



(2)

| DATE DUE |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

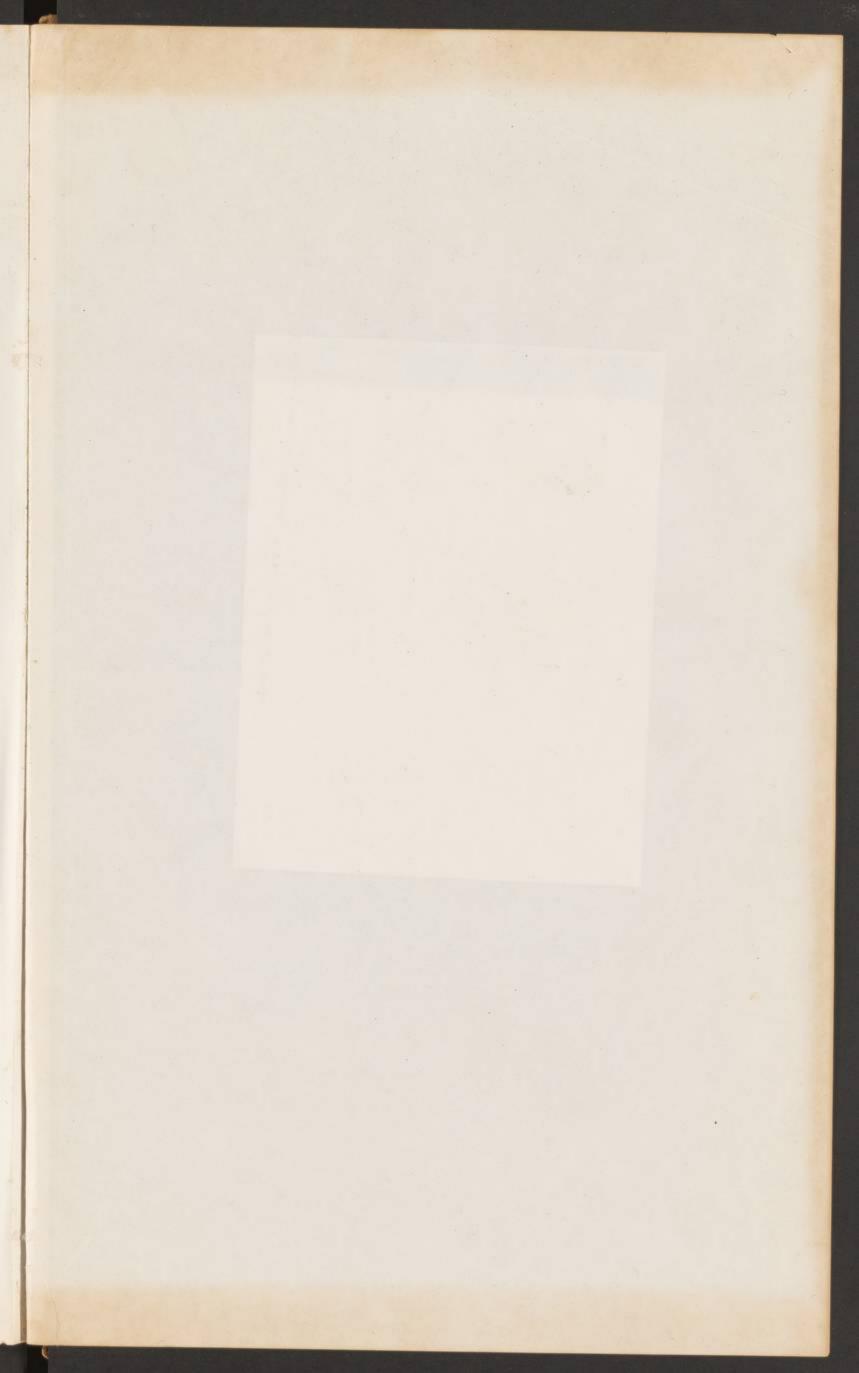

21-Kafamī, Ibrahim ibn Alī

121-Balad al-amin



+ BP 183 ·3 /K33 /963

#### بَيْهُرْبَعِ إِلَى الْرَائِ لِمُنْ الْحِيْلُ

اعدة من المناجة المناطقة المن

#### الأهناء

الله والقلف اليه حَلْفات سلسلة نسب لمؤلف.
الله وسرالبب الذي عن فيه المجدوالشرف بولا الغرق الطاهرة والشبحة المخاب والمرابعة وانهرت وأنبخت وأنح الله والشبحة والمخابخ وانهرت وأنبخت وأنح المالية المنابعة والمعلم العلوق النبعة والنبعة وانهرت وأنبعت والأراب المنابعة والمنابعة والم

تكروس أمري الشيخ المنظال المنظام المنظالة المنظام المنظالة المنظام المنظالة المنظام ا

الشيخ تقح الآبوي ارامهم والثين دبن الدبن على والتيخ بدَ والدبن حسّ والشّيخ مِّن الشَّيْخُ صَالِح بن تُشْيِخ اسمعبل كارثِي الهدَاني الحارف العامل الكفعة اللَّوْرِيِّ الجُبِّعِي.

أحداعيان القن النّاسع الجامعين بين العلم والأدب، النّاشين لالوبرا كدبت و المتخص كنوزالفوائد والنوادر، وفاستفادالناس بمؤلفانه الجنر، واحادبه المخرَّجة، وفضله الكثير، كلُّ ذلك مشفوع منه بورع موصوف، ونقويَّ فا المالله ، الم ملكا فاضله ونفيّاك كِينْ، حلّى جيدزمنه جلائدهاالدّهبة، وزين مِعصم بأسورها، وجلل صيكله بأبرا دهاالعشيبة ، وقبل ذلك كلّه نسب الزّامي بأنوارالولا بالمنهى الحالنا بلعظم ألْحَاثِ بْزِيجَ بْلِينْ الْاعْتَى آلْمَلْ إِنَّ ، ذلك العلوق للذهب العلى شأند ، الجلِّي بُرهانه، الذي هومن ففهاء السِّيعة، وفعصر بالنسابه الح هذا المؤالي العلوي (الهمكاني)

لفيف من أساط برالطائفة ومشابخ الاتز.

وفد يوا فقت لمعاج على سرد الفاظ التّناء البالغ على لمزج له والكفعَت، تعذيرُ ا في امل الأمل. رباض العلاء. نفح الطبب ٤: ٥٩٥ وأكثر من ذكر بدابعه وطوفه وخطبه واشعاره . وبأخ الجنّة في الرّوضة الرّابعة . روضان الجنّات م تكلّ أمل الأمل لسيدنا ابي عِمَّا لحسَ الصّد والكاظئ. اعبان الشِّعة ج ٥ : ٢ ٣ ٣ - ٥ ٥ - الكُني والالقا ٣: ٩٥ . سفينة الجارا: ٧٧ . الفوائل لرَّضوتة ١:٧. المبيَّخة لشيخا الرَّازيُّ صر ٤٠ . مَا لَعْمُ الْعَيْمِينَ ١- المصاح المؤلَّف ٥٩٨. ٢- البلالامين ٠٠-شرح القعيفة . ٤ - المفصّ للاسني في شرح الاسماء الحسني . ٥ - رسالة في الليفن ٣- كَفَاية الأدب فِي مِثَال لعرب في عِلْدين . ٧- قراضة النَّضِر في النَّفْسِر : ٨ صِفُوالصَّفَا فيشج دعًا والتماث. ٩ فروق اللُّغة ١٠ - المنتفي في العنوذ والرَّفي ١١ - الحديقة النَّاضِ ف ١٢- نورحدقة البديع في شيج بعض العضائل لمشهُورة . ١٣- النَّحَلُّهُ . ١٤- فَيَجَ الكرب. ١٥ الرَّسَّالة الواضحة في شرح سورة الفائحة . ١٦- العبن المبُصرة . ١٧- الكوك للدَّرِّيّ . ١٨-زَهْ الرَّبِعِ فِي شُواهِ مِالبِهِ . ١٩- حياة الأرواح في اللَّظابِ والاخبار والاثار وزخ منهنة ٢٠- ٢٠- النَّخِص فِ الفقه. ٢١- ارْجُوزَهُ فِي مَفْتَل لَحَتَ بِعَالِيْكِ وَاصْحًا بِهِ. ٢٢- مَفَالْمِ الْكُوّ

فاففال اللغوز. ٢٦- رسالة في وفيان لعلماء. ٢٤- ملحفات الدروع الواقية. ٢٥- عنوعا لغراب. ٢٦- ملحفات الدروع الواقية. ٢٥- عنوعا لغراب. ٢٦- بمنوعة كبرة مشتملة على دسائل محموع الغراب. ٢٦- المفط الوجيرة في المفات الادباب. ٢٥- اختصار لسان كاضروالتهم الى كابات. ٢٨- مختصر في الماحيان الى ١٤٠ المنطقة الما المناب الماحيان الى ٤٠ .

بروى رضوان الله علي عن والده المفتر الشَّبْخ زبن الدّبن على . والسّبِه حسبن بن مساعد الحسّبة الحارّق صاحب تعفد الابراد في منا فب الاثمر الأطهار.

والسّبَرعليّ بن عبد الحكين الموسويّ صاحب ( رفع الملامة عن علىّ عليّم في في الله المأمني والنّبخ عليّ بن بونس زبن الدّبن النّباطيّ البهاضيّ صاحب (الضراط المستفم).

وخلّف النّبِ زَبِن الدّبِي على خس بنبن وهم: ١- تفيّ الدّبِن الرهبِم بنجفنا الكفع بالله رجم له. ٢ - رضّي لدّبن ٣ - شرف الدّبن .

٤ - جمال الدّبن حدصاحب ( زبعة البيان) في على شهر مضان بغل عنه اخوه شيخنا الكفع بي ق ف الله الله عنه المود من المعند المع

٥- شمس الدّبن عِد حدّ والدستين البهائي، كان في الرّعب الأوّل من الامّة المبته المنته النّه المنه النّه المنه النّه المنه النه النّه النّه اللهائي وبصفه المحقق الكركي بفدوه الأجلّه، في الحالمين في اجازته محفيده النّب على من على المنته المبته المنته والمنه المنته المنته والمنته المنته والمنته المنته والمناه و و كره با لأمامة المتبحد البروى في اجازته المنته المنته المنته المنته الملكورة في والتي عليه العلامة المجلّق في إجازاله بقوله: صاحب الحرامات وأشمس المنه كثب المالة المجلّة في إجازاله بقوله: صاحب الحرامات وأشمس المنه كثب على المنته المناه عن المنته العالمة المناه المن

#### ترَجَعُ لَا أَلْوُلُفِتُ

نْنَكُمْ اجْازَانَ الْجَارِص ٤٤، ولدرة سنة ٢٢٨ وتوقى سنة ٨٨٦.

توقَى شِخنا الكفعية في كربارد المشرّفرسنة ٩٠٥ كا في كثف الظّنون وكان بو صاهله بدفنه في الحارز المفدّس بارض ينتي (عقيراً) ومن ذلك قوله :

> إذامت في قبر بأرض عقبر سلبل رسول الله خبر مجبر بلامر بقة من في حرونكبر إذاالتاس خافوامن لظي عجر ويمنعه من ان بنال بضبر بحاثره شاو بعبر نصبر إذا صل فالبلاعفال عبر

سَالْنَكُر ما بِلله آنَ نَد فَنُوبَهِي فَإِنِّهِ عِلْمِ الشَّهِ بِهِ بِكَرَبِلا فَإِنِّهِ فِي مُونَةِ غَبِرِخًا نَّف أَمن به فِي مُونَةِي وَفَا مِنى فَإِنِّى وَأَبِنَا لِعربِ عِلْمَى وَفَا مِنْى فَكِف بِسِطِ المُصطفَّى إِن بِهُ وَدُ وعَارُ عَلَى حَالًا عَلَى عَلِي هِ فَعَلَى الْعَلِي الْمَا لفت نظر والمحالي المحالية ا

ذكرالت بالأمبن صاحب والاعيان، في ص ٣٣٦ م و الناجم له ولدك ته من المناجم له ولدك ته الله المناب المن

وعدّمنَ البغه ص ٣٤٣ (حباة الارواح) ففال: فرغ من ألبغه سنة ٣٤٨. وذكرله مجموعة كبيرة ففال: فالصاحب الرّباض: رأبته بخطه في بلدة ابروان من بلاً اذربيجان، وكان ناديخ اثمام كما بذبعضها سنة ٨٤٨، وبعضها سنة ٨٤٩، وبعضها ٨٥٨.

وفال في سنة . . و وفال في سنة . . و وفا شههول ، و في بعض المواضع : المرّ فُوفِ سنة . . و ولم بنكم الخذه ، فهوال ك دُسل قرب منه الح الحسل كمّ الحقاسنة ه ١٩ ه فابر وغ من أليف المسبّ في المنا لله المناده سيتا الاعبان في المنابغ ، وله من فوله في والمنه من المنابغ والدنه ، المصباح ، ابن خروج موله ، وله في والمنت المنابع ، المصباح ، وله في واله ، وله في والمنت المصباح ، وله في المنت والمنابع ، وله في المنت المنابع ، قوله ،

### شَجِّة ذَسُ شَيْحَيْنًا الْكِفِعِيِّ

كناها التعتر بوالقنر بشيخ كبني لذلتة فجَمَوع ما ذكرناه يعطِبنا نُحبَّرا بأنّ المنزج لد ولد فحاوليًا مَا لقرن النّاسع، وانّه كان في سنة ٨٤٣ مؤلِّفًا صاحب رأى ونظر، بتني على أيف الاساندة الفطاحل، وكان جنماألَّف المصباح سنة ٤٩٨ شِخًا همَّ أكبرًا. الماللة بناحد الشخابض الكفيتي شفالة بن مضالة بن المنجمة بدرالتيان على زيرالتين على زيرالتين على التفخ عبلالتمل التوفق ٢٥ ٩ هذه النَّرجية برمَّنها منفولة من كَابِ لعندبر الانعرَّج -١١-كنبة أحدالة قالز غافة المع

# البالألامين

"أليف

الْجَالِكَ لِمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

تَصَلَّى لَطْنَعْ مَنْ مَنْ مَا مَى عَلَى كَبِرَلِعْهَا مَى عَلَى كَبِرِلِعْهَا مَى مَلْظِلَاتِشِرَ مَلَى كَلِيْ لِلْفَالِيَ الْمِيْرَ الْمِيْرَ الْمِيْرَ الْمِيْرَ الْمِيْرَ الْمِيْرَ الْمِيرَ الْمِيرَ الْمِيرَ الْمِيرَ الْمِيرَ الْمُؤْلِقِ الْمِيرَ الْمُؤْلِقِ الْمِيرَ الْمُؤْلِقِ اللهِ مُعْلِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقِ اللهِ المُلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْم



حِ الله الزَّمُ الْحَدِي ٱللَّهُ مَودَقَىٰ كَالَهُ بِمِحْدَوَكُوا مَالَهُ مُن اسْنَعَا نَ بَعْبِ الْمُعْدُدُ لَ الْحَدَالُهُ الْمُذَيَّ كَاللَّهُ سُلَمًا نُرْفُعُ بِهِ اعلى لِمُرْاسُ ووسِ إِذَ الى أَفْنُ اءغ رالحامل و دُود المواهب والصّلوة على وَطِيَاحْمَدُ وَلَاكُوْ وَلِهُ وَهِامِ الْكُواكِبِ عِزَالْمُنْجِيَ مِن دُرِّبَمْ لُوتِي بِن عَالَى قَالْهُ وَا التال الاظاتب صلوه نعم دجاء المثادق والكغادب وتمع كاثاهد وغائب عجب فهذاكناب فوعلي ودعوات وكابع وذبارات نفولة عنادان لفاذان التاذاك لغرالميامين الظه وبش لانج الفاظها الأذان ولابل عانها الزمان ماخوذ المنكب معلى على حنها مأمور باللمتك بخروط الابنترها اخلا فالعقين وهواسم وافؤاليتم ولفظ ظابق المعني من المجا الي منا فراصبا صبية امن من العدوان وسي هجدبلاوه ادابه واغاصبه عانالحكانات عرفبا فودمن بلادان وهالأنك وبا فخرمن بعلوسوا آسبله سباكاعفوامن مادجنانه وبهابؤم الحدين للسبلة وا البرى والله بؤم مفيلة سيكلاحف ان حوادت ومرجفظ لله وبديس ذاق فعدادج عزه وبصبح بالف في عبيله فلعاد به المعتدون وه و فرحت جبن ولادبه المنهجدون وه ف عام المن بشرهم دبمم برح فمنه ودضوان وجنان لهم فها نعبم مقدم خالدين فها ابراان الله عنك الجُرْعظمُ وَاللهُ حسَّبْناونمُ الوَكِيلَ وَلنا فِالْمَروالِمُ وَلَيْ الْمِهِ الْمِعْلَقُ اللَّاب المنخلة بنبغ للانئان اذاؤخل المالخلالفناآة اكخاسة انبعلى داشه وبأخل جُلْهُ الْهِنْ فِبُلَالْهِمْ فِلْمِعْلَ بِنِمِ اللَّهِ وَمِا لِلْهِ آعُودُ مِا لِلَّهِ مِنَ الْرِجُ لِلْجَيْر

حلّباحاً لامان بغلنَ بعوذا له رقاح الإحزان ويطِلْق بدعوائه مع



State of the state Control of the state of the sta Part Contract Contract السِّيطان الرَّجيم ويعول اذ السَّبخ اللهُ مُرحَسِن فَرَجَى وَاعِقَهُ وَاسْتُرْعَوْرُبّ وَحَرْبِي عَلَى لّنادِ ق وَفِفِتْنِي لِمَا يُقَرِّئِي مِنْكَ يَاذَا أَلِهَ لَالِ وَالْكِرُ المِر فَاذَا قَامِن وَضِعَهُ الرّبي عَلْيَظِينِهِ فَأَسْلًا الْغَرِلُيْدِ الَّذِي آمَا طَعَبِي الْآدَى يَعْنَا بَيْ طَعَا مِي وَشَرَابِ وَعَافَانِي مِنَ الْبَلُوي فَاذَا رَجِ مِنْ بعداخراج رجله اليمني قال الحك أشرا لذي عَنَّ فَيَ لَذَ مَّرُ وَابَعْي في جَسَدِي فَوْ مَرُ وَاجْزَجَ عَنَى آذاهُ لِإِلْهَا نِعْمَدُّ لِأَلْهَا نِعِمَدُّ لِإِلْهَا نِعَمَّ لِأَيْقَلِمُ الْقَادِدُونَ قَلْمَهَا فَاذَا ادادا لوضوء فليعتل And Declary to the Company of the Co اذانظرالى كماآء الجيمد للم الذي تجعل لما وطهوم ولمرتخع لم بحسًا وبعول عندالمضمضة Control of الله مَ لَقِتَى حُجَّى يَوْمَ الْفاكَ وَاظْلُؤلِكِ فَ بَذِكُولَا وَعَنْدَالاسْتَنْشَاقَ اللَّهُ مَ وَلا تُحَمِّينًا The selection of the se الماري ا انجنان واجعلني متن يشتخ ريحها وروحنا ورثا بالوعندغسل الوحه اللهئم سفروجه يَوْمَرَتُونَدُ فِيدُ الْوُجُو، وَلانتُود وَجَي يَوْمَرَتْ يَصْ فِيدِ الوَجُيُ وعن عَسل المِني الله في اغطيخاب منني وألخلد فالجنان بشمالي وجاستي حسابا يسيرا وعنداليسي اللهم لانقطة ككابه بنيالي وكلاين وَذَا وَطَهَرِي وَلا جَعَلَهُا مَغُلُولَةً إلى غُنْعِي وَاعَوُدُ بِكَ مِزْمُ فَطَعَاتِ النادِ وعند Selial Single And I was a selice of the seli سيراسه الله مَعْ غَيْنِينَ رَحْمَنَكَ وَبَرَكَا بِلَ وعند مجليه اللهُ مَرْبَتِ قَدْمَ عَلِ الْشِراطِ يَوْمَ Shirt Control of the same من المحالة الماسية المحالة الماسية المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة الم تَزَلُّ وُيه إِلاَ قُلَامُ مَا جَعَلْ عَبِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنْ الْإِلَا لَا كُولُ الْمِرْوعَنْ وَفَا عَمُ الْخُدُ لِلَّهِ رَبِّ إِلْعَالِمَينَ اللَّهُ مِّ الْجِعَلَىٰ مِنَ المَوَّابِينَ وَمِنَ الْمُنطَهِّرِ وَوِي انْ مِن قروبِعِ وَصَوْمُوا مَّا أَزُّلْنَا وَقَالَ اللَّهُ مَ إِنَّا سَالُكَ مَّا مَرَالُوصُولَ وَمَّا مَرَالْصَّلْفِي وَمَّا مَرَضُوانِكَ وَمَّا مَرَمَغُ فَرَاكِ الأَثْمُ بذنب قذأذنبة الأنحت أذكرا يتعلق إكيت وصيرين بغى لايتولت الانسان الوصيتة سطلقا وتناكذ ذلك فيخالالمهن وانخلص نفسيه مزحقوقه مقالى ومظالرعباده فعزالنية صلااله عليه والهمن لمرعيسن ألوصتة عند موتركا زفلك نقصًا في عقله وم قرير قالوا يارسُول الله وكيف الوصيتة قالاذا حضهة الوفات واجتمع النائرالين قالاً للهُمَّ فاطِرَا لَتَمُواتِ وَالارْضِ غالمرالعيب والشهادة الزخمن الرتيم إنب اعه كالنك آبق آشه كان لااله إلا آنت وحدكم Silver to the Constitute of the State of the لأشْرَاكِ لَكَ وَأَنَّ مُحَنَّدًا صَلَّى لِلهُ عَلِيَهِ وَالِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنَّ الْشَاعَةُ الِمَيْ لاَرْتِ فِهُ The state of the s فأتك تبغث مزلف التبعير والذالخساب يتن وأزالجنة فتحق وما وعلت بنهاير التعيمي الْمُنَاكِلُ وَالْمُنْرَبُ وَالنِّكَاجِ جَنَّ وَأَنَّ النَّارَحَيُّ وَأَنَّ الْمِيانَ خَنَّ وَانْ الدَّيْنَ وَا

#### فاليكنب المحترية

5

اَتَ الْمِيْلِةُ مُكِنَا شَكَاتً وَإِنَّ الْمَوْلَكُما قُلْتَ وَإِنَّ الْمُرَّانَ كِمَا أَنْزَلْتَ وَأَنَّكَ أَنْنَا لِللهُ أَلِحَ الْمُنْنَ وَابَيْ اَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي الرِلْدُنْيَا آبَى رَضِيتُ بِلَ رَبًّا وَبِالْاسِٰلَامِدِينًا وَبِحَرَّبُ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بَعِيًّا وَبِعِلَى إِمَا مَا وَالْفُرَانِ إِنْ أَلْ أَوَانَّ اَهُ لَهِ بَيْنِ بَعِينِكَ عَلِينَهِ وَعَلِمَهُمُ السَّالَامُ أَشَّتَى ٱللَّهُ عَرَانَتَ نِعَبَى عِنْدَسَ لِنَكِ وَرَجْآئِ عِنْدَكُونِينَ وَعُلَفَ عِنْدَالْامُورُ الْعَيَ سُزِلُ بِ وَأَنتَ وَلِي فَامْمِينَ وَالْحَافِ الْمُذَا بَالْمُصَلِّ عَلَى حُمَّيَ وَالِم وَلَا تَكِلْفِ الْحَافَشِي طَلْفَةٌ عَيْنِ أَبَدًا وَالِنَ فَقَرْجُ وَحْنَتِي وَاجْعَلْ لِمِعْنِدَكَ عَهْدًا يَوْمَ الْقَاكَ مَنْشُورًا فهذا عهدالميت يُومِ يوصى بُحاجته و العصية متع على كل مسلم والالتفادق، وتصديق هذا فولم تعالى لا يَلْكِوُ زَالْتَفَاعَةُ الْإ مَنِ أَتَحَذُ عَيْنَدَا لَرَحُمْ عَهُدًا وهذا هوا لعهد وقال آلِنَيُّ صلَّى الله فالمعلى عليه السَّالحُ مُعليها ات وعلها اهل بَيْنُكِ ونبيعتك فقدعلْنها جريل عليه السلام نسخة الكاب الذي يوضع عندائج بن مع الميت تفول انتكت بنسوالله التَّمْزِ الْنَجْبِم اللهَ مُنْ الْلَالْمُ اللهُ اللهُ وَجْنَ لا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُانَ مُحْتَدُّا عَبْنُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَأَنَّ الْحَنَّةَ تَجَقُّ وَأَنَّالْكَانَ حَقَ وَأَزَلْتَا عَمَا مِينَةُ لَارَبَ فِهَا وَأَنَ اللَّهَ يَعْتُ مَنْ فِي الْقَبُورِ تُوَكَّتَ بِمُ إِللَّهِ الْأَخْلِ أَيَّم شَهَدُ الشَّهود المسمَّون في الكِمَّابِ ان اخاهم في الله عزوجل فلان ابن فلان ويذكر المرافيل النهكة مُ وَاسْتَوْدَعَهُمْ وَاقْرَعِنِكُمْ أَنَّهُ يَنْهَدُ أَنْ لَا لَهُ اللَّا لَهُ وَجَلُ لَا شَرَاكِ لَهُ وَانَّ عُمَّنًا صَلَى اللهُ عَلِيْهِ وَاللهِ عَبِنُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّهُ مُقِرِّجَهِ عِلْلَانِيْ آءِ وَالرَّسُلِ عَلَيْهُمُ السَّلْمُ وَالْ عَلِيَّا وَلِيُّ اللَّهِ وَإِمَّا مُهُ وَإِنَّ الْاَمْدَةُ مِنْ وُلَنِي أَمُّتَهُ وَإِنَّ اقَطْمُ الْجَسَنُ وَأَجْسَينُ الْبِنَا رَسُولِ اللهِ وَسِيْطِا فِي إِمَامِ الْهُدُئُ وَفَائُلَا لَيْحَيْرُ وَانْعَلِنْ الْمُجْدُدُ الْوَجْعَمُ الْوَصَى وَعَلِيًّا وَجَهَمْ مَا وَعَلِيًّا وَحَلِيًّا وَأَحْجُنُهُ عَلِيْهُمُ آلسَّالِهُ أَثْمَيْهُ وَفَادَةٌ وَعَاهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا وَحَجَّةٌ على باد و تويقول الشهود يا فلان ويا فلان المستنبي في فا الكِيّاب البق اليهادة عندكة حتى تلقوبي بفاعندا كحوض تربيول أنتهو دايا فلأن تشتقد عُكَ الله والمنفادة والاقرار وموعوده مودوعتر عندرسول لله صلى لله علينه فالدونقن عليك لتلام ورحمرالله وبركاتر تم تطوى لصحيفة وتختم بخاير الشهود وخاير الميت وتوضع عن يميز ألميت مع الجربان وتكت الصِّيفُ إِلَكَا فُورُوعُودٍ على حِنْهُ عَيْمُ طَيْبُ وَبِنْبَعِي ذَاجِصَرُهُ ٱلمُوْتِ انْ يَقِرُ عِنْ كُأَلُّهُ إِنْ



## وكر خلوالميت المراجعة المراجعة



صوصا سُودي بِسَ دالْصَا فَات ولِلقِ النَّه لها دنين والاقرار بالاثرة عليهم السَّاليمُ واحدًا وال وكلنات المزج وهي لا إلدَ إلا الله الكرانكريمُ لا الله إلا الله ألعَ ألعَظيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ التَمْ فاسِ السَّبْعِ وَرَسِ لِلارَضِينَ السَّبْعِ وَما فِيهِنَّ وِمَا عَبْيَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشُ لِلْعَلِيمْ وَالْحُكُمُ اللَّهِ وَسِيالُهُ اللَّهِ وَالصَّلَقُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى اللَّهِ الطَّيِّينَ وينبغي زيكت على الاكفان كلها علان يَنْهَدُانُ لا الْمَالِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللَّهِ وَأَزْعَلَتْ إِمَرَ لِلْوُمْنِينَ وَالاَثْمَةُ مُنْ فَكُمِّ واجدًا واجدا أمَّة ألهُدكالكَبْرارُدكالصَّلَوع عليه وهي خسونكيرات بينهن اربعة ادعية فيكترالمسَّلَى فيعولاً للهُ أَكْبَن أَشْهَدُانَ لا إله الله الله وَحْنَ لا شَرِيتَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ تَجُمَّدًا عَنْنُ وَرَسُولُهُ ثَرَيْكِتِرَالْنَاسَةَ وَبِيَوْلَ اللَّهُ مَصِلَّ عَلَىٰ عَيْرُواْلِ تُحَيِّدُ وَالرَّبِ عَلَى تَحِكُرُواْلِ مختبدة واذجه مخذا والمحكمتيكا فضيل استلت وباركت وترحمت على برهيم والبازليم إِنَّكَ حَمْدَ دُجِيَّا فُرْمَكِمْ النَّالِيَّةِ وَبِقُولَ اللَّهُ مَرَاغُومُ لِلْقُمْنِ وَالْمُؤْمُنِاتِ وَالْمُهُلِيرَةُ الْمُلْاتِ الاحياة مِنهُمْ وَالْاَمْوَاتِ وَتَا مِعْ مَنْيَنَا وَمِيْهُمْ أِلْحَيْرَاتِ إِنَّاكَ مِحْدِبُ الدَّعَوَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيَّ فَلِيرًا تَمْ يُكُبُّنُ الرَّابِعِهُ وَلِمَعُو لِليَتِ فَانَكَانِ مُؤْمِنًا قَلَ اللَّهُ مَّ عَيْدُكُ أَنْ عَبْدُكَ وَأَبْرُامَيِّكَ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرَمَنْ وُلِ بِبِرَاللَّهُمَّ إِنَّا لا نَعَلَمْ مِنْ اللَّهَ عَلَيْ مِنْ ا اللَّهُ مَ إِنَّا كَا نَعْلَمُ مِنْ ا اللَّهُ مَ إِنَّا كَا عُسِنًا فِنَهُ فِي خِسًا بِهِ وَإِنْ كَانَ سُنِيًّا فَعَا وَنْعَرْ بَيًّا بِرَوَاحَنْهُ مُعَ مَنْ كَانَ بَتَوْلا ، مُزَلِكُ مُ الطاهبة وانكان مخالفامعاند ادغاعليته ولعنه وانكا زمستضعفا قالكلهم أغف لِلْذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ اللِّيمُ وَإِنْ كَانَ لِأَيْعُ فِ مَنْهَدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هٰنِ نَفْشُ آنت آخِيتُهَا وَأَنْ اَمُّتُهَا وَأَنْ اَعْلَمُ إِسِرَهِا وَعَلانِيتِها فَوَكِّنا مَنْ تَوَكَّنْ وَاخْتُها مَعَ مَزْ آجَنَتْ وَانَكَانَ طَفَكُ فَاللَّهُ مُمَّاجِعَلَهُ لَنَا قَلِا بَوْتَيْرِ فَظًا فَرَيْجَرَ الْخَامَتَهُ وَيَعِينُ وَإِنْكَانَ امِامًا لَا يَبْرَح حَيْ تَرْفِع الجِنَّادة ويقول ولِي الميت اومن يامر واذا انزلا كميت فقبر الله واخعلها روضة منها من الجنة ولا تحقلها جُفرة من حَفِر الناويعولُ من متناوله بشرالله وبايله وفي سبيل الله وعلى تلة رسول بله صملى لله عليه واله اللهم المأنا بِكَ وَتَصَدِّبِقَا بِكِمَا بِكَ هٰ فَامَا وَعَلَ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَ وَاللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ مَ ذِهْ فَا اينانًا وَتَشَيْلِمًا ويستحبّان لِعِنْ المِيت النهادين وَأَسَاء الاَمْدَة عَلَيْمِ السَّا مُعِنْدُ وَضَعُ

#### 

فالقبرق لتشريح اللبن عك وكذا بعدا نضراف لنّا رعنه وأن بدعو للت عندتشري اللّ على وبعدد فنه خذا الدِّعَاء اللَّهُمَّ أين وحشَّه وَأَدْحُمُ عَنْهُ وَاسْكِنْ دَوْعَيَّهُ وَصِل فاذا قامُ الحالصَليَّ اذن فاذا فرغ منه معجدوقال في محده الأالْهَ الْأَانْتَ رَبَّ سَحَلْتُ لَكَ خَانِتُعَّا خَاضِعًا ذَكِيلًا ٱللَّهُ مَ اجْعَلْ فِلَهِ فِآرٌ اوَرِذْ فِي ارُّ اوَعَيْتُمَ فَارُّ اوَاجْعَلْ لِعَيْدَ قَرْبَيْكِ عُجَدَتَ مُحَلِّي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ مُسَنَّعَمَّ إِوَقَرَارًا فَاذَاحِلْسَ قَالَ سُبْحَانَ مَنْ لِمُنْكِكُمُ عَلِكُمُ سُجانَ مَنْ يَنْهِي مَنْ مُنْ وَهُ وَسُحْانَ مَنْ يَخَتُّ سَا مُلَهُ سُخَانَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَاحَ فَعْشَى وَلا بَوَاكُ بُرْشَىٰ وَلاَ رَّجُوا أَنْ سُاجِي سُنْحانَ مَن اخْتَادَ لِنِفَسِهِ اَجْسَنَ لِاَسْمَاء سُنْحانَ مُنْ فَكُوّ اليَحْ لُوسَى سُبْعَانَ مَنَ لايَزُدُ ادُعَلِ كُثْرٌ ، الْعَطْآءِ الْأَكْرُمَّا وَجُودًا سُبْعَانَ مَنْ هُوَهُكُذَا وَلا هٰكُذَاغَيْرُ مُ تَمْ يَقِيمِ الصَّلَوَ وَيَقُولُ بِعِدَا لَاقَامِرَا لَلْهُ مَّرَبِّ هٰذِهِ ٱلدَّعْيَ ٱلنَّامَّةِ وَ الصَّلُوة إِلْفَاشُّدَة بِلَغِ مُحَكِّزًا صَلَّى لِللهُ عَلِيَّةِ وَالِدِ الدِّبَرَجَةِ وَالْوَسِيلَة وَالْفَضَلُ وَالْفَضِيلَة باللهِ أَسْتَفِيْتُ وَما يِسْ أَسْتَبِي وَبُحَيِّ رَسُول اللهِ صَلَى لَنهُ عَلَيْرِ وَعَلَيْهِمُ أَنَوَجَهُ ٱللَّهُ مُرَصَ عَلَيْحُ مَدِّ وَاللَّهُ وَاجْعَلْنِي مِنْ عُنِكَاتَ وَجِيهًا فِالدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمِنْ لَلْفَرَّيْنِ ت وَلَا يَحُسُنُ قَدْا مَا لَا لَكُنْ وَقَدَا مَنَ الْحَسُنَ مِنَّا اَنْ يَتَّحَاوَ زَعَنِ الْمُسَى فَانْتَ الْحُسُنُ وَا نَا الْكُيْعُ فِيَقَيْ عُمَةً رَوَالِ يُحَرِّينِ مِلْ عُلِي عُهُمَ يَهِ وَالِيُحَيِّدُ وَتَجَا وَرْعَنْ فِبَيْحِما نَعْلَمُمِنَى لاذَا أَكِلالِ والكركرام واغلمان اولصلق افتهنت صلوة الظهر لذلك سميت الاولى فاذاذاك المنمس فقل لا إله الكَّالله والله والله والله والمناكب وسبيجان الله والخذ دُلله والدُّا وَلَمْ مَكِنُ لَهُ شَهَاكَ فِي لَمُلُكُ وَلَزَيكُنُ لَهُ وَلِي مِنَ الذَٰلِ وَكَبْرُهُ تَكْنِيرًا تُعْرِقُولَ اللَّهُ تَعْرَبُنَا لَكَ أَنْحُكُمُ لُهُ يُرُهُ كَا اسْتَغْرَاتَ بِهِ إِلَى هَلِهِ ٱلذِينَ خَلَقْتَهُ مُ لَهُ وَالْهَـمَةُ مُ ذَلْكَ أَكَوْ كُلُّهُ ٱللَّهُ مَنَا لَكَ الْخُدَكَا جَعَلْتَ الْحُرِينَ الْدَعَتَ بْالْحَرْدَ مَضِيتَ عَنْهُ لِيَشْكُرُ مَا بِهِ مِنْ فَمِتَكِ اللَّهُ مَ رَتَنَا لَكَ الْحَدُكَا رَصْبِتَ بِهِ لِنِفَسُكَ وَقَصَيْتَ بِهِ عَلَيْمِنا دِلنَّحَمُلًا مُغُومًا فِيهِ غِنَالَكُونِ مِنْكَ لِمَا بَيْكَ وَمَرْهُو بَاغِنْدَاهُ لِللَّغِزَّةِ بِكِ لِسَطَوْلِكِ وَمَنْكُودًا غِنْدَاهُ لِللْغِامِرْيَكَ

لانغامات فسبُحانك رَبِّنا سُكِبَرُّا فِ مَنْ لَهِ تَدَهَدُهُ تَ ابْصَا دُالْنَاظِرِينَ وَتَحِرَّبَ عُقُولُهُمُ عَنْ بُوع غِلِم حَلِا فِمَا مَنَا رَكْتَ فِمِنَا ذِلِكَ الْعُلِكُلِمَا وَتَعَدَّثَتَ فِي لَا لَآءِ ٱلْتَح آنْتَ فِهَا إِلَا مُ الكرباء لا الدالا انت الكي علقتنا وانت الكاش للقاء فلاتفني ولانتعلى وانت الْعَالِمُ بِنَا وَيَخُنُ اَهُلُ الْغِنِّي ، وَالْعَفْلَة عَزْشَا نِكَ وَاسْتَ الذِّي لاتَعْفُلُ وَلا تَاخُذُكَ سِنَدُّ وَلا نَوْمُ بِحَقَلَ السِّدي صَلِ عَلى مُحَمَّد وَالد وَاجْرُف مِنْ خَوْل ما أَنْعَمْتَ بِمَعْلَى فَالدَّن وَالْدُنُنَا بَاكُرُمُ وليسخت انهير القدرعندالزّوالعشرا فرليتوجه الحالمنيم. ليصل للعربضة فيه فاذا ادا د دخوله قدّ مرجله اليمني قبل الدني وقال بروالله وَمَا لله وَمَن الله وَ الله وَمَن الله وَ الله وَخَرْ الْإِسْمَاء كُلِهَا لِللهِ تُوكَلَتْ عَلَى اللهِ وَلا حُولَ وَلا فُورَة الله الله الله مُ مَسَلَ عَلَى وَالدُحُتُد وَافْتِرَلِي ابْوَابَ رَحْمَدُكَ وَتَوْسَكِ وَاغْلِوْ عَنْ ابْوابَ مَعْصِيَدِكَ وَاجْعَلْنَي مُزِدُوادِكَ ونغار سناجدك وممزن أيناجيك بالليل والنهار ومزالذ بأهم فيصلونهم خابتعون وادح عَنِوالْسَيْظِانَ الرَّيْمَ وَجُنُودَ إِبْلِيسَ إَجْمَعِينَ فاذا واجعت القبلة فعل اللهُ مَ إِلَيْكَ تَوْجَبُ ورضالة طَلَيْت وَتُوا بِكَ ابْتَغَيْث وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوْكَلْتُ اللَّهُ مَصَّلْ عَلْيُحَ لَكُلِّم وَا فَوْ مَسْامِعَ قَلْنَى لِذِكْرِكَ وَتُبْتِنَى عَلَى مِيكَ وَلَا يُزغُ قَلْمَى هَذَاذِهِ هَذَيْتَنَى وَهَبْ لِمُزْلُفْكَ رُخَمَّ انْكَ أَنْ الْوَهَابُ فَاذَا تَوْتِهِ اللَّهِ لَصَلْوَعُ قَالَ وهوستقيل الفُّلَّةِ اللَّهُ مُرَبُّ هُنِ الدَّعْوةِ الْتَامَةُ وقل مِرْدُر و تُمريكم تَلْنا ويقول نعوها الله مَ أَنتَ الملكُ الْحَقُ الْمُدُن الْاللة الْاَآنْتَ سُخْانَكَ وَيَحَدُكَ عَمَلْتُ سُومٌ وَظَلَمَتُ عَبَنِي فَاغْفِرْلِي أَنْدُلا يَغْفِرُ إِلْدُنُوكِ إِلْاَآتُ تُمّ بكيزا شنبن وبعقول لِتَيَكَ وَسَعْدَنْكَ وَأَلْحَزْتُ فِي مَدَنْكَ وَالَّفْرُ لَيْنَاكِ وَالْمَهْ دُيُ مَنْ هَدُتَ عَنْ لُكَ وَابْنُ عَنْدُنْكَ ذَبِيلٌ مَنْ مَذَكَ مِنْكَ وَلِكَ وَالنَّكَ لا مُلْحَا وَلا مَنْحا وَلاَمَفَرَهُ إِلَا إِلَيْكَ سُبِحَانَكَ وَجَنَا نَيْكَ سُبِحَانَكَ رَسَالِكَ الْكُتَ الْحُرَامِ تَرَكَمُ النَّفَين وَهُول وَجَمَٰتُ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَا لَتَمْوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّهُ إِبْرِهِيمَ وَدِينٌ تُحَدِّدِ وَمِنْها جِ عَلَى حَسَفًّا مُسْلِمًا وَمَا أَنَامِنُ لَمُنْكِنَ إِنَّ صَلُوتِي وَنُنِّكِي وَعَيْايَ وَمَمَانِي للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاشراكَ لَهُ وَبِذَلِكَ الْمِرْتُ وَأَنارَمُ لِلسُّلِمِينَ اعَوُدُ اللهِ مِزَالْتَ غِلَانِ الرَّحِيمِ وَالْوَاحِنُ من هذه الكيكر لَ فَرَضُ وَالْبَا فِي نَفْلُ وَالْاولْ إِنْ تَكُونُ الْلَهَ خِيرة الْتِي فِي بِمَا الدخول في الْعَمَا أَنْ تَكُونُ الْلَهَ خِيرة التي فِي بِمَا الدخول في الْعَمَانُ وليستحبّ أَنْ

## الظُّونَ الظَّالِيِّ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

بِعِولِ فِي رَكُوعِمِ ٱللَّهُمَّ لَكَ تَكَعُتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِكَ امَنْتُ وَلَكَ ٱسْلَتُ وَعَلَيْكَ تَوْكَلْتُ وَانْتَ دَبِيَّ حَشَعَ لَنَتَ سَّمْعَى وَبَصَرَى وَمُجَىِّ وَعَصِّبِي وَعِظَامِي وَمَا اَفَلْتَهُ وَلَهَا كَالة سُبْحَانَ رَبِّيَ لِعَظِيمَ وَبِحَيْنِ سَبِعًا اوَحَسَّا آوَنَكَ اوْفِي نَصْا بِرَسَمِعَ اللَّهُ لِكَ حَلَّهُ ٱلْكُي لُلَّةِ رَبّ الْعَالِمَينَ آهُ لِأَلْكِبُمْ لَآءَ وَالْعَظَمَّةِ وَأَلْحُوْدِ وَالْجِيرُوْتِ وَفُكَ لِمَّ يَعْلَقُ اللَّهُ مَّلِكَ تَعَلَّهُ بِلَيَّا مَنْتُ وَلَكَ اَسْلَتُ وَعَلَيْكَ تُوكَكُتُ وَأَنْتَ دَبِّي تَعَكَى لَكَ سَمَعَى وَبَصَرَي وَشَعْرِي وَبَشَّرُ وعصبي ومخق وعظامي سجد وحبهي لفاني البالي الذي خلقة وصوده وشق شمعه وهم تَبَارَكَ اللهُ أَجْسُنُ كُمَا لِفِينَ سُبْحَانَ رَبِّي لَا عَلَىٰ وَبَحَيْنِ سَبْعًا اوَحْسًا اوَمَلَتّا و فيجلوس الله ماغفل وادحني واجرني واهدي إقلاا أزكت الح مزحت وفقوت ما احت وافضله كليات الغرج وقل ذكرت ويقول في لنشه و الاول بيرم الله وَ ما احت وافضله كليات الغرج وقل ذكرت ويقول في النشه و الم الْاَسْمَا وَالْحِسْمِ كُلُهُا مِنْهِ أَشْهَدُانَ لَا لِهَ إِلاَّا مَهُ وَجِنَّ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاضْهَدُانَ فَحَمَّا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ٱللَّهُ مَصِيلَ عَلَى يُحَيِّدُ وَالْهُحَيِّدِ وَنَعَبَّ لَا شَعْنَا عَنَهُ فِي أَمْتِهِ وَأَدْفَعُ دَرَجَتُهُ وَفِيامٍ منه بَحُول الله وَقُوتَ مَرا مُونُ وَافْعُدُ وَفَالْسَنْهَ وَالاَضِ بَسِمِ اللهِ وَالاَسْمَاءُ الْجُسْنَ كُلَّا سِيْ اَشْهَا دُانَ لِا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَنَّ لَا شَرِكَ لَهُ وَاشْهَا دُانَ مُحَدَّدًا عَيْنُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالدَّارُ اللهُ الْمُدُى وَدِينَ لَحَقِ لِيُظْهَرُهُ عَلَى لِدَينِ كُلَّهِ وَلَوْكُرَهُ الْمُشْرِكُونَ الْجَيَّاتُ يليه وَالصَّكُولِ تُلطَّيْراتُ الطَّاحِلِ الزَّاكِياتُ الرَّاعِياتُ الْعَادِلِيَ النَّاعِ الْتُلطِّيةِ مَاطَابَ فَطَيَّ وَزَكِي وَنْهَى وَخَلْصٌ وَمَا خَئُ فَلِغَمْ إِللَّهِ ٱشْهَدُ أَنْ لِا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَنَّ لَا شَرَاكِ لَهُ وَأَشْهَدُ إَنَّ يُحِيَّرٌ اعَبْثُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ مَا كُوْ إِلَيْ يَرَّا وَنَذِيرًا مِنْ يَدِي لَسْا عَنِرَوَا شَهَدُا زَلْكِنَّ فَحَقُّ وَإِنَّ النَّارَحَيُّ وَإِزَّالْسَّاعَةُ الرَّبِّ فِي إِلَّهُ الرَّبِّ فِيهَا وَازَّاللَّهُ يَعْتُ مَنْ فِي القَّرُورُ وَاشْهَا الْزَبِّ ين والرَّبُ وَانْ يُحَمِّدُ الْمِعْدُ الرَّسُولِ آشْهَدُا كُمَّا عَلَى الرَّسُولِ الْآ الْبَالْخُ الْبُهِنُ اللَّهُمَّ صًا عَلِي عَيْنَ وَالْبُحَيْدُ وَبَارِكُ عَلَيْحُتَدُ وَالْبِحُتَدِ وَانْحَرْجُ ذُا وَالْبُحَيِّدِ كَا فَضَلِ اصَلَيْتَ وَيَارَكُ وَ رَخِتَ وَتَرَخَتَ وَتَحَنَّنَ عَلَى رَهِيمَ وَالِ إِرْهِيمَ إِنَّكَ حَمِيلًا كَمُ عَلَيْكَ اَهُمَا الْنَبَيْ وَرَحْمَرُ اللهِ وَبَرَكَا يُرُ السَّلامُ عَلَىٰ جَمِيعِ اَبْنِيَاءِ اللهِ وَمَلاثِكُمِّ ورُسُلِمِ السَّلَامُ عَلَى لا فُتِهَ الْمَنَادِ بِنَ الْمُهَدِينِينَ السَّلامُ عَلِنَنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ تُعرَكِمَ تَلْفا رَا فَعَا

بِها يديرونسِتِ سَبِيحِ الزَهر إوعليهَا السَّاليُمُ تُعرِّول السِّعِي ان بقال عقيب كلَّ فربضة وهو لا إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ إِلْمًا فَاحِدًا وَعَنْ لَهُ سُلِمُونَ لا إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلا نَعْبُ فُالِّالْا أَنَّا وَمُعْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مَن وَلَوْكِيِّ الْمُشْرِكُونُ لَا إِلْهَ الِلَّالْشُونَبُنَا وَرَبُّ الْإِلْمَا الْلَوْلِينَ لِا إِلْدَ اللَّهُ وَحَلُّهُ وَحَلُّ الْجِزَوَعْنَ وَنَصَرَعَنِكُ وَاعْرَجُنِكُ وَهَزَهِ الْاحْزابَ وَحْنَ فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ أَلْحُ لُكُوعُ وَيُبِيُّ وَمُوَجَئَلًا يَوْتُ بِينِ إِلْخَيْنُ وَهُو عَلِي كُلِّ فَيْ عَدِيرٌ تَمْ قِل اَسْتَغُفِّ اللَّهُ الذي الا إله الله الله الله الْحَيْ الْقَيْنُورُ وَانَوْ اللَّهِ تَمْ قَلَ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ حَمَدَكِ وَأَزْلُ عَلَى مِنْ بَرِكَا لِكَ سُبْطَانَكَ لا إِلْدَالِلْ أَنْتَ اغْفِرْلِي دُنُو فِي كُلَّهَا جَمِيعًا فَا نِنُهُ لا يَعْفُرُ الْدُنُونِ كُلَّهَا جَمِيعًا إلَّا انْتَ اللَّهُ مَا إِنَّا اسْتَلَكَ مِنْ كُلْحَرْ أَحَاطَ بِمُعْلِمُكَ وَاعَوُدُ بِكَ مَرْكُلِ شَيِّرا َ خَاطَ بِرِعْلِكَ ٱللَّهُمَّ ابْنِ اسْأَلْكَ عَافِيتَكَ فِي امُورِي كُلِنا وَاعْوَدُ بِكَ مِنْ خْزِي الدُنْيَا وَعَذَا بِأَلْاخِرَةِ وَاعْوُدُ بِوَجْهِكَ أَلْكَرَبِمِ وَعِنَ لِكَ الْتَى لِانْزَاءُ وَقُلْمَ لَكِ آلْهَى لأيْسَنَعُ مِنْهَا نَبَيْ مِنْ شَرِّالْدُنْيَا وَالْاَخِنَ وَمِنْ شَرِّالْلاَوْجَاعِ كُلِهَا وَمِنْ فَرَكِ كِلْهَا وَمِنْ فَرَكِ الْبَيْرَانِيَ الْجِنْد بِناصِيتِها إِنَّ رَفِي الْمِراطِ مُسْتَبِقِيمِ وَلاَحُولَ وَلاَ فَوْ أَوْلاَ لِلْهِ اللَّهِ الْعَلِيمَ لَوَكُلُّتُ عَلَى الْغِيْ لَذَى لَا يَمُونُ وَالْخَدُ شِوْلَدَى لَمْ يَتَغَذِو لَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَهِكٌ فَالْمُلُثُ وَلَيْ مِنَ أَلَذُ لِوَكِمْرُ مُ تَكُبِيرًا تُعَرِقُلُ لا إِلٰهَ اللهَ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَا ثُكَّتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى البَّنِّي لا إِنَّهَا الذين المنواصلو أعليه وسلوات ليما لبنيك اللهم كبيك وسعدنك اللهم صلعلا وَالْجُ مَنْدِوَاهُ لِهِ بَنِهُ عَلَيْ وَعَلَىٰ يَهِ فَعَدِ وَعَلِنَهِ وَعَلِيْهُمُ السَّلَامُ وَرَجْمَرُ اللهِ وَبَرَكَا نُهُ وَ اَشْهَكُأَنَ الْمَتَالِيمَمِنَّالْمَ مُ وَالْإِيمِا مَرِيمُ وَالْتَصَادِيقَ لَمَا مُرَبِّنَا أَمَنَّا بِكَ وَصَدَّفْنَا رَسُولَكَ وَسَلَّنَا سَّهُ لِمَّارِتَنَا امِّنَا لِمِا أَنْزَلْتَ وَأَنْبَعَنَا الْرَسُولُ وَالْ الرَّسُولِ فَاكْتُنِا مُعَ الشَّاهِدِينَ تَرَولَ بُعَازَ الله كُلِّمَا سَبْحَ الله يَنْ فَكَمَا يُحِبُّ اللهُ أَنْ يُسَبِّحَ وَكَمَا هُوَا هُلُهُ وَكَمَا سَبْعِي كُومَ وَهُم وَعِرْجَلِا لِهِ وَالْحُمْدُ لِلْهِ كُلَّنَا حَرِدًا لللهُ نَيْئٌ وَكَمَا يُحِيُّ اللَّهَ أَنْ يُحِدُ وَكَمَا هُوَاهَلُهُ وَكَمَا يَنِيعِي لِكُمْ وَجْمِهِ وَعَزِجَلِالِهِ وَلَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ كُلَّا هُلَا أَلْهُ أَنَّى كُمَّا عُنْ وَكَا يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ فُلَلَّ اللَّهُ مَنْ وَكَا يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ فُلَلَّ وَكُمَّا صُوَ اَهْلُهُ وَكَمْا يَنْبُغُ لِكُرُ مِوْجَهِم وَعِيْجِلالِهِ وَاللهِ وَاللهِ الْكَبْرُكُلَّا كَبْرَاللهُ يَنْ وَكَا يُحِتُ اللهُ آنْ يَكُبُّ وَكَيْاهُ وَاللَّهُ وَكَمَا يَسْبَغِي كِرُمُ وَجْهِيهُ وَعِزْجَلالِهِ وَسُنْا زَاللَّهِ وَالْخَدُ لِلهِ وَلا إِلْمَ إِلَّا

وراد و المعتب

وَاللَّهُ أَكْ بُرْعَلِ كُلِّ نَعِمْ إِلَعْمَ فِيا عَلِي وَعَلِكُ لِلْحَدِمِنْ خِلْقِهِ مِمَّنْ كَانَ ٱوْمَكُونُ الْمِائِقَةِ اللهمة انباسنكك أن تُصِلِّع لي مُحَدِّدُوال مُحَدِّدُ وَالْ مُحَدِّدُ وَالْمُعَلِي وَاسْاللَّهُ وَالْمُحْدُوا الدُّوا وَجَدُوا لا أَنْجُوا وَكُورُ لأتَاخُنُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لِهُ مُنافِي الشَّمْواتِ وَمَا فِي الْآرضِ مَنْ ذَا ٱلذَّي يَشْفَعُ عُنِنَ كُالْإِ الْذِيامِ تَعْلَمُوا أَبْزَ الدِّيمِ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلا يُحْبِطُونَ فِي وَمَنْ عِلْمِهِ الْأَيْمَا شَآءً وَسِعَ كُنُسِيُّهُ التّمالانِ وَالْارْضِ وَلاَ بُوْدُ مُخْفِظُهُما وَهُوَالْعِلْيَ الْعَظْمُ شَهَّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْعِلْمِ فَامَّا بِالْفِسْطِلْا إِلْهُ إِلَّهُ وَالْعَنْ زِالْحَكُمُ إِنَّ الدِّينَ عَنِينَا لِلْمِ الْالْسِلامَ قَلْ اللَّهُ مَّ مَا لِكَ الْمُلْكِ تَوُقِي الْمُلْكُ مَنْ تَصَافِ وَتَنْزَعُ الْمُلْكَ مِمْنَ تَصَاءُ وَيُعِزِّ مَرْتَكَ } وَمُنْ لَمَزْتَكَ إِنَّ الْمُلْكَ مِمْنَ تَصَاءُ وَيُعِزِّ مَرْتَكَ إِنَّ وَيُعْرَبُونَكَ } وَمُنْ لَكُونَا وَالْمُونِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ بِيَدِكَ أَلِحَنُ اتِّكَ عَلَى كُلُّ شَيٌّ قَدِيرٌ تُوكُحُ اللِّيلَ فِي النَّهَادِ وَتُولِحُ النَّهَادَ فِي اللَّيْلَ وَيُخِرُجُ الْحَقّ مِنَالْمِيَتِ وَتَخُرُجُ الْمِيَّةُ مِنَا لَحِيَّ وَتَرْزُقُ مَنْ نَشَاءُ بِغَيْرِ إِلَّا إِنَّ رَبُّكُمُ الله الذي خَلَقَ التَّمَالَةِ وَالْاَرْضَ فِيتَنَّةِ ٱلْيَامِزْمُرَاسْتُويْ عَلَى الْعَرَشِ فَيْتِي اللِّيلَ النَّهَادَ يَطِلْنُهُ حَبْنِنَّا وَالشَّمْسَ وَالْعَرْ وَالنَّخُومُ مُسَيِّحٌ إِنْ بِالْمِنْ الْالْهُ الْخُلْقُ وَالْامْرُ شَارَكَ اللهُ رَبِّ الْعَالِمِينَ ادْعُوارَ يَكُونُ تَصَدُّوعًا وَخُفْكُ ٱلنَّرُلا يُحُدُّ الْمُعْتَدَىنَ وَلا تَفْسُدُوا في الْاَرْضِ تَعِلَى إِصْلاحِها وَادْعُوهُ مَوْفًا وَلَمُعًا إِنَّ وَحَمَّ اللَّهِ قَرَبٌ مِنَ الْحُسُنِينَ تُعْقِلْ اللَّا الْمُعْانَ رَبِّكَ دَبِ الْعِنَّةِ عَلَا يَصِيعُونَ وَسَلاحُمُ عَلَىٰ لُرُسَلِينَ وَأَلِيْ دُسِهِ رَسِالُعَالَمِينَ وَلَمَا اللَّهُمَّ صَلَّا عَلَى فَيْ رَوْالِهُ مَا وَالْحِمَلُ مِنْ امْرِي فَرَجًا وَتَحَرُّجًا وَارْدُفْتَى نُرْجَنْ أَحْتَبِ وَمِزْجِنْ لِالْجَنْبُ وَسَبْعًا وَأَنْ الْجِدُ المِخْتَدِكَ بِيَدِكَ الْيُمْنَىٰ وَالْدِيْرَىٰ مَبْسُوطَةُ بَاطِنُهَا مِمَّا كِلَىٰ لَتَمَاءُ الدِّيْرَ وَالدُّخِيْرِ صَلَ عَلَى يُحْدُدُ وَالْحُجَدُ وَعَجَلُ فَرَجُ الْمُحَدِّرُ سَبْعًا لَارْبَ يُحْدُدُ وَالْمُحَدِّرُصَلْ عَلَى يُحْدَدُوالْمُحَدِّدُد وَاعْتِقْ رَقِّبَي مِنَ النَّارِ وَا رَبِعِينَ مَنْ النَّهِ وَالْخِيدُ لِللَّهِ وَلا إِلْهُ إِلَّا للهُ وَاللّه اللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّاكِاتُ تَرَقَلَ لَا اسْمَعَ السَّامِعِينَ وَلَا اَضِرَ النَّاظِينَ وَلَا اَسْرَعَ الْحَابِين وَمْ الرِّهِ الرَّاحِينَ وَما الْحَكُمُ الْحَاكِينَ وَما صَرِيجَ الْمَكُوفِينَ وَما عِجْبَ دَعْقَ وَالمُضطِّينَ آنتَ اللهُ لَا الْهَ إِلَا آنتَ رَبُ الْعَالَيْنَ وَآنْتَ اللهُ لَا الْهُ إِلَّا أَنْتَ الْعَظِيمُ وَآنْتَ اللهُ لْالْهَ الْاَلْمَ الْاَلْمَ الْرَحْيِمُ وَأَنْتَالْتُهُلَا لِهَ الْاَلْتُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينَ وَأَنْتَ الله

#### فِي لِنْعَقِيثَ

لا إِلٰهَ اللهِ آتُتَ مِنْكَ بِلَا مُنْ الْخَلْقُ وَالِيَاكَ يَعْفُهُ وَأَنْتَ اللهُ لا اللهِ اللهَ الذَّا تَذَرَّزُلُ وَلا تَزَالُ وَآتَ اللهُ الالله الله المنات منالك أيخزه الشير وانت الشكا الدالة انت خالِق الجَدَّة والنّار وآنت الله لا غالهُ الْعَيْبُ وَالشَّهَادَةِ الزَّحْنُ الرَّجِيمُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ الْكَالْتُ الْمُلَّا لِلهَ اللَّهُ الْمُلْكِالْهُ الْمُلْكِالْهُ الْمُلْكِالْمُ السَّلَامُ ٱلمؤُمِنُ المُهُيَمِيُ الْعَرَبُرُ لِلْجَتَّا وُ الْمُتَكِّرُ سُنْحًا زَالْفَعْ أَيْنَرُكُونَ وَآنَ اللهُ لا إلْدَا لَا آنَ الْحَالُولُ الباوي ألمصَوِّق كُلَّا لَاسَمْ أَءُ الْحُسْنَى يُسِيِّحُ لَكَ مَا فِي الشَّمْ فَاتِ وَالْاَرْضِ وَأَنْتَ الْعَرَبُواْ تَحْكِيمُ وَانْتَاللَّهُ لا إِلَهُ اللَّانَتُ الْكِبْرُ الْمُنْعَالِ وَالْكِبْرِيَّا وُرِدْ آوُلْتَ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلى عُجَدُ وَالنَّحَدُ فَاغْفُ لِمَغْفِرَةٌ عَنْمًا جَنَّا لِانْعُادِ رُذَنِيًّا فَلا أَدْتَكِ بَعِلْهَا تَحْرَبًا وَعَا فِيمُعَافَاةً لاَ تَبْسَلِيهِ بَعِيدًا ٱبدَّاوَاهُ يَدِهُ ذَى لِا أَضِّلَ عَبْنُ أَبَدًّا وَعَلِيْنِي مَا يَنْفَعَنِي وَانْفَعَنِي بِمَا عَلَيْتَنِي وَاجْعَلْهُ حَجَّةً لِي ُ وَلاَ عَلِيَّ وَادْ زُفِّنِي مِزْ فَضَلِكَ صَبًّا صَبًّا كَ فَا قَا فَا وَارْضِنَى بِهِ لِارَّا أَهُ وَتُبْعَكَىٰ لاَ لللهُ نا رَحْنُ اِنَ حِيمُ صَلِ عَلَى حُهُمَ مَ وَالِهِ وَارْحَمَى وَآجُرُنِ مِزَالْنَا دِذَاتِ السَّعَيرَ وَالْسُطُ لِي فَسَعَة رزقت عَلِيَّ وَاهْدِبِ مِهٰ ذَاكَ وَاغْنِي فِينَاكَ وَارْضِي هِبَضَانُكَ وَاجْعَلْنِي مْ لَوْلْمَا لُكُلُّكُ وَٱلْمِعْ مُحَدِّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَجَيَّةً كُثِيرَةً وَسَلامًا وَاهْدِفِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ لَلِيَ باذنك إنَّك مَتَذي مَزْنَشَ وَالْحِيراطِ مُسْتَقِيمِ وَاعْصِمْنِي رَالْعَاصِي كُلِّنا وَمِزَالْسَيْطَانِ مِ أَمِينَ رَبِّ لَعَالِمَينَ نُوقِلُ لِمَا الْلَّهُ صَرِّلَ عَلَى حُكَمَّ يِرُوالِ حُكِّي وَاسْأَلُكُ حَيَّلُ عَيْرُ يِضُوا وَأَبِحَنَّةَ وَاعُونُهُ بِكَ مِنْ تَبِرَالْتُ رَسِّحُظِكَ وَالْنَارِ وَلَكَ وَإِنْكَ أَخِذَ بِلِحِيدَ لِكَ الْمُتَخَ الْمُنْ فَالْمُنْكِ منسوطة الطنهامما يلى استمآء الذأ أنحلال والاكرار ومراعل نح كروا المحري والرحني فاجرن بزاتناد ترادفع بدبت واجعل إطنها عابل السماء وقل مكتاكا لاعز يزياكم أعفورنا مَجِيمُ تَوْا قلبها ما واجعل ظاهرها عما بلي التماء وقل للهُ أَلَيْهُمُ صَبِلَ عَلَى تُحَدَّدُوا لَهُ عَدَ وَاجْوِف مِنَ العَذَابِ لِلاَلِيمِ تَمراحفضهما وقالَ للهُ مَصِّل عَلى مُحَمَّدُ وَالمُحَرَّدُ وَفَقِّهُ فِي الدِّن وَيَبْنِي إلى لمسِّلين وَاجْعَلْ لِسِانَ صِعْقِ فِي الْأَخِرَيْنَ وَادْزُقِيْ هَيْبَةُ الْمُتَّقِّينَ فَإَ مَتْهُ فَإَلَيْهُ فَإِلَا لَهُ ٱسْأَلُوا عِوْمَنْ حَقَّهُ عَلِيْكَ عَظِيمُ ٱلْنَصَالِيَ عَلَى مُحِمَّةٍ وَاللَّهُ عَلَى مَاكَانَاتُ مَعْلَمَى بِلَاعَ فَتَى مُرْجَعَتْكَ أَنْ تَبْسُطَ عَلَى مَا حَظَرْتُ مِنْ مِنْ عَلِي وَمَكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَلُّ لا شَرِيكِ لَهُ لَمُلْلَا

# والنعقيب المراجعين المراجع

تُ وَيَحْنَى مَهُوَجَيُ لِا يَمُونُ بِيدِهِ أَكَيْرُ مَهُوعَلَى كُلِّ شَيْعٌ مَدِيرٌ وَلَلْتُ يًا ٱللهُ الرَّمْنُ الرَّحِيمُ الجَيُّا فَيَقُومُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيث وَلَمْ ٱسْتَوْدِعُ اللهُ الْعَلَى الْآعْلِي أكحليك لألفظيم دبني ونقشى واهبلي ومالي و وَلَدَى وَاخِوا فِي الْمُؤْمِنِينَ وَجَمِيعَ مَا دُرَّ فَيَن دَقِي يُعِنْكِ آمْنُ ٱسْتَوْدُعُ اللَّهُ الْمَهُوبَ الْمَخْفُ الْمُتُصَعَضِعَ لِعَظَمَتَهُ كُلُّ شَيُّ دِيني ق نَقَسَى وَاهُمْ إِوَمَا لِي وَوَلَدَى وَإِخْلِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَيَعَ مَا دَذَقَيْنَ دَبِّ وَسَجَيعَ مَنْ كَيْنِينَ أَمْنُهُ وثلثًا اعُدنُ نِفَسِي وَديني وَاهُ لِم وَمالي وَ وَلدَي وَانْواني في بني وَما لَذَ فَيَي رَبِّي وَجُوا بتم لِي وَمَنْ يَعِنْهِ وَ لَهُمُ وُ اللَّهُ لِلْوَاحِدِ الْاَحْدَ لِلْصَمَدَ النَّاحِمِ فَا وَبِرَبِّ الْفَلْقَ إِلَى خِرِهِا وَبِرَبِّ الناس إلى احظا ترقل حبي الله رقى الله لا الد الأهو عَلَندتوككت وهورت العرش العظيم مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمُرِينَيًّا لَمُ يَكُنُّ اَشْهَا كُوَاعَلَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيكِ لِ شَيُّ قَلَى رُ وَانَّ السَّقَدُ ٱحاط بكُلِّ شَيُّ عِلْنَا ٱللَّهُ مَا يَنْ اَعُونُ لِكَ مِنْ شَرِيَعَنْ مِنْ شَرِيكُلِّ وَابَهِ اَنْتَ اخِذَ بِناصِيتِهَا إِنَّ دَبِّعَ لَهِ مِنْ لِلْمُسْتَقِيمِ تُمَّافِعُ المَوْحِيلَا شَيْعَشْعَ مِنْ الْمُولِلْ لَلْهُ مُ النَّالُكِ إِنْهِا المكنؤن الخرون الطاهر الطفر المنادك وأساكك باشرك العظيم وبسكطا يكالعتريم اواجب العطانا والمطلق الأسادى والفكاك إلى الرفاب فالنادات النائة وتوكي علي يحك والدعك وَانْ أَفْتُورَ فِيحَ مِنْ النَّارِ وَانْ يَخُرْحَى مِزَالْدُنْيَا سَالِمًا وَتُلْخِلُواْ لِحَنَّهُ امِنَّا وَانْتَحْعَلَ مُعَالَى للحُمَّا وَآ وَسَطَهُ نَخَامًا وَأَخِرَهُ فَلَاحًا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّهُمُ الْغَيُوبِ وَتَعَوِّلَ اللَّهُمُّ لِيَكَ رُفِعَتِ الأَصْوَاتُ وَلَتَ عَنَتِ الْوَجُيُ وَلَكَ حَضَعَت أَرْفَابُ وَإِلَيْكَ آلَتَ كُرُفُ فِي لَا غَال النَّخِرُمَنْ يُسِّلُ وَمَاخَيْرَ مَزْلِعَظِ مِا مِنْ لِا يُخْلِفُ الْمِيعادَ مِامَزُلُمْ الْدُعَاءَ وَوَعَذَا لَاجِا مَهُ المَنْ فَالْأَدْعُونِي ٱسْتِحِنْ لَكُمْ مَا مَنْ قَالَ وَاذِ السَّالَكَ عِبَادِي عَنْ فَالِّنْ قَرِيجُ الْجِبُ مَعْوَةَ الدَّاعِ إذِ ا دَعَانِ فَلْيَسْتَعِنُ الْحَ وَلْيُؤْمِنُوا فِي لَعَلَهُ مُرْشُدُونَ لايَنْ قَالَ بِاعِبًا دِيَّ لَذَيْنَ أَسْرَ فُوا عَلْيَ فَفُيهُمْ لْأَتَفْتَظُو المِنْ مَرْحَةِ اللهِ إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ الْدُنُونَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّجِيمُ لَبَيْكَ وَسَعْكُ لِكَ هٰ ٱنَاذْ ٱمْنَرَيَدُ بَاتِ ٱلْمُسُرِّفُ عَلَىٰ هَنْبِي وَٱنْتَ ٱلْقَاتُلُ لِإعِبَادِ يَالَّذِينَ ٱسْرَفُواْ عَلَى ٱخْشِهُمُ الايترشم تَدعُومُا تَحْدُوتُهُ وَقُولُ ٱللَّهُ مُّوسَلِّ عَلَيْ حَيْرُ وَالْمِحْمَةِ بِدَاللَّهُ مَّ إِنَّ الصَّادِ قَ الْلَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ والدة ال إنك قلت ما تُزَدُّتُ فِي عَامًا فَاعْلَهُ كُمَّدَّدُ مِي فِي مَنْ مُورِ مُعْ عَدْدِي الْمُؤْمِنَ

## فالنعقيثِ

المَوْتَ وَاكُرُ السَّاءَ مَدُّ اللَّهُ مَد فَصَلَّ عَلْي مُحَمَّد وَالنَّخَذِ وَعَجْلُ لِوَلِيكِ الْفَرَجَ وَالْعَافِيمَ وَالْنَصْ ولاستؤنى فيفني ولافاحيم والجبتي إن تبلت أسمتهم فاحِدًا فاحِدًا وَإِنْ تَبْدُتُ مُنْفِقِينَ واُنشِلْتَ المُحْمَعَ مَن وروى اللَّهِ مَن دَعَا بِهِ ذَا الدَعْ آء وواظ عليه عقب كل فيضمَّ عاشَ جَيَّ مَكَّ الْحَاةَ، ويستن آن يقول قبل زيني دكب سرائه كأن لا إله إلا الله وَحْلَ لا شَرَات لَهُ إلْما واجدًا أحَدًا فَرِدً احَمَدًا لَمَ يَخْدُضا حِنَّة وَلا وَلَدًا وَكَانِ الْكَاظِمَ عَلْمَ لَلْم يدعوعف الفيضة فيقول الله مبرك القديم ورافتك بترنينك اللطفة وشفقتك بصنعتك المخكة وَقُدْرَ إِنِ بِسِرْكِ أَنْجِيلِ صَلَ عَلَى تَحْدَرُ وَالنَّحْيَرُ وَالَّحِي قُلُوسُنا بِذَكْرِكَ وَاجْعَلْ فُنُونَا مَعْفُونًا وَعُيُونِنا مُسْتُونَ وَفُرايضَنا مُسْكُونِي " وَنَوا فِلْنَا مَبْرُونٌ وَقُلُونُنا بِذِكُرُكَ مَعُوني وَفُقَ بطاعتيك مَسْرُورَةٌ وَعُفُولَنا عَلَى تَوْحَيدِكَ بَجُورِيٌّ وَادْواحَنا عَلَى بِنَكِ مَفْطُورَةٌ وَجَوَارُخا عَلَىٰ خِدْمِنَكَ مَفْهُورًا وَالسَاْءُ مَا فِي خَاصِّكَ شَهُورًا وَحَوَاعَجِنَا لَدَلْكَ مِيسُونَ وَأَدْفَاقَنا مِنْ مَنْ اللَّهُ مَدُودً وَرُهُ النَّاللهُ الذِّي الاالْهُ إلاّ اسْتَ لَقَدْفَاذَ مَنْ وَاللَّاكَ وَسَعِدَ مَزْنَا لِحَالِتَ وَعَنَ مَنْ الْمَالِدَ وَظَفِمَ مَنْ مَهَاكَ وَغَنِمَ مَنْ فَصَدَكَ وَرَجَ مَنْ الْجَرَكَ وبِعِولُ اللَّهُمَّ الْمُاسَتُلُكُ العَفْوَوَالْعَافَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُنْيَا وَالْاَخِرَةِ تُمَوِّلِ اللَّهُ مَّ إِنَّ ادْبِينُكَ بِطِاعَتِكَ وَوَلَا يَتِكَ وَوَلا يَرْرَسُولِكِ وَوَلِا يَرِاللاَئْمَةِ عَلْمَهُم السَّالْمُ مِن وَفِيم الْي خِرِهِيم وَتُتَمِيمُ فاحِدًا فاحِدًا تُرقل اللَّهُ مَا إِن اسًا للَّ بِحُرْمَة وَجُهِكَ الكِّرَيمِ وَجُرْمَةِ اسْمِكَ الْعَظِيمِ وَبِحُرْمَةِ رَسُولِكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله وَجُهُمَّةِ اهْلِهُ يَتِ رَسُوللِ عَلَمْهُمُ السَّلامُ وَلَتُمِّيمُ أَنْ تُصَّلَّعَ لَي عَلَي وَاللهِ وَانْ تَفْعَلَ بِكَذَا وَكَذَا تُمْرَيْسِمِلُ وَقَلْحَسِبِي اللهُ لِدِيْجُ حَسِبِي اللهُ لِدُنْيَا يَحْصَبِي اللهُ لِإِخْرَبِي وَ حَسْبِي لِللهُ لِمَا أَهُمْ بَيْ وَحَسِبِي اللهُ لِمَزْ يَغِي عَلَى وَحَسِبِي اللهُ عِنْ ذَالْمَوْتِ وَحَسْبِي اللهُ عِنْ ذَالْكُ لَلْهُ نَ الْعَبْرِةَ حَشِيَ اللَّهُ عِنْكُ المِيْلِ وَجَسِي اللَّهُ عِنْكَ الْضِلْطِ وَحَسْبَى اللهُ الله اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرَيْلِ لَعَظِيمِ تَمْ قَلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْاسِ لَامِدِينًا وَبُحَّا رَضَا لَا لَهُ عَلَيْم وَالدِنْدِيَّا وَبِعِلِّامِامًا وَبِأَلِحَسَنِ وَأَلِحُسَنِ وَعَلَى وَعَلَى وَجَعْ يَرْوَمُوسَى وَعَلَى وَعَلَي عَالِحَتِنَ وَخُعَيَّا أَغُلَفِ الصَّالِحِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ المُّنَّةُ وَسَادَ " وَقَادَةٌ بِهِمُ اتَوَكَّ وَمُثِلَّ عَلَامُهُمُ أتبر وتما يختص عقب اظفر إسام عكل صوت الطايع كل فوت يابارى كل نفس فعل الموت

## فَالنَّجَ الْمُخْتِظِ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي

كالماعِث بافادتُ باستبكالسّادةِ بيا إله الملطكة لأَجْتَا كُالْجَنَا بَرَةِ السَلاَ لَدُنْيَا وَالْمُحْزَةُ لاَن ٱلآزاب المَلاَتَ الْمُلُولِةِ إِلْفِطَاشُ لِإِذَا الْبَطْيِرْ الْسَعْدِينَ الْعَالَا لِمَا رُبُدُ الْمُجْتِعَ عَلَا الْأَنْمَامِ وَنَفْتِلُ لَا قَلَامِ إِلَا مَنْ الْسَرُعُنِ ثُنُ عَلَانِيَّةً إِلْمُ لَدُى إِلْمُعِنُدا شَالُكَ بِحَقَّلَ عَلى خَيْرَتِكَ مِنْ خُلْقِكَ وَيَحَقُّهُ الَّذَي أَوْجَبُتُ لَمُ عَلِيْفَ لِيَ أَنْ تَصُلِّ عَلِي عَلَيْ مُوا هَلِ لَتُهِ عَلِيْهُ وَعَلَيْهُ السَّالَامُ وَ اَنْ ثَمِنَ عَلِى الْسَاعَة السَّاعَة مِعَكَا لِدَ دَقَبَقَ مِزَا لِّنَادِ وَأَنْجِزْ لِوَلِيْكِ وَالْزِنَبُ لَيْكُ الْدَاعِ الَّيْكِ باذنك وامينك فيخلفك وعينك وعبادك ومجتك على كلفك على كليه مكوانك وتركانك وَعْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَيْنَ سُصِرِكَ وَانْصُرْعَبْدَكَ وَقَوِّ اصْجَابَهُ وَصَيْبِهُمْ وَاجْعَلْ لَهُمْ مِن لَدُنْكَ الطَانَا نَصِيرًا وَعَجِلْ فَنَحَهُ وَأَمْكِنْ مُنِ أَعَلَا لَكَ وَآعَلَاء رَسُولِكَ لا أَنْحَمَ الرَاحِين تَمْ قَلْلا الْهَالِا الته العَظِيمُ الْحَلِيمُ لِأَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ رَبُّ الْعَنْ إِلْكُرَى الْخَوْلِيدَ الْعَالَمِينَ اللّهُ مَ إِنَّا اللّهَ مُوجِناتِ رَحْمَتُكَ وَعَنَا تُرْمَغُفِرَكِ وَالْغَنِيمَ مِنْكُلِ بَرُوَالْسَلَامَة مِنْ كُلَاثِمِ اللَّهُمُ لِاللَّهُ لَيْنَا الْمُعْفَى مِّرُولَاهُمَا اللهُ فَتَحِيَّهُ وَلاسْفَهُ اللهِ الْمُسْفَيِّدَةُ وَلاعَنْ اللَّسَرَيْمُ وَلا دُرْفًا الابسطة ولانحقا إلاامنته ولاسو والاصرفية ولاحاجة هولك بفي ولى فهاصلاح الْاقْضَيْنَةُ الْأَنْحَمَ الْرَاحِينَ امِين رَتَ الْعَالِمِينَ وَتَعَوّلَ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ بَلْآءَةُ مِنَ النَّادِ فَاكْتُ لَنَا بَرَاءَ تَنَا فَي حَتَى فَلا تَجْعَلْنَا وَفِي عَذَا بِكَ وَهُوا بَكَ فَلا تَبْ تَلِينًا وَ مِنَالصَرُهِ وَالرَ قَوْمُ وَكُلُا تُطُعِّمُنَا وَمَعَ الشَياطِينِ فِي النَّادِ فَلا تَجْعَنَا وَعَلَى وَجُوهِنَا فِي النَّادِ عَلْ مُكِمِّناً وَمِن تِيَابِ لِنَادِ وَسَرَاسِلَ لَقَطِلُ إِن فَلا تُكْمِنا وَمِن كُلُّ فَ لا إِلَهَ الدَّانَت يَوْمَ الْعِلَيْمَةِ فَبَغِنَا وَبِرَحْمَتِكَ فِي الصَّالِحِينَ فَادَخِلْنَا وَفِي هَلْتِينَ فَادْفَعَنَا وَمَن كَايْرِ مِعَتِ بَن وَسُلْسَبِيلِ فَاسْقِنا وَمِنَ الْجُوْرِلُعِينِ بِيَهُمْ يَكَ فَزَقِجْنا وَمِزَا لُولِدَانِ ٱلْخَلَدَينَ كَأَنَّا ثُمُ لُؤُلُوا مَكُنُونَ ۚ فَاخْدُمِنْ الْحَرِنُ ثِمَادِ أَجَنَةٍ وَكُومِ الطِّيرَ فَاطَلِعَنْ ا دَمِنُ ثِلَا بِأَلِحَ مَ وَالبَيْنِينُ مِعَالْاِيَّةُ مُ فَاكُسُنَا وَلَيْلَةُ الْعَبَرُفَانِحَمْنَا وَجَحَ بَيْتِكَ أَكْرَا مِفَارْزُقُنَا وَسَدِدْنَا وَقَرْبُنَا إِلَيْكَ زُلُغَىٰ وَهَا يُخْ الدُعَاء وَالْمَسْتُلَةِ فَاسْتِحَ كَنَا يَاخِالِقَنَا اسْمَعْكَنَا وَاسْتِحَيْهِ مِنَا وَإِذَا بِمَعْتَ الْاَوْلِينَ وَالْاَحْيَنَ يَوْهَ الْقِلِيَةِ فَادْحَمُنَا لَارْبَ عَنَجَارُكَ وَجَلَّ أَنَّا وُكَ وَلِا الْهُ غَيْلِ تُرْفَلَعُنْمٌ إِلِيلْهِ اعْتَصَمَّتُ وَاللَّهِ اَنْقُ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا ع

## فَالْغَفِينِ إِلَا الْحِنْدِ الْمُحْتِينِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمِعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِيلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْم

ٱكْبَرُوانِ دَامَخُلِي فَانْتَ اَجْوَدُ اللَّهُ مَاغْفِرْعَظِيمَ دُنُوبِ فِطِيمِعُفِوكَ وَكَثِيرِ بَعَ بِطِيطِ إِمِرْكُمُكِ وَأُقِعَ نُخُلِي فِصَيْلِ حُودِكِ ٱللَّهُ مُعَ مِابِنا مِنْ فَيْرَ فَمِنْكَ لَا إِلَّهُ ٱللَّهُ ٱلْتَ ٱسْتَغْفِلْ وَٱتَوْسُ إِلَيْكَ تُرتِدعو فَبِدِغا ومعوبة بزعتا دروا وعزالصّا دق على لِلّا ما أَشْمَعَ السّامِعِين وَيَا أَبْصَرَ لِنَاظِمِيَّ والأَسْعَ أَلْحَاسِينَ وَمِا أَجُودَ الْاَجُودِينَ وَالْكُورُ الْاَحْدَرِينَ صَلَّ عَلَى عُمْدُ وَالْمُعَدِّد كَا فَصَلَّ فَآجْزَلِ فَا فَفَ فَاجْسَنَ فَإَجْلُ فَأَكُمُ فَأَطْهُمُ فَأَنْكُ فَأَنْوَدُ فَأَعْلَى فَانَجْلِ وَاسْنَى وَأَنْفَى وَأَذُومُ عَيْدُ اللَّهُ مَّامَنُنَ عَلَى مُحَمِّدُ وَالْحَرِي كَمَا مَنْفَ عَلَى مُوسَى وَهُونَ وَسَلَّمُ عَلَى حَتَّدُ وَالَّهِ مُحَمَّدُكُا سَلَنَتَ عَلَىٰ وَجِ فِي لَعَالِمِينَ ٱللَّهُ مَّوَا وَرَدْ عَلِيْهُ مِنْ ذُرِيَّتِهِ وَاذْ وَاحِهِ وَاهْلِ سَبْهِ وَاصْعا بِرُواتْباعِبُمْنْ تَقْرَبُهِ مِعْنَدُهُ وَاجْعَلْنامِنْهُ وَمِثْرَتَتَعْبِهِ بِكَالِهِ وَتُودِدُهُ وَضُ وَاحْشَا فِينُهُمْ مِرَوَاجْعَلْنَا يَحْتَ لِوْآ مُرُوا دَخِلْنَا وِ كُلْخَيْرا دَخَلْتَ مِنْهُ مُحَكَّدًا وَالْحُجَدِ وَاحْجِنا مِنْ كُلُّ وَ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحِنَّدٌ أَوْا لَهُ عَيْدِ وَلا نُفَرَّ فِيسَنِنا وَبَنْ مُحَيَّدُ وَالْ مُحْمَلُهُمْ عَيْنَ ابَدًا وَلَا اقَلَمْنُ ذَلِكَ فَلَا اَكُشُ اللَّهُ مُرْصَلُ عَلَيْ مُحَمَّدُ وَالْمُحَدِّدِ وَاجْعَلْنَي مَعَهُمْ فَي كُلّ عَافِيةِ وَكَلَّهِ وَاجْعَلِنِي مَعَهُمُ فِي كُلِّ مِنْ وَرَخَاءِ وَاجْعَلْنِي مَعَهُمْ فِي كُلَّ مِن وَخَفِ وَاجْعَلْنِي مَعَهُمْ فِي كُلِّ مَثْوَيٌ وَمُنْقَلَبِ ٱللَّهُ مَ أَحْيَى تَحْياهُمْ وَاسِنَى كُمَا تَهُمُ وَاجْعَلْنِي عَهُمْ فِلْلَوَاقِفِ كُلِّهَا وَاجْعَلَنَى بِيْرِعِنْدَكَ وَجِيهًا فِي لَدُنْيَا وَالْاحِنَ ، وَمِزَا لَلْقَرَّبِنَ ٱللَّهُ مَرَصَلَ عَلَى عُمَّالُ وَاللَّهِ وَ ٱكْنَفِنْ عَنِي بِهِمْ كُلْكُنَ إِ وَنَفْسِ عَنْيِ بِهِمُ كُلَّهَ بِهِ وَفِرْجُ عَنْي بِهُمْ كُلَّغَيْرِ وَاكْفُنِي بِهُمُ كُلِّخَوْفِ واصرفه عبنى بهنم مقادير كل للاء وسوء القضاء ودرك الشَّفاء وسُما مَدَّ الأَعْلَاء اللَّهُ عَصَلَ عَلِيْحُ مَنْ وَالِهِ مَاغْفِرْلِي ذَبْي وَطَيْبُ لِكَفِّي وَفَيْعِني بْمِادْزَفْتِي وَبْادِكُ لِيفِهِ وَلا مَذْهَبُ سَفْ إِلَيْ يَ صَرَفَ مُعَى اللَّهُ مَ إِنَّ اعَوْدُ لِكَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ وَمِنْ عَاجِلُ مُنعَ حَمَّ الإجل وَجَوْةً مَنْعُ جَزَلُمَاتِ وَأَمَرِلَ مَنْعُ خَرَلُع مَ لَاللَّهُ مَرْ إِفَاسْتُلْكَ الصَّرَ عَلَى الْمُ وَالْصَّبْرَغْرَ عَصِيدَكَ وَالْعِياْءَ جَقِكَ وَاسًا لُكَ جَعَايِقَ الْإِمِيانِ وَصِدْقَ اليَقِينِ فَأَلَوْلِ كُلُّها مِيَا اَلْكَ لَعَنْ وَالْعَا مِيَةَ وَالْمُعَا فَاتَ فِالْدُنْبَا وَالْاَخِرَةِ عَافِيَّةِ الْدُنْبَا مِنَ الْكَالَاءِ وَعُلَّا خِزَة مِزَالْنَفَاءَ ٱللَّهُ مَرِانَ أَلْكُ أَلِهُو مِنْ وَالسَّلَامَة وَجُلُولُ دَادِالْكُمْ إِمَّ ٱللَّهُ مَ آتِ

#### فالنعفيخنظ

17

إِسَالُكَ الْعَافِيَةَ وَتَمَامَ الْعَافِيَةِ وَالْشُكُرَعُوا لْعَافِيَةِ الْعَافِيَةِ اللَّهُ مَاجْعَلُ في صَلَوْفِ وَدُعَا ذُرَهُ مِنْ لَا مَرْغَبَةُ إِلَيْكَ وَرَاعِيَّهُ مَنْ هِا عَلَىَّ اللَّهُ مَلاَّ يَمِنى عَهُ رَحَمَتكَ وَسُوعَ نِعْمَيْكَ وَشُولُ عَافِيَتَكِ وَجَنِ إِعَطَامِاكَ وَمِنْحَ مَوْاهِبِكَ لِسُوءُ مَاعِنْدِي وَلَا يُجَازِف مِبَيج عَمَا وَلا تَصْرُفْ بِوَجْعِلْ الكريم عَنِي اللَّهُ مَلا يَحْمِني وَأَنَا اَدْعُولَ وَلا تَحْتُنْ فِي أَنَا اَنْحُلَّ وَلا تَكِلْي إِلى فَنْ وَلِمْ فَهُ عَيْنَ أَمَدًا وَلا إِلَى حَدِيثِ خَلْقَالَ فَيْحَمِنَ وَلِسْتَا تُرَعَلَي اللَّهُ مَ إِنَّكَ تَحَوْرُ إِمَا تَشَاءُ وَتُنْفِثُ وَعِنْلَا أَوُلُكُمُ إِبِ اَسْالُكَ بِآل يَسْخِرَ لِكَ بِنْخَلَقِكَ وَصِفْقَاكِ مِن بَرِيْتَكِ وَاُقَرِّمُهُمْ بَيْنَ مِدَى خَاجَى وَدُغْبَةِ إِلَيْكَ ٱللَّهُ مِّ إِنْكَ مَا لَكُمَّا أَ شَقِيًّا كَعُرُومًا مُقَتَرًّا عَلَيْ فَالْوَزْقِ فَانْحُ مِنْ أَمِرًا لَكِكَابِ شَقَا فِي وَخِمَا نِي وَإِقَا أَرَدْ زَقِي أَغَيْنَى عِنْدَكَ سَعِيدًا مَرْدُوقًا فَإِنَّكَ يَعَوْكُما تَشَاءُ وَتُنْفِتُ وَعِنْدَكَ أَمُّوالْكُمَّابِ اللَّهُ مَرانَ لِنَا أَنْزَلْتَ إِلَى مُنْ خَيْرُ فَهَ مِنْ وَأَنَا مِنْكَ خَانَفُ وَبِلَيْهُ سَبِيرٌ فِأَنَا حَقِيرٌ مِسْكِينَ آ دْعُولِ كَأَامَٰرَيَ بَعِبْ لِيكَا وَعَدْتَهِي إِنْكَلَاتُحُلِفُ الْمِيعَادَ لا مِنْ قَالَا دْعُولِي ٱسْتِحْتَ لَكُورُ نِعَرالْحُتُ آنتَا لَيْكُ وَنْعِهَ الْوَكِلُ وَنَغِيمُ الرَّبُّ وَنُعِرَالْمُؤَلِي وَنَبِرَ لِعَيْدُ أَنَا وَهٰذَا مَقَامُ الْعَالَدُ لِبَيْنَ النَّارِ لَا فَارِيج الهيرولاكانيف ألغروا بعيك عوة المضطر ورحمن الناا والاجرة ورجمهما ارحمني دعمة تغُيْدِي هِإِعَنْ رَحْمَةِ مَنْ وَاكْ وَآدُ خِلْنَى رَحْمَةِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْخَيْلُةِ الذَّي قَضَى عَنْ صَلَوْنِي فَإِنَّ الْصَلَّوْعُ كَانَتْ عَلَى لَلْوُبُنْ بَنَكَا مَّا مُوقُولًا نَمَّ السَّعَلَةَ الشَّكر وقل فهما ما ترترة شَكْرًا شَكُرًا وانقلت للناشكر إلله أجَزاك وكان الكاظر على السلام بوقل في على التنكريت عَصَنْتُكَ بلياني ولَوْسُرُتُ وَعِزَتِكِ لَاجْنَسْبَىٰ وَعَصَيْتُكَ بِبَصَرَى وَلَوْسُلِتَ وَعَزَبَكَ لَاكُمُهُمَّ فِي وَعَصَيْتُكَ إِجْمَعِي وَلَوْسَنِّتَ وَعِزَبِكِ لَاصْمَنَهُ بَنِي وَعَصَيْتُكَ بِيرى وَلَقَ شِئْتَ وَعِزَلِكَ لَكَنَعَتْنَى وَعَصَيْتُكَ بِفَرْجِي وَلَوْشِيْتَ وَعِزَلِكِ لَعَقَمْتَنِي وَعَصَيْتُكَ بِخِلِ وَلَوْشِيْتَ وَعِزَبُكِ لَجُزْمُتِنَى وَعَصَيْنُكَ بِجَيْعِ جَوادِجَى لَتِيَكُ فَعَنْتَ إِمَاعَلِيَّ وَلَرَيكُنُ فَالْمَالُ الْأَلُولُ منى تُتركان عليه السّالح مقول الفعرة الْعَفْوَ العَفْق والصوَّخِين الايمن بالارض وكال بِصَوْبِ حَبِينِ ثَلْتًا بُونُتُ اِلَيْكَ بِذَبْبِي عَمِلْتُ سُوَّةً ٱ وَظَلَمَتُ تَفْسَى فَاغْفِرْ لِي أَوْلَا يَغْفِرُ لِلْذُنُوجَ عَيْرُكَ لِمَوْلاي تُعْ الصق خن اللايس للارض وقال للنَّ الدَّحْمُ مَنْ إَسَاءَ وَاقْتُرَفَّ وَاسْتِكُانَ

State district the state of the San Carlot Control Con Carlo Signature وَاعْتَرَفَ ولِسِعَبُ ان يقول ادا دفع راسه من التِيحِ ٱللَّهُ تَرَاعُطِ مُحَكَّلًا وَالْهُ تَكِا لَسَعَا دُءً فِالْرُنُدُ وَامِيَانَ الْدِينِرُوفَضَنِيلَةً فِي النِعَرِمُ وَهَنَاءً وَ فِي الْعِلْمِرَةَ نَشْرُوفَهُمُ عُلِاكُ لِسَرَعِنِ الْخَدُلُتِهِ وَلَت كُلِّ فِيَرِّ وَصَالِحِ كُلِّ جَسَنَةٍ وَمُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ لَمْ يَغْذُلُني عِنْدَاتُ بِينَ وَلَمْ يَفْضَي بَهُو مِسَ فَلسَتَكُ الْخِذُكُ مِن اللَّهُ مَلِكَ اللَّهُ مَلِكَ الْخَذَكَ الْمُلْقَلْتَ فَي وَلَمْ السُّنَّا مَذَكُورٌ البَّاعِينَ عَلَى रें रेंडिंग्यं के का امَّوْاللَّلْدُنْا وَبَوْا بْقِ الدَّهْرِ وَنَكَالْتِ الزَّمَانِ وَكُونًا تِ الْخِزَةِ وَمُصِيبًا تِ اللَّيالي وَالْآيَا مِ achibitallisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalistica Selled Sand Comment of the State of the Stat وَاكْفِنْ شُرَّمْا يَعْمُلُ الظَّالِمُونَ فِي الْاَرْضِوَ فِي سَعْرَى فَاضِحَبْنِي وَفِي هَا فَاخْلُفُنِي وَفَهْ آرَزْفَتَى Listling on on the wide of the فَبَارِكِ إِنَّ فِي مَنْ مُلِكَ فَذَ لِلَّنِي وَفِي اعْيُنُ النَّاسِ فَعَظِّمْنِي وَالنِّكَ فَجَبِّنِي وَبَذُنوْ فِي فَلَا تَفْضَيْ Colored Compression Color of Anni Description of the State of th وَبِعَلَىٰ فَالا مَغْسِلْنَىٰ وَبِسَرِيرَتِ فَلا تَخُرُفْ وَمِنْ شِرَائِحِنْ وَالْإِنْسِ فَسَلِّمْنِي وَلِحَاسِنَ الاَخْلاقَ فَفَخ ومؤسا وعالاخلا وأفينني إلى مرتيكلي الدسانستضعفين وأنت بق اليهد وملكنه المؤ آمرا لي بيدية يَسْبَعَ عَهَا بَيْ فَإِنْ لَوْ يَكُنُ غَضِينَ عَلَى لارتِ فَلا أَبَا لِي عَزَانَ عَا فِينَكَ آوسَعُ لِي وَأَحْتُ إِلَىَّ اعُونُهُ بِنُورِ وَجَهِكَ الذِّي أَشْرَقَتُ لَهُ التَّمْوَاتُ وَالْاَرْضُ وَكُنِفَتْ بِرِ الْظُلْمَ هُ وَصَّلُّا عَلَيْهِ امُرُالْاوَلِينَ مِنَ أَنْ عُلِلَ عَلَيْعَضَيكَ أُوتُمُولَ فِي سَجُطَكَ لَكَ أَخِيلُ حَتَّى رَضْي وَبَعْدَ الرضا ولا فألاخينع حَوْلَ وَلَا فَوْءَ ۚ الْآبِكُ واسِمَى ان يعول في سجود والصَّا بِاخْزُمُ زُدُ فِعِتْ الْدُهِ الدِّي كَالْسَا تُلْبِرَن وَالاَحْكَرَمَوْنُهُ لَتَ اللَّهُ أَعْنَاقُ الرَّاعِينَ وَالْكُومَ الْكُومَةِ وَالْرَجَمَ الرَّاحِينَ صَلَّعَلا inducted the stable stable مُحَدُّدُ وَالدِ الطَّيِّينَ وَالطَّفُ لِ الطَّفِ لَ الْحَفِّةِ فَالْحِكِلَمِ وَكَانَ عِلْ عَلَيْ السَّلَامُ مِعْوَال Consider the state of the state ن عِينَ الْسَكِي وَعَظْمِينَ فَلَمُ الْقَيْظِ وَزَجْرَيْنَ عَنْ عَلِيمِكَ فَلَمُ النَّحْرُ وَعَمْرَيْنَ المادِيكَ فَالْمَاكُونُ SELECTION OF THE SELECT Skie Wie de Commenter de la commentation de la comm عَفْقَكَ عَفْوَكَ لَا كَنِيمُ ولِيعَدِي ان يبعوا لاخوا مزالمؤمنين في يخوده فيقول اللَّهُ مَرَبَّ الْغَيْر Episeal policy Titles وَلَيْهِ لِيَعَشِّرُوا لَشَفَعِ وَالْوَيْرُ وَاللِّيلَ إِذَا يَسْ وَرَبُّ كُلْ ثَيْ وَالْدَكُلِ شَيُّ وَجَالِقَ كُلِّ شَيُّ وَمَلَيكَ Saladi de la constitución de la Service and servic كُلْنَيْئٌ صَلَّاعَلَى حُمَّةً يَرَفَالِهِ وَافْعَلْهِ وَبِفُلَانَ وَفُلَا بِمَا أَنْتَ آهُلُهُ وَلَا تَفْعَلْنِا مَا غِزْلَهَلُهُ wither with the state of the st فَإِنْكَ إِهِ لَ لَتَعَوَىٰ وَاهُلُ لَلْعَنْفِرَةِ تِمْرَادِ فِعِ ماسكَ وادع بْمَاذَكُنا وعقيهِ فِي البَّحِينَ وانتَّفْتُ Side of the second of the seco قلت في صعق النكر أَسْ اللُّكَ بِحَوْجَيدِكَ مُحَرِّيكًا لللَّهُ وَالله إلا بَرَكْتَ سِيًّا فِي جَسْنَاتٍ Tolbus of the will will be able وعاسبتنى حيا باليبيرا فتوضع خبلا الانمزعلى الارض وتعول اسا لك يجتحب برك تحكي سألاث عليه والكم الأكفينغني موَّ مَهُ الدُنْا وَكُلُّهُوْلِ دُوزَالِحَنَّةِ تَمْضِعِ الْايْسِ قِلَاسَالُكُ بَجَجِيكِ estitue or The

#### ذغاالنعل وذعااهالللاعف

11

عُقَلِصَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَاللَّهِ لَمَا غَفَرْتَ لِيَ الكَّبْرِسِ الَّذَنُوبِ وَالْفَلِيلَ وَقَبْلِتَ شِ عَلَى الْمَدِينَ تَرْعِد المالتجود وفللَسَا لُكَ بِحَوْجَعِبِكِ مُجَيِّرَصَلَ لللهُ عَلَيْمِ وَالهِ كَمَا ٱدْخَلْتَيَ لُجَنَّةٌ وَجَعَلْتَيْ مُنْكُمّا وَكَمَا نَجَيُّ مَنِّي مَغْطِاتِ النَّادِ بَرْجُمَتَكِ وَاذَا رَفَعَ رَّاسَهُ وَاللَّهْ مِدْرِجِهِ اللَّه في فليته فليمر لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُوَعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الرِّحْزُلِ أَتَّجْدِمُ ٱللَّهُ مَا إِنَّ اعَوْدُ بِكَ مِنَ لَكُرَّمَ وَأَبْخُرُنْ وَ السُّقَيَّمُ وَالْعَكَنَّمِ وَالْجَبَغِادِ وَالْذُلِّ وَالْفُواحِتِهِ مَاظَةً مَنِهُا وَمَا بَطَنَ قَالَ وَيَتَلَّعُ لَي صدر فِي لَمَنَ وَوَازْنُتُ قُلْتَ فِيهِ مَامَا ذكره ايصناد حمراته في فللتنه الله مَم إِنّ إَسَالُكَ بَيّ مَنْ رَوْا ، وروى عنه صَرِّل عَلى جَاعَتِهِم وافعل بكن اوكذ اوازكات باتعلة فأسخ موضع سجع لِدُ واستعه على العلة وقل بعقاً ما مَنْ كَبُسُ الْهِ رَضَ عَلَى الْمَاءَ وَسَدَا لَهُ وَالْمَا المُمَا أَوَلَمْنَا لِنَفْسِهِ آجِسَنَ الْاسَنْمَآءِ صَلِحَالُمُحُمَّدِ وَالِهُمَ يَرُوا فَعَلْهِ كَذَا وَأَرْزُقِنَي وَعَافِيٰ مَنَكَنَا وكذا ويستحت ان يذعو علمه ملاقاء النجائ ودعآء اهل أبيت لمعروراما دعاء اليخاح فهواً للهُ مَرَبَ التَمُواْتِ السِّبْعِ وَرَبِّ الْارَضْيِنَ الْسِّبْعِ وَمَا فِيهَنَّ وَمَا بَيْهُنَّ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِّيم وَرَبَجْرُ إِلَومَ بِكَا يُلَ وَاسْلَا فِيلَ وَرَبَّ الْبَيْعِ الْمَثَانِي وَالْفُرْانِ الْعَظِيمِ وَرَبَّ مُحَكِّر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ خَامِ النِّبَتِينَ صَلَّ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَأَسْ اللَّهِ إِسْمِكَ الْاَعْظَمُ الذَّي تَعْوُمُ بِالتَّمَاءُ وَالاَرْضُ وَيَبرَعُنِي المُولَٰىٰ وَتُردُقُ الاَحْيَاءَ وَتُفِرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَجَمْعُ بَيْنَ الفَشُّوقِ وَبراحَصَلْت عَدَدَ الْاجْالِ وَوَذُنَ ابْجِبَالِ وَكُمُلُ الْبِخَادِ ٱسْأَلْكَ لَامْنَ هُوَكُنْ الْكِ ٱنْ تُصِلَّعُ كَلْ عُمَّ يَوْالِهِ وَ آنْ مَفْعَلَ بِكِذَا وَكُذَا وَتِمَا لَحَاجِتُكَ وَإِمَادَعَا وَافْلُعِبَ لَعُمُورِ فِهُوا لِمَنْ أَظْهَرًا بُحِيلً وَسَرَّ القبيري امن لَرُيُوا فِذ بالجرَبِيِّ وَلَهُ هَيْكِ السِّيرَ لاعظيم الْعَفْو لاحسَنَ الْمَا وُزِيا لاسك الْيَدَيْنِ مِالِحَجَةُ مَاصِاحِبَكُلِ حَاجَةٍ مَا وَاسِعَ الْعَفْفِرَةِ لِامْفِرَجَ كُلُكُونَةِ المُفتِلَ الْعَثَلَاتِ الْكَرْيَم الصَّغِ العَظِيمَ الْمَنْ البُسْتَدِيًّا بِالنِّعِيمِ فَبُلَ اسْتِعْا فِهَا الْأَرْثَاءُ السَّيْلَاءُ الفَأيترزعْبَنَاهُ اسْأَلُكَ بِكَ وَبُحُرُرٌ وَعَلِي وَفَاظِمَةً وَالْجَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلَى بْنَالْحُسَيْنِ وَتُحَدِّرُ عَلَيْ وَجَعْفَرُ بْرَحْكَمَ لِي وَمُوسَى نِجَعُمْ وَعَلَيْنِ مُوسَى وَهُ مَرْ بِنَظِيِّ وَعَلَيْنِ مُحَدِّدَ وَالْحَسَنَ زَعِلْ وَالْفَا مُرالْهَ لَدِي الْاَثْمَةَ وَالْمَادِيَةِ عَلِيَهُمُ السَّلَامُ أَنْ تُصَلِّعَ لَلْ يُحَدِّدُ وَالْفِحْبَدُ وَاسْالُكَ لِاللّهُ آنْ لا تُشْقَى وَخَلِم

#### فالعُقَّبُ صَلَّالْ الْعَضَى

الإجِلةِ وَبَلْغَ فَيَ لَغَالَةً وَاصْرِفْ عَنِي الْعَاهَاتِ وَالْافَاتِ وَاخْضِ لَ الْمُعْنَى فَي امْوَرِي كُلْ

قَاغِرُهُ لِي الْحَيْثَادِ وَلَا يَكِلْنَى الْيَافَسَى لَهُ ٱلْإِذَا أَكِلَالِ وَالْإِكْرَامِ ٱللَّهُ مَرَدُ لي وَالسَّعَةِ

وَالْدَعَةِ وَجَنِبُنِي الجَمَّنْتَهُ عَلِيَّ وَوَجِيهِ إِلْيَ مِالْعِافِيةِ وَالسَّلَامَةِ وَالبَّرَّةِ وَلا تُنْفِيتُ فِلْ لَأَمْلاً

وَفِرَجْ عَبِينَ لَكُوْبَ وَأَمْسِمْ عَلَيْ فِي مَا لَ وَاصْلِحْ لِيَالْحَرَثِ فِي الْاصْلاحِ لِإَمْرِهُ نَيايي وَاخِهَا وَ

اجعَلِنِي الِمَّامِنُ كُلِسُوهِ مُعَافًى مِنَ الْضَرُورَةِ فَيُسْتَهَى الشَّكِرَةِ الْعَافِيةِ وَصَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ

بإلنارِوَانَ تَفَعَلَ بِمِ مَا اَنْتَ اَهُ لَهُ نُمْرَقَ وَاذَن للْعَصْرُوا شِجِدُوقُلْ حِيعِ مَا تَعَدَّهُ ذَكَرَ وبغُدذكر الاذان تُرْصَل العصر كهيئة الظهر فإذ اسلم عقبت بما تقدّم ذكر ، مزالة عيب عقيب كلّ فض ترقل البخت العصرفعز الصادق على استلام من استغفر المدبع لصلوة العض بعين مرة غغرالله لهُ سبع ما ترذب وغل لجواد على المسالام من قراله ترغشرًا بعد العضم من له على مثلاعال ألخاذيق فوذلك اليوم وكان الكاظم عليالت الم يقول بغدا لعضرانتا تله لا إلمالة اَنْتَ الْاَوْلُ وَالْلَاحِرُ وَالطَّاهِمُ وَالْبَاطِنُ اَنْتَ الشُّلَا الْمَالِلَّا اَنْتَ الْيَكَ زِيادَةُ الْاَشْيَاءَ وَنُفَعَّانُهَا آتَ اللهُ لا إله إلا آتَ خَلَقْتَ خَلْقَكَ بِغَيْرِ عُونَةٍ مِنْ غَيْلٍ وَلا خِلْجَةٍ إِلِنَهِ وَأَتَ اللهُ لا إله اِلْاَانَتَ مِنْكَ الْمَشِيَّةُ وَالِيُكَ الْبَعْءُ اَنْ اللَّهُ لَا إِلْهَ اللَّهَ اَنْتَعَبُّلُ الْفَبِل وَخَالِقًا لَقَبْ لِلَّاَانَتَ مِنْكَ الْفَبِل وَخَالِقًا لَقَبْ لِلَّاَنَائِهُ ٧ الْهُ الْاَآتَ تَعْدَالْبَعْدِوَخُ القُ الْبَعْدِ أَتْ اللهُ لا الْهَ الْاَآتَ يَجْحُ إِمَا تَشَاءُ وَتُنْفِتُ وَعِنْكُ أَمُوالكِمَابِ آنَ اللهُ لا إلهَ إلا آنَ عَايَةُ كُلُّ شَيْ وَوَارِ ثُهُ آنَ اللهُ لا إلهَ الله آنَ لا يَوْرُبُ عَنْكَ الدَّفِقُ وَكَا الْجَلِيلُ أَنَّ اللَّهُ لِا الْهَ الْا اَنْتَ لَا تَخْفُو عَلَىٰكِ اللَّغَاتُ وَلَا تَتَنَّا بَهُ عَلَيْكَ الْاَصُوْاتُ كُلَّيَوَمِ آنَتَ فِي شَانِ لَا يَشْغَلْكَ شَانَ عَنْ شَانِ عَالِمُ الْغَيْبُ وَآجُعْ لَهُ أَيْانُ الْدَينِ مُدَيِّرُ الْامُوبِهِ بِاعِتْ مَنْ فِي الْعَبُوبُرِي الْعِظْ الْمِرْوَهِي رَمِيمٌ آسَالَكُ وَالْمِي الْفَيْوَهُ وِالْذَي لِأَيْجَابُ مَرْسَالِكَ بِمِأَنْ تَصَلِّ عَلِي مُحَلِّدُ وَاللهِ وَانْ تَعْجَلُ وَرَجَ الْمُنْفَقِيمِ لَكَ مِنْ اعَذَائِكَ وَآنِيْ لِهُ مَا وَعَلَيْمُ لِإِذَا الْحَلَالَ وَالْاكْرُامِ وَتَقُولَ ثُمَّ نَوْرُكَ فَهَكَتَ فَلَكَ لَحَمَدُ فَعَظَهُ حَلَٰكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ أَنَحَ لُ وَبَسَطْتَ يَدَكَ فَاعْطِنَتَ فَلَكَ أَلِيَ وَحَمُلَا كُورُا لُوجُي وَخاهُ لَ خَيْرُ إِلْحًا ، وَعَطِيَّتُكُ الْعَطَايَا لَا يُعَادِي إِلْأَمَّكَ اَجَدُ وَلَا يَبْلُغُ مِدْ وَمَكَ قَوْلَ فَا يُلِ أغظم وتنعول اللهُ مَرُدُكُ لِما كَنِيرٌ الْعَالِقِيةِ وَاجْعَلْنَى فَرُمْ وَ ٱلنِّي صَلَّى اللهُ عَلِيْدِ وَالِهِ فِي الْعَاجِلَةِ وَ

Charles and the state of the st

#### دُعَامُعَا يَنْ يَبِعَالَى

بَيتِهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّلَ أَسَنَّغُهُ اللَّهَ الذي لا إله وَ اللَّهُ مَوْ الْحَرْمُ الْمَ الْكُرْمُ الْمُرَالِحَ اللَّهُ مَا الْحَرْمُ الْمَرْمُ الْمَرْمُ الْمُرَالِحَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْحَرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ اللَّهُ اللّ والإزرامرواسا كدان تنوب على توبترعن ذليل الطاضع فقير باليش سيكين أستكين لا يَمْلِكُ لِنفَسْهِ نَفْعًا وَلاضَرًّا وَلامَوْرًا وَلاحَوْةً وَلانتُورًا اللَّهُ مَإِنَّا عَوُدُ بِكَ مِنْ فَيْسَ لا تَشْبَعُ وَمُزِقَلِ لِا يَحْشَعُ وَمِنْ عِلْمِ لِلا يَنْفَعُ وَمِنْ صَلَوْ للابْرُوعَ وَمِنْ وُعَآءِ لايستمعُ اللَّهُ مَّ إِنَّ اَسْتَلْكُ الْيُسْتَرَعْ مَالْعُسُرُوا لْعَرَجَ بَعَدَا لَكُرَبِ وَالْرَّخَا بَعَدَا لَيِّنَ وَاللّهُ مَا بِنامِز نِينَ إِ فَنْكُ لَا إِلْهَ الْاَاتَ اَسْتَغَفُّ لَ وَانْوَبُ إِلَيْكَ تُمَّادع بِكُمَّاء معوبة بن عَاداً كَيْدُاتِهِ رَبْ العالمين وصَلَّى للهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّاهِ مِنْ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَيْ عَلَّ وَاللَّهِ خة النهاياذ انج أي وصر على عُه م كالم في الاخرة والاولى وصر على عمد والعجمة مالاح انجتن بأن وما اطرة انخاففان وماجدى نخاديان وماعسعس ليا وما اذكة ظلام وَمَا تَنَفَتُنَ صُبْرِ وَمَا اصَاءَ فِي اللَّهُ مَرَاجْعَلْ عَيْدًا صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ خِطِيبَ وَفُلِ المُؤْمِنِينَ النَكَ وَالْمَكُنُ وَحُلُلَ لا مَانِ إِذَا وَقَنَ مِنْ يَدَيْكَ وَالْنَاطِقَ إِذِ الْجَرَبَ لِلْأَلْسُنُ الثَّنَا يَعَلَّيْكَ ٱللَّهُ مَا عَلَ رَجَتُهُ وارفَعْ مَزْلَتَهُ وَاظْهُ حُجَتَهُ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَابْعَثْهُ المَقَامَ الْحُرْدِ الَّذِي وَعَدَ تَرُواعْفِظْ لِمُوما آجْدَتَ الْحِدُ تُونَ مِزْامَيّت فِعَتَ اللَّهُ مَرْ بَلْغُ دُوحَ مَحْبَرُ وَالْمُحَرِّدِ مِنْ الْغِيَّةُ وَالسَّلامُ وَارْدُدُ مُعَلِيَّ مَنْهُمُ الْعِيِّيَّةَ وَالسَّلامَ مَاذَا الْجَلالِ وَالاَوْا مِوَالْفَضْلِ وَالْالْفَام ٱللَّهُ مَا إِنَّ اعْوُدُ بِكَ مِنْ صُلَّاتِ الْفِينَ مَاظَهُم مَا الْمُصَارَقُ الْأَنْمُ وَالْمُعْيَ وَالْمُعْ أُشْرِكَ مِكَ مَالَمَ يُنَزِّلُ بِمِسْلُطَانًا وَإِيْ إِقْوِلِ عَلَيْكَ مَالِا أَعْلَمُ ٱللَّهُ عَ إِنَّى السَّلُكَ مُوجِاتِ رَحْمَنِكَ وَعَالَمْ مَعْفِرَكِ وَالْعَبِيمَ مِنْ مِنْ الْمُعَالَيْمُ مُوسَاكِكُ الْمُعَالَمُ الْمُكَالْفَوْنَ بِإِلْجَنَّاهِ وَالْفَاءَ مِنَالَانَا بِ ٱللَّهُ مَصَلَ عَلَى حُمَّةً وَوَأَجْعَلَ فِي فَصَلَوْتِي وَدُعَا فِي رَكْرُ تَطْهَرُهُ اللَّهِ وَتَوْمِنُ بِهارُوعَذِ ق تَكْنِيْتُ بِمَاكَنِي وَتَعَنِّهُ إِذَ بَي وَتَصْلِحُ بِهَا أَمْرِي وَتَغَنِّي بِمِا فَفَرِي وَتَذْهُبُ بِمِا أَضَرَي وَتُفَرِّجُ بِهَاهِ بِي وَيُسَلِّي بِهَا عَبِي وَيَشْفِي هَا اسْعَتْنَى وَتُومِنُ هَا اخَوْفِ وَتَعَلُّونِها إِخْرُفَ وَتَقَصَّىٰ فِأَدَبُينَ وَتَخْعُرُهُ الْمُلْلِي وَبُسِيْضُ فِي الْجَعْلُ وَالْجَعَلُ مِاعْنُ لَا يَخْتُرُ الْمَاللَهُ مُصَلَّعَ لَي عُلَى وَالْمُعَدِّدِ فَلْ نَدَعُ إِلَّا لَهُ عَفَقَ مُرُ وَلَا كُنَّا إِلْاَكَتَفْتَهُ وَلَا خُوقًا إِلَّا أَمِنْتُهُ وَلَا نَعْمًا إِلَّا نَفَيْتُهُ وَلَا أَمِنْ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل هَمَّا اِلْاَفَتَحِيَّهُ فَلاَغَمَّا اِلْاَ ذَهَبَهُ فَلاَ خَنَّا الْأَسَلَيْتَهُ فَلاَ عَلْقَ الْاَكْفَيْتَهُ فَلاَدُينًا الله

اللّهٰ إِذَا يَجْشَلُوْصَا عُلْيُحُدُّدُ وَالِهِ ثَ

المان المان

#### مَا يُقَا الْعَالَ عَلَى الْعَالِ الْعَصْرَةُ الْمُعَالِقُ الْعَصْرَةُ الْمُعَالِقُ الْعَصْرَةُ الْمُ

من المرافعة المرافعة

تَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً الْاقَضَيْهَا وَلاَدَعُوهُ الله اَجَبَهَا وَلاَسَسُلَةً الله اَعْطَنَهَا وَلا اَمانَة الأادَيْتِهَا وَلافِتْنَةً الْأَصَرَفَتَهَا اللَّهُ مَراصَرُفَعَ فَي مَرَالْعَامَاتِ وَالْافاتِ وَالْسَايَاتِ بَجِيرًا بِإِمَا يِكَ وَأَصَبِحَ فَقَرَى سُبْجِكُمُ ابْعِينَاكَ وَأَصَبِحِذُكِمْ وَأَصْبَحُ صَغْبُهُ مُ مُنْتِجِمٌ إِبِقُونَاكِ وَاصْبَحَ وَجُهِي لَبْ اليالْفنا فِي مُنْتِجَمَّ إِبِوَجُهِكِ الْمَاثِرُ الْمَائِذُ لَا كِأَنْنَا فَبِلَ كُلِّ شَيْءٍ وَلِيكَا ثُنَا يَعَلَكُلْ شَيْءٍ المُكُونَ كُلْ شَيْءً مُحَدَّدُوا لَحُمَّنَدُ وَاصْرَفْعَنَى وَعَزَاهُ لِي وَمُالِي وَقُلْدَى وَاهْلُ خُلِنَى وَاجْوانِي فِكُ تُرَكِّلُ دى شرَوْسَرُكُلْ جَبّا رِعْسْدِ وَشَيْطان مَهد وَسُلطان جَابِرُ وَعُدُو فاهر وَجاسٍ وَإِغِ مُراصِدِ مِنْ شَرِ لَسَامَةِ وَالْمَامَةِ وَمَادَبَ فِاللِّيلُ وَالنَّهَارِ وَشَرْفُتًا قِ الْعَرَجُ إِلْحِيمَ وَضَعَةِ الْجِنَ وَالْانِسِ وَاعَوْدُ بِكَ مِعْمِكَ الْحَصِينَةِ الْبَيِّلَاتُنَامُ اَنْ تَمْيُ لَتَيْ الْوَهُمَّا الْوَمْتُوْرُيا أَوْعَ قَا أَوْجَرُفًا أَوْعَظَيْنَا أَوْسَرَقًا أَوْصَبُرًا أَوْقُودًا أَوْهَدُهُا أَوْرَدُمَّا أَوْرَدُمُ الْوَرَدُمُ الْوَرَدُمُ الْوَاكُيلُ سَبُعِ أُوفِي أَرْضِ غُرُبَرًا وَمِيتَ قَسُوهُ وَأَمِتَنِي عَلَى فِلْ شَيْ فِي عَافِيةِ أَوْ وَالْفَتَ لَكُ تَعَتَ آهُلَهُ و الله وَ وَهُو اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوضً عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى مَا عَلَّهُ عَلَى مَا عَلَّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَّا عَلَى مَا عَلَّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَّا عَلَى مَا عَلَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَّهُ عَلَى مَا عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى مَا عَلَّهُ عَلَى مَا عَلَمْ عَلَّا عَلَى مَا عَلَّهُ عَلَى مُعْلِقًا عَلَى مَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَى مَا عَلَّا عَلَمْ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَى مَا عَلَّا عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَّا عَلًا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلًا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ غُرَهُ دُبرِعَنَهُ فَاثَمَّا بِحَقِّكَ غَيْرَاجِ وِلِإِلاَّ لْكَ وَثُمَّانِمًا لِإَوْلِيَا لِلْكَ وَلامُواليًا لِإِغَلَّا لْلَكِبِيمُ ٱللَّهُ مَرَاجْعَلْ وَعَانِي فَالْمَرْفِوْعِ ٱلْمُسْتَعَابِ وَاجْعَلْنُعِنْ لِدُو وَجَهَّا فِٱلدُّنْيَا وَ الْاَخِرَةِ وَمِنَالَمُقَاتَرِينِ الدِّينَ لَاخَوْتُ عَلِيهِ مِولَاهُمْ يَحْنَنُونَ وَاغْفِرْلِ وَلِوالِدَيَّ وَالْ وَلَدَا وَمَا وَلَدَثُ وَمَا تَوَالْدَوُ امِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ نَاخِيرً الْغَافِرَ فَ أَنْحَ دُلِسِ الذّي قَضَىٰ عَنْے صَلَوٰةً كَانَتُ عَلَى لَلُوُمُنِينَ كِنَا ٱلْمُوقُونَا تَمْ التحديثِ النَّكُ وقل فهما ما النَّلت مماتقة مزنمرتدعو بدغآء العزاغ مزالصلوع والتعقيب فتعول اللهئة صراع لأبار كأوسيز وَعَادِمَنْ عَادًا مُ وَوَالِمَنْ وَاللهُ وَالْعَنْ مَنْظَلَمَ مُوتَبَعَلِنَهِ وَاقْتُلُمَنْ فَتَلَل عُيسَ وَالْحُسَنَ وَالْعَنْ مَنْ شَرَكَ فِي مِا أَثْمِما وَصَلَ عَلَى فَاطِمَ رَبَتِ رَسُولِكِ وَالْعَنْ مَنْ اذَى فَيَتَكَ فِيها وَصَلَ عَلا دُفَّيَّهُ وَزَنْيَبَ وَالْعَنْمَنَ اذَىٰ نِيَيْكَ مِنْمِا وَصَرِّلَ عَلَىٰ إِبْرِهِيمَ وَالْقَاسِمِ إِبْنَي بَعِيلِ وَصَرِّلَ عَلَىٰ لاَثْمَة مِنْ اَهْلِ بَيْنِ بَيْنِكِ ٱثْمَتَة الْفُكُونَ وَاعْلَامِ الْإِيْنِ أَثْمَتَةِ الْمُؤْمِنِينِ وَصَرِّلَ عَلَى ذُرْتِ مِ

#### مَا نَقِالُعِ الصَّلَقِ العَصْرِرُ

نِيَيْكَ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَعَلِيْهِمُ الْسَلامُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَا نُهُ نُوْقِلَ اللهُ مَرلَكَ صَلَّتُ وَإِنَّاكَ دَعَوْتُ وَفِصَلُونِي وَدُعَانِي ما قَدْعَلِمَتَ مِنَ الْنَفْضَانِ وَالْعَجَلَةِ وَٱلْسَهْفِ وَالْغَفْ لَهِ فَالكَيْل وَالْفَتْرَةِ وَالْفِسْيَانِ وَالْمُوافِعَةِ وَالرِّيَايِ وَالْمُعَةِ وَالرَّيْبِ وَالْفِكُرَ فَي وَالسَّكِ وَالسَّفَاةِ وَالْكِيْظَةُ الْمُلْهِيَةِ عَنْ إِقَامَةِ فَرَابِصِناكَ فَصَلَّ عَلْيُحَكَّرُوالِهِ وَاجْعَلْ مَكَانَ نَفْضا بْمَامًا وَعَلَمْ تَنْيَا وَكُنَّا وَمُنْكُما وَسَهُوى مَعَيُّظاً وَعَفْلَتَى مُذَكِّزاً وَكُسِّ إِنْشَاطِاً وَفَرْفَى فَوَ اللَّهِ وَنَسْلَا فِي كُنَا فَظُدٌّ وَمُلَا فَعَبِّي مُواظَّكُ وَرِيا فِي إِلْمُ الْمُسْافِي مُتَاتِرًا وَدَيْنَ الْأَقْ وَفَكِم عِي خُشُومًا وَيَنْكُوبِهَينًا وَتَشَاعُلِ فَلَاغًا وَكِا إِلْحَ شُوعًا فَا ذِلْكَ صَلَّتُ وَإِيَّاكَ دَعَوْتُ وَوَهُلَا آرَدَتُ وَالنَكُ تَوَجَّمَتُ وَمِكُ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَمَاعِنْدُكَ طَلِبَتُ فَصَلَّعَ لَا تُحَرَّدُوا ل ب وَاجْعَلْ لِي فِصَلَوْتِي وَدُعَالِي مَحَةً وَرُكَّرُ تُكُوِّهُما سَيًّا تِي وَتُضَاعِف بهاجَسْنَات وَتَرْفَعُ بِهَادَرَجَي وَنُكُرُورُ مِهَامَعًا مِي وَتُعَيِّضُهُا وَجُهِ فَتُرَكَّ بِمَا عَلَى وَنَحُظُ بُهَا وِذُرِي وَ تَقْتَلُ مِهَا فَرْضَى وَنَفَلَ لِلَّهُ مُ صَلَّعَلَ مُحْمَدً وَالْهُ عَلَى وَالْحُكُمُ مَا وَدُرى وَاجْعَلُ ما عِندَكَ خِرًا لِي مِمَّا يَفْظِعُ عَنَّ الْخَدُ اللَّهِ الذِّي فَضَى عَنْ صَلَّوْتِ فَانَ الصَّلَّقَ كَانَتُ عَلَى المؤنينيز كِتَابًامُوقُوتًا الْحَدُلْتِهِ إللَّهِ هَذَا نَالِهِ نَا وَمَاكُنَا لِنَهَتَدِي لَوَلاَ أَنْهَ لَهَااللَّهُ الْغَدُلُسُدُ الذِّي أَكْرُمُ وَجُعِي السِّي وَ إِلَّا لَهُ اللَّهِ مَكَا الْكُمْتَ وَجُعِي السِّي واللَّالَا فَصَلَعُلَى عُمَّا وَاللَّهِ وَصُنْهُ عَزِالْسَبُلَةِ إِلَّاللَّ اللَّهُ مَصِلْعَلِي عُمَّا وَاللَّهِ وَتَقْتَلُها عِين بآخسِنة وُلكِ وَلانُواْخِذِنِي بِفِصَالِهٰ وَمَاسَعِي عَنْهُ قَلِيْ مِنْهَا فَمَتِنْهُ لِي بَحْمَتِكَ ۚ إِنَّ عَ الْرَاحِينَ ٱللَّهُ مَصَلِعَلَى عُمُ مَدِّدُ وَالْهِ اولَهِ الْكَمْرِ الذِّينَ أَمَّرَتَ بِطِلْعَتِهِ مُ وَاوُلَى لاَرْجَامْ الْلَاَ آمَهُ بَصِلَتِهِ مُودَوي الْفُرِي الذِّين امْرَتَ بَبَّوة بِيمْ وَاهْلِ الذِّكُ الذِّينَ امْهَ بَسْلَلْهُمْ وَالْمُوالِيَ الذِينَ امْرَتُ بِمُوالا بِهِمْ وَمَعْرِفَةٍ جَعِيمُ وَاهْلِ الْبَيْتِ الذِينَ ادْهَبْ عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَهَرَ فَا مُنْ مَطْهِرًا اللهُ مَصِلَ عَلَى مُعَمَدُوا لِهُ عَبْدُوا لِهُ عَلَى وَاجْعَلْ قُوابَ صَلُونَ وَتُوابَ دُعَا فَي وَتُواْبَ عَنْطِعَي وَتُواْبِ تَجْلِيمِ مِنَاكَ وَلَجَنَّهُ وَاجْعَلْ ذَلِكَ كُلَّهُ خَالِصًا مُخْلِصًا وَافْوَ مِنْكَ رَحَةٌ وَاجْابَةٌ وَافْعَلْ فِجَيَعَمَا سَالْنُكَ مِنْ خَيْرَةِ دَدِفٍ مِرْفَضَلِكَ إِنَّا لِيُكَ مِنَ الْرَاغِيرَ الآرْحَمَ الراحِين الدَّاالَمَن إلنَّي لاَيْفَطِعُ ابَدُّ اوَالدَّا الْغَوُفِ الذَّي لاَيْفَطِعُ ابَدُّا وَاذَا

رِهِ ' يَنْفُذُكُ اَل

### عَايْقَالْ الْحَبَّا وَمَسِئًا

التنعية النعساء التي لا يخصى عَدَدًا لِأَكْمُ لِأَكْمُ لِأَكْرَمُ لَا كَرْيَمُ صَلِحَكُمْ تَدُوا لِي عَلَيْ عَلَيْ المَنَ بِكَ فَهَا لَيْنَهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَكَفَّيْنَهُ وَسَالَكَ فَاعْطَيْنَهُ وَرَغِبَ إِلَيْكَ فَانْضَيْمَتُهُ إِخْلِصَ لَكَ فَاتَخِيَتَهُ ٱللَّهُ مَصَلِ عَلَى حُمَدَ وَالِيُحَكِّا خَلْنَا دَادَالْمُقَامَةِ مِنْ فَصَلْلِكُ بَيْسَكُمُ فِيهُ أَلْعُوبُ اللَّهُ مَا نِي اَسْتَلُكُ مَسْتَلَةَ الذَّلِ إِلْ لَفَفْرِ أَرْتَصُكُ عَلَى حُمَّدُ وَالدوانُ تَعَفْرُ لَحْمِيعَ دُنُوبُ وَتَقَلِبَىٰ بِقِضَا ۚ وَكُواحِ لِلَيْكَ اِنْكَ مُوكِ لَشَيْ قَدُرُ ٱللَّهُ مَمَا فَصُرَتٌ غُنُهُ سُلَقِ وَعَجَرَتُ عَنْهُ قُوْبَ وَلَمْ شِلْعُهُ فِطْنِي تَعْلَمُ فِيهُ صَلاحَ أَمْرُهُ نَايِي وَاخِرَقِ فَصَلَعَلْ مُحَدِّرُ وَالِهِ وأنعل وفاك بلا إله الاآنت بحق إله الاآنت برختيك في فافية ماشاء الله لاحل ولا تُوَةَ الْآبِاللهِ وليكن آخرما مَدعوا براللهُ مَ إِنْ وَجَهَنُ وَجُهِ النِّلِيِّ وَافْتَلِتُ بِبُعَا في عَلَيْكَ ناجيًا إِجْابَنَكَ طَامِعًا فِي غَنِمَ لِيَ طَالِبًا مَا وَوَيْتَ بِمِ عَلِيْفَ لِيَ مُتَنَجِّعٌ الوَعَدَكَ إِذْ تَعُولُ ادْعَوْنِ ٱسْتَحِنَ كُمُ فَصَلَ عَلَيْحُهُ مَنْ وَالِهِ وَأَفَيلِ إِنَّ بِوَجِمْلِتَ وَاغْفِرُ لِي وَارْجَهُن وَاسْتِحِبُ دُعَا بِي إِلْمَا لَعَا لَمِينَ تَعْرَفُلُ لَا اللهُ الْمَافِعُ قُلْمَ يَتُرْخَلِفَتَهُ وَالْمَالِكُ بِهَا سُلطا مَهُ وَالْمُنسَلِطُ بِنَا فِيَكِيْرُكُلُّ مَرْجُودُ وَنَكَ يَحِيبُ رَجَاءُ رَاجِيهِ وَرَاجِيكَ مَسْرُهُ زُلايِحِنْ اَسَالُكَ بَكُلْمُ ال لكَ مِزْكُ لِنَّيْ أَنْتَ فِيهِ وَبِكُلْنَى تَحْبُ أَنْ تُذَكَّرَ بَهِ وَلِكَ لِمَا لَشُو فَلَيْسَرُ بِعَدَ لِلُكَ يَتَّى اَتَ تُصِّلُ عَلَى عُكَتَدُواْلِ مِحْتَدِ وَأَنْتَحُ طِينَ وَإِخْوا فِي وَوَلَدِي وَمَا لِي وَخُفْظَيَ بَعِفْطِكَ وَأَنْ تقضيخاجي وبخا وكفا وتذكرما تربيد فاذاخرجت مزاكسيد فعتل الله تردعوتي فأجبئ دَعُوْبَكَ وَصَلِّينَتُ مَكُنُوبَتِكَ وَانتَنَزَتُ فِي رَصْلِكَ كَالْمَرْتَىٰ فَاسَالُكَ مِن فَصَلْكَ العَمْلِطَا وَاجْتِنَابَمَعْصِيَدِكَ وَالكَمْنَاتَ مِزَالَرِذُقِ بِرَحْمَنِكَ الدَهْا عندغوبِ النَّمْسَ لَا مُزَخَّمُ النُّوكُ أَ يُحُكَّدُ بِصَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ الْحِيْرِ فِي يَوْجُونُ الْجَيْرُ وَسَهَرَى بَحِيْرُ وَسَنَتِي خِيْر تَرْفل صِياحًا ومَسَاءً ٱللَّهُ مَمْ مِا يُقَلِّبَ لَقُلُوبَ وَالْاَبْصَارِنَةَ بِيَ قَلْمُ عَلَا دِينْكِ وَلا يَزْغُ قَلْمُ بَعَدَاذِهَ دَيْتَ بِي وَهَبْ لِينِ لَدُنْكَ رَحْمَّ الْكَانْتَ الْوَهْ الْ وَاجْرُفْ مِزَ النَّا و بَرِحْمَاكِ اللَّهُمُ مَّ امُدُد لِي فِيعَهُم واَوْسِعُ عَلَى فِي رُدِق وَانْتُرْعَلَى رَحْمَتُكَ وَإِزْكُنْتُ عِنْدَكَ فِي أَرِالكِمَّابِ شَمِّيًّا فَاجْعَلْني بَعِيدًا فَالِّكَ يَجُوا مِنا تَشَاءُ وَتُغْبُثُ وَعِندَكَ أَمُّوالِكِمَابِ وقلعَنهُ [اللَّهُمّ مَا أَصْعَتْ بِمِنْ فِعْيَرَ أَوْعَا فِيهِ فِي مِن أَوْدُنْنِا فِينْكَ وَجْدَكَ لاشْرِيكَ لَكَ لَكَ إلْخَلُ وَلْكَ

المنتجة "الم

ومراق دي التي علام ومراق دي التي علام الافناعلام الافناعلام

#### فخاالعلن القالقا والميقا

التَّكُرُ بِهَاعَلِيَّتُ تَرْضَىٰ وَمُعْدَالِقِيا وَقُلْهُ دَالْغَرْبِ وَبِعَدَالْفِيْعِتْرُ الْالْهُ اللهُ اللهُ وَحُبَلُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ أَلَيْهُ يُحِوْدَيُنِ وَهُوَحَيٌ لا يَمُونُ سِينِ أَلْخَنُ وَهُوَعَلَى كُلُّ عَلَى اللَّهِ وعشرًا اعُودُ الله السَّبِيعِ العَلِيمِ مَنْ مَنْ السَّاطِينِ وَاعْوَدُ بِاللهِ انْ يَحْضُرُ فِن إِنَّ اللَّهُ مُق التبيع ألعليم واذا اصبحت وآسيت ضغ يدلت على المات تم امتها على وجهك ترخذ بحامع تحتك وقل حَطْتُ عَلَى عَنْبَي اَمَلِي عَمالي وَوَلدي مِنْ عَالْبِ وَشَاهِدٍ بإِسْ الذِّي لا الله الله مُوعَالِمُ الْعَيْبِ وَالسَّهَا دَوِّالرَّحُمْنِ الرَّحِيدِ الْحَيْلُ الْعَيْقُ مِلاَ مَا خُنْ سِنَاهُ وَلا نَوْهُ الله يرترند عُولاً بدعاء العشات عندالساء والصباح وافصله فعدا لعضمن يوم الخنعة مروي عن مؤلانا أنحسين عليه السلام ببير والله الريح فأكرتيم بنحان الله وأنخ فليه وكالله الكالله والله اتَّكَ بُرُولَاحُولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّامِ اللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيرِ بُنْحَانَ اللَّهِ الْأَوْلَكُ لَمُّا السِّحَانَ الله بألغُدُة وَالْإِصَالِ سُعَانَ اللهِ بألِعَيْنِي وَالْائِكَا رِسُعُانَ الله حِينَ تُمُسُونَ وَحِيزَتُمْنِينَ وكدالة فأوالانطروعت الوجين تظهرون لجرب الحق كراليت وبجرج الميت مالحي ويمخ الأرض بعن مَوْفِيا وَكُذَٰ لِكَ يُحْرَجُونَ سُخَارُدَ لِكَ رَبِالْعِنَّ ءَعَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمُ عَلَىٰ لَهُ لَكُرُ وَالْحُهُ وَسِيلُوا لَيْنَ سَخِانَ دَى لَمُلْكِ وَالْمُلَكُونِ سُخَانَ دَى لَعِرَةِ الْجَرَةِ الْجَرَةِ يِّالْكِيْرَ إِي وَالْعَظَمَةُ الْكَلِّ الْحَقَ إِلِبُينَ الْهُيَمْ لِلْقُدُوسُ جُحانَ السَّوالْكَلِي أَخَى الذَي كَا بَيْنُ سُبْعَانَ اللهِ الْمَلِدَ الْحَ الْفَدُوسِ سُبْعَانَ القَاتِّمُ الْمَا يَرُسُبْعَانَ الْمَا يَمُ الفَاتِمُ سُبْعَانَ دَقّ العظر سِنْعَانُ رَقَالُا عَلَى سِنْعَانَ الْحَيَّالُ الْعَيْقُ وسِنْعَانَ الْعَلَى سِنْعَانَ وَتَعَالَى سُوْحَ قُدُّوْسُ دَتُنَا وَدَتُ الْمُلَاثُكَةِ وَالرَّوْجِ سُبْحَانَ الْلَاثِمُ عَيْرِالْغَافِل سُبْحَانَ الْعَالِمِ بَغَيْبَعُلِيم سُبْحَانَخَالِغُهَا يُرِي وَمَا لِأَيْرِي سُبْحَانَ الذِّي يُدْبِكُ الْابْصَادَ وَلَا تَذْبَكُمُ الْاَصَادُ وَهُوَ اللطيف كختر الله م الخاصيف منك في فنه وَخَرُور كَدُ وَعَافِيةٍ فَصَلَ عَلَى مُحَدَّدُ وَالله وَأَنْتُهُمْ عَلَىٰ نَعِمَتُكَ وَخِيزَكَ وَبَرَكَا نِكَ وَعَا فِيَتَكَ بِنَجَا ةٍ مِنَ النَّادِ وَادْزُ فَهِي كُلَّكَ وَعَافِيَّكَ وَفَصْنَكَكَ وَكُوامِنَكَ اَبِدًامًا اَبْقِيتَ فِي اللَّهِ مَ يَبُورِكَ اهْتَكُتُ وَبِفَضَلِكَ اسْتَغَنَثُ وَ بنعمتَكَ أَصَيَحْتُ وَآمُسَيْتُ ٱللَّهُ مِنَاشُهُ لُكَ وَكَفَرْبِكَ شِهَدًا وَانْفُهُ لُمَلَا ثُكُلُكَ ٱنْبَالَكَ وَرُسُلُكَ وَحَمَّلَةً عَرَيْنِكَ وَسُكُمَانَ مَمْ فَالْكِ وَارْضِكَ وَجَمِيعَ خَلْفِكَ بَأَنْكَ أَنْتَ اللهُ لاالله

Secretary to the second of the

Marine Constitution of the Constitution of the

What he was to me and the second

Edistile distillation of the land of the l

ST. B. Ladelly & Constantion of the St. St. Constantion of the St. C

#### كمَا الْجَيْكِ فِي الصَّبْ الْمُلْسَلًّا

YO

الْااَنْتَ وَخَدَكَ لاسْرَاكِ لَكَ وَانَ نُحَدُّ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَنِدُكَ وَرَسُولُكَ وَاتَّكَ عَلَى كُلّ شِيحَ إِهِ قَدِيزٌ نَحْيُي وَمَّيْتُ وَمَيْتُ وَنَحْيُي وَاشْهَدُانَا لَجَنَّهَ حَقٌّ وَانْ النَّارَجَقُّ وَالْنُشُوجَةٌ وَالْتَاعَةَ التَهُ لَارَبَ فِهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَعْتُ مَرْ فِي الْقَدُّوسُ وَأَشْهَدُ أَرْعَكَ بَنَا فِطَالِكِمِيرُ المُوُنِينَ وَقَا حَقًا وَأَنَ الْأَمَّةَ مِن قُلْدَهِ هُو الْآمْيَةُ الْمُمَّاةُ الْمَهَدِيوَنَ غَمُ الضَّالَين وَكَا الْمُصْلِّينَ وَانَهَا مُوا وَلِيا وُكَ الْمُصْطَفَوْنَ وَجِنْ لِنَا الْعَالِمُونَ وَصَنِّفَوْنَ وَجَرَاكَ مِنْ خَلْفِكَ وَنُجَبًا وَٰكَ ٱلْذِينَ الْنَجَبَةُمُ لِدِينِكَ وَاجْتَصَصَّةً مُ مِرْخَلَقَكَ وَاصْطَفِينَة مُ عُلِحْبَادِكُ وَجَعَلْنَهُمُ حُجَّةً عَلَىٰ لَعَالِمُ يَنَ صَلَوٰا نُكَ عَلِنَهُمْ وَالشَّلامُ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَرَكَا نُهُ ٱللَّهُ ۖ اكُتُ لِهِ لَهِ إِنْتَهَادَءً عِنْدَكَ حَتَى لُقِينَهِ إِلَا تَتَعَى دَاضِ الْلَهُ كَانَتَ إِنْ قَدْرُ اللَّهُ لَنَا لَخَدُ حَدًا يَصْعَدُا وَلَهُ وَلَا يَنْفَدُ اجْنُ اللَّهُ مَ لَكَ الْخَدَجَمُدًا تَضَعُ لَكَ لَتَمَا وُكُفَيْهَا وَتُبَيِّغُ لَكَ لِلْأَصْ وَمَنْ عَلِيهَا اللَّهُ مَ لَكَ الْحَدَ لَكَ الْحَدَمُ مَا اللَّهُ الْعَلَا الْعَظَاعَ لَهُ وَلَا نَفَا دَلَّهُ وَلَكَ يَسْبَعَى وَالِيَكَ يَسْتَهِي فَي وَعَلَى وَلَدَى وَمَعَى وَقَبْلِي وَيَعَدِي وَامَامِي وَفَوْقِي وَيَخْبَى وَاذِانْتُ وَبَقِيتُ فَرْدًا وَجِيدًا ثُمَّ فَنِيتُ وَلَكَ أَخِيلُ إِذَا نَشِرْتُ وَيُعِنَّتُ بِالْمَوْلَايَ الْلَهُ مَ لَكَ الخَدُوا لَشَكُرُ بِجَيعِ عَامِدِكَ كُلِهَا عَلَيْجَيعِ نَعَاللَّ كُلِهَا حَيْ يَتَعِيمَ الْخَدُ الْمُا عَجُبُ رَبُّنا وَتَرْضَىٰ ٱللَّهُ مِنْ النَّالِيَ مُعَلَّىٰ كُلِّ آكَ لَهُ وَشَرْبَةِ وَبَطْتُ فِي وَقَبْضَةٍ وَبَسْطَةٍ وَفِي كُلِّ مُوضِع شَعْرَةِ اللَّهُ مَدَّ الْمُعْرَدُ مَدَّ اخْالِدُ امْعَخُلُونُ لِنَا وَلَذَا لَكُونُ مُدَّلًا لامُنتَهَى لَهُ دُونَ عِلْكَ وَلَكَ الْخِدُ مَنَا لَا امْدَ لَهُ دُوزَ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَلَكَ الْخَدُ مَنْ الْا أَجْرَامَنَا مُله اللَّه وَاللَّه وَلَكَ وَلَكَ الْخَدُ مَنْ الْا أَجْرَامَنَا مُله اللَّه وَاللَّه وَلَكَ وَلَكَ ٱلْهَدُ عَلَى حِلِكَ بَعِدَ عِلْكِ وَلَكَ أَلَيْ أَعَلَىٰ عَفْوكَ مَعْدَ قُلْمَ إِلَى وَلَكَ أَلَيْ رُاعِتَ أَلَيْ وَلَكَ أَلْحُلا وادِتَ الْخَيْرُولَكَ الْخَدُيدِيمَ إِلْجَارُ وَلَكَ الْخَدُمُ مُنْتَهَى الْحَيْدِ وَلَكَ الْجَدُرُ مُنْتَكِعَ الْخَيْرُ وَلَكَ الْحَيْدُ مُشْتَرِيَ أَنْخَذِ وَلَكَ أَخِذُ وَلِنَا نَخِدُ وَلَكَ أَخِذُ مُلْكَ أَخِدُ مُلْكَ أَخِذُ فَلَ يَمَ الْحِبَد وَلَكَ أَخِدُ مُسْادَةً الوعاد وفألعها وعزز الجند فأقرالي وككنا لخار دفيع الدّرطات مجب لدّعوات مُزّل اللايات من قوق سبيع سمناب عظيم البركات مُخِرج النود مِن لَظُلُاتٍ ومُخِرْج مَن والظُلُا الكَالنَّوْمُ مُبَدِّلًا كَتَيِنْاتِ حَسَنَاتٍ وَجَاعِلَ لِجَسَنَاتِ دَرَخَاتِ اللَّهُ مَرَكَ لَكَ كُوعًا وَ إِلْمَاتُ وَعَالِلَ النَّوْبُ شِبِهَالْعِقَابِ وَالطَّوْلِ لا إلْدَالْا أَنْتَ إِلَيْكَ الْمَصُرُ اللَّهِ مَرَاتَ الْحَيْنُ فَاللَّيْلُ

# فالفالعنككالضاومسا

إِذَا يَغْنَىٰ وَلَكَ الْخَدُفِ لَنَهَا دِاذِ الْجَلِّ وَلَكَ الْخَدُفِ لَلْاخِرَةِ وَالْاوُلْ وَلَكَ أَنْحُ لُحَكَ خَرُومَكَ وِالسَّمَا ۚ وَلَكَ أَنْهُ كُنُ عَلَدَ الَّهُ فَي وَالْحَصَى وَالْنَوَىٰ وَلَكَ أَنْجَدُ عَلَدَما أَفْحَوْفَ الأرضَ وَلَكَ كُلُمُ عَدَدَاوْذَانِ سِياهِ أَلِيهَا رِوَلَكَ أَكُوكُ وَكُوراق الكَشْعَادِ وَلَكَ أَكْدُ عَلَدَ مَا عَلَى وَجُدُالاً فَ وَلَتَا كُونُ عَدُدُمُ الْجَصْحِ عِنَا لِكَ وَلَكَ أَلِحَ مُكَا لَخُذُهُمُ الْخَاطُ بِهِ عَلَىكَ وَلَكَ أَخُذُهُ مَا اللائن وأبحق والمواقروا لطين والبقائم والسباع حملًا كنزًا طبت امنا دَكَافِه كَمَا يَخُتُ رَبّنا وَتَرْضَىٰ وَكَا يَنْبَعَىٰ كِرُ مُروَجَهِٰ لَ وَعِنْ حَلِالِكَ تَمْ فَلَعَنْمَ الْا إِلْهَ اللَّاللَّهُ وَحَلَ لَا شَرَاكِ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَيْنُ وَهُوَ اللَّظِيفُ أَلِحَتْ وَعِشَمَ الْالْمَ الْالْمُ اللَّهُ وَحَلَّ للأَلْكُ وَلُواْ لَيْهُ الْحَيْوُو مَيْتُ وَيُمْتُ وَنَحْنَى وَمُوحَى لا يَمُوتُ بِيَدِهِ أَلْخَرُ وَهُوعَلَى كُلْ فَي مُ وَكُور رعشرًا ٱسْتَغَفِّرُ إِنَّهَ ٱلذِّي لِاإِلٰهَ اللَّاهُو أَلَحَ الصَّفَاءُ وَاتَوْبُ النَّهِ تُمْرَفِلَ مَا أَنَّهُ عَنَرًا مِا رَحْنُ عَنَرًا يا رَجِيُ عِشْرًا يَابِدَيعَ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِعَشْرًا بَاذَا أَلِكُلُالِ وَالْإِكُوا مِعَدِّرًا بَاحَثَانُ لَامَنَّا تُ اللهُ مُصَلَعَليْ فَعَلَى وَالْمُحِمَّدِ عِنْمًا اللَّهُ مَا فَعَلْ فِي الْمَنْ اَهْلُهُ عَنْرًا امن عَنْرًا واقرالتَّ عَتْرًا نُمْ قِلْ مِدْ لَلْتَاللَّهُمُ مَا اَسْنَعْ فِي مَا اَئْتَ اَهْلُهُ وَلَا تَصْنَعْ فِي اَ أَنَا اَهُلُهُ فَا لَكَ اَهُ لُلَّا لَتَعْوَىٰ وَاهَالْلَغَفَة وَانَا اَهُلُ لِلْدُنُولِ وَالْجَطَالِ الْفَارْحَمْني الْمَولاي وَأَنْ آرْجُمُ الراحِين تم قلَّ اللَّ التَّوْلَ وَلا قُوَّةُ الْأِما لِلْهُ تُوَكَّلْتُ عَلَيْ لَحَى إِلَّذَى لا يَمُونُ وَأَلِحُ ثُلْتِهِ الذَي لَمُ يَخَذُ وَلَدَّا الايه تُرقِل مِن غِرِهِ إِذَا لَدُعَاءَ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا أَنْكَ أَنْتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المُعَدُ وَاسْأَلُكَ خَيْرَ لَيْلَتِهِ فِي وَخَبْرَمَا فِهَا وَاعُونُهُ بِلَمِنْ تَرَكَيْلِتَهِ فِي وَشِرَمَا فِهَا ٱللَّهُ مَرَانَا عُونُهُ لِكَ أَرْبَكُتُ عَلَيْحُونُمُ آوانمًا الله مُ مَسلَ عَلِي مُحَمّد وَالِهُ عَلَى وَالْمُعَالَ وَالْمُهَا وَالْمُهَا وَاعْطَى مُنهَا وَرَكَهَا وَنُورَهَا اللهُ مَن نَصْبِحَ لَقَتْهَا وَسِدا يَحَافَهُا وَمَوْتُهُا اللَّهُ مَ فَإِنَّا مَسْكُنَّهَا فَالِي ضُولَاكَ وَالْحَنَّةِ وَإِنْ أرْسُلْتُهَا فَصَلَعَلَى مُعَلَى وَالْمُحَدِّدُ وَاغْفِلْهَا وَارْجَمُهَا وَتَقُولُ عِنْدُكُلْ سَلَاء وصِنَاجٍ رَبِي الله حَسِمَى لِنُهُ لا إِلْهَ إِلاَّهُ وَعَلِيْمَ تَوْكَلْتُ وَهُوَرَتُ الْغَرِينَ الْعَظِيمِ لِاَحْوَلَ وَلا فُقَ وَ الله الله ما تَأْمَالُهُ كَانَ النَّهَدُواَ عَلَمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ نَتَى قَدَيرٌ وَإِنَّ اللَّهُ قَلْ إِخَاطَ بِكُلُّ نَتَى عَلْمًا وَاحْضَى كُلُّ نَتَى عَلَدُ اللَّهُ وَإِنَّا عُوْدُ لِكَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُرَكِّلَ أَبْرَانْتَ اخِذُ بْنَاصِيمَ الآن رَفَّ عَلَى مِلْ

महत्राह्म,होर्डिका कर मेड

# 

سَتَقِيمِ اللَّهِي اَسِيْحَ فَ فُسْتَجَيِّرًا مِامَانِكَ فَصَرِلَ عَلْيُحَيِّدُ وَاللَّهِ وَامِنِي فَازَّكَ لَا تَخَذُ كُمَّنَ لَيْنَةً رُالِلَّهِ اسلى حَبْلِي سُنتِي الجِلْيِكَ فَصَرِلَ عَلَى مُجْتَدِي وَالِهِ وَعُذَعَلَى جَلِيكَ وَفَصَلِكَ إِلَهِ وَاسْفِ فَعَرْب سَبَحِرً إِنْ إِنَاكَ فَصَرِلْ عَلَىٰ حُمَدَ وَالِهِ وَادْزُنْنِي مِنْ فَصَلْكَ الْوَاسِعِ الْهَبِي الْمُرَيُّ الِفَي استعل بَحِرً ( بَغْفِرَبُكِ فَصَلَّ عَلِي حُهُمَّةِ بِ وَالهِ وَاغْفُلِي مَغْفِرٌّ عَنْهًا الْاتَعْنَادِ رُلِوَنْسًا وَلا أَنَّكُ بَعْدَهُا يُحَمَّا اللَّهِي مَنْ فَي لَيْ مُسْتِيرً العِرْكَ فَصَلَّا لَهُ مُنْ مَدُوالِهِ وَاعْزَبْ عِزَّ الأَذَ لَعُبُدُهُ أَبِمَّا ىٰ صَعْفِي سُبْعِيرًا بِفُوَّيْكِ فَصَلَ عَلِي مُحْيَمَّدُ وَالِهِ وَفُوْ وْرِضَاكَ صَعْفَى إِلْهِي أَسْوَرَهُم البالمالفان سُبَعِيرًا بِوَجْلِ لَذَا يُوالْباق لَذِي لا يَسْلى وَلا يَفْنَى فَصَرَاعَ لَي حَمَّدُ وَالِهِ وَاجْرُفِي مِنْ عَنْ إِنْ الدِوَمِنْ تَرَالدُنْنَا وَالْاحِرَةِ اللَّهُ مُصَلِّعَلْيُ عَدُوالِهِ وَافْتَحَلَّى السَّالامُر الذي فيه الدُّينَ وَالْعَافَةُ وَالْفَاحُ وَالرِّزْقُ الْكَيْرُ الْطَيِّبُ الْحَلَالُ الْوَاسِعُ اللَّهَ فَعَرْفَ سَيلَهُ وَهَي لِي تَحْرَجُهُ وَمَنْ قَدْرَتَ لَهُ مِزْخَلِقَكِ عَلَيْ مَقْدِرَةً بِسُورَ فَصَلَ عَلَى عَنْ وَالد وَخُنْ عَنَى مُن مُزِيدَ فِ وَمِن فَلِم وعَنْ عَينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِزْ يَحْتُ وَأَنْحُ لِنَا مَرُ وَقَصْرِينٌ وَآخِرِجُ صَلْمَ أَوَاسْعُمُ مَنْ أَنْ يَصِلَ الَّذَ ٱوْالِيٰ اَحَدِمِرْ الْفَلْحِ وَمَنْ يَعِنْ لِمَرُّ وُ الْوَشِّيُّ مِثَّا خَوَلْنَيْ وَدُرُفْتَنَّى وَانْعَمَّتَ برعَلَىَّ مِنْ فَلِيلَ وَكَتْبِرِيسُومُ الْمَنْهُوا قُرْبُ إِلَىَّ مِنْ جَبْلِ لُورِيدِ الْمَنْحُولُ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَقَلْبِهِ المَنْهُ وَالْمِنْظِرَ الْاَعْلَىٰ الْمَنْ لَيْسَ كَيْنِلِهِ شَيْ وَهُوَالْسِّمِيعُ الْبُصِيْرِ اللا الْدَالْا أَنْتَ بِجَوْلَالِلَهُ اللاأنت ادْصَ عِنْ بالاالْدَ الْالْدَ الْالْدَ الْدَالْدَ الْدَانْتَ ارْحَنَى اللاالْدَ الْدَانْتَ بَعَيْ الْدَالْدَة آئتَ نُبَعَلَىٰ للالالمة اللاآنت بِحَقْ لا الْهَ اللَّا ٱنْتَ أَدْدُ فَيْ اللَّهِ الْدَالْةَ الْآانَتَ بَحَقْ لا الْهَ الْآانَتُ آعَيْقِين إِنَّادِ بَالْدَالْةُ لِلْا أَنْتَ بِجَوِّلْا لَهُ اللَّاآنَ تَفَضَّلْ عَلَى بَقِصَاءَ جَمِيع تَوَاجُحُهُ وُمُنَّا وَاخِرَى إِنَّكَ عَلِي كُلِّي قَرْيرُ وتلعوابضًا عندكل صباح ومَا يَعِ فَاالدَّعَاءَ وهُوَدُعَاهِ انيرالمؤمنين على المستلخم لسلة المبيت على فراس النبي صلى للهُ على والداسسين الله الله الله الله الله الله المنطقة بنهامك المنبع الذي لانطا ول ولا يُحاول مِن تَركل غاشم وطارق من الرَّمَ فَعَلَيْتٍ وَ مَاحَلَقَتَ مِنْخَلَقِتَ الصَّامِتِ وَالنَّاطِوِكِ عُبَّةٍ مِنْكُلِّ مَنْكُلِّ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَّا يَّنْ بَيْلِ عُوْلَهُم الشَّلامُ عُجِّم الرَّح الْفَالِم الْمُعْمَ الْمُعْلَم الْمُعْلَم الْمُعْلَم الْمُعْلَم الاغتراف يجقهم والممتثك بجبله فيموقيا أتأ الحق لمتموم كم وفيهم وبهيم أوالى من واقوا

Control of the Contro

A STATE OF THE STA Service Control of the Control of th Sell Control of the C وَاجْانِهُ مَنْ الْبُوا فَصَرِلْ عَلَى عَجَدٌ وَالِهِ وَاعَذَفِ اللَّهَ مَنْ مِنْ مَنْ شَرِكُلِّ مَا أَتَقَبِّهِ مِا عَظِيمُ يَجَنُّ تُ الاَعَادِيعَنِي بِبَدِيعِ الشَّمْ فاتِ وَالْاَرْضِ تَاجَعَلْنَا مِنْ بَنِ اَيَذِيهُمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهُمْ سَيًّا فَأَغَشَيْنَاهُ فَهُ مُلْايِبُ مُرُونَ وَمَرْعَا وَالسَّرِعَ وَالصَّاحِ والمسَّاء لِيُفْظَ في نفسه وما له امَنْتُ بَرَقِي وَهُ فَا الَّذِي لَا إِلْهَ اللَّهُ هُوَا لِهُ كُلِّ شَيُّ وَمُنْسَعُ فَكُلِّ عَلْمِ وَفَا دِنْمُ وَرَبُّكُلِّ مَن وَأَشْهِ كُالْقَدَ عَلَى فَسْمَى الْعِبُودِ تَبْرِوَالَذِٰلَةِ وَالْصَغَارِوَاعْتِرِفُ بِحُسُنِ صَنَا يَعِاشِوالِيَّ وَابُوءُ عَلَيْفَسَى عِلِّهَ السُكِرُ وَ ٱسْأَلُ اللَّهُ فِي وَجِهِ فَا وَفِي لَيْلِيَ هِ فِي جَمِّ الرَّاءُ لَدُحَقًّا عَلَى مَا يَرَاهُ مِنْ كَدُوضِ فَا عَالَمُا الَّهِ إخلاصًا وَذِرَقًا وَاسِعًا وَايِقَانًا بِلاَشَكِ وَكَا رَشِابٍ وَيَعَبَيُّنَا خَالِصّاً حَسَبَى لِلْهِي مَنِ كُلِّ مَنْ هُوَ دُوَنَرُوَاللهُ وَكِيلِ عَلِي كُلِ مَن يَهُوا وُامَنْتُ إِبِيعِلْمِ اللهِ وَعَلانِيَيْهِ وَاعُودُ بِما فِ عَلِم اللهِ مَنْ كُلِّ ثُرَّ بُنْحَانَ الْعَالِمِ بِمَاخَلَقَ الْلَطِيعِ فِهِ الْحِصْى لَهُ الْقَادِ رِعَلَيْ هِمْ أَشَاءَ اللهُ لا قُقَ الانباشِوا سَعَفُوالله وَالَّذِهُ الْمُصَرُ وَمَنْهُ فَيَ تُكُولِ النِّعَيْرِيقِ العَلَقَ وعشيَّةَ اللَّهُمُّ أَيْرُ لَمُ يُسُلَّ حَدُمْ رَحَلُقِكَ آتَتَ النَّهِ آجْسَرُ صَنْبَعًا فَلَالَهُ أَدْ وَمُرَكَّامَةً فَلَاعَلِنَهُ أَبْرُفَضَالًا وَلَابِرَاضَدُ مَنْفُقًا فَلَاعَلِيمُ اَشَدُّ حِياطَةً وَلاعَلِنَرِاتَ تُنْعَطِّفُنَّا مِنْكَ عَلَى وَانِكَانَجَبِعُ الْخَلُوقِينَ يُعَدِّدُونَ مِنْ الْكَثْرِ لَعَامِيًّا فَاشْهَدْ لِإِكَا فِي الشَّهَادَةِ إِنَّ أَشْهِدُكَ بِنِيَّةِ صِدْقِ بَانَ لَكَ الْفَصْلُ وَالطَّوْلَ فِي أَفِامِكَ عَلَيْعَ قِلَةَ شُكُرُى لَكَ فِهَا مَا فَأُعِلَ كُلِ إِلَا دَةٍ صَلِ عَلَى عُمَةً يَ وَالِهِ وَطَوِقَنِي مَا نَا مِنْ كُلُولَ ٱلْتَجَطِلِقِلَةٍ السَّكُرْ، وَا وَجِبْ لِي زِيادَةً مِنْ إِمَا مِ الْنِعْ يَرِبَعَهُ الْمُغْفِرَةِ إِمْطِلْفَ حَرَكَ وَصَلَّى لَي عَلَي فَالِم وَلانَفَايِنْيَ بِهُوا سَرَى وَامْتَحِرْ قَلْيَ لِمِضَاكَ وَاجْعَلْمِانَفَرَّبُ بِهِ الْيُكَ فِهِ ينكَ لَلْخَالِصًا وَلا تَغَيِّلُهُ الْمُرْوُمِ سُبْهَةٍ أَوْفَيْزَا وَرَيا وَأَوَكِيا وَأَوْكِينَ الْكِرْيُمُ نَوْقَلُ الْأَلْفُ الْمَا فِعْ قَلْمُ مَّرُ خَلْقَهُ الْمَأْخِينَ وقد ذكر في خرادعية ألعضر فاذاسقط القرص فاذن للغرب وقل اللهم وين أسَّا لُكَ مِا قِبَالِ Signal State of the Control of the C لَيْلِكَ وَادْنَا دِنَهَا دِلِيَ وَحِيْنُ وَرِصَلُواْ يُكَ وَاصْوَاتِ دُعَالِكَ وَنَبَيْدِ مَلَا تُكَيِّكَ أَنْ صُلِكَ عَلَى مُحَدِّدُ وَالِيُحَدِّدُ وَانْ تَوْبَعَلِيَ إِنَّكَ أَتَ التَوْابُ الرَّحِيمُ فَرَقِل مَا تَقَدَّم ذَكِي مَا يِقال بغِواللاذان والاقامة تمرصن للغرب على ما مضوصفه فاذا سننت عقب يسرًا وسبح بسبير الزهرا عليما تُرقِل إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثُكُتُهُ يُصُلُّونَ عَلَى لِّنَبِّي الْأَيْدَ ٱللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَى عُلَّا لَنِي وَعَلْ خُرِيتُهِ وَعَلَّا اَمْلِيَتِهِ نَربُ لله وحلق سِعًا وقَلْ لْنَا الْحُكُ لِيهِ الذِّي مَفْعَلُ مَا لَيْنَا وُ وَلاَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

#### فالعُقُّ بِي صِيِّالْقَالِمَ عِنْ الْمُ

40

غَيْرُهُ وَمَعَوَلُ سِجْانَكَ لا إِلٰهَ اللَّا أَنْ اغْفِرْلِي ذُنُوكُ لَهَا جَمِيعًا فَا تَبُرُلا يَغْفُرُ الذُنُوكُ كُلَّا حَمِعًا اللاائت تمرقل عشرًا ما شَاءًا للهُ لا قُوَّة الأبالِيهِ اَسْتَغِفُرُ اللهُ وَمَعَوَّلَ اللَّهُ مَراتَ اسْتَأَلُكَ مُوجِاً رَحْمَتُكَ وَعَنَّ الْمُرْمَغَنِعَ إِنَّ وَالْسَّلَامَةَ مِزْكُلَّ إِنْهُ وَالْعَيْمَةُ مِنْكُلِّ رِ وَالْغَا ةَ مِنَالْنَادِ وَيَ كُلِّلَتَ فَوَالْفَوْزَيْ لِلْحَنَّةِ وَالرَّضُّوانِ فَي دارِ السَّلامِ وَجُوْآرُ بَيْنِكَ مُحَدِّدَ وَالِدِ عَلَيْهُمُ السَّلامُ ٱللَّهُ تَمِما بِنَا مِنْ فِعَيْرِ فَمِنْكُ لا إِلْهَ إِلاَّ أَتْ ٱسْتَغْفِلْ وَأَتَوْتُ إِلَيْكَ تُعَادع بمادواه معويتر بنعادبب مالله الرحم فالرجب الله مرسر على عُيَّد السندر الندر السراج الميز الطه الطام أيخ إلفاصِ إِخَا تِم آسِبًا لَكَ وَسَبِ إِصَفِيا لَكَ وَخَالِصِ أَخِلَا لُكَ ذِي لُوجَهِ إَلْحَمَ إِ وَالشَّفِ الاصيل وألمنبر آلبكي ل والمقام المحرود والمنه والمنهؤد والحض للؤدود وصراع ليختد كَأَبَلْغَ رَسِٰالْاَيْكَ وَجَاهَدَ فِسِسِللِغُ وَتَصَحُ لِأُمْتِهِ وَعَبَدَكَ عَنَى أَنَا وُالْيَقِينَ وَصَلَّحَ لُمُعَيِّدِ وَالِهِ الطَّاهِ مِنَ الْاَخْيَادِ اللَّهُ مِنْ الْأَبْرا رِالَّذِينَ انْتَجَبُّ مَهُ لِنفَسُكَ وَاصْطَفْيتَهُمُ مُنْ خُلْقِكَ وَ أمِنْتَهُمْ عَلَىٰ وَحَيْكَ وَجَعَلْمَهُ مُزِّنَانَ عِلْمِكَ وَتَوْاجِمَةُ وَحَيْكَ وَأَعْلاَمُ نُولُكُ وَحَفَظَةً سِلْ وَاذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرْ مَهُمْ تَطَهِيرًا اللهُ مَرَانُهَ عَنَا بِحُبِهِ مُ وَاجْتُنَ لوآئميم وللاتُعزَق بنيننا وَبَنْيَهُمْ وَاجْعَلْنِي بِمُ عَنِدُكَ وَجَهَّا فِي الدُنْيَا وَالْاَخِيَّ وَمِزَالْمُعَرَّانِ الَذِينَ لَا خَوْفَ عَلِمَ مُرْمُ وَلا هُمْ عَيْ فُونَ الْجُمَ كُلْمِوالدِّي أَذْهَبُ بِالنَّهَا دِيقِدُمْ يَهِ وَخَاءَ بِاللَّيْلِ جِمَّةٍ خَلْقًا حَدِيثًا وَجَعَلَهُ لِنَاسًا وَمُسْكَنَّا وَجَعَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَا وَأَيْتَيْنَ لَيُعَلَّمَ بِمِنا عَلَهُ السَّنِينَ وَ الخساب الخكالله على قبال لليكل وإذبا والنهاء اللهة مَصَلْ عَلْيُحُمَّة والد واصْلِ لديني الذي هُوَعَضِمَةُ امْرَى وَاصْلِولِهُ نَيَايَ الْبَيْ فِيهَا مَعِينَتِي وَاصْلِولِ الْخِرَقِ الْبَيْ الْيُهَا مُنْقَلِبَي وَاجْعَلِ انحيلوة زيادته كلهن كلخيرة اجعك المؤت فاحقل من كل سُور واكفني امَرُدُنياي فانحرف بماكفيَّة برآ وللأءك ويَحْتِرَبُكَ مِزعِبا دِلـ الصّالِحِينَ وَاصْرِفْعَتَى شَرَّهُمَا وَوَفِقَىٰ لِمَا يُرْضِيكَ عَبَى يَاكَرِيمُ آمْسُيْنَا وَالْمُلْكُ بِشِوالْوَاحِيرَالْقَهَا دِوَمَا فِي ٱللِّيْلُ وَالَّيْهَا دِ ٱللَّهِ مُ آنَ وَهِ ذَا ٱللَّيْلُ وَ آلنَها رُخَلْفَانِ مِنْ خَلْقِكَ فَاعْصِمْنِي فَهِمَا بِقُوَّيكِ وَلا رُهِمِا جُزَّاءٌ مِّنِي عَلَى عَاصِلَ وَلا رَكُونًا مِنْحِ لَجَادِمِكَ وَأَجْعَلَ عَلَى فِيهِما مَقْبُولًا وَسَعِنْعِ شَكُورًا وَسَهَّلُ لِمِا آخَافُ عُسَرٌ وُ وَسَهَّلُ لى استعُبَ عَلَىٰ آمَرُ وَافْضِ فَ إِنْ مِنْ الْحِسُنَىٰ وَامِنْ مَكُلَّ وَلا تَدُنْ مِنْ اللَّهُ مَا لا تَدُنْ مِن

يخفر ج

ذِكُوكَ وَلَا تَحُلُهُ مِنْ وَبَيْنَ خُولِتِ وَقُوْمَكِ وَلا تُلْجِئِنِي إِلْفَهْ وَكُمْ فَدَّعَيْنِ أَبَدُّ أَوْلا إِلْى أَصَدِمْ وَخَلْقِكَ نَاكَرَمُ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى عُجَدُهُ وَأَلِهِ وَأَفْتُمُ سَامِعَ فَلَمْ لِإِذْ لِيَجَتَّ أَعِي وَحْبَكَ وَأَبَّعِ كُمْ الْكَ وَ اُصَدِّقَ رُسُلَكَ وَا وُمِنَ بِوَعَدِكَ وَاخَافَ وَعِيدَكَ وَا وُفِي بِهَا لَا وَا تَبْعَ اَمْرُكَ وَأَجْتَذِكُ لَكُ ٱللَّهُ مَرِلْ عَلَى حُرِدُوا لِهِ وَلانصَرِفْ عَبَى وَجَمَلَ ولا تَمَنعَى فَصَلَكَ وَلا تَحْمِيْ عَفوكَ وَ اجْعَلْنِي وُالِي وَلَلِياءً لِنَوَا عَادِي عَلَائكَ وَادْزُفِينَ الْرَهْمَةُ مِنْكَ وَالْزَعْبَةَ الْمُلْكَ وَالْدُنُوفِي الْرَهْمَةِ مِنْكَ وَالْرَعْبَةِ الْمُلْكَ وَالْمُنْتَ وَالْوَقَارَ وَالْمَتَلِيمَ لِإِمْرَاتَ وَالْمَصَدُونَ بِكِمَالِكَ وَاتِّبَاعُ سُنَّةِ بِكَيَّاكِ صَلَّوَ الشُّعُ لَلْمُ اللَّمُ إِنَّهَا عَنْ ذُبِكَ مِنْ فَشِرُ لَا نَقْنَعُ وَبَطِنِ لَا يَشْبَعُ وَعَيْنٍ لِا مَتَّامَعُ وَفَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَصَلِقَ لِلاَئْرُ فَع وَعَلَا لَيْنَفَعُ وَدُعَا وَلا يُسْمَعُ وَاعَوْدُ بِإِنْ مِنْ سُوءَ الْفَضَاءَ وَدَرَكِ الشَّفَاءَ وَثَمَا تَرَالاً عَلَا وَجَمَالُ لَلا وَوَعَلَ لا يُرْضَى وَاعَوْدُ بِكَ مِنَ لِفَ قِرَةِ الْعَقَدُ وَالْكُفُرُ وَالْوَقْرُ وَالْعَدُ دِ وَضِيِّوالْقَلْدُ وَسُوءُ الْاَمِرُ وَمِنْ لَلا و لَيْسَ لِي عَلِيْهِ صَبْ وَمِنَ التَّآءَ الْعُضَالِ وَعَلَى قِالِيَّال وَخَيهُ المُنْقَلَب وَسُوءُ الْمَنْظَرِ فِي الْمُفْشِ وَالْاَهْ لِ وَالْمَالِ وَالْدِينِ وَالْوَكَدِ وَغِنَكُمُ عَايَنَةِ الْمُؤْتِ وَاعْوَدُ السِيْمِ مِن انْنَانِ سَوْءٍ وَجَارِسَوْهِ وَفَرَين سِوْءٍ وَيَوْمِسَوْءٍ وَسَاعَتْرِسَوْءٍ وَمِنْ شَرِما يَلِحُ فَالارْضَ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَمِنْ شَرَّطُوا رِقِ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَا رِالْآطَارِقَا يَظُونُ يخرومزك والبررق اخ وأياص يتهاان رقب الحاط استقيم فسيكف كها الله و مُوَالسَيعُ الْعَلِيمُ الْخَدَالِيهِ الذِّي قَضَى عَنْ صَلْقٌ كَانَتْ عَلَى لْلُومُ نِينَ كِيّا المُوقُوبًا وتَعْولَ الله تُمَا وَاسْبَالُكَ بَعَقَ يُحَدُوا لِنُحَكِداً نُصَلِي عَلَى مُحَدَدُوا لِيُحَكِّدُ وَاسْأَلُكَ أَنْجَعَلَ لَهُوَ فيجتري والبَصِيرَة في دين واليَّقِين في قِلْع والاخِلاصَ في عَلَى وَالسَّلامَة في فَاسْحَ التَّعَة فَيْدُدُفّ وَالسُّنكُولَكَ أَبدُ اما أَنْقَيْتَني تَم السيد سيدي الشّالَ الشكرُ وقلما الشَّدّ مَا تقدّ مذكر م فاداغا بالشفق فأذرن للعشاء الاخ فخ وقلطانقتم ذكره تمايقال بعدالاذان وألاقات Service of the servic وَمَا يُخْتُصُ هِنَ الصَّلَوَةِ انْتَقَدَّ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَكُ عِلْمٌ مِوْضِعِ رِزْقِ مَا يَمَا الطُّلُبُهُ مِخَلًّا تَخَطُرُ عَلِي قَلْمِ فَاجُولُ فِطَكِ إِلْهُ لَمَانَ وَأَنَا فِيمَا أَنَاطَاكِ كَأَلِحَ لِإِلَا ٱدْرِي فَي هُلَّ أَمْنِي جَدَلَ مَ فِي رَضِ الْمَ فِي مَا مِ الْمَرْفِي مِرَا مَرْفِي مِنْ وَعَلَى مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَا مَ وَكُلْ عَلَيْ عَلِيْكُ وَٱسْبِالَبِرُسِيدِكِ وَانْتَ آلنَى يَقْنِمُ رُ لِلْطَفِكَ وَنُسَبِّبُهُ بِرَجْمَتَكَ ٱللَّهُ مَّوْصَلِ كَالْحُكَمَّلُ وَ

September 19

a aller

### ما يَخِيْضِ مُ اللَّهِ اللَّهِ

وَاجْعَلُ الدَبْ ِدُنِقُكَ لِي وَاسِعًا وَمَطْلَبَهُ سَهُلًا وَمَا جَنَ فَيَا وَكَا تَعْبَنَى بِطِلَبُ الْرُتُعَدِدِ لِي إِ زُرِقًا فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِ وَأَنَا فَعَيَّ إِلَى مُتَلِكَ فَصَرِلْ عَلَى حُكَمَّ بِوَالِم وَجُدَعَلَ عَبْدِكَ بِعَصْلِكَ إِنْكَ ذُوُفَصَيْلِ عَظِيمٌ ثَمْ اِقَرُ الْعَلْدُرَ سِبعًا وقَلْ اللَّهُ تُمَرِّنَا إِلْتَمْ وَالسَّبَعِ وَمَا أَظَلْتُ وَدَبَ الارضين النبيع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت ورب الرياج وما ذرت اللهم من كُلِّ شَيُّ وَالِلهَ كُلِّ شِيَءٍ وَمَلِيكَ كُلِّ شَيْءٍ وَانْتَالْهُ أَلْفُتْدِرُ مَلِيكُلِّ شَيُّ أَنْتَالْهُ لَلْأَقْيُهُ قَيْلَاتَ وَأَنْتَ الْلِحِزُ فَلَا نَيْنَ بَعْلَكَ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ هَلا شِيْنَ فَوْقَكَ وَأَنْتَ الْباطِنُ فَلا شَيْعَ دُونِكَ رَبَّجَرُيْلَ وَمِيكَا يُلُ وانْسُلَافِيلُ وَالْمَ إِبْرَهِيمَ وَانْطِحَ وَيَعْقُوبَ أَسْالُكَ أَنْتُصِكَّ فَالْمُحُمَّةِ وَالِهِ وَانْ نَوَلَّا فِي رَحْمَاكِ وَلَا نُسَلِّطْ عَلِي أَحَدًا مِزْ خَلَقْ إِنْ مِمَّالُا طَا قَمْ لِيهِ ٱللَّهُ مَ إِلَيْكُ فَكُمِّنِي وَفِالنَّاسِ وَعَزِيْنِ وَمِن شَرْشَيَاطِينِ أَلِيِّ وَالْارْنْرِفَسَلِّمَ غُلِيرَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ وَالِهِ وَادْعِ بِمِا اجْبِتِ وَتَعَوَّلُ اللَّهُمِّ بِحَقَّ يُحْرُدُوا لِجُعَرُ صَلَّا عَلَى مُعَدَّدُ وَالْبُحَيْدُ وَلَا تُؤْمِنِتْ ا مَكَ رِنَّ وَلا تُنْشِنَا ذَكُوكَ وَلا تَكْشِفُ عَنَّا إِنْ مَكْ وَلا يَخِينَا فَصَلَكَ وَلا يَجُلُّ عَلَيْ مَل عَضَبَكَ وَلَا نَبَاعِنْ الْمِنْ جِلِالِ وَلَا تَنْقَصُنَا مِنْ رَحْمَتُ لِكَ وَلَا نَتِنْ عَمِنَّا بَرَكَكَ وَلَا تَمْنَعُنَا عَا وَاصْلِهِ لَنَامًا اعْطَيْدَنَّا وَذِهُ نَامِزُ فَصَالِكَ الْبُارَكِ الْطَيْبِ لِلْجَبَرَنَ الْحِيلِ وَلَا تُعَبَّرُهُ إِنَّا مِنْ بغمتيك ولاتؤنيننا من دوحك وّلا تُهنِّا بَعْدَكُراْ مَتْكَ وَلانصِّيْكَ الْعَيْلَا نَعْمَا فِهُ مَا يَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْلَكُمْ حَدٌّ إِنَّكَ نُتَا لُوهَابُ ٱللَّهُ قَاجَعَلْ قَلُوبُنَا سَا لِمَّةٌ وَٱرْفَاحَنَا طَيِّبَةٌ وَأَزْفَاجَنَا سَطَهَرَةٌ وَالْسِنَتْنَاصَادِقَةٌ وَإِيمَانَنَا أَمَا وَيَقِينَا صَادِقًا وَيَجَارَتَنَا لِانْبَوُرُ اللَّهَ عَرَاتِنَا فِي لَدُنْيَا حَسَنَةٌ وَفِالْلَاخِعَ حَسَنَةٌ وَقِنَا بِرَحْمَتِكِ عَذَا إِلَانَادِ تَمْرَمَعُ الفاتحة والاخلاص والمعتيين عتر اعتر المتقول الباقيات الصالخات عشرا وبصلى على النبي والدعليهم لسلام عشراوقل ٱللَّهُ مَا أَفَةُ لِيَا فِهَابَ رَحْمَتُ لِكَ وَٱسْبِغُ عَلَى مَنْ خَلَا لِدِزْقَلِكَ وَمَتِّعْنِي الْعِلْافِيةِ مِا أَبْقَيْنَتَى فَيَعْفِي وَتَصَرِّي وَجَمِيعِ جَوْارِجِ بَرَكِ اللَّهُ قَرِابِ إِمْ نَعِيرَ فَيْكَ لَا الْمَالِلَّاكَ السَّعْفِي كَ وَانَوْبُ اللَّهُ الأنجم الزاجين نتزادع بمادواه معوبتر برعمة ادبئير الله التحمل المتحم الله مصرل على محمد وَالْهُ مَا يَصَلُوا مُنْ تَعِنْنَا بِهَا رَضُوانَكَ وَلُكِنَّةً وَيُغِيِّنَا بِهَا مِنْ سَخَطَلِكَ وَالْنَادِ اللهُ مَصِرًّا عَلَى مُحَمَّدَ إِذَالِهِ وَادَذِاكِخَ حَتَّا اَجَغُ اَبَعُ أَبَتِعَ هُ وَادَذِالْبَاطِلَ الْطِلَا حَتَّا اَخْتِذِنَهُ وَلَا تَجْعَلْهُ عَلَيَ

من المعلى المعل

#### ماليجني كأصفال الخشا

47

مُتَشَابِهًا فَأَبَيِّعَ هَوَايَ بِغَيْرِهُ لَكَ مِنْكَ وَاجْعَلْهَوَا يَتِنَعًا لِيضِاكَ وَطَاعَيْكَ وَخُذْلِغَشِكَ ريناها مِزنَفْ وَاهْدِبْ لِمَا اجْتُلِفَ فِيهِ مِنَ أَكِيَّ اذِيكِ إِنَّكَ هَدَي مَنْ مَثَاءُ الْمُمِلْ طِ مُسْتَمَيْمِ ٱللَّهُ مُّرَصِلً عَلَى مُحَمَّدَ دِ وَالِم وَاهْ رِنْ فِيَزْهَدَتْ وَعَافِيْ فِيَزْعَا فِنَ وَتَوْلَكِي فِينَ تَوَلَيْتَ وَنَارِلِ اللّهِ الْعَطِينَ وَقِيْ شَرَّمَا فَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِيْ لَا يُقْضُو عَلِيَكَ وَبُحَيْ فَلا يُحْا رُ عَلَيْكُ نُمْ رِنُورُكَ الْلَّهُ مُ فَهَكَتُ فَلَكَ أَنْحُ مُوعَظُمَ خِلْكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ أَنْحَ مُ وَكُسَطَتَ يَلَكُ فَاعْطَنْتَ فَلَكَ أَنْحُكُ ثُطَاعُ رَبِّنَا فَتَشَكُ رُوتَعُصُورَتَنِا فَتَغْفِنُ وَنَسْ ثُرُّ ٱنْتَكُمَا ٱنْنَيْتَ عَلَىٰفَنْكِ بأبكرَهُ وَأَلِئُ دِلَيَّنِكَ وَسَعْدَنِكَ تَبَا رَكْتَ وَتَعَالِنَتَ لاَمَلْجَا وَلاَمْنْحَامِثْكَ إِلَّا إِلَيْكَ لا إِلْهَالْا أنت بُنْ اللَّهُ مُ وَبِحَدُكِ عَمِلْتُ سُوءً وَظَلَمُ نَصَسُوهً وَظَلَمُ نَصَسُى فَاغْفِرْ فِي وَانْحَمَى وَانْتَا رَحُمُ لَوْاحِينِ لأ إِلْهُ الْاَانْتَ سُخْانَكَ اِنْكُ مُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لِا الْهَ الْاَانْتُ شَجَّانَكَ لَّلُهُمْ وَيَجَمُلِكَ عَلِكُ وَلَا وَظَلَمَنُ عَسْمِ فَا غَفِلْ إِنْ عَلَا لِهَ إِلَهُ إِلَّا أَنْ سُبْحًا لَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَدِلْ عَلْتُ سُوَّةً وَظَلَتُ رَبْكَ رَبْ الْعِنَّ الْمَاحْلِ السَّقِينَ اللَّهُ مَصِرًا عَلَى عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَصَبِي مِنْكَ فِي عَافِيةٍ وَصَبِي مِنْكَ ن ه غافية وَاسْتُرُفْ مِنْكَ بِالْعِافِيةِ وَادْزُقَبْيَ مَا مَرَالْعَافِيَّةِ وَدَوْامَرَالْعَافِيّةِ وَالْشُكُرُ عَلَىٰلْعَافِيّةِ ٱللَّهُ تَمَاتِيَ ٱسْتَوْدِيُكَ نَفْنِي وَدُرِيْتَى فَاهْلِي مَالِي وَوَلَدَيْ وَاهْلِ خُرَانَى وَكُلَّ فَعِيّرَ أَنعَتَ إِلَا عَلَىٰٓ أَوْتُنْعِهُ فَصَلِّعَلْ مُحَيِّدُ وَالِهِ وَاجْعَلِنْ فَكَنَّفَكَ وَآمَٰنِكَ وَكَلِا ثَيِّكَ وَحْفِظك وَجَلِلْمُتِكَ وَكِفَا يَبْكِ وَسَبْرِكَ وَذِمَّتِكَ وَجُوادِكِ وَوَدَا يَعْكِ لَا يَمْنُ لا تَضِيعُ وَدَا يُعِنَّهُ وَلا يَحْيُبُ الشَّلْهُ وَلا يَيْفَ لُمُاعِنُكُ ٱللَّهُ مِّ إِنِّ اَذْرَءُ مِكَ فِي كُورِ آغَلَاكُ وَكُلِّ مَنْكادَنِ وَبَعِ عَلَجَ ٱللَّهُ مَ مَنْ الْأَنْ فَادَدْ ، وَمَنْ كَادَنَا فَكِنْ وَمَزْنَصَبَ لَنَا فَنُنْ أَيْ رَبِّ إِنْفَدَعَ بِرِبُفْتَدِيمِ ٱللَّهُ تَرَصَلَ عَلَى حَبَّ رَفَالِهِ مُحَمَّدِ وَاصْفِ عَبِّي مِرْالْبَلِتَاتِ وَالْافاتِ وَالْعَاهَاتِ وَالْيَعْرِولَزُو ُمِرْالسَّقِرُّوزُوال آلينعيم وَعَوْا قِبِ إِلْمَالَفِ وَمِا طَعَوْبِ إِلَمَاءُ لِغِضَبِكَ وَمَا عَتَتْ بِرِالْرَبِحُ عَنْ الْمِلْ وَمَا ا عَلَمُ وَمُلْا اعْلَمُ وَمَا اَخَافُ وَمَا لَا اَخَافُ وَمَا اَحْذُرُومَا لَا اَخَذُرُومَا اَنْتَ اَعْلَمُرِهِ اَللَّهُمْ صَلَّحَ لَي وَالهُ حَيْدَ وَفَرِيجُ هَبَيٌّ وَنَقِينُ عَصِّے وَسَلِّحُ فَى وَاكْفِيٰ وَاكْفِيٰ اصْاقَ بِهِ صَدَّبِي وَعِيلَ بِهِ صَبْرَي وَقَلَتْ <u>ڣ</u>ۣڍڄيلتي وَضَعُفَتَ عَنْهُ قُوَّتِ وَعَجَزَتْ عَنْهُ طَافَتِي وَرَدَّ بَيْ فِيدِ الْضَرُورَةُ عِنْدَانفِطاعِ



يَكُفِي بُدُهُ نِينُ الْفِيهِ كُلَّ نَبُنَّ حَيْلًا يَبْعِلْ عَنْ إِياكِرِيمُ اللَّهُ مَ صَلَّاعَلَى عَيْرَوالِ مُحَيِّدَ وَادْدُهُ فَيْحَجَّ بَيْكِ الخام وفريان فبرنبيك على لأسلام مع التَوْبَرُ وَالنَّدَعِ اللَّهُ مَوانَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ وَوَلَدِي وَانْوَانِ وَٱسْتَكُهُنِلْتَمْ الْمَهِي وَمَا لَمْ فِيمِنَى وَالْكَالِيَ مِنْ فَالْمَالَةِ فِي الْمَنْ فِيهِ سِوالَدَيْاكِرَمُ الْحَدُرُيْسِ الذَي فَضَاعَتِي صَلْقٌ كَانَتَ عَلَى المؤنِّ فِي أَامُونُومًا ثَرَّا بِعد سَجِنَ التَّكَو وقل للهُمُ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْقَطَعُ الرِّجَاءُ الْمُمِنْكَ ثَمْ قُلْ الْحَدَى لَا أَحَدُكُ الْمُ الْحَدَالُهُ الْمُ الْحَدَالُهُ الْمُحْدِلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْدِلُهُ الْمُعْرِلُهُ الْمُحْدِلُهُ الْمُعْدِلُهُ الْمُحْدِلُهُ الْمُحْدِلُهُ الْمُحْدِلُهُ الْمُحْدِلُهُ الْمُحْدِلُهُ الْمُحْدِلُهُ الْمُحْدِلُهُ الْمُحْدِلُهُ الْمُحْدِلُهُ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلُهُ الْمُحْدِلُهُ الْمُحْدِلُولِ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلِلْمُ الْمُحْدِلِهِ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلِلْمُ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلُولُ الْمُحْدِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْدِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِ لْا اَحَدَلَهُ عَبُرُكَ تَرْقَلَ لَلنَّا لَا مَنْ لَا يَهَ لُا يَهُ كُنَّ أَلنَّهَا وَالْاَكُومُ ٱلْحَجُودُ ا فَلَنَا صَرِلَ عَلَى مُحَمَّدُ وَالْعَيْدِ ا بَيْتِهِ وسَكُلِخَاجِمَاتُ تَمْرَتَضَعَ خَدَلُ الْايمن عَلَى الْلرَضِ وقل مثل ذلك ثُمَّ الْلاينس وقل شُل الله تمرتغ يدجيهة لتالى للأرض وقل متل ذلك فاذا اوى الى فراشد فليقل أعنُّ وُبِعِزَّة اللَّهِ وَاعْمُ ذُ بِفُورَةِ الشِّوَاعُونُهُ بِجَالًا لللهِ وَاعُونُ بِلَطْأَنِ اللهِ وَاعُونُ بِجَرِّوْتِ اللَّهِ وَاعْوَنُهُ بِمَلَكُونَ إللَّهِ وَاعُوذُ بِدَفِعِ اللهِ وَاعُونُهُ بِجَمْعِ اللهِ وَاعُودُ بِمُلْكَ إِللَّهِ وَاعُودُ بَرْحَةِ اللهِ وَاعُودُ بُرِسُول اللهِ صَالَى اللهُ عَلِيَهِ وَالدِمِنْ شِرَمَا خَلَقُ وَذَدً ، وَبَرْءَ وَمِنْ شِرَالْهَا مَةِ وَالْسَامَةِ وَمِنْ شِرَفْ عَدَ أَجِنَ وَالْإِنْر ومَنْ تُرْفَسُقَة الْعَرْبُ وَالْعَجَنُو وَمِنْ شَرَكُلِ الْبَيْرِ فِاللَّهُ إِلَى النَّهُ الْمَارِانَ الْحَافِ الْمَا الْمَارِدُ الْمَارِدُ الْمَارِدُ الْمَارِدُ الْمَارِدُ الْمَارِدُ الْمَارِدُ الْمَارِدُ الْمَارِدُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّ على صِراطِ سُستَقِيمِ فَاذَا اراد النَّوْمِ فاستوسْد عِينه وليقلُّ بِبَمِ اللَّهِ وَمَا بِنِيهِ وَفِي سَبِل بِسْوَ عَلَى لَهِ رَسُول إِنْهِ ٱللَّهُ مِّرَانَ ٱسْلَمَتُ مَعْنِي لِيَكَ وَوَجْفَتُ وَجْهِرَ لِيَكِ وَفَوَعَنْتُ الْمَهُ ۚ إِلْهَاكَ وَأَجَازُ ظهَرَى إليكَ رَغْبَةٌ وَرَهْبُهُ إليك لاِمْلِحا وَلا سَخِي مِنك إلاّ الدِّك اللَّهُ مَرْامَنْ يَجُلِّكُواْبٍ أنكنته وببخلِّ سؤللِ دَسَلْتَهُ تَمْ يَسِبِحِ سَبِيعِ الْمُفَرِّ الْعَلْمُ السَّلَامُ ويقِرُ التَّحْجِيدُ والْمُعَوْدَيْنِ تلنا فابترالسيخ فايترالشفادة والفتدراحدى عشرجرة تمركيق للااله والأانفه وجن لاشرمائك لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحِمْرُ يُخِيرُو مَيْنِ وَهُوَجِ لِلْهِونُ بِينِ إِلْخِيرُ وَهُوَ عَلِي لِنَيْ عَلَى لَ اَعُوٰذُ اللَّهِ الذِّي يُسْلِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَىٰ الْأَرْضِ الْإِبادِ بِمِنْ شَرِمَا خِلَقَ وَذَر وَبُرُهُ وَالنَّفَا قَصَّقَىٰ وَمُزْمَّرُ الْنَيْطَانِ وَشِرْكِمْ وَتَزْغِهِ وَمُنْتَرِشَيْاطِينِ الْاِنْسِ وَالْجِيِّ وَاعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ الْنَاْمَةِ مِنْ ثَبِرًالْنَا مَنَةً وَالْمَامَةِ وَاللَّامَةِ وَالْخَاصَةِ وَالْعَامَةِ وَمِنْ ثَرِمَا يَلِح فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْهُ بِنَهُا وَمَا يَنِزُلُ مِزَالتِّمَا وَمَا يَعْهُ فِهِا وَنِنَ تِطَوادِقِ اللَّهِ إِلَّا الْهَادِ الْأَطَارِةُ الطَّافُ ثُبِيِّنْ

ذكرالسيخ على بالصب المعروف ابن الشاعي في تاريخيان من واظ علم فاالدعاء سيرلم الردق ُونَسَهَل لداسبابِروَهِيَ اللّهِ تَرَايِبِينَ الأسعيلِه بإسبب كَلْمَ بُوسِيب بْارِسْبْبِالْاسْبابِين غيرب سلفلي والمعدوا غنى لالاعن التعاعنكم فالمتعاطفا خلمك وبفضلك عن والتا ياحي إيوم فال و واطب عليه احديث الفارسي الشرير علي كان فقيرًا فكرز قه

بالله الزَّمْ إِسْتَعَنْتُ وَعَلَى للهِ تَوَكَّلَتُ وَهُوحَسْبِي نِعَمَ الوَكِلُ قِالَ النَّهِدِ وحمالله في فلينه ويختَحُ الْعِنْ الْوَاقِ وَالْوَاقِعَ لَهُ مِنْ الْمُومِهُ لِلْمُزَالِفَ الْمُرَالُولُ وَلِيعَالِ عِنْ الْمُنْ وَكُي لِيكُ التمانات وألائض أنتزولا فكثن ذاكتا إن اسكهما مناحيم بعبن بأيكا نجليما غفوها صل عَلَيْخَيْرَوْالِيُحَيِّرُوَامَسْلِكَ عَنَاالتَّوْءَانِّكَ عَلَى كُلِّشِيُّ فَدَيْرٌ ليأمن سقوطالبيت وعزالبني علَيْهُ علنه والهاندمن قر الهنكم التكا ترعندالنوم وقفتنة القبرومن تفتع الليل فليقزاذااوكي الى فرائه المعوّد بين واية الكوسى ومزخاف الكصّوص فليفرّ عنده فامرقلُ دْعُوا اللّه اَوَادْعُوا اللّه أَيَّامُا مَلْعُوُا اللَّاخِ السَّوَيَّرَةِ وَمَنْ خَإِفَ الكَرَقَ فليقل عند مَنَامَة سُجُانَ الله خيالَ الشَّامِ التُلْطَانِ الْمَظِيمِ الْبُرْهَانِ كُلِّ يَوْمِهُوَ فِسَانَ تِمْرَمِولَ لايُسْبِعِ الْبِطُونِ الْجَالْعَدْ وَلا كاسِحَ الْجُنْ العاريبرونا يسكن العروق الضارببرونا ينزة العيون الشاهرة سكن عُرُق كفارتبروانن لعَيْنِ وَمَّا عَاجِلًا وَمَزْخَافَ الْاجْتِلامَ فليقل عَنْدِمنْ آمَراً لَلْهُ مَا إِنَّا عَوْدُ بِكَ مِنَ الْاجْتِلامِ وَمِنْ شَرِلْلاَ خِلاهِ وَانْ لَيْعَتَ فِي لِتَسْفِطانٌ فِي لْيَقْظَةِ وَالْمَنْامِ وِتَعَوَّلُ لِطلب لرزق عَندالمنا اللَّهُ مَ أَنْتَ الْاَقُلُ فَلَا نَبُو عَنَاكَ وَاَنْتَ الْالْحِرُ فَلَا شَيْ يَعْدَكَ وَاَنْتَ الظَّاهِمُ فَلاَ شَيْ أَفُولًا وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَأَوْ نَيْئَ دُونَكَ اللَّهُ مَرْبَ التَّمْوَاتِ الْتَبْعِ وَرُبِّ الأَرْضِينَ السّبنع وَرُبِّ الْمَوْنَ والانجيلة الزنوروا لفزان الجبك أغوذ بك فن كلة آبَة أنت اخِدُ بناصِيتها اللَّه عَلَيْهِا مُسْتَقِيمِ ومنادا دروُيامِيتِه في سَامِه فليقل اللَّهُ مَا نَتَاكِحُنَّا لَذَى لأَيُوصَفُ وَالْإِيمَا نُفِرَكُ مِنهُ مِنْكَ بَدَتِ الْاَشْيَاءُ وَالِيَكَ تَعِوُدُما الْقَبْلَ بَهَا كُنْتُ مُلْحًا وُوَمُنْا وُوَمَا اَدْبَرُ مِهَا ٱلْأَيْلُ لَهُ مَلْحًا ۚ وَكَا مَنْحَامِنَا تَالِا لِيَٰكَ فَاسَأَلُكَ مِلْا إِلْهَ الْحَاسَةُ وَاسْأَلُكَ بِينِمِ اللّه الرَّحْلُ الرَّجِيمِ وبجوحببيك محكمضلي لله علنه والدست والمنسن وبجوته على خيرا لوصتين وبجق فاطمكة سِيْكَ فِينَا وَالْعَالِمِينَ وَيَجَقّ الْحَسَنَ وَالْجُسَيْنِ اللَّذَيْنِ جَعَلْمَهُمَا سَيْدَى سَبَا بِالْمُؤلِ لَجَنَّهُ عَلَىهُ وَأَخْعَينَ السَّلَامُ أَنْصَرِكَ عَلَى عَلَى وَالْهُ عَلَى وَأَنْ ثُرِينَ مَسِيَّ فَ الْحَالِ الْمَعْوَفِهَا و من اراد الانتناه لصلق الليل وخاف النفه وليعز عند منامر قُلُ مَنا أَنَا لَيْنَ مِثْلَكُمُ إلى آخوا تسون نمزيعول الله مَلا مُنْسَى كُرُكَ وَلا تُوْمِني مُكْرَكَ وَلا تَعْبِي كَرَكَ وَلا تَجْعَلْني مَنَ لَغَافِلِينَ وَآبَهِ في لإَحَبَ إِلْتَاعًا سَالِيَكَ أَدْعُوكَ مِهَا فَسَنْجَيَ لِي وَأَسْاَلُكَ فَعُطِينِي وَأَسْتَغُفِرُكَ فَعَنْ فَلِ

Service Salitation of the Service of Weiling and the sale of the line of the land of the la

White of the State of the State

West of the book of the best o

Jaille Siling to September 1

Activities of the state of the

و فرون المراجع المراجع

Alaka Liveria Jahrania and live of the li

Silver Si

Who will be a base with

Silver and the second of the s

The wind of the land of the la

Est Estering State of State of

Marie Con The State of the Stat

AND SOURCE SOURC

Constitution of the state of th

Common Control of the Control of the

إِثْرُلاَيَهُ عَيْرِ الْدُنُوبُ إِلاَّاتَ لِمَا أَنْحَمَ الرَّاحِينَ فَاذَا أَنْفَ مِنْ النَّوهِ فَلْيَقُلُ أَخَدُ الْمَا الْفَعَ عَلَى الْمُعَالِيَةِ الْمَعْدَ مَا أَمَا تَيْنَ وَالِّيهُ النُّنتُورُ الْخِلْلِيِّهِ الَّذِي رَدَّعَلَى وَوْجِ لِإِخْمَانُ وَاغْبُنَ فاذا سمع صوب الدَّبُولِ الليقال المورة فالمؤس كالمالكة كالتوكية والزوج سبقت وحمتك غضبك الاالدالااك عملت سُوَّ، وَظَلَمَتُ عَنْهِي فَاغِيفُ لِي أَمْلاَ يَغْفِرُ الْذُنُونِ ؟ إِلْا اَنْتَ وَتُبْعَلِيَّ الْلَاَتَ الْغَفُورُ الْخَجِيمُ الْعَرُيْسِهُ إِلَدَى اَنَامَني فِي عُرُوقِ سَاكِنَهُ وَرَدَ الَّهِ مَوْلِائِ نَفِي يَعَدَّمُوهَا وَلَمْ يُمْتَهَا فَهَامُا الخَيْنَ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْسَمَاءَ أَنْ تَعْمَ عَلَى الْاَرْضِ الْآبَادِ فِيهُ وَلَمُّنْ الْكِتَا إِنَّا سَكُهُمُ الْرَاجِيدِ مِنْ مَعَنْ أَنْدُكُانَ جَلِيمًا غَفُومًا فَادَا نظرالما لَهَاءَ فليعتل اللَّهُمَّ أَنْرُلا يُواْدِي مِنْكَ أَنْ سُاجٍ وَلا سَمَا وَذَاتُ اَبْرَاجٍ وَلَا اَرْضَ ذَاتُ مِهَادٍ وَلَاظُلُمَاتَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعَضِ فَلا يَحْرُلِي كُن بَدِي ٱلمَدْبِحِ مِزْخَلَفَكُ نَدِيجُ ٱلرَّخَهَ عَلَى مَنْ مَنْكَ أَوْمِزْخَلْفِكَ تَعْلَمُ خَالْتُكَ ٱلْاَعْيُنُ وَمَا يَخْفِي الْصَادُ وَدُ غارَتِ الْنَحُورُ وَالْمَتِ الْعِيُونُ وَانْتَ الْحَيْ الْفَتَوْمُ لِا يَاخُلُكَ بِنَدُ وَلا تَوْمُ الْخِانَ رَبِ الْعَالِينَ وَالَّهُ الْمُرْسَلِينَ وَالْحُ كُلُيْدُ رَبِّ الْعَالَمَينَ وليقرِّ حَسْرًا ماتٍ من آخر آعمر إن من قوله تعالى أنَّ في خَلْقِ التَّمُونِ الْمُقوله تعالى اللَّكَ لَا تَخْلُفُ الْمُعَادَ ويعقول الْمُورَ النَّوُرَ الْمُورَ الْامُور الامُور الامَور المَرتَر بِلَ التَبْيرَ وَيُضِي المَقَادِ بَرَامْضِ مَقَادِ برى في وَي في فاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَافِيةِ وَمِن الْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَافِيةِ وَمِن الْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَافِيةِ وَمِن الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَافِيةِ وَمِن الْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّالَّ اللَّالِ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ مكرؤهة فليتعلى عضفه الذي كأزعليه ويقول إنما النجوي بزائت طأن ليون الذين امنوا وَلَيْسَ بِضَا رَهِمْ شَيْاً اللهِ إِذْ رُاللَّهِ وَاعُونَهُ اللَّهِ وَبِمَا عَاذَتُ مِرَمَلاً مُكْرُاللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَآنْلِياً وَ الْ الْمُرْسَلُونَ وَالْاَمْثَةُ الْمُاسِّدُونَ الْمَهْ يَنُونَ وَعِبَادُهُ الصَّالِحُونَ مِنْ شِرَمْالَابَ وَمُنْ شَرِّدُوفَا يَ آن تَضُرِّف فريني أؤدُنيا ي وَمِنَ السَّيْطِ إِن الرَّجِيم وَكَا رَعِلَيْ بِالْحُسُينَ عَلِيهِمَا السّلم مِعُوا فِهُمّا الدَّعَاء في وفالليل ذاه لأسالعبُون لِلطي غارَتْ يُحُومُ سَمَا ثُلَثَ وَمَاسَتُ عُيُونُ أَنَامِكَ وَهَلَةً اصْوَاتُ عِبْادِكَ وَانْفُامِكَ وَعَلَقَتِ لَلُوكَ عَلَهُا أَنْوَا بَهَا وَطَأْفَ عِلْهَا حُرَّامُهُا وَأَجْجَبُوا عَمَّزُ بَيْ اَلْهُ مُواحَبَّةُ اَوْيَسْجَعُ مِنْهُمُ فَاثَلَ ۖ وَأَسْتَالِهِي حَيَّةَ قِهُ لِا تَاخِذُكَ سِنَةً وَلا نَوْهُ وَلا تَنْعَلُكُ تَبِيُ عَنِيْنِي وَ اَبُوابُ سَمَا ثَلَ لِمَرْدَعَالِيَ مُفَتَحَاتُ وَجَرْآ شُنُكَ غَيْرُمُ عَلَقَالِ وَابُوابُ رَحْمَكَ غَيْرُجُهُ وَابِ وَفَوْا مُنْكَ لِمَنْ سَالَكُمْ أَغَيْرَ مَخِيطِ وُبابِ بَلْهِي مَنْدُولاتُ اَنْتَ الْهِي أَلكُرَمُ الذِّي لا تَرُدُ سَا مُلَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سَا لَكَ فَلا يَغَبِي عَنَ احْدِيمُهُمُ أَرَا دَلَ لا وَعَزَلِكِ وَحَالُ للعَلاَيْقِ

### السِنْغِفَا مُرَامِبُهُ الْمُعَالِمُنَ

حَلَّحُهُمُ مُدُوبَكَ فَلا بِقَضِيهَا أَحَلُّعَبُركَ ٱللَّهُمَّ وَقَدْتُرانِي وَوُقُوفِي وَذُلِّ مَفَامِي بَنَرَيْدَمَكِ بِيرَةِ وَتَطَلِعُ عَلَىٰما فِي فَلَنِي وَمَا يَصْلُحُ بِهِ ٱمْمُ لِحِرَقِ وَدُنْيا يَ ٱللَّهُ مَ إِن ذَكَرْتُ المُطَّلِعِ وَالْوَقُوبَ بَثَنَ مَدَ مُكَ نَعَصَبَى مَطْمَعِي وَمَشْرَفِي وَأَعْصَبَى رِبِعِي وَأَقْلَقَنَى عَنُ وسادي مَنْعَظَ ابِ مَلَكِ ٱلمَوْتُ فِي طُوارِقِ ٱللَّهِ لِي فَطُوارِقِ ٱلنَّهَا رَكَيْفَ بِنَا مُ الماعِلُ وَمَلَكُ لُلَوْتِ لِا يَنَا مُرْكُمُ اللَّيْلِ وَلَا مِلْهِ النَّهَا رِ وَيَطْلُكُ فَبْنَ رُفَحِهُ إِلَيْهَا بِأَفْا أَلْمَاعًا تُرْسِيد وللصق خن التراب وهولمقول أساً النَّا الرَّوْحَ وَالْراحَة عِنْدَا لُوَتِ وَالْعَفْوَعَيْنِ جِينَ الْقَالِدَ وَعَزِ النِّي صَلَّى الله عليه واله ما مِن عَبُدِيمَة وُمُومِن اللَّيْل فِي لَي تعتبين في فعو في سيئد ولاربعين مزاصها برستى ابنمآئهم واسمآءا بائهم الآولمرث الانتم قالف إالااعطاه وكان على بالخسين عليهما السلام بيغوابه فاالذعاء بعدصلوة الليل فالاعتران بنبروهوين ادعية الصّعفة اللهُ مَّراءَ اللّالِيَ الْمُتَابِدِ الْمُعْلُودِ الْمَاحِنِ وَقَلْهُ كُرْنَاهُ وَهِذَا الكَّاخِ عَلَّهِ مزالقعيفة ويسيئ أنائي تغفرالله في كأفيلة سبعينهم ودوي مائرم فيعول اَسَتَغَفِرُ إِنْسَارَبِ وَانَوُبُ إِلِيُهِ وَيُقُول سَبْعَا اَسْتَغَفِرُ إِنْسَالَا إِلهَ اللَّهُ وَالْمَوْاكَةُ وَالْفَيْقُهُ لِجَيْع ظُلُمُ عَجُرُى وَالسِّرافِ عَلَى فَضَى اَتَوْكِ إِلْيَهِ وسِحَتِ ان سِوَل مَاكان امرال وُمِن ين علْي الله بقوله فِالْاستغفار وهوا للهُ مَا يَكَ قُلْتَ فِي كُم كِالْكِ الْمُنْزَلِ عَلى بَيْكَ الْمُسْلِصَلَ الله عَلْيَةِ الد وَقُولُكَ أَيْنَ كَانُوا مِلْيَلًا مِنَ لَلِيَ لِمَا يَعْجَعُونَ وَبِالْحَانِهُمُ لِيسْتَعْفِرُونَ وَا نَا اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتَوْبُ الدَّكَ وَقُلْتَ سَادَكُتَ وَتَعَالِيَتَ ثُمِّرًا فِيضِوا مِزْجِيْتِ اَفَاضَ لِنَاسُ وَاسْتَغْفِظُ لِنَهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورْ رَجْعُ وَأَنَا ٱسْتَغْفِلْ وَاتُوكِ إِلَيْكَ وَقُلْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالِيْتَ الْصَابِرَينَ وَالصّادِقِينَ وَالْقَالِنَيْنُ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغَفِّمِ الْمِلْسِجَارِ وَانَااسْتَغْفِلْ وَانَوْبُ إِلْيَكَ وَفُلْتَ الْمِكْتُ وَتَعَالِنَتَ وَالَّذِينَ اذَا فَعَلُوا فَاحِنَـُدٌ أَوْظَلَمُ النَّفُهُمُ ذَكَّرُوا اللَّهَ فَاسْتَغِفَرُ الذُنونِ بِهِمْ وَمَنْ يَغْفِزُ لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَصُرُّوا عَلَىمًا فَعِلُوا وَهُمْ يَعْلَوْنَ وَإِنَّا اَسْتَغْفُرُكَ وَاتَّوْبُ البَكَ وَفُلْتَ تَبَادَكَتَ وَتَعَالِيَتَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهَمْ وَشَا وِرْهُمْ فَالْاَمِرُ فَاذِا عَزَمَتَ فَتَوَكَّلُ عَلَىٰ لِشِهِ إِرَّاللَّهَ بِحُيُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَأَنَا ٱسْتَغْفِرْكِ وَاتَّوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ تَبَالَكَ وَيَعْلَىٰ وَكُواْنَهَا مُواْذِظَلَوُا اَنْفُسُهُ مُرَآ وُٰكَ فَاسْتَغَفَرُوااللّهَ وَاسْتَغَفَرَهُمُ الْسَّوُلُكَ حَرَوُااللّهَ

اعضامًا ويقال مطلع خلا الجيل فهكانكذااع مآءو الارض وسقالامدت بمن هولالطلع منقا والهروي وسجاح الجرفه نه رحمراند رات تخطالند مول المطلع مول الملاه على ألملا نكة الذين يقبضون الارفاح مَا يَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمَا لَوْفَا نَهْ مُواْدُظُلُوْا اَ مَا يَعْمَا يُعْمَا يَعْمَا يَعْمُ يَعْمُ يَعْمِلُكُمْ يَعْمُ يَعْمِلْكُمْ يَعْمِلْكُمْ وَالْمُعْمِالِكُمْ يَعْمِلْكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمْ يَعْمِلْكُمْ يَعْمِلْكُمُ وَالْمُعْمِعِلْكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمْ يَعْمِلْكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمُولُوا يَعْمُوا يَعْمُ

## اسْنْعَفَا اجِيرَا لَمِيْنَ بَرَ عَلَيْهِمْ الْمِنْ الْمُعْنَ الْمُعْنَا الْمِيرَا لِمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْمِلاً لللْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْلَالِقِيلَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ لِللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ لِللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ الْمُعْنَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الْمُعْمِلِيلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ الْمُعْمِلِيلِ اللَّهِ عِلْمُ الْمُعْمِلِيلِ اللَّهِ عِلْمُ الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِيلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي

تَوَّا يَّا رَحِمًا وَاَنَا ٱلْسَعَفِيلُ وَاتَوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ سَارَكْتَ وَقَاللَيْتَ وَمَنْ فَعَلْ سُوءًا اوَبَظْلْمِ نَفَسَا نُعَرِّينِ تَغْفِل لِلْهَ يَحِمُ اللَّهُ عَفُورًا رَحَمًا وَآنَا ٱلْسَنَّغِفُ لِنَهُ وَالوَّيْ النَّكَ فَقُلْتَ شَارَكْتَ وَقَعَا لَتَكَافَلُا يَوُنُونَكَ اللهِ وَكِيسْتَغَفِرُهُ مَرُوا للهُ عَفُومٌ وَمَمْ وَأَنَا اسْتَغَفِرُ لِهَ وَاتَوْبُ إِلَيْكَ وَتَبَارَكَ وَهَا وَمَاكُانَ اللَّهُ لِمُعَذِّبَهُمُ وَانْتَ فِيهُمُ وَمَاكُانَ اللَّهُ مُعَذَّبُهُمْ وَهُمْ تَسْتَغْفِرُكَ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكُ قَ اَتَوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ تَبَادَكَ وَتَعَالِنَتَ أَسْتَغِفْهُ مُ الْلاَتْتَ تَغَفْهُ أَوْنِ تَسْتَغَفْلُهُمُ سَبْعِينَ مَنَ قَلَزْنِعِ فَهَاللَّهُ لَمُ مُوا نَا اَسْتَغِفْلُ وَانُوبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ تَنا ذَكْتَ وَتَعَالَبَ مَا كَا زَلِكَ عَ وَالْذَيْنَ امْنُوا مَعَهُ أَنْ يَسْتَغُغِغُ الْلِيُسْرِكِينَ وَكُوكَا نَوُا اولِي قَرُبِي مِٰ رَجَبُ مِا تَبَيَّنَ لَمَمُ أَنَّهُمُ أَضَارُ الجير وانا استغفرك واتؤب إليك وفلت تناركت وتعاليت وماكان استغفا دابرهيم الأبد اللاعَن مَوْعِ مَن وَعَدَهَا إِنَّا مُ وَأَنَا أَسْتَغُفُلْ وَانْوَتُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ مَّنا رَكْتَ وَتَعَالَيْتَ وَانْ إِسْنَغْفِهُ أَدْنَا كُمْ نُفْرَنُو بُو اللَّهِ يُمْنَعْ كَرْمَتْاعًا جَسَنًا الْيَاجَلُ سَمَّ ويُؤْتِ كُلْ يَغْضُلِ فَضْلَهُ وَأَنَا ٱسْتَغَفِّرُكَ وَاتَوْبُ إِلِيَكَ وَقُلْتَ تَبَارَكَتَ وَنَعْا لِئِتَ وَآنِ اسْتَغْفِرُهُ ارْتَكِمُ نُمْرَتُونُوا الِيَمَ يُسْلِ السَّمَاءَ عَلِيَكُ مُومُ لِمَارًا وَبَرَهُ كِمُ فَقَعٌ إِلْقُوتَةِ كُمُ وَلَا نَوَلَوُ الْحِجُمْ بِنَ وَأَنَا اسْتَغُغِمُ إِنَّ وَاتَوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ تَبَازَكْتَ وَتَعَالِيتَ هُوَانْتَ الْمُؤْمِنَ الْارْضَ وَاسْتَعَمَّكُمُ فِها فَاسْتَغَفْرُهُ تُمْ يَوْنُوْا النَّهِ إِنَّ دَبِّي قَرِبٌ بِجُتُ وَآنَا آسَتَغَفْلَ وَاتَوْبُ النِّكَ وَقُلْتَ تَبَارَكُتَ وَهَالِئَتَ وَ اسْتَغْفِهُ أَرْبَكُمْ فُرْتُونِهُ اللَّهُ الْ يَجْدِينَ دَبِّيجِيمُ وَدُودٌ وَأَنَا ٱسْتَغْفِلْ وَانَوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ عَالِكَ وَقَعْالَيْتَ وَاسْتَغْمِرِي لِنَبْلِ إِنْكَ كُنْتُ مِنَ أَغْأَ طِئْيِنَ وَأَنَا ٱسْتَغْفُرُكَ وَٱنوُسُ لَيْكَ وَقُلْتَ تَبَازَكَتَ وَتَعَالِنَتَ بِالَّمِانَا اسْتَغَفْلُنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُتْنَاخَاطِئِينَ وَأَنَا أَسْتَغُفُرُكَ وَاتَّوْبُ اِلَّكَ وَقُلْتَ مَّا رَكْتَ وَهَالِيَّتَ سَوْفَا سَتَغَفِّ كُمُرُوبَّ إِنَّهُمُواْ لَعَفُو رُالِيَّمُ وَا نَا اَسْتَغْفُرُكَ وَاتَوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالِئَتَ وَمَا مَنَعَ الْنَاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ حَاءَهُمُ لَكُ لَيْ وَيُسْتَغِفُوا دِتِهَ مُ وَأَنَا اسْتَغُفُهُ لَ وَاتَوْبُ إِلِيَّكَ وَقُلْتَ تَنَادِكَتَ وَقَالِئَتَ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغُفِنْ لَكَ رَبِي إِنَّهُ كَانِ حِجْفِتًا وَأَنَا ٱسْتَغْفِلُ وَاتَّوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ ثَالِكَتَ وَقُوالنَّتَ فَا ذَنْ لَزُنْفِئَ مِنْهُ مُواسْنَغُفِظُ وُاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُولَ مَحْجُم وَأَنَا ٱسْتَغُفِلْ وَاتَوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ تَبَا لَكُتَ وَتَعْالَيْتَ مَا قِوْمِ لِمُرْسَتْ تَعْمَلُونَ مِالْسَيْسَةِ فَبَلُلْكُسَنَةِ لَوْلَانَشْتَغْفِرُ وَاللّهَ لَعَلَكُمْ مُرْتَخِفُونَ

# السِنْعَفَا عَلَيْ عَلَىٰ كَعَلَ لَعَمْ الْعِمْ الْعِلَا لَعِمْ الْعِلَا لَعِمْ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّه

وَإِنَا ٱسْتَغْفِرُكُ وَانْوَبُ إِلِيْكَ وَقُلْتَ تُنْإِنَكُتَ وَهَا لِنَتَ وَظَنَّ دَاوُدٌ ٱتِّمَا فَتَنّا وُ فَاسْتُنْعَقَرْ تُرْزَقَ لْلَكُمَّا وَأَنَابَ وَأَنَا ٱلْسَنَغُفِلْ وَاتَوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ سَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ الَّذَينَ يَعْلُونَ الْعَرَّ الْ ومن ولهُ يُسِحُون بِعَدِيمِ مِن ويُومْنُون بروكسِتعَفِرُون لِلْذِينَ امْنُوا وَأَنَا ٱسْتَغْفِرُكَ وَانْتُ المُكُ وقُلْتَ تَبْا رَكْتَ وَتَعَالَيْتَ وَاصْبِرُانِّ وَعَلَاللَّهِ مَنْ وَاسْتَغَفِرْ لِهَنْدِكَ وَسَيْح بُح ذِرَبْك الْعِنْدِ وَالْإِنْجَارِوَاَنَااسَتَغُفُرُكَ وَاتَوْبُ إِلِيُكَ وَقُلْتَ تَبَارَكَتَ وَتَعَالِيَتَ فَاسْتَهِمُوا إِلنَهُ وَاسْتَغْفُوهُ وَأَنَا ٱلْسَتَغَفِيلَ وَاتَوْمُ إلِينَكَ وَقُلْتَ تَناادَكُ وَتَعَالَيْتَ وَالْلَاثِكُةُ لِسَبِّحُ وَيَجَلِم بَهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُهُ نَا لِمَرْفِ الدَّرْضِ اللا إِنَّ الله كُهُوا الْفَعْفُ الرَّحِمُ وَأَنَا أَسْتَغْفُرُ وَأَنوَ النَاكَ وَقُلْتَ تَبَارَكَتَ وَتَعَالِنَتَ وَاعْلَمُ إِنَّ وَعُكَالِتِيحَتُّ وَاسْتَغْفِرُلِدُ بَيْكَ وَلْلِوُسِٰينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ تَعْلَمُ مُتَقَلِّنَكُمْ وَمَتَوْنِكُمْ وَآنَا ٱلْسَتَغْفِرُكِ وَاتَوْكِ إِلَيْكَ وَقُلْتَ شَارِكَ وَتَعَالِيَتَ سَيِقُو لِٱلْكِلَافُونَ مِنْ لِلاَعْ إِنِ سَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَاهْلُونَا فَاسْتَغَفِرُ إِنَّا أَسْتَغْفِرُكَ وَاتَّوْبُ إِلَّهَ كَ وَقُلْتَ تباركت وتعاليت حيى يُوسِوا بالله وَحَلُ إلْا قَوْلَ الرهم لابيه لِلاَسْتَغَفِرْنَ لَكَ وَمَا امْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ يَتَعُ وَ رَبِّنا عَلِيَكَ تَوَكَّلْنا وَالِيَكَ المِّنْ اوَاليِّكَ الْمَصِيرِ وَا نَاآسَتَ غَفُركَ وَاتَوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ تَبْادَكَتَ وَتَعَالِئَتَ وَلَا يَعِصْبِنَكَ فِي عُرُونِ فِلا يَعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمَن اللّه وَاللّهُ عَفُورُ رَجِعٌ وَأَنَا ٱسْتَغْفِرُكَ وَامَوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ تَبْأَدُكْتَ وَتَعَالِيَتَ وَإِذْ إِنِيلَ لَمُنْ مَعَالِوَ الْسِنَتَغُفِرْكُمُ رَسُولُ اللهِ لَوَوَ الرُّوْسَهُ مُورَا لِيَهُمُ نَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكِيْرُونَ وَانَا آسْتَغَيْرُكَ وَانَوْبُ الَيْكَ وَقُلْتَ تَبْارَكْتَ وَتَعَالِيْتَ سَوْاء عَلَمْ فِي السَّغَفَرْتَ لَهُمُ الْمُرامَ لِمُ تَتَعَفِّر لَهُم أَنْ يَغْفِر الله لَمْ وَآيًا آستَغْفُ إِنْ وَانَوْبُ إِلِيَكَ وَقُلْتَ تَبَادُكْتَ وَتَعَالِئَتَ اسْتَغْفِرُهُ اَرْبَكُمُ أَنَّكُا زَعَقْفَارًا وَانَا ٱسْتُغِفْرُ وَانَوَٰبُ لِلَيْكَ وَقُلْتَ تَبْاِنَكَ وَهَاٰلِئَتَ هُوَخَيْزًا وَاعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ ۗ اللّهَ إِنَّاللّهُ عَفُولُ تَجِيمُ وَٱنَاٱسْتَغَفِيلَ وَاتَوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ تَنَائِكُتُ وَتَعَالَيْتَ فَبَيْعِ بِجَلْيَ رَبِكَ وَاسْتَغَفِيهُ لَنْكُانَ تُواْيًا وَأَنَا أَسْتَغْفِلُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ وَكَانِطَةٍ على السّلانية عَفْسِ بعِينَ مَ فَيْحَى كَالْيَلْة بعقب رَفْعَتَى الْفِرالانستغفاراً للْهُ مَا إِنْكُ عَلَيْكَ بِمَعُونَةِكَ عَلَيْنَا مُالِنَا لِنُ ا عَلَيْكَ وَالْوَرُ كُلُكُ اللَّهِ مِيااَتَ آهُلُهُ وَالْمُسْتَوْجِ لُدُفِي قَلْمِ فَالدِنيتَى وَضَعَفِ يَعِينِ اللَّهُ مَ نِفْ مَالْالِمُ اَنْتَ وَنِهْ ٓ إِلَى ٓ بُانَتَ وَبَئِسَ لَمْرَبُوبُ اَنَا فُنِعَ لِلْفَالْ َ ثَا يُشِسَ لُعَبُ مُا اللَّهُ

# السينعقا على عَلَى الْفِحَةُ

آنَ وَبِيْلَ لِلنَّالُولُ أَنَا فَكُمْ قَالْمَذْ نَتُ فَعَفَوْتَ عَنْ ذَيْ وَكُمْ قَالَاجْمَتُ فَصَغَى عَنْ حُرْمَى وَكُمْ قَالْ أَخْطَاتُ فَلَمْ تُواٰخِذُنِ وَكُرْفَادْنَعَمَانُتُ فَتَحَاٰوَذْتَعَنَّى وَكُرْفَادَعَرَّتُ فَا قَلْتَنَ عَنْرَجٌ وَلَمْ مَاْخُلْفِ عَلَيْ مِن فَا مَا الظَّالِمُ لِيفَنَّمُ الْمُعْرَبِينَي الْمُعْرَفُ بِخَطِّلَتُمْ فَاغَا فِأَلْلُهُ وَكِ أَسْتَغُفُوكَ لَذَنَّى وَاسْتَمْبِيلُكَ لِعِنْرَى فَاجْمِنْ إِجَابِي فَانَكَ أَهْلُ للإِجَابِيرُواْ هَذُلُ الْتَقَوَّى وَاهْلُ لَلْغُفَرَة ٢ ٱللَّهُ مَ إِنَّ ٱلْسَنْغُفُلُ لِكُلِّهَ نَبْ تَوْيَ بَلَ فِي عَلِيْهِ بِعَا فِيسَكِ ٱوْمَالَتُهُ قُلُدَتِي بِفَصْلِ أَعْمِسَكَ آؤك كُمتُ النَّهِ يَدِي بَوْسِعَةِ رِزُقِكَ اوَاجْجَنَتُ فِيهِ مِنْ لِنَاسِ سِبْرَكَ اوَإِنَّكُلُتُ فِيهِ غِندَ خَوْفِينْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ وَوَتَفِينُ مِنْ مَطُولَكِ عَلَى قَبْ بِعِلْمِكَ وَعَقَلْتُ فِهِ عَلَى كُرُمُ عَفُوكَ فَصَلَعَا فِي مَا مُعَالِمُ وَاغْفِقُ لَي أَخِيرًا لَغَا فِرَنَ ٣ اللَّهُ مُ وَاسْتَغَفَّرُ لَكُمَّا وَبَ مَدْعَقُ الىغصَبَكَ أَوْبُونِ مِنْ يَخْطِكَ آوْبُيلُ فِي الْحَالَ مِانْهَيِّنَتَى عَنْهُ أَوْسُنَا فَعَادَعُوتَى اللَّه فَصَيِلَ عَلَى مُجْمَعَة وَالْمُ وَاغْفِرُ فِي إِنْ خِزَ الْغَافِينَ \* ٱللَّهِ مُحَوَّاتُ تَغَفُّوكَ لِكُلُّ فَسُلِ مَكُلُتُ اليَّهِ أَحَدًّا مِزْ خَلْفُكَ بِغُوا بِينَ أَوْخَدَعْتُهُ عِيلَةً فَعَلْنَتُهُ مِنْهُ لِمَ لَ وَعَمَّتُ عَلَيْهِ مَا عَلِمَ وَلَقِينُكَ عَدًا بِأَوْزَادِي وَأُوْزَادِمَعَ أَوْزَادِي فَصَلِ عَلَى كَالَهُ وَاغْفُرُ لِي بَاخِينَ الْعَافِينَ ٥ اللَّهَ مَوَا سِنَعُولُ لِكُلِّ لَهِ لَهُ الْمَاعُولِ لِمَالْعَيْ وَيُصْلِّعُوا لَيُسْدَو يُعَلُّ لَرْدَقَ وَيَحْقُ الْسَلَّدُ وَيَخْلُ الذَّكُرُ فَصَلَّ عَلَى مُجَّمَّدَ وَالْحُجَّدُ وَالْحُجَدُ وَالْحُجُمَّةِ وَالْحُجُمَّةِ وَالْحُجُمَّةِ وَالْحُجُمَّةِ وَالْحُجُمَّةِ وَالْحُجُمَّةِ وَالْحُجُمَّةِ وَالْحُجُمَّةِ وَالْحُجُمِّةِ وَالْحُجُمِّةُ وَالْحُجُمِّةُ وَالْحُجُمِّةُ وَالْحُجُمِّةُ وَالْحُجُمِّةُ وَالْحُجُمِّةُ وَالْحُجُمِّةُ وَالْحُجُمِّةُ وَالْحُجُمُ وَالْحُجُمُومُ وَالْحُجُمِّةُ وَاللَّهُ وَالْحُجُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحُمْلُ اللَّهُ وَالْحُلْمُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَا ء ٱللَّهُ وَاسْتَغُفُولِ ٱلكُلُّ فَنَبُ انْغُنَتُ فِيهِ جَوْارِ حِنْ فِي لِيكِي وَنَهَادِي وَقَدِاسْتَ مَنْ عُلِلَّةً بِيتَى وَلاَسَنَ الأَمْاسَتَرْتَى فَصَلَّ عَلَى تَحَدَّدُ وَالدُّحُدَدُ وَاغْفُرُ لِي لَا خَيْرًا لُغَا فِينَ \* اَللَّهُمَّ وأستغفاك لكافب تصكف فيه أغلاني لهنكي فصرف كتده عق ولمعنهم علا فَضِمَتِي كَا وَلاَكَ وَلَيْ فَصَرْتَى وَالْصَغِي ارْبَاعِضِ فَمُهَانِي وَطِالَهٰ اعْصَدَتُكَ فَلَمُ تُكَافِرُهُ وسَالْتُكَ عَلَى وَ وَعَلَمْ وَاعْطَنْتَى فَأَيْ شَكِ رَبِقُومُ عَنْدُكَ بِنِعَمَرُ مَنْ الْعَلَى عَلَ وَصَلَّ عَلا مُجَمَّدُواللُّحُمَّدُ وَاغْفِمُ لَى الْخَيْرَالْغَافِينَ ^ اللَّهُمَّرُواسْتَغِفُرُكَ لِكُلِّ فَبَ قَلَمَتُ اللَّهُ مِنْهِ تَوْيَىٰ ثُمُّ وَاجَمْتُ بِنَكُرُ مُرْفِتَ مِي كَا ثُمَا لَتُ عَلِى نَفْتِ بِذَلْكَ أَوْلِيًا وَلَتَ مِنْ عِبَادِلَ آيَ غَيْرُعَ آثِد الْيُعَصِيدَاتَ فَلَمَا قَصَلَف بِكُنَّ الشَّيطان وَمَالَ بِي النَّهِ الْخِثْلَانُ وَدَعَنِي غَف المَالْعِصْنَانِ اسْتَمَرُثُ حَمَّاءُ مِزْعِبَا لِلَهُ خَمَّاةً مِنْعِلْنَكَ وَانَا عَلَمُ ٱللَّهُ كَيْتُن مِنْكَ سُترَ

# استنعفاكك بجلاعت المخت

وكاماك وَلا يَحِيْ يُنظَرُكَ إِلَيْ حَابٌ فَحَالَهُ تُكَ فِلْعَصِدَةِ الْمِالْفَيْدَةِ عَنْهُ مُوكَنَّفَتُ الْسِيرَ عَتَى وَسَا وَنِهُ ٱ وَلِيْا ءَكَ كَابَىٰ لَمُ إِذَلُ لَكَ طَائَعًا وَإِلَى مِنْ الْمُعَا وَمِنْ وَعِيدِكَ فَارِنَّا فَلَتَسْتُ عَلَىٰ عِبَادِلِدَ وَلَا يَعْرِبُ بِسِيرَتِ عَيْلٌ فَلَمْ لِشَمِي بَغِيْرِيمَتِينَ مَلْ أَسْبَعْتَ عَلِيَ شِلْ فَعِيمُ نُمَّرَفَضَ لْبَخِيْ فِلْائِ عَلِيْهُمُ كَأَبِّى غِنْدَكَ فِي تَجَيِّمُ وَمَا ذَٰ لِكَ الْأَبْخِلِيكَ وَفَصَرْ لِغُمِيَّاكَ فَلَكَ أَخَلَ مَوْلَايَ فَاسْأَلُكُ اللَّهُ كَمَّا سَتَمْ مَرْعَلَى فِي لَدُنْيَا أَنْ لَا مَقْضَحَى بِهِ فِي الْقِيمَةِ لِا أَخْمَ التَّراحِينَ ٩ اللَّمْ يُ وَٱسْتَغْفِلْ لِكُلِّ فِنَبِ سَهُمِتُ لَهُ لِينِ لَهُ التَّاقِ لِإِنْيَا نِرُوَا لَتَغَلِّصُ لِلْ وُجُودِ وَجَعَى إِذَا اصْبَعْتُ تَخَطَّانُ إِلَيْكَ بِعِلْيَة إِلصَّا لِحِينَ وَأَنَامُ صَعِيرَ فِإِلْاتَ سِالَ الرَّتَ الْعَالِمِينَ فَصَرِّعَ فَيُحَمَّد وَالْهُ عَذِي وَاغْفُرُ إِلَيْ الْعُاوِينَ اللَّهُ مَر وَاسْتَغُفُرا لَكُلِّ فَبُ طِلْمَتُ بِسَبِّهِ وَلِتَّاسِ اَوَلِيَا يُكَ اَوْنَصَرَتُ بِرَعَدُوًا مِنْ اَعَلَا لُكَ اَوْتَكَلَّمَتُ فِيهِ بَعَيْرِ عَيْرَ عَيْمَ الْمُعَنَّ فِيهِ الْمُعَيْر طاعتيات فَصَرِلْ عَلَى حُسَدَيٍ وَالْهِ حَبِي وَالْحِجَدِ وَاغْفِرُهُ لِمَا خِيَرَالْغَا فِينَ السَّلْمُ مَّرَ وَالْبِحَيْدِ وَالْحَجَدِ وَاغْفِرُهُ لِمُا خِيرَالْغَا فِينَ السَّلْمُ مَّرَ وَالْسَعْفِيلُ لَكُلَّ ذَبِهِ نَهَيْنَهُ عَنْهُ غَيْالَفُتُكَ إِلِيَّهِ أَوْحَنْهُ عَالِّاهُ فَأَفَتَتُ عَلَيْهِ أَوْقِعَتَهُ لَ فَرَيْتُ مُ لِيفَسْ فَصَلَّ عَلَى حُمَدَ يَوا لِهُ حَكَدُ وَاغْفِرُ لِي الْخَيْلِ لَغَافِرَ بِ٢٠ اللَّهُ مَ وَاسْتَغْفُرُكَ لِكُلَّ فَبْ سَبِيتُهُ فَأَسْبَتُهُ وَمَّا وَنْتُ بِرَفَانْبَتَهُ وَحَاهُمُونُكَ فِيهِ فَسَتَرَمَّرُ عَلَى وَلُونُدُتُ اللَّكَ مِنْهُ لَعَفَرَتُهُ فَصَلَّاعَلَى مُحَتَدِواللَهُ عَلَى وَاغْفِرُهُ لِي إِخْرَالُغَافِرِين ١٣ اللَّهُ رَوَاسْتَغْفُركَ لِكُلَّ ذَبْ يُوقَعَنُ فِيهِ فَلْ انقضا أبرتعجيل العفوية فامهلتني واذلت على سُرًّا فلوال في تكدعني حفدًا فصَّل على مُعَلَى وَالْمُحْمَدَى وَاغْفِنُ لِي الْحَيْرَ الْعَافِينَ عِلاَ اللَّهُمْ وَاسْتَغْفِلْ لِكُلِّذَب بَصْفُ عَنَّ رَحْمَلَة آوْ يُحَلُّ بِي نَقِيَتَكَ ٱوْ يُحْرِمُنِي كُلْ اسَّكَ ٱوْرُبِلُ عَنِي هُمِّتَكَ فَصَلَّ عَلَى يَحْدُدُوا لِمُحْدَدُ وَاغْفُو كُلَّا فَيْ الْغافِينَ ٥ اللَّهُ مَرُواسْتَغَفُّهُ لِكُلْفَتْ بِعُرِثُ الْفَنَا وَافْكِلْ اللَّهُ وَافْتِيْتُ الاَعْلَاءَ اَوْتَكُنُونُ الْغِطَاءَ اَوْتِحْبُرُ فَطْرَالْتَمَاءُ وَصَرَاعَلَى مُحَدِّدُوا لِيُحَيِّدُوا غَفِنُ لِيَا خَيْرَالْغَا فِيَ عَا ٱللَّهَ مَوَاسْتَغَفِٰلِ ٓ لِكُلِّ فَبْ عَيِّنُ بِهِ آجِمًا مِنْ خَلْقِكَ ٱوْفَيْتَ نُهُ مِنْ فِعْلِ آحَدِينَ رَبَّيكِ نُمَّ تَغَيَّرُتُ عَلَيْهِ وَانْتَهَكُنُهُ وُجُزَاءً مُتِي عَلِي مَعْصِيَتِكَ فَصَيِّلَ عَلَى مُعَكِّدُ وَاغْفِرُهُ لِي لِإِخْشَ الْعَاوِمِينَ ١١ اللَّهِ مَ وَاسْتَغْفِلُ لِكُلِّ فَبْ تَبْتُ اللَّهِ مَنْهُ وَاقَدْمَتُ عَلَى فِعْلِهِ فَاسْتَخْلِيدُتُ مِنْكَ وَأَنَا عَلَيْهِ وَدَهِبْنُكَ وَأَنَافِهِ تُمْ آسْنَقَلْتُكَ مِنْهُ وَعُلْمُتَالِنِهِ فَصَلَّ كَلْ يُحَيِّدُوا لِمِحْتَهُ

Control of the state of the sta To the State of th Control of the state of the sta Stranger of the stranger of th at the desire coses Jakis on the state of the state ist was a sixth of the state of Haib and disting معادلة المعادلة المع Selection of the select

### استعقاعك بعك تعظ لفجر

وَاغْفِرُ الْآخِرَالْغَافِرِينِ ١ اللَّهُ مَرُواسَتَغْفِرُكَ لِكُلِّهَ نَبِ تَوْرَكَ عَلِيَ وَوَجَبَ في غِلِيبَدِ عَمُ غاهَ نُتُكَ عَلَيْهِ أَوْعَقُ يِعَقَ نُ تُرُلِكًا وَدِمَّةٍ النِّتُ بِهَا مِزْلَجَلِكَ لِأَحَدِمِنْ خَلْقِكَ تُرَفِقَفْتُ ذلكَ مِنْ غَيْرِضَرُورَةٍ لِرَغْبَتِي فِيهُ بِلَاسْتَزَلِّنَى عَنْ الْوَفْآءِ بِرِالْبَطْلُ وَاسْتَجِطَّنَى عَنْ عَايَدِ الْأَخْرَ وَلِيَ مِنْ عَالِمَ الْمُنْرَا فَصَلَ عَلَى حَيْدَ وَالْمِحْمَةَ بِهِ وَاغْفِرُ لِمَا خِيرًالْعَافِلَ 1 اللَّهُ مَّهُ وَاسْتَغْفُرُكَ لِكُلَّ فَسُلِحُقِينَ بسِبَ إِنْعَمَرُ الْعَمَتَ مِهَا عَلَى فَقُوتُ بِهِا عَلِمْ عَصْمَتِكَ وَخَالَفْتُ بِهَا أَمْلُ وَقَدَمْتُ بِهَا عَلَا وَعِبداِتُ فَصَرِلَ عَلَى عُرِيدُ وَالْمُحَدِّدُ وَاغْفِرُ لِي لَا خَرَالْغا فِينَ ١٢ اللَّهُ مَوَاسْتَغْفُركَ لِكُر ذَبْ قَلْمَتُ فِيهِ شَهُوتِ عَلَى طَاعَتِكَ وَاثَنْتُ فِيهِ عَجْبَى عَلَى مَرْكَ وَأَرْضَدْتُ نَصْبِي فِي لِيُخْلِكُ اذِرَهْنَبْتَنِي مَنِهُ بِنَهْدِكَ وَقَلَمْتَ إِلَيَّ مِهِ بِإِغِذَارِكَ وَاحْجَيْتَ عَلَى فِي بِوَعِيدِكَ فَصِ لَعُلْمُحَدَّ وَالِهُ وَيَ وَاغْفِعُ لِي الْحَمْرِ الْعَافِرِينِ الْمَاللَّهُمَّ وَاسْتَغْفِلْ لِكُلِّ وَسَيْمُهُ اوَذَكَ مُرْا وُمَّعَ لَدُمْ ا وَاخْطَأْتُ فِيمَا لَا اَشْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَا زَنْفُ مُ مُعْمَدُهُ لَذَيكَ وَانْ كُنْتُ قَلْ لَسَيتُهُ وَغَفَلْتُ عَنْهُ فَصَلِ عَلْيُحَدِّدُ وَأَلِيحُ كَنْ وَاغْفِرُ لِي اَخِيرُ الْغَافِلَ ٢٢ اَلْكُمْ وَاسْتَغْفُرُكِ لِكُلِّ فَنَبْ فَاجَفْتُكَ بِرُوَّقُدْ أَفِينَتُ أَنَّكَ تَزَانِ عَلِيَّهِ وَأَغْفِلْتُ أَنْ اتَغُهُ إليكُ مِنْهُ وَانْسَيْتُ آنْ اَسْتَغْفِلَ لَهُ فَصِلَّ عَلْي حُتَّةً وَالْمِحْتَةً بِوَاغِفِنُ لَهَا خَيْلَ لَغَا فِيَ ٣ اللَّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكِيْلَ نَبِ دَخَلُفِ وَجِلْمُ خِلَقِي بِكَ ٱللَّهٰ تَعُدَّنِّي عَلِيْهِ وَرَحْوَيُكَ لِمُغَفِّيِّ مَ فَأَفَلَتْ عَلِيَهِ وَقَدْ عَوَلَتَ نَعَنَّمُ عَلَى مَعْرِفَتَى بِكُرُمُكَ ٱلْأَنْفَضَةُ بِغَدَانُ سَتَمْ مُعَلِّفَ سَرَّعَلَى عَلَى عُمَّالٍ وَالْب نُحَيِّدِ وَاغْفِوْ إِلَى الْخِيرَ الْغَافِرِينَ ١٦٠ اللَّهُ مِّوَاسْتَغِفْلُ لِكُلَّ ذَبْنِ اسْتَوْجَبْتُ مِنْكَ بررَدُ الْدُعَاءَ وَجُهْانَ الْإِجَابِيِّرَ وَخَيْبَةَ الطَّمَعِ وَانْفِسْاخَ الرَّجَاءِ فَصَرِّلْ عَلَى مُحَكِّرُ وَالْمُحَكِّرُ وَاغْفِرُهُ لَيْ أَخَرُالْغَالِيُّ ٥ ٣ ٱللَّهُ مَوَاسْتَغَفِرُكِ لِكُلَّةَ سِيُعُفِي أَحَدُ مَ وَيُورُ النَّفَامَةَ وَيَجْدِرُ الرَّفَا فَصَلَّعَلِي عُنَدَكُ وَالْفِعَ لَي الْمَعَلِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مَوَالْتَنْفُولُ لَكُلْ فَتَ يُورِثُ الاَسْفَامِرُواْلفَنَاوَ وَيُوجِنُ الْيِقَتَمُ وَالْبَلْاءُ وَيَكُونُكُ الْفِيْمَةِ جَسَرٌ ، وَبَلَامَةٌ فَصَلَّعَلَى مُعَلَى وَاللَّهُ مُحَمَّدَ وَاغْفِهُ لِمَا خَيْرَ الْغَافِلَ وَمَنْ ١٨ اللَّهُ مَدَّوَا أَسْتَغْفِرُكَ لَكِ لِكِ لِّذَنبِ مَكَجْتُهُ بِلِيا فَأَوْأَهُمُّ ٱ جَنَانِ اَ فَهَ شَتَ الِنَهِ نِفَسُ فَأَوْا مَيْنَ لَهُ بِفَعَالِي اَ فَكَتَبْنَهُ بِيدَى فَصَلَ عَلَى عَنَى وَالْهُ يَكُوكُ وَاغْنِقِنُ لِيْجَيْرَالْغَافِينَ ٨ اللَّهُمَّ وَأَسْتَغَفِيلَ لِكُلَّ سَخِلَقَتُ بِرِفَكِيلَ وَلَيْفَادِ وَأَدْخَيْتُ عَلَيَّ

# المِنْعَقَا عَلَيْ عَلَكُمْ عَمَا لَعُمْ الْعَمْلُ الْعِمْلُ الْعِمْلُ الْعِمْلُ الْعِمْلُ الْعِمْلُ

بنه الاستادكيتُ لا يَراف الااكت ياجيّا رُفادَنات بيه نفسْح مَيَّرَتُ بين تُركِد بِخُفاتِ وانتِها كِد بحُسْنِ الظِّنَّ بَلَّ فَسَوَّلَتَ لِيفَسِّى لَلْإِقْدَا مَعَلَيْهِ فَوَا قَعْنُهُ وَأَنَا عَارِفٌ مِعَصِيتي فِيهِ لَكَ فَسَ عَلَيْحَةً رَوْالِحُسَدَ وَاغْفِمُ لِي الْحَيْلِلْغَافِرِينَ ٢٠٩ ٱللَّهِ ۖ وَاسْتَغْفُرُكَ لِكُلِّ ذَبِ اسْتَفْلَكُ اَوَاسْتَكُنَّ ثُرُاوَاسْتَعْظَيْتُ لُهُ اَوَاسْتَصْغَى لُهُ اَوْوَ رَطَنَى عَصْلِ فِيهِ فَصَرِلَ عَلَى كُتَا وَالْمُحْسَدِ وَاغْفِمُ لَيْ اَخِيَرُ الْغَافِينِ ؟ اللَّهُ مَوَاسَتُغْفِرُكَ لِكُ لِخُ الْمَنْ مِالِيَتُ فِيهِ عَلَى حَرِمْن خَلْقِكَ أَوْاسَاتُ بِسَبِهِ إِلْيَ حَرِّمِن بَرِيَتِكَ أَوْزَيْنَتُهُ لِيْفَنِي وَأَشَرْتُ بِهِ الْمُغَرِّي أَوْدَ لَلْتُ عَلَيْهِ سِوْايَ اَوْاصَرَبْ عَلَيْهِ بِعَمْ يَ اَوْاقَمْتُ عَلِيْهِ بِحَمْ الْفِصَرِ عَلَى عُرِدُوا لِهُ وَيُروا لَعُ فَرُهُ لْيَاخَيْرَالْعَا فِينَ ١٦ ٱللَّهُ مُرَواسَتَغَفِلُ لِكُلَّةَ نَبُ خُنْ فِيهِ آمَانَي ٱوْتَجَسَّتُ بِفِعُلِهِ نَفْسِي أَمْانْحَطَاتُ بِرِعَلَى بَكِ إِوْ أَتْرَتُ فِيهِ شَهُواتِ أَوْقَدْمَتُ فِيهِ لِنَذَاتِي أَوْسَعَيْتُ فِيهِ لِغَيْرِي أَو استغوت إليه مُزْتابِعَيْ أَوَكَا ثَرَتُ فِيهِ مَنْ مَنعَني أَوْقَهَنُّ عَلَيْهِ مَنْ فَالَّبَي أَوْعَلِئَتُ عَلِيَّهِ بحيلتي أواستَزَلِّني اليَّهِ مَسْلَى فَصَرَّا عَلْيُحَدِّدُ وَالْمُحَدَّدُ وَاغْفِزُهُ لِي الْخَيْلُ الْعَافِرَين ١٣١ اللَّهُمَّةَ وَ أستغفال ككل ذف استعنت على بجلة أنف مزغضبك أواستظهرت بنيله على هل طاعَتِكَ اوَإِنْتُمَلْتُ بِرَاحَدًا الْمُعْصِيَتِكَ اوْلَامِتُ فِيهِ عِبَادَكَ اُولَتِتُ عَلَيْمُ بِغِيالِ فَصَلّ عَلَيْ مَتَدِوْ النِّحَيْدِ وَاغْفِرُ لَمَا يَخْيِر لَغَافِينَ ٣٠ اللَّهُ مَوْاسْتَغْفِرُكَ لِكُلَّ فَبْ كُنْدُتُهُ عَلَيْ بِسَبَعِبُ كَانَ مِنْ بَنْفُسِ أَوْدِيا وِ أَوْسُمُعَةُ أَوْخُيلاً وَ أَوْفَرَ حِ أَوْخِيدٍ أَوْمَنَ أَوْالْمِرا وْمَكْمِ أوحميته أوعصبته أورضا اؤتخط أفتخا وأفثخ افظلم اوخيانته أوسرفه أفكنب ٱوْنَمَيَّةَ ٱوْلَهُوْ ٱوْلَعِبِ ٱوْنَوْعِ مِمَّا لَهُمَّتَ بِمِثْلِهِ الْذَنُونِ وَبَكُونُ فَ اجْرَاحِهِ الْعَطَ فَسَلَّ عَلْيُ عَيْدُواْ لِمُحْتَدِي وَاغْفِمُ لِيَاخِبُولُ لَعْ إِفْنِ ٥ ٣ اللَّهُ مِّوَاسْتَغْفُر لَكُمْ ذَب سَوَعْ عِلْمِكَ أَنَّ فَأَعِلُهُ بِقُلْمَ رَبُّ النَّي فَكَرْبَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيٌّ فَصَلَّ عَلَى عَرَ وَالْحَقْرُ وَاغْفُرُ فِي الْحَيْر الغافين ٢٠ أللهم وأستغفرك لكلة بب بعيث فيه سواك أفعادت فيه أوللاوك ٱوْوَالَيْتُ فِيهِ اَعْلَاءُكَ اَفَحَدَلْتُ فِيهِ احِبَاءَكَ اَفَقَعَ خَنْتُ فِيهُ لِتَنْيُّ مُزْعَضَيِكَ فَصَلَعَلا مُجُمَّدُ وَاللَّحُمَّدُ وَاغْفِغُ لِمَا خِيرًا لُغَافِينَ ٧ "اللَّهُمَّ وَٱسْتَغْفُرُكَ لَكُ لَحَنَ لَنَاتُ اللَّهُ مِنْهُ تُوْعَدُتُ فِيهِ وَنَقَصَنْتُ الْعَهَادَ فِمَا سِنْ وَبَفِيلَاتُ مَا مِنْ عَلَيْكَ لِعَرْفِي بَكُرَمَكَ وَعَفُوكٌ

### المَنْ غِفًا إِعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْفِحِينَ الْمُعَلِيقِ الْفِحِينَ الْفِيلَ الْفِحِينَ الْفِحِينَ الْفِحِينَ الْفِحِينَ الْفِحِينَ الْفِيلَ الْفِحِينَ الْفِحِينَ الْفِحِينَ الْفِحِينَ الْفِحِينَ الْفِي الْفِي الْفِيلَ الْفِيلِينَ الْفِيلِي الْفِيلِينِ الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِيلِي الْفِيلِي الْف

نَصَلَعَلِي حَيْدَ وَالْمُحَدِّدُ وَاغْفِرُهُ لَى الْمَخَيْرَ الْغَافِينَ ٣٠ ٱللَّهُ مَ وَاسْتَغْفِلْ لِكُلَّ ذَبْ أَذْنَا فِينَ عَذَا بِكَ أَوْنَا فِعَنْ ثُوا بِكَ أَوْجَبُعَ فِي نَحْمَتُكَ أَوْكُذُرْ عَلَى فِعَمَتَكَ فَصَلَّعَ لِي تُحَكَّدُ وَاللَّحَيْد وَاغْفُمُ لِمَا يَضَرَالْغَافِنَ ٣٩ اللَّهُ مَوَاسْتَغِفُلْ لِكُلِّ فَانْ جِلْكُ بِهِ عَفْلًا شَكَهُ تَرُاوَ حَمْتُ بِهِنْفَسِيْخَيْرًا وَعَدْتَى بِهِ فَصَلَّعَلَى مُحْمَتَ وَالْمُحَكَّدُ وَاغْفِي لِمَاخَيْرالْغَا وَبَن ٢٠ اللَّهُمَّ وَاسْتَغْفُرِكَ لِكُلِّ فَبِالْ تَكِنْهُ مِنْهُ وَلِ عَافِيتِكَ أَوْمَكُنْتُ مِنْهُ بِفَصْلُ لِعُمَدَكَ أَوْقَوَتْ عُكُلْمِ ابِغ رِذُقِكَ ٱ وَجَرْارَدُتُ بِبِرَوْجِكَكَ فَعَا لَطَنَى فِيهِ وَسَارَكَ فِعَلَى مَا لَا يَخْلُصُرُلَكَ إَوْ وَجَهَ عَلَى مَا اَدَدْتُ بِبْسِوْاكَ فَكَنْ بِرْمَا يَكُوْنُ كَذَٰ لِكَ فَصَلَّ عَلَى تُحَدِّدُ وَالْهُحَدِّدُ وَاغْفِرُ وَلَا الْحَارِ فَاعْفِي الْحَالَ فَالْحَارِ فَرَيْكًا ٱللَّهُ مَّ وَالسَّنَعْفِلَ لِكُلَّ ذَبْ دَعَنَىٰ لَرُخْصَهُ فَعُلَّلَتُهُ لِنَفْسِي هُوَفِهِمَا غِنلَكَ مُحَرَّمُ فَصَلَّ عَلِي مَن وَالْمُحَدِّدُ وَاغْفُرُ فِي مَا خَيْلَ الْغَافِينَ الْمُ اللَّهُ مِنْ وَاشْتَغُفُرَ لِكُلَّ فَبُحُوفَى عُزْخَلُقْكَ وَلَمْ يَعْنُ عَنْكَ فَاسْتَقَلْتُكَ مِنْهُ فَأَ قَلْنَتِي تُمْعَلْتُ فِيهِ فَسَتَرْبُهُ عَلِيَّ فَصَلَّ عَلَي حُرَّدُوالِ مُحَمَّد وَاغْفُرُ لِي لِإِخْرَالْغَافِرَن ؟ ؟ اللَّهُ مُوالسَّغُفُرلَ لِكُلِّ ذَبْ خَطْوَتُ النَّهِ رَجُل إَوَ مَدَدُتُ اليَّهُ يَدِي اَوْتَامَلُهُ بِصَرَى أَوْاصْغَنْتُ إِلِّهِ بِمَعْ أَوْنَطَقَ بِرلْيا في أَوْا فَقَتُ فِيه مادَزُفْتِي أَمْرًا سَنَمَ فَانْكَ عَلِي عِصْباني فَرَبَّهُ مَي أَمْرًا سُتَعَنْتُ بِرِذُ فِكَ عَلَى عَصَيَبك أَمَّنَ مَ عَلَىٰ تُعْرَالْنُكَ الزِيَادَة وَفَلَمْ تِحْنَدْنِي وَخِاهُمْ لُكُ فِيهِ فَلَمْ تَغْضَعُ وَالْا أَزَالُ مُصِرًّا عَلْى عَصِيدَكِ وَلا زَالُ عَا نَدًا عَلَيْ كِلْ لِ وَمَغَيْمَ لِلْ الْأَرْمَ الْأَرْمَ مِنْ فَصَلَّ عَلَى عَيْرٌ وَالْحِيدُ وَاغْفُرُ لِأَلْحَمْ الْعَافِينَ ٣٠ اللَّهُ مَوَاسَتَغَفِّرُكَ لِكُلَّ نَبْ يُوجِبُ عَلَىٰ صَغِرُهُ الْيَمَ عَلَا لِكَ وَيُحِلُ فِيكِبُرُهُ سُدَىدَعِقَابِكَ وَفَاتُنَا بِمِنْعَيْ أَيْفِيَنَكَ وَفَالْاضِرَادِعَلِثَهِ ذَوْالُ نِعْمَتَكَ فَصَلَ كَالْحُ تَلَكُ وَلَالِ مُحَمَّد وَاغْفُرُمُ لِي اَخِيرَ الْغَافِرَ بَعْ ١٩٠٨ لَلْهُ مَّوْاسْتَغْفُرُكَ لِكُلْفَتْ لِمُوطَلِّعْ عَلِيهُ إَحَدُ سُواكَ وَلاعَلَىٰهُ أَجَدُّعَنُ إِنَّ فَلا يُغِينَى مِنْهُ الْآجِلُكَ وَلا لَسَعُهُ الْاعَفُوكَ فَصَلَّعَلَى مُحَالًى وَاغْفُرُ لِيَاخَيْرَالْفَا وَيَنَ مِهِ اللَّهُ مُوالسَّغَفُ لِكُلِّذِبُ يُزُلُ لِنِعَمُ اَوْجُمُ لَ لِنَعْمَ الْفِعَمُ الْفِعَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَوَاسْتَغَفُرُكَ لِكُلَّاذِبُ يُزِلُ لِنِعَمَ الْفِعَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ اللَّهُ مِن العَدَمَ أَوْ كُتَّتِرُ الْنَدَمُ فَصَلَ عَلَى يُحَدَّدُ وَالْتَحَكَ وَاغْفِنُ لَيْ إِخْرَالْغَا فِي وَيَ وَ اللَّهُمُ وَأَسْتَغْفِلُ ۖ كِكُلِّ فَتَبَيْنِي يَعُولُكَ مَاتِ وَيُضَاعِفُ الْتَيْاتِ وَيُعَمِّلُ ٱلْنَقِمَاتِ وَيُعْضِيْكَ بِادَتَ التَّمْانِ صَلَّ عَلَيْحُ مَيْدِ وَالْمُحَيِّدُ وَاغْفِرُ لِمِانَحِينَ الْعَافِرِينَ ١٤٠ اللَّهُ مِّرَ وَاسْتَغَفِّلُ لَكُلِّ ذَبْ الْتَاكَ أَجَقُ

### استنعفاع لم يعك العنالهجي

بمغهة وإذكنت افلل بسبترته فاتك أهل لتقوى واهل لكغفرة فصراعلى يحكرك والمجرك واغفره لى اخَرَ الْغَافِرِينَ ١٩٨ ٱللَّهُ مَرُوا سَتَغَفُرُكَ لِكُلَّ مَنْ الْمُعَمِّدُتُ فِيهِ وَلِيَّامِنَ وَلِسَامًا مَّالَّا فِ لِاعَدَّاثُكَ أَوْمَيْ لَدَّمَعَ اَمَلُ مَعْ المَنْ مَعْضِدَتِكَ عَلْ اَمْ لِطَاعَتِكَ فَصَرَّا عَلْ يُحَكِّدُ وَاغْفِفُ لَيَاخِزَالْغَافِرَينِ ٣٩ اَللَّهُ مُواَسْتَغَفِرُكَ لِكُلِّ لَخِيلًا لَلْسَنَى كُرَّةٌ وَانْهَاكِي فِهِ ذِلَّةً أَوَالْيَتَي مِنْ وُجُودِ رَخْمُتُوكَ أَوْقَصَرِي الْيَأْسُ عَنِ الرَّجُوعِ إِلْحَاعَتِكَ لِمَعْ فِي يَعْظِيمِ جُرَفِي وَسُو وَطَلَّيْ بَعَنْ فَصَرِلْ عَلَى حُكَمَدُ وَالْمُحَكِّدُ وَاغْفِرُ لَيْ الْمُعْافِرِينَ ٩ ٱللَّهُ وَوَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلْذَبْ ٱوْرَدَ بِي الْهَلَكُدُ لُولُارَحْمَـ لُكَ وَاَحْلِينَ لَا الرَّا لِيُوا رِلُولاً تَعْمَّدُكُ وَسَلَكَ بِسِبِيلَ لَغَى لَوَلاُرْتُنْكُ فَصَلَّ عَلَى حُمَّتَ رِوَالْهُ حَدَّرُ وَاغْفِرُ إِلَى الْمُعَافِرِينَ الْهِ ٱللَّهُ مَرَّوَاسْتَغْفُرا يَكُرِّ وَمَنْ أَكْمَانَ عُلْهَ مَنْ يَنِي لِيهِ أَوْاَمْ تَنَي بِهِ أَوْلَهُ يَتَى عَنْهُ أَوْدَلَلْتَنِ عَلِيهِ فِيهِ الْحَظُ لِلْبُلُوعُ بِفِاكَ، وَابِتَارِيَّتَيْتَكَ وَالْعَرُبُ مِنْكَ فَصَلِّعَ لَيْ عَيْدُوالْمُعَيِّدُواغْفِرُهُ لِيَاخَيْرَ لَغَافِرَتِي ٩ ٱللَّهُ مُّرَى اَسْتَغَفِّلُ لَكِ لِلْحَبِ مِنْدُعَنْكَ دُعَالِي اَوْبَعِظْعُ مِنْكَ رَجَانِي اَوْبِطِيلُ فِي مُخْطِكَ عَنْا مُي ٱوْمُقِصِّرُعْنِدَكَ ٱمَلِي صَرِّلَ عَلِي حُمَّدَ وَالْهِ حُرَدُ وَاغْفُرُ لِي الْخِيَرَالُغَا فِرَنَ ٣ وَٱلْكَهُ ۖ وَالْسَغُفُلَ ۖ لَكُمْ أَنْ يُسُنَّا لَقَلْتَ وُيُسْعُلُ لِلكَّمْ وَيُرْضَى النَّيْطَانَ وَلِيُخِطُ الرَّحْمَٰ فَصَلَّ عَلَيْحَ كَوْ الْحُجَّدُ وَاغْفُونُ لِي الْخِتَر الْغَافِرِينَ ؟ وَاللَّهُ مَوَاسْتَغِفُلَّ لِكُلِّ فَبْ يُعْفِبُ الْمَاسَ مِنْ رَحْمَت وَالْقُنُوط مِن مَعْمَ لِكَ وَالْحِمَانَ مِرْسَعَةِ مِاعِنْدَكَ فَصَرَاعَلْ مُحَدِّدُوا لَهُ عَدَوا عُفْمُ لَي الْحَرَالْغاورِبَ ه ٩ اللَّهُ مَوا اللَّهُ مَوا اللَّهُ اللّ فقبلت وسألتك ألعفوفعفوت نمتمال بيالهوى الرمعا ودبيرطمعا وسعة رحمتك فكيم عَفُوكَ السِّبَالِوعِيدِكَ وَإِحِيَا لِحَيْلِ وَعَدِكَ فَصَلَّعَلَى عَلَى الْمُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَاعْفِنُ لَيَ الْحَيرَ الْعَافِينَ ء هِ ٱللَّهُ مَرَوَاسْنَغُفُرُكَ لِكُلِّذَنْ يُورِينَ سَوَادَ الوُّجُورَيْسَ مَنْ وَجُوهُ ٱولِيَا ثُكَ وَلَسَّوْدُ ويجُهُ آعَلَا لُكَ إِذَا فَبَلَ بَعِضُهُمْ عَلَى عَضَ تَبَلِا وَمُونَ فَمِيلَ لِمَا مُثَالِكَ وَمُوالَدَيَّ وَقُدُ قَلْمَتُ اليَّكُ مُوالْوَعِيدِ فَصَلِّعَ لَي هُوَ الْمُحَتَّدِ وَالْمُحَتَّدِ وَاغْفِرُ لِي الْخَافِرِينَ الْمُاللَّهُ مَّ وَاسْغَفِلُ لِكُلِّ ذَبْ بَدْعُوا لِلْالْكُفْرِ وَيُعْلِلْ الْفِكْرُ وَيُورِيُنَا لْفَصْ وَيُجْلُبُ الْعُسْرُ فَصَلَ عَلَي عَلَى وَالْحُجَدُ وَاغْفِرْهُ لِمَا يَخِيَرَالُغَا فِرَينِهِ ٩ ٱللَّهُ تَمْ وَأَسْتَغُفِلُ ٓ لِكُلَّةَ بْبُيدِفِ ٱلأَجْالَ ويَقْطَعُ ٱلأَمْالَ

# اسْنَعَفَاعَكَ بَعَلَمُعِنَى الْفِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِفًا عَلَيْ الْمُعْنَى الْفِينَ الْمُنْ الْمُنْ

وَيَبْتُوالْلاعْارَ فَهْتُ بِهِ أَوْصَمَتُ عَنْهُ حَياةً مِنْكُ عِنْدَ ذِكْرُهِ أَوْاكَنْذَتُهُ فِصَدْدِي أَوْعَلِمْتَهُ مِنَ فَإِنَّكَ نَعْلَوُ السِّرَوَاجِفِي فَصَرِّلَ عَلَى مُحَيِّدُ وَالْهُحَيِّدُ وَاغْفِعُ لِمَا خَيْرَ لُغَافِنَ ٩ ﴿ ٱلْلَّهِ وَٱسْتَغْفُرُكَ لِكُلِّهَ بَنِ يَكُونُ فُضَاجُمِزاجِهِ قَطْعُ الرِّذْقِ وَرَدُ الْمُعَاءَ وَتَوْانُزُ الْمَلَاءِ وَوُرُودُ الْهُرُومِ وَصَاعَذُ الْعُسُوهِ وَصَرِلْ عَلَى حُسَدَي وَالْمُحَمَّدِ وَاغْفِرُهُ لِيَا خَرَالْعَا فِينَ عَ ٱلْلُهُمَّ وَاسْتَغْفِلُ لِكُلِّ فَبُ يُبَغَضِّنَ إلى غِيادِكَ وُنِيَغِنُ عَنَى وَلِيَا وَكَ اوْيُوحُنِن مِينَ اهْلَطاعِيَكَ لِوَحْتَ وَالْعَاصِي وُركُوبِ الحُوْبِ وَكَابَةِ الْذُنُوبِ فَصَلَّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ وَأَعْفِرُهُ لِمَا خَيْرًا لَعْ الْفَاعِرُ وَاللَّهُ مَ وَأَسْتَغَفُّهُ يكِلْهَنْ دَلْسَتْ بِهِ مِنْهِ مَا أَظْهَرَةُ أَوَكُنَفْتُ عَنّى بِهِ مَاسَرَةُ أَوْفَيْتَ بِهِ مِنْ مَا أَنْبَ تَهُ فَصَلَّاعُلُيْ وَالْحُوَدُ وَاغْفِنُ لِمَا يَضِرَالْغَافِرَ ؟ \* اللَّهُ مَوَاسْتَغَفِلْ لِكُلَّةَ بَبِ لايُنالُ بِرعَهُ كُلَّ وَلا نُوْمَ ا مَعَهُ عَضَالَ وَلا تَنْزِلُ مَعَهُ رَحْمَتُكَ وَلا تَدَوْمُ مَعُهُ نِعَمَتُكَ فَصَلِ عَلْيُحَدِّدُ وَالْحِجَدِ وَاعْفِرُهُ الخِرَّ الْعَنَا فِينَ ٣ وَاللَّهُ مَوَا سَتَغُغُلَ لِكُلْ فَنْإِسْتَغَفَيْتُ لَمُضَوَّ الْفَا دِمِزْعِيلِهِ لِ وَالدَّنْتُ بِهِ فَيْ الْمُنْ الْمُؤْرِةِ وَمِنْ عَلَيْكَ عَلِيا أَنِّي أَعْلَمُ إِنَّ الْسِّرَعِ لَدَا عَلَانَيةً وَاتَ الْخُفْرَة عَلَاكَ السِّرَعِ لَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاتَ الْخُفْرَة عَلَاكَ السِّرِيَّةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الدِدَة وَانْدُرُنَيْ عَنْ مِنْكَ مَا يَعُ وَلا سَعْمِ عِنْدَكَ الْفِعُ مِنْ اللهِ وَبَهِ مِنْ اللهُ أَنْ أَتَفِتُكَ مِقَلْبَ لِمِم فَصَلَ عَلَى حُمَّةً وَالْحُورُ وَاغْفِرُ وَالْخَيْرُ الْعَافِينَ عَبِرَا لَلْهُمَّرَ وَاسْتَغْفِرُ إِلَى لَكُلَّ ذَبُ بُورُتُ النِّسْيَانَ لِنَصِّرِكَ وَيُعْقِبُ الْغَفْلَةَ عَنْ تَخْذِيرِكَ آوُيُمَادِي فِ الْاَمِنَ مِنْ مَكْ لِ آوَيُطْرِعُ فِي طَلَبِالرَّذِْقِ مِنْعِنْدِغَيْرِكَ اَوْيُوْيَسِ مُنْخَيْرِماعِنْدَكَ فَصَيِلَ عَلَيْحَيَّدَ وَالْحُوَّدَ وَاغْفُرُ إِلَيْكَنَ الغاوين ١٤ لَلَهُ مَوَاسْتَغَعْلِ لَكِ لَحُ لَهُ الْجُفِي بِسَبَعِبْنِي عَلِيَكَ فِي حَيْباسِ لَرَدْ وَعَيْ وَاعْلَ مَهِ عَنْكَ وَمَهْ لِللَّهِ عِبَادِكَ مِالْاسِتِكَانَةِ لَهُمُ وَالنَّصَرُّعُ اللَّهِ مِوْوَقَالَا مُعْمَى قَوْلَكَ فِيُعَكُمُ كِنَابِكَ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبْهِ وَمَا سَصَرَعُونَ فَصَلِ عَلَى عَلَى وَالْمُعَيْدِ وَاغْفِرُ لِيانِينَ الْغَاوِنِيَ عَجَ ٱللَّهُ مَوَ ٱسْتَغُفِرُكَ لِكِ لَ خَبْ لِيَمِينَ بِسَبَ كُنْ بَرِّاسْتَعَنْتُ عِنْدَهَا بِغَيْرِكَ اَوَاسْتَنْدَدُتُ بِاَحَدِهُمُ ادُونَكَ فَصَلَّ عَلَى حُتَل وَالْمُحِكَّمَةِ وَاغْفُرُ مُل اِخْتَر الْغَافِريَ وَعَلْمُعَمَّ وَاسْتَغْفُلَ لِكُلَّةَ بَهِ حَلَى عَلَى الْحَوْفِ مِنْ عَبْرِكَ أَوْدَعَا فِي إِلَى التَّوْاصُعِ لِاَحْدِمْ رَخَلُقِكَ أَوِا سَمَالَحَ اليفالطَمُّ مِمَاعِنَانُ أَوْزَينَ لِطَاعَتَهُ فِمَعْصِينِكَ الْتِجْرِارُ المافِينِ وَأَنَا اَعْلَمُ فِاجْمَالُكُ لأغِياكِ عَنْكَ فَصَلِ عَلْ مُحَدِّدُ وَالْمِحُدَدِ وَاغْفِقُ لِمَا خِيَلَا فَعَنِ ١٩ مَا لَلْهُمَّ وَاسْتَغْفُلَ لِكُلَّ

# استنعفاعالي العالي الفيحة

ذَبْ مَدَحْتُهُ بِلِيا فِأَوْمَنْتَ الِيَهِ نَفَنِي أَوْحَسَنَتُهُ بِفِعَا لِأَوْحَثَنْتُ عَلَيْهِ بَقَا لِحَ هُوَعْنَدُكُ بَيْجَ نُعَاذِبَى عَلِنَهِ فَصَلَّعَلَى مُحَيِّدُ وَالْمُحَيِّدُ وَاعْفِرُهُ لَيْ الْجَمَّرُ لَعْا فِرَيْنَ اج اللَّهْ مَرَ وَأَسْتَغْفِمُ لَـ كُلِّ مَسَّلْتُهُ فِي فَضُجُ اسْتِفِلْالْالُهُ لَهُ وَصَوَّى آبُ إِلسْتِضِغَارٌهُ وَهُوَيَتُ عَلَيَّ الْاِسْتِحْفَا فَ بِجَحَعُ اَوْرَطَتَنِي فِهِ فِصَلِّعَلِي هُؤِدُواْلِ مُحَمَّدُ وَاغْفِنُ لِيَاخَيْرَالْغَا فِينَ · \ اَلِلْهُمَّةُ وَاَسْتَغُفُلَ لِكُلِّ وَنَبْرِجَرَى بِرِعْلُكَ فِرْفَعَلَةِ الْمَاخِرِعُرُى بَجِيعِ دُنُوبِ لِإِقْلِمَا وَاخِهَا وَعَمْرِها وَخَطَانَهُا وقليلها وكنيرها وديقها وجليلها وقديمها وحديثها وسرها وعلانيتها وجميع ماأأنا مُذْنُهُ وَاتَوْبُ اللَّكَ وَاسْاَلْكَ أَنْ يُصُلِّحَ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَدِّدُ وَأَنْ تَعْفِرُ لِحَبِيعَ ما الْجُصَّدِيتَ مِرْمَظَالِمِ الْعِبَادِقِ كِي فَازَلِعِيادِكِ عَلَيْحُفِقًا اَنَامُرْتَهَنَّ بِهَا تَعْفِمُ الْكِيفَ شَنْتُ وَالْخَشْيْتَ الرَّحَمُ الرَّاحِينَ تَرْفُلُ اكانَ ذِينُ العابِ رَعِلِيْهِ السّلام يقوُلِه اللهُ مَا زَّاسْتَغِفَارِي اتَّالِثُ وَانَامُصِرُ عَلَىٰ انْهَنَّتَ قِلَّهُ حَيَاهُ وَتَرْكِى الْاسْتَغِفَادَمَعَ عِلْى بَعَدْ خِلِكَ نَصَيْبِعُ لِيَ وَالْتَهَاءُ ٱللَّهُ وَإِنَّ ذُنُوبِي تُؤُلِّ مِي أَنْ ٱلْجُولُ وَإِنَّ عِلْمِ لَهُ عَدِ رَجْمَتِكَ بُؤُمِنِي أَنْ ٱجْمُالِ فَصَلَّ عَلَيْعَةً وَالْخَيْلُ وَحَقَّوْرَجًا فِي لَكَ وَكُنَّتِ خُوْمِنْكَ وَكُنَّ لِعَنِكَ أَخَدِ رَكِي إِنَّا الْكُومُ الْاَكُمْ بَن وَآيِرُنِي الْعَضِمَةِ وَأَنْظِقُ لِسَانِي الْحِيكَةِ وَاجْعَلْنِي مِنْ يَنْدُمُ عَلَى مَاضَبِّعَهُ فِي مَسْهِ اللَّهُ عَالَى الْغَغَ مَنَ إِسْتَغَنَىٰ عَزْخَلِقَكَ بِكَ فَصَلَّ عَلَىٰ تُحَيِّدُ وَالْتُحَيِّدُ وَاعْنِينِ لِارْبَ عَزْخُلْقِكَ وَاجْعَلَىٰ مِمَّنَّ لانكشظ كفتَهُ الْاللَّاكَ اللَّهُ مَّالَّ الشَّعَ مَنْ قَنَظُ وَامَامَهُ الْتَوْبَةُ وَخَلْفَهُ الرَّخَةُ وَإِنْكُنْ صَعِيفَ الْعَمَلِ فَالِنْ فِي مُتَاكَ قِوَيُ الْأَمِلُ فَهَبَ لِيضَعْفَ عَلَى لِفُوَّةَ الْمَلِي اللَّهُ مَا أَمَرَ تَعَسُّنّا وَنَهَيْتَ فَمَا انتَهَيْنًا وَدُكَّرُتَ فَتَنَاسَيْنًا وَبَضَرْتَ فَتَعَاشَنَا وَحَلَّمَتَ فَتَعَلَّمُنَا وَمَاكَا زَيْكِ جَزْاءَ احِسْالِكَ اللَّهَ الْوَانْتَ اعْلَمُ عِمَا اعْلَتْ الْوَمَا الْحْفَيْنَا وَاخْبَرُهُمَا كَيْزَاتِ وَمَا انَّيْنَا فَصَلِّ عَلَىٰ تُحَدُّواْلِ مُحَمَّد وَلَا تُوَاخِذنا بِمِا اَخْطَأنا فِيهِ وَمَا نَبِينا وَهَبْ لَنَا جُعُوفَاك لَدَيْنا وَتَمَيْم احسانك الينا وآسبغ فيمتك علينا إنانتوسك اليك بحكيصك لله عليه واله رسولك و بعلى مَسِيَّه وَفَاطِمَرُ انْتَهِ وَبِأَلْحَسَنَ وَالْحُسَنِ وَعَلَى وَعَيْلُ وَجَعْمُ وَمُوسَى وَعَلِيَّ وَحَيْلُ وَعِلْي قَائْجَيِنَ وَأَنْجَةَ فِي عَلَيْهُمُ الْسَلَّهُمُ الْمِلْ بَيْنِ إِلَّهُ مَيْ إِذْ لِأَدَّالْ رَبِّي ٱلذَّي هُوَ فِوْا مُحَلِّونَا وَصِلْحُ آخُوالِعِيْالِيْا فَانْتَالَكُرْمُ الذِي تَعْظِينِ مَعَةً وَتَمْنَعُ عَنْ فَانَتَى وَتَعَرُ اسْتَلَكَ مِنَ الْخَيْرِ لِمَا لَكُونُ

distribute istail Jestines Lies de la les des des les de Lesting Laboration of the Control of SUI LO COME CONTROL OF SUIT OF المالية المالي Giald Some Down Some Constitutions Sile of the Constitution of the Self Sold of the second of the seco الفافعان فللمنافظ المانوس الفالي المالية واعف المنافقة المنافق ille Cally Land Market Comments a discillation of the desident The sold of the so Sue a portion of the last of t ويد والما في الما في ا

### التَّعَابِ السَّلُولِ اللَّيَاتِ

SHANDS SOME OF SOME OF

John Marine Mari

Selection of the select

Lister Standard Control of the Standard Control of the

delle de de de la contra del contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra

Elitable of the state of the st

Station of the state of the sta Constitution of the second of

Elecciolis collins and in

Secretary of the second of the

والمال ومراك المالية ا Since the second second

Selection with the son was

Lead of the Control o

Linguis Confession Services Confession Service

معد المعالم ا

Trailed ineal state

Jebula Come Come Control Contr صَلاحًا لِلْدُنْنَا وَبَلِاحُنَّا لِلْهِنِيَّةِ وَأَسِّنا فِي لَدُنْنِا حَسَنَةٌ وَفِي لَاخِنَ جَسَ قلماكان اميرالمؤمن مزعل ١ السّلام بقوله اللَّهُ مَرانَ ذُنوُبِ وَارْكُ السَّاعَ فَطْيَعُهُ فَايْمِم بِهَا قَطَيَعَةٌ وَلِا الْقُلُ لَكَ الْعُنْمَى لِا اَعُوْدِلِمَا أَعْلَتُهُ مِنْ خُلْقِي وَلَا اَعِدُكَ اسْتُمْ لَ وَالْتَقْبَرِكِ آغكه ومرضعف فقلجن أطل عفوك ووسيلواليك كمك فصل كأر كأن فأكف وأله كالمخدوا بمَغْفِرَكِ لاَأَرْجُمُ الرَّاحِيْن تُعْفِلْ لَعُفُولْ لَعَفُولْلَمْ الْدُمْنَ وَكَانِ الْمَا فَعَلَى لِلْلِالْمُعُولَا عَقَد صلق الليلهذا الدَعاءلا إلدَ إلا الله وَحَلَ لا شَرَات لَهُ لَهُ الْكُلْ وَلَهُ الْحَدْ يُحْدُ وَيُمْ يَ فَيُ وَيُحَى وَهُوَ خَلِا يَمُونِ بِيدِهِ أَلِخَيْرُ وَهُوعَلِي كُلِّ شَيٌّ قَدِيرًا اللَّهُ مَلَكَ أَخَدُ بارتِ أَنتَ نَوْ دُ التمنات والارض فلك في وأنت قوام التمان والارض فلك في وأنتجا لا تشار وَالْاَرْضِ فَلَكَ لَكُمَّا لُوَانْتَ ذِنَّ الشَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ فَلَكَ أَجَدُ وَأَنْتَ صَرِيجُ الْمُسْتَصْرِخِينَ فَلَكَ العَهُ وَانْتَ غِيامنا أَلْسَتَغِيتَانِ فَلَاتًا كَمَا وَأَنْتَ مِيْهِ عَقِ الْمُضْطَرَنَ فَلَكَ لَحَهُ وَأَنْكَ الْحَمْلُ الرَّحِيْمُ فَلَكَ الْحُيْلُ اللَّهُ مِّرِبَ مُنْزَلَ كُلُّ حَاجَةٍ فَلَاَ أَحْيَلُ وَبِلَ اللَّهِي لَزَلْتُ جَوَاجُجُ لِللَّكَاةَ فَاقِيمُ الرَّحِيمُ فَلَكَ أَخْرَا اللَّهِي لَزَلْتُ جَوَاجُجُ لِللَّهُ لَمَا فَافْعِهُمْ يَا قَاضِيَا كُوَا عِجُ اللَّهُ مَ اَنْتَأْلَحَقُ وَقَوْلُكَ أَيْحَقُّ وَعَمُلَ ۖ الْجَقُّ وَانْتَ مَلِيكُ لَجَقّ اَشْهَ كُازَلِقا لَكَ حَيُّ وَأَزَلْكَ وَحَيُّ وَالنَّا رَحَقُّ وَالسَّاعَتُمْ إِيَّةُ لِأَرْبَ فِهَا وَأَنَّكَ مَعْتُ مَ فَ فَالْعَبُورِ ٱلْلُهُمِّلَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَاْمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَالْيُكَ خَاكَمَتُ فَاغْفِرْ لِمِنا فَدَّمَّتُ وَأَخْرَتُ وَآعُلَنْتُ وَآسَرَيْنَ أَنْتَأْكِحُ لِلدِّي لا لِلهَ إلا آنْتَ وبسِعَتِ ان يدغى عُبِرصَلَى اللِّيل لم ذا الدَّعْأُو الها هَعَتَ الْعُنُونُ وَاغْمَضَ الْلِيُفُونَ وَعُرَبَ إِلْكُواْكِبُ وَدَجَ الْعَيَاهِ فِ وَعُلِمَتُ دُونَ المكفلة الانفات وطالبينها وبن الطَّراف ألحر إس والخياب وعمر الجاري المتفجِّدون وقامَ لَكَ الْمُجْبِينُ وَامْتَنَعَ مِنَ الْمِهْجَاءِ الْمُخَاتَّقُونَ وَدَعَاكَ الْمُضْطَرَّةُ نَ وَنَامَ الْمُغَافِلُونَ وَانْتَحَيّْ فَيْكُمُ لايُ لِمُ إِنَّ أَهْدُيُّ عُرَيْفَ يُلِمُ إِنَّ وَأَنْتَ خَلَقْتَهُ وَعَلَى لَجُغُوبِ بِيلَظْتَهُ لَقَدَّمُا لَ إِلَى لَجُنّ وَاتِ بِالْحِيْمِانِ وَتَعْتَضُ لِلْنِ غَلْوِنَ مَنْ صَرَفَ عَنْكَ حَاجَتَهُ لِلْعَيْلُ طَلِبَتَهُ وَأَرْمِنُ فَي فَطَالَقَةٍ الذي يُخِيبِهِ وَكُيْفَ وَانْ لَهُ مِا لُوصُولِ الْحِماا مَلَدُ فَعِنْ تَدْسِلِتِمْ تَدَيْهِ خِالَ وَاللّه بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَيْلُ دَيْحُ مُ وَابْوَاتِ وَسُتُورٌ وَحَصَلَ عَلْحُنُونِ كُوادِبُ وَمَطَامِعَ عَرْضُوادِ فَ عَجْعَ عَنْ الْحَيْبَ ٱلذَى مَنْكَ وَتَنَاسًاهَا ٱلذِّي سَأَلُهُ ٱ فَتُلْ وُ ٱلْمَغْ فُدَكَمْ يَكُمْ إِنَّهُ لَامَا يَعَلِّيا اعْطِيتَ وَلا مُعْطِي

#### التعابع لصالح الليك

لِلْمَنَعْتَ فَلَا لِإِنَّ لِمُنْجَمَّتَ فَلَا نَاصِمَ لِمَنْ خَذَلْتَ أَفَتَرًا وَظُنَّ أَنَّ النَّبِي عَلَكَ عَنْكَ إِلَيْهِ وَعَقَلَ مِنْ دُونِكِ عَلِيْهِ يَمْلِكُ لَهُ أَوْلِيْفَسِهِ نَفْعًا أَوْضَرًّا جَسِرَ الشِّيخِيْلُ أَاسُبِينًا مَنْ كَشِتْمُ دَقْ مَرَ يُسَةُ رُوَاكَ وَيُسَالُكُ مَنْ مِسَالُكَ وَيَمْتَاحُ مَنْ لِيمِيهُ الْآيَشِيْدِينَاكَ فَلَا يُعْطِيهِ الْآمَا وَهَنْسَهُ لَهُ مِنْ خِمَتَاتَ فَفَاذَ وَاللَّهِ عَنْكُ هَذَا وُالأَسْتِبْصَا دُوجَةَتَ لَهُ الْأَفْكَا دُوَارْشَكَ الْاغْتِيارُ وَاجْهَنَ لِنفَيْ إِلاَ خِينًا دَفَقًا مَا لِيَكِ بِنِيَّةٍ مِنْهُ صَادِقَةٍ وَنَفَيْرُمُطْ مِنْنَةٍ بِكَ وَانِفَةٍ فَنَا جَا الجَاجَةِ مُتَذَلِّلِا وَنَا دَاكَ مُتَضِرَعًا وَاعَنَمَ لَعَلَيْكَ فِي إِجَابِيهِ مُتَوَكِّلًا وَأَبِهَلَ بَرْعُوكَ وَفَدَرَقَوَالْمَائُلُ وَالْمُسْنُولُ وَارْخِيتُ لِلِيَ إِلَى مُولُ وَهَ كَأَتِ الْمَضَوَاتُ وَظَرَقَ عِنُورَ عِلْحِ لِسَالنُ التُعَالَ يَنَاهُ فَيَنْكِ وَلَا يُرْجُوا لِلْالَكَ فَلَا يَسْمَعُ نَجَىٰ اللهَ الْمَانَتَ فَلَا يَلْمَ مُؤْلِكَ مَهُ اللهِ مِنْ عِنْدِكَ فَلَا يَطْلُبُ الِلْمَاعَقَدَ تَرُمِنْ دِفْدِكَ نابَ بَيْزَيَنِ لِيَضِيعِهِ هاجِرًا وَعِن الْعَمُوضِ نافِرًا وَمِزَالْفِرَاخِ بَعِيدًا وَعَنِ أَلَكُمْ فِيضَدُ صُدُودًا الْخِلْصَ لَكَ قَلْبُهُ وَذَهَ لَيْزِ خَشْيَتِكِ لَبُهُ تَغِشَعُ لَدَقَ غِضَعُ وَتَشِيُدُلَكَ وَيَرَكُعُ مَا مُلُ مَنُ لا يَخِيبُ فِيهِ الأَمَالُ وَيَرْجُوا مُؤلاءُ ٱلذِّي هُولِمَا يَشَاءُ وَعَالَ مُوفِيَّ ٱتَّٰ لَيْسَ يَفْضِ عَيُرُ لِنَا خَاجَتُهُ وَلا يُنْجُ سِوالسَّطَلِبَتَهُ فَلَاكَ وَاللَّهِ الفَاثَنُ بِالْفَاحُ وَاللَّهِ اللَّهِ لَا إِذْ مِنَّهُ الفَلاْجِ المُكَنْسَبُ أَوْفَوْ الْاَزْبَاحِ سُبْحَانَكَ الإِذَا الْفَقَة الْفَوِّيَةِ وَالْفِرْدَوِ الْاَزْلِيَّةِ وَلَتَا لَيِّمَا وَ عَلْى مَذَا يِحِكَ وَأَبْاسَتُ عَنْ عَجَابِ صُنْعِكَ زَتَنْتُهَا النَّاظِينَ بِآجَسَن رَبَّةٍ وَحَلَّمَهُا بِآجْسَن خِلْبَةٍ وَمُهَّدُنَ الْلَاصَ فَعُرَشْتَهَا وَاطْلَعَتَ النَيْاتَ وَانْزَلْتَ مِزَالْعُصْرِاتِ مَا وَتَجَاجًا لِلْخُرْجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَفْنَا فَا رَتُبُ لَلْيَلِ وَالنَهَا دِوَالْفَلَاكِ ٓ لَذَوْا دِوَالْتَمُوسُ وَالْاَفْحَادِ وَالْمَلْدِي وَالْفِيتِفَادِ وَأَبْحَذَا وِلِوَ أَلْجَادِ وَالْغَيُومِ وَالْاَمْظَادِ وَالْبَادِينَ وَلْكِضْنَادِ وَكُلُما يَكُنَّ لَيْلًا وَ يَظْهُ يُنَهَادٍ وَكُلُّ نَيْءً عِنْدَكَ مِعِنْدادٍ سُخَانَكَ إِذَا الفَلكِ لَدَّوَّا دِوَمُحِزُّجَ التِمْا دِرَبَا لَلكُورُ وَالْعِنَ ةِ وَالْجَرَوُتِ وَخَالِقَ الْخَالِقَ وَفَا سِمَ الرَّزِقِ بُكُوزُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَا رَوَيْكُورُ الْمُهَا رَعَا إللَّهُ وَسَخُ إِلسَّمَسَ وَالْفَتَسَرُكُلِّ يَحِنِي لِأَجَلِ سُسِّقًى لَلْاهُوالْعَنَ زُالْغَفَّادُ الِلْحِ أَنَاعَنْ لُكَ الذِّي أَوْمَهَنَّهُ دْنْوْبْرُوكْتُنْ عِنُوبْرُوقَكْ جَسْنَا تُدُوعَظُتْ سِيَّا نُمْرُوكَتْرُتْ نَلَالْتُمْ وَاقِفَ مَنْ يَكَيْكُ مَادِمُ عَلِيهَا قَلَهُ مُنْ مُشَيْفِي مِمَّا اسْلَفَتُ طَوِيُل لِاسَىٰ عَلَى مَا أَفَظَتُ مَا لَي مِنْ لَتَجَفِيرَ وَلا عَلِيَ لَنَجُيرٌ وَلا مِنْ عَذَا بِكَ نَصِيرُ عَانَا ٱسْأَلْكَ سُوالَ وَجِلْ حِمَا قَلَمْ ثَبْنَا أَجْتُحَ وَاجْتُرُمُ ٱنْتَعَوْلا أُ وَأَجَيُّ

#### مَا يَقِنْكَ بَبِيْ صَالَحُ الْفِحِيَ

مَنْ مَاا ، وَقَدْعَقَ دُنَى إِلْعَ فُو وَالصَّفَحَ فَاجِمِ فِي عَلَاجِمِيعِ عَوْالِدِكَ عِنْدِي الرَّاجِمِ الرَّاجِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حُوَّا لِإِنِّي وَالِدِ الطَّاهِ رَبِّ فَادْ اطلع الْغِرَالِتَا فَ فَعُلَّا فَالِقَ هُ مِزْجَتْ لا ارَىٰ وَيُخِرِجَهُ مِزْجَتْ ارَىٰ صَلَّاعَلَى عَلَى وَالْجِعَلَ وَلَهِ وَاجْعَلَ وَلَهِ مِنْ اهْدَاصَلاحًا وَاوْسَطَهُ فَلْحُجَّا وَأَخِرُهُ فَخِلْمًا أَنْحَدُلُتِهِ فَإِلْقَ الْمِصْبَاحِ سَبِعَازَ اللهِ رَبِيلِمَ الْوَالصَّاحِ اللهُ مَ سَبِيرُ الْهُ مَرَاكُمْ وَسُرُورِ وَقُوْمَ عَيْنِ وَرُزقِ فاسِعِ اللَّهُ مَرَ انْاتَ تُرْكُ فَاللَّهُ وَالْنَهُا ي مَا تَنَا وَ فَانْزِلْ عَلَيْ عَلَىٰ الْعَبْلِينِي مُن رَكِّهِ التَّمْوٰ ابْ وَالْارَض دِزْقًا وَاسِعًا تَغُبُيني برعَنْ جَمِيعِ خَلْقُكَ ثِرَادَ نِ للفِحْ وَاشِيمُ وَقُلِلا الْدَ الْاَأَنْتَ دَبِّي سَحَدْتُ لَلْخُاضِعًا خَاشِعًا تَوَادِفُعُ دَاسَكَ وَقُلْ اللَّهُ مُرَاثِيا شَنَالُكَ مِا قُبِالْهُمَا دِكَ وَادْنَادِلَيْكَ وَجُفُورِ صَلُولَاكَ وَاصْواتِ دَعَالُكَ ٱزْنِصَالَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا لَا تَعَالُكُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَرَادُ وَالْحَرِيمُ وَالْحَرِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وتقة لسُبِعا نَ مَزُلا بِمُعَالِمُهُ الْحَاخِ، وتَعِدالاقامَة اللَّهُ تَعَرَبَ هذه الدَّعْقَ والحاخ، ترتوجه للفرض على القدم ترجه وحب انقت في الفريجلنات الفرج ترتقول لاألله الَّذَى لَئِينَ كَمَيْنَا وَهُوَا لَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّالُكَ أَنْ صُرَّلَى عَلَى حُمَّ كَوَالِ مُحَدَّدُ وَبَحْ لَوَجُهُمُ ٱللَّهُ تَمْرَكُ إِنَّا مَسْلَى وَأَضِيحَ وَتَقِيُّكُ وُرَجآ فُهُ عَثْرُكٌ فَأَنْتَ فِيتَى وَرَجآ فَي فِالْامُورِ كُلِّهَا مَا أَجْوَدُ مَنْ سُمُّلَ وَمَا أَزْحَمِنَ إِسْتُرْجَرَا رِحَمْ صَعْفِي وَقِلَةً جِيلِتَي وَامْنُزْعَكَ بِأَلْحَتَّةٌ وَطُولًا مِنْكَ وَفُكَ رَفَّبَيْ مِزَالْنَارِ وَعَافِيٰ فِي نَفْنِي وَفِحَيَعِ المُورُي بِرَحْمَاكَ الْأَحِمَ الْرَاحِيز فاذاسلت عقبت بماتقت مرذكن عفيه الفرايض تمرقل ما يختص فدا الموضع اللهتم صل عَلْيُ عَبِيرَوا لِمِوَاهُ دِي لِمَا اجْتُلِفَ فِيهُ مِنْ أَجَقِ الْذِيكِ اِلْكُفَادِي مُنْ أَسْأَءُ الْمُصْرَطِ مُسْتَقِيمَ لِمُرقل مُنْ فَانَ اللهِ وَالْحَدَلِيدِ وَلا اللهِ اللهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَكُلْ عَوْدًة الآيابنية ذِنَرَّعَنْتِهِ وَمُثِلَهُ وَمَذِلَادَ كَلِمَا يَرُومُتِلَهُ وَعَلَدَخَلْفِهِ وَمَثْلَهُ وَمَلْاَءَ مَوْلَا مَرَقُلِلَهُ وَعَرَدَ ذَلَكَ وَمِلْهُ وَانْرَضِهِ وَمُشْلَدُ وَعَرَدَمَا الْجَصَى كَالْبُرُ وَمُثْلَدُ وَعَرَدَ ذَلْكَ اضَعُافًا وَاصْعًا فَرُاضَعًا فَامُضَاعَفَدُ لا مُحْصَ تَصَاعِنُهُما اَحَدُّغَيْرُمُ وَمِثِلُهُ اشْهَدُ اَنْلاالْهُ اللّ اللهُ وَجِنَ لَا شَرَاتَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُيْلُ عَيْمُ وَعِيْتُ وَهُوَحَيُّ لاَ يَمُوتُ بِينِ إلجَيْنُ فُو الكُلْ يَكُ قَدُيرُ عَشَرًا مُرْبِعِولًا عُينُ نُفَسَى وَالْفَلِ وَمَالِي وَوَلَدِي وَمَارَزَفَنِي رَبِّ وَكُلّ

#### النزاليف بع عبها

مَنْ يَعْنِهِ إِنْ مُن اللِّهِ الدِّي لِاللَّهُ وَالْجِي الْقَيْقُ مُرلاً فَاخُنُ سِنَةً وَلا تَوْمُ لَهُ مُنا فِي التَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا ٱلذَي يَشْفَعُ عِنْكُ اللَّابِا ذُنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيَدْ بِهِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْيِطُنَّ بنتئ مِنْ عِلْمِهِ اللهِ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُنْسِيُّهُ السَّمْ وَالدِّرْضَ وَلاَ رَفَّ وَدُودُ وَخِفظهُ مِيا وَهُوَ الْعَلِيُّ العَظِيمُ تَمْ يَعْمُ ايترالسَّخِ مِي قولِه تعالىٰ إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الذَي خَلَقَ السَّمُواتِ في تَبْرَايَا فِي تُوَاسْتُوَى عَلَى الْعُرَشِ فَيُنْتِي اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْعُرُورُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اَلَالَهُ أَيْخَلُقُ وَالْاَمْ مُنَازِكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوارَبُّكُمْ يَضَرُّعًا وَخُفِيلٌة إِنَّهُ لايُخِيَّ الْخُتَرَة فَلا تَفْسُدُوا فِي لِارْضِرِ بَعِنْ كِي اصْلاحِها وَادْعُو ، خُوقًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَ اللَّهِ قَرَّ مِنْ الْحُسْنَةِ وايتين مزاخرا لكهف قُل لؤكا زَالْبِحَ مُنِادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِذَالْبِحُ فَبَالَ نَنْفَذَكُلاتُ رَبِّ وَلَوْجُنِنَا بِمِتْلِهِ مَدَدًا قُلْ مِثَنَا أَنَا بَشَنَّ لِلْكُرُ مُوجِ لِلَّجَ آمَّنَا الْمُكُورُ الدُّواجِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقِنَاءُ رَبِيرَ فَلِيعَلَ عَلَ مُسَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِيراَحِدًا وعشرابات مناوّل اكصّافات ببسيرالله الرَّحَمُ ل كرَّجِيم وَالصَّافَاتِ صَفًّا فَالزَّاجِ لَا بَالْهُ وَكُمُّ الْمَالِياتِ ذَكَّراً إِنَّ الْمُكُمُ لُواحِدُ رَبُّ السَّمْ فَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْهُمُ أُورَبُ الْمُشَادِقِ إِنَّا زَيَّنَا السَّمْ أَوَ الدُنْا بزينة الكواك وخفظا مزك لشيطان مارد لايته تعون إلى للكو الاعلى وتفذون مِنْ كُلِّجَابِ دُحُورًا وَكُورُعَالَ وَاحِبُ الْاَمْرَ خَطِفَ الْجَطْفَةَ فَاتَبْعَهُ شِهَا عُنَامَتُ وَسُعَا رَمْكَ رَبِّ الْعِنَّةِ عَمَّا يَصِعْوُنَ وَسَلا مُعَلَّى الْرُسَلِينَ وَالْحُرَكُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمَين وَتَلَكَ ايات مِنَ الرحمل المعتر المجن والارنس استطعهم أن تنفذ وامرا فطار التموات والارض اغذوا لاتَفُدُونَ الله بسُلُطانِ فَإِي آلاً وَرَبُّكُما تُكَدِّبانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظُمِن الرونْجاسُ فَلاتَنْتَصِرْإِن وَاجْرَالْحَسْ لَوَانْزَلْنَاهُ ذَا الْفُرْارَ عَلَى جَبُلِ لَرَايَتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَة إلله وَيْلِكَ الْاَمْنَا أَيْضَ فِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرْتَعَكَّمُ وَنَ هُوَاللَّهُ الذِّي لا إلْمَا لا هُوَ عْالُمُ الْعَيْبُ وَالنَّهَادَةِ مُوَالَتُحْمَٰ الرَّحِيمُ هُوَاللَّهُ الذَّى لِالْمُوَالْلَكِ الْفَدُّولُ السَّالْمُ المُؤْمُنُ الْمُهَمِّنُ الْعَرَيْزِ الْجَيَّا وْالْمُتَكَيِّنُ سِنْعَانَا بِسِيعَا يَشْرَكُونَ هُوَاللهُ الْجَالِقُ الْبادِئُ الْمُسَوْرُ كَهُ الْاسَنْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي الشَّمُ وَابِ وَالْارَضِ وَهُوَ الْعَرْزُ الْحَكِيمُ تَرْتَعُولَا عَيْدُ نَفَتْمِي وَاهْلِي وَمَالِي وَمَادَزَقِنِي رَبِّ وَكُلِّ مَرْ يَعْضِينِ آمْنُ أَه باللَّهِ الْوَاحِدِ الْاَحْدِ الصَّمَد آمْرَ لَلْ وَلَيْوُلا

### مَا يُدَعِيْ بِهِ الْعِلْصَلَوْعِ الْفِحَى

وَلُوكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدُ قُلْ عَوْدُ بِرَبِ الْفَلِق مِنْ شَرِّما خَلَقَ وَمِنْ شَرِّغا سِق الداوق وَمِرْتُ وَ الَّنْفَانْاتِ فِالْعُقَدِوْنُ شَرِّجًا سِراذِ اجِسَدَ فُلْ عَوْدُ بِرِّتِ الِّنَاسِ مَلِكِ لَنَاسِ الْمُ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ لْكَتَاسِ لَلْدَى يُوسَوْسُ فِي صُدُو دِالْنَاسِ مِنْ أَلِحِنَةٍ وَالنَّاسِ تَمْرَفُول عُيندُ نَفْنِي اَهُ إِي مَالِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَفَنِي رَبِّ وَكُلْمَ رَعِينِ إِمْرُهُ بِعِنَّ اللَّهِ وَعَظَمَ اللّهِ وَ قُدُمَ ﴿ اللهِ وَجَلا لِإِنْهِ وَكَمْ اللِّاللَّهِ وَسُلْطَان اللَّهِ وَغُفْلِ اللَّهِ وَمَنَّ اللَّهِ وَعَفْواللَّهِ وَجُلِّمِ اللَّهِ وَجَمْعِ اللهِ وَرَسُولِ اللهِ وَاهْلِ مَتْ رَسُول اللهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهُ وَالدِمْن أَمْرًا لِسَامَّة وَالْحَامَّة وَالْعَاتَةِ وَاللَّاتَةِ وَمُنْ تَرَطُوا رِقَ ٱللَّهُ لَوَالنَّهَا رِوَمْنُ تَرَكُلُو ۚ أَبَّهُ رَبِّي اخِذُ بناصِيتها إنَّ مَقَّ عَلَى إِلْمِ مُسْتَقِيمِ الْجِينُ نَفْسَى وَاهْلِي وَمَالِي وَوَلَدَى وَمَزْ يَفِينِهِ أَمْرُ ، بِكُلِمَات الله التَّامُّةُ لِمِينٌ شَرَكُلُّ شَيْطاً إِن وَهَا مَنْ وَكُلُّ عَيَنِ لَآمَّةٍ تَلْنَا ثُمَّ تَفُولُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْلِهُ لَأُمَّ لِمُ لَا مُلْأُم دِينًا وَيُحَرِّبُ لِللهُ عَلِيْهِ وَاللهِ مَبِيًّا وَبِالْقُرْإِن كِمَا بُا وَبِعَ لِمَامًا وَمُلْحَسَن وَالْحُسُن وَ سُبَيهُمْ أَثَنَةٌ وَسَادًهُ وَفَادَةً ٱللَّهُ مَراجْعَلْهُ مَرَاشِينَ وَفَادَبِ فَالْنُنْ أَوْلَاجْرَعَ ٱللَّهُ مَ آدُخْلُهٰ فِي كُلِّخِيْرا دَخُلْتَ فِيهُ مُحَيِّدًا وَالْمُحُتَدِ فَآخُجُنِ ثَكُلُسُوهُ ٱخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَيِّلًا وَالْحُهُ مَا وَالْدُنْيَا وَالْاحِرَةِ وَفِيكُلُّ شِتَعِ وَدَخَآءِ وَ وَكُلَّ عَافِيَةٍ وَبَلَّاءٍ وَفَالْشَاهِدِ كُلُّهَا وَلَا يُعَرِّقُ عِنْ مُعْلَمُ فَرَعَيْنُ مُكْلِّ فَكَ أَقُلُ مُزْدِلِكَ وَلَا أَكُثُرُ فَإِنَّ فَالْكُ رَاضِ الأب ترتفول ربي الله حبى الله الحاخ وقدم بعدد عاء العندات وتعول اللهم مُقلِّد الفكؤب إلى اس وقلم وعلى عاء عرب التنس ترقل سُخان الله ملاء المنزان ومُستَعَالِعُلم وَمَبْلَغَ الْرَصْا وَذِنَهَ الْغَرَشِ وَسِعَهُ الْكُرْسِيِّ تَمْرِيقُولَ وَالْجَيْرُ اللَّهِ وَلَا إِلْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالِي اللَّالَّ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ ال كذالت المنايقال دلك مجرة وعشية تربيمل وقل بسيم الله النور بسيم الله نورا النور بسِمِ الله نُورْعَلى فَو ربسُم الله مُقَوم كَيْرُ الامُونِ بسِم اللهِ الذَّي جَلَقَ النَّور مِنَ النَّور الْحُنَّدُ لُهِ الذَّي خَلَقَ النُّورُ وَانْزَلَ النُّورُ عَلَى الطَّوْرِ فِحَيْنًا بِي سَطُورٍ بِقَدْرِ مَقْدُورٍ عَلِيْ عَبْ مُم أَخِذُ لُهِ الذِّي هُوا لِعِنْ نَكُورٌ وَبِالْغِيْمُ شَهُورٌ وَعَلَى الضَّرَّاءَ وَالسَّرَّاءَ مُشْكُورٌ وَمُلَّالًا للهُ عَلِيسَتِهِ فَا يُحَيِّلِ أَنْبَيّ وَالْهِ الطَّاهِرَ بِقَالِ بَحْ وَعَشِيًّا وتعول مَرْجَبًا لجافظين وَحَيْناكَا اللهُ مِنْ إِلَيْهِ الْمُتُبَارَحِكَا اللهُ بِمِراللهِ الرَّحْمَٰ الْرَحْمِ اللَّهِ الْمُ

# الله على المعلى المعالمة العجن ك

انَ لَا إِلَّهَ اللَّهُ وَعَيْنُ لَا شَهِ إِنَّ لَهُ وَانَّ عَيْدٌ اعْدُنُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَ كُانَّ الدِّينَ كُمَّا شَرَّعَ وَانَّ الْاِسْلَاثُمُكُما وَصَفَ وَانَّ الْقُولَ كَمَا حَدَّتَ وَأَنَّ الْكِتَاتَ كَا أَنْزَلَ وَإِنَّ اللّهُ هُولُكُو اللّهُ ٱللَّهُ مَا لِغَ عُورًا وَالْمُحِدَّةُ وَعَنْ لَالْسَلَامِ أَضِغَتْ لِرَقِيجًا مِمَّا أَصْبَعْتُ لَا أُشْرِكُ ما بِنْدِنَسُيُّنَا وَلَا ادْعُو سَعَ اللهِ إِلَيَّا وَلَا أَيِّي زُمِن دُونِرُولِيًّا اصْبَحَتْ ثُمُ لَهَا أَعْمَلُ اصْبَحْتُ لاَفَقِيرَ أَفْقَرُ مُنِي وَاللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْحَيْلُ مِاللَّهِ السِّيرُ وَمَا بِلَّهِ السِّي وَمِا لِلّهِ عَنْ اللَّهِ مُوتُ وَإِلَّا اللَّهِ اللَّهِ مُوتَ وَإِلَّا اللَّهِ اللَّهِ مُوتَ وَإِلَّا اللَّهِ اللَّهِ مُنْ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ النشور اللهُ مَراق اعُودُ بِكَ مِن الْحَرِمِ وَالْحُرُنِ وَالْعَجْ وَالْحَدَلِ وَالْجُنِن وَالْحُولُ وَسَلَعَ الدَّيْر وَغَلَيَةِ الْرَّجَالِ اَصْعَتْ وَالْبِحُودُ وَالْجَهَالُ وَالْجَلِالُ وَالْبَهَاءُ وَالْعِثَّ فَوَالْقُذُرَةُ وَالْشُلْطَانُ وَالْخَلْقُ وَالْاَمْرُ وَالَّدُنْيَا وَالْلَّحِنُّ وَمَاسَكَنَ فِي اللِّيلُ وَالنَّهَا دِلْتِهِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ تَلْنَا وَتَعْقِلُ الْخَ رُبْقِةِ لَذَي كَذْهَبَ بِاللَّيْلِ مِتُدَبِّعِ وَجَاءَ بِالنَّهَا رِبَحْمَتِهِ خَلْقًا جَدِيدًا وَيَخْ بُنُهُ فَعَا فِيَّ وَرَجْيَرِسُبُهٰ إِذَا لِشَّهِ إِنْ كَانَ وَعُلَىٰ مِنْ الْمُفْعُولًا ثَلْتَا وَتَعَوَّلُ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى عَلَى كَالْ فُحَيَّلُ الْاقَصْلَاءَ الرَّاصَيَنُ المَضِيِّينَ مِا فَضَلَ صَلَوانِكَ وَمَا رَلِهُ عَلَيْهُمْ مِا فَضَلِ رَكَانِكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهُ مِوعَلَى رُواجِهِم وَاجْسًا دِهِم وَرَجْحَةُ الله وَرَكَا لَهُ عَنْرًا نَوْمَا مَرْنَ أَسْتَغُغُرُ الله وَرَكَا لَهُ عَنْرًا نَوْمَا مَرْنَ أَسْتَغُغُرُ الله وَ اَتَوْكِ إِلَيْهِ وَمَا مُّرَاسًا لُ اللَّهَ الْعَا فِيَةُ وَمَا مُّ اسْتِحَرُ إِللَّهِ مِزَالِتًا دِ وَإَسَا لُهُ الْحِنَّةُ وَمُا مَرّ اَسْأَلُ الْشَالِحُورَ الْعِينَ وما مَّرُلا إِلْهَ اللَّالْسُهُ الْمَلِكُ أَيْحَةُ الْمُبُينُ وَمَا مَّرَقُ لَهُ وَاللَّهُ أَصَلُومَاً صَلَّى اللَّهُ عَلَى حُمَّدُ وَاللَّهُ عَدُ وَمِا مُّ اللَّاقِياتُ الصَّالِحَاتِ وَمَا مُّمَا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ لا حُولَ وَكُ قُوَّةَ الآما بله الْعَلَمُ وَمَا مَّ اللَّهُ مَّ فَكُنْ مَنْ يُتُ بِفَضَا مَّكُ وَسَلَتُ لِا مُلِهُ اللَّهُ مّ اقْضِ لَى بِالْجُنْ فِي وَالْفَنْ مِنَا أَهَمَتَى وَمَا مَدَّ اللَّهُ مَرَاوَشِعْ لِنْ فِي زُنِقَ وَامْدُهُ لِي فِي عُنْدِي وَاغْفِلْ مَنْ مَا جُعَلَىٰ مِنَ تَسْتَصُرُ إِلِيدِ لِلْ وَعَشَرٌ لَا خُولَ وَلا فَوْ : وَإِلَّا اللَّهِ وَكُلْتُ عَلَىٰ كُوَّ لِلْذَى لِأَيَّوْتُ الْخَدُسِّةِ الذِي لَمْ يَعْنَدْ وَلَدُّ اوَلَمْ كَنُ لَهُ شَرِيكٌ وِالْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنُلُهُ وَلَيَّ مِنَ الذُّلِّ وَكَ بِنُ مُكِمُّم وعَتُم اللَّهُ مَّ افْذَفِ فِقُلُوبُ الْعِبَادِ تَحْبَقَ وَضَمَّ المَّمَا وَالاَرْضَ دِنْ فِي وَالْقِ الرُّعْبَ فِقُلُوبُ إَعْلَا أَنْكَ مِنْ وَالْنَشُرُ وَحَمَّدَكَ لِي وَأَنْمِ مُعْمَدَكَ عَلِيَّ وَاجْعَلْمَا مُوسُولَةً بِكُوامَتِكَ إِنَّا يَ وَأُوزِعْنَ مَنْكُلَّ وَاوَجْبُ لِيَ الْزَيدَينِ لَدُنْكَ وَلا خِ ذِكْلَ وَلا يَحْعَلْنُ مِنْ الْعَا فِلِينَ وَعَنْدًا ٱللَّهُ مَ يَسْرَكُنَا مَا يَخَافُ عُسْرٌ وُسَهِ لِكَ

### مَا يُلْحُ نَبُ نَعِلَ صَّالُوالِفِحَ مَا يُلْحُ نَبُ نَعِلَ صَالُوالِفِحَ مَا يُلْحُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يُلْحُ اللَّهِ مِنْعِلَ اللَّهِ مِنْ اللَّ

مانخان ُ حُزُونَيَهُ وَنَفَيْرِعَتْنِاما نَخافُ كُرُبُتَهُ وَكَشِيْفُ عَنَّاما فَخَافُ بَعَيْمُ وَاصْرِفْ عَنَّاما فَخَافُ بَلِتَتَهُ لِا أَنْحَ الرَّاحِينَ وَعَنْ لِاللَّهُ مَلِاتَ زَعْمِينَ صَالِحًا اعْطَيْنَدِهِ أَبِدًا وَلا تَرُدَّ فِي فِ سُوِّ اسْتَنْقَذْتِي بْنُهُ أَمَدًّا وَلَا تُنْمُتْ بِعَدْوًا وَلَا خِاسِّداً أَبِدًّا وَلَا تَكِلُو لِلْ الفَسْعِطْ فَهُ عَيْنَ اَبِدًا وَعَنَرًا ٱللَّهُ عَما ولِدُ لِي فِهَا اعْطَيْتَنِي وَبادِكُ لِي فَادَزُفْتَي وَدَدِ فِ مِن فَصَلْكَ وَ اجْعَالِ لَلْزَيدَ بِنَ كُلْ مَسَكَ نُوافِعُ ايرالكن عِيشًا والقدرعَشْرا تُرقلعشْل اللَّهُ مَمَّ مَا آصيت ومنفخة أوغافية الماحزه ومابغين ودعآء العنة إت وماهن الماول أولادعية المغهب وقدمترة للت فلأوخه لاعاد تروتقول اللهمة فاطراكتمنوات والارض عالوالغث وَالْنَهُا وَ وَالرَّحْنُ الرَّحِيمُ إِنَّا عَهَدُ إِلَيْكَ فِهِ فِي الدُّيا انْكَ أَنْ اللَّهُ لَا إِلْهَ الْآنَ وَجِلَّهُ لأشَرِكَ لَكَ وَأَنَّ كُونَا اصْلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَإله عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُ مَ فَصَلَّ عَلِي حُكَّد وَالِهِ وَلا يَكُلُو لِكَ نَفِيهُ عَلَىٰ وَلا إلى احَدِيرِ خَلْقَكَ فَإِنْكَ إِنْ وَكُلَّتِي الْيَهَا تُبَاعِدُ مِنَ لَيْرُونُفَرِّبَىٰ مِنَ لَشِرَا عُرَبِ لِا اَنْتُ الْإِبَرُحْمَتِكَ فَصَلَّعَلَى حُجَّلُ وَالِهِ الطَيْبَينَ وَاجْعَلُ لىغنكا عَهْدًا تُؤَة بِرِالِي وَمَ الْقِيْمَ إِنَّكَ لَا تُخْلُفُ لَلْمُعَادَ وتقول اللَّهُ وَإِنَّ اسْالُكُ بَعْ يَعْ مُولَا لِهُ مَا لَا عَن وقد من الحامن وقد من الماعة والمعودين والاخلاص عشراعش وقلالغ كشوواستغفرالله عشرا وصلاكس علي والبني والدوسلم عَنَهُ إِ وَقِلَ اللَّهُ مُواذِكُونَ بَرَحْمَتِكَ وَلاَ تَذَكُونِي بِعُقُوبَيْكَ وَادْزُقْنِ رَهْبَ مُنْكَ ٱبْلُغُ لها كَصّْ دِضُوانِكَ وَاسْتَعِلْمُ بِطِاعَتُكَ مِمَا ٱسْتِحَةٌ بِرِحَنَّتَكَ وَقَدَىمَ غُفْرَانِكَ ٱللَّهُ مَرَاجِعَلْ كَدِي فِطْ عَيْكَ وَرُغِبَيّ فَي خِلْمَتِكَ اللَّهُ مَمْ ابنامِن هُمَ فَمُنْكَ وَجُولَ لَا شَرِكَ لَكَ آستَغُولَ وَاتَوْبُ إِلَيْكَ تُمَادُع بِمَادُوا مُعَوْيِة بنعَادِ فِي عَقَابِ لِصَلُواتِ تَقُولُ بَعِدَ الْغِي بسِرالله الرَّمْ فَالْرَجْمِ وَصَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالِمَةِ وَالطَّاهِ مِنَ الْلَافَيْ إِلْلَافَا ٱلذِّينَ أَذَهُبَ اللَّهُ عُنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَهُمْ رَطَهُمَّ أَوَا فَوْضُ الْمَرِي إِلَى لِللَّهِ وَمَا تَوْفِعَ لِلْأَبِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَمَنْ يَوَكُلُ عَلَى لِشِوْفَهُ وَحَسْبُرُاتِ اللّهَ الزُّامَةُ مَا سَلْوَاللّهُ كَانَ حَسْبُنَا اللّه وَفْيَمَ الْوَكِيلُ وَاعُودُ مِا مِنْهِ السَّهِ مِعِ الْعَلِيمِ زَالْتَ كُلَّانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ هَمَزَاتِ السَّيَاطِينَ وَاعُنْ خُ بَ ُرَبِّ أَنْ يَصْوُنِ وَلَا حُولَ وَلَا قُو ۖ ةَ الْآمِالِينِيهِ ٱلْعَلَى لِلْعَظِّمِ الْحَيْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كُتِّ

### الله على العالم الفي الفي الفي المعالم المعالم

كَاهُوَاهَلُهُ وَسُنْجِقَهُ وَكَايَنْ بَعِي كُرُمُ وَجَدِهِ وَعِنْ حَلالِهِ عَلَىٰ ذِنَا بِاللَّيَلِ وَإِفْ الإِلْهَادِ الْحَيْنُ اللَّهِ الذَّي أَذْهَبَ بِاللَّيْلِ مُظْلِمًا بِعِنْدُ رَبِّهِ وَجَاءَ بِاللَّهُ الدِّمُ صُرّا بَرْحَمَتِهِ خَلْقًا حَبِيلًا وكخزن في عالفته وسَلامته وسَنْره وكفايته وَجميل صُنْعِهِ مُرْجَا بِعَلْقاللهِ أَلْجِوبِ وَالْيَوْمِ الْعَيْدِ لِوَالْمُلْكِ النَّهِ لِمُحَالِكُما مِنْ لَكُيْنَ كُرْمِينَ وَعِنَّا كَا اللَّهُ مِنْ التَّابِينَ حافظين أشْهِ يُركُما فَاشْهَ لَالْ فَاكْتُ إِسْهَا دَى هَانَ مَعَكُما جَوِّ الْفَقْ بِها رَبِي ٱبْيَاسُهُ كَ ٱنْ لا إلْدَ إِلاَّ اللهُ وَحْلَىٰ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَـ كُأَنَّ مُحَدًّا صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَالِهِ عَنْهُ وُ وَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُ لَٰى وَدِينَ الْجَقَّ لِيظُهِمَ ، عَلَى الْدِينِكُ لِلَّهِ وَلَوْكِنَ الْمُشْرَكُونَ وَاتَ الْدَيْزَكُ شُرَعَ وَالْاسْلامَ كَمَا وَصَفَ وَالْفَوَلَ كَاجَدَتَ وَأَنَ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ وَالْرَسُولُ وَٱلْفُرْانَجَقُّ وَالْوَ حَةٌ وَمُسَا نَلَةُ مُنْكُرُونَكُمْ فِالْعَبْحَقُّ وَالْبَعْنَحَقُّ وَالْصِرَاطَحَةُ وَالْمِرَانَحَيُّ وَالْحَنَةُ حَقَّ وَالْنَارَجَقُّ وَالْسَّاعَةَ الرَّبْ فِيهَا وَانَّ اللَّهَ يَبْعَتُ مُزْفِي الْعَبُورِ فَصِيلَ عَلَيْ عَيْ وَال مُحْكَمَّدُ وَاكْتُ إِلَّهُ مُ شَهَا وَتِعَنِي لَا مُعَ شَهَا وَ وَالْلِي لِعِلْمِيكِ وَبَرِ وَمَ لِكِ أَنْ يَشْهَا لَا بهذن الشَّهَادَة وَذَعَ أَزَلَكَ بِرُّا وَلَكَ وَلَدًا أَوَلَكَ صَاحِبُهُ أَوْلَكَ شَرِيكًا أَوْمَ عَكَ عَالِقًا أَقْ رارقًا لا الدَالْدَ اللهُ آتَ تَعَا لِنَتَ عَتَا يَعَوُلُ الظَّالِمُونَ عُلْقًاكِيرًا فَاكْتُ اللَّهُ مَ شَهَادَتَ كَانَا شَهَادَ بِهِمْ وَاحْيِبِ عَلَى ذَٰلِكَ وَامِنْ عَلَيْهِ وَآدُ خِلْنِي بِرَحْمَتُكَ فِيعِبْ إِدِكَ الْمَنْ الْمُمَّ صَلَعَلَى عُمَدَ وَالِهُ عَكَرَو صَبِيعَ مِنْكَ صَبَاجًا صَالِكًا مُبَازَكًا مَمُونًا الْمُعَانِرًا وَلَافَاضِيًا اللهُ مَصِلَعَلَى عَيْرَوُ الْحَيْرُ وَاجْعَلْ اَوْلَ يَوْجُوهُ بِالصَّلْاحُا وَاوْسَطِهُ فَلْاحًا وَاجْرَهُ تَجَامًا وَاعُودُ بِكَ مِن يَوْمِ أَوَّلُهُ فَرَعُ وَا وَسَطُهُ جَرَعٌ وَإِخْرُهُ وَجَعُ اللَّهُ مَصَلَّعَلَى عُمَّا وَ الدواد زُقْنَى خَيْرَ بَوْمِي هٰ لَا وَجَرَمَا فِيهِ وَخَيْرَمَا فَبْلَدُ وَخَيْرَمَا بَعْنُ اللَّهُ يَمَرَلُ عَلَيْحُ تَد وَالِهِ وَا فَتَوْلِيابَ كُلَّ ضِرْفَتَ لَهُ عَلَى حَدِينًا هَلِ الْخَرْةِ لاتَّعْلَقْهُ عَنَّى كَدَّا وَأَعْلِقَ عَن بْارْكُلْ شَرْفَتَتْ دُعَلْي كَدِينَ الْمَالْلَسْ وَلَا تَفْتَى مُعَلِّيَ اللَّهُ مُ صَلَّا عَلْي مُحَدِّي والد الجعلني مَعَ يُحَدِّدُ وَالْهُحَيِّدُ فِي كُلِّمُوطِن وَمَشْهَدُ وَمَقَامٍ وَمَحَلِّ وَمُرْتَحَيِلٍ وَفِي كُلْمَيْنَ وَرَخَاءٍ وَعَافِيةِ وَبَلا وَ أَللَّهُ مَصِلٌ عَلَى عُمَ يَوَالِهِ وَاغْفِلْ مَعْفِرَةٌ عَمَّا جَرَمًا لانْغَادُردَنْك وَلاَ خَطِينَ \* وَلا إِنْمَا أَلِلْهُ مَ إِنَّ اسْتَغُولُ مِنْ كُلَّ خَبْ تَبْتُ اِلَّيْكَ مِنْهُ نُمَّ عُلْتُ فِيهِ وَ

والها

Parket Classe St.

Sign Control of the state of th

AND THE STATE OF T OD CONTRACTOR OF THE STATE OF T ٱسْتَغْفُرُكَ لِمَا ٱعْطَيْنُاكَ مِنْ نَصْحُ مُرَّامُ الْفِلْكِ بِرُواسْتَغْفِرُكَ لِمَا ٱدَدْتُ بِرُوجُهَكَ فَالْطَهُ مَا لَيْسَ لِكَ فَصَلَّ عَلَيْ عُرِيرُ وَالِهِ وَاغْفِرْ لَى إِرْبِ وَلِوْ الدِّيِّ وَمَا وَلَدَا وَمَا وَلَدَتُ وَمَا تَوَالَدُو امِزَالْمُؤْمِنْيَنَ وَالْمُؤْمِنِاتِ الْاَحْيَاء مِنْهُمْ وَالْامَوْاتِ وَلِإِنْوَانِنَا الذَينَ سَبِقُونَا الْأَمْا وَلا يَحْعَلُ فِي قُلُونِنَا غِلَّهُ لِلذَينَ امْنُوا رَبِّنا إِنَّكَ دَوُفٌ رَحِيمُ الْحُمُولِينِ الذَى فَضَعَى مَا لَقُ كأنت عَلَى المؤمِّن مِزَكِنا بًا مُوتُوتًا وَلَمْ يَحْعَلَني مِنَ الْعَافِلِينَ تُمِّ تِمْ قِوْلَ مِنْ بِسْمِ السَّالْحَمْن الرُجَيدِ الْخُرُيْدِ رَبِ الْعَالَمُ مَن مَبَا رَئِدَ اللَّهُ أَجِسَنُ الْخِالِقِينَ لِأَحْوَلُ وَلَا قُورَةَ إِلاَّ اللَّهِ اللَّهِ الْعَدَالِعَيْنِ لَاحْوَلُ وَلَا قُورَةَ إِلاَّ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمَ العَظِيهِ وَ بِحَيُّ إِن مُدعوا مِنْ عَالِمُ الْحُسُ مِنْ عَلَيْهِمَ السَّالْمِ مِنْ الصَّحِفَةُ وَقُدُدُ كُمَّا وَفِهِ ذَالكُمُّ ۖ غ عله منها وهو دُعاء ، في الصّباح اولدا الحرُّ وبله الذَّي خَلَقَ اللَّهُ لَوَ النَّهَا وَ بِفُوَّ بَر النَّاخِيمُ تُرَبِّدِ عَوَا بِذَعَاءِ الكَامِلِ للعَرُوف بِلْهَاء الحِينَ اللَّهُ مَا فَيْ أَصْفِحَتُ اللَّهُ لَا تَوَكَفُوا لِكَ شَهِيمًا وَأَشْهَدُمَ لَانْكِكَاكَ وَحَلَّةً عَرَشِكَ وَسُكَانَ سَبْعِ سَمُوانَكَ وَادَصْيِكَ وَآنَبِيا َوَكَ وُدُسُلَكَ وَوَرَنْهُ انْبِيْا ۚ لِلَّهِ وَدُسُلِكَ وَالْصَّالِحِينَ مَزْعِبًا دِكَ وَجَمِيعَ خَلِقُكَ فَاشْهَا فُلَى وَكُفَخُ لِكَ تَهَيِّدًا أَيْنَا شَهُدُا نَكَ اَنْتَ اللهُ لا إِلْهَ اللهِ اَنْتَ الْمَعْنُوهُ وَجْدَكَ لا شَرِكَ التَ وَأَزَيْحُ مَكًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالدَّعْمُ لُكَ وَرَسُولُكَ وَانْ كُلِّ مَعْبُودٍ مِمَّا دُونَ عَنْشِكَ إِلَى قَرَارِ ارْضَاكَ الْمُأْ السُّفُنَا إِلَا مُضْمَعَ لَيُ مَاخِلاً وَجِهَكَ الكَرَّمُ فَإِنْهَ اعْزُوا كَمْ وَأَجَلُ وَأَعْظُمُ مِن أَرْبِصَفِ الواصفونكنة علاله أوتهندى الفتلؤب إلكنه عظمته بالمنفاق مذح المادحين فَخُرُ مِنْجِهِ وَعَلَاوَضَفَ الواصِفِينَ مَا يُزْجَفُ وَجَلَّ عَزَمُقَا لَدِ النَّاطِقِينَ تَعْظِيمُ شَانِهِ صَلَّ عَلَيْحُمَّةً دِوَالِ مُحَدِّدُ وَافْعَلُ بِنَامَا أَنْ اَهْلُهُ لِاأَهْلَ لِتَقَوَّىٰ وَأَهْلَ لَكَغُفَّرَةً رَلْنًا مُمَّقَّقًا الاالدالة الله وَحَنُ لا سَرِيكَ لَهُ سَجْعَ زَاللَّهِ وَجَنْ أَسْتَغِفُمُ اللَّهُ وَأَنْوَكُ الرَّهِ مَا سَأَءَ الله وَلا قُونَ مَا اللّهِ اللّهِ هُوَالاَوَّلُ وَاللَّحِرُ وَالطّاهُ وَالنَّاطِنُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيْلُ عُيْتُ وَمُتُ وَيُحِي وَهُوَجَيُّ لا يَمُونُ بِينِ الْخِنْ وَهُوعَلِكُ لَّنِي فَلَرُّ احدى عَنْمَ مِنْ ثُمِّ تَفَوُّك بُنْخَانَا لِلْهِ وَأَكْنَاكُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَلْلُهُ أَلْتُ فَغُولًا لِللَّهِ مَا شَآءً اللَّهُ لَا فَكُلَّا اللَّهُ لَا فَكُلَّا اللَّهُ لَا فَكُلَّا اللَّهُ لَا فَكُلِّهِ مَا شَآءً اللَّهُ لَا فَكُلَّا لَا فَكُلَّا لَا فَلْمُ لَا فَكُلَّا لَا فَلْمُ لَا فَلْ اللَّهِ فَا لَا فَلْمُ فَا فَا لَهُ فَا فَلْمُ لَا فِي لَا فَلْمُ لَا فَاللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَا فَلْمُ لَا لَنْ فَا لَا فَا لَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ لِلللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَا لَا فِلْمُ لِلللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا فَا لَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّ وَلا قُونَ الآياسة الْحَلِيم الْعَلِيمُ الْعِلْ الْعَظِيمِ الرَّحْمُ الرَّحْمِ الْمُلَكِ الْقُدُوسِ أَكَيِّ الْبُينِ عَلَهُ خُلْقِهِ وَذِنَهُ عَنْ شِهِ وَمِلْ وَ مَمْنَا بِرَوَا رَصَيْهِ وَعَلَهُ مَاجَرَى بِرَقِلَهُ وَاجْصَاهُ كِمَا بُرُومِدَاد

Control of the Contro State of the state The Control Carles Control Con Man and the state of the state Alicalistic Control of the Control o Sille State of the Sold State of the ومعا معادل المالية الم Sellist Barbara Comments Signature Control of the Control of Millian Manual M Silve State and Weller With the Separate de la constitución de l Hell de View Ville The state of the s The Wall was a way of the state Chen Library Com

いかいいかいい فامركا بغلطله التاغلون فاسكادمهه الخاج الملحان ادفئ أوعفوك و مغغ فانصلادة وحشك مشاددة

مهماي اللام ن دماها الديار واعذا بالمناظ معرب دنويرولها بعدوجوم إليل وظها وعدس الاص وتواها ودؤلها احدما التعوايكم

### التفاء في الصباح

كَلِيالِ بَرَودِصِنا نَعَنْيِهِ الْحَدَى عَتَرَة مَرَّة تُرقِلَ اللَّهُ تَرْصِلْ عَلَى حُجَّيْرِ وَاحْبِلَ بَيْ عَلْحَبُنُ لِل وَمَبِكَا يُلَ وَاشِرا فِيلَ وَحَلَدَ عَنْ لِنَ اجْمَعِينَ وَالْمَلَاثُكُمُ الْفَرْسَ اللَّهُ عَصَلْعَلُهُ حَتَّى تَبَلِّعْهُمُ ٱلرَّضِا وَتَزيدَهُمْ بِعَدَالرِّضَا مِثَّا انْتَ اَهْلُهُ مَا إِلَيْحَ الرَّاحِينَ اللَّهُمَّ صَرِّاعَلْ مُحَمَّدٍ وَالِهُ كَاكِ وَصَلَّ عَلَى مَلَكِ الْمُوتِ وَاعْوا بِروصَلَّ عَلَى رضُوانَ وَجَرَنَةِ الْجُنَّانِ وَصَلَّ عَلى اللّ وَخَنَيْرِ النِّيرَانِ اللَّهُ مُ مَلِّ عَلَيْهُ مُ حَيِّ لَيْعَهُ مُو الْرَضِ الْوَيْرِ الْمُ الصِّيا مِيا أَتَ الْمُلْهُ الأَيْحُ الراجين الله ترصِّل عَلَى لَكِوا مِ الكاتِبِين وَالسَّفَرَ عَالْكُوا مِ البَّرَدَةِ وَالْحِفَظَةِ لِبَيْلَ دُمَ مَصَلَّعَلِي مَلَائِكَةِ الْمَوَاءِ وَالتَمْواتِ الْعَلِي وَمَلَائِكَةِ الْارَضِينَ السَّفْلِي وَمَلَائِكُةِ اللَّيْل وَالنَهَا دِوَالْارَضَ وَالْاَ فَعَا دِوَالِيَحادِ وَالْكَنْمَا دِوَالْبَرَادِي وَالْفَلُواتِ وَالْقِفا دِوَصَرَاعَلَى مَلْ تَكْيَكَ الذَينَ أَغْنَيْنَهُمُ عَنَالِطَعَامِ وَالشَّرابِ بَيْبِيجِكَ وَتَقَدْدِيكِ وَعِباءَ مَكَ الْمُ صَلِّعَلَيْهِ عَيْ تُبَلِّعَهُمُ الرَّضِا وَتَزِيدَهُمْ بَعَدَالرَّضِا مِنَا اَنْتَ اَهْلُدُ الْأَرْجَ الرَّاحِينَ اللَّهُمَ صَلَّ عَلِي حُبَّمَ يَرُواْلِ حُتِّدِ وَصَلَّ عَلَىٰ اَبِينَا اُدَمَ وَأُمِّنَا جَوَّاءَ وَمَا وَلَذَا مِزَالَتَ بَيْنَ وَالْمِينَةُ الْحَالَةُ عَلَيْهِ وَالنُّهُ لَا ءَوَالْمَا لِحِينَ اللَّهُ مَصِلَّ عَلَيْهِ مَعَيُّ لِغَهُمُ الرَّضِا وَنَزِيدُهُمُ مَعِدًا لِرَضَاعِ مَا أَتَ أهُلُهُ الْأَرْجَمُ الْرَاحِينَ اللَّهُ مَصِلَّ عَلَيْحُ مَنْ يُواهَلُ نَيْدِ الْطَيِّدَ مِنْ وَعَلَى إَضَا بِالْمُنْحِينَ وَعَلَىٰ زَوْاجِهِ الْمُطَهَّرِٰ إِتِ وَعَلْ ذُرِ تَبْرُ مُحَكَّرُو عَلَىٰ كُلِّ بَيِّ لَبَتْ رَجُعَ رُوعَلَىٰ كُلِّ بَي وَلَدُ مُحَكِّدًا وَعَلِ كُلِّ مَزْ فِي صَلَوْالِكَ عَلِنَهِ رِضًا لَكَ وَرِضًا لِنَبَيِّكَ مُحَيِّضًا لِاللَّهُ عَلَيْهِ وَالِمِ اللَّهُ صَلِّعَلَىٰ خَرَقَٰ لَغَهُمُ الْصِٰا وَتَزَيدُهُمْ بَعْدَا لِرْضَا مِمَّا أَنْتَ اَهْلُهُ مِا اَرْجَمَ الْرَاحِينَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْحُ مَنَّدِ وَالْحِحُ مَنْدِ وَلِارِكْ عَلَى حُرَّدُ وَالْحُرِّدُ وَالْحَرْجُ وَالْحَرْجُ وَالْحُرْدُ الْحُرْدُ وَالْحُرْدُ وَالْحَرْدُ وَلَاحِدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَالُ وَالْحَرْدُ وَالْحَالَاقِ وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحُرْدُ وَالْحُرْدُ وَالْحُرْدُ وَالْحُرْدُ وَالْحُرْدُ وَالْحُونُ وَالْحُرْدُ وَالْحُرُولُ وَالْحُرْدُ وَالْحُرْدُ وَالْحُودُ وَالْحُرْدُ وَالْمُوالِ لَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْمُعْرُ وَالْمُولُ وَالْحُرْدُ وَالْمُو صَلَّنَتَ وَبَارَكَتَ وَتَرْحَمَّتَ عَلَى إِرْهِيمَ وَالِيابِرْهِيمَ إِنِّكَ حَمِيدٌ جَمِيدٌ اَلْلَهُمَّ اَعْط مُحَـمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَالِمِ الْوَسِيلَةَ وَالفَصْلَ وَالفَصْيلةَ وَالدَّرْجَةِ الرَّفِعَةُ وَاعْطِهِ جَيْ يَضْا وَذِدُهُ بَعِنَا لَيْضَامِمَا أَنْتَ آهُلَهُ لِالَّذِيمُ الْرَاحِينَ اللَّهُ مَّصَلِّ عَلَى مُحَالِكُ مَل آمَّتَنَا ٱذْنَصَكَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ مَّصِلَ عَلَى مُجَدَّدُ وَالْهُجَدُكُ مَا يَنْبَعَ لِمَنَا ٱنْنُصَلَى عَلَيْهِ ٱللَّهُ صَلَعَلَى عُيْمَةً بِدَوْالِهُ عَبَدِيعَ دَدِمَرْ صَلَاعَلَيْهِ وَاللَّهُ مَصِلَ عَلَى عَيْرَوْا لِهُ عَيْدِ بَعْ لَهُ يُصَلِّعَكِينَهِ ٱللهُ مَرَصِلَ عَلَى حَيِّر وَاللهُ عَرَبِعِمَه وَكُلِّحَ فِي فِصَلْوَةٍ صُلِيَتْ عَلِيْراً للهُ مَمْلِ





### النَّعَاءُ فِي الصِّيلِ السَّعَاءُ فِي الصِّيلِ السَّعَاءُ فِي الصِّيلِ السَّعَاءُ فِي السَّمَّاءُ السَّعَاءُ



عَلَيْهَ مَا لَيْ مَهِ مِعَدِهِ مَنْ عَلَا عَلَيْهِ وَبِعَدَدِ مَنْ أَمْرُسُ لِعَلَيْهِ ٱللَّهُ مُصَلَّا عَلَيْهُ وَال مُحَمَّد بِعِدَدِكُلِ شَعْرٌةً وَلَفْظَة وَكُولَة وَنَفْسَرُ وَجَفَّة وَسُكُونِ وَجَرَّكُمْ مِمْزُ صَلَّا عَلَيْهُ وَمِنَّ لَمْ يُصَلِّلَ عَلَيْدٍ وَبِعِنَدِ سَاعًا نِهِمْ وَدَعَا بِعِهِمْ وَسُكُونِهِمْ وَجَكَا بَهِمْ وَجَفَا يِفِهِمْ وَمِيقًا بِقِهِم وَصِفَا بِهِمْ وَٱيَّامِهِنِم وَشُهُو دِهُمَ وَسَنَيْهِمْ وَاشْعَادِهِمْ وَابْشَادِهِمْ وَهِكَدِ زِنَيْرَ ذَرِّمَا عَلُواكُ يَعَلَوُنَ أَوَكَانَ مِنْهُ ۚ أُوْبِكُورُ لِلْ يَوْمِ الْعَيْمَ وَكَاضَعًا فِ ذَٰ لِلَا صَعْا قَامُصْا عَفَتُه الْيَوْم الْقِيْمِيَةُ مَا إِنْجَوَالْمَاحِينَ النَّهُ مَصِلَ عَلْحُكَةً دَوَالْحُتَكِعِدَدِمِا خِلَقَتَ وَمَا أَنْتُ فَالِفُهُ إِلَى وَمِ الْفَيْمَةِ صَلَّوا مُنْضِيهِ اللَّهُ مَ لِكَ الْجَلُ وَالنَّكَ أَوْ وَالسَّكُرُ وَالْمَ وَالْفَضُ وَالطَّوْلُ وَانَيْ وَالْيَعَةُ وَالْيَعَةُ وَالْعَظَةُ وَالْجَرَوْتُ وَالْمُلُكُ وَالْمَلُكُوبُ وَالْعَهُ وَالْعَالُ وَالْفَحْ وَالْسَوَدَدُ وَالْاِمْتِنَانُ وَالْكُرُمُ وَالْجُلُالُ وَالْجُلُالُ وَالْجَيْدُ وَالْتَجَيْدُ وَالْتَجْدُولُ وَالْتَعْدُولُ وَالْتَجْدُولُ وَالْتَجْدُولُ وَالْتُعْرُمُ وَالْتُولُ وَلَالْتُولُ وَلَالْتُولُ وَلَالْتُولُ وَلَالِمُ لَالْتُعْدُولُ وَالْتُعْرُلُ وَالْتُعْلِيلُ وَالْتُعْرُالُولُ وَالْتُعْرُالُ وَالْتُعْلِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرُالُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرُلُ وَالْتُعْرُالُ وَالْتُعْرُالُ وَالْتُعْرُالُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْلِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُولُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْلِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُعْلِيلُولُ وَالْتُعْلِيلُولُ وَلِلْلْتُلْتُولُ وَالْتُعْلِيلُ وَلِيلُولُ وَالْتُعْرِيلُولُ وَلِلْتُعْلِيلُولُ وَلِلْتُعْلِيلُ وَلِلْتُعْلِيلُ وَلِلْتُعْلِيلُولُ وَلِلْلُولُ وَلِلْتُعِلِيلُولُ وَالْتُعْلِيلُولُ وَلِلْتُعْلِيلُ وَلِلْلْلُولُ وَلِلْلِلْلُولُ وَلِلْلْلُولُ لِلْلِلْلُولُ وَلِلْلُولُ لِلْلِلْلُولُ وَلْلِلْلُولُ وَلَالْتُعْلِيلُولُ وَلِلْلُولُ لِلْلِيلُولُ لِلْلِلْلُولُ لْلْلِلْلُولُ لِلْلْلِلْلُولُ لِلْلْلُولُ لِلْلْلُولُ لِلْلِلْلُول التَكُنْهُ وَالْتَقَدُّلُ وَالنَّخَةُ وَالْمَغْفَرَةُ وَالْكِيرِ إِنْ وَالْعَظْمَةُ وَلَكَ مَازَكَىٰ وَطَابَ وَطَهِيرَ مِنَ النَّنَاءَ الطَّبْ وَالْمَدِي الفَاخِ وَالْقُولُ لِيسَنِ الْجَسَلِ الذَّي تَرْضَى بِعَنْ فَاللَّهِ وَتُرْضِي بِبِ فَاتُلُهُ وَهُوَرَضِيَّ لَكَ يَتَّصِلُ مَدْي بِحَدْا قَالِ كَامِدِينَ فَتَنَا فِي بَنَاءَ أَقَالِ لَمُنْ بِنَ عَلَى بَ العالمَينَ مُتَّصَلَّ ذَلِكَ بذَلكَ وَتَهَلُّ لِي بَهُلُ لِي وَلَا لُهُ لَلْ مَنْ لَكُمْ وَيَكُمْ فِي سَكُمْ إِوَ لَا لَكُمْ تَهُ وَقُولِ أَلِحَكُ رُالِحَكُ لُهِ قُول القَالْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ مَا لَيْ الْمُعَالِدُ وَاللَّهُ بِذَلْكِ مَنِلَ وَلِالدَّهُ رُالِنَا حِن وَبِعَدَد زِنَةٍ ذَرِّالْسَّمْوَاتِ وَالْاَرْصَ بِينَ وَالرِّمَالِ وَالْتِلْالِ وَ أبجا ل وَعَدَدِجُوعَ مَآءِ الْبِخادِ وَعَلَدِ فَطَر الأَمْطادِ وَوَدَقا لِلأَشْجَادِ وَعَدَدِ الْبَخُ مُ وَعَدَد التزى وألحض والنوى وألمك روع دونت ذلك كله وعدون ترذرا لتموات والارضين وَمَا فِهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا يَخْتَهُنَّ وَمَا بَيْزِدْ لِكَ وَمَا فَوْقَهُنَّ الْإِيوَمُ الْقِلْمَ يَرِمِنْ لَدُنِ ٱلْغَرَبْرِ إلى قَزْرِا رَضْلِنَا لِسَّابِعَةِ السَّفَلَىٰ وَبِعَلَ دِحُرُونِيَ الْفَاظِ اَهْلِهِينَ وَعَدَدِ آزْمَا نِهُمُ وَدَفَابِقِهُمْ وَسُعَا تُرهِمُ وَسَاعًا بَهُمْ وَأَيَّا مِهُمْ وَشَهُورِهِمْ وَسَعْبِهُمْ وَسُكُونِهِمْ وَحَرَكًا نَهِمْ وَاشْعَارِهِمْ وَأَنْتَاهُمْ وَعَلَدِ زِنَةِ ذِرَمَاعَ لُوا أَوْمَعُلُونَ أَوْبَلَعَهُمُ أَوْرَا وَأَوْظَنَوُ الْوَفَظِنُوا افَّكَا نَمَ بُهُمُ أَوْبَكُونُ الى وَمُ الْقِيْمَةِ وَعَدَدِ رَفَيْرِ ذَرِدُ لَكَ وَاضْعًا فَ لَكَ وَكَاضَعًا فِ ذَلِكَ اضْعًا فَامْضَا عَفَةً لأ يَعْلَمُهُا وَلا يُحُصِّهُا غَيِّرُكَ لِإِنَّا أَلِحَلَا لِ وَالْإِكْرَامِ وَاهْلُ ذَلِنَا لَنَا وَمُسْتَحِقُّهُ وَمُسْتَوْج

### التقافي القباع

مِنِّي وَمِنْ جَبِعِ خَلْفِكَ يَابِدَيعَ التَّمْوَاتِ وَالْلاَضِ اللَّهُمَّ النَّكَ لَنَتَ بِرَبِ إِسْتَحَافَ الدَّوَكِ مَعَكَ اللَّهُ فَيَشْرَكُكَ فِي رُبُوبِيَتِكَ وَلاَمْعَكَ الْهُ أَعَانَكَ عَلَى خَلْقَنَا أَنْتَ رَبُنَاكُماْ نَفَوُلُ وَفَوْقَ مَا يَقَوُكُ القَا لُهُونَ اسْالُكَ أَزْتُصُلِّعَ عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَ ماساً لَكَ وَأَفْضَلَ مَا اسْتُلْتَ وَافَضَلَ مِا أَنْتَ مَسْنُولَ لَهُ إلى وَمِ الْقِلْمَ مَا اعْنَدُ اهْلَ مَتْ نَبَيَّ مُحَدٍّ صَلَّى اللهُ عَلَنْهُ وَاللهِ وَنَفْسَى وَدِينَ وَذُرِّيَّى وَمَالِي وَوَلَدِي وَاهْلِ وَقَرَابِاتِ وَاهْلَ لَنْتَى وَكُلَّ ذي حرية عَلَ فِي الْاسْلَامِ أَوْمَدُ خُلُ إِلَى تَوْمُ الْقِيمِ وَخُرَائِقَ وَخَاصِّتِي وَمَنْ قَلْدَيْ دُعَا وَأَوْاسُدُ إِلَّيْ مِنَّا أَوْرَدْعَتْ غِيمَةً أَوْقَالَ فَيْجَرًّا أُوا تَجْرَلْتُ عِنْكُ مِنَّ الْوُصَنِيَعُ رَجِيرا في وَالْحُوانِي مَن المؤمنين والمؤمنات بالله وبإسا تراكناتية العامة والشاملة التكاملة الطاحرة والفاصلة المُنارَكَةُ الْمُتَعَالِيَةِ الزَاكِيةِ النَّرَيقَةِ النَّرَيةِ الْكُرْمِيةِ الْعَظِيمَةِ الْجُزُّونَةِ الْكُنُونَةِ الْتَيْلَا كاورهن ترولا فاجر وبأة الكاب وخامت وما ينتمامن ون شيفة وايتر فحك وَشَفَاءَ وَرُجْمَةٍ وَعَوْدَةٍ وَبَرَكَمْ وَمَالْتَوْرُمْرُوا لَانْجِيلُوا لَّزَيُورُ وَالْفُرْقَانِ وَصُحُفِ إِبْرُهُمْ وَمُوتُكُ وَبُكُلِّ أَزَّلُهُ اللَّهُ وَبِكُلِّ سَوْلِ اَنْسَلَهُ اللَّهُ وَبِكُلِّحُتَ لِهَ اقْامَهُ اللَّهُ وَبِكُلَّ بكُلُورُ إِنَّادُهُ اللهُ وَبِكُلُ الآءِ اللهِ وَعَظَمَتُهِ اعْمَدُ وَٱسْتَعَدُومُنَ شَرَكُلَّهِ يَ شَن وَمَن سَير مااخافُ وَأَحْدَنُ وَمِنْ شَرِمَا رَبِّى مِنْ هُ أَكْبُنُ وَمِنْ شَرِفَ قَدْ الْعِرَبِ وَالْعِجَ وَمِنْ شَرِفَ عَبْرالجِنِ واللانن والنشاطين والسلاطين وأبليس وجنؤيه وأشاعه وأشاعه ومنتشرما فيالنؤر وَالظُّلُكَةِ وَمِنْ تَرِمَا دَهِمُ أَوْهِجَهُ مَا وَالْمَرُومِنْ شَرِكُلِ عَيْمَ وَهَيْمَ وَافْرَونَكُ مِرَونا ذِلَةٍ وَسَغَيم وَمْنَ تَرِمَا يَخْدُنُ فِي لَلْنَوْلُ وَالنَّهَارِ وَتَأْبِي بِالْآفَالُ وَمَنْ شَرِّمًا فِي الْنَارِ وَمُنْ تَرَمَا فِي الْأَوْلِ وَمُنْ تَرَمَا فِي الْمُنْ فَرَ وَالْاَفَطَارِوَا لَفَلَوْاتِ وَالْمِتَفَادِوَا لِجَادِوَالْانْهَا دِوَمِنْ شَرَّا لَفُسْنَاقَ وَالْفَحَادِ وَالْكَهُانِ وَ التُحادِوَالْجُتَادِوَالدُّعَادِوَالْاَشْرادِوَمِن شَرَمايكِ وَالْارَضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْرَلُمِنَ السَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَمِنْ شَرِكُلَّ فِي مَرْدَوْمِنْ مَرْكُلَّ إِنَّا رَبِّ اخِذَبْنَا صِيَمَا إِنَّ دَقِي الْطِلْ مُسْتَقِيمَ فَأَن تَوْلُوٓ افْقُلُ حُسْبَى اللهُ لِالْهُ اللهُ وَعَلَىٰ وَتُوكَلَّتُ وَهُوَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَاعُوذُ بِكَ اللَّهُ مَرْ الْمُ مَوَالْعَيْمُ وَالْعَيْمُ وَالْجَرْ وَالْجَيْرُ وَالْكُيْلُ وَالْجُبُنُ وَالْجُنُلُ وَمُرْضَلِّعِ الدَّنْ وَعَكَ إِلزَجْالِ وَمُنِءَ لِلْأَينْفَعُ وَمِنْ عَيْنِ لانَدْمَعُ وَمُزْفَلِ لِلْأَخْشَعُ وَمِنْدُعَا وَلا يُمْعُ وَمِن

#### التعافيالع

بَصِيحَةٍ لِل نَجْعُ وَمِنْ صَحَابَةٍ لِلاَتَّدَّعُ وَمِنْ إِجَاءٍ عَلَىٰ كُرْ وَنَوَدَّدٍ عَلَىٰ مُلْ أُوتَوْا خُرْعَا خُرْبُ مِتَا اسْتَعَادَ مِنْ وُمَلَا تُكَوِّلُ الْفَرَبُونَ وَالْاَبْنِيا وُالْمُ سَلُونَ وَالْاَثْمَةُ الْمُطَهَّرُونَ وَالنَّهُا وَالصَّالَ إِن وَعِنَا دُلَّ الْمُتَقَوْنَ وَاشَا لُكَ اللَّهُ مَ أَنْ تَصُلَّى عَلْ مُعَلِّدُ وَالْ مُحَدَّدُ وَأَنْ تَعُطِيني مِنَا كَيْرَجِا سَا لُوْا وَانْ تَعْيُذَ فِي مِنْ شِيِّمَا اسْتَعَادُ وُا وَاسْاَلُكَ اللَّهُ مَرْمَنَ لَحَهُ كُلَّهُ عَاجِلِهِ وَإجله ما عَلْتُ مِنْ دُومًا لِمَرَاعُلَمْ وَاعْوَدُ بِكَ رَبِّ مِنْ هَمْزَاتِ الْشَيَاطِينِ وَاعْوُدُ بِكَ رَب آنْ عَضُرُ وُن بِسِمِ السَّعَلَى اَعْلَى مُنْ الْبَيِّ مُحُبَّدَ مِثَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالدبِسُمِ اللهِ عَلَى فَانَى وَ دِين بنبِ والله عَلى هَا وَمَا لِي سُواللهُ عَلَى كُلّْ ثَنَّ اعْطَا فِي رَبِّ بيْسِواللَّهِ عَلِي إجبَّةَ وُولَدِهِ برَّا مِزَالْهُ مُنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ بِسِمِ اللَّهِ عَلَى الدِّرَقَتَى دَبِّي وَيُرْزُقَى بِشِمِ اللَّهِ الذِّي لا يَضُتُ مَعَ اشِهِ نَيْنُ فِي الْارْضِ وَلا فِي السَّمَاءُ وَهُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ مُصَلِّحً لِي عُلَيْ عُلَى وَالْمُعَيْدُ وَ صِلىٰ حَمَيعِ ماساً لَكَ عِبادُكَ المُؤْمِنُونَ أَنْ تَصِلْهَ مُرْسِمِنَ الْخَيْرَةِ اصْرُفْ عَنَى جَبِعُ ماسالكُ عِبَادُكَ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ تَصَرِّفَةً عَنْهُمْ مِنَ الْسَوْءَ وَالْرَدَى وَدِدْ نِي مِزْ فَصَلْكَ مَا أَنْتَ آهُلُهُ وَ وَلِيُّهُ الْأَدْجِمُ الرَّاحِينِ اللَّهُ مَصِلْعَلى تُحَدِّدُ وَاهْلِكَيْدِ الطَّيْسِينِ وَعَجَل اللَّهُ مَ فَرَجَهُمُ وَفَحَى وَقِرَجَ عَنْ كُلُّ مَمُوهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ اللَّهُ مَصِلَّ عَلِي مُحْتَدِي وَالْمُحَدِّدِ اُدُدْقَىٰ فَضَرَهُمْ وَاسْهُدُفَ آيَّامَهُ وَاجْمَعْ بَدِي فَيَبِينَهُمُ فِي الْدُنْيَا وَالْاَجْرَةِ وَاجْعَلْمِسْكَ عَلَيْهِمْ وَاقِيدُ حَتَّى لا يُخْلِصُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ بِسَدِيلَ عَبْرُ وَعَلَى مَعَهُمْ وَعَلَى سَيعَتِهِمْ وَعَلَى آوْلَيْا مَّهُمْ وَعَلَيْجَيعِ المُؤْمُنِينَ وَالْمُؤْمُنِاتِ فَاتَكَ عَلِ كُلِّ لَشَّيُّ فَرَبِرٌ بَسِّمِ اللهِ وَبِاللهِ وَ مِنَا لِلهِ وَإِلَّى اللَّهِ وَلا غَالِبَ الْإِ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ الآيا بِلَيهِ حَسْبَى اللهُ تُوكَانُ عَلَى اللَّهِ وَ اَفَقِضُ الْمَرْيِكِ اللَّهِ وَالْبَعِيُ إِلَى اللَّهِ وَمِا لللهِ أَجَاوِلُ وَاصْاوِلُ وَاكْا نِرُ وَ أَفَاخِرُ وَأَعَرُّهُ وَاعْتَرُهُ وَاعْتَمْ وَاصْاوِلُ وَاكْا نِرُ وَ أَفَاخِرُ وَأَعْتَرُهُ وَاعْتَمْ وَاصْاوِلُ وَاكْا نِرُ وَ أَفَاخِرُ وَأَعْتَرُهُ وَاعْتَمْ وَاصْاوِلُ وَاكْا نِرُ وَ أَفَاخِرُ وَأَعْتَرُهُ وَاعْتَمْ وَاعْتَمْ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَالِيَهِ مَتَابِلِا إِلْهَ الْآاللهُ الْحَ ٱلْفَيْقُ مُ عَلَدَ ٱلْتَرَىٰ وَٱلْبُحُومُ وَأَلْمَلْا ثُكِّية كُنْتُ مِنَالْظَالِمِينَ وَمَا خرج عَرْصالح الزَّمَانِ عَلَىٰ لِشَكْمُ زَيَادٍ ، في هذا الدِّعَاءَ الي محدب الصلت العبى الله مَرَتَ النورالعَظيم وَرَبَ الكُرُسِيّ إلرَّفيع وَرَبُّ الْجَرْلِيَحُرُم وَمُرْلِ الْتَوْدُيّ

#### التعافالجبناع

وَالْانْخِيلِ وَدَتَ الظِلِّلُ وَالْجُرُورِ وَمُنْزِلَ الْرَبُورِ وَالْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَدَتَ الْمَلَاثُكَةِ الْمُقَرِّبَينَ وَالْاَبْنَاءَ الْمُسْلِينَ اَنْتَالُهُ مَنْ فَ السَّمَاءَ وَالْهُ مَنْ فَالْارْضِ لِالْهُ فِيهِمَا غَيْلِ وَانْتَجَارًا من في السَّماء وَجَنَّا رُمَنُ فِي الْآرْضِ لا جَنَّارَ فِيهِا غَيْرُكَ وَانْتَخَا لِغُمَنْ فِي السَّمَا وَخَالِقُ مَنْ فالارض لاخالق مهاع أن وأنت كم من في السّماء وحكوم فالارض لاحكم بهما عَرُك ٱللَّهُ مَا إِنَّ ٱسْتَلُكَ بِوَجْمِكَ الْكَرْيَمُ وَبِنُورِالْمُضِّقِ وَجْمِكَ الْمُنْبِرُومُلْكِكَ الْعَدِيمُ لِإِنَّى الْفَقِيُّمُ ٱسْٱلْكَ الْمُمِكَ لَذَي أَشْرَقَتْ بِإِلْتُمُواتُ وَالْاَرَضُونَ وَالِسُمِكَ لَذَي يَصْلُحُ يُبِرَعَكُ الْأَوْلُونَ وَالْاخِرُونَ الْحَيَّافَالْ كُلْحَى وَمَاحَيَّا بَعِنَكُلْحَى وَالْحَيَّاجِينَ لْحَيَّ وَمَا يُحْجَ الْمُوَى وَالْحَيُلا لاالْهُ الْاَآتَ الْحَيُّ الْفَوْمُ اسْاَ لُكَ اَنْ نَصَلَّا عَلْمَ هُجَدٌ وَالْهُجَلُ وَارْزُفْتَى مِزْجَيْنَا وَمُرْحِنْتُ لِا أَحْدِيِّتُ رِزْرًا وَاسِعًاجَلا لَاطَيِّا وَانْتَفْرَجَ عَنْ كُلُّغَيِّمَ وَكُلْهَيِّمَ وَانْعَطِينِ مَا ٱدْجُوهُ وَامْلُهُ إِنَّكَ عَلِي لَنَّيْ عَدِيرٌ دعاء الخرم ويعزالعسكري على للإفالصَّاح بَاكِيرَكُلِكِ بِرِيامَنُ لِاسْرِيكَ لَهُ وَلا وَزِيرَ مَا خَالِقَ النَّهُ شَرَ وَالْعَتَمَ ٱلْمُنْتِمِ الْحَصَمَةُ أَلْحَاتُهُ اللَّهِ عَبَر المُطْلِقَ الْكُتَّلُ الْاسْيِرِ الْمَازِقَ الطِفْلِ الصَّغِير الْحَابِرُ الْعَظْمِ الْكَبِيرِ مِا لَاحَ الشَّيْخِ الكِير النورا تنورنامُ كَتَرالامُور الْمَاعِتَ مَنْ فِي الصُّور الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّافِي الصَّافِ الصَّافِ السَّافِي السَّ العللَّا بِذَاتِ الْقُدُودِ لِمَا مُنْزِلَ الْكِمَّابِ وَالَّنُورِ وَالْفُوْلِ وَالْزُنُورِ الْمَنْ السَّبِّيرُ لَدُالْكُلُّ مُكَّةً الانتكاروا لظهور الدائر النات المنج النات الغنج النات الغائب والاصال الغيرالامنوات المُنْتَى الْعِطَاءِ الدَّادِسِاتِ السَّامِع الصَّوْتِ السَّابِقُ الفَوْتِ الْكَاسِي الْعِطَاءِ الْبَالِيَةِ بَعْدَ الموت المَنْ لاَيْنَ لَهُ سَعُلُ عَنْ مَعُلُ الْمَنْ لا يَعْدَ مُن حِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبَيْمُ جَرَكِ وَكَانْتِقًا لِ المِنْ لا يَمْنَعُهُ مَنْ أَنْعَنْ شَأَنْ عَنْ شَأَنِ الْمَنْ مُرَدُّ مِا لُطْفَ الْصَكَةَ وَالدُّعَاءِ عَنْ أعنازالتهاء ماجم وأبروش وألقضاء المنالا يحيظ بمموضع ومكان المن يعبل الشِّفَاءَ فِيهَا يَنْآءُ مِنَ الْاَشْيَاءَ لِمَا مَزْيُسُكُ الزَّمَقَ مِنَ الْمُكُنْ فِينَا لِعَمَد بِمِا قَلَّ مِنَ الْعَلَاءِ لَا مَنْ فُرِكُ بِادْنَى الدُّوا ءِما عَلَظُمِنَ الذَاءِ مَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَى وَإِذَا تَوَعَدَ عَفَى الْمَرْ يَمْلُكُ كُوا بُجَ التَالُّمَ المَنْ عَبْدُمُ ا فِالْضَمِيرُ فِي عَظِيمُ الْخِطَرِ فِاكْرُ مُ النَّظَفَى فَامَنْ لَهُ وَحُدُهُ لا يَعْلَى فَامَنْ لَهُ مُلْكَ لا يَفْنَا المِنْ لَهُ سُورٌ لا يُطِفِي إِمَنْ قُونَ كُلِّ شِي الْمَنْ الْمِنْ فِي الْبَرَو الْعِيْرِسُ لُطَانُهُ الْمَنْ فَ جَمَّ مَمَ

#### التعافيالم

سَخَطُهُ لا مَنْ فِي لَكِنَّهِ رَحْمَتُهُ لا مَنْ مَواعِيثُ صادِ قَرُّ لا مِنْ آيادِ برِفاضِكَ الْمَنْ مَتُهُ واسِعَةً ناغياتَ السُتَعَيْنَ نامِيبَ دَعْوَة المُضْطَرَّنَ يامَنْهُومَ المَنْظَرَ الْاَعَلِي وَخَلْقُهُ الْمَزْلِ الآدن نادَتُ الأرُواج الفانِية بارتَ الاجسادِ البالية الأنصَر لناظِينَ الأسمَع السّامِعين ال آسرَة ألحاسِبين الأَجْكُمُ الْحَاكِمِينَ الأَرْحَمَ الرَّاحِين الواهِبَ العَطايا المُطلَق الاُسا رَى اَرْتَ الِعِزَةَ لَا اَهْلَ الْمَعْفِي وَاهْلَ لْمُعْفِرَةِ لِلْمَرَكِ لِمُرْكِ أَمَنُ لَا يُخْصَى عَلَدُ وُ لَا مَنْ لَيْقَطِعُ مَدَدْ أَاشْهَدُ وَالشَّهَادَ أَلِي رُفِعَهُ وَعُدَّ وَعُكَّ مَ وَهِي مِنْ مَعْ وَطَاعَةُ وَبِهَا اَرْجُوا الْمَنْ أَنَّهُ يَوْمَ الْجَسَرَةِ وَالْنَالَمَةِ إِنَّكَ أَنَا لَهُ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحُدَكَ لَا شَرَاكَ لَكَ وَاتَّ تُحَدَّا صَلَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَالهِ عَنْ لَكَ وَرَسُولُكَ صَلُوالْلُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَأَنْهَ قَذْ بَلَغَ عَنْكَ وَادَّى عَاكَانَ لواجيًا عَلَيْدِ لَكَ وَأَنْكَ تَعْطَى المُنَّا وَتَرْدُقُ وَتَعْطَى وَتُمْنَعُ وَتَرْفَعُ وَتَضَعُ وَتَعْنِي وَتَفْقِيلُ وَيُخْذُلُ وَمَنْضُرُونَعُ فُو وَتُرْجِمُ وَنَضِعَ فُو فَخَا وَذُعَانَعَ لَمُ وَلا تَجَوْرُ فَلا نظلل وَاتَكَ تَعْبَعْنُ وَتَدْسُطُ وَيَحُولُ وَنُدِيْتُ وَتَبُدُى وَتَعْبِدُونَ عَبُوكَ مَيْتُ وَاسْتَحَوُّلا مَوْتُ فَصَلَّ عَلَى حُرّ وَالم وَاهْدِنِ مِنْعُنِدِكَ وَأَفِضْ عَلَةٍ مِنْ فَضَلِكَ وَأَنْشُوعَلَى مِنْ مُحْمَتِكَ وَأَنْزَلُ عَلَى مَن رَكَالْكِ فطالها عَوْد مَّى الْحَسَنَ الْحِيَلُ وَاعْطَيْتَى الْكَيْرَ الْحِزْبِلُ وَسَرَّتَ عَلِيَّ الْفَتِيحِ اللَّهُ فَصَلِّ مَا حِحُهُ مَا إِلَا فَعَالُهُ وَعَالُهُ مَى وَأَقِلْنَى عَنْرَةٌ وَادْدُدُ فَالِلَّا فَصَالِهَا دَيْكَ عِنْدي وَ اسْتَعَيْلْ بِصِيَّةُ مِزْسَفَتِهِ وَسَعَهُ مِنْعُلْمِي وَسَلْاَهَ َّشَاٰمِلَةٌ فِي لَفِ وَبَصِيرٌةٌ وَنَّطْنَ الْ فِنَ قُوجِ بِنِي وَمَهَدُفِ وَاعِيِّ عَلَى اسْتِغْفَا رِلدَّ وَاسْتِفَالَتِكَ قَبْلَ أَنْ فَيْنَ الْأَجَلُ وَيُفْطِعُ العَمَلُ وَاعِنْ عَلَى المَوْتِ وَكُرُبْتِهِ وَعَلَى الْقَبْرِ وَوَحْشَتِهِ وَعَلَى الْمِيزَانِ وَخِفْتِهِ وَعَلَى الصِّرَا وَزَلْتِهِ وَعَلَىٰ يَوْمِ الْمِتِهِمَةِ وَدَوْعَتِهِ وَاسَا لُلْتَجَاحَ الْعَمَلَ قَبْلَ الْمُظِاعِ الْاَجِلَ وَفُوَّقَ لَيْ سمجى وبصري واستغال الصالع مناعلمتني وفهتمتني أنك أنت ألت الجل لأوانا ألعند الذَّايِلُ وَشَيْنًا نَامَابِيْنَنَا لِاحْنَانُ لِمِنَّانُ لِإِذَا الْحِلَالِ وَالْكِرُوامِ وَصَلَّ عَلَىٰ فَل مُوَافَّنَ وَسَالَمُلِنَا اللَّيْكَ رَبَنَا مُحَدِّدُ وَاللهِ وَغِرَبْرِ الطَّاهِرِينَ وَسُجِبُ ان يُدعَى بِكُفَا الصَّلَ المروئةعن لصّادق عليه السّلام وهوبسِ مِ اللهِ الرَّحْمُ لِ الرَّجِيمِ أَصْبَعَتُ مِا لِللَّهُ مُمَّنَعًا وَبَرَّامً مُحْتَمِيًا وَبِاشَمَا ثَبُرِعَا مُنْ أَمِنْ شَرِ النَّيْطَانِ وَالسُّلْطَانِ وَمِنْ شِرَكُ لِهَ ابْتَرِ رَبَّ إِخِذَ بِنَاصِيمِهَا

#### التفافالقتنباع

إِنَّ رَبِّيعَلَى إِلَا مُوْعَلَى مُوْلِ اللَّهِ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُوالْا مُوعَلَى وَلَكُمُ وَهُورَاتُ العرش لعظيم فسيكفن كه مُراسدُ وهُوَ التميعُ العليمُ فَاسْتُ خِرُها فِطَّا وَهُوَانِحُمُ الرَّاحِينَ إِنَّ اللَّهَ يُسْكِ التَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئُنْ ذَالْتَا إِنْ أَسْتَكُهُ مُا مِنْ لَحَدِمِنْ تَعِيْف إِنَّهُ كَانَ جَلِمًا غَفُورًا الْحَيْدُ لِلهِ الْذَي آفَهَ بَاللَّهُ لِي لَكُ لُمَّ مِرْوَجًاءَ بِالنَّهَا وِبَرْحَتُ لَهُ خَلَقًا حديدًا وَيَخْزُنُ فِي عَافَيَدِمِنْ فُي مَنتِهِ وَحُود موكرة مُرْصًا بالْخَافظين وتلتفت عزيينك وبقول حياكما الله مزكات بن وتلتفت عن شمالك وتقول كتُبارَج مُكماً الله لبم الله أنهادُ ٱنْ لَا الْمَالِا اللَّهِ اللَّهِ وَهُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُأَنَّ فِحَدًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَبْنُ وَرَسُولُهُ وَاشْهِ رُأِزَالْتِاعَةِ التَّهُ لأَرْثَ فَهَا وَإِنَّ التَّهَيَّعَتُ مَزْ فِالْقُنُومُ عَلَى خَلْكَ حَياً عَلَيْم آمُوتُ وَعَلِينَهِ ابْعَتُ إِنْسَاءَ اللهُ إِنْ أَعَيَّدُ اصَلَّى لِللهُ عَلِيَّهِ وَالدِّمِنِي السَّلْمُ أَصْبَحْتُ في إراس الذي لاينا مُوفِكَفَ إِسَالَا يَكُا مُؤْفِكُ لَمُ اللهُ الْمُؤْفِي لَظانِهِ الذي لايُستَظاءُ وَفِي ذِمَّدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَنْ وَفَعْ اللَّهِ الذَّى الأيقَهَ رُوفِحَ وَاللَّهِ النَّهُ عَنْ وَدا يع اللَّهَ اللَّهَ لاتصبيع ومزاصب سيرارا فهوام وعجفوظ اصبحت والملك والملكوث والعظم وللعظم وَالْهَالُ وَالْاَكُوْ الْمُوالْنَقَضُ وَالْاِبْرَامُ وَالْعِتَى وَالْسُلْطَانُ وَالْحُيِّدُ وَالْبُرُهَانُ وَالْكِيْرَاءُ وَالْزَنُونِيَةُ وَالْمَلُكَةُ وَالْمُنَاتُهُ وَالْمَنَعَةُ وَالْسَطَوَةُ وَالْرَّافَةُ وَالْرَّحَةُ وَالْعَفُو وَالْعَافَةُ وَالْتَالِهُمَنَّهُ وَالطَّوَلُ وَالْالْآءُ وَالْفَصْلُ وَالْنَعْمَاءُ وَالْوُرُوالصَّاءُ وَالْاَمْتَنُ وَخَلَّا الدُنْيَا وَالْاَخِرَةُ مِنْ رَبِّ إِلْعَالَمَنَ الْوَاحِدا لْقَقَّا وَالْمَلْكَ أَكِتَّا وَالْعَنْ وَالْعَقَادِ أَصْبَعْتُ لاأشرك الله تَسْنَا وَلا أَيْحَانُ مَن دُونِهِ وَلِتَّا وَلا أَدْعُواْ مَعُهُ إِلْمُا إِنَّى أَنْ تُجْرُف مِزَاتِ أَجِذُ وَلِزُ الْجِهَدِهُ وَنِهُ مُلْقَدًا اللهُ أَلَيْهُ أَلَّهُ رَبِّحَقًّا لِلْالْشِرَائُ اللهُ أَلْتُ اللهُ أَنَّهُ أَلَّيْ وَاعْلَىٰ وَاقْدَرُ مِيْ الْخَافُ وَاجْذَدُ وَلَاجُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا إِللَّهِ الْعَلَى لَا تَعْظِيمُ اللَّهُ مَ كُنَّا اَذْهَنْ َ بِاللَّهُ لَ وَاقْلُتُ بِالنَّهَا وَخُلْقًا حَدِيثًا مِرْخُلْقِكَ وَانْتُرْبَتِكُ مُنْ آلِتُكَ فَصَّلَّهَا نُحَدُوا لِلْحُبَدَي وَآذُه لِبِعَنِي فِيهِ كُلْعَيْمٌ وَهُرْمٌ وَحُزْنٍ وَمَكُرُوهِ وَبُلْيَةٍ وَمِحْنَةٍ وَمُلِيَّةٍ وَاقْبِلْ إِنَّ الْعَانِيَةِ وَامْنُو عَلَيْ الرَّحْمَةِ وَالْعَفُووَ الْتَوْبَةِ وَادْفَعُ عَيْ كُلُّ مَعْنَ و مَضَنَّ وَامْنُزْعَكُمَّ الْرَحْمَةِ وَالْعَفُووَ الْتَوْبَةِ بِحُولَكِ وَفُوتَكِ وَجُودِكِ وَكُرْمُكِ أَعُودُ اللّهِ

#### التَّعَافِي الْصَّحَابُا

وَيِاعَادَتَ بِبِرَمَلَا تَكَتُهُ وَرُسُلُهُ مِنْ تَيْرَهُ فَالْيَقُ مِرْوَمَا يَا يَعَبُنُ وَمِنَ الشَّيطَانِ وَالتَّلْطَا وَدُكُوبُ إِلَىٰ الْمُعْمَامِ وَمِنْ شَرَالسَّامَّةِ وَالْمَاتَّةِ وَالْعَيْنَ ٱللَّامَّةِ وَمِنْ شَرَكُلَّ الْبَرَرَجِّي أَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ دَبِي عَلَاصِرًا طِيمُسَتَقِيمُ وَاعُوٰدُ بِاللَّهِ وَبِكَلَّمَا يَرُوعَظَمَتِهِ وَجُولِهِ وَ فُوَّتَهُ وَقُلْمُ مِرْغَضَيهِ وَسَخَطِهِ وَعِقا بِهُواجْنَ وَبالْسِهِ وَسَطْوَ مَرَوَنَقِبَتُهِ مِنْ جَمِيعٍ مَكُانِ الْدُنْا وَالْاحِرَةِ وَامْتَنَعَتُ بَحُولِ اللهِ وَفُوَّ بَمِنْ وَلَحَلْمَ رَمِيعًا وَقُوَّ بَمْ وَبُربَ الفاتي من نَيرِما إَجِلِقَ وَمِن شَرِهَا سِفِي ذِا وَقَتَ وَمِن شِراً لَنَفَا نَاتٍ فِي الْعُقَدَ وَمِنْ شَرِحا سِدٍ إذاجَسَك وَبِرَبِ إِلَنَاسِ مَلِكِ لِنَاسِ لِذَا لِنَاسِ مِنْ شِرَا لُوسُواسِ لَحَنَاسِ لَذَي يُوسُ فَصُدُورالِّنَاسِ مِزْلِجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَإِنْ تَوْلُوا فَقُلْحَبْ عِي اللَّهُ لِاللَّهُ وَكَلَّهُ تُوكَّلُتُ ُوُهُوَ *رَهُ* تِٱلْعَرَشِ لِلْعَظِيمِ مِا بِلِيْدِ ٱسْتَفِيْتِهُ وَمَا بِلِيْدِ ٱسْتَبِيْجُ وَعَلَى اللَّهِ ٱ تَوَكِّلُ وَمَا بِلِيْدِ ٱ عَنْصِمُ وَ اَسْتَعِينُ وَاسْتِجِيرُ لِسِمِ اللهِ حَيْرُ الْأَسْمَاءَ بِشِمِ اللهِ الذي لايضُرُ مَعَ اسْمِ شَيْ عُ الارض قلافي لتسكأء وهوا لتسميع ألع ليم رتب إنّ وكَكُتُ عَلَيْكَ رَبِ إِنَّى فَوَصَّتُ امْرِ إِلَيْكَ رَبِ إِنَّا لَجَانُ صَعَفَ دُكِيْ لِلْ فُوَّةِ رُكْنِكَ مُسْتَعِينًا لِلْ عَلْى وَيَ لَتَعَنَّ زُعَلَ وَالْعَتَ هِ إِلَّا وَالْقُدُدَ وَعَلَى مَهُ فَالْإِفَدَامِ عَلَى ظُلْمَ فَا أَوَاهُ لِمِ مَالِي وَوَلَدِي فِي وَارِكَ وَكُفَاكَ رَبّ لاصَعِيفَ مَعَكَ وَلاضَيْمَ عَلَى إِلا َ رَبِّ فَا فَهُرَ قَاهِ فِي بِعِزَّتِكَ وَأَوْهِنْ مُسْتَوْهِي عَبُكُرَكِ وَافْصِيْصَا بَيِّي بَطِشَكَ وَخُذَلِي مَطَالِحِ بَكِلْكَ وَاعْلَى فِيكِ بِعِيادِكَ وَأَسْبِلْ عَلَى مِنْ لَكَ فَإِنَّهَ نَ سَتَرْمَةُ فَهُوَا مِنْ تَحْفُونُكُ وَلَاجُولَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّمَا لِللهَ الْعَلَم الْعَظيمُ الحَسَنَ الْسَلَاءِ بِاللَّهُ مَنْ فِي الْاَرْضَ وَمَنْ فِي السَّمَاءَ مِا مَنْ لاغِنْ لِنَيْءٍ عَنْهُ وَلَا مُذَّكُ لَنَيْعٌ مُنْهُ مَا مُنْ مَصِيُرُكُلُّ شَيْ ۚ إِلِيَّهِ وَوُرُودُهُ ۚ إِلَيْهِ وَدِزْوَهُ عَلِيَّهِ صِلَّاعَلَى مُحَدِّدُ وَالهِ وَتَوَلَّنَي وَلا نَوْلَحَ ٱحَدَّامِنْ شِرَادِحَلْقِكَ كَأَخَلَقَتَنَى وَعَلَوْتَى وَرَحْمِتِي فَلا تَضَيَّعِنِي لِامَزْجُودُ أُ وَسِيلَةُ كُلِّساً يُل وَكُرِّمُ وُسَفِيعُ كُلِّ امِل امْن هُوَ الْحِوْدِ مَوْصُوفَ إِزْ حُرْمَنْ هُوَ الْاسِاءَ وَمَعُوفٍ الكَثَرُ الفُ قَلْ إِن مُعِينَ الضُعَفَاءِ اللَّهُ مَراتِي اَدْعُولِ عِلْمَ لايُفَرِّحُهُ عَيْلٌ وَلِحْمَرِ لا تُنالُ الْأُمِنُكُ وَلِحَاجَةٍ لِا يَعْضِيها الْا آنَتَ أَللَّهُ مَكَاكًا لَى مِزْشَا بْكَ ما آدَة بَين برمِن ذِكْرِكَ وَالْحَمْدَنِيهِ مِنْ سُكُولِكُ وَدُعَا مُّكَ فَلْيَكُنُ مِزْ شَائِكَ الْإِجْابَةُ لِي فيما دَعُونُكَ وَ

#### من دين السّرة

ٱلْغَاهُ مِثَا ۚ فَرَغِتُ اِلَيْكَ مِنْهُ وَانَّ لَمَ اكْنُ اهْلَا أَنْ ٱلْمُعْ رَحْمَتُكَ فَارِّنَ رَجْمَتَكَ اهْلُ أَنَّةٍ وَتَتَعَنَى فَانِهَا وَسِعَتَ كُلِّ شِيٌّ وَأَنَا شَيْءٌ فَلْتَسَعَنِي رَجْمَتُكَ الْمَوْلاي اللَّهُ مَ صَلِّح لَيُحَدٍّ وَالِهُ كَيْلُ وَامْنُرْعَكُمْ وَاعْطِي فَكَاكَ رَفِّيني مِنَ النَّادِ وَاقْجِبْ لِلَّاجْنَةَ بِرَحْمَتُكَ وَرَقِيم مِنَا لِحُورِ الْعِينِ بِفِصَالِكَ وَأَجْرَفِي مِزْعَضَيِكَ وَوَفِقَىٰ لِمَا يُرْصَيِكَ عَنَى وَاعْصِمُنِي عَا يسخطك على ورضي بنا فنمت لى وبارك لي منا اعطينتي واجعلني شاكر النعمة إ وَادْرُفْتِي خِنَكَ وَحُتَ كُلِّ مَزْاجَتِكَ وَجُتَكُلِّ عَلَى يُقِيِّبُكُ الْحُبِكَ وَامْنُنْ عَلَى بَالْتَوَكَّلُ عَلَىٰكَ وَالْتَفَوْيضِ إِلَيْكِ وَالْرَضِا بِفَضَا لِكَ وَالْتَسْلِيرِلاَمُ لِيَحَى لِا الْحِبَ تَعَجِيلُ مَا أَخِنَ وَلا تَانْجِيمُا عَجَلْتَ لِأَدْحَمُ الْرَاحِينَ وَصَلَّى لَلهُ عَلَى عَيْرُواْ لِخُعَيْرًا مِينَ رَسَّالْعالمينَ اللَّهُ ٱنْتَ لِكُلِّعَظِيمَةٍ وَلِكُلِلْأَنِلَةِ فَصِيلَ عَلِيجُ مَيْدُواْ لِيُحَيِّدُ وَاكْفِنِي كُلِّهُ فَلَاهِ إِلَّا جَسَنَ الْبَلَاءِ عِنْدِي لِاقِدِيمَ الْعَفْوِعَتَى إِمَنْ لَاغِنْ الْغَنْ عَنْهُ لا مَنْ دُرِقُ كُلُّ شِيٌّ عَلِيْهِ تْرِيُّونُمِي ماصِبُعِك غِيمِن رِّيدان تَكْفَىٰ شَنَّ ، وتَقَرَّ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيَدُ بِهِ مُوسَدًّا وَمِزْخُلُفِهُمْ سَدًّا فَاعَنْتَيْنَا هُمْ فَهَا وُلايبُصِرُونَ اِنَّاجَعَلْنَا عَلْقُلُوبِهِمْ آكِنَةٌ ٱنْ مَفَقَهُ فَ وَفِي ذَا نِهُم وَقُوًّا وَإِنْ تَلْعُهُ مُ إِلَى الْهُ لِي فَكُنْ بَهْ تَدُو الْخَلْاَبُدَّا الْكِلْكَ الَّذِينَ طَبِعَ اللهُ عَلَى فُهُمْ وَسَمَعِهِ إِمِوَا بَصْنَارِهِمُ وَا وُلَئُكَ هُمُ الْعَا فِلُونَ آفَلَيْتَ مَنِ أَتَحَذُ الِلَّهُ هُولُمُ وَاصْلَامُ اللَّهُ عَا عُلْمُ وَجَرَّ عَلَى مَعْهُ وَقَلْهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِي عِشَاقً فَمَنْ هَذِيرِ مِنْ بَعْدَاللهِ أَفَلْا تَذَكِّرُونَ وَاذْا قَرَاتَ الْفُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَاكَ وَيَنَ الذِّينَ لِا يُؤْمِنُونَ مِا لَاخِرَة جِعَا مَّامَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قَلُوبُهِمْ آكِتَهُ ۚ ٱنْ مَفْعَهُو ۗ وَفِياذَا نِهُمْ وَقُلَا وَاذَا ذَكَرَتَ بَكَ فِالْفَرَانِ وَكُنَّ وَلَوَّا عَلْى دَارِهِمِ مُعُومًا لَلْحَمْدُ لَهِ وَبَالْعِالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنْ اَسْتُلُكَ بِإِنْمِكَ الذَي مِ تَقَوُهُ الْسَمَاءُ وَبِرِنَقَوُّمُ الْاَرْضُ وَبِرِتَقُوفُ بَيْنَ إِلَى وَالْبَاطِلُ وَبِرِجَمَعُ بَيْنَ لَلْتَقَرِّفِ وَبِرِتُقَقِّ بَيْنَ الْجُبْرَةِ وَبِهِ احْصَيْتُ عَلَدَ الرِّمَا لِ وَزِنَةَ الْجِبَالِ وَكَالَ الْجَارِ اَنْ نُصَلَّى عَلَي عَلَى عَلَى وَالله وَأَنْ يَجْعَلَ لِمِنْ لَمْنِي فَرَجًا وَفَخْرَجًا إِنَّكَ عَلِيكُلِّ شَيُّ فَدِيرُ وَمِنْ دُعْلَ السِّرِيا فِي ومن ادادين امتك ان تُعَيل الفرايض والنوا فل منه فلي على عقب كل فريضة اوتطوع إنا إعالما لا يكتم الدِينَ الْفَيْمَ دِبًّا رَاضِيًّا بِهِ مِنْهُمُ لِنِفَسِ فَهُ إِنْ إِلْقًا سُوىَ الْخَلِيقَةِ مِنْ خَلْفِهِ لِلْإِبْ لِآدِ بِن

#### مِنْ كُوعَيْنُ السِّيِّ

وَالمُسْتَغِمَّا مِنْ خَلْفِته لِدِينِهِ رُسُلًا بدينه إلى مَنْ دُونَهُمْ وَيَا مُجَازِي اَهْلِ الدِّينِ بماع لَوالْ الدِّن اجْعَلَىٰ بَحَقَ اسْمُكَ الذَّي كُلُّ فَي مِنَ الْحَيْرَاتِ مَنْسُونَ النَّهِ مِنْ اَهُلْ يِنْكِ المُؤرِّبِ بأيزام كَهُرُجَقَةُ وَتَقَرُّعُكَ قُلُونَهُمُ لِلرَّغَبَةِ فِي َدَاءِ جَقِّكَ فِيهُ إِلَيْكَ لاَ تَجَعَّلُ بَعِقًا سَمِكَ الذِّي مِنهُ مِقْضَيلُ الْامُورُكُلِيّا أَشُنَّا سِونُ دِينِكَ عِنْدِي أَمْنَ فَصَالًا وَلَا إِلَيْ تَجَبُّ أَوْلا إِلَيْ تَجَبُّ أَوَّلا إِلَيْ تَجْبُرُ أَوْلا إِلَيْ تَعْبُرُ إِلَيْ الْعِلْمِ لَيْ إِلَيْ فَالْإِلِي مُؤْمِنِهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِلَيْ اللَّهِ فَا إِلَيْ اللَّهِ مُواللَّهُ أَلَّا لِمُؤْمِنِهُ وَلِي إِلَيْ يَعْبُرُ فِي اللَّهُ وَلا إِلَيْ تَكْبُرُ أَلِي اللَّهُ مُنْ إِلَيْهِ فَا لَهُ فَاللَّهُ وَلَا إِلَيْ لَكُونُوا اللَّهُ وَلا إِلَيْ اللَّهُ فَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ إِلَيْهُ وَلَّهُ إِلَيْهُ وَلِي إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَعَلَّا لَا أَنْ أَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلِيهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عَلِي عَلِي عِلْمِ عِلْمِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ لاَصِّقًا وَلَا أَنَا لِيَدِ مُنْقَطِعًا وَاغْلِبْ الِي وَهُواي وَسَرِيرَ فِي وَعَلاَ نِيْتِي وَاسْفَعُ بْأُصِيتِي الحكُ إِمَّا تَزَاهُ لَكَ رِضًا مِزَطَاعَتِكَ فَالدِّينَ وَنِيمُ لَا يَحِدُ وَمِنَادَاد مَزَامَتَكِ دفع صلفة متضاعفة فليقل خلف كلصلوغ افترضت ملنه وهورا فعرب اخر كل شئ باسُرك الأنار وَمُبَيِّنَ الكُنْمَ إِن وَشَادِعَ الْلَحَكَا مِرَوْدَادِي الْأَنْعَامِرُوَجَالِوَالْآنَامِرُوفَادِصَ الطَّاعَيْرُومُلْوَمْ الدِّن وَمُوجِ إِلَّهُ عَتُدُ اَسَالُكُ بَحَقَّ تَزَكِيهُ كُلْصَلُوعٌ زَكِيتُهُا وَبَحِقَّ مَنْ رَكِستُهَا لَهُ وَبَحَقّ مَنْ زَكَّنُهُا بِرَانْ تَجْعَلَ صَلُونَهُ فِي ذَاكِئَّة مُتَقَتَلَةً بِتَقَتُلَكُهُا وَرَفَعِكُمْ ا وَتَصَدِّلُ مَا دِينِ ذَاكِيًا وَالْهَامِكَ فَلَيْحُسُنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا حِتَّى تَغَلِّينَ مْنَاهَلِهَا ٱلذِّينَ ذَكَّنَّامُ بالخشوع فهاأنت وَلَيُ الْحَدُكُ لَهِ فَلا الْهَ الْاَلْتَ فَلَكَ لَحَ لَكُ مَكُلَّهُ بِكُلِّحَ لِمَا تَلَكُ فُولَتْ وَأَنَّ وَكُنَّ لَوْحُدِكُلَّهِ فَلَا الْهَ إِلَّا أَنْتَ فَلَاَّ الْوَحْدُكُلُهُ بِكُلِّ يَوْجُدِ أَنْ لَهُ وَلِيُّ وَانْتَ وَلَيُّ الْبَهْلُمِ أَكُلَّهُ فَلَا الْمَالِلَا أَنْتَ فَلَكَ التَّهْلِمُ إِنْكُلَّ مَا لَهُ الْمُلَا وَأَنْ وَلَيُ الْمَسْنِيرِ كُلَّهِ فَلَا إِلَهُ اللَّهِ اللَّانَ فَلَا الْسَبْنِيرُ كُلَّهُ الْبُكُلّ بَيْنِ الْتَالَةُ وَلِينًا وَانْتَ وَلَىٰ النَّكِيكِ لِلهَ فَلَا إِلْهَ إِلَّا اَنْتَ فَلَكَ الْتَكْبِينُ كُلَّهُ بِكُلِّ تَكْمَ إِنْتَ لَهُ وَلَيُّ رَتِ عُنْعَلَىٰ فَصَلُونِ عَنْ بِرَفْعِكَهٰا ذَاكِتُ مُتَقَبَّلَةً ۚ إِنَّكَ أَنَا لَتَمَيْعُ الْعَلَيْمُ وَمُنْ الْجِد ومن اراد مزامتات الأيكون البعد علنه سلطان بكفايتي آياه الشرور فليقل بأفابسًا عَلَىٰ لُلُكِ لِمَا دُوَمَرُ وَمَا نِعًا مَنْ دُو مَنْهُ مِنْ لَكُلَّ شَيٌّ مِنْ مُلِكُم لِامْغِينَ إِهَا لِيَةً الأذى في حميع الامورع بمنهم لا بجَعَلُ ولا يتى في الدِّينِ وَالْدُنْيَا إِلَى اَحَدَسِوْ السَّوَاسْفَعُ بِنَواصِياهُ الْلِبَ بُرِكُلِهِ مِلِكَ حَتَى أَنَاكَ مِنْ خَرْهُ مُرْجِئَ وَكُولِ عَلِيْهُمْ وَذَٰ لِكَ مُعِيدًا وَخُولًا بنواصيا هنالنت كُلِه مُروكُ زُلِع مَهُمُ فَهُ لَا يَجَافِظًا وَعَبِيمُ لَا فِعًا وَلِيمَا نِعًا حَيّ اَكُونُ امِنَّا بِإِمَا نِكَ لِي بِولِا يَتَكِ لِي مِنْ تَرْمَنْ لَا يُؤْمَنُ نَتُ وَ الْأَيْأَمَا لِكَ لَا أَرْجَمَ الرَّاحِينَ

## ارْعِينْلِيلْلْلِجْنْعَة

تُموقِلْ مَا اللَّهُ المَا نِعُ قُدُرَتُهُ خُلُقَهُ الْحَاخَرِهِ وَقَدَمَ فِي أَخِرَادُ عِينَهِ الْعَصُرِ فَاذَا فَرَعَتَ مَرَالادِعِية كُلَّهَا فا سَحِ رَسِيْدِ قِى لِشَكْرُ وَقَلِ مَا شَنْتَ مَا تَعَدُّمْ فَاذًا رَفِعَتْ رَأْسِكُ مِنْ السِّحُ وِ فَقُل اللَّهُمَّةَ اعط يُحَدِّاً وَاللَّحَ لِمَا لَسَّعَادَةً فِالرَّسُولِ إِلَيْنِ وَوَرَمَّعَتِ سِحُولِ السَّكُمُ فِعَدادُعِ الْظَمِ تترادء بالتعاء المذكور بعد شحدت الشكرمن صلى ألعضروبستي مهمآء الفراغ مزالصلة والتعقيب تترادع بغبت بالدعاء الذي يليه تتم الدعاء الذي بغدهما وقدم فركا بجميع فلامآ بناالحة كرذلك تانيا فاذاخرجت مزالمنعد فادع بمامر إيضا بغدادع تما لعصر فاذااردت التوحد في نوم و فك حُرِين من التصرف فقد مراما مرتوج ل فراء ، الفائح روا لمعود تين والتوحد فايترأ لكرشي والقذر وآخرال عثمران ازف خَلْق التمواتِ وَالْأَرْضِ الْي احْ السورة تَرَقُلُ اللَّهُ مَا يَصُولُ الصَّاثُلُ وَيَعُدُمُ لَا يَطُولُ الطَّائُلُ وَلا جَولَ لَكُمَّ الْمَحُولِ الألكَ وَلا قُوَّةً مَيْنًا زَهُا ذُوقُقَ الآمنك بِصَفْوَتِكَ مِزْخَلْقِكَ وَجِرَبْكِ مِنْ مَرْتَيْكَ مُحَ لَبَيْكَ وَغِتَرَ بْهِ وَسُلَالِيَهِ عَلِيْهِ وَعَلِيْهِمُ الْسَلَامُ مُسَلِّعَلِيْهِمْ وَاكْفِيْنَ فَتَرْهِ كَا الْيُومِ وَضُرَّهُ وَا وَزُفَيْ نَجُرُهُ وَيُنَدُهُ وَافْصِ لَ فِي مُتَمَرَّفَانِي بَجُلُ الْعَاقِيةِ وَبُلُوعَ الْجَيَّةَ وَالْظَفَرِ الْامْنِيَّةِ وَكَيْايَةٍ الطاغية الغفوتيروكل عفلت العكادتير عفاكون فاحتة وعضمتمن كاللاء ونفسمة وَابَدُلْنِي فِهِ مِنْ لِمَا وَمِنْ الْعَوْالْمُتِي فِي مُنْ الْجَيْ لايَصْلَف صَادَّعَ لِلْرَادِ وَلا يَحُدُل بطارق مِن اَدْ وَالْعِيادِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مِنْ عَلِيرٌ وَالْامُورُ الَّيْكَ تَصَبِرُ لِامَنْ لَيَسْرَكِ فَلهِ مَنْ وَهُو اتسبع أبصير ذكراح فبالابام فالليالى وعودها وكشابيها ومندأه ملكلة الجمف و خت ان يقر فع أ في الحامة و الاعلى وفي بعها بها والمتوحد وفي ظهرها مها وطلفا فقين قالد العلامة في قواعن ومادوي من الصلوات المندوس في لله الجمعة ويؤمها وصلوات أبخواج فبهما فسندكئ انتاء الله في كُرناك النوا فل فلطل تمر وكبنيخةُ إِنْ يبعو لَيلة الجيعيَّة بهذَا الدِّعَاءَ اللَّهُ ءَانْتَ الْأَوَّلَ فَلَا ثَيْنٌ فَبْلُكَ وَانْتَ الْلُّخُرُ الذِّي لاَمَمْلِكُ وَأَنْتَ أَكُو الدِّي لاَيمُونَ وَأَيْ الدِّي لاَيْعِي وَأَنْتَ الْبَصِيرُ الذِّي لاَيْمِ وَآتَ الْصَادِ وَالذِّي لا يَكْنَبُ الْقَامِ لُلدِّي لا يُغْلَبُ الدِّي لا يَغْدُ الْقَرِّبُ لا يَغُذُ الْقَارُ لايُضَامُ الْغَافِرُ لا يَظْلِمُ الْصَمَلُ لا يُطْعَهُ الْقَيِقُ مُ لِا يَنَامُ الْجُيُبُ لا يَسَامُ الْحَيَانُ لا يُرَامُ الْعَالِمُ

## ادعيتها المعتبة المعتبة المعتبة

لايُعَلَّمُ الْمَوَى لِانْضِيْعُ مُنْ الْعَطِيمُ لا يُوصَّ مُنْ الْوَقِيِّ لا يُخْلِقْ الْعَدَالُ لا يَحَيِّفُ الْغَنَّى لا يَفْتَعِرُ الكِيرُلايَصْعُ الْمَنْ يُعُلايُقُهُ الْمُعْرُونُ لاَيْنَكُرُ الْغَالِبُ لاَيْفَاتُ الْوَتُرُلاَيْتَ أَيْنُ الْفَوْدُ لاتستشر الوماب لايمت لألح إذ الأبخل العبز رزلا بذل الحافظ لايغ غال القائم لاتنا والحيّر لابرُغالَدَا ثَمُ لايَفْنَوَالْبِافِلاَيَكِي لَلْقُتَدُرُلايُنازَءُ الْواحِدُلايْتَبَهُ لاإِلْهَ الْاَآتَ أَلِحَيُّ ٱلذَى لا تُعَتَّرُكَ الْلاَدْمِينَهُ وَلا يَخْط مِكَ الْاَمْكُنَّةُ وَلاَ مَاخُلُكَ نَوْمٌ وَكَايِسَنَهُ وَلاَ تُنْهُكَ اَلكَرْيَهُ الْخُرُهُ الْوَجُوْهِ آمَا نَا كَانَّهُ مِنَ وَحَارَ الْلُسْتِحَ مِنَ اَسْاَلُكَ وَلَا اَسْالُغَيْرَا ۖ وَارْعَبُ لِلَّهِ وَلا أَرْغَا إِلَىٰ عَيْلِ ٱسْ اللَّهِ إِنْصَيْلِ الْسَالِّيلُكُمْ اللَّهِ الْبَيْحِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الأبهاأأت الفتاخ اكناخ ذوا الخزاب معيل العتراب كايب الحسنات ماح الستات دافغ الدِّيَجَاتِ اَسَالُكَ الْمَالُسُ الْمَالُكُ إِنَّمَا أَنْكَ لِلْسَفِي كُلَّمَا وَكُلَّمَا مِنْ الْعَلْيَا وَنِعَلَ آلَتَ لا يَخْصُوا وَاسْأَلْكَ بَاكْرُمَ أَشَالُكَ عَلَيْكَ وَأَجَهْ إِلِيْكَ وَأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزُلَةٌ وَأَفْتَهَا مِنْكَ وَسِيلَةً وَٱسْجِهامِنْكَ إِجَابَةً وَبِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ الْجَزُونِ الْجَلِيلِ الْلاَجَلَ الْعَظِيمِ الذَي يَحُبُهُ وَتَرْضَعُ تَنْ دَعَالَتُ وَتَشْجَيَتُ لَهُ دُعَاءً ، وَجَوْعَلِنَكِ الْأَغْرِمَسَا لَكَ وَبِكُلِ سِم هُولَكَ فِي التَوْرَةِ وَالْإِنْجُول وَالْزَبُورُ وَالْغُزُفَانِ الْعَظِيمِ وَمِكُلَّا شِيمُ هُوَلَكَ عَلَيْتُهُ أَحَدَّ امِنْ خَلْقَكَ ا وَلَمُرْفَعَ لِمُنْ أَجِدًا أَوَاسَأَتُنَّ به ف عِلْمُ الْعَيْبِ عِنْدَكَ وَبِكُلِّ إِسْمِ وَعَالَ بِبَرِّعَلَمْ وَعَشْلِكَ وَمَلْأَثْكُمَانَ وَاصْفِيلَا وُلْكَ مُزْجَلْقَكَ وَيَعِ السَّالِمُ لَكَ وَالْرَاغِبِينَ إِلَنْكَ وَالْمُتَعَوِّذِينَ بِلَّ وَالْمُتَعَرِّعِبِنَ إِلَيْكَ دُعُولِ إِلَاللَّهُ دُعَاءً مَنْ قَالِ شَنَاتَ فَا قَتُهُ وَعَظِهُم جُرُهُ وَاسْرَفَ عَلَى لَكَ الْمَاكَ فِي نَفْسُهُ وَضَعُفَتْ فُوَّتُمُ وَمَنْ لَا يَقُ بِنَيْ مِنْ عَلِهِ وَلا يَجِدُ لِفا قَيْهِ سَادًا عَيْرَكُ فَقَلْ هَرْبُ مِنْ اللَّهُ عَيْرُ مُسْتَنْكِف وَلا مُسْتَكُبُرِعَنَ عِبَا دَمِنَ الْأُنْكُ لِأَنْسَبِعَ إِيَّنَدَكُلَ فَهِيراً سَالُكَ بِأَنْكَ أَنْتَ اللهُ أَلِحَتَّا كُ الْمَثَالُ لَا إِلَهُ الْكَانَتُ بَدِيعُ التَّمَوْاتِ وَالْاَرْضِ دُوالِحَ ٱلْالِ وَالْا يَزَا مِعْالِمُ الْعَيْبِ وَالَّهَ فَا دَوْ الرَّحْنُ الرَّحْمُ أَنْ الرَّبُّ وَآنَا الْعِبَدُ وَآنَتَ الْمَالِكُ وَآنَا ٱلْمُلُوكُ وَآنَتَ الْعَرَيْرُواَ اَلْآلِيلُ وَآنَتَ الْغَنَيُ وَآنَا الْفَهِيمُ وَانْتُ الْحُوْوانَا الْمِيْتُ وَانْتَ الْمِائِةِ وَانَا الْفَاخِ وَانْتَ الْحُسِنُ وَانَا الْمُسْفِي وَانْتَ الْعَفُودُ وَإِنَا المُنْذِبُ وَانْتَالَخِيمُ وَانَا الْخَاطِئُ وَانْتَ الْخَالِقُ وَانَا الْجَالُوقُ وَانْتَ الْعَوْيُ وَانَا الْصَعِيفُ كَانَا

#### عَخْطِينَالِمُعَيْدَا الْحَيْدَا الْحَيْدَا الْحَيْدَا الْحَيْدَا الْحَيْدَا الْحَيْدَا الْحَيْدَا الْحَيْدَا

المعطى وَإِنَا التَّأْمُلُ وَانْسَالُوا رُقُ وَإِنَا الْمُرْدُوقَ وَانْتَ أَجَيُّ مَنْ شَكُونْتُ إِلَيْهِ وَاسْتَعَنْتُ بِرَوَيَجُونُهُ الِمَيْ كَرْمُرُمُدُنِ وَدْعَفَرْتَ لَهُ وَكَرْمِنْ أُسِيُّ فَلْتَجَا وَزُتَ عَنْهُ فَصَلَّ عَلَيْحُ مَدُوالِهِ وَاغْفِلِ وَ ارْحَبْنَ فَاعْفُعَتِى وَعَامِنِي وَا فَيَرَ لَى مِزْفَضَلِكَ سَتَوْحَ ذِكْلُ قُدُوسًا مُهُ ۖ نَافِذُ قَصَا وُكَ يَسِرُ لى نْزَامْرِي مَا ٱخْإِفُ عُسُرُهُ وَفُرِيِّجْ عَتِي وَعَرْكُ لِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَاكْفِنِهِ مَا ٱخْافُ ضَرُورَتَه وَادْرُوْعَتِي مِا أَخِافُ حُرُونَتُهُ وَسَهِلْ وَلِكُلِّ فُومُن مَا أَرْجُى وَأُوْمِ مِلْهُ لا الدالد الآانت بخلال اذكنتُ مَنَ الظَّالِمِينَ فَيَحِثُ ان مِيرُولِ لِمَةَ الْمُعُمِينُونَ بَيْ إسْرًا لُلُ والكَهِفَ والطَّواسِيزاللَّهُ وسين ولفتهن وص وحمر التيماع والتهنأن والواقعة وسخت ان بدعوابضا بهذا التهاء ٱللَّهُ مَّ إِنَّ ٱسَالُكَ رَجَدٌ مِزْعِنْ لِهِ بَمَّدِي مِهَا قَلْمِقَ جَنَّعُ بِمَا امَّرِي وَمُلْمَرُهِا سَعَبَى وَجَهُ فَظُ بِهَاعًا بَيُ وَتَصُلِحُ بِهَا تُنَاهِدِي وَتُرَكِّي بِمَا عَلَى تَلْهَيمُني بِمَا رُسَّدِي وَتَعْضِمُني بِهَا مِزْكُلّ سُوءَ اللَّهُ مَّ اعْطِيٰ لِمَا نَاصادِ مَّا وَيَعِينًا خِالْصَّا وَرْجَمَّ ٱلْأَيْمَا شَرَفَ كَامَتِكَ وِالدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ إِللَّهُ مَا لَيْ الْمُ الْكَالْفُوزَ فِالْفَضَاءُ وَمَنَا ذِلَالْعُ لَمَاءً وَعَيْشَرَ السُّعَلَاءُ وَالنَّصَرَعَلَى الكَعْلَاءَ اللَّهُ مَّرانَ اَسْرَلْتَ بِلَحْاجَى وَانْضَعُفَ عَلَى فَعْدَافْتَقَرْتُ اللَّهُ مَمَّاكَ فَاسْأَلُكَ يًا قَاضِيَ الْامُورِ وَايْسًا فِي الصَّدُورِ كَانْجُرُ مِنَ الْبِحُرُرِ أَنْ تَجُرَ فِي مِنْ عَذَا بِالسَّعِير وَمُنْ عَقَ النَّور ومزوت بإلفنوبرالله تروما قصرت عنه مسئلتي وليتلف بيتي ولمزيخط سرمس مِنْ خَيْرُ وَعَلْمَتُرُ أَحَدًّا مِزْخَلُقِكَ فَإِنَّى أَرْغَبْ إِلَيْكَ فِهِ اللَّهُ مَرْادًا أَكِبُل الشَّك بِدَوالاَمْر الرَّسْيدِالْسَالُكُ الْاَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَأَلِحَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْفُرَّيْنَ الشَّهُودِ وَالرَّكِعِ الْتَحْدِ ٱلمُوفِينَ العَهُودِ إِنَّكَ رَحِيمُ وَدُودُ وَأَنَّكَ تَفْعَلُهَا تُرِيدُ ٱللَّهُ مَا الْحِفْدَ الْحَادِينَ مَهْدِينِ عَيْنَ ضَالَيِنَ وَلامُصِٰلِينَ سِلْمُ الِا وَلِمَا إِنْكَ وَحَرًا لِاعْلَانُكَ نُحِتُ بِحُتِكَ الْتَأْبُينَ وَنُعَادِيعِلَانً مَنْخَالَفَكَ اللَّهُ عَلِمُذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِسْتِحَا يَرُوهْ ذَا الْحِهُدُ وَعَلَيْكَ لَنُكُلُانُ اللَّهُ اجْعَلْ نِوْرًا فِي عَلِي وَنُورًا فِي قَرَى وَنُورًا بَيْنَ مَدِي وَنُورًا تَحْتَى وَنُورًا فَوْقِي وَنُورًا فِي الْ وُنُورًا فِيَصِرَى وَنُورًا فِي شَعَرَى وَنُورًا فِي بَشْرِي وَنُورًا فِي جَمِّى فُورًا فِي عِطَامَى لَلْهُمَ أَعْظِم لِيَالَنُوْرَسُنِهَانَالَذَي مُنْ مُنْ إِلْعِنَ وَانَ بِرَسُنِهَانَ الذَي يَسُ الْحُدُورَ مُرْبِرِسُنِهَا انَ مُنْ يَنْغَى التَسَبِيعُ إِلَّالَهُ سُبْعَانَ دِبِي لَفَصَنِلَ وَالَّيْعِيمِ سُنْعَازَفَ الْجَدِوَ الْكُرَّمِ سُبْعًانَ فَي الْجَلَالِ وَ

## المعينليل المخيعة

الإكرام وبنجت ان مدعواليلة الجمعة ويومها وليلة عرفة ويومها بهذا لدعاء اللهم مَنْ تَعَنَّكُم وَ نَهَيَّنَا وَاعَدُ وَاسْتَعَدَ لِوَفَا دَوِ إِلْى عَلْوُقِ رَجَاءَ رِفَنِ وَطَلَبَ اللَّهِ وَحَاثُرُ بَهِ فَالنَّلُ الرَّبْعَبْلَتَي وَتَهَيْتَنِي وَاعْدَادِي وَاسْتِعْدَادِي رَجَاءَعَفُوكَ وَطَلَبَ اللَّ وَحَاثَرُمْكِ فَلا يَخْتَتُ عُمَاكُ المَنْ لا يَغِيبُ عَلَيْه السَّا مَلْ وَلا يَنْقِصُه فَا ثُلُ فَا فِي لَمُ الْكَ نِفَة بِعَمِلُ صِالِح عَلْمتُهُ وَلا لِوَفَادَة كَ الْاحِلْمُكَ وَلا يَخِي مُرْسَحَظِكَ الْا النَّصَرُّعُ البِّكَ فَهِبُ لِما الْحِي فَرَمَّا مالْفُدُمُّ وَالْمِي نحنى بالمَثَ البلادِ وَلا هُمُلِكُوعَمَّا حَتَى سَبَجِيكُ وَتُعِرِّفِي الإِمْ الدَّوْءَ عَالَيُ وَأَدِ فَعِطْعُ الْعَافِير الى نتهى اَجَلَى وَلا تُنْمِينِ بِي عَدُوبِ وَلا نُسَلِّطُهُ عَلَى وَلا مُنكَفُّ فُرِغُنُهِ كَاللَّهُ مَ إِنْ وَضَعْتَهِ فَرَجُ اللَّذِي بِرَفَعِنِي وَان رَفَعْتِي فَمَن ذَا الذِّي يَضَعِني وَان أَهْلَكُنتي فَرَدَ الذِّي تَعْرض لك فِعَيْدِكَ أَوْيَنَا لُكَعَزَامَرُهُ وَقَدْعَلْتُ أَنَّهُ لِيَسْرَئِهِ مُكَنَّ ظُلَّمُ وَلا فِيَقِمتِكَ عَجَلَةً وَإِمَّنَّا يَغِيُّ لُمَنْ عَافًا لَفُونَ وَإِنَّنَا يَعْنَاجُ إِلَى لَظُلُم الصَّعِيفُ وَقُدْتُعَالِئَكَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كِنْدًا اَللَّهُ مِّ انْ اَعْوَدُ بِكَ فَاعِزْنِ وَأَسْتَعِيْلِكَ فَلَجْرَفِ وَأَسَتَرْزَفُكَ قَارْزُفْنِي وَأَتُوكَلُعَكُمْ فَاكْفِنِي وَاسْتَنْصُرِكَ عَلْمَ وَي فَانْصُرُفْ وَاسْتَعِينَ بِكَ فَاعِتَى وَاسْتَغَفِّلُ اللَّهِ فَاغْفِلْ آمير آمين آمين ويحبت ان بقول لملة الجمعة ويومها الله مُترَانَتَ رَقَّى لا إِلَهُ اللَّا أَنْتَ جَلَفْتَنَى وَانَاعَيْدُكَ وَأَنْزُامَتِكَ فِي فَيَضَيِّكَ وَنَاصِيَتِي سِيدِكَ امْسَنْتُ عَلِيْحَهَٰدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اعُوْدُ بُرِضِاكَ مِنْ تَرَمْا صَنَعْتُ آبِوْءُ بِعِمَلِي وَابُوْءُ بِذُبُونِي فَاغْفِرْلِي دُنُونِي إِنَّهُ لا يَعْفُرُ الْذُنُوجَ الاآنت دغاء اخرليلة الخيعة الله م أجعلن إخشاك كان أراك واسعدف بتقواك ولا تَتْقِبْهِ بَعَاصِيكَ وَخُرِلِي فِي فَضَالَكَ وَالدِلَّ لِي فِي فَلَيْرِلَ يَحَيِّلُا الْحِبِّ بَعِي لَمَا ٱخْرَتَ وَلاَثَامَ ماعجَّلْتَ وَاجْعَلْعِنَا يَضِ نَفْهِي وَمُتَعِينِ سِمَعِي َصَرِي وَاجْعَلْهُ مَا الْوَابِرَ ثَيْنِ مِنى وَانْصُرُفَ كُلَّا مُنظَلَمَيْ وَادَدِفِ أُولَهُمَاكَ بِارْبَ وَا قُرِيهِ لِلْ عَيْنِي اللَّهُ مَّهِ اعْتِي عَلِي هُول تَوْمِ الْقِيمَرُ وَأَجْرَى سَ الْدُنْيَاسَالِمًا وَادْخِلْنِوالِحَتَّةُ امِنًا وَدُوْجِي مِنَ الْجِيْرِالْعِينِ وَالْفِنِي مُؤْنِمِي وَمُونَةً عِيا لِيَ

### ارْعَيَنْ لِيَلِنْ الْجُمُعَة

وَمُؤْنَةَ الْنَاسِ وَادْخِلْنِي بَرَحْمَنَكِ فِيعِبَادِ لِنَ الصَّالِحِينَ اللَّهُ مَّ إِنْ تُعَذِّبُنِي فَاهَلُ لِإِذْ لِكَ انَاوَانْ تَغَيْمِلِ فَاهَلُ لِذَٰ لِكَ اَنْتَ وَكَيْفَ نُعَاذِبُي لا سِيدي وَحَبُّكَ فَعَلْمُ أَمَا وَعِينَ لِيَ المُرْفَعَلْتَ ذلك بى لَتَجْعَنَ سَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِ طِأْلَ مَاعَا دَيْتِهُ مُونِكَ اللَّهُ مَ بَحِقَ أَوْلِيَا نُكَ الطَّاهِ مِن عَلَيْهُمُ التَّلامُ أَدنُقُنا صِنْدَقا لِجَدَبْ وَأَداءَ الْإَمَا نَتِوالْخُا فَظَةَ عَلَى الصَّلَواتِ اللَّهُ مَ إِنَّا أَخُو كَلَّفَكُ انْ تَفْعَلَ ذَلِكَ بِنَا اللَّهُ مِّرَافِعَلُهُ نِنَا بِرَجْمَتِكَ اللَّهُ مَّرَادَ فَعْنِي إِلَيْكَ صَاعِلًا فَلا تُطْمِعَنَ فِيّ عُدُوًّا وَلا حَاسِمًا وَاجْفَظْتُ فَاتُمَّا وَفاعِمًا وَيَقَطْأَنَ وَرَا قِدًا اللَّهُ مَا غَفْلِي وَأَرْجَمْني وَ اهْ فرسَسِلَكُ الْاقْوَمُ وَقِيْ حَرَجَتَ مَ وَحَرَفَهَا الْمُضْرَمُ وَاحْطَطْعَةَ الْمُعْمُ وَالْمَاتُمُ وَاحْعَلْنَ مُزخيا دِالْعَالِمُ اللَّهُ مُ أَلْمُهُ مَا لَاطَأْ فَتَلِيمِ وَلاصَبْرِلْ عَلْيَهِ برَحْمَتِكَ مَا أَنْجَمَ الراحِين تمرادع بهذا الدعآء وهومزا دعية الاسبوع تبسيم الله الزَّخرا لرَّحَيمُ اللَّهُمَّ رَمَّناكُنَّ وَلَرَّ اَنْ نَنْعَتَ عَظَمَتَكَ وَلاَ يَعْلُمُ الْحَدُّ الْزَمْسَةُ قُلُ الْتَ فَوْقَكِّ لِنَّيُّ وَالْنَ وَرَاء كُلْنَيْ وَمُعَ كُلُّنِّي وَامَا مُكُلُّنِّي عَلَقْتَ مَا ذَا أَلِيَلُالَ وَالْإِكُوا مِ الْعِنْ لَوَجْمِيكَ وَأَخْلَصْتَ الْكِيرِياءَ وَالْعَظَّيْر لِنَفْسِكَ وَخِلَقْتَ الْفُقَةَ وَالْقُلْرَةَ بِسُلْطَانِكَ فَسْخُوانَكَ رَبَّنَا وَلَلَّالِكَ وَكُوا عَظْمَ مُلْكُلُ وَ جَلالِ وَجِمْلِنَ ٱلذِّي مَلَاء نُونُ كُلُّنِّي وَهُوَجَنُّ لاَيْرا وُشِّي يُبْتِيرُ بِحَيْنَ فُسْنِها مَكَانًا وَيَّالُ للهُ مَرَنْنَالَكَ الْجَمْدُكُ السَّلَطَتَ فَلَا آجَدَ مِزَالِعِبَ الْمُعَدُّوصَفَكَ تَسْلَطْتَ بِعَرَاكِ وَنُعْزَجْتَ بجَيْ وُمُكَ وَنُحِيَّتَ بِكُمْ بِاللَّكَ وَتُكْبَّتُ مُلْكِكَ وَمُلْكَتَ بِفُلْمَ الْفَا وَقُدَرْتَ بَقُوْلِكَ فَلا يستطيع أجُذُم رَالعياد وصفك ولايق بماجَد قُلْهَا ولايسبني أجَدُم وَصَاء كَ سُيالَا لَيْنَا وَلَكَنَا لِحَيْلُ عَلِيجَ لِأَلِ وَجَهَلَ وَعَظَمَةِ مُلْكِكَ الذَيْ فَامَتِ التَّمْوَاتُ وَالأَرْضُ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَلَكَ الْخِيْلُمَلَاتَ كُلُّ شَيُّ عَظَمَةٌ وَخِلَفَتَ كُلْ شَيٌّ بِقُدْرَى وَاجَطْتَ بِكُلْ شَيُّ عَلَّا وَ جَصَيْتُ كُلَّ نِي عَدَدًا وَحَفَظِتَ كُلَّ فَيُ الْمُووسِعْتُ كُلَّ فَي دُحَةً وَانْتَ ارْحُمُ الْل حِينَ كُبْحَانَكَ رَبِّنا وَلَكَ إِلَيْ رُعَلَيْ عَنْ سُلْطَانِكَ الدِّي جَنْعَ لَهُ كُلُّ نِينَ \* مِرْحَلْقِكَ وَأَشْفَوَّمِنُ هُ كُلُّعُنادِكَ وَجَضَعَتُهُ كُلُّ خَلِيقَتِكَ ٱللَّهُ مَّ صَلَّعَنَّ وَالْجِنِ الْفُضَلَ لَكِزَاءَ وَأَفْضَلَ مْا ٱنْتَ جَانِا كَمُا مِزْ اَنْكِيا لَكُ عَلَى عَلَى غَطِهِ مِنْكَ وَإِبْلَاعِ مُكِّالِكَ وَالْتِبَاعِم وَصِيَّتَكَ وَأَمْلَ

#### اعَالَ فِي الجُنعَةِ

حَتَّىٰ تُشْرِّفَهُ رُبُوْمَ الْقِينِمَةِ بِيَعْضِيلِكَ إِيَّاهُ عَلَى جَيعِ دُسْلِكَ لِإِذَا الْجَلَالِ وَالْاَكُولِ مِ اللَّهُمَّ كَمَا اسْتَعْلَيْنَا بَمِا الْعَبْتَ بِهِ مُحَدِّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَهَدَيْنَا بِمَا يَعْتُدُهُ وَيَصَّرَبَنَا بِمَا أَوْصَيْتَ مُرْمَالُعُلُ فَصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَآجُن مَعَنَّا أَفْصَلُ لَكِنْ إِنَّ وَأَفْضَلَ مِا حَرْبَ بَيًّا مِزْ آبْلِيا بُلَّ وَرُسُلِكَ وَأَنْ تَجْمَعُ لى بخَزَالْدُنْيَا وَالْاخِرَةِ إِنَّكَ دُوفَقَيْ كَرِيمِ لِإِذَا الْجَلَالِ وَالْاكْرَامِ وَ بَغِبَّانَ بِقَرِعْتِيالْفِي بؤم الجنعنة التوحيدما ترمن وازيستغفرالله مائروب لمعلى لتبح صلم الله عليه والدمائر فيقو اللَّهُ مَرْسَلَ عَلَيْحُ مَيْدُ وَالْهُ عَيْنَ وَعَجَّلُ فَرَجَهُمُ وَانْ يَفْرُء سُونَ النَّسْآءُ وسُورة هُود والكهف وَالصَّا فَات والرَّمَنْ وَيدِعوبما تقدُّ مَذكر من قول اللَّهُ مَّ مَزْتَعَبُّ ا وَتَهَدُّا وَيُعول إضا اللَّهُ إِنَّ تَعْمَدُتُ الدُّكَ عِجَاجَيَّ وَأَنْزَلْتُ الدُّكَ الدُّومَ فَقَرْيَ وَفَا قَيْرَ وَمَسْكَنَتَي فَأَنَا لَكَغُيفَتِكَ أَرْجُهِا مِنْ لِعَلَى وَكَغْفِرَيْكَ وَرُحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُونِي فَوَلَ قَصَاءَ كُلْ حَاجَةٍ لِي بَعُدُمَهَا يَ تَيْسِرِ ذَالِكَ عَلَيْكَ وَلِفَ فَرِي إِلَيْكَ فَإِنِّى لَمُ اصِّبْ حَيًّا قَطَّ الْآمِنْكَ وَلَمْ بَصِّر فِ عَتَى سُوَّةً قَطُّ اَحَلَسُوالنَ وَلَسْتُ ٱرْجُولِاحِزَى وُدُنيايَ وَلا لِيَوْمِ فَقَرْى نَوْمَ نِفْرُدُنِ النَّاسُ فَي خَفِي وَافْضِي إِلَيْكَ بِذَنْيَ غَيْرَكَ وَكِهُ وَكِيدَالْتِينَ فِيهِ الْعِيسُ إِوقِتُهُ مِنْ فُعِيلِ لِمُؤْالِثَا فِي الْمَالِرُوالْ فَاذَا اراد ، فليقل أَشْهَدُ أَنْ لِا إِلْهَ اللَّهِ اللَّهِ وَجْنُ لِاشْرِيكَ لَهُ وَأَنَّ تَحَيَّدٌ اعْبُنُ وَرَسُولُهُ صَلَّى لِللَّهُ عَلَى وَالِهِ اللَّهُ مَصَلَ عَلَى عُهَا يَكُوالِ مُحِمَّدُ وَاجْعَلْنِي مِزْ لَتَوْابِنَ وَاجْعِلْنِي الْمُتَطَقِّرِ بَ وَالْحِسَمُ مُنْهُ رَبِ الْعَالَمَ مَنْ وَجِيَّ أَنْ يَقِصَ لَطْفَارِهِ وَيَقُولِ إِذَا ادادُ قَصَهَا بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَكُلَّا سنتردسؤله الله وألائمته مرنعب عليهم آلم وماخذمن شار برويقول بسم الله وعلى لمذرو صَلَّى اللهُ عَلِيَّهِ وَاللهِ ومِلَّة امِرَا لمؤمَّنِينَ واللاؤصياء عليهم السّلامُ ودوى عندا لله برسنان عن لقادق على المستخارة التي التي التي التي التي التي المامن الخطيه اليان ستوي الصفوف مالناس وساعتراخري مزاخراتنها واليغرف إلتمس ويجبة بنه زيارة التبي صيل الله عليه واله والائمة عليهم لسلام وسنذكئ فرياب الزيارات أنتا وييخت انضيم القران بوم الجمعة ويُرغى عبن برُعاء خم القراز لعليّ بن الجسين علمهما السلر فقدذكرناه فالتحيف فعقد منها فيهذا الكتأب فبخب أن يقول عندالزوال بإسابيغ م وْلادا فِعَ النِّقَدِ مْنابارِيَ الْمُنسَمِ لا عَلَىَّ أَهْبِ مَرْلا مُغْتَى لَظْكُمْ مٰاذَا أَلِحُ دِوَالْكُومُ مِلْكَاشِفَا

### الصَّالُوْفِي فِي الْجُعَة

الَضُرَوَالاَ لِمَراامُولِيَنَ الْمُسْتَوْحِتْ بَن فِي لَظُلِمَ مِا عَالِمًا الْاَيْعَلَمُ صَلَّ عَلى مُحَدَّدَ وَالْهُ حَدَّدُ وَافْعَلْ فِي مَا اَنْتَ آهَلُهُ إِمْنِ الشُّرُدُوا وَ وَكُرُهُ مُ شِفَا وَطَاعَتُهُ وَعِلْاَ عَنْ الْجَمْمَ مَنْ وَالْرَالِ الرَّجَاءُ وَسِلْاحُدُ ٱلْبُكَاءُ سُتِعَانَكَ لا الْمَ الْاَلْتَ الْإِلْدَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْكَلْالْ وَالْكُرُا مِنْمُ قَلْمُا فَدَمْنَا ذَكُره مَمَّا بِقَالَ عَنْدَالْزُوالِ وهو بَعْدِ ذَكَرادعية الاذان والاقامة تمرادع ببغاءعلى نالخسين عليهما السلام آذا فرغ منصلق العسان اؤسلق الجمعة وَقَدُدُكُونَاهُ فِي مِلْهُ مِن الصِّيفة وَهِنْ فِالكَّابُ تُمِّدُعًا يُرْعِلِهُ السَّالْمُ آيضا في يُومِ للجعة ويؤمرا لاصخا وذكرناه ايضًا في التبحيفة بغددُ عَآمُرالمذكورانفًا لي بنجتُ ان مَن يؤم الجمعة ألملا ماترسن وان بيتول الله مُتَوصِلَ عَلى مُجِهَدَدٍ وَالدُّحَيِّدِ وَعَبِلُ فَرَجَهِمُ ٱلْفًا فِاللَّهُ فعنرا في اامكن وَكُذَاجِيَعَمَا يَرُدُ عَلَيْكَ مِزْهِ فَا الْبَابِ نحالمِينِ المُوظَفَة في تعقيل لفح وغيرها وان بقِلَ سنعًا اَللَّهُ مُصَلِّحًا كَلْمُجْهَدُواْلِهُ عَكَالْاوَصِياآهُ الْمُضَيِّينَ بِإَفْضَاصَلَوْالِكَ وَالدِلْعَلَيْمُ مِ وَضْنِلَ بَرِكَا بِكَ وَعَلِيْهُمُ ٱلسَّلامُ وَعَلَىٰ الرواحِيمُ وَاجْسَادِهِمُ وَرُحَمُ اللهُ وَتَركا نُهُ وعزالصّارُ علىالسلام اندصار على النبي سلى الله على والدنج والعضر بؤم الح عنرف الصلق اللي إِنَّ مُحَدًّا اسلَّم إلله عليه والدَكَمَا وَصَفَتَهُ وَكِينًا بِلنَّجَتُ تَمُولُ لَقَائِهَا وَكُرْرَسُولُ مُنْ أَنْفُكُمُ عَنْ زَعَلَ دِمَا عَنِيَّةُ حُرَيِضَ عَلَيْكُمُ مِالْمُؤْمِنِينَ رُوُفٌ رَحَمُ فَاشْهَدُا نَّهُ كَنَا لِكَ وَاتَكَ لَوْيَا مُرْالِشَلُوْء عَلْنَه الْاَعَدُ اَزْصَلْبَتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَا ثُكَيْكُ وَاَنْزَلْتَ فَيْحَكُمْ كِنَا بِكَ إِنَّ اللّهَ وَمَلَا ثُكَّتُهُ يُصلُّونَ عَلَى النَّهُ الذَّي النَّهُ الذَّين السُّواصَّلُواعَلِنَّهِ وَسَلَّوُ السُّلِّي الْايْحَاجَةِ إلْ صَالْحَ أَحَد مِنْ الْخُلُوفِينَ تَعْدَصَلُوْتِكَ عَلَيْهِ وَلَا الْمُنْزِكِيمِ إِيَّا وُبَعَدَ تَرَكِيَتِكَ بَلِ الْخَلْقُ مَبِيَّا الْمُ الْخِنْانِي الإذلك لْآنَكَ حَمَلْتَهُ مُا مَلَا آلذَى لا تَقْبُلُ لَزَا مَاكَ الآمِنْ لُهُ وَجَمَلْتَ الصَّلَى عَلِيَهُ وَتَمْمُلِكَ وَوَسِلَةً النَّكَ وَزُلْفَةً عَنْدَكَ وَدَلَلْتَ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ وَأَمْرَتُهُمْ الْضَلَوْعَ عَلَيْد لَيزُدادُوا بِهَا آثَىٰ لَكُمْكَ وَكَامَةً عَلِمَكَ وَوَكَلْتَ الْمُصَلِّينَ عَلِيْهِ مَلَا ثُكَيِّكَ نُصِلُوزَ عَلِيَّهِ وَيُبَلِّغُونَهُ صَلْوَتُهُ وَتَتْلِيمَهُمُ ٱللَّهُ مَرَتَ مُحَلِّي فَا فِي أَسْأَلُكَ بِمَاعَظَمْتَ بِمِوْلَمْ وَحَرْبَ لَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِ وَاوْجَتُ مُنْجَقِّهِ أَنْ تُطْلِوَ لِمَا فِي مِزَالصَّلَوْعَ عَلَيْهِ مِمَا تَحِتُ وَتَرْضَىٰ وَمِا لَم رَتُطُلِقَ برلمانَ مَدِمِزْ خَلْفِكَ وَلَمْ تَعْطِهِ إِمَّا مُنْمَ تَغُرُّتِ بِي عَلِ ذَٰلِكَ مُلْ فَقَتَ هُ جَيْتَ اَحْلَتَ هُ عَلْ فَكُسِلَ

## الصَّالُونِ فِي مِثَالِجُهُ

وَجَنَاتِ فِرْدَوْسِكَ تُمَرِّلَا نُفَرِقَ بَنِيْ وَبَيْنَهُ ٱللَّهِ مَرَاتِي ٱبْذَهُ مِالْشَهَادَةِ لَهُ ثُمَرًا الِصَّلَحُ عَلَيْهُ وَإِنْ كُنْ لِا ٱللغُ مِزْ ذَلِكَ رِضَى مَنْ عَنْ مَى وَلا يُعِبَّنُ لِسِانِي عَنْ صَمَبري وَلا اللهُ وَعَلَى لَتَقَصِّم مَنَى لَعَخِ عَنْ وَجُ غَنُ لِوُغِ الْوَاجِبِ عَلِّمَ نِنَهُ لِإِنَّهُ لِحَظَّ لِي وَجِقٌ عَلِيَّ وَأَدَاءً لِلْمَا وَجَبَتَ لَهُ فِي عُنُعِي إِثْمُ قَلْ مَلْعَ وسالاتك عَنْمُ فَرَط فِيمَا اَمْرَتَ وَلا مُجَاوِزِلمَا نَهَتُ وَلا مُقَصِّرِ فِهِمَا اَرَدَتَ وَلا مُتَعَيِّد لمِنا اَوْصَنَتَ وَمَلَا أَيْايِكَ عَلَى مَا اَنزِكَتَ إِلَيْهِ وَجُهَكَ وَجَاهَدَ وْسَعِلْكَ مُعْبَلاً غَيْمُ لْبرووقُ بعَهَ لَكَ وَصَدَّقَ وَعُلَكَ وَصَدَعَ بِإِمْلِ لَا يَخَافُ فِلْ لَوْمَةَ لَأَنْجُ وَاعْدَفْكَ أَلاَقُهُنَ وَقَرْبَ فِلْ الْاَنْفِلَ مَنْ فَامْرَطِاعَتِكَ وَانْتَمَوْمُهَا بِرَّا وَعَلاَنَكَةُ وَ نَهُ عَزْدٍ. مَعْضِمَتِكَ بِرًّا وَعَلَيْنَيَّةً مَرَضَتًا عِنْدَلِنَ تَجُودًا فِالْمُفَتِّينَ وَانْفِياْ الْكَالْمُرْسَلِينَ وَعِبَادِلَ الصَّالِحِينَ الْمُعَلِّمَنَ وَأَنْهُ غَيْرُ بُلِيمِ وَلا دَمِيمِ وَأَنَّهُ لِمَ مَكِنُ مِنَ لَمُنْكُلِفِينَ وَأَنْهُ لَمْ يَكُونُنا حِرًّا وَلا شِحْرَلَهُ وَلا كاهِنَّا وَلا تَكُهُنَ لَهُ وَلاسْنَاعً اللهُ مُعِلَّهُ وَلاكُذَّا مَّا وَأَنَّهُ رَسُولُكَ وَخِالَةُ النَّبْ يَنَ حَاءَ مُالِحَق مُزعِنْد لُلِتَى وَصَدَقَ المُسْلِينَ وَاشْهَدُانَ آلذَينَ كَذَبُو مُ فَالْعَوْا الْعَذَابِ لِإَلِيمُ وَأَشْهَدُانَ مَا آثَاناً برمن عندك وَاخْرَنا برعَنْكَ أَنْهُ أَيْوَ أُلْفَين لاسْكَ فِيهِ مِزْرَبِ العالمِينَ اللَّهُ مَ فَصَلَّ عَلى نَحَلَعَبْدلِنَهُ وَرَسُولِكِ وَمَثِيِّكَ وَوَلِيْكَ وَنَجَيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَصَفْوَتِكَ وَخِرَتِكَ مُزْخَلْقِكَ ٱلذَّج أَجَبَّتَهُ لِرسالتَكَ وَاستَغِلَصْتَهُ لِعِينِكَ وَاسْتَرْعَيْتُهُ عِنْ ادَلَةٌ وَأَنْمَنَتْهُ عَلَى وَخِيلَ عَلَا لَهُ لَكُ وَابِ النَّهُىٰ وَالْعُرْوَةِ الْوَقْفَىٰ فَيَا بَيْنَكَ وَبَيْزَخَلْقَالَ الشَّاهِ فِلْمُ الْمُهَيِّمِن عَلَّمْ مِأْشَفَ وَ اَفْضَلَ وَالْذِي وَاطْهُرُوا تَمْنِي وَاطِيْتَ مَاصَلِيْتَ عَلَيْ حَدِينَ خَلْفَكَ وَانْبِياءَ لَ وَرُسْلِكَ وَ اَصْفِياآه لِذَ الْخُلْصَىن مِزْعِبا دِكَ اللَّهُ مَوَاجْعَلْ صَلُونَكَ وَغُفْلِ لَكَ وَرضْوَانَكَ وَمُعَافَالَك وكرامتك ودخمتك ومتلك وفصلك وسلامك وشكان كأرفك فاغطامك ويتحلك وصلا مَلَا تُكِيَكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْبِنَاءَ لِذَ وَالْاَوَضِيَاءِ وَالشُّهُ لَمَا هِ وَالْصِّبْيَفِينَ وَعِبَادِ لَنَالسُّكُ فِي وَحَبُنَا وُلِثَكَ رَفِيقًا وَآهُلِ لَتَمْواتِ وَالاَرْصَبِنَ وَمَأْبِنَهُمَا وَمَا فَوْفَهُمُا وَمَا تَجْتَهُمُا وَمَا بَيْنَ لَلِنَا فِقِينَ وَمَا بَينَ أَلْمُواءَ وَالشَّهُ وَالشَّهِ وَالْفَرَرُ وَالْجُيالِ وَالنَّحَر وَالْمُنا سَبِّعَ لَكَ فِي الْبَرِّ وَالْبَعَيْرِ وَفِي الْظُلْمَةِ وَالصِّياءِ بِالْغُدُو وَالْاصَالِ وَفِي آاءُ اللَّيْلُ وَاطْرافِ النهاد وساغايه على يُزعِبُ اللهِ سَيْدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَامَرِ النِّيتِينَ وَامِامِ الْمُتَّعَيِّنَ وَمُولَى

# الصَّاقَ فِي الْجُنُعُ مَن

الْمُؤْمَنِينَ وَوَلِيَّ الْمُثْلِينَ وَفَا مِّدِالْغُوَّ الْمُحْتَلِينَ وَرَسُولِ رِبِّيالْعَالِمَينَ إِلَى أَبْنَ وَالْائِسَ وَالْاَعْجَ إِنَّ وَالْشَاهِ وِالْبَسْ بِرَالْامَيِنَ لْنَذِيرِ الْدَاعِي لَيْكَ بِاذِنْكَ لِسَرَاجِ الْنُهِرِ ٱللَّهُ مَرْسَلَ عَلَيْحَكَمْ فَالاَوْلِينَ ٱللَّهُ مُرْصَلَعَلْ عُجَدَ فَاللَّهِ فِي وَصَلَّ عَلَى عَلَى عَلَى الدِّينَ يَوْمَ يَفُو مُ النَّاسُ لِيَ العالمين الله مَرَصَلَ عَلَيْجُمَة وَكَاهَ دَيْنَا بِرَاللَّهُ مُصَلَّعَلِيْحُمَة وَكَااسْتَنْقَا فَنَا إِبْرَاللَّهُ صَلَعَلِي فَحَدُكُمُ الْعَسْتَنَا بِهِ اللَّهُ مُسَلِّعَلِي عُكَدَكُمُ أَحَيْتَنَا بِرَاللَّهُ مُسَلِّعَلَى عُدَكَا تَرَفْتُنَا بِدِاللَّهُ مُ مَلِّكُ لِمُ جُمَّدُكُما أَعْرَزَنَا بِدَاللَّهُ مُصَلِّعَلْيُ عَبِّدُكُا فَضَلْتَنَا بِدِاللَّهُمَّ اجْز سَيّنا يُحَدّرُ اصّالِي للهُ عَلَنه واله أفضل ما أنت جازيوم القِليم رَبّينًا عَزامُتِه ورسولا عَمّنُ آنسُكَتُ النِّهِ اللَّهُ مَراخِصُ صُهُ مِأَ فَصَلِ فَهِمُ الْفَضَائِلُ وَمَلِّغِهُ أَعَلَى شَرَفِ النَّا ذِلِ مِزَالدَّرَجَابَ الْعُلَىٰ وْ لَفْلِ عِلْيَةِ مِنَ فَجَنَّا يِتَ وَنَهَرِ وْمَفْعَ بِصِيْدَ فِي عِنْدُمَلِيكِ مُقْتَدِمِ ٱللَّهُمَّ أَعْطِ تُعَمَّدُ اصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِجَيِّ يَرْضَى وَرْدُهُ وَعُدَالرَضَى وَاجْعَلُهُ الْرُمَرِ خَلْفِكَ مِنْكَ تَجْلِسًا وَ أعظمهُ غِندَكَ حاهًا وَأُوْفَرَهُمْ عِندَكَ جَظًّا وَكُلِّخِرْأَتَ فَاسِمُ رَمَّنَّهُمُ ٱللَّهُمَّ آوُردْ عَلِنَهُ مِن ذُرِيَّتِهِ وَازُواجِهِ وَاهْلِ مَنْتِهِ وَذَوِي قُوابَتِهِ وَامَّتِهِ مَنْ نُقِرُ بِرَعِينُ لُهُ وَاقَرْ عُنُونَنا بِرُوْبَهِ وَلاَنْعَرْقُ بَيْنَا وَبَيْنَهُ اللَّهُ مَرْصَلَ عَلَى حُمَّدَ وَالْحُجَدِ وَاعْطِهِ مِنَ الْوَسِلَةِ وَالْفَصْيِلَةِ وَالنَّرَفِ وَالْكُولَ مَدِما يَغِيظُهُ بِرِالْلَاثِكُمُ الْمُقَرَّبُونَ وَالنِّيتُونَ وَالْمُسْلُونَ وَالْخَلْقُ آجْمَعُونَ اللَّهُ مَرْسِيضٍ وَجَهَهُ وَاعِلْكَفَهُ وَافْلِي حَجْتَهُ وَاجِبْ دَعُونَهُ وَالْعِنْهُ لِلْفَأَ المخوداتلذي وعكته واكزمر ذلفته وأخزا عطيته وتعبال شفاعته واعطه سؤله وشو بْنِيَا نَهُ وَعَظَمْ رُهَا مَهُ وَنَوْرُنُورَ هُ وَاوْرُدِنَا جَوْصَهُ وَاسْقِنَا بِكَأْسِهُ وَتَقَبَّلُ صَلَوْمَ امْتِيهُ عَلَيْهِ وَافْصُصْرِا النَّرُهُ وَاسْلُكُ بِنَاسَبِيلَهُ وَتَوَقَنَا عَلَى مِلْتَهِ وَاسْتَعْمَلْنَا بِسُنَّتَهُ وَابْعُنَا عَا مِنْهَا حِهِ وَاجْعَلْنَا نُدُيزُينِ وَهَٰتُدَى مُلَّا أُونَقَتَدَى بِسُنَّهُ وَنَكُونُ بِزُسْيَعَ وَمُوالِهِ وَاوَلِيآ ثُبُرُواجَيۡ أَبُرُوجِيا رِامُّتِهِ وَمُقَلَّهِ رُنُمُ مِرْ وَبَجْتَ لِوَا ثَبُرُنُعا دى هَذُوْ أَوَ الْمُ وَلَتُهُ جَتَّىٰ نُورُدَ نَاعَلَتُهُ بَعَكَ لَلْمَاتِ مَوْرَدَ مُغَيِّرَ خَزَايًا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا نَاكِبْ بَنَ ٱللَّهُ مَوَاعَظِ مُحَدًدُ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِّمَعَ كُلُّهُ اللَّهُ مَا وَمُعَكِّلٌ فُرْيَةٌ وَمُعَكِّلٌ وَمُعَكِّلٌ وَسِيلَةٍ وَسِيلَةً وَمَعَ كُلِ فَصَبِلَةٍ فَصَبِلَةً وَمَعَ كُلِّ شَفَاعَةٍ شَفَاعَةٌ وَمَعَ كُلِّ وَامَةً

## الصَّلُوٰة فِي الْجُنْعَة

وَمَعَ كُلِّخَرْجُوا وَمَعَ كُلِّ شَوَفِ شَرَفًا وَشَفِعُهُ فِي كُلِّ مَنْ يَشْفَعُ لَدُمْ زَامْتِهِ وَغَرْهُمُ مِنَ الْارْمُ جَيّ لى مَلَكُ مُقَرَّبُ وَلا بَيْ مُرْسَلُ وَلا عَبْ أَمْضِ طَعِيًّ الآدُونَ مَا أَنْتَ مُعْطِيبُ فِي أَلْصَلَّم الله عَلَيْهُ وَاللَّهِ يَوْمَ الْعَيْمَةِ اللَّهُ مَا إِجْعَلُهُ الْمُعَدَّمَ فِي لَدَعْقِ وَاللُّونَرَ بَجُ الْأَثْرَةُ وَالْمُنْوَةُ وَالْمُونَدُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّلْمُ اللَّهُ مَا اللَّا مِنْ اللَّهُ مِلْمُعُولُولُ مَا اللَّا مِنْ اللَّهُ مَا اللّه الْمَاتَحَلَنَتَ بنُورِكَ وَحِي مَالِكُمُابِ وَالنَّبِينَ وَالْصِّدَيْمِينَ وَالنَّهُ لَآءَ وَالصَّالِحِينَ وَفُضَى بَنْهُمُ بأَيْحَ وَقِيلَ الْحِيدُ الله وَتِ الْعَالَمِينَ ذَلِكَ تَوْمُ الْتَغَائِنُ ذَلِكَ يَوْمُ الْحِيرَةِ ذَلِكَ تَوْمُ الْازْفَرَّ ذَلْكَ نَوْمُلانتَتَقَالُ فِيهِ الْعَتَراتُ وَلا مَنْسَطُ فِيهِ التَوْياتُ وَلانْسَتَذَكَركُ فِيهِ مَا فَاتَ اللَّهُمَّ فَصَرَّعَلَ نُحِنَّدُ وَالْحُوِّدُ كَا فَضَلِما صَلَّتَ وَرَحِتَ وَالْرَكْ عَلَى الْمُهِيمَ وَاللَّالْمُهُمِّم الْكَحَمَّ وَجَيَّد اللهئة وامنز على يخبِّد وَالنَّحَ لِكَا فَصَلِما مَنْنَتَ عَلَى مُوسَى وَهَ فِي اللَّهُمَّ وَسَلَّمْ عَلِي مُحْتَد وَالِهُ عَبِكَا فَضَلِما سَلْتَ عَلَى فُج وَالْعَالِمَينَ ٱللَّهُ مَصِلْعَلَى مُحَمَّدِ وَالْهُ عَلَى مُثَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْاقَلِينَ مَنْهُمْ وَالْاِحْرَيْ اللَّهِ مَّصِلَّ عَلَى عُنْمَدِ وَالنَّحَيِّدُ وَعَلَى أَمِامِ المُسْلِينَ \* وَ احفظه منس مدر ومزخلف وعرب وعن المدومن ومرخت وافتح لدفتا المسالد وَانْضُنُ نَصَرًا عَنِرًا وَاجْعَلَ لَهُ مِن لَذُنكَ سُلطانًا نَصِيًّا اللَّهُ مُعَمِّلُ فَرَجَ النِحَيِّلِ وَاهْلَكُ أغَاآءَهُ مُنَالِحِينَ وَالْائْسَ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلى مُحَمَّدُ وَاهْلِكِيتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَاذْ وَاحِهِ الطَّيّبِينَ الكخا والطاهرين المطكرين الهناة المهدين غيرالقيآلين وكاالمضلين الذيزاذ هنيعنه الرِّجْسَ وَطَقَرْتِهَ مُ نَظِهِمٌ اللَّهِ مَ صَلَّ عَلَيْءَ مَن وَالنَّجَدَ فَالْاَوَّلِينَ وَصَلَّ عَلَيْحَ دُوالِ يُحَدِّدُ فِالْاخِرِينَ وَصَلَّ عَلِيَهُمُ فِالْمَالَةِ وَالْاعْلِي وَصَلَّ عَلَيْهُمُ اللَّالِالْ وَصَلَّع لَلْمُنْفَعِيظًا وَلاَ اَمَدَدُوزَ صَالَ المِينَ آمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ مَ الْعَرَ الذِّينَ بَدُّلُوا دِينَكَ وَكِا بَكَ وَ عَرُواسُنَهُ نِينَكَ عَلِيْهِ الْمُلْكَ وَأَذَا لَوْ الْجُقَّعَنْ مَوْضِعِهِ ٱلْفَوْالْفِ لِغَنَّةٍ مُخْتَلِفَة عَيْن مُوْتَلَوِيَّةِ وَالْعَنَهُ ۚ وَالْعَزَالْفِ لَغَنَةِ مُوْتَلِفَةٍ غَرَجْحَلِفَةٍ وَالْعَزَاسَ اعْمُمُ وَأَسَاعَهُمُ وَمُنْجَعَ بغفاط مزالا ولين والاخرين الله تمااادي التمافات وداح الكؤوات وقاصم الجابن وَرَحْنِ اللَّهُ نَا وَالْاحِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا تَعُطِّي مُهُمَا مَا تَسْأَوُ وَثَمْنَعُ مَا تَسْأَوُ اَسْأَلُكَ بُورِ وَجُعِلَّا وَيَعْ يُحْتَمَرُ مَا لَاسْعَلِنَهِ وَالِهِ اعْطِ يُحَدَّدًا جَيْ رَضُو وَبَلَّغُهُ الْوَسِيلَةُ الْعُظْمِ اللَّهُمَّة اجْعَلْ مُحَمِّدًا صَلَيَ اللهُ عَلِيَّهِ وَاللهِ فِي الْسَابِقِينَ عَالَيَّهُ وَفِي المُسْجَعَ بَنَ كُرَامَتَ هُ وَفِي الْعَالْمِينَ

# الصَّالَّ فِي الْجِنْعَالَ

يَكُنُ وَاسْكِنْهُ أَعْلَىٰ عُرَبِ الْمِفْرِدَ وَسِ فَي الْجَنَّةِ الْهِي لايَفُوقُها دَرَعَةً وَلا يقَصْلُها شَيْحُ اللَّهِ مَ بَيِّضُ وَجُهَا هُ وَاَضِىٰ نُودٌ هُ وَكُرْاَتَ الْحَافِظُ لَهُ اللَّهُ مَّ الْحَالُحُ لَدُ ٱللَّهُ مَا الْحَافِظُ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّ وَا وَلَ دَاخِلُ وَا وَلَ شَا فِعِ وَا وَكُلُ مُشَفِّعِ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى حُمَّةٍ دَوْالِ مُحَكِّدُا لُوكُا وَالسَّادَةِ الْكُفَّا ألكَهُولِ الكِرامِ القادةِ القماقِرِ الضِّعامِ اللُّونِ الأبطالِ عِصَمَّ لِمَن عَصَم بَم وَاجازَهُ لِنَ استحاريهم والكهفي لحصين والفلل الخارية فاللج الغامة والراغب عنهم مارق والمتآخ عَنْهُ هُ زَامِقٌ وَاللَّارِرُ مُلْفَتُمُ لَاحِقٌ رَمِاحِكَ فِارَضِكِ وَصَرِّلَ عَلَيْحِنَادِكِ فِي رَصْكَ الذَيْ أَنْقُدْتُ بهند مِنْ الْمُلَكَةِ وَاتَرَتَ بِهُمْ مِنَ الظُّلْمَةِ نَجُنَّ إِلَّهُ وَمُوضِعِ الرَّسِالَةِ وَتُخْتَلَفَ الْمَلَا تُكُةٍ وَمَعْدِنِ الْعِلْمِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُمُ أَجْعَبُنَ آمِينَ آمِينَ دَبَّ الْعَالَمَينَ اللَّهُ مَ إِذْ السَّيَلُكَ مَسْتَلَةَ الْمُسْكِينَ وَأَبْتَغِ لِلِّيكَ ابْتِغَاءَ الْبَالْسُ الْفَيْفِيرَةِ انْضَرَّعُ الْمَكَ تَضَرُّعَ الْصَعِيفِ الْفَهُ وَاسْهَلُ إِلَّكَ ابْهَالَ الْمُنْسِ إِلَىٰ إِلَىٰ مَسْلَلَةٌ مَرْخَضَعَتْ لَكَ نَفْسُهُ وَرَغَمُ لَكَ أَنْفُرُوسَقَطَت لَكَ نَاصِيَتُهُ وَانْهَكَ لَتَ لَكَ دُمُوعُهُ وَفَاضَتَ لَكَ عَبْرَةُ وَاعْتَرَفَ بِخَطِيئَتِهِ وَقَلْتُ عَنْحِلَهُ وَأَسْلَمَتُهُ ذُنُونُهُ إِنَّا لُكَ ٱلصَّلْقَ عَلَيْحُ مَتَى وَالِمُ أَوَّلًا وَاحِرًا وَاسْاً لُكَ خُسْرَ لُلْعَدَ فَ مٰاٱبْقَيْتَهُومَعَهِنَّةُ ٱقَوْىٰهِا فِحَبِيعِ حَالِاتِي وَاتَوَصَّلُهٰا فِي ْكِيَوْ التَّنْا الْيَاخِرِي عَفُوا لاتُنزِينِ فَاطَعَىٰ فَلانُعَتِرَعَلِيَّ فَاشْفَىٰ اعْطِني مُزِدْنِكَ غِنَّى عَنْ حَمِيعِ خَلْقِكَ وَبُلْعَةُ الْمُهْلَ وَلا يَحْمَلُ الدُنْ الرِسِحْ اللهِ عَمْدُ فِل فَهَا عَلَى خِنَّ الْحَرِجْي شِهَا وَمِنْ فَيْفَهَا مَضِيًّا عَتى مُفْوُلًا فِبْمَا عَلَى إِلَى الْمُعْلِيلِ وَمَا إِنْ وَمَا إِنْ الْكَفْيَارِ اللَّهُمَّ إِنَّ اعْوُذُ مِنَ أَنْهِا وَذُلْوَا لَهُمَّا وسطوات سلطانها وسلاطينها ونرشياطينها وبغي مزنع عكي فها اللهة من أرادب فَارَدُهُ وَمَنْ النَّهُ اللَّهُ فَكُنْ وَافْقُا عَتِي عُيُونَ الكَفْتَرَة وَاعْصِمْ فَوْلِكَ السَّكِنَّةِ وَ ٱلْبِينِ وِرْعَكَ ٱلْبِحَصِينَ وَوَاجْعَلِنُي فِي سِرِكَ الْوَاقِ وَأَصْلُ لِحَالِي وَالْمَالِ فِي الْمَالِيَ وَوَلَدِي وَجُزَانِيَ وَمُزْاَحِينِهُ فِيكَ وَاحْتَىٰ اللَّهُ مَا غَفِي مِا فَلَقُتُ وَمَا اَحْزُتُ وَمَا اَعَلَنْتُ وَمَا أَسْرَهُتْ وَمَا إِنِّيتُ وَمِا نَعَمَلُتُ ٱللَّهُ مِّ إِنَّا خَلَقْتَنَى كَا ارَدَتَ فَاجْعِلْنَي كَا يَحْتُ بِالْرَجَّ الراحِين نُمْرَقِلُ ما مُرْمَةُ اللَّهُ مُ صَلَّ عَلَى مُجَمَّدِ وَاهْلِ بَنْيِهِ الْأَثْمَةُ الْلَرَضْيَين ما فَصْلَ صَلَّاللَّهُ وَبَارِلِهُ عَلِيْهِمْ بِأَفْضَلَ رَكَانَكِ وَالْسَلَامُ عَلِيْهِمْ وَعَلَى أَرُوا حِيْمَ وَاجْسَا دِهِمُ وَرُجَّ زُلْتَهِ وَرَكَا

## الصَّلُوْفِ فِي الجَبْعَةِ فِي الْمُنْفِيدِ مِنْ الْمُنْفِقِ الْمِنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمِنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمِنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي ا

تُوتِعَوَل بعِينِ مِن أَهُ أَسْتَغُفِرُ اللهُ وَالتَوْبُ إلِينَهِ تُوادَع بدعاء الْغَيْرات وقد مَرْذِي في دعيته المساف خير ان يدعى بعبصلوة العصر بوم الجُعُعة هِذا الدَّعَاء اللَّهُمَّ اتَّكَ نَبَحَتُ سَبِيلَ الدَّلَالَةِ عَلَيْكَ بإغَّلام الهُدُى بَيْنِكَ عَلْحَلْفِكَ وَاقْتَتَ لَحَهُمُ مَنَا رَالْفَصْدِ الْحَلَى قَامُ لِيَ بَعْادِن لُطْفِكَ وَتُولَيْتَ اَسْبابَ الْإِنَّا بِيِّرِالِيَكَ بُسْتَوْضِيَاتٍ مِنْ مُجَعَلَ قُلْتَرَةً مِنْكَ عَلَى اسْتِغَلَاصِ فَاصِيْلِ عِبْادِكَ وَجَفَتُ الْمُشْعَلِ ادَاءِ مَضُون سُكُرُكَ وَجَعَلْتَ بِلْكَ الْاسْنَابَ لِحَصَالِيسِ بِزَاهَ لِلاَجْسَازِ عَنْ لَكِ وَدُو وَلَكَ إِ لَدَيْكَ تَفْضِيلُ لِاَهْدِلْ لَمُنادِلِ مُنِكَ وَتَعْلِمًا أَنَّ مَا أَمَّ تَ مِزْدَلِكَ مُتَّعٌ مَنْ لِيَول وَالْقُقِّ الله بِكَ وَشَاهِ لَهُ امِضَاءَ الْحُرِّدَ عَلِي مَلْكَ وَقِوْامِ وُجُوبُ حَمِّكَ ٱللَّهُ مَّرَوَ قَلِالْ تَشْفَعُتُ ٱلْمُعْفَرَ بذلك النَّكَ وَوَقِفْتُ بِفَضِيلَتَهَا عِنْدَكَ وَقَلْمَتُ النِّفَةَ مِنْ وَسِيلَةً وَاسْتَبْحَانِمَوْعُود كَ وَالإَخِرْبِ الْحِمْ الْمُنْبَ الْهُ وعِبَادَكَ وَانِعَاعًا بِهَا بَعَلَ صَدْبِقِكَ وَالْانْضَاتِ الْمُفَهُمُ عَبَاوَ الفيطَن عَنْ مَتَجِيدِ لِيَعِلَامِني بَعُوا مِن الْجَرَةِ فِذَلِكَ وَاسْتِرْسُادًا لِلْمُهَا ذِلْكِ وَأَعَمَّ لَمُكَ حِزَدُ الْإِمَّا مِمَّنْ دُونَكَ وَاسْتَبْعَكُتُ الْاغِيصَاءَ مِكَ كَافِيًّا مِزْ اَسْبَابِ خِلْقِكَ فَارِفُ مُبَيِّزُ لِي مِزاجِا بَبِكَ تَعَى بِحُسُنَ الْطَنَ بِكَ وَشَغِيعَ وَارْضَ الْتَصْرِ مِلْقَضَاء لَ فَالْتُرْضَمَا الْكَ لِلْحُيْزَ مَنَ وَوَفَا وُلْتَ لِلرَّاغِبِينَ اِليَّكَ ٱللَّهُ مَوْلاا ذِلْنَ عَلَى التَّعَرُ الْمُعْمَلِ ٱلسَّقْفِينَ هَجُ الْصَلالَةِ عَنْكَ وَقَالَ مَتَاكَ رَكَايِبْ طِلبَتِي وَالْمِنَ تَوْازِعُ الْلَمْ الِمِنْ النَّكِ وَمَاجَالْ عَزْمُ الْبِصَائِرُ لَي فِيكَ اللَّهُ مَ وَلا أُسْلَمَنَّ عَوْا مُّرَمَٰنِكَ عَيْرُهُمَّرَ تَهِمَا يُهِ إِلَى عَبْرِكَ ٱللَّهُ مِّرَجَدِ لِي وْصْلَمَا الْإِفْقِطاعِ إِلَيْكَ وَاصْلُهُ فَوَحُ سبيعن سوالدَحَيّ إَوْعَن صَارِع الْمَلكُاتِ إِليَّكَ وَأَحْثَ الْرَجْلَةُ الْيَايِدَادِكِ ما سَنْطَهاد اليفيرفيك فإترلاع ننه لمرجه لك بعكاس فعلاء التناء عليك ولاحجة للزاخ أرع فطريق الْعِلْمِيكَ مَعَ إِذَا جَدِ الْيَقِينَ مَوَا قِعَ الشَّكِ فِلْ وَلا يُنكُّعُ الْفِضَا مُّل الْقِسَم اللَّا بَأَسْلَا وَ ىتَدْ يِدِكَ فَتَوَلِّنِي بَنْ أِيدِ مِنْ عَوْلِكَ وَكَا فِي عَلَيْهِ يَجْ بِلِعَظَا لَكَ ٱللَّهُ مَ أَنْمُ عَلَىٰكَ ٱجْسَرَالْتَنَاوَ لِأَنَّ بَلْ وَلَتَ عِنْدِي أَجْسُنُ الْبَلْآءَ أَوْقُرْتَى نَعِمًا وَاوْقَرْتُ نَفَسَى وُنُومًا كُومِنْ فِغَير اسْبَعْتَهَا عَلَيَّ لَدَا وَوَ دَالْكُوهَا وَكُوْمِزْ خَطَيْنَةٍ آجَصِنتَهَا عَلِّيَا سِيْعَي مِزْنِ وَهَا وَلَخَا فَجَزَاءَهَا إِن تَعْفَ عَنْهَا فَاهَلُهُ لِكَ آمَنَتَ وَإِنْ تَعْا قِبْنِ عَلِيتُهَا فَاهَلُهُ لَكَ أَنَا ٱللَّهُ مَ وَا رُحِمُ بِذَا يَا ذَيْتُكَ وَأَقِلْ عَلَىٰ إِذَا نَاجَيْتُكَ فَا فَإِفَا عَرَفُ لَكَ بِدُوفُهِ وَأَذَكُرُ لَكَ الْجَاجِي وَاشْكُو النَّيكَ مَسْكُنِّي وَفَا فَبِي

# الصَّالُّ فِي مِنَ الْجِنْعَتُ

وَقَتَنَ قَلَى وَمَيْلَ فَسْمِي فَإِنَّكَ قُلْتَ فَمَا اسْتَكَا نُوْ الدِّبَرِمْ وَمَا سِّضَرَّعُونَ وَهَا اَنَاذَا اللهِي قَدِ استحَرَّتُ بِكَ وَقَعَلْتُ بُنُرَيْلَ إِنْ سُستَكِنَا مُتَضَمَّا اِلْيَكَ لَهُ إِلِمَا عِنْدَكَ مَا فِي وَتَعَلِّمُ اوْ نَعَنْبِي وَلَسَّمَعُ كَالْهِ فِي وَتَعْرُفُ لِلجَتِي وَمَسْكَنَةٍ وَهٰلِي وَمَنْقَلَتِي وَمَثْواي وَمَا أُدِيدُ أَنْ أَتَّدُي فِيهِ مُرْمَيْظِعِ وَالْذَى أَرْجُوا مِنْكَ فِي الْمَانِي وَالْسَتَحُيْمِ لِمَا ارْمُلُ الْنَفَقُ ، برين مَالحَ مَقَادِيرُكَ مِاسَبًا بِي وَمِأْيَكُونُ فِي فِي رَرَى وَعَلَا نِينِي وَأَنْتُ مِيمٌ لِي مَا آخَلُتَ عَلَيْمِ مِيَّاجِ وَمَدَكَ لا بَدِغَيْلِ ذِيادَ وَوَنُعُصّا بِي وَاجْتُ مَا أَقَلْهُ النِّكَ فَبَلَّ ذَكْ حِاجَى وَالنَّفَقُ وبِطَلِبَيَّ فَهَا يَخْ شَهَادَق بِوَحُدْانِيَتَكَ وَإِقْرَارِي بُرُنُوبِيَّتِكَ ٱلْهَ صَلَّتَ عَنِهَا الْأَرْآءُ وَيَاهَتُ فِيهَا الْعُفُولُ وقصريت دونها الاوها مُروَكَلَت عَنها الأحلام وانعَطَعَ دُورَكُنْ مِمْعِرَةُ مَا مُطْوَلِكَ الْأَوْ وَكُلُّتَ الْالْسُنُ عَنْهَا يَرُوصْفها فَلَيْسُولاَ عَبِالْنَ سِلْعَ شَيْنًا مِرْوصَفِكَ وَيُعْفِ شَيئًا مِرْفَعْتِكَ اِلْمَاجَلَدُتَهُ وَوَقَقْتَهُ عَلَيْهِ وَلَلَّغْتَهُ إِلَّا هُ فَا نَامُقِرُّ إِنَّهُ لَا ٱللَّهُ مَا أَتَ اَهْلُهُ مِنْ تَعْظِيم جَلْ لَكَ وَتَعَذِيهِ وَعِلْ إِنْ وَتَعَجِيلَ وَكُمْلِكَ وَالْنَاءَ عَلِيَكَ وَالْمَدْجِلَكَ وَالَّذِكُولِ لَآلُك وَلَلْجَهُ مِلْكَ عَلَى الْآوِلَ وَالسُّكُولَكَ عَلَى هُمَا تُلَكَ وَذَلِكَ مَا تَكِلُّ الْأَلْسُنُ عَرْضِفَتِه وتَعَيُ التأرانع إداء أنكره وافرارىك بما احتطبت على في من وبعات الذُنوب التي فلاويسة وَأَغِلَمَتَ عِنْدَادَ وَجُهِي وَلِكِيرِ وَجَلِيمُتِي وَعَظِيمِ مُعْ هَرَيْتُ النَّكَ رَبَّ وَجَلْتُ بَدْرَيْنَاكِ مَوْلاَيَ وَنَصَرَعْتُ اللَّيْكَ سَيدي لِأُ فِرَلِكَ بِوَجْدانِيَتِكَ وَبِوْجُودِ رُبُوْسَتَكَ وَأَنْوَ عَلَيْكَ بَا آنْنَيْتَ عَلَىٰ بَفَسْكَ وَاصِفُكَ بِمَا يَلِيقُ بِكَ مِرْصِفَا بِكَ وَاَذْكُرُمُنا ٱ نَعَمَتَ بِرِعَلَىٰ مُزْمَعُ فَيَكِ وَاغَنْ أَ لكَ نَدُنُوبِي وَأَسْتَغُفِلَ يُخِطِّينُتِي وَأَسْأَلُكَ آلتُوبَةً مِنْهَا إِلَيْكَ وَالْعَوِدَمَنْكَ عَلَى الْمُغْفِرَة لَمْا فَإِنَّكَ قُلْتَ اسْتَغَغِمُ أُرَّبُكُمْ إِنَّهُ كَازَغَفَارًا وَقُلْتَ ادْعُونِي ٱسْتَحَبْ كَلَمْ إِنَّ ٱلْذَرَّ لِيَنْكُرُ عَزْعِبَادِتِي سَيَلْخُلُونَ حَجَتُمُ دَاخِرَينِ الْهُوالِينْكَ اعْتَمَدَّتُ لِقَصْلَاءَ خِاجَتِي وَبِكَأَنْزُكُ الْيُوم فَقْرِي وَفَا فَهِيَ الْمِيْ السَّامِنِي ارْحَمْمَانَ وَرَجَاءً سِنِي لِعِيفُوكَ فَا فِي ارْحَمْمَانَ وَعَفُوك أَرْحِي مِنْ لِعَلِي وَرْحَمَتُكَ وَعَفُولَ آوْسَعُ مِنْ وَبُ فَوْكَ الْنُومَ وَصَاءَ جَاجِي بِقُدُمْ لِكَ عَلْ لِكَ وَيَدْ يَرُلِك عَلِيْكَ فَانِي لَمْ أَرْجَيْرًا فَطَ الامِنْكَ وَلَمْ يَصِرفَ عَنِي وَوَا فَطَ أَحَدُ غَمُلُ فَأَرْجَبِي سَيْدِ يَوْمَرْتُغُرْهُ ثِهِ النَّاسُ فِي جُفْرَقِ وَأُفْضِى إِلَيْكَ بِعَمْ فَقَدْ فَلْتَ سَيِّدِي وَلَقَدْ فَادلِنا نُوجٌ فَلَيْعُمَ

### الصَّالَّى عَلِيلِتِ عَلِيلِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لمجُبؤنَ آجَلُ وَعِزَةِكِ لِاسْتِدِي لَيْعُمَ الْمُحِيُّاتَ وَلَيْعُمَ الْمَدْعُوُّاتَتَ وَلَيْعُمَ الْرَبُّاتَ وَلَيْعُمَ الفناددُدانَتَ وَلَيْعُمُ الخِالِوُّانَ وَلَيْعُمُ الْمُبْذِئُواتَ وَلَيْعُمُ الْمُعِيدُ إِنْتَ وَلَيْعَ الْمُسْتَعَا الْتَأْنَتُ وَلَنِعْمَ الْصَرِيحُ انْتَ فَاسَالُكُ الصَرِيجِ الْمُكُوفِينَ وَالْعِيْاتُ الْمُسْتَغِيثَانَ وَالْوَقِي الْمُمْنِينَ وَالْفَعَالُ لِمَا رُبُدُيْا كُرُمُ إِلَا مُمُاكِرُمُ أَنْ تُكُرِمَتِي فَي مَا مِهْ فَا وَفِيا بَعْدُ فَكُامَةً لا تَهُدِينَين بَعْدَهَا أَبَدًا وَأَنْجَعُ لَ أَفْصَلَ إِلْزَكِ أَلِنُومَ فِكَ لاَ دَفِّتَى مَزَ الْتَا دِوَالْفُؤْزَ بِأَنْجَنَّة وَأَنْفَصْ عَنْ شَرُّكُوْ خِنَادِعَنِدِ وَشَرَّكُلُّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ وَشَرَّكُلُّ ضَعِيفٍ مِزْخَلْفِكَ ٱوْشَادِدَ وَشَرَّكُلّ قرب إَوْجِيدٍ وَتُتَرَكُلُ مِنْ أَنْهُ وَبِرَا مَرُوا نَشَا مَرُوا بِتَرَعَتُهُ وَمِنْ شِرِالصَّوَاعِق وَالْمَرد وَالرَّجِ وَالْمَطْرُومُنَ مُرْكُلِّهُ عِنْ رَفَسُرُكُلِّهِ آيَةً صَعْبَنَ أَوْكِيرَةٍ وِاللَّيْلُوالنَّهَا إِنَّا فَيَ على ضراط مُستَقِيم تراسد سجُن الشكر وقل فيمنا وبعُده اما اجْبِ ممّا مَّة تعرذك في عبن التكر عقيب الظهر ويحب اليصل على البنى والائمة على كم السائم ما دُويَ عرضا ح الجم عليه السالم الْعَالِمَينَ الْمُنْتَحِبُ الْمِينَاقِ الْمُصَطَعَىٰ الْطِلَالِ الْمُطَهَّرِ مِنْ كِلْ الْمُرَافِيَّةُ الْمِنْ لِلَغَا وَالْمُرْبَحَىٰ لِلَّشِيَفَا عَرِالْمُفَوَضِ إِلَيْهِ دِيزُ اللَّهِ اللَّهُ مَرْسَيْ بُنْيا مَذُ وَعَظِيمُ بُرُهَا مَذُ وَا فَلِحُجَمَّتُهُ وَادْفَعُ دُرَجَتُهُ وَاضِيُ نُورُهُ وَبَيْضُ وَجُهُهُ وَاعْطِهِ الْفَضْلُ وَالْفَضِيلَةُ وَالْوَسِيلَةِ وَاللَّهُجَبّ الْدَفَيَةَ وَالْعَنَّهُ مَعَامًا مَعْمُودًا بَعَنْطِهُ بِإِلْاَ وَلَوْنَ وَالْاَخِرُونَ وَصَرِّلَ عَلْى مَرالْلُونُمِينِ وَالْإِنْ المُرْسَلِينَ وَفَائِدًا لَغُمِ الْمُحَلِّينَ وَسَيِدِالْوَصِيْنِ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالِمَينَ وَصَرِاعَلَ الحسن بزعج الماوالمؤينين وكاديث المرشكين ومجحة دتب لعالمين وصلى كالمجسكن بوعلى الماوالمؤمنين وفارت المرسكين ومجمة ورتيا لعالمين وصراع ليعلي بن الجسين اما والمؤمنين وفارني المثابر وَجُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمَيْنَ وَصَلَّ عَلَى حُجَّدَ بْرَعِكَ إِمَا مِلْلُونُيْنِينَ وَوَارِبِ الْمُسْلِينَ وَجُجَّةِ رَبِّي العالمين وصراع ليجعفن يختزاما والمؤينين وفارت المرسلين ومحتة رب العالمين وصل عَلَىٰ وُسَى بْنِجَعْعُ إِمِامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِسِ الْمُسُلِينَ وَحُجَّةٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَرِّعَلَ عَلَىٰ بَنِ مُوسِىٰ إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِبِ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَّةٍ رَبِّ الْعَالِمَينَ وَصَلَّعَلَى عَلَيْ مَ المُوالِينَ وَوَادِسِ الْمُسْلِينَ وَحُجَّةِ دَسِ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ عَلِينَ عَالِمَ الْمُؤْمِنِينَ وَوَادِسِ أَلْمُسْلِينَ

#### الصَّاوِي عَلَى النِّبِيِّي اللَّهُ

وُحُجَّةٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلِّعَلَى لِجَسَنِ بْرَعَكِيّ إِمِا مِرْلْقُمْنِينَ وَفَارِتِ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَّةٍ رَبِّ لْعَالَةِ وَصَلَ اللَّهُ مَ عَلَى أَخَلَفِ الْهَادِي الْمَهُ دِيَامِا مِ الْمُؤْمِدِينَ وَوَارِتَ الْمُسَلِينَ وَحَمَّةِ رَبِّ الْعَالَينَ الله ترصَل عَلى مُحَدِّد وَاهْلِ مَنْتِهِ الْاَثْمَةَ الْمَادِينَ الْعَلَاءَ الصَّادِ قَبَلُ لِارَا رِالْمُتَقِّينَ دَعَا يُم ونك وَازَّكَانِ تَوْشِيدِكَ وَجُحِيلَ عَلِ خَلْقِكَ وَخُلَفًا ثَكَ فِي أَصْكَ الذَينَ الْحَرَّةُ ثُمُ لِنَفَسُكَ وَاصْطَفَيْتُهُمْ عَلِيْهِ إِدِلَّ وَادْتَضَيْتُهُمُ لِمِيلِ وَحَصَصْتُهُمْ مُعَفِّكَ وَجَلَّلْتَهُمُ بَكُرامَتُكَ وَعَنْسَتَهُمُ بُرِحِيَّكِ وَرَقِيَّهُمْ بَغِمْتُكَ وَعَلَيْهَ مُحِكِمْتِكَ وَالْبَسْتَهُمْ نُورُكَ وَرَفَعْتُهُمْ في مَلَكُونِكَ وَجَفَفْتَهُمُ بُمِلَا ثُكَتَٰكَ وَشَرَّفْتَهُمْ بِنِيتِكَ صَلَوْا تُلْعَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهُ رَصَلَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهُ مَالَقً كُنِنَ وَ ذَا ثُمُّ قَطَيَّ لَا يُحْفِظِهِ إلاَّاتَ وَلاَيسَعُها الْاعْلَالَ وَلا يُحْصَها اَجَذْعَنْ لَا ٱللَّهُ مَوصَلْ عَلِ وَلِيْكِ الْجُوسُنَة كَ القَا ثِمِرامَ لِ اللَّهُ عِلْمَا لَكُل اللَّه لَكُلُكُ حُجَّتَكَ عَلِ خَلْقِكَ وَخَلِيفَتِكَ فِي مُضَلِّ وَشَاهِ وِلدَّ عَلِيمًا وِلِدَ اللَّهُ مَ اعْرَبْصَ وَمُدَّتْ عُمْنَ وَذَيِّنَ ٱلِاَرْضَ طِوُلِ نَفِياً ثُرِ ٱللَّهُمِّ ٱلْفِيهِ بَعْنَ لِجَاسِدِينَ وَآعُن مُنْ مَزَالَكُم مُثَرِينَ وَانْجُمُ عَنْهُ إِدَادَةُ وَالظَّالِمِينَ وَخَلِصُهُ مِنْ لَذَى أَلِحَيَّا دِينَ ٱللَّهُ مِّ أَعْطِهِ فِيفَنْ بِهِ وَدُرِّيتَ مِ وَشِيعَتِم وَرَعَيَّتِهِ وَخَاصَّتِهِ وَعَامَّيَهِ وَعَدُو هِ وَجَبِيعِ اهْلَالْدُنْيَامَا تُقِنُّ بِرَعْيُهُ وَكَتُسُّهُ مَفْتُهُ وَبَلْغِنُهُ اَفْضَلَمْنَا اَمَّلُهُ فِي الدُنْيَا وَالْاَخِرَةِ إِنْكَ عَلَى كُلْ شَيٌّ عَذَيْرٌ اللَّهُ تَحَدّيهِ مَا الْمَخْتَدِيكَ وآخى برما بْدَ لَ مِزْكِتْ مِانِكَ وَأَغْلِهِ بِرِما غَيْرَ مِنْ كُمُّكَ جَنِّ يَعُوْدَ دِينُكَ بِرُوعَا مِلَهُ غَضًا جِدَيْدًا خِالِصًا يُخِلِصًا لَاسْلَتَ فِيهِ وَلا شُنْهَة مَعَهُ وَلا باطِلْعِنْ مَنْ وَلا بْدَعَة لَدَيْرِ اللَّهُ مَ نَوْرْ بنور و كُلُّ ظُلْمَة وهُدَبُكِيه كُلُّ بلعتر واهله بعرت مكلَّ ضَالُالَة وافْضِم بركلَّ حَمَّاد وَأَخْدِلْ بَيْفِيكُلُ الرِ وَاهْلَكْ بَعَدْ لِهِ كُلّْحَوْرٌ وَأَجْرُحُكُمْ مُعَلِّ لِحُكْرُ وَأَذِ لَبُ لَطَا بَهِ كُلِّسْلْطَانِ ٱللَّهُمَّ اذَلُّكَ لَمَنْ نَاوَا أُواَهَالُكُلِّ مَنْ عَادًا أُوا مُكُرِّمَتِنَكَادَهُ وَاسْتَأْصِلُ مَنْ يَحَكُدُ مُجَقَّهُ وَاسْتَهَانَ بِإِمْمُ وَسَعْ فِي إِلْهَا ءِنُورِ مَ وَأَدَادَ أَخِادَ ذِكْرُهُ ٱللَّهُمَّ مَسْلَعَلَى نحَمَا لَلْصُطْفِيٰ وَعَلِيّ الْمُرْبَضَىٰ وَفَاطِمَةَ الرَّهٰ ٓ إَءْ وَأَلْحَسَنِ الرَّضِا وَالْحُسَيْزِ الْمُصَّفَا وَجَمِيعُ الْأَقّ مَصَابِهِ الدُّحِي وَاعْلَامِ الْمُدَى وَمَنَاد النَّعْنَى وَالْعُرْوَة الْوُتْفَى وَالْجِبَ الْكَيْن وَالصِّل عَل السُّبَقِيم وَصَلِعَلْ فَلِيّكِ وَوُلاهِ عَهْنِ وَالْأَمْيَّةَ مِنْ وُلْنِ وَمُدَّفِيَعَارِهِمْ وَرْدُ فِي إَجَالِكِ

## التغالصك الأجن

وَلَغِهُ مُوْا فَصَىٰ اما لَهِمْ مِنا وَدُنياً وَالْمِنَ اللَّاعَ لِكَ عَلِي لِنَيْ قَدِّيرُ الدُّعَا لِصاحَ لِلْمَ عِلْدَلَا لَم دواى يوبن بن الرَّمْن عن الرِّمَنْ على اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ادفغ عَنْ وَلِيْكِ وَخَلِيفَتِكَ وَجُعَيِّكَ عَلْجَلُفِيكَ وَلِيا لِلْ الْعُبَرَّعَنْ لَاَلْأَلِقِ بِحُمَّيَكَ وَعَنْداك الناظرة بإذنات وشاهدات عليمنا دلة أبخخاج ألمحاه بدالما تبنات العابية ت واعِن مُن مُرتبع مَاخَلَقْتَ وَبَرَاتَ وَأَفْتَاتَ وَصَوَّرَتَ وَاحْفَظُهُ مِنْ بَنِ بَيْبِرِومِزْخِلْفِ وَعَنْ عَيْدِ وَعَنْ شَمَالِهِ وَ مِنْ فَوْقِهِ وَمِزْحَيَتْ بِحِفْظِكَ ٱلدِّي لا يَضِيعُ مَزْحَفْظَ مَرُبِهِ وَاجْفَظْ فِيرِدَسُولَكَ وَابَا ثَمُ أَمَّمَتُكَ وَدَعَا ثُمُّ دِينِكِ وَاجْعَلْهُ فِي وَدَا تَعْبِكَ ٱلْبَيْلَاتَصْمِيعُ وَفِيجِ الِلَّهَ الَّذِي لا يُحْفَنُ وَفَيْعِكَ وَغِلْ الذَّي لايُفَهَرُ عَامِنْ مُوامَا لِلَا أَلُوتِ قَالَذَي لا يُخذَلُ مَزْ الْمَنْ مَرُ مِ وَاجْعَلْمُ وَكُفَاكَ الذَّي لا يُخذُلُ مَزْ الْمَنْ مَرُ مِرَ وَاجْعَلْمُ وَكُفَاكَ الذَّي لا يُعْذَلُهُ مُرَّامً مَنْ كَانِفَ وَانْصُرُهُ بِنَصَرِكَ ٱلْعَرَمْ وَانْنُ بِجُنْدَكَ الْعَالِبِ وَقَوْه بِمُوَتِكَ وَارْدُ فَنْ مَلْ مُكَالَ وَوَالِ مَنْ وَالْانُهُ وَعَادِ مَنْ عَادًا أَهُ وَالْدِسْ مُ دِيرَ عَلَىٰ أَلِحَصِينَةً وَجُعْنَهُ بِأَلْمَ لَأَنْكُمْ حَقًّا ٱللَّهُمْ أَنْعَبُ بِبِ الصَّدْعَ وَادْتُنَّ بِبِ الفَتْنَ وَامِّتِ بِبِ الْجَوْرَ وَالْفِينِ بِإِلْعَدْلُ وَذَيْنَ بِطُولُ بَفَا أَبُر الأَرْضَ وَايَدٍ هُ النصرة الضروا الفروا الرغب وقوناص برواخل خادليه ودمدم على نصب كفود مرمزعة وَافْتُلْ بِجَبْابِرَةَ الْكُفِرُ وَعُدُهُ وَدَعَا مِمْ لُهُ وَاقْصِمْ بِرُدُقُ ثَمَا لَضَالُ لَهَ وَشَارِعَهَ الْبِدَعِ وَمَيتَةُ السُّنَّةِ ومُقَوَّيَّةُ الْبَاطِلِ وَذَلَّلْ بِرأَ لِجَبَّادِينَ وَإِبْرِيرِالْكَافِونِ وَجَبِيعَ الْمُكِّودِينَ فِيسَادِقِ الْارْضِ مَغَادِيبًا وَبَرِهِا وَبَحْرِها وَسَهْلِها وَجَبَلِها حَتَىٰ لا مَدَّعُ مِنْهُمُ دَيّارًا وَلا مَيْعَ كَلَّهُ أَثَارًا ٱللَّهُ مَطَهَرْ مَهُمُ لِرُولَ وَاشْفِ مِنْهُمُ عِبْادَكَ وَاعِزْ بِرِالْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ بِيسُكُنُ المُسَلِينَ وَدادِسَ مُكِمُ النِّبَيِّينَ وَحَدَدُ برمااستخ المزدينك وبال مزيك المزيك تغيك دينك بروعلى كيرجد بالعضا أتحضا الميا لاعِوَجَ بِنِهِ وَلَا بِنْ عَبِّمُ عَدُ وَجَيَّ شُبِّرِ بِعَدْلِهِ ظُلْمَ الْجُوِّيرِ وَتُطْلِفُ عَبْرانَ الكَفْرُ وَتُوضِ بِمِعَادِدَ أَبْتَى وَيَجْهُولُ الْعَدْلِ فَإِنْمُ عَبْدُكَ الذِّي السَّغَلِصَةُ لِنِفَسِكَ وَاصْطَفَيْتَ لُمُ عَلْغَيْثُ وَ عَصَمْتَهُ مِنَ الذُنونِ وَبَرَا مَرُمَنَ الْعِنُونِ مِنْ الْعِنُونِ مِنْ الْمُعَمَّ مَا اللَّهُمَ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَا اللّهُمُ مَا اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ ا يَوْهَ الْقِلِيمَ رَوْيُوْمَ حُلُولًا لِطَآمَةِ ٱلْمُرْلِينِ فِي أَنْهُ وَلَا أَفْحُومًا وَلَوْرُرْتَكِ مَعْضِيةٌ وَلَوْنِضَيْع لَكَ طَاعَةً وَلَمْ بِهَتِكَ لَكَ خُرْمَةً وَلَمْ يُبَدِّلِ لَكَ فَهِضَةً وَلَمْ يُغَيِّرُكَ شَرِيعَةً وَاتَّهُ الْحَادِي المُهُنتَدِي الطَّاهِ أَلْتَعِيُّ الْرَضِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ اللَّهُ مَا عَظِم فِي مَنْ فِيهِ وَالْهَامِ وَوَلَنِ وَدُرِّيَّتِهِ

#### رَعَا الْجَيَ

وَامْتِهِ وَجَمِيعِ رَعِيتِهِ مِا يُفِرُ بِرِعَيْنَهُ وَلَسُنُ بِرِنَفُ لُهُ وَتَجْمَعُ لَهُ مُلْكًا لَمُكَكِّماتِ كُلَّمَا وَيَها وَبَعِيلِها وَعَن رِهْا وَذَلِيلِهَا حَتَّى حُرُى حَكُمُ عَلَى كُلِّ حَكُم وَيَعْلِيَ جَعِّهِ كُلِّ مَاطِلَ اللَّهُ مَّراسُلُ مَا عَلَى مَا مِنْهَاجَ الْهُدُى وَالْجَيِّدَةُ الْعُطْمُي وَالْطَرِيقَةُ الْوُسْطَى لَيْنَ مُرْجِعُ النَّهَا الْغَالِي وَيُلِيِّنُ كِمَا الْتَالِي وَ قَوْنَا عَلِطَاعَتِهِ وَنَيْنَا عَلْى سُنَا يَعَيِّهِ وَامْنَ عَلَيْنَا بِمُنَا بَعَيِّهِ وَاجْعَلْنَا فِيجْرِبروَالْقَوَّامِينَ مامَرْهِ وَالصَّابِرِينَ مَعَهُ الطَّالِمِ مِرْصَاكَ بِمُنَاصَحَتِهِ جَتَّى يَجُنُزُنَا بَوْمَ الْقِلْيَةِ فِي نَصْادِهِ وَاعْفَا وَمُقَوَّيَةِ سُلْطًا بِزِاللَّهُ مَوَاجَعَلْ لِكَ لَنَاخِالِصَّا مِرْكُ لِسَنَّكَ وَسُبْهَةٍ وَرِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ حَيُّ لانَعْمَدُ بِمِعَيْلِ وَلانظَلْ مِإلا وَجَلْ وَجَيَّ كُلِّنا بِعَلَدُ وَتَجْعَلَنا فِي لَجَنَّهُ مَعَ له وَاعِدْنَا مِزَالسَّا مَّتِهِ وَالْكَسُلُ وَالْفَتْرَةِ وَاجْعِلْنَا مِتَنْ سَنْتَصِرُ بِرِلِمِينَا وَتَعِرَّبُ رَضَرَ وَلِيّالِتَ وَلانسَّتَهُ دِلْ بِنَاعَمُ فَا فَانَّ اسْتَهُ فَالَّكَ بِنَاعَيْنَ اعْلَيْكَ يَسِيْرُ وَهُوَعَكَيْنَا كَثِيرُ اللَّهُمَّ مَلَ عَلَى وُلَا ةِ عَهْدِنَ وَالْاَئْمَةُ مِنْ عَنِي وَبَلِغُهُ مُ أَمَا لَمَنُمُ وَزَدِ فِي إَجَالِهِنِمَ وَاعْزَ نَصَرَهُمْ وَتَمْرِهُمْ مَا ٱسْنَابَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْلِ لَمْ وَتَبْتِ دَعَا مُّهُمْ وَاجْعَلْنَا لَمْنُمُ أَعُوانًا وَعَلَيْ بِنَالَ أَضْارًا فَاتَّهُمْ مَعَادِنُ عَلِمْ اللَّهُ وَخُزَّانُ عَلَكَ وَازَّكَانُ تَوْجِيدِكَ وَدَعَا ثُمُّ دُينِكَ وَوُلا المَرك وَجَالِصَتُكَ مِزْعِنَا دِلِدَ وَصَفَوَتُكَ مِزْخَلَقِكَ وَأَوْلِيَا وَٰكَ وَسَلَا ثُلُ اوَلِيَا مَٰكَ وَصَفَوهُ أَوْلَادٍ بَيِّكَ وَالْتَلَامُ عَلَيْهِ وَرُحْمَرُ اللهِ وَبُرَكًا تُرُدعا وَالْحَ اللهُ مَدرَّا لَّنوُ والْعَظيم وَرَبَّ الكُوسِيَّ إِلَّهِ وَدَتَ الْجَ الْمَبْعِ مُرَوْمُنْرِكَ ٱلْتَوْدُنْيِرَ فَالْمُرْجِيلَ وَالْرَبُودِ وَدَتَ الْفِلْلُ وَالْجَرَوْد وَمُزْلَأَ الْفُرْقَا وَالْعَظِيم وَرَتَ الْمَلَاثُكُمَ الْمُقَرَّمِنَ وَالْاَسْيَآءَ وَالْمُسْلِينَ اللَّهُ مِّرَا فِي اَسْتُلُكَ الْمُهَا الْكَرِيمَ وَبِنُورِ وَجَلِكَ المنبرة بالمات الذي أشرقت براكتموات والارضون باحيًّا فَالْكُرْحَيْ الْحَيْلِ الْدَالْةِ الْمَالْةِ الْمَاتَ ٱللَّهُ مَرْبِلَغِ مُؤلَّا الْأَمِا مَ الْهَادِيَ الْمُهَدِّيَ الْفَاتُّمُ إِمْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمَارِي الْمُ الطاهري عنجيع المؤمنين والمؤمنات في شارق الارض ومعاريها برها ويزها سهلا وَجَمِلُهُ الْجُمِّنِي وَعَنْ وَالِدَيِّ وَوَلَدِي وَاجْوانِ مِزَالصَّلُواتِ زَنْمَ عَرْشِكَ وَمِلَادَكُمْ الْك وَمَا أَحْسَا هُ كِنَا بُكَ وَأَجِاطَ بِمِ عُلِكَ ٱللَّهُ مَالَّا إِنَّا اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنَ يَامِلِلْنُنْيَاحَوْلِيَ عَهِدًا وَعَقَدًا وَبَيْعَةً لَدُ فِي عَنْهِي لِالْمُولِيُ عَنْهَا وَلَهُ أَدُولُ ٱللَّهُمَّ إَجْعَلَيْ مِنْ نَصْادِهِ وَاعْوانِمُ وَالدَّابَّرُعَنْ وَالْمُسْادِعِينَ فِي وَالْمُسْتَطِلِبَ لِإَوامِيهِ وَنَواهِيهِ

# دُعًا بِوَمُ الْحُنْعَةُ لِلْ عَالِمُ الْحُنْفَةُ وَمُ الْحُنْعَةُ لِلْمُ عَالِمُ الْمُنْفَعِ

وَالْحَامِينَ عَنْهُ وَالْمُسْتَنْهُ دِينَ بَيْزَمِينَ إِنْ أَلْلَهُ مَا فَالْحَامِينَ عَنْهُ وَالْمُوتَ الذّي عِبَادِكَ جَمَّا مَقْضِيًّا فَاخْرِجِي مِنْ قَبَرِي مُؤْتَرِدٌ ٱلْفَنَى شَاهِرًا سَيْغِي مُجَرِّدٌ ٱ قَنَا تَصْلَيْسًا دَعُقَ الذَّا فِ الْحَاصِرِ وَالْنَادِي اللَّهُ مَرَادِفِي الطَّلْعَةَ الرَّسْيَنَ وَالْغُرَّةَ الْحِمَدَةُ وَاكْفِلُ مَهِي سَظُرَةً مِتَّوْلِينَهِ وَعَيْلَ فَرَجَهُ وَا وَسُعْمَنُ هُجَةً وَاسْلَكْ بِحَجْتَكُ وَاتَّفَيْلَامْنَ وَاشْلُ ذَاذَرٌ وُ وَقَوْظَهُمْ وَاعْزُالْكُمَّ بِبِبِلْهُ دَكَ وَاحْيُ بِرِعِبْ اِدَكَ فَايَكَ قُلْتَ وَقُولُكَ أَجَى ظُهَرًا لَفَسَا دُفَ الْبَرُواْ لَحَ مِلْ السَّبُتُ أَيْدِي الناس فاظهرا لله تروليّات وابروليك وانن بني نبيت المستمى المرسولات صلوالك عليوالم نِ الْدُنْا وَالْاِخَ عَجَيُّ لا يَظْ عَلَيْنِي مِزَالْ اللَّعْزَاتُ وَيُحَوَّاللَّهُ بِرَاجَيَّ وَنُجَقِّقَهُ اللَّهُ وَاجْعَلُهُ مَفْعًا الْمُظْلُومُ مِزْعِبُ دِكَ وَنَاصِرًا لِنَ لا يَحَدُلُدُنَاصِرًا غَيْلَ وَمُجَدِّدًا لِمَا عُطِّلَ مِن أخكا مِكَا بِكَ وَمُشَيِّدًا لِمَا وَرَدَمِنَ عَلامِ سُنَرِنِيتِكَ وَاجْعَلْوُ اللَّهُمَّ مِمَّزُحَتَ بُنَةُ مُنَّا بْسِ المُعْتَدَيْنَ اللَّهُ مُرُوسُرَ بَعِنَكُ مُحَدًّا اصْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالدِّبُرُ وُسِّيهُ وَمَنْ تَجَدُ عَلَى عَوْيَم وَارْجَمِ اسْتِكَانَتَنَامِنْ عَبْنِ ٱللَّهُ مَاكَشِفُ هَنِ الْعُمْرُ عَنْهِ فِي الْاُمَّةِ بِحِضُورٌ وَعَجَلُ اللَّهُ مَظْهُومٌ وُ إنَّهُ وْمَرُوْمَرُ بَعِيدًا وَمُرْمُرُ قَرِيبًا بِرَجْمَيكَ مِا أَنْجَمَ الرَّاحِينَ تَرْتَصْرِ عِلْ فَيْنِكِ الايمْن بِدِكْ لْمُثَا وتقول المجكل لعيك العقب بامولاى إصاحب لزمان ومزاعب الاسبوع دعا ووالجعتر بَشِ مِ اللهِ ٱلرَّحْمَٰ لِأَرْجِيمُ اللهُ مَرَانِي آخَدُكُ وَانْتَ الْحَدَا هَلُ بَيْحَامِ وِكَ الْكَبْنِي وَ الْطَبِيبَةِ التح استَوْجَبْتَما عَلَيْ بِحُين صَنبِعِكِ إِلَيَّ فِي الْأَمُورُكُلْهَا فَإِنَّكَ قَدَاصْطَنَعْتَ عِندى بان إَحْدَاتَكَنِيرًا وَاسْتِعَكَ كَنْتِرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا وَفِي الْامُؤْدِكُلِهَا وَاقِبًا وَعَنَّى مُلَافِعًا نُوَارَكُ بِالْنِعِيمِ وَالْاخِسَانِ أَنْعَنَمْتَ خَلِفِي لِينَا مُامِنْ لَيْلِ أَدُمُ الذِّي كُمِّتَ وَفَصَّلْتَ جَلَّ فَأَلَّ وَ تَعَالَىٰذِكُ لَدَ وَاذِ اسْتَنْقَذُنَّى مِنَ الأَمْمِ الْحِ الْمُلْكَتَحِيُّ أَخْرَضَنَى الْمَالَدُنْيا اسْمُعُ وَأَعْقِلُ وَ ٱبْصُرُ وَانِجَعِلْتَنِي مِنْ أُمَّةِ مُحِمَّةً رِصَلَّى اللَّهُ عَلِيَّهُ وَالدَّالْمُ وَمِّنَّةٌ الْمَاتِ عَلَيْهَا وَرَبَّنْتَنَ عَلَيْهَا وَرَبَّنْتَنَ عَلَيْهَا وَرَبَّنْتَنَ عَلَيْهَا وَرَبَّنْتَنَ عَلَيْهَا صَغِيرًا وَلَمْ تَعَادِرُ مِزْ إِجْ اللَّهُ إِلَى تَثْنًا فَتَهَاكُ نَفْسَى جُدُنْ الْفَعَالِ فِي لَكَنا ذِل كُلَّمَا عَلَى حَلْقِي وَصُوْرَتِ وَهِ لَا يَتِي وَرَفْعِكَ إِيَّا يَ مَنْزِلَةً بَعْدَمْنِرُ لِهَ حَتَّى بَلَعْتَ بِهِ فَكَا الْيُوْمَنِ الْعُيْرُ مَا بَلَغَتَ مَعَ جَيَعِ نِعِكَ وَالْاَدْزَاقِ آلْتَوَاتَ عِنْدي بِهَا تَجَنُوذٌ مَشْكُونُ لَا إِلْمَ الْلَاآتَ وَعَلَى ناجَعَلْتَهُ إِي مِنَدِكَ قُوًّا فِي مَتِيةُ ٱلْمُتَعَ وَعَلِيهَا رَفِعَنْتَ عَنَّى ثَلَاضِطِلْ رِوَاسْتَجَنَّ لِي فَلِللَّهُا

# كفابول المنتها كالمتابع

فآلرَعُباتِ وَأَجْدُلُ عَلَى المهنِ كُلِها وَماسِواها رِمَا أَحْصِي مِمَّا لا اجْصَى هَ ذَا تَنَا فِي عَلَيْكَ مُهَلِلاً مَادِعًا تَأْمُّا مُسْتَغُفِرً امْتَعِودًا ذَاكِرًا لِتَذَكُّرُنَى الرِّضُوانَ حَلَّنَا وُلتَ وَلكَ أَبْخَدُكُما تُولِّيْتَ أَلِحُكَ بَعِنُ كُنَرَبِكِ فَاسْتَغِلْصَتَ إِلَى كَنفَسِكَ وَجَعِلْتَ الْحِكَةُ مُرْخَاصِّتَكَ وَرَصَٰدِتَ بِالْحِيمَاد مِزْعِنادِكَ وَفَعَتَ الْحَرِيكَا مِكَ وَجَمَّتَ الْحَرِوصَا وَلَوْمَعِيدِكَ الْمَعَيْلِ وَلَوْمَعُ لَلْ مَدُ دُونَكَ فَلا مَدْ فَعَ لِلْحَمَدِ بِعَنْكَ وَلا مُسْتَفَرَ الْحَالِ الْاعِنْدَاكَ وَلا يَسْبَعِي الْحَدُالِاللَّ مَدْاً عَدَمَا آنُتَانَ وَمِلْهُ وَمَاذَرَاتَ وَعَكَدُما جَمِيلَة بِجَبِعُ خَلِقُكَ وَكَارَضِيَتِ بِهِ لِنَقَشِكَ وَرَضِيتَ ب عَتَنْ حَدُكَ وَكُأْحِدُت نَفَتُكَ وَاسْتَخِدُتَ الْخَلْفِكَ وَكَأْرَصَبِتَ لِنَفْسُكَ وَجَدَلَةَ جَسِيعُ مَلَوْئَكُيَالُ الْوَجَ الْرَاحِينَ حُمَدًا يَكُونُ أَرْضَىٰ لِخَيْدِلَكَ وَأَكْثَرُ الْجَيْدِعِنْ لَكَ وَٱطْبَيَهُ لَنَالِكَجُمُدًا بكُونُ أَحَدُ إِنِيَا لِيَكَ وَأَشْرَتُ الْحَرْعِيْ لَا وَأَشْرَعُ الْحِيْدِ الْيَلْتَ مِمْدًا عَلَدُكُلْ شَيْءً خَلَقْتُهُ وَمِلْهُ كُلِّنْ يُخْخِلَفَتَهُ وَوَزْنَ كُلِّنِيُّ خَلَفَتَهُ وَلَكَ الْخَرَيْنِ لَهُ وَمَعَهُ اضَعَافًا مُضاعَفَّهُ كُلّْضِعْفِ مِنْهُ عَلَدَكُلِّنُو ۗ أَخَاطَ مِ عِلْكَ وَمُلاَّكُلِّتْ وَ أَجَاطَ مِرْعَلُكَ وَرُنَّهُ كُلُّفَي أَخَاطَ برغلنك باذا العِلم العليم والملك القديم والتكف العظيم والوخبرالكريم حمدًا ذا مثَّا يَدُومُ ماذاً سُلطانُكَ وَمَدُومُما دَامَ وَحُمُكَ وَمَدُومُما دَامَتْ جَنَّنَكَ وَمَدُومُما دَامَتْ فِعَنَّكَ وَمِدُومُ مَا دَامَتُ يَحْمَنُكُ جَمْدًا مِدَادَ أَلِحَدُوغَايَتُهُ وَمَعْدَ نَرُومُنْتَهَا ، وَقُرْارَهُ وَمَأُولُهُ حَمَدًا مِدَادَ كَلَمَالَكَ وَذِنَةَ عَنْهَٰكِ وَسِعَةً دَجْمَتِكَ وَزِنَةً كُنْسِيّكَ وَرَضَىٰ نَفَيْكَ وَمِلْاَءَ مَرَكَ وَجَلْحَ خَلَا سِعَة عِلِكَ وَمُنتَهَاهُ وَعَلَدَ خَلْقِكَ وَمَقَلَا دَعَظَمَ لَنَ وَكُنْهُ فَلْمَاكَ وَمَلْغَمَدُ خَلْكَ إِحْدَلًا يَفْضُلُ الْخَامِدُ كَفَصْلِكَ عَلَى مَبِعِ جَلْقِكَ وَجَدَّاً عَلَدَ خِفَ قَازِلَ جِحَدَةِ الطَيْرِ فَالْفُوا وَ وَعَلَةً بجؤم الستماء والدنيا مننكات وادع شك على لماء جيزلا أرض ولاسماء حمدًا ايضعد ولا نَيْفَدُينِكُغُكَ أَوَّلُهُ وَلَا يَفْظِعُ اخِنْ حَمَّدًا سَرْمَدًا لا يُحْصَيْعَ دُدُ اوَلا يَفْطِعُ أَبَدُ اجْمُدًا كَمَا تَقَوُلُ وَفُوقَ مَانَفَوُ لُحَمَّدًا كَأَتِيرًا نَافِعًا طَبِيًا وَاسِعًا مُبَازَكًا فِيهِ حَمَّدًا بَرُدُا ذَكُنْزَةً وَطِيسًا ٱللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَيْ جُمَّةِ دَوَالِ حُمَّدِ وَمَارِكِ عَلْيُحِمَّةِ دَوَالِ حُمِّدَ وَمُرْتَمْ عَلَى حُمَّةِ رَوَالِ حُمَّةِ كَمَا صَلَّيْتَ وَالْرَكْتَ وَتُرَجَّنَ عَلَى إِرْهِيمَ وَالِ إِرْهِيمَ إِنَّكَ حَيِدُ عَلَيْهُمَ مَصِلَ عَلَيْ عَبْلِ وَرَسُونَ وَاعْطِهِ أَلِيوَمَ افْضَلَ لُوسَايِلِ وَأَشْرَفَ أَلاَعْالِمِ فَاكْرُمُ الْمَنْ إِلِي وَاسْرَعَ أَعُرُ وو وَأَقُرْ الْاَعْيُنِ

#### رعًا بِقَ الْجُمْعَةُ إِنْ غِلِهُ إِنْ غِلِهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّا الللَّمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ٱللَّهُمَّ اعْطِلْحَيْدًاصَلْيَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْوَسِيلَةَ وَالْعَصْلَةَ وَالْزَكَا يَدَّ وَالسَّعَادَةَ وَالْرَفَعَةُ وَ الْغِبْطَةَ وَشَرَفَ الْمُنْفَى وَالْنَصَيِ لَلْأُوفِي وَالْغَايَةَ الْعَصُويِ وَالرَّفِيَّ الْاَعْلِي وَاغْطِهِ جَتَّى يَضِحُا وَرْدُهُ بَعِدَالرَّضِي اللَّهُ مَصَلَّعَا مُحِمَّدُ عَبْدا لَهُ وَرَسُولِكَ وَنَبِيكَ الْأَتِحَ آلذَى خَلَفْتَهُ لِنُبُوَّنَكَ وَاكْرَمْتَهُ بُرِسًا لَتَكَ وَتَغْتَهُ رَحْمَةٌ تَخِلْفَكَ وَعَلْى الْمُحْمَةُ مَاللَّهِ مَا قَالْعَلْ وَاضِيًا بَعِيلَةٍ وَاظِلَهُ فَطَلَّعَ شِكَ وَاجْعَلُهُ فَالْجُلِّ الرَّفِيعِ مِزْجَتَ بَكَ ٱللَّهُ مُصِّلَّ عَلَى مُحَدَّدُ وَالْحَيْدَ بَي التَّخَةَ وَقَائَدُالتَّخَةُ وَامِامِ الْهُدَى وَالْدَاعِ لِلْيَاسِيل الْاسْلامِ وَرَسُولِكَ الْرَبِ الْعَالِمِينَ وَخَا تِمِ الْسِيَتِينَ وَسَيِدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَاهِ الْمُتَعَيِّنَ وَنَحَى لَرُّوجِ الْلَمِينِ وَرَضِي المُؤْمَنِينَ وَيَغِي المصطفين الله مرصل على محمد والمحدك كاللاأيانك وتلغ رسالايك وعبلا بطاعَتِكَ وَصَدَعَ بِامْرِكَ وَنَصِرُكِعِبادِكَ وَخَاهَدَ وْسَبِيكِ وَذَبَّعْنَ حُرُمَا يْكَ وَاقْتَامَ جُدُودَكَ وَاَظْهَرَهِ سَكَ وَوَ فَيْ جَهَدَكَ وَا وُذِي خَنْبِكَ وَدَعَا الحِكْمَا لَكَ وَعَبَدَكَ تخلصًا جَوْاَنَا وُالْيَقِينَ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَوْقًا رَحِيمًا اللَّهِ مَ صَلَّ عَلَى مُحْمَدَ وَالْمُحَدِّدَ وَالْمُحَدِّدَ وَالْمُحَدِّدَ وَالْمُحَدِّدَ وَالْمُحَدِّدَ وَالْمُحَدِّدَ وَالْمُحَدِّدَ وَالْمُحَدِّدَ وَالْمُحْدَدِ وَالْمُحْدَدِ وَالْمُحْدَدِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَ صَلَّى عَلَى مُحْدَدً وَالْمُحْدَدِ وَالْمُحْدَدِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَ مَا لَا عَلَى عُلْمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا وَكُلُّونُهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل كُرَامَةُ تَبْدُوفُصَيلَتُهُا عَلَيْ حَمِيعِ الْخَلَا بِفَ وَابْعَنْهُ الْمُقَامَ الْحَمُّوْدَ الذِي وَعَلَيْمُ إِنَّكَ لَا تَخْلُف الميغاد الله مُعَالَجَعَلُ مُحَمِّدًا صَلَّمَ اللهُ عَلَىدَ واللهِ اَجَتَّ خَلَفَاتَ الْيَكَ جُتَّا وَافْضَلَهُ مُعْمَدُكُ تَسَنَّهَا وَاوَفَهَهُمْ لَذَيْكَ نَصَيِبًا وَأَعْظَمَهُمْ غِنْدَكَ ذُلْفِي وَأَقَرَّهُمُمْ بِرُوُسِيَكَ عِنْنًا وَأَطْلَقَهُمُ لِسَانًا وَاكْرَمَهُمْ مَقَامًا وَأَدْنَا هُمْ مِنْكَ تَحَلِّسًا وَأَقْرَبُهُمْ الِّيكَ وَسِيلَةً وَاكْتَرَهُمْ مَنِعُكًا وَاشْرَقِهُ مُ وَجِمًا وَأَنْمُهُمْ نُورًا وَأَنْجَهُ مُ طَلِيدً وَاعْلاهُ كُونًا وَاوْسَعَهُمْ وَأَلْحَنَهُ مَزَلًا الْدَائِحَةِ الْمُنْبِنِ اللَّهُ مَا الْمَعَلَ فِالْمُنْتِحَ مَنْ كُرَّامَتُهُ وَفِي لِلأَكْرَمِينَ مُحَبِّبَهُ وَفِي الْاعْلَنَزُونَ وُ الهٰا اللَّهُ مَرْصِلَ عَلْمُحُمَّةِ بِدُوالِهُ عَبْدُ وَشَرَّفُ بُنْيَا مَرُ وعظم رهائه ونفيل مزائه وكرمزز كه وأجسن مابه واجزل ثوابر وتقتيل شفاعته وقوب وسيكته وسيض وجهله والترنورة وارفع درجته واحينا علاستنه وتوقنا على ليه وتع بنامِنُهاجَهُ وَلانْجُالِفَ بِنَاعَنُ سِيلِهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّزْيِلِيهِ وَاجْتُرْنَا فِينُهُمْ مِرَوَعَ فِنَا وَجُهَهُ كَمَاعَ فَتَنَااسُمُهُ وَافْتِهُ عُنُونَنَا بِرُوْيَتِهِ كَمَاا فَرَهُ فَالْبِذِكِي وَآوْدُدُ نَاجَوْتَ هُ كَمَا اسْتَابِهِ قَ

## 

اسقنا يكاسروا بحكنامك وفيجز برولانفرق بيننا وبنينه واجعكنا يتزنتاله شفاعته سآلات عَلِيَهِ وَالِهِ كُلَّا لَهُ كَالْتَلامُ فَعَلِيْتِينًا وَإلِهِ مِنَا رَحَمُّ وَسَلامٌ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ وَلَيْ مِنْهِ وكلبا إنا البح لايجا ونرهن برولا فاجر وبسلطايك العظيم وفرايك أعكيم وفضالك لكجير وَمَيْكَ أَلَكُرِيمِ وَمُلْكِكُ الْفَادِيمُ وَخِلْقِكَ الْعَظِيمُ وَبِعَنْفِرَاتِ وَرَحْمَتُ لِنَالُوالسِعَةِ وَبِلْجِنَا إِلَّ وَرَاْ فَتَلِنَا لَبِا لِغَنَّةِ وَبِعِنَظُمَتِكَ وَكِبْنِ آَيُكَ وَجَبْرُوْنِكَ وَبِغَزْكَ وَجَلِاْلِكَ وَمَحْدَكَ وَكُمْلِكَ وَرَكَانَكَ وَبُحُومَ مُحَدِّدُ وَالْحِجُ مَدَ وَبُحُ مَرَعِنا ولَ الصَّالِحِينَ فَالْكَامَرَةَ بِالْدُعَاءِ وَضَمِنْتَ الاجاية واتَّكَ لا تُخلِفُ الْمِعاد وَادْعُوكَ لِذَلِكَ الْهِي وَارْغَتُ إِلَيْكَ لِذَلِكَ إِنَّ لا أَرْحَهُ مِزْمَقًا مِهِ لْمَا وَلَا تَنْفَصَىٰ سُلَبَيْ حَتَّى فَعَلِي ﴿ وَنَبْ أَذْنَبْتُهُ وَكُلَّ شَيْءٌ مُرَكُ وُمُا آمُرتَى بِهِ وَكُلَّ شَيٌّ أَيْسَنُهُ مِمَّا نَهَيَدْتِي عَنْهُ وَكُلَّ فِي أَكُومَتَ مِنْ أَمَهِ وَعَلَقَكُلُّ فِي أَصَدَّ بِنَهُ مُنْ أَمْرِكَ وَجُرُود لِنَ وَكُلُّ نَبِي وَعَلَتُ فَاجْلَفَتُ وَكُلُّ نَبَيْ عَهِدِتُ فَقَضْتُ وَكُلَّ بَبِ فَعَلْدُ وَظُلْم ظَلَمْتُ وُكُلِّ وَيُرْزِيْ فِي نِعْتُهُ وَكُلِّ عِنْدُ وَكُلِّ عِنْدُ وَكُلِّ مِنْ مُنْ وَكُلِّ مُوعِ أَيْنَ وُ فَلَمَا أَوْ حَلَيْدًا صَعْدًا أَوْكَبِيرُادَقِقًا اَوْجَلِيلًا مِا أَعْلَمُ مُنْهُ وَمَا لَا أَعْلَمُ وَمَا نَظُرُ الِيَهِ بَصَيْ وَأَضْغُ السَّهُ مِيمَعِي ٱوْنَطَقَ بِهِلِيالْهِ أَوْسَاعَ فِي خَلِعَ أَوْ وَلَجَ فِي عَلِيْ أَوْ وَسُوسَ فِي مَكَنْهِ كِيَ وَرُكُو َ النَّهِ فَانْمِ أَوْلَكُ فَا وَلَكُمْ لَا يُعْلَمُهُ التَّه بَدِي أَوْمَشَتْ إليَهُ مِعْلاِي أَوْمَا شَرَّهُ جِلْدِي أَوْا فَضَيْ النَّهِ وَجُعَ أَوْلاَنَ لَهُ طُوَرِي أَوْقَلَبْ لَهُ شَيًّا مِن ازَّكَانِ مَغْفِرَةٌ عَمْا جَرْمًا لاتُّغَادِ رُبَعِلَهَا ذَنَّا وَلَا أَكْ مَتْ يَعْلَهُ الْحَطِينُةُ وَلا إِمْا مَغْفَرَةً تُطَهَرُهِا قَلْمِ وَجُنِفِيف بِماظِهْرِي وَتَحَاوَرُهما عَزاضِي وَنصَعُ مِاعَتِي وذري وتركى ماعكم وتجاوزنها عزستاني وتلقيني بهاعتد فراق الدنا بجتي وأنظربها إلى وَجُهِكَ الْكُرِيمَ يَوْمُ الْعِلْمَةِ وَعَلِقِينَاكَ نُودُوكُوامَةُ مَا فَعَالَ الْخَرْوَالْنَعَمْ آء مَا مُحَلِّمَ عَظَا لَمُ الامور بالخاشف الضُّرُ بالمُحِيرَ عُوة المُضْطَرَ لِنَا حِمَالْمُنَاكِينَ صَلَّ عَلَيْ مُحَدَّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَالْمُعَدِّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدِّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدُونُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعُدُونُ وَالْمُعَدّدُ وَالْمُعَدُونُ وَالْمُعُدُونُ وَالْمُعُدُونُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُدُونُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعُمّدُ والْمُعْمِ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُمّدُ وَالْمُعُمّدُ والْمُعُمّدُ والْمُعْمِدُ والْمُعُمّدُ والْمُعْمِدُ والْمُعُمّدُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعُمّدُ والْمُعُمّدُ والْمُعُمّدُ والْمُعُمّدُ والْمُعْمِدُ والْمُعُمّدُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعُمْ وَالْمُعُمُ والْمُعُمُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعُمُ والْمُعُمُ والْمُعْمِقُونُ والْمُعُمْ والْمُعُمُ والْمُعُمُ والْمُعُمُ حَادَرَتَ نَعَنِي وَأَنْتَ مُنْتَهَىٰ إِلَى وَمُنْتَهَىٰ كَالِيَ وَدُخْنِي وَالِيَكَ مُنْتَهَىٰ رَغْبَتِي أَنَا لَغِنِي وَ آنَا الفَقِيرُ وَانْتَ السَّيْدُوانَا الْعَبَدُوانِمُ الْيَسْلُ الْعَنْدُ سَيِّنُ اللَّهِ فَالْأَرُدُ دُعَا فِي وَلا تَعْطَعُ تَجْآئِي وَلَا بَجُنْهُنِي بِرَدِّ مِسْتَلَبِي وَأَقِدُلُ مَعْذِيرُفِ وَتَضَرَّعُي وَلَانَهُنْ عَلَيْكَ سُكُوايَ فَكَالْكِوْمُ

#### كعًا اجْ لِلسِّحًا وَالْجُ لِلْكَاظِيَّ

آئزَلَتُ حَاجَى وَرَغْبَى وَالِّيلَ وَجَهَتُ وَجُهِ لِا لِلْدَ اللَّالَتَ رَبُ الْعَرَيْلِ لَعَظِيم أَنْتَ خَنْرَنُ سُسُّلَ وَاوَسَعُ مَزَاعُطِي وَادْجُمُن قَدَدَ وَاجْئُ مَن رَحِمَ وَعَقَى وَعَفَا وَنَجْاوَ زَوَانْتَاجَيٌّ مُنَ مَا بَعَلَيَّ وَقَبَلَ العُدُنْ وَالْمَلَقَ وَانْتَأْحَيُ مُزَاعًا فِي وَخَلِصَ وَنَحِي وَانْتَاجَقُ مَنْ اغَاتَ وَسَمِعَ وَاسْتَعَابَ لِاَتَّهُ لأبرْحَـهُ رَحْجَمَـٰكَ أَجَدُ وَلا يُنْحِ نَجَا لِكَ أَجَدًا للْهُ تَمْ فَا رَشِدُ فِي وَسَيْدِهُ فِي وَوقِفْتِي لِمَا يَحُتُ وَمَرْضَىٰ مِنَ الاعْمَالِ بَرْحَمَتِكَ الْمَاحِينَ وَصَلَّى لَهُ عَلَى حُبَّدُ وَالِهِ أَجْمَعِينَ ٱسْتَلْطِفُ الْسَالْعِلَى العَظِيمِ اللَّطِيفُ لِمَا يَنَاءُ فِي تَبْ يرما آجَافُ عُسْنٌ فَانَ تَيْبُيرَ الْعَيهِ عَلَى اللهِ يسَرُّ وَهُوَعَلَى كُلِّ نَنَى قَدِيرُ دِعَاء الْجُ لِلسِّعَادِعَمُ وهُومِن ادْعِيدُ الاسبُوع بين مِراسُوا لَرَّمْ إِلَاتِمِم الْحَمَدُ مُعِدِ الْأَوْلِ فَبْلَ الْمَشْيَآءِ وَالْمَحْلَآءِ وَالْمِخِيعَ فَانَاء الْمَشْيَآء الْعَلِيم الذي لأينني مَنَّ ذَكُنُ وَلاَ يَنْقُصُ مَرْشَكِ فَ وَلا نُجَيِّبُ مَنْ عَالْ وَلا يَقْطَعُ رَجاً وَمَنْ رَجاً و اللَّهُ مَ إِنَّ النَّهِ لُكَ وَكُفِيْ إِنَ شَهِيدًا وَأَشْهُ وَجَيِعَ مَلاَ نَصْتَيْكَ وَدُسُلِكَ وَسُكَانِ سَمُواْلِكَ وَحَلَمَ عَسْكِ وَمُ بَعَثْتَ مِرْ إِنْهِ يَآلُكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْتَأْتَ مِرْ اصْنَافِ خَلِقَكَ أَبْنَ اللَّهُ وَجِمَلَ لا شَهِكَ لَكَ وَلاَعَدَ اللَّهَ وَلاَخُلْفَ لِهِ وَلَا مَلْ اللَّهِ وَلا مَذَلَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَدُلُكَ وَ رَسُولُكَ ادَى ما يَحَمُلُكُ الْحَالِفِ إِدِ وَجَاهَ لَهِ فَاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّحِيَّ الْجُهَادِ وَأَنَّهُ لِبَتْرَ فِي وَجَاهُ لَهِ التواب واندتر مباه وصرد ومزالع غاب اللهج تتنع على بيك ما آجيدتن ولايزغ فلو بعبد إِذْهَ دَسْنَى هَمْبُ لِي مِن لَذَنْكَ رَجَّةً إِنْكَ أَنْكَ أَنْكَ أَنْكَ أَنْكَ أَنْكُ أَنْكُ أَنْ كَالْتُحَمِّدُ وَالْبُحَيِّدُ وَالْبُحَيْدُ وَالْبُحِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُحِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُحِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُحُودُ وَالْبُعُونُ وَالْبُعُلُومُ لَلْ الْبُعَالِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعُلُومُ وَاللَّهُ وَالْبُعُولُ وَالْمُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْبُعِيْدُ وَالْمُعِلْمِ لِلْمُلْفِي وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِيْعُ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُعِلَّالِ الْمُعْتَالِقُ وَالْمُعِلْمُ وَاللَّالِمُ وَالْمُعِلْمُ اللَّهِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ اللَّهِ وَالْمُعِلْمُ اللَّهِ وَالْمُعِلْمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ وَالْمُعِلِمِ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِمُ اللَّهِ وَالْمُ الْمُعِلْمُ اللَّهِ وَالْمُعِلِمِ اللَّهِ وَالْمُعِلِمُ اللْعِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ وَالْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ ال أتناع روشيعته واخترن فخ زُمُرَ بَرُو وَفِقْنِ لِإِذَ آءَ فَهُ لِلْحُمُعَاتِ وَمَا أَوْجَبْتَ عَلَى فِهَا مِنَ الطَاعَاتِ وَفَهُمْتَ لِاهْلَهُا مِزَالْعَطَآءِ فِي وَمِرْائِحَ آءِ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكُمُ رَجَا أَخِرُ للكَافِر علىالله وهومزادعيه الاسبوع مرحا بخلق الله الجريد وبتكامز استين وشاهد يزاك ا بسم الله أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْدَ إِلاَّا للهُ وَحَنَّ لا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ حَمَّدٌ اعْبُنْ وَرَسُولُهُ وَانَّ الْاسْلاٰمُ كَمَا وَصَفَ وَالدِّبزِكَ مَا شَرَعَ وَانَّ النِّيِّاٰبِكَا اَنْزُلَ وَالْقَوْلِكَاٰ سَدَّنَ وَانَّالُهُ مُوَالِحَ الْمُينُ وصَلُواتُ اللهِ وَبَرَكَا يُرُوسُلِ اللهُ عَيْمًا يَرُوسَلا مُرْعَلِي عَرَكُ إِلهِ أَصْبَعْتُ فِي آمان إنسالذي لائبتبائ وف متراساتي لاتخني في خواراش الذي لايضا مروكني والذي لا يُراهِ وَحَادُ اللهُ السِّ السِّحَ عُوظُ مَا شَاءَ اللهُ كُلُّ فِعَيِّرَ فَهِنَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ

#### تَنْ يَجْ بِقِلْ جَبِيعَةُ ٨٨

ناشاء الله نعسط الفاد رالله ماشاء الله توكلت على لله أشهد كان لا إله الآالله وَجَلَ لا شَرَائِكُهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيْرُ وَيُمِيتُ وَهُوَحَيُّلا يَمُوتُ سِدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَعَلَى كُلِّ نَيْ فَدَيرٌ ٱللَّهُ مَّاعَفُهِ يجيب دروق وتجين سننلج ونيفش بي عن بلوع مسئلت ونصُدُ بوجها ألكرم عَنَى الله اغفرلي وارزفني وارحمني واجرن وعافني واغف عتى وارفعني واهدن وانصرني واليوك فكوالصنرة النضرفاما لك للك فاتتركا يملك ذلت غيرك اللهة وماكتبت على مزخر وفقى والهدف له وَمْرِّ عَلَجُ بِرِكُلِّهِ مَا عِنْ وَسُبِينَ عَلْنَهِ وَاجْعَلْهُ اجْتَالِلَ مَنْ عَيْرٌ وَالرُّعِنْ دِي مِثَا سِواْهُ وَدَدْ بِهِ مِزْفِصَنْ لِلِكَ لِلْهُ تَعْلِفِ اسْتَلَكَ رِضُواْنَكَ وَأَلِحَتَهُ وَاعَوْدُ بِكَ مِن سَجَطِكَ وَالْنَارِ وَٱسْاَلُكَ ٱلْصَيِبَ لِلْاَوْ وَرَجْ جَنَاتِ ٱلْعَيْمِ اللَّهُ مَطْهَ لِهِانِي مِنَ الْكَذِبِ وَقَلَعُ مِزَالنَّفَاقِ وَ عَمَا مِزَالِرَّاآءِ وَبَصَرِي مِزَالِنِيا نَتِرَفَانِكَ تَعْلَمُ خَاشَنَةَ الْأَعْيُنُ وَمَا يَخُفُّ الْصَّدُورُ ٱللَّهُ مَ الْكُنْتُ غِنْ لَلَّتَ يَجْرُومًا مُفَتَرًا عَلَى رَدْقِي فَا نَحْجُرِما بِي وَتَقْتِيرُ ذِقِي وَاكْتُبْ غِنْدِكَ مُرْزُوقًا مُوقَفَّا لِلْخَرَاتِ فَإِنَّكَ فُلْتَ تَبَادُكَ وَفَعَالِيَتَ يَجُوكُاللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُتِّيتُ وَعْنِدَهُ أُمُّالُكِكَأْبَ اللَّهُمَّ وَكُلِّ عَلَىٰ حَمَدُوْا لِهِ إِنَّكَ حَمِيدُ عِجَدُ لِنِيعِ يَوْوَالْجَمْعَةُ بِيَسِمِ الْقُوالِخَمْلِ الْرَّحْمِ الْمُعَانَ مَنْ لَيْسَ العَزَوْمَاذَرُبِر سُخانَ مُزْتَعَظَفَ بِالْجَدِوْمَكُرُمُرِبِم سُخانَ مَنْ سَبِعِ الْسَبْيُ إِلَّا لَدُ سُخانَ مَنْ كُلُّ نَيْ يَعِلِيهِ سُنْعَانَ دَيِ الطَّوَٰلِ وَالْفَصَيْلِ سُنْعَانَ دَيَ الْمَنْ وَالَّهِ عَيْمُ سُنْعَانَ دَيَ الْعَدُرَةَ وَالْكُرِّمَ ٱللَّهُ مَرَّانِي السَّمُلُكَ بِمَعَا فِلِالْعِنْ مُنْ عَنْ تَلِكُ وَمُنْفَعَى لَرَّخَةُ مِنْكِ أَلِكَ وَمَا بِمَكَ لَلْاَعْظَمِ وَذَكْلَةُ الأغلى ويجكينا فيك التآمَّة وتمَّت كلِما فك صِدقًا وعَذُلًا لأمُ مَا لَ لِكَلما فِكَ أَمَا أَلَا مُن ٱلكرَّهُ لِإِذَا أَكِلُالِ وَالْإِزْ امِراسًا لُكَ بِمَا لَابَعَدِلُهُ يَنْ مُرْسَلَ ثَلِكَ أَنْ تُصَلِّعَ فَي وَأَنْ يَحْفَلُ لِمِنْ الْمَرِي فَهَمَّا وَمَعْزَمًا وَأَنْ تُوسَعَ عَلَىٰ مَرْقَ فِي سُرْمِنِكَ وَعَافِيَّةُ سُبْحِا فَالْحَيْلِمِ سُبْخَانَا تُحَلِيمُ الكريم سُخَانَ الْبَاعِتِ الْوَارِتِ سُخَانَ اللهِ الْعَلِيمُ سُخَانَ وَبَحَيْنَ اللَّهُ مَسْلِعَلَى مُجَتَدِوالبِحُتَدِيكَاصَلَتَ وَبادَكَتَ عَلَى برهِيمَ وَاللِّبرهِيمَ إِنَاكَ مَيدُ مُجَيدُ عُودَة يوم الجُعُه بسِ مِاللهِ الرِّمْنِ الرَّجْمِ الْاَحْوَلَ وَلا فَقَ الْإِياللهِ الْعِلْ الْعَظِيمُ اللَّهُ مَ رَبَّ الْمَلْ وَالرَّوْجِ وَ النَّبَيِّنَ وَالْمُرْسَلِينَ وَفَاهِمَ مُزْفِي الشَّمْوَاتِ وَالارَصْبِينَ وَخَالِقُكُلِ شِّيءٌ وَمَالِكَدُ كُفَّ عَتَى أَسَ اَعْلَاثُنَا وَمُنْ اَدَادَيْنِ اسْوَةً مِنَا لِجِنَ وَالْاِدِينِ وَاعْبِمِ الْصِّادَهُمْ وَقُلُومَ بُمْ وَاجْعَلْ فَيْنَا وَبُنْهُمْ حِجَابًا

وَحَرَبًا وَمَدْنَعًا إِنَّكَ رَبُّنا لِأَحُولَ وَلَا فُوَّةَ مَنَا إِلَاما بِلْهِ عَلَيْدِ نَوَكَلْنا وَالِيَّهِ اَنَدَنا وَهُوَ الْعَن يُرالُجُكُيمُ رَبُّنا عافنامِن مَّرِيكُل سُوء وَمُن تَرِكُلَ آبَرَاتُ آخِذ بُناصِيتِها وَمُن شَرِمَا سَكَنْ الْلِيَلِ وَالْهَارِ وَمِن كُلِ سُورْ وَمِنْ شِرَكُلْ فِي شَرِدَتِ الْعَالِمِينَ وَالْدَالْمُ سَلِينَ صَلَّى الْمُحْمَدُ وَالدِ أَجْمَعِينَ وَأَوْلِيَ آلْكُ وَ خُصَّرَ بُحَيَّةً أَوْالَهُ بَاتَتِهِ ذَلِكَ وَلاَجُوْلَ وَلا قُوَّةً إللّهِ اللهِ الْعِلْقِ الْعَظِيمِ لِيَسِمِ اللهِ وَلَا يَوْا وَمِنْ وَمَا بِعَدَا عَنْ دُوبًا بِلْهِ اعْنَصَهُ وَمَا بِلَهِ اَسْجَيْرُ وَبِعِنَّ اللَّهِ وَمَنْعَيْهِ امْتَنِعُ مِزْتَ اطِينِ الأَيْنَ وَالْجِينَ ومن حليه نمرو خيلهم وركضهم وعطفهم ودجعتهم وكديدهم وشرهم وشرما بأنؤن بهتخ الكل وَيَخْتَ النَهَا دِمِنَ القُرْبِ وَالْبِغُالِ وَمِنْ تَرِالْغَابِ وَالْجَامِرِ وَالشَّاهِدِ وَالزَّا يُرْاخَياءً وَامْواتًا أَعْجِ وَيَصِرًا وَمُنْ شَرَالِعَامَةِ وَالْحَاصَةِ وَمِنْ فَيْسٍ وَوَسُوسِتِهَا وَمِنْ شِرَّا لَدَّنَاهِ شِ وَأَلِحَتِي الْلَيْسُ وَالْكِيشِ الْلَيْسُ وَمَنَ الْجِنَّ وَالْايْنِ وَبِالْاسِمِ الذِّي اهْتَزَلَّهُ عُرَشُ كَلْقِيسَ وَاعْبِنُ دِينَ وَنَقَنْبِي جَمِيعَ مَا يَخُوطُ هُ عِنَّا مِنْ يَرِكُلُ صُورٌةٍ وَخَيَالِ اَوْسَامِنَ وَسُوادٍ أَوْتَمْنَالِ اَوْمُعَاهَ لِمَا وَغَيْمُعَاهَ بِمِنْ سَكَى الْهَوْآءَ وَالتَّخَابَ وَالْطَلُمُنَاتِ وَالنَّوُرَوَالْطِلَّ وَأَلْحَرُرُ وَأَلْبَرُ وَالْجِعُورُ وَالْتَهْلُ وَالْوَعُورُ وَالْخَرَابُ وَالْأَكَامُ وَالْاَحَامُ وَالْمُغَانِّضُ وَالْكَاٰحُ وَالْنُوا وِيسَ وَالْفَلُواتِ وَالْحَيَّا الْمِينِ الْصَادِدِينِ وَالْوَارِجُ مِّنْ يَبْدُو بِاللِّيْ لَ يَنْتَشِرُ وَتَشْتَيْرُ بِالنَّهَا دِوَ إِلْعَشِيِّ الْإِنْكَادِ وَالْغُدُ وَ وَالْاصْالِ وَالْمُرْبِينَ وَ الْاسَامِنَ وَالْاَ قَايِرَةِ وَالفَرَاعِنَةِ وَالْاَبْالِيَّةِ وَمِنْ جُنُودِهِمْ وَاذَوْاجِهِمْ وَعَشَا رَجِهِمْ وَقَبَا أَلْهِمْ وَ مِنْ هَرْهِيمْ وَلَزْهِيمْ وَنَفْتِهُمْ وَوِ قَاعِمْ وَأَخْذِهِمْ وَسِحْرِهِمْ وَصَرَيْمِمْ وَعَبْتِهِمْ وَلَخِهِمْ وَالْحِيْالِمْ وَاخْلافِهُمْ وَيْنَ شَرِكُلِ فِي مِنْ النَّيْرَ مِنَ النَّيْرَ وَالْغِيلانِ وَالْمِالْوِيدُيانِ وَما وَلدَوُ اوما وَدَدُوا وَ مِنْ تَرِكُل ذِي نُبِر دَاخِلِ وَجَارِجِ وَعَارِضٍ وَمُنَعِرَةٍ وَسَاكِنِ وَمُغَرِّلَ وَضَرَابِعِ فِ وَصُدَاعٍ وَ شَمْيَةٍ وَامْرِمِلْدَهِ وَلَجُهُمْ وَالْمُنَلَّنَةِ وَالْرِبْعِ وَالْعِبْ وَالْنَافِضَةِ وَالْصَالِبَةِ وَالْتَاخِلَةِ وَ الخايخبروس شركيل آبترانت اخذ شاصيتها إنك كميراط مستمتم وصلى للدعل فيرال نُحَلُّ وَسَلَّمَكُنَّيرًا نُمِّنعُوذ بعُوذة بوم الخيس لاق لة وستاني بعد أدعيته بوم الخيس النّارالله تعالى دُعَا وْمِهِ يُعْزِلِقْهِ صِلَّى اللَّهِ عَلِيْهِ وَاللهِ فِي السَّاعَةِ الدِّيمَ إِنْ عِلْمَ الْمُعْدَة وهي ذاغاب نضف لقرض شيخانك لا إلْهَ إلاّ انت ياجَنَّانُ المَنَّانُ يَابِدَيعِ الشَّمُواتِ وَالْاَيْنِ اذَا أَكَاوُلُ وَالْإِذَا مِوْجَةً ان يدعَ مِنْ عَاءِ السَّمَات آجَمِهَا عَيْمِ فَعَا وَالْجِعِيْمِ وَعَمَا وَعَمْ

العشرى وموا للهُ عَاتِهِ اسْتَلُكَ بِاسْمِلِ الْعَظِيمِ الْاَعْظَمِ الْاَعْظَمِ الْاَعْزَ الْاَجْزِ الْاَكْرَمِ الذِّي ذِا دُعِيت مِبِ عَلَى عَالِقِ اَبُوا بِالسِّمَاء لُلِفَيْتِي الْرَحْمَرُ الْفَتَقَتَ وَاذْا دُعِتَ بِبِعَلَىٰ مَنَا بُوا بِالْارْضِ لِلفَرَجِ بِأَلِرَّحْتَرِانفَرَجَبُ وَاذِادُعِيَ بِمِعَلَى العُيْرِالْبِيُسْرِ تَكَيَّرَتْ وَاذِادُعِيَ بِمِعَلَى الْاَمْواتِ لِلْلِنُسُوبِ انتَثَرَتُ وَاذِادُعِتَ مِعَلِكَتَفِ إِلْبَالْاءَ وَالصَّرَّاءَ انكَنْفَتْ وَبِجَلُالِ فُرُوجِهُ لِيَالكُرَمِ آكُمُ الوُجُو، وَاعْزَ إِلُوجُو وِ الدِّيعَنَ لَدُا لُوجُوهُ وَخِصْعَتْ لَمُ الرِّفَابَ وَخَصَّعَتْ لَدُ الأَصْواتُ وَوَ لَهُ الْقُلُوبُ بِنِ مَخَا فَيْكَ وَبِمُو تَلِكَ الْتَيْ مِهَا تُمْسِكُ التَّمَا وَأَنْ تَقَعَ عَلَى الْارْضِ الْإِباذِ بِكَ وَتَمْسِكُ التموات والارض أن تزوُّلا وبمُشِيَّد لِنَالَتِي الْحَاالْعَالْوَنَ وَبِكُلِدَ لِ الْمَحْلَةِ عِمَا الشَّمُواتِ والازض وَعِكِمَيِّكَ الْعَصْنَعْتَ بِمَا الْعَجَابَّبَ وَخَلَفْتَ بِمَا الْظَلْمَةُ وَجَعَلْتَهَا لِيَلِأُ وَجَعَلْنَكُاللَّهُ سَكُنَّا وَخَلِقَتْ بِهَا النُّورُ وَجَعَلْتَ هُ نَهَا رَّا وَجَعَلْتَ النَّهَا رَنْنُورًا سُفِرًا وَجَلَفْتَ بِهَا الْشَمْسَ وَجَعَلْتَ النَّمْسَ صِيّاءً وَخِلَفْتَ بِمِيا إِلْفِيرَ وَجَعَلْتَ الفَّسَرَيْوُرَّا وَخَلَفْتَ بِهَا الكَوَاكِ وَجَعَلْتَهَا أَجُوًّا وَبُرُوجًا وَمَصَابِحَ وَدِينَةً وَرُجُومًا وَجُعَلَاتَ لَمَا مَثَارِقَ وَمَغَادِبَ وَجَعَلْتَ لَمَا مَطَالِعَ وَتَجَادِي وَ جَعَلْتَ لَمَا فَكُمَّا وَسَاجِ وَقَدْتَهُمَا فِالْتَهَا وَالْتَهَا وَالْتَهَا وَمَنْ اللَّهُ الْمُحَنَّدَ مَعَ الْمُعَا وَصَوْبَهُا فَأَجَسَنْتَ تصويرها وأخصيتها بأشائك اخصاء ودترتها بحيكتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وتخفها بسلطان الكيل وسلطان النهاد واكتاعات وعك والتنبن والخساب وجعكت رويها الجيع التَّاسِ مَعْ الْحَاسِدُ الْمَالُكُ اللَّهُ مَرْجَهُ لِهِ الذي كَلَّتَ بِمُعَبُدُكَ وَرَسُولَكَ مُوسَى بْنَعِيمُونَ عَلْيلالسَلام فِالْلُفَكَةَ بِينَ فَوْقَ احِسَا سِلْكُرُ وُسِينَ فَوْقَ عَالِمُ النَّوْمِ فَوْقَ تَا بُوسِ الشَّهَادَةِ فَعَمُورٍ النادِ وَفِطُوْدِسَيْنَاءَ وَفِي بَلِحُوبَتِ فِي أَوْا دِ أَلْفَدَّسِ فِي الْبُفَعَةِ الْنُبَادَكَةِ مِنْ إِنِ الْطَوْلِلاَيْزَ مِنَ النَّجِيَّةِ وَفِيلَ رَضِ مِصْرِ مِسْمِعُ الماتِ بَيْنَاتٍ وَيَوْمَ فَوَقَتَ لِبَيْ إِسْرَا يُلَ لَيَحَ وَفِ المنْجَيَّا بَالْتَجَ مَنْعَدُ بِهَا ٱلْعِلَاثِ فِي يَجْرِسُونُ سَوْقِ وَعَقَلْتَ مَلْءَ ٱلْعِيرَ فِي الْعِرْكَالْمِ الْرَايْلَ البحرَة مَنَ كَلِمَتُكَ أَجُسُنَ عَلَيْهِمْ عِلَاصَبُوا وَاوَدَثْتَهُ مُوسَادِقَ الاَصْ مَعْادِمَا الْبَحِ الرَكَ فِهَا اللَّعَالَمِينَ وَأَغَرَّفَ وَرُعَوْنَ وَجُنُودُهُ وَمَوْاكِبَ فِي الْكِيمَ وَبِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْاعْظَيم الأعظيه الاعترالاحكرالاكوم وبجارك الذي بجلنت بترلوس كلما علالافطور وَلإِرْ لِهِ يَمْ عَلْمَ لَلهُ مِنْ فَيْلُ فِي سَجِٰدِ أَنْحَيْفِ وَلا يَنْحُو صَفِيدًا عَلْمُ لَلْم فَ مُرْسِيعٍ وَلِيَعْمُوبَ بَيِيلَ عَلَيْكُم

المادارات في المدين المادة والمعلق مقول الماعين الماركة على المراحة المادة والمراحة المناوية المراحة والمنادة والمنادة والمدينة المراحة المنادة والمدينة المراحة المنادة والمراحة المنادة والماحة المنادة والمنادة والمنادة

بعزالا معالنا فداخ البقامية بالمحدية متالكرعك مااينة

في بنيابل وَوَقَتْ وَأَوْفَتْ لِإِرْهِيمَ عَلْ اللَّمْ بِينَا قِلَ وَكَا إِسْحَ عَلْ اللَّمُ مُجَلِّفِكَ وَلِيعَ مُوْسَانِهُما أَدَاتًا والمالة المالية رقعة وَلْلِوُمُنِينَ بِوَعْدِكَ وَلِلدَّاعِينَ بَإِسْمَا لُكَ فَأَجْسَبْ وَبِجَدِكَ الذِّيظُهَرَ لِمُوسَى بْغِيران عَلْ السَّلْمُ عَلْقُبَةِ الرُمْنَانِ وَبِالْمَا لِنَ ٱلْبَرِ وَفَعَتْ عَلَى مَنْ مِصْرَبِجَ لِمَ الْعِثْنَ وَالْعَلَبَةِ بِإِلْمَا تِعَرَبِزَةٍ وَبِسُلْطَانِ القُوَّة وبِعَنَ القُدْمَة وَبِينَانِ الْكَلِمَةِ الْنَامَةِ وبِكَلِمَا إِلَا ٱلْمَقَعَ لَتَ بِهَا عَلَى أَمُول لَتَمُواتُ الْأَزُّ قاَهُ إِللَّهُ الْالْمِزْةِ وَبِرَحْمَدَكَ آلِحَمْنَتْ بِهَا عَلْجَيعِ خِلْفِكَ وَاسْتِظَاعَتِكَ آلِجُ افْتَ بِهَا عَلَى الْعَالَمَينَ وَنِوُدِكِ ٱلنَّهِي فَفُخَّ مِنْ فَرْعِيمِ طُورُسُيْنَا ، وَيَعِلِّكَ وَجَالِاكَ وَكُرْبَا أَنْكَ وَعَزَاكِ وَ جَبَرُوْتِكِ ٱلْبَيِّ لَمُوَيِّتُ تَقِلَهَا ٱلاَدْضُ وَأَنْجَفَصَتْ لَمَا التَمَوَاتُ وَأَنْجَرَهَا ٱلْعُمْقُ ٱلْكَكْبُرُ وَكُنَّ لَمَ الْبِحَادُ وَالْاَنِهَا وُ وَجَمَعَتْ لَمَا الْجِبَالُ وَسَكَنَتْ لَمَا الْلَاصْرِ بَنَا كِهَا وَاسْتَشْكَتَ لَمَا الْجَلَاقُو كُلُّهَا وَخَفَفَتْ لَمَا الْزِنَاجُ فِيجَلَانِهَا وَجَمَلَتْ لَمَا الِّيْرَانُ فِي وَطَانِهَا وَبِيُلطَانِكَ الْذَي يُحِرَّفَتَكُ بِرِالْعَلَدَةُ دَهُ إِلْدُهُو رِوَحُمِلْتَ بِرِفِ التَمْوَاتِ وَالْاَرْسَدِينَ وَبِكُلِمَتِ الْصَدْفِ آلْتَ سَبَعَتْ لإبيناانه مَعلِياللم وَذُرِيتِهُ الْمِرْجَرِ وَاسْالُكَ بِكَلِيتِكَ الْمَعْلَبُ كُلَّيْنُ وَبُوْدِ وَحُلَّالْدُهِ بَعَلِنَتَ بِمِ الْحِبَالِغَعَلَتَ دُمَكًا وَجَرَّبُوسُ صَعِقًا وَبِجَالِاتَ الذَّيْ طَهُرَ مَا لَطُورِ مَسْ الْأَوْ فَكُلَّمَتَ إِنَّا عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ مُوسَى بْنَعَيْمُ إِنَ وَبِطَلْعَيْكَ فِي اعِرَوَظَهُوُدِكَ فِيجَبِلْ فَازْأَنَ بِرَبُواتِ الْمُقَدَّةِ يَرَ وَجُوُدِ الْمَلَاثَكُمَةِ الصَّا فِينَ وَجُسُوعِ الْمَلَاثَكَةِ الْمُسَبِّحِينَ وَبِبَرَكَا لِنَا الْجَ لِأَرَكْتَ فِيهَا عَلَى إِلْهِ بَم جَلِيلِكَ عليه لِسَلَامُ فِإِمْنَةِ مُجِمَّتَ يَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَالدَّوْلِ الْحَصَوْنِيَاكَ فِأَمَرَ عِلْمَاكُ وَارَكْتَ لِيَعْقُوبَ انِسْلَا يُبلكَ فِي أُمَّةِ مِنُ سَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ وَالْرَكْتَ لِحَبِيبِ فَحَرَيْ مِنَ اللَّهُ عَلِيثَمِ وَالِهِ فِيغِينَ يَهِ وَذُرِيَّتِهِ عَلِيَهِ مُ السَّلَامُ وَامْتَتِهِ اللَّهُمَّ وَكَاغِنْا عَنْظَكِ وَلَوْنَتُهُانُ وَامْتَايِم وَلَوْنَ صِدْقًا وَعَلْمٌ أَنْصَلِمُ عَلَيْحُ مَتْ دِوَالِ عَنْ مَا الْتَعْلَمِ وَأَنْسِلِكِ عَلَى عَلَى عَلْ عَلَيْ وَالْمِحُكَةَ يِكَا فَصْلِما صَلَيْتَ وَبَادَكْتَ وَتَرَقَّمْتَ عَلَى بُرْهِيمَ وَالِأَبِرْهِ بَمِ الْلَحَيْد فَعَالُلْمِارُنُهُ وَإِنْتَ عَلَيْكُ لَنَيْ فَوَيَرُ تُوَيِّذُ كُمَا رَبِيلُ قَالْمُؤلِانَا الْصَيْدُ السِّعِيدُ مِضَاءُ الدّينَ فَدَسَ اللَّهِ سَيَّ قُرْت فِهَ عَضِ نَنْ دَعَاء التَّمَات في حِن اللَّهُ مَرِيَةِ هُذَا الدُّعَاء وَيَتِي هٰذِي الْاَسْمَاء البَّ لاَعَتَاهُ وَعَلْمَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَعَلْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل وَلا يَعِنَا مُرْاطِنَها غَيْرُلِنَصَلَ عَلَى مُحَمَّدَ وَالِمُجَمَّدُ وَانْتَعَيِّم مِنَ أَعَلَاءِ الْمُخَيِّرُوا مَعَلَى كَالْ وَكَالًا وَانْتَقِتْم لِينْ فَلَانَ وَاغْفِرْ لِهِ ذُنُوبِي مَا تَقَلَّمَ وَمَا تَانَحَى وَوَسِّعْ عَلَى مِنْ خَلا لِ دِزْ فَلِ وَاكْفِينَ وُنَرَّ

Con Con Control of the Control of th

Later Distriction of the Control of

Line of the best o

Colored Colore

Selection of the Select

The second of th

List Office State of the Control of

# خَاعَظِمُ لِعِلْيَ لِكُلِي الْجَنْعِ الْجَنْعَةُ الْجَنْعَةُ الْجَنْعَةُ الْجَنْعَةُ الْجَنْعَةُ الْجَنْعَةُ ا

العالمين وصتلى شه على ينائح والبيق والدكما عظيم رعى بريوم الخيفة وهومن المعيد الاسوع لعلى عليدا لسلام بسيم الله الرَّخْمِ الرَّجِيمُ الْحَدُ اللَّهِ الذِّي لا مِزْنَيٌّ وَكَانَ وَلا مِزْنَيَّ وَكُونَ مَا وَلَكُانَ مَسْتَشَهُ ذُبِحُدُوتِ الْاَشْيَآءِ عَلَى زَلِيَتِهِ وَعِلَا وَسَمَها بِمِنْ الْعِيْ عَلَى فُذَمَّ هِ وَبِمَا اصْطَرَهَا إليَّهِ مَرْالْفَخَاءَ عَلَىٰ وَامِرِلَمْ يَخْلُمنِهُ مَكَانَ فَهُ لَهَا بَاسْتِيَتِهِ وَلَالَهُ شَبِّهُ مِثْ إِلَىٰ وَسُفُ بِكَيْفِيَتِهِ وَلَمُ يَغِبُعَزْنِينَ ءِ فَيُعْلَمُ بِحَيْنِيْتِهِ مُبَاشَ لِجَبِيعِمَا أَجْدَتَ وِالْصَفَاتِ وُمُسَنِعٌ عَلِلْادِرَاكِ بِمَالِنَكَعَ مِنْ تَصَرَّفُ الذَّوَاتِ وَخَارِجُ الكُرْيَاءِ وَالْعَظَرَةِ مِنْ جَبِعِ تَصَرَّفُ إِنَّا لِإِن يُعَرِّمُ عَلَى بَوَادِعِ مَا قِبَاتٍ الْفِطِنْ بَجُهُونُ وَعَلَى عُوامِقِ مُا مِاتِ الْفِكْرِ كَيْمِفُ وَعَلَى عَوابِصِ الْجِاتِ الْفَرَبَ وَلاَتَيْ الأماكن لعظمتيه ولامتنترعه المقادير كالالدولانقطعه المقاييس بحربا يممتنع عزالاوها ٱنْ تَكْنِيَهَ لَهُ وَعَزِلْلاَ فَهَامِ ٱنْ تَشْتَغِرَةُ رُوعَنِ الْاَدْهَانِ ٱنْ ثَمَٰئِلَهُ قَدْ يَشْتُ عَزِلْلاَ تِيْنَاطِ الْاَيْمَا بِهِ طَوْا مِحُ الْعُقُولِ وَنَصَّمَتُ عَنِ الْاشِارَةِ اليَّهِ بِالْاكْتِيا و بِحَارُ الْعُلُومِ وَرَجَعَتْ بِالصَّغِ مَلَ الْمُقُ الوصف قُلْمَة لَطَامَتُ الخِصُومِ وَاحِكُ لامِنْ عَلَدٍ وَدَا يَمُلا مِلْ وَفَاتُمُ لابِعَ كَالْمِعَ لِيَسْ مَجنس فَتُعَادِلَهُ الْاَجْنَاسُ وَلَالِشَبَعِ فَتُضَادِعَهُ الْاَشْنَاخُ وَلَاكَا لَاشْيَآءَ فَقَتَعَ عَلِيَهِ الصِّفَاتُ قَدُ صَّلَتِ الْعُفُولُ فِي مَوْاجِ مَيَّا رِادِ رَاكِم وَ بَحِيَّ إِلْا وَهَا مُعَوْا خِاطَةٍ وَكَرَازَ لَيْهِ وَجَصَرَتِ ألاً فَهَا مُ عَزِ اسْتِشْعَادِ وَصِّفِ قُلْمَ بِمَ وَعَقَتَ إِلْاَ ذَهَا أَنْ فِي نَجِعَ افْلَاكِ مَلَكُونِ بَرُمُقْتَكِ مِمَ الْلِلاَهِ مُتَنِعُ الْكِرْبَاءَ وَسُمَلَكَ عَلَى الْكَشْيَاءَ فَالْادَهُ يُخْلُقُ لُو وَصِفْ يُحِيظُ مِ قَلْحَضَعَتُ لَهُ بِقَابُ الصَّعَابِ فِي حَلَّتُحُومُ وَأَرِهَا وَأَذْعَنَتْ لَهُ رَوْاصِ وَالْاسْبَابِ فِي مُنتَهَى أَمُواهِ وَأَفْطَاهَا مُسْتَشْهَدُّ بِكُلِيّة إلاَجْنَاسِ عَلَى بُوبِيّية ، وَبَعِيْهِا عَنْ قُدْرَة , وَبِفُطُوبُها عَلَى فَهَيْرُوبُوالْما عَلْيَقِا مُّ فَلا لَهَا بِجَيضَعَنَ ادْراكِدِ إِنَّاهَا وَلاخِرُوجُ عَنَ إِخِاطَتِهِ مِنا وَلا إِخِيارٌ عَنَ اخِصْامُ لَمْا وَلَا أَمِينًا عُ مِنْ قُلْمَ بْهِ عَلَيْهَا كَفَيْ ما نِقِيا بِنِ الصُّنْعِ لَهُ أَيَّةً وَبَرَكِبِ إِلْطَبْعِ عَلَيْهِ وَلَا لَقَّا وَجُرُوتَ الفِطَ عَلَيْهُ قِيْرِمَةً وَبِاخِكَا مِ الصَّنْعَةِ عَلَيْمِعْمَ عَ فَلَا إِلَيْدِ حِدُّ مَنْسُوبٌ وَلَا لَهُ مَثَلُ مَضْرُوبٌ وَلا تَيْنَ عَنْدُ بِحَجُوبِ تَعَالَىٰ عَنْ ضَرْبُ إِلاَمْنَا لِلَهُ وَالصِّفَاتِ الْخَلُوْفَةِ عُلُوً الْكِيرًا وَسُبْحِ إِنَالِيهِ الذَّيَ كِلَقَ الدُّنْيَا لِلِفَنَاءَ وَالْبِيُودِ وَالْاَحِ عَ لِلْبَقَاءَ وَالْخُلِودِ وَسُبْخِانَا شِي الْنَفْصُهُ مَا



#### دعَّا عَظِيلِعَ لَيَّ الْعَالِيمُ الْحِيْعَالِيمُ الْحِيْعَالِيمُ الْحِيْعَالِيمُ الْحِيْعَالِيمُ الْحِيْعَالِي ٩٣

اَعْطِ فَاسْنَى اَنْ الْمَدَى وَالْكُيْ وَلِلْعَ الْعَالَةِ الْعَصُوفِي وَلا يَجُورُ فِي مَكِمْ إِذَا قَصَى وَسُبْعِانَ اللّهِ الَّهِ لائرة ما قضي ولا يُصرفُ مَا امضى ولا يُمنعُ ما اعطى ولا يهفوا ولا ينسى ولا يَعجَلُ مَا يُمهُلُ ويَعِفُو وَيَعْفِرُ وَرَحْمُ وَيَصْبُرُ وَلَا يُسْلَحْمَا يَفَعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ وَلَا الْمَالِلَّا اللهُ الشَّاكِرُ الْمُطْبِعِلَهُ الْمُسْلِ للِسُتْران بِرِالقَبُ مِتَرْدَعًا وُ عَلَى إلَهُ إلَهُ إِلَهُ إِلَيْ وَالْبَرُّ الرَّحْيَةُ مِنْ لَكَا الْفَالْ الْجِيُ لِمَنْ الداهُ مِآجُهُ فَصِ صَوْمِ السّبِيعُ لِمَنْ ناجاهُ لِانتَمْضِ سِمَ الرَّوُفُ بَمَنْ مَهَا الْمِلْفَ بَهِ مِتَرْدَعَاهُ لِتَنَفْدِ حِكَ رَبِهِ وَغَرُولا إِلْمَا إِلَّاللَّهُ الْكَالْمُ عَتَنَ ٱلْحِكَةُ وَأَمَاتِهِ وَأَجْرَبَ عَرْبَتِنَا لِمَ وَدَانَ الْمُحُودِ وَكُلُّ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكُ بِرِالْقَاهُ لِلاَصْالَادِ الْمُتَعَالَى عَنَ الْكَثْلَادِ المُتَعَالَى عَنَ الْكَثْلَادِ الْمُتَعَالَى عَنَ الْكَثْلَادِ الْمُتَعَالَى عَنَ الْكَثْلُادِ الْمُتَعَالَى عَنَ الْكَثْلُادِ الْمُتَعَالَى عَنَ الْكَثْلُادِ الْمُتَعَالَى عَنَ الْكَثْلُادِ الْمُتَعَالِمِ عَنْ الْكَثْلُادِ الْمُتَعَالِمِ عَنْ الْكَثْلُادِ الْمُتَعَالِمِ عَنْ الْكَثْلُادِ الْمُتَعَالِمِ عَنْ الْكَثْلُادِ الْمُتَعَالِمِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْ عَلَيْ مَدِ الْعِبَادِ وَاللَّهُ ٱكْبُرُ الْمُنْزَعُ الْمُلْكُونِ وَالْعِنْ الْمُنْوَجِّدُوا لِحَرْبَ وَالْقُلْرَةِ الْمُنْزَةِ وَالْعَظَيْرُ وَاللَّهُ الْكُنَّا لَلْعَارَسُ بِدَوْامِ السَّلْطَانِ وَالْعَالِبُ الْحُجَّةُ وَالْبُرُهَانِ وَنَفَا ذِلْلَشَيَّةِ فَكُلَّةً بِنِ وافان الله تصراعلى محتد عبدك ورسولك واعطيه اليؤمرافصل الوسائل واشرف العطاء وأغطته الحيآه والكنادل واسعكا لجذود واقرالاعين اللهت صلعلى تحذر والنحك الذناكم بطاعته وأذهبت عنهم الرخس وطفرته م تطهرا اللهة وسل على يحد والمحكل الدين المستهم عِلْكَ وَاسْتَغَفَظْتَهُمْ كُنْسَكَ وَاسْتَرْعَتْهُمْ عِنْ إِدَكَ اللَّهُ مُصِلَّ عَلْ مُعَلِّلَ وَرَسُولِكَ وَ جيدات وخليلت وسييالا ولين والاخرين مزالا بنيآء والمرسكين والخلق اجمعين وعلى الد الْطَيَبِنِ الذَينَ المَنَ بطِاعَيْنِ وَاوْجَيْتَ عَلِينَا جَعْهُمْ وَمُوْدَةً مُّمُ ٱللَّهُمَ إِنْ إِسْتَلُكَ سُؤًا لَهَ وَجِلْ مِنْ الْبِقَامِكَ جَادِدِ مِنْ نَقِمَتَ لِكَ فَرْءَ الَّيْكَ مِنْكَ لَمْ يَحَذُلُفِنَا قَيْهِ مُجِرًّا غَفَرَكَ وَلَا أَمُنَّا غَيْرً فِنَاثُكَ وَتَطَوُّلِكَ سَيِدى وَمُولاي عَلِيظُولِ مَعْصِيدةٍ لَكَ افْصِدُ فِي الْيُكَ وَالْكَ أَنْ سَقِيمَ الذُّنونُ وَخَالَنَ وَمَبْنِكَ لَانْكَ عَنَا وُللْعُتَمِّدِ وَرَصَدُالْمُرْتَصِيدِ لاَنَفَتُ لَا لَوَأُهِبُ وَلا تَغَيْضُكَ الْمَطَالِبُ فَلِنَ الْمِنْزُالْعِظَامُ وَالنِعَمُ إِيْسَامُ لِآمَنُ لَاسْفَصُ خَزَاشَنُهُ وَلاسِيدُمُلَكُهُ وَلا تُرَاهُ الْعِيُونُ وَلا تَعَرْبُ مِنْ هُ مَركة ولاسكون لَمْ تَزَل وَلا تَزالُ لا يَتَوادِ فَعَنْكُ مُتَوادِ ف كَنِيزِارَضِ وَلاسَاءَ وَلانْحُورِ تَكُفَلْتَ بِالْلاَهْ إِلاَ مُرَاقِ يَارَذَاقُ وَتَقَدَّبَتَ عَزْ إِن تَمَنَا وَلَكَ الصَّفَاتُ وَتَعَنَّرُتُ عَنْ أَنْ عَيْطَ بِكَ أَنْ تَصَادِيفُ لَلْعُاتِ وَلَمْ تَكُنُّ إِسْتَعَكَّنَّا فَوْحَدَمُ مَنَقِلاً عَزْجا لَهِ الْح اللَّهِ بِلْ اَنْتَ لَفُهُ الا وَل وَالْاخِرُ دُوالْعِير الْقاهِرِ جَن اللَّهُ عَلا اللَّهِ النَّع آ النَّع آ وَالْمُخِرُ دُوالْعِير الْقاهِر جَن اللَّه عَلْ آءَ سا ابْعُ آلنَّع آ وَالْمُخِرُ دُوالْعِير الْقاهِر جَن اللَّه عَلَا وَسَا ابْعُ آلْنَعْ آ وَالْمُخْرُدُ وَالْعِير الْقَاهِرِ جَن اللَّهُ الْعَطَآءَ سَا ابْعُ آلْنَعْ آ وَالْمُخْرُدُ وَالْعِير الْقَاهِر جَن اللَّهُ الْعَطَآءَ سَا ابْعُ آلْنَعْ آ وَالْمُخْرُدُ وَالْعِير الْقَاهِر مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَطَآءَ سَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْعُرْدُ وَالْعِير الْقَاهِر مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا الْعِلْمُ الْعِيرِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### دُعَّالْيَلْنَالِسِّبَتَ ٩٤

وَعَعْ عَتَنْ ظَلَمَ وَاسْآءَ بِكُلِّسِانِ الِعْرِيْحَةِ كُ وَفِي لَشَّكَا مُّلِعَلِنَكَ يُعَلِّدُ لَكُ فَلَكُ لَحَ لُولَكُ لَاللَّهُ الْمَالِكُ الْأَيْدُ وَإِلرَّبُّ الْمَتْرَمَّدُ اَتَفْتَتْ أَنْكَ أَلْبَرا مِا فَالْحِكُمْ مَمَّا بِلُطْفِ لِتَقَدِيرِ وَتُعَالِيَّتَ فِي ارتفاع شانك عُزينف فيك مُحُوالتعَيْدِ أَفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال آوَبُوجَدَ فِي لِزَيادَةٍ وَالنَّفُضَانِ مَسَاعُ فِي أَخِيلًا فِأَلْتَعَى لِلْ أَوْتَلَتَثُو يَتَحَاشُ الْإِخَاطَةِ بِكَ فِي يُحْدِي مِمَ الأَخْلِامِ أَوْتَمْنَيْ لَاكَ مِنْهَا جِبِلَّةٌ تَصَرَّلُونَهَا رَوْيَاتُ الْاوَهُا مِفَلَكُ وَلَايَ انقادَ الْخَلُونُ مُستَخْذِيْنَ بِأُولِ الرَّيُوسِيّةِ وَمُعْتَرِفِينَ خِاصِعِينَ بِالْعُبُودِيّنَ الْعُنُودِيّنَ مَا اعْظَر شَانَكَ وَأَعْل مَكَانَكَ وَانْطَوْمالِصَيْدِق بُرُهَانَكَ وَانْفَذَامْرِكَ وَاجْسَزْتِقَدْرُكُ مَكْتَ المَّهْ آءُ وَفَعْتَ فا ومهدنت الازض ففرشها واخرجت منهامآ وتخاعا وساتا رخراعا فستعك ساتها وحرت ما مُلِدَ مِياهُها وَقَامًا عَلْيُسْتَقَعَ الْمُشِيِّتِكُا أَمْنَهُمَا فَيَامُنْ فَعَرِّبَمَ الْمُفَاءَ وَقَهَرَ عِبَادَهُ مَا لَفَنَاء اَكْمْرَمْنُوايَ فَايْلَا خِيْرُمُنْ يَجِي لِكَشَعْلِ الْمُرْيِالْمَنْ هُوَمَا مُولُ فَكِ لَعْسُرُ وَمُرْتَحِي لِكُلَّا يُسْرِيكَ ٱنْزَلْتُ الْيُومَ طَاجَى وَالِيَكَ أَسْهَلُ فَلا تُرْدَى خَالْمُارَجُوتُ وَلا تَحْدُ ثُعَالَى عَنْكَ اذْ فَتَحْتَهُ لى فَكَ عَوْتُ وَصَلَّ عَلَى مُحَدِّدُ وَالدُّحَدُ وَادْزُفْنِي مِزْفَضَالَ الْوَاسِعِ دِزْقًا وَاسِعًا سَأَنُعًا جَلَالًا طَيْبًا مَنْ يُنَامَعُ الدُندُ وعَافِيةِ اللَّهُ مَاجَعُلْخَيْراً بَامِي وَمَ الْفَاكَ وَاغْفِلْ خِطالاً يَ فَعَد آؤْ حَنْتُنِي فَيْ أُوزْعُنُ وَنُوبِي فَقَدْ أَوْبَقِتَنِي فَانْكَ مُعَيْثُ مُنْدِثُ رَقْتُ قَرَتْ فَادِرُ غَافِي فَاهِرُ رَجِعُ كُرُمْ فَيَوْمُ وَذَلِكَ عَلَىٰ لَيْ سِيرُ وَأَنتَأْحَنُولَ فَالْقِينَ اللَّهُ مَوْ أَفْرَضَتَ عَلَى الْلَامَاءُ وَالْانْمَاتِ حُفُوقًا فَعَظَمْتُهُنَّ وَانْتَاوَلَىٰ مَنْ حَطَ الأوزار وَجَعَفَهَا وَادِّيَ الْجُعُونَ عَزْعَسِ فَاحْتَمِلْهُنَّ عَنَّى لِيَهْمِنَا وَاغْفِلْهُمُنَاكَمَا مُهَاكَ حُلَّ أُمُوتِدِمَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ وَالْاَخُوةِ وَالْاَجْاتِ وَأَغْيِفُنْ الْوَاتِمَا هِمُ مَالِلاَبْرَارِ وَابْغِلْنَا وَلَهُمْ جَنَائِكَ مَعَ الْغُبَاءَ الْلَغْنارِ إِنَّكَ مَيعُ الْمُفَاءَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النبيّ مُجْمَدَ وَعِمَرَ مِر الطّيبين وسَلَمُ رَسَّلِيمًا وَعَاءُ لَبِّ لَمْ السَّالَ بِنم الله الرَّحْمُ الرَّجْمِ سُبِعانَانَ اللَّهُ مَرْمَنِا وَلَكَ الْحِدُ أَنْتَ أَلِحُ الْفَيْوُمُ الْأَوَّ لَا لَكَانَنُ وَلَرْ يَكُنْ عُ تَنَى مُرْمُلَكُكِ أَوْمُتَذَبِّرُ وَنَيْعَ مِنْ أَمِّلَ أَوْيَفَكُرُ فِي فَيْ مِنْ قَضَا وَلَهُ قَا ثُمُ بَقِيطِكَ مُدَبِرًا كِمْرِكَ فَكُجْرِي فِيمَاهُوكَا ثَنْ فَكَرُكَ وَمَضَى فِيمَا أَنْتَ خِالِوَعِلْ لِنَجَلَقْتَ ٱلتَمْ إِن وَالاَرْضَ فِلْسَّا وَيِنَاءٌ فَسَوْيَنَا لَسَمَاءَ مَيْزِلًا رَضِيتُ لِجَلَالِكَ وَوَفَادِكَ وَعَزَلِكَ وَسُلُطَانِكَ مُرَحَعُلَتَ فِهَا كُنْيِكَ

# كايوم السيبت

وَعَرْشَكَ ثُرَّكَنَهُا لِيَسْ فِهَا شِيئَ عَبُرُكَ مُتَكَبّرًا فِعَظِمَتِكَ مُتَعَظِّمًا فِي كُبْرِيَا يُلْكُ مُتَوَيِّدًا فِعُلُوكَ مُمَّكَمَّا فِهُ لَكُلَّ مُنْعَالِيًا فِسُلِطِانِكَ مُعَجِّيًا فِي لِللَّهُ سُتَويًا عَلْحَ شِكَ فَبَا رَكْتَ وَمَهَا لِنَتَ وَعَلَا هُنَاكَ بَهَا وُكَ وَنُورُكَ وَعِزَّ بُكَ وَسُلْطَانُكَ وَقُلْبَكَ وَحُلْكَ وَقُوتُكُ وَقُوتُكُ وَتُوكُكُ وَامْلَة وَعَيْافَتُكَ وَتَمْكِنُكَ الْمُكِنُ وَكِيزُكَ الْكِيرُ وَعَظَمَتُكَ الْعَظِيمَةُ وَانْتَالْهُ الْحَيُ قَبْلَ كُلِّيجَ وَالْقَدِيمُ فَالْكُلْوَدِيمُ وَالْمَلِكُ إِلْمُالِالْعَظِيمُ الْمُنْدَرِحُ الْمُدَدِّحُ الْمُكَنِ فالمَمْوَاتِ وَالاَرْضِ وَ خِالِقَهُنَّ وَنُورُهُنَّ وَرَبَهُنَ وَالْمُهُنَّ وَمَا فِهِنَ فَسُخِانَكَ وَبِحَدُكَ رَبَّنَا وَجَلَّ أَنَّا وُكَ اللَّهُمَ مِلَ عَلْيُحُمَّتَ رِعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَبَكِيْكَ وَاجْزِهِ بِكُلّْخِيرًا مَلَا أُ وَشَرِّخِلًا أُ وَيُسْرَانَا أُ وَضَعِيفَ قُوَّاهُ وَيَسِيما وَا رُوَعِبُ كِينَ يَحِمُ وَحَاهِلِ عَلَى أُودِينِ صَرَّهُ وَجَعْنَصُرُ الْأِزْآءُ الْاَوْفِي وَالرَّفِيقَ الْاعْلَى وَ الشَّفَاعَةَ أَلِحَاثَنَ وَالمَنْزِلَا لَرَفِعَ فِالْجَنَّةِ عِنْدَكَ آمِينَ رَبَّالْعَالَمِينَ اجْعَلْ لَهُ مَنْزُلٌا مَعْنُوطًا وَ عَجٰلِسًا دَفِيعًا وَظِلَّا طَلَيلًا وَمُنْهَفِعًا حِسَيمًا حَمِيلًا وَنَظَرًا اللَّ وَجَفِكَ يَوْمَ تَحَيْلُهُ عَلَيْهُمِينَ اللَّهِ صَلَعَلِي عَيْدً في وَأَحِبُلُهُ لَنَا فَرَطًّا وَاجْعَلْ حُوْمَنُهُ لَنَا مَوْدِدٌ ا وَلِقِنَا وَ مُلَنَامُوعَكَما يَسْتَدُشُرُ مِرا وَلُنَّا وَانِزُنَا وَأَنْتَ عَنَّا رَامِنْ فِدَارِكَ دَارِالسَّالِ مِرْجَعًا غَلِيَّ جَيًّا سِأَلْنَعِيمُ المِينَ الْمَأْلِمُونَ الْعَالَمُينَ ٱللَّهُ مَصَلَّعَلَى عُمَّةً دِوَالِهُ مَ لَكَ وَأَسْاَ لُكَ مِا شَيِكَ الذَّى هُونُورُ مَنْ نُورٍ وَنُورُ فَوُوكَ لَ نُورٍ وَ نُورُنْضِيُ بِهِكُلَ فَلْهَ رِّوَتَكُبُ بِرَقُقَ كُلِّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ وَجَتَّارِعَنِيدِ وَجِيَّعَتِيدِ وَتَوْمَنُ بِرَحُقُ كُلْخَانَيْنَ وَيُبْطِلُ بِرِنْتِحَكُلِ سَاحِر وَحَسَدُكُلِ جَاسِدٍ وَسَصَرَعُ لِعَظَمَتِهِ أَلِيرٌ وَالْفَاجِرُ وَبَاسَمِكَ عَلَىٰ حُنَدَي وَالْ مُحْمَدَى وَانْ تَفْتَحَ لِيَ اللَّهَ لَدَ يَارَبَ البُّكُلِّ خَيْرَ فَجَتَ دُلِاَحِينَ وَافْتَالُكُ وَاحْلُطْاعَتِكَ ثُمُّ لَانَتُ ثَنُ عُنِّي أَبِرُّاجِةً الْقَالِدَ وَانْتَعَبِّى دايِن اسْاَلُكَ ذَٰلِكَ بَرَحْتِكَ وَانْتَعَبِي إِلَيْكَ مَدِيغُلْرَيْكَ فَشَعِّعِ اللِّنَكَةَ مِا رَبِينَعْبَى وَاكْرُمُ طَلِيَى وَنَفِسْ كُنْبَى وَارْحَمَ عَبْرَتِي وَصِلْ وَحَلْمَ والبِنْ وَحُشَتِي وَاسْنُزِعَوْرَهِ وَامِنْ رَوْعَتِي وَاجْبُرُفَا قَبَى وَلَفِتِي جُتِّتِي وَاقِلِيْ عَزَق وَاسْتِرَ الْلِيَكُرَ دُعْا بِي وَاعْطِني مَسْئَلِتِي وَاعْظَم مْن مُسْئِلِتِي وَكُنْ بِرُعَا وَحَيْفِيًّا وَكُنْ فِي مَمَّا وَلا تُعْيَظِني وَلا تَوُ يَسِنِي مِنْ رَفِيجِكَ وَلا تَخِيْزُلِنِي وَأَنَا ادْعُوكَ وَلا بَحْرَمِني وَأَنَا اَسْاَلُكَ وَلا تُعَرِيني وَأَنَا اَسْتَغَيْلَ الأَنْجَمَ الْأَحِينَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْحَتَدٍ وَالْمَلِ بَيْرُنُهَا وَمِينَ لِعَلَّمَ لِلَّهُ الْتَ لَام

#### رُعًا بِقَ السّبَتِ ٩٦

بنب إلله التمن الرَجَم الجَرُاللهِ الذِّي قَرَنَ رَجَا فِي بِعَفْع وَفَيْحَ امَلِي جُسُرِيَعًا وُزِه وَصَفِير وَفُوتِي مِنتَى وَطَهَرِي وَسَاعِدِي وَمِدِي بِمِاعَقِي مِنْ جُدِهِ وَكُرُمُهُ وَلَمْ يُخْلِينَ مَعَ مَعَامِي وَلَمَعْضَيَدُ وَتَعَ وَ طَاعَتِه وَمِنا يَحِيُّ عَلَيْ مَرَاعْتِهَا دِخَنْيَتِهُ وَاسْتِشْعَا رِخِفَيْهِ مِنْ تَوَا رُّمْنِينِهِ وَتَظَاهُر الْعِيرُوسُجَانَ الله الذِّي يَوْكُلُكُ لُ مُؤْمِن عَلِيَّهِ وَتَصْطَرُ كُلُّهٰ إِحِدِ النَّهِ وَلا يَسْتَعْنِي أَحَدُ الْآمِفِ فَيل الدَّيْهِ وَلا الْمُأْلْسُهُ الْمُعُبُلُ عَلَى مُنْ اَعْضَ عَنْ وَكُو والتَوَابُ عَلَى مَنْ اللَّهِ مِنْ عَظِيم ذَنِيهِ السَّاخِطُ عَلَيْ فَعَطِ مِنْ وَاسِع رَجْمَتِهِ وَمَيْسَ مِنْ عَاجِل وَحْجِهِ وَاللهُ ٱكْبَرُخَالِوَ كُلِ اللَّهُ وَمَالِكُمُ وَمُبُدُكُلُ أَنَّ يَ مُهْلَكُهُ اللَّهُ مَرْسَلَ عَلَى مُحْمَدُ بِعَبْدِكَ وَنَعِيْكَ وَامِينِكَ وَشَاهِدِكَ الْنَقِي النَّقِي وَعَلَى الْمُحْبَدَد الطِّيبَ يَن الطَّاهِينَ ٱللَّهُ مَّراتَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ سُوالَ مُعْزَفِ بِذَبْهِ مَادِمِ عَلَى فَترافِ بَبِعَيْهِ وَأَنْتَ اَوْلِا مَزاعْتِيمُدَ وَعَفَى وَجَادَ مَا لِمَغْفِرَ وَكُن ظُلَمَ وَاسْآءُ فَقَدْاً وَيَقِتَنَّى الذَّنونُ مَهَا وَعَالَمَكَة وَأَحاطَتُ فَالْانَا مُوَمِقِتُ غَيْرَ سُتَقِلَ مِنَا وَأَنْتَالْمُرْتَحَى وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّيّ وَانْتَهُ لَكُا أَنْ الْمُ الْعُرُينَ وَادْدُونُ مِنْ الْمُنْفِقِ النِّكَ قَصَدْتُ سَيْدِي وَأَنْتُ مُسْتَهَى التصديلفاصدين وانجم كارشتر مفيجا وزاع فالمنبين اللهة أنتالذ كايتعاظك غُفْلُ الذُنونِ وَكَنْفُ الكَرُوبُ وَأَنْ عَلَا مُ الْغِيُوبِ وَسَايِّرُ الْعُيُوبِ لِآلَكَ الْبَاقِ الرَّحِمُ الذي كَتَرْبَلْتَ بِإِلْرُبُوبِيَةِ وَتُوجَدَتْ إِلْإِلْمِيَّةِ وَتَرْهَتَ مِنْ أَجَيْنُونِيَّةِ فَلَمْ يَحَلْكَ وَاصِفَ عَجْدُودًا إِ لكَيْفُونِيَةِ وَلَمْ تَفَعُ عَلِيَكَ الْاَوْهَا مُوالْمَا أَنْيَةٍ وَالْحَيْنُونِيَّةً فَلَكَ أَلِحَ دُعَمَا ثُلَكَ عَلَى لَالْإِمِ وَلِلْنَا لَشَكُومَ عَلَا كُورُ اللَّيَالِي وَالْآيَامِ الْمُحْمِيدَ إِنْ أَلْحَتْ وَلِيُّهُ مُسْيَحُ الرَّغَاشِ وَعَايَهُ إِلْكُا اَتَّقَتُبُ النَّكَ بِسَعَةِ رَجْمَتُكَ النَّوسِعِتُ كُلَّ شَيُّ وَقُدْرَى الرَبِّ مَكَانِي وَنَطَلِعُ عَلَيْهُم ري وَتَعَلَمُ سِرَى وَلا يَجْفِي عَلِنَ إِنَا مَهِي وَأَنْتَا فَرْتُ إِلَيْ مِنْ حَبْلِ لُورِيدِ فَتُ عَلَى تَوْمَرُ لا أَعُودُ مُعْلَا فنما يسخطك واغفن مغفرة لاارجع معها المحصيتيك الكرم الاكرمين الهجائز آلذي أصلي ألوي المفشدين فصكرت إصلاحك إلاها فاسلين باسراهيات وانتالذي سننتعل الضَّالَينَ فَهَكُنَّهُمُ بِيشْدِكَ عَنِ الصَّلَالَةِ وَعَلَى إِلَيْ إِحِدِينَ عَنْ قَصْدِكَ فَكَدَّتَهُمْ وَقَتَّمَتُ يَهُمُ عَنَرَ الذَلِلْ صَحْنَهُمُ مُحْبَتَكَ وَجَنَبْتَهُمْ مَعْضِيَتَكَ وَادْرَجَهُمْ دَرَجَ المَغْفُورِ لَهُمُ وَآخِللْتَهُمْ عَجَلَ الْفَائْرِينَ فَاسَا لُكَ مَا يَوْلَائِ أَنْكُمِ عَنَى مِنْمِ النَّحَمُ الرَّاحِمَين اللَّهُمَّ إِنَّ إِسَّا لُكَ أَنْكُ عِنْنَى مِنْمِ النَّحَمُ الرَّاحِمَين اللَّهُمَّ إِنَّ إِسَّا لُكَ أَنْكُ عَلَى

#### زُعًا بُوْمِ لِكُسْتِبَ ﷺ ﴿ مُعَا بُوْمِ لِكُسْتِبَ ﴾

عَلَيْحَةً يَوْالِيُحَيِّرُواْنَ تَرْزُقِيَ دُرِقًا حَلَا لَاطِيتًا فِهَا فَيَهِ وَعَمَلَكُ يُقَرِّبُ إِلَيْكَ بِإِخْرَى سُوْلِ اللَّهُمَّ وَاتَصَرَّعُ اللَيْكَ صَلَاعَتُمُ مُعِمَّ عَلَى نَفْسِهِ مِالْهَ فَوَاتَ وَاتَوْتُ الِيَكَ الْوَاتُ فَلَا مَرَدُّ بَيْ خَالِبًا مِنْ خَرِيل عَطَآتُكَ مَا وَهَابُ فَقَدَيْمًا خُنْتَ عَلَى لَكُنْتِينَ بِلْكَعْفِرَةِ وَسَتَرْتَ عَلِيعَ لِتَ فَيَعَاتِ أَلِفُعَالِ البَعَلَىٰ الْسَعَالِ الْفَحَدُ اللَّكَ بَمَزَا وَجَبَّ جَعَّهُ عَلَىٰ الْذِكْرَكُ مُنْ الْحِيْرَ مِا التَّوَجَّرُ اللَّكَ مِر وَحَالَتِ الذُنُوبُ بِينِ وَبِينِ الْمُئِسْنِينَ وَاذِ لَهَ يوجُهُ عَلَى كُلْ فَقَدَةُ الْمُتَّقِينَ فَلَهُ مَرُدَسِيلي وَهَيْ مَنْ تَوْجَمْتُ أَنَّخِذُ لِنَى دَنِّي وَأَنْسَامَلَى أَمْرَتُودٌ فِي صِفْرٌ إِمِنَ الْعَقْوِ وَأَنْتُ مُنْسَعَى رُعَبَيِّ ما يَرُ مُوْجُودَ مُوصُونًا مَعْ وُفَ بِالْجُوْدِ الْجَلُقُ لَهُ عَبِيلٌ وَالنَّهِ مَرَّةُ الْامُورُصَلَ عَلَى حَرَّ وَالْحَرَّدُ وَجُدُ عَلَيَّ بِإِخْسَانِكَ الذِّي فِيهِ العِنيٰعَ الْقرَبِ وَالْبَعِيدِ وَالْاَعْدَاءَ وَالْاَخْوَانَ وَالْاَجْوَاتِ وَلَلْفَعْ بْلَيْنَ غَمْنَهُ أَبِيعَةِ تَطُولُكِ وَكُامَتِكَ وَجَعَلْتَهُ وَأَطَابِ اَبْرَارًا الْفَيْلَاءُ اخْيارًا وَلنكيلِكَ كَالله عَلِنَهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فِدَارِلِتَجِيرًانًا وَاغْفِرْ للمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ مَعَ الْآبَاءَ وَالاُمْمَاتِ وَالْاَجْيَة والاتخاب الأريح الراحين دغاءاخرليفه التبت ببسيرالله الرتحن الرتحي اللهم وتبالك لخك اَنْتَالَذَي لَيْنَكُنُ لِلهِ نَيْنُ وَاَنْتَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُمَ لَكُتَ الْمُلُوكَ بِفُكْمَ لِكَ وَاسْتَعْبُ دُمَّ الْادْبَاتِ بِعِنْكَ وَعَلَوْمَنَالسَّادَةُ بِمَعَلَاكَ وَسُلْمَالُعُظَمَا وَبِجُودِكَ وَدَ قَخْمَالُلْمُكُمِّ بَنَ بِحَرَوْمَاكَ وَكَالَعْظَمَا وَبِجُودِكَ وَدَ قَخْمَالُلْمُكُمِّ بَنَ بِحَرَوْمَاكَ وَكَالْمُعَا عَلِى إِهَا السَّلْطَانِ بُرُبُوسَتِكَ وَذَلَكَ أَلِحَالِنَ بِعِنَّ مِلْكُكَ وَأَسْكَانَ الْأَمُورُ يَقُدَى الطالَة كُانْتُ إِسُواكَ فَامَرَامَلَ وَجُسُنَ الْعِنْ وَالْانِيَكُمَا رُبِعَظَمَيْكَ وَصَفَّا الْفَيْ وَالْوَفَارُبِعَ لَكَ وَتُكْرَبُ بَعِلالِكَ وَتَخَلَلْتَ بِجَنْ إِنْكَ وَتَجَلُّ الْحَدُ وَالْكُرُمُ لِلَّهُ وَأَقَامُ الْحَدُعُ لَكَ وَقَعَمَتَ الْجَيَابَنَ بَحَرُوْنِكَ وَاصْطَيَعْتَ الْفَحَ لِعِزَيْكَ وَالْجَدُوالْعُلَى ۚ وَلِيَصَالُ عَنَوْتُ مَا مَا كُلِكُ كُلِدَ وَتُوَكِّمُ فالملكِ وَحْدَكَ وَاسْتَبْقَيْتَ أَلْمُلُكَ وَأَنْجَلَالَ لَوَجُمْكَ وَخِلْصَ لَيَقَاءُ وَالْايْسِيَكُمَا وُلَكَ فَكَنتَ كَا أَنَا هَلُهُ مِكَا يِكَ وَكَا يَخِتُ وَيَنْبِعَ لِكَ فَالْمِشْلَ لِكَ فَلاَعِوْلُ لَكَ وَلاشِبْهَ لَكَ وَلا جَبِلَكُ يَسْتَطِيعُ شَيْئُ مَكَانَكَ وَلَا يَحُولُ شَيْءٌ دُونَكَ وَلا بَمْتَنِعُ مِنْكَ شَيْءٌ اَدَدَ تَرْ وَلا يَفُونُكَ شَيْءٌ طَلِئَتَهُ خالقُ الْجَلَقِ وَمُسْتَكِعُمُ وَلا رُحُالْجَلِقَ وَوارِثُهُ أَسْتَ الْجَبَّا دُنْعَرَبُنَ بَجَرَوْتِكَ وَيُحَرَّبُ بِعَرَابَ وَثَمَلَّكُنَّ بِسُلْطَانِكَ وَتَسْلَطُتَ بِمُلْكِكَ وَتَعَظَّمْتَ بِكِيزًا لِكَ وَتَكَبَّرَنَ بِعَظْمَيْكَ وَافْتِخَاتَ

#### زَعَا اخْلِيوَمِ السّبَتُ ٩٨

بِعُلُولَ وَعَلَوْتُ ۚ كَأَسْتَكُمُنْ يَجِلُالِكَ وَتَجَلَّلْتَ مِكْبَرْإِلَّكَ وَتَشَرَّفْتَ بِجَوْلِكَ وَتَكُرَّبْتَ بِيحُ دِكَ وَخُذْتَ بِكُرْمَكِ وَقَدَرْتَ بِعُلُول وَعَا لِنَتَ بِعُنْرَاكِ آنْتَ بِالْمُنْظِلَ الْاعَلْى عَنْ لَا نُدْبِكُ لَا الْاَصْادُ وَلِيَسَ فَوْفَكَ مَنظَ مِنظَ مِدِيعُ الْجَلِقِ فَتَم مُلْكُكَ وَمُلَكَتُ قُلْمَهُكَ وَجَرَتْ فُوَّتُكَ وَقَلْمَتَ عَرَكَ قَ ٱنْفَذْنَا أَمْلَ بِسَلِيطُكِ وَمَسَلَطَتَ بِقُدْمَ لِيَ وَقَنْهَ وَعَلْيَ وَفَايَتَ فِي فَإِلَى وَلِنَ فَيَ يُلَ وَتَجَرَّتُ فِلِينِكَ وَالسَّعَتْ رَحْمَتُكَ فِي شِكَّ نِهُمَّيَّكَ وَاشْتَلَتَ نَهُمَّتُكِ فَيَعَدَ وَجُمَّكَ وَ تَهَنَّتُ بَالْ لِكَ قَبْ اللَّهَ فِهَيْدِيكَ فَظَهَرُهِ بِنُكَ وَتَمْرَنُو دُكَ وَفَلَى جَتُكُ وَاشْتَدَ مَاسُكَ وَعَلاَكُمْ لِكَ وَغَلَبُ مَكُولِ وَعَلَيْكَ كَلِينُكَ وَلايُسْتَطَاعُ مُضَاّ ذَيْكَ وَلا يُسْتَعُمِن نَقِمَا تِكَ فَلا يُحَادُمْنَ فَإِيكَ فَلا يُسْتَصَرُمُنْ عِقَابِكَ فَلا يُسْتَصَفُ الْأَبِكَ وَلا يُحَالُكُ لك وَلانُسْرَكَ عِلَيْكَ وَلا يَزُولُ مُلَكُكَ وَلا يُعِالَّذُ المَرُكَ وَلا تُرَاهُ فَكُنَّهُكَ وَلا يَقْصُعَ لَ وَلا يُذَكَ اسْتَكَارُكَ وَلانْسَلَعُ جَرُونُكَ وَلاَيْنَالَكُبْرَا وَكُ يَصَعُونُ عَظَمَتُكَ وَلا يَضْحَلَ فَيْ أَتَ وَلا مَوْنُ حَلَالُكَ فَلا يَتَفِيعُصَعُ نُكُكُ فَلا يَقِنْعُفُ يَدُكِ ۖ وَلا تَنفُلُ كَلَّمَتُكَ فَلا يَخْدُعُ خَادُعُكُ وَلا يَغْلُ مَنْ غَالَدَكَ كُلُ فُهُمْ مِنْ عَا ذَكَ وَعُلَكُ مَنْ جَادَمُكُ وَدُلَّ مَنْ كَا يَدَكَ وَضَعُفَ مَنْ ضَا ذَكَ وَخَابَ مَنَا غِيَرَيْكِ وَخَسِرَمُنْ فَالْمَ وَذَ لَمَنْ عَاداكَ وَهُرْمَ مَنْ قَالَكَ وَالْكَفَيْتَ بِعِنَّ وَ قُلْمَ لِكَ وَهَا بتَأْيِداً أَمْلَةً وَتُكَرِّبُ بِعَدَدِجُنُودِكَ عَمَنْ صَدَّ وَتَوَلِّعَنْكَ وَامْتَنَعْتَ بِعِزَبِكَ وَعَقَرْتَ عَبَعْكَ وَيَلَغْتَ مَا ادَدَتَ وَاَذَدَكَتَ جِلْجَمَكَ وَأَنْجَحَتَ طَلِبَتَكَ وَقَلَمْتَ عَلِي شِبْتَكَ وَكُلُّ تَنَيُّ لَكَ وَبغِمَتَكَ وَيَعْ فَارِعِنَ ذَكَ وَلَكَ خَلَاثُكُ وَيُلِامِلِكِتُ يَمِينُكَ وَجَلْقُكَ وَمَرْتَبُكَ وَبلْعَنُكَ اْبْتَدَعْتُهُمْ بْغُلْمْ لِكَ وَعِمَرَتْ بِنِم اَرْضَكَ وَجَعَلْتُهَا لَمْ مُسَكَمَا عَارِيَّةً الْلَجَلِسُمَيَّ مُنْتَهَا ، عِنْدَكَ وَمُنْقَلِكُمُ وَفِيضَتِكَ وَذَوالمُبُ نَوْاصِيمُ مِيلَ أَجْاطَ بِمُعْ عِلْكَ وَاجَصْاهُ وَفِيطُكُ وَوَسَعُهُمْ كَاٰبُكَ تَعَلَقُكَ كَلَهُ مُرْبَهَا بُ جَلَالِكَ وَيُرْعَكُ بُنِ فَإِلْفَتِكَ فَرُجُا مِنْكَ وَلُيبَيْمُ بِحَرْبُ وَلُسِلَطُ فِيبَرِ جَلَالِعِينَ السَّبِيِّا وَتَقَدْيسًا لِقَدِيمِ عِنْ كَبْرِيَا أَنْكَ إِنَّكَ اَهُ لُلْكُجُزُّما وَكَلاَ سَبْعِي الْأَمْلَ وَجَأَلُ الْغِيرَ وَلاَ يَلْتُوالِا بِكِ وَمُدَوِّخُ الْمُرَدَةِ وَقَاصِمُ الْجِابِنَ وَمُبِرُ الْظَلَمَةِ رَبُّ الْجَلْقَ وَمُكَبَّرُ الْلَامِرَةُ وَالْعِزَ التنايخ والسلطان الباذخ وأبحلال القادر والكبراء القاهر والضياء الفاخ كسر الناتكم بن وَصَغَازُالْعُتَدِينَ وَنَكَالِلُ لَظَالِينَ وَعَايَةُ الْمُتَنَافِسِينَ وَصَرِيجُ الْمُسْتَصِّرِخِيرَ ـُ

#### رُغُا أَخِلَبُومُ الْسِّبَتِ وُغُا أَخِلَبُومُ الْسِّبَتِ

يَعَيَدُ الْمُؤْمِنِينَ وَسَبِيلُ حَاجَةِ الطَّالِبِينَ الْمُتَعَالِحَهُ شُكَ الْمُعَكِّسَ وَحَمْكَ تَبَاكُتَ بِحُلُواسْكَ وَعَلَا عِنْ مَكَا فِكَ وَجَنْتَ كِمُرِيّا وُعَظَيَكَ وَعِنَّهُ عِنَّا يُكِرُّا مَسْكَ وَجَلَالِكَ فَأَشْرَقَ مِنْ نَوُ يِ الْجُرُبُ فُدُ وَجَهِلِنَ وَاغَنْهَا لِنَاظِمَ نَهَا وُلِدَ وَاسْتَنَادَ فِي الْظُلُنَاتِ نُودُكَ وَعَلَا فِالْسِرَ وَالْعَلَايَةِ اَءُكِ وَلِمَاطَ مَالِتَوْا رَّعُلُمُكَ وَحَفِظُ كُلُّ شَيُّ اِحْصَا وُكَ لِيَسْرَشِيُّ وَيَقْصُرُعَنْ هُ عِلْكَ وَلايَفُوتُ سَيْ خِفظَكَ تَعْلَمُ وَهُ مَ النَّفُوسِ وَبِيَّةَ الْقُلُوبِ وَمَنْطِقَ الْاَلْسُنَ وَنَقُلُ الْاَقْلُ المِ وَخَاشَّةَ الْاَعْينِ وَمَا تَخْفِيٰ لَصَّدُودُ وَالبِّرَوَاجَفِي وَالْايِسْيَعُلَانَ وَالْبَحِيْ وَمَا فِي لَتَمْوَاتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَمَا بَنْهُمْ الْوَمَا يَحَنَ الَّذِي الِّيلَةَ مُنْ يَحَى الْاَنْفُ وَمَعَادُ الْخَلَّافُ وَمَصِيْرُ الْامُورِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى تَحَرَّعَبُدلِدَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيلَ وَامْسِكِ وَشَاهِدِكَ وَصَفِيْكِ وَجَرَبِكَ مِزْخَلْقِكَ الْبَي الْامْح الَّهُ استِدِلْلَهَ وَيَهِ الْمُوفِقَ الْبَغِيَ الْذَي امْزَيكَ وَبَهِ لَا يُحْجَلِكَ وَبَلْغَ دَسِا لَا يَكَ وَتَلَا أَيَا لَكَ وَجَاهَدَ عَلْمَ وَكَ وَعَبَدُكَ عَخُلِصًا حَوَانًا وُالْمَقِينَ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ دُوْفًا رَجِمًا صَلَّى لَشُوعَلَيْهُ وَالْبُوسَلَّمُ تَتُلِمًا ٱللَّهُ مِنْ أَنْهُ إِنْهُ وَكَوْمُ مَقَامَرُ وَنَقِلُ مِنْ أَرُو بَضِ وَجَعَهُ وَافْلِحَيْنَهُ وَاعْطِم الوسَملَةَ وَالِتَشْرَفُ وَالرَّفْعَلَةَ وَالْفَصْيِكَةَ يَوْمَا لِفِتِهِ ٱللَّهُ ۚ وَالْخِرَا لِلْمَا الْمُؤْتِ اللَّهُ عَيَّا وَأَفْرَهُ مُ مِنْكَ تَحِلْتًا وَأَعْظَمَهُمْ عُنْدَكَ رُهْانًا وَأَشْرَقَهُ مُلَدَيْكَ مَكًا مَّا اللَّهُم صَلَّ عَلَى مجتبك والنحك وأودد ناحوضه وأجشنا فينهمته واسقنابكاب واحعلنا منه فآتا تأرولانق بَسْنَنا وَبَعْنَهُ أَبِدًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ للِّيَهَا أَكِمَا أَنْ وَعَنَتْ لَكَ بِمَا الْوُجُو، وَخَشَعَتْ لَكَ مِنْهَا الْاَصْادُ وَالْإِكْثُ وَالْاَصْلافُ وَالْآحَا وَاحْنَا دُالاَوَلِينَ وَالْاِحْرَنَ وَبَعَلْمِهِ لَـُ الْقُلُوبِ وَعِلْمَكَ الْغِيُوبِ وَمَنْسَ لِمَا الْامُؤرَ وَجِلْكَ مَا قَدُكُانَ وَمِاهُوَكَا ثُنَّ وَيَعُدُودِ الحِسْإِيكَ وَمَذَكُورُ بَلْأَثُكَ وَسَوْا بِغِ نَعْمَا ثُكَ وَفَضَا يُلكِّلُمَا لِكَ خَيْرَالْدُعَاءَ وَخَيْرَالْاجِابَرُوَخَيْرَالْاجِلُ وَخَيْرَالْسَئَلَةِ وَخَيْرَالْعَطَاءَ وَخَيْرَالْعَمَلُ وَخَيْرَالْكِ الْدُنْا وَخَيْرَالْاخِزَةِ اللَّهُ مَرْسَلَّ عَلِي مُحَدَّدُواْلِهُ مَا كُونُونُولِكَ بِارْبَ مَزَالْفَهُ لالِهِ بَعَدَا لَكُ لُك وَمِنَ لَكُفُرْ يَعِدُالَا بِمَانِ وَمِزَلِلْقِنَاقِ بَعْدَالْاسِلُهُ مِ وَمِنَ الشَّكِّ بَعْدَالْلِمَانِ وَمَلَا لَمُوانَعُ لَاكُوانِمُ وَنَعُوٰذُ بِكَ يَادَبِ مِنَ أَنْ مَرْضَىٰ لَكَ يَجُطُّا ٱوْنَسِخُ ظَ لَكَ يِضَّىٰ ٓ أَوْنُوا لِي لَكَ عَدُوًّا ٱوْنُعَادِ يَ لَكَ فِلْ ٱوْنَنْتَهْلِكَ لَلْتَحَجُّا الْوَنُبُلِلْهِمِّتَكَ كُفُنُّ الْوَنَتَبِعَ هَوَّى بِغَيْرِهُدَّى مِنْكَ وَنَسَالُكَ اللَّهُ مَ

### فَعُا اجْ لِلسِّحِتْ لَا

اَنْ نُصَلِّكَ عَلِي مُجِمَّةً بِدَوَالْ مُجْعَلُ لِيهِ أَنْ فِي هُوْسِامًا اَجْدَيْتُنَا وَالزَّادِةَ فِي عِبَادَتِك ما أبْقَيْتَنَا وَالْبَرَكَةِ فِهَا الْيَتَنَا وَالْمُعَافَاةَ وَتَحْلِنَا وَمُمَا بِنَا وَالتَّعَةَ فِي أَنْ اقِنا وَالنَّصَرَ عَلْيَهُ وَنَا وَالْتَوْفِقَ لِرُضُوالَّكَ وَالكَّرَامَرَكُ لَهَا فِالذَّيْا وَالْاحِزَةِ اللَّهُ مَصَاعَلَيُحَ دَوَالِهِ مُحَمَّدُ وَلَا يَغْمِنْنَا فَصَنْلَكَ وَلَا مُنْشِنَا ذِكُولَتَ وَلَا تَكْنَفِ عَنَّا إِسْرَكَ وَلَا تَصْرَفَ عَنَّا وَجُمَكَ وَلَا تَكُمْ فَعَنَّا وَجُمَكَ وَلَا يُحِلْ عَلْنَا غَضَيَكَ وَلا تَرَزْعُ مِنْ الْكِرا مَنْكَ وَلا تُبَاعِد المِنْ كُولَدِ وَلا تَخْظُ عَلَيْنا وِرْقَالَ وَرَحَمَّاكَ وَلا تَكِلْنَا إِلْ اَنْفُسُنِا وَلا تُواٰخُونَا بِهِمَلِنَا وَلا تُهِنَّا بَعَدَا ذِا كُرْمَتْنَا وَلا تَصَعَنَا بَعَدَا ذَرَفَعَتْنَا وَلا تُذلَّنَا تَعَداٰذِ أَعَنَمْ مَنَا وَلاَ تَخِذُلُنَا هَذَاذِ نَفَرَّتِنَا وَلانفُتَرَفْنا بَعَدَاٰذِ حَبَعَتَنا وَلا تُنَمِّتْ بِنَا الْآَمَالُ وَلا يَحْفَلْنَامَعَ الْقَوْمُ الظَّالِينَ وَاجْعَلْنَامِنَ الذِّينَ يُسَادِعُونَ فِي لَخَيْرَاتِ وَهُمْ كَمَاسَا بِقُونَ وَأَجَلْنَا مِنَ المُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَا دِوَمِنَ الْرُفَقَاءِ الْإِزارِ وَاجْعَلْكِيَا بِنَا فِهِلَيْنَ وَاسْقِنَا مِن رَجِقَحْنُتُومِ وَزُوجْنَامِزَ أَكُو لِلْعِبِنَ وَآخُدُمِنَامِنَ الْوِلْدَانِ وَاجْعَلْنَامِزَاصَيْفِيٓ آلْكَ الْذَينَ أَفْمَتَ عَلِمَهُم مِنَ الْمُنْتَةَ يَنَ وَالْصَدِيقِينَ وَالنَّهُ لَمَا وَالْصَالِحِينَ وَجِسُنَ الْكُلَّكَ رَفِيقًا الْمُنْتَرَبَّ الْعَالَمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَالَهُ عُنَّدُ وَالْمُحُمَّةِ وَاغْفِرْ لِي وَلُوالِدَيَّ وَادْجَمْهُماكُادَتَ الْفَعَدُ وَالْجَرْهُما الْحُتَنِما عَلَالِيَّ اللَّهُ مَّلُكُمْ مَنُواهُمَا وَنَوْرُكُمُ مَا فَيُورُهِمَا وَافْتِيْكُمُ الْفَحِدَيُهُمَا وَبَرَدْعَلَهُمَا مَنْنَا فَكُ وآدخله كما جَنَنك وَحَرْمُهُما عَلَى آنار وَاعْتِقْني وَالْمَامِنْهَا وَعَفْ مَنْني وَبْنَهُمَا وَيُسْتَقَرُّهُمَان وتَجُوْارْ سَيْكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَادْخِلْ عَلَهُما مِنْ رَكَةُ دُعَانُ لَمُ المَا تَنفَعُهُما بِرَوْناجُرُف عَلَيْم آمِينُ دَبَ الْعَالَمِينَ اللَّهُ مَصِلَ عَلَيْ عَمَدُ وَالْحَيْدُ وَاغْفِلْنَا وَلِلْوُسِينَ وَالْمُوسُنَاتِ وَالْسُلِينَ وَالْسُيْلِنَاتِ الْلَحْيَا وَمِنْهُمْ وَالْلَمَوَاتِ لَلْهُ مَرَانِي اَسْالُكَ لَعْافِيَةٌ وَدُوامَ الْعَافِية وَالْمُعْافَاةَ فِي لَدُنْيَا وَالْاخِرَةِ مِنْ كُلِسُوا وَالسَّلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافَيَّةُ وَالْمُعَافَاةَ فِالدُّنْيَا والاخرة بنكل سوء والخركيد كنيرا وصلى الله على يدنا محتد واله وسلم دعاء آخلا الما على المسلى بين والله الرَّضْ وَالرَّحْي بين الله كُلَّمة المعتقيمين ومقالة المنح بن واعود الله من جود الْجَائِرِينَ وَكَبْدِ الْجَاسِدِينَ وَبَغُو الطَّاعِينَ وَاجْمَتُ فَوْفَجَدُوا نَجَامِدِينَ اللَّهُ مَا أَنْفُ الْوَاحِدُ اللَّه شَرَكِ وَالْكَلْكُ بِلا مَمْلُكُ لِانْفَادُ فِي كُلْكَ وَلا تُنَادَعُ فَهُلَكِكَ أَسَالُكَ أَنْصَلْ عَلَى عُبَيد عَبْدِلاَ وَرَسُولَكِ وَانْ بَوُرْعَنِي مُنْ يُحْمُ اللَّهُ مَا يَبْلَغَبُي فَعْ عَايَرْدِضِ الدَّوَأَنْ مُبْنَعَ لَيْ الْعَاعَيْدَ

# رعا اج للكاظير الماسية

وَلُزُوْمِعِنا ِدَيِكَ وَاسْتِعْفَاقَ مَنْوُسَكَ بِلُطْفَعِنَا يَسَلِكَ وَيُرْحَمَى بِصِدِيعَ فَرْمَعَنا صِ وَتُوفَقِتَىٰ لِمَا يَنْفَعَىٰ مَا اَبْقَيْنَىٰ وَاٰيَشْرَحَ بِكِمَا بِكَ صَدْبِي وَتَجْتُطُ بِبِلِا وَبِبِروْرُدِي وَمُنْخَخَ السَّ ونهينج وتقنبي ولانؤخِشَج أهلَا لُبني وتميّم إحْسا نَكَ فِيمَا بِفِي مُوْعَثَرُي كَمَا اَجَسَنْتَ فِيما مَضِيمٌ لِااَرْجَمَ الرَّاحِينَ دِعَاء آخَلِكُ خَاعِلُهُمْ مُرْجِبًا بِخَلِقَ اللّهِ أَكِدَ بِدِوْبِكُمْ مِنْ كَابِينِ وَشَاهِدَ بْرَكْتُ بشب الله أشْهَدُ أَنْ لَا لِدَ اللَّهُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ فُحَّدٌ أَعَيْنُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ الْإِبْ لَا مُرْكُمُ وَصَفَ وَاَنَّ الدِّنَ كَاشْرَعَ وَانَ الْكِتَابَ كَمَا اَنْزَلَ وَالْفَوْلَ كَمَا جَدَّتَ وَانَّ اللهَ هُوَلَكِمَ المُن وَصَلُواتُ اللهِ وَسَلا مُرْعَلِي حُبَدَ وَالِمِاصَبَعَتُ اللَّهُ مَنْ إِمَا إِلْنَاسُلْمَ وَإِنَّاكَ نَعْنَى وَوَجَفَتُ إِلَيْكَ وَجْعِي وَقُوتَنْتُ النَّالَامَ فِي وَأَجَانُ النِّكَ طَهْرِي دَهْبَةٌ مِنْكَ وَرَغْبَةٌ النِّكَ لامْلَحَا وَلاَمْنِج المِبْكَ الداليَّكَ امنتُ بِكُيَّا بِكَ الذِي اَنْزَلْتَ وَرْسُوللِ الذِي اَرْسَلْتَ اللَّهُ مَّا فِي فَعَيْرُ النَّكَ فَارْدُفَيْ فِيمُ حِنَابِ إِنَّكَ تَرْذُقُ مَرْتَكَ ، بِغِيرِ إِبِ ٱللَّهُ مِّرَانِي ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّانِي اللَّهُ مُراتِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُراتِي اللَّهُ مُراتِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُراتِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُراتِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِقُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِيلُولِي اللَّلْمُ اللَّالِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَحُتَ الْمُنَاكِينَ وَأَنْ تَوْكَ عَلِيَّ اللَّهُ مَّ إِنَّ إِنَّا اللَّهِ كَالْمَةِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ المُنا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعُنْ سُوعَ ماعِنْدِي بِحُسْنِ مَاعِنْدُكَ وَأَنْ تَعُطِينَى مِنْ جَرِيلِ عَطَّا لِّكَ أَفَصْنَكُمُ الْعَطَيْتَ وُ أَجِرًا مِزعِبا دِكَ ٱللَّهُ وَإِنْ اَعُودُ بِكَ مِنْ الْ يَكُورُ نَعَكَ فِنْنَةً وَمِنْ وَلَدِيكُونُ لِعَدُو َّا ٱللَّهُ وَقَرْرَى مَكَانِي وَ تسمّعُ دُعَا بِي وَكُلاْمِي وَتَعْلَمُ عِاجَتِي أَسَالُكَ بِجَمِيعِ آسَمَا لَكَ ٱنْ تَقَضِي لِي كُلّ حَاجَةٍ مِنْ حَوَا تَجُ الدُيْمَا والاجرة والله مراتى أدعوك دعاء عباب ضعفت فوته واشتدت فاقته وعظم جرمته وَقَلَ عُذْبُرُهُ وَضَعُفَ عَلَهُ دُعَاءً مَنْ لا يَحِدُلُهَا فَيْهِ سَادًّا غَيْلَ وَلا لِضَعْفِهِ عَوْمًا سِولاتَ اَسَا لُكَجَوامِعَ الْخَرْوَخُوا يَمُهُ وَسُوابِقَهُ وَفُوابِنُ وَجَمِيعَ ذَٰلِكَ بِدَوامِ فَضَلِكَ وَاحِسَائِكَ وَ مَنِّكَ وَرَحْمَتَكَ فَانْجَمِّنِي وَأَعْتِفْ بِي مِنْ التَّادِ مَا مِنْ كَبَسُ لِلاَيْ صَلِّعَ لُلْآءَ وَلَا مَنْ مَكِ السَّمَاءَ بِالْهُوَاءَ وَيَا فَاحِدًا فَبِلَكُلِ اَحَدِ وَمَا فِأْجِدًا هَا مَكُلِّ شَيْ وَمَا مَنْ لا يَعْلَمُ وَلا يَوْمِي كَيْفَ هُوَا لِلْهُو وَالمَرْبَقُ بِمُ قُلْمَ مَرُ الْاهُوَ الْمَرْكُ لَا يَوْمِهُو فَيَأَلُنْ الْمَلَا تَيْنَعَكُمُ شَأَنَ عَنْ شَأَنَ وَلَا عَنْ المُسْتَغِيبَانَ الصَرِيَحُ الْمُكُرُوبِينَ وَمَا حِيُبَ دَعُوهُ الْمُضْطَرِينَ وَمَارَحُمْنَ الْمُنْيَا وَالْإِخْرَةِ وَرَجِيمُهُمْ رَبِ الْحَبِّي رَجْمَةً لَا تَشِيلُنُ فَلا تَشْفِينَ بَعِلَمُا أَبَدُّ النَّكَ حَبِيلُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْحُ مَ يَوْالِم وَسَلَمَ السِّيحِ بُومِ السَّعَبَ بينِم اللهِ الزَّمْ فَالْرَجْمِ سُبْحَانَ الْالْدِ أَنْجَقَ سُبْعًانَ الْعَالِ الْعَالِمِ الْمَاسِطِ

# المنابعة الم

سُنِحَانَ الصَّارِ النَّا فِع سُنِحَانَ الْعَاصِي أَلِحَقَّ سُبِحَانُ وَيَحَدِّي سُنِعِانَ الْعَلِيِّ الْاَعْلى سُنِحَانَ الْعَالِي سُنَعَانَ الْعَالِي سُنَعَانَ الْعَالِي سُنَعَانَ الْعَلَيْ الْعَالَى سُنِعَانَ الْعَلَى سُنِعَانَ الْعَلَى سُنِعَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ الْمُوَا وَسَجْانَهُ وَعَالَى سَجَانَ الْجَيَرِ الْجَيلِ سُجَانَ الرَّوْفُ الْرَجْمِ سُبْحَانَ الْعَقِي الْجَيدِ سُجَانَ الْحَالَ الرَّوْفُ الْرَجْمِ سُبْحَانَ الْعَقِي الْجَيدِ سُجَانَ الْحَالِقِ الْبَارِيُّ سَجْانَ الرَّفِيعِ اللَّاعَلَىٰ سَبْحَانَ الْعَظِيمِ الْاعْظَمِ سُجْانَ مُنْ هُوَهُ كَذَا وَلا يَكُونُ هُكَذِا عَيْنُ سِنْحُ فَدُوسُ لِرَقِيَ إِلَيْ أَكِلِم سَبْحًانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَنْ سَبْحَانَ مَنْ هُوَدَاثُمُ لايسَهُ وسَبْحَانَ مَنْ قَاسَمُ لاَبِلْهُوسُجُانَ مَنْهُوعَ غِنَيٌّ لاَيْفَيْقُرُسُجُانَ مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّتِيَّ الْعِظَمَيْهِ سُجُانَ مَنْ لَكُلُ ثَيٌّ لِعِزَتِهِ سُنْعَانَ مَنِ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيٌّ لِقُدُمَ مِرْ سُنِعَانَ مَنْ حَصَّعَ كُلُّ عَيُّ لِلْكِرِ سُنْعَانَ مَنَ إِنْقَادَتَ لَهُ الْامُورُ بِأَ زِمَّتِهَا عُوذَ مَّ بِوْمِ السّبِ مِن عُوذِ الْحِجْفَعَ لِللّهِ الْجَيْدُ نَفَسْى اللّهِ الذَّكُ الله هُوَ الْحُوالْةُ الْفَوْلُ لأَتَاخُنُ يَتَنْهُ وَلا نَوْمُ لَهُ مُنا فِي لَتَمُواتِ وَمِنا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلذَي يَشْفَعُ عِنْكُ إلا بِاذِنهُ تَعْلُمُ مابَيْنَ إَيْدِيهِ عِمَا خَلِفَهُ مُ فَلا يُحِيُطُونَ فَيْ وَمِنْ فِلِمِ الأَمِمَا شَاءُ وَسِعَ كُسُتُهُ التَمُواتِ وَالْأَدُ وَلاَ مُؤْدُ الْحِفْظُهُمُ الْوَهُوَ الْعِلْيَ الْعَظِيمُ تَمْتَمْ الْحَرُوالْمُعَوْدَتِينُ والتَّوْجِيدُ كُذَّ لِكَ اللهُ رَبُنا وَ سَيِّدُنا وَمَوْلَنْنَا لِالْهَ الِلَّاهُونُورُ النَّوْرِ وَمُدَيِّرُ الْمُمُورِ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ مَا لُور كَيْلُونَ فِهَا مِصْنَاحُ الْمِصْنَاحُ فَيْنُجَاجَةِ الْزُجَاجَةُكَ أَمَا كُوكَ وَدِيٌّ بُوقَكُمْنَ يَجَرُهُ مُنَادَكُرُ زَيْوَيَهُ لْاَشْرَةَيَّةِ وَكَاغَرْبَيَّةٍ بَيْكَادُزَيْتُهَا بِضِي ۗ وَلَوْلَمْ مَنْسَهُ ثَادُنُودُ عَلَى فُربِهَ دَيَالُهُ لِنُونَ مَزْكَيْكَ وَ وَيَضِيُ اللَّهُ أَلَامُ ثَالَالْنَاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيٌّ عَلِيمُ الذِّيخَلَقَ السَّمُواتِ وَالأرضَ بِالجَتِّ وَيُومَ يَقُولُ كُنْ فَيكُونُ قُولُهُ الْجَقُّ وَكُهُ الْمُلْكُ يُؤَمُّ الْفَخُ وَإِلْصَوْدِ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَوْ وَهُوَ أَجَكُمُ الْجَدُّرُ الَّذَي خَلَقَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ طِبْاقًا وَمِنَ لِلاَرْضِ مِنْكُمُنَّ مَنَ لَكُ الْاَمْرَ بَهُنَّ لَيْعَلُّو النَّاللَّهُ عَلَيْكُلُّ شَقَّ قَدَيْرٌ وَأَنَّ اللَّهُ قَدْ أَخَاطُ بِكُلِّنَيٌّ عِلمًا وَاجْصُوكِ لَتَى عَكَدًا امِنْ تَرَكُلُ وَيُ تَرَمُعُلُوبِ أَدْمُنِ وَمِنْ مَرْ الْجِنَّةِ وَالْجَشَرِ وَمِنْ شَرِما يَظْهُرُ مِاللَّهُ إِلْكَ إِلَى كُنُ وَإِلْهَا دِوَمِنْ مَرَطُوا دِقِ اللَّهُ إِلْهَا دِ وَمِن شَرِما اَمْرُلُ الْحَاماتِ وَالْجُنُوسُ وَالْجَلْ اللهِ وَالْاَوْدِيَةِ وَالْعَيارِيِّ وَالْعِياضَ وَالْتَعَامِيا تكونُ فِالْاَمْنَا رِاعُينُ نَفَسَى وَمَزْيُعِينِ آمَنُ اللهِ مَا لِلسِّالْمَاكِ الْوَقْ الْمُلْكَ مَنْ سَيَاءُ وَيَسْفِرُعُ ٱلْمُلْكَ مِيْزَنَيْكَ وَيُعِزِّمَ زَيْكَ وَيُذِلِّهُ ثَنَاءُ سِينِ أَلْحَيْرُ وَهُوعَلَى كُلّْ شَيٌّ مَلَيْرُ يُولِجُ اللَّيْكَ ن النهادِ وَيُوجُ النهادَ فِاللَّهِ لِ وَيُغِرُجُ الْحِي رَلْيَتِ وَيُحْرُجُ الْمِيَّتِ مِنَ الْحِيَّ وَرُزُ فَ مَرْكُ الْ بِغَيْرِحِينَابٍ لَهُ مَقَالِيدُ الْتَمْالِيتَ وَالْاَرْضُ يَبْسُطُ الَّرِيْنَ لِمَرْلِيَثَنَّا } وَيَقَلِّدِ مُرَالِّهُ بِكُلِّ يَيْ عَلِيكُ

### فعاليكنا لاخك

خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّنْوَاتِ الْعُلَىٰ لَرْحَمْرُ يُعَلِّي الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مُا وَمَا يَحَتَ النَّرَىٰ وَانْ يَحَهَرُ بِالْعَوْلِ فَايِّذُ بَعِنَا أُلْيَتَرَ وَاجْفِىٰ اَللَّهُ لَا لَهُ وَلَهُ الْأَمَارُ ٱلْجُسُنَىٰ لَدُ ٱلْجَلَقُ وَالْاَمْنُ مُثَرَّكُ الْتَوْمُ مِرْ وَالْانْجِيلُ وَالْرَبُونُ وَالْفُرُواْنِ الْعَظِيمِ مَنْ سَرِكُلُ طَاعَ وَاعْ وَنَافِتِ وَشَيَطَانِ وَسُلْطَانِ وَسَاحِرَوَكَا هِنَ وَبِالْمِلَّ فَطَادِيَّ وَمُتَّجِّلَتٍ وَسَاكِنَ وَمُتَّكِلَ وَسَاكِمَ وَبَاطِوْوَصَامِتِ وَمُتِغَيِّلَ وَمُتَمِيِّلٌ وَمُتَلُونِ وَمُجْتِعَرِّ وَمُتَّجَبِّرِ وَتَسْتِيمُ مِالِيَدِمُ بَرَيَا وَنَاصِرُنَا وَ مُوينِينًا وَهُوَيذِ فَعُ عَنَّا لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا مُعِزَلِنَ اذَكَ وَلامُدِ لَكِنَ اعَزَّ وَهُو الواحِدالقَقادُ وَصَلَّى اللهُ عَلِاسَيِّدِنا الْحُرِّدُ وَالِهِ الطَّاهِ مِن وَسَلَّم رَسُّلُم الْحَيْ لِيوم السِّبَ بني والله الطَّاهِ مِن وَسَلَّم رَسُّلُم الْحَيْ لِيوم السِّبَ بني والله الرَّحُمُ الرَّحْم اللَّهِ عَلَيْهِ لْنَوَلَّ وَلا قُوَّةً إِلاَّ مِا لِلهِ الْعِلْمِ اللَّهِ عَلِيمِ اللَّهُ مَّرِتَ الْمَلَاثَكَةِ وَالْرَوْجِ وَالْبَيْبَيْنَ وَالْمُرْسَلِينَ وَفَاهِر مَزْفِ السَّهٰ وَالاَرْصَابِ كُفَّ عَبِي السَّالاَشْرَادِ وَاعْبِم اَبْسَادَهُمْ وَقُلُولَهُمُ وَاجْعَلْ بَين وَنَهُمُ خِياً مَا إِنَّكَ رَبُّنا وَلا قُوَّهُ إلا باللهِ تَوكَكُتْ عَلَى اللهِ تَوكُلُهَا مُّذِيهِ مِن شَركُ إلا أَبَرِّ رَبّ اَخِدُنِنا سِيَتِهَا وَمُنْ شِرِّمَا سَكَرَ فَ اللَّهُ لِ وَالنَّهَا رِ وَمِنْ شَرِكُلْ سُوءٌ وَصَلَّى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ وَاللَّهِ وَلَمُ تَنْكِيمًا دعاً وليلة الأحيل بيْسِمِ اللهِ الرَّحْ إِلْرَجِيمِ اللهُ مَّرَبِّنَا النَّالِحَ فَ وَلَكَ الْمُلْكُ وَبَدِلَكَ الْخِيْرُواَتَ عَلِي لِنَيْ قَدِيرُ سُنِحَامَلَكَ الْسَبِيعُ وَالْمَقَدُ إِن وَالْمَهُ لِيلُ وَالنَّكِيرُ وَالمَعْفِيلُ وَ الْغَمْدُ وَالْكِبْرَاءُ وَالْجِيرَونُ وَالْمُلَكُونُ وَالْعَظَمَةُ وَالْعُلُو وَالْوَفَا رُوَالْحِالُ وَالْعِزَةُ وَأَكْلَالُ وَالْعَايَةُ وَالسَّلْطَانُ وَالْمَنْعَةُ وَالْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ وَالدُنْا وَالْاَخِرَةُ وَالْخَلْقُ وَالْاخْ مَمَّا الْحُتَ رَبّ الْعَالَكِينَ وَبَعَالِيَتَ سُبِيعًا لَكَ الْكَ الْحَالَيْ وَلَكَ الْبَفْحَةُ وَأَلِحَالُ وَالْبَهَاءُ وَالْنُورُ وَالْوَقَارُ وَالْكَالُ وَالْعِنَّ أُوالْحَالَة لُوَالْفِيضِنْلُ وَالْحِسْنَانُ وَالْكِبْرَاءُ وَالْحِرَوْتُ وَسَطَتَ الرَّحْمَرُ وَالْعِنْ وَوَلَيْتَ لْكَهْ مَدَلا شَرِيكَ لَكَ آمْتَ اللهُ لَا شَيْحٌ مِثْلُكَ فَسُنِحا أَنْ عَا أَعْظَمَ شَا نَكَ وَاعَزَّ سُلْطا نَكَ وَاشْدُ جَرُوْمَكَ وَأَجْصُوعَكَةِ لَ وَسُبِحَانَكَ يُسِيْءُ لَلِلْوَ حُكِلَهُمُ لَكَ وَقَامَ لَلَهُ كُلْهُ وَلِكَ وَأَنْفَقَ لْلَلْقُ كُلَّهُ مُ مِنْكَ وَضَرَعَ الْجَلْقُ كُلَّهُ مُ إِلَيْكَ وَسُبِحًا لَكَ السَّبْعِيَّا يَنْبَعَ لَكَ وَلِوَجَهْلِ وَيَبْلُغُ مُنتَهِ عِلِكَ وَلاَ يَفْضُرُ دُونَ اَفْسَلِهِ فِإلاَ وَلا يَقْضُلُهُ يَثِئُ مِنْ عَامِدِ خَلْقِكَ سُخالَكَ خَلِقَتَ كُلُّ نَهَى النِّكَ مَعَادُهُ وَبَعَاتَ كُلُّ مِنْ وَإِلَيْكَ مُنتَهَا مُ وَانْشَالْتَ كُلَّ نَيْنٌ وَإِلَيْكَ مَهُمُ وَانْتَ آئةُ وَالرَاحِينَ بِآمَلِ أَرْنَفَعَتِ ٱلسَّمَاءُ وَوُضِعَتِ الأَجَنُونَ وَانْسَتِ إِيْبَالٌ وَبُجِرَتِ الْمُؤْدُفَكُمُ

### रेगे शिर्धि रिटर

فَوْقَكُلِ مَلَكُوبُ تَبْادَكَتَ بِرَحْمَتِكَ وَتَعْالَيْتَ بِرَافَتِكَ وَتَعَدَّسُتَ فِي جَلِسَ وَفَادِكَ لَكَ لَلْسَلْمِيمُ وَلَكَ الْتَحِيْدُ بِفِصَلَكَ وَلَكَ أَيْجُولُ بِفُوَيْكَ وَلَكَ لَكِتَمْ إِنْ يُعِظَمَيْكَ وَلَكَ أَلَحَ كُولُ الْجَرُوكُ بِلْطَالِكَ وَلَكَ الْمُلَكُونُ بِعِزَبِكَ وَلَكَ الْقُلْمَ أَبِمُلِكُكَ وَلَكَ الرِّضَا بِامْ لِهَ وَلَكَ لَطَاعَتُمَ عَلِ خَلْقيلَ كَحَ كُلُّ نَيْ أَعَدُدًا وَلَجَطْتَ بِكُلِّ شَيُّ عِلَّا وَوَسِعْتَكُلَّ ثِيُّ رَجْمَةٌ وَأَنْتَأَذَهُ الرَّاحِ بَنَ عَظِيمُ أَجْرُونَتٍ عَرْبِزُالسُّلْطَانَ قَوِيُّ لَبَطَيْنُ مَالِكُ لَتَمْواتِ وَالاَرْضَ مَرُّ الْعَالِمَينَ ذُوْالْغَرْ وَالْعَظِيمِ وَالْمَلْأَكُمْ مَ ٱلْمُعَيِّنِ يُسَبِّدُنَ اللَّهِ لَوَالْهَا زَلَا يَفْتُرُونَ فَسُجَا زَلِيْهِ الَّذِي لِمُونُ ٱبْوَالْابِقِ وَسُبْحَانَ مَالْعَبَى آبَدُكُنِّدُ وَسُجُانَا لَفُدُوسِ رَبِّ لِعِنَّ آبَ وَالْاَبْدِ وَسَجُانَ رَبِّ لِلْاَثْكُةُ وَالْرَوْجِ سُجُانَةً الاعلى سُبِعا زَيِّ وَمَعَالِي سُبْعَانَ الذِّي فِي السِّمَاءَ عَشُهُ وَفَي الأَمْنِ قَلْدَتُهُ وَسُبْحَانَ الذِّي في لِغَرَبِيلُهُ وَسُنْحَانَ الذَي فَ الْعَبُورِ وَصَافَى وَسُنْحَانَ الذَى فَالْحَدَّة مِناهُ رَسُحًا زَالذَى نِ خَصَّتُمُ لُلْطَانُهُ الْسَجُانَ ٱلْذِي كَعَتْ دَحْمَتُهُ عَصْمَهُ الْشَجْانَ مَنْ لَهُ مُلَكُونُ كُلِّ فَي شِخَانَ الله ما لعَيْني وَسُبْحَانَ الله ما لانكا رسُبْحَا نُرْوَجِين عَرَوْجُهُ وَنصَرَعَيْنُ وَعَلَا اسْمُرُوتَا لَكَ وَتَقَلَّنَ فَيَخَلِيرَةَ قَادِهِ وَكُنِيِّ عَرَيْنِهِ سَوى كُلَّقِينِ وَلا تَزَّاهُ عَنِي فَيكُم لا تُكُلُّ شَيْعُ وَلا تُدْبِرُكُهُ الْأَصْادُ وَهُوَيِيْرِكُ الْأَبْصَارُوهُو اللَّطِيفُ الْجَيْرُ اللَّهُ مَّ صَلَّ عَلْيُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكِ وَ بَيْتِكَ أَمُرًا اخْتَصَصْتَنَا بِرِدُونَ مَنْ عُسَدُغَيِّلَ وَتُولَى سُؤَاكَ وَصَلَا لَلْهُمَّ عَلَيْهِ بِمَا أَنْجَنْبَهُ لَهُ مُنْ رَسِاللَّكَ وَأَكْرَنْتُهُ يِبِمْنُ وَنَاكَ وَلا يَحْمَنَا ٱلنَّظَرَ إِلَى وَجُمِهِ وَالكُّورَمَعَ فَ فِي اللَّهِ بِلَا شَهِلَتَ لَكَ فَصَنَاعِفِ اللَّهُ مَّ قُوْلَ بَرُ وَكُرِمَنُهُ بِعِنْ إِنَّا ثُمَّ يُتَّكِّنُ نُقَضُّ لُهُما عَلَىٰ مَبْعِ خَلْفِكَ وَمِنْ عُلْم بِهِ الْأُولُونَ وَالْاحِرُونَ مِزْعِبا دِلْ وَاجْعَلْ شُوانا مَعَهُ فِمَالْاظْعَنَ لَهُ مِنْهُ الْآجَمَ الْاجِينَ ٱللَّهُ مَ مِلْ عَلَيْ عُمَّد والدُّحَد والنَّعَ وَاسْاً لُكَ بَعُولات وُقُولَات وَطُولات وَمَنْك وَعَظيمُ لكحك وَجَلَالِ ذَرِلَةِ وَكِبَرِجَبْكِ وَعِظِم سُلْطَا نِكَ وَلُطْفِ جَبَرُوْتِكَ وَبُحِبُرُ عَظَمَيْكَ وَخِلْعَفْقُ وَتَجَنِّرُ رَحْمَتُ لِيَّ وَمَمْا مِرَكَلِيا لِنَ وَنَفَا ذِامْرِكَ وَدُبُوبِتِيَكَ الْبَيْ الْاَلْكَ مِاكُلُ ذِي مُؤْوِبَيْةٍ وَ ٱطاعَكِ بِهَاكُلُّ ذِي طَاعَتِرَ وَتَقَلَّى بِهَا النَّكَكُلُّذِي رَغْبَةٍ فِي صَاٰلِكَ وَبِلُودُ بِهَا كُلَّذِي ثُمْنَمُ مِنْ يَخَطِّكَ أَنْ تُرْزُقَيَ فَوَا يَحِ أَلِيَرُ وَجَوَا يَدَهُ وَذَجْ إِنَّى وَجَوْآتُنَ وَفَضَا ثُلُهُ وَجَنَّ وَنُوا فِلَهُ

### رُعُا بِعَمْ الْجِتَ لِنَ

ٱلله مَرَصَرَ عَلى مُجَمَّدَ مِوَ الْهُ عَلَيْهِ وَاهْدِ الْمِعَينِ مُعْلَنْنا وَاصْلِحَ الْمِيعَينِ سَلَا ثَرَانا وَاجْعَلْ وَلَوْسَنا مُظْمَثَةً ولِي كُلْ وَأَعْالَنَا خِالِصَّةُ لَكَ اللَّهِ مَرْصَلَ عَلَى يَجْمَدُوا لِيُحَكِّدُ وَاسْأَلُكَ الِّرِيْحَ مِنَ الِتَّجَارَةِ البَّيَ لِابْتَوْرُ وَالْعَنْيَمَةُ مِنْ لَاعْمَا لِأَلْحِالِصَدُ الْفَاصِلَة فِي لَنُسْأَ وَالْاحْرَةِ وَالَّذَكُولَاكِينَ لَكَ وَالْعَفَافَ وَالْسَلَامَةِ مِنَالَذُنُوبِ وَالْحَطَامَا اللَّهُ مَّا دُوْفَنَا آَعَالًا ذَاكِيةٌ مُتَقَيَّلَةً يَفَحُ بِهَاعَنَا وَنُتَهَلُ لَنَا سَكُرَةَ الْمُوتِ وَشِينَ مُولِي فِمُ الْفِيمَةِ اللَّهُ مَرْانَا لَسُاللُ خَاصَة الْجَيْر وَعَامَّتَهُ يُخِاتَصِنا وَعَامِّنا وَالْزِيادَةُ مِنْ فَصَلِكَ فِكَ لَ يَوْمُ وَلَيْلَةٍ وَالْغَا ةُ مِنْ عَذَا بِكَ وَالْفَوْ برَحْمَتُكَ ٱللَّهْ مَرْجَبْ إِلِنَنَا لِقَاءَكَ وَادْزُفْنَا ٱلنَّظَ إِلَى وَجُمِكَ وَاجْعَلْنَا فِي لِعَ آوكَ نَضْرٌةً وَسْرُورًا اللَّهَ مَ صَلَّ عَلَىٰ مُعَمَّدُوا لِهُ عَنْ وَالْحَيْرَ وَاحْضِنْ اذِكُلَّ عِنْدُكُلَّ عَنْدُكُلّ كُلِّ فَعِيرٌ وَالْصَّبُوعِنِ لَكُلِّ مَلاءً وَادْ دُفْنا قُلُومًا وَجَلَةً مِزْخَشْدِ لِنَ خَاشِعَة لِذِكْ لَ مُنيتَة اِلنَكَ ٱللَّهُ مَّصَلَّ عَلَيْ عُجُمَّةً وَالْمُجُمَّةُ وَاجْعَلْنَامِمَنَ نُوفِي مِهَدَكَ وَنُومُنُ بِوَعْدِكَ وَيَعَلُ بطِاْعَتِكَ دَيَسْعِ فِي مَضْالِكَ وَيَرْعَبُ فِمَا عِنْدَكَ وَيَقِيُّ الْيَكَ مِنْكَ وَرَحُواْ مَاكَ وَيَخِافُ وَ حِسَابِكَ وَيَخْشَالنَ بَوْخَضْ بَيْكِ وَاجْعَلْ قُوابَ أَعْمَا لِنَا جَنْتَكَ بَرَجْمَتَكَ وَعَا وَزْعَوْ وُنُوسَا يَتَا وَاعِذْنَا مِنْ ظُلْمَ رَخَطَايَانَا بِنُورِهِ مَجْمِكَ وَتَعَمَّدُنَا بِفِصْلِكَ وَٱلْفِيسْنَاعَا فِيتَكَ وَهَنْدُنَا كُرَامَتَكَ وَآمَيْهُ عَلِمَنَا نِعْمَنَانَ وَاوَنْرَعَنَا أَنْ نَشَكُمُ رَجْمَتَكَ أَمِينَ الْمَالْكِيِّ وَصَلَّى إِنَّهُ عَلَ سَيِّدِيْا نَحَ رَخَاتُم النِّسْيِنَ وَالِمِ الطَّامِ مَن دُعًا ، يؤم الاحت دُلع إَعْلَى اللَّهِ بِمُ اللَّهِ الرَّمُ الجَيْم الحَدُيْةِ عَلَى لَهِ وَالْمَارَ وَالْحَمَدُ يُسْعِلَى عَلَى عَلَى إِنْ حَبِي وَإِنْ كَرْصَعَيْ حَ جَنْعِيقِ وَجُرى وَ انْ عَظْمَ حَمِيرٌ عَنِ لَهُ حَمِّيهِ وَسُبِعَانَ اللَّهِ الذَّي رَفَعَ التَّمْواتِ بَغِيرُعَكِ وَأَنْتَأَجَنَاتِ أَلْمَا وَي بلا امَد وَخَلْقُ الْخَلَامُ فَي بِلْاطَهِمْ فَالْاسَنِدِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ المُنْذِينُ مَنْ عَنَد عَرْطاعتِهِ وَعَيْ إَعْلِمُ هِ والمحذير كمن لج في عضيته واستكر عنها وته المعند رالي منهادى في وصَلا لَيَرَاتُني جُتِّيهِ عَلِيَّهِ وَعِلْمِ رِيسُو ۚ عَاقِبَتِهِ وَاللَّهُ الْكِرَانِكِ أَدُ الكرِّيمُ الذِّي لَيْوَلِقِ كَدِيم المِسْانِ وَعَظِيم استان علجيع خَلْقُه مَا يُرُولا لِقُلْمَ بَرُوسُلْطان مَعلى مِتَّة عايدة اللَّه مَصَّلَ عَلَيْحُتُد وَعَلْ اَهِلْ سَيْرِ وَادِلْ عَلَى عَلَى عَلْ الْمَلْ وَيُهِ كَا فَضَالُ السَّلِيْتَ وَلَاكُتِ عَلَى الرهيم وَاللَّالِهِمَ نَكَ مَدُجِيدًا لَلْهُ عَلِي إِنَّا لَكَ سُؤَالَ مُنْدِبِ آوَبَقَتُدُ مَعَاجِيدٍ فِيضِيِّ أَلْسَلَكِ وَلَيْرَلَهُ

### لَعُا اجْرَافِهُ الْحُكَ

بجير سوالة وَلا أمَلُ عَيْلَة وَلامُغِيثُ أَدْءَ فُ بِمِنْكَ وَلا مُعَمَّدُ أَعِمَدُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْ عَلَي الذي خُذِتَ بِالنِعِيمَ فَبْلَ سَتِعْفًا فِهَا وَامَّلْتَهَا بِتَطَوُّلاكَ عَيْرَمُ وَمِلِيهَا وَلَوْكُو الْمَالَ اعْطَاءُ وَلَا إِنْهِنِكَ سِعَتَكَ سُؤَالُ مُلِيِّجَ الْمَادَدُتَ أَدْذَافَ عِبَادِكَ مَطَوُّلًا مِنْكَ عَلَيْنِ وَتَفَصُّلُا مِنْكَ لَدَيْهِ اللَّهُ مُ كَلِّتَ الْعِبْ الدُّهُ عَنْ لِهُ وَعِ مِدْجَيِكَ وَهِيهَا اللِّسِانِ عَنْ نَيْرُ عَامِ لكَ وَتَفَصُّلكَ وَقَدْ تَعَمَّلْتُكَ بِعَصْدِي لِلنَيْكَ وَإِن ٱخْطَتَ فِي الذُنُونُ وَأَشْتَأَنَّ مُ الْرَاْحِينَ وَاكْرَمْ الْأَكْرَمَينَ وَاجْوَدُ الْاَجُودِينَ وَانْفُ الرانِقِينَ وَأَجْسُنُ لِخَالِقِينَ الْآوَّلُ الْأِجْرُ الظَّاجُ النَّاطِنُ اَجَلُ وَاعَرُ وَازْءَفُ وَاكْرُهُ مِنْ أَنْ تَرُدُّ مَنْ أَمَّلَكَ وَرَجَالَ وَطِيعَ فِمَا قِبِلَكَ فَلَكَ أَلَى كُلْ إِهْ أَلْ فَيَ فآلنظ لهاوسا لمتنأ لآيام بافزان لاثام وائت ولئ الانغام دوا كحلال والاركرام فمابعي لَمَا الْأَنظَلُ ۖ فَأَجْعَلْمَ وَمَا مِنْكَ إِلْجُاجِ وَأَحْمِلْ لَنظَمَيْكَ لَمَا مِأْلْفَلَاحِ فَإِلَّاكُ عُطَى لَكُمْ اللَّهِ فَإِلَّا كُمَّا مِلْ الْعَلْمَ لَهُ اللَّهِ فَا إِلَّا لَكُمَّا مِنْ الْعَلْمَ اللَّهِ فَا إِلَّا لَكُمَّا مِنْ اللَّهِ فَالْمَاكُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ذُواْلاَلاهُ وَالنِّعِيمَ وَالسَّمَاحِ الْفَالِقَ الْاصْبَاحِ الْمِغَفَّا اسْفُطَّا وَإِنْ لَمُوسَنِّعَ فَالْ اللَّهُ مَ إِنَّا سَنَالُتَ الْمَيْ الْمَالَةُ عِينَ مُنْ مِنْ الْمَقَادِيرَ وَجِيزَ لِلَّ الْبَيْنَةُ مَهَا الْسَلَابِرَ اَنْ تَصُلَّى عَلَيْحُ مَنَّادٍ وَالِهِ وَتَرْبُهِ فِي زُرِقًا وَاسِعًا جَلا لَاطَنَا إِمْ فَضَالِكَ وَالْاَيْحُ لِبَيْنِ وَبَيْنِ مَا يُقِرِّنُ مِنْكَ إِلَيْ وَا دُرِجْهِ فَهِيزَ أَبَحِنَةً لَهُ عَفُوكَ وَرُضُوا نَكَ وَاسْكَنْتَهُ جِنَانَكَ بَرَافَتَكَ وَطَوَلِكَ وَامْتِنَا لَكَ إِلْحَ آنْتُ ٱكْمُتُ ٱوْلَيْآءَكَ بَكُرْامَتُكَ فَٱوْجَنْتَ لَمَيْحِياطَتَكَ وَٱظْلَلْتَهُمُ بْرِعَايِنَكِ مِنَ التَتَأْيُعِ فِ المهالك وأناعب كك فأنقذن والنبين العافية المطاعيتك فبلى وعزط فبالك ومعامك وَدُنِّي فَعَنْ خَتَا إِلَيْكَ الْاصْوَاتُ بِضِرُوب إللَّغَاتِ يَسَالُونَكَ الْخِاجِ أَرْتَحَ لِمُحَالَحَ الْعِيوب وَعُفْلِن إِلَّذُنُوبِ يَا عَلَامُ الْغِيُّوبِ اللَّهُ مِ إِنَّا اللَّهُ مَرِاتِي اَسْتَهَ دُيكَ فَاهْ دِفَ وَاعْتَصِمُ بِكُ فَاعْصِمُ وَأَوْعِتَى خُقُوقَاكَ عَلَى ٓ إِنَّاكِ ٓ أَهُ لُ التَّقُوى وَاهْلُ الْغَفْرَةِ وَاصْرِفْعَتَى تَدَّكُ لَذِي تُرَّا الْخَرْمَا الْأ تَمْلِكُدُ أَحَدُ وَأَلْدُ وَاجْمَلُ عَنَّهُ مُفْتَرَضَا تِحْقُوقِ الْأَبَّاءُ وَالْاِئْمُ الْهِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ الْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَ المؤمنات والأخوة والكخوات والقرابات اوك البركات وعالم الحفنات عا آجل والأحد بيسم الله الرَّحْنُ الْرَجِيمِ سُنْ اللَّهُ مَنِا وَلَكَ الْحَالَةُ مُنَا اللَّهُ الْحَوْلُ الْكَاثَنُ قَبَلَ جَمِيع الامُورُ وَالْكُورُ وَلَكَ إِفُ مُرْمَاكِ وَالْعَا لِمُرْبَصَادِيهِ الْكِفَ كُونُ أَنْسَالْذَي سَمَوْتَ بِعَنْ لِنَهْ الْمُوْآءِلِعُلُوْمَكَانِكَ وَسَكَةُ تَالْاَبُهَا رَعَنَهُ بِتَلَاْلُوْءِنُورِكَ وَاجْتِخَبُّ عَنْهُمُ بِعَظِيمُ لَكُلُّ والمالي المناولة المالية

### دُعًا اجْ لِيوَمُ لِلْأَحْلَ

وَتَوَحَّدُتَ فَوْقَ عَشِٰكَ بِفَهْلِ وَسُلْطَأَيْكَ ثُمَّدَعَوْتَ الشَّوٰاتِ الْحَلْاعَةِ الْمُلِدَ فَاجَبُنُ مُغْفَاتٍ الي عَوَاكِ وَاسْنَعَ أَتْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مُرْخِيفَتِكَ وَذَتَيْنَهَا لِلنَّاظِرَ، وَاسْكَنْتُهَا الْعِبَادَ الْسُبِيِّينَ وَفَتَنْتَ الْاَرْضِينَ فَسَطِّمَ هَا لِمَنْ فِهَا بِهَا دُّا وَارْسَيْتَهَا بِالْجِبَالِآوَتَادُ ا فَرَسَعَ سِنْعُهَا فِي النَّزِي وَ عَلَتْ ذُرَاهَا فِي الْمُوَاءَ فَاسْتَقَبَّ عَلَى لَرُواسِي لِشَامِخَاتِ وَزَيِّنْتَهَا بِالْنَاتِ وَخُفَّفَتَ عَنْهَا بِالْاَحْيَاءَ وَالْاَمُواتِ مَعَ حَكِيمِ مِنْ الْمِرْكَ نَقْصُرُعَنْهُ الْمَقَالُ وَلَطِيفٍ مِنْ مُنْعِكَ فَالْفَعَالِ غَدْاَنْضَرُ الْعِبَادُ جِينَ فَطَرُوُ اَوَفَكُرُ فِيهِ النَّاظِ وُنَ فَاعْتَرَوُ الْفَتَارِكُ مُنْفِثَةُ أَلْجَلُق بِعُلْمَ لَكِ وَصَا يَعَ صُورَ الْاَجِسُا مِرْدِ بِعَظَمَيْكَ وَفَا فِحُ النَّبِ مِفْهَا بِعِلْمِكَ وَهُ كُمُ إِلْمُنْ الْأَنْ الْ وَالْاَحِدَةِ بِحِهْمَيْكَ وَأَسْتَأْجِامِدُنَفُ هُمِا أَسْتَأَهْلُوْ الْمُحُلِلْ رِدَآءَ الْتَحْيَرِ خَلْفَهُ وُالْسُينِعُ عَلَيْهِمْ فَضْلُوالْمُوسِعُ عَلَيْهُ وْزُدْقُدُ لَرِّيكُنْ قَبْلَكَ بِإِرْبِ رَبِّ فَلاَمَعِكَ بِاللَّهِ عَالَهُ لَطَفْتَ فِي عَظِمَتِكَ دُوزَالُطَفَاءِ مِزْخَلُقِكَ وَعَظَنْتَ عَلِاكُ آعِظم بِعَظَمَ لَنَ وَعَلِمْ تَمَا يَحْتَ ارْضَلْ كَعَلِلَ مَا فُوقَعُ شِكَ تَبَطَّنَتُ لِلْطَاهِ مِن مُزِ خَلْقِكَ وَلَطَفْتُ لِلْنَاظِينَ فِي قُطْلِتِ انْصَلِكَ وَكَانَتُ وَسَا وسُ الصُّدُودِ كَالْعَلَانِيَةِ عِنْدَكَ وَعَلَانِيَهُ الْقَوْلِ كَالِيَرِ فِي عِلْمِكَ فَانْقَادَكُلُّ شَيِّ الْعِظْمَيَكَ وَجَهَعَ كُلُّ سُلْطَانِ لِسُلْطَانِكَ وَقَهَنَ مُلْكُ الْمُلُولَةِ بَمُلْكِكَ وَصَا دَامَرُ لَدُنْيا وَالْاحِرَةِ بِسَلِكَ أيالَطِيفَ اللطفاآء في حَلْ كَالْ لَهُ وَلِمَا عَلَى لَاعَلَيْنَ فِي فَرَبِ لِقَرْبِ إِنْتَ الْمُعْتَبِيِّي بُورلنَ عَدَق الناظرين وَالْحَيْرَ إِنْ النَظَرَ الْمُرْفِ الطَّارِفِينَ وَالْمُظِلِّلُ شُعَاعُهُ الْمِصْارَ الْمُبْضِرِينَ فَحَدَ قُالْاَبْصَارِجُتَنَّ دُونَ التَظَ إِلَيْكَ وَأَنَاسِتُ أَلِعِنُونِ خِاشِعَةُ لِرُبُوبِيَّتِكَ لَمْ تَتَلِعُ مُقَلِّحَكَةِ الْعَرْشِ مُنتَهَاكَ فَكَ الْمَقَايْشِ قَدْرَعُلُوكَ وَلايحُيطُ مِكَ الْمُتَفَكِّرُونَ فَسِلْحَانَكَ وَجَلْكَ مَنْ اَرَكْتَ رَبَنَا وَجَلَّ أَنَّا وُكَ اللَّهُ مَا عَلِي هُجَارَعَ وَلَا وَرَسُولِكَ وَنَجِيكَ بَيَ الرَّحْمَرِ البَرْبِ الْإِمْرِ الْوَاعِظِ بِالْحِكَمَ وَالدَّلِيلَ عَلِيُكُلِّ خَيْر وتحسنت إما والهنا وخاتم الانبياء وفاتح مذخون الشفاعة الإمرا الغروب والناجي عزالت وَعُيلِ الطِّينات وَعُرِيمُ إِلْجُناآتُ وَواضِع الاصادِ وَتَكَالِ الاَفْلَا لِالتَّحَالَ المَّعَلَ هُلِ التورية والابج اللهة وكأ اخللت وجمت بماجاة ببرقة وسكالله علية والهم بألك رى فَأَجْنَ خَزَا كِلَا ﴿ وَصَرِلَ عَلِينَهِ وَعَلَى هَذِلَ مِينَهِ أَفْضَلَ لَصَلُوعَ وَالْجَنَّهُ الْقَاءَ الْجَوْدَ وَالْجَنَّةُ مَفَامًا يَغِيْطُهُ بِإِلا وَلُونَ وَالْإِنْ وَنَ وَيَبْدُوا فَصَالُهُ فِيدِ عَلَى حَمِيعِ الْعَالِمِينَ وَاعْطِهِ حَتَّى يَضِي

### دُعُالْجَ لِيُولِ الْجِبُ لُنَ

7:37

وَرْدُهُ مَجْدَالِرَضَى وَامْنُزْعَلَيْهِ كَامَنَتْ عَلَى وَلَى وَهُونَ أَمِينَ الْمَاكِيِّ رَبَّالِعَالِمِينَ الْلَهُمَّ مَلَيْ عَلَيْ عَبَدِ وَالْهُ عِنْ عَلَيْ عَلَيْ عُمَةً يَدُواْلُهُ عَلَيْ عَلَى عُلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَ تُرَحَّتَ عَلَىٰ بُرْهِيمَ وَالْوِابْرَهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدُ عَلَيْ اللهُ مَ إِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله بالْللْتِ العَظِيمِ المُتَعَالِ الْمُقْتَدِدِ الْبُرُهَانِ الْعَزِيزِ الْمُتَعِيزِ التَّحْلُ الذَي بِيرَ تَقُومُ التَمْواتَ وَالاَرْضُ جَبِعًا وَبَاسَمِكَ أَلْحَ وُن إِلْكُونِ فِي الْمُلْكِ الْمُولِ الْمُؤْلِينَالُ وَبِاسِكَ الْأَعْ الْأَرْ والاَجَلّ الاغظم المصطفى وذكرك الاعلى وكلايك التامية وبإسمآءك الجيني كلها الخاذادعية بها اَجَبْتَ وَاذِاسُتُلْتَ بِهَا اَعْطَيْتَ وَاذِامُمِّيتَ بِمَا رَضِيَتَ أَنْفُسِ إِلَيْ كَالِيُحَيِّرُ وَانْ نَقَنْهِمَ لَيَالِيَوْمَرَ مُهَمَّا وَافِيًا وَنَصِيبًا جَزِيلًا مِزْكُ لِخَيْرِيَنْ لِمِزَالتَمَاءِ إِلَىٰ لِا بَضِ فَا لَلْوَهِ وَفَى هٰذَا الشَهْرَ فِهٰذِهِ اِلسَّنَهُ إِنَّكَ عَلَى إِنَّ فَيْ قَدِيرُ وَبَكُلِّ شَيٌّ عَلَيْمُ اللَّهُ مَ وَمَا رَزَّفْتِي فَانِوبِ فِيُسْرِمنْكَ وَعَافِيَةٍ وَالدَلِهُ لِي فِيهِ وَبَلِغَنَى فِيهِ أَمَلُوا مَلِ فِلْ أَلْوَمْرُ وَأَطِلْ فِلْ يَحْرَبُهُما ثِي وَ آمَيْعَني بَسِمْعِي بَصَرَى وَاجْعَلْهُ مَا الْوَارِثَيْنِ مِوْوَاجِصْصَبَى مِنْكَ النَّعْ يَدُواعَظِمْ لَ الْعَافِية وَاجْمَعُ لَى الْيُوَوَلُطُفَ كُرُامَةِ الدُّنْ إِوَالْاخِرَةِ وَاجْعَفْظِ لَى النَّوَوَ الْمَرْيَكُ لَهُ الْعَآتُ مِنْهُ وَ الشاهِ كَوَالْسِرَمْنِ ثُهُ وَالْعَلَانِيَّةُ وَٱسْاَلُكَ لِأُولِّى لَلْسَمُّلَةِ وَالْرَغْبَةِ إِنْ تَصِلَى عَلَى مُ إِوَالْهُ عَلَيْ وَإِنْ تُرْدُفِيَ إِلرَّغْتَ وَإِلْهَ الْمَرْضِ وَالْهَ الْسَمَاءَ وَأَنْ يُمَلِما فَصُرَتْ عَنْ دَغْبَي مْ وَأَفْرُنْياي وَاخِرَفَ برَحْمَتُكَ وَرَضُوالْكَ إِنَّكَ أَرْحُمُ الْرَاحِمِينَ ٱللَّهُ يَصِلْعَلْ مُحْمَتَدِ وَالْمُحَدِّد وَالْمُحَدِّد وَالْمُحَدِّد وَالْمُحَدِّد وَالْمُحَدِّد وَالْمُحْدَد وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَال له الدَيْ جَبِعًا وَادْحَمُهُمُا كَأَرْتُنا فِي مَعِيَّلُ وَاجْزِهِا عَنْيَ حَيًّا ٱللَّهُ مَا إِلْاحِسْا زِلْحِسْا زَلْحِسْا زَلْحِسْا زَلْحِسْا زَلْحِسْا زَلْحِسْا زَلْحِسْا زَلْحِسْا زَلْ وَبَالِسِّيِّاتِ غُفُلَانًا وَافْعَلُ ذَٰلِكَ بَيْجُلِّ مَنْ وَلَدَىٰ مِزَلْ لَمُمْنِينَ ٱسْتَوْدِغُ اللهُ الْعِلَى الْآغِلَ الْهَ لاتَصْبِيعُ وَدَالَعُهُ وُمِينُ وَنَصَبِّي وَجُوالِبَمَ عَلَى وَوُلِّدَى وَاهْلِ وَاهْلَ مَنْ وَوَلْ الْفَيْ وَأَلَّمُ مَا لَي وَاهْلَ مَنْ وَوَلْ الْفَيْ وَأَوْلَمُ لَا مَا لَي وَاهْلَ مَنْ وَوَلْ الْفَيْ وَأَهْلَ خزانتي ومامككته يميني وجميع يعهرعندي أستودع الله نقنبي للزهو ألجؤن المنضع فيعطيع كَلُّ نَيْ ٱللَّهُ مَرَاجِعَلْنَا فِ كَنَفْكَ وَفِحِفْظِكَ وَفِي َوْارِكُ وَفِي مَعْكِ عَجَازُكَ وَجَلَ تَنَا وُلِدَ وَتَقَدَّمَتُ أَشَا وُك وَلا الدَّعَيْنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا النَّالُثَ الْعَافِيةَ وَدَوْامَ الْعَافِيةِ وَسُكُمُ إِلْعَافِيَةِ اللَّهُ مَ إِنَّا سَالُكَ جُسْنَ الْعِافِيةِ وَالْعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْانِحَ عَنَكُلُّ سُوعَ تُوكَلُتُ عَلَىٰ الْحَ الذِّي لا يَمُوتُ وَالْحُ لَهُ اللَّهِ الدِّي لَمْ يَتَعَلَّنْ وَلَدُّ ا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرَيكِ فَالْمُلْكِ وَ

# دُعُّا اجْ لِجُ لُوْلَا السِّجِّا وَالْجَ لِلْكَاظِيْ

لَهُ كُنُ لَهُ وَلَيُّ مِنَ الذُلِّ وَكَبْنُ مُكِبِيرًا وَالْجَدُيلِيدَكَ مِنْ الدِّلْحِيَّا اللَّهِ مُكُنَّ وَاصِيلًا وَعَلَهِ الْحِلْحِيَّا علياله بنب الله التعمر التوالتعمر التعمر الله الذي لا أرجو اللافق لله ولا أجتم الاعدلة وَلا أَعْمَىٰ لُو الْا تَوْلَهُ وَلا أَمَتَ لُ الْإِيحَهُ لِهِ مِنَ اَسْتِيَ مُ إِذَا الْعَفِو وَالْرَصْوَان مِزَ الْفَالِمُ وَالْعَلَا وَمِنْ عَيرَ الْزَمَانِ وَتَوْالْرُالْمَخِرَانِ وَطُوادِقِ أَلِحَدُنَانِ وَمِزانِفِضَاءَ الدُنَّ قَبُلَ الْمَاهَبُ وَالْعُلَّاعَ وَإِنَّاكَ أَسْتَرْشُولُ إِنِّهِ الْصِّلْخُ وَالْاصْلَاحُ وَبِلَا أَسْتَعِينُ فِمَا يَفْتَرُنُ بِرِ الْفَاحُ وَالْانْفِياحُ وَإِنَّالِنَا رَغَبُ فِي لِبَاسِ الْعَافِيَةِ وَمَمَامِهَا وَشَمُولِ السَّالاَمَةِ وَدَوْامِهَا وَاعُوذُ بِكَ اربَبِينَ هُزَارً التساطين وآجَرَ بُرب لطايكَ مِن حَوْداً لت الأطين فَقَتَ لَمَا كَانَ مِنْ صَالُونِي وَصَوْمِ فَاجْعِلْ فَدَى وَمَا بَعْنَ الْفَضَلَ مِرْسَاعِتِي وَيَوْمِي وَآعِزَنِي فِعَسْرَتِي وَقُومِي وَاجْفَظْبَي فَ يَقَطِّبِي وَ نَوْمَى فَانَتَ اللهُ خَرُجًا فِظًا وَأَنْتَ أَرْجُمُ الْرَاحِينَ اللَّهُ مَا إِنَّالَ فِي وَمِع هٰ فَا وَمَا لَهِ هُ مِزَ إلا خادِ مِنَ الْمَرْكِ وَالْا كِادِ وَالْجَلِصُلَاتَ دُعَابِي تَعَيْنًا لِلرَّجَابِةِ وَأَ فَهُ نَفْسَى عَلَى طَاعَيْدَ رَجَآءُ لِلْاثِا بَرَ فَصَرِّلَ عَلَيْحُ مَدِ وَالِهِ خَرْجَلْقِكَ وَاعِرَّ فِي بِعَرْكَ ٱلذَّى لِأَيضَامُ وَاجْفَظْمَ بِعَسْلَا البَيَ لاتَنَا مُرَواخِيمُ اللايفيطاع البُكَ آمَري وَالْكَغَيفرَة عُمُري إِنَّكَ آنَتَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحَم دُعْآءَ اخ للكلظم والمرتمزة الجكف السوالي ويكافئ وشاهد فن اكتبابيه السواشة ٱنْلاالْهُ اللَّالْهُ وَٱشْهَا لَأَحْمَةً مَّا أَخْمَةً مَّا عَبْنُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَا دُأَنَّا لايسْلاَمَ كَا وَصَفَ الدَّرَ كَمْ شَهُ وَلَنَّ الْكِيْلَ كَمْ الْزَلُ وَالْقَوْلَ كَا حَرَّتَ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَالْجَقُّ الْمُرْيِنِ جَيّا الله مُحِيَّدًا مُالسَّلا وَصَلَّ إِنَّهُ عَلَىٰ وَكَاهُواهَ لُهُ وَعَلَىٰ لِدَاصَّبَعْتُ وَأَصَبَحِ الْمُلَّكُ وَأَلْكَمْ إِي وَالْعَظَيُّ وَلَكَنَّوا وَالاَمْرُ وَاللِّيَ لُوَالنَّهَا رُومِامَكُون فِيهِما لِللهِ وَجَنَّ لا شَرَيْنَكُ ٱللَّهُ مَرَاجْعَ فَإَوَّلَ هُ فَا النَّهَارِ صَلَاعًا وَاوْسَطَهُ نَخَامًا وَاخِرُهُ فَلَاقًا وَآسْنَلُكَ خَزَالدُّنْيَا وَالْإِخْرَةِ ٱللَّهُ مَلا تَدْعَ لِدَنْبًا الأغَفَرْبَهُ وَلا هَمَّا اللافَتَحْتَ دُولادَنا الله فَصَدْتَ لَه وَلا عَاسًا اللَّحَفِظةَ فَوَادَّيْتَهُ وَلا مَهِمَّا الْأَشْفَيْنَهُ وَعَا فَيْنَهُ وَلَا خِاجَةُ مِنْ وَأَجِّ الْدُنْيَا وَالْاِخِرَةِ لِلَّهِ مِارِضٌ وَلِي فِها صَلَّاحٌ إلله قَصَيْنَهَا اللَّهِ مُتَرَبِّوُرُكَ فَهَدَيْتَ وَعَظُمَ خِلْكَ فَعَفَوْتَ وَبَسَطْتَ يَدَكَ فَاعْطِيثَ فَلَكَ لُلِحَ يُهُ وَجُمُلَ يَخِزُ الْوْجُوهِ وَعَطِيَّتُكَ آفَنَعُ الْعَطِيَّةِ فَلَكَ أَلِحَ كُنْظَاءُ رَبِّنا فَقَشُكُرُ وَنَعِصُلَّ رَبِّنَا فَيَغَ فِي تَجِيهِ الْمُضْطَنَّ وَتَكِينَهُ الضَّرَّ وَلَنَّهُ فَالْسَهِيمَ وَتَجْرُقُ مِزَاكَ وَبِالْعَظِيمِ لايجُري

# 

اللائك احدُ فَلا يُحِمُنُ فَيْ الْمَا وَكَ اَجَدُ وَجَمَدُكَ وَسِعَتُ كُلُّ فِي وَانَا شِيءٌ فَادْحَهٰى وَمِلْ لِيَزْلِتِ فَارْدُهُ بِي مَقْتَلُ صَلَوْبِي وَالْمَعُ دُعَا بِي وَلانعُرِضْ عَبِي المِولا يَحِينَ اَدْعُولَتَ وَلا يَحْرِمن الملح مِرَ آسْتَلُكَ مِزاجَ لِخطاياي وَلا تَغِيني لِقِناء لا وَاجْعَلْ عَبْتِي وَالِادَةِ تَحْبَتُكَ وَإِلَادَتُكَ وَ اكْفِينِ هَوْلَالْمُطْلَعِ اللَّهُ مِّ إِنَّ اسْأَلُكُ ايما نَّالا يُزَدُّ وَنَعَمَّا لا يَفْدُ وَمُرافِقَ دَيْجَ رَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاعْلِجَنَّةِ الْخُلْدَاللَّهُ مَرَاسًا لُكَ لْعَمَّافَ وَالْنُعْ وَالْعَرْ مِا يَحِتُ وَتَرْضَىٰ وَ الرضاما لِقَصَاء وَالنَّظَرَ لِلْ وَجُولُ أَلَكُرُ مَ اللَّهُ مَلْقِبَى حُجَّتَ عِنْدَالْمَاتِ وَلا رَفِي عَلِي مَالِتٍ ٱللَّهُ مَ اَكْفِيهِ طَلِبَ مَا لَنَرِيقَ بَهْ لِمِينَ بِنْ وَمَا فَسَمَتَ لِي فَأَنِينِ مِنْ فِينُرِ مَنْ كَ وَعَافِيَّةِ اللَّهُمُ مَ إِنَّا الْكَ أَوْبَةُ نَصِوْحًا تَقْبَلُهُا مِنْ تُبْعَ عَلَى تَرَكَّهُا وَتَعِنْفِنْ إِمَا مَا مَضَى شِنْ وُنوبِ وَتَعَظِّمُنِي إِمَا فنما بقي من عُنْرُي المُ اللَّهُ مَنْ وَاهْ لَالْمَعْ فَرْمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْحُ مَا يَوْالِهُ عَيْما الْكُورُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَل تسبيع يوم الاحذنب مِ اللهِ الرَّحِين الرَّحِيمِ سِنْ عَانَ مَنْ مَلاءَ الدَّهْرَة لُدُسُرُ سِنْ عَانَ مُنْ يَغِشَى الاَبَدُ نُورُ أُسْتِعَانَ مَنْ أَشْرَقَكُلُّ يَيْ صَوْءُ وسُنِعَانَ مَنْ يُلازُبدينِ مُكُلَّةُ بِنِ فَلا يُلانُ بِغَيْر ينه سُنانَ مَنْقَلَى بَعِنْدَى بَرِكُلْ قَدْدِ وَلَا يَقَدِيرُ أَجَدُ قَلْمَ أَسْطَانَ يَنْ الْوَصَفْ عِلْدُ سُخَانَ مَنْ الْعُسْدَلْيُ عَلْ اهَلِ مَلْكَتِهِ سُبُعِانَ مَنْ لا أَنْ فُلُا هَلُ لا رَضْ مِ أَوْا زِالْعَيْذَابِ شُعْانَ لا وَفُيْ لَوَجِم سُطْانَ مَنْ مُوسُطَلِعُ عَلِخَرْآئِنُ الْقُلُوبِ سُجُانَ مَنْ يُحِضَّى عَلَدَ الْذُنوبِ سُجُانَ مَنْ لا يَخْفَى عَلِيَهِ إِفَاقِيدُ فالآرض ولافي السمآء سبطان ربيالودود سبطان الفرالور ساخان العظم الاعظم عودة يؤمالاحدوهي منعودا بي جعف الجواد عليه السالم بنيم الله الرَّحْنُ الرَّحْمِ الله الدُّرُ الله الدُّر استوى الرَّبُ عَلَى العُرَيْنِ وَفَا مَسِالتَمُواتُ وَالاَرْضُ بِحِكْمَتِهِ وَزَهَرَ النَّيْ وُرُالِمْ و وَسَلْجِياً باذن لايُحا وْرُاسْمَرُمَزْ فِي الْتَمْوَاتِ وَالْاَمْنِ الذِّي دَانَتْ لَدُ الْجِيالُ وَهُجَ لَمَا تُعَدَّ وَأَنْعَنْتُ لَهُ الْاَجْنَادُ وَهُمِّ اللَّهِ وَبِرَاجْمِينَ عَنَكُلْ عَا وَوَالْعِ وَطَاعِ وَجَبَّادٍ وَعَاسِدٍ وَبَاسِم الله الذي جَعَلَ بِهِ بَنَ الْبَرِينَ إِلْجَاءِزًا وَأَجْجَتُ اللِّيهِ الذِّي جَعَلَ فِالْسَمَاءُ برُوْمًا وَجَعَلَ فِها سِرَاجًا وَقَمَرُ الْمُنِيرُا وَذَيَّنَهُا لِلنَّاظِنَ وَجَفِظُهَا مِزْكُ لَشَيْطَانِ دَجِمٍ وَجَعَلَ فِالْآضُ دَاسِيَ جِبْالْا أُوتَادً النَّهِ وَصَلَا لِيَ سُوءُ الْفَاجِنْكَةُ أَوْبَلِيَةً حَمْحَمَ مَمْ مَنْ لِمُزَالِحَمْ الرَّغْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمُ الرَّمْ الرَّحْمُ الرَّوْمُ الرَّوْمُ الرَّامُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللَّهُ الْمُنْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّوْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّوْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الرَّحْمُ الْمُعْمِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْ مُعَسَقَ كَاكُ يُوجِ لِنَيْكَ وَإِلَى ٓ الَّذِينَ مِزْفَ لَكَ اللَّهُ الْعَزِيزَ الْجَكِيمُ وَصِلَّ اللَّهُ عَلَى حُمَّ لَوَالُكُمُ

### كعَاليَّالْ الْتَهْبِينَ عِنْ اللهُ

بِيِّلَةِ لَتُلِمَّا أُثَرِّبَعُوذَ بِعُوذَةِ بِومِ السِّبِ الطُّومِلَةُ دُعَاء لِبُلَّا لَهُ أَنْ بِنِ سِيلِيهِ الرِّحْمٰ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰ الرَّحِيم سُنْ أَنَا وَلَكَ أَنِي لَا أَنَا لِلْهُ الْعَالَمُ مُلْعَ مُنْكِ أَبَدًا الْجِلْطُ بَصِّرُكَ بِجَدِيعِ أَبِحَ لِي وَالْجَلْقُ كُلُّهُمُ عَوَّالْفَنَاءَ وَأَنْتَالْنَا قَالِكُرَمُ الْفَاتُمُ الْلَاكُرُ فَبِدَفَنَاءَ كَيْلِ ثَمِيُّ أَيْحُ الْذَي لأيَمُونُ بِيَعْلِهُ مَلَكُوْ تُالتَّمُواتِ وَالْاَرَهُن وَدَهُ لِلْدَاهِمِنَ انْتَأْلَذَي فَصِمَتْ بِصَوْتَٰكُ بِعَزَاكِ أَجَنَّا رِينَ وَاصِّفَتُ فَهُضَتَكَ أَلَا رَضِينَ وَاعْنَتَ يَضَوْءِ نُورُكِ النَّاظِينَ وَاشْبَعْتَ بِفَضْلُ دِزْقِكَ الْأَكْلِينَ وَعَلَوْتُ بِعَرْشِكَ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاعْتَرْتَ سَمُوالِكَ الْمَلَاثَكُةِ الْمُقَرِّبِينَ وَعَلَمَتَ سَبِيعِكَ الْلَوْلَينَ وَالْاحِرْنَ وَانْفَا دَتْ لَكَ الْكُنْ الْوَالْاحِرَةُ مِ اَدْمَتِهَا وَجَفِيْطِتَ الشَّمُواتِ وَالْاَرْصَىٰ بَمَقَالِيهُا وَاذْعَنَتُ لَكَ الطَّاعَةُ وَمُنْ فَوْفَهَا وَأَبَتْ حَمْلُ لِأَمْانَةِ مِنْ شَفَقِهَا وَفَامَتْ بِكَلِمَا لِكُفْحُ قَرْامِهَا واستفاء النوانكا أمهتما واجصنت كأتنئ منهماعدد اواجطت ماعلاا خال الْخَلْق وَمُصْطَعِينَ فِي وَحُمَيْنَ فِي وَمُنْسِنَّيَهُ وَمَا رَبِيرُ وَذَا رَبِيرُكُنْتُ وَجِلَكَ لاشرَاتَ الْكَ الْمُعَا وإحدًا وَكَانَ عُرَيْكَ عَلَى لِلْمَاء مِنْ فَبَدل أَنْ كُونَ آرَضُ وَلاسَمَاءُ آوَشُوعُ مِمَا خَلَفْتَ فِيهما بِعَرَاكَ كُنْتَ مَارِيًّا بِدَيِّعًا مُنْتَدَعًا كَنِنُونًا كَأَنَّا مُكُونًا كَيْمَتُ تَفْسَكَ أَبْلَاعْتَا كَأَوْ وَفَلْتَكَ وَدَنْتَ امُورَهُ وَبِهِ لِلنَّ فَكَانَ عَظِيمُ مَا أَبِتَ لَعَتَ يَزْخَلُقَكَ وَقَلَّهُ مِنْ عَلِيَهُ مَا أَبِتَ لَعَتَ الْمِنْ لَا فَتَالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَوْيَكُ الْنَظِهَمُ عَلِي خِلْقِكَ وَلا مُعُمِزُ عَلِي حِفظكَ وَلا شَرِكَ لَكَ فَي كَذِكَ وَكُنْتَ دَيِّنا لَبَأَكُّ اَسْمَا وُكَ وَجَلَّنَا وُكَ عَلَى ذَلِكَ عِلمًّا غَنِتًا قَاتُمَا فَإِيَّمَا آمُركَ لِنَعَيُّ إِذَا آدَدُ تَرَأَنْ تَعُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَلَا يُخَالِفُ شَيْئٌ مِنْهُ مَجْتَلَ فَسُنْحَانَكَ وَيَعَلَكِ وَتَبَارَكُ تَرَبَا وَجَلَ ثَنَا وَكُ عَلِيْ اللَّهِ عُلُوًّا كَيْرًا ٱللَّهُ مَصَّلْ عَلَى مُحَمَّدِ عَنِيكٌ وَرَسُولِكَ وَبَعِيكَ وَعَلَى هَلْ بَيْدٍ كَمَا سَبَقَتْ إِلَيْنَا بِهِ رَجْمَتُكَ وَقُرُبِ إِلَيْنَا بِهُولُاكَ وَآوَزْنَتَنَا بِبُرِكَالِكَ وَدَلَلْتَنَا بِبُرَعَلْهَا عَيْكَ فَاصَبِينًا مُبْضِرَتِ بِنُودِ الْهُدُى الذِي جَاءَ بِرَطَاهِ مِن يِعِزَ الدِّينِ الذِّي دَعَا اليَّهِ ناجِينَ عُجُ الكِّمَاءَ الَّذِي أَرِكُ عَلَيْدِ اللَّهُ مَ فَارْ مُبِقَرُ إلْخَلِم مِيْكَ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَاكْمِهُ بِمَكْمِينَ الشَّفَا عَايِثُمِيدًا تقضي لامنانكه على لفاصلين وتشريفًا مِنْكَ لَهُ عَلَى المُتَعَينَ اللَّهُ مَ وَاسْخِنَا مِرْشَفَاعِتِم نصبيان وبرمع الصادقين جناكر وتنزل ببرمع الامنين فيحتر بالصبرعيم فوصين عزيع فيت غَنَيْقُدُه دِينَ عَنْ بَدِلُ الْعَنْتَ دُيبِرَقُلا تَحْدُى يَرْعَنَّا مُرافَقَتُهُ وَلا يَحْظُونَ عَنَّا دارُهُ الْمُينَ

#### رُعًا بِعَمَ لِالثَّنْبِنَّ ١١٢

اِلْدَ أَكِيِّ رَبِّ الْعَالِمِينَ ٱللَّهُ مُرْصِّلَ عَلْيُحِيَّمَ وَالْهِ مُحَدِّدُواتَ الْكَ وَاسْمِكَ لَعَظِيمِ الذِّي نَعِلَهُ أَلَكُمُ اَجَدُّ عَنُهُ اَ وَالدَّي سِجْرَتَ بِهِ الليَّلُ وَالنَّهَا وَوَاجْرَتَ بِرِالشَّمَسُ وَالْعَسَرُوا لَيْحُومَ وَبِهِ الْشَانَ النَّجَا وَالْكَطَرُوالِرَالِيَ وَالذِّي بِهِ تُنزِّلُ الْعَيْثَ وَتُكْزِي أِلْمَعْلَ وَيُخِزِّ الْفِطامَ وَهِي مَهِمَ وَالذِّي بِمَرْدُونُ مَنْ فِ الْبَرِّ وَالْبَغِي وَنَكُلا وُهُمُ مَ تَغْفَظُهُمُ وَالْذِي هُوَ فِي الْتَوْمُلِيرِ وَالْانِغِيلُ وَالْزَبُورِ وَالْفَرَا العظيم والذى فلقت براليخ لوسى واسرت بيخ رصلى ألله مكر واله ويكل برلت خزون مَكُنُونُ وَبِكُلِّ اسْمِ دَعَاكَ بِمُمَلَكُ مُقَرَّبُ أُونِيَ مُنْ لَأُلُوعَبُدُمُ صُطَفَيٌ أَنْ صُلِّ لَي عَلَيْحَ مَدِ وَالْحِحَمَّيْدِ وَانْ تَجْعَلَ لِإِجْرِيْهِ لِفَاءَكَ وَخَاتِمَ عَلَى إِسِيلِكَ وَجَجُّ بَيْتُكَ أَلِجَ إِمِ وَاجْتِلافِ المُسَاجِدِكَ وَجَالِسِ لَذِكُرُ وَاجْعَلَ حَرَاتًا مِي وَمَ الْقَاكَ ٱللَّهُ مَ صَرَّاعَلَى عَهَدَ وَالْمُحَمَّدِ وَاجْفَظْنِي أَنْ يَنْ يَدَيَّ وَمِزْ خَلْفِي وَعَنْ يَنِي وَعَنْ يَمِالِي وَمِنْ فَوْفِي وَاسْفَلَ مَنى وَاجْفَظْني مِزَالَتَ بَاتِ وَتَخِادِمِكَ كُلُّهَا وَمَكِّنْ لَى فِي مِنْ لِلدِّي الدِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاجْعَلْهُ لِينُورًا وَيَتِرْ لَيَ الْدُسْرَوالْعَافِيَّةَ وَاغِرْمُ عَلَيْ لَهُ أَدُّي كَاعَنَتَ عَلِي خَلْفِي وَاعِيرٌ عَلِى نَفَنَى يَرَ وَتَعْوَى وَعَلِ دَاجِجِ وَبَيْعِ دَائِجٍ وَتِحَانَ لِنَهُورَ ٱللَّهُ مَرَانَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ وَمَا قَتَ إِلَيْهَا مِن تَوْلِ أَوْعَيْلُ وَاعُوٰدُ بِكَ مِنْ حَوْنِ الْاَمَا نَهُ وَاكُلُ أَمُوال إِنْتَاسِ الْبَاطِل وَمِنَ الْتَرَتُ بَالَيْسَ فِيَّ وَمِنَ الْانَامِ وَالْبَغَى فَغِيلُ بَجِقَ وَانْ الشِّرِكَ مِكَ مَا لَمْ تَنَوْلِ بِبِسُلْطَا نَّا وَلَحِرْفِ مَزْمُضِيَّ لِانْتِ الْفِيْقَ ماظهر منها ومابطن ومزمي طات الجنطانا وبجنى كالظلاات إكاتور واهربي سيلالاللأ وَاكْمُ وَلَالُامِانِ وَالْبُيْنِي لِنَاسِ لَتَقَوَى وَاسْتُرَفِي بِيَرَالْصَالِحِينَ وَزَيْنَ بِنِهَ الْمُوافِ وَنَقِتُلْ عَكِي إِلْمِيْ إِنِ وَالْقِتِي مِنْكَ بِزُوجٍ وَرَيْحَ إِنَ آمَيْنُ دَبَ الْعَالِمِينَ وَصَلَّى لِفَاعَلَ مُحَرِّي وَالِهِ وَسَلَم نَشَلِمًا دَعَا، بِفُلِانْ مِن لعلى عَلْ السَّالْم بنِ مِاللَّهِ الرَّمْن الرَّحِم الْحَدُلْ الرَّالَ للاسلام فَأَكُوْمَتَى الْامِانِ وَمَصَرَفِ فَالَّذِينِ وَشَرَّفِي الْمِعَينِ وَعَرَّفَيَ أَكِيَّ الذي عَنْدُوُوفَكُونَ وَالْنَبَا الْعَظِيمُ الذِّيهُمُ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ وَسُبْحِانَ اللَّهِ الذِّي يَرْزُقُ الْمَاسِطَ وَالْعَادِ لَعَالْعَافِلَ وَالْحَاهِلَ وَيَرْحُوالْسَا هِي وَالْعَافِلَ فَكُمْ عَالَدًا عِيَالْتَأَثُّلُ وَلَا إِلْهَ اللَّهَ اللَّهُ ال عَنْدُ مِنْ مُسْرِفِ عِبَادِ و لِيَرْجَعَ عَنْ عُنُونَ وعِنَادِ وِالرَاضِي مِنَ المُنْدِ إِلْحُلْصِ مِنْ وَالْوَسْعِ وَالْقَا وَاللهُ ٱكْبُرُ أَكِيلُمُ الْعَلِيمُ ٱلذِّي لَهُ فِي لِصِينِهِ مِنْ عَلَيْ فِطْرَةٍ وَعَجَا شِيصَنَعَيْهُ الْيَرْتَيَةُ

وَيُلْبُ يُهُلُ



### خَعَا بِوَعَ الْإِنْدَبِنَ

تُجُبُلَدُ الرَّبُويَةِ لَهُ وَعَلَى كُلِ نَوْعِ مِنْ عَوا مِصِ تَقَدِيرٍ ، وَجُسْنِ تَلَبْرِهِ وَلِلْ وَاضِحُ وَشَاهِكُ عَدْكَ يَقْضِيانِ لَهُ مُا لِوَحْذَانِيَّةِ اللَّهُ مِ إِنَّ اللَّهُ اللّ سُؤِالَ الدِمِ عَلَى ا فِتْرَامِ الْانْامِ وَسَالِمِ عَلَى الْعَبَاصِي بَنَ اللَّيَا لِحَ الْاَيْا مِرافِ لَمْ يَحَدُّ عُرِيرًا سِواكَ لِغُفْلِ بَكُهَا وَلاَمَوْثُلاً مَفْزَءُ إِلَيْهِ لِانْتِحَاءَ كَتَنْفِ فَاقَيَّه الْااثْالَةِ لِأَجْلِ لَأَنْتَ لَلْذَي عَمَّ أَلِحَالُاهِ مَنْكَ وَغَرَبُهُ مُ مَعَدُّرُحْمَتَكَ وَشَمَلَتُهُ مُ سَوايِغُ نِعَمَكَ يَاكِيمُ المَابِ وَالْحُوادَ الوَهَابِ الْمُنْتَعِمُ مِّزَعَضاهُ ، بآلِمِ لعَذَابِ مَعْوَيْكَ مُعْرِّ إِبالْاسِلَاءَةِ عَلِى نَفْسِمِ إِذْ لِمُرَاجِدُ مُلِحًا أَلْكِ إِللَّهِ فَاغْتِفَارِ مَا اَكْتَسَبُ يَاحَيْرَهُ إِلْسَيُدْعِي لِبَذْ لِالرَّغَاتُ وَأَنْجَعِمَا مُولِ لِكَتَنْفِ ٱللَّوْانِبِ لَلْعَتَ الْوُجُيُّ فَلا تَرُدَّ فِينَكِ بِالْحِمَانِ إِنَّكَ تَفَعَلُما تَشَاءُ وَتَحَكُّمُما تَبُدُ الْهِي صَيِّدِي وَمُولاي أَيَّ رَبّ أنتجيد امَّا قَالَد اقضُ لُ إِذَا الْمَرْفَ لَندَمُ وَاجْاطَت قِي الْمُعْاصِي وَتَكَاثَنْ خُونِ النَّقِيم وَانت وَلِيُّ الْصَّفْرِ وَمَّا وَيُ الكُرُمُ اللَّهِي مُعْمِينَ مَا اللَّهَ مُكْ وَانْتَجَيْل لْتِبْرِ وَكَشَالُغُ عَن افْرَاحِ عَلْي وُسِ الْاَشْهَادِ وَقَدْ عَلِمْتَ عَنِينَاتِ السِّيرِ فَازْكُنْ اللهي سُرْفًا عَلَىٰ فَسْبِي مُخْطِئًا عَلَيْهَا بانتهاك ألخُرُبات السِيّالِيّا اجْتَهَتُ مِنْ لَهُ عَوْاتَ عَانَتَ لَطِنْفُ يَحُودُ عَلَم الْمُسْرِضَ برَجْمَتك وَ تَعْصَنَّلُ عَلَى الْخَاطِمْيَن بِكُرْمِكَ فَادْجَمِيْ الْآرْجَمَ الرَّاحِينَ فَإِنَّكَ مُسَكِّرُ لِطِ بِتَحَنَّنُكَ دَوْعَاتِ قُلُوبِ العَجلينَ وَتُحَقِّقُ بِطَوَّاكِ أَمَلَ الأَمِلِينَ وَتُعْيِضُ سِعَا لَعَطايًا كَ عَلَى غَرَا لِمُسْتَ اهلينَ فَامِنَ رَجَاءُ لا يَسْوُيُهُ فُوطٌ وَأَمَلُ لا يُكَدِّرُهُ مَا سُلا يُحَطَّا بِكُلِّ شَيٌّ عِليًّا وَقَدْ آصَحَتْ بِدِي وَامْسَنْتُ عَلْمابِ مِنْ اَبْوابِ مِنْ عَلِيَّ سَأَمُلاَّ وَعَنْ لِلْيَعْضُ لِسِواكَ بِالْكَسْئَلَة عادِلاً وَكِيسً مِنْجَيِلا مْنِنَا بْكَ دَدُكَا يُلْهَا سُورِمَلْهُوفِ وَمُضَطِّرٌ لِإِنْسَظَا دِنَصَرُكُ الْمَالُوفِ الْفَحَأْمَ ٱلْذَي عَيْبَ الْاَوْهَا مُعَن الْإِحْاطَةِ بِكَ وَكُلَّتَ الْاَلْسُنْ عَزْنَعَت ذَا يَكَ فَبِالْاللَّ وَطَوْلا يَصَرِّلُ عَلَا مجمد كالنخ واغفه ونونى واوسع على رفضاك الواسع ودوا واسعا حبلا لاطب با في عافيةٍ وَإِقلَيْ لَعَثْرَةَ لَا غَايَرَامِلِ لَامِلينَ وَجَبّارَ الشَّمْواتِ وَالاَرَضِينَ وَالْباقِ وَعَبْ كَفَآ وَلُكِّلِّهِ أَجْمَعِينَ وَدَيْمَانَ بِوَمِ الْدِينَ وَأَنْتَ مُولِاءَ نِفَتَهُ مَنْ لَمْ شَفْ بِنَفْ وَلِا فَراط حاله وَامْلُ مَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَا أُسِلُ لِكُنْ وَ زَلِلهِ وَرَجَاءُ مَنْ لَوَرَتِحَ لِنَسْهِ بِوَسِيلَةِ عَلَى إِلهَٰ فَانْفِ بُرِجْمَتِكَ مِنْ لَهُمَا لِكِ وآخللني أدالكخياد واجعلني كمافي ألآزار واغيفلى دُنوُبُ اللِّيل وَالنَّهَا دِيامُ طَلِعًا عَلَالُالْ إ

### الله المحالفة المحالف

وَاحْتِزْعَنِي مُولِاي اَدْآءَ مَا افْرَصَنْ عَلَى الْلاَياءِ وَالْائْمَةِ إِنِ وَالْاَنْوَانِ وَالْاَحْوَاتِ بِلُطْفِكَ وَكُمِلِ يُاعِلُّ الْمُلْكُونِ وَالْشِرِكُمْ فِيهُ عَاء مَرَاسِخِيْبَ لَهُ مِنَ لَلْوَمُنِينِ وَالْمُؤْمِنِاتِ إِنَّكَ عَالِمَ عَاء كُربَعَ وَهَابُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُجَمَّتَ يُرِوعِنْ إلْقَاهِ مِن دُهَا وَلَخِ لَهُ فِي مِنْ بِسِمِ اللهِ الرَّمْن الرَّجْن الرَّبْن الرَّجْن الرَّبْن الرَّجْن الرَّبْن الرَّجْنُ الرَّجْن الرَّجْن الرَّجْنُ الرَّجْنُ الرَّجْنُ الرَّجْنُ الرَّجْنُ الرَّجْنِ الرَّجْنُ الرَّبْنِ الرَّجْنُ الرَّجْنُ الرَّجْنُ الرَّجْنُ الرَّبْنِ الرَّبْنُ اللَّهُ الرَّبْنِ الرَّبْنِ اللَّهِ الرَّبْنَ الرَّبْنِ الرَّبْنِ الرَّبْنِ الرَّبْنِيلُ الرَّبْنِ الرَّبِيلِ اللَّهِ الرَّبِيلِ اللَّهِ الرَّبِيلِ اللَّهِ الرَّبِيلِ اللَّبْنِ الرَّبْنِ الْمُعْلِق الرَّبْنِ الرَّبْنِيلِ السَّلِيلِيلُولِيلُولُ المُعْلِقِيلُ الرَّبْنِ الرَّبْنِ الرَّبْنِيلِ السَّلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلْلِيلُولِيلُولِيل ٱللَّهُ مَّ لِكَنَّا لَحَ زَاهُ لَا لِجُرْبَاءٍ فَالْعَظَمَ وَمُسْتَهَى لَجُرَةٌ ثِ وَمَا لِكَ لَدُنْيَا وَالْاخِرَةِ اللَّهُ مَّ لَكَ الْحَدْعَظِيمُ الْمُلْكُونِ سَبِيمَالْجِرَوْنِ عَزِيزًا لْعَنْدَمْ لِطَيْفًا لِمَا يَشَاءُ اللَّهُ مَ لِكَنْ فَيُ لُمُدَّرَّ الْمُورِ مُندِئَ أَلْخَفَيّاتِ عَالِمَ السِّرَآئِرُ مُحِيَّ المُوَى مَلِكَ أَلْمُ لُولَة وَرَبَّ الْاَرْيَابِ وَالْمَ الْالْمِيرَة وَجَبّارَ اْكِمُا بِرَةِ وَا وَلَكُلَّ شَيُّ وَاحِنُ وَبِدَبِعَ كُلِّ شَيُّ وَمُشْهَا ، وَمَرَّدَكُلِّ شَيْءٌ وَمَصَينُ وَمُبْدِئَكُلِّ شَيْءً وَمُعْمَى اللَّهُ مُ خَشِّعَت لَكُ الْمُصُوَّاتُ وَجَارَتُ دُونَكَ الْاَبْصَارُ وَافَصْتَ إِلَيْكَ الْعُلُوبُ وَ ٱلخَلْقُ كُلَّهُ مُرْفِي فَضَمَّكَ وَٱلنَّواصِ كُلُّهَا بِيَلِكَ وَالْمَلَّاثِكُةُ مُشْفَعِتُونَ مِزْخَتْبِينَ وَكُوُّمَنْ كَفْرَبِكَ عَبْدُدْ الْحِرُلِكَ لَا يَقْضِي فِي الْأَمُور الله آتَ فَلا يُدَرِّمُ صَادِدَها فَيْلِ وَلا يَقْصُرُ مِنْها تَمِيُّ دُونَكَ وَلا يَصِيرُشَيْ الْالِيْكَ اللَّهُ مَكُلُّ شَيُّ خَاضِعُ لَكَ وَكُلُّ شَيُّ مُشْفِقَ مِنْكَ وَكُلُّ تَيَيُّ صَارِعٌ إِلَيْكَ أَتَ الْقَادِ وُ الْحَكِيمُ وَأَنْ اللَّهِ يُفَ أَجَلِيلُ وَآنَ الْعِلِي الْفَرِّ لِكَ الْمَسْتِيمُ وَالْعَظَمَةُ وَلَلْمَا لَمُلْكُ وَالْقُدُدَةُ وَلَكَ أَجُولُ وَالْفُوَّةُ وَلَكَ الْدُيْا وَالْاَخِرَةُ أَحْاطُ بِكُلَّ شُؤَّمُ لَكُكُ وَوَسِعَ كُلَّ شَيْ حِفْظُكَ وَقَهَ كَ لَنَيْ سُلْطا لُكَ اللَّهُ مَلِكَ الْحُكَمُ لَنَا كُمُّ أَسْلَا أَكُ وَتَعْالِل ذِكُولَةً وَقَهُمَ سُلْطَانُكَ وَمُتَنْ كَلِمَانُكَ امْ إِنْ قَصَا وَكُلُومُكَ نُوزُورَ مِنَاكَ وَمَ وَسَطَلًا عَذَاكَ تَعْضَى عِلْمُ وَتَعْفُو عِلْمُ وَتَأْخُذُ مِنْ أَعْدُمْ وَتَغْعَلُمُا أَنْا أَوْ وَاسِعُ المَغْفِرَ بْسَدِيكُ الْنَفْسَة قَيْ الْرَحْةِ سَكِيدُالْعِقَابِ أَنْ قُوَّةً كُلِّ فَعِيفَ وَعِنْ كُلِّ فَعَيْ وَرَبُكُلَّ ذَلِل وَمَفْعَ كُلِّهَ لَهُونِ وَالْمُطَّلِعُ عَلَى كُلِّخِفِيَّةِ وَشَاهِ لَكُلِّخُونَ وَمُدَبِّرُ كُلِّ أَمْ عَالِمُ سَرّا بِرَّالْغُنُوبِ ٱللَّهُ مُّ لَكَ الْخُورُ مُعْفِرِ الذُنوكِ مُدَيِّرالامُورُدَيَّانَ الْعِبَادِ مَلِكَ الْاخِرَةِ وَالْدُنا الْعَظْمَ شَانُهُ العَزِيزُ سُلْطَانُهُ العِلَىَّ مَكَا نُهُ النَّبِرَكِ عَالُهُ الذَّي يُحِيرُ وَلا يُجَادُ عَلِنَهِ وَمُنْتَنَّعُ بِبرُولا يمنع بنه ويحكر ولامعقب بحكمه وتقضي فلازاد لقضا براتذي من كلوم وَمَزْسَكَ عَلِمُ مَا فَيْفَيْهِ وَمَنْ عَاشَرْ فَعَلْنَهِ يِذْفَتُهُ وَمَنْ التَّفِالِيَّةِ مَرَّةً أُدُو التَّحْيَ إِوَالْمَالِيل وَالْتَفْضِيلِ وَالْجَلَالِ وَالْكِبْرِياءُ وَالْعِنَّ وَوَالْتُلْطَانِ اللَّهُ مَرَلَتَ الْحَالَ عَلَى المَضِي وَعَلَى الْمِقْ

### كَعَااجَ لِبِي النَّتِبِينَ

وَعَلَيْنَا تُبَدِئُ وَعَلَى مَا عَنُمُ فَعَلَى مَا فَدَكَانَ وَعَلَى مَا هُوكَانَ وَلَتَا لَحَيْدُ وَلَتَ الْحَدُكُ لَ مَعْلَى الْمُوكَانَ وَعَلَى الْمُوكَانَ وَعَلَى الْمُوكَانَ وَعَلَى الْمُوكَانَ وَعَلَى الْمُؤكِدِينَ وَلَكُ الْمُؤكِدِينَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل عَفُولَ يَعَدَّفُنْ مَهِ وَعَلَى الْمَا أَمَا مِكَ بَعَدَ جُتَ لَ وَعَلَى صَغِيكَ بَعْدَا عِذَادِكَ الله مَ لَكَ الْحُدُعَلا مَا تَأْخُذُ وَ نَعْطِي عَلَيْهَا سُلِّي وَسَبْلِي عَلِما عَيْثُ وَيَحِينَ عَلَيْكُلِ نَبَيُّ مِنْ الْمِركَ الأَاحِمِين وَعَلَى الْمَوْتِ وَالْجَمَاعِ وَالنَّوْمُ وَالْيَعَظَةِ وَعَلَى الْذَكُرُ وَالْغَفَلَةِ وَعَلَى الْدُنْيا وَالْمِجْزَةِ وَلَكَأَلَحَدُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنِي فَهَا خِلَقَتَ وَعَلَى مَا يَحَفَظُ فَهَا قَدَّرَتَ وَعَلَىٰ مَا تُرَبُّ فِهَا أَتَدَعْتَ وَعَلَىٰ فَأَلَّكَ بعَلَخَلْفِكَ مَمْ الْمُلَاءُ مَا خَلَفَتَ وَيَبْلُغُ حَبْثُ ارْدَتَ وَتَضْعُفُ الشَّمُواتُ عَنْهُ وَتَفْرَحُ الْمَلَا بِخُمَّا يَكُونُ أَرْضَى لِحَمَلاكَ وَأَفْسَلُ إِلْمَدِعِنَدُكَ وَأَجَيُّ الْجَمْلاَيُكُ وَاحْتَ أَلِحَمَ اللَّهَ وَسَعَا لانخت عَنْكَ وَلاَيْنَتَهِي وَنَكَ وَلاَ يَقْصُرُعَنَ اَفْصَلِهِ صَالَةً وَلاَ يَفْصُلُهُ شَيْءٌ مُزْمَحًا مِلْ أَمِن خَلْقَلَ مَنْ الْفَضُلُ جَمْدَهُ رَضَى وَيَفُوقُ مَنْ مَرْضِيغٌ وَيَكُونُ فِمَا يَصْعَلُ الْبَكَ مَا رَضَى برلنفسك حَمْدًا عَدَد فَعَلِ لِلطِّيرَ وَورَقِ الشَّيرِ وَمُسَّابِعِ الْمَلَا مُكَّةِ وَمَا فِي لَبِّرُوا لَبْخَ حَمْدًا عَدَدَ الْفَاسِ خَلْقِكَ قطَ فِهِ مُ وَلَفُظِهِ مُرَواظُلا فِلْمِنْ رَمَا عَنْ أَيَّا نِهِمُ وَمَا عَنْ ثَمَّا لَّهِمْ وَمَا فَوْقَهُمْ وَمَا تَحْتَهُمُ خُدَّاعَدُ مَا فَهُرُ مُلْكُكُ وَوَسِعَ حِفْظُكَ وَمَلاَّ وَكُلَّ مِنْكُ وَاجْلِطَتْ بِرَفْلَةُ لِكَ وَاجْصَا مُ عَلَكَ مَدًّا عَلَهُ مَا يَحِ فِي بِإِلرِّاجُ وَتَحُلُ التِّحَابُ وَيُخْتَلِفُ بِإِللَّيْلُ وَالنَّهَا دُوَلْسَيُر بِبُرِالْمُغَسُ وَالْفَتَمُ حُمَّا تَمْلِدُ وُالتَّهُوإِت وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْهُنَّ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِمَا فَوْقَهُنَّ وَمَا يَخْتَهُنَّ وَمَا يَغَصُنُكُ غَنَّنَ اَللَّهُ مَرْصَلَ عَلِي عُجُونَ عَبُدِكَ وَرَسُولاكَ وَنَبِيكَ وَعَلَى الْمُحْمَدُ لِوَاجْعَلُهُ الْوَحَةُ الْمُعْرَبِّنَ وَاعْلَى الأعليَنَ وَاَفْضَلَ الْمُفْصَلِينَ اللَّهُ مَصِلَ عَلَيْحِيَةً لِدُوالْمُحِيَّةِ وَاسْمَعَ كَلا مَمُ إِذَا دُعَاكَ وَاعْطِم إذاساكك وَشَفِعُهُ إِذَا شَفَعُ اللَّهُ مَصَّلَ عَلَيْجُ مَيْدِ وَعَلَىٰ النَّحَيْدِ وَاشْحُمَدُ الْوَالَّهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلِيْرِ وَعَلَيْهِ مِنْ كُلْ حِرْجَيْنٌ وَمِنْ كُلْ فَصَلْ الْفَصَلَا وَمِنْ كُلِ عَطَا وَاجْزَلَهُ وَمِنْ كُلِّكُمْ امْرَاكُمْ الْمُراتِدِ وَمِنُكُلِّ جَنَّةٍ أَعْلاَهَا فِي الرَّفِيقِ الْاَعْلَىٰ الْالْمُ مِرْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّ مُنتَعَى الرَّخْيِرِ مِن الله وَما ذَكَرَتَ مِن عَظْمَ لَ وَخَيْرِما عِنْدَكَ وَعَظَيْرِوَ فَادِكَ وَطَيب نَجَرُكَ وَصِدْقِ جَدِيثَكَ وَبَحَامِدِكَ الْيَوَاصِطَنَعَتَ لِنَفْسِكَ وَكُثُبُكَ الْيَ أَنْزَكَ عَلَى أَجْبَاءِكَ وَ بِعُدُمَ إِنَّ عَلِيْحَمِيعِ جَلَفُكَ وَجَنِ لِعَطَا لُكَ عِنْدَعِبَادِكَ أَنْ تَفْسَلَ مِنْحَ سَنَاتَى وَتُكَفِّرَ عَنْوسَيَا بِي وَتَجَا وَرَعَتِي فِي اصْحَابِ إِلِحَنَّهِ وَعَدَا لَصِدُقِ ٱلذَّي كَا نُوا بِوُعَدُونَ ٱللَّهُ مَصَلَ عَلَيْحَ إِدَا لِمُجْمَةً

#### ڒۼٵٳڿؘڮٷڸٷڶڹڔڮڛۼ۠ٵڴؙ ١١٦

وَادْزُفَيْ ذِرْقًا وَاسِعًا جَلَا لَاطَيَبًا نَوْءَ دِي بِرَامًا نَاتِنَا وَلَسَنْعِينُ بِرِعَلَى زَمَانِنَا وَتُنْفِقُ مِنْ وَطَاعَي وَ فِسَبِيلِكَ ٱللَّهُ مَصَلَّعَا مُعَدِّدُ وَالْمِحْمَّةِ وَاصْلِحِلَنَا قُلُوبَنَا وَآعُالَنَا وَآمَهُ نَيا نَاوَا خِرَبَناكُلَّهُ واصِّلَ المُعَلِينَ بِإِلْصَالِحِينَ اللَّهُ مَرِيسَ اللَّهُ مُرَيِّرُ اللَّهُ مَن وَجَنِّبُنَا الْعُسُري وَجَنَّ لَهَا مِن الْمَهُ مَا رُشَّدًا وَمُ فِقًا اللَّهُ مَصِلَ عَلِي مُحَتَّدُ وَالهُ حُتَدَ وَاجْفَظُ لَنَا انْفُسُنَا وَدِينَنَا وَامَا نَايِنَا بِحِفْظ الايمان واستُرْنَا بسِتُرَالُامِيانِ اللَّهُ تَعَصَّلَ عَلَيْ عُنَدُ وَالنُّحَيِّدُ وَلا تَكِينًا الْح انفَسُنا فَنَعَ عَنْها وَلا تَنْ زُعُ مِنَاصَالِكًا اعْطِينَفَنَاهُ وَلا تَرُدُ نَا فِي وَهُ اسْتَنْقَذَتْنَا مِنْ وُ وَاجْعَ زُغِنَا نَاهُ أَنْفُ مِنَا وانزع الفنقرمن مراغينيا الله مُصلع في كذوال عَلى واجعلنا تلويكا بكَحق بلاوت وَنَعْمَ لُهُ كُنَّكُمْ وَنُونُ مِن بُعَتْنا عِيهِ وَنَرُدُ عَلِمُ اللَّكَ اللَّهُ مَصَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَالنَّحَد وَتَصِرُنا وْدِينَكِ وَفَهِينَا كِنَاكُ لَا تُرْدُنَا صُلَّالًا وَلا تَعْبِمَ عَلِينَا هُدَى اللَّهُ مَصِلَ عَلَى يَخَذَرُوالدِ مُحْمَدُ وَهُ نَامِنَ اليقَيزِيقِينًا بُلِغُنا مِرْدَضِوا لَكَ وَأَكِنَّهُ وَتُهَوِّزُ عَلِيَنَا مِرْهُ وَمَ الدُنيا والاخِرة وآخزانهما ولانخفام صكتنا فيدبنا ولادنيا نااكرتهنا ولانسكط علنتا سولا يرحك وَادِكْ لَنَا فَهَامًا صَحِينًا هَا وَفِي الْمُخِرِّةِ إِذَا اَفْضَيْنَا إِلَيْهَا وَاذِا جَمَعَتَ الْأَوْلِينَ وَالْإِخِنَ ~ فَاجْعَلْنَا فِي خَبْرِهِمْ خَا عَدُّ وَإِذَا فَقِتَ بَيْنَهُمُ فَاجْعَلْنَا فِي لَاهَدَيْنَ سَبِيلًا ٱللَّهُ مَرْسَلِكُ ٱللَّهُ مَرْسَلِكُ ٱللَّهُ مَرْسَلِكُ اللَّهُ مَرْسَلِكُ مَا يَ وَالِهُ عَلَى وَارِكُ لَنَا فِي لَمُونِ وَاجْعَلْهُ خَيْزُ عَالَبُ نَنْظِرُ أُو وَارِكُ لَنَا فِمَا بَعْنَ مُزَالْفَضَاءَ وَ اجعَلْنَا فِي خُوارِكَ وَذِمَّتِكَ وَكَنْفِكَ وَرَجْمَتِكَ اللَّهُمَّصَلَّ عَلَى حُمَّتَد وَالْحُجَّد وَلا تُغَرِّمُ إِنَّامِنَ نعمتك وَإِنْ غَيْرُ إِلَى كُنْ مِنَا رَحِمًا وَكُنْ بِالطَيْعًا وَالْطَفُ كِالْجَيْنَا مِنْ لَمُ الدُّنْنَا وَالْاجْرَةِ وَالَّهَ عَلَهُا وَاحِدُ وَبِهَا عَلِمُ اللَّهُ مَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدُوا لِهُ كَيْرُوا خِيمًا غَالَنَا بِآجْسَنِها وَاجْعَلْ فَوْابِهَا يضوانك وألجيتك الله مركز علامح تبدوا لفحك وادجمنا فعذد وعوناك كاامرتنا فأستجت كَنَاكُما وَعَدْمَنَا وَاجْعَلْهُ عَآءَنا فِلْكَنْحَاتِ مَنَ الدُّعَآءَ وَأَعْاكِنَا فِي لَمُرَفِوْعِ ٱلْمُتَقَبِّلِ لِلهَ أَجُوَّا مِنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلِيْتِ إِنَّ عَيْرَالْنِيَّ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ سَبَّلِيمًا دِفَاء آخِرُللتَّا وَعَلَّتْهُ بنِ واللهِ الرَّجْمِ الْحَيْمُ الْحَيْمُ اللَّهِ الذِّي لَمْ يُنْهِ إِلَا حَدَّاجِينَ فَطَلَ لِارْضَ وَالتَّمْواتِ وَلَا اتَّخَلَ م مُعِنَّاحِينَ بَرَةَ الْعَسَمَاتِ لَمَرْيُنَا رَكَ فِي لَا لِمْنَةِ وَلَمْ يُظَاهِنِ فَالْوَجَلَانَةِ وَكَلَّ لَلْ مُعَنَّ غايترصفته والعنقول تحزك نيرمغ فقيه ونؤاضعت الجابرة لفندتيه وعنت الوجئ لخبنية

#### فعا اخ ليعَلَّهُ الْنِيَ لِلْحَاظِيِّ

IV

وَانْعَادَكُلُّ عَظِيمِ لِعَظْمَتِهِ فَلَوْ لَخَدُنْتَوْا يَرَّا مَنْسَقًا وَمُتَوْالِيَّا مُسْنَوَسْقًا وَصَلُو تُمُعَلَىٰ سَوُلِهِ ٱبَدَّا وَسَلاٰمُهُ دَآمُمَّا سَمَكًا اللّٰهُ مَراجَعَلاَ وَلَ يَوْجَ هٰذا صَلاْحًا وَا وَسَطَهُ فَلاْجًا وَاخِرُهُ نَجَاجًا وَاعَوٰدُ اللَّهُ مَن وَمِ اوَّلُهُ قَرْعٌ وَا وَسَطُهُ جَرَّعٌ وَاخِرُهُ وَجَعُ اللَّهُ مَمِ الْحَ اسْتَغَفْرُكَ لَكُلُّ لِهُ إِ نَذَرْتُرُ وَكُلّ وَعَد وَعَدُنْهُ وَكُلْعَه دِعاهَد يُدُنُّ لَوْ أَوْن بِهِ وَأَسْالُكُ فَحَلْ مَظالم العِياد عَنَا فَأَيْنَاعَ بِمِزْعَ بِهِ إِوَامَةٍ مِنْ إِمَا لَكَ كَانْتُ لَهُ قِلْمَ مُثْلِمَةٌ ظَلَمْتُهُ اللَّه وَنَفْسِهِ أَوْفِي عِصِيهِ أَوْفِيمَا لِهِ أَوْفِي هَلِهِ وَوَلَدِهِ أَوْغِيبَةِ اغْتَبْتُهُ بِهَا أَوْتَحَا مُلِ عَلِيتَهِ بَيْلِ أَوْهَوَيَّ وَانْفَةٍ أَوْ حَمَّةَ إِوْرَيَاءَ اوْعَصَيَّةً فِي عَاشًا كَأَنَ اوْشَاهِ مَا جَيَّا كَأَنَ اَوْمَتِيًّا فَقَصْرَتْ بِدَي وَضَا وَفُضِع عَنْ رَحْ إِليَّهِ وَالْتَحَلُّ مُنِهُ فَاسَّا لُكَ إِمَنْ كَيْلِكُ لُخَاجِاتٍ وَهَى مُسْتِحَدَثُ بَسَيْمَتِهِ وَمُسْرِعَةً إلى إِدَا دَبِهِ أَزْنُصُكِي عَلَى عُهُمَ مَدُوْ الْمُحُمَّةِ وَأَنْ تُرْضِيَهُ عَنِي بِرَشْنُتَ وَنَهَبُ لِمِنْ عِنْدِلاً رَجْمَهُ إِنَّهُ لِلْآَنْقُصُلْتَ الْمُغَنِيرُ ، وَلا تَضُرُّكَ الْمُوهِيِّ لَهُ إِلَا أَرْجَمَ الرَّاحِينَ اللَّهُ تَرافُ لِنِي فَكُلِّ يَوْمِ إِنَّ بَنِ نَعِمَةٍ فِي تَنْتَيْنَ سَعَادَةً ۚ فِي قَلْهِ بِطِأْعَيَكَ وَنِعَمَّ فِأْخِرِهِ بَمَغْيِمَ لِكَ إِمَنْ هُوَالْلِلْهُ وَلَا يَغَيْفُ إِلَّذُنُو سَوْأ دعاءُ اجْرِللِّيكا طِهِلِيمُ مَحَالِغِلِقُ اللهُ أَيْدِيدُ وَبِكُمْ مِنْ كَابِيَنْ وَشَاهِدَيْنَ أَكْتُنَا بِسِمِ اللهِ ٱشْهَا أَنْ لِالْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَٱشْهَارُ أَنَّ عُجْزَرٌ اعْدَى وَرَسُولُهُ وَٱشْهَا كُأَنَّا لاسلام كُما وَصَعَا فَأَنَّ الْدَيْنَكَا شَرَعٌ وَانَ الْمَوْلَكَمَا حَرَبَتَ وَانَ الكَمَاتِكَا انْزَلَ وَانَ اللهُ هُوَالِحَةُ المُسُنَ حَتَا اللهُ عَمَّا بالتالام وَصَالَى عَلِيَهِ وَعَلَىٰ الِهِ ٱللَّهِ مَرْا اصَّيْعَتُ فِيهِ مِنْ عَافِيَةٍ فِو بِينِ وَدُنِّيا يَ فَأَنْتَ ٱلذَّي أغطينتني وورز زقتي ووقفتني كذوستزنني فلاحمذكلي باالهي فهاكان مني من خيرولا عذبها فِيَاكَانَ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا فَاعُودُ بِكَأَنَ اتَّكُلُّ المِيهَا لاَحْمُ ذَلَى فِيهِ أَوْمَا لاَعُونَهُ ف لاَحَوَلَ وَلاَ فُوَّ ءَ لِي عَلِيٰ مَيعِ ذَلِكَ الآبِكَ لاَ بِكَ لَأَسْرَابُغُ اَهُ لَأَلْخِرَ لَكَ زَلَكَ مَ وَاعْلَ نَهُمْ عَلَيْ رَابَغِنِي الْخِرَ وَاعْتِ عَلِيَهِ ٱللَّهُ مَرَ الجَسْرَ عَافِيتِي فَ الْامُورِ كُلِّهَا وَاجْرَفِي مِنْ مَوَا فِقِ أَكْرَبُ عَلْ الْدُنْيَا وَالْاحْزَةِ إِنَّكَ عَلِي إِنْ مَا مُعَالِمَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّالِيّ مِنْ كُلِّ بِرَوَ الشَّلَا مَرَّمِنْ كُلِّ الْمُروَاسَا لُكَاْ لْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالْفَاةَ مِنَ النَّادِ اللَّهُ تَمَرَضِيْفَةً حَقَ لِا احِتَ بَعِيلَ الْخَرَتَ وَلَا تَأْجَرَ مَا عَجَلَتَ عَلَى ٓ اللَّهُ مَ اعْطِيٰ مِا اَحْبَلْتُ وَأَجَدِ لُهُ حَمَّ اللَّهِ مَا اَحْبَلْتُ وَأَجَدُ لُهُ حَمَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا اَحْبَلُتُ وَأَجَدُ لُهُ حَمَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْحَبْدُ وَالْجَدِلُهُ حَمَّالُهُ مِنْ اللَّهِ مَا الْحَبْدُ وَلَا تَأْخِيلُ الْحَبْدُ لَهُ وَلَا يَأْمُ وَلَا تَأْخِيلُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الْحَبْدُ لَهُ وَلَا يَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْحَبْدُ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْحَبْدُ وَلَا يَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْحَبْدُ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ الله تقرما أنسَّينتي فَلا تُعْنِيني خَرَكَ وَمَا آجْبَتْ فَلا ايُتْ مَعْضِيَّتَكَ اللَّهُمَ الْكُنُ لِحَلاَمْنَكُو

# ب يخ بعم الالتي بي عوله

عَلَىٰ وَاعِنْيَ وَلا تَعُرُّ عَلَيْ وَانْصُرُفَ وَلا تَنْصُرُ عَلَىٰ وَالْمِدِنِ وَيَسْرِ لْمُدُى لِي وَاعِنْي عَلَى مَنْظَلَهُ بَي حَتَّى ٱللُعَ جَنِهِ مَا دِبِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنُولَكَ شَاكِرًّا لِلْكَ ذاكِرًا اللَّهُ يُحَيَّا لَكَ داهِبًا وَاخْتُم لَى شَاكِرًّا لِلْكَ ذاكِرًا اللَّهُ يُحَيَّا لَكَ داهِبًا وَاخْتُم لَى شَاكِحَةً لِمُ ٱللَّهُ مَّرانَا اَسَالُكَ يَعِلُمِكَ الْغَيْبَ وَقَلْمَ مَاكِ عَلَى أَخِلَقَ أَنْ نَحْبُلُهُ مَا كَاسَتِ أَكِيلُو أَنْ عَلَى إِلَى وَانْ تَتَوَقَاٰ إِذِ كَانَتِ الْوَفَا مُنْفِرٌ إِلَى وَاسْأَلُكَ خَسْنِيَكَ فِي السِّرِ وَالْعَالُانِيَةِ وَالْعَدُلُ فِي الرَضِي وَالْعَلَهُ وَالْقَصْدَ وَالْغِيا وَالْفَكُرُةُ اَنْ يُحْبَالِكَ لَقِنَّاءَكَ فِي عَيْرَضَ آلَ وَمُضِمَّنَ وَلَا فِنَنَةِ مُضِلَّةٍ وَالْجِيْرُ بناخَتَتَ بِبْرِلعِبْادِلْنَالصَّالِحِينَ إِنَّكَ حَبِيدٌ جَبِدٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ لَسْيَوْبِ الأثين بشيرالله الدَّمْنِ الرَّجَيمِ سُنْعَانَ الْجَنَّانِ الْمَتَّانِ الْجَوَادِ سُنْعَانَ الْهَرَعَ الْاَحْرَ سُنْعَانَ البجير إلعليم سنفان التميع الواسع سنفاذ الله على قبال آلمنها دِوَاقِبًا لِاللَّهُ لِسُبْعُ أَنَا لَهُ عَلَى إِذَا رَالَهُا رُوادُما رِاللِّ لِلْالْهُ الْآلُهُ اللَّهُ فِي إِنَّا وَاللَّهِ إِنَّا وَالنَّهَا رِوَلَهُ الْحَمَدُ وَالْعَظَمَةُ وَالكِبْرِيْ أَوْمَتَ كُلِّ فَيْنِ وَكُلِّ ظَرَفَيْرُ وَكُلِّ لَجُهُ فِي سَبَقَ فِيلَيْهِ سُنْجَانَكَ عَدَد ذلك سُنْحَانَكَ بَنَرَ ذلك وَمَا آجِعُني كَمَا لِكَ سُبِحَانَكَ زِنَتَرَعَهُ لِل سُبِحَا لَكَ شِجَا لَكَ شِجَانَ رَبَيْاذِي كَالْإِلْ بُنانَ رَبِّنَا تَبْيِعًا كَأْيَنْ بَعِل كُرُمْ وَجَهِ وَعَزَجَلالِهِ سُنْعَازَرَتِنَا تَبْيِعًامُقَ لَمَّامُزَكَّ كُذَلْكَ تَعَا مَيْنا سُمْعَانَا لُحِي كَلِيمُ بْجَانَا لَذَي كُتُ عَلَىٰفَنْ فِ الرَّحْمَةُ سُنْعَانَ الذَي خَلَقَ ادْمَ وَانْتُ مِزْصُلْبِهِ سُنْعَانَ الذَّي يُخْتِي لِلامَوَاتَ وَيمُنِثُ الْاَحْيَاءُ سُنْعَانِ مَنْهُورَجَمُ لا يَعْفِلُ سُخَانَ مَنْهُو فرَبُ لايَغْنُعُلُ سُنِيانَ مَنْهُوجُوادُ لا يَخِلُ سُنِيانَ مَنْهُوَ حَلَّيْمُ لا يَحْهَلُ سُنِيانَ مَنْ حَلَّ الْوُهُ وَلُدُ الْمِلْدَ عُمْ الْمَالِغَدُ فِي حَمِيعِ مَا يُشْفِي عَلِيْ وَمِنْ الْجَدِيثِ عِلَى اللَّهِ الْجَلِيرِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلِي سَيْدًا تُحَدِّدُوا لِدِ الطَّاهِرَ عَوْدَة بِوَمْلُ لا نَبْن وهِي مَعود الحجف عَلْ السَّالْم بِنِم اللَّه أَلْتُمْ الرَّبِيم اجُهنُ نُفَهِي رَبِّيَ إِلاَّكُرُمِيّا يَغُفَّى وَمَا يَظْهَرُ وَمِنْ شَرِّكُلِ أَنْنَى وَذَكِّرٌ وَمِنْ شَرِّمَا وَاتَّا لَشَمْنُ وَالْعَبْرُ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ وَتُبْلِلُهُ مُكِيَّةِ وَالرَّوْجِ ادْعُوكُمُ إِيتَهَا الْحِنُ إِنْكُنْتُمْ سَالِمِعِ بَن مُطِيعِ بَن وَأَدْعُومُ اَيُهَا الْاِنْنُ الْالْطِيفِ أَجْبَرُ وَادْعُوكُمُ أَيُّهَا أَجِنُ وَالْاِنْنُ إِلَىٰ الْذَيْخَ مَنْ مُنْ إِنَّا لَلْمَا مَنْ وَخَايِّم جِرْمِلَ وَمَيكالَ وَاشْرَافِيلَ وَخَايِّمُ سُلَمْنَ مِنْ دَا وُدَعَلَمْهُ الشَّلامُ وَخَاتِم مُحَكَرِسَيْرَالُمُ لَيْرَ وَالْمَيْبِيْنَ سَلَّ اللهُ عَلِيَهِ وَعَلِمَهِمْ وَأَجْزِعَنَّ فَلَانَ بِنَ فَلَانٍ كُلَّمَا يَغَدُو وَيَرَفّحُ مِنْ إِيجَةً آوْعَ فَهَ ۖ وَسَاحِهِ وَشَيْطَانِ رَجِم ٱوْسُلْطَانِ عَنِيدِ آخَذَتُ عَنْهُ مَا يُرَىٰ وَمَا الْإِرْيٰ وَمَا

### كْغَالْيَالْنَالِثَالَةُ كُنْ الْكُلْتَالَةُ كُنْ الْكُلْتَالَةُ كُنْ الْكُلْتَالَةُ لَا الْكُلْتَالَةُ لَا الْكُلْتَالَةُ لَا الْكُلْتَالَةُ لَا الْكُلْتَالَةُ لَا الْكُلْتَالَةُ لَا الْكُلْتِيَالُهُ الْكُلْتَالَةُ لَا الْكُلْتَالَةُ لَا الْكُلْتَالَةُ لَا الْكُلْتَالَةُ لَا الْكُلْتَالَةُ لَا الْكُلْتَالَةُ لَا الْكُلْتِيَالُهُ لَا اللّهِ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لل

رَاتَ عَيْنُ نَا يَمُ اَوْمَقِظَانَ بِإِذْ زِاللَّهِ الْطَهِفِ الْجَيْرِ لِأَسْلَطَانَ لَكُوْعِلَى لِشَالا شَهَاتَ لَهُ وَصَلَّى لِللَّهُ عَلَىٰ سُولهِ سَيِّدِنا مُحَيِّدَالْنَبَىّ وَالِدِ الطّاهِرَ لَنَ وَسَلَّمَ لِسَيْلِمًا تَمْ يَعَوّذ بعَوْدة ، يُوم الاحلاقاء كَيُلْزًا لَتُلْتَآءَ بِنِهِ اللهُ الرَّمَيْنِ الرَّبِيمِ سُبْعِ إِنَّكَ اللَّهُمَّ وَبِحَذَاتِ أَنْتَ اللَّهُ الْمُلِكُ الْجُقُّ وَأَنْتَ مَلكُ لامَيلكَ مَعَكَ وَلا شَرِيكَ لَكَ وَلا الْهَ دُونَكَ اعْتَرَفَ لَكَ أَلْحَ لَا ثُوتُونُ لَكَ أَلْحَ لُلكُ العَظِيمُ الذَى لا يَرْوُلُ وَالْغِنَى أَلِكَ بُرَالْذَى لا يَعُولُ وَالْسَّلْطَانُ الْعَرَبُرَ الذَى لا يُضاهُ وَالْعِنَّ المنسَعُ الذَي اللَّهُ عَالِمُ وَالْحِوْلُ الواسِعُ الذِّي لايضِيقَ وَالقُوَّةُ الْمَبَيِّنُ الْمَجَ لانصَاعُ وَالكَبْرِياءُ الْعَظِيمُ الذِّي لِإِنْوَصَفَ وَالْعَظَمَ الْكِتَرَةُ فِجَوَلَ ازَّكَانِ عَنْيِكَ الَّنُودُ وَالْوَفَا دُمْزِقَ لَ اَنْ كَانَ عَلْقًا التَّمْوَاتِ وَالاَرْضُ وَكَانَ عَشْكَ عَلِي لِمَاءَ وَكُرْسَتْكَ يَتَوَقَّدُ نُوْرًا وَسُلَادٍ فَكَ سُرادٍ فَالْنُورُ وَالْعَظَيْمُ وَالإِيْكِيلُ الْمُحْطُ بِهِ هَنَكُلُ السُّلْطَانِ وَالْعِنَّ ةِ وَالْمُدْجِيزِلا الْدَالْا أَنْتَ رَبُّ الْعَلْ الْعَظِيمُ وَالَّهَا أَه وَالنَّوْيِرِ وَأَنْجُسُنِ وَأَنْحُ الِ وَالْعُلْى وَأَلْعَظَمْ وَالْكِيْرِيْ وَالْجِبْرُونِ وَالْسُلُطَانِ وَأَلْقُدُمْ وَإِنْسَاكُمْ مِ الفديرُ العَبِيزُ عَلَى جَبِعِ مَا جَلَفْتَ وَلا يَقَدِيرُ أَنَّى ۚ قَلْمَكَ وَلا يُضَعِفْ يَنْ عَظَمَ لَكَ خَلَفْتَ مِا ارَدَتَ بِمَشِيَّنَاكَ فَنَفَذَ فِيمَا خَلَقْتَ عِلْمُكَ وَاجَاطَ بِرِخُرُكَ وَاقْلِ عَلَاذَ لِكَ أَمْلُ وَوَسِعَهُ فَي وَقُوَمَكَ لَكَ أَجَلُقُ وَالْاَمْرُ وَالْاَسَمَاءُ الْجُسُنِي وَالْاَمْثَا لَالْعُلْمَا وَالْالْاءُ وَالكَمْرَاءُ وُلِكُلًّا وَالْلَاكُوا مِوَالْنِعَ وَالْعِظَامِ وَالْعِنَّ وَالْعَيْ الْمُتَا مُسْخِانَكَ وَبِحَدْكَ تَنَا ذَكْ رَبَنَا وَجَلَ نَنَا وُكَ على استيني والمهينن على تصديعيم واكتا صريقه مُرن خلال مَن التعليم وعَلْي مُرتَع مُر وعَوْمَهُمُ وَسَالَ بِخِلِهُ فِبِبَرَةٍ مِمْ صَلْقٌ تُعَظِّمُ مِهَا نُورَهُ عَلَى فُرُهِمْ وَتَرْبُنُ بِهَا شَرَفًا عَلَى شَرَفِهِمْ وَتُبَلِّعُنُهُ مِهَا اقَصْنَلَمْا بَلَغَتَ بَيِّيًا مِنْهُمْ وَعَلَىٰ هَلِ مِنْ إِللَّهُ مَ فَرْدُ يُحَمَّلُ اصَلَّى لِللهُ عَلْمَهُ وَاللَّهِ مَعْ كُلَّ فَصَبَلَةِ فَصَيَلَةً وَمَعَ كُلِّكُ رَامَيْرُ كُرَامَتُرَكُ أَمَّةً حَتَى تُعْرَفَ فَصَيلَتَ لُدُوكُ أَمَتَ هُ أَهَلَ الكُرَامَةِ عَنْكَ ا يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَهَبْكُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّمِنَ الرَّفْعَةِ افْضَلَ الرَّفِعَةِ وَمِنَ الرَّضِي افْضَلَ الرَّضِي وَادْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْنَا وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتُهُ الكُمْنِي وَابِيرُسُولَهُ فِي لَاخِرَةِ وَالاوُلَى المِينَ الْمُلْفِيّ رَبِ الْعَالِمَينَ اللَّهُ مَ إِنْ إِسْ اللَّكَ الْمِيكَ الْكَكْبَرِ الْعَظِيمَ الْخُرُولَةِ نَفْتَحَ يُبِرا بَوَابَ مَوَالْكَ وَرَحْمَدُ رُيُسْ وَجُبُ رِضُوا اُلكَ الذِّي نَحِبُ رُومَةُ وَى وَتَرْضَى عَمَنَ دَعَاكَ بِهِ وَهُوَ حَيَّ عَلَيْكَ الْأَيْحِ مِرَ

## خَعَابِهِ أَلتَّلْتَاء

مَا مُلَكَ وَبِكُلِ اسْمِ وَ عَالَ بِيرًا لَرَوْحُ الْاَمِينَ وَالْمَلَاثُكُدُ الْفَقِّيونَ وَأَلْحِفَظَهُ الكُرامُ الْكَاتِبُونَ فَأَنْفِيٓ أَوُٰكَ الْمُرْسَكُونَ وَالْاَجْنَارُ الْمُنْتَجِّيونَ وَجَمِيعُ مَنْ فِي تَمْوَايَكَ وَاقْطَارِ ارْضَاكَ وَالصَّفُونُ نَعِيمَ الْأَخِرَةِ وَجُسْنَ فُواْبِ إِهَلِهَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَاتَّلَاكَانْتَ بُرَأَتِي وَأَنْتَ تَعُدُ لُ فِلْكَ ٱسْلَمَتُ نَفْسَى وَالَّذِكَ فَوْضَنْتُ آمْنِي وَالْبُكَ أَنْحَانُ ظَفَّجَ وَعَلَيْكَ تَوْكَلُتُ وَبِكَ وَتِفِتُ اللَّهُمُ إِنَّ ادْعُوكَ دُعَا وَصَعِيفِ مُضَطِّحٌ وَرَجْمَتُكَ الرَّبَا وَفَيْ عندى من دُعَانِي ٱللَّهُ مَعَ فَاذَنَ اللَّهِ لَهُ لِدُعَانَىٰ أَنْ يَعْرُجُ الَّيْكَ وَاذَنْ لِكَافِرِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ الدُّعَانَ يَعْرُجُ النَّيْكَ وَاذَنْ لِكَافِرِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَاصْرَفْ بَصَرَكْ عَنْ حَطَّيْنُي وَاللَّهُ مَرْصَلْ عَلْيُحَيِّدُ وَالْحَيْدُ وَاعُودُ بِكَ أَنْ اصِلْ وَهُ فِهِ اللَّيْلَةِ نَاشِتُنَا أَوْ أَنَ أُغُويَ نَاسِكًا أَوْ أَنْ آغَلَ مِالا مَهَوْى فَأَنْتَ رَبِّ السَّمُوا تِلْعُلِي وَأَنْتُ تَرَىٰ فَلارَّخُ وَآنْتَ بِالْمَنْظَ إِلْاَعْلِي فَالِوَالْحَبَ وَالْنَوَىٰ اللَّهُ مَّانِي اَسْالُكَ اللَّهُ لَقَ اَفْضَالَ لَنصِيكُ الْاَنْسَامُ وَانْرَالْنِعَةِ فِي لَنْعَنِهَ أَوْ وَافْضَلُ النَّكُرُ فِي السِّرَّاءِ وَانْجَسَنُ الْصَبْرُةِ الْصَرَّاءِ وَافْضَلَ الرُّجُوعِ إلى أَفْضَالُ إِنْ الْمَأْوَى اللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَى تُحَمَّدُ وَاللَّهِ وَاسْأَلُكَ الْحَدَّةُ لَخَابِكَ وَالعِصْمَةُ لِخَارِمِكَ وَالْوَجُلُمِزْخِشْيَتِكَ وَالْجَشْيَرِنَ عَذَا لِلْ وَالْفَاةَ مِنْ عِقَا لِكَ وَالرَّغْيَةَ فِحِسُنِ تَوْلِكَ وَ الَفِفْتَدَ فِرِينِكَ وَالْفَهُمَ فِي تَابِكَ وَالْقُنُوعَ بِرْنِقِكَ وَالْوَرَعَ عَنْجَارِمِكَ وَالْاِسْتَحَلَالَ كالالك والتر مركامك والانتهاء عرمع إصيك والحفظ لوصيتك والصدق بوعدك وَالْوَفَاءَ بِعِهَالُكَ وَالْاعِيْصِامُ بِجِبْلِكَ وَالْوُفُوكَ عِنْدَمَوْعِظَتْكَ وَالْازِدِ إِرْعَنْكُ زَوْلِيرَكَ وَالْاصِطِبَادَ عَلِيْمِادَ مِنْ وَالْعَمَ لَحَمِيعِ أَمْلَ إِلَّا وَحَمَ الْرَاحِينِ وَصَلَّى لِشُعَلِ سَيدنا مُعَ لَخَمْ الْمُراحِينِ وَصَلَّى لِشُعَلِ سَيدنا مُعَ لَخَاتُم البِّينِينَ وَعَلَيْ عِينَ بِرِلْلَهَدِينِي وَالسَّالُامُ عَلِيَهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُرِكَا ثُهُ رَفًا وَيُوْ اللَّهَ أَيْ الْعِلْ اللَّهِ الْعَالِيلِم بنب الله التمون الرتجم الحدكية الذي تنعل باستيكا والمغ فتروا لاخلاص التوحدلة ولو يَجْعَلَيْ مِنْ آهِ لِللَّهِ عَلَا لَهُ وَالْعَمْ اوَ وَالسَّلَّ وَالسِّرْكِ وَلا مِمَّن اسْتَجْعَ ذَالسَّيطان عَلَيْهُ فَاعُوا ا وَاصَّلَهُ وَآيَخَازَ الْحَهُ هَوَا ، وَسُبْحِا زَاللَّهِ الذِّي بِحُبُ الْمُطْرِّ وَبَكِيْنِ الْفُرّ وَيَعْلِمُ الْمِرّ وَيُلْكُ أَيْخَرُ وَالْسَنَرُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْعَبْنِ إِذَاعَصَاهُ وَيَتَلَقَا مُ اللهِ عَاف وَالتَلْبِيةِ إذادَعَا ءُوَاللَّهُ ٱكْبُرُ الْبِسِيطُ مُلْكُدُ ٱلْمَعَدُ وَمُرْتَرِكُ ٱلْجَبِدُ عَنْ مُ ٱلسَّدَدِ بُرَبَطْ شُرُ ٱللَّهُمَّ السِّي

### رَعَا اجَ لِهُومَ لِلثَّلْثَاءِ

أَسْلَانَ سُوْالَ مِن لَمْ يَحَدُلِسُوالِدِ مَسْنُولًا سِوالَّ وَآعَمَّ لُ عَلَيْكَ أَعِمَا دَمَنْ لَمْ يَحَدُلا عِمَادِهُ مُعَمَّلاً عَيَرِكَ لِا تَكَ الْاَقَ لُ الذَي أَبَدَاتَ الْإِبْدَاءَ فَلَوْتَهُ مُ إِيدٌ يُ لَطَّفِيكَ فَاسْتَكَانَ عَلِ أَيْدَ تَلَكُ مُنْأً كَاْ آمَنْ بَاجِكُا مِ الْتَقَدُيرِ وَأَنْتَأَجَلُ فَأَعَرُّ مِنَ أَنْتَخِيطُ الْعُقُولُ بَبَلَغِ وَصْفِكَ أَنْتَالْعَالُمُ الَّذِهِ لاَيغُرُبُ عَنْكَ مِثْقَالُ الذِّرْ فِي لَارْضِ فَالْسَمَاءَ وَأَلِحَاوُ الذَّى لاَيْحَالُ الْحَارُ الْكِينَ فَاتَّمَا أَمْلُ لِنَّيْ اذَا اَرَدَ تَدُانَ تَعَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اَمْلُ مَا صِ وَعَمْلُ خَمْ وَخُمُكُ عَمَلُ لا تَعْرُبُ عَنْك نَنَيْ وَالنَّكَ مَرَدُكُلِّ شِيَاءُ الْحِجْنَتَ لِالْأَلْتَ فَلَمْ رُو سُهَالْكَ كُلُّخُوفًا وتَعَالَتَ عَلَالْعُلِّ وَ تَفَرَّهُ مْتَ بِالْكُرْبَا وِ وَتَعَزَّرُتَ مِالْقَدْرَرَةِ وَالْمِقَاءَ فَلَكَ الْخَيْرُ فِي الْاجْرَةِ وَالْا وُلِي وَلَكَ الْشَكُونُ فَاللَّهُ وَالْعُفِّيٰ إِنْ الْهِي عَلِيمُ فَادِ زُرَوُفُ غَافِرٌ وَمِلْتُ فَاهِرٌ وَزَازَقٌ بَدَيْعِ مِجْدَ سَمِيعُ بِيدَكَ نَوَالْعَيْ وَنُواجِ الْبِلِادِ حَيُّ فَيَوْمُ جَوَادٌ مَاجُر رَجِمُ كُرُمُ أَيْنِ الْهِ الْمَالِكُ الدّي مَلَكُ أَلْمُول فَوَاضَعَ لِمَنْ بَيْكَ الْاَعِزَاءُ وَذَارَ لَكَ بَالِطَاعَةِ الْأَوْلِيَاءُ الْمُنْدَانَ عَلَى الْخَرُوالْتَنَاءِ وَلاَ يُؤْدُلَ حِفظ خَلْقَكَ وَلا قِلْآتِ عَطَايِالَ مِنْ مَغَنَّهُ سَعَةً رِزْقِكَ وَأَنْتَ عَلَا مُرْالْغِيوبُ سَرَّتَ عَلَيْعُوبي وَاحْصَدْتَ عَلْيَ قُوْكُرُمْتَ بِي مِعْفِقَةِ دِينَكِ وَلَمْ هَنْكِ عَبْيَ مَيلَ سِيرِكَ لِاجَنَّانُ وَلَمْ تَقَضِّينَ المَنْأَنُ أَسْأَلُكُ أَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَرْفَصَلِكَ الْواسِعِ دِذْقَا حَلَالًاطَيِتًا وَانْ تَعْفِرُ لِي ذُنُو مَا إِمَا لَتَهِ فِي وَبَيْنِكَ مِا فَيْرَا فِلْمَا فَانْتَ اَهْلُ أَنْجُو دُعَلَيْكِيِّهِ رَحْمَتُكَ وَتُنْفُ نَكُ مِنْ أَلِمِ عُقُوسَكَ وَمُلْرِجَى دَرَجَ الْكُرُمِّينَ وَتُلْفِقَى عَوْلاي الصّالِحين مَعَ الذِّينَ مَّوَفَّهُ مُ الْمُلْاَثُكُمُ طِيبِينَ يَعَوُلُونَ سَلاَمُ عَلَيَكُمُ ادْخُلُوا الْحَنَّةُ مُاكُنَّمُ تَعَمَلُونَ بِصَفِيٰكَ وَتَعَمَّلُكَ لِارْوُفُ لِارْجِمُ رَبِّإِسَا لَكَ الصَّلْوَعَ عَلَيْحُمَّدَوا لِهِ وَأَنْجَنِيَلَ عَنِي وَاجِبَ الْأَبَاءَ وَالْاُمْهَاتِ وَأَذْجُهُوفِهُ مُعْتَى وَأَنْحِفْنِهُ مَعْهُمُ الْأَبْرَادِ وَالْاحْوَانِ وَالْاحْوَةِ وَالاَخُواتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاغْفِرْلِي وَلَمْ مُجْمِيعًا إِنَّكَ فَرَيَّ جِحُبُ وَصَالَ اللَّهُ عَلَى البِّيَّةَ عَيْرَ وَالِمِ الْجَعَيْنَ دُمُاء الْجُولِمِ الْمُلْتَاء بينسواللهِ الرِّمْنِ اللَّهُ أَكْرُ اللَّهُ أَكْرُ اللَّهُ أَكْرُ اللَّهُ الْمُرَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ أَلَكُمْ لَآيَةَ وَالْعَظَمَةِ وَاهْلُ السُّلْطَانِ وَالْعِنَّةِ وَالْقُدُمَةِ وَاهْلُ آلْبَهَاءَ وَالْحَبْدِ وَلِيَّ الدُّنيا وَ الاخِزة خَلَقَ أَنْخَلَقَ بِقُدْمَةِ وَا عَلَى لَاعْلَيْنَ بِعِنْ بِهِ وَأَعْظَمَ الْعِظْمَ آءَ بِجِنْ وَالذِّي يُسِيِّحُ الزَّعْدُ عَلَى وَالْمَلَاثُكُو مُزْخِيفَتِهِ وَالْطَيْرُهُ أَقَابِ بِأَمْنِ كُلُّ قَدْعَلِمَ صَلْوَ مَرُ وَلَتَبْبِيعَهُ لَهُ

### رُعًا الْجَلِهِ مَ النَّالَةَ النَّالَةِ

الْاَتْمَا وَالْحُسْنَى وَالْاَسْنَا لَالْعُلْيَا وَلَا نَتَى أَعْلَمُ مِنْهُ وَلَا نَتَى أَجَلُ مِنْهُ وَلَا نَتَى أَعْرَبُونَهُ سُخَانَ الّذي بِعِزَّة رَفَعَ السَّمَاءَ وَوَضَعَ الْمَرْضَ وَنَصَبَ الْجُبِّالَ وَسَّخَ النَّجُوُمُ وَالّذِي بِعِزْبَةِ وَأَطْلَمُ اللَّيْلَ وَأَشْرَقَ الْهَا رَوَاسْرَجَ الشَّمْسَ وَأَنَا وَالْعَرْسُنْ عَانَا لَذَى بِعِزْمَتِهِ يُشْيُرُ السِّخابَ وَأَنْزَلَ لَكُمَّ وَأَخْرَجُ الغُنَّ وَاعْظَمَ الْبَكَ مُ شَخَانَ الذِي مُلْكُدُدًا ثَمُّ وَكُنْسِيَّهُ وَاسِعٌ وَعَنْهُ وَ وَفِعُ وَبَطْسُرْتَ بَالْمُ سُنْعَانَ الَّذَي عَلْأُبُرَالِيمُ وَعِقَا بُرْسَرِيجُ وَآمَنُ مُ مَفَعُولٌ سُنْعِانًا لَّذَي كَلِيَّهُ وَالْمَ وَعَقَدُهُ وَثِيقٌ سُبِعَانَ الذِّيعِينُ قَاهِرُ وَكِبْلَا وُهُ مَا نِعٌ وَأَمْرُهُ غَالِكَ سُبْعَانَ الذِّي مَفَامُرْجَعُونَ وَسُلْطَانُهُ عَظِيمٌ وَبُرُهُا نُرُمُينٌ وَتَفَا وُهُ جَتَّ سُنْعَانَ الذِّي حُجَّتُهُ وَالْغَدُّ وَخِفظه تَجْفُونُكُ وَكُيْنُ مُبَيِنَ سُنِعَانَ الذِّي قَوْلَهُ صَادِقٌ وَعِجَالُهُ شَدِيدُ وَطَلَسُهُ مُدْرِكٌ وَسَبِيلُهُ قَاصِد سُبْحَانَ الذِّي بَيْنِ رِذْ وَكُلَّ فَيْ وَمَا صِيدَ كُلَّ هَ ابْبَرَ يَعِلَمُ سُنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ وَكَابٍ مُين سُبْعانَ دَي الْعُلَا وَالْجِرَ وُتِسُنْعارَدِ الْكِيْرِيلَةِ وَالْعِظَرَ سِنْعِارَدَ الْكُلْكُ وَالْعِلَةِ سُنْحانَ دَى لَسُلُطانِ وَالْعَكُرَةِ سُبْجُانَ ذِي الْاحْسَانِ وَالْمَهَا بَرْسُبْحَانَ دَى كُبُولُ وَالْقُوَّةُ الْمُطَا دى الفضل والتعقوسُ خان د في الطِّول والمنعدة سُخارد في الجلال والإوام سُخاري أني دِ وَالسَّمْا جَيْرِسُنْحَانَ دِيَالْتَنَاءَ وَالْمِلْجَيْرِسُنْحَانَ دِيْ لِاَيَادِي وَالْبَرَكِمُ سُبْحَانَ دِيَ النَّهَ وَالرَّفْعَةِ سُبِكُانَ ذِي لَعَفُو وَالْمُغَنِّعَ سُبِيكِانَ ذِي لَمِنَ وَالرَّحْرَرِسُيْكَانَ ذِي الْوَقَادِ وَالسَّكِينَةِ سُطَانَ ذِي الكُرُمُ وَالكُرَامَةِ سُلْحَانَ دَجِي لَنُّورُ وَالْبَغْيَةِ سُطْانَ دَبِي الرِّجَاءِ وَالْيُقَةِ سُطُانَ رَبِ الْاخِرَةِ وَالْاوُلْ سَبِعَانَ الذِّي لاَ يَبْلِي مَعْنُ وَلا يَعْنُ عَبْنُ وَلا يَرْوُلُ مُلْكُمُ وَلا يُسَلِّلُ فَوَلْدُ وَلامُعَقَّتُ يُحَكِّمُهِ لَهُ أَلِحَكُمْ وَالِيَّهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ مَ صَلَّى الْمُحْتَدِعَبْ وِلذَ وَرسُولكَ وَعَلْ أَهْ بلينيد افضنك صكوا للكالبى فيضنل بهاعلى بنيا ثك وابعته يؤم العلية مقاما بمخودا فافضل كَامَتِكَ وَقَرْبُهُ مِنْ مَجْلِيكَ وَفَصِنَلُهُ عَلَيْحَيِعِ خَلْقِكَ ثُمَّ عَوْنَ بَعْنَنَا وَبَنِنَهُ فَي ذَلِكَ لَلْهَامِ مُنْكُرامتيكَ وَبَخُ أَمِنُونَ دَاصُونَ بَمَنْ لِقَالِتنا بِقِينَ مِزْعِبا دِكَ وَأَجَعَ بَيْنَا وَبَيْنَهُ فِي أَضْلَ سَلَا إِلْكَنَّةِ ٱلْتَيْفَفُنُ لُهُما آنِيْنَا وَكَ وَاحِبَّا وُكَ مِزْخَلَقِكَ ٱللَّهُ مَرَاتَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَاللَّ عَلَاللَّ وَخَالِكَ وَخَرْلَ الْمَسْوُطِ وَطَاعَتِكَ الْمَعْ وُصَةِ وَتَوْالِكَ الْحَوْدِ وَبِسِرْتِكَ الْفَاتَشِ وَرْزقِكَ الذآيرُ وَفَضْلِكَ الْوَاسِعِ وَمَعْرُ وُفَلِتَ الْعَآمِرُ وَنَوْا بِلَنَا لَكَرَبِمَ وَامِّرِكَ الْغَالِبِ وَمَنْبِكَ الْفَالِبِ

# كَعُا اجْ لَهِ مَلِ لَتَالْنَا وَالسِّبَعَانَ عَلَيْهِ مَلِ لَكُوا الْحَالِمِ اللَّهِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالِمُ اللَّهِ الْحَالَةُ اللَّهِ الْحَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وتحضيك المنبيع ونصرك الكبيروك الكائين وعفدك الوفي ووعدك الصادق على نَصَيْكَ وَفِي مَتَلِكَ البَيْ لِا يَخْفَنُ وَعِنَ إِلَا لَتَى أَذَلَتَ بِمِا الْخِلَا ثُقَ وَدَازَلَكَ بِمَا كُلُّ يَيْ مُعَالِيّ لاأَسْاَ لُكَ بَنَّوُ أَعْظَ مُرْمِنِكَ لَا لَيْصُا رَحْمُنُ لا رَحِيْمُ وَاسْا لُكَ بِكُلَّاسِمٍ مُولَكَ وَبِكُلِّ وَعُوهِ دَعْقُكَ بهاآ وَلَوْادْ عُكَ بِهِا ٱلْصَلِّعَ عَلَيْحَ لَدُوالِحُ لَدُوانْ تَجْعَلَ لاسلامَ وَالْصَيْامُ وَالْفِيّا مُ وَالْصَيْ وَالْصَلَوْعَ وَالْمُلْدَى وَالْتَغَوْى وَالْجُلْرُوالْعِلْمُ وَالْجُنْكُمْ وَالْتَوْفِقَ وَالْتَصَدْبَق وَالسَّكِينَةُ وَالْوَفَادَ وَالرَّافَةَ وَالِرِّقَرِّ فِي لُونِنا وَاسْمَاعِنا وَابْصَارِنَا وَفِي حُوْمِنا وَدِمَا تُنا وَاجْعَلْهُ هَمَّنا وَهَوَانَا فِي عَيْانًا وَمَمَا بِنَا ٱللَّهُ مَرَا فِي اَسْئِلُكَ مِنْ فَضَلِكَ قُلُومًا سِلِيمَةٌ وَٱلْسِنَةُ صَادِقَةً وَاذْ وَاجَّاصَالِحَةً وَايْمَانَا نَابِنًا وَعِلْمَانَا فِعَا وَيَرَّاظِأُهِرًا وَتِجَارَةٌ رَبِحَةٌ وَعَلَا بَجَبِيحًا وَسَعِيًّا مَشْكُونً وَذُنْبَامُغُفُو وَيَوْيَرُ يَضَوُجًا لابِعُنَ رَهُا سَرًا } وَلاضَرّاء وَادْرُفْنا اللَّهُ مِّدِينًا قِبَاً وَسُكُرُ إِدَا ثَمَّا وَصَرّاجِيلًا وَحَمْ وَطَيْرَةً وَوَفَا مَّ كُرُمَةً وَفَوْزًا عَظِمًا وَظِلَّا ظِلْسَالٌ وَأَلِمْ ذِوْسَ نُزُلًا وَبَعِمَّا مُعْمًا وَمُلَكًّا كَنَرًا وَشُلَامًا طَهُورًا وُسُابَ سُندُس خُضْرَ وَأَسْتَنَرَّهُا وَجَرَرًا ٱللَّهُ مَ وَاجْعَلْ غَفَكَةَ الَّنَاسِ لَنَا ذِكْرًا وَدَكِرُهُمْ لَنَا سُنْكُم وَاجْعَلْ بَينَاصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالدِلنَا فَظَا وَحَضَرُلَنَا مَوْرَةُ ا وَ اجْعَلِ لَلْيَكُ وَالنَّهَا وَالْدُنْيَا وَالْاَخِرَةَ عَلِمَنَا بَرَكَةً وَأَدْزُقْنَا عِلَيَّا وَالْمَانَا وَهُدَّى وَاسْلَامًا وَانْعَارُهُمَّا وَتُوَكُّلُا عَلِيْكَ وَرْغَيِّهُ الِنَكَ وَرَهْبَةٌ مِنْكَ فِالْدَحْمَ الْرَاحِينَ وَصَلَّى لِللّهُ عَلَيْحَيَّدِ وَالِمِ الطاهرة دعاء اخركليا والملم بسيرالله الرخين الرجيم الحدكية وألج دُحقه كالسَّجِفَهُ عَلَّا كَتَهِ رَافَاعُودُ بِهِمْنَ ثِرْنَفْسِي إِنَّ الْنَفْسَ لَاثَمَا رَةً بِإِلْسَوْءِ اللَّمَا رَجَمِ دَبِّ وَاعُودُ بِهِمْنِ شَرَّ الشَّيْطَانِ الّذَي يَزِيدُ وَزَنْكَ الْحَ بَنِي وَأَحْتَرَنُ بِمِنْ كُلَّجَبّا رِفَاحِر وَسُلْطَانِ جَآيُّرُوعَدُ وَقَاهِرَ اللّهُ مَر اجْعَلْنِي مُنْجُنْدِكَ فَإِنَّجُنْدَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ وَاجْعَلْنِي مُنْ اَوْلِيَا ثُكَ فَإِنَّ اَوْلَيْأَ وَكَ لَاتَحُونَ كَالْجَعُلْمِهُمْ عَلِنَهِ مِوْلَاهُ مُنِينً يَوْنَ ٱللَّهُ مَا صَلِحَ لِحِ بِي فَايِّرُعُضِيُّ أَمْرِي وَأَصَلِحُ لَى أَخِرَقَ فَانَّهَا وُأَرْمَةٍ وَالِيَهُا مِنْ عُا وَرَهِ اللِّنَا مِمْفَقِي وَاجْعَلِ الْحِيْوَةَ زَادِدَةً لَيْ كُلّْخِيرُ وَالْوَفَاةَ زَاجِرُ الْمِنْ كُلّْسِيرَ ٱللَّهُ مَصِلَ عَلى مُجِمَّدُ خِايمُ الَّبَيْنِ وَمَا مِعْنَ الْمُسَلِينَ وَعَلَىٰ لِهِ الْطَيْبِينَ الطَّاهِ مَن وَأَجْعَابِم الْمُسْتَحِيَينَ وَهِبْ لِي فِهِ النَّلُنَّاءَ ثَلْنًا لا مَنَعَ لِي أَبْا الْاعْفَفْرَةُ رُولاً عَأَ الْالْآذُهُ مِنْ أَوْلا عُنْقًا الله دَفَعَتَهُ بِنِيرِاللهِ خَرِالْاسَمْ آء بِنِيرِاللهِ رَبِالاَضْ وَالسِّمَاء اَسْتَدْفِعُ كُلَّ كُنْ أَوَّلُهُ سِحَظُهُ

# كَمَّا الْجَلْجُ لِلثَّالِثُكَا ظِيرً

وَاسْتَجَلِبُكُلُّ مَجُوْبِ ٱوَّلُهُ رُضًا مُ فَاخِيرٌ لِمِنْكَ بِالْغُفْرَانِ لَا وَلَيَّ الْاحْسَانِ دِهَاهُ الْجُر لِلْكُما ظَوْمُ مُجَّا بِخَلْقِ الله الْحَلِيدُ وَيِكُمْ إِنْ كَاسَيْنَ وَشَاهِدَيْنَ اكْنُنَا بِسِهِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ وَ اَشْهَدُأَنَّ يُحَيِّدًا عَبْنُ وَرَسُولُهُ وَاَشْهَدُانَ الْإِسْلاَء كَمَا وَصَعَت وَالذِينَ كَمَا شَرَعَ وَالْكِمَا بَكُمَا آنزَلَ وَالْفَوْلَ كُمَاجَذَتَ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ لِبُينَ جَيَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا ما لِيسَّالِهِ وَصَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اَصْبَحْتُ اَسَالُكُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَّة فِي بِنِي وَدُنْيَايِي وَاخِرَقِ وَاهْلِ وَمَالِي وَوَلَدِي اللَّهُ مَّ اسْكُرُ عَوْدَا بِي وَاجِبْ دَعُوانِي وَاجْفَظْنِي مِن مِن مَدِي وَمِن حَلْفِي وَعُنْ مَيني وَعَنْ ثَمِالي اللَّهُمَّ إِنَّ رَفَعْتَمَىٰ فَمَنْ ذَا ٱلذَى يَضَعُني وَانِ نَضَعْني فَمَنْ ذَا ٱلذَى يُرْفَعَني ٱللَّهُ مَلِا تَجْعَلَمْ المالا المَعْني فَاللَّهُ عَمَّا وَلا لِلْفِتْنَةِ نَصَبًا وَلاتَتُعْنَى سَلِاء فِي تُرْبِلا إِنَّا مُعَادُرُ وَكُضِعِهِ وَقِلَةٌ حِلَتَي وَتَضَرَّعُ لَعُودُ بِكَ مِنْ جَمِيعِ خَلْقُكَ فَأَعْدُفَ وَأَسْنِحَرُ إِلَّ مِنْ حَمِيعِ عَذَا بِكَ فَاجَرُفَ وَأَسْتَضْرُكَ عَلَا عَدُوى فَانْصُرْفِي وَاسْتَعِينُ بِلَ فَاعِتَى وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَاكْفِنِي اَسْتَهَا مِلْكَ فَاهْدِفِي وَأَسْتَعْضِمُكَ فَاعْصِمْنِ فَإَسْتَغُفِلْ فَاغْفِلْ فَاغْفِلْ وَأَسْتَرْحِيلَ فَادْحَنِي وَأَسْتَرْبَرَ فَكَ فَادْرُوفَي سُبْحانَكَ مَن ذا يَعْلَمُ مِنْ النَّهُ وَلا يُعْلَى وَمَنْ ذَا يَعْرِفُ قُوْرَتُكَ وَلا يَهَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُمَّ إِذِ أَسَتُلْتَ إيْمَا نَا ذَا مُّمَّا وَقَلْبًا خِاشِعًا وَعِلمًا نَافِعًا وَيَعَينًا صَادَ قَا وَٱسْتَلْكَ دِيثًا فَيًّا وَاسْتَلْكَ ذُرَّقًا وَاسْتَلْكَ ذُرَّقًا وَاسْتَلْكَ ٱللَّهُ يَهُ لا تَعْظُعُ رَجْاءَنا وَلا نَحْمَتُ فَاءَنا وَلا نُحْهَدُ مَلْ وَمَا وَاسْاَلُكَ لَعَافَ دُوا لَتُكُمُ عَلَا الْعافِيةِ وَأَنْ لَلْكَ لَغِني عَزَالْنَاسِ جَمْعِينَ لِمَا رَجَمُ الراحِينَ وَلِامْنَ هَيْ الرَّاعِبِينَ وَالْمُفْرَجَ عَن الْمُهُمُوْمِينَ وَلَامِنُ اذِا آرَادَ شَيْئًا فِحَسَمُ انَ يَعِولَ لَهُ كُنْ فَكُوْنُ اللَّهُ مَا أَكُلَّ شَيًّ لَكَ وَكُلَّ شَيْعُ بِدَلِكَ وَكُلُّ شَيُّ النِّكَ يَصِيرُ وَأَنْتَ عَلَيُكُلِّ شَيُّ قَدَيرٌ لاما نِعَلْما أَعْطَيْتَ وَلامُعْطِحُ لَمِهَا منعت ولامكينها عَسَرت ولامعية للإيكرة ولامعقت للاكتكا ولاينع ولاينع واليقع ذالي ولله الْحَدُّولَا فَوَ ةَ اللَّالِكَ مَا شِنْتُكَانَ وَمَا لَمَرَيْنَا لَمْ كُنُ اللَّهُ مَ فَمَا قَصْرَعَنَهُ عَلى وَرَأْنِي وَلَمْ تَلْعُنْهُ مُسْتَلَتِي مَنْ خَرْوَعَلَ مُرْكَبِكُ الْمِزْخَلِقِكَ وَخَرْمَا أَنْ مُعْطِيهِ اَجِدًا مِزْخُلِقَكَ فَا فِي اسَالُكَ وَأَدْعَبُ إِلَيْكَ فِيهِ لِالْرَجَمَ الرَّاحِينَ اللَّهُ مَّرْسَلَّ عَلَى مُعَدِّدُ وَالِمِ الْطَيْبَ بِإِلْ الْطَاهِ مِنْ بَسِيح بَوْلِتُلْتَاء بِسِمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الْرَحْمُ الْمُوفِي عُلُوِّه فَان سُبْعًانَ مَنْ هُوَ فَحُ نُوْد وَ عَالِب سُنْعَانَ مَنْهُوَ فِي الشِّرْا فِيرَمُنِينَ سُنْعَانَ مَنْهُو فِسُلْطَانِهِ قَوِيَّ سُنْعَانَ الْحَلِيمَ الْمُنْعَانَ الْعَنْدَ

### تسبيح يمك لتلقا فَعْنَ نَهِم كُمَّ النَّالَةُ بَعِياً

140

أنحت دسُنْحانَ الْوَاسِعِ الْعِلِيَسْنِحا زَانْيِهِ وَتَعَالِي سُنْحانَ مُزْيِكَنْفُ الْضَرَّ وَهُوَا لَدَآثُمُ الْصَّمَدُ الْفَرْدُ الْعَدِيمُ سُنْحَانَ مَنْ عَلَا فِي الْهُوْآء سُنْحَانَ أَكِيَّ لِرَقِيع سُنْحَانَ أَكِيَّ لِلْقِيَّةُ مُرسُنْحَانَ اللَّا تُمِّوالْبِا فِي الذَّبِي لإِزَوْلُ سِنْحَانَا لَذَى لاَ سَفَعُنْ خَلَاشِنُهُ سِنْجَانَ مَنْ لاَ يَنْ مُناعِنَ مُنْ الْمَعَانَ مَثْلا مَعَالِكُهُ سَبْحَانَ مَنْ إِبْنَا وِدُقَامِنَ اَحَدًا اُسْحَانَ مَنْ الْهَ عَيْنُ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظيم سِنْحَانَ اللّهِ وَيَحَلُ بُعِنّا ذ بالعِزَ الشَّاجِ المبُينُ سُخانَه فِي كَلَالِ الْمَادِجِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ دِي ْ كَلَالِ الْمَاجِ الْقَايِم سُخانَ مَنْهُوَ فِي هُلُونَ دَانِ وَفِي نُوهِ عَالِ وَفِي أَشِرَاقِهِ مُنِيزٌوَ فِي لَطَانِهُ وَيَ ثُلُكِهِ وَأَثْمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مَهُ وَلِهِ سَيدِنَا فِحَيْدِ بَسَيْدَ وَاهْلَ بَسْتِهِ الْطَاهِ مِنْ عُودَة بَوْمِ الثَّلْتَ مَنْ عُود الْحِعْفَ عُلْلِلْم بنسم الله ألدَّ عَمِنْ الرَّحِيم اعُينُ نُعَنِي لِللهِ المُكْبَرُتِ إِلْتَمْواتِ القَامَان بِالْاعَ بِهِ وَمَا لَذَي خَلَقُوا في وَمَيْنُ وَقَضَىٰ فِي كُلِّهُمَا وَأَمْهَا وَخَلُقَ الْأَرْضَ فِي وَمَيْنِ وَقَدَّرُهُهَا أَقُوا بَهَا وَجَعَلُهُما خَلًا ٱوْتَادً اوَجَعَلَهَا فِحَامًا سُلِاً وَأَنْسَا ٱلتَّحَابَ وَتَبَّوْهُ وَاجْرِى الْفُلْكَ وَتَبْخَرَ الْجَاكِ رَوَاسِيَ وَانْهَارًا مِنْ شَرِما لَكُونُ فِي ٱللِّيلَ وَالنِّهَا دِ وَتَعَقَّدُ عَلَيْهُ لَقُلُوبُ وَمَرَا وُ الْعُنُونُ مِزَلَقِ وَالْانْنِ كَفَانَا اللهُ كَفَانَا اللهُ كَفَانَا اللهُ كَفَانًا اللهُ لا إله الآا للهُ مُحَدَّدٌ رَسُولًا للهِ مَلَى اللهُ عَلَيْمِ وَالِم الطاهب وَسَلَمُ لِتَهُلِمًا مُرْتَعُودَ بعُودة يوم الاننين دُعاءُ لَيْل كَارِيعا وَ بِيُم اللهِ الرَّحُم فَا أَخِيم سُبُخانَكَ لِلْهَا مُذَبِّنا وَلَكَ أَلِحَ كُلَ اَنْتَاللَّهُ الْغَيْخُ الْدَاثُمُ الْمَلِكَ اَشْهَدُ اَنَّكَ إِلْهُ لِاتَّخْتُهُ الْآيَامُ مُلَكُكُ وَلَا تُغَيِّرُ إِلَا أَمْعَ لِلا إِلْهَ الْأَانَتَ وَجُولَ لَا شَرَاكِ لَكَ وَلارَتَ سِواكَ وَلاخالِقَ عَثُرُكَ آنْتَ خَالِقَ كُلِّ شَيْ وَكُلَّ شَيْعٌ خَلْقُكَ وَآنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٌ وَكُلِّ شَيْءً عَلَيْكَ وَآنْتَ اللهُ كُلِّ شَيْ وَكُلُّ شَيْ يَعْبُلُكَ وَيُسَيِّمُ بِعَلْكَ وَيُسْتِمُ لِكَالْتَ وَيُعِلِّدُ لَكَ الْمَا وَكُنَّ أَمَا وَكُ الحسنى كلَّهُا إِلْمًا مَعْبُودًا فِي لِالْ عَظْمَيْكَ وَكِبْرِيا يُلْكَ وَتَعَالِنَتَ مَلِكًا جَيَّارًا في وَقَارِعَةِ مُلكَكَ وَتَقَدَّثُ ثُنَّا أَنْعُونًا فِيَ الْمِيمَنْعَةِ سُلْطَالِكَ وَارْتَفَعَتَ الْمُا فَاهِمْ فَوْقَ مَلكُونَ عَنْنِكَ وَعَلَوْتَ كُلُّ شَيْءً الدِيفاعِكَ وَانْفَذَنْتَ كُلَّ نَيْءٌ نَصَرَكَ وَلَطَفَ بَكُلِّ شَيْءٌ خُرُكَ وَأَخْلَطَ بِكُلِّ شَيْعٌ عِٰلُكَ وَوَسِعَ كُلُّ شِي عِفْظُكَ وَجَفِظُكُلَّ شَيْ كَتْلَاكُ وَمَلاَء كُلُّ شَيْ نُودُك وَقَهَكَ لَنْ مَن مُلكُك وَعَدَلَ فِي كُلُّ شَيُّ خُكُكُ وَجَافَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ سَحَطِكَ وَدَجَلَتْ كُلِّ نَيْحٌ مَهٰا بَنْكَ الِهِي مِنْ مَخْإِ فَتِكَ وَمَالِيدِكَ فَامَتِ لْشَمْوْاتُ وَالاَرْضُ وَمَا فِيهِ مَ مُنْ تَنْ طَأَعَةً

# خَفَالْيَلْنَالِلْنَهِ الْمُ



لَكَ وَخُوفًا مِن مَفَا مِكُ مَفَا لَكُلُّ مَنْ فِي فَارِهِ وَانتَهِي كُلُّ مَنْ إِلَى مِلْ وَمِنْ شِدَ وَجَرُوتِكَ وَغَلَّا انْعَادَ كُلُّ ثَيْ لِلْكِيْكَ وَذَلَكُلُّ ثَيْ لِسُلْطَالِكَ وَمِنْ غِنَاكَ وَسَعِيَكُ فَتَعَ كُلُّ فَيُ اللّ نَتَيْ عِبِينَ مِنْ دِدْفِكَ وَمِنْ عُلُومَكُمْ إِنكَ وَقُلْ مَهِكَ عَلَوْتَ كُلَّ شَيْ مِرْخَلْقِكَ وَكُلّ تَنْ أَسْفَلُ مُنْكَ تَعَضَى فِيهِ مِنْ كُمُكَ وَنَجُرُ كَمَا لَقَادِيرَ فِيهِمُ سُبَعَهُم بَسْتِيَّتِكَ مَا قَلَمْتَ مِنْهَا لَمُ نِسِبْقُكَ وَمَا أَخَرْتَ مِنْهَا لَمُ لَعِيْ إِنَّ وَمَا امْضَلْتَ مِنْهَا امْضَلَّتُهُ مِنْكُمْ لَنْ وَعِلْمِكَ سُجَالَكَ وَبِحَالَة تَنْإِرَكْتَ رُمَّنا وَلَا مَنْ أَوْلِدَ ٱللَّهِ مُرْسَلَ عَلَيْ عَبِيْكَ وَرَسُولِكَ وَبَعِيْكَ وَارْدُهُ بِصَفْوَكُوا مَتَلِكَ عَلَيْحَيَعِ جَلْقِكَ وَ اخْصُصُهُ بِافْصَالِ لْفَضَا أَلِمِنْكَ وَبَلْغُ بِرَافْصَلَ عَجَلَ الْمُكْمَ مِنَ وَاشْرَفَ رَجْمَتِكَ فَي شَرَفِ لُلْقَاتَهِ بَ وَالدَّرْحَةِ الْعُلْنَا مِنَ الْاَعْلَيْنَ اللَّهُ مَرَالِعَ بِرالوسِيلةَ مِزْلِي فَي فِالرَّفِي مِنْكَ وَالفَصِيلةِ وَا دِمْ بِاقْضَىلِ الكُرَامَةِ زُلْفَتَهُ حَتَى بُتُمَ النِغَمَةَ عَلِيهِ وَتَطِولَ ذِكُرُ الْحَلَابِقِ لَهُ وَاحْعَلْنَا مِنُ رُفَعَا تُرْعَلِي سُرُرُمْتَ عَالِمِينَ مَعَ ابْيِنَا إِبْرُهِيمُ امِينَ الْمَهُ الْجَتِّي دَتَ الْعَالَمِينَ اللَّهُ مَ إِنَّا الْكَالَ الْمُوْتَةُ وَالْكَالَ اللَّهُ اللّ عَلَى مُوسَى فِ الْالْوَاحِ وَمِاشِمِكَ الذِّي وَضَعْتَهُ عَلَى التَّمْوَاتِ فَاسْتَقَلَّتَ وَعَلَىٰ لاَرْضَ فَاسْتَقَرَّتُ وَعَلَى الجنال فادست وبجومحة بصلى لله عليه والدنبيك والرهيم خليلك وموسو بحيات وعبيلى كَلِيتَكِ وَدُوْمِكَ وَأَسْأَلُكَ بِتَوْرُسِّ مُوسَى وَانْجِيلِ عِلْمِي وَذَبُوْرِدْا وُدَ وُفُرانِ مُجَرِّصَلَكَ لَلْهُ عَلِيْرُالِم وَعَلَيْهُمِ مُ السَّلَامُ وَعَلَيْهِمِ عَلَيْهِمَ الْمُمْ إِوْكُ وَكُلِّ وَجُي وَحَيْتَهُ وَفَضَاءَ فَصَنَيْتَهُ وَكِمَا مِ إِنْرَكْتُهُ مِاللَّهُ الْحَقِّ الْمُبْيِنِ الْمُؤْدِ الْمُنْبِرِ أَنْ يُمْ الْمُعْمَرَ عَلَى وَيَحْسُنَ لَى الْعَاقِيَة فِي الْامُوْدِ كُلِهَا فَا مَنْ أَنَا عَيْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ناصِيتِي بِدَكِ ٱتَقَلَّكُ فَيَضْتَلِكَ غَيْرُمْ فِي وَلا مُمْتَنِعِ عَجَرُتْ عَرْفَضَ وَعَوْ إَلْنَّاسُ عَنَى وَلَاعَنْتَ مِنْ مُكَفِينِ وَكَلَمْنَالَ هِنَدِينِ وَلِإِنْعِ لَيُجْنِينِ وَلَا قُوَّةً لِي فَأَسْتَصِرَ وَلَا أَنَا بَرْيِئُ مِنَ الَّذُنوُبِ فَأَعْتَذِيْرُ وَعَظُمَ ذَنِي صَعْعَفُوكَ لِغَفِرَةِ اللَّهَ لَذَيْهَا وَأَيْتَ عَلَىٰ فَي وَادْ زُفْتِي الْفُوَّةَ مَا ٱبْقَيْقَتِي وَالْاصْلاحَ مَا ٱخْتِيْتَتِي وَالْعَوْرَ عَلِي مَاجَمَلْتَيْ وَالْقَبْرَ عَلَى مَا ٱلْبَيْفَيْ وَالْعَوْرَ عَلَى مَا جَمَلْتُنَى وَالْقَبْرَ عَلَى مَا ٱلْبَيْفَيْ وَالْفَكُرُ فِمَا أَيَّتْنَى وَالْبِرِّكُمُ فِيمَا رَزَّفْتَى اللَّهُ مَلْقِتِي حَجَّى بَوْمَ الْمُاتِ وَلا تُرُبُّ عَلِحَسُلِتِ ولا تفضي بسرري تؤمرا لفاك ولاتخرا بسبات وسلانك عند فضائك واصرار ما بنووبنيك وَاجْعَلْهَوْايَ فِي تَقُولْكَ وَاكْفِي هُوَلِ الْمُطَلِّعِ وَمَا اَهْمَتِي وَمَا لَمْ هُرِمِّتِي حَمَّا أَنتَ أَعْلَمْ بِرِمِّي مِنْ الَمْرُهُ نُنْايَ وَاحِزَفِ وَاعِتْحِ عَلَى مَا عَلَيْنَى وَمَا لَمْ يَغَلِّينِي فَكُلُّ ذَٰلِكَ بِيَدِكَ بَارَتِ فَاكْفِنِي وَاهْدِيْ

### الْجَوْمَ الْأَرْبِعِجَّا الْمُ

وَاصَٰلِح بَالِي وَا دُخِلْنِي كُلِخَنَّةَ وَعَرِّفُهَالِي وَالْحِيفَةِ بِالْذِينَ هُمْ خَرَثِهِتِي وَارْزُفْتِي مُزَافَعَتَةُ النَّبِيِّينَ وَ الَصِّدِبِيةِ بِيَا وَالنَّهُ كَلَاءُ وَالصَّالِحِينَ وَجَسُنَا وُلِثَكَ رَفِيقًا اَنْتَ الْمَالْحِيِّ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّالُهُ عَلِيْتِ يَا رَسُولِهِ عَيَدَالْنِتَى وَالِهِ الْطَيْبِينِ الطَّاهِ بَنِ وَسَلَّمُ سَيْلِمًا وُعَاء بَعَمْ كَا رَجَاء لَعَلَّعَ بنداسة الرَّمْن الرَّحِيم أَلِيَدُ سِدُ النَّي مَنْ اللَّهُ فَالطَّلَ النَّهِ وَالْمَاسِ مَا الْكَبْرُوسَ عَطْهُ فَ تَرَكِ الْأَيْحَاجِ فَالْمَسْتَلَةَ عَلَنَهُ وَسُبُحَانَاهُ شَاهِ وَكُلْ بَحَيْ عِلْمِهِ وَمُنايِن كُلْجِهُم بتَفْسِهِ وَلا الْهَ الدَّاللَّهُ الذَّى كُنْ مُلْمُ الْعُنُونِ وَالْابْصَارِ وَلَا يَجُهُلُ مُالْعُقُولَ وَالْالْنَابِ وَلاَ يَعْلَوْمَ الضَّمِير وَتَعْلَمُ خَاشَّنَةَ ٱلاَعْمُن وَمَا يَخُفُ إِلْصَّادُورُوا لِقَاكَ يَرُالْكُتُكَلِّلُ عُرْضِفًا سَأَلْخُلُومِينَ ٱلْمُطَّلِعُ عَلِمُا فِي لُوْرِ أَنْ لِلْأَنْقِ آخْعَيْنَ اللَّهُ مَا إِنَّ السَّاللَّ سُؤَالَ مَنْ لاَيُلا يُكانَّ وَعَلْ وَرَبِّرُوا تَصَرَّعُ البِّلْ فَضُمَّعُ غَرِينَ يَرْخُوكَنَفْ كَرَبْرُوَاتِهَ لُ إِينَكَ إِنْهَالَ مَاشْبِينِ فُنُوبِرُواَنْ َ الْرَّوْفُ الذَى مَلَكَ تَأْكُمِ لاَنْقَ كُلَّهَ ءُ وَفَطَرُتِهَ ءُ آجُنَا سًا مُخْتَلِفًا تِنْ لَا نُوانِ وَالْاَقُلَادِ عَلِامَيْتَ بَيْكِ فَلَتَرْتُ الْجَالِحَةُ وَارْزَافِهُمُ فكزتغاظ َكَ خَلْقَ خَلِقَ حَتَّى كَوَّنْتَ كَأْيِشْتُ عُنْتَلِقًا مِمَّا شِنْتَ فَتَعَالِئَتَ وَتَجْرَبُتَ عَلَيْخَاذِ وَذِير وَتَعَرَّنْهُ وَمُنْهُوا مَرَهِ شَرِيكِ وَمَنْزَهَتَ عَنْ إِنِجَادِ الْاَبْنَاءِ وَنَقَدَّسَتَ عَنْ كُلامسَةِ الِنَسْآءِ فَلَيْسَت الاَبْضَا نُعُدُمُ كَا لِنَ فَكَ الْا وَهُمَا مُوافِعَةُ عَلَنْكَ وَلَيْسَ لَكَ شَرِيكٌ وَلاَيْدٌ وَلا عَدَيلُ وَلا نظم أَنْتَ الْفَوْ الْولِينُ لَلْآيَا عُلَا وَلَا لَعْ إِنْ الْعَا لِمُ الْعَجَدُ الْقَلْمُ عُلَا لَقَا عُمُ الْفَ كُفُوا أَحَدُّ لِاتَوْسَعُنِ بِوَضْفٍ فَلا مُنْهَا إِبَوَهْمٍ وَلاَيْعَيْرَا فَعَرِالْدُهُو دِصَرَفَ كُنْتَ أَزَلِيًّا لَمْ زَلْةً تَزَالُ وَعِلْكَ بِالْاَشْيَآءِ فِوالْحُفَاءَ كَعِلْكَ بِمَا فِي لَاحِضَا رِوَالْاِعِلَانِ فَيَامَزُهُ لَلْعَظَمَيِّهِ الْعُظَمَاءُ وَخَنَعَتْ لِعِزَّ تِبِالْرُونَا اللهُ وَمَزَكَ لَتَ عَنْ لِمُوعِ ذَابِهِ ٱلْسُزُالِبُلَغَا ءَوَمَٰ لَهُ مُلَاسْتُنَا وَاسْتَعْمَتُ عَنْ إِذَا كِدِيمَانَ عُلُومِ الْعُلَا وَانْقَدِّبَيْ بِالنَّارِ وَانْسَامَلِي أَوْنُسَلِّطُهُا عَلِيَّ عَكُوا وَأُرى لَكَ النَّالِيَّةُ عِنْ وَحُصُوعِي وَجُشُوعِي لَكَ بِالشِّجُوحِ أَوْتُلْجِلِ لِسَانِي فِي الْمُؤْوَقِ وَقَدْمَهَا لَا لَهِ عَلِيْ لَكَ الْوُصُولِ إَلَى لَهَمْ مِنَ وَالْعَبَى مِهِ وَالْتَحَىٰ مِهَا عَايَرُ الطَالِمِينَ وَأَمْرَاكِنَا ثَفْنِينَ وَعَا دَالْمَا هُوْفِينَ وَعِيا الْكَسْفِينُو وَجَارَالْمُ يَوْنَ وَكَا يَفَ ضُرِّالْكُونِينَ وَرَبَ الْعَالِمِينَ وَازْجَمَ الْرَاحِ بَن صَلِّ عَلَى عَيْدَ وَالْمُحِبَّدِين وَيُبْهَكِنَّ وَالْبُسِينَ لَعَافِيدَ وَارْزُقِتَى مِزْفَضَلِكَ دِرْتُهَا وَاسِعًا وَاجْعَلْبَيْ مَزَالْتَوْابِينَ اللَّهُ مَ أَيْكُتُ مَنْ يَعْتِيًّا عِنْدَكَ فَإِنَّ أَسْأَلُكَ بَيَعْ إِيِّدِ أَيْرَاكِمْ إِلَا وَالْعَظَمَةِ ٱلْبَيْ لايُقَا وَمُهَا مُتَكِّيرٌ وَلا

# رعاً اخليمالريعاء

عَظِيمُ أَنْ نَصَلِّكَ عَلَى عَلَى كَالِ مُحَمَّدِ وَأَنْ جُوَلَىٰ سَعِيدًا فَإِثْلَ بَحُهُ الْمُوْدَعَلَ إِدَادَتِكَ وَتَحِبُرُونَا يُعَارُ عَلِيَكَ لَا عَذِيرُواَنَتَ عَلَى كُلِّ يَيْ عَدِيرٌ وَانْتَ الرَّوُفُ الرَّحِيمُ الْجَيْرُ نَعْبَلُمُ مِا فِي فَضْءَ وَلاَ اعْلَمُ مَا فِيضَانِ إِنَّكَ أَنْ عَلَّاهُ الْغِيُوبِ فَالْطَفُ بِي فَعَدِيمًا لَطَفَتَ بِمُسْرَفٍ عَلِيْفَتْ عَرَّفَ فِي عُرُن فَكُورُ خَلِيكُ مَ اسْلَمَتُهُ لِلْحَتُوفِ كِنْزَةُ زُلَلِهِ وَتَطَوَّلْ عَلِيَّ لِامْتَطُولًا عَلَى لَمُنْبِينَ بِالْعَفُو وَالْصَيْفِي فَأَبْكَ لَمْ زَلْهِ إِنَّا لَهُ زَلْهُ إِنَّا لَا عَلَى لَمُ رَالِهِ عَلَى الْمُنْفِيرِ فَإِلَّا عَلَى لَهُ رَبُّكُ الْجِنَّا بالفضيل والصَّفِع عَلَى لْعَايِرْين وَمَن وَجَب لَهُ بِاجْرِ أَثْرُ عَلَى لَا نَا مِحْلُولُ وَارِاْلْبُوادِ نَاعَالُوالْخَفِيَّاتِ وَالاَسْلُ ولا جَبًّا زُيافَهَا وُومًا ٱلْمَنْتَنِيهِ مَوْلاي مَنْ فَضْ الْآبَاءَ وَالْاُمَّةِ مَاتِ وَفاجِحُ هُوُقِهِ مُ مَمُ الْإِنْوَانَ وَالْكَوْاتِ فَاجْعَلْ ذَلكَ عَتَى الْمُهُمُ وَآدِّهُ لا ذَا الْكَلالِ وَالْكِرْامِ وَاغْفُلْوُمُنِينَ وَالْوُمْنِاتِ إِنَّكَ عَلِي كُلِّنَي قَدِيرُ دِفَاء إِنْ لِيوعُ رَبِعَ ثَبِ مِاسَّةِ الرَّحْمَٰ الدَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَكَا لَكُمُ لَا الْحَمْلُ فَبْلَكُلِّ شَيْ يُخَلَفَ يَكُلُّ شَيْ وَانَتَ تَغَكَّلِ شَيْ وَأَنتُ وَإِرْتُكُلِّ شَيْ اجْصِي عَلَلْ كُلُّ شَيْ وَأَخَاطَتُ ۗ وُلْهُرَهُكَ بِكُلَّ شَيٌّ فَلَيْسَ يُعِيزُكَ شَيْئٌ وَلِا يَوَادِي نِيكَ تَبِينٌ خَشَعَ كُلُّ شَيٌّ لِإِسْماكَ وَذَلَّ كُلُّ شَيْعٍ لِلْكِكِنَ وَاعْتَرَفَ كُلِّ شَيْ مَا نُدَيِّ إِلَّهُ مُلْاِعَ لِيُرَاحَلُ فَلَيْكِ وَلَا يَتْكُولُ أَصَلَّحَ مُنْكُلُهُ وَلا بَيْنَ دَى الْعُ عَوُدِ الصِفَيْكَ لا مَدْمِي مَنْ فَكُنُ النَّ عَنْراَ بَا كَالْعَتَ مُفْسَلَحُ ارت الانصار دُونَكَ وَكُلَّتَ الْالْسُرُعَنْكِ وَانْهَتَ الْعُمُولُ دُونَكَ وَضَلَّتَ الْاَخْلَاهُ فِيكَ تَعْالِيَتَ بِعُنْكُمْكِ وَعَلَوْتَ بِسُلْطَا نِكَ وَقَدَرْتَ بِحَرُوتُكَ وَقَهَرْتَ عِنادَكَ ٱللَّهُ مَّ وَادْرَكُتُ الْابَصْارَ وَاجْصَيْتَ الْكَعْالَ وَاخْذَتْ بِالنَّواصِ وَوَجِلِتُ دُونَكَ لَقُلُوكِ اللَّهِ بَمِّ فَامَّا الذَّى نَرَى مُزخَلِقَكَ فَهُو مِنْ مُلكَاكَ وَنُعْصِنُا مِنْ قُذْرَتِكَ وَمَا نَصِفُ فَرْسَلْطَا لَكَ فَذَكَّ لَ فَمَا يَغَثُ عَنَا مِنْ وُقَصَرَفَهُمُنَا عَنْهُ وَانْتِهَتْ عُقُولُنا دُوَنُرُوحِ إِلَتَ الْغُنُوبُ بِنْنَا وَبَنْهُ ٱللَّهُ مَا أَنَّكُ خَلَقَكَ خَشْمَرًّاكَ آعكمهُمْ بِكَ وَاقْصَلُ خِلَقِكَ بِنَعِمًا انْحَوْهُ مُلْكَ وَاظْوَعُ خَلَفِكَ لَكَ أَفْرَيْهُمْ مِنْكَ وَاسْتَدُ خَلْقَكَ لَكَ إِعْظَامًا أَدْنَاهُمُ إِلَيْكَ لَاعِلْمِ الْاخْشَيْتُكَ وَلاَحِلْم اللَّالْايْمَانُ بِكَ لَيْسَ لَنَ لُمَّ يخشك غلا وكالمؤاثؤم وللتجار وككف لانعتار ماخلفت وتجفظ ما فكترت وتغنئ ما ذرات وَتَقْهَمُ اذَلَتَ وَتَقَدِيمُ عَلَيْهَا لَتَنَا وَ وَيَدْ وَكُلَّ نُو مِنْكَ وَمُنْكَ هَي كُلُّ شَي اللَّك وقوا مُر كُلِّ شَيْءً اللهَ وَدِذْ وَكُلَ شَيْعً عَلِيْكَ لايَنْتَقِصُ سُلْطَانَكَ مَنْعَصَاكَ وَلاَرَبُدُ فَهُلَكُكَ مَنْ لَطَاعَكَ وَلاَ يُرْدُ أَمْرُكَ مَنْ سَخِطُ قَضَاءَ لَدَ وَلا يَمْسَيْعُ مِيْلَكُ مَنْ وَكِيْ عَيْلَ كُلُ يَرِعْنِدَكَ

## رُعًا اجْمَلِهُ وَمُلَالَّمُ يَعِبًا

عَلاٰنَةُ وَكُلُّ عَيَبْ عِنْدَكَ شَهَادَ ۚ تَعَلَيْ الثَّنَةَ الْاَعْيَنِ وَمَا يَخُفُل لَصْدُودُ يُحَى لُون وَتُبِينًا لَأَعَالُ نؤرُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ مَلِكُ الْدُنْيَا وَالْإِخْرَةِ لَيْسَرِيْنَعُكَ عِنْ سُلْطَانِكَ وَلاعِظَمُ شَانِكَ وَلا ا دُمْ فِنَاعَ مَكَا بِكَ وَلَاشِتَنْ نُجِرُوْ لِكَ مِنَ أَنْ يُحْمِي كَ لَنْهُ وَلَشْهَا كُلَّا يَحُولَى وَهُمَا فِالْاَرْجَا مِر وَتَطَّلَعَ عَلَىٰ افِي الْفُلُوبِ اللَّهُ مَلَز كُونُ فِلْكَ شَيْنٌ وَامْرُكُلَّ شَيٌّ بِيدِكَ وَلا يَفْعَلُمُ النَّاءُ عَبُراتَ وَكُلُّ نَيْ عُمَا لِكُ إِلا وَجْمَكَ رَجِمُ فِقُدُمْ إِنَّ عَالِ فَ نُولَدُ قِرَبُ فِادْتِفَاعِكَ لَطَبِفٌ فِي لِاللَّهِ لَيْسَرِيشَغُلُكَ شَيْءٌ عَزْيَتُ وَلا يَسْتَتِرُعَنْكَ شَيْءً عِلْكَ في الْسِرَكَعِلْدِكَ فِي الْعَلابِيَّةِ وَقُلْتُهُكُ عَلِهَا مَعْضَى كَفَادُ تَهَا عَلِمَا قِصَيْتَ وَسِعْتَ كُلُّ شِي رَجْعَةٌ وَمَلَاثَ كُلُّ شِي عَظْمَةٌ وَاجْدَاتَ كُلُّ نِينَا عِلْدَرَةٍ وَمَا فَضَيْتَ فَهُوَالْحَقُ الْمُهُنِ يَا ٱرْجَمَ الرَّاحِينِ ٱللَّهُ مَلَائشَتِي أَظَلَتَ وَلَافَقُرُ انُ أَرَدُتُ مُنْتَهَىٰ دُونَ مَا تَشَاءُ وَلَا تَقَصُرُ قَلْمَ تُكَ عَمَّا تُرُينُ عَلَوْتَ فِي دُنُولَ وَدَنُوتَ فِي كُولَا ولطفنت فيجلالك وَحَلَلْتَ فِي لَطْفِكَ لِانْفَأْ دَيْلُكُكُ فَلْأَمْنُ هَا لِعَظْمَتُكَ وَلَامْقْنَا سَ كُيُّ وْتِلَ فَكَ الْسِغْرِ إِذَمِنْ قُذْرَتِكِ ٱللَّهِ مَ فَأَنْتَ أَلاَّ بِدُ بِلا أَمَدُ وَأَلَدُ عُوْ فَلا مَغْ مِنْكَ وَأَلْنُ فَعَى فَلا مَعْمَ عَنْكَ وَالْوَادِثُ فَلا مَقْصَرَهُ وَمَلَ ٱلْتَأْلَحَةُ أَلْبُ مُن وَالَّنُوْرَالْمُنْ رُوَالْقُ ذَوْسُ لْعَظِيمُ وَادِثْ ٱلاَقَابِنَ وَالْاَحْرَينَ حَنُومَ كُلُّ فَي عَالَمَ مَن كُلْمَيْتِ وَشَاهِ كُكُلِّ غَالَبٌ وَوَلْ تَدْسر الامُورِ اللَّهُمَّ بِيَكِ نَاخِيُهُ كُلِّ ذَا بَيْرَوَالِيَكَ مَ ذُكَ لِنسَمَةٍ وَبِاذِ نِكَ سَنْفُطُ كُلُّ وَرَقَهُ وَلا يَعْزِبُ عَنْك مِتْفَالُذَةً وَاللَّهُ مَّرِفُتَ اَبِصْاَرِالْمَلَا نِكَمْ وَعِلْمَ النَّبِينِ وَعُفُولَالْإِنْ وَالجِنَ وَفَهُمْ خَيْرَكِ مِرْخَلْقَكَ ٱلْفَالَيُّمْ رَجُحِيَّ كَ وَالدَّاتِ عَنْحَمَكَ وَالنَّا صِحْ لِعِبَادِكَ فِيكَ وَالصَّا بِرَعَلَى الاَدْي وَالنَّكُونِ وَجَنْيِكَ وَالْمُلِغِوسِ الْأَلِكَ فَإِنَّهُ قَلَادَى الْاَمَا نَرَّ وَمَنْحَ النَّصِيحَة وَجَلَعَلَ الْجَعَّة وَكَابَدَاْلُعُنَامَ وَالْشِنْدَةَ فِيمَاكَازَيْكُ مِنْ مُعْلِل فَوَمْنِهِ اللَّهُ مَ فَاعْطِهِ بِكُلِّ مَنْ عَلَيْ مِنْ عُلِيلًا فَوَمْنِهِ اللَّهُ مَ فَاعْطِهِ بِكُلِّ مَنْ عَلَيْ مُرْسَا فِيهِ وَكُلِ هِ رَبَيْ مِنْ صَلَ أَبْهِ وَحَالِمِنَ أَجُوالِهِ وَمَنْ لَهِ مِنْ مَنا زِلِهِ رَأَيْهُ لَكَ فِها ناصِرا وَعَلَى مَكُوهُ بَلَاثُكَ صَابِرُ احْصَابِصَ بِرْعَطَا ثُكَ وَفَضَا ثُلُ مِنْ جَالِكَ تَسْرُبُها نَفْسَهُ وَتَكُرُ مُرْجِا وَجُهَهُ وَيَرْفَعُ لجِامَقَامَهُ وَتَعَلَى فِهَا شَرَقَهُ عَلَى لَفُوا مِربِقِسِطكَ وَالْذَابَينَ عَنْ حَرَمِكَ وَالدَّعَاةِ اليّكَ وَالاّدَلَامُ عَلَيْكَ مِنْ الْمُنْجَبِينَ الْكِرَامِرِمَزِحَبِيعِ خَلْفِكَ مِنْ وَلَذَادَمَ حَتَّ لِا تَبْغِيْ مَكُومَةٌ وَلاحِبًا وَمِنْ خِالِكَ جَعَلْتُهُمُا مِنْكَ ثُرُّ لا وَلا لِمَلَيِّ مُقَنِّ مِمُفَضِّلَ وْنَتَى مُرْسِل لِلْاحْصَاتُ تَخَيَّلًا صَلَى لَلهُ عَلِنَهِ وَالِم

# فَالْجَلِجُ لِلْمُ الْمُعَالَّا لَهُ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالِقِيلَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالِقِيلَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالِقِيلَةِ الْمُعَالِقِيلِيقِيلَةِ الْمُعَالِقِيلِيقِ الْمُعَالِقِيلِيقِ الْمُعَالِقِيلِيقِ الْمُعَالِقِيلِيقِ الْمُعَالِقِيلِيقِيلِيقِ الْمُعَلِقِيلِيقِ الْمُعَالِقِيلِيقِ الْمُعَالِقِيلِيقِ الْمُعَالِقِيلِيقِ الْمُعَالِقِيلِيقِ الْمُعَلِقِيلِيقِ الْمُعِلَّةِ الْمُعَلِقِيلِيقِ الْمُعَلِقِيلِيقِ الْمُعَلِقِيلِيقِ الْمُعَلِقِيلِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِيلِيقِ الْمُعِلِقِيلِقِيلِقِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلِقِيلِقِيلِيقِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلِقِيلِيقِيلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِقِيلِيقِيلِ الْمُعْلِقِيلِقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِلْقِيلِيقِلْمِلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِلْمِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِي

وَسَلَمَ مِنْ ذَلِكَ مِتَكَارِمِهِ عِينُ لاَ يُلْعَدُهُ لا حِنَّ وَلا يَسْمُوا النَّهِ سامٍ وَلا يَظْمَعُ أَنْ بُونِهُ كُلُا النَّهِ عَلَى وَلاَ يَعْمَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا الللَّهُ عَلَّهُ عَ لا يَبْغَىٰ مَلَكُ مُقَرَّبُ مُكُرِّمُ مُفَضَّلُ وَلَا بِيَ مُرْسَلُ وَلَامُؤْمِن صَالِحٌ وَلَا فَاحِرَطالِحُ وَلَا شَيطانُهُم إِلَّا وَلاَ خِلْقُ فِيما اِبْرَ ذَلْكَ شَهِيكُ إِلاَ عَرَفْ لَهُ مُزْلِهُ مُحَيِّرِ صَلُوانْكُ عَلَيْهِ وَعَلْ إَهْ لِسَبْتِهِ مِنْكَ وَكُوامَتُهُ عَلِيَكَ وَخَاصَّتَهُ لَدَيْكَ نُرْتَعِكُ لَتَخِالِصَ لَصَّلُواتِ مِنْكَ وَمِنْ كَلَا تُكَيِّكُ الْفَرَّيْنَ وَالْمُصْطَفَئَزُ مِنْ رُسُلكِ وَالْصَالِحِينَ مِزْعِنَا دِكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مُعَلِّمُ اللهِ عَلَيْمِ وَعَلَمْ بِمَ وَالتَالْمُ عَلَيْمِ عَلِنَهُ وَعَلِيهُ مِنْ وَرُجَةُ اللهِ وَبَرِكَا مُنَا اللَّهُ مَصِلَ عَلْيُحَ لَدُوا لِيُحَدِّدُ وَالْحَرَدُ وَرَجَهُ عَلْيُحَمَّدُوالِ يُحَدِّدُكَا فَضَلَ مِلْ الصِّلِنَةَ وَبِارَكُتَ وَتَرْحَمُنَةَ عَلَى بُرُهِيمَ وَالِيا بِرُهِيمَ إِنَّكَ حَمِيلُهُ عَبِيرٌ وامنن عَلَيْحَ يَدُوالِهُ مَنْ يَكُمَا مَنَتَ عَلَى وُسِي وَهُرُونَ وَسَلِمَ عَلَى مُحَدِرُوا لِهُ مَدِيكًا سَلَتَ عَلْ فَيْ فِي الْعَالَمِينَ اللَّهُ مُصَلِّعًا فَيُحَمَّدُوا لِنُحَيِّدُ وَا وَرِدْعَلِيَّهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَذُواجِهِ وَأَهْل بينيروا ضايبروا متن تعرف من تُقرُّ به عَينَهُ وَاجْعِلْنَى اللَّهُ مَ مِنْهُ وَمَرَّ سَفْتِ دِيكَاسِروتُوردُنا حَوْمُهُ وَتَحْنُزُ إِلْ فُرُمْرَتِهِ وَتَحْتَلُوا ثُمُ وَتُدْخِلُنا وَكُلَّ أَخِراً دْخَلْتَ فِهُ تَحَدَّا وَالْمُحَمَّد وَتَخْرُجُنا مِزْكُلُسُوهِ آخُرُجْتَ مِنْهُ نَجَدًا وَأَلْتُحَبِّ صَلُوا نُلْتَعَلِيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَالسَّالُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ مُورَجَةُ اللَّهِ وَبَرِكَا تُهُ اللَّهُ عَمْ صَلَّعَلْ عُهَا رَوْالْ عَدُواجْعَلَى مَعَمُ وَكُلَّ عَافِيةً وَ بَلا ﴿ وَاجْعِلْنَي مَعَهُمُ وَكُلِّ سِنَ وَرَجْلَا ۗ وَاجْعَلْنِ مَعَهُمُ فَكُلِّ مَنْوَى وَمُنْفَلَ لِلْهُمْ مَلَ عَلْيُ عَلَيْ وَالْبُحَيْدِ وَاحْبِنِي عَيْاهُمُ وَامِنِي مَالْهُمُ وَالْبَعَلْمُ وَالْبَعَلْمُ وَالْمُوافِيكُمْ اللهُ وَالْمَشَاهِ مِكُلِهَا وَافِنْنَ خِزَالْفَنَا ۚ إِذَٰ الْفَنِيِّنَى عَلَى وَالْا يَكَ وَمُوالاً وَاوَلَىٰ آئِكَ وَمُعَادًا وَ آغَذَا لَكَ وَالرَّغَبَةِ إِلَيْكَ وَالرَّهَبَةِ مِنْكَ وَالْجُسُوعِ لَكَ وَالْوَفَآءِ بِعِهَ بِلِكَ وَالْتَصَدينَ كِثَا وَالْإِتِّاءِ لِسُنَةِ بَيِيَاتَ صَلَّى اللهُ عَلِيَّهِ وَاللهِ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلْيُحُمَّدُ وَالدُحُ لَصَلْقٌ مُتَلِّعُهُمُ بها رضُوانَكَ وَأَلِحَنَّهُ وَتَدْخِلُنا مَعَهُمُ فَكُمْ امْتِكَ وَتُجَيِّنا بِهِمْ مِرْسَحَظِكِ وَالنَّارِ بَاحَالِيرَ يَدَيْ إِبْرَهِيمَ عَنْ فِيجِ ابْنِهِ وَهُمَا يَقِنا جَيَانِ ٱلطَفَ لَلاَشْيَاءِ بِابْنِي وَبَا ابْنَاهُ مَا مُفَيَضَ لَرُكِب لِيُوسُفَ فِي الْبَلَدِ الْقَفْرِهُ عَيَا بَرَالْجُبُ وَجَاعِلُهُ بَعْدًا لْعَبُودِ يَرْبَبِيًّا مَلِكًا المَنْ يَمِعَ الْمُسَ مِن ذِي النَّوْنِ فِي بَطِنِ أَلِحُوتِ فِي الْظُلُمُ الِتِ النَّالْتِ كُلَّمَةِ ٱللَّيْلَ وَظُلْمَةً وَعُلْلَةً وَظُلْمَةً وَظُلْمَةً وَالْمُوتِ لَاكَاشِفَ صُرِّا يَوْبُ لِإِدَاجِمَ عَبْرَة دِاوُدَ لِإِرَّا دَّجْزُنِ يَعْقُوبَ صَلُواتُ اللهِ عَلِيْهِمْ لامجُيد

### خُمَّا اجَلِيْ مَا الْمَرْجَا اللِيْجَا

دَعْقَ الْمُصْطَرِينَ يَامُنَفِسَ هَرِ الْمُهُمُومِ بَن صَلَّعَلْيُ مَيْ وَعَلَى الْمُحْدَدُ وَاكْشَفْ عَنَّا كُلَّ ضُرَّوَ نَفِر عَنَاكُلَّهَ مِنْ وَفَرْجُ عَنَّاكُلُّ عَيْمٌ وَاكْفِنَاكُلَّ مَوْنَيْرَ وَاجَبْ لَنَاكُلَّ دَعْوَةٍ وَا فَقِرْ لَيَكُلُّ خَاجَيْرٍ مِنْ طَلِيج الذُنْيَا وَالْاخِرَةِ اَللَّهُ مَصَلَّعَلِي مُحَدِّدُ وَالْهُحَدَّدُ وَاغْفِرْ إِنَّ بَيْ وَوَسِعْ لَى وَدْ فَي وَخُلْعِي وَطَيِّهِ لِكُنَّهُ وَقَنِّعَنَى مَا رَزَّفْتَى وَلا تَذْهَبْ يَفْسِي الْيَتِيُّ صَرَّفْتَهُ عَتَى ٱللَّهُ مِّراتِيا عَوُدْ بِكَ مَرْ ٱلتَّسْانِ وَالْكُيِّلُ وَالْقَانِ فَعِلَا عَبِنَ وَالْفَشِيلُ وَمِنْ عَذَا بِكَ الْاَدُ فَي عَذَا بِإِلْقَبْرُو عَذَا بِكَ الْأَكْبَرُ وَلا تَجْعَلُ فَوْادِي فَادِعًا مِمَّا أَقُولُ وَاجْعَلْ لِثَلَكَ وَنَهَا رَكَ بَرَكَاتِ مِنْكَ عَلَى وَأَجْعَلْ عَنْ عِنْدَكَ مَشْكُوبًا ٱسْأَلْكَ مِنْصَالِحِ مَا فِي إِيْنِي الْعِبَادِ مِنَ الْاَمَا نَةِ وَالْايْمَانِ وَالْتَقَوْى وَالزَّكُوةِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدُ بِالْحَيْنَا قِيَوُمُ اللَّهُ مَمُنَبِّتَ الْفُلُوبِ تَبَنَّ قَلْمُ عَلَىٰ دِينِكَ وَاجْعَلُ وَسِيلَتَى النَّكَ وَاجْعَلُ رَغْبَتِي فِمَا عِنْدَكَ وَاجْعَلْ ثُوْابَعَكِلِ رِضَالَةَ وَاعْطِ نَفْنُو سُؤُكِمًا وَمُنَاهِا وَذَكِمَا أَنْتَ جُرُينًا تُكَهَّا وَأَنْتَ وَلِيمًا وَمُولِهَا اللَّهُ مُرْصِلًا عَلِي مُحَيِّدُ وَاللَّحَيِّرُ وَاسْتُرْعَوْدَنَّى وَامِنْ رَوْعَتَى وَاقْفِرْدَ بِيح وَاغْفِلْ ذَنْبِي وَوَسِيِّعُ لِمِنْ فِي مَارِكِ لِي فِيمَا رَزُقْتِي ٱللَّهُ مَصَلَّ عَلَى مُحَدِّدُواْ لِمُحَدِّدُوا سَأَلُكُ الْمُدُيْ وَالْتَقُويْ وَالْيَقِيرُ وَالْعِيفَافَ وَالْغِنِي وَالْعَمَا بِمِا يَحْتُ وَرَضِيْ وَاسَالُكَ لَشُكُرٌ وَالْمُعَافَاةُ أمكة وجيرهب كمبغ ونجرهبم موتا ومزاب تغلهم برحمتات وتوفيتهم بحتيك ورسوا يلتألل صَلَّعَلَىٰ مُحْمَدٌ وَالْهُجَّدُ وَاسْأَلُكَ الْعُفُو وَالْعَافِيَّةُ فِي مِنْ وَدُنيَايَ وَاجْرَفَ وَاهْلِي وَمَالِي وَ وَلَدِي ٱللَّهُ مِّرَانِيٰ ٱسْئِلُكَ ٱلطَّبَبِّاتِ مِزَالِّرَزْقِ وَتَرْكَ ٱلْمُنْكَرَّاتِ وَحُسَّالَكِينَ وَأَنْتَغْفِرَ لِم وَتُرْحَمَىٰ وَسَوْبَ عَلَىٰ وَإِذَا تَزَلَتِ فِمَا لاَ رَضِوْتَ فَا قَلْبَىٰ عَيْرَهُ فَتُونِ ٱللَّهُ مَرَاتِي اَسَالُكَ مِنْ الْخَيْرِكُامِ عاجله وَاجِلِه وَاعُوْدُبِكَ مِنَ الشِّرِكُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ وَا فَيْحَ لِي حَيْرُ وَاخْتِمْ لِي جَبْرُ وَابْتِي فِي النُّهَا حَنَّةً وَفِي الْاِخِوَةِ جَسَنَةً وَفِي عَلَاتِ النّا رِيا آرَجَ الرّاحِ بَن أَنْتَ عَلِ حَيِّلَ شَيُّ قَدَيرُ وَاغْفِرُلِي وَ لِوَالِدَيِّ إِنَّكَ أَنَا لَغَنِيُّ الْحَيْدُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُعَلِّى رَسُولِهِ وَالِهِ أَجْمَعِينَ دِعَاءُ إِجْرِلْلْتِحاء للم بَيْسَ عِلْسِهُ الرَّحْنِ الرَّجِمِ الْحَدُنْهِ الدَّي جَعَلَ اللِّهُ لَإِنَّا سَا وَالنَّوْمُ سُبَّانًا وَجَعَلَ النَّهَارُ نُشُودًا لَكَ أَكُمُ كَأَنْ بَعَنَتْنِي مَنْ مَنْ فَدَى وَلَوْشِنْتَ جَعَلْتَهُ سَزَمَدًا جَدُلًا ذَا مَثَا لا يَنْقِطِعُ أَبَدًا وَلا يَخْصُرُ لُهُ الْخَلَاثُقُ عَدُدًا اللَّهُ مَلِكَ الْحَكُمُ أَرْخَلَفْتَ فَسَوِّيتَ وَقَلَّمْتَ وَقَصَيْتَ وَآخِيتَ وَآمَهُمْ

# رُعُا اجَلِيَ لِكُمْ الْمِنْ اللَّكُمْ الْمِلْكُمُ الْمِلْكُمُ اللَّهُ اللَّكُمْ الْمِلْكِمُ اللَّهُ

وَشَفَيْتَ وَعَا فَيْتَ وَأَبْلَيْتَ وَعَلَىٰ لَعَرَيْنِ السّوَيْتِ وَعَلَىٰ لَمُلْكَ إِخْوَيْتِ اَدْعُوكَ دُعْآءَ مَرْضَعُ فَتْ وَأَ وَانْعَطَعَتْ جِلَتُهُ وَافْتَرَّبَ ٱجَلُهُ وَمَلَانِي وَالْدُّمَيْ الْمَلْهُ وَاشْتَدَتْ إِلَىٰ يَحْمَيْكَ فَافَتُهُ وَعَظُمَتُ لِعَنْ طِهِ حَسَمَةً وَكُثُونَ ذَلْتُهُ وَعَرْبُهُ وَجَلْصَتْ لِوَجِمَاكَ تَوْبَدُ فَصَرِّعَلْ عَيْنَ الْمَاتِينَ وَعَلَى اَهُلْ مَنْهِ الطَّنِّينَ الطَّاهِمِ مَن وَارْزُقْبِ شَفَاعَة مُعَرَّاصُلَّى لَقُمُعَكِيْهِ وَالدِّولَا تَحْمَى مُعْبَدَّهُ إِنْكَانَتُ ارُحُ الراحِينَ اللَّهُ مَا قَضِ فِي لَا مُرْبَعِا وَارْبَعًا إِجْعَلْ قُوبَيْ كَاعَتِكَ وَنَشَاطِي فِي عِبَادَيْكَ وَرَغْبَيّ فِي قُواْ بِكَ وَرُهُدِي فِيهَا يُوجِبُ لِي الْمُرْعِقَا بِكَ إِنَّكَ لَطِيفٌ لِلْاتَثَاءُ وَهَا وَ لِلْكَاظِ عِلْ لِلْمَاعِلَةِ لِمَرَّبًا بِخَلْوَا لِللَّهِ الْجِدَيدِ وَبِكُمْ الْمِنْ كَايْبَيْنَ وَشَاهِ دَيْنَ أَكْتُنَا بِيْسِدِ اللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ صَلَّى لِللهُ عَلِيَهِ وَالِهِ عَيْنُ وُرَسُولُهُ وَاشْهَدُانَ الْايْدِلامَ كَمَا وَصَفَ وَالْذِينَ كَا شَرَعَ وَالْكَافِياتَ كَاٰ ٱنْزَلَ وَالْفَوْلَكَاٰ حَدَّتَ وَانَ اللهُ هُوَاٰ لِحَوَّا لَهُ يُنْ حَيَّا اللهُ عُمَّدٌ الإلسَّل وَوَصَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ ٱللَّهُ تَدَاجْعَلْمَ مِنْ أَفْسَلِ عِبَادِكَ نَصِيمًا فِيكُ لَجَيْرَتَقُومُ مُنْ وَهُ مَنْ نُورُهِ تَذِي يُبروزُونِ بمُسطُهُ الصِّرَ كُنْفُهُ أُوبَلا أَصُرُفُهُ السِّرَيِّ فَعُهُ الْوَرْحَيِّ بَنْشُرُهُمَا الْوُمُصِيبَةِ تَصْرِفُهَا اللَّهُ الْعَيْرُ لمِ اقَدُسَلَفَ مِنْ وُنُوبِ وَاعْصِمْنِهِ فِمِ إِبْقِي مُزْعِبُرِي وَادْ دُفِئَ عَلَا مُرْضَىٰ بَرِعَتَى ٱللَّهُمَّ إِذِ ٱسْلَلُتَ بِكُلِّ السِيمُ هُوَلَكَ مَيْتُ بِهِنْفَسُكَ وَأَنْزَلْتَهُ وَشِيعَ مِنْ كُنُهُكَ اسْتَأْثَرَتَ بِهِ فَعِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ آ وْعَلَنْتَهُ ٱجْكَامِزْخَلْفَلِتَأَنْجَعُكَا لَفُرَانَ دِسَعَ قَلْمُ فَسَنِفَآءَ صَكَرْبِي وَنُورَ بَصَرَي وَذَهَا بَهِمَ فَيَرَّ فَاتِّنُ لِنَحُولَ وَلَا فُوَّةَ وَالْآيِكَ اللَّهُ تَدَرَبَ إِلِيَ رُواجِ الْفَالِيَةِ وَرَبَّ الْآجَسَا وِالْبَالِيَةِ اَسْأَلُكَ عِلَاعَ إِلْآرُواْ الْيَالِغَةِ الْحُرُوقِهَا وَبِطِاعَةِ الْفُبُورِ الْمُنْتَقَدَةَ عَنْ أَهْلِهَا وَبِدَعْوَتِكَ الصّادِقِيرَفِيمِ وَاخْذَانَا أَجُوتَ بَيْنَهُمْ وَيَنْ لَكُلَامُ فَالْاَيْطِ قُونَ مِنْ عَنَا فَيَلَتَ مِرْجُونَ رَجْمَتَكَ وَيَخَا فُونَ عَلَا لِكَ أَسَالُكَ النُورَ في بَصَرِي وَالْبِعَيرَ فِي فَكِنِي وَالْاخِلَافَ فِي عَلَم وَذِكْلُ عَلَى إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَمَا فَعِنَتَ لى زُلاب طاعَة وَلَا تَغْلِقُهُ عَنِّي لَدًا وَمَا أَغْلَقُتْ عَبْنَ مُنْلِبِ مَعْصِيَّةٍ فَلَا تَغْتَهُ عَلَّ أَلَالُهُمَّ أَدُدُ قَنْ عَلَيْ وَ وَالْإِيمَانِ وَطَعْمَ الْمُغْفِرَةِ وَلَنَّ وَالْإِلْمِ الْإِيرُورُ وَالْعَبْشِرِ فِي كَالْمُوسَالِتُهُ النَّهِ الْمُعْلِثُ اللَّهِ الْمُعْلِدُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَنْ إِنَا ٱللَّهُ مَا يِنَاعُودُ مِكَ أَنَ اَصِلًا فَا مِنْلَا فَا ذِلَّ اَفَافُلِمُ أَوْافُلُمُ اَوْاجُمَلًا وَيُجْهَلَ عَلَيَّ اَوْ اَجُورَا وَيُخِارَ عَلَى ٱخْرِجِي مِنَ الدُّنْنِامَغْ عُورًا لِحَتْنِي مَقْبُولًا عَكِ وَاعْطِيٰكِمَ البِيمِينِ وَاجْنُرْنِ فِيهُمِّ وَا النبي مُمَّدُوسَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ كُنَّابِرًا لِيهِ إِلَا لِهِمَا إِنْفِ مراسوا لتجمل التحميم

# المنافع المخافظ المنافة

سُفَانَ مَنْ الْبَيْحُ لَهُ الْأَنْفَا مُرِاصَوْا بِهَا يَقُولُونَ سُتُوعًا قَدُّونُ اسْخَازَ الْمُلْكِ إِلْحَ الْمُبْنِ سُخَانَ مَنْ سُبِيِّخُ لَهُ الْبِعَادُ بِآمُوا جِمَا سُبْعَا نَكَ بَبَنا وَبِحَدْكَ سُبْعَانَ مَنْ سُبِيِّعَ لَهُ مُلَّذُ ثُكُمْ الشَّمْواتِ مِا صَوْاتِهَا سُخْانَاسَةِ الْحَوْدُ فِي كُلْمَعَالَةِ سُخْانَا لَذَي يُسَبِّحُ لَهُ الْكُرْنِيُ وَمَا لِحَوْلَهُ وَمَا يَخْتَهُ سِنْحَانَ الْلَالْكِنَافِ الذِّي مَلاَء كُسِينَهُ التَّمواتِ السَّبْعِ وَالْاَرْضِينَ السِّيعُ سُجْانَا لِللهِ بِعَدَدِمِا سَبَّحَهُ الْمُسَبِّحُونَ وَلْحُرُ يِنْدِ بِعَدَدِمِا حَمِينُ أَكِامِدُونَ وَلَا إِلْمَا لِلَّا اللهُ بِعَدَدِمِا هَلَلُهُ الْمُهَلِّلُونَ وَاللهُ أَكْبُرُ بِعَدَدِمِا كَبِّرُهُ المنكِرَوُنَ وَاسْتَغْفِلْ اللهُ بِعَدَدِمَا اسْتَغْفَرُ الْسُتَغْفِرُونَ وَلاَجُولُ وَلا قُوَّةً إِلاَّ إِللَّهِ الْعِلْمِ بِعَدَدِما فَالَهُ الْقَائِلُونَ وَصَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى وَالْهُ عَلَيْهِ بَدَدِما صَلَوْعَلِيْهِ الْمُصَلُّونَ سِخَالَكَ لاالله اللاتت سُبَعِهُ لَكَ الدَّوْآبُ فِي أَعِيهَا وَالوَحُونَ فَي مَطَالَهَا وَالِيِّبَاءُ فَقَلَوْا مِنَا وَالطَّرُ فِي وَكُونِهَا سُبْحَانَكَ لااللهَ إلاّ امَّتَ نُسَيِّحُ لَكَ الْبِحَارُ ما مَوَاجِمَا وَالْحِينَا نِنْ مِياهِ هِا وَلَمُوا مُ فَامَاكِهَا سُخْانَكَ لا الدَالِا أَنتَ أَجَوا وُ الذَي لَا يَعَلَى الْعَنيُ الدَّي لا يَعَدُمُ الْحِدَي الذَّي أنخَدُسِمُ الناعَةُ الذَي نَتَرَكَ الْبَعَآء الذَا تَمُ الذَي لا يَفْنَى الْعَزِيزِ الذَي لا يَذِكُ الْمَلا إِلَيْ يَكُولُولُ سُِعَانَكَ لَا لِلمَّالِكَ النَّامَ الْمَا مَمُ الذَي يَعْنَى الدَّا ثُرُ الذَي لا يَبِدُ العَلِيمُ الذَي لا يَرْتَابُ البَصِينُ الذي لايصَيْلُ أَحَلِيمُ الذِّي لا يَحْقَلُ بِنَا أَلْكَ لا إِلْدَا لِلْا أَنْتَ أَكْمُمُ الذِّيلا يَجِيفُ الرَّقِيبُ الذِّيلا يَهُوالْحِيْطُ الذَي لا يَلْهُوالسَّا هِدُ الذَي لا يَعْنِ سُبْحَا لَكَ لا لِذَالا اتَّ الْعِوَيْ الذي لا يُزامُ المَرْنُ الَذَي لايْسَاءُ السُّلْطَانُ الذَى لا يُعْلَنُ الْمُذَرِكُ الَّذِي لا يُدَرُكُ الطَّالِ الذَي لا يَعْجُ عُودَة بؤم الادمعاء منعود ابي جعف عليالت لأم بنب والله التخر التحب اعين فنسي بالاجرالقم ومنتز النَفْ انْاتِ فِي الْعُفَدِ وَمِنْ شَرّا بْنِفَرْةً وَمَا وَلَدَ اَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ الْوَاحِياْ لَاعْلَى مِنْ شَرِّمِا رَاتَ عَيْنِي وَمَا لَمْ رَنَّ وُاسْتِعَي فُرُ الْعِدَالْوَاحِوالْفَرْ وَالْكِيرِ الْاَعْلَى مِنْ تَرَمَّنْ أَرَادُ فَي مَا مُرْعِبَ لِللَّهُ مَمَّ لِعُكِّل مُحَدِّدُ وَالْمُحَمَّدُ وَاجْعَلْنُو فَحَرَادِكَ وَحِصْنِكَ لَحَصِينِ الْعَزِيزِ لِكِبَادِ الْمُلْكِ الْقُدُّوسِ لَلْقُادِ الْسَالْ بِالْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِينَ الْغَقْنَادِعَا لِمِ الْغَيْبِ النَّهَا دَةِ الْكِيرَ لِلْنَعَالِ هُوَاللهُ هُوَاللهُ هُوَاللهُ لَا سَرِينَ لَدُ مُحَدِّدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُنِّيرًا تَرْبَعُوذ بعوذة بوم النلنا رَضْ اللَّهِ المحذب بنسيرالله التمن التجيم سنخالك رتبنا فلك أنج ذائت الذي بكلمتك خلقت جبغ خَلَقْكَ فَكُلِّ سَنْيَدَكَ التَّكَ بِلَالْعُوبِ إِنْبُتَ مَشِيتَكَ وَلَوْيَانَ فِهَا لِمَوْنِيَ وَلَمُسَّضَب فِهَا لِمَشْفَتَ مِ

# وكالألكالإلجابين

وَكَانَعَ شِكَ عَلَى الْمَاءَ وَالطُّلُمَةُ عَلَى الْهُوَاءَ وَالْمَلَاثُكُمُ يُحَلُّونَ عَشَكَ عَسَ النور وَالكُّر امْرُولِتِينَ بِحَيْكَ وَأَيْخَلْقُ مُطِيعٌ لَكَ خِاشِعٌ مِنْخُوفِكَ لا يُرَى فِيهِ نُوزُ إِلَّا نُورُكَ وَلا يُسْمَعُ فِيهِ صَوْبً الآ صَوْتُ لَتَجَيِّقَ ثَبْ الْاَيْحِةُ اللهِ لَكَخَالِفَ الْجَلِقُ وَمُبْتَدِعُمُ تُوَجَّدُتَ بِالْمَلِ وَتَفَرَّدُتَ بِمُلْكِكَ وَ تَعَظَّمَتَ بِكِبْرِياً يَّكَ وَتَعَنَّهُمْ يَجِبَرُوتِكِ وَنَسَلَطَتَ بِفُوْتِكِ وَتَعَالَيْتَ بِقُدْرَبَكِ فَأَنْتَأْلِلَنْظِرَ ٱلاَمْلِ فَوْقَالَتَمْوَاتِ الْعُلِي كُمْ فَكُ مِنْكُ مِنْكَ عِلْمُ الْعُلَىٰآءَ وَلَكَ الْعِنْ وُ الجَصَيْتَ جَلَقَكَ وَ مَفَادِيرَكَ لِمَاجَلَ مِنْ جَلاَ لِمَاجَلَّ مِزْدَكِ ولِيَ وَلِمَا أَدِيْفَعُ مِنْ رَفِيعِ مَا أَدِيْفَعُ مِن كُرُسْتِيكَ عَلَقَ عَلْيُهُ وَمَا اسْتَعْلَى مِنْ مَكَا يِلْتَكُنُتَ فَبَلَ حَمِيعِ خَلْفِتكَ لَا يَقَدِّدُ وَالْقَادِ رُوَنَ فَهْ يَهِ لِيَعَ لَا يَصِفُ الْوَاضِو آمُرُكَ دَبِعُ الْبُنْيَانِ مُضِيُّ الْبُرُهَانِ عَظِيمُ لِحَلَالَ فَلِيمُ الْجَلَحِيطُ الْعِلْمِ لَطَيفُ الْخَرَجَكُمُ الْاَمْرَ آجَكُمُ الاقترصُنعُكَ وَقَهَكَ لَ شَيْ سُلْطانُكَ وَتَوَلَيْتَ الْعَظَيْرُ بِعِنَّ مُلْكِكَ وَالكُمْ إِلَّهِ بِعِظْمِ حَلَاكَ نُمِزَدَ مَرَّتَ الْاَشْنَاآءَ كُلِّهَا بِحُكُلِكَ وَاجْصَيْتَ آمَرْ الْمُنْا وَالْاحْ هَ كُلِّهَا بِعِلْهِكَ وَكَازَلْلُوتُ وَالْحَهْ بِدَكَ وَضَرَعَ كُلُّ شَيُّ الِّيْكَ وَذَ لَكُلُّ شَيٌّ لِلْكُلِثَ وَانْقَادَكُلُّ شَيٌّ لِطَاعَتِكَ فَقَدَّتَ سَنَّا وَتَقَدَّسَ اسْمُكَ وَتَبْا رَكْتَ رَبِّنَا وَتَعَالَىٰ ذِكُلَّ وَبِقُلْمَ لَكِ عَلِجَلْقَكَ وَلِطْفِكَ فِلْ َلِأَبِونُ عَنْكَ مِنْفَالُ ذَرَّةِ فَالسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَا اَصْعَرُمُزُ ذَلِكَ وَلَا أَخْرُ اللَّهِ وَكِتَابُ مُين ْفُبْخَانَكَ وَبِحَذِكَ تَبْأَدَكُتَ مَيْنا وَجَلَنْنا وُكَ ٱللَّهُ مَصَلَّعَلَى عَبْدَكَ وَرَسُولِكَ وَبَعِيّكَ أَضَا ماصليت على جَدِين بُوتاتِ المُسْلِين صَلْقٌ تُبيِّين هِإ وَجِهَ لُهُ وَتُعِيُّهُا عَنَهُ وَتَرْبَنُ ما مَفْأَ وَيَخْعُلُهُ خُطِيدًا بِحَامِدِكَ مَا قَالَ صَدَّفَتَهُ وَمَاسَا لَاعْطَيْتَهُ وَلِنْ شَفَعَ شَفَعْتَهُ وَاجْعَلْ لِهُ مِزْعَطَا ثُلِّ عَطَاءً كَامَا وَقِسْمًا وَافِيًا وَنصَيبًا جَزِيلًا وَاسْمًا عَالِيًا عَلَى النَّيتِينَ وَالْقِيدَةِينَ وَالسُّهُ مَا اللَّهُ وَالصَّالِحَانَ وَجَسُنَ وَكُنَّ لَ وَلَيْكَ رَفِقًا اللَّهُ مَّ إِنَّ اسْتُلْكَ بِإِنْهِكَ الذَّي إِذَا ذَرُكِ اْهَتَىٰ لَهُ عَنْ اللَّهُ وَهُمَّلُولُهُ وَوُلْكَ وَاسْتَنْ اللَّهُ مُلْاثِكُمُ لَاثُكُلُكُ الذَّا وَهُمَا لَا اللَّهُ الدُّ المَهْ إِنَّ وَالاَرْضُ وَالْجُبِالُ وَالنَّحِي وَالدَّوْآبُ وَالَّذِي إِذْ الْذِكِ نَفْتَعَتْ لَهُ أَنْوال لَتَمَاءَ وَأَخْرَتُ لَهُ ٱلْاَمْرَ صُ وَسِتَحَتَ لَهُ الْجِبَالُ وَالْدَى إِذَا ذِكْرَتَ مَنْ تَعَتْ لَهُ الْاَمْرَ ضَ وَقَلَ تَ لَهُ الْمَالَا مُكَارِ وَالْإِ وَتَفَوَّهَ لَهُ الْلَهُ فَالْدَى الْمُوالْدَى إِذَا لَهُ كَارْتَقَكَتْ مِنْهُ النَّهُ وْسُ وَوَجِلْتُ مِنْ وُالْقُلُوبُ وَجَتَعَتْ لَهُ الْاَصْوَاتُ أَنْ تَغَفِيَ لِهِ وَلِوالِدِيَّ وَأَرْجَهُمُ أَكَا رَبِّيا بِي صَغِيرًا وَارْزُقَنِي وَأَرْبُل وَلَهُ مَا الْأَجْر

المؤلما ومزخارها وترديني والبلا فرجيات الثالق

# رُعًا يُومِ الجنبينَ

في اللِّخِرَةِ بَوْمَ الْقِلْيَمَةِ وَالْعَفُويُومَ الْقَصَاءَ وَبَرْدَ الْعَيْشِ عُنِدَالْوَتِ وَفُرَّةً عَيْنِ لاَ شَفَطِحُ وَلَذَّهُ النَّظَر الى وَجُهِكَ وَشُوتًا الْمُلْفَآءِكَ اللَّهُ مَا يَصْعَيْفَ فِقَوِق رَضَاكَ صَعَفَى خُذَا كَيْ إِنَاصِيتِي وَاجْعَلِ الْايسُلْامُ مُنْسَمَعُي مِنْ إِي وَاجْعَلِ الْبِرَّ أَكُرُ أَخِلَاقِينَ وَالْتَقَوٰى ذَادِي وَادْدُفَيْ الظَّفَّرُ بِأَكْبَرُ لِنَفَسْعَ اصْلِلْهِ عِيَالَدَى مُوعَضِمَةُ امْرِي وَالِلَّهُ لِيهُ دُنْنِايَ ٱلْتَي فَهَا لَلْ عِجَ اصْلِلْ لِي خَرَقِ ٱلْبَيّ النَّهَا مَعَادى وَاجْعَلْ مُنَّايَ زِيادَةً فِ كُلْخِيرُ وَاجْعَلْ الْجَرْفِ عَافِيَّةٌ مِنْ كُلِّشَرٌ وَهَيْ لِي ٱلْإِيابَ دُ إلى اوالخلودو العَافي عَنْ اوالعرُوروالاستعْداد للوَّت مَلَانَ يَرْلَ واللَّهُ مَا لَأَمَا خُذْ ﴿ بَغْتَهُ وَلا تَقْتُلُنُ فِجْ إَوْءٌ وَلا تَعْلَيْ عَنْحَقّ وَلا تَسْلَتُ بِهِ وَعَافِيْ مِنْ مُمَارَسَةِ الدُنُونِ بَوْبَةٍ نَصُوح وَبَزِلَاسْفَامِ الدَّوَيْتِرِباْلِعَفِو وَالْعَافِيةِ وَنَوَقَ نَفَسْخِلِينَةٌ مُطْمَّتَةٌ دَاضِيَّة بِمِالْحَامَضِيَّةُ لَيْسَ عَلِيْهُا خُوفٌ فَلاَجْزَنْ فَلاَجْزَعْ فَلاَ فَرَعْ فَلا فَجَلُّ فَلامَقْتُ مِنْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ الذِّينَ سَبَقَتْ لَمَنْمُ مِنْكَ أَلْحُسُنَى وَهُمْ عَنِ ٱلْمَارِدُبُعَدُونَ ٱللَّهْ مَصِرَّاعَلَى عُجَدُواْ لِمُجَدَّر وَمَنْ اَرَادَ بَجُسُرٍ فَاعِتُهُ عَلِيَّهِ وَلِسِّرٌ ﴾ لِي إِنَّ لِمَا أَنْزَلْتِ إِلِّيَ مُنْ خَيْرِ فِهَ يَرُ وَمُنْ أَذَا دَى بِسُوءِ آوْجِ سَيْ أَوْبَغِي أَوْعَلْأَوُّ وَظُلْمًا فَإِنْ أَذَرُءُ كَ فِي جَنِ وَاسْتَعِين بِلَعَلِيْهِ فَاكِفْني هِيمَ شِئْتَ وَاشْغُلْدُعَى بِمَ شِئْتَ فَإِنَّمُ لأخُولَ وَلاَ فَيْ الْآمِلَ اللَّهُ مَمْ إِنْهِ اعْوُدُ مِكْ مِزَالْتَ طَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ مَعْا وبيرَواعِتْراصِهِ وَفَرْعَيهِ وَوَسُوسَتِهِ اللَّهُ مَ وَلا تَجْعَلْ لَهُ عَلَى مُ الْحَانَا كَلا تَحْمَلُ لَهُ عَلَيْسَبِلَّ وَلا يَجْعَلْ لَهُ فِما لِعَ وَلاَ يْزِكَا وَلانْصَعْنَا وَلاعْدَنْنَا وَبَيْنَهُ كَالاعَاتَ بَنَ السِّرْبِ وَالْغَرْبِ حِيَّ لايُفْسِدَ شَيْنًا مِنْ طاعَيْكَ عَلِمَنَا وَآمَنِهُ نِعِمَنَكَ عِنْدُنَا مِرَضَا لِكَ لِا أَدْجَ الْرَارِينَ وَسَلَّى لَهُ عَلِي يَدُنّا تَحْتَوَ البِّيِّ وَا لِعِ الطاهر وسكرنس فكرك ليفا دها بومراني والعلقاء التان بني والسوالر من الرحم الخري المنافس الذي لَهُ فِحِكُ لَ نَفْسِ مِنْ لِلْأَنْفَاسِ وَخَطْرَةً مِنَ أَلْحَظَابِ مِنَّامِينَ لَا يُخْصَلِي فَكُلِّ كَيْطَابِ نِعْمَ لا مُنْنَىٰ وَفِي كُلِّ حَالِ مِن لَخَالاتِ عَائِدَةً لا تَجَنِعْ وَسُبْحِ إِنَّا لِلَّهِ الذِي يَفْهَرُ الْفُويَ وَسَيْصُورُ الضَّعِيفَ يَخْيُرُ الْكَيْرَويُغَنَى الْفَقِيرَ وَيَغْنَى الْفَقِيرَ وَيَغْنَى الْفَقِيرَ وَيُعْلَى الْفَالِكُ اِلْآ اللهُ الْسَابِعُ النِغَيِّرِ الْبَالِغُ الْحِكْمَةِ الْمَامِعُ الْحُجَّةِ الْمَااسِعُ الْرَحْمَةِ الْمَافِعُ الْمُحِمَّةِ الْمَاسِعُ الْحَكِمُ ذُو السُّلُطَانِ الْمِنَيْعِ وَالْبُنْيَانِ الرَّفِيعِ وَالْلِائِنَاءَ الْبَدِيعِ وَالْجِسْابِ الْسَرِيعِ وَصَلَّى لَهُ عَلْيُحَيِّرُ خَيْرٍ الَّبَيِّينَ وَالِهِ الطَّيِّينَ ٱللَّهُ مَّ إِنَّاسًا لُكَ مُؤْالًا كَا تَعْنِينَ وَفَعَنَهِ الْمَوْقِيزِ الْوَجِلِمِزَ الْعَرْضِ

# كْعًا يَوْمَ لِلْحِبْ بَبِسِ

المُنْفِقِ سِنَ الْجَشْيَةِ لِبِنَّا تُقِيمَةِ المَانْوُدِ عَلَى الْعِنَّةِ النَّادِ مِ عَلَىٰ خَطْبَتَ بِالْمَسُولُ الْجُاسِ الْمُنَا الْكُافَةِ الذِي أَمْ يُكِنَّهُ عَنْكَ مَكُمانٌ وَلا وَحَدَمَ فَتُ الْإِلَّا إِلَيْكَ كُوالْ مُسْفِيِّ لِمُنْ مَعَ عَلْدُمُ فِي قَالَ عَالِمُ اللَّهِ الدِّي أَمْ يُعِمِّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِ إِلْهُمُوهُ وَصَاٰقَتْ عَلِيْرِرَجَانَا ۗ الْتَحْوُمُ مُوفِي الْبِوَتِ مُبَادِ رِبَالِتَوْ يَرْفَبَلُ لَفَوْتِ إِنْ مَنَا تَا يَهُا عَلَيْهُ وَعَفَوْتَ فَأَنْتَابًا اللَّهِيَّ جَآئِي إِذْ صَاوَعَةِ الرَّحَآءُ وَمُلْجًا إِنْ إِذْ لَيَرَاجَدُ وَنَاءً الْإِلْتِجَآءُ وَصَلَّحَانُ الْمُلْجَادُ الْمُرْاجِدُ وَنَاءً الْإِلْتِجَآءُ وَصَلَّحَانُ الْمُلْجَادُ الْمُراجِدُ وَنَاءً الْإِلْتِجَآءُ وَصَلَّحَانُ اللَّهِ الْمُراجِعَةِ وَقَامُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ سِبِدِي بِالْعِرْوَالْعَلَادَ وَتَفَرَّدُتَ بِالْوَجْدَانِيَّةِ وَالْبَقَاءِ وَانْتَ الْمُتَعَزِّزُ الْمُتَعَالِ ذُوالْعَيْدِ فَلَكَ دَيِّ أَخَرُكُ لِابُوارِي مِنْكِ مَكَانَ وَلَا بُغَيْرُكَ زَمَانَ ثَالَفَتْ بِلْطَفِكَ الْفِرَقُ فَعَلَمْتَ بِعَلْمَاكَ الْفَلَقُ وَانَزْتَ بِكُرُمُكِ دُيَاجِيَ الْغَسَقِ وَاجَرُنْتِ الْلاَمُوا ، مِنَ الْصِِّمَ الْصَيَا خِيدِ عَذْمًا وَاجْاجًا وَلَانَ مِنَ الْمُعُضِرَاتِ مَا وَجَعَلْتَ الْبَرِيَّةِ سِرَاجًا وَهَاجًا وَالْمُعَرِّوَ الْبُورُ وَالْبُورُ وَالْمُؤْمِرَ الْمُاجِّا مِنْ عَبْرَ أَنْهُمَا مِنَ فِمَا أَيَّدَاْتَ لَغُوْمًا وَعِلِافًا وَأَنْ إِلَّهُ كُلِّ شِيءٍ وَجَالِقُهُ وَجَازُكُلُّ خَلُوقٍ وَدَازِقُهُ فَالْعَرَبِينُ مَنْ اَعْنَهُ ۚ وَالْفَالِيٰ لَمُزْاَفَلَتِ وَالْسَعِيدُ مَنْ اَسْعَلْتَ وَالْشِغَيُ مُزْاَشْقَيْتَ وَالْغِنيُ مَزْ اَغْنَجْتَ وَالْفَقِينُ مِنْ أَفَقَرْتَ أَنْتَ وَلِتِي وَمُولِانِي وَعَلَيْكَ رِزْقِي وَبِكِلِ الْمُعِينِّ فَصَلِ عَلْيُحَ رَوْالْ مُجْتَدِ وافعل بما أنتاه له وعد بغض لك على بعر عسر الحمله واستولى عليه العسويين تجمَّه المرَّ ٱلكَيَّامُ فَاعْتَقَدَ الْحَارِمَ وَالْاتَامِ فَاجْعَلْنَي سِيدي عَبْدًا يَفْرُعُ الْأَلْتُوبَ فِي فَإِنَّهَا مَفْرَعُ الْمُنْبِينَ وَاعْنِنْ بِحُود لِدَ الْوَاسِعِ عَنِ الْحَلُومِينَ وَلَا بَعُوجِي إلى شِرارِ الْعَالَمِينَ وَهَا عَفُوكَ في وَقِيبٍ يَوْمُ الدِّين فَإِنَّكَ أَنَهُمُ الرَّاحِينِ وَأَجُودُ الْاَجْوَدِينَ وَأَكُورُ الْكَكُرْمَينَ نامَوْلَهُ الْاَسْمَآءُ الْجُنْ وَإِلْاَمْنَالُ العُلْيَا وَجَيَّازُ التَمْواتِ وَالْارْصَبِينَ إِلَيْكَ قَصَكَاتُ رَاجِيًا فَلْاَتَرُدُ فِي عَرْسَعِ مَوْالْمِيكَ فَعُمَّا إِنْكَ وَادْمِفْ الَّامِ رَوُفًا مِالْعِبَادِ وَمَنْ هُوَلَهُ مُ الْمُضَادِ اسَالُكَ أَنْصَلَى عَلَى عَلَى وَالْمُحَمَّدِ وَأَنْ تُجْزِلَ فَوْالِهِ وَيُخْسِنَهَا بِي وَلَسَّتُرُعِيُوبِي وَتَغَنِفَ وَنُوبِي وَالْفَتِنْ فَي مَوْلاي فِصْلِكَ مِزْلِكِم الْعَفْابِ إِنَّكَ كَرْيَمُ وَهَابٌ فَعَدْ إَلْفَتَنَى السِّيتَاتُ وَأَلِحَسَنَاتُ بَيْنَ عَفِّابٍ وَقَوْلٍ وَقُلْمَ وَتُكَانَ مَكُونَ بِلْطُفِكَ مَنَّغَ تَدُعَبْ لَكَ الْمُفُرِّ بِفِوَادِج الْعِنُوبِ بِخُولِ وَكُوبَكَ مَاغَا فَالْدَنُوبِ وَنَصْبَعَ عَنْ ذَلِهِ فَلَدَيْ سَيِّدِي رَبُّا زَجِيهِ عَيْلَ وَلَا الْهُ اسْئَلُهُ حَبْبِرَفَا فَتِي وَمَسْكَنِّي وَالتَّ فَلُا تَرُدُنِي مِنْكَ بإلجينية لامفيل لعَزَلْتِ وَكَاشِفَ لَكُونُاتِ وَسُرِّي فَاتِي لَتَتُ بِأَوَلِ مَنْ مَنْ مُرْبَا وَلِيَا لَنِعَهِ وَشَكِبِدَالَيْفَيِمِ وَذَا مُزَالِجُدِ وَالكُرْمَ وَاجْصُصْنَى مِنْكَ بِمَغْفِرَةٍ لِانْفَادِ مُناشَقًا وُوسَعَادَةٍ لا

# كُعُا الْجَلِيْوَمُ لِإِلْجَالِينَ

مُلاينها أَذًى وَالْحِنْمَ يُعَالَ وَتَحَبَّنُكَ وَجَنِّنِي مُوبِعِيَّاتِ مَعْضِيَدِكَ وَلا تَجْعَلْ للَّهٰ إِعَلَيْهُ لطْأَنَّا إِنَّا كَالْ لَتَوَىٰ وَاهَلُ لَكَ فِي وَقُدْدَعُونُكَ وَتَكُفَّلْتَ بِالْإِجَابَةِ وَلَا يَخْتَبُ سَائْلِيكَ وَلا تَخْذُكُ طالبيك وَلاَ تُرُدُا مِلِيكُ لِإِخْرَمَا مُولِ بِرَا فَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَوَدُا بِيَتَكَ وَدُبُوبِيَتَكَ إِنَّكَ عَلى كُلُّ نَيْ قَدِيرٌ وَبِكُلِّ نَبِيُّ مِجْبُطُ وَاكْفِنِهِمَا اهَتِّنِي مِنْ اَمْرُدُنْيَايِ وَاخِرَقِ الِّكَ سَمِنُعُ ٱلدُّعَاءَ اَطِيفَ لِمَا نَتَاءُ وَادْرِجْنِهُ رَجَ مَنْ اوْجَبْتَ لَهُ جُلُولَ دارِكَوْامَتَكَ مَعَ اصَّفِيآ أَلْكَ وَاهَالِ خَصْاصِكَ بَخِ بِلْ مُوَاهِبِكَ فِي دَحَاتِ جَنَا بِكَ مَعَ ٱلْذِيزَ اَفَعَتَ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلْتِيَيْنِ وَالْضِدَيقِين وَالنُّهُ مَاء وَالْمَالِحِينَ وَجَسُنَ اوُلَكْكَ رَفِيقًا وَمَا افْرَضَنْتَ عَلَى فَاجْتَمْلُهُ عَنَى الْمَزْلُوجَبْتَ حُقُو فَيْرِمَّالْاا وَالْأُمَهَاتِ وَالْانِوَةِ وَالْاخُواتِ وَاغْفِرْلِي وَلَهُمْ مَعَ المُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنَّكَ قَرَبٌ مِحْتُ وَالدُّم البَرَكَاتِ وَذَٰلِكَ عَلِيْكَ يَبِيرُ وَصَلَّى لِللَّهُ عَلَى النِّي تُخَذِّدُ وَاللهِ آجْمَعِ مَن وَسَلَّمَ تَسَلِّيمًا وَعَأَ إِلَيْهِمُ الخيس بسيم الله الرَّحْنِ الرَّحْيِ وَاللَّهُ مَّرَبِّنا النَّا لَحَ وَالنَّنا وَ الْحَسَنُ كُلَّهُ و لَكَ الْحَدْجَ مَّا رَضَا بروتَقَيْلُهُ وَلَكِ الْخَدْحَدُ الْمَوْمُ آخِرُهُ وَكُوامَتُهُ وَلَكَ الْخَدْحَدُ الْكَثْرُ الْحَافَظَاهَ إِنْ عَلَيْنَا نِعَنْكَ وَسُبْعًا نَ رَبِّنَا الذِّي نَعِمَتُهُ اقضَلُ مَنْ يَكُمْ الْوَسُعًا نَاسَدِ رَبِّنَا الَّذِي رَجْمَتُ دُ أَنْفَعُ لَنَا مِنْ اَغَالِنَا وَسُنْحَانَا للهِ رَبِّنَا الذَى إِحْسَانُهُ حَيْرٌ مُزَاحِسًا بِنَا وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبَّنَا الذّي مَغْفِرُ مُرْاحِسًا بِنَا وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبَّنَا الذّي مَغْفِرُ مُرْاحِسًا بِنَا وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبَّنَا الذّي مَغْفِرُ مُرْاحِسًا مِنْ دُنُونِينا وَسُنْعَانَا شِهِ رَبِّنَا ٱلذِّي رِزْقُهُ ٱوْسَعُ لَنَا مِنْ كَسَبْنا وَسُنْعَانَا شِدِّينَا ٱلذِّي تَعْلَيْمُ لَنَا آفقة مُنْ إَخَلا مِنَا وَسُخَانَا لِلَّهِ رَبَّنَا ٱلذِّي مَغْفِلَ أَرْأَكُمْ إِنَّا مِنْ فَعِلِنَا وَسُبْحَانَكَ إِلَهُ مِا أَعْظَمَ شَانَكَ وَأَعْرَجُرُونَكَ وَأَكْرَمُونَهُ مَا وَأَفْضَلَعُفُوكَ وَأَسْبَعَ نِعْمَتُكَ وَأَكْرَمَنَكَ وَآوْسَعَ مَحْتَكَ لِمَا أَرْحَمَ الْرَاحِينَ سُبْعَانُكَ لاسَّتَطِيعُ الْاَلْسُنُ وَصْفَكَ وَلا يَصِفُ الْعُعُولُ قُذْبَهَكَ وَلا يَخْطُلُ عَلَىٰلْفُلُوبِغَطَمَتُكَ وَلَا تَبْلُعُ الْآغَالُ سُكُمَلَةً وَلَا يُطِينُوالْعَامِلُونَ صُنْعَكَ تَحَيِّرَتَ إِلَا بَصَا رُدُولَكَ سُنْحَانَكَ أَمْلُ فَصَاءً وَكُلامُكَ بُورٌ وَرَضَاكَ رَحْمَةٌ وَسَخَطُكَ عَذَاكَ وَرَحْمَتُكَ حَيْوةً وَطَاعَتُك يُحاةً وَعِبَادَ لُكَ حِزِنً وَأَخْلُكَ إِلِيمُ وَآنْتَ آزَجُمُ الرَّاحِينَ وَسُجْانَكَ صَفَتْ لَكَ أَلَلَا كُكُرُ وَخَشَعَتْ لَكَ الْاَصُواتُ وَانْفَتُرَتْ بِلِتَ الْاَحْمُ وَاذْعَرَ لَكَ الْخَلْا ثُقُّ وَفَا مَرِبَا أَلْحَلْقُ وَصَفَا لَلَّا أَلْمُلْكُ وَالْاَمْنُ وَطُلِبَتُ إِلَيْكَ أَكُوْآيَعُ وَرُفِعِتْ إِلَيْكَ الْاِيَدِي وَطَحِيَّ يَخَوَكَ الْاَبَصْادُ وَقَرَّتْ بِكَ الْاَعْيُنُ وَاشْرَقَتْ بِنُودِكِ الْلَارْضُ وَجَبِتَ مِنَالِيلَادُ وَانْخِلَتُ لَكَ لَاحَسٰادٌ وَمَنَاهَتْ إِلَيْكَ الْأَوْا

# كَمُا الْجَلْمُ الْجِلْمِ الْمِنْكِينَ

وَّا قَتَ الِيَكَ الْاَنْفُسُ وَعَنَتَ لَكَ الْوَجُو ۗ وَالْحَانَتَ مِكَ الْاَفَكُدَ ۚ وَاقْنَعَ آتَ مِنْ لَتَاكُمُ لُودُ وَافْضِيَتْ اِلَيْلَ الْعَلُوبُ وَالْمَلَغَتَ عَلَى لِسَرَآ يُرُواجَذَتَ مِالنَّوَاجِيِّ الْاَفْذَاجُ بِالْحَجَ الراحِينَ اللَّهُ مَرَّلَ عَلَّا عَ لَهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَمُ النَّبَيِّينَ وَعَلَى الْمَنْ فِي الطَّيِّينِ اللَّهُمَّ وَاكْرُمُهُ كُرامَةُ تَذُوم فصيلتها يؤم الفيمة على جميع العالمين وافعل الك بنا بارت العالمين الله مروصل على محمد وَعَلَىٰ لَيُحَتَّدِ وَبِارِكَ عَلَى مُحَدِّدُ وَعَلَىٰ إِنَّهِ وَعَلَيْنَا بَرَكَةً تَفْضَلْنَا بِهَا عَلَى مَنْ اركُتَ عَلَيْهِ مِنْ الْسُلِينَ وَعَرْفُ بَيْنَا وَسُنَرُغَ يَعَمُّنِكَ وَتَخْرُكُ عِافِيةٍ مِثَا فِهُ مَنْحَضَرَا لِمُسَابَ مِنَ الْحِمْين وَاحْعُنَا وَانَّاهُ وْخَرْمَاكُ الْكَنَّةِ الْبَيِّ تُفْضَلُ فِهَا الْالْذِيْلَ وَالْصَّالِحِينَ صَلُواْتُ اللَّهِ عَلَيْهُم أَجْعَينَ اللَّهُمَّ وَانْحِيْرُ ذَلِكَ كَنَا بِرِضُوٰ إِن مِنْكَ وَمَحَتَ يُرْمُ وَضُوا إِن تُقَرِّبُنا بِهَا مَعَ الْمُفَرَّبِينَ ٱللَّهُ مَ وَقَرَّهُا مِنْكَ أَفْ تُونِّيْ قَرَبُّةَ لِانْجَعَلَ بِهَا أَجَدَّا مِنَ لَمُؤْمِنِينَ وَأَسْأَلُكَ لِلْهُمَّةِ بِمِا ٱلْمَسْتَنِي الِهِي مِنْ عَامِيدِكَ وَتَعَظِّمِكَ وَالْصَلْوَ عَلَيْحَ لَكَعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبْتِكَ لِإِذَا أَكِلَالِ وَالْكِزُ المِوَالِجَرَوَ لَلْكُوّ وَالْسَّلُطَانِ وَالْفَتُفَرَّةِ وَالْكِكُرُامِرُوالِيْعَيِمِالْعِطَامِرُوالْعِزَّةِ الْبَحَلَاتُرَامُ اَسَالُكَ مِافَضَلِ سَالُكِ كُلِّهَا وَأَبْحَهٰ وَاعْظِيمُ البِّحَ لِأَيْبَعْ لِلْعِبَادِ أَنْ يَسْتَلُوكَ الْأَبِهَا وَبَكَ لَا أَلْسُ لا رَحْنُ لا رَحِيهُ وَيْعَ إِنَّالْقَدْمَةِ وَيُمُلِّكُانَ لَا مَلْكَ الْدُنْا وَالْإِخْرَةِ وَسَغُمَّا لَكَ الْتَصْلُح وَاجْتِ أَسْمَا لُك النُكَ وَالْحُرِمَهِ اعْلِينَاتَ وَأَشْرَفِهَا لَدَيْكَ مَنْ لَهُ وَأَقْرَهِا إِلَيْكَ وَسِيلَةً وَأَجْرَ لِما عِندَكَ تَوْابًا وَ أسْرَعِها مِنْكَ إِجاً بَرُّوا دُعُوكَ دُعا وَمِز الْسَكَتَ فاقَتُهُ وَعَظْمَ جُرْمُرُ وَضَعُفَ كَدْجُرُ وَالْمُوتَ عَلَى إِلْمُلَكَةَ نَفْسُهُ وَلَيْرَى لَلْفَاقِيِّهِ مُعَنِيًّا وَلَا لِكُنْنَ إِلَا لِلْأَبْ فَافِرًا غَيْلَ وَآدْعُوكَ دُعَا فِقِير الْيَهُ حَمَّدُكَ اللَّهِ عَنْمُ مُنْ مُنْكُفُ وَلا مُسْتَكُمُ دُعَاءً لَآيُرُ فَهِيرَ خَالْفُ مُنْجَرَةً وَادْعُوكَ لِأَلْكُخَالُ المَنَان بَدِيعِ التَّمَا إِن وَالْاَرْضِ وَالْإِيَالِ وَالْإِكْرَامِ عَالُواْلْعَيْبِ وَالنَّهَا دَةَ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ أَنْ تَعْلِينَ أَلِيُومَ بِرِضِ الدَّعَنَّى عِنْوَدَ فِيحَ مِلْ النَّادِعْتِقُا لارِقَ بَعْنَ وَتَجْعَلْنَى مِن طُلَقًا لُكَ وَ مُحَرِّرِيكَ وَيُنْهُدَعَلِ ذَلِكَ مَلَا مُكَلِّكَ وَأَنْبِيآ ءَكَ وَرُسُلَكَ وَكِنَابِ لِأَيْدَالُ وَلا بُغَيَّرُ حَيْ ٱلقالة وَانْتَعَنَى رَاضَ وَانَا لَدُ لِتَعَنَّى وَانَ نُعَا فِينَ فِي كُلِّمَوْطِنَ وَتَنْصُرَفِي عَلَى كُل عَلْ وَوَتَوْلاً وكُيْلَ مَفَامِ وَتَجْيَنَى مِنْ كُلِّ عَدُو وَتُفِرِّجَ عَيْ كَالْ وَبُونَ لَكُلُّ مَيل وَتُرْزُفَيْ كُلَّ بَرَكَةٍ وَأَنْ تَشَمُعُ لِمَاذِ ادْعُونُ فَتَغَفِّرُ لِإِذَا سَهُونُ وَمَقَبَّلُ مِنْ إِذِ اصَلَّتُ وَتَسَجَّبُ إِذَا دَعُنُّ

# العَااجَلِيَ السَّعَا إِنَّا إِلَى السَّعَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّه

وَجَاوَزَعَبِي إِذِ الْهُوَتُ وَلَا نُعَا مِنْهُ إِلَّا يَكُتُ وَهَبْ لِمِسَالِحَ مَا نُوسَتُ وَهَبْ لِي زَلْكِرَ فَوْقَ الذَّي تَمَّيْتُ وَنَفَبَلُمْنَي وَتَجَاوَ رُعَنَى وَعَافِنِي وَاغْفِرْ لِي وَامْنُزَعَكِيَّ وَارْحَنِي وَتُبْعَلَيُّ وَارْضَعَة وَوَفَعِنْ لِلَا يَنْفَعَنيٰ وَاصْرِفْ عَنَى مَا يَصَٰرُ فِي وَالْكَفِينِ مِمَا اَهَبَنِي وَلاَ تَمْتُمَنِي وَلاَ يُحْزِينِ وَالْرَمْنِي وَلاَ يَحْزُنِي وَالْرَمْنِي وَلاَ يَحْزُنِي وَالْرَمْنِي وَلاَ يَحْزُنِي وَالْرَمْنِي وَلاَ يَحْزُنِي واصَلِين وَهَا لَكُلَّ شِيَّ بِصُلِعِن وَاعْظِمُ اَحْرَى وَاحْسِنْ قُوابِ وَسَصْ وَجْهِ وَاكْمِرْ مَدْخِلَي وَوَسِي مِنْكَ وَاكْرِمْنِي رَحْمَتَ إِنَامِ مِزَرَتِ إِنْعَالَمِينَ وَصَلَّى لِللَّهُ عَلْيُحَ يَخَاتُم الْمَبْتِينَ وَالِمِ الطَّيْتِ بِزَالْاَخْيَا ألآزا والذين لأخوف علته فيرولاهم يخ بؤن دعا إخراستجاد على التدام بسيوالله الرتم فالتحيم التيَّنُ بِينَةِ الذَّي َ اَذَهِبَ بِاللِّيْلِ مُظْلِمًا بِقُدْ رَبِّرُ وَجَاءَ بِالنَّهَا دِمُبْصِرًا بِرَجْبَ بِهِ وَكَسْا فِصْبِياءَ وُوَا نَا أَ نغمته اللهت وكا أبقينتي لد فابقيي لأمناله وصل على لنبي عُيَّدَ واله وَلا تَفْحَهُ في دُوفِينَ ا مِنَالليال وَالاَيَامِ إِنْ يَكِابِ الْجَادِمِ وَالْكِسَابِ لِلَائِمْ وَادْدُونَيْ خَرَهُ وَخَيْرَها فِيهِ وَجَيْرَما لَعِنَانُ وَاصْرِفْعَنِي شَرَّهُ وَسُرَّمَا فِيهِ وَشُرَّمَا يَعْنَ ٱللَّهُ عَرِانَ بِنِمَةِ الْاسْلامِ اتَّوَسُلُ لَلْك وَبِحُمْ لَهِ ٱلفُرْإِن اَعْتَمَ لُوَكُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبِحُومً الْمُصْطَعَىٰ صَلَّى لِللَّهُ عَلِيْهِ وَاللَّهِ اَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ فَاعْرِفِ اللَّهُمَّ فِيتِّي التي يَحَوْتُ بِهَا فَضَا أَوْجَا حَيْ إِلَهُمَ الْرَاحِينَ اللَّهُمَّ اقْضِ لَى فَالْحَيْسَ خَسًّا لاَ يَشْعُ لَمَا اللَّه كُمُكَ وَلايُطبِقَهُا اللهِ نِعَمُكَ سَلامَةً أَقَوَىٰ بِمَا عَلِظاعَتِكَ وَعِبادَةً أَسْتِحَةً كُما جَرِيلَ شُوبَكِ وَسَعَةً فِأَكِالِ مِزَالْرَزُقِ الْجَلَالِ وَأَنْ تُؤْمِنِيَ فِمُوا فِقِ أَلِحَ فِيامِنَكَ وَجَعِلَتَي مُزطوارِق الهُمُومِ وَالْعِمُومُ وَحِصْنِكَ وَصَلِحَلْ مُحَمَّدِهِ وَالْمُحَكِّدَ وَاجْعَلُهُ لِينَا فِعًا يُؤمَرُ لِقِيْمَةِ نَا فِعًا إِنَّانَا زَحُمُ الْرَاحِينَ رَعَانَ اخرِللْكَاظِ عِلْمَ لِلَّالْمَ مَرَحًا بِخَلْقَ السَّالِكَ لَي مَا يَكُم ٱكْتُنَا بِيسْمِ الْسِائِفَهَ ذُانُ لِا الْمُ الْأَالْمَةُ وَاشْهَدُانَ تَحْتَدًا عَنْنُ وَرَسُولُهُ وَاَشْهَدُانَا لَا لِلْمَالِمَ كَا وَصَفَ وَالَّدِينَ كَاشَرَعَ وَالْقَوْلَ كَأَجَدَّتَ وَالْكِنَابُ كَاأَنْزَلَ وَانَّ اللَّهُ هُوَالْجَقُّ الْمُبُينَجِّيَاللَّهُ محتدًا بالسَّلا مِروصًل الله عليَّه والم أصَيتُ عَوْدُ بوجه الله الكريم واسم الله العظيم وكلالير الْتَامَّةِ مِن تَبْرَالْتَامَّةِ وَالْمَامَّةِ وَالْعَيْنَ اللَّامَّةِ وَمِن شَرِمًا خِلَقَ وَذَرَهُ وَبْرَءُ وَمْنَ شُرِّكًا وَأَبَّةٍ رَبِي اخِدُ بُناصِيتها إِزَرِجِ عَلَى إِلْجِ سُنتَ عَيْمَ اللَّهُ مَرَانَا عَوْذَ مِنْ جَيَعٍ جَلَفتكَ وَأَنْوَكُمُ عُلِمَكَ فيجميع الموري فاحفظني من بمن يدي ومرتفلف ومن فوفي ومن تحتى ولانكلي في توالي إلى عَبْدِ مِنْ عِلْ ولِذَ فِيَخْذُلِنَى آنْتَ مَوْلاي وَسَيْدِي فَلا تَخْيَبْنِي مِنْ مَحْسَلِكَ ٱللَّهُ مَ إِذَا عَوْدُ بِكَ مِنْ

انعل توسل مرج

# المنه يوم الخبيس

زَوْا لِنَعْمَاتَ وَتَعَوْيِلِ عَا فِيتَكَ اسْتَعَنْتُ بِحَوْل اللهِ وَتُوتِيرِمِنْ حَوْلِ خُلْقِهِ وَتُوتَيْم وَاعُودُ بَرَبْ أَلْفَلَقَ مِنْ شِرِمَا خَلَقَ حَبْبَى لِللهُ وَفِعَمُ الوَكِيلُ اللَّهُ مَا أَعِنَّهُ بِطِاعَتِكَ وَاذِلْ اغَذَا فِي بَعْضِيدِكَ وَافْضِهُمُ نَا قَاصِمَ كُلِّجِبًا رِعَنِيدِ المَرْ الْمُنْ عَلِينَ مَنْ عَا ، وَمَا مَزْ إِذِ الْوَكُلُ الْعَبْ لُ عَلِيْرَكُنَّا وُالْفِينَ كُلُّهُمْ مِنْ الْمِن الدُّنْيَا وَالْاخِزَةِ ٱللَّهُ مَا إِذْ ٱسْتِلْكَ عَلَ الْحَاثَفِينَ وَخَوْفَ الْعَامِلِينَ وَخِسُوعَ الْعَابِدِينَ وَعِبَادَةً المُنْقِينَ وَاخِبَاتَالْمُونُسِينَ وَإِنَابَةُ الْمُخِنِّينَ وَتُوكَلَلْمُوفِينِ وَلِبُنْرِيَ الْمُتَوكِلِينَ وَالْمِغْنَا الْكَخِياً المزَدُوقِينَ وَادْخِلْنَا الْجُنَّةَ وَاغْتِقْنَا مِنَ النَّادِ وَاصْلِةِ لَنَاشَانَنَا كُلَّهُ اللَّهُمَّ ايْنَ اَسْأَلُتَ إِيمَانًا صايدًا الأَمْزِيَلِكُ حَوَاتُجُ السَّالِّلِينَ وَيَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِينَ إِنْكَ بَخُلِّ ضِرَعًا لِمُ عَنْمُ عَلَم أَنْتَقِيضَ لِحَوْاعِي وَانْ تَعَنْفُهِ وَلُوالِدَي وَبِحَيْعِ المؤسِّنِ وَالْمؤْمِنَاتِ وَالْسُيْلِمِينَ وَالْسُيْلَاتِ الْآخِياء مِنْهُمْ وَالْمَمُواتِ وَصَلَّى لِنَهُ عَلِي مِنْ الْحَمَّدُ الْبَيِّي وَالِهِ إِنَّكَ حَمِيلٌ جَمِيلًا لِنِيع ووالحنيس بمالله التخيل لرتيم سُبُطانك لا إلْمَالِلا آنت الوايئع الذِّي لايَصْبُوا لَبَهِي رَالذِّي لايَصْلُ النُّورُ الذِّي لأيخ مَدُ سُخانَا لِلاَ إِلَهُ الْاَاتَ الْحُ الذِّي لا يَمُونُ الْقَيْوُمُ الذِّي لاَ هِزُ الصَّمَ لُ الذَّي لا يُطعَمُ مُبْعَانِكَ لا إِلْهَ الْهُ آتُتَ مِنَا أَعْظَمَ شَانَكَ وَأَعْرَسُلْطَانَكَ وَأَعْلِي كَانَكَ مُعَانَكُ لأَلْد الله اَنْتَ مِنْ اَبْرَكَ وَاَرْجَمَكَ وَإَجْلَتُكَ وَاعْظَمَكَ وَاعْلَكَ وَأَشْجَكَ وَاجْلَكَ وَأَكْمُكَ وَأَغْلِكُ والقوالة وأسمعك وأبصرك سنحائك لإله إللاأنت ساأكره عفوك وأغطم تجاوزك سنخا لا إله الا أنت من ا وَسَعَ رَجَمَتَكَ وَأَكْرُ فَصَلْكَ سَجْعَ اَلَيْلا الْهَ اللَّه آنْتَ مَا أَنْعُمُ الآءَكَ وَأَنْبَعُ تَعَاءَ لِتَسْخِانَكَ لَا إِلْمَا لِلْاَلْتَ مَا أَفْضِلَ قُوْا بِكَ وَأَجْزَلَ عَطَاءَ لَتَسْجُعَا نَكَ لا إِلْمَا لِلْاَلْتَ ما أَوْسَعَ جُحَنَاكَ وَأَوْضِحَ بُرُهُا نَكَ سُنْجِانَكَ لا إِلْهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم التَّهُواتُ الْسَبْعُ وَالْاَرَ مَنُونَ الْسَبْعُ سُخُ الْكَالْالْدَ اللَّاتَ الْعَرَبُ فِي عُلُولَ الْمُعَالَى لَيْ دُنْوَكَ الْمُتَذَانِي دُورَكُ لِنَّيُّ مِنْ خَلْقُكَ سُخَانَكَ لَا الْدَالْاَ أَنَّ الْعَرَبُ قَبْلُكِلِ فَي وَالْلَامَ وَانْقَادَكُنُّ نَبُّ لِللَّالِكَ وَذَكَ كُلُّ شِي لِعِتَوْلِكَ وَجَصَنَعَكُلُ نَبَي لِلكَلِكَ وَاسْتَسْلَمَ كُلُ شَيْ لِقُنْنَهُ كِ سُنْحَانَكَ لَا الْهَ الْاَآتَ مَلَكَتَ الْلُوْكَ بِعَظَيَّكَ وَقَهَرَ أَكِبَابَنَ بِقُلْمَاكِ

# عُوجُرُةٌ بُومِ الْجُنْسِينَ

وَدَ لَكَ الْعُطَمَاءَ بِعِزَاكِ سِعُمَا لَكُ إِلْهَ إِلَّا أَنْ سَبِيعًا يَفَضُلُ عَلَى سَبِيعِ الْسَبِيعِ بَكُلِهِمْ مِنْ اَ قَالِ الْدَهِيْ إِلْيَاخِنِ وَمِيلَاهُ التَمُوانِ وَالْاَرْصَبِينَ وَمِلْهُ مَا خَلَقْتَ وَمُولَاهُ مَا قَلْتُمْ مُتَ سُجُعِ أَنْكَ لا إِلْهَ اللَّانَ نُبَيِّحُ لِلَّا الشَّمْوَاتُ بِأَفْطارِها وَالشَّمَسُ فِي عَجادِهِا وَأَلْفَتَرُ فِمَنا ذِلِهِ وَالْهُورُ فِي مَرَاهِا وَالْفَلَكَ فِمَعَا رِجِهِ بُنْحَانَكَ لَا إِلْمَالِا أَمَا لَا أَنْ يُسْتِيحُ لَكَ النَّهَا وُبِضَوَّهُ مِ وَالَّلِيثُلُ بِمُجاهُ وَالنُّورُ بِنُعَاعِم وَالظُلْمَةُ بِعُمُوضِها سُخَانَكَ الْدَالْا الْدَالْا اسْتَنْ تَشْبَيْ لَكَ الزَّالِحُ فِيمَيِّهَا وَالتَحَابُ بِإِمْطَأْدِهَا وَالْبَرَقُ الْحِطَافِهِ وَالرَّعَدُ بِإِذْ المِهِ سُطَانَكَ لا الْعَالِلا اَنتَ سُتَنِيحُ لَكَ الْأَرْضَ مَا فَعَامِمًا والجُنالَ مِأَطُوا دِها وَالْآنْجَا دُمِا وَدا فِهَا وَالْمَرَاعِي فِي مَنابِتِها اسْخَالَكَ وَ يَخِلْكَ لَا لَهُ الْاَلْمَ الْاَأْتَ وَخِلَكَ لَا مَرَيْكَ لَكَ عَدَدُمَا سَبِّحِكَ مِنْ يَنْ فِي كُلْ عُرُكَ ادْتَ إِنْ يُخْذَ وَكُمْ يَنْ مَعْ لِعِظْمَانَ وَكِبُرُنا وَلَهُ وَعَرْلَ وَقُوتَكِ وَقُلْرَاكِ وَصَلَّى لِلْمُعَلَى سُولِهِ مُحْدَيْخًا النبئين فاله أجمعين عُودة يوم الخيس بسيدالله التَحْن الرَّحَم المين المَانِيَ وَالْمَغَارِبِ مِنْ كُلِّ شَطَانِ مَارِدٍ وَقَاعِرُ وَعَاعِدِ وَعَاسِدِ وَمَعَانِدَ وَنَيْزَ لُ عَلِيْكُمُ مِنَ التَمَاءِمَاءُ لِيطَهِ كُمْ بِرَوْيُدَهِ مِن عَنْكُرُ رَخِوَالنَّسَطان وَلِيرَبِط عَلْ فَلُو بِكُرُ وَيُتْبَتِّ بِإِلاَقْتُلامُ أَنْكُفُ برجْلِكَ هٰذَامُغُنْسَكُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَأَنْزَلْنَا مِنَالِتَمَا ءِمَاءٌ طَهُوْدًا لِنَغْيَكِم بَلْدَةً مَبْتًا وَنُفْيَهُ مِتَاخَلَفَنَا ٱنْعَامًا وَٱنَاسِيَّ كَتَبِرًا الْازَخَفَعَنَ اللّهُ عَنْكُمُ ذِلْكَ تَحَفَّى مِنْ مَ بَكُورُورُحَةٌ مُولُاللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمُ فَسَيَ حَفِيكُهُ مُ اللَّهُ وَهُوَالبِّمَيعُ الْعَلِيمُ لِا الْهَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَى اَمِع لِلْ الْمَالِلا اللهُ تَعَلَى رَسُول اللهِ صَلَى للهُ عَلِيْهِ وَالِم اعُودُ بِعِنْ وَ اللهِ وَاعُودُ بِعُلَدَهِ اللهِ وَاعَوْذُ بُرِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ عُودَةُ الْحَوْلِةِ بِيْسِيمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّاحِيمِ اعُينُ بَقَسْمِ بِفُنِدَةَ اللهِ وَعِنَ وَاللّهِ وَعَظْمَةِ اللّهِ وَسُلْطَأْنِ اللّهِ وَحَلالِ اللهِ وَكَالًا للهِ وَجَالِكُ وَبِرَسُولِاللهِ صَلَّى لَلْهُ عَلِنَهِ وَالِهِ الطَّيْسِينَ وَبِولُا وَ أَمْرَاللِّهِ مَنْ يَرِمَا أَخَافُ وَأَجْدَرُ وَأَشْهَدُ أنَّ الله عَلَى كُلِّ نَنَى مُ قَدِّرُ وَلا حُولَ وَلا فَوَّ مَ اللَّا بِاللِّهِ الْعَبِلْمِ الْعَظيم وَصَلَّى لللهُ عَلَى سَيْرِنَا مُجَمَّدٍ والدوَسَلَمُ تَسْلَمِنَا وَحَسُبْنَا اللهُ وَنِعَمُ الوَكِيلِ وَسَجْتُ أَنْ سِتَغِفِهِ لِللهِ تَعْالِي بِهِ ذَالاستغِفَا ﴿ الخرها إلخيس فيقول أستغف الله والله المالا موالخ ألقة وروا توك إليه توبتم خاصِيع مِسْكِينِ سُتَكِينِ لا يَسْتَطِيعُ لفَنْيِهِ صَرْفًا وَلاعَلَا وَلاَنَفْعًا وَلاضَرًّا وَلا مَوْتًا

# المعينالتاعا

وَلاحَيْوَةً وَلانْسُورًا وَصَلَّحَ لَهُ عَلَى حَبَّى وَعِرْمَةِ الطَّيْبِينَ الطَّامِينَ الْاَخْيَارِ الاَبْرَارِ وَسَلَّمَ لَشَلَّمًا تْمِّيقولَ ٱللَّهُ مَّ يَاخَالِقَ وَرُ الَّذِيِّينَ وَمُرْزِعَ مَوُرُ الْعَالَمِينَ وَدَيَّانَ حَفَا بِقِ يَوَمُ الدِّينِ وَالْمَا لِكَ بِحُكُمُ الْلَاقَلِينَ وَالْلِيخِينَ وَالْمُسَبِيِّينَ وَالْمَالِمَ بِكُلِّ نَكُونِ إِشْهَا دُبِعِزَاكِ فِي للآرضِ وَالتَّمَاءَ وَخِياً المنيع على هُرِل لطُّغُيانِ البِالِقَ رُوجِي وَمُقَرِّدَ قُونِي وَالْعَالِمَ بِيرِي وَجَمْي لَكَ بُحُودٍ يَعْ عُرُو وَلِعَدُوِّكَ عُنُودِي لَا مَعْنُودِي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْ اللهُ الْا إِلْهَ الْاَّآتُ وَحْدَكَ لا تَرَيْلَ لكَ عَلَيْكَ تَوَكَّلَتُ وَالِينَكَ الْبِينُ وَاسْتَحَسِّمَ نَعِمَ الْوَكِيلُ وَسَبِحَتِثُ ان يقرع فيه سورة المائن وان يعرالله الفتن ويصلوع النيكذلك ويقول اللهم صراع لي عَرَاوُ العُجَارَ وَعَمَا فَرَحَهُ وَالْمُعَالِث عَدُوَّهُمْ مِنَ أَبِحَ وَالْإِنْسِ مِنَ الْاَوْلِمِنَ وَالْإِجْرِينَ وَمَرْكَ انت له خاجة فليبا كُرفيها لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ مُ بَارِكُ لِأُمِّتَى فَي بُكُورُها وليقر اذا توجه ماذكرنا ، قبل ادعيته الاسبوع التحالية الخاب الدئمة الانتخاصة عليتم التلام الشاغ الاف منطلوع الفي الطلوع التمس ميل لمؤمنين عليه السادم اللهئم رَبِّ أَلْبَهَاءَ وَالْعَظَيْرَ وَالْكِبْرِيَاءَ وَالْسُلْطَا ٱڟ۬ۿڹؙٵٚڵڡؙؙۮ۫ؠۧۯؘؖڲڣٛ؞۬ؽؙؚٛڡٛؾؘڣؙػؘۅؘڝؘنٛڡٛؾؘۼڵۼۑٳڿڮڔؚۘؠۼڕ؋ٙؽؚڮۘۅؘؽؾۜڵڟؙؾۘؗۼڸؠؘؠۼؠٙڕۘۏؙؾڮٙۊ عَلَّمَ تَهُمُ أَنْكُونِمْ تَلِكَ اللَّهُمَّ فِيحَقَ وَلِيِّكِ عَلَّى إِمْ الْمُؤْمِنْ بِنَ الْمُرْتَضَى لِلدِّن وَالْعَا لِمِلْكِكُمْ وَ مَا دِي اللَّهُ المَامِ الْمُتَهَمِّينَ صَلَّاعُ لَي كَالِهِ فِي الْاَوْلِينَ وَالْاَحْرَيْنَ وَافْرَمُهُ بَنْ بَرَيْ عَلِيَّا وَرَغْبَةِ إِلِمَكَ أَنْضُمِّ لِمَ عَلِي حُمَّتَكِ وَالِهُ عَلَى وَانْ سَنْتِقِ لِي مَرَّ ظَلَيْنَ وَبَعْيَ عَلَى وَالْفِي مُؤْمَلَة مَنْ رُبِدُ فِي بِسُوءِ أَوْظُلُم لِإِنَاصِرَ لَظُلُومُ الْمَنْ إِلَيْ عَظِيمَ البَطْسِينَ لِيسَدِيدَ الْانْتِقَامِ أَنَّكَ عَلَا كُلَّةً فَي قَدْيرُ وان مَعْعلِي كذا وكذا التّاعْدلَ النَّانِينِ مظلوع التَّمس الحفظ المحرة الحسن عَلِيهِ اللَّمِ اللَّهُ مُ لَبَئْتَ بَهَاءَكَ فِي عَظِم قُلْمُ إِنَّ وَصَفَا نُورُكَ فِي نُورَضَوَهُكَ وَفَاضَعُلُكَ فِجِابِكَ وَخَلَقْتَ مِنهِ أَمْلَ النِقَةِ بِكَ عِندَجُودِكَ فَتَعَالِثَتَ فِكُرُ آلِئُكَ عُلُوًّا عَظُمَتُ مِيهِ مِنَّتُكَ عَلَى هَلِطَاعَتِكَ فَا هَنْتَ بِهُم آهَلَ مَوْالِكَ بِمِنَّتَكِ عَلِيْهُمُ اللَّهُ مَ فَعِيَّ وَلَيْكِ الْجَسَنْ شِيَلِجَ عَلَيْكَ اَسْأَلُكَ وَبِمِ اَسْتَغِيْتُ إِلَيْكَ وَأَفَلِمُ هُ بَيْنَ بَدَيْ وَأَعَلِي وَوَغَبَى الَّيْكَ ٱنْصَلِحُ عَلَى مُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَٱنْ تَعُبِينِي بِرَعَلَى طَاعَيَكَ وَرَضُوانِكَ وُتَبَلِغَبِي آفْسَلَ مَا لَلْغَتُهُ آجَدًا مِنْ أَوَلِيّا لَكَ وَآوَلِيّا مُّرْفَ لِكَ الإِذَا أَلَى ٓ الّذِي لاَ بَنْفَدُ أَبَدُ ٱوَلِا ذَا النّغَاءَ ٱلبَّحْ لا يَخْطُ

# ادَعِيْرًالسَّاعًاكُ

عَدَدُ الْأَكْرَمُ لَاكْرَبُمُ لِأَكْرَمُ وَأَنْ تَفَعَلَ فِكَذَا وَكَذَا السَّاغُوا ثُمَّ الشَّمِن ذَهَا السَّفاع الحاديقاع النَّهَا وِللحسين عليه السَّلامُ مَا مَنْ جَبِّرٌ فَلا عَنِي تَوْاهُ مَا مَنْ فَعَظَّمَ فَلا يَخْدُ أُلُقُلُوبُ بِكُنْهُ إِلْحَسَلُلْتَ ياجَسَنَ لَقَاوُذِ لِاجَسَنَ لَعَقُولِ حَوَادُ لِا كَرْيُمُ لَا مَنْ لَا يُسْتَهُدُ شَيْعٌ مُرْخَلَقِ إِلَا مُنْ مَرْعَكُ خَلَقِهِ مِا فَلَيْاتُهُ إذِ ارْبَصَنَاهُ مِلْدِينِهِ وَادَّتَ بِهُمْ عِبَادُهُ وَجَعَلَهُ مُ بَحَيًّا مَنَّا مِنْ مُعَلَىٰ فَالْحَالَةِ وَاللَّاكَ بَوْ وَلَيْكَ انجئتنن على على على السّلام السّبط التابع لمَضالِكَ وَالنّاجِعِ فُودِينِكَ وَالدَّالِ عَلَى اللَّهُ بَحَقِّهِ وَاٰفَدِّهُ مُ بُنِّ مَدَى وَالْحُ وَرُغِمُ إِلِنَكِ ٱنْ نُصْلَمُ عَلِي عَلَى وَالْعَيْدُ وَالْمُعَيْدُ عَلَى الْعَيْدُ وَاقْعَالِ لَيْزُوَكُولَهُ الرَّصْيِكَ عَنِي وُيُقِرَبِي مِنْكَ لِإِذَا أَلِيَ لِأَلَ وَالْاَكُولِ الفَصْلُ وَالْاَيْعَا مِلَا وَلِمَا لاكريهُ وَانْ تَفْعَلَى كَذَا وَكَذَا أَلَا إِنْ أَوْا اَتَ مِنْ ارتِفاع النَّهَا والى دُوالِ الشَّمْ العلَّى فالحسين عليهما السلام الله مَصَفَا نُورِكَ فِي تَمَعَظَمَيْكَ وَعَلاضِياً وُكَ فِي بَيْ صَوْءِكَ اَسْالُكَ بُورِكَ الذى نَوَيْنَ برالسِّمُواتِ والارَّضِينَ وَفَصَمَتَ بِرِالْجَيابَرَةُ وَأَحْيَيْتَ برالامنواتَ وامَّتَ برالاحاء وجمَعَتَ بِإِلْمُتُعَبِّرِنَ وَفَرَقَتَ بِإِلْخُمَّةَ وَأَتَمْنَتَ بِإِلْكَلِمَانِ وَاقَمَتَ بِالتَمْوَاتِ أَسْالُكَ بِحَوْ وَلِيّلِ عَلَى نُزِانِحُسَيْنَ عَلِيَهُمَا السَّلامُ الذَّاتِيعَنَّ دِينَ وَالْحَاهِدِ في بَيلِكَ وَاٰفَلَمُهُ بَيْنَ يَكِيحُوٓ الْحُ وَدَغِنَةِ إِلَيْكَ أَنْ أَصْلَكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى خَيْرُواْلِ مُحَكِّدُواْلَ تَكُلِيلُ الشَّالِمِينَ إِنَّكَ عَلَىٰ النَّنَاءُ فَلَهُ وَانْ تَفْعَلَ فِكَ لَمَا وَكُذَا الْأَعْدَ الْخَارِينُ مِن دَوَالالتَّمس ليٰ أَرْبِع رَكْمَات من الزُّوالِ اللَّا قرعلُ السَّالْمُ اللَّهُ وَرَبِّ الصِّيآءَ وَالْعِظْمَةِ وَالْعُرُورُ وَالْكِيْرِاءَ وَالسُّلْطَانِ تَجْرَبُّ بَغَظَمَ رَهَا وَكُ وَمَنْفَتَ عَلَى عِبَادِكَ بَرَافَتِكَ وَرَحْتَكَ وَدَكَلَتْهُمْ عَلَى مَوْجُودِ رِضِاكَ وَجَعَلْتَ لَمْ دكيلًا يَدُهُ مُ عَلَي عَنَيْكَ وَيُعِلِّمُ مُ عَيَالًا وَيُولُمُ مُعَالَمُ مُ عَلَى مُنْ يَدِكَ اللَّهُ مَعْ فَعَى وَلِيَكَ عُمَّا بَنِ على على السَّالهُ عَلَيْكَ وَافْدَمُهُ مِنْ مَدَى جُوْ آجُي وَرُغْتِي إلَيْكَ أَنْتُصِّلَى عَلَيْ حُرَدُوا لِمُحْمَّد وَأَنْ تَعْيُدُنَى بِيرِ عَلَىٰ الْحِرَقِ فِي الصَّبْرِ وَ فِي النَّشْرَةُ الْجَشْرَ وَعِنْ كَالْمِيْ إِنْ وَعَلَى الْصِرَالِ لِمَا اتَّمَانُ الْمَثَانُ بإذا أبحكال والاكزام وآن فغكرك كذا وكذا التاع تاريستن مرادبع دكعاب مرازوالإلصلوة الظهر للصادق على لله م أَمَن لَطفُ عَنْ إِذْ ذَاكِ الْاَوْهَا مِنْ كَبْزَعَنْ مَوْجُودِ الْبَصِرِ الْمُزْتَعَ الْيَ عَزِالصَفَاتِ كُمَّا لِإِنْ جَلَعَنْ مَعَا وِ اللَّظِيفِ وَلَطْفَ عَنْ مَعَا فِلْ لِحَلَّا لِأَسْأَلُكُ بِوُرُوجَهِكَ وَ بآء كُبْرِيَا ثَلَتَ وَاسْأَلُكُ بَحِيَّ عَظَمَتِكَ الْصَّافِيَّةِ مِنْ وُرِكَ وَأَسْأَلُكُ مَحْ وَلِيِّكِ جَعْفَى مُحْدِيمُكُمْ

# الرَعِيَة السّاعاتِ

عَلَيْكَ وَافْلِهُهُ بَنِ بَدَيْ حَوَا بَعِي وَرَغْبَ وَإِلِيْكَ أَنْ نَصِلْ عَلَى حَلَى وَالْحُوْلَ وَأَنْ تَعَبُدُ وَالْحَاعَةِ عَلْى آهُوا لِٱلْاخِرَةِ يَاخَرُمَنُ أُنْزِلَتَ بِدِأْلَحُ آيَجُ يَارَوُفُ بَارَجُمُ بِاجَوَادُ بَاكِرَبُمُ وَأَنْ تَفْعَلَ فِي إِلِيكِمْ ا التاعانا البقر من سلوة الظه إلحاد بع ركعات قبل العصر الكاظ عذ السلام المرتح بوري الاَوْهَامِصُورَتُهُمْ الْمُنْقَالِي عَنِ الصِّفَاتِ نُودُهُ مَا مَنْ قُرْبَ عِنْ لَدُعَا وَجَلْفِتِهُ المَنْ عَالْهُ الْمُنْطَرُّونَ وَنَجَا الِيَهِ الْخَانَّ فَوُنَ وَسَالَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَعَبَى الشَّاكِرُونَ وَحَمِّى الْخُلْصُونَ اَسْالُكَ بَعَوْلِكُ ٱلمُضِيُّ وَجُوِّ وَلِيَّكَ مُوسَى بُنِجَعْ فَمَ عَلِيْهَ مَا ٱلسَّلامُ عَلِيْكَ وَاتَقَرَّبُ بِهِ النَّكَ وَأُفَرِّمُ دُبَيْنَ وَيَ حَوْآجُ وَرَغْبَةِ إِلِيَكِ أَنْ تُصَلِّعُ لِمُجْبَدِّي وَالْمُحَدِّدُ وَانَ تَعْافِينَى بِهُ مِمَّا آخَا فُرُوَا جُزَرُهُ عَلْحَيْنِ وتجسدي وجميع بخوارج بكني منجبع الكسفا مروا لاتمان والاعران والعلل والاواحاء ما ظَهُ مَنْها وَمَا يَطَنَ بِقُلْمَ أَتِ لِمَا أَنْجُمُ الرَّاحِينَ وَأَنْ تَفْعَلَ فِي كُنَّا وَكُذَا النَّاعِ الثَّا إِنَّهُ لِلرَحْنِيا عَلِيتَ لَمْ مِن الدربع ركعات من فِد الْظَهِرُ الْصِلْقَ الْعَصْرِ الرَّفِنَا عَلَى اللَّمْ الْخَوْرَ لَاعُو الْخَوْرَ الْخَوْرَا اَعْطَىٰ الْحِنْنَ سُسُّلَ الْمَوْاضَاءَ بِالْبِيرِضَوْءُ النَهُ الرِوَاظُلُمَ بِهِ ظُلْكَةُ ٱللَّهُ وَسَالَ السَهر والْالْهَ سُلِ وَدُرْقَ أَوْلِيَا مُرُكُلِّ خِيرُ لِامْنُ عَلَا التَّمْوَاتِ نُورُهُ وَالْلاَرْضَ ضَوْءُ وُ وَالسِّرْقَ وَالْعَرْبَ رَجْمَتُ هُ لإ والسَع أَلِي دِ أَسْأَ لَكُ بَحَوِّ وَلِيْكَ عَلَى بَهُ وَسَى عَلِيْهِمَا السَّلامُ وَأُقَلِمُ هُ بَيْنَ مِدَى حَوَالِحُ وَرَغْبَق المَّكَ ٱنْتَصَلِّعَ عَلَى عَبَرُ وَالْمُحَيِّرُ وَٱنْ تَكْفِينَ بِهِ وَتُجْبَنَى مِثْا اَخَافُهُ وَٱجْذَدُهُ فِي جَمِيعِ اسَفَارَ عِ وَفَالْبَرَادِي وَالْقِفَايِوَالْأَوْدِيْرِ وَالْاَكَامِرَوَالْغِيَاضِ وَالْجِيَالِ وَالْشِعَابِ وَالْجَادِلَا وَاحِدُلَا قَقَادُ لَا عَن رُزاجَادُ مُاسَتَادُ وَآنَ تَعَعَلَ فَكَذَا وَكَذَا السَّاعَ إِنَّا سِعَنْم مُصلَوَ العصراليات تمضي اعتان للجي ادعلي السلام المردعاء المضطرف فاجابهم والتي اليد الخاتفون فاسم وَعَدَى الطَّانَعُونَ فَشَكَّ هُرُوسَكُنَّ الْمُؤْمِنُونَ فَيَاهُرُواَ طَاعُوهُ فَعَصَمَهُمُ وَسَالُو مُفَاعْظاً وَلَسُوانِغُمَّتُهُ قَلَمْ يُخِلُ شَكُرٌ ، مِنْ فُلُو بَيْمَ وَامْتَنَّ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَخْعَلُ الْمَدُمَ نَسِيًّا عِنْدَهُمْ آسَالُكَ يَةِ وَلِيْكِ مُحْمَدُن عَلِي عِلْهُمَا التَلام مُجَمِّيكُ لَبْ الْغِيةِ وَنَعِمَدُكَ السَّابِغَرْوَ مُحَمَّيْكَ الْوَاضِيرِة اُفَدَّهُ مُن يَن يَكِي حَواجُي وَرَغبَةِ إِلَيْكَ أَنْ صَلَّ عَلَى عَلَى عَلَى وَالْهُ عَدَّدُ وَأَن جُودً عَلَى مِن فَصَلْكَ وتنفض كفلي من وسعيك بما أستعنى برعافي مدى خلفك وأن تفطع رجاي الإمناك بخيب المالى للإفيكَ اللهُ مَواسًا لُكَ يَجِقَ مَرْجَتِفُهُ عَلِيْكَ وَاجِبُ مِنْ وَجَبْتَ لَهُ الْكِيَّعِيْدَكَ أَنْسَلِي

#### 

عَلَيْحَةً يَوْالِحُجَةً يُوانْ تَبْسُطَعَلَى مَاجَظُمْ تَرْمِنْ رَقِكَ وَلُتَهِ لَذَٰلِكَ لِي وَنَيْتِرَهُ هَبَيْنَا مَهِيًا فِيُرْمِنْكَ وَعْافِيَةٍ بِخَمْنِكَ الْأَحِمَ الزَّاحِينَ وَخِيْرَ الزَّادِفِينَ وَأَنْ تَفْعَلَ فِكَذَا الْ الْعِيمَانَ منهاعتين بعدَصَلوة العصرالي قبل صفراد النمس للهادي على لسلام المن علا فَعَظْمَ الْمَنْ لَلَّهُ فَعَظْمَ الْمُرْتَبِلَّط فَخِبْ وَجَابُرُ فَكُنَا لَمُ الْمُنْ فَرَا فَاسْتَكُبُرُ فِعِنْ إِمَنْ مَا لَظِلَ عَلَى خَلْقِهِ لِامْ الْمَقَ بَالْمَعُ فُفِ عَلَيْهِ إِدِم الْعَن زَّاد وانتيام المُنتَيقًا بِعِنْ مِن الْمِلْ لَيْن لِيَاسْأَلُكَ بِحَوْوَلِيْكَ عَلِي نُحُتُهُ عِلْهِمَا السَّالْمُ عَلَيْكَ وَأَقَدِّمْ مُنِي يَدَيْ خَوْلَغُمِّي وَرُغْبَيْ إِلَيْكَ أَنْ صَلِّكَ يَكُولُ فَكُنَّدُ وَالْحُجَّدُ وَأَنْ تعبُينَني برعَلْ فَضَآ وَحَوَاعُ وَوَوَا فِلِي وَقَرَآتُهُنِي وَبِرَائِوا بِي وَكَمَا لِطِاعَيَكَ برَجْمَتَكَ الْأَرْجَادِ وَأَنْ تَفْعَلَ بِكِذَا وَكَذَا الْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَى مِنْ قِبِلَ اصْفِرَادِ النَّمْسُ لِلْمُ صَفَادِهَا للعسكري على الله الآقال بلا اقليتة قال الخربلا اخرية والقيقم الامنته لعيدم اعزيرا بلا انقطاع لِعِزَتِهِ المُتَلِطَّا بِلاضَعْفِ مِن لَظْ إِنهُ لَكُرِيمًا بِدَوْالْمِنْفَتِهِ الْجَبَّادُ الْوَمُعِنَّ الْآولْلَاقْمِر ال خيرًا بعليه لاعلمًا بقُلْمَ مَرِلا قَدِيرًا بذا يَراسَنَلُكَ بَقِ وَلِيكَ الْامَينِ الْوُدِي الْكَرِيم الناصِ العليم الحسن شغ عليهما اللاعليّات وأفرِّيهُ مَن يَدَيْحُوا بَعْي وَرْغَبِو البِّكَ أَنْ صَلَّى عَلَيْحُ إِلَّه وَالبِحْمَةُ رِوَانَ تَغِينِهِ عَلِى الْحَرَقِ وَتَخِتَمَ لِيَغِيزَتَوَةً فِي وَانْتَعْنِي الْمِنْ وَتَنْقُلُنُ إِلَى مُعْمَلِكَ وَ مِضْوَانِكَ إِنَّكَ دُوالفَصْرِلُ العَظِيمَ وَالْمَنَ الْعَديمِ وَانْ تَفَعَلَ بِكُذَا وَكُذَا الثَّاعَ الثَّانِ عَشْرَ مزاصفرا دالشمسر الخاغرومها للخلف الحجة ذعك الرايا مأنة وَجَدَ بنقنيه عَنْ خَلْقِهِ يَا مُرْغَنَي عُرْخَ لَقِيم يضنعه لا مَنْ عَقَ نَفْسَهُ خَلْقَهُ بِلِطْفِهِ لا مَرْسَلْكَ بالْخَلِطاْعَيَّهِ مَضْاً مَرُ لا مَنْ أَعَانَ الْفَلْ جَتَتِهُ عَلَيْتُكُمْ وَالْمَرْمِينَ عَلَيْهُمْ مِدِينَهُ وَلَطْفَ كَمَرُبْنَا لِلْهِ أَسْأَلُكَ بَحِوْ وَلِيكَ أَنْجُلْفِ الْصَالِحِ بَقِيَّتِكَ فِي مَضِكَ الْمُنْفَعِيمِ لَكَ مِن اعْلَالْكَ وَاعْلَا وَسُولِكَ بَقِيَّةِ إِلَا ثَمِ الصّالِحِين تَحْدَيْنِ الْحَيَن عَلِيهُمَا اللَّهِ وَانْصَرَّعُ بِرِالْمَكَ بِرُواْقَلِمُهُ بَيْنَ بَرَيْحَوا بَجْي وَرَغَبَوْ إِلَيْكَ اَنْصَلِي كُلَّ تُحَمَّدَ وَانْ مَلَا رَكِنَى بِهِ وَنُجَيَّنِي مِمَّا اَخَا فُرُواَ جَذَنُ وَالْبِسْنِي بَرِعا فِيَتِكِ وَعَفوكَ فِي الدُّنْيَا وَالْهُخِرَةِ وَكُنُ لَكُلُلَهُ وَلِيًّا وَجَافِظًا وَنَاصِرًا وَقَالَمُ الْوَكَالِثًا وَسَارِرًا جَيَّ لَتُنكِنَهُ أَرْضَلَطَوْعًا وَمُتَّعَدُ فِهَاطُورِالَّهُ لِالْرَحْمَ الرَاحِينِ وَلاَجُولَ وَلا فَوْ ةَ اللَّمَا لِلهِ الْعَظِيمُ فَسَيكُفِيكُهُمْ اللَّهُ وَهُوَالْمَيْعُ الْعَلِيمُ ٱللَّهُ مَصَلِّعَ لَيْحُمَّا لِٱلَّذِينَ آمَرَتَ بِطِاْعَتِهِمَ وَاوُلَى الْآرَجَ إِلَا آمَاتَ أَمَ

### ذكر خ لنم البقا فإن

بِصِكَتِهِ وَدْوَى الْفُرْقَ الْذِينَ الْمُرَّتَ بَهُودَ يَهِمُ وَالْمُواْلِي الْذِينَ الْمُرَّتَ بِعِرفانِ حَقِهِ مُ وَالْمُواْلِيَ الْلَهِ الْلَهِ الْمُرَانِ الْمُرَّتَ بِعِرفانِ حَقِهِ مُ وَالْمُواْلِيَ اللَّهُ الْلَهِ أُذْ هَبَّتَ عَنْهُمُ الرِّحْسَ وَطَهْرَتِهُ مُ مُطَهِّرًا اَسْالُكَ بِيمُ أَنْ يَصُلِّعُ عَلَى يُحَدِّدُوالِ مُحَدِّدُ وَانْ تَعْفِرَ ذُنُوبِ كُلَّهَا الْعَفَّا رُوَتُوبَ عَلِيَّ لَا نَوْابُ وَتُرْجَمَ بَيْ لا رَجِمُ الْمَثْلَا يَتَعَاظَمُ رُ ذَنْ وَهُوعَلَ كُلِّ نَيْ فَلَابُ وكبنحت ان يذع كل يؤمر لهذا الدِّعاء الله عَدادَ الشَّهُ وَالرَّاتُ اللَّهُ الل وَاسْاللْتَ بِنُورُ وَجُمِيلَ الْفُدُوسِ الذَي الشَّروَتُ بِيرالسَّمُواتُ وَانكَشْفَتْ بِيرالظُكُماتُ وَصَلَّحَ عَكِيهِ اَمُزُلِلاَ وَلِبِنَ وَالْاخِرِينِ اَزْتَصَالِمُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ وَالدِ وَانْ تَصْلِح بَيْنًا فِحَ لَدُودُ وَمُلْفِلِ النَّوَافِلُ وَمَلَّمَ الحوائج والاستيخارات اغلموان ماذكرنا وعلى قهمين احديها ما يختص بوقت وتانيهما عكسه و كالعهاالا يخصرولكنا نذكرانت والمته تعالى ترذلك طفافا لتوافل أراب داريع وثلثون ركعته تمان للظهر فعدالزوال قلها وتمان للعصر قبلها وللغربارج بعدها وللعشاء ركعتان من حلوس تُعدَان بركعة بعدها وبعد كلصلوغ بريد فعلها وتماني كمات صلوة الليل وركعنا التفع وركعة وأحتن للوتر وركعتا الفح وييقط فالتمن فوافل انظهن والعشا وكل النوافل ركعتان بنشهد وتسليم علأالوتر وصلوة الاغلى فالدالعلامه في فواعِن فال وليتحت صلوة ركعتين سل المغه وألعشاء في الأولى الحرين والزلزلت تلت عشرة وفي التانية الحريرة والتوحيد خمرعتن من ادبع ركفات اخريقر ، في كل دكعة الحديم ، وخسين من قله والته احد فقدروي انمن فعل ذلك انفتل من صلوته وليربينيه وبتن الله يتألى ذنب الأوقد غفره لله وستح صلوة الاقابين وقدم وجلة مل لادعية بعدصلوة الليل فبما تقدم غيرا نازيدهنا ففول مزكان لدعد ويود يرطيقل في لتين النائد من الركعتين الاولين من سلوة الليك اللهمة انَّ فَلَانَ ابْنَ فَلَانِ قَلْ إِنَّ قَدُشَهُمْ فِي وَنَوَّ أَهُ وَعَرَّضَتِي لَلْكَارِهِ إِللَّهُمَّ فَاصْرِفِهُ عَنَّى بُعْتِم عَاجِلَتْ فَكُهُ عَنَ اللَّهُ مَ وَقَرِينَ إَجَلَهُ وَا فَطَعَ الرَّهُ وَعَيْلُ إِرَبِ ذَلِكَ السَّا عَمَّ السَّاعَمُ ومرطلي العافة فليقل ففن التين فاعِلَى اعظيمُ ارْجُنُ ارْجِنُ ارْجِيمُ السِّيعَ الدَّعَواتِ المعْطِكَ الْحَرَاتِ صَلَّاعَلَ مُعَكِرُوالِلمِ وَاعْطِني مِنْ خَيْرِ للدُنْ إِوَالْاخِرَةِ مِا أَنْ أَهْلُهُ وَاصْرِفَعَتِي مَنْ تَرِالدُنْ إِ وَالْاخِرَةِ مِا اَنْتَ اَهْلُهُ وَاَذْهِبْ عَنِهْ لَمَ الوَجَعَ وَكُبُمَ بِهِ بِعِيْنِهِ فَاَنَّهُ وَلْفَاظَنِي وَأَخْرَنَي وَلِيُلِحَ وَإِلْدُعَاءَ فَإِزَّالْعَافِيَّةُ نُعَجَّلُ لَهُ إِنْشَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ وَمَنْكَابِ مِعِ الدَّعُواتِ عَنْ عَدَبْرِعُ بدالسَّعَزُ الشَّادِق

# وَكُرْجُ لِلْمِ اللَّوْا فِلِنَ

ملواللم فالكنت خالسًا عندابي وعنده رجل قدسقطت احدي يديرمن فالح بروه ويطلب ان يؤوا له ودكران برحضاة فلايقد رحل لبول الابشاق فقال له أبي علي للم قلعد صلوم الليل واست سَاجَد اللَّهُ مَ إِنَّا دَعُولَا دُعَاءَ الْعَلِيلِ الذَّلِيلِ الْفَقِيرِ ادْعُولَا دُعَاءً مَنْ قَلِما شَدَّتَ فَاقَعُهُ وَ مَلَّتَ جِلَتُهُ وَضَعُفَ عَلَهُ مِنْ لَحُطَينَهِ وَالْبَلاَّءِ دُعَاءَ مَكُوفِ إِنْ لَمَ مَا أَكُمُ عَلَكَ وَإِنْ لَمَ تَشْنَفُونُ فَلاجِلَةَ لَدُ وَلا تَحْطُ بِي إِسَدِي وَمَوْلا وَوَلِي مَكُرَكَ وَلا تُشْبَعَ عَلَيْ عَضَلَ وَلا تَضَمَّخَ إِلَىٰ لِيَاسِ مِن رَوْحِكَ وَالْقُنُو لِمِرْ رَحْمَيْكِ وَطُولًا لِصَّبْرَ عَلَىٰ لاَدْى اللَّهُ مَ لاطاً قَمَّلِ بَلَاثُكَ وَلاغِنَا مَعَ فَمَحْمَتِكَ وَهُذَا أَبْزُبُنْ نَبِيكَ وَجَبِيكَ صَلُوا نُكَ عَلَيْهِ بِرَاتَوَحَيْهُ اِلِّيكَ فَاتِّلَ جَعَلْتَهُ مُفْزَعًا لِلْخَاتَفِ وَاسْتَوْدَعْتَهُ عِلْمِمَاكَانَ وَمَاهُوكَانُ فَاكْتِفْضُرَى خَلِّصْبَى مِنْهِنِ ٱلبَلِيَةِ إِلَىٰ اعَقَدْتَى مِنْ هَا فِيَتِكَ وَرَحْمَتِكَ إِنْفَطَعَ الرِّيَا ۚ اللَّهِ مِنْكَ الْأَلْمَةُ الْأَلْمَةُ الْأَلْمَةُ الْأَلْمَةُ الْأَلْمِينَا اللَّهُ الْأَلْمَةُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ اللللَّاللَّاللَّا الللللَّا الللَّلْمُ اللَّلَّاللَّهُ اللل الرجل وخآء بعدا آيام وليس به شئ وليمخ وأعاف أوالعاف تدودكرالتهد وحمرالله فالرسالة التكليفة ازعليًا على الله فالمرضي عدل لمة مخلصًا ابتغادم صالة الله فالمراكمة ماكتوالعسك مذا من الحسنات عدد ملانبت في النيل زحية وورقة وتبحق وعدد كل قصية وخوص ومع ومزصل ستع بشلة اعطأ أالله تعالى غنرعوات ستخانات واعطاء كأبريمينه ومزضل تمزايلة اعطاء الله تعالى اجرته بدصابرصاد والنية وتنقعه وإهل بيته ومرضا سبع ليلة خرج مزقبن ووجهه كالقرليلة البدرحتي بمرعل الصراط مع ألامنين ومزصل سندر ليلة كتب من الاوابين وغفله مانفنتم فرذب وماتاخر ومزصل خس ليلة زاح الرهيم عليدالتلام وقبته ومزصف دبع ليلة كازف إقل الفائرين سي عبر على الصراط كالريج العاصف فيدخل الجنة بغير سناب ومزصل المناف لمرسوملك الاغبطه بمنزلته مزالله تعالى وقيله اذخل مزاتي ابواب الجنة شنت ومنصلّ ضف ليلة لواعظى لاء الأرضين سبعين من المريغ وله جزاو وكان له بذلك عنكالله تعالى افصنل من بعين رقبة ويعتقها من ولدا سمعيل ومزع لفي للفي كأناه مراكح فأت قدردمل فالجادناها متلجيل أفدعش فرات ومزعت لللة تآممت تالاً الكالم تعالى وراكعًا سَاجِدًا وذاكرًا اعطى من النواب ما ادناه ان خرج من فن بركيوم وكذَّ تُرامَ علالا أحراميز فكرما يتعرافي كآبوم على لتكرار دوى عبيدين دراده عن الصادق على السلام في

# ما يخ الحول الدبيع

ربع ركفات فكالوم قبل لزوال بقرع في ل كعد الفائر والقدر خسًا وعنر بن مرة لم يُرْضُ الأنتي الأمرض للوت وروى بورزه عزالنع صلى الشعلة والدمز صلي في كل يؤمرانني عشرة وكعدَّنَّي الله تُعا لَهُ بَيْنًا فَالْجَنَّة ورويعن الكَاظِيم على اللهمن صلى ادبَع ركفات في كَلْ يُؤمِّ عندالزُّوالِ ويقرُ في كَل كُورٍ الحدواية الكنبي عصم الله نغالي فاهله وما له ودينه ودنيا أ ذكرما يعلطول الاسبوع كبلالبت روى عز البيغ صلى لله عليه والدائم ن على إذ بعركات للدة السّدة الخريمة والمراكبي الخالق مرّة فاذاسّله وَرُحُ الدّالكَ إِسِينَ مَلْمَا عَعْرِ لِللهُ تَعَالِيهِ وَلُوالدَيْرِ وَكَانِ مِنْ سَنِفَعُ لِم النبيّ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ بَوْمْ عنه صَلِّى إلله عَلَيْهُ وَالدِّارْجِا بِالْحَدْرُ أَلْحَكَّ اذْ اسَّلْهُ وَوَالبِّرْ الْكُنْسِي مَنَّ كُتَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ بِكُلَّ بهُوديّ وبهود تبرغيادة سنة لبليا كانجُدْ عندصل إلله عَلَيْ والدِ كُعْمِين الحِيْرواير الكُمْ والرِّي مرَّةُ مرَّةً حاآء بو مرا لقيم رووجه كالعنه راللة البذرومتِّعةُ الله تعالى عقله حتى بوت بومر عنه سلى تصعينه والداريعا بالحد وامن الرسول الي آخرالسوره كتيا بقدعز وحراث بكل ضراني ونصاليته عبارة سنتك لألفتنن عنه صلى لله عليه والداربعا بالحذب عا والعذرمة ويقول بغد السّليما ترم ألله مُصَلّ على عَلَى والنّ والنّ وما مرم اللهُ مَسل على جريل عطا والله تعالى معبزالف قضر فيكل فضرب يعوزالف دار في كلّ إرسيعون الف من في كابث سبعون الفيارير بومنه كليلته كيلذا لقلفاعنه صلايلة عليه واله دكعتين الحد فايترالكرسي والتوحيد فايتر الشَّهادة مَّرَّةً مرَّةً اعطأه الله تعالى ما سال يُومِّ عنه صلى الله عَلَيْهُ والدعنين ركعة بعدانقاً النفاربالخ دوابة الكبيحرة والتؤحد تلتا لفركت علىخطشة الإسعانومًا ألذ الابغا عندصا الله عليه والدركعتين الخدواية الكرب والتوحيد والقدرمرة مرة غفالسقاليله ماتعته ومزذنب وما ماخرتي بعنهصم التدعيل والداشنة عشرة دكعة بالخرج والتوحيدو المعة ذتين للتَّا ثَلْتًا ثَادًا مُنَاد من عندالعن للعرض العالسانف لعل فعد عفر التما تعدم من وَيَنْك وَمِا مَا مَا خَر كُلُكُمُ الحنير عند صَلَّى إلله عَلِيهُ وَالْهِ ركعت بن بن المعنب والْعَشَا وَالْحُلْمَ وَالْمِ الكرسي والقلاقل خساخسا فاذاسلم استغفر المتخسوعشرة وجعل فأيها لوالديرفقارة حقهمنا وكثر كليلة الانتين وكذاليلة الجمعة ويؤمها عيذ صلالته عليه والممن تاليلة الجن ذكعتين بالحذمة وألزلزلة خسعش آمندالله تغاليا مزعذا بالقروا هوال ورالفه وعزانحام

# الصِّلُولِ الْمِغْبَغِيمُ الْمُعْبَعِيمُ الْمُعْبِعُ الْمُعْبِعُهُمُ الْمُعْبِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَعِلِقُ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَعِلِقُ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْتِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ

علىاللاادادخلشه جديدفصل والومرسه كعتين تعروفي لاولا الحدم والتوحد تلفنهم وفي لَنَانِية الحِدُمِيَّة والعَدُرِ تُلْتَينِ مَ وَصَدَق بِمَا مَيْتُ رَلَيْتُ نِي بِسِلاْمَةُ ذَٰ لِكَ النَّهُ كُلَّةِ وَ الصَّلُواتُ الْمِعَتُ فِي فَعَلَهَا يُومِ الجمعة كَنْبِرة مُنْهَا ﴿ صَلُواة الَّبْيِ صَلَّى إِنَّهُ عَلِيهُ وَالْهِ وَهَيَ كُعَا بالخديمة والقديخ مشعشرة مترق تتريق العدد في وكوعم ودفعه وسيحود ثه ودفعته كذلك تم بصل النائبة كذلك فاذا المنت عقت بمااردت وانضرف ولاشربينك ومن الله ذ ألق غفره لَكَ وِتَدَعُو بِعُدِهِ فَ الصَّلِيِّ فِمَا الدِّعَاءَ لَا إِلْهَ اللَّهِ أَنْهُ رَبُّنَا أَلَا أَلْهُ اللَّهُ اللّ اِلْمَّا وَاحِدًا وَغُنْ لَهُ مُسِلَوْنَ لَا اِلْهَ الْآ اللهُ لَا نَعْدُ ذُالَا إِنَّا وْمُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكَرَ ، ٱلْمُشْكُونَ لا إلد إلَّا الله وَجْدَهُ وَحْنَ وَحْنَ أَجْرَ وَعْنَ أَنْحِرُ وَعْنَ وَنَصَرَعْنَ وَهَزَمَ الْأَحْزَاتِ وَحْدَهُ وَلَدُ الْمُأْلِ وَلَهُ ٱلْخَرُومُوعَاكِ لَيْنَي مُ فَدَرُ ٱللَّهُ مَ آنَ أَنُورُ النَّمَانِ وَالاَرْضِ فَلَكَ الْخَرُو وَأَنْ قِيامُ السَّمَانِ وَالاَرْضُ وَمَرْفِهِنَ فَلَكَ الْحِدُ وَاسْتَ الْجَيُّ وَوَعَلَ أَحَيُّ وَالْحِاذُكَ حَوْوَالْجَنَّهُ حَقُّ وَالنَّارَ حَقَّ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَعَلَىٰ لَ تَوَكَّلَ وَلِيَ فَإِحَالُهُ وَاللَّهُ عَالَيْكُ اللَّهُ الرَّالْ الرَّاعُ اغْفَرْكُ مَا فَدَمَّتُ وَمَا ٱجْزَتُ وَاسْرَبْتُ وَاعْلَتُ أَنْ الْهِلْا الْهَالِاْآتُ صَلَّاعَلَىٰ عَيْرُوا لِنُحَرَّر وارحمني وتبعلى إنك كريم دوف بحيم ونها صلوء على للامن للفاخرج من ونوبركيوه ولايتر امته وقضيت خوائيه وهياربع كغات الخدمرة والتوحيد خبيرمة فاذات لمستح فبذا التبيروهو سبيعه على للإشجان من اسب لمعالله سُجان من استفض من الله سبيان من اضحاد العجد سُنْعَانَ مَنْ لاَيَنْفَدُ مَاعِنْكُ سِنِيَانَ مَنْ الْفِيطَاعَ لِمُدَّتِهِ سِنْعَانَ مَنْ لايُشْارِكُ أَجَدًا فِي أَمْرُ سِنْعَانَ مَنْ لا إلَه غَيْرُهُ وَمُنها صلوة فاطه عليها اللهوهي مكتنان في الاولى بعدا لحد العددماة مرة وفوالناية بعدالخ والتوجيد كذلك فافا سلمت فبتع فبتيع الزهرآ وعلها اللاوق بنطان وعالعز الشاجخ الميف سُنْحازَدْ الْجَلَالِ الْبَادِجِ الْعَظِيمِ سُنْحَانَ دَجِ الْكُلْتِ الْفَاحِرَ الْقَدِيم سُنْجَانَ مَنْ لِبَلَ الْبَعْجَةُ وَالْجَالَ سُنْحاَنَ مَنْ رَّدَة يِي بِالنَّوْرِ وَالْوَفارِسُنْحَانَ مَنْ رَيْكَا تَمَا لَيْهِ الْمَالِمُ فَالصَّفَا أَسُنْحَانَ مَنْ رَيْكَ وَمَعَ الطَيْرِ فِي أَلْمَا بُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ كَذَا وَلَا هُكُذَا غَيْرُهُ وروي المَّرْبِ بِعَيْنَ صَلَّى هِذَهِ الصَّلَوَ وفزع مَل التَّبْيِرِ إِنْ كِينَ ركبتيه وذراعينه ويباش بجيع مناجين الارض بغيرخا جزنجئ ينهاوينينه ويدعو ويبالخاجة ويعول وهوساجُدنا مِنْ لَيْنَ عَيْرَهُ رَبُّ يُدعَى نامَنْ لَيْنَ فَوَقَرُ الْدُيْجُنْنِي نِآمَنَ لَيْسَرُدُ وَيَنُرَمَ لِكُ تَبْعَى نَامَنْ

# الصِّلُولِ الْمُغْفِعُ لَهِ الْمُخْفِظُ لِمُعُمِّةً السِّمُ الْمُخْفِظُ لِمُعُمِّةً

لَيْسَ لِهُ وَذِيرُ نُونُ فَا مَنْ لَيْنَ لَمُ خِاجِبُ بُرْشَى لَا مَنْ لَيْسَ لَهُ بَوَاكُ فَيْسَىٰ مَا يَنْ لا يَزُدُ ادُ عَلَاكُمْ وَ السُّوال اللاكَمَّا وَجُودًا وَعَلَىٰكَثَرَةَ اِلذُنوُبِ اِلْاعَفُوا وَصَّفِيًّا صَلَّى عَلَيْجُمَّدَ وَاللّهِ وَافْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَيَهُا صَلَوْهُ جعفيظ لللاوستأتى فيصلوة الحوائج ان تأآه أنسرتنها صلوة الاعرابي عندارتفاء المنهاد وهعش ركفات يصتلى كعتين بتسليم ترمق فالاولى بغدالخ فالفلق سنعاو في لناسة نعكم ألناس سنعا تَمْرْسِيلمرويقِعُ أيرَ الكُرْسِي سِنعًا تُمْرِّصِيلِي مُناني ركفات بتسليمتين يقرع في كل ركعة الخريم ووالنفري ا والتؤجد خسا وعشرين من تمريقول سُنْجان الله ربّ الغَرش الكريم لاحوَل وَلا فَوَ مَ الله الله المدالة إ العَظيمِ سبعِيزَمَرُةُ وَمَهٰ الصَلْوَةِ الْكَامِلَةِ عَنْ الصَّادِقَ عَزَايِيةٌ عَنْ لَا بَهُ عَلَيْهُمُ السّلامِ عَنْ النَّي صلكا تتدعيلنه فالهمن صلاها دفع الله تغالىء مشراه لالتماء وشرا هل لارض وهيار بعركغاية يوم الحمعة وقبل الصلوة بالحري غشر والقلاقل وايترالكن والعتذر فايترالسفادة عشراعش فاداسلم اِستَغْفَرَاللهُ تَعْالِيما مَرْة وقالُ شَجَانَ اللَّهَ وَالْخَيْلُةُ وَلَا الْدَالْا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْرُ وَلِا خَوْرَةُ وَلا قُورٌةً الآيابسة العِلَى العَظيم ما مترة ويصبلي على البين صلى الله عليه والهماة من وصلوات الخوار كثيرة تبنها ماروي عنرصا الله عليه والداندمز صلى يؤم الجمعة اربع ركفات فيل الفريضة بعز في الأولى الحد مَرة والاعلى مَنَّ وَالْتَوْحِين حُسوعتُم مَّ مَ وَفَالْتَأْنِيةِ الْخِيرِمَّ، والْزِلزلة مرَّة والتوحيد خسعتُ مَّمَّ وفي الثَّالتُذاليُّ مِرَّة والهنكومرة والتوتُ بخرع تَرْجُرة وفي لرا يعند الحريم، والضرمرة وَّالتَّود خمرع فقرة فاذا فرغ رفع يديروسا الحاجة تقضى انشاء الله تعالى ومنها مادواه ألمفضل عمر فالراية القادق على للاصلى ملوة جعفر بزاع طالب على اللاور فع يذيرو دعا في كاالتعالات كَارَبِّ حَتَّى أَنْفَظُعَ النَّفَسُ إِزَّتًا ، لَا رَبًّا ، حمَّى مُقطع النَّفس دَتِ رَبِّ حمَّى نفطع النفس كا أَسَّهُ لِإِ أَللَّهُ حتى انقطع النفس مايحيًا يَحَيُ حتى انقطع النفس لا يَحِيمُ الرَّحِيمُ حتى انقطع النفس لا يُحمُنُ ايَجُمْنُ حتى انقطع النفس فأأزتم الراجين سبع مرات تم قال اللهُ مّ اتِّي أَفْتِي الْقُولَ بَهَ لِيّ وَانْظِقُ النِّنَاءَ عَليك وَأُجَيْرُكَ وَلَا غَايَتَهُلِدَحِكَ وَأُبْخِ عَلِنَكَ وَمَنْ سَلْغُ غَايَةً ثَنَا ثُكَ وَأَمَدَ جَذَكَ وَأَنْ خَلَقَتَكَ كُنْهُ مَعْرَقَةِ تَحَبُّدِكِ وَأَيُّ زَمِن لَمْ تَكُنْ مَمْدُومً إِنفَضْلِكَ مَوْصُوفًا بِمَحْدِكَ عَوَّادًا عَلَى لُلْنَبِينَ عِلِكَ تَخَلَّفَ سُكَانُ ارَضِٰكَ عَرْظَاعَتِكَ فَكُنْتَ عَلَمْهِ عَطُوفًا بِجُودِكَ جَوْادًا بِفَضْلِكَ عَوْادًا بِكُرْمَكِ بالاالة الكائنانة والجلال والاكرام وفال بامفضلاذاكات للمجلجتر يحتز فصلف

# الصِّلُولِ الْمُغْنِفِعُهُا يُوغِيِّعُ مِنْ

السّلوة وادع فبذا الدّعاء وسلطاجتك تقضي انشآء الله تعالى قالت وهذه الصّلوة اربع ركعات بتنهدين وبتيلمنين يترع فحالا ولخابع مالخدا ازكزلة وفيالتنانية الخروا لعادنات وفالخالفة الخذ والنضروفالزابعة المخروالتوحيد فاذافرغ مل لقراءة فالزكعة الاولى فالالتبيام الاربع فبال يُركع خمس عشرة مرة تُرتفوها في كوعُم ورفعه وسجُود يُرود فعينه عشرًا عَرَّا مُرتبِ لِمَ الْكُمَر الثانية كذلك ويتنهد ويسلم تمريسيلى دكه تين اخرين على ذا الترتيف اذاكان في اخريسة من الركعة الرابعة قال بغدالتسبير سُنْعَانَ مَنْ لَبِرَ الْعِزَ وَالْوَفَارَ سُنْعَانَ مَزْقَطَفَ بِالْجَدُوتَكُومُ بِمِسْعَانَ مَنْ لِيَسْبَعِي الْعَسِبِيرُ الْأَلَهُ سُنِيانَ مَنْ إَجْفِي كُلُّ شَيْءُ عِلْمُهُ سُنِيانَ وَالْمِعَ مُسْعَا ذِي أَغُنُا وَالطَّهُ إِسْخَانَ دِي العِزَّةِ وَالْفَصْلِ سُجَانَ دِي الْفُوَّةِ وَالْطَوْلِ اللَّهُ عَلِيدًا العِزْمِنْ عَشِكَ وُمُنْ فِي الْرَحْمَرِمِن إِلَى وَما نِمِكَ الْاعْظِمِ وَكَلِمْ الْلِهَ الْمَا مَا سِالْهَي مَتَنْ صُلِقًا وَعَلَا الْنُصِّلَ عَلَيْهُ مَدَ رَوَاهُ لِينِهِ وَانْ تَفَعَلَ فِكَذَا وَكَذَا وَمَهُمَا مَا رَوَاه مِحْدَنَ سُلُوا لَنْفَعَى فالسمعته يعول بعني باجعف على للإما يمنع احدكم إذا اصابه شي من عتم الدنيا ان بصلى يؤوا لجعة دكعتبن ونخدالله نعالى ويتنى عليه ويصلع المحتدوا الدعلهم السلام ويمترين ويعول اللهمة إِنِي ٱسْاَلُكَ بِإِنَّكَ مَلِكُ وَإِنَّكَ عَلِي كُلِّ مِنْ عَدَرُمُقْتَكُمْ وَإِنَّكَ مَا لَشَاءُ مِنْ أَمْرَكُنْ وَمَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ إِلَى اللَّهُ وَالْوَجَهُ النِّكَ فِيمِتَكَ مِنْ التَّحْمَةِ مُحَيِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِم الرَّسُولَ اللَّهِ الْإِلَّا اللَّهِ الْمَاكِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللل بِنَا لَيَاسِّهِ رَبِّ وَرَبِّلَ لِيَنْجِ بِلِّعَلِبَتِي وَيَعْضِي لِتَخاجَي اللَّهُ مَّ صِلْ عَلْيُحَ وَالبِحَ يَرُوالبِحَ مَا يَعْظِلِبَي وَاقْفِرْ خَاجِي بِنَوْجُهُ إِلَيْكَ بِنَيِيكَ مُحَرِّدُ صَلَى اللهُ عَلِيّهِ وَاللهِ اللّهُ وَمِزْ أَرَاد في مِزْ خَلْقالَ يَعْنَ أَوْ عَنْيَا وَسُوءً اوْسَاءَ وَ أَوْكُنُدِمِرْ عِينَ أَوْلِنْتِي مِنْ قَرْسِ إِوْلْعَيْدِ صَعْبِراً وَكَبْدِ فَصَلَّ عَلَيْحَ لِكُالِ نُجَتَدِ وَأَجْرُجُ صَلَيْهُ وَلَغِيمُ لِينَا مَرُوفَقِيرْبَنَ ۚ وَاسْلُدْبَصَى ۚ وَادْفَعَ فِيجَرْ ، وَأَفَغَ دَأَسَهُ وَأَوْفِرُ كُنْ وَامِنْهُ بِلَا ثُمْ وَغَيْظِهِ وَاجْعَلْ لَهُ شَاغِلًا مِرْفَيْكِ وَاكْفَيْهِ بَعُولِكَ وَقُولِكَ وَعَرَبْكِ وَ عَظَمتَكَ وَقُلْمَ إِنَّ وَسُلْطَأَنِكَ وَمُنْعَلَّ عَنَّ عَالْكَ وَحَلَّ أَنَّا وُكَ وَلا اللَّهَ غَيْرُك وَلا يَوْل وَلا قُوَّةَ الْأَبِكَ إِنَكَ عَلِي كُلِّ مِنْ عَلَيْرُ اللَّهُ مَ سَلْعَلْ عَدَدُوال عُيَّدُ وَالْعَرَ مَنْ الرادي بِسُوهُ مُلْك لَحَةً نَوْمِنْ بِهَاكِنَنُ وَتَعْلِبُ بِهَامَكُنُ وَتَصْغِفُ مِهَا قُوَّتَمْ وَتَكُسُمُ فِي إِلَّا مَرُ وَتَرُدُ فِاكَيْدَهُ فِي يَخُ الرَبِّ وَرَبِّ كُلِّ بِي ويعول تَلْتًا اللهُ مَا إِنْ آسَتَكُمُ لِلنَظْلَ مِنْ لِمَ تَعَظِمُ المُوَاعِظُ وَلَمِّ مَنْ

#### الصَّيْلُولُ الْمُعْبَ فِعُلَا إِنَّا الْمُعْبَ وَعُلَا إِنَّ الْمُعْبَدِينَا

IDY

مِنْ الْمَالَثُ وَلَا الْغِيرُ اللَّهُ مَصِلَ عَلْيُحَيِّدُ وَالْهُ لَيُ وَالْعَكَادُ عَنَى بَنِ غُلْشَاغِل فِيفَ وَجَبِيع ما يُعَامِنهِ إِنَّكَ عَلِي إِنَّى عَدِيرًا للَّهُ مَّ إِنَّ لِلنَّاعَوْدُ وَبِلَّا لَوْوُرُ وَبِلَّا سَبِّحِ يُرْمُ فَتَرِفُولُونِ وَثُمِّيهِ فَإِنَّكَ يَكُفًّا وُانْشَاءَ اللهُ وَمَهُمَّا مَا دُواهِ عَبْدالملك بَنْ عُسَيْرَعْ الصَّادِق عَلِيالِلمْ قالصُمْ يؤم اللهُ فِأ والخنسر وألجئعة فاذكا زعشتية يؤمرالخسرت ققتعلعشق مساكين مدامد امتكا سنطعام فاذكان يؤمرا كجعة أغنشكت وبرذئت الى القواآء فضل صلي جعفر براج طال واكتف ركبتك الزماما الارض وقل اين أظفر أنحيك وستز القبيح اين لمريو اخذ بأبحري ولم فينيا التيتر باعظيم العفو الحسن التجا وُذِا واسِع المعَفرة إا باسطاليدَيْنِ الرَّحْيَرِ الصاحِكِ لَجُوي وُمُن هُكِيرً سَكُون عُلِمُ مِيلَ لَعَنَىٰ إِن لِأَكْرِيمَ الْصَيْفِي لِاعْظِيم الْمَنْ يَابُسْتَدِمُّا بِالْبِعَبِ مَبْلَ اسْتِعْفَا فِهَا لِإِغَوْنَ كُلِّ تُعْجَدِتْ بَارَتْنا ه بارَيّا مَعَشَرُ الْمَالْسُ عَسَرًا بايسَيْدا معشرٌ المَوْلا وعَشرًا فارتجاءً ا معشرًا باغيامًا عَنْدًا نَا غَايَدَ دُغَبَنَا وَعَنْرًا فَارْحُنْ عَنْرًا فَارْجِيمُ عَنْرًا فِامْعُطِخُ أَكْنَا لِبَعْنَدًا صَلَّا فَكَيْرُ وَلِلْحَجَدُ كَنِيرًا لَمَيِّبًا كَافَصْلِ مَا صَلِّكَ عَلَى كَهِ مِزْ خَلْقَكَ عَنْدًا وِنشُهُ إِخَاجَتَكَ نَفْضُ انْشَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهُ أن تُوَتَّنَ لَ النبي والاثمية عليهم السلام وفي دواية اخزى تمرضع خدل الايمن عكى الارض وقلماته مْرَة يَا حِمْدُمَا عَلَيْ الْمُحِمَّةُ لُأَهْمَا فَي قَايِّكُمُ كَا فَيَانِ وَانْصُرُا فِي فَايِّنَكُمْ نَاصِرُانِ تَمْ صَعَخَلَكَ الانيروقلماة مرة ادركبيا دركي ترتقول العوت الغوث تنقطع النفس ومينا مادوا ببين بنعبدالعزيزان بجلائكا الحالقادق على الإلاالفق فامر ، بصوم تلفة أخرها الجمع وفاذكان في تضيية والجمعة فليز البِّيُّ من العلسطيداو في فلاه من الأرض بحيث الأراء الدانوت لركميز مكا نترتيجة على كبيته ونقض بنما الى لارض ويده اليمني فوق الدشري ويعول وهومتوخيرالي المألقبلة اللهئة أنت آن انفقط عُ الرِّجاء إلاّمِنك وَغابتِ الْأَمَا لُ الأَفِكَ انْفَدَّةُ مَنْ لِينَة لَهُ الأنفِيَّةُ لِيَعَيْرُكَ الْحَوْلِ مِنْ الْمَرِي فَرَجُا وَفَخَجًا وَأُدِذُ فَبِي يُزَجِّكُ الْحَدَثِ وَمِنْ حُنْ لَا أَجْتَبُ تُمريس ماللارض ويعول إمعني أجعل في زقًا مِزْفَصَلْكَ فَلَنْ عَلْمَ نَهَا دِيوُم السّب إلّا برذق جديدتأ لحترين غتمان بن سعيدالعَمْري واذا لريكن الذاعى الززق والمدبئة فليزدالني صلى الله علينه والدمن عندم إس الأمام الذي يكون في لن فان لزكن في بلده إمام فليزر بغض المتاعجين وينرزالي لقبير إء ومآخذ فها على منامنه فازذلك منح أن شاء الله تعالى منها مارواه

### الصَّلُول المُعَتِّ فَعَلَمُ الْوَالْجُمُعُا

المان بتغلب غن الصادق علياله إقال ذاكات للخاجة فصم الازبعاء وأنخدر والجمعة وصل ركعين عند ذوالا التمريخ التماء وقلالله تعرافه كالتُ بِلاحَدِكَ لِمَعْ بَعِيمُ لا يَتَلِكَ وَعَلَمْنَا وَاتَّذُلا يَقْدِرُ عَلَىٰ فَضَا آءِ حَوْاجُ عَيْرُكَ وَقَدْعَلِمْتَ لِارْبَ إِنَّهُ كُلَّمَا نَظَاهَ رَبُّ نِعْمَتُكَ عَلَى أَشْتَدَّتْ فَاقِيْمِ اللَّهِ وَقَافَظَ فَيْ هَمُ كُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَأَنْ تَكُنْفُهُ لِا تَكَعَالِمُ عَيْمُ عَلَم وَواسِعَ عَيْمُ تَكَلِّفِ فَاسْنَلْا َ إِبْهِا لِنَا لَذَي وَضَعَتَهُ عَلَى إِنْ الْفَاسْنَقَتَ وَعَلَى لِسَهَا ۚ وَفَا لَيْتُومُ فَانْتُ وَعَلَىٰ لا مَنْ شَطِعَتْ وَاسْأَلْكَ بِاسِمِكَ الذَّيجَعِلْتَهُ عِنْدُيحَ يَصَلُواتُكَ عَلَيْهُ وَالد وَعِنْدَ عَلِي وَالْجَسِنَ وَالْجُسُنِ وَعِلْ فَعُمْ لِرُوجَعُ فَمِ وَمُوسَى وَعِلْ وَمُحَدِّرُ وَعِلْ وَالْجَسِنَ وَالْحِيّة عِلْمَهُمُ الْسَالِم ٱنْتَصَلِّهُ عَلَى حُبَدَ يَالِ مُحِمّدُ وَأَنْ تَقْضِي لَى خَاجِي وَيَنسَرَلِي عِيرَهَا وَتَكَفِّيني مُهمَهَا فَازْفَعَلْتَ فَلْتَالِيَنُ وَانْ لَمَ نَفْعَلُ فَلْكَ لَحَكُ غَنْهِ إِلَّهِ فَحُكُمِكَ بِارَبِّ وَلاَمْتَهُ يَمِ فَعِضَاءَكَ وَلاَجَاتُفِ عَلْاكِ تُرْتِي ونعول اللهُ مَرانَ يُونُن رَضَّ عَبْدَك وَرَسُولَكَ دَعْاكَ في بَطِن الْحُوبَ فَاسْتِحَتَ لَهُ وَوَيَّتُ عَنْهُ فَاسْتِجِ ۚ لَكَا اسْتِحَتِ لَهُ وَفَرْجُ عَنِي كَمَا فَرَّجْتَ عَنْهُ وَاَنَاعِبْكِ فَاسْتِجِ ۖ إِ كَااَسْتَجَبْتُ لَهُ بِجَوْجَيْدِ وَالبُحَيْرِ عَلِيَاتٌ وَفَرْجُ عَبْكِ مَا فَرَّبَ عَنْهُ لِأَجْمُ الْمِالْد الله الله الله الله آنت بِرَحْمَيْكَ أَسْتَغِنِتُ فَأَغِنِي السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ لَا كُرَمَ مَعْ صَعَحَدَكَ الابمن على لاَوْ وتقول الحِسَنَ لبَلاء عندي افكرَمُ العَفوعَة فامَن اغِني لَيْن عَنْهُ المَن الْمُراتِينَ عَنْهُ المَن كُلِّنَيْ إِلَيْهِ المَنْ دِزْقُ كُلِّنَوُ عَلِيَّهِ تَوَلَّنَي كَلا تُوَلِّي شِرادَ خَلْفِكَ وَكَأَ خَلَفْتَى فَلا تُضَّيعُني تَرْتَضِعَ حَدَلَ الايسْرِ وَتَقُولَ أَنْتُهُ أَنُّهُ رُتِي لِأَالِثُمْ لِيُسْبِئُ اعْتُرِجَ إِلَّ تُرْتَعُودُ الْمَالِيَتِي وَتَفُولُ اللهئة انتكفا ولكل عظيمة وانتكلن الامؤرالتي قلاعاطت بى والكنفتين فاكفنها وخلف مِنْهَا إِنَّكَ عَلَيْكُلِّ شَيُّ قَدَيرُومْنِهَا مَادُوا ، يون بزعْ والرِّمن عزالصَّادة على اللَّم أنر كانت له حاجة ممتمة فليصم الانهاء والخنس والجئعة فريصتلى كعتين قبل الركعتين اللتين صلينها قبل الزَّوْال تَمْرِيعُولِهِ فَالدُّعْآءِ ٱللَّهُ مَ إِنَّا السَّلُكَ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالدَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لاَ اَخُونُ سِنَةً وَلاَ نَوْمُ وَاسْالُكَ بِإِسْمِكَ بِمِ اللَّهِ الرَّحْمِ إلرَّ عِبِمُ الدِّيحَ شَعَتُ لَمُ الْاَصْوَاتُ وَعَنَّم لَهُ الدُّيْوَةُ وَذَ لَتْ لَهُ النَّعُوسُ وَوَجِلَتَ لَهُ الْقُلُوبُ مِنْ خَشْيَتْ لِكَ وَاسْأَلُكَ بِاتَّلَ صَلِكَ وَاتَكَانُكُ مِنْ الْمُ وَأَنَكَ مَا لَشَا وَمِنا مِن مَرِيكُونُ وَأَنَّكَ اللَّهُ الْمَاجِدُ الْوَاجِدُ الْذَي لا يُحْفِيكَ سَأَنَّل وَلا يُنْقَصُلَ السَّكُلُ

# الصَّلُولِ الْمُعَنِّعُ فِعَلَى الْمُعَنِّيِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

وَلا يَنِيُكَ كُنَّهُ الدُّعَآ وَإِلَّاكُومًا وَجُودًا لا إِلْدَالِآ أَنْتَأْتُحُ أَلْفَيْوَهُ وَلا إِلْدَالْاَانْتَ الْخَالِقُ الرَّا ذِفُ وَلَا إِلَهُ الْمُ الْنَا الْحَيْلُ الْمُدِنَّ وَلَا إِلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا لَكُونُ وَلَكُ الْمُ وَلَلْتَ الْاَثْرُ وَحَدَلْتَ لَا شَرِيلَ لَكَ يَا اَجِدُا اِصَدُا مِنْ لَهَ مِلْ وَلَوْ مُولَدُو لَوْ مَكُنُ لَهُ كُفُوا الْحَدُّ صَلِيعًا تَحَدُوا لِهُ مَا وَافْعَلُ فِي فَاوَكُذَا وهو دَعَاء الدَّبْن احِنَّا وَمُرْصِلُوا الْحُوالِجُ فَعَيرُ وِمِ الْحَجْمَة دكعتة الغفلة بننأ لعشائين رواها حشاءين سالع عزاكضاد قعلى للإيعر فيالاولي فعدا يخدو نَدَا النَّوُن اذْ دَهَبُ مُعَاضِبًا اللهِ وَفَالْنَانِية نَعِدالحُدُ وَعِنَكُ مَفَاتِحُ الْعَيْدِ لِي تِرْتِرِفع يدب فيعول اللهة م إنى أَسَالُكَ بِمَفْاتِحِ الْعَيْبِ لِلْمَالِكَ فَعُلَمُهُا الدَّانَتُ ٱلْنَصْلِ عَلَى يَحَدَّدُ وَالْحِجَدُ وَالْحَجَدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل بى كَذَا وَكَذَا اللَّهُ الْمُواتِدَ وَكُوالْمُعَارِدُ عَلَى كَالْمُلِّدِي تَعْلَمُ الْمُرْجَاجِينَ فَاسْاَ لُكَ بَحَ تُحَيِّرُ وَالْمِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ التَلاُمُ لَمَا قَضَيْتَهَا لِي وَيُسْأَلُ حاجته فانتر بعُطِيْ مَاسًا لَ فَهُمَّا مادوي عَنْ لَكَاظِ عِلْيُلِلا قال التَ البنق والمتعلية والدليلة الاربعاء في لنوم فقال لي ايموسي انت مجيوس فطلوم تكور دلاعلي تلفًا نَهْ قَالَ لَعَلَمُ فِينَ يُعَلَّمُ وَمَنَاعُ اللَّهِ مِن أَصْبِيْرِ غَدًّا صَالَمُنَّا وَانَّبَعْهُ بَصِيام يؤمر المخديق الجمعة فاذا كازوت العشاآء منعشية الجمعة فصاربن العشائين أتني عشرة دكعة تقرع في كل كعة ألي لوالتو اشنى عنزة من فاذاصليت آربع ركفات فاشير وقل في يخودك ٱللَّهُ مَّواسًا بِيَّ ٱلفَوْتِ وَالسَّامِعَ الصوب ولانخيرا لعظام بغكالموت وهي كميماك النا الميل العظيم الاعظيم أن تُصَلِّ على محمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلْ اَهْلِ مَيْتِهِ الطَّبْ بَنِ الطَّاهِ مَنْ وَتُعَجِّلُ لَلْفَرَجَ مِمَّا اَنَا فِيهِ فَفَعَلْتُ فَكَانَهُا دائية ومنها عزالصادق على المراتة من مكرام من الطان اوعدة اوحاب فليصم للنة الخفا الجمعة وليدع عشية الجمعة ليلة التبت لهذا الدَّعَاءَاي دَيَّا واي سَيْمًا والحَامَلُ والحَيْمَانا و ايْ عَادًا واي كَفْفًا واي حَضِنًا وأي حَرِنًا واي فَيْزًا وبِكُ أُمَّنْ وَلَكَ اسْلَتْ وَعَلِنَكَ تَوَكَّلْ وَاللَّ وَعَتُ وَبِقِنَا أَلْكَ نَزَلْتُ وَبِجَبُلِكَ عَصَمَتُ وَلِيَا اسْتَعَنْتُ وَلِئَا عَوْدُ وَبِكَ الوَدُ وَعَلَيْكَ الْوَكَلْ وَالِّيْكَ أَجَاءُ وَآعْتَصِهُ وَبِكَ أَسْتِيَ فِي جَمِيعِ الْمُؤْرِي وَأَنْتَ غِيانِي وَعَادِي وَأَنْتَ عَضِمتي وَرَجَا دِي وَأَنْ اللهُ دَقِي لا إله الآان سُخانك وَبِحَذْكِ عَلْتُ سُوءًا وَظَلَنَ نَفْعَ فَصَرِّعَلِي عَيْ وَالْعَدْ وَاغْفُلِ وَادْحَبْنَ وَخُذْبَرِي وَأَنْعِزُنْ وَفِي وَاكْفِنْ وَاكْلُونِي وَارْعَنَى لِيَلْ وَبُهَارِي وَالْسِانَي وَاصْبَاحِي وَمَقَاعِي الْبُودُ الْكِنْوِدِينَ وَمَا الْكُورُ الْأَكْمِينَ وَالْاَعْدَلَ الْفَاصِلِينَ وَالْدَالْاقِلِينَ

# فَأَدْعَيْنَالِحُلْجُ الْجُواجُ

وَالْإِحْرِينَ وَلِيامًا لِلَّابِوَمُ الدِّينِ وَلِيا أَرْجَمَ الْمُاحِبَنَ لِاحْجُا فَيَوْمُ لِأَخْلِا بَعُونَ لِاحْجُلا لِلْمَ الْأَلْتَ بِحُجَمَةٍ وَ لا ٱللهُ بِعِلَى لا ٱللهُ بِالْجَسَنِ فا أَللهُ بِالْجُسَانِ يُعَلِّى با أَللهُ بُحَقَى ما أَللهُ عِ بُحَيِّدُ مَا اللهُ بِعَلَىٰ مَا اللهُ بِأَجْبَ مِنَا اللهُ يُحَدِّينَ أَنْهُ حَلَيفَتِكَ فِبلادِكَ الأَللهُ صَرَّعَ لَي عَلَيْحَةً وَالْحُمَّادِ وَجُذَبْنَا صِيدَةِ مَنْ آخًا فَرُولُهُمِّيهِ مِا مِنْ مِرَوَدَ لَلْ لِي صَعْبَهُ وَسَهَلْ لِي فِيادٌ هُ وَرُدَّعَتَى مَا فِنَ ٱللَّهِ وَادْزُفِتَىٰ خِينَ ۗ وَاصْرِفَعَنِي مَنْ أَوْ بِلِكَ اللَّهُ مَا عَوْذُ وَالْوُدُ وَبِكَ أَنِي وَعَلَيْكَ عَتَمَ كُ وَٱنْوَحَكُمُ فَصَلَ عَلِي هُجُهُ مَن وَالنَّحَ لِدُ وَاصْرُورُ عَنَّ فَانْكَ غِياكُ الشَّيْعِينَ يَ وَجَازُالْسُبْحَيْنَ وَكِيا ٱللَّاحِينَ وَانْتُمُ الْرَاحِينَ فَهَا عنه على الله ان احدكم إذا من دُعَا الْطَيْدَ واغطاهُ وإذا كانتها الى الطان رشا البوّاب واعطاه ولوان احدكم إذ افلحُد ام فنع الى تعديل وتطهر وتصدّق بصدقة فلتا وكثرت تم دخل لمني فصلى كعين فحدالله والمخطف وصاع ليالبتي والهلبيتم تتمقال للهنتران غافيتي متما آخاف من كذا وكذا كلاتاه الشد ذلك وهليمين الواجبه وماجعلاته تعالى في الشكرونها عزالرضا على الله اذا كانت لل الحاجة الى لله تعالى مهنة فاغت لوالبسَ انظف تنابك وتبم شيئام الطب تمابر زمحت النمآء فصل كعتين تفتيح الصلي فتعر الحدة التؤجيد خمس عشرة مزة نتمتركع وتفتلها كذلات على تنال صلوة التسبير غيزان ألفراءة خمش عشره مرة تَعْرَضَيْد فَعَول في بُودك اللَّهُ وَانْكُلُ مَعْبُودِ مِنْ لَدُنْ عَنْ لِلَّهِ فَإِلا نَصْكَ فَهُوالاً مُضْيَحَلَّ بِوَاكَ فَانِلَا لِللهُ الْجُونُ الْمُصِنِ الْمُصِرِ لِلْحِاجَةِ كُذَا وكذَا السَّاعة السَّاعة وَلَيْخُ فِيمَا اَدَهَتَ ومنها عزالصادق عليه السلام كان له خاجة فليق خوف الليل وبعس وليكبس طهرتنا ولياخذ قلَّة حديث مَلْ وَمِن مَا وَمِق عليها القدرعيُّ أَيْرِينْ مُول منين وموضع بيحُود ؟ توصلى كعتين باليروالمتذرفيهما جبيعا تريس الخاجت وفاننرحرك انتفضى انشاء السمتعا ومنها متركاب الوسائل لماكسائل البف المعين اخد ترعلي بناحد بن الحسين فع دُبن القاسم ان الصّادق على الله فالعلي كمركورة الانعام فان فيها اسم الله تعالى في سبعين موضعًا فمزكانت لدالى تتدتغا ليخلجه فليصل إدبع ركغات بالخد والانغام وليقل أذاستلم كأكريم كاكرم باغطيما غظيم لاأغظم مزك لعظيم باسميع الذعآء لأمزلانع ترأ الأنام والليالي متلعلا مُعَرِّدُ وَالِيُحَيِّرُ وَأَرَحُمْ ضَعْفِي وَفَقَرْي وَفَا فَتِي وَمَسْكَنِي وَمَسْتَلِينَ فَازَلْتَا عَلَمْ عَاجَى المَنْ رَحَم

# الْعَيَالَجِوْلِجُ

النَيْخُ الْكِبَيرَ بَعِغُوبَ حَيِّ دَدَّعَلِيَهِ يَوسُفَ وَأَقَرَّعَيْنَهُ الْمَنْ رَحِمَ اَيَوْبَ بَعِيكَ لُولَ بِلَآثَرُ الْمَنْ رَجِمُ مُجَيِّدٌاً صَلَّى اللهُ عَلِيْدِ وَالِهِ وَمَلَمَ وَ فَالْبُيْمُ أَوَاهُ وَنَصَرٌ هُ عَلَى جَابِرَةٌ وُكُنِي وَطُواغِيِها وَأَمَكَنَهُ مِنْهُمُ المُغِينَ الْمُغَيْثَ فَوَالْذَي فَسْ مِينِ لَوْدَعَوْتَ مِهَابَعَكُمَا نُصَالِّهُ إِلَيْ الصَّلْوَعَ عَلْ جَبِيع مَوَاتَّجُكِ لِقِصَاها اللهُ تعالى ومن الحقيد الخوائج ما روى عن العَسْكري عن ابيد عن الآبُر عن الصّادة واللهم فالمنعضت لدخاجترالي لله مغالى صامرا لازبعاء والخديرة الجمعة ولمريفط على في فيدروك ودعاله ذاالدعآء تعضى خاجت وانتآء القد تعالى اللهمة إقى سَالُكَ باشمِكَ الذّي بيرا بتدعت عِجَاسًا كَيْلُقِ فِعَامِضِ لَعِيْدِ بِحُودِ جَالِ وَجَمِيكَ فِي عَظِيمِ عَيد خَلِقَ اصَنَا فِ عَرَب أَجْنَاسِ أَكُواهِمِ فَيْزَتَا لَكُوْ مُكُونُتُونَ الْمِينَدَيْكَ مِنْ مَغِافَتِكَ فَالْ الْدَالْا الْذَاكَ وَاسْالُكَ مِاسْمِكَ الدّيَعَ فِلْمُرْبِ خَوْاطِرَ رَجْمُ الْعُلُنُونِ بِحَيْنَا بِوَالْا بِمَانِ وَغَيْبَ عَنِهَا سِالْيَقِينِ وَكُمَّزُ أَجُوا إِبِ وَاغْاضَ أَلْجُهُونِ وَمَا استقلت برالاعظاف وإدارة تجظ العيؤن والخركات والسكون فكوتته فما شكت أن كون مِمَّاإِذَا لَوَتُكُونَدُ فَكِينَ تَكُونُ فَلَا إِلْمَا لِلْآمَتَ وَاسْالُكَ بِالْمِلْ َالْذَي فَقَتَ بِمِرْتَقَ عَفِيمَ عَلَا جُعُونِ جَدَقِعُيُونِ قَلُوبُ إِنَّا ظِنَ قَلَا إِلْدَ الْآانَةَ وَآسْتَلُكَ بِالْمِكَ ٱلذَى خَلَفْتَ بِرِفَ الْمَوْآءَ بَعًا مُعَلَقاً عَجَاجًا مُعَطْمِطاً فَكِنَتَهُ فَالْمَوَاءَ عَلَىٰ مِيرَيّا رِالِيمَ الزايز في سُتَفِي لاتِ عَظِيمَنا ر أمواجه على ضخصناج صفاء الماء فغرج الموج فسبتح ما فيه لعظميك فلا اله الاات وأسالك بإسميك الذي تجتليت ببرليجيك فتحت وتزغزع واستنفرك ودرج الليك كيلك وداربلطف الفلك فهَمَكَ فَتَعَالِيٰ رَبُنَا فَلا إِلْدَالِا آَتَ وَآسُمَلَا تَا إِمِيكَ بَانُورَا لَنُو رِنامَنَ بَرَةَ الْحُورَكُدُ رَمِسُنُورِ بِعَدَرِمَفَدُورِلِغِرَضَ لِنُشُورِلِنُغُرَّ وِلِنَا فَوُرِ فَلَا الْمَالِلَّاآتَ وَاسْاَلُكَ مَاسِمِكَ إِوَاحِمُا مِتَوْلِي كُلِّ اَحَدِيا مِنْ مَعْ لَعَرْشِ فاحِد اسْ اللهُ ياشم لَ يامَن لا يَنامُ وَلا يُنامُ وَلا يُنامُ وَا الأمخا مُأن بُصِيِّلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مُلْكِينِهِ تَعْرِسَتُ لَحَاجِتُكَ وَثَمِلًا مَاروى عن ذِين العابدين عليهم فيطلب لحوائج لأبنتهي مطلب إكحاجات الماخ الدعآء وفدذكرناه في دعية الصحفة وسنها مارويعن الرضاعل اللف فالمنالا والطلب الخاجة حدير اللهة مَنْ المُرَةُ اللَّهُ وَانْ يَدْعُوكَ الْحَاجِرِم وقد ذكرنا وُفادعيته الوسايل ليلسّائل مَنْ الْمَاتَسُمُنا أَجِدُ اَحَمَّا الْمُواتَتَ رَخَاؤُهُ الل اخره وقدد كُرْنَا م فِي دُعينَهُ السَّرِّ تُمنِعِول المائمُ المانِعُ قُلْرُيُّهُ خَلْقَتُهُ اللَّاخر ، وقعد كرفي دُعية

#### فالسنتغاثا

لتتومنها دغآءم وتيعن على بزائحه بأنعينهما المشاله مللحاجة وخرطويل إمن خاز كُلَّ أَوْ مُلَكِئةً وَقَهَرُكُلَّ شِيَّ عُجَرُوً ۗ مَا أَنْحُ قَلَىٰ فَرَ ۖ الْإِفْبَالِ وَعَلَيْكَ وَٱلْجُعِتٰىٰ بَمَيَذَانِ الصَّلِاحِينَ الْمُظْمِعِينَ لَكَ المِسْ فَصَدَى الطَّالِبُونَ فَوَحَدُو مُ مُتَفَصِّلاً وَكِمَا إِلَيْهِ العَالَيْدُ وَنَ فَوَجَدُو مُ نَوَالْا وَامْدَانُكَامُّونَ فَوَ عَبُوهُ وَسُاصِلَ عَلَى عَيْدَ وَالرَّحَيِّ وسَلْحَاجَت ليَقضواننا وَاللهِ مِمَا يدخلَ فِه هٰذا الناب ويزيد فيهنداالنقاب ذكرالاستغاثات فجهاكا مادوي عزالقنادق عليا للإاندس قلقليته ددقه اوضاقت علىدمعن تداوكات لذجاجتر مهدّ منام ونياء واخ بترفليكت فرمع فرسفا وبطرها فالمآء الجاري عندطلوع التمس وتكونا لاسماء فيسطر وليدبي وَعِلَى وَنَجَدُ وَجَعْفُمُ وَمُوسَى وَعِيلَةٍ وَمُحَدِّدُ وَعَلَى وَأَلِحَتَى وَالْفَائِمُ سَيْدِنا وَمَوْلانا صَلَوالتُ اللهِ بِكُلْ بَعْدِ وَوَصِي وَصِدِينِ وَسْهَدِ بِأَرْتَصَكِي عَلَى عَلَى كُولُ الْحُكِدُ لِا أَرْجُمَ الراحِينِ إِنْفَعُوالِي بإسادي بالشَّانِ الذِّي كَ مُعْنَدَا للهِ فَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَاللهِ لَتُأْنَّا مِنَ الشَّانِ فَقَدْمَ سَنَى الْضُرُّ بإسادات والله أرجم الزاجين فافعل في إرب كذاوكذاومها ما يكت ايصاعل كاغذوبيل غُ الْمَا وَبِسْدِ واللهِ الرَّحْنِ الْرَحْنِ الْرَحْنِ الْمُلِيلِ الْمُلْوَلِي ٱلْجَلِيلِ وَبِيانِي سَيْحَ الْفَرُ وَأَنْتَ أرْحُمُ الرَّاحِينَ بِحَقِّ عَيِّرُوالِهِ صَلَّعَلَى عَيْ وَاللهِ وَاكْنِيفُ مِي وَفَرْجُ عَنْيَ عَيْ بَرْحَمَةِ أَنَا أَرْجَهُمُ الْرَاحِينَ وَشَهَا الاستغانَة الحالمهٰ دَى على البِهَا يَكتب اسنذكر . في دقعة وتطرحُ اعلى فيمن قبورالائتة عليهم السالام اوقنتها واجتمها واعجز طيئا نظينقا واجعلها ويوواطخها فيفن اوبنزعيقة اوغدرمآء فانها تصلالا أتستيد صاحلام علياللم وهوسوكى فضآء كإجتك بفسه تكتب بينسيرالله الرخمل الرجير كتبت المؤلاي صكاوات الله علية تص تعينًا وسكوت مَانَزَلَ فِي سَنِي إِبالِقِدِعَ وَجَلَّ ثُمِّيكُ مِنَامِرَ قَدْدَهَمَنِي وَأَشْغَلُ قَلِي وَاطْأَلُ فِيرِي وسَلَّبِين بَعْضَ لِيْ وَعَيْرَ خَطِيرَ نَعْمَرُ اللَّهِ عِنْدِي اللَّهِي عِنْدَ يَخِيُّكُ وُدُودٍ وَالْجَلِيلُ وَتَبْرَءُ مِنْ عَيْدَ تَرَابُ إِفْالِدِ الْمَا أَكِيرُ وَعَجَرَتْ عَرْدِفاعِ حِلِينَ وَخِلْنَي فِي كَلْدِصَبْرِي وَفُوتَى فَلْجَاتُ فِيدِ يَكَ وَتُوكَلُتُ فِي الْمُنْ تُلَدِّيلِهِ جَلَنَا وَ مُ عَلِينَدِ وَعَلَيْكَ فِي فَاعِمْ عَلِمًا مِتَكَا فِكَ مِنَ السِّرَبِ

### فالسنغاثة

رَبِيالْمَالِينَ وَلِيَا لِنَدُبْرِ وَمَا إِلِيَا أَلِامُورِ وَانْفَا بِكَ فِي لَسُا دَعَرِ فِي لَشَفَا عَرِ الدَّهِ جَلَتَا وُهُ فِي آمري يُسَيَقِنَا لِإِجابَتِهِ تَبَادَكَ وَتَعَالَى إِنَّاكَ بِاعْطَآئِي وُلَا يَاكَ بِإِمَوْلا يَحَدِينُ تَجَفَّيو ظَيِّ وتصديق لقط فبالأفاتركذا فيما لاطاقة ليجلد وكاصبرلي عليته والكث مشيقا لَهُ وَلاِضَعْا فِهِ بِعَيْدٍ إَفْنَالِي وَتَقْرِيْطِي فِ الْوَاجِيَاتِ آلِيَّ لِيْدِعَ وَجَلَّ فَاغِنْنِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَلَىٰكَ عِنْدَالْلَهَافِ وَقَدِمِ لِلْسَّنُلَةُ لِلْهِ عَنَ وَجَلَحُ الزَيِّ فِلْكُلُولِ السَّلَفِ وَثَمَا نَةِ الْأَعْلَادِ فَيِلَ سُيطِيًّا لِنِغَيُّزُ عَلَى وَاسْاَ لِاللَّهَ حَلَّجَالْ لُمُ لِيضَرًّا غَرَرًّا وَفَعَمًّا قَرِيًّا فِيهِ بُلُوعُ أَكْالِ وَخَيْرُ للَّنادِي وَخَوْاتِمُ الْاَعْمَالِ وَالْاَمْنُ مِنْ لَغَا وِفِ كُلِّهَا فِكُلِّمَالِ إِنْدَجَلَّ ثَنَا وُهُ لِما يَنْآوُوَهَاكَ وَهُوَحَنِي وَنُعِمَ الوَكِلُ وَالْمَبْدَءِ وَالْمَالِ مُرْتَصَعَدُ النَّهَرَ وَالْعَدِيرُ وَتَعْتَمِ لُكَعْضَ البوابِامَا غنمان بن سعيدالعنهي اوولده عدرعتمان اوالحسين رُوح آوعلى زمحتدالتمري فؤلا كانوا بول بالمهدى على اللافتنادى عدهم وتقول نا فلان بن فلأن سلام عَلِنَكَ أَشْهَدُ أَتَ وَفَاتَكَ فَيْسِلِ لللهِ وَاسْتَحِيُّ عُنْدَاللهِ مُرْدُونً وَقَدْخَاطَبْتُكَ فِحَيْا يَكَ آلْتَوَلَكَ عُندَالله جَلَّ وَعَنَّ وَهٰذِن رُفْعَتَى وَعٰاجَتِي إِلْهُ وَلا يَعَلِّد السَّالَامُ فَسَلِّمُ هٰ اللَّهِ عَانْسَا لَيْفَهُ الْاَمِينُ ثَم ارمُها فالنه بقصى خاجمتا نشآء الله تعالى منها استغاثة الى لهدى على اللم ايسنا وهي عالفسل وصلوة ركعتين يحتالتمآء تعزف الاولى المخروالفتيروف لأنانية بالخرو النصفاذاسمك فقتم وقل سَلامُ اللهُ الْكَامِلُ النَّامُ النَّامُ النَّامِلُ العَامَ وَصَلَا أَمُ اللَّامُّ وَبَرَّكُا تُدُا لَعَامَهُ عَلَى تُحَةِ اللهِ وَوَليهِ فِل مَنه وَبلادٍ ، وَجَليفتِه عَلِ خَلْفته وَعِباد ، سُلالَة النُّوَّة وَتَقتِه العيترة والقيفةة مناح بالزمان ومنظهل لايمان ومعلن أجكام الفران ومطهر الارض فأنر العَدْلِ فِالطَولِ وَالعَرْضِ الْحُجَّةِ القَايَّمُ المَهَدِي وَالْامِامِ الْمُنْتَظِرُ لَمَ ضِي الطَّاهِ إِن الطَّاهِ بَ الوَضَّىٰ لَاوَضِيآ وَالْمُضْيِّينَ الْمَادِي لَمُعَصُّولِينِ الْمُلَاةِ الْمُصُومِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ ياامِا مَ ٱلمُسْلِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ السَّالْ مُ عَلِيَّكَ لَا وَإِرْتَ النَّبِينَ وَمُسْتَوْدِعَ حِكْمَ الْوَصْنِينَ السَّلامُ مَلِينَ يَاعِصَمَ الدِّينِ آلتَالُهُ مَلْيَكَ بِامْعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ السَّالُهُ عَلَيْكَ المُذِلَّالْكُافِرَينَ ٱلْمُتَكِّمِينَ الظللِينِ السَّلْامُ عَلَيْكَ لْإِمَوْلايَكَا صِاحِبَ لِرَمْانِ مَانِي رَسُولِللِّهِ اكسَّا لأمْ عَلِيَكُ مَا صَاحِبًا لَمَانِ مَا بَنَ مِيلِ فُونِينِ وَابْنَ فَاطِمَرُ الرَّهْ إِلَهُ سِيَّةِ فِيلاء العَالِمِينَ

### فِللْسِيْخِارَةِ

التَلامُ عَلَيْكَ إِنَّ الأَمُّاءَ الْجُعِ عَلَى إَخِلُق إَجْعَيَن السَّلْمُ عَلِئَكَ لِامْولاي سَلاهُ مُخْلِصِ لَكَ بِف الولاء أشهد أنك الإما مُ المهَدِي قُولًا وَفِع لَا وَأَنْكَ الذِّي تَمْلاً وَالْاَمْ صَلَّا الْمُنْ فَرَجِكَ وَسَهَّلَ مَحْرَجُكِ وَقُرْبَ زَمَانَكَ وَكُنَّرَ انصَارَكَ وَاعْوَانَكَ وَأَنْجَرُكُكَ مَوْعَلَكَ وَهُو أَصْدُ قُالْقَائِلِينَ وَنُرُدُانَ مَنْ عَلَى الذِّينَ اسْتَضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَتَجْعَلَهُ وَالْمُتَرُّ وَتَجْعَلُهُمُ الوارنين باتمولاي خاجي ذاوكذاونه ااستغاثة الحفاطة عليها اللاصبلي كعتبن فاذا سلت فكيترانسقال تلنا وسبح بسبيح الزهرآء عليها السلام وانجد وقل أنزمزة إلا مؤلاني ما فاطرة اغييني في ضع خدّل الايمن وقل كذلك نم عذا لي التي و وقل كذلك نم ضع خدّل الانه على الارض وقل كذال تمرعد الى التجرد وقل كذالك مالةٌ وعنه مزات واذكر خاجتك بقض وأما الانتخاك فكنين فهاخرة الرقاع موتة عزالضادق على للإقالاذ ااددت امرًا فعن ستة رَفاءٍ فَاكْتِ فَيْلَتْ مَنْهَا بِشِهِ اللَّهِ الرَّحْمُ لِالرَّجْمُ فِي اللَّهِ الْعَرِيزُ أَنْ كَيم لفلان بن فالأنت افعل وفي تلت منها بشِيدِ اللهِ الزَّحْرِ فَالرَّجِيمُ خِيرٌ أَمِنَ اللهِ العَزيزِ أَلِحَ بَدِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله ضعها يخت مصلاك تمرصل دكعتين فاذا فرعنت فاسحد سجت وقل فيهاما مرم استخبر إلله برَحْمَة بِخِرَة فِي هَافِيةٍ تُمْ سَوْجًا لِنَّا وَقِلْ لَلْهُ تَمَرِّخُ لِي وَأَخِرَكِ فِي جَمِيعِ الْمُورُولِ فِي لِسُرْمِنْكَ وعانيكة مراض بيدك إلى لرفاع فشوشها واخرج واحن واحن فانخرج نلت متواليات افعلفا فعل الأمر لذي ترين وانخرج لمن صوالياك لاتفعل فلا تفع لله فانخرجت واحت افعل والاخرى لاتفعل فَأَخَرِجُ من الرِّفاع الخمس فانظراكنوها واغل برودع المَّادسة، والأ تحتاج المتهاونها عزاسي تبعقا وعزالضادق على أللتفال قلت لدد بتما اردت الامرفيقة فريقان احدها مامرني والاخربيها في فقال الذاكنة كذلك فصل ركفتين فاستخ إلله ما مرمَّ والم ومن تُمرَانظر إخرَ مَر الله من لك فا فعله فاذا كخيرة فيه افتا والله ولتكن أستخارتك في عاقبة فأترنبا خرالرجل فقطعين ومؤتول ودهابيا لهوسنا عزالرضا على السلام وقداستنادَ ، على زاسباط في الخروج في البروالفي الم ميرفقال لهُ ائتَ متحدا لبي على الله عليه والدفي غيروفت صلوة فصل ركعتين واستخالته مانةمن واضلرائ يتنع يبقع في قلباك فاغلهم وتنها اعنهم عليه إلتلام الاينوى استغيراجته فليكت في قعة لا وفي الاخرى نعرو بعلما

### فالاستخارات

فندقة ينطين وبيضعهما يخت ذيلد وبصلى كعتين ويقول اللهنة إتنا أشا ورك في آمري لهذا وَآنْتَ خَيْرُمُسْ تَشَارِ وَمُشْيِرِ فَآشِرْ عَلَىَّ بِمَا فِيهِ صَلَاحٌ وَجُسْنَعْا فِيهَ ۚ وَيُخْرُحُ وَاحِدَةٌ وَيَعْلِهَا وَمُعْ ان يفتة المضعف وننظرا ولمافيه ويأخذ برومنها ان يتمتير بعض الخوانروي الهوالله تعالى انجري على ليانه أكيرة ويغعل ايتيره علينه ومنها عن إحدهم علنهم التلم النرما استفارات عيد سبعين بن جنه الاستخارة الأرماءُ الله تفالي الخيرة يقول لا آنصَرَ النَّاظِينَ وَالْ اَسْمَعَ النَّامِ وَيا اسْرَعَ الْخَاسِينَ وَمَا أَنْحَمَ الْمَاحِينَ وَيَا أَجُكُمُ الْخَاكِينَ صَلَّ عَلَى عُمَّدُ وَاهْل بَيْتِهِ وَخُرلي في كذاوكذاونها عزاج جفف عليه اللاقال كازعة بن ألح ين عليهما التلام اذاهم بالمرج اوعنهرة اوبيعا وتترآء اوعت وتطكة كزمتلي ركعتين بقربفها بالحشروا لرحن تمريق ألمعودتين والتوحد فاذاسلم فالالله ترانكان كانك فا فكذا خِرًا لى فردين وُدُنيا يَ وُلا خِرَف وَعالِم ا آمري واجله فصَلَ عَلِي عُبَدَدُ والِهِ وَبَسِرُهُ لِي عَلَى الْحَرُونِ وَالْحِلُهُ اللَّهُ مَ وَانْ كَانَ كُذَا وَا شَرًّا لَيْ دِينِي وَدُنَّايِيَ وَاخِرَتِي وَعَاجِلِامَ فِي وَاجِلِهِ فَصَيِّلَ عَلَى مُحَيِّدَ وَالْمِرُونُ عَتَى عَلَى جَر الوُبِوْ وَرَبِّهَ لِعَلِي عَلِي عَلَيْ مُ وَالْمُعَيِّدِ وَاعْرُهُ لِي الْحِيرُ وَانْكُوهُ وَلَا أَوَابَ وُنفُني وَ ئنها ما ذكره العلاصة في صباحه ان هن الاستفادة مروية عرضا حالِا م علياللا وهيأن مع الحِمَّاعِنَّهُ إِنْ فَكَ لاستَّافِمَةِ نُمِّيعِ العَدْدعِنُمْ الْمَنْ يَقُولُ ثَلْمَا ٱللَّهُمَّةِ إِنْ أَسْتَخِرُكَ لِعِيْلاتَ بِعَا يَبَدُ الأُمُورَوَا سُنَتِ بِرُكَ لِحُسُرِ طَعَ بِلَغُ الْمَامُولِ وَالْمُؤْرُورَا لِلْهُ مَ أَنْ كَانَ الاَمْ الْهُ الْمُ وَيُمِّيِّهِ مَا قَدَيْطِتُ بِالبِرِكَةِ اعْجَانُ وَبُوادِيرِ وَحَفَّتْ بِأَلْكُرَامَةُ ٱلْأُمُدُ وَلَمَا لِهِ فَعْ لِيَاللَّهُمَّ فه خَيرةً تَرْدُ شَهُوسَهُ ذَلُولًا وَتَعْفَضُ مَا يَهُ سُرُورًا اللَّهُ مَا إِمَّا الْمُ كَانَمِن وَالْمِا أَنْ كَانَا مَن وَالْمِا أَنْ كَانَا مُن وَالْمِا أَنْ كَانَا مُن وَالْمِا أَنْ كَانَا مُن وَالْمِا أَنْ كُل اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الللَّهُ مُ اللَّهُ لِلللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللّلْمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلَّا لِللللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّلَّ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِلْ الللّّهُ مِن اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ مِلَّ اللَّالِمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ الللَّلْمُ اللَّا لَمُلّ اللهم إني استياك برخمت تنبي في عافية تُعرَّعني في عافي الما المعاني السبحة ويضمر الماجة وان كانعدد ذلك القطعة ودافليفعل وانكان عددها ذوجًا فليترك فالالتيدا لجلسل على بن طأوس بحدالله فيحابر فتح الابواب ولمتارات اخبارًاكنيرًه تضمنت يجير الانسان فمالقي بعدالحذ في ركعتى الاستفارة هذا في الله تعالى ان الروفه لما كصلى وكعية العُيَّالة لا في وجاب المستشيرك فظلنات وايبروتذبير فعرات بعدالخدف لاؤلى وذاا تنؤن إذذهت الحقولم تعالى المؤسنين ترقلت مامعناه كاأرتح الراحين والأزرالاكرمين انافي ظلمات فيما أستسيرك

#### فالإستخارات

فيه فَغَيَّة كَا وَعَذْتَ إِنَّكَ يَخِي المؤمنين واكتنف لي ذلك برحمتك على لتبيين تَرَاقع في الركعة الثانية بغدالخدوع ندأه مقاليخ الغيب الانزنزا قت بغدالا يرواقول الله مراين اسالك بمفايح الغيب الِّتي لَا يَعْلَمُها اللَّا انتَ ثُمَّ ادعُوا مِمَا سنحِ قال ومن اداب السَّعَيز إن مكون صلوة للاستفارة صلوة مضطرالي معرفة مضلحة التي لانغلنها الأشنه تعالى فينادت صلفة كايتاد بالتأثل ليسكيز وان مكوزعن دسخود وللاستفادة وفولد أستخر الله برخمته خيرة في فافية بقلب متاركة الله تَعْالِلُ وَنَيِّهِ إِحَاضِرَةٍ صِافِيّةٍ وَاذِ أَعَنَ مِنْ فَيْكِ وَمَتْجُود مانتها غفلت اسْتَغْفَر ويَا مِن ذَلِكَ فاذارفع رأسه من التين اقبل بقليه على الله تعالى ولايتكلم ين اخذا لرفاع فاز العند لؤكان يفا ورملكا من ملول الذنياما قطع منوب تراه وكالأحادث غيره ولقول الجواد على للإلعلي بن اسناط ولابتكلمراحدًا بيزاصغا فالاستخارة حتى تتم مائد مرة إذا خرجت الاستخارة مخالفة لراده كلايفًا بل شورة الله تعالى بالكراهة مل فأ بلها ما تشكركيف جعلد اه لَذا فالمستشيئ وفن اعِيّر الاستفارات ماذكره ابنطاؤس فه كالبرالمذكورانفا وانهم ويعن الرضاعلي المعزابيدا لكاظم عنجة الصّادة فلينهم للم قال في عابرلم يرفي عاقبة امن الدما يحبه وهواً للهُمَّ إِنَّ خِيرَ لِكَ تُنِيلُ الرَّغَائِبَ وَتَجُزُلُ الْمُواهِبَ وَتُطَنِّبُ الْمُكَاسِبَ وَتَغِيمُ الْمَطَالِبَ وَهَذَى الْمَا خَرَالْعُواقِبَ وَتَعَي مِنْ عَذْوُدِ النَّاآبُ اللَّهُ مَّ إِنَّ اسْتَخِرُكَ فِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ رَائِي وَقَادَ فِل إِلَيْهُ مِقَواي فَاسْأَلُكَ فَارِيبَ اَنْ نُتُهَ لَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَعِسَمُ وَاَنْ يُعَلِّمُ زَلْكَ مَا تَيْتُ وَاَنْ تَعَطِينِي بَارِبَ الْطُفَرَفِي السَّيَزُ لِكَ <u>ڣ</u>۪؞ؚۏڠۏؖٵؠٳ۬ڵٳٮ۬ۼٵڡؚڔڣؠؗٳۮڠۊۘۑؙڬٙۅٙٲڽ۫ڿۘٛۼۘڶٙۑٳڔۜڹؚؠۼؽؙٷ۫ڗ۫ٳٛۏڿۏۘڣؙٳڡٙٮٵٷۼۮۏؙڒؙ؞ٛۺؚڴٵؘڡٳٚڹۧڮ تَعْلَمُ وَلِا أَعْلَمُ وَتَقَدْدُ وَلِا أَقْلُدُ وَأَنْتَ عَلَا مُوالْغِيُوبِ إِللَّهِ مَا إِنْ بَكِنُ هٰذَا الأَمْرَ خَيْرًا لَيْ عَاجِلِه الدُنْيَا وَالْاحْزَعَ فَسَهْلُهُ لِي وَيِسَرْ مُ عَلَىَّ وَإِنْ لَمَرِيكُنْ فَاصْرُفَهُ عَنَّى وَاقْدِرْ لِي فِيرِ أَكْيَرَةُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدَيرٌ يَا أَذَحَمَ لِرَاحِين ومَهُمُ أَمَاد ويعَوْ الرَصْنَاعِلْ اللهِ وهو مَزادعية ألوسًا يل الماساً يُل ٱللَّهُ مَرَائَخَيَرَكَ فِهَاٱسْتِيزُكَ فِيهِ تَهْيُلُ لَيْغَاتِ وَيُحْزِلُ لَمُواْهِبَ وَتَغَيْمُ الْمُطالِبَ وَتُطَيِّبُ لَكُاسِ وَهَدُى لِلْ اَخْلُلْكُذَاهِبَ وَلَسَوُقُ إِلَىٰ خَمَلُ الْعُواقِبِ وَتَعْجَعُونُ ٱلنَّوْآتُ ٱللَّهُ مَ إِنَّ اسْتَخْلُ فِمَاعَ مَرَائِهُ عَلَيْدِ وَقَادَنِي عَقِلِ إِنْدِ فَتَهِلُ اللَّهُ تَمْمِنُهُ مَا تَوَعَ وَيَتَرَبُّهُ مَا تَعِسَ وَالْفِيغ فِيهِ المَهْيِّمَ وَادْ فَعَ عَبِي كُلُولِمْ وَاجْعَلْ مَتِّعُوا قِبَدُ عُنْمًا وَجُونُهُ سِلًا وَهُنْ ثُنَا وَجَلْ مُ

### فالاستخارات

خِصبًا وَارْسِل اللهُ مَ إِجابَى وَأَنْحِ طَلِبَهِ وَافْتِرْ حَاجَةِ وَافْطَعَ عَوْالِقَهَا وَامْنَعْ عَنَى وَآفِقَهَا وَآعَظِي اللَّهُمَّ لِإِلَّاءَ الظُّغَرِّهِ فِي السِّيخِ مِنْ وَوُفُورَ الغُيْمُ فِيمَا دَعُونُكَ وَعُواللَّهُ الْافْضَالِ فَمَا رَجَوْلُكَ وَ آفِيهُ اللَّهُ يُمِّنِّ لِتَخْاجِ وَحُطَّهُ مِا لِصَلاحِ وَارِفِ أَسْلِا الْحِيِّرَةِ وَاضِعَةً وَاعْلاَءَ عُنمُها لا يحَدُّواسُدُ خناق تعسَرُها وَانْعِسَنُ صَرِيعِ تَيْسَرُها وَبَيْ إِللَّهُمَّ مُلْنَبْسَهَا وَاطْلِقْ مُجْتَبَسَهَا وَمَكَنَّ أُسَّهَا حَيْ تَكُونَ خِيَرَةً مُفْبِلَةً مِالْغَيْمِ مُ لِيَدُّ لِلْعُسُرُ مِي عَاجِلَةٌ النَّفَعُ الْقِيدَ الْصَّنْعِ الْكَ وَلِيَ الْمَرْيِدُ سُنَدَّيُ الْكُورَ ومنها مزادعية القعفة الله م إني سَبَغِيرُكَ بِعِلْكَ فَصَلَّ عَلَى عُكِيرُ وَا فَضِ لَنَا بِالْجِيرَةِ وَالْمُمْنَا مَعْرَةُ الْاخْتِنَا رِوَاجْعَلْ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى لرَضَا مِمَا قَضَتَ لَنَا وَالْتَسْلِيم لِمَا حَكَنَ فَانِحَ عَنَا رَبِ الْارْسِيَابِ وَأَيْدُنَا بِقِينَ الْخِلْصِينَ وَلاَتَمُنَا عَجَ الْعَرِفَةِ عَمَّا يَخْتَ فَعَمَط قَدَرَكَ وَنَكُرٌ، مَوْضِعَ رَضِاكَ وَتَجْنِحُ إِلَى لَتَي هِي الْعَكُمِنْ جُسِنِ الْعَاقِبَةِ وَأَ قَرَبُ الْحَضِيَّ الْعَافِيةِ حَيْل لِيَناماً نَكُن مُنْ قَصَالُك وَسَهِ لْعَلْنَاما نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُكُماكَ وَالْجَمْنَا الْلانْقِيادَ لِما آؤرَدْتَ عَلَيْنا مِزْمَشِيَة كَ حَتَّ لِانْحُتَ مَا خِيرَما عَمَّلْتَ وَلا تَعَجْرَاما أَخَرْتَ وَلا نَكُرُهُ ما أَخْبَتُ وَلا نَتَحَنَّتُومِاكُوهِ مِنَ وَاخْتُمُا لَهَ هَوَ أَحَدُها مِنَّهُ وَٱكْرُومُ مِبِّل إِنَّكَ تُفْدُلا ٱلْكَرَّهُ مَرَّ وَتَعْطِحِ الْجَسَيَّةُ وَتَفْعَالُهٰا مُرُدُ وَانْتَ عَلَىٰكُلَ شَيْءٌ مَلَىٰرُومِنْهَا مِنَادِعَ لَهَ السِّرَ اللَّهُ مَّا أَخُرُلِ فِلْمِكَ وَوَفَقَنْ فِعْلِكَ لرضالة ومختتك الله ترانجتزلي فبكنتاك وجيبسي بعزبك مفتك وتبخطك اللهتم اختزلي فيما ارُبُر مِنْ هٰذَيْنِ الْاَخْرَيْنُ وَيُسِمِّعُهُمُ أَجَهَمُا إِلَيْكَ وَاتَضَاهُمْ الْكَ وَاقْتَكِمُا مِنْكَ اللَّهُمَّ إِنْ الْكُالُكُ بالقُذَدةِ الدِّوْدَوَيْنَ بِهَا عِلْمُ لِاسْلَا وَعَرْجَبِعِ جَلِقِكَ أَنْصُلِّ عَلَى حُمَّدُواْلُ حَدِّواَ عَلْنَالِي وَهُواي وَسَرِيرِنِ وَعَلَابَتِي بِآخَذِكَ وَاسْفَعَ بِنَاصِيدِي إلى اتراهُ لكَ رَضًّا وَلِي مَلْ فَا فِيمَا أَسْتَخِيلُ مِيدَةً يُلْزِمَني بْزِذْلِكَ آمُرًا ٱرضَع مِنْ عَلِي عَلَى فَالَهُ وَاكْتَفَى مِنْ فِيدُ بِقُدْرَتِكَ وَلا تَقَلِبَي وَهَوَا يَطْوَأَ عْالِفَ وَلامَا ارْبِهُ لِمِا تُربِدُ لِي مُحَارِّاً عَلِيْ بِعُدْرَ لِيَا لَجَ يَقْضِ بِهَامَا آخَدَتَ عَلَى الْحَبَتَ بهواك هواي وكيترن للينه والني ترضيها عنصاحها ولاتخذلني بعدته ونعوليا تأري برَحْمَةُ لَا لِتَيْ وَسِعَتُ كُلُّ شِيئًا ٱللَّهُ مَا وَقِعْ خَيْرَكَ فِي لَيْنَ أَفَةٌ قَلْنِي لِلزُ وُمِهَا لِأَكْرُبُمُ الْمِن وَمَهِا ماروى عنام الكؤمنين على الله ماشاء الله كان اللهة إني استخرار خيار من توض إليك أمّره وَٱسْلَمُ إِلَيْكَ نَفْسَهُ وَاسْتَسْلَمُ اللَّكَ فِلْمَنْ وَخِلَالَكَ وَجْعَهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِيما مَزَلَ بِرَاللَّهُمَّ

### خِ بِا قِي الْمَالِيَ الْمُعْبَّ فِي مِعْلَمُ الْمُعْبِينِ فَعْلَمُا الْمُؤْمِدُ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ الْمُعْبِدُ اللَّهِ الْمُعْبِدُ الْمُعْبِدُ الْمُعْبِدُ الْمُعْبِدُ الْمُعْبِدُ الْمُعْبِدُ اللَّهِ الْمُعْتِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلَهُ اللَّهِ الْمُعْتِلُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الْمُعْتِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْتِلْمُ اللَّهِ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلْمِ اللَّهِ الْمُعْتِمُ اللَّهِ الْمُعْتِلْ الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَمِ اللَّهِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ اللَّهِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ اللَّهِ الْمُعْتِقِلْمِ اللَّهِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِقِلْمِ اللَّهِ الْمُعْتِ

خِرِلَ وَلا يَحْزُ عَلَى كُنْ الْحِ وَلا نَكُنْ عَلَى وَالصُّرْفِي وَلا سَصْرُ عَلَى وَا عِنْ وَلا تَعِنْ وَأَمَكُمْ وَلا مَكُمْ عَا وَاهْدِ فِي إِلَىٰ الْخِرُولِا نَصَٰلَهُ وَادَضِي بِعَضَا ثُكَ وَبِارِكُ لِي فِي قَلَمَ لِمُنْ الْفَا أَنْ يَحَكُمُ الْمُهِدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلْ ثَيْنٌ قَدِيرٌ ٱللَّهُ مَإِنْ كَانَ لِمَا لَحِينً فَوَامْرِي ضَذَا فِي بِنِي وُدُنْيَا تَقَاقُهُ آمني فَسَهْ لِلهُ لِي وَإِنْ كَانَ عَنُرُهُ لِكَ فَاصْرِفُرُعَتِي الْأَرْحَ الْرَّاحِينَ أَنْكَ عَلَى كُلِّ مَنْ قَلَ رَكُونَهُ الْمُعَا الذي عَزَنتَ بِعَلَى لِتَمُواتِ وَالْاَرْضِ فَعَنْتَ لَمَا أَيْسَياطَوْعًا اَ فَكُوهًا فَالْتَا الْيَنَاطَآنَعُ مِنَ وَالْمَكِ الذي عَزَمْتَ بِرَعَلَى عَصَامُوسَى فَاذِ إِهِ مَلْقَعَنْ مَا يَا فَكُونَ وَاسْأَلُكَ بِالْمَلِكَ الذي صَرَفَ بِهِ تَلُوبُ النِّيِّ وَإِلَيْكَ حَتَّى فَالْوُا امَّنَا بِرَبِ الْعَالَمِينَ وَاسْأَلُكَ مِا لَقُنْرٌ وَ الْيَحْ بَيْكِ بِهِا كُلَّ جَدِيدٍ وَتُجَدِّدٍ بهاكُلْ ال وَاسْالُكَ بِكُلِّحَقِ مُولَكَ وَبِكُلِّحَوِّجَعَلْمَهُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ هٰذَا الْاَمْ يُخِرُّا لَيْ فِي وَدُنْيَايَ وَالْحَرَيِ ٱلْنُصَلِّعَ عَلَى حُكِّدُ وَالْحُجَمَّدِ وَنُسَلِّمَ لَهُ عَلَيْهُ مِنْسُلِمًا وَهُيَّنُهُ لَى وَسُتَهَ لَلْهُ عَلَيْ وَتَلْطُفَ لِونِهِ بَرْحَتِكَ لِمَانِجَمَ الراحِين وَإِنْ كَانَ شَرَّا لِي وْدِيخٍ وَدُنْيَا يَ وَاخِرَيْ أَزْتَصُكَّكَ عَلَيْحَةً ﴾ وَاللَّحُهُ مَّذِ وَلُسَّلِّمَ عَلَيْهُ مِرْسَلِمًا وَأَنْ تَصْرِفَهُ عَجْ بِرَسْئِتَ وَكَيْفَ شِنْتَ وَتُرْضِيتِي بِقِضَائُكَ وَبُارِكَ لِي فِي فَكَمَلِ حَتَى لِا ارْتَ نَعَيْلَ نَيْ أَخَنَهُ وَلِا نَاخِيرَ ثَيْ عَلَيْهُ فَانْهُ لِآخِوَا وَلا قُوَّةَ الْآبِكَ يَاعِلَيُّا عَظِيمُ لِإِذَا أَجَلا لِ وَالْإِكْرَامِ وَأَمَامِا فَالنَّوَا فَل فَرَدْ للبِّصلُ فَالَّهُ صَالِمَتُهُ عليته فإله وعلى وفاطرة عليه كماالساله وقدم ذكرها فيالصلوات المرغث فعلها فضلوة الحسنين عليفها السلام بأتحد والتؤمد خمسا وعشرنهن فاذا شلوس في على لنتحا السعلة والدماسة مرة وصلى وين العابد يزعل والسال ركعتان الخدواية الكرسى ما يتمرة وصلى على النبي صلى السعين والدبعد السلم ما تمن وصلوة البا وعلى اللم ركعتان بالحرر ومأة مرة شَهَدَالْشُانَدُلُا إِلَٰهَ اللَّهِ هُوَ الأيرونيسَالُمُ وبَصَالِ عَلِي الْبَيْ صَالِى لِسَعَلِيْهُ واللهِ ما مَرْمَ وَصِلْوَالْمَا عليه التلام أدبع دكعناك بالخدوما ترمزة الباقيات الصّالحات ويستلم ويصلى لم التي تعليمًا عليه والدمائرة وصلى الكاظم عليه السالام دكعتان بالخدمة والتوجيدا تني عشرتن وبيكم ويستقي على البني متلى لله عليند فالهماة من وصلوة الرضا على المناهمت ركفات بالخدوسُورة الانشان عنرًا ويسلم ويسلع للينصل الله عليَّه والدِّما من وصلوة الجاد

### جْ باقِ الصِّكُولِ المُعْبَ فِعُلِهَا

على كتان الخدوالقعيدادجين مرة ويسلم ويصلى على لبني ملى الله عليه والممائة مرة وصلوة الهادى علىالتلام كعنان الخدوالتوحيد تثانيزم ويسلم ويصلي على لتيح لمالته علنه والدمانين وصلوة العشكرى على لساذم ككتان بالخرو آلنومد مأمة مرة ويسكروه على تنبي تا يالله عليه والهما مرمرة وصلوة المهدي علية للإركعتان بالخروما تبرح ايالت نَغَبُدُ وَإِنَّا لَتَنْتَعَينُ ويسلِّم ويصلَّى عِلْمِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهِ ما مَرَّةٌ وصلوة السَّكُوعَ لِلْهُ على السلام دكعتان اذا الغم الله تعالى ودفع عنك نعية نعر فالاولى والحروالتوا وفي النّاسة بالحدد والجحد وتعول في الركعة اللاولي في دكوعك وسجود لد الجديد المالكانكا وحمدًا وتعول في لرَّكعة النانية في ركوعك وسيح ولذا ليُدُلله الذَّي استَجَارَهُ عَانَى وَاعْطَارُ مستلتى تترند عُوَّا بدغاء على بالحُسَن على السلام في السَّكويند تعالى وهومزا دعيّه العيفة ودعاً المناجاة التنكرع الرضاعل المتلام وهومن دعية الوسايل الالك آيل وعددكم ناهما في محلها وصلوة هدية الميت ليلة الذفن ركعتان في الأولى ألي واية الكرسي وفي آلثانية اليرو العدو عشر فاذاسلم فالكله مُ مَر مَا عَلَى مُعَدّ وَالْهُ وَي صلام وابعث توابها الع مرفان وفي دواير اخى بعدالخدوالتوحيد تمرتين فالاؤلى وفالثانية بعدالخ رآلتكا تزعته إتم الدعآء المذكورولهاآ الروايتان ذكرهاصاحب الموخرفيد وروايت في بعض كت اصطابنا انرقي في الأولى بعد الفات إبرالكرسى ترة والتوجد ترتن وفي النائية بغدالخ دالتكا ترعته ونقلها غز فالدي قدالة يتره وصلوم السفر كعتان بقرع فيهما ماشاء وصلوه التزؤل عن ظهر الذابة للاستراحة ركعتان ويقر بغدهاديّاً نُزلني مُنزّ ومُنادكا واَنت خَيْللنزلين ليرزة خرالكان ويدفع عندسّر ، قاللان بابوير في الفقيد وصلوة الانتخال ركعتان وبذع الله الحفظ وألكلاءة وبودع المؤضع والله فانككل موضع اهلك مل للذبكة بيتول التلام على لا يكد الله أنحا فظين التلام علينا ولا عادانسالماكين ورجم الشوتركان فالدالمنيدفي اره وصلوة عاشورا اربع مفصولة ين دكوعها وسيؤدها فالاولى بغدالخ دالحجدو في لثانية التوحيدو في لثالثة الاخراب وفي الثار المنافقون اوما تيست فرتس ترويحول وجهد مخوفبراك من عليالل وبزوره قالد إن فهدفي وجزه وصلق الزيان لاحدالمعصومين ركعتان يتربيهما مانتآ ءوبيتول بغدها الله في للصَّلِتَ

#### فيافالصلوا المغب فعلها

وَلَكَ وَكُفْتُ وَلَكَ سَحَدُتُ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْحُونَدُ ذَكُرُ فِي لَا إِلْزَنَا رَات وصلوة التي تذركعنا كعتدالضراع المقتبة قبل ولوسه وبجزى عنهما ويضتراؤنا فلة لسب وصلوة الاستطعام مكعتان ويقول بعثدهما الله متراثي آلات أطعين فالتربطعيم فالدا تشهيدف روسم وصلى المتبل ركفتان بفدالجمعة وبطيل فيما الزكوع والتيؤد تم تقول اللهمة إفي أستلك بماسالك بِبِرَكَرْتِا اذْ قَالَ رَبِي لِمَنْهَ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِيْنَ اللَّهُ مَرْهَ لِذُرِّيَّةٌ طَيْبَةً إِنَّكَ بَيْعَ الْمُعَّا اَللَّهُ مَم البِّمَا السَّجُلَلْتُهَا وَفِرَامَا نِبَكِأَخُذُهُما فَارِ فَضَيْتَ فِي حِما وَلَدَّا فَاجْعَلْهُ عُلامًا مُنازَكًا رَكَّتِها وَلَا تَجْعَلُ لِلشَيْطَانِ فِيهِ بَصِيمًا وَلَا شِرَكًا وَصَلَوْمٌ الْعَافَةُ رَكَعَتَانِ وَمَعُولُمُ بغدها بدغآء ذئن لغابدين عليا للااذات الانسالغافية شكفا وهومزادعية الضيفترشم بقول لامضح آبنان مالانكته المآخن وهومزادع بدالتروهومذكور فيجله نمرمذع ببعاء ألغا وما قبله وقدم ذكره في إب ذكرا لنؤافل بعدادعية السّاعات فلطل تُرَّوصلوه الفني دكتأن ويدعوا بغرها بدغآ زنزالغابدين عليا تلماذا قترعل هالرزق وهومزادعية الصحقة وبتأفأ المناخاة بطلبالززق مزادعية ألوسايل المألمسائل وقدذكرافي محلهما مرهذا الككاب بنفآء السرّ الذي وله المِعَلَّكُ نُوراهُ لِالْغِني الْيَخِي وَقَلْدَكُونا وُوادْعِيد السِرْوَيَقُول كَلَا اللهِ عندالنوم اللهُمَّ مَانَتَ الاَوَلَ مَلا شَكَّ عَلَا الْآخَرَه ومَد ذكر بعد تعقيب العشاء فما مَّح كذا يمَّ الواقعة قبل فومبرايام الفا قرقاله التنهيد رحم الله في نفلته وصليَّ د فع الزف ركعتان ويدعو بعدها بدُعارَ على بألح أن عليهما اللااذ اعضت لهُ مهمة و نزلت برملة تروه ومُراعِية القعفة وكذا بالدعاء الذي بعب منها ترتقول اأخذا بنواجي خيليته الحاخره ويدعو بعثده بثلثة ادعية تليه والجمع مزادعية الشروهي مذكورة فضذا الكأب وصلوة التؤبر كعنان بعدالغسل وبيقول بعدهما أللهمة آير يجنئ غرمسا لتك خلال تلث الحاج تربيقول اللهة لْإَمْرُ لْ يَصِيفُهُ نَعَتُ الْوَاصِفِينَ الْيَاحُ وهِذَانِ الدَّعَا وَانْ مَنْ دُعَيَّةَ الصِّيفَةُ تُم يَرعُ فَالْمُعَاوِيْن الآؤلَينُ من إذعيته الترّويدعو مُنفاء المناجاة بالاستقالة ومُنْفَاءُ المناجاة بطلك لتؤبِّيهِ وهامزادعيته الوسايل الوالمسائل والجلة فليدع عقيك كصلوة بمايناب ما وبمايروى لهاو صلوة اول يؤمر مزذ أكحة وهي بصفة صلوة فاطه عليها آللم وقدتم فركفا وصلوة يوم ألغدب

# فِ بِاقْ الصَّاولِ المرعَبِ فَعَلَها

ركعنان وهئم وتيرعن لصادق على التالامرفال مزصطي فيه ركعتين قبل لزوال بيضف اعترشكرا يلهِ تعالىٰعلىٰمامَرَ بِ عليهِ وَحْسَه بِربقِ وَكِلُّ ركعة الخيرة وكلُّه مزالتَّوحِ د وايرالكُونِ الايتين والقذ دغثرًا عترًا عدات عندًا شِدتنا لله ما ترالف حجة وما ترالف عمرة وارد الاش تغالى اجه مزجوا بج التنيا والأخرة الاقصنا هاله كاينةً مَاكانتانتاآ والله تعالى وصلوة المصدق بالخانخ دكعثان وهي فالآابع والعنهن من ويلجخه وهيكا لعنديروقنًا وكيفيتة وَفُوابًا وصلوة المناملة وهيخ يؤم التصدق على الاظه فعن الكاظم على اللم يؤم المناهلة اليوم الرابع والعنون مزدك الجحدة تصلح والماليؤه مااردت من الصلع وكلا صليت ركعتهن استعما الله تعالى بعقبها سبعين من ترتقوم والما وتومى طرفك الى وضع بجودك ويقول وانتاعل غَسْلَ أَخِذُ يُسْوَرِ وَالْعَالَمِينَ الْمَاخِي وسياقة كن انشار الله تعالى وصلوة الاستشفاء كالعيد الآاكقنوت فانتهنا بالاستغفاد وسؤال تله تغالى توفيرالميا وافضر القنوت ماروى عزالني صلى الله عليه واله وهواستغفر الله الذي اله الاهواكة القيوم التحل التجب نَا أَكِلُالُ وَالْاَئِكُ إِمِوا سَنَكُهُ أَنْ يَوْبَ عَلَى عَبْدَدُ لِيلِخَاضِعِ فَقِيرً إِلَّيْ مِسْكَرَ سُتَكِين لا يَمُلكُ لِنِفَيْهِ نَفْعًا وَلاضَرًّا وَلاَمُومًا وَلاَجَوْقٌ وَلانْسُورًا ٱللَّهُ مَمُعْتِقَ الرَفابِ وَرَبْكَ رَا آ وَمُنْتِنْ } التَّحَابِ وَمُنْزَلَ الْقَطْرِ مِنَ السَّمَاء إِلَى لارَضْ بَعْدَمُ وَفِيا فَالْوَالْحَبِّ وَالْوَى وَنُحْتَرِجَ النات وَجامِع النَّااتِ صَلِعَلْ مُحِيَّدُ وَاللَّحَيِّدُ وَالْمِعْنَا عَيْنًا مُغِنَّا مُغَدُّوً المُغْدُودَ المَّنْ الْمُ مَنْ النَّفِيْتُ بِرِالزَوْعَ وَتُلِدُّ بِبُرِالْضَرْعَ وَنُحِني بِرِمِياْ خِلْقَتَ انْعَامًا وَإِنَا سَعَ كِنْدًا اللَّهُ مَا إِنْ عَامًا وَإِنَا سَعَ كِنْدًا اللَّهُ مَا أَسِوت عِنَادَكَ وَبَهَا مَبْكَ وَانْتُرْيَحْمَتَكَ وَأَحْيِلِادَكَ أَلْبُتَهُ وَيَدْعُونُهِ دَالصَّلُوةِ بِذُعَا وَعَلَيْهِانِ علنهما التلام عندالاشتسغآء وهومذكور في إذعيه الضحفة وهذه الصلق سُنة مؤكَّنَّ ثُا فبامرا تناس خطيب لجعترما تنؤتروالحزؤج مزالمظا لمروصوم تلئة اخرها الاثنين اوانجم غمقرن الأبمكة بذوى لزهندوالصلاح والشيؤخ والاطفال وألبهايم والعجايز لاالتؤاب الفتاق والكفار ولواخل الذمتروالتفقربين الاطفال والامقات والخزوج بسكينة خاشعا أستنك متنظفًا لامتطيبًا فأذَّا سلَّم حوّل دداء أو استقبل لناس مُحبّرا فيمينه مُسَيعًا فيسّارُهُ مُهَلّلاً فلقاهم عاما مرفق البخونر فالاذكار خاصة فرتصع المنب يحلس فالتعليم والتعليم

#### صِّلُواتِ شَهْرِحْبُ

بحطبتين ويبلهما مزلايحسن الذكر وتصيمن المسافروف كلوقت من الرجل وجين ولوفييته وليستغا بالدغآء بلاصلوة وصلوة ألعيد دكعتان كالصبي بجنس كبيرات فالاولى وادبع فوالناسية بتسعفتا غلعثاد وتفصيلة لك تربع ليكبية الافتتاح بغرأ الخدوا لاغلى ترترفع بي التكبيره تقول المفتلم كم الكِيْرِياآءَ وَالْعَظَيِّرُ وَاهْلَا لِمُودِ وَالْجِرَوُتِ وَاهْلَ الْعَفْو وَالرَّحْيِرُ وَاهْلَ الْتَعْوَى وَالْمَغْفِرَةُ إِسَالُالْتِجُوِّ هٰ نَا اليَوْمِ الذَي جَعَلْتُهُ لِلسُّلِم بَن عسَّا وَلِيَ يَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ نُحُوا وَمَنهِا أَنْ مُسَلِّحًا لَيُحَدِّد وَالِهُ كِنَّ وَانْ مُذْخِلِنَي فِكُ لِخَيْراً ذَخَلَتَ هِيهُ عَيَّدًا وَالْمُحَكِّرُ وَانْ تَخْرِجَي مُزَكِّل وَوَ أَجْرَجَتُ مُ تُحَدَّا وَالَهُ كَيْرَصَلُوانُكَ عَلَيْهِ وَعَلِمَهُمَ اللَّهُ مَا لَذَاكَ الْكَخِرَمالَا لَكَ عِبادُكَ الْصَالِحُونَ وَأَعْفُ بِلَيْ مِمَّا اسْتَعَا ذَمِنْهُ عَبَادُكَ الصَّالِحُونَ تُمِّيكِتُ ثَالتَهُ وَرَابِعَةٌ وَخَامِسَةٌ وسَادستَمْ فَلُكَ يفضل بركة لتكبرتين بالدعآء المذكور توتكبزاتا بعدويركع فرتصلا لركعة النائية فيقرء الخير والنمس نوتكبر وبدعوا لدعاء المذكور تريكر نانية ونالنة ورابعته مفل ذلك فاذا فرغ من الدَعْاء كَبِرَالْخَامة وركع بعدها فيخصل فالركعين النيعش تكيرة سبع فالاولى وخس ف التأنية منها تكبيرة الافتناح فألاولى وتكبية الركوع فأذأ تأرست سبيرا لزهراء عليهااللر تَرْفَال ٱللَّهُ مَ إِنْ تَوْجَعُتُ إِلَيْكَ بُحُرِّدُ آمَا مِهَ لِأَخِرَهِ وسياتِهُ كَرَه انسَادَ الله تعالى وابي يخطب بن بغدها ولابجه بعن الصلق الأويرس وجود شروطه المنكورة في كتب الفقه وامّا صلواني فهي ماخوذة من كآب مصباح الزائر للت درضي الدين على فطأوس قدس للسس دواها سَلم ان الفات عزالية صلى الله على والدلكل لد من الله من الله صلوة منفرة فزيق في قله تليين كعمر الخد مرة والجحد والتوحية لمناغف الله تعالى له د نوبروبري من النفاق وكت من المصلين اليالسنة المقبلة وفوالنابي عشرابالخ وأكجف وتوابركام وفي لنالف عشرا بالخرم والنصخ سابني يتعلقا لدقضرًا فوالحيدة اوسع مزالدنيا سبع مرات ونودي البشارة بمرافقة النبيين والصّديقين و التَمِيلاء والصَّائِينَ وفي لرابع ما تَرفي الأولى الخدوالفلق وفي الثانية الخدو الناسي فكذاف أبجيع فينزل تزكآ ساك فيكتبون توابرالي ومرالقتمة وحآء ووجهه كالفرليلة تمامروبعطي كابريمينه ونجاسُ حِسَابًا يَسبرًا وفي كخاسرستابا ليندوالتوحيد خسًّا وعبْرَن من اعطي تؤاب اربعيز بيتا وادبعين صديقا واربعين شهيكا ومزعلى لضراط كالبرق اللامع على فرس فورو

### صَلَوْلَ نَهُمْ لِحِبَ

فالسادس دكعتين الحيد فابترالكوسي سبعًا نودي فاعتدالله انت وَلَمَا للهُ حِقَاحَقًا وللنَجَلُّ حُوفٍ قَالِمَ فيهن الصلوة شفاعتر في لمسلمين وللت سعون الفحسنة وكلَّج منة انقتل من حال الدَّيْ اوفالتَّا اربعًا ما يخدم والتوصيد والمعودين ثلثًا ثلثًا فاذا سلم صلى النه والدعشَّ ويعول للافياتُ الضائحات عترًا اطلدالله تعالى في طلع شه واعطاه الله تواسمن مام دمضان واستغفرت لم الماكن كتحقيقن فرغذه الصلق وسقل ليالتزع وضغطة القبولا بجزج مزالدنا إحتى رعكا فالحنة ويؤمنه الله مزالغزع الاكبرو في لنّا منعشهن الخيرمة والقلا قل تلتّا ثلتًا اعطاء كلله تغالى فؤاسا لتناكرين والقنابرين ورفع اسمرفي ألشاريتين ولدبكل وفساجر صديق وشهيده كأفأ خترالقران فيتههمضان واذاخرج مزقبن للقاء سبعون ملكا يجترونه الجتة والتاسع كعين بالخدوالمنكرخ الميعتمن مفامريخ بغيغ له وبعطى تواسما مترجية وما ترعرة وتنزل على الفرق وبؤمنا تتيخ الناروان مناستالي أبن بؤمامات شهيدًا وفي لعاشرا شني عشرة بع والمغرب الحمد التقيد تلفارفع الله تعالى له قصرًا في الحقة على عمود من في قوته حمراً والعمود كاسترال المنرق والمغرب في الد العرد دما يزغ فترمز ذهب وفضة وما قوت وزرحد كأغ فتراوسع من الدنيا وفي القصر سؤت بعث الني مروف دما لا يؤسف لمبتره في كاديع شراشتي عشرة دكعة بالين فايترالكر بي اشتعشرة من اغط كهزة الكتالاربع وكلكاب انزله الله تعالى ونودي من لعرش ستانف العل فقد غفراك وفي النافي عشر ركعتين بالحد فامن الرسول المأخر السؤرة عشر اعطى تواب الامن بألمعرف والنايخ غ للنكر ونواح تق سبعين رقدة من ولداسم عمل على الله وبغطيه الله سنعين دخة وفي الثالث عنرًا عن كل ركعتين منها في الاولى بالحرر والعادات وفي النائية بالحرر والتكا ترغفه واتكان غاقا ولاير وعدمنكر ونكير ويمتر على لقتل طكالبرق الخاطف وبعطى كالبرتمين وينقل لقدمزا وبعطي فيستذا لعزد وسالف مدينة وفي الرابع عنتها ينها بخير والتوحيث قولد تعالى ألأ أيّا امّا بَشَرُ شَيْلَكُورُ الماخ المتورة لمريخ بمن صلى ترالا وقَدْعُونَ دنوبرولؤ كانت اكتزمن عُورالسَّاء وكانكا تناقع كلكأب الزلدالله تعالى وفي الخاص عنه والساديش والسابع عشز للنن الحند والتوحيدا حذى عشرة مزة اعطى فواب سبعين شهيدا ويضي بوره الاهل الجمع كابين مكروللن وبعطى بآءة مزكانا رواكنفاق ويرفع عنه عفاب القبروفي التامزع في كعين بالهرواك وأرفع

#### صَلَوْلَ فِيهِ رَحِبَ

مرة والفلق عشرًا والناس عشرًا غفرت دنوبرولو كانت اكترمن دنوب لعضًا دين وَجَعَل بينه ونمن آلنا ر ته خنادق برك لخند من كابن السلآء والارض وفالتاسع عُشَراد بعا بالخذ والمراكمة خمس عشرة من والتوح مكذ لل اعطى خواب مُوسى على الله وكان له مكل حرف تواب شهيدويجا تعالى معملانكته تلت بشارات الاليفضي إلله في الموقف واللايخاسيروان عباللداد خلالجة بغيهاب وفالغنهن دكعتين بالخدوالقدمخسا اعطى تواسا برهيم وموسى وعيسي على الملم وامن سترالتفلين ونظرالله المنعلفة وفي الحادي العشرن ستابا ليكرمن والكوثر عشرا والتق عنرالم يكتب عليه كانباه ذنبًا سنة وتكتيك الجُسنات الحان بحولاً ومن عجز عن المينام فصلاها فاعدانا مخ السنعالي سملا ثكنه وبقول انى قدغفت لد وفي لتناني والعشرين تمان الجدو سبعًا ويستلم ويصلى على النبي المعترًا وبستغفر الله عنرًا لميزج من الدنياجي ري مكانه في الجنر ومؤت على الأسلام ويكون لد اخرسبعين نبيًّا وفي أننالت والعشرين ركعتبن الحدوالضيخيًّا اعطى كراح ف وبكل كا فروكا فرة درجة في الحنة وبولب سبعين حقة ويولب من شيع سبعين الفنجنازة وتوابعن فادالف مريض وتواب فضالف الفاجته لمؤمن وفي لرابع والعترن ادبعين بالخدوالاخلاص كتاينه تغالى لهالفحسنة ومجوعنه الفسيئة ورفع له الف وجترويزك مزالتك آء الف ملك دا فعون ايديهم بصِّلون عليه ويُرزقه الله تعالى سلامة الداري وكايمًا ادرك ليلة العدر وفي الخامس العنبن عنبن بين المعين بالخدوامن السول الخاسورة مرّةُ مرّةُ حفظه الله تعالى فيفضه واهله ودينه ومالمرودنيا ، وآخر برولا يقوم منعظم حتى في فله وفي لتنادس والعُتْرِين اشنى عَتْرَة بالخِدُ والتَّحِيدادِ بعِينَ فَرةُ صافحتَ هُ اللَّهُ لَكَمّ وامزم لالحناب ولليزان والوقؤ وتعل لقراط وبعثا تسمتعالى اليدسيعين ملكا يشغفون لدويكينون توابري صبح وفي لتابع والناتن والناسع والعنين اشتي عشرة مالحيره مرة والاعلى عترا والقذرعترا ويسلم ويسلى على تنوصل لأشعلنه والدمائر ويستغف إقدمات كتبايلة لذنواب عبادة الملآدئك وفالنلين عنرا بالخدوا لتؤحيد احاى عشرة مرة اعطالية تعالى فالجنة الفروس بنعمدن وبحزج من فبى ووجفه كالبدر ويمرّ على لَصَالِط كالبرق أنخاطف يجومن لنار تتمنن ذكرابنا قريحه الله فاختياره از الني ستمالته عالية المه فاللا

#### صَلَقُلِينَا لِمَا إِنَّا إِنَّ الْمُلْكِلِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

تغفلواعنا ولجعة من رجب فانها ليلة نستيها الللائكة ليلة الرغائ وذلك أزاذ المضالك الليل اجتعت ملذ نكة المناوات وألازض في الكعبة وحولها فيعول الله تعالى إملا نكني سلوف النائم فبقولون وتبناحا جتنا انتفف ولصواه رجب فيقول القدتعالي فدفعلت للاتمقال صلم الشعكس والهمامزا جديد وأولحدس مررجب ترتصيلى من العشاس للة الحي الفاعدة وكعديم بين كل ركعتين بتسليم رهية فكل ركعة الحريقة والعند تالمنا والتوحد اشنى عشره فاذاسلم فال ٱللَّهُ مَرِلَ عَلَيْحُمْ يَكُوالْهِ سَبِعِينَ مَنْ تُمْرِسِيلُ وَبِعِولَ فَيْجُودُ وَسُبُوحٌ فَدُوسٌ رَبُ الْكَلْأُنْكَةِ وَالْرَوْجِ سِبْعِينِ مِنْ تَمْرِيفِعِ رُاسِهِ وِيقُول رَبِّ إِغْفِي الْجَرُونَجُ اوَزُغَا لَعُلَمُ إِنَّكَ أَنْ الْعَلِيُ الأعظم سبعيزمن ترتس اخرى ويقول فهاما فالدفى الأولى ترتيال المدتعا في بحرد منا تقضانتا والله تعالى تم فالصلى لله عليه والدوالذي فسي من لايصل عبدا وامته من السلو الأغفزاية لله دنوبرولوكانت مثل دنوأ لبخ وعدد الرمل وزنترا بحيال وعدد ورق الانتجار وشفع يوم القيمتر في سبع المراه ل فيت ممن قراستوج النادوذكر شيئا يطول مذكر م الكمات وعن المان الفارسي عز الني صلى لله عليه والبرآمر صلى في جب للنين ركعة عنه في اقله ما لي رَمّرة والنّق مُلتًا والجح يَثِلثًا فاذا سَلت رفعت بذيك وقلت لا إلْدَ إلاّ اللهُ وَجِنَ لا سَرَيكَ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَدُ يُحْفِي وَيَبُبُ وَهُوَجَيْ يُمُونُ بِينِ أَلِيَنُ وَهُو عَلَيْكُلِّ شَيْعٌ فَلَيرٌ اللَّهُ مَلَامَا نِعَلِيا اعْطَيْتَ وَلامْعُطَى لِنامَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا أَلِحَ يَمْنِكَ أَنِحَ آميهِ إِلَا وجمل عَترًا في وسطه كا وَلد فاذا سلت رفعت بدنات وقلت لا إلد إلا المنه وَحْيَ لأ شَرِيكَ لهُ أَلْمُلْكُ وَلَهُ الْجُنْ يُحَوِّدُ مُنْتُ وَهُوَ عَلَا يَمُنُ بيده إلحَذُ وَهُوعَلَىٰ كُلُّ شَيُّ قَدَرُ الْمُنَّا وَاجِلًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ تَغَذَّنْ صَاحِيَّهُ وَلا وَلَدًا نُمَّ استَح هَا وَعِلْ وعنرًا فالحره كمامين فاذاستمت فادفع ميك الى استمآء وقل الدالة الله وحَن لا مَريكَ لا مَريكَ لا مُريكَ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحِيْنُ يُحْمُونَ وَهُوحَتُ لا يَمُونُ بِيدِهِ الْحِنْرُ وَهُوَعَلَى كُلّْ فَيْ قَدَيرٌ وَصَلَّى لِللَّهُ عَلَيْ مُحَمَّد والمه الطاهبة ولابحول ولا فودة الأبالله العالمعظيم تمراسني بها وجهل وسلطاجنك فالمرسيجا لك دغاؤك ويجعل الله بيك وسي صني سبعة خنادق كلخندق كابين السماء والارض و كيت ال بحلّ ركعة الف الف ركعة وبكت الم الآء من النار وبواز على الصراط ويُحوّ السعر وبَالسّ عروب المالية مصليهاكل ذب على في على أوكبي واعطاء من الاجرى ضاء الشه كلد وكتب من المصلين اللية

#### 

المقبلة ودفع لذفكل فوم عل تنهيدين تنهذآ ديدر وكتب لدبصنوم كل يوميصوب عبّادة سنة وفع لدالف درجة فان صامرا تشهر كلدانحاه الله مزالنا بروائب لدالجند السلمان وهن علامترميكم وببن المنافقين لانتم لانيك أون ذلك وصلوة ليلة الضف من جب بنتي عشرة ركعة غرالضادق علىاللا فوك لالخدوسورة فاذات لمرفرا الحك والمعوذين والتوحيد فالتراكيب والمافات اربعًاادبعًا تَمْرَعُولَ أَنْسُا للهُ رَبِّي لِأَالْشِرْكَ بِهِ شَبُّ وَمَاشَآءَاللَّهُ لا تُوجَّةُ الآيابِلة العَلَّى الْعَظْمِيم وتقول فالدلا سبع وغنين منله وصلوة ليلة المبعث كالضف انتني عنه وتعز في كالحروسون فعزالجواد علىالسلام ازفي رجي اليلة خرتم اطلعت فللألتمس وهي ليلة سبع وعتبر بمن حب فهانتج النيح سلى تدعلنه والدق سيحتها وان للعام لفها يزني عتنا اجرع لستبزيته وع علهاان صليهااي اعترت من البال إلى الزوال ونسام على لتفع وتقريع والتعليم الخدوالمعودين والموحدوالححروالقدر فايتالكر عوستعاتم فالغدية الذى لمتغذولكا ولمريكن لدالاير الله تراتي آسالك بمعاقد عزانة على تكان عرشان ومُنْ هَيَ الرَّخَةِ مِز كَتَالِدُ والنميك لأعظم الاعظم الاعظم وذكرك الاعلى لأعلى لاعلى وببكلما المكالتا تمات أنضكي عَلَى حُمَّةً رَوْالِهِ وَانْ تَفْعَلَ فِي مَا أَنْ مَا هُوُ وَصَلَى وَمِ الْمِعْتَ اشْتَى عَنْمَ وَكُعَةَ الْصَالِمَ وَكُلَّ الحدوسورة ويقر بعدالتسليم الحرواليق عدوالمعوذين ادعا اربعا وكا إله إلا الله والتماكي وَسُنْحَانَ اللَّهِ وَالْحَذُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فَوْ أَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى العَامِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَيْ لَا أَشْرِكَ بِبِرَسْنَيًا ارْجُاءِلا أَشْرِكُ بِرَقِي إَجِدًا ارْحُا فيستِحاب دَعَاق، فأَمَّا صَالْ ويتجيان فرُوتِبرَعز النبي صلى الله على واله نقلتها من معض عند المزادات فرصل في الله الاولى أتركين بالخذ واكنوحد وبعراف التسلم ألفائة خسين من دفع الله عند شراه السماء والارض و بغفله سبعين كبيرة وبرفع عنرعذاب لقبرو يبعث ووجعه كالقهرليلة الدؤر وتمرعا الضراط كالرق ويعطى كأبريمينه وفالنانية خسين الخدوالتوحيد والمعوديين مرة مرة لرتكت عليه سيئة الى نجول الخول ويجعل شدك نصيدًا في احرة اهما السَّماء والدرض ولا يجعّ قام هان الله للة الانشفيًّا اومُنافقًا اوفاجرًا وذكر صلى لله عليه واله فصلة كَبُّرًا وفي كَّمَا لمنة دكمة برج إليَّا والتوحيد خمشا وعنبن من فجت إبواب أبحنة واغلمت عُنه ابواب النّار وكبُوا لف حُلَّةٍ وَالْفَيَّاجِ

### صَلَوْلَ شَهُ شَعَبُكُ

وفالرابعة ادبعين الخدوالتوحيدخسا وعنهن قرة كسالله بكلكحة نؤاب الفسنتروين له بجل سورة التمدينة واعطاه توابالف شهيدوفي الخاسته ركعين بالخدوا توحدخسماسة ويستى بغدالس المتايم على النبق والدستعين مرة قصى الله الف خابد من واعج الماليان واعطى بعدد بخوم السَّمَاء مذنف الجنة وقالتاد شراره الالحدوالوصدع أقبض الله دُوحُهُ عَلَى الشغادة ووسع عليد قبره ويؤره وبعث وهويشه دالشفادتين وفيالشا يعتردكعتين بأنحز في الاولى والمتوسم المروفي النائية ما يكروا برالكن مع من فيستاك عاو ، وتقضى حوايك د ويكت لد بجل يوم ثواب شهيد ولا تكت علي خطيت في التأمنة ركعتين في الاول ما على والتو خسعشع وفي لثانية بالخل وقوله تعالى قل تماانا بشرمتلكم الانتزنير يقرع التؤحد لخفض غفهت دنوبرولوكانت كزنداليخ وكاتما قراالكت إلاربع وفي لتأسعت اربعًا بالخ ل والنع عُنسًا حره الله جب على آناد واعطاه بحل يترفوا بانناعة سفه بالمن شهلاً وبدر وتوا بالعلّاد وفي العاشق اربعًا مالخ رمن وايترالكوسي ثلثًا والكويز تلنا كتبله ما تدالف سنترور فع له مألل درجة وفتح لدمارة الفناب في الجندة وغفله ولوالد بروكي لنروفي أنحادي عشرة تمان الخذوج عنة الايستلها اللامؤمن مستكل للإيمان ويقطى بحرادكعة دوصة من إين الجنة الحديث وفي لتابيعتن اشتىعتن مالحذ والتكانزعت اعفن لددنو باربعيز سنة ورفع لداريعيزاك درجة واستغفظه اربعين لكا وله تواب ليلة الفدر وفي لثالث عشر دكعين الخيد والتين خرج من ذنوب كؤم وَلَدُتهُ الله وكانما اعتق ما ترفية من ولدا سمعيل عليه اللم واعطى آرة من التفاق ودذق ومرافعة البني تخليانه عليته واله وابراهيم على اللما الجدب وفي لرابعة عتراها بالخد والعضرخ اكتبله توأب المصركين من ولذادم عليه للاالى و والقيامة وغفله وبعث وو أضوء من الفيروفي الخامس عشرة ارتعابر العنايين بالخدوا توحيد عشرًا وتقول العبد سيلمه اللهمة اغفظنا عُشرًا لارتباز حمنا عشر البيخان الذي يُحفى للوق ومُتُ الآخياء وهُوعلى كُلِّنِّي عَلَيْ عِنْدًا استجمله وقضيت والحُبُّ في لذارين واعظى كَابريمَنِه وكان في خفظ الله تغالى الى لفايل وفي لتأ دس عشرة ركعتين بالين وابترا لكرسيمة والتوحية صعشرة اعطى كاجر النبي تليانله علينه والدعلي نوتروبني لدف الجنة مائة قضروفي التابع عنه وكعتين بالجدوالتود

### ضَّلُول الشَّهُ شَعْبُكَ

بعنزم ويسلم ترتيب عفرالله سبعيزم ةغفرله ولرتكت علىخطيشة وفيالتام وعثرة عثرا بالخدوا لتوحد خسا فضنف لدكل خاجة طليها وليلته وانكان الله تعالي خلعته تقتاجعله سعدا وان مات في سنبه مات شهيدًا وفي لتاسع عشق دكعتين بالحدوان فالملاخساعف له ويقبل منه وانكان ابوا ، في آننا يا خرجه ما وقى العترين ا ديعًا ما لحكر والتحرير عشرة ليخزج من الدنياحتي رائي في فومه ويرى مقعى فوالحيّة ويحيّر مع الكرام البررة وفي كاجري العين تمان الخدوالنوحيد والمعودين مزة مرة كتبله بعدد بخورالتماء حسنا ورفع لديزالترج ونمج وعنيه من الشيئات كذلك وفي لتانية والعنبين دكعتين بالخدوا كيحدم والتوجيد خشر عشرة كت اسمرُ في المتماء الصديق ولماء يوم القيمة وهو سمالته تعالى الحديث وفي النالثة والعنين نلنن بالخروالز لزلد نزع الله تعالى العلوا لعش مزقليه وهومن شرح الله صديع بالاسلام وبعث ووجمه كالفترليلة البدرانجدت وفالرابعة والعنين دكعين بالحدو النصرعنر اعتق من آلنار وبخيّ من غلاما لقروحا سبرالله حسابًا يسيرًا واكرمرا لله تغالي بزيارة ادم والنبين عليهم والشفاعة وفي الخامسة وألعشن عشرا بالخن والتكاثرا عطي توأب الأمن بالمعروف النامين عزالمنكرونواب سنعيز بسياوفي كشادسه والعثرب عنترا بالجدوا موالرسؤل الحاخرا كشور عثرا عوفى فأفات المراذن واعطى سترانواد يؤوالقلم وفالسابعة والعنرن دكعتين بالخدوالاعلا عنرًا كتبالمة الفُّ الفِحسنة ومح عند من السّيات ودفع لدمن الدّرجاب كذلك وتوجد الله بناج من نوب و في النَّامنة وألعتين ارْبِعًا بالحير والتوحيد والمعوَّديِّس مرَّة مرَّة كويُعتُ من قرر كألقسر ليلة البذروب فغ الله عنداهوال يومأ لفيمة الجديث وفي التاسعة وألعنرن عشرا ألجار مرة والمتكائر والتوحيد والمعودين عتراعترا اعطى أوأب الخاهدين وتعلم إلى وخفف حسابه وبترجل الصراطكالبر والخاطف وفالنلين وكعتين بالخدوالاعلاعلاع فاذا سلرسل على لَنِي صِلْى اللهُ على دوالدمامة دفع الله لهُ الف مدينة فيحتّبة الما وي وكذا في جنّة النعيم والحجمّ اهلالسلوات والارض اقدر والساعلى خصآء نوابروقص الله الفطيعة سمتز روىعن الباوين عليهما استلام انرب لمليلة التصف ف عبان اربع ركفات و كل في دالخ و الاخلام وا فاذاسلم فالالله مرافي النك ففير ومِن عذابك خانت مستجير الله مران والمرائز لانبرة لانتكر المجي لانع تزجيم

#### صَّلِولَهُ لِلنَّالِنَّةُ مِن سَعِبًا

وَلا بَحُهُ ذِيَهِ إِلا يُن وَلا تُنمِّتُ بِي آعُلْ إِنَّ اعُوٰذُ يِعَفُوكَ مِزْعِقًا لِكَ وَاعُوٰذُ بَرْحَمَاكَ مِنْ عَلَا لِكَ وَاعْوَدُ برضالة مِزْسِحَظِكَ وَاعَوْدُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنَّا وُلِدَاتَ كَمَا اَتَنْتِتَ عَلِىٰفَسَكِ وَفَوْقَهَا مِعُولُ الْقَالُكُ وعزالصادق فياللا افضل شئ ليلة نضف شعيان انتصلي بعدالعشاء ركعتين فالاولي ألجز وألجخد وفي لتنانية بالخرروا تتوخيد فاذاسلت فقل ينجان الله ثلثا وتلتين من والخرية وانشدا كبرا دُبعًا وَثِلْتُهِنْ مِنْ تَمْ قَلْ لِمَنْ إِلَيْهُ مِلْجُأُ الْعِبْادِ وَالِنَّهِ بِفُزَعُ الْجُلْقُ فِالْمُلِتَّاتِ لَا عَالِم الحكفر قالخيفنات فلنلاتخف علب ويخاطرالاؤهام وتصرف الخطاب بارتا لخلائق والمرات بامزنهن مككؤت الأرضين والشموات أشانه لااله إلاآت أمت التك بلااله الاآت نعط فيهن اللِّسَلَة مِمِّن نَظَرْتَ إليَّهِ وَرَحْمِتَهُ وَسَمِعْتُ عَاثَمُوا جَسْنَهُ وَعَلَيْنَا لِسَيْفًا لَتَهُ فَاقَلْتُهُ وَتَحَالُونَ عَرْسْا لِفِخَطَيْتَ تَرَقَعْظِيمَ بِرَتْرَفَقَ وَاسْتَحَرَّتُ بِكَ مِن دُنُوبِي وَكُواْتُ اللَّهُ وَسِيرَعُوبِ اللَّهُ نَعُوْرَعَا بَكِرَمِكَ وَفَصَالِكَ وَاحْطُطُ خَطَالًا يَ يَجِلْهِ كَ وَعَفُوكَ وَتَعْمَلُنَ فِهِ فِي اللَّهَ لَهُ بِسَا بِعِ خِالِصَيَاكَ وَصَفُومَكَ اللَّهُمَ اجْعَلَنِي مُرْسِعِكَ جَنُّ وَتُوفُرُمُنَ لَكِيْلِ جَفْلُهُ وَاجْعَلَني مُرْسِلُمُ فَعِمْ وَفَاذَ فَعَيْمُ وَالْفِنِي مَرَمًا اسْلَفَتْ وَاعْصِمْنِي مَلِ الْارْدِيادِ و مَعْصِينَاكَ وَجَبِ إِلَى طَاعَتَكَ وَمَا يُقَرَيٰ مِنْكَ وَيُزْلِفِنُهُ عِنْدِكَ سَنَدِي إِلَيْكِ بَلْحَأَ الْهَارِبُ وَمِنْكَ لِمُمَا الطّالِبُ وَعَاكِمُ لَكَ يُعَولُ الْمُسْتَقِيلُ النَّاعُ اَدَّبْتَ عِبَادَكَ بِالنَّكُ مُوانَتَ الْكُورُ الْأَكْرَمِينَ وَامْنَ بِالْعَفُوعِبَادَكَ وَانْتَ الْعَفُورُ الْرَحِيمُ اللَّهُمَّ فَالْ يَحْمِينُ مَا رَجُوتُ مِنْ كُمِّكَ وَلا تُؤْنِينِي مَن ابِعِ نِعَمَكَ وَلا تخيتبنى مزجز بل قيمك فيضن الكياكة لإخراطاعيك واجعك يضيفي فيثنة مؤنزاد بريتنك وبداذاكم اكُنُ مِزْاهَ فِي إِنَّا فَأَنْتَاهُ لُالْكُرُمُ وَالْعَبْفُو وَالْمَغْفَرُ وَجُزْعَلَىٰ مِا أَنْتَاهُ لُولِمَا أَسِيِّحَتُّهُ فَقَدْحُسْزَظِيغَ بِكَ وَتَجَفَّقَ رَجَابِي لَكَ وَعَلِقَتْ نَفَهِي كِرُمُكِ وَأَنْسَآنَ حُمُ الْرَاحِينَ أَكُوا لِاكْمِينَ ٱللَّهُ مَّ وَاجْصُصْبَى مَنْكُمُ لِي بِحَرِيلِ فِيمَكَ أَعُودُ بِعَفُوكَ مِنْ عُقُومَكَ وَاغْفِلْ لِلْنَبُ الدَّهِ يحبير عفي كخلق ويُضِّيقُ عَلَى الرِّرْقَ حَتَّى عَوْمَ بِصِالِح بِضِالَةَ وَانْعَتَم بَجَرَ بِلِعَطَالُكَ وَاسْعَدَ بِالْعِ تغمآ ثُكَ فَقَا لَانْتُ بِحَمَلِكَ وَتَعَرَّضُتُ لِكُمَّكِ وَاسْتَعَلْتُ بِعَفُوكَ مِنْ مُعُونَّكِ وَجِلْبِكَ مِنْغَصَبَكِ بَعِكُمْ بِإِكَ النُّكَ وَإِنْهَا الْمَتَتُ مِنْكَ آسَالُكَ لا شَيْئَ هُوَاعْظُمُ مِنْكَ نَرْتُحُدُ

# صَيْلِهُ شِهَ رَمِضًا تَ

وتقول عشرين من الرَبِ إلى رَبِ إِلَا لللهُ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ لا قُوَّةً الله بالله عترًا لأفُوَّةَ الأبالله عترًا تُمْرَضِ في على لنبي صلى لله على ذواله وتستل حاجتك فوالله لوسالة بهابعدد العطار زقاك الله جل وعز إياها بكرمه وفضله وتعول اله تعَرَّضَ لَكَ وَهُلْكًا اللِّيلِ لَلْمُتَعَرِّضُونَ وَقَصَدَكَ فِيهُ الْقَاصِدُونَ وَامْلَ فَصَنْلَكَ وَمَعْرُ وَقَكَ الطَّالِيُونَ وَلَكَ فَ هٰذَا اللِّيَا نَفِحاتُ وَجَوْا لُزُوعَطا يَا وَمُواهِئَ نُنُّ مِاعَا مِنْ يَشْأَءُ مِزْعِبَادِكَ وَمَنْعُهَا مَنْ لَرَ تَسَنَقُ لَدُ الغِنَا يَنْرِنْكَ وَهِا أَنَا ذَاعُ سَلُكَ الْفَقِيرُ إِلَيْكَ الْمُؤْمِّلُ فَصَنْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ فَإِنْكُ المَوْلايَ تَفَصَّلْتَ فِهِ فِهِ إِللَّهُ لَذِ عَلْيَ جَدِمْ زِخَلْقَكَ وَعُذْتَ عَلَيْهُ مِعَامَّكُ مِزْعَطْفِكَ فَصَلَّ عَلَيْ تُحَدِّدُوا لِنُحَيِّرًا لَطِيَّبِينَ الطَّاهِمَ الْخَيِّرَ الفَّاصِلِينَ وَجُدْعَلَى ٓطِوَلِكَ وَمَعْرُوفِكَ بِإِرْبَالْعَلِيْرَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْجُ مَدِينًا يَمِ النِّبَيِّينَ وَالِدِ الطَّاهِ رَنَّ وَسَلَّمَ لِسَبِّمًا إِنَّ اللَّهُ حَمَّ لَ يَحْمَلُ اللَّهُ مَ إِنَّ أدعُوكَ كَمَا أَمَرُتَ فَاسْتِحِتُ لِي كُما وَعَدَتَ إِنَّكَ لَا يَخُلُفُ لِيعَادَ وَإِمَّا صَلَّوا مَضَابِ تَقلَقانَ كابالادبعين حديث للتهيد رحم المقدوتية عزالنع صلى إله علم والدفه زصل فالليلة الاؤلى اربع ركفات ما يخد والتوخيد خسا وعنين مرة اعطاء الله تواب لصة ويقين والنهكا وعفله ذنوبروكان يؤم القيمتهن ألفا تأنن وفي لتنانية ادها بالخيل والقديعترين مرة غفرله وويع عكتم دزقه وكفخامهنته وفحالنالنةعنرًا بالحذوالتوحيد خسينمة ناداى أيدمن فبلانسقا الأان فلأن من فلأن عتيق الله من النار وفيحت لدا بواب بع سنواتٍ ومَنْ فام ملك الله لمة فاحيًّا غفرانسلة وفالرابعة تنان بالخدوالفت رعتين مرة دفع الحاشع لمفرمات اليلة بعمل سبعذانبيآة ممز بلغ رسالات رتبروفي الخاسته ركعتين بالخدوا لتؤحيد خبسيزمرة فاذاسلم صباعل النهو المهعليه والتلام ماسرة واجي ووالقيمة على ابالحتذ وفي لتا دساريعًا بالهروتنادل فكاتنا صادف ليد القدروفي الشابعة ركغات بالخدوالقد وتلف عنرتني فحبَّة عدن قَصْرُ مُزْذَهَبِ وَكَا رَخِيَا مَان اللَّهِ الْحُرْمِ ضَان مسَّلِه وَفِي ٱلنَّا مِن قَد دُهمَ مِن الحرُواكُنَّةُ احدى عشرة من وسبتها لفك بيحة بعداستايم فعت له ابوأب الجنة المانية يدخل الي اب تناؤ وفرالتناسعة ستئامين العشايين بالخزر وآيتراككرشي سبعا ويصلع على لتنتي والدصلي للله عليه مربع دسليم خمسين من صعدع لم كعل لصنيقين والنهك أو والصّالحين وفألغا

### صَلَوْلَتِ شَهْرَمِضًا

عنبن الخدوالتوميد اخري وللنيزمة وسعالته المقاله دزقر وكان من الفائزي وفي لخادع نز ركعتين الخدوالكو تزعشهن مرة لمرسبع بنب ذلك ليؤموان جدابليس جن وفالتا فعشرة تمان مابئ والعتذر تلبين من اعطى تواب الشاكرين وكان وم القيلمة متن لصابرين وفي الثالثة عشرة ارمعًاما لخ والتوحيد خمسًا وعشرن مرّة مرّعلى لصراط كالبرق أنخاطف وفي الرابع عشرٌ ستًّا الحار والزّلزلة تلثنخ مونالله علنه سكل تألؤت ومنكرونكرو فألخامس عشرة ماتها لحيدو التوصدع شراوان اارتعا فالاولتين بغدالئ والتوصدم الدف لاخرتين الحدوالتوصل ين مرَّة و في السَّا دسته عشره النَّه عشرة بالحرُّ والتَّكَا تَراشَت عشرة مرَّة خرج من قبر ، وهورتان كُنادى التفادين وبدخل والحتد بغيرصاب وفالتابعة عترة ركفتن فالاولى الحدومانع لفاوف الثانية مألين والتوحيد مانترولي للجدالت ليهمأ تداعطى تواب لف لفحجة والف لفعش والف لف غزوة وفي لتّأمنة عثرة ادعيًا بالخروالكوّ يُرخسًا وعثرين مرّة بنِّر ، ملك لمؤتمَّ اللّه تعالى الضعنه وفي التاسعة عشرة خسين الجند والزكزلة خسين مرة كان كمز يجما يتجة واعتر مانةعن وقبل المه تعالى مسائرعله وفالعنين تمان بمما يترغف لد وفالا مرى الغني كذلك فتحت لدابواب بع سموات واستجيد عآء معما لدعن تعالى مزالمزيد وفي الناييرة كذلك فتحت لدابواب إلجة فد يدخل مزلة باب شاء وفي لفالثة وألعتم بن كذلك وتواير كاحري وعنين وفيالرًا بعتروالعُنين كذلك كان كمن حج واعترو في الخامسة والعُنين تُمَانُ بأبجن والتؤخيدعشر كتبله تواسالغابدين وفالتنادستهوا لغنين كاخدى وعشهن قدرًا وتوابًا وفي تشابعتروا لعنبن اربعًا بالجير وبتأرك الذي بين الملك فان لم يحفظ سارك فالتوحيد وعنهن من غفله ولوالدئيروفي ألثامنة والعنين ستَّا بالحِنجة وابترالكرسي والكوُّرُوالتَّحِيد عنة إعتر ويصلوب بسلم على لنبى والدسل إلله عليهما يتغفله وفي الناسعة والعنين دكعتين الخدوا لتوصيعتهن متكان من المرحكمين ودفع مكانه فقلين وفي لتلتين اشفيتم مالخد والتوخيدعتين ويستل على النبي والدعلنهم اللاما تربع والتسليخ لدا الرحمة سترز نقل لنين وسالاوالإجاع على شروعة ذنا فلة شهرمضان ونفاها ابن بابوبروقال بن الجنيد يرندليلة اربع ركفات على ملق الليل وفريذ كرها ابزلج عميل وروي عن ألشادق علي السلام

### نَا فِلْنَهُمُ رَمِضًا وَكَالَوْلَ لِلْهِ فَكُلِّ فَالْمِنْ فَكُلِّ فَالْمِنْ فَكُلِّ فَالْمِنْ فَكُلِّ فَالْم

نفيها وعورض رفانات تكاد سلغ التؤائر وبعمل الاصحاب وتحل دوامات النفي على لجاعتر فهاوهج الف ركعة ذبادة على للعناء حنس ما متر في العنين الأولين تمان بعد المغرب وانتق عنر بعد العنا وقبل ألعكس وفي ليلة نشع عشرة ما يمفرع شربها وفي العشال لاخير خمس ما يتركل ليلة ثلثون ثما فعد الغرب واننان وعشره نبعدالعشآء وفي للة الحدي وعترن ما تزعير لم ينه وكذا ثلث وغين وروىالاقضار فالبالمالافراد على أيتفيع على تأنؤن يصلى فكرجعة عشراب الواة على وفاطهر وجعفر عليئم المسالام وفي اخرجمع تدعشين بصلف على على السلام وفي عشتة للنالجمعة عترين بصلوة فاطرعلها التلام الأول التهر والتروا تثابي اظهفوي وروي زبادة مامة ركعة ليلة النصف على اذكرنا ، وروي عن الصادق على الله ان عَليّا عليه للإ كان يصلح في الو والليلة منه الف ركعة وليتخ الضافة الدعوات المذكورة في المضايح النهام فارادها فليقف علنهائم ومزكماب نواب الأغال النع صلايقه علنه والدقال وتصلى الخرايلة من مهضان وفينخة إخرى ليلة العيدعترا فكلم الحذمن والتوحيدعترا ويقول في كوعم وسجود التبيا الاربع عتدًا فاذاسلم استغفاله الفع أنم ليعد وبقول لاَحَي فَوْمُ لاَ الْحَالا وَالْكِوْام لْأَرْضَ الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةِ وَرَحِمَهُمَا لِأَا رَجَمَ الْرَاحِينِ لِالْهَ الْأَوْلِينَ وَالْلِرْضَ اغْفِلْ دُنوُجِ وَتُقْتَلُ صَوْمِي وَصَلُونَ وَقِيامِي فوالَّذِي بعِنْنَي الْحَوْنِيتُ الْإِيرِفع رَاسد من سِجُودٍ وحتى في فله وَ يتقبل مند فتهرمهضان ويحاوزعن نوسروا زادن سبعيز ذنب ككاذب مهااعظيم ونجيع العاد ويتقتل من جميع اهدالكون التي هوفها نمرذك رخرًا طويلًا ومنرٌ عند سلالته على والم من التاليلة العيد في كل الخاري والتوحيد خسًا شفع في اهل يته كلهم وان وبجب للم اتنادقيل ولمرذاك بإرسول المقال لآن المجسن لا يختاج الح الشفاعة الما الشفاعة كوكل الإ وصلى ليلة ألفط كعثان فيالاولى الحدوالتوحيد مانروفي لتانة مانخدوا لتوحيد م وكان على المتلام يصلم البلة الفطرج والمغرب ونا فلتها ويقول والذي نصى بلايفعلها احد فنيسُ الله شيئا الا اعطاهُ ويضفله ولوكات ذنوبركم لمالي ذكر عَال ناما علم الرقاقة لا ذكرعل اليؤمروالليلة وكذاعل للشبوع وذكرا لنؤافل ولتاكان ختام ذلك ماذكرناه من نؤا رجب وشعبان وشهرمضان حسنان نذكرهن ألانتهم فالادعيته فيهذا المقام ماروي

### اغالشه رَجِبَ

عنهرعليهم السلام تتريذكرمن بعدها ادعية شهرشوال ومابعن على لترتب والتدك شيحاله انث متمريج يستت وته زيارة الحك بن على السلام وسيابية بابالزارات انتاراته تعالى ويت ان يدعُوا وَل لِيثَلَة مُنْ ه بِمَا رُونُ عَمْ لِلْحَجِمْ فِي لِنَا في عَلِي لَلْهَا ٱللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ وَأَيْتُ عَلِكُ إِنَّى مُقْتَدَحُ وَانَّلْتَمَالِّتَنَا وُمِنْ أَمِرُكُونُ اللَّهِ عَرِاتَ اَقَوْجَهُ اللَّهُ بِنَيْكَ بِمِينَاكَ بَمِيلًا أَمْ اللَّهُ عَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ ا عَلَيْهِوالِهِ بِالْحِيَّكُ الرَسُولَاللهِ الْجَانَوَجَهُ بِكَ إِلَى اللهُ رَبِّكَ وَرَقَ لِنُبْرِي لَى الْمَلْكَ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ مُحَدَّدٍ وَالْأَثْمَا أَذُّ مِنْ الْفَرْلَ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَنْبِحُ طَلِبَتِي تَمْرَ الْحَاجِمَاتِ وادع كُلُّ نُومُ سُدِهِ إِلَا الدِّعَاءَ لِاَمْنُ عَيْلِيُ حَوْلِيجَ السَّالْلِينَ وَيَعْلِرُضَيْرَ الصَّامِتِينَ لِكُلِّ مَسْئَلَةٍ مِنْكَ سَمْعٌ حَافِرٌ وَيَعْبُرُ عَتَكُ اللَّهُ مَرْوَاعِيدُكُ الصِّادِ قَرُوا بِاحِلَا لَفَاصَلُهُ وَرَحْمَتُكَ الْوَاسِعُة فَاسَالُكَ انَ تُصِّلَى عَلَيْحُمَة وَاللهِ وَأَرْتَفْضِ لَحُواجُ لِلدُنيا وَالْاجْرَة تِمَادُع مِاروَى عَزالْسادَق فَلللل ٱللَّهُ مَّ إِنَّى إِشَا لَكَ صَبِّ الشَّا كِينَ لَكَ وَعَلَ الْخَاتَّفُ مَرْمِيْكَ وَيَعَيْنَ الْعَابِدِينِ لَكَ اللَّهُ مَّ أَغَالَعَكُ العظيمُ فَأَنَاعَبُدُكَ الْبَآشُ الْفَقِيرَ إِنْتَ الْغِنِّي أَحَدُدُ وَانَا الْعَبُدُ الذَّابِلُ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَيْحُمَيْدِ وَالدِ وَامْنُزُ بِغِيالَةَ عَلَى فَقَرَى وَجِلْمِ لَ عَلَىٰ هَمْ إِنْ فَوَيْ الْحَرُ رُاللَّهُمْ مَسِّل عَلَيْحُمَةً يَوْالِهِ الْاوَصِٰلَاء الْمُرْضِيتِينَ وَالْفِينِ مَا اَهَتَنِيْ مِنْ أَمْ لِلْدُنْيَا وَالْاخِرَةِ لِأَازَجُمَ الْرَاحِيَن وادع كل فومنه ايضًا لهذا الدَّعَاء ٱللَّهُ مَم إذَ الْكَرَالِ اللَّهُ وَالْالْآءِ ٱلْوَازِعَةِ وَالرَّحَكَةِ الواسِعة والفندة الحامعة والنعيم الحسمة والمواهب العظيمة والأباد والحميلة والعطاما أُجْزَيِلَةِ لِامْرُلانِعْتُ بِمَّتِيلَ وَلا يُمَثَّلُ بِنَظِيرِ وَلا يُعْلَتُ بِظَهِيرِ لا مُنْ حَلَقَ وَرَقَ وَالْحَدَّمُ فَانْطَقَ وَأَبِتَكَعَ فَشَرَعَ وَعَلَا فَارْتَفَعَ وَقَلَ رَفَاجُسَنَ وَصَوَّرَ فَاتَفَنَّ وَاجْتَدٍّ فَأَبْلَغَ وَأَنْعَمُ فَاسْبَغَ وَاعْطَىٰ فَجُزُكَ وَمَنْحَ فَأَفْصَلَ لِإِمَنْ مَمَا فِي لِعِرْفَفَاتَ خَوَاطِرَ لِانْصَارِ وَدُنَا فِي اللَّطَفِ فَجَا زَهُواجِير الافتكا دِنايَمْنَ تَوَجَّدُ بِالْمُلْكَ فَالْآيِدَ لَهُ فِي مَلَكُونِ سُلْطَانِهُ وَتَفَرَّدُ بِالْالْآءِ وَالْكِيرُ إَيْ فَلاَضِتَهُ فيجَرَوُتِ شَأْ سْلِ مَنْ عَلِيرَتْ في كَبْرَياءِ هَيْكَتِهِ دَفائقُ لَطَايِعِنْ للأوْهامِ وَالْجَنَدَتُ دُونَا دُراكِ عَظمَتِهُ خَطْإِيفُ أَبِصَّا رِأَلَانَا مِرِيا مَزْعَتَ إِلْوَجُنُ لِمِيَّابَتِهِ وَجَضَعَتِ لَرَفَا بُ لَعَظَيَهِ وَوَجِلَتِ الفُلُوبُ مُزِجِيفِ يَمِ اَسْأَلُكُ بَهِ فِي الْمِدْحَةِ الْمَيْ لِأَسْتَبَغِى الْأَلْكَ وَبِأَوَايَتَ بُرِعَ فِنْفَيْ لِلَا إِعَيادًا مِزَالْوُمْنِينَ وَيِمَاضَمِنْتَ الْإِجَابَرُونِهِ عَلِيْفَنَيْكَ لِلدَّاعِينَ لِاَأْمَعَ الْسَامِعِينَ وَابْصَرَالْناظِينَ

### خَيْنَ الْمُحْدِثِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَاسْرَةَ أَيْاسِينَ يَاذَا الْعُوَّةِ لِلنَّيْنِ صَلَّعَلَى مُحَمَّدُ وَالِهِ خَاتِمَ النَّبَيِّينَ وَعَلَى المُنتِهِ وَافْتِمْ لَى فيشهزا حذائبركا فكمت وأختمل في فضآتك بخيرما جمَّت واخترلي السِّعادة فيمُرْخَمَّت وَاخِينى مَا اَحْيَلْتَنَى مَوْفُورًا وَامِنْنِي مُرُورًا وَمَغْفُورًا وَيَوْلَدُ اَنْتَ بَخَالَى مِنْ مَنَا لَلَةَ البُرْزَجِ وَادْرُوعَى مُنْكُرًا وَنَكُرُ اوَارِعَيْنِي مُدَرًا وَبَتْيِرًا وَاجْعَلْهِ إِلَى رَضُوا لِكَ وَجِيْا لِكَ مَصِيرًا وَعَبْكًا قَرِيًّا وَ وَمُلَكًا كِيرًا وَصَلَّعَا فِي كَالِهِ كَنْ يُرَّافَال ابنعتا بن ومَناخرج على والشيخ البحف في ورنعتما بنهعيد مزالنا حية المقدستما حديني برخرب عندالله فالكتبت مزالة ويتع الخارج الشربيم الله الزَّمْنِ الْرَجْيِم ادع في كل يؤمر سَايًا مرحب اللَّهُ عَمِ الْحِ اسْأَلُكُ بَمِعًا في جَمِيعِ ما يَلْ عُولَةٌ بِبرُولا أُهُ أَمْرِكَ المَامُونُونَ عَلَى مِلْ الْمُسْتَخِيرُونَ بِالْمَلْ الْواصِفُونَ لِقُدْتَ إِنَّ الْمُعَلِينُونَ لِعَظَيَ لَ السَّالُكَ مِمَا نَطَقَ فِيهِ مِرْسَتِينَا لَ فَحَعَلَنْهَ مُومَعَادِنَ لِكَلِيا إِن وَادُّكَا نَالِقَ صَلا وَايَا إِلَ وَمُقَامًا بِكَ البَيْ لانعَطِيلَ لَمَا فِي لَمَكَانِ يَعِنُكَ فِيأَنْ عَلَى الْمُؤْقَ بَيْنَكَ وَبْنِهَا الْااتَّهُمُ عِبَادُكَ وَ خَلْقُكَ فَتْفَهُا وَرَتْعَهُا بِيكَ ثَدُ وُهُا مِنْكَ وَعَوْدُهُا إِلَيْكَ آعْضَا ذُوَاشُهَا ذُوَمُنَا أَ وَأَذُوْآ وَحَفَظَةُ وَدُوْادُ فِيهِ مُ مَلَاثِتَ مَمَا وَكَ وَارْضَلَتَ جَيْظَهُمُ الْأَالْهُ الْأَالْتَ فَبِذَٰلِكَ أَسَالُكَ وَ بَمُوا فِعِ الْعِزْمِنْ رَحْمَتِكَ وَمُعَامَا نِكَ وَعَلَامًا نِكَ وَعَلَامًا نِكَ أَنْ يَضَكِ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَعْ وَالْحَارَ الْمَانَا وَتَثْبِيتًا يَالْاطِنًا فِيظَهُونِ وَظاٰهِمُ إِنْ يُطُونِهِ وَمَكْنُونِهِ الْمُفَرِقَاً مِنَ الْنُورِ وَالْدَيْخِي رِياسَوْصُوفًا بَعَيْرِ شِبْدِ خَادَكُلِّ عَجَدُودٍ وَشَاهِكُلِّ مَنْ وَوَ وَمُوجِدُكُلِ مَوْجُودٍ وَمُحْمِى كُلِّ مَعْدُودٍ وَفَا فِذَكُلُّ مَفْقُودٍ لَيْسَرُدُونَكَ مِن عَبُودٍ أَهْلَ الْكُمْلَ وَالْحُودِ الْمَثْلُ بُكَيْفَ بِكُيفِ وَلَا يُؤَتَّنُ باينا الْحِيمَا عَنْ لَعَيْنَ إِذَيْهُومُوا فِيَوْمُ وَعَالِمَ كُلِّ مَعْلُومُ صَلِّ عَلَى عِبَادِكَ الْمُنْجَيِّ بَنَ وَبَشِركَ الْمُحْجَدِينَ وَمَلَا يُكِيْكَ الْمُعَرِّيْنِ وَبُهُ مِّ أَلْصًا فِينَ الْخَافِينَ وَبَادِلُ لَنَا فِي مَهُ فَاهْدَا الْمُرْجَبَ لِلْكُرَّمِ وَمُأْلِغُلُهُ مِنْ أَشْهُرُ الْحُرُرُو ٱسْبِغَ عَلَيْنا فِيدِ الْيَعْيَمُ وَأَخِرْلَ لَنَا فِيدِ الْقِسَمِ وَابْرُرْلُنَا فِيهِ الْفَسَرَ الْمِيك التفطيه الاعظم الاجرالا كرم الذي وضعته على النهاد فاضاء وعلى اللب ل فاظلر فاغفلنا مَا تَعْلَمُ مِينًا وَلَا بَعْنَامُ وَاعْصِمْنَامِنَ لَذُنوبَجِيَّ الْعِصِمِ وَاكْفِنَا كُوْا فِي قَلَىرِكَ وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِحُنْد نَظَلَ وَلا تَكِلْنَا إِلَى غَيْلَ وَلا تَمْنَعُنَا مِنْ خَيْلَ وَبارِكَ لَنَا فِيمَا كَتَلِتَهُ لَنَا مِن أَغَارِنَا وَاصْلِ لَنَا تَجَيْنَةَ آسُلُ دِنَا وَاعْطِنَا مِنْكَ أَلْاَمُانَ وَاسْتَعْلِنَا بِحُسُنِ لَلْإِيمَانَ وَبَلِغِنَا شَهْرَ لَصِيامِ وَمَا بَعَدُهُ

### اعَالَ يُعِلَّى لَصَّفَعُ مِنْ مِنْ الْحَالَ الْمُعَلِّى الْحَالَ الْمُعَلِّى الْحَالَ الْمُعَلِّى الْحَالَ الْمُعَلِّى الْحَالَ الْمُعَلِّى الْحَالَ الْمُعَلِّمُ الْحَالَ الْمُعْلِمُ الْحَالَ الْمُعْلِمُ الْحَالَ الْمُعْلِمُ الْحَالَ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَى الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ لِمِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُع

مِنْ لِلَّهَ إِمِرَواْ لِاَعْوَامِرِلِاذَ الْبَحَلَالِ وَالْكِرُّ امِرَالا بِنِعَيَّا مِنْ وَخَرَجَ الِلْ اَهْلِ على بِالشِيخِ الِهِ الْعَاسِمِ الْحَدِين بن روج في مُن مقام عندهم هذا التفاء في آيامرج بالله عَرَاني أَسْالُكَ بِالْوَلُودِين في رَجَب تُحَدِّرْ عَلِيِّ النَّانِ وَابْنِهِ عَلِيْ رَحْمَةَ كِالْمُنْتَحِبُ وَلَتَعَرَّبُ بِهِمَا النِّكَ خَرَ الْقُرْبُ إِمَنْ النَّا وَالْمُعُرُونِ طُلِبَ وَفَمَا لَكَ يَرِدُغِتَ أَسَا لُكَ سُؤُالَ مُقْرَفَ مُنْبِ وَلَا يَقَيُّهُ ذُنُوبُرُ وَأَوْتَقَتْهُ عُنُوبُ فَطَالَعَكَ إِلَىٰ كَالُونُ مُرُومِنَ الرِّزَا بِالْجُطُوبُ بِينَا لَكَ آلَةُ مَرِوجُ فَالْاَوْمَ وَالْنَرُوعَ عَلَى مَرْ وَمِنَ لِنَادِ فَكَا لَدَ دَقِيتِهِ وَالْعَفَوَعَ إِذِ رِبْقَتِهِ فَأَنْتَ فَوْلاَيَ أَعْظَمُ آمَلِه وَنِفَتُهُ ٱللَّهُ مَ وَأَنْكُ بَسْأَ مَٰلِكَ لَشَرِيفَةِ وَوَسَأَ تُلِكَ ٱلمنيفَةِ ٱنْ تَنَعَرَى فِيهِ لَمَا الشَّهِ رَجْمَةٍ مِنْكَ واستعيرونعِمةٍ وازعيرونفين لادزفقا فابغيرالى زولا لإفرة وتجل الاخرة وما هج اليته صائرة كيط لضب مزرج بستت فيه ذيارة الحسين على اللاوان وعوا بدعاء الاستفتاح وهوالمغرف بكفاء امردا ودفاذا اذا دذلك فليصم ليوم آلنا لتعشروالزابع عشروالخام عشروهي يام البيضاذا كازعن بالزوال في يُوراكنا مِس عشرا غلسل فاذاذالت النمسرصة الظفر والعض يحسن دكوعهن وسجودهن ويكؤن في وضع خال لايتعلد شاعل ولايكلم دانيان فاذا فرغ من سلوته استقبل القبلة وقروع الخدما تمزة وألاخلاص كذلك وآتي الكرشي عشرًا تُعَيِعَ الانعام وألاسي الحكف ولقهن ويس والصَّافات وخم البِّين والشُّوري والدَّخان والفتِّي والواقعه وألملات ونون و الانتفاق وما بعن اللآخرالقران فاذا فرغ مزذلك وهومت قبل القبلة فأك صَدَقَ الله العظيم الذى لاالمالاهوا لوهوالخ الفيوم ذواا كالال والاكرام الرخن التحم الحليم الكريم الذي كَنْسُكُتْ لِمَنْنَى وَهُوَالْسَمِيعُ الْعَلْمُ الْبَصِيُراْلِخَيْرُ شَهِيكَ اللَّهُ الْدُالْدَ الْا هُوَ وَالْكَلَّاكُمُ الْوَالُولَ العِلْمِ فَاتَّمَّا بِالْقِسْطِ لِا إِلْهَ اللَّهُ هُوَ الْعَرْ لِزَلْكَ هُوَ وَلَلْعَتُ رُسُلُهُ الكِرَامُ وَأَنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ ٱللهُ مَ لَكَ الْحُرُولُكُ الْعُرُولُكُ الْعَهُ وَلَكَ الْغُمْرُ وَلَكَ الْغُمْرُ وَلَكَ الْحَكُمُ وَلَكَ الْمُ الْسَلْطَانُ وَلَكَ الْبَهَاءُ وَلَكَ الْمُنْسِنَانُ وَلَكَ الْمَشِيعُ وَلَكَ الْتَعْدُيسُ وَلَكَ الْمَهْ لِيكُ وَلَكَ الْتَكْبُرُ وَلَكَ مَا يُرِئُ وَلَكَ مَا لَا يُرِئُ وَلَكَ مَا فَوْقَ الشَّمْ وَالتَّالْعُلَى وَلَكَ مَا يَحْتَ الَّذَي وَلَكَ الْأَرْضُوَ النَّفْط وَلَتَالُاخِنَّ وَالْاولِي وَلَكَ مَا مَرْضَى بِمِنَ النَّفَاءَ وَالْحَيْرِ وَالَّشَكِمْ وَالنَّعَاءَ اللَّهُمَّ صَلْعَلِيَجُرًّا والفويِّ عَلى آمْرِكُ وَالْمُطَاعِ فِي مَوْالِكَ وَعَجَالَ كُرامًا لِلسَّالْمُعَلِّمُ إِلَّا المبنيك على وَجَيْكِ

# دعاامراند المالية

الناصِرِلِاَ بْنِيالْكَ الْلُهُ مِلْ عَلَا أَلْكَ اللَّهُ مُصَلِّعَلى مِيكَا بْلُ مَلْكَ رَحْمَةِكَ وَالْخَلْوَقِ لِرَا فَتَكَ وَ السنتغف المعين لاعبلطاعتك اللهت وسيل على نيزا فيل فامل وتنك وصاحب أصورا لمنتظير لِإَيْلَ الوَجِلُ الشَّفِقِ مِزْخِفَتَكِ اللَّهُ مَّرِصَلَ عَلَى مَلَ الْعَرَيْلِ الطَّاهِينَ وَعَلَى السَّفَرَةُ الْكِرَامِ الْبَرَدَةُ الطتيتن وَعَلِي لَهُ يُحَيِّكُ الْهُوٰ اوالْكَابِينَ وَعَلِي لَلْ يُحَكِّلُ الْجِنَانِ وَخَرَبَةِ النِيرانِ وَمَلَكُ الْوَئِ وَالاَعْوَانَ بِإِذَا أَكُلال وَالاِكْرُ الْمِ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى اللَّهِ الْمَا أَدُمْ بَدِيعٍ فِطُرَاكِ الدِّيكِ وَمُنْتُهُ بِيُحُوجٍ مَلَاثُكُذِكَ وَاجْتَهُ وَجَنَّتَكَ ٱللَّهُ مَرْصَلِ عَلَى لُمِنّا حَوَّاءَ للطَّهَرَةِ مِنَ الرِّجُ لِلصَّفَاءِ مِنْ لَدَسُ الْفَضَلَةِ مِزَالْابِنْوَالْمُتَرَةُ دَيَّ بُنِرَجِياً لِهِ الْعَكُسُ اللَّهُ ءَصِلَ عَلَى البِلَّو شِيتَ وَادْدِيسَ وَنَحُ وَفَيْ وصالح والرهيم وإسمعيل وانفي وتعفوت وتوسف والاسباط ولوط وشعيت واتوك وموس وَهُ وَنَ وَيُوشَعُ وَمَدِيثًا وَأَلِحُتُمْ وَدِي لَقَرْبَنَ وَيُوتُمْرُو إلْيَايِنَ وَالْمِسَعَ وَذِي الكَفْل وَطَالُوتَ وَ دا وُدَ وَسُلِمَنْ وَزُكَّرَ بَا ءَ وَشَعْيا وَيَحْنَى وَتُورَخَ وَمَتَا وَارْمِيا وَجَنْعُوقَ وَدابِنالَ وَعُنَرُ وَعِلْمَ وَشَمْعُونَ وَجِرْجِيسَ وَأَلِحَارِينَ وَالْانْبَاعِ وَخَالِدٍ وَجَنْظَلَةٌ وَلَفَيْنَ اللَّهُ مَصَّلَ عَلَيْحَ رَوَال مُحَمَّدَ وَارْحَمُ مُحَدِّدًا وَالْمُحْمَدُّد وَبِارِكْ عَلْمُحُمَّد وَالْمُحْمَدُ كَاصْلَنَتَ وَرَحْمَتَ وَبِارَكْتَ عَلَى إبرهيم والابرهيم إنك مك جيك اللهة وسل على الاوصياء والشعكاء والشهكاء والاشة الهندى اللهئة صرِّلَ عَلَى لاَ بْلَالِ وَالاَوْمَادِ وَالشّيَاجِ وَالْعُتَادِ وَالْخَلْصِينَ وَالْزِهُمَادِ وَاهْرِلْ لِحِدِ والاحتهاد واخصص محكتكا وأهل يتبربا فضل كوانك وأخرك كأمنك وتأبغ ووحه وجكن مِغَيْجَيَّةٌ وَسَلامًا وَزِدْ مُ فَصْلَا وَشَرَةًا وَكُمَّا جَوْسُلِعِنَهُ أَعَلْ دَرْجَاتٍ أَعْلِ الشَّرَفِ فَلْأَلْبَيِّينَ والمرسلين والافام بالمقترين اللهت مسل على مُزتينت ومن لقرائة من الأثكيك والنباءا وَرُسُلِكَ وَاهْلِطاْعِتَكَ وَاوْصِلْصَكُوا يَ النَّهِ مُوالِي أَدُوْا حِيْدُ وَاجْعُلُهُ مُ الْحُوا في فيكُ وَ اَعُوا فِي عَلِي دَعَالُكَ اللَّهُ مَا إِنَّ اسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَيْكَ وَبَكُومِكَ الْكُرَّمِكَ وَبَحُودِ لِذَا لِلْحُودِ لِ وَبَرْحَمَتُكَ الْيَهُمْتَكَ وَبِأَغِلِطَاعَتَكَ النَّكَ وَأَسْاَلُكَ اللَّهُ تَوْبُكُلِّ مِاسَالُكَ بِجِابَحَكُمِنْهِ مُ مِنْتَ لَهِ شَرِيفَهِ غَنِهَ ﴿ وَدَيِّ وَبِمَا دَعُوكَ بِهِ نِنَ عُوهٌ مِجَابَةٍ غَيْجُ تَبَيِّهِ إِا أَنْكُما وَهُمُ الرَّجِيمُ فَإِ بِالْاَيْدُمْ الْعَظِيمُ لِإِجَلِيْ لِأَسْتِلُ الْجَمْلُ لِالْكَفِيلُ لِا وَكِيلُ الْمُعْتِلُ الْمُحْرُ لِإِجْدُ لِا مُنْهُ لِي الْمِيرُ يَامُنِيعُ لِامُوسُ لَا جُهُلُ لِلْكَبُرُ لِا قَدَرُ لِا بِصَيْرُ لِإِنْ السَّكُورُ لِاطْفَةُ لِأَطْ الْمُرْلِا فَاحِرُ لَا طَاهُ لِلْأَاطِنُ

### دْعَاءُ احْدُافْكَ

ياسارترُيا مِحُط يَامُفْتَدِدُ يَاجِفِنُظ يَامُتَحِنَى لَا قَرِبُ لِا وَدُودُ لَاجَيِدُ فَالْمَجِدُ لِمَا مُنْكِئُ لَا مُعِيدُ لِاسْتَهِيُد يامِحُسِنُ الْمُجُولُ الْمُنْعِبُم الْمُفْصِّلُ لِإِ قَالِبِضُرا السِيطُ الهادِي الْمُسْكُلُ الْمُرْشِكُ الْمُسَدِّدُ الْمِعْطَى الْ مَا نِعُ لَا دَا وَمَعُ لِادَا فِعُ لِالْمِنْ عَلَا وَافِي لِاغَلَاقُ لِأَدَّالُ لِلْوَهَٰ ابُ لِا تَقَابُ لِا فَعَابُ لِا فَعَابُ لِا فَعَالُ لِلْمَا أَعْلَامُ لِلْمَنْ بيب كُلُّهُ فِتَا حِيا َ فَأَعُمْ لِا رَوُفُ لا عَطَوُفُ لِأَكَا فِي الشَّافِ لا مُعَافِي لا مُكَافِي لا وَقُ لا مُهَمِّنُ لا غَرَرُ التِتَّارُ الْسُلَكِةُ السَلامُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ مُن الْمَكَد الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ الْمَاكِمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِي الللللَّالِيلِي اللللللللَّاللَّاللَّالِيلِي الللَّل مُونِنُ الاعِنْ الإرك العالمُ العالمُ العالمُ العالمُ المالم على المُعَلِق والمستلِمُ المُعَيِّبُ القَائمُ الداعُ العَلِيُ التَّكِيمُ الجَوْادُ بِالْوَى إِلَّارُ يُالْسَادُ الْعَلْ الْأَفْاضِ لَا دَيَّانُ لِاجَنَانُ الْمَسَانُ فِاسْمِيعُ اللَّهِ الخفيرُ المُغَيِّرُ إِنَا شِنُ الْعَافِرُ الْقَدِيمُ الْمُسَهَّلُ الْمُعَيْرُ الْمُيتِيرُ الْمُمْبِثُ الْمُحَدِّ الْمَافِعُ الْرَدَاقُ الْمُقَدِّ المُسَبِّبُ يَامُغِيثُ مَامُغَنِي المُقَنِي الْحَالِقُ الواحِد بَاراصِد بَاحَاضِ بَاجَابِ وَالْحَافِظ المِسَد بَاعَامُ اعالهُ إِنَّا اللَّهُ المَّرْعَ فَاسْتَعَلَى فَكَانَ الْمَنْظِي الْاَعْلَى الْمَنْ وَبُ وَكُلَّا فَالْ وَعِلْمَ الْبَرَّ وَآخِفِي إِينَ البَوْ التَدْيُرُولُدُ الْمَقَادِيرُ إِينِ الْعَسِيرُ عَلِيَّهِ يَسِيرُ الْمَزْهُو عَلَى الْمِنَا وَعَلَى الْمِنْ الزَّاجِ الْ فَالِقَ الْاصْنَاجِ يَابًا عِتَالْلاَوْاج الدَّاأَ لِحُودِ وَالْسَمَاجِ لِالْآدَمَا قَدْفَاتَ إِنَا مِثَالْمُوآ ياجامِع الشئات بإدارة مَن مَناء وفاعِل ايشاء كف مَناء باذا أجَلال والكروام المجي المجود الحَتَّاجِينَ لِأَحَيِّ الْحَيْ الْوَقِيْ الْحِيُّ لِأَلْدَالِلْا أَنْتَ بِدَيْعَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ اللهِ عَسْلِ عَلَى عَيْد وَالْهُ عَلَيْ وَادْحُمْ عُمَدًا وَالْ مُجْمَدِ وَالِلْ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ الْبِرُهِيمَ وَالِالْبِرَهِيمَ إِنَّاكَ حَمَيْكُ جَبُكُ وَارْجَمْ ذُلِيَّ وَفَاهَيَّ وَفَقَرْي وَانْفِرَادِي وَوَجَدَفَ وَخُنُوجٍ بَيْرَيْدَيْكَ وَاغِمِمّادِي عَلِيْكَ وَتَصَرَّعُ لِيَكَ أَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَاصِيعِ الذَّلِيل كَا شَعِ الْخَاشَدِ المشفق البايش المهين الجعت لكائع الفعر العائذ المستقر المفريذ بدالمستغير منه السكير لربه دُعَاء مُنْ أَسْكَتُهُ نَفْ لُهُ وَرَفَضَتُهُ آجِبَتُهُ وَعَظَمْتَ فِيعَتْهُ دُعَا يَرِ فِحْزِين صَعِيفٍ مَهِ بِن لَا يُسِ سُسَتَكِين بِلَيْ صُنْتِي لِلْهُ مَواَشَا لَكَ بَاتِكَ مَلِيكٌ وَآتَكَ مَا تَشَا وُمِزْ أَمْ تَكُنْ وَأَتَكَ عَلَيْ النَّفَاءُ قَدِيرُ وَاسْأَلُكَ بِجُنْ مُوهَ مُلَا الشَّهِ إَلِيَ إِمِوالْبَيْتِ الْجَلْمِ وَالْبَلْمَ الْخَلْمِ وَالرَّكُنْ وَ المقام والمشاع العظام وبجون تبيك محتى على الله المرومي الادم شبث والإراهيم المعل وَاشِحْقَ وَيَا مَنْ رَدِّ يُوسُفَ عَلَى يَعْقُوبَ وَيَامَنْ كَتُنْفَ بَعْدَالْكَ الْهِ مُرَّايَوْكَ يَالْ أَدَّمُوسُ عَلَى أَيِّهِ

### ذعاء ليكذا لمعت

وَذَا لَهُ الْحَضْرَ فِي عَلَىهِ وَمَا مَرُوهَ مِنَ لِدَا وُدَسُلَمُنَ وَلِزَكُرُ مَا يَحْيَى وَلِمَ يَرَعِينِي الحافظ بِنْتِ شُعِيبٍ وَيَكَا فِلَ وَلَدِمُوسَىٰ اَسْالُكَ أَنْصَلَّمَ عَلَى مُحَدِّدُ وَالْهُ حَدِّيثُ لِمَا لِللَّهُ عَلَى مُعَدِّد كُلَّهَا وَتَجْرُكِ مِنْ عَذَا بِكَ وَتُوْجَئِ فِضُوانَكَ وَامَانَكَ وَاجْدَانَكَ وَغُفْزَانِكَ وَجِنانَكَ وَ اسَالُكَ أَنْفُكَ عَبِي كُلِّ جَلْفَةٍ بَلْنِي وَبَيْنَ مَنْ يُؤْدِينَ وَنَفْئِحَ لِكُلَّ البِّ وَيُلْبَرْكِ كُلَّ صَعْبِيُّهُ مِلَّا لَكُلَّعَسِيرِ وَتَخْرُسُ عَنْ كُلِّ الطِي بُنَسِّيرٌ وَتَكُفُ عَنْ كُلُّ الْمَ وَتَكِيْتَ فِي كُلَّ عَدُول خاسِدٍ وَتَمَنَعُ مِنْكُأَظْا لِمُ وَتَكْفِيبَ يَكُلَ عَالَقُ يَجُولُ سِينَ وَبَنْ وَلدَى وَعُا ولا أَنْ يُفتر قَ بَنْنِ وَمَرْ طاعِبُكَ وَيُقِطِّهَ عَنْعِبًا دَيْكَ المَنْ أَلْجَهُمُ إِلِي الْمُتَرِّدِينَ وَقَهَعُنَا وَالسَّياطِينَ وَاذَلَّ رِفَابَ الْمُغَرِّينَ وَرَدَّ كَنْدَالْمُسْلِطِينَ عَنِ الْمُسْتَضَعَفِينَ اَسْالُكَ بِمُلْمَاكِ عَلَى النَّا الْوَسْمَى الْكَلَّا النَّا الكُنَّا الْكَنْ تَسَآءُأَنْ تَجُعَلُ فَضَآءَ عَاجَتِي فَهَا مَشَآءُ ثَمَ اسجِدعلى الارض وعفه خديكِ وقال اللَّهُمَّ الكَّ سَحَبُدْتُ وَبِلْنَامَنْ فَارْحَمُ دُلِي وَفَا مِنِي وَاجْتِهَادِي وَتَضَرَّعُي وَمَسْكَنَيْ وَفَعَرْ عِ لِيُكَا إِرَبْ وَاجْتَهَ مِ أَنْ تِيرَ عَيْنَاكَ ولوَىقِدرراس لِذَابا بِردمُوعًا فأزذ لكَ منْ علامة اللَّجَابِة وَصَلَاقَ لِلْهَ النَّصْف مزرجب ولنلة المنعث ونومه قلعزة كرهن فراب لصلوات ليلة المبعث وهي لمبلة سبع وعشرين منه جآء في فضلها ما يطول سرالكما بصحت في الغشل وان يدعُ كام ذا الدَّعَاء اللَّهُ مُ إِنْ اَسَالُكَ التَّبَا التَّبَا الْاعْظِم فِهٰنِ اللَّيْلَةِمِزَ السَّهْ الْمُعَظِّم وَالْمُرْسَلِ الْمُكَرِّمُ الْنَصْلَحَ عَلَى مُجْمَعًد وَالدُ وَأَنْ تَغَيْفِكُنَامْنَا أَنْتَ بِبْرِمِنَّا أَعْلَمُ لِأَمْوَ فِيلَمْ وَلا تَعْلَمُ اللَّهُ تَمْ فارك لنَّا وَلِنَاتَ نَاهُ ف التح ينترق لرشالة فَصَّلْتَهَا وَبِكُرُامِتَكَ أَخِلَلْتَهَا وَمَا لَجُلَ الشَّرَفِ آخِلَلْتَهَا اَللَّهُ مُ وَانَّا لَنَاكُ بألمغت الشريف والسيداللطيف العنصرالعنسف أنتُصل على عَزَدُواله وانتجعكاعًا فِهِ إِن اللِّهَ لَهِ وَفِي الرِّ اللَّهَ إِلَى عَبُولَةً وَذُنونُ الْمَعْفُونَ وَحَسَنَا بِنَا مُشْكُورٌ ، وَسَابَنَا مُسْتُو وَقُلُوسَنا بِحِسْنَ لِقَوْلِ سُرُودُةً وَادْزَا قَنامِنَ لَذَنْكَ مِالْكِيْمَ وَدُودَةٌ ٱللَّهُ قَرانَكَ ترَى وَلا رَحْك وَٱنْتَ بِأَلْمَتْظِ لِلْآعَلِي وَإِنَّ الِّيٰكَ الرَّحْعِي وَالْمُنْسَكِي وَإِنَّ لَكَ الْمَاٰتَ وَالْمُحَيِّي وَإِنَّ لَكَ الْاجْرَةَ وَالْاوْلِ ٱللَّهُ مَرَانًا نَعُوٰذِبُكِ أَنْ نَكِلَ وَنَجُزُى وَانْ نَأِقَى اعْنَهُ شَهْىٰ ٱللَّهُ مَرَانًا كُنَ ٱلْكَ أَلِجَنَّهُ بَرَجْمَتُكَ وَلَشْتَعِيذُ بُكِ مِنْ النَّارِ فَاعِذْنَا مِنْهَا بِقُدْمَ إِنَّ وَكَشَّا لَكَ مِنْ أَجُوبِ الْعِينَ فَا دُزُ فَنَا يَعِزَلِكَ وَ اجْعَلْ أَوْسَعَ أَدْزَا فَتَاعِنْكَ كِبْرُسِينِنَا وَآجَسَنَ عَالِنَاعِنْكَا فِتِزَابِ اجْالِنَا وَالْمِلْ فِطَاعَتِكَ مَا

### يومَرُ المبعث

نَيِّرَبُ الِّيَكَ وَيُخِطِّي عَنِدَكَ وَيُزَلِّفُ لَدَمْكَ أَغَارَنَا وَآحْسِنْ فِيجَيعِ آجُوالِنَا وَامُورُنِا مَعْ فَتَنَا وَلا يَكِلْنَا إِلَىٰ اَحَدِمِزْخِلِفِكَ ثَمَنُ عَلَيْنا وَتَفَصَّلْ عَلَيْنا فِجَيعِ حَوْلَجُنا لِلَّهُ فَا وَالْاخِرَةِ وَأَبِدَا إِلَاثُنَا ويجميع اخُوانِنَا المؤينُين فيجَميع ماساكنا لئالانفنسِنا إلاَنجَم الراحِين اللهُ مَرانًا مَسْالُكَ إِمْكِ العَظِيمِ وَمُلْكِكَ الْقَدِيمِ ٱلْمُصَلِّحَ عَلَى عَل العَظِيمُ إِلَّا الْعَظِيمُ اللَّهُ مَوَهٰ ذَا رَجَبُ أَلْكُوَّمُ الَّذِي آَكُومَتُنَا بِرَا قَلُ اَشْهُ إَلَيْهُ أَكُومَتَنَا بِرِينَ بَيْنِ الْامْيَمَ فَلَكَ أَلِيَ ثُرِيا ذَا أَبِي وَ وَالْكُرُمْ وَاسْالُكَ بِرَوْبِاسْكَ الْاعْظِم الْالْعُلْلَا لَهُ الْعُلْلَاكُونَ الذِي خَلَفَتَهُ فَاسْتَقَرَ فِي ظِلْكِ فَلاَ يَمْ مُ مِنْكَ إلى غَيْلِ ٱلْفَصْلِي عَلَى عَكِي وَاهْ لِلَهِ يَدُ اللَّهِ مِنَ وَأَنْ يَحْعَلَنَا مِنَ الْعَامِلِينَ فِيهِ بِطِاعَتِكَ وَالْامِلِينَ فِيهِ لِشَفَاعَتِكَ اللَّهُ مَ اهْدِ اللَّ وَأَوْلَبِيل وَاجْعَلْ مَقِيلَنَاعِنْ لَلْ يَعَرِمُعِيل فَظِلْظَلِيل وَمُلْلُ جَزِيلٍ فَازَّلْتَ حَسُبْنَا وَنْعِمُ الْوَكِلُ اللَّهُمَّ اقْلِنْنَامُفْلِيَنُ يَخِينَ غَيْرَمَعُضُوبُ عِلْنَنَا وَلا الضَّآلِينَ بَرَحْمَتِكَ لِاَازَجَمَ الراحِينَ اللَّهُمَّ إِنْ ٱسْالَكَ بَعَزْ لَرُمَعُ فِرَكِ وَبِواجِ رَحْمَتِكَ السَّلاَمَ مِن كُل مُ وَالْعَنيَمَ مَن كُل برَوالْفَوْزَ الْجَرَة وَالْغَاةَ مِزَالْنَادِ اللَّهُ مَدَعَاكَ الدَّاعُونَ وَدَعُونُكَ وَسَالُكَ السَّائُلُونَ وَسَالُتُكَ وَطَلَت النُّكَ الطَّالِوْنَ وَكَلَّتُ النَّكَ اللَّهُ مَانْ النَّفَ وَالرَّحَاءُ وَالنَّكَ انْتَعَى لَرُعْتَ فِي وَالْتُعَاءُ اَللَّهُ مَ فَصَلَّ عَلى مُحِكَّمَ يَوْ اللهِ وَاجْعَلِ لَيَعْيَن فِي قَلْحُ وَالْنُورُ فِي صَرَى وَالْنَفِيكَةُ فِصَدْدِي وَذَكُرُكُ إِلَّا لِلْيُلِ وَالنَّهَا رِعَلِ لِللَّا فِي وَرْزَقًا وَاسِعًا غَيْمَ نُونِ وَلا يَحْظُونِ فَارْزُفْتِي وَارلَا لِي فِمَا دَذَقْتَى وَاجْعَلْ غِنَايَ فِي فَضِيْ وَرَغْتَى فِمَاعِنْ لَكَ بِرَحْمَتَكَ لَآازُجَمَ الْرَاحِيَنَ تُمَاسِيلُ وَقَل الإكدنية إلذى هذا لمعقنه وجصنا بولايته ووقفنا لطاعيه شكرا شكزاما متن تمادفع رَاْسَكَ وَقُلِ اللَّهُ مَرَانَى قَصَدْتُكَ بِخَاجِي وَاعْمَدَتُ عَلِيْكَ بِمَسْالِتِي وَتَوْجَفِتُ إِلَيْكَ أِمُّمَّة وَسَادَتِي ٱللَّهُ مَانِفَعْنَا بِحُبِّهِ مِوا وَرِدْنَا مَوْرِدِهُمْ وَارْزُقْنَا مُلْ فَفَتَهُمْ وَادْخِلْنَا ٱلْجَنَّةَ فَيْرَامُمْ برَحْمَيَكَ بْاأَرْجُ الْرَاحِينَ بْوَمْلْمُغِتْ لِسِتَح صومه وهُواحدالا يَام الارْجِة فالسّنة ولِيحَة بدالعشل وان معوفيه لهذا الدُعَاء يا مَنْ الرَّمَا لِعَيْوُ وَالْتَحَا وُرْوَضَمِنَ عَلَىٰ نَصْبِهِ العَنْوَ وَالْتَخَا وُزَيْامَزْعَفِي وَتَجَا وَزَاعُفُ عَنَى وَتَخَا وَزُيْا كُرْمُ ٱللَّهُ مَرَوَقَذَا كَذَى الطّلَبُ وَاغْيَا لِحُبَّةُ وَالْكَنْهَا وَدَرَسَتِ الْمُمَالُ وَانْفَطَعُ الرَّجَاءُ اللَّمِينَاتَ وَجِدَكَ لاسْرَيْتِ النَّاللَّهُ مَا إِلَا عِنْهُ لَ

# اعَالَ عِبَا وَعَالَ إِنْ الْمُعَالِقَالِفَيْنَهُ مِنْ الْمُعَالِقَالِفَيْنَهُ مِنْ الْمُعَالِقِينَةً الْمُعَلِّقِينَةً الْمُعِلِّقِينَةً الْمُعَلِّقِينَةً الْمُعَلِّقِينَةً الْمُعَلِّقِينَةً الْمُعِلِّقِينَةً الْمُعِلِّقِينَةً الْمُعِلِّقِينَةً الْمُعِلِّقِينَةً الْمُعِلِّقِينَالِقِينَةً الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا لِمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا لِمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا لِمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعْلِقِينَا لِمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا لِمُعِلِمِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلَّالِمِينَا الْمُعِلِّقِينَا لِمُعِلِمِينَا الْمُعِلَّالِمِينَا الْمُعِلَّالِمِينَا الْمُعِلِمِينَا الْمُلْمِينِي الْمُعِلِمِينَا لِمُعِلِمِينَا الْمُعِلِمِينَا الْمُعِلْمِينَا الْمُعِلِمِينَا الْمُعِلِمِينَا الْمُعِلَّالِمِينَا الْمُعِلِمِينَا الْمُعِلَّالِمِينَا الْمُعِلِمِينَا الْمُعِلَّالِمِينِ الْمُعِلَّالِمِينَا لِمُعِلِمِي الْمُعِلَّالِمِينَا لِمُعِلَّم

ٱلْطَالِبِ لِيَنْكَ مُشْرَعَةً وَمَنَاهِ لَالرَّضَاءِ لَذَيكَ مُتَرَعَةً وَابْوابَ لَدُعَاء لِمِنْ عَاكَ مُفَتَّحَدُ وَالْإِسْتِغَا لِمَرْاسْتَعْانَ بِكَ مُبْاحَةٌ وَأَعْلَمُ أَنْكَ لِدَاعِيكَ بِمَوْضِعِ إِجَابَةٍ وَللِصَّارِجِ إِلَيْكَ بِمُرْصَدِاغِانَةٍ وَ إِنْ فِي اللَّهَ مِنْ اللَّهُ وَلِدَ وَالضَّمَانِ بِعِيدَ مِنْ عَوضًا مِن مَنْعِ الْمَاخِلِينَ وَمَنْ دُوحَدُّ عَا فِي مَنْدِي ٱلمُسْتَأْفِرَينَ وَاتِّلَا كُغِيبٌ عَرْضَلْقِكَ إِلَّا اَنْ يَجَمُّهُ مُ الْاَعْمَالُ دُولَكَ وَقَدْعَلِمْتُ أَنَّافَهُ لَا زاد الراحِل لِلْكَ عَنْ مُرارِد و وَقَلْ نَاجَاكَ بِعَزْمُ الْإِرَادَة قَلْمُ فَأَسَا لُكَ بِكُلَّ دَعْق وَ دَعَا لَتَا فِي أَلْح لَلْغُتُهُ أَمَلَهُ اوَصَارِحُ إِلَيْكَ أَغَنْتَ صَرْخَتُهُ أَوْمَلْهُوْفَ مَكُودُتُ فَرَّجْتَ عَزْفَلْهِ أَوْمُذْبُ خاطئ عَفَرَتَ لَهُ أَوْمُعَافًا أَتْمَمْتَ نِعْمَدَكَ عَلِيْهِ أَفْقَةٍ بِرَاهَدُتُ عِنَاكَ إِلَيْهِ وَلِنَاكَ الْذُوَ عَلَىٰ حَيْ وَمُنْرَلَةُ الْاصَلَيْتَ عَلَىٰ عَيْدُوالِ مُحْمَتَدُ وَقَضَيْتَ خَالَمْ عَالِيحِ الْدُنْيَا وَالْاحِدُوةِ ٱللَّهُ يَوَهٰذَارَجُ اللَّهُ الْكُوَّمُ الذِّي أَكْرَمْنَنَا بِمُن بَنْ الْاَيْمِ بَاذَا الْحُودِ وَالكُرَّمُ وَنَسْأَ لُكِيمٍ وَ بِانمِكَ الْاعْظِمِ الْاعْظِمِ الْاعْظِمِ الْاعْظِمِ الْاَجْلِ الْاَكْرَمِ الذَي خَلَقْتُهُ فَاسْتَقَى فَظِلْكَ فَلا يَحْرُجُ مِنْكَ الْفَيْلُ أَنْ يَضَلِّمَ عَلَيْ عُلَيْ مَا وَاهْلِ مَنْ وَالْفَاهِرَنَ وَتَجْعَلَنَا مِنَ الْعَامِلِينَ فِيهِ بطِأْعَيْكَ وَ الاملين فيه لشفاعتك اللهتم واهدنا إلى والتبل واجعل مقيلناع ندلت فيرمير فظرَ الطَّلِيلَ فَإِنَّا تَحَسِّبُنَا وَنَعِمُ الوَّكِيلُ وَالْسَلامُ عَلَيْهِادِهِ الْمُصَطِّفَيْنَ وَصَلُوا أَرُ عَلِنَهِمْ آجمَعِينَ ٱللَّهُ مَوْيادِكُ لَنَا فِي وَمِنَّا هُذَا ٱلذَّى فَصَّلْتَهُ وَبِكُرْامَتِكَ جَلَلْتُهُ وَبِالْمَنْ لِإِلْكُرْيَم آخَلَلْتَهُ ٱللَّهُ يَصِلَّ عَلَيْهِ صَلَّى ۚ ذَاثَمَةً تَكُونُ لَكَ سُكُمٌّ وَلَنَا ذُخْرًا وَاجْعَ لَهَا مِنْ لَمَا يُنْرًا وَأَنِيمَ لَنَامِ لِسَعَادَةِ الْمُنْتَفِي لَ إِنَّا وَقَدْ فَهِلْتَ الْمِسْرِمْ لَهُمَّا لِنَا وَبَلْغِنَا بِرَجْمَتِكَ أَفْصَالُ مَالِنَا إِنْلَتَهَا الْمُ اللَّهِ مَا يَرُوصَلَ اللهُ عَلى مِيدِنا الْمُحَدَر النَّبِيِّ وَالدِ الطَّاهِ مِن وَسَلَمَكُ مَر البناء كلَّ يوم مرجب سُنطان الإله أنجل لسُنطان الإله أنجل لسُنطان الآنية التسبير الالدسنطان الالوَعِرَ الاكرم سُنطان مَنْ لِيمَ الْعِزَّ وَهُوَلَهُ اهْلُ شَهِ مِتْعَالَ فَالْوَمِ النَّالْتَ منه ولدا كُسُنَى عليا للم فضير وادع فيه هَنَاالِدَعَآ وَاللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ كُنَّ المُولُودِ فِهٰ فَا الْيَوْمِ المُؤَمُودِ بِشَهَا دَيْرَ قُبِلَ اسْتُهُ الالِم وَوَلاَيْنَ بَكَتُهُ ٱلسَّمَاءُ وَمَنْ فِهَا وَالْاَدْضُ وَمَنْ عَلِيْهَا وَكَمْا يَكُمَّا لاَبَتَبِهَا فَتِيلِ الْعَبْنَ وَسَيْدِا لَاسْنَ الْمُلُهُ بالنُصَعَ يَوْمَ الكُرِّعَ المُعَوَصِ مِن قَيْلِد اَنَالا ثَمَّ فَرَمْن سَلْد وَالسِّفَاء فِي رُبْبَهِ وَالفَوْرَمَعَ لُه فَافْبَر وَالاوَصِيآ ءِينْ غَيْرَتِهِ بَعْدَ قَامَّهُمْ وَعَيْدَتِهِ جَتَىٰ يُذِرِكُوا اللَّوْمَا رَوَشَادَ وُاالْتَارَ وَيُصْوُالْكِيَّا

#### زَعَاكُالِيْ فِي فِيشِعَبَانَ ١٨٦

وَيَكُونُوا خَيْرا نَصْارِصَلَ اللهُ عَلَيْمِ مَعَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُ مَ فِيعَقِهِ وِللَّهَ انَوَسَّلُ وَالنَّهَارِ اللَّهُ مَ فِيعَقِهِ وِللَّهُ انْوَسَّلُ وَالنَّالُ سُوْالَ مُقَرِّضٍ مُعَرِّضٌ مِن إلِى نَصْبِ مِمَا وَتَطَ فِي يَوْمِهِ وَامْسِهِ بِسَالُكَ الْعِصَمَر الْحَجَلَ رَمْسِهُ الله م وصر ل على عُمَة ي وعِرَت م واجنرنا في زُمّ به وَبَوْنِنا مَعَ وُ دَارُالكُرامَة وَعَالَ الْاقاتة اللهُ مَوَكَمُ اكْ رُمِّنا بِمَعْ فِيهِ فَاكْرِمْنا بِزُلْفَيْهِ وَادْدُقْنا مُرافَقَتَهُ وَسَابِقَتَهُ وَاجْعَلْنا مِمَّنَ يُسَلِّهُ لِإِمْ وَكُيْزُ الصَّلْقَ عَلِيهِ عِنْ لَذِكِرْ ، وَعَلَى جَمِيعِ اوَضِياً ثَبِرُ وَاهْلِلصَّفِيْ أَثْمُ الْمُذَوْدِينَ مِنْكَ بِالْعَكَدِالْانِينَاعَتَرَالِّخُويُرِ الْزُهِرَةُ الْجُخِيَ عَلَىٰ جَبِيعِ الْبَشِّرَ اللَّهُ مَّوَهَبُ لَنَا فِي هَٰذَا الْيَوْمِ خِبْرَمُوْهِ بَيْرَوَالْجُ كناف وكُلَطِلِبَةٍ كَمَا وَهَبَتَ لَجُنَيْنَ لِحُتِكِ مِن وَعَادَ فُطْنُ بِهَانٍ فَعَنْ عَالَمْ وُن بِقَبْرِهِ مِنْ عَلَى نَشْهَدُ تُرْبَتُهُ وَنَنْتَظِرُ اوْبَتُهُ أَمِينَ رَتَالْعالمَينَ تُرَبِدَعُوبِا روي آنْراخُ دِعاءَ دَعابَلِكِ نَالِمُ يوم الطف َ اللَّهُمَّ مُتَعَالِي لَكُانِ عَظِيم أَلِحَرَوْتِ شَدِيلُ الْخَالِغَ فَيْ عَلَ كَالْاتْقِ عَ بِضُ الكُمْ الْعَ قَادِرْعَلَى مَا لَمَنَا أُوْمِي الرَّحْمَرِ صَادِقُ الوَعْدِ سَابُعْ الْنِعْرَرِجِسُنُ لَكِلاَءُ قَرَبُ إِذَادُعِتَ مُحِيطً بِمَا خَلَقَتَ فَابُلَ ٱلتَّوْبَةِ لِنَزِمَا بِ إِلَيْكَ قَادِرٌ عَلَى مَا اَدَدْتَ وَمُدْرِدِكَ مَا طَلَبَتَ وَسُكُورًا ذَا شَكُورَ وَذَكُورًا ذِاذَكُوتَ آدَعُوكَ مُعْتَاجًا وَأَرْغَنَا لِنَكَ فَهِيًّا وَأَفْزَعَ اللَّكَ خَاتَفًا وَآبَكِ الْمَلَكَ كُومًا وَاسْتَعِيزُمِكَ ضَعِيْقًا وَاتَّوكُلُ عَلَيْكَ كَافِيًا أَحَكُمْ تَكِنَّا وَبَنِ قُومِنَا فَانَّهُمْ عَزُوْا وَخَلَعُونًا وَخَذَ لُوْنَا وَعُدَرُوا بِنَا وَقَتَلُوْنَا وَجَنُ عُتِيَةٌ نَبَيِكَ وَوَلَدُ جَيبِكَ مُحَدِّنِ عَبْداللهِ الذي الطَّفَيَّةُ بالرتيالة وأئمَنتُه على وَحُيكِ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ أَمِنا فَرَجًا وَتَجْزَجًا بِرَحْمَيْكَ فِي الرَاحِينِ وَكَانَ على نالخسين عليهما اللم بيعوعندكل زوال من أام شعبان وفي لمة الضعف منه فيقول ٱللهُ مَ سِلَعَلَى عَلَيْ مُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْدِين العِلْمُ وَاهْلِ بَيْنَ الْوَحْيُ لِلَّهُ مَصِّلَ عَلَى مُجَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَالِمَةِ أَلْمَا مَنْ مَنْ رَجِّمُ ا وَيَعْرَقُ مَنْ تَرَكُمُا ٱلمُتُعَدِّدُ مُطَهُمُ مَارِقٌ وَٱلْمُنَا يَرُعَنُهُ هُ ذَا هِنِي وَاللَّاذِ وُطُهُمُ الْحِيُّ ٱللَّهُمَّ صَلَّعَلا مُجِّمَّتُ كَالِيُحَيِّرُ الْكُهُفُ أَلْحُصِينَ وَغِيالِيَّا لَمُضْطِّرٌ السُّنَكِينَ وَمُلْجَا الْمَادِينَ وَعِضَمَ الْمُعْتَمِيرَ ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى عُنَدَدُوا لِهُ عَيْصَلَقَ كُنِيرَةً تَكُونُ لَمُ مُرْضَى وَلِحَقِ عُجَدَدُوا لِهُ عَيْكُ ادَاءً وَقَضَا بَعُولِ مِنْكُ وَفُوَّةِ بِارْتَ الْعَالَمِينَ ٱللَّهُ مُصَلِّعَ لَيْحُهَ مَدِ وَالْحُجَدَ الطِّيِّسِ الْآزَارالاَخِيارِالْذَ ٱوْجَبْتَ جُفُوقِهُمْ وَفَرَضْتَ طَأَعَهُمُ وَوِلا يَهَ مُ اللَّهُ مَصَلَّعَلَى مُجَدِّدُ وَالْهُ عَرَفَانِي طِاعَيْك

### عَالَىكِالْالنَّصْفَ صَعِبًا

وَلا يَخْ فِي مَعْضِيَتِكَ وَارْزُقِنَي مُواسَاتَ مَنْ فَتَرْتَ مِنْ رِدْقِكَ بِمَا وَسَعْتَ عَلَيْ مَنْ فَصَلْكَ وَلَشَهَ عَلَىّ مَنْ عَذَلِكَ وَأَحِيْتَنِي عَتْ طِلِكَ وَهٰذَا شَهُ بَعِيكَ وَسِيدِينُ لِكَ شَعْبًا زُالْذَي حَفَقْتُ هُ مِنْكَ بِالرَّخْمَةِ وَالرَضْوَانِ ٱلذَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَاللهِ مَدْءَبُ فِصِيامِ وَفِيامِ فه كناليد وَآيَامِد بُخُوعًالَكَ في كُرامِد وَاغِطامِ إلى مَحَلِّجامِ اللَّهُ مَا عَنَّا عَلَى الْاسْتِنان بُيَّتِه فِيهِ وَسُلِ الشَّفَاعَرِلَدَيْرُ وَاجْعَلْ لِي شَفِيعًا مُشَفِعًا وَطَرِيقًا اللَّيْكَ مَهْيَعًا وَاجْعَلْنَ لَهُ مُتَّبِعًا حَتَّى الْفَالَدُ يَوْمَ الْفِيدَ يَعْمَى اصِيَّا وَعَنْ ذُنوني مُغْضِيًّا مَوْفَدا وَجَبْتَ إِمِنْكِ الرَّحْدَيِّرُ وَالْرَضْوانَ وَٱنْزَلْتَيْ دْارًا لْفَتْرَارِ وَبَحَلُّ لِلْحَيْادِ وَعَزَالْصَادِقِ عَلَيْكُمْ مِنْ فَالْكُلُّ وَمِرْسَعْبَانِ سِبْعِينِيٌّ وَ ٱستَغِفُ إللهَ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّحْمُ الرَّحْمُ الْحَيْمُ الْحَيْ الْفَيْوُرُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ كَتَبُ وُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَهُوَفَاعُ بَنَ يَدِي لِعُرْشِ فَهِ انها رَقِلْ دِفِه مِن القَدْحَان عدد النَّخِ وَلَدُ لَمَا أَفْتَفُ مَرْسَعُ إِن يستت فيها لغسل وزايارة الحسين علياتلم والصلوات لتيم وكها وفحذه الليلة وللألقا علندالسلام ويستمتان يدعى فيها بهذا الدعاء الله مريحق لبَليَا ومولودها ومجتَرِك و مَوْعُودِ هِا ٱلْهَ فَهُنَا الْفَصَلْهَا فَصَلَّهُ فَمَّتَ كُلِّمُنُكَ صِدْقًا وَعَذَلًا لامُسَالَ لَكَلَّمَا لَكَ وَلا مُعَقِبَ لِأَيَانِكَ نُورُكَ الْمُتَالَقُ وَضِيّا وُكَ الْمُنْحُ وَالْعِلَوُ النّورُ فَيَ لَحْنَاءَ الدّيمُ والْعَابُ المستورج لمولن وكررتخين والملائكة شهن والفناص ومؤين إذاات مِيعَادُهُ وَالْمَلْا تُكْرُامَنا دُهُ سَيْفُ اللَّهِ الذِّي اللَّهِ وَنُورُهُ الذِّي لا يَجْبُو وَدُوا لِحَارِ الذِّي لايصْبُومَذَارُالدَّهِرُ وَنَوَامِيسُ الْعَصِرُ وَوُلاهُ الْاَيْرَ وَالْمُنَّ لُعَلِيْمِ مَا يُنَزَّلُ فِلْيَكَةَ الْعَدْدِ وَأَهُا أَكِينُ وَالْكَيْرُ وَأَحِدُ وَخِيهِ وَوُلاهُ آمَن وَلَيْهِ اللَّهُ مَوْصَلِ عَلَى إِلَامَ مِمْ المستورُ عَنْعَوا لِيهِيْمِوَادُ دِلِهُ بِنَا أَيَّا مَهُمْ وَظَهُونَ وَقِيامَهُ وَاجْعَلْنَامِنْ لَضَانِ وَاقْرِنَ فَارْنَا بِنَانِ وَاكْنُونَا فِأَعْوَانِهِ وَخُلَصَا مُرْوَاحَيْنَا فِي وَلَيْهِ نَاعِينَ وَبِصُغْبِيَّهِ غَايِمَينَ وَبِجَقِّه فَاتَمْيِنَ وَمَنَ لِسَوْءَ سَالِمِينَ لِإَنْهُمُ الرَّاحِينَ وَالْحَدُ لُسِّرِتِ إِلْعَالَمِينَ وَصَلَّى لَسُعَلَ حُرَيْنَ النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُلْكِينِهِ الصَّادِقِينَ وَعِنْ مَرِالِّنَاطِقِينَ وَالْعَنْ جَمِيعَ الظَّالِلِينَ وَاجْكُمْ سَيْنَا وَمَعْنَهُ مُوا آجُكُمُ الْحَاكِينَ دَعَاء آخِعَنَ الصَّادِقِ عَلِي ٱللَّمِ فَهِ نَ اللَّهُ لَوَ اللَّهُ مَا أَتَا كُلُّهُ مَا أَنَّا كُورُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُ الَعِلَىٰ لَعَظِيمُ الْحَالِقَ الْمَازِقُ الْمُحِجُ الْمُنْتُ الْبَرِئُ الْبَدِيعُ لَلَا لَا كَالْنَا لَفَصَا لُ وَلَكَ الْمَا لَا يَعْلَى الْمَا لَا يَعْلَى الْمَا لَا يَعْلَى الْمَا لَا يَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ ل

# فعاكمت الخ

لكَ الْحُرُدُ وَلَكَ أَلْكُرُمُ وَلَكَ الْجَدُ وَلَكَ الْمَنْ وَلَكَ الشَّكُو وَخَدَكَ لَاشْرِكَ لَكَ فَا وَاحْدُ فَا أَحَدُ فَا صَمَدُ اِمَنْ لَهُ بِلَدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوْ الْجَدْصَ لِعَلَى عَيْدَ وَالنِّحَ يَدِ وَاغْفِرْ لِهِ وَأَرْضَى وَاكْفِيْ مِا الْهَبِينِ وَافْتِورَيْنِ وَوَسِعْ عَلِيَ فِهِ رِذِي فَانِّكَ مِنْ اللَّيْلَةِ كُلَّ الْمَرِجَكِمْ مَفْنُ وَمَزْكَ أَوْ مِنْ لَفِتْكُ مَنْفُ فَارْدُفْنِي وَانْتَخِيرُ الرَّا رَقِينَ فَانَّكَ قُلْتَ وَانْتَخِيرُ الْفَالَّلِينَ الْنَاطِقِينَ وَاسْتَلُوا اللَّهَ مُنْ فَصَلِه فِمْ فَصَالِكَ اَسَالُ وَالِمَاكَ قَصَدُتُ وَابْنَ بَعِيلَ اعْتَدَنْ وَلَكَ رَجُونُ فَارْجَمْ فِي الْرَحْمَ الراحِين تُمَنِّدُ عوبُاروي انّ امِنْلِهُ وُسْين علْدَلْلِم كَان بِيعوفِهُ فِ اللَّبَلَة وهوسًا خُداً للْهُ مَا اسْتُلُدُ بَرَحْمَتِكَ الْبَرُوسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ وَبِغُوَيْكَ الْبَيْهِ لَهُ أَنْ إِنْكُلَ شَيْءٌ وَجَضَعَ لَمَا كُلُ شَيْءٌ وَذَلَ كُلَاكُلُ شَيْءً وَبِجَرُوْتِكِ ٱلْمَعْكِتَ بِهَاكُلُّ مَنْ وَبِعِنْزَلِ ٱلْهَى لا يَقُوْمُ لِمَا نَبَى وَبِعِظَمْ لِكَ الْمَحَكَ تَكُلُّ شَيْءٍ وَبِسُلْطَانِكَ الذِّيعَالَ كُلِ مَنِي وَبِوَجُوكَ لُنَا فِي وَعِنْ لَنَا مِ كُلَّ شَيْ وَمِ الْمَا لُكَ الْوَ مَلَأَتِ أَزُكَا نَكُلّ شَيُّ وَبِعِلْمِكَ الذِّي إِلَا بِكُلْ شَيٌّ وَبِوْرِ وَجَهِكَ الذِّي آضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيٌّ ما يُورُ الْ فُدَوُسُ الْإَوَّلَ الْاَوَّلِينَ لِالْمِخْرَةِ لَا لَهُ مَا غَفِرْلِيا لَدُنُوْبَ الْمُحَمِّدُكُ الْعِصْمَ الله مَا غَفْلِي الْدُنُوبَ التَّيُّ مُزْلُا لَيْفَ مَ اللهُ مَّا اغْفِي الدُّنُوبَ الدَّ يُعَبِّرُ النِّحَةِ اللهُ مَا اللهُ الدُّنُوبَ التَّيَ المُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الدُعَاءَ اللَّهُ مَاغَفِي لِهِ الدُنوكِ البِّيُّ شُورُلُ البالاءِ اللَّهُ مَاغَفِل كُلَّذَ سُأَدُنتُهُ وَكُلَّ خطَتَ إِنْ أَجُطُاتُهَا ٱللَّهُ مَ إِنَّ أَنَّةً مَ اللَّهُ مَ إِنَّا لَذَ عَلَى اللَّهُ مَ إِنَّا لَلْهُ عَالَمُ اللَّهُ وَالسَّلْفَ فِعُ لِمَا إِنْفَسْكِ وَأَسْالُكُ وَاسْتَشْفِعُ لِمَا إِنْفَسْكِ وَأَسْالُكُ وَالسَّلْفَ فِعُ لِمَا إِنْفَسْكِ وَأَسْالُكُ وَاسْتَشْفِعُ لِمَا إِنْفَسْكِ وَأَسْالُكُ وَالسَّلْفَ فِعُ لِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّه ٱنْ نُدْنِيَكِ مِنْ أُرْبِكَ مَآنْ تَوْزِعَيْ شُكُرِكَ وَٱنْ تُلْهِمِنْ كُرِكَ ٱللَّهُ مَإِنْ آسَتُلَكَ سُؤُالَ خَاضِع وبيل خايشع أن سُنا عِنَى وَرْحَمَى وَتَجَعَلَتَى مِتِمُكَ داضيًا فَانِعًا وَفِحَمِيعِ الْأَحْوَالُ مُتَوَاضِعًا اللَّمُ وَآسَتُلُكَ سُوَّالَ مَنْ اَسْتَدَتْ فَا قَتَهُ وَآنَزُلَ مِنْ غِنْدَالْشَدَاثُدَ حَاجَتُهُ وَعَظْمَ فَيمَا عُنْدَكَ يُغَيِّرُ الله معظم سلطانك وعلامكانك وخفي مكالة وطهركم ليو وطنك وخلت فهاز وحرت فلم وَلا يُمكِنُ الْفِرْادُ مِنْ حُكُومَتِيكَ اللَّهُ مَلِا أَجِدُ لِذُنونُ عَافِرًا وَلا لِقَبْ ايحِيا إِزَّا وَلا لِيَسْفِي مُن عَملِي الْفِيدِ عِلْجِينَ مُنْكُلًا غَيْلِ لَا لَهُ الْا أَنْتَ سُبِحَالَكَ وَجَلِكَ ظَلْمَتُ عَلِي وَتَجَ الْسُبِحَلِي وَ سَكُنْتُ الْعَدَى وَكُرَكُ وَمَنِلَتَ عَلَيَّ ٱللَّهُ مَوْلاي كُونِ فَبِيحِ سَنْهَ وَكُونِ فَادِجِ مِنْ الْكَلْوِ ٱ قَلْتُهُ وَكُونِ عِنَارِ وَقَيْتَهُ وَكُونِ مَكُونُ و دَفَعْتَهُ وَكُونِ فَأَرْجِيلِ لَتَتُ اَهُ لاَ لَهُ لَنَهُ أَلْلُهُ مَعْظُمُ لَدُيْ وَأَفْظَ بِهِ مِنْ وَءُ الْ وَقَصُرَتْ بِي أَعْ الْحَ قَعَدَتْ بِلَ عَلَالِي وَحَبَسَنِي عَنْ فَعَ يُعَدُا مَلِي وَ

# ريا الكياخ

خَدَعْتَنِي الْدُنْيَا بِعُرُورِهِا وَنَفَهْ يِي عِنِايَهُا وَمَطِأْ لِيَاسِيدِي فَأَسْتَلُكَ بِعِزَيْكَ ٱلْأَيْحُ فَعَانُهُ عَانَهُ سُوءُ عَلِي وَفِعَ الى وَلا نَفَضَيْ بِخِفِي مَا الطَّلَعَتَ عَلنَّهِ مِنْ سِرَى وَلا نُعَالِجُلَيَ فالْعِدُ فُوسَرِ عَلَى الْعَلْمَةُ عُلْمًا عَمِلْتُهُ فَخَلَوْانَ مِنْ سُوهِ فِعْلِي وَالسَّاءَ بَيْ وَدُ وَامِ رَغَنْ طُحِجَ عَالِمَيْ وَكُثْرٌ وَشَهَوْاتِي وَغَفْلَتَ كَنْ اللَّهُ تَم بِعِزَلِ إِنْ الْمَخْوَالِ وَعُلَقَ فِي جَمِيعِ الْامُؤْرِ عَطُوقًا اللهِي وَرَبِّي مَنْ لِي عَيْلِ ٱسْأَلْهُ كَشْفَعُو والنظرج المري الله ق مولاي اجَرَبْ عَلَيْحُكُما أَسْعَتْ فِيهِ هَوْي نَفْسٍ وَلَمُرْاَضَ مِن فِيهِ مِنْ تَرْبُر عَدُوي فَعَزَّىٰ بِمِا اَهُولِي وَاسْعَكَ عَلِي ذَٰلِكِ الْفَضَاءُ فَعَِا وَزْتُ بِمَاجِرِي عَلَيْ مَنْ ذَٰلَكَ مَنْ فَضُوحُ لَوْ وَخَالَمَنُ يُعِضَ الْحَامِرِكَ فَلَكَ الْحَدُ عَلَى حَمِيعِ ذَلِكَ وَلا يَجْخَذَ لِي فِياجِرَي عَلَى فِيهِ قَضَا وُكُ وَالْرَسَي خِلْكَ وَبَلا وَٰكَ وَقُلْا يَتُنُكَ يٰا الْمُحْ يَغِدَ تَقَصِي وَاشِرا فِ عَلَىٰ نَصْبِي عُتَدَرًا نادِمًا مُنْكِيِّ الْمُحْجُ نُستَغِفًا مِنْ يِبًا مُقِرًّا مُنْعِنًا مُعَرًّا لا أَجِدُ مَعْرًا مِلكا زَمِنَ فَلا مَفْزَعًا أَنَوَحَهُ إِلَيهِ فَامْ ي عَبْرَةَ وُلِكَ عُلْمِي وَاذِخَالِكَ إِيَا يَ فِي سِعَترَتَ حَيْكَ اللَّهُ مَنْ أَعَلْ عُذْرِي وَأَرَحُمْ شِكَ تَضَرُّعِ وَفَكَّتِي مُزْتَ فِي وَمَا قِ إِرْبِ إِنْ حَمْ صَعْفَ بَدُف وَرِقَهُ جَلْدي وَدْ قَرَّ عَظْمِ فَإِينْ بَرَهُ خَلْفِي وَذُكِي وَتَرْبَيْنَي وَبِرَى وَتَغَذِينَ هَبِنِي لِأَبْتِلَا وَكُومَكَ وَسَالِفِ بِرِكَ فِي اللَّهِي وَسَيْدِي وَرَقَى أَنْزاكَ مُعَدِّبٍ بِبَادِلَ بَعْدَنوَجِيلِ وَتَعْدَمَا انْطُويَ عَلَيْرِ فَلَيْ مِنْ مُعْفِقَتِكَ وَهِي بِدِلا فِينِ فَرُكَ وَأَعْتَقَكُ مُمْيِرِي مِرْجِيْكِ وَبَعْدُصِدُ فَاعْتِرا فِي وَدُهَا بُوْخِ ضِعًا لِرُبُوبِيَّيْكَ هَيْهَا سَأَنْتُ أَكْرُمُ مَنْ أَنْ نُصَيْعَ مُرْدَيَنِيَّةُ أَوْ بَيْعِكُ مَنْ أَدْنِينَةُ أَوْلُتُ رِدَمُنْ أَوْلِينَهُ أَوْلُتُنْ لِم وَلَيْتَ شِعْي إِسَيْدِي وَالْمِ فِمَوْلِايَ أَنسَلَطُ النّارَ عَلَى وَجُو مِنْزِتُ لِعَظْمَيْكَ سَاحًا وَعَلَاكُ نُن نَطَعَتُ بِوَحْدِدِ صَادِقَةً وَكِبْكُمْ لِمَادِجَةً وَعَلْ فَلُوسَاعَ فَيَ الْمِيتَدِكَ مُحَفِّقَةٌ وَعَلْفَارُ حَىَتْ مِنْ الْعِلْمِ لِلْهَجْ فِي صَارِحَتْ خَاشِعَةً وَعَلْجُوا رِجَسَعَتْ إِلَى وَطْأَنِ نَعَبُّ لِلْ طَالْعُدَّ وَأَشْارَتْ السِيغِفا ولدَ مُذْعِنَةً ما هَكُذَا الفَلْيُ لِلْ وَلا أَجْرُنا بِفَصْلا عَنْكَ لِا كُمُ لا رَبِّ وَانْتَ عَلَيْعِف عَنْ قَلِيلُ مِن إلا والدُنْيا وَعُعُولا مِن المَا عَلَى فَهِ المِنْ المستكانَ عَلَى هَلِهَا عَلَى آنَ ذَلِكَ بَلا وَ وَمَكُولُ اللَّهِ اللَّهُ لَيْكُرُمُ إِلَّهُ اللَّهُ وَصُرُّهُ لَهُ لَكُنَّ الْمِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحُلُولًا وُقُوعُ الْمُكَالِّ فيها وهوبالا ؛ تطول منته ويدوم مقامر ولا يُحقق عنا مله لا تذلا يكون الاعزعضيات و انتقامك وسيخطك وهذاما لاتقوم كه التماوات والادن السيدي مكفئ وأناعب لك

### اعاء كنيكان

الضَعِيُ الْذَلِيلُ لُعُقِرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ مَا اللهِي وَسَيْدِي وَمَوْلاَ يَكِي الْامُورُ الذَلَاكَ شَكُولُم آفلا منها أضِعُ وَأَبْكِي لاَلِيم إلْعَذابِ وَشِدَة رَاوُلطِول إِلْكَادَ وَمُدَّيِّم فَلَتَّنْ صَيَّرَة الْعُقُواتِ مَعَ اَعْلَاثُكَ وَجَمَعْتَ نَتَىٰ وَيَنَ اَهْلِ لَلاَ تُكَ وَوَقَتْ بَنِي وَبَيْنَ اَحِبَّاثُكَ وَاَوْلِيا ثُكَ فَهُنِي اللهِ وَسَيْدِي وَرَتْي صَبَرْتُ عَلَى عَذَا بِكَ فَكُيفًا أَصْبُ عَلَى فِرْ إِنْكَ وَهَبْنِي صَبْرَتُ عَلَى قَرَارِكَ فَكُفْ أَصْبُرُ عَنْ لَنظَ إِلَى كُواْمَةِكُ ٱمْكِنَفَ ٱسْكُنُ فِي لَنَا رُورَجَائِئَ عَفُوكَ فِيعِزَكِ يَاسَتِدِي وَمَوْلاِي أَفْسَمُ صادِهًا لَئُنَ تَرَكْبَنِي نَاطِقًا لَلَهِ جَيَّ اللَّهُ الْمِينِ الْمُلْهَا جَيِجِ الْأَمِلِينَ فَلَاصُرْخَتَ الْيُلْصُلْخَ صْبِحْبِنَ وَلاَ بَكِينَ مُلِنَكَ بَكَاءَ الْفاقِدِينَ وَلاُنَادِيَنَكَ ٱبْرَكْتُ يَاوَلِيَّا لَمُؤْمِنِينَ لاغْلَيْه أمال لفارفين ياغيا خالستغيثين باجبب فلوب اصادتين وبالدالعا لعالمين أفراك سُنْعَانَكَ اللهِ وَبِحَذِكَ سَتَمَعُ فِهَا صَوْتَ عَبْدِهُ سُلِمِ مُنْ الْمُخْ الْفَيْرِ وَذَا قَطَعُمَ عَذَا إِمَّا بمغضيته وحُبِنَ بن اطباعها بحرمه وجريتم وهُويَضِ اليَك ضَجِيرٍ مُؤمِّل رَحْسَكِ وَباديك بلياناه ولتوخيدك ويتوسك النك بربؤيتنك المؤلائكك نبعت العذاب وهويركوما سَلِفَ بِنْ خَلِكَ أَمْرِكُفَ تَوْلُكُ النَّارُ وَهُوَاأِيلٌ فِضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ أَمْرَكُفَ مُحْ فَهُمُ لَكَ أَلَتَ نسَّمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَىٰ مَكَانَهُ آمُرِكَفَ كَيْتُ مِنْ عَلَيْهِ رَفِيهُا وَانْتَ يَعْلَمُ ضَعَفَهُ آمُركَفَ يَعْلَعُلُ بَنِّ اَطْبَا فِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ صِدِقَهُ اَمْكِنَفَ تَرْجُنُ زَبَانِيَتُهَا وَهُوَيْنَا دِمِلَا إِرْبَهُ اَمْرَكُفْ يَرْجُوفَضَلَكَ فِعْتِيهِ مِنْهَا فَتْرَكْمُ فِيهَاهِمُهَاتَ مَا ذَلِكَ لَظَنُّ بُكَ وَلاَ الْمَعْرُوفُ مِزْفَضَالِكَ وَلاَمْشُيهُ لِمَاعَامَلْتَ بِهِ ٱلمُوَيِّدِينَ مِنْ بِرِكَ وَاحِسُانِكَ فَيا لِيَقِينِ ٱقْطَعُ لَوْلَامًا حَكَمَتَ بِمِنْ تَعَانِبِ خِلْحِدِلَكِ فَصَلَيْ يبرين انبلا يمعانديك تجعكت النا تكلها بردا وسلاما وماكات لاحيف مفرا ولامفاما المجلك تَعَدَّبَتَ أَسْمَا وُلِذَا فَتُمَّتَ أَنْ مُلَكُمُ امِنَ لَكَا فِرَنَ مِزْلَجِيَّةِ وَالْنَايِلَ جَعِينَ وَأَنْ تُخَلِّدُ فِيهَا المُعَايِدِينَ وَأَنتَجَلَّ ثَنا وَكُ قُلْتَ مُبْتَدِيًّا وَتَطَوَّلْتَ بِالْاَنْعَامِرُمَّكُمَّةًا اَفَرَكَانَ مُؤْمِنًا كُنَّ كَانُ فَاسِمًا لاَيَسْتَوُونَ الِفِي َسْأَلُكَ مِأْلِقُنْدَةِ الْبَي قَذَرْهَا وَمِإِلْقَضِيَّةِ آلِبَيَّ تَمْتُهَا وَجَكُمْهَا وَعَلَيْتَ مَنْ عَلِيَّهِ آجَنْ مُهَا آزُهُنَّ لِي فِي مِن اللِّيلَةِ وَفِيهِ نِ الْسَاعَةِ كُلَّجُ وَ إِجْرَبْتُهُ وَكُلَّ ذَبُ اذَنْتُ أُوكُلُّ فِي إِسْمَهُمْ وَكُلُّ حِمْلِ عَلْنُهُ كَمَّتُهُ أَوْا عَلَيْتُهُ آخْفَيْنُهُ أَوْا ظَهَرُهُمْ وَكُلَّ بِينَة إِمْنَتَ بِالْمِياتِيَ الْكِوْا مُرَالْكَاتِبِينَ الذِّينَ وَكَانَتُهُمْ بِحِفْظِ مَا لَكُونُ فِي وَجَعَلْمَهُمُ شُهُودً

### اعَالَ الْمُعَالِمُ الْمُنْكُ

عَلَىٰ مَعَجَوٰايِحِي وَكُنُتُ ٱنْتَ الرَّفِيْبَعَلِيَّ مِنْ وَلَأَمَّهُمُ وَالشَّاهِ وَلِلْحَغِيْعَنْهُ وَفِينَ مُتَلِكَ أَخْفَيْتُهُ وَ مَنْهُ وَأَنْ تُو فِي حَظِّي مُ كُلِّخِراً مُزَلْتَهُ أَوْلِحِسانِ فَصَلْتُهُ أَوْ بِرَلْشُ مَرُ أَوْدُونِ بَسَطْتَهُ بِنَعْنَعُرُهُ اوَجَطَاءِ مَسْنَنُ ﴾ يارتِ بارتِ إدرتِ إلا لَهِي سَيِدي وَمَوْلاي وَمَالِكَ رِقِي المَنْ بَعِ ناصِيتى اعَلِمًا بِذُلِي وَمَسْكَبَى لِإِجَرَّ الْفِيعْرِي وَفَا قَتَى لَا رَبِّ لِارْبِ الْسَالُكَ بِحَقِّلَ وَقُلْسِكَ وَاعْظَ مِنِفَالِكَ وَاسْمَالُكَ أَنْ يَجْعَلَ وَفَا بِي مِنَ اللَّه لِوَالنَّهَا دِيذِكُولِ مَعْمُودَةً وَبِحِزْمَ مَلْ مَنْ وَأَعْا لِيعِنْدَكَ مَفْهُولَةً حَتَى تَكُونَ آعْالِي وَإِذَا ذَانِي كُلَّهُا وِرَدَّ اوْاحِدًا وَجَا لِي فَيْدِمَ لِكَ مُرَّا يات بدى بامَزْعَلْيَه مُعَوَّلَى بامَزَالِيَّه سَكُوتُ اَحْوَالْمَارِيِّ بارتِ بارتِ إربَ قَوْعَلَى فَرُمَتْلِ جَارِجِي وَاشْدُدْعَكَ الْعَرِمَ وَجُوالِخِي وَمَسْ الْحِرَافِحَ شَيْدَكَ وَالدَّوَامِ وَالْانِقِالِ بِحَدْمَ لَا تَحْل اليَّكَ فِهَيَا دِينِ السَّابِقِينُ وَاسُرْعَ إِلَيْكَ فِي لَمُنْ دِينَ وَأَسْتُنَاقَ إِلْى فُرُبِكَ فِوَلَمُشْتَافِينَ وَأَدْنُو مِنْكَ دُنُوٓ الْمُخُلِّصِبِنَ وَأَخِافَكَ عَافَرَ اللَّهِ فِينِ وَاجْتَمِعَ فِيجَارِكَ مَعَ المؤمِّنِينَ اللَّهُ مَرَوَسُ الْأَدَ بِسُوءَ فَارَدْ ، وَمَرْكُ ا دَى فَكِنْ وَاجْعَلْنَى بِنَ إَجْسَرْعِسُ لِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَأَفْرَ بَهِمْ مَنْزَلَةٌ مِنْكَ وَاخَصِّهُ مُرُنُلُفَةً لَدَيْكَ فَا يَنَّهُ لِأَبْنَالُهُ لَكِ اللَّهِ فَمَنْلِكَ وَجُدْ لِي بُحُدِكَ وَاعْطِفْ عَلَى بُحَدُكِ وَاجْفَظَنْي رَحْمَتُكَ وَاجْعِلْ لِيانِي بِذِكْرِكَ لِحَجًا وَقَلْنِي كُبُكُ مُتَيِّمًا وَمُزَعَكَم بجسُوْلِ حابتَكَ وَآقِلْنِي عَنْزَقِ وَاغْفِرْ َلِّنِي فَإِنَّكَ فَضَيْتَ عَلِيغِيا دِكَ بِعِبَادَتِكَ وَامَّرَهُمُ بِكُعَاثُكَ وَضَمِّنتَ كَلَمُ الإخابَةَ فَالِيَكَ لِارْتِ نَصَابُتُ وَجْعِ قِ إِلَيْكَ لِارْتِ مَ وَدْتُ يَدِي فَبِعِزَ إِلَى اسْتَحْنُ وُعَا فِي صَلَّغِي مُنايَ وَلا نَقَطَعُ مِرْ فَصَنَاكِ رَجْ إِنْ وَاكِفْنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مِنْ اَعَذَا فِي الرَّضِا اعْفَلَنْ لا يَمُلكُ إِلَّا ٱلدُّهَا وَفَإِنَّكَ فَعَا لُ لِمَا تَشَاءُ مِا مَنِ أَسْهُ دُوآءٌ وَذِكْنُ شِفَآءٌ وَطَاعَتُ وُغِفَّ أَرْحَمْ مَنْ أَسُ مَالِدِ الرَّجَاءُ وَسَلِاكُ مُ البَّكَاءُ السَّابِغَ الَّهِ عِيم إدا بِعَ النِّقِيم النُّورَا لمستوحِنين في الظُّكُم لِاعْالِمَّا لايعتكمُ صَلِ عَلَى مُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَافْعَلْ فِي الْتَ اهْلُهُ وَصَلَى اللهُ عَلْ رَسُولَهِ وَالْائَمَ الْمُلَامِينَ مِنْ لِهِ وَسَلَّمَ تَسَلِّمًا شَهُرَيْ صَال ادارات علاله فعل الدوي الله على الله على والكان مِعْولِ ٱللَّهُ مَا أَمِلُهُ عَلِنَنا بِأَلاَمِن وَالْإِيمَانِ وَالسَّالْامَةِ وَالْمِيلَامِ وَالْعَافِيةِ الْحُلَّاةَ وَالْرِذْقِ ٱلواسِعِودَ فَعُ الْاَمْ فَا مِرَاللَّهُ مَا لَدُونَا صِيامَهُ وَقِيامَهُ وَمِلْ وَهَ الْمُزَّانِ فِيهِ اللَّهُ مَرَسِلَهُ لَنَا وَثُمَيِّكُهُ مِنْ وَسَرِكُنَا مِنهِ وعَنطِ عَلِيلًا اذارائتا لَمِيلًا للهُ اللَّهُمُ إِنَّا سُأَلُكَ

#### دْعَا اوْلِيَا مِّ شَهْرَمِضَا

خَرُهٰ لِمَا النَّهْ وَنُورُهُ وَنَصْرُهُ وَبَرُكُتُهُ وَطَهُونَ وَدِذْ قَرُواسًا لَلْتَخَرَمَا فِيهِ وَخِزَمَا ابْعِنُ وَاعْوَهُ بلكَيْن شَرِمَا فِيهِ وَشَرِما بَعْكُ ٱللَّهُ تَعَادُ خِلْهُ عَلَيْنا بِالْاَمِنَ وَالْآيَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْكِيبَ لِحَمُ وَالنَّرَاةِ وَالْتَقَوِّيٰ وَالْتَوْفِولِلْ عِيْبُ وَتَرْضَىٰ تَمَادع بِدُعَاء عِلَى زائحسين عَلَيْهُمَا الْسَلام اذَا نظ إلى لَه لال وقدذكزناه فاذعية الصيفة فالالستدانزات رحمالته وسبغي ن مزعى لهمنا بدغاة آخي لنلة مزشعنان واول ليلة من شهر مضان موى عزالصادق على اللم الله مَا اللهُ مَا الشَّهَ مَا المُنارَكَ الذِّي أَنْزُلُ فِيهِ الْقُرَانُ وَجُعِلَ هُدَّى النَّاسِ وَبَعْنَاتِ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْفَانَ قَرْجَضَ فَلَنا إية وَسِلَّهُ رَلْنَا وَنُسَلِّمُ وُمِنَّا فِي كُيْرِمِيْكَ وَعَافِيةٍ لِامْنَ آخَذَا لَقِلْ لَوَشَكُرُ الْكُنَّيْرَا فَبَلِّمِتَا الْيَسَيْرَا لِلْهُ مُرِانَا مَنَا لُكَ أَنْ يَجْعَلُ إِلَى كُلِّ عَيْسَبِيلًا وَمُزَكُلِّ الْاَجْنُ مُا إِفَا الْاَحْمَ الْراحِينَ المَنْ عَفَاعَتْي وَعَا خَلَوْتُ بِبُمْ السَّيَاتِ الْمَنْ لَهُ يُوا خِذِنِي الْرَيْكَابِ لْمُعَاصِيعُ فَوَلَّ عَفُوكَ عَفُوكَ عَفُوكَ بِاكْرَءُ اللهٰ وَعَظْمَةً فِلْوَا تَعْبِطْ وَزَجْرَتَى عُنْ عَارِمِكَ فَلَوْ آنزَجْرُفَمَا عُذَرى فاعْفُ عَبَى ايحَرُمُ عَفُولَتَ عَفُوكَ عَفُوكَ ٱللَّهُ مَرَانَي ٱسْتُلُكَ الرَّاحَةُ عِنْدَالْمُونِ وَٱلْعَفُوعِنَدَالْحُسَابِ عَظُم الذَّبْ مِنْ عَبْدِكَ فَلِيحُسُ إِلْتَمَا وُرُمِنْ عَنِيدِكَ لِيا هُلَ الْمَقَوْى وَلِأَهْلَ لَكَفْ غَرَعَ عَفُوكَ عَفُوكَ اللَّمُ إنى عَنْ لُكَ وَإِنْ عَبْدِكَ وَإِبْرُ آمَيْكَ صَعِيْفٌ فَعِيرُ إِلَىٰ يَهْمَنَكَ وَأَنْ مُنْزِلُ الْعِنْي وَالْبَرَكَةِ عَلَىٰ الْعِلْ قاه مُفْتَدُرُ أَحْصَدْتَ أَعِالْهُ مُوقَفَّمُتَ أَرُوا قَهُ مُ وَجَعَلْتَهُ مُغْتَلَفَةً الْسِنَتُهُمُ وَالْوانْهُمُ خَلَقًا مِزْ بِعَنْ يَجَلُقُ لِأَبِعَا لَمُ الْعُنَا دُعِلَكَ وَلِا يَقَدُرُ الْعِنَا دُ قَذْرَكَ وَكُلْنَا فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ فَلاَنْفَ عَنَى بِوَجْهِكَ وَاجْعَلَنَى مَنْ صَالِحِ خَلْفِكَ فِي الْعَلَ وَالْاَمَلُ وَالْعَصَاءَ وَالْقَدَرِ اللَّهُ يَخَرَ النَّفَاءَ وَاقْنِيٰ خَيْرَالْفَنَآءَ عَلَيْهُواللَّهِ ٱوْلِيَآتُكَ وَمُعَادْاةِ آعَلَانُكَ وَالرَّغْمَةُ وَلَكَ وَالرَّفْمَةُ مِنْكَ وَالْخُشُوعِ وَالْوَفَاءِ وَالْعَسَلِيمِلَكَ وَالْتَصَدِيقِ بِكَالِكَ وَإِنَّاعِ سَنَّةِ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ مَاكَانَ فِي قَلْمِ مِنْ تَلَا أُورِ مَهِ أَوْجُو دِ أُوقُنُو لِمِ أَوْفَرَجُ أَوْبَلَخِ أَوْبَطِ إِوْجُولُاء أَوْرِيَآءِ أَوْسُمَعَةٍ أَقْ شِقَاقِ آفَيْفَاقِ آفَكُفُيْرا وْفَسُوقِ آفَعِصْيانِ آفِعَظَمَ رَأُوشَيُّ لَا يَحْتُ فَأَسَأَ لَكَ بارتبانَ نُتَلِكَ مَّكَا نَدُايِمَا نَابِوَعَدِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَرِضِيَّ مِتَكَانَكَ وَرُهُدًا فِي ٱلْدُنْيَا وَرَغْبَهُ فِيمَاغِنَكَ وَأَنَّرَةً وَطُمَّا نِينًا ۗ وَتَوْبَرُّ نِصَوُحًا اَسْأَلُكَ ذَٰ لِكَ لِإِرْبَالْعَالَمِينَ الْمُؤانَثَ مِنْ لِلِكَ يَعْضَى وَمِن بَكِ وَجُودِكَ تُطَاعُ فَكَأَنَّكَ لَمُ تَعْضَ وَأَنَا وَمَنْ لَمُرْتَعَصِٰكَ سُكُانُ اَيْضِكَ فَكُزْعَلَيْنا بِالْفَضِ

#### في الافتتاج

جَوادًا وَبِأَ لِيَنْ عَنْوَدًا لِا أَرْحَمَ الرَّاحِ مِن وَصَلَى اللهُ عَلَيْحُ مَدِّ لِمُسْلَلُوعٌ وَآمَّـ لَا تَجْصُى وَلا لُعَدُّ وَلا يَعْدِدُ تَذَدَهُا عَيْلُ لِا أَنْحَمَ الْرَاحِمِينَ وَادْعُ فَكُلِيلِةِ مِنْ هِذَا الدَّعَاءَ ٱللَّهُ تَمِ إِنَّا فَتِحُ الشَّنَا وَبِحَالِةَ وَانْتَ مُسَدِّدُ للصَّوْابِ بَمِنْكُ أَيْفَنْ أَنْكُ أَرْحُمُ الراحِينَ فِي وَضِعِ الْعَفْو وَالرَّحْمَرِ وَاسْتَكُ اللغا قِبَنَ فِمَوْضِعِ النَكَالِ وَالنَّقِيرُ وَاعْظَمُ الْنُغِيرِينَ فِمُوْضِعِ الْكِبْرِياءَ وَالْعَظَمَرِ اللَّهُ مَ اذِنْتَ لِي دُعَا مُكَ وَمَسْنَلَئِكَ فَاسْمَعْ لَا بَمِيعُ مِدْجَوْ وَاجْنِيارَ خُيمَ دَعُوَقِي وَأَقِلْ لَاغَفُورُغُنَّ فِي ككرنااله من كزب فذفرتها وهموم فلكنفتها وعنرة فذا قلتها ويجتر فلأنظم أوجلقه بَلا ۚ قَدْ فَكَ اللَّهِ مَا أَلَيْ رُسُو إِلَذِي لَهُ يَعْنَدْ صَاحِمَةً فَلا وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ شَرِيكٌ فِي لُمُلُكِ وَلَمَّ يَكُنَ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ لَذُلِ وَكَبِّنُ نَكْبِيرًا الْخَدُلِيةِ بِجَبِعِ عَامِينَ كُلِّهَا عَلَى حَبِيعِ نِعَيْرِ كُلِّهَا أَلْحَدُ لِلَّهِ الذي لاستنادًكُ فَي مُلكِد وَلا مُنازعً لَهُ في امِّن الحَيْدُ للهِ الذِّي لاستَربات لَهُ فَخَلْفِهِ وَلا شِبْرَلَهُ فِعَظْمَتِهِ أَكِيدُ لِلْهِ الْفَاتِيْحِ أَنْخَلْقَ آمَنُ وَحَمَّنُ الْظَاهِرِ أَلِكَرَّمَ عَبْنُ الْبَاسِطِ بِأَلِحُ دِينُ الْدَي لِا تَنْفَصُ خَزَائِنُهُ وَلَا تَرَبُنُ كُنْنَ الْعَطَآءِ اللَّكُرُمَّا وَجُودًا إِنْهُ مَوَالْعَرِزُ الْوَهْابُ اللَّهُمَّ إِلَّهِ اسَالُكَ قَلِيالٌ مِزْكَ تَنْرَمَعُ حَاجَةِ فِي إِنَّهِ عَظِيمَةً وَعِنْاكَ غَنْهُ قَدَمٌ وَهُوَعِنْ لِي كَتْبِرُ وَهُوَعَلَىٰكَ سَهُ لَهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنَّعُفُوكَ عَنْ ذَيني وَنَحَا وُذَكَ عَرْجَطَيْتُني وَصَفِحَكَ عَزْظَلَّم وَسُتَرَا عَلْفَيْدِعَلَى وَجُلْمُكَ عَنَكُنْدِجُرَى عِنْدَمَاكَانَ مِنْخِطَا مِي وَعَمْدِي أَطْمَعَني فِي أَنْ اسًا لَكَ ما الااَسْتَوْجُهُ مِنْكَ الذِّي رَزَّقْتِيَ مِنْ مَ حَبِّكَ وَاَدَيْتَ بِي مِنْ قُلْمَ لِكَ وَعَ فَتِي مِن الحابتك قصين أدعوك امِنًا وَآسَا لُكَ مُسْتَا نِسًا لاَخَاتَفُنَّا وَلاَوْجِلاَ مُلِلَّا عَلِيْكَ فِما فَصَلْتُ فِيدِ النِّكَ فَإِنْ اَنْظَاعَ فَي عَتَدِّتُ بِجَمْلِ عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الذِّي اَنْظَاعَ فَي مُوَخَرُ لِي لِعِلْمِكَ بِعَافِبَهِ الإبُورْ فَلَمْ أَرْمَوْ لِي كُرِيمًا اصَّبَهَ لِي عَبْدِللَّهِ مِنْكَ عَلِيَّ لارَبِّ إِنَّكَ مَلْعُونِي فَأُولِي عَنْكَ وَتَعْبَبُ إِلَى فَاتَبَغَضَرُ الِيُّكَ وَتَتَوَدَّدُ الِّي فَلَا أَفْكُ مِنْكَ كَأَنَّ لِمَا لَنَظُولُ عَلَيْكَ ثُمَّ لَمُ يَعَكَ دَلْكَ مِزَ لَرْحَبَرِلِي وَالْاحِسَانِ إِلَيَّ وَالْتَفَصِّلُ عَلَيْ عُرُوكَ وَكُمِّكَ فَادْحُمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلَ وَجُنْعَلَيْم بِفِصَل إِضَا لِكَ أَنِكَ وَا ذُكَرَمُ الْخُولَةُ مَا لِلْ الْمُلْكِ مُحْجُ الْفُلْكِ مُسَيِّ الرِّيَاجِ فَالِي الإصابح تأن الدن رب العالمين الخكيس ملحله بعدعله والخرك الموعاع عفوم تعكد قُلْبَة , وَالْخِدُ لَهُ عِلْ طُولِ اللهِ فِي عَضَيه وَهُوَ صَادِرٌ عَلَى الرِّيدُ الْحِدُ لُسِوا الوَّا كَالْقَ البط

#### كها الإفتتاج

الَّذِذِيِّ الْمَاكِلُولِ وَالْاَيْمُ الْمِوَالْالْخِنَا مِوَالْفَضْلِ الَّذِي بَعِنَدَ فَالْإِمْرَىٰ وَقَرُبَ فَنَهَ كَالْبَوْيَ عَالَاكُونَ فَا الْخَدُنْ بِيهِ الذِّي لَيْنَ لَهُ مُنْ إِذَ عُمُ فِيادِ لَهُ وَلا شَبِيرُنْ لِيَاكُمُ وَلا طَهِيرُ فَعِيا ضِكُ قَهَرَ بِعِزَتِهِ الْاَعِزَّاءَ وَتَوَاضَعَ لِعَظْمَتِ إِلْعُظْمَا أَ فَلَعَ بِفِيْدِرِتِهِما يَشَاءُ الْحَكَدُيثِ الذَى يُحْيِدُ حِينَ أَنَا دِيهَ وَكَنْ تُرْعَلَ" كُلَّ عَوْرَةٍ وَانَا اعْصِيهِ وَتُعْظِمُ الْنِغَمَّرُ فَلَا اجْادِيرِ فَكَرْضَ وَهِبَةٍ مَنْدِثَةٍ قَدَاعَطَاني وعَظِيمَةٍ مَخُونَةِ فَلَكُفَانِي وَلِحِيةٍ مُونِفِيةٍ قَلْأَرَانِ فَأَنْتِي عَلَيْهِ إِلَّا وَأَذَكُنُ مُسَيِّعًا أَلْحَ كُلِبِهِ ٱلْذَي كُلْفَتَكُ جُجُا وَلانْغِلُوْمَائِهُ وَلايُرِدَيُسَا ثَلُهُ وَلا يُحْيَثِ امِلْهُ لَلْخَمَدُ الْعِيدُ وَيُؤْمِزُ الْخَاتَفِينَ وَيُجْحَى الصّادِقِينَ وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضَعَفِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكِيْرِينَ وَيُمْلِكُ مُلُوكًا وَكَيْتَخُلُفُ الْحَرِينَ الْخَالَةِ فاصرابحنادين مبرالظكم ومدرا الهاربين نكالانطالين صريخ المستصرخين موضع حالحات الطالبين مُعَمَّد لِلْوُمْنِينَ الْحَدُلُهِ الذَّى مَرْخُسْمِيم مَنْ عَدَالْتُمَا وُوسُكَانُها وَرَجْفُ لَارْضُ وَ عُمَّارُها وَمَوْجُ الْعِارُ وَمَنْ يَسْبُحُ فِيعَسُرَاهِا ٱلْحَدُ سِدِ الذَي يَخْلُقُ وَلَمْ يُخِلَقُ وَرُزُقُ وَلا يُرْزَفُ وَيُطِعِهُ وَلِا يُطْعَهُ وَيُبِينُ الْآحَيْاءَ وَيُحِيلُ لِمُونَى وَهُوَجَى لا يَمُونُ بِيدِهِ الْخِنُ وُهُوعَلَى فَنَيْ مَدَيرً الله مَرْتَ عَلِي عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَامِينِكَ وَصَفِيكَ وَجَيدِكَ وَجَرِيكَ وَجَرَاكِ مِنْ خَلْفِكَ عَافِظ سرك ومبلغ دسالابك أفضل واجسن وأجك وأكل وأذكى وأغى وأطبت وأطهر اسنا وَاكْنُرُمُ اصَلِنَتَ وَالْكُتُ وَتَخَنَّنَتَ وَسَلْتَ عَلى الْجَدِمِنْ عِبادِكَ وَانْبِيا وَكَ وَرُسُلِكَ وَصَفُوتِكَ وَاهْلُ الكِّرْامَةِ عَلَىٰ أَنْ مِزْخَلَقُ لِتَ اللَّهُ مَرْصَلْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ صَلِّعَلَى لَصِدِيقَةِ الطَّاهِمَ فَاطِمَة الزَهْلَ عَسِينَ بِنَا وَالْعَالَمِينَ وَصَلِّعَلَى سِبْطِي لِزَجْرَ وَإِمَا عَ الهُدُى لَجَسَنَ وَالْجُسُينَ سَيْدَيْ سَيْلِ إِهْ لِلْأَجْنَةِ وَصَلَّ عَلَى أَمُّتَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بْنَالْجُسُينَ وَحُيَّدُ وَجَعْمَ وَمُوسَى وَعَلِي وَعُحَدَد وَعِلْي وَالْجَسَنَ وَأَلْجَلُفِ الْمَهُ دُيْ يَجَعِلَ عَلَيْها دِكَ وَأُمَنَا أَيْكَ فِي بلادلة صَلَاقً كُنِّيرٌ وَآثُمُهُ ٱللَّهُ مَ وَصَلَّ عَلَى إِي أَمْلَ ٱلْفَاثِمُ الْفُرَسِّلُ وَالْعَلْلِ الْمُنْظِلِّ أَخْفُهُ يُمَلَا ثُكَيْكَ لَلْفَرْبَينَ وَأَيْنُ بِرُوحِ أَلْفُدُسُ إِرْتِ الْعَالَمِينَ اللَّهُ مَا جَعَلْهُ الْمَاعِي لَكُمَّا بِكِ وَالْقَاتُمُ بَدِينِكِ اسْتَغِلِفُ دُكَا اسْتَغِلَفْتَ الذِّينَ مِنْ فَبْلُهِ مَكِنْ لَهُ دِينَهُ الذي ارْتَضَنِيتَهُ لَهُ اَبْدِلْهُ مِنْ عَذِينُونِهِ امْنَا يَعِيدُكُ لَا يُسْرُكُ بِكَ شَيًّا اللَّهُمَّ آعِنْ وَاعْزِنْهِ وَانْصُنْ وَاسْتَعِنْ إِ وَانْصُنَّ نصَرَّا عَبَيًّا اللَّهُ مَا أَظْهِيهِ دِينَكَ وَمِلْةَ نِيتِكَ عَيْ لاكَيْتَعَفِي يَنِيُّ مِنَ أَجَوَى أَفَرَاجِدِ مِنَ لَجَالُو

الماليف يولان

بلل في

#### ا رُعَيْتُلْمَالِي شَهَرَمَضًا

ٱللَّهُ مَا إِنَّا زَعَبُ إِلَيْكَ فِي أُولَدِكُمِيةٍ يُعِزُّهِ إِلَّالِسُلا مَوَاهَلَهُ وَتُدِلُّ بِمَا الْيَفَاقَ وَاهْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِهَا بِزَالْدُعَاءِ الْطَاعَتِكَ وَالْفَادَةِ إِلَى سِيلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِمَاكُوامَدَ الدُّنْيَا وَالْاجْرَةِ اللَّهُمَّمَا عَيْفَنَا مَنْ لَجَيْ فَعَلَنَا ، وَمَا قَصُرُنَا عَنْهُ فَكَغِنَا ، ٱللَّهُ مَلْكُمْ بِهِ شَعَنَنَا وَاشْعَبْ بِهِ صَلْعَنَا وَ ادَنُونِ بِهِ فَمُقَنّا وَكَثِرْ بِهِ فِلْنَنا وَاعْنَ بِهِ ذِلْتَنا وَاعْن بِهِ عَالْكَنا وَافْض بِهُ عَن مُعْرَبُ الْوَاجُرُ بِرَقَعْنا وُسْدَ بِهَ خَلَتُنَا وَيَتِرِبُهُ عُسَرًا وَبَيْضِهِ وُجُوهَنا وَفُكَ بِمِ آسَنَا وَأَنْجُعُ بِهِ طَلِبَتَنا وَأَنْجِرَبُهِ مَواعِيدًا وَاسْتِهَ بِهِ دَعُومَنا وَاعْطِنا بِهِ فَوْقَ رَعْبَدِنا لِإِخْرَلْكَ مُؤْلِينَ وَأَوْسَعَ الْعُطْيِن الشِّف ب مُدُورَنا وَاذَهِبِ بِهِ غَيْظَ فَلُونِنا وَاهْدِنا بِهِلَا اخْتِلْفَ فِيهُ مِنْ أَكِيِّ بِاذِنِكَ إِنَّكَ هَادَى مَنْ قَطْلَوْ الي ضراط مُستَقيم وانضُرُنا عَلى عَدُولتَ وَعَدُونا الْدَاتِيقَ ابينَ اللَّهُ مَا أَنا لَسُكُو الدِّكَ فَقَدّ بَيَنَا وَتَعَيْنَةُ وَمَا مِنَا وَكُثَرَةً عَدُونا وَشِنَ الْفِينَ وَنَظاٰهُ ٱلنِّمانِ عَلِينًا فَصَلَّعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَالْعُمَدَ وَ وَاعِنْا عَاذِلِكَ بِفَيْجِ نُعِتَلُهُ وَبِضُ تَكُنِتُهُ وَنَصِرِيَغِرَّهُ وَسُلطانِجِي نَظِهُرُهُ وَرَحْمَ مِيْكَ بُجَلِلْأَا وعافية منك للسناها برحمتك لاأرجم الراحيين وككرابوعب دالمه الصفوان فيكاب بلغة المقيم وزاد الما فراز النبي صلى لله عليته واله كان ملعوبهذه الادعية في لا الي تهرمضا ٱللَّهُ إِنَّا وَلِيهُ اللَّهُ مَرَّانَتَا لُواحُدُ فَلَا وَلَدَ لَكَ وَانْتَالِقَهُدُ فَلَا شِمْدَ لَكَ وَأَنْتَالُعَ رُفُلُا أَعَنَّ مِنْكَ وَأَنتَ الْغَفُورُ وَلاشِبْهَ لِكَ وَائْتَ الزَّحِيمُ وَأَنَا الْمِخْطُحُ وَأَنتَ الْجَالِقُ وَأَنا الْمَجْلُوقُ وَأَنتَ أَلِحُولُ وَانَا الْلِيَتُ اَسْالُكَ بِرَحْمَدِكَ اَنْ تُصِّلَى عَلَى مُحَدِّدُ وَالِهِ وَإِنْ تَعْفِرَ لِي وَتُرَحْمَني وَتَجَاوَزَعَنَي أَلِكَ عَلَى كُلّْ يَيْ قَلْ يُرّا لْمُنْ اللَّهُ اللَّوْلِينَ وَالْمُ اللَّهِ بِينَ وَالْمُ مَنْ يَعْ وَالْمُ مَنْ صَلَّى رَبّ السَّمْ وَالْمَ السَّبْعِ وَمَنْ فِهِنَ فَالِقَ الْاِصِبَاجِ وَجَاعِلَ اللَّهِ لِسَكَّنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَسَرُحُسُنامًا لَكَ الْخَدُ وَلَلَّ السُّكُنَّ وَمَنْ فِيهِ فَاللَّهُ اللَّهُ لَكُ لَا لَكُ الْخَدُ وَلَلَّ السُّكُنَّ وَالْعَسَرُ وَالْقَسَرُحُسُنامًا لَا لَكَ الْخَدُ وَلَلْنَا لَسُكُنَّ وَ لَكَ الْمُنْ وَلَنَا لَطَوَلُ وَانْتَالُوا حِدُالْقَمَ ذَاسًا لُكَ بِحَلَالِكَ سَيِّدِي وَجَمَا لِكَ وَلَا يَ اَنْتَصَلَّكَ عَلَى عَنِي وَالِهُ عَلَى وَأَنْ تَعَنِفُهِ وَتُرْحَبَى وَتَعَلَا وَرُعَتِي إِنْكَ أَنْتَ الْعَفُونُ الرَّحِمُ الشَّالَةُ إِلا لَهَ إبراهيتم والدايني وتعفوك والاسباط رتبالكلا تكة والزؤج التميع العكيم الحكيم الكيم ألعلي العَظِيمَ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى مَنْ قِلَ أَفطَنَ وَإِلْكَنَفِكَ أَوَيْتُ وَإِلْيَكَ أَنَبُتُ وَإِلَيْكَ أَلْمُسُ وَآنَتَ الدَّوُنُ الرَّيُمُ فَوِدِ عَلَى الصَّلُوهُ وَالصِّيامِ وَلا تَخْرُفَ يَوْمَ الْمِقِيمَةِ إِنَّلَتَ لا تُخْرِفُ الْمِعْدُ الْمُؤْرَ اللنناوالاخِرة ورجمه كما وجنارالله كاويلملك للولة وادادقا لعباد وهفا شفرالتوبة

というとうではいる

#### الرعين لليالية وكرمضا

وَهُذَا سَهُ إِنْ فَابِ وَشَهُ الرَّجَاءِ وَأَنْسَالْتَمْ مِعُ الْعَلِيمُ السَّالُكَ أَنْ نَصُ لَى عَلَى عَلَى وَأَلْ مَحَدُ وَأَنْ تَجْعَلَمَ عَنْ عِنادِكَ الْصَالِحِينَ الذَيْزَلَا خُوفٌ عَلَيْهُمْ وَلاهُمْ مَنْ نَوْنَ وَأَنْ مَتَ تُرَفِي بِالسِّيرِ الذِّي لاَهُمَّ لُكُ وَكُلْلِهِ بِعَافِيتَكَ الْبَيَ لِانْزَامُ وَتَعْطِينَ سُؤْلِي وَتُدْخِلِنَ أَجَنَّهُ بَرَحْمَتَكَ فَلا تَدَعُ لِذَنْبًا الْأَغَفَرَةُ وَلاَمَتًا الأفرَّخْتُهُ ولاكُنُّ مُّ اللَّكَتْفُتُهَا عَنَّى فَلْحَاجَةُ الْاقْصَلْتَهَا بَحَقَّ حُكْدَالِهِ إِنَّكَ أَتَ الْاَجَالُ لَاعْظُرُ الخامِة ياصانِع كُلِ مَصْنُوع وَما إِلَي كُلِك بِرَولا شاهِ مُكُلّ بَحُوى لارَاه السّيلا وأنت النُّورُ فَوْقَ الْنُورُ وَنُورُ الْنُورِ فَيْ الْوُرِ الْنُورِ أَسَالُكَ عِجْ مُعَدِي وَالِم أَنْصَلِي عَلَى عَلَى عَلَى وَالدِ وَأَنْ تَغْفِل ا دُنُوسَ إللَيْل وَدُنُوبَ النَهْ إِر وَدُنُوسَ السِّر وَدُنُوبُ الْعَلَامِيّةِ بِإِفَادُرِيا مُفْتَدِدُ لَا وَاجْدُالا آجَدُ المِصَدُ الوَدُودُ الْعَفُورُ الْمُعَارَ الذُنوبِ وَلا قابِلَ لَتَوْبِ شَدِيرَ الْعِقَابِ الطَّولِ لا الله اللاأنت وَجُدَكَ لاشَ لِكَ تَحُيى وَمَيْتُ وَمَيْتُ وَمُحْتَى وَأَنتَ الْوَاحُدا لَقَفَا رُصَلَ عَلَى عَمَدُوال مُحَدِّلُ وَاعْفِلْ وَارْحَبْنِي وَاعْفُ عَبِي إِنْ التَّحْنُ التَّحْنُ التَّحْمُ اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّ الكرَّمُ وَأَنْتَ الْإِلْمُ الْصَمَدُدَوَعَتَ النَّمُوْاتِ بِعُنْمَ لِيَ وَدَحَوْتَ الْأَرْضَ بِعِزَلِكَ وَأَنتَ أَتَ التَّخَاتِ بوَجْدَانِيْتَكَ وَأَجْرَتَ الْبِحَارَبِسِكُطَانِكَ لَامَزَ سَبَحَتْ لَهُ الْجِيتَانُ فَي لَتُحْوِرَ وَالسِّنَاعُ فَالْفَلُوْآ المنكا يَعْفَى مَلْيَهِ خَافِيَة فِي لَتَمُواتِ السّبْعِ وَالْارَضِينَ السّبْعِ الْمَنْ سُبِّعِ لَمُ السّمَواتُ السّبْعُ وَمَا مِنِينَ وَالْاَرْضُونَ السَّبِعُ وَمَا فِنْ فِي الْمَرْلا يَمُوتُ وَلا يَبْقِي الْاوَجْهُ أَلْجَلِيلُ إَكِمَّا رُصَلَ عَلا لْحِيَّدُوا لِهِ وَاغْفِلْ وَأَرْجَنِي وَاغْفُ عَنَّى إِنَّا مَا لَا لَعَنُورُ الرَّحُمُ الْمَا الْمَثْمَا مَزَكَانَ وَيكُونُ وَلَيْسَ كَيْنِلِهِ شَيٌّ لِإِمْنُ يُسِيِّرُ الرَّعْلَى عِنْ وَالْمَلْاثُكُ مِنْ خِنْتِهِ الْمِنْ إِذَا وَعِي حَابَ المَنْ إِذَا السُّنْحَمْ رَحْم يَامَنْ لا يُدْرِكُ الواصِفُونَ عَظَمَتُ مُ لَا مَنْ لا نُدُدُ الا بَصَادُ وَهُوَيدُ لَا الا بَصَادَ وَهُوَ اللَّطِيفُ المَنْ رَىٰ وَلا يرى وَهُو ما لِمَنظِ الْاعَلَىٰ المَنْ بَدِهِ تَواصِوا لِعِبَادِ آسَا لُكَ بَعِنْ عَلَيْكَ وَجِقَكَ عَلِيَهِ أَنْ نَصُلِكُ عَلَى ع وَأَنْ تَعَمْظِلَ وَتَرْحَمَى إِنَّكَ أَتَ ٱلاَجَالُ الاَعْظَمْ التَّامِنُ ٱللَّهُ مَطِذَا الشَّهُ الذَّي آمَرَتَ فِيه عِيادَكَ بِالْدُعَاءِ وَضَمِنتَ كُمُ الْإِجَابَةِ وَالرَّحْمَةِ فَقُلْتَ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَمْ فَاتِّي فَيَبُ اجُهِ بَعْقَةَ الْمَاعِ إِذَا دَعَانِ فَأَدْعُوكَ لِإِلْجِيبَ دَعْقَةِ الْمُضْطَرِّينَ لَإِكَاشِفَ كَنِ إِلْمَكُرُ وُبَنِ الْجَالِ الليَّ لِسَكَنَّا وَلِيمَنُ لا يَوْتُ اغْفِر لِنَ يَوْتُ قَرَّهُ قَرَّهُ وَخَلَقْتَ وَسَوِّيتَ فَلَكَ الْحَدُ أَسَا لُكَ أَنْصَلِّي

#### ادْعَيَنْ لِيَالِيْ شَهَرَهُ صَا

عَلَيْ عَلَيْ وَالِمِهِ فِاللَّهِ لِإِذَا لَغِنْنَى وَفِي لَنَهَا دِاذِ اتَّجَلَّى وَفِي الْاَخِرَةِ وَالْاقُلْ وَأَنْ تَكَفِّينَ مِا أَهَمَّتِي وَتَعْنِفَهِ إِنْكَ أَنْ أَلْعَ فُورُ الرَّحِيمُ النَّاسِعَةِ إِي سَيْدًا وَالْأَرْاءِ لِإِذَا أَكِلُالِ وَالكَّرُ الرِيادَ الْعِتْدِ الذِّي لايُرَامُ لا قَاضِيَ لا مُورِيا شَا فِي الصُّدُودِ اجْعَلْ فِي فِلْ مَنْ الْمَي فَهَا وَيُحْجًا إِقْدَفْ رَجَاكَ وَقَلْمَ حَيْلًا زُجُواْ حَدًّا سِوْال تُوكُلُتُ عَلَيْكَ سَيْدي وَالْيُلَ الْمُولاي آبَنُ وَالْيَكَ الْمَصْرُ اَسَالُكَ بِاللَّهُ الْأَلِمَةُ لِلْجَبِّارَابُحَارَةِ لِإِكْتَرَالْاَكَابِرَوْلِامَنْ إِذَا تَوْكُلُ الْعَنْدُ عَلَيْهِ كَفْنَاهُ وَمَارَ حَسْمَهُ وَبِالغَا اَمْنُ عَلِنَكَ تَوكَلَتُ فَاكْفِني وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ فَادْجَمْنِي وَالِيُكَ أَلْمَصِيرُ فَاغْفِرْ لِ وَلانسُود وَجُهِ يَوْمَنبَيضُ فِيهِ الوُجُو النَّكَ أَنتَ الْعَرَبُوالْحِكُمْ صَلَّ عَلَى عَيْرُوالِهِ وَالْجَمْني وَيَحْاوَزُعَنَى إِنَاتَ أَنَا لَعَ عَنُورُ الرَّحَمُ المَثَلَ اللَّهِ مَرَاسِلا مُرَامُومُنَ المُهَيِّمُنُ الحَرَارُ الرَّحَمُ المَثَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ المُتَكِّرُ المَاكُ الصَّدُ الوالِمُ الْفَرْدُ الْعَفُورُ الْرَحِيمُ الْوَدُودُ الْحَلِيمُ الْتَ الدَّرْي ما صَنَعَت عِاجَةِ هَلْغَفَرْتَ لِي مَلْ فَإِنْ نَتَغَفَّرْتَ لَفَطُولِي لِي وَإِنْ لَمْ تَكُنُّ غَفَرْتَ لَي فَاسَوْءَ تَا ، فَيَزَلِانٌ سَيِّدِي فَاغْفِلُ وَأَرْحَبِي وَيُبْعَلَى وَلاَتَغِيزُلِي وَأَقِلْنَ عَنْزَقِ وَاسْتُرْف بِينِ تِكَ وَاغْفِمُ لى وَاعْفُ عَنَّى بِعَفُوكَ وَأَرْحَبُنِي رَحْمَتِكَ وَتَحَاوَزُعَنَّى فَبُلْمَتِكِ إِنَّكَ بَقَضِي وَلا يُقض عَلِنَكَ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيُّ قَلَ مُوا لَحَادُ عَسْمٌ اللَّهُ مَا إِنَّ اعْوُدُ بِاسْمَا ثُلَّ أَلْحِسْنِي وَأَسْتَجِرُ مُزَارِكَ ٱلْبَيْلا تُطْفِيٰ وَٱسْاَلُكَ ٱنْ تُقَوِيِّي عَلَى قِلْ قِلْ إِلَهُ هَا الشَّهُ وَصِيامِهِ وَٱنْ تَغْفِلُ وَتَرْحَبَىٰ إِنَّكَ لَا تُخَلُّفُ المعاد وعلنك توكن وأنتا لقمك الذى لذ لذ ولم يولذ ولم يكن لذكفوا أحد صيل على نحجَّدَوْاله وَنَحَاوَ زُعَنَى وَاغْفِلْ وَاعْفُعَتَى وَارْجِمَنِي إِنَّا اَنْتَ ٱلْتَوْابُ الرَّحِيمُ التَّاعِينُ مَ ٱللَّهُمَّ آنتَ العَزِيزُ الْرَجِيمُ وَآنَ الْعَلِي الْعَظِيمُ لَكَ الْحَيْثُ عَلَى وَلا يَعْنَى وَلَكَ الشُّكُمُ الْكُرا يَعْنَى وَلا يَعْنَى وَلَكَ الشُّكُمُ الْمُعَلَّى يَعْنَى وَلا يَعْنَى وَلَا يَعْنَى وَلا يَعْنَى وَلَا يَعْنَى وَلا يَعْنَى وَلَا يَعْنَى وَاَنْتَ أَكِيمُ الْعَلِيمُ اَسَالُكَ بِنُورُوجِهِكَ الْأَكْرَمِوجِلْ لِكَ الذَّي لايُزامُ وَيعِزَّكَ الذَّي لَفُهُمُ ٱنْتُعَيِّلِ عَلى مُحِمَّدِ وَالِهِ وَأَنْ تَعَنِفُ لِي وَرَحْمَى إِنَّكَ أَنْتَ الْاَجَلُ الْأَعْظُمُ التَّالَثَوَعْنَ الْجَارَ المسافات والارض ومن لد مككوت التمان والارصين عَفّا رَالدُنول العَفور الرّحيم التميع العيليم العزيز الحكيم العمك الفرة الاستبيه لك آن العِلي الأعلى العزيز الفادر انت التَوَّابُ الرَّحِيْدِ اسْأَلْكَ أَنْ نُصَيِّعُ عَلَى عَلَى وَالِهِ وَأَنْ نَعْنِعَ لِي وَتَرْحَبَيْ الْكَأْتُ أَنْ عَالَى الرَّاحِينَ الرانعيشرة الماوكالأوكين واخرالاجزين وباجتار الجبابرة والالفالاولين والاجهرين

### الاعينالها المشاكرة

اَنْ َخَلَفْتِيَ وَلَوْ ٱكْزُسَنْنُا مَذَكُودًا وَاَنْتَ اَمْتِيَ بِالْطِاْعِيرَفَا طَعْتُ سَيْدِي جَمْدِي وَإِنْكُنْتُ تَواْنَيْتُ ٱوَالْحُطَاتُ ٱوْلَئِيتَ فَفَصَّلَ عَلَيَّ السِّيدي وَلا تَقَطَّعْ رَجَاتِي وَامْنُزْعَكَ بأَلِجَنَّ فَواجْمَعْ بَيْنَ وَبَيْزَنِيَةِ الرَّحْمَرُ حُوَيْدِ بْرْعَبْ اللهِ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاغْفِلْ إِنْكَ أَنْ النَّوْالُ الرَّحْمُ الْخَاشِ عَنَرَةُ لِإِجْالُأَتَ سَيِّدِي الْمَنَّانُ أَنْتَ مَوْلاِي الْكَرَّمُ أَنْتَ سَيِّدِي الْعَفُوكُ انْتَ مَوْلاَيَ الْكَرَمُ أَنْتَ سَيِّدِي الْعَفُوكُ انْتَ مَوْلاَيَ الْحَلِيمُ ستدى الوَهَابُ انْتَ مُولاي العَزيز انْتَ سَيِّدِي الْعَدِيرُ انْتَ مَوْلا يَ الْواجِدُ انْتَ سَيْدِي الفايمُ انتَ مَوْلا يَالِصَمَ دُانَتَ سَيِّدِي إِنْ انْتَ مَوْلا يَ الْبَادِي صَرِّلَ عَلِيْ عُمَّتَ دَوْالِهِ وَاغْفِرُ لى وَارْحَبْنَ وَتَحَاوَزُعَبْنَ أَنْكَ أَنْتَ الْإَحْلُ الْأَعْظَمُ الْكِارِيَّعِيشُوعَ لِاللَّهُ سَنْعًا لِإِرْمُ رَسِعًا لِأَرْجُمُ سبعًا بْاغَفُورُسعًا يَادُوُنُ سِعًا يَاجَيَّارسِعًا يَاعِلْ أَعِلْ مُعَلِّعَ أَصِلْ كَالْحَدُ وَاغْفِلْكَ اَنْتَ الْعَفُورُ الرِّحَمُ الْتَامِعَيْنِ اللَّهُ مَّمُ فَالشَّهُ بِمَضَانَ الذِي نَزَلَتَ فِيهِ الْقُلْ فَدُى لَلْنَا وَبَيْنَاتِ مِنَ لَهُ لَذِي وَالْفُرْقَانِ آمَرَنَا فِيهِ إِمِمَانَ إِلْمُسْاحِدِ وَالدَّعَآءَ وَالْصِّيَامِ وَالْفِيَامِ وَضَيْنَتُنَا بِيدِ الْوَجَا بَرُوقَدِ إِجْهَدُنْا وَأَسْتَاعَنَتْنَا فَاغْفِرْ لِنَا فِيهِ وَلا يَجْعَلْهُ الْحِرَالْعَهْدِمِنْمُ وَاعْفُ عَنْا فَإِلَّكَ رَيْنا وَادْحَمْنا فَأَنْتَ سِيْدُنا وَاجْعَلْنا مِّرْنِيقَكُ إِلَى مَغْفِرَكَ وَرَضُوا لِكَ بِحَقِّ مُحَدُوا لِهِ إَنْكَ أَنْتُ الاَجْلُ الاَعْظَمُ النَاعِشَة الْخَدُسُو إلَيْ الْزَمْنَا بِنَهْرَمَضَانَ وَانْزَلَ عَلَيْنَا فِي الْفَرْانَ وَ عَرَّفْنَاجَقَتُهُ وَالْحُهُ لَهِ عِلَى لَلْبَصِينَ اسْأَلُكَ بِنُورِ وَجَعْلِكَ لِالْفَيْنَا وَالْمَ ٱلْأَقْلِينَ أَنْ تُرْدُقَنَا التَّوْيَةَ وَلاَتَخْذُلْنا وَلاَتَخْلِفَ ظَنَا إِن صَلَعَلْ مُحَدِّدُوا لِهِ وَاعْفُ عَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَتَ أَجَلَلُ الجَيَّا وُالصَّاعَشِرَ سُبْعَانَ مَنْ لا يَمُوتُ سُبْعَانَ مَنْ لا يَرُولُ سُعَانَ مَنْ لا تَعْفَعَ عَلَه خافَّ فُنْعَا مَنْ لا سَنْفَطُ وَرَقَةً إِلَّا يَعْلَمُهُا وَلاَحَتُهُ فَظُلُمُا سَأَلاَرَضَ وَلاَ رَظْبُ وَلا يال الا بعل و وَقَالَ ا سُبِعاً نرْسِبْعًا مٰا اَعْظَمَ شَاتَهُ وَاجَلَ سُلْطا تَهُ اللَّهُ مَ صَلَّا عَلَى عُمَّا رُوالِهِ وَاجْعَلْنا مِنْ عَتَقَالَكَ وَسُعَلَاءِخَلِقِكَ بِمَغْفِرَكِ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْجِثْوِرَ ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ مَيَّا مَضَى فِنُ فَقُ وَمَا نَسِيُّهُ وَهُوَمَكُونِ عَلَى بَعِفْظ كِلْمِكَاتِينَ يَعْلَقُ نَ مَا أَفْعَلُ وَاسْتَغَفُّ اللَّهُ مِنْ مُوسِفًاتِ الذُنوُبِ وَاسْتَغْفُرُ الله مِمَّا فَرَضَ عَلَيَّ فَوَانَيْتُ وَاسْتَغْفِمُ مِنْ مُفطعاتِ الذُنوُبِ وَاسْتَغْفُمُ مِنَ الزَلَاتِ وَمَاكْسَبَتْ بَلَايَ وَاوْمِنْ ﴾ وَانْوَكَلْ عَلَيْهِ كَثِيرًا وَاسْتَغْفُرُ إِنَّهَ وَآسَتَغُفُرْ إِنَّهَ سَبْعًا وَصَلَّ عَلَيْحُ مَنَّ إِذَالِهِ وَاعْفُ عَنِّي وَاغْفِهِ مَاسَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ وَاسْجَهَا إِسِيِّهِ

### ا رَعَيَهْ لِيُالِيَّةُ مُوَصَّا

دُعَايَ فَازَلْنَا نَتَا لَنَوْا بُالرَّحِيمُ الْحَادِي فَيْ فِي أَشْهَدُانَ لَا الْمَا لِلَّا اللهُ وَحَنَ لَا شَرِيلَكُهُ وَاشْهَدُ اَنْ يَحَمَدُ لَاعَدُ أَيْ وَرَسُولُهُ وَاشْهَدُ أَنَ الْحَنَّ ذَحَقَّ وَالنَّارَحَيُّ وَأَنَّ اللَّهِ يَعْتُ مَنْ فِي الْقَبُودِ وَأَشْهَدُ آنَ الرَّبِّ رَبِّ لأَسْرَيكَ لَهُ وَلا وَلَدُ لَهُ وَأَشْهَا لُمَا أَنْهُ الْفَعْ الْمِلْ يُرِيدُ وَالْفَاهُمِّ زَيْكَ } وَالْوَاضِعُ بْعَا أَنَّكَ سَيِّدِي كَذَٰلِكَ وَفَوْقَ ذَٰلِكَ لاَيُّلُغُ الْوَاصِفُونَ كُنَّهُ عَظَمَيْكَ ٱللَّهُ مُ صَلِّح كُمُ يَدِ والم واله ين ولا تُضِلِبَي بَعْدَانِهُ مَدُيتَ بِي إِنْكَ انْتَ الهَادِي الْمُهَ يُكِيِّ النَّا بَرُقُ فِينِ آنَتَ سَيَّةً جَارُغَا فِرُفَادِرُفَاهِ سَمِيعَ عَلِيمُ عَفُورٌ رَحِيمُ غَا فُرالَّذَبُ وَقَا بِلُالْتَوَبِ شَكِيمُ الْعِقَا بِفَالِقُ الحِتِ وَالنَّوَىٰ تَوْلِحُ اللَّهَ لَ فَالنَّهَا رِإِلَىٰ احِزا بِذَالْمَالِيٰ إِجْنَارُ بِاجْتَارُ سِعًا صَلْ عَلْ يُحَدِّدُ وَالْعَجَدُ وَاعْفُعَنِي وَاغْفِلْ فِي هٰذَا الشَّهْرُوهُ إِللَّهُ لَهُ إِللَّهُ لَهُ إِنَّاكُ أَنَّا لُغَنُورُ الْحَيْمُ الثَّالِيَ الْعِثْرُ فِهِن يَبْحُ فَدُوسٌ رَبُّ الْمَلَاثُكَةِ وَالْرَوْجِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُ الْجِارِ وَالْجِينَانِ وَالْمَوَامِرَوَ السِّباعِ فَالْأَكَامُ سُبِوُجْ فَلْدُوسُ رَبُ الرَّوْجِ وَالْعَرُشْرَبُ الْتَمَوْاتِ وَالْاَرْضِينَ سُبُوحٌ فَلْدُوسُ بَحْتُ لَلْمُالْكُمُ أَنْ نُصَلِّعَ لَيْ عُلَيْ عُلَى وَأَنْ نَعْفِلُ وَرَحْمَتِي فَأَيْكَ أَنَّ الْأَجِدُ الصَّمَدُ الْأَلْعِيرُ الدَّفِيرَ اللَّهُ مَا أَنَّ بِالدُّعَاءَ وَضَمِنْتَ الْإِجَا يَرُودَعُونَاكَ وَتَخْرُعُبادُكَ وَلَنْ صَلَالْعِيادُ مَسْتُكَتَكَ وَالْرَغْتَ الْلِكَ كَمَّا وَجُودًا وَرُبُوبِيَّةٌ وَوَخْدَانِيَّةً لِامَوْضِعَ شَكُوكَ السَّائْلِينَ وُسْتَهَىٰ خَاجَةِ الرَّاغِينَ وَلَاذَابُجُهُ وَالْمَلَكُوبُ لِإِذَا الْعِزَ وَالسُّلُطَانِ لِلْحَيُّ لِمَ قَوْمُ لِإِبْرُ لِإِرْجِيمُ لِلْحَثَّانُ لِإِمَنَّانُ لِإِبَدِيعُ الشَّمُواتِ وَ الآرْضِ اذَا الْجُلُولِ وَالْكِرُ الْمِرْاذَ النَّيْعِيمُ أَلِيها مِرَوا لَطَّوْلَ الذَّي لَا يُرَامُ صَلَّ عَلْ تُحَدِّرُ وَالِهِ وَ اغفل إَنْكَ أَنْ الْغَفُورُ الْرَجِيمُ الْالْسِيَعِيْصِ تَبَادَكَ اللهُ الْجَسَزَ لْمُنَالِقِ يَنْ خَالِقُ الْخَلْقِ وَ مُنْفِئُ التَّخَابِ وَامْرَ الرَّغَدُ يُسِيِّحُ لَهُ تَبَارَكَ ٱلذِّي بِينِ إلْمُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلُّ فَيْ عَدِيرُ ٱلذِّي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْجِنْوَ لِيَبْلُوكُ مُ انْكُوْ أَجْسَنَ عَلَا تَبَارَكَ الَّذِي تَزَّلَأَلُفُرُ فَانَ عَلَى عَبْنِ لِيكُونَ لِلْعَالِمَينَ مَذِيرًا تَبَارَكَ الذِّي إِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَرًا مِزْ ذَٰلِكَ جَنَاتٍ بَعْرِي مِنْ تَخِيهَا أَلاَنْهَا وُ وَيَغِعَلُ لَكَ فَصُورًا تَبَارَكَ اللهُ الصَّنُ الْجَالِقِينَ لِاللهِي وَالْدَ الْعَالِمِينَ وَالْمَ السَّمُواتِ السَّبْع وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَالِْهَ الْاَرْصَٰبِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ صَلَّحَ لَيْحُبَدِّهِ

#### ا رُعَيْنَ لِمَا لِي شَهِرُهِ صَا

وَامْنُ عَلَيَّ الْجَنَّةِ وَنَجْنِي مَزَالْنَا دِاتِكَ ٱنْتَالْهُ فِي لَكَنَّانُ الْآنَةِ وَلِعِيْنَ رَبَّنَا لَانَّ عُلُوبَنَا الْآتَة رَبْنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَّادِيًا يُنَادِي لِلْإِمَانِ الْآيَرُ رَبَّنَا لِأَنُوا خِذِيْ إِزْنَسْنَا ٱوْاَنْحَطَانَا الأيزَرَبْنَاصَلِكُ لُو تُحَدِّدُوالْمِحُمَّةُ بِدُواسْتَجَنِّ عَاءَنَا وَاغْفِرْلِنَا وَلِوالِدَيْنَا وَمُا وَلَدُوا إِنْكَانْتَ الْعَفُورُ الرَّحِمُ الْمَثَلَّ ومنوس رتنا اصوف عناعذاب مجتم أن عذابها كان عامًا ربناه كنام أزواجنا ودرانا وَرَةَ اعْيَنِ وَاجْعَلْنَا لِلْتُقَيِنَ امِامًا رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَالَّيْكَ آبَنْنَا وَالْيُكَ الْمُصَرِّرَتِنَا لَا يَخَعَلْنَا فِتُنَدُّ لِلدِّينَ كُفَرُو اوَاغْفِلْا زَيَّا لَيْنَ سَعُونًا بِالدِّمَانِ الْآيَر صَلِّعَلَى عُهُمَّةَ دُوالِهِ وَاسْتُرْعَلَ ذُنُوبِ وَعُيوبِ وَاغْفِلْ بَعِيْ عُلَدُ وَالْمُحَدَّدُ إِنْكَ أَتْ الرَّوُفُ الرِّحمُ النَّا والعَبْصِ امَّنَا بِاللَّهِ وَكُفَرُنَا بِأَلْجِئِتَ وَالطَّاعُوتِ امْنَا بَمَنْ لا يمونت امَّنَا بَمْزَ لَكُونَ امْنَا بَمْزَ لَكُونَ امْنَا بَمْزَ لَكُونَ ا التلاات والارضين والتمنى والعتروالني والجارال والني والتروات والانتواجي المّناينا أنزل إينا وما أنزل لنكو والمنا والهنكر والحنكر والمنكرة والمنابية وتنفي لدمسلون المنابرة ووعا وَهٰ وُنَ امَنَا بِرَبِ إِلْمِلَا ثُكَةَ وَالرَّوْجِ امْنَا باللَّهِ وَحْدَىُ لا شَرِيلَ لَهُ امْنَا بِمُزَانْفَ النَّجَابَ وَخَلْقَ الغياد والعذاك المنابك امنابك سبعار بنا فاغفركنا ذنوسا بحق يحد واله وتجاوزعنا الَّكَ أَنْتَ الْعَنُ زُالِحَيًّا زُالشَّلْعُ وَمِنْ تَوْكَلْتُ عَلَى لِسَيْدِ الذِّي لَا يَغُلُبُ أَحَدُ تُوكُّكُ عَلَى كَالْتُ الدِّي لَا يَغُلُبُ أَحَدُ تُوكُّكُ عَلَى كَالْتُ إِلَّا الذِّي الأَيْفَهُرُهُ أَجَدُ تُوكَلْتُ عَلَى لُعَنَ رَالرَّحِيمِ الذَّى رَاين مِينَ اَفُومُ وَتَقَلُّمُ فَ السَّاجِدينَ تَوَكَّلَتُ عَلَى لَتِي لِا يَمُوتُ تَوكَلُتُ عَلَى مَن مِن نُواصِي لِعِبَادِ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَلَمِ الدّ تَوَكَلْتُ عَلَى الصَّمَدِ الذِّي لَمْ مِلْدُ وَلَمْ يُولِدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا الْجَدُّ تَوْكَلْتُ عَلَى الْفالْمِ الْفادِد العَدْ إلاَ عْلَى لِلاَحْدِتُوكَلْتُ عَلَيْكَ سَبْعًا أَسْأَلُكَ السِّيدِي أَنْصُلِّكَ عَلَيْحَ رَوالِمُحْمَد وَأَنْ تَرْحَمَىٰ وَتَنْفَضَّلَ عَلَى وَلا تَخِرُ فِي يَوْمَ الْعِيْمَةِ إِنَّاكَ شَكِيدًا لْعِقَابِ عَفُورُ رَجِمُ النَّالَيْ رَتَيْنَا فَايِنَاهُ لَمَا الشَّهُمُ الْمُنَارِكَ الَّذِي الْمُرَمَّنَا فِيهِ بِالْصِّيَاءِ وَالْقِيَاءِ اللَّهُ مَوْلا يَجْعَلُهُ لِوَلْعَهُ مِنْابِهِ وَاغْفِلْنَامَا تَعَدَّمُونُ ذُنُونِنَا وَمَا تَأَخَرَهُنَا وَلا تَخْذُلُنَا وَلا يَخْمِنْ اللَّغْفِرَةَ وَاعْفُعَنَّا وَاغْفُهَا وَادْحَمْنَا وَتُبْعَلِمُنَا وَارْزُقْنَا وَارْضَعَتْ وَاجْعَلْنَا مِن آوُلْيَا ثُلَ الْهُندَى وَمِنْ اَوْلِيْا مُلْتَالْمُتَّقِينَ بِحَقَّ عَلَى وَالْمُحَدِّدُ وَتَقَبَّلُ مِثَالَالْشَهَ وَلا يَجْعَلُهُ الْمَالُعَهُ رِمِثَابِهِ وَ ادْزُقْنَا جَعَ بَيْتِكِ أَلِحُ إِمِ فِهَامِنَا هُذَا وَفِي كُلِّ عَامِ إِنَّكَ آنْ ٱلْمُعَظِي ٓ لَ أَن الْكَتَانُ النَّانُ ولنتبع

#### الرَّعِيَةُ لِمَا لِي شَهَرَهُ ضَا

ذلك بادعية ليا لى العشر الاجيران من متعجد المنيخ الطوسي رحم الله اللِّك المواع الموكراللَّا ن النهادِ وَمُولِجَ النَّهَا دِ فِي اللَّهِ لِ وَنُحِزَجَ أَلِحَيِّ مِزَلَلْتِ وَنُحِزْجَ الْمِيَّتِ مِزَلَكِيّ الْمَارِقَ مُزْكِيُّكُ وُ بغير المساب المسلم المرائض المراكب المسلم المستماء المحتن والكمثال العلك وَالْكُنْ إِيْ وَالْالْآوُ أَسْأَلُكَ أَنْكُلِّ عَلَى عَل الْسُعَنَا وَدُوحِ مَعَ النَّهُ كَاوَ وَاجِسَانِ فِي لِيتِينَ وَاسْاءَ بِمَغَفُورَةٌ وَازْفَكَ فِيعَينَا تُاشِي بِهِ قَلْمُ فَا بِمَانًا يُوْهِبُ الْشَكَ عَنَّ وَتُرْضِيَهِ بِمَا قَتَمْتُ فِي وَابْنَا فِي الْدُنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْاخِرَةِ جَسَنَةً وَقِنَاعَذَابِ النَّادِ الْحِرَيْنِ وَارْزُ فَنِي فِيهَا ذِكُلَّ وَشَكْمَ لِنَّ وَالرَّغْبَةِ النَّيْلَ وَالأَيْأَ بَرُوَالتَّقَّةِ وَالثَّقَّةِ وَالنَّقِ لِمَا وَفَعَتْ كَدُ يُحِكَذَدُّ اَوْالَهُ مَتَدُ عَلِيَهِ وَعَلِيْهِ كَالْسَلامُ الثَّلْبُ يَاسَالِغَ النَّهَادِمِنَ اللَّيَ لِلْهَ إِذَا غُنُ مُظْلِونَ وَجُزْيَ السَّمْسِ لِسُتَعَرِها بِنَقَدِيرِكَ لاعَزِيرَ لاعِليمُ وَمُقَدِّدَ الْعَبَرَمَ الدَّكَ عَنَا الْعُرْقُ القديم انوركل نور ومستهى كُل رَغبة وولي كيل أنفي المائد المائد المائد المائد المائد المائد للوائدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إلى النوم كَمَا مَنَ فَي الذِّي قَبْلَهُ الثَّا لَيْمَ الرَّبَ لَيْلَةِ الْعَدُرِ وَ جاعِلَهٰ اجْزُ امِزَالَفْ شَهْرِ وَرَتَ اللَّهٰ لِ وَالنَّهٰ إِدَوَ الْجِبَالِ وَالْجَارِ وَالْطَلِّر وَالْاَنْوَارِ وَالْلَانُونِ وَالسَّمَا ٓ الْإِينَ الْمُصِّوِّدُ لِإِحَثَّانُ لَا مَثَّانُ لِا ٱللهُ لَا رَحْنُ لِا ٱللهُ لِا قِيةُ مُرْلا ٱللهُ لَا بَكُعُ لَا ٱللهُ لَا ٱللهُ لَا اللهُ لَا لَا للهُ لَا للهُ لَا للهُ لَا للهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا للهُ لَا للهُ لَا للهُ لَا للهُ لَا للهُ لَا للهُ لَا اللهُ لَا للهُ لَا لَا لللهُ لَا للهُ لَا لَا للهُ لَا لللهُ لللهُ لَا للهُ لَا لللهُ للللهُ لللهُ لللهُلهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ للللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ للللهُ لللهُ لللهُ للللهُ لللهُ للللهُ ل الأالله الماحن كامتفالاول الرابعيان الوساح وجاعل المنكا والنمس والمتكرة المتكرة العَرَيْزُا عَلِيمُ اإِذَا أَلَنَ وَالطَّوْلِ وَالفُّوِّ وَوَأَلِحُولُ وَالفَصْلُ وَالْأَنْعَامِ فَا أَلْحَلْ لِ وَالْاَحِكُ أَلَ أخره كامرة الاول فيلي الجاعِل اليولياسا والنهادِ معاسًا والارض بهادًا والخبال وأله لْأَاللَّهُ لَا قَاهِمُ لِمَا أَللَّهُ لَا جَيَّا وُلِا أَللَّهُ لا سَمِيعُ لا اللَّهُ لا قَرْبُ لا أَللهُ لا محيِّبُ لا أَللهُ لا أَللَّهُ لللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَلْمُ لا أَللَّهُ لا أَلللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَلللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَللَّهُ لا أَلْلِلْهُ لا أَللَّهُ لا أَلْلِهُ لا أَلْلِهُ لا أَلْلِهُ لا أَلْلِهُ لا أَلْلَّهُ لا أَلْلَّهُ لا أَلْلِهُ لا أَلْلَّهُ لا أَلْلِهُ لا أَلْلَّهُ لا أَلْلِهُ لا أَلْلَّهُ لا أَلْلِهُ لا أَلْلِهُ لا أَلَّهُ لا أَلْلُهُ لا أَلْلِهُ لا أَلْلِهُ لا أَلْلَّهُ لا أَلَّهُ لا أَلْلَّهُ لا أَلْلَّهُ لا أَلَّهُ لا أَلَّاللَّهُ لا أَلَّهُ لا أَلَّا لا أَلَّالِهُ لا أَلَّالِهُ لا أَلّهُ لا أَلَّا لا أَلَّاللَّهُ لا أَلَّالًا لا أَلَّهُ لا أَلَّ اخى كامري الاقلال التطيت الباعل النكاوالنها دايتين اين محياية اللفل وبعكل الآلها مُنْصِرَةً لِتَبْتَعَوُا فَصَالًا مِنْهُ وَرَضِوانًا يَامُفَصِّلُ كُلَّ مَنْ عَصَيلًا بِإِمَا حُدْيَا وَهَابُ إِلَا اللهُ عَالْهُ المَا للهُ إِلَا للهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ جَعَلْتَ النَّمْسَرَعَلِيَّهِ دَلِيلٌ ثُرَقَبَضْتُهُ فَضَالِبِيرًا لإذَالْخُودِ وَالطَّوَلِ وَالكُرْبِيَّا وَاللَّاءَ الاالة اللاائت عالهُ العَيْبِ والشَّهادَةِ الرَّحْنُ الْجَيْمُ لا القالِا انت لافَدُوسُ لاسلامُ لافَوْنُ

### النعِيَةُ الْمُعِيِّةُ الْمُعِيِّةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِم

يا مُحَيْنُ إِعَ زِزُ لِاجَبًا وُلا مُتَكِينُ ما اللهُ لإخالِقُ لا بارِئُ فامْصَوِّو دُما اللهُ لا اللهُ الآخوا في احزه كامر في الاولا النَّامَنةُ مَا خَاذِنَّ النُّورِ فِي النَّمَاءِ وَمَا لِعَ التَّمَاءِ أَنْ تَفَعَ عَلَى لَا رَضِ الْإِلا فِي رَوَجا بِهُمَا أَنْ تَرْوُلُا بَاعُلَمُ مَا يَعْفُورُ مَا ذَا تُمُرُا أَلَقُهُ مَا وَارِثُ إِلَا عِنْ مَنْ الْقَبُورِ مِا أَلْقُهُ مَا أَلَقُهُ الْمَا إِلَيْهُ الْمَا إِلَيْهُ الْمَا اللهُ المَا اللهُ اللهُ المَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل مَهِ الْاوْلِ الْتَلَعَة لِامْكُورَ اللَّهُ لِعَلَى لِنَهَا دِوَمُكُورًا لَنَهَا رِعَلَى لَلْهُ لِأَيْكِ لِاعَلَى لِأَمْلَا اللَّهُ الْمُرْارَ وَسَيِدَالسَّا وَاسِلا إِلْهَ إِلا آمَنَتَ مَا آفَتَ إِلَيْ مَنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ مِا ٱللَّهُ مَا أَللهُ الْحاض كَمَا مَرَّ فالاول الماش أنخ لله لاشربات لد الح رية كايتبغي كرم وجهة وعن كاله وكا هواه له الْ قُدُّوسُ الْيُودُ الْمُورُ الْمُتَدْسِ السِّبُومِ الْمُسْتَعَى الْمَسْبِيعِ الْمُحْنُ الْمَاعِلَ لَا تَحْمَرُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْمَدِّي 'يَا َلْلُهُ يَا لَطِيفُ يَاجَلِهُ لَمَا اللَّهُ مَا يَجِيعُ مَا يَصِيرُهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَا أَللهُ لَك العليا الخاخ للتعاء وقدم فركره في قل ليلة من لعين الاواخ فينع ذلك بما ذكره السندان ا رجم المد في خيان من ذعية العشالاخراب الله للا ولي الله عَصَلَ عَلَى عُمَد والعُمَا وَالْعُمَا وَالْعُمَا وَالْمُ لحِلْمًا يُسْتُدَعَنَى إِسَالِحَهْلِ وَهُدَّى ثَمُنُ بِرَعَلَيَّ مِنْ كُلِّصَلَالَةٍ وَغِنَّى مَسُدُبُرِعَتِ البَكُلِّ فَقُرْفُوَّةً تُرُدُنها عَبَى كُلُّضَعْفِ وَعِزَّ انْكُرِمِني بِعَنْكُلَّهُ لِلْ وَدِفْعَةٌ تُرفَعُنَّى عَزْكُ لِضَعَةٍ وَانْنَا تُرُدُّ يبغَزِّكُ لَخَوْفِ وَعَافِيَةٌ تَنْ مُن بِها مِن كُلَ لَلا وَوَعْلًا تَصْغَوْلِي كُلِّ عَيْبِرُوبَيْنِياً مُلْف يه عَنَى كُلَّ شَكِّ وَدُعَاءً تَبْسُطُ لَى بِرِالْاجَا بَرَقَ فَيْ إِلَّا لَيْ لَهِ وَفِي إِلْسَاعَةِ الْسَاعَةِ الْسَاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ المَناعَة لِأَكْرَىمُ وَخُوفًا تَنْشُرُلِي بِرِكُلُ رَحَيْرٍ وَعِصَمَّرَ تَعُولُ بُهَا بَعِني وَبَنِ الدُنوبِ حِتَّى فَلِح بِها بَنِ المعصومين عنفك برحمتيك إارتح الراحين التابية الظهر للاجين صل على تحد والفحد وَكُنُ لِحِصنًا وَجِزِرًا لِإِلَهُ مَنَا لَلْسَبَعِينَ صَلَّ عَلَيْ عَلَيْ وَالْحَيْدُ وَكُونِكَ كَفَا وَعَضُدًا وَاصِرًا يَاغِيَاكَ السَّتَغِيثِينَ صَلَّ عَلِي حُبَّمَ دُواللَّهُ مَن وَكُولَ غِيانًا وَجُرًّا يَا وَلِيَا لُؤُمُّنِينَ صَلْ عَلَى نحتة يوال يحد وكرك ولتا المجيز غصوللؤمنين صلعلى يدوال يحد والمحد والمجتد مَتَى اَسْعِنْ فِي فِلْ السَّهَ الْعَظِيمِ عَادَةً لا أَشْعَ بَعْنَهُ الْأَرْجَمُ الرَّاحِينَ اللَّهُ اللَّهُمّ مُمَّلِي فِي عُمْرِي وَ أَوْسِعُ لِي فِي دِنْ فِي وَاصِحَ جِسِمُ وَبَلْغِنِي أَمَلَى وَازَكُتُ مِنَ لا شُفِياً وَ فَاضْمُ مِنْ الاَشْقِياء وَاكْتُبْنِي مِنَ لِتُعَلَاهِ فَاتِنَكَ يَعَوْمِنا لَنَاءُ وَتُثِثْتُ وَعِنْدَكَ أَمُّ الْكِيّابِ اللَّهُمّ إِياكَ تَعَمَّدُتُ بِحَاجِبٌ فِيهِ فِي اللِّن لَمَةِ وَبِلْنَا نَزَلْتُ فَفَهِ وَمَسْكَنَبَى لَمَسْعَنِي ٱللَّيْ لَدَ بَرَحْمَدِكَ وَعَفِيكٌ

#### ادعين ليالي شهركف

وَإِنَا لِرَحْمَةُ لِهَا أَرْجِزُ بِينِ لِعَسَلِي وَرَجَمَنُكَ وَمَعْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي فَا فَضِ لِحُكُمَ الْجَرِيمِي لَ صَلَاحٌ وَلَكَ رِضًى بَعُلْدَتِكَ عَلَىٰ لِكَ وَيَسْبِرِ عَلَيْكَ فَإِنِى لَمَرَاصُ حَيَّا فَطُ الْآمِنْكَ وَكُرْيَصْ عَبْيَ لَجَدُّسُوءٌ قَطْ غَيْلُ وَلينَسَ جَانِي لِديني وُدُنيايَ وَاخِرَتِي وَلا لِيوَمِ فِعَرِي وَفا قَتَى يَوْمَ ادُلْ فيُحْفَرُ وَتُفَرِّدُ فِي النَّاسُ عِبَدَاعَ زَلَ الرَّبَالْعَالَمِينَ وَادْبِحُ فِهِذَهِ اللَّيلَةِ وَفِيلِتَي سَعَ عَشَّ واحدي وعشرت بمادوي عنه ولانازي العابدين على للزائر كأن يدعو في اللي لافل دفامًا وفاعدًا وزاكمًا وساجًا اللهُ مَ إِذَا أَسَيْتُ لَكَ عَدْدًا دَاخِرًا لا أَسُلِكُ لِفَهِ وَفُعًّا وَلاضَرًّا فَلَا اَصَرِفُ عَنْهَا اَسُوءً اَشْهَدُ بِذَلَكِ عَلَى نَصْبِ وَاعْتَرِفُ لَكَ بِضَعْفِ قُوْبَ وَقِلَةٍ حِلَيْ فَصِّلِ عَلَى تُحَدِّدُ وَالِبِحُمَّتَدِ وَأَنْجِنْ لِمِا وَعَلْتَنَى وَجَمِيعَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ مِنَ المَعْفِرَةِ فِهانِ اللّيَلَةِ وَأَثْمُ عَلَّمُا التِّنتَى فَإِنْ عَنْ لِكَالْمِينُ الْمُسْتَكِينُ الصَّعِيفُ الْفَعِيرُ الْمَهِينُ اللَّهُ مَلا يَحْفُلُ المُسْتَكِينُ الصَّعِيفُ الْفَعَيْرُ المَهَينُ اللَّهُ مَلا يَحْفُلُ المُسْتَكِينُ الصَّعِيفُ الْفَعَيْرُ المَهِينُ اللَّهُ مَلا يَحْفُلُ المُسْتَكِينُ الصَّعِيفُ الْفَعَيْرُ المُهَالِينَ اللَّهُ مَلا يَحْفُلُ المُنْاسِينَا لذَكُوكَ فِمَا أَوْلَيْمَتِي وَلَا لِإِحْسَائِكَ فِيمَا أَعْطَيْمَتِي وَلَا أَشَّامِنُ إِجَابَيْكَ وَإِنْ أَبْطَأَتْ عَنِي ﴿ سَرّاء وَصَرّاء وَشِيْدَةِ ٱوْرَخَاءِ أَوْعَافِيةِ آوْبَلاء ٱوْبُوْسِ أَوْنَعْمَاءَ ٱلْكَاء وَعَنْهُمْ عَلِيهُ مُوالتَّالَاءُ كِرِدِ فِي لِيهَ مَلْتُ وعُنْيَ مِن شَهْمِ مِضَانَ هِذَا الدَّعَاءِ سُاحِدًا وَفَامُّنَا وفاعذا وعلى كآخال وفي لنفه كآد وكيف أمكنك ومتى حضرك من هوك تعولُ بغد تجدى تغالى الصّليّ على بنية صلى لله عَلِين واله اللَّهُ مَّكُنُ لُولِيِّكَ فلأن بن فلان في هذه السّاعة وَفِي َلَسَاعَهُ وَلِيًّا وَلِمَا فِطَا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا جَوِّنُسُكِنَهُ أَرْضَلَطَوَعًا وَتُمَيِّعَهُ فيهاطويلًا وعن الصّادق عليللل من قراء سُورتي العنكبوت والرّوم ليلة تُلك وعُتْم نامن سهر مضان فهُوَوْ الله سُناه لألجنَّة لااستلَّىٰ فيه الدَّاولا اجْافِ ازيكت الله على فيهي المُنَّا وإن لها يتن السّورتين من الله مكانًّا وغندعل اللم من والقدد آلفع في ليلة للفعنين من شهر به صنان اصبح وهو شديداليقين الاعتراف بما يخصر به فينا وما ذلك الالتي عايد فينومها قرامجترا لله تراتيات الك السيري سؤال سكين فقير الدك فإنفي مستجر إسالك السِيدي أن تُصِيِّي عَلَى عُمَي وَالِهِ عُمَيْدِ وَأَنْ تَعُرِي إِنْ خَرِي الدُّنْيا وَمِن عَذَا بِالْاَخِرَةِ لى فِهٰ بِإِللَّهُ لَهِ وَفِهِ فَاللَّهُ مُ عَمَلًى وَتُرْجَرُ مَنْكُنَّتَى وَتَغَا وَرُعَا اَجْصَيْتُ مُ عَلَّ وَخَفِي عَزْخَلَفَاكَ وَسَتَرْبَرُمَنَّا مِنْكَ وَسَلَّمَتُنِّي مِزْشَيْنَ فِي وَفَضِيحَتِهِ وَعَادِمٍ فِي أَجِلَ لَدُنْنَا فَلَلْأَكُخُذُ

#### ارْعِيَنْلِيالِشَهُ رَمِضًا

عَلَىٰ ذَلِكَ وَعَلَىٰ كُلِّ عَالِ وَاسْاَلُكَ مَا رَبِ إِنْ تَصَيِّلَ عَلَى مُحَدِّدُ وَأَلِهُ حَدِّدَ وَثَيْمَ نَعِمَتَكَ عَلَى عِلْ الْكَالِيَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ فالنخزة وكتلم بن فضيحته وعاده بمنت واحسانك ياآزج الراجين كمكاس اللهمة إفراسالك ٱنْ يَكِلُّ لِمَا لَقُوابَ مِا فَضَيْلِمِ الدَّجُومِ زُرَحْمَة لِيَّ وَتَصَرِفَ عَنِي كُلَّ سُوءٌ فَإِنْ لا أَسْتَظِيعُ دَفْعِمَا أَكُّا الأبكَ وَقَدُا أَسَانُتُ مُرَّهِنَّا بِعَمَا وَأَسْحَالِكُمْ وَالْقَصْآءُ فَيَدَلِكَ وَلاَ فَقَرَأَ فَقَرَ فَعَنَى فَصَلَّعَلَى تُحَدِّدُواْلِجُهَدِدُواعْفِرُلْ طُلْمِ وَجُرْمِي وَجَمْ إِجِرِي وَهُزْلِي وَكُلَّهُ سِارِتَكُتْ وُلِلْغِني دِنْ فِي عَبْر مَشَقَةٍ مِنْ وَلَا تَهُالُ رُوحِي وَجَسَدِي فِطَلَبِ مِا لَمَ يُعَدِّدُ لِي الرَّجِمَ الرَّاحِ مِن التَانُ اللهُمَ إِنَّكَ عَيْرَتَ أَفُوامًا عَلَى لِمِانِ سَبِيلَ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَقُلْتَ فُلِ الْدَعُوا لَذِينَ زَعَمَتُمُ مِنْ وُونِهَا لَا مُلكُونُكُنْفَ الْفِيرَعَنُكُمُ وَلَا بَعَلِيلًا فَيَا مَنْ لا يُمُلكُ كَنْفَ الْفُرِّعَنَّا وَلا بَعْ فِيلُهُ عَيْرُهُ صَلَّعَلَىٰ مُجْمَدِ وَالْمُجْمَدُ وَاكْسَيْفَ مَا بِينَ فُيرَ وَجَوْلَهُ عَنِي وَأَنْفُلْنِي فِهِ ذَا الشَّهَ الْعَظِيمِ فَ وُلْلَعَاصِ اليعز الطاعة لاأربح الراح بمنا لتات يقولهن اول البنل المآخره اللهم أردُقني العجافي عَنْ إل الغُرُودِ وَالْإِنَابَةَ إِلَىٰ الْمُعْلُودِ وَالْايْسَيْعُلَادَلْلِوَتِ فَبَلَحُلُولَ الْفَوْتِ اللَّهُ مَرافَا اللَّهُ اللَّهُ وَٱفْسِهُ عَلَيْكَ بِكُلَاسِم مُولَكَ سَمَاكَ بِرَاجَدُمْ رْخَلْفِكَ آوِاسَتُ الزَّنَّ بِرِفِهُ لِوَلْغَيْبَ عُلَاتُ وَإِسَالُكَ بِابْمِكَ الْمُعَظِمِ الذِي حَوَّعِلِيَكَ أَنْ يَجُبُ مِنْ عَالَ بِرَانَ تُصَلِّمَ عَلَى عَلَى وَالدِيحَوَّعِلِيكَ أَنْ يَجُبُ مِنْ وَعَالَ بِرَانَ تُصَلِّمَ عَلَى وَأَنْ سُعِكَ فَعُنْ اللَّهُ مَعَادَةً لا أَسْعَ بَعَلَ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اللَّالْكَ أَنْ فَكُمَّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ وَتَجْعَلَ قُوْابَ ذِلْلَا أَجْنَهُ لِمَا أَرْحُمُ الرَّاحِينَ النَّاءُ ٱللَّهُ مَلِا تَفْتِي بِطَلْبِ عِاذَ وَيْتَ عَنَى بَخِ لِكَ وَقُوْتَكِ فَأَغْيِنِهِ لِارَبِ بِرِزْقِ وَاسِعِ يَحِلُالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَرْدُ فِيَوَالِعِيْفَةَ فِيَطْنيَ وَفَتْج عَتّى كُلَّهَ يَهِ وَغَيِّمٌ وَلَا تُنِيُّتُ بِي عَدُوبِي وَوَفِي لِي لَيْ لَهُ الْفَكَدِ عِلَى فَضَلِما رَاها اَجَدُ مِزْ خَلِقِكَ وَوَفِيْتِنِهِ إِلَوْفَقَتُ لَهُ مُحَكِّداً وَالْهُحَدِيمَ لِيَهِ وَعَلَيْهُمُ ٱلسَّاحُهُ وَافْعَلْ بِكُذَا وَكُذَا السَّاعَةَ الْمَاّ حتى يقطع النفس ويقوله هذا التفاء في كل يلة من العشل لاخير الفائ اللهم مَ يَتَ شَهْرِ رَمَنا وَمُنَرِّكَ الْمُوْإِنِ هِذَا سَنَهُ بُهَمَنَانَ قَدْ يَصَرُّهُ إِنَّ وَهُمَ إِنْ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ لَيْلِيَ هِذِهِ أَوْ يَخِنْ مُ مَهُمُ مُعَمَّانَ وَلَكَ عِنْدِي سَعِنْ أَوْدَنْ بَرُمُ أَنْ تُعَرِّنِينَ بِرَوْمَ الْقَالَةَ الْأ غَفَيْهَ الْ يُحْمَدُكُ وَجُولِكُ الْآرَجُمُ الْرَاحِينَ اللَّهُ مَوْصَلَ عَلَى مُحْبَدُوا لِهُ كَالِمَ اللَّهُ مَلْكُمَ

# نَعَا ٱلسِّكِعِ لِي الْجُهُ يُرالِثُهُ وَالْمُالِكُ وَاللَّالِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

واكنز وانت فائمُ وقاعدٌ وَرَاكِعُ وساجدُ من قولكَ المُدَرِّرَ الْاسُورُ يَا بَاعِتْ مَنْ فِي الْقِيُورِ بِالْجُرْبَ البُيُ دِيايُمَلَيِنَ لَكِدَ بِدِلِيالُودَعِيلُ لِللْمِصَلِّعَلَى حُسَيِّدَ وَالنِّحَيِّدُ وَافْعَلْ فِكَذَا وكذَا السَّاعَةِ السَّاعَة حَين يَقطع النَّفُ وَعَالِبُ يَحُ لعلى بَلْ الْحُسُبِ عِلَيْهُمَا اللَّهِ اللَّهِ لِلْ يُؤَّدِّنِي بِعُمُونَاكِ وَلا مُكُونِي في جِلْتَكَ مِنْ أَيْتُ لِلْأَيْنُ لِارْتِ وَلَا يُوجِدُ الْأَمِنْ عِنْدِلَةً وَمِنْ أَنَ لَى لَفَا أَ وَكَانُسْتَطَاعُ الْآلِيَ لآالذَى أَجِسَ إِسْتَغَنَىٰ عَنْعَوْمِكِ وَرَحْمَتِكَ وَكَا الذَى ٱسَاءَ وَاجْتَرُهُ عَلَيْكَ وَلَوْرُصْكَ حَجَ عَنْ قُدُمْ مَنْ إِن إِن إِن إِن إِن مِن عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَأَنْتُ دَلَلْتُهَ عَلَيْكَ وَدَعُوتَمَ إِلَيْكَ وَلَوْلَا اَنْتَ لَمْ اَدْرِمَا اَنْتَ الْجَارُ لِيَّهِ الذِي اَدْعُوهُ فِيجِينُهِ وَانْكُنْتُ مُطَلِيًّا حِينَ يَدْعُونِي وَالْحَيْلَةِ الذَي آسًا لُهُ فَيَعْطِينِي وَإِنْكُنْ بُغِيلًا حِينَ لَسِّتَ فَرَضَى أَعْ لِللَّهِ الذِّي أَنَادِيرِ كُلَّمَا شِكْتُ لِحَاجَتِي وَٱخْلُوبِهِ حِنْ سِنْتُ لِسِرِي بِغَيْرَ عَنِي عَلَيْ فَعَضِي لِحاجِي وَأَلْحَ كَنْ لِللَّهِ الدَّي لا أَدْعُوغَيْرُ وَلُودَعُو غَيْرُهُ لَمُرْيَسْ تَجِيْ لِهِ ُ عَالَىٰ وَالْحَيْ كُلِيهِ الْذَيْ لَا اَرْجُو عَيْرٌهُ وَلَوْرَجُونُ عَيْرٌهُ لَاجْلُفَ رَجَالَى وَالْحِلَّةُ الذِّي وَكُلِّخِ لِلَّهِ فَأَكْرَمَنَى وَلَغِيكِلْنَى إِلَى الْنَاسِ فَهُسِوُفِ وَالْحُدُ لِلَّهِ إِلَدَى تَحْبَبُ إِلَى وَهُوعَنِيٌّ عَتَى وَالْحُدُلُتِهِ الذَّي عَلَمُ عَنْي حَتَّ أَنْ لاذَبُ إِنْ قَالَحَدُنُ فَي وَاجْتُ مُ لَذَي اللَّهُ مَاكِ إَحَدُ سُلَا لِمَطَالِ إِلَيْكَ مُشْهَةً وَمَنَا هِلَ الرِّحَاءَ إِلَيْكَ مُتَرَعِةً وَالْايسْتِعَا يَهُ بِفَضَيلَ لَ أَنَّ اللَّهُ مُنِاحَةً وَإِنْواتِ الدُّعَاء النَّلِ الصَّارِخِينَ مُفْتُوحَةً وَاعْلَمُ الْكَالِحِينِ بَوْضِع إِطابيروللمَهُوفينَ بَمْرْصَداغِانْيَرَ وَأَزَّافِ اللَّهَ فِي إِلْ هُودِكَ وَالرَّضَىٰ بِعَضَائِكَ عِوْضًا مِنْ مَنْعُ الْبَاخِلِينَ وَمَنْدُوُحُنَّ عَا فِي يَدُى الْمُنْسَنَا ثِرَنَ وَإِنَّ الْرَاحِلَ النَّكَ قَرَبُ الْمَنَا فَهِ وَانْكَ لَا يَخْتَبُكُمُ وَكُ الامال دُونَكَ وَقَدُ قَصَارَتُ النَّكَ بِطَلِبَتِي وَتَوْجَفُ الَّيْكَ بِحَاجَتِي وَجَعَلْتُ بِكَاسْتِغَا ثَخَ وَبُرِهَ أَنْكَ نَوَسُلِي مِنْ فِيزَا رِسْخِفْا قِ لِاسْتِمَاعِكَ مِنى وَلا اسْتِيابِ لِعَفُولَا عَنَى لَلْفِيتَ بَكُرُمِلًا وَسُكُونِي اللَّصِيْدِقِ وَعَدِكَ وَكِيّانَي الْحَالَايْمَانِ بِتَوْخِيدِكَ وَيَقِينِي بَعْ فَيَكَ مِنْحَانَ لأَرْبَ لِي غَيْرُكَ وَلَا الْدَالِلْاَانْتَ وَحْدَكَ لَاسْرَبِكَ لَكَ اللَّهُ تَمَانْتَ الْقَاثُلُ وَقُولُكَ حَنَّ وَوَعْلُكَ صِنْكُ وَاسْتُلُواالْنَدَمِنْ فَصَنِلُه إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَجِّمًا وَلَيْسَ مِزْصِفًا يُكَالَ سَيْرِي أَنْ تَأْمُرُا لِسُوًّا لِ وتمنع العطيبة وآنت المتنائر العطينات على هرام لككك والعائل عكيف وتحنن رافيك المل بَّبْتِهَىٰ فِيْجِيكِ وَاحِسْانِكَ صَغِيًّا وَنَوَّهُتَ بِالْبِيكِيَّةِ افْيَامَنْ رَّابِي فِي لَدَيُنَا بِاحِسْا نِبَرَقَنَعُ

# فيعًا السِيِّبِينَ

وَيَعَهُ وَاتَا رَلِي وَالْاحِمَ وَالْعَفَى وَكُرْمَهِ مَعْرِفَتِي الْمَوْلَايُ دَلْتَبْيُ عَلَيْكَ وَجُتِي لَكَ شَعِيعِ لِلْيُكَ وَا وافغ مزولي لمى بدلالتك وساكر كميز شفيعي لينتفاعتيك آدعوك ايسيدي بليان قلآخرت ذَنْ وُرَبِ أَنَاجِيكَ بِقَلْبِ قَلْ أَوْمَتِهُ مُرْمُهُ أَدْعُولَ إِينِ رَاهِيًا رَاغِيًا رَاجِيًا خَاتُفًا إِذَا رَأَيْتُ مَوْلا يَنْ نُوْفِ فَرَعْتُ وَإِذَا رَآئِثُ كُرُمُكَ كِمَعْتُ فَانْ عَفَوْتَ فَيْنُ رُاحِرُوَانْ عَنْبَ فَغَنْظا لِم حُتَى اللَّهُ فِحُرْاتِي عَلِيسَتِلتَكَ مَعَ إِنَّا فِهَا مَكُنْ حُودُكَ وَكُرِّمُكَ وَعُذَفِ فِي تَرْفَى مَعَ قَلْمَ حَالَى رَافَتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَقَدْرَجُونُ أَنْ لِانْخِتَ بَيْنَ ذَبِن وَذَيْنُ مِنْبِي فَحَقِق رَجَانى وَاسمَعُ دُعَا فِي لِإِخْيَرَ مَنْ وَعَاهُ دَاءٍ وَأَفْضَكُ مَنْ رَجًا وُراجٍ عَظْمَوا سَيْدِي أَمْلِي صَاءَعَكِ فَأَعْظِي مُعَفُوكَ بِمِقْدَادِامَكِ فَلَا تُوالْخِذِنِ بِإِسَوْآءَ عَلِي فَإِنْ كُرْمَكَ يَجِلُ عَرْجُاذَاءِ الْمُذَنْبِينَ وَخُلُدَ كَيُرُعُنْ ثَكَا فَاتِ لَلْقَصِّرَىٰ وَآنَا بِإِلَيْكِ عَالِمُ يُفِضَلِكَ هَا رِبِّ مِنْكَ إِلَيْكَ مُسْتَنْجُ مَا وَعَلْتَ مِنَالِصَّ فِي عَمَّنَ أَجْسَزَمِكَ ظِنَّا وَمَا أَنَا يَارَبِ وَمَا خَطَرِي هَبْنِي لِفِصَٰلِكَ وَتَصَدَّ وَتَعَلَّى بِعَفْوِلَتَ ٱيٰؾؚڹؖجَلِلْني بِينِرِكَ وَاعْفُ عَنْ تَوْبِيجِ بِكِرْمُ وَجْهِكَ فَلُوا طَلَعُ الْيَوْمُ عَلَىٰ يَهُ إِنَّا فَعَلْتُهُ وَلَوْخِفْتُ فِعِمْ إِلْعُفُوبَةِ لَاجْتَنْ مُرُلا لِا لَا لَا الْمُونُ النَّاظِ اللَّهُ وَاجْفَا لُطَّلَعَ مَنْ الْلا لَكَ الْمُونُ النَّاظِ اللَّهِ وَاجْفَا لُطَّلَعَ مَنْ الْلا لَكَ الرسيني السارين واحكم الخاكس واكرم الاكرمين سنا والعيوب عفارالذنوب علام الغنوب تنسترالذن بكرمل وتوزخ العقوة علىك فلك الحرك علي الماك بعد عليك وعلى عَفِوكَ تَعْدَقُلْهُ مَاكِ وَيَحْلِنُ وَيُحَرِّنُي عَلَى عَضِيبَكَ خِلْكَ عَنَى وَيَدْعُونِ الْفَلْدَالْكَ آءِ سَتُلَ عَلَىَّ وَلِيُرِعُنِي النَّوَانْ عِلْحَارِمِكَ مَعْرِفَةٌ لِسَعَاهُ رَجْمَتُكَ وَعَظِيمَ عَفُوكَ لِأَحَلِيمُ لأكريهُ الحَيْنَا عَافَ إِلَّاكَانَ إِنَّا مِلْ لَقُوبُ لِلْ عَظِيمُ الْمَنْ لِي قَلِّيمَ الْاحِسْانِ أَيْنَ سُرُكُ الْحَيْلُ لَنَ عَفْوك المجليك كأبّن فَرَجُكَ الْقَرَبُ إِن عَيا تُكَ الْسَرِيعُ آنِنَ حَمِينُكَ الْوَاسِعَةُ آبِرَعَطَا اللّهَ الْعَاضِلَةُ آبَنَ مَوْاهِمُكَ الْمَيْتَيُهُ أَيْرَصَنَا بِعِكَ السِّينَيَّهُ إِنْ فَصْلُكَ الْعَظِيمُ آيَنَ مَنْكَ الْجَسَيمُ إِنَ حِيالُكَ لْقَلِمُ آيَنَ كَهُكُ لِمَا كَرَبُمُ بِهِ فَاسْتَنْقُونِي وَبِرَحْمَتِكَ فَلَصِينَ لِيعُسِنُ لِمُغِيلُ لِمِنْعِمُ لِمُفْضِلُ لَمُنْ أَنْكُلُ فِي لَهُ إِنْ مِنْ عِنَّا بِكَ عَلَى عَالِينًا بَلُ مِنْ صَلَكَ عَلِينًا لِإَنَّكَ هُلُ الْمَعْفِي وَآهُ لُ المَعْفِعُ يَسُدى الاخان نِعَا وَنَعْفُوعَنِ الْنَبْكِرُمُ افَانَدُرِي مانَشْكُرُو اَجَيِكُما تَنْشُرُ اَمْ فَيْجَ ما تَشُكُرُ الْمُعْلِمَ ما ٱبلينت وَاوَلْيَت آمَرُكَتِيرَمَا مِنْهُ بَخَيَّت وَعَاقَيْتَ لِإِجِيبَ مَنْ يَجَبُّ الِيُّكَ وَا فُرَّةَ عَيْنِ مَنْ لَا ذَ

不是不是一人

#### لِعَلِيْ آلِجُ أَلِيْ كَالْتِهُالُ ۲۰۷

بكَ وَانْفَطَعَ النِّكَ أَتُ الْحُيْنُ وَيَحِنُ الْمُسْيُونَ فَعَا وَذَيادِ بَعَنْ فَيَعِما عِنْدَنا بِحَياما عِنْدَا وَايَّ حَمْلِ الدِبْلِا يَسَعُهُ جُودُكَ وَايَّ نَهَانِ اَطُولُ مِنْ اَنْا يَكَ وَمَا قَدْرُ اَعْالِنَا فِيْعِيكَ وَكَيْفَ تستكنزاغا لانفابل بهاكرمك ككيف يضيق عكى للذبين ما وسعهم من خمتك إواسع المَعْنَةُ وَإِيا إِسِطَ الْيَدَنَ الرَّحْدَرِ فَوَعَزَلِ إِلْسَيْدِي لَوانتَهَرَّى مَا بَرَجْ مِن البِكَ وَلاَهْنَفْتُ عُنْ تَمَلْقِكَ لِمَا أَنْفَعِيٰ إِلَيْ مِزَلِلْعَرِ فَهِ رَجُودِ لِنَـ وَكُمِّكَ وَانْتَ الْفَاعِلْ لِمَا أَضَاءُ مُعَا مَثَاءُ مِا أَضَاءُ كَيْنَ تَنْنَاءُ وَتَرْحُوْسُ فَسَنَاءُ بِمِا تَشَاءُ كِنُفَ تَشَاءُ لانْسَلَاعَنْ فَعِلْكَ وَلانْنادَعُ فَصُلْحِكَ كُوْتُنَالِكُ فِامْلَ وَلانصَا ذُفِحُكِمَاتَ وَلا يَعْتَرَضُ عَلَىٰكَ اَجَدُ فِي تَدِيْمِكَ لَكَ الْخَلْقُ وَالاَمْ بِيَارَكَ اللهُ رَتُ العالمين ايت هذامقا مُرَكُ ذبك واستحار بكرك والقالمين الفالمين الدني ونعمَك وَانتُ الجادُ الذي لا يَصْبِينَ عَفُولَ وَلا يَنْعُصُ فَصَلَكَ وَلا تَقِلْ حَبَّكَ وَقَالَ يَوْتَقَنَّا مِنْكَ الْصَفْعِ الْقَدِيمِ وَالْفَصْلِ العظيم والرخم الواسعة افتراك ارب تخلف ظفننا أفتختباما لناكلا اكريم فلينه فالطتنا بِكَ وَلاهٰ فَا فِيكَ لَمَعُنَا لِارْتِ إِنَّ لَنَا فِيكَ أَمَا لَا طَوَيلًا كُتُنِرًا إِنَّ لَنَا فِيكَ رَجَاءً عَظِيمًا عَصَفَنَا وَيَغُنُ نَرْجُوا أَنْ الشَّتِعِبَ لَنَا تَجْعَقِقَ رَجَاءَ المؤلبنا فَعَنْ عَلِمُنا مَا مَشْتَوْجُ بِإَعْ النا وَلَكُنْ عَلِمُكَ فِينَا وَعَلَمُنَا بِأَنْكَ لا نَصْرِفُنَا عَنْكَ وَإِنْكُنَّا غَيْمُ سُتَوْجِبِينَ لِرَحْمَتَكِ وَانْتَ آهْلُ أَنْجُوهُ عَلِيْنَا وَعَلَىٰلُذُنْ بِينَ بِفِصَٰلِ سَعَتِكَ فَامْنُنُ عَلِيَنَا بِمَا اَنْتَ آهَلُهُ وَجُذَعَلِيَنَا فَانَّا مُحْتَاجُونَ الْحَيْلَكُ أَغَفَّا بِنُ رِكَ اهْ تَدَيْنَا وَبِهِ صَلِكَ اسْتَغْنَيْنًا وَيَتَعْمَتِكَ أَصِيحَنَا وَامْسَيْنَا ذُنُوْبُنَا بَيْنَ يَوْلِكَ كَسْتَغْفِلْ اللَّهُ مَنِهُا وَمَوْبُ إلَيْكَ تَخَبُّ إلَيْنَا مِ لَنَعَيم وَنُعَارِصُنكَ مِالْدُنْوُسِخِيرُكَ الْيَنَا الزِلُ وَتُتُرُّا المَنْ صَاعِدُ وَلَمْ زَلُ وَلا يُزَالُ مَلَكُ كُرِيمُ مَا يُبْلِ عَنَا بِعَلْ بَيْ فَلا يَمْ عَلْ الله مِنَ أَنْ تَحُوطُنَا بِعِمْلَة وَتَقَضَّلَ عَلَنْ اللَّهُ لِكَ فَسِنْ عَالِكَ ما آجَلَتَكَ وَأَغَطَلُكَ وَأَكْمَكَ مُنْ رَّمًا وَمُعَدَّا لَقَتَدَّسَتُ ٱسْمَا وَٰكَ وَجَّلَٰ اَلَٰكَ اَكُوْمُ صَنابِعُكَ وَفَعَا لُكَ ٱنْثَالِهِي وَسَعُ فَضَلًا وَاعْظَمُرِ عُلَامِنَانُ تُعَايِسَ فِي فِعْلِى وَحَطِيبُ فِي فَالْعَ فَوَالْعَ فَوَالْعَ فَوَسِيدِي سَيدِي سَيدِي اللهُ مَاشْفَلْنا بذِكْرِكَ وَأَعِنْهَا مِنْ سَحَطِكَ وَإِجْمُنَامِنَ عَذَابِكَ وَارْزُقْنَامِنْ مَوْاهِبِكَ وَآنِعُ عَلَيْنَامِنْ فَصَيْلَكَ وَادْزُقْنَا جَ بَيْكِ وَذِيارَةً قَبُنِبَيْكِ صَلَوانُكَ وَرَحْمَتُكَ وَمَغْنِمَتُكَ وَنِفِوانُكَ عَلِيْهِ وَعَلَى الْمُولِيَيْم إِنَّكَ فَرِيبٌ مِينِكُ وَانْدُفْنَاعَكُ بِطِاعَتِكَ وَتَوَفَّنَاعَلَى لِتَكِنَ وَسُنَّةِ نِكِينِكَ صَلَوانُكَ عَلَيْرِ وَالله

# دُعُا الْجَحَنَةِ الشَّالِئِ

الله مَراغفِرلي ولوالِدَيَ وَارْحَمُهُ مُاكَمَا رَسَانِهِ عَيرًا إِجْرِهِمَا بِالْاحِسَارُ لِحِيانًا وَبِالسَّيَاتِ عَفْلَا ٱللَّهُ ءَاغَفِر لِلْوُمُنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ٱلْحَيْآءِ مِنهُمُ وَالْامَوَاتِ وَمَا يُعَ بَعِينَا وَبَيْنَهُمُ لِلْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ كِينَا وَمَيْتِنَا كُوْفَا بِبِنِا دَرِّ فَا وَأَنْنَا نَاصَغِينًا وَكَيْرِنَا جُرِّنَا وَمُلُوكِياً كَذَبَ الْعَادِ لُونَ بِاللَّهِ وَصَلَّوا ضَلَالًا بِعَيدًا وَجَرِرُوا خُسْرانًا مِينًا اللَّهُ مَصِلْ عَلَى حُدَّدُوال مُحَدِّدُ وَالْفِيني منا اَهَتَبَىٰ مِنْ أَمْرُهُ نَيْاى وَالْحَرَقِ وَلَا نُسَلِّطُ عَلَّى مَنْ لا يُرْحَبِي وَاجْعَلْ عَلَى مَنْكَ وَاقْدَةُ مَا قَتْدُ وَلا تَسْلُبُني صَالِحِ مَا أَنْعِمَتَ بِهِ عَلَى وَادْزُفْنَي مِنْ فَصَلْكَ دِرْقًا وَاسِعًا جَلاْ لاَطَبِيًّا ٱللَّهُمَّ أَحْسُف بحاستيات واحفظني بيفظيك واكلاني بكلائتك وادزقني بج بينك الحزام فعاسنا لمذاوفه كُلِّعَا مِروَنِيادَةَ فَبَرْجَيْكَ وَأَلاَمُّتَهِ عَلَيْهُ إِلسَّلاٰمُ وَلاتَخْلِيٰ إِيبِ مِنْ لَكِ أَلْسَاهِ وِالْشَرِيقِيرَوْلُلوَّأَ الكرمكة اللهئة يُنعَلَى حَوْلا أغصيك وألهبني لخرو العمل بروج شيتك بالليل والنهاد مَا ابْعَينْتَى بِارْتَ الْعَالَمَنَ اللَّهُ مَا تَكُمُّنا قُلْتُ قُلْهُمَّاتُ وَتَعَبَّأْتُ وَقُنْ الْصَلُوةَ بِبَرِّيدَ لِكَ وَبْلَجْتُكَ ٱلْفَيْتَ عَلَىٓ بَغُاسًا إِذَا ٱنَاصَلْتَتُ وَسَلَبْتَنَى مُنْاجِانَكَ إِذَا ٱنَانَاجَيْتُ مَا لَكُلَّا قُلْتُ قَدْصَلِحَتْ سَرَرَى وَقَرْبُ مِنْ عَجَالِسِ لَنُوابِينَ مَحُلِسِي عَضَتْ لِيَلِيَّةُ أَزْالَتْ قَدْمِي وَحَالَتْ بَيني فيلمتنك سيدي لَعَلْكَ عَزَا بِكِ طَرَهُ مِنَى وَعَنْ خِلْمَتِكَ نَحَيْثَتَى ٓ وَلَعَلَكَ رَأَيْتُومُ سِتَخِفّا بحقِّكَ فَا فَصَيْتَنِي ۚ وَلَعَلْكَ رَايَتِنِي مُعْرِضًا عَنْكَ فَقَلْيَنَتَىٰ ۚ وَلَعَلَكَ وَجَدْتَىٰ فَهَفَامِ الْكَاذِيْزِ وَفَضْتَهَ } وَلَعَلْكَ وَإِنتَى عَبْرِهَا كِرِلْنِعَمَا أَكْ تَجْرَبُتَى أَوْلَعَلْكَ فَقَدْنَى مِن عَالِس العُكَمَا ع تَعَنَّانَتَنِيَ أَوْلَعَلَكَ رَأَيْتَنِي فِهِ الْغَافِلِينَ فَمِنْ رَحْمَتَكَ البَّنْتَيْ أَوْلَعَلَكَ رَايْتَبَيْ لِلِيَّ مُجَالِسَ البطالين فبيني وَبِنْهَ مُ خَلِّيْتَنِي أَوْلَعَلَّكَ لِمُ حَيِّ أَنْ لَتَمْعَ دُعَاتِي فَبِاعَدْتَى آوَلَعَلَكُ مُحْ وَجَرِرَتُكُا فَيْنَيَ اَوْلَعَلْكَ بِعِلْدِ حَيْلَ فِي مِنْكَ جَاذَيْتِي فَإِنْ عَفَوْتَ الرَبِ فَطَالَ مَا عَفُوتَ عَن الْمُذَنِينَ فَهُ لِي كَنْ كُمُكَ إِخِرَتِ يَجِلُّ عَنْ مَكَا فَا وَالْمُقَصِّينَ وَانَاعَا مُنْ بِفَضلك هارِسُكَ اِلَيْكَ مُسْتِنْفِحُ مَا وَعَلَاتَ مِنْ الصَّغْفِعَ مَنْ لَجُسَنَ إِلَى خَلَتْ اللَّهِ وَانْتَ اَوْسَعُ فَضَلْلًا وَاعْظَمْ خِلًّا مِنْ آنْ تُعَايِسَني عِبَمَلِي وَيَتَ يَزِلَنَ يَخِطَينُتَى وَمَا أَنَا مِاسِّدى وَمَا جَطَهِي هَبْنِ لِفَضْ لِلتَسِيدة وتصَدَّقْ عَلَىٰ بِعِفُوكَ وَجَلِّلْنَى إِسِرْكَ وَاعْفُ عَنْ تَوْسِخِ بِكُرْمِرَوَجُهُكُ سَيْدِي أَنَا الصَّغِيلُ الّذِي رَبَّيْتَهُ وَانَا الْجَاهِ لِللَّهِ عَلَيْتَهُ وَانَا الضّالُّ الذّي هَدَيْتَهُ وَالْوَضِيعُ الّذِي نَفْعَهُ

# دُعُا السِّجِ لِحَالِيَّ الْحِسَالِيَّ الْحَسَالِيَّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيَّ الْحَسَالِيَّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِيِّ الْحَسَالِيِّ الْحَسَالِيِيِّ الْحَسَالِيِيِيِّ الْحَسَالِيِيِيِّ الْحَسَالِيِيِيِيِّ الْحَسِلِيِيِيِّ الْحَسَالِيِيِيِيِّ ال

وَانَا الْخَاتَمْتُ الذِّي ٰ اصَّنْهُ وَالْجَالِعُ الَّذِي ٱشْبَعْتَهُ وَالْعَطَشْانُ الَّذِي أَدُونَيتَهُ وَالْعَارِي ٱلذِّي كَنُوَّةُ رُوالْفَهِيْرُ الذِّي أَغْنَدْتُهُ وَالصَّنعِيفَ الذِّي قَوَّيْتُهُ وَالْدَلِيلُ الذِّي أَغْرَزْتُرُ وَالسَّعَيْمِ الذِّي سَفَيْتَهُ وَالسَّالَمُ الذِّي اعْطِينَهُ وَالْمُذْنِ الذِّي سَنَمَةُ وَالْخَاطِئُ الذِّي اَفَلَتِهُ وَانَا العَلِيلُ الذَّي كَتُرْثُرُ وَالْمُسْتَصَعُ فِي لَذَى نَصَرَبُرُوا مَا الطَّهَالَذَى اوَسَّهُ اَنَا يَارَبِّ الذِّى لَرَاسْتَخِيلَ وَاغْلَقُ وكفرادا فبك فالمكةء أناصاح كالدواه فالعظلي فاالذي علىستدي اخريح أناالذي عصية جَّالَالتَمَاءَ ٱنَاٱلذَى اعْطَيْتُ عَلَى عَاصِيٰ كِلِيلِ النَّنَا ٱنَاٱلذَى حِينَ بُشِنْتُ بِهَا حَرَّبُ إِلَهُا أسعخ إنا الذي أمه كمتني شكا ادعى يُتُ وَسَرَيْتَ عَلَىٰ فَهَا اسْتَحْدَيْتُ وَعَمَالُتُ بِالْمَعَاصِي فَعَلَيْتُ وَٱسْقَطْتَىٰ مِرْعَيْنِكَ مَا اللَّهَ فَجِلْمِكَ أَمْهَلْتَى وَبِينِرِكَ سَتَرْبَى حَتَّكَا لَكَ أَعْفَلْتِي وَمِنْ عُقُوناتِ للعَاصِحَ تَنتَهِ عَجَةٌ كَا تَكَ اسْتَخِينِيَّةِ إِلْمِي لَوْ أَعْصِكَ حِبْرَعَصَيْتُكَ وَأَنَا بِرُبُوبِيِّلَةً خاحًد وَلا بِامْلِ مُسْتَغِفُ وَلا لِعُقُوبَنِكِ مُتَعَنَى وَلا لِوَعِيدِكَ مُنَهَا وِنْ وَلَكِي خَطِينُهُ عَض وَسَوَلَتُ لِي نَفْجِ وَعَلَيْهُ هُوايِ وَأَعْانَتِي عَلِيهُا شِقُونِي وَغَرَفِ سِتُرُكَ ٱلْمُرْجِي عَلَيَّ فَعَ دُعَصَيْدُكُ وَخَالَفَتُكَ بِحُدُهِ فَالْأَنَ مِنْ عَذَا بِكَ مَنْ يَسْتَنْقِذُ فِي وَمِنْ أَيْذِي أَيْخُ مَمَّا وَعَدَّامَنُ يُخَلِّصُني وَجِبُلِ مَنْ اَتَعِبْلِ زَلَتْ تَطَعَتُ حَبْلَتَ عَيْفُوا سُوا مَا مُعَلِمُا اجْصَى كَمْا بُكَ مِنْ عَلَى الذي تَوْلاما ٱرْجُومُنِ كُرُمَيْكَ وَسَعَةِ رَحْمَتِكَ وَنَهَيْكِ إِيَّا يَعَنَ لِلْقُنُوطِ لَقَيْظِتُ عِنْكَ ما ٱنَّفَتَ كُلَّا بِإِخْتُرَمَنْ دَعًا مُ فَاعِ وَأَفْصَلَ مَنْ مَهَا مُ رَاجِ ٱللَّهُ تَمْ بِنْ مَّتِهِ الْاِيسُلُامِ ٱلقَوْتَ لُ إِلَيْكَ وَيُجْرُمَ وَالْقُرْانِ اَعْتَى لُعَلَىٰكَ وَبُحَى لِلَّهِ بَيْ لَائِنِي الْفُرَيْتِ الْفَارِثِتِي الْعَرَبِيِّ النَّهَا مِي لَكَذِي آرْجُوالزُلْفَ قُلْلَكِ فلانوكين استينا س بابان وَلا بَغُعَلْ نُوابِ فَوات مَنْ عَيدَ سِواكَ فَانَ فَوْمًا اسَوُا بِٱلْسِنتِ مِ لِيَعْيَنُو بِمِدِمْاءَ هُمْ فَادْرَكُوا مَا اَمَّلُوا وَإِنَّا امْتَالِكَ بِالْسِينَيْ الْوَفُلُوبِ التَّعْفُوعَتْ افَادْرِكَا مَا امَّلْكَ وَتَبَيِّنُ رَجَاءَكَ فِيصُدُورِنَا وَلا يَزُغُ قُلُوسَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِنْ لَدُنْكَ رَجِمَةٌ إِمِّكَ أَتَ الوَهَابُ فَوَعَ إِلَى لَوَانَتَهُ بَيْ مَا بَرَجِتُ عَنْ بَابِكَ وَلَا كَفَعْتُ عَنْ كَلْقُلْكَ لِمَا الْفِيمَ قَلْمُ بِنَ الْمُعْرَةُ وَبِكُومُكَ وَسَعَةِ رَحْمَيَاتَ الْمُنْ مَنْ هُ الْعَبْدُ الْآ الْمُولانُ وَالْمُنْ لَلْمُ فَالْمَ إلى خالفيه للهي لوقر سُنتي المصفاد ومنعنى سنبك من الأشاد ودلك على فاليي عُيُونَ الْعِبَادِ وَامَنَ بِي لِي الْنَارِ وَحُلْتَ بَينِي بَنِ الْلِزَادِ مِا قَطَعَتُ رَجَا يُمْ يَلْكُ وَمَا مَنْ أَل

# 

نَاسُلِ لِلْعَيَفُوعَنْكَ وَلِأَحَرَجَ حُبُّكُ مِنْ تَعِلْعُ أَنَاكُوا مَنْ إَلَا مِنْ عِنْدِي وَسُرَكَ عَلَى فَ إِدَالَهُ الْمُنْ سَيدي أخرج حُبَ الدُنامِز قَلْع وأجمع بين وبين المصطفى خِيرَاكِ مْرْخَلْفِك وَجَابَمُ النِّينَ مُخَلَصًا إِلَيْهُ عَلِيَهِ وَالِهِ وَسَلَمَ وَأَنْقُلُنِي إِلْحُ رَجَيْرًا لَتَوْبَرًا لِيَٰكَ وَاعِتَى الْلِكَاءَ عَلِيٰفَ فِي فَتُدْ آفنيت الدسويف والامال عُمري وقَذَرَكُ مَنْ لَهُ الايسين مِن خَري فَمَن كُونُ أَسُوءَ خِالاً مِنْ إِنَّا الْفَيْلُتُ عَلَى مِثْلُ إِلَى إِلَى مِينَ الْمَامُهُ فِي الْمَامُ وَلَوْ الْمُؤْمِنُ الْمُ الْمُعَلِ الْصَالِحِ لِفَجْعَتَ فَهُ الْمِ لِاَانَكِي وَلِا اَدْرِي الْمِالِيكُونُ مَصِيرِي وَارْئِي نَفْسِي كَاٰدِعُنِي وَأَيَّا مِخَاٰيِلِنُي وَقَلْخَفَقَتْ غِنَد رَاسُيَ جَنِيَةُ الْمُوتَ قَالِلِا ٱبْكُي أَبِي لَيْ أَنِي إِنْ مَنْ يَابِكِي لِظُلْمَةِ قِرَى ٱبْكَيْضِ لَكُوي الْكَيْفُوالِ المنكر ونكرانا كأنكي الخروج من قبرى عُرِيا نَا ذَلِيلًا خِامِلًا يَفْتِ عَلَيْهِم النظريَ انظريَ عزيين وَٱنْعُرِيٰ عَنْ تَبِهَا لِي إِذِ الْخِيلَا بِينَ فِي شَانِ غَيرُشَا فِي كِكُلِّ الْمِثُ مِنْهُمُ فَوَمَتُ بِد سُمِعَ صَاحِكَةُ سُتَدِينَهُ وَوْجُو ، يَوْمَتُلِمَا عَلَيْهَا عَنَمُ أَرَهُمَهُا فَتَكُوهُ وَذِلَّهُ سَيْدِي عَلَكَ مُعَوِّلِي وَمُعْمَّلِي وَتَطَائِي وَتَوَكِّلُ وَبَرَحْمَيْكَ تَعَلَّهُ يَصُيفِ بَرَحْمَيْكِ مَنْ تَشَاءُ وَبَهَدِي بِكُرامِيكُ مَنْ يَحُتُ فَلَكَ أَلِحَ مُعَلَّمًا نَقِيَّتُ مِنَ لَيْنَ لِي قَلْيَ وَلَكَ أَخِدُ عَلَى إِبْسُطِ لِسَانِي اَفَكِلِنَا فِي هُذَا الْكَالَ اَشْكُرُكُ امْنِعْ الْيَرْجُدُي فِي عَمَلِ أَرْضِيكَ وَمَا قَدْرُلُسِ ان يَارَبْ فِجَنْ سُكُرُكَ وَمَا قَدْرُعَلَى وَجَنْ بِعَكَ وَاحِسْانِكَ الْاَنْجُ دَلْ نَسِطَ امَّا وَشُكَّ لَا فَهُ كَالِيَ لَيْكَ رَغْبَى وَلَيْكَ تَصْبَتِي وَالِيَكَ مَا شِيلِ قِدَمُنَا فَيَ إِلَيْكَ أَمَا فِعَلْيَكَ مَا وَاحِدِي عَكَفَتَ وَمَنَى وَفِيمَا عِنْدَكَ أَنْسَطَتُ رُغْبَتِي وَلَكَ خِالِصُ رَحْمَ إِنْ وَخَوْفِي وَبِكَ أَسَتَ تَحَبَّى وَالْيَكَ أَلْقَتُ بُيرِي وَبِجَ لِطَاعَتِكَ مَلَدُتُ رَهْبَتِي مَوْلاَي بِذِكْرُكَ عَاشُرِ قَلْمِ وَبُمُنَا خِانِكَ بَرَدُتُ ٱلْمَرَائِخَ فِي عَنِي فَإِمَوْلاِي وَالْمِوْلِا وَاانْتُ مَعَى سُؤُلِي فَرِقَتِ عَنِي ذَبَى لَمَا يَعِلَى مِنْ لِزُومِ طِاعَتِكَ فَإِمَّا أَسَا لُكَ لِعَبَدِيم الرِّجَاءَ فيك وعظيم الطميع مِنْكَ الذِّي أَوْجَبْتَهُ عَلِيْفَسْكِ مِنْ الرَّافَةِ وَالرَّحْيَرِ فَالْاَمْ لِكَ وَحُدَكَ المنشريك لِكَ وَالْحَلْقُ كُلَّهُ مُرْعِيا لُكَ وَفِي فَضَمَاكِ وَكُلُّ شَيْحٌ خِاصِعٌ لِكَ تَبَارَكُتَ الرَبَّ الْعَالَمِينَ الفحارجني إذا انقطعت مجتى وكلتف وابت لسان وطاش غندسؤا للت إياي لتي فياعظيم رَجَائِيُ لا تُحْيَنِينِ إِذَا أَشْتَدَتَ فَا فَتَى قَلا تَرُدَينِ فَلا تَمْنَعَنِي لِقِلْدُ صَبْرِي اعْطِي لَفَعْرُي أَرْحَنِي ضِعَفِي سَيْدِي عَلَيْكَ مُعْمَدَى ومُعَوَّلِي وَرَجَانِي وَتَوَكِّلُي وَبِرَجْمَتَكِ تَعِلَّهُ وَيَبَنَا تُلْأَخَطَ

# المشهَى بن عاا بحج ع الثمالي الما

رَ ۚ إِلَى وَبِحُودِكِ ا قَصْدُ كُطِلَبِنِي وَكِرَمُلِ أَيْ رَبِّ إِسْتَفْتِحُ دُعَا إِنْ وَلَذَيْلَ أَرْجُو فَا فَتِي وَبِعِنا لَ أَجُرُهُ عَيْلِتَى وَجَنَّ طِلْعَ فُولَ قَيْامِي وَالْحُودِ لَدُوكُمُ لِنَا أَدْفَعُ بَصَرَى وَالْمَعْرُ فَلِ أَدِيمُ نَظَرِي فَلا أَخْ فَيْ النَّارِ وَأَتْ مَوْضِعُ أَمَلِي لَا نُسْكِنَّ الْهَا وَيَرَّ فَاتَّكَ قُرَّ ، عَيْنَي السّيري الأتكذب ظَيَّ بإحسانك ومَعْ وُفِلَتَ فَإِنَّكَ نِقِتِي وَلا تَحْرِمِن نُوابَكَ فَازِّكَ الْعَادِفُ بِفَ قَرِي الْعِي إِنْكَانَ مَدَّمَتْ قَدْدَنَا اَجَلِي وَلَوْيُفَرِينِي مِنْكِ عَلَى فَقَدْجَعَلْتُ الْإِعْرَافَ النِّكَ بِذَنِي وَسَا تُلَعَلَى اللهي انْعَفَوْتَ وَإِنْ عَذَبْ مَنْ أَعَدَلُ مِنْكَ فِأَعُدُ لَا مِنْكَ فِأَلِي كُمُ الْحَرِقِهِ فِي فَمَنَ إِوْلَى مِنْكَ الذُنْااُءُنَى وَعِنْدَالْلَوَبُ كُرُنِي وَفِي الْقَبْرُ وَحْدَتَى وَفِي ٱلْلِحَدِ وَجِشَتِي وَاذِا نُيزُبُ لِلْحِسْابِ بَيْنَالِكُ ذُلَ مَوْقِعَ فَاغْفِرْلِي مَا خِفِي عَلَى الْادَمِيِّينَ مَنْ عَلَى وَادَوْلِهَا بِهِسَّتَرْبَتَى وَارْحَهِ فِصَرِيعًا عَلَى الفِرَايْ تُقَلِّبُنِي آيِدُي احِبَتِي وَتَفَضَّلَ عَلَيْمَ دُودًا عَلَى لَعُنْتَ لِيُغِيرِ لَيُصالِحُ جِرَبَ وَتَحْبَرُ عَلَيْ عَمُولًا قُرْتَنَاوَلَ الْأَقَرَا إِذَ كَطْلِفَ جَنَازَى وَجُدْعَلَى مَنْقُولًا قَدْنَزَكْ مِكَ وَجِيدًا فِي حُفْرَي وَادْحَمُ ف ذلك البيئتِ الجدَ بعِعُرَيَ حَتَّ لا اسْمَا فِن بَعَيْلِ السَيْدِي فَالْكَانِ وَكَلْتَبَى إِلْ نَفْسُمِ عَلَكْتُ سيدي فبمزائستغيث إن لمرتفتلني عُنْ في والحامن أفزع الزفقكيت عِنايَتك في بجعتي والحامت اَلْعَيْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفَيْرِكُ رُبِّي سَيْدِي مَنْ لِي وَمَنْ يَرْحَمْنِي إِنْ لَمُرَيِّرُ حَمْنِي وَفَصْلَ مَنْ أَوْمِيلُ إِنْ عَدِمْتُ فَصْلَكَ بَوْمَوْا فَبَي وَإِلَىٰ مَنْ لَفِرْ إِرْمِنَ الذُنوُبِ إِذَا انْفَضَىٰ اَجَلِي سَيْدِي لانْعُنَّذِيْ وَإَنَا ٱرْجُولِكَ ٱللَّهُ مَ حَقِقَ رَجَانَ وَامِن خَوْفِي فَإِنَّ كُثَّرَةَ دَنُوبِي لِا ٱرْجُوفِها إلْاعَفوك سَيدي أَنَا ٱلْكَ مَا لَا ٱللَّهِ مِنْ فَأَنْتَ ٱهْلُ ٱلتَقَوَّىٰ وَاهَلُ ٱلْغَنْفِرَةَ وَاغْفِرْ فِي وَالْبَيْنِي مِنْ نَظِّولَ تَوْبًا يُغَطِّي عَلَىٰ لَنَّبِعِاتِ وَتَغْفِمُ الْحُلَا أَطْالَبُ بِهَا إِنَّكَ ذُومَنْ قَدِيمٍ وَصَيْعٍ عَظِيمٍ وَتَجَاوُ زِكَرِيمٍ الفوائنَ الذِّي تُفيضُ سَيْمَاتَ عَلَى كُلَّ يُساً لُكَ وَعَلِّ أَيْحًا حِدِينَ بِرُبُولُتَيَكَ فَكُمْ فَ سَيْدي بَمْزُكَ لَكِ وَأَفِقَ أَتَا كُلُقَ لَكَ وَالْاَمْ إِلَىٰكَ تَبَادَكْتَ وَتَعَالِئَتَ بِإِرْجَالُعَالِمَينَ سَبِّدِي عَبِيكُ ۖ بِإلِكَ ٱقَامَتُ ٱلْحِصَاصَةُ بَنِرَيْدَيْكَ يَقْرَعُ لِابَالِحِسْانِكَ بِمُعَاثَةٌ وَلَا تَعْرِضْ بِوَجَفِيكَ الكركِيم عَبِي وَافْتِلْمِينِ مِنَا الْفُولُ فَقَدْدَعَوْتُ إِلْحَلَا الْدُعَاءَ قَانَا ٱرْجُى ٱلْاَتُرْدَى مَعْ فَتَرْمِني بَرْافَيْك وَرَحْمَتِكِ الْهُ فَيَانَ ٱلذَّى لَا يُحْفَيِكَ سَائَلٌ وَلا يَنْقُصُكَ أَنْ لَا آنَتَ كَمَا تَعَوُّلُ وَفَوْقَ مَا لَمَوْكُ ٱللَّهُ مَ إِنْ إِسْأَلُكَ صَبْرًا جَهِيلًا وَفَرَحًا قَهِا وَقُولًا صَادِقًا وَآجُرًا عَظِيمًا ٱسَأَلُتَ فِإِرْبِ مِ

#### ۯڠؙٵڷڛۜڮۼڵؚؾٞڔڷڂؽڹۨڹۣ ٢١٢

تُخَرِّكُلُه مِناعَلِتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ اعَلَمُ اسْ لُكَ اللَّهُ مَمِنْ خَيْرِمَا سَا لَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ السَّالِحُونَ لَيَخَ مَنْ سُمُّلَ وَاجْوَدَ مَزْ لَعُطِ اعْطِيٰ وَلِي فِيفَسَى وَالْمَلِي وَوَالِدَيِّ وَوَلَدَى وَاهْلُ خِرانَى وَاجْوَا ، وَارْغُدِ عَدِينِي وَاظْهِرُ مُ وَقِي وَاصْلِحِ مِيعَ احْوالي فَاجْعَلَيْ مِمَّزَاطَلَبْ عُنَ وَحَسَّنْتَ عَكُمُ وَٱلْمُمَّنَ عَلِيَهِ مِمَنَكَ وَرَصِيتَ عَنْهُ وَاحْيَلْتَ لُحُوةً طَيِّتَ فَى إِذْ وَمِ السَّرُورِ وَاسْبَعِ الكَلْآ وَاتِرْ الْعَيْشُ إِنَّ تَفْعَلُ مُا لَشَا وُولا يَفْعَلُ مَا يَشَا وُغَيُّ لِهَ اللَّهُ مَهُ خُصَّنِ مِنْكِ بِخَاصَّةِ ذَكُولَةَ وَلا يَعْمَا أَشْنًا عَاا تَقَرَّبُ بِمْ فِي أَوْ اللَّهُ لَ وَالنَّهَا دِدِياءً وَلا سُمُعَدَّ وَلا اسْرًا وَلا نَظر الواحكان النَّهِ وَأَيْ النَّعِينَ اللَّهُ مَا عَظِنَ السَّعَدُ فِي الرَّزْقِ وَالْاَمْنَ فِي الوَطَن وَقُرَّةَ الْعَيْن في الاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالْمَقَامَ فِي فِعَلِ عِنْدِي وَالْقِيِّحَةَ فِي أَجِيْدِ مِ وَالْقُوَّةُ فِي لَلِكُ مَ فِي الْدَيْنِ وَ استغيلني بطياعتيك وطاعتررس وللي لينك على لله علنه والهابد امااستغم تنى واجعلني فاوقر عِبَادِلِنَاعِنَدَكَ نَصَيِبًا فِكَ لَخِيزاً تَرْكُتُهُ وَتُنْزِلُهُ فَيَهَرِ مَصَانَ فِي لِلَّهِ أَلْعَدُدُومَا اَنْتَ مُنْزِلُهُ فَكُلَّ سَنَيْرِمِنْ رَحْمَيْ تَنْشُرُهَا وَعَافِيَةٍ تَلْبُهُا وَبَلْيَةٍ تَلْفَعُهَا وَحَسَنَاتٍ تَتَقَبَّلُهَا وَسَيّاتٍ تَعَافُذُ عنها وادرُفني حَجّ سِينا كَا لِحَامِ في عامِناه فا وَفَكُلُّهَا مِوَادِرُفَنِي دِرْقًا وَاسِعًا مِنْ فَصَلَاتَ الواسع واص فيعتى اسيدي الاسواء وافض عن الدّن والظلامات تبيّ لأأتات في المنابع وَخُذَعَنَى اللهُ عَالَهُما عِ وَانْصَارِ اعْلَائِي وَحُسّادِي وَالْباعِينَ عَلِيَّ وَانْصُرُفِ عَلَيْهِم وَاقْرَعَيْني وَفَرْج قَلْنَ وَاجْعَلْ لِمِنْ مَبِي وَكُرْنِ فَرَجًا وَتَحَرُّجًا وَاجْعَلْ مَنْ أَرَادَ فِي إِسُورُ مِنْ صَبِعِ خِلْفِكَ تَخَتَّ فَلَهِ وَاكْفَنِي شَرَّ النَّهُ عُطَانَ وَشَرَّ السُّلُطَانِ وَسَيًّا تِعَلَى فَطَهُ فِي مِزَالْذُنوبُ كُلِهَا وَاجْرَفِ مِزَالْنَادِ يعتفولذ وأدخلنوالحنة برجمتيك وذوجي مزالجي بالعين بفضلك وألحفن بأوليا ثلتا الشالحير نُحَدُ وَالدالا برارالطَّيْسَ مَن الطَّاحِينَ الأَخْيَا رَصَلُوا لَكَ عَلَيْهُمْ وَعَلَى ارْوالحِيْم وَأَجْسَادِهُم وَ رَحْمَرُ اللَّهِ وَبَرَكَا نُرُ اللَّهِ فَ سَيِّدِي وَعِزَيْكَ وَجَلالكِ لَئَنْ طَالَبْتَنِي بَدُيفُهِ لَاطُالِيَنَكَ بِعِنْهِ وَلَدُّ فِهٰ الْبَنْتَيِ الْوُمُي لَاكُمْ إِلَيْنَكَ بِكُرْمِكَ وَلَئَنَ ادْخَلْتَنِي لِنَارِلَاخِبْنَ اهْلَالْنَا دِبِحُولَكَ لِهُم وَسِيِّدِي إِزَكُنْ لَا تَعَنِّمُ إِلَّا لِا وَلِيَا مُكَ وَاهْلِطاعَتِكَ فَالِي مَنْ يَفْزَعُ الْمُذَنبُونَ وَإِنْ كُنْ لَا تَكُرُهُ الْآ أَهُ لَا لَوْفَاء بِكَ فِيمَزْيُسَعَنُ الْمُسْدُنَ اللهي إِنَّ أَدْخَلْتِي النَّا رَفَهِ ذَٰ لِكَ سُرُورُ عَدُولِكَ وَإِنَّ اَدْخَلْتَنِي الْجَنَّةُ فَفِوذَ لِكَ سُرُورُنِيتِيكَ وَآناً وَاللَّهِ آعْلَمُ إِنَّ سُرُورَ بَيِيكَ احَبُ البَّكَ مِنْ

#### نُعَّا ٱلْسِيَحِلِيِّ الْحَيْثِ الْحَيْدِ الْمِثْلِيَّةِ ٢١٣

سُرُورِعَدُ قِكَ ٱللَّهُ مَرَانِهِ ٱسْأَلُكَ أَنْ مَمْلاً قَلَيْحُبًّا لَكَ وَخِشْيَةٌ سِٰكَ وَتَصَدِيقًا وَإِيمَانًا بِكَ وَوَقَامِنْكَ وَشَوْقًا اِلَيْكَ بِإِذَا أَلِحَلَالِ وَالْكِزُو الْمِرْوَحَبِ اِلْيَ لِعِنَاءَكَ وَاحْبُ لِقَا أَبِي وَاجْعَلْ سُوةِ اسْتَنْفَذْتَنَى مِنْهُ وَانْحِمْ عَمَلِي الْحَسِنِهُ وَاجْعُلْ ثُواْنِي مِنْهُ الْكِنَّةَ بَرْحْمَتُكَ وَاعِتْي عَلَىٰ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا الْاَ أَجُلُ لَهُ دُونَ لَقِأَ الْنَا أَجِينَ إِذِهُ الْجَيْسَيْعَ عَلَيْهِ وَ الْبَعْنَىٰ إِذَا بَعَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَالْرِي عَلِيهِمِنَ الرَيْلَةِ وَالسَّلِّ وَالشُّمْعَةِ وَدِينَا تَجْعَكُونَ عَمَلِي خالِصًا لَكَ اللَّهُ مَا عَطِي صَيَّرٌ في مِيكِ وَهُمَّا فِي كُمُكَ وَفِقُهُا فِي عُلِكَ وَكِينَا لَمُ مُرَحْمَيك وَوَرَعًا يَحْخُرُنُهُ عَرْمَعُ إِصِلْ وَسِضْ وَهُو بِنُورِكَ وَأَجْعُلْ عَبْتِي فِمَاعِنْ لَكَ وَتَوْقَنِي فِ سَبِيلِكَ وَعَلَىٰ لِلَّهِ رَسُولُكِ ٱللَّهُ مَرانَى اعَوُدُ بِكَنِ الْفَسْرِ لُواْ لَحَبُمُ وَالْجُبُنُ وَالْجُلُ وَالْعَفْلَةِ وَالْقَسْوَةِ وَالْمَسْكُنَةِ وَالْفَا فَيرَوكُلْ لَتِيةٍ وَالْفَوْاحِينَ مَاظَهُمْ بِهَا وَمَا بَطَنَ وَاعُودُ لِكَ مِنْ عَلِي لاَيَشْبَعُ وَقَلْمِ لِلْ يَخْشَعُ وَدُعَاءَ لاَيُسْمَعُ وَعَلِلاَ يَنْفَعُ وَاعْوَدُ بِلَ الرَبِّ عَلِى فَضْح وَدِينِ وَمَا لَى وَعَلَيْحِيعِ مَارَزُفْتِي مِزَالْتَ عِلَانِ الرِّيعِ الِّكَ أَنْتَالْتَمِ عُلْعِلِيمُ اللَّهُ مَرَاتُهُ لايُحُرُق مِنْكَ أَحَلُ وَلا اَجِدُمِنْ دُونِكَ مُلْحَكُدُا فَلَا بَحْعَلُ فَشَيْحِ فِي تَنِي مَنْ اللَّهِ وَلاَ تُردَّ فِي هِلَكَيْرُ وَلا تُرُدَّ فِي بَعَلْ إِ ٱلبِيمِ اللَّهُ مُنَفَّتِ لُهِ فِي وَاعِلْ وَرُي وَادْ فَعْ دَرَجَتِي وَجُطَّ وِذُرِي وَلاُ مَنَ زِيْ فَي بَخَطَّي لُمِّي وَأَجُلُ نْوَابَ مَجْلِسِي وَنُوابَ مُنْطِعِ وَنُوابَ دُعَانَىٰ بِضَالَـُ وَالْحِنَّةِ وَاعْطِنِي الرّبِحِيمَ عَمَاسَأَلْتُكَ وَنِهَ مِّرْ فَصَّٰلِكَ إِذْ لِلَيْكِ رَاغِكَ يَارَبَ الْعَالَمِينَ ٱللَّهُ مِّرَاتُكَ أَنْزَلْتَ وْكِتْمَا مِكَ آنْ نَعَفُو عَرْبَطَلْنَا وَقَلْظَلْمَنْ الْفُسَنَا فَاعْفُ عَنَّا فَايْكَ وَلَى بِذِلْكَ مِنْا وَامْرَتَنَا انْلاَزُدَّ سَأَثُلا عَنْ ابْوَابِنَا وَقَلْحِبُنُكَ مَا مُلا فَلا رَدُّن إِلا بِقَضَاء لِما جَي وَامْرَتنا بالاحسان إلى ما ملكت أيما مُنا وَيَخْنُ أَرِقًا وَلَا مَا عَيْقَ رِفَا بِنَامِنَ النَّارِ المَفْرَعَى عِنْدَكُرُبُنَّ وَالْعَوْفَ عِندَ شِلَّتِ النَّاكِ فَيْعُتُ وَبِكَاسْتَغَنْتُ إِلَى لَلْ لَا لَوُدُ بِسِواكَ وَلا اَطْلُتُ الْفَرَجَ إِلاَّمِنْكَ فَاعِثْنِي وَفَرِّجُ مَتِى ٰإِمَرْعَاٰكُ الْاسِيرَ وَيَعِفُوعَ الْكَتَبِرِاْ فَبَلْمِنْيَ الْسَيرَ وَاعْفُ عَنِّا الْحَبْرَ أَيْلَ أَنَا ٱلْحَيْم

# از التيكين

الْغَنُودُ لَاللَّهُ مَ إِنِّ لَكُ كَايُمَا نَاسُ إِلْمُ اللِّي لَيْعَيْنًا صَادِ قَاحَتْ إَعْلَمَ ٱنْذُكُو يُصِيبَ إِلْآمَا كَنْتُ ا وَرَصِّنِي مِزَالِعَيْشِ عِمَا فَتَمَتَ لِيهَا إِنَّ حَمَالُوا حِينَ عَانْعُ بِهِذَا الْدَعَاءَ الْمُعَلَّةِ الْمُعَلِّقِ فَكُرُبَيِّ وَ الصاحيخ شِلَكَ وَلا وَلِي في فِيمَتَى وَلا غِيانَ في رَغْبَتِي أَنْ الْسَا يُرْعَوْرَكَ الْمُؤْمِنُ رَوْعَيَ وَالْمُنِيْ أَعْتُرَجْ فَاغْفِرْ لِمُحَلِّنَكُنَّ اللَّهُ وَإِنَّ السِّيَلُكَ خُشُوعَ الْايْمَانَ فَبْلَخُبِشُوعَ الْذُلِّ فِالَّنَارِ بْإِوْاجِكْ بْإِلْحَدُ بْايْحَمُكْ بْامْنْ لَمْرْمَلْدُ وَلَمْرِيُولَدُ وَلَمْرَكُنْ لَهُ كُفُوٌ ٱلْجَدُّ بَامِّرْ يُعْطِح مَنْ سَأَلَهُ تُخَيِّنُا مِنْ وَدَجَةً ثُبْتَدِئُ بِأَلِخَ مِنْ لَرَيْنَ الْدُنْفَضَالٌ مِنْ وَكُمّاً بِكُرْمِكَ الْدَا يُرْصَلَ عَلْ تَخِلُواعل بَيْنِبْرُوهَيْكُ رَحْمٌ واسِعَتْرِجامِعَهُ أَبِلُغُ لِمِياحِينَ الدُّنْيَا وَالْاحِرُةِ اللَّهُمَ إِنَّ اسْتَغْفُرُكَ لَمَا مُنْتُ النَّكَ مِنْهُ نُمِّ عَدُنُ فِيهِ وَاسْتَغَفِرُكَ لِكُلِّ خِرْارَدَتُ بِرَوْجَكَ فَعْ الطَّمَى فِيهِ ما لَيسُرلَكَ الله مَصَلَعَلى مُجَمَّدُوالِ يُحِدُوا عُفَعَنْ طُلْمَ وَجُرَى يَجِلْمِكَ وَجُودِكَ لَاكُومُ لِإِمْلَا عُمَّال وَلا يَنْفَكُ نَا ثُلُكُ لِإِمَنْ عَلَا فَلَا شَيْعَ فَوَقَهُ وَدَ نَا فَلَا شَيْعٌ دُو مَنْرُصَلِ عَلَى مُجَمَّدَ وَالْحُجَدُ وَأَرْحَنِي المَا فَالِقَ الْبَعْ لِوُسِي اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ لَمَّ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعةِ اللَّهُ مَرَاليَقناق وَعَلِي مِنَّ الرِّيا وَلِينًا فِي مِنْ لَكُذِبِ وَعَيْنِي مَرْلِلِ لِمَا يَرْفَا زَلَتَ عَلَمُ خَاشَّنَهُ الْاعْيُنُ وَمَا يَخُفُو الصُّدُقُ ارت خذامقا مُ العَلَيْ بْذِيكَ مِنَ النَّا رِهِ فَامَقَامُ الْمُسْتِحِ بِكَ مِنَ النَّا رِهِ فَامَقَامُ الْمُسْتَعِيثُ بِكَ مِزَالْنَا دِهٰنَامَقَامُ الْهَارِ لِلَيْكَ مِنَا لَنَا رِهٰ فَامَقَامُ مَنْ سُوَّ بِخَطِبُ مَدَوَيْعَ فَ بِنَهْمِ وَيُورُ الله ببرهنامَغَامُ النَّائِسُ الْعَنْقِيمِ فَامَقَامُ الْخَاتِفُ الْمُسْتِحِيمِ فَامَقَامُ الْجَزُّونَ الْمُكَّرُوبِ هَٰلَا مقامً الحَرُون المَعَمُومُ المَهُومُ هٰ فامَفامُ الغرَب الغرَيق هٰ فَامَقامُ الْمُسْتَوْحِتْ الفَرْق هٰ فامَقامُ مَنْ لَا يَحِدُ لِذَنِّهِ عَافِرًا غَيْرَكَ وَلَا لِمُتِّرِمُفَتَّ أَسِواكَ لَا اللَّهُ إِلَا يُحْرُقُ وَجْعِيالِنَا دِيَعَدْ يُحْدِجُ لَكُ وَتَعْفِيرِي بَغِيْرِمَزْمِنِ عَلِيَكَ بِلُ لِكَ أَلِي كُوالْمَنُ وَالْمَقَ وَالْتَفَصَّلُ عَلَى ارْجَرا ءُ رَبِّ الْمُمَيِّحِيّ ينقطع النفس ضعفي وقِلَدَ عِللَي وَرِقَرَ عَلَرَ عَلَى وَتَبْدَدُ اوصالي وَمَنْ أَزُلِحَى وَجِبْلِي وَوَعْدَاف وَوَجْنَتِي فَ قَرْى وَجَزَعِينَ مَعِيلُ الْبُلاَءَ ٱسْأَلْكَ الرَبِّ فُرَّةَ ٱلْعَيْنَ وَالْاغْمَا الْمُ تُورَالِحُنَ وَالنَّالْمَةِ سَيْنِ وَجُعِيا رَبِّ يَوْمَ لَسُّو تُهُ فِيهِ الْوَجُو، وَامِنَّى مِنَ الْفَرْءِ الْأَكْبَرَاسَا لُكَ لُكِنَّمُ يَوْمَ نَقَلْبُ فِيهِ الْقُلُونُ وَالْاَبِصَارُ وَالْبُشْرَى وَنَدُواْ وَالْدُنْنَا الْجُرُنُسِةِ إِلْنَا يَانَجُوهُ عَوْمًا فِحَيْوِينَ وَاعْتِنُ نُخْرًا لِيَوْمِرُفَا فَتِي أَلِيَ لُلِيدِ الذِي دَعْوِهُ وَلَا اَدْعُوغَيْنٌ وَلَوْدَعَوْتُ عَيْنُ كَيْتَ

## رعاء ألتيحن

مُعَانِي وَالْحَكُيْدِ الذِّي آرَجُوءُ وَلَا اَرْجُوغَيْرَهُ وَلَوْرَجُوتُ عَنْرُهُ لِآخُلُفَ رَجْانَ الْحَيْلُ الْمُنْعِلَمُ لِحُسْن المخال لفضيل والجاذل والاكرام ولي أنعم وصاحب كحسنة ومستعى كل عفية وقاص كُلِّ الْجَبِرَ اللَّهُ مَرْضِلَ عَلِي مُحَمَّتِدِ وَالْمُحَيِّدُ وَادْزُفَنِي اليَّمِينَ وَجُسْزَ الظَّرِّيكِ وَاشْتُ رَجَاءُكُ في فَلَهُ وَا فَطَعُ رَجَانَى عَمَنُ سِوالدَّحَتِي لا أَرْجُوعَنَرَكَ وَلا أَنْفَا لِلَّهِكَ يَا لَطَيفًا لِمَا يَشَأَوُ الْطَفُ وَتَرْضَىٰ بِارْبِ إِذْضَعَيْفَ عَلَىٰ لَنَا رِفَلَا ثُعَلَّىٰ بِالنَّا رِبَارِبِ أَرْجَمُ دُعَا بِي وَ سُكَنَىٰ وَنَعُوْبِذِي وَمَلُوْبِذِي إِرْبَ إِذِّضَعِيفٌ عَنْظَلَ ٱلْثُنْا وَاسْفَالِيعُ كَرَبُّم اسْأَ لُكَ يَارَبِ بِفُوَتِكِ عَلْ ذَلِكِ وَقُدْرَبَكَ عَلْنَهِ وَعَنْ الدَّعَنْ فُ وَجَاجِمُ إِلَيْ جَأَنَ تُرَدُفَّنِي فِي عاميه هٰذا وَشَهَرِي هٰذَا وَيَوْمُ هِنْ اوَسَاعَتُهُ مِنْ دُرْةً انْعُنْدِينَ فِي عَنْ تَكُلَّفُ مَا فِي يَكُ النَّاسِ مِنْ بِنْ وَكَ أَكِلُا لِالطِّيبِ أَغِرِبَ مِنْكَ أَطْلُ وَالِّنْكَ أَرْغَتُ وَايَّا لِدَارُجُو وَأَنْتَ أَهُ لِ لَا أَدْجُ غَنَكَ وَلا أَتُوا لِأَبِكَ لِإِ أَنْجَرَ الرَّاحِينَ أَغُورَبِّ طَلَّنَ نَفْسَى فَاغْفِرْلِي وَأَرْجَمْنِي وَعَا فِي إِسْامِعَ كُلِّ صَوْبَ وَبِإِجَامِتِعُكُلِ فَوْبِ وَبِإِبَادِئَ النَّفُوسِ بَغِدَ الْمَوْتِ الْمَرْلِ لِغَشْنَا وُ الْظُلُمَاتُ وَلِأَنْشَدُ عَلَيْهُ الاصوات وَلاَينْ عَلَهُ شَيْ عَرْفِي إعْطِ نَحَدًا صَلَّى اللهُ عَلِيْدِ وَالِهِ أَفْضَكُمْ اسَالَكَ وَافْضَلُهُا سُئلُتُ لَهُ وَا فَضَلَمُا انَّتَ مَسْنُولُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمِ يَرُوَهَبْ لِوَالْعَافِي َ جَيْحَةً فَيْنُوكُ لَلْعَيْشَة المتعمل بخير عتى لانصُرْب الذُبوبُ اللهُ مَرضِي عِلْ صَمَّت لِحَوْلا أَسَالَ أَجِدُ الشَّيُّ اللَّهُ مَ صَلَّ عَل مُحَتَّدِوالِخُيِّدُوا فِغَ لِحَزَائَنَ رَجْمَتِكَ وَارْجَبِي رَجْمَةٌ لِانْعَدْ بُوبِعَ بَهَا اَبِدًا وَالْدُنْيَا وَالْاَخْرُةُ وَأُد زُفْنِي مَنْ رِّذَّفْكَ لَوْاسِعِ دْنِهِ قَاحَلْالاطَيْبَا لانَفْقُ فِي إِلَىٰ حَرِيَعِ مَنْ سِوْالَت رَبِيُفِ بِذُلْكَ يَكُمْ ا وَإِلَيْكَ فَا قَتَّرُوَفُقًا وَبِكَ عَنَّى إِوالَّهَ غِنَّا وَنَعَفْفًا لِانْحُسِنُ لِانْجُمْلُ لِامْعُ إِنْمُفُونُلُ لِامْد نامُفتَكُرُ مَنْ الْحُكِينَةُ وَالْمُحِبَّدُوا لَفِي لِلْهُ مَ كُلَّهُ وَاقْضِ لَ الْجُنْبُ وَمَا رِلْهِ لَي فَي مَيعِ الْمُورِةِ وَا فَمِن لِجَينَعَ كُوْ أَجُو كَاللَّهُ مَرْنِيرِلِي مَا أَجَا فُ تَعَبْسَرُهُ فَأَنَّ تَكِبْبِيرَما أَخِافُ تَعَسِمُ عَلِنَكُ كُي وَسَهَلُ لِمِا اَخَافُ حُنُونَتُمْ وَنَقَيْرِ عَنِي مَا أَخَافُ صَنَقَرُ وَكُفَّتَ عَنِي مَا أَخَافُ عَبْرُ وَاصْم مَلتَتَهُ الْأَرْحَمُ الْأَحِينَ اللَّهُمَّ الْمَلْ عَلَيْحُبًّا لَكَ وَجُشِّيةٌ مِنْكَ وَتَصَلَّفِهُ اوَايِمَا نَابِكَ وَفَرْفَامِنْكَ وَشُوقًا إِلَيْكَ الدَّالَ عَلَىٰ لَوَالْكِرُ امِرَاللَّهُ مَّ إِزَّلَكَ حَفُوةًا فَصَدَّقَ بِهَا عَلَىٰ وَلَلِنَا سِرَفِيكُمْ مَعَايِّ ُفَيَّالُهُا عَبِي فَقَدْاً وَجَبْ لِكُلِ ضَيْفٍ وَى وَا مَاضَيْفُكَ وَاجْلُوْلِيَ اللَّيْلَةَ الْكَنَّةِ بِا وَهَا الْكَنِّب

#### نعَا اِ دُرِيسِ فَهُ وَلَ يَعِولِيًّا ٢١٦

المَقَاسَ لَلْغَيْرَةِ وَلَاجُولَ فَلا فَوْةَ الْأَيِكُ مَمَّ ادْعُ مِلْهَا وَلَيْنِ سُبِعَا لَكَ الْالْهُ الْأَلْدَالَهُ الْالْدَةُ الْمُتَّكِيِّةِ كُلِّ يَنْ وَفَارِنَهُ مُا الْمُ الْمُلْطِمَةِ الرَّفِيعَ فِجَلَالِمِ مِا اللهُ الْحَوْدُ وَكُلِّ فَعِالِمِ مُا رَحْنَ كُلِّ شَيْءٌ وَلَالِمِيْ الحِيَّاجِينَ لاَحِيَّ فِي دَيْمُومَةِ مُلِكِدوَبَهَا شَرافَةُومُ فَلاَ يَعُونُ سُنِيًّا عِلْمُرُولاً وَهُو أَلاا اَقَلُكُ لِنَّيْ فَالْخِرُ وُ الْمَاتُمُ مُعَنَّرُ فَنَا وَ فَلْ ذَوْ الْمُلْكِدُ مَا صَمَّدُ فَيْ غَيْضِيهِ فَلا نَفِي كَمُثْلِهِ أَالْدُ وَلا يَتْنَ كُنُونُ وَكُلامُلا فِي وَصَفِهِ فِاكْيُرانَتَ الذِي لا تَهْ تَدِي لْفُلُوبُ لِعَظَمَتِهِ فِالْإِرِيُ الْمُشْتَى بلا مِثْالِخَلا بْنُ غَيْنُ الْأَلِي الطَّاعِمُ مِنْ كُلَّا فَهِ بِقُدُسِمِ الْكَافِي الْمُوسِعُ لِمَا خَلَقَ مُزْعَطَا يَا فَصَلَّهِ يَانِقَيْ مِنْ كِبِّلْ حَوْدٍ لَمُرْرَضَهُ وَلَهْ يُخَالِطُهُ فِعَالُهُ مَا يَمَّانُ ٱلذِّي وَسِعَتُ كُلَّ شِيُّ زُحَتُهُ مِالْتَا باندَا الاحسَان قَلْعَمَ الْخَالِانِيّ مَنْ لُهُ يَادَيّا زَلْعِبادِ فَكُلَّا مَقُومُ خِاصِعًا لِرَهْبَ لِإِخْ الْخَالِقَ مَنْ فَ ٱلتَّمْواتِ وَالْارَضْيِنَ وَكُلَّ إِلَيْهِ مَعِادُ ، لَا رَجْزَكُ لِصَبْحٍ وَمَكْرُوبٍ وَعِياً تُرُومَعادُ ، لِا لَآتُ وَلَانَصِفُ لَالْسُنُ كُلِّحِلال لِمُلْكِرِوعِن لِامْدِي الْبُلالِ الْمِنْ لَمْرِينَعْ فِالْنِسْ أَمَّا أَعُولُ أَمِّنَ فَلْقِيم نَاعَلَتْهَ ٱلْغُنُوبِ فَلَا يَؤُدُ أُمِرُ شِيحَ وَخَفِظُهُ مُا مُعِيدًا لِمَا أَفْنَا أُلِا فَالْكَ لَا يَقَ لِدَعْقَ بَرْضَا فَكَ بإجليم ذَا الْكَنَاةَ فَلَا شَيْ يَعِدُلُهُ مِنْ خَلْفِهِ مِالْجَمَٰقَ الْفَعَالِ ذَا الْمَنْ عَلَيْجَمِيعِ خَلْفِهِ الْطَفِيرِ لَا عَزِيْرُ المنسيع الغالب على مَن فَلا يَتِي تَعِيدِلُهُ يَا فَاهِرُدَا الْبَطْيِرُ لِسَنَّدِيدِ اَنْتَ الْذَي لا يُطْاقُ الْنِقَامُهُ المُتَعَالِالْفَرَبَ فِهُلُوَ أَرْمَفِاعِ دُنُوِّ الْحِبَّارُ ٱلْذَلِكُ لَشَيٌّ بِفَهْعَ يْرِسُلُطَانِهِ الْوُرَكُلِّ شَيُّ اَنْتَ الذِّي عَلَقَ الظُّلُمَاتِ نُودُهُ الْقُدُّوسُ الطَّامِمُ مَن كُلَّ فُورٍ وَلا شَيَّ يَعْدِلُهُ القَرْبُ الْحِبُ الْمُدَانِ دُونَكُ لِنَّيْ قُونُهُ مُا عَالِل الشَّائِخُ فِالْتَمَاءُ فَوْقَكُ لِنَّنِي عُلُوًا رُتِفَاعِم المِدَعِ الْمَالِعِ وَ مُعِيدَهَا بَعَدَفَنَا مُا بِقُدُرَةُ رَاجِلِيلُ لَلْتَكَيِّرُ عَلَيْكُلِّ شَيٌّ وَالْعَدْلُ آمَنُ وَالصَّدْقُ وَعُلُ الْجَيْد فَلْ تَبْلُغُ الْاوَهَا مُرُكُلُ شَأْنِهِ وَجَنِ لِاكْرَمَ الْعَفْو وَالْعَدَلِ أَنْتَ الذِّي مَلَا وَكُلُّ شَيٌّ عَلْ لُدُ لِإِعْظِيمُ نِدَا النِّنَآءَ الْفَاحِرَواْلِعِنَواْلِكِبُمْ إِنَّهِ فَلَا مِذِلْعَنُ مَا عَجِبُ فَلَا تَنْطِيُّ الْاَلْسُنُ بِكُلَّ الْآمَرُ فَنَا مُرَاسَالُكَ المُعْمَدِي غِنكُلِ كُنْبَرِ وَغِياتِي غِنكُلِّ شِنَّ بِهٰذِهِ الاَسْمَاءِ أَمَانًا مِنْعُمُونَاتِ الدُنْيَا وَالْاحِرَة وَاسَالُكَ أَنْقَرِفَعَتَى بِهِزَكُ لِ مَنْ وَجَوْفٍ فَعُدْوُرِوَ تَصْرِفَعَتَى ابْصَارَالْظَلَمَةُ المُربُدِينَ إِنَّا لَنُووَ الذِّي نَبَيْتَ عَنْ هُمِنْ شَرِمًا يُضِمُ فِينَ الْحَيْمِ الْأَيْلِكُونَ وَلاَ يَمْلِكُ وَعَنْ لَا مُاللَّهُمْ لا تَكِلْنِي إِلْ بَعَنْبِي فَاعْجَ عَنْهَا فَلَا إِلَى لَنَاسِ فَيَظْفَرُوا بِ وَلا تَحْيَبْنِي فَأَنَا ٱدْجُوكَ وَلا نُعَنَّغُ فَأَنَا أَدْعُكُ

# ارىعىنالياء شهريف

اللهُ مَرَانَا دُعُولَ كَا امْرَيِّي فَاجِنِي كَا وَعَدْ بَيْ اللَّهُ مَرَاجِعَلْ خَرَعُ مُرى مِا وَلِي لَحَلُ اللَّهُ مَ لانُعَنِيرْحِسَكِ وَلا رُسِلِحَظِي لاستَواءُ صَدِيقًى عَوْدُيكِ مِن سُقَيْم مُضِرِع وَفَقِرْمُ لَقِع وَمِلْ لَذُلَّ وَبِسُ الْحِلْ اللَّهُ مَرْ لِلْهَا مُنْ كُلُّ فِي لَا أَنْزَوْدُهُ الَّيْكَ وَلا أَنْقَعْ بِرَفُومً الْفال من مالال الحجام نُمْ اَعْطِيٰ فَنَ عَلَيْهِ وَعِزًّا وَفَنَاعَةً وَمَفتًا لَهُ وَرضِالَةً فِيهِ مِا اَرْجَمَ الرَّاحِينِ اللّهُ مَ لَكُ إِلَيْ كَاكُ عَلَى عَطَا بِالدَّاكِمَ بِلَدِ وَلَكَ أَيْ رُعَا مِنْ إِنَ الْمُقَاتِرَةِ ٱلْمَحْ ادَافَعَتَ عَنَى مَكَارِ ، الْامُور وَبِهَا الْمِنْ مَوْاهِبَالشُرُورِمَعِ مَمَادِتَ فِأَلْغَفْلَةِ وَمَا بَقِي فِي مِنَالْقَسْوَةِ فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَٰلِكَ مِزْفِعْكِ أَنْ عَفْوَ عَنَّى وَسَنَرْتَ ذَٰلِكَ عَلَيْ وَسَوَعْتَهِي ما فِي يَدَيَّ مِنْ فِمَكَّ وَالْعَتَ عَلَى مَزَاحِسًا فِلْ وَصَغِيبًا عِنْ بَيْرِمْ ا أَفْضَيْتُ بِرِالِيْكَ وَإِنتَهَكُنُهُ مِنْ عَاصِيكَ اللَّهُمَّ إِنَّى اللَّكَ بِكُلِّ الْمُمُولَكَ بِحَقُّ عَلَيْكَ فِيهِ إِجَا بَرُ الْدُعَا وَإِذَا دُعِيَت بِرُواسَا لُكَ كُلَّ فِي وَعَلِيْكَ وَجَقِكَ عَلَى عَلَى مَنْهُو دُونَكَ آرُ يَصِيلُ عَلَيْ عَمَا يُعَلِيكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَىٰ لِهَ وَمَنَ أَرَادَ فِي الْمُوعِ فَيْنُ لِبَمْعِهِ وَبَصَى وَمِن بَيْنِ يَدَيْرِ وَمِرْ خَلْفِهِ وَعَنْ بِمِينِهِ وَعَنْ ثَمِالِهِ وَامْنَعَهُ عَنْي حَوْلِكَ وَتُوتَكَ لِأَمْلُكُ مِرْمَعُ لِهِ دَبُّ بُدْعَىٰ وَيَاسَ لَيْنَ فُوقَهُ خَالِقُ كُينَىٰ وَلِيَمَ لَيْنَ دُونَهُ الدُّنيُّةِي وَلَامَزَ كَنْسَ لَهُ وَذِرُّ نُونِيْ وَلَامَ لَكِيْنَ لَهُ خَاجِ يُرْشَىٰ وَامْنَ لَفِسَ لَهُ بَوَاكُ يُنَادَى وَامْنَ لاَ زَدَادُ عَلَيْكُنْ وَالْعَطَاء الْاكْمَا وَجُودًا فَا عَلْيَتَا بِعِالَّذُنُوبُ لِلْمَغْفِقَّ وَعَفْوًا صَلَّ عَلَيْحَةً يَوَالِهُ عَلَى وَافْعَلْ فِيمَا أَنْتَ آهُلُهُ أَنْكَ هُلَالَةً وُ وَاهْ لُالْكُوْفِيَّ وَحَيْثُهُ كُونًا مَا مَيْسَمِن ادعِية لنالى فهر مصنان وادعية سي فلنذكر مزادعية اليَّامِهِمَاذَكُومِ الشَّيْخِ الطَّوْسِي رحمُ الله في تعين وماذكر ، صاحبُ النَّخِينَ في خير بروماندين من غيرها وما لحلة فادعتنه مذا المنه المنه المنها لمناب كتين جنّا وذكرها يطول براكما والله الموفق للصواب فنفول رويع يختن رئاب خالعندالضا ليعليللم قالاذع بهذا الدعآء في تنزيه ضا متقبل خولالمتنة فانتن دغا برمج تسبا مخلصا لأرصيه وتلك لسنة فتذفا أفترينتها دينه وبدنرووقاه الله شرماياتي برف لك السنة وهوه ذا الدَّمَاء ٱللَّهُمَّ إِنَّى اسْأَلُكَ البُّمكَ الذَّى انَ لَهُ كُلُّ شَيُّ وَبَرْجَمَاكَ الدَّوْسِعَتُ كُلُّ شِيٌّ وَبِعَظْمَاكَ الَّتِي تَوَاضَعَ لَمَا كُلُّ شَيٌّ وَبِغُوْلِكَ التَيْحَصَنَعَ لَمَاكُلُ شَيْءَ وَفِعِزَ لِكَ الْتَيْ فَهُرَتْ كُلُّ شَيٌّ وَيَجَرُونُلِكَ الْنَحِقَلَيَ كُلُّ شَيٌّ وَيعِلْمِكَ الْنَحِ تَعْاطِ بِكُلِّ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# الرعية الماتية المنطقة المنطقة

تُحَيِّدُوالِهُ عَيْدُواغُفِظِ الْذَهُوكِ الْهَيْعُ يَرُالِيْعَمُ وَاغْفِرْلِيَ الْذَنُوكَ الْهَيَّزُلُ النِّعَمَ وَاغْفِرْلِي الْذُنُوبَ ٱلْمَيْ يَعْظُعُ الْرَجْآءَ وَاغْفِلْ إِلَّذُنُو ۖ إِلْنِي مَدِيلُ الْأَعْلَاءُ وَاغْفِلْ الذَّبُونُ الذَّي مَرُدُ الدُّعَاءَ وَاغْفِلْ الَّذُنُوْبَ الْبِيَّ يُسْتَعَيِّ مُانُرُولُ الْبَلَاءَ وَاغْفِرْلِي لَذُنُونُ بَالْبَيِّ عَيْشُ غَيْتَ الشَّمَاءَ وَاغْفَرْلِي لَذُنُونُ بَ البَّةِ تَكْشِفُ الْغِطْآءُ وَاغْفِرْ لِيَ الْذُنُوبَ الْمَي تُعِجَّلُ الْفَنَاءَ وَاغْفِرْ لِيَ الْذُنُوبَ الْمَيْظُلُوا لَمُواءَ وَاغْفِلْ الَّذُبُوُ بَالِّتِي تَوْرُنُتِ النَّدَمُ وَاغْفِرْ لِي لَذُنُوبَ آلِي مَّتْكُ الْعِصَمُ وَاغْفِرْ لِي كَذُنُوبَ الَّتِي مَرْفَعُ الْقِسَمُ وَالْفِينِ دِرْعَكَ الْجَصِيدَ وَالْبَيْلُارُ الْمُوعَا فِنِي مِنْ شِيما أَجَاذِرُ بِالْكِيلِ وَالنَّهَارِ فَصُنْ تَعْبَل سَنَّتِي هُنِ اللَّهُمَّ رَسَّالسَّمْ فاسْ السَّيْخ وَمَا فِهِنَّ وَمَا أَيْنَهُنَّ وَرَسَّا لَعَنْ الْعَظِيمِ وَرَسَّا لَسَبْعُ المّنا في وَالْعُمَّ الْعَظيم وَرَبَاشِرافِيلَ وَمَهِيكَا يُلُ وَجَبَرُيلُ وَرَبَ مُخَيِّرُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالدِستِدالْ النسكينَ وَجَاتُم السَيْنَ ٱسَالُكَ بِلِدَ وَبِمَا سُمِّتَ ثَنَا عَظِيمُ أَنْتَ الْدَي تَمُنُّ الْعَظِيمُ وَتَدْفَعُ كُلَّحِهُ لِ وَتَصَاعِفُ مِزْلُحَتِنَاتِ إِلْفَلِيلُ وَبِالْكَيْرِةَ مَّنْعَلُمُا لَنَا أَوْلِا فَلِيرُنَا اللهُ لا يَحْنُ صَلَّعَلْ مُحَدِّد وَاهْلِ بَيْرُوا لْدِسْنِي لِهُمُسْتَقْدُلُ سَنِي هٰنِ سِيرَكَ وَنَضِرُوجُهُ بِوُدُكِ وَاجْبَى بَحْتَدَكَ وَكِفَى بضوانك وشريف كامتك وجيتم عطيتك من خيرماع فلك ومن خرما أنت معطيم آحدًا من خَلْقِكَ وَالْبُسْنِي مَعَ ذَلِكَ عَافِيتَكَ لِإِمَوْضِعَكُلِّ كُوْيِ وَشَاهِ كُكُلِّ فَحُوْيِ وَعَالِمَ كُلِّ يادافِعَما تَيْنَاءُ مُزْبِلِيَّةِ لِأَكْرَمُ الْعَفُولِاحَسَ لَغَاوُر نَوَقَىٰ عَلِيمِ مِلْهَ الرهمُ وَفَطْرَبَرُوعَا ذِينَ مُحَدَّد صَلَّى اللهُ عَلِنَهِ وَالدِ وَسُنَيَهِ وَعَلَىٰ خَرِ الْوَفَاءِ فَعَوْفَىٰ مُواليَّا لِاَوْلِيآ ثُلُتَ مُعَادِيًا لِاَعْلَا ثُلَ اللَّهُمَّ وَجَيْنِي فَهُ هٰنِ السَّنَيْرَكُلَّ عَمَيلاً وَقُول إِوْفِعُل يُناعِدُ فِي مِنْكَ وَاجْلِيْنِ الْكُلْعَل أَوْقَوْل اوْ فِعْ لِنُعْرَبُهُ مِنْكَ فِهِ فِي السَّنَدِ لِأَزْجُمُ الْرَاحِينَ وَاسْعَنَى مَنْكُلْ عَلَى أَوْقَوْلِ أَوْفَعُلَ كُونُ مِنْ اخَافُ صَرَدَعَا قِبَتِهِ وَأَخَافُ مَعْمَكِ إِيَّا يَعِكَ وِيلْ أَرَانَ فَصَرْفَ وَجُمَكَ الْكُرِّيمَ عَنَّ فَأَسْتَوْجِبَ بِمِنْفَصًا مِنْ حَظِّ لِي عَنِدَكَ لا رَوُفُ لا رَجِيمَ اللَّهُمَ اجْعَلْنِ فَ مُسْتَقْبَلُ سَبِّي هذِ ف فَعْظِكَ وَف جَوْادِكِ وَفِكَنْفِكَ وَجَلَّلْنَيْ مِنْهُا فِيتِكَ وَهَبْ لِكُمْ إِمَنَكَ عَزَجًا دُكَ وَجَلَّ أَنَّا وُكَ وَلا إِلَّهَ غَيْلِ اللهُ مَا اجعلْنِي العِالِصالِحِ مَنْ صَفِي مِن الْوَلِيّا ثُكَ وَالْحِمْذِي هِ وَاجْعَلْنِي مُسِلّا لِمَرْفَاك مِ الصِّدُ وَعَلِيْكَ مِنْهُمُ وَاعُودُ مِنَ اللَّهُ مَ انْ يُحِطِّ بِخَطِّيثُهُ وَظُلْمِ السِّرافي عَلَى فَسْي وَاتَّبَاعِي لِمَوْايَ وَاشْتَغَالَ لِشِهُوانَ فَيَجُولُ ذَٰلِكَ بَغِنَى وَبَيْنَ رَحْمَتُكِ وَرَضِوانِكَ فَاكُونَ مَنْسِيًّا إِغِنَاكُ مُتَعَيِّضًا

## أَرْعَيْنَاهُ إِنَّ الْمُؤْمِنِ الْمُصَا

لِتَعَطِلَ وَنِفْتِكَ اللَّهُ مَوَقِيمَىٰ لِكُلِّ عَبِيلِ صَالِجٍ تَرْضَىٰ بِرَعَبَى وَقَرِبَىٰ إِلَيْكِ زُلِعَىٰ اللَّهُ مَا كَالْفَتِ بُسِيَّكَ مُحَدِّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَالِدِهُولَ عَدُومٍ وَفَرْجِتُ هُمَّرُ وَكُمْنُفْتُ عَمْرُ وصلاقت وأنجرت كه عهدك اللهتم فبذلك فاكفني جولهن الشنة فافاتها وأسفائها وفينتها ويتنها وأخزانها وصيوالمعاس فهاوبلعني رخمتك كالالعاف يتمام دواوا لنغترعندي المنتقي أجلى أسألك سؤال من أسآء وظلَم واعترب وأسالك أن تغيفر لم مامضي من الذنوب التحضيما حَفَظَنُكَ وَأَحْصَتُها كِزَامُ مَلَا تُكِتَكَ عَلَى وَأَنْ تَعْصِمُ فِي الْهِي مَنَ الذُنُوبِ فِيمَا بِعَي مِن عُمرُ فِي إلى لَعَلَيْحُمَّدُ وَاهْلِهَتِ مُحَدِّدُوالِتَى كُلّْهَاسًا لَيْكَ وَرَعْتُ الْيُلْفِيهِ فَانِّلَنَا مَرْتَيَ بِالْدُعَاءَ وَتُكَفِّلُتُ بِالْإِجْابَةِ لِا أَوْجِمَ الْراجِينَ مُّانِّعُ بِدُعَاءِ على الْحُسْيَنَ عُلِمام اذادخل شهربهضان وقددكرناه في دعية الضحفة وشبحتان مدعوفي يام شهرمضان فبن الاذعية لكل يؤمرد غاءعلين من اولدالي إخر من كماب لدَّخِيّ دواها ابزعيّ المنبي العالمين واعف عنى اعاً فَي عَز الجرم بن من دعا براعطى لف لف حسنة ورفع لدا لف الف الفعجة ومحعنه الفالف سبئتب الله مُتَرَفِّي فيه الْمُصَالِكَ وَجَنِّنْ سَخَطَلَ وَفَيْمَا اللَّهُ وَفَيْحَ لفِرْاءَ وَالْمِيْكَ بَرْحْمَيْكُ لِالْرَحْمُ الرَّاحِين من دغابرا عطى كَلْخطوة لد فيجيع عم عبادة سنتصائنا نهارها فائما ليلهاج الله خارزنين الذمروا لتكبيه وأبع دوي التفاهير وَالْمَوْيِرِوَاجْعَلْ لِنصَيبًا فِكُلْخِيرُ أَزْلَ فِيهِ بِحُدِلَةً لِا آجُودَا لاَجْوَدِينَ من دعابرتي الله نعالا لدبيتًا فيجنّة الفردوس فيه سَعُوز الفِ عرفة من تورساطع في كاغرفة الف سررعلي كاسرير حوربتر وبدخل عليه كل بوم الف ملك بالهذل بالمرعن في الله تعالى ح اللَّهُ مَ فَوَى فِيهِ عَلَى اقامَر آمْرِكَ وَأُونَوْعَىٰ لِادْ آءِ سُنِكُلُكَ مِبْكُومِكَ وَاجْعَظٰىٰ بِعِفْظِكَ وَسُتِرِكَ لِأَنْصَرَالْنَاظِرَ مَن عَا براعطى فبنة الخليسبعين الفسرر على كالسرير عارية من المؤرالعين ١٥ الله عراجعلن فيه مَنْ لمُسْتَغُفِرَ مَنْ وَاجْعَلْهُ فِيهِ مِنْعِنَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاجْعَلَوْفِهِ مِنْ أَوْلِيَا ثُلَ المُتَّقِينَ برافتك الكرم الاكرمين مزدعا براعطي فجنة الماوي العنالف فصعتر في العصعة الف لون من الطَّعَامِر قَ ٱللَّهُ مَلِا تَعَنَّدُ لَيْ البَعْ تَرْضِ عَاصِيكَ وَاعْدِفِ مِنْ سِلِطِ نَعْمَيكَ وَمَهَا وِيكَ

## الرعين شهر وكفافي الأيام

وَاجْرُنِي مِنْ مُوجِبًاتِ يَحَطِّكَ بِمَنْكِ وَآيَادِ مِكَ مَا يُسْتَعَىٰ وَغْيَهُ الرَّاغِيمَنَ من دعا براعطا واللهُ تعالَمُ اربعيزالف مدينة فكلمدينة الفالف بيت فكلبت الف ربطول كآسريرالف ذراع علىكل سررحور بترلها آلف ذ فالتريح لكلة والترسيعُون خادمًا ذ اللهُ مَا يَعَلَيْ صِالِم وَفِيامِه وَجَبِنُونِ مِنْ هَمُوا مِرَوا تأمِهِ وَارْزُقَي ذِكَكَ وَتُشْكَلَ بِدَوامِهِ فِاسِّكَ بإهادِ يَالْمُؤْمِنِين من عابرا عُطِي الجنة ما يغطى السِّه مَا وَالسَّعِنَا وَ وَالاوْلِيَّا وَ حَ ٱللَّهُ مَارُدُفَى فِيدَ رَجَّمَة الأبتام واطعام الطعام وافتتاء السكام وادرقني في عُجْمَة الكِمام ومُعَاسَة الليام بطولك الْمَاكُولُ الْمِلْيَن مَنْ وَعَالِبِرِدَفِع عَلَّهُ بِعَلَ الْفُ صِدِيقِ طُ ٱللَّهُ عَالَجِعَزُ لِ فِي فَصَمَّا مُنْ حُمَّلًا الواسِعَةِ وَاهْ دِفِ فِيهِ بَرَاهِ مِنْكَ الْقَاطِعَةِ وَجُذَبْ اصِيَةِ مِلْ مَضْا يَكَ الْحَامِعَة بَحَتَكُ ال أَمَلَ الْمُشْتَا فِينَ من دعًا اعْطِي قُواب بني الرَّائلي وَاللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مَلْ لُتُوكِلِينَ عَلَيْكَ الفَأْثُرُينَ لَذَيكَ الْمُعَرِّينَ الِيَكَ بِإِحْسَانِكَ لِإِغَامَرَ الطَّالِينَ من عايِر استغفر لِمكلِّنينُ فَا اللهُ مَرَحَتُ الْيَ فِيهِ الْلَحِسْانَ وَكُرُّهُ إِلْوَفِ الْفُسُوقَ وَالْعُصْيَانَ وَجَرُّمْ عَلَى فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ بِفُوقَاتِ أَعَقُتُ المستغيثين مندغا بركت لدجحة مقبؤلة مع النين صلى تسعيله واله وعمق مع اهل متيطلهم وكلحة قدمع وكلعتم فاله تعدل سبعيز الف حجة معفين وكلعني معمم عليم المادم تعدل سبعير الف عم مع غيرهم بب ألله م أرزُقي في والسِيْرُ والعِفاف والبسِين في للابر الْقُنُوعِ وَالْكِهَا فَ وَتَجِينِهِ مِمَّا الْعَذَرُ وَاخْإِفْ بِعِضْمَتِكَ الْعِصْمَرَ الْخَاتُفِينَ مِن دِعَالِداتَ سيا ترحسنات وغفرله ماتعة ومزدنيه وماتانتريج اللهئم طيفن فيدم الدكنن والآفلا وَصَبِّرُفِ عَلَىٰ كَا بِنَاتِ الْافْدَادِ وَوَفِفْنِي لِلْتَفِي أَوْضِيَ وَالْاَرْ إِرْمِعُونِكَ مَا قُرَّةٌ عَيْزِ المَسْأَكِينَ مَنْ عَا براعطي كل جرومد رحسنة ودرجتر وألجيته مد الله ملائوا خرني فيد العَثَالِ وَاقْلِيْفِ مِنَ الْحَطَايَا وَالْمُقَوَّاتِ وَلاَ يَحْعَلَىٰغُ مِنَا لِلْبَلايَا وَالْافَاتِ بِعِزْكَ لِاغَزْلِكُ لِينَ مندعا بمِكَانَا صامَر عالنبين والنهك أوالصالحين به اللهُ مَ أُدرُ فَيْ فِي طِاعَة العابدين والشَّح فِيهِ صَدَري بِإِنَا يَرْ الْمُخْتِئِينَ بِإِمَا زِلَ مَا إِمَا زَاكُمَا مُعْنَى مِنْ عَابِرَقَضِي اللهِ لِدَيْمَا نِنَ جَاجِرُ مَنْ حَوَا يج الذنيا وعنين منحواج الأخوة ورفع لدفوجنة الفروس ألف مدينة في اللنين منور يتلالاء في المعنير المنالف عن وكل عن المنالف عن فكل جرة ما تشته اللا نفسُ

#### ا كَعَيْنَا يَا مِنْهُ لِمُضَانَ

وَتَلَذَّاْ لَاعْيُنْ بِوُ ٱللَّهُ ۖ وَاهْ يَوْفِ لِعَمَلُ الْأَبْرَارِ وَجَبِّبِينَى فِيدِمْ الْفَتَدَّ ٱلْاَشْرَارِ وَادْخِلْنِي فِيهِ برَحْمَتُكَ دْأَرْالْقُرْإِرِ مِالْهُمَتَكَ مَّاالْدَالْعَالَمِنَ من حِفَابِراعْطِي وُوْرَى وَجِبر من قِينَ فورسلط عَيْثَ بروحلة للسهاوناقة يركها وسقى نتراب لجنة بز اللهُ مَّراهُ بِذِي فِيهِ لِصَالِمُ الْأَعْالِ وَافْتِهِ بِلِهِ الْحُالِمُ وَالْأَمَا لِأَمْنُ لِيَعْنَاجُ إِلَى لِشُؤْالِ لِإِعْلِلًا بِمَا فِصُدُودِ الْعَالِمِينَ من دعا بِمِعْفِلِهِ ولوكان مَلْ كَايِسِ يَحُ ٱللَّهُ مَنِيَّهِ مِنْ فِيهِ لِبَرَكَا يِسَابَحُ إِنَّ وَيَوْرِ قَلْمُ فَضَلَاء أَنُوا وَ وَنُمْذِيكِلْ اعْضَا فِي إِلَى سِّاعِ اتْأْنِ يَامُنَوِّرَ فُلوب العادِفين من دعابراعُطي تُواب الف بني ميط ٱللهُمْ وَفِرَحَظَى بَبَرِكَا بِهُ وَسَهِلْ سِيلِ لِي خَيْرايِرَ وَلا تَحْرِمْنِي فَوْلُ حَسْنَا بِهِ مَا هِ إِلَا أَكُمْ لِلُهُ من دغابرات عفرلد ملائكة المتموات والارض ودعوا لدك اللهُمَّ افتح لي أَوْابَ أَجِينان وَأَغْلِوَ عَنْ أَبُواْ بَالْنِرَانَ وَوَفِقَنَ فِيهِ لِبَلا وَهُ الْقُرَانِ لِأُمْرَكَ السَّكَيْنَةُ فِي لُوكِ المؤمِّنِينَ من دعابر بعث الله الف الف ملا يحفظ فنرس كالجبّار وشيطان وسلطان وكت له بحل من ضاء شفر به ضان ستيز سنة مقبولة وجعل شد بيند وبين النارسنعين فيذار قا كلحندق كأبينا لنسآء والارض كاالله تماجع ألحف إلى خالك دليلا فلا يَعَعَلَ عَلَيْهِ لِلْشَيْطَان سَبِيلًا يَا فَاضَى وَانْجَ السَّائْلِينَ مِنْ عَانَقُر اللَّهُ تَعَالَىٰ قِبَرَه وَبِيض وجِهه وم كاللَّالِط كالبرولل الطف كب اللهمة افع أف أف إنواب فصلك وأنزل على فيه بركاتك ووفيتي فيه لمؤجبات من الله وَاسْكَةِ فِيهِ بُجُنُو مَرْجَتَا الله المجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ من دعا برمون الله علنه مسئلة منكر وسكرات الموت وتبته ما لعول الثاب في الله مَ اغْسِلني مِن الَّذُيُوبُ وَطَهِّرْنِي فِيدِ مِنَا لَعِيُوبِ وَامْتِحَ فِيهِ وَلَدِي تَقُوىَ الْقُلُوبِ لِمَامُقِيَ لَ عَنْ إ يبهرعلى الصراطكا لبرقالخاطف مع النبيين والتهكآء والصالحين كدالله تمراتي اسالك منه ما رُصْبِكُ آعُودُ مِكَ فِهِ مَمَا يُودُنِكَ بِأَنْ أَطْبِعَكَ وَلا أَعْصِدَكَ بَاعَالِمَا فِصُدُورِ الْعَالِيز من دعابراعط بعدد كل شعر على المدوجس الفاعدم والفُ غلام كالياقوت والمرابان كر اَللهُ مَا الْجَعَلُنِي مُجِبًا لِإَوْلَيْأَنُكَ وَمُعَادِيًا لِإَعْلَائِكَ وَمُمَّيِكًا بِمُنَا قِلْبِالْكُ يَا عَظِيمًا فَقَلُقُ النِّبَيْنَ من دَعَا بدُين لد والحيَّة مأترفضر على أسكل قصر خير خضرًا ، كو ٱللَّهُ مَ أَجِعَل عَفي ينه مَشْكُورٌ اوَذَ بْمِينِهِ مَغْفُورًا وَعَلَى بِهِ مَفْنُ لا وَعَبْرِونِهِ مَسْتُورًا الا المُعَ السّامِعِين عَا

### الحَعَيْنَا عِرْشِهُ رَمِضًا

برنودي ومرالعتيمة لاتخف ولاتحزن فقدغفراك كز الله مروفو حظي فيدم مراكنوا فل واكرمني في بإخضارا لاخزاد من كمسّنا يُل وَقِرْبُ وَسِيلَتِي الْمِيكَ مِنْ مِنْ الْوَسْنَا مُلْ مَا يَزُلُا يَشْعَلُهُ الْحُارُ الْمُلْحِينَ من عابرفكا منا اطع مكلجا بعوار وي العطشان واكلي كل مؤمن ومؤمنة كانوافي آلة با ح ٱللهُ مَنْ عَنِينِهِ مِالرَحَةِ وَالْتَوْفِقُ وَالْعِصْمَةُ وَطَهْقَلْنَى مِنْ عَاشَاتِ النَّهَ مُزَارَةُ وَالْعِبَادِهِ المؤمنين مزدغا برجعل لقد تعالى لدفي الجنة نصيدًا وافرا لوقف رضيك بالدنيا لكان شلها ادبعين من كط الله مُ وَازْدُقِي لِيُلْهَ الْعَدَرُ وَصَيْرُ لِي كُلُّ عُسْرِ اللهُ سُرُواْ قَيْلُ مَعا دِبري وَجُطّ عَنَى الْوِذْرَ لِارْجَمَّا بِعِبادِهِ الْمُؤْمِنْ مِن من عابِه بني له الف مدينة في لجنّه من الذهب والفضة و الزمزد واللولول أكلُّهُ مَرَاجْعَلْ مِيامِي فِيهِ النِّنْكُرُ وَالْقِبُولِ عَلَيْمَا مَرْضَانُهُ وَمَرْضَاهُ الرَّسُولَ مُحَكِّمةٌ فَرُوعُهُم الْاصُول بَحَقِحُتَد والدالطَّت بَالطَّاهِرَين وَسَخِتُ ان يدعو في كل يوم من شهرم ضان بفنا الدعآء وفي اقل ليلة منه وايضا ويسمتح عآء الحي ذكره ابوالفتي الكراجكي فحكاب روضة الغابدين وذكره المفيد والكليني سنداع الضادق عليالل وانتكان يدعي فيستهر مضان وهواكله تممينك اطلك الطكيط ابحى ومرطك عاجته الحاجيب التاير فانيلا اطكنطا الامِثْكَ وَجِدَكَ لانتَركَ لَكَ آسَالُكَ لِفَصْلِكَ وَرضِوالِكَ أَرْتَصَكِي عَلَى مُحَدِّدُ وَالْمِلْيَةِ وَأَنْجَعَلَ لى في عامي هذا الْ يَعِنْكَ أَلِمُ إِمِسَدِيلًا حَجْيَةُ مَهُودٌ ، مُنْفَتِلَةٌ ذَاكِيَّةٌ خَالِصَةُ لَكَ تُقرِّهِ إعْنِي وترفغ بها درجي وترزفتن أن أغض بصري وأن اجفظ فرجى وأزاكف عرجميع عجارما يحتى لأبكوزغندي شنع انزمزطاعتك وخشيتات والعكل بالخبنت والتزك لماكرهت ونهتة بَعْنُهُ وَاجْعَلْ ذَٰلِكَ فِي كُيرَمِنْكَ وَعَافِيَةٍ وَاوَ زَعْنَىٰ شَكْرَمَا ٱنْعَنَىٰ بِرَعَلَىٰ وَإِسَا َلْكَ اَنْ يَعَا وَعَا قَلَا وْسَبِيلاتَ يَغْتُ دِالْمُرْتُ وَيُسَتِّكُ مَعْ وَلِيْكَ صَلُوا نُكَ عَلَيْهِا وَإِشَا لُكَ أَن تَقْتُرا فِي عَذَاكُ وَآعَكَاءُرسُولِكِ وَإِنَ تَكُومَني بِهَوْانِ مَرْشِئْتَ مِنْ خَلَقْكَ وَلَا نَهُنَّى بِكُواْمَةِ أَجَدِمْنَ وَلَلَّا لِكُمَّ اللَّهُ اجعل في مَالرَسُول مبدلًا حَسْبَى لِللهُ مَا تَسَاء اللهُ وَصَلَّى لِللهُ عَلَىٰ سَيِّدِياً فِي رَسُول الماسَم النبيين والدالطاهين وأدع ايضا بماروي عن الني صلى الله عليه والدانه قال من عالهذا الدا في شهر مضان بعدا لكوترغ فالمسلد ذي برالي ووالقيم وهِوا لله والما وخل على المرا المبور لْسَرُودَا اللَّهُ مَا غِيكُ لَغِيرَ اللَّهُ مَ الشَّبِعِ كُلِّجَا لِلَّهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ مَا اللَّهُ مَ

### الْعَيْنَالِيَّا عِيْنَالِيَّا عِيْنِيْلِيَّا عِيْنَالِيَّا عِيْنَالِيَّالِيَّ عِيْنَالِيَّا عِيْنَالِيَّالِيَّ عِيْنَالِيَّا عِلْمِيْنِيلِيْكِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِيلِي عَلَيْنِ عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِيلِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْنِ عِيلِي عِلْمِي عِلْ

دُين كُلْهَدِينِ ٱللَّهُ مَعْ فِي عَنْ كُلِّهِ كُونِ إِللَّهُ مَرْدَ كُلَّ غَيْبٍ ٱللَّهُ مَا فَلْكُلَّ الْهِ مَ اصْلِح كُلُّ فاسِدِ مِنْ الْمُورِ الْسُلِمِينَ اللَّهُ وَاشْفِ كُلِّمَ بِجِرَاللَّهُ وَسُدَّا فَقُلْ الْغِناكَ اللَّهُ وَعَيْرَ مَوْ وَعَالِنا بحُسْن خالِكَ ٱللَّهُ مُ وَاغْضِرَعَنَا الذِّن وَاغْنِنا مِنَ الْفَيْرَانِكَ عَلَى كُلَّ شَيْ فَدِيرٌ ثَمَّا دُعُ بَمَا ذَكُر والسِّد على نالحسُين مزياق وحدُ الله في اختياره فقدروي أنبهن هابركل فومن تفريمضان غفرالله لِ دِيعِينَ سنة وِهُواَ لِلْهُ تَرَبَّ شَهُرْ بَهَ صَالَ ٱلذَي أَنْزَلْتَ فِيهُ الْقُرْانَ وَافْرَضَتَ عَلِي عِلْ إِدِكَ فيدالصِّيا مَارُزُفَيْ يَحَّ بَيْنُكُ الْحُامِرِ فِهِذَا الْعَامِرُوفِكُلُّ عَامِرُواْغَفُلْ الْدُنُوكِ الْعِظامُ وَانْتُلْا يَغْفِهُا غَيْرُكُ يَاذَا أَلِيَالُالُ وَالْإِكُوامِ وَخُتِ أَنْ يَعْوَكُلُ يُومِن شَهِرِ مضان لِهِ ذَا الدَّعَاءِ اللَّهُمَّ هْنَاشَهْرِمَضَانَ الذِّي نَزَلْتَ فِيهِ القُلْنَ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيْنَايِتِ مِزَلْكُدُى وَالْفُولِ وَهِنَا تَسَهُ الصِّيا مِوَهٰ فَاشَهُ الْعِيا مِوهٰ فَاشَهُ الْإِنَا بَرُوهٰ فَاشَهُ النَّوْ بَرُوهُ فَاشَهُ الْمَعْفِي وَالْرَحْير وَهٰذَا شَهُ الْعَنِى بَنَ لِنَادِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَهٰذَا شَهُ فِيهِ لِيْلَةُ الْفَدْدِ الْيَهِجَ خُرُكُمُ الْفُعْ بَهُمْ الله مُ وَصَلِ عَلَيْ مُ مَالِكُمُ مُ وَاعِنْ عَلَى صِلْمِ مِ وَقِيامِهُ وَسَلْمُ لِي وَسَلَّمْنَ فِيهِ وَاعِمَىٰ عَلِنَهِ مِا فَضِلِ عَوْنِكَ وُوقِفَني فِيهِ لِطِاعَيْكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَاوْلِيَا مُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَقَرْعَنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَدُعَاثُكَ وَيَلا وَ وَكِلْ اللهِ وَاعْظِمْ لِي فِيهِ البّركة وَاحْسَرْ لِي فِيهِ الْعَافِيَةً وَاصِّحِ فِيدِبَرُنْ وَاوْسِعِ فِيدِرْدَ قِي وَاكْفِيٰ فِيهِ مِااهَمَتِيٰ وَاسْتَحِيْ فِيهِ دُعَائِي وُبَلِغِيْنِ فه دَجْ أَنْ ٱللَّهُ مَرْسَلَ عَلْيُحُ مَدَ وَالْمُحَكِدُ وَاذْهِلْ عَنْ فِيهِ ٱلنَّعَاسَ وَالْكَسُلُ وَالسَّامَ وَالْعَرْقَ وَالْقَسُوةَ وَالْغَفْلَةُ وَالْغَنَّ وَجَعْنِي فِيهِ الْعِلْلُ وَالْاَسْفَاءَ وَالْمُمُومَ وَالْاَخْرَانَ وَالْاَعْرَاضَ وَا الأمراض والخطايا والذنؤب واصرف عتى فيدا لسوء والفحناء والجهد والبكاء والنعت وَالْعَنَاءُ إِنَّا لَهُ مَا اللَّهُ عَاهُ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَيْ مُ مَا الْحُمَّدُ وَالْحُمَّدُ وَالْحُمَّةُ وهمز ووكنوع ونفته ونفخه ووسوستروتك طدوكان ومكن وحائله وخدعه وأمانته وعُوده وَفَتْنَيَّهُ وَشَرَكُ وَأَخْلِبُ وَاتْنَاعِهُ وَأَشْنِاعِهُ وَآفَلْنَا مِّرُوشُرَكَامٌ وَجَبِعِمَكُامُّ فِاللَّهُمّ صَلَعَلَى عَلَى وَالِ مُحَدِّدُ وَادْزُقْنَا فِيامَهُ وَصِيامَهُ وَبُلُوعَ الْامْلِفِ وَفِي إِمْهُ واسْتِكَاكَ لنَعَيْ صَبُّراوَ اجْدِسَا يَا وَإِيمَا نُا وَيَعَنَّا تَعَيَّقَ تَلْ ذَلِكَ مِنِي الْاصْعَافِ أَلْكَيْرُ وَوَالْآجُر لعظم ارت العالمين الله عَرسَلْ عَلَى عَلَى وَالْ يَحْدُ وَالْ وَفَيْ الْحِرِ وَالْعُنْ مَنْ وَالْحِبْمَ الْمُوافَقَةَ

### اكْرِعِينْ لِيَّا مِنْهُ لِمُرْمِضُانَ

وَالنَسْاطُ وَالْإِنَابَةُ وَالْتَوْبَرُ وَالْفُرْبَةَ وَالْخَرِ لِلْقَبْول وَالرَّهْبَةَ وَالرَّغْبَةُ وَالْتَصْرُعَ وَالْخُسُوعَ وَالْرِقَرَ وَالْبِنِيَّةُ الصَّادِقَةُ وَصِدْ وَالِلَّسَانِ وَالْوَجِلَ مَنْكَ وَالرِّجَاءَ لَكَ وَالْتَوَكُّلُ عَلَيْكَ وَالَّيْفَةُ مَلْطَ بكَ وَالْوَدَعَ عَنْ مَخَارِمِكَ مَعَ صَالِحِ الْقَوْلِ وَمَعْبُولَ السَّغِي وَمَرْفُوعِ الْعَمِلُ وَمُسْتِجَابِ الدَّعْقِ وَكُلا تَحُلُّ سَنَى وَبِيْرَ شَيْعَ مِنْ ذَلِكَ بِعَض وَلا مَنْ وَلا عَبِي وَلا عَفْلَةِ وَلا ينسان بَلْ بالتغاهُ روَالْتَحَفِيظُ لَكَ وَفِيكَ وَالرِّعَا بَرْكِحَقَكُ وَالْوَفَآءِ بِعَهَٰ لِكَ وَوَعْلِكَ برَجْمَتِكَ لا أَرْجَمَ الزاجين اللهُ مَرْصَلِ عَلَى يُحَدِّدُ وَالْهُ عَدَى وَاقْتِهْ لِي فِيهِ اقْضَاكُما نَقِشُهُ لِعِبا دِلَ الصّالِحِينَ وَاقْطِعْ فِهِ اَفْسَا َمِا نَعُطِي وَلِيّا لِكَ الْمُقَرِّينَ مِزَالرَّحَةِ وَالْمَعْفِعَ وَالْتَحَيّنُ وَالْأَجَابَةِ وَالْعَفُو وَالْعَبْفَةِ اللَّا مُّنَّةِ وَالْعَافِيةِ وَالْمُعَافَاةِ وَالْعِبُّقِ مِزَالْنَا رِ وَالْفَوْزِ مِأْلِجَنَّةِ وَخَيْراً لَدُنْيا وَالْإِخْرَةِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلِي عُنَدُ وَالنُّحَيِّرُ وَاجْعَلُهُ عَآئِي فِيهِ إِلَيْكَ فَاصِلَّهُ وَرَحْمَتُكَ وَخِيزَكَ الْخَيْزَازُلا زَعَلَى فِهِ مَقُنُولًا وَسَغَى فِيهِ مَشْكُورًا وَذَنبَى فِيهِ مَغْفُورًا جَيْ يَكُوزَ فَصِيْهِ فِيهِ الْأَكْبَرَ وَجَظَّ فِيهِ الاَوْقَنَ اللَّهُ مَ صَلَّعَلَىٰ حَمَّدَ وَاللَّحَ لَدُوقَ فَقَىٰ فِيهِ لِلبِّكَةِ الْعَكَرُ رَعَلَى فَضَلَ النَّحُتُ أَنَّهُونُ عَلَيْهَا أَجَدُمِنَ أَوْلِيَا ثُكَ وَارْضَاهَا لَكَ ثُمَّ أَجْعَلْها لِحَيْرًا مِزْ الْفِ شَهْرِ وَارْزُقَيْ فَهَا افْضَلَ مْأَرَدُفْتَاكَدُا مِمْزَلِغَتَهُ إِلَّاهِا وَآكُرُمْتَهُ مِهَا وَاجْعَلْنَيْ فِهَا مِنْ عُتَقَالًا مُرْجَعَتُمْ وَطُلْقَا إِلَّ مِنَ النَّادِ وَسُعَكَاءِ حَلَقِتَ يَمَعْ عَرَاتِ وَرَضِوا لِكَ لِا أَرْحُمُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلى عُمَّدُ وَالِ مُحَتَّد وَادْرُفْنَا فَيْنَهُمْ إِهْ ذَا أَلِحِدُ وَالْاجْمَهَا دُوالْفَوَّةَ وَالْفَشَاطُ وَمِا يُحُتُ وَرَضَى اللَّهُمْ وَ الفِيْ فَكَيْ إِلَى عَشْرِ وَالشَّفَعْ وَالْوَيْرَ وَرَبِّ شَهْرِ مَصْنَانَ وَمَا ٱتَّزَلْتَ فِيهِ مِنَ الْقُرَانِ وَرَبِّ خَيْلً وَمِيكًا لَ وَاسْرَافِيلَ وَجَبِيعِ لَلَا ثُكِّهُ الْمُفَرَّبِينَ وَرَتَا إِبْرِهُيمَ وَاسْمُعِيلُ وَاشْحَى وَيَعْفُونَ وَرَبّ مُوسى وَعِينِي وَجَبِعِ ٱلنِّبَيْنِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَرُتَ مُحَيِّرِ خَاتِمَ النَّبِيِّينَ صَلُوا لَلْتَعَلَيْهِ وَالْفَأَامِ بحققه مُعَلَيْكَ وَيَحَقُّكُ لَعَظِيمُ لَمَاصَّلَيْتَ عَلِنَهُ وَالْهُ وَعَلَى فَمْ عَمَّا مِنْ وَأَسْأَلُكَ وَنَظَرْتَ الْيَ نَظْرَةً رُحِيمَةً مَرْضَى إِما عَتَى رضى لاسْحَظَ عَلَى بَعْنُ أَبَدُ اوَاعْطَنْتَى جَمَع سؤلي وَدُغْبَىٰ وَامُنِيِّنِي وَإِدادَ فَي وَصَرَفْتَ عَنِي مَا أَكُنُ وَلَجْذَرُ وَ آخَافُ عَلَىٰ فَنْسِي وَمَا لَا آخَافُ عَنْ اصَلِي مَا الى وَانْحُوانِي وَذُرِيِّي اللَّهُ مَ أَنْ إِمْنَ فُنُونُنِا فَا وِنَا آلَبُينَ وَبُ عَلَيْنَا مُسْتَغِفِينَ واغفلكنا منعودين واعذنا ستجرن وآخرنا سنتظلين ولاتخذ كنادا هيبن وأستناداعين

## المعينالم شهر المنظمة المعينة المعينة

وَشَفِهُ نَاسَا لَلْبِنَ وَاعْطِنا إِنَّكَ بَمِعُ الدُّعَاءِ قَرَبْ جِيْكَ اللَّهُ مَّ إِنْتَ رَتَّى وَانَاعِن لَكَ وَاحْتَى مَنَ سَالَ الْعَنْدُرَبُّرُ وَلَمْرَيْسَا لِالْعِبَادُ مِثْلَكَ كُمَّا وَجُودًا لِإِمَوْضَعَ شَكُوكَ السَّائِلِينَ وَلِأَسْتَفْخَاجَةِ الراعنين ولاغيا خالم تغين ولامزيجيه عق المضطن ولاملحا الهاديين والصريخ المُسْتَصَّرْ عِينَ وَيَادِبَ الْمُسْتَصَعْفِينَ وَإِكَا شِفَ الْكَهْ إِلْعَظِيمُ الْاللهُ الْحُلْ الرَّحِلُ الرَّحِمُ الآرْجَعَ الراحين صَلِ عَلَى مُحَدِّدُ وَالْمُحَيِّدُ وَاغْفِلْ دُنُولِي وَعُيُولِي وَالسَّاءَ بِي وَظُلْمِ عَجْرُمِي وَالْسِرافِ عَلَا نَقَشَى وَادْدُ قَبِي مِزْفَضَلِكِ وَرَحْمَيَكَ فَاتِّمُ لايمَلِكُمْ اعَيُكِ وَاعْفُ عَبِّي وَاغْفِرْ لِحُ آلِمَا سَلَّفَ مِنْ نُوبِي وَاعْصِمُ فِيمَا بِقِي نُعُمُرِي وَاسْتُرْعَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيِّ وَوَلَدِي وَوَابِي وَاعْرِلُحُ النَّجِ وَمَرْكَا نَتْ بِسَيلِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ فِي الدُّمَنَا وَالْاجْرَةِ فَازْفِيكَ كَلَّهُ بِيلِكَ وَانتَفَاسِعُ المَعْنِفَةِ فَلا يَجْنَعْنِ السِّيدي وَلا مَزْدَ دُعَالِ وَلا يَعْنُل مَدِي الْيَخْرَي حَمِّ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِي وَلَسْجَبُ الحميع ماسًا لْنَكُ وَنَزِيلُهِ مِرْفَصْلِكَ فَإِنَّكَ عَلِي كُلِكَ إِلَيْنَ قَدَيْرٌ وَتَخْرُ إِلِيْكَ رَاغِبُونَ اللَّهُمَّ لكنالآنمآ والجسنني والبجرياؤ والالآؤ أسالك بإثيك بنسير الله التحل ألتجيم انكبت فيتبية فَهٰذِهِ ٱللِّنَالَةِ نَنْزَلُ ٱلمَلَا ثُكَرُّ وَالْرَوْحُ فِيهَا ٱنْ نَصْرَلَى عَلَى مُحْمَدُ وَالْفِحْرَدُ وَٱنْ خَعَلَا مُعْرَجُ ٱلْنُعْدَ وَدُوحِهَ مَ الشُّهُ لَآء وَاحِسَانِي فِي قِلِينَ وَالِنَّاءَ فِي مَعْفُونَ وَأَزْهِيَّ لِيهِينَّا شَاسِّرُيهِ قَلْمُهَامِأَنَّا لاَننُوبُ شَكَ وَرضَي بِمَا قَتَمَتَ لِي وَابْتِي فِ إِلْدُننا جَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي عَابَ النايد وَإِنْ لَرَ كُرْفَضَيْتَ فِهِ إِللَّهِ لَهُ مَنْ لَا المَلْائِكَةُ وَالرَّوْحُ فِها فَأَخِرْفِ الْحذ للبّ وَادرُفَى فِها ذُكُولَدُ وَسُكُمُ إِنَّ وَطَاعَتُكَ وَجُسْزَعِنَادَتِكَ فَصَلَّ عَلْيَجُمَّتَهِ وَالْ يَحْتَى بِأَ فَصَلِ اللّ الراحين الأَحَدُ اصَدُ الرَبَ مُعَمَّدا غُضَ لِلنَّومِ لِحُنَّدُ وَلاَ بَرا رِعْتَ مِنْ وَافْتُلْ عَلَاءَهُمُ بَرُدًا وَ آخصهم عَدَدًا وَلا نَدَعُ عَلَيْهُمْ الْآرضِ مِنْهُ وَاحَدًا وَلا تَغَيْرُهُ مُ أَبُدًا الْإِجْسَنَ الْصُحْبَةُ الْمُلْفَةُ النِّيتِينَ اَنْ َازْحُمُ الْراحِينِ الْبَدِيُ الْبَدِيعُ الَّذِي لَفِي كَيْنَاكِ شَيٌّ وَالْدَا أَمُ عَيُر الْغَا فِلَ وَأَيْحُ الْذَي لايمونتأنت كُلَّ يَوْمِ فِشَانِ الْنَتَخَلِيفَةُ مُحَيِّدٌ وَلَاصِرُ حُيِّدٌ وَمُفَضِّدُ كُحُيَّدَاسًا للْتَ اَنْ تَنْصُرَ وَصِيِّ نُحَمَّدُ وَخَلِيفَ لَهُ يُحَرِّدُ وَالْفَآتُ مَ بِالْفِسْطِ مِزْ اوْضِيآ ء مُحَدِّدٌ صَلَوْالْكُ عَلِيْهُ وَعَلَّهُم مُ الْعَسْطِ مِزْ اوْضِيآ ء مُحَدِّدٌ صَلَوْالْكُ عَلَيْهُ وَعَلَّهُم مُ الْعُطِف عَلِيَهِ مُنْصَرُكُ اللا الدَاللا الدَاللا المَالِلا المَالِلا النَّاصَلَ عَلَيْحَ دَوْ المُحَدَّد وَاجْعَلَى عَهِمُ خ الدُنْيَا وَالْاجْرَةِ وَاجْعَلْ عَامِيَةً أَمْرِي الْحُنْفَ إِنْكِ وَرَحْمَتِكَ يَا اَرْجُمُ الرَّاحِينِ وَكَذَ لِلَّهَ عَنْ

#### العَيْدُ اللَّهُ اللَّ

سَنكَ السِّيدِي الْلَطِيفِ عِلَى إِنَّكَ لَطَيفُ فَصِّلِ عَلَيْحَ بَدُوالِهِ وَالْطَفُ كُمْ الْمُنْآءُ ٱللَّهُ مَرْسَلِ عَل مُحَمَّا وَاذُوْفِيَ الْجِوَالْعِهُمْرَةَ فَعَامِنًا وَتَطَوَّلْ عَلَيَّ بِحَبِيعِ حَوْالِمُ فَالْاخِرَةِ وَالدُنْيَا سَوْفِكُ غَفُراللهُ رَبِي وَٱتُوبُ إِليَّهِ إِنَّ رَبِّي قَرَيبٌ مِجُيبُ ٱسْتَغْفُراللهُ رَبِّي وَٱتَوْبُ إِليَّهِ إِزْرَجَ وَجُرُودُونَّ سَتَغَيْرُ اللهَ رَبِّ وَاتَوْبُ إِلِيهِ إِنْرُكَا زَغَفْ إِرَّا ٱللَّهُ مَا اغْفِرْ لِي إِنَّا كَا رَجُ الرَّاحِينَ رَبِّ إِذِعَلْتُ سُوةً ا وَظَلَنَتُ عَسَى فَاغْفِلْ إِنَّهُ لَا يَعْفُرُ لِلْدُنُوكِ إِلَّا أَنْتَ اسْتَغْفُر اللَّهُ الذَّالْةُ الْآهُوالِيَّةُ الْقَتَوُمُ الْجَلِيمُ الْعَظِيمُ الْحَرَبِيمُ الْعَافِرُ الْمِنْ الْعَظِيمُ وَانْوَبُ الْيَدِ اَسْتَغِفُرالْهُ إِنَّ الْسَكَانَ عَفُودًا مَجِيًّا تَلْتُعْرَاتَ اللَّهُ مَرِانَ اسْتَلْكَ أَنْ صَلَى عَلَى عَكَمَ تَدُوالِ مُحَدِّدُوا أَنْجَعَلُ فِي الْعَلَيْرُ العَطِيمُ الْحَقُومُ فِلَهٰ لِمَا الْعَدْدِمِنَ الْعَصَاءَ الذِّي لايُرَدُّ وَلا يُبَدِّلُ أَنْ تَكْتُبَنَّ مُنْ حُجَّاحٍ مَبْتِلَنَّا كُلَّم المترؤ رتجته مُ المَشْكُورِ سَعِيْهُ مُ المَغْفُو دِنْنُوبُهُمُ الْمُكَفِّرَ عَنْهُمْ سِيّا تَهُمُ وَأَنْجَعَلَ فَيانَفَضِ وَتُقَدُّدُ اَنْ تُطِيلَ عُهُرى وَتُوَسِّعَ ثُرِنْ فِي وَتُؤَدِّي عَبِي أَمَا نَتَى وَدَيْنَ أَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٱللَّهُ مَّة أجعًا لِي قَرِّاً وَفِي إِنَّا وَأُرْدُفِي مَزَعْتُ إَحْدِيثُ وَمِزَعِيْتُ لِا اَجَدِيبُ وَاجْرِسُنَ مِنْ فَيْ أَخْرِسُ وَمْرَحِيْتُ لِا أَحْرَسُ وَصَلَ عَلَى مُحْمَدًى وَالْمُحَدِّنَ كُسَلِمُ كَنْبِرًا أَذَهُ لَا أَخْرَسُ وَصَلَ عَلَى مُحْمَدًى وَالْمُحَدِّنَ كُسَلَمُ كَنْبِرًا أَذَهُ لَا أَخْرَسُ وَصَلَ عَلَى كُلْ شَيْءً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْعٌ تُمُرِّسُ فِي وَيَفْنِي كُلِّ شَيُّ إِذَا ٱلذَى لَيْسَرْفِ السَّمْوَاتِ الْعُلى وَلا فِي الاَرْضِينَ السُّفْلَى وَلاَ وَفِقَهُنَّ وَلاَ يَنْهُنَّ وَلاَ يَجْمَهُنَّ إِلَهُ لِعَدُنُ عَنْمُ لَكَ أَخِرُهُ مَنَا لا يَقُوى عَلَى إِصَالَهُ الْأَلْتَ صَلَّعَلَى عَنَدَوالْ يَحَيِّ مَلُوةً لايقُول عَلى خِصَامَ اللاَئْتَ وادع ابض فَكَل وَومِنه اللَّهُمَ إِنَّ اَسَالُكَ مِرْفَضَلِكَ مِا قَضَيله وَكُلِّ فَصَيلكَ فَاضِكُلُ اللَّهُ مَا يَبْ اَسَا لُكَ بِفَصْلاَتَ كُلَّهِ اللَّهُمَّةِ إِنَّ ٱسْاَلُكَ مِنْ مُنْفِقِكَ بِأَعَمْهُ وَكُلُّ رُزُولِكَ عَامُّ اللَّهُ تَمَا قَالُكَ مِرْزَقِكَ كُلَّهِ اللَّهُ تَمَا ذَاللَّهُ تَمَا لَذَا اللَّهُ مَا ذَا اللَّهُ مَا أَذَا لَهُ مُنْ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ فَاعْمُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللّلَّةُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ عَطَا ثُكَ بِإِهْنَ مُرَكِلُ عَطَا ثُلُ مَنْ اللَّهُ عَرانِي اسْأَلُكَ بَعَظَا ثُكَ كُلَّهُ ٱللَّهُ عَلا أَلْكُ مَا اللَّهُ عَلا أَلْكُ مِنْ عَطَا ثُكَ بِعَظَا ثُكَ كُلَّهُ ٱللَّهُ عَلَا أَلْكُ مَا إِنَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّا ع مِنْ خِيرِكَ مَا عَجَلِهِ وَكُلُّخِيرِكَ عَاجِلًا لَلْهُ مَّ إِنْ إِسْا لَكَ بَخِيرِكَ كُلَّهِ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ مَا إِنْ إِنْسَالِكَ ما َجْسَندُوكُلُّ أَحْنا يَلْتَحَسَّنُ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلْكَ بِالْحِسْانِكَ كُلِّهِ ٱللَّهُ تَعْ إِنِي ٱسْالُكَ فِالْحَيْنِ فِي جيراسًا لُكَ فَاجِني الله وصَلَ عَلْ مُحَمَّد عَلَا الْمُرْتَفِي وَرَسُولِكَ لَلْصُطَفَى وَاسَلْتَ المُنتَى وَنَجَدُكُ دُوزَ خُلْقُكَ وَنِجَدُكَ مِزْعِنَا وِلَهُ وَنَقِيلَ وَلِقَدْقِ وَجَدِيلًا لَفُصَّلَ عَلَى وُسُلِاتَ صَلِّ مَا يُعَيِّدُهِ وَلِكَ وَخِيرَ لِيَ مِنْ الْعَالِمِينَ الْمَشْيِوا لِنَّذِيرِ الْسِّراجِ المُنْبِرِ وَعَلَىٰ الْمَالِ

# ادَعِيْتُهُمُومِضَانَ

بَيْدِهِ الأَبْرَارِ الطَاهِمَ الْإِخْدَادِ وَعَلَى مَلْانَكَيَلَ الَّذِينَ اسْتَخِلْضَتَهُمُ لِنَفْسِكَ وَيَجَبَتَهُمُ عَنْ خَلْقِكَ وَعَلَىٰ اَشِيآءَكَ ٱلْذِينَ يُنِيؤُن عَنْكَ بِالْصَيْدُقِ وَعَلَادُ الْإِنَّالَةِ بِنَ جَصَصَمَ مُ بِوَجِيكَ وَفَضَلْتَهُمُ عَلَى لَعَالِمَينَ بِرِسِالْا يَكَ وَعَلِي إِلَّهِ الصَّالِحِينَ ٱلذِّنَ اَدْخَلْتَهُمُ فِي مُحْتَكَ اللَّهُ المُهْتَدِينَ الْوَاسِّدِينَ وَافَيِلْيَا ثُلُ الْمُطَهِّينَ وَعَلَى جِبِيلَ وَمِيكًا لَ وَاشِرًا فِيلُ وَمَلَكِ الْمُوتِ وَيُضُوّا خاذن ألجنان وماللي إن النار ودوح الفتدس والروح الامن وجَلَفِع شاك المعتربين وَعَلَىٰ لَلِكِكِينِ الْجَافِظِيَنِ عَلَىٰ بِٱلْصَلَوْعِ الْتَرْتِحُتُ إِنَّ بِصِلَّتِي بِهَا عَلَيْنِ آهُلُ السَّمْوٰ إِبِ وَاهْلُ الْأَنْ مِنْ صَلَّى كُنْيْرٌة مُبَاتَكَةً زَاكِيَّة نَامِيَّة ظَامِرَةً بِاطِنَةُ شَرَيْقِةٌ فَاضِلَةٌ تُبُيِّنُ بِها فَصَلَهَمُ عَلَى الأَوْلِيزَ وَالْإِحْرِينَ اللَّهُ مِّواعُطِ نَحْمَدُ الْوَسِيلَةَ وَالْشَرَفَ وَالْفَضِيلَةَ وَآجْزِهِ خَيْرَمُالْحَرَيْ بَعِيًّا عَزْامَتِهِ ٱللَّهْ مَاعَطِ مُعَكِّدًا صَلَى للهُ عَلِيَّهِ وَالِهِ مَعَكُل دُلْفَةٍ زُلْفَةٌ وَمَعَكُلٌ وَسِيلَةٍ وَسِيلَةً وَمَعَ كُلِّ فَضِيلَةٍ فَصِيلَةً وَمَعَ كُلِّ شَرَقَ شَرَقًا نَعُطُى مُجَمَّدًا وَالِهِ يَوْمَ الْفَيْمَةِ أَفْضَلَ ما أعْطَيْتَ أَجِمًا مِنَ لَا قَالِهِ وَاللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَوَاجْعَلْ مُحَنَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلِيَّهِ وَالِهِ آدَفَى المُسَلِينَ مِنْكَ تَجَلِيسًا وَاَفْتِهَمُ وَالْجُنَّةِ عِنْدَكَ مَنِهَا وَأَقْرَبَهُمُ إِلَّيْكَ وَسِيلَةٌ وَاَنْيَنَّهُمْ فَصَيلَةٌ وَاجْعَلْهُ اَوَّلَيْنَافِع وَاَوَّلُهُ شَفْعَ وَأَوَّلَ قَايُلُ وَأَبْحَ سَأَيُّلُ وَابْعَتْهُ الْمَقَاءُ الْحَقُودَ الْذِي يَغْبِطُهُ بِبُرالا وَلُونَ وَالْلِخِرُونَ الأرَجُ الراحِين وَأَسْا لُكُ أَنْ تَصِلَ عَلَى عَيْرٌ وَالِهُجَيْدُ وَأَنْ السَّمَعَ صَوْبَ وَبَجِبُ دَعُونَ وَتَجَاوَذَ عَ ْحَطِّيْهُ إِي وَتَصَفِّعُ فَاللَّهُ وَيُخِرِطُلِبَ وَتَعَضِي طلبَ وَيَغِزَلُهما وَعَدْبَى وَنُقِيلَ عَنْهَ وَتَعْفِرُ ذُنوبُ وَلَعْفُوعَنْ جُرْمِي وَتَقْبِ لَ يَوْبَيِّي وَتُقْبِلَ عَلَيَّ وَلَا بَعْيُرِضَ عِنَ وَتَرْجَبَى وَلا نُعْذَل بَى وَتُعْافِينَ وَلاَ بَعْتَكِينِي وَتُرْذُ فِينَى مَلَ لَرَزُقِ ٱلْطِيِّبُهُ وَٱوْسَعِهُ وَلاَ يَجْمِنُوا إِرَبِّ وَاقْضِعَ فِي وَصَعْعَتِي وِذْرِي وَلا تُحَلِّمُ مَا لاطاقَ لِي بِهِ مَا مَوْلا يَ وَأَدْخِلْفِ فِي كُلِّخِرْ أَدْخَلْتَ فِيهِ تَحَيَّدًا وَالْمُجَمَّدِ وَأَخْرِجْنِ مِزْكُ لِسُودَ أَخْرَجْتِ مِنْهُ مَحَلًا وَأَلَجُهُم صَلُواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالتَّلامُ عَلِيَّهِ وَعَلِيْهِ مِوَرُخِعَةُ اللَّهِ وَبِرَكَا يُهُ اللَّهُ مَا إِنَّ ادْعُولَ كَمَا الْمُتَّى فَاسْتِفِ لِيكَا وَعَدْتَمَى لَلْتُ اللهُ قَرانَ اسْأَلُكَ قِلِ لَا مِنْ كَنْبِرِمَعَ خَاجَةٍ فِي لِيَهِ عَظِيمَةٍ وَغِنَا لِيَعَنْهُ قَدِيمٌ وَهُوعِنْدِي كَنَّبِرُ وَهُوَعَلَيْكَ مَهُ لَكِيدٍ فَامْنُ عَلَيْ بِهِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدَيْرُ أَمِيرَ رَتَّ الْعَالَمِينَ وَسَجَّجَ فِكَايُوم تُنه لهٰ ذَا التَّبِيرِ وهوعَتْرٌ اجزاء لَ سُنْحَانَاتُهِ بِالْمِكَّا لَسَيَم سُبُخِانَا لِلْهِ الْمُصُوِّر سُنْحَانَاتُهِ

# الرعين إلام شهركف

خالِقِ الإِرَّوْالِحَكِلِمَهَا سُبْحَانَ اللِّهِ جَاعِل الطَّكُمُ اتِ وَالنَّوْرِ سُبْحَازَ اللّهِ فَالِقَ لَحَبِ وَالنَّوَى سُبْعِانَ اللّهِ خُالِقَكُلِّ نَيْنًا سُخُانَ اللَّهِ خَالِقِهَا يُرَىٰ وَمَا لَايرَىٰ سُبُخَا زَا لِلَّهِ مِذَا ذَكِمِنَا يَر سُبُخِا زَاللَّهِ رَبِّ الْعُلَّايَنَ سُنْحَانَ اللّهِ الْسَبِيعِ ٱلذِّي لَنِسَ يَتَ وَاسْمَعَ مِنْ دُسِمَعُ مِنْ فَوَقَ عَرْشَهِ مَا يَحْتَ بَنِعَ ارْضَيِنَ وَكُنِيعُ ما فيظُكُ إِنَّا لِبَرِّوَ الْعِرِّ وَكِيسَمَعُ الْإِنِنَ وَالْشَكُويِ وَكِيمَعُ البِيرَّ وَاجْفِي وَكَيْمَعُ وَسَاوِسَ الصَّفُةُ وَلَا يُصِيُّمُ مُعُدُمَوْتِ بِ سُبْحَانَا لِللَّهِ بَارِئُ النَّبَمِ الْيُقولد سُبْحَانَا لِسُورِ إِلْعَالَمِينَ سُبْعِانَا لللهِ البصيرالذي كينت أضرمن فينب رفوق عن منه ما يخت سبع الضبين ويبطر منا فظلما سالبر وَالْحَ لَا مَدُرُكُ وُ الْاَبْصَارُوهُو مَنْ مَا الْاَبْصَارُوهُ وَالْلَطِيْفُ لِالْعَسْنَى عَبَى الظَّلْمَةُ وَكَا يَتُرُينُهُ مِنْ وَلا يُواْدِينَهُ جُدُدُ وَلا يَعِيبُ عَنْهُ بَرُّ وَلا يَجِي وَلا يَكُنُ مِنْهُ جَبَلُ ما في اصله ولا مَّلُ مَا فِيهِ وَلاَجَنُ مَا فِقَلِهِ وَلا يَسْتَبِرُ مِنْ فُصَغِيْرُ لِلْكِبَرُ وَلا يَجْفِي عَلَيْهِ تَبِي فالارض وَلا فِي السِّمَاء هُوَالَذِي يُصِوِّدُكُ مِنْ لاَرْجَامِكِيْفَ يَسْآ وُلا اِلدَالِاهُوَ العَزيز الحَكِيم بنياللهِ بادئ الْعَسَوالْ فولدرت إلْعالَمَين سُنْ إِنَّا لَهِ الذَّيُ فَيْنِي التَّعَابَ الْيَعْالُ وَيُسِيَّ التَّعْدُ بحَمْدُن وَالْمَلْا يُكُدُ مِزْحِفَتِهِ وَيُسِلُ الصَّواعِقَ فَصِيبُ إِمَا مَنْ لَيْنَا } وَيُسِلُ الرَّجَ بُشُرًا بَنَ يَنْ يَنْ مَيْهِ وَيُرْكُالْلَاوُمِزُالْسَيْاءِ مِكْلِمَتِهِ وَيُسْبُ النَّاتُ وَيُعْفِظُ الْوَرَقَ فِلْمُ سِنْحَانَا سِهِ الدّي لا يَعْزُبُ عَنْدُ مِنْ فَيْ عِلْ إِنَّ فِي الْارْضِ فَلا فِي السَّمَا وَلا أَصْعَرُ مُزْذَلِكَ وَلا ٱكْبُرُ اللَّهِ وَكِيتَا بِمُبِينِ ف سُنْحَانَالله الرَيُّ الدَّيْمِ الى قولدرت إلعالمين سُنْحَانَاللهِ الذِّي يَعْكَمُ مُناتَعْ إِكُلُّ انْنَى وَمَا تَعْبِيضُ الارطاء وماتزداد وكل فيئ غنك بمغلاد عالم العنب والنهادة الكبر المتعال سواؤ منيكم مَنْ أَسَرُ الْفَوْلَ وَمَنْ جَمَرُهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخِفْ اللَّهَ لِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَادِ لَدُمُ عَقِباتُ مِن مَن مَرْ يَدِيدُ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ لَمَر السِّسِعِ إِنَا لِسَوِ الذِي يُسُتُ الأَجْلِ أَوْ يَحُمُ المَوْنَ وَيَعِلَمُ ما أَنْفَصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَيُقِرَّ فِي الْآخِامِ مِنْ اَيْشَا وَ الْمَاجَلِ مُسَمَّى ﴿ سُبْعَانَ اللَّهِ بَارِيُّ الْعَبَرَ الْمُعَالِينَ سُبْحَانَا لِيَهِ مَا لِلِيَالْمُلُكِ تُونِيَالْمُلْكَ مَنْ قَشَاء وَتَيْزَعُ الْمُلْكَمِينَ نَشَاء وَتُعِزَّمَ زَسَاء وَيُونَ وَيُونَاهُ سِيَدَ الْخَيْنُ الْمُتَا عَلَيْكُ لِي مَنْ عَرِي اللَّهِ اللَّيْلَ فَالنَّهَادِ وَتَوْجُهُ النَّهَادِ فَاللَّيْلِ وَتُحْرُجُ الْحَيْمَ لَ الميت وَنُخِرُجُ الْمِيْتِ مِزَا لِحِي وَرَّزُ وَمَنْ نَشَا وَبِعَيْحِسِابِ وَسُبِحًا زَاللَّهِ بَادِئُ الْكَيْمِ الْيُقولِيهِ رَبِّالْعَالَمِينَ سُبْحَانًا لِللَّهِ عَنِينَ مَفَا يَحُ الْعَيْثِ لِإِيعَلَمُهُا اللَّهُ هُوَ وَيَعْلَمُ افْلِبَرِّواْلْجَرْوَ مِنْ

#### الاعيناليا مشهر وصا

تَشَعُّلُمْنَ وَدَقَيَرَ الْآيَعُلَمُهُا فَلاَحَبَةٍ فِيظُلُمَاتِ الْآرَضِ فَلاَنطَبِ وَلاَيَابِوا لِأَفَكَأْبِ مُدِين وَسُيْحانَ الله فادِعُ النَّهُ الم قوله رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْعَانَا مِنْ الذِّي الْايُحْمِي مِنْ حَتْهُ الْفَاتَّلُونَ وَلا يَحْزِي الْآرَةِ يحيطون بنَّي مِنْ عِلِيهِ إلا بماشاءَ وسِعَكُ سِتُدُالتَّمواتِ والارْضُ فَلا تُودُ ، حِفظهما وَهُوَ العَلِيُ العَظِيمُ ح سُنْعَانَا سَمِ الرِي المَسْمَ الْ فَوَلَه رَبِّ الْعَالَمَ مِنْ الْمُعَانَا سَمِ الذي عَلَمُ ما يَلِي فَ ف الاَدْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَزِلُ مِنَ لَيْسَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَلاَ يَشْعَلُهُ مَا يَنْزِلُ مِنَ التَّمَاءَ وَمَا يَعْهُ إِنْهَا عَمَا يَلِحُنْكُ الادَصْ وَمَا يَخْهُ مِنْهَا وَلاَيَتْغَلُهُ مَا يَلِحُ فِي الْادَضِ وَمَا يَخْهُ مِنْهَا عَا يَزْلُهُ مِنَ السَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَلَا يَشْعَلُهُ عَلِمُ شَيْئٌ عَنْ عِلْمِ شَيْئٌ وَلاَيَشْعَ لُهُ خَلُوشَيْءٍ عَنْ خَلُوسَيْعٌ وَلا خِفْظُ شِيئٌ عَزْحِفظِ شِيئٌ وَلا يُسْا و بِرَشَيْ وَلا بِعَدِللهُ نِينَ لَيْرَكَ مِبْلِهِ سَنَى وَهُوالنَّمَيْعُ المصيرط سُبْحَانَا لله الرع المنتم الى قولد رَسِي لعالمَين سُنان الله فاطرال تماوات والارض جاعِلْ لَلْ ثُكَدِ رُسُلًا أُولِي مَنْ فَي وَثُلاثَ وَرُنَاعَ يَزِيدُ فَأَكْذَ فَالْ اللَّهُ عَلَى كُلَّ سَيَّةُ وَ فَلِيزُ مَا يَفْتَيِ اللَّهُ لِلَّنَاسِ مِنْ دَحَيْرَ فَالا مُمْسِلَظَا وَمَا يُسْلِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مُزْبَعِينٍ وَهُو الْعَزِيْزَالْحَيْمُ عِي سُنْحَانَا لِشِيارِيُّ الْمَسْتِمِ الْحُقِلْهِ رَبِّالِمُعَالَمِينَ سُنْحَازَلِيْمِ الذَي يَعَلَمُوا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَا تَكُونُ مِنْ تَحَوَى مُلْتَةِ إِلاَ هُورَا بِعَهُمْ وَلاَجْمَتَ إِلاَ هُوسَادِسُهُمْ وَلا اَدْ فِي مُزْذِلِكَ وَلَا اَكُ مُرَالِا هُوَمَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا ثُمَّرُ بَيْهُمُ مِمَاعَلُوا لَوَ وَلَقَامَةِ إِنَّالَةً بِكُلُّ نَيْ عَلِيكُم نُرَاتِعِه الصَّلُوةَ عَلَى الْبَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهِ فَعَوَّلُ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَا مُكَّنَّهُ يُصَلَّوا عَلَىٰ لِنَيَّ لِمَا يَتُهَا الَّذِينَ امنَوُ اصَّلُوُ اعَلِينَهِ وَسَلِمُوا لَسَّلِيمًا لَبَيْكَ بِارَبِّ وَسَعْدَ بُكَ وَسُخْاَلُكُ الله مُتَمَصِلَ عَلى حُمَّتَدِ وَالدِحُتَدِ وَالدِعَلَ عَلَى حَبَدِ وَالدِحُتَدَ كَاصَيْتَ وَالرَكْتَ عَلى الرهيمَ وَال إبرهيم إنك حمية بمجيئدا لله تترادخ محتدا والنحتر كارتجنت إبرهيم والابرهيم الله تترات ميد بحبيد اللهة مَسَافِرَعَلْ مُحَمَّدِ وَالْمُحُمَّدَ يَكُا سَلَنَتَ عَلَى وَج فَالْعَالِمَينَ اللَّهُ مَامَنُ عَلَى مُحَرِّدُوالْمُحَمَّدِ كَامَنْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهُ فِي اللَّهُ مَرْسَلُ عَلَى حُتَدِوْ الْحِجَةَ بِكَاهَدُنْنَا بِرَاللَّهُ مَرْسَلِ عَلَى حَيْدٍ وَالْمُحَنَّدُ يَكُانُتُرُفَتُنَامِهِ ٱللَّهُ مُ صَلَّ عَلَى مُعَلِّي وَالْمُحَمَّدُ وَالْمُعَنَّهُ مَقَامًا مَعْنُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الاقتلون والاخرون الله مرصل على عجبة بروال تحركما المكتث تمسَل وغربت على عُمّة

# الكِعِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

عَالِدِ السَّالُامِ كُلَّنَا طَهَنَّ عَينٌ الْوَبَرِقِتَ عَلَيْحَ لَهُ وَالِدِ السَّالَ مُ كُلَّنَا أَسَتَحَ اللَّهُ مَلَكُ اوْقَلَتَهُ السَّلْمُ عَلِي عُمَدَدُوالِهِ فِي لَا وَلِينَ السَّلامُ عَلَيْ عُجَمَّدُوالِهِ فِي لَا خِينَ السَّلامُ عَلَيْ عَلَى وَالدِ فِي الدُنيا وَ الْاخِوَةِ لِٱللَّهُ خَرَتَ السَّلَالِ كِمَامِ وَدَتَ الرُّكْنَ وَالْمَقَامِ وَدَبَّ الْحِيْلُ وَالْجُرَامِ اللَّغَ نَبَيَّلَ مُحَكَّا صَلَّى اللَّهُ وَالدَعَنَا السَّالَامُ اللَّهُ مَا عَطِ مُحَمِّدٌ اصَّلَّ اللهُ عَلِيَّه وَاللهِ مِنَ الْبِهَآءَ وَالنَّصْرَة وَالسُّرُورُ وَالكَّرَامُ والغنطة والوسيكة والمنزلة والمقام والشرف والرفعة والشفاع تغندك يؤم المعيمة اففنل مَا تَعُطُ إِحَدًا مِرْخَلَفَكَ وَاعْطِ مُحَدًّا وَاللَّهُ فَوْقَ مَا تَعُطُ إِنْ لَكُنْ يُقِينًا كَالْمُ مَا عُطُ إِنْ كُنَّا وَاللَّهُ الْمُعْسَمُ غَيْرِكَ ٱللَّهُ تَرْصَلَ عَلَى حُنَدُ وَالْحُتَدُ الْمُعَدِّدُ وَالْمُهَرُّ وَازْكَىٰ وَانْمَىٰ وَافْضَالُهُ اصَلِلَتَ عَلَىٰ الْأَوْلِمَرَ والإخرين وعلى حرمز خلفك الأرعم الراحمين الله تمرص لعلي على المرا لمؤرسين ووصى و رَبِ الْعَالَمِينَ وَوَالِمَنْ وَالْا مُوعَادِمَنَ عَادامُ وَصَاعَهِ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ شَرِكَ فِي مِمَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى فَاطِمْ مَنْتِ بَيْتِكَ مُحَدِّدُ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَالْمِ وَالْعَنْ مَنْ اَدْنُ نَبْتَكَ فِها اللَّهُ مَ مَرَّاعَلَى الحسن والجئس واماعى المسلمين ووالمن والاهما وعادس علاها وضاعف العذات على شَرِكَ فَي مِهِمَا ٱللَّهُ مَصِلِ عَلَى عَنْ الْجُسَيْنِ إِمَا مِلْكُمْ لِمِنْ وَوَالِمَنْ وَالْا ، وَعَادِمَنْ عَادًا ، وَضَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ ظُلُمُ اللَّهُ مُرْصَلَ عَلَى عُمَّد بْرَعَكَ إِمِا مِلْكُمْ لِينَ وَوَالِمَنْ وَالْا ، وَعَادِمُنْ غادا، وَضَاعِف لعَنَابَ عَلَى مُنظِكَدُ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى حَبْقَ بْنُ عَيْدَامِ السِّلِينَ وَوَا لِمَن وَالانُ وَعَادِمَنْهَا دَاهُ وَصَاعِفَ الْعَذَابَ عَلِي مَنْظَلَمُهُ اللَّهِ مُصِّلَ عَلَى وُسَى بْنَجَعْفَم الما والسَّلِينَ وَ والمَنْ والأهُ وَعَادِمَنْ عَاداهُ وَصَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ رَكَ فِحْمِهِ ٱللَّهُ مَصَّلَ عَلَى عَلَى مُ إِمَا مِرْلُسُلِم مِن وَفَا لِمَنْ وَالْأُهُ وَعَادِمَنْ عَادًا وُصَاعِفِ لَعَذَابَ عَلَى مَنْ شَرَكَ فَ دَمِهِ ٱللَّهُ مَصَّلَ عَلَّا مُحْتَدِينِ عَلِي إِمَامِ الْمُسْلِمِينِ وَوَالِمَنْ وَالْمَ وَهَادِمَنْ عَادًا وُصَاعِفِ لَعَذَابَ عَلَى مَنْظَلَمُ اللَّهُمَّ صَلَعَلَىٰ عَلَىٰ رَحُكَمَ يَامِامِ لِلسَّلِمِينَ وَوَالِعَنْ وَالْا ، وَعَادِمَنْ عَادَا ، وَصَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَى مُنْظَلَّهُ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى أَجَسَن نَ عَلَى إِمَامِ أَلْمُ لِمِين وَوَالِمَنْ وَالْا ، وَعَادِمَنْ عَادْ ا ، وَصَاعِف أَلْعَذَا يَ عَلى مَنْظَلَيهُ ٱللَّهُ وَصَلَّعَلِي أَلِهَ لَيَ عَنْ يَعِنْ إِمَا وِلْلَسْلِينَ وَوْ إِلَى وَالْا ، وَعَادِمَنْ فَاذَا مُفَعِّل اللَّهُ مَن عَبُ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى لَطَامِ وَالْعَاسِمُ اللَّهُ مَن سَيْكِ اللَّهُ مَ صَلَّ عَل فَي مَ وَالْمُكُنُّونُ وَسُتَى نَمِيِّكِ وَالْعَنْمَنْ اذَىٰ نَمِيَّكَ فِيهَا ٱللّٰهُ مَرْصَلَّ عَلَىٰ لِيَرَةٍ مِزْذُرِّ مَرْبَيِّكَ اللّٰهُ مَراخِلُفُ نَبَيَّكَ فِي آهِلِ

## الازعينة كالافطائ

بَيْتِهِ ٱللَّهُ مَرِكِنْ لَمَانُهُ فِهِ لِلاَرْضِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنَامِنْ عَكَدِهِمْ وَمَدَدِهِمْ وَٱسْنَاعِهُمْ وَانْشَارِهِمْ عَالَكَيْ ف السِّرُوالْعَلَانِيَةِ ٱللَّهُ مَّ اطْلُبْ بِذَخْلِهِ مُ وَنْرِهِمْ وَدَمِا ۚ هِمْ وَكُفَّعَنَا وَعَنْهُمُ وَعَيْ كُلِّ وَمُنْ وَمُوْنِ بَأْسَ إِلَاغٍ وَطَاعٍ وَكُلِّهِ ابْرَائْتَاخِذَ بْنَاصِيَتِهَا الْتُكَافَئُدُ مَاسًا وَاضْدُ مُنْكَلُهُ وَأَمَّا الْادْعَة عندالافطادفه نهامادوع عن الصادق على الله عن البي عليه السلام النافي صلى الله على والمكان الذا افطرقال اللهُمَّ لَكُ مُمنا وعلى دُرْقِكَ أَفَظُ فَإِنَّا فَكُمْ مِنَّا دُهِّكَ لِظَيْ آوْ وَابْتَكَ الْعُرُوقِ وَبَعِي الآخرُ ومنها عزب بصرانالصّادق على للم يقول عند الافطار في كأليلة من فهر ومضان الحَيْثُ ٱلذَي أَعْانُنا فَصُمُنَا وَرَزَقَنَا فَا فَطَرَهُا ٱللَّهُ مِنْ مَتَامِينًا وَاعِنَّا عَلِيَهُ وَسِلْمَنَا فِي وَلَسَلَّهُ مُنَّا فِي نُيُرِمننِكَ وَعَافِيَةٍ الْحَدُلِيَّةِ الذَى قَصَىٰ عَنَّا بَوْمًا مِنْ مَهْرِيمَ صَانَ ومنها البَعليَّا عليلالْلم كاناذالاً ان يفطرة له بِسَرِاللَّهِ ٱللَّهُمَّ لَكُ صُمُنا وَعَلَى ذُرْ قِلْنَا فَطَرْنَا فَتَعَبَّلُمِّينًا إِنَّكَ أَتَ الْبَيعُ الْعَلِيمُ ومنهامًا رويهن النبق صلح المدعلة والدائرقال مامزع بديس ومرويه ولعندا فطأره هذا الدعآء الأخوج من دنوب كوم ولدُ ترامد وهُولا عَظِيمُ لا عَظِيمُ لا عَظِيمُ العَظيمُ انْتَ اللهُ الذَّالْدَ اللهُ اللهَ اللهُ الله الْعَظِيمَ أَنْهُ لِانَعْفُرُ لِلْمَنْ الْعَظِيمَ الْااَنْ مَا عَظِيمُ ومَنْهَ المَاذَكِي السِّيدان بابق دحي الله في اختيان از النيص تل الله على والد قالعلى على الله في الما الجنس في الته ومضان قذا قبل فاجعل عالية ا فطؤرك فانجري على الجربي عن الله تعالى البرمن عاله ذا الدَّعَاء في تهر مضان قبل ن فيطر استيحالية دغائثروقبل فومروصلونترواستجاب لدئعتره عوات وغفرله ذنبيه وفرتيرهترونفسكن وقضى خواعجه وانج طلبته ورفع علدمع اعال اسبتين والصديقين وساء يووالفني وخصراضوة من المقسم ليلة الْدُرُ وهوا للْهُ تَحَرَّبُ الْنُورُ الْعَظِيمُ وَرَبُّ الْكُرُسِيِّ الرَّفِيعِ وَرَبُّ الْبَيْ الكبكير والنؤرا لعزيز ورّبّ التورية والإنجيل والزبؤر وألفران العظيم أنتا لأمرن التماع التماية اله مَنْ فِالاَرْضِ لا إلْهَ فِهِما عَيْلَ وَاسْتَ جَيَّادُمَنْ فِي التَّمْواتِ وَجَيَّادُمَنْ فِي الاَرْضِ لاَجَيَّا رَفِيهِما عَيُلةً وَانْتَ مَلِكُ مَنْ فَي الشَّمْوَاتِ وَمَلِكُ مَنْ فَي الْاَرْضِ لَامَلِكَ فِهِمَا غَيْرُكِ اسْاً لُكَ إِسْمِكَ أَكْبَير وَنُورُوجِهِكَ الْكَرِيمِ وَمُلْكِكَ الْقَدَى لِأَخَيْ الْمَتَى لِأَجَيْ الْمَقْوُرُ لِأَخْيًا فَيَوْمُرُ وَاسْأَلُكَ الْمَعْلِ الْمَدَى ٱشْرَقَ بِبِكُلَّ بَيْنُ وَبِإِسْمِكَ لَذَيَ أَشْرَقَتْ بِإِلْتَمْوَاتُ وَالْأَرْضُ وَبِإِسْمِكَ لَلْذَي صَلَّ بِبُولا وَلُونَ وَيَبِسْكُ الأخرون المحينا فبأكسي والمحية والمحينا بعدك لحري المحي لأولا الدالا انت سرل على عروا المعروا في

# وَكُنَّ الْحُشِمُ رَمِيْضًا

بي ذُنوُبِي وَاجْعَلْ لِي مِنْ امْرَى لِسُرًّا وَفَرَجَّا قَرَبًّا وَتَبْسِنِي عَلَىٰ بِيهُ عَيْدُ وَالْبُحَيْد وَعَلْيُ سَنَّة يُحْيِرُ وَالِهُ حَيْدَ مَعَلَيْهِ مُ السَّلامُ وَاجْعَلْ عَلْيَ فِالْمَوْءِ الْمُتَفَتِّلُ وَهَبْ لَكُمَّا وَهَبْتَ الأوليا ثُكَ وَآه لِطاعَتِكَ فَإِنْ مُؤْمِنٌ بِكَ مُتَوكِلٌ عَلِيَكَ مُنِدَب إِلَيْكَ مَعَ مَصِيحِ إِلَيْكَ وَتَجْعُ لِ وَكُوْمُ إِلَى وَلِوَلَدِي أَلْحَيْنَ كُلَّهُ وَتَصْرِفَ عَنِي وَعَنْ وَلَدِي وَاصْلِي لَشَرَّكُلَّهُ أَنْتَ أَلِحَنَانُ المَنْأَنُ بَدَ بِعُ ٱلتَمْوَاتِ وَالْارْضِ فَعُظِ أَلْخِيرَ مَنْ تَشَآءُ وَتَصَرِّفُهُ عَنَى تَشَآءُ فَامْنُ عَلِيَّ بَرْحَمَيْكَ الْإِرْجَمَ الراجِين وَن الضادق علياركلام من قرِّه العدرعُند بيحُ ن وعنداً فظَّا الكَّكَان بينهما كالمتشِّع ظرم بي سيلات وعز النيصلى لله عَلَيْه واله ان لكل صالحُ هُعِند فطع دعُوة مستِّعا برفا ذاكان في اوَّ للمَّهُ فِعَل يسبرالله بإواسع المعتفرة إغفل فنوالهاعندافطان غفله وداع شهرمضان وامابيس عزائصادق علىاللم قال تقول في خراي لة منه اوفي التيج وهُوافصل اللهُ مَّ ابَّكَ قُلْتَ فَكَالِكَ المُتُزَّلِ عَلَىٰ لِينَا زِنَسِيكَ الْمُرْسَلِ صَلَوا لُكَ عَلِيْهُ وَالْهِ وَقُولُكَ حَيُّ شَهَّرُ وَمَضَانَ الذَى أَيْزَلَ فِلْكُوْلَ هُدَّى النَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدُى وَالْفُرْقَانِ وَلْمَنْ اللَّهُ مُرْمَضًانَ قَدْ يَصَرَّمُ فَاسًا لُكَ بِوَجْهُكَ الكرب وكلما إلت التامية وجمالك وبها ثك وعُلُوك وارتفاعك فوقع شك أنصك علا مِحُتَيْدُوالِ عُنْدُوانِ كَانَ هَيَ عَلِيْدَنْكُ لَمْ يَغْفِرُ لِي أَوْرَبُيدُ أَنْ نَعَدْدِ بَيْ عَلَيْهِ أَوْتُعَالَمْ بِهِ أَنْ يَطَلُعُ فَعُ هُانِ اللَّيْلَةِ أَوْتَيْصَرَّمُ هِذَا النَّهُرُ إِلَّا وَقَلْغَفْرَةُ لِإِلَّا إِزْحَمَ الرَّاحِينَ اللَّهُ مَّ لَكَ الْحَيْدُ تَحَامِدِكَ كُلِهَا اَوَلِهَا وَاحِرِهاما قُلْتَ لِنفَسْكَ مِنْها وَمَا قَالَ لَلَـَ الْحَارُثُوقُ الْحَامِدُونَ مُونَ الْمُعَدِّدُونَ اللَّهُ مِرُونَ فِي ذُكْ وَالشَّكُولِكَ عَنْتُهُمْ عَلَى إِلَا آءَجَقِكَ مِزاصْنافِ عَلْقِكَ مِنْ لَمُلَاثِكُمُ الْمُقَرِّمِنَ وَالْبَيْسِ وَالْمُرْسَلِينَ وَاضْنَا فِي النَّاطِقِينَ الْمُسْتِعَ وَلَكَ مُرْجَعِع العالمكن على أنَّكَ قَدُمُلُغَتَنا شَهُرَ مَ صَانَ وَعَلِيَّنَا مِنْ فِعِكَ وَعِنْدُنَا مِنْ فَيمِكَ وَلِحِسَانِكَ وَتَطَامِي امتنانك بَيذلكَ لَكَ مُنْفَعَى كُهُوا مُجَالِدِ الدَّاثِمُ الرَّاكِ مِنْ الْجُلَّدُ الْتَرْمَدِ الْذَي لا يُنفَدُ طُولًا الآمد حَالِمَنْ أَوْكَ اعْنَدْنَا عَلَيْهِ حِرْفَضَيْتَ عَنَاصِيامَهُ وَقِيامَهُ مِنْ صَلْوَعَ وَمَاكَانَ مِنَافِيهِ مِنْ بِرَا وَشَكُوْ اَوْدِكُو اللَّهُ مَنْ مَقَتَبَلَّهُ مِنَّا مِاجْسِنَ هَوْلِكَ وَتَجْإِوْرِكَ وَعَفِوكَ وَصَغِيلَ وَغُفْرَانِكَ وَجَقِيقَةِ رَضُوا لَكَ حَيْ تُطْفِرُ فَا فِيهِ بِكُلْ خَيْرِ مَطْلُوبِ وَجَزِيلِ عَطَا وَ مُوهُوبٍ وَتُؤْمِننا فِيمُن كُلّ يَرَهُ وْبِ وَدَنْ عَكِيْسُوبُ ٱللَّهُمَّ ايْمَاسًا لُكَ بِعَظِيمِما ٓسَا لَكَ اَجَدُ مُنْجَلِقِكَ مِنْ كَرَيمِ آسَاءَكَ

# وَخَلِعَ شَهَرَ بِعَضَا

وَجَزِلِ نَنَاثِكَ وَخَاصَّةِ دُعَاثِكَ أَنْصَكِ عَلَيْجَ مَذَى وَأَنْجَعِ لَشَهْرَناهُ ذَا أَعْظَ مَشَرُ رَمَضَانَ مُعَلِنا مُذَا زَلَتَنَا إِلَىٰ لَدُنْنَا بَرَكَمُ فَيْعِصَمَرِدِينَ وَخَلْصِ نَفْعُ وَنُصَاءَ جَاجَتِي وَتُسَفِعَنَى إِ الَّيْعَةِ عَلَيْ وَصَرُفِ السُّوءَ عَنِي وَلِيا بِرِالْعَافِيةِ لِي وَانْجَعَلَنِي بَحْمَتُ كِلْ مِثْنُ خُرْتَ لَهُ لَيُلَمَّ الْقَلْمُ بَعَلْتَهَا لَهُ خَبِرًا مِزَالَفُ شَهْرِ فِي عَظِيمِ الْآخِرَ وَكُوْآتُهُم الَّذِخْرُ وَطُولُ الْعُمْرُونَ البيئر الله تمرواسا الت برحمتك وطؤلك وعفوك ونفائك وجلالك وفديم إحسانك وامتا الَّلَا يَخْعَلَهُ الْجَالِعَهُ دِمِنَا لِنَهْرَبَهَ ضَانَ عَيْ تَبَلِّغِنَا وُمِنْ فَالِحَلْيَ حَسِن خالِ وَتُعَرَّفِي هِلاللهُ مَعَ الناظم اليه والمنع فن لَه في عَفْع إِنْ تَلْ وَاتَّم نِعْمَانَ وَالْمُعْمَانَ وَأَوْسَعِ رَحْمَيْكَ وَأَجْرَل فِيمِكَ اللَّهُ مَارَقِيَّا لَذَى لَيْسَلِي رَبُّ عَنُ عُ اَسَا لُكُ لَا مَكُونُ هٰذَا الْوِدَاعُ مِتَّى دِاعَ فَنَاءَ كَلَا إِخَرَالْعَهَا مِيْلِلْقِأْ صَّى رُبِينِيدِ مِنْ فَا بِلْ فِي الْبَعْدِ مِوا فَصَيل لرَّجاءَ وَانَا لَكَ عَلى آجْسِنْ لُوفا وَإِنَّكَ بَمِيعُ الدَّعَادِ ٱللَّهُمَّ الْهَمَعُ دُعَآ ئِي وَارْجَمِ نَضَرَّعُي وَمَذَلَّكُ لِكَ وَاسْتِكَا بَيْ لَكَ وَتَوْكَلُ عَلَيْكَ وَانَا لَكَ يُلْرُلُا آرَجُوُ نَجَاءًا وَلامُعَا فَا ةً وَلَا تَشْرِيفًا وَلا بَتَلْنِعًا الأَبكَ وَمِنْكَ فَامْنُرْنَعَكَ بَمَلَ ثَنَا وُكَ وَيَقَلَّ آسًا وُكَ بِسَبِلِيغِي هُمُ مَضانَ وَإِنَامُعَا فَي مِزْكُ لِمَكُونُ وَعَذَوْدِمِ جَيعِ الْمُواثِقُ الْخُدُمُ ٱلذَي عَانَنَاعَا خِيبًا مِهْ ذَا الشَّهْرَ قِيامِ حَوَلَاعَنَا اخْلَيْلَةِ مِنْ وَاللَّهُ مَ إِذَا سَالُكَ بِأَجْتِهِ وداع يَه مَضَانَ وِدَاعَ خُرُوجِ مِنَ لِلتُنْيا وَلا وِدَاعَ اخِرِعِنادِ مَلِيَ فِيهِ وَلا الْخَرَصَوْمِي لَكَ وَازْدُ العَوْدَ فِيدِيْرُ الْعُودَ فِيدِ بِرَحْمَتِكَ الْوَلِيَّا لْمُؤْمِنِينَ وَوَفِيتَى فِيدُ لِلْيَلَةِ الْفَدْرِ وَاجْعَلْهَا لِيَجَرُّا مِزَالْفِي سَهُرُوتَ اللَّهِ لِوَالنَّهَا دِوَالْجِهَا لِوَالِجَادِوَالْظُلُمُوالْلَانُوْارِوَالْلَاصْ وَالسَّمَا وَالْارِينُ المُصَوِّقِينُ لِا يَخْانُ لِا مَنْانُ لِا لَقُهُ لِا رَحْنُ لِا قَوْمُ لِا بِدِيعُ لَكَ الْاَسْمَا وَالْحُسُلَ فَالْاَمْنَا لَا لَعُلْنا وَالكِنْرِيَّا وُولَا لَآءُ اَسَا لُكَ اِبْمِكَ بَسِمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْيِم اَنْ نُصَّلِ عَلَيْ عَ إِنْ الْهُجَيِّرِ وَأَنْجَعَلَ البهي في في الكيُّ لَمِّهِ فِالسُّعَلَّاءِ وَرُوحِ مَعَ الشُّهُ لمَّاءَ وَاحْسَا بِنَ عِلْيَتِ مِنْ وَاسِاءَ قِي مَعْفُونُ فَأَنْطَتَ لِي مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا مَّا لَا لَيْتُوبُهُ شَكَّ وَرِسَّوْمِا فَكَنَّ لَيَ أَنْ نُونِيتِي فَ الذُّنْيا نَدُّ وَفِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةٌ وَأَنْ تَقِيبَى عَذَا سَالْنَا دِ ٱللَّهُ مِمَّ اجْعَلُهُمْ الْقَضْيَ فَ تُقَدِّدُ مُوَ لَلاَ مِلْ لَحَيْوُمِ بفها تَعْنَ مُنَالِا مِرْاجَكِم فِي لِلْهِ الْقَدْدِمِنَ الْقَصْآءِ الذِّي لا يُرَدُّ وَلا يُعَلَّى لا يُعَرِّزُ أَنَّ

# وكأع شهركمضا

مِنْ خِلْج بَيْنِكَ الْحُرَّامِ الْلِبْرُورِ حِجَهُ مُو الْكَشْكُورِ سَعِيْهُمُ الْعَلْقُورَ ذَنْبِهُ مُ الْكُفَرِ عَنْهُمُ سَيَاتُهُمُ وَاجْعَلْ فِمَا تَقَضِي مَنْقَدِدُ أَنْ تَعْتَقَ رَفَيِي مِزَالْنَادِ لِمَا أَنْجَمَ الْرَاحِينِ اَلْلْهُ قَراتِيَ اَسْأَلُكُ وَلَهُ رَشَأَلَ الْعِنَادُ مِثْلَكَ جُودً اوَكُرُمُنَا وَادْغَتُ إِلَيْكَ وَلَوْرُوْغَا إِلَىٰ مِثْلَكَ أَنْتَ مَوْضِهُ مَسْشَلَة السّائْلِينَ وَمُنْتَهِى رَغْبَةِ الرَّاعِبِ بَن اَسْأَلُكَ مِأْعُطُولِلسَّآ بِلِكُلِهَا وَأَفْضَلِها وَأَنْجَهَا الْبَيَ نَبْغِ لِلْعِبادِ اَنْشَالُولَ بها با الله المائمة والمناقل ما علمت منها وما لراعلم وباسما التابي وأمثالا لعليا وَيْعَمَّتُكَ آلِيَ لَا يَحْسُىٰ فَيا كُرْمِ آسُمَا ثَكَ عَلَنَكَ وَاجْتِهَا النِكَ وَأَشْرَفِها عِنْدَكَ مَزْلُةً وَأَقْرِبِها مِنْكَ وسَبِيلَةً وَٱخْطِامِنْكَ ثَوَا بَاوَاسْعَهَا لَدَيْكَ إِجَابَةٌ وَبَاشِيكَ ٱلْكُنُونِ ٱلْخَوْزُ الْخَالْفَيُوم اللَّكَ بَرِاللَّاجِلَ الذَّيِجِيُّةُ وَمَهُوا مُ وَمَنْ فَا مُعَمِّنَ دَعَالَ بِبِرَوَلَسَّنِّحَ كُهُ دُعَاءَ مُوجَّزً عَلَيْكَ اللّه تُخْتِبَ سَأَثْلَكَ وَاَسْتَلْكَ بِكُلِّ اسْمِهُ وَلَكَ فِي التَوْدُلِيرُواْ لِانْجِيلُ وَالَّذِبُورُ وَالْفِيرُ ا نِ وَبَكُلَّ اسْمِ دَعَاكَ بِرَحَلَهُ عَنْهِكَ وَمَلَاْنَكَ يُحَدُّهُ سَمُوا نِكَ وَجَمِيعٌ كُمُنَّا فِي زَخَلْقِكَ مِزْنِيَ إَوَّصِيْدٍ وَمُ يَالِيهِ وَيَحِقَ الرَّاعِبِبَرِ الْيَكَ الْفَرِقِينَ مِنْكَ الْمُتَعَوْدِينَ بِكَ وَيَجَيْ فِي إِنْ يَكَ الْجَرَامِرُ خَاءًا وَمُعْتَمِنَ ومُقَرِّبِنَ وَمُقَدِّسِينَ وَالْحُاهِدِ بَنْ فِي سَبِلْكَ وَيَحَيُّكُمْ عَنْدُمُ مَعَدِلْكَ فَيَرَا وَجُرْأُوسَهُ لِلْ وَ جَالَدْعُولِدُ دُعَاءَ مَنْ قَالَ شَتَاتَ فَا قَدُهُ وَكُمَّ تُدُنُو بُرُوعَظُ مَرْمُهُ وَضَعْفَ كُرْجُهُ دُعَاءً مَنْ يَحِدُلنِفَيْهِ مِسْأَدًّا وَلَالضَعْفِهِ مُعَوَّلًا وَلَالِنَبْهِ غَافِرًا غَيْرَكَ هَارِبًا إِلَيْكَ مُنْعَوِّدًا مِكَ مُنَعَيِّدًا لِكَ غَنِّ مُنْتَكُمْ فِي لامُسْتَنْكُمَ ظَاتْفًا لَإِلَّا فَعِيرًا مُسْتِحَرًا لِكَ اسْاَلُكَ بِعِنْهَكَ وَعُظْمَاكً وَجَرُوْتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَمُلْكِكَ وَمَهَاثَلُ وَجُودِكَ وَكُمْكَ وَبِالْآلُكَ وَحُسْنِكَ وَجَالك وَيَقُوَّاكِ عَلَى الرَّدَتُ مِنْ خَلْقَكَ ادْعُولَ الرِّبَ خُوفًا وَطَمَّعًا وَرَهْبَةٌ وَرَغْبَهُ وَتَخْتُعُا وَمُلْعَتَّا وَتَضَرُّعًا وَالْحِإِفًا وَإِنْحَاحًا خِاصِعًا لَكَ لِآلِلْهَ إِلَّا أَنْ وَجِوَلَتَ لَاشْرَيْكَ لَكَ يَا قُدُّوسُ ثَلْنًا نَالَهُ تلنَّا لا يَحْمُنُ تَلْنَّا لَا رَحِيمُ مَلْنًا يَا رَبِّ لِمُنَّا أَعُونُهُ بِكَ لِا أَشْهُ الْوَاجِدُ الْاَجِدُ الْعَرَدُ الْفَرَدُ الْمُرَكَ الْمُرْتَدُ الْمُرْتَدُ الْمُرْتَدُ الْمُرْتَدِ الْمُرْتَدُ الْمُرْتَدُ الْمُرْتَدُ الْمُرْتَدُ الْمُرْتَدُ الْمُرْتَدُ الْمُرْتَدُ الْمُرْتَدُ الْمُرْتَدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَعَالِ وَاسًا لَكُ مُعَيِعِ مِا دَعُونُكَ بِهِ وَاسْمَا ثُلَ الْبَيْ مَالاً وُ أَرَكَا نَكُمُ لَهَا الْتَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَالْهُ عَبَدُ وَاغْنِفْهِ لِهِ نَبْنِي وَادْجَهُنِي وَأُوسِعُ عَلَى مَرْفَصَنْ لِكَ الْعَظِيمِ وَتَفَتَكُومَ يَسْفَهُ رَمَصْانَ وَصِيالَهُ وَقِامَهُ وَهُنَاهُ وَيُوا فِلَهُ وَاغْفِلْ وَاحْمِينَ وَاعْفُعَنَّى وَلا بُغِعَلْهُ أَخِرَتُهُم رَمَضَانَ صُمُنَهُ لَكَ وَعَبَدْتُكَ فِيهِ وَلاَ يَجْعَلُ وِلمَا عِرايتًا ، وِداعَ خِرُوجِي مِنَالْدُنْيَا ٱللّٰهُ مَا وَجِهُ مِنْ مُجْمَلِكَ مَا

## وراع شهرومضا

وَرَضِنُوانِكَ وَخَشْبِيَكَ أَفْضَلُمُنا اعْطِيْتَ لَجِدًا مِمَنْ عَبْلَكَ فِيدِ ٱللَّهُ مَلْأَجْعَلْنَي أَخْسَرَنَ مَالَكَ فِير وَاجْعَلَنْ مُمَّزَاعَيْنَفَ هُ فِهٰذَا الشَّهُ مِنْ النَّادِ وَغَفَرْتَ لَهُ مَا لَقَذَّمْ مِزْدَنِهِ وَمَا تَأَجَّرُ وَا وَجَبْتَ لَهُ اَفَصَٰلَهُا رَحٰالَةً وَاَمَّلَهُ مِنْكَ بِا أَزَّمُ الراحِينِ اللَّهُ مِّ إِذَ وُفَىٰ الْعَقَودَ في سِيامِهِ لَكَ وَعِبَادَ بِكَ فِيهِ فَاجْعَلْنِي سَبِّنَ كُنَيْنَهُ فِهِذَا النَّهَنِي نُجْاجِ بَيْنَاكُ إِمِالْبَرُهُ رِجَعْهُ مُ الْغَفُولِدُ نُهُمُ الْمُقْتَلِ عَلَهُ مُامِينَ امِيزِرَبَ الْعَالَمِينَ اللَّهُ مَلِاللَّهُ وَلا يَدَةُ إِلا عَقَالُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّ عَنَّزَّالِلْا أَقَلْتِهَا فَلاَدَيْنَا إِلاَ قَضَيْتَهُ فَلاعِسْلَةً اللهَ أَغْسَلْتَهَا فَلاَهَمَّا اللاَ فَتَجْبَهُ فَلا فَا قَدَّ الْأُسَدُدُهُا وَلا عَمايًا الْاكْسُونَةُ وَلا مَهَا اللَّهُ عَنِينَهُ وَلا ذَا وَإلا الْدُهَبِيَّهُ وَلا خِاجَةٌ مِن حَوْا فِج الْدُنيا والأَخْوَ اِلاقَصَيْدَهُا عَلَى اَفْضَل مَل وَرَجْآئِ فِيكَ لِا أَنجَم الرَّاحِينَ اللَّهُ تَمْلِا يُزعُ قُلُوبَنا اجْدَا ذِهَدُينًا وَلا مُزَّلْنَا بَعَدَا ذِاعَزُرْتَنَا وَلا تَصَعْنَا بَعْدَا ذِرَفَعَتَنَا وَلا فَينَّا بَعُدَا ذِاكُرُمَّنَا وَلا تُفْقُرْ لِاعْدَ إِذَاعْنَيْتَنَا وَلا تَمْنَعَنَا بَعْدَا فِهَا عَطَيْدَنَا وَلا يَخْرِمْنَا بِعَدَا ذِرَدْقَتْنَا وَلا نَعَيْرَ شَيَّا مِنْ فَعَمَاكَ عَلَيْنَا وَلَحْدَانَذَ إِنِّنَا لِنِّي كَانَ مِنْ دُنُوبُنا وَلايلا هُوكَا مِّنْ مِنَّا فَارْفَ كُرْمَكَ وَعَفُوكَ وَفَضْلِكَ سَعَّةً لِغَنْفِعَ إِنْ نُونِنا فَاغْفِرُكُنا فَجَا فَرْعَنَّا فَلاتَعَا فِبْنَا عَلَيْهَا لِالْحِيمَ الرَّاحِينَ اللَّهُ وَأَكْرُمُنْ فَيَجُلِي هٰ نَاكُرَامَ اللهَيْمُنِي مَعْدَهُا أَبِدًا وَأَعِنَّ فِي عِنَّا لا نُذِلِّني بَعِكُ أَبَدًا وَعَا فِي عَافِي لَا لَأَنْبَلِيني بَعْدَهَا أَبِدًا وَادْ فَعَنِي فِعَةً وَلَا تَصَعَبْ فَهِدُهَا أَبِدًا وَاصْرَفْ عَنِي شَرَكُلَّ سَيْطَانِ مَهِ لِ وَشَرَكُلْ جَنَّا لِهِ عَنِيدِ وَشَرُكُلِ قَبِ إِوْبِعِيدٍ وَشَرُكِلِّ صَغِيراً وَكِيدٍ وَسُرَّكُلَ فَا يَبْرَأَنْتُ الْخِذَبْ اصِيتَهَا إِنْ رَقَّ عَلَىٰ الْم مُسْتَقِيمِ اللهُ مَماكان فِي فَلِيمِنْ شَيِنَ ا وَرِيبَةٍ ا وَحُودٍ ا وَفُولِ ا وَفَرَجَ ا وَمَرَجَ ا وَبَارَجَ ا وَبَطِيرا وَ خُيلاءً أوْدِيآهِ أَوْسُمْعَةِ أَوْسِفَانِ أَوْنِفَاقِ أَوْكُفِرا وْفُسُونِ أَوْمَعْصِيَةِ أَوْشَى لا يُحتُ عَلَيْوِلياً لكَ فَاسَالُكَ ٱزْتُصَكِّمُ عَلَى حُجَدَوا لِحُجَمَة دِوَانْ يَحُقُى مِزْقِلِنِي وَبُدِلِتِي مَكَا مُرايمانًا بِوَعْدِلَة وَمِثْمَ بِمُضَائِكَ وَوَ فَاءً بِعَهْدِكَ وَوَحَلًا مِنْكَ وَزُهْدًا فِي الْدُنْيَا وَرُغَنَّهُ فِهَا عِنْدَكَ وَتَقَرُّبِكَ وَكُمَا إِنِيَاتُهُ إِلَيْكَ وَنَوْبَةً نَصَوُحًا إِلَيْكَ اللَّهُ مَرِ إِنْكُنْ لَلْغَتَنَا ، وَالْاَفَاحُوا إِلَا فَا إِلَى إِلَا فَإِلَا فَالْحِبَيْنَ تُبَلِّغَنَّا مُ فِي يُرْمِينُكَ وَعَا فِيَةِ مَا اَرْجَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حَبَّدُ وَالدِكَتَبِيَّا وَرَحَمُّ اللَّهِ وَبَرُكَّا تُمْفُكُ أَكُورُ يُتِهِ الذَي بَلَغَنَا شَهُ مِمَضَانَ وَاتَمَانَنَا عَلِيضِامِهِ وَقِيامِ جَبِينَفَ كَا خُرُكُ لِلَّةِ مِنْكُ وَلَمْ يَسْتَلِنَا فِيهِ بِانِ يَكِا بِعِسْرَمِ وَكَا انْتِهَالِيُّ جُنَّةٍ وَلَا أَكِلْ دِبًّا وَلَا بِعُمْوقِ وَالدَّبْنِ وَلَا فَطْعِ رَجِمٍ

# اعًا الشهَ شَوَّا إِنَّا يُكِيِّكُمْ الْفِطِلَ

وَلا بِنَيْ عُمِنَ لِنَوَائِقَ وَالْكُلِا بِوَانُواعِ الْبَلِالْ الْمَيْقَدُ عُلَى بِهَا مَنْ هُوَجَرُمْ فِي اللَّهِ مَ وَلَكَ لَهُ مُنْكُمًّا عَلَىٰمَا عَافَيْتَىٰ وَجُسُرِهُ الْلِيَّنِيَ الْمِي أَنْهِ عَلَيْكَ ايْصَنَ النَّنَآءُ لِإِنَّ كَلَاءُكَ عِنْدي الجَيْنُ السَلاَءُ ٱوَقَرْبَيَ نِعِمَا وَاوْقَرْتُ نَفَهِي مُوْمًا كَرْنِرْنِفِيةٍ لِكَ لاستِدِي ٱسْبَعْتَها عَلَىٰ لَوَاوْ وَسُكرُمَا وَكُوْ مرْخطينة آخصيتها على استجيم من كرها وأخاف خزاءها وأخذ دمع كها إن لربعف عنها ٱكُنْ مِنَ الْخَاسِرَينِ الْفِحْفَايِنَ أَعْرَفُ لَكَ بِدُنُوبِي وَأَذَكُو لَكَ الْحَاجَى وَأَشَكُو النَّيْكَ مَسْكَنَّبَى وَفَاقَتَى وَقَسُوهَ فَلْمُعَ مَيْلُ فَسْمُ فَالْلِكَ قُلْتَ فَمُا اسْتَنكَا نُوالِنَ يَمْ وَمَا لَيَضَرَّعُونَ وَهَا أَنادَا قَالِ الْبَحْتُ وَقُلْعَ فِنُ خِاجَى وَمُسْكَنِّي إِلَى رَجْمَتُكَ وَالشَّاتِ عَلِهُ ذَاكَ وَقَلْهَمْ وَالْكَمْ وَالْعَلْ التّ إِلَى الْمُولَى الْمُرْسِمِ السَّوْلَايَ وَتَعَرَّبُ اللَّكَ فَاسْالُكَ بِوَجْدَانِيَتَكَ كَمَّاصَيَّتَ عَلْي كَرُوالي عَنْد صَلَىٰ اللهُ عَلَيْ مُرْمَةُ مُن هَا مُورِ عُلِ إِلَى الْمُفَاعَةُ مُ فَالْفِيْمَةِ عِنْدَكَ وَصَلَفَ عَلَى الْمُكَاكَ الْمُقَرِّينِ وَٱنْبِيٓا ثُلَّا لْمُرْسَلِينَ وَٱسْاَلُكَ بِجَفِّكَ عَلَيْهِ إَجْعَهِين كَمَّا غَفَرْتَ لِيهِ هِذَا الْيَوْمُ مَغْفِرَةٌ لاَاشْفَى كَعْرَفُا ٱبدًا إِنَّكَ عَلِي كُلُّ شَيُّ وَمَ لَكُ إِنَّهُ عَلِي مُعَلِّي إِلَّهِ كُنَّةً وَالدِّكِنَةُ وَاللَّهِ وَرَحَالُهُ مُنَّا ادْع مِلْمَاء عَلَى بْنَاكِيُ بِنَعِلِهُمَا السَّلَامِ فِي وَدَاعِ شَهْرَ مَضَانَ وَقَلْ ذَكْرُنَا هِ فِي لَصِّحِفَةٌ شَهُرُشُواْلَ يُبْعِي للإنئان الآينام في لند الفط للحديث عَن الصّادق على الله تلف ليال يبع للعياد الآينامُوافِها فيفالئلة تلت وغنرين من تفرمضان وليلة الفطره ليثلة المزد لفته وكانَ على بن الحسر عليماً يحييها بالصلغ حتى صبيروكان يتيتها فالمنحد ويقول لابند ألبا فعلى للأيابني فاهى روزائيلة يعنى لملة العدرويستعتفها الغشل فيعف التمس وان بقول بعلصلوة المغرب ونافلتها يا ذَا أَكِلَالِ وَالْلِأَرُ امِنا ذَا الطَّوَلِ يَامُصْطَفِيًا مِعَدًّا وَنَاصِنَ صَلَّ عَلَى مُحْرَدُ وَالْمُحَدُ وَاغْفِلْ كُلَّ دَبَ أَذْ مَنْ مُنْ أَإِلَ وَعَيْنَاكَ فِي تَابِ مُنِينَ ثُمَّ يَخْسَاجِدًا ويقول اتَّوْبُ إِلَى للهِ ما مُرْقَ تُرْسُلُ حاجة تقضى انتناأ أأسمقالي ويستحث يضاكتك يرعقب ادبع صلوات صلق الغرب والعناء وصلى الفي وصلوة العيديقول الله اكبرا لله اكبر لا المالا الله والله اكبر ولله الحيديق مَإِمْ اهَا فَا فَا وَلَهُ الشُّكُرُ عَلَى الْوَلَا فَا وَانْ بِصَلَّى عَبِدَ الفَّاعَ مَنْ مَبِعَ صَلْوَة ركعتين فالْاول بالخدين والتخصيدالفًا وفي لنّانية بالخدين والتوحيديَّة وَقَلَعَهَ فَالِالنَّوَافِلُ مُرْدِّد

#### صَّلَوْلِيَا إِلْفِطِرُ

بعدها بهذا الدَّعَاء ما أشه يا أسَّه ما أسَّه ما رَحْمَنُ ما أسَّه ما مَلِكُ ما أَسْهُ ما عَدُوسُ ما أَسْهُ ما سَلَمُ ما أَسْهُ الْمُؤْمِنُ الْأَنْشُهُ الْمُهَمِّنُ الْأَنْسُوا عَنْ زَالاً تَنْهُ الْجَبَّارُالاً لَتُهُ الْمُتَكَبِّرُ الْالْتُهُ الْخَالِقُ الْآلِيْهُ الْأَلْوَى الْأَلْوَةُ الْمُلْكِ مَا ٱللَّهُ مَا مُصَوِّرُ مَا ٱللَّهُ مَا عَالِمُ مَا اللَّهُ مَا عَظِيمُ مَا اللَّهُ مَا عَلِيمُ ما أَللُّهُ ما يَسَهُ ما حَلِيمُ ما أَللُّهُ ما يَسَهُ ما حَلِيمُ ما أَللَّهُ ما يَسَهُ ما حَلَّمُ ما إِللَّهُ ما يَسَهُ ما حَلَّمُ ما إِللَّهُ ما يَسْهُ ما حَلَّمُ ما إِللَّهُ ما يَسْهُ ما حَلَّمُ ما إِللَّهُ ما يَسْهُ بُلْحَفِيظُ مِنَا أَنْسُ يَا حَجُطُ مُا اللَّهُ مَا مِنْ إِلَيْسُ مَا وَفِي اللَّهُ مَا مُولَى اللَّهُ مَا قَلْ ناتَ دُيْنا اللهُ بَارَوُفْ اللَّهُ بِارْقِبْ بِاللَّهُ إِنَّا فَاهِمُ فِا لِللَّهُ مِا أَلِلَّهُ مَا أَللَّهُ الْحَافِمُ فَا أَللَّهُ مَا أَللهُ مَا أَللَّهُ مَا أَللّهُ مَا أَللَّهُ مَا أَللَّهُ مَا أَللَّهُ مَا أَللَّهُ مَا أَللّهُ مَا أَللَّهُ مَا أَلْلِهُ مَا أَللَّهُ مَا أَللَّهُ مَا أَللّهُ مَا أَللَّهُ مَا أَللَّهُ مَا أَلْلِهُ مَا أَللَّهُ مَا أَلْلِهُ مَا أَلْلِهُ مَا أَلْلِهُ مَا أَلْلِهُ مَا أَلْل نُافِعُ لِإِ ٱللَّهُ لِإِمَا يَعُمُ لِأَ لِللَّهُ لِإِذَا فِعُمُا ٱللَّهُ لِإِنَّا يَعَلَّى لِلَّهِ اللَّهُ لِإِنَّا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِإِنَّا لِللَّهُ لللَّهُ للللَّهُ لللَّهُ للللَّهُ لللللَّهُ للللَّهُ للللَّهُ للللَّهُ لللَّهُ لللَّهُ للللَّهُ للللَّهُ للللَّهُ للللَّهُ للللَّهُ للللَّهُ للللَّهُ لللَّهُ لللَّهُ للللَّهُ لللللَّهُ لللللَّهُ للللّهُ للللّهُ للللّهُ للللّهُ للللّهُ لللللّهُ لللللّهُ لللللّ ياضهدك بالشه ياشا هِدُيا أَشْهُ يَامُغِيتُ بَا أَشْهُ يَاجِيبُ بِالْسَهُ مَا فَاطِّرُنِا اللهُ يَامُطَهُمُ يَا اللهُ يَامَلُ لَيَّالِسُهُ بابُمْقْتَدِدُ يَا اللَّهُ مَا قَا بِضُوا اللَّهُ مَا بَاسِطُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا يَّا مُعَطَّحِ كَا إِنْكُ مَا مُفْضِلُ لِأَلْقَدُ مُا مُنْعِبُ مِلْ الْقَدُ يَا جَتُ لِأَلْقَدُ يَا مُنِينَ مَا نابُحُلُ لِاَ اللَّهُ لِامْ يَرْخُ فِي اللَّهُ لِامْحِيدُ بِالسَّالِيانُ لِا يُشْرُلُونِ لِللَّهِ لِا اللَّهُ لِا كَا فِي لِاللَّهُ لِإِشَافِيْ إِلَّهُ يُا عِلَىٰ إِلَّهُ لِإِحَنَّاكُ لِإِلَّهُ لِإِمَنَاكُ لِإِلَّهُ لَا ذَا الْطَوْلِ لِاكْتُدُ لِإِمْنَاكُ الْمُعْلِ لَا أَشْدُ لَا عَلْمُ لِلْمُ لَا مُنْكُلُهُ وَالْاحِكُوا مِرِياً اللهُ يَا يَعَوُدُ يَا اللهُ يَا مَعِبُودُ يَا اللهُ يَاصَا إِنْعُ إِذَا اللهُ يَامُكُونُ مَا اللهُ الْعَلَيْنَاءُ لْإَ اللَّهُ إِلْطِيفُ لِإِلْسَهُ لِإِجْبِيرُ لِأَلْقَهُ لِإِعْفُورُ لِأَلْقَهُ لِإِشْكُورُ لِأَلْقَهُ لِإِنْفُ لِأَلَّهُ وَلِأَلْقَهُ إِلْقَالُهُ لِللَّهُ لِإِلَّهُ لَا لَقُولُوا لِللَّهُ لِللَّهُ إِلَّهُ لَا لَقُولُوا لَهُ لَا لَكُولُوا لَهُ لَا لَكُولُوا لَهُ لَا لِمُعْلَقُولُوا لَهُ لَا لِمُعْلَقُولُوا لَهُ لَا لَكُولُوا لَهُ لَا لِمُعْلَقُولُوا لَهُ لَا لِمُعْلَقُولُوا لَهُ لَا لَكُولُوا لَهُ لَا لَكُولُوا لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا لِمُعْلَقُولُوا لَهُ لَا لِمُعْلَقُولُوا لَهُ لَا لَكُولُوا لَهُ لَا لَكُولُوا لَلْمُلْفِيلًا لَهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لَلْلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لَللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِ ما زَيَاه مِا اللهُ عَشْرًا أَنْ صَلَّا عَلِي مُجْمَدُ وَالْمُحَدِّدُواْنَ مُنْ عَكَيَّ بِرِضَالَةً وَنَعْفُوعَيْ عَلِيكَ وَنُوسِعُ عَلَىَّ مِنْ رُدِقِكَ الْجَلَالِ الطِّيِّبِ مِزْجِتُ احْدَيِّبُ وَمِنْ خُنِكَ احْدِيِّكُ فَإِنْ عَبْ لُلَّ لَكِنَاجُ اجْلًا سِواكَ وَلا اَجَدُالَسَالُهُ عَيْلُ لا اَرْجَمَ الْرَاحِينَ مَاشَاءَ اللهُ لا فَوْءَ اللَّهِ الله الله العَلقَ لَعَظِيمِ ثُمَّ لتعد عَلْ سُرَادِقِ عَهْنَاكَ أَزْتَصُكُمْ عَلِي مُحَمَّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَأَنْ تَقْبُلُ مِنْ شَهْرَ مُصَانَ وَتَكْنُبَيْ فِي الْوَافِدِيرَ لَنَاكُمُ الْمِرَوتَ صَغَفَى لِي عَنِ الدُنُوسِ لِعُظامِرُوتَ سَتَحَيْجَ كُنُوزُكَ لِا اللهُ الرَّحْلُ مَنْ اغلت

# اعالين العبيل

اخرألك لواجلس في صلَّا لا الم طلوع الغِيرِ فإذ اطلع فصلًا لعِجْ وعقبُ إلى نَ بَرُنُعُ النَّمْس فاذا إرْعَارُ فانهَضْ فامَّا وادع تجا والقبلة بماروي عن ولانا ذين العابدين على للم وهوا لِفِي سَيْدِي أَبَّ فَطَهْتَى وَابِتَدَاْتَ خِلَفِي لِالْحَاجِيْمِينَكِ إِلَى ٓ لَهُ مَنْكُ مِنْكَ عَلَى ٓ وَقَدَّرْتَ لِي حَدَّ وَرْزَقًا لَا ٱفَعَلْاً لْانَفْصُ يُ لَحِدُ مُنْهُما أَشْبِثًا وَكُنَفَتْ فَي مِنْكَ إِنْواعِ الْنِعِيمِ وَالْكِفا بِتَرطِفُلا وَمَا شِمًّا مِنْ عَيْرَعَ لِي عَلِيمُ فَعَلْتَهُ مِنْ فَازَنْتِي عَلِيهِ بِلَكَا زَدْ لِكِ مِنْكَ تَطَوُلا عَلَيْ وَامْنِنَا نَا فَلَتَا بِلَعْتَ فَ لَجُلُ لَكِمَا بِ مِنْ عَلَيْكَ بِي وَفَقْتِهِيَ لِغُرِفَةِ وَحَدْانِيَّةِ لِكَ وَالْإِوْ ارْبُرُبُونَةِ قِيلًا فَوَتَدْرُنُكُ مُخْلِصًا لَمُ ادْءُ لَكَ مُرَكًّا وُ مُلككَ وَلا مُعِينًا عَلِي قُلْمَ مِنَ وَلَوْ النَّبْ إِلَيْكَ صُلًّا حِيَّةً وَلاَ وَلَمَّا مَلَغَتَ بَيْ فالحِ الرَّحْمَةِ مِنْكَ مَنْذُتُ عَلَى بَرْهَ كُنْتَى إِمِنَ الصِّيلَالَةِ وَاسْتَنْقَذْتَى بِهِ مِنْ الْهَلَكَة وَاسْتَخْلَصْتَى بِهِ مِنَ أُلِيرَةَ وَفَكَ عَنْ مِنْ أَلِحُهَا لَةِ وَهُوَجَبِينُكُ وَنِمَيُّكَ يُخِيِّكُ مَا لَى اللهُ عَلَيْرُوا لِمِ أَنْ لَفُ خَلْقِكَ عِندَكَ وَأَكْرُهُمْ مَنْ لَهُ لَدَيكَ فَتَهَيْدُتُ مَعَهُ وَالْوَجْدَانِيَّةٍ وَأَفْرَهُ لَكَ الرُّوسَيّة وَلَدُ الرّسالَةِ وَاوَجَبْ لَهُ عَلِيَّ الطَّاعَةُ فَاطَعْتُهُ كَمَا أَمْنَ وَصَلَّفْتُهُ فِيمَا جَمَّتَ وَخِصَصْتَهُ بِالْكِيّابِ لِلْمُزْلَ عَلِنَهِ وَالْتَبِعِ لَلَتَا فِي الْمُوحَاءِ إليته وَأَسْمِنتُهُ الْعُزَانَ وَأَكْنِيَتُ الْفُرْقَ نَ الْعَظيمَ فَقُلْتَ جَلَاسُمُكَ وَلَقَا فَإِنَّا لَيْسَبْعًا مِنْ لَلْتَانِي وَالْقُرَانَ الْعَظِيمَ وَقُلْتَ جَلَّ فَوَلْكَ لَهُ جُبِيرَاحُ تَصَصَدَهُ بِمِاسَّمَيَّتُهُ مِنْ لِإِسْمَاءِ طِلْهُ مِنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ لِلْقُلْ الْكِتَّنِيْ وَتُلْتَ عَنَّ قَوْلُكَ بِسَ وَالْقُرْانِ الْحَكَمِ وَقُلْتَ مَقَاتَ ـُــَ اسما وُك ص وَالْفُرَارِذِ إِلَا مُكُرِّ قُلْ عَظْمَ لَا لَا فُك فَ وَالْفَرَانِ الْمِحَدِيَ فَصَمَتُمُ الْمُجَلْتُهُ قَسَمُكَ حِينَ المُمِّيَّةُ وُ فَوَنْتَ الْقُرْانَ بِهِ فَمَا وَكِيتًا بِكَ بِنْ الْمِدِقَةِ مِ وَالْقُرْانُ مُرْدَ مَكْ بِمِ الْا وَهُ قَ اسُهُ وَذَلِكَ شَرَفُ نَسَرَفَ مُهِ وَفَصْلُ لَعَثْنَ مُ إِلَيْدِ تَعِجُ الْالْسُنُ وَالْافْهَا مُرَعَنَ عِلْم وَصْفِ كُلْ إِلَّا وَيَحِلُ عَنْ عِلْمِرِتْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَقُلْتِ عَزِّجِ لِاللَّكَ فِي الكِيَّابِ وَقَوْلِ مِا لَا آوَبِهِ هَا كِنَا ابْنَا يَفِلْقُ عَلَيْكُمُ مِا لِحَ وَقُلْتَ عُنْتُ وَجَلَيْتُ مَا فَظَنْ إِفِي لِكِمَا بِمِرْشِحَ وَقُلْتَ تَارَكُ وَعَالَيْت فيهَا مَّهُ إِنَّهَ إِلَّهِ عِنَا عَاجُهُ مِنَ أَيَامُ وَالرَّا كِمَا جُ آثَرَانًا وُ وَالْمَ لِلْمَا لِمَا أَلِكُمَا بِالْمِينِ وَالْم دُلِلَا لَكِنَابُ لِارْبَ فِيهِ وَفِي أَمْنَا لِهَا مِنْ وَرِا لَطُواسِينَ وَأَلِحُوا مِيمَ فِكُرِ لَاكَ مَتِنَتَ فِٱلْكِتَابِ مَعَ الْقَسِمَ الذِّي مُوَاسْمُ مِزَ الْحَصَصَةَ لُهِ لِحَيْثِ وَاسْتَوْدَعْتَهُ سِرَعَيَهُ لِيَ فَأَوْضَحَ لَنَامِنُ أُرُوطُ وَايضِيكَ وَآبَانَ عَنْ وَاضِي سُنَتِكَ وَأَفْتِحِ لَنَاعِنَ أَكِلُالِ وَالْخَامِرَ وَآنَا دَلَنَامُ وَلَمِ آتِ الطَّلَامِ

### اعمال وعلاجيل

وَجَّنَبَنَا زُكُوبَ ٱلْانَامِ وَٱلْزَمَنَا الطَاعَةُ وَوَعَدِّنَامِزُهِ فِي إِلْلَهُ فَاعَةً فَكُنْتُ مِمَّنْ َ طَأَعَ أَمُّنُ وَٱلْجَأَ دَعْوَيْرُواسْتَسَكَ بِجَبْلِدُوافَمْتُ الصَّلْقَ وَانَّيْتُ الزَّكُوةَ وَالْتَزَمْتُ الْصِّيامَ الذي جَعَلْتُهُ حَقًّا فَقُلْتَ كَلَا سُمُكَ كُتِبَ عَلَكُ مُ الصِّيا فَرَكَا كُتِبَ عَلَى لَذَين مِنْ فَبَلِكُمُ ثُمِّ الْنَاتَ إِنَّتَ مُ فَقُلْتَ فَهُ مُنْ مَضًا الذِّي أُنِزلَ مِيهِ الْفُرْانُ وَقُلْتَ مَنَ شَهِدِ مِنْكُمُ الشَّهُ وَلْيَصُمْ لُهُ وَرَغَبْتَ فِي الْحِ يَعَدَاذِ فَضَنَّ لُهُ النَّيِيْنِكَ ٱلذَّيَ جَمِّنَهُ فَقُلْتَ جَلَاسُمُكَ وَيِنْهِ عَلَى النَّاسِ جُحُّالْبَيْتِ بَالْسَتَطَاعَ إلَيْهُ سَبِيلُهُ وَ تُلْتَ وَاذْنُ فِ النَّاسِ الْحِيِّ مَا يُولُدُ وَخِالًا وَعَلِي لَ إِنْ مِنْ مُنْ كُلَّ فَي عَمِينَ لِيَشْهَدُ وَأَمْنَا فِعَ لَمَنُمُ وَمَنْكُونُ السَّمَاللَّهِ فِي أَيْ مِرَعُلُومُ ابِّ فَاعِنَى اللَّهُ مَعَلَى هَا دِعَدُ وَكَ فِسبَيلِكَ مَعَ وَلِيَكِ كَمْ قُلْتَ جَلَقُولُكَ إِنَّ الْمُعَاشِّرَى مِنْ لَمُؤْمِنِينَ انْفُسَهُمْ وَامُوالْحَهُمُ الْحَتَّةَ يُعَا لِلُونَ فِيسِيلِ الله وتُفلَتَ جَلَتْ أَسْمًا وُكَ وَلَنْبَلُونَ كُمْزَحَةً فَعَلَمُ الْحُاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَمَثْلُوا خَبَارَكُمُ ٱللَّهُ مَنَ وَارَى ذَٰلِكَ السَّبَلَ حَتَّى مُلْ مَلْ مِن مِنْ عَنْ عَالِم لَلْتِ رِضَاكَ فَاكُونَ مِزَ لَفَا أَرْنَ اللهجائِنَ اللَّفَتْ عَنْكَ فَلَا لَيَعُبْنِي عَبْنَ وَلِكَ الْاَحِلُمُكَ فَكُونِكِ دُوْفًا رَحِمًا وَأَفْتِلْنَ وَتَقَبَّلْ مِنْ وَأَعْظِمُ لى في هٰذَا اليؤمِرَرُكُمُ المُعَيْفِرَةِ وَمَنْ مِبَرُ الْاَجْرُ وَآرِبِي صَحَيَّا لِتَصَادِيقَ مِناسَالُتُ وَإِزَانَتَ عَمَّرُيْنَ الاعامِمْتِيله وَيَوْمِمِنْيله وَلَمْ تَجْعَلْهُ الْحَرَالْعَهَ وَسَى فَاعِتْنِ الْيَوْفِي عَلَىٰ لِوُعِ رَضَاكَ وَاشْرِيكَيْ كُلَّ يًا اللهي فِهُ لَمْ أَالِيوَمْ فِي جَمِيعِ دُعَاء مَزْ لَحِبَتَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَآشِرَكُهُ مُ وَفَي عَابَى إِذَا اجَمْتَيَ فِهُمَامِهِ فَأَنْرَيَدَيْكَ فَإِنْ زَاعَ اللَّهُ لَكَ لِي فَطْهُمْ وَعَالَمْ لَهِ لَي فَطَهُمْ فَاسْتَجِبُ لِي لاأرحم الراجين فاذاعن المصلق العيدفاستفتي خروحك بالتفاء المان مدخل مع الامام فالصَّالُومَ فتقولَ اللَّهُ مَرَالَيْكَ وَتَجَنُّ وَجُمِعَ الَّذِكَ فَوَضَتُ امْرِي وَعَلِيَكَ نَوْكَلْتُ اللّهُ أَكْبُرُ عَلَىٰاهَ لَمَانَا ٱللهُ أَكُ مُرَافِهُ مُنَا وَمَوْلِنَا ٱللهُ ٱكْتَكِبُ عَلَىٰا أَفْلَانَا وَجِينَ مَا ٱبْلانَا ٱللهُ اللهُ اللهُل وَلَيْنَا ٱلذِّي اجْمَانِا أَلْهُ ٱكْبُرَتُنَا ٱلذِّي خِلْقَنَا وَسَوَّانَا ٱللَّهِ الْكَبُرُدُّ بُنَا ٱلذِّي رَأَنَا ٱللهُ اكْتُ بُلِلَّذِي أَنْتَا نَا اللهُ الْكُ بَرُالَّذَي بِفُدْمَ بَرَهَ لَا نَا اللهُ اكْتُ رُالَّذَي بدينه حَيَا نَا اللهُ أَكُ بُرَ الذِّي بْرَفْتِنتَهِ عَا فَانَا اللهُ اكْ بُرَّا لَذَى بِالْاسْلِامُ إِصْطَفَلْنَا اللهُ ٱلْمُاكِبُ الذِّي فَصَّلَنَا بِالْإِسْلِاهِ عِلْى مَنْ بِوانَا ٱللهُ اكْتَبُرُ وَٱلْجُرُسُلُطَا نَا ٱللهُ ٱكْبُرُ وَاعَلْيُهُا أَنَا ٱللهُ ٱكْبُرُ وَاَجَلُ سُبِيْ إِنَّا لَهُ ٱكْبَدُ وَاقْدَمُ إِحْدًا نَّا اللَّهُ آكْبُ وَاعْزُ ازَّكَا نَا اللهُ آكْبُ وَاعْلَى كَاتًا

## اعمال فول لعبيل

تَعُدُ أَكْبُنَ وَإِسْنَاشًا ثَااَ لِللهُ أَكْبُنَ مَا صِرُمَ نِاسْتَنْصَرَا لِللهُ أَكْبَرُ دُولْلَغَ فِي إِنَ إِسْتَغَفَّ لِللهُ أَكْبُرُ الذَي خَلَقَ فَصَوِّرَ اللهُ ٱلْمُنُ الذِّي آماتَ فَا فَبَرَا للهُ الْجُزُا لَذَي إِذِ الشَّاءَ انْشَرَ اللهُ اكْبُرُ اقَدُرُ مِنْ كُلِّ شَيٌّ وَلَظْهِمُ ٱللهُ ٱكْبُرُدَتُ إِنْجَلْقَ وَالْبَرِواْلِيَوَالْمَيْوَاللَّهُ اكْبُرُكُ لَمُا سَبِّحِ اللَّهُ شَيْ وَكَالْمُ عُرَاللَّهُ مَا لَلْهُمْ مَسَلَّ عَلْيُحَةً لَكُوالِ عَيْدِكَ وَرَسُولُكَ وَبَيْدِكَ وَصَفِيْكَ وَجَيْكَ وَامْنِكَ وَنِجَيْكَ وَصَفْقَكِ مِزْخَلْقَاكَ وَجَلِيلِكَ وَخَاصَيَكَ وَخَيْرَاكِ مِنْ رَبَّيَكِ ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلِي عُكَمَّ لِمَا وَوَسُولِكَ لَلْهُ هَدَيْتَنَابِمِنَالصَّالْلَةِ وَعَلَنْنَا بِمِنْ أَجُهَالَةِ وَبَصَّرَتَنَا بِمِنَالُعَمَى وَاقْتَنَا عَلَى الْحَجَّةِ الْعُظْمِ وسبيل التقوى وأخرجتنا بدمزأ لعزات اليجبع أتخزات وانقذتنا بمؤشفا برو المككات الله تمسِلَ عَلَيْ عَلَيْ وَالْمِحْتَةِ إِنْصَلُوا كُمُلُوا أَشْرَفَ وَاكْبَرَ وَاطْهَرَ وَاطْهَرَ وَاطْهَرَ وَٱنْهِي وَاحْسَنَ وَاجْمَلُ اصَّلِتَ عَلَى حَدِمِنَ الْعَالَمِينَ ٱللَّهُ تُوعَظِّمُ رُهَا نَرُ وَاعِلْ مَكَا نَرُ وَاكْمُ في العِيْمَ مِعَامَدُ وَسَرِفَ فِي مَعْلِ مَنْ وَالْقِيمَةِ وَعَظِمْ عَلِي وَضِ الْخَلَالِيقِ اللَّهُ مَا الْحَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ مجتدية وألقيمة أفت الجاني فنات مزلة وأغلاهم مكانا وأفتحه كدلت تجلسا وأعظمه عْنَدَكَ شَرَّهَا وَادْفَعَهُ مُرْسَلًا اللَّهُ مُصَلَّعَ لِيحَةً بِوَعَلَىٰ أَمَّتَهِ الْمُدْتَةِ الْهَدِينِ وَالْجُ عَلِّخَلِقِكَ وَالْأَدِيْلَاءِ عَلِي سُنَتِكَ وَالْبَالِ الذَى مِنْ مُنُونَيْ وَالْمَرَاحِ بَرِلوَحَيِكَ كَمَا اسْتَنَوُّا سُنتك الناطِعِيزِي كي مِك وَالشُّهُ لَمَا وَعَلِخَلْقِكَ اللُّمُ الشَّعَبْ بِهِمِ الْصَّلْحَ وَأُرتُونَا بِمُ القَتْقَ وَامَتْ بِهِمُ الْجُورُ وَاظَهْ بِهِمِ الْعَدُكُ وَزَيْنُ بِطُولِ بَقِا ثَهُمُ الْأَرْضَ وَا يَزْهُمُ بنصَركَ وَانْهُمُ بإلرَّغَبِ وَقُونَا صِرَهُمُ وَاخْذُلُ خَاذِكَ مُودَمَدِهُ عَلَى مُزْنصَبَ طَمُ وَدَمِّرٌ عَلَى زَعَسَمَ مُرُوافَضُ بِهِيْمِ رُوُسُ الصَّالَالَةِ وَشَارِعَ الْبِيرَعِ وَمُهِنَّهُ النَّسُنَ وَالْمُنَعَزَّذِينَ بِالْبِاطِلِ وَاعْرَبِهُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَايِدْلَ بِهِمُ المُنا فِعِينَ وَالْكَافِرِينَ وَجَبِيعَ الْمُلِيدِينَ وَالْخُالِفِينَ فَصَنَا نِقِ الْاَرْضِ وَمَعَارِبِهَا الأَرْجَمُ الرَّاحِينُ ٱللَّهُ مُوصِّلُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِينَ وَالْبَيْسَ الذِّينَ الْفَوْاعَنْكَ الْمُلْف اعتقده الكنا لمؤاني بالطاعترودعوا العباد إليك النصيحة وصرواعلى القوائل لأدى وَٱلتَكُذِبِ فِجَنْبِكَ ٱللَّهُ مَصِيلَ عَلَيْ تَعَيْرُوعَلِنَهِ مِ وَعَلَىٰ ذَارِيهِ مِ وَاهْلِ وُمَّا يَهُمُ وَأَذْفَا جِمْ وَجَبِعِ آشَيْا عِهْمِ مَوَاتُباعِهِ مِنَ الْمُنْ بِن وَالْمُؤُمِّنَاتِ وَالْسُلِمِينَ وَالْمُنْ لِمَاتِ الْآجَيْ آء مِنْهُ مُوالْ مَوْاتِ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ عَمِيعًا فِهِ إِنْ السَّا عَبْرُوفِهِ فَا الْيَوْمِ وَرَجَمُّ اللّهِ وَبَرَّكُا نُهُ

# النَّعَاءُ بَعِكَ الْعِلَا الْعِيلَ الْمِيْدُ الْعِيلَ الْمِيْدِ الْعِيلُ الْمِيْدُ الْعِيلُ الْمِيْدُ الْعِيلُ الْمِيْدُ الْعِيدُ الْعِيلُ الْمِيْدُ الْعِيدُ الْعِي

ٱللَّهُ وَاخِصُ لَا مَا يَعِينَ الْمُبَارَكِينَ السَّامِعِينَ الْمُطْيِعِينَ الْمَالِدَينَ الْخَصَرَ عَنْهُمُ الرِّجِسَ وَطَعَيْ تَظَهِيًّا مِا فِضْلِ سَلُوا لِلَّكَ نَوَا مَى زَكَا لِكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَرَجْمَهُ اللَّهِ وَبَكَّا نُدُوا ذَا تَوَجَّهُ المصلوْ فِ العيد فليقتل الله مَن فَقيّاً وتَعَرَّعُ واعَدُ وَاسْتَعَدُّلُوفَادَةِ النَّحْلُوقِ رَجَا وَرُفِي وَطَلَحُانُ وَفُواصِيلِهِ فَالِيَٰكَ لِاسِيدِي وَفَادَ بَي وَفَيْئِنَي وَاعِدادِي وَاسْتِعْ دَادِي رَجْاءُ رَفِذِكَ وَجَالُولَةُ وَنُواْ فِلْكَ فَلِا نَجِيدًا لِيُومَرِيِّحا فَي لِا مَوْلاَئِي لِامْ لِا يَحِنْ عَلِيْهِ اللَّهِ وَلا تَنْفَضُهُ فَا أَلْ فَا وَلَمْ لِلَّهِ النوم بعَلَ سالِج قَدَّمَتُهُ وَلاشَفَاعَةِ عَلُوقٍ رَجَى لَهُ لَوَلِكُو ٱلسَّنَا لَخَاصِعًا مُعَرَّا بِالْطَلْمُ وَالْاسِاءَ وَلاَحَةً العَظيُم العَظيمُ الْجُولَ لِلْعَظِيمِ اسْأَلُكَ الْعَظِيمُ أَنْ تَعْنِعَ لِيَ الْعَظيمُ لَا الْمَ إِلَّا أَنْ اللَّهُ مَصَلَّ عَلَا مُحَمَّدِ وَالبِحُمَّةِ رِمَادُزُقِنَى خَبْرُهِ ذَا اليَوْمِ الذِّي تَرَفْنَهُ وَعَظَيْتَهُ وَتَغَسِلنُونِ فِي وَخَطَا يَا يَ وَرِدُ نِي رَفِضَالِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ثَمْرُ صَلْصَلُوٰهُ الْعَيدو وَمَعْ ذِكُوهَا فَيَا بِالصَّلَا وادع بعدها مذاالدعآء اللهمة إنى توجهت الكك كيكرستل تشعليته واله أمامي وعلم خلف والمتيء عزيمين وشمالي سترته ومن عذابك وتخطيك وأتقت البلك زلفي لااجدا جدا أفت إِلَيْكُ مِنْهُ فَهُ وَأَمُّنَّى فَأَمِنْ مِنْ خُوفِي مِن عَذَا بِكَ وَسَخَطِكَ وَأَدْخِلْنَى رَحْمَتِكَ الْحَتَة في عِبادِكَ الصَّا إِلَي مَنْ أَصْبَعْتُ اللَّهِ مُؤْمِنًا مُوقِيًّا مُخْلِصًا عَلَى بِي حَيَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ وَسُنَّتِهِ وَعَلَى بِن عَلَى وَسُنَّتِه وَعَلَى بِإلْا وَصِيّاء وسُنِّيمِ امْتُ بِسِرهم وَعَلَانِتِهِمْ وَأَدْغُ الْإِلَى اللهِ تَعَالَى فِهَا رَغِبُوافِيدِ وَاعُودُ بَاللَّهِ مِن نَبْرَمَا اسْتَعَادُوا مِنْ وَلاَجُولَ وَلاَقُوَّةَ وَلاَمَنْعَ وَالاَبالِيهِ العِلْمِ لعَظِيم تُوكَلَّتُ عَلَى الشِّحْسِي اللهُ وَمَن يُوكِلُ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسْمُ اللَّهُ مِّ إِنِّي الْمِلْا فَارَدُ فِي وَاطْلُهُ عَلَىٰ فَيَشِرُ وَلِاللَّهُ مِّ إِنَّكَ قُلْتُ فِي عَلِي مِنْ إِنَا لَمُنْ لِ وَقُولُكَ الْحَقّ وَعُمُكَ الصِّدَى شَهْرَ مَضَاتَ الذي أنِزْكَ فِيهِ الْقُرْإِنْ هُدَّى لِلنَّاسِ فَعَظَمَ تَهُرُّدَمَضَانَ بِمَا اَنْزَلَتَ فِيهِ مِنْ لَقُرَانِ الْحَجَرِيم وَخَصَّصْتُهُ بِأَنْجَعَلْتَ مِنِهِ لَيُلَدَّ الْمَدْرِ اللَّهُ مَّوْفَلِالْفَضَتْ اَيَّامُهُ وَلَيْالِيهِ وَفَلْصِرْتُ مُنِّهُ المَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِرِيتِي فَاسَا لُكَ يَا اللَّهِ عَلِاسًا لَكَ بِهِ مَلْا تَكُذُكُ أَلْفُعَ يُونَ وَأَنْبِيا وُكَ الْمُرْسِكُونَ وَعِبَادُكَ الصَّالِئُونَ ٱلْنَصَّلِمُ عَلَىٰ مُعَمَّدُ وَالِمُحَدِّدُ وَأَنْ تَعْبَلَمِينَ كُلْمَا أَنَقَرَّبُ بِهُ إِلَيْكَ فِيهِ وَ تقصل عكى سِضعيف عملي وقبول تقرقي وفراني فاستِجا بَرِدُهَا فِي وَعَبِ لِي مَا لَدُمُكَ رَجِمَ

# النهابعكصالوالعيد

ۏٳؘۼ۫ؾ۫ۊڗڣۼۜؠۯٙٳڵڹٳڔۏٳڛؚٚۑۏ؞ۧٳڮڿڣؚڣڒڰۜڷۣٲڵڡؘڒؘۼ۪ۏۺٛڰؙڷۣۿۏڮٳڡۧۮڎؾڔ۠ڸۅٙڡ۫ٳڵۊڸؠڗٳۼۏڋڿؙڿ وَجْمِلْ الْكَرْبِ وَبُخْنَ وْسَيْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَاللَّهِ وَبُحْمَةِ الْاوَضِيَّاءَ عَلَيْهِ وَالشَّالْامُ اتْ يَصَرَّهُ وَلِمَا الْيَوْمُ وَلَلْنَ جَلَّى بَهِ مَنْ بِيُ النَّ تُواخِدَن بِهَا النَّجَطِينَةُ مَرُيدًا نُ تَقْتَصَمَّا مِنْ كَمْ نَعْنُهِ هَالِيَ سَالُكَ بِحُهُمَةٍ وَجُهِكَ لَكَرَبِهِ مِالْا (لَهَ الْا اَنْتُأَنَّ تَرْضَىٰ عَنِي وَانْ كُنُتَ رَضِيتَ عَنَى فَرَذْ فِيمَا بِقِي مَنْ عُنْهُ كُنَّ يُرضَيُّ وَإِنْكُتْ كُوْرَضَ عَنْيَ فِيزَالْانِ فَارْضَ عَنِي لا سِيدي وَمُولا كَالْتُنَّا السَّاعَةَ السَّاعَةَ وَاجْعَلِنَيْ فِي إِلْسَاعَةِ وَفِي ذَالْلِوَمِ وَفِي ذَا الْجَلْسِ مَرْعَتَهُا لُكَ مَزَالُكُ عِنَقًا لاَدِقَ بَعِكُ ٱللَّهُ مَوافِهِ اسَّلَكَ بِحُرْبَةِ وَجَهِكَ الكرَّبِيمِ النَّجَعَلَ يَوْمَى هٰذا خَيْرَوهُ مِحَدُكُ الكرَّبِيمِ النَّجَعَلَ يَوْمَى هٰذا خَيْرَوهُ مِحَدُكُ الْكرّ فِيدِمُنْ لُا اَسْكَنْ نَتَى إِلاَرْضَ لَعَظَمُ الْحَرَّا وَاعَمَّ لِنَعِمَّ وَعَافِيَّةً وَا وَسَعَمُ دِرْدَ قَا وَآتِنَكُ عِنْقًا. مِنَ لِنَايِدَوَا وَجَبُهُ مَعْفِمَ ۗ وَاحْتَمَا وُنَضِوا أَنَا وَاقْتَ وَالْمَا يَحِبُ وَتَرْضَىٰ اللَّهُ مَلا تَجْعَلُهُ الِعَنْ أَمْرِيهِ مَضَانَ صُمْتُ هُ لَكَ وَارْزُقْنِي الْعَوْدَ فِيهِ نَمَّالْعَوْدَ فِيَجَةُ مَّرْضَى وَيُرْضَى كُلُّ مَا لَهُ فِبَلِي مَعَيْهُ وَلا يُحْرِجُنِ مِنَ الدُّنْيَا الْا وَاسْتَ عَنِي اصِ اللهُ مَ اجْعَلْنِي مِن حَجَّاجِ مَنْيَاتِ أَكِرَا مِ فِهُ لَمَا الْعَامِ اللَّهُ وَي جَهُ وُالْمَتْكُورِسَعْيُهُمُ الْعَنْفُورِدُنْهُ وُالنُّبَعْ الْحُعْانِي عَالَوْهُمُ الْخَفُوطِينَ فِي انْفُرِيمَ وَادْيَا بِهِمْ وَدَرَارِ مِنْمِ وَامْوالِمِهُ وَجَمِيعِ مَا اَنْعَنَتَ بِمِعَلَيْهِمُ اللَّهُ مَ اقْلِبَتِي يَجْلِيهِ هَذَا وَفِي هَذَا وَفِي سَاعِيَ هٰذِن مُفْلِكًا مُنْحِيًا مُسْتَجًا بَادُعَا بَيْ مُحُومًا صَوْبَى مَعْنُ مُورًا ذَنْبِيَ لَلْهُ مَرَ وَاجْعَلُ فَيَا شَيْتَ وَادَدْتَ وَفَضَيْتَ وَجَمَتْ آنْ تَطْيِلَ عَنْزِي وَأَنْ تُقُوِيَ ضَغْفَى كَجْرُفَا فِي وَأَنْ تَعُزُّدُ لِي وَتُونِنَ وَحْبَةِ وَانْ تُكِثْرُ فِلْتِي وَانْ تُورِدُ فِي فِي إِفِيةٍ وَدِزْقِ وَيُسْرِ وَخِفْضَ عَيْشِ وَبَكْفِيكُ لَمُالْعَنَيْ مِنْ أَمِرُ اجْرَى فَلا مَكِلْهِ إِلْ نَصْبُ فَاغِيْجَ مَا هُا إِلَى لِنَاسِ فَيْفَضُونَ وَعَالَفِي فَ مَكَ وَاهْلَى وَوُلُّذَي وَاهْلِهُودَي وَجِرانِي وَاخْوانِي وَدُرِيِّي وَانْ مُزْعَلِعُ الْإِكْمْزَابِدُ الْمَا الْقَيْدَيْنَ اليَّكَ بُحَيِّدَ وَالِمُجَمَّدُ مِصَلِّي اللهُ عَلِيَهِمْ وَقَنَّمَ ثُمُ النِّكَ أَمَامِي وَأَمَا مَخِ إِجَى وَظَلِبَتِي وَتَفَرَّعُي وَسَنْتَلِيَ فَاجْعَلْنِي مِنْمِ عِنْدَكَ وَجِيهًا فِي لَدُنْيَا وَالْاِخِرَةِ فَإِنَّكَ مَنَنْتَ عَلَىَّ يَعْفِهِ فِي أَعْجُلِيهَا ٱلسَّعَادَةَ إِنَّكَ عَلَيُ لِنَّيْ عَدِيرٌ فَانِّكَ وَلِنِّي وَمَولانِي وَسَيْدِي وَرَبِّ وَالْفِي وَتَعْتَى وَرَجَّانِي وَ مَعْدِ رُسَسُنَلِي وَمَوْضِعُ سَكُواي وَمُنْ مَعَى رَغْبَتِي وَمُنْ اي فَلا تَغْيَبُنَ عَلَيْكَ دُعَا بِي السِّيد وَمَوْلاِيَ اللَّهُ مَوْلا سُطْلِرَ عَمْلِ وَطَهَعِي رَجْآءِي اللَّهِي سَسُلَتِي وَاخْتِمْ لِيا السَّعَادَة وَالسَّلاَة

بِلا إِلٰهُ إِلَّا أَنْتَ

نالدند المنافع المنافعة المنا Lible lelilitation of the second is in the state of Les Control of the Minds of the

المَّعُادُةِ السَّعُادُةِ

المادة والمحفظ المدياة المادة الم A Company of the control of the cont The state of the s Table of Little about the design of the desi Colification of the state of th Sealing of the sealin

Sold of the State of the State

Cass Colling C

Side of the second of the seco

Stoly to be and the stole of th

State Constant State

Color Courses and Dates to Color of the Colo

Secure Constitution of the Constitution of the

Second Se

Service of the servic

Single of Michael Colon May Sugar Colon Co

Charlie of the U.S. Comments of the State of

Sold of the Sold o

STANDER OF STANDER OF

وَالْايْدِلْهِ وَالْاَمِنْ وَالْايْمَانِ وَالْمَغْيِفَ، وَالرَّضِوانِ وَالسَّهَادَةِ وَالْحِفْظِ لْإَمْرُ وَلا بِهِ كُلّْ خِلْجَةِ لِأَلْتُهُ الأَلْقُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَاكِرُ إِجَاجَةٍ فَوَلَّ عَا قِبْتُهَا وَلانسَلِّطْ عَلِيْنَا أَجَدًا مِرْ خَلْقِكَ بِنَّى لَالْمَا قَرَلْنَا بِمِنْ امَرالْدُسْا وَقَرِعْنَا لِأَمْرَ لَا خِزَهْ مِاذَا أَلِحَاثِلُ وَالْائِكِ رَامِصَلَ عَلَا مُحِمَّدُ وَالْحَمَ والعجست وسلم على يحد والمحمد كافضل ماصلت وباركت وترحمت وسلت وتجننت نتم ادع بدعاء ذيزالعابدين على السلام في ومر باحده والعامة تتمده التشبيع فال وفي صحانا س كرفه والاصر فيه التخيير والصوم عنادة لانكره لارتالني صلى الله علنه واله فالالصور حبادة مزالنار وهُو Single Color على عنوم و فالدرح مُرالله ولي لحب في فاالشهر في كل شهر صور لن ذايا مراول حمد فالعنر الاول واول اربعاء فالعشر لننابى واخرج بسن ألعشر الدخرفانة روي عنهم علينهم السلامان بغدل صيام الذهر فوالقعد بووانخامس والعنهن منه دحيت فيد الارض وتخت الكعبة صيامه بغدل صورستين سُهُم وادع فيد بهذا الدِّعَاء اللَّهُ مَذاحِي الْكَعْبَةِ وَفَا لِوَ لِكَيَّةِ وَ صارِفَ اللَّزْبَرِ وَكَاشِفَ كُلِكُ رُبِّرِ اسْأَلُكُ فِيهِٰذَا الْيَوْمِرِين ٱلَّامِكَ الْيَوَاعْظَيْتَ جَفَهَا وَأَفَلُتُ سنقها ويحلنها غندالمؤمنين ودبعة زاليك ذربعة وبرحمتك الوسعة أنصك عليجا عَبْدِكَ أَلِحِيْكُ الْمِينَاقِ الْعَرَبَ نِوَمَ الْتَلَاقِ فَا يَوْكُ لِلَّ دَيْقِ وَدَاعِ الْكَلَّحِقُّ وَعَلْيَاهُلِ Chille Challe Committee Committee Challe Cha الاطفاداله كناة المنارد عارم أنجنار وولاة الجنة والناد واعطنا في وميناه ذا منعطاءك المخ وُن غَيْرَ مَقْطُوعٍ وَلا مَنوُنِ بَحْمُعُ لَنا بِرِ التَّقْ بَرُوجُ سِنَ الأَوْ بَرِنا خَيْرَ مَنْ عُو وَاكْرَ مَمْ حُوْلُوقًا لإمركطف كحفي الطفت بالطفك وآسع لذب بعقوك والدب بتصرك Sold of all shall be the control of بوُلاة أَمْلُ وَجَفَظَةٍ سِركَ اجْفَظْنِي مُنْ وَاسِإِلدَهِمُ إِلَى وَمِ الْحِنْدَةِ الْفَيْرِ وَاسْفِرْف اَوْلْيَاءُك عِنْدُخُونِجِ نَعْنِي وَجُلُولِدِ رَمْنِي وَانْعَظِاءِ عَلَى وَانْفِضَاءِ أَجَلَى لِلْهُ مُّوَادُ كُونِي عَلَى طُولِ البلي إذَا فَاجْعَلْنَيْ مُنْ أَفِعَ أَوْلِيَا ثَكَ وَاهْلِ جَيْنا ثُكَ وَاصْفِيلاً وَكَ وَالْوَلِي لَيْنا وَلَهُ لَوْنا وَلَهُ وَاذْ زُقَبَى حُسُنَ

# ما يُعَلَّ ذِي الْجِيّة

الْعَسَ لَقَالَ حُلُولِ الْاَجَلِ مُنْ يَأْمِزَ الْرَكِلُ وَسُوعُ الْجَطَلَ اللَّهُ مَوَا وَدُونَ وَحُرَسَتِكَ مُحَدِّرَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاهْلِ بَيْنِهِ وَاسْفِنِي مِنْهُ مُشَرًّا رُوَّيًّا سَأَتْغًا هَنَدْنَا لَا أَظَالُهُ مَن فَلَا إُعْلَاهُ وَدُدُهُ وَلا عَنْهُ أَذَادُ وَأَجِعَلْهُ لِخَيْرَ ذَادِ وَاقْفُمْ عِنْ إِدِ نَوْمَ يَقُومُ الْاَشْادُ ٱللَّهُ مَ وَالْعَرْجُ الْرَقَ الْاَوْلِينَ وَالْإِخْرِينَ وَكِحُقُونَ آوُلْيَا تُكَ الْمُسُتَانِينَ اللَّهُمَّ وَاقْصِمْ دَعَايِمَهُمْ وَإِهَلَا أَشْيَاعَهُمُ وَعِالَمُهُ وعجل كهالكه مواسله ممالكه مواكه وضيق عليهم مسالكه موالعن ساهم مروانا ٱللَّهُ مَوْعَ إِلْ مُرْجُ ٱوْلِيَّا لَكَ وَارْدُدْعَلِيهِ مِطْلِلُهُمُ وَلَطْهِمْ إِلَّحَى قَا مُّهُمُ وَاجْعَلْهُ لِمِيكِ مُنْتَعِمًا وَبِآمَلَ فِي عَلَا لَكُ مُوْتَمِرًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْاَيْمِ فِي لِنَالَمُوْ الْمَدَّدِرُمُنْتَبِهُمَّا لَلْنَجِيِّ رَضَىٰ وَيَعُودُ دِينُكَ بِهِ وَعَلَى بَيْرِحَدِ بِيَّاعَصَّا وَتَعْفَى أكحق يحضًا وَيَرْفَصُ الْبَاطِلَ رَفْضًا اللَّهْ مَصِلْعَلَ فِي وَعَلَى جَبِيعِ الْآثِرُوا بْعَلْنَا مِنْ صَحْبَ وَأَسَرَهُ وَابْعَنْنَا فِي كُرْتَيَهِ حَتَّىٰ كُونُ فِي زَمَا يِنْرِمْنِ أَعْوا بْرَاللَّهُ مَا دُرِكُ بِنَالِعِيا مَهُ وَأَشْهِدُنَا أَيَّامَهُ وَصَرِّل عَلَيْهِ وَعَلِينَهُ السَّالَامُ وَارْدُدُ الَّيْنَاسَلَامَهُ وَرَجَمُ اللَّهِ وَبَرَكَا ثُرُدُ وَالْحِيِّدِ السَّحَتِ صورهٰ الله الح لتأسع فان لريق درصا مراق ل ومرنه فعن الكاظر عليه السلام ان صليام ربع مل صور تماينن شهرًا وحواليوم الذي وُلد فيه ابرهيم عليا لِستلام وفيه اتّخذهُ الله خلي أروف مروّج على عليه السلام يفاطم عليها اللاف لوفا الفي الوقايع الفراغ منها سُبُحانَ وَعَالَعَ الْعَالَمُ عَالَعَ التفايخ المنيف الخاجره وقلم ذلك في إبالصَّلَوا وكان الصّادق عَلْيالسَلامُ مدعويها اللَّا مناولعش ذي الحجنة المعتبية عفه فدبرالصير وقبل المغرب وهوا للهم هذب ألأيام البي فَصَلْتُهَا عَلَى أَلِا يَامِ وَشَرَّفُهَا قَلْ بَلِّغُتُنَّهُ عَا يَمَنَكَ وَرَجْمَتُكَ فَأَنْزِلْ عَلْمَنَا فِهَا مُنْ رَكَانْكَ وَ اَوْسِعُ عَلِمَنَا فِهَامِنَ نَعْمَا ثَلُكَ أَلْهُ مَواتِي اَسْئَلُكَ ٱلْنَصْلِحُ عَلِيْحُ يَدُواْلِ يُحَدِّدُواَنْ بَهُ دِينَا فهالسببل لهكنى والعيفاف والعني والعني والعكم فهابما يخت وترضى اللهتم اتن اسالك إرفيع كُلَّ شَكُوني وَلِياسًا مِعَكُلِّ خَوْى وَلِيشًا مِلكُلِّ مَلا ۚ وَلِياعًا لِمُكُلِّحَفِيَّةِ أَرْتُصَلِّ عَلِي تَحَكَّرُ وَال مُجِمَّدَ وَانْتَكْنَفِ عَنَافِها الْبَلاَءُ وَلَشَّنِيَ كَنَافِها الْدَعَاءُ وَتَغَيِّنَا وَلَوَقِهَنَا فِها لِمَانِحُتُ نَيَا وَتَرْضَىٰ وَعَلِيهَا افْرَهَنْتَ عَلِنَنَا مِنْطِاعَتِكَ وَطِاعَتِرَسُوُلكِ وَاهْل وَلا يَبْكِ ٱللَّهُ ٓ إِنَّا أَلْدُ لِمَا أَرْجَمَ الْرَاحِمِين أَنْ تُصُيِّلَ عَلَيْحُمَّيْ وَالِيُحَيِّدُ وَأَنْ تَهَّبَ لَنَا فِيهَا الرِّضَى النَّعَلَ وَلاَ

Self See Constitution of the Second State of t Secretary of the second of the CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE List o تَخِهْنَا حَيْرَمَا تَسْوُلُ فِهَا مِنَ الْسَمَاءَ وَطَهِّزُ إِمِنَ الّذُنُوبِ إِلَّا عَلَا وَ الْعِنُوبِ وَا وَجِيلًا فِهَا ذَارَ الْحُلِقُ مِ اللهُ مَوْلَ عَلَى حُمَّةً وَالْحُمَّدُ وَلا تَرَكُ لَنَا فِهَا ذَنَا إِلَّا عَكُنْ ثُرُ وَلا مَنَّا إِلَّا فَتَحْنَهُ وَلا دُنَّا إِلَّا قَصَنتَهُ وَلاَغَا مَّا الْا اَدْنِينَهُ وَلاحاجَةُ مِن وَأَجَّ الدُنْا وَالْاخِرَةِ الدَّسَقَلْمَهَا وَيَسْرَهَا الَّكَ عَلَى كُلِّ سَيَّةَ وَ فَكِرُ ٱللَّهَ مَ الْعِالِمُ الْحَقِيَّاتِ الْوَاحِمْ الْعَبَراتِ الْمُحِيِّ لَلْدَعُواتِ الْوَتِ الْارْضِينَ وَالْتَمْوَا ناين لأتتنا برُعَكِيلُ لأَصْوَاتُ صَلَعَلَى مُحَمَّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَاجْعَلْنَا فِيهَامِنْ عُنْفًا ثُكَ وَطُلُقًا ثُكَ مِنَ النَّارِ الفَائِزُينَ بَجُنْتِكُ النَّاجِيرَ بَرْحَمَّتِكَ لِمَا أَدْحُمُ الرَّاحِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْ يَدِينًا حَيْرُوا لِم أَجْمَعَينَ وَسَلَّمُ لِشَلِّمًا وَقُلْ فِحُ لِيَوْمِ مِنْ هَذَا الْعَشَّ إَبِضَا لَا إِلَّهُ اللَّهُ عَدُدًا لَلْيَالِي مَ وَالْدُهُورِ لِاإِلْهَ الْمَالِسُ عَدَدَ آمُواجِ الْبَحُرُدِ لا إِلْهَ اللَّالْقَدُورُ حَمَّتُهُ خَرَجُمًا يَجْعَوْنَ لا إِلْهَ إِلَّا الله عَدَدَ الشَّوْلَةِ وَالشَّجَ لِا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ الشَّغِعَ الْوَبَرِلِا الْهَ الْآلْسُهُ عَدَدَ الْجَعَ الْمَدُولَا الْمُولِلَّا اللهُ عَلَدَ لَمْ الْعِيُونِ لِا الْمُولِلَّا اللهُ فِي اللَّهِ الْمُؤلِقَ اعْسَعَسَ وَفِي الصَّبْرِ إِذَا شَعَتَ كُلَّا الْمُولِلَّا Security Sec اللهُ عَدَدَ الرَبَاجِ فِي البَرَادِي وَالصِّحُونِ لِا إِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلِيَوْمِ إِلَى تَوْمُ نِفَخُ فِي الصُّورَ عُنَّرًا فَالْ السينيخ الطوسي رحم الله في معين أن امر المؤمنين على السلام كان يعول مَن قال الله في كل وم من المرالعشع شرم ات اعطاه الله بكل قبليلة درجة فالحنة من الذروال اقون ما بن كل درجين سيت مائة غاير للراك ألمشع في لدرجتر مدينة المقام الحير بوم عفر تو الناسع منه بستحة صوم لن لا يضعف عن الدِّعاء والاعتسال قبل ازُّوال فاذار السَّاسَ فابرز محت التمآء وصل الظهر تخيسن ركوعهن وسجودهن فاذا فرغت فكمراتشمائة واخرك مالة وسيخه مانة وافراالتوحيد مانه واخمالله نعالى وهلله ومحن وانزعلنه ما فدب وتخير لنفسك مزالدغآءما اجبت واجتهذفا تمرنوم دعآء ومسئلة نت قل الله تمرز بهيا وتعبق إلى جن وفدم ذكره في اذعيته ليلة الجمعة فترادع بدُعاء على الجنب عليهما الله يُوم ع فتر وقدد كنائه فصلدمن لضحفة فهذا الكاب تمرادع لجذا الدعآء وهُومُزا دعية عَلَى الحُين عليهما الله انضا ذكره الطوسي رحمُ الله ومصاحبُ اللهُ مَانَا للهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْالِلهُ الرَّمْنُ الْجَبُرُوانْتَا للهُ الْوَاتِبُ فِي عَنِي وَصَيب وَلانصَب وَلا تَشْعَلْكَ دَجْمَتُكَ عَنْ عَذَا مِكَ وَلَاعَذَا الْكَعْنَ مَ مُنَاكِ جَفِينَتَ مِنْ غَيْرِهُ وَتِ وَظَهْرَتَ فَلاَ شِيَّ فَوْقَكَ وَتَعَكَّسْتَ فِي عُلُوكَ وَتُورِّقُ

Sold Control C

Control of the Contro

Je Charles Dichard Base of State of Sta

Side Charles C

And the state of t

Section of the solution of the

Secological States of the Stat

Silve die viella silve de la colonia de la c

Signature of the State of the s

Ship was Explained to the state of the state

Some of the Control o

المنافعة الم

Siladi Jana Maria Manda Manda

المان المان

## نَعْاعِلَيِّ الْحِسَّىنَ فِي مَعَاعِلَى الْحِسَّىنَ فِي مَعَاعِفَى مَا عَلَى الْحِسَّىنَ فِي مَا عَفِي مَا الْ

بْالْكُبْرِيَاءَ فِي لِلْاَرْضِ وَفِي النِّمَا ٓءَوَقُوبَتَ فِسُلْطِأْنِكَ وَدُنُّونَتَ مِزْكُ لِّ شَيْحٌ فِي ارْتِفَاعِكَ وَخَلَّعَتَ لَلَّالُوَّ بِعُنْتَهَاكِ وَقَدَّدَتَ الْامُورَبِعِلْمِكَ وَصَمَّتَ الْآرْزاقَ بِعَلَىٰلَتَ وَنَفَذَ فَكُلِّ ثَيُّ عِلْكَ وَجَارَتَ لْلاَيضَارُ دُوْنَكَ وَقَصَرَدُ وَنَكَ ظُوْنُ كُلِطَادِفٍ وَكَلَّتِ أَلاَلْسُنُ عَزْ صِغَايِكَ وَغَشِيَ بَصَرَكُ لَى نَاظِ نُو وُلِتَ وَمُلْآ بعَظَيَكَ انكانَ عَهْتِكَ وَابْتَكَاتَ أَلَى لُوَعَظِ غَيْهِ إِلَّ نَظَهْ بَالِيَهِ مِنْ اَحَدِيسَ قَلَ إِلْصَنْعَةِ يَّيُ مِنْ يُهُ وَلَمْ رِيُنَادِكُ فِ خَلْفِكَ وَلَمْ رَسَنْ عَنْ بِاحَدِ فِي شَيْ مِنْ اَفِلَ وَلَطَفَتْ فَعَظَمَتِكَ وَإِنْقَادَ لِعَظَمَتِكَ كُلُّ شَيْءٌ وَذَلَّ لِعِزَ لَكُلُّ شَيْءُ الْبَيْعَ لِلْفَاكَ ياسَيْدِي وَمَاعَلَى أَنْ يُلْغَ في مَجْعِكَ مَنَالَقُ مَعَ قِلَة عَلَى فَصَرَوْا بِي وَانْتَ يَارَبِ الْجَالُقَ وَانَا الْخَلُوقُ وَأَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ وَآنَتُ لِارْتُ وَانَا ٱلْعِنْدُ وَٱنْتَ الْغَنِيُّ وَآنَا الْفَقِيرُ وَآنَتَ الْمُعْطِحَ آنَا السَّآثُلُ وَأَنْتَ الْعَفُورُ وَأَنَا الْخَاطِئُ وَأَنْتَ الْحَةُ الذَي لا يَمُوتُ وَانَاخِلُقُ امُوتُ مِا مَنْ خَلِقَ الْخِلْقَ وَدَبَرَ الْامُورَ فَلَمْنِفَا يَسَ مُنا يَنْتُمُ مِنَ خَلْقِهِ وَلَمْرَيْتَ عِنْ عَلْخَلْفِهِ بِغَيْنَ تُرَامُضَى لِلْمُؤْرَ عَلْفَصْنَا ثُبُرَوَ أَعَلَىٰ اللَّ أَل وَعَدَلَ فِهَا فِصَلِهُ فَصَلَ فِهَا بِحُكُمْ وَحَكُمْ فِهَا بِعَدْلِهِ وَعَلِمُا بِحِفْظِهُ مُرَّحَعَلَ مُنتَهَاهَا الل مَشْتَتِهِ وَمُسْتَقَهَا الْحَتَيْدُومُواقِتَهَا الْفَضَآتُ لامُبَدِّلَ لِكَلِمًا بَرُولا مُعَقَّبَ لِحُكْمِرُكا رَّادً لفِصَ إِدِ وَلامُتَ مَرَاحَ عَزَامَرِهِ وَلا مَحْ صَرِلفَ لَدِهِ وَلا خُلفَ الْوَعْنِ وَلا مُتَخِلَفَ عَن دَعُوتِم وَلا يُعِينُ أَنْ يَا ظُلُبُهُ وَلا يُمْتَنِعُ مِنْهُ أَعَيْلَالًا وَ وَلا يَعْظِرُ عَلَيْهِ تَنِي فَعَلَهُ وَلا يَكْبُرُ عَلَيْهُ فَي مُعَالًا فَلا يَنِيدُ فِي لَطْ إِبْطَاعَتُمُ طِيعٍ فَلا تَفْتُ مُعَمِينَة عَاصِ فَلا يُنذَلُ الْقُولُ لَدَيْرُ فَلا يُنْلُ فَ حُكْمِهِ أَحَدًا الذِّي مَلَكَ لْلُولَة بِفُذَرِيهِ وَاسْتَغَدَ لِلْأَمْابِ بِعِنْ وَسَأَدَ الْعُظَمَاءَ بِحُهِ ، وَعَلا السَّادَةَ بَيَجِنَ وَأَخَدَتَ سِالْلُولَ عُلِينَتِهِ وَعَلَاهَ لَلسَّلْطَانِ بِسُلْطَا بِرَوَدُبُوسِيَةٍ وَأَبادَا بَجَابَرَةَ بِعَهُنَّ وَاذَ لَا لَعِنُطَمْ أَوْمِنَ وَاتَّسَ لَا مُؤْرَبِقُنُدُيِّمَ وَبَخَ الْعَالِيّ بِسُودَدِ ، وَتَحَدّ بِفَغُ ، وَتَجَرُبِعَ وَعَنْ بَحِبَرُونِهِ وَوَسِعَ كُلُّ شَيِّ إِنَّاكَ أَدْعُوا فَا إِنَّاكَ ٱسْأَلُ وَمِنْكَ أَطْلُ وَالِّيكَ آدْعَتُ الْعَالِيَةُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَلَاصَرِيَجَ الْمُسْتَصْحِينَ وَمُعْتَمَكَ الْمُضْطِهَدِينَ وَمُجْتِى الْمُؤْهُ نِينَ وَمُبْلِد الصّابِرِينَ وَعِصْمَةُ الْصَّالِحِينَ وَحِرْزَ الْعَادِفِينَ وَامَّانَ أَلِحَالَّقُنِينَ وَظَهْ إِلَّلْجُبِّينَ وَجِـارَ المُسْتِحِينَ وَطَلَبَ الْعَادِدِينَ وَمُدْبِلَ الْمَادِينِ وَاتَجَمَا لَرَاحِينَ وَخَيْرَ لِنَاصِرِينَ وَخَيْرالْفاصِلْهَ وَخَيْرَالْغَافِرِينَ وَأَجْكُمُ الْحَاكِينَ وَأَسْرَعَ الْجَاسِبِينِ لِاثْمِتَنْعُ مِنْ بَطْشِهِ وَلاَيْنِبَصِرُ بَرِّغَا فَسَهُ

Clear of Law بالمالية المالية Winter Child على المالية ال Celebrate de la constante de l die beineste in Melies Historia Stalling Mande about the state of the st Medicas Constitution of the Constitution of th John Carlot وي الله المالية المالي to the substations suices the contie and the selection of th The was a war we want of the start of the st Enlished acts of the second

#### YEV

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

September 1 State of the last of the last

Service in the service of the servic

SILVE STORY OF STORY

Seal Seal and Miles Comment of the Seal of

Signal Company Sound State of the State of t

Colly Colly

Listed and Colored Col

معاون العالم المعاون المعاو

Seculation of the second

وَلا يُحْتَالُ لِكِنْدِهِ وَلا يُذْدَكُ عِلْمُهُ وَلا يُدْدِهِ مُلْكُدُ وَلا يُعْتَمَعُ عَنَّ الْ فَلا يُغَلَّأُ الْسَيْحُلِ الْ وَ فَلا يُشَلِّعُ جَبُرُونُهُ أُخِزُهُ وَلَا يَتَعَفَّعُ مُكُنَّهُ وَلَا تُزَامُ فُوَّ مُرَالِحُضِي لِبَرِيِّتِهِ الْحَافِظُ ٱغْالَخَلْفِتِهِ لَاضِتَ لَهُ وَلا نِذَلَهُ وَلا وَلَدَ لَهُ وَلاصالِحِتَهُ لَهُ وَلَا يَمَعَ لَهُ وَلا قَرَبَ لَهُ وَلا كُفُوءَ لَهُ وَلا سَبِيهَ لَهُ وَلا يَظِيرَ لَهُ وَلا مُبَدِّلُ لَكِمْلِنا بِرَوْلا يُنْلَغُ مَسْلَعُنُهُ وَلا يَقَا ذِ رُشَيْ قُلْمَ بَرُ وَلا يُدِينُ تَنْيُ آتَوَ أَوَلا يَبْزِلُ مِنْ مُنْزِلَتُهُ وَلا يُعْمَلُ فَيْنَ أَجْرَرُ وَلا يَحُولُ دُو مُنْ مَنْ كُ بَوَالْتَهِ مُواتِ فَأَتْفَتَهُنَّ وَمَا فِيهِنَ بِعَظَمَتِهِ وَدِبْرَاخِرُهُ فِيهِنَّ بِحِكْمَتِهِ فَكَانَهُوكَا هُوَاهَلُهُ لا باقلِتِ فِي قُبُلَهُ وَلَا بِاحِرْتَيْهِ بَعِنَ وَكَانِ كَمَا سِبَعَى لَهُ يَرَىٰ وَلا رُيْ وَهُو بِالْمِنْظُ إِلاَ عَلى وَكُولَ اللَّهِ وَالْعَلَاقَةِ وَلا تَخَفَّعُ عَلَيْهِ خِافِيهُ وَلَيْسَرِلْنَقِتُ مِنْ وَاقِيةُ مَنْظُنْرُ الْسَطْفَ لَهُ وَلا يَحُسُرُمِنْ وُ الْفَصُودُ وَلا بَعُنَ مِنْ السُّتُورُ وَلا نَكِزُينَ الْخُدُورُ وَلا تُوَادِي مِنْ الْبِي رُوهُوعَلَى كُلُّ فَيْ قَدَرٌ وَهُوبِكُلّ سَيْءً عَلِيمَ مَعِلَمُ هَمَا الْمَنْفِينُ وَمَا تَخْفِي لَصُّدُ وُدُوَّسَا وِسَهَا وَبِيَاتِ الْقُلُوبِ وَنَطْقَ الْاَنْسُن وَرَجْعَ الشِّفَاءِ وَبَطَسْمَ لٰإِيَّانِ وَنَعْبَلُ الأَفْلَامِرُوخَاسِنَةً إِلاَّعِينُ وَالْسِتَرُوَاجْفُعُ وَالْخَيْءَ يُ وَمُلْجَعْتَ الْتَرَى فَلاَ يَشْعَلُهُ شَيٌّ عَزْيْتَ عِ فَلا يُفَرِّطُ فِنْتَى ۚ فَلاَ يَسْخِ شَيْتًا لِشَيٌّ ٱسْاللُ لاَمْزَعُظُمْ صَعْخُهُ وَالِهُ عَيْدُ وَانَهُ عَنِي حَوْآ بِحُي الْمَيْ افْصَيْتُ بِهِ اللَّهِ لَتَ وَقَنْتُ بِهِ أَيْزَيْدَ يَكَ وَآنزَلْتُهَا بِكَ وَشُكُوهُا الِّيَاتَ مَعَ مَاكَانَ مِنْ تَقَرُطِي فِيمَا اَخْرَقَيْ بِرِوَ تَقَصِّيرِي فِمَا نَهَيْدَيْ عَنْهُ لِإِنوُرِي فِي كُلِّظُلْمَ وَلِالْنِيْ فِيُ لَ وَحْشَةِ وَمَا يَعْتَىٰ فِي كُلّْ شَدِينَ وَمَا رَجَا فِي فِكُلِّ تُعِمَّةٍ وَمِا دَلِيلِي الفَالْا مِأْنَطَلِيلِ أَذَا انْفَطْعَتْ دَلَا لَدُّ الْآدِ لَآءَ فَإِنَّ دَلَا لَتَكَ لَا تَنْفَطِعُ لَا يَصِيلُ مَرْهَكَ بْ وَلَا يَذِلْ مَرْفَالْيَ الْعَمْتَ بَغْتَ وَرَذَفْتَ يَ فَوَقَرَبُ وَوَعَلَيْنَى فَأَجْسَنْتُ وَأَعْطَيْنَنَى فَأَخْزَلْتَ بِلاَ اسْجِعْا قِ لِذَالِيّ بَعَلْ وَلِكُو الْبَكْ أَوْمِنْكَ بِكُهُكَ وَجُودِكَ فَأَنْفَعَتُ نِعْمَتُكَ فِمَعْاصِيكَ وَتَقَوَّبُ بِرِيْقِكَ بيغقك على سخطك وأفنيت عُشري فيما الأيحُتُ فلم تَمنعُكُ جُزافِ عَليْكَ وَرُكُونِها مَعَيْتُكُعُ ثُمُ وَدْخُلِ فَهِا جَمَّتَ عَلِيَّ انْ عُلْتَ عَلَيْهِ فِضَلِكَ وَلَهُ مَيْنَعَبْيَ عُودُكَ عَلَيْ فِضَلكِ أَنْ عُلْتُ فِي مَعَاصِيكَ فَانْتَأْلُعَالَمُ الْفَصْيلُ وَأَنَا الْعَالَمُدُ وَالْعَيَاصِي وَأَنْتَ السِّيدِي خِيلُ الْوَالْي لِعِيدِي وَٱنَا شَرُّ الْعَبَ لِلَّا مُعُولِكَ فِيَحْيُ يُنِي وَاسْالُكَ فَتَعْطِينِي وَلَسْكَتُ عَنْكَ فَتَبْتَدَثَى وَلَسْتَنِيلُكَ

## دُعْ اعَلِيْرُ الْحِيدَ بِيْنِ فَيْ مَا عَلِيْرُ الْحِيدَ بِي مِنْ عَلَى الْمُ

فَتَنَ بِيُنِ فَيُئِسَ الْعَيْدُ انَا لَكَ مَا سَيْدِي وَمَوْلاَئِيَ انَا ٱلذِّي لَزَاذَ لُ الْبِيُّ وَتَغْفِرُلِي وَكُوْ أَذَ لُأَتَّقُونُ لِلْبَلَآءَ وَتُعَا فِينِي وَلَمْ أَزَلْ ٱنْعَرَّضُ لِلْهَلَكَذِ وَتَنْجَيِّنِي وَلَمْ أَزَلْ أَضَيْتُعُ فَاللَيْلِ وَٱلنَهَا رِفَيَّقَلْبُ فتخفظني فرفغت خسيستي فأقلت عنه وستثمت عورق ولنرتفضح بسرري ولنرتنكين برأسي غني كانواني بأستنت عكالقنايح العطاء والفضاية أليكا وفاظهرت حسنا فالقليكة الصِّغا رَمَّنَّامِنِكَ وَتَفَصَّلُكُ وَاحِسُانًا وَانْعَامًا وَاصْطِنَاعًا نُمَّ آمَّ مِنْ فَلَمُ أَنْمَ وَوَزَّجُ مُنَّى فَلَمُ ٱنْزَجْ وَلَمْ ٱشْكُو الْعِمْدَكَ وَلَمْ أَفْهَ لَ نَصِيحَةَكَ وَلَمْ الْوَيْدِجَقَكَ وَلَمْ ٱلْرَكْ مَعَاصِيكَ بْلِعَصْنَيْكَ بعينى ولؤشِئتاً عَيْسَنَى فَلَوْ تَفْعَلُو لِكَ بِي وَعَصَيْتُكَ بِمَعْجَ لَوْشَيْتَ اَصْمَمْتَى فَلَوْتَفْعَلُو لِكَ بى وَعَصَيْنَتُكَ بِيَدِي وَلَوْسَنِّتَ لِكَنَّعَتَى فَلَمْ تَقَعُلُ ذَلِكَ بِي وَعَصَيْنُكَ بِرِجْلِي وَلَوْشُئِتَ خَبُسَى كَلْمُ تِعْعَلْ ذَلِكَ بِوَعَصَيْدَ لَكَ بِفَرْجَى وَلَوْسَرِنْتَ عَفَّمْتَى فَلْمَ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِي وَعَصَيْدَ كَ بَجَيع جُوارِحي وَلَمُولَتُ هَٰ فَأَجَرَا وُكُ مِنْ فَعَفُوكَ عَفُوكَ فَهَا ٱنَاذَاعَ ثُلُا ٱلْمُعُ بِذَنْجِ أَكُاضِعُ لَكَ بذُلْ ٱلْسُتَكِينُ لَكَ بِحُرُمُ مُ مُقِرِّلُكَ بِجِيالِينَ مُتَضِرَةً النَّكَ وَاجِ لَكَ فِهَ وَفِي النَّكَ الْبَكَ مِن ذُنُونِي وَمِن ا فَيْزَلْ فِي وَمُسْتَغُفُّ لِكَ مِن ظُلْمِ لِنفِيشِي اعِبُ إِلَيْكَ فِي كَالِدَ وَقَبَيْ مِزَ النَّارِمُ تَهَلَّ لَيْكَ وَالْعَفِوعَزِ الْمَعَاصِ طَالِبُ إِلَيْكَ أَنْ يَجِ لِهِ وَآجُعُ وَتَعُطِينَ فَوْقَ رَغَبَى وَأَن تَمْعَ وَلَاكُ وَتَشْتِحِ مَ عَالَى وَتُرَحَمُ تَصَرَّعُى وَسُكُوا يَ وَكَذَالِكَ الْعَنْدُا كِنَا لِخُ يَخْضَعُ لِسَيِّنِ وَتَخِبَنَّع لِمَوْلا ، لِالذُلْ لِمَا أَكْرَمَ مَن أَعِرَكُه مِلْ لَذُنوب وَالْرَمَنْ حُضِعَ لَهُ وَخُيتَعَ مِا أَنْتِ صَايْعٌ بِمُقِرَ لِكَ بِنْهِم خَاشِعِلَكَ بِذُلِّهِ فَانِكَ أَتَ دُنُوبِ قَدْحِالَتَ بَيْنِ وَبَدْيَكَ أَنْ تَقْبُلُ عَلَى بُوجَهْكَ وَتَذْتُرُعَكِيَّ رَحْمَتُكَ وَنُنْزِلَ عَلَى سَنُبُامِنَ مَرَكَالْكِ أَوْمَرْفَعَ لِمِ الْيَكَ صَوْمًا أَوْمَعَ فِي إِذَنْهَا أَوْ نَتَجَا وَزُلِي عَنْحَطْيْنَةٍ فَهَا أَنَا ذَاعَيْدُكَ مَسْجِيرٌ بِكُرُوجِهِكَ وَعِيْجَلِالِكَ مُتَوَجِّهُ إِلَيْكَ وَمُتَوسِّلُ اِلَيْكَ وَمُتَغَيِّ اللَّيْكَ بِنَبِيكَ صَلَّى اللهُ عَلْمَهِ وَالِهِ اَحَتِي خَلْقِكَ اِلَّيْكَ وَالْمُ مَعْمُ لِدُنْكَ وَأَوْلاَهُمْ بِكَ وَٱلْمُوعِهِيْمِ لِكَ وَاعْظَيِمِ يُمْنِكَ مَنْ لَهُ وَعِنْدَكَ مَكُا نَّا وَبِعْتَى بَرِصَلْحَ اللهُ عَلَيْهِ الهُذَاةِ المَهَدُينِ الذِّينَ افتَحَنتَ طاعَتَهُ مُواَمَّتَ بِمَوَّدَّتِهِمْ وَجَعَلْتَهُ مُولاةَ الْامْرَاعُلَيْتِكِ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَىٰ وَوَالِهُ لَامُذِلَّ كُلِّجَبّا رِوَلَامُعِ ۖ زُكُلَّهَ لِيلِ قَدْ بَلَغَ بَحَهُوهِ ي فهَبَ لِي فَشِوالسّاعَا بَرِّهْ تِنَا لَلْهُ مَلِا قُوَّةَ إِلَى الْمَعْلِكَ وَلاصَبْرَ إِلَى عَلْمَ اللَّهِ عَلَى عَنْ رَحْمَتِكَ بَجِدُ

التأمَّر

#### رُعًا عِلَى لِلْحِسَابِينَ فِي مَعَرَّى الْحَسَابِينَ فِي مَعَلَى الْحَسَابِينَ فِي مَعْلَى الْحَسَابِينَ فِي مَ ٢٤٩

The state of the s

مَنْ تُعَيِّنْ بُعَيْرِي فَلَا اَجِدُ مَنْ يَرْحَبُي عَيْلَ ۖ فَلَا قُوَّةَ لِيصَالْبَلَآءَ فَلَا طَا قَرَلِي عَلَى لَجَهَا دَاسًا لُكَ بَحَةٍ مِحْمَةٍ يَنِيتِكَ صَلَّى لِللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهِ وَاتَوْسَلُ النِّكَ بِالْاَثْمَةِ عَلِيهُ مُ السَّلامُ الذِّنَ اخْرَتُهُ كَ وَطَهْرَتِهُ مُ وَأَجْلُصْنَهُمُ وَاصْطَفْيَتُهُمُ وَاصْطَفْيَتُهُمُ وَأَفْ بك وعضمته فرغزمعياصه نتهم علوقع وَجْصَصْتَهُمُ مِعِلِكَ وَاجْنَبْنِهُمُ وَجَعَلْتَهُمُ بَحُجُما عَلِجَلْفِكَ وَأَمْرَتَ بِطِاعَيْهُم وَلَمُ تُرَخِيرُ فِي عَصِينهِ مْرَوْفَضَتَ طِأَعَتَهُ مُ عَلِي مُنْ رَاتَ وَاتَوَسَّلُ الَّيْكَ فِي وَقِعِ أَلِيَوَ رَأَنْ يُحَكِّي من خيار وَفَدِكَ ٱللَّهُ مَرْصَلَ عَلَيْحُمَةً رَوَالِحُبَةَ رَوَادْجَمْ صُرَاجِي إِعْيَا فِي بَدَنْي وَتَضَرُّعُ وَأَنْ كَلْرَحِي رَجْلِي فِينَآوِكَ وَأَرْجَمُ سَبِيرِي لِيُلِتَ لِأَلِّكُ مَّ مُنْسُسُّلُ لِا عَظِيمًا بُرْجِي لِكُلِّ عَظيم الْعَيْعُ لِج ذَيْتَىٰ لِعَظِيمَ فَإِنَّهُ لِا يَغْفِرُ لِعَظيمَ إِلَّا الْعَظيمَ اللَّهُ مَرِانِيَ أَنَّ اللَّهُ فَكَاكَ رَفَّبَي مِنَ النا دِلاَرَةِ المُؤْمِنِينَ لا تَقْطَعُ رَجْ إِنِّي لا مَنَّانُ مُنْ عَلَيَّ الرَّحْمَةِ الْأَرْجَمَ الراحِينِ لا مَزْلا يَخِيبُ سَأَتُلُهُ لا لاعَفُوُّاعْفُعُتِي لِاتَوْابُ مُنْعَلَىٰ وَأَفِلْ قُوبِي لا مُولا يَحْاجَتِي لَبِي الْ اَعْطَيْ تَنِيهُا لَمْ يَنْفَعَني مَا أَعْطَيْعَنَى فَكَالَ رَقِيقِ مَلَ لَنَادِ ٱللَّهُ مَ بَلْغِ لامًا وَمِهُ مُ اللَّوْمَ فَاسْتَنْقِلْ فَي الْمَنْ آمَرُ الْعَفُولِ أَمْنَ يَحْدِ عَلَى الْعَنْوِيٰ امَنْ يَعِفُو الْمَزْرَضِيَ الْعَفْوَ الْمَنْ يُتَبُ عَلَى الْعَفُواْلْعَفُواْلْعَفُوتَقوطاعشرن مِسْ آسًا لُكَ أَيْوَهِ الْعَفْوَوَاسَا لَكَ مِزْكَ آجَيْرِ إَحَاطَ برعْلُكَ هٰذَا مَكَا زَالْكَ يُسُلِفَ عَرَجُ لَا مَكَانُ ٱلمُضَطِّرَ إِلَىٰ رَحْمَتُكَ هٰ فَامْكَانُ ٱلسِّبْحِيرِ هِ فُلْتَنْ عُقُومَتُكَ هٰ فَامْكَانَ ٱلعَالَيْنِ الْ مِنْكَ اَعُوْدُ بِرِضِاكَ مِزْسِحَطِكَ وَمِنْ فُجَّاءَهِ نِقَمَتِكَ لِإِمَلَىٰ إِرَجَابِيُ لِإِخْيَرُمُ ٱلمُعْطِينَ لِإِمْرْسَبَقَتْ رَجْمَتُهُ عَضَبَهُ لِإِسَيتَ دِي وَمَوْلًا يُ وَثِقِتَى وَمُعْمَد كِي وَرَجَا لِي فَيُوْفَعَ وظهري وعُدَّبِي وَعُلَيْرَ أَمَلِي وَرُغْبَتِي إِعْلِافِي الْوارِثِي مَا أَنْتَ صَالِعٌ بِهِ فِي هَٰ ذَا الْيَوْمِ الذَّبِي فَزُعَتْ فِيهِ إِلَيْكَ الْاَصْوَاتُ اَسْاَ لُكَ اَرْتَصْكِ عَلَى حُمَّ يَرُواْ لِهُمَّ يَرُواَنْ تَقْلِبَني فِيهِ مُفَلِجًا بُنْحًا بِإِ فَضَرِلِمَا الْفَلَكِ بِهِ مَزْرَصَٰبِ عَنْهُ وَاسْتَخِنَّتَ دُعَاءَ ، وَقَلْتَهُ وَآجَزَلْتَ جَاءَ وَعَفَنْ ذُنُوبُرُوا كُرُمُنَّهُ وَلَمْ رَسُنُكُ إِلْهِ بِهِ وَاهُ وَشَرَّفْ مَقَامَهُ وَالْهَيْتَ بِهِ مَنْ هُوَجَهُ نَقَلَنَهُ بِكُلِّحُواجِيْهِ وَاحْيَدْتُهُ بَعُدَا لَمُاتِحِيْقٌ طَيْبَةٌ وَجَمَّتُ لَدُيالْغَيْنَ وَالْجَعَ

#### زعًاعِلِيْ الْحِسَايِّ فَيْ عَلَيْهِ مَعَاعِلَةً لَكَا مَا لَكُونَا مِنْ الْحِسَايِةِ فَيْ عَوْضًا

بَنْ نَولًا وُ ٱللَّهُ مَ إِنَ لِكُلِّ وَافِدِ جَايِزَةً وَلَكُلِّ وَإِي كِرَامَةٌ وَلِكُلِّ سَأَيْلِ للتَ عَطِيَّةٌ وَلِكُلَّ إِي لَكَ فَوْلًا وَلِكُلُّهُ لَمْ مِنْ اعِنْدَلِنَةِ خَاءً وَلِكُلُّ اعِبِ إِلْنَاكَ هِنَّهُ وَلِكُلِّ مَنْ فِرَعَ اللَّيْكَ رَجْمَةً وَلَكُلِّ مُزْرَعِينَهِ كَ زُلْفي وَلِكُلِّ مُتَضَرِّع إِلَيْكَ إِجَابَةً وَلِكِلْ مُشْكِيز النِّيكَ رَافَةً وَلِكُلِّ الرِيلِ الْحَفِظَا وَلَكِلَّ مُتَوسِّل عَفُوًّا وَقَلْوَفَلْتُ الدِّكَ وَوَقَفَتُ بَيْزَيدُ لِكَ فِهِذَا الْمَوْضِعِ الذِّي تَرَفْتُهُ رَجَآءُ لِاعْنَدَاكَ وَرُغَبَهُ الِيَٰكَ فَلَا تَجَعَلُني إِلِوَمَ اتَّخِبَ وَفَدِكَ وَأَكْمِنِي أَلِحَنَّهَ وَمُرَّبَّطَحُ الْلَغْفَرَةِ وَجَمَلُني بِالْعَافِيَةِ وَآجِرُهِ مِنَ النَّادِ وَاوَسْعُ عَلِي مِزْرِيْقِكَ أَجِلُالِ الطَّيْبِ وَاذْرَءٌ عَنَّ شَرَّ فَسَقَّرَ الْعَرْبِ وَالْعِجَهُ وَشَرَشَياطِينِ الْإِنْسِ وَالْحِنَّ اللَّهُ مَصَلَّ عَلَيْحَ لَدُوالْمُحُمَّةُ وَلَا تُرُدَّ فَخَاشًا وَسَلَّهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَبَهْزِلُقِآ الْمُحَىٰ تُنْلِغِنَىٰ لَذَرَجَةُ الْبَيْ فِهَا مْ لِفَقَتُهُ اَوْلِيَا ۚ وَلَيْ وَاسْقِبَىٰ مُرْجَوْضِهُمْ مُسَرًا رَوِّ الْاَاطَأَ تَعَنَّ أَنَدًا وَاجْتُرُنِي فِي زُمْرَيْمُ وَتُوفِي فِحِرِبِهِمْ وَعَرِفِي وَجُوهَهُمُ فِي صُولَاكَ وَالْجَنَّةِ فَالِّي رَصْبِيتُ بِهِمِ هُلَاةً لَاكِا فِكِ لَنِي مُ وَلا يَفْفِينُ فَيَى مُ وَلا يَكُفِي مِنْ فَيْنَ مُسَلِّ عَلَي مُحْتَدَوْالْحَتَدَوَالْحَقِينَ مَمَا آخذرُ وَشَرَّمَا لَا آيْجَذُرُ وَلَا نَكِلْنَي لِأُصَّالًا وَبَارِكِ لِفِهَا رَزَقْتَنَى وَلِانَشَتَدُ لَ فَعَرَى وَلِأَنكُمُ الْيَاحَدِمْزِخَلِقِكَ قَلَا لِلْ رَابُي فَتُعِجَزِي قَلَا إِلَى الْدُنْيَا فَتَلْفَظَينَ فَلَا الْمُقَبِبِ وَلَا بِعَيدِ تَنْفَرُهُ مَا لِصُيْع والمغنف والله ورت هن الامكنة الشريفة ورت كلحرم ومسع عظمت قله وسوت وبالبينيا بخام وباليحل والأخرام والركز والمفاء صلعلى تدوال يحدد والمحدد والمحتد والمحتد والمحاجز مثا فيهِ صَلاحُ دِينَ وَدُنْيَايَ وَالْمِزَقِ وَاغْفِلْ وَلِوالِدَّيْ وَمَنْ وَلَدَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْجَهْمُ الْحَما رَتْبَا فِصَغِيرًا وَاجْزِهِمَاعَنَى خَيْلُ لِجَزَاءَ وَعَرِفُهُمَا بِدُعَا يُعَالَيُ هَمُا مَا يُقِرُّ اَعْيِنُهُمُا فَانَّهُمُا قَدْسَبَقَانِي الَوَالْعَابَةِ وَخَلَّفْتَهُ بَعْنَهُ مُمَا فَشَعْنَى فَعْنَى فَعْنَى فَهِمَا وَفِي حَبِيعِ اَسْلافِهِ مِنَالْلُؤُمْنِينَ فِهِلْمَا اليوم إلا زَجَ الراحِين اللهُ عَصَلِ عَلَى جُهَدَدُوالِ عَيْدُونِ عَنْ اللَّهُ عَلَا الْمُعَلَّمُ المُدَّر فَلْكُ بْاَجَةْ وَبَهِنَعِيْدِ لَوُنَ وَانْصُرْهُمْ وَانْتَصِنْ بِيمُ وَأَنْجِرُكُمْ مُناوَعَدْتَهُمُ وَبَلْغِنِي فَعَ البُحَيَّدِ وَاكْفِنِي كُلِّهَوْلِ دُونَرُنْهُ وَيُشِيعِ اللَّهُ مَلِي فَهِيمِ وَصَيدًا خِالِصًا المُقَدِّدَ الْأَجْالِ المُقَسِّمَ الآدُوانِ أَفْتَحُ إن عُرْي وَابْسُط لِي فَ رِزْقِي ٱللَّهُ مَ صَلْ عَلْ مُحْمَدً وَاللَّهُ عَرْي وَآصِلْخ لَنَّا إِمَامُنَا وَاسْتَصْلِحَهُ وَاصْلِحْ عَلَىٰ يَدَيْرُوامِنْ خَوْفُرُوجَوْفُنا عَلِنَهِ وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ الذَّي تَنتَصِرْ برلبينك اللَّهُمَّ امْلَا

#### فَيَّا الْمِلْمِينِ فَيْ فَكِيْرِ فَعَا الْمِلْمِينِ فَيْ فَكِيْرِ الْمُلَّالِمُ الْمُلْمِينِ فَيْرِيْنِ فَيْرِيْرِيْنِ فَيْرِيْنِ فَيْرِيْنِ فَيْرِيْنِ فَيْرِيْنِ فَيْرِيْنِ فَي

الآزض ببرعذ لا وَقِيطًا كَامُلِثَ خُلُمًا وَجُورًا وَامْنُ بِرِعَلَى فَرْآءِ الْمُسْلِمِينَ وَادَامِلِهِ واجعلني زينا يمواليه وسيعيه آشقه كألدكتا وأطوعه كدله طؤعا وآغذه وَاسْرَعَهُ وَالْحَهُمُ الْحَهُمُ الْمَرَ فَأَقَلَهُ مُرْلِقُولُهُ وَأَقُومَهُمُ إِمَنْ وَارْزُفَيَ الشَّهَادَةُ بَيْرَيْلَ فِيجَتَّ الْقَالَةُ وَانْتَعَتِي نَاضِ اللَّهُ مَ إِنْ خَلَقَتُ الْاَهُلِّ وَالْوَلَدُ وَمَا خَوَلْتَ فِي خَجَبُ اللَّكَ وَالْحَالَ الْمُوضِعَ الْدَا سُرَّفَتُهُ رَجْاءً مِاعْنَدَكَ وَرَغَبَةً النَّكَ وَوَكُلْتُ مَاخَلَفْتُ البَّكَ فَاجْسِرْ عَلَيَّ فِهُمُ الخَلَفَ فَأَنَّكَ وَلِيُذَلِّكَ مِنْ خَلْقِكَ لِا إِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِيمُ الكَّرِّيمُ الْمَآخَرَكُما سَالفرج وقد برَّ ذِكُرها في اوّل البكاب منهادع بمفاء الحسنين هلي السلم وهوالخ كيف الذي كيشر لقضا بردافع ولا لعطا برانع ولاكصنع وصنع صالع وهوابخاد الواسع فطاجناس لباليع وأنقر بحكت القنايع فلا تَغُغْ عَلِيَّهِ الْطَالِدِيعُ فَلا تَصْبُعُ عِنْهِ مُ الْوَدَا بِمُ جَادِيكُلِّ صَالِعٍ وَرَايْرَ كُلِّ الْفَانِعِ وَرَاجُمُكُلِّ صابيع مُنْزِلُ إِلْمَنَا فِعَ وَالكِيَّابِ الْجَامِعِ أَلْنِوُرالِسَّاطِعِ وَهُوَ لِلدَّعَوَاتِ سَامِعُ وَلَلِكُرُاتِ دَافِعَ وَللِّدَرَجَاتِ لافِعَ وَلِلْجَبَابِرَةِ وَأُمِعُ فَلَا الْهَ غَيْرُهُ وَلاَ نَبْرُيتِ لُلِهُ وَلَيْسَ كَيْلِهِ نَتَى مُ وَهُوا لَسَمِيعُ البَصِيُ اللَّطِيفُ الْجَبِّرُ وَهُوَعَلِي كُلِّ شَيْعٌ قَدَرُ اللَّهُ مَ الْفَادُعَبُ لِلَيْكَ وَاشْهَدُ الرَّبُوسِيَةِ لَكَ مُقِتِ وَمَا مَلَةَ رَبِّ وَالْدَكْ عَهَ فِي ابْتَ وَابْتَى بَغِمَتِكَ فَسُلَّانَ اكُونُ مَنْ مُلَكُورًا خَلَقْبَتَى مَنْ الرَّاب تُوَاسَكُنْ بَيْ الْاصَالْيُ إِنِيالِيَ الْمَوْنِ وَاخْتِلاْفِ الدَّهُودِ وَالسِّنِينَ فَلَوْ إِذَ لَ ظَاعِنَا مِصُلِّهِ إلى تعييج تقادُ مِن لَا يَأْمُ الْمَاضِيّة وَأَلْقُرُونِ الْخَالِيةِ لَمْ يَخُجُني لِرَافَتِكَ فَ وَلُطْفِكَ لِي وَ احِسْانِكَ إِلَى فِي وَلَهِ أَمُّتَهِ الْكُنْ الذِينَ نَعْصَنُواعَهْ مَكَ وَكُذَّتُوا رُسُلَكَ لَلِكَتُكَ أَخَرَتُنَى الذَي سَبِقَ لِيهِ الْمُدُويَ الذِّي لَهُ لَيَسَرُتَى وَفِيهِ الْنِشَاتِي وَمِنْ أَبْلُ ذَٰ لِكَ ذَا فَدُّ فِيجَدِ لَصُنْعِكَ وَسُ نعملت فابتدعت خلفي شيني بمنى واسكنتني ظلكأت تلينان فن بن المبدود يروجلد أرثنه دف خَلْعٌ فَلَمْ يَعْتُ لَا لِشَيْكًا مِزْلَمَ فَي مُعْ آخُوجَ بِي لِلذِّي سَبَقَ لِي فَالْمُكُوكِ إِلَى الدُنْ الْمَاسَوُّا وَ حَفَظِتَى فَالْمَهُ بِطِفَالُ صَبِيًّا مِنَ الْغِنَاءِ لَبَنّا عَمَّا وَعَطَفْتَ عَلَى قُلُوكِ الْحَاضِنَ وَكَفَلْتَى الأمتها بالرواج وكلاتني منظواد فإلجآ تؤمسكنتي مناكزيادة والنفضان فتعاليت الجم الرَحْنُ حَيْ الْمِنْ السِّهْ لَلْتُ الطِقًا بِالْكَانِمِ وَالْمَنْتُ عَلِيَّ سُوابِعَ الْانْعَا مِرَوَدَ بَلْيَتَنَى الْبِدَّاحُ كُلِّ عَامِرِجَى الْذِالْكُمْ لَتَ فِطْهَ وَاعْتَدَاتُ مِنْ لَيْ الْوَجَبْتُ عَلَى مُعَنَّكُ بِأَنَّ الْمُنْسَقَى مَعْفَى كُ

Manual Color Color

والمرابع المرابع المرا

Constitution of the second of And the second of the second o -صاح الحجمي وكاسالوافات منه دحمراله اس ع صبها وكاسناها فالصيفية عارطاللم لابوير عليهما الشلام وقولد ان ذلك فيكيف ذلك وقولهما الخالث خذا إئ مزايزلل وتولِّدان سُنمَ اي كَيْنُ مُمّ حَتْ تُستم ومَى شُمّ فيكون النه هامنا على ك معان قال العزيزي ١١١٦ Tolk of the state TOY

Selicities and Cobilines of the Control of the Cont

Salisa de la companya de la companya

من المحال المالية المحال المالية المحال المالية المحال ال

Silve Silve

Color of the state William Sole A Colling Colling

Sulla believe solves of the selection of

Section of the second section of the second second

Substitution of the State of th

Salar Salar

Selected dispersion of the selected dispersion o

Sisteman Company Compa

وَرَوَعْنَى بِعِإِيبِ حِكْمَتِكَ وَأَنِفَظْنَى لِمَا ذَرَأْتَ فِي سَمَاءَكَ وَارْضِكَ مِنَ الإِيعِ خَلُقِكَ وَنَقْتَى لِتْكُوكَ وَذِكُوكَ وَاوْجَبْ عَلَيْ طَاعَنَكَ وَعِبْادَتُكَ وَفَعَتَمْتَيْ مِالْجَاءَتْ بِرُسُلُكَ وَيَسْرَتَ لِي Siddly Berg Control of the Control o نَفَتُلُ مَضَا نِكَ وَمَنَدُتَ عَلَى في جَمِيعِ ذَلِكَ بِعُونِكِ وَلَطْفِكَ ثُمَّ اذْخَلَقْتَنَى مُنْحُرْ الترَي أَمْرَنُ لى يا اللهي فَعِمَّرُدُونَ اجْرَىٰ وَرَدَقْتَىٰ مِنْ أَنْواعِ للعَاشِ وَصُنُوفِ الرِّيَاشِ مَنْكِ ٱلْعَظِيمُ الأَغْظَ عَلَى وَاحِسَانِكَ الْعَدِيمِ الْحَصِيِّ إِذَا أَتَمَيْتِ عَلَى جَمِعَ الْنِعِيمِ وَصَرَفَعَتَى كُلَّ الْنِعْتِم الْمُعَبَعَكَ من المن العالمة المن العالمة وي المنها وي الم جَمْلُ وَجُرْا يَوْعَلِينُكَ أَنْ دَلَكُتِي الْمِائِقَيْنَى وَوَفَقْتِنِي لِمِائِزَلِفِي كَدَيْكَ فَإِنْ دَعُولُكَ أَجَبْنَى وَإِنْ سَالْتُكَ أَعْطَيْتَنِي وَإِنْ أَظَعَتُكَ شَكُرْتَى وَإِنْ سَكُمْ لِكَ زِدْتِي كُلَّهُ لَكِ إِكَالْ لانعُمْكَ عَلَى وَاحِسَا نِكَ إِلَيْ فَسُبْحًا نَكَ سُخَانَكَ مِنْ مُبْدِئُ مُعِيدٍ مَيدِ بِحَيدِ مِوَقَدَ تَسَنَا سَمَا وُكَ وَ المال المالية عَظْمَنَ الْاوَٰكَ فَا يَحَامِهَا مَا اللهِ الْجَهِي عَدَدُ اوَذِكُو ٱلْمَرَاءَ عَطَا مَا لَـ ٓ ٱ قَوْمُ بِهَا شَكُوا وَهُمَانِيَةِ ٱكَبُنْ مُنِ ٱنْكِيْصِيهَا ٱلْعَادُونَ ٱوَسِلْغَ عِلْدًا بِهَا الْحَافِظُونَ تُمرِّما صَرَفْتَ وَدَرَأْتَ عَنَّى ٱللَّهُ مَنَ الْضِرَّو الْضَرَّاءِ اكْتُرُمُّ اظَهَ لِهِ بَالْعَافِيَةِ وَالسَّرَاءَ فَانَا اشْهَارُ باللَّهِ بَعَيْمَ إِمَانِ وَعَقَدِعَنَ مَاتِ بِقَسْنِي خَالِصِ مِيجِ تَوْجَيدِي وَبَاطِنِ مَكْنُونِ ضَمَيري وَعَلاَ يُقَعَارِي نُورِيَمِ وآسا دريضفي بجبني وبخرق مسارب نقشي تخذاريف مادين غرنبني ومسارب سيالخ سمغي ما ضَمَّتَ وَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِ فِسَقَتْ اِي وَحَرَكاتِ لَفَظِ لِسَا بِي وَمَغَرَبَهَ مَنَكُ فَي وَفَكِّي وَمَنا بَيْ أَضْلِي ومسايغ مطمعي مشربي وكجا آية أمرراسي وبلوع فادغ حبائل عنعني وما استم عكمة يأمن صَدْبِي وَخَايُّلْ حَبْلِ وَسِينَ وَنِياطِ حِجَابِ فَلْمُوا فَلْا ذِحَوا شِي كَنَدِي وَمَا خَوَيْهُ شُرَا Could be seed to the seed of t أَضْلَاعِي وَجِقًا وَمُفْ اصِلِ وَقَبْضُ عَوالِكَ وَأَلْفُ أَنَامِ فَا لِحَدَى وَشَعْرِي وَبَشْرَى وَ عَصَبَى وَقَصَبَهِ وَغِطَامِي وَجُحِي وَعُرُونِي وَجَهِيعُ جُوارِجِي وَمَا انتَبَعَ عَلِي ذَلِكَ آيرَضِاعِي ٱقَلَّتَ الأَصْ مِنْي وَنَوْمِي وَنَقْظَتِي وَسُكُونِي وَحَكَاتِ زُكُوعِي وَبُحُودِي أَنْ لَوَخَا وَلَتُ وَلَبَهَا مَدَّى الْاعَصْادِ وَالْاَحْقَابِ لَوْعُتِرْهُ الْنَاوُدِي سُكُمُ وَاحِنَ مِنْ الْعُمُكَ مَا اسْتَطَعْتُ فِلْك الْهِ بِمَنِّكَ الْمُوْجَعَلَ بِرَسْكُمُكَ أَبَدُ اجِدِيًّا وَتُمَا وَطَارَقًا عَيْدًا أَجُلُولُو مَصَنَّا مَا وَالْعَادُوْ مِرْ أَنَامِكَ أَنْ يَجْفِي مَكَ أَنْعَامِكَ سِإلِفِهِ وَانِفِيهِ مِلْجَصَرْنَاهُ عَلَدًا وَلَا اَجْصَيْنَاهُ امّسكًا مَيْهَاتَ أَوْذَلِكَ وَأَنتَ الْمُغْرِجُ فِكَا لِكَ لَنَاطِقَ وَٱلْنَبَاءِ الْصَادِقِ وَإِنْ تَعُدُوا نِعَمَا اللهِ لا Car rilials the

Side Colors Colo Selection of the select Secretary of the second of the Sold of the State E YOF بَحُصُوها صَدَقَ كِتَالُكَ اللَّهُ مَرُوانِسًا وُلِكَ أُورُسُلُكَ مَا ٱنْزَلْتَ عَلِيهَا مِنْ وَحِيكَ وَشَرَعَتَ كَنَا وَبِهَا مِزْدِينِكَ عَنَرَاتِهِ يَا الِهِيَ شَهَ رُجِهَ دِي وَجِدِي وَمِثْلَغِطَافَتِي وَوُسْعِ فَأَقُولُ مُومِّينًا سُوَمَّا الْحَيْلُ اللَّهُ الْذَى كَمْ يَخْتُ فِي وَلَدًا فَيَكُونَ مَوْدُومًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرَاتٌ في الْمُلَكِ فَيَضَا أَدُّ فِيمَا ابتدع ولأولئ مِنَ الدُّلِ وَيُرْفِينَ فِيمَا صَنعَ فَسُبْحًا مُرْسُحًا مُرْلُؤُكًا نَ فِيهِمَا الْمَتَّرُ اللَّاللَّهُ وَتَفَطَّرُنَا سُبْحًانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْاَجَدِ الْعَمَدِ النَّي لَمُ لِلْدُولَةِ بُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَ-الخارية حسما أيعاد لحن مالائك والمفترين وأنبيا تراكم شكس وصلى لله على عن ترج النِّيِّيِّنَ وَالدِ الطِّيِّينَ الطَّاهِرَ الْخُلُصِينَ مَنَ الدُفعِ عِلْدَ السَّلَامِ فَالمَّسَ الَّدُعَاءَ وقال وعِنْنَاهُ مَكَفَأَنْ دِمُوعًا اللَّهُ مَرَاجِعَلْمَ أَجْشًا كَكَأَتِي أَفَاكَ وَاسْعُرِفِي سَقُواكَ وَلا تَشْفِتِي بِمَعْصِيدَكَ وَجُرُلِ فَي فَضَاءَكَ وَبَارِكُ لِأَنْ فَارَبِكُ عَمِي لا اجْتَ تَعَمُّ يرماعِخُلُتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْعِهِ بْيُ الْيُفَيِّنِ فِي فِلْنِي وَالْإِنْدِلُاصَ فِي عَلَمْ وَالْنُو لبَصِيرةً فِريبُ وَمَتِعْنِي بَحُوا رِحِي وَأَجْعُلُ مَعْيَ وَصَرَى ٱلْوارِثِينَ مِنِي وَانْصُرُفِ عَلَى ظُلْحا به تاري وَمَارِي وَأَوْرَيْذُ لِكَ عَيْسَىٰ لَلْهُ مِّ الشَّيْفُ كُونِي وَأَسُتُرَعُورَ فَي وَأَغِفُ يُطابِي وَفُكَ رَهِانِي وَاجْعَلُ لِمَا الْهِي الدِّيجَةِ الْعُلْمَا فِي الْأَخِرَةِ وَالْأَوْلِي اللَّهُ مَا إِلَّا كما جُلَفْتِي فَجِلْنِي مَبِيعًا بَصِيرًا وَلَكَ الْحُرُوكَ اَخْلَفْتِي فَجَعَلْنِي خُلْقًا سَوًّا رَحْمَرُ فِ وَقَرْكُنْتَ عَنْخَلُوْ غَنِيًّا رَبِّ بِمَا بَرَاتَىٰ فَعَكَّلْتَ فَطْرَفِىٰ رَبِّ بْمَا الْنَاتَىٰ فَاجَسَفْتَ صُورَ فِي أحسنناني وفينض عافيتني بباكلاتي ووقفتني رببياانعنه ٱۅلَيْنَتَىٰ وَمِزَكَلِّ خَيْراً عُطِنَتَىٰ رَبِّ بِمِا ٱطْعَمْتَىٰ وَسَقَيْنَتَىٰ رَبِّ بِمِااعْنَيْتَىٰ وَأَفْنَيْتَىٰ رَبِّ اَعَنْبَىٰ وَاعْزَدْتِيٰ دَبِّيْ الْبَسْتَنَى مِنْ مِبْرِكَ الصَّافِي وَيَتَرْبَ لِي مُنْصُنْعِكَ الْكَافِ صَلَّى لَمُ لَحُكُمَّا وَالْحِحَةَ يَهِ وَاعِبَىٰ عَلَىٰ بُوا ثِقِ الْدُمُو بِ وَصُرُو فِ اللَّيا لِي وَالْاَيْ مِ وَجَعَى مُنَ آهُوا لِ النَّهُ إِلَّا لَهُ كُلُّ الْاخِرَةِ وَاكِفْنِي سَرَما يَغِمَلُ الْظَالْمُونَ فِي الدَّضِ اللهُ مَما أَخَافُ فَاكْفِنِي وَمَا أَجْلَهُ فَعِينَ وَجْ نَفَهُي وَدِينِ فَاجْرُسُنِي وَفِي مَقْرِي فَاجْفَظُنِي وَفِياهَ لِمِمَا لِفَاخْلُفُنِي وَفِيمَا رَزُفْتَنِي فَإِرِلُهُ لِي وفي نَصْبِي فَذَلِلْنِي وَفِي عَيْنِ إِنَّا سِ مُعَظِّمِنِي وَمِن شَرَا لِحَرَّ وَالْإِنْسِ فَسَلَّمْنِي وَبِدُ نُوبِي فَلَا تَفْضِعَيْ وَبِسَرِرِتِ فَلْأَنْخُونِ وَبِسَعَلَى فَلا سَنتِلِنَ وَنِعَلَىٰ فَلا سَنْكُنِي وَإِلاْ غَيْرِكَ فَلا تَكُلَّى الْجِي إِلَىٰ مَنْ

Section of the local distriction of the local

Sold State of the State of the

The state of the s

Signature de la servicio del servicio de la servicio del servicio de la servicio del servicio de la servicio della servicio de

Single Company of the State of

Maria Color State State

The design of the second of th

Color of the state of the state

Chillips Control of the Control of t

Slight Control of the State of

Salitation as a Decrea of the salitation of the

Marie Sala Lide Marie Ma

The same of the sa

Silver State State

عالم المعالم ا بعد عرف المعالم المعالم

تَكِنُىٰ إِلَٰ فَرَبِ مِعَقَطَعُنِي آمُ إِلَىٰ عَبِي فَيَجْهَدُ أَمْ إِلَىٰ لَمُسْتَضْعَفِينَ لِي قَاتَ بَقِ وَمَكِيلُ أَمْ عَلَيْكُو اِلنَّكَ عُرْبَيَ وَبُعِدُدُارِي وَهُوابِي عَلِي مَرْمَلَكُتُهُ امْرِي الْهِي الْأَعْلُا عُلْلُ عَلَى عَصَبَكَ فَانْ لَوْتَكُو غَيْبَتَ عَلَىٰ فَلا اُبالِ سُجْانَكَ غَنْرَانَ عَا فِيَتَكَ أَوْسَعُ لَيَا أَشَا لُكَ يَارِبَتِ بِوُرُ وَجُمِكَ الذّي أَشَرَقَتْ لَهُ الارَضُ وَالتَّمَوٰاتُ وَكُنُونَتْ بِرَّا لَظُلُماتُ وَصَلِّحٍ بِهُ أَمُرُالاً وَلِينَ وَالْاحِرِينَ آنُ لا بَيْنَ فَعَلَى عَنْ إِلَّا وَلِينَ وَالْاحِرِينَ آنُ لا بَيْنَ فَعَلَى عَنْ إِلَّ وَلا تُزِلْ بِ يَخْطَلَ لَكَ الْعُنْوَ حَتْحَ تَرْضَى قِلْ الْكَ لا إِلْهُ الْا أَنْ رَسَّالْبِلَدا لِهَ إِلَا أَنْ رَسَّالْبِلَدا لِهِ أَلِمَ الْمُدَالِمُ الْمُ الْمُدَّالِمُ الْمُ وَالْبَيْتِ الْعَبِينِ الذِّي أَخَلَلْتَ مُالْبُرِّكُمُ وَجَعَلْتَ مُللِّنا سِرامَتُ الْمَنْعَفَا عَنْ عَظِيم الذُنوُبِ عِلْم بأس أبسع النعاء بفضله لام عظى لجركر كريك اعتق في تدني الصاحي وحدق اغياأ وَرُنِيَ يَا وَلِيَّ لِهِ غَيْمَتَى اللَّهِي وَالْمَاآبَا مُهَا بَرْهِيمَ وَاشْمُعِيلَ وَاسْحَ وَتَعْقُوبَ وَرَتَجُرُبُلُ وَ مِيكَأَيْلَ وَاشْرَافِيلُ وَرَبَّ مُحَدِّدُ إِيِّوالنِّبَينَ وَالِمِهِ الْمُشْتَعَيِّنُ مُزَّلَ الْتَوْرِيرُوالْانْجِيلُ وَالَّهِ الْمُؤْمِدُ وَالْفُوْفَانِ وَمُنَزِّلًا كَلَيْعُصَ وَطَهَ ويَنْ وَالْفُتْرَانِ كُكِيمِ اَنْ كَلَفُح مِزْ يَعِينِهِ الْمُذَاهِبُ فِي مِمَا وَتَصْبَوْنِ إِلْلَاصِ بِرُجُهُا وَلَوْلَارَحْمَاكَ لَكُنْتُ مِنَالَهُا لِكِينَ وَأَنْتَ مُعِيلًا عَنَى وَلَوَلا سِّتُكَ إِنَّا عَكَيْتُ مِنَ الْمُفَضُوحِينَ وَأَنتَ مُؤَيِّدِي النَّصَرَعَلْيَ عَلَابُ وَلَوْ لانَصْرُكَ ايَا عَكَيْتُ مِنْ لَمُعْلُونِينَ لِامَنْ جَعَرْنَفْ لَهُ مِ الشُّمُووَ الرَّفْ لَهُ فَاوَلَيْ أَوْ وَكِينَ بَعِنْ مَعْ مَرْوُنَ الْمُرْجَعَلَتْ لَهُ الْلُوكُ بِرَالْكَذَلَةِ عَلَى اعْنَا فِهِ مِنْ مَنْ سَطُوا بَرْخَا بَعْنُونَ يَعِلَمُ خَاتَتُهُ الْاعْيُن وَمَا يَخْفَ لَقُدُهُ وُرُوعَنَ مَا تَأْتِي بِبُرُ الْاَنْهِيَ أَوَالْدُهُورُ الْمَنْ لِيَعْلَمُ كُنِفَ هُوَ الْآهُو أَلِي هُوَالْاهُوَالْمُنْكِبُسُ الْأَرْضَ عَلَى الْمَاءَ وَسَدَاهُوَا ءَ بِالسَّمَاءِ بِامِنْ لَهُ آكَ وَ الْاَمْمَاءِ لاذَا المغروب الذى لا ينقطع ابدًا ما مُقيض الرّك ليوسُف في لبكذ القيف وعر به مِز المُن وجاعِلة بَعْدَاْلِعُبُودِ يَتِرِمَلِكًا لِإِذَادَهُ عَلَى يَعْقُوبَ بَعْدَانَ الْيَصَتَ عَيْنًا وُمِنَ لِكُون فَهُوكَظِيمُ لِكَاتِيفَ الضُرُّ وَالْسَلُويٰ عَنْ آيَوْبُ وَمُسِلَّ بَدَيْ إِرْهِيمَ عَنْ ذَيْجِ الْسِهِ بَعَدَكِبُر سِيْرِهِ وَفَنَآءَ عُسُرُهُ إِمَالْسَغَا لِزَكْرِيَا فَوَهَبَ لَهُ يَحِيٰ وَلَمْ مَلَاعْهُ فَرُهُ الْ وَجِيدًا لِأَمْلَ خَجَ يُونُسُ مُخِلِنَ أَيُحُوبَ لِأَمْنُ فَكُنَّ لَيُحَلِّبَ فِي إِسْلَ إِلَى فَا يَخَاهُمُ وَجَعَلُ فِهُونَ وَجُنُودَ وُمِنَالْمُغُوثَينَ لِإِمَنْ اَرْسَلَ لِرِثَاجَ مُكِتَّراتِ مِنْ لَكِي رَحْمَيْم المَنْ لَمُنْ يَعْبُ لَ عَلَى مُرْعَلَقِهِ إِمَرِ السَّنْفَذَ النِّيرَةُ مِنْ جَلِطُولِ الْحَرُدِ وَقَلْفَكُ وَافِيغُمِّية يُكْلُونَ رِزْقَةُ وَيَغِيدُونَ غَنَى وَقَرْجَا ٓ دُوهُ وَنَا ٓ دُوهُ وَكَنَّ بِوَارْسُلَهُ يَا اللّهُ لِاَلْقَدُ لِاَلْقَدُ لِاَلْقَدُ لِلّهِ عَلَيْهِ لِيكِ

# زَعُا الْحِيدَةِ فِي عَالَمُ الْحَيدَةِ فِي عَالَمُ الْحَيدَةِ فِي عَالَمُ الْحَيدَةِ فِي عَالَمُ الْحَيدَةِ ف

لايذَلَكَ بَادْ آثْرُ لانَفَا دَلَكَ بَاحِيُ حِينَ لاحَيَّ بِالْحَقَّ لِلْفَتْ لِلْوَفْ لِامْرُهُوَ فَاثْمُ عَلَى كُلْ فَيُسْرِ بِمَاكَ بَتَ ك خطبكيَّ فَالْمُ يَفِضَى وَرَا بِي عَلَمُ الْمُعَاصِي فَالْمِينَةُ مَنْ الْمُ يى المَرْآياد برعندي لا بَحْضُه وَفِعَهُ لِا يَجُاذى المَنْ عَارَضَني الْجَسُ يان لامُنْ فَكُلُ لَامِنَانُ ثُنَّ فَالْأَمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ن عَوْيَهُ مُرْمِينًا فَشَفَا فِي وَعُمْ إِنَّا فَكُمْ الْفِي وَجَالُكُمَّا فَأَشْبَعَنِي وَعَطَشَانًا فَأَرْفَا فِي وَذَلِيلًا فَأَعْزَنِي وَجَاهِلًا فَعَرَفَنِي وَوَحِيلًا فَكُنِّنِي وَعَآسًا فَرَدِّني وَمُفتِلًا فَاغْنَاني وَمُنتَصًّا كُنْ عَنْ حَبِيعِ ذَٰلِكَ فَأَنْتُذَا فِي فَلَكَ الْحِيْدُ وَالَّشْكُرُ مَامِنَا قَالَوَعَنْرَةِ وَنَفَتَرَكُرُبَى وَأَجَابَ مُعُونً وَسَتَرَعُورَى وَعَفَرَ نُوبِ وَبَلْغَنِي طَلِبَى وَفَصَرَفَ عَلَى عُلُوب وَإِن أَعَدُّ نِعِمَكَ وَمِنْنَكَ وَكُمَّا ثُمُّ مِنْحِكَ لا احْصِها مَا مَوْلا كُوانْتِ الذَّى اَفْحَمْتُ الذي الجَسْنَتَ اَنْتَ الذِّي حَمَلْتَ اَنْتَ الذِّي افْضَلْتَ اَنْتَ الذِّي الْحَلْتَ اَنْتَ الذِّي دُوْفَ اَنْتَ الذِّي وَفَقُتْ اَنْتُ الذي اعظنت أن الذي اغنيت أن الذي أفنيت أنا الذي الأياوية انا الذي كفت الما الذي كفت التا الذي حَكَنِتَ انْتَالَذَى عَصَمْتَ اَنْتَالَذَى سَرْتَ انْتَالَذَى حَفَرْتَ أَنْتَالُذَى أَنْتَ الْذَي أَنْتَ الْذَي كَاعَنْ تَ آننَالَذَهِ اَعَنْتَ اَنْتَ ٱلْذَى عَضَادَتَ اَنتَ لَذَى اَنَوْتَ اَنْتَ ٱلذَى نَصَرْتَ اَنْتَ ٱلذَى شَغَيْتَ آنتَ الَّذِي عَافَيْتَ انْتَ الذِّي الْحُرْتَ تَبَارُكُ وَتَعَالِنَتَ فَلَكَ إِنَّا لَكُمْ أَمَّا وَلَكَ الشُّكُو واصِّا اللَّاثُمَ اَنَا لِمَا الْفَيْ لِلْعُنْ مَنْ فِي فَاغْمِفُهَا لِ إِنَّا الذَي اَسَأْتُ اَنَا الذَي اَخْطَاتُ اَنَا الذَي هَسَدُ إِنَا ٱلذَّى حَمْلَتُ نَا ٱلذَّى عَفْلَتُ إِنَّا ٱلذَّى سَهَوْتُ ٱنَا ٱلذَّيَاعَتَمَكَتُ ٱنَا ٱلذَّيَ عَمَّلُتُ أَنَا ٱلذَّي وَعَدْتُ أَنَا الذِّي خَلِفَتُ أَنَا الَّهُ وَنَكَنْتُ أَنَا الذِّي أَفَهُتُ أَنَا الَّذِي اعْتَرَفْتُ بِنِعْمَلِكَ عَلَىٰ وَ عِنْدِي وَأَبُوءُ بِذُنُونُ فَاعْفِمُ الْحِيالَ مَلَا تَضُرُّ وُنُوبُ عِنادٍ ، وَهُوَ الْعَنَّى عَظاعَتِهُمُ وَالْمُوفَقُ المُولايَ فَلَكَ الْحُيِّهُ وَالسِّيلُ عَلَيْ لِمُنْ سَتَخِيدِ مِزَالِا لَا وَالْأَمْقِاتِ أَنْ يَزْحُرُون وَمَنَ لِلْعَسْ آئِر وَالْلَاغِوْانِ اَنْ يُعَيِّرُونِ وَمِزَالَتَ لِنْظِينَ اَنْ يُعْاقِبُونِ وَلَوَاطَلَعَوُا لِامْوَلَائِ عَلَيْهَا الطَّلَعَتَ

是公司人人 人名马克

#### رُعَنَّاءُ الْحِسْدَ ، وَعَنْ 107

مِخَاذِ ٱلْمَا ٱنْظُرُونِ وَلَرَفَصُونِ وَقَطَعُونِ فَهَا ٱنادْ الْإِلْهِيَ مَرَيِدٌ بْكَ لِإِسْيِدِي خَاضِعُ ذَلِيلَ حَصِيرُ حَمِّيرُ لأَدُوبَرْآءً وَفَاعَتُرْدُولادُوقُو وَفَانْتَكِّرُولادُوجَةٍ فَاحْتَجَ بِلِا فَلا قَائلُ لَوْ ٱجْرَجْ وَلَمْ اَغُلَلْوُهُ اوَمَاعَسَى لَهِ فِي دُولَوْ حَكَاتُ بِالْمَوْلِائَ نَيْفَعُنِي كَيْفَ وَالْحِذَلِكَ وَجَوَارِي كُلْهُا شَاهِدَةً عَلَىَّ بِإِ قَدْعَلَتُ بِفِينًا غَرْدِي شَكِّ أَنَكَ سَائًى عَنْ عَطَا بُرُ الْامُورُ وَأَنْكَ أَكُمُ الْعَدْ الّذَى لِأَبِحُورُوعَدُلُكَ مُهْلِكُي وَمِرْكُ لِعَدْلِكَ مَهْرَى فَانِ نُعَذِينَى اللَّهَ فَهِذِنُوبِي بَعْلَجْتِلَ عَلَىٰ وَإِزْ عَتَ عُبُ عَبِي لَهُ لَ وَجُودِكَ وَكُرْيَكَ لا إِلْهَ إِلاَآتَ سُبْحًا لَكَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لا الداللا آنت سُخانَكَ إِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُسْتَغِفِينَ لَا الدَّالِا آنَتَ سُخَانَكَ الْمُكْتُ مِنَ الْمُوَحِدِينَ لا إله إلا آنت سُخالَا آنكُنُ مِنَ أَلِحًا تَفْنِي لا إلْهُ إلا آنت شِخالَتَ إِذَ كُنْ مِنَ الْوَجلِينَ لا إلْه اللاائت سُخانك الْحُكْتُ مِنَا لَرَاحِينَ لَا الْمَا لِلْا اَتَ سِخَانَكَ الْحُكْتُ مِنَا لَرَاعِنِينَ لَا إِلْمَا لِلْا اَتَ سُخْالَتُ إِنْكُنْتُ مِنَالُهُ لِلَّهِ لِلْهِ الْعَالِمُ الْمُاتَتَ سُخْالِكَ إِنْكُنْتُ مِنَ الْسَائِلِينَ لا الْعَالِمُ الْمُاتَ سُخْالُكَ إِنْكُتُ مِنَ الْمُسَجِّعِينَ لَا إِلَّهُ الْمُ الْمُ الْمُنْتُ سُجُانُكَ إِنْكُ أَنْ مُنْ الْمُكَبِّرِينَ لَا الْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ لَا الْمَ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّالِيلَا اللَّلْمُ اللَّاللَّالِيلَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّالِلْمُلْلِمُ الل وَرُبُ إِنَّا مِنْ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ مَهِ فَأَنْنَا فِي عَلِينًا كُمُجَدًّا وَاخِلاْ صِلدِ كِوكَ مُوجِدًا وَإِفْرَادَ لِالْأَلْتُ مُعَدِّدًا وَإِزْكُنْتُ مُقِرًا إِنِي لَمُراحُصِهَا لِكُنْنَهَا وَسُوعَهَا وَتَظَاهُمُ هَا وَتَقَادُهَا إِلَىٰ خادِتُ مَالْمَ تَزَلْ سَعَهَ لَهِ بِمِ مَعَهَا مُنْ نُحَلَقْتَنَى وَبُرَاتِيَ مِنَ اقَالِ الْعُنْزِمَنَ الإغْنَاءِ مِزَالْفَقْمَ وَكُتَفِ الضِّرُولَتَ بِبِ لِلسِّرَةِ وَفِعُ الْعُسْرِ وَتَفْرِي الْكُرْبِ وَالْعَافِيةِ وَالْبَكِنِ وَالْسَالُامَة فالدين ولؤرونيك على فأرته فميتك جميع العالمين مزالا ولين والاخري ما قدرت ولاهم عَلِيْكِ تَعَنَّتُ مُنْتُ وَتَعَالِيْتَ مِزْرَبِ كَرِيمِ عَظِيم َ حِيمِ لا تُخْضَىٰ الآؤك وَلا يُبْلَغُ مُنَا وُكَ وَلا يُتُكُ تعما ولت صراعلى مجمَّد والمحمَّد وأغمِ علينا نعمك واسْعِدنا بطاعتك سُعانك إلدَّلا ا Color State ٱللَّهُ مَ اللَّهَ يَحُرُ المُضْطَرَّ وَتَكُنْ فُالسَّوْءَ وَتَعْنِتُ الْكُرُوْبَ وَنَشَعُ الْسَقَيم وَتَعُنِي الفَقَيَّ وَتَعْنِتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ الكسير وترخم الصغر فغب ألبكير ولنس ونك ظهير ولا فوقك قدر وانتالعل آلكم المُطُلِّوًا لَكُ تَبْلِ الْاسِيرِ بالرازِقَ الطِفْلِ الصَّبِيرَا عِصْمَةً الْحَاثَفِ السُّبْعَيْرِ بامَزُلا سَرَياتَ لَهُ وَلا وَذِيرَ لَهُ صِلَّ عَلَى عُمَدًى وَالْمُحَدِّدِ وَاعْطِنى فِي هِنِ الْعَشِيَّةِ اَفْصَلَ اعْطَيْتَ وَانْكَ آجَدًا مِزْعِلِ لِنَمِزْنَعِيَّ وَلِهَا وَالآءِ تُجَدِّدُهُ ا وَبَلِيَةٍ تَصَرْفُهَا وَكُنْيَرَ نَكْتِنْفُهَا وَدَعْوَ مَ لَنْمَعُها وَسَنَ

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

#### المحسين المحالة على المحالة على المحالة على المحالة ال

تَعَبَّلُهٰا وَسَيْنَةِ مَتَعَمَّلُهُا إِنَّكَ لِطِيثُ بِمِا لَيْنَا ۚ جُبِرُ وَعَلَى كُلَّيَّ فَدَيْرٌ اللَّهُ ٓ وَأَنْكَ أَوْبُ مُرْبَعَ فآسرع من أخاب واكره مزعف وأوسع من عظى وأسمه من وهما والمنع منوسي كار وهن الدنا والاخرة وجماا لتَسَكَمَنْلِ أَصَسُولٌ وَلَاسُواكَ مَا مُولاً دَعُونُكَ فَاخَبَنْتَنِي وَسَالْتُكَ فَاعَطَيْدَتَى وَرَغِبْتُ إِلَيْك ُوَحْمِتِهِيٰوَوَقِفَتُ بِلَنَّهِ عَنِيْتِيْ وَفَرَعْتُ إِلَيْكَ فَكَفَيْتَهِ لَاللَّهُ ۖ وَصَوِّلَ عَلَى عَ لَكَ وَرَسُولِكَ ونسِيكَ وَعَلَىٰ لِمِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرَ نَاجَمَعَينَ وَنُمِّمُ لَنَا نَعْمَاءُكَ وَهَنَّ ثُمَّا عَطَآءُكَ وَاكْتُنْا لَكَ شَاكِرِينَ وَلِإِلَّا لَكَ ذَاكِرِينَ امِينَ امِينَ امِينَ لِي رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهِ فَا أَرْمَلَكَ فَقَدَّرُ وَقَلَ نُقِمَّ وَعُصِيَ فَسَارٌ وَاسْتُغُومَ فَعَمَرُ بَاغَايَدُ الطَالِبَيْنَ وُمُسْتَهَىٰ آمَلِ لِزَّاجِينَ لِأَمِنُ لَا عَامَدِ بَكُلِّ شَيْعً عِلْمًا وَوَسِعَ الْمُسْتَقِيلِينَ رَافَةُ وَرَجِمَةُ وَجِلَّا اللَّهُ تَمِ إِنَا سَوَّجَهُ النَّكَ وَهِذِي الْعَشِيَّةِ النَّيْ شَرَّفَهَا وعظمتها بحقك ببيت ورسولك وخترات برخلفك وامينك على وحيك البسير الندرالةلج المنيرالذي انغنت برعلى لمسلمين وجعلته رخية للعالمين اللهنة فصراعا نجروا المختاركا نجت اَهُلُ لِذَلِكَ مِنْكَ لِإِعْظِيمُ فَصَلِ تُوعَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِدِ أَلْمُنْتِكِينَ الطَّاهِ مِنَ أَجْمَعِينَ وَتَعَمَّلُ فَايِعَفِقَ عَنَا فَالِيَكَ عَجَّتَ الْأَصَواتَ بِصُنوفِ اللُّغَاتِ فَاجْعِ لْكَنَّا اللَّهُ مَّرِفِها فِي الْعَشِيَّةِ نِصِّيسًا مِنْ كُلّ خَيْرِ فَتَسْمُرُ مُنْزِعِبًا دِكَ وَنُورِتَهُدى بِبْرُورَجْمَ مِنْنُ وُهَا وَبِرَكِمْ تُنْزُهُا وَعَا فِيدِ بَجَلَالْهَا وَرُزَق تَبْسُطُهُ الْأَنْجَمَ الرَّاحِينِ اللَّهُ مَا قِلْنَا فِي الْوَقْتِ مَنْجِينِ مُفْلِحِينَ مَبْرُورِين غايمين وَلا تَحْقَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ وَلا تَخِلْنَا مِنْ مُحْمَدِكَ وَلا يُغْرِمُنَا مَا نُؤْمَدُ أُوْمِ فَصَلَكَ وَلا تَخْعَلْنَا مِنْ رَحْمَيْكَ يَحْرُوبُهِنَ وَلَا لِفَصَيْلُما نُوْمَالُهُ مِنْعَطَا مُلْدَ قَانِطِينَ وَلَا تُرُدُّ مَا خَاتَبُ مِنَ وَلا مُزْالِكِ مَطْرُودِينَ الْ اجْوَدُ الْآجْوَدِينَ وَاكْتُرَمَ وَالْكُرْمَينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فاصِدِين فَاعِنَا عَلَى نَاسِكِنَا وَأَكِمُ لَنَا جَعَنَا وَاعْفُ اللَّهُ مَعَنَّا وَعَافِنا فَقَالَ لَدُنْ اللَّهُ أينينا وجى بزلد الإغتاب موسومة الله ترفاعطنا فهان العشتيرماسالناك واكفنا مَا اسْتَكُمِّينَاكَ فَالْأَكَا فِي لَنَا يُوْآكَ وَلاَرَتِ لَنَا غَيْرِكَ نَا فِذَ فَنَا مُكُمِّكَ مُحِطِّ بِنَاعِلُكَ عَلَا فِناقَصَا فُكَ افْضِكَ أَلِيَنَ مَا بُعَلْنا مِنْ الْعَلَا كُيْرًا للَّهُ مَرا وَجِبْ لَنَا بِحُود لِدَ عَظِيم الاَجْرُ وَكُمْ الْذُخْرُةُ وَوَامَ الْدِيسُرُ وَاغِفْلَنا ذُنُوبَنا آجَمِعِين وَلا فَتَلَيْنَا مَعَ الْهَا لِكِينَ وَلانصَرْف عَنَّ أَزُاقًا وَدَحْمَتُكَ لِااَنْجَمَ الرَّاحِينَ اللَّهُمَّ الْجَعَلْنَا فِهِ إِلَا لُوَقِّ مِّنْهَا لَكَ فَاعْطَنْتَهُ وَشَكَّلَكَ

وريبين

المنتان ع

# المرابع المراب

فَرَدْتَهُ وَتَاْبَ الِيَكَ فَعَبَلِتَهُ وَنَفَتُلَ الِيَكَ مِنْ ذُنُوبِهِ كُلِهَا فَغَفَرُهُمُ الْهُ لِإِذَا الْجَلَالِ وَالْكَرُوا مِ ٱللَّهُ مَرَوَقَقِنا وَسَيْدُنا وَاقِبَلْ فَصَرَّعُنا لاِحَيْرَ مَنْ سُلَّ وَلِا ٱذَجَمَ مَلِ سَنُحْمِرَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ إِغْامُ الْجُفُونِ وَلَا لِجَظُ الْعِيُونِ وَلَامَا اسْتَقَرَّجُ لَلْكُنُونِ فَلاماً انْطُوتُ عَلِيْمُ مُفتَمَ لِيَ الْفَلُوبِ الله كُّ أُذِلِكَ قَالَحِصْنَاهُ عِلْمُكَ وَوَسِعَهُ خِلْكَ سُخْانَكَ وَتَعَالِثَتَ عَمَّا يَقُولُ الظَالِمُونَ عُلُوًّا كِيرًا سُبِيعُ لَكَ السَّمُواتُ السَّبِعُ وَالْاَرْضُونَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مُرْتَ فِي اللَّا يُسْتِعُ بِحَ لَ لِ مَلْكُ أَكُمُ وَأَلِحُكُ وَعُلُوًّا لِكِذِا لَكِلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْفَصَيْلِ وَالْانْعَامِ وَالْكَيْادِي الْحَيَامِ وَأَنْتَ أَلِحَالَ النكريمُ الرَّوُفُ الرَّحِيمُ اللهُ مَراوْسِعِ عَلَى مَن دِرْقِكَ الْجَلَالِ وَعَافِمِنْ فِي بَدَف وَدِيني وَالْمِنْ وَفَ وَاعْتُورَ جَيِّجَ مِنَ النَّارِ اللَّهُ مَلِ مُنكُرُجُ وَلا مُسْتَدُرُجِي وَلا تَخْدَعْني وَادْرُوعَني سُرَفَ عَرَّالِجِنّ وَالْاِيْنَ قَالِ أَنْ وَكَفِيرٌ تُرَوْفِعِلْ عَالْمَالْمُ صَوْبَرُوبِ مِنْ الْمَالِمَ الْعَالَمُ فَاطْرَانَ كَانْهَا أُنْادُنّا وفالناأسمع المتامع بمن والم أنصرالنا ظرن والأشرع الخاسبين والأزحم الراحمين صلاعلي تُحَدِّدُوا لِحِجُّمَةً مِن الشَّادَةِ الْمَيَامِينَ وَاسَالُكَ اللَّهُ مَرْجِاجِيً لِلَّهَ إِنْ اعْطَيْتَنِيهَا لَرَيْضَتَى مَا الاستربات الك الكلك ولكت الخيرة واست على المنتفي فلك يؤيا ربي إربي فال بنروب برفا يكن له عليه السلام جير الا قوله الدب يارب بعده فدا الدعاء وشعل من حض من كان وله وشهددال المخضع النفأ ولانفسم واقبلوا على لاستماع له على ليتلام والتأمين على عا قداقصرواعلى للظنفسهم ترعلت اصوابهم بالبكآ ومعه وغربت التمس وأفاض هليدالتلم وافاض لناس معيه وينبغ لأن يقوله هذا التبييم بغد ذلك وتوابرلا يخصى كمزةً تركنا ه اختيا وهوسنانا سوقبلك آحدوسنا السيغ ككر آحد وسنفان الشرمع كل احد وسنفان السيقي رَبْنَا وَيَفْنِي كُلُ ٱجَدِوَسُبْحَانَا للهِ تَسْبِيعًا يَفْضُ لُسَبِيءِ ٱلْمُجَيِّنَ فَصْلُا كَنْ يُرَاقَبْلُ كُلَّا حَدُوسُخَا الله تشبيعًا يفَصنُ لُسَبِيعً المُسْبَعِينَ فَصْلُاكَتُ مِرَّا بَعَدُكُلِ إَجَدَ وَسُخَا زَاللهِ تَسْبِيعًا يَفِصُ لُسَبْبِعَ الْسُبِيِّينَ فَصْلًا كُتُبِيًّا مَعَ كُلَّ جَدِ وَسُبْحَانَاللَّهِ لَتَبْبِيعًا بَفْضُ لُتَبْبِيِّ الْسُبِيِّةِ الْمُسْبِيِّ الْمُسْبِيِّةِ الْمُسْبِيّةِ الْمُسْبِيِّةِ الْمُسْبِيقِيلِ الْمُسْبِيِّةِ الْمُسْبِيقِيلِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْمُسْبِيِّةِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِينَ الْمُسْتِيلِ اللّهِ اللّهِيلِيّةِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِيلِيّةِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِيلِيلِي اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ اللّ الْمَاتِ وَيَفْنَى كُلُ الْمُحَدِّدُ وَسُنْحَانَا لِلْهِ الْمُعْلِي لِلْمُخْصُلَ لِلْمُدْرَى وَلا يُعْنَى كَلا بُلْ وَلا يُعْنَ وَكَالُونُ لَهُ مُسْتَهَىٰ وَسُبْحَانَ اللَّهِ تَسْبِيَّا يَدَوُمُ بِدَوْامِهِ وَيَبْغَى بَقَالُمْ فِي بِنِّي إِلْحَالِمَينَ وَمْهُوْرِ الدَّهُورِ وَالْم

#### اعال بوم للع المير

الذنيا وساعات الليل والنهار وسبحانا ليما تلاكبك ومع الابدميا لايحضيه والعكد ولايفينالالك وَلا يَقْطَعُهُ ٱلاَئِدُ وَتَبَارَكَ اللهُ أَيْفَ أَيْفَ أَلْفَا لِقِينَ تُمِّ قُلُ وَأَلْحَ كُلْقِي قَالُ كُلّ آحَدِ الْحَاجِي كَامْتِ فَ النتبيد فأرانك تبذل لفظ التبيع بالعنيد وكذلا تعول لاالما الله الله والساكبروا واستطعت انتجي نيلة الاضح فافعل فان ابواب لتمآء لانعلو ملك الشلة لاصوات ألمؤمنين فاذا اسبت وصلنت العيدفادع بعدها بالدعآء يزالمذكورين في كصيفة وهما يعدد عاريق عرفة بوم الغديه صومه كفان ستيزيته وفضله لابخصلي وهواتنا مزعشن زدح ألحج ومزسنه ان تغت ل و تقل المتلق التي خ كرناها في اب الصلوات في ه تم فل في د السسليم دَبِّنا النِّناسَمِعْنَا مُنادِّيانُنادِيالُامِيانِ أَنْ الْمِنُوابَرَيَّكُمْ فَامَتْ اَرْتَبَا فَاغْفِفْ لِمَنْ أَذُنُوبَنَا وَكَفْغَتْ سَيِّا بِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْإِزَادِ رَبِّنَا وَابِّنَا مَا وَعَلْمَنَا عَلْحُرُسُلِكَ وَلَا يُخْزِنَا يَوْمَلْ لِقِيمَةِ إِنَّكَ لَانْحُلْفُ لِنْبِعَادَ اللَّهُمَّ Mindelle and a service of the servic إِنَّ الشَّهِ لُكَ وَكُفَوْ لِكَ شَهِيمًا وَالشَّهِ كُمَ لَا مُؤْتَكَ وَابْنِيآ وَكَ وَحَلَةَ عَرْسَٰكِ وَسُكَانَ مَوْالِكِ وَارَضِكَ مِأَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لا إِلْهَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبْوُدُ فَلا يُعْتِدُ أَسُوالَّا فَتَعْا لَيْتَ عَالِيَتُوكُ الظَّالْمُونَ عُلُوًّا كَبِيِّرًا وَٱشْهَاكُنَّ بُحِمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلِيَّهِ وَاللَّهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَشْهَاكُانَ أَبِمَا لُونِينَ عَبْدُكَ وَمَوْلا نَارَبّنا سَمِعْنا وَاجَبْنا وَصَدَفْنَا المُنادِي رَسُولاتَ صَلَّى لِلْهُ عَلَيْهِ وَالِمِاذِ الدى بِنِلْآهِ عَنْكَ بِالنَّهِ لَمْ مَرْانُ يُبَلِّغُ مَا الزَّلْتَ اليَّهِ مِنْ وَكُلِّ مَرْ وَلْيَامُ إِنَّ وَحَذَيْهُ مَرُ وَا مُنْهَمُ الْ لَوْ يُبَلِّغُما أَمَّ مَرُ أَنْ الْتَخْطُ عَلِيْنَهِ وَكُنَّا بَلْغَ رَسِا لَا يَلْتَعْصَمْتَ هُ مِنَ النَّاسِ فَنا دَى مُبَلِّغُ أَعَنْكَ اللَّه Control of the color of the col مَزْكَنْتُ مَوْلاهُ فَعِلْقُهُولاهُ وَمَزَكَنَ وَلَيْهُ فَعِلَّ وَلِيَّهُ وَمَزْكُنْتُ بَيْهُ فَعِلْمَا مُرَاكُ فَدُاجَبْنَادَاعِيَكَ لَنَذِيرَ مُحَتَّنُدًا صَلَىٰ لللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَبْكُلْ وَرَسُولَكُ إِلَى الْمَادِي الْمَهَ بْهِ عَيْلِكَ الذَّى الْغَمَّتَ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَهُ مَثَلُولِبَىٰ إِسْرا يُلْعَلِي مِهْ لُمُؤْمِنِين وَمُولِهُمُ وَوَلِيهِ مِ كَبَا وَأَسَعَنَا مَوْلانًا وَوَلِيّنًا وَهَادِينًا وَدَاعِينًا وَدَاعِينًا وَدَاعِيَ لِلاَنَامِ وَصِرَاطُلْتَ الْمُسْتَعِيمَ وَمُجَّتَكَ البيضاء وسبيلك لذاعي ليك على جبرة مُوومز البّعكة وسُخان الله وتعالى عَايُنه وك وَاسُّهَا كُواَنَّهُ الْأَمِا مُراهُا دِي لِرَيْسُدُ امِّرُا لُمُؤْمِنِينَ الذِّي ذَكَرَيْتَهُ فِي كَالِكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَابِنَّهُ فَا مُزَالِكُما بِلَيْنَا لَعَانَ عَكُمُ اللَّهُ مَا أَنْ فَعَلَى إِنَّهُ عَبْدُكَ وَالْمَادِي مِنْ فَعَد بَيْنَا النَّذِير الْمُنُذِدِ وَصِراطُكَ الْمُسْتَقِيمَ وَإِمَرُ لِلْوُمُنِينَ عَلِيهِ لِسَالُامِ وَقَايِدًا لَغِرَا لُحَيَّانَ وَجَيَّتُكَ لَبْالِعَنَّهُ

مادرعی است معمومی معرفی الاور عالیا مادرعی استان و فامی الماری ا

A STANDARD OF THE PARTY OF THE Section of the sectio A STANDARD OF THE PARTY PROPERTY. وَلِيا نُكَ الْمُعَبِّرُعَنْكَ فِخَلْقِكَ وَاتَّزُالْقَا ثُمُ يَالْفِسْطِ فِي رَيَّنِكَ وَدَيْ الْدُسْكِ وَخَاذِنُ عُلِكَ وَامِينُكُ المَاْمُونُ الْمَانْخُونْمِينًا قُرُومَينًا قُرُومَينًا قُرُوسَوُلكِ مِنْ جَبِيعِ خَلْقِكَ وَبَرِيتَكُ شَاهِكَ الْإِلْمُ خَلْصِلكَ وَ الوَحْدَانِيَةِ بِإِنَّكَ أَتْ اللَّهُ لَا إِلْهَ إِلَّا اَنْتُ وَأَنَّ يَحَ لَّاصَلَّى لِللَّهُ عَلِيْهِ وَالدَّعَدُ لَكَ وَرَسُولُكَ وَأَنَّ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَكَ وَرَسُولُكَ وَأَنَّا عَلَّا ٱمُرالِؤُمْنِينَ جَعَلْتَهُ وَالْافْرِ إِدْبُولِا بَدِيمَامَ وَحْدَانِتَنَكَ وَكَالَدَيْكَ وَتَمَا مَنْعَمَلَتَ عَلَى جَمِع حَلْقِكَ وَبُرِيَّتِكَ فَقُلْتَ وَقُولُكَ إِلَيْ وَآكِلَتُ كُمُ دِينَكُمُ وَأَثَمُّ سُعَلِّكُمُ نَعِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاسِلامَ دِينًا فَلَتَ إِنَّ كُهُوا الْإِبْرُوا ثِمَا مِنْعَمَدَكَ عَلَيْنَا بِالذِّي َجَدَدَتَ بُزِعَهُ لِيّ اقِلَ وَدَكَ وَمَا ذَلِكَ وَجَعُلْتَنَا مِنْ آهُلِ الْمُخْلَصِ وَالْتَصُدِيقِ بَيْنًا قِكَ وَمِنْ آهُلِ الْوَفْ بْلِكَ وَلَمْ يَغْعَلْنَامِنَ أَتَاعِ أَلْغَيْرِيَّ وَالْمُدِيلِينَ وَالْمُغْرِفِينَ وَالْمُتَكِمِينَ اذْ أَنَ الْانْعَامِ وَالْمُغَيِّرِيَّ خَلْقَ اللهِ وَمِنَ آلَذِينَ اسْتَعْوَدَ عَلِيْهِ مُ الشَّيْطَانُ فَانْسَاهُمْ ذِكْرًا للهِ وَصَلَّهُمْ عَنَ لُسَبَيلُ وَالصَّرَاطِ المُتُتَمِيمَ اللَّهُ مَّ الْعَزِ الْحَاجِدِين وَالنَّاكِئِينَ وَالْمُغَيِّرِينَ وَالْمُكَ يْبِينَ بِوَفِر الْدِينِ مِنَ الْالْوَلِينَ وَالْاحِزِينَ ٱللَّهُ مِّوْلَكَ الْحُرْدُ عَلَى يُعِامِكَ عَلَنَا بِإِلْهُ ثُرَى ٱلذِّي هَنَيْتُنَا بِبِإِلَى وُلَاءِ امْرِكَ مُنْ كَعْدِ سَبِينِ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ الْاثْمَةِ الْمُناةِ الزّاتِدِينَ وَاعْلاَمِ الْمُدُدَى وَمَنا زَالْفُلُوبِ وَالتَّقَوَّى وَالْعُنْ وَالْوُنْفَىٰ فَكَأْلِد بِيلِكَ فَمَا مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَمَنْ بِهِمْ وَبُوالْا بِيَمْ رَضِيتَ لَنَا الْايِلْاتُمْ دِينًا رَتَّنَا · هَلْتَانِحُهُدُ اٰمَنَّا وَصَدَّفُنَا بِمَنْكَ عَلِيَنَا بِالرَّسَوُلِ الْمَنْذِيرِ الْمُنْذِيرِ وَالْيَنَا وَلِيَهُمُ وَعَادَبُنَا عِلْوَهُمُ وَبَرْيُنَامِنَا بُحَاجِدِينَ وَالْمُكَنِّينَ بِيَوْمِ الدِّينَ اللَّهُ تَمَاكُمَا كَانَ ذَٰ لِكَ مِنْ شَأْنِكَ يَاصَادِ فَأَلَوْهِ المَنْ الْمُعْلِفُ الْمِعْادَ لِأَمْرُكُلُّ لِوَمْ فِي أَن إِذَا تُمَن عَلِمَنا فِعَمَكَ مُوالْا ، آوليا أَكْ السَّول عَنْهُمْ عِيادُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ نُمَّ لِكُتُ مُنْكُنَّ بَوْمَتْ نِعَنَّ لَنَعِيمَ وَقُلْتَ وَقُولُكَ أَجَق وَقِفُوهُمُ انَّهُمُ مَسْنُولُونَ وَمَنَنْتَ عَلِيَنَا بِنَهَا دَةِ الْاخِلْاصِ وَبِولَا يَتِرَا قُلِيَاءَكَ الْمُعَا ةِ بَعُمَا لَنَذِيراً لِنُهَايِ السِّراجِ الْبُيْرِهُ أَكُلْتَ لَنَا بِهِمُ الَّذِينَ وَأَثْمَتَ عَلِيْنَ النِّعَةَ وَجَلَّدُتَ لَنَاعَهُ لَكُ وَفَتَ تَنَا مِينَا قَلَ الْمَاخُودَمَينًا فِي ابْتِلَاء جَلْفِكَ إِنَّا نَا وَجَعَلْتَنَا مِنْ الْمُلْ الْأَجَا بَرَو لَمْ وَسُنْ الْأَكِلَ قُلْتَ وَأَذِا جَلَدَتُكِ مِنْ بَيْ إِدْ مَرْمِ طِلْهُ وَرِهِمْ ذُرِيّا أَيْرِمْ وَاشْهَدُهُمْ عَلَى الْفُسِمِمُ السَّتُ بِرَبِيكُمْ شَهَدُماعِيَّكَ وَلُطُفْكَ مِاتَّكَ أَنْنَا لَهُ لِالْهَ إِلَّا أَنْتَ دَيْنًا وَتَحَدَّدُهُ مِثْلُا وَرَسُولُكَ وَعَلَيْ اَمِيْ لِلْوَمِنِ مِن عَدْ لُكَ الَّذِي الْعَبْتَ بِهِ عَلَيْنا وَجَعْلَتُهُ الْيُرَالِبَ بَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

Signification of the state of t

State Control of the State of t

A Secretary of the secr

december of the state of the st

المورة المورد ا

الكري

# خَعًا بُومُ لِلْغَابِينَ

الكُبْرَىٰ وَالبِّنَا وَالْعَظِيمُ الْذَي هُمْ فِيهِ يُخِتَلِفُونَ وَعَنْهُ مَسْنُولُونَ اللَّهَ وَتَكَاكُمانَ فَرْشَالِكَ انْ أنفتَ عَلَيْنا بِالْحِلْا يَرْ الْمَعْ فَهِ مِ فَلِيكُنُ مُرْتُ اللَّهُ الْمُعَلِّي عَلَيْحَ وَالْمُحَدِّر وَالْمُحَدِّر وَالْمُحَدِّر وَالْمُحَدِّر وَالْمُحَدِّر وَالْمُحَدِّر وَالْمُحَدِّر فيَوَمْنِاهٰذَا الذِّي آكُرُمَتِنا وَرَّكُرُتُنا فِيهِ عَهْدَكَ وَبِينَا فَكَ وَأَكْلَئَ هِ مِنَا وَأَمْدَتَ عَلَيْنَا فِعُمَّلًا وَجَعَلْتَنَا بَمَنِّكَ مِنْ اهِلَا لِأَجَابِمُ وَالْمِزَاءَ وَشِزَاعَلَا لُكَ وَاعْلَاءً الْوَلِيَا لِلْكَالْكُونِينِ سِوْمِ الدِّين فَأَسَالُكَ الرِبَ تَمَامَما آنْعَمَتَ وَأَنْ تَجَعَلْنا مِنْ المُوْفِينَ وَلا يُلْحَقْنا بِالْكُونِينَ وَاجْعَ لِلْهَا قَلَمَ صِدْقِ مَعَ الْمُتَقِينَ وَاجْعَلْنَامَعَ الْمُتَقِينَ إِمِامًا يَوْمَرَدُعُوا كُلُّ أَنَّاسٍ بِإِمِامِ مُ وَاجْشَرَا فِيَهُمْ اَهُلُ مِبْتِ بَسِيْكِ الْلَاثِمَةِ الْصَادِقِينَ وَاجْعَلْنَامِنَ الْبُنَّ وَاءِ مِنَ الْذَينَ هُمْ دُعَا ةُ إِلَى النَّادِ وَيَوْمَرَ العيلمة وكم مزل كفيوحين والخياناعلى لانكما إحكيتنا واجعلكنا مع الرتسول سبيلا واجعل لنَا قَدُمُ صَلَاقِ فَالْهِيْ وَاللَّهِ مَوَاجْعَلْ مَخَا نَاخَيْرَ عَمَا أَنَا خَمُراتَنَا خَمْرالْمَاتِ وَمُنْقَلِّنَا خَيْر المُنْفَلَبِ عَلَى وَالاِ ، آوَلِيَا لُكَ وَمُعَادا إِهَ أَعَلَا لُكَ حَتَّى إِنَّوْفَا نَا وَانْتَ عَنَّا رَاضَ قَذَا وَجُمَّكُنَا جَنَّتَكَ بَرَجْمَتَكَ وَالْمُنَّوَىٰ فَي كُوادِكَ فَحْ ادِالْمُقَامَةِ مَرْفَضَاكَ لا يَسَنُا فِها نَصَبُّ ولا يَسَنَا فِها لَعُوبُ رَبَّا اغْفِلُنا ذُنُوبُنا وَكَفَيْرِعَنَّا سَيْا تِنَا وَتَوَفَّنَامَعَ الْآبْرَادِ رَبَّنَا وَابْنَاما وَعَلَيْنَا عَلَىٰ مُلْكَ وَلا يُخِزَنا يَوْمَ الْقِلْيَمَةِ إِنَّكَ لا يُخْلِفُ الْمِعادَ اللَّهُ مَّ وَاحْتَرَا مَعَ الأَمَّةَ الْمُلاة مِنْ الدِرسَوُلِكِ نُومِنُ بِسِرِهِمْ وَعَلاْ سِيَتِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَعَالَبْهِمْ اللَّهْ مَراذَاكَ الْكَ بأَلْحَ وَالْدَي جَعَلْتَهُ عِنْدَهُمْ وَيَا لَذَي فَصَلْتُهَ مُرْسِعَلَى لَعَالَمِينَ جَبِيعًا أَنْ شُارِكَ لَنَا فِي وَمِنَاهُ ذَا الذِّي اكَ رْمَنْ افِيهِ الْمُواْفَاةِ بِعَهْدِكَ الذَّي عَهْدَتُ النَّا وَالْمِينَا وَالْمَينَا وَالْمَينَا ٱوْلَيْكَآءِ لِنَهُ وَالْبَرْآءِةِ مِنْ آعَلَا لَكَ أَنْ تَمَيَّ مَعَلِيَنَا فِعَيَّ لَ وَلَا يَجَعُلُهُ مُسْتَوْدُعًا وَاجْعِلْهُ مُسَيِّرًا وَلاسْتَلْبُنَا هُ أَبِدًا وَلا تَجْعَلْهُ مُسْتَعَادًا وَأَدُزُفَنَا مُرافَقَةَ وَلِيْكَ الْهَادِي للهَ فَيْ إِلَىٰ لَهُ لَيْ وَيَتُ إِنَّا ثِرُوفَ نُهُمَ مِرْ شِهُ كَلَّاءَ صَادِ فِينَ عَلَى صَبَّرَةٍ مِزْدِ بِنَكِ إِنَّكَ عَلَى كُلُّ فَي عَدِيرٌ تُولِسَنُلَ بعدها خابتك للذنيا والأخرة فانقا والله مقضيتة ترادع ايضا هذا الدعاء الله تراف الناك بِحَقَّ مُحَلِّكُ مُلِّكًا للهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بَلِيِّكَ وَعَلَى وَلِيْكِ وَالنَّانِ وَالْمَتَدُرِ الذِّي أَحَصَّصُتُهُما إِمِهِ دُونَ خَلْفِكَ أَنْ تَصَلِّي عَلِنَّهِما وَعَلَىٰ زِيتَهِمِا وَأَنْ تَبْدَابِهِما فِكُلَّ خِيرٌ عَلِي اللَّهُ مَرسَرا عَلَىٰ مُحَدَّدُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُجَّتَيِدِاْلاَثْتَةِ الْفَادَةِ وَالدُّعَاةِ السَّادَةِ وَالْبُحُهُ إِلَّاهِمَ وَالاَعَلَامِ الْبَاهِمَ وَسَاسَرالْعِبَادِ

# رُعًا يُومِ لَا خَالَيْ الْمُ

وَاذَكَا ِ الْسَلْحِ وَالنَّا قِيرَ الْمُرْسَلَةِ وَالْسَفِينَةِ الْجَارِيَةِ فَالْجِ الْعَامِرَةِ اللَّهُ مَ مَرَّاللَّهُ مَ مَرَّاللَّهُ مَرْمَ اللَّهُ مَرْمَ اللَّهُ مَرْمَ اللَّهُ مَرَّاللَّهُ مَرْمَ اللَّهُ مَرْمَ اللَّهُ مَرْمَ اللَّهُ مَرْمَ اللَّهُ مَرْمَ اللَّهُ مَا يَعْلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا يَا لَهُ مُعْمَدًا خُزَانِ غِلِيكَ وَأَدُكَانِ تَوْجِيدِكَ وَدَعَا بِمُردِينِكَ وَمَعَادِنَ كُرَامِتَكَ وَصِفْوَتِكِ مَن رَبَتْكَ وَجَرَكَ مِرْخَلَقِكَ الْاَنْفَيْلَ وَالْنِخُلَا وَ الْمَارِ وَالْبَابِ لِلْسُتَلَىٰ سِلِلْنَاسُ مَنْ ٱمَّا وُمَنْ آمَا وُهُولِي ٱللَّهُ صَلَى َ لَيْ كُمَّتَدِ وَالِهُ عَدُا هَٰ لِالَّذِكُ الذِّينَ اَمَّتَ بَبِسُنَلَةِ بُرُودُ وَيَ الْفَرُقَا لَذَينَ اَمَّتَ بَوَدَّتَهِ مُ وَوَجُنتَ حَقَّهُ مُوجَعَلْتَ لِكِنَّةُ مَعَادُمَنَ فَصَّ أَنَارَهُمُ ٱللَّهُ مُصِّلٌ عَلَى عَلَيْ وَالْحَيْكَ بطاعِتَكَ وَنَهُوا عَرْمَعَصِيمَتِكَ وَدَلُواعِبَادَكَ عَلَى وَجِذَانِتَتِكَ ٱللَّهُ مَرْ إِذَاسًا لِكَ بَحَوْمُحَتَاب نَمْنَكَ وَنِجَيْكَ وَصُّنْفُولِكَ وَامِينِكَ وَرَسُولِكَ الْخُلْقُكَ وَجَعَامَ لِلْوَمُنِينَ وَكَعْسُوبِ الدِّبنِ وَفَائَدَ الْغُوَّالُهُ عَلَى ۚ الوَصِيَّ الْوَقِيِّ الصِّدِيقِ الْآكِبَرِ وَالْفَارُوقِ الْاَعْظِمُ بَنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلُ وَالْشَاهِدِ لَكَ وَالْدَآلِ عَلِيُّكَ وَالصَّادِعِ بِإِمْلِ وَالْحِجَّا هِدِ فِي بِيلِكَ لَمْ مَا خُنُ فِكَ لَوْمَةُ لَآشُهِ وَأَنْتَصْلِحَ عَلِي عَنْ الْعَهِ مَا أَنْ تَجْعَلَنَ فِي هِ لَا الْيَوْمِ الذِّي عَقَدْتَ فِيهُ لَوْلِيِّكِ الْعَهُ دَفِي عَنا وَخَلْقِكَ وَاكْلُتُ لَهُ مُرالَدِينَ مِنَ الْعَارِفِين بِجَعَيْهِ وَالْمُعِرْبَيْ بِفَضْلِه مِرْعُنَقَالِكَ وَطُلَقَا ثَكَ مِنَ النادِ وَلا تُنَمُّتُ بي النِعَدِ النِعَدِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا وفى الارض توم الميناق الماخود والجمع المسؤل سل كالمحتمد والمحد واقتر عُونا واحمع برسَمُكُنا وَلا تُصِنْكُنا بِعَدَاذِهَ مَدْ بَعْنا وَاجْعَلْنَا لِا نَعْمُكَ مِزَالَتْ كَرِينَ الْ أَرْجَم الرَّاحِينَ الْخَيْلَةِ الَّذِي عَ فَنَا فَصْلَهٰ لَمَا الْيَوْمُ وَتَجَرُّنَا جُرِمَتُهُ وَكُرْمَنَا بِهِ وَشَرَّفَنَا بِمَعْ فَيْهِ وَهَذَا نَا بِنُورِهِ مِارِسُولَ الله الأمرالونين علينكا وعلى غرتكما ومجت كامتي فضالآت لامرما بعي لليل والنهارة بكا ٱتَوَحَّهُ إِلَى اللهِ رَقِي وَدَبِّكُما فِي اللَّهِ عَلِينَ وَفَضَا وَكَلَّهُ مَا يَكُم مَن اللَّهُ مَا اللّه مِنْ اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا بَحَقَّ هُمَةً يُوالِهُجُمَّة بِأَزْتُصُلِّ عَلَى عَلَى عَلَى وَالْهُجُمَّة وَأُنْ مَلْعَنَ رُجِّعَة جَوَّهُ فَا الْبُورُوَانَكُرَ حُرْمَتَهُ فَصَدَّعَزْسَبِ لِكَ لِأَطِفَأَءِ نُورِكَ فَاكَى لَلْهُ الْأَانْسِيَةِ مِنُورَهُ ٱللَّهُ مَرْفَيْجَ عَزْلَهُ لِينَبِ سَيِكِ صَلَّوالْتُهُ عَلَيْمِ وَاكْشِفْ عَنْهُمْ وَبِيمِ عَنِ لْمُؤْمَنِينَ الكُّنُ ابِ اللَّهُمَّ الملكو الآرض مِنْم عَلَا وَفِيطًا كَامْلِتَ ظُلْنَا وَجُورًا وَأَغِرْ لَمَنُمُ مَا وَعَدَيْهُمُ أَيْلُ لِا تُعْلِفُ الميعاد تراسي وتقول شكرًا شكراما مرة وتحد القدما مرة وقل ما مرق أنَّ كُلْتِيعَالي كَاللَّذِين وَاثْمَا مِ النِّعْمَرُودَضِيَ لَرَبَالِكُنَ مِرُواْ لِحُكُلِيْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْصَّلْقُ عَلَى خَبِرْخَلْفَ وَجُمَّ لَوَعْمَ رَلَطْاهُمَ

Control of the state of the sta Constitution of the state of th Constitution of the second of The state of the s Secretary Branch Control of the Secretary of the Secretar Color The Colling of the State of the The state of the s وسيقت الاسول الاسوان فصفا الوفرعندا لتقائهم الخديس الذي الخمس إلهنكا اليوفرو حكنا معروب المعروب مِنَ الْمُوْفِينَ بِعِهَ بِهِ النِّيا وَمِيثًا قِرِ الذِّي فَاتْقَتَا بِهِمْنِ فَلاَ يَرِفُلا ِ امْرِهِ وَالْفَقَ امُرِعِيسُطِهِ وَلَيْجِعُلْما مِنَ الْجَاحِدِينَ وَالْمُكَذِينِ بِوَمِ الدِّينِ وروي دياد بن محدعن الصادق على اللم قال قلت السلين عيدغير بووالجنعة والفطوالا ضح فالنعم اليوم الذي ضب بيه رسول السم التسميلة الم الميرالمؤمنين على السائح فقلت واي يؤمهو فقال ومانصنع بذللت اليؤمروالآيا مرتد ورولكته من المالية المنافعة التامن عشره زف الحجة منبغ بكمران تقربوا الى نقد تعالى البروالصوروالصلوة وصلالكم وصلة الاخوان فان ألانبياء كانوا إذا قاموا اوصياءهم فغلوا ذلك وامروا بروسيخ فهنا اليوم ذيارة اميز لمؤمنين على ليسلام وسياني في بالانزيارات أن شاراً لله تعالى اليوم الرّابع Salling Control of the State of والعنترون مزدك الجحة صلف مصلوة بؤمرالغدير وقلعت في ابالصلوات وفهذا اليؤم Local Assessment of the last to the last t تصدق البرالمؤسن بخاتمه وهوراكع وهذا اليؤم بعينه مونوم للباهلة على لاظهفاك ابزلافة بحدالله وفضل ومالمناه لمكنير لائحتمل ذكره منا وتستحت فيه الغشل وأن ملاعظ بماروي عن الصادق على الله وهو الله عَوالله عَم إنَّ اسْأَلُكُ مِنْ مَا ثُلَتِهِ مَهُمَّا مُ وَكُلِّ بِهَا مُ عَلَى اللهُ عَمِيلًا مُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ٱللَّهُ مَّ إِنَّ ٱسْتَلَكُ بَهِمَا ثُلَّكُ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَ إِذْ ٱسْبَلْكَ مِنْ جَلَّا لِكَ بَاجَلَّهُ وَكُلُ حَلَّا لَلْتَحْلِيلً ٱللَّهُ مَرَاتُ اسْتُلُكَ بِعَلْ لِكُكُلِّهِ ٱللَّهُ مَرِانَ ٱسْتَلْكَ بِنْ جَالِكَ بِآجَمِلِ كُكُرُجُ اللَّهُ مَ اِبْيَ اَسْتَلُكَ بَخَالِكَ كُلِّهِ اللَّهُ مِرَانِهِ ادْعُوكَ كَمَا اَمْنَتِي فَاسْتَغِلْ كَمَا وَعُدْتَى اللَّهُ مَرَاذَ اسْتَكُكُ مِنْعَظْمِيْكَ بِأَعْظِيهِا وَكُلَّعَظَمَيْكَ عَظِيمَةُ اللَّهُ مَ إِنَّاسْتَلُكَ بِعَظْمِيِّكَ كُلَّهَا اللَّهُ مَ إِنَّ ٱسْتَلْكَ مِنْ نَوْرِكَ مِأْنُورِهِ وَكُلُّ نَوْرِكَ مَيْ اللَّهُ مَرِانَا اللَّهُ مَرَانَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَرَانَا اللَّهُ مَرَانَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِيلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل مِنْ رَحْمَيْكَ بِإِفْسِعِهَا وَكُلُّ رَحْمَيْكَ فَاسِعَتْ اللَّهُ مِّ إِنِّ اسْمَلُكَ بِرَجْمَيْكَ كُلِمًا اللَّهُ مَانِ ٱدْعُولَتُكَا اَمْ يَيْ فَاسْتَجِبْ كَمَا وَعَدْتَى اللَّهُ مَ إِنَّى إِسْتُلُكَ مِنْ كَمَا لِلَّهَ إِكُلَّ كُلُّ كامِلُ ٱللَّهُ مَّرِانِي ٱسْتَلْكَ بِكَمَا لِلنَكِ لِلهِ ٱللَّهُ مِّ إِنَّا شَالُكَ مِنْكَلِمَا مُكَ مَا مَكُ ل كَلِمَا تِلْنَامَةُ ٱللَّهُ مَرِانِي اسْتَلَكَ بِجَلِمَا فِكَ كُلَّمَا ٱللَّهُ مَرَانِ اسْتَلَكَ مِن آمَا كُل بَاكْمِهُا وكُولُ اللهُ مَا وَلَدُ كِنِينُ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ مَا إِنْ إِلَيْهُمْ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م كَمْ أَوَعَدْتُهُ ٱللَّهُ مِّ إِنَّ أَسْمَلُكَ مِنْ عِزَمَكَ بِآعِزِهَا وَكُلُّ عِزَبَاكُ مَا لَكُ مُ الْمُلْكَ

Secretary of the second of the

Explication of the second of t

Constant Con

All is the same of the same of

Secretary Control of the Secretary Control of

Sein Richard Sein

Children and the state of the s

A Service of the Serv

# اعالية المان المان

بعِزَاكِ كُلِهَا اللَّهُ مَوانِي اسْنَلُكَ مُزْمَشِينَاتِ مِامَضًا هَا وَكُلُّ شِينَكَ مَا صِيدُةُ اللَّهُ مَ إِذِ إِسْالُكَ بِمِشِيَّتَكِ كُلِهَا ٱللَّهُ مَا إِلْ يَعْلُكَ بِعُدُرَةِكَ ٱلْتِيَامْ مَطَلْتَ هِا عَلَى كُلِّ مَنْ وَكُلُّ فَذُرْمَاكِ مُسْتَطِيلًا ٱللَّهُ مَّ إِنَّ اسْئَلُكَ بِعُدُمْمَ كِكُلِّهَا ٱللَّهُ مَرَّانَ ادْعُولَ كَا اَمْرَى فَاسْتِجِ كَا وَعَلْ تَيَاللَّهُمَّ إِنَّ اسًا لُكَ مِنْ عَلِيكَ بِأَنْفَرِنَ وَكُلُّ عَلِمَكَ نَا فِنُ اللَّهُ مَرِانِ اسْالُكَ بِعِلْكَ كُلَّه اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا اللّ اسَالُكُ مِنْ فَولْكَ بِارَضْا ، وَكُلَّ فَولْكَ رَضِيُّ اللَّهُ مَّ إِنَّ اسْئَلْكَ بِعَوْلَكِ كُلَّهَ اللَّهُ مَ إِذِ آسَالُكَ مِنْكَ ثُلِكَ بِآجِهَا وَكُلِّ مِنَا ثُلِكَ حَبِيبَةُ اللَّهُ مَا إِنَّا شَكُكُ بَسَا ثُلِكَ كُلَّا اللَّهُ مَ إِذَا ذُولُولًا كَمَا ٱمْتِيَ فَاسْتِحِبُ كُمَا وَعَلْتَى ٱللَّهُ مَرِانِيَّ ٱسْتَلَكْ مِنْ شَرَفِكِ مِآشَرَفِهِ وَكُلِّلَ فَلْ تَفْرَفِكُ ٱللَّهُ مَّ إِنَّ ٱسْتُلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَّ إِنَّ أَسَا لُكَ مِرْسُلْطَانِكَ مِآدُ وَمِهِ وَكُلُّ الطَّانِكَ وائمُ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهِ إِسْلَطَا بِكَكُلِّهِ اللَّهُ مِي إِنَّ اللَّهُ مَنْ لَكُ مِنْ لَكُ تَا فَيَ ٱللَّهُ مَا نَاسَلُكَ مِمْ لَكُ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَا إِنَّ أَدْعُولَ كَمَا أَمَّ بَنَّ فَاسْتِمِنْ كَمَا وَعَلْبَى ٱللَّهُمَّ إِنِي ٱسْتَلَكَ مِنْ عَلَا ثُلُثُ وَكُلُ عَلَا ثُلُ عَالِهِ ٱللَّهُ تَمَالِيَ اسْتَلُكَ بِعِلَا ثُلَتَ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَرَا فَاللَّهُ مَا أَلْكُ مِنْ أَيَا لِكَ بِإَغْجِهَا وَكُلُّ آيا تِكَ عِجِبَةً اللَّهُ مِّ إِنِّهِ اسْتَلُكَ بِأَيَا لِكَكُلِهَا اللَّهُ مَ إِنِّي اَسْأَلُكَ مِرْمِينَكِ بِأَفْدَمِهِ وَكُلْمَتِكَ قَدِيمُ اللَّهِ مَرافِ السَّيْلُكُ بَمَنْكَ كُلِّد اللَّهُ مَرافِي ادْعُولَة كَمْا آمَرَ بَيْ فَاسْتَجِبُ كَمَا وَعَدْ بَيْ اللَّهُ مَوابِي اَسْأَلُكَ بِمَا آنَتَ فِيهِ مِنَ لِنَسْنُونِ وَالْحِرُوبَ اللَّهُمَّ إِنْيَاسَنَلْكَ بِكُلِّ شَاْنٍ وَكُلِّ جَرَوُتٍ اللَّهُ مِّ وَإِنْيَاسَئَلُكَ بَالْجُيْبُنِي ﴿ جِيزَ لَسَالُكَ لِمَا اللَّهُ بالدالة الدائد الماكت بعاء لا الدالدالدات الدالد الدائد الدائد الماكت بالدالة الدائد اَتَ يَالْا إِلْهَ الْاَ اَتَ اَسَالُكَ بِلِا الْهَ الْمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُ اللَّهُ عَلَى المُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَعَدْتَىٰ اللَّهُ مَّ إِنَّ اسْتَلُكَ مِنْ دِزْقِكَ بِأَعَيِّرُوكُلُّ دِزْقِكَ عَأْمٌ اللَّهُ مَراني اَسْتَلُكُ بِرَبِّكُ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَا إِنَّ اسْتَلُكَ مِزْعَطَا ثُلْ بِأَهْ نَكُمْ وَكُلُّ عَطَاءَكَ مَنِئٌ ٱللَّهُمَ إِنِّي اسْتَلُكَ بَعُظّا كُلِّدُ ٱللَّهُ مَرَانَ ٱسْمَلُكَ مِنْ حَبْرُكَ بِاعْفِ لَدَوْكُلُّخِيرُكُ عَاجِلُ ٱللَّهُ مَ إِنَّ ٱسْمَلُكَ بَغِيرُكَ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَراتَى ٱسْتَلُكَ مِزْ فَصَلْكِ بِإِ فَصَلِهِ وَكُلُّ فَصَلْكَ فَاصِلُ ٱللَّهُ مَرَّاتِي ٱسَالُا فَهَسْلاكِ كُلِّهُ ٱللَّهُ مَّرانِي أَدْعُولَ كَمَا أَمْرَيْ فَاسْتَحِبْ لِحَاوَعَدْتِي ٱللَّهُمَّ مَسْلِعَلَ عَيْرُوالِ عَيْر وَابْعَتْنَى عَلَى الْإِيمَانِ مِكَ وَالْتَصْدِيقِ بِرَسُولُكِ عَلِيَهِ وَالْدِالْتَالُامُ وَالْوِلاَيْرَلِعِلِيِّرْكِ

#### اغال في المناهك

State The book with the state of the state

Selection of the select

Washington and the state of the

Edward Service States of the Color of the Co

Selle State of the State of the

in statistical for the statist

طالب والبراء وين عدُوم والايمام الاشتاد من الهُ يَعَلَمُ السُّعَ المُعَالِمُ السَّادَةُ فَانِيْ رَصَيت بذلك التّ ٱللهُ مَّصِلَ عَلى مُحْمَدَ عَبْدَا وَرَسُولاتِ فِي لا وَلِينَ وَصَلِ عَلَى مُحَدِّدُ فِي الْاحِزِينِ وَصَلْ عَلَي مُحَدِّد فالملكاء الاعلى وصرل على عُهمتيد في المرسلين الله مَ وَعَطِ مُحَدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ الوَسِيَة والشرت والفضيكة والدرجترالكيم الله مرصراعل مجتدر والبحرك وقبغي بإرزفتني وَادِلِيَّ فِهَا اَعْطَبَتِنَى وَاحْفَظْنِي فِيغَنِيِّمَ وَفِيكُلِ غَاسِمُوكُ اللَّهُ مَصَلَ عَلَيْحَ إِدُوالِجُمَّدِ فَابْعَتْنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَالْتَصَادِيقِ بِرَسُولَكَ ٱللَّهُ مَصِلَ عَلِي مُحَيِّدٍ وَالسَّالُكُ خَيْرَ الْخِيْرِ مِضْوانَكَ وَالْجَنَّةَ وَاعُوْدُ بِكَ مِنْ ثَرِالْتَ وَيَخِطِكَ وَالنَّادِ ٱللَّهُ عَصَلِعَ لُحُكَّيْدٍ وَالْمِحْتَةِ وَاحْفَظْنَ مِزْكُلُ مُصِيَّةٍ وَمِنْكُلَ لِلَّهِ وَمِنْكُلَّ عُفُوبَةٍ وَمِنْكُلَّ فَيْتَةً وَمِزْكُلَّ بَلاَهِ وَمِنْ كُلْ شِرَّ وَمِنْ كُلُ مَكُرُهُ وِ وَمِنْ كُلِ مَصْدِيدٍ وَمِنْ كُلْ افَةٍ نَزَلَتْ آوَتَزُلُ مِزَالْسَاءَ إلى الاَرْضِ فِهٰ إِنْ السَّاعَرَ وَفِهْ نِي اللِّيَكَةِ وَفِهٰ ذَا اليَوْمِ وَفِهْ ذَا السَّهَرَ وَفِهْ فِالسَّرَةِ الله مصلقل محمد والمحكد والنسم لى كالسرود ومزكل فحرة ومن كالسيفاية وَمَنْ كُلِّ فَرَجَ وَمِنْ كُلِّ عَافِيةٍ وَمِنْ كُلِّ سَلاْمَةٍ وَمِنْ كُلِّ ذَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ دِزْقِ واسِعِ جَلالٍ طَبِتِ وَمِنْكُلِ نِعْيَرِ وَمِنْ كُلِ سَعَةٍ نَزَلَتُ أَوْمَنْ لُ مِزَالتَ آءِ الْيَالْارَضْ فَ هان السّاعَةِ وَفِي هٰذِهِ اللَّهَامَةِ وَفِهْ لَمَا الْيَوْمُ وَفِهْ فَاالَّهَمْ وَفَهْ فِ السَّنَّةِ ٱللَّهُ مَا انكاتَ دُنُوبِ اخلقت وجهي غندلت وخالت بتنو تننك وغيزت خالى عندلك فإنى أساكك بنؤر وجفيك الذِّي لايُطْفَأُ ' وَبُوجُهِ مُحَدِّحَ بِيكِ الْمُصْطَعَىٰ وَبِوجُهِ وَلِيِّكِ عَلَىٰ لَمُرْتَضَىٰ وَبَحَقَّ وَلِيَّا الذِّينَ أَنْجَبَّتُهُمُ أَنْ نُصِّلِّكُ عَلَى حُمَّتِ وَإِلِمِحُمَّتِهِ وَأَنْ تَغْفِرُ لِمِ مَا مَضَى مَنْ وُنُوبِي وَاتَ تَعْضِمَني فيمَا بَقِيَ مِنْ عُنْمُرِي وَاعُوٰذُ مُكُنَّا أَنَّا عَوْدَ وَنَشِحْ وَمِنْ مَعْاصِيكَ أَبِدَّ امْا أَبْقَيْفَيْ وَأَنَالَكَ مُطِبُّعُ وَٱنْتَعَبِّي مُاضٍ وَأَنْتَخِيمَ لِعَسْكِ بِآخِسَنِهِ وَيَجْعَلَ لِي فَالْهُ أَلِحَنَّةً وَ آنْ تَفْعَلَ فِهِ النَّتَ اَهُلُهُ الْمُلَلِّلَتَعَوَىٰ وَالْمَالَلْعَ فَرَةً صِلَّعَلَىٰ عُنَّدَ وَالبُّحَدِّد وَارْحَنِّي بِرَحْمَيْكَ لِإِلَّهِمُ الرَّاحِمِين وعن الْكَاظم عَلْيَالِسَلْمُ صَلَّ يُومِ الْمُبَاهِلِةِ مُا اردت من الصلي وكلنا صليت ركعتين استغفرت الله مقالي بعقبهما سبعين من شم تفوم فائرًا وتؤم عطفك في وضع بيئ دِك وتقول وانت على شال الحَكُ للْهِ رَبِّ الْعُالِيرَ

#### كَمَّا بِقَ الْمُنَاهَلَيْ

ٱلْخَدُلْتِيهِ فَاطِرِ الشَّمْوَاتِ وَالْارَضَ آلَخُ دُلِيهِ الذِّيكَهُ مَا فِي الشَّمُواتِ وَمَا فِي الدَّرْضَ الْحَدُلِيدِ الذِّيخَ الْالْحَالَةُ وَالاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُاتِ وَالنَّوُدِ أَلْحُدُلُسِوا لَذَي عَرَّفَنِي مَاكُنْتُ بِهِ جَاهِلٌا وَلَوْلانقَ فِيهُ وُالْإِيكُنْتُ هٰ الكَّا إِذْ فَالَوَ فَوْلُهُ أَلِيَ قُلْلا آسْتَلْكُو عَلَيْهِ آجُرًا لِلْأَالْمُودَةُ مَا فَالْفَرْ فَ فَي فَكِينَ فَي الْمَالَةُ مَالَا بُنْ إِنَّا يُرِيدُاللهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّخِيلَ هَلَا لِبَيْتِ وَيُطَهِّ كُونِظُهُمّ إِنَّ يَنَ لِي هَلَا لِبَيْتِ بَعْدَ القَلْ بِينَالَ مَعْالِي مُلِينًا عَنِ الْصَادِقِينَ أَلَذَينَ أَمَرُنَا مِالْكُونِ مَعَهُمُ وَالرَّدِ إِلَيْهِ مِعْقُولِهِ سِيحًا نَهُ بْالْهُمَا ٱلذَينَ امَنُوا آتُفُوا اللهُ وَكُونُو امْعَ الصَّادِ فَيْنَ فَا وَضِحَ عَنْهُمْ وَأَبْانَعَنْ صِفَيْهِمْ بِقُولِهِ جَلَّ نَنَاوُهُ قُلْعَا لَوَانَدُعُ اَبِنَاءً مَا وَانْنَاءَكُمُ وَلَسِنَاءَمَا وَلِسَاءَكُمُ وَانْفُسُنَا وَانْفُسَكُمُ تُعَرِّبَهَ لَفَخَعَ أَلَّهُمَ الله عَلَى لَكَا دِبَينَ فَلَكَ الشُّكُولُ إِرَبِ وَلَكَ الْمَرْجَتُ مُدَيَّتِي وَارْشَدْتَى جَيَّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْاهَلُ وَالْبَيْتُ وَالْقَرْ اللَّهُ فَعَ فَيَ نِسْآءَهُمْ وَاوَلادَهُمْ وَيِجْالَهُ مُ اللَّهُ مَرَّانَ اتَّقَرَّبُ الِّيْكَ بِذَلِكَ لَلْكَافَا الذَى لاَيكُونُ أَعْظَمُ مِنْ مُفَعْلًا لِلْوُمْنِينَ وَلا أَكُنْ نَجَمَّا لِهَمْ مِتَعْرِيفِكَ إِيا هُمَ شَأَ مَرُ وَإِبانَتِكَ فَصْلَاهُلِم الذين بهيم أدحضت باطِلَاعُذا لُكَ وَثَبَتَ بِهِم قُواْعِدَدِينِكَ وَلَوْلاهٰ ذَاالْكُفَّا مُواْلِحَ وُ الذي اَنفَكُنا بِرُودَ لَلْتَنَاعَلَى إِبَّاءِ الْمُحْتَى مِنْ الْمُلْمِيْتِ بْمَيْكَ الصَّادِقِينَ عَنْكَ الْذَيْنَ عَصَمْتَهُمُ مِنْ لَعَوْ الْمَقَّالِ وَمَذَا لِنِ لَا فَعَالِ تَخِيْحِ مَ أَلُالِالِهِ مِرْفَظَهُ بَنَ كَلِمَ فُهُ أَهِلُ الْانْحِادِ وَفَعِلُ فَلِ الْعَنِادِ فَلَكَ أَخَرُ وَلَكَ المن وَلاَ الشُّكُوعُ عَلَيْ عَمَا أَنْكُ وَآيادِيكَ اللَّهُ مَوْصَلِ عَلَيْحُتَدِ وَالْحُتَدَ الذِّينَ افْرَضَتَ عَلَيْكَ الدُّي طاعَتَهُمْ وَعَقَدْتَ فِي رَفَا بِنَا وِلا يَتَهَدُّواً كُرُمَّتُنَا بِمَعْ فَيَمْ وَشَرَفَتُنَا بِالتِّبَاعِ الْأَرِهِمْ وَتُبَيَّنَا مَالِقَوْر النَّابِ الذِّيعَ رَفُونًا وُ فَاعِنَّا عَلَى الإَجْدِبِمَا بَصَّرُونًا وُ فَاجِرِ مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ عَلْيَهِ وَالدِّعَنَّا افَصْنَا أَكِيْلَ وَبِمَا نَصَحَ كِخَلَقِكَ وَبَذِلَ وُسْعَهُ فِي لِلاَغِ رَسِالْتِكَ وَأَخِطَهُ بَفَيْدِ فِي فَالْمَرْدِينَكَ وَعَلِيَ إِنَّهِ وَوَصِيتِهِ الْمَادِي الْحَادِينِهِ وَالْفَيْمِ لِيُسْتَنَّتِهِ عِلَّى مِلْ فُنْ يَن وَصَلَّ عُلَّا لَا مُنَّةِ مِنْ أَبْنَا يُرِالْصَالْدِ فِينَ الذِينَ وَصَلْتَ طَاعَتَهُمُ بِطِاعَتِكَ وَادْخِلْنَا بِشَفَاعِتِهُمُ الكَرَامَة لِيَ بَالْحَ الراحين الله مُولاء أضا الكساء والعناء والعناء نؤم المناهكة المعله م شفعاً ونااسًا لك بَعَ ذَيْكَ إِلْمَا لَمُ الْمِعَوُدِ وَالْبَوْمِ الْلَهُ هُوُدِ إَنْ تَعَيْفَ لِي وَتَوْبَ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ الْمَوْالْ الْحَيْمَ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهِ لَمَانَ أَرُوا حَمُ مُوطِيفَتُهُمُ وَاحِنَ فَهِيَ النَّبِي اللَّهِ طَابِ اصْلَهُا وَاعْضًا نَهُا وَ آوُدُا قَهُا ٱللَّهُ مَّرَادَحَمْنَا بِحَقِهِمْ وَآجِرْنَا مِنْ وَاقِفِ الْخِرْيِ فِي الْمُنْيَا وَالْاجِرَةِ بِوِلِا يَهَمْ وَأَوْدُواْ

#### ذعابوة المناهك

Salas Silis Silas Silas

dellistaje dellista

مَا رِدَالاَمِن مِن الفوال يَوْفِلْ لِعَيْمَ بِيُقِيمُ وَاقِلْ بِنَا بِفِصَلِهِ مِوَاتِّبَاعِنَا أَثَارَهُمْ وَاحْتِلْ فَالْجِيدُاهُمْ وَاعْتِفْادِنَا مَاعَ رَبُونًا مُ مِنْ تَوْجِيدِكَ وَوَقَفُونَا عَلِنَدِ مِنْ تَعْفِيمِ شَائِكَ وَتَعَدِيرٍ آمَا وَكَ وَسُكِي الْأَمْلَ وَنَفَى الصِّفِاتِ اَنْ نَحَلُكُ وَالْعِلِمِ اَنْ يُحِيطُ بِلَّ وَالْوَهْرِ مَانْ يَقَعَ عَلِيَّكَ فَانَّلَ آفَتُهُمُ جُعِّا عَلْخَلْفِكَ وَدَلَا لَمَ عَلْيَوْحِيدِكِ وَهُمْلاً ةُنْبَهُ عَنْ المِّكَ وَهَنْدُ وَلِلْ دِينِكَ وَتُوضِعُ مَا الشَكْلَ عَلَيْ إِلِنَ وَابًا لِلْغُواتِ آلْتَى يَعْرِعُ مَا غَيْلَ وَبِهَا بَيْ جُعَيَكَ وَمَدْعُو إِلَى تَعَظِيم السّفَيدِ بَيْنَكَ وَيْزَخَلْقِكَ وَانْتَالْتُفَصِّلُ عَلِيَهِمْ حِيْثَ قَيْعَهُ مُ يُنْكُونِكَ وَاخْتَصَصَّتَهُمُ يُبِرِّكَ وَاصْطَفَيْنَهُمُ إِوَحَيْكَ وَاوْرَثْهَمُ غُوامِضَ وَلِيكَ رَجَّمٌ مُخَلَقِكَ وَلَطْفًا بِعِبَادِكَ وَجُنَا مًا عَلَى رِيْتِكِ وَعِلِمًا بِمَا شَطْوِي عَلِيتِهِ ضَمَا ثُرُ أُمَنَا ثُلُ وَمَا يَكُونُ مِن شَاكِن صَيْفَويك وَطَهَرَ مَهُ فِي لِإَمْلَةَ وَشَغَلُوا اَنْفُهُمُ مِطِاعِيِّكَ وَمَلَاوُا اَجْزَاءَهُمْ مِزْدِيكِ دِكَ وَعَرَوُا قُلُو بَهُمْ بِتَغَطِيمِ أَمْلَةً وَجَزَّوُا الْوَقَامَهُمُ فِهِمَا يُرضِيكَ وَاخْلُوا وَخَاللَّهُ مُرْمَعًا بِينَ الْجَطَّاتِ الشَّاعِلَةِ عَنْكَ فَجَعَلْتَ قُلُونَهُمُ مَكَامِنَ لِإِذَادَمَكِ وَعُقُولُكُمُ مَنَاصِبِ لِأَمْلَ وَهَيْكِ وَالْسِنَةَ مُرْوَمَزَاجِمَةُ لِسُنَتِكَ نُمْوَاكُومَةُ مُمْ بِوُدلِتَ حَيَّ فَصَلْتَهُ مُرْمَ بَنِ إِهِلْ مَانِيمُ وَالْاَقْزِ بِنَالِمَهُ وَفَصَصْتَهُمُ بُوحِيكَ وَ ٱنْزَلْتَ إِلِيَهُ مِنْكِنَابَكَ وَاَمْرَتَنَا الْمِتَتُكَ بِيمْ وَالرَّدِ الْيَهْنِهُ وَالْانْسِيْنَا إِلْمُ شَرُّا لَلْهُ مَرَانًا قَدْمَتَ كُنَّا بِكِابِكَ وَبِغِيرَ فَبِيدِكَ صَلَواتُ اللهِ عَلِيتَهِ مُ الذِينَ آفَنْهُمُ لِنَا دَلِيلٌ وَعَلَا وَأَمْنَ الْإِياعِهِم اللَّهُ مَ فَإِنَّا قُلْكُمُ اللَّهُ مُعَادُدُ قُنَا شَفَاعَتَهُمُ حِينَ يَقُولُ أَلْحَاشُونَ فَمَا لَنَامِزُ شَا فِعِينَ وَلا صَدِيقَ جَيِم وَاجْعَلْنَا مِزَالصَّادِ قَينَ الْمُصَوِّقِينَ لَهُمُ ٱلْمُظِّيِّقُ لِإِمِامِهُمُ النَّاظِمِ كَالْتَاعِيمُ وَلا تَفِيدَ لَنَا بَغَدَا ذِهِ يَدِنْتِنَا وَهَبُ لَنَامِنْ لَذُنْكَ رَحَةً إِنَكَ أَنتَ الْوَهَابُ امِيزَرَبَ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلْعَلَى عُهُمَّةً رِوَعِلَيَّا أَخِيهِ وَعِنْنِوهِ الْمِرْلِمُؤْمُنِ بَنَ وَقَبْلَةَ الْعَادِفِينَ وَعَلَمَ الْمُهُتَدِينَ وَثَانَى الْحَبَّة الميّامين الذين في مُهار الروح الامين والمكل الله بمُ المياهِلين فَعَالَ وَهُوَاصْدُ فَالْمَالِّينَ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ لَعَدِ مِنْ الْعَبْ الْمُعْلِمُونَعُلُ الْمَالُوَ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ وَلَكُ اللَّهُ مُولِمًا وَلِلْحَامُ وَلَيْ اللَّهِ مِنْ لَعَبْدُ وَلِكُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّذِي مُنْ اللَّهُ مُنْ يَوْمَ الْاِخَاءَ وَالْمُونِرُ الْقُونِ بَعْدَ ضُرِ الطَّوى وَمَنْ تَكُمَّ اللهُ سَعْيَهُ فِهَ لَ إِنْ وَمَرْسَهَ لَ فَهُمُنلِم مُعادُوهُ وَاقَرَّ بِمَنَاقِبِهِ جَاحِدُوهُ مَوْلَى الْآثَامِ وَمُكَيْرُ الْاصَنَا مِوَمَنْ لَمْرَاخُذُ ، فِي للهِ لَوْمَتُهُ

## اعَالَ الْحَدِي إِلَا الْسَفِرَ

لآشهرصلى لله علية واله ما كملعت شمسُ النهار واودقت الأشجار وعلى النجي م المشرفات مِن غرب وأبجئ الواضحات بزورتيته وصلوة اخربوهمن يا لحقة دكعتان وصلوة اول يؤمن المحتم كذاك وقدم وكمن فراب الصلوات المح م مواخراشه الحم عظيم الحرمة فالخاهلية والاسلام وفيهاش كان مقتل كحسين على السلام فر فضروحيت وصلنا المهذا ألمقام فلن فكرزا إلات النبغ وفاطر والامنة عليه السلام ونبد بهذا الشهلاندا قل استنة اصطلاعًا وعلم بن سنى الهجرة فتقول منعن مرعلى السفر إلى لمج اوالزنارة فليقطع العالاين بينه وبني الخلايق وتخلير رقبته منجيع الحقوق تمرينطر في الريخلينيه ومرتجب عليه نفقته فيترك طم من النفقة ما . يكفيه فرمقت أمن غيبته تريوصى بوصية يذكر فهاما يقربه الياشة تعالى ويجسن وصنت ويسندها اليمن تق برمن ألمؤسنين فاذاعن معلى أيخ وج فليخر بومًام ضيًّا لد ويجلعكم ويصلى كعتين بمهمانا أؤفاذ اسلم قال الله عَراتي استودعك الساعة نفسه واهلى ومالى وَدُرِيِّيَ وَدِينِي وَدُنْيَايِ وَاحِزَقِ وَخَايِمَ فِي عَلَى لِلْهُ مَّرَاجِفَطِ الشَّاهِ مَنْ اوَالْغَانَتُ اللَّهُمَّ اخفَظَنْا وَايْحِفَظُ عَلَيْنَا ٱللَّهُ مَ احْجَلْنَا فِي جُوْارِكَ ٱللَّهُ مَلِاتَسْلَنَا نِعَمَّلَتَ وَلا نَعَبْرُما بِنَا مِنْ عَافِيَتِكَ وَفَصَيْلِكَ فَاذَا حَرِجَ مَنَ ذَارِهِ قَامِ عَلَىٰ لِيَابِ تَلْقَارُوجِهِ لِلذِّي يَوْجَهِ له وبقر الفَّكَ المامه وعن يمينه وديناده واية الكرسي كذلك تُرتِقُولَ اللَّهُ مَ احْفَظْني وَاحْفَظْ مَامِعَ وَتَلْنِي وَسَلِّمُ مَا مَعَهَ بُلِغِنْي وَبَلْغِمَا مَعَى سِلاَ عَلَيْ أَجِسَنَ الْجَسِلْ إِلَّهُ حَرَالْواحِيَن نَرَبَقُ والفَاتِح والعَوْدُ والتوحيد وايترالكي والعتدرواخل اعتملان ارتض خلف التموات والآرض الح السورة وَاشَنْ النَّه قبل الحَوْجَ فَ ادعيَّه اللَّه إِمْرُواللَّيْ اللهُ تُرْبِيعُو بِلْعَاء ٱلفرْجِ وهُولَا اللهَ اللهُ أنحليم الكآخ كلمات الفرج وقدم ذكرها في ولد الكتاب تم قل اللهم عُون لي الله مِنْ الْجَبَّادِعَنِيدٍ وَمِنْ كُلِّ شَيْطاً نِحَرِيدٍ بِشِهِ اللهِ مَجَلَتُ وَبِسَمِ اللهِ حَجَبُ اللهُمَّ إِنِي اُقَيِّهُ مِنْ مَنِينَ فِي نِسْيانِ وَعَجَلَتْ مِسْمِ اللهِ وَمَا شَاءًا للهُ فَ مَكْ مُنَا دَكُرُ مُرَا وَلسَيْتُ وَاللَّهُمَّ آنتًا لْمُسْتَعَانُ عَلَى لَامُورِكُلِهَا وَأَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّعَنِ وَالْخِلْيفَةُ فِي لَاهَلِ اللَّهُ مَرْجُونُ عَلَيْنَا سَفَى فَا وَاطْوِلْنَا الْأَرْضَ وَسَيْرِفا فِها بِطَاعَتِكَ وَطَاعَتِر رَسُولُكِ اللَّهُ مَراسَكِ لَنَا طَهَ إِوَاللَّهُ لَنَا فِهُمَا رَزَّتْنَا وَقِنا عَذَا بَالْنَا وِاللَّهُ مَ إِنَّ اعْوَدُ مِنْ وَعْنَاءِ السَّقَى وَكَابَهِ

# زيارة عاشولاء

المُنْعَلَبِ وَسُوءَ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلُ وَالْمَالِ اللَّهُ مِّ انْتَ عَضُدِي وَمَا صِرِي اللَّهُ مَّ افْطُعُ عَنْيُعُ بْنُ وَمَشَقْتَهُ وَاجْعَبْنِي فِيهِ وَاخْلُفَنِي فِي اهْلِي خَيْرِ لِأَجُولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّهِ إِللَّهِ تُمّ قل ما شَاءَ اللَّهُ لأَخْلِ وَلا قُوَّةً الله إلله الله مَا لِن وَجَسْبَى وَاعِينَ عَلِي وَحْدَق وَادْغَيْبَى ولا يخرج الامتوضَّا المِخْمَّا قدتصد وبنع و فاذا الااد الركوب بسل وقال بم الله والله احت برفاذارك قال أَنْ فَرُدُ مِنْهِ ٱلذَّى صَيْدًا مُالِلْاسِلْدُمْ وَمَرَّعَلِمُنَا بِمُحَدِّصَلَى اللهُ عُلِيَّةِ وَالِهِ سُحَانَ ٱلذَّي يَتَحَلَّنَاهِ ذَا الْمِينِ وَالْحَيْلُ اللَّهِ رَسِّ إِلْعَا لَمَينَ اللَّهُ مَرَانَتَ الْجَامِلُ عَلَى الْظَهْرَ وَالْمُسْتَعَانُ عَلَى الْلَهُرَ اللَّهُ مَرَا للَّهُ مَا يَعْنَا لِلأَفَّا يُبَلِغُ الْيَاكِينَ لِلْأَغَالِبَ لِغُ الْحَرَحْمَةِ لِتَ وَرَضُوا لِكَ وَمَغْفِرَ لِكَ اللَّهُ مَ للطَّيْرَ الْأَطْبِرُكَ وَلاَضَرَّ حَوَلَ وَلَا فَوُءَ إِلَّا بِشِوالْعَلِي الْعَظِيمِ فَاذَا اسْرِفَ الْمَهْزَلَ الْوَيْرَاوِبِلِد فليقل اللَّهُ مَّرَبَّ النَّمَاءَ ومَا ٱظَلَّتَ وَرَبَّ الْارْضِ وَمَا ٱفَلْتَ وَدَتَ الرِّبَاجِ وَمَا ذَرَتْ وَرَبَّ الْأَهْادِ وَمَا جَرَتْ عَرِفْنَا خَيْرَهٰ إِنْ الْقَرْبَةِ وَخَيْرَاهُلِهَا وَآعِلْنَا مِنْ شَرِّهَا وَشِرَاهُلِهَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيُّ عَرَبِرٌ وليستحرينايَ البنى صلى الشعليه والدوفاطم والائمة عليهم السلام فكلجعة والزبارة فالمواسم المتهورة قصدا وقصدالمشاهدا لشريفتني رجبخ صوصا مشهدا لرضاعليه السلام فانترمل فضز الاعال زارة غاشؤ رامز وباوبغدعن لناوتعليه التلام فنأداد ذلك وكازجي اعنه عليه لتالام فليبرزالي الفني أء اويضعد مطحًام تفعًا في اده ويوى اليه على لتاله ما لتالهم ويجتهد فالدعآء على فألله تمريص ل ركعتين ليكز ذلك في مدم النها يعبل ن ترول التمس تم ليندب الحسين على السلام ويبكيه ومايرمن في اره بذالك من لا يتقتيه وليقر من جضره ألم يتراطاً الخزع وليعز بعضهم بعضا بمصابهم الحسين على السلام فيقولون اعظم الله الجُهمَا بُصّاً بالخسين علىدلت الأم وتجعلنا والاكتمين لطالبين بثاره مع ولته الدما مراله فتي موالي محدعلنهم السلام فاذاآنت صليت الركعتين المذكورتين انقا فكبالسف تغالي الترت تراؤم البنه عليكه المستلام وفل السَّالامُ عَلِيكَ إِلَا إِعَمْ يُواللِّهِ ٱلسَّلَّامُ عَلِينَكَ مَا يَنَ رَسُول إِللَّهِ ٱلسَّلَّامُ عَلِيْكَ يَاخِيَرَةَ اللَّهِ وَأَبْنَخِيرَهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ لَلْيَهِمَ لِلْوُمُنِينِ وَأَبْرَسَ فِإِلْوَصِيِّينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَائِنَ فَاطِمَ رَسِيْكَ لَيْكَ إِلْعَا لَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَارَ اللَّهِ وَإِنْ ثَارٍ مَ وَأَلُو مَرَاللَّوَ وَكُ

# زيارة بخاشوراء

السَّلامُ عَلِيَكَ وَعَلَىٰ لاَدُواجِ الْبِرَحَكَ بِعَنِا لَكَ عَلَيْكُمْ مِي جَبِيًّا سَلاهُ الشِّالدُ المابَعَيْتُ وَبَعَّ اللَّهِ لُ وَالنَّهَا رُياً الْإِعَدُ دَاللَّهِ لَقَدْعَظُمَ الْوَزَّنِّ لُهُ وَجَلْتُ وَعَظَمْ مَا الْصُيتَ لُه بِكَ عَلِمَنا وَعَلَيْ عَالِمُ مِعَامُل الاسلام وحَمِّلَتْ وعَظمُتْ مُصِيبَتُكَ في الشَّمُواتِ عَلَيْجَمِيعِ الْفِيلِ لَتَمَوْاتِ فَلَعَزَ اللَّهُ أَتَّالًا سَتَ آساس الفليل والجوزع لحكم أهل لبيت ولعن الله أمَّدَّ دَفَعَتُكُرُ عَزْمَقَامِكُو وَأَذَا لَنَّكُورُ عَنْ مَا يَكُوا لَتَي رَتَّبَكُ مُاللَّهُ فِيهَا وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةٌ قَتَلَتَكُ مُولِعَنَ اللَّهُ الْمُهَدِينَ لَهُمُ مِّ المَّهُ كِينَ مِنْ قِياً لِكُوْرَ مِنْ اللَّهِ وَإِلَيْكُومِنْ مِنْ هُمُ وَمِزْ أَشْاعِهُمْ وَأَبْنَاعِهُم وَأَوْلَيْاً مَّهُمْ لِمَا أَلَّا أُمَّةُ أَسْرَجُ وَأَنْجُمَتُ وَتَهَمَّ إِنَّ وَسُقِبُ لِقِنَالِكَ بِأَجِ أَنْتَ وَالْمَى لَقَدْعَظُمُ مُصَابِي بِكَ فَاسْاً لُاللَّهِ الذِّي كَ رَمَمَ فَامَكَ وَالْرَمِنَ لِكَ أَنْ يَرْزُفَقَ طَلْبَ أَرِكَ مَعَ إِمَا مِرْسُصُورُ وَأَنْكُ مِنْ اَهْ لِهِ يَنْ مُحْمَد مَا لَي لِللهُ عَلِيَّهِ وَالِمِ اللَّهُمَ اجْعَلْنِ عِنْ مَا وَجِهَّا بِالجِنْ مِن عَلَيْ السَّلَامِ فالنُيْاوَالْانِحُ وَيِاا بَاعَبْ فِاللَّهِ إِنَّ الْقُرْبُ إِلَى اللَّهِ وَالْي سَوْلَهِ وَالْي الْمِيلُومُ مِن وَالْي فَاطِمَرَ وَالْمَاكِجِينَ وَالِّيكَ بِمُوالْا يَكَ وَمِالْتِزَاءَ وَالْمِنْلَ مَسْلَ اللَّهِ إِلَّكَ وَيَخْ عَلْنَهِ بُنْيا مَرْ وَجَرَى فَ طُلْبِهِ وَجَوْدِهِ عَلِيتَ مُوعَلَىٰ الشَّيَاعِكُمْ رَبْتُ إِلَىٰ اللهِ وَالْيَكُمُ مِنْهُمُ وَأَنْفَتُ إِلَى للهُ تُمَّالِكِكُمُ المُوالانكِمُ وَمُوالاً وَلِيكِمُ وَبِالْبَرْآءَ وَمِنْ عَلَائكُمُ وَالنَّاسِينَ لَكُولَكُ إِنْ وَبِالْبَرْآءَةُ مِنْ آشَاعِمُ فَأَتْنَاعِهِ وَإِنَّ سِلْمُ لِنَسْالَكُمُ وَحَنَّ لِنَ خَادَيْكُمُ وَوَلَيَّ لِنَ وَالْاكُرُ وَعَدُولِنَ عَادَاكُمْ فَأَسَّالُ الله الذي الْحُمْنِي بَعْمِ فَتِ وَمَعْمِ فَيْرَا فَلِنَّا ثُكُورُو زَدْقَى الْبَرْآءُ ةَ مِنْ عَلَا ثُكُورً أَنْ يَعَلَّمُ ا في الدُنْيا وَالْاخِرَةِ وَأَنْيَتِبَ لِعَنِدَكُونُ قَلَمُصِدْقِ فَالْدُنْيَا وَالْاخِرَةِ وَاسْالُدُ انْ سُلِعِيَ لَلْقَامُ الحرور والمتحرة عندالله وأن يُردُقي طلبَ تاريخت مع اما مِحَدي طاهم ناطق من كمر وأسالالله بحقَّكُ ذُوَا لِشَانِ ٱلذِّي لِكُونُعِنْ ثُنُ أَنْ يُعْطِينَى بُصِّابِي كُمُ افَضَاكَمُ الْعُطْحِ صُابًا بمِصَيبَة بالمامصيتة ماأغطتها وأغظم ديتيها فالاسلام وفي تبيع النموات والارض الله تتر اجعَلَنِي فِيَقَامِ فِمُنَامِّ مَنْ الْهُ مِنْكَ صَلَوَاتٌ وَرَحَةٌ وَمَغْفِمٌ اللَّهُ مَرَاجَعَ لَحَيَا كَعُيا تَحَيَّر وَالِهُ عَيْدُ وَمَمَا فِي مَاتَ مُعَدِّدُ وَالِهُ عَبِدُ اللَّهُ مَ إِنْ اللَّهُ مَ إِنْ اللَّهُ مَ إِنْ الْحِلْمِ

The state of the s

أَهُلِ غَ

#### النُّعَاءُ بِعِبَالِلِيَّاكَةُ

Continue Signification of the Signification of the

الكَكُأْدِ اللَّهِ بِنُ إِنْ اللَّهِ بِعَلَى إِلَيْ وَلِيا إِنْ تِيكَ فَي كُلِّ مَوْظِنٍ وَمَوْقِفٍ وَقَفَ إِنهِ نَبِينًا ٱللَّهُمَّ الْعَنْ ٱلْاسْفَيْالَ وَمُعُلِّي َ وَيُعْلِي مُعْلِي مُعْلِي مُعْلِيهِ مِنْكَ اللَّعْنَادُ ٱبداللهِ بِنَ وَهُ ذَا يَوْفَرُقَ بِهِ الَّهِ إِذَا لَعَهُ فَانَ مِقَتْلِهِ مُوالْجُهُ مِن عَلِيَا لِلسَّالَةُ مُوا لِلَّهُ مَ فَصَّعِفَ عَلَيْهُمُ اللَّعَزَيْكَ وَالْعَمْا الدَّلْمُ اللَّهُ وَإِنْ الْعَرْبُ الدِّلْتِ فِي هُذَا الْيَوْمِ وَفِي مُوقِعَ هِذَا وَأَيَّامِ حَوْقِي الْمِزَاءَةِ مُنْهُمُ وَاللَّغَةَ عَلِيَهْ وَالْمُوالْاةِ لِنَكِيّاتَ وَالِنِبَيْدِكَ عَلَيْهُمُ السَّلَّامُ تُمِنْقُولَ مَا مَرْمَةً ٱللَّهُ مَ الْعَنَ أَوَّلُطْ الْمُطْلُمُ حَقَّ يُحَدِّدُواْ لِيُحَدِّدُواْ خَرَاٰ بِعِلَهُ عَلِي ذَلِكَ ٱللَّهُ مَرَالْعِينَا بَرَالْذَيْنَ خاهَ رَبِيا كِيتُ بِنَ عَلَى اللَّهِ وَشَايِعَتُ وَالِيَعَتُ وَالْبِعَتُ عَلَىٰ قَتْلِهِ ٱللَّهُ مَ الْعَنَهُمْ جَمِيعًا نَمْ تِعْوَلَ ما مَنْ آكَتَلَامُ عَلَيْكَ الْأَلْ عَبْدِاللَّهِ وَعَلَىٰ لاَدُواجِ ٱلْوَجَلَبُ بِفِيآ ثُلَ عَلِيْكَ مِنْ سَلا مُراللِّهِ مَا بَغِيتُ وَبَعَىٰ اللَّيْلُ وَالَّيْفَادُ وَلاجَعَلَهُ السَّاخِ العَهَدِمِينَ لِزِيْ وَمَهُمُ السَّلَا مُعَلَىٰ لِحُسَيْنِ وَعَلِي عَلِي مِن الْحِسَيْن وَعَلَى وَلا يَهِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى عَالِبُهُ عِلَيْهِمُ السَّلامُ نُرَبِقُولُ اللَّهُ مَرْضَ انْتَ اَوَّلَظا لِمِ اللَّعَرْضِ وَابِدَأَمْ ٱوَّلَّهُ مُّ النَّابِ وَأَلْنَالِكَ أَوَّا لِرَابِعَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الْعَنْ يَنِيلُ اللَّهِ وَابْتَعَمْ اللَّهُ وَعُمَّ بْرَسَعْ بِ وَشِمْرًا وَالْ إِبِسُفْيَانَ وَالْ زِيَادِ وَالْمَرُوانَ إِلَى وَمِرَالْقِيْمَةِ تَرَاسُوكُ وَقُلْ ٱللَّهُمَّ لَلْنَاكُوكُ جَمَدًا لَشَا كِيَنَّ عَلَى صُاءِمِمُ الْحَدُن سِمِ عَلَيْ ظِيمِ دَرِيْتِي ٱللَّهُ خَادُرُهُ فِي صَاعَة الْحُسَيْنِ عَلَيْ السَّالْم يَوْمَ الْوُرُودِ وَنَبْتِ إِنْ لَمَ صِدْنِ عِنْدَ لِتَمَعَ الْجُدُ يَنِ وَاصِّحَا لِلْجُدُ يَنِ الذِينَ بَذُلُوا مُجَعَهُمُ دُونَ أَلِحُسَيْنِ عَلِيلِلسَّالِمُ مُرْصَلِ رَهِي الزَّبَارِي فَالْعِلْمَ ٱللَّهُ مُرَّاذِلِكَ صَلَّتَ وَلَكَ رَكَعَتُ وَلَكَ يَجِدُنُ وَجِدُكَ لَاشْرَاكَ مَلَى لِانْتُرُلُا يَحُوزُ الْصَلَّى وَالْزُكُوعُ ۚ إِلَّا لَكَ لِاَنْكَ الْنَالَةُ اللهُ لَا إِلَهُ اِلْاَانْتَ اللَّهُ مَصِلَّ عَلَى حُمَّةً وَالدُّحَيِّرُ وَابْلِغِهُ مُعَقَّى فَضَلَ للسَّالْمِ وَالْعَيَّةِ وَادْدُدْعَلَى مَهُمُ السَّلُهُمَ وَالْتِحِيَّةُ اللَّهُ مَرْوَهُا تَانِ الرَّكَتْ انِ هَدِيَّرُمِنِ إلى سَيْدِي وَمُولِايَ أَجُسُيْنِ مِلِي عَلِنَهِمَا ٱلسَّلَامُ ٱللَّهُ مُصَلِّعَلَى عُمَّدُوالِهِ وَتَقَتَّلُهُ مُامِنِي وَاجْرُونِ عَلِنَهُمَا أَفْضَلَ مَلِي رَجًّا فِيكَ وَفِولِينِكَ مَا وَلِمَا لِمُؤْمُنِينَ تُمَرَادع بِهِ ذَا الدَّعَاء المروعة وَالصَّادَق عَلْمَ الْمَلاوهو السَّ السُّهُ الْمُلْسُ الْمُجِدَةِ عِيْدِةِ الْمُضْطَرِينَ لَا كَاشِفَ كُرُبِ الْمَكُوفِينَ الْعِيَاتَ الْمُسْتَغِينِينَ كَالْمُسْعَ الْمُسْتَصَرِّحْيِنَ وَبَالْمَهُ وَأَقْنَ الْإِلَيْمِنْ مَلِلْ لُودِيدِولا مَنْ يَحِلُ لِنَالْمُ وَقَلْبِهِ وَيَامَنْ هُوَالْمِنْ لُلَ الاعلى وَإِلا فِوَالْمَانِينِ وَلِمَنْ هُوَ الرَّمْنُ الرَّحِيمُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَىٰ وَلَا مَنْ يَعَلَمُ الْأَعْينِ 

وَمَا تُحْفِي لِصَدُودُ مَا مَنْ لَا تَحَفَيْ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ لا مَنْ لا تَشْبَيهُ عَلَيْ لِلاَسُواتُ وَما يَنْ لا تُعَلِّطُهُ الْجَاجِأَ وَالْمَنْ لايُبرُمِهُ الْمُحْلِحُ الْمُلْجِينَ الْمُكَرِدُكُكُمْ فَوَتْ وَالْحِامِعَ كُلِّ شَيْلٍ وَالْبادِيُ الْنَفُوسُ بَعْدَالْمُوتِ المَنْ هُوكُلَّ بِوَيْرِ فِي أَنْ مَا قَاضِي أَلِحَاجَاتِ الْمُنْفِسَلُ لَكُرُاتِ الْمُعْطِيُ السُّولاتِ الوَلَّ الْرَعْبَاتِ ناكا في المنتاب المن يكفي مزكِ لتني ولا تكفي منه شيئ في التمواتِ والارض أسا الدَبِعَي مُحَالِد وَعِلَى وَيَجِقَ فَاطِمَ رَبْتِ بَيِيكَ وَيَجَقَ لَجُسَنِ وَأَلِحُسَنِ وَالْتَسْعَةُ مِنْ وَلَذَا كُسَيْنَ عَلَيْهُمُ السَّلامُ مِنَ الْفَ فِيرَوَ تَجْزُفِ مِنَا الْفَا فَيْرَ وَتَغَيْدِينَ غِزِالْكَ لِلَّهِ إِلَيْ لَخَلُوفَينَ وَتَكْفِينَ هُرَّمِنَ الْجَافُ هَمَّرُوعُسُ فَحُونَ وَسُلْطَانَ مَزْلِخَافُ سُلْطَانَهُ وَكُنْدَ مِنْ إَخَافَ كُنْدُ بَلَا وَمَقَلْمُ يَمَعَلَىٰ وَتُردُّعَى كَنَالْكِينَ وَمُكُمَّ لِللَّهُمِّ مَنَا لَا لَهُمَّ مَنَا لَا لَهُ وَبِدُلِّ لِانْعُتِزُهُ وَمِسَكَّنَةٍ لا بَخَرُهُا اللَّهُ مَّ اصْنُ بالدِّدُلِ نَصَبَ عَيْنَيْهِ وَادْخِلُ عَلِيَّهُ الفُّنَّةُ فه تَزله وَالعِلَّةَ وَالسُّعَتَم فِي كِنهِ حِجْ تَنْعُلَهُ عَنَّى نُتُغُولُ شَاغِلِلا فَراغَلَهُ وَاتَسْ فِ وَكُريكُما آنسيته وكُلُ وَخُنْعَيْ بَمَعِهِ وَبَصِرَهِ وَلِيالْبِرُوبِي وَرِجْلِهِ وَقَلْبِهِ وَجَبِيعِ جَوَارِجِم وَ آ دُخِلَ عَلِيَهِ فِي جَمِيعِ ذَٰلِكَ ٱلسَّفَتَ مَلا تَشْفِ وَخَيِّ عَجْعَلَ ذِٰلِكَ شُغُلُّا شَاغِلُا لَهُ عَبِي وَعَنْ ذكِري وَاكْفِني لَكِ إِنَّ الْأَيْكُفِي وُالَّهَ فَانِّكَ الْكَافِي لِاكَافِي وَالَّذَ وَمُفَرِّجُ لامُفَرِّجَ سُوَّا وَمُعَتُ لامُعَتَ يَوْالَا وَحَارُ لاجارَسُواكَ وَمَنكانَ جارُهُ يَواكَ وَمُعَينُهُ مِنْواكَ وَمُعَامُ الِي الْمُؤَّاكَ وَمَهُمَّهُ وَمُلِحًا مُ الْحَيْلِ وَمَنْحَا مُنِ مَعْلُوقِ غَيْلُ فَانْتَ نِعِتَى وَرَجْا بُ وَمَفْزعي بْمَهْ بِهِ وَمَلِحًا يُ وَمَنْجًا يَ فِيكَ ٱسْتَفْتِحُ وَبِلَا اَسْتَبْنِحُ وَبُحَيْدَ وَالْحُرَدُ ٱلْوَحَدُ الدِّكَ وَاتَوْتُلُ

工名於日本大人的是自由於海南的政治的可以於海上日日日

#### التعانجكالتزاا برتغ

وَٱتَشَعَّعُ فَأَسْاً لَكُ يَا اللهُ يَا اللهُ عَالَتُهُ عَلَكَ لَحَلُ وَلَكَ لَسْتُكُو وَالدُّكَ المُشْتَكَى وَانْتَ الْمُسْتَكَى وَانْتَ الْمُسْتَكِي وَانْتَ الْمُسْتَعِيلُ وَقَالُلُانَ اَالله الله الله الله عَنْ عَمَد والنَّحَالُ رَصِّكَ عَلَى عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَنْ عَنَى عَنَّى ومَعنامِ هِ ذَا كَاكْتُعَنْ عَزْبَيْكَ صَلَّى للهُ عَلَيْدِ وَالِدِ هَمَّرُوعَمَّهُ وَكُرْبُرُ وَكُفَّيْتَ لُمُ هُولَ عَدُومٍ فَاكْنَهُ عَنَّى كَاكَشَفْتَ عَنْهُ وَفَرَّجْ عَنْكُما فَرَّجْتَعَنْهُ وَاكِفْنِي كَاكَفَيْتَهُ وَاصْرِفِ عَني هَوْلُمُنَّا مْا آخِافْ هَوْلَهُ وَمُونَهُمَا آخافَ مُؤْنَدُهُ وَهَمْ مَا آخِافُ هَدُ بِلاَمُؤْنَةِ عَلاِنْفَ عِينَ لاَ لَكَ وَلَهِ بقضاء خاآجي كفنا يترما اهستن همترين أغراخرني ودنياي باأميا لمؤميين وباأباعب والقيعكم مِنْ سَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوَالنَّهَا وُقَلْاجَكُهُ اللَّهُ الْمُعَدِّمِنْ مَا يَكِمَّا فَلا قَرَّقَ اللَّهُ بَنْنِي وَبْنِكَ مُنْ اللَّهُمْ أَحِينَ عُونَ مُعْلِّي لِللَّهُ عَلَىٰهِ وَاللَّهِ وَذُرِّيتِهِ وَأَمْتِنَى عَالَهُمْ وَتُوب على ليتهد واحشُرف في نُهُن يَهِمُ وَلَا نُفَرَّة عِنْ وَبَدْنَهُمْ طَهُ وَمَيْنَ الدُّالْ إِذَا لَا يَرَو يا أمِيرَ المؤينين ولاأ باعبد الله قصّ مَ كُالِعَلَبي لَمَ أَوْمُ تُوسِلاً إِلَى اللهِ رَبّي وَرَبِّهَا وَمُتَوجّاً إليّه بِكُمْ وَمُسْتَسْفِعًا بِكُمْ اللَّهِ فِي إِجْ عَلْمَ وَاشْفَعَا لَ فَإِلَّكُمَا عِنْدَاللَّهَ المَقَاءَ الْحَرُّدُ وَالْحَاهُ الوجيدة والمنزل الزفيع والوسيكة الوانفك عنكم الشنطر التنبي الخاجة وفضا أما ونجاحا مِزَاسِّهِ بِشَفَاعَتِكُمُ الْمِلِحُ اللهِ فَلَا الْحَيْثُ وَلاَ يَكُوزُ يُنْقِلِكُ مُنْقَلِكًا خَاتِرًا مِلْكُونُ مُنْقَلَّينُ مُنْقَلِبًا وَاجِيًا مُفْلِمًا مُنْعَمًا مُسْتَجَابًا بِعَضَاءَ إَجْوَاءُ وَتَشْفَعُا لِإِلَا اللهِ انْقَلَبُ عَلَى ما شَاءَ اللهُ وَلا يَوْلَ وَلا فَوْهَ وَ اللَّهِ اللَّهِ مُفَوضًا امْرِي لِي اللهِ مُلْجِيًّا ظَهْرَى إِلَى اللهُ مُتَوَكِّلًا عَلَاللَّهِ وَاقُولُ حَسِبِي لِللهُ وَكُفِّي مَعَ اللَّهُ لِمَنْ عَالَيْسَ وَلَاءَ اللَّهِ وَوَلَاءَ كُونُ إِسَا دَاتِي سُنَاهِي مَا شَلْهُ مَنْ مَا مَنَاءَ رَبِّ كَانَ وَمَا لَمَ رَيْنَا لَهُ كِنْ فَلاْحُولَ وَلا قُوْءَ إِلاَّ إِنْهِ ٱسْتَوْدِ عُكُم ٱللَّهِ وَلاجَعَلَهُ ٱلْأَخِرَ العهدين التكاانصرف باستدى بالمرافؤنين وكالائ وأنتا أباعب الله وسلام عليكا تعل ماآتشك آلبنل والنهار واصله لالكاليكا غرتمخوب عنكا سلامي فياءانه واساكه بخيكا انَ يَنْ أَوْذُلِكَ وَيَفْعَلَ مَا تَهُ حَمَدُ بِحَيْدُ انْقَلْتُ مِاكِيَّا عَنْكُمْ الْأَمَّا خِامِدًا بِعَدْ أَكْرُا بَلْ رَاجِعُ عَالَمُ ازْسَاءَ اللهُ وَلاحُولَ وَلا قُوَّةَ الْاباسْ السَّادَةِ رَعِبَتُ البَّكُمْ وَالنَّهُ لا رَبُّكُمْ تَعْدَانُ نَهِدَهِ كُمُ وَفِي لِأَرْبَكُمُ الْمُلْ الْدُنْيَا فَالْحَتِّبَى اللَّهُ مَا رَحُوتُ وَمَا اَمَّلْتُ فِي إِرْبَكُمَا

## شهَصَ عَنْ زِيَّا رِيُّا الْرَبْعِ إِنْ ٢٧٤

إنَّهُ وَيَبْ بِحُيْبٌ تَمْصِلُ الصِلْوَةَ عَاسَوْرًا وَهِي رُبع ركعات وقد مِرَت فِي الصّلوات شهرصَ فِينَ يستجبُّ فالعشرين ونارة الحسبن على للزوجي فأرة الارجين تروُره عندارتفاع النهار وهجم وتيزعن الضادق على للا تعول اكتلام على لي الله وجبه اكتلام على الله ويجب التكلامُ عَلى صَنِيِّ اللهِ وَأُبْرِصَفِيتِهِ السَّالْ مُعَلَىٰ الْجُسِّينِ المَطْلُومِ الشَّهَ عِلَا سَمِير الكُرُاب وقيدا العَراب الله مران أشه والمراب والروليك وصفيتك والرصفيك الفَّائْزُبْكِرَامِتَكِ أَكُمْتُهُ الشِّهَادَةِ وَجَوْتَرُالْسَعَادَةِ وَاجْتَكَ تُرْبِطِي لُولادَة وَجَعَلْتَهُ سَيْدًا مِنَالَتْ ادَةِ وَفَانْدًا مِزَالُفُ دَة وَذَا تُكَامِنَ الْذَادَةِ وَاعْطَنْتُ مُوَادِتَ الْآنِسَاء وَحَعَلْتُهُ عَلِخَلِفُكَ مِنَ لِلْاَوْضِياءَ فَاعْذَبَهُ فِالْدُعَاءِ وَمَتَخَ النَّفَةِ وَبَذَكَ مُفْجَتَهُ مِيكَ لِيَسْتَنْقِلَعِبْ أَدَكَ مِنَا لِجَهَالَة وَجِرَةِ ٱلصَّلَالَةِ وَقَدْتَوْ ازَرَعَلَيْهِ مَنْعَنَّ ثُرَالدُّنْا وَاعْ جَظَهُ بِأَلاَرْذَ لِ الْاَدْنِ وَشَرَىٰ انِحَ مُرالِمُن الْأَوْكِسُ وَتَعَطَّرَسُ وَتُردَى فِيهُ وَالْرُوالَسِّخَطَلَكَ وَالْبِحَظَ نَبَيْكَ وَاطْاعَ مِنْ عِنْ إِنَّ اهْلَ لِتَنْفِأْقِ وَالنَّفْاقِ وَحَلَةُ الْلأوْزَارِ الْمُسْتَوْجِ بَالِيَّا رِفْاهَ مُمْ فيكَ صَابِرًا مُجْتَسَمًا جَوْسُفِكَ فِطَاعَتِكَ دُمُرُواسْتُلِيحِ مَيْدُ اللَّهُ فَالْعَنْهُمْ لَعَنَّا وَسِلًّا وَعَذِّيْهُم عَذَا مًا اللَّمُ السَّلْا مُعَلِّنَا مُن رَسُول الله اكتلامُ عَلَيْكَ عَان سَيْداللا وَصْلاً وَاللَّهُ دُاللّ المِينُ اللهِ وَالْبُرُ المِينِ عِنْتَ سَعِيكًا وَمَضَدْتَ حَيدًا وَمُتَّ فَعَندًا مَظْلُومًا لِتَهدًا وَاللّه آنَ اللهَ مُبْخِزُمُا وَعُلَا وَمُهْلِكُ مَنْ خَذَلَكَ وَمُعَدِّتُ مَرْفَالَكَ وَاشْهَدُالْكَ وَمُهْلا وَخَاهَدَتُ فِي مِدِيلَةِ حِيْ النِّكَ الْمَعَ مِنْ فَلَعَزُ اللَّهِ مِنْ قَنَاكَ وَلَعَزُ اللَّهُ مَزْظَلَمَكَ وَلَعَزَ اللَّهُ أَمَرُّ سَمِعَتَ بِذَلْكَ فَرَضِيَتَ بِهِ ٱللَّهُ مَرانِ أُسْهِ لُكَ آيَّ وَلَيُّ لِمَنْ وَالْا ، وَعَدُوَّ لَمَنْ خَاداهُ بالْجَانَةَ وَانِي َابْنَ رَسُول إِللَّهِ أَشْهَا كُمَانَكُ كُنْتَ مُؤُمًّا فِي الْاصَّالِ لِشَاعِجَة وَالْاَيْمَ إِلْمَا لَمْ الْمَاعِمَ إِلْمَ تُجَمَّنكَ الْجَاهِلِيَّةُ إِنَّهَا سِهَا وَلَوْ يَكُيلُكُ الْمُنْهَاكُ مِنْ بَيَامِنًا وَأَشْهَدُا لَكُ لَامِاءُ الْبُنَّ ٱلنَّفِي الرَّضِيُّ الرَّكِيُّ الهادِع المهديُّ وَاشْهَاكُانَ الاَثْمَةَ مِنْ وُلدك كَلِمَةُ النَّقوي وَاعْلامُ الْهُ أَيْ وَالْعُرْوَةُ أَلُونَعْنَ وَالْحَقِيرُ عَلَى إَمْ لِالْمُنْا وَاسْتَهَدُ آبَى بِكُرْمُومِنَ وَبِإِيا بِكُرْمُوقِنَ لِيَنْابِع دينى وَجُوانِيمَ عَلَى وَقَلِيمُ لِقَلْبُكُ مُسْلِمُ وَامْرِي لِأَمْرُ كُومُتَبِعٌ وَنُصْرَقِ لَكُومُ عَنْ جَيْ الْذِنَ انته لكُوْ فَمَعَكُمُ مُعَكُمُ لِلامَعَ عَدُوكُو صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَعَلَى وَاحِكُوُ وَآجْسِا مِكُوْ ق

#### الأوالي زيارة [الحيثاني

خامدِكُهُ وَغَابُكُهُ وَظاهِرِكُهُ وَناطِيكُهُ أَمِينَريَتِ الْعَالَمِينَ تُريصَلْ بِكَعَتَى الزَّيانَ وبدَّعُولِمِك آجَنَتَ تَرْزِدعلي بنالحسين عِلْهُم السّلام وَالسِّهُ لَآء والعتباس بماسنذكره في بأرة ع فه انتأه اتستعالى ومكذا تفعل في كل ذارة للحسُين عليه لسّاله ولليلمّين بفيسًا من صفي عمدة سنة احدي عشرة من المجرة توفي سيدنارسول الله صلى الله عليه والد فزره فيه وكانت في ين وفات ابي محمَّدا كِيسن رَصِّح بربي طالب المنهم المثَّا زَيْارة البني صلَّالله عليه واله فستا بإنناء آلله في تربيع الاوُّل فالمَّار بارة الحسن على الله والامُّة عليه والسلام فستات إنشارا أستغالى بعدها شهر بهيما أدول درويه الحدين على الله وكذا في كل شهر للرفاية عزالصادق عليه السلام انمن ذار قبرا لحسين على السلام في كل شهر كان لد توابماة الف شهيد من من ملاء مدر مهام مخص معصد ما اشرنا اليد من ما ويه على اللم فكالتهرمن لتهود دوي ان الصادق على اللغ فال لسُدير بن حكيم إسديرا نزود الجسين عليه نويكل بؤمر فاللا قالها اجفاكم افترؤو ، في كل فهر فاللا قال افترو ، في كل سنة قلت قد مكون ذلك فقال ما اجفاكم بأنح بن على التاكم اما علمتان يتوتعالى الف الف ملك شغث غُبْرِي كِونِروبِرُودُونِهُ وَلَا يَفْرُونِ وَمَا عَلَيْكِ السَّالِمِينَ نَرُورُ الْكِيسُ نَعَلَى لِلسَّالْمُ فَكُلَّ فُومْنَا قاله فقلت جعلتُ فلاك بثينًا وبنيد فراسخ كنين فقال لحاصع د فو وسطحك ترالتفت يمَنَدَّ ولُيسٌ تُمْ الْرِحْدِاْسل الحالسَاء تُم تِنحَى نحوالعَبر وتعوّل اَلسَّالُامُ عَلِيَكَ إِلَا الْجَبْد اللّيد ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَجَمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَا نُهُ مَكْتِ لك زورة والزورة حجَّة وعَنَّ قلت فلهٰ في الخَلَّة اوردنا و كِتَابنا هٰذَا للحُسَن علَيل الله في ولكل شَهْن ذيارة مفردة الآان يكون في النهر زيارة موظفة فنكتفئ بكرها بكفي التابع عنهندة فالاكشيخ الطؤسي رحمالله فيمصاحيه يوم النابع عشرمته كأن مولدالتني سترايقه عليه والدعن وطلوع الفخ من يؤمرا كجعة في عام الفيل فهو يومش بف عظيماً لبركة وفي صومر فضلكثير وتواب جزيل وهواخدا لايا مرا لاربعة فروي عنهم عِلْهُمُ السَّلام اتَّهُمُ فَالوامن صامر يؤم السَّابع عنْ مُن شَهْرِيبع الْاوْل كَسَّا لله لهُ صِيام سنة و ينحت فيه الصّدة و ذيارة المناه عانته كالامُدرحُ الله فاذا اردُت زيارة النوصّاليلة ملينه فاله فاغت ل وكذا اذا اردت ذيارة احد من المعصوب عليهم السّلام وقل في أَنْ اعْسَال

## نِيَّا بِرَا النَّبَيُّ فِ البِيِّا عِيْمِ الْأَقْلِ البِيِّ فِي البِيِّا الْمُوَّالِيَّةِ الْمُوَّلِ

ما ذكره الشهيد رحمالله في نفليت وهواً للهُ مَطَهْرَقَالَي وَاشْرَحُ لَي صَالَّدِي وَاجْرِعَالِينَا فِي مِلْجَتَكَ وَالنِّنَاءَ عَلَيْكَ اللَّهُ مَا جَعَلْهُ لِحَهُورًا وَشِغَاءً وَنُورًا إِنَّكَ عَلَى كُلّْ شَيَءُ عَدَيْر وتعول بعدالفاغ اللهُ مَطَهْ فَابْي وَزَلِت عَلَى وَاجْعَلْمَا عِنْدَلِيَّ خِزَّالِيَ اللَّهُ مَا أَجِعَلْنِي فَالتَّوَاسَ وَ اجعلني مؤلك طهرتن ويستحت ان مدعولة لعزالدعا وين فيجيع الأعسال لمستحة تمراسان بهذاالاستنذان انكان الزمارة من قرب وكذادستاذن برفي شاهدا لمغصوبين علماللم فقول الله مُعَاني وَقَمْتُ عَلِياب مِن أَبُوابُوبِ نَسْتِكَ صَلَوا لُكَ عَلَمَ وَالله وَقُلْمَنَعَنْ النَّاسَ لَنَ مُخُلُوا اللَّمَاذُ بَرَفَعُلْتَ بِالنَّهُا الَّذَيْنَ أَسَوُا لَا مَنْخُلُوا بُوْتَ الْبَيِّ الْآنُ نُوَدِّنَاكُمُ ٱللَّهُ مَا يَ اعْتَقِدُ حُرْمَ مَنْ بَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَالدَّفِي عَيْدَتِهِ كَمَا اعْتَقِدُهُ افْحَضِرَةٌ وَاعْلَ ٱنَّ رَسُولَكَ وَخُلُفَا ءَكَ عَلَمْهُمُ الْسَّالْمُ أَخِياً وَعِنْدَكَ يُرْدَقُونَ يَرَوْنَ مَقَامِي وَيَتَمَعُونَكُلُامِي وَيَرُدُ وْنَ سَلاْ مِحْاَنَكَ حَجَبْتَ عَنْ مَعْيَكُلاْ مَهُمْ وَفَيْحَتْ البِّ فَهْ بِلِّذِيذِ مُنَا إِمَا فَهُمْ وَاوْاَسْأَذِيْكَ بارَتِ اَوَّلًا وَاسْتَا ذِنُ رَسُولَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالدَّنَامِيَّا وَاسْتَاذُرُ خَلِفَيَتَكَ الْإِمَامُ الْمُوْجِ عَلِيِّطْ اعْتُهُ فُلُوْنَ أَبْرُ فَلَانِ وتسميَّ هُ انْكَانت ٱلزَّاقِ لَعَزَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمُ وَاللَّهِ وَالْمَآلَةِ نَكْمَ الموكلين فبن البقعة المنادكة الناء أدخُلُ يارسُولَ اللهُ وَ أَدْخُلُ الْحَجَّةَ اللهِ وَأَدْخُلُ الْمَاكَلُكُمُّ الله ألمُقَ مِن المُقتِمِين في هَذَا المنته دِفَادَن لي مَولاي في الدُخوُل افضا وا إذ نت الاحدون آولْنَا ثُكُ فَإِنْ لَمُواكِنُ آهُلُالذَلِكَ فَأَنْتَ آهُلُلَهُ فَانْحَسْمَ قليك ودمعَ عَنْبِك فهو علامة الاذن تمرقبل العتدة وأدخل وقل بسم الله وَما لله وَفي سَبيل لله وَعَلَى بَلَة رَسُول لله صلاالله على والبرالله مُمّاغُ فِي وَارْحَمْنِي وَيُبْعِلَ إِنْكَ أَنْ الْتُوابُ الَّحِيمُ تَرَقِفَ عُندَاس النبي تلى تقعله فالدواستقبل القبلة وقلماذك والنيز الطوسي مجرالله في تعجن آشَهَ دُأَنْ لا إلهَ الدَّالْتِهُ وَحَنَّ لا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ يَخَدًّا عَنْ فُ وَسُولُهُ وَأَسَّهَا ٱنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ أَنَّكَ يُحَدُّنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَشْهَدُ آنَّكَ قَدْ بَلَّغَتْ بِسَا الْآبِ رَبِّكَ وَنَعَجِتَ لَا مَتَكِ وَخاِهَدْتَ فِي بِيلَاللهِ وَعَبَدْتَ اللهُ مُعْلِصًا جَعِ آناكِ ٱليَّقِينَ يِلْ عُكُمَ وَاللَّهِ عَظَةِ ٱلْجَسَنَة وَادَّيْتَ الذَي عِلْنَكَ مِنْ أَجِقَ وَانَّكَ قَدْرَؤُونَ بِالْمُؤْمِنِيرَ وَغَلِظُتَ عَلَى لَكَا فِي فَلِمَا شُهُ مِكَ افَصَنَلَ شَوَنِ عَجَلِ الْمُكُرَّمِينَ الْحَدُلُيْدِ الَّذِي اسْتَنْقَكُنَا بِلَصَلِ لِيَرْكِ وَالصَّلُ لَدَ اللّٰهُمَ

#### زِيَّا رَوَّا إِخْرِيُّ الْمُوسَ

فَاجْعَلْ لَوَالِتَ وَصَلَىٰ مَلَهُ كَيُلِكَ الْمُغَرَّعِينَ وَانْفِيآءِكَ الْمُرْسَكِينَ وَعِبْلِولَ الْصَالِحِينَ وَاخْرِلالْتَمْوَّآ وَالْاَرْضِينَ وَمَنْ سَبِّحَ لِكِ الْرِبَالِعِالْمِينَ مِنَ الْاَقْلِينَ وَالْلِيزِينَ عَلَى مُحَيِّدُ عَلَى وَرسُولِكَ وَبَلْكَ واسنك وبخيتك وصفيات وصفوتك وخيراك بزخلفك الله تراعطه الدرج الرفيعة وَابْرَالُوسِيكَةُ مِنَ أَكِنَّةِ وَابْعَنْهُ مَقَامًا تَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِرَالْاَوْلُونَ وَالْاجِزُونَ اللَّهُمَّ أَيَّكَ قُلْتَ وَلَوْا نَهُمُ انْظُلُو ا أَنْفُسُهُمْ ﴿ فَكَ فَاسْتَغَفَّوُ اللَّهُ وَاسْتَغَفَّرُ لَهُ مُ الرَّسُول لَوَحَدُ وااللَّهَ تَوْابًا رَجِمًا وَأَوْ اَبَيْنُكُ أُسْتَغُفِمًا لَا الْبًا مِنْ ذُنُونِي وَإِنَّ الْوَحَبُرُ إِلَى لِللَّهِ رَوْوَرُيْكِ لِيغَفِي رَاكِ دُنُونِ وانْ كَانَ للتحاجم فاجعل قِيرِه صلى الله عليه والدخلف كمفيك واستفتبل لقبلة وارفع مَدَنكِ وسَلحاجتك تقضِيانتا الله نقالي ثُمَّا بِنْ اخْرِي له صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهُ وَاللَّهِ تَقْوَل اذا وقفت على ضري وسلى الله عليد والد السَّالا مُرعَلى رَسُول الله المِّين الله على وَحْدِه وَعَلَا مُعْ الْمِ الْمُخْامِع لِمَاسَبَقَ وَالْفَائِيجِ لِمَااسْتُفْبِلَ وَالْمُهُيمِن عَلَى لِكَ كُلِّهِ وَيَجْمَرُ اللَّهِ وَبَرَكَا نُرُ السَّلَاهُ عَلِصَاحِب السَّكِينَةِ السَّلامُ عَلَى المُدُونِ بِالمَدِينَةِ السَّلامُ عَلَى المنصور اللَّوَيِّدِ السَّلامُ عَلَى المالينية مُعَدِّدَ تُتَمِّقُ لَمَا رَوي عَلَ لِرَصْنَا عَلِيْ لِسَالُمْ فَي إِنَّ الَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلِينَاكَ الرسوكالله ألسالم علنك باجبب الله اكسالة مُعَلَيْكَ باصْفَق الله السّالة مُعَلَيْكَ با أَمِينًا لله السَّادُمُ عَلِيْكَ الْحَجَّزَ لِلهِ أَشْهَا كُمَّا نَّكَ قَدُنْضِحَتَ لِأُمَّتِكَ وَحَاهَدَتَ فِي مَبِيلَ لِسِهِ وَعَبَلْتُمُ كُخُلِصًا حَوْاتًا لِيَالِيَهِ الْبَعِينُ فَحُزَاكَ اللهُ أَفْضَلُما الجزي نَبِنَّا عَزْاُمَّتِ عَاللَّهُ مَصِّلَ عَلَى مُحَلَّكُواْلِ تُحَدِّا أَضْنَلَ الصَلِنَتَ عَلَى الْمُعِيمَ وَإِلِ الْمُعِيمَ اللَّهُ حَيدًا تَحَيدُ الْحُرَى مُ م ويترعن الصّادق على السّلام تقولادا وقفت على مرحم لل تقد علية واله أساك لله الذي اجتباك واختارك وهذاك وهذ بِكَ الْمُنْكِيَ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَا مُكُنَّهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى الَّهِيَ لِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّوُا لَتَلْمًا وَتَعَوِّلُ فِي وَدَاعِمِ صَلَّ إِنَّهُ عَلِيْهُ وَالْهَ ٱللَّهُ مَلَا تَحْعَلُهُ الْحَالُعَ لَهُ مَنْ الْآنَ عَبْ بَيَيْكَ فَانْ تَوَقَّبَتَى قَبْلُ ذَٰلِكَ فَاتِي أَشْهَا لُهُ فِي عَالِيٓ عَلَىٰ أَاشْهَا كُعَلِّمَ فَحَيْوِي أَنْ لا إِلْهَا لِلْأَأَنَّ وَأَنَّ فَحَدَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَآتُكَ قَدِاخَتُهُ رَمْزِخَلِقُكَ ثُمَّ آخِرَتْ مِنْ آهَلَ بَدِيهِ إلائمَّةَ الطاهم تَالذَينَ أَذْهَبُ عَنْ مُ الرِّبُسَ وَطَهَرَ يَهُمُ نَظَهُ بِرًا فَاحْشُنَا مَعَهُمُ وَفِي مُرْمَيمُ وَحَتْ بِوَا ثَهُمُ وَلَا نُعَزِّقُ بَنِينًا وَبَنْهَ مُزْفِي لِلْهُمْ الْوَخْرَةِ لِالْحَجْرُ الرَّاحِينَ وتعول في ديارة حمزة

## نيارلافاطِرَ فِلْلَهِيعَ

عينالتلاموا تشهكآء بالمراكسًالام عليك مزعاصبر بُعُ فَعَمَعُ عَفَى لِدَّا مِ آسْتُم لَنَا فَرَطْ قَلْزًا يبكم لاحيتون ترات البقيع فزربر فاطترعليها السلام وألامت الازبع ترعليهم السلام اما زارة فاطم عليها السلام فعل بعدان بجعل العبز بزيديك اكستلام عليات البنت سؤل رَسُول إللهِ السَّلْامُ عَلَيْكِ إِنْ بِنَتَحَبِ إِللَّهِ السَّلَامُ عَلِيَكِ إِنْ بَتَ خَلِل اللَّهِ السَّالُامُ عَلَيْكَ الْبِيْتَ خَرْجِكُقَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ بِالْبِتَ اقْضِلَ الْبِيْلَ وَاللهِ وَمَلَا تُكْتَدِ وَدُسُلِم الَسَّلُاهُ مُعَلَيْكِ يَامِنْتَصَيِّفِحَ اللهِ السَّلُامُ عَلَيْكِ يَابِنتَ البَيْرَالْ الشَّلُامُ عَلِيَكِ يَابِنِتَ حَرَالِهُ بَيْرٍ اكتاله مُ عَلَيْكِ يَا يَسَانَعَ نِسِنَاءَ الْعَالَمِينَ مَنَ الْاَوْلِينَ وَالْاَحِزِينَ الْشَكْوُمُ عَلَيْكِ الْأَوْجَرَ وَلَاْتُهِ وَجَيْلُ لِخِلُقَ بَعِدُ رَسُولُ اللهِ صَلِّي لَهُ عَلِنَہ وَالِهِ السَّلَاءُ وَعَلَيْكُ الْمُ أَجْسَنَ وَالْجُسَيْنَ سَيَّدُ شَابِ الْمُلْ لِحَنَّةِ السَّلْامُ عِلَيْكِ إِنَّهُ الصِّدِيقِةُ الشَّهَدَى السَّلَامُ عَلَيْكَ أَنَّهُ الرَّضَيَّةُ الْمُرْضِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ إِيَّتُهَا الْفَاضِلَةُ الزَّكِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيْتُهَا أَيْحُ زَاءُ الْانْسِيَّةِ السَّلُ وعَلَيْكَ أَنَّهُ النَّقِيَّةُ النَّقِيَةُ السَّلُامُ عَلِيَاكِ أَنِّهُا الْخُدَّةُ الْعَلِيمُ السَّلْمُ عَلَيْكِ التُّهُا الْمَظْلُومَةُ الْمَعْصُونَةُ السَّالْ مُعَلَيْكِ لِافْاطِمَةُ مِنْتَ رَسُولًا لِلْهِ وَدَحِمَةُ السِّوبَرِكَاتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى رُوحِكِ وَبَدُنِكِ أَشْهَدُ أَنَّكِ قَدْمَضَيْتِ عَلِيَتِ مَرْزَتِكِ وَأَنَّ مَنْ سَرُكِ فَقَدْ سَرُدُ سُولُ اللهِ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمَرْجَفًا لِهِ وَقَدْ حَفًا رَسُولًا لللهِ وَمَرْ وَطَعَ لِي فَقَدْ قَطَعُ رَسُولَا لِلْهِ لِإِنَّاكِ بَضَعَةُ مِنْهُ وَرُوكُ لِلَّهِ بَرْدَ جَنْدَنِهِ أَشْهِ كُاللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَلَا لَكُنَّهُ اَنَّ نَامِعَ عَرُّ نَصَعِبَ عَنْمُ سَاخِطَ عَلْ مَرْسَحَظَتِ عَلَيْمِمَتَ مَعَ مِنْ تَرْبَتِ مِنْ مُوالِلِينَ واليت معاد لزعادت منعض إزاتغضت محب لزاحبت وكفايد شهيا وجسيا وَخَانِيًا وَمُنْفِبًا تُمْ صَلَ عَلِي النَّيْ صَلَّى الله عليْدِ وَالدِ وعَلَى لائمتَةِ عَلِيمَ المَا لائم وَالدِ وعَلَى لائمتَةِ عَلِيمَ المَا النَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ أُخْرِي لَمَا عَلِيْهَا السَّادِم قَفَ الرَّوضة وقَل السَّالْمُ عَلِيَّكَ بِارْسُولَ اللَّهِ صَلَّى لَلْهُ عَلَيْكَ الْسَلَّمُ عَلَى بِنَيْكَ الْصِّدِيقَةِ الطَاهِرَةِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَافَاطِمَ مَا سِيِّكَ فِي الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلِنَكِ أَيَّتُهَا أَلِسَوُلُ الشَّهَبِينُ لَعَزَ اللَّهُ مَا نِعَكِ أَرْتَكِ وَرَا فِعَكِ عَزَحَقِكِ وَالْرَادَ عَلَى أَنْ فَوَ لَعَزَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ وَأَبْبَاعَهُمْ وَأَلْجَعَهُمْ بِيمَا وَأَلْجَعَهُمْ بِيمَا وَأَلْجَعِيمِ مَا يَاللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى إِبَالِ وَبَعْلِاتِ وَوُلْيَكِ إِلْاَثُمْتِهِ الرَّالِيَّ بِينَ وَعَلِيْهُمُ السَّلَامُ وَرَجْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا أَثْرُ وَامَا زيارة الْائمة الازبعة

التلام مايال بهاالمفطراة المهروة ع

## زيار فالاممن إلكريعت البقيع

وَهُمُ الحسن سِطِ وَعَلَى بَالحُسُن ومحدب على وَجعفرب عِرعليهم السلام فقل بعدان تحبل القبر بيزيدنك وانت على غشل السلام عَلَيْكُوا أَمُّنَّة الْمُدَى السَّلامُ عَلَيْكُ وَالْمُنْقَى السَّلامُ عَلَيْكُوا أَمُّنَّة الْمُدُى السَّلامُ عَلَيْكُو المُّلَّالَقَوْيُ السَّلا مُعَلِّكُ مُلْكُنَّهُ عَلَىٰ آمَيْلِ الدُّنْيَا السَّلا مُعَلِّنَكُو الْقُوَّا مُرِقَالِمَ بَالْمِسْطِ السَّلا عَلَيْكُمُ أَهْلَ لِصَّفْوَةِ النَّالُامُ عَلِيَكُ مُ أَهْلَ الْبَغِي فِي الشَّهِدُ ٱلْكُمُ اقَدْ بَلَغُنْمُ وتَضَعَمْ وَصَبْرُمُ في استالله وَكُذَّتُمْ وَالْمِي النِّكُمُ وَعَلَقُومٌ وَأَشْهَدُا تَكُولُ الْأَمْتُهُ الرَّالْيَدُونَ الْلَهُ مَدُونًا وَأَنْ طَاعَتَكُمْ مَنْ وُصَّنَهُ وَأَنْ قَوْلَكُمُ الصَّدَقُ وَآنَكُمْ دَعَوْتُمْ فَلَوْتُحَابِوا وَامْرَ بُمُ فَلَنَ تُطَاعِقُ ا وَانْكُورُ دَعَا مُرُ الدِّينَ وَإِنْكَانُ الْارْضَ لَوْزَالُوا بِعِينَ اللَّهِ يَنْتَ كُورُ فِي إِصْلَا بِكُل يَسْطَهُ مِنْ يَنْقَلُكُونُ مِنْ اَنْجَامِ الْمُطَهِّرَاتِ لَمْ تَدُنَّنِكُمْ الْحَامِلِيَّةُ الْجُهَلَّاءِ وَلَمُ تَشَرُّكُ فِيكُمُ فِينَ الْاَمْوَآء طِنْمُ وَطَابَ مَنْبِنُكُومُ مَنَ بَكُومُ مَنَ بَكُومُ مَنَ بَكُومُ عَلَيْنَا دَيْنَ الدّن فَعَلَكُمُ فَي وُتِ آذِنَ اللهُ ا نَ تُرْفَعَ وَيُذَكِّرُ فَهَا المُدُوتِعَلَّ صَلَّوْتَنَا عَلِيَكُ مُ رَجَّةً لَنَا وَكُفَّانَ لَذُنونِنا إِنَّه ا اختاتكه كنا وكمنت خلقنا بمامن سرعلينا من ولاينكر وكاعنت سمّين يعلك ومعرفين بتصديقنا إياك موهنا مقامرت وأخطأ واستكان وأقرياجي ورجايمقابه الْغَلَامِ وَأَنْ يَسْتَنْفُنَانُ بِكُورُسْتَنْفَذَا لَهُلَكُيٰ مَنَ الرَّدَىٰ فَكُونُوا لِشُفَعًا وَفَقَدَتُ النكو اذا رَغتَ عَنْكُمُ اَهْلُ الْدُنْا وَأَنِّخَذُوا أَبَاتِ اللهُ هُزُوا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا الْمَنْهُو الْمَاكِ الْالِيهُ وُودَاثُمُ لا يَلْهُو وَمِحْظُ بِكُلِّ شَيْءِ لَكَ الْمَنْ بَمَا وَفَقَتْنَي وَعَرَفْتَي مِنَ أَمَّتِي عَلَيْهُمُ السَّلام مَا تَبْتَنَى عَلِيْهِ إِذْ صَلَّعَنَّهُمُ عِبَادُكَ وَجَعَدُ وَالْمَعْرَفَةُ مُ وَاسْتَعَفُوا بِحَقِهُ مُ وَمُأْلُوا الى سوا هُ مِ فِكَانَتِ المِنَّهُ لَكَ وَمَنِكَ عَلَى مَعَ افْوَا مِرْحَصَصَتَهُمُ مُمْ لِمَا حَصَصَبَتِي بِرَفَلَكُ الْحَدُ إِذْكُنْتُ عِنْدَلَةَ وْمَعْنَا مِي مَذْكُورًا مَكُنُومًا وَلاَ تَغْرِمْنِي مَالَةَ وَلا تَخْيِبَنِي فيما دَعَوْتُ سَم ادّع لنفسك بالجب وتعقل في وذاعه مولينهم لسلام السَّلامُ عَلَيْكُمُ أَثْمَتَ الْفُلْخُ وَرَحَمَرُ اللَّهِ وَيَرَكُا نُرُاسَتُودِ عُكُمُ اللَّهُ وَأَفْرَهُ عَلَى السَّالُ مُامِّنًا بِاللَّهِ وَبَالرَّسُولِ وَمِا جُئِتُمْ بِهِ وَدَلَلْتُمْ عَلِينَهِ ٱللَّهُ مَ فَاكْتُنَا مَعَ الشَّاهِ لِينَ وَلا تَجْعَلُهُ أَخِلُعَهُ في مُن بِإِنَّ إِنَّ مِيمُ وَالسَّلامُ عَلِيهُ مُورَحَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُدُمُ اللهِ وَبَركا تُدُمُ المِن اخرى للبقيع تقول السلامُ عَلَيْكُمُ الْخُزَّاتَ عِلْمِ اللهِ وَحَفَظَةَ سِرِّ ، وَتَرَاجِمَ وَخُومِهِ آيَتُ تُكُولُ إِنِّي رَسُول اللهِ عَاذِقًا بَحَقِكُمُ مُسْتَبْصِرًا

# الفراليستين في النجريج الأجريج الذك

بِنَانِكُوْمَعَادِيًا لِإَعْلَاثُكُوْمُوالِيًا لِآوْلِيَا لِآوْلِيَا ثَكُمُ إِلَى الْمُعْلِكُمْ فَاجْتُ مَا كُمُ ٱللهُ عَلِيِّ الوَّفَا إِخْهُمْ كَمَا تَوَلَّتُ أُولَكُمُ وَابْرَهُ مِنْكُلِّ وَلِيجِرِّ دُونَهُمُ امَنتُ بِاللهِ وَلَعْظُ بأنجنت والطاغؤت واللات والغزى وكل نديدعي مندون الله مع الأجم اذاذرت الحسين عليالتلام فيه فعتل التالاء علينات الوارت ادم صفوة السوالت الأفراق وتوني بتران السالة مُعَلِنَكَ يَا وَارِتُ إِبْرُهِ مِي خَلِيلِ اللهِ السَّالْمُ عَلِنَكَ يَا وَارِتْ مُوسَى كَلِيم اللهِ الشَّالْ عَكِيْكَ لِإِفَادِتَ عِينَى رُوحِ اللَّهِ الْسَالَةُ مُعَلَيْكَ لِإِفَادِتَ مُمَّلِّكُ سَيْدِيمُ السَّالَةُ النَّلُمُ عَلَيْكَ الْوَارِتُ عَلِي مِلْ الْوُنْمِينَ وَجَيْرِ الْوَصِينِ السَّالَامُ عَلِيَّكَ الوَارِيُّ الجبد لَلْجَسَن الزكي الملاح الرَضِي المرضِي السَّالْ مُلْ أَيُّهَا الْصَدِينِ السَّالَامُ عَلِينَكَ أَيُّهَا الرَضِي الْمَارُ الْبَعْدُ التَّالْاُمُ عَلِيَّكَ وَعَلَى الْاَرُوْاجِ الْتَحَكِّتَ بِفِنْ أَنْكَ وَآنَا خَتْ بِرَضَالِتَ الْتَلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهُ لَكُةِ الْخَافِينَ بِكَ الشَّهُ لُمَا لَكُ قَلَا فَمَتْ الْصَّلَوْةَ فَانَدُتَ الزَّكُواةَ وَامَهُ بَالْفَرُوبِ وَنَهَيْتَعَنِ الْمُنْكَرِ وَخَاهَ لُمَ الْمُلِكُونَ وَعَبَلْتَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَ جَيَّا مَا لَذَا لِيَهِ بِنُ وَالسَّلَا عَلَيْكَ وَرَحْمُ اللَّهِ وَبَرَكَا نُدُ مَراسْتَهِ لِوَالْفَرْ وِسَلْمِ عِلْيُروقِ لَ لَسَلَامُ عَلَيْكَ الْحُجَدَّ لِيهِ جَادَى الْأُولِ اذَارَدِت فِيه الحُسينَ عليه السَّالُم فقل عَبدتكِيها أَدْجًا وَتَلْتَينَ مَ وَ السَّالْهُ مُعَلَيْكَ الْمُارِتُ أَدَمَ فَطُنَ الشِّوالسَّلْهُ عَلَيْكَ الْوَارِتُ نُوْجٍ صَفْقَ إلْسِوالسُّلُمُ عَلِيَكَ الوارتِ إِرْهِيمَ خَلِيلِ اللهِ السَّالَةُ مُ عَلِيْكَ الوارِتُ مُوسَى كَلِيم اللهِ السَّالَةُ مُ عَلِيْكَ يًا وُارِيَتْ عِينِي وَحِ إِنْهِ السَّالُهُ مَ عَلَيْكَ يَا وَارِيتُ مُحَدِّجِيبِ إِنَّهِ الْسَالُهُمَ عَلَيْكَ كَا خُسَانُ بُرُ عَلِي ٓ الرَّضِي الزَّكِيِّ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَبَهُا البَرُّ النِّعِيُّ السَّلَامُ عَلَيْكَ ابْمُ الصِّدِيُ الشَّهُ التَلْهُ عَلَىٰ مَلَهُ مُكَدِّ اللَّهِ أَلُقَتَّ بِنَ الْذِينَ مُمْ لِتَ مُعْدِقُونَ ٱخْمَدُ ٱلْكَامَتُ الْسَلْقَ وَالَّذِيَّ الْزَكُوْةَ وَامْنَتَ بِإِلْمَعُ وَمِينَتَ عِنِ لَمُنْكَرِوْعَبَدَتَ الْسَاخِلُصَاحَةُ الْالْحَ الْبَقِينُ وَالسَّالُامُ عَلَيْكَ وَرَحْمُ اللَّهِ وَبَرَكُا نُدُ ثَمَّ المرِّمِ المعبِّروق للسَّالُهُم عَلَيْكَ المُجَّمَّ اللهِ فَعِيدًا اتضيروته كآثير تعرانكت على لفتر وقل المله تمريت أنحشين اشف صدته أنحسين فاطلث وَمَلْا مُكْتِهِ وَانْبِيّا مُّرُورُسُلِهِ وَالْقَالِحِينَ مِزْعِبَاهِ ، وَجَمِيعِ خَلْقِتِهِ وَرَحْمَتُهُ وَمَكَانُهُ

#### سْ يَا رَفِّ الْجَنْ الْمُ الْمُ

عَلَيْحَ يَدِوَاهُ لِ مَنْتِهِ وَعَلِيْكَ مَامَوْلا يَ الشَّهِ لِمَا لَظَلُو مَرَلَعَنَ اللَّهُ فَأَيلَكَ وَخاذِ لَكَ مَنْتُ الْإِلَامُ عَنَ وَجَلَّ مِنْهُمُ وَمِنْ اَفَعْ الْمُلِمُ وَمِينَ شَايَعَ وَرَضِي بِرِوا شَهْدُ اَنَّهُمْ كُ فَا ذُمْتِ كُونَ وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ بُرُاءُ مِنْهُمُ تُمْ زَدُعلى بنالحسين عليهما السّلام تم الشّه لمآء والعناس مباسنكن ٧ انتأءالله تفالي في إن ع فروتصلي ركفات الزّازات وهيمّان وتدعوه مكل ركعتينها بناذكنا وفي ارمَ عَاشُوراء وكذا تفعل في عقب كلّ ذيان ذكر أفي هذا الكما الحادي الماجية اذادرت فيما كسين على المتلام فقل السّلام علينات بابن رسول الله السّلام عَلَيْكَ بَابْن رسول الله السّلام على الرابين المؤمنين الساده وعليك إأناع بالله عاليه السلام عكيك استد شباب مل الحقة ودحمة الله وتركآ نامرز ضا أرضي لرَّمْن و سَخَطُه مُوسِحَظُ الرَّمْن السَّلامُ عَلِيَكَ المَسرَ اللهَ وَحَجَدَ اللهِ وَاسْلِهِ وَالدَّلِهِ لَ عَلَى اللَّهِ وَالْمَاعِي إِلَى اللَّهِ أَنْهَا أَنْ فَالْحِلَلْتَ حَلِالًا اللَّهِ وَحَرَفَ عَلَا مَا اللَّهِ وَالْمَدَّةِ الْصَلُومُ وَايَعْتَ الرَّكُونَ وَامْرَتَ بِأَلْمُرُوفِ فَهَنَتَ عَرِلْلُكُ وَوَدَعُوتَ الْيَهِيلَ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظِيرَ الْجُسَنَةِ ٱلشَّهِ كَانَكَ وَمَنْ قُتِلَ مَعْكَ شُهِ كَاوَ ٱجْمَاعُ عِنْدَدَ بَكُورُ مُزْزَقِقُ تَ ٱخْهَدُاتَ فَالِلَكَ وَالنَّا بِإِدِينُ اللَّهَ عَنَّو كَالَ الْبَرْآءَ وَمِمْزُ قَتَلَكُ وَمِنَ قَالْلَكَ وَشَا يَعَ عَلَا فَتِلْكَ وَمِمَّنَ جَمَعَ عَلَيْكَ وَمِمَنَ مَعِ صَوْمَكَ فَلَمْ يُغَتِّلُ لِالنَّبِي كِلْنَتِي كَلْ النَّبِي شهريجب يستة فارة الحسين على التلام في قل ليلذمنه ويوم تكفا ليلة نصفه وم فاذااردت نزار ترفياذك كأنوكان الزنارة منقب فقف فإب قبته على السلام متبل المتبلة وانت على غسل وسلم على اللية وفاطرة والائتزعليم السلام تراستا ذن بما ذكرنا ، في زيارة النبو صيل الته عليه والدوادخل وقف على ميد عيل السلام واستقبل وجاب وجبر واجعل لعتبله بيزكفنك ومكذا تفعل فك كأذبارة لدعل السلام اذاكان الزيارة من ويبتم كَنْمَا مَرْتَكِيرَةَ وَقُلَ لَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُولِ إِنِّهِ ٱلسَّلَامُ عَلِيَكَ يَابْنَ خِارِمُ ٱلبَّذِينَ ٱلسَّلَامُ مَلِنَكَ يَا نُرْسَعِيْ لِكُرْسَلِينَ السَّلَامُ عَلِيَكَ يَابْرَسَيْدٍ الْوَمِيتِينَ السَّلَامُ كَا الْإِعْبُواللهِ السَّالَامُ عَلِيْكَ إِنَّهُ الْمِنْ يَنْ بُرُنِظِم السَّالَةُ مُ عَلِنَكَ إِنْ فَالِمَ مُرْسِينًا فَالْمَالَانُ السَّلْمُ عَلِيْكَ يُا وَلِيَ اللَّهِ وَابْرَولِتِهِ السَّلَا وُعَلِيَّكَ لِي سِفِي اللَّهِ وَأَبْرَصَ فِي السَّالَامُ عَلَيْكَ لَا يُحِبَّ اللَّهِ وَإِنَّ جَيِّهِ السَّالُهُ وَعَلِيْكَ إِلْجَهِبَ اللَّهِ وَأَبْرَجَيِهِ ٱلسَّلَامُ عَلِيَكَ السِّهِ مَالِلْهِ وَأَبْنَ سَعِيرِهِ ٱلسَّلَامُ وَ

#### المجنانط بخ النق الاعمه وك

عَلَيْكَ بإخاذِنَ الكِكَاٰسِ إلْسَطُوْدِ السَّلامُ عَلَيْكَ إوادِ سَالَوَ دُيرِواْلإِنْجِيلُ وَالزَبوُرِ السَّلامُ عَلَيْكَ يُاامِينَ الرَّمْنِ السَّلْامُ عَلَيْكَ إِلَّى السَّالْعُرَّانِ السَّلْامُ عَلَيْكَ الْعَمُودَ الدِّينِ السَّلامُ عَلَيْكَ إِلَّا البَجِكَةَرَتِ الْعَالَينَ السَّلامُ عَلَيْكَ الْعَنْبَةُ عِلْمِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ المَوْضِع سِرَاللهِ السَّالْهُ مَعَلِيَكَ يَا ثَارَ اللَّهِ وَابْنَ ثَارِ ، وَالْوِتَرَ الْمُوتُورُ السَّالَّهُ مُعَلِيَّكَ وَعَلَى الاَدُوالِيحِ الْيَحْلِثَ مِنِنَاتُكَ مَا نَاحَتْ بِرَحَلِكَ مِا فِي آنْتَ وَانِي وَنَفَهِي لَا إِنَا عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ مَعْظُمَت المُصُيكَةُ وَجَلَّتِ لُأَزَّةً بِكَ عَلِمَنْا وَعَلِيْجِيعِ الْاسْلَاهِ وَفَلَعَزَ اللَّهِ أُمَّدُّ أَسَّتَ اسْاسَ الْفُلْدُ وَأَنجُونِ عَلِنَّا كُمُ اهْلَالْبِيتِ وَلَعَزَ اللهُ إِنَّا أُمَّا أُمَّا فَعَنَّكُمْ عَنْ مَنْ مَاللَّهِ مَا أَذَا لِتَكُمُ مُعَنَّمُ اللَّهِ مَا إِلَى ٱنْتَوَامُى وَنَفَسَى إِلَمَا عَبْدَالِلْهِ ٱللَّهِ لُلْقَدَا فَشَعَرَتْ لِدَمِا ثُكُو أَظِلَّهُ الْعَرْشُ مَعَ اَظَلَّهُ أَكَالُا وَيَكَتُ وَالنَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَسُكَّانُ أَلِينًا إِن وَالْبَرُ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَر عُلم الله كَيْنَكَ دَاعِي لِللهِ إِنْ كَانَ لَمْ يُحْلِكَ بَلَفَ عِنْدَا شَيْغَاثَتُكَ وَلِينَا فِي عِنْدَا لُتَ فَقَالاً خَالَتْ قِلْنُ وَسَمَعُ فَ بَصَرَى سُخَازَتِنَا إِنْ كَانَ وَعُلَيِّنَا لَفَعُولًا أَشْهَا كُواللَّا مُطَهِّرُ مِن طَفِيظاهِ مُطَهِّرَ طَمْرَةً وطَفْرَةً بِلَا لِيلادُ وَلَحْرَةُ أَرْضُ أَنْدَ مَا وَظَرْجُ مَلْكَ أَمَّدُ اَنْكَ كَمْنَ الْعِسْطِ وَالْعَدْلِ وَدَعَوْتَ إِلِنَهُمَا وَاتَلْصَادِقُ صِدِّيقٌ صَدَفَ فِمَا دَعَوْتَ الْمَر وَٱنَّاتَهٰ كُاللَّهِ فِي لِلآرْضِ وَٱشْهَدُآ لَكَ قَدْ تَلْعَتْ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ جَدِكَ رَسُول لِللَّهِ وَعَنْ آسِكَ مِلْكُوْنِينَ وَعْزِ اَحْلِكُ أَلِحَسَنَ وَنَصِحْتَ وَجَاهَلْتَ وْسَبِيلِ لَاكَ وْعَدَلْتَ اللَّهُ مُخْلُصًا حِجْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا تَحَيْ الدَّ اللهُ خَرَجْ آءِ السَّابِعِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ لِسَيِّكُمُ اللَّهُ مُصَلَّعَلَيْحَ لَهُ وَالدّ مُحَكِّ وَصَلِّعَلَى أَلِحُسَّنُ المَظْلُوُ والشَّهَ وَالرَّيْنِ وَقَدَلُ لَعَرَاتِ وَاسْرَالِكُرُات صَلْوةً نامَيةً الْكُنَّهُ مُنَارَكُةً يَضْعُدُا قَلْنَا فَلا يَعْتُدُا خِيهَا اقْصَلَهَا صَلَيْتَ عَلَيْحَدِمْنَ اللهِ انْمِنْ آوك المُنْسَلِينَ فِاللَّهَ الْعَالَمِينَ تُمْ قِبِل الصَّرِيجِ وذرعلى تالحسين والشَّه لَآء والعتاس بأسلك في إن عفداننا والسعفالي ويجب زيارة البني ملى الله عليه والديمة عليه الله عليه والائمة عليه الله فزرجب واتنان مشاهدكه فيدفف وللماذيارة النبي متلى تسعلة والدوة طهروالأتمة الازبعة عِلْهُ السَّلَام فقدمت في تهريبع الاول وآمازار معلى فللسلام فستاي انتأوالله في وَيَا كِيْرِفِهُ وَيُومُ الْعَدِيرَ وَامَّا زَيَارَةُ الْكَاظِمِ وَالْجُوادِ عِلْمُمَا السَّلَامُ فَفُولُ ذَا ارْد ت

#### زيادكا الجاري كالتضاالع يحتين

نارتهما مزورب فاستاذن بماترذكن فاذا دخلت فقف على قرالكاظ وعليالت الام وآنت على شُرّ واستقبله بوجهك وقلاك لأمرعكي كتاع وليتاشواك لأمرعكيك بالمجتة الله السلام عليكتا يؤد الله فظُلُمَاتِ الأَرْضِ اللَّهُ دُاتَكَ قَدْ لِلْغَنْ عَزَل لللهِ مَا يُحْتِلْتَ وَجِفَظْتَ مَا اسْتُودُعِتَ وَجَلَلْتَ عَلْالَ اللَّهِ وَجَرَّمْتَ جُزَامَ اللَّهُ وَا فَنْتَ عُرُودَ اللَّهُ وَيَلُونَ كَمَّا بَاللَّهِ وَصَبَرْتَ عَلَى الْادَىٰ وَجَذَالِتِهِ عُنتِسبًا جَوْاتُكِ أَلِفَينَ أَبْرُ إِلِي لِشَرُوالَيْكَ مِن عَلَا لَكَ مُسْتَبِصرًا بِالْهُ دَى لَلْذَي لَتَ عَلِيْر عَانِقَابِضَلْالَدِ مَزْخَالَفَكَ فَاشْفَعُ لَيْ يَكُرَّبُ مَرْقِبِل رَّبِّهُ عَلِيلِ للروضع خذا اللايمن و الايسرعليها وبخوا المعنيدالراس وقل لستلام عكياك المنحجة الله فارضد وسمآ ترتصلي ركعتى الزَّنارة وتدعوبغد بها بمِنا ذكرنا م في نهارة عاشوراآءَ تُرزد الحاد على للإهنان الزَّنار . وَ ترتب العلفها على لتربتب الذي ذكرناه وتعول في وذاعهما علنهما السلام بما مرفك في في ارة البقيع وامتازيارة الرضاعينه المتلام فقالغدا لاستنكان كانت الزيان من قرب وانت على شل ٱللَّهُ مَصِّلَ عَلَى عَلِي مُوسَى الْرِصْا الْمُرْتَصَى الإِماءِ النَّقِيِّ النَّقِيِّ وَحُجَّزِكَ عَلْيَ فُوقَ الارَّضْ وَ مَزْيَغَتَ النَّرَى الصِّدَقِ الشَّهَدِ وَسَلُونُهُ كُنِّيرٌهُ تَآمَّةُ ذَاكُةً مُنَّادَكُمٌ مُتَّوَاصِلَةً مُمَّادٍ فَمَّ مُنَّارِيَّةً كَافْضَى لَمَاصَلَيْتَ عَلَى الجَدَمَنِ أَوْلَيْ أَنْكَ نُرصَل كَعَيْن وَفَلْ فَ وَدَاعِبِمَادَ وَي عَن الصَّادِفَ على التلام في وذاع النبي على الله على والم فالقلاجع كمه الله المرافة المرافة المرافقة المرافق قلت السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَ اللَّهِ وَرَجْمَرُ اللَّهِ وَبَرَكَا تُدُا اللَّهُ مَا لِا تَجْعَلُهُ إِخْرالُعَهُ دِمْ زَيَا رَبَّ إِنَّ بَيْنَاتَ وَجُعَيْنَاتَ عَلِ خَلْفَاتَ وَاجْمَعَنَى وَآمَانُ فُوجَنَّيْكَ وَاجْتُرْفَى مُعَدُوفِي خَرِيمَعَ الشُّهُ لَآء وَ القيالي وَجُسُرَاوُلِينَا وَفِيقًا وَاسْتَوْدُعُكَ الله وَاسْتَرْعُيكَ وَأَفْرُهُ عَلَيْكَ الْسَالُامُ امْنَا مالله وَما لِرَسُولِ وَبِماجِئتَ بِرود لَلْتَ عَلِيْهِ وَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاحِدِين وامَّا الهَادِي والعشكريّ علنهما السلام فاغتسل لزبار يتما والبن توباطأهم واستاذن نمامر فينهارة البني صلالة عليبر واله فاذا دخلت فاستقبلهما واجعل لقبلة مركفيك وكبرالله تعالى مامترة وقل لتلاثم عَلَنْكُأْ لِأُولِيتِيَالِيِّهِ ٱلسَّلَا مُرْعَلِنَكُمْ لِأَجْتَعِ اللَّهِ السَّلا مُرْعَلِيْكُمْ النَّودي الله فظُلُمُ التَّالْارْض السَّالْ مُعَلِنَكُما يَا السِّنَو اللهِ اللَّهُ اللَّهُ الكُمَّا عَازِقًا بَحَقَّتُكُما مُؤْمِنًا بِمَا اسْتُما بِكَافِرًا بِلَّا كَفَنْهُ البِهِ حَقِقًا لِما جَقَفَتُمَا سُطِلًا لِمَا أَبْطَلْتُمَا آسْاَلُ اللَّهَ دَبِّي وَدَبِّكُمَا أَنْ بَعَلَ كَخِطَى مِنْ

1000

## زمارة الحسابي النصف معبا

زبار يَكُمَا الْصَافَ عَلَى حَمْدُ وَالِهِ وَأَنْ يُرْذُقَى شَفَاعَتَكُمْ أَوَلا يُقرِّقَ بِنِيحُ أَو لايسْلُسَيْحَتُكُمْ وَحْتَ ٱلْأِنْكُمُ ٱلصَّالِحِينَ فَلا يَجْعَلُهُ لِزَالِعَهْدِينَ بْلاَرْتِكُا وَيَحْنَيْنِ مَعَكُمْ اوَيَحْتَعَ بْنِي وَ بَنْ يَكُما فِي الْحَنَّة بِرَحْتِه تَمْ قِبِ لِكُلُّ واحدِمن القبْرين وضع خدَّك الايمن والايسر ثمرًا وفعراساً وقل الله ترارزُقي حَبُّهُم وتوقيي على ولا يتهم الله ترالع نظالمي ل حَرَب حقه مُروانت منهم ٱللَّهُ مَالِعَنْ لِلاَوْلِينَ مِنْهُمُ وَالْلِحِزَنِ وَصَاعِفَ عَلَيْهُمُ الْعَذَابَ اللَّهِمَ أَيْكَ عَلَيْكُلُّ مَنْ كُأَ اللَّهُمَ عَجَالً فربج وليك وابن بيتك واجعل وحنامع فرجه ماان ترا لراحيين تمصل دبع ركفات صلوة الزيارة وادع بعدكل ركعتين نماذكرناه فيزياج عاشورا وتدعو بعدد للت بما احبيت نمة ودغه مابوداع زبارة البقيع وقدم فكره واماذبان القائم على المسارح فسنات إنسآ آالله تعالي شعبان بؤم المبعث بومرحليل لقدرب تحفيران تزور النوصل الله عليه واله بما اسلفناه وعلتاعليه السكافم بمايات انتآءالله تعالى في والعديروا لائمة عليهُ السالم مالزيان الخامعتروستا تخانشآ والله تعالى شهرشعيان وليلة نصفه مولدالفائم عليالمسلام يستحت فها زنارته وزباخ الحسين عَلِيمُ السّارِم وكذا تُوم الضّف منه متعولُ في أرة الحسين علينه ألستلام بعدالاستيذان ووقوفات علفي عذياللا وانت على شكأ كخ كُلِيَّا لَعَ الْعَظيم الَسَّلا مُعَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلْعَبْدُالصَّالِحُ الزِّكِيُّ أُودِ عُكَ شَهَادَةً مِنْولَكَ يُعَرِّبِي إِلَيْكَ في تَوْمَ شَعَاكِ ٱشْهَدُانَكَ قُتِلْتَ وَلَمْ مَنْتُ بَلْ رَجْ آءِ جَيَا لْكَحُيدَتْ قُلُونُ شيعَيْكَ وَبِضَاءِ نُورِكَ أُهَدَّكَ الطَّالِبُونَ الِمُنْكَ وَاسْتَهَدُاَّنَّكَ نُورُاللَّهِ الذِّي لَمَنْطُيَتَ وَلَا يُطْفَأُ أَبَدًا وَأَنَّكَ وَجُرُّالَذَي لَمْ فِلْكُ وَلا يُعْلَكُ أَبِدًا وَاسَّهَ دُانَ هَنِ النُّن يَرُّزُيُّكَ وَهَذَا الْحِهَرَ حُرُمُكَ وَهَذَا الْمُصْرَعَ مَصْرَعُ بَدَنْكَ لاذَ لِيَلْ وَالله مُعَنَّاكَ وَلا مَعْلُوبُ وَاللهِ فاحِرُكَ هَنْ سَهادَةً ليعني لَكَ إلى يَوْمِ قَبْضُ دُوحِ عَجْضَرَيكِ وَالسَّالْهُمُ عَلَيْكَ وَرَجْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكا نُهُ نُمْرَدُن عليه السَّالْمِ ما إزان التى مَنْ كُرْهُ افِي اوَل شَهْرِ مِن وَمُول فِيهُ إِنَّ الْفَآيُّمُ عَلْيال اللهُ مَعْ وَالاذُن وَالتَكْثِير مأة قبل ن تنزل في لترواب ان كانت الزايرة من قرب السَّال وُعَكَيْكَ لا خَلِيفَة اللَّهُ فَكُلِيَّةً آبًا يُرالْمَهَ رِيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ لِا وَصِّي لَا وَضِيًّا وِالْمَاضِينِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاجِا فَطَ أَسْلِ رَبِ الْعَالَمِينَ السَّلْامُ عَلِينَكَ الْوَارَتْ عُلُوم الْبَيْيَنِ السَّلامُ عَلَيْكَ الْبَعَيِّيَّ اللهِ مَزَل لَمُّ فَقَ

がからる



### زِيارِةِ القَّامُ عِلْمُ فِلْتُحْفِي سِعِبًا

التَلْهُ عَلَيْكَ يَا نَلَا تَوَارِ الزَّاحِيِّ السَّلْهُ عَلَيْكَ يَا بْنَ الْأَمْاتِ الْبَاحِيِّ ٱلسَّلْهُ مَعَلَيْكَ مَا بْتَ الْعِتْرَة اِلطَاهِرَةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ المَعْدِنَ عُلُومِ النَّبِيِّةِ وَالْاَسُرَارِالْوَيَّانِيَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يْالْمَ إِنَّهُ الذِّيلَا يُؤْفَ الْآمِنْهُ السَّلَامُ عَلِيَّكَ لِإِسْبِهِ لَا لِشَّالْذَى مَنْسَلَكَ عَيْمٌ مُعَلَّكَ الشَّلْأُ عَلَيْكَ مَا نَشَجَرَةُ طَوْفِي وَسِنْ مَ وَالْمُنْهَى السَّالْ مُعَلِيَّكَ مَا نَوْرَا لِللهِ الدَّي لا يُطْفِي السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَجَةَ اللَّهِ الَّذِي لا يَخْفِي السَّلا مُعَلَنكَ يَا جَعَةً اللَّهِ فِي لاَرْضَ وَالتَّمَا وَالسَّلامُ عَلَيْكَ سَلاَء مَنْ عَرَفَكَ بِمَا عَرَفَكَ اللهُ بِهِ وَنَعَدَكَ بِعِضْ فَعُوبِ الَّهِ انْتَ اَهْلُهُا وَفُوقَهَا اَشْهَدُ اَنْكَ الْجُنْرُ عَلَى مُنْ مَضْ وَمَنْ مِقَى وَاتَّخِرَبُكَ هُمُ الْعَالِبُونَ وَاوْلِيَّا لَكَ هُمُ الْفَا تَرُونَ وَأَعَلَّاءُكَ هُمُ أَيْ الْبِرُونَ وَٱللَّهُ إِذِنْ كِلَّاعِلْمِ وَفَاتِقُ كُلَّهَ يَقِ وَمُجَفِّونُ كُلَّةً وَمُنْظِلُ كُلّ الطلّ صَيْدً يَتْ مَوْلاَقِ إِمَامًا وَوَلِيًّا وَمُرْشِكًا لِا اَغْيِ لِكَ بَلَّا وَلَا أَتَّحَذُ مِنْ دُونِكَ وَلِيًّا اَشْهَدُ أَنْلَنّا لَجَيًّ التَّابُ الذَّى لِاعَبْبَ فِيهِ وَانَّ وَعَلَلْتُهِ فِيكَ حَنُّ لاَ أَرْتَاكِ لِطُولِ الْعَنْدَةِ وَيُعْدَ الْاَمَدُ وَلا أَيْحَتُّ مَعَ مَنْ حَكَدَكَ وَجَمِلِكَ وَجَهِلَ لِكَ بَلْ مُنْتَظِرٌ مُتَوَقِّعٌ لِإِنَا لِكَ أَنْتَا لَنَا فِعُ الذَي لا يُنا ذَعُ وَ الوَلِيُ الذَى لا يُما فَعُ ذَخَرَكَ اللهُ لِيضَمَّ إلدِّن وَأَعْلَ ذِالْمُؤْمِنِينَ وَالْإِنتِعَامِ مِن الْحَاجِدِين ٧ المارفين وَاشْهَدُانَ بِولايتَكِ تَفْنِلُ الْاعْمَالُ وَتَرْكُوا الْافْعَالُ وَتَضْعَفُ لَحَسَنَاتُ وَيَحْ الَسَّنَاتُ فَمَنْ ﴿ وَهِلَا يَبَكِ وَلَعْتَرَكَ بِإِمِامِيَكَ قُلَتَ عَالُهُ وَصَدَفَّتَ أَفُوالُهُ وَتَضَعَفتَ حَسْنَا تُدُو بِحُيتُ سِينًا تُدُومَنَ هَ لَكُمْنُ وَلا يَبْكِ وَجِيلَ مَعْ فَتَكَ وَاسْتَسْدَكُ أَعْمَرُكُ اكتم الله على وجهه في تنا رِ وَلَمْ يَفْبَلُ لُهُ عَكَدٌ وَلَمْ يُفِيهُ لِهُ يُومَ الْفِيْمَةُ وَأَنْهُ لُمُ اللّهُ وَأَشْهُ لُم مَلَا تُكْتَهُ وَأَشْهَ لُكَ مَا مُولاِي اَزَّمَتْ الْهِ فَاظاْهِ مُنْ كَاٰطِنهُ وَسِرُّ وَكَفَلانيَ ته وَانْ الشَّاهِ لِهِ عَلَيْ لِكَ وَهُوَعَهَ دِي لِيَكَ وَمِيتًا فِلْاَيْكَ إِذَانَتَ نِطَامُ الدِّينَ وَتَعِسُولُ إِلْمُتَعَيِّن وَغِزُا لُمُوَّتَ وَبِذَاللَّاكَمُ فِي رَبُّ الْعَالِمَ يَنَ وَلُؤَنَّطُا وَلِسَالْدَّهُو دُوتَمَا وَتِالْاعَصْادُ لَوْ أَذْدَدُ فِيكَ الْأَيقِينَّا وَلَنَا لِإِحْبَّا وَعَلَيْكَ إِلَاّ تَوَكَّلَا وَاعْتِمَادً الْطَهُوُ رِكَ الْاَتَوَقْعًا وَانْفِظاْ رًا وَتَرَقُّبًا كِهادِيَ بَنَ يَدَيْكَ فَأَيْذِ لُنَصْبِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَاهْلِي وَجَبَعَما أَجَوَلَتَيْ رَبِي بَنَ يَكَيْكَ وَلَتَصَرُّفَ بَنَ آمَٰلٍ وَهَيْكُتَ يَامَوُلاي فَانَ اَدْرَكْتُ ٱللَّهُ مَكَ الَّذَا هِرَّةً وَلَعْلَامُكَ الْنَاهِرَةُ فَهَا أَنَا ذَاعَنْ لُكَ مُتَصِّيحٍ بَيْنَ أَمْلِكَ وَلَهَيْكَ أَرْجُو بِطِاعَتِكَ الشَّهَادَةَ بَبْزِيكَ يَكِ بِولا يَتِكَ السَّعَادَةَ وَالْفَوْدَ لَدَّبِّكَ مَوْلاً كُلَّ

## نيارة القائم عَليته في النصفيت الم

آدركتي المؤت فَتْ أَظِهُ وُراتُ فَاتِي التَّوسَلُ بِكَ وَلَا إِلَّاكُ لَطَا هِمِنَ إِلَى اللَّهِ وَآسًا لُهُ أَنْ يُعِيلًى عَلَى مُحَتَدِ وَاللهِ وَأَنْ يَجْعَلُ لِحِكَدَةً فِيظَهُورُكِ وَرَجْعَةً فِلْأَلْمُ لِكَالْمُ مِنْطَأَعَتِكَ مُرَادِي وَاسْفَىٰ مِنَ اعْلَالُكُ فُوادِي مَوْلاِي وَقَفْتُ فِيزِادِ مَكِ مَوْقِفَ الْخَاطِئِينَ النَّادِمِينَ الْخِاقْفِينَ مِزْعِفًا بِوَبِ الْعَالِمِينَ وَقَدِآتَكُلْتُ عَلِيشَفاعَتِكَ وَرَحَوْتُ بَمُوالِالْكَ وَشَفَاعَتُكَ عَجُ ذُنُهِ وَسِرَّعَوْرَيْ وَمَغْفِغَ فَذُنونِي وَزَلَافَكُنْ لِوَلِيْكَ لِامُولَايَ عِندَ يَحْقِيقِ اَمَلَه وَاسْأَلِ الله غُفْلِنَ ذَلَلِهِ فَقَدْنَعِلَقَ بِجَلْكِ وَمَسَلَ بِولِا يَتَكَ وَثَبِرَا أَمْنَا عَلَا مُنْ اَعْلَا لُكَ الله مُ مَصَلَ عَلْ مُحَدّ وَالِئُحَيْدِ وَاظْهِ إِكَا لِمُتَدُوا عِلْ وَعُوتَهُ وَانْصُرْهُ عَلَىٰ عَلْ عَذُقِ وَعَدُوكَ لاِرتَ الْعالَمِينَ اللَّهُ صَّلَ عَلَى مُجَدَّدَهُ وَالْمُحَدِّدُواَظُهُ كُلِمَتُ لِنَالْتَامَّةُ وَمُغَيِّدَكَ الْذَى فِ اَرْضِكَ أَلْحَالُكُ الْمُنَاكُمْ أَلْمُرَبِّ ٱللَّهُ مَ انصُرُ و نصَرًا عَن رًّا وافَعَ لَهُ فَعَالَبَ رَّا اللَّهُ مَواعِنَ بِرِالدِّينَ بَعُدَا لَخُولِ وَاطْلِع بِرِانِحَةٌ يَعْدَالْانُولُ وَآجِلْ بِرِالظُّلْمَةُ وَاكْتُونْ بِرِالْغُمَّةُ ٱللَّهُ يَمِوالِنِ بِرالْبِلادَ وَاهْد برالْعِنادُ ٱللَّهُ مَ الْمَلْوَبِ الْلَارْضَ فِسُطَّا وَعُلَّا كَأْمُلِتُ جُودًا وَظُلْمًا إِنَّكَ عِيْبٌ السَّالِ مُعَلَّكَ الْوَلِيّ اللهِ أَنْذَنْ لُولِيْكَ الدُّنُولَ الْحَمَكَ صَلَوْاتُ الله عَلِيْكَ وَعَلْ النَّامُكَ الطَّاهِمَ وَرَجْمُ الله وَبَكَانُهُ ثَرَقُلِعُنُدُ وَلِمَا لِمَتَدَابِ السَّلَا مُعَلِيلُقَ الْجَدِيدَ وَالْعَالِمِ الدِّيعَ عَلَيْهُ لايسيدُ السَّلْاُمُ عَلَى مُحْفِي الْمُؤْمُنِينَ وَمُبِيرًا لِكَافِرَنَ السَّلاَمُ عَلَى هَدُتِ الْاُمِمَ وَخَامِعُ الكَّلِمِ السَّلامُ عَلَى عَلَى اللَّهُ مُعَلِّمُ السَّالاَمُ عَلَى عَلَى السَّالاَمُ عَلَى السَّلاَمُ عَلَى السَّالاَمُ عَلَى السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلامُ عَلَى السَّلامُ عَلَى السَّلامُ عَلَى السَّلامُ عَلَى السَّلامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّلامُ عَلَى السَّلامُ عَلَى السَّلامُ عَلَى السَّلامُ عَلَى السَّلامُ عَلَى السَّلامُ السَّلامُ عَلَى السَّلامُ عَلَى السَّلْمُ السَّلامُ السَّلامُ عَلَى السَّلْمُ السَّلَّامُ السَّلَّالِي السَّلَّامُ السَّلَّامُ السَّلَّالِي السَّلَّامُ السَّلَّامُ السَّلَّامُ السَّلَّامُ السَّلَّامُ السَّلْمُ السَّلَّ السَّلْمُ السَّلَّامُ السَّلَّامُ السَّلَّامُ السَّل عَلِ خَلَفَ إِلْسَكَف وَصَاحِبُ لَشَرَفِ السَّلاهُ عَلَى حُجَّةُ الْعَبُودِ وَكَلِمَةُ الْحَهُ وَ السَّالُهُ عَلى مُعزَ الْاَوْلِيَاءَ وَمُكِيلُ الْاَعْلَاء السَّلَامُ عَلَى وَارِثِ الْمَنْكِاء وَخَاتِمُ الْاَوْسِيَاءِ السَّلامُ عَمَ أَلِقًا ثُمُ الْنُتَظِرَ وَالْعَاشُ لِلنَّتَهَ إِلَى لَالْمُعَلِّى لَتَنْفِ الشَّاهِرَ وَالْفَرَ الزَّاهِر وَالنَّوْرِ الناهرالتكافئ على تميرالظكر والبكرالتمام التالا معلى ببع الأينام وتضرة إلايًا م اَلسَّالْ مُوعَاضَا حِيالُقَمَصْامِ وَفَالَاقِ الْمَامِ وَالسَّالُ مُعَالِلِة بِالْمَانُورُ وَالنِكَا بِالسَّطُورِ اَلْتَالْهُ عَلِيْقِيَّةِ اللَّهِ فَالْادِهِ وَحُجَّتِهِ عَلَيْعَادِهِ أَلْمُنْتَهَا لِلَّهِ مَوَادُيْنَ الْأَنْبِيا وَوَلَا مُوجِوَّةُ اثارُ الاَصْفِينَا وَالْفُوْمَيْنَ عَلَى الْتِرْوَالُولَيْ عَلَى الْاسْمِ السَّلَامُ عَلَى الْلَهُ رَعِي الذَّي الْامُتُمَّانْ يَجْنَعُ بِمِالْكُلِمَ وَمَلْمَ مِرْالْشَعْتَ وَمُلْكَوْبِرِاللاَضَ فِيطَاوَعَلَا وَمُكِنَ لَهُ وَ يُغِيِّ لَمُمْ الوَعَدَ المُومُ يُبِينَ النَّهَ دُنايَولاي الَّكَ وَالْآمَةُ مَرْ الْآلُكَ عَلِيْهُمُ السَّالُمُ المُّتَّى وَ

### زِيَا بِي الْحَسَّةِ بِلِيَا لِمَا لَفَكُ وَلِيَا لِلْفَطِّ بَعِي

مَوَالِيَّ فِي لَحَيْنَ وَالْتُهْنَا وَيَوْمَ بِفَقُومُ الْاَشْهَا وُاَسْاَلُكَ الْمَوْلَايَ أَنْ تَسْأَلُ الله تَشَالُ الله عَلِيهِ شَانِي وَفَضَاءَ حَوَا بَعُي وَعُفَالِ ذُنوبِي وَالْاَخِذِ بِيرِي فِردِينِج وَدُنْيَايَ وَاخِرَفِ لِي وَلَإِخُوانِ الْوُمْنِينَ وَالْمُؤْمُنِاتِ إِنَّهُ عَفُورٌ رَجِّيمٌ تُمَّ صَلَا شَنَّعِ شَنَّ وَكُعَنَّ الْحَيْرِ وَالْتَوْجِيدِ فِيهَا كُلِّهَا وَ ستبعقيبكل ركعتبن منها بسبير الزهراء عليها التلام وتدعو بماذكرناه عقيب ركعتى ألزمارة فينهارة غاشوراء تراهدها لدعيل لسلام ترادع بالصلوة المزوتيز عرضا حالامزعل السلام ترالدعائن الذين بعدها وقلع ذلك فادعيته يؤم الجمعة تقادع نباذكرناه ليلة التضف مِن شَعْنَان وَتَقَوُّل فَ وَدِاعِمِ عَلْمُ لِسَالَةِ مِنْ مَامْ ذِكْرُهُ فِي وَذَاعِ الْرَضَاعِلُ لِلسَّالْحِ مَشْرَبْتُهُمَّانِ يستحت في ليلة الْقِدَرمندوبارة الجُسُن علياللافقول بغدا لاستدفان ان كانت الزيان من اَلسَلامُ عَلَيْكَ إِا أَاعِبُ وَاللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ إِنْجَةَ اللَّهِ فِي أَصْبِرُوسًا هِ فَي عَلِيَكِ السَّالُحُ عَلَيْكَ أَيْنَ رَسُولُ لِينِهِ الْسَلَامُ عَلَيْكَ مَا يَرْعَلَيْ الْمُرْتَضَى السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا مَ فَاطَّمَ الزَّهُمْ آءِ ٱشْهَدُانَاكَ قَمْتَ الصَّلْقَ وَاتَّمْتَ الزَّكُواةَ وَامَّرَتَ بِالغَرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنْكِر وَجاهَلْتَ في سبيل الله حتى آناك أليقبين فصلى ألله على لأحيًّا وَمِينًا تُم ضع خد لدا الايمن على القبروقل ٱشْهَدُ ٱلَّكَ عَلْمِتِنَهُ مِنْ مَلِكَجُ تُلَكُ مُعَرًّا بِالْذِنُونِ لِتَشْفَعَ لِي عَنْ كَامِنَا كَانَ رَسُول الله تَمْ سَلَّمُ على لائمة عليهم السلام اسمائهم واحدًا واحدًا وقل أشَّه دُانَّكُم حُمَّةُ الله نم قل كُتُ لي عِنْدَكَ مِينًا قَاوَعَهُدًا إِذَ أَيْنَيُكُ أُجَدِّدُ الْمِينَاقَ فَاشْهَدُ لِيعِنْدَمَ إِنَّا لَتَا الشَّاهِ لَهُ تصلّى دكعتى لزيارة وتزور على من كيك من والسنه لآء والعتاس اسياني انساء الله شهر شوال يستخت فكنكة الفظ ويؤمر ذبارة الحسنن على السلام فقول بغدا لغسل والاستبذأ إنكات النان من وب الشُاكَرُكِ رُا وَالْخَدُ لِسَّكَتِ رًا وَسُبِحِ السَّنِكُمُ وَاصِيلًا وَالْخَدُلِيدِ الفَرْدِ الصَّدِ الماجدالاكدالمتفقيل لتنان المنطول الجنان الذي شقل ليزائ مؤلاي بإخسان وَلَمْ يَعْجُلَبْي عَنْ إِرَيْرِمَنْ وَعَا وَلاعَزْ ذيت مِلْ فَوْعًا بَلْ تَطَوَّلَ وَمَعْ تَمَّا دخل فاذا صِرت خِلاء القبضتم خلاوه مخشوع وبتجآء وتضرع وقل كشكا أم عَليَكَ بإوارتنا دَمَ صَفْوَة إلله السَّالُمُ عَلَيكَ الفرارت نؤج ابمين الله السكلاء علبك يافارسط برهيم خليل لله السكلاء عليدك الوارت موسى كليم الله التكافئر عَلِنَكَ يَا وَارِتَ عِيسَى رُوحِ اللهِ آكتَ لَامُ عَلِينَكَ يَا وَارِتَ مَحَدَّهِ صَلَّا للهُ عَلَيْهِ إِلْم

# ڹٳؿٳڵۼڝؙۜڹ<u>ٷ</u>ڿٚػڶڡۼۘڵڰ

حَبِبِ اللهِ الشَّالُامُ عَلَيْكَ لِإِفَارِيتَ عِلِيُّحَةِ إِللَّهِ السَّالْامُ عَلَيْكَ اِنَّهُ ٱلْوَصِيِّ ٱلْبَرُّالَيْعَيُ السَّالُامُ عَلَيْكَ يَا ثَا رَاللَّهِ وَأَبَنَ ثَانِ وَالْوَتَوَلْلُوَ تَوُرَاسَهُ لَا أَنْكَ فَتَتَ الْصَّلْوَ قَ وَأَيْتَ الزَّكُوٰةَ وَآمَرَتَ بِالْغُرُهُ فِ وَنَهَيَّتَ عَنْ لَمُنْكُرُ وَحَاهَ لَتَ فِي لِيْدِجِقَ بَجَادٍ وَجَتَّى اسْتُلِيحَ جَهُلِكَ وَفُيِّلْتَ مَظْلُومًا تْرِقْرِعندالراس بقل خاسع وعين ذامعة وقل السّلة المُرْعَلَ لَكُ اللّه عَلَيْكُ لَا ٱباعَيْدِاللَّهِ الشَّلامُ عَلَيْكَ مَا بْنَ رَسُول إللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ مَا زَسِّدِ الْوَصِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ مَانَ فَاطِهُ سِينَةِ نِسَاءَ الْعَالِمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِانَطِلُ الْمُسْلِمِينَ أَشْهِدُ أَنْكَ كُنْتَ نَوُرًا فيالاصَّلابِ لِشَاعِخَةُ وَالاَرْحَامِ المُطَهِّرَةِ لَمُرْتَخِتَ الْعَامِلِيّةُ مَا يَخْاسِها وَلَمْ تَكُنُكَ مِنْ مُوْلِحَيًّا تِ بِيَاجِياً وَاَنْهَدُ كَانَّكَ مِنْ وَعَالِمُ الدِّينِ وَاذْكَانِ السُّئِلِينَ وَمَعْفِ الْلُؤُمْنِينِ وَانْهَدُ اَنْكَ الْامِامُ الْبَرُّ الْيَقِيُّ الرَّفِيُّ الْمَالِدِي لَلْهَ دُيُّ وَاَشْهَدُ أَنَّ الْاَثْمَةُ مَنْ ولْلاَ كَلَيْ التَعَوْيٰ وَاعْلا مُ الْهُدُىٰ وَالْعُرُونَ أَالْوَتُعَى وَأَلْحُتَهُ عَلَى هَلَ الدُنْيَا تَرَيْكَ عِلَى مَاللا وتقول إِنَّا لِللَّهِ وَانَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ لِإِمْوَلَا يَ وَلَا يَكُولُ إِنَّا لِهُ لِي اللَّهِ الْمُؤلِدَ فِي مُعَادِلِعَدُ وَكُمْ وَأَنَّا بِكُمْ مُؤْمَنٌ وَبِايا بِكُ مُرُوقِنُ لِبَرا بِعِدِينِ وَخَواتِمَ عَلَى وَقَلَى لِقَلْبَكُورُ سِلْمُ وَامْرِي لِإِمْ كُرُ مُنْبَعً بَا مُؤْلِا يَ اَنَّهُ لَا خَانِفًا فَامِنَى وَانَيْنُكَ مُسْبَعِيرًا فَاجِرْنِ فَانَيْنُكَ فَهِيرًا فَأَغْنِي سِيدي وَمَوْلايَ ٱنْتَ مَوْلايَ وَحُحَةُ اللَّهِ عَلَى أَلِحَلْقِ آجَمَعِينَ امَنْتُ بِسَرَكُمْ وَعَلانبَتكُمُ وَبظاهِ كُرُ وبالطنيكة وافكر فأخركة واشهدا فالنال ليكابا يسواميز السوا المتأسف والمتاعى إلى السامكة وَالْوَعْظَةِ أَلْحَسَنَةٍ لَعَزَا لِلْهُ أَمَّةً قَتَلَتَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتَكَ وَلَعَنَ اللهُ أُمَّهُ مَعِتْ لِلَّهَ فرَضَيتُ به تمصل عندما معلل السلام دكعتين وقل بعدها ما مرفى زيارة عاشوراً ، شع تنكت على لعنبر تفتله وتفول السَّلامُ عَلَى وَلِي اللهِ وَجَيبِ الرَّحْرَبُ إِن صفرة لم ما تْمَدِد رعلى من الحسين عليل للم والنه كلا والعناس عاياتي فكر ، في ذارة ع فه زاي فغيك اذا ددت الحسين فيه فقل لسَّالْ مُعَلِنَكَ إِلَي اللهِ وَأَبْرَوليتِهِ وَأَبَا ٱوْلِيَا تَمِرالسَّالُهُ عَلَيْكَ المُحَتَّةَ اللهِ وَأَنْ جُتِّهِ وَٱنْ جُحَهِ السَّلا مُ عَلَيْكَ مَانَ خَاتِمَ النَّبَيْنِ وَإِنْ سَيْدِ الْوَصِينَ وَأَيْنَامِامِ الْمُتَقِّينَ وَابْنَ قَامُوا لَغُوا الْمُحَلِّينَ الْجَنَابِ الْنَعِيمِ وَكَفَا تَكُونُ كَذَٰلِكَ وَانْسَابُ الهُدُى وَامِا مُرالَّتُهُ فَي وَالْعُرُورَةُ الْوَتْفَى وَالْحُرَّةُ عَلَى آهِ لِللَّهُ مِا وَخِامِ مُ وَصَابِ لِلكِشَاعَةُ لَا

## ذَا بِرُلِحُسَيِّ فِي لَيَا يَعْنَى وَهِمَ الْكُلْلِا ضِحِي بُونَ الْمُلْلِلْ ضِحِي بُونَ ١٨٩

الجابات كالحي إن ترسول الموت

يَدُالرَّحْنَةِ وَرُضْعِتَ مِنْ تَدَيُ الْإِيمَانِ وَرُبِيَتِ فِي جُرالْاسِلامِ وَالْنَفْشُ عَبُرُ اضِيَةِ بِفِراقِكَ كَلا شَاكَيْهِ وْحَيَا يْكَ صَلَواتُ اللهِ عَلِيَكَ وَعُلِي آلَا ثُكَ وَانْنَا ثُكَ السَّلامُ عَلَيْكَ ياصَريع ألعَزَة السَّاكِكَةِ وَقَرَّنَ الْمُصِيدَةِ الرَّاتَةِ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةُ اسْتِجَلَّتُ مِنْكَ الْحَادِهِ فَقَيُّلْتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ مَهُ وَرَا وَاصْبَعِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُ وَاللهِ بِلْ مَوْتُورًا وَاصْبَعِ كَالْ الله بِعَامُ الله عَلَيْهِ وَاللهِ بِلَّ مَوْتُورًا وَاصْبَعِ كَالْ الله بِعَامُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ بِلَّا مَوْتُورًا وَاصْبَعِ كَالْ اللهِ بِعَامُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ بِلَّا مَوْتُورًا وَاصْبَعِ كَالْ اللهِ بِعَامُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ بِلَّا مَوْتُورًا وَاصْبَعِ كَالْ اللهِ بِعَامِلًا مَفْخُورًا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَيْجَدَكَ وَابِكَ وَأُمِّكَ وَآخِكَ وَعَلَى الْمَثْمَةُ مُرْبَعِيكَ وَعَلَى ٱلمُسْتَشَهْد مَرْمَعَكَ وَعَلَىٰ لَلْا مُكَرِّا كَيْ فَيْنَ بِعَهُ رِلْ وَالشَّاهِدِينَ لِزُوَّا رِلْتَ ٱلْمُؤْتَمِنِ بِالْقِبُورِ عَلْ وُعَا وَشِيعَتِكَ وَالْسَلْامُ عَلَيْكَ وَرَحَمُ اللهِ وَبَرَكُا تُدُبِّا فِي إِنَّ وَالْجِي لا أَباعَبْ لاللهِ لَقَدُعَظَمَ الدَّرْ تَيْرُ وَجَلَّ الْمُسِيِّبُةِ بِكَ عَلِينَا وَعَلَىٰ جَمِيعِ اهْلِ الشَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ فَلَعَنَّ اللهُ أُمَّةً أَسَرَحَتْ وَأَلْجِمَتْ وَتَهَمَّاتَ لِقَتَالِكَ لِإِمَوْلاَئِي لِالْمَاعِدُ لِللَّهِ قَصَدُتُ حُرَمَكَ وَامَّتُ مُشْرِدَكَ اَسْ الْالْسَارِ النَّانِ الذِي لَكَ عِنْدُهُ وَبِالْجُولَ الذَي لَكَ لَدَيْرِ الْفَصْلِيَ المُعَلِيَّةِ وَانْ يَعْمَلَنِي مَعَكُمُ فِ الدُّهُمَا وَالْاخِرَةِ مِنْ وَرَحْمَنِهِ ذَوْلِحِيْنَ سِتَعَتَ بْلَانَ أكس على اللافنه وفي لينالة عرفه ويومها وفي له الاضح ويوم مفقول عبدا لاغتا واستخاج الادن ان كانتالزيان من وزيالله اكركيرًا وَالْحَدُ لللهِ كَتْ يُرَّا وَسُخِانَ بكن واصيلًا وَأَلِحَ دُشِوالذِّي هَذَا نَالِهُ ذَا وَمَا كُنّا لِنَهْ مَدَى لَوْلِا ٱزْهَدَا بِنَا اللهُ لَقَافَ لَهَا وَمَا كُنّا لِنَهْ مَدَى لَوْلِا ٱزْهَدَا بِنَا اللهُ لَقَافَةُ لَهَا وَمَا كُنّا لِنَهْ مَدَى لَوْلِا ٱزْهَدَا بِنَا اللهُ لَقَافَةُ لَهَا وَمِا كُنّا لِلهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ول رَسُلُ رَبْنا بِأَلِحَقَ ثُمُ سِلْمِ عَلِى اللَّهِ صَلَّى لِلَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَا لَيْكُمُ عَلَيْكُ يْا أَبَاعَنِدِ اللهِ التَّلَامُ عَلَيْكَ إِنْ رَسُولِ اللهِ عَبْ لُكَ وَأَبْرُعَيْدِكَ وَأَبْرُ أَمْتِكَ الْمُوالِي لَوَلْيَكَ لُغُا لِعَدُوكَ اسْتَجَارَيَةَ مُهَا لَ وَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِقِصَيْكَ أَلِحَدُ لِشِوْ الذِّي مَعْلَ فِ إِلَا يَتَكِ وَ خصبى بزيارتك وسقل لى قصدك ترقف منابلي اسمعلى السالام وقل السلام عليات يًا وَارِتُ ادَمَ صَفْوَةِ اللهِ السَّالَ وُعَلِيَّاتَ لَا وَإِرتَ نُوجٍ بَيِّ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ لا وَإِنْ إِلْهِمَ خَلِيلِ اللهِ السَّالْمُ عَلَيْكَ إِفَادِتَ مُوسَى كَلِيمِ اللهِ السَّلْمُ عَلَيْكَ الوَارِتَ عِينَي رُوحِ اللهِ النَّالمُ عَلِنَكَ مَا فَادِتُ مُحَمِّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ جَبِيْبِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا فارت آمِرْ لمؤمَّن مَن الشَّلُ عَلَنَكَ أَنْ يَخْمَتَ بِالْمُصْطَعَىٰ السَّائِمْ عَلَيْكَ كَابِزَعِكَ الْمُرْتَضَىٰ السَّلَامُ عَلِيْكَ بَابْنَ فَاطِمَةً الزَّمْلَ وَالسَّالُهُمُ عَلِمَكَ مَا نِنَهَ بِيحِيَّ أَلْكُمُ فَى الْسَالُهُ مُعَلَيْكَ يَا تَأْرَاللَّهِ وَابْنَ تَأْنِ وَالْوِيْرَ

## رَامِ الْمِلْمِ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُل

المؤنة رَاشُهِ دُانَكَ قَالُهُ فَيَ الصَّلَوْءَ فَانْيَسَا لَزَكُوهَ وَامْرَتَ بِالْمُؤُوفِ وَنَهَيْتَ عَزَاكُ ذَكَ وَاطْعَالُهُ حَيْرَا مَا لِهَ الْمِهَ مِنْ فَلَعَنَ لِللَّهُ أُمِّنَا قُلْتُكَ فَكُعَنَ لِللَّهُ أَمَّةً فَلَكُمَّ لَكُ وَلَعَنَ لِللَّهِ الْمَالِمَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ۫ڡۜۯۻؚؾؾ۫ؠڔؗٳؠۘۅؙڵٳؽٵٳٵۼڋٳڶؿؚڡٲؾ۫ۿؚڬٳڶؿؖۏڡڵڶ<sup>ڰ</sup>ڰؾۘۮؙٷؘڶۺٳٛۺٞۅۘۯڛؗڮۮٳؾٚڮۿۄ۫ٷؙۺ وَبِايَا بِكُمْرُوفِنَ لِيَتْرَابِعِ دِينِ وَخُوانِمَ عَلَى فَصَلُواتُ السِّعَلِيُّكُرُ وَعَلَى رَوْاحِكُمْ وَعَلَى جَسْادِكُمْ وَعَلَيْنَاهِدِ كُرُوعَا بِبِكُرُ وَظَاهِ كُمُ وَنَاطِئِكُمُ وَرُحَمُّ اللَّهِ وَتَرَكَا نُهُ نَمَا نَكْتَ عَلَى الفَنْهُ وَفَا باتى آنتَ وَأَمِي َا بْنُ رَسُولُ اللّه الحاخرُ زيارة فره العتمان وقلم رَسّانعًا تُرْصِل كُعين عند واسدعلىللسلام وقليج وبهامام في زيادة عاشوراء ترزرعلى تا بحسبن عليهما السلام عنده اليبيه عليهما السلام فقول السكاف وعكينك يان رسول الله السكاف عليك أبري التَلاهُ عَلَيْكَ يَانَ الْمِيلُومُ نِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَانِزُلْ لَحُسَيْنَ السَّهَدِ السَّلامُ عَلَيْكَ مُّا النَّهِيد وَ السَّالُهُ عَلِنَكَ آيَهُا ٱلمُظْلُومُ مَا إِنَّ الْمُظْلُومِ لِعَنَا لِلهُ أُمَّةً قَلَلَتَكَ وَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً ظَلَمَتُكَ قُ إِلَيْ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةُ سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيتَ بِهِ تَمْ إِنْكَ عَلَى فَيْ وَقَبْلَهُ وَقَلْ لَسَالُا مُعَلِيْكَ فَإِ قَلْيَاللَّهُ وَانَرُوَلتِهِ لَقَانَعَظُمَتِ لِلْصُيِدَيُهُ وَجَلْتِ الْرَزِيَّةُ بِكَ عَلِيَنَا وَعَلَيْحِيَعِ الْمُسْكِلِينَ فَلَعَزَ اللهُ أُمَّةً قَتَلَتَكَ وَأَبْرَءُ إِلَى اللَّهِ وَالِيَكَ مِنْهُمْ تَرْصِلْعند فاسبعلْ السعالْم ركعتين تعراف الشهداء وَقِلْ لِلسَّالِامُ عَلِي كُوْمًا أَوْلِياءًا لللهُ وَاجِنّاءً والسَّلامُ عَلنَّكُمُ الْ أَصْفِياءَ اللَّهِ وَأُودًا وَمُ التالام عَلَيْكُمْ إِانضارَ دِينِ الله وانضار مَنِيه وانضارا أمر المؤمِّنين وانضار الحِسَن والحِسَن عِلْهُ إِلَى لَام بِإِيا أَنْمُ وَامْح طِنْمُ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الْبَيْ أَدْ فِنْمُ وَفُونُمْ فُوزٌ اعْظِمًا فَالْيَنْتَح كُنْتُ مَعَكُمْ فَا فَوُزَمَعَكُمُ تُرْعِدًا لِعِنْدالِحُسُ إِن عَلِيلِلْمُ الْعِدانُ تَصَلَّى رَفْعَى زَبَارة النَّهُ لَآهِ سُمَّ انكب على قبره اذا اردت وداعرُ على السّائِم وقل لسَّالْ مُ عَلِيَاتُ الْمُ عَلِيَاتُ اللَّهُ مَعلِمَ لَا اللَّهُ عَلَيْ السَّالْ مُ عَلِيَّاتُ اللَّهُ عَلَيْ السَّالَ مُ عَلِيَّاتُ اللَّهُ عَلَيْ السَّالَ مُ عَلِيَّاتُ اللَّهُ عَلَيْ السَّالَ عَلَيْ السَّالَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِيلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا السَّالَةُ مُ عَلَيْكَ فَي مَنْ عَنْ اللَّهِ السَّالْةُ مُ عَلَيْكَ بِإِجْ الصَّدِّ اللَّهِ السَّالْةُ مُ عَلَيْكَ بِإِجْ الصَّدِّ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الل مُودِيع لا قال وَلاسَيُّم فَا زَامَضِ فلا عَنْ مَلا لَهِ وَإِن أُومِ فَلا عَنْ سُوءَ ظَنَّ بِمَا وَعَدَاللهُ السَّابِينَ لاجَعَكُ اللهُ اللهُ المَوْلاي الجَوْالعَهِ فِي إِنَا زَبِكَ وَدَدَ فَنِي الْمَعَوْدِ الْمُسَمُّ لَا وَالْمُعَا مَ فَحَمِيكَ وَأَنْ يَعْمِلْهُ مَعَكُمْ فِي لَكُمْنَا وَالْاَخِرَ تُمَاحِجُ وَلَا تُولَ ظَمْ لِوَ وَاكْثِرَ وَوَلِ إِنَّا لِيَهِ البعون متي تعني عن القرو تقول في العناس على اللم اذا الميت منها التالم عليك

### زِيَّارِةُ الْمِبْلِلْوَمُّنْبِيْنِ فَيْ الْمُثَالِمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُثَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْم

آيتها العبدُ الصَّالِحُ الْمُطِيعُ لِللَّهِ وَلِرْسَوُلِهِ وَلِأَمْرِ لِمُؤْمِنِينَ وَالْجَسَنِ وَالْحُسَنِ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكَ السَّالُمُ وَرْحَمُ الله وَبَرِكَا مُهُ وَمَعْفِمَ مُرُ وَعَلَى وُحِكَ وَبَدَيكَ اللهِ الله الله الله مَعَنْدَ عَلَى المضاعِلَة مَامَضَىٰ عَلَيَالْمَدُرِيُّونَ الْمُاهِدُونِ فِي بِيل سَمِالْنَاصِمُون لَدُفِي جِيادِ الْاَعْلَاء الْمُالِغُون فيضرة أولياء وتخ إلى الله أفضا لأتخ إء وأفرج آء ليد وفيتعتب وأستعاب لله دعوته وحَشَرَكَ مَعَ النِّيِّينَ وَالشُّهَ لَآءَ وَالصَّالِحِينَ وَالْصَدِّيقِينَ وَحَسُرَ الْوَلَيْكَ رَفِيقًا تَمْصَلَّعَنَدُ راسه على التلامر كعتين وتدعو بعرها وكذا بغد ركعتى زارة النهذاء وركعتى زارة على بن الحسأن وهوأ لاكبرعلى لأصح بمام عقب ركعتي زيارة عاشورآء وتعول في وداع العناس سوم الله وَافْرُهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ امْتَنَا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَبِمَا لِمَاءَ بِمِنْ عِنْ بِاللَّهِ اللَّهُ مَا كَتُعُنَّا مَعَ النَّاهِ لَيْ الله ملا تَجْعُلُهُ احْرَالْعِهَدِمِنْ نِارَيْ فَبُرُولِيكَ وَأَيْنَا خِيْبَيْكَ وَارْدُفْتِي نَارَتُهُ ابْدًا مِا أَبْقَيْتَنِي وَاجْتُرُوْتِكُ وَمَعَ الْأَبْرِ فَي أَجِيان تُدود الرِّين رِيد وهاني يَعْرُوه ومُسلم رَعِقبل بزيارة العبناس علىنالمسلام ودعهم بوذاعبروتعول في وذاع المتِّه لِآء السَّالْمُ عَلَيْكُمْ وَرُحَمُّ الله وَبَكَانُهُ اللَّهُ مَلا بَعَعَلَدُ اخِرالْعَهَدِينِ ذِيادِتِي إِياهُمْ وَأَسْرِكِنِي مَعَهُمْ وَصَالِحِ مَا أَعْطَبُهُمْ عَلْيْضُرَهَ مِمُ أِبْرَسِينِكَ وَجُخَنَكَ عَلَى خَلْفِكَ ٱللَّهُ مَّا اجْعَلْنَا وَإِيَّاهُمْ فِجَنَبَكَ مَعَ ٱلتُهَلَّاء وَ الصَّا لِحِبَنِ وَجَسُزُ الْوَلَيْكَ دَفِيعًا ٱسْتَوْدُعُكُمُ اللَّهُ وَأَفَرُهُ عَلَىٰكُمُ الْسَلامُ اللَّهُ مَا دُوفِيًّا لَعُودَ التفية واجشري معنم إأزم الراحين وان امكنان تزود الحسين على السلام لهذا الزالا البونك زاهاكه كلهافي وسمواجد مزالمواسم المتهورة التي ذكرناها فافعل والأمنا امكنك منها بوم العبيرة مرفر وفضله وادعية تغداد عستعفة فلأحاجة الياعادة ذلك ويستحت فيه ذبارة أميل لومنين على السالم فاذا اردت ديار ترعلي السالم مزوب فاغتسل وقف على البرعلي المستلام وقل جدا الاستيذان ألله أكْرُ أَلْتُهُ أَكْرُ اللهُ أَكْرُ لا إِلْهَ إِلاَّ اللهُ وَالله اَكَ بُرَالِحَ دُسْمِ عَلَى مِنَا يَهِ وَالتَّوْفِقِ لِمَا دَعَا النَّهِ مِنْ سِيلِمِ اللَّهُ مَّرِيلَ عَلَيْحَ مَلَ ال مُحَمَّد وَاجْعَلْمُقُامِي هٰذَامُفَامَ مَزْلَطَفَتَ لَدُبَمِتِكَ فِي يَفَاعِمُ إِدِكَ وَادْتَضَيْمَ لَهُ قُرُايْدٍ وطاعتيك وآعطيت يبهفايتم أموله ونها يترسؤله اللت تميع الذعاء ويجبي اللهمة إِنَّكَ أَفَضَكُ مُعَضُودٍ وَاكْرُهُمَا فِيَّ وَقَدْاً تَفَتُكَ مُتَقَمَّ ۚ إِلَيْكَا فَيَبِدُكُ بَنِي لِأَخْرَرُ وَمِا خِيراً مِهْ إِ

100 1000

# زيارة المبرالمؤمنين في بَحَالَا لَعِيْبُ

على السّادُم فَصَلَّ وَكُلُّ مُحَدِّدُ وَلَا يُحَيِّدُ وَلَا يُحَيِّبُ سَعْبِي وَانْظُرُا لَيَ نَظْرَةٌ مَنْفَتُنِّي مِنَا وَاجْعَلْنِي عِنْدَكَ وَجَهَّا فِي لِدُّنْيا وَالْمُرْزَةِ وَمِنَ أَلْمُقَرَّهُنَّ تُمرا دخل وقد مُرجُلت اليمني قبل اليشري وقال بن مِاللهُ وَمَا للهِ وَفِي سَيل اللهِ وَعَلَى لِهَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ الله عَراغية لي ارحمنى تراسرح تحاذى لفترواستقبله بوجهك وقلالسلام على سؤل يتعامين الله عَلَىٰ وَحَيْهِ وَعَلَا مُرْاَمَ وَالْخَاتِم لِمَا سَبَقَ وَالْفَاتِحِ لِمَا اسْتُقْبَلَ وَالْهُ مُرْعَلَا ذَلِكَ كُلَّهِ وَرْحَمُ اللَّهِ وَبَرَكَا نُمُ السَّالْ وُمُعَلَىٰ مَرَ المؤُمْنِ بَرْ عِلْجَ بْزِلْحَطَّالِبِ وَصِي رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَجَلِيفَتِهُ وَالْقَالَمُ الْاَمِرُ مِنْ عَبْنِ سَيِّداْ لُوَصِيِّينَ وَدَجْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكا نُهُ السَّلَامُ عَلْيَ الْحَمْ بنيت رسول الله صَلَّوا مَّلَهُ عَلِنهُ وَالدِسَيْنَ نِسَاءَ الْعَالَمِينَ السَّالْمُ عَلَى أَجَسَ وَأَلِحُسَنْ مَنْيَةٍ سَبَابِإِهُ لِأَلْجَنَّةِ مِنَ كِنَا فِي أَجْمَعِينَ السَّلَامُ عَلَى لَا ثُمَّةَ ٱلزَّاسِّذِينَ السَّلَامُ عَلَى لِلاَسْلِياءَ وَالْمُ السَّلَينَ السَّلَامُ عَلَى إِلْمُ الْآنَاتُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعِلْمُ وَاللَّهُ عَلَّا وَعِلْمُ عَلِيلًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعِلْمُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعَلَيْنًا وَعِلْمُ عَلَيْكُ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ عَلَيْكُ وَالْمُعِلِّ وَعِلْمُ عَلَيْكُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي عَلَيْكُولِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُولِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي فَالْمُولِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُولِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي عَلَيْكُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُ اسخ تقف على لقروت تقبله بوتجهال وتجعل القبله مزكتفيك وتعول الشالخ عَلِنَكَ إالَينَ امراكمؤمنين ورحة الله وبركا مراكسًا لأمُ عَلَيْكَ يَا مَلِ لَيْ اللهِ السَّالْمُ عَلَيْكَ مَا صَفَوَةُ اللهِ السَّالْمُ عَلَيْكَ بَاجِيبَ إِنَّهِ السَّلَامُ عَلِيْكَ الْعَمُودَ الْدِينِ السَّلَامُ عَلِيْكَ أَمَا وَصَيَّحَ سُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِهِ ٱلسَّلْامُ عَلِنَكَ السِّيدَالْوصَيِينَ السَّلْامُ عَلَيْكَ الْجُعَّةَ اللَّهِ عَلَى أَخَلَق آجْمَعِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنِّيَاءُ ٱلعَظِيمُ الّذَي هُمُ مِنْ فِي يُخِلِّفُونَ وَعْنُهُ مَسْنُولُونَ السّلافُ وَعَلَيْكَ مُهَا الْحِلَّةُ ٱلْكَكُنَّ السَّالْ مُ عَلِينَاتَ يُهَا ٱلْفَارُقُ الْاعْطَمُ السَّالْ مُ عَلَيْكًا إِمِينَ لِسِّهِ السَّالْ مُ عَلَيْكًا إِلْهِ ومَوْضِعَسَ وَعَنْبُهُ عِلْدُوخِازَنَ وَحْيهِ بِأَبِي أَنْتَ وَالْحِيّ الْمِولا يَالْمَرُ لْمُؤْمِنْ بِنَ الْحِجّ الْخِضام باتوانتَ وَانْتِي مَا مُا مَا لُمُعًا مِ الشَّهِ فُمَا تَلْتَحَبِدُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ وَخَالِصَنُهُ النَّهِ وَوارِتَ عِلِرِ الْاَقَلِينَ وَالْاِحْرَينِ وَصَاحِبُ لَكَيْمُ وَالصِّراطِ الْمُسْتَقِيمَ اشْهَدُا لَكَ قَلْقَلْعُتُ عَنْ رسولالله مستر الله عكر الماحم لت ورعيت ما استَخِفظت وحفظت ما استودعت و تَطَلْتَ حَلَالَ لِللهِ وَحَرَّمَتَ جَوْامَ اللهِ وَأَفَتْتَ آخَجُامَ اللهِ وَلَمْ تَتَعَدَّمُ وُ وَاللهِ وَعَبَلْتَ اللهُ عَلْمُ حَةِ آثالِدَ اليقِينُ آشْهَدُ أَنْكَ آمَنْتَ الصَّالُومَ وَانَيْتَ الْزَكُوعَ وَامْرَتَ بِالْفَعَرُونَ وَفَيَّتَ عَلْلُنْكِر وَآتَغِتَ الرَّسُولَ وَبَلَوْتَ ٱلكِمَّا بَحِيَّ بِلا وَبَهِ وَجَاهَانَ فِي اللهِ جَنَّ جِيادٍ ، وَنَصِغَتَ للهِ وَرَسُولِهِ

# زىارى المبالة ومنبرة بمالك كالعابد

وَحُبُّاتَ بِنَفْسِكَ مِنْ إِرَّا مُحْتَسِّمًا وَعَنْ بِنِ اللهِ مُعَاهِدًا وَلِرَسُولَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالدِمُوقِيًا وَلِمَا عِندَالله طاليًا وفيما وعَدَما عِبًا وَمَصَيْتَ لِلدَى كُنْتَ عَلَيْهِ شَهِبِكًا وَشَاهِدًا وَمَشْهُودًا فَوَالدَ اللهُ عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَعَنِ الْاِسْلامِ وَاصْلُهِ آفْضَا أَلْخَ إِوْ وَلَعَنَ اللهُ مَرْظُلُكُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنَ أَفْرَي عَلَيَكَ وَعَصَيكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ُوَجَنِي بِإِنَّا إِلَّى اللَّهِ مِنْهُمُ بُزَّاءُ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةٌ خَالَفَتَكَ وَأُمَّةً بَحَكَتْ وَكُلا يَبَكَ وَأُمَّةً تَظَاهَرَتْ عَلَيْكَ وَامَّدَّ قَنَلَتُكَ وَأَمَّدُّ فَإِدَتْ عَنْكَ وَامَّدُّ فَلَكَ الْخَدُلْيَةِ الذَّي جَعَلَ النَّارَمُنُونِهُمْ وَيُبَلَ الوِردُ المَوْرُورُ اللَّهِ مَالِعَنْ قَدَانَ لِمَا الْمُعَلِّمَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ حَرْنَا دِكَ ٱللَّهُ مَ العَنْ لَوَلِيتَ وَالْطَوْاغِيتَ وَالفَرْاعِنَةُ وَاللَّاتَ وَالْعُرْيَىٰ وَكُلُّ بِيدُعْيِ مِنْ دُونِكَ وَكُلَّ مُلْجِدِمُ فَيرَ أَلْلَهُ مُ الْعَنْهُمُ وَاسْنَاعَهُمْ وَأَشْاعَهُمْ وَأَوْلِيا أَنْهُمُ وَاعْوَانَهُمْ وَمِجْتِيمُ لَقُنَّاكَتُ بِرَّا لَا انْفِطاعَ لَهُ وَلَا أَجَلَ اللَّهُ مَرَانَى أَبْرُ وُ الِّيكَ مِنْ جَبِعِ أَغَلَا أُكَ وَاسَّا لُكَ أَنْقُطَحُ عَلَيْحَتَدِ وَالْهُ عَيْدُ وَانْجَعَلَ لِيانَ صِدُولِ فَا وَلِيَا لُكَ وَمُعَتَ إِلَىَّ مَشَاهِدَهُمُ حَتَى كُعِينَو به مُ وَجَعَلَنَ كُنُمُّ مَا فَالْدُنْيَا وَالْاَحِنَ إِلَاحِمَ الْرَاحِينَ تَمِيحُولُ الْيَعنديراسَمِ عليالتلام وَعُلْ لَا مُراشِهِ وَسَلا مُرَلَكُ كَيْهِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْمُعَلِّينَ لَكَ بِعُلُومِ مِ وَالْنَاطِقِينَ بفِضَلِكَ وَ الشاهدين على أَنْكَ صادِق صِدْبِقَ عَلَيْكَ مِا أَمَيلُ مُؤْمِنْيِنَ وَرَحَمُ اللهِ وَبَرَكَا تُرْصَلُ اللهُ عَلِيْلَا وَعَلَى رُوْجِكَ وَبَدَيْكَ مَا أَشْهَدُ أَنْكَ طُهُ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ مِن طُهْ طِأْهِر مُطَهَّرَ وَاشْهَدُ لَكَ لا وَلَيَاللهِ وَوَلِيَّهُ وَلِدَالُهُ اللَّهُ وَالْكَذَاءُ وَالشَّهُ كُمَا نَلْتَ جَنْ اللَّهُ وَانَّلْتُ اللَّهُ اللَّ مِنْهُ وَاتَّكَ سَبِلُ لِللَّهِ وَأَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُرُسُولِهِ أَيْنُنُكُ وَافِدًا لِعَظِيمِ خَالِكَ وَمَنْزِلْتَكَ عِنْدَاللَّهُ وَعْنِدُوسُولِهِ صَلَّا لِللهُ عَلِيَّةِ وَالِهَ اتَّيْتُكَ مُنْعَرَّا الْحَالَةِ بِزِمَارِتَكَ فِي خَلاصِ نَفْ مُتَعَوِّدًا مُزَارٍ استحققها مِثلِ عِلِجَنَيْتُ عَلَىٰ خَسَى آنينُكَ اغْطِاعًا إِلَيْكَ وَإِلَىٰ وَلَدِكَ الْجَلَفَ مِن بَعَيْكَ عَلَىٰ لُحَقّ نَعَلَىٰ كُمُ مُسِّلَمُ وَامْعُي لَكُمُ مُسِّبِعُ وَنُصْرَفَ لَكُمُ مُعَلَّىٰ أَنَاعَبْدُ اللهِ وَمَوْلاكَ فيطاعَيْك الوافذ إلَيْكَ لُمِّتُ وَلِكَ كَمَالَ الْمَنْ لَهِ عِنْدَا للهِ تَعَالَى وَآنْتَ المَوْلايَ مِمِّنْ أَمَّ فَيَاللهُ يُصِلَتَهُ وَعَنَّى عَلَىٰتِ وَدَلِهَ عَلَا فَصَلِهِ وَهَذَا فَيُحْتِهِ وَرَغَتَنِي فَ الْوَفَادَةِ النَّهِ وَالْمُمَنَّ طَلَكُ كُوا يُحِينَى

آئتُهُ اهَلُ بَيْ بَيْعَدُ مَنْ تَوَلا كُمْ وَلا يَحْتُرُمَنْ يَهُوا كُمُ وَلا يَخِيبُ مَنْ أَمَا كُمُ وَلا تَيْعَدُ مَنْ عالداكمُ

# زيارة امير لمومَّنَ في بين بي المعتبك

لااتِيدُاَحَدُا آفَزَعُ اِلنَّهِ خَرًّا لِيهِ كُوُ اَنْتُواهَلَ بَيْ إِلَيَّهُ مِنْ كُولَا مُنْ الْاَرْضِ وَالْجُرَّةُ الْطِيِّبَهُ ٱللَّهُ مَلِا تُحْيِّبْ تَوَجَّمُ إِلَيْكَ بِرَسُولَكِ وَالْإِرسَولَاتِ وَاسْتِشْفَا عِي مِيمُ إِلَيْكَ ٱللَّهُ مَ انت سَنْتَ عَلَى مَزِمانَ مُولاتِي مِيلْ لَوُمُنِينَ وَوِلايتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فَاجْعِلْنِ مِمْنَ فَصُنُ وَمُنْيَة بهرو مُرَزِيَّكَ بْصَرْكَ لِدِينِكِ فِالْمُنْيَا وَالْمُرَوِّةِ اللَّهُمَّ إِنَّا حَيْا عَلَى الْحِيَّ عَلَيْهِ وَلَايَ عَلَى ابخطاب وامون عليامات عليه على زلج طالب كوات السع عليه وعلى تيتم الطاهر ترقب لمن يحرعل السالم وضع خدل الايمن عليه فرالايس فرصل عند مراسرعل المتاكم نقر فيالاؤلى الخدوا لرخن وفيالنانية بالخرويش نمستج بعدها بستبيرا لزهراء واستغفوادع بمام عقب ركعتي زيارة غاسوراء نمراشي رئيه تغالى تكرا ولالله تراتيك توجهت وماناع تعمُّدُ الله مَرانَتَ فِيتَى وَرَجَائِي فَاكْفِنِي مَا اهْمَتِي وَمَا لأَهْمِتُنِي وَمَا أَنْ اَعْلَمُ بِهِمِتِي عَرَّجَازُكَ وَحَلَّ تَنَا قُلْ وَلَا اللَّهُ عَيْرات صَلَّ عَلَي مُعَلَّ عُمَّ مَ وَاللَّهُ عَلَّ الْمُحْمَدُ لَذَا اللّهُ مَا حَد ذُلَّى ثَرْمَدُنْكَ وَتَضَرَّعُى إِلَيْكَ وَوَجْسَبَى مِزَالْعَالَمُ وَانْنُوبِكَ لَا كُرَّمُ ثُمْ صَعَ الاسيروقل للنَّا لأالمه الأائت رَبِّحَيْقًا حَقًا سَجِدَتُ لَكَ مَارِبَ نَعَتُدًا وَرَقًا اللَّهُ مَرَارٌ عَسَلِي صَعِيفٌ فَهَيْفُهُ لى الكريم المالي التجود وعلما المرمن التكرَّا المركم الله والى زيارة ادم على الله وقل السَّالامُ عَلَيْكَ يَاصَغِمَّ السَّالَ مُعَلَيْكَ يَا جَيبَ اللهِ السَّلا مُعَلَيْكَ يَا بَعِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَعِ الله السَّال مُعَلَّدُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ فِي مَنْ إِلَا السَّالُهُ عَلَيْكَ الْإِلَّا الْمَتْمَ مَ لَوَاتُ اللَّهِ وَسَالُهُ اللَّهُ اللَّ عَلَيْكَ وَعَلَىٰدُ وَحِكَ وَمَدَنَكِ وَعَلَىٰ لِظَّاهِمِ يَن مِنْ وَلَدِكَ وَذُرِّيِّكَ صَلْوَةٌ لا يحصَّها الدَّهُو وَرْجَمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَا يُهُ تَمْرِز رَبِو مَّاعِيْدِ السَّالَامِ فَقُولِ السَّالَامُ عَلَيْكَ اللَّهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ الصَغِيَّ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ فِي اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ الجِيبَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ فالشَّيْزِ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلِمَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فالسَّلِمُ السَّلِمَ السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْكَ فالسَّلِمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ فالسَّلِمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ فالسَّلِمُ السَّلَامُ عَلَيْكُ فالسَّلِمُ السَّلَامُ عَلَيْكُ فالسَّلِمُ السَّلَامُ عَلَيْكُ فَالسَّلِمُ السَّلَامُ عَلَيْكُ فَالسَّلِمُ السَّلَامُ عَلَيْكُ فَالسَّلَامُ عَلَيْكُ فَالسَّلَامُ عَلَيْكُ فَالسَّلَامُ عَلَيْكُ فَالسَّلَامُ عَلَيْكُ فالسَّلِمُ السَّلَامُ عَلَيْكُ فَالسَّلِمُ السَّلَامُ عَلَيْكُ فَالسَّلُومُ عَلَيْكُ فَالسَّلُومُ عَلَيْكُ فَالسَّلُومُ عَلَيْكُ فَالسَّلُومُ عَلَيْكُ فَالسَّلُومُ عَلَيْكُ فالسَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلُومُ عَلَيْكُ فَالسَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ عَلَيْكُ فَالسَّلِمُ السَّلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَّلْ مُرْعَلِيَّكَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ فِي زَصْبِهِ صَلَوْاتًا لللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى وُحِكَ وَبَدُنكَ وَعَلَى لَطَاهِم يَن مِن وُلدكَ وَرَجَمُ اللهِ وَبَرَكَا نُدُ تُرْصَل كُلِّ مِهُمَا رَكِعت ن وَقَل عَلكُل ركعتن مامة ذنارة عاشوراء تمرتحول عندرجل امرالمؤمنين على المسائع وقل السّالم عَلَاكَ الْمَامَر المؤسنين ورجة الله وككا ترانت أول مظلوم وأول مغضوب جقه مبرت والبست مَتَّى أَنَّا كَ اليَقِينَ آشَهَ كُ آنَّكَ لَقِيتَ اللَّهَ وَأَنْتَ شَهَيْكَ عَلَبَ اللَّهُ قَائِلَكَ مِأْنُواعِ الْعَذَابِ

いたいでき

#### زيارك أمابن تله

جِينُكَ زَائِزًا عَادِفًا بِجَقِتَكَ مُسْتَبِعِرًا بِيتَانِكَ مُعَادًا لاَعْلَالْتَ الْفُرْعَلِ ذٰلِكَ رَبِي إِنْشَاءَ اللهُ وَلا ذُنُونُ كَتَبِرَةٌ فَاشْفَعُ لِعِنْ دَبِّكَ فَإِزَّلَكَ عِنْدَاللَّهِ مَقَامًا مَعْلُومًا وَحَامًا وَاسِعًا وَشَفَاعَةً وَقَدُواْلَ اللهُ تَعَالَىٰ وَلَا يَشْفَعُونَ الْإِلَىٰ إِرْتَضَىٰ وَهُمْ مِزْخَشَيَةِ مُشْفِقُونَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ لَا يَكُوا وَتَضَىٰ وَهُمْ مِزْخَشَيَةِ مُشْفِقُونَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ لَا وَعَلَىٰ رُوجِكَ وَبَدَّبِكَ وَعَلَى الْأَمْمَ مِنْ وُرِيتَكِ صَلْوةً لا يُحْمِيها الله مُو وَعَلَيْكُمْ ا فَضَلَ الصَّاوة وَ المتالا فرورجة ألله وبركا تأواك برمالصلوة والزارة والنجيع والتجروا لتهليل وذكراته مغالئ وتلاوة ألعزان والاستغفار واجتهد في لَدِّعَآء فانتِّمؤصنع مسئلة فأذا اردَّت ودأًا على السلام فقف على المتركو قوفك في استلاء زيادًا وتعول السَّالأمُ عَلِيَّكَ يَا أَمِّر الْمُؤْمِّنِينَ وَرْحَمْرُ اللَّهِ وَمَكَا مُرُ اسْتَوْدِعُكَ اللهُ وَاسْتَرْعِيكَ وَأَوْرُ عَلَيْكَ لَسَلامُ اسْتَا بالله وبالرَّسُول وَمُا لِمَا وَمُن بِرُودَ لَتَ عَلِيْهِ اللَّهُ مَا كُنُنا مَعَ الشَّاهِ وَيَن اللَّهُ مَا إِن اللَّهُ مَا فِي عَلَا مَا نَهُ دُبُ عَلِنَهِ فَهُولِيَ أَنَّ الْأَمُّدَةَ عَلَيْ زِلْحَ طِالِبِ وَأَلِحَسَنَ وَالْحُسَنُ المَا إِزْ هِمْ وَاشْهَدُ انَّ مَنْ قَلْكُو وَجَارِبُكُو مُنْرُونَ وَمُزرَدً عَلَيْكُو في اسْعِلْ وَكَلِي أَلِي وَاسْفِي لَ أَنْ مَنْ جاريكُو لَنا اعَلَا ﴾ وَجَنْ مِنْهُ مُدُنِيًّا ۗ وَانَّهُمُ حُرْبُ الشَّيْطَانِ وَعَلَىٰ مَ فَتَلَكُمُ لَعَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَا مُكَّرَ وَالْمَاسِ اَجْمَعَيْنُ وَمَنْ شِرَاءَ فِيهِ وَمَنْ سُرُّهُ قَتْلُكُو ٱللَّهُ مَراتَى ٱسَا لُكَ بَعْدَا لُصَّلُوعَ وَالتَسْلِيمِ ٱنْ تُصَلَّحُ كُل مُحَتَّدِوَعِلَى فَاطِّمَرَ وَأَلِحَسَنَ وَلَجُسَيْنِ الْمَاحِمِيمُ وَلَا تَجْعَلُهُ لَا أَخَ الْعَهُ فِينَ فَا رَبِّمَ فَأَرْجَعَلْتُهُ فأحننن معمولا والاثمت المكتان الله موذ الفكوبنا له الطاعة والمناصح والمجت وَحُسِن الْمُوازَرَة وَالْمَسْلِم ويستحسّان تزورام بللؤمنين عليالسلام من الزيارة فالالبافر وَقَالَ السَّالْامُ عَلِيْكَ يَاامِيزَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَجُجَّتَهُ عَلَى غِبَادِ وِالسَّلَامُ عَلِيْكَ يَا أَمِيلَ وَعُرْبَين أشهدا تكخاهدت فالقوي جاده وعملت بكابه والتبعث ستنتز نبيه صلك لله عكنير والمجت دَعَاكَ اللهُ الْحُوانِ وَقَبَضَكَ الدِّهِ بِالْحِيَّانِ وَالْزَمَ آعَلَاءَكَ الْحُتَّةِ مَعَمَا لَكَ مِنْ لِيَحِ الْبَالِغَيْ عَلَيْجَبِعِ جَلْفِهِ ٱللَّهُ مَوْاجِعَلْ نَفَنِي مُطْمَئَنَّهُ بِعَكَمَ لِذَاضِيَّة بِقَضَا ثَكَ مُولِعَتَّر فَكُوْكَ وَدَعًا مِجَةٌ يُولِصَنْغَوَهِ ٱوْلِيَا لَكَ مَجْوَبَةٌ فِي رَضْكَ وَتَمَا تُلْصَابِرَهُ عَلَىٰ زُولِ مَلاَ ثُكَ مُشْتَا قَدُّ الْفُرْجَيْر لِتَاءَلدَ مُتَرَةِدٌ " الْمَعَوْى لِيَوْمِ جَزَاءَ لِيَ مُسْتَنَةً بِسُنِرَ أَوْلِيَا ثَكَ مُفَارِقَةً لِإَخْلِاقِ آعَلْ أَثُكَ

## زِيَارَةِ الْحُامِعَانَ

مَشْعُولَةً عَنِ الْدُنْيَا بِحَذِلِتَ وَتُنَامُّكَ تُرُوضِعِ فِي عَلْقِي وَقَالَ اللَّهُ مَرِانَ قُلُوبَ أَلْجُنِينَ إِلَيْكَ والمتروسبك الزاعبين اليك شارعتم وأعلاة الفاصدين اليك فاضح وأفثن العادفيت مِنْكَ فَارِعَةً وَاصَوْاتَ الْمَاعِينِ اليَّكَ صَاعِلُ وَإِنْوَاتِ الْإِجَابَةِ لَمَنْ مُفَتِّخٌ وَدَعْوَةً مَنَا الْإِجَابَةِ لَمَا مُفَتِّخٌ وَدَعْوَةً مَنَا الْإِجَابَةِ مُستَجابَرُ وَتَوْيَبُمُ وَأَنْاتِ إِلِيَكَ مَقْبُولَهُ وَعَبْرَةً مَنْ بَكِي مِنْ وَفِكِ مَرْحُومَةً وَالْإِغَا تَدَلَقُ لَسَاغًا بِكَ مَوْجُودٌ \* وَالْاعِانَةِ لِنَ إِسْتَعَانَ بِكَ مَنْ ذُولَهُ وَعَلِمَا لِكَ لِعِبَادِكَ مُنْجَزَةً وَوَلَلَ وَالْسَقَالَكَ مُقَالَةً وَآعَالَ لَعَامِلِينَ لَدَيْلَ تَحْفُوظَةً وَآرَزُا قَكَ إِلَىٰ يَخِلَا فَقِ مِن لَدُنْكَ نَازِلَةً وَعَوايد الْمُزَيِدِ لِيَهُمُ وَاصِلَةً ذُنُو السُّنَعُمْ مِن مَعْمُونَ وَجَوْلَ عُجَدَلْقِكَ عِنْكُمَ قَضِيَّة وَجَوْلَ شَن السَّا أَلِينَ عِنْدَكُ مُوَفَّرَةٌ وعَوْائَدَ المُزِّيدِ مُتَوَائِنَ وَمَوَايَدا لَمُسْتَطْعِينَ مَعَثَنُ وَمَناهِلَ الظَّاءِ مُترَةً أَلْلَهُ مَا اللَّهُ مَا فَعَلْ عَانَى وَاقِبُلْ أَنَا مَى وَاجْمَعُ بَيْنَ وَبَيْنَ اَوْلِيَا فَي جَن مُحَدّ وَعَلَى وَفَاطِئرَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِنَّكَ وَلُمَّ نَعِمَا فَي وَمُنْتَهِي مُنْ اللِّي وَعَالَيْرَ وَجَاتَى فَي مُنْقَلَى وَمَنَّواى مُنْتِهِ فَا ندبها في كل مؤسم اسلفنا ه بعدان تذكر ما يقال فيه اذا اردت زيارة آ كَدْ بَنُ لَعَصُوم يَن عِلْهُم الستلاه فاستاذن بمامر فينهان البني تلى الله عليه فاله توادخل واستعبل وخد المزور واست العتلة وقلع والتكبيماة من السّلامُ عَلى سَوْلِ اللهِ امّينِ اللهِ عَلَى وَعَنَّ المُرامَرُهُ الْخَايَمُ لِمَاسَبَقَ وَالْفَايِجِ لِمَا اسْتَقْبِلُ وَالْمُهَيِّمِنَ عَلَى الْتَكُلِّمَ وَرَجْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَا تُدُاللَّهُمَّ صَلَّا عَلَيْ عَلَّى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الَّذِي الْبَحْبُ تَهُ بِعِلْكَ وَجَعَلْتَهُ هَادِيًا مَهُدًّا لَزُنْتِ مُنْ خُلْقالَ عَ الدِّلا عَلْى مُزْجَنَّتَ مُ بِرِسِالْا يَكَ وَدَيَّانَ الدِّين بِعِذَلِكَ وَفَصَّلَ قَضّاً ثُلَّ بَيْزَ خَلْفِكَ وَالْمُبِّمْنَ عَلَى ذلك كُلة وَالْسَلْهُ مُعَلَيْهُ وَرَحَمُّ اللهِ وَتَرَكَّا مُهُ اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مَرِ المُومُنِ بَنَ عَبدكَ وَآخِي بَيِيْكَ وَوَصِيْ رَسُولِكَ لَذِي أَبْتَخَنَتُهُ بِعِلْكَ وَجَعَلْتَهُ هُادِيًا مَهْدِيًّا لِمَزْنِثَ مِزْخُلْفِكَ وَالدَّلِيلَ عَلْى مُزْتَعَ فَيَ مُرسِالاً يَكَ وَدُيْانَ الدِّين بَعِدُلكَ وَفَصْلَ فَضَاءِكَ بَينَ خَلْقِكَ وَالْهُ مَرْعَكِ الْلَّكُلِدِ وَالْسَلْامُ عَلِنَهِ وَرَحْمَرُ اللَّهِ وَرَكَا اللَّهُ مَا لَلْهُ مَ مَلَ عَلَى فَاطْمَرَ الطَّسَةِ الطاهرة المطَهَرة النَّى انتَحَنَّتُها وطَهَرَهُ أُوفَتَ لُيَّهَا عَلَيْنَاءَ الْعَالَمِينَ وَجَعَلْتَ فِهَا أَمْتَهُ الهُدَى لذَينَ يَعُولُونَ بِالْجَيْ وَبِرِيعَ لِلوُنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَعَلَى ابِيهَا وَتَعْلِيهِا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَرَجْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا يُرُ ٱللَّهُ مُوسَلِعَلَى الْحِسَنِ بِعَلِي عَبْدِكَ وَأَبْنِ دِسُولِكَ ٱلدِّي الْحَبَّيَّةُ

المائن وهد رسول

The contract of

## زيارة جامع المخالفي

بعِلكَ وَجَعَلْتَهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا لِمَزْنِتَ مِنْ خَلْقِكَ وَالْدَّالِ لَعَلَى مَزْبَعَتْ تَدُبرِيا الْأَبِكَ وَدَّيَا زَالْدِبْ بِعَدُ لِكَ وَفَصَلَ فَصَا ثُلُكَ ثُمَرَ كَلِقُكَ وَالْمُهُمِ مَعَلَىٰ ذَلِكَ كُلِّم وَالْسَلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ٱللَّهُ مَصَلَّ عَلَى الْحُسُنُ بِرَجِيعِ عَبْدِكَ وَالْتَيْ وَاللَّهِ الْحَافِرِ وَكَا قَلْتَ فَالْحَسَنَ عَلْمِ اللَّهِ وَهَكُمُ الصَّلَّ على إفي الامتة عليهم السّلامُ السّلامُ عَلَى وَلِياءَ اللّهِ وَاصْفِياتِهِ السَّلَامُ عَلَى مُناءَ اللهِ وَاسْفَا التلامُ عَلَى نَضَادِ اللَّهِ وَخُلَفًا ثُمُ التَّلَامُ عَلَى عَلَى إِلْهِ التَّلَامُ عَلَى مَعْادِن حِكْمَةِ الله التَلْهُ مَعَلَى سَاكِن دَكِواللهِ التَلْهُ مَعَلَى عِلْهِ الدِّيسَ الذِّينَ لاتَسْبَعُ وَنُرُ الْفَوْلِ وَهُمُ بِابَعْ بِعَمْلُونَ السَّلَامُ عَلَىٰ خَلَاهِ عِلَىٰ خَلْ إِلَّهِ وَلَمَيْدِهِ السَّلَامُ عَلَىٰ لاَ وِلَاهِ عَلَى اللَّهِ السَّلَامِ مُ عَلَى الْسَيَعَ بِيَ وَيَهُ خُلَا اللَّهُ السَّلَامُ عَلَى النَّحِيِّ فِي الْعَيْرِ اللَّهِ السَّالا مُعَلَّى الذَّي مَنْ وَالْأ فَقَدُوا لَى اللَّهُ وَمَنْ عَادُ اهُمْ فَقَدُ عَادَ اللَّهُ وَمَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدُ عَرَفَ اللَّهَ وَمَنْ تَجِيلَهُ مُ فَقَدُ جَمِيلَ اللَّهُ وَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ السِوَوَمَنْ تَخَلَّى فَهُمُ فَقَدْ تَخَلَّى مِزَ السِّواسُهِ فَاللّهَ ٱلْهَ حَرْبُ لِلْحَاكِمُ بِلْمُ لِنَ سَالَكُمْ مُؤُمِّنٌ بَمِا امَّنْتُمْ بِهِكَا فِرَبِياكَ عَنْ يُرْبِهِ بَجَقِقَ كَمِا حَقَّقَتْمُ مُبْطِلُ لِمَا الْطَلْمُ مُؤْمِنَ السِرِ كَدُو عَلاينَ مَكُمُ مُفَوِّضَ فَ لِلسَّكُلِمِ إِلَيْكُمْ لِعَزَ اللهِ عَدُوَكُمْ مِنَ أَجِيَ وَالْإِنْ وَصَعَفَ عَلَيْهِ مِلْلْعَذَا بَالْالِيمَ وَأَبْرَءُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَكَا لَهُ مَمْ وَرَ بَالْزَيْانَ المروية عن الهادي عليال للهُ السّلامُ السّلامُ عِليَكُ مْنِا الْمُلَيْتِ إِلَيْقُ وَمَوْضِعَ البالّةِ وَهُخْتَلِفَالْلَاثُكَةِ وَمَهْبِطَ الْوَجْيَ وُنُوَّانَالْعِلْمُ وَمُنْتَهَى الْجُلْرُومُعْدِينِ الرَّحْمَرُومَا وَوالسَّكِينَةِ وَاصُولَا لَكُومُ وَقَادَةَ الْائِمَ وَاوْلِيّا وَالْبِعِيمِ وَعَناصِ الْآزارِ وَدَعَامُمُ أَجَبًا دِ وَسَاسَةَ الْعِبَادِ وَانْكَانَ الْبِلِادِ وَابْوَابَ الْإِيمَانِ وَأُمَّنَّا إِلَّحْنِ وَسُلَالَةَ النِّبَيِّنَ وَصَفْقَ أَلْمُ لَينَ وَالِه السين وعِنَّهُ وَسُولِ رَسِّالْعَالَمِينَ وَرَجَمُّ اللَّهِ وَرَكَا مُرَالسَّالُهُ مُعَلِّكُ مُ المُّتَالُّمُ لَا عُنَا مُتَالًّا لَا مُعَلِّكُ مُ المُّتَالُّمُ المُّناكِةِ وَمُعْتَا الذُجْ وَكُوفَ الْوَرَىٰ وَمُدُورَالْدُنْ إِوَاعْلا مَرِالْتُعْلَى وَدَوِيَ النَّهٰى وَاوُلُمْ لِجِلْ وَدُرِّيَّةُ الْآنِياء وَالْمُثَلَ الْاَعْلَى وَالدَّعْوَةَ لَلِمُنْ فَي وَوَرَّتُمَّ الْاَنْبِيَّآءَ وَالْحِيِّرَ عَلَى مَنْ فِالْارْفِ وَالْمَنْمَاءَ وَالْعِزْفِ والاولى ورجمة الله وبركا تُهُ السَّالُامُ عَلَى عَلَا لَهُ عَلَيْ اللَّهِ وَمَنْ الْكِينُ وَرُاللَّهِ وَمَنْ إِي بَكُواللَّهِ وَمَعْادِنِ حِكْمَةِ اللهِ وَخَنْهُ عِلْمِ اللهِ وَحَفَظَة بِرَاللهِ وَجَلَدِكَابِ اللهِ وَوَدَنْمَ رَسُول اللهِ وَ 

# زِياً رِهُ جَامِعُنَا خِي

الاَدِلاَءِ عَلَى مَنْ اسِهِ وَالمُؤَدِّينَ عَنَ اللهِ وَالفَآثَمِينَ بَحَقَ اللهُ وَالنَّاطِقِينَ عَنَ اللهِ وَالنَّامَةِ مَنْ فَإِمَّاللهِ وَالْحُنْصِين فِي تَوْجِيدا لِلهِ وَالْصَّادِعِينَ بِأَمَ لِللِّهِ وَالنَّابِ مَنْ فِي عَبْدَهِ لِللَّهُ وَلَمْ لَلْمُ وَلَمْنَا لِمُمْ لِللَّهُ وَلَمْنَا وَعِبَادِهِ الْكُرْمِينَ الْذِينَ لايسْبِقُونَرُ الْمَوْلِ وَهُمْ الْمِن نَعِلُونَ وَنَحَدُ اللَّهِ وَبَرَكَا نُهُ السَّلامُ عَلَى الاَمُّةَ قِالَدُعَاةِ وَالْقَادَةِ الْمُلَاةِ وَالْسَّادَةِ الْوُلَاةِ وَالنَّادَةِ الْحُمَّاةِ وَاهْلِ الذَّرُوا وُلَىٰ لَامْرِ وَ بَقِيَةِ اللَّهِ وَجْزِ بِرَوْجِرَ بَرَوَعَيْ بَيْرِعْلِ وَحُجِّيَّهِ وَعَيْنِ وَجَنْبِهِ وَصِرَاطِهِ وَنُوْرَةٌ وَيُحَمُّ اللَّهِ وَيُكُا اَشْهَدُأَنْ لا إِلْهَ إِلاَّالْمُدُوخَنْ لاسْرَاكِ لَهُ كَأَشْهَ رَاللَّهُ لِنَفْسِهِ وَشَهَدَت لَهُ مَلْا يُكُذُّ وَاوْلُو ا العلم مزخلفه لا المد الاهو العر ألعكم وأشهدان فيمتد اعبل وترسوله المرتخى وسيه المُصْطَعَىٰ وَامَيْدُ الْمُرْتَضَىٰ اَرْسَلَهُ مُالِمُ لُوى وَدِينَ لَجَيْ لِيظْهِرَ وُعَلَى الدِينَ كُلِه وَلَوْكَ وَالْمُسْكُونَ فصدع صلى لله عليه واله بأمريم بروبلغ ماحكه ونصح لأميته وجاهد فسببل ببرودعااللير بِٱلِحُكَةِ وَالْمَوْعَظِلَةِ الْحِسَنَةِ وَصَبَعَلَى الصَالَةُ وَجَنْبِهِ وَعَبَنَ صَادِقًا جَيْ أَا الْمَاتِنَ فَصَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَأَشْهَدُأَنَّ الدِّينَ كَاشْرَعَ وَالكِمَابَكَا تَلا وَالْجَلالُ كَالْحَلْ وَالْجُلُامَكا مَرْ وَالْفَصْلَ كَمَا صَنَى وَأَجَوَّمَا قَالَ وَالرُّسَّدُمَا أَمْرُ وَأَنَّ الذِّيزَكَ لَذَهُ وَخَالِمَهُ اللَّهُ وَجَحَدُواجَفَّهُ وَ أَنْكُرُو افْصَنْلَهُ وَآمَكُو وُفَطَلُو اقْصِيَّهُ وَجَلُواعَفَانُ وَنَكَنُواْ بَعِنَهُ وَاعْتَدُواْ عَلِيَّه وَعَصَبُوهُ خِلافَتَهُ وَنَبَذُو المَنُ وَاسَتُوا الْحُورُوالْعُدُوانَ عَلْيَاهُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّذِ وَفَنَلُوهُمْ وَتُولُوْا غَيْهُمُ ذِا أَمُّوُا الْعَذَابِ فِي أَسْفَلِهُ رَكِيْنِ أَرْجَتُمْ لَا يُحِقَّفُ عَنْهُمْ مِن عَذَا بِما وَهُمْ فِ مُبْلِيسُونَ مَلْعُونُونُ مُتَّبِعُونَ نَاكِسُوا رُؤسُهُم يُعَاينُونَ النَّذَامَةُ وَالْخِرَى الطَّوَلَ مَعَ الْاَذَلِينَ الْاَشْرَارَقَدْكُبُوُّاعَلَى وُجُوهِهِ وَفَالنَّارِ وَأَنَّ الذَّيْنَ اسْوُابِهِ وَصَّدَّفَوْ ، وَنصَرُو ، وَوقَرْو ، وَعَزْرُوهُ وَاتَّعَوْا النُّورَ الذِّي أَيْزُلُ مَعِدُ الْوَلَّتُ مُمُ الْمُفْلِدُنَ فِيجِنَاتِ النَّعِيمِ وَالْفَوْزَالِعَظِيمَ وَالْوَا ٱلمُنيَالكَرَيمِ وَالْعِبْطَةِ وَالْسُرُورِ وَالْفَوْرَالِكِيمِ رَفِحَزَاهُ اللهُ إِنْ الْكَالَةِ وَخَرَما كَرَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ لِلللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّالِمُ وَرَسُولًا عَنَ الْرَسِلَ لِيَهِ وَجَعَنُهُ بِأَفْضِلُ فَيَسِم الْفَصَائِلُ وَبَلْغَدُ اعْلَى مَحِلْ شَرَفِ الْمُكَرَّمَينَ مِنَ الدَّرَجَاتِ العُليٰ فِأَعْلَى عَلَيْنَ فِحِتْنَاتِ وَهَرَفَيَ فَعَدِصِدَةِ عِنْدَمَلِيكِ مُقْتَدِيرِ وَأَعْطَأُهُ حَتَّى رَضِي وَزَادُ أَنْهُ لَا لِرَضِي وَجَعَلُهُ أَوْبَ النَّبِيِّينَ تَعْلِسًا وَأَدْنَاهُ إِلَيْهِ مَزِرٌ وَأَعْظَمُهُمْ عِنْكُ حاهًا وَأَعْلاهُ مُ لِدَنِيكُمُ الصَّاحَةُ مُمَّاتًا عَا وَأَوْفَوْ أَكِنافَى صَبِيًّا وَأَخْطَ مُرَقَى كُلِّ عَيْراً لللهُ فَاسِمُ مُ

## زيارلاجامعنالخي

بَيْنَهُمْ وَنصَيْبًا وَاحْشِنْ اللَّهُ مَعْ الْمَالِمِ عَنْجَيعِ المؤنْسِينِ مِنْ الْاَوْلِينَ وَالْلِخِرِين وَاشْهَا لُوا تَكُوْهُ الْاَثْمَةُ الْرَاتِدُونَ الْمَهَدِيُّونَ الْعَصْوُمُونَ الْكُرِّمَوْنَ الْمُقَرِّبُونَ الْصَّادِةُونَ الْمُسْطَفُونَ الْطِيعَيْ لِيُوا لِقَوَّا مُونَ بِامِرُهُ الْعَامِلُونَ بِالْإِدَيْرِ الْفَائْزُونَ بِكُرَامَتِهِ اصْطَفَا كُمُ يَعِلْبِهِ وَاصْطَنَعَ كُمُ لِنَفَيْسِهِ وَادْتَمَنَا كَيْزِلْغَيْبِهِ وَاخْتَارَكُمْ لِسِرْهِ وَاجْتَبَاكُوْ بِقُلْمَيْمْ وَاعْتَرَكُوْ بِهُذَاهُ وَخَصَّكُوْ بِمُهَانِمُ وَانْعَبِّكُمْ لِنُورِهِ وَأَيَّدَكُونُ بِرُوحِهِ وَرَضِيكُمْ خُلُفًا ۚ فِي أَرْضِهِ وَجَعَلُكُمْ جَجِّعًا عَلَى بَرَيِّيهِ وَانْصَارٌ الدينِهِ وَجَفَفُهُ بحِكْمَتَه وَجْزَنَة لِعِلْم وَمُسْتَوْدَعًا لِين وَتَزاجِة لوَحْيه وَاذَكَا نَّا لِوَحْين وَشُهَا أَعَلَى عَلْفه وَاسَبْنايًا النَّهِ وَاعْلَامًا لِعِبَادِهِ وَمَنَادًا فِيلِادٍهِ وَسَبِيلًا الْحَنَّتِبَرُوادَ لَا وَعَلَى المله عَصَمَكُم الله مِنْ الْذُنوبُ وَبَرًا كُورُمِنَ الْعِيُوبِ وَأَمْمَنَّكُمْ عَلَى الْغِيُوبِ وَجَنَّبِكُمُ الْافاتِ وَوَفَنْكُمْ مِنَ السِّيتَاتِ وَطَهَرَكُمُ مِنَ لِدَّاسِ وَالْزَيْغِ وَنَزَهَكُمُ مِنَ الزَلْلِ وَالْجِظَا وَاذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّخِسَ وَطَهَرُكُمُ تَطَهُمُ الْحَامَنَكُورُ مِنَ الْفِينَ وَاسْتَرْعَاكُواْ الْأَمْرُوعَ مَنْكُواْ لاسْنَابَ وَاوَرْتَكُواْ لَكِنّابَ وَاعْطَاكُواْ الْمَقُ إليدوَ يَخُولكُمُ مُا جُلُقَ فَعَظَمْتُمُ عَبِلاللَّهُ وَاكْبَرَتُمْ شَا نَرْ وَهِبْتُمْ عَظَمَتُهُ وَتَجَدُّتُمْ كُرُمَهُ وَادْمُنُمْ ذِكُرَ، وَوَكُذَتُمُ مِينًا فَهُ وَاحْكُمُ تُمْ عَفْدَعُ فَاعْتِهِ وَفَضَمْ لَمُ فِي الْبِرِو الْعَالِيَةِ وَدَعُومُ السِّبلِم مَا يَكِمُ وَالْوَعْظِةِ أَلِحَسَنَةِ وَبَذَلْمُ الْمَنْكُ مُ فِيرَصْنَا يَرَوْصَرَهُ وَعَلَمْ اصَابَكُمُ فِيجَنِيهِ وَ صَدَعْتُمْ إِمْنِ وَلَكُوتُمْ كِنَا بَرُوجَ لَنَهُ مُ كَالْسَدُودَ كُرْتُمْ إِيَّامِهِ وَا وَفَيْتُمُ لِعِهْدِ وَا قَنْتُمُ الصَّلوة وَانْتُهُمْ الزَّكُوانَ وَامْرَتُمُ الْلِغَرُونِ وَنَهَيْمُ عَنِ الْمُنكِرُ وَخَامَدُتُمْ الِّهَ فِي اجْسَنُ وَخَاهَدُتُمْ فَالِيَّهِ حَقَّ جِمَادٍ عَتَى عَلَيْمُ دُعُومً وَفَعَمْ عَدُو مُ وَاظْهَرُ يُرْدِينَ وُ وَبَلِيْنَمُ وَإِيصَارُوا فَهُمْ عَدُودَ وَ وَشَرَعْتُمُ اخْكَامُهُ وَسَنْتُمْ سُنَّتَهُ وصِرْتُمْ فِي اللَّهِ مِنْ إِلَى الرَّضِي وَسَلَمْتُمْ لَهُ الْفَضَاءَ وَصَلَّفَتُمْ مِن دُسُلِهِ مَنْ مَضْ فَالْرَاغِ عَنْكُو مَادِقٌ وَاللَّادِ مُرَكِكُولُاجِيٌّ وَٱلْفَصِّهُ عَنْكُونًا هِنْ وَالْعَقْ مَعَكُمْ وَ فِيكُوْوَسِنكُوْوَالِيَكُوْوَانْتُمْ أَهُلُهُ وَمَعْدِنُ شُرْوَمِيلُ النَّالْنُوَّةِ وَعْندكُوْ وَإِمَا الْخَلْق الدَّي وُوَحِياً أَبُمُ عَلَيْكُورُ وَفَصُلُ الْخِطَابِعِنْ لَكُمُ وَالْمَاتُ اللهِ لَذَي كُمُ وَعَلَامُ مُنْ فَكُمْ وَنُورُهُ مَعَكُمُ وَبُرْهَا نُهُ عِندَكُمْ وَامْرُ مُ الزِلَ إِلَيْكُومَنْ وَالْاكُمُ فَعَلَ وَالْيَالْسَدُ وَمَنْ عَا ذَاكُمُ فَعَنْدَ عَادَى اللَّهُ وَمُنْ أَعَلَّمُ فَقَدْ أَحَالِنَهُ وَمَزِاعَتُ مَمْ فِقُدَاعَتُ مَمَ إِنْهِ أَنتُمْ الْمُوالِّيَةِمُ الْمُوالِي لِعِبَيدِهِمُ أَنتُمُ السَّبَيلُ مِ الأغظم والصراط الأفومرو شهداء دارالفتناء وشفغاء دارالبقاء والزخم الموصولة والأ

# جَامِعِہٰ ﴿ اِلْمِ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ الْمُ

ٱلْحَرُونَةُ وَالْاَمَانَةُ الْمُحَفِّظُةُ وَالْبَابُ لَلْبَتَلِي بِإِلَّنَاسُ مَنْ أَنَّاكُمْ عَا أَكُونُ أَوْ أَنْكُمُ وَمَا أَلَا كُونُ مَوْى إِلَى اللَّهِ مَدْعُونَ وَعَلِينَهِ وَمُنْدُلُونَ وَبِرِنُومِنُونَ وَلَهُ سُتُلِونَ وَبِإِمْنَ تَعْلُونَ وَالْسَبِلِدُرُشُلُهُ وَيِقُولِهِ غَكُمُونَ وَالِيَّهِ تُنْبِيُونَ وَإِيَّا مُ فَعَظِمُونَ سَعِدَ وَاللهُ بِكُرُسَ وَاللَّكُمُ وَهَلَا تَمْنُ عَالْا لَهُ وَخَا مَنْ جَلِكُمْ وَصَلَّ مِنْ فَارْعَكُمُ وَفَازَمْزُمُّسَّكِ بِكُرُوامِنَ مَنْ كَالِيَكُمُ وَسِلْمِ مُنْ صَدَّ فَكُورُ وَ هُدِي مِن اعْتَصَمَ بِكُرُمَن البِّعَكُرُ فَأَنْجَنَّدُمَا وْبُرُومَنْ خَالَفَكُمْ فَالنَّارَسُوْلِ ، وَمُنْ يَحَلُّوكُمْ فَا وَمَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَنْ دَدَّ هَلَكُ مُ فَفَى إِسْفَلِ دُدَلِيَّ أَلِحَتْ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابُقَ لَكُو فَمَا مضى وَجادِلَكُمُ وَمِمَا بَقِي وَانَ أَنُوا رَكُمُ وَاشْبَاجَكُمُ وَسَنَا نَكُمُ وَظِلِا لَكُمْ وَادُوا حَكُمُ وَطِينَتُكُمُ واحِدَة أَحَلَتْ وَعَظُمَتْ وَبُورِكَتْ وَقُدِّيَتْ وَطَابَتْ وَطَهُرَتْ بَعِضْ لِمَا مِنْ بَعِضْ لَمْ رَزالله العَيْزالله وَعْنِكُ فِي مَلَكُونِهِ ٱنْوَادًا مَامُونَ وَلَهُ تَخَافُونَ وَإِيَّا مُنتَبِيُّ مِنْ وَيَعْرُشُهِ مُخْذِقُونَ وَبِرِجَا قُوْنَ وَإِيَّا مُنتَبِيُّ مِنْ وَيَعْرُشُهِ مُخْذِقُونَ وَبِرِجَا قُونَ حَيَّ مَرِّيَكُ مُعَلِينًا بَعَعَلَكُمُ فِي وُبِ آذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكِّرُ فَهَا اسْمُرَقَ لَى عَرَّذَكُمُ تَطَهْمُ فَا وَ رَضَى مَرْخَلْفِهِ بِتَعْظِيمِها فَرَفَعُها عَنُكُلُّ بَتِ قَدَّسَرُوا عَلَاها عَزْكُ لِبَتِيطَهَرَ ، والتّهآء لأ يُوانها خَطَرٌ وَلا يَسْمُوا لِل سَمَا مُمَّا النَّظُرُ وَلا يَقَعُ عَلَى مُهُمَّا الفِكِّرُ وَلا يُطْبِيرُ اللَّ أَسْمَا الْبَصَرُ وَلا مُعَادُونُ مِنَا الْمِسْرُونِيَمْتِي ﴿ كُلُجِدَا نَهُ مِن كُو وَلا يَمْنُونَ ٱلْكُومِنْ عَبْرُهُ وَالْمَكُوانِيَهِ تَ ٱلمَكَامُ وَالشَّرَفُ وَفِيكُمُ اسْتَقَتَ الْانَوْ ارُوالْغَزَمُ وَالْخِنُ وَالْسُودَ دُفَا أَفُو فَكُمُ اَجِكَا لِآاللهُ وَلا أَقْبَ الِيهِ وَلَا اَجْتَلَدَيْهِ وَلَا أَكُرَمُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ أَنْمُ سَكُنُ الْبِالْدِ وَنُورُا لَعِبا أَدِعَكُمُ الاعتماد كؤم التناد كلناغاب منكر فحترافا فلمنكؤ عكم اطلع الله يخلفه مزعق للاج خَلَفًا المِامًا وَنُورًاها دِيا وَبُرُها أَامبُينًا نِيرًا داعِيًا عَنْ العِ وَهادِيًا نَعِدَها دِ وَخَنَهُ وَحَفَظَة لا يَغِيضُ كُمْ عَوْرُ ، وَلا يَنْقَطِعُ عَنْكُمْ مُوادُّ ، وَلا يُسْلَبُ مِنْكُمْ ارْجُهُرْسَبِيًّا مَوْصُولًا مِنَ اللَّهِ الْمَاكُمُ وَرْحَةٌ مِنْدُعَلِنَا بُرْشِدُنَا إِلِيَدٍ وَيُقَرِّبُنا مِنْهُ وَيُزْلِفُنَا لَدَيْهِ وَجَعَلَ سَلُومَنَا عَلَنَكُمْ وَفَرَكُمْ الْكُمُو وَمَا خَصَّنَا بِمِنْ فِلاَ يَنكُونُ وَعَرَّفِنا وُ مِنْ فَصَلْكُهُ طِسًّا لِخَلْفُنا وَظَهَارَةً لِإِنْفُسْنا وَتَرْكَبُّ لَنا وَكُفَا رَةُ لَذُنونِنَا إِذَكُنَا عِنْدُهُ بِكُومُومُنِينَ مُسَوِّمِينَ وَيفِضَلِكُمْ مَعْرُوفِينَ وَيتِصَدِيفِنَا إِمَا كُمْ مَنْكُورُينَ وَبطِاعِتْنَالَكُمْ وَمَنْهُورِينَ فَلِغَ اللَّهُ بِكُوا مُرْقِيْ يَعَالَ لَلْكُمِّينِ وَافْضَلَ شَرفِيا لَمُنْهُانِ وَاعْلِيٰمُنازِلِالْمُقَرَّينِ وَادْفَعَ دَرَجْاتِ الْمُسَلِيزَجِتْ لَا يَكْفَتُ كُلْاجِئَ وَلَا يَفُوقُهُ فَاثَقُ وَلَا يَسْفِيهُ

#### جَامِعَ أَلْحَرَيْ

سَابِقَ وَلَا يَعْلَمَهُ فِي إِذِ ذَا كِهِ طَامِعٌ حَتَّىٰ لا يَبْغِي مَلَكُ مُقَرِّبٌ وَلَا بَنِيَّ مُرْسَلُ وَلَاصِدِيقَ وَلا شَيَّدُ وَلَا عالِمَ وَلاجاهِلَ وَلادَنَ وَلا فاضَّل وَلا مُؤمِّنُ صَالِحٌ وَلا فاجرُ طالِحٌ وَلاَجَبَّا رُعَنَدُ وَلا شَيطانُهَم مُّن وَلاخَلْقَ فِيْمَا يُنِوْلُكَ شَهِدُ لَالْاَعَرَّفَهُمْ حَلَالْلَةُ الْمِرْكُ مُرْقِطَمُ حَظِرِكُمْ وَكِبَرَشَا نِكُوْ وَمَثَامَ نؤد كُوُ وَصِدْ وَمِقَا لِكُوْ وَنَبَاتَ مَقَامِكُو وَشَرَفَ يَعَلِكُوْ وَمَنْ لِيَكُوْ عِنْدُنُ وَكَامَتُكُو لَدَبْرِوَقَرْبَ مَنْزِلَةِ كُوْمِنْ لُمَا يَانُمُ وَامْعَ وَنَفْسِ فَاهْلِي وَمَا لِي النَّرَفِ لاسا دَف وَأَثْمَتَى أُشْهِ كُاللَّهُ التهدِ دُوُانْ وُفِي بِهُ وَمِيا اسْتُ مِهَا فِرْهِ دُوكِمُ وَمِاكَفَنَ مُ يُبِرُسُنَبَ صَرِينًا نِكُوُ عارِفَ فِيلَالَةٍ مَنْ الفَكُوْمُوا لِلكُوْوَلِا وَلَيَا تَكُوْمُ مُعِضَ لِإَعَلَا تَكُورُ وَمُعَا دِهَا مُ سِلْمُ لِنَ سَا لَكُورُ وَبُ لِزَجَادِكُمُ تُعَقَّقُ لِمَاحَقَقَتُمْ مُنْظِلًا أَنِطَلَمْ مُطِيعً لَكُمْ عَارِفْ بِحِقَكُمْ مُقِرَّ بِفِضَلِكُوْ مُجْتَدِ بكر بخنيت بنميك ومعترف بكرموش بايا بكر مصدق ترجعت كومنظ لام كورتيت لدولنكم اَخِذُ بَقَوْلِكُ مُعَامِلًا مَكُونُ سُنِيِّ كُونَا لَرُ لَكُوعا مُنْ لَا يُنْ بِعَبُورِ كُونُ سَتَشْفِعُ الْيَاسْفِقُ وَ جَلَ بَكُرُ وَمُتَعَرِّبُ إِلَيْهِ بِحَيْبَكُمُ وَمُقَدِّمُكُمُ أَمَا مَطَلَبَتِي وَمَسْئَلَتِي وَخَوَا عُجِي وَإِدَادَ فَيُمْتَوَسِلَ بكُمْ النَّهُ وَمُقَدِّمُكُمُ مُنْ يَزِيدَنِ فَكُلَّ إِخُوالِي وَامُورِي مُؤْمِنٌ بِيرَكُمْ وَعَلانَتَ كُو وَشَاهِدِكُمْ وَعَا ثَيْكِهُ وَا وَلَكِمُ وَالْحِرِكُمُ وَمُفَوضَ فَ فِلِكَ كُلَّةِ إِلَى لِلْهِ عَنْ وَجُلَّ ثُمَّا لَيْكُمُ وَمُسَلِّمُ فِيهِ مَعَكُمْ وَقَلْمُ كَكُونِلُو وَالْمُكُمِّنِ وَنُصْرَقِ لَكُونِعَدَ مَعَ يُخِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَيُرْدُكُونُ فَأَيامِهِ ويُظْهَكُونُ لِعَلْلِهِ وَيُمَكِّنَكُمُ فِلْ مَضِهِ فَمَعَكُمُ مُعَكُمُ الْشِاءَ اللَّهُ لامَعَ غَيْرُ كُرُ امَّتُ بِكُمْ وَتَوْالَيْتُ اجْرُونَهُما تَوْالِيَتُ بِرَا وَلَكُمُ وَبَرَثْتُ إِلَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَ مِن أَعْلَا تَكُورُ وَمِنَ أَبِحُتِ وَالطَّاعُوتِ وَاوْلَيْأُ مَهُمْ وَ السَّيَاطِين وَخِيرِجُ وَالظَّلْلِينَ لَكُرُوالْخَاجِدِين لِحَقِّكُمُ وَالْمَادِفِينَ مِنْ دِينِكُمُ وَكُلايتَكُمُ وَ الغاصين لادنكو والناكين فيكو المنح فن عنكر ومن كل وليجرد ونكر وكل مطاع سوا كمرُ وَمِنَ الْاَثْتَةِ ٱلذَينَ مَدْعُونَ إِلَى لِنَادِ فَتَتَنَى اللَّهِ اَبِدُ الماحَيدُ عَلَىٰ وَالْانِكُمُ وَحَبَّتِكُمُ وَدِينَكُمُ وَوَفَتَنَى لِطَاعَتِكُمْ وَرَدِّقَى شَعْنَاعَتُكُمْ وَجَعَلْنَى مُنْ مَارِمُوالِيكُمُ وَالنَّابِعِينَ لِمادَعُوتُ اِلنَّهِ وَجَعَلْنَى مِينَ يَفْتَصُّا أَثَادَ كُرُونَيسُلُكُ سَبِيلًا كُمُ وَيَفْتَدَى إِفْلَاكُمْ وَيُخْتَرُ فِي زُمَّ وَكُوْ وَبَكِنُ في جُعَتَكُو وَيُمَالُّ فِهُ وَلَيْكُمُ وَيُشْرَفُ فِي عَافِيتِكُو وَيُمَّكِّنُ فِي وَلاَيْنَكُو وَيُمَّكِّنُ فِي الْمِحْمُ وَتَقَرُّعَيْنُهُ عَدَّابِرُوْيَتِكِمْزُ بِأَجِانَتُمْ وَامْتِي وَنَفَنِي وَاهْلِحَ خَالِي وَأَسْرَى مَنْ أَدَادُ الله مَدَا بِكُوْ

# زيار لاجامع أي

وَمَنْ وَجَيْنٌ أُجِّلُ عَنْكُمُ وَمَنْ فَصَلَى تُوجِهُ بِكُمُ مَوْ إِلَيْلا اجْصَى ثَنَّاءَ كُرُ وَلاَ اللهُ مِنَ الْمَدْجِ كُنْهَكُمُ وَلا مِنَ الْوَصْفِ قَدْمَ كُمُ لِلاَ نَكُمُ نُورُا لَا نُوْارِ وَخِيرَةُ الْاَخْيَارِ وَهُدَاءُ الْاَزَارِ وَجُجُوا لِجَبَارِ بِكُمْ فَعَالَهُ وَبُكُوخَةُ اللَّهُ وَبِكُونِهُ إِلَّالْغَيْثَ وَالرَّحَةُ وَبِكُومُ السَّالَ السَّمَا وَأَنْ تَقَعَ عَلَى الأرضِ اللَّهِ الْهِ إِنْ مِن مِكُمُ يُنَفِّنُ الْمُعَمِّرُ وَكِيْشِفُ الْضُرَّ وَعِنْ لَكُمُ مَا تَرَكَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَهَبِطَتْ بِهِ مَلَا مُكَتُّهُ وَإِلْخَدِيمُ بُعِيْدَ بِعُنَا لْرَوْحُ الْهِمَينُ وَإِن كَانْتِ الَّزِيَارَةُ لَامِ المؤمنينَ على المستادم فعل واللَّه المُعنَ الرَّوْحُ الامَيْنَ وَبِنْفِتْ إِحِ مَنْطِفِكُمُ نَطَقَ كُلُّلِنَانِ وَبِكُمْ يُبَتِّيُ الْقُدُّوسُ ٱلسُّوْحُ وَبِيسَبِيكُمْ وَالْكِلْنُ النَّسِيعِ وَاللهُ بَيْنِهِ أَنَا كَرُمَا لَمُنُونِ إَجَلَّ امِنَ لَعَالَمِينَ طَالَطَا كُلُشُرُفِ لِشَرَفِ كُمُ وَتَحَكِّكُمُ مُنَّكُمِ لِطَاعَنَكُمْ وَخَصَعَ كُلُّجَ اللَّهِ عَلْكُمْ وَذَ لَكُلُّ فِي وَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ بولايتك مُكُمُ لِسُلكُ إِنَّا لِرَضُوانِ وَعَلَى مَنْ حَجَلُ ولايتَكُمْ عُصَّنُ التِّحْمَٰنِ ما يَأْنُمُ وَامْيَ وَنَفْ وَاصْلِ وَمَالِ فَكُرُ كُونُ فِالْذَاكِنَ وَأَسْمَا وُكُونُ فِالْاسْمَاء وَآجَسًا ذُكُونُ فِالْاَجْسَادِ وَأُرُوا خَكُمُ نَاف ٱلاَدُوْاحِ وَانْفُكُوْ فِالْاَنْفُسُ وَانَادُكُمْ فِي لَا نَارِ وَتُبُودُكُمْ فِي الْمَنْوُدُ فَالْمَا أَجْلِي اَسْمَاءَكُمْ وَاكْرُمُ ٱلْفُلْسَكُمْ: وَاعْظَمْ شَانَكُمْ وَاجَلَحَ مُطَحِكُمْ وَاوَفْيَهُ مَكُمْ وَاصْدَقَ وَعْدَكُمُ كَلَامْكُمْ نوك وَامْ كُمْ مُدُشَّدُ وَوَصِيَّتِكُمُ الْمَقَوَىٰ وَفِعِلْكُمْ الْخِيرُ وَعَادَنُكُمُ الْاحِيانَ وَسِجِيِّنَكُمُ الْكُمْ وَسَانَكُمُ الْحِقُّ وَكَلامُكُمُ الصِّدَقُ وَطَبْعُكُمُ الرفي وَقُولَكُمُ حَكُم وَجَيْمٌ وَرَابِكُمُ عِلْمَ وَخَلِمٌ وَكُمْ وَامْ الصِّحُ مُوعَنْ مُرْوَحُنْ مُرَانُ دُكِرُ الْحَيْرُ كُنْتُمْ اَوَلَهُ وَالْحِرَّهُ وَاصْلَهٰ وَفَوْعَهُ وَمَعْدِ نَهُ وَمَا وَلُهُ وَالْيَكُونُمُنْهُا وُبِالِيَانُتُمُ وَالْمِي وَنَفَسِي وَاهَلِ وَمَا لِكُيْنَ اصِنْهُ خِسْنَ فَنَا لَكُونُ وَالْجُصْحَبَ لَ بَلْا ثُكُورُ بِكُولَ خَرِجَنَا الْمُدُمِنَ الذُلِّ وَاطْلَوْعَنَا رَهَا بِزَالْغِلْ وَفَرْجَ عَنَا غَمْراتِ الكُرُونَ إِنْقَانًا المِمْزُشَفَاجُرُفِ الْفَلَكُلَاتِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ بِالْجَانَتُمُ وَامْنَ وَنَفَسْئِ اهَلِحَ مَا لَى مُوالِا يَكُمُ تَعَلِّيًّا معالم دسنا واصلة ماكان فسكين دنيانا وبموالاتكؤ تتاكيكم ذوعظمت النعمر وكليالية وَائْتَكَفَتُ الْفُرْقَةُ وَبِمُوالْا بَكُورُتُقُبُلُ الْاَعْالُ وَلَكُوالطَّاعَةُ الْفَتَهَنَّةُ وَالْمُودَةُ الْواجِيةُ وَ الدَّهَ الْتَالُّونِ عَدُّ وَالْكُانُ الْحَيُودُ وَالْمُقَامُ الْمَعْلُومُ عِنْدَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَالْحَاهُ الْعَظِيمُ وَالْتَانُ الككروالشفاعة المقوكة رتباامنا مناماآنكت وانبغنا الرسول فأكتبنا مع الشاهديب كَتَبْ الْأَيْرِيْعُ قُلُوبُنا بَعَكَا فِهِ لَنْ عَنْ الْمُعَالِ مَنْ لَكُ نُلْكَ نَجَدُّ إِنَّكَ آشَا لُوهَا بُ سُبْحَانَ رَبِّنا

## الصَّالَّى عَلَى النَّهِ العَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِمِعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِ

إِنْكَانَ وَعُلُرَ مِنْإِلَمُفَعُولًا مُرانكِ عَلِ الصَّرِيحِ فعتبالد فقال الوَلِيَّ اللَّهِ ازَّيَّ وَبَيْنَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ ذُنُوًّا كُثَيَّرَةً لأيَابِي عَلِيَهَا الْلارَضِي اللهُ وَرضِا كُورُ فِيحَةِ مَنْ أَمَّنَاكُو عَلَى سِرْهِ وَاسْتَرْعَا كُورُ أَمَّ خِلْقَهِ وَقَرْنَ طَاعَتُكُو بطاعيته وموالاتكويموالابتركا استوهنه ذنوب وكنتم شفعان إلى سوتعالى فاين لكم مطيع مَنْ أَطَاعَكُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ عَصَاكُمْ فَقَدْعَ صَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْبَكُمْ فَقَدْ أَحْبَاللَّهُ وَمَنْ أَنْجُفَكُمْ فَقَدْاَ الْعُضَ اللَّهُ تُمَّار فع بديك الحالمة مَا وقل الله مُمَّ إِنَّ وَجَدْتُ وسَبِيلَةٌ افْرَكَ إِلَيْكَ مُن مُحَمَّلُ وَاهْدُ بَيْنِهِ الْاَخْنَادِ الْاَثْمَةِ الْاَرْادِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَعَلْتُهُ مُ شَعَاً وَاللَّكَ اللَّهُ مَنْ فَعَلِم اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱقْجَبْتَ لَهُ مُوعَلَيْكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُكْفِلِنَى فِي جُمْلَةِ الْعَارِفِينَ بِيمُ وَبِحَقِهِ مُ وَفِي نُ إنَّلَ نُسَارَحُ الرَّاحِينَ نُرْصِلَ على الني وَالدِعليْهِ مُ السّلارِيهُ فِي الصّليّ وهِي مِيرَعَ العُسَكرِهِ على السالغم الله مُ صَلَّعَا يُحَمَّدُ كَا حَلَ وَحِيكَ وَبَلْغُ رَسِا لا إِلَى وَصِلَّ عَلَى عُمَّدُ كَا أَجَلَّ حَلَالُكَ وحرَّمْ حَرَامُكُ وَعَلَّمُكَامِكَ وَصَلِعَلْ مُحَتَّدِكَا أَفَامَ الصَّلُوةَ وَأَقَالزَكُوةَ وَدَعَا الدينانَ وَصَل عَلْيُحُبَّتَدِكَا صَدَّقَ بِوَعْدِكَ وَأَشْعَقَ مِنْ وَعِيدِكَ وَصَرِّاعَلَى حَرَّاكَا غَفَرْتَ بِبِرالْذُنُوبَ وَسَلَّ بِرِالْعِيُوبَ وَفَرَّجْتَ بِرِالْكُوبُ وَصَلَ عَلْيُحَةً فِيكَادَ فَعْتَ بِدُالْسَقَاءُ وَكَنَفْتَ بِبُرالْغَاءُوَ بِرِالدَّمَاءَ وَنَجَيْتَ بِهِ مِنْ لَبَلاَءِ وَصَلَ عَلْيُحُبَدَ ذَا حَمْتَ بِرِالْعِبْادَ وَاحْيَتَ بِرِالْبِلادَ وَفَصَمْتَ بِرِاْكِبَابِنَّ وَاهْلَكْتَ بِرِالفَاعِنَةِ وَصَلِّ عَلَى عَلَيْ اصْعَفْتَ بِرَالاَمْوَالَ وَأَجْرَنْتَ بِبِرَلْلاَهُولِ وكيزت ببرالاصنا مرورجت ببرالانا مروصل على عُبَدِّيكا بَعَنْتُهُ بَخِيْلِادْ يَانِ وَأَعْرَبْتُ بِبِالْايْلَا وَتَبْرَتْ بِرِالاوْثَانَ وَعَظَنْتَ بُبِرُ لِكُوا مَوْصِلَ عَلَيْحَةً دُوا هَلِ بَيْدِ الطَّاهِ بَن وَسَلَّمُ إِنَّا لَيْهُمَّ صراعلى أبرالمؤينين على بزلج طالب بنيتك وقصيه ووليه وصفيته وودين وستفع غلبه وموضع س والبح لمت والناطئ محتته والماع الخ شريعية وجليفيه فأميه و مُفِرَجِ الْكُرَبِعَنْ وَجْهِ مَاصِمُ الْكُفْرَةِ وَمُرْعِيمِ الْفِحِرَةِ الذِّي جَعَلْتَهُ مِزْسَيْكِ بِمَنْ لَهُ إِلَّهُ مِنْ مِنْ مُوسِي الله مَرْوالِ مَنْ والأهُ وَعَادِ مَنْ عادا ، وَانْضُرْ مَنْ فَصَرْ وَاخْذُلُ مَنْ خَذَلَهُ وَأَلْعَنْ مَرْفَكِ لَهُ مُنَاكِلًا قَلِينَ وَالْاحِزِينَ فَصِلَ عَلِينَهِ آفْضَلَ مَاصَلِيَتَ عَلَى آجَدِينُ اوَضِيْ آهَ ٱبْدِيا ثُكَ يَارِتَب الْعَالِينَ ٱللَّهُ مَصِلَّهُ لَى الصِّدِيقِةِ فَاطِمَةُ الزَّكِيَّةِ جَيِبَةِ جَبِيكَ وَنَبِيكِ وَأُمْ آخَالُكَ وَ أَصْفِينَا ثُكَ الْيَى أَنْجَبُهُما وَفَضَلْتَهَا وَاخْرَهُما عَلِيْسِاءَ الْعَالِمِينَ ٱللَّهُ وَكُرُ الطَّالِ كَمَا مِمْ ظُلَّمُهَا

## الضِّلْقُ عَلَىٰ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُع

فاستحف بجقها وكن الثايرا للهء بيع أفلادها الله تروكا جعلتها أمرا ثمير الهراى وجليكتما اللوآء وَالكَرِّبَيِّهُ عِنَدالْلَاء الاعلى فصَلْ عَلَيْها وَعَلَى أَيِّها خَدِيِّجَ الكُرْي صَلواً تَكُرُمُ بِها وَجْهَ تَحْيَرُصَلَى لِللهُ عَلَيْهِ وَالدِ وَتُقِرَبُهِا أَعْبُنَ ذُرِّيتِهَا وَٱبلَغِهُ مُعَنِّ في هذه التاعير آفضاً التِحَيَّةِ وَالسَّلْامِ اللهُ مَّصِلَ عَلَى لَهِسَن وَالْجُسُين عَبْدُيْكَ وَوَلِيَّكَ وَابْنَى بَهُ وَلِكَ وَسِبْطِي التَّوْرَة وسَيِدَى شَبْابِ آهُلُ الْجَنَةِ أَفْسَلُ مَاصَلِيْتَ عَلْى آحَدِ مِنْ أَفْلادِ ٱلنَّبِينَ وَالْمُنْسَلِينَ \* ٱللَّهُ مُصَلِّعَ فَأَنْحَسَ إِنْ سَيْدِ إِلْسَيْنِينَ وَوَحِيلَ مِيلُ وُمُنِينَ السَّلَا مُعَلَيْكَ مَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ مَانَ سَيِّدِا لُوصِيِّينَ ٱشْهَدُ أَنْكَ إِنَّ إِمِر لِلْوُمُنِينَ الْمِيزُ اللهِ وَإِنْ المَينَ عِشْتَ مَطْلُومًا وَمَضَدُتَ شَهِدًا وَاشْهَدُانَكَ الْإِمَا مُرْالُزُكُ الْهَادِئُ الْهَادِئُ اللَّهُ مَصِلَ عَلَيْهِ وَبَلْغُ رُوحُهُ وَجَسَكُ عَبِي فَعِينِ السَّاعَةِ اَفْسَالَ لَيْمَةِ وَالسَّالَ وُاللَّهُ مُصَلَّعَلَ الْحُسَنُ رَعَلَ المَظْلُومِ النَّهَيدِقَيْلِ الكَفَّرَةِ وَطَرِيحِ الْفَجِرَةِ السَّلامُ عَلَيْكَ لا أَباعَندِ اللَّهِ السَّالْمُ عَلَيْكَ يَابِنَ رَسُولِ اللهِ السَّالْهُ وَعَلَيْكَ مَا مِنْ المُرالِلُومُ مِنْ الشَّهِ لُمُوفِنَّا أَنَّكَ آمِينُ اللَّهِ وَأَبْرُ امَّ مِنْ تَتِلْتَ مَظْلُومًا وَمَضَيْتَ شَهِيدًا وَاشْهَدُازَ اللهَ عَالِي الطَالِبُ بِنَارِكَ وَمُغِرْمِنا وَعَدَكَ مِنَ النَصْرَةِ التَأْسِدِ فَهَالالِ عَدُوك واظها ردغوتات وأشهدا آك وفيت بعهد الله وحاهدت فهبل لله وعبدا الله وعبدا حَةِ اَسْكِ الْيَقِينُ لَعَزَ اللهُ امَّةً قَلَتَكَ وَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً حَلَلْتُكَ وَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً السَّاعَةُ عَلَكَ وَ آبرة الكالله نعالي مِتَناكَ نَدَبُكَ وَاسْتَحِنَتَ بَحَقْكَ وَاسْتَجَلَّ حَمَكَ بِالْهِ أَنْتَ وَاحْمَا أَبَاعَ اللهِ لَعَنَ اللَّهُ قَالِلًا وَلَعَزَ اللَّهُ خَادِ لَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَمِعَ وَاعِينَكَ فَلَمْ يُجُبِّكِ وَلَمْ يَنضُ لِذَ وَلَعَنَ اللَّهُ وَالْاَمُّةَ مِنْ وَلِيكَ كِلِنَّهُ الْتَعَوْيَ وَلَا سُلِطُ لَى وَالْعُرُونَ الْوَتْفَى وَالْحُرَّةُ عَلَى إِلَا لَهُ فَا وَالْعُمْدُ آن بكرُ مُؤْمِنُ وَمَنْ إِنَّكُومُ مُوفَنَّ وَلَكُونًا بع بذاتِ نَصْبَى وَشَرابِع ديني وَخُوايِم عَلى وَمُنْقَلَبي ف دُنيايَ وَأَخِرَى ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلِي عَلِي بَنِ الْحُسَينِ سَتِدِ الْعَابِدِينِ ٱلذَى استَّخْلَصَتَهُ لِنَفْسِكَ وَيَعْلَتُ مِنْهُ أَمُّتَةَ الْمُلْعَكَ لَذَين يَهْدُونَ بِالْجَيِّ وَبِرِيعَدِلُونَ أَخَرُ يُرْلِنِفَسْكَ وَطَقَرَ يُرْزَ الرَّحِسَ اسْطَفَيْتُهُ وَجَعَلْتَهُ هَادِيًامَهُ دِيًّا ٱللَّهُ مُوصَلَّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مِاصَلَّتَ عَلَيْجَهُنْ ذُرِّيَّةٍ أَنْسَلْ أَلْكَ جَيًّا بُتَلِغَ بِهِ مَا تُعِنُ بِعَيْنَهُ فِي الدُنيا وَالْاخِرَةِ إِنَّكَ عَزَيْزِكَ بِمُ ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلِيهُ عَلَيْها قِرَالْعِيلِم

### الصَّالُّ عَلَىٰ لِنَّةِ الْمُ

وَامَا مِلْ أَنْ فَي وَقَائِدًا هَمُلِ الْتَقَوَّىٰ وَالْمُنْتِيمِ مِنْ عِبَادِكَ ٱللَّهُ مَوْكَا جَعَلْتَهُ عَلَيَّا لِعِنَادِكَ وَمَنْارًا لبلادك ومستودعًا لحِكْمَتِكَ ومُنْزِعًا لِوَحْياتَ وَأَمْرَتَ بِطَاعِنْهُ وَجَلْهُتَ مِنْ مَعْصِينَهُ فَصَلَّ عَلَيْهِ إِلَيْ إِفْضَلَمُ اصَلَيْتَ عَلَى عَلَيْ مَرْ ذُرِيتَ فِي آَبْنِيا وَلَهُ وَاصْفِيا مُكَ وَرُسُلِكَ وَأُمَنّا وَلَيْ ارت الْعالِمَينَ اللَّهُ مَصِلَ عَلَيْ عَعَرَيْنَ مَ إِلْقَادِ فِ خَارِنِ الْعِلْدِ الدَّاعِ إِلَيْكَ الْجَوَّ الْنُورَالْمِينَ وَكُمَاجَعَلْتَهُ مَعْدِن كَلامِكَ وَحُيكَ وَجَادِنَ عَلِكَ وَلِسَانَ تَوَحْدِكَ وَوَلَيَامَكَ وَمُسْتَحْفظ دِينِكَ فَصَلَ عَلِينَهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْعَدِيزِ اصْفِيا ثُلْكَ وَيُجْعَلْنَ اللَّهُ عَمَدُ اللَّهُ عَصَلَّ عَلَا الإمين المؤمَّنَ سُوسَى بْنِجَعُفَم المرَّ الوقي الطاهِ والرَّقي النورالبُ بن المختف المحبُث إلى السابر على الادى في اللهُ مَ وَكُمَا بَلَغَ عَزَ الْمَاسِمِ مَا اسْتَوْدِعَ مِن امْرَاتَ وَهَيْكِ وَجَمَلَ عَلَى الْحَيْدَةِ وَكَا بِلَ اَهُلُ الْغِرَةِ وَالسِّندَةِ فِيمَا كَأَنَيلُقِ مِنْ جُمَّالِ قَوْمِهِ رَبِّ فَصَلَّعَ لِمَنْ وَفَنكَ وَأَكْرَكُمَا صَلَتَ عَلَى عَلَى الْعَر مِّمْزَ اَطَاعَكَ وَنَفَيْحَ لِعِبادِكَ إِنَّكَ عَعُورٌ رَجِيمُ اللَّهُ مَّ صَلِ عَلِي عِلْجِ بَرْمُونَ الدَّي أُرتَضَيْتُ و وَ رَضَيْتَ بِمِنْ شِينُتَ مِنْ خَلْقِكَ ٱللَّهُ مَوَكَا جَعَلْتَهُ مُجَنَّةً عَلِيْجَلُعُكَ وَفَامَّنَّا بِالْمَلْ وَفَاعِمَّا لِمِنْكِ وَشَاهِدًا عَلَيْهِ إِدِلَ وَكَانَصَحُ لَمُ مُ فِالْتِرْوَالْعَلَائِيَةِ وَدَعَا إِلْسَبِيلِكَ بِأَي كُمْرَوَالْوَعَظَةِ الجسَّنَةِ فَصَلَّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَاصَّلَتَ عَلْي حَدِينَ أَوْلَيْ أَلْكَ وَخِيرَتِكِ مُزْخَلِقُكَ إِنَّكَ جَادُكُومَ ٱللَّهُ مَّصِّلَ عَلَيْحُهُمَّ وَبُرْعَظِيِّ بِنُمُوسَى عِلْمِ الْتَغْنَى وَنُورَا لَمُلْكُ يَ وَمَعْدَنَ الْوَفَاءَ وَفَرْءَ الْأَزْلَاءِ وَخَلِفَةُوالْا وَصِياءً وَامِينِكَ عَلِ وَجَيْكَ اللَّهُ مَر وَكَا هَدَتَ بِبُنِ الصَّلَالَةِ وَاسْتَنْقُلْتَ بِ مِنَ لِيرَةٌ وَادْشَلْتَ بِمِنْ الْمَتَلَى وَذَكِتَ بِمِنْ رَكَى فَصِلْ عَلِيَّهِ الْفِيلَ اصْلِلَتَ عَلْ الْحَدِمِن اوَلْنَا ثُكَ وَبَعَيَّة وَوْلِنَا ثُكَ إِنَّكَ عَزَّزَتَكِمُ ٱللَّهُ مَصِلَّ عَلَى عَلَى الْحُصَّة وقيم الله وصِيّاء وامِأْ الأتفنيآء وخلف أثمترا لذين والجحمة عكى كالكونق اجمعين الله موكا جعلته نؤرا كستفي بِرِالْمُؤْمِنُونَ فَكِشَمَ الْجَرَبِلِ مِنْ قَالِكَ وَأَنْدَرَ الْإِلْمِيرْعِقَا لِكَ وَجَدَّتَمَ مَاسَكَ وَدُكَّر بَايَامِكَ وَ آجَلَّ عَلَا لَكَ وَحَرْمَ عِلَامَكَ وَبَيْنَ شَرابِعَكَ وَخِصَرَ عَلَى عِبَادَتِكَ وَامْرَ جَلَاعَتِكَ وَنَهَى عَرْمَعْمِيلِكَ فَصِّلْ عَلَيْهُ إِفَصْنَلَمُ اصَّلِيْتَ عَلَى كَدِيْزَ وَلَيْ إِنْكَ وَدُرِيَّرَ ٱشْيِيٓاءِكَ مِا الْعَالَمِينَ اللهُمَّ صَلْعَلَى الْجَسَنْ بزع إِنْ عُجَالِ البَوْ الْبَعْق الصادِق الوَفي النور الْمُضَى عُادِنِ عَلِيكَ وَالْمُدَى وَوَلِيَامَ إِنَّ وَخِلْفِ أَثْمَرُ الْهِرْنِ الْمُلَاةِ الْرَائِدِينَ وَأَلْحُتُمْ عَلَى مَلِلْ لَنُنَّا فَصَلَّ عَكَ مِالْ رَبِّ

## وْعَامِرَ يَعَنَالِقَامِّيَ

اَفْتَلَمَاصَيْنَتَ عَلَى إَلِيمِزُ اَصْفِيايُكَ وَجُجِلَتَ وَاوْلادِرُسُلِكَ يَا اِلْمَالْعَالَمِينَ اللَّهُ مَصلَ عَلى وَلِيْكِ وَابْنِ اَوْلِيّا لِكَ الَّذِينَ فَرَصْتَ طَاعَتَهُمُ وَاوْجَبْتَ حَمَّهُ وَاذْهَبْتَ عَنْهُمُ الْرَحْسَ وَطَهْرَتِهُمُ تَطَهُرًا اللَّهُ مَوَانْضُرْهُ وَاسْتَصَرْبِرلدِينِكَ وَانْصُرْبِهِ أَوْلِنَا ثُكَ وَاوْلِيّاءَ أُوشِيعَتَهُ وَلَضْانَهُ وَاجْعَلْنَامِنْهُ وَاللَّهُ مَوْاعِنْ مِنْ مَرِكُلِّ بَاغِ وَطَاعِ وَمِنْ مَرْجَيعِ جَلْقِكَ وَاجْفَظُهُ مِنْ بَنِي ومزخلف وعن يمينيه وعن تماله والرسر وامتغران يؤصرا ليكه بسوه والجفظ فيرتهولك وَالَ رَسُولِكِ وَاظْهِرْ بِرِالْعَدُلُ وَآيِنُ مِا لِنَصْرِ أَصْرُفَا صِرَقِهِ إِنْدُلُ خَاذِ لِيهِ وَا فَصِمْ بِرَجِبا بِرَ اللَّهُ وَ وَاقْتَلُ بِرِالكُفَا دَوَالمُنَا فِفِينَ وَجَمِيعَ المُلْحِدِينَ خِيثَكَانُو المِرْمَشَادِقِ الاَرْضِ وَمَغادِمِا وَبَرَهِا وَجُوْمًا وَامْلَ وَبِرِالْاَصْ عَلْلاً وَاظْفِرْ بِرِدِ بَرْبَيْكِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْبِعَ لَبْاللَّهُمَّ مِنْ أنضاره وأغوان وأشاع وأسيعته واربى فالمعتدما بأملؤن وفي عدوهم ما يعفذ وت إله أبكة إمين نرصل على النبي والديما هومروي عن صاحب للام على ه السلام تمرادع ما لمتقاتم بغدها وقد مرذكر جميع ذلك في دُعية يؤم الجمعة فاذا فرَغْت مِرْذَلِكَ فادْع لَجِذَا الْدُعَاء وهو مرويعن القائم على السلام الله مُ عَرِفَخُ نَفْسَكَ فَا نِلْكَ إِنْ لَمُ نَعَيْفِ نَفْسَكَ لَمُ اعْرِفُ دَسُولَك ٱللَّهُ مَ عَرِفِيْ رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمُ لَقَرَّفَيْ رَسُولَكَ لَمْ أَعْرَفُ مُجَمَّلُكَ ٱللَّهُ مَ عَرَفْي مُجَمَّلُكَ فَأَيِّلُكَ إِنْ لَمُنْقَرِّفَيْ حَجِّنَكَ صَلَلْتُ عَزْدِينِ ٱللَّهُمَلَا تُمْنِينِ مِنْ تَدَّجَاهِلِيَّةٌ وَلَا تُرْغُ قَلْمُ بَعْ فَإِنْ مَنْ يَغِ اللهَ مَنْ فَكُمْ هَدُبْتَنِي لِولِا يَتِمَنْ فَصَنْتَ عَلَى ظَاعَتُهُمِنْ وَلَا يَتَرُولُاهِ آمَٰ إِنَّ يَعْلَى سُولِكَ صَلَوْا عَلَيْهِ وَالدَحَى وَالبَّتْ وُلا ةَ امْرال المَرالِ لُومُن بَن وَالْحَسَن وَالْحُسَن وَعَليًّا وَجَعَدًا وَجَعَمًا وَمُوسِىٰ وَعَلِيًّا وَتُحَكَّدُ اوْعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحَيَّةُ الْقَائِمُ الْمَدْيَ صَلُوالُكَ عَلَيْهُم آجْعَين ٱللَّهُ مَوْنَبَتِهُ يَهِ إِذِينِكَ وَاسْتَعْلَنْي طِأْعَتِكَ وَلَبِّنْ قَلَنْي لُولِيٓ إِذَٰ لِهُ وَعَا فِي مِمَّا الْمَعَنْتَ بِهِ خَلْقَكَ وَتَبَيّنِ عَلَى طَاعَةِ وَلَيْ الْمَلْ الذّي مَنْ تُرْعَزُ خَلِقَكَ فِياذِ مِلْ غَابَ عَنْ بَرْتَيْكَ أَكْرَ تَسْتَظُرُ فَأَنْتَالُعْ الدُّعَبُرُ لُعُلِّمَ مِا لُوَقْتِ الذَّي فِيهِ صَلاحُ أَمْ وَلَيْكِ فِي لَاذِبْ لَهُ بِإِظْهَا رِامْرُهِ وَكَشْفِ سِنْمَ وَصَبْرَفِ عَلَىٰ لِلنَحَيِّ لِااحْتِ بَعَجْلِمَا اَخْرَتَ وَلاَ تَأْخِيمُا عَيَّلْتَ وَلا اَكَشْفُ مَا سَتَنِ وَلا آجَتُ عَلَا أَمْانِ عُكَ فِي تَدْبِرِكِ وَلا أَقُولُ لِمَ وَكُنِفَ وَمَا اللَّهِ وَلَي الا مِن الأيطَهُ وَقَدِامْ مَا لَاتِتِ الْارَضُ مِنَ أَلِحَ دُو أَفَوْضُ الْمُؤْدِي كُلَّا إِلَيْكَ اللَّهُ مَ إِنَّ اسْأَلُكَ أَنْ

# في عالم في عُي العالمين

يُرِيَى وَلِّي الْاَيْرَهْ الْعِيرَانَا فِذَا لَا يَرْمَعَ غِلْمِي الْرَكْ السُّلْطَانَ وَالْفُدُرَةُ وَالْبُرُهُانَ وَالْحُيْرَ وَالْمُسْبَدّ وَالْخُولَ وَالْفُوَّةَ فَافْعَلْ الْكِبِ وَبِجَيعِ الْمُؤْمِنِينَ خَيْنَظُى إلى وَلِيِّكِ صَلَوا تُلْتَعَلَيْظ الْمِالْمَقْ الْرَ وأضِح الدَّلالدَهادِيَّامِ وَالصَّلالدَ سَافِيًا مِنَ الْجَهَالدَ إَرْدُيارَتِ مُشَاهِكَ مُرْوَبَكِ فَواعِلَ أ واجعكنا بتمزنق رعينه بروسيه وأقينا بخامته وتوقنا على لمته واجنزا فيهم تبراللهم اعِنْ مِنْ شَرِحَيعِ ماجَلَقَتَ وَذَرَاتَ وَيَرَاتَ وَانْتَأْتَ وَصَوَّرْتَ وَاحْفَظُهُ مِنْ مَنْ بَلَيْدِ وَ مِرْخَلْفِهِ وَعَنْ يَمِنِهِ وَعَنْ تَمْ اللهِ بِعِفْظِكَ ٱلذَى الايضيعُ مَنْحَفَظْتَهُ بِرَوَاجْفَظْ فِهِ دَسُولَكَ وَوَحِيَّ مَ وُلِكَ عَلَيْهِمْ الْسَالَمُ اللَّهُ مَ وَمُدَّ فِي مُؤْمَن وَدُدُ فِي جَلِدٍ وَاعِنْ دُعُلِمْ ا وَلَيْتَهُ وَانْتَحْبُمُ وَزْد فِ كَا مَنِكَ لَهُ فَا تُمْ الْهَادِي الْمَهْ دِي وَالْقَائُمُ الْمُهْمَدِي وَالطَّاهُ الْمَعَيُ الزَّكِيُّ الْبَعَيْ الرَضَيُّ المَضِيُّ الصَّابِرُ الشَّكُورُ الْمُحَتَّى دُاللَّهُ مَّ وَلاسَتُلْنَ الْيَقِينَ لِطُول الْامَد فَعَيْبَتِهِ وَ انعظاع جَرَه عَنَّا وَلا يَنْسُنَّا إِذِكُرَهُ وَانْفِظَارَهُ وَالْإِيمَانَ بِمِ وَقُوَّةُ الْيَعْبِينِ فِظْهُورٍ ، وَالْتُعَالَكُهُ وَالْصَلَوْعَ عَلَيْهِ حَيَّ لِانْقَبْطَنَا لُلُولُ عَيْبَتِهِ مِنْ قِيامِهِ وَيَكُونَ يَقِيدُنَا فِيهُ لِكَ كَيَقَيْنَا فِي قَيامِ رَسُولانِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَالْجَاءَ بِمِنْ وَجَبِكَ وَتَنْفِلْكِ وَقَوْقُلُوبَاعِلَ لايمان بِمَخْوَسَنُكِ بناعلان بنهاج أله لاى والمحيّة العظنى والطربقة الوسطى وتوقناعلى ظاعية وتتيناعل مُشَايِعَتِهِ وَلَجْعَلْنَا فِي خُرِيرُ وَاعْوَا بِرُوانَصَارِهِ وَالرَّاصِينَ بِفِعْلِهِ وَلانسَّلْنُنا ذلكَ فِي حَلُومِنَا وَلاعْنَدُوفا بِناجَةً مَّوَفا نا وَتَخْرِثُ عَلِي ذلكَ لا شاكَمْنَ وَلا فاكِشِينَ وَلا مُرَابِينَ وَلا مُكَذَّبُنَ اللَّهُمّ عَبْلُهُ وَاتِن ُ النَصْ وَانضُ الصرير وَاخذ لَخاذله وَدَمْدِهُ عَلَى رَفْكَ لَهُ وَكُنَّ بِم وَٱظْهِرُ هِ إِلَىٰ وَامَيتُ بِرِالْحُوْرُ وَاسْتَنْفَانَ بِرِعْبِا دَكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْذُلْ وَانْعَشْ برالسلاءَ أَوْتُلْ بِهِجَالِنَ أَلْكُفُنُ وَاقْصِمْ بِرِدُونَ سَلْتَضَالِ لَيْ وَذَلِلْ بِرِاْ كِبَا وِينَ وَالْحَافِقِ وَابْرِيرِ الْمُنَا فِقِينَ وَ الناكنين وجبع المخالفين والملحدين فحسادق الارض ومغايطا وبرها وبجرها وسهلها وَجَدِدْ بِهِمَا امْتِهُ كَارْدِينِكَ وَاصْلِحْ بِرِما بُدِّلَ مِزْ حَكِمْكَ وَغُيْرَمَ رْسُنَّتِكَ جَيْعُودَ دِينُكَ بِهِ وَعَلَى لَيْرِغَصَّا جَدِيدًا حَيِيًا لَاعْوَجَ فِيهِ وَلا بِدَعَةً مَعَهُ جَيَّ نُطِفِي بِعَدْلِهِ سِمَانَا لَكَافِرَن فَأَيُّهُ عَبْدُكَ اللَّهَ فَاسْتَخْلَصَتْ مُ لِنَفَسُكَ وَادْتَصَيْتَ مُ لِنُصْرَةِ دِينِكَ وَاصْطَفَنْتَ مُ بِعِيْكَ وَ

# دعًا مَنْ يَحُول لِقَا مُمِنَّ الْمِنْ

عَصَمْتَهُ مِنَ الدُنُوبُ وَبَثَا مَرُمِنَ الْعِيُوبِ وَاطْلَعْتَهُ عَلَى الْعَيُوبِ وَالْعَمْتَ عَلِيْرَ وَطَهَّرْ بَرُمِنَ الرَّجْسِ وَ نَقَيْتُهُ مِنَ الدَّيَنِ اللَّهُ مَّ فَصَلَّ هَلِيَّهِ وَعَلْما نِيمُ الطَّاهِرَ فَ وَعَلَى شِيعَتِهِ النُّغِبُ أَنْ وَعَلَى أَنْ الْمالِم مْا بَامَلُونَ وَاجْعَلْ ذَٰلِكَ مِنَّا خَالِصًا مِزْكُ لَشَكَ وَشُبْهَ يَرُودِيٓا ۚ وَسُمْعَةٍ حَيَّ لانْ مَد غَبْرَكَ وَلانَطْلُبَ بِهِ الْآوَجْعَكَ اللَّهُ مَ إِنَّا لَنْتُكُوالِيَكَ فَقَدَ نَبِيتِنَا وَغَيْبَهُ وَليَناوَشِّدَةَ الزَمانِ عَلَنا وَوُقُوعَ الْفِينَ وَتَظَاهُمُ لِلْأَعْلَاءِ وَكُنَّةٌ عَدُونًا وَقِلَّهُ عَدُذِنا اللَّهُ مَ فَا فَرِج ذَٰ لِلْتَعَنَّا بِفَيْحُ مِنْكَ تَعِيِّلُهُ وَنَصَيْرِمِنِٰكَ يَعِنُ وَامِامِعَدُ لِتَظُهُمْ وَالْمَانِحَةَ إِمِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْدَالْكَ انْ مَاذَنَ لَولِيْكَ فِي ظُهَا دِعَدُلِكَ فِيلادِكَ وَقَتْلِ اعْذَا لُكَ فِي بِلادِكَ جَتَّى لِاتْدَءَ لَلْحَرْرِ لارتِ دَعْامَةً الْأَفْصَمْتَهُ الْأَلْمُ عِنْيَةٌ اللَّا فَنَيْتُهَا فَلْ قُوَّةً الْآاوْهَنْتُهَا وَلاَنْكَأَ الْآهَدَدُ تَرُولاْ عِنْ اللَّافَلْتُدُ وَلاسِلاتِهَا إِلَّا أَكُلْلَتُهُ وَلاْرا يَرَّا لِإِنَّكَتْ مَهَا وَلا شَعَاعًا إِلَّا قَلَلْتَهُ وَلا جَيْثًا اللَّحَانَاتُهُ وَارْمِهُمْ نَارَتِ بِحِجَرُكَ الدَّامِغِ وَاضْنُهُمْ بِسَيْفِكَ الْقَاطِعِ وَمَاسِكَ الذَّي لَا تَرُدُّ ، عَزِ الفَوْمُ الجُهُمْ بَن وَ عَنَّا عَذَاءَكَ وَاعْذَاءَ رَسُولُكِ صَلُوانُكَ عَلَيْهِ وَالدِّبِيدِ وَلِيَّكِ وَايَدْيِعِبَادِكَ المُؤْمِنِيزَ ٱللَّهُ ۚ وَاكْفِ وَلِيَّكَ وَحُجَّتَكَ فِي مَضِكَ هَوْلُ عَدُوهِ وَكَذِمَنْ كَادَ وُ وَامْكُو بَنْ مَكُو بَهِ وَاجْعَلُ دَاشَةَ السَّوْءِ عَلَى فَأَرَادَ بِرِسُوءًا وَاقطَعْ عَنْهُ مَا دَّتَهُمْ وَارَعِبْ لَهُ فُلُوبَهُمْ وَزَلْزِلِ أَقْلَامُهُمْ وَخُلُهُ مُ حَمِّرٌ وَلَغِتَهُ وَشَدِدْ عَلَيْهُم عَذَا بَكَ وَآخِرهِم في عِبادِكَ وَالْعَنْهُم في لاد ل وَاسْكِنْهُم ٱسْفَلَنْارِكَ وَاحِطْ بِيْمُ أَشَدَعَنَا بِكَ وَاصْلِهِمْ نَارًا وَاحْشَ فَيُورَمُونًا هُمُ نَادًا وَاصَلِهِمْ ْنَادِكَ فَا يَنْهُمُ اصَّاعُوا ٱلصَّلْقَ وَانْتَعُوا النَّهَواتِ وَصَلَوُا وَاصَلَوُ اعِنَادُكَ اللَّهُ مَا فَيَ وَلَيْكَ الْقُرْانَ وَارْنَا نُورَهُ سَرْمَدُ الْالْيَلَ فِيهِ وَأَجِي بِإِلْقُلُوبَ الْمِنَةَةَ وَاشْفِ بِإِلْصُدُورَ الْوَغِيرَة وَاجْمَعْ بِرِالْاهُوْآءَ الْجُنْلِفَةُ عَلَى إِلَيْ وَاقِرْبِرَا بِحُدُودَ الْمُعَطَّلَةُ وَالْاجَكَا مَالْمُمُلَدَّ حَتَّلَا يَعِيلُ حَقُ الْاَظْهَرُ وَلَاعَدُلُ الْاَزَهُرُ وَاجْعَلْنَا الرَّبِ مِنْ اعْوالْ بِرُومُقَوَّ يُرِسُلُطُ الْبُرُوا لَمُؤْمِّر يَ لِاسْدِهِ وَالْرَاصِينَ بِفِعُلِدُ وَالْسُلِمَةِ يَن لِإَحْكَامِهِ وَمِيَّ لَاجْاجَدُ لَيْ الْيَالْتَقِيَّةِ مِنْ خَلْقَكَ أَتَ الْيَرْبَ الذِّي تَكُنْعُ الْصُرِّوَ يَحِيُ الْمُضْطَرِّ الْإِلدَ فَالدَّ وَيَجْي مَنْ الكَرْبُ الْعَظِيمَ فَاكْشِفِ الْفُرَّعَنُ وَلِيْكِ وَ اجْعَلْهُ خَلِيفَةً فِلْ صَلْكَ كَأْضِمَنْ لَهُ ٱللَّهُ مَ وَلَا يَعْجَلَنِي مَنْ حُصَمَا وَالْهُ مَ لِمَالِسَلامُ وَلَا بَعْمَلْنِ مِنْ أَعْلَا وَالْبُحَيِّدُ عَلَيْهِ وَالْسَلامُ وَلا تَجْعَلْنِي مِنْ آهُ لِأَكْنَقَ وَالْعَيْظِ عَلْى الْحَيَرِ عَلَيْهِمْ

### زَنَا رَةِ الْفِحَاعِ

فَانِي اعُوٰذُ بِلَ مِزْدَٰلِكَ فَاعَذُ بِ وَأَسْتَعِيرُ لِيَ فَاجِرْفِ ٱللَّهُ مَصَّلَ عَلَى عُزَر وَالْحَدَد عِنْدَكَ فَإِيزًا فِي لَدُنْنَا وَالْاَخِرَةِ وَمِنْ لَلْقَرَّيْنَ أَمِيزَيِّ الْعَالِمِينَ تَرْودْع بالوداع الخامع لماير الائمة عليهم المشادم تقوله اذا اردسا المنضراف من الزيارة السّلهُم عَلَيْكُم مَا آخَلَ بَيْسَ إِلْسُوَّة وَمَعْدِنِ الرِّسَالَةِ سَلاَمَ مُوتِيعِ لاسَيِّمَ فَلا قَالِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَا نُدُ إِنَّجْمَ لَحَجَدُ سَلامُ وَلِيّ غَمَّى اغِيعَنَكُمُ وَلَا مُنْحَ فِ عَنكُ وَلَا مُسْتَبِيلًا كُمُ وَلَا مُو تَرْعَلَيْكُ مُ وَلَا دَاهِ لِي فَ وُلِكُمُ المجعَلَهُ اللهُ أَخِرَ العَهَا بِمِنْ مَا رَبِّكُمُ وَإِنَّانِ مَشَاهِ بِكُرُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَرُ اللهِ وَبَرَكَا مُرْحَثُرُ فَي الله فيهُمْ وَأُوْرَدُ فِحُوْمَاكُمْ وَجَعَلَى فِي خِرْبِكُمْ وَارْمَنَا كُوعَتَى وَمَكَّنَّهَ فِي دُولَتَكُمْ وَأَخَاوَ في تجعَيكُ ومُلكي في أيامِكُم وَسُكُرسَعَني كُم وعَفَرَ بَني بشِفاعَتكُم وَأَفَالَ عَرَفَ بَجَبَيكُم وَاعْلِ كَعَنى بُولا يَكُورُ وَشَرَّفَنَى بِطَاعَتِكُمُ وَاعْزَبِ فِيدا كُرُ وَجَعَلْنَي مِّزْنِيْقَلِبُ مُعْلِمًا مُنْعِيًا عَالْمًا سُالمَّامُعَافَيٌّ غَنِيًّا فَأَيْرًا برضُوانِ اللهِ وَفَضَلِم وَكَفِنَا يَهِ بِإَفْضَلُ مَا يَنْقَلِكُ بِبْرَاحَكُ مِنْ ذُوْادِكُورُ وَمَوْالِيكُمْ وَشِيعَتِكُمُ وَدُرُقِنِي اللهُ الْعُودُ ثُمَّ الْعَوْدَ اَبَدَّ امْا اَنْفَا ذِبِيَّةٍ صَادِ قَيْرُوا بَمَا إِنْ وَتَعْظَ وَرِدْقِ فاسِعِ حَلاْ لِطَيْرِ إِللْهُ مَلا تَجْعَلُهُ أَنِرَ الْعَهَدِمِنْ بَهِ أَرْبِمِ وَذِكُومِ مِ وَالصَّلْعَ عَلَيْهِمْ فَاوْجِكِ ٱلْمَعْفِيَّةَ وَالْرَجْمَرُواْلِبَرَكْرَ وَالْجَنِّ وَالْخِرُوالْوِيْمَانَ وَجُسْزَالْاجَابِرَكَا أَوْجَبْتَ لِإَوْلِيَالُكَ العايض بجقِه مُ الوُجِينَ طَاعَتُهُمُ الراغِينَ فِي إِلاَ يَهِمُ الْمُتَعَرِّبِنِ المَيْكَ وَالمَهُمُ مَا أَيْ وَانْيَ وَنَقَسَى وَاهْ إِلَى مَا لِي وَوَلَدِي فَاجْعَلُونِ بِنْهِمِيَّكُمْ وَصِيَّرُونِ مِنْ خِرِيكُمُ وَادْخُلُونِ فِي شَفاعَيْكُمْ وَاذْكُرُونِ عِنْكُمْ كُونُوا وَرْدِ وَفِي عِنْكُمْ اللَّهُمْ صَلَّاعَلْيُحُمَّدُ وَالبُحْيِرُ وَاللَّهُ الْفَازُوْآ وَإَجْسَادَهُمْ مِنْوَيْحِيَّةً كُنِّي مُ وَسَلَامًا وَالْسَلَامُ عَلَيْكُو وَرَحَمُّ اللَّهِ وَرَكَا يُرُحامَنُ يستعين ارة المهدي وكآمكان وزمان والدغآء بتعيل فيصرصلوات اللهعلن عندن كارتروتنا كدناية والسرداب بسرمن اى ويستعبنان البني قل مقد على والائمة عليهم السادم كأجعة ولومزالبغ واداكان على كان عالي كان افصل وذيارة المنتجبين مزالقيما يرخصنوها جعفر بن الحطالب بُؤُنة والعنياس وافلاد ، وسلمان بالمداين وحذيف وذيادة الانبياء علْبُهُم لسَّلاً حِنْ كَانُواخْصُوصًا الرهيم وأشِحَ ويعقوب بمنه دهم المعروف وذيارة قورالسَّفالم والسَّفا من المؤمنين فالك المكاظم علِّي السِلم من لم يعتَدران يزورنا فليزرصا الحج اخوانينا كَكُتَبُ له تُواب

# الشحباء الشجر أطفي الحسب الاستسفا

نادتنا ومن لميقدران يصلنا فليصل ما لح إخوا نريكت لد تواب صلتنا ويستر تلاوة شي من العُرَان عند صَرِيح المعصوم واهذاً والحالمز وُروا لمنتفع بذُلك الزّاير وفيه تعظيم للزوُر و اهذآء تواب الأعال والقراب وخصوصًا ألفران للاموات من المؤمنين وخصوصًا العلام و وي الارخام وخصُوصًا الوالدين ويستحيّان الأخوان في نستغاليا ستحياً بامؤكّدًا فعن الصادق على لسلام من فاداخاه في شه نع الى وكل الله برسبعين الف ملك ينادونرالاطئة وطابت للتالجنة وتستحت للزوراستقنال آزائر واعتنا قرومصافحته وتقييل وضعالتي مزكل ضهاولوفتل كانجابز اخصوصًا العُلااء وذرتيز النوصل الله عليه واله فاذازاره نزل على حكرة ولا يحتشر ولا يكلفه وليخف ه نما حضر من طعام وشراب و فا كمير وطيب وادنا ، شرب ألماآء والوصوء وصلوة ركعتين عن والتانيس الجدب والتوديع فعز للا وعلى التلام از الني صل الله على والمكان اذا ودع مسافرًا اخذم وقال جسن الله لك الصيارة واكما للتالمعُونة وسهِّل للنائخ ُونة وقرت للنالبعيد وهَالدَّ المهمِّ وَحفظ للته ينكَ وامانتك وَ خواتم عملك ووتحمل ككآخ وليتقوي الله استودع الله نفسك سُرعلى بركة الله عَزْ وَجَلَّ ويستحتان بفال للفاد مض الجج الحؤ كشوالذي تشرسبيكات وهماى ويلك وأفلمك بحال عَافِيَةٍ وَقَدْفَضَىٰ لَجَ وَأَعَانَ عَلَى السَّفِرِيَّقَبَّ لَاللَّهُ مِنْكَ وَإَخْلَفَ عَلِيَكَ نَفْقَنَكَ وَجَعَلَهَا حَجَةُ مَبْرُونٌ وَلِذُنوبُكَ طَهُورًا ويستيح لسيح منطين الحسن على لسلام لمن وللون حبة وليستشف بتربته مزحريم قن عليالسلام وحن خمسته فراسخ مزاربع بأوانه اوفرسخ الخمس وعنفن ذراعا وعنهن ذراعا وكله على لترتيب في الفضل فلتؤخذ من قتى الىسبعين ذراعًا على لافضل فاذاتنا ولها فعتلاا وضعها على عينيك ولا تتحاوزا كبرس حصة تم قل اَللَّهُ مَّ إِنَّ اَسْأَ لُكَ بَحُوِّهُ فِهِ الطِّينَةِ وَتَجَيِّخُ بُلُ عِلْهُ لِسَلَّامِ الْمَلَانِ لَذَي قَبَضَهُ أُواسُأَلُكَ بِحَوِّمُحُنَّدِ ٱلبَّيِ ٱلْذِي خَنَهُا وَجَقَا لِجُسَيْنَ عَلِيهُ السَّلامِ ٱلْوَصِيَّ الذَّيَ قَلْ فِيهُ الْمُعَيَّر وَالِهُ عَلَهُ وَانْ تَغْعَلَهُ يُشْفَآءً مِنْ كُلِّهِ وَآمَا نَامِنُ إِلَّهُ وَخِفَظًا مِنْ كُلِّ سُوء فاذا قلت ذلك فأشذه هافي ع نظيف واقر عليها المتذرفان التفاؤ تعتم لاخدها هوالاستذان عليها وقرآءة القدرجتها فاذااردت الاكلمنها للاستشفاء بها فقل اللهم رتب فيألزت

#### عِوْزَا لِكُلِّ شِهِ

ٱلْمَارَكِةِ الطَّاهِمَ ۚ وَرَبَّ النَّوْرِ ٱلذِّي أَنْزِلَ فِيهِ وَرَبَّ إِلْجَهَ دِالَّذَي كُنَّ فِيهِ وَرَبَّ الْمَكَايَرُ ببرصِّلَ عَلَيْحُمَّدُواْ لِمُحَمِّدُواْ جَعَلْهِ فَمَا الطِّينَ إَمَا نَّا يَنْكُلْخُونِ وَشِفَاءٌ مِنْكُلْدَا وَكُنْا تراجرع من للآء جرعة خلفه وقل ب ماسية وما بله ألله م أجعله ورزقًا واسعًا وعلَّا نا فِعًا وَشِفَاءُ مِنْ كُلُ دَا وَ وَسُقَتِمِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَى كُلِّ مَا لَكُمْ وَرَبَّ اللَّهِ مُ وَرَبِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ وَرَبَّ الْوَصِيِّ الَّذِي وَادَنَّهُ صَلَّى لَيْ عَيْرٌ وَالْمُحَيِّدُ وَاجْعَلْهِ لَا الطِّيزَسِيْفَ أَوْمَنُ كُلُّوا أَوْ وَأَمَا نَامِنُ كُلُّخُوفِ وَعِنَّ امِنْ كُلِّ وَعَافِيَّة مِنْ كُلِّ سُفْتِم وَغِنَّا مِنْ كُلِّ فَقُرْر وِي ذَلِكَ عَلْ لَصَادِق عَلْبالسّلام وانمن تناولها ولزرع بماذكرنا فولويكد يتفعطاعورة لكلشي مروية عزالصاعلالا ذكوها النيخ الطؤسى حمالته في خصط لمضاح وهي دفعة الجيب بسيسم الله آلجَمْ إَلَاجَم اخِسَوُ إِفِهَا وَلَا نُتَكِلِّمُونِ إِنِّي اَعُودُ مِإِلْرَهُمْ مِنْ لِلَّ إِنْكُنْ تَقِيًّا اَخِذْتُ بِسَمْعِ اللَّهِ وَبَصَرِهِ عَلَى مَاعِكُمْ وَابْصَادِكُمْ وَيَقُوَّةُ السِّعَلَى فَيَكُمُ لاسْلَطَانَ لَكُمْ عَلَى فلانِيْنَ فَلاَنْزَوَلا عَلَى تُرتيبهِ وَلا عَلَى المُلْهِ وَلا عَلَى آ مِنْ البَيْمِ سَرَّتُ مَيْنَهُ وَمَيْنَكُ مُرْسِمُ النَّبُوَّةِ الْمَا اسْتَرَوُ المامِن طوات القراعِنةِ جِرْبُلُ عَنْ أَيْمَا نِكُمْ وَمِيكُا لُعَنْ بَيْنَا بِكُمْ وَمُحْكَنَّكُمْ لَيْنَا لَهُ عَلَىٰ وَاللهِ آمَا مَكُمْ وَاللَّهُ مُظِلُّ عَلِيَكِ فَمُ مِنْعُهُ مِي اللهِ وَمَنْ عُوْرِيَّةُ وَاهْلَ مَنْتُهُ وَمِزَالَتَيْ المِينِ ما اللهُ المتخول وَلا قُوَّةَ إلا يالله العِلَى العَظيم اللهُ مَرا مَدلا يَنكَعُ خِلْنا أَنا مَكَ فَالا تَبْ لَهِ وَلا يَبلُغُ عَمْوُهُ نَفَسُهِ عَلِيَكَ تَوَكَّلُتُ وَآمَنَ مِغْمَ الْوَلِي وَبَغِنَمَ الْوَكِيلُ مُرَسَكَ اللهُ يَا فُلانَ بن فلان وَذُرِّيَّكُ مِمَّا يَخَافُ عَلَىٰ آحَدِمْزِ خَلِقِهِ وَصَلَّىٰ لللهُ عَلَيْحَ مَن وَاللهِ وَتَكْتَالْ نِدُالكَلْ عِعَلى لنتزيل وتكت لأخُولَ وَلا قُوَّةَ اللَّابِاللَّهِ لا مُلْحَامِنَ اللَّهِ اللَّالِيَةِ جَسْبَى اللَّهُ وَفِينَمُ الْوَكِيلُ واسلم في أرال لنَّهَاء بيبها المستسالة وصَلَّى الله عَلَى عَيْدَ وَالدِ الطَّاهِرِين مُنَاجًا بْ مولْبِنَا امير لَلوُمنين علَّى اللَّم موتية عزالعسكري عزالآ بمعلنه السالام الفي صراعل مجيئة يدوال محيك وارجمني ذا انفطع مَنْ لَدُنْيَا الرَّي وَالْمِغَى مَنْ الْخُلُومِينَ ذِكْبِي وَصِرْتُ فِي الْمَنْسِينَ مَنْ قَدْنِنِي الْحَكَرُبُ سَين وَدُقَ جِلْدِي وَدُتَّى عَظْمِي وَمَالَ الدَّهْرُمِينَ وَأَفَتَرَبَّ أَجَلِي وَنَفِيَّدَتَ أَيَّا مِي وَدُهَبَتْ سَهَوا وَبَفِيَتُ بَيْ إِلَهِ إِلَهُ فِي رَحَمُنِي إِذِ اتَّغِيَّرَتُ صُورَتِي وَامْتِحَتْ عِمَاسِنِي وَكِلْحِبْمَ وَتَقَطَّعَتْ وَصَالَى وَتَفَرَّقَتُ ٱعْضَا إِنِي الْهِي أَخْمَتَنِي دُنُوبِ وَفَطَعَتْ مَقَالِتِي فَلا بُحِّمَرَ لِي وَلا عُلْسَ فَأَا الْمُقْرُجُ

العَلَيْ وَأَهُ إِلَيْنِي إِلَيْنِينِينَ وَسَلَمْ كِيرًا وَالْجَلِيلِي وَسَلِمَا لِينَ وَالصَّلَوَهُ حَ

## مناجًا اميل في الم

الْعُرْبَكُ إِلَاءَ يِنَ الْاسِيُرِيدِ بَنِهَ الْمُرْفَلُ مِعِلَى الْمُتَهَوِّدُ فِي مُؤْرِخَطْ مِنْ الْمُتَعِلَى الْمُنْفَطَعُ وَإِلَّا لَا الْمُعْرِيدُ الْمُنْفَطَعُ وَإِلَّا لَا الْمُعْرِيدُ الْمُنْفَطَعُ وَإِلَّالًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل عَلَى حَدِّدُواْلِ مُحَدِّدُ وَاْرْحَمْنِ رَحْمَيْكَ وَتَجَاوُذُ عَنِي الْأَيْمِ مِنْ لِلْكَالِهِي إِنْ كَانَ صَغْرَ وْجَنْبِطِاعْتِكَ عَافِقَةُ لَكُرُ وَجَبُ رَجَالُكَ أَمَا إِلْهُ كِنَفَ أَفْتِكُ بِأَكْثَ مِنْ عِنْدَكَ مَحْوُمًا قُكَا زَطَحَ بِكَ تَ بجُودِكِ أَنْ تَعْلِمَ إِلْهَا ، مَرْوُمًا إلهي لَرَاسَلَطْ عَلَيْ مِنْ الله بِين وَلا تُطْلُونُهُ رَجْآئِ لَتَ بَيْنَ الْامِلِينَ اللهِ عَظْمَ مُرْعَى أَذِكُنْتُ الْمُبَارَدَيهِ وَكُنْ ذَنْيَ اذْكُنْتَ الْمُطْالِكَ برالْا إِنَّ إذاذكر تكرير وعظيم عُقانِك وَجَلْتُ أَكْاصِلَ فِي مِنْ يَنْهِاعَفُو رَضُوانِكَ اللهِ إِزَعًا الِّي لِّنَا رِبِذَنْهِ مَحَنِّتُهُ عِقَامِكَ فَقَدُنَا دَانِ إِلَّا لِحَنَّهُ مَا لِرَّجَاءَ جُسُنْ تَوَامِكَ اللَّهِ فَأَنَا وَجَنَّنَا لَكُطْأً عَنْ عَاسِزِلْطُفِكَ فَقَالْمَا نَسْتَنَى إِلْيَعِينِ مَكَارِهُ عَطِفِكَ اللَّهِ إِنَّا مَتَنَوَ الْعَفِكَةُ عَزَالْاسْتَعِلّا للِقَائِكَ فَقَدْ آنْهَتُ فِلْ لَعْزَةُ لِاسْتِدِي بِكُرَيْمِ الأَنْكَ اللهِ إِنْ عَزَبَ أَيَّ عَزَقَةً ويم ما يُصْلِحُن فَأَعَ إيقان نبَظِلِ كِفِمَا نِفَعَيُ الْحِلِي وَانْفَرَضَتْ بِغَيْمِا آخَدْتَ مِنَ السِّعْيَ لَامِ عَبَالِا بِمَانِ آمُضَتْهَا الماضيات مزاعوا مع خِنلَ مَلْهُوفًا قَدْ الْسِيتُ عُدْمَ فَاقِي وَاقِامَتِي مَفَامَ الاَذِلاء بَنَزَيدُ بل صُرِّحًا بَعِي الفِي كَمُنتَ فَاكُرْمَني أَذَكُنتُ مَنْ وُالكَ وَجُدْتَ بِالْمَعْرُوفِ فَاخْلِطْني بآهِ ل بَوَالكَ اللهِ مَسْكُنَّةَ لِأَيْغُرُهُا الْاعَطْنَا وَلَيْ وَاسْتِيمَ لِأَيْغُينِهَا الْآخِرَا وَلَدَ الْعِلْصَنْحَ عَلْمَ السَّمْ الْأَخْرَا وَلَدَ الْعِلْمَ سَعْتُ عَلَى الْمِنْ ابْوَابِ مِنْعِكَ سَائِلاً وَعَنَ لَتَعَرَّىٰ لِسُواكَ بِأَلْسَمُ لَمَاعَادِ لا وَلَدْسَ مِنْ جَبِل مِتِنَا مَكَ وَتَنَا أَلِمَ لَهُونِ وَ مُضَطِّرِ لا نِيطَا رِجَرِكَ المَالُوفِ اللهِي مَتْ عَلْيَ طُلَقَ مِن فَناطِ الاَجْطَارِ مَسْلُوًّا بإلاَّعَالِ والاعتبار فَأَنَا الْمَا لِكُ إِن لَوْتَعُن عَلِيتُنا بِتَغَفِّيفِ لِلاَفْتَالِ الْمِي مِنْ الْمِلْ لَشَعْنَاء خَلِقَتْ فَالْطِيكَ لَكِكَا مِي أَمِن اهَ لِالسَّعَادَ مِحَلَقْتَمِي فَأَ لِتُرْرَجَا فِي المَي إِن جَرْمَتِني رُو مَنْ يُحَدِّرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالله في الالسَّالُةُ وَاعَدَمْتَ فَطُولُ فَالْوُصَفَاء مِنَ الْحُدّا مِرْوَصَرَفَ وَعَبَمَامِها فِالْحِنْدَةِ فَي اللَّمَا مِرْفَعَيْ ذُلِكَ م مَنْ تَهُ بِفَيْسِهِ مِنْكَ لِإِذَا الْمَصْلِ وَالْإِنْعَا مِالْمُلِي عَزَّتِكِ وَجَلَالُكَ وَلَوْ قَرْنَتِهِ فِي الْاَصْفَا دِطُولَالِكَا ومتعتنى سنبك من من الكانام وجُلت بيني وبن الكرام ما قطَعت رَجابي بنك ولا صَرَفت وجَر انتظاري للعَفْوعَنْكَ الفي لُوَلَمُ وَلَهُ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُتَدِّثُ وَلُولَمْ تَرَنُّ فَي اللَّهُ النَّانَ بِكَ مَا امَّنْتُ وَلَوْ لَمْ يَظُلِقُ لِسَا فِي بُرِهَا لِكُ مَا دَعَوْتُ وَلَوْلَمْ نُعْرَفِيْ حَلاْوَةً مَعْ فَبَلَ مَا عَافِتُ وَلَوْ لَمْ يَكُن لَى شَكِيدِ عِقا بِكَ مَا أَسْتَجْحَتُ إِلْهَ كَلْعَدُكَ فِلْحَدُ الْكَشْنَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْتَوْحُدُ وَ

## مُناجًا لأامِيرً للوُّمْنِ بَالْكُ

لَمَاعَشِكَ فَأَنْعَضِوالْاَشِيَاءَ البِّكَ وَهُوَالْكَفْتُرُ فَأَغْفِرُ لِمِالِيَنَّهُمَا اللَّهِ الرُّبِّ طَاعَتَكَ وَإِنْ قَصْرُتُ عَنْهَا وَاكُنُ مُعَصِيدَتُكَ وَإِنْ دَكِبُنُهُا فَقَصَنَلَ عَلَيَا لِجَنَّةِ وَإِن لَمْ اكُنُ مِنْ اهْلُهَا وَجَلَّصْني مَرَالنَّا دِوَإِن استَوْجَبْتُهُا اللَّهِ إِنَا مَعْدَنِ ٱلْتَجَلِّفُ عَنَ السَّبَقِ مَعَ الأَرْا رِفْقَ ذَا قَامَتَ فِي الْفَقَدُ بِلَتَ عَلِيمَ لَارِج الاخياد اللح قل بَصَنُوتَهُ مُنْ تَحَبَّتِكَ في ارِالْدُنْ الْيُفَ فَطَلِعُ عَلَيْهُ مَا رُجُحُ فَتَ فَا فَالْحِيظَ الْمِي فَالْمُ اغَنَزُتَهُا سَاسِدِاعِالِكَ كَفَ تُنِفُ أَبْزَاظَنَا وَبِرَالِكَ الِعَرِلِيانُ كَسُوَيَّرُمِنَ تَمَاجِيكَ أَنِيَّ أَوْأَ كَفُ تَوْى إِلَيْهِ مِنَ النَّارِمُشْتَعَلَاتُ الْبِهَا عِلَا الْهِي كُلُّمَ وُبِ النَّكَ لَلْحُ وَكُلُّمِ وَن الياك يزيخي الفي يمع الغابدون بجزيل نوابك فجسعوا وسيمع الزاهدون يسعير خمتيك فقنعا وسمع المؤلون عن القصد بجودكِ فرجعوا وسمع المخرمون بسَعة غُفالِكِ فطمعهُ الرَّبْمِعُ المُؤْمِنُونَ بِكُرُمِ عَنْفُوكَ وَفَصْلِ عَوَادِ فِكَ فَرَغِبُوا جَوَّ أَذْ وَجَتَ مُولا يَبِابِكَ عَصَائِكَ الْعِصَاءَ مُرْعِالِيَّ وَعَجَتَاٰ لِنَكَ مُنْهُمْ عَجِبِ الْجَعِيمِ الْذَعَاء في الإدك وَلِكُلْ امْلُ فَلَسْانَ صَاحِمُ اليَكَ مُختاجًا وَقُلْكَ تَرَكُرُوَحِتْ خُوْفَ الْمَنْعِ مِنْكَ مُهْنَاجًا وَانْتَ الْمَسْوُلُ الْذَي لِانْسَوْدُ لَدَنَهُ وُحُوهُ الْمَطَالِهِ وَلَمْ تَرْنَحَ بْزَمْلِهِ فَظِعاتُ الْمُعَاطِيالِهِي أَلْجَعَاتُ مُرْبَوَ النَظِ لِنِفْهِ بِمَا فِيهِ كُرَامَةُ الْفَلْسِيْت طَرِيقَ الْفَتَزَعِ المِنْكَ بِمَا فِيهِ سَلاْمَتُهُا اللهِ إِنْ كَانَتْ فَفَرْى اسْتَعَدَّتَى مُتَمَّزَةً وَعُلْمَا يُرُدِّيهَا فَقَدِاسْتَسْعَدْتُهَا أَلْآنَ مِبْعَاثُكَ عَلِمَا يُغِيهَا اللَّهِ إِنْ عَذَا فِالْإِجْتِهَا دُوْلِ بَعِنَاءَ مَنْفَعَتَى كَالْم يعذب رُك وهما منه مصلَّت الله في وصَطْتُ فِي الحِكْمِ عَلِى نَفْسِهِ عَافِدَ حَرَّهُ فَا فَقَدْ اَفَسُطُتُ الْأِنَ بِتَعَرُّهِ فِي إِنَّا هَا مِنْ رَحْمَتِكَ اِشْغَاقَ رَافَتِها اللَّهِ إِنْ أَجْحَفَ وَلَمُ أَلْوادِ فِي المِسَالَ لَكَ فَقَدّ وَصَلْتُهُ الْأِنْ بِلَخَارِمِنَا اَعَدَدُ تُرُمنْ فَصَلِ لَعُولِ عَلِيْكَ اللَّحَ إِذَا ذَكُرُتُ رَجْمَتَكَ خِيكَتْ إِلَهُما وُمُنُ وَسَا ثُلِي وَاذَا ذَكَرُتُ سِجَطَ كَ مَكَ لَمَا عُبُونَ مَسَا ثُلِي لِهُ فَعَ فَضِ لِبِحِل مرجِ اللَّ عَلَيْهِ اليشقة وأنلقنه الظما وأجاط بخيط جبين كلالألافها الفجاد عوك دُعاءَ مَنْ لَهُ رَجُ عَيْلَ مَنْ أَا وَادْجُولُدَ رَجَاء مَنْ لَمْ رَقِيْصِيْد عَيْن إِسْ مَا مُرْجِالْمُ الْمِحْ كَيْفَ ارْدُعارِضَ فَطَلَعُ فِاللّ وَالْمَنْ أَنَا أَنَا لَكُ استرزا في لهنذا البدّن أحدُعيا لِكَ الْهِ كِنَفَ اسْكِتُ بِالاَفْ الريانَ صَرَاعَتَى وَعَلْ ٱلْلَهِ فَا أنهر مَعَلَيَّنْ مَصِيعًا مَتِي الْهِي قَدْعَلِتَ حَاجَةَ نَعَني الْمَا تَكُفَّلَتَ كَمَا إِبْرِمِنَ الرِّدْقِ فِحَيوْنِي وَعَرَفْتَ قِلَدَّاسَيْغِنَا فِي عَنْهُ مِنَ الْجَنَايَةِ بَعْدَ وَفَا بِي فِيا مَنْ يَحَ لِي بِرُمَنَفَضِلًا فِي الْعَاجِ لِلاَ مَنْفَيْد

## مُنَاجُا الْمِبْلَ لِمُعْمَنِهِ عَلَيْهِ مُنَاجُّا الْمِبْلَ لِمُعْمِنَةً مِنْ الْمُعْلِمَةِ الْمُعْمِنَةِ

يَوَمَوْا فَيَ إِيهِ فِي الْإِجِلِ فَمِنْ شُواهِدِ فَعَاءَ الكَرِيم الْسِتْمَامُ نَعْمَا بُرُ وَمِنْ كِالسِنُ لا ٓءَ الجَوَادِ إِسْتِكُمَاكُ الآبرالهي تولاما جملت بنامري ما شكوت عَمَان وَلَوَلاما ذَكُرت مِنَ الْإِفْراط ما سَغِت عَبَان اللهج متراعلى عَدَوال مُحَدِّدُ وَأَحُ مُنْبَنَاتِ الْعَمَّاتِ مُرْسَلانِ الْعَبَاتِ وَهَبَ لِكَيْرَالْسَيَّاتِ لِقَلِيل انحسَناتِ اللِّي إِنْ كُنْتَ لاَ تَرْحَرُ اللَّهُ الْجُرْبَ وَطاعِتِكَ فَالِي مَنْ يَفْرَعُ الْمُقَصِرَوُنَ وَازْكُنَ لاَشَارُ اللامِنَ الْحُمْقِدِينَ فَالِيَمْنَ لَلْتِحُ وَالْمُفْتِطُونَ وَإِزْكُنْتَ لِانْكُرُو ْ اللَّالِمِينَانِ فَكُنَفَ يَضِنعُ المُسِينُو وإنكان لايعور نوم الحيز الأالمتقون فمركستعيث المدنون الفحان كان لايح زعلى لقراط الْلامَنْ أَجَانَتْهُ مُرَاءً وْعَلَمُ فَانْ الْجَوْانِ لَمُرْسِّتُ إِلَيْكَ قَلَ الْفِيضَاءَ أَجَلِهِ اللَّهِ فَانْ لَوْتَحُوا لِلْأَعَلَى مَا فَدَعَمَ الزُّهُ دِمَكُنُونَ سَرِيرَ بَرْهَمَ لَلْصُطَالَاتُ يَكُورُ ضِيهِ بَنِ الْعَالَمِينَ سَعْجِ نِفَيْدَ إِلْهُجِ إِنْ حَمَّتَ عَنْ مُوَجِدِيكِ نَظَرَتُعَمَّدُكَ لِجِنَا يَا نِيمَ أَوْقَعَهُ مِغَضَيْكَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُرُنا يَمِ الْمُلِانِ لَهُ مَنَكُنَا يَدُاخِسَانِكَ يَوْمَ الْوُرُودِ إِنْحَلَطْنَا فِي كُيْزَاءَ مِذُوبِي كُيْرُدِ اللَّهُ مَوْا وَجُنَّا بِالْاسْلِامْ مَثْرُكُ هباتك واستصف كترية الجزارة بالصفوص لاتك المحان حمناع بآءادا تصمنا بطق آضيق المضاجع وصرعتنا المنايا فأعج المصارع ومرنا فدار قوم كأتماما هوكة وهجي نهثم كَلاقِعُ الفِحادِ الجَيْنَاكَ عَلَا ةً جُفَاةً مُغَمَّرً قَمِن زَى الْآخَذابِ رُؤْسُنا وَشَاجَةٌ مِنْ رُاساً لَلاَحِد وُجُوهُنا وَخَاشِعَتْمُن فَمْ اعِ الْقِيْمَةِ اَبْضا رُنا وَذا بِلَدُّ مُنْتِيِّنِ الْعَطْش شِفاهُنا وَحالَعَة لطول المَقَامِ بُطُونُنا وَمادِيةٌ هُنَا لِكَ لِلْعِيُونِ سَوْاتُنا وَمُوقَى ، مِنْ قَلْ الأوزا يظهُورُ إ ومَشْعُولِينَ نماقَدْدَها نَاعَزُ إَهَا لِمِنَا وَاوْلا دِنَا فَلا تُصَعِيبَ لَمَا إِسَامِيا عَلِمَنَا بِإِعَ إِض وَجُهِكَ عَنَا وَسَلَيْعَا بُعَ مامَثَكُهُ الرَّحْآءُمِنَا الِفِي احَتَّتُ هِن الْعُيُونَ الْكُا أَنْ الْمُا وَلَا خَادَتُ مُفَرِّرَةً مَا مُا وَلا آسه وهابنحس لثاكلات فقذع لأثا الآلما أسكفته منع مها وخطاتها ومادعاها إليه عَوْاقِهُ بَلَاثُمُّا وَأَنْتَالْقَادِ رُمَا عَرُرْعَا كَنَفْ فِعَالَمُنَا الْمَا الْمُحَانِكُ عَلَا الْمُعَا مِنْ حُنْ مَنْ لِمَا تَشْتَوْجُهُ وَارْكُ نَا نَحْ وُمِينَ فَازَّا بَنْكِي ذِفَاتَنَا مِنْ جُودِكِ مَا نَطْلُهُ الْمُحِتُبُ عَلاَقَ مَا يَسْتَعْدِينُ النَّا فِي مِنَ لَنْظُقَ فِيلِاغَيِّهِ مِنْ هَادَةِمَا يَعْرُفُرُ فَلَني مِنَ النَّفِي فَوَلالَيِّهِ اللَّهِي آمَهَ الْمِغَهُفِ وَآنْتَ ا وَلَا بِهِمَ الْمُأْمُورِينَ وَآمَهَ يَصِلَةً وَآنْتَ خَيْرُ الْمَسْؤُلِينَ الِهِ كَفْفَ يَنْفُلُ

#### مُنَاجُهُا إِمِيلَافِهُ مِنَاجُهُا أَمِيلُافِهُ مِنَاجُهُا أَمِيلُافِهُمُناجِبِكُ

بنَا ٱلْيَاْسُ إِلَىٰ لَامِسْالِ عَمَٰ الْمَضِنَا بِطِلابِهِ وَقَلِاذَرَعْنَا مِنْ مَا مِيلِنَا إِيَّا لَتَاسَبَعَ ٱفَوَا بِهِ الْعَلَىٰ فِأَهْرَةٍ الرَّهُنَّةُ أَفْنَانَ عَنَا فَيَنَا الْقَلَعَتَ مِنَ لِأَصُول الشَّخَارُهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنَّا الْعُصَانُ رَجَاتُنا ٱبْعَتَ بِبَلْقِيرِ الْبِشَارَةَ أَثْمَارُهَا اللَّهِ إِذَا نَافَنَا مِرْصِفًا لِكَ شَكِيرَ الْعِقَابِ السِّفْنَا وَاذِّا تَلْوَنَامِنْهَا الْغَفُورَالِرَّحَرَ فَرَجْنَا فَيَخُرِبَنَ أَمْرَنْ فَلا يَخْطَنْكَ تُؤْمِنُنْا وَلاَرْحَمَتُكَ تَوُلِيسُنَا اللهج إنْ فَصَرُتَ مُنَاعِنًا عَنَا سَخِفًا فِي نَظْرَاكِ فَمَا فَصَرَتَ رَجْمَتُكَ بِنَاعَنْ وَفِاءٍ نَعْمَيَكَ الْهِي إِنْكُمْ تَزَلْ عَلِتَنَا بِحُظَوْظِ صَنَا يِعِكَ مُنِعًا وَلَنَا مِنْ مَنْ لَا قَالِيمِ مُكُمًّا وَتَلْكَعَادَتُكَ اللَّطَ فَتُر فِي هَلِ الجيفة فيهالفات الدهور وغابراتها وخاليات الكالى واقياتها الفحائع أماحكوتنابه مِنْ فُورُهِ فِلْ مِنْ أَنْ فَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فُورُهِ فَا مَا مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ فُورُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال صُدُونْ فَا وَكَيْفَ ثَلْتَتُمْ فِي مَرَانِهَا امُونْ فَا فَكَيْفَ غُلْصُرُكَ الْفِهَا سُرُورُ فَا وَكَفَ يُمُلِّكُمَا بِاللَّهُو ق اللعب عُرُورُنا وَقَدَ دَعَنا ما قِرَابِ الأَجَالِ قُورُنا الْهِ كُفَ سَتِهِ فَدَارِجُفِرَتَ لَنَا فِها جَفَا رُضَّعَها وفُتكَ بْاللّْهُ وَالْمُنَّا بِإَحْلَا بُلُّ عَلَيْهِمْ اوَجَرَّعْتَنَا مُكْرِهِ بِن جُرَّعَ مُزَادَتُهَا وَدَلْتَنَا النَّفَشُ عَلَى الْفَيْطَاعِ عبنت تالفلاما سيغت الته هن النُفُوسُ مِن النُفُوسُ عَلَيْهَا وَافْتِنَا مِهَا مِالْفَا بِنَاتِ مِنْ فَوَاحِيْرِ نَفِهَا المح فالنِّكَ نَلْتَحَ مُنْ مَكَا يِدُخِدْعَهَا وَبِكَ نَسْتَعِينُ عَلَيْءُورِ فَظَرَتِهَا وَبِكَ نَسْتَعَظِمُ لِجَارِحَ عَنْ آخُلافِ مِّهُومَنِا وَبِكَ نَسُنَكُمْ فُ جَلافِي مَنْ مَقِا وَبِكَ نُقَوَمُ مِنَ لَفُلُوبِ سَيِمُعَا بَهُمَا لِلْحَ كَيْفَ لِلْدُورِيَّانُ تَمْنَعُ مَنْ فِهَا مِنْ طَوْارِقِ الرَّيْلِ لِا وَقَدْاصُيتَ فِي كُلِّدَارِ سَهُمُّ مِنْ الْمُرَالِيا اللهِمَا تَنَفِيَّةُ وَأَغْشُنَا مِنَّ لَنُفَلَّةِ عَزِ الدِّيارِ إِنْ لَمَ تَوْجِشْنَا هُنَا لِكَ مِنْ مُزَافَقَةُ الْإِبْرَارِ الْحِيمَا تَضِيُّ إِنَّا هُنَا لِكَ مِنْ مُزَافَقَةُ الْإِبْرَارِ الْحِيمَا تَضِيُّ إِنَّا هُنَا لِكَ مِنْ مُزَافَقَةُ الْإِبْرَارِ الْحِيمَا تَضِيُّرُا فُوْمَةً الانخان وألقرالات إن قَرَبْنامِنك نادَا العَطِيّاتِ اللهِ مِالْجُفْ مِنْ مَاءَ الرَّمَاءَ الرَّمَاءَ الرَّمَاء إِنْ لَمْ يَحِيْمُ طُرُ لِلاَسْأَةُ بِحِيا خِرْعَبْ إِنَا الْعِي إِنْ عَذَا لِمَةِ فَعَبْ ذُخَلَفْتُهُ لِمَا أَدُدُ تَرُفَعَ ذَبُّ فَعَلْ مُعَالِثًا رَجْتَى فَعَبَدُ وَحَدِيْتُمُ مُسِينًا فَأَجْنَتُ إلْهِلْ سَبِيل لِكَالْاحِرَاسِ مِنَ ٱلْذَبْ إِلَّا بِعِضْمَتُكَ وَلا وصُولَ إلى عَمَلِ لِخُرابِ الايمشيَّة فَ فَكُفَ لِمِا فَادَةِ مِاأَسْلَفَنْتَ فِيهِ مَشْيَدُكَ وَكُفْ لِي بالانتال وزالذنب ماان لَوْتُدْرِ كَني فِيهِ عِصمَتُكَ لِفَح أَنْ وَلَدْنَى عَلَى وَالْأَلِحَةَ وَقَا أَبَعْقِا فَأَفْبَكَ الْمَفْنُ مَعِدُا لِعِرَانِ عَلَى مَنْكَتِها الفَتُدُلُ عَلَى مِنْ السُّوٰ النُّوالُ يُعَمُّ النّوال وَانسَاكُومُ لْخَوْدُ فِحُ لِمَا تَصْنَعُهُ لِاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَا مِالِهِمِ أَنْكُنْ غَيْرُسَنَوْجِ لِمَا أَنْجُوْا مِنْ

# مُنَاجُا امْبِرَالِوْمَابِيَّكُ

فَآنَتَ اهْلُالْتَفَصِّزُلُ عَلَى بَكُرُهُ لِنَ فَالْكُرِيمُ لَيْنَ بَصِّنَعُ كُلُّ مَعْرُهُ فِي عِنْدَ مُنْ يُستَوْجِ بُهُ اللهِ إِزْكُنْ عَنَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْتَلِكَ فَأَنْ الْفَلَّ الْمَجْودَ عَلَى لَانْبِينَ بِمَعَةِ وَحْمَدِكَ اللَّهِ إِنْ نَهُ عَنْ فَاغَا فَنِي فَازَّحُسْزَ طَيِّ بَكَ قَدْ أَجَادَ فِي الْهِي لَيْسَرِينُكُ وَمَسْئَلَتَيْ وَسَنَكَةَ السَّأَلُم اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إذا مُنِعَ امْسَنَعَ عَنِ السُّؤُالِ وَانَا لاغَنَا وَبِعَمَّا سَالْتُكَ عَلَى كُلِّ حَالِ الْفِي دُصَ عَنْ فَإِنْ لَوْرَضَعَ فَاعْفُ عَبِي فَقَدُ لَعِيْفُوالسِّيدُ عَنْعَبُدِ، وَهُوَعَنْهُ غَيْرُ إِضِ لِلْهِ كِنْفَ ادْعُولِتَ وَأَنَا أَنَا الْمُكْفِلَ إِنْ مِنْكَ وَانْتَ آنْتَ الْهِي إِنَّ نَفِيجَ فَائَمُ تُرَبِّنَ يَرْبُكِ وَقَدْ اَظَلَّهُا جُسُنَّ وَكُو عَلَيْكَ فَصَنَعْتَ بِهَامًا يُتْهُكُ وَتَعَمَّلُ مِنْ بِعَفُوكَ الْهَانُ كَانَ قَدْدُنَا اَجَلِي وَلَمْ يُقِرِّهُ مِنْكَ عَلِي فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِعْرَافَ بالِّذَبُ إِلَيْكَ وَسَأَمُّلُ عِلْكَي فَإِنْ عَفَوْتَ فَهُزَ أَوْ لِمِنْكِ بِذَلِكَ وَأَنْ عَذَبَ فَمَنَ أَعْدَكُ مِنْكَ فَيَ لِمُكْمِرُ مُنْالِكَ اللَّهِ إِنَّ حُنْتُ عَلَىٰ مَشِّو فِ التَّظِيمُ اوَبَقِي تَظَلُّكَ كُمَّا فَا لَوَ لَهُمَا إِن لَمُرْسَلُونِهِ اللهِ إِنَّاكَ لَمْ تَزَلُ مِيارًا ٱتَّا مَرَحُوبِ فَلا تَقَطَّعُ بِرَكَ عَنِيفِ كُوفًا فَا لِهُ كِيْفِ ٱلْمَارُ مُنْ حُسْرِ نَظْرِكَ لِغَدَ مَمَا يَ وَانْتَ لَمُنُولِينَ الْإِ الْجَمِيلَ فَ ٱيَامِ حَيْوِي الْهِي إِنَّ دُنُوبِ قَدْ ٱخْافَتْنِي وَتَجَبَّتِي لَكَ قَلْ إَجَارِينِ فَوَ لَمْنَ امْرِي مَا ٱنْتَاهُلُهُ وَعُلْمِفِصَلِكَ عَلَى مَنْعَمَرُ وَهُلَهُ الْمَنْ لِاتَّجَفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ صَالِعَلَى مَحَدُوا لِهُ مَن وَاغْفِمُ مِا مَلْخِفِي عَلَى النَّاسِ فِزاَمْنِ اللَّهِي مَنْتَ عَلِيَّ فِي الدُّنيا ذُنُورًا وَلَوْنُطُوا وَآنَا الِي سُرِهَا يَوْمَ الْفِهِ مِهِ أَجُوجُ وَقُلْ اَحْسَنْتَ بِي إِذِ لَمْ نَظْهِهُما الْلِعِصابَةِ مِنَ السَّلِينَ فَالْ تَفْضَيْ بهاتِ وَالْقِلْيِدَ عَلَى فُيلِ الْعَالَمِينَ الْحُحُودُكَ بِسُطَامَ إِي وَسُكُمْ لِمَ قَبِلَ عَلِي فَهُرَى بِلْقَالُكَ عِندَاقْتِ إِلَا كِلِي الفِي لِنَيْرَ أَعْتِ فِأَرَنَ لَيْتَ عَني عَنْ قُول مُذَن فَاقْلَ عُدَنِي مِأَخَرَ مَن اعْتَ لَا اليه المسيون الفحلا تُرد ون عاجة قلافنيت مرقة طليها منا وه المغيم الفيانك ارَدْتَ إِهَا نَبِي لَمْ هَذِفِ وَلَوْ ارَدُتَ فَصِيعَ لَمْ رَسَّتُرُفِي فَيَعِني بِمَا لَدُ قَدْهَ كَيْتِنِي وَادِمْ لِمِا بِرَسَرَيْ الفي اقصَفْتُ مْنَ لَآهِ أَسَلَيْتَ مِهِ أَوَاحِسْانِ أَوْلَيْتَ بِهِ فَكُلُّ ذُلِكَ بَمِنْكِ فَعَلْتَهُ وَعَفُوكَ مَامُ ذلكِ إِزْ أَغْمَيْتَهُ اللهِ لَوَلاما فَرَقْتُ مِنَ الذُنوُبِ ما فَرِقْتُ عِقَا بَكَ وَلَوْلاما عَفْ مِزْ كَوَكُ مارَجُونُ تَوْالَكَ وَانْتُ اَوْكَ الْاَرْمِينَ بِتَحْفَق آمَل الْإمِلِينَ وَاذَحَمَنِ اسْتُرْجِمَ في إُوْنِ عِن ٱلْمُذْبْنِينَ الِهِي فَشِيخُتِينِي بَاتَكَ تَعْفِرُ فِي فَاكُرُمْ لِهَا الْمِنْتَةَ بَشَّتَ بَعَفِوكَ فَصَدِّق بِكُمْكِ مُثِّلًا تميتها وَهَا بِحُودِ لِهُ مُذَيِّراتِ تَجَنَّمُا إِلْهِيَ لَفَتَنِي الْحَسَنَاتِ مَيْنُجُودِكَ وَكَمَانَ وَالْقَتَّنِي

المنتناة تشنيعفوك

## مناج المبرل لمؤمّنه عَلَيْكُ مُناجِ المُعَالِمَةُ مِنْ المُحْلِمَةُ مِنْ الْمُحْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلم

السَيَّاتُ بَيْنَ عَفُولَ وَمَغْفِهَ إِنَّ وَقُلْهَ جَوْتُ الْأَيْضِيَعِ بَيْنَ ذَيْنِ فَذَيْنِ مِسْمِ فَعِيْسُ الِفِح إِذَا شِهَدِلِالْا مَانُ بِتَوْجِيلِ وَانطَلَوَ لِسَانِ بِتَحْيِداتَ وَدَلْبَيَّ الْفُرَانُ عَلَى فَوَاصِلِ وُدلِ وَكَيَّفَ لا يَسْتِهِ وَهَا فَي مِسْنِ مَوْعُودِكَ اللَّهِيِّ الْمُؤْلِدُ الْكَالْكَ الْيَ يَوْلَمْ عَلَى حُسُن نَظِرات لَي فَكُفّ يَشْعَى امْ ﴿ حَسُنَ لَهُ مِنْكَ ٱلنَّظُلُ اللَّهِ إِنْ نَظَرَتَ إِلَىَّ بِأَلْمَلَكَةِ عُبُونُ سَخُطَتَكَ فَمَا نامتُ عَزَ اسْتِنْفَانَةٍ مِنْهَا عُنُونُ رَحْمَتُكَ اللهي أَنْ عَضَى فَبْي لِعِيمًا بِكَ فَقَلْ أَذْنَا فِي رَجْ أَنَّى مِنْ قُولُ بِكَ اللهي أَنْ عَفُوتَ فَيَعِضَلِكَ وَإِنْ عَدَّبُ فَيِعَدَلِكَ فَيا مَنْ لا نُرْخَى الْافَضْلُهُ وَلا يُخافُ الْاعَدُ لَهُ صَاعَا أُعَيِّرُ وَال تحتذ وامنن عكينا بفضلك ولاتستقص علينا في عذلك الهي خلقت لي بما وجعلت لي ب الاب أطيعك بها واعضيك وأغضبك بها وادمنيك وجعكت ليمز نفنج داعيذ المالكة وَٱسْكَنْتَى دارًا قَلْمُلِئَتَ مِنَ لَا فَاتِ تُرَقُلْتَ لِي أَنْجُو هَلِئَ أَنْزِجُوا وَبِكَ اغْتِحِمُ وَبِكَ آسَتَجْرُ وَ بكَ أَحْرَبُ وَأَسْتُوفِقُكُ لِمَا يُرْضِيكَ وَإِسْالُكَ مَا يَوْلِايَ فَإِنْ سُؤَا لِلْا يُحْفِيكَ الله فادعُوكَ دُعَاءَ مُلِولا يَمُ لَهُ عَاءَ مَولا، وَاتَصَرَعُ إِلَيْكَ صَرَعَ مَنْ قَداً قَرَّعَلى نَصَبِهِ مِأْ لِحَيْدَ فِهُ عَواهُ إِلْحِ كَوْعَهُ أَعْتِذَارًا مِزَالْفَتِ فِي لَسَصَلُ اللَّهُ مِنَ الْاعْتِرَانِ بِهُ لَا نَشْتُهُ فَهَا لَ ذَبْي الأعْتِرافِ وَلا تَرُدِّن بِالخِيسَةِ غِنْدَالْانْضِ إِلْهُ حِسَعَتْ نَفَسَى لِتَلِتَا نِفَسَى مَنْسَوَجُهُا وَفَيَحَتُ أَفُواهُ أَمَا لِمِنَا يَخُوتَظُنَّ مِنْكَ لِأَنسَتُوجُهُا فَهَبُّ لِمَا مَاسَالَتَ وَحُوْعِلْتُهَا بِمَاطَلَبَتْ فَاتَّكَأَكُو وَالْأَكْرَ مَن يَغَينُو أمرا الاملين الهي قذاصّنتُ مِن الذُنوبِ ما قَدْعَ وَتَ وَاسْرَفْتُ عَلِي نَفْسِي بِيا قَدْعَلِتَ فَاجْعَلْني عَندًا امَّاطَأَتُعًا فَأَكَرَمْتَهُ وَامْاعًاصِيًا فَرَحْمَتَهُ الْحِيكَا فِي يَفْضُ قَلْ أَضِعِتْ فِي حُفَظّا وَأَنصُ عَنْهَا لَلْتَهَعِونَ أَنْ حِرَهَا وَبَكَى لَعْرَبُ عِلَمْا لِعُرْبَهَا وَخَادَ بِالْدُمُوعَ عَلِيْهَا الْمُشْفِقُونَ مِنْ عَسْرَهْ إِوْادْ لَهُ الْمِن مُعْدِلْ لَعَبْرُهُ وَو المُودِّيمُ الْوَرْجَهَا الْمُعَادِي لَمَا فَالْحَيْوَةُ عِنْدَكُمُ عَيْهَا وَ لَمْ يَخْفَ عَلَى لَنَاظِ مِنَ الِيَهَاعِنَكُ فَكُونُوا فِيهَا وَلاعَلِي مُنْ إِهِا قَدْ نَوَسَكَتِ الْنَرَى عَجْزُ حُيلَةًا أَفَلُكُ مَلْانَكُنِي فَرَيْكُنَا يُرْعَنْهُ الْأَفْرَبُونَ وَوَجِي لَجَفِا وُالْاهْلُونَ نَزَلَ بِفِينًا وَأَصْبَرَ فَالْكَوْمَةِ وَقَلَكَانَ لِي فِيهَ الِالْدُنْنَا وَاعِيَّا وَلِنَظَمَى إِلْيَهُ فِي هُذَا الْيَوْمِرِ الْجِيَّا فَتَعِيْسُ عُنِنَا وَلِنَظْمَ إِلْيَهُ فِي هُذَا الْيَوْمِرِ الْجِيَّا فَتَعَيْسُ عُنِنَا وَالنَّصْلِيا فَهَى وَتَكُونُ أَدْجُمُ بِمِنْ لَهِ بِي قُلْ بَي اللهِ كَوْطَلَقَتَ دُنُوبِي مُا بَيْنَ السَّمَا وَإِلَى الأرضَ وَجُرَقَ اللَّهِي وَبَلَعْتُ ٱسْفَالَ لَثَرَىٰ مٰادَدَ فِي الْيَاسُ عُنْ تَوْقَعُ عُفْلِ مَكِ وَلَاصَرَفَنِي ٱلْقُنُوطُ عِزانَيظا بِيضُوالِكِ

# مُنَاجِّا الْمِبْرِلَافُهُ مَنْيَكِنَّ مُنَاجِّا الْمِبْرِلَالْفُهُ مَنْيَكِنَّ

ولِفِي عَوْيُكَ بِالدُّعَآءُ الذِي عَلَّتُنِيهِ فَلا تَحْرَمَيْ جَزَاءَكَ الذِي وَعَلْتَ بِنِقِينَ النِّعِ رَأَنْ هَدَيْتَى بحُسُزِدُغَا ثِكَ وَمَنْ تَمَا إِنْ تَوْجِبُ فَحَمُودَ جَزَاتُكَ اللَّهِي وَعِزَتِكِ وَجَلَالِكَ لَعَلَا خَبْنُكَ عَجْدٌ ستقب حلاوتها في علي وما تنعق كم فه الربي ويلب على تك تنعض محبيك الفي انظر عفولة كَأَيْنَتَظِنُ الْمُذْنِونَ وَلَسَتُ آينًا سُمِن مَمْتَكَ يَتُوقَعُهَا الْجِيسِنُونَ الِفِي لانعَضَاعَ كَيَ فَلَسُنَا فَيْ لِغَضَيِكَ وَلَا تَشْخَطُ عَلَى فَلَسُتُ الْقُومُ لِيَحْطَلِكَ الْفِي النِّنا رِدَيَّتَ فِي أَمِّ فَلَيْتَهَا لَمُ تُرِّيِّي آمُ لِلنِّفَا عِ وَلَدَتَىٰ فَلِنَتُهَا لَمْ تَلِدُف اللهِي أَنْهُمَلَتُ عَبَراني مِي زِينَ عَرْبُ عَنْ إِي وَمَا لَمَا الْانْهَمُ لُ وَلَا أَذْرِهِ الخما تكؤنُ مَصِيهِ وَعَلَيْمَا ذَا يَعْجُ مُ عَنِدَالبَالِاغِ مَسِيهِ وَادَىٰ فَضِي تُخَالِمُنَى وَا يَعْجُ إِعْنِي وَ فَلْجَفَقَتْ فُوْوَزُلْ لِيَ آخِيحَةُ الْمُونِ وَرَمَفَتَى مِنْ وَرِياعَيْنِ الْفَوْتِ فَمَا عُلْرِي وَقَلْحَشَامَلِامِ را فغرالصوت الفي لقد كروت مِن البسين للأخياء توت عافيته الأيعرين مندكم الأموان وي رَافَيَه وَلَقَلْمَ رَحُوثُ مِّنْ تُوَلَّانِي فِحَوْجَ ماجِسا بِرَأَن يَنْفَعُهُ لِيغُنْ وَفَايِ بِغُفْ إِبْرَا أَبْسِكُ لَغُرَب انزن القرع القريق واينا ف كل ورج بارتم في لفر وجدة واعالم السروالبوي والكاشف الفر وَالْبَلُويُ كُنُفَ نَظُرُكَ لِي مُنَ سُكَانِ النَّرَى وَكِيفَ صَنِيعُكَ إِلَى فَجَارِ الْوَحْشَةِ وَالْبِلِي فَقَالُكُتُ ولطبقا الامرحيوة الدنيانا أفضا للنعين فالاسروانع المفضلين في فعالم كثرت أياديك عِنْدِي فَعَجَنْتُ عَنْ احِصْامًا وَضِعْتُ ثَعَافِي ثُكْرِي لَلْ يَزَامُّا اَفَلَكَ إِنَّهُ كُا عَلَى الْوَلْتَ وَلَكَ التنكف على البيت الخير من عاه داع ما فضي كمن حاه داج بذمة والاسلام آنوست لليك وَجُوْمَ إِلْفَرْ إِنْ اعْتَمَدُ عَلَيْكَ وَجَيِّ ثُحَّدُ وَالْمُحَادُ الْعُرَبُ إِلَيْكَ فَصَلَّ عَلَى مُحَادُ وَاعْرَ نِمِّتِي لَتَى بِهَا نَجُونُ قَضَاءً حَاجَى رَجْمَتِكَ الْحُمَا لْرَاحِينَ تَمْ ا قَبِل مِلْكُومَ بِن عَلْل لَلْ مَكْل نفسه ديناتنها ومقول أينها المناجى تبرأ تغاع الكلام والطالب فينه مسكنا في السلام وَٱلْسَوِّفُ بِالْنِفَةِ بِمَامًا لَعِمَا أَمَا لَا مُنْضِفًا لِنفَسْكَ مَنْ مُنْ الْأَمَامِ فَلُوْدا فَعُتَ نَوْمَكَ مَا عَا بألِقيٰا مِرَوقطَعْتَ يَوْمَكَ بِالْصِّيٰامِرُواْ فَضَرْتَ عَلَىٰ لْقَلِيلِ مِنْ لَعَوْ الْطَعَامِرُوَ آخِيْتُ بُحْتُهَا كَالْلَا بإلقيام كنت آخرى آن تناك أشَفَ الْمُقَامَ إِنَّهُ ٱلْنَفْسُ أُخْلِطُ لَبُلَكُ وَمَا رَكِ الْلَاكِنَ لَعَلَّكَ آن سَنكُيُ إِنا مَنْ لِجُلْدُمُ عَ الْمُتَّقِينَ وَلَسَبَهِي بِفُوسِ فَلْ أَفْرَحَ السَّهَ مُ بِهَ فَرَجُهُ فَها وَدَامَتْ فِي ٱلْجَلَوْاتِ شِكَةُ جَنِيهَا وَٱبْكَىٰ لَلْسُمِّعِينَ عَوْلَةُ ٱبْنِهَا وَٱلْانَ قَسُوَّةَ ٱلْضَمَا يَرُ ضَجَّةُ رَبْي

## مُنَاجُّا اجْزِيُّ لَيَّالِيَّالِ

فَإِنَّهَا نُمُونُ قَدْ الْعَنْ ذِينَةَ الدُّنْيَا وَاتَّرْتِ الْإِخْرَةَ عَلَى لَا وُلِنَّكَ وَفُوالكُمْ أَمَّة تَوْمَ يُخْسَرُونِ الْمُطْلِلُونَ وَيُحِشُّرُ الْمُرَيِّمِ الْجُنْنَ وَالْسَرُورِ الْمُتَّقِّوْنَ مِنْ الْحَاجُ الْحِي له على الله الله عَرَاقِ السَّالُكُ الامنان الامنان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلام زكة المع يقلب يلم واستالك الامنان الامنا يَوْمَ بِعَيْضُ الظَّالِمُ عَلَيْدَ يَبْرِيقِولُ لِالْيَنْتَوْ آَتِحَانَتُ مَعَ الرَّسُول سَبِيلًا وَاسْأَلُكَ الْكَمَا وَالْكَمَا لَ يَوْمَ يُعْرَفُ أَلْجُوْمُونَ بِسِيما هُمْ فَيُوْحَدُ مِ إِنْوَاصِيحَ الْأَفْلَامِ وَاَسْالُكُ الْمَانَ الْاَمْانَ يَوْمَلا يَجْزِي والدَّعَنْ وَلَا مَوْلُودُ مُوَجارِعَنْ والدِن شَيَّا إِنْ وَعْدَاللَّهِ عَنْ وَاسْمَالُكُ الْمَالَ الْمَالَ يَوْمَ لِأَنْيَفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْدِنَهُ ثُمُ وَلَهُمُ اللَّغَنَةُ وَلَهُمُ الدَّادِ وَاسْاَلُكَ الْمَاازَ لَامَانَ لَوْمَ لا تَمَالُ نَفَشَ لِفَيْرِ شَيْنًا وَالاَمْ مُ يَوْمَ لِيلِيهِ وَاسْالُكَ الْأَمْانَ الْآمَانَ يَوْمَ يَقِرُ الْمَرَافَ إِلَى وابيد وصاحبت وبند لكركل مئ شهم تؤمسة خسار يغنيد واسالك الامان الامان توم كؤيفنكى منعذاب يؤمشذ بكنبه وصاحبته واجنيه وفصلة التح تؤوير وَمَنْ فِالْارْضِ مَيعًا نُمْنِينُ بِيهُ وَلا يَمَا مُؤلايَ أَنْتَ المؤلى وَأَنَا الْعَيْدُ وَهُلْ يَحُمُ الْعَبْدُ الْأَلْمُول مَوْلِا عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانَا الْمَلُولَةُ وَهَلَ مَرْحَمُ الْمَلُولَةَ الْإِلْلَا اللَّهُ مُولِا فِي آمَةً الْعَنُ رَوَانَا الذَلِيلُ وَهَلْ رَجُ الْذَلِيلَ إِلَّا الْعَالَةِ مُؤلِاً فَيَامِولَا فِي الْمَا الْخُلُوثُ وَهَٰلْ يَرْجُمُ الْجُلُونَ إِلاَّ الْجَالِقُ مَوْلاَ يَهَا مُؤلانِيَ آنتَ الْعَطِيمُ وَأَنَا الْجَعْرُ وَهَلَ رَجُرالُحُقِرَ إِلَّالْعَظَّمُ مُولاً يَكَامِّوْلاً يَى اَنْتَالْمِوَيُّ وَاَنَا الصَّعِيفُ وَهَلْ يَرْحُرُ الصَّعِيفَ إِلَّا الْقُوفِيَ مَوْلاَيُا مِيلاِي اَنْتَ الْغَنِيُ وَانَا الْفَقَرُ وَهَلَ رَحُمُ الْفَقَ إِلاَّ الْغَنِّي مُولِاً يَامِ وَلِايَ أَنَّ الْعُظِّج وَانَا الْسَائُلُ وَهَلُ يرجُ السَّا ثَلَ اللَّهُ الْمُعْطَى وَلا يَا يَوْلا يَ اَنْتَا أَكُوعَ اَنَا الْمِيَّةِ وَهَلْ رَحْمُ الْمِيَّةِ الْمَحْيَةِ مُولا يَ يامَوْلاِي آسْتَالْبِافِي وَانَا الْفَانِ وَهُلْ يَرْحُرُ الْفَافِي الْآالْبَافِي وَلَا يَا يُولِدِي آسْتَالْلَا أَمُ وَاتَ الْزَائِلُ وَهَلَيْ عَمُ الْزَابِلَ إِلاَّالَدَ أَثْمُ مَوْلا عَامَوْلا يَ أَنْتَالِزَارِفَ وَانَا الْمَرْدُوقُ وَهُلَ يُحْبَمُ ٱلْمَرْدُوقَ الْآالزَارِيُّ مَوْلاَى المولاِيَ الْمُؤلاِي أَنْ أَلِحَادُ وَآنَا ٱلْبَحْيِلُ وَهَلَ يَجُوُ الْبَحْلِ الْإِلْمَ أَلِحَادُ مُولاً بِ المِتُولايَ أَنْتَ الْمُعْافِ وَأَنَا الْمُتُكَافِي هَلْ يَرْحُمُ الْمُتَكَالِلا الْمُعَافِي مَوْلاً يَكَالِمَ وَلا يَكُمْ أَلْمَا الْمُعَافِي مَوْلاً يَكُالِمُ وَانَا الْمُتَكَالِكُمْ وَانَا ٱلصَّغِيرُ وَهَلَ بُرْءُ وَالصَّغِيرَ إِلَّا الْمُكِيرُ مُولًا كَامِولًا كَامِولًا كَانَتَا ظُنَادِي وَإَنَا ٱلضَّالَ وَهُلَ يَخِمُ الضَّالَ إِلاَّ الْهَادِي مَوْلاَى مَامُولاِي أَنْ الْرَحْنُ وَانَا الْمَحْوُمُ وَهَلَ يَرْجُولُ الْرَحُومَ الآالِحَمْنُ

## نْلَكِبْنَهُ وَكُلْنَانِينِ لِلْعَالِبُهِنِ

مَوْلاِيَا مُؤلاِيَاتُ السُّلطانُ وَأَنَا ٱلمُمْتَى وُهَلَ يَحِمُ ٱلْمُمْتَى إِلَّا ٱلسُّلطانُ مَوْلاَيَ الْمُولاَيِ انْتَ الدَّالِيلُ وَانَا الْمُتَيِّرُ وَهَلَ رَحُمُ الْمُعَيِّزُ إِلاَّ ٱلدَّلِيلُ مَولاتِي الْمَولاتِي انْتَ الْعَفَوْدُو اَنَا الْمُدْبُ وَالْ يَرْجُمُ لِلْنَانَ إِلاَّ الْعَنْوُرُمُولائِي إِمَولائِي آنتَ الْعَالِبُ وَإِنَّا الْعَلْوُ وَهَلَ رَحُوالْمَعْلُوكِ الْأَالْعَالَ مَوْلا يَامِيَوْلا يَ أَنَا لَرَبُ وَإِنَا الْمُرْبُوبُ وَهُلْ يَرْجُرُ الْمُرْبِوْ بَالِا الرَّتْ مُولا يَ الله يَأْسَالُمُ لَكُمْ وَانَا الْخِاشِعُ وَهُلَرُحُوالْخَاشِعُ الْآالُةَ عَلَيْهُ وَلاَيَا مِولايَ الْجَانِي ارْجَمْنِي رَجْمَتِكَ وَارْضَعَتِي بجوُدِلةَ وَكُرْمَكَ لِإِذَا أَلِحُودِ وَالْاحِسَانَ وَالطَّوْلِ وَالْامْتِنَانِ لِإِلْرَجَ الزَّاحِينَ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلْيَمْنَا مُعَدِّدُوا لِمِ اَجْمَعِينَ نَرْسَبُمُ فَلَا نَانَ بِنَ لَعَا بِدِينِ عَلَيْلِ اللَّهِ الرَّهِ وَإِيرَ الرَّهُوي لَا نَفْسُرَحَتْ عَلِلَا لَحَيْقَ سُكُونُكِ وَالْمَالَدُنْيَا وَعِارَةِ الْكُونُكِ آما اعْتَرَيْنِ مِنْ صَالْوْلِينَ وَمَنْ وَارْتُرُ الأَرْضُ ف الأفلين ومَنْ فُعِيْت بِمِنْ الْخِوالِين وَنَقَلْتِ إِلَى ارِ الْسِلِي مِنْ افْرَائِكِ شَعِي فَهُمْ فِي جُلُونِ الدِّم فِي عَلَا اللَّهُ فَي عَلَا اللَّهُ فَي عَلَا اللَّهُ فَي عَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ عُاسِنهُمْ فِهَا بَوْ إلى دَوْ الزُّ خَلَتْ دُورُهُمْ مِنْهُمْ وَأَقَوْتَ عِزَاصُهُمْ وَسَاقَهُمُ وَنَجُولَكُنَا بِالْكَفَادِرُون وَخَلُواعَوَالْدُنْيَا وَمَا جَمَعُوالْهَا وَضَمَّتُهُمُ عَجْتَ ٱلتُرَابِ الْجَفَايِرُ نِيْرِكَ وَاجْزَمَتَ آيَدُ عَالَمُونَ مِنْ وُوُن بَغَدَوُوُنِ وَكَ مُغَيِّرَتِ إِلاَ مَنْ سِلِهُمْ أَوْغَيَّدِتْ فِي زَاهَا مِمْ عَاشَرْتِ فِهِنُوفِ الناين وَشَيِّعَتْهُمُ إِلَّى الْايْهَا مِن شَعْلُ وَأَنْتِ عَلَى لَدُنْنَا مُكِتُّ مُنافِرٌ لِخُطَّأَ مِنا فِها رَبِيك مُكَايْرٌ وَعَلِخَطِئِهُ مَي وَتُضِيُولِاهِيًا اَمَّذَهِي بِمَاذَ الْوَعَقَلْتِيُخُاطِنٌ وَإِنَّ امْرَءٌ السَّعٰ لِلْمِنْا وُجَامِّلًا وَيَذْهَلُ عَنْ أَخْلِهُ لِاسْتَلْتَخَايِرُ مِنْ تَحَتَّا مُ عَلَىٰ لَدُنْيَا إِفْبَالُكِ وَبِشَهْوَ مَا اشْتِغَالُكِ وَقَلْخُ طَلِيَّ التَّتِيرُ وَوَافَاكِ الْنَذِيرُ وَانْتِ عَاٰيُرادُ بِلِّسَامِ وَبِلَّذَةِ يَوْمِكِ لَا فَ شَعْرٌ وَفِي حَوْلِلِكَ وَالْقَرْوَالِيلَا عَنَالِلْهُو وَاللَّذَاتِ لِلزَّهِ زَاجِرُ اَبْعَدَا قِبْلِ لِلزَّبْعَيْنَ تَرْتُضٌ وَشَيْبُ الْعَذَالِ مُنذُ ولك واعري كَانَك مَعْيَرُ مِا مُوصَايرُ لِنعَسْكَ عَدُا اوْعَن الرُّسْدِ الرُّسْ انظري إلى لامْكِم ٱلماخِيَةِ وَالْقِرُونِ الْفَانِيَةِ وَالْمُلُولِةِ الْعَابِيَةِ كَيْفَ النَّسَقَةُ ثُهُمُ الْآثَامُ فَالْهُمُ أَلِمُامُ فَاسْتَحَدُّ مِنَ لَدُنُيا أَثَارُهُمُ مُ وَبَقِيَتُ فِيهَا آخِارُهُمْ شَعْر وَأَضْوَارَمِيًّا فِي لَتُرَابِ وَأَقَفَرَتُ عَجَالِسُ فَهُمْ عُطِّلَتْ وَمَقَامِرُ وَجَلُّوا بِذَا بِلَا تَرَا اُورَيْنَهُمْ وَاتَّى لِينكُّ إِنَّا لَقُبُورِ النَّرَا وُرُ فَمَا إِنْ رَيْ إِلَّا جُتَّ قَدْتُووُا بِهَا مُسَنَّمَةً تَسْفِي لِيَهَا الْآعَاصِرُ نَرَكُمْ عَا بَنْتِ مِنْ فِي عِزْ وَسُلْطَانِ وَجُنُودَ وَاعْلَى مَكَّنَ مِزْدُنْيا أُونَالَ مِنْهَا مُنَا أُ فَهَيَّ أَجُصُونَ وَالدَّسَاكِرُ وَجَمَّعَ الْأَعْلَاقَ وَالدَّخِا يَرْسَعَ فَمَا

## نْدَيْبَهُولُا نَازِيَرِالْجُالِبُيْنَ

صَرِفَتْ كُتَ الْمَيْتَةِ إِذَاتَتَ سُبادِنَ مَهَوْ عِلِيَّهُ إِلَّهُ فَإِيدُ كَلادَفَعَتْ عَنْدُ الْحِصُولُ لِيَّةً بِيَ وَجَعَّتُ بِهِا أَنْهَارُهَا وَالدَّسَاكِرُ وَلا قَارَعَتْ عَنْدُ المنتَةَ نَيْلُهُ وَلا طِمَعَتْ فِي لَذَت عَنْدُ الْعَمَا كُرُنْرُ ٱتَاهُ مِنْ آمِراللهِ مَاللانِرَةُ وَمَزَلَ بِرِمْ قَصَالَمْ مِاللائِصَةِ كُنْ فَعَالِكَ لْمُلَكِ فَكِيارُ الْمُتَكَبِّرُ الْفَقَا وْقَامِمُ الجَبَّادِينَ وَمِيْرُ الْمُنْكِينَ شَعْر مَلِيكُ عَزِيزُ مَا يُرَدُ فَصَا وُهُ عَلَيْحَكِم الْفِذَا لَا مِرَفَاهِرَ عَلَيْكُ ذِيعِزَاعِيِّزَةٍ وَجْهِهِ كَكُلُّعَنَ بِبِلْلَهُ يَمِنِ الْعَلَيْمِ فِي الْقَلْحَبِيَّعَتُ وَاسْتَسَكَبَ وَتَضَا وَكَالِعَ وَذِي العَنْ الْلُولُ أَلْجَا بُرْنِيْ فَالْبِدَارَ الْبِيْارَ وَالْجِذَارَ أَيْذَارَ مِنَالِدُنْيَا وَمَكَا يِدِهَا وَمَانَصَكَ لكيين مصايدها وتجكم لك مِنْ مَن مِن الأواسَنْ مَن الدِمِن فِينَم الشخر وَفي وُ ون ماعا سَنت مِنْ فَجَعًا إِبْلَالَىٰ مُفِيهِا دَاءِ وَمَا لِزَهُ دَامِنَ فَجُدَّ وَلَا تَعَمَّلُ فَعَيْنُكُ رَا بِلَ وَأَنْ الْحَارِ الْكَنْيَةِ ضاير ولانظلبُ الدُّنيا فَإِنَّ طِلابَهَا وَإِزْلِتَ مِهَا عِنُهُ لِكَ صَابِرُ سَرْ فَهَ لَ يَحْرُجُ وَعَلَى فَالْبِيبُ ٱوْكِيْسُ لِكَذَّتِهَا ارَبُّ وَهُوَعَلَىٰ فِيَةِ مِزْونَ إِنَّا وَعَيُظامِعٍ فِيقِالَهُمَا ٱمْكِفَ تَنَامُر عَيْنُ مَنْ يَغْتَى الْبِيّاتَ أَوْلَتُكُنُ فَشُرُمَنَ يَوْقَعُ الْمَاتَ شَعْرِ الْالْاوَلِكُنَّا نَعُرُنُفُوسَنَا وَلَسَنْعَلْنَا اللَّذَاتُ عَتَا مُحَادِدُ وَكُفَ يَلَدُّ الْعَيضَ مَنْهُو مُوفَى بَوْقِفِ عَدْلِ جِنَهُ إِلَا لَتَرْا رُو كَا نَازَى ٱلْانْتُوْدَوَاتَنَاكُنَّى مَاكَنَاهِ كَالْفَنَآءِ مَصَايِرُ مَنْ وَمَاعَتَىٰ أَنْكَ لَكُمَا لِكُلَّةُ فَإِلْمَ وَتَمَنَّعُ بِرَهِجَتُهَا مَعُ فُنُون مِصَايِبِهَا وَاصِّنافِ عَجَايِبِهَا وَكُثْرَةٍ نَعَدَهِ فَطِلابِهَا وَتَكَادُحِر فِي اكنيتنا بها وتكابئ من أسفامها واقضابها شعسر وما أرتيخ في كُلّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ بَرُوحٌ عَلَيْنا صَرْفِهَا وَيُباحِكُ رِّتُعا وِرُهُ افَانُها وَهُمُومُهَا وَكَمْرِاعَسَى بَغِيْ لَهَا الْمُتَعَاوَرُ فَلَاهُوَ مُغْبُطً يبُنْيا وُامِنٌ وَلا هُوعَنْ تَطْلابِهَا النَّفَرَ فَاحِنُ سَرَكُمْ غَنَّتُ مِنْ خَلِدالِهُا وَصَرَعَتُ مِنْ كَبَعِلْهَا فَلَمْ يَنْعَتَنْهُ مِنْ صَرْعَيْتِهِ وَلَمْ تَفْتِلْهُ مِنْ عَنْهَ مِرَ وَلَمْ تِكَاوِهِ مِنْ مَقْهِ وَلَمْ تَشَاهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ شَعْيَ إِلَا وَادْتَمْرُ تعذيع ومَنْعَة مُوارِدَسُوع ما لَمُنْ مَصَادِر فَلَتَارَاي الْأَنْحَاةَ وَأَنْهُ هُوَالْمُوَتُ لا يَخْدُدُنِهُ الكواز ذُنتَنَكَمَ لَوْيُغِنيهِ طُولُ مَلَامَةِ عَلِيَّهِ وَابْكَتْهُ الْذُبُوبُ الكَيْلِيْنُ سُرِيكُ عَلِما اسْلَفَ مِزْخَطَايًا أَ وَيَحْتُرُ عَلَى الْمُ الْمِلْمَ الْمُرْدُنُا أُرْجَتُ لا يَنْعَدُ الْاسْبِعْبَادُ وَلا يُجْبُهِ الْاغْتِذَادُ مِنْ قَوْلِ الْمَنِيَّةِ وَنُرْوُلِ الْبَلِيَّةِ شَعْرِ الْحَاطِيُّ بِإِفَا يُرُوهُمُومُرُ وَالْبِلْسَ لِمَا أَعَيْزُ مُرالْعَاذِرُ ا فَلَيْسَ لَهُ مِنْ كُرُمِّرًا لَمُوتِ فَارِجَ وَلَيْسَ لَهُ مُمَّا يُحَادِزُنَا صِرْ وَقَلْجَشَاتَ جَوْفَ الْمَنتِ فَ فَسُلُهُ

## نكنبهوكا ناألاما وزيزالعابن

تُرُدُ دُهَا دُونَ اللَّهَا وَ أَلْحَنَا بِحُ نَتْرِهُنَا لِلْتَجَفَّ عَنْدُعُوَّا دُهُ وَاسْلَهُ وَالْحُلُونُ وَالْفَعَدُ الرَّيَّةُ وَالْعَوَلُ وَبَيْشُوامِنْ بُرُءَ الْعَلِيلِغَضَّوْ إِلِيَهِ بَهِمْ عَيْنَيْدِ وَمَدَّ وُاعِنْكَ رُوجِ نَفْسِهِ رَجِلْيْ شغى فكمروبي يبجى كلية تفجعا ومستنيا ومرا وما موصابر ومسترجع داع لدالله تخليد بُعَدُدُ مُنْدُ خَمْرِيا هُوَدَاكِ وَكَوْشَامِتِ مُسْتَكْتُمْ بِوَفَاتِمْ وَعَا قِلْ لَكَالَّذَى صِا رَصَالُونَتْ شَقَ حُويَا بِنَا وْ، وَلَطَمَ خُدُودَ هَا إِمَا وْ، وَاعْوَلَ لِفِعَيْنِ جِزْلِنْهُ وَتَوَجَّعَ لِرَبْهَ بَالْحِلْهُ تُمَّافَ لُواعَلِ خِارِهِ وَتَشَمَّرُ وُ الإِبْرادِ و شَعْ فَطَلَ إَصْ لِلْقَوْمِ كَانَ لِقِرْمَةِ عَلِيجَ عَلَيْ وَيُلِاثُهُ وَشَمَرُمَنْ قَدْ اَحْضَرُو ُ ٱلْغِسُلِهِ وَوُجِّهُ لَمَّا فَاظَ لَلْقَ بُرِحَا وَ ۚ وَكَفِّرَ فِي تُوَبِينَ فَاجْمَعَتْ لَهُمُسَّيَّةٌ النوائد والعشآ رأنن فلورات الاضع من أولادم وقد غلب الخن عل فوادم فعيتي الجزع عَلِنَهِ وَقَلْحَضَنَتِ الدُّمُوعُ خَذَيْرُ نُمْزَافًا قَ وَهُوَيَنْدُكِ أَنَّا } وَيَقُولُ لِبَخُوا وَبُلِأَهُ شَعْرِ لَاَئِنَّا مِنْ فَعُ الْمَنِيَّةِ مَنْظُرًا يَهَا لُكِرًا مُ قَتْاعُ نَاطِلُ آكَا بِرَا فَلَا يِلْمَ كِينًا مُهُ أَذِاما تَنَاسًا وُالْبَنُونَ الاصَاءَىٰ وَرَنَّهُ مِنْوَانِ عَلِيَهِ جَوَازِعِ مَذَامِعُهَا فَوْقَ الْحِبُدُ وُدِعَ آثُرُ مَنْ تُمْ ٱلْخِرَجَ مِزْسَعَةَ فُصْمٍ ا النصيق فَبَرْهُ نَجَنُّواُ مِا يَدْبِيمُ النُّرَابُ وَاكْثَرُوا الْمَلَدُ دَوَالْانْتِحَابَ وَوَقَعُوا الْمَاعَةُ عَلَيْهَ وَقَلْ بَشْوُامِنَ ٱلنَظِرَ لِلَّذِهِ شَعِي فَوَلَوُ اعْلَيْهُ مُعْوَلِّينَ وَكُلُّهُمْ لَيْ لِالْدَى لِأَقْلَخُوهُ مُحَاذِرُ كَتَا ا رَتَاعِ امِنَاتَ بَكَا لَمَنَا مِنْدَيَةِ مَا دِلْلَذَهَا عَنْ جَائِرُ فَإِعَتْ وَلَوْزَدَةُ قِلْيالٌ وَاجْفَلَتْ فَكَا أَنْتَحَا مِنهَا الدِّيهُ وَجَاذِرُ نَنْ عَادَتُ إِلْمَ عَاهَا وَنِيَتُ مَا فِي أَجْهَا دَهَا هَا أَفِيا فَعَالَ لَهَا شَم اقتَكَنْنَا وَعَلَاعًا دَيَهَا جَرَيْنَا عُدَا لِي ذِكْ الْمَنْقُولِ إِلَى لَتْرَىٰ وَالْمَدُفُوعِ الْمَوْلِمِا تَرَىٰ عُم مَوْج مَصْهُا فِي كِنْ وَتُوْزَعَتْ مَوادِينَهُ أَنْجِامُهُ وَالْأُوامِرُ وَأَنْحَوْا عَلْيَ مُوالِهِ بَحْضِمُونَهَا فَمَالَمُلْ مِنْهُمْ عَلِيَّهَا وَسُارِكُ فَيَاعَامِ إِلَهُ نَيَا وَلِيسَاعِيَّا لَمَا وَيَالْمِنَّا مِنْ أَنْ مَدُورَا لَدَّوَا ثُرُنْنَ كُفَّاتُ مني إنخالة وَأَنْتُ صَائرًا لِنَهَا لاَ عَجَالَة أَمْكُفُ تَنَهَنّا بِعَيْوِيْكَ وَمِي سَطِيَّتُكَ الإِمْايَاتُ آمَر كيف كشيغ طعامك وأنت تكنظ ميامك شعرو لمرتزود للرحيل وقاردنا وآنت على الوضيكا مُسْافِرُ فَيَا وَبُحَ نَفَنِي كُواسُوِّفُ تَوْبَى وَعُرِيَ فَإِن وَالرِّدَى لِيَاظِنُ وَكُلَّ الذِّي أَسَلَعَتُ فَالْعِيمُ مُثْنِتَ يُجَارِي عَلَيْهِ عَادِلُا عُكُمْ قَاهِرُ سَرَّعَكُمْ رَقَعُ بديكَ دُنْيَاكَ وَتَرْكَ فَ لِلَقَواكَ إِنّ كَلَّالَ التَّصْعِيعَ أَلْيَةٍ بِنِ لَا لِقِعَ التُنْيَا بِالْبَيْنِ أَبِهِ ذَٰلَ أَمْلَ الرَّمْنُ آمْعِ فَا أَمَلَ الْمُلْلُ أَنْفُ

## وكا وألفِ رَبِي

تُحَبِّ مُا يَغَىٰ وَتَعَمُّرُهٰ إِنِّيَا قَلاذَا لَتَمَوْفُورُ وَلاذَاكَ عَامِرٌ وَهَلَكَ إِنْ وَافَالتَحَنْفُكَ بَغَتَّةً وَلَمْ يَكُنْتِبُ خِيرًا لِدَى اللهِ عَاذِرُ اَرَضَى بِأَرْتَفَيْ أَلِيَوْهُ وَتَفَضِّى وَدِبْكَ مَنْقُوصٌ وَمَالُكَ وافؤنت فَيلَ الْهَنَا تَسْتِحِينُ اعْلَيُمَا خِيرُ مَنْ نُومَةِ لْهِيكاك رَفّابِنَا غَيْرَكَ وَمَنْ مَرْجُولِغُ فَرَابِ ذُنونَ بْأُسِواكَ وَأَنتَ الْمُتَّفَعَنَلُ الْمَتَّالُ الْقَاتُمُ الْدَيْانُ الْعَاتُدْعَلَنَا بِالْاحِسَانَ بَعَدَالْاسِنَاءَهُ مِنْ ا وَالعِصْيان الدَّاالْعِزَةِ وَالسُّلُطانِ وَالفُوَّةِ وَالْبُرْهِانِ آخِرَة امِنْ عَذَا لِكَ الأَلِيم وَاجْعَلْنَا من سُكَان دار النعيد الأرجم الراحِين دعاء الفرج يرغى بعقب صلق أنخ اجترا لمروته عزالضا على السلام وقدم ودكرها على في شيتر في البصلي الحواج بوم الجمعة فاذا سلت فادع بهذا الريا وانت قائم وهوبنيم الله الرَّمْن الرَّحَم أَشَهُ مَان لا الله الله وَجُنُ لا شَرَات اللهُ خَالُةُ الْخَالُة وَفَاسِمُ الرِّزْقِ وَفَالِقُ الْاصْلَاحِ وَجَاعُلْ اللَّهُ لِسَكَّا وَالنَّمَسُ وَالْفَتَرَجُسُنَا نَاذُ لِكُ تَقَنُّونُ ٱلعَرِيزِ الْعَلِيمِ لَا إِلْمَ الْأَهُو الْعَزِيزِ الْحَكِيمُ وَاشْهَا لَا تَعْبَى الْعَبْنُ وَرَسُولُهُ وَوَلَتُهُ وَبَكُنُّ مَ خَلَلُهُ وصفيته وجببه وخالصته وخاصته وخاصته وامينه على وخيه ارسله الملى وديب ٱبْجَةِ لْمُظِيرٌ وْعَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَى الْمُشْرِكُونَ بَسْبِيرًا وَنَدَيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ يَرْوَسِراجُامُنِيرًا صَلْحَ اللهُ عَلَيْهُ وَاهْلَ بِيرِ الدَّرَاوْهَ اللهُ عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَرَّهُمْ مَطَهُرًا المُمَوِي كُلِ مَدِيلِ وَمُعَزَّا لَمُؤْمِنِينَ وَمُذِلَا لَجَسَبًا بِينَ قَدْ وَجَعَلْتُ لَعُ مِنْ الْجَهُونُ فَفَرِّجُ عَنْ إِلَاجَمَ الْراحِيز المُفَرِّجُ ٱلْفَرَّجَ لِأَكْرِيمُ ٱلْفَرَّجَ لِاعْزَيْرِ ٱلْفَرَجَ لِاجْبَارُ ٱلْفَرَجَ لِإِرْضُ لُو الْفَرَجَ لِاجْبِلُ الْعَرَجَ لِاجْمِيلُ الْفَرْجَ لِاحْفِيلُ الْعَزَجَ لِاسْنِيلُ الْعَزَجَ لِامْعِيلُ الْعَزَجَ لِانْجِيرُ الْعَرَجَ لِانْجَارُ الْعَرَجَ لِانْجَارُ الْعَرَجَ لِانْجَارُ الْعَرَجَ لا عَرَبُ لَا لَعَرَجَ لا عَرَبُ لا الْعَرَجَ لا عَرَبُ لا الْعَرَبُ لا الْعَرْبُ لا الْعَرْبُ لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ لللهُ اللهُ الْعَرْبُ لللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ نَامُيُ الْفَرْجَ الْمُسْلِغُ الْفَرْجَ الْمُدِيلُ الْفَرْجَ الْمُحِيلُ الْفَرْجَ الْكَثْرُ لْفَرْجَ الْفَرْجَ الْفَرْجَ الْمُعْرَا لْفَرْجَ الْمُدَالِقُونَ فَالْمُورُ الْفَرْجَ الْمُعْرَالْفَرْجَ الْمُعْرَالْفَرْجُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرَالْفَرْجُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرَالْفَرْجُ الْمُعْرَالْفَرْجُ الْمُعْرَالْفُرْجُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيلُ الْمِلْمُ لِلْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ لْإِبْرُالْفَرْجَ لِالْطَهُرُالْفَرْجَ لِيطَاهِرُ لِفَرْجَ لِإِفَاهُرُ لِفَرْجَ لِإِطَاهِمُ الْفَرْجَ لِا بِاطِنُ الْفَرْجَ لِيسَائِرُ الْفَرْجَ لانحيط ألفرج ما مُقتَد مُ الفرَج ما حمينط الفرج ما مُتَج رُأ لفرَج ما قريبُ الفرَج ما ودُود الفرج الحَيِكُ الْفَرْجَ الْمِجِيدُ الْفَرْجَ الْمُبْدُى الْفَرْجَ الْمُعِيدُ الْفَرْجَ الْسَفِيدُ الْفَرْجَ الْمُجُلُ العَرْجَ لِامْنِعُمْ الْفَرْجَ لِا مَفْضِ لُلْ لَفَرْجَ لِا فَانِصْ لَفَرْجَ لِا لِاسْطِ الْفَرْجَ لاهادي الفَرْجَ لا مُن لُلْفَتُ الدافعُ المَنجَ المَفْحَ الْفَرَجَ لِا لَا قِلْ لَمْزَجَ لِا فَاقِلْ لَمْزَجَ لِإِخْلَاقُ الْمُنْرَجَ لَا وَفَا كُلْمَزَجَ لَا تَعَابُ الفَرَجَ المِ فَتَاحُ الفَرَجَ المَفَاجُ الفَرَجَ المُرْتَاحُ الفَرَجَ المَفَاعُ الفَرَجَ الدَّوُفُ الفَرَجَ العَظُوفُ

#### زُعًا إلفِرَجَ ٣٢٤

ٱلْفَرْجَ لِلْكَا فِي لَفَرْجَ لِاصْفَا فِي الْمُعَا فِي الْفَرْجَ لِامْكَا فِي الْمُفَرِّجُ لِلْمُ الْفُرْجَ لِلْمُ الْفَيَّ الْمُتَكِّنُ لَفَيْجَ الْمُؤْمِنُ الْفَرْجَ الْمَرَجَ الْمَرَجَ الْصَمْدُ الْفَرْجَ الْمُورُ الْفَرْجَ الْمُدَالُةُ الْمُدَّةِ الْمُحْدِدِةِ الْمُدَّةِ الْمُدِّدِةِ الْمُدَّةِ الْمُرْمِ الْمُدِّةِ الْمُدِّةِ الْمُدِّةِ الْمُدِّدِةِ الْمُدِّدِةِ الْمُدِّدِةِ الْمُدَّةِ الْمُدَّةِ الْمُدِّةِ الْمُدْمِدِةِ الْمُدِّةِ الْمُدَّةِ الْمُدِّدِةِ الْمُدَّةِ الْمُدِّةِ الْمُدِّةِ الْمُدِّدِةِ الْمُدِّةِ الْمُدِّدِةِ اللَّهِ اللْمُ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُلْكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ الْفَرَجَ لَا وَتُنْ الْفَرَجَ لَا نَاصِرُ الْفَرَجَ لَا مُوسِنُ الْفَرَجَ لِا بَاعِتُ الْفَرْجَ لَا وَارْمُتَ الْفَرْجَ لَا عَالِمُ الْفَرَجَ لَا عَالِمُ الْفَرَجَ لَا عَالِمُ الْفَرَجَ لَا عَالِمُ الْفَرَجَ لَا عَالِمُ الْفَرْجَ لَا عَلَيْمُ الْفَرْجَ لَا عَلَيْمُ لَالْفَرْجَ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْمُ لَالْفَرْجَ لَا عَلَيْمُ لَلْفَرْجَ لَا عَلَيْمُ لَالْفَرْجَ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْمُ لَالْفَرْجَ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْمُ لَلْفَرْجَ لَا عَلَيْمُ لَلْفَرْجُ لَا عَلَيْمُ لَلْفَاتِهِ عَلَيْمُ لَلْفَاتِهِ فَاللَّهِ لَهِ عَلَيْمُ لَلْفَاتِهِ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْمُ لَالْفَرْجُ لِللَّهِ عَلَيْكُ لَلْفَاتِهِ فَالْفَالِمُ ل الْفَيْ إِبْارِئُ الْفَرْجَ لِامْتَعْالِلْ لَفَرْجَ إِامْصَوْرُ الْفَرْجَ لِالْجِيْبُ لَفِرْجَ لَا فَأَمُّ الْفَرْجَ لِا مَا مُمْ الْفَرْجَ لِا نِاعَلِيُم الْفَرْجَ لَا عَجِيمُ الْفَرْجَ لِإِجَادُ الْفَرْجَ لِآبَا زُالْفَرْجَ لِيسَا تُوالْفَرْجَ لِاعَذُ لُ لَفَرْجَ لِإِفَاصِلُ الْفَرْجَ بادَيْانُ الْفَرْجَ مَا حَنَّانُ الْفَرْجَ مِا مَنَّانُ الْفَرْجَ مَا سَمِيعُ الْفَرْجَ لَاخِفِيَّ الْفَرْجَ لا مُعَينُ الْفَرْجَ لا مُلْتَلَاقَهُمْ لإغاف الفرج لاقديم الفرج لاستهر لالفرج لامكيتر الفرج لاميت الفرج لامخي المخي الفرج لالفرج للافع الفرج يا دادِ قُ الفَرِّجَ لِي سُبِيدُ الفَرِّجَ لِي مُغِيثُ لَفَرَجَ لِي مُغْنِى لَفَرَجَ أَلِنَا لَفَرَجَ لِي الفَرَجَ لِي الفَرَجَ لِي الفَرَجَ لِي الفَرْجَ لَي الفَرْجَ لَي الفَرْجَ لِي الفَرْجَ لَا الفَرْجَ لَي الفَرْجَ لَي الفَرْجَ لَي الفَرْجَ لَي الفَرْجَ لِي الفَرْجَ لَي الفَرْجَ لَي الفَرْجَ لِي الفَرْجَ لِي الفَرْجَ لَيْ الفَرْجَ لِي الفَرْدَقِ لَقِرْجَ لِي السَيْرِ لِي الفَرْعِ لَي الفَرْجَ لِي الفَرْجَ لِي الفَرْجَ لِي الفَرْجَ لَي الفَرْجَ لَيْ الفَرْجَ لِي الفِرْدِي الفَرْجَ لِي الفَرْجَ لِي الفَرْجَ لِي الفَرْجَ لِي الفِرْدِي الفِرْدِي الفِرْدِي الفِرْدِي الفِي الفَرْدُ الفَرْدِي الفِي الفَرْدِي الفِي الفِي الفَرْدِي الفَرْدُ الفِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفِي الفَرْدُي الفَرْدِي الفِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفِي الفِي الفِي الفِي الفَرْدِي الفِي الفِي الفَرْدِي الفِي الفِي الفَرْدِي الفِي الفِي الفَرْدِي الفَرْدِي الفَرْدُولِ الفَرْدُي الفَرْدِي الفِي الفَرْدِي الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفِي الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفِي الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْدُولِ الفَرْ لِاعَظِيهُ وَالْفَرَجَ لِاحَيُّ الْفَرَجَ لِا فَيُوْمُ الْفَرَجَ لِاعْلِيلْ لَفَرَجَ لِإِرْبَ الْفَرْجَ لِا أَعَنَّ الفَرَجَ يَا اَجَلُ الفَرَجَ يَاغِنَيُ الْفَرَجَ لِا ٱكْبُرُ الفَرْجَ لِا اَذِكِيُّ الفَرْجَ لِا أَوْلُ الفَرْجَ لِا أَخِرُ الْفَرَجَ لِا أَخِرُ الْفَرْجَ لِا أَخِرُ الْفَرَجَ لِا أَخِرُ الْفَرْجَ لِلْ الْمِنْ الْفَرْجَ لِللَّهِ الْمُؤْمِدُ لِللَّهِ الْمُؤْمِدُ لِللَّهِ الْمُؤْمِدُ لِللَّهِ الْمُؤْمِدُ لِللَّهِ لَهُ لَهُ الْمُؤْمِدُ لِللَّهِ لَهُ لَا الْمُؤْمِدُ لِللَّهِ لَا الْمُؤْمِ اللَّهِ لَا الْمُؤْمِدُ لِللَّهِ لَهِ لَا لَهُ لَا الْمُؤْمِدُ لِلللَّهِ لَلْمُ لَا الْمُؤْمِ لَلْمُ لَا الْمُؤْمِ لِلللَّهِ لَهِ لَا الْمُؤْمِ لِلللَّهِ لَلْمُ لَا لَا الْمُؤْمِ لِلللَّهِ لَهُ لِللللَّهِ لَا لَهُ لِللللَّهِ لَلْمُ لَا لَا لَكُلْمُ لَا الْمُؤْمِ لِلللَّهِ لَلْمُ لَا لَا لَهُ لَلْمُ لَا لَا فَيْعِلْمُ لِللللَّهُ لِللللَّهِ لَهُ لَا لَاللَّهُ لَلْمُ لَا لَا لَا لَالْمُ لَا الْمُؤْمِ لِلللَّهِ لَا لَهُ اللَّهِ لَا لَالْمُلْكِ لَلْمُ لَلْمُ لَا الْمُؤْمِ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِللللْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِلِي لِللْمِلْمُ لِلْمُ لِللللْمِلْمُ لِلْمُ لِللللْمِلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْ لا واحِدُ الْعَرَجَ لِا اَجَدُ الْعَرَجَ لِا مُتَقَحِدُ الْفَرَجَ لِا مُرِدُ الْفَرَجَ لَا فَعَا رُالْعَرَجَ لا مُعَيِّدُ الْعَرَجَ لا مُعَيِّدُ الْعَرَجَ لا مُعَيِّدُ ٱلفَرَجَ المُتَرَجُوا لَفَرَجَ الْعَاصِمُ الفَرَجَ المُكُرِمُ الْفَرَجَ المُعَلِّمُ الفَرْجَ المُصْطَفِقَ الْفَرَجَ المُنْكِي ٱلْفَرْجَ لِإِوْا فِي لَفَرْجَ لِإِكَاشِفُ الْفَرْجَ لِامْصِرْفُ الْفَرْجَ لِإِدَاعِ فَالْفَرْجَ لِامْتِجَا وَدُ الْفَهَ وَافَاتِكُ الْفَرَجَ المَلِيكُ الْفَرَجَ الْمُقَدِّمُ الْفَرَجَ الْمُؤَلِّفُ الْفَرَجَ الْمُقَدِّدُ الفَرَجَ الْمُؤَلِّدُ الْفَرَجَ الْمُؤْلِدُ الْفَرْجَ الْفَرْجُ الْفُرْجُ الْفُرْجُ الْمُؤْلِدُ الْفُرْجَ الْمُؤْلِدُ الْفَرْجُ الْمُؤْلِدُ الْفَرْجُ الْمُؤْلِدُ الْفُرْجُ الْفُرْدُ الْمُؤْلِدُ الْفُرْبُ الْفُرْجُ الْمُؤْلِدُ الْفُرْبُ الْفُرْجُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ الْفُرْبِ الْفُرْبُ الْفُرْبُ الْفُرْمُ الْفُرْبُ وَالْفُرْبُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ والْمُؤْلِدُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ لِلْفُرْبُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ الْفُرْبُ والْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ ا الناهِ وَالْعَرَجَ الصادِقُ الْفَرَجَ الْمُصَدِّقُ الْفَرَجَ الْمُدْمِلُ الْفَرَجَ السَابِقُ الْفَرَجَ الْمَعْوُلُ الْفَرَجَ الطيف ألفَرَجَ الدَقِي أَلْفَرَجَ الْفَالِحُولُ لَفَرَجَ المُفْتِي الْمُفْتِي الْمُسِتَوُ الْفَرَجَ الْمُعِيدُ الْفَيْجُ الْمَدْعُقُ الْفَرْجَ الْمَرْهِ وُسُ الْفَرْجَ الْمُسْتَعَانُ الْفَرْجَ الْمُلْتِحَ الْفَرْجَ الْمُقْتَحَ الْمُقَلَّةُ القرَجَ لاذَا الْحُلَالِ وَالإِكُرُامِ اللَّهُ مَّ مِحَقَّهُ إِن الْاسْمَاءَ الْجُسْنَى وَالْكَلِمَاتِ الْعُلْيا وَيَجْوَلْهِمِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمَ قُلْهُ وَاللهُ احَدُّ اللهُ الصَّمَدُ لَهْ بَلْدِ وَلَمْ يُولَدُّ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا الْجَدُّ اَهْلِكَ عَدُقَّ تُخَدِوْالِ بُحَيِّدِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَلُانٌ عَدُوَّا شَهُ وَعَدُ وَرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَالِدِ وَالْمُلْكِيْتِ فُذُرِيَّتِهِ وَشِيعَتِهِ بَحَكَجَ قُاوَادَّعْ إِطِلَّا فَانْزِلْ عَلِيَّهِ حُسْبًا نَّا مِنْ لَسَّمَا أَء وَعَذَا بُاعاء إِلَّا آمِينَ

## دُعًا الغبج عِنْهِ

آبين آمين رَبِّ الْعَالِمِينَ وَامَانَ الْحَالَقِينَ آدْرِكُا فَهِنِ ٱلْحَاجِرِ وَاعِشْنَا يَا الْحَلِجَةِ مَلَا يُكْمَاكَ المقرتين وآبنيا ثلت المرسلين المطهر ويشفا عربتيك محتد صلى الله عليه والله اللهم إني تعجه البُّكَ بِنِيتِكَ تُحَدِّصً لَى اللهُ عَلِيَّهِ وَاللهِ الأَمَا القايم الرَّسُولَ الله المامَ الرَّحَدَ أَيَّا تَوْجَهُ اللَّ إِلَى الله وَنَوَسَلْنَا بِلَا إِلَى اللهِ وَاسْتَشْفَعْنَا بِكَ لِيَا لِللهِ وَفَدَّمَنَاكَ بَنِي مَدِي عُاجَاتِنَا الأَوْجِيَّا عِندَالْسِهُ أَشِعَعُ لِنَاعِندَالِيَّهُ لِمَا أَبَا أَكِيرَ نِاعِلَيَّ رَاحِ طَا لِسِالَمَ لِلْقُونِينَ لا يُحَدَّدُ اللَّهُ عَلَيْهُم السِيتَدَنَا وَمَوْلِنَا إِنَّا تَوْجَهُنَا بِكَ إِلَى لِلْهِ وَتُوسَلْنَا بِكَ إِلَى لِلْهِ وَاسْتَشْفَعُنَا بِكَ إِلَى لِللَّهِ وَ قَدَّمَنْ التَّبَيْنَ بَدَيَّ جَاجِاتِنَا لِاوَحِهَا عِنْدَالِيهِ الشَّفَعُ لَنَاعِنْ ذَالْيِهِ لِإِفَاطِمَ ٱلْزَهْرَآءِ لِاسْتَ رسولالسهاسيدتنا ومولاتنا إنأ توجهنا بلتإكيا شووتو سكنا بكإلى شواستشفعنا بك الْيَالْمِهُ وَقَدَّمْنَا لِدَ بَنِي مَلْ يُحَاجَانِنا لِاوَجِهَةٌ عِنْدَالله الشَّفِعُ لَنَا غِنْدَالله فَا أَبَا مُحْتَدِيا حَبَنَ بْرَعِيةِ مَا مُن رَسُول الله مَا تُحَدُّ الله عَلى خَلْق له ما سَيدَنا وَمَوْلا مَا إِنَّا تَوْجَعَنا لِكَ إِلَى إِللَّهُ وَتُولِنا بِكَ الْمَالِينِ وَاسْتَشْفَعَنْ إِبْكَ إِلَى اللهُ وَفَدَّمَنَّاكَ بَنِ يَدَى حَاجًا بِنَا الْوَحِيمَا عِندَالله أَشْفَعُلْنَا عِنكَالله لِا أَبْاعِنْ الله لا حَسَن رَعِي الله و كَانَفَت وفي الحسن على السلام لا الحسر العَلَي بناكسين الماخي فأأبا بتعقرنا محكر بزعلي الماحي فااباعت والله فأجعف ومحتد الماخي فاابا ابرهيم ياموسى برجع في الأاحن يا آبا ألحسين ياعِلَ ترموست الي آخي يا أباجع في بايح ذبي الم الحاخ ياامًا أَحْسَن يَاعِلَى مُنْحُتَدُ الحاخِي يَا آبَا حَيْدُ ناجِسَنَ بَرَعَكَ إِلَى الْحَرِه الماحِينَ أَجَسِن وَ انخلف الضالح الخ خس كامرف لجسور السيط على الله الله مصر لعلى في واله والمناف عَنْاكُلُّهَمِّمْ وَفِرَجْ عَنَاكُلُّ عَيْمٌ فَافْضِلْ كُلُّخَاجَةٍ مُنْ كَالْجُ الْدُنْيَا وَالْاَخِرَةِ اللّهُمَّ صَلَّاعُلُحُهُ وَالْ عَيْدِ وَاعِدْنَا مِنْ نَيْرِجِيَعِ مَا خِلَقَتَ اللَّهُ مَصِّلَ عَلَيْحُ مَدِّدُ وَالِهُ عَكَ وَالْبَسِنَا دِرْعَكَ لُحِيدَةً وَفِيٰا شَرْجَيِعَ خَلَفِكَ اللَّهُ مَصِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَالْهُ عَبِّدِ وَاحْفَظْ غُرْبَتَنَا وَاسْتُرْعَوْبَهَا وَامِنْ دَوْعَتَنَا وَاكِفْنَا مَزْ يَغِي عَلِنَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَاعِذْنَا مِزَالْسَيْطَانِ الرَّحِيمَ وَمِنْ جُوْدِالْتَلْطَا وَمْنَ يَرَكُلُّهُ نِي مُرَّاللَّهُ مَا اجْعَلْنَا فِي مِرْكَ وَوْجِفُظِكَ وَوْكَنَفَكَ وَفِحْرَاكَ وَفِي عِلَادِكَ وَفِيْ إِنْ وَفِي مَعْ لِلَّهُ وَجُلِّنَا وَلَا وَامْتَنَعَ عَامَلُكُ وَلا الْدَعَيْكِ تَوَكَّلْتُ عَلَى إِلَا لايَوْتُ الْخَذُ لِلْهِ الذِّي لَمَ يَخَذُولَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرَيكَ فِي الْمُلَاثِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِي كُنِ الذُّلِ وَكُمْ يَكُنُ لَهُ وَلِي كُنِ الذَّاتِ وَكُمْ يَكُنُ لَهُ وَلِي كُنُ الذَّاتِ وَكُمْ عُنْ

## رُعُ إِلْلِيَ شَرِّالِصِّعِبَرُ

تَكُرًّا وَسُخَانَا لِللهُ بُكُرَةً فَاصِيلًا وَلا خُولَ وَلا قُوَّةً إلله اللهِ العِلَا لَعَظِيمِ وَصَلَّى للهُ عَلَيْحَ لَ وَاللهِ آجُمِعِينَ ٱللَّهُ مَكُنَّ عَزْعَتْ إِلَّا الصَّبِيفِ فُلان نُن فُلانِ سُرْفُلان بُن فلان وَدُبَّ عَنْهُ كَيْنُ وَمَكُنُّ وَعَا بِلَتَهُ وَمَطْسَمُهُ وَجِلْتَهُ وَعَنْ وَطُمَّهُ الْعَذَابِطَتَا وَفَيْهُ الْبَلَاءِ فَتَا وَأَيْحِ جَمَّهُ قَادْمِهِ بِوَفِيلِامَعَادَلَهُ وَبِنَاعَتِهِلاَمَرَةَ لَمَا إِنَّكَ عَلِيكِ لَنِّي قَدَيرٌ اللَّهُ يَجَوْ الْاثْمَةِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِيرَ وَيَجِقُ حُرْمَنِيمُ لَدَنكِ وَمَنْ لِنَهِمُ عِندَكَ اهْلِكُمُ هَالاكًا عاجلًا غَيْراجِل وَخُنْ أَحْدَعَن رَمُقْتَلي برَحْمَتُكَ الْرَجِمَ الرَّاحِينَ اللَّهُ مَّ بِحَقِّلَ الْعَظِيمَ وَبَحِوْمَ فَي وَالْمُحَيَّدِ وَبِجَوِّ أَنْبِيا وَكَ وَرُسُلِكَ وَيَجِيُّ هُولِآءُ الْأَثْمَةُ وَالْمُعَصُومِينَ وَيَجَوِّعِنا فِي الصَّالِحِينَ وَيَجْوَعُ زُنَا دَاكَ وَنَا حَاكَ وَدَعَاكَ فِأَلِبَرُوا لِيَ صَلَعَلِي عُهُمَة بَدُوا لِنُحَمَدُ وَعَقَلْ فَرَجَهُمْ وَتَفَصَّلْ عَلَى فُقِرْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بالْغِني وَالْبِرَكَيْ وَعَلَى مَضِي لَمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالشِّفَاءِ وَالْعَافِيةِ وَعَلَى مُوَيَّا لُمُنِّينَ وَالْمُؤْمُنَاتِ مِالْمُغْفِرة وَالرَّحْدَر وَعَلَى عُرَاآء المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمُنِاتِ مِا لَرَّقِر الْح وَطَانِيمُ اللينَ غانمين وَعَلَى والدِّينَا وَازُواجِنَا وَدُرِياتُكَا هَلُ وَاسْتِنَامِ الْعِنْقِ مِزَالِتَا دِوَالفَوْدِ بِأَلِحَنَّةِ وَاجْعَلْ لَنَامِنَ أَمْنَا فَرَجًا وَعَيْجًا وَادْزُفْنا جَلالاطَيتَ امِزْحَتْ غَنْيَتُ وَمُزْحَثْ لانجَسْبُ وَاخْتِمَنا بخِيرُ وَاصَيْلِ لِنَاشَانَنَا وَاعِنَّا لِدِبِنِنَا وَدُنْيَانَا وَافْضِ وَايْجَنَا كُلَّامِنْ امُورِ الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ مِثَالَكَ مِنْهِ رِضِي وَلَنَا مِنِهِ صَلَاحٌ وَاغِنْنَا وَادْرِيْكِنَا وَادْرُزُفْنَا جَعْ بَبْيَكَ الْحَرَامِ وَلِيَا وَاللَّهِ وَالْاَثْمَةَ مَلَيْهُمُ السَّلَامُ فِعَامِنَاهُ مَا وَفِي كُلِّعَامِ وَاجْعَلْنَا فِطَاعِيَكَ مُحِدِّينَ وَفِي بَسَكَ ناعِنِينَ وَقِنَا بِفَصَرِلَ مُمَتَكَ عَذَا بَالْفَقْرَ وَالْفَارِ وَالنَّارِ وَسَكِّرَاتِ الْوَبْ وَاهْوَال بَوْ أَلْفَيْرَ لااَنَحَمَ الراحِين تَمْرِينُ مَنْ تَعْرِينُ وَلَيْ الشُّكُ ولَيْسُلُ حَاجَته تَفْضِ النَّا وَاللَّه تَعَا وَالْوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذَالِقُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ لَ عزالتناد وعليه السلام ولداخيار شهون فهرعة الاجا بمربي مراسدا أرخم لأرتجم اللهج عَنْ عَدُوًّا نَتَعَى عَلَيْتِ عِلَا وَبَرَوْتَكَذَ لِيطُبَدُ مُلْبَيْهِ وَارْمَتُ إِنْ لِإِي وَدَافَ لِيقُوانِلَ مُومُهِ وَسَدَدَ لِكَيْ صَوْابِ سِهام وَلَوْتَمْ عَنِي عَيْنُ خِلْتَ بَهُ وَاضْمَرَا نُسُوتِي الْكُنْ وُ ، وَيُجِرِّعَنِي دُعاً فَعُرارِيِّر فَنظَرْتَ يَا اللَّهِي إِلَى مَعْفِي عَنِ احْمَالِ الفوادِح وَعُجْرِيًّا عَن الانتضادمين فصكف يمخارس ووجدت وكنريمن اوان وارضاده وليفا أأغرف وفري فى الارصاد لهَنْ يُنْلِدُ فَايَّدُنْنَى مِعَقَوْكَ وَشَكَدْتَ ازْدِي بِنُصْرَاكِ وَفَلَلْتَ لِيَسْبا جَنِ وَخَلْلَتُ

## رعاء ألجيش الصغير

بَعْدَجَمْعِ عَدِينٍ وَحَشْنِي وَاعْلَنْكَعْبِعَلَىٰهِ وَوَجَمَّتَ مَاسَلَدَ إِلَيَّ مِنْ مَكَانَّى إِلِيَهِ وَرَدَّدْ تَرْعُلِيْمَ وَلَمْ نَسْفُ عَلِيلَهُ وَلَمْ يُرِدُجُ ذَا زَاتِ عَظِيهِ وَقَدْعَضَ عَلَى آنامِلُهُ وَإِذْ يُرْمُولِيا أَ قَدْ آخَفَفَتْ سَرَايا وُ فَلْلَا لِحَدُنَادِ رَبِينِ مُفْتَدِيرٌ لا يُغْلَبُ وَدِي أَنَاهِ الْا يَعْبَلُ صَلَّ عَلَى مُتَازِّ وَالْجَعْلَيْ لِنَعْمَا أَلْكَ مِنَ الشاكرين فلإلآثان فالذاكري الهلي كأميناغ تغاب بمكاملي قضب ليأشا أعماية وَوَكُلَّ بِيَفَ عَنْدَ رِعَايتُهِ وَضَبُّا إِلَى صَناا التّبُ عِلْطِريدَ بَرِأْنِظا رَّالِانْتِها زفُضَّتِه وَهُونِظُمُ بَتْ اللَّهُ اللَّهِ وَيَبْسُطُ لِي وَجُمَّا غَيْرَ لَلِقِ فَلَمْ أَرَابَتَ دَعْلُ سِرَيْمَ وَفَقِمَ الْطُوعَ عَلَّهُ لِلْمَ مِكْ وَ مِلْتَهِ وَاصْبَرْ مُخِلِيًا لَكُ فِيغِيدٍ أَذَكَتَ ثُرُ لِامْ زَالِهِ وَأَيْنَتُ بُغْيَا مَرْمِنَ اسَالِيهِ فَصَرَعْتَ هُ فِونُبْسِيم وَازْدَنْتُهُ فِي مَهْ وَحُفْرَةٌ وَجَعَلْتَ فَكُ طُمَقًا لِيَرُابِ رِجُلِهِ وَشَعَلْتَهُ فِيدَيْرِ وَدِزْ قِرُورَمْتَهُ الْحُرْ وَخَفَيْتُهُ بِوَرِّهِ وَذَكِتُهُ بُمِينًا وَضِهِ وَكَبَتْ لِينِحُ وَدَدُدْتَ كَيْنَ فِي عَنِي وَقَلْقَتْهُ بِنَالِمَ وُقَالَةُ إِنَّا مُنْ الْمُعْدَنَّةُ وَنَصْاءُلُ بَعْدَ نَخْيَةً وَانْعَتْمَعَ بَعْدَاسْتِطَالَتِهِ وَلِيلامَاسُورًا فِ رَبْقِ حِبْاطُكِهِ ٱلْتَى كَانَ بُوفْتِلُ أَنْ يَزَانِ فِيهَا يَوْمَرِ سَطْوَيْمَ وَقَاتُ عِنْ أَنْ الْمَكُلّ بِمِاتَكِيدَاحَيَهُ فَلَنَا يَحُدُارِبَ مِزْمُفْتَكِيرِلا يُغْلِبُ وَذِي نَا إِهَ لا نَعْجَلُ صَلَ عَلَى عَجَدَ والدِيحُ مَدِ وَاجْعَلْنِهَ عَلَمَا ثُلْتَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِإِلَّا ثُلْتَ مِنَ الْفَاكِرِينَ اللَّهِ فَيَ كَمْ مِنْ طالِدِ سَرَقَ بِحَسَينِ وَ عَدُةِ بَعَ يَغِيظِهِ وَسَلَقِبَى بِحَدَاسِنا بِرَوَوَخَرَفِ بِمُوقِ عَسْنِهِ وَجُعَلَعُ مِعْ عَضَا لِمَاسِهِ وَقَلْدَفِي خِلالًا لَرْزَلُ مِنهِ فَنَادُ يُتُكَ يُادَبِيُ مُنْ إِلَى وَاقِقًا إِسُرْهَةِ إِجَابِتَكِ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهَا لَوْ إَذَلَ ٱلْعَرْفُهُ مِنْحُسُنِ وَفَاعِكَ عَالِمًا ٱنَّهُ لَا يُضْطَهَ كُمُنَا وَى الحَظِلَكَ نَفِكَ قَلِمَا يَتَكِ وَاعْتَضَدَ بَوَلاَ يَتِكَ وَلَنْ عَتْرَعَ أَلِحُوادِيْتَ مَنْ كَا إِلَى مَعْفِلِ الْانْصِادِ بِكَ فَحَمَّنَتَ فَيْ بَالْبِهِ بِفُلْمَ بِكَ فَكَا أَخَذُ الدَّبِ مِرْمُفْتَ بِيهِ لِايْغُلَبُ وَدِي أَنَا وَلا يَعَلَى إِلَا يَعْلَى إِلْكُولِينَا إِلَيْ اللَّهِ الْكُلِّينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ وَلِالْأَلْتُ مِنَ الْفَاوِينَ الْمِي وَكَ مِنْ عَايْبِ مَكُرُوْ وِجَلِبْتَهَا وَسَمَآءَ نِعَيْرَا مُطَرَّهَا وَجَلَافِ كُلْمَةِ أَجْرَبْتُهُا وَأَعْبُنُ إِخَالِ خَلَاتُهُا وَنَاشِئَةً وَحَيْرَنَتُهُمَّا وَجُنَّةٍ عَافِيةٍ ٱلْبَسَتَهَا وَعَالِمِ كُنْ إِنِ كَشَفْتُهَا وَامُورِجَارِيَرَقَلَتَهَا لَمُ تَعْجَزُكَ إِنْطَلَبْتِهَا وَلَمْ تَمْتَ يَعْ عَلَيْكَ إِذْ اَرَدَتُهَا أَفَالَ لِجُدُدُ اِنْ بِينِ مُعْتَ بِمِيلانَعْلَا وَعِلَا أَوْلا يَعْفَلُ صَلَّ عَلَى عُمَّةً وَالْمُعَيِّدَ وَالْبِعَلْ فَالْتُعْلَاكُ مِنَ اتناكرين ولالألمائي الناكرين الهلي وكفرن فأرتس وتقفت ومن كمر أبلا ويجزت

## دعًا الجَوسَرالصَّغِبِنَ

وَمِزْصَكَنَّةٍ فَادِحَيِرْحَوْلَتُ وَمِنْهَ رَعَيْهِ مُعْلِكَيْ نَعَنْتَ وَمِنْ مَشْقَةٍ اَزَحْتَ لانسُنُلُ عَمَا تَفَعَلُ وَهُمُ يُسْتَلُونَ وَلا يَنْفَصُلُكَ لا سَيِّدي ما أَنْفَقَتْ وَلَقَدُسُّلْتَ فَاعْطِئْتَ وَلَمُرْنِتُ لَا أَنْفَقْتُ وَاسْمَيْرَ اب فَصَنْلِكِ فِيا إِكْدَيْتَ ابْيَتَ الْمُا نِعَامًا وَامْتِنَا نَا وَالْاَتَطُوُّلُا بَارَبِّ وَالْمِسْأَنَا وَابْتُ يَارَبّ الآانتهاكا الخمالك واجترآ وعلمعاصك وتعديا لحدودك وعفلة عن وعيدلك وطأ بعدوي وعدُولَ فَلَوْ يَمْ عَلَ ما إلهي وَناصِري إخلال الشكرْعَن إيما مِراحِسا لِل وَلا حَجْ فَ اللَّه عَن ارْتَكِابِ مَا اخِطِكَ ٱللَّهُ تَم وَهُ ذَامَعًا مُعَبِّدِهُ لِيل عُتَّوَ لَكَ التَّوْجِيدِ وَاقَرَ عَلْ فَنْ إِ مَّ التَّهُ مِينِ إِذَاء جَفَّكَ وَنَهُ كِلَكَ بِسُبُوغِ نِعْمَتَكَ عَلِيْهِ وَجَيلِ عَادَ لِلَّعْنِينَ وَاخْسانِكِ السِّهِ فَهَبُ لِي اللهي وَسَيدِي مِزْفَصَلْكِ مَا اَرْمَنُ النّ مَعْتَلِكَ وَأَنْتُونُ اسْلَما اعْرُجُ فِيهِ الْهَرَهُ اللّ وَامَنُ بِمِرْسَحُطُكِ مِزَلِكِ وَطَوَلِكِ وَتَحَوِّبَيْكَ مُحَكِّمَ لَاسْمُعَكِيْدِ وَالدِ وَالْأَشْتَرَ عَلَيْهُمُ اللهُ فَلَكَ الْحَدُ يَارِبَ مِزْمُفْتَدِيلًا يُغُلُّ وَذِي أَنَّا وَلَا يَغِمَا صَلَّاعَ لِيُحْتَدَدُوا لُحَيِّدُ وَاجْعَلُنِيَّ فَأَلْكَ مزالظاكرين فلالأثان الذاكرين الماه وكت من عبيدا تسلى وأصبح فيكرب الموت وختم الْتَكَدْدِوَالْنَظِرالْمُانَّقْشَعِرُمْنِهُ الْجُلُود وَيَقْنَءُ لَهُ القُلُوبُ وَانَا فِعَافِيَةِ مُنْ ذِلْكَ كُلَّة وَلَتَ الْخَدُ الرَبِ الْمُفْتَدِيرِ الْايُغْلَبُ وَدِي الْمَ الْفَعْلُ صَلَّ عَلَى مُحَدِّدُ وَالْمُعَلِي فَاللَّهُ مِنَ لَنْنَاكِرِينَ فَلِا لَا قُلْ مِنَ لَذَاكِرَن الْمُؤْوَكُم مِنْ عَبْدِ الْمَنْيُ مَعْتِمًا مُوجِعًامُ نُفِقًا فِيَانِنَ وَعَوِل تَنَقِلَتُ غَيْرُولا بِحِدُ حَيصًا وَلا يَسْغِطَعَامًا وَلا يَسْعَدِثُ شَابًا وَأَنَا فِي حِيمَةِ مِنَ الْبَكِينِ وَسَلامَةِ فِي لَنْفَيْنِ مِنْ الْعِيشِ كُلُّهُ لِكَ مِنْكَ فَلَكَ أَنْ كُل الرَّبِينِ مُنْ عُمَّتَ لَا ي الأيُعْلَتُ وَذِي نَامَ لا يَعِجَلُ صَلَّ عَلَيْ عُمَّدُ وَالْ يُعَلِّدُوا الْحَلِّي لَا مُنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ الدُّمُكَ مِنَ الْمَاكِينَ الْمُحْ كُمُونُ عَبْدِامَنِي وَاصْبَحَ خَالَفُا مَعُوبًا مُسَهِّدًا مُشْفِقًا وَجِدًا وَجِلّا ماريًا طرَيدُ المُوسَعُجُ إِفْ عَضِيقَ أَوْ تَحْنًا مِن لَخَالِي قَلْضَافَتَ عَلَيْهِ الأَرْضُ رُجُهُ الا يَجَدُحِيلَةً مُقْتَدِيهِ لأَيْغُلُبُ وَدِي أَنا مِلا يَعْفَلُ صَلَّ عَلِي مُعَمَّدِهِ وَاجْعَلْ لِمَعْلَ اللَّهُ مِنَا لَشَاكِرَيَ وَلِإِلَّا لِلَّا ثُكَ مِنَا لَذَا كِنُ لِلْمِي وَسَدِي وحَدْ مِنْ عَبْدِاً مَنْي وَاصْبِحَ مَغْلُولًا مُكَالِدُ فَالْجَدَّةِ بِإِينْ عِيالْعُلْاءِ لَايْرْحَمُونَهُ فَقَيْلًا مِنْ فَعَلِهِ وَوَلَينِ مُنْقَطِعًا عَنْ إِنْ وَبَلِينٍ بَيُوقَعُ كُلَّ اعْدِ

#### رُعَاء الْجَوَشِر الصِّعِبِينَ

باِيَّة قَيْلَة نِشْتَلُ بِرِوَياتَ ثُمُّتُلَ يُمِتَّلُ بِرِوَانَا فِهَا فِيَةٍ مِرْذَٰ لِكَ كُلِّهِ فَلَتَ أَحَى لُارَبِ مِرْمُقْتَ بِدِلا يُغْلَبُ وَدِيَكُنَا وَلاَ يَعَنِي لُصَلَّ عَلِي مُحَدَّدُ وَالِمُحَدَّدُ وَاجْعَلْنِي لِغِمَا مَّكَ سِرَالْسَاكِرِينَ وَلِالأَلْفُ مِنَ الَّذَاكِرَنَ الْمِي وَسِيتِدِي وَكُوْمُ وْعَنِي إِمْنِي وَاصْبَحْ نُهَا سِي أَكْرَبُ وَمُنا شِرَةَ الْقِتَالِ بَعْشِم فَدْغَشْيَتُهُ الْاعْدَاءُ مِنْ لِحَالِبِ الْتُسُوفِ وَالرِّمَاحِ وَالْدَالِيَبُ يَفَعَقَعُ فَأَلَوَ لِيد عَذَبَلَغَ بَحُودَ ، لايَعْرَفْ حِيلَةً وَلا يَحِلُمُهُمَّ إِقَدُ أُدنِفَ إِلَيْ إِخْ إِنَّا وَمُنْتَبِي طَا بدَمِهِ تَغِنَّالمَسْنَا بِكِ والأرجلي فتنضر بترمنهاء عذب أونطن إلحا عله وولي ولايعد بعلها فدشر بالاخ مِنْ دَمِهِ وَأَكُلُتَ الْسَبَاءُ وَالْطَنُرُ مِنْ يَحْهِ وَاناً فِهَا فِي مِرْدَٰ لِكَ كُلَّهِ فَلَا الْحَيْلُ الربَ مُزْمُقَدَّة لايَغْلَبُ وَذِي أَنْاةِ لِا يَعْحَلُ صَلَ عَلِي حَيْدِ وَالْءَدُ وَاجْعَلْنِي لَعْمَا ثَلْ مَزَا لَتْ إِكْنَ وَلاَلْأَلْتُ مِنَ ٱلذَاكِينَ إِلْهِي وَكُمْ مُزْعَنِدِ أَسْلَى وَاصْبَعَ فَظَلْمُاتِ النَّادِ وَعَوْاصِفْ الزَّاحِ وَالْآهُ وال وَالْاَمْوَاجَ يَوْقَعُ الْغَرَقَ وَالْحَالَ لِشَائِعَ بِدُعَلِحِيلَةِ أَوْمُتُوا يَصَاعِقَنِهُ أَوْهَا فَعَرْقِ أَوْ سَرَق أَوْجَسُفِ أَوْصَيْحِ أَوْقَدْفِ وَأَنَا وْعَافِيةِ مِنْ لِكَ كُلَّهُ فَلْكَ أَلِي كُلَّادِيدٍ مِنْ مُقْتَدِيلا يُغلَبُ وَذِي أَنَا وَلا يَعَيَّ لُصَلَّ عَلَيْجُمَّ دَوَاليُّعَلِّي وَاجْعَلْمُ لِيَعْمَا آلَكَ مِنَ النَّاكِرَ قَ لألأنك بَنَالْذَاكِينَ المُحْفَكَ مَنْ عَبْدِامْنِي وَأَصْيَةِ مُسْافِوً التَأْخِصُاعَ الْعَلْدُ وَوَطَيْم وَوَلَن مُتِحَيِّرٌ ا فِالْمَفَا وِزِنَاعُ الْمُحُونِ وَإِلْهَا مُ وَالْمُوَا مِوَحِدًا فَيَدَالْا يَعْفُ حِلَةً وَلا بَهْ تَدِي سِبِلُا أَوْسُادِ إِنْ بِرَدِ آفَ مِرَا وَجُوعِ أَوْعَظِينَ آوْعُرِي آوْغَيْنُ مِنْ لَشَكَا أَنْ مِنْ أَ خِلُو وَفِي عَافِيةٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلَكَ أَخِدُ الدِّبِ مِرْمُقْتَ دِدِلا يُعْلَكُ وَذِي نَا مِلا يَعْمَلُ صَلَّ عَلَا مُحَمِّدُ وَالِمُحِمِّدَدِ وَاجْعَلِنَى لَغُمَّا لَكَ مَرَالْتَاكِرَنَ وَلِا لَا ثُكَ مَنَ الذَاكِرَنَ اللهَ وَسَيْدِي وَكُمْ مِزْعَبُ إِمْسَى وَاصَبِي فَقِرَّاعًا للَّاعَادِ قَامُمْلِقًا مُخْفِقًا مَعْفِي رَاخَاتُفًا جَالِعًا ظَنَا أَنَّا يُسْتَظِرُ مَنْ يَعُودُ عَلَيْهِ بِفَضْلِ آوْعَنِدِ وَجِيهِ عِنْدَكَ هُوَا وَحَبُرُمِيْ عَنِدَكَ وَاسْتَنْعُنِادَةً لَكَ مَعْلُولًا مَفْهُورًا قَدْحَلَ نُولُا مِزْهَبِ أَلْعَنَاءَ وَشِنَّ الْعِنُودُ يَرْوَكُلْفَة الرِّقّ وَتُعِيل لَضَريبَ إِ وَ يُتَكِّ بِبَلِاهِ شَدِيدِلاقِبَلَ لَهُ بِبِالْا يَمَنِكَ عَلَيْهِ وَأَنَا ٱلْخَدُومُ الْمُعَا فِالْمُكَتَّرِمُ فِهَا فِيَةٍ مِمَّا هُوَفِيهِ فَلْكَ أَخِدُ عَلَى ذَلكَ كُلِّد الرَّبْ مِن مُقْتَدِدِ لا يُعْلَى وَدِي مَا إِلا يَعْفَلُ صَلَّ عَلْ مُحَمَّدُ وَالْهُ عَلَى وَاجْعَلَىٰ لِتَعْمَا ثَكَ مِنَ لَسُلِكِينَ وَلِا لَأَمْلَتَ مِنَ الذَاكِرِينَ اللهِ وَسَيْدِي

## رُعُالُلِيَ شِرِالِصَّعِبِرُ

وَكُرُ مِنْ عَبْدِ آمَنَى وَاصْبُحُ عِلِيلًا مَرِضِيًّا سَهِبمًّا مُلْفِيًّا عَلَىٰ وُسْلِلْعِلَةِ وَفِيلِا بِهِا مَيْقَالَكِ بَمِينًا وَشِهَا لَالْا يَعْرِفُ مَنْ يُمَّا مِنْ لَذَّةَ الطَّعَا مِرَفَلُامِنْ لَذَّهِ وَالشَّابِ مِنْظُمُ الزِنْفَ وَجَنَّ فَالْا تَسْطِيعُ لَمْنَاضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَانَاخِلُو مِزْ ذِلِكَ كُلِهِ بِجُ دِلَّةِ وَكُرْمَكَ فَلا الْعَلِلَّا اَنْتَ سُبْعَانَلَ مُرْمُقَّدِهِ لا يُغْلَبُ وَدِي الْمَا وَلا يَعْبُلُ صَلْعَلْ مُحِمَّدُ وَالْمُعَلَّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِ التَّاكِرِينَ وَلِالْأَلْتَ مِزَالَذَاكِرَين وَادْجَنَى مَرْحَيَلتَ الْآدْجَمَ الرَّاحِين مَوْلاي وَسَيدي كُمُ مِزْعَبْ وامسى قاصْيَ وَقُلْدُنَا يَوْمُهُ مِزْحَنِيْ هُ وَقَلْ اَجْدَقَ بِهُمَلَكُ الْوَتِ فِي عَوْا سَرُيعًا لِيُ سَكُمْ إِن وَجِهِ إِصَّهُ مَدُودُعَ مِناهُ بَمِينًا وَشَمِالًا مَنْظُمُ لِإِلْحَتَابُمُ وَاوَدِ آمُّ وَإَخِلَا مُرْفَدُ مُنِعَ مِنَ الْكَلاْمِرُوجُ بَعَزالِخُطَابِ يَنظُ الْنِفَسِهِ جَسَّةٌ فَلَا يَسْتَطِيعُ لَمَاضَرًا وَلاَ تَنعًا وَأَنَا خِلُومُزْدْلِكَ كُلَّه بِجُولِ وَكُرْمَلِ فَلْوَالْهَ إِلَّا أَنْ سُنْ عَالَ أَنْ مُرْمُقْتَ بِهِ لا يُغلَبُ وَذِي فَإِيَّ لاَيْعَ أَصَلَ عَلِي مُحَدِّدُوا لِيُحَدِّدُ وَاجْعَلْقِ لِنَعَامُكَ فَالنَّا لَسْأَكُونَ وَلِا لَا ثُكْنَ فَالْلَاكُونَ وَأَثَّ بَحْمَيْكَ يَا أَرْحُمُ الْرَاحِين مَوْلا يَ وَسَيْدِي وَكُونِ عَبْدِ آمْسَى وَأَصْبَحَ فِي صَايِقِ أَلْجُنُ سِ الَّيْ وَكُرِّهَا وَذُهِا وَجَدِيدِهِا تَتَداولُهُ أَعْوانُها وَذِبانِيتُها فَلا مَرْبِي آيَكُما لِهُ يَعَلُ مِثْر وَآيَهُ مُنْلَةٍ مُنَالًا بِمِ فَهُو فِي مِرْمِنَ الْعَيْنُ وَصَنَاكِ مِنْ أَيْدُوهِ مِنْظُمُ الْاِنْفَسْهِ جَسْرً الْالْمِسْطَلُع لَمَا اَضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَأَنَا خِلُومُ زِذِلِكَ كُلِمه بِجُودِ لِنَـ وَكُرْمَكِ فَالْاِلْدَالِلَّا آنْتَ سُنْحا الْمَا مُرْمُقْتَهِ لايُغْلَبُ وَذِي أَنَا وَلاَ يَعْجَلُ صَلَّ عَلِي حُبِّمَ إِن وَالْهُجَدِّدُ وَاجْعَلَىٰ لَكَ مِزَالْعَابِدِين وَلِتَعْمَا أَكَ مِزَالْتُ كُوبَن وَلِالْأَمْلَ مِنَ الْمُ الْوَيْنِ وَأَرْجَمْنِي بَرْحُمَّاكَ لِا أَنْجَمَ الرَّاحِين سَيْدي وَمَوْلاي وَكُمْ مُزْعَبْ إِمْسَى وَأَصْبَحَ فَدَاسِتَمْ تَعَلَّيْهُ الْفَضَاءُ وَآجْدَنَ بِزُلْبَلَامُ وَفَارَقَ اوَدَّاءً وُ مَاجِبْآةِهُ مَاخِلَاءَهُ وَاسْتَىٰ سِيرًاجِمِيرًا ذَكِيلًا فِي لَيْ فِي الْمُفْادِ وَالْاَعْلَاءَ يَتَلَا وَلُونَهُ عَينًا وَسِمَا لَا مَلَ حُصِرَ فَأَلْطَامِي وَثُعِلَ فَأَلْكَ كَلِيدِ لِا يَرْفَضِنَّاءِ النَّهَ إِلَا مُن وَجَا يَنظُ إلى فَسْ بِحَسَنَ الاتيسَظيعُ لَمَاضَرًا وَلا نَفْعًا وَأَنَا خِلُومُ زِدْ لِكَ كُلْهِ بِوُدِلَ وَكُمَكِ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْتَ سُنِهُ إِنَّاكُ مِنْ مُفْتَدِيلًا يُغُلُّ وَدِي الْأَيْعَ لَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ مِزَالِعِابِدِينَ وَلِنَعَ أَنْكَ مِزَالْسُاكِرِينَ وَلِإِلَّا ثُلْكِ مِزَالْذَاكِرِينَ وَادْحَنِي بِرَحْمَدَ لِنَا آرْجَعَ ثراجين سيدي ومؤلاي وكمرمز عندامث وأضبح قداشتاق إكى النه الترغبز فهاالل

#### رُعَا وَ الْجِي شِرِالْصَّغِيرِنَ

آنْ خَاطَرَ بِنَفْتِهِ وَمَا لِهِ خِصًّا مِنْهُ عَلِيْهَا وَقَلْمَكِ الْفُلْكَ وَكِيْرَتْ بِبِفَهُو فَي فا قِالْجادِ وَظُلَمًا يَنظُرُ إِلْنَفَ مِ جَدَةً لا يَقْدِيمُهَا عَلَى خَرْوَلا نَفْعِ وَا نَاجْلُو مِزْدَلِكَ كُلَّهِ بِيُودِلِدَ وَكُرْمَكِ وَلا الدَالْاَانَتَ مُعَانَكَ مُزمُقْتَ دِيلانُغُلَثَ وَذِي أَمَا وَلا يَعْفَلُ صَرْعَلَى مُحَدَّوال مُحَدَّدُ وَاجْعَلْمُ لَكَ مِنَ لَعَابِدِينَ وَلِنَعَمَا ثُلَتَ مِنَ لَشَاكِرَنَ وَلِآلًا ثُلَّ مِنَ لَذَا كِنَ وَأَرْحَمُنِي رِحْمَدِكَ لِأَازَجُمَ الراحِيز مَوْلا يَ وَسَيدي وَكُمْ رَعَبُ دِامَني وَأَصْبَرَ قَداسْتُمْزُ عَلَىٰ الْقَضَاءُ وَلَجْدَقَ بِالْمَلَاءُ وَ الكُفَّادُ وَالْاَعَلَاءُوَا خَذَتُهُ الْرَمَاحُ وَالسُّيُوفِ وَالسِّهَامُ وَعَدِّلْ صَرَّبُعًا وَقَدْشَرَ بَالأَرْضُ فَ دَمِهِ وَأَكُلَتَ السِّياعُ وَالطِّيمُ ن فَخَرَوا نَاخِلُو مُرْدِلْكَ كُلَّه مِحُدِكَ وَكُرِّمَكَ لا ما سَعْفا وَمِينَ لاالدالاآنت سنخائك من مفتد بالايُغلَف ودي آناة لا يَعْ كُصَلَ عَلَيْ عَلَى مُلاَ يَعْ لَصُلَ عَلَيْ عَلَى والعُيتَ وَاجْعَلْنِي لِغَمَّا ثُكَ مِنْ الشَّاكِرِينَ وَلِإِلَّا لُكَ مِنْ الذَّاكِرِينَ وَأَدْحَمْنِي رَحْمَتُكُ الْرَحِمَ الرَّاحِينِ وَ عِزَيْكَ الْكُرُ عَلَاظُلُنَ مِنَا لَذَيْكَ وَلَا لِحَنَّ عَلَيْكَ وَلَا لِكَانَ النَّكَ وَلَا مُعَرِّعًا إليك بارت مِمَنْ أَ عُونُدُومَ مَنَ الْوُذُلا أَحَدُ فِي الْآلَتَ أَفَرَدُ مَن وَأَنْتَ مُعَوَلَى وَعَلِيمُكُ مُتَكِالَ اللهُ الدُ ما يسْمِكَ الَّذِي وَصَنْعَتُهُ عَلَى لَسَّمَا وَ فَاسْتَقَلَّتُ وَعَلَى الْأَرْضَ فَاسْتَقَرَّتُ وَعَلَى الْحِيال فَرَسَتُ وَعَلَىٰ لَلْتَ لَ فَأَظْلَمَ وَعَلَىٰ لَنَهَا دِ فَاسْتَنَا رَأَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ يَحَدُّوا لِيُحَدِّدُ وَأَنْ تَقْضِيَ لِجَمِيعَ حَالَجُهُ كُلَّهَا وَتَعْفَظُ وَنُوبُ كُلُّهَا صَغِيَهَا وَكُيِّهَا وَنَوْسُعَ عَلَىٓ مَنَّ الْرِّذِقِ مَا سَلِغِنِي شِرَضَوَ اللَّهُ الَّهِ وَالْأَخِرَةِ إِلاَّارَجَ الرَّاحِ مِن مَوْلا وَبِكَ السَّيْعَانُ فَصَلَعَا كُجُدَدُ وَالِهُ حَكِي وَأَغْتَى وَبَلْ الْحَجَا قَلَجُرُفِ وَآغْنِني بِطِاعَتِكَ عَنْطَاعَمِ عِبَادِكَ وَيَسْئَلَتِكَ عَنْمَسْئَلَةِ خَلِقُكَ وَانْفُتُلْني مِن ذُلِّالْفَ عِرَالِيْ عِزَالْعِنِي وَمِنْ وَلِلْمُعَاصِي إِلْعِزَ الطَّاعَةِ فَقَدْ فَقَدْ لَتَيْ عَلَيْكَ بِمِنْ خَلْعِلَّا حُودًا مِنكَ وَكُومًا لا باستِحَقالِق مِني اللهِ فَلَتَ أَنْهَ لُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَمَّد وَالْحِلْد ينعنا ثلث مِنَ لَشَاكِرَنَ وَلِالْأَنْكَ مِنَ الذاكِرِينَ وَادْجَمِينَ مَرْحَتِكَ مْا أَدْحَ الرَّاحِينِ تُمَاعِدُ وقل يُحَدِّ وَجْعِي لَدَّابِلُ لِوَجْلِكَ أَلْمَزِيزِ أَجَلِيلِ يَجَدَّ وَجَعَى لَنَا لِي الْفَافِي لِوَجْمِكَ الْمَا أَمُّمَ الْبَاقِي سَجَدَة جِعِوالْفَقِيرُ لِوَجِيكَ الْغَنِيَ الكِيْرِسَجَدُوجُهِ فَسَمَعِ وَبَصَرِي وَلَحَ وَدَمِ وَجَلِدِي وَعَظِيم وَمَا ٱقَلَتَالُا مُوْرُمِينَ لِيُورَبِ إِلْعَالَمِينَ ٱللَّهُ مَعُلْ عَلَى جَبْلِي عَلْمِاتَ وَعَلْ فَعَرى فِينَاكَ وَعَلْ ذُلِّي بِعِيْلَةً وَسُلُطُا لِكَ وَعَلِ صَعِفِي مِتُوَتِكَ وَعَلَى خَوْفِي بِآمَنِكَ وَعَلَىٰ يُوبِي وَخِطَا يَا عَجَفُوا ۖ

## دُعْامِ وَيَّى عَنِي إِلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ

وَرَحْمَتَكِ لِا رَحْمُنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ مِّ الْفَ مِلْ الْمُدَّ الْمَ فَكِرْ فَلَانِ مِنْ فَلَانِ فَالْفِينِدِيمًا كَفَيْتَ بِهِ أَنْبِيآ وَكَ وَلِيٓا وَلَدَ مِرْخَلِقُكَ وَصَالِحِ عِبَادِكَ مِنْ فَرَاعِنَةِ خَلْقِكَ وَطُعُاهِ عُذَا يِكَ وَشَرْجَيعِ خَلْقِكَ بِرَحْمَيْكَ لِمَا أَنْحَ الرَّاحِينَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ فَدِيرٌ وَحَسُنَا اللهُ وَيُعَمَّ الْوَكَ لُه دغاؤ مروتي عزامير لكؤمنين على للسالام تعلم يرمل لني صلى الله عليه والدلا يدعو سرم لهوف ولامكروب ولايج ون ولاجريق ولاغريق ولاخالف الا فرج عندوهو باغاد مَنْ لإغاد لهُ وَ بانحرمن لانخ له واستدمن لاستدله وباحري الإحراكه وباغيات من لاغيات له والكثر مَنْ لَا كَثَرَلُهُ وَيَاعِّرُمَنْ لِأَعِنَ لَهُ الصَّرَمُ الْعَفُو وَالْحِسَنَ الْقَاوُ زِاعُوزَالْضُعَفَاءِ الْأَثْرَالْفُقَامِ اِعَظِيمَ الرَّجَاءَ المُنْقِدُ الْعُرُق الْمُبْخِي الْمُلْكِي الْمُحْسِنُ الْمُحْلُ الْمُنْفِئُ المُفْضِلُ الْمُنْقِلُ الْمُحْسِنُ الْمُحْسِنُ الْمُحْسِنُ الْمُخْصِلُ الْمُنْقِئُ الْمُنْقِلُ الْمُنْقِلُ الْمُنْقِلُ الْمُنْقِلُ الْمُنْقِلُ اللَّهِ اللَّلْ لَكَ سَوْادُ ٱللِيَلِ وَهُوْرا لَنَهَا دِ وَضَوْءُ ٱلْعَبَرُ وَتَشْعِاعُ ٱلنَّمَيْنِ وَجَفِيفًا لَشَّحُ وَدَوِئَ لِلْآهُ مَا أَنَّهُ الْمَالُسُ لَا الْمَالِكَ الْمَالَتَ وَجُدَكَ لَاسْرَيكَ لَكَ إِنَّا مُلَّالُتُ مَا كَالْ مُحَدِّلَ وَأَفْعَلْنَا ماآنتَ أَهْلُهُ وَيَجِنَامِنَ النَّارِيعِ عَنُولَ وَاحْتُلْنَا أَكِنَهُ بَرْمَتُكَ وَذَوْجْنَامِنَ أَلِي رَاجُولًا وَصَلَّ عَلَى حُمَّدُ وَالْمُحَمَّدُ وَافْعَلْ فِي مَا انْتَاهْلُهُ الْاَرْجَ الْرَاحِينَ إِنَّكَ عَلَيْكُ لَيْنُ عَدَيْرُ وَلِمْنَا الزيادة ذكرها الشيخ الطوسي حمرالله في مضباحيه في آخره ذا المتعاء تم ادع بما الجديد دعار؟ تَفْهَى وَخِالِقُ لانعَانُ وَمَدِي لانَفْذُو قَرِيلا تَعُدُ وَفادِ زُلاتضًا مُوعَافِلا تَظْلَمْ وَصَمَدُ لا تُطْعَهُ وَقِوْمُ لِانَّنَامُ وَعُيْبُ لائسًا مُوبَصِيٌّ لا تُرَابُ وَجَبًّا ولا تُعَانُ وعَظيمُ لا تُرامُ وَعَليمُ لا تُعَلِّمُ وَقَوِيٌّ لِانْصَنْعَفُ وَعَالِمُ لِاجْتَهُ لَلْ وَعَظِيمُ لِانْوَصُفُ وَوَفَّ لِانْفَالِفُ وَعَلْ لَانْحَتُ وَغَالِبُكُ نَعْلَبُ وَعَنِيُّ لِانْفَقِ وَكِبَرُ لاتَصْعُرُ وَجَكُرٌ لا يَحُورُ وَوَكِلُ لا يُعْقِرُ وَمَنعُ لا نَفْهَرُ وَمَعْرُوفَكُ اللَّهُ كُووَيْرٌ لاتَسْتَأْنِنُ وَفَهُ لأنسُنَّ شِينُ وَوَهَابٌ لأَمَّالُ فَأَمَّيْعُ لا تَنْفَلُوجَوْ لاتَغَلَوَعَ رُزلانِذِلْ وَحَافِظُ لاتَغَفْلُ وَفَا ثَمُ لانسَهُو وَقِوْمُ لاَسَّاءُ وَسَمِيعُ لاَنشُكُ وَفَقُ لاتعِنْفُ وَجَلِيمُ لاتَعْجَلُ وَشَاهِ للإنعَنِبُ وَنُعْبَرُ كُلْ رَى وَدَا أَمُلا تَقَنَّى وَا فِي لا تَبْلَى وَوَاحِدُ لْا تُشَتَبْرُومُ فَتَكِينَ لِلا تُنَازَعُ لِلا كُمُ لِإِجَادُ لَا مُتَكِّرَ مُ لِإِجْلِ لِإِسْلَامُ المُوِّمُنْ الْمُهَمِّنُ الْعَن رُزالُمُتَعِنْ الْحَبَّادُ الْمُتَحَرُّ الْمُسَكِمَةُ النَّاوِدُ الْمُقَدِّدُ

#### خَاا ُ لَعَبْراتِ

ومنونتار فكلفني إلماأنان ع

المَنُ ينادى مِنْ أَلْحَ عَمِيقِ بِالْسِنَةِ شَتَىٰ وَلُغَايِتُ خَيْلَفَةٍ وَخَوَاثُحُ مُتَتَابِعَةٍ لا يَنْغَلُكَ مَنْ عَنْ عَنْ الْتَالَدُ وَلا تَعْنُ لَا تُعْنُفُ لَ الدُهُورُ وَلا تُعْبَرُكَ الْازْمِينَ أَدْ وَلا يُحْطُ بِاللَّا لَامْكِنَا أُو وَلا تُعْبَرُكَ الْازْمِينَ أَدْ وَلا يُحْطُ بِاللَّا لاَمْكِنَا أَوْ وَلا تُعْبَرُكَ الْازْمِينَ أَدْ وَلا يَعْبُلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع تَاخُذُكَ نَوْمُ وَلَا سِنَمْ وَلا يَشْهَا فَيْنَ قَكِفَ لا نَكُورُ كَ ذَلِكَ وَانْتَخَالِقُ كُلِّ شَيْعٌ لا إله الْفُدْ قَضَا وُك لادِ مُصِلِ عَلى مُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَيَسْرُلُ مِنْ الْمَهْ فِي الْخَافُ عُسَرَ وَقِيجَ عَنِي وَعِنْ كُلِّ مُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَةِ مَا ٱخَافَ كَنَبُ وَسَهَ لِلْمِنا ٱلْجَافِئَ هَلَكَتَهُ مِا أَنْجَمَ الرَّاحِينَ الْمُذَا أَجَلِال وَالْإِزُا مِلْا الْدَالِا الْنَاسَانِ عَالَكَ إِذِكُنْ مِنَا لَظَالِلِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عُمَةً وَالله الطَّيْبِينَ الطاهرين دعاء العبال عظيم وتيعن العائم علياتيل يعنى بفالممتات العظاء ويستي عاالغار وسُواَ للَّهُ مَرانِ اَسْالُكَ اِدارِمَ العَبْراتِ وَمَا كَا إِنْ الْمُ الْرُوْاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال امَنتُ تِفَالْاَوَتَخِلُوْصَابِ الْفِينَ وَقَدْ شَحَبَ اَذْيَالًا وَيَخْعَلُ زَدْيَهَا هَنِيمًا وَيُنْيَانِهَا هَدِيمًا وعظامها رَمِمَّا وَتُرْدُ الْمَغُلُوكَ عَالِيًّا وَالْمَطْلُوبِ ظَالِيًّا وَالْمَقْهُورَ فَاهِرًّا وَالْمَقَدُورَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْمُقَادِرُ عَكُمْ مِنْ عَبْدِنا دَاكَ رَبِ إِنِّ مَعْلُونُ فَانْتَصِرْ فَفَتَعْ لَهُ مِنْ مِرِكَ ٱبْوَارَ المَمْ آءَ مِنَاءُ مَنْهُمْ وَفَقَتْ مِنْ عَوْنِلِتَ عُبُونًا فَالْتَعَى لَمَاآءُ فَجِهِ عَلَى مُ مَلَ مُعَدُّدُودَ وَحَمَلْتَ هُمِزْكِ فَايَسَلِّ ذَابِتَا لُواجٍ وَدُسُّرِيَتِ إِنْ مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرُ للْنَارَبِ صَلِ عَلْ مُحَمَّدٍ وَالْمُحَمَّدُ وَافْتِحَ لِمِنْ صَرْكَ ابْوَاسَ السَّمَاءِ مِمَّاءٍ مُنْهَ بِيرِ وَتَجْنُ لِمِنْ عَوْلِكَ عُيُونًا لِيَلْتِعِي الْوَقِي عَلَى مَهْ لَا فَكُدَدَ وَاجْمِلْوَ فارتَ فِن كَوْا يَتِكَ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُ يَامَنَ إِذَا وَكِمُ ٱلْعِنَدُ فَلَيْلِ مِنْ حَيْنَ مِيمُ وَلَهْ يَحِدُ لَمُصَيِّعًا يَصُرُخُهُ مِزْ وَلِيَّةً جَبِي وَحَدَىٰ اِربَيْنِ مَعُونَكِ صَرِيعًا مُغِيثًا وَوَلِيًّا بِطَلْ دُحَنِينًا اِنْجَيْهِ مِنْ صِبِوا مَنْ وَجَنِيرٍ وَ يُظِهْرُ لَهُ أَعْلا مَرْفَحِبِراً للَّهُ تَمْ فَالِمَنْ قُلْمَهُمُ وَاهِمَ ۚ وَايا تُدُباهِرٌ ۗ وَنُمَمَا تُدُ فاصِمَهُ لِكُلِّجِبَارِدِامِغَةً لِكُلْكَفُورُ خَيْادِ صَلْ إِدِبِ عَلْيُحُبَدِ وَالْمُحَمَّدِ وَانْظُرْ إِلَيَّ الِرَبِيَ ظُرُةً مِنْ نَظَمْ الْكَ رَجِمَةً عَلَى بِهِاعَبَى ظُلْمَةً عَالِمَنَةً مُقِيمَةً فِي عَلِي مَتِجَفَّتَ مِنْهَا الْصَرُوعُ وَلَلِفِتَ مِنْهَا الْرُدُوعَ وَانْهَلَتَ مِنْ اَخِلَا ٱلدَّهُوءُ وَاشْتَمَلَ لَمَا عَلَى الْقُلُوبِ لِلنَّاسُ وَحَرَّتْ بِسَبِّهَا ٱلْأَنْفَاسُ الْحِلْ فَيَفْظًا مِ لِعَرَاسِغَهُ عُلِيدِالرَّضْنِ وَسُرِّهُمَا مِنْهَا وَإِلْجَوَانِ وَجَاتُهُا بِدُخُولِ إِنْجِنَانِ اَنْ تَكُونَ بِيَلِ لَشَظَا تُحَدُّ وَبِهَا سِهِ تَفْظَعُ وَنَجُزُ الْلِي فَمَزَاقِ لِمِنْكِ مِنْكَ مِأْنَ يَكُونَ عَنْ وَبِيكِ د اِفعًا وَمَنْ اجْدَرُمُنْكِ

## خَيَّا الْعَبَّالِيَّ

مَانَ يَكُونَ عَنْ جِالْدَجَارِ اللَّهُ وَمَا نِعَالِهُ إِنَّ الْأَمْرَ قَدْهُا لَ فَهَوْ نَهُ وَخَشُنَ فَاكْنُهُ وَإِنَّ الْقُلُوبَ كاعتَ فَطَيِّنْهَا وَالنَّفُوسَ أَرَاعَتْ فَسَكِّنْهَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَادَكَ أَفَامًا زَلَتْ وَافْكَارًا فِي مَهَا مِيَزِنْ عَنْ وَصَلَتَ بِأَنْ دَاتُ جَزَكَ عَلَى سَيرِهَا وَالْحِلَا فَكَ لِأَسِيرِهِا وَإِجَا ذَكَ لِسُبِحِهِا أبحف لفتر بالمضر وكتي اعبد بالوبل والشور فهال كشن من عدلك المؤلاي أناكم فَرُسَيَّةُ الْبَالَاءَ وَهُوَلَكَ ناجِ أَمْ هُلُ يَحْلُ إِنَّهُ فِضَلْكَ أَنْ يَخُوضَ لُخَمَّ الْعَمَنَّاءَ وَهُوالَيْكَ لاج مَوْلايَ لَتُزَكُّنْ لِا أَشُورُ عَلَى نَفْسَى فِي الْتَعْنَى وَلَا ٱللَّهُ فِي جَمْلِ أَعْدَاءَ وَالْطَاعَةِ مَبْلَغَ الرَّضِيل وَلا أَنْتَظِيمُ فِي بِلْكَ فَوْمِ رَفْضَوُ اللَّهُ مُنْ أَجُمْ لُكُون مِنَ الطَّوَى ذُمُلُ لِشَفَّاء مَنَ الظَّمَاء وَ عُمْشُ الْعِيُونِ مِنَالِبُكَاءَ بَلَ مَيْ تُلَتَ بِضَعْفِ مِنَالُعَ كَوْظُهُ مِعْتَىلِ الْحِطَا بْإِ وَالزَّلَلُ وَنَفْسُ لِلْرَاحَةُ مُعْنَا دَيِّهِ وَلِدَوْاعِي لَنْهُو وَمُنْقَادَهِ مَامَا بَكُمْنِي إِيهِ وَسِيلَةً الْمُكْ وَدَرِيعَةً لَذَيكَ انَّنى لِأَوْلِيّاء دِينِكِ مُوْالِ وَفِي حَبْتَهِم مُغَالِ وَلِجَلْنَا إِلْكَلَّ وَفِيمُ لِأَبِشُ وَلَكِمَا بِيَحَلَ لُعَنّا وَلِي دارِسُ آمانكمنيهي أَنْ ارْ وُح فِيمِ مَظْلُومًا وَاعْدُومَكُظُومًا وَافْضَى بَعْ لَهُمُ وَمُ الْوَقَا وَاجْدَوْمِ وبجُومًا أماعِندَكَ الْمَولاي لهذي خُرْمَةُ لانصَيّعُ وَدِمَّةً بِإِذْناها تُقْتَعُ فَلِم لا تَمْنَعُني إربّ وَهَا أَنَا ذَاغَرَيْنَ وَنَدَعَبُي هَكُذَا وَانَا بِنَادِعَدُ قِلْ عَرَيْقَ مَوْلايَ اتَّخْعَلُ وَلِنَا وَكَ لِأَعْلَ وَكَ طرائد وليكرمن مصائد وتفتل هم من جسفه على على وانت ما الله يفوس م ان لوقيضتها جَمَدُوا وَفِي قَبْضَتِكَ مَوَادُ ٱنفَاسِهُمَ انْ تَوْفَطَعْتَهَا جَمَدُوا فَمَا يَمْنَعُكَ بِارْبَ إِنْكُفَّ بَأْسَهُمْ وتنزع عَنْهُمُ مِزْحِفظكَ لِناسَهُمْ وَتُعَرِّيهُمِ مِنْ سَلامَةِ مِهَا فِي رَضِكَ يَسْرَوُنَ وَفِي مَيْلانِ البغي عَاعِبَادِكَ يَمْرَجُونَ اللَّهُ مَصَلَعَا لَحُمَةً وَالْحُرَةِ وَادْرِكُنَّى وَكَنَّا بُرْمَكُنَّ الْعَرَقَ وَتَاارَكُني وَكَتَا غَيْتِ شَمْنِي الشَّفَقُ اللهِ كَمْ مِنْ خَانَقُ الْبَعْ } الْهُ لَظَّانِ فَأْبَ عَنْهُ مَعْفُوظًا بَأَسْ وَأَمَانٍ آفَا قَصْدُ يُانِبِ آعْظَمَ مِزْسُلْطَانِكَ سُلْطَانًا آمْ آوْسَعُ مِنْ احِسَانِكَ احِسَانًا آمُ اكْبَرَمِنْ أَقِيكًا إِلَّا الْقُيْفَارًا آمُواكُوْمُ مُنْ النِصَارِكَ انْتِصَارًا مَاعُنْهِي يَا اللَّهِي إِذْ الْمُرِبْتَ مِنْ حُسْنِ الْبِكُر المَّرْنَا تُلكَ وَانْتَ لَذَي لِانْخُتَ مُا مِلَكَ وَلاَ تَرُدُ مِنَا ثُلَكَ الْفِي لِفِي أَنْ كَنَا تَتُكَ لَتَ هَعُ عُضَّ المُسْتَضَعَفِهِ مِنْ لِلاَنامِ وَإِنَّ اَتَنَ عِنَامَتُكَ البِّي هِي مُنَّهُ المستهدَّة فين بِحَيْلِلا يَامِ النَّ إِلَّ مَا الرَّبْ وَيَنْ مِنْ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الْقَوْمِ الظَّالِلِينَ إِنْ سَيِّنَى الْفُرُّ وَانْتَ أَرْحُ الْرَاحِينِ مُولاً بِي رَىٰ تَجَرَى إِنْ مَا مَن

#### رُعادُ العَبْراتِ

صُرَى دَانِطِوٰايَعَلِ جُرَقِرَقَلَى وَحَلَانَ صَدْبِي فَصَرِلَارَتِ عَلَيْحَيِّدِ وَالْمِحَمَّيْدِ وَجُدْلِي الدَبَ مِنا أَنْتَ أَهْ لُهُ فَرَجًا وَتَحْزَجًا وَيَسْرُلُ فِارْتِ نَحُواْ لُعُنْرِي مُنْهَمًّا وَاجْعَلْ فارتِ مُرتَيْضِ لِلْكِيالَة ليضرعني بهاصريع مامكر ومزيح فؤلج البثركي فعيي فها وافعًا فيما جَعَرَ واصرف الله تمعني مِنْ بَنِ وَمَكُوْهِ وَفُادِهِ وَضُرِّهِ مِا نَصْرُفُهُ عَنَ الْفَوْمِ الْمُقَالِنَ وَعَمَرُ قَادَ نَفْسَهُ لِدِينِ آلْدَيْانِ وَمُنَادِ مُنَادِي لِلْا مِمَانِ الْمُحَدِّدُ إِلَيْ عَنْ لِلَا اجَبْ دَعُوتَهُ صَعِيفًا تَصَعِيفُكَ فَجْ عُتَكُ فَعَدَانْفَظَعَ بِرُكُلِّ حَلَا لِلْحَبِلَاتَ وَيُعَلِّي عَنْدُكُمْ فَلِلَّالِلْاطْلَانَ مَوْلِاقَ عَوَى هٰنِ أَن رَدُّدتُهَا إَنْ تَصْادِفُ مَوْضِعُ الْإِجالَةِ وَتَحْيَلَةُ هِن إِنْ تَكُنَّهُا إِنْ تُلْاحِ مَوْضِعَ الْإِعَالَةِ فَلا تُرْدَ عَنْ إِيكِ مَنْ لَا يَعَلَمُ عُنِيَّهُ اللَّهِ وَلا تَمْنَعُ دُوزَجَالِكَ مِنْ لِيعِثْ لَمُرْسِوْا وُجَنَّا بَا نَمْ الْبِيكُ وَقُلْ الْفِي ٱنَّ وَحُمَّا اللَيْكَ فِي مَعْبَتِهِ نَوَجَهُ فَأَلْمَا عِنْ خَلِيقٌ مِازْنِجَتِّهُ وَازْجِيبِيَّالَكَ البَهْالِهِ سَجَدَحَهِوُّ أَنْ سِلُغُ لَلْسُهُ إِلَى مَا فَصَدَوَانَ جَدًّا لَذَيكَ بَسْنَلَتَه نَعِقَ جَدَيْرًا نَ يَعْوُزَلات الله عُمراده وَيَظْفَرُوهَا أَنا َذَا يَا الِمُ فَكُرْزَى لَعَفِيرَ خَدَى وَاجْتِهَا دِي فِي سُنَكَتَكَ وَحِدَى فَكُوَّنَارَبِّ رَغَبَا بِي بَرْحْمَتُكَ مَبُولًا وَسَهَلُ الْيُطَلِّيٰاتِي بِّرَأَفَتَكُ وَصُولًا وَذَلِلْ فَطُوفَ مَثَرَةِ إِجَابِتُكَ لِي تَذْلِيلَةُ الْفِغَاذِا فَامَرْدُوطاجَرِجَاجَتِهِ شَفِيعًا فَوَجَدْتُرُمُمْتَنِعَ الْخِاجِ سَهْ لَالْقِياد مُطيعًا فَإِ ٱسْتَشْفِعُ إِلِيَّاتَ بِكُوامِتِكَ وَالصَّفَوَةِ مِنْ أَنْامِكَ لَذَينَ النَّانْ صَلَّمُ مَانُظِلُ وَيُعِلُّ وَبَرَاتَ مْايَدُونُ وَيَحَلُ اَنْفَرَبُ إِلَيْكَ بِأَوَّل مَنْ تَوْجَدَهُ مَاجَ أَلِحَلُالَةِ وَاجْلَلْتَهُ مِنَ الْفِيطرَةِ الرَّوْحَانِيَّة تَعَلَّالَتُلُولَةِ تَجْمَلُكُ فَخَلَفْكَ وَإِمِنْكَ عَلِي إِدِكَ تَحَكَّدُ مَ وُلُكَ صَلَوا تُلَكَ فَلَ وَالد وَيَهْزَجَعَلْتَهُ لِنوُنِ مَغْرًا وَعَنْ مَكُنُونِ سِرَ مُعْرًا سَيِدُالْا وَصِيْآءِ وَامِنا مُرالا نُقِيَآء مَعْسُوب المَيْن وَفَا يُوالْعُولَ الْعَرَالْعُ لَا مُنْ الْمُثَمَّة إِلْوَاسِنْدِينَ عِلَيَّا مَرْ الْمُؤْمِنِينَ عَ وَأَتَقَرَّبُ إِلْيَكَ بِجِنِينَ الكافيًا دِوَا مِرْ الْأَنْوَادِ الْإِنْسِيَةِ الْجَوْلَاءِ الْبَوْلِ الْعُلْمَاءِ فَاطِمَةَ الزَّهْ آءِ وَيُقْرَفِي عَيْنِ الرَّسُولِي وَثُمَرِيَ فَوُ الدِالْبَوُلِ السِّيدَيْنِ الْمِامِينِ الْمِامِينِ الْمُحْمَدُ الْمُحَمِّدُ الْمُحَدِينِ العِبَادِدَى لَنْفَنَاتِ رَاهِبِ الْعَرَبِ عِلَى بُنِ لِجُكَيْنِ وَمَا لِلْمِا مِرالْعَالِمِ وَالْسَيْرِ لِإِلْحَ الْعَجْمُ الزاهِرة القَيرالْبَاهِم ولاي تَحَدَّر شِطَح الْبَاقِر وَبِالْامِامِ الْقَادِقِ مُبَيِّنَا لُشَكِلا فِي مُظْل الحقايق ألمغي بمختبه كأناطق بخيراكيت وأكذال ساكن الشقاشق كالكاجع فأبمحت

## رُعاءً المستاول

الصّادِقِ وَبِالْامِامِ الْبَغِيِّ وَالْخُلِصِ الصَّغِيِّ وَالْنُورِ الْاحْمَدِي إِلْنُورِ الْآنُورِ وَالصِّيآءُ الْآزُهِمَ مُؤلِّي مُوسَى بْزَجَعْ غِرُوبِ الْإِمِا مِ الْمُرْتَضَى وَالسَّيْفِ الْمُنْضَى وَالرَّاصِي الْمِقَمَا مَوْلا يَعَلِي بنِ مُوسى الرضا وبالأماء الأجير والباب لاقضر والطريق الارشر والغالوا كمؤتد سنبؤج أليكم وَمِضْاحِ الْظُلِّمِ سِيدِأَلْعَرَبِ وَالْعِجَ وَلِهَادِي إِلَّالرَّشَادِ وَلْلُوَفْقَ الْبِيالْ مِد وَالسَّدَادِ مُولاًى مُحَدِّرُ عَلَى الْكُوادِ وَبِالْامِامِ مِنْحَةُ لِلْحَتَادِ وَوَالِدِ الْاَمْتَةُ الْاَطْهَا دِعَلَى نُحُمَّد المؤلود بالعسكر الذي حذك بمواعظه وأنذروا الامام المنزء عزاكم فالمطهر باللظالم الْحِبَرُ الْعَالِمِ دَسِيعُ الْانَامِ وَبَدُرِ الْظَلَامِ الْتَقِيِّ الْنَفِيِّ الْطَاهِ الْرَكِيِّ مَوْلا يَكِيجُ وَالْحَسَنُ ن عِلِيَّ الْعَسْكَرَيْ وَاتَفَرَّبُ الِيُكَ الْجَفِيظِ الْعَلِيمِ الذِّي جَعَلْمَهُ عَلَيْحُ آثُوالْلاَرْضِ وَالْابَ الْجَمِ الذِّي مَلَكُنَهُ أِزِمَةُ الْسَطِ وَالْقَبْضِ مَا حِبَ الْفَيْرَةُ وَالْمَهُ فَيَرَوْقَاصِفِ الْبُحِرَةُ الْمُلْعُونَةِ مُكَلِّم اتناس فألمهذ وآلذال على فيهاج التنفيالغاب عن الابضاد الجاميرة الامضاد الغابة عَنِ ٱلْعِيُونِ الْحَاصِرِ فِي الْاَفْكَا رِبَقِيَّةِ الْآخْيَا وِالْوَادِثِ لِذِي الْفِيقَارِ ٱلذِّي يَظْهَرُ فَرَيُدِ لِيسَ دى لاَسْتَارِالْعَالِمِ الْمُطْهَمِّ مُحِيَّدُنِ الْحِسَنِ عَلَيْهُمُ اَفْضَلُ الْفَيِّاتِ وَأَعْظَمُ الْبَرَكَاتِ وَأَثَمَّ الصَّلُواتِ اللَّهُ مَعْ فَهُولُاء مَعْ إِفِلِ النِّكَ فِطَلَّ إِنْ وَوَسَّا ثُلَّ فَصَرْلَ عَلَيْهِ صَلَّوا وَلاَيْعُ فُ سُوالة مقاديرها ولايبلغ كنيرهم الخلايق صغيرها وكرك بيم غيناجس وطف وحقيق لى يَتْعَادِيكَ تَهُنِينَةُ الْمُتَى الْفِيلانَكُن لِي اَشْدَيْكُ فَأُوى الْأَرْنُ سُدَيدِ وَلا قُولَ لى ٱستُدُمْنَ وُعَامَانَ فَاسْتَظْهُ لِهَ بِعَوْل سَدِيدِ وَلا سَفِيع لِي لِيْكَ أَوْجَهُ مِنْ هُولا أَوْ فَأَيّات بِشَفِيعٍ وَدِيدٍ وَقَلْ أُوَيْتُ إِلَيْكَ وَعَوَّلْتُ فِي فَضَاءِ حَوْا يَجِي عَلِيْكَ وَدَعُونُكَ كَمَا أَمْرَ فَأَنْجِبُ إ المَا وَعَدْتَ فَهَلْ بَقِي الرَبِ عَيْرَ أَزْجِفَ وَتَرْحُمُ مِنْ الْبُكَاءَ وَالنَّخِيبَ الْمَنْ لا الْمَالكُولْ أَهُ نامن مجيئ لمضطرة إذا دعاه لاكاش فرراتوك لاداج عبرة يعقوك اغفر لح وارجمني وانسك عَلَىٰ لِعَوْمِ الْكُمَا فِينَ وَا فَتَحْ لِي وَانْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَالْطَفُ فِي رَبِّ وَبَجِيعِ المؤمَّلِينَ وَالْمُؤْمِلَ الذَا الْفُقَّةِ الْمَتِينُ بِرَحْمَتُكَا إِنْجَمَ الرَّاحِبِينَ وَأَكْمَدُ لِيهِ رَسِياً لَعَالَمِينَ وَصَلَّى لَلهُ عَلَى سَيْدِنَّا تُحَدِّزاً لَنِيَ وَالِدِ الطّاهِرَنِ دَعَاءَ المُشْلُلِي مِول الرهِيمُ رَعِلِي بَرْحسن رَحِحَد بْنِصالِحِ أَصْلِكُ اللهُ سَانروصًا نرُغَاشًا نروجب هٰذا الدُعَاءَ بِسُورَينِ مَعْارِمِينِ الصُّورَ للوكل نقلتها

がはないできる

# رعاء المشاول المعلقة

سَ بعض كت إلادُعيةِ اللهي لَتَ بَمَاءُ أَلِمَادُ لِي فَانْفِرَادٍ وَخَالِنَتَ تِكَ وَلَكَ كِبُرِيّاءُ الْجَالُالِ فِي إنقان حِكْمَتَكَ وَلَكَ سُلطانُ الْعِرْفِيةِ وَامِرَ مَنْ بَنَكَ وَلَكَ جِلَالُ الْعَظَرَ فِيتُمُونِ رَفِعَت كَا عِللًا بباطن مكنون التراش لفريغث بزداك تأبئ عليتك فلكنا فح والذي لايزول ولاين بعوالا لظهو قُدْسَكَ وَلاَ يَزُكُو الْأِلْكِيْلِ الْمَرِيلَ وَجَرُوتِكَ فَكُفَ يَلْحَقُكَ اللَّهُ مَنْ عِبَادِكَ فَتُمْ المُكَتَّ يَنَالُكَ نا الهي وَهُ مُرُوانَتُ النَّعَظِمُ بِأَنُوارِ الْمُتَدِيدةِ وَعُواسِي شُعَاعِ الْمَهَا بَرُوالْكُرُوبُيونَ وَلَكُرُتِيَّ كُامِيَّكَ وَالْحَامِلُونَ مَا حَلْتَهُمُ بِقُوْتِكِ مِنْ جَلالِ عَظَمَرِ عَ مَثْلِكَ وَالرَّوْجَايِنُوُنَ ٱلْذَيْنَ قُلْكَتَمَ لُو بنوُرْ عَالُول صَيْدَيْكَ وَالْمُلَاثَكُمُ الْذَينَ قَدْعَكُمُواْ عَلِ ذَكِ وِمَا ٱوْلَيْتَكُمُ بِنَ فَهِكَ لانتَالُكَ ، اوَهَامُهُمْ وَلَا تَلْحَقُكَ أَفْهَامُهُمْ وَقَلْمَ سَحَتْ هَيْبَتُكَ فِي قُلُوبِهِمْ اللَّهَ مَصِحَقِكَ مَا ذَا أَلِي لَا لَا لِأَلَّا وَالاَسَامِ الْعِظَامِ وَجَيْنِيدِ وَاهْلِ مِنْدِ عَلَيْهِ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَرَةُ لِيصَلَيْهِ وَيَتْرَلَى الْمَي وَاجْلالُهُ عُقُنَ مُرْلِسًا بْ وَيَدِي وَارْجِعِبْ لِيُ اجْسَنِ الْعَافِيةِ عِنْدِي وَاصْرَفْعَتِي الْعَاهَةِ وَالْافَرُ وَ كُلُّ بَلْيَّةٍ بِجُود لَّ وَعَفُوكَ وَقُلْمَ بِكِ الصَّوالْتِ السَّوالْمِ المِنْ الْمَعْ الدَّعُوات وهي أرجع مل المي قبلهاغرا في احب الاستظهار فحفظ الدعاء بالصورين معًا وتمي فنرا للهُ مَ إِذَا سَالُكَ مَاسَمَكَ إِسَمَ اللَّهُ الرَّحْسِمُ الدَّالْكِلُّ الْكُلُّ الْمُلْكُولُ الْمِلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّ لِأَمْنُ لِيَعْلَمُوا هُوَ وَلَا كَيْنَ هُو وَلِا يَنْ هُو وَلاَ عِنْ مُو إِلَّا هُوَ لَا ذَا اللَّك وَالمَلكُونَ لِإِذَا الْغِيّ ب إمك يا عُدوس السلام المؤمن المهيمن العربي العربي المستكر المستكر النافي الماري الم المُفْدُنا مُدَّرُ الشَّدِيُكَا مُنْدَيُ المُعِيدُ المِنْدُنَا وَدُودُ الْحَفُودُ الْمَعْدُودُ الْاجْتِدُ الْ قرَّبُ بِالْجُبُ يَا رَفِيْ الْحَسِينُ لِيَهِ يُعِلَا رَفِيعُ لِامَنِينُ عِلَا سَمِيعُ لِاعَلِيمُ لِأَحَلِيمُ لاَحَكِيمُ لاَ فَكِيمُ يُا عَلَىٰ لَا عَظِيمُ لِاحْنَانُ لِامْنَانُ لِادَيَّانُ لِامُسْتَعَانُ لِلجَلِيلُ لِلجَيْلُ لِاعَكِلُ لِاحْبَل نابَين لياد بيل الحادي فالادي لا أقل لا أخر الظاهر بالطين القاهم الذا تم اليفا فرايط كرا فالمح العادلُ لِإِفْانْصُلْ الْعَاصِلْ الطَاعِرُ المُطلَقَيُ القادِرُ المُفتَدِينُ لِاكِيْرُ المُتَكِينُ الواحِدُ الأَجَدُ الصَّمَدُ السَّ لَرَبِلِدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُوا الْجَدُّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِمَةٌ وَلاكانَ مَعَهُ وَدِيرٌ وَلَا اتَّخَذَمَعُهُ مَسْبِرًا وَلَا إِحْتَاجَ الْحَلْهِيمُ وَلَا كَانَ مَعُهُ إِلْهُ الْالْدِالْا آنْ مَعَالِثَ عَمَّا يَقُولُ 

#### كَعَا الْمُشَاوُلِ

يَامُدُدِكُ لِامُهْلِكُ لِاُمْتَقِتُمُ لِالْاعِتُ لِأَوْادِتُ لِإِطْالِكِ لَاغَالِكِ آيُولَا يَغُونُ تُرُ الهاركِ لِإِتَوَاكِ لِالْوَاكُ لاوَهَابُ المُسَبِّبُ الْاسْبابِ لِأَمُعِيمُ لَابُوابِ إِمَنْحَثُ مَا دُعِي كَابِ الطَهُورُ الشَّكُورُ الْعَفُو العَفُورُ الْنُورَ النُّورِ الدُرُورُ الْمُورُ الطَيْفَ الْحِيدُ الْمُجْرُ الْمُنْدُرُ الصِّرُ الْطَهْرُ الْكُنُّ الْوَرْلَا فَنْهُ لَا اَمَدُ لَا سَنَدُ لَا صَمَدُ لَا كَا فَيَا شِنَّا فَيَا فِافِهَا فِي لَا يُحْسِنُ لِا بُحُلُ لَا مُنْعِمُ لَا مُعْضِلُ لِا مُتَكَرَّمُ الْمُتَفِرِّدُ الْمَنْعَلَا فَعَنِهِمَ وَالْمَزْمَلَكِ فَقَادَى الْمِنْ جَكَنْ فَيْ وَلَا مَزْعُبِ وَالْمَعْصَ فَغَفَّ وَسَتَى وَالمَنْ لا يَوْيِر الفِكُ ولا يُذْهِكُ نُصَرُ وَلا يَغْفِ عَلَيْهِ إِنَّوْ الرايِزَقِ أَلْبَشَ وَالمُقَدِيرَكُلْ قَدَي لإغالَ لِكَكَانِ لا شَهِدِيدَ الْاَتْحَانِ لا مُسَدِّلَ الزَمَانِ لا قابِلَ الْفُرَبانِ لأذَا الْنَ وَالْاحِسْان لا فَا الْعرَ والسلطان يارجيم ارجمن المرهوكل توفرفي أن المن لايشغله شان عن الاعظام النا لامَنْهُوَ بِكُلْمَتِكَا بِنِاسًا مِعَ الاَصْواتِ لِآجُهِ لَلْتَعُواتِ لِامْنِيجِ الطَّلِبَاتِ بَاقَاضِ لَكَاجَاتِ لِمُنْزِلًا البركات الداحم العبرات الممقيل العناب اكاشف الكراب الوبي الحسنات الاافع الدتهاب المُوتَى السُّؤُلاتِ إِنْ مُحَى إلامَوْاتِ إِلَامُواتِ الْجَامِعَ الشَّتَاتِ الْمُطَلِّعً الْحَلِّ الْشَاتِ الْمُولا تَنْسَيُهُ عَلَيْهُ إِلاَصْوالْتِ مَا يَزُلِا تَضْحُ وُ ٱلمَسْتَلِاتُ وَلا تَغَيْا وُالطَّلُاتُ مَا يُؤِرَا لازَحْ وَالنَّمُوٰ السابغ البنع مزادا فع النِع مابارئ التسكم الجامع الأممال شافي السّعة ما الما يق النوروالظلم لإذا ألجؤد والكرة مامن لايطا وعُ سَنْهُ وَلَمْ لا اَجْوَدَ الاَجْوَدَ مَن لاَ كُوْمَ الْأَكْرَمَ مَن لا أَسْمَعَ التَّامِعِيرَ الأنصرالناظرين بإحارالمستحرين باآمان ألخآشين بإظهراللاجين بافركيا أفونينين بإغيات الْمُتَعَنِيْنَ يَاغَايَةُ الطَّالِينَ لَيْصَاحِكُ لِعَرِّبِ المُونِي كُلِّ وَحِدِ بِامَلْحَا كُلِّ لَم بِامَاوَى كُلّْ شَهِدٍ مَا حَافِظَ كُلِّضَا لَدَ مَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكِيَرِيا رَازِقَ الطِّفِيلِ لَصَّغِيمُ إِنَّ العَظيمُ الكِير لَا فَا لَتَكُلِّ البِيرِ لِمُغِنِي الْمَا شُرَا لَفَعِيرِ لِأَعْضِمَ مَ الْحَالَقُ الْمُسْتِيرِ إِمَن لَهُ السَكُرُ وَالْمَقَدُرُ لِابَ العسيرُ عَلِيَهِ يَسِيرُ المِنَ لاَيْحُنَاجُ إلى تَقَسِيرِ المَنْهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْعٌ فَدَيْرٌ المَنْهُو بِكُلُّ شَيْعٌ جَيْرٌ المَنْ هُوَيِكُلْ نَتَى مُصِيرًا لِمُرسِلَ الرِّياحِ الفالفي لاصِاحِ الااعِدَا لارْ والحِيادَا المُحدوالتماح المَنْبِينِ كُلْهُ فِينَاجِ السَّامِعَ كُلِّ صَوْبِ السَّابِقَكُلْ فَوْتِ الْعَيْرُكُلِ فَنْسِ فَعِدَا لُوَتِ الْعُلَبَ فَي شِكَة للطافِطي فَعْنَى لايمُوسِي في وَجَرَف لا وَلِيْ فِي فَعَمَى لا وَلِيْ فَا لَكُمْ فَعَلَمْ لَلْمُ الْمُوسِي في وَجَرَف لا وَلِيْ فَالْمِيْ وَ تُسَلِمُنَ الْأَفَارِبُ وَيَغِذُ لَنَ كُلُّ صَاحِبًا عِنَادَ مَنْ عِادَلَهُ مَا سَدَدَهُ لا سَدَلَهُ الدُورَ مَنْ وَخَرَ

#### دُعًا المشكول

لَهُ بِاحْرَرْمَنَ لِإِحْرَرَ لَهُ بِالْكُفْ مَنْ لِأَكْمَ مَنْ لِأَكْثُرُ مَنْ لا كُنْ مَنْ لا رُكْنَ مَنْ لا رُكْنَ مَنْ لا يُحْرَادُهُ إِنْ كُنْ مَنْ لا رُكْنَ مَنْ لا رُكُنْ مَنْ لا يُحْدِياتُ مَنْ لا غِيمًا لَهُ يَاجَارَ مَنْ لَاجَارَ لَهُ بَاجَادِيَ الْمَسِقَ بَارُكِينَ الْوَتْقَ يَا الْهِيَا لِتَجَقَّيْقَ بَارَتَ الْبِيتَ الْعَبَيْقِ يَاشَّفِنْقُ بْارْفِقُ فَكُنِّي مَنْ حِلْقَ الْمُضِيقِ وَاصْرِفْ عَنَى كُلُّهُ مِرْوَعَ مِّرْ وَصِيقَ وَاكْفِينَ شَرَّمِا الْاأَطِيقُ وَاعِنَى عَلَىٰ مَا اُطْمَوُ الرَّادَ نُوسُفَ عَلَى الْمُعْقُولَ الْكَانِيفَ ضُرِّ النَّوْكَ الْمَافِرَ وَنَبِ ذَا وُدَ الْأِذَا فِعَ عِيسَى بْزَكْمْ كُمُ وَمُنْخَدَهُ مِنْ لَدُى لَهُود لِالْحُبُ لِلْآءِ يُولُنَ فِي الظُّلْمَاتِ لِامْصَطِيعَ مُوسَى الْكَلَّمَاتِ لْأَمْزَعُ عَنَ حَطَّنَ مِنْ وَرَفَعُ إِذِرِيسَ كُمَانًا عَلَيّْا بَرَحْمَتُهِ إِمَنْ يَحَى نُوْجًا مِنْ لَغَرَق المِنْ آهَ لَكَ عَادًا الاولى تَمُودُ فَمَا اَبِفِي وَقُومَ يُوجِ مِنْ قَبَلُ إِنَّهُمُ كَانُواهُمُ أَطْلَمَ وَاطْغِي وَالْمُؤْتَفِكَةَ الْمُوعَى لَابْنُ دَمْرَ عَلَىٰ قَوْمِ لِوُطِ وَدَمْدُمْ عَلَى قَوْمِ شَعْيَبِ لِإِمْلِ تَحْدُ الرَّهِيمَ خَلِيلًا إِمْلَ تَحَدَّ يُحَمَّدُ اصْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ المُعَيِّنِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِينِ اللَّهِ الْمُؤْتِينِ الْمِنْ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِي الْمِلْمِلْمِ ال مِنْ هَا مِنْ الْمُنْ أَمْنَ أَلُمُ الْمُعْرِينَ عِلَى الْمُلُولِةِ أَجِهَا إِرَةِ لِامْزَلَعْظُ الْخِضْ الْجَيْوة وَرَدَ لِيوسَعَ مِنْ نُونِ الشَّمْرَ بَعِيْ يَعْرُونِهِ الْمَانِينَ مِن عَلِ عَلِي أُمِرْمُونِي وَأَجْصَنَ وَجَ مُزَيِّرَابَةَ عِمْرانَ إَمْنَ جَعَنَ يَخِي بْنَ نَكِرَيْا مِنَالَدَبْ وَسَكَنَ عَرْمُوسَ الْعِصَبَ الْمَوْلَشِّرَ ذَكَّرِ تَا وَمِيحَىٰ لِا مَنْ فَكَ يَ الْمُعِيلِ مِنَ الْذِيج بذيج عظيم نائن قبل فريان هابيل وجعكل للغنة على فابيل اهاد مرا لأخراب لمحدّ صبرا الله علية والم صَلِمَا يُجُمَّدُوال مُحَدِّدُ وَعَلَيْ جَمِعِ المُسْلِينَ وَمَلَا مُكَنَكَ الْمُقَيِّنَ وَاهْلِ لَما عَنكَ اجْمَعِينَ واستنكك بخل مُستَلَيِّة سَالكَ بِهَا اَجَدُّ مِتَرُوصَيَّت عَنْدُ فَعِمَّتْ لَدُعَكَ لِاحْالَةِ بِالْفَدْلَتُ الْأَحْلُ تُلُثًا يُارَجِيمُ لُكًّا لَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لِلنَّا لِبربرِسَبْعًا ٱسْلَلُكَ وَبِكُلَّ إِنْهِ مَيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْأَنْزَلْتُهُ فِي يَنْ عُنِهُ مِنْ كُنُهُ إِنَّا أَوِاسْتَنَا ثَنَّ بِهِ فَعِلْمِ الْغَيْبِ غِنَاكَ وَبَعَا فِدِ الْعِرْمُوعَ مِنْكَ وَ بُنْتَهَكَالِتَحْمَرُ مُنْكِيَا لِكَ وَبِمَا لَوَانَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ يَجِزَّةٍ ٱ فَلَا مُرَواْ لِيَحْ كَيْنُ مِنْ يَعِدُ مِسْبَعُمُ آجِيُ مَا هَنِدَتْ كَلِياً تُناسِّهِ إِنَّا اللَّهُ عَرَبُرِ عَكِيمٌ وَاسْاً لَكَ أَيْمَا الْكَالْحُسْنِي لَهَيْ فَعَلَمَ الْحَسْنِيلَ الْمُحْسَنِيلًا فَعَلَمُ الْحَسْنِيلُ اللَّهِ الْمُحْسَنِيلًا اللَّهُ الْمُحْسَنِيلًا اللَّهُ الْمُحْسَنِيلًا اللَّهُ اللّ وَلِيْوِ الْاسَنْ أَوْ الْجِسْنَى فَادْعُو ، بِهَا وَقُلْتَا دْعُو فِي أَسْجَى لَكُمْ وَقُلْتَ وَادْ اسْمَالُكَ عِلَا حَيْنَ فَاقْدِ قَرَبُ الْجِبُ دَعْقَ الْدَاعِ الْمِدَادَعَانِ وَقُلْتَ بِاعِبَادِ عَالَلَذِينَ اَسْرَ فُوا عَلْى نَفْسُهُمْ لا تَفْظُوا مِنْ حُمَّ السِّانَّ اللَّهَ يَعْفِرُ لِلنَّاوُبَ جَمَيعًا إِنَّهُ مُوالْعَفُورُ الْتَجَهِ مُواَنَا اسْأَلُكَ بُالِلِهِ فَ أَدْعُوكَ الرَّبِّ وَٱرْجُوكَ لِاسْيِدِي وَأَطْمَعُ فِي إِجَابِي لِامُولَائِي كَا وَعَدْبَيَ وَقَدْدَ عَوْمُكَ كَا اَمْرَيَى فَافْعَلْ فِي

## خَاالدِّخِ بِيَالُهُ

آنتَ آهُلُهُ يٰا كَرِيهُ وَالْحُهُ رُسِّةِ رَبِّ العالمَينَ وَصَلَى اللهُ عَلَى عَيْنِ وَالِهِ اَجْمَعِينَ تَرَنَذَكُ حَاجَلَ عَضِ انِناءَ اللهُ يَمَنِّهِ وَكُرَمِهِ رُعَاءُ الذَّخِرِّ دوي عنهم عليالله اندليكل الميل بْتِ دخيرة ودخيرة ناهمَا التهَاءَ اللَّهُ مَانَى اسْتَلُكُ مَا مَنْهُوَهُوَ وَلَيْسَرِينَ فَكُو اللَّهُوَ مَا مِنْ لِعَالُمُ مَا هُوَ اللَّهُ مَا مُنْ لِعُنْ تَبِينُ وَلا يَعِنْا ضُرِعَكَ وَشِينٌ وَجَا لِقَ كُلِّ شَيٌّ وَمُدِّرْكُلِّ شَيْءٌ وَمَزْ فِي فَيْضَيِّهُ كُلّ شَيْءً المَاهُ لِكُلّ نَيْ وَالْقَادِدُ عَلِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِكِمُ الْحَلِارَةَ بِتَاسِمِ وَاسْتَعْدَ ذَلْخَلُقَ بِكُلْطَا نِمِ أَنْتَ الذَي خَنَّعَ لَلَّكُلُ المِيتِرَوَا ذَعَنَتُ رُبُوسَتِ لِلَّ كُلُّ فَيْرِدَانِيَةٍ وَقَاصِيَةٍ تَعَلَمُ البِّرَوَ النَّهَ في وَمَا هُوَمَنُ كُلُّ فَيْ آخفى ايمز تعبار تخطاب ألجفون وماتخف والقلوك بن غامض لكذن ايمز فكرما كان وماتك المَنْ بِينِ مَلِكُونُ التَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ الْمِبْعِ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ الْمَنْ بِينَ مَلْكُونُ كُلَّ فَيْ وَهُوَ يجُرُ وَلايُحَادِ عَلِيْهِ آجُرْنا بِلطُفكَ مِثَانَتَهِي وَبَلَغِنَا بِعُدْمَةِكِ مَانَرْتِحَى لِاَمْزَلا يَحْفَى عَلَيْهِ الدَّفَيْنُ وَلاَ أَجُلِيُ لِأَيْرِكُ مِا مُؤلايًا نُعَطَّعُ الرَّجَاءُ الأميناتَ وَخَارَ الأَمالُ الأَفِيكَ أَسَا لُكَ يَحَمَّ مُحْمَّةُ والمَ عَلَيْكُ مِتَزْجَعَلْتَ هُمُ أَلَيْ عِنْدَكَ أَنْصَلَعَلْ عُكِيَّدُوالْ مُحَدِّدُ وَأَنْعَضِي لحاجَة وَأَنْ بَلِغَنَىٰ أُمِنِيِّتِي وَتُنْخِزُلِي أَملِي فَاتِّنْوَأُسْبُلُكَ وَأَعْلَىٰ إِلَّاكَ الْمَتْ الْعَظيم الذِّي لا يُعْجُ لَتَسْئُ إِذَا أدَدْ مَرُ ٱللَّهُ مِّ إِنَّا صُبِيءَ إِنْ أَسْى فِي ذِمِا مِكَ وَجُوادِكِ فَآجِرُفِ ٱللَّهُ مَ وَاهْلَى وَوَلَدَى مَمْزَ فَلْفَ وما جَلَقَتَ لا عَظِيمُ انَّا جَعَلْنا مِن بَنِ إِيدَ بهِمُ سَدًّا الابتر آبِ مِللَّهِ الرَّحْن الرَّحِيم المرآلِقة لا إلَّه الإ هُوَاتِخُ الْقَيْتُومُ اللَّهُمَّ فِيهِما وَبِاسْمِكَ الْاعْظَمْ شِهُمَا أَجْعَلْنَا فِحْرِزِ وَجُنَّةٍ مُنْكُلَّهَا مَنْقِيهِ وَ مِنْ شَرِّا لَسَّلُطَانِ وَشَرَّا لَشَيْطَانِ وَشَرِّكُلْ وَجَيْنُ وَدَبِيبِ وَهَوْامَ وَطَوْارِقِ ٱللَيْل وَجَوْارِجَ ٱلنَّهَا وَمْنُكُلَّا مْرَعَوْبِ لِا أَعْلَمْهُ فَاتَّقِيهِ وَلَا امْنَانَكُولُ فِي فَاجْتَوْمِ الْلَهُ مَانَ عَقيدَ فَ تَوْجُدُكَ وَهِيْنَيْ مَا مِيلُكَ وَ مُعَوِّلِ عَلَى الْعَامِكَ فَلا تَحْمِيْ مَا أَنْتَحَيهِ بلا الْمَالِلا آنت اللا المالا أنت بلا إلدَ الْا اَنْ اَكْفِينَ عَمَا وِفَ وَاللَّهِ عَطَالِي وَمَنْظَلَمَ يَ وَخَفْنُهُ مِرْسُلْطَانِ ٱوْشَيْطَانِ اَوْكُنْ انسان فقائج لمت لااله الاائت على فلبه هيا عص حد عسق شاهت الوجو ، فعلم والمات فَهُ مُلْاسِصُرُونَ صَهِ صَهِ سَبِعًا كُتُ اللهُ لَاغْلَنَ الاية فَسَكُفِنِكُمُ وَاللهُ الاية تَرَحَسُبل وَحَوْلِقُ رَهَا المَّنِفِ وُمِيمِ المَّيْنَيُ ايْضَا وهٰذا الدَّعَاءَ وجد تربصُورتن سَغَارِينِ الصَّوَتِه اللوج نقلتها من بعض كت إلادعية وهيئ بسَد اللهِ ٱلرَّحْن الرَّحْن اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّك

# رُعًا ؛ السَّيْفَ الْمُسْتَى بِالْمُنَدِّ \*

ٱلْمُتَعِّرْزُ الْكِبْرِيَآءَ ٱلْمُتَغِرِّدُ بِالْبَعَآءَ أَجَى ٱلْقَيْقُ وَٱلْفَعْتَ فِدُا لَقَهَا وُالذَي لا الْعَرَالْا آمَتَ ٱنَاعَبْدُكَ وَٱنْتَ رَبْخَطَكَتُ عَشْيَ فَاعْرَفُتُ مِاسِآءَ فَي وَأَسْتَغِفْرُ النَيكَ مِنْ ذُنوُ فِي فَاغْفِظْ إِيْرَكُا يَغْفُرُ الْذُنُوبَ اللاائثَ اللَّهُ مَّإِنِّ وَفُلانُ عَبْدَانِ مِزْعَبِيدِكِ نَوَاصِينًا بِيَدِكَ تَعْلَمُ مُسْتَقَرَّا وَمُسْتَوْدَءَ مُنقَلَبُنا وَمَثُوانا وَمِرْنَا وَعَلاَيْنَنا وَتَطَلِعُ عَلِيْتِينا وَتَحْيِظ بِضَمَا ثُنَا وَعِلْكَ بِمَانيُدِيرِ كَعِلْكَ بَنْعَةِ وَلَا يُعَاذُّكُ مَعَاذٌ مُكِنَّ وَأَنْتَ مُلْهَكُرُ أَيْمَا سَلَكَ وَفَادِدُ عَلِيْهُ إِنْ كَيَا فَعَادُ الْمُظَّلُّوم مِثَابِكَ وَتَوَكُّوا لَمَعْهُورُمِينًا عَلِنَكَ وَرَجُوعُ اللَّكَ يَسْتَغِيثُ بِكَ إِذَاجَالَاهُ المُغِيثُ وَ يَسْتَصِيْ خُلْ إِذَا فَعَدَبِهِ الْنَصِيرُ وَيُلُودُ مِنَا إِذَا نَفَتُهُ الْاَفْتُهُ وَيَطْرُونُا بَكِ إِذَا غُلِقَتْ عُنُالْالْوَا الْمُنِّحَةُ وَيَصِلُ الْمِنْ إِذَا الْحَبِّتُ عَنْهُ الْمُلُولُ الْغَا فِلْدُ تَعْلَمُواْ مَلَ بِرَفِيلَ أَنْ يَشِكُونُ اللّ وَتَعْلَمُ مِنَا يُصْلِحُهُ فَبُلُ أَنْ يَلْعُوكَ لَهُ فَلَكَ الْحَيْلَ لِمُسَمِعًا بِصِيرًا عَلِيمًا لَطَنْعًا خِيرًا اللَّهُ مَ وَأَثْرُقَدُ كأزن سابق علمات ومخ كرقضا آوك وخارى قلمك ونافذ خكاك وماصى مستتك فيخلفك ٱجْمَعَ بَن شَمِقَ بَهِمْ وَسَعِيدِهِمْ وَبَرِهِمْ وَفَاجِهِمْ أَرْجَعَلْتَ لِفُلاْنِ أَبْلُانِ فُلاْنِ عَلَى قُذَرَةٌ فَظُلَمَني بها وَمَعْ عَلَى بَهُا وَاسْتَطَالَ وَمَعَنَ رُئِكُ لَطَا نِتَا أَلَدَى حَوَّلْتَهُ إِلَا مُ وَتَجْبَرُ وَا فَتَوْ بَعُلُوت خالداً لَذَى نَوَلْتَهُ وَغَنَّ أُلِمَلَا قُلِسًلُهُ وَاطْعًا أَخِلْكُ عَلِيَّهِ فَعَصَدَف بَكُرُهُ وعَيَرْتُعَن ٱلصَّبْعَلِيَّةِ وَتَعَرَّدُن بِنَيِّ صَعُفْتُ عَلْ حَالِهِ وَلَوْ اقْلُومُ عَلَى الْأَسْتِيْصَافِ عَنْ مُلِضَعْفي وَلا عَلَى الْانْصِادِلْقِلْتَى وَدُلِّي فَوَكُلْتُ أَمْرُهُ إِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِي شَالِمَ عَلَيْكَ وَتَوعَّلْ رُبُحِ عُوسَكَ لَهُ عَنْ عَجْرُ وَلَمْ تَنْهُهُ وَاحِنَّ عَزَلُخُرِي وَلَا انْزَحْرَعَزْ النِّيةِ اوَلِي لَكُنَّهُ مَادي فيغَيّه وَتَنابَعَ في كُلُيْهِ وَنَجَ فِيهُ ذُوا نِهِ وَاسْتَنْرُى فِي طُغُيا نِهُ حُرَاةً عَلِيْكَ مَاسَيِّدِي وَتَعَرُّهُا لِيَخْطَلَ الْذَي لأتَرُدُ مُعِن الظالمينَ وَقِلْهَ اكْبِرَاتِ بِبَاسِكَ الْذَي لِاتَّحْدِثْ عَنْ الْمَاعَينَ فَهَا اَنا َذَا بإسِّدي قَفَ فِي مُسْتَظِنًا مُحَتَّ لُطَانِمُ سُتَذَكَ بَفِنَا يْمِعْلُوكَ مَنْعَى عَلِيَهِ مَعْضُ

#### رُغَا الِسَيْفُ الْمُسْتِمُ فِلْ الْمُمَّا اِنِيَّ ٣٤٢

وَجِلْخَانَفُ مُردَّعُ مَعْهُورٌ قَلْقَلْ صَبْي وَضَاقَتْ جِيلَتي وَانْعَلَقَتْ عَلَى الْمُلْامِبُ الْالِلَيْك انسكة تتعقق إنهات الأبحمتك والتبست على أموري فيد فع مكروه بمتى وأشبهت على الآلاء إستنضر برمز خلفك واسلمني زنعكفت ببرمن عبادك فاستنت ينسيح فَاتْنَارَعَكَيْ الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَاسْتَرْشَكْتُ دَلِيا فِلْمُرَدُلِثِي الْأَعْلَىٰكَ فَرَعَتْ اللَّكُ المُولاي صاغرًا راغمًا مُشْتَكِمًا عالمًا أَنْهُ لا فَرَج لي لاعِندك وَلا خَلاص لي الآبكَ أَنْتَح وُعَدَك فَي فُصَّرَي وَالْجَابَةُ دُعَاتَى فَانَكَ قَلْتَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالِثَتَ وَمَزْ يُغَيِّ عَلِيَهِ لَيَنْصُرَّنَهُ اللّهُ وَفُلْتَ جَلَّ شَا وُلْا وَيَقَالَهُ مِنْ اللَّهِ الْمُعُونِ السِّيمَ لِكُمْ فَهَا انا فَاعِلُ مِا الْمَرْتَىٰ بِهِ لِأُمَّتَّا عَلِيْكَ وَكَيْفَ أَمَّنُّ ببروانت عَلِيْهِ وَلَلْتَبَيْ فَاسْتَحِنْ كُمَا وَعُدْتَى الْمِثْلَا يُعْلَفُ الْمِعَادَ وَاتَّى لَاعْلَمُ السَّدى أَنَّ لَكَ مَوْمًا تَنْتَقَتُهُ فِهِ مِنَ الْطَالُولُلُظُلُومِ وَأَنْيَقَنُ أَنْكَ وَقَتَّا تَأْخُذُ فِيهِ مِزَالْغَا صِيبَ لَلْغُمُورَ بِإِنَّهُ لَا يَسْبَقُكَ مُعَانِدٌ وَلاَ يَخْهُ مِرْفَضَيِّكَ مُنَا بِدُّ وَلَا تَخَافُ فَوْتَ فَاتْتِ وَلَكُن جَرَعَ فَالْمِعِ لإِتَكْغَانِ ٱلصَّنَرَ عَلَى أَنْ لِلَّ وَانْتِطَارَ حِلْيِكَ فَقُدْمَ لِكَ يَاسِّيدِي وَمُولاَ فِي فَوْقَكُلَّ فِي قُلْمَ وَسُلْطَانُكَ عَالِكُلُ سُلْطَانِ وَمَعَادُ كُلَّ آجِدِ إِلَّيْكَ وَإِنَّا مَهَلْتَهُ وَرُجُوعُ كُلْظَالِمِ النَّيْكَ وَإِنَ الْمَنْ مَرُ وَقَدْ اَصَّرَبِ لا سَيْدِي خِلْكَ عَنْ فُلانِ وَطُولُ ٱ نَا يَكَ أَوَامُهَا لُكَ آيًا هُ وَكَا دَالْقُنْ فُ يَسْتَوْلِيَ هَلَيْ لَوْلَا الِّنْقَةُ بِكَ وَالِيَقِينِ بِوَعْدِكَ فَإِنْ كَانَ فِي فَضَاءَ كَ النَّا فِذِ وَقُلْمَ لِكَ المَاضِيَّم ٱنْدُنْ فِي أَوْسُونُ ٱوْسُرْجِعُ عَنْ ظَلْمُ أَوْسُكُونَ عَنْ مَكُمُ وُهِبِرُونَيْنَقِيلُ عَنْ عَظِيمِ ما تكب مِنْي فَصَلْ اللَّهُ مَعَلِّمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَأَوْقِعُ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ الْسَاعَةِ الْسَاعَةَ قَبْلَ ازْالَة نَعْمَتُكَ الْيَ اَنْعُنَتَ بِمَاعَلَيْ وَتَكَدِّرِمَعُرُوفِكَ الذَي صَنَعْتَهُ عِنْدِي وَانْكَازَعْلُكَ بِمِعَرُّ إِلكَ مُزْمَقًا } عَلْظُلُمْ فَإِنَّى اشَالُكَ لِإِنَا صِرْلِكَظْلُومَينِ الْمَغْيَ عَلَيْهُمْ لِجَابَةَ دَعْوَقَ وَأَنْ نُصِيِّلَ عَلْيُحَرِّدُوالِ عُجِنَدَ وَخُنْ مُزْمَامَنِهِ آخَذَعَ رَمُقَتَدِدٍ وَأَفِياً هُ فِيغَفَلْتَدُمُفَاجًا ، مَلِيكِ مُنْتَصَرَقَاللهُ يغمَّتُهُ وَسُلُطَانَهُ وَا فَصَنْصَرَعَنْ لِهُ مُوْعَةُ وَاعْوَانَهُ وَمَزْقُ مُلَكِّرُكُ لَمُمْزَقَ وَقَرْفَانَضَارَهُ كُلُّهُ فَتَقِ وَاعَنْ مِزْنِعْمَتَكِ ٱلْبَي لَرَيْعَا مِلْهَا مِا لِيَنْكُمْ وَآنِزَعْ عَنْهُ سِّرُا لَ عَزِيكَ الذِّي لَذَيْجَارِهُ بالإحسان وافضمه افاحتم أتجتارين والمكنك المهلك الفرون الخالية وأبره باميرالاسيم الظالِمَةِ وَاخْذُلُهُ الْحَاذِلَ الْفِرْقِ الْبَاغِيةِ وَابْزُعُمْنَ وَأَبِّنَ مُلْكَدُ وَعُفَّا ثَنَّ وَاقْطَعْ جَبْرًا

#### خُعُا السَّيْغِ المِسْمِي المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ ال

وَاطَفِ نَارَهُ وَاطْلِمْ هَارَهُ وَكُوِّدِ ثِمْسَهُ وَازْهِؤْنَفْ لَهُ وَاهْتِهُ سُوَقَةٌ وَجُبَّ سِنَامَهُ وَآدْنِمْ ٱلْفَنْدُوعِجْ حَفْهُ وَلَا لَدَعَ لَهُ جُنَّهُ الْاَمْتَكُمُّهَا وَلادِ عَلَمَةً إِلَّا فَصَمْتُهَا وَلَا كَلَمْتُم عُمْعَةً اللَّا فَرَفْهَا وَلا فَا مُّمَّةً عُلُوا لِأُوضَعْتُهَا وَلا زُكُا اللهِ وَهَنْ مَا وَلا سَبَّا اللهِ قَطَعَتُهُ وَارِنا الضَّارُهُ عَبَادٍ يك بَعَدَالُالْفَةِ وَشَيَّىٰ بَعَدَاجَيْاعِ الكَلِمَةِ وَمُقَنِعِي لِرُّوسُ بَعِدَا لَظُهُوْدِ عَلَىٰ لاُمَّةٍ وَاشْفِ بِرَوْالِ اَمِنْ الْقُلُونُ النَّفَلَةِ وَالْاَفِئَنَّ اللَّهِ فِنَدَّ وَالْاَمْتَ الْمُعَيِّرَةَ وَالْبَرِيَّةِ الضَّابِعَيْرَ وَالْمُعَادِهِ ، الْحُدُودَ الْمُعَظَّلَةَ وَالْتُنَالَدَ الرَّاسِرَّةَ وَالْاجْكَا مِ الْهُمْكَلَةَ وَالْعَوْالْوَالْمُالْعَنْنَ وَالْامَاتِ الْحُرَّفِيّة والمكايس المفخوس والجارب المجتفؤة والمساجرالمه تدمة وأشبغ ببرالخاص لتاغبراك بِرِاللَّهُواتِ اللَّهِ عَيْنَةِ وَالأَكْبَادُ الظَّامِيَّةَ وَارْجَ بِرِالْاقْلَامُ الْمُعْبَةِ وَأَطْ فَرُبُلِيلَةِ لا أَجْتَ لهَا وَبِاعَةٍ لِامْنُوعُهَا وَبِكِيدُ لِاانْتِعَاشَ مَعَهَا وَبِعَثْرَةً لِااقِالَدَمِنْهَا وَأَجْ مَعْ يُرُونِفِض نَعِيَهُ وَانَ بَطُشَنَكَ الكَبُهُ فَ نَعِمَتُكَ المُنْلِي وَقُلْمَ لَكَ الْبَي فَوْقَ قُلْمَ بَهِ وَسُلطا لَكَ الذِّي مُوَاعَزُ مُنْ لَطَانِهُ وَاعْلِبُ لِي مُؤْمَاكِ ٱلْعَوِيَّةِ وَجِالِكَ الْسَكَدِيدِ وَامْتَعِنْ مِنْ عُلِكَ ٱلذَّي كُلّْخَلِقَ فِيدِدَلِيلٌ وَأَسْلِهِ بِفَقْمُ لِانْجَبْرُهُ وَيِسُوعَ لِانْتُنُّوهُ وَكُلُّهُ إِلَىٰ فَسْبِهِ فِمَا يُرِيدُ الَّذَ فَعَالَ لِمَا تُرِيدُ وَأَبْرِهُ مُ مُنْ وَلِكَ وَقُوْمَكِ وَكُو إِلْى وَلَهِ وَقُوَّ بَرُواْ ذِلْ تَكُرُ ، بَكُولَ وَادْ فَعُ مَنْيَتَهُ بِمَشِيَتِكَ وَأَسْفِ مُ جَسَنُ وَأَيْمَ وَكُنَّ وَالْفَصْلَ جَلَهُ وَخَيْبَ أَمَلُهُ وَادَلِ دُ وْلَتَرُ وَأَطْل عَوْلَتَهُ وَاجْعَلْ شَعْلُهُ فِي رَبْرِ وَلاَ تَفْكُرُ مِنْ فَهِرَ وَصَيْرُكُ مَنْ فَضَلَالِ وَامْنُ إلى ذَوْالِ وَنِمْسَهُ إِلَى أَسْفَالٍ وَجَلَّهُ وَسِفَالِ وَسُلْطُأَنَّهُ فِي أَضِيعُهُ إِن وَعَاقِبَتُهُ إِلَىٰ شَرَّمَالِ وَأَمِثُهُ بِعَيْظِهِ إِنْ امَّتُهُ وَانْفِتْرِ بَحِسْمَ إِنْ اَنْفَيْتُهُ وَقِيْنَ وَهُمْنَ وَهُمْنَ وَكُنَّ وَسَطْوَتُرُوعَا اَوْتُرُوا لَخُرُكُمْ الْمُ بِهَاعَلِنَهِ فَإِنَّكَ اَشُكُرُ بَاسًا وَاشَنَّدُتَ كُبُلُا الْصَالْمَيْشِ إِبِبْرُوهِ فِادْجِ مَنَالُا وُلِي وَانْحَهَا كَتِبْرَة كتغايرة بالزنادة والتقصان والمقديم والتاخي وجدت لجاستهنخ فحكتياضحا بنا ذكرمن فالت السيدبن طاوس دحترالله فيكأ ببرجج المتعوات لنختين ويخن قلح عنابين آلنسخ فيهذه القنوة فنما يناسب وضعرات تظفارًا كفقط الدَّغاء بالتنيخ كلها وامَّا قصَّة الدَّغَاءِ فَاوَردَهَا ابْن طاوس حمراته في معيد بخوما ذكرنا ه في لصورة الاؤلى على كاشية والصورة المذكورة أنايًا وهن بسِت مِللُّهُ وَالرَّحْنُ لَرَّجَبِم أَكُوكُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَافِيدُ لِلنَّفَيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْخَايَم

# المَالِيَّةُ الْسَيْمِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيلِيِّةً الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّ عِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ

النبيين وعلى مفل مينيد أخم من الله عَرانت الملك البَيْ الذي لا إلد الا أنت رقى وأناعب لك عَلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَعْسَى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنِي فَاغْفِرْلِي دُنُونِي جَبِيعًا فَإِنَّهُ لا يَغْفُر للذُنُوبَ إِلاّ آنتَ مَا غَفُورُ مَا شَكُورُ يَا جَلِيمُ مَا رَحْمُ اللَّهُ مِنَّ إِنَّا خَمَاكَ وَآنْتَ لَلْحَ دِاَهُ لَ عَلَمَ الْحَصَصَدَةِ إِلَى ْفَاتْ وَأَوْصَلْتَالِكَ مِنْ فَضَا مِلْ لَصَنَا يِعِ وَمَّا ٱوْلَيْتَنَى بِرِمِنْ احِسَانِكَ لِيَّةً وَبَوَانِيَ بِرِمِنْ مَظِنَّةِ الْصَدْق وَانَلْتِين بِمِنْ مِنْكَ الْواصِلَةِ إِلَى وَآجِسَا لِلْوَ بِالدِّفاع عَبَى وَ الْتَوْفِقَ لِي وَالْاحْائِيرَ لِدُعَافِ جِينَ أَنْ دِيكَ دَاعِيًّا وَأَنَاجِيكَ رَاغِبًا وَادْعُولَتُ صَأَرْعًا مُصَافِيًا وَ اسَالُكَ لَامِيًا فَاجِلُكَ فِي لَوْ إِطِنَ كُلِهَا لِحِادًا وَحَاضِمٌ إِحَفِيًّا وَفِي لَامُونِ فَاظِرًا وَلْعُوبِ سَارًا وَلْعِظَايًا وَالْذُنُونُ عِلْ إِوَّا لَمُ اعْدَ مْعَوْمَكَ وَبَرِّكَ وَفَصْلَكَ وَخِيرَكَ عَظْرُفَتَرَعَينُ مُنْذُا أَزَلْمَني دار الاختيارة الفكروا لاغينا ولتنظرما أقدم البك يداد القراد فأناعبيقك لامؤلاي منتبع الافات والمصنارة والمصائب والمعائب والسفايب والنفايب والكوانب والغموم إلتى فكأسا وكنيفيا الهُوُ مِنَعَادِ بِعِنَ صَنَافِ أَلِكَآءِ وَضُرُوبِ جَدِياً لْعَضَآءِ لِااذَ كُومَٰ فِيكَ الْأَالِحِيلَ وَلَوْأَرَ مِنْكَ غَيْرًا لِتَغَضِيلَ خَرُكَ لِي اللَّهِ وَصُنْعُكَ لِي كَامِلُ وَلَظُفْكَ لِي كَافِلُ وَفَضْلُكَ عَلَى مُتَوَاتِرُو نِعَمُكَ عِنْدِي مُنْصِلَةً سَوَابِقُ لَمُ يَخُفِخُوادِي وَلَمْ يَحُفَقَ خَذَادِي بَلْصَدَفْتَ رَجَآبِي وَصَاحَبْتَ أشفاري وَأَكْرَمَتَ أَحْصَارِي وَشَفِيَتَ أَمَراضِي وَعَافِيَتَ اوَصَابِي وَأَكْرَمَتَ مُنْقَلَمَ وَمَنُواي وَلَوْتُنْمَٰتْ بِي عَلَائِي وَرَمَيْتَ مَنْهَا فِي وَكَفَيْسَنِي مَنْهَا ذِا فِي فَيْدَى لِكَ وَاصِلُ وَمَنَا فَعَلَيْكَ دَاتُهُ مِنَ مَا لَدَهُم إِلَىٰ لِدَهُم إِلَوْان التَّبْهِ عِلَكَ وَانْفِاعِ الْتَقَدْبِ فَالِمَالِذِ كُلَّ وَمُضِيًّا لكنا صِعِ التَّخِيدِ وَاغِلاْصِ التَّغَيْدِ وَاغِمَاضِ الْبَحَيِّ لِيُنظُّوُلُ الْتَعَنْدُ وَالتَّعَلُ بِدُومَنَ مَا أَهُل المنَهِ وَاكْذَابِ عَلِالْتَنْدِيدِ لَمُرْتَعَنَّ فِي فُنْمَاكِ وَلَمْ رَأَنَا لَا فِي لِمُسْتَكَ وَلَمُ يَعْلَمُ لِكَمَاعِيَّةً فَتَكُونَ الْاِسْمَاءَ الْخُتْلَفَة مُحانِسًا وَلَوْتُعَايِنَ إِنْ حَبَسْتَ الاَشْيَاءَ عَلَىٰ لَغُرايِرا الْخُتْلَفاتِ وَلاَ خَقْتِ الْأَوْهَا مُرْجُبً الْغِيُوبِ النِّكَ فَاعْتَقِدَمِن لَنْ مَعْدُودٌ افْعَظَمَ لَى لاَيْلُعُك نُعْدُ الهيم وَلا يَنَا لُكَ عَوْصُ الفِطِن وَلا يَنْتَهِ والنِّكَ مَصُر الناظِينَ فِي عَبْدِ جَبُرُوتِكِ المَقَعَتُ عَن صِفَةِ الْخَلْوُقِينَ صِفَاتُ قُلْمُهَاكِ وَعَلَى عُزْفَاكِ كِبُمَا إِءُ عَظَمَتِكَ لا يَفْتُصُ الدَّنْ الدُّتُ أَنْ يُذَاد وَلا رَدْادُمْا اَرَدْتُ اَنْ يَقِضَ وَلا احَدُ شَهِ لَكَ حِينَ فَطَنْتَ الْخِلْقَ وَلا يَلْحَضَلَ حَينَ بَرَثَتَ

وعَلَىٰ كَا عَلَى إِنَّا مِنَّا عَ

## 

النُّفُوسَ كَلَّهَ الْأَلْسُزُعَنْ تَفَهِّيهِ صِفَتِكَ وَالْجَسِّرَةِ الْعُفُولُ عَنْكُنْهُ مَعْ فَتِكَ فَكُفَّ تُوصَفُ يَارَبِ وَانْتَ اللهُ لِلوَتِيوَلَنْتَ لللهُ الْمَاكُ أَلِحَنَّا وُالْقُدُونُ لَلدِّي لَمْ زَلْهُ وَلا زَالُ أقَلِيًّا أَوَلِيًّا أَيْدًا سَمَدَيًّا مَدَمًا وَالمُّا فِي الْعُيُوبِ وَحَلَّ لَا سَرَيْ لَكَ لَيْسَ فِهَا أَحَدْ عَيْرُكَ وَلَمْ يَكُن لَمَا الْمُسِواكَ وَلا هِجَتَ الْآعَيٰ انْ عَلِنْكَ فَتُدُمْكَ مِنْكَ اِنْشَاءً وَلا هَنْتُدِي الْعُقُولُ لِصِفَيْكَ وَلا مَنْكُ ألعُمُولُ جَلَالَعَنَ بَانَ حَارَتْ فِي َلَكُونِكَ عَمِقَاتُ مَنَاهِ ۖ إِلْتَفْكُمْ فِي وَاضَعَتَ الْمُلُوكِ ُ لِمَنْ يَتَكَ وَعَنَّهِ الْوُجُوهُ بِذَلَةَ الْاينِيكَ الْيَرْلِعَزَّبَكَ وَانْفَادَ كُلّْ شَيُّ لِعِظَمَيْكَ وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ الْعُدْرَاكَ وَ خَضَعَتْ لَكَ لِرَقَاتَ وَكُلَّ هُ وُنَ ذَٰ لِكَ تَجَنُّرُ إِلْلُغَاتِ وَضَلَّهُ مَٰ اللَّهَ لَيَكُ بُرُ فِي تَصَارِيفِ صَفَالِكَ فَمْزَهَا كُرِّخُ ذَٰلِكَ رَجَعَ طَرْفُرُ إِلِيَّهِ حَسِمًا وَعَفَلُكُ مِنْهُومًا وَيَفَكُرُهُ وَمُنْحِمًا اللَّهُ وَفَلَكُ أَخِدُ خَمَدًا كَنْ بِرَأْمَرُ إِذِقًا مُتَوَالِيًا مُتَوَارِّ الْمُتَبِعًا مُثَبَقًا السُنَوْنِقَا بَدُومُ وَلَا يَسَدُفَعُ مَ فَقُودُ فِي الْمُلَكُونِ وَلا مَطْنُ فَالْمُعَالِمِ وَلا مُسْتَعَمِّ فِ الْعُرفانِ وَلَكَ الْحَدُّ عَلَى كَارِمِكَ الْمَعَ لا يَخْصُ خِهُ ٱللِيَاإِذِا آدَبٌرُ وَالْصَبِيْءِ إِذَا آسَعَنَ وَفِي لَبَرُوا لَبِحادِ وَالْغُذُو وَالْاَصَالِ وَالْعَشِيَّ وَالْاَيَكَارِ وَالْظَهَرَةِ وَالْاَسْعَادِ وَفِيكُلُّ جُرُهُ مِنْ أَخَرًا وَاللَّهَ لَوَالنَّهَا دِاللَّهُ مَرِيَّو فيقلَ قَدْ آخَصَرْتَى الْجَاءَ وَجَعَلْتَنِي مِنِكَ فِي وَلا يَتِرالْعَصِمَةِ فَلَهُ إَبْرَحْ فِي سُوعِ نَعْمَا ثُكَ وَيَتَا بُعِ الْأَلْكَ مَحُوسًا بِكَ فِ الرَّدِّ وَالْإِمْتِنَاعِ مِحْوُطًا فِالْمَنْعَةِ وَالِدَفَاعِ مَعْفُوطًا مِكَ فِي مَثْوَايَ وَمُنْقَلَمَ لَوْ تَكُلِّقَنَي فُوقَطَافَحِ وَلَوْرَضَ مِنْ الْإِطَاعَةِ فَلَيْسَرَتُ كُرى وَإِنْ دَابَتُ مِنْ فُولَلْفَالِ وَبَالْغَتُ فِي الْفِعَالِ مُؤَدًّا لِنْكُمْ إِنَّ وَلَامُكُمْ فِيَا لِفَصْلِكَ وَلَا مُوازِيًّا لِنِعَمِكَ لِإِنَّكَ أَتْ اللَّهُ ٱلذَي لا إِلَّهَ اللَّهُ أَنْ تَوْتَعَبْ وَلا بَعِيْبُ عَنْكَ عَالِمَةٌ وَلا يَجَعَىٰ عَلِنَكَ فِيعُوا مِعِنْ لَوَلا يِجِ خَافِيَّةٌ وَلَمْ يَصَلَّ عَنْكَ فِي ظُلِّم الْخَفْتَاتِ ضَالَّةً إِمَّا آمُهُ إِذَا رَدْتَ شَيًّا آنْ تَعَوُّلَ لَهُ كُنُّ مَكُونُ اللَّهُ مَعَالَا أَخُدُكُنا حَنْتَ بِرَفْسُكَ وَحَمَلَكَ بِرِالْحَامِدُونَ وَتَجَكَلَ بِرِالْمُتَحِكُونَ وَوَحَدَكَ بِرِالْمُوَجِدُونَ وَ كَبْرُكَتْ بِرِالْكُبْرُونَ وَهَلَلْكَ بِبِرَالْهَلْلُونَ وَعَظَمَكَ بِبِرَالْمُعَظِّمُونَ وَقَدْسَكَ بِبِرَالْفَدِسُوتَ حَتَّى كُوزَلِكَ مِنْ وَحْدِي وَكُلَّ لَمَ فَتِعَيْنِ وَأَقَلَّ مِزْ ذَلِكَ مُشْلَ مَدْجَمِيعِ أَلِحامِدِينَ وتَوْجِيدٍ اصناف المؤيّدين والمخلصين وتقذيه اخناس العادفين وتنآء جبيع المهللين والمصلين وَالْمُنْسِيَةِ مِنْ وَمَثْلُهُا آنْتَ بِهِ حَامِنُ لَعَسْلَتَ وَمِثْلُهَا آنْتَ بَهُ عَالِمُ وَمَحْوُدٌ بِهِمْ حَمَيعِ خَلْفِكَ

## رُغُاالْسَّلِفُلِيِّةِ فِي الْمِيْرِةِ فِي الْمِيْرِقِ وَلِي الْمِيْرِقِ وَلِيْرِقِ وَالْمِيْرِقِ وَلِيْرِقِي وَالْمِيْرِقِ وَالْمِيْرِقِ وَالْمِيْرِقِ وَالْمِيْرِقِيلِقِيلِيقِي وَالْمِيْرِقِ وَالْمِيْرِقِ وَالْمِيْرِقِ وَالْمِيْرِقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِ

كُلِّهِ يُمْ مِنَ الْحِيَوَانِ وَادْغَبُ إِلَيْكَ فِي رَكَيْرِ مَا اَنْطَقْتَنِي بِمِنْ مَدْكِ فَمَا الْيَشَ مَا كَلَّفْتَنِي بِهِ مِنْ حَقِّكَ وَأَعْظُمُمْ اوَعَدْتَى بِهِ عَلَىٰ تَكُمْ إِنْ مُواْبِكَ ابْنَدَاْنَىٰ الِنْعِيمِ فَصْلَا وَطَوْلاً وَامْرَيْنِ بِإِلْتُكُمْ جَقًّا وَعَٰلًا وَوَعَدْتَىٰعَلِيهُ إِضَعَافًا وَمَهِيًّا وَاعْطَيْتَنِي مِنْهِمْهَاكَ خُتِيارًا وَرِضًا وَسَالْتَهُنُّهُ سُنكُمٌ إِيسِيرًا صَغِيرًا وَعَا فَيَنِي مِنْ هَذِالبَلاءِ وَلَمْ يُسْلِمِي إِينَوْءِ قَصَالُكَ وَبَلا لَكَ وَجَعَلْتَكُلِمُ العافية وَاوْلَيْتَوَالْبَيْطَةُ وَالرِّجَاءَ وَسَوَّعَتْ لِيَا لَيْسَرَالْفَصْدِ وَكُراْ يَمَالْفَلُ وَضَاعَفَتْ كَانَحُ الْنَهُ الفصَّال مَعَمَا ٱوْدَعْتِنَى مَنْ الْمُحِيِّكَةِ الشَّرِيفِيةِ وَلَنْمُ مَنَى بِبْمَنَ لَلَّهُ مَتِرَا لرَّفْعِكَةِ وَاصْطَفَيْتَ عَلِيمُ الْبِيَيْنِ دَعْوَةً وَأَضْلِهِ مُرْسَفًا عَبُّ وَأَوْضِهِ مُجْجَّدَ نُحْدَيْصَ أَلِاتُهُ عَلَيْهُ وَالدِ وَحَعَلْمَتَى مُزَأُمِّيهِ اللَّهُ مَ فَاغْفِهُ مِالْاتِسَعُهُ إِلاَّمَغْفِرَيْكَ وَلا يَحْقُلُهُ اللَّاعَفُوكَ وَلا نَكَفَّرُهُ إِلاَّ فَحَاوُرُكَ وَفَصْلُكَ وَهَا فَي وَمِي هٰذَا وَلَيْلَتَى هٰذِن وَشَهَرِي هٰذَا وَسَبَتِي هٰذِن يَعِينًا صَادِمًا مُؤْتِا مَصَابِ الدُّنْا وَالْاخِرَةِ وَاجْزَا مَمُا وَيُنفُّونَيُ الَّهَاكَ وَيُرغَبِّن فِمَاعِنْ لَكَ وَكُنتُ لِعِنْدَكَ الْمُغْفِرَةَ وَلَلْغِنْ لِكُمْ إِمَّةَ وَافَرْعِنِي تُنكِّرُهَا الْعُمَّتَ بِرَعَلَى فَانَّلَأَ لَتَاللهُ لا الْهَ اللَّا آتَ الْوَالْ الرَّفِيعُ الْبَدِيعُ الْبَدِيعُ الْبَيْعُ الْعِلِيمُ الذَي لَيْسُ لاَ مَلْ فَعُ وَلاَ عَزْقَضَا إِنَّكُ مُمَنَيْعُ تَفَعُلُ إِلَا نَشَآهُ وَيَخَكُمُ مُا تُرِيدُ وَاشْهَدُ أَنْكَ رَبِّ وَرَبْتَ كُلِّ شَيٌّ فَاطِرُ الشَّمُواتِ وَالاَرْضِ عَالِمُ الْعَيْطِينَهُا العَلْيَ الْكِيرُ الْمُتَعَالُ اللَّهُمَ إِنْ اسْبَلُكَ الشَّاتَ فِي الْاَمْرُ فِالْعَرْيَةُ عَلَى الرُّسْدِ وَالشَّكَ عَلَى نَعَمْ آنْكَ وَاشَالُكَ مِنْ كُلِّخِرِيَعَ لَمُ وَاعُودُ لِنَ مِنْ كُلِّ رَيْعَ لَمُ الْكَانَ عَلَا مُ الْعُيُوبِ وَاعْوَدُ بكَ مِنْ وَرُكُلِّ مِنْ وَطُلِم كُلُطَا لِمِ وَكُنْ وَكُلْ كُلِّ كُلِّ فَالْمِعَ كُلِّ الْمِعْ وَجَسَدِ كُلْ فالم وَحَفْدِ كُلِّ جَعَوُدٍ وَضِغِزِكِ لِضَاعِن وَجِلَةٍ كُلِّعُنَا لِ وَمَكُرَ كُلِّمَا كَرُ كُلِّمَا تَيْرُكُلُ كَا شِي فَهِكَ أَصُولُ عَلَىٰ لَاعَلَاءُ وَإِمَاكَ أَرْجُولُولًا يَمُ الْلَحِبِّ إِءَ وَالْاَقْرَاءِ وَالْآوَلْيَاءِ فَلَكَ أَخَذُ عَلَى مَالْاَ أَسَطَعَ اخِصَاءَ ، وَلَا تَعَدِينَ مِنْ عَوابد فِصَلْكَ وَعَوارف درْ وَكِ وَالْوان ما آ وَلَيْعَتَى بِرَمْن ارْفاد لِدَ وجعَلْتَهُ عِنْدِي مِن وَظَالِفِ حَقِكَ وَعَظِيمِ مَا وَصَلَ التَيْمِ الْأَلْتُ الظَّاهِينَ وَالْبَاطِنَةِ فَأَنَّا يُعَرُّهِ إِنَّكَ آنْ اللَّهُ الذَّي لا إله الدَّالْ آتَ وَجَدَا لَا شَرِيكَ لَكَ الْفَاشِي فَ أَجَالَ مَدُ الْحَالَةِ وَكُلَّ لا شَرِيكَ لَكَ الْفَاشِي فَ أَجَالُونَ مَدُلْكَ الظاهِرُ ما لِكُومِ تَحْدُكُ ٱلْبَاسِطُ بِأَلِحُودَ مَلْكَ لانْصَادُ فَحَيْكَ وَلا تُنَازَعُ فَهُ لَطالِكَ وَإَمْلَ غَلْكُ مِنَ الْاَنامِ مِا تَشَاءُ وَلَا يَلْكُونَ مِنْكَ الْإِمَا تُرِيدُ قُلِ اللَّهُ مُمَ مَا الْكَ الْمُؤْتُ الْمَا يُعَلِّي الْمُعْتُمُ مَا الْكَ الْمُؤْتُمُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عُمْ

## رَعُا الْسَالِعُ لِيُسَمِّحُ فِالْبِمَّالِيَّ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

المفضل لفاد رالفام الما في الفرة الواحِد الاحد السَّاهُ والموَّد الما المُولِينُ المفيمِ الْعَن رُا تِمَا والمتكرم الخالفُ النارِئ المُسَوِّدُ المُقَدِّدُ المُعَدِّنَ الْعَدَّقِ الْعَدْوُسُ فِي فُر الْعَدْسِ رَدَّيَ الْجَدِ وَالْعِن وَالْعَلَى وَنَاذَرَتَ بِالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَا وَتُعَشِّيْتَ بِالنَّوْرُ وَالصِّيا وَتَجَلَّلَتْ بِالْمَهَا بَيْرَ وَالْبَهَا وَلَكَ الْمُنّ العدَّمْ وَالْسُلْطَانُ السَّاعِ وَالْمُلْكُ الْبَافِحُ وَالْجُودُ الْوَاسِعُ وَالْفُذَرُ الْفُتَدِيمَ الْمُكَامِلَةُ فَلَنَ الْحِيْدُ الْمُحِعَلْبَتِي مِنْ أَمَّة مُحَدِّرَصَلَّى اللَّهُ عَلِيَّهِ وَاللَّهِ وَهُوَمِنْ افَضَالَ فاصِلَ فَا حَرَالْهُ مَ ٱلدَّرَكُمَ مَهُمُ وَحَمَلْتَهُ مُ فِالْبَرُ وَالْمِنْ وَدَرُفَهُ مُرْزِالطَّبَاتِ وَفَصَّلْتُهُمْ عَلَى كَثِرِمَنْ خَلَفْتَهُمْ تَعَضِّيلًا وَخَلَفَتْنِي بَمْبِعًا بِصَيِّرًا صَحِيمًا سِوْيًا مِعَافَّ وَلَمْ نَشَعْلَنِي بِفُيْصَانِ في بَرَى عَزْطاعَتِكَ وَلَمْنَعُن كُوامَنَكَ إِنَّا يَ وَجُسْنَصَ بِنِعِكَ عِنْدِي وَفَصّْلُ مَنَا يَعِكَ لَدَى وَنَعَمَا لِأَعْلَى فَالدُّنْ الإنجلالي النكل مل وستعت عَلَيْ إلدُنيا وَفَصَلْتِي عَلَيْ يَرِمِنْ خَلْقَالَ فِعَكْتُ لِي مَنْ عَالَيْهُمُ الْمَالِيَ وَعَقَلَا يَفِهَمُ إِيْانَكَ وَبَصَرًا يَرَى تُعْلَمَنَكَ وَفُوادًا يَعْرَفُ عَظَمَتَكَ وَقَلْمًا يَغْتَقَدُ تَوْمِيلَة فَأَنَا لَهِ صَلَّاكَ عَلَيْ جَامِدٌ وَيَجَهَدِيقِينِ لَكَ شَاكِ وَيَحَقِّكَ شَاهِ كُوفَا نَكْ حَيَّ فَلَكُلْحَي وَحَيُّ بَعَدَكُلْجَيَ وَجَيٌّ لَمْ تَرِنْتُ الْجَيْوةَ مِنْ حَيْ وَجَيٌّ مَّرَتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلِيهَا لَمَ تَقَطَّعُ خِرَكَ عَنْ ظُفَّةً عَين في كُلُ وَفَت وَلَمْ تُنزِلْ فِي عُفُولاتِ الْنِقَى وَلَمْ نُغَيْرَ عَلَىَّ وَثَا لَقَ الْعِصِم وَلَمْ تُنغَعَيْنَ م دَفَا تُقَالَبْعِيمَ فَلْوَلَمْ أَدْكُومْ رَاحِسًا لِكَ اللَّعَفْوَلِدَ عَنَّى وَاللَّوْفِيقِ لِي وَالْاسْتِجَانَةُ لُدُعَانُ جِينَ دَفَعْتُ صَوْق بِوَحْدِلَة وَ يَجَدُلكَ وَبَجَيْدِكَ وَانْطَعَتْ يَلِانِ بَعَظِيمِكَ وَتَكُيْلَةً وَلَهَلْيلك وَالْافِيْ فَاذِيرِكَ خَلْفِحِينَ صَوْرَتَى فَاحْسَنْتَ تَصَوْرِي وَالْافِقِيمَيْكَ الْاَرْزَاقَ جِينَ قَلْنَهُما لى تَكَانَ فَخُ لِكَ مَا يَشْغَلُ مُكُرِّي عَنْ هُ نِي عَكِيفَ إِذَا فَكُنْ ثُلُ فَالنِّعَ مِالْعِظَاءِ آلْمَ أَتَقَلَّبُ فِهَا وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا فَلَكَ الْحَيْدُ عَلَدَ مَا حَفِظَهُ عِلْكَ وَعَدَدَمَا آخِاطَتْ بِتَرْفَلَتُهُا وَعَدَّدَمَا وَسِعَتْ مُدَعْمَتُكَ وَاضَعَافَمَا لَشَتُوْجُ مُهُ شِجَيعِ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَي عَيّر وَالِهِ الطَّسِّين بعَدَدِما احْصاهُ كِنَا بُكَ وَإِخَاطَ بِرغِلُكَ وَتَمِيمُ إِحْسَانَكَ الْيَضْمَا بَعَي مَن عُمْري كُنا. احْسَنْتَ إِلَيَّ فِيهَامَضَى مِنْهُ وَأُرزُفِينُ مُكُمَّا ٱنْعَنَتَ بِرِعَلَيَّ وَانْصُرُفِي عَلَى مَا النّ وَأُرْدَهِ النوفق والتذديد والعِصْمَة وحَطَّنْهِ لَالْاوْدادِ وَالْخِطَايَا وَمُرْغِاتِ الْمُعَاصِي فَإِنْكَ يَجُيُ مَا لَمَنَا وُوَيُثِبُ وَعِنْ لَكَ أَمُوْلَكِمَا بِ ٱللَّهُ مَ إِنَّى إِنَّا لَكَ وَآتَوَ مَنْ لِكَ بِتَوْجِيدكِ

# خَاالْسَيْكُ الْمُحَالِمُ اللَّهِ الْمُحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وَيَحَيْدِكَ وَيَجَيْدِكَ وَخَالِيلِكَ وَتَكَبْرِكَ وَتَعَظِيمِكَ وَبِوُدِكَ وَمَا فَيْكَ وَرَحْمَاكَ وَعُلُوْكَ وَوَقَادِكَ وَحِيَاطَيَكَ وَوَفَا ثُلُكَ وَمَنِكَ وَجَلالِكَ وَجَالالِكَ وَجَالِكَ وَمَا أَنْكَ وَكَالِكَ وَكُمْ إِثْلَ وَسُلْطَانِكَ وَقُلْمَهَاتِ وَاحِسْانِكَ وَبِفَصْلِكَ وَتَطْهِيكَ وَامْتِنْانِكَ وَجِبَيعِ مَاسَا لَكَ بَجُلْعَكُ وَسَيِّاكَ بُحَيِّرُ صَلَّى اللهُ عَلِيَهِ وَالِهِ وَعِرَبِ الطَاهِرَ النَّيْكِ عَلَيْءَ دَوْالِهِ وَلا تَغْمِينُ فِلكَ وَفَصْلَكَ وَفَوْا بِدَكَ ذِا مَا لِكَ فَانْدُلَا يَعْزَكَ لِكُنْ وَمِا نَتَدَوْقَ بِهِ سُوسَالِعَطَا لَا عَوا تُقَ الهُولَ وَلاَ يَفْضُ وُدَكَ التَقَصِيرِ فِي شَكْمُ بِعِمَدَكَ وَلا يَجُهُ مِّزَاتًا مَوَاهِمِكَ المَنْعُ وَلاُنوَزُرُ فِي وَلاَ العَظيمِ مِنْ كُانَ الْفَاتَفَةُ الْجَسَلَةُ الْجَلِيلَةُ وَلَاتَخِافُ صَيْتِمَ الْبِلَانِ فَنَكُرُ فِي وَلَا يَلْحَقُكَ خَوْفُ عَدَّ مِ فَيَقْصُ مِنْ جُدِكِ فَيضُ فَصَيْلِكَ الْعَبِيمِ ٱللَّهُ مِّ الْرُفْتَى فَلْبَا خَاشِعًا خَاصِعًا ضَارِعًا وَبَنَّا صابرًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَلِياانًا ذَا كِرُا وَعَيْنًا لِأَكِيَّةً وَعِلْمًا نَافِعًا وَوَلَدُ اصَالِحًا وَعُرًّا طَوِيلًا وَعَلَاصًا لِحًا وَخُلْقًا جَسَنًا وَدِازَقًا وَاسِعًا جَلَا لِاطَيَبًا وَلَا تُؤْمِنَى كُمُ لَكَ وَلا يَنْسِن ذَكُوكَ وَلَا تَكُنِيْفُ عَنِي مِنْ لَهُ وَلَا تُقْتَطِلْنِي مِنْ مَحْمَدُكَ وَلَا سُأَعِلْفُ مُنْ حُوادكَ وَكَلَفُكَ وَ اعَذِنِ مِن يَخَطَكَ وَعَصَبِكَ وَلا تَوُلْسِني مِنْ رَوْحِكَ وَلا سَنْرَعْ عَنِي هَا فَيَنَكَ وَمُركَذَكَ وَسَلامَتَكَ وَكُونِكَ لَهِ عَالَى كُلِّ رَوْعَة وَوَجْنَةٍ وَاعْصِمْنِ مِنْ كُلْهَلَكَة وَجِيَى مَنْ كُلَ الآهِ وَافَةِ وَعَاهَيْرُونِعِنَةِ وَذَلْزَلَةً وَمَلا وَ وَلا وَوَلا وَحَرْوَبُرُدْ وَجُوعَ وَعَطَيْنُ وَغُصَّيْرَ وَعَي وَضَلالَةٍ وَسْتَعْ فِالدَّارَنِ أَيْكَ لا يَخْلِفُ الْمِعَادَ ٱللَّهُ مَّا رَفَعَنِي وَلا تَصَعْنِي وَادْ فَعْ عَنِي وَلا تَدْ فَعَنْ يَ وَاعْطِنَى وَلا تَعْرِمْنِي وَالْرَمْنِي وَلا نَهْتِي وَدِدْنِي وَلا تَعْضَى وَارْحَمَةٍ وَلا نَعَدْنِي وَانْصرَفِي وَلا تَغْذُلُني وَاسْتُرَفِّي وَلا تَفْضَيَيْ وَاحْفَظَنِي وَلا نُصِّيعْني وَا يَزُني وَلا يُؤْثِرُ عَلَيَّ وَفَرْجَ هَرَوَاكُنيْ عَتَى وَاهْلِكْ عَدُوي إِنَّكَ عَلَى كُلِّنَّي عَلَيْ لَا ذَالْكِلْالِ وَالْاكِدُ إِلْمِ لَا أَنْجَمَ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مَّوَاهَلِكَ ٱلكَفَرُةُ ٱلذِّينَ بُكَذَّبُونَ رُسُلَكَ وَيَحْذَدُونَ الْإِلَكَ وَتَصْدَرُونَ عَزْسَيلاً وَآخِلُ بِهِمْ غَضَبَكَ وَعَذَا بَكَ يَا الْمُ أَلِحَقِ رَبِّ الْعَالِمَينَ اللَّهُ مِّ وَمَا قَدَّرَتَ عَلَيَّ مِنْ آخُر وَشَرَعْتُ فِيهِ بَوْفِقِكَ وَتَيْسِيلِ عَنْمَتِهُ لِي عَلَيْجَسَنِ الوُّجُو ، كُلَّنا وَاصْلَحِهٰا وَاصْوبها إِنَّكَ عَلَىٰ الَّذَاءُ قَدْرُ وَمَا لَا خَابَرْ حِدَرُ مَا مَنْ قَامَتِ التَّمْوَاتُ وَالْاَرْضُ مِا مَنْ مَا مُنْ عُسِلْنَا لَتَمَاءُ آنُ تَفَعَ عَلَى لَا رَضِ الْآياذُ بِبِهِ امَنْ لَمَرُهُ اذِهِ الْمَاحَ شَبَيًّا الْحَاحْرِهِ وَصَلَّى أَتُدَعَلْ كَأْرُو الْجَلْقِ وَ

## دُعًا مِرَجِي عَ الْمِهَا لَكُنتُ الْمُسَيِّدِ الْمُعَالِلْنَالِ

جبب الحِزَن الزَحة وشفيع الأمّة سيدنا مُحَدَّا النَبيّن وَعَلَى الدَاحْمَ مَن سُخاتَ رَبْلَ رَبِالْعِزَةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلامُ عَلَى الْمُسَلِينَ وَالْحَيْلُ الْمُعَالَمِينَ وَعَلَيْ مَعْ وَعَ المهندى علي لمنهي اللمل الله مهان أسنكك بعزيز تعزيزا غزاز غظ بطول ولشيد تُوَّ مَكَ يَفُدُ رَمْقُ لِمَا لِافْتِدَارِ فُلْمَ لِكَ شَاكِيدِ مَتَمَدْ يُحَدِّدَ فَظَيْرَكَ بِشُمُ وَيُمُوَّ قَتَوْرُدُوْا مِرْمُدَّتِكِ برُضَّوْانِ عُفْرانِ أَمْانِ مُحْمَتِكَ برَفِيعِ بَدِيعِ سَبِيعِ سُلطَنتَكَ بسُعاية صَلَوْةِ بِسَاطِ رَحْمَلُ بِحَقَابِقَ لِجَوْمَ رَجُوتَ عَلَى بَكُوْنِ الْسِرْمِنْ سِرَكَ بَعَاقِدا لعِزْمُنْ عِزَعَ لِنَهُ بَحُنِينَ أَبِن تَسْكُن لِلرُيْدِين بِحَ فَاسْخَضَعَاتِ زَفِرات الْخَاصُّونِ بِأَمَال أَغَال أَفُوال المُحتَّهُ مِن بِتَحْشَعُ تَخَصَّعُ تَقَطَّعِ مَلْ دَاتِ الصَّابِرِين بِتَعَبُّدُ فَجُكُ دُتِّجَ لَذَا لَعَابِدِينَ اللَّهُ مَرَدَّعَلَت العُ عَوْلِ وَانْحَدَّ بَالْاَبِصَا رُوضاعَتِ الْاَفْهَا مُرْوَجِارَتِ الْاَوْهَا مُرْوَقَصَرُتِ الْحُراطِ وَتَعِدُّتِ الظنون عن ذرال كُنْدِكَ فِي مَاظَمَ مَن بوادي عَالِي صناف برايع فُلْ مَكِ دُونَ الْمِلْعُ الِيُعْفِقِ لَا لَيْ لَمُعَاتُ بِرُوقِ مِمَا لَكَ اللَّهُ مُرْتِحَ لِذَا لِيَكَاتِ وَمُبْدِي بَمَا يَتِرالْغَالَاتِ وَ مُخْجَ يَنابِيعِ تَعَزُيعِ قُصْبانِ النّاتِ لِاَمْنَ مَقَ صُمَّ جَلامِيدِ الصُّحُولِ الرّاسِياتِ وَانْبَعَ مِنْهَا مَاءً معننا حياة المخلوقات فأخيامنها ألجيوان والنيات وعلمتما احتلي فيترافكا دهمون طو أِخْارَاتِ خَعْيَاتِ لُغَاتِ ٱلنَّهُ لِ لِسَّادِ حَاتِ لِأَمْرُ سَبَّعَتْ وَهَلَّكَ وَقَدَّسَتُ وَكَثَرَتَ وَسَعَّدَتُ تعلال خال أقوال عظيم عِزَة جَرَفُتِ مَلَكُونتِ سَلطَنتِه مَلَا تُكُذُ السَّبع سَلواتِ المَرْدانَ فَاصَاءَتْ وَأَنَارَتْ لِدَوَامِرَدْ يُمُومِيَّتِهِ الْنُحُومُ الزَّاهِ إِنَّ وَاجْتُمَى عَدَدَ الْاَحْيَاءَ وَالْأَمُواتِ صَلَّ عَلَيْ عَنْدُوالِ مُعَدِّدُ لِلْبَرِيَّاتِ وَافْعَلْ عَكَا أَوَكُنْ الرَّفَاءُ اخْرَرُونِيَّ عَلَيْهُ لِي عَلِيلًا أيصنا الله مَّادُ ذُقْنا تَوْفِقَ الطّاعَةِ وَبُعْدَا لمُعْصِيةِ وَصْدَ وَالَّنتَةِ وَعُرِفَانَ أَكُمْ مَةِ وَاكْمُنا بالهدي والاستفامة وسددالسنتنا بالقواب والحنجة واملاء فلؤتنا بالعلم والمغفير وطَهِّرُ بُطُونَنا مِنَ لِكَ إِمِوا لَسْنُهُمِّ وَاكْفُ مُنْ أَيْدَيْنا عَنِ الْظُلْرُوا لَسَّرَقَةٌ وَاغْضُصْرَابِصا يُناعَن الفخوني والخيانتروا سُدُداسُماعَناعَ لِالْغَوْوَالْعَيْبَةِ وَتَفَضَّلُ عَلَيْ مَنَا مِالْزُهُ لِدُوالْبَصِيمَة وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ الْحِهَادِ وَالزَّغْدَةِ وَعَلَى الْسُمِّعِينِ الْإِنَّاعِ وَالمَوْعَظَةِ وَعَلَى مُضَى الْسُلِّمَ المِنْفَآءُ وَالْرَاحَةِ وَعَلَى وَاهْمُ الرَّا فَيْرُواْ لَرْحَةِ وَعَلَى شَايِخِنَا بِالْوِفَارِ وَالسَّكِينَةِ وَعَلَى

# معَلَّعظِمُ عَعلِينَةِ مَ

النَّبَابِ بِالْإِنَا بَيْرِوَالْتُوْبَرِّوَ عَلَى لِلنِّسَاءِ بِأَلِمَيْ أَوْ وَالْعِقْنَةِ وَعَلَىٰ لاَغْنِياءُ والْبَعَامِوالْسَعَةِ وَعَلَىٰ لاَغْنِياءُ والْبَعَامِ وَالسَّعَةِ وَعَلَىٰ لاَغْنِياءُ والْبَعَامِ وَالسَّعَةِ وَعَلَىٰ الفنقلآء بالصَّبْرِ وَالقِنا عَبِرَوَعَلَى العُزاتِ بِالنَّصْرِ وَالْعَلْبَةِ وَعَلَى الْأُسْلَةِ وَإَلَى الْحُ وَعَلَىٰ لَامْزَآءَ مَا لِعَدَلِ وَالشَّفَقَةِ وَعَلَىٰ لرَّعِيَّةِ مِا لَا بِضَافِ وَجُسْنِ البِّيرَةِ وَمَارِلُهُ لِلْحِيَاجِ وَ الزُوَّارِ فِي لَزَادِ وَالنَّفَقَة وَاقْصِمَا آوَجَيْتَ عَلَهُمْ مِنَ الْحِجُّ وَالْعُثْمَ بِفِصْلِكَ وَدَحْمَتِكَالُ الراحين دعاء عظيم مروق عن النبي تليالله عليه والم بيه والله الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْمُ اللَّهُمَّةَ وَّدُتَ وَقَضَيْتَ وَاصْلَلْتَ وَ حَدَيْتَ وَاضْحَكَّى وَإِنْكُنَ وَامْتَ وآحنت وأمرضت وشفنت وأطعمت وسقنت ولكنالخ كأفكاما فضيت ولأملح أسك اللااليك بافاسِع النعماء باكرتم الالاء باجز مل لعطاء ما فاضح القضاء بالاسط الخاب لكانيف الكُرُ ابِياجِ بُ الدَّعَواتِ إِو لَيَ الْحَسَناتِ الدافعَ الدَّهَاتِ المُرْرَلَ الرَّكَاتِ وَالْإِلَّا ٱللهُ مَرِينَكَ مَرَى وَلا مُرى وَأَتُ الْكِنظِ إِلا عَلَى إِفَالِوَ إِلْكِتِ وَالْنَوَى وَلَكَ أَلَى فَالْاخِرَة وَالْافُكِ اللَّهُ مَرَانَكُ فَافِرُ الْذَبْ وَفَا بِلَا لَتَوْبِ شَدِيدُ الْعَمَّابِ دَى الطَّوَلِ الْا إِلْدَالِا أَتَ اللَّكَ الْمَصِيرُ وَسِعَتَ كُلُّ شَيُّ رُحَمَنُكَ وَلا ثَادَلامْ إِنَ وَلا مُعَقِّبَ لِي كُلَّ لَ لَعَتَ حَجَّتُكَ وَلَفَذَ آمُهُ وَبَعِيتَ آنْتَ وَجُدَكَ لَاشْرِكَ فِي أَمْلُ وَلَا يَخْتِبُ سَأَمُّكَ إِذْ اسَالَكَ ٱسْتُلْكَ بَحَتْ المتنائلين إلكك لطألب كماغن كما أسكاكك أرت باجت التنائلين إلىك وبأنها لكالمة اذِادُعِتَ بِهَا لَجَبَ وَاذِاسُئُلَتَ بِمَا أَعَطَيْتَ اَسَأَلُكَ أَنْصَكِي عَلَى حَيْدِ وَالِهُ عَيْدُ وَأَسْأَلُكُ بإشمِكَ العَظِيم المَعْظَمِ الذَي إذِ استُلْتَ بِراعَظيَتَ وَإِذَا أُفْتِمَ عَلَيْكَ بِرَهَنَتَ ٱسْتَلْكَ أَنْ نُصِلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَالْهُجَدُ وَأَرْتَكُفَ نَامَا اَهُمَّنَا وَمَا لَوْهُمِّنَا مِنْ آمْرِدِ بِنِنا وَدُنْيا نَا وَاخِرَسِنا وَتَغُمُوعَنَّا وَتَغُمِّلُنَا وَتَقْضِيَحُوا يَجِنَا اللَّهُ مَّ الْجَعَلْنَا مِنَ الذَّابَ الْحَافُوا وَإِذَا أساؤا استغفه أواذا سكبواصره اوإذ اعله دواوفوا واذاغضبو أغفه أوإذا جكا رَجَعُوا وَلِذَاظِلُوا لَمْرِيَظِلِمُوا وَاذِاخْاطَبَهُ الْجَاهِلُونَ فَالْوُاسَلِامًا وَالذِّنَ يَبِينُونَ لرَبَّهُ سُتَدًا وَقِيامًا وَالذِّينَ يَقُولُونَ رَبَّنا اصْرِفْ عَناعَلابَ جَمَّنَمُ ازِّنَ عَلابَها كَانَعُ لِمَّا إِنَّمَا لَـ

اكالميك واختب ع

होंगुर्सरी।जबरीट

# رُعًا الْجَعَظِمُ مِنْ عَلَيْهُ الْجَعَظِمُ مُنْ عَلَيْهُ الْجَعَلِمُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ الْحَالَةُ مُنْ الْحَ

المُستَقَرَّا وَمُقَامًا ٱللَّهُ مَا أَجِعَلْنَا مِنَ لَذِينَ إِذَا اصَابِتَهُ عُرْصُيكَ مَا الْوُالِأَنَّا لِلهِ وَإِنَّا اليَّهُ وَاجِعُونَ ٱللَّهُ مَ إِنَّ اسْتَلُكَ مِنْ عَلْمِكَ بِحَهَلْنَا وَمِنْ قُوَّلِكَ لِصَعْفِنَا وَمِنْ غِنَاكَ لِفَ قُرْنَا ٱللَّهُ مَلا تَكِلْنَا الْمَانُفُ يِنَاظَرُهُ مَعَيْنِ وَلا أَ قُلْ مَرْدُ لِكَ وَلا مَرْدَ لَا عَلَى عَقَابِنَا وَلا مُزَلَّ أَقُل مَنَا وَلا مُزعُ قُلُومِنَا ولاتدخفرنجتنا ولاتمؤمع فدتها ولانعته علنا سعينا ولاتنف بااعذا ولانتاط عَلَيْنَا سُلْطَانًا مُخِيفًا وَهَبْ لَنَامِنُ لَذُنْكَ رَحْمَةً اللَّاكَانَا الْوَهَابُ رَتَبْاهِبَ لَنَامِن كَذُواجِينًا وُدِرِياتِنا فَوَةَ آعَيْنِ وَاجْعَلْنا لِلْتُقَتِينَ امامًا ٱللَّهُ مَهُ لا تُونِينًا مَكُمُ إِنَّ وَلا تَكَيف عُنَّاسِمَ لَ وَلانَصِرُهُ عَنَّا وَجَعَكَ وَلا يَخُلِلْ عَلَيْنًا غَصَبَكَ وَلا نُتَحِ عَنَاكُرُمُكَ وَاجْعَلْنَا اللَّهُ مَرِنَ الصَّالِحِينَ الْآخِيَارِ وَادْزُقُنَا ثُواْبَ ذَارِا لَقَرْارِ وَاجْعَلْنَامِنَ لَا نُقِيَاءِ الْآبُرارِ وَوَقِفْنَا فَالنَّهُ وَالْاَخِرَةِ وَاجْعَلْ لَنَامَوْذَةً فِي قُلُوبُ لِلْوَمُنِينَ الْمِيزِيِّ الْعَالَمَينَ اللَّهُ مُركَا أَجْدَيْتَ الْمُوتُبُ عليه تب علينا وكأرضيت عن سخي فارض عنا وكاصبرت إسمعا عكالدو فصرنا وَكَاكُمُنَاتَ الصُرِّالُ وَبُ فَاكِنْفُ صَرَا وَكَاجَعَلْتَ إِلَيْمَانَ ذَلْفِي وَجُسْزَمَا بِرَ فَاجْعَلْنَا وَكَا اعَطْنَتَ مُوسِىٰ وَهٰرُونَ سُوْلَهُمُا فَاعَطْنَا وَكَمَا رَفَعْتَ ادْرِنسَ مَكَانًا عَلَيًّا وَكَمَا ادْخَلْتَ الْمَاسَ والبسع وذا الكفل وذا القرنين فالضالجين فادخلنا وكاربطت على أوليه لالكهف الْدُقُامُوا فَقَا لُواَرَبُنا رَبُ الشَّمُواتِ وَالْاَرْضِ لَنَّ نَدْعُونِ وَبِهِ الْمُمَّا لَقَدْ فُلْنَا إِذَّا شَطَطًّا فَيْنَ نَمَوُ لُ كَذَٰ لِكَ فَانْطِ عَلَى فُلُونِ إِ وَكُمَا دَعَا كَذَرَكَ يَا فَاسْتَحَتَ لَهُ فَاسْتَعَ كَنَا وَكَمَا أَمَّن عَدِيجِ برُوج الْقَدُسُ فَايَدُنَا بِمَا يَحِتُ وَرَضَى وَكَمَا عَفَهَ لَهُ يَكُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَالله فَاغْفِظَا أُذُنُوبًا وَحَيْمُ عَنَّا سَنَامًا مَا فَدَمَنَا وَمَا أَخَرُنَا وَمَا اَسْرَبُهٰ وَمَا أَعْلَنًا اِنَّكَ عَلَيْكُمْ نَبَيُّ فَدَرُ وَ اجْعَلْنَا اللَّهُ مَ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ مِزْعِبَا دِلْ الْعَالِمِينَ الْعَامِلِينَ الْخَاسِمِينَ الْمُخْلِصِيرَ الذَينَ لَاخُوْفَ عَلِنَهِ مِولَاهُ مُ يُحْزِنُونَ وَأَلْحَالُتِهِ رَسَالِعَالَمِينَ وَصَالِحَ لِلهُ عَلَيْحَ لَهُ وَاللَّهِ وَالْمَ تشالمًا كَتْبِرًا وَعَاءُ عَظَيْمٌ مُوفَى عَنَا لَنِي مَنْ كَاللَّهُ عَلِيْهُ وَاللَّهِ سِيرِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيم سُنْحَانَكَ أَنْتَ اللهُ رَبُ العَرْشِ العَظِيمِ سُنْحَانَكَ آنْتَ اللهُ الرَّجُ لَى أَنْتَ اللهُ رَبُ العالمَينَ سُبِّحًا نَكَ الشَّالِكُ الْفُدُوسُ شِحَانَكَ الشَّالْتُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ سُخَانَكَ أَكَ العزيزا للهيمين سنطائك آنت الشائحنا والمتككئ سنحائك أتأت التوافخ الغ البارئ سبحالك

# رُعْا اجْعَظِمُ مِيَّ عَلِيْتِينَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكِ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِيكُمْ مِنْ عَلِيكُمْ مِنْ عَلْمُ عَلَيْ

آئتَ اللهُ المُصَوِّدُ الْجَيِكُمُ سُخَانَكَ آنتَ اللهُ المَّيمُ الْعَلِيمُ سُخَانَكَ آنْتَ اللهُ الْبَصِيرُ إِلْصَادِ فُ شَخَانَكَ أَنْ اللهُ أَلَحَ وُ الْعَيْوُمُ سُبِّعًا لَكَ أَنْنَا للهُ الْواسِعُ اللَّظِيفُ سُبْعًا لَكَ أَنْتَ اللّهُ الْبَالْكَ الْآحَدُ سُجَالَكَ آنتَ اللهُ العِلْيُ الكِبِيرُ سُبْحًا لَكَ أَنْتَ اللهُ الْعَفُودُ الْوَدُودُ سُبْحًا لَتَ اللهُ الشَّكُورُ الْحَلْبُ مُنْحَانَكَ آنَ اللهُ المُبْدِئُ المُعِيْدُ سِنْحَانَكَ آتَ اللهُ الوَاجِدُ الاَحَدُ سِنْحَالَكَ آتَ اللهُ ٱلسَّيَّد القَّمَدُ سُبِعًا لَكَ آنْتَ اللهُ أَلَا وَلُ الْمُخْرُ سُبِعًا لَكَ آنْتَ اللهُ الظَّاهِمُ إِلْيَاطِنُ سُبْعًا لَكَ آنَ اللهُ الْعَفُورُ الغَفَّارُسِنِعَالَكَ أَنْتَاللَهُ الْوَكِيلُ لَكَا فِي شِيعًا لَكَ أَنْتَ اللهُ الْعَظِيمُ الْكَرَيمُ سُبِعًا لَكَ أَنْتَ اللهُ لَيْ المآتُ مُسْخَانَكَ أَنْ اللهُ الْمُتَعَالِي لَحَقُّ سُخِانَكَ أَنْ اللهُ الْبَاعِثُ الْوارُثُ سُخَانَكَ أَنَا لَسَالَا الدَّوُّنُ سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللّهُ الْعَرْنُراْلِحَهُ لُهُ شِيحانَكَ أَنْتَالْلُهُ الْعَرْبُ الْمُحِثُ سُبْحانَكَ أَنْتَالْلُهُ الْعَالِمُو الناسط سُبِعانكَ آنتاللهُ الشَّهِ بُولْلنَّعِيمُ سُبِعانَكَ آنتاللهُ الْقاهِرُ الْزَارْقُ سُبِعانَكَ آنتِاللهُ الحسيبُ الباريُ سُلْحانَكَ آنتَ اللهُ العَنَى الوَفَى سُبْحَانَكَ آنتَ للهُ القادُ وَالمُفْتَدُرُ سُلْحانَكَ أَلَيْهُ التَوَاكِ الوَقَاكِ سَبْحَانَكَ أَنْ اللَّهُ الْمُحْدِثُ الْمُعَانَكَ أَنْ اللَّهُ الْكِتَانُ اللَّهُ الْمُحَانَكَ التَّالُكُ الْمُعَانَكَ اللَّهُ الْمُحَانَكَ اللَّهُ الْمُحَانَكَ اللَّهُ اللَّ ٱنْتَالْتُهُ الْفَدِيمُ الْفَعَالُ سِجَانِكَ أَنْ اللهُ الْفَوْيَ الْفَاتْمُ سُجَالَكَ أَنْ اللهُ الرَّوُفُ الرَّجِيم سُبْحاَلَتَ اَنْتَ اللَّهُ الْوَقُ الْكَرَبْمُ سُبْحاَلَآ أَنْ اللَّهُ الْفَاطُ الْحَالَقُ سُبْحا ذَكَ اَنْتَ اللَّهُ الْعَرُزُ الَّعْلَّا بُعْ اللَّهُ اللَّهُ الدَّانُ السَّكُورُ شِعَالِكَ أَنْ اللَّهُ عَلَامُ الْعُيُوبِ شِعَالِكَ أَنْ السَّالْمَاق العَدْلُ مَعْ الْلَا مُن الله الطاهِ والطَّهُ والطَّهُ والمَّا اللَّهُ الرَّفِعُ اللَّهِ سُعَالَكَ انتَ الله الوِّر الهادي أَجْعَانَكَ أَنْتَ اللهُ أَلُولُيَ النَّصِيرُ سُبْعًا لَكَ أَنَّا للهُ النَّكَفَيُ لِالْسُتَعَانُ سُعًا لَكَ أَنَّا لللهُ الْغَالِبُ لِلْعُطِي بِعَانَكَ آنْ اللهُ الْعَالَمُ الْعُظَمْ سِعَانَكَ آنْ اللهُ الْحُسُ لِلْحُلُ سَعَانَكَ آنتَاللهُ المنْعِمُ المفضِلُ سُخًا لَكَ آنَتَ اللهُ الفاضِلُ الْصَادُق سُخًا لَكَ آنْتَ اللهَ خُلُكَ اكْنَ سُخَانَكَ أَنْ اللهُ حَيْرُ الفاصِلين سُبْحَانَكَ انْتَ اللهُ خَيْرُ الوارِيْنِ سُبْعَانَكَ انْتَ اللهُ خَرُ النامِير سُجُعانَكَ آنت اللهُ خَيْرُ الْغافِي سُعُعانَكَ أَنْتَ اللهُ خَيْرُ الْفاطِينَ سُبْعَانَكَ أَنْتَ اللهُ خَرُ [لازقان سُبْحًانَكَ آنتَ اللهُ ٱسْرَعَ الجالِبِ مِن سُنْحَانَكَ آنتَ اللهُ ٱجْسَانُ لِغَالِقَ مَن سُبْحًا لَكَ أَنتَ اللهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّاللَّا التككيم سُبْعَانَكَ أَنْتَاللهُ أَنْجُمُ الرَّاحِينَ سُبْعَانَكَ أَنْتَاللهُ لا إِلْهَ الْاَلْتَ رَبُّ الْعُرَلْ لَعَظيم بُطَانَكَ انْتَ اللهُ لا إِلٰهَ اللَّا آتَ سُبِّحالَا إِنْ كَنْتُ مِنَ الطَالِينَ فَاسْتِحَنَا لَهُ وَنَجَيْنا مُولَا لَعَمَّ

## المعالم عظم عرق الذي

وَكَذَٰلِكَ نَجْ لِلْوُمُنِ بِنَ وَلَا خُولَ وَلَا قُوَّهَ اللَّا إِنْدِالْعَلِيْ لَعَظِيمُ وَالْجُمُدُ لَنْدِرَبَا لِعَالَمَ بَنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلِيَ يَنِالُحُمَّدِ وَالِهِ الطَّيِبِ إِلْطَالِمِ إِن وَهَا وَعِلْمُ مِن وَيَ عَرَالِيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَالْهِ اللَّمْ إِذَا سَيَّاكُ الْمُمَكُ الْحُزُونِ الْكُنُونِ الْحَجَدِ الْمَرْفَوْعِ الدِّي قَامَتْ بِبُرَا لُتَمُوالْتُ وَالْاَرْضُونَ وَ تَبَتَتُ بِمِا عُمَالُ الرَّاسِياتُ وَجَرَبُ مِزا لَجَادِ الزَاخِراتُ وَمَا آمَيلَ الذَي بِبِرَعُنُ وَتُدُلُ وَبَاعُكِ الذِّي أَنْزَلْتَ بِبِالْمُؤَدُنْةَ وَالْانْجِيلَ وَالْمِيْكَ الْذَي أَنْزَلْتَ بِإِلْفُوْقَانَ وَالْرَبُورَ وَالْمِيْكَ الْلَيْ يُخْنَى بِإِلْوَىٰ وَمَهُنُ بِإِلْاَمُنِيٓاءَ وَبِاشْمِكَ الذَي جَلَقْتَ بِهِجَنَّتَكَ وَالْأَلْهُ وَالْمِلْكَ الذّي إذا دُعِيتَ بِبْرَاجَبْتَ وَاذِاسُئْلَتَ بِبِ اعْطَنْتَ وَمِاسْمِلْنَا لَذِي تَاخُذُ بِبَرُوتَعُطُحَ مَا نِمِلَ ٱلْجَيْلِ الْجَلِيلُ الْكُرِّيْمِ وَمَا شِمْكِ الْعَرِيزِ إِلْغَفُورِ الرَّجِيمِ وَاسْاَلُكَ بِكُلْمَا دَعَاكَ بِهِ كُلْمَلَكَ مُعَمَّقٍ أَوْبَيْ مُرْسَلُ أَوْرَسُولِ مُصْطَعَى أَوْالْحَرِيمَ خَلَقْتَ مِنْ ذَكِّر اَوْانْنَى في رَاوْجَر في سَرْنَ أَوْرَجْاء فيغيم أوهيم اوك ربف فرج أورتج في ماء أوارض في مل وحبر اوعان حالف أواسي مَنْطِلُومِ الْوَحْزِينِ مُضْطِرَةِ فِلْيُلِ الْفَهَارِ اسْتَجَنَّتَ دُعْاءً أُوكَتَعَنْتَ لَلْهُ وَأُودَحْتَ نُكَاءً أَوْ حَمْتَ سَكُوا وُ فَإِفْرَانَ الْكَ بِحَوْلا الْمَ الْا أَنْ وَجِوْلَحَ اللَّهُ الْأَلْمَاء والدُّانَ وَأَكْرَمُها لَدَّيْكَ وأغظيمها علينك وبجق إبرهيم على للإوما أنزلت عليه وبجق داودم وما أنزلت عليه ويجقني على السَّلام وَمَا ٱنْزَلْتُ عَلِينْرِ وَبِحَيْ عِيلْمِ عَلْيالِلمْ وَمَا ٱنْزَلْتَ عَلِيْرِ وَجَيٌّ عَجَ كَالْمُصَطَفِي صَلَّى اللهُ عَلِيَهِ وَالِهِ وَمَا ٱنْزَلْتَ عَلِيْرُوجِيِّ جَبِعِ ٱلاَنْبِياءَ عَلَيْهُمُ السَّلامُ وَمَا ٱنْزَلْتَ عَلَيْهِ وَجِيَّ الراغِب بَرَالَيْكَ وَالطَّالِبَنِ مُالَدَ مَكَ وَبِحِوَّالْسَكَا بُلِينُ وَالْعَادِفِينَ وَجَوَّى كُلُسَجَعِينَ وَالْمُسَتَغِفِمْ وَجَقَالُهُ لَلِينَ وَالْكُكِرَيْ وَجَقَا لُخِامِدِينَ وَالْذَاكِرِينَ وَيَجِقَّ الْسَاجِدِينَ وَالْزَاكِمِينَ وَجِعَقَ أسْاءَكَ كُلِهَا فَأَنْ أَمْهُ بِالْدُعَاءَ وَتُكَمَّلُتَ بِالْإِجْابِةِ فَيَنَّا الدُّعَاءُ وَمِنْكَ الْإِجْابَةُ وَمِنَّا الْطَلَبُ وَمِنْكَ الْعَطِلَيَّهُ فَإِنَّكَ تَعُطِّي مِزْسِعَةٍ وَمَّنْعُ مُنْ قُدُمٌ وَ وَتَعْفُوعَنْ عِلْمَ وَالْخُدُجِ وُم لَاشَاهِ مَكُلِّ بَحُوَىٰ وَلا مَوْضِعَ كُلِّ شَكُوىٰ وَلا مُعْطِئٌ لِلْ خِلْجَةِ وَلا عَالِمَكُلِّ سَرِيَّةٍ وَلا عَا فَالذَبْ وَيَا قَامِلَ الْتَوْبِ الْقَاضِي لَا أَلْبِهُ فَا أُمْرِلَ الْفَطِرِ وَلَا كَيْجُو وَلِيَوادُ الْأَيْجُلُ المَرْفَا يُوادِي مِنْهُ لَيْلُ ذَاجِ وَلاَ بَحْ عَجَاجَ وَلا سَمَا وَذَاتُ اِرَاجِ اللَّهُ مَا إِنَّ اسْمَلُكَ بِحِي جُجَاجٍ بيْنِكَ الجَامِ عَامًا بِغَدَعًا مِرَوِياً لِرَكُنِ وَالْمَقَاءِرَوَا لَمُشْعِرُا لِإَرْاءِ وَبِحَقَّ الْمُلْبَينَ وَالْمَاعِينَ إِللَّيْلِ وَالنَّهَا دِوَيَحْ

## خَالِحَ عَظِمْ مِنْ عَالِكَ مِي

انجل وَالْحُرَامِ وَبِيَقَ لِنُورِ وَالْظَلَامِ وَالْسُلُكَ الْمِيلِيَّ الذِي دَفَعْتَ بِإِلْتَمْوَاتِ بِغَيْعَ لِمَاسُوسِ وَلا تَحْسُونِ وَسَطِكْتَ بِرِ الاَرْضَ عَلَى وَجُهِ مَا وَتَجَوُنِ وَاسْا لُكَ الْبِيالَ الذِّي دَجَوْتَ بِرِ الاَرْسَانَ فَانْسَطَتْ بِاذِنِكَ وَاسْتَغَتَّ بِعِلِكَ وَاسَا لُكَ بِالْمِكَ الطَّهْ الطَّاهِ إَلْمُطَهَّ لَذَي إِذَا دُعِيت بداحتت وإذاسُ لت براعظت واستكات اِستالا الماسي الفندوس البرهاي الدي مُونُورُ عَلَى فَوْرِ وَنُورُ فَوْقَ نُورُ وَنُورُ يَضِي بِهِ كُلَّ نُورُ وَاسْالُكَ بِاسْمِكَ الذّي إِذا بِلَغُ الأَرْضَ انْشَقَتْ وَاذِابَلَغَ السَّلْوَاتِ مَفَتَحَتْ وَإِذَابَلَغَ الْكَوْسِيَّةَ خَبَّعَ وَاذِابَلَغَ الْعَرْشَ اهْتَزَّ وَإِسْتُلْتَابِمِكْ الذى استوت ببرعلى منتك وعلوت برعلى كرسيتك واسالك ما بيمك لذي فامر برع أنك وَارْتَعَكَتْ مِنْهُ حَلْنُهُ فَنَبَّتُهُمْ بِهِ وَنُبِّتَ بِجَمَلَةً كُنْسِيْكِ وَاشَالُكَ مَا بِيمِكَ الذّي لَقَنْتُهُ أَدْمَ عَلَىٰ السَّلامُ بَعْدَانُ أَخْرَبَ مُرْ أَلِحَتَ فَوَجْتَ مُ بِرَوْنَبْتَ عَلِيَهِ وَاسْالُكَ بِإِسْمَكَ لَلْدَى دَعَاكَ بِبِإِدْرِينُ وَفَعْتُهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَاسْآلُكَ بِالْمِكَ آلَدَي بَعَيْتَ بِمِ إِبْرُهِمَ عَلَيْ اِلسَّالُامُ خِلِيلَكَ مِزَالْنَادِ وَجَعَلْتَ النَّادَ عَلَيْهِ رَدُّا وَسَلامًا وَأَسْتَلْكَ بِالْمِكَ آلذَى وَعَاكَ بِرَعَعْون على للإفرة دْتَ عَلَيْهُ بَصِرَهُ فَأَفْرَنْتَ عَسْنَهُ وُسُفَ وَجَعَتْ مُلْهُ بِرَهَ فَالْفَرْقِرُ وَأَسْلُكَ الشمكَ الذَّي عَالدَيدِ آيوك عَلِي والسَّال مُ فَكَشَّفْتَ بَلاَهُ وَصُرَّهُ وَاليَّبَدُ آهَلَهُ وَمُسْلَهُمْ مَعَهُ مُواسَّا لَكُ مَا شَمْلَتَ لَذَي دَعَاكَ بِمِعَبْدُكَ مُوسَى مَسْمَى بِمِ عَلَىٰ لَمَاءَ وَاسَّا لُكَ بالمَكِ ٱلذِّي فَلَقْتَ بِإِلْجُرَكِ لِمِنَ إِسْلَامِلُ وَأَغْرَفْ وَغُونَ وَمَنْ مَعُ فُ وَاسْأَلُكَ بِاسْمِكَ لَلْذَي عَاكَ يبرمُوسى عَلَيْ السَّالَامُ مِنْ إنا لطور الآيمَن في النُّفعَة النَّاكَة مِنَ النَّيَّ وَفَكَلَّمَ مُنْ النَّا اسْتَخَتَ لَهُ وَٱلْقَيْتَ غَلِيْرِمَحَتَهُ مِنْكَ وَاسْتُلُكَ بَاسْمِكَ ٓ لَذَى دَعَتْكَ بِالسِيتُ امْلَهُ فَعُونَ فَاسْتَجَتَ لَمَا وَبَنِيَتَ لَمَا عِنْ لَكَ بَيْتًا فِي إِجْتَةِ وَاسَّالُكُ المِمْكَ لَذَي عَاكَ بِرِدُ وُالنَّوْنِ فَظُلُناتِ نَلْكُ فَاسْتَجَيَّتَ لَهُ وَتَجَيَّنَهُ وَأَسَّالُكَ مِاسْمِكَ الذّي دَعَالَ بِرُسُكِمْنُ عَلَيْ السَّلَّامُ إِذْ قَالَ مِنْ مَا عُلِي مُنْ عَلَى عَلَيْ مِنْ مَعْلَى فَاسْتَعَمْتَ لَهُ وَاعْطَنْتَهُ وَاسْأَلُكَ ما مُكَ الذَى أَنْزَلْتَ بِيرَالْبُرَاقَ عَلَى مُحَمَّدُ الْمُنْ أَرِعَلِنَهُ وَالدِالسَّلَامُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِيرَ الْمَالَةَ وَقُلْتَ لَهُ قُلْ الْحَيْدُ نُبْحِانَ الذَى تَغَرِّبَنَا هٰ فَا وَمَا كُتَا لَهُ مُعْنِينِ وَانِّا الْحَرَبْ لِلْفَاكِنَ وَاسْأَلْكَ باشك لذي دغاك برحمكة عصنك وكريستك ويجق برك ومبيكا شك والرافيل وغرابك

## كْعُالْجُ مِنْقِعَ لِلْجَبِّيَ

وَيَجِيْ مُحَنَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَيَجِيْ مَلْأَثْكُيَكَ الْمُقَرَّمِينَ وَانْبِياءَ لَـ الْمُرْسِلِينَ وَعِنا دِلتَ الصَّالِحِينَ وَاسَالُكَ بَحَوَّالسَّمَاءَ وَالْارَضَ وَبَحَوَّا لَجِنَالِ وَأَلِيجًا رِوْجَعً فَالشَّجَ وَالْدَفْلَ سِب وَبَحِيَ الْرَبِحُ وَالْمَوَآءِ وَبَحِقَ الْفَالِمِ وَالْلَوْجِ وَبِحَقِّ الْطِلْلُ وَالْحَرُودِ وَبَحِقّ الْفَسَرَ المُذُرّ وَبَحِقّ الْمَدِّر أكرام وبؤم محتد والمجتد وعليهم التلام وبحق برهيم فالرائره بم وبحوفضا بايوم الْعِينُمَرِّ وَيَجَقَ فَصُلِلْ لَقَضَاء وَيَجَوِّ الْفَسِطِ وَالْمِزانِ وَيَحَقَّ الْضَعُفُ وَيَحَقَ الْقَالِم وَمَا حَيَا بِرَوَجَةِ اسْمِكَ أَلَرُفُورُعِ عِنْدَكَ أَلذَى أَسَنَا ثَرَتَ بِرِفَ عَلِم الْغَيْفَ عِنْدَكَ وَلا تُظْهُرُهُ لِآجَد مِزْخَلْفَكَ وَلَمْ يَطَلِعُ عَلِيَّهِ أَحَدُ مِزْمَلَا يَكُونَكَ وَلا بَيْنُ مُهَاكَلٌ مِزْرُسُلِكَ وَاسْأَلُكَ بإسْماكَ الّذَي اسْتَقَتَّ بِرِ الْجِادُ وَقَامَتُ بِرِالْجِيالُ وَمَاشِمِكَ ٱلذِّي يُخِتَالِفُ بِدِ ٱللِّيَلُ وَالنّها رُفِيُّكُمْ بِرِاللِّنَكُ وَيَضَيْ بِرِالنَّهَادُ وَبِيَقَ الكِرَا مِلْكُمَّا نِبَينَ وَبَعِ الْمَفَظَةِ الْمُؤَكِّلِينَ وَبَعِ الْمَنْأَ وَالْفُرَانِ الْعَظِيمِ وَبِحَقِ كُلْخَهَ كُلِيِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَحِقَّ سُودَةِ الْبَقَرَة وَالْبِعْبِ إِنْ وَالنِّيلَ ۗ وَوَ المَا ثُنَّ وَبِحَقِ الْاَنْعَامِ وَالْاَعْرَافِ وَالْاَنْفَالِ وَالْبَوْنَةِ وَجَعِي بُولُسٌ وَهُودٍ وَبُوسُفَ وَالرَّعْدِ وَجَوَا رَهْمَ وَأَلِحِ وَالْعَلِ وَبَعَ إِسْرَا بُلُ وَجَوَالْكُفُ وَمَرَتُمْ وَظَادُ وَالْاَنْبِيٓ ا وَجَوَا لِجَ ٱلمؤُينِينَ وَالنُّورُ وَالْفُرْفَانِ وَبِحَقَّ الشُّعَلَاءِ وَالْفَيْلِ وَالْقَصَصِ وَالْعَنْكَبُونِ وَبِحَقّ الرُّومِ وَلُقالَ وَالْتَغِلَ وَالْاَخْرَابِ وَسَنَا فَالْلَائِكَةِ وَيَنْ وَالضَّافَاتِ وَصَ وَبِحَقَّ الزُّمْ وَالْمُؤْمِنِ وَحَلَّم السُّخُلَةَ وَخُمِ عَسَقَ وَبَحْ الْرُحُونِ وَالدُّجَانِ وَالْجَانِيَةِ وَالْاَحْقَافِ وَبِحَقِّ سُورَة مُحَلَّ صَلَّالِهُ عَلَنْهِ وَاللهِ وَالْفَيْحِ وَالْحُيُّالِ وَفَ وَالذَّارِ مَايِ وَجَوِّ الْطُوْدِ وَالْخَيْرِ وَالْفَيْرِ وَالْخَمْنُ وَجِوِّ الواقِعَةِ وَأَكْدَيدِ وَأَلْجُأْ دِلَةِ وَأَجَنِّهُ الْمُمْتَيِّنَةِ وَالْصَفِّ وَيِجَوِّ أَجُنُعُ رَوَالْمُنَا فِقِينَ وَالْتَغَارُ وَالْطَلَامِينَ وَالْتَجَيْمِ وَجِينِ سَبَارَكِ وَنَ وَلَكَاقَةٍ وَالْمَعْارِجِ وَجِينِ نُوجٍ وَإَلِينَ وَالْمُزَمَّلِ وَ اَلُكَيَّةِ وَيَجَقِ الْفِيْمَةِ وَالْاِيْسَانِ وَالْمُسَلِاتِ وَالنَّالِ الْعَظِيمُ وَالْنَاذِعَاتِ وَيَجِّعَ بَسَ الْكَوْرِ وَالْانِفِطادِ وَالْمُطْفَيْ فِينَ وَيَحِقِّ الْانْشِفاق وَالْبرُوجِ وَالطَّادِقِ وَيَحِقُّ لِلْاعْلى الْغالِسَةِ الْعَجْرُ وَالْبَلْدَ وَيَحِيِّ إِلَّهُ مِنْ وَاللَّهِ لِوَالفُّحِي وَالْمَرْفَتُرَحُ وَالبِّينِ وَيَجَوِّ لَهَ لَي وَالْقَدْيرِ وَلَمْرَكُنُّ وَالزَّانُ لَهَ وَالْعَادِيٰاتِ وَبِحَوِّالْقَارِعِيرَوَالتَّكَايُرُواْلعَصْرِ وَإِلْمُنَزَّ وَالْفِيلِ وَقُرَيْنٍ وَجِعِّ اَدَانِتَ وَالكَوْنَرُ وَقُلْ اِلَّهُمَا الكَافِرُونَ وَالنَّصْرَ وَتَبَتَّ وَأَفُلُّهُوَ اللَّهُ لَحَذُ السُّورُةَ وَيَحْقَ الْعَلَوَ

ha.

## الْمَعَالَمُ الْمَعِشِينَ الْمَعِشِينَ الْمَعْشِينَ الْمُعْشِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْشِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِين

وَالنَّاسِ وَاسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي عَلْمَتَهُ مَلَكَ لْمُؤْتِ وَقَبْضَ بِرَأَدُواحَ أَلِخَلِقٌ وَبَإِسْمِكَ لَلْهُ كُتُّبَّتُهُ عَلْيُرادِ قِعَرْسَٰكَ المَنْلا يَغْفِ عَلْيَهِ سُؤُالُ سَأَيُّلِ أَيْلا يُلْهِيهِ قَوْلَ فَا مُلْ اَمَنْ لا تَنْفُضُ خَوْاتُكُ العطايالا مَنْهُ وَكُلَّ مَوْمِ فِي أَنِ اَسْالُكَ مَا شِيكَ لَذَى كُنُهُ عَلَى وَقِ الزَّنْيُونِ وَالْفِي فِ النادِ فَلَمْ يَخْرَقُ لِامْفَرْجَ عَيَمُ الْعَمْوُمِينَ وَلا افِعَ عَنِ الْكُكُرُ وُسِنَ وَلا مُولِسَلَ المُؤْحَدِينَ وَلا غِيا سَ المُسْتَغِيثِينَ وَالْإِجَارَا لَمُسْتَجِيرِينَ وَالْمَلَاذَ الْمُعَيِّرِينَ وَلِأَجَبَّا وَالْمُجَرِّئِينَ وَالْرَبَّالُعَا لِمَينَ آسَالُكَ بمعاويدا لعزمن عَرْسَيْكَ وَمُنْتُحَى الزَّحْيَرِمِنْكِ تَابِكَ وَانِفاذِ وَجُيُكَ فِخَلْفِكَ وَانْباتِ كُلَّا فالوَخانَ وَعِلْمِ خَلْقِتَ فَ فَلَمِكَ وَمِا مِمَانَا لَعِلِّي الْاَعْلَى الْعَظِيمِ السَّالُكَ مِا أَرْتَاحِ وَمَا ذَرَتْ وَالْجَارِ وَمَا جَرَتْ وَالْاَرْضِ وَمَا أَقَلْتْ وَالْسَمْنَا وَمَا اَظُلْتَ وَيَجَوَّ لَلْا مُكْمَ الْاَوْلِينَ واللخرين وتجق للشتغفرة الآءالك وأطراف النهار وتجق الرهيم خليلك وادم صفيتك وَمُوسَى كَلِيمِكَ وَعِبِسَى رُوحِكَ وَدُا وُدَبَيِكَ وَنُوجِ رَسُولِكِ وَمِيكَا يُلَمَا حِبِ وَخُيِكَ وَ اسْرافِيلَ صَاحِبَ تَفْخِكَ وَجَرُبُلَ امِينَكِ وَمُحَدِّيْصَلْيَ اللهُ عَلَيْهِ وَالدِهِ وَعُرَبَ خِرَبَكَ مُرْخَلُقَكَ وَبِحَوْكُ لِمُنَادِ وَدَاجٍ وَبِحَى كُلْمُسَيِّجَ وَذَاكِرُ وَمُصَلِّي وَفَادِئُ وَشَاهِدٍ وَعَانَبُ وَكُلَّ الج وَمُعْتَمِ مِنْ ذَكِرَا وَأَنْنَى فِيمَا مَضَى وَفِيمَا بَعَيَمِ عُمُري وَبِكِلَّا شِيمُولَكَ فِي بَرَا وَتَحْرَا وْسَهُ لِل آؤجَيل وَجَقَكُل سِم دَعَال مِرمَلَكُ مُقَرَّبُ أُونِيعُ مُرْسَلٌ وَجَعَلْ سِمِكَ لَذَي لا تَخْتَبُ مَنْ دَعَاكَ بِرَالِاصَلَيْتَ عَلَيْحَ إِي وَالْحُحَمَدِ وَلَحَيْنَتَىٰ وَكَنَفَتْ كُرُبِي وَسَرَّتُ ذُنُوبِي وَفَضَيْتَ حَوَاتُعِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْ عَلَيْ وَالْمِحْمَةِ وَالْمِحْمَةِ وَالْمِعْ مَا وَالْمُعَمِّدُ وَالْمُعَمِّد صَلَنَتَ وَالرَكْتَ وَتَرْجَمْتَ عَلَى لِهُمَ وَاللَّاثِهِ مِي الْكَحَيَدُ اللَّهُ مَصَلَّعَلَى كَلَاثَكُمَكَ المُقَرِّينَ وَآنَبْنِيا مُّكَ المُسْلِينَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاهْلِطْاعَتَكَ آجْمَعِينَ مِنْ هُلِالتَّمْ واتَّ وَاهْلِ الْاَرْضَيِنَ اللَّهُ مُّواغُفْلُؤُنُ مِنَ وَالْمُؤْمَنِاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتَ الْآجِنَاءِ مِنْهُمُ وَالْمَنْوَاتِ وَمَا بِعِ مَبْيَنَا وَبِنْيَهُمْ فِي كَيْزَاتِ وَأَدْخِلْنَا وَإِيَّاهُمُ لَكِنَاتِ إَنْكَ بَميعُ الدَّعَوَاتِ اَلْحَمَ الراحين وَسَلْحَاجِتِك دِمَاءِكُمَا لَعَرُبُ مروى عزالْنع صلى لَشُعَلِمْ وَالْهِبِيمِ السِّالْتَحْمُ إِلَحْجِم لْا إِلْدَالْاَ اللَّهُ الْكَلُّمُ الْكُرُّمُ لِا إِلْدَالِاَ اللَّهُ الْعَالَمُ لِلْا إِلْدَ إِلَّا اللَّهُ الْكَلُّ لَكَ الْكُ الْحَقَالُمُ لِلْا إِلْدَ إِلَّا اللَّهُ الْكَلُّ لَكَ الْكَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لا إلدًا لاَ اللهُ أَبَحَى العَدُ لُ اليَعِينِ لا الْمَ الْاَلْسُهُ رَبُّنا وَرَتُ آلَا شَا الْاَقَلِينَ لا إلدالْاَ أَتَ

# لاعًاكن إلعش العالم المالة الم

سُبُعَانَكَ إِنَّكُنْتُ مِنَ لِظَالِمِنَ لِاالْعَالِاَ اللَّهُ اللَّهُ وَحَلَّى لَاشْرِيكَ لَدُلُدُ الْمُلْكُ وَلَدُ الْحَيْلُ نَحْدُ وَيُسُرُّ وَمُتُ وَيَحْنَى وَهُوَحَى لا يَمُوتُ بِيرِهِ أَلْخِنُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيٌّ فَذِيرٌ لا الْمَالِلَّا اللهُ تَخَلَّمَ لُولُا الله صَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَالْخِدُ يَسِّورَتِ الْعَالَمَ بَنَ لَا إِلْهَ اللَّهَ الْقَدُارُ الرُّبُوبِيِّيةِ وَسُبْعَانَ السِّيْضُو لِعَظْمِيَّة وَنَنْهَ دُانَ يُحَيِّلُ عَنْنُ وَرَسُولُهُ ٱللَّهُ مَا لِنُورُ المَّمْوَاتِ وَالْارْضَ وَاغِياتَ السَّمْوٰاتِ وَالْاَدْضِ وَيَا فَاطِّرَا لَتَمُواتِ وَالْاَدْضَ أَياذَ الْجَلَالِ وَالْاكْرُ أَمِرْيَا حَيُّ يَا يَوْمُ اللَّهُمَ صَلَعَلَى ثُمَّدَوْ الْمُجْتَدِ وَأَدَحَمُ ثُمَّنَدُا وَأَلَحُتَدِ وَبِارِلْتَ عَلِي مُحَدَّدُوا لِيُحْبَدِ كَا فَضَلَ اصْلَيْتَ وَاإِدَكْتَ وَرَحَمْتَ وَتَحَنَّدُتَ عَلَى بُرِهِيمَ وَال إِبْرِهِيمَ إِنَّكَ حَيثُ لَجَيْدُ اللَّهُ مَ إِنَّكَ تَعْلَمُ يُرِّي وَعَلَانِينِي وَمَا فِي هَنْ فَا فَتِلْ مَعُ ذِينَ وَنَعَن لَمُ خَاجِي فَاعْطِي مُؤْلِي وَاغْفِرْ فِي إِنَّهُ لا يَغْفُرُ الْذُنُوْبَ إِلَا أَنْتَ يِا أَرْحُمُ الرَّاحِينَ اللَّهْ مِّهِ إِنِّي ٱلسُّلَاكِ وَجَهِكَ الكرَّمُ عَلَيْكَ الْمَاتِ وَاسْاَلُكَ بِحَقَّ عَزَيْكَ عَلَىٰ كَارِبَ وَاسْاَلُكَ بَعْوَعَظَمَةٍ جَلالِكَ عَلَىٰ لَكَارِبَ وَأَسْاَلُكَ بِحَقّ مَلْا كُكُلِكَ الْمُقَرِّينَ وَابْلِيا وَلَـ الْمُسْلِينَ عَلِمَاكَ الرَبِ وَاسْالُكَ بَحْقَجْرُ لَ عَلَيْكَ الرَب وَ ٱسْٱلْتَ بِحَقّ مِبِكَا يُلْ عَلَيْكَ يَارَبِ وَاسْاً لُكَ بَحِقَ سِرا فِيلَ عَلَيْكَ فَإِرْبَ وَاسْاَ لُكَ بَحَعْ ذَا يُلَ عَلِمْكُ لِإِرْبِ وَأَسْأَ لُكَ بِحِقَّ حَلَيْ عَنْهَ لِكَ وَالكُرَّ وُبِيْنَ عَلِنَكَ لِإِرْبِ وَإَسْأَلُكَ بِخَوَادُمَ وَتُحْلَّدُ وَمَنْ بَنَهُ الْمَالِكَ لِلْهِ عَلَى اللَّهُ عَلِينَ عَلِينَاكَ إِرِبَ وَاسْاَلُكَ بَعِقَ مُحْكِدًا للصَّطَعَ فَاعَ النَّبَينَ عَلَنَكَ الرَبِ وَأَسْتَلُكَ بِحَوِي عَلِي زَلِعَ طِأْلِ إِمَا إِلْمُؤْمِنِينَ وَإِمَا مِلْكُتُعَينَ عَلِيَكَ إِنْ إِ فَأَسَا لُكَ يَحِينُ فَالِمَةَ ٱلرَّهِ إِنَّ مِن إِن الْعَالَمُن عَلِيَكُ فَارْتِ وَأَسَا لُكَ يَجِقُ لُجَسَن الجُتَى عَلَيْكَ بِارْتِ وَاسْتَلُكَ بِخَوْلَجُسَنَ الْإِمَا مِالشِّهِ وِلْلَطَلُومِ لِلْقَتُولِ بِكُمَّ لِلْعَلِيَّا لَايَا مِلْ وَاَسْأَلُكَ بِحَوْعِلْ بْنَ لِحُسَيْنِ ذَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلَيْكَ بِارَبِ وَآسْاً لُكُ بَحَقَّ عُمَّلَ بْرَعِلْ الْبايق لِعُلِمِ الْسَبِيَيْنَ عَلِيْكَ مٰإِرَبَ وَآسًا لُكَ يَجَقَجَعْفَىٰ بِيُحَكِّا لَصَّادِقِ ٱلْبَآتِ عَلَيْكَ فإربَ وَأَسَالُكَ يَخْهُونَى بْرَغَغُغْرِ الْكَاظِرِهِ فَاللَّهِ عَلَيْكَ لِارْبِ وَآسُلُكَ بِخَوْعِكُمْ بْرُونِ الْرَضْ عَلَيْكَ ياربِّ وَاسَالُكُ بِحِقِ مُحَدِّدِ مُزِيعِلْ إِلْتَعَى عَلَيْكَ الرِّبِ وَاسَالُكَ بِعَقْ عَلَى مُنْ مُحَدِّد النَّعْ عَلَيْكَ بْارْبِ وَاسْاَلُكَ بِحِقْ الْحَسَنُ بْنِعِلِي الْرَحْقِي الرَحْقِ عَلِيْكَ يَارَبِ وَآسَا لُكَ يَجِي تُحَكَّرُ بِالْحِسَنِ القَأْيُمْ بِآمِكَ وَأَلْحُبِيرَ عَلَى عِلْ أَدِكَ عَلَىٰ كَالْ مِن وَأَسَا لُكَ يَجِقِ صُحُونًا بِرَهِيمَ عَلَيْكَ مَارِبَ

## رُعًا كَنْ الْعَرْشِيَ

وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ ذَبُورُوا وُدَّعَلَيْكَ بَارِبْ وَاسْأَلْلُتِ بَيْ تَوْرُمْتِرِمُوسَى كَلِيْكَ إِدِبِّ وَاسْأَلُكُ بَجَيًّا نِجِبِ لِ عِيسَى عَلَيْكُ الرَّبِ وَاسْالُكُ بَعِيّ الْمِكَ الْمُكُوبِ فِي فَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْكَ الدّ وَٱسْنَلْتَ بَيْنِ اسْمِلَ فِبْسِرِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّجِيمَ عَلَيْكَ لا رَبِّ وَاسْاَلُكَ بِحِقْ سُودَةِ الْحَيْرِ عَلَيْكُ لَيْ رَبِّ وَاسًا لُكَ بِحَقَّ وَوَالْبَعَرَةِ عَلَيْكَ لما رَبِّ وَاسْأَ لَكَ بَحِقَّ مُورَةِ الْحِيْمِ إِن عَلِيَكَ لم واسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَة النِّيطاعَلِينَ الرَّبِّ وَاشَالُكَ هَكُنْ اللَّاخِلُفُرَّان سُورَةً سُورُةٌ وقد مرَّدُكُوها في الدِّعْآء المتقدِّم انفًا وَاسَا لُكَ بِحَكُلُ وَدِهِ ٱنْزَلْتَهَا عَلِينِيِّ مِنْ أَنْبِيا ثُكَ عَلِيَ لَيَا يُربِّ وَاسَّالُكَ بحق مُامِّ الْفَ بَنِي وَادْ بِعِدُّ وَغِينَتِنَ الْفَ بَنِي عَلَيْكَ مَارَبِ وَاسْأَلُكَ بَحَقَ الْادْعَيَدُ الْوَدُعَ الْتَرْجَالَةَ لَهَا آبنيآ ؤُكَ وَرُسُلُكَ وَاهْلُطُاعَتِكَ عَلِنَكَ إِنِّ وَانَا لُكَجَقَّ اسْمِكَ لَلْكُوُّرُعِ لَمَ لَكُوجُ أَلْجَفُظ عَلَيْكَ إِلَيْتِ وَأَسْاَ لُكَنِجَقَا شَمِكَ الْمُكُونِ عِلَىٰ إِنْ عَرْشِكَ عَلَيْكَ إِلَيْتِ وَأَسْلُكُ خَوَاشِكَ المكنة وبعَ إلى فيراطِ عَلِنَكَ إِرْتِ وَاسَالُكَ بِعَنَى مَيكَ لَكُنُو مُ عَلَى أَخِيرَ جَبَرُ بِلَ وَمِيكَ أَلُهَ لَيكَ نارت وأسْنَلُكَ بَحَقَّ إِمْ لِيَالْكُنُّهُ وَجُعِلًا جِنْعَدَا سِرافِكَ عَلَيْكَ بَارْتِ وَاسْاً لُكَّ بَحَقَّ إِمْ لَمَا لَكُنَّهُ عَلِكَمْ يَغِرُدا مُلَ عَلِنَكَ لما رَبِّ وَاسْأَلُكَ بَحِقَّا مَلِكَ الْمَكُنُّوبِ عَلْمَا بِالْجَيْانِ عَلَيْكَ لما رَبِّ وَاسْأَلُكَ بَعِقَ الْمِيكَ ٱلذِّي دَعَالَ بِرَمْنَكُرُ وَنَكِينُ هَلَيْكَ لِارْتِ وَالسَّالُكَ بِحَقَّ اللَّهِ كَالْذَي دَعَاكَ بِرَجَلَةُ عَنْتَكِ عَلِنَكُ عَلِيْنَكُ وَبِ وَاسْتَلُكَ بِحَقَامُمِكَ ٱلْذَي دَعَاكَ بِهِمَلَا ثَكُكُكُ لَا لُفَرَّوْنَ وَالكَرَّوْسُونَ عَلَيْكَ إِنَّ وَاسْأَلُكَ بِحَقَّ فَايَرَ حَمَّ لِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ وَاسْأَلُكَ عَقَى مَام كَلَالُكَ عَلَيْكَ الرَبِ وَاسْأَلُكَ عَيْعِلِكَ أَسْلارَ عِبادَلِيَّ عَلِيْكَ الرِّبِ وَاسْأَلُكَ بِحَقَّ الْمَيْكَ لَاغْظِم عَيْنَكَ الدَبِ وَاسَالُكَ بِجَوَّا لَا بِشِمِ ٱلذِّي لَقَبْتَهُ أَدُّمَ عَلِيْ لِلسَّلَامَ وَقَبِلْتَ أَفْبَهُ وَعَفَقَتُ عَنْدُ عَلَيْكَ الدِيَةِ وَأَسْأَلُكَ بَعِقَ الْكُلِياتِ الْتَي لَقَالِها مِنْكَ فَتُبْتَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ الدرَبِ وَاسْأَلُكَ بِحَقَّ المِكَ لَذَى مَعْاكَ بِرُهْ ابنُل فَقِبَلْتَ قُرُا نَدُ عَلِيْكَ الرِّبِ وَاسْأَلُكَ بَحَوْلًا يُم الذِّي دَعْاكَ بِرِشِيتُ عَلِيْ السَّلْمُ فَأَجْتَبَنِّهُ عَلَيْكَ الدِّبِ وَاسْالُكُ بَحِقَ الْاَيْمُ الذِّي دَعْاكَ بِبادْدِينُ عَلِيْ السَّلامُ فَرَفَعْتَهُ مَكَانًا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِينًا عَلِينًا عَلِينًا عَلَيْ اللَّهِ وَاسْالُكَ بِحَوْ الْاسْمِ الذِّي دَعَاكَ يِهِ نُوحٌ عَلَيْ السَّلَامُ فَعَيَّنَتُمُ وَمُنْ مَعَهُ وَالسَّفِينَةِ عَلَيْكَ الدِّبِ وَاشَّا لُكَ يَحَقُّ الْاسْمِ ٱلذَّي دَعٰاكَ بِبرابْرِهِيمُ عَلِيْلُالسَّلامُ وَتَحِعَلْتَ ٰ لَنَارَعَلِنَهُ رُدًّا وَسَلامًا عَلِيَكَ يٰادَبِّ وَأَسْاَلُكَ بَكِيْ

## دُعًا كِمِنْ الْعُرْشُ

الْايْمِ الذِّي دَعَاكَ بِراشِمْ عِيلَ عَلَيْ لِتَلامُ فَقَدَيْتُهُ بِذِنْ عِيضِمَ عَلَكُ إِنَّ وَاسْتَلُكَ تَحِقُّ لِلا الذِّي دَعَاكَ بِبِرا شِحْقَ عَلَىٰ لِسَّ الْمُ عَلَيْكَ عَلِيدَ وَاسَّا لُلَّتَ بَجَقِ الْاِنْمِ الذِّي دَعَاكَ بِرِهُو ذُعِلْهُمْ فَاسْتَغِيَّ لَهُ وَاهْلَكْتَ عَادًا عَلَيْلُ إِن وَاسْأَلُكَ بَعِقَ الْاسِمُ الذِّي دَعَاكَ بِرِصَالِحُ عَلْللِّلا فأستحنِّتَ لَهُ وَأَهْلَكُتَ تَمُودُ عَلَيْكَ لِارْتِ وَأَسْنَالُكَ بِحَى لَاسِمِ ٱلذِّي دَعَاكَ بِرَيْعَ عَوُبُ عَلِّلْ لِسَّلَامُ فَرَدُّدَتَ عَلَيْنِصَّهُ وَوَكَنَ وَكَشَّفْتَ عَنْهُ صُرَّهُ وَعَلِثَكَ إِرَبِ وَاخْسَا لُكَ بَحْالُامُ الذَي دَعَا لَذَ بِرِنُوسُفُ عِلْمُ لِلْمُ فَأَنْجِيَتَ يُرْمُ فَيَا بَيَا لِجُبُ وَمِزَالِتِعْ عَلَيْكَ الدَبِ وَاسْأَلُكَ عَنَّ اللاسِم الذِّي دَعَالَ بِهِذَا وُدُعَلَيْ لِتَالِم فَعَكَلْتُ وُخَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ عِلْنَكُ عَلَيْ وَاسْأَلُكَ عِي الاسم الذي عال برسليم على الله فوهبت كدم لكالايت على وكمن عبن إلى التا الوها عَلَيْكُ إِرْبُ وَاسْأَلُكَ بَحَقَ الْاسِمُ الذِي دَعَاكَ بِرَاتِوْ عَلَيْ السَّالِمُ فَكَسَّفَتَ عَنْ خُرَّهُ وَ ٱبْنَا تَمْرُينَ مُعْمَدِ عَلَيْكُ فِإِنَّ وَأَسَالُكَ بِحَقّ للإسْمِ الذِّي دَعَاكَ بِمِنُوسِ عَلْى السَّالْ مَ وَأَيْل لِي وْعَوْنَ فَٱلْبَسْتُهُ هَيْتَلُ عَلَيْكَ إِنِّ وَاسْأَلُكَ بِعَقْ الْاسْمِ ٱلذِّي دَعَالَ بِمِمُوسَى كَالْخَبُل الطؤد فَكَلَّنَدُ نَجُلِيمًا عَلَيْكَ بَارَبِ وَإِنَّالُكَ بِحَقِ الْايْمِ الذِّي دَعَثْكَ بِرَاسِيَةُ بَنْكَ مُزاحِم ْجَنَيْتَ لَهَا عِنْدَكَ نِيتًا فَيْ تَجَنَّةِ عَلِيْكَ بَارِبَ وَاسْأَلْكَ يَجَيًّا لَاسْمِ ٱلذِّي دَعَاكَ بِرَسْخُ السِّلَايُلَ تجعَلْتَ لَمَرْطُ بِقًا فِأَلْخِ بَنِسًّا عَلَيْكَ إِينِ وَأَسَا لُكَ يَجِقِّ لِاسْتِمِ ٱلذِّي دَعَاكَ بِهِ دَانِالَ فَجَيْنَةٌ مِنْ عَلُقِ عَلِيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ وَاسَّا لُكَنِّجَقَ الْاسِمِ الذِّي دَعَالَ بِرِعلِم عَلَيْلِلْسَلامَ فَابْرَءَ الْأَكْمَ وَالْاَرْضَ وَاخْجَالُونَيْ بِاذِنِكَ عَلِيْكَ يَارِبَ وَاسَّا لُكَ يَجَوَ لِلإِنْ مِالْذَي ةَ عَاكَ بِبرَ مُحَدَّدُ صَلَّى أَشُوعَ لِيهُ وَاللَّهِ فَاسْتَغِيَّد لَهُ فَكَفَيْتَ تَهُ هَوْلَ عَدُقِ ، عَلَيْكَ إِرَتِ وَاسْنَكُلْتَ بِحَقِّ الْاسْمِ ٱلذِّي دَعَاكَ بِرَا بَيْلَا فُكَ وَرُسُلُكُ فَاجَنَّ لَهُمْ دُعَاءَ هُمْ وَانَّتِ مَهُمُ سُؤُلِمَتُمْ عَلِنَكَ الْاِيتِ وَاسْأَلُكَ بَحِقَ الْاسْمِ الذّي دَعَاكَ بِرِالاَنْسِيَاءُ وَالاَوْلِيَاءُ وَالْاَصْفِياءُ وَالزُهَادُ وَالْعُتَادُ وَالْاَنْدَالُ عَلِيَكَ يارِبُ وَاسْأَلْكَ بَحِقَ الْايشِمِ الذِّي قَامَتْ بِإِلسَّمْ فَاتُ السَّبْعُ وَإِسْتَقَرَّتْ بِرِالْلاَرْضُونَ الْسَبْعُ وَاسْتَقَلَّتْ بِهِ الجُبَالُ الرَّفَا سِحَلِيْكَ بِارْبَ وَأَسْاَلُكَ بِحَقِيكُلْ إِسْمِ لَهُ عِنْدَلَنَجَّقًا عَلِيَكَ بِارْبَ وَإَسْاَلُكَ بَعِي الْايْدِم ٱلذَي اصطفينت مُولَم يُطلع علين إحبًا مِن المَلْو مُكَيِّر اللَّهُ بَهِي وَالْا بِفِيا وَوَالمُرْسَلين

## وُعَاكِمَ لِلْعِيْرِينِ

عَلِيْكَ إِرَبِ وَآسَالُكَ بِحِيِّ الْبَيْتِ إِلْحُ الْمِعَلِيْكَ الْبَرِّ وَاسْاَلُكَ بِحَيَّ الْرُكُنُ وَالْمَقَامِ عَلَيْكَ الْإِبَ وَاسَّا لُكَ يَجَوِّ لَهِيْتِ الْمَعْنُ وْمَعِلْنَكَ إِرْبِ وَاسْالُكَ بَحِقَ الْمَشْعِ لَإِلْجُ إِمْ عَلَيْكُ إِرْبَ وَاسْالُكَ بَحِقَ الضفا وَالْمَرَوَةِ عَلِيْكَ الْحَرِي وَاسْأَلُكَ بِحَقّ بِرُوزَمْزَهُ عَلِيَكَ الْحِيدِ وَاسْتَلَكَ بَحِيّ الْاينِيم ٱلذِّي عَا يهر خُجَاجُ بَعِيْكُ أَكُوا مِ عَلِيْكَ مَا رَبِّ وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ الْاسِمِ ٱلذَي يُحَيِّي بِرِاْلاَمْوَاتَ وَبَيْتُ بِلْإِلَّهُمَا عَلَيْكَ الدِرَبِ وَاسْتَلُكَ بِحَرِّمُحَتَّدِ إِلْمُصْطَعَىٰ وَاهْل بَيْرِهِ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ الرَبِ وَاسْا لُكَ بِحَوْسَعَةِ يَجْمَلُكَ عَلِنَكُ إِيبِ وَأَسَالُكَ عَقِ مُزْحَقُّ عَلَيْكَ عَظِيمٌ عَلَيْكَ الرَبِ وَأَسَالُكَ بَعِيَّ أَسْمَاءَ لِتَ البَحَادِ ادْعِتَ مِمَا أَجَبَ وَاذِ اسْتُلْتَ مِمَا اعْطِيْتَ عَلِيَكُ فَإِر رَبِّ وَاسْأَلُكُ تَجَيّ الْرَاعِبَينِ الْمِلْتَ عَلِمَاتَ الْرَبِ وَاسَّا لُكْ يَجَى الْمُطْبِعِينَ لَكَ وَالْقَاآمُينَ بِامْرِكَ عَلِيْكَ الْمُراتِهَ الْسُالُوَ يجق الزوجانية ين والملائكة المفرين فالشموات والارضين عليَّان ارت صلّ على على والد مُجَمَّدِ مِسْلُقٌ كُتَبِنَّ وَأَثُمَّرُ وَانْجِمْنَا وَعَافِنَا وَاعْفَعْنَا وَاغْفِرُ لِنَا وَيُعْ عَلَيْنَا وَأَصْلِحُ لَنَا نَنْانَنَا وَافْضِحُوانْجَنَا وَجَفِقَ الْمَاكَنَا وَارْضَوَعَنَا وَانْظُرْ لِنَنَا بِعَيْنِ لِرَّا فَيْرُواْ لَرْحَهُ مَاغَيْفَهُا ويؤالكهنا وما ولكدا بزللؤنين والمؤمنات وادحمه ماكا رتيان صغيرا وآخرها بالاشازلط وَمَا لِشِيًّا بِعُفُرَانًا وَعَا فِنَا مِنْ لِلْفَاتِ الْدُنْ إِنَّةِ مِا أَخِينَتْنَا وَادْ فَعَ عَنَا الْعَلْآءَ وَالْوَابَ وَالْلَاهُ وَالْاوَجْاعَ وَالْاَسْفَامَ وَالْاَمْرَاضَ وَالْفَحَطَ وَالزَّلَازِلَ وَالْفِئَنَ وَجَوْرَا لِسُلْطَانِ وَكَيْدَالْسَيْطَا وَشَرَّفَ عَنَّهُ إِلْجِنَّ الْلانِسِ وَسُرَّفَ عَلَمْ الْعَرْبِ وَالْعَجَدَ وَاهْلِكُ مَزْ فِي مَالُاكِم صَالُاحَ لْلوُمْنِينَ قابَقْ مَرْفِ بَعَا أَمْ صَالَاحُ لَلُومُ مِن إلله مُ مَوكُن لُولِيكِ فِي مَضِكَ وَجُعَرَكَ عَلَيْها دِك وَلِيًّا وَحَافِظًا وَفَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا تُحْتَى لَنَكِ مُ أَرْضَلَطَوَعًا وَثُمَتَعِمُ فِهَا طَوِيلًا وَعَلْ فَرَحَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ شِيعَتِهِ وَأَوْلِيَّا بُرُواعُوا بِرُوانْ الرِّهِ وَمِجْتِيدِ وَانْتَاعِمِ اللَّهُمَّ وَاحْمِنَّا مَاكَاتَ الْيَوْهُ خَرًّا لَنَأَ وَآخِرِ خِنَامِنَ الدُّنَيَا سَالِمِينَ وَاذِّ خَلِنَا أَلِحَتَهُ أَمِنِينَ فِيجَارِرَ شَوُلِكَ مُحَمَّ لِلْفُطِّفَ والكائمة منعتمة صكواتك علم كم اخعين اللهتم ووشع علينا معيشتنا وانشع لينا ومبلا وَفَضْنَلَكَ وَآثَرُلِ عَلَيْنَا مِنْ رَكَا لِكَ وَارْزُفْنَارِ زَقًا وَاسِعًا حَلَالًا طَبِيًّا غَرَمَ نُونِ وَلا يَخْفُورُ بفِصَنْ لِكَ وَرَحْمَةِ كَ وَكُمُلِنَ وَجَوْدِكِ لَا ذَا الْفَصَيْلَ وَالْمَنْ وَالْكُرْمَ وَالْمُخْدِ وَالْاحْسَانَ الْمَايْ ياذَا أَجُلُالِ وَالْاضِكُ الِمِ أَنِكَ عَلَيْكُلَّ شَيٌّ قَدِيرٌ وَأَلْحَ لُلِّيدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلْوَتُم عَلِيحُ مَيْدٍ

いっていまるこうできるこうと

## رُعًا عَظِمُ مِنْ يَعْ إِنْ مِلْلِانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِلْلِانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

٣ زياد اين هنواي هنو مع

خاتم النبيتن والدالطيتين الطاهر وستكرتس لمها كها عظمي مروى عنامير للومنين كا ٱللَّهُ تَمَا يَنُ ٱسْتَلُكَ لَا مُنْهِ لِنَا الْهَارِينَ وَلِا مَلْحَا أَكَا آَفُنِينَ وَلَا غِيَا شَالُسُتَ فِيتْيِنَ ٱللَّهُمَّ إِنْي استُلُكَ بَعْا قِدِ الْعِزِمِنْ عَرْشِكَ وُمْنَةَ هَيَ الرَّحْيَرِمِزِكِ تَابِكَ وَمِا شِكَ الْعَظِيمِ الْاَعْظِ الْكَيْرِ الكَكْبُرَا لَطَامِرا لُلْطَهَر إِلْفُكُ وُسِلْكُ لِهِ وَلَوْانَ مَا فِي لَا رَضِ مِنْ تَحَدَّ إِقَلَامٌ وَالْفِيمَانَ مُنْ وَعِيْدٍ سَنَعَتْمَ الْحُرُمَا نَفِيدَتُ كُلِناتُ اللهِ إِنَّ اللَّهِ عَنْ رَحِيكُمْ مِنَا لِللَّهُ عَنْدًا لِمَا يَعَلَ يَزِغْبَنَاهُ مَا هُوَا مِنْهُو مَا مَنْ لاَيْعُ لَهُمَا هُوَ اللهُو وَلا كُنَّتَ هُوَ اللهُ هُو مَا ذَا أَلِم لا وَالإَذُامِ وَالْإِفْضَالَ وَالْإِنْعَامِ الدَّالْمُلُكُ وَالْمُلُكُونَ الذَّالْعِ وَالْكِرْبَاءَ وَالْعَظَرَ وَالْجَرُوتُ الْحَقّ لأيمون المنقلا فقهل المزملك فقلم المن عُددَ فَشَكَّى المَرْعُصِ فَسَارٌ المَنْ عَلَى فَجْبِنَ الْمَنْ الْحَيْظُ مِبِ الْفِكْرُ الْمَارْقَ الْبَشِولِا مُقَدِّمَ الْقَدَر الْمُحُمَّةِ فَطَ الْمَطَر الدَاعُ الشَّاتِ المُخْرَجَ الْنَبْاتِ لِمَا فَاضِيَ أَلْحَاجُاتِ لِالْمُنْجِ الطَّلِبَاتِ لِاجْاعِلَ الْبَرَكَاتِ لَا مُؤلِتِ لَا رَفِيعَ الدَّيْهُ إِنهِ الْإِحِرَالْعَبَرُانِ لِامْعَيَلَ لَعَثَرُانِ لَإِكَاشِفَ لَكُرُانِ لَا نُورًا لَا رَضِ وَالشَّمْوَانِ لَاصَابَ كُلِّعْهِ وَالشَّاهِ وَالْاِتَعْبُ المُوسَى كُلُّ وَجِيدًا مَلْحَا كُلِّطَرِيدِ الْاِحِمَ الْشَيْخِ الكَبِيرِاعِصَةَ الخاتف المستج الم مُغِينَ البائش الفيرافي آن العابي الات يُريامَن عَناجُ إِلَى لَفَ مُريامَنُ هُويكِر شَيْ حَبِيرُ لِامْزُهُو عَلَيْ كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ لِإِ عَالِلْتُكَانِ لِيسْدِيدِ الْانْتَكَانِ لِامْزَكَانِ لِامْزَكَانِ لِامْزَكَانِ لِامْزَكَانِ لِامْزَكَانِ لِامْزَكَانِ لِامْزَكَانِ لِالْمُعْدِينَ المُسْتَعَانُ يَاقِيَمَ الْاحْسَانِ لِإِمْنُهُوكُلِّ يَوْمِ فِينَانِ لِإِمْنُ يَغَلُو مِنْكِمَانٌ لِإِ أَجُودَ الْآخُودِينِ لا أَكْرُمَ اللاكومين الأشمع المتامعين اأنصر لناظرت الأشرع الخابسين اولي المؤسنين ايدا لوافيت الظفرا للاجين لإغيات كشتغيثين ولاجارا كمشتعرن لارتيا لأزاب لاستبب الاشباب لمفيّع الاَبْوْابِ لِأُمُعْتِقَ الرِّفَابِ لِامُنْتِثْنَ لِتَعَابِ لا وَهَا أُنْ لاَقَوَابُ لَا يَعَتَى الْأَعْلِ فالوَ الأَمْلِ ا يابا عِتْ الْآدُ واج يَامَنْ بِينَ كُلُّ فِيتَ إِج لِاسْا بِعَ النِّعِيم لا دا فِعَ النِّعَيْم لا بأو كُلَّا لَهُمَّ الذَابِكُودِ وَالْكُرُمُ مِاعِلْدَمَنُ لِعِنْ ادْلَهُ لِاسْتَدَى مَنْ لِاسْتَدَكَهُ لِاعْتَمَانُ عَمَ لَكُ الْمَ ياغياتَ مَنْ إغياتَ لَهُ يَاجِسَنَ لِيَلاهِ مِن اَجْزَ لَلْ لَعَظَاء لِإِحْدَا إِلَيْنَاء لا يَعْمَ لا يَعْمَ أَلا عَلَمًا لايَحْهَلُ لِجَادًا لاَيْجَلُ الوَسَّالالاَيْعَفُلُ الْصاحِيةِ وَحَدَّقِ الْعُلَقَ فِي تِلَقَ لِالْمَغْجِ بَنَ أَعْلِيْ ٱلمَفْاهِبُ وَيَجْزُلُهُ الْاَقَارِبُ وَيُسْلِبُ كُلُّهُ الحِي لِارْجَابُ فِي الْمَضِيقِ لِأَدَّفِي لَوَيْقِ لَا الْهِ الْعَيْ

## رعاء الججبي

إرَّ الْبِينَ الْعَيْنَ لا شَهْنِي لا رَفِقَ اكْفُنى الطِّلْقُ وَما لا أُطِينً وُفَكَّنَى مِنْ عَلَقِ الضَّيقِ الْأَوْجَابَ الْعَيْبِ وَالْفِيْنِ مَا الْمَعْبَى وَمَا لَرْهِيْتِينَ مِنْ أَمْرُهُ مُنايَ وَالْحِرَقِ بَرْحُمْتِكَ مَا أَزَجَ الْرَاحِينِ وَهَاءُب وهومروى عزالنج صلى الله علينه فالله تبسب مراسته الرَّمْ فِي الرَّحْ مِنْ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الدَّمْنُ آجَرُنَا مِنَ النَّارِيَا مِحْرُ سِنْعَانَكَ مِا رَحِمُ تَعَالِيَتَ يَا كَمُرْ آجَرُنَا مِزَالْنَا بِالْمِعِينُ سِنْعَانَكَ مِلْلِكُ تَعَالِتَتَ المِاللَّا الْحَرْنَامِنَ الْنَادِ الْمُحِيرُ سُخَالَكَ الْقُدُّوسُ تَعَالِيَتَ السَّلَامُ اَجْزَامِنَ النَّادِ الْمَجِيرُ سُبْعَانَكَ الْمُؤْمِنُ تَعَالِيَتَ الْمُهَدِمِنُ إَجْنَامِزَالِتَ وِالْجُيرُ سُجَانَكَ الْحَرَارُ تَعَالَيْتَ الْحَبَادُ الْجِنَامِنَ الناويا مُحُرُ سُخْ اَنْكَ الْمُتَكِينُ تَعَالِثَ لِاسْتَخِينُ احْمَا مِنَ لَنَا دِيَا مِحُينُ سُخَانَكَ الْمَا لَيْ تَعَالَيْتَ إِلَّ يا بادئ آجنا مِنَا مِنَا مِنْ الْمُجِنُ سُجْانَكُ ما مُصَوِّدُتَا لَيْتَ مَا مُقَدِّدُ وَآجِرُنَا مِنَ لَذَا رِيا مُجِرُ سُجْانَكَ المادي تعاليت لا في إجرنا مِن الناريا بجر سنائك لا وهاب تعاليت لا تواب آجرنا مِن الناريا عُير سُبِعَانَكَ لِإِفْتَاحُ تَعَالِتَ لِإِمْرَاكُ إِجْرُنَامِزَاكُ وِلَا يَحْيُرُ سُبِعَانَكَ لِإِسْدِي تَعَالِثَ لِا مَوْلايَ آجَرُنَا مِنَ لَنَادِيا عِمُرُسُ عُلَالَتَ يَا فَتِ بَعَالَيْتَ يَا دَقِبُ إَجْنَامِزَ النَّيَا دِيَا جُمِرُسُ خَانَكَ يَامُ دُيُ تَعَالِنَتَ نامعيُدا بَرْنَا مِنَ لِنَادِيا بِحِينُ سُبِحًا تَكَ لِاحَيْدُ نَعَالِنَتَ يَا جَيُداَجُ نَامِنَ لِنَادِيا جَيْرُ سُجًا لَكَ الْعَالِمَةِ مُ تَعَالَيْتَ لاعظيمُ آجَمَا مِنَ النادِيا مِحِينُ سُخالَتَ لاعَفُودُتَعَالِنَتَ لا يَكُورُ آجَرُنا مِنَ النادِيا مُحِينُ خالَكًا الناهِ وَتَعَالِيَتَ يَاسَهَ يُداجَرُنا مِنَ لِنَا دِيا مُحِينُ سُخًا نَلَئَا حَنَّانُ تَعَالِثَتَ يَامَنَّانُ ٱجْزَامِزَ لَكَارِ يُا مِحُيُ سُخَانَكَ يَا مَاعِفَ تَعَالِنَتَ يَا وَارْتُ آجِرْنَا مِنَ آلْنَادِيا مِحِينُ سُخَانَكَ الْمُحْوِقَ فَعَالِيَتَ يَامِمُ يُسَاجِرْنَا مِنَ النَّادِيْا بَجِيرُ سُبِطَانَكَ مَا شِغَنُقَعَالَتَ مِا رَفِقُ اَجْزِا مِنَ النَّادِيَا بِحِيرُ سُبِطَانَكَ مِا اَبْسُرِتَعَالَبَتَ يُامُولِسُ أَجْنَامِنَ الْنَادِيَا مِحْيُرُ سُخَانَكَ بِاجْلِي لَهُ الْيَتَا لِجَيْلُ إِجْنَامِنَ الْنَادِيَا مُحِيرُ سُخَانَكَ بَا خَبِيرَتَعْ النِّتَ بْابْصَيُرْ إَجْرُنامِ وَالنَّادِيا مِحْيُ شَخْانَكَ إِحِنْيَ تَعَالِيَتَ يَاسِكُ ٱجْرُنامِ وَالْمَعْيُرُ سُنْحَانَكَ لِإِمَعْبُوهُ تَعَالِيَتَ لِإِمَوْجُودُ أَجْرَنَامِزَالِنَّادِيا بِحُرُسُنْحَانَكَ لَاغَ فَارْتَعَالَتَ لِأَقْارُ آجْرْنَامِنَ النَّادِيَا بِحِي سُبْعَا مَلْتَا مِنْكُورُتَعَالِتَ مُامِسْكُورُ آجْرَامِنَ النَّادِيَا مِحْرُسُعَا مَلْكُ الْجَوَادُ تَعَالَتَتَامِعَادُ أَجْزًا مِنَ لِنَادِيا مِجْيُ سُخَانَكَ يُاجَالُ تَعَالِنَتَ يَاجَلُالُ ٱجْزُامِنَ لِلنَادِ يَاحِجُ يُرُ سُبْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدِّنَّ المِزْلِلَّةُ وِيلْ مِحْدُرُ سُخْانَكَ لِإصادَى تَعَالَيْتَ لِإِفَا لِقُلَّمُ فَا مِقَالْنَا دِيَا بِحُيرُ سُنْعًا مُكَ الْمِيمُ عَمَالَيْتَ السَريُع آجَرْنَا مِنَ الْمَنَا دِيَا بِحُيرُ سُنْا مَكَ الدَفِعُ تَعَالَيْتَ ال

## رَعْاءً الْجُرِيرُ

بَدِيعُ آجُنَامِنَ الْنَارِ يَا مِجُيرُ سُخَانَكَ لِإِفْعَالُ تَعَالِئَتَ لِامْتَعَالُ آجَوْنَامِنَ الْنَادِياجُيرُ سُخَانَكَ بِإِقَافِ تَعَالِنَتَ بِإِذَا صِي كَبُرِ نَامِزَ النِّي إِيا يُحِيُرُ سِنِحانَكَ مِا قَامِمُ قَعَالِثَتَ مِاظاً هِرُ إَجْ نَامِزَ السَّا رِيا يُحْرَبُهُا أَنَّ لاعالِمُرَقِعٰ الَّيْتَ بِالْجَاكِمُ ٱجْوِنْ امِزَ الْنِي لِيجِيرُ سُبْحًا نَكَ بَايَدًا ثَمُ نَغَالِيَتَ بَاتَا ثُمُ ٱجْوِنَا مِنَ النَّادِ فابجير سُبْحًا نَكَ فَا عَاصِمُ تَعَا لَتَ مَا قَاسِمُ آجُرُ فَامِنَ لَنَا دِنَا جَيُنُ سُخًا فَكَ فَا عَنَى تَعَا لِيَتَ فَا مُغَنِيَ فَإِ مِزَالْنَادِيَا مِحْيُرُ سُنْعَانَكَ يَاوَفَى تَعَالَيْتَ يَافَوَى آجُرْنَامِزَالْنَادِيَا مِحْيُرُ شِعَانَكَ كَاكُا فِي عَالَيْتَ الشَّا فِي آجْرِنَا مِنَ النَّادِيَا مِجْرُسُ عَالَكَ الْمُقَدِّمُ مَعَالَيْتَ الْمُؤَخِّرُ آجْرَنَا مِنَ لَنَا وِلَا حِيْرُ سُخَالَكَ الْ أوَّلُ نَعَا لِيَتَ لِمَا أَخِرُ اَجِنَا مِنَ لِنَا دِمَا مِحْيِرُ سُلْحَانَكَ بِاظْاهِرُ تَعَالِيَتَ يَا باطنُ اَجْزُلُامِزَالْنَا دِيَاجِيرُ سُنْحَانَكَ بَارَجْاءُ تَعَالَيْتَ بَايُمْ يَعَىٰ آجُرْنا مِزَالتَ إِدِيَا مِحْيُ سُنْحَانَكَ إِذَا الْمَلِقَالِيَتَ بَا ذَا الْطَيْقِالِيةِ آجْ نَامِنَ لَنْ إِدِيا مِحُرُ سِنْ اللَّهِ عَالَمَتَ يَا فَيَوْمُ أَجْنِ الْمِزَ النَّادِيا مُحِرُ سِنْا لَكَ الْوَاحِدَ تَعَا يًا ٱحُدُاجَوْنَا مِنَ لِنَا رِمَا مِحُرُ سُخَانَكَ بَاسَتِدُ تَعَالِثَتَ نَاصَمَدُ اَجْزُنَا مِنَ لِلنَا دِمَا مِحُرُ سُخَانَكَ يا قَدَيْرَتُعَا لِنَتَ يَاكِيرُ آجْزَامِنَ لَنَادِيا بُحِينُ شِحَانَكَ يَاوَا لِوَتَعَالِبَتَ يَاعَالِي آجْزَامِزَ لَنَا رِيَا مُحِينُ سُخالَكَ يَاعَلُ مَا لَيْتَ لَا أَعْلِي آجُرُ النَّارِياجِينُ شِخَالَكَ لَا وَلَيْ تَعَالَيْتَ لَا مَوْلَى آجْمُ المِن النا دِيا مِحِينُ سُخْانَكَ الْحَادِينُ تَعَالِنَتَ الْمَارِئُ أَجْمَا مِنَ الْمَارِنَا مُحِينُ عَالَكَ الخافِضُ تَعَالِبَتَ الدافعُ آجْ فالمِنَ لِنَادِ بِالْمُحِيرُ سِنْحَانَكَ الْمُعْسِطُ تَعَالِيَتَ الْجَامِعُ آجْ فَالِنَ لَنَادِ لا مُحِيرُ سُنْحَانَكَ المُعِزَّةَ عَالِنَتَ يَامُولَ أَجْزَامِنَ لَنَارِيا مُحِينٌ عَالَكَ يَاجُافِظُ تَعَالَيَتَ الْحَفِظُ آجْرَامِنَ لِنَارِيا بَجِيْرُ شَجْعَانَكَ يَا قَادِرُتَعَا لِنَتَ مَا يُقْتَ لِمُ اَجْزَا مِنَا لِنَا دِنَا جِيْرُ سُخَانَكَ يَاعَلِيمُ تَعَا لَتَ يَاحَلِيمُ اَجْنْ امِنَ النَّادِيْ الْمُحِيْنُ سِنْ عَانَكَ الْمَحْمُ وَعَالَيْتَ الْحَكِيمُ أَجْنَا مِنَ الْنَا دِنَا مِحْيَلُ الْمُعْطَحِ عَالَيْدَ يلما فعُ اَجْ فَامِزَالَنَا دِيابُحِيرُ شِيخَانَكَ لَاضَا ذُنَعَا لِيَنْ لِمَا فِعُ اَجْ فَامِنَ لَنَا دِيابُحِيرُ شِيخًا لَكَ الْحِيدُ تَعَالِيَتَ لِلصَيدُ اجْزَامِنَ لَنَادِنَا مِحْرُسُ خِانَكَ لِإِعَادِلُ تَعَالِيَتَ لِإِفَاضِ لَ آجْزَامِنَ لَنَا يَاجُمُنُ سُبِعَانِكَ الطَلْفُ تَعَالِيَتَ الشَهِفُ إَجْمَامِزَالْنَا دِيابِجُي سُبِطَانَكَ الرَبُّ تَعَالِيَتَ الْحَقُ آجُونَا مِنَ النَّارِنَا مِحْرُ سُبِطَانَكَ مِالْحُدُ تَعَالِنَتَ بَا وَاجْدَاجْنَا مِنَ لَنَا دِيَا مِحْرُ سُخَانَكَ بَاعَفُوْ تَعَالَتَ المُسْتَقَدُمُ إِجْ فَامِنَ النَّارِ فَاجِيْرُ سُخَانَكَ فَالِينَ مَعْ الْمِنْ مَا مُوسِعُ آجِنَ امْ النَّارِ فَاجِيرُ سُخَانَكَ ۠يادَوُّ فَ تَعَالِنَتَ يَاعَطُوفَ آجْزَا مِنَ لِنَادِيا بِجِي سُجَالَكَ مَا فَرَدُ تَعَالِيَتَ يَا وُتُراجَزَا مِنَ لِنَادِ

# رُعُ الصِّحِيفَ فَي عُولِكُ فَي عَلَا الصَّحِيفَ فَي الصَّحِيفَ فَي عَلَا الصَّحِيفَ فَي عَلَا الصَّحِيفَ فَي عَلَا الصَّحِيفَ فَي عَلَا الصَّحِيفَ فَي السَّعِيفَ فَي عَلَا الصَّحِيفَ فَي السَّعِيفَ فِي عَلَا الصَّحِيفَ فَي السَّعِيفَ فَي عَلَا الصَّحِيفَ فَي السَّعِيفَ فَي عَلَا الصَّحِيفَ فَي السَّعِيفَ فَي عَلَا الصَّحِيفَ فَي عَلَا الصَّحِيفَ فَي السَّعِيفَ فَي عَلَا السَّعِيفَ فَي عَلَا الصَّحِيفَ فَي السَّعِيفَ فَي عَلَا الصَّحِيفَ فَي السَّعِيفِ فَي عَلَا السَّعِيفِ فَي عَلَا السَّعِ فِي عَلَى السَّعِ فَي عَلَا السَّعِ فِي عَلَا السَّعِ فَي عَلَى السَّعِ فَي عَلَى السَّعِ فَي عَلَا السَّعِ فَي عَلَى السَّعِ فَي السَّعِ فَي عَلَى السَّعِ فَي السَّعِ فَي السَّعِ فَي السَّعِ فَي عَلَى السَّعِ فَي عَلَ

نامجُرُ النَّاكَ المُفتُ تَعَالِنَتَ بِالْحِيطُ آجْزِامِنَ لِنَادِمًا مِحْرُ الْمِحْرُ الْمُعَالِدَ الْعَلَاكَ آجُونا مِزَالْنِ وِلاَ بِحِيْرُ شِجَالَكَ إِسُ مُتَعَالَمَتَ لاِمَّتِينَ آجُونا مِزَالْنَا وِلاَ عُجُرُ سُجُالَكَ الرُّتَعَالَيْتَ الوَدُودُ آجْ فَامِنَ النَّارِيا مِحْرُ سِنْحَانَكَ مَا رَشِيكُ تَعَالَيْتَ مَا مُنْ لَهُ أَجْ فَامِرُ الشَّا وِمَا مُحِرُسُ بِحَالَكَ لانوُرُتَعَالِيَتَ لِامْنِوْرُاجِزْنَامِزَالِتَا دِلاَمُحِيْرِ عِلْمَانِكَ لِانْصِيْرَ تَعَالِثَتَ لِانْاصِرُ آجَزْنامِزُلْنَا رِلاَمْحِيْرُ سنجانك المسوركغ اليت المابراج نامن النا دنام وسناك المخصي فالتت المنشى آجُنامِ فَالنَّا وِمَا مُحِيرُ شِيعًا نَكَ مَا سِيعًانُ مَعَا لَيْتَ الْحَرْيَانُ آجُرْنَامِ فَالنَّادِ مَا مُحِيرُ سُعِا لَكَ الْمُغِيثُ تَعَالِنَتَ يَاغِياتُ آجُزَامِزَاكِ إِيامِحُرُسُجُعَانَكَ لِإِفَاطِرَتِعَا لِنَتَ لِإِجَاضِرُآجُزَامِ َالنَّادِلِامِجُنُ سُبِعَانَكَ يَاذَا العِنْ وَأَنْجُال تَنَا دَكَ لَا أَلْحَهُ وَأَنْ كَالْمُ الْمُحَالَكُ لِلْالْمُ الْالْتَ سُبِعَانَكَ إِنَّ كُنْتُ مُزَلِ لَطَالِلِينَ فَاسْتَجَمَّنَا لَهُ وَنَجَيُّنَا مُرَلَا لَغَيِّم وَكَذَٰ لِلَنَّجُ لِلْوُمُنِينَ وَصَلَىٰ لَهُ عَلَى مُجَدِّد وَالدَّتِمَ حَدِلُ وحَسِلُ وَجُولِق رَعَاءُ الْصِيفة مِرُويِّ عِزَالْنِعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَالدِ وهو سُيطانا للهِ العظيم وبحن من الدما آفترَهُ وَسُجانَهُن قديرِما أعظمَهُ وَسُجانَهُن عَظيم ما آجَلُهُ وَ سُنْعَا نَهُمْنَ جَلِيلِ مَا آغَيْنَ وُسُجًا نَهُمُنُ مَا جِدِما آدَءَ فَنُر وَسُبْحَا نَمْمِنْ دَوُفِ مَا آعَنَّ هُ وَسِعَانَهُ مِنْعَ بِزِمِا اتَّكِيَّرُهُ وَسُبْحاً نُرْمُنَ كِبِيهِا آفَلَهَ رُوَسُبْحاً نُرُمْ قَلِيمِ مااَعْلاهُ وُسُبْحاً نُرُمْزَعِلْ مَا اَسْنَاهُ وَسُبْحَانَهُ مُزْتِنِي مَا أَجْاهُ وَسُجَا أَمْنَ هَيِي مَا أَنْوَرَهُ وَسُبْحاً نَمُن مُنِيما أَظْهَرُهُ وَسُبِعا مُرْخِلاهِمِا الْجِنْفاهُ وَسُبِعا مُرْخَعَيْما اعْلَمُ وَسُبْعا مُرْفَعِلِيمِا الْخِيرَةُ وتسبعا مُرْفِ حبيرما الكرمد وسنحا ننبن كريم ما الطفئر وشبحا ندم لطف ما ابقت وسنحا ندمن بقبير مَا المُعَدُّةُ وسُبْحًا يُرْسَمِيعِ مِا الْحَفَظَةُ وَسُجَا يُرْبَحَ فِيظِمًا امْلاهُ وَسُجَا يَرْمِز صِلْحِ مِا الْوَفاةُ وَسُبِعاً نَهُنِوَ فِي مِا اَغْناهُ وَسُبِعا مَنْ مِنْ غِنِي ما اعْطاهُ وَسُبِعا نَهُنْ مُعْطِما اوَسَعَهُ وَسُبِعا نَهُ مِنْ فاسِعِما آجُودَ ، وَسُبِعا مَرْمُنْ وَاجِما آفض لَهُ وَسُبْعا مَرُمْنُ مُفْضِل ما أَنْعَهُ وَسُبْعا مَرُ مِنْ مُنعِمِا اسْتَ وَسُبْعا مُرْسِينهِ مِا اَدْحَهُ وَسُبْعا مَرُمْن مِهِما اَشَدَى وَسُعامَهُ مُنْ سَلادٍ مااً فَوْا هُ وَسُبِعا نَهُنْ فَوَى ما اَحْمَلُ وَسُعا مَهُنِ حَسِيما اَحْكُمَ وُسِيعا مَرْمَنْ حَكم ماالْطَتْ وسبطاندمن اطشا أفؤمه وسطانهم فوثيرما آدومه وسيخا تنرمن ايمما أيقاه وسطانه مِنْ إِيِّ مَا آفَةٍ ، وَشَخْأَ زُمْنَ فَهُ مِا آوْجَيَ وَسُخْأَ نَهُ مِنْ وَاحِدِ مَا آصْمَ نَ وُسُخَأَ نَرُنْ صَمَدٍ

#### رَعَاءُ قَافِ مِنْ الْمُعَادِقًا فِي الْمُعَادِقًا فِي الْمُعَادِقًا فِي الْمُعَادِقُ الْمُعَادِقُ الْمُعَادِقًا

لماأككه وسبغانه من كامِلِ ما أَتَمَرُو سُخانَهُ مِنْ سَامِيا أَغِيهُ وَسُغانَهُ مِنْ عَيِهِ ما الْفِيَّ وَسُغانَهُ بِنْ فَاحِرِمْا ٱبْعِنْ وَسُبِحَانَهُمِنْ قِرِبِ مَا آمُنْعَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ مَا أَغْلَبُهُ وَسُبْحانَهُ مِزْغَالِب نااَعْفَاهُ وَسُنْحَانَدُمِنْ عَفِي مَا اَجْسَنَدُوسِنِحَانَدُمِنْ مُحْسِنِ مَا اَجْلَدُ وَسُنْحَانَدُمِنْ مُحُلِطااً فَلَهُ وَسِيْعا نَهُونُ فابِل ما الشُّكِّرَةُ وَسِيْعا مَرُنْ سْكُورُ ما اغْفَرَهُ وَسُيْعا مَرْمِنْ غَفُورِ ما اَصْبَرَ وَسِيا مِنْ صَبُورِ مِا ٱجْبَرَهُ وَسُبِعَا مَرْمُنِ حَتَّا بِمِا ٱذْبَيَّهُ وَسُبِعاً مَرْمُنَ قَانِ مِا ٱقْضَاهُ وَسُبِعاً مُرْمُنْ قَامِر مَا امَصْنَاهُ وَسُنْحَانَدُمُنْ اصِمَا اَنْفَنَنَ وَسُنْحَانَدُمْنَ إِفِذِمَا اَخَلَدُ وَسُنْحًا نَدُمُنْ طَلِيمِمَا اَخْلَفَهُ وَسُخْانَهُ مُنْ خَالِق مَا اَدْزَق رُوسُنْ اللّهُ مُن رَادِقِما اَ فَهَرَهُ سَيْحًا نَهُمْنَ فَاهِمِا اَنْشَاهُ وَسُجْا مَرُ مِزْمُنْ عَمْ مَا أَمْلُكُمْ وَسُبْحا مَرْمُولِكِما أَوْلا ، وَسُبْحا مَرْوالِ مَا أَدْفَكُ وَسُبْعا مَرْمِن رَفِيعِ مِنْ أَشْرَةُ مُرْفَ مُنْ أَمُن شَرِيعِ مِنْ البُيطَةُ وَسُخَا مَرْمُزْ بَالِيطِ مِنْ أَفْرَكُ مُرْفَا بِعِر مَا ٱبْنَاهُ وَسُخَانَهُ مِنْ بَادِمَا ٱقْدَسَهُ وَسُجَانَهُ مِنْ قُدُوسِ مِنَا ٱطْهَرُ وَسُخَانَهُ مُظَاهِمِ الدَّكَانَ وَسُنِعَانَهُ مَنْ ذِكِي مَا اَهْلاا ، وَسُبْعَا نَهُ مِنْ هَا دِمَا اَصْدَقَهُ وَسُنِعَا نَهُ مِنْ صَادِقِ مَا اَعْوَدَ، وَسُبْعًا مِنْ عَوْادِ مَا ٱفْظَرَهُ وَسُبْعَا مَرُمِنْ فَاطِمِنَا أَدْعَاهُ وَسُبْعَا مَرُمِنْ إِعِمَا أَعْوَيْرُوسُجْا مَرْمُهُمِين مْا اَوْهَبَهُ وَسَجْعَا مَهُمِنِ وَهَابٍ مَا أَنْوَبَهُ وَسُبْعًا مَهُمْنِ تَوْابِ مِا اَسْخًا ، وَسُبْعًا مَرُمُنْ يَخِي مَا اَنْفَعُ وَسُبْعَا نَدُمُنِ نَهِيهِما ٱسْلَمْرُوسُنِعا مَرْسَلِهُم ما ٱشْفاهُ وَسُنْعا مَرُسِنَا فِهِ ما آنْجاهُ وَسُنِعا مَرُ مِنْ مَنْ مِنْ مَا أَنَّ وَسُنِعا مَنْ مُن إِمَا أَطْلَمُ وَسُنِعا مَرْ مِنْ طَالِبِ مَا أَذُ تَكُرُ وَسُنِعا مَرُ مُن مُلْحَ ماآدشن وسيحانه مزرشه بما أعطفه وسيطانه نرم تعطيف ما أعلكه وسيطانه في الماديث ما أَقْتَنَهُ وَسُبِعا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْفَالَةُ وَسُبِعاً مُنْ كَفِيلِ اللَّهِ مَنْ وَسُبِعا مُنْ سُهِيدٍ مَا أَحْمَلُ وَسُنْعَا مُرْهُوَا لِللهُ الْعَظِيمُ وَيَحَدُهِ وَالْخِذُ لِللهِ وَلا إِلْمَا لاَ اللهُ وَاللهُ الْكَاللهُ وَلِيمًا لَكُرُ وَلا حُولَ وَلا فُو مَ إلا بِاللَّهِ الْعَلِي لَعَظِيمِ ذَا فِعِكُلَّ بَلِيَّةٍ وَجِسَبُنَا اللَّهُ وَلَغِمَ الوَّكِيلُ مَا وَافِ مروي عزالن مسلى لله عليه واله الله مراق الشائر المائية الأراب العراب العراب العراب الوَقْابُ بِإِحْتِياطِ قَافِ مِهَوْل يَوْمُ الْحَافِ بِالزُخْرُف بالطُّورُ وَكِيّابِ مَسْطُورِ فِي مَ فَسْفُورِ بأكبينة لمعمودها لشفف المزقوع والبج إلمتبئ يهول يوم النسور ببلرالت ويحرب العراسة الكؤسية بظِلام الليتل بؤرالعتم دبيعاع الشمر فيفيف أننتي بدوي الريج بعيكوا لتماء لمبعا

الَغِيبِسَطِ الْاَرْضِ عِجَانِيَ الْاِيْسِ مِنْوَةَ وَالْحِيْ عِجَ الْكَعْنَةِ بِبَرَكَةِ الْعَدُسِ بِيثِدَّةِ الْحَدِيدِ بِفُوَّ وَالْجَالِأَ بعَدَدِ أَنْجَلِق بَدَدِ الْرَزْق بِجُلْرَ الْاَنْدِياءَ بِوَجْ إِلْعَيْبِ بِنُولُ الْمَطَرِهِ فِلْ الْعَظْرِهِ لِمِ الْحَيْرِ وَالْهَ الْتِي اِكْرُمِ اسْمَا أَيْلَ بِعِنَّ مِنْ الْبِ مَعْمَا ثُكَ بَكُنُونُ سِرِّكَ بَوَفَاءَ عَهُداكَ بِعُنْ إِلْجَنَّةِ بِيعُدالنَّادِ بغَقُ الطُّوفَانِ بِعَدُلِ الْمَيْلِ بِجَدِّ الصِّراطِ عِلْدَ ابْرُهُمْ بِغِطْرَةَ الْاسْلامِ بِعُلْ الْمَنْ بِعُلْ لْغَرْب بَاعِلَةُ الشَّهُوُرِيبِ اعْاتِ الدَّهُورِ يُجِلَّةِ ادْمَ سِاجِ جَوْا بِصِينَ شِيتْ بِرَفْعَةِ ادْرِيسَ بَسَفِينَدُنونَج بما في الموج المح فوظ بخُلَّة الرهم بكبش المعيل الماقة صالح بقيص وسُف بخُل تعفوب بضر آتؤت بتوبرداؤد بملك سلمز بحكر لفتن بعلوالصحف بطول التوثهر بعاب لانجيا بخِطَ الرَّبُورِ مِنْصَبْ لِأَمَاتِ الْفُرَانِ بِكُرَامَةِ الْايْمَانِ بِعِنَّ الرِّمْنِ بِدُعَآءُ بُونُسُ ماصَنا فِ لَجَلُو بَيْنُهُ الْاَمْ بِيَوْمِ الْجَنْ بِعَجْ إِسِالْدُنْ الْمِنْ الْمَعْ الصُّورِيِّ بَعْنُ الْمَتْهُ وُرِيدٌ وَرا الْفَلْكِ بِلُغَاتِ الطَّيْرَ الْمُوبِ التفاج بمُسْتَعَر الْارْواج هِدِيرا لرَّعْد بِلَيْعُ البَرْقِ بِرَقْلَةَ أَجْعَابِ الكَفْف بِعَدْم الْعَدر بزيد الني يَمْرَ النَّيَ إِيهِ وَامْرِ الْعَتْمِ بِلَيْلَةَ الْعَدُرِ مِنْ الْعَجْ وَلَيْ الْمِعَنْمِ الْمِنْعَ وَالْوَرْ وَاللَّيْلِ إِلْا الْمِنْ بخاتِمة الْحَشْرَ بِوَالْمُ بِوَجِي لِرَسُلِ بِحِي لَمُعَرِّبِ بِهَا وَالْمَشْرَق بَحَ الْصَنَف بَرَد الشَّنَاء عُلَهَ النِّحُ مُ بِضِياً وَ النَّهَا دِبْطُلُمَةِ اللَّهَ للبُّعَاتِ الْالْسُن سَوْمِ الْاَعْين سِاطِن الموَّتِ بطأ ملكِّوة بِكُلْ مَيْراً لَعَقُل بِأَلْمِ الْمُعُمِّدِ بِنَهُ وُرا لِجَول بِاعاتِ اليَوْمِ بِتَرَكَةِ نِعَيم أَلْحَتَ دبسَعِير إلنا رِيما فَوَقَ الفَوْق مِا اَنْ مَا الْعَتْ بِرِدْ آءِ مُرُونَ بِعِصاآءِ مُوسَى بِالبَّعِينِي فَخُلَدَ مَرْءَ بِعِلْم الْخِصْر بَحِكَدِ الصُطَفَىٰ بِعَلِي إِلرُنصَىٰ فِاطِمَ الزَّهْ آءِ بِجَدِيجِ زِلكُبْنَىٰ بِالْجَسَنِ الَّذِي مِالِحُسَنِ النَّهِ وَالتَّهِ وَالْتَعْ بِعَلَىٰ بِأَلْحُسَيْنِ نَيْنِ الْعُلْبِدِينَ بِحُمَّدِينِ عَلِي بِاقْرِعِلْمُ الْدِينِ بَجِعْفَ بِيُحَكِّرُ الضادِقِ الأمِينِ بُوسَى بْجَعْفَرالْكَاظِراْ كَلْيَرْ بِعَلَى بْنُوسَى الرَّضَىٰ يُحَدَّرُ رَعِلَةٍ الْحَوْادِ بِعَلِي رَجُم الفادي بأنحسن فالمالعسكوي بالإمام الخلف لقائم محتدين المستن صلوات الله علنهم اخمعين لأزا الاصفات الخِتلان لِلغات بِسَبْعِ المُلَاثِكَةِ بالإمْرَ الْهَالِكَةِ بِمَا فَالْمَوْآءِ وَمَا بَغُنَ لَرَى بالسناء وما فوقها والارض وما تختها بالجود والكرم بطؤل القاربيعتر درواك بغضيلة امَرِكَ بِعِلْمِكَ وَجِلْكَ بِكُنْ وَالْعِبَادِبِيعَةِ الْبِلْادِ بِتَرَخْوْنِ الْجِنَانِ بِأَعُودِ وَالْوَلِوانِ بُلِعَاءَ ٱكْخَلَآ بِيقِ الِّتَضَرَّعُ عِنْدَا كُحَقَا بِعِ آنْتَ اللهُ الصَّادِ وَٱلْخَالِقُ الراذِق الْبارِئ الفاصِلُ الْيَوْرُ

وَمَا حَلَ وَالْاَفْلَامِ وَمَا كُنَّتِتُ وَالْمُسَاحِفِ وَمَا جَمَلَتُ وَالْصَدُودِ وَمِلْوَعَتَ وَالْاَلْسُن وَمَا نظقَتَ وَالْاَيْنِي وَمِنْ اَبَطَشَتَ وَالْاَقْدَامِ وَمِنْ وَطَنْتُ وَالْاَعْيُنِ وَمَا نَظَرَتْ وَالنِّيمَ أَيْضِاذَرَتُ بِحُودِ الْعِينِ الْإِنْبِياءَ وَالْمُرْسَلِينَ بِسَبِيعِ الْجِادِ مِآخِرُ فَالْقُرْ أَنْ بِسُورَةِ الرَّمْ مِنْ بَدُو الْحَرِّ الْمُلْدَرِّ بالنتميذ والعتتر ببكل كخارا أنزكته ونبحاذ سكته وملك قويته ووخوا وحب تثر بالاسم الذمح اغيف لمَزَنَابَ الصَّرِيمُ لا وَهَٰالُ المِحْيَالدَّعَوْلِ للمُعَيِّلُ الْعَبَرَابِ اسْتَلْكَ بَغَيْرُ الْاَمْال بإنتيلا وبالليئل والنهاد برجح عالنتمن بالستوائك على لغرش نجات لوط بعت فترزكرنا بكتاب يحنى بقرُبْ الاَجْلِ بُعْذِا لاَمَل الْمَلَ الْمَكَةِ الْمُقَيِّنَ بِالْشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَالْاَياتِ وَالْفَكْر ألتكيم إلإبنان والقُرَانِ والعِبْلَةِ والاسْلامِ والْسُنَةِ وَشَرَآبِعِ الْمِلَةِ بِالْحِجَ وَالْاحْرَامِ مَرْضَمَ وَالْمَعْامِ وَالْمَشْعِرْ لَعِزَاعِ إِمِ مِعْضَلِ الصِّيامِ وَالْمَهُودُ وَالْآيَامِ دِسُوكَ وَلِيلَ فِيصَلِ الطَّوَاسِيمَ بِحُلْمَةً المتخاميم اللواميم والرواميم بالأوة الفران بسورة العيران بفضيلير التخان بصياميتهر كمَضَانَ بِالْذَارِبَاتِ دَدْوً ا بِأَلِمَا مِلْاتِ وَوَا بِأَلِجَارِنَاتِ يُنْرًا بِالْفَيْمِنَاتِ آخَرًا بِالنَّا زِعَا سِيْعَظَّ بإننا شِطاْتِ نَشَطًا بِالنَّا بِخَايِتَ بَنِعًا بِالسَّابِقاتِ سَبْقًا بِالْكُرَبِزَاتِ أَمْرًا بِالْبَحِيمُ إِذَا هَوْيَ اللَّهِ إِذَا يَغْنَىٰ وَالنَّهَا رِاذِا تَجَلَّىٰ بِسُورَةِ الضَّيُ وَاللَّيْلِ ذِا سَحَىٰ الشَّيْنَ وَضُجُها وَالْعَبَرَاذِا لَلْهَا وَالنَّالَ إذاجَلَه فا وَاللَّه إذا يَعْسَنها وَالسَّماء وَما يَنها وَالارض وَما طَحِها وَنَعْس وَما سَوْلُها ؟ التمآء والطادق برت إلكنادق والمغارب بإلنؤراكتا طع اليفاب اللاميع العرش وملكى بأيخا بألافض الملكو ألاعلى بمزعل الغرش استوى لاالد الأانته وجن لاشرك كه فكا عَائِيةَ لَهُ وَلا مُسْلَقَىٰ لَهُ مِا فَيِكا بِمِيكا بُلَ يَفِيرَ اسْرا فِيلَ سِطْوَةِ جَرَ بُلَ بِقِبْضَرِ عَزَا يُلَ سُلْطا المكال أبحليل بمعاقد العرمن عُرستك مُنته عَ الرَح يَرمن كِما بك وَبِما وَراء العَرَسُ مِن جالكَ وَجَلَالِكَ وَيُبِاطِأْفَ بِإِلْغَرَسُ مِنْ هَا وَكَالِكَ بِعَرْشِكَ لَتَالِثَ الْأَرْكَانِ مِنْ الْخَاطَتُ بِرُعْلَى الْ مِنْ مَلَكُونُتِ الْسُلْطَانِ بِالْسَبْحِينَ لَيْكُةُ مِنْ شَهْمِ رَجِي وَشَعْبُ انَ وَشَهَرُ مَصْلَانَ لِيَجَعُ طِوْلِ ئِدَمَةِ الْمُنْدَةُ فِي جِنَّةِ المَاوْي بِإِهْرِزَادِ الْاَرْضِ بِيَوْمِ الْعَرْضِ بَغِيزِ الْصُورِ بِكَالِ الْاسُورِ بِسُورَ

#### رَعَاءُ قَادُمُ

التؤنبر ببُورَةِ فَافِ وَالطَّوْرِ وَالْنَارِ وَالْنُونِينِهَاجِ الدِينِ بِعِيْلِمِ الْيَمْ بِينِ بِشَرًا بِعِ الْسُلِينَ بِكُمْ امَرَ المؤمِّنين با فَلِيّا لَمُنْ الْمُقَيِّن بِاهِ لِطاعَتِكَ الْمُعَيِّن مِنْ اهْ لِللِّمَاكِ وَاحْرَلُ الْاَرْضِينَ وَانْالُكُ يَاتَحُا يَتُوكُ أَنْ فَصَلِّمَ عَلَى مُحَكِّخًا مَمَ الْسَبِينَ وَلَمِا مِ الْمُرْسَلِينَ وَفَا ثُوا لَغُوا لَحُتَا الْحَتَا الْحَتَا الْحَ جَنَّاتِ الْنَعِيمِ وَعَلَىٰ لِهِ وَدُرِيتَهِ الطِّيبَ بِنَ الطَّامِينَ وَعَلْى أَصْابِهِ مَعَينَ وَعَلَىٰ ذَواجيهِ المُطَهَّ إِنِهُ أَمَّا لِمَا لَوُمُنِيْنِ وَاسْأَ لُلْتَ اللَّهُ مَرْادَ الْجَلَالِ وَالْكِرُ الْمِجْوَةُ وَجُهِلَ لُلْكُمْ وَاشْمِكَ الْعَلَدِيمُ وَمُلْكِكَ الْعَظِيمِ وَجُعَيِّكَ لْبَالِغَيِّرُ وَكَلِمِنا لِلَّآلَا الْمَا عَلَيْ الْكَمْمَا عُ ٱلْبِيَّ وَعُونُكَ بِمِا وَبِحُونَ لِ إِنْهِ هُولَكَ سَمَّتَ بِرِنَفُسَكَ أَفَا نَزَلْتَهُ فِي كُتُلِكَ آواسَتَا ثَنْتَ يه فعلم العنف عِندَا - أوَعَلَتْهُ لِاحْدِيمْ رَخَلِقْكَ وَبَعِيْ مُؤَدِّصَلَى لِسُعَلِثْ وَالِمِ عَبْدِكَ وَبَيْنِكَ وَالِهِ الطِّيبَين الطَّاهِ مِن عَلَيْهُمُ السَّالُامُ أَسْسَلُكَ أَنْ نُصِلِّعَ لَيْحُ رُوالِ مُحَكِّدُ وَأَنْ تَغَيْرَ كنا ويجمع المؤمنين ما قدَّمنا وما اتخزنا وما أسرة فا وما أعلنا وما أنتاً علوم مينا إنَّا عَلَيْكُمْ شَيُّ قَدِيرٌ اللَّهُ مَا غَفِلَنا ذُنُوسَاكُكُنَّا اَوَّلَمَا وَأَخِهَا صَغِيهِا وَكِيرِهَا قَدَيَهَا وَحَدستها ظاهِمَهٰ وَباطِنَهَا سِرَهَا وَعَلايَتَهَا وَطَهُمُ إِمِنَ الدُّنوُبِ وَالْحَطا يَا كَايُطَيِّ الْتَوْبُ الدَّنسُ إِلَّاءَ الْلِهُ الْمَنْ اللَّهِ كُلِّ شَيْءُ إِنَّكَ عَلَى لَيْ مَا يَرُاللَّهُمَّ وَمُزَارَادَ فَا يَخْرُو صَلاحٍ فَا بِذُهُ وَمَنْكَادَنَا تَكِدُهُ وَمَرْ بَعِيٰ عَلِيَنَا إِهِلَكِ فَاهْلِكُمْ وَافْلُوْحَلَّهُ وَاجْتِنَا فِي تِرْكَ الْوَاق لَإِكَا فَ كُلُّ شَيْ وَلا يَكْفِي مِنْ فُنَيْنَ صَلَّ عَلِي مُحَمَّدِ وَالِهِ وَاكِفْنَامَا أَهَمَّنَا وَمَا لَوْ فُرِمَنَا مِنْ آمِرا لَدُفْنا وَالْاخِرَة إِنْكَ عَلَى كُلْ شِيْ عَلَيْمُ اللَّهُ مَ مَبْ لَنَا إِيمَانًا تُهَا مِنْ اللَّهِ مِنْكُونَنِا وَيَقِبِنًا صَادِقًا حَتَى فَعَلَمَ الذَّلْوَيُهِ الْ الأماكنين كناوا لرضى ما قَضَيْتَ عَلِينًا إِنَّكَ آهُلُ الْقَوْيُ وَاهْلُ لَغُفِّمْ وَأَنتَ عَلِيكُلّ شيئء فليؤامين بارت العالمين الله عراستي كرمك دعاء نا وحقود في سعة رحمة لت رخاً وَاشْعَلْ إِلِنَقَمْ أَعَلَّا وَنَا لَا تُوَاخِذُ مَا إِزْنَتِينَا أَوْ أَخْطَا نَارَتَبْنَا وَلاَ تَحْلُ عَلَيْنَا إِصْراكُما تَمَلْتُهُ عَلَى لَذَي مِنْ فَبِلْنِ اللَّهُ اللَّ آنت مولنا فانضُ فاعلَى لِعَق مِلِكُما فِرَي اللَّهُ مَا رَخِصْ لَسْعا رَفَا وَلَذُو مَا رُفَا قَا وَأُمْرُ سُكِنًا وَفُكَ أَسَمُ الْوَانِجِ طَلِبَتَنَا وَافْضِ طَاجَتَنا وَاقْبَلْمَعْذِيرَةَنا وَاقْلَعْنَهَا وَاكْمِنْ فَكُرْبَبَنا وَاشْفِ مَنْنَا نَا وَأَرْحُمُ مُوْتَانًا وَاشْرَحُ صُدُورَنَا وَيَتِرِامُورُنَا وَآغِنَ فَقُزْا وَصَلِّلَ لِلَّهُمَّ عَلَيْحُ مَدِّد

# دُعاً ﴿ آلِنُوَّسِيلِ لَ

بَيْتِنَا وَالِدِ الطَّاهِ رَنَ اللَّهُ مَصَلَّ عَلَيْحُمَّتَ دَوَالِمُجُمَّتَ دَوَبِّيهِنَا لِذَكْرِكَ فِي وَفاتِ الْعَقْلَةِ وَاسَّعْلَنَا بطِاعَتِكَ فِي يَامِ الْهُلَةِ وَأَفْعَ لَنَا الْمُعَبِّتِكَ طَهِا عَيْكَ يَجِيل خِسَانِكَ وَعُلُوْمَكَانِكَ وَيُرْهَا لِلَّهُ الْخَالَةِ لَ وَالْكِرُا مِسْتِحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَنَّ وَعَالِصَفِونَ وَسَلاَّمُ عَلَى المُسلِّينَ وَالْهَدُ يُسْوِرَ الْعَالَمُ مَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنافِينِ مُنْ مُنْ عَنْهُمُ عَلَيْهُمُ الْسَالُهُمُ السَّالُ الْسَالُةُ الْسَالُةُ الْسَالُةُ الْسَالُةُ الْسَالُةُ الْسَالُةُ الْسَالُةُ الْسَالُةُ الْسَالُةُ النَّالُةُ الْسَالُةُ الْسَالُةُ الْسَالُةُ الْسَالُةُ اللّهُ اللّلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ٱللهُ مَوْانِي أَسَالُكَ لِمَا اللهُ لِإِمْنَ لِاعَيْنَ تَرْاهُ لِإِمْنَ لِايَطْلِعُ عَلِمَ الْعَبْ وَيَرَاهُ لِمَا مُعَالِمُ عَلَا لِعُمَا دُونَجِابِ عَمَا بَهُ إِمَنَ رَدَّ عَلَى تَعِيْقُوكِ وَلَنَ مِنْ تَعِلْطُولُ خُنْبِرُوبُكُماءَ وَالْمَنْ أَخْرَجُ يُوسُفَ مِنْ عَيْاتِ أَجُبُ وَكُلاهُ المَنْ أَخْرَجَ بُولِنُ مَنْ مَلِ الْحُرْتِ وَمِنْ طُلُمَاتِ النَّيْ أَمْرَا تَجَدَّ الرهيمَ حليلًا وَمِنَ النَّايِ أَنِا مُنَّا مِنْ أَغَيْدُا مِنْ عِيلَا مُنَّا لَذَيْحِ قَلًّا مُنَّا تَغَذَّمُونُ و كَلَّمُ لَا مَنْ الْمُنَّا عَنْ الْمُنْلِينَ ٱتَخَذُخُهَ لَا أَرْسُولًا وَاصْطَفَا مُ إِمَنِ آنَجُنُ عَلِنًا وَلَيْاً وَانْتَضَاهُ لِا قَرِبًا مِنْ كُلّ مَلْهُ وْفِ الدّاءُ وَيَا بِحُيًا لِكُلِّ صَٰطَرَدُ عَاهُ وَيَاجَلِمًا عَرْكِ لَذِي هَعْوَةٍ عَصَاهُ وَمَادُوُ قَابِكُلْ عَبْدِا نَعْاهُ وَمَا فِللَّا لَكُلِّ مُنْكِ أَنَاكِ لِنَهِ فَأَمَّا أُونَ عَظْهِ حِنَا لَا مِتَابَ عَلِنَهُ وَادْتَصَاهُ لَا مَنَ إِذَا أَوَا دَامَرًا أَنْفُكُنُ وَامْضَا أُولا وَبِالدِّانْوَكُلُ الْعِنْدُ عَلِيْهِ كَفَا أُولِا عَلَى الْمُلِّنَ نَا وَا مُولِا وَلِتَالِكُمْ مَنْ قَصَلَ وَيَوْلُا ؛ وَمَا قَاتُمَّا بِكُلِّما فَا خَرِيْرِ عَلَى كُلِّ مَنْ احْرَهُ عَلَى مُنْا ، وَمَا مُعَنَّا بِالْفَرَاكُولَ مَنْ تَوْكُلُ عَلِيْهِ وَاسْتَكُفَاهُ لِإِمْلَاتِي لِلْبَرْ لِاللَّهُ وَلَارَبُّ بِرَغِيَوُنَ إِلِيهُ عِنْدَالْتَ ذايد سؤاهُ اسْالُكَ بإلغن شورنعتيه فالكرسي وسعيه والمبزان وحد بتروا لقكر وجريته واللؤج وحملته والعاط وَدُقْتِهِ وَجَرُّلُ وَإِمَانَتِهِ وَمِيكَأَيْلُ وَمَنْلِيَّهِ وَاسْرَافِيلُ وَنَفْخَتِهِ وَعِرْبَا يُلْ وَصَوْلِيَرَوْبُوا وَجَنَّتِهِ وَمَا لِكَ وَزَبَانِيتِهُ وَادْمَ وَصَّنْفُونِهُ وَارْدُولِسَ وَدَفْعَتِهِ وَشَعْلَبُ وَابْنَيته وَصَالِح قناقيه وإبرهيم ونجليته والمعلى ودرجته ويعقوت وجسرته ويوسف وعربيه ولفان وَحِكْمَتِهِ وَدَاوُدَ وَقَصْنِيتِهِ وَسُلِمُنَ وَعَنْدَتِهِ وَدَانِيَالَ وَكُمْ مِنْ وَمُوسَى ايَنِهِ وَهُونَ وخشيت ولوط ونصيح تروا ليض وصابت واتوك وبليته ويوكس وعاياته ومُعَيِّبِهُ مِنْ إِللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَشَفَاعَيْهُ وَعَلْى عَلْمُ اللهِ وَوَلا يَدُوفًا طَهَرَ الرَّهُ إَ وَحُنْهِا عَلَى فاليها فألجتين فسيترفأ لجسكن وقتله وعلى فالجسكن وعبادته وتخذي نيطح الباووق على وجعمَ بزنحتَ له الصّادِق وصِدة ومُوسَى بنجعه الكاظم وَعله وَعلى وَمُوسَى الْمَ

### رعاء المعلى بريات والعاء الدي

مَنَابِهِ وَيَحْدَيْنِ عَلِي إِلْحَوَادِ وَاجْسِنَا مُهُ وَعَلِيُّ رَجُحَةً لِالْفَيِّ وَأَلِحَسَنَا لُعِسَكُري وَمَضِاءُ بَقِيضَا وَاللَّهِ وَأَلِخَلَفِ الْمَهَ يُدِيَ الْحُبَرَ وَفِيا مِهِ إِلِيَ عَلَمْهُمُ السَّلَامُ وَمَا لِمُوْلِنِ وَلِلْا وَبَرَوا إِلْعِلْمِودِ راسَتِهِ اللَّهُ مَ إِنَّ اَسْأَلُكُ بَيِّ هِلْ إِنَّ الْأَسْمَاءَ الْأَنْجُعَلَ لَنَا ذَنْبًا الْاَعْفَرَةُ وَلَاعَكُوا الْأَكْفَيْتَ لَهُ فَلْمَا الْأَلْفَ ٱغْنَيْتَهُ فَلَاعِنْبًا لِلْأَسَتَرْمَرُ وَلَاعُنَا الْأَكْسَوْمَرُ وَلَا بَاغِيًا الْاقْصَيْنَهُ فَلَاغَانِبًا الْلاَلْذَيْتَهُ وَلا وَلَدُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنَّا اللَّهُ وَهُمُ وَلا عَمَّا اللَّهُ وَلا عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللاخرة الافضينتها لاائج الراح من دغا المعلى مرويع الني صلى المفعلة والداللهمة إِنَّ اسْنَلُكَ الْمِنْ أَقُرُا لِعِنُودُ يَتِلَهُ كُلَّ مَعْنُودِ الْمَنْ يَجُن كُ لُحَوْدٍ الْمَنْ غَيْمُ اللَّهِ كُلُّ بَحْهُ وَيِامَزُ بِطُلْبُ عِنَانُ كُلِّمَ فَعَوُدِ مَا مِنْ مَا لَلْهُ عَيْمَ هُ وَدِ مَا مَنْ مَا بُرُعَ سُؤَالِهِ عَيْمَ سُدُوهُ المَنْ هُوَعَبْهُ وَصُوبَ وَلا مَحَدُ ودِ المَنْ عَطَافَى عَبْهُ مَنُونِ عِ وَلاَمَنْكُودِ المَنْ لَنسَ عَيدٍ وَهُوَ نِعْمَ الْمَقْصُودُ المَنْ رَجَاءُ عِنادِهِ بِجَلْهُ مَشْدُودُ المَنْ شَبْهُدُومَ لَهُ عَيْرُمُوجُودٍ المَنْ لَيْسَ والد لوُدِ المَرْكِ رَمُهُ وَفَصْلُهُ لَيْسَ بَعْدُ ودِ الْمِنْحُونُ بِي لِلْا نَامِمُورُودُ الْمَرْكِ لُوصَعُ بقيام وَلَا قُعُوْدٍ مِا مَنْ لا عَرَى عَلَيْهِ مَ كَهُ وَلا جُمُودُ مَا الله ما رَحْمُ لا رَحِمُ لا وَدُودُ الراحِ النَّيْخِ ٱلكَ رَبَعْ مَوْبَ إِغَا فِرَدَبْ دَاوُدَ لِإِبْنَ لِأَيْ لِيغُ لِفُ لَوَعَدَ وَيَعْفُوعَنَ المَوْعُودِ لِامَنْ دِزْقَهُ وَ بِ مَنْ الْعَاصِينِ مَمْ لُودُ الْمِنْهُومُ لَحَاكُ لَهُ فَصَّحَ مَظْوُدٍ الْمَنْ الْأَوْمِيعُ خَلْقِهِ الْبُور المَن لَيْنَ عَنْ يَلِهِ وَجُودٍ مُ أَجِلُهُ صِدُودُ الْمَرْلا يَحْبُ فِحُكْم وَعَالُمُ عَلَا لَطَا لُوالْعَنُ وِ ارْحَمُ عِبَيْكَ اخْاطِتُ الْمَرِيوُفِ بِالْعُهُودِ الْكَ فَعَالَ لِمَا تُرِيُكُمَ لَعَلْيْحَ يُخَرِّمَ عُونٍ دَعَا الْحَرِّمَ عُودٍ وَيُوْعَلَىٰ لِدِ الطِّيبَينَ الطَّاهِينَ اهْلِلْكُمْ وَأَلْحُوهِ وَافْعَلْ بْإِمْ أَنْ اَهْ لُمُ الْأَنجَمَ الراحِينَ وَالْارَضِينَ ٱلسَّبِعِ وَمَنْ فِهِيَّ وَمُحْرَي ٱلْمِارِ ٱلسَّبِعِ وَلَازِقَ مَنْ فِهِنَّ وَمُسِيِّ السَّابِ وَمُجْرِي الْفُلْكِ وَجَاعِلَ لِشَمْسُ ضِيلَاءً وَالْقَتِمِ نُورًا وَجَالِقَ ادَمَ وَمُنْفِئَ الْأَنْبِي ا مِرْدُرِيبَ وَجَامِل نؤج مِنَ الْغَرَةِ وَمُعَلِّمَ إِدْدِيسَ الْنِحُومُ وَرَا فِعَدُ إِلَىٰ لَلْكُوبِ وَمُبَعِّى إِرْضِيمَ وَجَاءِلَ الْنَارَعَلَيْرِزُدُ وَسَلَامًا وَمُكَلِّم مُوسى وَجَاعِلَ عَصَاهُ تَعْبُانًا وَمُزَلِلْ لَتَوْبُهِ فِلْلاَلُواحِ وَفَادِ عَاشِمُعِيلَ بْنَالْدِيْجِ وَمُبْتَلِي مُعْفُوكَ بِفِيفُلِانِيهِ وَلَادَّ بُوسُفَ عَلِيَّهِ بَعْدَبَا مِنْ عَيْنِهِ وَدَارْقَ ذَكَرَبِياء

#### رعًا عَظِيمَ مِنْفُعَ الضَّاقِ ثَا مِنَّةِ ٢٧١

تغي بغدانياس فالكبر ومُخرج النافر أن عَخرة ومُرسِل الديح على قومُ هودٍ وكاشف البلاء عَنَاتُهِ وَمُنِزَلَالْعَذَابِ عَلَىٰ قَوْمِ شَعَيْبِ وَنُبْخِ لَوْطِ مِنَا لَفَوْمُ الْفَاسِمَيِّنِ وَفَاهِكُ كُنَّ الْعُمَّلَ وَمُلْيَّ لَأَكُمَّةً لِذَا وُدَ وَسُتِغَ إَلْجِنَ لِسُلِّمُنَ وَمُوْجَ يُولُسُ مِنْ لَكِنْ إِلَى وَمُلْفِقَ دُوجِ الْقَدُسُ إِلَى مَ عَرْجَ عِلْمَا مِنَ الْعَدُنْ آءَ الْبَتُولِ وَمُجْتَىٰ المُولِيْ لَمُ بِاذْ بِرُومُ سِلَ الرِّيابِ مُعَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ رَحَمَّ الْعِالَمِينَ وخاتمًا لِلْنَبِينَ بِدِينَا لَفَقَدِم وَمِلْدَ خِلْلِلْ الرَّهِ مَعَلِيَ السَّلَامِ وَاظِهَا يِدِينِهِ وَاعْلَاهِ كَلِيتِهِ وَبِوَصِيِّهِ وَمُؤْمِدُ وَسِنطِيْرِوَ وَكُذِيرِوَالنِّخادِ وَالْبَاقِرُوالْصَّادِقِ وَالْكَاظِيرُوالرَّضَى وَالْيَقِيَّ وَ النِعَى وَالزَكَ وَالْمَهُ دَي لِإِذَا الْحَلَالُ وَالْإِكُولِ مِوَالْعِنَّةِ وَالْسُلْطَانِ لِإِمْ لَا نَاخُذُهُ كِنَدُّوكُمْ نَوْمُرْنَا أَجَدُنَا صَمُدُنَاسَ لَوَ لَكِ السّورة يَا قَادِرُنَاظَاهُمُ فَا أَلِجَرُونَتِ وَأَلِجُمُ فَآءِ وَالْمَلَكُونَتِ يَاحَىٰ لاَ يَمُونُتْ يَاعَلَيُهَا وَفَيُ لا فَتِ الْمُعِبُ مِامِنْ دِئُ لا يُعَيِّدُ لا فَعَا لَا لما يُرِيدُ لا إِذَا مُمَّ لا كَرْمُ الرَجِمُ اعَظِيمُ اعْفُورُ السَّكُورُ مَا رَحْنُ الْحَذَانُ المَثَانُ الْرَوُفُ الْعَطُوفُ الْمُنْعِمُ الْمُطْعِمُ النافي كأكا في اينعافي لا عَلِيمُ لا حَلِيمُ لا سَمِيعُ لا بصَيرُ لا يَجِيلُ لا سَلامٌ لا مُعْفِينُ لا مُعَيَمِنُ لا عَبْرُ ياجنا دُيا مُتَكِّزُ بَاخِنَا لِقُ يَا بَا دِئُ مَا يُصَوِّو رُيَا مُفْتَدِيْرُ مَا قَا هُزِيَا آ فَابُ بِا وَهَٰ إِنَ مَا خِيرُ مَا كِبَ نإذَاالطُّولِ بَاذَاالْعُارِجِ لِامَنْ بَانَ مِزَالْا شَيْآء وَلا سَتِ الْآشَيْآءُ مِنْ مُ مِعَامُ وَخُصُوعِها لَهُ إِينَ خَلَقَ الْبِحَادَ وَاجْرَى أَلَامُهٰ أَرَ وَأَسْتَ الْأَشْخَارَ وَأَجْرَجَ مِنْهَا الْنَمَا رَمِنَ الْبَارِدِ وَأَكْآرِ لَا فْالِقَ الْيَرْ مِا ذِيْنِ وَمُغِرِقَ فِرْعَوْنَ عَدُقِ ، وَمُهُلَكِ بْمَرُودَ وَمُدِّمِّ الظَّالِدِينِ اَسَا لُكَ إِلْا يُمِالْذَي إذا دُعِتَ بِرِاهَتَزَ لَهُ عَرْشُكَ وَسُرَتَ بِمِمَلَ ثُكَتُكَ لِاَلْتُهُ لَا إِلْمَالِا اَمْ الْاَأْتُ الْعَدْمَةِ خالِقُ السَّمَة رَوَكُمْ الوَي النَّوي وأَحْتَة وَأَسْالُكُ إِسْمِكَ الْعَزِيزالِكِ بَرِاْ كَالْمِ الرَّفِيعِ الْعَظِيم الْقَوِيّ الشَّدِيدِ وَبِالْاسْمِ الدِّي نِفُخُ يُبِعَبُدُكَ اسْرَافِلُ فِ الصَّوْدِ فَيَقُومُ بِرَاهُ لِأَلْفَهُ وُلِلْبَعْثِ وَالنُسُودِسِ لَاعًا إِلَى مَلْ يَشْلُونَ وَمَا سُمِكَ الذَّي َفَعْتَ بِرِالسَّمْوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد وَدَجَوْتَ مِ الارَضِينَ عَلَىٰ لَمَاء وَجَعَلْتَ الجُبَالَ فِهَا ٱوْتَادًا وَإِلْانِيمِ الْذَي حَبَثَتَ بِرِلْلَا وَكُوسَلْتَ بِإِلْحَ وَما إِنْهِكَ ٱلذَى حِعَلْتَ بِمِ الارْضِينَ عَلَى ظَهُ إِنْ وَالْحَرَيْتَ بِمِ الْمُحَدَّ وَالْعَتَمَرُ وَالْنِيُ وَكُلُوفِ فَلَانَ يَجُونَ وَمِالِلاسِمَ لَذَي إِذِ ادْعِيتَ مِهِ أَنْزَلْتَ أَرْزَاقَ خَلْقِكَ مِنْ تَكَاٰ نِ تَمْوَامِكَ وَارْصِيكَ وألهوالمرقا بجثان والطن والدكات وألجن والانس والشياطين وكلة أبترأنت إخانياميم

## وعالم مع يعر الصافي

إِنَّكَ عَلَيْكُلِّ شَيٌّ فَدَيرٌ فَمَا يَمِكَ الَّذِي جَعَلْتَ بِرَلِجَعْ فَرَجَنَا حَبْنِ يَطِيرُ بِمِامَعَ مَلَا تُكَتَلَ وَحَعَلْتَ الْمَلَاثَكُهُ رُسُلُدًا وُلِيَجْفِيرَ مَنْنَى قَلُاتَ وَرُبَاعَ تَزِيدُ فِي الْخِلِوْمَا لَيْنَا وُ وَبِالْإِنِمِ ٱلذِّيءَ عَاكَ بِرَعَبْدُكَ يُولُسُ فَاجْرَجَهُ مُنَا لَيْمَ وَانْفِتَ عَلِينَهِ تَبْعَرَةٌ مِنْ مَنْطِينِ وَاسْتَجَيْتَ لَهُ وَكَشَعْتُ عُنْدَالْلَأَ وَأَنَا مِارَبِ عَبْدُكَ وَأَبرُعَ عَلَيْكَ وَمِنْعُتَى وَبَنِيكَ وَصَفيْكَ وَجَيْكَ ٱلذَّي بِارَكْتَ عَلَيهُم وَ رَجْمَهُ مُ وَصَلَّيْتَ عِلَيْهُمُ وَزَكَّيْهُمُ كَماصَلْتَ وَالكَتْ وَرَجْتَ وَذَكِّتَ الْبِرهِيمَ وَاللَّالِهِيمَ إِنْكَ حَمَّ مَجَكُ السَّلُكَ بَعَلْكَ وَجُودِكَ وَسُودَدِكَ وَسَعْ الْكَ وَبِهَا لُكَ وَعِزْكَ وَنَا لُكَ وَ كَمْكَ وَوَفَا ثُكَ وَطَوَلِكَ وَحَوْلِكَ وَعَظَمَتُكَ وَقُلْرَاكِ لِارَاءُ السِّيلاءُ وَيَوْمُحُمَّ لعَدلا وَدَسُولاكِ وَصَعِيْكِ وَنِجَيْكَ وَخِيرَكُ مِزْخَلَقْكَ وَبِعَقَلْتَ كَلْفَسْكَ فَانَّ اَحَدًّا الْانْعَا وُرَقَّفَلَكَ قَدْمَكَ وَبِكِلْمَا لِمُنَا لِنَا مَا اللَّهُ اللُّهُ اللَّهِ وَكُمُّنَاكَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَجَوْمَ لَا مُكَيِّكُ اللَّهُ فَيَنَّ وَٱنْفِياءِكَ ٱلمُرْسِكِينَ وَجَلَيْعَ شِكَ الْمُقَدِّمِينَ وَاوْلِيَا لِمُكَ الْمُؤْمِنِينَ الِاَصَلَيْتَ عَلَيْحَ لِدُوالِهِ وأنقمَتَ لِنفَسُكُ مِنْ عَلَٰقِكَ وَعَضِيْتِ لِنَبَيْكَ وَوَلِيِّكِ ٱلذَى افْرَصَتَ طاعَتَهُ عَلَيْها الْ ٱلمُوَجِدِينَ وَطَمِّرَتَ ارْصَاكَ مِنَ الْعُنَاةِ الظَّالِلِينَ الْجَبَابِرَةِ ٱلْمُعْتَدِينَ وَوَلَيْتَ ٱرْصَلَا أَفْصَلَ عِنَادِكَ عِنْدَكَ مَنْزَلَةً وَأَسْرَفَهُمْ لَدَيْكَ عَزِيْرً وَأَعْظَمَهُمْ عِنْدَكَ قَدْرًا وَأَطْوَعَهُمُ لَلْأَمْل وَاكْتَرَهُمْ لَكَ ذَكِرًا وَأَعْلَهُمْ فَعِيادِكَ وَبِلادِكِ بِطاعَتُكَ وَطاعَهُرَسُولِكَ وَأَفْوَمَهُمُ بشَلْ يع دِينْكِ وَالْاتِ كِتَالِكَ نَارَبَ الشَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِينَ وَمَنْ فِهِمَا نَامُدَبِّرَ الْاَقِلْيَرَةُ الْاَيْرَ ٱ دْعُولَ دُعَا وَمُوفِنِ مِالْلِإِجَابَةِ مُفَرِياً لِرَّخْمَةُ مُنَوَقِعِ لْلِفَرَجِ لْإِجْ للْفِصَالِ خَانَفِ مِزَالْعِيفًا بِ وجلهز العذاب واكن المعفولة مستلم لقضائك واضبكمك مفوجر المكك فاجب دعاني وَحَقُّوا لَصَالِهُ الْمُدَّتَ عِنْدَسِنْدَى وَالْعِياتِي فِكُرْبَي وَالْوَلِيَ فِي وَالْفَاوَخُ طَيْدَةُ وَالْمَانِ عِنَى بِعِزَلِكَ وَجَلالِكَ وَقُلْمَ لِكَ وَكَالِكَ وَعَظَمَتَكَ وَمَا آلُكَ وَنُورِكَ وَسَنَاتُكُ فَعَالُ لِلْ تُرْيُح عَاء مروية عن الصّادِق علي الله بعل وقل اللهُمّ إين اسَّدَلُك أَمَنًا وَإِيمَا مَّا وَسَلاَمة وَاسِٰلاٰمًا وَنْذِقًا وَعِنِيُّ وَمَغْفِمَ الْانْعَادِ دُذَبْاً اللَّهُ مَا إِنْ اسْتَلُكَ الْحُدَى والْتَعْ وَالْعَفَرَ وَالْغِنِي لِاخْفِرْ مَنْ نُودِي فَاخَابَ وَلِاخْبُرَ مَنْ دُعِي فَاسْتَخِابَ وَلِاخِيرَ مَزْعُبُ فَأَنَابَ لِاجَلِيسَ كُلِّ مُتَوَجِّدِ مُعَلَّ وَيَا أَبِيرَكُ لِمُتَفَرِّدِ يَغِلُوا لِكَ المَنْ لَكُرُمْ مِنْ صِفَةِ أَفْعَالِهِ وَالكَرِّيمُ فِ

#### دُعَاءُ الإمان

ٱجَلَا تَمْا بْراعِذْنِ وَاجْرِفِ إِلَاَّيْمُ ٱللَّهُ مَ وَاجْرِفِ مِنَ النَّارِ وَارْدُ فَيْ شُخَّةَ ٱلاَخْيَارِ وَاجْعَلْنِي وَوَالْعَلَمْةُ مَنَ الْآرُ او إِنَّكَ وَاجْدَعُهُ ا رَسِلاتُ جَبَّا دُعَر يُرْعَعَا ا وَاللَّهُ وَإِنْ سُبْعِيلُ فَاجْرَفِ وَمُسْتَعِيدُكَ فَاعَذَفَ وَمُسْتَغِيثُكَ فَاعِنْنَى وَمُسْتَعِينُكَ فَاعِنَى وَمُسْتَنْقِذُكَ فَانْفَيِذُ فِي وَمُسْتَغِيرُك فآنضُرُفْ وَمُسْتَرَبْهَ لُكَ فَأَرْزُفْتِي وَمُسْتَرَيْنِ لُكَ فَازَشِدُ فِي وَمُسْتَعَصِّمُكَ فَاغْصِمْ وَمُسْتَدَلِكَ فأهدب ومُسْتَكُفُنكَ فَاكِفُني وَمُسْتَرْجُكَ فَارْحَبَيْ وَمُسْتَعْفَيكَ فَاعْفُعَنَّ وَمُسْتَنِيلًا فَتْ عَلَىَّ وَمُسْتَغُفُرُكَ فَأَغُفِهُ لَهُ نُوبِي إِنَّهُ لِالْعِنْفُ إِلَّا أَنْ الْمَالَا تَضُرُّكَ الْمُعْصِيّة وَلاَ مَنْفُكُ الْعَنْفَرُو اعْفِلْ مَا الْآيَفَةُ كَ وَهِبْ لَمَا الْآيَفْتُكُ ثَمَّ بِشِلْ وَخُلْفًا وَهَاءُ الامان مروي عن النبي صلى لله عليه واله بيسيم الله الرَّحْيِ الرَّحْيِ الله الرَّحْلِ الله الرَّحْلِ الله الرَّحْلِ الله عَنْ تَهَا لِي إِلَهِ والسِّوالرِّ مُنِ الرِّحَي مَنْ يَدَى بِيْدِ والسُّوالرِّحْنِ الرَّحِيمُ مُرْتَكُعُ بِيم فابض على ناصِيتي أعُون الله وَلَعِظَمَتَه وَلِعِزَهُ الله وَقُلْمَ مَرْوَلِعِنَ اللهِ وَسُلْطًا نِه وَلِعِزْ عَلَا اللهِ وَيعزَعزَاللهُ مُنْ مُرَمّا جَلَقَ وَذَرَء وَبرَّء وَمِنْ مُرمَا يَجِتَ الْتَرَى وَمِنْ شِرَكُلِّ دَا بَيْرَ رَفِي اخِدَ الْمَامِيمُها إِزْرَجِ عَلَى صِلْطِ مُسْتَقِيمِ لَاجْوَلَ وَلَا قُوَّةَ إِلْا إِللَّهِ الْعَلِيمِ لَوْءَ كُلِّ صَعِيفٍ وَعَوْزُكُلِّ فَقِي لاَحُولَ وَلا قُوَّةَ الْآبِاللَّهِ الْعَيِلْ الْعَظِيمَ سَلِحًا كُلْهادِبِ وَمَا وَى كُلِّخَانَقِ لاَحُولَ وَلا قُوَّةَ وَالْآبَالِيهِ الْعَيِلِيالْعَظِيمِ غِياتَ كُلِّ مَلْهُوفِ وَرَجَاءُ كُلِّ مُصْطِرٌ لِاحْوَلَ وَلا فَوَ ةَ إِلاَيا اللهِ آقِ بها مَفْ وَدِينِ وَاهْلِي وَمَالِي وَجَمِيعَ نِعِمَ إِلَهُ فِي مَوْلاَي وَسَيْدِي عِنْدِي لِأَحُلُ وَلا فَوْ وَ الله إلله الجُويها مِنْ مِنْ الْمِيسَ وَخَيْلُه وَرَجِلِهِ وَشَيْاطِينِهُ وَمَرد مِرواعُوانِهِ وَجَيعِ الْايْنِ وَالْجِيْ وَشُرُورِهِ ف لاَخُولَ وَلا قُوَّةَ الله الله الله المُسْتَغُ بِهَامِنُ خَلِمُ مِنْ أَدادَ ظُلْمَي مِنْ جَبِيعِ خَلِقَ الله لاَحُولَ وَلا قُوَّةَ الدِّيافِ انتيسُ إِلَا الله الله عَلَى مِنْ جَمِيعِ خَلْقِ الله الإَجُولَ وَلَا فُوَّهُ اللَّا اللَّه الَّفْ أَهِا عُدُوانَ مَنِ اعْدَافُ عَلَىَّ مِنْ جَمِيعِ خَلُواللهِ لِاحْوَلَ وَلا فُوَّةَ اللَّالِلهِ اضْعِفْ بِهَاكَيْدَ مَنْ كَادَنِي مِنْ جَمِيعِ خَلُوْ اللِّهِ لاَحْلَ وَلا فَقَ أَ إِلَّا بِاللَّهِ اذْ بِلُ هِا مَكُمُ مَنْ صَحَدَنِي مِنْ جَمِيعِ خَلْقِ اللَّهِ لِاحْوَلَ وَلا فَق مَ اللَّا مِاللَّهِ الطِّلُ خِلْسَعَى أَسْعَ عَلَى مِنْ جَمِعِ خَلْقِ اللَّهِ لَا خُولَ وَلا قُونَةَ اللَّهَ اللَّهِ الْذِلْ بِالجَمِعَ مَنْ تَعَنَّ دَعَلَى مِنْ جَمِع خَلْقِ اللهِ لَا خَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْوَهِنُ بِمَا مَسْتَوْهِنِي مِنْ جَمِيعِ خَلْق اللهِ لاَحِوْلَ وَلا فُوَّةَ إِلَّا إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلْمُلْمُ اللللَّاللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

## القاليان كاء القاليان

عَلْيَ مِن جَبِعِ خَلْقُ اللَّهِ لِأَخُولَ وَلَا فُوَّ مَ اللَّهِ اللَّهِ المُّولُدُ فَعُ هِإِ اللَّهِ الْدَوْلَة وَلا قُوَّةَ الْايا لِلْهِ السِّيعَانَدُّ بِعِزَّ اللَّهِ لا حَولَ وَلا قُوَّةَ الْايالِيْدِ اسْتِعَارَةً بِفُلْ مَ السَّهِ لا حَولَ وَلا قُوَّةَ الله إلله استَعِين مِلَا تَعْياي وَعَات وَعِندنُو لِالْمَوْتِ وَمُعَالَحَ بِسَكُمْ إِبْرَوْعَمُ إِبْر اللحول وَلا قُوَّةَ إِلاَّمَا بِشَا حُصِّرُ إِلَى اللهِ عَصْلَانِ وَشَعْرَى وَكَثْرَى إِذَا أَدْخِلْتُ فَرْي فَرِيدًا وَجِيدًا خَالِيًا بِعِمَا لِاخُولَ وَلا قُوَّةَ اللِّياشِ آسْتَعِينَ إِنَّا عَلَيْحَتْرَى إِذَا نُنِينَ لَيْحَمِينَ وَمُايَّتُ دُنُوبِ وَجَطَايًا يَ لَاخُولَ وَلا قُو ٓ مَ إِلا بِاللهِ إِذْ اطَالَ فِي القِيمَرُ وُقُوفِي وَاشْتَدَّعَطَبْ لِاجُولَة وَلا فُقَ الا مِا يَشِوا نُعِلَهُ مَا الْمِيْ إِنَ عِنْ لَا لِيَ إِذَا الْسُنَدَ يَخُوفِي لاَحُولَ وَلا فُو وَ إِلا بالله الجُوزُ هِ الصِّرَاطَ مَعَ الْآوَلِيّاءَ وَأُنَّتُ إِمَا قَدَى لَاجْوَلَ وَلَا فُوَّةً اللَّالِينِهِ أَسْتَقِرُهُا فِي ارْالعَ إِدِمَعَ الإَرْارِعَدَدُمَا فَالْهَا وَيَقُولُهَا الْقَا تُلُونَ مُنْ لُأَوَّلِ الدَّهِمُ إِلَيْ خِنْ وَعَلَّدُمَا اجْصًا وُكَالِهُ وَ الطاط برعكم مرواصنعاف لن اصعافًا قامضًا عَفَةً وَكُلُّ فَنِعِف يَتَضَاعَفُ اصْعَافَ لِل اَضْعَافًا مُضَاعَفَةُ أَبِدَا لَابِدِينَ وَمُنتَهَى الْعَدَدِ بِلِا أَمَدِعَكَ وَالْاَيْحُضِدِ وَلِا هُوَ وَلَا يُخطِّ بِالْآعِلُ وَلا حُولَ وَلا قُوَّةَ الْا إِسْوَالْعِلْي لَعَظِيم دَفا الْهَلُول مَروي عَرِ الْنَبِيصَلِّي اللَّهِ عَلَيْهُ وَالدِّسِم ل وَقُلْلا إِلَّهُ الدَّاللهُ ثَلْنًا بِعِدْدِكُلْ هَلِيلَ مَلْلَهُ الْمُهَالِمُونَ وَاللهُ الْكُبْرَفُنَ الْكُبْرَفُنَ وَٱلْحَدُ يُشِوْلُنَا بِعَدُوكُلِ عَمْدِهِ مُلْ الْجَامِدُونَ وَسُجَانَا شَوْلُنَا بِعَدُوكُلِ سَنِيعِ سَجَهُ السَّتِيونَ قَاسْتَغْفُرَالْلَهُ ثَلْنَا بِعَدَدِكِلَّ اسْتِغْفَا رِاسْتَغْفَرٌ الْمُسْتَغْفِرُهُ نَ وَلاَجُولَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ إِللَّهِ لُلِعِلَجَ العَلَى الْعَظِيمِ ثَلْنًا بِعَدَدِمَا قَالَدُ الْقَائِلُونَ اللَّهُ مَصِلْ عَلَى عَكَدُ وَالْ يُعَكِّدُ ثَلْنًا بِعَدَدِما صَلَّا عَلَيْهُ ٱلْمُصَلُّونَ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعِتُمُ الْوَكِيلُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمَ رَبَّنَا لَوَكِيلُ اللَّهِ الْمَاكَانَ اللَّهُ عَلِكُلْ نَنْ فَا مَرُ وَأَنَ اللَّهَ قَدْ أَخَاطُ بِكُلُّ نَنْ عِلْمًا وَآجْصُوكُ لَيْنَ عُكُدًا وَأَنْحَ دُلُهُ عَلَى كُلُّ جال وَالْحُرُكُ للهِ عِنْدَانْ عَطَاعِ الْاَحْوَالِ وَالْحَرَكُ للهِ بِعَدَدِكُلِّ مَنْ مَرِنُ وَأَلْحَدُ للهِ بِعَدَدِمَنْ فَرْجَانُ وَسُعْانَ مَنْ لَيْسَ كَمُنْ لِلهِ يَنْ سُعْانَ مَنْ لِيقَادِ مُ شَيْعُ سُبْعًا زَالِي الْمُعَادِينَ أنجتنان المتنان سنخان أتحليم لكريم سنخان الخالق الباري سنخان المتنادي البادي سنخان المُصَوِّدِ الْكَافِي سِنْحَانَ الشَّافِي الْمُعَافِي سُنْحَانَ مَنْ لاَيْعَادِ لُهُ شَيْءٌ سُنْحَانَ مَنْ لا يُحَادُهُ شَيْءً الْمُ نَكُ يَعِلَمُ مُرْشَى سِنْعَانَ مَنْ لِأَبْعِنَيرُ وُنِي وَسِنِعَانَ مَنْ لِيَعْمَرُ وَشِي فَوْمُلِكِم سُنْعَانَ مَنْ لاَيُورُ

### رُعَا النَّهَا النَّهَا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الْحَادَةُونَ سُخَانَ مَنْ لِانْصَوْنُ الْوَاصِفُونَ سُخَانَ مَنْ لايُتَبِيُّهُ الْشَبِيُّونَ سُخَانَ مَنْ لاابَ لَدْ سُنْحَانَ مَنْ لَا فَرَيْنِ لَهُ سُنْحَانَ مَنْ لَاشَبِيهَ لَهُ سُبْحَانَ الْقَادِ رِالْمُفْتَدِّ دِسُنْحَازَ الْعَجَلِ ٱلْمُتَعَا لِلسُجْمَا مَنْ لاَ يَمُونُهُ شَيْ الْبِعَالَ مَنْ لاَ يَعْفِرْعَلَ فِي أَسْعَالَ مَنْ لا مَنْهُ لاَ الْعِيُونُ سُبْعَالَ مَنْ لا تَعَالِطُهُ الظنون سُنْ أَنْ الْمُنْتَعِ وَالْاَشْبَاءِ بَشِيتَ و سُنْحَانَ الْمُدَرِّبِينَ سُنْحَانَ مَنْ عَرِ الْاَشْبَاء والعرش إنينا شرسبطانهن آنشا الليتل والنها ديف فهرشبطان من أنشأ التما والعثلا سُيْعَانَهُنْ فَكَتُرا لَحِيْبَ مِنْ غَيْرَانُ نَسْتَعِينَ بِاحَدِسُنْعَانَ خَالِقِ سُوْدَةَ الِنَّوُ دِسُنْعَانَ مَنْ آفَا مَالِتَمْوَا بغيرعم لدولامع بن سنيان من خلق الغرش وانفرد تقديرا لاستاء سبيان من خلوع السخات مِنْ عَنْ شَرِيكِ مَعُنْهُ وَجَلَّ عَزِلْاَ شَيْلاً وَ فَلا يُذِيرُكُ ثَنَّى "سُخانَ الْحَالِقِ الْمُصَوِّدِ لَهُ الْآسَمَاءُ الْجِسْنَا بُسَيْرُكَهُ مُنا فِي الشَّمْوَاتِ وَالْكَرْضِ وَهُوَ الْعَرْبُوالْحَكَمْ الْسَجْعَانَ مَرْأَجْتَ الْأَرْضَ هِنُعْمَة رُسُحْانَ مَنْ خَلَقُ لِعِظَمْتِهِ سُخْانَة زَانْكَ الرِّايحَ وَيُرسُلُها حَنْ يَتَاءُ سُخَانَة فَوْ يَعَظُعُ دِدْ قَدْعَلْ إِي مِزْخَلْفِ إِسْجَانَ مَنْ لِسَبِيِّ لَهُ الْمَلَاثُكَةُ مِ الْعَاجِ اللَّغَاتِ سُجَانَ مَنْ لُسَبِيِّح لَهُ الْمَنْ أَعَلَا لَكُو اللَّهُ السَّبِيعِ سُخْانَ مَنْ سَبِيعُ لَهُ البَيْرَانُ مِإِ عَلَا لَمِنا سُخَانَ مَنْ سُبِيعٌ لَهُ الْجِيالُ بِإِذَا فِهَا سُخَانَ مَنْ سُبَعُ لَهُ الْآخِارُ عِندَتُورْ بِدِا وَدَا قِهَا سُخَا نُرُونَعُ الْيَعْ أَيْنِهُ وَنَ الدَبِ ثَلْثًا يَارَبَ الاَزْبَابِ وَالمُسَيِبَ الْاسَابِ وَيٰا مُعْتِقَ الْرِقَابِ مِنْ الْعَلَابِ سُبْحَانَ مَنْ سُبَتِحُ لَهُ الْجِادُعِيْ لَاظِيمُ امْوَاجِهَا سُعْانَ مَنْ سُبَيْعُ لُهُ الْفَرْ فِيسَاكِهَا سُخَانَ مَنْ تَبَيْحُ لَهُ الْرِّنَاجُ عِنْ مَهُنُوبِ جَيَاهِا سُخَانَ مَنْ تَبَيْخُ لَهُ الْحِينَانُ فِي قَايِد بخارها سبحان فرنتية كدا بخربلغا بها سنحان من سيح لد سنوا ادم على ختالان لغايما المناعان القآع الذائم سُنطان ألجلب إلجيل العلام الغيوب العَقْا وَالذَيْنُ بِالسَّارَ الْعِنُوبِ لْأَمْلُ بَعَفَيْ عَلِيهُ مِكُانَ لَامْرُهُوكُلَّ يَوْمِ وَسَانِ مَا عَظِيمَ الْسَانِ مَامَلُا يَشْغَلُهُ مَنَ أَنَّعَنَّ إِن الْ ذَا أَلِحَالُ إِلَ وَالْإِكْرُ الِمِ إِلَا أَتُمُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْمُلْكُ لِاقْدَوْسُ السَّالُ وَالْمُوالْمُ وَلَيْ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّ يَاجَبُارُ يَامُتَكَبُّ الْخَالِقُ الْمَادِينَ المُصَوِّقُ الْمَزْلَيْنَ كَيْنِلِدْ يَيْ وَهُوَالْتَمَيعُ الْبَصِيرُ الْمَالِ اللاآنت سُمُانَكَ لِوَكُنْ مِنَ الْطَالِينَ مِمَاء أَلْمِحِثُ مرويَعِن النَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلِينَهِ وَالْمِ اللَّهُمَّ إِخْاسَتُلُكَ لِامْزِاجْجَبَ بِبْعِاعِ نُورُجْ نَوَاظِرِ خَلْفِهِ لِأَمْنَ مَرْمَلَ بِأَلِيلُ وَالْعَظَمَة وَاشْتَهَنَّ اِلْتَجَيْرُ فِي قَالُسِهِ المِنْ تَعَالَىٰ بِالْجَالُةِ لِي وَالْكِبْرِ إِنَّا فِي فَعَرَّهُ بِجَيْنِ المَرز انقادِتَ لَدُالْامُورُ بِارْمَتَهَا

## رُعَاءُ فِيتُرُاسَمُاءُ

طَوْعًا لِامْنُ المَنْ فَاصَةِ الشَّمْلُوانُ وَالأَرْصُنُونَ مِحْسِاتِ لِدَعْقَ مِنْ أَمْنَ مَنْ السَّمَاءَ النَّحِيُ والطَّالِعَةِ وَ جَعَلَهُ اهُ ادَيِّرُ كِنْلَقِهُ ايِّنَ أَنَا وَالْقَتَرَ الْنُبِرَفَ وَادِ الْلَيْلِ الْمُظْلِمِ لِكُفْ وَامْنَ أَنَا وَالْمُمَّا الْمُنْرَةُ وَحَلَهَا مَعَاشًا لِخَلَقُه وَجَعَلَهَا مُفَرَّقَتُّ بَنَ اللَّهَ لَ وَالنَّهَا رِبْعَظَيَّهِ مِامَزا سُتَوْجَ النُّكي بِنَثِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَا قِدُ مِنْ عَرْسَاكَ وَمُسْتَهَى الرَّحَةُ مِنْ عِنَّا مِكَ وَيَكُلُّ الْهِمْ هُولَكَ مَّمَيْتُ يبرنفسك أواستا تُرث فيعلم الغيب غيدك ويجُل شيم هُولك أَنْزَلْتُه ويحتابك أَوْانْبَتْهُ فِقِلُوبِ الصَّافِينَ أَكِمَا فِينَ حُولَ عَرْسَنِكَ فَرَاجَعَتِ أَلْمُلُوبُ إِلَىٰ لِصَدُودِ عَزَالِبَ إِن مِا خِلاصِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَتَحَقَّقُ الْفَرْ إِنِيَّةِ مُقِرَّهُ لَكَ ما لِعُنُودُ مُرْواً لَكَ أَنْ اللهُ أَنْ الله لا الله الآآت وَأَسْلُكُ بِالْاَسْمَاءَ الْتِي تَجَلَّبَ بِمَا لِلْكَلِيمَ فَلَ الْجَبُلِ الْعَظِيمُ فَلَمَّا بَدَ اَسْعَاعُ نُورُ الْحِيُ مِنْ بَهَا وَالْعَظَرَ خَرَبَ الْجُبَالُ مُتَكَدِّدِكَ لَهُ لِعَظَمَ لَكَ وَجَلَالِكَ وَهَيْدَتِكَ وَخُوفًا مِن سَطُوا لِكَ دَاهِبَةً مُنْكَ فَلا إِلْدَ إِلاَاتَ تَلَنَّا وَاسْتَلْكَ بِابْمِكَ ٱلذَى فَقَتَ بِبَرِدَتْنَ عَظِيمُ وُنِ عُيُون النَّاظِرِينَ الذِّي بِرَمَّدُ بِيرُ حِكْمَةِ لَتَ وَشُواهِ لَهُ جَجَ انْفِيلَ لُكَ يَعْرِفُونَكَ بِعِظْن الفَّلُوبِ وَانْتَ فيعَوْامِصِ مُسْرَاتِ الْغِنُوبِ اَسْأَلْلَ بِعِنَ وَلِكَ الْاسْمِ أَرْفَصَلْ عَلْي عَلَى عَلَى وَالْ يُحَرِّدُواتُ تَصْرِقَ عَبْي جَمِيعَ الْأَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَالْاَعْرَاضِ وَالْاَمْرَاضِ وَالْخِطَايَا وَالْذَنوب وَالشَّلْعَ الذَّلَّ وَالْكُفِرُوَالْشِفَا وَوَالنَّفِا فِ وَالْصَلَالَةِ وَالْجَهْلِ وَالْمَتْتِ وَالْعَضَبِ وَالْعُسُرُ وَالْتَبِيقَ وَفَا إِلَّهْمِ وَحُلُو لِهِ النِّفَةَ رَفَّهُمَا تَدِالْاَعْلَاءِ وَغَلِّمَ الرِّخَالِهِ إِنَّكَ تَمِيعُ الدُّعْآءِ لَطِيفٌ لِمَا تَشْآءُ رَغَا وَفِيهِ الْمَأْرَ روى ذلك على على المسلام عز النبي سلى الله علية كأله بسمل وقل الله عَرَانْ اللهُ وَانْ الرَّمْنُ وَانْتَ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلْا مُزْلِلُونُ مُنْ الْمُعَيْمُ وَالْعَزَيْرِ أَجَتَا وُ الْمُتَكَدِّرُ الْاَوْلُ الْلِيخُ الْبَاطِنُ الظاهُ أَعَيُ وَالْجَيِدُ الْبُلِي الْعَيْدُ الْوَدُودُ النَّهَدُوا لَعَدِيمُ الْعِلْيَ الصَّادِقُ الرَّوُفُ الرَّجِبُم الشَّكُورُ الْغَفُورُ الْعَزِيرُ الْجَكِيمُ دُو الْفُوَّةَ إِلْمَينِ الْرَقَبُ الْجَفِيظُ ذُو أَلِحَلَالِ وَالْحِيدُ إِمِ ٱلعَظِيمُ الْعَلِيمُ الْغَنَيُّ الْوَلِيُّ الْفَتَاحُ الْمُزَاحُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْعَدَلُ الْوَفَى أَلْجَقُ الْمُبِينُ الْجَالَاقُ الزِّزَاقُ الوَهَا بُ النَّوَابُ الرَّبُ الوَكِيلُ اللَّطِيهِ فِي أَلِيَ يُرْالسِّهِ عُالْبَصِيرُ لَدَّ انْ المُتَعَالُ العَرْبُ الْجِيُبُ الْبَاعِتُ الْوَارِيُ الْوَاسِعِ الْبَاتِ أَنْحُ كُلَّدِي لِا يَوْبُ الْقَيْوُمُ الْنُورُ الْعَقَادُ الْوَاجُلُ الْفَقَا الكَحَدُ الصَّمَدُ السُّورَةُ دُو الطَّوَ لِ المُعْتَدِدُ عَلَا مُو الْغِيُوبِ البِّدِي البِّدِي الداعِ الطَّامِ الْمُعْتَدِ

## دُعُا اُولِسَ لِلقَّالَةِ مُ

الله بيُ الدَّافِعُ الرَّافِعُ الضَّادُ النَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُؤْلِلُهُ لَكُلُ الْمُفْعِمُ اللَّهُ مَنْ المُحْدِرُ المُخْمِدُ المُعْمِدُ المُحْدِرُ المُعْدُرُ المُعْدُمُ اللَّهُ المُحْدِرُ المُحْدِرُ المُحْدِرُ المُحْدِرُ المُعْدِرُ المُعْدِمُ المُحْدِرُ المُعْدِرُ المُحْدِرُ المُحْدِرُ المُحْدِرُ المُعْدُرُ المُحْدِرُ المُعْدُرُ المُعْدُرُ المُعْدِرُ المُعْدُرُ المُعْدِرُ المُعْدُرُ المُعْدِرُ المُعْدِرُ المُعْدِرُ المُعْدِرُ المُعْدُرُ المُعْدِرُ المُعْدُرُ المُعْدِرُ المُعْدِرُ المُعْدِرُ المُعْدِرُ المُعْدِرُ المُعْدُرِ المُعْدُرِ المُعْدُرِ المُعْدُرِ المُعْدِرِ المُعْدُرِ المُعْدِرِ المُعْدُرِ المُعْدُرِ المُعْدُرِ المُعْدُرِ المُعْدُرِ المُعْدُرِ المُعْدُرِ المُعْدُرِ المُعْدُرُ المُعْدُرِ المُعْدِرِ المُعْدُرِ المُعْدُرِ المُعْدُرِمُ المُعْدُرِ المُعْدِمُ الْ ٱعَنَّانُ الْفُقِيدُ لُلْ لَحُوْ الْمُهِبُ الفَعَالُ لِلْايرُيُد مَا لِلتَّا لَمُلْكِ الْاَيْسَيْنِ فَالِقُ الْاصِبْرَاجِ فَالْوَلْفَ مِ النوى يُسَيْعُ لَمُمَا فِي السَّمُواتِ وَالْارَضِ وَهُوَ الْعَرَيْزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ مَّ وَمَا فَلْتُ مُن قَوْلِ أَوْجِ لَفْتُ مُنْ مِزْحَلْفِ ٱوْنَدَرَبْتُ مِنْ مَنْ فِي وَمِي هٰ فَا وَلَيْلَةُ هٰ فِي فَشَيْنُكَ بَيْنَ يَدَى ذَٰلِكَ ما يَسْتُ مِنْكُوانَ وَمَا لَمْ زَسَّنَا مِنْ لُمُ لَكُنْ فَادْ فَعُ عَبَى بَحُولِكَ وَقُولَكِ فَإِنَّهُ لِا حَوْلَ وَلا قُولَةَ وَالدِّبِالسِّوالعَلِيمِ ٱللهُمَ يَحَهْذِهِ إِلاَسْمَاءِعِنْدَكَ صَلَّاعَلَى عَيْدُوالِهُ وَيُواغَفِمُ وَادْحَمْنِي وَتُبْعَلَ وَتَقَبَّلُ مِن وَاصَلِهِ شَأَنِي وَيَسْرُامُورِي وَوَسِعْ عَلَى فَي دُرْق وَأَغْنِني كِرُمْ وَجَهْلَ عَنْ جَبِعِ جَلْفِكَ وَصُن وَجْعِ وَيدَى وَلِيا فِي مَنْ سَنَّلَةِ عَبْلُ وَاجْعَلْ لِي إِنْ مَى وَجًا وَعْزَجًا فَأَيْلَ فَعَلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَتَقْلُدُولًا آفَدُ رُوَانَتَ عَلَيْ كُلِ مِنْ عَدَرُ بَرَجْمَيْكَ لِمَا أَدْجَمَا لِزَاحِينِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلِ اسْتِبِدِ الْلُرْسَلِينَ سَيْدِينَا تُعَمَّالِ الَّهِي والدالطاحين دعاء الحيافة على على الماء على على المسلام السلام المؤمِنُ المُعَيِّمُ الْعَرَيْرُ الْجَبَّادُ المُتَكِبُرُ الطَاهِرُ المُطَهَّرُ الْقَاهِرُ الْقَادِ وُلْلُقُتِدُ وَالْمُرْسُادِي مِنْ كُلِّ فَيَّ عَمِيق السِيَرِ شَيْ وَلُغَاتِ غُتَلِفَةٍ وَحَوابِجِ الوَيْ عَلْمَ اللَّهِ يَتَعَلَّهُ مُثَانًا عَنْ شَأَن آنت آلذَى لا تَعَيُّلُ الأَرْمِينَ و وَلا يحيُّطُ بكَ الْلاَمْكَنَهُ وَلاَ مَا نَحْدُكَ تَوْرُولا سِنَةُ يَتَرْلى مِنْ الْمَرى ما الْجَافُ عُسْرَةُ وَقِيَّةً لِي مِنْ الْمَري ما آخاف كُرْنَبُ وَسَهِلْ لِي مِنْ الْمَرِي مِا أَخَافُ حُنْنَهُ سُبِعًا لَكَ لا إِلْمَا لَا أَنْتَ إِ فَكُنْتُ مِنْ لِلْفَالْمِينَ عَلْتُ مُوءً وَظَلَمْتُ نَعْنِي فَاغْفِي إِنَّهُ لِا يَغْفِرُ الْذُنونَ الْاَلْتَ وَالْحِدُلِ الْعَالَمَنَ وَلا وَلاَ وَلاَفَقَ اللها الله العَيال العَظيم وَصَلّ اللهُ عَلى بَيْد وَالد وَسَلَّم لِسَالِمًا وَهَاوَاخُولُا وَسُرائِفِنا وتعلَّم وتعلَّم الله المن المن المن المن الله مَم الله مَم الله مَم الله من ال وَلا أَرْغَنُ إِلَى غَيْلَ اسْتَلْكَ لِإِمَانَ أَلِخَاهُمِينَ وَجَارًا لَلسَّتِحِينَ الْمَتَّا لُفَتَاحُ ذُوا كَيْرَابِ مُعِيدً العَزَاتِ وَمَا حِ السِّبَاتِ وَكَايِّ إِنْ يَكِيسَنَاتِ وَمَا فِعُ الدِّي السَّالِكُ مِا أَضَالِكُ مَا أَل كُلُّهَا وَ ٱنجَهٰ التَي لايَنْبَعِ لِلْعِيادِ أَنَ يُسْلَوُكَ إِلاَّ إِلْمَا وَاسْتَلْكَ لِكَ الْاللَّهُ الْحُمْنُ وَلَاَسْأَلُكَ الْمُصْفَى وَآمَشَا لِلنَّالِعُلْنَا وَنِعَلَنَا لَتَى لِا يُتَمَنِي وَمَ كُرُمَ اَسْمَا ثُكَ عَلَيْكَ وَإِجْهَا إِلَيْكَ وَأَشْرَفِهَا عُنَاكَ أَسَنَٰلُهُ وَا فَهَا مِنْكَ وَسِيلَةً وَأَجْرَفِيا مِسْلَعًا وَأَسْرَعِها مِنْكَ إِجَابَةً وَالِمْلِكَ أَلَحْ وُنُ الْجِليل الْحَجَيلَ العَظِيمِ الْاعْظُمِ الذِي تَحِينَ فَعَرَضَى عَتَن دَعَالاً بِرَوسَنِيَّ لُهُ عَاوْ ، وَحَوْعَلِلْكِ الْإِنْ وَرَسِاللَّا

#### رُعُّا لِمَوَّلِينَا الْمِبْرِلِلْوَمُنبِعِينَةِ ١٧٨

وَيُكُلُّ اسْبِهُ مُولَكَ فِي التَّوْدُيرَ وَالْإِنجِيلَ وَالْزَبُورِ وَالْفُرْفَانِ وَبِكُلَّ اسِمُ مُولَكَ عَلَيْدُ لَدَيًّ الْمُزْخَلِقِكَ ٱۅؘڵؿڒؙڠۜڸؚ۫ۮؙڔؙٲجَدًا قَبِكُلٳۧڛ۫ۄۮۼاك بِهِ حَكَدُعَنْ لِتَوَمَلاَ ثُكُلُكَ وَاصْفِيا وُكَ مُزْخَلِقك وَجِيّ المَنْأَبَّلِينَ لَكَ وَالْرَاعِنِينَ إِلَيْكَ وَالْمُتَعَوِّذِينَ مِنْ وَالْمُنْفَرَعِينَ إِلَيْكَ وَجِي كُلْ عَبْدِ مُتَعَبِدِ آكَ في برَّا وَجُوْا وَسَهِيلاً وَجَبِل دُعُوك دُعَاء مَنْ قَدِاشَت مَّت فاقتُهُ وَعَظْم جُوْمُرُوا شُوت عَلى الْهَلَكَةَ نَفُنُهُ وَضَعُفَتْ قُوَّ ثُرُ وَمَنْ لِا يَنُو بُلْتُ إِمِنْ عَمَلِهِ وَلا يَحَلُ لِنَبْهِ عَافِرًا عَيْلَ وَلا لِنَعِيم مَلْحَاً سِوْالَدَهُ مِنْكَ النِّكَ غَيْمُ سَتَنْكِفِ وَلاسْتَكُمْ عَنْعِنَادَ لِكَ لاأَنْزَكَ لِفَعْيَ سُجَير ٱسْتَلُكَ بَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا لَهُ إِلَّا آنْتَ أَكِنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ التَّمْوَاتِ وَالاَرْضِ ذُو الْحَلِّالِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الرَّحْمُ كُلِّرَجِيمُ آنْتَ الرَّبُّ وَانَا الْعَدَدُ وَانْتَ الْمَاللُ وَإِنَا الْمَلْولُ وَإِنْا الْمَالُولُ وَإِنَّا الْمَالُولُ وَإِنَّا الْمَالُولُ وَإِنْا الْمَالُولُ وَإِنَّا الْمَالُولُ وَإِنَّا الْمَالُولُ وَإِنَّا الْمَالُولُ وَإِنْا الْمُعْلَمُ لِلَّهِ مِنْ وَآنَا الَّذَكِ لُ وَأَنْتَ الْعِنْيُ وَأَنَا الْفَعِيرُ وَأَنْتَ إِلَيْ وَإِنَا الْمِتْتُ وَآنَ الْنَاقِ وَأَنَا الْفَانِي وَأَنَا الْحُسُنُ وَانَاالْكُ يُ وَأَنْتَالْعَفُورُ وَانَا الْمُذْبِ وَانْتَالِحَيْمُ وَانَا الْخَاطِي اَنْتَ الْخَالُقَ وَانَا الْخَلُوقُ وَآنَتَ الْقَوَيُّ وَإِنَا الصَّعِيفُ وَانْتَ الْمُعْظِيحُ أَنَا اللَّاثُلُ وَأَنْتَ الْلْمِنُ وَأَنَّا الْخَاتَفُ وَأَنَّا الْمَانُ وَأَنَّا المَ رُوقُ وَانْتَا بَيْ مَنْ مُنْ كُوتُ إِلَيْهِ وَاسْتَغَشَّ وَيَجُونُهُ لِانَكَ كُرُمِن مُنْ فَ وَلَعُفْرَ لَهُ وَكُرُ مِزْمُتِ مِقَالَتُحَاوَزْتَ عَنْهُ فَاغْفِفْلِ وَتَجَاوَزْعَنِي وَأَرْجَمْنِي وَعَافِينِ مِيْ اَزَلَ بِي وَلا تَفْضَيْخ بَهَا جَنَيْتُهُ عَلَىٰ فَفْجَ وَخُذَبِهِ يَ بِيدِوالِدَيِّ وَوَلَدَى وَأَرْحَمْنَا بَرْحَتَكَ الْإِدَا الْحَلَالُ وَالْأَكْرَام معآء لمولانا امير للؤنين على السلام وموالمفصل على أدُعاء لهُ عَرَ وكان يدعو برالنا قران علفها التلام ذكرذ لك ابنطاوس حمرالله في معروهواللهُ مَرَانْتَ رَبِّ وَأَنَاعَبُ لُكَ امَّنْتُ بِكَ مُعْلِصًا الْكَ عَلَىٰعَهُ دِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعَتُ اتَوْبُ إِلَيْكَ مِنْ مُوءَ عَلَجَ اسْتَغْفُرُ لَلْنَ الَّبِي لاَيْغُفِرُهُا غَيْرُكَ اَصْبَحِ ذُلِّي أَنْ سُبَعِيرٌ الْعِزْبَكِ وَاصْبَحَ فَقَرْيُ سُبَعِيرٌ الْغِنَاكَ وَأَصْبَحِ مَا أُسْتِكُمْ عِلْمِكَ وَاصْجَتْ قِلَةُ جِلْمِي مُسْبَعِيرَةً بِقُلْمَ لِلْ وَأَصْبِحَ فَوْفُ سَبْعِيرً إِبِأَمَا لِكَ وَأَصْبَعَ ذَا فِي مُسْتِحًا مِدَوْا لُكَ وَاصْبَعِ سَعَتَى مُسْتَعِيرًا لِبِنِفَا ثُلُكَ وَاصْبَعَ حَبْي مُسْتِعِيرًا مِقَضَا ثُكَ وَاصْبَعِفِ مُسْتَجِيً الْفُوتَاكِ وَاصْبَعَ ذَنْبُ سُبَجِيرًا بَمِغْعِزَكِ وَأَضِعَ وَجْعِ الْفَالِي الْنَالِي سُتَجِيرًا بِوَجُلِكَ الْأَ الْلَاثِمُ النَّعِيلايَسْلِ وَلاَ يَفْنَى لاَيَكُ يُوابِعِينُ لَيْلُ الْجِ وَلا سَمَّا وَذَاتُ الزَّاجِ وَلا جُرُكُ ذَاتُ أرتاج وَلاما فِي عَزِيم عَاج الدافع السَّطوات وإكاشِفَ الكُولات المُزَّلَ البَّكاتِ مِن فَوْقِ

#### كُمَّالْمُولِيِّنَا الْمِبْرِلِلْقَيْبِيُّ

سَنِيع مَنْوَاتِ اشَالُكَ لِمَ فَتَاحُ لِأُمْرَيَاحُ لِمَ نَالْتُ لِلْمَنْ بِينِ خَزَا ثَنْ كُلِّ مِثْنَاجِ آسُنُ لُكَ آنُ نُصِّلًا كَانَ نُصِّلًا كَالْ تُحَدِّدُ وَالرَّحُتَدِ الطَيِّبِينِ الطَاهِمِ وَأَنَّ صَعِّكَ لِخَيْرَالْدُنْيَا وَالْاَجْرَةِ وَانَتَحْ عَني فِتَ الْمُوكِلُ ى وَلانسَلِطُهُ عَلَى فَهُلِكُمْ فَلا تَكُلُّن لِلْ الْمُعْلَقِ لِلْ الْمُعْلِقِينَ فَيْعِيْعَى وَلا تَعْرِسُوالِكَنَّةَ وَارْحَمْنِي وَتَوْفَى الْمُلِدَّا وَالْحِيْنِ الصَّالِحِينِ وَاكْفَفَى الْمُحَلِّوْلِ عَنْ لِيَا مِرَا لِطَيِّبِ عَزَالِحَ مِنْ الْمَارَحِيَ الراحِين اللهُ مَ خَلَقْتَ القُلُوبَ عَلَى إِدادَيكَ وَفَطَهْ الْعُمَولَ عَلَى عَجْفَتِكَ فَمَلَمَ لَتُالاَفَكُ مِنْ عَا فَتَكَ وَصَرَّخَتَ الْفُلُوبُ إِلْوَلِهُ النَّكَ وَتَقَاصَرُ وَسُعُ قَلَىٰ الْعُقُولِ عَلَ لَتَا عَلَيْكَ وَ انقطعت الآلفاظ عرمة بارتحاسيك وكلت الأسن عناحصا وبعمك فإذا ويمت يطكن ٱلْبَيْنِ عَرْنَعَيْكَ مِّهَا أَجْرَةُ ٱلْعَجْرَعَنَ إِدْ رَالِ وَصْفِكَ وَهِيَ تَرَدَّدُ فِالْتَقْصِيعَنُ كَاوَذَهِ مَا حَدَّدْتَ لَمَا إِذْ لِينسَ لَمَا أَنْ تَتَحَا وَرَمَا أَمْرَهَا فَهِي إِلاَقْتِيادِ عَلَى مَا مَكَنَةً مَا جَعَلَا أَنْهَيْتَ الِنَهَا وَالْالْسُنُ مُنْجَبِطَةُ بِمَا مُلْعَلَمَهَا وَلَكَ عَلَى كُلِّ مَرَاسَتِعْبَدَتَ مِنْ خَلْقِلَ الْأَيْمَلُوا مِنْ خَلْ قَانَ فَصُرَكِ الْخَامِدُعَنْ شَكُرُكَ بِمَا السَّدَيْتَ النَّهَا مِنْ فِعَلِنَ فَهِيكُ لِنَا بَعْلُا فَيرَ حَدِيمُ الْجَامِدُهُ وَاعْتَصَمْ بِرَجَاء عَفِولَ الْمُقَصِّرُونَ وَا وَجَلَ إِلْبُوبِيّةِ لِلَ الْخَاتِفُونَ وَفَصَدَا لِرَّغَبَ النَّكَ الطألِبُونُ وَانْتَكَ إِلْ فَصَلِكَ الْمُسْتُونَ وَكُلِّ مَعَنَّا فَطِلْالِ مَامِهِ لَعَفِوكَ وَمَتَصَاءَ لَ إِلَّهُ يَخُولِكَ وَيَغْرَفُ بِالْتَقَصِيحُ شَكِرِكَ فَلَمْ مَنْعَكَ صُدُوفَ مُزْصَدَق عَنْطَاعَيْكَ وَلاعُكُوفُ مَنْ عَكَ عَلَى عَضِيدَ إِنَ أَلْ يَغِتُ عَلِيْهِمُ الْنِعَ فَأَخَرُ لَتَكُمُ الْفِيدَمُ وَصَرْفَتَ عَنْهُمُ الْنِفَمَ وَ خَوَفْهَا مُ عَوَاقِ النَّدَمِ وَضَاعَفْتَ لِنَ احْسَنَ وَأُوجَنَّ عَلَى لَجُسُنُ مُكُرِّهَ فَعِقَكَ لِلْاحْسَانِ وَعَلَىٰ لَكُنَّ عُكُمَّ فَعَلَفِكَ بِالْلِيْسَانِ وَوَعَلْتَ تَحْسِنَهُ الزِّيادَةَ فَالْاحْسَانِ مِنكَ فَسُخَانَكَ تُسْتَعَلَىٰ الدُوْءُ مِنْكَ وَانْتِسَا بُرُالَيْكَ وَالْعَقَ أَعَلَىٰ مِلْكَ وَالْاحِسَانُ فِيهِ مِنْكَ وَالْكَوَكُلُ فِي لَوَ فِي لَهُ عَلَيْكَ فَلَكَ إِلَيْكَ مُنْكُم مُنْ عَلِمَ أَنَّ الْحُدُدُلُكَ وَأَنَّ بِذَءٌ وُمِنْكَ وَمَعَادُ وُلِيَكَ حَلًّا لايقصْ عَنْ لُوعِ الصِّي مِنْكَ حَدَمَ فَصَلَّا عِينَ وَاسْتِحَقَّ الْرَبَدِ لَذَا فِي عَبِر اللَّهُمَّ وَلَكَ مُوَّيِّلًا مِنْعَوْنِكَ وَدَجَةُ يَجْصَنُ هِامَنَ اَجْدَتَ مِزْخَلَقَكَ فَصَلَعَلَ مُحَدِّدُ وَالِهِ وَاجْسُصْنَا مِنْ مُحْتَلِكً وَمُوَتِيْاتِ لُطُفَكَ أَوْجَهُا لِلْإِفَالَاتِ وَأَعْصَمُهٰا بِزَلْلْضِاعَات وَأَغْامُا بِزَلْهُ لَكُاتٍ وَ آرُشَدَهَا إِلَىٰ لِهِذَا يَاتِ وَأَوْفَاهَا مِنَ الْأَفَاتِ وَأَوْفَهَا مِنْ لَحَسَنَاتِ وَأَرْهَا فِي لِتَرَكَا يَضَأَوْفًا

## دُعَا الْجَيْجُ الشَّالِيُّ عَلَيْكُ الْضَّا اللَّهُ عَلَيْكُ الْضَّا اللَّهُ عَلَيْكُ الْضَّا

فالفِسَيَم وَأَسْبَغَهَا لِلنِّعِيْدُواَسْتَهَا لِلْعُيُوبِ وَاسْتَهَا لِلْعُيُوبِ وَأَعْفَمُا لِلْذُنوبِ إِنْكَ وَيَجُدِبُ وَصَرِّلَ عَلَيْ خِيرَ لِكَ مِنْ خَلَقُ لَ وَصَغُومَاتَ مِنْ بَرَيْكَ وَالْمِينَاتَ عَلَى وَجْياتَ ما فَضَرَل الصَّلَواتِ وَإِدَاءُ عَلَيْهِ مِنْ فَضَيْلُ لَبِهُ كَاتِ مِنْ اللَّهُ عَنْكَ مِنْ الرِّيالَاتِ وَصَدَعَ بِأَمْلِ وَعَاالَمْكَ وَأَفْصَحَ بِإ لَدُلا الْعَلَيْكُ مَا لِحَقَّ الْمُعِنَحَيًّا مَا الْمُعَينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْلَّا وَلِمَ وَصَلَّا عَلَمْ فَالْلَّا وَلِمَ وَصَلَّا عَلَمْ فَالْلَّا وَلِمَ الْعَلَمْ فَالْلَّا وَلَا يَوْنَ وَعَلَىٰ الِهِ وَاهْلِ التَّهِ وِالطَّاهِ مِن وَاخْلُفُهُ فِهِ مِن الْجُئِنَ مَا خَلَفْتَ بِرَاحَدًا مِزَ الْرُسُلِينَ مِلْتَ بْإِ ٱرْجَمَ الْراحِينَ اللَّهُ مَّ وَلَكَ إِداداتُ لانعَارِضُ دُونَ بُلُوعِنَا الْغَايَاتُ قَدَانْقَطَعَ مُعَارِضَتُ بِعَجْ إِلْا سِنطاعاتِ عَنِ الرَّدِهَ أَدُوزَ النَّهَا مَاتِ فَأَيَّرُ إِدَادَةٍ جَعَلْتَهَا إِدَادَةً لِعَفُوكَ وَسَالِنَيْل فصَيْلِكَ وَاسْتَنِزَ الْالْحِيْزِلَةِ فَصَيْلِ عَلَى مُعَيِّدُ وَاحْتِلْ مِنْ يُعَيِّدُ وَصِلْهَا اللَّهِ مَ يَرُوامِ وَالدِّهَا بِّمَامِ إِنَّكَ وَاسِعُ الْحِنَّاءَكُرُمُ الْعَطَّآءِ مِجُبُ النَّفَاءِ مَمِعُ الدِّعَاءَ وَعَاءً الزعطيم السَّانَ انضا المراكمؤسنين علينالسلام وقل الح كم لله الذي لا إله الأهو المح القيرة مرا لله المائم المكن الجق ٱلمُن للك بربلا وَذِير وَلا خَلْق منْ عِنادِ ، يَسْتَشْرُ إلا وَلغَيْرَ مُوسُوفِ الباقعَدَ فَنا وَ الجَلْق العظيم الزنوية نؤرا تتموات والارضين وفاطرها ومنتدعها كلقهما بغير عكر تزونه وَقَعَهُمُا قَفُا فَقَامَتِ السَّمُواتُ طَانُعُاتٍ بِامَنْ وَاسْتَقَتْ الْاَرْضُ بَأُوتَا دِهِا فَوْقَ الْمَاءَ نَمْعَلَ رَبُنا فِي التَّمُواتِ العُلْمَ الرَّحْنُ عَلَى العَرَشِ إسْبِيوي لِمُمَّا فِالسَّمُواتِ وَمَا فِي الأرض وَمَا أَنْهُمُا وَمَا تَحْتَ لَثْرَيْ فَأَنَا أَشْهَدُ مَا مَلَا لَأَنْ اللَّهُ لَالْإِنَّا فَعَيْكُمْ لِمَا وَضَعَتَ وَلا وَإِضَعَ لِمَا رَفَعَتَ وَلا مُعَمَّ لَنَ لِمَا مُ آذُ لَلْتَ وَلَامُذِلَ لَيْنَ أَعْنَهُتَ وَلَا مَا يَعَ لِنَا اعْطَنْتَ وَلَامْعُطِي إِلَا مَنْعَتَ وَانْتَ الله لا المَا الله آنت كنت إذ لَوْ يَكِنْ مَمَّا وَمَسْنَيَّهُ وَلا أَرْضُ مَلْحَتَّهُ وَلا شَمْرٌ مِضْدَتَهُ وَلا لَـُ أَمْظُلا وَلا مَا مُضِيُّ وَلاَ بِحُ لِي وَلاَجَالُ إِن وَلا بَعْ سَارٍ وَلا فَتَرَمْنِينَ وَلا بِعُ لَمَّانُ وَلا تَعاكَ مَنكُ وَلا بَرَقَ يَلْعُ وَلارَعَدُ يُسَبِّحُ وَلا رُوحَ يَنْفَسُ وَلاطاً وُيَطِيرُ ولا فارْ نَوَقَدُ وَلاماً وَيطردُ كُنْتَ قَبْلَكَ لِنَنْيُ وَكُونَتْ كُلِّنِينُ وَقَلَهُتَ عَلَيْكِلْ نَبِي وَابْتَدَعْتَ كُلُّ فَيْ وَافْقَرْتِ وَاغْنَدْتَ وَامْتَ وَأَحْيَدْتَ وَأَخْتَكُتَ وَأَبْكُنْتَ وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ تَبَارَكُتَ لِأَاللّهُ وَلِعَا آنتَ اللهُ الذَي لا إلهَ اللَّ آنَت أَنْ أَنْ الْعَلَمُ آمُلُو عَالَكِ وَعِلْكَ نَا فَذُو كُذُرُكَ عَبُّ وَ وَعُولُكَ صَادِّقُ وَقُولُكَ حَنَّ وَحُكُلُكَ عَدُلاً وَكَالْ مُكَ هُدًى وَوَجُنُكَ نُورُ وَرَحْمَتُكَ

#### دُعَاجًا مِعْ لَيُعِلِّينُ ايضًا

وَعَفُوكَ عَظِيمٌ وَفَصْلُكَ كُبِّرٌ وَعَطَا قُلْ جَزِيلٌ وَحَلْكَ مَتِنْ وَامْكَا نُكَ عَنِيدٌ وَحَالُكَ عَزْبِيدُو ٱبْكَ شَدِيْلُ وَمَكُنْ لِنَّ مَكِيدًانْتَ لِارْتِ مَوْضِعُ كُلِّ شَكُوى وَشَاهِ لُكُلِّ بَخُوى وَخَاضِرُكُلِ مَلْا ومنتهى كألماجة وفرج كأخزن فيفين كفقيرمنكين وحيث كإهارب وامان كإجائف حِرْبُرالصُّعَفَاءَ كَتَزَالْفُكَرْآءُ مُفِرَّجُ الْعَنَّآء مُعَين الصَّالِحِين ذٰلِنَا للهُ لَا لَهُ الْأَهُو كَكُفِي مزعباج لتمز توكل عليك وآت إركز لاذبك ونضرع اليلتعصم مراعتصم لك فرعبادك ناصُرمَن الْمَصَرَبِكَ تَغْفِرُ الذُنونُ كِنَ اسْتَغْفَرُكِ جَيّا دُالْجُيّا بِرَهُ عَظِيمُ الْعُظَيّا وَكُمْ الْكُرْ آءَسَيْدُ النادات مَوْلَى المُوَالِ صَرِيخُ المُستَصَرِحِينَ مُنفِشٌ عَن المَكُرُ وُمِينَ مِحُمُ وَعُوهُ الْمُضْطَرِينَ اسْمَعُ الشامعين آنصرُ الناظِرِين آحَكُمُ الْحَاكِينَ آسَءُ الْحَاسِينَ أَنْجُمُ الرَّاحِينَ خَيُّ الْغَاوِينِ فَالْحِيَ حَوْلَيْجَ الْمُؤْمِنِينِ مُغِينًا لَصَالِحِينَ آنْ اللهُ لا إلدَ الْا آنْتَ رَتُ الْعَالَمِينَ أَنْ الْخِالِقُ وَإِنَا الْمَخْلُونُ وَانْتَالْمَالِكُ وَأَنَا ٱلْمَنْكُوكُ وَأَنْتَ الْرَبُّ وَإِنَا الْعِنْدُ وَأَنْتَ الْزَادِقُ وَأَنَا الْمُرَدُوقُ وَأَنْتَ الْعُظِ وَآنَا ٱلنَّا ثُلُواَلْتَ أَبْحُوا دُواَنَا ٱلْبَحَيْلُ وَأَنْدَا لَقَوِيُ وَإِنَّا الصَّعِيفُ وَأَنتَ الْعَزِيزُ وَإِنَّا الْذَلِيلُ وَ آنتَ الْغَنيُ وَآنَا الْفَقِيرُ هَانَتَ السَّيْدُواَنَا الْعَبْدُواَتَ الْغَافِرُواَنَا الْبَيْءُ وَانْتَ الْعَالِمُ وَإِنَا الْعَالِمُ وَإِنَّا الْعَالِمُ وَإِنْا الْعَالِمُ وَإِنَّا الْعَالِمُ وَإِنَّا الْعَالِمُ وَإِنَّا الْعَالِمُ وَإِنْ الْعَلِيمُ وَالْعَالِمُ وَإِنْ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَالِمُ وَإِنْ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَامُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْعَلِيمُ وَلِمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْ فَأَنْتَ الْكِلْمُ وَأَنَا الْعِجُولُ وَأَنْتَ الرَّاحِمُ وَأَنَا الْمَرْجُومُ وَأَنْتَ الْمُعْافِي وَأَنَا الْمُنْطِعُ وَآمَا الشَّهَ لُمَّا نَكَ أَنْنَا للهُ لا إلْهَ اللَّاآنَ الواجُد الفَرَّدُ وَالِّيكَ الْمَصَيُّ وَصَلَى للهُ عَلَى يَحْرُوا هَيْل بَيْنَةُ الْطَاهِرَنَ وَاغْفِرْ لِهِ ذُنُوبِي وَاسْتُرْعَلَعْيُوبِي وَأَفْعَ لِينْ لَدُنْكَ رَحْمَرٌ وَرْزَقًا وَاسِعًا لِالْرَحَمَ الراحين تنزحن لوحسل وخولق دعاء خامع لعلى عليالتلام وفضله عظيم وهولا إله إلاالله فَعْلِيمُ مُنْ مَعْ مِنْ الْهِ الْدَالْدَالْدَاللهُ مَعْدَعْلِهُ مُنْ مَعْرِضًا وُلَا اللهُ مَعْ عَلِيمُ مُنْ تَعْلَى عُلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْلَى مُنْ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ مَنْ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَعْلَى اللهُ الللهُ اللهُ ا أَشْهُ ٱلْكُرْفِ عَلْمُ مُنْ مَعَى فِينَا وُ اللَّهُ ٱلَّبِي يُعَدِّعِلْمِ مُنْ تَعَلَى مِنْ اوْ اللَّهُ ٱلْكُرْمَعَ عِلْمُ مُنْ مَعَى مِنَّا وُ اللَّهُ ٱلْكُرْمَعَ عِلْمُ مُنْ مَعْ مِنَّا وَاللَّهُ ٱلدُّولَ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الْغَدُ تَلِهِ فَعَلِمُ مُنْ مَعَى رِضًا وُ الْحَرِي لِيهِ يَعْدَ عِلْمِ مُنْ تَعْلَى مِنَا وَ الْحَدَ لُسِّهِ مَعَ عَلَى مُنْ تَعْلَى وَمَا وَ سُخَانَاتِهِ فَعِلْدُسْتَعَىٰ مِنْا ءُسِنِهَا وَاللَّهِ بَعَدَعِلْ مُسْتَعَىٰ مِنْ الْسِجَانَ اللَّهِ مَعَ عَلَي مُسْتَعَىٰ مُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ وَحَوَّلُهُ ذِلْكِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَلِّمُ لَا إِلْهَ اللَّهُ الْعَلَمُ لَا اللَّهَ اللَّهُ اللّ نُورُ السَّمُواتِ السَّبَعُ وَنُورُ الارَضِينَ السِّيعُ وَنُورُ العَرْشِ العَظِيمِ لا إلدَ إلا الله عَلَى الديميد عَيْنُ أُ فَبِلَ كُلِ آجِدُ وَمَعَ كُل آجِدُ وَبَعَكُمُ لَ آحَدُ اللهُ أَكْثُرُ وَلَا يُحْسِيهِ عَنْرُهُ فَبل كُل آحد وَمَعَ

## جَزَالصَّا فِعَالِمَا

كُلَّاحَدِ وَبَعْلَكُلِّلَ حَدِ الْخِدُيْدِ تَحْدَدًا لا يُحْصِد عَنَى أُهُ قُلْكُلَّ احَدِ وَمَعَكُلْ احَدِ وَبَعْدَكُلْ احَدُ وَمَعْكُلْ احْدُ وَبَعْدُكُلْ احْدُونُونُونَ الله تشبيعًا لا يحصد عَرُهُ قَالَ كُل احدُ وَمَعَ كُل آحدُ وَبَعْدَكُلّ آحَدِ اللَّهُ مَ إِنَّا شَهُ لُكَ وَكَفَيْ يَكُ بِكَ شَهِدُ لَا فَاشْهَدُ لِي مَانَ قُولَكَ حَقٌّ وَفِعُلَكَ عِنَّ وَأَنَّ قَضَاءَ لَيْحِقُّ وَأَنَّ قَلَّ لِأَحْقُّ وَاتَّ رُسُلَكَ حُتُّ وَانَّا وَصِيلًاء لِنَحَقُ وَانَ رَحْمَتُكَ حَقُ وَانْ جَنَكَ حَقُّ وَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ حَقٌّ وَإِنَّكَ مُمْتُ الْاَخْلَاءَ وَأَنَّكَ مُحْفَ الْمَوْفَ وَأَنَّكَ بَاعِتُ مَرْكِ الْفَيُودِ وَأَنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لَهُ وَمِلْا مَيْبَ مِنهِ وَأَتَلَ لَاتُخُلِفُ لِمِنْ لِمِنْ اللَّهُمَّ إِيِّ الشَّهِ لُكَ فَاشْهَ لَلْ اللَّهُ وَأَنَّ مُجَّدُ السُّولُكَ نَيْي فَأَنَّ الْاَوْصِٰلَاءَ مِنْ بَعَيْنِ أَمُّتَى فَأَنَّ الدِّينَ الذِّي شَرَعْتَ دِينِ وَأَنَّ الدِّيَاتِ الذِّيَ أَنْ لَتَ عَلَيْحَة يربَسُولِكِ عَلَى اللهُ عَلِنَهُ وَالِهِ نُودِي اللهُ مَا إِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال أَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِيمُ عَلَىٰ لِاعْتُرَاتِ لَكَ الْحَيْرُ وَبَغِمَدَكَ يُتِمَّ الصَّالِحَاتُ لِا الْدَالِا اللهُ اللهُ عَدَدَما الْجَصْ عُلُهُ وَمَلَاءَمَا اَجْصَى عَلَهُ وَاضْعَافَ مَا احْصَى عَلَهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرَ عَدَدَمَا اجَعَلَى عَلَهُ وَمُثِلً ما أَجْصَى عَلَيْ وَمَلِاء مَا احْصَى عَلَيْهُ وَاصْعَافَ مَا اجْصَى عَلَيْهُ وَالْخَيْدُ لِلْهِ عَلَيْهُمَا أَحْصَى عِلْيُهُ وميثل الجضي عليه وميلاءما اجطى عليه واضعاف ما اجضي سبحان السوعدد ما اجضى عِلْمُروَمِثْلُهُا احْصَى عُلْمُ وَمِيْلاءَمَا اَجْصَى عُلْمُ وَاصْعَافَ مَا اَجْصَى عُلْمُ لَا إِلْهَ الْأَاللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْخَيْلُ لِلَّهِ وَسُنْحَانَا لِلَّهِ وَبِحَنْ وَتَبَارَكَ اللَّهُ وَيَعَالَى فَلْأَجُولَ فَلَا قُوْءَ إَلَّا بِاللَّهِ وَلاَ مَنْحَا وَلاَ مَلْحًا مِزَالله الْاإليَه عَدَدَ النَّفْعِ وَالْوَنْرُ وَعَدَدَكِلِمَاتِ دَجْ الْطَيْبَاتِ النَّامَاتِ الْمُنارَكَات مَدَّةً الله وَصَدَقَ أَلمُنْ لَوُنَ دَعَاءً عظيم احترين سِرالصّادق علَّه لِللَّمِ مَل النَّصُور كَاازاد قتله هُو اَللَّهُ مَ إِذْ إِسْتَلُكَ لِامُكُمْ لِكَ الْهَادِينَ وَلِإِمْلِحَا أَكْالَّفُنِينَ وَلَا صَرِيحَ الْمُسْتَصْحِينَ وَلَاغِيازَ المُسْتَعَيْنَ وَالْمُسْتَعَى غَايِرًالسَّا ثُلُنَ وَالْمِحْكَ عَوَة الْمُضْطَيِّنَ الْاَرْجُمُ الراحِينَ الْاَتِينَ الْاَتِحْلِيلَ مُبِينُ الذَا الكَيْدِالْتِين المُنْصِفُ للظُّلُومُين مِن الظَّالِين المُومُن قَلْ آيْدِ مِزَالْعَذاب المُهُ بِنِ المَّرْبَعِ لَمُ خَاتُنَةَ الْاَعْمَىٰ وَخَافِياتِ تِحْظِ الْجُفُونِ وَسَلَا رَّالْفُلُوبِ وَمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ نارَتِ إِلَهُ فَاتِ وَالْاَرْضَيْنَ وَالْمُلَاثَكُمُ الْمُقَرِّبِينَ وَالْآنِيْلَآءِ وَالْمُرْسِلِينَ وَرَسَّالُانِسْ وَالْجِنَ آجْعَبِنَ بإِسَّاهِ كَالْابَغِيبُ لِإِغَالِبًا غَيْرَ مَغْلُولِ لِإِمَنْ هُوَعَلَى كُلِّ شَيْ وَعَلَى كُلِّ فَي وَمَنَ كُلِّعَنِدِ قَرِيبٌ وَكِكُلِّ دَعْقَ وَمِسْجَيبُ لِاللَّهُ الْمَاضِينَ وَالْغَابِرِينَ وَالْمُقُرِّينَ وَالْجَاحِدِينَ

## جَرْزِالْحِتَّارِةِعَالَيْكُمْنَا

وَإِلْهُ الصَّامِتِينَ وَالْنَاطِمَةِ مِن رَبِّ الْلَحَيْنِ وِالْمُنْدِينَ يَا اللَّهُ يَارَتْنَا وُلَاعَ مُرْناحِكُمُ الْعَفُورُ فارتحبُ الاَوْلُ يَا قَدْ يُمُ السَّكُورُ الْجَلِيمُ الْقَاهُمُ الْعَلِيمُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الطَّلِيفُ الْخَبِيرُ الْعَلَيْ الْمَا عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْمَا عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْمَا عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْمَا عَلَيْهُ الْمُلْفِقِينَ الْمُلْفِقِينَ الْمُلْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الغَفَادُ بِاجَبَادُ بَاخِ التَّ بِادْ ارْقُ بَا فَابِقُ بِارْاتِقُ بِاصَادِقُ بِالْحَدُ بِالْحِدُ بِالْحَدُ بَاصَدُ بَايَحْنُ الِقَرْدُ السَّنَاكُ السِّبَوْحُ الحِثَّانُ الْفُدُّوسُ الْدَوْفُ الْمُهَيِّمْنُ الْحَيِّدُ الْمُبْدِئُ الْمُعْتَد الوَلْيَ الْعَلَيُ الْعَنِيُ الْوَيْ الْمِارِيُ الْمُصَوِّرُ الْمَلْكُ الْمُقْتَدُدُ الْإِعْتُ الْوارْثُ الْمُتَكَرِّيُ الْعَظْمُ الْمُلْكُ يًا فَابِضَ يَاسَلَاهُ مِا يُمُونُ مِنْ مَا وَنَرُ مَا مُعَطَىٰ إِمَا فِعُ مَا إِضَا رُيَا فَا فِعُ مَا يُمَوِّقُ الْحِامِ عُو الْحَقَّ الْبُينُ ياحَيُ ا فَيَوْمُ ا وَدُودُ مَا مُعِبُ وَاطْ الْبُ إِغَالِتُ الْمُدْمِ لِشَا الْجَلِيلُ الْمُفْضُلُ الْأَكُمُ الْمُتَفَضَّلُ وُ باستَطَوِلُ الْأُوابُ السِّحُ الْفارِجُ الْمُتَوْلَكُما شِفَ الْغَرِّالْمُنْزَلَ الْجَقَّ لَا قَالُلُ لَصَدْقِ الْفَاطِلَ الشَّمُواتِ والأرض بإعاد التموات والارض الممسك التموات والارض بإذا البلاء الجسر والطؤلب العَظِيمِ اذِا لسُلْطَانِ الذِي لا يَزِلُ وَالْعِزِ الذِّي لا يُضامُ نا مَعْرُوفًا مِا لَاحْسَانِ المَوْصُوفًا كُوْمِتِنَانَ بِاطَاهِ ۗ ابلِاسْنَا فِهَدَ يَا بَاطِنَا بِلِأَمُلَامِيَةِ لِيسَابِقُوالْكَشِيَاءِ بِتَفْسِهِ بِالْقَلَّابِغِيهَا يَتِهِ باأخِرًا بِعَيْرُهَا يَتِهَ مَا مَا مَا مُلِكَا الْمَصَابِ بَاعَالِمًا بِلاَ اكْتِيابِ مِاذَا الْاَسْمَاءَ الْحِسْنَ وَالصِّفَا تِلْكُولُ والمتنال لأعلى لايمزة عريت عن وصغه المسن الواصغين وانفقطعت عنه وكالأالمتفكري وكلا وَتُكْبَرُ عَرْضِفاتِ الْمُلْحِدِينَ وَحَلَّ وَعَزَّعَرْعَبْ إِلْعَاتُمْ بَنِ وَتِبْارَكَ وَتَعَالَىٰ عَرْفَ فبالكادِينَ وأباط والمبطلين وأفاويل العادلين لائن طن فين وظم فقد كر واعط أمتكي وعلا فقه الْإِرْبَ الْعَيْنِ وَالْلَاِزُ وَأَبِينَ وَالْبَشِي وَالْانْيُ وَالْذَكْرِي وَالْجَبْ وَالْنَظِي وَالْعَظِي وَالْمَلْ وَالْنَيْسُ وَ الْعَتَمِرْ لَا شَاهِ ذَا لِغَوْيِ وَكَاشِعَنَ لَعَمَاءِ وَذَا فِعَ الْبَلُويُ وَغَا يَتَكُلُّ الْكُويُ لِانْفِيمَ النَّصِيرُ وَالْمُؤْلِي المَرْجُوَعَلَىٰ لَعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي الْتَمْوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ ا وَمَا بَحْتَ الْتَرْيَ الْمُنْعِمُ الدُمُفِينُ لِالعُمِينُ لَا بِحُلُا كَانِهُ لِإِسْافِي لِامْحُولِامِيتُ لِامْنَ رَىٰ وَلاَيْتُ تَعِينُ بَسِنَا الْفِسْلِو نايِحُضِيعَدَدِالاَشْيَاءِ مِاعِلَىٰ لِحَدَياعَالِتَ لِحُنْدِمَا مِنْ لَدُعَلِكُ لِتَّيْ مِلْ وَفِيكُلِ ثَقَ كَ المَنْ لاَيْسْعَلُهُ صَعِيرُ عَن كَبِيرِ وَلا خَفَتِ يرْعَنْ حَطِيرِ وَلا يَسْ يُرْعَنْ عَبِيرِ الْ فأعل بَغِيرُمُ الشِّي الْعَالِمَ بغيرة كوليرنا بَن مَا لِنعِمَرِ قَبْلَ اسْخِفَا فِهَا وَالْفَصْبَلَةَ فَكَاسْنِيجًا مِا لَامَنُ أَنْعَهُمَ عَلَى لَوْمِن وَ الككا فِهِ وَاسْتَصْلَحِ الْفَاسِدَ وَالْصَالِحَ عَلَيْهِ وَدَدَّالْمُعَانِدَ وَالْشَارِدَ عَنْهُ لَا مَنْ اَصْلَا بَعِدَالْبَةِ

#### مِ وَلَاصِا فِعَ لَاكِتُلْ فِي الْمُعَالِيَةِ لِلْهِ الْمُعَالِينَ لِلْهِ الْمُعَالِمِينَا لِمُعَالِمِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعَلِمِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعَلِمِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّالِمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّالِمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّ

وَاَخَذَ لَغَدَ قَطِعِ الْمَعَذِرَةِ وَآفَامُ الْحُتَ يَهْ وَدَرَاعَنَ الْقُلُوبِ لِنَشْهُ مُرَوَا قَامَ الْذَلا لَهَ وَقَادَ الْمُعَالَمَة الايَزِيْا بِادِي أَلْجَسَدِ وَمُوسِعَ الْبَلْدِ وَهُجَيَ الْقُلُوبِ وَمُنْشِرَ الْعِظَامِ بَعَدَا الْوَبْ وَمُنْزَلَا لْغَيْتَ عَالِما مِ الصّوب وَسَابِقَ الْفَوْتِ مِارَبُ الْآياتِ وَالْمُغِيزِ إِن مَطِرَهُ مِنَاتٍ وَالْآءِ وَالْمَهَاتِ وَبَنينَ وَبَالْشِنَامِ وات وليل الجاج وسمآ وذات آبزاج وسراج وهاج وجرعاج وبجوع ووركور وادفاج مكود وساء تَعَوُرُ وَمَهَا دِمُوْضِوعِ وَسِتَرَمْ فَوْعِ وَرِياجٍ لَمَتْ وَبَلاَهِ مَدْفَوْعٍ وَكَلارِ سَمُوعٍ وَيَفْظَدُ وَمَنَا مِ وسباع وأنغام ودواب وموام وعام واكام والمؤردات نظام مرستاء وصف وربع وخريف أنت أنت خلقت هذا بارت فاجسنت وقدرت فأنقنت وسويت فأجكت وتهت عَلَى الْفَيْكُمْ فِي فَانْعَمَتَ وَنَادَيْتَ الْإَخِياءُ فَا فَهِمْتَ فَلَوْ يَبْقَ عَلَى ٓ الْاَالْفَكُ مُلكَ وَالْفِكُرُ لَحَامِدِكَ والإنفتاد الطاعتك والاستماع للذاع إليك فأنعصيتك فلك الحترة وأن اطعتك فلك المنَّهُ إِمَنْ يُمْهُلُ فَلَا يَعِيلُ وَبِعِلَمُ فَلَا يَجَهَلُ وَيُعِطَى لَا يَعِلَى إِلَا جَيَّ مَزْعُبُ وَحُمِلَ وَسُتُلَ قَدُجِي وَاعْتُمِكَ اَسْنَلُكَ بِكُلِ مُقَلِّدَيِّ مُطَهِّ مَكُنُونِ اخْتَرْتَهُ لِنَفْسِكَ وَكُلِ ثَنَاءَ عَالِ دَفِعِ كَمِ رَصْيَت بِبِمِلْحَبُّرُلُكَ وَجَوِّكُ لِمَلْكِ قَرَّبَ مَنْ لِمَتْهُ عِنْدَكَ وَجَوَكُلْ مَيْ أَنْهَ لَلْهُ الْعِلْدِكَ وَبِكُلْ مِنْ جَعَلْتَهُ مُصَدَّقًا لِرُسُلاتَ وَبِكُلْكِابِ فَصَلْتَهُ وَوَصَلْتَهُ وَمَثَنَّتُهُ وَاخْكُنتُهُ وَ سَرَعْتُهُ وَلَنَحْتُهُ وَبِكُلِ دُعَاء مُعِتَدُفًا جَبِتُرُوعَلِ رَفَعْتُهُ وَاسْنَلْكَ بِكُلِّ مُوعَظَّ حَقَّهُ وَاعْلِينَ قَذْرَهُ وَشَرَّفْتُ بُنْالَهُ مِنَ أَسْمَعَتَنَا ذِكُرُهُ وَعَرَّفْتَنَا آمَن وَمِنْ لَمِنعُ مَنامُ وَلَمْ تُظْهِرُ لِمَا سَانَهُ مِّ زَخَلَقْتَهُ مِنْ أَوَّ لِ مَا ابْتَكَاتَ بِهِ خَلْقَكَ وَمِّ زَخَلْقُ دُ إِلَى الْعِضَاءِ عِلْمِكَ وَالْمَالُكَ بِغَجِيدِكَ الذِّي فَكَلْتَ عَلِيَهِ الْعُقُولَ وَآجَلُتَ بِإِلْوَا يَقَ وَارْسَلْتَ بِإِلْرَٰسُلَ وَأَنْزُلْتَ عَلِيْلِكُكُ وجعلته أقل فروضك ونها يتطاعتك فلرتق لحسنة الامعها وكرتغ فرسيت الانعاها وَٱتُوَخَّهُ النِّكَ بِجُودِكِ ۚ وَكُمِّكَ وَعِزْكَ وَجَلاْلِكَ وَعَفُوكَ وَامْتِنَا لِكَ وَتَطَّوْلُكَ وَيجَعَّلِكَ ٱلذَيهُ وَأَعْظَمُ مِنْ حُقُومِ خَلِقَكَ وَاسْأَلُكَ لِمَا لللهُ لِمَا أَنْهُ ثَلْنًا لِإِرْبَاءِ سِتَّا وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ فَعَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَعَامًا وَأَوْلًا وَأَخِرًا وَجَيْ مُحَكِّمَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَالمِه الْاَمِين رَسُولِكَ سَيْدالْ لُرسَلِين وَبَيْكَ إِمَا وَالْمُنْكَبِنَ وَمَا لِرَبِنَا لَيْهِ الْتِي اَذَاهُمَا وَالْعِبَادَةِ الْتِي أَجْتَهَدُ فِيهَا وَالْحِنَةِ النَّي صَبَّ عَلَهُا وَ الْمَغْفِرَةِ إِلَتِي دَعَا إِلَيْهَا وَالدِّلِانَةِ الْبَيْخَصَرَعَلَيْهُا مُنْذُوقَتِ رَسِالْتَلِكَ إِنَّا أُكُّنَّ تُوفِيَّ وُعِلَابُنِ

#### جِزَالِضَّارِ فَيْعَلِيْسَلَكُ

ذلك مِنَ أَفَوْ لِهِ أَعْكَمَة وَافْعَا لِهِ أَلْكَرْبَمْ وَمَقَامًا بِرَالْمُنْهُودَةِ وَسَاعًا بِرَلْعَدُودَةِ وَأَنْضَلَّعَ لَكِ كَمَا وَعَذْ تَدُمِزُ نِفَسْكِ وَتَعْطِيدُ افْضَلَ مَا المَّلْمِنْ ثُواْبِكَ وَتُزْلِفَ لَذَ لَنَ مَزْلَتَهُ وَيُعْلِعَنْ لَكَ دَيْجَتَهُ وَتَبْعِتُهُ الْمُقَاٰمِ الْجَوْدُ وَتُورِدَ الْحَوْشُ الْكُرْمِ وَالْجُودِ وَتُبْارِكَ عَلَيْهِ بَرَكَةً عَامَتُمْ آمَةُ خَاصَةً نَامِيَّةُ زَاكِيَّةُ عَالِيهُ سَّامِيَّهُ لَاانْفِطَاعَ لِدَوْامِهَا وَلاَنْفِيصَة فِي كَالْهَا وَلاَمْ بَدَالْا فَقُدُمْ لَاعْفَلْهَا وَتَزَينَ مَعْدَ ذَلِكَ مِنَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهُوا قَلْهُ عَلِيْهِ وَأَوْسَعُ لَهُ وَتَوْسِّيهُ دَلِكَ عَيْ تَزُدادَ فِي الْإِيمَانِ بهبصيراً وَفَيْ عَيْدَةُ مِنْ اتَّا وَجَعَةً وَعَلَى لِوالطِّينِ الْلَحْنَا وِالْمُنْتَجَيِّنَ الْأَيْرَا رِوَعَلِجَزُ بُلُومَ مِكَا لِمُ وَالْلَاثُكُرُ الْمُقَرِّبِينَ وَجَمَلَةٍ عَرْسَٰلِنَا جَعِين وَعَلَيْجَيعِ الْنَبْتِينَ وَالْشِدْيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَ الصَّا لِحِينَ وَعَلِيْهُ وَعَلِيْهُمُ السَّالُ مُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَإِنَّا تُدُا اللَّهُ مُ إِلَّا لَمَالَتُ لِنَفْعُ خِرًّا وَلِاتَفَعًا وَلِامُونًا وَلاَجَلِوَّ فَلانْسُورًا فَلْكُلُّ مُضْرِحَى وَانْفَطَعَ عُلْنِي وَذَهَبَتُ مُسْلَبَي وَذَلَالِمِ وَٱسْكَبَىٰ اَمْلِي وَوَلَدَى بَعِدَ قِيا مِرْحِتَكَ عَلَى وَظَهُو رَبِا مِينْكَ عِنْدِي وَوْضُوحِ دَلا تُلكَّ لَدَى اللهَ إَنْهُ قَدْلَكَ دَوَالْطَلَبُ وَاعْيَتَا لِحِيلُ الْأَعْنَدَكَ وَانْعَلَقَتَ الْطُرُقُ وَصَافَتِ الْمُذَاهِبُ الْاللَّكَ وَدَرَسَتِ الْأَمْالُ وَانْفَطَعَ الرِّحَاءُ الْأَمِنْكَ وَكَنْتَ الْظَنُّ وَآخِلْفَتَ الْعِذَاتُ الْأَعْرَبَكَ اللَّهُمَّ إِنْ مَنَاهِ لَا لِرَّحَاء لِفِصَيْلاَتُ مُتَهَمَّرٌ وَابُولْتِ الدُّعَاء لِمَرْدَعَاكِ مُفَيِّحَةٌ وَالْايْسَيْعَا نَهَ لِمُرَاسَعُانَ بِكَ مُبْاحَثُمُ وَانْتَ لِمَاعِيكَ بِمَوْضِعِ إِجْابَةٍ وَلِلْصَارِخِ الْيَكَ وَلِيُّ الْاغْانَةِ وَالْقَاصُ لَالِيْكَ فَيْ المسَّا فَيْرِفَانَ مُوْعِدَكَ عِوضُ عَنْ مَنْعِ الْنَاخِلِبَنْ وَمَنْدُ وَجَرَّعَا فِي يَدْيُ لِلسُسَّا لِرَبِّن وَدَرَكُ مِنْ خَبِالْمُواْدِينَ وَالْرَاحِلُ إِلِنَكَ لِارْتِ قَرِيبُ إِلْمَا فَرَمِينَكَ وَأَنْتَ لَا يَحْتَى عُزْخَلْقَالَ الْأَانِ تَجْبِهُمُ الآغال السَّنَدُّرُونَكَ وَمَا اُبِّرِئُ نَعَنْ مِنْهَا وَلاَ اَدْفَعُ فَدَرْى عَنْهَا إِنَّ لِنِفَتِي كَا سَيدي لَظُلُومُ وَمَهَلَيْهِي لِحَهُولُ الْأَأْنَ نُرْحَبَى وَتَعُودَ بِفَضَالِتَ عَلَىٰ وَيَلْرَأُ عِفَا مَكَ عَنَى وَنُرْحَبَى وَلَحَظَىٰ الْعَبْرِ التى أنْعَاذْ بْنَى بِمَا مِنْ حَبِّرةِ الشَّكِ وَرَفَعْتَبَى مُنْهُقَ وَالكُفِّرُ وَٱنْعَشْتَبِي مِزْمَيْتَ وَإِلْحَهُا لَيْرَوَهُ لَيْنَعِ بِهَامِنَ الْاَنْهَاءِ أَكِايرَةِ اللَّهُ مَوَقَدْ عَلِتُ أَنَّ افْضَلَ لَا دِالرَّاحِل النَّكْ عَنْمُ اللَّه وَاخْلاصُ نِيَّةً وَقَلْدَعْقُ لُكَ بِعَزِمُ الْحَادَىٰ وَاغْلِاصِطَوِيْنَ وَصَادِ وَنِيتَةً فَهَا أَنَا ذَامِسُ كُنُكُ السُّكَ اَسِيُكَ فَعِيْكِ سَأَ ثُلُكَ مُنِخَ بِفِينَا ثُكَ فَارِعَ الْبَرَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ آحُىٰ بِكِفَا يَرِالْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ وَا وَلَى بِنَصِرالُوا نِوْرِكَ وَاجَىٰ بِرِغِا يَرِالْمُنْفَطِعِ اللَّكَ سِرَى الْكَ

#### خِزالِطُا فِعَلِينَهُ الْيَالِانُ

يَكُنُونَ وَإِنَا لِيَكَ مَلْهُوفُ أِنَاعَا خُرُواَتْ قَدَرُواَنَاصَغِيرُهَ آنْتَكِيرُواَنَاصَغِيثُ وَإِنْتَ وَا نَا فَهَ يُرُواَنْتَ غَنِيٌّ اذِا الْوَحَنْتِنِي الْغُرْيَةُ النَّبَوِدْ فِي كُرِكَ وَاذِ اصْلَبَ عَلَى لَامُورُ اسْتَعَ وَيُ بِدُ وَإِذْ أَمَلَا حَكَتَ عَلَى ٓ الشَّمَا يِدُ امَّلْتُكَ وَأَنْ تُذْهِبُ وِعَنْكِ وَأَنْنَا هُرَبُ مِن وَدِيدي وَاجْسَنُ مِنْعَدِيدِي وَاوْجَدُ فِي كَانِ وَأَحَمُّ فِي عَفُولِي وَإِنْقَتُ الْامُورُكِلِهَا بِيَدِكُ صَادِرَ ءُعَزَّهِ اللَّهُ مُنْعِنَةُ الْحِصُوعِ لِقُنْمَاكِ فَقِيرَةُ الْعَفُوكَ ذَاتُ فَاقَيْرَ الْيُقَارِبِ مِنْ مَهْمَتَكَ وَقَلْمَسَنَى الْفَعْرُ وَالْهَ الْفَارُ وَشَمَلَتْ بَيْ الْحِضَاصَةُ وَعَرْتَى الْحَاحِةُ وَتَوْتَمَتُ اللَّهِ لَهِ وَعَلَتْ يَ السَّكَ اللَّهُ وَحَقْتَ عَلَىٰ الكَلِيمَ يُواحَاطَتَ فَي الْحَطْنَةُ وَهٰذَا الْوَقْتَ الذِّي وَعَلْمَ ٓ أَوْلِيَا لُكَ فِيهِ الْاَجْ الدَّفَا سَفِيلِي بتمنك الشافة وأنظراكي بعينك لراحمة وأذخلن في يحمدك الواسعة وأفياعكي بوخلك ذِي ْ كَالْال وَالْإِكْرَامِ فَانِّلْنَا ذَا أَفَلْتَ عَلِي إِسْرِفَكَ كُنَّهُ وْعَلِيضًا لَهَدْ سَرُوعَا لِهَا أَوْنَهُ وَعَلَا صَعِيفَ قَوَيْنَهُ وَعَلَا جَالَفْ الْمَنْ تَدُاللَّهُ مِّ إِنْكَ الْعَمْتَ عَلَى فَلَمْ الشَكُرُ وَأَبْتَكَ يَعَلَمُ آصُهُ فَلَمْ يُوجِبْ عَجْزِي عَرْسَهُ كِولَ مَنْعَ الْمُؤْمَلُ مِزْفَضَلْكَ وَأَوْحَتْ عَجْزِي عَنْ الصَّبْرَ عَلَى لَلْ أَنْ كُنْفَ ضُرِكَ وَانِزالِ رَجْمَلُكَ فَامَنْ فَلَعْنَدَ الْآثْرِ مُرْمَعْ فَعَا فَانْ وَعِنْدَنَعْ آثَرُ سُكُرى فَاعْطاب ٱسْلَكُ الْمَزْمِدَ مِزْفَصَٰلِكَ والْإِبْرَاعَ لِيَنْكُمِكَ وَالْاعِتْدَادَ بِنِعَاثُكَ فِي عَفُوالْعَافِيةِ وَاسْتِغْ لَيْعَيْر إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيٌّ قَدَيْرٌ اللَّهُ مَّ لِانْخَلِتِي مِنْ مَلِ وَلاَ نَرْكَنِي لِقِنَّا وَلِعَدُوكَ وَلا لِعُدُوتِي وَلا تُوخِينَ مِنْ لَطَانَّعْنِكَ الْحَقِيدَةِ وَكِيَايَدَكَ الْجَسَلَةِ وَإِنْ شَرَدْتُ عَنْكَ فَارْدُدْ فِي لِتُكَ وَإِنْ فَسَنْتُ عَلَيْكَ فَاصْلِحَيْ لَكَ فَانِّكَ نَرُدُ الشَّارِدُ وَتُصْلِرُ الْفَاسِدَ وَأَنْتَ عَلَى كُلَّ شَيٌّ قَدَرُ اللَّهُ مَ هٰ فَامَقَامُ الْعَالَمُ بِكَ ٱللَّا مَٰذِيعِ عَوْلَ ٱلْسُبْعِي بِعِزْجَلِالِكَ قَدْيَرِكِي ٱعْلاَهُ وَفُلْيَ لِكَ فَادِهِ الْأَدَرَجْمَالَ فَأَنَّاتُ بُدُولًا الخَلْقَ ثُمَّ تَعَيُنُ وَهُوَا هَوَنُ عَلَيْكَ وَلَكَ لَكَ لَا عَلِيهِ فَالنِّمُواتِ وَالْارْضِ وَانْتَ الْعَرُ زُالِحَكَمُ اللهة وَوَلْنَى فِلاَ يَدُّنُّهُ يَعُنُّهِ فِي اعْنُ وَلِمَا وَاعْطِنِ عَطِنَةٌ لِالْجَاجُ الْغَيْلَ مَعَهَا فَإِنَّهَا لَيْتَ ببذع من ولايتك ولاسكر مزعطيتك ولاباولى من هايتكاد فع الصرعة والعيرالسفطة وَيَجْا وَرْعَنِ الرِّلْمَةِ وَافْتِلِ لَتُوْبَةِ وَالْجِمْ الْمُفُونَ وَ يَجْمِنِ الْوَرْطَةِ وَآفِلِ الْعَثْرَةَ الْمُسْتَعَى الْرَعْبَةِ وَعِيٰاتَ الكُزُبَّرِ وَوَلِيَّ النِّعَيْرِ وَصُاحِيَ فِي السَّنَةِ وَرَجِينَ الدَّنْيَا وَالاحِزَةَ الْتَ رَجُانِ النَّنَّ كَلِيمَ الىٰعِيدِيَّتَحِنَّىٰ وَعَلُقِ مَيْلَكُ الْمَرِي اِنْ لَمْ مَكُ عَلَى سَاخِطًا فَمَا أَيَا لِيَّعَبُ وَعَلَى لايَضِيُقَ عَبَي

#### رُعَالِ الْأَعْنِقَالِ كُ

وَرضِاكَ نَيْفَعَنُى وَكُفُكَ يَسَعَنُي وَبِيَّكَ الْبَالِطَةُ تَدْفَعُ عَنَّ فَعُذَّ بَيْدِي مِنْ دَحْضِ لْكَذَّلَةِ فَقَلْكُونَ وَتَنْبَنِي عَلِيَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَاهْدِي وَالْإِغَوْثُ الهادِيَ الْطَرِيقِ الْفَارِجَ الْمَضِيقُ االْهُ بِالْتَحْقِيق ياخاري اللصِّيق باذُكِني الوَّيْقَ الكُّورِي العَبَيقَ اجْلُاعَتْ الْمَضِيِّقِ وَاكْفِينَ شَرَّمُا الْطِيقُ وَمَا الْا أُطِيقُ إِنَّكَ بِذَلِكَ جَفِينًا وَيَكُلِّخِرَ خَلِيقٌ مَا اَهْلَ التَّقَوٰى وَاهْلَ الْعَنْفِرَةِ وَذَا الْعِينَ وَالْفَدُرَةِ وَالْالاَءِ وَالْعَظَمَةِ اللَّهِ عَالَا حِينَ وَخَيْلُغَا فِي وَاكْرَمُ الْكُوْمِينَ وَأَبْصَرَ النَّاظِينَ وَرَبَّ الْعَالَمَينَ لاتَعْظُعُ مِنْكَ رَحْانِي وَلِاتُّخَتَ دُعَانِي وَلاتَجُهِدَ بَلاكُ فَلانْتِواْ فَصْآتِي وَلا تَجْعَلِ النَّارَمَا فابي وَاجْعِل الجنَّدَ مَنْوَاتِ وَاعْطِنِي مَلَ لَدُنْا سُؤْلِي وَمُنايَ وَبِلْعِنْنِي زَلْلا خِرَّةِ أَمَلِي وَمِنايَ وَاتْنِا فَٱلْدُنَا حَسَنَةُ وَفَالْاخِزَةِ حَسَنَٰةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِلْا أَرْجُمُ الْرَاحِينَ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءً مُحُطِّ وَانْتَحَبِّي وَنِعَ الوَّكِيلَ وَالمُعَينُ دَعَاءُ الْمُعْفَادِ مروى عِن الْكَاظِمَ عَلْم السلام الطي إِنَّ ذُنُوبِ وَكُنَّ مِنَّا قَدْعَرَتُ وَجَمِعَ بْدَكَ وَحَجَبَتَىٰ عَنَاسِتِهَالِ رَحْمَيْكَ وَبَا عَدَيْنَ عَزِاسَنِجَابٍ مَغْفِزَكِ وَلُولا نَعَلَمُ لِإِلَّا ثُكَ وَتَمْسَكِي إِلرَّحَاءِ لِمَا وَعَذَتَ امْنَا لِيَ الْمُرْفِينَ وَاشْباهِي مِنَ الخاطِئينَ بِقَوْلِكَ يَاعِبَادِيَ ٱلذِينَ ٱسْرَفُواعَلَى نَفْسِهِ الْايترَوَجِلْنَهُ الْفَايِظِينَ مِنْ مَحْسَلَ فَقُلْتَ وَسَ يَعْنَظُ مِنْ مَحْمَرِ رَبِرالِا الصَّالُونَ تُعَنِّدُ بَنَا بِرَحْمَنَكَ إِلَى عَائِكَ فَقُلْتَ أَدْعُونَا حَبّ تَكُورُ إِنَّ الذِّينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَزْعِبًا دَق سَيَدْخُلُونَ جَمَّتُمْ دَاخِينَ الْخِلْهَ فَكَأَنَ ذُلَّا لَا إِسْ كَلَّ مُثْتَمَلًا وَالْفُنُوطُ مُن مُمَّتَكَ وَمُلْتَحِ قُا اللَّهِي قَلْ وَعَلْتَ الْحُسْزُ ظَنَّهُ لِكَ تَوْالًا وَآوْعَلْتَ ٱلمُسَوِّ ظَنَةُ مِنْ عِفابًا اللهي وقَالاَ تَسَكَ دَمَعَي صُنُ الْظِنَ مِنْ فِيعِنْ وَقَبَيْ مِزَالْ إِرَ وَتَغَمَّلُه زَلِلَى وَإِقَالَةٍ عَنْرَةِ وَقَلْتَ وَقُولُكَ لَحَقُ الذَّى لِإِخْلِفَ لَهُ وَلِاتَ دَبَلَ نَوْمَ بَذَعُو ۗ كُلَّ أَناسِ إِيامِهُ ذَلِكَ يَوْمُ النُّنْوُرِ إِذَا نِفَخِ فِ الصَّوْرَ وَبُغِيْنَ الْفَبُورُ اللَّهُ مَّ انْ أُورُ وَاشْهَا كُواَ عَيَّفُ وَلا آحْتُ كُدُ وَأُسُرُ وَأُظُهِمْ وَاعُلِنُ وَابُطِنُ بَأَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ الذَّهِ الْا آنْتَ وَحْلَا لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّهُ حَمَّدًا مَنْ لَا لَهُ عَلِنَهِ وَالِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنَّ عَلِيًّا امْرَالْكُونِينَ وَسَيْدَا لُوصِيِّينَ وَوْادِتَ عِلْوِالْبَيْدِينَ وَفَا مِلْ الْمُنْكِينَ وَامِا مُلْتَعَيِّنَ وَمُبْرِلْكُ افْعَيْنَ وَعُجَاهِ كَالْنَاكِنِينَ وَ الفاسطين والمادقين امامي ومُجنّى وعُروت وجراطي ودليلي وتحجني ومزلا أنن بالأعالب وَأَنِزَكَتُ وَلَا اَرَاهَا مُنْحِيَةً لِي وَإِنْ صَلِحَتْ الله بولِاتِيّهِ وَالْإِيمَا مِرِبِرُ وَالْا فِرَارِ بِفِضَآ مُلِهِ وَالْقَبُولِ

#### كها الاعمنية

مِنْ حَمَلِتَهَا وَالْمَتَ لِيهِ لِرُوا بِهَا ٱللَّهُ مَوَا فِرَا وَصِيّا مَّهُ مِزْانِ أَثْرًا ثَمْتَةٌ وَجُعِيّا وَادَلِّهُ وَسُرَّا وَالْمَا ومنارًا وَسَادَةً أَبْرَارًا وَادِينَ لِبِرَهِ مِوْجَهُوهُ وَظاهِمِمْ وَالطِيهُ وَحِيَّتُمْ وَمُتَرِيمٌ وَسَاهِدِهِمْ وَغَاتَهُ هِنِهُ لِاشْكَ وَذَٰلِكَ وَلا أَرْسِابَ تُجَوِّلُي عَنْهُ وَلَا انْعِلَاتَ اللَّهُ مَوَادْعُنِي نَوْم جَثْري وَجِيرَا تَشْرَي بامِامَتهُمْ وَاحْبِشْرُ فِي فَهُمْ يَهِمْ وَاكْتِبْنَ فِي أَصْحَابِهِمْ وَأَجْعَلَنِي ثَلَ خُرابِهُمْ وَأَنقَوْف بهُمْ إِيَّوْ مِنْ حِزِالنِّيرَانِ وَإِنْ لَمُرْزَدُ فِتِي دَوْحَ الْجِنَانِ فَانَكَ إِنَ اعْتَفْتَنَى مِزَالَتَ ا يَكْتُ مِنَ اللَّهُ مَ وَقَدْاصَبَعْتُ فِي وَمِهِ ذَا وَلَا ثِفَتَ لِي وَلا رَجَاء وَلا مَفْعَ وَلا مَلِيًا وَلا مُلِتَّا عَيْمَ ن تَوْسَلْتُ مِهِمْ إِلَيْكَ وَهُمْ رَسُولُكَ وَاللهُ عَلَيُّ الْمِرْلُومُ مِنْ وَسَنَدَى فَاطِمَ الزَّهْ إِلَّهُ مَا يَسَلَاهَ وَأَلْحَسُنُ وَ الْحُسَيْنُ وَعَلِي وَجَعَلُ وَجَعَفُ وَمُوسَى وَعِلَ وَمُحَمَّدُ وَعِلَى وَالْحَسَنُ وَمُفْيِمُ الْمَحْيَةُ مِنْ بَعَلِهِمُ الْحَيَّةُ الْمُسْتُورَةُ مِن وُلدُهِمْ وَالْمَرْجُودُ لِلاُمْتَةِ مِنْ تَرِينَهِمْ وَخِيزَيْكَ عَلِنْ وَعَلَيْهُمُ الْسَلامُ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْهُمْ فِيهِٰذَا الْيَوْمِرُومَا لَغِنَ حَصِينِ مِنْ الْمُكَادِهِ وَمَغِقِلِ مِنْ الْخَاوِفِ وَتَجْتَى بِهُمْ مُزُكِّلَ عَلُوّ وَطَانِع وَفَاسِق وَبَاغٍ وَمِنْ شِرَمَا اعْرَفُ مِا أَنْكِرُ وَمَا اسْتَنْزَعَلَى وَمَا انْصُرُومِنَ فَرَكُلَ دَا تَرْرَفِ الْخِذُ وَبِاصِيتِهَا إِزَرِجَ عَلَى إِلْمِ مُستَقِيمِ اللَّهُمَّ فِبَوَسُّلِ لَيْكَ بِهُمْ وَتَقَرُّفِ بِحُبَّتَهُمْ وَمُسَّكِي بإمِامَتِهُمُ افْتُعْ عَلَى فَاللَّهُ فِهِ أَبُوابُ رُدْقِكَ وَانْشُرْعَكَ رَحْمَتُكَ وَمَغْفِرَكِ وَحَبِّبُني ال خَلْفِكَ وَجَنِبُنِ إلى عَلَاقَ مَهُمْ وَالْحِصَهُمُ الْكَعَلَ كُلُّ فِي عَلَيْ اللَّهُ مُ وَلِكُلُ مُوسِل تُوابُ وَكُكُلَّ ذى سَفَاعَةِ حِنْ فَاسْتَلُكَ بَنْ جَعَلْتُهُ النَّكَ سَبِّي وَفَلَمْتُهُ أَمَا مَطْلِبَنِي أَنْ تَعْرَفَنِي رَكَّةً يَوْمِي هٰلَا وَسْهَرُ وَفِيْ الْوَعْامِ فِي لَمَا اللَّهُمَّ فَهُ مُ مُفْرَعَى وَمُعَوَّلِي فَيْ تَدَفَّا فَ وَعَا فِيمَ وَكَالْوَقَى وَ نَوْمَى وَيَقْظَبَى وَطَعَبْنِي وَافِاسَتِي وَعُسْرِي وَلِيْرِي وَعَلاَيْتِينِ وَسِرِي وَصَبْلِحِي وَسَلَابِي وَمُنْقَلِّي وَمَنْوايَ اللَّهُ مَ فَلا يَخْتُ بَنِي مِيمُ مِنْ أَمْلِكَ وَلا تَقْطَعْ رَجَابِي مِنْ مَتَلِكَ وَلا تَخِلْني بمُرْمِنْ فَمَتَلَ وَلا تَوُنَسِنِيمِنْ دَوْجِكَ وَلا نَقَنْتِنَي كُلَّ يَغِيلانِي أَبُوا بِالأَذْ زَاقِ وَالْسِلادِ مَــالِكِها وَارْبِناجِ مَلْافِيها وَافْتِ لِي نَلَدُنْكَ فَعَا يَسِيرًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَاجْعَلْ لِي مَنْ كُلّْصَنْكِ عَزَجًا وَالْكُلِّ مَعَ يَمْنَهُمَّا برَحْمَتُكَ لِاَزْحَمَ الرَّاحِينَ اللهُ مَوَاجْعَ لِأَلْكِ لَ اللَّهُ الدُّجْتَلُهُ مِنْ عَلَيْ بَرْحَمَتُكِ وَمُعَافَانِكَ وَ مَنِكَ وَفَصْلِكَ وَلا تَعْفَرْنِ إِلْى جَدِمْزِ خَلْقِكَ بِرَجْمَتِكَ إِلَيْجَ الرَّاحِينِ إِنَّلَتَ عَلَى كُلْ شَيُّ قَدِير وَ بِكُلِّ شَيٌّ عُجِيطٌ وَحَبْ سُنَا اللهُ وَنْعِمَ الوَكِيلُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى عُمَّدَ وَالدِ الطَّيْبِينِ الطَّاهِ مِن دُعْاءً me di

سبحاب مروى ايضاعن الكاظم عليه السلام بمل وقل سُنحانَكُ اللَّهُمَّ وَبِحَدْ لِدَا أَنْهِ عَلَيْكَ وَما عَسَىٰ نَبِلُغَ مِرْشَنَا ثِبُ عَلِيَكَ وَالْجَيْدُكَ مَعَ قِلَّةِ عَلَى وَقِصَرَ مَنَا وَوَانْبَ الْخَالِقُ وَانْ الْجَيْلُونُ وَانْسَالُوا فَ وَإِنَا الْمُرْذُونَ وَانْتَالِرَّتُ وَإِنَا الْمُرْبُوبُ وَإِنَا الصَّنِيفُ وَانْتَالْفَوَى وَإِنَا السَّامُلُ وَإِنَا الْمُنْفِيكُ يزُولُ مُلْكُلُكَ وَلا سِيدُ عَزُكَ وَلا تَمُوتُ وَأَناكَ لِقُ أَمُوتُ وَأَذُولُ وَأَفْنِي وَأَنتَا لَصَّمَدُ الَّذِي لا يُطْعَمُ وَلِلْقَرُدُ الْوَاخِدِ بَغِينَ بَيهِ وَالْمَا ثُمُّ لِلْمُنَّ وَالْيَاقِ إِلْغَيْغَا يَتْرُوالْمُوَتَدُما لِقُدُدَة وَ الْعَالِهُ عَلَىٰ لَامُوْرِ مِلْإِذَ وْالْ وَلاَفَنَاءَ تُعْطِيعُ مْزَلَمْنَا وْكَالَشَا وْالْمَعْدُودُ مِا لْعُمُودِ يَتِرْ الْحَجْرُ دُمَا لِنِعَمِ الموهوب بالنقيم يخيلا يموئت صمد للابطع وقيوه لاتنا لرجتا ولايظلم ومحقي لاري سميع لاَيْشَكُ بَصِيْلِ مِنْ الْمُعِنَى لاَعْتَاجُ عَالِمُ لا يَجْهَلُ خَبِيلًا مَنْهَلُ أَتَاتَ الْجَدَا الْعَزَوَقَعُطَعْتَ ٱلفَخُ إِلَكِمْ لِمَا يَوْعَلَلْتَ بِالْمَهَا بَرَوَالِهَا وَالْهَالِ وَالْنُورُ وَاسْتَشْعَرْتَ الْعَظَرَ بَالشُلْطَانِ الشَّاجِ وَالْعِزَالْبَافِخِ وَالْمُلْنَالْظَاهِرَ وَالْكُرْمَ الْفَاخِر وَالْوُرِالسَّاطِعِ وَالْالْآءِ الْمُنظَاهِرَةَ والْاَسْمَاء الحسني والنعيم السابغتة والمن المتفر تروا لرحمة الواسعة كنتا ذلر بكن شئ وكانع سكا الْنَاءَ إِذْ لَاسَمَاءُ مَبْنِيَةٌ وَلَا ٱرْضُ مَدْجَيَةٌ وَلَا شَمْسُ نَضِي وَلَا فَرَجِيْ وَلَا كُوكِ دُرِي وَلا عَمْ سَرى فَلَا يَخْ النَّهُ مُنْنَا مَ قُلَادُنِيا مَعْلُومَةً وَلِا أَخِرَا مَفْهُومَةُ وَتَبَعَّى وَجِدَا وَجِلَكَ كَاكُنْتَ وَحْدَلَةَ عَلَمْتَ كَأَكُانَ فَبُلَأَنْ يَكُونُنَ وَجَفِظْتَ مَأَكُانَ يَعْدَأَنْ يَكُونَ لِأُمْسَتَعَى كَيْعِمَّلُكَ نَفَافَعُلُكُ فَمَا رَبُدُ وَمَا لَنَا أَوْ وَسُلْطَالُكَ فِمَا رُبُدُ فَمَا تَسَاءُ وُمِنْ تَذَيْلِ إِلاَرْضَ عَيْر الارْضَ وَالتَمَوّاتِ وَمَا ذُرَّأَتْ فِيهِنَ وَمَاخَلَقَتَ مِن كُلَّ شَيْءٌ وَأَنْتَ نَعَوُلُ لَهُ كُنْ فَكُونُ لِا إِلْدَالِا آنَتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ أَكَ اَنْتَ اللهُ اللهُ اللهُ العَلِيمُ الْعَظِيمُ الْحَيْ لَقِيَّ وُرَا للهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَرَدُ الصَّمَ لُمَاللهُ الله الله بكيع التموات والارض غُرِك عزيز وجارك منيع والمرك غاك واتت ملك فاهرعزيز فانؤلا إلد الاآت خلوت فالككوت واستنت بالحروث وخارت بضادم للانكيك ألمقين وَدَهَلَتَ عُفُولُهُ مُ فَا فَرُعَظَمَ مِنَ لَا إِلْهَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ التزى وُسْتَعَى الْارْضْيَن الْسَابِعَيْرَ السُّفْلِي بْنُ عِلْمِ الْاجْرَةِ وَالْاوْلِ وَالْطَلْمَاتِ وَالْمُوَاءُ وَتَرَيْ بَنَالَذَرِ فِالْثَرَىٰ وَمَرَىٰ قَوْلَا مُرَالْمَيْلِ عَلِى الصَّفَا وَنَتْمَعُ خَفَفَانِ الطَّيْرَةُ الْحَوْلَ عُوَقَعُكُمْ يَقَلُكُ النَّا فِالْمَاهَ وَنُعَظِىٰ إِنَّا ثُلُ وَمَنْصُرُ المَطْلُومَ وَجَيْلِ لَمُضَطَّرَ وَتُؤْمِرُ الْخَاتِفَ وَهَمْ يُوالسِّيلَ وَتُجُرُلُكِمَ

لتاج

رِينَامُ

#### رُعُامِيَّتِكِابُ

وَتَغَيْنَ الْفَهِيَ فَصَنَّا قُلْتَ فَصَنَّلُ وَصُكُمُ لَ عَلْلُ فَامَرُ الْجَزْمُ وَوَعَمْلُ صِيْدَقَ وَمَشِنَّينُكَ عَزِيزَةً وَقُولُكَ حَنَّ وَكُلامُكَ نُودُ وَطَاعَتُكَ نَجَاءً لِيَسَرِلَكَ فِي كَلَقْ سَرِيكَ وَلَوَكَانَ لَكَ شَرِيكُ لَقَتْ ايَرَ عَلِيْنَا وَلَدُهُمُ كُلُ إِلَّهِ مِناخَلُقَ وَلَعَلَا عُلُو ٱلكَبِرَّاجِلَ قَلَيُ لِدَعَا وَرَهِ ٱلنُّرَكَاءِ وَتَعَالِنَتَ عَنُ عَالَطَةِ الْخِلَطَاءِ وَتَقَدَّسْتَ عَنْمُ لَا مَسَاءً النِّسَآءَ فَلَا وَلَدَلَكَ فَلَا وَإِلدَلَكَ كَذَٰلِكَ وَصَفْتَ نَفْسَكَ فَكَأَلِكَ المَكُنُونِ الْمُطَهَّ الْمُزَلِ لِبُرُهُ إِن الْمُضَى الذَي أَنْكَتَهُ عَلَى عَلَى الرَّحَةِ الْفَرَشِي الزَّي الْيَعْالِقَيْ الانطخ المضري الهادع المهدي الهايتم صكوات الله علنه والهوسكرورخ وكرو ببيرالله الرَّحْنْ الرَّجِيمِ قُلْهُوَا لِللهُ أَحَدُّ السُّورَةِ فَلا إِلْهَ اللَّهِ أَنْتَ ذَكَّ كُلُّ عَيْرِ رَاعِزَنِكَ وَصَغُبَ كُلُّ عَظَمَ لِعِظَمَة لَتَ وَلا يُغْزِعُكَ لَسُلُ دامِسُ وَلا فَلْ عَاجِسُ وَلاَجَبُلُ اِذِجٌ وَلا عُلُوَ ثَنَا مِ } ذَاتُ أَنْ إِجِ وَلَا بِحَارٌ ذَاتُ آمُواجٍ وَلِا مُحِبُ ذَاتُ آرَبَاجٍ وَلَا أَرْضُ ذَاتُ فِياجٍ وَلَا لَيْلُ دَاجٍ وَلَا ظُلْمُ ذَاتُ آدْعَاج وَلا سَهْلُ وَلاجَبَلُ وَلا بَرُ وَلا بَحْرُ وَلا نَجْرُ وَلا مَدَدُ وَلا يَسْتَيرُ مَنِكَ نَبَيْ سِنتُ وَلاَ يَفُونُكَ شَيْءٌ السِرُّعِنْ لَكَ عَلانَيَةٌ وَالْعَسُ عِنْ لَكَ شَهَا دَءٌ تَعَلَمُ وَهُمَ التَّلُوبِ وَرَحْمَ الْغِيُوبِ وَدَجْعَ الْالْسُن وَخَاصَةَ الْاعَبْن وَمَا تَخْفُ الصُّدُودِ آنْتَ دَجَاءُ نَاعِن كُلَّتْ تَنْ وَغِيانُنا عِنَدُكُلَ عَيْلُ وَقُوْتُنَا فِي لِضَعْفِ وَبَلِاعُنَا فِي كُلَّعَجْ وَسَنَدُنَا فِي كُلِّ وَهَبِّرُونَا مِرْنَاعِنَدُكُلَّ ظُلُوكَمْ كَلِهُ رَصْلِدٌ وَضَعُفتُ فِيهَا الْفُوَّاةُ وَقَلْتُ فِيهَا الْحِيلَةُ اَسْلَتُا فِيهَا الْرَفَقُ وَخَلَانًا فِهَا الْسَّفِيقُ أَنْزَلُهُا بِكَ إِرْبَ وَلَمْ رَبِّ عَبْلَ فَفَرَّخُهُا وَخَفَفَتْ يَفِيلُهَا وَكَنَفَتَ عَرَهَا وَ كَفَيْ تَنْا إِنَاهِا عَمَّنَ سِواكَ فَلَكَ أَخَلُ فَلِيَّ سَا ثُلُكَ وَأَنْجَ طَالِبُكَ وَعَنَّ خَارُكَ وَرَبْحُ مُتَاجِرُكَ وَتَقَكَّتَ أَشَا فُكَ وَعَلامُ كُكُكَ وَجَلَّ فَنَا فُكَ وَعَلَيْ آمُوكَ وَلا إِلْهَ عَيْرُكَ ٱسْتَلُكَ إِنَّ إِنَّا أَكُ المتعاليات المكرم تزالمطمق والمفترسة العزيزع وبإشمان العظيم الذي بعث يهر وسى على الم جِيْرَقُكَ آبِنَ أَنَا اللهُ فِي الدَّهْمِ الْنَائِةِ وَيَعِيلِكَ الْغَيْبِ وَيِعَنْدَمَ لِيَ عَلَى الْخَلْقِ وَبَاسْمِكَ الذي هُوَمَكُنُوكِ حَوْلَ كُسِّيْكَ وَيَكِلمُا إِنْ النَّامَاتِ يَا اعْزَمُ ذَكُورُ فَأَقْدَمَهُ فِالْعِزَ وَإَذْ وَمُهُ وَالْلَايْ وَأَلِيَرُونَ لِارَحِمَّا بِكُلِّ سُنَرَحْ وَلِارُو فَابِكُلْ سِكِينَ وَلَا فَتِ مَنْ يُعِي وَاسْعَهُ إِلَا مَرُ وَالْمَنْجَ عَنْكُلِّ مَلْهُونِ وَالْمَخْيِرَ مُزْطُلِكِ مِنْهُ أَلِيْنَ وَاسْرَعَهُ عَطَاءً وَخَاجًا وَآجْسَنَهُ عَطْفًا وَتَعَشُّلاً المِنْ خَافِيَا لَكُلُا تَكُدُ مِنْ نُورُ مِ ٱلْمَتَوَقِّلِ فَهُمُ جُلِكُمُ مِنْ الْمُونَ مُسَيِّحُونُ طَالْقُونَ

# رُعًا مِسْتِحًا بُ

خاصِعُونَ مُذْعِنُونَ لِنُورِ حِلالِهِ لِامْرُ يُشْتِكُ إليَّ فِينَدُ وَيُرْعَنُ مِنْدُ إليَّهِ مَعْ افْتَرَعَلْ إِبرِقَ يَرَ اللِّيالِي الْعَنَالَ أَكِنْ وَلَا يَزَالُ أَكِيْرَ فِعَالُهُ لِإِصَالِحِ خَلْقِيهِ يَوْمَ يَعْتُ خَلْقَهُ وَعِبَادَهُ مِا أَسْاهِمَ قَ فَاذِاهُمُ مِنْ أَعِنْظُرُونَ لِمَنْ إِذَاهُمَ مَنْجُ الصَّاءُ لِمَنْ فَوْلُهُ وَعِالُهُ لِمَنْ يَفْعَ لُما يَتَاوُ كَيْفَ يَنْ أَوْ وَلَا يَفْعُلُ مِا لَنَا أَغُرُ وُ إِمَنْ خَصْرَفَتْ مُ بِالْحُلُدُ وَالْبَقِّ أَوْكُتُ عَلَى حَمِيعِ خَلْقِ وِالْمُوتَ وَ الفَتَآءَ المَنْ بُصِوَدُ فِي لَا مَجَا مِمَا يَشَا وَكِيفَ يَنَاءُ الْمَنْ آجَا طَابِكُلِّ شَيْءٌ عِلمًا المَنْ اَجُطْئُ كُلُّ عِيُّ عَدَدُ الْاشْرِيكَ لَكَ وْالْمُلْكِ وَلا وَلَيْعَرِينَ الْجِرُونِ وَتَقَدَّرَتُ بِالْمُلْكُونِ وَأَنتَ عَلَيْهُوكُ وَأَنْتَعَزِيزُ دُواْمَتِقَا مِرْفَقُومٌ لاَتَناهُ وَفَاهُم لا تُغلَبُ وَلا تُرَامُ دِوْالْمِأْسِ الذَى لا يُستضاهُ امَّتَ مَا لِكُ الْمُلَكِ وَمُحْرُى الْفُلِكَ تَعُطِي مِنْ يَعَيِّرُومَ مُنْعَ بُقُدْكُمْ وَنُونِيَ الْمُلَكَ مَنْ يَسْآهُ الإيس أَسَالُكَ أزنصك على مولانا وسندنا مح مك عك ورسولات وحدك الخالص وصفيك الختط الذ استخصصتنا بالحاء والتقويض والتمنته كالوحيك ومكنون سرك وتجعظه وفعللة عَلَى مُزْخَلَقَتَ وَقَرَبْتُهُ إِلَيْكَ وَاجْتَهُمُ مُنْ مُرْتِيَكِ ٱلْكَبْهِ رِلْكَ ذِيرِ السِّراجِ ٱلمُبْرِلَدَي ٱيَّدُتُ بسُلُطانِكَ وَاسْتَغْلَضَتُهُ لِنَعَسُكَ وَعَلَى جَيهِ وَوَصِيّهِ وَصِهْمٍ وَوْادِتْمَ وَأَلْخَلِيفَةِ لَكَ مِن بعَنْ وْخَلْفِكْ وَادْضَكَامِ لِلْوُمْنِينَ عَلَى إِلْحُطْالِبِ وَعَلَى ابْنَدْ بَعِيْكُ لَكُرِّيمَ إِلْطَاهِرَةِ الفاصلة فأطِمَ الزهراء الغزاء وعلى فكذبها الحسن والحسن سيدي شباب إهرا الجترالفاضلير الراجحين الزكيتين النفيتين المشهدة بأنخيتن وعلى في المستين دَيْز المعابدين وسيدهم دي التَقَنَاتِ وَعَلَيْ يُحَدِّرُ مِنْ عَلِحَ الْيَاقِرِ وَعَلَىٰ حَعْفَى مِن مُحَدِّدُ الْصَادِقِ وَعَلَيْ وَسَي بْجَعْفَ إِلْكَاظِمِ وَعَلِيْ عِلْ مِنْ مِنْ الرَضَا وَعَلَى مُحَدِّرُ مِنْ عِلْ الْجُوادِ وَعَلِيْ عِلْ مِنْ مُحَدِّلُهُ الْمُدَادِي وَالْحَسَنَ عَلِي العَسَكَ بَيْنَ وَعَلَى حَيْرِبْنِ لَحَسَنَ المُسْتَظِرِ لِإِمْلُ وَالْقَائِمُ فِي مَلْ مِايُرْضَيْكَ وَالْحَيْرَ عَلَى خَلْفِكَ وألخليفة لك على بادك المهدي بن المهديين الزائد بيرك بن الزائدين الم في المستعمرة عَلَيْهِ إِن مَا لَوْ مَا مَّدُ عَامَّةً عَامَّةً فَامَّدُ فَا مَنْ مُا مِنْهُ إِلَيْهُ شَامِلَةً كَا مِلَةً مُتَوَاصِلَةً لَا فَعِظَاعَ لَمَا وَلازَوْالَ صَلوْةً يَصْعَدُ آوَهُا وَلاَ يَعَنُا خِرُهَا وَعَلى جَمِعُ الأَسْيَاءَ وَالْمُسْلِينُ امِينَ وَاسْالُكَ اَنْ تَغَيْرَلْنَا وَتُرْجَمَنَا وُنُفِرِجَ عَنَا كَرْبَنَا وَهَمَنَا وَعَمَنَا اللَّهُ مَ الْالْسَتَالُكَ وَلا أَسْتُلْعَمَلَ وَ اَدْغَتُ إِلَيْكَ وَلَا اَدْغَتُ إِلَى وَالدَّاسَالُكَ مِيعِمَا أَلْكَ وَإِجْتِهَا الِمَلْكَ وَادْعُولَ وَاقْتَرْعُ

# رْعَا مِسْنِجَاب

الَّيْكَ وَانْوَسَّلَ الِّيَكَ مِاجِبُ اسْمَا ثَلْ الدُّك وَاخْطاها عِندَك وَكُلْهَا حَظَّ عُندَكَ انْهُم كَا مُحَمَّدُ وَاللَّهُ عَلَى وَانْ رُدُونَتَى النَّكُمُ عَنْدَالْنَعَ إِهِ وَالصَّبِهِ فِذَالْ الآءِ وَالنَّصَرَعَلَ الآءَ وَأَرْتَعِطِيعَ خَيْرَالْسَعَ فَالْجَصَرَوَالْقَضَاء وَالْقَدَدِ وَخَيْرُمُا سَبِقَ فَيُوالنَّكَابِ وَخَيْرَالْلَيْلُ وَالنَّهَارَ اللَّهُمَّ أَدُوْفِي حُسْنَ فِكُ الْذَاكِرِينَ بِارْبَ الْعَالَمِينَ وَانْدُقَيْ خُسُوعَ الْخَاسِّعِينَ وَعَلَ الصَّا يُحِينَ وَصَبَل لَصَّابِينَ وَاجْوَ الْمُحْسَنِينَ وَسَعَادَةَ الْمُتَقِّينَ وَقِولُ الْفَائِزِينَ وَحُسْنَعِيادَةِ الْعَابِدِينَ وَنَوْبَهُ الْنَاسَبِينَ وَاجْآ الْمُغْلَصِينَ وَيُقِينَ الصَّدِيقِينَ وَالْبِيسِي عَتَمَاكَ وَأَلْمِسْنِ الْمُخْلَصِينَ وَيَتَاعَ وَطَاعَتَكَ وَجَين مِنْ يَخَطِكَ وَاجْعَلْ لِي إِلْ الْحِكُ أَجَرْسِيلاً وَلا يَجْعَلْ الْسُلُطَانَ عَالْسَبِيلاً وَلا لِلشَطْان وَاكْفِينَ بُتَرَهُمْ الْوَشِرِّمَا الْحَافُدُ كُلَّهُ عَلامَتَ مُرْسِينٌ اللَّهُ مَا دُرْفَيْ للرِسْعُ لما دَعْنَ وَالْمَوْتَ وَاكْسَابَ الْنَهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَّ عَنَّ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ الْحَرْقِ وَأَنْنًا لِيهِ وَحْشَبَى الْوَلِيمِ فَعْمَتِهَا عَفْرَ لِي خطيئتي وتجا ورعزنك واقلن هناخ وفرج عَنى ورتد بإخالتك ترعلني وافض خِلْجَةِ وَسُبِّدَ بِغِينَاكَ فَا فَبَيِّ وَاعِيْمِ فَ لَذُنْيَا وَالْلَحِرْةِ وَأَحْسِنْ مَعُونَتَي وَأَدَحُمْ فَالدُّنْيَا غُرْبَي وَعُنِدَ الموت صَرْعَتي وَفِلْ لَقَبْرِ وَحُسَّتِي وَبَيْنَ اَطْنَاقِ النَّرِي وَجْدَف وَلَقِينَ عُنِدَالْكَ مُلَكَ وَحُبَى وَاسْكُرُ عُورَت وَلانُواحِدُن عَلَى لَتَي وَطَيْبُ مَضِعَة وَهَيْدُين مَعِيشَى الصاحِرَ السَّفيق والسَّدي الرَّفِقُ وَلا مُؤسِي فَ كُلِط بِق وَلا يُخْرِجي منْ حِلَق المَضيق وَلا غِياتَ الشُّتَعَيْنِينَ وَلا مُفَرِّج ٱلكَّرْبُ الْمَكُو فِينَ وَلا جَيِسًا لَنَاآسُ بِنَ وَلا فُرَّةً عَبِنِ الْعابِدِينَ وَلا نَاعِرَا وُلْيَا يُرْالْمُتَقَايَنَ وَلِا فُرَّةً عَبِنِ الْعابِدِينَ وَلا نَاعِرَا وُلْيَا يُرْالْمُتَقَايَنَ وَلِا فُولِيَّ آحِبًا يُراْ لَسُنَوَجْتِينَ وَلِيمَلِكَ بَوْمِ الْدَينِ لِإِرْتَ الْعَالَمَينَ لِا الْدَالْاَوَ لِينَ وَالْاحِرَينَ بِالْعَقَمَيْدُ وَيِكَ وَنَقِتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَبِكَ أَنْبَتُ وَبِلَا أَنْبَتُ وَبِلَا أَحْتَمَتُ وَبِكَ أَحْتَجَبُ وَالْمَلَ عَمَيْتُ وَالْمَلَ عَمَيْتُ فَصَلَّ عَلا مُعَدَدُ وَالِدِ وَاعْطِنِي لِيَنَ فِهِزُ اعْطِيتَ وَاهْدِنِ فَهُزِهَدَتِ وَعَافِنِي فَهُزُعْا فَنِي وَاكْفِيهُ فَهُزُلْفَيْتُ وَقِينَ تَمَا قَصَيَتَ إِنَا يَقَضِي قَلَا يُقَضِي عَلِينَكَ وَلاما نِعَ لِمَا اعْطَيْتَ وَلامُعْطِي لما مَنْعَتَ وَلا مُصْلَ لَزْهَدَبِّ وَلامُذْلَ لَزُوالِينَةَ وَلا ناصِر لَنَهٰ احْتَ وَلا مَلْحَا وَلا مَنْحَامِنْكَ إِلَّا إِلَمْكَ فَوَّضَتْ امْرَىٰ لِلْكَ ادْدُفْنَى الْغَنْبَمَ مَنْ كُلِّ مِوَالْتَلاَمَةُ مُنْكُلُّ وَذِرِالسَامِعَ كُلِْصَوْبِ وَ نائحي كُلَ نَفُسْرِ بَعَثِ ذَالْمَوْتِ لِمَنْ لِإِنْحَافُ الْفَوْتَ صَلَّى عَلَيْحَ لَدُوَالِ يُحَدِّدُ وَأَجْلِبُ لِي الزُّرْفَ عَلَيا فَإِيَّ لِا أَسْتَطِيعُ لَهُ طُلَبًا وَلا تَضْرِبُ إِلْطَلَبِ وَجَهِى وَلا تَخْرِمْنِي رِذِقِي وَلا يَحْدِرْعَ في إلجابتي

# رُعاء عَلِوَى لَلْصَيْنَ

وكالوُّقِفْ سَسُلَتَى وَلَانْطُلْ حَرَى وَشَغِعْ وِلَا بَيْ وَوَسِيلَتِي ثُحَةً دَعَبْ وَلَا وَرَسُولِكَ وَبَعِيْكَ وَصَفِيكِ وَخَاصَّتِكَ وَخَالِصَتَكَ الْكِنْ رَالْمُنْذُوالْطَيْكُ كُطَّاهِ وَجَوَّا حَيْدِ اَمِيلْ فُوسُنِينَ وَفَالْمِلْلُونِ إلى جَنَّاتِ الْنَعِيرِ وَيَحَ فَاطِمَ ٱلزَّهْلَ وَالْمُكُمَّةُ الطَّاهِمَ وَالْعَرَاءَ وَيَجَقَ الْحَسَنَ وَالْحِسَيْنَ سَيِّدَي شَبَابِلَهُ لِأَبِئَنَةِ وَيَحَقَّ لِلاَثْمَةِ مِنْ وُلَدِ أَحُسَيْنَ عَلَيْهُ إِلسَّالُامُ الْطَيْبِينَ الطَّاهِ مِنَ الْلَاحُيَادِ صَلَّاعُ لِ تخدِّدَ وَالْرِحْمَةَ لِهِ وَارْزُفْنَي مِهٰمَا وَاسِعًا وَانْتَ خَيْرًا لَرا زِفِينَ فَقَدْ فَذَمْتُ وَسِيلَنِي لَمُناكَ بِهُ وَتَعْفِيتُ بِتَ لِيَكَ لِمَا رَّنَادَ وَٰفَ يَا رَحِيمُ مَا ٱللهُ مَا ٱللهُ مَا ذَا ٱلمُعَارِجَ فَا مَكَ مِّرْدَقُ مَنْ قَسَلَ وَبِعَيْرِ اللَّهُمَّةَ صَلَعَلَى عُمَّدَ وَاللَّهُ عَنْ وَارْحَمْنا وَاعْتَفْنِا مِنَ النَّارِ وَاخْتِمْ لَنَا بَخْرِ الدُّنْيا وَالاجْرَةِ بَرْحَمْنَكْ إِيَّمَ الْرَاحِينَ أَنْكَ عَلَىٰ كُلْ ثَنَّ قَدَرٌ وَبِالْإِحَالِةِ أَمُّنَّرُوبَ إِلْعَالَمِينَ وَلِاحُولَ وَلَا فُوَّةَ وَالْإِباشِوالْعِلْمِ الْعَظِيم دعاء علوى ليضرى على المؤمل على المائلة في المنام لوجل ظلوم من يعيد فعرج السعند وقىلى عدُوه وهورتُ مُنْ اللَّذِي دَعَاكُ فَلَمْ يَحُبُدُ وَمَنْ ذَا الذَّى سَالَكَ فَلَمْ يَعُطُدِ وَمَنْ ذَا الذَّي نَأْخَاكَ فَخَيْتُهُمْ أَمْرَنْ ذَاللَّذِي تَقَرَّبَ إِلَيْكَ فَأَيْعِكُ تَهُرُرَبُ هِذَا فُوعَوْنُ ذُوا اللَّوْمَا يِر مَعَ عِنْاده وَكُفْرِهِ وَعَتُوهِ وَادْعَامُ الرِّنُوسَةِ لِنَفْ وَعِلْكَ أَنْهُ لا يَتُوبُ وَلا يُومُنُ وَلا يَرجيعُ وَلا يُؤْبُ وَلا لْجُنَّتُ لَأُدُعْ آلَهُ وَأَعْطَنْتَهُ سُؤُلِّهُ كُرُمَّا مِنْكَ وَحُودًا وَقَلَةَ مَفْلًا دِلِمَا سَالَكَ عِنْدَلَكُ مَعْ غِنَانُ آخِدًا بِحُجَّةَ كَ عَلَيْهِ وَمَا كِيدًا لَهَا حِينَ فِي وَكُفُّو وَاسْتَطَالَ عَلَى قَوْمُ رَجِّجَ وَبِكُفُرُ ، عَلَيْهُمْ فَتَحْ وَنظُلْمِ لِنَفْسَةُ كُبُّرٌ وَبِحِلْمانَ عَنُهُ السَّكُمُّ فَكُتَّ عَلِيْفَلْهِ جُواً ، مِنْهُ انَّ جَلَّو مِنْلِهِ انْ يُعْرَفَ فَ البحَ فَجَنَيَهُ بِمَا جَكُمَ بِهِ عَلِيْفَ إِلْهِي وَإِنَا عَبْدُكَ وَإِنْ عَلَاكَ وَأَنْ أَمَنَكَ مُعْرَفٌ بأَلِعُبُودٍ يَيرٍ لَكَ مُعَرُّ بِإِنَّكَ اللَّهُ خِالِقِي لا الْقَلْحَةُ لَكَ وَلاَرَتَ لِي وَالْدَ مُقِرُّنَا بَكَ دَبِّ وَالْمَلْ بَأَنْكَ عَلَى كُلُّ مَنْ فَعَدُ مُن عَنْعَلُمُ المَّنْ أَوْقَعَدُ ذُلا مُعَقَّتَ عِنْكُ كَ لَلْآلا دَ لِعَضَا لَكَ وَأَنْكَ الْاَوَّلُ وَالْاَحْوُ وَالْطَاهُ وَالْبَاطِنُ لَوْتَكُنُ مُرْشِيَ \* وَلَوْتِينُ عَرْشِيعٌ \* كُنَتَ فَالْكُلْ شَيُّ وَاسْتَالْكُلْاتُ تَعَكُلُ اللَّهُ وَالْمُكُونِ كُلِّلْ اللَّهُ وَخَلَقْتُ كُلُّ اللَّهُ مُعَدِّيرِ وَأَنسَا لَتَمْيعُ الْبَصُّرُ وَاشْهَا كُلْلَكَ كُذَلْكَ كُنْتُ وَبَكُونُ وَأَنْتَ حَيْ قِوَهُ لِلْمَأْخُذُكَ سِنْتَهُ كَلا نَوْهُ وَكَلْ يَوْصَفُ الْلَوْهَا مِ وَلا نَدُرُكُ الْجُوالِيّ وَلا تُعَاسُ إِلْفِيْ إِس وَلا نُشَنَّبُ إِلِنا مِن وَاتَّنْ كَيْلَقَ كُلَّهُ مُ عَبِيلًا وَامْا وُلْاَ ٱنْسَالرَتُ وَخَنْ ُ الْمِرْيُوبُونَ وَانْتَالُخَالِقُ وَبَحْنُ الْمَخْلُوقُونَ وَانْتَ الْرازِقُ وَغُنُ الْمَرَزُوتَهُ نَ فَلَكَ إِنَّا الْمِلْي اذْ

# نعابع المفري

خَلَقْتَىٰ بَشَرًا سِوتًا وَجَعَلْتَىٰ غَنِيًّا مَكُفَنَّا لَغَلَمُا كُنْتُ كُفُلًا صَبِيًّا فَقَوَيْتِي مُزَالْتُكِي لَنَّاكُمُ كُا سَانِعَاطِينًا وَغَذَبْتِي عَذَاءً طَيْبًا مَنِينًا وَجَعَلْتَيَ ذَكَّا مِنَالَاسُوتًا فَلَكَ أَخُدُ حُدًّا إِنْ عُدَّ لِمَ عَانْ وُضِعَ لَمُرْسَسَعِ لَهُ تَنْفَحُ حُدًا لِعَوْ وَكَالِحَبَيعِ حَمْدالْجِ المِدينَ وَيَعْلُوعَلَ خَدُكُلّ شَيٌّ كُورُ يَغِينُ عَلَى لِلْكُلِّدِ وَكُلَّمَا حِدَاللَّهُ مَنْ وَالْحَرَدُ لِللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَذُنْتُمَا خَلُوٓ أَلَيْهُ وَرِنَتُرَاحَفَ مَاخَلُوٓ اللهُ وَدِنْتُرَاجَلْمَا جَلَقَ اللهُ وَبِعِنْهِ اصغما خلوالته والحديسة عى رضورتنا وبعد الرضى واساله أن يصلى على على والمحدوان تَغْفِرُ لِنَسْعِ وَأَنْ عَمْدَ لِي فَرَى وَسَوُبَ عَلَيَّ إِنَّهُ هُوَالْمَوَّالْكُواكُ الرَّحِمُ اللَّحِي وَافْنَا أَدْعُولِ وَإِسْأَلُكَ بإسمالًا الذي دَعَاكَ بِبرَصْغَوَّمُكَ اَبُونَا أَدَمُ عَلَيْ السَّلامُ وَهُوَسُيْ طَالِحُ حِبَنَ اصَابَا لِحَطِّينَهُ وَفُعُو لَهُ خَطَيْفَتُهُ وَيُبْتَ عَلِيْهِ وَاسْتَحِمَّا لِيُحَدَّعُونَهُ وَكُنتُ مُنْهُ وَسًا لِاقْرَبُ أَنْ يُصَالِّ عَلِيُ مَحَ لَوْالمُحْتَمَّةِ وَإِنْ نَعْفَ لِحَظِّيدُةٌ وَتَرْضَىٰ عَنْ فَإِن لُم رَضَعَ فَاعْفُ عَنْ فَإِلَّهُ مُ وَطَالَهُ خَاطِ عَاصَ وَفَلَاهُ عَوْ التَّنْدُعَنْ عَنْ وَلَيْسَ رَاضِعَنْ لِهُ وَأَنْ تُرْضَى عَنَ خَلْقَكَ وَتَمْيُّطُ عَنْ جَقَكَ اللهِ وَأَسْتُلُكَ إِسُلَة الَّذِي دَعَالَةَ بِبِادِدِينُ عَلَيْ لِلسَّالَامُ نَعَعَلْتُهُ صِدْيقًا نِبَيًّا وَدَفَعَتَهُ مَكَا مَّاعَلَتًا وَاسْتَحَلُّكُمُ عَادَهُ وكننت مِنهُ قَرِيبًا لَا قَرِيبُ أَنْهُ فَلَى عَلَى مُعَمَّدُ وَالْهُ عَلَى فَأَنْجُعَلَ مَا إِلَى الْحِبَالُ وَمُعَلَّى فَرَحْمَاكُ وَلُسْكِنِي فِهَا بِعَفُوكَ وَتُرَوِّجَيْ مِنْ جُورِهَا بِقُدْتَهَاتِ يَا قَدَيُرا لِهُ فَاسْاَلُكَ المِمْكَ الذّي دَعَاكَ بِبْرُورُحُ عَلَيْ السَّلَامُ اذِ نَادِي مَنْ بُرَاتِي عَلُوكَ فِانْتَصِرُ فَعَنَيَتْ لَدُا بُوالَ الْتَمَاءِ بِمَاء مُنْهَيِر وَنَجُرُتُ لَهُ الْاَرْضَ عُبُونًا فَالْتَعَ لِللَّاءُ عَلَى أَمْ قِلْ قِدُ رَوْجَتْ مُرْوَحَلْمَهُ عَلِي ذَايِ الْواجِ وَدُسُرِ فَاسْتَخِتَ دُعَاءَ أُوكُنُتَ مِنْ لُهُ قُرِسًا لَا قِرَبُ أَنْ تُصَلَّعَ لِي الْحَكَدُ وَالْنُحَيِّدُ وَانْ تُحَبِّينِ مُنْ ظُلُمِينْ يُرِيدُ طَلَمْ وَ تَكُونَا عَتَى مَا سَنَ رُيدُهَ ضَمَى وَتَكُفَ عَتَى شَرَكُلِ لَطَانِ حَاثَرٌ وَعَدُ وَقَاهِر وَمُسْتَحِفِ فادرقيتًا يعَسُدة وكُلِّ شَيطان مَرد وا ثُنَّةٍ شَدِيل وَكَنْدُكُمْ مَكِيد بْاحَلُمُ نَا وَدُودُ الْعِفَاكُنُاكُ السِمِكَ الذِّي دَعَاكَ بِرَعَبْدُكَ وَنَبِينُكَ صَالِحُ عَلْمُ اللَّهِ فَجَيَّتَهُ مُزَلَّكَ فَي وَأَعَلَّتُهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهِ فَعَيْثَهُ مُرَالْحَيْفِ وَأَعَلَّتُهُ عَلَى عَلْمَ وَم وَاسْتَعْ لَيُوْكَاوَهُ وَكُنْتُ مِنْهُ قُرِيًّا لِا قَرْبُ إِنْ نُصِلِّي عَلَى حُكِّدُ وَالْحُكِدِ وَأَنْ خَلْصَى مُنْ شَرِّ مْ ايرُيدُ فِي آعْلَا فِي وَتَبْغِي لَهُ حُسًّا دِي مِا اللهُ اللهُ اللهُ وَتَكَفِيهَ مِي كِفَا يَدَكَ وَتَوَلا بِي بُولا يَتِكَ وَ قَدْي عَلَيْ بِيُلَاكَ وَتُؤَيِّدِ فِي بَيْفُوكَ وَتُبَصِّرَ فِي بِمَا فِيهِ مِهْاكَ وَتُعْنِيَنِيُّ لِآخُلُمُ الْحُوَّانَالُكَ

# Control of the little of the l

#### رُعْاءِ كُلُّ الْمُصِيِّ الْمُصِيِّ الْمُصِيِّ الْمُصِيِّ الْمُصِيِّ الْمُصِيِّ الْمُصِيِّ الْمُصِيِّ

إِسْمَ تَالَذَي دَعَاكَ بِرِبِّينُكَ وَخَلِيلُكَ إِرْهِيمُ عَلِيَّ السَّلَامُ حِينَ ٱدَادَ مَرُودُ الْفَآءَ ، فِي النَّا نِجَعَلْمَ النَّارَعَلَيْدِبَرَدًا وَسَلامًا وَاسْتَجْبَتَ لَدُدْعَاءَ ، وَكُنْتَ مِنْدُ قَرِسًا لِافْرَيْدُ أَنْصَلَعَ لَلْ مُحَدِّدُ وَالْدِ تُعَدِّدُوانَ نُبِّرِدَعَيْ خَزَارِكَ وَتَطْفِئَ عَنِي لَهِ مَا وَتَكْفِينَى خَفَا وَيَجَعُلُ الرَّهُ أَعْلَا لَهُ فَيْعَالِمُ وَدِنَادِهِمْ وَتُرْدَكَيْدَهُمْ فِي وَيُهِمِ وَتُبَارِكَ لِي فَمَا أَعَطَيْتَنِيهِ كَمَا الْرَكْتَ عَلِيْهِ وَعَلَى لِهِ إِنَّكَ آنتَ الوَمَّا بُأَ لِجَيدُ الْجَيدُ الْعِي وَاسَّا لُكَ إِشِيكَ الذِّي وَعَاكَ بِراشِمْعِيلُ عَلْمَ إِلْسَالِكُ المُرْسَلِينَ وَمَلَاثُكُالَ الْمُعَرِّينَ وَعِبْادِكَ الْصَالِحِينِ وَاصْلِطاْعَتِكَ آجْعَينِ وَجَمَلَةِ عَنْ لِكَ وَالْكُونِيِينَ الِهِي وَاسْاَلُكَ الْمِيلَ الذي دَعْالَ بِرِيغِفُوبُ عَلِيَلْ لِسَلامُ وَقَلَكُ بَصَنُ وَتَسْتَتَ شَمْكَهُ وَفُوْدَةُ وَأَوْمَ عَبْسِهِ إِنْهُ فَاسْتِعَبْتَ لَهُ دُعَاوَهُ وَجَعَتَ شَمْلَهُ وَأَفْرَبُتَ عَينَهُ وَكَشَفْتُ صَنَّ ڲڗؘڹٷكڬؾٞڔڹۮ؋ؘڽؚؠٵڵٳۊڽۜڹۘٲڒ<del>ؙڝٛ</del>ؙۼۜۼۘۼڮۘٷڵڮۼۘڮۏٲڹ؆ؙۮؘڹڮڿؾۼٵۺۜڎۮؠۯٛٲ

## المُعَمِّدُ وَعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلَمُ ال

وَتُقَرِّعَيْنِي بِعَلَدِي وَاهْلِي وَمَالِي وَصُلِكَ لِنَ أَنِ كُلَةُ وَتُنَارِكَ لِي فَجَمِيعِ آجُوالي وُتَبَلِّغَنَى فِي نَصْبُ المالي تَصْلِح لِ اَفْعَالِي وَمُنْ عَلَيْ لَا كُرِيهُم لاذَا الْمُعَالِي رَجْمَتِكَ لا اَنْجَمِ الراحِين الْمُحَاسَالُك ، بِإِسْمِكَ ٱلذَى دَعَاكَ بِرِعَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ بِوُسُفُ عَلِيْلِٱلْمَ وَجَيَّسَتُهُ مِنْ غَيَا بَرَاْ لُحِبّ وَكَثَفَتَ ضُرَّهُ وَكُفَّتَ أَهُ كُنَا أَخِوَتُمْ وَجَعَلْتُهُ بَعَنَا لَعَبُودِ يَتِرَمَلِكًا وَاسْتَجَفَّتُ دُعَآ وَهُوكَنْتَ مِنْهُ فَرَسًا مَا فَرَبُ آنْ نُصِّلِ عَلِي مُحَدِّدُ وَالْمُحَبِّمَةِ وَأَنْ مَذَفَعَ عَنِّكَ يُدَكُّلُ كَالْمُدُونَّرُكُلِّ جَالِيدِ أَنْكَ عَلَى كُلْ شَيُّ فَدَيِرٌ اللهي وَاسْاً لُكَ بِالْائِيمِ الذِّي دَعَاكَ بِمِ عَبْدُكَ وَبَعِيُّكَ مُوسَى نُعْفِظِ انَ عَلَىٰ لِسَكَامُ أَذِ قُلْنَكَ أَكَ وِتَعَالِتُ وَنَادَيْنَا ، مِزْجَانِ الطُّورِ الأَيْمَ وَقَرَّنِا ، نَجَيًّا وَضَرَتَ لَدُطَرَقًا فِي النَّح رَيبًا وَنَجَيْتُهُ وَنَ مَعَدُ بِزِينَ إِسْرَائِلَ وَأَغَرَّتُ فِرْعَقُ نَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ ا وَاسْتَعَتَ لَهُ دُعَاءُ ، وَكُنْتَ مِنْ له قريًا لا قريب المستَلك أن نصل على على على والدي وان تعيد ذف مِن سَرَ حَلَف وتقري من عَفوك وَتَنْشَرَ عَلَيْ مِزْفَضَاكِ مَا تَغُنِّينِي مِعَنْ مَبِعِ خَلْقِكَ وَتَكُونُ لِي َلَا قَا ٱنْالُ الْمُغَ فَرَبُكَ وَرَضُواَلَدَ الولتي وَوَبِياتَ الْمُؤْمَنِينَ اللَّهِ وَاسَّا لُكَ مِالْائِمِ الذَّى دَعَاكَ مِرَعَبُكُكَ وَبَعَيُكَ دَا وُدُ عَلَى إِلَّا لِمُ فَاسْتَحِتَ لَدُدُعَاءً ، وَيَخَوْتَ لَدُ الْحِيالُ السِّيْحِرَمَعَ لَهُ الْعِشْقِ وَالْالْمِثْرَاقِ وَالطَّرَ مُحِبُّورَةً كُلُّ لَهُ أَوْابٌ وَسَنَدَنتُ مُلَكُمُ وَالْمَيْتُهُ الْحِكَمَةُ وَفَضَالَ يُخِطَابٍ وَالنَّتَ لَهُ الْحِدَ مَرَوَعَلَنَهُ صَنْعَتَهُ لَوْسِ لَمْ وَعَفَهَ ذَنْبَهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِبًا مَا قَرْبُ إِسَالُكَ أَنْ تُصِلَّى عَلَى حَدِد وَالْحَجَد وَالْحَجَد وَالْحَجَد وَالْحَجَد لى جَمِعَ امُورى وَلْمُهَلِّلَى تَقَدِّيرِي وَمُرْدُقَنِي مَعْنَغَ فَلَا وَعِبَادَتَكَ وَمَدْفَعَ عَنَّ ظُلْوا لظالِينَ وَكُنْدَالْكَالْبِينَ وَمُكُلِلْكِ إِنْ وَسَطُواْتِ الفَراعِنَةِ الْجَيَّادِينَ وَحَسَدَالْحَابِدِينَ إِامَاتَ الخاتفين وَجارَالُسُجَينَ وَيْقِدُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَرِيعِدَ الْوَانِفِينَ وَرَجَاءَ الْمُتَوكِلِينَ وَمُعْتَمَد الصَّالِحِينَ لِالْجَمَ الْرَاحِينِ اللَّحِ فَاسْتَلُكَ اللَّهُ مَا لِاسْمِ الذَّي سَالِكَ بِرَعَبْدُكَ وَبَيْنِكُ كَيْمًا بنُ دُاوُدَعَلَيْ إِلْسَلَامُ إِذْ قَالَ وَيَاغْفِلْ وَهُ الْمُ الْمُكَالَّا لَا يَنْ عَلَيْجَدِ مِزْ يَعِفْ ي إِنَّكَ أَتَا لُوهَا الْ فَاسْخَتَ لَهُ مُنْ عَادَهُ وَاطْعَتَ لَهُ الْمُلْكُمُ فَالْحَلْقُ الْحَلْقَ وَحَلْمَهُ عَلَى لِرَبِح وَعَلَتَ مُسَطِقًا لَطَيْرِ وَتَخْتُ لَهُ النَّاطِينَ كُلَّبَاء وَعَوْاصِ وَاحْرَن مُقَرِّن رَفِ الْاصْفادِ هٰذَاعَطَا وُلْهَ لَاعَطَاء عَيْلَ وَكُنْتَ مِنْهُ وَيَبَّالًا فَيَبُ أَنْ نُصَلِّكُ عَلَى حُنَّتَهِ وَالْمُحَدَّدُوانَ لَمَتْدِي لِحَلْمَ وَجَمْعَ لَي لَمُ لَتَحَكَّيْنِ هَبِي وَنُوْمِنَ خُوفِي وَتَفُكَ اسْرِي وَتَشُكَّ إِذَرِي وَتُمُقِّلِنَي وَتُنفِسَنِي ولسَّنِعَيَبُ وُعَآنِي ولسَّمَعَ بِلِآلِي

#### المحالط المحالف

وَلا يَجْعَلُ فِي النَّارِ مَنْوَايَ وَلا يَخْعَلَ لَلْهُ إِللَّهُ عَلَى أَنْ فُرَسِّعَ عَلِيَّ فِي رِذْ فِي وَنْجَيِّنَ خُلِفِي وَفُعْمُو إِنَّةِ فَا يَلْتَ سَيِدِي وَمَوْلاِي وَمُؤْمَلِي لِفِحِ وَاسْأَلُكَ اللَّهُمَّ مَا مِمْلِنَ ٱلذَّي خَاكَ بِرا يَوْتُ عَلَيْهِ لَسَلْهُ لِيَا حَلَّ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ بَغَدَالِقِحَةِ وَنَزَلَ السَّفَ مُرِنْ دُمَيْلًا لْعَافِيةِ وَالْفِسِوُّ بَعَ ذَالْيَعَةِ فَكَشَفْتَ ضُيَّ وَدَدُدْتَ عَلِنَهِ الْهَلَدُ وَمَثْلَهَ مُ مَعَهُ مُحِيَزُنَا دَائِدًا لِتَثَمَّا عِلَا لِيَلْتَمَا جِيَا لِفِضَلِكَ شَاكِا البَنْكَ رَبِّ إِنْ مُسَيِّعِ الضُرُ وَانْتَ أَرْحُمُ الراحِينِ فَاسْتِحْتَ لَهُ دُعَارَ ، وَكَشَفْتَ ضَرَّهُ وَكُنْتُ منهُ قَرَبًا يَا قِبُ أَرْتُصُا عَلِي عُمَدَ وَالْهُجَدَدُ وَأَرْتَكُ عَنْ صَرَى وَأَنْ تُعَافِينِي فِنفَسِي وَاهْ إِوْمَا زَّنْتَ عَلَىٰ كُلِّ نَبَيٌّ قَدَيرٌ الفِي وَاسَا لُكَ إِنْمِكَ الذِّي دَعَاكَ بِرِنُونُسُ مُزُصِّعٌ عَلْدَالم فِي مَلْنَ الجَوْبَ جِيَرُنَا دَالِنَّا فَيَظُلُمُنَابِ ثَلَيْنَا ثَلَالُهُ إِلَّا أَنْتَ سُخْلَاكَ اذْكُنْتُ مِنَ الظَلْلِينَ وَأَنْتَ أَرْحُمُ الْوَاحِينَ فأستجيَّتُ لِمُحْعَاءُ أُولَافِتَ عَلِيَهُ شَحَى مُن يُقطِين فَارْسَلْتُهُ الْحَايِّرُ الْفِيا وَرَبِي وَنَ وَكُنْتَ مِنْهُ قَسَّا يَا وَيَتُ أَنْ صُلَّا عَلِي مُعَمَّدُ وَالْ مُحَدِّثُ أَنْ تَعْمَى لَا مُعَالَّا لِمُعَلِّمُ الطَّلِم لِنَفْنِي وَرَكِ بَنِي مَطَا لِهُ كِنَابَرَةً كِلَقَالَ عَلَى فَصَلَّ عَلَى فَصَلَّ عَلَى خَمَّدَ وَالْ يُحَكَّدُ وَاشْتَرْنِي مِنْهُمْ وَآغَيْفُنِي رَ النار والجعلنى شغتقا ثك وطكفا آلك مِن النار فومقا مج هذا مَيْنَا كَمْ يَرْكُ مَا مَنْانُ الْفِحُ وَاسْالَكَ المِمْكَ الذَّيْ عَالَ بِرَعَبُدُكَ وَبَعِينَكَ عِيمَى نُخَرَيْمَ عَلِنَهِ كَالتَّلَامُ أَذِا لَيْذَ تَرُيرُوجِ الْقُدُسِ وَ أنْطَقْتَهُ فِي الْمُقَدِّدُ فَأَخِيا بِمِ المُوَىٰ وَإِنْرَئَ بِمِ الْأَثْمَرُ وَالْأَرْصَ بِإِذْنِكَ وَخَلَقَ مَنَ الطِّينِ كَنِيتُ الْعَلَيْ فضَّا رَطَيْنًا الإِذِنِكَ وَكُنْنِ مِنْهُ قَرَّا لا قِرَبُ الرَّفِيكَ عَلَيْحَةً دِ وَالْمُحْمَدِ وَالْمُحْمَد خُلِفْتُ لَهُ وَلا تَشْعَلَتَي مِنْ أَنْكُفَلَتُ لِمِهِ وَتَجْعَلَنَى مِزْعُبْ ادلِيَّ وَزُهْ ادِكَ فِي لَدُنْيا وَمَبْزُ خِلَفْتَ فُلِلْعَا فيها وَهَنَّا مَرُبِهامَعَ كَامَيَكَ لِاكْمُ لِإِعَلَىٰ عَظِيمُ الِغِي وَانْنَا لُكَ بِالْإِسْمِ الذِّي دَعَاكَ بِإِلْصَفْ بنُ بَرْخِيا عَلَى مُنْ مَلِكَةِ سَبَاءِ فَكَانَ أَقَلَ مَعْظُ الطَّرَفِ حَيْكَانَ مُصَوِّرًا مَنَ مَلَ مُلَكًا رَاتُهُ مِلَامَكُذَا عَرَشُكِ فَالْتَكَانَةُ هُوَ فَاسْجَنَتَ لَكُمُا مُرُوكُتُ مِنْهُ فَرَبَّا مَا قَرَبُ أَنْصَلِحَ عَلَيْ مُجْمَدِ وَأَنْ مُكُومً عَوْسَيْهِ إِنْ وَنَقْبَلُ مِنْ حَسِيلًا فَ وَتَقْبَلُ لَوْمِي وَمَوْبَ عَلَى وَيُغِنى فَقَرْي وَنَجَبْرُ كَسْرِي وَنُجِبِّي فُواْدِي بِذِكْرِكَ وَتَحِبُ بَنِي فِي عَا فِيَةٍ وَتَمُنِّيَ فِي عَافِيةٍ اللهِ فَاسْتَلُكَ وَالْانِيمِ ٱلذَّي

رقبتي

دَعَاكَ بِرِعَبْدُكَ وَنَبْيُكَ ذَكُونَا مُ عَلِيَهِ ٱلسَّالْمُ جِيزِكَ لَكَ دَاعِيًا دَاجِيًا لِفِصْلِكَ فَعَلَمْ وَلَكُوا بِ يُنادي بَيْم بِلَا وْخَفِيًّا فَمَا لُوْهَا مِن لَدُنكَ وَلِيَّا رَثَّى وَيَنْ مِزْ الْ يَعْفُوبَ مَ وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيًّا فَوَهَنَّ لَدُيْحِيٰ فَاسْتَحِنَّ ثُمَّاءَ وُوكُنْتَ مِنْهُ قَرِيًّا لَا فَرَبُ أَنْصَلِّمَ عَلَيْحَ لَوَالْمُحَمَّدِ وَٱنْشَعْ لِي وَلادي وَٱنْتُمَتِعَني بِهُم وَتَجْعَلَني وَإِمَاهُ مُومُن يَزِلَكَ دِاعْيِن فَيُواللّ الثّالثين مِزْعِقًا بِكُ رَاجِينَ لِمَاعِنَدَكُ أَلِي يَنْ مِيًّا عِنْ كَفَيْ لِيَ تَخْتُكِيْ يَا كَيْوَةً طَيْبَةٌ وَتَمْيِقَنَا شَيْتَةً طَيْبَةً إِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا يَرُيدُ اللَّهِي وَاسْاَلُكَ بِالْائِمَ الذِّيسَالَتَكَ بِرِامْزَةُ وُعُونَ اذْ فَالْتَآتَ ابْرك عَيْدَكَ بَيْنًا فِأَجَنَّهِ وَنَجِنَى مُن فَعَوْنَ وَعَلِم وَنَجِنى مَنَ الْفَوْمِ الظَّالِينَ فَأْسَجَنَّكُمْ أَمَّا وَكُنْ مَنْهَا قَرِبًا لِمَا فَيَبُ أَنْ نُصِلِّكُ عَلَيْحُ مَنْ وَالْمُحَدِّدُواْ نُ نَفِرَعَيْنِي النَّظَر الْحِتَدِكَ وَا وَالْمَالُكَ وَتُفَرِّحِينَ مُحَيِّدٌ وَالِمِهِ وَتُؤْنِسَيْ بِمِ وَإِلِمِهِ وَمِيلًا حِبَّمْ وَمُرَافِقَتِهِمْ وَمُكِرِّ الْمُصَادَةُ لَيْ فَعَلَافِتُكِينَ مِنَ النَّارِ وَمَا ائِعَدَ لِا مَلِهَا مِنَ السَّالْ سِلَ وَالاَعْلَالِ وَالسَّالِ مِنْ الْمَالِ وَالْكَنْكُ إِلْ وَالْمَانِي الْعَالِيَةِ فُوكَ بْاكِيَمُ الْهِي وَأَسْالُكَ بِاسْمِكَ الذِّي دَعَتْكَ بِرَعَبُكُكْ وَصِدْ بِقَتْكَ مَرْبُمُ الْبَوْلُ وَأَمُ الْمَسِيرَانَ وَالْمُ عَلِنَهِ كَا لِسَلَامُ الْفَلْتَ وَمَرْيَمُ الْبِنَتْ عِمْ لَالْ لَتَي الْجُصَلَتْ فَرَجَا فَنَفِينَ افِيهِ مِن رُوحِنا وَصَلَّفَتُ بَكُلْمَاتِ رَبِّمَا وَكُتُهُ وَكَانَتْ مِزَالْقَائِتِينَ فَاسْتَعَبَّتَ دُعَاءَ هَا وَكُنْ مِنْهَا قِبًا لَا قَرِبُ أَنْتُصِلَّى عَلَيْحَ مِنَ وَالْهُ عَلَيْ وَانْحُصِنَتَى بِصِينَ الْمِحِسِينَ وَتَجَدِّينَ بِحِالِكَ الْمَبْيِعِ وَتَجْرُون بِحِنْ لَـ الْوَتْقِ وَتَكُفْيَنِي كِمْنَا يَبِكَ الْكَافِيَةِ مِنْ شِرِكُلْطَاغٍ فَظُلْمُ كُلَّا إِغِ وَمُكْرِكُلِّ مَاكِرٌ وَغَدْبِ كُلِّ غَادِدٍ وَسُحِركُلْ ساحِ وَمْنَ تَرِكُلَ شَيْطاْنِ فَاحِرِ وَسُلُطاْنِ جَا يَرْ بَنَعِلَ الْمَنِيعِ لِامْنِيعُ الِهْبِ وَاشَالُكَ بِالانِمِ ٱلذِي دَعَاكَ بِرَعَبْ لُكَ وَنَبْتُكَ وَصَفِتُكَ وَخِيَرَكُ مِزْجَلْقِكَ وَامِينُكَ عَلْ وَحَيْكَ وَسُولُكَ إِلْخَلْقُكَ وَبَعِيثُكَ الْإِبْرَتَيْكَ مُحَنَّخَ الصَّيُكَ وَخَالِصَتُكَ صَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَالدَّفَا سَجَنَتَ دُعَاءَهُ وَالمَّنَكُ بِجُوْدٍ لِمَيْزَوَهٰا وَجَعَلْتَ كَلْتَكَ الْعُلْا وَكُلَّةُ الذَّرَكَ عَزُواالتَّفْلِي وَكُنَّ مِنْهُ وَيَّا إِلْقَرُ ٱنْ تُصَلِّعَ لَيْ عَمَدُوا لِنَحْ يَصَلُقُ ذَاكِيَهُ طَيْمَةُ نَامِيةً بَالْعَيْهُ مُبَادِكَةً كَاصَلْتَ عَلى آسِهُم ابْرِهِيَمَ وَالِلِابْرِهِيمَ وَالرَلْ عَلَيْهِمْ كَمَا الرَكْتَ عَلِيَّهِ وَسَلِمْ عَلَيْهُمْ كَمَا سَلَتَ عَلَيْهُ وَوْدُهُمْ فَوَقَدْلِكَ كُلَّه نِادَةً مَرْعِنُدِكِ وَاخْلِطْنَي بِهُمْ وَأَجْعَلَيْ بِهُمْ وَاحْتُرْجُ مَعَهُمْ وَفَيْهُمْ مَعْ مَعْ مِنْ وَشِيرٌ وَتُلْخِلَنِي فِجُلْلِيمُ وَتَخْفَى وَأَيْاهُمْ وَتَقِتَّعَيْنِي بِيمُ وَتُعْظِينِي سُؤلِ وَسُلَّفِي إِلَا

#### رَعُاعِلُوالْمِصِيِّ

فِه بِي وَدُنْيَايَ وَاخِرَق وَمَانِي وَعَيْايَ وَتُبَلِّعَهُ مُ سِلامِي وَتُرُدُّ عَلِيَّ مَهُمُ السَّلامُ وَعَلِيَهُمْ السَّالامُ وَرَجْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَا نُهُ اللَّهِي وَانْتَ الدِّي تُنادِي فِي أَضْافِكُلَّ لِيَلْدَ هَلْمِنْ أَيْلُ فَاعُطْدُ آرَهَلُمْن دَاعِ فَاجْبِهُ أَمْ هَلْ مُنْ يَغِيرُ فَأَغْفِرُ لَهُ آمْ هَلْ مِنْ الإج فَأَ بَلْعِنَهُ رَجَّآءَ ، أَمْ هَلْ مُنْ مُؤْمَلِ فَأَبْلُعِنَّهُ آمَلَهُ هَا آنَا كِتَاسًا ثَلُكَ بِفِينَا ثُكَ وَمِن كُنُكَ بِالِكَ وَصَعِيفُكَ بِالِكَ وَعُيَنُكُ إِللَّهُ فَعِلَّ بِاللَّ وَمُوْمَلُكَ بِمِنْ اللَّهَ السِّلُكَ لَا لَكَ اللَّهَ وَادْجُوا لَا حَمَدُكَ وَأَوْمَلُ عَفُوكَ وَالْمَسُوعَ غُرَانِكَ فَيَرّ عَلَيْحَةً دِوَالِهِ وَاعْطِنِ وَلِي وَبَلَغِنِي أَمَلِي وَاجْرُفَقَرِي وَارْجَمْ عَصْبَانِ وَاعْفُ عَنْ ذُبُولِي وَفَكَ رَفِّي مِن مَطْالِمُ لِعِبَادِلدَ قَلْ مَركَبُني وَصَلْ عَلَى مُحَمَّةٍ وَاللهِ وَقُوضَعُ فِي وَاغْرِ سَكِنَّةٍ وَطَابُقَ وَاغْفِي جُرْمِي وَانْعِمْ الى وَكُثَرِّ مَرْ الْحُلَاثِ لِمَالِي وَخِرْلِي فَجَمِيعِ امُوْدِي وَأَحْوَالِي وَيَضِي هِإِ وَابْحَبِي وَوَالِدَيَّ وَمَا وَلَدَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ وَالْمُسْلِينَ وَالْمُسْلِاتِ الْآخِياءَ مِنْهُمْ وَالْآمُواتِ إِنَّكَ يَمَدِعُ الذعوات والطيني من برهماما أستعي برنواكب والجنة وتعتبل حسنا تهما واغوب باتهما واجزها بأجسن فعلابي فأبك وانحنة الهج فأفدعلت يقينا أنك لاتام الظلم ولاتوناه فَلا تَمْ لَاكِ وَلا هَوَا وُ وَلا يَحْتُهُ وَلا تَعْشَا ، وَتَعَلَّمُ الْقَوْمُ وَلا وَالْقَوْمُ مُ طَلَّم عِبادِكَ وَعِنادِهِم وَبَغِيهُمْ عَلَنْنَا وَتَعَدِّيهِ مِعْنِحِيِّ وَلامَعْ وُفِ بَلْظُلْمًا وَعُدُوانًا وَرُورًا وَهُمَا أَمَا فَازْكُنْتَ فَلْجَعَلْتَ طَنُمُ مُنَّنَّ الْأَبِدَّ مِن بُلُوعِهَا أَوَكَنَبَتَ لَمُمْ الْجَالَّا لَا بُذَانَ يَنَّا لُوهَا فَقَدْ قُلْتَ وَقُولُكَ الْجَنَّ وَوَعُلُكَ الصِّدُق يَعْوُ السَّمَايَثُاء وَيُثِبُ وَعَيْنَ أُمُ الكَابِ فَانَا اسْالُكَ بِكُلِّمَا مَا لَكَ يُرْا بَيْلُ وَكُ الْمُنْسَلُوْنَ وَاشَالُكَ عِلِاسًالِكَ بِعِبَادُكَ الصَّالِحُ بِنَ وَمَلَا تَكُنُكَ الْمُقَرِّبُونَ آنَ تَجْؤُ مِنْ الْمِرّ الكَابِ ذَلِكَ وَتُكُنُّ لَمُ الْمِرْضِي لِأَلَ وَالْجَوِّحَ تُعَرَّبُ الْجَاهِمُ وَتَعْضِي مُذَبَّهُمُ وَتُنْفِبَ أَيَامَهُمْ وَبُرَرَاعْادَهُمْ وَهُلِكَ نُجْادَهُمْ وَلُسَلِطَ بَعِضَهُمْ عَلَى عَضْ حَيْ لا بُعْقَى مُهُمُ اَجَدًا وَلا نَبْغَيْ مُهُمَّ اَجْدًا ٱلْبَدَّا وَنُفَرِقَ جَمْعَهُمُ وَتَكُلَّ لِلْحَصُمُ وَتُبَدِّدَ شَمُلَهَ مُ وَتُقطِّعَ الْحِالْمُ وَتُعَصِّرَ آعُ ارَهُمُ وَتُزَلِّدا ٱقْنَامَهُ وَتَطَهَّ إِلَّهُ لَا مِنْهُمُ وَتُظْهِعَ إِلَّا لَا عَلِيهُ فِرَفَّا نَعَبُّرُ السَّنَاكَ وَنَعْضُوا عَهْدَكَ وَهَتَكُوا الْحُرْمَتَكَ وَالْوَامَا هَبَّتَهُمُ عُنْهُ وَعَتَوْاعُتُوًّا كَبِيرًا وَضَلُو اصَلَا لَا بَعِيدًا تُحَكِّدُ وَالِهِ وَاذَنْ لِجَعْهِمْ السِّتَاتِ وَلِيَهِمْ مِلْلِمَاتِ وَلِإِذْ وَالْحِيْمِ الْلِنَهَاتِ وَجَلْمِرْعِلَا لَا مِنْ الْمُلْمِهِ وَاقِيْصْ أَيْدِيهِ مُ عَنْ عَضِمهِ وَطَهْرِلْهُ مَنْكَ شِهُمْ وَأَذَنْ عِصْدِيَةَ الْمُم وَاسْتِصَالِ

#### رعًا عَلَوْلَمِيْ

اللهة شَافِيَهِ وَشَتَاتِ تَمَلِهِ مِوَهَ دُعِرُ فِيا نِهُما ذَا أَبِحَالُالِ وَالْكِرُوا مِواللَّاكَ مَا اللَّهِ وَالدَّكُلِّ شَيْءٌ وَدَةٍ وَرَبَّكُلِّ شَيْعُ وَادْعُولَ بِمَا دَعَاكَ بِمِعْبِ لَمَاكَ وَبَيْنًاكَ وَرَسُولًاكَ وَصَفِينًاكَ وُسَى وَهُرُونَ عَلَيْهًا الْسَلْمُ حِبِنَ فَالْادْاعِيَيْنِ لَكَ لَجْمِينِ الْعِصْلِكَ تَبْنَا إِنَّكَ الْمَنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَاءَ وُبِينَةً وَآمُولُلًا فالحيَّوة الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَرْسَبِيلِكَ رَبَّا اطْمِشْ عَلَى أَمُوا لِمِيْمَ وَاشْدُدْ عَلْيَهُو بَهُمْ فَلا بُومْنُوا حتى يرؤا العذار إلاليم فكننت وانغمت عليقما متناو تلكا الإجابة لمثا أن قرعت تمعه ماالل ٱللَّهُ مِّرِيَا ذِقُكَ قَالَجُهِتَ دَعُونُكُما فَاسْتَقَامَا وَلاَتَتَّبِعَانِ سِبَلَ لَذَنَ لاَيْعَلُونَ ٱلْتُصَلِّح عَلَيْ حُمَّا كَوَالِ مُحَمَّدِ وَانْ تَعْلِمَ عَلَى مُوالِهُ وُلا وَالطَّلَمَةِ وَأَنْتُ يَدُعَلَ قُلُو بُهِمْ وَأَنْتَ فِي بِهُمْ رَلَّا وَآنْ تَغْرَقِهُمْ فِي حُلِكَ فَانَّالْتَمْواتِ وَالْاَرْضَ وَمَا فِهِمَاللَّكَ وَارِ أَلْخِلْقَ قُلْمَرْكَ فِهِمْ وَمَطْسَنَكَ عَلِيهُ مِنَا فَعُلْ ذَلْكِ بِهِمْ وَعَجِلْ ذَلِكُ لَمْ مُل خَيْرَ مُنْ سُكُل وَخَيْرَ مَنْ دُعِي وَخَيْرَ مُن لَكَ لَهُ الْوُجُوهُ وَدُفِعَتَ إِلَيْهِ الْكَيْدِي وَدُعِي أَلِالْسُنِ وَشَحَصَتَ إِليَّهِ الْاَبْضَادُ وَامَّتَ اليَّهُ الْفُلُوكُ وَنُقِلَتَ إِليَّهِ الاقلام وتحوكم النه فألاغ اللهي وأناع فك أستكك مِن أَمَا لك بالماها وكُل مَا أَكُ بَعِيَّ بْلِ اَسْتَلْكَ بِلِصَوْمِ اِسْمَا ثُكَ كُلُّها الْنَصْلَةِ عَلَى عَنْدُواْلِحُمَّتَ دِوَانْ لَكِمَهُمْ عَلَى أُمْرِدُوسُهُمْ فينبتيام وترديثم فيهوى عفرتيم والميم بحج هيم وذكم بمشا فصيم واكبهم على الجهم وَانْخُتُهُمْ بِوَرِّهِمْ وَادْدُ ذَكِيْدَهُمْ فِي حُورهِمْ وَأَوْبِعْهُمْ بِكَامِيَهُمْ حَيْنُ يَخَذَلُوا وَسَيْصَارُلُوا بَعِنْد غِنَيْ مَا فَيْ عَمُوا بُعِدَا سَيطا لَيْهِ فِي إِذِلاً وَمَا سُورِين فِي إِفِي حَالِلِهِمُ الْنَي يُؤْمِلُونَ أَن مَرُونا فِها وَيُرِينا بَطْسَكَ وَقُلْرَبَكَ فِهِيم وَسُلطانكَ عَلَيْهُمْ وَتَأْخُذَهُمْ أَخْذَا لْعَرُى وَهِيَظالِمَتُانَ ٱخْذَكَ ٱلْآلِيمُ الشَّدِيْدُ وَتَأْخُذَهُمُ لا رَبِ ٱخْذَعَ رَمُفْتَ دِينَ فَالَّلْعَ زُزُّ قَدَيْرُ شَدِيكُ الْعِقَابِ تَنْدُ الما لِاللَّهُ مُصِّلَ عَلَيْحُ مَن وَالْمِحْمَد وَعَفِلْ إِلْادَهُمْ عَفْلَ لِلَّالَّذِي اعْدُدُ تُرللِّظا لِمَن مِن ٱمْنَالِمِيْمِ وَالطَّاعِينَ مْنِ فَطْلًا مُّهُمْ وَادْفَعَ خِلْمَكَ عَنْهُمْ وَاخْلُوعَلِّيمْ عَضَبَكَ الذِّيخ يَقُومُ لَهُ تَشِيُّ وَامُرُ فِي تَعَبِيلِ إِلْكَ عَلَيْهُمْ مِلْمِرِكَ ٱلذَي لا يُرَدُّ وَلا يُؤَخَّرُ فَالِّلَ شَاهِ لدَكُلِّ بَحْوَىٰ وَعَالِمُ كُلِّ فَوَى وَلا يَغَفَى عَلَيْكَ مِنْ اعْ الْحِيْمِ خَافِيَةٌ وَلا تَذْهَبُ عَنْكَ مِنْ اَعْدُ مِهُمْ خَاشَةٌ وَاتْتَ عَلا مُرْ الغيوب غالم بمنافي الضمائر والفكوب اللهمة فاسالك وأنادبك بمانا داك به سيدي وسالك نُوحٌ عَلِيْلِلسَّالُمُ انْ قُلْتَ سَارَكْتَ وَقَالِيَّتَ وَلَقَدْنَا دَابِنَا نُوحٌ فَلَنِعُمُ أَلْجُيُونَ أَجَلِ اللَّهُمَّ أَنَّ

#### رُعًا عَلَوْ كِلَ الْحَرِينَ

يف َ وَلِعُيْبُ وَنَعِ الْمَانُ عُوُ وَنِعَ الْمَسْتُولُ وَنَعِيرَ الْمُعْطَى آتَ الذَّيْ الْحَيْبُ سَأَمُّلُكَ وَلَا تَرُدُ رَاحِيك وَلانظرُهُ الْمُلِيَّعَزُوا بِكِ وَلا تَرُدُّ دُاعِيًا مَنَلَكَ وَلا تَمِيلُ مُعَا وَمَنْ اَمَلَكَ وَلا يَسْبَرُهُ بِكُمْ وَتُحاجِمُ ِ الْبُكَ فَلا بِقَصْلَامًا الْمُنْمُ فَأَنَ قَصَلَاءَ تَوْائِجُ جَبِيعِ خَلْقِكَ الْيَلَ فِي أَسْرَعَ مِنْ لَجَ الْطَهُ فِي فَأَجَفُ عَلَىٰكَ وَاهُونُ عِندَكَ مِنْجَناحِ بَعُوضَتِرَوَجِاجَىٰ لِبَكَ ياسَيْدِي وَمَوْلاي وَمُعْمَّدَيِي وَ رَحْابُ أَرْتَصُكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَالْحُمَدِّدِ وَأَنْ يَغِيفُهُ لِمَنْ فَعَدْجُمْنُكَ ثَمِّيلًا لَظْهَ وَعِظِيمِ مَا بَأَرَدُكُ بِمِنْ بَانَ وَرَكِيَى مُنِ مَظَا لِمِعِنَادِيَّا تُعَكِّينَ مِنْ الْايْفَكِينَ وَلا يُخَلِّصُنِي مُنِهُا غَيْل وَلا يَعْدِدُ عَلِيَّهِ وَلا يَمْلِكُدُسُواكَ فَصَلِّعَلْيُحَيِّدُ وَالِهِ وَالْحُالِسَيْدِي كَثْرَةُ سَيًّا فَ بِيسِيرَعَبْلِقَ بَلْ نِقَالَ وَعَ قَلَنِي وَحُمُودِ عَيْنِهِ لِأَبْلُ رَحْمَتَكَ اللَّهِ وَسِعِتُ كُلَّ يَهُمُّ وَأَنَا شَيْحٌ فَلْمُسَعَّدِ مَرْحَمَنُكَ لِا رَحْمُنُ الرَحِيُمُ الزَّاحِ مِن وَلا تَمْتِيَّةَ في إِلَا الذُنْالِقَيُّ مِنْ لَحِنَ وَلا نُسَلِّطُ عَلَى مَن لا يَرْحَمُني وَلا هُلَكُني ذُنوني وَعَيْلُ خَلاصٍ مِن كُلِم كُرُوْهِ وَادْ فَعْ عَنّى كُلّْ ظُلْمُ وَلا تَمْتُك سُرّي وَلا نَفْضِينَ بَوْمَ جَمَعُكَ الْخَلايِقَ لِلْمِسَابِ لِإِجْزِيلَ لْعَطَاءُ وَالنَّوَابِ ثَمَاسًا لُكَ ٱزْتُصِّكَ عَلَى عَلَى وَالْحُكَدُواَنْحُنُونَ عَلَيْهِ وَالسُّعَلَاءُ وَمُيْتَى فَيْنَةً السُّهُ لَلْهُ وَتَعَمُّلُهُ مَوْلَا الْاَوْدَاءَ وَتَجْفَظَهُ وَهِنٰدِهِ لِلدُنْا الدَّنتَةِ مُنْ تَرْسَلاطِينِهَا وَفُحَّارِهِا وَاشْرارِهِا وَمُجْتِهَا وَالْعالِمِلِينَ لَمَا وَفِهَا وَقِيٰ سَرَطُعُامًا وَجُسّادِهِا وَاعِ البَرْبِ لِي فِها حَيْ تَكْفِينِي مَكَ الْكُكُرَ، وَتَفْقَاعَتَىٰ أَعُبْ الْكُوّ وَيُغِمَ عَنْيَ لُسُنَ الْفِيَ وَتَعَيْضِ لِعَالِمَ لَا يَدُعُ الظَّلَمْ يَرُونُونُونَ عَبْيَكُنُدُهُمْ وَمُنتَهُمُ بِغَيْظِهِمْ ؙؖٷؘؾٙؿ۫ۼؙڵۿ<sub>ؙۿؙ</sub>ؠٲۺ۠ٵۼۿؚۄۅؘٲۻٵڔۿؚۄٞۏٲڣ۫ڴػؠ۬ۄۊۼۼڰڶؠؘؽڔ۬ۮ۬ڸڮۘػؙڷؚڋڣٳڡٞڹڬۅؘٲڡٵڹڬٛڂ*ؚ*ڮؖ وَجُعَينَ وَسُلْطانِكَ وَجِامِكَ وَكَنُفِكَ وَعِبْاذِكَ وَجَوارِكَ وَمِنْ جَادِالسُّوءَ وَجَلِيسِ السُّومُ إِنَّكَ وَلِيُذَالِكَ وَأَنْتَ عَلَىٰكُلِّ شَيٌّ فَكِرُّ إِنَّوَ لِيجَ اللهُ الذِّي َ ثَلَالُكِمَاٰبَ وُهُوَبَوَكُ الصَّالِحِينَ اللَّهُ بِكَ اعُوٰذُ وَبِكَ اللَّهُ ذُولَكَ اعْدُدُ وَإِنَّا لِكَ أَرْجُو وَبِكَ اسْتَعِينُ وَبِكَ أَسْتَغِيثُ وَبِكَ أَسْتَكُفُ وَبِكَ اسْتَقَدِيمُ وَمِنْكَ اسْتَلُ فَصَلِ عَلَى حُتَدِ وَالْمِحْدُ وَلَا تَرُدَّى الْلا بَنَبْ مَعْفُور وَسَغِي مَشْكُورُةِ تِجَادَةٍ لَنَ تَوُدَ وَانْ تَفْعَلَ فِي مَا أَنْتَ اَهْلُهُ وَلَا تَفَعَلَ فِي مَا اَنَا اَهَلُهُ وَإِنَّا لَهُ لَالْقَوْقِ وَالْقُدُدَةِ وَاهَدُلِ الْنَقُوى وَاهْلُ الْغُفِرَةُ إِلِهُ فَ قَذَا ظَلْتُ دُعَانَى وَاكْثَرَتُ خِطَابَى وَضِيقَ صَلْمِي حَلَافِ عَلِيْ لِكَ وَجَلَّنِي عَلِيَّا مِنْ أَنَّهُ يُغِزِّيْكَ مِنْ مُ قَلْمُ الْلَّجِ فِي أَجِينِ بَل

### وعا إلجي الكبير

يَكُفْهِ لِنَ عَزْمُ إِدَادَهُ ۚ أَنْ يَقِوُلَا لُعَبَدُ بِنِيَتِرَصَادِ قَيْرُ وَلِيانِ صَادِقِ الْمِارَبُ فَتَكُونَا عِنْ لَطَنْ عَلَا بِكَ وَقَلْ نَاحًا لِكَ بِعَزُمُ الْارَادَةِ قِلْنِي فَاسْنَالُكَ أَزْتُ كَيْ كَالْحَكَ وَأَلِي تَحْلَكُ وَأَل وُتَبَلِغَيَ المَلْتُهُ فِيكَ مِنَدَةً وَكُولًا وَقُوَّةً وَحُولًا وَلا تَقْتِمْني مُزمَقًا مِي هٰذَا الْابقَضَاجِيع مَا سَالَنْكَ فَانْرَعَلَيْكَ بِسَرُّ وَخَطَرُهُ عِنْدِي جَلِيكُ كِيرٌ وَأَنْتَ عَلِيْرِ وَدَرُّ نَا سَمِيعُ ابصَيْرُ اللهِ وَهٰ نَامَعًا مُلْعَا نَدُ بِكِ مِزَالِتُنَادِ وَالْهَادِبِ مِنْكَ النَّكَ وَالنَّاسِ مِنْ نُوبُ إِجَرَمَتُهَا وَعُودٍ اجَرَّخُهُا اللَّهُ مَّ فَانظُرُا لِيَ نَظُرَةً رَجِيَةً اَفُوزُهِا إلْجَنْتَكِ وَاعْطِفْ عَلَّعُطْفَةً الْجُولِهِ ابن مِزْعِقَالِكَ فَإِزَّالِحَتَةَ وَالنَّارَلَكَ وَبَدِلِنَ وَمَفَا يَحُهُمُا وَمَعَا لِيقِهُمُا الدَّكَ وَأَنْ عَلَى كُلُّتُى فَذِيرٌ وَهُوعَلِنَكَ هَيِّنُ يَبِيرُفَا فَعَ إِرِمَاكَ النَّكَ الْقَدِيرُ وَلَا يَوْلَ وَلا فُوَّ الأبابقة العَلَّم العَظم وَحَسْبُنَا اللهُ وَنَعُ الوَّكِيلُ وَصَلَّى اللهُ عَلِيْبَ مَا أَخَمَّ النَّبَيِّ وَالدِّلْطَيِّينَ الطاهرين نارب دعاء الخوش البكيث مروى عزالين صلى الله على والدوهوما منف لكل فصاعة وأساآء وتبسما فاولكل فضل منها وتعول فآخر سبحانك بالاالة إلاانت ٱلغَوْتُ الْغَوْتُ صَلَّ عَلَيْ مُعَمَّدُ وَاللهِ وَخَلِّصْنَا مِنَ الْنَادِ لِارْتِ بَاذَ الْجَالِالِ وَالْاكْرُامِ فَا اَرْحَمَّ الراحِين اللهُ مَانِي أَسْلَكَ بِالْهِكَ لِاللَّهُ لِارْحَلْ الدَّحِيْ الرَّحِيْ الْكُورُ لِالْمُقِيمُ لا عَظِيمُ لا قَدْيُمُ الْعَلْمُ للحليمُ للحكيمُ ب السيتكالسّاداتِ المجيبَ للَّعَوْاتِ الدافعَ الدَّرَجُاتِ الوَقَ أَيْسَناتُ ياغا فِيرُ الْخَطْيِنَاتِ لِمُعْطِحُ الْمُسَبِّلُاتِ لِاقَابِلَ التَوْلَاتِ لِيسَامِعَ الْاَصْواتِ لَاعَالِمَ الْخَفْتَاتِ الدافع البَلِيتَاتِ ج الخَيْرَالْغَافِرِينَ الْخَيْرَالْفَانِحِينَ الْخَيْرَالْنَاصِرَنَ الْخَيْرَاكْاكِينَ الْخَيْرَ الرادِقينَ لاخَيَرالُوارَثِينَ لاخَيَراكُامِينَ لاَخَيَرالُكُامِينَ لاَخَيَرَالُدُاكِينَ لاَخْيَرَالُكُوْلِينَ لاَخْيَرالُكُوْلِينَ لاَحْيَرالُكُوْلِينَ لاَخْيَرالُكُوْلِينَ للْمُعْيِنِينَ لِاَخْيَرالُكُوْلِينَ للْمُؤْلِينَ لاَيْعَالِينَ للْمُعْيِنِينَ لِلْمُؤْلِينَ للْمُؤْلِينَ للْمُؤْلِينَ للْمُؤْلِينَ للْمُؤْلِينَ للْمُؤْلِينَ للْمُؤْلِينَ للْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ لِلْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُولِينَ لللْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ للْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ للللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينِينَ لللْمُؤلِينِ لللْمُؤلِينَ للْمُؤلِينِ لللْمُؤلِينِ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ للللْمُؤلِينَ للْمُؤلِينِ لِلْمُؤلِينِ للْمُؤلِينِ للْمُؤلِينِ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِينَ لللْمُؤلِي د اينَ لَهُ العِزَّةُ وَأَنْكِمَالُ لِإِمْنَ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْكُمَالُ لَا سَنَ لَهُ الْمُلْكُ وَلْكَالُ لَا مَنْ هُ وَلَكِير المتغال المنفية كالتخاب الفال المنفوسة وبكالخال المن موكي الحساب المنفوسك العِقَابِ لِمَنْهُوعَنِينَ جُسْزُ النَّوَابِ لِمَنْعَنِينَ أُمُّ الْكِيَّابِ لَا ٱللَّهُمَّ إِنَّ اَسْتُلْكَ بِالْمِكَ الحَنَّازُنايَنَّانُ نَادَيَّانُ نَابُرهُانُ نَاسُلُطَانُ يَارضُوانُ نَاعُفْزَانُ نَاسُيْحَانُ يَاسُتَعَانُ نَايَدًا الْلَنْ وَالْمَانِ وَالْمَنْ قَوْاضَعَ كُلُّنَّي لِعَظَمَتِهِ الْمَنْ السَّسَلْمَ كُلَّنِّي لِقُدُرَة لِمَا أَرْفَ لَ كُنّ نَيْئُ لِعِنَّةِ لِمَامَنْ خَصَعَكُلُ نَيْئُ لِمِيَّاتِهِ لِمَزِانْفُ دُكُلِ فَيْ سُرْخَتْ بِهِ لَا مُزَلَّفَ فَكُوالْحِلاك

# وَعُا إِلْجُوسَ إِلَا إِنْ الْحُرْدُ الْحُرْدُ

مِنْ عَنَا فَيْهِ مَا يَنْزَفَامَتِ الشَّمُواتُ بِآمِرُهِ فِامْزِ اسْتَقَرَّتِ لِلأَرْضُونَ بِإِذْ نِبِرَا مَنْ كُبِيِّ لِلْمَاكِمُ فَا مَيْنَا بَعْنَدَى عَلِى الْمُولِمُنْ لَكُنِهِ وَ لِإِغْلِوْ لِلْحُطَالِالْكِاكَانِيْ فَالْبِكَاذُ لِالْمُنْ الْمُنْ الْمُعْطَا نا فاحبَ أَلْمَ ذَانَا يَا ذَا ذِقَا لِبَرَا يَا يُعَاضِحُ لَكُ إِيا يَا مِعَ الشَّكَا يَا يَا بِاعِتَ أَلْبَرَا مَا مُطْلِقُ لِلْسَار ح لإذَا الْخِدَوَ النَّنَاءَ لإِذَا أَلْفَخُ وَالْبَهَاءَ لِإِذَا الْفَدَوَ السَّنَاءَ لإِذَا الْعَهْدِ وَالْوَفَاءِ لإِذَا الْعَفْوِ وَالرِصْلَاء لِإِذَا ٱلِمَزْ وَالْعَطَلاَءُ لإِذَا الْفَصْلِ وَالْعَضْلَ وَلِإِذَا ٱلْعِزَ وَالْبَقْ لَاذَا الْالْآءَ وَالْنَعْمَاءَ طَ اللَّهُ مَا إِنَّ اسْتَلُكَ لِإِسْمِكَ لَامَا نِعُ لَا وَفِعُ لَا افْعُ لَا صَافِعُ لَا نَافِعُ لَا المُع الْجَامِعُ الشَّافِعُ الْوَاسِعُ الْمُوسِعُي الْصَافِعَ كُلِّمَصْنُوعِ الْخَالِقَ كُلِّ مَعْلُونِ الْوَادِقَ كُلِّ مُرْدُوْقِ لِإِمَا لِلاَحَكِّ لِجَمْلُولَةٍ لَا كِاشِفَكُلِّ مُكُوْبِ لِإِفْارِجَ كُلِّ مَمُوْمِ لِإِنَاجِمُ كُلِّ مَجُومٍ النَّاصِرَكُلِ عَنْدُولِ لِاسْارِّ كُلِّ مَعْنُوبِ لِمَنْكِا كُلِّ مَطْوُدٍ إِلَّا لِمُكَا عَنْدَ سِنَّفَ الرَّجَارُ غِنَدُم صُيبَتِي لِمُونِي غِنِدَ وَحَتَّبَى لِصَاحِي عَنِدَغُرْئِي لِلْوَلِيْ عِنْدُنْ فِي لَاعِيَا فِي عَنْدَكُ فَيْ لإدكية غندك وزن اعناك غندافقناري لاتلجائي غنداضط ادي لامعين غند مفرعي اعَلَامُ الغِيُوبِ الْعَقْارَ الدُنوبِ إِيسَتَارَ العِيوبِ الكَاشِفَ الكَرُوبِ الْمُقَلِي الْقُلوبِ الطبيب القُلوب السُوِّدَ القُلوب إلا إِنكَ القَلوب المُفَرِّجَ الْمُورِ المُفَرِّجَ الْمُفَرِّمِ الْمُفَرّ انى أَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ نَاجَلِ لَهُ حَيْلًا وَكِلُ فَا كَفِيلُ فَا وَلِيلُ فَا قِيلُ فَا مُدِيلًا فِيسُلُ فَا مُعِيلًا فَعِيلًا فَا مُعَلِّلُ فَا مُعَلِّلُ فَا مُعَلِّلُ فَا مُعَلِّلُ فَاللَّهِ فَعَلَّا اللَّهِ فَعَلَّا اللَّهِ فَعَلَّا اللَّهِ فَعَلَّا اللَّهُ فَعَلَّا اللَّهِ فَعَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلًا عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلً عُيلُ مِل الدِلدَلُ الْفَرِينَ العِنا الشَّعَيْنَ الصَّرِيجُ السُّتَصْرِحَيْنَ الْحَارَ السُّنِعَيْنَ الْمَالَ الْخَاتَفْيَنَ مَاعَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ لِإِدَاحِ الْمُناكِينَ لِا مَلْحَا الْعاصِينَ لِإِغَا وَلَلْمُنْبِينَ لِاجْمِيَ عُوَةً الْمُضْطَرِّينَ بِدِ لَا ذَا أَلِحُودَ وَالْاحِسُانِ لِإِذَا الْفَصَيْلِ وَالْامْسِنَانِ لَإِذَا الْاَمْرَوَ الْكَمْرَوَ الْكَمْرَانَ لَا ذَا الْعُنْدَ وَالْسَبْعُانِ لِإِذَا أَيْكُمْ يَوَالْبَيْانِ لِإِذَا ٱلْجَمْةِ وَالرَّضِوْانِ لِإِذَا الْحِجْةِ وَالْبُرَهُانِ لِإِذَا الْعَظَمَةِ وَالسُّلْطَانِ لِإِذَا آلَ أَفَيْرَ وَلَلْسَتَعَانِ لِإِذَا الْعَيْفُو وَالْغُنْانِ بِو لِإِمَّنْهُورَتُ كُلَّ فَي الْمَنْهُو اِلْمُكُلِّ شَيْ يَا مَنْهُوصَانِعُ كُلِّ شَيْ إِلَى مُوحَالِكَكُلِّ شَيْءٌ الْمِنْهُ وَفَتَلَكُلِّ شَيْ الْمَنْهُ وَعَلَكُلِ شَيْ يَا مَنْهُو فَوْ قَاكُلِ شَيْقِ لِا مَنْهُو عَالِمُ بِكُلِّ شَيْ لَا مَنْهُوَفَا دِرْ عَلَى كُلِّ شَيْعُ لِا مَنْ لَهُوَ عَالِمُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ لِا مَنْ لَهُوَ عَالِمُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ لِا مَنْ لَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعٌ لِا مَنْ لِمُو كَالْمَعْ فَي الْمَنْ لِمُو كَالْمَعْ فَي الْمَنْ لِمُو عَلَى كُلِّ شَيْعٌ لِللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى مُنْ كُلِّ اللَّهُ عَلَى مُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَيْ فَعَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى مُنْ مُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى مُنْ كُلِّ اللَّهُ عَلَى مُنْ عِلْمُ عَلَى مُنْ عِلْمُ عَلَى مُنْ عَلَّ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَّى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَّ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَّى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلْمُ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَّ مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَّا مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَّ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلِي مُنْ عَلَّ عَلَّى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَّ عَلَّا مُنْ عَلَّ مُنْ عِلْمُ عَلّم شَيْعُ بِرْ ٱللَّهُ مِّ إِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مُكِنَّى لَامُنَةِ يُ الْمُعَلِنُ يَامُعَتَّمْ مِع يَامَنْهُو فِي كَلِيكِرِمُقِيمٌ لَامَنْهُو فِي كُطَّا يَرْقَلَا مُ الْمَنْهُو

### رُعُ الْبِحِيْنِ إِلَيْ مِنْ الْحِيْنِ الْحِيْرِيْنَ

فِحَلالِهِ عَظِيمُ المَزْهُ وَعَلِيمِ إِن رَجِيمُ المَنْهُ وَيَكُلُ نَيْ عَلِيمُ المَنْهُ وَيَزْعَصَا وُحَلِيمُ المَنْهُ وَيَكُلُ نَيْ عَلِيمُ المَنْهُ وَيَرْعَصَا وُحَلِيمٌ المَنْهُ وَيَكُلُ نَيْعً عَلِيمٌ المَنْهُ وَيَرْعَصَا وُحَلِيمٌ المَنْهُ وَيَكُلُ نَيْعً عَلِيمٌ المَنْهُ وَيَ رَجًا ، كُرُمُ الْمَرْهُوَ فِصُنْعِهِ حَكَمُ الْمَرْهُو فِي خَمْتِهِ لَطِيفُ الْمِرْهُوَ فِلطَفِهِ قَدِيمُ سَطِ الْمَنْ لا يُخِي لِافْصَلُدُ الْمِنْ لانسِنُلُ الْإِعَفُوهُ أَمْنَ لا يُنظَى الدِّينَ الْمَنْ لا يُخافُ الْاَعَلَامُ الْمَنْ لاَيْدُهُ الأملكة المؤلام لطان الأسلطان الأسلطان المروسعت كلَّيْنَ دَجْمَتُهُ الْمَرْسَبَقَت رَحْمَتُهُ عَسَ المَنْ آَجًا طَرِجُلْ شَيْ عَلْمُهُ المَنْ لَيْسَرَاحَكُمْ شُلُهُ لَا بَافَارِجَ الْحَيْمُ الْكَاشِفَ الْغَيْرِ الْعَا فَوَالْذَبْ الْقَالَ التوب باخالِق الحَلِف اصادِ قالوَعْدِ المُوفِي العَهْدِ العَالْمِ السِّرَ الْالْوَ الْحَبِّ الْالْاق الْآلام كا اَلْلَهُ مَرَانِ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكْ يَاعَلُي مَا وَفِي يَاغِغُوا مِيكِيٌّ مَا حِفِيُّ مَا رَضِيٌّ مَا نَكَنُ يَا بَدَيُّ مَا قَوْتُ يَا وَلَيْكِ المَنْ أَظْهَ أَلِجَبَلُ لا مِنْ سَتَرُ الْقَبِيدِ الْمَنْ لَمْ لُواْخِذْ الْحِكِرَةُ لا مَنْ لَمُ فَا لَا يَكُ الحَسَنَ لَهَا وُزِا واسِعَ المَغْفِرَ إِياسِطِ الْهِدَنِ الرَّحْرَةِ الصَاحِكَ لَحُويٰ الْمُسْتَعَى كُلْ لَكُوى كب ياذَا الَّيْعَةِ السَّابِغَةِ مَا ذَا الرَّحْةِ الْواسِعَةِ لا ذَا الْمِنْةِ السَّابِقَةِ لا ذَا أَعِيكُمَةِ الْمَالِغَةِ لا ذَا السِّعَةِ الدَّالِيَةِ السَّابِعَةِ الْمَالِغَةِ لا ذَا السَّابِعَةِ الْمَالِغَةِ الدَّالِعَةِ الدَّالِعَةِ الدَّالِعَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ القُندَة التُخامِلَة لاذَا الْحُتَة القاطِعَة لاذَا الكَرْامَة الظاهِرة لِاذَا العَزَّة الْمَاحَة لا أَلْقَةَة المتينتران العظمة المنيعة يج بابديع التموات باجاعل لظلنات باداج العرات لأمين لأمين الأمين المتالفة السارِّرُ العَوْلاتِ المعنى الآمنواتِ المُنزَلُ الأباتِ المُصَيِّعَ أَلْجَهَ السَّالِحِ السَّبْاتِ المَسْكِ النِغَاتِ كُهُ ٱللَّهُ مَا لَا أَسْتَلُكَ مِاشِمِكَ مَا مُصَوِّدُ مَا مُعَدِّرُ مَا مُدَرِّدُ مَا مُطَهِّمُ مَا مُنَوِّدُ مَا مُعَيِّرُ مَا مُعَشِّرُ الْمُنْذِبُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ وَ الْمَرْتِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ الدِرَةِ الشَّفْلُ كَامِرا ل رَبَ الرُكْنُ وَالْمُعْتَامِ لِمَارِتَ اللَّهُ عَرْاكِمَ إِمِ لِمَارِبَ الْمَبْعُوالِكَمْ إِمِرِارَبَ الْجِلُوالْخُلْمِ الدَبَ التَّيْرَةِ وَالشَّلْامِ لِإِرْبَ الْقُذَرَةِ فَي لِلاَّلْمِ كُونَ لِي أَجْكُمُ الْحَاكِينَ لِأَعْدَ لَ لَعْادِلِينَ لا أَضَدُّ الصَّادِفِينَ لِالْطَهَ لِطَاهِرَ لِالْجُسَنُ لِمَا الْجَسَنُ لِمَا الْعَيْنِ لِلْاَسْرَعُ الْحِلْيِسِينِ لِا أَسْمَعَ السَّايِعِينَ لِأَاسِرَ الناظِينَ لِي الشَّفَعَ الشَّافِعِينَ لِي آكَتَرَمُ الْأَكْرِمِينَ كَيْ يَاغِادَ مَنْ لِإِغَادَلَهُ لِيَسَنَعَ مَنْ لاَسْتَدَ لَهُ الْذُخْرَ مَنْ لا دُخْرَلَهُ الْحِرَرَ مَنْ لا حِرْرَلَهُ لا غِياتَ مَنْ لا غِياتَ لَهُ لا فَعْ مَنْ لا عَ عِنَلَهُ يُامُعِينَ مَنْ لامُعِينَ لَهُ لِمَا إِنِيسَ مَنْ لا إِنِيسَ لَهُ لِيا آمَا نَ مَنْ لاَلْهُ مَ النِّي آسْتَلُكَ مِاسُمِكَ أَ لاغاصِمُ لِإِقَامَمُ لا وَأَهُمُ لا راجِمُ لا سالِمُ لا خاكِمُ لا غالِمُ لا قايمُ لا قايضُ لا السيط ل الاغاصِم بِنِ اسْتَعْصَى مُرااِ دَاحِمَنِ اسْتَرَجَهُ مَا عَا فِي مَرَاسْتَغْفَى مُا نَاصِرَمِنَ اسْتَنْصَرَهُ الْمَافِظُ الْشِيْفَةُ

### نَعَا الْحَوْثِ الْكَبِيرَ

المُنكِوْمَ مَنْ اسْتَكُمَّهُ مُالِمُ شِينَةَ مَنَ اسْتَرْشَكَ الْمُ جَرِيَعِ مَنَ اسْتَصْرَحُهُ المُعِينَ مَن اسْتَعَا مَرُ المُعِيثَ مَن استَغَا تَهُ لَا نَاعَزَبُّ الْأَصْاءُ بَالْطِيقَالْأَرَاهُ لِإِقْبِقُمَّا لَا يَنَامُ لَا يَنَامُ الْأَيْفُوتُ مَا حَنَّا لَا يَمُوتُ المَكِكَّالا يَرْوُلْ يَا إِلِي عَالِي عَنْ يَا عَالِمًا لَا يَجْهَلُ الصَّمَدَّالا يُطْعَمُ الْوَقِيَّالا يَضَعُفُ - اللَّهَ إِنْ أَسْيَلُكَ بَاسْمُ لَيَا إِنَّا وَاحِدُ بَاشَاهِ دُنَامِنَا مِنْ الْحَارِدُ فَاذَا شُدُيَا بَاعُنَا وَارتُ الْمِنْ أَدُّ بْانْافِعُ لِجُ الْمَاعْظَمُنْ كُلْعَظِيمِ الْالْوَمُ مِنْ كَلِّي إِلَّهُ مِنْ كُلِّ رَجِمِ اللَّهُ عَلَم مُن كُلَّ عَلَيم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ احْكُوسَ فَ لَحَكِمُ لَا أَقْدُمُ مِنْ كُلِ قَدْيَمُ لِأَاكْمِنَ مَنْ كُلِّ كَبِيرِ لَا ٱلطَّفَ مِنْ كُلِ لَطيفٍ لِا أَجَلَّ مِنْ كُلْجَلِيل لاَاعْزَ سَ كُلْعَزِير لد لِاكْرَيمَ الصَّغِيرِ لاعْظِيمُ المِّن لِاكْتُرْ الْخِيرُ لا قِدَيمَ الفضيل لا إِذَا تُمَّ اللَّهُ الإكطِيعَا نَصْنُعُ ايُمْنَفِسُ لَكُرِبِ لِإِكَاشِفَ الْصُرِّ الْمِالِكَ الْمُاكِ لِاقَاضِيَ لَيَ لَا لَا مَنْ هُوَوْعَهُمْ وَفَيَّ المِنْهُوَ فِي وَفَا تُرْفَوَيُّ بِامَنْ هُوَ فِي فُو تَرْعَلِيُّ المُّفْرُفِي فَالْوَهِ وَرَبُّ المَنْهُو فِي فُرُبرلَط مُناا مَنْ هُوَ لَطُفْدِ شَهِفُ لِإِمْنُهُو فَشَرَفِعَ بِرُ لِإِمَنْهُو فَعَنْ عَظِيمٌ لِأَمْنُهُو فِيعَظَمَ بِمِعَيْ لِإِمَنْهُو في مَنْ وَمَدُ وَمَنْ لُو اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ المُّماكَ لِإِكَافَى لَا شَا فِي إِوْا فِي لِيمُا فِي لَا هَادِي لِإِذَاعِي لَا قَاصِيٰ إِرَاصِيٰاعِا لِيَا فِي لَرَيَامَنَكُلُّ شَيُّ خَاصِعَ لَهُ لِإِمَرْكُ لَيَّنِيُّ خَاصِعُ لَهُ لِإِمَن كُلُّ شَيْ كَائَنُ لَهُ المَنْ كُلِّ مَنْ مُوجُودُ بِرِنا مَنْ كُلُ مَنْ مُنْ بِاللَّهِ لِإِمْنَ كُلُّ مَعْ خَالَمُ مُنْ يِبِمُ الْمَنْكُلُ شَيْعٌ صَابِرٌ إِلَيْهِ الْمَنْكُلُ شَيْعٌ يُسَبِيمُ عِيلَ الْمَنْكُلُ شَيْعٌ هَالِكُ الْأُوجَهَدُ لَح الْمَنْلَا مَغَرَّ الْآلِلِيَهِ مَا مِنْ لَأَمْفَرُهُ ۚ الْآلِيَهُ مَا يَرُلا مَفْصٌ لَمَالِاً إِلَيْهِ مِا مَنْ لا مَنْ الْأَلِيَهُ مَا يَمْلُا يُرْعَتُ الْآالِيَّهِ لِامْزِلْاحُولَ وَلا فَقَ ، ٓ الْأَبِيرِلِا مَزْلِا يُسْتَعَانُ الْأَبِيرِلا مِنْ لا نَتَوَكَّلُ الْاعَلِيْمَ نَا مَنْ لَا يُرْجِيٰ اللَّهُ هُوَ مَا مِنْ لِالْعُعَدُ اللَّهِ إِنَّا هُ لَطْ لَا خَيْرٌ الْمَرْهُ وبِينَ لَا خَيْرًا لَمْ وَلِينَ لَا خَيْرًا لَمْ وَلِينَ لَا خَيْرًا لَمْ وَلِينَ لَا خَيْرًا لَمْ وَلِينَا لَا يَعْلَمُ وَلِينًا لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل الخَيْرُ الْمُسَوُّلِينَ الْخَيْرُ لْلْقَصُودِينَ لِأَخْيَرِ لْلْفَكُورِينَ لِانْخِيرُ لْمُشْكُورُينَ الْخَيْرُ لِلْمُعَالِمِينَ الْحَيْرُ المَدْعُوِينَ الْخَرَالْمُسْتَافِسِين حماً اللَّهُمَّ ابْنَ اَسْتُلْكَ اللَّهُ الْخَافُولُاسًا يُرَايَا فَادِرُ الْقَاهِرُ ال فأطِرُ لَكَا سُمِ الْجَابِرُ لِإِذَا كُلُوا فَاظِمُ الْمَا إِي مُما لَا مُزْجَلَقَ فَنَوَى لَا مُزْقَلَ مَ فَعَلَى كَأْنَرَ كِينَفِ البكؤي المن ليسمع البخوى المنزيني كالغرق المن عج المككى المؤسِّف المرضى المراضيك وَابْكِيَا لِإِمْرَامُلَاتِ وَأَخِي لِإِمَنْ خَلَقَ الْزَوْجَيْنِ الْذَكِّ وَالْاَنْيَ لَبُ لِإِمْرَ فَ الْبَرَوَ الْجَرِيبُلِمُ الْمِنْ فِالْافَاقِ الْمَاتُهُ لِامَنْ فِي الْأَيْاتِ بُرْهَالْهُ لَا مِنْ فِي ْلْمَنَاتِ قُوْرَبُتُرُ لِا مَنْ فِي الْقُدُودِ عِبْرَةً

#### دُعُ الْحِيْرِ الْكَبْرِيْ

يَامَزُ فَ الْمِيْمَةُ مُلْكُدُ لِامْزُ فَالْحُرِابِ هَيْبَتُهُ لِاسْ فِلْلِيْلِ فَضَاَّوُهُ لَا يَرُ فَأَجَنَّهِ تَوَالْبُرُا إِينَ فَ النادِعِعَا بُرُمِجِ لِمَوْالِيَهِ مِنْ الْحَاتَمُونَ الْمَوْالِيهِ مِعْنَعُ الْمُذْبِوُنَ الْمَوْالِيمَرِ مَفْصُدُ الْمُنْدِونَ المَثْ النَّهِ يَرِغَبُ الزَّاهِ دُونَ الْمَزْلِكَ وَيَلْحَاءُ الْمُتَرَّوْنَ الْمَنْ رَشِيَّا لِسُ الْمُدُونَ الْمَنْ رَفِيقَخِنُدُ الْحُبُونَ مَا مِنْ فِي عَفُوهِ مَظْمَعُ الْحَاظِؤُنَ مَا مَرْالِيَهِ يَسْكُنُ الْمُوفِيُونَ مَا مَرْعَلَكُ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ مَد ٱللَّهُ يَوَاذَّ السُّيَلُكَ مِاسْمُكَ مَا حَبِبُ مَا طَبَيْبُ مَا قَرَبُ إِلْرَقِبُ الْحَسِيبُ الْمُعَيْبُ الْمُجُدُ الخَيْرُ الصِيرُفُ الاَوْبُ مِنْكُلُوبِ الاَجَبَ مِنْكُلِّحِيبِ الْاَصْرَ مِنْكُلِ صِيرِالْاَصْرِ الْاَصْرَ مُن كُلِّ جَيرِ الأَشْرَفَ مَزِكُلِ شَرَيفِ الأَدفَعَ مَنْ كُلِ رَفِيعِ الأَقُوى مَنْ كُلِّ فَوَيْ الأَغْنَى مَنْ كُلِّ عَنِي الأَجْوَدَ مِنْكُلِّحُوادِ مَا أَرْءَفَ مِنْ عُلِّلَ وَفُومُ وَ لِإِغَالِبَّاغَيْمَ عَلُوبِ لِإِصَا نِعَاغَيْمَ صَنْوع لاغالقاًفيَّر تَعْلَوْقِ مَامِالِكُاغَةِ مُمْلُولِيهِ لِإِقَاهِ رَاغَيْمَ فَهُورِ لِإِدَافِعًا غَيْمَ فُوءٍ لِإِجَافِطُ أَغَيْمَ فُوطٍ لِإِنَاصِرًا عَنْهَنْصُورِ السَّاهِ لَمَا عَمَعَ آبُ الْوَسَّاعَبُهَدِينَ الْنُورَالْنُور الْسَوِّرَالْنُور إِلْا إِلَّ الْنُورِ الْمُدَيِّرَالْنَوُرِ الْمُقَدِّمَ الْنَوُرِ الْمُورَكُلُّ نَوْرِ فَا نِوْرًا فَلْكُلْ نَوْرِ الْفُدَّا بَعَكُلِّ فُرِيا الْوُرَّا فَوْفَكُلْ نَوْر نَا نُورًا لَيْنَ كَيْمِيْلِهِ نُوزُمِ لِإِمَنْ عَطَا وَ مُسْرَعِ لَا مَنْ فَعِلْهُ لَطَيْفُ مَا مَنْ كُطُفْتُمُ مُعَمَّمُ لَابَنْ احِسَا الْمُرْفَدِيمُ يَامَنْ قَوْلُدُ حَقَّ لَا مِنْ وَعْنُ صِدْقَ لِا مَنْ عَفْوُهُ فَضْكُ لِا مَنْ عَذَا لُبُرَعَوْلُ لا مِنْ ذَكِنُ حُلُو ايَنْ فَصْنُلُهُ عَبْمُ مِطْ اللَّهُ مَمْ إِنَّ اسْتُلْكَ الْمِيكَ الْمُسَقِلُ الْمُفَصِّيلُ الْمُسَدِّلُ الْمُدَلِّلُ عَالَى مُنْزِلَ الْمُنْوِلُ الْمُفْضِلُ الْمُخِرِلُ الْمُسْهِلْ الْمُحِلِّلْ لَا مَنْ يَرِى وَلَا يُرَكِّ الْمُنْفِلُ وَلَا يُعْلَقُ الْمِرْ بَهَدِي فَلْهُدُى لَا مِنْ عِنْ فَي فَلْ يَعْنَى لِا مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللّ يُحادُ عَلِنَهُ المَرْيَقِينِ وَلا يُقضى عَلِنَهِ السَّ عَكُمُ وَلا يُحَكَّمُ عَلِنَهِ المِنْ أَمْرِ لَذَ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كَفُوا أَحَلُ أَا يَانِعُمَ الْحَبِ بِانْعِمَ الطِّبِيلِ الْعِمَ الرَّقَتُ الْعَرَالُورَ لَا نَعِمُ الْحُن أَلْمَا يُعَمِّمُ الكَفَيْلُ الْفِرَالْوَكِيلُ الْفِرَلْوَلْ الْفِيمَ النَّصِينُ بِ السُّرُورَ الْعَارِفْيِنَ الْمُنْ الْحُنَّانَ الْآنِينَ ٱلمرُيدين الحَبِي لَتَوْلِينَ الْإِذِقَ ٱلمُقِلِّينَ الدَّحِلَةِ ٱلدُنْفِينِ الْأَقَرَةَ عَيْنَ الْعالِدِينَ السُنَقِيرَ عَنْلَكُو وُبِينَ يَامُفَرِجَ عَنْلَغُمُ وُبِنَ اللَّهَ الْأَوَّلِينَ وَالْاحِنَ بَعَ ٱللَّهُمَّ إِذِ إَنْ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ الْإِلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ الْإِلَا اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللّ يَارَتِنَايَا الْمُنْالَا يَسَيِّدُنَا لَا مُولِنَا لَإِنَا صِمْ فَالْعِافِظَنَا لَا دَلَلْنَا لَا مُعِيدَنَا لِكَجَيْبَا لَاطَيْنَا ند لاِرَتَ النِّيتِينَ وَالاَبْرَارِ اِرْتَ الْصِّدِيقِينَ وَالاَخْيَا رِلْاَرْتَ أَكْيَنَةُ وَالْتَأْزَّ السِّخَارِ وَالْكَارُ

#### نَعَادُ الْجِيْبِ الْكِيدِيْنَ

الدَتَا لِيُوبَ وَالِمَا دِيارَتَ الْانْهَا دِوَا لَاشْجَادِ مَا دَتَ الْصَّحَادَى وَالْفَعْا دِيَا دَبَ الْبَرَادِي وَالْجَارِ الدَتَ اللَّهَ لَ وَالنَّهَا دِنَارَتَ الْاَعْلَانُ وَالْاَلِسَّ ادْنَهُ لَا مُرْتَفَكَ فَيُكُلِّنِي ۚ اَمُنْ وَالْمَاكِنَ بَكُلَّ اللَّهِ عِلْمُهُ الْمَوْلَغَتِ الْكُلِّنِي قُلْمَةُ الْمَرْلِا يَخْصُوالِعِبَا دُنِعَهُ المَنْلَا تَبْلُغُ الْخَلِاتُونَ سُحُوهُ المَنْ لِا نَدْ إِنَّا لَا فَهَا مُرِحَلُهُ لَا مُنْ لِا مَنْ لا مَنْ الْأُوهُا مُركِنْها وُ يَامَنْ لَعَظَيْرُ وَٱلْكِيرِ فَإِوْرِدَاعُ وَ نَاسَ لِا مَرُوْ الْعِنَادُ فَضَاقُ ، لاَ مَزْلا مُلْكُ الْمُلْكُ أَلِسَكُ عَطَاءَ الْاَعَطَاقُ ، فو الْإِمَنَ لَمُا لَمُنْكُ الأغلى لامنْ لَدَّ الصَّفَاتُ العُلْمَا لا مِنْ لَدُّ الاجْرَّةُ وَالْا وُلِي لِمَا مَنْ لَدُّ اللَّهِ وَي لَأَمْ لَكُ الْآ الكرى لاسَزلَه الاستهاءُ الحسيني لآمَر لَهُ الْحَكُمُ وَالْفَضَاءُ لا مَن لَدُ الْكُولاءُ وَالْفَضَاءُ فَامْ لَهُ الْعَرَيْنُ وَالْتَرْيَى المِنْ لَهُ الشَّمُواتُ الْعُلِينِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ اسْتُلُكَ مِاسْمِكُ الْعَفُولُ الْعَبُولُ بإسَّكُوُ رُبَارَ وُ فُ مَا عَطُوفُ بَا مِسْنُولُ بِإِ وَدُودُ بِالْسِنُوحُ لِاقْذَ وُسُ نَحْ الْمِنَ فِالسَّمَا عِقَطَمَتُهُ يَا مَنْ فِي الْاَدْصِرَا لِانْ مَا مَنْ فَي كُلِّ مَنْ وَكُلْ مِلْهُ إِمَنْ فِي الْجِيارِ عَجَالِهُ فُو أَمِّن فَالْجِيالِ خَرَا مُنْهُ مُا مِنْ يَبْدُ وَالْنَخَانَ ثُمَرِيعُهُ لُمُ الْمُؤْلِكَ مِيجِعُ الْأَمْكُلُهُ لَا مُكُلَّهُ لَا مُكُلِّهُ لَا مُكُلِّهُ لَا مُكُلِّهُ لَا مُكُلِّهُ لَا مُكُلِّهُ لَا مُكُلِّهُ لِللَّهِ مَا يَعْلَمُ مُا مُؤْلِمُ مُلَّالًا مُكُلِّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْلَمُ لَا مُكُلِّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْلَمُ لَا مُكَلِّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَاللَّهُ لَا مُعْلَمُ لَعْلَمُ لَا مُعْلِمُ لَعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا الْعُلْمُ لَمْ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَمْ مُعْلِمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَعْلَمُ لَمْ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لْمُعْلِمُ لَعْلَمُ لِمُعْلِمُ لَا عُلِّمُ لَا مُعْلَمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلَمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لَعْلَمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لَعْلَمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمِعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمِعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِ كُلْ فِي خُلْفَتُرُنا مَنْ مَصَرَّفَ فِي لَحَلَا فَقَ ثُلَاتُهُ مِطْنَاحِيتَ فَلْأَحِيتَ لَهُ فِاطْبَيتَ فَلْأَطْبَيت لَهُ يَا يَجُبُ مَنْ الْجُيْبَ لَهُ لَا سَهِنَ قَمَن لا شَفِيقَ لَهُ يَا رَفِيقَ مَنْ لا رَفِيقَ لَهُ لا مُعِتَ مَنْ لا مُعِتَ لَهُ يَا حَلِيلَ مَنْ لِا دَلِيلَ لَهُ يَا أَبِيسَ مَنْ لِا أَبْنِيلَهُ لَا ذَاحِمَنْ لِأَنَاجِمِ لَهُ لِإضاحِبَ مَنْ لاصاحِبَهُ س نِاكِا فِيَ رَائِيَةُ كُفَا ءُ لَا هَادِ بِي مِنَا اسْتَهَا أَهُ لَا كَالِي مَرَاسَةِ كُلاهُ لَا يَا عِي مَلَ اسْتَرَعَاهُ لِاشَا فِي مَرَاسْتَهَنَّفَا وُلِاقَاضِيَ رَاسْتَعَضَا وُلِامُغِنِّي مَرَاسْتَغِنَا وُلِامُوفِي مِرَاسْتَعْفَا وُلامُقِوِّي رَاسْتُوا ِنَا وَلِيَّةَ مَنِ اسْتَوْلِا مُسَا ٱللَّهُ مَ إِنِّي اسْتَلَكَ مَا مُركَ فَإِنْ إِذَا نِيَّ مَا فَا لِحُتَّ يًا فَادِقُ يَا فَأْتِقُ لِارْاتِقُ لِإِسْابِقُ لِإِسْامِقِ سِبِ لَامْرِيُقَلِّكِ ٱللَّيْلَ وَٱلْمُهَارَ لَا مَنْ جَعَلَ الْفَلِكُمُاتِ وَالْا نُوارَ مَا مِنْ حَلَقَ الْطِلِّ وَالْجِرَوْدَ مَا مَنْ تَخَوْ الشَّمْرَ وَالْفَتْمَرَ مَا مِنْ فَلَ الْ وَأَنْجَلُوهَ الْمَنْ لَهُ أَخَلُقُ وَالْمَمْ الْمَنْ أَيْمَنْ لَوَيْنَ لَكُمَّا الْمَنْ لَفِسَ لَدُسْرَكَ فِالْمُلُكُ الْمَنْ لَوَكُمَّ وَلَيُّ مِنَ لَذُل سِجُ الْمَنْ يَعَلَمُ وُالدَالدُيْدِينَ الْمَنْ عَلَمُ وْحَمَيرَ الْصَّامِتِينَ الْمَنْ سَمَّ عَ إِنَينَ الْواهِنِينَ الْمَنْ يرى بَكَاءَ الْخَاتُفَهٰ يَن لاِسَ مَثَلَلُ تَحَوَا يَعِ السَّاثِلِينَ لاَشْ يَعْبَلُ عُذْرَا لِتَاتَّبِينَ لاِسَ فَضَلِ اعْسَالًا الْمُفُسِّدِينَ لِإِمْزُلَا يُصْبِيعُ آخِ الْحَيْنِينِ لَامَّنُ آيَعُ لُعَنْ فَلُوْرِ إِلْعَارِفِينَ لِأَاجُودَا لَآجُودِينَ سال

# دُعُا الْحَوْشِ إِلَكْبَهِنَ

ياذآ فر البُعَآءُ بإسامِعَ التُعَاءَ بإواسِع الْعَطَآءِ بإغافِ الْحَطَآءَ بابتهمِ السَّمَاءِ بإجَسَنُ الْبَلاَء الجَيالَ لَنَنَاء لا قَدَمَ السَّنَاء لا كُتِيرَ الْوَفَاءَ لا شَرَعِنْ لِيَ إِنَّ سَمْ اللَّهُمَّ الْي اسْتَلْكَ ما بِمُكَ السَنَادُ العَقَادُ لا قَفَادُ لا جَبَّادُ لا صَتَّادُ لَا آنَا يُغَيِّادُ لا فَتَاحُ لا فَتَاحُ لا فَتَاحُ لا فَتَاحُ لا فَتَاحُ لا فَقَاحُ لا فَقَادُ لا فَقَادُ لا فَقَادُ لا فَقَاحُ لا فَقَاحُ لا فَقَاحُ لا فَقَاحُ لا فَقَاحُ لا فَقَاحُ لا فَقَادُ لا فَا فَاللَّهُ لا فَا فَا لا فَا لا فَالا لا فَا لا فَاللّهُ لا فَا لا فَاللّهُ لا فَاللّهُ لا فَا لا فَاللّهُ لا لا فَاللّهُ لا فَا لا فَاللّهُ لا فَا لا فَاللّهُ لا فَا لا فَا لا فَاللّهُ لا لا فَاللّهُ لا فَاللّهُ لا فَا لا فَا لا فَاللّهُ لا لا فَا لا فَاللّهُ لا لا فَا لا فَا لا فَا لا فَا ل وَسَوَانِي الْمَنْ مُنْهِ فِي وَرَبَّانِي الْمِنْ الْمُعْمَنِي وَسَقِانِي الْمَنْ فَيْهِي وَادْ نَانِي الْمَزْعَصِيِّةِ وَكَفَانِ المَنْ حَفظَنِهُ وَكُلافِ المَنْ اعْنَا وَاغْنَا فِي السَّ وَفَقَّى وَ هَالَ فَالْمِنْ السَّغَ وَاوَانِ المَرْرَمَا تَيْ وآخيان منو يأمن عَوَا لِحَى بِكَلِما مِهِ ما مَن مُعَدُلُ النَوْ مَرْعَبادِهِ ما مَنْ يَحُولُ مَن المَنْ وَقُلْب السن لا تنفع الشفاعة الاماد بنراي من هوا على ين صلى عرسب المنا من المناعقة المراد بنرايس المناسكا نَادَ لِقَضَا ثَرُ لا مِزَانْفَا دَكُلُ شَيْ لِآمَرُه لا مَن الشَّمُواتُ مَطْوَاكَ بِمَيْدِ المَنْ رُسُلُ الزياحَ بُنْزًا بَيْنَيْدِيْ رَجْمِيَّهُ عِلْ الْمُنْجَعِلُ الْارْضِهَادُ الْمَنْجَعِلَ إِلْحَالَ وَالْمَالَةِ الْمَنْجَعِلَ الْمُنْمَ وَلَاعُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ المَنْ وَعَلَ الْفَتَمَ نُورًا الْمَنْ وَعَلَ لليَّ إِلِمَا سَالًا المَنْ وَعَلَ النَّهُ اللَّهُ مَا أَنَّا نامن جَعَلَ السَّمَاءُ بِنَاءً يَا مَنْ جَعَلَ الْاَشْيَاءَ أَذْ فَاحًا لَا مَنْ جَعَلَ لَنَا رَمُرْصَادًا لِيهَ اللَّهُمَّ إِذَ اَسْتُلُكُ باسمُكَ يَاسَمِهُ عِلَا شَفَيعُ مَا رَفِيعُ يَاسُبُعُ مَا سَرِيعِ يَابَدَيُعِ مَا كَيْرُ مَا قَدَرُ مَا مُنْرَا بِعُيْنَ عِ مَا تَتَاقَبَلَ كُلِّحَىٰ لَاحَيّابِعِنَكُلِّحَىٰ لِاحْتُلْلَائِ لَلْبَرَكَ مِثْلُهِ حَيٌّ لِاحْتُلْلَائِثَارِكُمْ حَيّ لَاحْتُلْلَاكِ لا يُعْتَاجُ الِيْجِيّ لَا حَيُّ الذِّي بُسِتُ كُلَّحِيّ لا حَيُّ الذِّي يُرِدُقُ كُلَّحِيّ لا يَعْنا لَوْرَتِ الْحَيَّا أَمْ يَعْدُ وَمُ لَحَيْ يْاتَخُكُ لَذَى يَجْنَى لُمُونَىٰ لِاحَيُّ لِا قَوْمُ لِا مَّا خُنْ سِنَةُ وَلَا نَوْمُ عَا لَا مَنْ لَهُ وَكُولا يُسْمَى لا مَنْ لَهُ نُورُ لا يُطْعَىٰ إِنِّن لَهُ نِعَ لا تُعَدُّ اِسَ لَهُ مُلكُ لا يَزُولُ اِسَ لَهُ مَنْ الْمُصَادِلًا لانكَفَّتُ لا مَنْ لَهُ كُمالُ لا مُدَوكُ ما مَنْ لَهُ فَضَاء لا مُرَدُّ ما مِنْ لَهُ صِفاتًا لا مُدَالُ المِنْ لَهُ فَعُوتَ لانَّغَتَرُنا رُبِّ الْعَالِمِينَ مَامِالِكَ وَمِلْلَدَن مَاغَايَةَ الطَّالِبِينَ مَاظَهُ لِلْاَحِبِين مَامُلْ لِدَاهُمَا رَضِ المَنْ يُحُتُ الصَّابِينَ المَنْ يُحِتُ التَوَابِينَ المِينَ المِينَ الْمَرْجُتُ الْمُتَطَهِّينَ المَنْ يُحِتُ المُتَطَهِّينَ المَنْ يُحِتُ المُتَطَهِّينَ المَنْ يُحِتُ المُتَعَالِمُ اللَّهِ المُتَعَالِمُ اللَّهِ المُتَعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُتَعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل اللُّهُ تَكِينَ عِجْ ٱللَّهُ مَا إِنَّ ٱسْتَلُكَ مَا شَهِكَ إِلْتَهُمِّقُ الرَّفْقُ الْحَفِيظُ الْمُعْكَ الْمُعْيَثُ المُعَرِّلِا مُذِلُ المُبْدِينُ المُعَيِّدِعَلَا المَّهُواجَدُ الْإضِدِ الْمُتَوَفِّرُةُ بِلَانِدِ الْمَنْهُوصَمَلُ بلا عَيْبِ لِلْمَنْهُوَ وْتَرُّ لِلْاكَيْفِ لِامُّنْهُوَفَاضِ لِلْاحَيْفِ لِامْوُورَتُ لِلْاوَرْسِ الْمَنْهُوعَ زُنَّ الْإِذَكَ لْاِيَنْهُوَعَنِيُّ مِلاْ فَقِرْ لِأَنْهُ وَمَلِكَ لِلاَعَزْلِهِ لِأَنْهُ وَمَوْصُوفَ بِلاَسْتَبِيدٍ عَمَامَنْ ذِكُرُهُ شَرَفَكُ

3

# دُعُا أَلِحَ شِرَالِكِ بَرِيْ

لِذَاكِرِينَ لِإِمَنْ شَكُرُهُ فَوَذَ لِلسَّاكِرِينَ لِإِمْ مُنْ عَنْ لِخِلْمِدِينَ لِأَمْطُاعَتُهُ مُجَاءً لِكُطْبِعِينَ لَايَنُ بُابُرَمَهْ وَحُ لِلْطَالِدِينَ لِامْزْسِيَكُهُ فَاضِحُ لِلْمُنْسِينَ لَإِمْزَالِاتُهُ بُرُهَا نَالِنَاظِرِينَ لِإِمَنَكُمْ أَبُرَتَنَ كُرَّةً \* لْلُتُقَيِنَ الْمَنْ رِزُفْدُعُمُومُ لِلطَّآمَةِ مِن وَالْعَاصِينِ لِامْنَ رَجْمَتُهُ وَرَكُمِ لَلْحُسْنِ مَع المَنْتَارِكَ المُهُ المَرْ يَا مَنْ فَالْمَا مِنْ اللَّهُ عَرُّهُ اللَّهُ عَرُّهُ المَنْ مَلْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنَّا وَدُهُ المَنْ مَدُومُ مَقَا وَدُهُ المِنَ الْعَظَيْرُ بِهَا وَرُولِ مِنْ الْجَرِيّاءُ وِذَا وَهُ المَنْ لا يَخْصَلَ لا وَ وُالمِنْ لا تُعَدَّنُنا وَ وُ وَاللَّهُمَّ النَّ أَسْنَلُكَ بِإِنْهِكَ نَامُعِينُ مَا امْنُ مَا مُنْ مَامْتِينُ مَا مَكُونُ الْكُونُ الدِّسْدُ فاحمدُ فالحجدُ التَّديُّد الشهبدع الذا العرش للجيد الذا القول السكديدا ذا الفغل التشيدا ذا البطة والشديد بإذَاالِوَعْدِ وَالْوَعِيدِ مَا مِنْهُوَالُولِيُ أَنْحِمَدُ لِمَنْهُوفَعُ الْلِايْرِيدُ لِمَنْهُوفَيَ مُ عَيْرِ فِي لِمَنْهُو عَلِي إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيسَرِ بِظَالَةُ مِلْعَبِي عَفْظُ المِّزُلِ النَّرِيكَ لَذَ وَلا وَذِيرَ المَرْفَا الْمَنْ الْمَرْفَا اللَّهِ عَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلا وَذِيرَ الْمَرْفَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّا وَلانظِيرَ لِإِخَالِقَ النَّمَيْنِ الْعَتِرَ الْمُنْيِرِ لِاسْغِيَّا لَلْآرِشُ الْفَهَبِرِ للراذِقَ الْطِفْنِ إِلْصَهِ فِي الْاَيْمِ الْفَيْنِي أنكب برياجا برالعظر الكيولاعصمة الخائف المنتبي المنفوت باد وخبر بوبصير المنفوعل كُلِّ شِيَّ عَلِيْرُفَ لِإِذَا أَلِحُودِ وَالِنِّعَ مِا ذَا الفَصْرِلَ وَالكَّرَمِ لِإِخَالِقَ اللَوْحِ وَالْقَلَمِ وَاللَّعَ مِا ذَا الفَصْرِلَ وَالكَرَّمِ لِإِخَالِقَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَالْعَارِي اللَّذَةِ وَ النسيم اذ البَائِروالنِيَم المُلِهِمُ العَرَبِ وَالْتَجَيِّم الكَاشِفَ الْفَيْرَ وَالْالْمِرِا عَالِمَ الْبَرْوَالْهِمَمِم لاَرْتُ الْبَيْتِ وَالْجُرُمُ لِلْمُنْخَلُولُا شَيْلَةَ مِنْ الْعَكَامِ فَا ٱللَّهُمَّ إِنَّ النَّهُ الْمَاعُل لا اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُو قَابِلُ لَكُامِلُ لَا فَاصِلُ لَا وَاصِلُ لَا عَادِلُ لَا غَالِبُ لِإِطَالِبُ لَا وَاهِبُ فَبِ لَا مَنْ لَا فَعَمَ بِطَوْلِهِ لَا مَنْ ٱڴؙڡڮٷڋ؋ٵؠٮ۫ڂٳڎٮڸؚڟڡۣ۬ڹڒٳؠٙۯۼۘٷڗؠؘڣڷػؠٙڔٵؠؽ۫ڡٞۮۜ؆ڿڴؾڗڵڰؽ۫ڿڴڮڗڵڰؽڿڴڮڗۮٳ بعِلْمِهِ الْمَنْ عَا وَرْبِيلِهِ الْمَنْ مَنْ الْفَعْلُوِّ ، الْمَنْ عَلَا فِيهُ نُورٍ ، فِح الْمَنْ غَلُومُ الْمَنْ عَلَا فِيهُ مُورٍ ، فَعِ الْمَنْ غَلُومُ الْمَنْ عَلَا فِي الْمَنْ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُناتِينًا وَالْمَنْ فَيَذِي مَوْلِينًا وَاللَّهُ مِنْ لَمَنْ مِنْ أَوْلُمَ مَنْ أَوْلُمُ مَنْ الْمُؤْلِمُ مَن يُعِينُ مُزْيَكُ وُ لِإِمْنُ مُذَلُ مَنْ يَنَا وُ لَا مُنْ يُعَوْدُ فِي الْآنْ إِمِنَا يَسَاءُ لِمَ الْمَنْ عُنْ مَنْ مُنْ عُلَامُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فل المَنْ لَمْ يَعَلِنُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدُ الْمِنْ حَعَلَ لِكُلِّ شَيْعً فَدُمَّ الْمِنْ لا يُسْلِكُ فَ حُكُمْ الْمَنْ عَلَى الْمَلَا تُكُدُّ رُسُلًا الْمَنْحَعِلَ فَالنَّمَاء بُروُجًا المَنْحَعِلَ الْاَرْضَ قَرْارًا الْمِنْخَلَقَ مِنَ اللَّا وَبَشُرًا السَنْجَعَلَ لَكُلِ فَيْ أَمَدًا لِمَنْ أَحَاطَ بِكُلِ فَيْ غِلمًا لاَ مِنْ حَصَى كُلَّ فَيْ عَلَدُ افْهُ اللَّهُمَّ إِنَّ ٱسْتَلُكَ مَا سِمْكِ مَا أَوَلُ الْمَرْ مَا ظَا هِمْ مَا الْمِلُ مَا يَرُ مَا حَيُ الْأَمْدُ مَا فِيرَ

# رُعَاءُ الْجَوَسُوالِكِيْنِ وَالْحَيْنِ وَالْحَيْنِ وَالْحَيْنِ وَالْحَيْنِ وَالْحَيْنِ وَالْحَيْنِ وَالْحَيْنِ

مَعْرُونِ عُرِفَ مَا أَفْضَلَ عَبُودِ عُبِدَا إِجَلَ شَكُورِ شِكِمَ الْإِغْرَةُ لَكُورُ ذَكُرُ مَا أَعْلَى مَنُ دِحُمِدَ الْمَاقَدُمُ مَوْجُودِطُلِت لِا ٱرْفَعَ مَوْصُوفِ وُصِفَ لِا ٱلْجُرِّمَةُ صُودِ فَصْلَ لِا ٱلْحُرَّمَ سَنُولِ سُتُلَ لِا أَشْرَبَ عَجُولِ عُلِمَ وْ يَاجِيبَ الْنَاكِينَ لِيسَيِدَ الْمُتَوَكِّلِينَ لِإِهَادِ عَالْمُضِلِّينَ لِا وَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِا ابْيَسَ الْفَاكِينَ المَفْزَعَ الْمُلْهُ وُفِينَ لَا مُنْعِجَ الصَّادِقِينَ لِا أَفَدَدَ الْقَادِرِينَ لِا أَعْلَمَ الْعَالِمِينَ لا الْمَا الْجَلْقَ جَعِيلَ ع المِنْ عَلَا فَعَهُمُ الْمِزْمَلَكَ فَعَلَمَ الْمُنْ طَنْ فَيْ الْمَزْعُبُ فَسَكَّرُ الْمُزْعِفِ فَعْفَر الْمَنْ لا تَحْوِيْدِ الْفِكِي الْمِنْ الْمُرْكُدُ يَصِمَ المَنْ الْمَنْ الْمُفَاعِلَيْدِ اللَّهُ الْمُلْفَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّل إِنِّ ٱسْتَلُكَ مَا شِيكَ مُا مِنْ فَطْ مُا مَا وِيُ مَا ذَا دِيُ مِا مِا ذِيْحَ مَا فَارِجُ مَا فَا تِحُ مُا كَا شِفُ مَا خَاصَا مِنْ مَا أَمِرُمَا يَاهِم صِ المَثْلِ لَغِلُوالْعَسَ الْمُو المَثْلِيصَرْفُ السُّوءَ الْاهُو الْمُلا يَغُلُقُ الْجُلْقَ الْاهُو المُنْزَفِيفِي الْذَبِ إِلَّاهُوَا مِنْ لا يُسْمُ النَّعَمَ اللَّهُ وَالمَنْ لا يُعَلِّبُ الْعَلُوبَ اللَّهُ وَالمَن لا يُدَرُّ الا مُو المَنْ لا يُنزَّلُ الْعَنْ إِلا هُوَ مَا مَنْ لا يَشِيطُ الرِّزْقَ اللهُوَ مَا مِنْ لا يُحْمَى أَلْوَلْ اللهُوصَالا المُعِينَ الضُعَفَاء ياصاحِ العُرَاء الماصِ الأولياء القاهِ العَامَ الأَصْفياء الصِّياً لاَيْعِيّاً وَالصُّغَرَ الفِّعَلَ وَاللَّهَ الأَعْسَاءِ الْأَلْوَالْكُمَّا الْكُمَّاءِ صَبْ بالكافّان كُلُّ المَّاعَلَى كُلِّ عَلَيْ الْمُنْ لِيسْمِهُ شَيْ المَنْ لا رَبُوفُ لَكِرِشَي المَنْ لا يَغْفِي عَلَيْهِ شَيْءُ المَنْ لا يَعْصُ مِنْ خَالَيْنِهُ سِي كَامُولِسُ كَمِنْلَهُ سِي كَامِنْلاَ عَنْ عَلَمْ سَيْءَ لَامَنْهُوجِينَ كُلُّحَ يَامَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ فُكُلِّ شَيْ صِحِ ٱللَّهُمَّ إِنِي ٱسْتَلُكَ بَا شِمْكِ يَامُنُومُ بِالْمُنْعِمُ الْمُعْطِي ْلِامْغَنِيْ لِامْفَتِيْ لِامْفَنِي لِالْحُمِيُّ لِاجْرَضِي لامُبْخِي مَنْدِ لا أَوَّلَ كَلِّ نَبِي وَاخِرَهُ لا الْمُكِلِّ نَبَي وَمَلِيكُهُ الرَتْ كُلِّ شَيْ وَصَالِعَهُ الله وَيُ كُلِّ شَيْ وَجَالِقَهُ القَابِصِ لِنَّيْ وَالسِطَهُ المُبْدِي كُلَّ شَيًّ وَمُعِيدُ الْمُلْفِئَ كُلُّ شَيٌّ وَمُقَدِّرَهُ الْمُكُونَ كُلْنَيٌّ وَمُعَوَلَهُ الْمُعِوَكُ لَنَيٌّ وَمُيتَهُ المخالق كُلِّنَّهُ وَفِا رَتْرُكُمُهُما خَيْرُ فِاكْرُومَكُورُ الْخَرَشَاكِرُومَشْكُورُ لِلْخَرُخَامِدِ وَتَخُورُ الْخَرَ شاهد ومشهود الخيزداع ومدعو الخوانكي فأب ومجب الغزمونس وآنس الخرصاح كبلير النَّرَمَقْصُودِ وَمَطْلُوبُ لِاخْتَرَجَدِ فَيَجُوبُ مِو لِأَمْرُهُو لَزْدَعَا مُ مِحُكُ لا مِنْهُولَلْ أَطْاعَهُ جَعِكُ الْمَنْهُوَ الْمَزْاجَيَّهُ وَيَ الْمَنْهُو بَمِنْ اسْتَحْفَظُهُ رَقَتُ الْمَنْهُو بَمِنْهَا أَكْرَيمُ الْمَنْ مُوَيَرِزْعَضَا بُجِلِيمُ المَنْهُوَ فِي ظَمِّيرِ رَجِمُ الْمَنْهُو فِي كُنِّهِ عَظِيمٌ المَنْهُو فِي إِسْانِ وَلَيْم

#### الرسما الحسن الله

يَاسَ هُوَكِمِنَ أَذَادَ مُعَلِيمُ صَ ٱللَّهُ مَرَاتِهَا سَسُلُكَ بِإِنْهِكَ يَاسُتِبُ نَامُعَقِبُ إِلْمُعَقِبُ الْمُعَقِّبُ الْمُعَلِّمُ وَمُ يَا يُخِونُ لِمَ يُحَدِّنُ لِمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعَلِيمَ عَلَيْ مَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نَامَنْ أَمْنُ عَالِكَ لِامْزِكِينًا لِمُنْ عَكُم لَا مَنْ فَأَلْ وَهُ كَايِنَ لِامْنُ قُرَا لَهُ عِيدٌ لِمَا مُنْ مُلْكُمْ عَدَيمُ لِا سَ فَصَلَهُ عَيِمٌ لِإِمْ عَرْثُ فُصْطَ لِاسْتَعَلَمُ مُنْعَعَن مَعْ المَثْلَا يَنْعُهُ فِعَلْ عَنْ عَلِي المَثْلَا لُلْبِ قَوْلُ عَنْ فَوْلِ لِإِمَرْ لِا يُعَلِّطُهُ سُوَّالَ عَنْ سُوْالِ لِإِمْرِ لِلْأَجْجُ بُهُ ثِنَى وَعَرْشَيْءَ لِإِمْنَ لِا يُبْرِمُهُ الْحَاجُ المُلِحِينَ لِإَمْنُهُ وَعَايَةُ مُرَادِ الْمُبْدِينَ لِإِنْهُ وَمُنْتَهَىٰ هِيمِ الْعَادِفِينَ لِإِمَنْ هُوَمُنْتَهَىٰ طَلَبَ إِنَّالْلِينِ لِإِمْزُلَا يَغْفِي عَلِيْهُ ذَدَّةً وَ الْعَالِمَينَ الْمَامُ لِإِحَلِمُ الْاَيْعِيلُ لِإِجَوَادًا لَا يَغِلُ لِإِصَادِ قَالا يُخْلُفُ فَأَوْمُنَّا لأيمَلُ لَا قَاهِرًا لِانْعَلَىٰ لِإِعَظِمًا لِأَيوُصَفُ لِاعَلَا لَا يَحَفُ لَا غَتَ الْأَيْفَتَقُ لِإِكْبَرَا لَا يَصْغُنُ الاخافظالا يَغْفُلُ سِنِحَانَكَ اللهِ إِلْدَالِلا آمْتَ الغَوْتَ صَرَّعَ لَيْحُمَّتِي وَالِهِ وَخَلِصْنَا مِنَ النَّادِ الدَيْتِ الذَا الْجُلَادِ وَالْإِذَا مِنَا أَنْجُمَا لَوْ إِمِينَ الْأَلْمُ وَيَ وَهِي مِنْ الْمِنْ عَلَيْهِ مِلْ اللهِ وَلَمَا شرح عظيم ولانفراها الأوانت طاهر وهي بسيرالله الزهر التحيم باألله أهياهوالله شراهيا نِا أَنْهُ يَا حَيْنًا فِيَوْمُ مِا اللَّهُ لِمَا أَقُلَ كُلَّ شَيٌّ وَاخِرَ وَ فَلا شَيْكُمُ وَأَنْهُ أَنا أَنْهُ نا حَافِظ لا حَفيظ تَحْفَظ المسَّمَاءَ أَنْ تَفَعَ عَلَىٰ لِآبَا ذِنكِ الْمَحْفِظُ الْآلَةُ الْمِنْعَا مُلْامَنْعِهُ خَلَقْتَ الْبِنْعَ رَظَاهِرَةً وَالْطِئَةُ بْاَأَنُّهُ وَاسْاَلُكَ وَا دُعُولِ إِنْهِ لِنَالِدَ وَأَنْفَأْتَ بِهِمَا تِنْفَتَ مِرْمَشِيَّتِكِ يْاالله وَانْسَالُكَ وَادْعُقَّ بانيمك الذي نُقطَعُ بِبِالعُروُقَ مِزَالِعِطا فِرُمَّرَنُنِتُ عَلَيْهَا الْلِئَ يَمِشْتِنَكَ فَلا يَفْضُهُ مَاشْفَالُ دَدَّةٍ إِجَعْلِم ذَلِكَ الْايْمِ مِنْ مُمَّاكِ يَا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهِ إِنْمِكَ الذِّي تَعْلَمُ بِهِمَا وِالسَّمَاءَ وَمَا فِاللَّهُ وَمَا فِي لَازُحَامِ وَلَا يَعِنْ لَمُ ذَلِكَ أَحَدُ عَيْرُ لَا تُعَالَكُ مِنْ إِنْمِكَ ٱلذِّي تَنْفُحُ بِيرِ الأَدْ وَاحَ فِي الْآجَسَادِ فَيَنْخُلُ مِعَظِيمُ ذَلِكَ الْايْمِ كُلُّ رُوجِ إلِيجِدِيمًا وَلاَيْعَلَمُ بِلْكَ أَلاَدُ وَاجِ ٱلْبَيْضُورَتُ فِجَدِيمًا المستنى خ طُلُناتِ الاَحْتَ والا اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعُجْمَة لُهِ مِلْ ف الْصُدُودِ لِمَالْتُهُ وَاسْاً لُكَ بِإِنْهُ إِنْ الدِي آنِيَّ بِإِلْلِحُومَ عَلَى لِعِظامِ فَتَنْتُ عَلَى فَالْإِلْكَ أَلَاثِم المَانُهُ وَآسْمُلُكَ وَاسْمِكَ القادِرِ بِلَيْ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَيْدِ الْمَانُسُو وَأَسْ الْدَى الْمُعَلَ الْكِيْوةَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْعُظْمُ إِلَا جَلِ مُسَعَى لِمَا اللَّهُ وَاسْلَاكُ الْمِي اللَّهُ عَلَيْ مِلْلُوتَ وَ آءُونَيْنُ وَأَنْ كَلُوعِنْ لَهُ الْعِيْطَاعِ الْجَالِمِيمَ وَقَرَاعِ أَعَالَمْ مُا اللهُ وَأَسْاَلُكُ مِانِمِكَ الذَّي طَيْبَتْ مِنْ

#### الأسمم المحسن

نَعُوْرَعِنا دِكَ فَطَابَ لَمَنُ مُ اَشَا وُلَدَ أَجِسُنَى وَالْا وُكَ الكَبْعَ الْاللَّهُ وَاسْاللَّ اللَّهِ الماجدالواحدالذي خَنَعَت لَهُ الْجِيالُ وَمَا فِهَا الْمَالُولَ اللَّهُ وَاسْأَلُكَ مِاسْمِكِ الدِّي تَعَوُّلُ بِمِلْلِيُّنِيجُ كُنْ فَكِوْنٌ بِقُدْمَةٍ لِيَّا لِللهُ وَاسْتَلْكَ مِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الذَي تَجَلَّتَ بِبِرِلْعَظَمَ رَسُلُطُ الْكَ الْمَلْسُ وَاسْاَلُكَ الْبِهِكَ الْكِيرِ النَّانِ الْعَظِيمُ السُّلْطَانِ الْمَالَةُ وَأَسْتَلُكَ الْمُعَلَىٰ الْمُعَانِ الْمُعَالِمُ السُّكُ اللَّهِ وَأَسْتَلُكَ الْمُعَلَىٰ الْمُعَانِ الْمُعَالِمُ السُّكُ اللَّهِ وَأَسْتَلُكَ الْمُعَلِيمُ السُّلُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَاسْتَلُكُ السُّمَانُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّ سَكَنَ لَهُ الْضَيْبَاءُ وَالنُورُ لِمَا لِللَّهُ وَاسْتَلُكَ بِإَسْمَا ثُكَ الْوَحْذَانِيَّةِ لَا فِأَحْدُنَا اللَّهُ وَاشْأَلُكَ لِإِنْهَالُكَ الفَرْخِانِيَةِ لِإِفْرُهُ لِإَلَيْهُ وَاسْأَلُكَ مِاشَمَا ثُلْكَ الصَّمَ لَمَا نَتَةِ لِإِصَمَ لُهُ إِلَيْسُ وَاسْتَلُكَ مَاشَمَا كُلَكَمْ إِلَّا بَاكِبِيرُ لِمَا اللَّهُ وَالْسَالُكَ الِمِلْكَ الذِّي هُوَعَلِى كُلَّ شَيٌّ وَفُووَكِ لَيْنَيُّ وَفَالْكُلْ شَيْءٌ وَلَعَلَكُلَّ شَيًّ وُمُعِكُلِّ شَيْءٌ إِنَّا لِلهُ وَأَسْاَ أَنَ بِالْمِكَ لَذَى تَنْتُ بِمِنْفُسَكَ ا وَلَكُلِّ شَيْءٌ وَاخِرُكُلَّ شَيْءٌ وَالظَّامُ وَالْبَاطِنُ وَأَنْتَ بِكُلِّ شَيٌّ عَلِيمٌ لِمَا أَلِلْهُ وَامْسَالُكَ الْبِيكَ الْذِي هُوَعْنَدُكَ مَكُنُونَ مَحْ وُنَ الذّي كَتُنَبُّهُ الْقَلَمُ فِي فِدَمِ الْلَازْمِنَةِ فِي لَلْوَجِ الْمُخَفُوظِ لِإِلَّاسُ وَاسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ الذَي يُحَبِّي بِرِ الفُلْكَ فِي لِيرَ الْمُسَلِّسِ الْحَبُّوسِ بِفُلْمَ لِهِ اللهُ وَإَسْتِيلُكِ الْبِعِلْ لَذَى الْبِي لَكَ بِهِ فَطَلْ لَطَرِهَ السَّحَابُ الخاملات قطان يتحمدك باالله والتأخيت بروابل لقجاب المحواء بفديمات باالله واسألد مانيمان الذَى تُنزلُ بِرَفَطَ الْمُطَرِّمِنَ الْمُعْصِلِ مَا أَتَّعَامًا فَتَعَمَّلُهُ فَرَجًا الْمَاللَةُ وَاسَا لُكَالِيمِكَ التنبي مَلَاثَ بِمَعْنُ مَكَ بِعَظِيمِ لَتَقَدُّ بِسِ الْقُدُّوسُ الْمَالْفُ وَأَسْتُلُكَ الْبِمِكَ الْذَي السَّعُانَ بِمِ حَلَيْ عَرْسَٰلِتَ فَاعَنْتَهُمُ وَطَوَفْهَمُ أُخِمَا لَهُ بَعْلَوُ وُبِلِالْكِ لَلْإِنْمِ لِٱلْشُواَسَالُكَ بالمُكَالَدَي خَلْفَتَ بِإِلْكُوْرَ مَعَ مَرَ الشَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ لِمَالِيَّهُ وَاسْتَلُكَ بِإِنْمِكَ الذَّحَلَفَةَ بِإِلْعَرَالُاعَهُمَ الكربيم وعظمت خلفة فكان كاشت أن يكون بذلك الاسم اعظم بالله واسالك الكربيم الذي طَوْقَتْ بِرِالْعَنْ فَهِيْمَةِ الْعِزَّةِ وَالسُّلْطَانِ لِمَا أَنَّهُ وَاصْتَلُكَ الْمِكَ الذَّي تُخرُجُ بِرَمَّاتَ الأرَضِ مَنَافِعَ لِخَلْقِكَ وَغِيانًا لَا أَنْهُ وَاشَالُكَ بِإِسْمِكِ ٱلذِّي تُطَبِّبُ بِهِ كُلُّمْ وَجُلُو وَحَامِضِ وَهُوَمِرْطِينَةٍ وَاحِدَةٍ لِإِللَّهُ وَاسْاَلُكَ بِإِسْمِكَ أَلْحُرُسِ الْجُلُلِلْمُعْرِمِ الْمُصْرِلِ لِالسَّا وَاسْالُكَ البيمكَ الذي مَلاَء الدَهْرَقُدُسُهُ فَعَظَمْتَهُ بِالْتَقَدِيسِ بَاقَدُوْسُ بِاللَّهُ وَاسْالُكَ باسْمِكَ الل الدَالْا أَنْتَ وَبِحْمَةِكَ السَّبِيرُ وَيَعَزَّبِكَ آسْتَعِينُ نامُعَيْنُ فِا اللَّهُ وَاسْالُكَ باسْمِكَ فالاالدَالَة ٱنْتَالَقَمَدُكُ لَهُ يَكُانِقُنَا دَلَهُ إِلَيْهُ وَاسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ لَلَّهِي تُعَطِّعُ بِرَاكُنَافَ لَتَمْواتِ وَالْارَضِ

#### الاستما ألجيسن

لِدَعْوَيْكَ لِإِكْشُهُ وَاشَالُكَ بَاشِمِكَ ٱلذَي خَلَقْتَ بِإِلْهُوْمَ وَجَعَلْتَ مِنْهَا رُحُومًا لِلْتُ الطِين ما بَيْنَ السِّمَاءَ وَالْاَرْضِ لِمَالِيَّهُ وَاسَالُكَ بِإِسْمِكَ الذِي تَنْتَرُ بِإِلْكُواكِ نَشْرًا لِدَعْوَتِكِ لِاللَّهُ وَاسْالُكَ السُمكَ ٱلذَى يَظِيرُ بِهِ الطَّيْرُ فِجُوالتِّمَاءَ صَا قَاتِ بِآمِلَ اللَّهُ وَاسْاَلُكَ بِاسْمِكَ ٱلذَي اجْضِرَتْ بِير الْاَرْضُونَ لِلْآمِرِكِ اللَّهُ وَاسَّالُكَ بِاسْمِكِ ٱلذِّي أَسِيُّهُ لَكَ بِهِ كُلُّ شَيْءً لِلْغَاتِ تُختَلِفَةٍ فَإِلَّا لَلْهُ وَاسْتَلُكَ باسمك الذي فَيْ فِيرَ بِإِنْوَابِ التَّمْوَاتِ لِمَا اللَّهُ وَاسْتَلُكُ الْمِلْكَ الْمُوالِدُ عِيتَ بِراجْبَ وَإِذْا سُلْتُ بِمِ اعْطَيْتَ لِمَالْقُهُ وَاتَسَالُكَ لِإِسْمِلَ الَّذِي لُبَيْحُ لَكَ بِمِ الْبَرَقُ الْخَاطِفُ وَالْقَنْوَاعِوُ الْقَاصِيْفَةُ لَا ٱللَّهُ وَاسْأَلُكَ إِسْمِكَ آلَذَي نُتَبِيِّحُ لَكَ بِإِلْرِياجُ الْعَاصِفَاتُ فِي عَلِيهِا يَا ٱللَّهُ وَاسْأَلُكَ إِسْمِكَ آلْذَي يَزَلُّهُ بِمِعَكُلِ مَعْكُمْ مِلْكُ مِنْ السَّمَاءُ يُبَيِّكُ يَرِولا يَرْجِعُ إلى يَوْمِ الْقِلْمَةِ لِا أَلْفُ وَآسْنَكُ لَتَ ما يُعِلَ آلذي شَفَفْتَ بِرِاللِّهُ ضَفْعًا وَأَنْبَتَ فِيهَا حَبًّا وَعِنَدًا وَقَضْنًا وَذَيْتُونًا وَنَحْلًا وَخَلْلًا وَفَاكْتُهُ وَٱبَّاياً اللهُ وَاسْتُلُكَ بِاشِمَانَا لَذِي تُحِزُّجُ بِرِالْحِبُونَ مِنَ الْلاَصْ فَتُزَيِّن بِهَا اللاَصْ فَتُلَكِّرٌ بِنِعِمَانَ الأَلْقُهُ وَاسْنَلْكُ مَا شِيكَ لَذَي كُبَيْحُ لَكَ بِرِالصَّفَادِيُّ فِي الْجِارِ وَالْانْهَا زُوالْعُدُوانِ إِلْوَارِضِاءًا وَاخْتِلَافِ لُعْانِهَا يْأَلْسُ وَاسْأَلُكَ ابْعِلَ الْذَي جُبِيْحُ لَكَ بِرِالْمُلَكُ الْعَاثَمُ كُلَّ لَصَيْ الشُفْلِ فَيَغْبُ عَلَمَهٰا بِذِلْكِ الْمِينِمِ فَهُ وَثِيبَيْكَ بِهِجَنْدِيَّ أَنْ يَسْفُطُ مِزْمَعْ إِيهِ فَهَالِكَ لَا اللهُ وَٱسْنَالُتَ إِنْهِ لِمَا لَذَى الْمُنْ مِنْ الْمَنْ مِنْ عَلَهُ امَّةِ ذَلِكَ الْمَلْكَ الْفَاعَمُ عَلَى الْفَوْرَةِ مِا مُرْكَ فَهُو يُستَغِكَ بِنَالِنَا لَاسِمْ وَآثَمَّا لَايَفَتُهُ مُنَ الْسَبْعِي لَكَ وَالْتَقَدْبِ لِيرَدُومَ شُوكُمَا وَكِلْا يَسْقُطُ فِي لَيْمَ فَهَلِكُ الْمَالُتُ وَاسْأَلُكَ النِّيكَ الذِّي أَجَهَا يَهِ الْقَعْزَةُ مِرْجَنَّةِ الْمِزْدَ وْسِ الْمِخْتَ الْارْضِينَ السُفَا كُلِقًا نَجْعَلْتَهَا اَسَاسًا لِقَدَى ذَلِلَ الْمَالَةِ يَعْفُ عَلِنَهَا بِقُدْمَ لِيَ فَهُ وَلِيَ يَذِلكَ يَذِلكَ عَلَيْهَا بِعُدْمَاكِ فَهُ وَلِيَ يَذِلكَ يَذِلكَ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ الْاسْمِ وَهِ مُسَبِّحِهُ لَكَ بِهِ لاَ نَفْتُ مِنْ لَتَ بِيعِلْكَ لِنَالاً تَقَعَ فِلْلِيَةِ الْأَكْرَ عَلَى لَلْكَ فِي الْعَظْمَىٰ أَيْدُ وَاسْأَلُكَ بِالْمِلْتَالَذِي الْبُسَتَ بِمِقَوْا ثُمُ النَّوْرِ عَلَى شُؤكَةِ مِنْ ظَهُ إِلَيْ تِ فَنَلْتَ عَلِمَهَا فَوَا ثُمُّ مُعِمُّنَهُ الْ اللهُ فَهُولُيَ بِيهُ لِكَ مِذَ لِكَ الْاسِيمِ لِأَيْفَتُ مُنِ الْسَبِيْعِ كَخِظَةٌ خَوْفًا أَنَ يَقِعَ فَإِلَيْمَ فَهَلِكَ الْاسْمِ لَا يَفْتُمُ مِنَ السَّبِيْعِ كَخِظَةٌ خَوْفًا أَنَ يَقِعَ فَإِلَيْمَ فَهَلِكَ الْاسْمُ وَ ٱسْتَلْكَ بِإِنْمِكَ ٱلذِّيَأَ شِّتَ بِبْرِالَيْمَ الْأَكْبَرَ عَلَىٰ لِبَرْدَةَ الْعُظْمَىٰ فَهُوَيُسِيْعُ لَكَ بِذَلِكَ الْاِسْمِ لاَيْنَهُ مِنْهُ ٱبَدَّايًا ٱللهُ وَأَسْاَلُكَ بِالْعِلَ ٓ الذِي كَانْبَكَ بِإِللَّهَ وَمُطْبِقَةً عَلَى لِنَارِيقِ كُنْرَاكِ وَهِي سَبْعَيْرُ لَكَ مِنْ لَكَ الْائِيمِ لِانْفَتْرُ مُنِ الْسَبْمِيعِ وَالْتَقَلْمِينَ فِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## الاستما الجيسنى

وَاسَالُكَ إِسْمِكِ الدِّي أَنْيَتَ بِهِ جَمَّتُمْ بِجِيعِ مُلْخَلَقْتُ فِهَا عَلَى مَوْ الرِّيحِ فَأَسْتَقَرَّتْ عَلَيْرِيقُ لَمَّاكِ فَقِيَ سُبَعِيَةُ لَكَ مِذِلْكِ ٱلْاِئْمِ لِمَاقَتُ ثُرُمِ لَلْسَبْيِعِ وَالْتَقَدُدِيلِ لِيَلَا تَخَرَقَ بِهَا الرَّبِحُ فَتُنْبِيهَا الْمَاللُّهُ وَاسْالُكَ بِإِسْمِكَ الذِّي فَرَنْتَ بِبِالرِّيحَ عَلَى لِتَمَوْمِ فِاسْتَقَرَّتْ لِعَظَمَةِ ذَلِكَ لُا يُمْ فَهِيَ مُسَيِّحَةُ لِكَ يَذَلُكَ الْإِمْرُلَاتَفُنْتُ مُنِ الْسَبْيِعِ وَالْتَقَادُ إِسِ خَشْيَةً ٱنْ خَفْظَ أَشَمَ مُلْكَ السَّمُ عُمِ فَهَلْكَ لِمَا لَقُهُ وَاسْتَلُكَ لِاسْمِلَ النِّي أَفْرَقُ بِإِلسَّمُومَ عَلَى النَّوْرِ فَاسْتَقَرَّتُ عَلَيْمِ المَّرابَ بِذَلْكَ لَا يَمْ إِلَا لِشُهُ وَاسْتَلُكَ الْبِيلَ الْذَى أَنْتَ بِرِ الْنُورَ عَلَى الْظُلْمَةِ وَالْظُلْمَةَ عَلَى الْمُؤَاءَ فَاسْتَعَرَ ذَاكَ عَلَى النَّرَى بِعُدُمْ إِنْ الْإِلْ الْمِيْمِ اللَّهُ وَاسْتَلُكَ الْمَاكِ الذَّي مَلْكَ بِرِالْتَرَى عَلَى حَرْفَيْنِ مِزْكِ يَنْ إِبِلَا لَكُنَّ وُنِ وَلَا يَعْلَمُ مِنْ الْجَنَّ لَتَزَى اللَّهِ آنْتَ بَا ٱللَّهُ وَآسْتَلُكَ مِا مُعَلَّ لَذَى مُتَبِيِّ لِلَّا يَرِالْلَا مُكُدُ الذِّينَ حَوْلًا لَعَرْشِ وَالْاَرْضَيْنَ الْمَالْفَةُ وَاسْالُكَ مِاسْمِكَ الذّي تُسَيِّعُ الدّ بِرِأْلَنْكُ فَكُدُ الذِّينَ خَلَقْتَهُمُ مِرْضِياً و ذلك الديسِم لا ألله واسْالك بإسْ لَ الذي أَبَيْ مِ الْمَلَانَّكَ مُ الْدِينَ خَلَفْتَهُمُ مِنَ الرَّحْمَةُ لِمَا اللهُ وَاسْاَلُكَ مِا شِيكَ الْذَي يُسَبِيمُ لَكَ بِمِلْلَاثَكَةُ ٱلذِيْزَجَلَقْتَهُ مُونَ لِلظُّلْمَةِ إِنَا اللَّهُ وَاسْتَلْكَ بِاسْمِكَ لَذَى يُسَبِّخُ لَكَ بِإِلْمَلَا بَكُو الْدَيْخَافَةُ مُمْ مِنَ العَذَا بِإِلَّا لِللَّهُ وَاسْتَلُكَ مِاسْمِكَ الذِّي يُبَعِّ لَكَ بِإِلْمَلَا مُكَدَّ ٱلذَينَ حَلَقْتَهُ مُ مِنَ البَرَدُ مِا إِللَّهُ وَاسَالُكَ بِإِسْمِكَ ٱلذَي يُسِيِّحُ لَكَ بِإِلْكَلَا تُكُدُ ٱلذِّينَ خَلَفْتَهُمْ مِنَ النَّا حِوَالْفَتَ بَنِيَهُمُ يِعَظَيَرِ ذَلِكَ الْاسْمِ لِاندُنُ عُالنَا رُ النَّالِحُ وَلَا يُطْفِي النَّارُ النَّادُ اللَّهِ وَاسْمَلُكَ النَّارُ اللَّهِ يُسْبِي بِإِلْمُ لَا تُكُدُ الْذِينَ خَلَقْتَهُمُ مِنَ الْنُورُ فَيَخْ مُنِ أَفْواهِمِ مِا لَنُورُ بِذَاكِ الْاسْمِ الْأَلْلَهُ وَ ٱسْتَلْكُ مَا إِسْمِكَ ٱلذِّيخَلَقْتَهُ مُنْ سَبِيعِ ذَلِكَ الْإِسْمِ وَيَهِ بَخْرُجُ مُنْ اَفُواهِهِ مِنْ سَبِيعًا تَغَلَقُ مِنْ هُ مَلَا ثُكَدُّ يُسَيِّعُونَكَ وَيُعَدِّسُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُجَدِّونَكَ بِذَلْكَ الْاسْمِ الْيَحْمَ الْقِيْمَةِ لِاَللَّهُ وَاسْتَلُكَ لِإِسْمِلَ الذِّيخِلَقَتَ بِمِ مَلْلَ مُكَدُّ مِنْ مَمْ عَلِكَ فَهُمْ بِإِللَّ الْايْمُ يُرْجُونَا التنعَفَاءُ مِزْخَلِقِكِ لَارَجِيمُ لِاللهُ وَاسْأَلُكَ بإنِمِكَ الذَي جَلَفْتَ بِمَلَا لَكَهُ الرَّا فَدْ والتَّخْيَر وَزَيَّنْ مُكْمُ بُرَافَتَكِ فَهُ مُ يَحَنَّوُنُ بِذَالِتَالْاسِمِ عَلَيْ بِادِكَ الْأَلْمَ وَٱسْتَلَكَ المِسْمِ الْدَي خَلَقْتَ بِبِمُلَاثُكَدُّ مِزْعَضَبِكَ وَجَعَلْتَهُمْ بِذَلْكِ الْاسْمِ عَدُوًّا لِمَزْعَصَاكَ لِااللهُ وَاسْالُكَ بِاسْمِكَ ٱلذِي خَلَقَتَ بِمِ مَلَا مُكَدُّ مِنْ يَخَطَلِ وَجَعَلْتَهَ مُ يَنْتَقِمُونَ مِمَّنْ تَسَاءُ مِنْ خَلْقَكَ لِٱللَّهُ

## الأسما الجسنى

وَأَسْتَلُكَ الْمِمِكَ اللَّهِ إِلْهُ إِلَيْهَ أَنْ الْكَوَّلُ بِغَيْرِيكُونِ إِلَّهُ وَأَسْالُكَ إِنْدِكَ اللَّالِلْهِ إِلْالَةَ الْاَلْتَ اللجز بلاتفاد يأالله وآسالك الميل الالدالة الأاست البارى بغيرغا يتراالله واشالك الميميك مَا لِا إِلَهُ الْاَآتَ الْدَاتَمُ بِغِيرَهُ فَأَوْ لِمَا تُعْدُوا سَالُكَ بِاسْمِكِ بَالْا إِلهُ الْآلَتُ أَفَا مُ مُعَلِي فَيْسِ بَا كُسُبُّ اللَّهُ وَاسْأَلُكَ مِا شِمِكِ اللَّالْمَةِ اللَّالْمَةَ الْعَرَيْرُ الْحِمْمِينِ اللَّهُ وَاسْأَلُكَ مِا شِمِكَ اللَّالْمَالَةِ أَنْتَ الْقَاضِي فِخَلْفِهِ بِمِالِيَنَاءُ كَيْفَ يَنْاءُ لِلاَيْنَاءُ بِلاَمْتِ بِإِلَّالَهُ وَاسْاً لُكَ بِالمُمِلِ الْعَالِلا الْعَالِلا آنت وَحْدَكَ لَا بَرَمِكَ لَكَ إِا أَنْهُ وَآسًا لُكَ إِلا إِلْهَا لِلْا الْمَا لِلْا الْمَا الْمُ الْمُؤْمَلُكُ وَلا يَظْلَلُكَ وَلا سِمْ لَكَ وَلاصَا حِبْمُ لَكَ وَلا وَلَدَلكَ وَلا مَوْلُودَ لَكَ وَلا صَالَحَ اللَّهُ وَلا مُكايِد لَكَ وَلاَ يَبِلْغُ احَذُ وَصَفَكَ انْ كَما وَصَفَتَ نَفْسَكَ اَجِلْصَمَدُ لَمْ يَخْذُ وَلَدُ اوَلَمْ نُولِدُ وَلَوْ كُولُولُهُ كُفُوًّا أَحَدُ لِمَا لَقُهُ وَأَسَا لُكَ الْمِيكَ فِالْمِ الْمَا لِلْمَا لَتَ الْمِيكِيكِ لِمُنْ الْمَالِمُ الْمُعَلِمُ الْعَلِيمُ الاَلْسُهُ وَاسَالُكَ مِا شَمِكَ مَا لِالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْوَاجُدَا لَعَرْدُ الصَّمَدُ لَكَيْر كَيْنُلِكِ نَبْئُ وَلامَدَى الْوَصْغِكَ يَا أَنُّهُ وَاَسَالُكَ عَانِمُ لِالْمِلْ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَاسْمَالُنَا إِمْ الْمُوالِمُا لِلْمَالْتُ لَيْنَ الْهُاعَيْنُ فَا أَشْدُوا مَا لَكَ بِإِسْمِكَ بَالِلا إِلْهَ الْإِلْمَا لَا أَنْتَ لَيْرَخَالِعًا وَلاْرا ذِقَّا سِواكَ بْأَالْتُهُ وَإِنْمَالُكَ ما مُنَ لَظَاهِمُ فِكُلِّ مَع مِنْ لِقُدُدَةِ وَالْكِيرِياءِ وَالْبُرُهَانِ وَالسَّلْطَانِ لِمَا اللهُ وَاسْمَا لَكُمَا مِنْ لِمَا تَنَيُّ الْلَقَهُ وَالْسَلُطَانِ الْمَالُمُ وَاسْاَلُكَ إِنْمِلَ الذِّي لا يُحيطُ بِرِعْلُمُ الْعَلَىٰ إِنْ اللَّهُ وَاسْاَلُكَ إِنْهِا الذَّى لا يَحْ بِيرُ حَكُمُ الْحُنَكَ } قَالَا للهُ وَاسْالُكَ بِإِسْمِكَ لَلْذَيْ لا يَغْلِبُ تَدْبِي لَا لَفُ عَلَا عُلْكِ وَاللَّهُ وَاسْالُكَ مَا إِنَّمَا لَاذَ فِي إِنَّا لَهُ تَفَكُّرُ الْعُقَالَةَ عِنَا اللَّهُ وَاسْأَلُكَ مِا شَلِيًّا لَذَي لِأَيْضِ وُ أَصُرُالْبُصَلَّاءَ المَّفَةُ وَاشَالُكَ مِا سُمِلَ لَا يَعْلَمُ الْمُحَدِّسُواكَ يَا اللهُ وَاسْتَلُكَ مِا سُمِلَ لَلْهِ اللهِ الدالله اَنْتَ الْغُرُونِ اللَّكُنُونِ الذِّي لِالْعَرِفُرُ اَحَدُ الْآبِ الْأَيْتِ الْوَاضِعَاتِ وَالدَّلَالاتِ البَّيْنَاتِ وَالْمَلاّ الظَّاهِ إِن يَزْعَالِ إِلْجَلِقَ مِنَ لَنا رِوَالْنُورِ وَالْفَلُناتِ وَالْيَالِيَالْمُتَطَابِ الْمُتَطَانِ وَالرَّاحِ الذَّارِياتِ وَالْاعْيُنِ الْجَارِيَاتِ وَالْجَوْرُ الْمُعَزِّاتِ وَجَلْمِي الْلَاهْوَيْةِ الْمُزَاكِمَاتِ بَيْنَ الاَوْضِين وَالتَمْوَاتِ وَ العيُونِ الْمُنْفِخِ إِتِ وَالْاَهْ ادِ الْجَارِ مَا إِنْجَادِ وَمَا إِنْهِ نِنْ مِنَ الْاَسْمَ الْخُنْلَفِناتِ كُلُّ يُبَيِّحُ لَكَ إِنْكَ إِلَّا لاسِم الْعَظِيم الذِّي لانقَنَىٰ عَجَايِبُهُ كَتَا عَظَمُتَهُ وَشَرَفَتُهُ وَكُمَّتُهُ وَكُمَّتَهُ وَكُمَّتَهُ وَكُمَّتَهُ وَالْسَالُكَ بِإِسْمِكَ

## الاسماء الجين

الذي يُسِيِّعُ للتَ بِإِنْجِيالُ الْمَاسِياتُ بِالْمِلْةَ لِمَا لَلْهُ وَاسْاً لُلْتَعَانِمُ لِتَكَلَّبَ عِلْكَ بِإِلاَّ مُا وَالْعَالَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل بِإِمْرِكَ لِإِكَاللَّهُ وَاصْلَاكَ بِإِسْمِكَ ٱلذَّي كُيبَيْحُ لِكَ يَبِرُ لِبِحَادُ الزَّاخِ السَّالْبَيْ هِي أَلِا وَضِحْ عِلْمَاتُ لِالْفَلْهُ وَاسَّالُكَ مِإِنَّهِ لِنَا لَذَى كُنِيبِ كُلُتُ بِبِالْانْفَا وُالْحُضَرَّامِ ٱلنَّظِلَاتُ وَالْاَوْرَاقُ الزَّاهِ لَكَ وَالَّافُنَآ ٱلمُغِرَاتُ وَآلَمُ أَتُ الْطَيْبِاتُ كُلُّ أُسِيَحُ لَكَ بِذَلِكَ الْاسْمِ الْأَشْهُ وَاسْالُكَ الْمُعْتِمِ الْ بِبِ الْعِيُونُ الْوَاقِفَاتُ بِقِكُ مَرَكِ لِمَا لَقُدُواسًا لَكَ بِاسْمِكَ الذَي يُسِيِّحُ لَكَ بِبِرِ لَفَالُ الْبَاسِفَاتُ اللَّهُ مَاسْتَلُكَ بِإِسْمِكَ أَلْكِيرِ أَلِمُلِيلُ لِلْجَالِلْاَعْظِمِ الذِّي إِذَا مُعِيتَ بِمِ آخِبَ وَإِذَا أُسُلُكَ بِهِ اعَطَيْتَ وَإِذَا أُوسِّمَ بِرِعَلِيَ كَ بَرَدْتَ لِا اللهُ وَاسَالَكَ فِاسْمِلَ اللَّهِ مَنْ وَعَالَ بِعَيْرِهِ لَمْ يَزْدَدُ مِنْ مَعْ فَيْهِ بِكَ الْابُعْدًا وَيَنْعَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَى خَاسِتًا وَهُوَحَسِيْرُ الْاللهُ وَاسْلَكَ الْمِعْلَ الذَّهِ خَلَقَتْ بِرِآنَيْرِانَ بِجَيْعِ مَاخَلَقَتَ فِيهَا بِذَلِكَ الْاَسْمِ لِمَا اللَّهُ وَآسُالُكَ بِإِسْمِكَ ٱلذِّي خَلَقْتَ مِبْم رِضُوانَ خَاذِنَ انْجِنَانِ مِنْ نُورُ الْعِنَّةِ وَالسُّلْطَانِ لِإَلْسَهُ وَاشَالُكَ الْمُكَالِدَة خازنَ البَيْرَانِ مَزِالْعَصَبُ وَالْإِنْعَامِ لِٱلْشُووَاسُالُكَ بِإِسْمِكَ ٱلذَي عَرَسْتُ بِرَأَشْجَا رَاجُنَانِ ذَبَةً لَمْنَا بِذَلِكَ الْاسِيمِ لِيا اللهُ وَاسْتَلُكَ فِي مِنْ الذِّي فَيَحْتَ بِرَأَبُواْبَ الْجِنَانِ لِإِمَرْ لطاعَتِكَ وَعَلَقْهَا عَنْ أَمْلِ مَعْصِيدَكَ بِذَلِكَ الْاسْمِ اللَّهُ وَاسْأَلْتَ السِّيلَ الدِّي فَكَنْ بِمَا بُوا مَا النَّم الله فَرا مَعْضِينَيْكَ وَعَلَقْتُهُاعَنَ لَقُلِطَاعَتِكَ بِذَٰلِنَا لَالْمِيْمِ لِٱلْقَدُو ٱسْأَلُكَ مِاسْمَكُ لَلَهِ وَجَنَّ بَعُرُونَ الجينان لأولينا تك ياالله واستالك بإسهك الذي خِلفت يبرجن مَّعَ فَهُ لَا كَعَ مِزالسَّماء والارْضِ وَكَ ذَالِكَجَعَلْتَ كُلَّ شَيٌّ مِزَلِكِ إِن بِقُدْمَ لِكِ الأَلْتُهُ وَأَسْالُكَ بِإِسْمِكَ الذِّي وَضْعَنْمَ عَلَى الْجَنَانِ فَجِسُنَتُ وَأَغْرَقَتْ وَنَنَيَّكَ بِصَوْءِ نُورُ ذَٰلِكَ الْأَيْسِمِ لَا أَلْلَهُ وَاسْأَلُكَ مَا شِمَلَ ٓ الْذَي خَلَقْتَ بِدِالشَّمْسُ وَالْعَبَرُ وَالْبِحُومُ الْلِيخُ أَبِ بِإِمْلِ وَأَجْرَتْهُمْ وَالْفَكُكِ بِقُلْمَهُ فَإِلْقَالُكُ إِلَّالْقَاقُ اللَّهِ بإنهاتاً لذَي أَسَيْحُ للَّ بِرَالْجُو مُ بِعِظْمَتِكَ لا اللهُ وَاسْاً للنَّا إِنْهَ لَا لَذَي كَنْتَ هُ جَوْلَ سِنْدَةُ المُنتَهَىٰ غِندَهَا جَنَّهُ المَاوَى وَجَعَلْتَ فِهَارَجْمَتَكَ وَمَغَفِرَكَ وَرَضُوانَكَ بِلَاكِ الاسْمِ الالله واسالك بالما الذي في خزاين تحميك ومَعْفِرَكَ فَهُوسَرًا فَ بَرَافَتَكَ عَلَى الراحِمَر وَالْمُسْتَغَفِينَ وَالنَّاسِ مِزْعِبَاهِ لِسَالَاللَّهُ وَاسَالُكَ بِالْمِلْ الذَّي فَرَالُ مُلْكِكَ وَعُنْكُ فَضَا وُسُلطانِكَ لِاللهُ وَاسَالُكَ بِإِسْمِكَ النِّي أَفْتَخَبَّ بِرَفْسُكَ وَبَكْمِ لِأَيْكَ وَعَظمتِكَ

#### الأسكان الجسن

وَلا يَنْبَغِي الْفَخُ وَالْكِبْرَا } وَالْعَظَمَةُ وَالْمِنَةُ الْالْكَ لِااللَّهُ وَانْالْكَ بِإِنْهِكَ الْدَيخَلَقْتَ بِرَجْرَيْلَ مِنْ رُوِّح الْفَنْدُ سِي وَجَعَلْتَهُ سَفِيرًا بَغِيْكَ وَبَيْنَ النِّي آلَكَ بِذَلِكَ الْإِنْمِ لَا أَلْسُهُ وَاسْأَلُكَ الْمِينِ الَّذَي خَلَقَتَ بِمِم يَكَا يُلُ مِنْ فُوراً لِيهَا وَ وَجَعَلْتَهُ بِكِيلَ لِلطَّاعِ اللَّا وَكُلُّ لِكَ عَنِلَكَ مَعْلُومًا وَعُدَدُكُلِّ فَظْرَةِ مَفْهُومًا بِذَٰلِكَ الْاسْمِا اللهُ وَاسْأَلُكَ بِاشْمِكَ ٱلْذَي خَلِقَتَ بِبراسْ افِلُ عَظَّمَتَ خُلِفَتَهُ بِذَلْكَ الْإِسْمَ فَهُولُسَ بَحُكَ بِإِلْ فَوْ الْفَلْمَ رَلَّا لِلَّهُ وَإِسْالُكَ الْمَكَ الْفَاحِ لَقَتْ برعزرا أل مَلكَ الموَتِ فَظَلَ بِعَظِيمِ ذلكَ الْإِسْمِ وَكِلاً عَلَى مَنْ الْأَرْوالِ وَمِي لَهُ سَارَ عُيَظْمِ كتمع بذلك الاشيم كالشر وآساكك الذي عالة يتراسل فكأجبت والغرش كالمحاجا وَهُوفَارِينًا جَنِيَّتُهُ لَمُنْصَطِيعُ وَلَمُ إِنَّمُ وَلَمْ يَأْكُلُ وَلَمْ لِينِّ وَلَمْ يَغْفُلُ مُنْ فَحَلَّقْتَهُ وَلَمْ لِنَبْتَعِلْ عَزْعِبَاجَ لَكَ طَنْهَ زَعَيْنِ هَنِيَّةً لَكَ وَجُوفًا مِذَلَكَ الْأَسِمِ لِمَا لِللَّهُ وَاسْأَلُكَ بِإِنْمِكَ الْأَبِي لِيسَتِمُ لَكَ مِن الرافيل فيقطع سبيته على مبع الملائكة توعبادتهم لاستماعهم الطب صوتع وسبيم بذلك لاسِيم فاالله واسًا لك مانم ك الذي يَعِ كُلَكِ عَرَدا بُلُ فِمَعَا مِهَ مِن يَدَيكَ بِذَلْكَ لانِيم المَا تُشُو وَاسًا لُكَ الْسِمِكَ لَذَي بَيْحُ لَكَ بِرِجْتَى بُلُ فِمَعْلَامِهُ مِنْ مَدَ يُكَ بِذَلْكِ لَاسْمِ لَا اللّهُ وَاسَالْكَ بإسمان الذي بَيْ إِسْ الْمِنْ الْمُعْلَقُ مِنْ عُنْ الْفَظَّةِ مِنْ سَبِيمِ مَلَكًا الْمَتْ بِذَلْكَ الْاِنْمِ الْي تؤم الفيائة لاألله واساكك باشملت الذي خلفت برواحيك جبنع خلفيك بعكان كانوا النواتا بذلك الاسبم إذ فلت في كمايك كنتُ مُ اموا مًا فَأَحِنا كُونُونَمُ عُسَكُمُ تُمْ يَعُلَى كُونُونَ الْمَاللة وَاَسْاَ لَكُ مَا إِسْمَكَ الذِّي يَمْتُ بِرِجْمِيعَ خَلِقِكَ غِنَدَقَنَا وَالْحَالِمِيمُ مِا اللَّهُ وَاشَالُكَ مِا سُمَكَ الذِّي يَخْيُوبِ جَمِيعُ خَلْقِكَ لِلْقِيا مِنْنَ مَلْ لِلْاللَّهِ وَاسْلَاكُ لِالْتُمَا لَكَ اللَّهِ تَجْتُنُ يُرِجَبِعَ خَلْقِكَ " يُخْرُجُونَ بِمِنَ الْاَجْذَاتِ سِرَاعًا بِاللَّهُ وَاسْأَلُكَ بِاسْمِكَ لَذَي يَغْخُوبِ إِسْرَافِ لَ فَعَرْجُ بِمِرْ الأَدْفَاحُ مِنَ القِبُورِ وَمَنْتَقَى عَزَاهَ لِمَا اَمَا مَنْ خُلُكُ كُلُّهُ دُوجِ الْحِسَدِهَ الْاَمْتَ الْهُرَعَ لَمَ لُلاَدُ وَاحِ اَجْسَادُهُا وَ إِذَاكِ لَا يَسْمُ فَيَوْجُ بِهِ مَيْسِلُونَ لِاَ لَلْهُ وَاَسْتَلُكَ بِإِنْمِكَ الْطُهُ الْطَلْعِ فِا اللهُ وَاسْتَلُكَ إِنْهِكَ الْمُكَالِطُهُ الطَّاعِ فِي اللَّهُ وَاسْتَلُكَ إِنْهِكَ الْمُكَالِطُهُ الطُّلُومِ فَا اللَّهُ وَاسْتَلُكَ إِنْهِكَ الْمُكَالِطُهُ الْمُلْامِ فَا اللَّهُ وَاسْتَلُكَ إِنْهِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ أَلَقُدُ وُسِ الْمَالِلَهُ وَاسْنَلُكَ النَّهُ لَا لَهُ لَا للَّهُ وَاسْتَلَكَ مَا سُمِكَ أَيْحَ الْكَبْنِ مَا أَلْلُهُ وَاسْتَلَكَ مَا سُمِكَ أَيْحَ الْكُبْنِ مَا أَلْلُهُ وَاسْأَلُكَ الْمِيرِكَ الْبَاسِطِيالْاسِطَالْبَسِيطَةِ مِالْنَهُ وَاسَّالُكُ عَالِمُ الْمُودُودُ الْمُتَوَيِّدِ الْمُأْتُوكَ الْمُالْفَالِمُ لرَّشْيْنُكُمُ مَنْدِيْنَا يُا أَنْفُ وَاسْاَلُكَ بَامِيْكَ الواهِبِ لِلْوَهِبِ يِلْوَهَابُ يْلَانْفُ وَاسْاَلُكَ فَإِنْمِ لَالْغَابَ

# الأسَمَّا الْحِيْسِنَى

فيخَرْآ يُرِالْعَيْبُ لِإِعَلَامَ الْعُيُوبِ لِاكَتُهُ وَاَسْتَلُكَ مِاسْمِكَ الْعَا فِرِمَا غَمَّا رَالَذُنوبِ إِلَا لِشُورَاسَالُكَ بإسميك ذوالعَفووالغُفالِ وَالرَّحَيِّرُوالرَّضْوانِ لِاكَشْدُواسَّالُكَ بِأَسْمَاء نَعْمَا لِكَ التَّاعَمَ لِأَسْمِ المَا تُعُدُ وَاسْاً لُكُنَّا بِهِمَا وَالْأَنْكَ الْبَاقِيَةِ لِمَا بَاسِيِّ لِمَا اللَّهُ وَاسْالُكَ مَا مُعِكَّا لَذَى طَوَّفْتَ بِمِ آصْارَ عِبَادِكَ بَوْمَ الْمِتْمَةِ حَتَّى مَنْظُهُ اللَّهُ وُرُوجَهُكَ الْكِرَيمِ الْبَاقِي لِاللَّهُ وَاسْأَلُكَ بِالْبِمِكَ لَلْرَى قَذَفْتَ بِرَالِخُونَ فِي لُولِيا لِخَالَفُهُ مِنَ الرَّاحِينَ فَهُ مُرْحُونَ رَجْمَتُكَ وَيَخَافُونَ عَذَا بُكَ مَا أَمْتُهُ وَاشَالُكَ مِا شَمِكَ ٱلذِّي وَضَعَتَهُ عَلَى شَمَا ثُلُكَ فَتَنَ نَبُتَ بِنُودِ بَهَا ثَلْكَ مَا أَنْسُهُ وَاسْأَلُكَ ما سُهَكَ ٱلَّهِ نُيَوْمُ بِإِلْعِبُونَ وَأَنْتَحَى فَيُوعُ لِا تَأْخُلُكَ سِنَدُّوكِا نَوْهُ كِالْحَيْ الْقَوْمُ اللّهُ وَأَسْأَلُكَ ما شِمْكَ الذِّيأَنزَلْتَهُ عَلَيْ عُونِ اَهْلِ لَغَفْلَةٌ فَعَفَلُواعَنْكَ فَنَامُواعَزُطَاعَتِكَ لِإِفَوْرَالتَّمْ واصْأَلَانُ لْأَالْلَهُ وَاسْأَلُكَ بِاشِمَا الدِّيَ أَنْلَتَهُ عَلَى عُرُورُ مِجْسِكَ فَطَارَعْنَهُ النَّوْمُ إِجْلالًا لِعِظَمَ ذلك الايزم ففاموا صُغُوفًا بَنَرَيدَ يُكِ قِيامًا عَلَى قَدَامِهُمُ يُناجُونَكَ فِي كَاكِ رِفَا بِهُم مَلَكُنا رِايَاللهُ وَأَسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ الْتَأْمِرُ الْعَامِرِ الْكَامِلِ لِاللَّهُ وَاشْتُلُكَ بِإِنْمِكَ صَ وَيَرْوَالصَّا فَاتِ وَحَنْم عَسَق وكُهٰ يعض بالسُّهُ وَاسْتُلُكَ بِاسْمِكَ آلْمَ اللَّهُ لَا الْمَالِلَّهُ وَالْحَيْلُ اللَّهُ وَالْمَالُكُ بِاسْمِكَ يَالْا الْمَالِدُ آنْ الْمَالُكُ أَكَفُّ الْمُنْ يُنَالَّهُ وَآسَالُكَ بِالْمِكَ يَالْا المَدَ الْآنَ الْرَادُقُ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِلِينَ لِإِلْقِهُ وَاسْأَلُكَ بِإِنْ لِيَ الْعَرْنِ الْاَعْنَ لِلْاَعْنَ رَعَيْلٍ لَاعْنُ رَا اللَّهُ وَاسْأَلُكَ المِينَ الْعَلَالْعَالِ لَلْتَعَالَى الْمُنَارَكِ الْمَارِيَالَازَعِنَادِهِ الْاَلْتُهُ وَاسْالُكُ الْمُعَلَ الْحَادِ الْأَخْدِ لإبخادُ لِا الله وَاسْاَلُكَ مِانِيمَ لَا كُرَيمُ الْأَكْرَمِ لِا أَكْرَمَ الْأَكْرَمَ مَن لِا الله وَاسْتَلُكَ النَّاسِ لَا العِيمِ القابض الباسط بَالْ مَسْ وَطَنَانِ مِا لَجِنَ وَأَبْجَرُ وَكَ إِلَا اللَّهِ وَاسْلَاكَ مَا شِيكَ أَصْرَا لَا أَرْف في الطِّلُ وَأَجْوُد وَالْخَنْهَ الْسُرُودِ وَالْعَبْمُ وَالْسُرُودِ لِلْا يَعْنُ الْمَنْكَ فَيْ الْاَرْمَانِ وَالْدُهُودِ لِالْبَيْدُ الْمَعْوُدُ السِّيدُ النَّكُورُ لِمَا لَقُهُ وَاسْأَلُكَ مَا يُمِلِّ أَنْجَامِعِ أَلْجَهُو عُ أَجَلِي لِأَنْجِيَ لِمَا أَلْقُهُ وَاسْأَلُكَ مَا يُمِلَّ آلْذَا شَيْم القائم الخافظ ليحفيظ لاأنش واساك بإنها الظاهر الباطن الرهان والمبين للأنش واساك بِاسْمِكِ ٱلدِّي تَعْلَمُ بِهِ جَاجَى وَمَا فِي نَفْسِي وَصَهِيرِي لِأَنْكَ أَنْ تَعْلَمُ صَمَّا ثَرُ القُلوبِ لِا عَلَامَ ٱلغُيُّوبِ إِلْعَقْنَا رَاللَهُ وُبِ إِلَيْتَا رَالْعِيُّوبِ إِغْفِي مِاسَبَقَ فِي لِكَ مِنْ دُنُوبِ وَاسْتَرَعَلَى فِيمَا

# الأسماء الحسيني ربيع المرادة

وَالاَرْضِ اللّهُ الْمَا اللهُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ اللّهُ اللهُ اللهُ

باجلسل التنموات والارض األته افكرا لتموات والارض المفتد برالتموات والارض األه أيأ

يَعِيُرْ فَكِنَهُ مَا لَكُمُواتِ وَالْلَاضِ اللَّهُ اللَّهُ السَّالَ مَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّنْ اللَّهُ المَّنْ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يَنْهُ طُالِّرْنَقَ عَلَى أَهْ لِالْتَمْوَاتِ وَالْاَرْضِ لَاللَّهُ لَأَمْرُ نِعْمَتُهُ لَا يُخْصِعَلَى آهْ لِالتَّمُواتِ وَالْاَرْضِ

والمرافع والمرافع والمرافع المرافع المناع المحتى المناع ال

نا ألله فا مَنْ هُوَمَنْعِيمُ عَلِياهُ لِالشَّمْوَاتِ وَالْارْضِ الْمَالْسُونَا مَا مُوجَبَ حَمْدُ عَلِي آهَ ل لَيتماوتِ وَالْارْضِ اللهُ اللهُ المَرْوَجَ شَكُونُ عَلَى إِلَا لِتَمْواتِ وَالْارْضِ اللَّهُ الْمَرْوَجَ وَكُرُهُ عَلَى هَا السَّماواتِ وَالْارْضِ الْأَنْفُ الْمُرْوَجِبَ عِبادَتُهُ عَلى الْمِلالْتُمْواتِ وَالْارْضِ الْمَدُالَ الله المرا الماسية اكتماوات فالادمز فاأمله فامزفق كدعلي إهرا التماوات والارض اأسه فامن تفضله على هل التتمنات والارض أتته بامز تعطف علم القرا كسموات والارض الشوا أنشه ما منسوطة على اهبل كسموات والارض اأنفه ارتفه والمركز لاهبل كشموات والارض النه المرت فوغا فيدعلى اعَلْ الشَّمُواتِ وَالا رَضِ لِا أَنْهُ مِا لَطِيعًا مِاحَل لِسَّمُواتِ وَالاَرْضِ لَا أَنَّهُ لِا رُوْفًا مِا هِل السَّمُواتِ وَالاَرْضِ الألفة ارفيقًا بإهال سمالة والارض الماللة المنارك فبضيّد اهال السموات والارض الماللة ناعليمًا باحَمْل استموات والارض الأنف المن احتل المتموات والارض عبيك الأنش ايت عكم عل آهْلِ السَّمْوَاتِ وَالْارَضِ اللَّهُ مُا مَنْهُ وَكُنْ لِإِهْلِ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ اللَّهُ المَنْهُ وَعَزَّلا هَا التموات والارض المسنا أنشه المن موسوع والمعل التموات والارض السه المفود في المالما وَالْاَرْضِ إِلَّا لَهُ إِلْمَ وَكُمُ فَ كُلِ هُ لِإِلْمَ الْمَالِ المَّالِ اللهِ وَالْاَرْضِ الْمَالُهُ الْمُنْ المُواتِ وَ الْلاَدْضِ الْمَالْمَةُ وَالْمَوْ وَصِرَ الْمُواتِ وَالْارْضِ الْمُوالِ وَالْارْضِ اللَّهُ وَالْمُوالْ وَالْارْضِ الله الله الما الله المان المالة المالة المالة والارض المالة المعلى المالة المالة المرض المالة المرض المالة المرابة المرابقة اللهُ إِمَنْ لَهُ الْمِنَّةُ عَلَى هِمْ لِالتَّمُواتِ وَالْارْضِ إِلَّهُ مُا مَنْ لَانُودَةِي جَعَدُ آهَ كُل التَّمَوْاتِ وَالْارْضِ إِلَّهُ مُا مِنْ لَانُودَةِي جَعَدُ آهَ كُل التَّمَوْاتِ وَالْاَرْضِ إِلَّهُ مُا مِنْ لِانْوَدِي جَعَدُ آهَ كُل التَّمَوْاتِ وَالْاَرْضِ إِلَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الاَلْقُهُ المَثْلَايُوْدِينُ شَكْرَ وُاهْلُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ الْاَلْقَهُ الْمَنْلَا يَكُمُ كُنْهُ عَظَي آهُلُ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ الْاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالْاَرْضِ الْمَالَةُ مُولِ اللَّهُ مُلِلُتُ الْمِلْ السَّمْ فَاتِ وَالْاَرْضِ الْمَالَةُ مُولَا مُنْ مُولَا السَّمْ فَالْمَالِ السَّمْ فَالْمَالُولَ وَالْمَالُولَ وَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْفَالِ السَّمْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مُنْفِق فَلْ اللَّهُ مُنْفَاتِ وَلَّا لللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مُنْفِق فَاللَّاللِّلْ لَلْمُنْفِق فَاللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مُنْفِق فَاللَّهُ مُنْفِق فَاللَّ الكرَّضِ الْأَنْسُالُ مُنْجِكَ الْمُلْ التَّمُولِيِّ وَالْكَرْضِ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُلْلِتَمُولِيَّ وَالْكَرْضِ الْمُلْمِينَ اَهْ لِللَّهِ مُولِاتِ وَالْلاَرْضِ لِمَا أَنْسُانًا فِعَ اهْ لِللَّهَ اللَّهِ وَالْلَرْضِ لِا أَنْسُالُ مَنْ رَجُوهُ اَهْ لُل السَّمْواتِ وَالْارَضِ الْمَالْمُتُمُوا يَعْتَدُ اهْلِ السَّمُواتِ وَالْارْضِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَّا هَلِ السَّمُواتِ واللَّرض الاستُمُواتِ واللَّرض الاستُمُواتِ واللَّرض اللَّهُ السَّاللَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ آهُ لِالتَّمْوٰلِتِ وَالْارْضِ اللَّهُ مِن المَّلُ التَّمُواتِ وَالْارْضِ الْمُعْدُ لِأَمْنَ بَذَكُونُ اهَكُ التَّمْوٰلِةِ وَالْارْتِ المَانْهُ المَوْرِيسُ لَلهُ اهَ أَل المَانِ وَالارْضِ الْمَانْدُ اسْلُكَ كُلُ الْمُحَامِّينَ بِهِ نَعْسَكَ وَاسْتَعَانَ بهِ عَلْعَ مَ اللَّهِ وَهُوَمَكُنُو يَعَلَى مُ يَدِكِ لِمَا أَنَّهُ وَأَسْأَلُكَ الْمِيكَ الَّذِي مَنْ دَعَاكَ بِهِ آجَبْتَهُ

وَمُزْنَا ذَاكَ بِبِرَلَيْتَهُ وَمَنْ نَاحًاكَ بِبِزِنَاجَيْتَهُ فَإِلَّاللَّهُ وَاسْاَلُكَ بِإِسْمِكَ أَلْخَ فُنِ الْكُنُونِ الطَّهُ إِلْقَامِ ْ لَا لِلهُ وَإِسَا لَكَ مِاشِمِكَ الْذَي مَزِاسَتَغَا لَكَ بِمِ اَعَثْنَهُ وَمَزاسَتِهَا وَكَ يِهِ أَجْمَةُ رُنا اللهُ وَاسَالُكَ ما شمكَ الذَى لا يَعْلَمُ الْحَدُّ سِواكَ مَا أَمَّهُ وَاسَالَكَ مَا شِيكَ لَذَى كَتُنْبَدُ كُولُ قَلْبُ بِحَدِّ سُواكَ مَا أَمَّهُ وَاسْالَكَ مَا شِيكَ لَذَى كَتُنْبَدُ كُولُ قَلْبُ بِحَدِّ سُواكَ لَا أَمْدُ وَاسْالُكُ مَا شِيكَ لَا لَذَى كُنْ مُنْ كُلُ وَالدَفَعَ فَ مَا اللَّهُ مِنْ وَعَيْنَ اللَّهُ مِنْ وَعَيْنَ فَعَيْ مُعَلِّي مُعَلِّي وَالدُّفَعَ لَي وَالدُفعَ فَ بحقهة علينك آسالك آزنصنك عليف اختجين كأصلت وبادكت ورخت على برهيم والرابهم إِنَّكَ مَنْ لَهِ يَكُواعَطِني سُونُلِي فِي الدُّنْ إِوالْلِيزَةِ فَانَّكَ تَعْلَمُ سُونُلِي وَمُنَايِي وَانْجُعُلَ نَفْسَى مَطْمَشَةً بِلْقِائُكَ صَابَرَةً عَلِي لَإِثْكَ رَاضَةً بَقِضَا لَكَ مُشْتَا فَذَ الْإِلْقَالَاكَ اللَّهُمَ إِنْعَيْكُ اِنْعَنْ لِيَا اِنْ اَمْتِكَ نَاصِيَتَى مِيكَ اَتَقَلَقَ فَوَقِيضَتِكَ نَافِذُ فَيْحُكُمُ كَمَاضِ فَ قَضَافُكَ ٱمْ بَيْ فَعَصَيْتُ وَنَهَيْدَى فَانَيْتُ وَدَعُوبَيْ الْمِطَاعِيَاكَ فَفَصَّرْتُ وَحَلَمُتَ عَنَّ فَإَسْرَفْتُ وَآجْسَنْتُ اِلَيَّ وَالْمِنْفَ إِسَّاتُ وَهٰنِ مَلَايَ لِاسْتِلَاهُ مُاسُولُا الْمُلْآمُ فُوْعَةُ الَّذِكَ وُمُتَوَكَّرٌ عَلَيْكَ وَتَاثَثُ المنك فيأا بَنْ مُن وَعِفًا لِي قَبِياعُ الى قطول إمالي وهن وقبي للله خاصَعَ مَعْندك دَليلَةُ لَدَمُكَ خِاشِعَتُمُ فَازْلَخَنْتَ فِعَدَلكَ وَانْعَفُوتَ فَيَفَسَّلِكَ فَكُرْ عِنْبَطْتَي مِلْ مُسْتًا العَيْسُ الْمُعْلُ الْمُنْعِمُ الْمُفْضِلُ الْأَكْرَالْلَاكُمِينَ أَجْوَدَالْاَجُودِينَ الْأَلْسُا أَزْمَ آلْراحِين ال سامِعَ كُلِّ مَوْتِ لِلْأَنْصَرَ لِلْنَاظِينَ لِلْأَسْرَةِ الْجَاسِبِينَ لِلْأَخْكُمُ الْجَاكِينَ لَاخَيْرَ الْنَاكِرَينَ لَاخِيزَ لَفَاصِلِينَ لِإِخْيَرَ الْوَادَقِينَ لِاوَادِقَ الْمُقِلِّينَ لِإِدَاحِ ٱلْمُنْفِينَ لامُعَيَلَعَ ثُمَّعَ الْعَائِرَيْنَ الْمُعْطِوَ الْسَاكِينَ الذَاالْقُوَّةِ المَتَيْنِ الْمَوْسَعَ الْمُعْطِينَ الْوَلْيَ الْمُؤْمِنُ الْمَاسَعَانُ وَعَلِيَكَ الْعَوَّلُ وَالنَكَ الشَّنَكَ وَبِلَا الْمُسْتَعَالَ وَانْتَ الْمُؤَمِّلُ وَالرَّجَاءُ وَالْمُرْتَحَى الْإِخْرَةِ وَالْاَوْلِ ٱلَّهُ مَانَتَ النَّاكُ لِزَنْتِ كَانَ النَّاكُ لِمِنْ النَّاكُ لِمِنْ الْكُولُ الْجِيْبُ لِمَنْ عَاكَ المُغِيثُ لِمَنْ الْحَاكَ الْمُعْلِ لِزَرَ إِلَا الْمُعْدِلُ عَلَى مَنْ الْجَالَ الْمُعْطَى لَمْزَسَالِكَ آسَالُكَ السِّيدي بَرْحَمَدَكِ البِّي وسَعِتُ كُلُّ يَيْ وَانعَادَتْ بِهَا ٱلفُلُونِ الطَاعَيَكَ وَاقَلْتَ بِهَا ٱلْعَنَرَاتِ إِلَى مُمَيِّكَ مِا اَنْجَمَ الراحِين اللَّهُ مَرّ ا ذِ أَدْغَيُ ٰ الَّذِكَ فَعَرُّ الْ اَنْحَكُلُ عَلِيْكَ مُحْتَسِبًا وَاسْتَنْ فَكُ مُتَوسِّعًا سَيْدِي آنَ بِحاجِي عَلِيمُ عَكَنُ بِاحَفِيًّا فَإِنَّكَ هِاعًا لِمُ غَيْرُهُ عَلَمُ وَانتَ بِهَا وَاسِعَ غَيْرُمَ كَلِقِتَ فَادِ زُعَلِيَّهَا غَرُعًا خِ فَوَيُّ عَرُضَعِينِ ٱللَّهُ مَعَ إِنْ اسْمَلُكَ بِحَقِمًا فِي إِلَا الْكِمَا جِينِ ٱسْمَائِكَ وَدُعَاثُكَ وَاسْمَا تُكَ الْجُسْنُ

### الاستمااء الجينني

والآلمان لكبرغ العنطسي أن تَغْفِف لما سلفَ مِنْ نُوْبِ وَعَافِي فِهَا بَقِي مُزْعُمُري وَهُمْ عَلَيْمُمْ ا رَضِيًّا زَكِيًّا تَقِيًّا وَتَقَبُّلُهُ مِنِّي فَلا تَرُدَّ ، عَكِلْ إِنَّكَ جَالَاكُمْ وَالنَّاعَلَ كُلِّ فَي قَدِيلُ ٱللَّهُمَّ الِنّ ٱسْتَلُكَ لَا اكْرُمُ الْاكْرُمِينَ لِانْجَرَيْنُ سُلُ وَاجْوَدُمُ لِأَعْظِ السَّلُكَ اَنْ تَعْفِرُ لِمِا الْخَطَئْتُ وَا تَعَمَّدُتُ وَمَا نَسِيتُ وَمِا ذَكِنْتُ وَمَا أَنْكُرْتُ وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِمِينَ عَنْجَارُكُ وَجَلَةُنَا فُكَ وَلَا إِلَهُ غَيْرِكَ تَعِالِتَ ٱنْ يَكُوزَلَكَ وَلَذَا وَشَرَكِ ۖ وَتَجَرَّمْ ٱنْ يَكُونَ لَكَ نَرُّ لَالِهَ الْااَنْتَ وَحْدَكَ لِاسْرَكِ لَكَ اللَّهُ مَا لَكُ عَلَمُ أَنْ هَٰذَا قُولِي مِنَّا وَعَلاَئِيَّةٌ اللَّهُ مَوَاكُنْتُ سَادُهَا وَذَلِكَ فَاعْفِظِ وَلُوالِدَى وَارْحَمْهُمَا كَأَرْسَانِهَ عَيَّ اللَّهُ مَا أَنُهُ لِأَبْرَاءَ } في أَعْتَانِيكِم وَلا قُوَّهُ لِيَّا سَصِرَعَيْرا فِي مُعِنَّ الْمِذَالِ لَعَظِيمِ عَلَى فَنْ وَمُعْزَفُ بِرَعْنِدُاتَ وَمُسْتَغِفَهُ الْمُكَ الْمَنْ للا تَعَاظَمُ الذُّنوب ولاتنفض العَفِين اغفر له دُنوبي واسترعكي عيوبي ايكيم اعظيم الحليم اعليم الاسم المائشا الله المرب الرب الرب الرب المرب ال وَاجْعَلِ لَكِنَةُ مَنْ فِي وَوَادِي وَمَسْكَنِّي وَمُنْوايِي السِّيدِي وَرَجْ إِنِي وَثِعَتَّى وَمُولاي اللَّهُمَّ إِنَّ أَسَالُكَ وَادْعُولَ دُعَاءَ الْمُصْطِرِ الصَّهِ بِرُوادْعُولَ دُعَاءُ الْمُكَلِّلِ لاسَيرِ وَارْجُولَ مَعَاءُ السَّبِيرِ الغربي الذي قل ترمن كن ويُنونه وغرق في غارعيو برسيدي ادعوك دعا ومن لايكين المعام غَيْرُكَ الْكِيمُ أَدْعُوكَ دُعَاءُمنْ لَيْسَ لَدُسِواكَ إِالَاجَمَ الرَّاجِينَ اللَّهُ مِّإِنَ اسْمُلُكَ وَأَدْعُوكَ دُعًا وَ مَنْ قَلِ الشَّلَاتُ فَا قَنْهُ وَقَلْتَ جِيلَتُهُ وَضَعُفَتْ فُوَّتُهُ وَعَظْمَتْ فِمَا عِنْدَكَ رَغَبُهُ وَالْعَلَالِيَا إِعَالِمَةٍ وَفَصَكَ لَكَ بِمُسْتَلِمَ مِنْ الْكُرُونُ مُنْ كُلُ وَافْسَلُ مَرْاعَطِ الْإِرْبِ بْارْبِ إِلَّهُ مَرِالْهَ مَرَافَا إِلَى الْمُدَالُّ وَافْسَالُ مُراعَظِ الْإِرْبِ بْارْبِ إِلَّهُ مَرَالْهُ مَرَافَا إِلَى الْمُدْتَرِالْهُ الْمُلْكَانَ تحييبني خيوة الأبزاد وآن متوقاب وفاة الكخياد الذبن هم فالعِلم ترصابح الآنوار الذبن لا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَغِرُونُ ٱللَّهُ عَرِانَ السَّلُكَ أَنْ يَجْعِلْنَى الدُّنْيَا عَلَى تَنْهِ وَمِنَ الاخِرَةِ عَلَى مَلَ وَمِزْنَقَةُ عَلَى مُسْنِ عَمَلِ وَمَنْ عِبْنِ قَلْيَ عَلَى مُنْ إِمَلْ الْأَوْمَ الْأَوْمَانَ ٱللَّهُ مَا الْأَلْكُ لَامْزَ وَالْإِمِنَانَ وَالسَّلَامَةُ وَالْاسِلامَ وَالْعُنْفُووَالْغُفْلِانَ وَالرَّحْمَةُ وَالْرَضُوانَ وَالْخُباءَ مِنَ السِّيلانِ يا أَنْحُمَ الراحِينِ يَا كُرُيمُ اللَّهُمْ إِنِي إِسْتُلُكَ مَا مِنْ لَيْسَ لَهُ سِينًا أَنْصَالَى عَلْ مُعَدِد وَالْمُحْتَدِ وَالْمُحْتَدِد وَالْمُحْتَد وَالْمُحْتَدِد وَالْمُحْتَد وَالْمُحْتَد وَالْمُحْتَدِد وَالْمُحْتَدِد وَالْمُحْتَدِد وَالْمُحْتَدِد وَالْمُحْتَد وَالْمُحْتَدِد وَالْمُحْتَدِد وَالْمُحْتَد وَالْمُحْتَدِد وَالْمُحْتَد وَالْمُحْتَدِد وَالْمُحْتَد وَالْمُحْتَدِد وَالْمُحْتَد وَالْمُحْتَدُ وَالْمُحْتِد وَالْمُعْتِدُ وَالْمُعْتِينَ فِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْتَد وَالْمُحْتَد وَالْمُعْتِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِدِ وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعِدُد وَالْمُعْتِد وَالْمُعْتِد وَالْمُعْتِدُ وَالْمُعْتِدِينِ فِي الْمُعْتِدِد وَالْمُعِدُد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِدِ وَالْمُعِدُدُود وَالْمُعْتِد وَالْمُعْتِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِدِد وَالْمُعْتِدِينَا لِلْمُعْتِدِ وَالْمُعْتِدُ وَالْمُعْتِدُ وَالْمُعْتِدُ وَالْمُعْتِدِ وَالْمُعْتِدِ وَالْمُعْتِدِدِ وَالْمُعْتِدُود وَالْمُعْتِدِ وَالْمُعْتِدِ وَالْمُعْتِدِ وَالْمُعِلْمُ والْمُعِيدُ وَالْمُعِدُودُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعْتِد وَالْمُعْتِدِينِ وَالْمُعْتِدِينِ وَالْمُعِدِد وَالْمُعْتِدِينِ وَالْمُعِدِدِينَا لِلْمُعِلْمُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِدِد وَالْمُعِدِد وَالْمُعِدِد وَالْمُعِدِد وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْ إبرهيم فالبابرهيم الكحميل بحبك اللهمة اجمع تبني وتبن محكي والبحك فيهم تبك اارتم اللعيز فَإِنِّ أَمَنْتُ بِهِ وَلَمْ أَدُّهُ وَلَا تَغِمْنِ فِ الْعِيْمَ رُدُوسَتُهُ وَاحْدِهِ عَلَى اللَّهِ وَأَقْبِضِي عَلَى لِيَهِ وَأَخْرَا

2

## آلاستا الخسنى ويتألي

فِينُهُمِّنِهُ وَأَدْخِلْنَحْ شَفْاعَتِهِ وَاسْفِنِي بِكَأْسِهِ الْأَوْفَى مَثْمَا دُوِّيَا لَا أَفْا هَنِينًا طَيَّا مَنْ يُأْشَرُهُ لِلْظَمَا بَعْدَهَا لِأَكْرَمُ أَنْ سَيْدِي وَرَجَانَ وُفَخَرَى وَامَلَى فَقَصِّرُ فِي الدُّنْيَا أَمَا لِي وَادَمْ رَغْمَةَ إِلَيْكَ وَامَالِيَاللَّهُ مُرَكِّ نِعْمَرَ انْعُمَتَ جِاعَلَىَّ قَلَّلْكَ عِنْدَهَا مُنكِرِي وَكُمْ نِزَيلِيِّتِهِ إِسَكَيْتَ فِهِا قَلَّلْتَ عِنْدُهُ صَبْرِي فَيا مَنْ قَلَ عِنْدَ يَعْمَيْ مِنْ كُوْي قَالْهِ كُومِني وَمَا مِنْ قَلْعِنْدَ بَلْتِيَةٍ وَصَبْرِي فَلْمُ عَذَلْنِي وَمَا مِنْ رَافِ عَلَى لَحَطَا يَا وَعَلَى لَعَاصِ فَسَرَّهَا عَلَى وَلَرْ يَفْضَعَ فِي وَزَانِي مُقِيمًا عَلَى مَا يَكُنَّ وُمَلَ لَآتِ وَالْمَقُواتِ ْ فَلَمْ لَنْهِمْ فِي وَكَا زَبِي حَفِينًا وَبَمَا وَعَدَى مِنْ خَرِمَلِتًا وَخَلَقَني سَلِمَّا سَوَّنًا ٱللَّهُ مَرَا فِي آسَبُلُكَ وَلَدُعُوكَ لِإِذَا الْمُغَرِونِ الْذَي لِالنِّعَصَى ابْدُ الْمِنْ الْمُؤَالْلِنَّ الْذَي لِا يَفْنَى أَبُدًا وَلِإِذَا النِّعِمِ النَّي تَعْضَى عَدَد ال احفظنى فيا غاربتني ولا تكلف الخ نعسن فيا احصرته على فيهلكني إنك بحواد كريم اللهم ابي اَسْنُلُكُ فَرِّا فِهِا وَسَمَّا حِمِيلاً وَانْجِرَّا عَظِمًا وَرِزَقًا وَاسِعًا وَلِسِعُلُواسًا لُكَ الْعَافِيرَ فِحْمِيهِ البَلَايا وَالْعَافِيَةِ فِي الدُنْيَا وَالْاِخِرَةِ بِرَحْمَيْكَ الْاللهُ وَاسْالُكَ اللَّهُمْ مَا يُمِكَ وَادْعُوكَ وَ أبتهل إليك وادجوك اين لانضن الدنوب ولاتنفصه المغيفرة اغفرلي ما الابضراء ومب لِمَا الْاَيْنَقُصْكَ لِارْجُمُ الْلَهُ وَالْدُكُرِيمُ اللَّهُ مَسَلَّ عَلَى مُحْتَدِدُ وَالْحُرَدِ مِلْ خَلْفَ وَدُرْفَ وَبِعَدَةِ مِا أَنْتَ الْقُدُ وَدَا زِقُهُ أَضَعًا فَامْضَاعَفَهُ أَبَدُّ اللَّهِ وَرِالْقِيامَةِ وَصَلَّ عَلَيْنَا مَعَهُمُ اجمعين باأزيم الراحين الله تداني أسنك أنتفتح ليخزاش الاتهن وأن تعالفين أبداما أبتين واعْصِمْنِي وَارْحَمْنِي إِذْ اَنْوَفْنِينِي وَامِنْي إِذْ احَشْنَى وَسَكِّنْ رَوْعِي مَرْبِكِي لِكَ إِذْ ا أَوْقَفْتَ وَالْجِسَابِ بَيْنَ بَدَيْكَ لِإِلَيْجَ الراحِينَ اللَّهُ مَ إِنْ أَسْالُكَ أَنْ يَغَكِّبَى لِلْتُمُوْمِيًّا وَاحْبِيْ لَلَتَ سُكًّا وَبِكَ وَائِقًا وَلَكَ دَاجِيًا وَعَلَيْكَ مُتَّوَكِ لَا وَالْيَكَ مُتَّوَسِلًا وَمِنْ عَذَا بِكَ أَمِنًا ٱللَّهُمَّ احنى على الإسلام وأنت عَنى اص عَنْع صَال واجمع اللهم مَنى وَبَن مُعَ رُوال مُعَ رَعَلَهُم الله فِي لَمُقَامِلُ لَمْ وَوَالْحَوْضِ السَّهُودِ وَلَقِتَى حُجَّةَ يَوْمَ الْفَالَةَ وَادْزُقَنِي مِنَ تَحْمَرُ مَنْ وَالَّا يَا اَرْحَمَ الْرَاحِينَ وَلَا تُعَذِّبْنِي مُعْلَمُهَا اَيْدًا اللَّهُ مَّرَوا دُذُفِّني أوا سِتَع المُغْفَرَةُ لِيَقِّبُ الرَّحْرَة مِزْفَضَلِكَ الواسِع دِزْقَاهَ مِنْ الانفُغْرَى بَعْنُ اَبِلَادِزْقًا اصَوْنَ بِمِمَاءَ وَجَهِي الْحَيْنَةِ ٱبدًا ٱللَّهُمَّ إِنَّ السُّلُكَ أَنْ تَجْعَلَ عَلَى الْهُ لَايُ امْرَى وَالتَّقَوْيُ وَادِي وَأَقِلْنَ عَثْرَقَ وَاجْعَلْ عَلَّ الصيدق كليمتى وفيأليقين هِمتنى وعَلَى الإخلاص مردن واجعل على فيزالطاعتراك جَبع

## الاسكاء ألحسنى

شابناً للهُ مَرَانِ أَسْأَ لَكَ أَنْ يَجْعَلَ لِلْقَوْيُ دَادِي لِلْ وَمِيعَادِي وَأَلِحَنَّهُ تَوْلِي وَالْجَسَنَاسَ عَالِي وَهَنْ البِقِينَ وَالْهُرَيْ وَالْعَفَافَ وَالْغِنِي وَالْكِهَافَ وَالْتَقُوٰى وَالْعَافِيَةَ فِي الْانِزَةِ وَالْازُلِ الكريمُ اللَّهُ مُ صَلَّ عَلَى مُ مَن وَالْمُ عَن وَعَلَى الْهُ كُلِّكَ الرَّوْ عَانِيْنَ وَجَلَّمْ عَشْلَا أَجْمِينَ مِنْ اهْلِ التَّمْوَاتِ وَاهْلِ الْارْضِينَ وَأَدِدُ فَنُوشَفَاعَةً مُحْتَدِ وَالِهِ عِنْدَا كُوْضِ الْمُورُودِ وَالْمُقَامِر المخود بمع الزكع النيحود إنك عفور ودود وللهج استغفرك من جبيعما علمة ومناجلته آنامِ ونصب اعقا رُماعَ رُمَايِعَها رُمَاعَ مُما المَاكِمُ مُاجَبًا رُمَاعِفُو رُمَاسَتًا رُمَا اللهُ الدَّيْ الرَبِ الرَبِهِ اللهيجيع خَلْفِكَ يَسْالُونَكَ الْخِاجَاتِ وَأَنتَ لَمْمُ خِارِمَكَ وَخَاجِتِ أَنْ تَذْكُرُ فِي عَلَى طُولًا لِيلَ إِذَا نَهَبِيتُنِي اهْلِي وَاهْلُ الدُّنْيَا ذِكِ رَمَزُوامَتُ وَحْدَ تُدُونَفِينَ مُلَّ ثُمُ وَخَلَتُ أَمَّامُ وُفُيِّيتُ آعُوالْهُ وَبَقِيتُ أَنْالُهُ لِلْكِرِيمُ تَظَاهَرَتَ عَلَى مَنِهُ الْنِعَامُ وَمَلَادَكَ عِنْكَ مُنِي لَلْنُوفِ اللَّهُمَّ إِينَ استغفال منالذنوب التي تدادكت مخ النك وأخكا عكى لنعيم المتي فظاهرت مندك عكى ككبر كُلِكِيهِ إِنْ لَاسْرَاكِ لَهُ وَلا وَزِيرَ لا خِالِق النَّهَ وَالْعَرَ الْمُنْ لِا عِصْمَةُ الْحَاقَفِ الشَّيْمِ لا مِيمُ بابصيرنا داح الشيخ الكيرنا وازقا لطفل الصغيرناء مطلق المتكمل الاسرناخ إرا لعظم الكبر الغاصِمُ كُلِّحِنَّا رِعَنِيدٍ لا ٱللهُ يَا ٱرْحُمَا لرَّاجِينَ أَسَالُكَ بَعَافِدِ أَلِعِرْ مِنْ عُرسَيِكَ وَمُسْتَعَمِّ لِأَرْحَمَرُ مِنْ كَمَا مِكَ وَمَا مُمَا ثُلُكَ الْغَالَةِ الْمُكُنِّي مُزَعَلِ فَلَكَ الشَّمْسَ أَنْصَكَمَ عَلَى حَدِدُوا لِلهِ وَٱلْحَجُرَى مِنْ مَرْ كُلِّد يَشَرِّ وَمِنْ تَغِيكُلُ لِمَاعِ وَمِزْتَ كِكُلِّ جَاسِدٍ وَمِزْفَ الْحِكُلِّ فَاسِدٍ وَمِنْ اذَى كُلّ وُذُونُ وَمُنْطُعْيَانِ كُلِّهَا غِ وَمِنْ وَيُكُلِّهِ إِبِّرُ وَمِنْ قَضَاءَ السُّوءَ وَمِنْ قَرِيْ السُّوءَ وَمِنْ السِّيء وَمِنْ جَلِيسِ لِسَوْءِ لِإِلَيْ عِمْ الزَّاحِمَ اللَّهُ مَمَّ اللَّهُ مَا إِنَّ السَّلَكَ لَا مَنْ خَلَقَ الذَرَّ وَاغْتَسَا لِبَنَّ وَشَقَّ الْعَيْ وَفَلَقَ الْمِنَ وَجَصَّ الْفِيزُ مُجِبِّكُ الطَّهْرَصَلَّ عَلِيَهِ وَالِهِ وَاكْفِينِ مَا اهْمَتَى مِزامُور الدُّنَّا واللخزة بالأنته بخمتك لاكريم اللهئم وغايني الدناين شرالت يطان وجود السلطاي وَمِنَا لَصَالَالَةِ وَالْطَعُنْيَانِ إِنَّكَ كُرَّمُ مَنَّانَ ٱللَّهُ مَ إِنَّكَ أَكُرُمُ مُسْؤُلِ فَاسْالُكَ أَنْ يُخْتِلَخَ مِنَّانَ اللَّهُ مَ إِنَّكَ أَكُرُمُ مُسْؤُلِ فَاسْالُكَ أَنْ يُخْتِلَخَ عَلَوْة السُّعَلَاءِ وَأَنْ مَتَوَفًّا نِ وَفَاءً الشُّهِكَاءَ وَأَنْتَعَنَّىٰ إِضْ غَيْرَغَصْبًانَ لِارْحِيمُ لِإِرْجُنُ ٱللَّهُمَّ عَافِني فالتُنْيَامِن تَرَ السَلاءَ وَالاَدَىٰ وَعَافِيٰ الْمِخْرَةِ مِنَ النَّادِ وَسُوءَ الْحِسَابِ وَمِنَ لاَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَالاَعْلَالِ لِنَفْيَالِ وَإِلِيم الْنَكَالِ وَمِنَ الزَقَوْمُ وَشُرُا لِحِيمَ وَالْيَحَوْمُ وَمَنْ مَقَاسًا ، النَّمُومُ فَيْتَكِأ

# المَاعَظِمُ مَنْ يُعَالِنَيْ وَالْنَيْدَ

أنغتُوم بذاراً لآخُزان وألهمُوم بايحيُّ يا قِيوَمُ ما آللهُ وَأَسَالُكَ يَارَبِ بِمَا فِيضِ لَمَا الْكِيَابِ مِن مَا مَا لَكَ الْعِظاْمِرُواْلاَحْرُفِ الْكِرَامِرَانْ تَعُطِينَى وَجَمِيعَ إِخْوَافَى الْوُمِنْيِنَ مَا سَالْتُكَ وَرَعِبْتُ فِيهِ إِلَيْكَ وَ ابدء بهتم وتُرْجِ بالكرَّ ثم إِنَّكَ عَلَيْ لَيْ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللهَ اَمْرَةَهُمْ وَعَلِواللَّهِ فِيهَا خَلَفَتَهُمْ لَهُ فَا تَهُمُ لَمَ يَبَلِعُوا ذَلْكَ إِلاَّ بِكَ وَلَمْ يُوفَقِّهُمُ لَهُ عَيْزُكَ بَا كُرْيُمُ كُانَتُ رَحْمَتُكَ لَهَمْ فَبْلَطَاعَتِهِمْ لَكَ فَاسَالَكُ اللهِ كَعِيْمِ مِعْلَيْكَ وَيِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ أَنْ تَجْعَلَتِي مَعَهُمْ وَمَيْهُمْ الْمِتَرْتَ لِلْعَالَمِينَ وَصَلِ اللَّهُ مَعَ إِلْهُ عَلَى إِلْمُصْطَعَىٰ وَالْرَسُولِ الْمُحْتَبَى الْبُرَاتِعِ رَسُالًا وَالْمُظْهِرِيمُ عَجْ إِلَّكَ وَبَرَاهِ مِنْ كِلَّا لِكَ وَعَلَىٰ لِهِ الطَّاهِرِينَ الْأَمْيَادِ الْيُوّ الْمَيّامِينِ الْاَبْرَادِ وَتَفَتَلَ مِنْ مَا دَعَوَٰنَكَ وَرَجُوٰنُكَ وَاقْرِنَهُ مُالِوِهَا بَرْيا ارْحُمُ الرّاجِينَ رَبَّنا الانّواخِينَ الزّيا ارْحُمُ الرّاجِينَ رَبِّنا الانّواخِينَ الْأَوْاخِينَ الْأَوْاءِ فَيَا الْأَوْاءِ فَيَا الْأَوْاءِ فَيَا الْأَوْاءِ فَيَا الْأَوْاءِ فِي اللّهَ وَالْعَامِينَ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلِهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال أخطأنا اللائم وَصَلَّى للهُ عَلِسَيْدِ إِلَا تُحَيِّلُ وَالدِ اجْمَعِينَ سُخِانَ مَّاكِ رَبِ الْعِزَّةِ عَالِصَفِونَ اللايات النك وعا عظم مروى عن النبي صلى لله عليه والله وهوا لله مم إن أَسَالُكَ بالمك الدَّي إِذَا ذَكُ تَ بِرَنْزَغُوعَتْ مِنْ التَمْوَاتُ وَانْتَعَنْ مِنْ الْأَرْضُونَ وَتَعَطَّعَتْ مِنْ التَّعَالُ وَ تَصَدَّعَتْ مِنْهُ الجَيْالُ وَجَرَتْ مِنْدُ إِلَيْاجُ وَانْتَقَضَتْ مِنْدُ الْجَارُ وَاصْطَرَبَ مِنْهُ الْاَمُواجُ وَ غارت بيندُ النُعُوسُ وَوَجِلَتَ مِندُ الْعَلُوبَ وَزَلَتَ مِندُ الْافْلِارُ وَصُمَّتَ مِنْهُ الْاذَانَ وَشَخِصَتْ مِنْهُ الْاَيْصَارُ وَجَشَعَتْ مِنْهُ الْاَصْوَاتُ وَجَضَعَتْ لَدُ الْرِقَاتُ وَقَامَتْ لَهُ الْاَرُواحُ وَسَحَلَتْ لَهُ الْمَلَا مُكَذُوبَ عَتَ لَهُ الْاَلْسُ وَادْفَعَلَتَ لَهُ الفَلْ إِضْ وَاهْتَزَّلَهُ الْغَيْنُ وَدْاتَ لَهُ الخَلامِيَّ وَبَالِامْ الذِّي وُضِعَ عَلَى الْحَتَىٰذِ فَاذْلِفَتْ وَعَلَى أَلِجِي وَسُعِرَتْ وَعَلَى لِنَّارِ فَتُوقَدْرَتْ وَعَلَى لِسَمَاءَ فَاسْتَمَا وَقَامَتُ بِلاَ عَيْدِ وَلاسَنَدِ وَعَلَى الْنِي مُومَرَيْنَتُ وَعَلَى الْنَمِينُ فَاتَثْرَقَتَ وَعَلَى الْمَتِيزَ فَانَا وَ وَاصَاءَ وَعَلَى اللارض فاستنقرت وعلى فجبال فرست وعلى لزياج فنهت وعلى لسفاب فاسطهت وعلاللة فسنتت وَعَلَىٰ لِعِن وَالْالِسْ وَأَجْابُ وَعَلَى الطَّيْرِ وَالْمَلْ أَمَّاكُمْ مَنْ كُلِّمَتْ وَعَلَى اللَّهُ لَ وَعَلَى النَّهُ الْمُعْلَمُ وَعَلَى النَّهُ الْمُ وأليجا رُعَلْ حُرُودهِا وَالْاَشْجَارُ عَلِيعُ وُوقِهَا وَالْبَحُومُ عَلَى جَارِيهَا وَالشَّمُواتُ عَلَى بَأَيُّا وَجَلَت الملكة مُكَوْءَ عَنْ الرَّحْنِ بِعُلَيْ وَتِهَا وَبِالْاسِمِ الْقُدُوسِ الْقَدِيمُ الْخُتَا وِالْمُتُقَدِّيِّ وِالْمُتَكِيِّ اِلْمُتَعَظِّمِ الْعَظِيمِ الْمُتَعِنِّرِ الْعَبْرِ الْمُهَبِّينُ لْلَكِ الْمُتَنَكِّرُ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْعَمْدِ الْمُتَعَرِّرُ الْمُتَعَرِّرُ الْمُتَعَرِّرُ الْمُتَعَرِّدُ الْمُتَعَرِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعِدُ الْمُتَعِدُ الْمُتَعَرِدُ الْمُتَعِدُ الْمُتَعِدُ الْمُتَعِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعِدُ الْمُتَعِدُ الْمُتَعِدُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعِيدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعِيدُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعِمِ الْمُتَعِمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعِلِي الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُعِلِي الْمُعْمِ الْمُعِلِي الْمُعْمِ الْمُعِلِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُ

# وَعَاجَظِمُ السِّيَانِ فِي نَّعَ الْخِيْرِ

الْمُتَفَرِّدِالْكِبَ بِالْمُتَعَالِ وَمِا لَا يُمْ الْحَزُونِ الْكَنُونِ فَعْلِيهِ الْحُيْطِ بِعَرْ شَكَّا لَطْاهِ الْمُطَهِّمَ الْمُنارَكِ الْفَكْرُينِ والمالكُ المُعَامِنُ المُعَيَمِنُ العَرِيزَ إِجَبًا رِالْمُتَكِيِّرِ الْمُالِقِ البارِيُّ الْمُسَوِّدِ الآوَ لِالاخِرِ الطَاهِرُ الباطِن الْكَأَيُّن قَبْلَ كُلِّنَّيْ وَالْمُكُونِ لِكُلِّنِّي وَالْكَأَيُّن بَعْدَفَنَا وَكُلِّنَيْ كُلِّزَلْ وَلا زَالُ وَلا يَعْنَى وَلا يَنْ تَرُنُورُ فِي نُورُ وَنُورُ عَلَى نُورُونُورُ فَوَقِ كُلُ نُورٍ وَنُورُ يُضِيُّ بِهِ كُلُّ نُورٍ وَبالاسْمِ الذِّي سَيْ برنفسَهُ وَاسْتَوَى برعَاعِ رُبْدِ وَاسْتَعَرَّهِ عَلَى كُسْتِيمِ وَخَلَقَ بِرِمَلَا مُكُدُّ وَسَمُوا يَر وَا وَضَهُ وَجَنَّنُهُ وَالْدَهُ وَالْبَدَعَ بِمِخْلُفَهُ وَاحِدًا اَجِدُ اصَمَدًا كَبِرًا مُنتَكِبًا عَظِمًا مُتَعَظِّمًا عَبَرُ لِمُلِيكًا مُفْتَدِيرًا قُلُوسًا مُتَقَدِّسًا لَمُطَدِ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُواً اجِدٌ وَبَالْاشِيمِ الذّي لَمَ يَكُنُ الْإِلَمْ مِزْخَلْفَهِ صَدَوَالْصَادَةُونَ وَكَيْنِ الْكَاذِبُونَ وَبِالْاسِمُ الذِّي هُوَمَكْتُونَ فِي الْمَرْمِ الذي هُوَمَكْتُونَ فِي الْمَرْمِ الذَّي هُوَمَكْتُونَ فِي الْمَرْمِ الذَّي عَيْثَالِلتَلامُ الذِّياذِ انظَلَهَ وَالنَّالِلاَدُوااحُ تَطَايِّرَتُ وَالْأَنْمِ الذِّيهُ وَمَكْتُوبُ عَلَى مُلادِتِ عَنْتِيمِنْ فُرِلِا إِلْدَا لِاَ اللَّهُ مُحَكِّدُرْسُولُ اللَّهِ وَبَالِلاسِمِ الْمَكْنَوْبِ فِي سُرَادِ فِأَلْجَادِ وَالْإِنْمِ لَكُنُونُ فسراد فالبقاء وبالانم المكنوب في راد فالعظمة وبالانم المكنوب في راد ق الجراد إ إلا إلى المراد ٱلمكنونية سُراد قِ الخالق البصرية الملائكة النمانية وربّ العرس العظيم وبالاسم الأكبر الأكبرة بالانم الاتفظم الاتفظم المجيط بمككؤت الشموات والارض وبالانيم الذي كشرقت بِرِالْتَمْنُ وَاصَاءَ بِرِالِعَتَمُرُ وَيُحِنَ بِرِالْجِادُ وَنَصِّبَتْ بِرِالْجِبَالُ وَالْانِيمِ الْذَي فَامَرْ بِرَالْعَنَ أَ وَالكُنْهِيُ وَالاَسْمَاءَ المُقَدَّسَاتِ المُكُونَاتِ الْجَنْ اللهِ فَعِلْمِ الْعَيْبِ غِنْدَ وَاللانِمِ اللّهِ وَكُنّ عَلَى وَدَقِ ٱلزَيْوُنِ وَالْفِرَ فِي النَّارِ فَلَمْ يَعْمَنُ وَبِالْإِسِمِ ٱلذِّي فَضَا بِإِلْخِضْرُ عَلَيْ لِٱللَّهُمَ عَلَى لَلَّاءَ عُلْوَتَبَتَلَ قَلَامًا وُوَالْاِسِمِ الذِّي تُفَتِّحُ بِرِ اَبْوَابْ السَّمَاءَ وَيَبِرُيُعَ أَكُ كُلُ مُرْحَكِم وَالْدِيمِ الذِّي ضَرَبَ بِمِوسُ عَلِينَ السَّلامُ بِعِصَا وُ الْحَ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِي كَالْطَوْدِ الْعَظِيمِ وَبِالْلائِمِ الذَّي كَانَ عِيسَىٰ بُنَمْ يَمُ عَلِيَا لِلَهُ الْمُعْ يُحِيْبِ الْمَوْفَ وَيُبْرِي بُيرِالْاَكُمْ رَوَالْاَبْرَ صَالِدِ بَالْسَهِ وَلِلْآَمَا الْهَي يَدْعُوْ بِهَا جَبْرَيْلُ وَمِيكًا يُلُ وَاشِرَا فِيلُ وَعِرَاهَا يُلُ وَجَلَدُ الْعَرْشُ وَالْكُرِّ وَسِوْنَ وَمَنْ وَهُمُ مِنَ لَلْكُمْ وَالرَّوْجَانِوُنَ الصَّا قُوْنَ الْسَبِيعُونَ وَإِسْمَا تَرَالْتَى لانتَنْي وَبِوَجْهِ وِالذَي لا يُبْلِي وَنبُورِهِ إِلذَي لأيطغى ويعزن والتخلار أم وبقد نهر التح لانصام وبملك الذي لايزول ويسلطان الذي لا يَتَعَيَّرُ وَبَالِعَرْشُ الذَّيْلَ يَغَمَّرُكُ وَبَالِكُنُ مِنَ الذَّيْلِا يَرُوُلُ وَبِالْعِيْنِ الْتَحْلَا عَرُفَا لِيَلْفَعِ

## رُعَاعِظِمْ مُنْ يَعِ الْلِنِّكِيَّ الْمُنْكِيِّ

لايَسْهُوُونَا لِخَالِدَي لِا يَمُوتُ وَبِالْعَيْوُ وَالذِّي لِا تَأْخِلُ سِنَةٌ وَلا نَوْهُ وَبِالذِّي تُسَبِحُ لَدُالتَمْوَاتُ بأككا فها والأرضون بآطرا فها وأليجا ريامواجها وانجينا أن فى بجارها والكنفحار ما عنصانها والفور بَتَنَيُّنِها وَالوُحُونُ وَقِقْنِا رِهَا وَالطِّنْ ﴿ أَوْكَارِهَا وَالْغَلُّ فِي آخِارِهَا وَالنَّمُ وُ وَالْعَنْمُ فِي أَفُلا كِي هِمْ الْوَكُلُّ فِي كُلِّي مِي كِيلِ مَ بِرَفْكُ عَالَمَهُمُ الْمَالِينَ وَلا بَمُوتُ مَا أَبَانَ نُورُهُ وَالْوَمِوجِهِ وَأَجَلَ فِكُرُهُ وَأَقَلَ سَ قَلْ سَدُ وَأَجْمَلُ مِنْ وَأَنْفُلُ أَمْهُ وَأَقْلَتَ فَلَي بَرَعَ إِنَّا أَشْأَهُ وَآخِزَ وَعَلَىٰ نَعَالَىٰ عَايِمَوُلُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَيْسًا لِيْسَ لَهُ شَنْدٌ وَلَيْسَ كَمَيْلِهُ سَيْ لَهُ أَيْخَلُقُ وَالاَمْنُ مَنْ اللهُ وَتُ الْعَالِمَينَ وَمِا لَا سِمِ الذِّي قَرَّبَ مِهُ عَكَدُّ اصْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالدَّحَيُّ جَا وَزَ بِلْهُ الْنُتْهَىٰ فَكَارَمِنْ كُفَابِ قَوْسَانِ أَوَادَنَىٰ وَبِالْاسْمِ الذَّيْجَعَلَ النَّارَعَلَ لِرُحْمِ عَلَيْهِ لَلْمُ بَرَدُ اوَسَلامًا وَوَهَبَ لَدُمُنْ مَهُمَتِهِ السِّحَقِ وَبِالْإِنِيمِ الذِي اُوتِيَ عِنْدُوبَ عِلْ اللّهِ مِالْقَمَ صَوَالْنَاهُ عَلَى وَجْمِهِ فَأَدْنَكَ بَصِيرًا وَبِالْاسِمِ الذِّي نُشِيئُ بِإِلْسَابَ النَّفِيالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعَلَ بِعَلْ وَالْمَلْكُةُ مِزْجِيفَتِهِ وَالْاَسِمُ الذَّيِ كُنَّفَ بِرِصُرَابَوْتَ عَلَيْلِلسَّلامُ وَاسْتِمَا بَلِوُنْسَ علِيهٰ لَلامُ فَيْظِلُاتِ نَلْنُ وَبِالْلِيمِ الذِّي وَهِبَ بِبِلِزَكِرُ أَياءً يَعِينَ بِيَّا وَأَنْعَمَ عَلَى عَبْنِ عِلِمَ يَنْ مُنْ مُ أَذِعَكُمُ الْكِيَّاتِ وَأَلِحِكُمُ وَجَعَلَهُ بَيًّا مُنَادَكًا مِزَالصَالِحِين وَبِالْإِنْمِ الذِّي دَعَاكَ بِرَجْرُ لِلْ عَلْدِلْم فِيلُلْعَ بَنِ وَدَعَاكَ بِهِ مِيكَا بُلُ وَاسِرًا فِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلامُ فَاسْتَحْنِتَ لَمَ وَكُنْتُ مِنَ الْمَلَا تُكَةَ قَرَبًا جُيسًا وَالْمِيكَ لَكُنُوبُ فِي اللَّوْجُ الْمِحْ فَوْظِ وَالنَّمَكَ الْكُنُوبُ فِالْمَثِي الْمَعْوُدُ وَالنَّهَ لَلكُوبُ فَكُوا ألحَيْ الذِّي أَعْطَنِيَّهُ بَيْنِكَ مُحَمَّلُ اصَّلَّى اللَّهُ عَلِيَّهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَوَعَلْ تَمُ الْحَوْرَ وَالشَّفَاعَةُ وَاللَّهُ الْحَوْدُ وَمَا شِمِكَ لَذَى كُلْمِشْنَا مُوَهُوكَ كُنُوكَ عِنْدَاتَ فِيجِابِ عَرْسَٰكِ وَالْمِيكَ لَذَى تَطُوي بِ السَّمْ فاتِ كَفَلَى السِّحِلَ الْمِكِمَابِ وَمِاشِمِكَ الَّذِي بِبِرِّتُقْبِلُ النَّوْ مَبْرَعَزُعِبُ دِكِ وَتَعْفُوعَ زِالسَّانِ وَبِوَهِ لِنَالِكِمَ مَا كُرُمُ الْوَبِي وَمِا نَوَارَتْ بِبُرالِحِثُ مِنْ فُورِكِ وَمِا اَسْتَقَلَ الْعُرَقُ مِنْ مَا أَلْك بااله مُحَيِّلُ وَإِبْرَهِيمَ وَاشِمْعِيلَ وَاشِحْقَ وَتَعِيْفُوبَ وَيُوسُفَ وَالْاسْبَاطِ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِمْ ارْتَجْزُلِ وَمِيكَا يُلَ وَاشِرًا فِيلَ وَعِنْزَا يُل وَرَبِّ النِّبَيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وُمُزِّلَ النَّوْرِيرَ وَالْمِرْنِيلُ وَالْرَبُورِ وَٱلْفُرْقَانِ ٱلْعَظِيمِ اَسْتَلُكَ بِكُلِّ السِّمِ هُوَلَكَ ٱنْزَلْتَهُ فِكِتَابِ مِنْ كُتُبُكِ ٱوْعَلَتَهُ أَجَدًا مِنْ خَلْقِكَ أوإستَأْثَرَتَ بِهِ فِي لِلِلْعَيْبِ عِندَكَ لِلوَهَا بَالْعَطَالِ الْأَفَكَاكَ الْوَالِبُ وَطَارِدَا لَعُسْرِيَ الْدُسْرِ

# خَيْرًا الله

ئُرْ<del>ضَعَ</del> إِذَكُنْتَ دَلِيلِ عَلِيْكَ وَبِالْاسِرِ الذَّي يُحِقُّ أَجَى جَكَيْلا بِهِ وَيُطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْكِرَ ، المَيْرُوتَ وَبِالْاشِمِ الذَي يُسَبِيخُ الرَّعْدُ بِحِينِ وَالمُلَاثِكُمُ أَنِي حِيفَتِهِ وَبَاشَمَا لَكَ الْكُنُوابِ عَلَى أَجْفِهِ الكَرُوبِينَ وَمَا مُمَا مُكَا الْمِحْ عُنْ بِهَا الْعِطَامَ وَهِي مَهِمٌ وَالْمِلْ الْذِي عَالَ بِرِعِدِي عَلَيْ إِلَى الْ الْهَوُدِ وَالْمِنْمَا مُكَ أَلْكُمُونَاتِ عَلَى عَمَامُوسُ عَلَيْهِ للم وَالْمِيكَ آلذَي تَكَلَّمُ بَرِمُوسُ عَلْمُ للم المَاعِيجَ وَ مِصْرَ فَا وَحَيْتَ إِلِيهُ لِا تَخَفَ إِنَّكَ أَنْتَ لَا عَلِي وَبِا لاَسْمَاءُ الْمَنْفُوسْاتِ عَلَيْ إِلَّهُ مَا يُدَاوُدُعَلِيْهَا الْبَيْ مَلْكَ بِهَا أَلِينَ وَالْائِنَ وَالْسَيَاطِينَ وَآذَ لَ بِهَا الْلِينَ وَجُنُودَ أُو مَا لِلْسَآء الْبِي خَبَتَ بِهَا إِنْهِمَ مِنْ ارْمَرُودَ وَبِالْاسْمَاءِ الْمُرْفَعَتَ بِهَا إِدْرِيسَ كُانَاعَلَيًّا وَبُالِاسْمَاءُ الْمُكُونُانِ عَلَيْجُهَةِ السَّالْفِلَ وَبَالِانْهَا وَالْمَكْنُونَاتِ عَلَىٰ ارْفَلْ مِهِ وَبَكُلَّ الْمِهُ هُولِيْدِعَزْ وَجَلَّ دَعَا اللَّهُ بَرَيْ مُهَالُ اوَمَلَكُ عُقَّرْتُ ٱوْعَبْدُمُونِينُ وَبِكُلِ اسْمِ مُولِيهِ وَنَيْ وَمِنْ مُنْكِيهِ وَبَكُلُ اسْمِ مُومَةُ وَنَ فَعِلْهِ وَبَأَنْمَ الْمُرالكُمُولاتِ في للوَجُ الْمَجَ فُوطِ وَمِ أَسْمَا مُركِلِهَا الْبِي إِذَا دُكِرَتُ ادْتَعَدَتْ وَانْصُ لَا ثَكَيْهِ وَسَمَا مُركِلَهَا الْبِي إِذَا دُكِرَتُ ادْتَعَدَتْ وَانْصُ لَا ثَكَيْهِ وَسَمَا مُركَلِها الْبِي إِذَا دُكِرَتُ ادْتَعَدَتْ وَانْصُ لَا ثَكَيْهِ وَسَمَا مُركَلِها الْبِي إِذَا دُكِرَتُ ادْتَعَدَتْ وَانْصُ لَا ثَكَيْهِ وَسَمَا مُركَلِها الْبِي إِذَا دُكِرَتُ ادْتَعَدَتْ وَانْصُ لَا ثَكُيْهِ وَالْمُسْاءُ وَالْمُعْلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا أَلْمُ وَالْمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهِ وَالْمُعْلِقَالُونُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهِ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ وَاللّ جَنَّيتِهِ وَنَانِ وَبِالْانِيمَ الذِّي َ عَلَقَ بِرِجِيلِاتِ أَلِحَانُ كُلِّهِ فِي مِيالِيمِ اللَّهِ الْاحْتَبِ الكَجَيْلِ الجليل الآعِز العَزيز الاعظم والعظيم وبالميم الاعظم الذي تلكة في عناتٍ عدي الأدم على التادم اللهُ وَإِنَّ اسْتَلُكُ بُحُرْمَةِ هٰنِ الْاسْمَاءِ وَبُحُرْمِ مِّنْسُرِهِا فَإِنَّهُ لِالْعَلَىٰ تَعْسَمُ اغَيُلِ الْتَصْلَحَ عَلَىٰ عَلَىٰ وَالِدِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْاَبْدَيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَازْلَتَنْ عَيْدَ دُعَانِي وَازْجَمْ نَصَرْعُي وَادْخِلْفِ فَ عِبَادِكَ الْصَالِحِينَ وَابْتِي فِ الدُّنْ الْحَسَنَةُ وَفِي لَاخْرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَفَا بِالنَّادِ وَتَوَفَّنَامَعَ الْهُولَ وَلا يُخْوِنا يَوْمَ الْقَالَمَ مِلْ الْعَلْفُ الْمِعْادَ وَرَّى الْمَلَاثُكُةُ عَافِينَ مِنْ حَوْل الْعَرَش كُسِيمُونَ بَحَدْ رَبِّمْ وَقُضِيَّ نَهُمُ الْحَقَّ وَقِيلَ الْحَيْلُ الْعِيلُ الْعَالَمِينَ وَعَالَيْعِظُمُ مَعْنَ الْمُعَالِين التِّحُمٰنِ التَّحْيِمِ اللَّهُ مِّرَانَ نَصْرَهُ شَيَابِي قَلْمُضَتْ وَذَهْرَ مُرْفَدَ انْفَضَتْ وَمَنَا فِعَدُ وَيَحَاسِنُهُ قَلْ تُوَلَّتَ وَارَى النَّفَصَ فِي قُوا يَ بادِيًّا وَمَدَّ نِي مُخْتَلِقًا وَاهِيًّا وَحِرْضِي مُتَزْايِدًا نامِيًّا وَقَلْبَحَ الْعَنْبِر ساهِ يَالاَهِ يَا وَرَسُولَ الْمَنَا يَا عَلِ اَشْبَاهِي وَنَظَرَٰ يَ فِي ٱلْسِنَ رَابِعًا وَعَادِيًا وَمَا زِلْتُ آعِدُ مِزْ نَفْ إِنَّوْ بَرَّ لَهُ وَا حِياً وَأَجَرَهُما بِحِيطا مِ أُمْنِيَّةٍ لَمَرَا لَا يُعْلَا وَلَمَ انْفَعَ بَمْنِا رِهِا حَيْلَ وَالْعَلَا وَدَنَا الْاَجَلُ وَاشْتَذَا لُوَجَلُ وَصْافَتِ السُّبُلُ وَانْفَطَعَتِ الْحِيلُ وَخَابًا لِرَّخَا إِوْ وَالْاَئْلُ الله مِنْكَ وَجِلَكَ لَاسْرَيْكَ لَكَ فَلَمْ بَوْكَ إِينَ قُوَّةُ اسْنَظْهُمْ لِهَا وَلامُدَّهُ مُنَالِحَيْدُ آتَحِلُ

# 

عَلَيْهَا إِنَّنَا كُنْتُ اكْلُهُ هِنِيًّا وَالْبِسُ تُونَبَ عَافِيَتَكِ مَلِيًّا وَاتَّقَلْتُ فِي فِمُنَاكَ سَوِيًّا نُمَّرُ وَعَبِّرُ ف حَقِّكَ وَاعْرُضُ عَزْدَكِ رِكْ وَالْحِلْ بُهْإِيجِبُ عَلَى مَنْ حَذِلِكَ وَسُكِمْ لِدَ وَاتَتَا عَلَ بِكَذَابَ وَسُواً عَزُهَيْكَ وَامْرُكِ َ حَتَى ٱلْمِتَالِمَا أَيْ مُطَوْا وَبَ وَحِدَّ فِي قَافَا مَتْبِي عَلِيشَفِ اجْفَهَ فَ وَمَصْادِعِ مَنْيَتِي فَأَدَا نِي لِأَرَبَ الْعِنَ وَبِادِ كِي الْعَوْرَ وَطَأْمِرَا لَحَلَةٍ شَهِ بِمِلْ لِحِسْنَ بِبَنَ الْإِسْاعَةِ مُنْقَطِعَ الْحُجَرِ فَلِسِل الْحِلَةِ كَاذِبَ لَظَنَ خَاشِ الْانْشِيَةِ الْاَآنُ تَمَا الْكَنِي مِنْكَ رَحْمَةٌ كَاللَّهُ مُرَوكُلِّ مَا اَ وَلَيْقَنِّهِ مِنْ هُدَّى وَصَوَابِ مَعَنَ غَيْرا سَيْحُقْ إِن مِنِي وَلَا اسْتِيعابِ وَاتِّنَا كَانَ عَنْطُوَل مِنْكَ وَفَعْنَ ﴿ وَقَلْكُنْتُ تَعَايلُ الرَبِ كُفُرُ الْ فِي الْمِعْتِم كُمِّنَ وَانَاكَ وَالْمَا وَالْمَاكَ وَالْمَا وَالْمَالِ وَالْمُوسِل مَاكَانَ عَبِيلُ الصَّعِيفُ المَلْهُوفُ الْعَطْفِكَ وَعَظِيمِ عَفِوكَ وَصَغِيلَ حِبْرَتَكَ عَلَيْهُ ا قاستنيقظ مزسينته وآفاق من كمهروخ عرضاب غفلته وسراب غرته ومزطخا عجله وَالِجَاجِ ظُلْمَيَّهِ وَفَلَ سُقِطَ فِينَ وَوَقَفَ عَلَى سُوعَ عَلَهِ وَأَفِرَابِ اَجَلَهِ وَانْفِطَاعٍ وَقُلْا بَعِي مَعِيَ الْإِرْبَ الْأَرْبَابِ وَسِيدَ الْمَادَمُ إِنْ وَإِنْ اللَّهُ وَالْحَامُ اللَّهُ وَالْحَامَةِ الْعَبُولُ سَالِغٌ مِن نِمَكِ جَلِيلٌ وَظَنَّ بِكُمُ لِنَجْمِيلُ ادُينُ بِالْانْعِلاصِ فَوَجْدِدِكَ وَعَبَدَةٍ نِبَيْكِ وَمُوالا ، وَلِيْكِ وَ مُعَادَاةِ عَدُولَا وَلَى مَعَ هٰذَارَجَاءُ وَمَّا مِثْلُلا يَعْتَ ضُ دُونَرُيَاتٌ وَلا فَنُوطُ وَيَقِبَنُ لا يَتُوبُ هُ سَنَكُ وَلا تَعْزُيظُ وَكُلُّهُ لِكَ مَنِكَ وَبِكَ وَما ذَلِكَ أَيْخِنُ لا اللهي للَّابِيدِكِ وَلا يُوصُل إليّه الله بِعَوْمَاكِ وَقُدْرَ لِكِ وَلاَيْنَالُ اللهِ بَشِيْتِكَ وَإِذَا دَيْكَ وَلاَ يَلْمَسُ اللهِ بَوْفِيقِكَ وَسَدْيِن كَ فَازْنَعُا جِبْ يَاذَا الْجَادُ لِ وَالْاحْيَا مِعَبْدَلَمْ أَيْ الْطِي ٱلْعَامِي وَتَكْتَعَهُمِنْ هُ وَتَاخُنُ مِمَا آعَدَ وَظَلَمُونَعَكِي وَاجْرُمُ فَلَاجَوْرَ عَلِيَهِ وَإِنْعَافِ عَنْ فُوتَهُمْ وَتَجَاوَزُ عَالِعَالَمُ كَعَادَيكَ أَلِحَسْنَة عِنْنَ فَطَالَ مَا آحْسَنْتَ إِلَيْهِ وَكُلَّمَا فَصَرَتْ جِيدِ آوَ آصَعَتُ هُ مِنْ عَلِصًا لِح يُعَهُ ، إِلَيْكَ وُيزْلِدُ عْنْلَا فَايِّنَا هُوَفَعَنْ مِنْ دَجَى وَجَطُّ مِنْ مَنْكَىٰ وَافْتِيا كُلْكِسَرَةِ وَعِزْتَى وَلَيْسَ بْنُعًا لِيا عَفُورُ لِارْجِمُ أَنْ يُذْنِبَ الْعَبَدُ اللَّهِ مُعَنَّفُ عَنْدُ الْمَوْلَى الْكَرِيمُ وَاذِا فَكُرْتُ اللَّهِ فَأَنَّكِ ٱرْحَمُ الراحِينِ وَاكْرُمُ الْاكْرُمُ الْاكْرَمِينَ وَأَنْكَعَرَيزُ وَهَابُ المَوْاهِبِ كُرَمًا وَجُودًا فِي وَالْكَ الْعِيْأَ الذِّينَ اسْرَفُوا عَلَى تَفْسُهُمُ الْايرَومَا اَشْبِهَ لَمَ الْلِياتِ الْتِيَلْاَيَقَعُ فِهَا فَسْخُ وَلاَ يَلْحَقُهُ اخْلُفُ وَلَا يَوْيِلُ وَفِيَا لَفُكَ الْعِصْاءَ الْمُعَاةَ الْمُسْتَكُرِينِ وَالْعُتَاءَ الطُّعُاءَ، الشُّتَنكَفينَ وَعُهٰ لِأ

## خَيْدًا لَتُحْجُ

المُخْلُودَ فِي بَجِنَانِ عَلِيَهُمْ وَإِنْذَا ولِتَهَا يَا هُمُ مَوَاعِنَا دِكَ إِلِيْهِمْ مَعَ حَاجَتِهُمْ إِلَيْكَ وَاسِتَعْنَا أَلْكَ عَنْهُمْ قِوْئِ اللِّي وَاشْتَنْظَهُ فِي وَسُكُنْ رَوْعِي وَاتَصَّلَ النَّيْحَةِ خَيْكَ أَنَّا الْخَاطِئُ لِلْمُدْتِ وَالْعَاصِي المجرُم عَرْغِي أَوْكَا زُنْتِعِ اَمَا نَا وَبَرَاءَ ةَ مُنِلْكَ لِحُسْنِ ظَنَى وَتُعِتَى بِكَ لِا اللهِ فَاطَمَعَنَى فَارِبَاتِي لِوَّ اسُرْكُ بْكَ شَيْنًا وَلَوْ الْحَلْ فَيْ الْمَرْمُوا يَا لِلْ وَلَوْ الْكَرْبُ بِسَيْنَةٍ مِزْيِقِنَا لِكَ فَإِجْرا فِي يَوْمًا فَجُلَّمْ تعتقه مرزال إبرمتك على مرتبح أوتقضى إحقام حقوق صفوة لك أهلتم لقبول تناعيهم واختصصتهم بوجوب ولايتهم واسعاب طلبتهم اذبعكنتي بزاهل ودتيم وتعبتهم فأقع في جُهوُرهم وَأَنْحُونِهَا يَهِمُ مِنْعِدَ اللَّهُ وَالْمِعِقَالِكَ وَإِنْكُنَّ اللَّهُمَ السَّعَظ حاصًا و نَقْضِع وَأَجْلَقَ وجها وأختر مزركة وقدم امن أن انصدى لتوابك وأستنزن بحسن جزائك معواقدته ماي عِنْكُكَ ٱللَّهُ مَوَالْاَمْزُ ٱلذِّي لِإِفْرَارَمَعَهُ وَلاَهُدُوَّ لِي دُوَنُرُ وَإَعْلَمُ بِعِينًا ٱنَّهُ لا حَيْدَ لَا يُدَّوَّلا يُدَّ مِنَ الْحِرْ وَجِمِينَهُ وَلَا يَنْفَعَنِي هَوَادَةً وَلَا قِرَا بَرَ مِنْ احْدِعِنِكَ تَغِاتُ وَمَطَالُمُ وَجِنَالًا وَ وَجَرَامُ وَجِياللَّا عِي مَنْ وَبَيْزَ خَلِفِكَ سَا فَغِ الْعَصَاءُ وَالْعَدُ رُالِيُهَا وَبَعَنَى ٓ الشَّقِاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَقَلْكُانَ سَبِقَ غِلْكَ بَكُوْهِنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ قَلْعُتَى مِنْ عَيْلِجُنا رِوَلَا إِكُوا وِلِإِنَّكَ يَا اللَّهِ مَا مُنْ وَتُنْعِيمَ أَوْلَى مِنْكَ بِأَنْجُورُ وَتَظَلِمُ فَأَنَا بِهَا مُرْهَنَ وَبُكُرُ وَمِهَا وَسَوْءِ هَا مُمْنَعَى وَقَدَكُنْ خَوْفِي وَوَجَلِينَهَا وَانْتِأَا وَقُلَقَ مِنْ إَجَلِها لِعِبْلِمِ عَانِقُ مُ إِذَا رَا وَاحْوا لَا لِقِيمَةٍ وَأَهْوا لَهَا وَاعْلا لَ حَبَيْمَ وَاسْكُلْهَا وَزَامَتُكُوا بِهَا مُنْاقَتَهُ الْحِسَابِ عَلَى الذَّدَّةِ وَأَلِحَوْدَ لَهِ وَتَرَبُّحُ مَوَا ذِيزِ الْفَسْطِ بِالْنَقُصَانِ وَالزَّايِدَةِ وَخُرُوم الصيكاك بأبجنة والنار ولذيجة واالحجسنة يغلوها سبيلا فلاعزر بنبة يخافوها عمصا التذرون بنوء المطالكة وضيق المحاكمة فغل الفغز المختاج المند بدالاضطرار الالسبر الحقيم فباللاعال فاجذوا بارتب من حسناني لضبيكة العليكة وتجلون سوينا بما لنفيكم الوب يكة وَأَنْ بِمَاكْسَتُ مَلَا يَعَيْ مُعْرِضٌ وَلِفِعْلَى مُغْضَّ الرَبِ فَمَنَ الْعِيدَى مُنَاكَ إِنْ لَوْتَعْنِيْنَ وَ مَنْ يُمرُ إِن لَمْ يَجُونُ وَمَنْ يُنْعَرِثُ فِي شِهُمُ إِنْ لَمْ مَنْ عَلَى إِنْ الْمِرْ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَضَعُفَ بُرُهَا بِي وَجَعَ مِيْلِ فِي يُومِنِقُ الْمَرُ وُمِرْاحِيهِ وَاُمِهِ وَالْبِهِ وَصَاحِبَةِ وَبَنِيهِ لِكُلَّ الْمِيْسِمُ يَوْمَتُّذِ شَاْنَ يُغْنِيهِ إِنْ لَمَرَّرُضِهِمْ عَتَى قَادِ اعْتَمَ الْخَلَابِقَ الدَبْ عَدْ الْكَ فَمَا لِلْأَبِي دَوْا وَلِلْاَفْتُنَاكَ وَلَا ارْعَالْمُؤْمَّلُ الْإِلِيْكَ وَكَالْلْعَوْلُ الْاعْلِيْكَ وَلَا مَنْهِبَ إِعْلَىٰ وَلَابُدَ لِمِنْكَ وَإِنْهَمَّةُ

# الشيخ الخ

العَبْدِيُلابِقِ عِنْدَا لِحَقَالِقَ اللَّهِ اللَّهِ وَلا وُ اللَّهُ مَوْدُهُ اللَّهُ مَوْدُ اللَّهُ اللَّهُ مَ لِنَفْ عِنْ الْخُ لِنِعِلْ فَذَجَنَيْتُ عَظِمًا وَاسَأْتُ قَدَمًا وَلَكَ أَخُورُ الْنَالِغَةُ وَالسُّلُطَانَ وَالْقَدُدَ : وَعَدَامَةَ الْمُرْفِينَ مِزْعِنا ولِدَا الدُّعَاءَ وَعَمَمَةً مُ السَّطَوُّلِ وَالنَّعَاءَ وَالتَّعَضُّلُ وَالْالاء وَفَيْنَ الله التركمُ أَوْجُودًا وَوَعَدُلُ مَعْرُونَ الْبَيْخِ وَالْوَفَاءِ وَأَوْعَلُتَ الْوَعِيدَالْتُدِيدِ عَلَى لْفَتْوُطُ مِن تَحْتَلِكَ وَالْبَاسِ مِنْ رَوْحِكَ وَمَغْفِزُكِ وَكُنْ اَنْ إِفِهِ نِي اَعْظَمَرِتُ الْعَلَيْمِ وَاتَّمْ نِعِمُّ لَكَيْمِ وَلَوْلا نِفِتَى بَوْفَا نُكَ وَعَلِي أَنْكَ لِا يَخُلُفُ وَعَلَا وَلاَ مَنْكُتُ عَهْدُكَ لَكُنْتُ بِسْتَ السرافي عَلا نقسى مزَالفُ إيطِينَ وبَطِوُلِ عَضِيتِي مِزَالْهِ آشِينَ المنْقَطِعِينَ لِا أَرْجَ الرَاحِينَ فَاسْتُلُكَ اللّهُ بارت باكرتم العتفولاجسن التحاوز بالواستع المغفرة باذا الجلال والاركام والمن والانغام لِمَنْ تَحْزِي بِالْاحِسْانِ احِبَانًا وَبِالسِّينَاتِ عُفْزَانًا فَلَيْرَكَ مِثْلَكَ ثَنْيٌ وَأَنْ التَّمْيَعُ الْبَصِيرُ إِنَّمَا لَكَ الْحُسُنَى كُلِها وَبِكُلِّ إِنْمِ مُولَكَ دَعَاكَ بِرِأَحَدُمْنِ أَوْلِيَا لِكَ وَاهْلِطاعَيْكَ فَاسْتَجْبَتَ لَدُو أعطينته سؤلة وبكلات استانت بهوغلم الغيب عندك فزنته وكتنته وابعل الاعطم الأجَلَالاَكَ وَمِعَقِكَ عَلِيْفَيْكَ وَبِحَقِلَ عَلَى خَلِقُكَ وَبِحَوْكَ لَهِ يَحْقِ عَبْدَكَ ٱلْتَصْلَحُ عَلْيُحَدِّدُواْلِ مُحَدِّدًا لَطَيْبِينَ الطَّاهِ مِنَ الذَّبِيَ أَذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتِهُمُ نظَهِيًّا وَجَعَلْتُهُمُ كَمْاْ حِطْيَةٍ فِأَلْخُمَةٍ وَامَّا نَّامِنَ لِلمَّارِ وَالْمَلَكَةِ لَمْ إِلْاَمْتِهِ صَلَّواً بَخَمْعُ لَمُ مُبِاحَيِّلَ لَدُنيا وَ الاغرة وتصرف عنهم شرهما وشرما فيهما وأرفت لحجقك فاتنزلا ينفصك ولايضرك وَنُرْضِيَ عَنْ خَلْقَكَ فَانْدُلا يُعِيْ إِنْ يَعْوِزُكَ وَلا يَعْوِزُكَ وَأَنْ تَقُوبُ الرَبِّ عَلَى نَوْيَةً نَصَوُعًا وَأَنْ نُوفَقِيِّنِ فهالعِبادَ مَكِ وَسَنَعَلَى وَطَاعَتِكَ وَطَاعَهِ مَزْ وَجَبَ طَاعِتَهُ وَأَفْرَ مَنْ وَلَا يَهُ وَمُنَدِّمَي عَلْ ذُنُوبِ نَدُمًا عَجُولِهِ خَطْمَتُنَى تَوْمَ الدِّينَ وَلْعِقَتَى التِوَاسِّنَ الْمُسْتَعْفِينَ بأِلاَجْارِ الْعَالَّذِينَ اللائنين بائين لنارحة لاعود تعلها وذنب وخطسة ولاأفترة ناجهاد وعادة ولاأزو عَنْ مَهْ عِطَاعَةٍ وَأَنْ مُنْطِلِيَ فِي رَحْمَيْكَ وَسَعَمَ لَنِي مِعْفِعَ إِلَيْ وَمُمْدَّعَلِيَّ سِتَركَ وَلُلْمَني فَرُكْ وَ مُنْكُلَ وَلا تُؤْمَني مَكُلِكُ وَتُرِدُ فَيَ يَجَ مَيْتِكَ وَالْجَهَادُ فِي مِيلِكَ وَمَفْتُلُ فَي أَعْلَاءُكُ وَأَعْلَاءُ رسُوللِنَصَلَّالَ اللهُ عَلَيْمِ وَاللهِ وَأَنْ تَرْضَى عِينَ الْمَلِيلِ الْدَيْمِ وَلَا لَا عَالِ وَهَبَ لِأَلْكَنِيرَ مِنَ الاَوْزاد وَلَا تَقِيمُ فَاقِقِ فَالْخِلْمِي وَالْعَارِ وَالْمَقْتِ وَالْتَنَادِ وَالْدَلْ وَالْصَّغَادِ إِنْكَ وَالْخُرِيمُ وَاعُودُ يُكَ

# تَهَالِيُلِلَّةِ الْآنِ عَلَيْكُ اللَّهِ الْمُلْكِلِلِهِ اللَّهِ الْمُلْكِلِلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الله عَوْنَ يَخْطَلِكَ وَأَسْبَعِي مِنْ عَضَاكِ وَاسْتَدِناجِكَ وَمَاسْكَ وَإِلَمْ عِقَالِكَ وَآخِذِكَ وَمِنْ حَبْدِدُعَآلِئِعَنْكَ وَقَطْعُ رَجَآبُ مُنْكَ وَسَغُورُافَتَكَ وَتَجَنُّنُكَ وَيَجْلِعَ لَمَالُوْ مِزْجَعِيِّكَ وَتَكَلِّيغ مالا اطيفتُ مُزْعَدُ لِكِ وَقِيطِكَ وَمِن دُنُوكِي لَتِي لا أَدْجُولِغُ فَإِنكُ فَسِرَها عَيْلَ وَسَيّانِي الْبَيَ لَا أُعِدُ لِتَبْدِيلِهَا جَسَنَامِ الْمَعْفُولَةِ وَجَمِيلَ صَغِيلَ لَا إِمْلَ الْتَقُونَى وَأَلِمَ لُيهِ رَبِالْعَالْمَنَ أَوَّلاً وَاخِرًا عَلَىٰا اكْرَسَى بِبْرِينَ التَّوْفِقِ لِدُعَا مِّرُوعَظِيماً لَرَغْبَهِ فِي تَوَابِروَهَ فاني مِزَ الأَعْلِوفِ بحقة والتفافي بكركم وبجود واليقين بوغن ووعين وصلالته عكالت بالمضطفى تحدد والدالطاه بن نهبل ألغان مروى عز البير سلى السعلية والدوضله عظيم وهوهنه ألاما وَالْمِكُمُ الْمُوالِمُ وَالْمُوالْا هُوَ الْرَحْنُ الرَّحِيمُ اللهُ لا إِلْهَ اللَّهُ وَالْحَيْ اللَّهِ الْمَ الأاله َاللَّهُ مُواْ لَحَيْ الْفَتِوْ مُرَزَّلَ عَلَيْكَ الْبِكَابُ لِأَلِحَيْمُ صَدِّقًا لِلْأَبَنِ مَدَيْرِ وَآنَزَلَ آلَتُولِيِّهُ وَالْأَا مِنْ قَبْلُهُ لَكُ لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الفُرْقَانَ هُوَ الذِّي يُصَوِّدُكُمْ فِي الاَيْهَاءِ كَيْفَ مَنْنَاءُ لا الدَّالاهُ الْعَنْ رُالْحَكَمُ شَهِ كَاللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُو وَاللَّهُ لَكُ تُكُدُّ وَاوُلُو الْعِلْمِ فَاتَّمَا الْمِسْطِ للا لِهَ اللافكوالعزيزا لحكيث إناكدين غنكاش الاسلام الشكا الدالا فكوكيخ عَنَكُمُ إلى توم العنمة لارَبَ فِيهِ وَمَنْ صَدَقُ مِزَ الله جَهِ تُنا ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لِا الْقَاهُوَ خَالِقَ كُلُّ شَيٌّ فَاعْسُلُوهُ وَهُوَ عَلِي إِنَّ فَي وَكِلُ إِنَّهِمُا اوْجِ الِّيكَ مِنْ مَهِكَ لا إِلْهَ اللَّهُ وَاعْرَضْ عَنَا لُنَزِكِينَ وَإِيَّا أَمَّا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حَمَيعًا ٱلذِّي لَهُ مُلْكُ الشَّمْ وَالْأَرْضِ لَا إِلْدَا لِلْا هُو عُمْحَ مُنْتُ نَايِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النِّبَى الْاُمِّي الذِّي يُؤْمِنُ اللَّهِ وَكَلَّمَا يَرَوْا شَعِوُ هُ لَعَلَّكُمْ نَهْنَدُونَ وَمَا أُمُّهُ ا الْالْيَعْبُدُوا الْمُافَا وَاحِدًا الْمَالِلْهُ اللَّهُ وَسُبْعَا نَرُعَا يُنْزِكُونَ فَازْنَ تُولُوا فَقُلُ حَسْبَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الله هُوَعَلِيْهِ نُوكِكُمْ أَن وَهُورَتُ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ وَجَا وَذَنَا بِهِ فِي شِرًا إِبْلَ الْحِرَ فَأَنْبَعَهُ مَا فَرِعُونُ وَجُنُودُهُ بَغِيًّا وَعَدُوا حَتَّى إِذِا اَدْرَكُمُ الْعَرَقُ فَالَاسْتُ آشَّرُ لَا اِلْدَ الْآالذَي اسَتَ يرتبُوا الْيَرْالِي قَانَا مِنَ لِلسَّلِمِ نَا فَانْ لَمُرْسَبِّعِيمُ وَالْكُمْ فَأَعْلَى الْمَنْ الْوَلْ يَعِلِم اللهِ قَانَ لا إلهَ اللهُ هُوَفَهَ لَلَّهُمُ مُسِلُونَ كَنْالِنَا آرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَلْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا امْتُمُ لِيَتْلُو عَلَيْهُمُ الذَي آوَجَيْنًا الَيْكَ وَهُمْ بَكِفْرُونَ بِٱلرَّمْنِ قُلْهُوَ رَبِي لِا الْمَ الْاهُوَ عَلَيْهِ نَوْكَكُ وَاليَّهُ مَتَابٍ يُنَزُلُا لَلْأَكُلَاكُمْ بِالرَّوْجِ مِنْ آمَرِهِ عَلَى مُزْتِكَ أُمِنْ عِبَادِهِ آنْ أَنَّذْرُوا أَنَّمُ لَا إِلْمَ الْأَا نَا فَأَتْفَوُنِ وَالْتَجَمَّمُ الْمِقُولِ

## تهالياللقال

فَإِنَّهُ مَعْ لَمُ السِّرَ وَاحْمَىٰ ٱللهُ لا إِلٰهَ اللَّهُ وَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلجُسْنَى وَإِنَّا الْخَرْبُكَ فَاسْتَمِعْ لمِا يوجَى ابِّنِي آفَاللهُ لا إلْدَ الله أَنَا فَاعْبُلُفِ وَأَفِرِ الصَّلَوْةَ لِذَكْرِي إِمَّا الْفَكُمُ اللهُ الذِّي لِا الْدَ اللهُ وَسِيَعُكُلَّ ثَنَّي عَلَّا وَمَا اَرْسَلْنَامِزْقَبْكَ مِنْهُ وَلِ الْمُوْجِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّا اَنَا فَاعَبُ وَوَا النَّوْزِ الْحَف مُعَاضِبًا فَطَنَ اَنَازَفَ فَ دِعَلَيْهِ فَنَادُ فِي لِقَلْمُ الْإِلْمَا لِلْاَ الْمَالِثُ النَّا الْمُؤْلِقُ فَاسْتَحَنَا لَهُ وَتَحَيَّنَا مُنَ الْعَيْمَ فَكَالِكَ نَجْى لْمُؤْمِنِينَ فَعَالَى لِلْمُ الْمَلِكُ أَلْحَ لا إِلْهَ الْاهُورَابُ الْعَرْبَ الكرت مِ الله لا الله مُورَبُ العَرْفِ العَظِيم وَهُوَ اللهُ لا إلْهَ الْاهُوكَ أَلَا مُولَا وَالْاحُونَ وَالْاحِرَةِ لَهُ أَنْ كُنْ وَالِيَا فِي وَكُوْ مَنْ عُمْ مَعَ اللَّهِ الْمُنَا أَخَرَلَا الْمَا الْأَهُو كُلُّ تَعُ مَالِكُ الْأَوْجَهُ لَهُ أَنْ كُورُ وَالِّيَادِ تُرْجَعُونَ لِمَا لِيَهُمَا النَّاسُ أَذَكُو وُالْعِمَتَ اللَّهِ عَلِيَ كُمُ مِلْ مِنْ فَالِقِ غَيْرُ اللَّهِ الْمُورُونُ الْعِمَالُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَالْاَرْضِ لِاللَّهُ اللَّهُ مُوَفَّا تُنْ تُؤْفَكُونَ إِنَّهُ مَكَا نُوا إِذَا مِيلَا لَمَ الْأَالْمُ اللَّ مِنْ نَفِسْ وَاحِنَ تُرْجَعُ لَمِنْهَا زُوجِهَا وَأَنْزَلَ لَكُورُمِنَ لِانْغَامِرَمْنَا نِيَدَ ٱ ذُواجٍ يَخْلُفُكُمْ وَيُطُونِا مِّالْكُمْ خَلْقًا مِنْ بِعَدْ يَخَلْقَ فِظُلُمْ إِتِ ثَلَتْ ذَلِكُمُ اللَّهُ كَنَّكُمُ لَدُ الْمُلْكُ لِأَاللَّهُ لِلْأَهُو َفَا تَيْ تُصْرَفُونَ عَافِرَ الذَّبْ وَقَابِلِ لَتَوَبِ شَدِيدِ الْعِيقَابِ ذِي الطَّوْلِ لِا الْمَالِلْا هُوَالِيَّهُ الْمَسِرُ ذِيكُمُ اللهُ كُرُاللهُ كُلُّ الْفَكُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْ لا إله الله فوَ فَا يَنْ تُوفَكُونَ مُوا لَحَ كُلا إله إلا هُوفَا دْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَيْلَةُ رَبُ التَمْواتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَمُ الْ الْكُنْتُمْ مُوْقَنِينَ لا الْهَ الْاهُونِ عُنْ وَيَبُ رَبُكُمُ وَرَبُ الْأَلْفَ كُمُ الاقلين فاغلق أنركا الدالك الله واستغف لذنبك وللونين والمؤمنات والله تعكم متقلككم وَمَنْوايكُمْ هُوَاللَّهُ ٱلذِّي لا إلْدَالا هُوعا لِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَة مُوَالرَّحْنُ الرَّحي مُواللهُ ألذَي الله الله الله والله الله المنا لله المنافية الم مُوَاللَّهُ أَيْمًا لِنَا أَبْدًا رِئُ لَلْصَوْرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ أَكُسُنَى يُبَيِّحُ لَهُ مُنا فِي الشَّمْ فابْ وَالْاَرْضِ وَهُوَالْعَرْ يُزَالْحَكُمُ اللَّهُ لا إِلْهَ اللهُ وَوَعَلَى اللهِ وَلَيْنَوَكُلُ الْمُونِونَ رَبُّ المَشْرَةِ وَالْمَغِنْ اللهُ الْمُولِقَا تَغِنْ وَكَالٌا تَرَاقَوْ قُلُ دَعُولًا اَعَادْعُواالْرَحْنَاٱلَّامَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْجُسُنِّي فَلاَ تَجْهَرُ مِسَلاَّ مَكَ فَلا تُخافُ لِما قَابَيْعَ بَزُوْلِكِ سَبِيلًا وَقُلْ لِغَيْدُ اللَّهِ ٱلذِّي آَمَ يَغَيْذُ وَلَدُ ٱ وَلَمْ يَكُنْ لَدُ شَرِيكٌ فِالْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَدُوكَيُّ مِنَ الذُلْ كَتُبْعُ نَكْبُرًا تَرَالِمَهُ لَلَ سُبْعَانَ زَبِكَ رَبِالْعِنَّةِ عَايصِفِونَ وَسَلاَمُ عَلَىٰ لَمُسْلِينَ وَالْحَدُالْفِرَبِ العالمين تركي والعافة

### أَلْصِّحْنُفُ لِلسِّحِ إِنْ الْمَنْ

مراسوالموالخم الرجيم المونيات تبياكم وحدث السيدالا الخراكي الدين بهاء التركف ابوأ كحسن محذبن الحسن بناحد بنعلين مخدب عربن عربن العلوي الحسيني رحم الله فال اخترنا الشيخ التعيدا بوعندالله محذئ اخدين شفرا يراكنان كزانة مؤلانا امرالمؤمن على بزاج طالب عليال للأفي تفهد بيع الاولمزن مت وعشة وخشما مرقوا وعليه وانا أسمع قال سمعتها على تشيخ الضُّدُوق الح منصور محمَّد بن محمَّد بن احد بن عَدَا لعزيز العكبري العُدِّل رايتُه عزاج المفصل محدر عنداس بزالمطلب لتنياني فالحدثنا الشركف ابوعسدا سدجعفرب محدرجع فأبن الحسن بجعفرن الحسن فالحسن بنام للوسين على زاح طالب على آلم الله قالة حدثناعاللهن عمر فرالخطاب الزتايت سنترخس وستبين وماسين فالحدثني خالى على بالنعان الاعلم فالحد تني عمير بن متوكل ألتفعي البلخي عزاييد متوكل فرون فال لقيت يحيى ذيد بر على المالم معدقتل المدوهومتوخرالى خراسان فسلت عليه فقال لى مناين اقبلت قلت من الج فسالمني عَزَاهُ لِلهِ وبن عينهُ الله بنة واحفى لسَّوال عزجع عن محد عَلَالسَّالْم فاخرت بخبرة وجرهم وحزنهم على بيه زيد بزعل على السالام فقال لي قدكان عبي محدر على على السلام اشارعلى إي بترك أكزوج وعرف التحرج وفارق المدينة ما يكون المند مصير امر فهلانت ابزعة جعفرن محتر على السائم قلت بغم قال فهل متعته بذكر شيئًا من أمري قلت فنم فأل بم ذكر في خرن قلت جعلت فلالدما احبار استقلل عباسمعته سنه فقال الإلموت تخوفني هات ماسمعته فعلت سعته يعول الن تفتل وبتصل كا قتل بوك وصلب فتغين وجهه فعلل تفخو الشما يستاء ويثبت وعنى المراتكاب لامتوكل تاسعة وجل يدهذا الانها وجعل لنا العلموالتيف فجمعالنا وخص بوعمنا بالعلمون فقلت جعلت فلاك انهات لناسالي

# اَلصِّحَيْفَ السِّجِّالِيَّةِ

دعواالناس الحالجيوة ومخن دغوناه مرالي لمؤت فقلت بابن رسول الله اهم اغلم امرانتم فاطرق الح الارض ملينًا يتروفع راسه وقال كتناله علم غرانق وعلون كلما تغلم ولانفلم كلّ ما يغلمون تمُّ فالدّ لى كتب من ابزعيج سَيًّا قلت نعم قال ادبيد فاخرجت الله وُجُوهًا من العُلم واخرجت للهُ دُعَّا وَا املاه على ابوعيدالله على المسلام وحدثني إزاما معديز على على ما التلام الملاه عليه واخر انترمن دُعاء ابدعلي ن الحُر من علينهم السلام من دُعاء الصّيفة الكاملة فنظرف ويخوج الأعل أبزه وتفال بي تأذن في بنخر فقلت ما ين رسُول الله استادن فياهو عنكم فقا للما الاخرج ذا ليك صيفترمن الدعاء الكام لمحاحفظه ابوعزابيه وازلج اوصاني بصوطا وسنعها غراملها فال داسرُ وفلت لديان رسُول الله اني لاد بزالله عد كم وطاعتكم ولذ ونى ومماتى بولايتكر فرمي صحيفتي ألتى فعنها اليه الح غلام كأزمعيه هٰذاالدَعْآء بخط بن حسن واعضهُ عَلَيْ لعلى اخفظهُ فِالرِّكنِ اطْلَتُهُ مزجعُعنى حفظه الله فيمنعنيه قال المتوكل فندمت على ما فعلت ولرادرما اضبع وليركن ابوعندالله عليالسلام تقدراني الآاد فعدالى حرتم دع بعنبة فاستخرج منها صحيفتر مقفلة محتومة فظ الحائما وقتله وبكئ فترفضته وفتح القفل تم نشرالصيفتر ووضعها على فينه والرها على خبه وفال والقه لامتوكل لولما ذكرت من قول إن عمى تنخ أفتلُ وأصَّلَ لما دفعتها اليَّك ولكنت فما صنبنا ولكنى علران قولد مق اخن عزالاته وانرسي ففن ان بقع شلفدا ألع لمرالي تقا فيكتم ويترخر وتنرفى خرآشه مرلانفته بئرفا قبضها واكف هاويز بقزها فاذا قضوالله بزامري و المره ولآء القوم ما هوفاض فهوامنا نز لوعند لدحتى توصكها الحلب عبي محذوا برهيم ابن عب الله بن لكسن بعطي عليهما السّلام فانهما العايمان في خااللام بعدي فاللتوكل صّبت الصيفة فلتأ قتل يخيى ن ديومرت الى لدينة فليت اباعيدالله على السّادم فعلت الجكيث عزيخ فبكى واشتد وخور ببرقال رح الله ابزعة والحقد بآبات واجلاده والله المتوكل ما منعنى مزد فع الدِّعاء الدِّه الدَّالذي خافرعلى عينة ابيه واين لصِّيف فقلت فاهي ففتها وقالَ هذا والله خطعتي زندود عآء بالمخترع على بن كسكن عليهما السلام تم قال لابنه قرا المعيل قا

#### الصِّحِيفَةِ السِّيْلِ الصِّحِيفِةِ السِّيْلِ ٤٣٦

بآلدُعَآء الذي امرَبك بحفظه وصُوسُ فقاء اسمعيل فاخرج صحيفة كانتها الصحيفة البح. فعها الي يحى بن زيد فقبتها ابوعبدالله ووضعها على يندوقال هذا خط أبي واملاه حدى وليمالل بمشهدمتى فعلت يابن رسُولِ اللِّيمان رايِّ انْ اعْرَضِها مع جيفة زيْد ويحْوِفاذن لِي فُذٰلِكَ فَالْأَ قَدْرايَكَ لذَٰلك اهْلَا فنظرت واذاهُمَا امْرُواحِدُ ولمُراحِد حِفامُنها بِخالف مَا في تَصْيَعْ الْأ تمراستاذنت اماعب لماتسه على للسلام في فع الصحيفة الى غِيبُ الله بن المحسن فعا الإِرَّاللَّهُ أَيْرُكُمُ آنْ تُؤدُّوا الْاَمَانَاتِ إِلَى هَلِمَا نَعَمُ فَادْ فَعِهَا النَّهِمَا فَلَمَّا مَصَالَقًا مُمَا قَالَ فِي كَأَنْكَ تترويته المحدوا برهيم فحاءا فغال بالاشاب عمكا يحلى فرابيه قدخت كابرد ون إخوترون مشتطون علينكما فده تشرطا فقاله لارحمك الله قل فقولت المفتول فقال لاتخ جاهده الصحفة مزالمدينة قالأولم ذاك فالاان ابن عكا خاف عليها أمّر اخافذانا عليكما فالداتماخاف عليها حن علم المتعلقة النوعث السعليالت الأم وانتما فالا تأمثا فوالساتي لاعلوا تكما تخرجان كاخرج وستقتالان كأقتل فقاما وهايقولان لاحول ولاقوة والابالله ألمالتل العظيم فلناخط قال لي الوعند الله على المتعلى المتعلى المتعلى فالله عنى تعلى المعلى المعلى المعلى المتعلى المتع وابنه جعفرًا دَعُوا لَنَاسِ الح الحبوة ودعوناهم الى لموت قلت نعم اصلحانا الله قل قال ليابن عَك يَحُوذُ لَكِ فَقَال رُحُوا لِلله يحيى زَلِه حَدَثْنى عَزاييه عزجت عزيد عَلَ السَّالاُمُ انَّ رسُول الله صلى لله عليه والداخذ ترنعنة ومُوعَلى نبئ واي في المريح الدينزون على نبر والقررُ ويردون الناس على عقابهُمُ الفته عرى فاستوى رسُول السمال الشعل والدخال اوالخ يعرف في وجُهِ فِاتًا مُجْرَبُلُ عِلْدِ لَلْإِلْهِ أَنْ الْأَيْرُ وَمَاجَعَلْنَا الزُّورَا الْمَوَارَبْنِاكَ الْلافتَ ذَلِنَاسِ وَٱلْتَجْرَةُ الْمُلْعُونَةُ فِالْفُرَانِ وَنُخِوَفِهُ مُ فَالْرَبِيهُمُ الْاطْعَيْا أَنَاكِيرًا بعني بْحامتْ فالالإجرتيل اعلى عهدي يكونون وفي زمني فاللاولكن تدور رح الانسلام من مهاجرا : فتلب بذلك عشرًا تُوتدوُدد حي لاسلام على إسخمة وتلتين من مهاجَ له فنلبث بذلك خمسًا تُملا بَدّ من رجي خلالة هي فأمُّرُّ على قُطْبِها تُرَمِلْنا لفراعَنة قالَ وانزل لله تعالى في ذلك أنا انزَلناه فِي لِنَهُ الْقَدْدِ وَمَا آدَرُيكَ مَا لَيْلَةُ الْفَتَدُرِكِ لَهُ الْفَتَدُرِ خِيرُمْ اللَّفِ شَهِي يملكها بواامية لين فيها ليلة العَدَر قال فاطّلع اللهُ بنيه ارتب امية مملك سُلطان هذه الانة وملكها

# الصِّي السِّيِّ حِيْبًا السِّيِّ حِيْبًا السِّيِّ حِيْبًا السَّاءِ السّاءِ السَّاءِ السَّاءِ

طول هذه الْمدّة فلوطاً وَكُنَّهُ مُ الجال لطالواعلي هاحتى مأذِن الله تعالى روا لملكه موهم ف فالدّ يستشع ونعذاوتنا اخل لبيت وبغضنا أخراش نيترسل الشقل دوالدبما يلقى إهل أتنا واهل ودتهم وشيعته مسنم في أيمه ومُلكه مَوْالوانزلالله تعالى فهم الرَّزَالاَلدَنِ، بَذَانُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفِّرًا وَاحَلُوا فَوْمَهُمُ ذَارَ البَّوَارِجَتَمْ يَصْلُوْهَا وَيُبْسَ الفّرارُ وَنِعُمْ اللَّهِ فَيَكَّرُ وَاهْلُ بينه جنه خرايمان ينخل لجنه وبغضهم كفز ونفاق يذخل آلنا د فاسترسول الله صلح الله عليه والمهذلك الحرع واهل نبدع لنه السلام فال ترقال الوعيد الشعليل للدام ماخرج ولايحزج منَّا اهْلِالْبِيْتِ الْمُقِيامِ قَايِمِنَا احدَّلِيْدِ فَعِظْلِمًا اوْبِيْعِيرْ حَيَّا الْآاصْطلمة البليَّه وَكَازَقِيَامِ ذادةً في كروك إن عينا قال المتوكل بن طري في الملي كلّ الوعيد الله على الما الدعية وهيخته وسبعون أسقطعتى منها احدعته بأيا وحفظت منهانيقا وستين بأبا وحدثنا ابوالفضل فالك وحدتني محدثن ألجسن ن دو زبرا بوبكر المذابئ الكات بزيل الرحبة في دارم فالحدثن محدبن احدبن مسلم المطهري فالحدثنى ابع عميرين متوكل البلخ عن البيه المتوكل بن هرهُ ن قالَ لِقِت يحتى بن زند بُرْ علي عليُ الله فذكر الحديث بتمام ه إلى رُوُ مِا البَّهِ صَلَّح اللّهُ عليه والهالتى ذكرها جعفه رمحتد عزاماته صلوات الشعلية وفي دواية المطهري ذك والانا وهِي الله وعلي السّلام في المخرّ وشعر وجلب دعاً وُ، علي الله في الصّلي على على والله ج دعائ علىللسلام فالصلع على الغرش دعاق على الماف الصلوة على صدة إلرسُل ه دَعْآوُ مُ فَالصَّلُوةَ عَلَىٰ دَم عَلِيْهِ السَّالَامِ و دَعْآوُه عَلَيْلِلسَّالْمُ لَنف وَخَآصَتُم ذَ دَعْآؤَه على التلام عندالصباح والمساح دعاؤه على التلام في الممتات ط دعاؤه على الله في الاستعار ي مَعْانُه عليه السّلام في الاستنياق الي طلب المغفرة في معال الماستلام في اللها الكياسة عالا بُ رَعَا وَ عَلِيْ السَّالِم بِخُوامِ الْخِيرِ بِحِ دَعَا وَ عَلِيْ السَّالَامَ فِي الْاعْتُرَافِ وطلب آلمَوْ بَرَ بَدْ دَعَا وَه عيبالسلام فطلب لحؤايج الحاشه تغالى وعآؤه عليالسلام فحالظلامات واذااعت وعلنه بو دعاً وُه عليه السلام عندالرض بردعا وُه على السلام في الاستقالة مح دعا وُه عليه السلام على النيطان بط دغاؤ وعلى المسلام في الحذورات ك دغاؤه على السلام عندالانتسفاء كُمُّ دِغَاقُ وَعِيدُ لِسَلَامِ فِي تَكَارِمِ ٱللَّهِ لِذِي كِ دِغَاقُ وَعَلِيْ لِسَلَامِ اذَا احْزِيْرَام بَج دِغَاقُ عَلِيْكُم

# فهرس لضحيفتن

عندالنَّدة كد دعاً وُ عليه السَّالَام مالعافية كر دعاً وُ عليل لسَّالُم لا بونيعله مالل كو دعاً وُ ه على السلام لولد، كن معاقره على الله بخيل فروا وليّا بَرِيج معادُ ، على الله لا هُ لَ النَّعُور كَمْ معادَ على السلام منفرعًا الى شعنًا لى ل دغاً و على السلام اذا قتر على الرزق لا دغاؤ ، على السلام فألمعُونهَ على فَسَناء الدّين الب دعا و معلي السلام فطلب التونم كج دعا و معلي السلام معدَصلوة الليل لفن به لَذُ دَعَا وه علي السّلام في لاستخارة لردعا وه علي السّلام اذاراي مسلّ بفضي منب لو دغاو وعلى التلام في الرضى القضاء ا دغاؤ وعلى التلام غند الماع صوت الرغد عاوه في تشكي لله مقالي الط دعا و مُعلِيل لتلام في الاعتذارين دعا و مقلي السلام في طلب العنوة والحد مًا دعاً ومعلى السلام عند وكُلُوت بح دعاً وم على الله وطلب السَّر والوعاير مج دعاؤ. على التلام عند ختم الغزان مدعا وعا أفا انطل كي الهيلال مؤدعا وعلى المتلام اذا دخل فهرمها من دغاق على التلام لوذاع شهر مضان ما دغاؤ ، عَلى التلام في ومع فه مح دغاو ، عليهم بعدصلوة العيدين والجمعترط دغاؤه عليالسلام يوم الاضلى ويوم الجمعرت دغاؤه عليالتلم فه فاع كيذا المعَقاء نا معاف عليه لتلام فالرهبة بدعاف عليدلتلام في لتضرع والاستكانة يخ دغاً و على المائخ في الأنجاح على الله تعالى مد دعاؤه على المناف في التذال الله عزوجات سُدِعًا وَ، عَلِيْ لِسَالُمْ فِي سَكِينًا فَ أَلْمُومِ لَا دَعًا وَ، عَلَى لِسَالُمْ فَطِلْ لِسَعَّادة لَر دَعَا وَ، علىالتلايفالكرب والافالة يخ دعآو ، عَلَيالتلام في لتنكوي وباق الإنواب بلفظ ابيعبالله الحسنى رحمراسة فالحدثنا ابوعندا تسجعفرين عيرالهكني فالحدثناع دالسرع مرخطا الزناتُ فَالَ حَدَثَىٰ خَالِي عِلَيْ زِالنَعْ إِن الْاعْلِمَ قَالَ حَدَثَىٰ عَمْيِينِ مَو كُلِّ يَ فُرُونَ قَالَ الماعِلِّ ستدي الصادق جعفين مخدة ألا ملى جذي على بالخيين على الحج وربر على على المحمد التلام بشهد منى وكالمرخ وعائم عائشا لإذا أبدا بالرعاء سكا باليحت بتدع وتقل وَالْمَنْ الْمُلْكُ الْخَدُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللّ دُفْيَتِهِ اَبْصَارُ النَّاظِينَ وَعَجَرَاتَ عَنَّافِيهِ أَوْهَامُ الْوَاصِفِينَ أَبِتَدَعَ بِقُدْمَ رَا لَخَلُو أَبِيلِاعًا وَ انترعه معلى شيئه اختراعًا تُرَسَلَك به مطريق إداد بروبعنه م في ببل تحبيه لا يُملكون ناخِرًا عَا قَلَمَهُ مُ إِلَيْهِ وَكَالِيسْ مَطِيعُونَ تَقَلُمَّا إِلَى الْخَرَّمُ مُ عَنْهُ وَجَعَلَ كُلِ رؤج مِنْهُمْ فُوتًا

# (١) رَعَا فَعُ فِي الْجِمْيَةُ مِنْ الْمُعْ يَكُونُ وَالْجُمْيَةُ مِنْ الْمُعْ يَكُونُ وَالْجُمْيَةُ الْمُعْ يَكُونُ وَالْمُعْمِينُ الْمُعْمِينُ وَالْمُعْمِينُ الْمُعْمِينُ وَالْمُعْمِينُ وَلِيْعِينُ وَالْمُعْمِينُ وَالْمُعْمِينُ وَلِيْعِيمُ وَالْمُعْمِينُ وَلِيْعِيمُ وَلِيمُ وَلِيْعِيمُ وَلِيمُ واللَّهُ وَلِيمُ و

عَلُومًا مَفْسُومًا مِنْ دِذْقِهِ لِأَيْفَصُ مَنْ ذَادَهُ مَا قِصَ وَلا يَزِيدُ مَنْ نَفْضِ مِهُ مُذَا بِدُ نَتَرْضَبَ لَهُ في ٱلْحَيْوة إَجَلَامُوْفُوتًا ونَصَبَ لَهُ أَمَدًا تَعُلُودًا يَتَعَظَّا أُلِيَّهِ بِٱللَّهِ عَرْهُ وَيَرْهَ عَلَا إِعْوامِ دَهُمْ عَيْ إِذَابَلَعَ اَصَىٰ أَنْ وَاسْتَوْعَبَ حِسْابِعُنْرُه فَكَ وَإِلَىٰ الْكَبْرُ الْيُونِيَ وَوُرْتُوابِما وَعَوْلُ وُرِعَقًا لِيَخِ عَالَّذِينَ أَسَا فَا بِمَا عَلُوا وَيَحْزِيَ لَذَينَ أَجْسَنُوا مِأْلِحُسْنِي عَلَيْ مِنْ وُ تَقَلَّمَ الآور، لانساكُ عَا يَفْعَلُ وَهُرُنْسِالُونَ وَالْخَيْلِيدِ الذِّي اَوْعَبْرَعَ عِبَادٍ مِ مَعْرَفَتْهُمْ مِ عَلَى مَا ٱبْلاهُ مُنْ مِنْ مِنْ الْمُتَا بِعِيْرُواسَبِعَ عِلْمُهُ مِنْ فِي إِلْمُتَظَافِرَةُ لِتَصَرُّفُوا فِي مِنْ بِذِفَالْمُ كَلُّوهُ وَفُوسِعُو فِينِقِ مَلْمُ لَيْكُونُ و كُوكَا يُوْ اكْولاتُ كَيْحُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنْ الْيَقِ إِلْى حَوَالْبِهِ مِنْ الْمُواكِنا وَصَفَ فَهُ كُوكُمُ إِلِهُ كَالْاَتُعَامِ لِلْهُمُ اصَلَّتِ لِلَّهُ وَالْحَدُيثُوعَلَى مَا عَرَفَنا مِن فَنْسِرُ وَالْمَتَنَا مِنْ تَكُنْ وَفَقَّ لَنَامِنَ أَوَابِ لِعِلْمِرُ بُوسِيِّيْمِ وَدَلَّنَا عَلِيْمِنَ الْمُؤلِدُ مِلَّهُ فِي تَوْجُبِي وَجَنَّبَنَا مِنَ خَدًا يُضِيُّ لَنَا بِبِطُلُمُاتِ الْبَرْزَجِ وَلُيِّمَةٍ لَعَلِتَ نَا بِهِسَبِيلَ الْمَبْعَثِ وَلُيْزَفُ بِهِمَنَا ذِلْنَا غِنْكُمُ وَاقِغِ الأشهاد بومرنؤك أنعس بإكست وهمالا يطلون بومرلا بغني مولى عن مولاً عُن مُولاً عُن مُولاً عَنْ مُولاً عُن مُولاً يُنْصَرُونَ حَمَّا الْبُرْتَفِعُ مِنَا الْحَاعَلِي عَلَيْنِ فَكَابِ مُرْفُومُ مِيشْهَكُ ٱلْمُفَرِّبُونَ حَمَدًا تَقَرَّبَرِ عُيُونَنَا إذَا بَرَقِيَ الْاَبْصَادُ وَتَبْدَيْنُ بِرِوْجُوهَنَا إِذَا اسْوَدَتَ الْاَبْنَا وْحَدَّا الْعَتَى بُهِمِ الْهِمَا والله الياكريم بخارالسة خمدًا نُزاجُه بِمَمَلَا نُكُدُرُ الْمُعَرِّدِينَ وَنُصَا مُرْبِمِ أَبِنَيا مُرُالْمُرْسَلِينَ فِي دارِالْمُعَامَرِ الْبَيَ لا تَزُولُهُ وَيَحَلَّ كُواْمِيَهِ الْبَيْ لِانْحَوْلُ وَالْحَيْدُ لِلْهِ الذِي اخْتَادَ كَنَا كَمَا سِنَ كَيْلُقَ وَأَجْرُ وَعَلِيْنَا طَيْبًا إِنَّا لِرَذُ وَ وَجَعَلَنَا الْعَضَيلَةَ بِالْمَلَكَةِ عَلَىٰ مَبِعَ الْجَلُقُ فَكُلَّ خَلِيقَيِّهُ مُنْقَادَةً كَنَابِعُ فَهَرَة وَصَابِرَةً الْخَلْعَيَا بِعَزَّتِهِ وَأَلْحَ دُسِّمِ الذَي اَعْلَوَعَتْ الْالْإِلْهِ اللهِ اللهِ وَلَكِيفَ نَظِينُ حَمَّنُ اَمْرَى انْوَدَى سُكُمْ، لامَيْ وَالْحَيْرُ بِشِهِ الدَّيِ رَكِيَ فِينَا اللاتِ البِسَطِ وَجَعَلَ لَنَا أَدُواتِ الْقَبْضَ وَمَتَعَنَا بَارُوالِيَّيُومُ وَٱثْبُتَ فِينَاجُوا بِجَ ٱلاَتَهَاٰ لِ وَعَدَا مَا بِطَيِبَا سِالرِّذِقِ وَاعْمَاٰ مَا بِفَصَلِهِ وَٱقْنَا مَا مِينِهِ ثُمَّوا آمَهُا لِغَنَّمَ طاعَتنا وَنَهَا نَا لِيَبْتِلِي سَكُ وَنَا فَا لَفَنَا عَنْظِرَةٍ إِمْرُهُ وَرَكِبْنَا مُتُونَ زَجَرُهُ مِبْتِ لِدِنَا بِمُعُوبَيْرٍ وَلَهْ بِعَاجِلِنَا بِنُهِمَتِهِ مَلَ مَا نَا يَرَحْتِهِ مَكُمُّا وَانْتَظَهُمْ اجْعَتَنَا بِمَا فَتِهِ خِلَّا وَالْحَكُمُ الْآبِ دَلَّنَا عَلَىٰ لِنَوْمَةِ النِّي لَمُنِفُولُهُ إِلَّا مِنْ فَعَيْلِهِ عَلَوْلَمْ نَعْتَدَدِّدِ مِنْ فَصَنْلِهِ إِلَّهِ مِهَا لَقَدْحَسُنَ آلِا وَهُ وَعَنَدُ

# كَعَالَىٰ فِلْ الصَّالَةِ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَةِ الْمِلْ الْمُعَالَىٰ فَالْمِلْ الْمِلْ

وَجَلَّاحِنا نُدُ إِلَيْنَا وَجَهُمَ فَصَنْلُهُ عَلِيمَنا فَهَا هَكَذَا كَانَتُ سُنَّتُهُ فِي ٓ لَتَوْبَرَ لِنَكَانَ فَبْلَنَا لَقَدْ وَصَعَ عَتَامًا لأَطَافَةَ لِنَا بِبِرَوَلُمْ يُكِلِّفُنَا إِلْا وُسْعًا وَلَمْ بِحُبِّمِنَا إِلَّا يُسْرًا وَلَمْ مَكَ عَلَيْهِ مِنَا حَجَّةً وَكُلُمُنَّا فَالْهَا لِكُ مِنْ امْرُهَالَكَ عَلَيْهِ وَالْسَعِيدُ مِنْ امْرَعِي إليَّهِ وَأَنْحَ دُنْفِهِ مِجُلَّما حَيَنُ بِهِ ادْنَىٰ مَلَا يُكِيِّر المينة والكم وخليقته علينة وأرضى للمربير لكربيحم لأالفيض لسابيرانخ كمكفف لدنبا على مبع خليته تُرِّلُهُ الْحَيْدُ مَكُما نَكُلِ نِعْمَرُ لَهُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ حَمِيعِ عِبَادِهِ الْمُناصِينَ وَالْبِناقِينَ عَدَدَمَا ٱلْحَاطَ بِرَغِلُمُ مِنْ جَبِيعِ الْاَشْيَآءِ وَمَكُمَا نَكُلُ وَاحِنَ مِنْهَا عَدَدُهَا اضَعْاقًا مُضَاعَفَةً ٱبْدًا سُرَمَدًا الْيَوْمِ الْعِسْمَة حَمْدًا لاستنتها لِحَيْن وَلاحِساب لِعَدِه وَلامتِلعَ لِغايَتِه وَلا انْفِطاعَ لِامْنَ حَمَّا لَكُونُ وُسَلَةً الحطاعية وعقفوه وسببا اليهضوا نروذريعة المتغفرة وطربقا الجنيد وخفيرا من فقيد وأمنا مِزغَضَ بدَوْطَهَرٌ عَلِيظاعَ به وَحاجِزٌ اعْزِمَعْضِيتِه وَعُونًا عَلَى أَدِيرَحَقِه وَوَطَآ يَفِرَحُمُدًا لنَنْعُدُ برفالتُعَكَاء مِن اَوْلِيَّا مُرونَصِيرُ بِرَفِي ظَلِم الشُّقَلَاء بِسُيُونِ اَعْلَامُ اِنَّهُ وَلَيَّحَمِدُ وَكَاسَ مِزْدِعًا مِنْ عَالَتُكُم فِي أَلْصَلُونَ عَلَى حَسَمُلَةِ الْمِنْرُ وَكُلَّ عَلَيْ مُسَدَّرِبِ وَالْحَدُلِيقِ الذِّي مَرْعَلِنَا بِمُحَيِّنَ بِيهِ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ دُونَ الأمُرِمِ الْمَاضِيَةِ وَالْفُرُ وُزالَتْ الفَرَيْدِ بَهُ دُرَالِهِ وَوَنَ الأَمْرِمِ الْمُاضِيَةِ وَالْفُرُ وُزالَتْ الفَرْرِ فَالسَّالِ فَيْرَبِّهُ دُرَهُ وِ الْهِي لْا تَعِيرُ عَزِيْنَ إِوَانِ عَظْمَ وَلَا يَفُوهُا شَيْ وَإِن لَطَفَ تَعْنَمُ بِنَا عَلَيْجِيعِ مَنْ ذَرَءَ وَجَعَلَنا شُهَلَازَ عَلْى رَبْحَكَدٌ وَكُنْزُنَا بِمَنِّهِ عَلَى مُنْ قَلَ ٱللَّهُ مَنْ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدِا مَينِكَ عَلَى وَجَيكَ وَجَيكَ مُنْ فَلْقِكَ وَصَفَتَكَ مِنْعِبادِكَ امَامِ الرَّخَيْرِ وَفَا بِإِلْحِيْرَ وَمِفْتَاجِ ٱلبِّرَكَةِ كَمَا نَصَبَ لِآمَلَ نَفَسُدُ وَعَرَّفَ فَكَ لَلِكُمْ وُ مِبَدِّنَهُ وَكَاشِفَ فَالدُّعَآءِ اللَّكَ النَّكَ اللَّهُ وَعَادِبَ فِرَضَاكَ أَسْرَتُهُ وَقَطَعَ فِي إِلْمِا آءِ دَيِكِ رَحَهُ وَاقَضَّى لَلا دَنِينَ عَلَى جُودِهِمْ وَقُرْبَ الْاقَصْرِينَ عَلَى سَيْجًا بَيْمُ لَكَ وَوَالَى فِيكَ الْاَبْعَدِينَ وَعَادَلُوضِكَ الْلاَقْيَّنِ وَادْابَ نَفْسَدْ فِي تَبْلِيغِ رَسِالْيَكَ وَاتْجَتَهَا الِلْفَاء الْمِيلَيِّكَ وَشَغَلَهُا مَا لِنُصُرِ لِأَهْلِهُ عَوَيْكِ وَهَا جَرَا لِي بِلادا لِغُرْ بَرْ وَجَالِ النَّا يُعَنْ مَوْطِن رَحْلِهِ وَمَوْضِع رِجْلِهُ أَنْ عَلَا دَاسِهِ وَمَا نِرَنفَسِهِ إِذَادَةً مِنْ لِإِغْ إِذِهِ بِنِكَ وَاسْتِيْصَادًا عَلَى أَمِلْ لَكُفُرْ بِأَحَوَّا سَيَّتَ لَهُ مَاحَاوَلَ فِي عَلَا أَنْكَ وَاسْتَتَمَّ لَهُ مَا دَبَّرَ فِي وَلَيْ آلُكَ فَنَهَ كَالِبَهِ مِسْتَفَتِمًا بِعَوْلِكَ وَمُنَّقِّوًّا عَلِ اَنْعُقِيهِ بِيَصْرِكَ فَعَزْ اهُمُ فِي عَقِرِ إلى هِمْ وَهِجَهُ عَلَيْهِ فِي جُنُوحَةِ فَرَادِهُمَ مَعْظَمَ لَمُلَ وَعَلَتُ كَلِتَكَ وَلَوْكُو النُّشِهِ وَنَ ٱللَّهُ مَ فَا دُفَعَهُ مِمَا كَدْحَ فِيكَ إِلَىٰ لَدَّدَجَةِ الْعُلْيَا مِزْجَنَ لِيَجَيُّ

### رُعَافُعُ فِلْلَقِيْنَا لَعِيمَا لِعَالِمَ لِلْأَلْمِينَ رُعَافُعُ فِلْلَقِيْنَا لَعِيمَا لِعَلَيْمَ لِلْمِيْنِ الْمُعْرِبُ

يُساوَىٰ فِي مَنْزِلَةِ وَلَا يُكَا فَأَهُ فِي مَنِهَةٍ وَلَا يُوازِيرُ لَذَبِكَ مَلَكٌ مُقَرِّبٌ وَلَا بَيْ مُرْسَلٌ وَعَرْفُرُ وَاهْسُلِه الطَّاحِنَ وَأُمَّتِهِ الْمُؤْمُنِينَ مِنْحُسُنِ لَشَفَاعَتِرَاجَلَّمَا وَعَلْ تَرُيَانَا فِذَا لْعِدَةِ فِإ فا فَيَ الْعَوَلِ إِيمَ لَهِ السِّيَّاتِ بِإِضَعْافِهَا مِنْ لَحَسَنَاتِ أَنِكَ وَالْفَصَيْلِ الْعَظِيمِ وَكَالْمَرَ خِذْ عَالَمْ عِلْتِ لِمَعْدِهِ المُتَّذِ السَّلِي عَلَى مُولِلْ اللهُ مَوَ حَلَة مُعَرِّسَا لَا يَعْرُونَ مِنْ الْبَيْعِكَ وَلا يَسَامُونَ مِن مَعَنْدِيسِكَ وَلا يَسْتَخِيرُونَ مِنْعِنْ اِدَيكَ وَلا نُؤْثِرُونَ الْمَقْصِيرَ عَلَى إِلَيْكَ فَالْمَا فَي عُلُونَ عَلَ لُوَلَهِ إِلَيْكَ وَاشِرَافِ لَصُاحِبُ الْصَوُرِ الشَّاخِصُ الذِّي يَسْتَظِمُ يَكَ الْإِذْنَ وَحُلُولَا لَا مَهَيْدَهُ بالنَّخ وَصَرْعي وَهَا ثَن الْعَنُورِ وَمِكَّا نِيلُ دُوالْخ اوغِندَك وَالْمُكَّانِ الرَّفِيعِ مِزطاعت ك وَجَرُيلُ الامبرُ عَلِي وَعُلِا لَلْطَاءُ فِي آهِل مَوْ إِلِنَ الْكُنْ لَدَيْكَ الْعُرْبُ عِنْدَاتَ وَالْرُوحُ الذِّي هُوعَلَى مَلْانْكَةِ الْجُرُبُ وَالْرُوْحُ الَّذَي هُوَمِن إِمَّرَاتَ اللَّهُ مَ فَصَلَّ عَلِيْهِمْ وَعَلَى لَلْا نُكَرِ الذِّينَ مِن دُونِهِمْ مِنْ كَانِ سَمُوالِكَ وَاهْلُ لِامُنَا مَرْتَعَلِينِ الْإِنْ فَ وَالْذَيْنَ لِانْدَخْلُهُ مُسْامَةً مُوْدُ وَبُ وَلَا اعْلَامُ مِنْ لِغُوبِ وَلا فَوُرٌ وَكُنْتَغَلَهُ مُ عَرْتَ سِيكَ النَّهُ وَانْ وَلا يَعْطَعُهُ مَعْنَ يَعْظِيمُكَ سَهُوا الْعَقَالَ. ٱلْحُشِّعِ الْاَبْصَارِفَلا يَرُومُونَ النَظَرَ إِنِّكَ النَّوْ اكْوَلْلاَدْ قَانِ الْاَعْنَاقِي ٱلَّذِينَ قَدْطَالَتَ رُغَبَّهُمُ فِمَا لَذَيْكَ الْسُنَهَ مِنْ فِي الْمِلْ اللَّهُ وَالْمُوَاصِعُونَ دُونَ عَظَمَيْكَ وَجَلالِ كَمْمَالِكَ وَالذَّينَ يَعُولُونَ إِذَا نَظَرُوا إِلَيْجَنَّمْ تَزُفِرُ عَلَى أَعْلِ مَعْضِيدِ لَيَ سُخَالَكُ مَا عَدَانَ النَّحَ عِبادِ مَلَ فَصَلّ عَلَيْهُ غِرُوعَلَىٰ الرَّوْحَانِيَةِ مِنْ مَلَا ثَكْتَكِ وَاهْلِ الزُّلْفَيْرِعِنْدَكَ وَخَالِ الْغَيْبِ الْحُرُسُلِكَ وَأَلْفُقْ عَلْ وَخِيلَ وَقَاأَ ثُلَالًا ثُكَرَ الذِينَ اخْتَصَصْبَهُ لِنفَسْكَ وَآغَنَيْنَهُمُ غَرَالطَعْامِ وَالشَّراب بتَعْدِيكِ وَاسْكُنْتَهُمْ مُطُونَ لَطَبَاقِ مَمْوَا نِكَ وَالذَيزَ عَلَا ارْسَامُ الذَانْزَ لَ الْامْنُ بَيَامِ وَعْدِكَ وَخُزَانِ إِلْكَلِ وَذَفَاجِرِ الشَّجَابِ وَالذِّي بِصَوْتِ زَجْرِهِ لِيسْمَعُ زَجَلُ ٱلرَّعُودِ وَإِذَا سَبَعَتُ بِرِحْفِيفَةُ التَّخَابِ الْمَعَتَ صَوَاءِ عَلَ لِبُرُونِ وَمُسَّيَعِ النَّلِي وَالْبَرَدِ وَالْهَا بِطِينَ مَعَ فَطَّ الْمَطَ إِذِ الزَّلَ وَالْمَرْدِ وَالْهَا بِطِينَ مَعَ فَطَّ الْمَطَ إِذِ الزَّلَ وَالْعَامِ عَلْى ﴿ أَنِّ الزَّابِ عَالُوكُكِينَ مِانْجِيالِ عَلا تَرْوُلُ وَالَّذِينَ عَهُ مَهُ مُرْسًا مِ لَلْمِيا و فَكُلُّ مَا تَحْفِير لوَاعِجُ الْاَمْطَادِ وَعَوْ إِلِيْهَا وَرُسُلِكَ مِنَ اللَّالْكُرُ الْإِعْدِ الْلاَضِ بَكُرُهُ وِمَا يَزُلُ مِنَ اللَّهُ وتجنوب التَغَاء والسَّفَرة الْحِدام البرّرة وأكفظة الكام الكابيين وملك الموت و أغوانه ومننكي ونكير ومبكيتي وكبتير ورومان فتان الفبؤر والطايعني بألبيت لمتعور ومالك

# كُعَالِيُّ فَالصَّلِ لَكِيْ الْمُصَلِّلُ السَّلِ الْمُعَلِّمُ مَصَّلَالسَّلِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ مَصَّلَالسَّلِ

وَالْحَزَنْتِرُورَضِوانَ وَسَكَنْتِرالْجِنَانِ وَالَّذِينَ لِالْعِصُوزَ السَّمَا ٱمْهَرُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَالْذَيْ يَقُولُونَ لْلاَمْ عَلِيَكَ مُنْ مِمَا صَبَّنَ مَ فَغَمَ عُفَتِم اللَّه إِن وَ الزَّبَانِيةِ الذِّبْنَ إِذَا مِنَا مِنْ مُ لَوْهُ أَبْتَدَدُو ۗ أُفَّاكُمُ سُظِهُ وُ وَمَنْ أَوْهَمُنَا ذِكْرٌ وَلَمْ يَغَلَمُ مَكَا نَرُسُكَ وَبِا كَامْ وَكَانَتُهُ وَسُكًّا بِ المواآء والأدمر والملاء ومن فيه مُعَلَى الحكن صَلِ عَلَيْهِ مُؤمِّراً في صُلَّا فَعَدُر مَعَها سَا ثُقَ وَسَهَدُ وَصَلَّعَلِّيهِ مِصَلَّقٌ تَنَيدُهُمْ كَ لَمَّ عَلَكُمْ إِمَّتِهِ وَطَهْا رَةٌ عَلَىٰ لَهُا رَيْمِ ٱللَّهُ مَ وَاذِاصَلْتَ عَلَّا مَلاَ مُكَيِّكَ وَرُسُلِكَ وَتَلَغْتُهُ مُ صَلَوْتَنَا عَلَيْهِمْ فَصَيِّلَ عَلَيْهِمْ بِإِ فَجَدَّ لِمَا يَخْ كَرِيمُ وَكَارَ خُرُعًا نُعِلَي إِلَيْهِ الْمِسَاوَةِ مَا إِنْهِ الْرَبُ لِ وَصَدِقْتِهِ مُ اللَّهُمَّ وَاتَّاعُ الرُّسُول وَمُصَدِّبِهُ وَهُمْ مِنْ الْعَزْلِ لِا رَضِ الْعَيْبِ غِندَمُعَا رَصَّةِ الدُّعَانِدين المُسُمُ البَّكُنْ فَ الاشْتِياق الْمَالْمُ اللِّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَانِ فِي لَهُ هُمُ فَمَ اللَّهُ الدُّلُكُ فِيهُ وَسُولًا وَافْنَتَ لِإِهَ للدَّدُ لِللَّامِنَ لَدُنْ ادَمَ إِلْي عَيْرِصَكَ اللهُ عَلَيْدِ وَالِدِمِن لَمُّتَرِ الْهُ دَىٰ وَفَادَرَ الْفَلِ النَّفَى عَلَى عَيمِ السَّلامُ فَاذَّكُمُ مِنْكَ بَهُغُيْرَةٍ وَدِضْوَانِ ٱللَّهُ مَرَوَاضِحَابُ مُحَكِّيصَلَّى لِتُدْعَلِنهُ وَالدِخَاصَةُ ٱلذَّزَا حَسَنُوا الصَّيَا يَرُوَالْذَا ٱبْلُواْ الْبَلْآءُ الْجَسَى فِيضَرْمْ وَكَانَفُوْ مُ وَأَسْرَعُوا الْحُوفَادِ يَبْرُوسًا بَقُواْ الْحَ غُوبَرُوا اسْتَجَابُوا لُهُ حَيْثُ اَسْمَعَهُ مُحْجَدة رسالا بِبروفارقوا الأزواج والآولاد في ظهار كلمنه وفائلوا الآياء والآبار وْتَنْسِبُ أُوْتِهِ وَانْتَصَرُوا لِبِرُومَنَكَا نُوامُنْطُولَ عَلْحَتَ بْدَرْجُونَ نِجَارٌ ، كُنْتُورُ في مَوَدَّ بَرُوالْدَيْ هَجَرَةُهُ مُ الْعَشَا ثُنُ الْفِقُو الْعُرُونِيرُ وَانْقَتَ مِنْهُمُ القَرْانَاتُ الْدَسَكُنُو الْفِطْلُ وَالْبَيْهِ وَلَدَّنْسَاكُمُ أَلْقَرْانَاتُ الْدَسَكُنُو الْفِطْلُ وَالْبَيْهِ وَلَدَّنْسَاكُمُ مُ ٱللَّهُ مَرِاً تَرَكُوا لَكَ وَفِيلَ وَادْضِهُمْ مِنْ ضُوا نِكَ وَيُمَا لَا شُوا أَكِنَا وَعَلِمَا نُوا مَعَهَ وُلِلَّا دُعْاةً لَكَ إِلَيْكَ وَاشْكُرُهُ مُ عَلِي عَجْمَ فِيكَ دِنَار فَوْمِيمَ وَجُرُوجِيمِ مِنْ سَعَير الْعَاشِ إِلْسَيْقِ وَمَنْ كَذَّتَ فِي عِزْ إِندِينلِ مِنْ مَظْلُومِهِمْ اللَّهُ مَرَا وَصِلًا لِي لِتَابِعِينَ لَمْ مُ الحِسْ إِنَّا لَهُ مِنْ مَعَوَّلُونَ رَبِّنَا اغْفِلْنَا وَلَانِوْانِنَا الذِّيزَسَيْقُونَا مِالْإِيمَانِحَيِّجَزَاءَكَ الذِّينَ قَصَدُواسَمَتُهُمْ وَتَحَوَّا وَجِهَمُ ومضواعلى شاكِلته فرلف فينتني وبسبرتيم ولفريخ للغ يمشك فيقفوا نابرهم والإيتام إلى يَرِمَنْ ارِهِمْ مُكَا نِفْنِينَ وَمُواذِرِينَ لَحَنُمْ بِينِوُنَ بِدِينِمْ وَيَفْتَدُونَ لِمَذَيرِمُ تَيْفَوْنَ عَلَيْهُمْ وَلاَ يَتْمِونَهُمْ فَهِا ٱدَّوْا لِنَهِ مِرَاللَّهُمَّ وَصَلَّ عَلَى لَنَا بِعِينَ مِن يَومُنِاهُ فَا وَالِي يَوْمِ إِلَّذِينَ وَعَلَى أَنْوَا وَعَلَىٰ وَيَا مِرِمَ وَعَلَىٰ مَا اَطَاعَكَ مِنْهُمْ صَلَوْةً تَعْضِهُمْ غِلِامِز مَعْضِيَةِكَ مَتَفَتَحُ وَتَفْسَحُ لَهُمْ جِهَ

# كَهَا يُ فَي الصَّالَ الْمَ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

فهرا بزحنتك وتمنعه وهامن كيذا تشيطان وتغينهم هاعلى استعانؤك عليبر بروتقيم طَوارِقَالْلَيْلِوَالنَهَا دِالْاطارِ وَايَطِهُ بَخِيزَ وَتَبْعَنْهُ مُرِجِاعَلَى عُتِفادِجُسِزِلْ لَحَآءِلَكَ وَالطَمَع فَمَا عِنْدَكَ وَتَوْلَمُ اللَّهُ مَرْفِهَا عَوْيِرا مَذِي الْعَادِيلَةُ وَهُمُ إِلَى الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَالرَّغْبَةِ مِنْكَ وَ تُرَقِيدُهُمْ فِيسِعَةِ الْعَاجِلِ وَبُحَبِ النَهِمُ الْعَلَ الْاِجِلِ وَالْاسْتِعْدَادَلِمَا بَعْدَالْمُوتِ وَتُهُونَ عَلَيْمِ كُلَّكَ رْبِيَجُلْتُهِمْ نَوْمَرْهُ وُجِ أَلِا نَفْسِ مِنْ أَبْدَائِهَا وَنُعَا فِيَهُمْ مِثَا تَقَعُ بِرِأَلفَتْنَهُ مِنْ مُحْذِذُ وُدَائِمًا وَ كَتَهُ النَّارِ وَطُولِ أَنْ لُودِ فِهَا وَتُعِيِّرَهُ مُ إِلَّى الَّهِ مِنْ مَعِيدًا لُكُتَّمَ بَنَ وَكَالْرُ وَخُولُ الْحُلُولُ عَلِلْ وَمُهُلِكُ إِلَا اللَّهُ مَوْصَلِ عَلَىٰ دُمَ مَدِيعِ فِطْرَاكِ وَأَوْلِ مُعْرَفِ مِنَ الطِّينِ رُبُوبِيَّتِكَ وَبِكِيلُ بُجِّيكَ عَلَيْ عِبَادِكَ وَبَرَبِّكَ وَالدَّلِي عَلَى لَاسْتِيارَة بِعَي غُولَةٌ وَالنَّا هِجِ سَبِيلَ تَوْسَكِ وَالْوسِلَةِ بَيْنَ لِحَلْقَ وَبِيْزِ مَعِيْرِ فَيْكَ وَالذِّي لَقَيْتَهُ مَا رَضِيتَ بِرَعْنَهُ مَنْكَ عَلِيْهُ وَرَحْمَتَكَ لَهُ وَالمُنْدِ ٱلذِّي لَمْ يَضِيَّ عَلَىٰ عَصِيدَكَ وَسَابِقُ لُلِّنَ اللِّنَ بَعَلْقِ رَأْسِمِ فِي حَمِكَ وَأَلْمُتَوَسَلَ فَالْمَعَضِدَةِ مالطَاعَة إلى عَفُوكَ وَابُوالابْتِ بَآءِ الّذِينَ اوُدُوا في خابتيك وَاكْتُوسَاكِين سُكَانُ ٱلْلاَدْضَ سَعِيا نَشَاطًا في طَاعَتِكَ فَصَلَاتَ عَلِنَه مَا رَجُنُ وَمَلَا ثَكَتُكَ وَسَاكِنُوا اللَّه إِيْكَ وَارْضَيكَ كَمَا عَظَمُ وُمَا لِكَ وَدَلْنَاعَلَىٰ سَبِلِمَ مَنَالِكَ الْأَرْجَ الرَّاحِينَ وَكُلَّزُ مِزْدُهَا مُولِكَ لِلْفَيْنِهُ وَأَ هَلِ وَلا يَكُ المنزلا تنفتني عجايب عظمته مسل على عنى واله والجيسنا عن الأيحاد في عظمتك وبالزلاسية مُنَّنُ مُلْكِدَ صَلَ عَلَيْ عَنَى وَالِهِ وَاعْتِوْدُ فَا بَنَامِنْ نَفِينَكِ وَلِا مَنْ لِاتَّفَىٰ خَزَاقُ رَجْمَتِهِ صَلَعَلَى مُحَدّد وَالِهِ وَاجْعَلْ لَنَانَصِينًا فِي مَنْ لَكُ وَلَا مُنْ تَفَظِعُ دُوزُدُ فُيِّيهِ الْآبِصَارُ صَلِ عَلَيْ يَحَدُواْلِهِ وَادْنِنَا إِلَى وَبَانَ وَالْمَرْبَصَّعُ عِنْ لَخَطِيرُ الْاَخِطَادُ صَلِّعَلَى كَالِم وَكَثِرِمُنَا عَلِيَالَ وَالْمَنْ تَظَهَرُ عُنَنُ بَوْاطِنُ الْاخْنَادِ مَسْلَ عَلَيْ عُنَدُوالِهِ وَلا تَعْضَعُنَا الدَّيْكَ اللَّهُ مَصَلَ عَلى عَيْدُواللَّهَ عَلَى اللَّهُ مَصَلَّ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ وَالْبَعَدُ وَاللَّهِ وَلا تَعْضَعُنَا الدَّيْكَ اللَّهُ مَصَلَّ عَلَى عَيْدُواللَّهُ عَلَيْ وَالْعَيْدُ وَاغْشِنَا عَزْهِيَةِ إِلْوَهَا بِيَنِهِبَيْكَ وَاكْفِنَا وَجِنَةً الْفَاطِعِينَ بِصِلَتِكَ حَيَّ لِانْزَعْبَ الْمُأْجَدِ مَعَ لَا وَلاَ نَسْتُوْجِسُ مِنْ لَحَدِمَعَ فَصَلِكَ ٱللَّهُمَّ صَلِحًا لَعُجُمَّدٍ وَاللَّهِ وَكِذِ لَنَا وَلا تَكْدِعَلِمَنَا وَامْكُولَانَاوَلا تَمَكُنُهُ إِ وَادِلْ لَنَا وَلا مَدُلِ مِنَا ٱللَّهُ مَرْصَرِ فَالْمُ عَيْدُ وَإِلَهُ وَقِنَا مِنْكَ وَأَحْفَظْنَا بِكَ وَاهْدِ فِاللَّهِ وَلا مُتَاعِدُ نَا عَنْكَ أَنْ تَقِيم يَسْلَمُ وَمَنْ هَنْدِ ، يَعْلَمُ وَمَنْ تَقَرْبُهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ مَلْكُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ مَا لَكُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ مَلْكُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ مَا لَكُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ مَا لَكُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَ مَا لَكُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا مَا لَكُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَ مَا لَكُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا مَا لَكُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَ مَا لَكُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ مَ مَا لَكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ وَاكْفِنْ أَحَدُنُواآتِ الزَمَانِ وَنَتَمَصَابِ لِالشَّيْطانِ وَمَرادَةً صَوْلَة السُّلْطَانِ اللَّهُمَّ إِيَّنَا يَكُنْعَي

#### (٧) كَافُخُ أَعْنَالُكُ الصَّالِكُ الْمَسَّا ٤٤٤

الكُنْفَوُنَ مِفِعَنْ لِقُوْمَكِ فَسَرِّلْ كَالْمُحَمَّدِ وَالِهِ وَاكْفَنْا وَإِنَّمَا يُعْطِى لُمُعْطُونَ مِنْ فَضْ لِجدِّ مِكَ فَصَ عَلَيْحَةَدُوْالِهِ وَاعْطِنا وَاتِّنا مَهْ تَدِي لَلْهُ تَدُونَ بِنُورِوَجُوكِ فَصَيْلَ عَلَى حَبَّدُ وَالِهِ وَاهْدِنا اللَّهُمَّ اِنَّكَ مَزُوالِيَتَ لَمُرْضِرُو مُخِنْلانُ الْخَاذِلِينَ وَمَزَاعَظِيَّتِ لَمُرْتَعُصُرُمَنُحُ لَلْا يَعِينَ وَمَنْ هَدَيْتَ لَمُرْتَغِوم الصَّلَالُ الْمُسْلِمَانُ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدُ وَاللَّهِ وَاسْتَعْنَا لِعِزْكَ مِزْعِبا دِكِ وَاغْنِنا بِغَيلَ الْوَالْةُ واسلك بناسبيك إتجق ابنشادك اللهة مرصر كالمحكة رواله واجعك للأمتز فلوننا فيه في عَظَمَتِكَ وَفَراغَ ٱبْدَانِنَا فِي ثُكُمْ نِعِمْتَكَ وَانْطِلاْ وَٱلْفِنَتِنَا فِوصَفِ مِنْتَكِ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْحَدِّ وَالِهِ وَاجْعَلْنَامِنْ دُعَايِكَ الْدَاعِينَ إِلَيْكَ وَهُذَا يَكَ الْدَالِينَ عَلَيْكَ وَمِزْخَاصَتَكَ الْخِاصِينَ لَانَكَ الأَنْ مَالَاحِينَ فَكَانَ وَرَجُا مُولَتَ إِعْنِدَاصَتِهَ الْحِينَ الْحَدَدُ لِيَرِالْذِي خَلَقَ اللَّهُ لَوَالنَّهُ ال بِفُوَّ بِرَوْمَيْزِينَهُ مَا بِقُكْمَ بِرَوْجَعَلَ كِلُ واحِدِينِهُمَا جَدَّ الْجَدُودَ اوَامَدُ امُوقُوتًا مَمْلُ ودَّا يُولِحُ كُلُّ وَاحِدِمِنْهُمُ افِي مَا حِبِهِ وَيُولِحُ صَاحِبُهُ فِيهِ سَقِدُ رِمِنْهُ لِلْعِبَادِ فِيمَا يَغَذُوهُمْ بِهِ وَيُنْسِّبُهُمْ عَلَيْهِ فَعَلَقَ لَمُ مُ ٱللَّيْلَالِيَ كُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَاتِ الْتَعَبِ وَنَهَضَاتِ النَّصَبِ وَجَعَلَهُ لناسًالِلْسُولُ مِنْ الجِيْمِ وَمَنَامِمِ وَيَكُونَ ذَلِكَ لَمَنْ مُجَامًا وَقُوَّةً وَلِيَنَا لُوُ الْبِرِلَدَّةَ وَقَنْهُو ةً وَخَلَقَ لَهُمُ ٱلْنَهَارَ مُبْصِرًاليَبْتَعَوُافِيهِ مِنْ فَضْلِهِ وَلِيَسَبِّبُوا إِلَىٰ دِذُومِ وَيَسْرَحُوا فِي ارْضِيمُ طَلَبًا لِمَافِيهِ سُلُلُ لَعَاجِلِ مِنْ نَيَاهُمْ وَدَرَكُ الْاجِلِ فِ أَخْرَكُمْ بِكُلِّ لَكَ يُصْلِلُ شَأَنَهُمْ وَيَبْلُو اَخْبَارَهُمْ وَيَنظُرُكُ فَكُمْ فَأَوْا طاعيته ومنادل فروصنه ومواقع آجكام ليزي ألذين أسا والماع لوا وتيزي ألذين أخسنوا مأبجسني الله تم فَلَكَ أَنْ مُكِلُ عَلَى مَا فَلَعْتَ لَنَا مِنَ الْاصِنَاجِ وَمَتَّعَنَنَا بِمِنْ ضَوْءِ النَّهَادِ وَبَضَّمَّنَا يبمنرمطالب لأفوات ووقيتنا فيدمن طوارق الأفات اصبحنا واضيحت الاشآء كلفا بخلتا لَكَ سَمَا فَهُا وَارْضُهُا وَمَا بَنَثْتَ فِيكُلُ وَاحِدِ مِنْهُمُ اللَّاكِنَهُ وَمُتَيِّكُمُ وَمُقَيِّمُ وَشَاخِصُهُ وَمَا عَلَيْ فِي أَلْهُوْآءَ وَمَاكَزَ بِحَنْ النَّرَى اصْبَعْنَا فِقِضَيْكَ يَحُونِنا مُلَكُكُ وَسُلْطَانُكَ وَتُصُمُّنَا يَجَا وَبَتَصَرَّفَ عَنْ كَيْلِكَ وَبَتَعَلَّبُ فِي تَدْسُرِكَ لَيْسَ لِنَا مِنْ الْاَمْرِ الْأَمَا قَصَيْتَ وَلا مِنْ أَنِجَرُ الْأَمَا أَعْطِيتَهُ وَهٰذَا يَوْمُ إِدِتْ جَدِيْدَ وَهُوَعَلِنَا تَاهِدُ عَتِيْدِ إِزْ آجَتِ نَا وَدَعَنَا بَعِدُ وَازْ اَسَأَنَا فَارَقَنَا إِذَمْ الله مُرسَل على مُحمَدُ والله وارزُونا جُسرَمُ صاحِبَة واعْصِمْنا مِن سُوءُ مُفارَقَتِه ما ذَيْكا بِجرية اوافتراف صغيرة أفكيرة وأجزل كناجه مزللت نات وأخلنا بدمين التينات والمكذلنا

#### ئَعَافَةُ فِلْ لَهُمَّاتِ وَعَافَةُ فِي لَهُمَّاتِ

مَا بَنَ طَهَيَهِ حَمَدًا وَشُكُمُ أَوَاجُرًا وَذُخْرًا وَفَصْلًا وَاحِسْانًا اللَّهُ مَ يَسْرِعَكَى لِكُمْ إِمِرالْكَابِ بَنَ مُؤَمَّنا وامَلَا لَنَا مِزْصَنَا مِنَا صَالَّفَنَا وَلا تَغِنْ اعْنَدَهُمْ بِسُوء أَعْالِنَا ٱللَّهُ مَا بَعَلَنَا فِيكُلِّسَاعَيْر مِنْ اعْلِيْرِ حَظًّا مِنْ عِبَادِ لَدَ وَنصِيبًا مِنْ شَكِرُكَ وَشَاعِدَ مِنْ مَلْا مُحَدَلُ اللَّهُ مَرسَلًا عَلى مُحْتَدُ وَالِهِ وَاحْفَظْنَا فِهِ مِنْ مَرْ الدُّسِنَا وَمُرْخَلِفُنَا وَعُنْ أَيْمَا نِنَا وَعُنْ تَمَا أَلْنَا وَمِنْ مَيعِ نَواجِنًا خِفظًاعْاصِمًا مِزْمَعْصِيَتِكَ هٰإِدَّيَا الْطَاعَتِكَ مُسْتَعْلًا لِحَبِّنَاكَ ٱللَّهُ مَصَلَعَلْ عُرَاكُ اللهِ وَ وَفَقَنَا فِي وَمُنِاهِ فَا وَفِي مِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل السُنَنِ وَمُجَانَبَةِ الْبِدَعِ وَالْاَمِرَ الْمَعْرُ فِ وَالْنَهِي عَنْ المُنْكِرُ وَحِيَا كَلِيَ الْايْدُادُ وَالْبَيْعَ أَجِلُ اللَّهِ وَاذِلا لِهِ وَنُصْرَةِ أَلِحَى وَاغِزاذِهِ وَإِرْشَادِ الصَّآلِ وَمُعَاوَنَةِ الْصَعِيفِ وَادِّدَاكِ اللَّهَيفِ اللَّهُ مَ صَلَّعَلَىٰ عُمَّةً يَوْالِهِ وَاجْعُلْدُا مُن يَوْمِعَهِ ذِناهُ وَافْضَلُهُ الحِصِيِّنَاهُ وَخَيْرُ وَقْتِ طَلِلْنافِ وَاجْعَلْنَا مِنْ لَمْ فَي مُنْ مُعَلِّمُ لِللَّهُ لَوَالنَهَا وُمِنْ مُلْمَعَلَةُ خَلَقْتُ اَشْكُرَهُ مُنْ الوَلْتَ مِنْ فَعَلْ وَ ٱفْوَمَهُ مِنْ اللَّهُ مَا شَرَعْتُ مِنْ مُلْ يِعِكَ وَاوْقَعَهُ مُعْ احْدَنْهَ مِنْ مَهَ يُكِ ٱللَّهُ مَرانَى اللَّهُ مُلْ وَكُفْرِكُ نَهُدُ إِوَاشْهُدُ مِا أَنْكَ وَادَمْنَكَ وَمَنْ آسَكُنْتُهُمُ امِنْ مَلَا تُكُكُ وَسَايِرِ خَلَقْكَ في وَعُهِا وَ ساعَى إِن وَاللَّهِ هِن وَمُسْتَعَى هِذَا إِنَّ الشَّهَدُ أَنَّكَ أَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ الذَّى لا إلد اللَّائْتَ فَاصْمُ بِا نُفِسُ طِعَدُكُ فِي مُحَكُّمُ رَوُفُ بِالْحِبَادِ مَا لِكَ الْمُلُكِ رَجِيمُ الْبِحَلْقِ وَانَّ مُحَيَّدُ ٱصَّلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِدِعَدُ لَآ وَرَسُولُكَ وَخِيرَتُكَ مِزْخَلِقَكِ مِنْ حَمَلَتَهُ رِسَاكَتَكَ فَادَاها وَاخْرَبَرْ بالنَّفِيرِ لِإُمْتَيه فَصَحِ كَمَا اللَّهُ فَصَلَ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ الْحُتَى مَا صَلِقَتَ عَلَى الْحَدِينِ خَلَقَكَ وَالْتِمْ اَفْضَلَ مَا اَيَدْتَ أَجِدًا مِنْ عِلِاكَ وَاجْنِ وَعَنَّا ٱفْصَلَ وَٱكْرُ مَمَا جَزَّتِ ٱجَدًّا مِزَانِكِيا ثَلْتَ عَنْ أَمْتَهِ إِنْكَ أَنَا أَنَا كُسَيمُ الْخَافِرُ لِلْعَظِيمِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ مُنِ إِلَى مُعَلِي مُعَلِّى عَلَى عَلَى عَلَيْ وَأَلِهِ الْطَلِيبَ إِنَّا الطَّاهِ مِنَ الْاَخْيَارِ أَلاَ عَبَينَ وَكَانَ فِرُهَا ثُمُ التَّهُ إِذَاءَ ضَلَ لَهُ مُمَّ لُهُ أَوْرَكِ مِلْ وَعْنَا لَكُونَ لِأَنْوَعُ لُدُ بِمُعَتُ لَلْكُنَا وِوَلَا مَنْ يُفْتَا إِبِرَحَتِمَا لَتَكَايِدِ وَلَا مَنْ لَيْمَتُ مُنْدُ الْخَرَجُ إلى دُوجِ الْفَرَجَ ذَلْتَ ، لِقُدُمْ إِلَى الصِّعَابُ وَتَسَبِّبَ الْطُفِكَ الْاسْبَابُ وَجَرَىٰ بِعُدُمْ إِلَىٰ الْقَصْاءُ وَجَرَّت عَلَى إِلاَ مَاكِ الاَسْيَآوُ فَهِي بَشْيَتِكَ دُونَ قُولَكِ مُؤْمَرَةً وَبِإِرَادَتِكَ دُوزَهَنَكَ مُنْزَحَ وَأَلْتَا اللَّهُ عُولَكُمُ وَأَنْ الْمُغْنَعُ فِي الْمُلِيَّاتِ لِأَينُدُ فِعُ مِنْهَا اللَّمَادَ فَعَتَ وَلَا يَنْكِينَفُ مِنْهَا الْأَمَا كَنَعَتَ وَقَدْ مَرْك

### رُعَا كُلُّ فَ الْاَنْتِيْتِ عَلَى عَلَا فَعَ طَلِلِلْعَفِرَةِ ٤٤٦

بى إِن بِمَا قَدْتُكَادَ بَى نِعْلَمُ وَاكْرَى مَا قَدْبَهَ ظَنَى حَلْهُ وَبِعُلْمَ لَكُ اَوْرُدْ تَمْ عَلَى وَبِسُلْطَا لِكَ فتجفئنر الخيفلامضديتر لمأ أؤردن وكاضارف لما وتجفت وكافاع لميا أغلقت ولامغلق لما فقت وَلا مُكِيِّرٌ لِإِعْتَىٰهَ وَلا نَاصِرُ لِمَنْ خَذَلْتَ فَصِلَّ عَلَى عُجَمَّدَ وَالِهِ وَأَفَعَ لِإِلَابَ إِلَا مُعَالِكَ بِطُولاتَ وَاكْسِرْعَتَى سُلْطَانَ الْحَبِمِ بِحُولَاتِ وَاللِّي حُسِنَ النَّظَ فِيمَا شَكُونَ وَاذِ فِينَ جَلَّا وَ وَالْصَنْعِ فِيلًا بالإهتما وغنقنا هندفر وصيك واستعال سنتك فهتد ضغث بللزك بي الارتب ذرها وأمتكة بحجل ماجدت عكى هستًا وَانت الْقا دُرعَل كَتْفِ ما مُندِثُ بِرودَ فَعِما وَفَعْتُ فِيهِ فَافْعَلْ فِهِ لِكَ وَإِنْ لِمَ اَسْتَوْجِيهُ مِنْكَ لِإِذَا الْعُرْسُ الْعَظِيمِ وَذَا الدَّ الْكُرَّا كُرِّمُ فَانْتَ فَادِزُ لِإِ أَرْجَمَ الراحِينَ وَكِلْأَنَ عَزْعَالَمُ عَلِيًّا إِنْ الْمُسْتَعَاكُمُ الْمُكَانُ وَيَعَالْانُولُو وَمَدَاء اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اعْوُدُ لك مِن هَيْجان أيْض وَسَوْدَة الْعَضَبِ وَعَلَبْهِ الْجِسَدِ وَضَعَفِ الصَّهْ وَقِلْةِ الْقَناعَةِ وَسَكَا سَتَلْلُوْ وَالْحَاجِ النَّيْهُوَّ وَمَلَكَيْرَ الْحِمْدَةُ وَمُنَا بَعَةِ الْمُوَىٰ وَنَخَا لَفَهُ الْمُدَاى وَسِنَبِرَا لَغَفَلَهُ وَتَعَاطِ. الككفة وابنارا لناطل عكى بحق والاضرار عكى لمأغ واستصغارا لعصت واستكنادا لطاعة وسُباها عِ الْمُكْثِرَ بَ وَالْمِ ذِنْ آءِ بِالْمُقِلِينَ وَسُوعَ الْوِلْا يَرَكِّزُ كُتْ آيِنْ بِأَ وَتَرْكِ الشُّكُم لَمَنْ اسْطَنَعَ العاروة رغيدنا أوأنعض كظايلا أوتخذك ملهوقا أوترو مما ليسركنا بحق أونعول في لعد بغيلم وَنَعُونُكِ أَنْ شَطْوِي عَلَيْ عِنْ إَجَدِ سُلِمِ وَأَنْ نَعِجْتَ بِآعَالِنَا أَوْمَدُ فَكُما لِنَا وَنَعُودُ بِكَ مِن سُوعٍ السَّرِينَ وَاخْتِفَارِالْصَغِيرَةِ وَأَنْ لَيَسْتَعُودَ عَلَيْنَا السَّيطَانُ أُوَيِنَكُنَا الزَّمَانُ أَوْيَهُ صَمَّنَا الْلَطَا وَنَعُونُ بِكَ مِن تَنَاوُلِ الْايْرَافِ وَمِنْ فَيِنْ الْبَيْمَافِ وَنَعُونُ بِكَ مِنْ مَا يَرَالاَعْلَاءِ وَمِنْ الْفَعْن إلَّالُاكِ عَالَمَ وَمِنْ مَعِيشَةٍ فِي شِكَ وَوَسَنَةٍ عَلَى غَيْرُهُنَّ وَنَعُوذُ مِكَ مِنْ لِيَسَمَ الْعُظْمَ وَالْمُسِنَةِ الكُرُي قَاشَقَ الشَّفَاء وسُوء المَابِ وَجُرِيانِ النَّوابِ وَجُلُولِ الْعِقَابِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَي عَلَي واله واعذف مِن كُلِّه لِكَ برَحْمَتُكَ وَجَمِيعَ المؤمِّنِينَ وَالمؤمِّنَاتِ الْأَرْجَمَ الراحِين وكالرَّخِرَعَا عَلِيِّ إِنْ الْمِنْ الْمُ الْمُعَنِّ فَي الْمُعَيِّلُ حَبْ اللَّهُ مَا مَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَمَنْ إلا تَجُولُكَ مِنَ التَّوْمَةِ وَازْلْنَاعَنْ مَكُو وُهِكَ مِنَ الْاصْلِ وِ اللَّهُ مَوَمَتَى وَقَفْنَا بَيْنَ تَقَصِيرِ فِي دِينا وَ دُنْيا فَا وَقِعِ النَقَصَ بِإِسْرَعِمِما فَنَاءً وَاجْعَلِ التَّوْمَةِ فِي الْمُوطِيما بَقَاءً وَاذْ المَهمَ مُنَا فِمَتَايَنِ

### رُعَاقُ فَاللَّهِ الْمِلْسِينَ عَاقُ الْمُعَالَّمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحْ وُعَاقُ فَاللَّهِ الْمُلْكِمِينَ عَاقُولُهُ الْمُحَالِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْم

برصيك آخدها عنا ويسخطك الاخرعكنا فيلبا اليها يرصيك عنا ولوهن فوتناعا ايعفلا عَلِنَا فَلا تُحَلِّ فِي لِكَ مِنْ نَفُوسِنا مَاخِيارِها فَانِّها يُعْتَارَةُ لِلْباطِل لِلْما وَقَقَتَ آمّا رَيْنَا مالِسَوْءَ الأمارَحِيْتَ اللَّهُ مَوَا لَكَ مِزَ الشُّعُفِ خَلَقَتَنا وَعَلَى الْوَهِنَ بَنَيْتَنَا وَمِنْهَا إِمْهِ بِإِبَّالُهُا فَلْإِخُولَ لَنَا اللَّا بِقُولَ مَلْ قُولَ مَ لَنَا اللَّا بِعَوْلِكَ فَا يَدْنَا سَوْفِيقِكَ وَسَيْدُنَا بِسَدِيدِلِنَا وَاعْمِ ابصارت فلوناع اخالف تحبّتك ولا يجعل لبنى منجوا بإنانفوذا فمعضيت اللهم فسيل عَلَيْحَةً يَوْالِهِ وَاجْعَلْ هَسَاتِ قُلُونِنَا وَتَرَكَّاتِ أَعْضَاتُنَا وَلَخَاتِ اعْيَدُنْ اوَكَايِنَا لَيْنَتِنَا فه وبات توالكَ عَنْ لانقوتنا حَسَدُ تَسْتِي عَلَى وَاوَلَ وَلا بَعْ لَناسَيْمَ مُسْتَوْجِ فِياعِقالِكَ فَ كارَ فَرِيعاً مُعَالَبُ إِنْ الْمُعَالِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا إِنْكَالَةُ وَازْتَكَا اللَّهُ مَا إِنْكَالَةُ وَازْتَكَا نُعَذِبْنَا فَيَعِكُذِلْكَ فَسَهِ لَلْنَاعَفُوكَ بِمَنْكَ وَاجْزِنَا مِنْ عَذَا بِكَ بِتَجَاوُزِكَ فَا نِنْرُلاطا قَرَكُنَا بِعَدْلِكِ وَلاَ نَجَا مَ لِاَحِدَمِنَا دُورَ عَفُوكَ لِاغَنِي لَاعَنْ إِلَاهِ هَا جَنْ عُياادُكَ بَيْزَكُ مِكَ وَانَا أَفَعُ لِلْفَقْلِ اللَّهِ فأجرُواْ فَتَنَابِوسْعِكَ وَلا تَقَطَّعْ رَجَاءَ المِنعَكَ فَكُونَ قَلْ الشَّفَتَ مِزاسْمَةَ عَدَبِكَ وَحَمْتَ مَن اسْتَرْفَدُ فَضَلْكَ فَالِي رُحِينَ إِنْ مُنْفَلِنا عَنْكَ وَالْيَانِ مَذْهِدُنا عَزْلِيكِ سُبْعا لَكَ عَن المضطرف النين اوجب إجابته م واصل كسوء الذب وعدت الكشف عنه وأشد الاساء بمستنتك واقلى الاموربك وعظمتك يعترمن استحك وغوث واستغاث بك فالحم تَعَنَّرُعَنَا الِتَيْكَ وَاعَتِنْنَا أِذَكُمَ مِنَا انْفُسُنَا بَثِرَيْكَ بُكَ النَّهُ مِّ إِزَّالَشَيْطِانَ قَدَ مَّتَ بِنَا إِذِ ثَامَانًا عَوْمَعُضِيِّتِكَ فَصَلَعَلْ حُبَدَى وَالَّهِ وَلا تُنْمِنُهُ بِنَا يَعْدَرُكُوْ إِنَّا وُلَكَ وَرَغْمَنْ اعْنُهُ الَّهِكَ وَكَالْ خِرْجُا مُرْعَالِيِّ لِمُ بِخُوالْ مِلْ لِحِينَ بِدُ لِاسْ ذِكُو السِّرَقِ لِلذَا كُنْ وَالسَّاسُكُنُ فَوَ رَكَ لِلْشَاكِرِينَ وَلِيمَنْ فَأَعَتُهُ نَجَاءٌ لِلْطَبِعِينَ صَلِّعَلَى حَيِّدَ وَاللَّهِ وَاشْغَلْ قُلُوبُنَا بِذَكْمِ لِـ عَنْكُلَّ ذَكْ وَٱلْسِنَقَنَا بِمُنْكُمْ لِدَعَ خَلِ لَهُ كُن وَجَوَارَحِنا بِطِأْعَيِّكَ عَنَ كُلْطَاعَيْرِ فَإِنْ قَلْنَهَ كَنَا فَراغًا مِنْ شَغُول فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلامَيْرِلا تُلْهُكُما فِيهِ تَعِدُّ فَلا تَلْحَفُنا مَعَدُ سَامَةً تَعْقَيْصِرف عَنْا كُلَّابُ السَّيْنَاتِ بِجَعِفَةِ خِالِيَةٍ مِزْدَنِ رَبِياتِنَا وَيَوَ لِّ ثَالِ الْحَسَنَاتِ عَنَّا سَهُدِينَ بالكبوا برحسنا تناقواذا انعصت أامرحونا وتصمت مدد أغارنا واستخضرتنا دعونك التى لابدَّينِها وَمِزالِ ابتها فَصَلَّ عَلَى عُمَّة دَوْالِهِ وَاجْعَلْ خِامَرِا يَخْصَى كَتَنَا كُتَهُ أَعْمَالِينا

#### رُعَاثِنَ فِلْ الْمُعْلِفِ طَلْمَ الْإِنْ مِنْ مُعَاثِنَ فِلْ الْمُعْلِفِ طَلْمَ الْإِنْ مِنْ

3200

تَوْيَرُ مَعْبُولَةً لا يَعْيَفْنا بَعُلَهَا عَلِ ذَنْبِ إِجْرَجْنَا ، وَلا مَعْضِيةِ اقْرَّخْنا هَا وَلا تَكَيْفُ عَنَّا لِيرًا لَا على رُوسُ الاستفادِ مَوْمَ تَسْلُو آخَا رَعْنادِكَ إِنَّكَ رَجِيمُ مَزْدَعَاكَ وَمُسْتِعِكُ مِنْ الداكَ وَكَالْ فَرَقَّ عَلِيُّ إِنَّ الْمُعْنَافِ فَطَلَلْ فَهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّا لّ خِلَالَ نَلُكُ وَتَحَدُّوُنِ عَلِيَهَا خَلَةً وَالْحِنَ يَجْبُهُ إِنْ آمَرَتَ بِهِ فَانْطَأْتُ عَنْهُ وَنَهْجَ فَيَتَى عَنْهُ فَأَسْرَعَتُ إِلَيْدُونِهِمَ يُأَنَّعِمَتَ هِاعَلَى فَقَصَّرْتُ فَيْ كُيْهَا وَيَجْدُونِ عَلَى مَسْئَلَنَكَ تَعَضُلُكَ عَلَىٰ مَنَا فَبَلَ بِجَهِ إِلَيْكَ وَوَفَدَ بِمُنْ زِطْنَ إِلَيْكَ إِذْ جَبِيعُ إِحْسَانِكَ مَفَضَلُ وَاذِكُمُ نِعَ لِنَالِمَا وَهِا اَنَاذَا يَا اللَّهِي وَاقِفَ بِبَابِ عِزْكَ وَقُوفَ المُسْتَسْلُمِ الذَكِيلِ وَسَأَثُلُكُ عَلَى أَيْ مِني سُؤَاك البآش المغيل مُعِنَّ لَكَ بِآنَ لَهُ آسْمَتُ لِمُ وَفْتَ احِسَائِكَ إِلَّا بِالْأَوْلَاءِ عَزْعِضَائِكَ وَلَمْ إَخْلُ في نحالات كُلِها مِزامِتنا بِكَ فَهَلَ مِنْ عَنَى ما اللهي فَرْادي عَنْدَكَ بِسُوءَ مَا اكْسَتُ وَهُلُ يُجِيفِ مِنْكَ عَيْرًا فِي لَكَ بِفَهِيجِ مَا اَنْكُنْتُ ٱمْ اَوْجَنْتَ لِي فِي مَقَا مِحْ فَالْمُخْطَكَ ٱمْ لِزَمَني فِي وَفْتِ دُعَانُو مَفْتُكَ سُجُعانَكَ لِابْكُرْمِنْكُ تَعْجَتَ لَي لِإِيالَةُ فَيَرَّالِنُكَ بَلْأَقُولُ مَقَالَالْعَبْ لَالْطَالِيكَ فِي ٱلمُسْتَخَفِّ عُرُمَ مِرَبِّهِ الذَّي عَظمُتُ دُنُو مُرْتَعَلَقَ وَادْبَرَتْ ٱلْمَامُرُفُولَتُ حَيَّا إِذَا رَايَ مُنَّهُ أَلْعَبَا قَلَانْفَقَنَتُ وَغَاتَةُ الْعُمُرُقِلَ انْنَهَتُ وَانْفَنَ آنَّهُلا تَحْيِصَ لَهُ مُنْكَ وَلَامَهُ بَ لَهُ عَنْكَ مَلَقًاكَ ْبِالْاِنْاِبَيْرِوَاَخِلُصَ لِكَ ٱلْتَوْبَةِ فَقَا مَالِلَيْكَ بِعَلَيْطِاهِرِنَقِيّ تُمْزَدَعَاكَ بِصَوْتِ حَايِلِجَفِيّ فَلْتَطَاطَأَ الراحين وَالرَّجَ مَرَانْكَ بَرُالْمُسُرِّحِيُونَ وَمَا اعْطَعَتَ مَنْ اَطَافَ بِرِالْسُتَغَيْرُونَ وَمَا مَنْ عَفُوهُ الْثَرُ مِنْ نَقِيمَة بِوَيْا مَنْ مِنِا ءُ أَوْ وَرُمِزْ سَخَطِهِ وَلا مَنْ تَحَدُّدُ الْخَلْقِهِ بِحُسِنَ الْغَا وُزِوَلا مَنْ عَوْدَعِبَادَهُ قِوُلَ الْإِنَّا بَيْرُ وَلَا سِّنَ اسْتَصْلَحِ فَاسِدَهُمْ الْبِتَوْبَرُ وَلَا مَنْ رَضِيَ مِنْ فَعِلْهِ فِر أَلْبَهِ بِرَوْلاَ مَنْ كَا فَكَ قَلِيلَهُمْ بِالْكِيْثِرَوْلِاَمْنْ عَيْنَ لَحَنُمُ إِنَّا بَرَالَدُعْآءَ وَلِامِنْ وَعَلَهُمْ عَلَى غَنْهِ رَبِّعَضَنُ لِهِ حِنْنَ أَكِزًا ﴿ مَا آنَا بَاعِصَى مَنْ عَصَاكَ فَعَفَرْتَ لَهُ قَعَا آنَا بِٱلْوَمِ مِن اعْتَكَذَر النَّيْكَ فَعَيَّلْتَ مِنْ لُهُ وَمَا آنَا بِٱلْكُمْ مَنْ اَبِ اللَّهَ فَعُدُنْتَ عَلِمَهِ الوَّبُ اللَّيْكَ وَمَعْنَا مِهِ فَالْفَوْبَرُ فَادِمٍ عَلَى الفَّكُ مِنْ مُسْفِقِ فَالْجَمَّعُ عَلِيَهِ خَالِصِ أَكِيا وَمِمَّا وَقَعَ فِيهِ غِالِمِيا تَنَ العَفوَعَنِ الذَّبْ الْعَظِيمِ لا يَعْاظُمُكَ وَانَّا لَتَا وُزَعَن الانشم أنجليل لاتستصنعبك وآن آخيال ألجنا فاستألفنا حِنَة لاَيتَكَأَدُك وَآزَلَحَ عِبَادِكَ

# 

اِلَّيْكَ مَنْ تَرَكَ الْايِسْيَكُا رَعَلِيْكَ وَحَاتَ الْاصْرارَ وَلَزِمَ الْاسْتَغِفَا دُفَا مَا أَرَهُ اللّ وَاعُونُهُ بِكَ مِن أَن الْمِتَ وَاسْتَغُفُولَ لِمَا فَصَرْتُ فِيهِ وَاسْتَعِينُ بَلْ عَلَى مَا عَجَن تُعَنَّهُ ٱللَّهُ مَسِلَّ عَلَيْحَةَ دَفَالِهِ وَهَبُ لِي مَا يَجِبُ عَلَىٰ لَكَ وَعَا فِي مِيَّا ٱسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ وَآجِرُ فِي مِمَّا يَخْأَفُهُ اهَدُ الاسْأَءَ وَفَازَّكَ بِلَيْ مَالِعَ غِوَمَ مُؤُلِّكَ فَيْ مَعْهُ فَنِ بِالْتِجَاوُذِ وَلَيْسَرُ كَا جَبِّي مَطلِكَ سِولكَ وَلا لذَنْهِ عَافِرٌ غَيْرُكَ عِاشًاكَ وَلا آخَافُ عَلِيْفَنِي الله إِنَّاكَ إِنَّكَ اللَّهُ عَالَمَ وَاهْدُلُلْكَ فَعَرْمُ صِلَّ عَلَيْحَةً يَرَوْالَ يُحَةَيْنِ وَا فَضِرِ حَاجِيةٍ وَأَنْجِ طَلِبَتِي وَاغْتُوزَ فَي وَامِنْ خَوْفَ نَصَنَّى أَيْلَ عَلَيْكُلَّ فَي قَدَيرً وَذَلِكَ عَلَيْكَ يَبِيرُ الْمِيزَالِ الْمَالَيْنَ وَكُلْزَعَ فِي عَالَيْمِ الْمُعَلِيِّ الْمُعْلَى ٱللَّهُ مَا يُنْتَهَا مَطْلَبَ أَعَامات وَالمَنْعَيْنَدُ أَيْلُ الطَّلِياتِ وَالْمَنْ لايبَعُ نِعَرُ مِا لاَثْانِ وَالْمِنْ لاَنكَدَّرُعَطَانًا ، بالإستِنانِ وَلِامَن لاَيْسَتَغَيٰ بِرَوَلانْسِتَغَيْعَنْهُ وَلِامْنُ بُرِغَبُ إِلَيْهِ وَلاَيْغَبُ عَنْهُ وَالمَنْ لا نَفُنْ فَي ظَائِنُهُ المسَّا عَلْ وَالمِّنْ لا نُبَدِّ لَهُ كُمَّتَهُ الْوَسَايِلُ وَالمَنْ لا يَقطعُ عَنْه حَوْآيْدُ الْحُنَاجِينَ وَلِينَ لِانْعِنْدِهِ دَعَادَ الدَّاعِينِ مَتَدَحْتَ لِأَلْفِيغَ عَنْهُمْ وَنَتَ يَهُمُ إِلَىٰ لَفَ غِيرَ وَهُمْ آهُ لُ الْفَ غِيرِ النَّكِ فَمَنْ لَا وَلَدَ مَنْ عَلْيَهُ مِنْ عِنْدِكَ وَلَامُ صَرَّفَ الفَّفْرَغُ نَفَيْهِ بِكَ فَقَدُ طَلَبَ حَاجَتُهُ مِرْمَظَانَهُ الْوَافَ لَلِيَّتَهُ مِنَ وَجِهِ الْوَمَنْ تَوَجَّرَجُاجَيْر إلىٰ آحَدِهُ وْخَلَقْكَ أَوْجَعَلَهُ سَبَتَ بَجُعْهَا دُونَكَ فَقَلْ لَعَرْضَ لِلْحُمْانِ وَاسْتَحَقَّ مَزْعِنْ لِكَ فَوْتَ العينان الله مُوَ وَاللَّذِ بَاجَنَةُ قَدْفَتَرَعَنُهَا بَصُدِي وَتَعَطَّعَتُ دُوهَنَاحِيلَ وَسَوَلَتُ لَيَنْهِ رَفْعَهَا إِلَى مَن يَرْفَعُ كُوا تَحِيُرُ إِلِيْكَ وَلا يَسْتَغَبَى فِي طَلِبًا يَهِ عَنْكَ وَهِي تَلَهُ مِن مَلَل الْجِاطِكِينَ وَعَثْرَةً مِنْ عَثْرات المُدُنْ مِن تُعْرَانْتِهَا يُعَالِمُ مِنْ عَمْنُ مِنْ عَمْنُ مِنْ عَمْنُ مِتَوْفِيقِكُ مِن مَا لَكِي وَهَمَتُ مِتَوْفِيقِكُ مِن مَا لَكِي وَهَمَتُ مِتَوْفِيقِكُ مِن مَا لَكِي وَ تَكَفَّتُ بِتَ لَيلِ عَنْعَنْ مَنْ فَانْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنَاجًا وَانْ يَرْعَبُ مُعَلِّمُ المن عُدِيرِ وَقَصَدُ ثُكَ يَا اللَّهِ فِأَلْتَ غُرَةً وَأَوْفَلْتُ عَلِيْكَ رَجَا فِي لِيْعَةِ بِكَ وَعَلِمْتُ أَنَ كُيْرُمُا اَسَالُكَ يِسَيِّرُ فِي وَجُدِلِكَ وَانَّ خَطِيرَمُا اَسْتَوْهِيُلِنَّ حَبِّرُ فِي وُسْعِكَ وَانَّ كَرَبُكَ لا يَضْوَ مَنْ وُلا آحَدِ وَأَنَّ يَدَكَ مِالْعَطَا بِالْعَلَى مِنْ كُلِّيدِ اللَّهُ مَ فَصَيْلَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فَعَيْدُ وَاللَّهِ وَاحْلَىٰ كَرَمَكِ عَلَى النَّفَتُ لُل وَلا تَعْلَىٰ هِ مَذَ لِلِيَ عِلَىٰ لا سِنْحِمَا إِن مَا أَنا بِأَوْلِ رَاغِب رَغِبِ النِّكَ فَاعْطَنْتَهُ وَمُوسَنِّحَيُّ لَنعَ وَلَا يِا وَلِسْ اللَّهِ كَا فَصَلَتَ عَلِمَهِ وَهُو تَسْتَوْجِرُ إَلِيْهَانَ اللَّهُ مَ صَلِ كَالْ يَحَدِّدُ وَالِدِ وَكُنْ لِدُعَانِي

#### رها) كَائِكَةَ فِي الظِّلَامَاتَ خَهُ . هُ عَالَيْمًا تَ

بجيئًا وَمِنْ مِلْآئِيْ قَرِيبًا وَلِيْصَرَعُي وَاحِمًا وَلِعِمَوْدِسَامِعًا وَلَا نَقَطْعُ رَجَآئِي عَنْكَ وَلانتَبُ سَبَى مَبْلَ وَلا نُوَجِنِي ﴿ حَاجَتِهِ إِن وَغَيْرُ اللَّهِ وَالدَّوَتُوَلِّئَى عَجُ طَلِبَتِي وَقَصْلاً وَحَاجَتَى يَنْكُ مُؤلِي قَبَلَ رُوا لَا عَرَبُ مَوْقِعَ خِلْابِيَكِ مِنْ لِيَالْعَبِيرَةِ جِسُنِ تَقَلِيرِكِ لِي فِيجِيعِ الْامُوُرِوَصَلِّعَ لِيُحَكِّرُوا لِدِصَلُوةً وَاثْمَةً نابيَّة لكَانْفِطاعَ لِإَبَدَهِا وَلامُسْنَهَىٰ لإِمَدِها وَاجْعَلْ ذَلِتَعُونًا إِقْسَبَبَ الْخَاجِ طَلِبَتِي أَيْكَ وَاسِنُع كرتبكم ومنطابح ياريب كذا وكذا وتذكر طاحتك تمرتتعد وتعول في مجودك فتشاك السَيَحاجِنا دَلْنَي فَاسْأَلُكَ مِكِّ وَبُحَيِّدُوا لِهِ صَلُوا تُكْعَلِّهُمْ أَنْ لِاتْرُدْ فِي خَاشًا إِنَّكَ تَمِيعُ الْدَعَاءِ فَرَيْ يُجُيدُ وكالم وها شُرِع الشِّل ذاعندي عَلَيْ أُورَائ خَرَائِظًا لِمَنْ مَا لَاحِتُ وَ لِأَمْرُلاَ عَعْظَيْم أساء المنطلبين ولايمن لايختاج فيقصصم المنها دايتالشاهدين وايمزة ويت نضمة مُرَلِظَاوِيرَ وَالْمَرْبِعِكَ يَعُونُهُ عَزَالظَالِمِينَ قَدْعَلِتَ اللهِ عَانَالَتِي فَالْانِ فِي فَلَانِ مِمَا خَطَرَتَ عَلَيْهُ وَانتَهَكُمْ مِني مِنَا تَحِرُبُ عَلِدَ رَطَلُ فِنعِيدَ لِي خِنَ وَاغْتِرَارٌ البِّكِيرِكَ عَلِيَهِ اللَّهُ وَفَسَلَّ عَلَيُحَ رَوَالدونُولُ ظالمي وَعَدُوتِي عَنْظَلَمْي مِبُوتَكِ وَافْلُلْ مَنْ عَبَى مِبْذَرَبِكِ وَاجْعَلْ لَدُسُعُكُ فِمَا يَلْ وَعَيْراً عَا يُنا وبِيراً للَّهُ مَرْوَصَراعًلى مُحَمَّدُ وَالِهِ وَلا نُسَوِّعُ لَهُ طَلْمِي اَجْسِنَ عَلَيْرِعُونِي وَاعْصِمْني مِن سَيْرِ ٱفْعَالِهِ وَلَا يَجْعَلَنِي فِي شِلِطَالِهِ ٱللَّهِ مَصِّلَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَأَعَذِينَ عَلَيْهِ عَدُوي خِاضِرٌهُ مَكُونُ مِنْ غَيْظَى بِرِشِفَاءٌ وَمِزْ حَفِي عَلَيْمُ اللَّهُ مَصَلِ عَلَى حَيْدُ وَالِهِ وَعَوْضَى مَرْظُلُهُ وَلِيَعْفُولَةَ وَالْبِلَيْ بينيء صنيعه بي خمتك فكُلُّ مكرُو بِجَلَلُ دُورَ بِخَطْكِ وَكُلُّ مُو زَيْتِرَسُوْا وَمُعَمَوْجِ لَا لَكُمْ مَ فَكَمَا كُوَّاتُ إِلَيَّا أَنْ أَظُلُوفَتِهِي مِنْ إَنْ أَظْلِمَ ٱللَّهُ مَرِلا ٱشْكُوُّا إِلِى اَحَدِسِواكَ وَلا ٱسْتَعَنْ بِحَاكَم عَيْدَ خَاسَٰ الدَّ فَصَيْلَ عَلَى مُعَمَّدَ وَالِهِ وَصِلْ عَآئِي بِالْرِجَابَةِ وَاقِينَ شِكَايِقَ بالنَّغَيْرِ اللهُ مَلا تَفْتِينَى الْمِتْنُوطِ مِنْ الضِافِكَ وَلانَفْتِنْهُ بِالْلاَمِنْ الْإِكْارِكَ فَيُصِرَّعَ لَى الْكُلْفي وَيُحاصِرَ فِ عَقَى وَعُرْفُهُ غَاقِلِيلِمِا أَوْعَلْبَ الظَّالِمِينَ وَعَرْفِي مَا وَعَلْتَ فِي إِجَابِةِ الْمُضْطَرِّينَ اللَّهُ عَصِرْ عَلْي تَحَدُّ وَالِهِ وَوَفِفْنِي لِقِبُولِ مِا فَضَيْتَ لِمِوعَلِيَّ وَرَضِنِي بِمِا اَخَذْتَ لِي وَمِنْي وَاهْ دِنِ لِلْبَيَّ هِيَ أَفَوْمُ وَاسْتَعْمِلْنِي بِياهُوَأَسْلَمُ اللَّهُ مَوَانَكَامْتِ أَلِيَرُ وَعِندَكَ فِيَ إِنْ الْأَخْذِلِي وَمَّرْكِ الْاِنْتِعْ الْمِمْزِظَكَ إِلَى يَوْمِ الْفَصْنِلُ وَتَجْمَعُ الْجَصْمُ فَصَلَّ عَلَى مَعَ يَوْالِهِ وَابْدِيْنِ مِنْكَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَصَبْرَا مُ وَآعِذْنِينِ سُوَءُ الرَّغْبَةِ وَهَلَعِ آهُ لِلْ لِحِصْ وَصَوْرُ فِي قَلْبِي مِنْ الْ مَا ادَّخْرَتَ لِي مِنْ قُوْلِكِ وَأَعْلَهُ تَ كَخِصْمِي

# 

مِنْ جَالَكَ وَعِقَا بِكَ وَاجْعَلْ لِكَ سَبِنَّا لِقَاعَنَى مِا قَصَيْتَ وَتَفِتَى بَمِا يَخْتُرَتُ المِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ دُوْالْفَصَرُ الْعَظِيمِ وَأَنْ عَلَيْ كُلِّ فَيْ قَدِيرٌ وَكُلَّزَعْ رُجُا ثُرُعِ الشَّا اذْ المض وَرَل مُركن أُونكَ يَ اللَّهُ مَلِكَ الْحَدُ عَلَيْنَا لَهُ إِذَ لَ اتَّصَرَّفَ فِيهِ مِنْ لِلْحَامَةِ مَلَّكَ الْحَدُ عَلَيْنَا الْحَرَاتُ فَا الْجَدُاتُ بين عِلْدَ وْجَسَدِي فَمَا ادَرْي بِاللَّهِي أَيُّ إِلَيْنَ إِنِّي اللَّهِ كَا لَيْنَ إِنْكُمْ لَكَ وَأَيُّ الوَّفَيْنَ أَوْلَ الْحَيْدِ لَكَ أوَقَتُ الفِيحَةِ النِّوهَ أَنْ يَعْ فِلْ الْحَبِّياتِ رِزْ فَكِ وَلَسْطَنِّي بِهَا لا بُينِغَا ءَمُرضَا لِكَ وَفَصْلاَ فَوَيْعَيْنَ معهاعلى اوففتني كدمرطاعتك امروفت العلدالة بمخضتني هاواليعي التجانحفتي لهاتخفيقا لِمَا نَعَتُلَ بِرَعَلَظُهُ يَ مِزْلِحَظَيْنَاتِ وَتَطَهْرًا لِمَا انْعَمَنْتُ فِيهِ مِزَالسَّيَّاتِ وَتَغْبِيهًا لِتَنَا وُلِالْتَوْبُ فِي وَتَذَكِرُ الْحُوالْحُونَ بَرِهِ لَذِي النَّعْبَرِ وَفَحَلِالْ الْأَفْلَ مَا كُتُ إِلَّاكُما يَانَ مِن ذَكَ الْاَعْلَى فَكُمْ فِهِ وَلالِسَالُ نَطَقَ بِهِ وَلا حَارِتُ مُرَكَلَقَتُهُ بَلَ فِضَا لَا مِنْ لَتَ عَلَى فَاحِسانًا مِرْصَدِيعِكِ إِلَيْ الْمُورُ فَسَلْعَلَى مُحَمَّدَ وَالِهِ وَحَبْبَ إِنَّى مَا رَضِيتَ لِي وَكِتْرَلِي مَا أَجْلَلْتَ بِي وَطَهَرْفِ مِنْ دَنَيْرِ مِا ٱسْلَفَتُ وَالْحُ عَبَّىٰ شَرَّمَا فَلَمْتُ فَا وَجِدُفِ جَلا وَهُ الْعَافِيَرُوا ذَفِي بَرُدَ السَّلامَةِ وَأَجْعَلْ يَحْجَعُ عَنْ عَلِي الْعَفُوكَ وستحوك عناصرع فالمغا وزك وخلاص بن كرفي لل دوحك وسلامة فاين التذة والفهجاك إنك الْمُنَعَقِيلُ الْاخِسَانِ الْمُنْطَوِلُ الْإِسْنَانِ الْوَهَابُ الْكَرْيُمُ ذُواْ لِحَلَالِ وَالْكِزُوامِ وَكَالْمَ حُرُجُالَهُ عَلِيتُم أَذَا الشَفَالُ أَخِرُ يُونِيزاً وَيُضَرَّعَ فِي طَلِلْعُ عَوْعَ يُوبِهِم ٱللَّهُمَّ اِمَنْ رَحْبَ بَسْتَغِيثُ لَلْذَنِبُونَ فَالْمَزْلِكَ ذِكْراحِ الْبَرَيْنَ عُلْمُشْطَرَوُنَ وَالْمِنْ كَنْفَدَ مِثْنِتَ لَغَاطِهُ رَ المُسْتَوْجِتُ عَرَبِ وَالْوَجِ كُلُهُ كُوبِ كُنِبِ وَالْعَوْتُ كُلِّ عِنْدُولُ فَهِ وَالْعَصْدَالَ مُتَاجِ طرَهِ إِنْ الذِّي سَعْتَ كُلُّ نَيْ نَحَمَّ وَعِلَّا وَإِنْ الذِّي جَعَلْتَ الْفَكِيمَ مُعَلَّا وَأَنْ الذي عَنْوُهُ اعْلَىٰ رَعِفًا بِرَوَانْ الذِّي سَعَى مَهُ مُدُامًا مَ غَضَيهُ وَانْ الذِّي عَطَّاوْ الْكُونُ الْكُونُ مُنْ مُنْعِد و أَنْ ٱلذِّي النَّهُ الْخَلْا مَقْ كُلَّهُ مُ وَفُسِعِم وَانْتَ الذِّي لا يَرْغَبُ فِي ﴿ آءَمَنُ اعْطاهُ وَانْتَ الذِّي لا يُفْطُ فِيعِنَابِ مِنْعَصًا ، وَأَنَا يَا إِلْفَيْعَبُلُكَ الَّذِي آمَةً رَالِلُهَا وَقَالَ لَبَيْكَ وَسَعَدَيكَ هَا اَنَاذَايِارَبِ مَظَرُهُ حَبِينَ مَدَيْكَ اَنَا الذِّي اَوْقَتِ الْخَطَايَاظَفَى وَانَا الذِّي اَفْتَ الذُّنونُ عُسْمَ وَانَا ٱلذَى بَهُولِهِ عَصَالَةَ وَلَمْ تَكُنُ الْفَلَدِينُ ولِذَاكَ هَلْأَنْتَ لِالْفِي الْحِيْمُ وَعَالَتَ فَاللَّهُ فَالنَّفَا آمَانَتَ غَافِئَ لَنْ مَكَاكَ فَاسْرِعَ فَإِلْهُ كَآءَ أَمَانَتُ مَعَا وَرْعَمَنْ عَقَرَلِكَ وَحْجَهُ مَذَ لُكُ آمَانَتَ مُعْنِ

#### دَعَاقُهُ عَلَيْ الْمِيْنِقَالِثَ دُعَاقُهُ عَلَيْ الْمِيْنِقَالِثَ

سَنْ تَكَا إِلَيْكَ فَقُرُهُ مُوَكُلًا اللهِ لِانْخُيْبُ مَنْ لايجَ لِمُعْطِيًّا غِيُّكَ وَلا تَغَذْلُ مَنْ لايسْنَعْنَ عَنْكَ المحرد ونك المع فصر لعلى على على على واله ولا تعرض عن وعداً مثلث الديك ولا تغربني وعلم عيث النَيْكَ قَلا بَجَنْهَ فِي الرِّيِّةِ وَقَالِ الْتَصَدِّثُ بَرْزِيدَيْكَ أَنْتَ ٱلذَّي وَصَفْتَ نَفْسَكَ مِالرَّحْمَرِ فَصَلَّ عَلْيُحُمَّدُ وَالله وَارْحَمْنِي وَأَنْتَ الذِّي سَمِّيتَ نَعَنْسَكَ بِأَلْعَفُوفَا عُفْعَ فَا فَرَى بِاللهِ فَعَنَ وَمُعْ منخيفتك ووجب قلبي زخف بنك وانتفاض وارجى وينك كأذلك كأذلك حياة متى اسوء على وَلِذَالنَّخَلَصَوْنِي عَنِ أَنْجُوا دِلْلِكَ وَكَ لَلِنا فِيعَزُمُنَا عِالِكَ يَا الْهِ فَالْكَ أَلْحَ رُفَكُمْ مِنْ عَاشَّتِهِ سَنَهُ فَاعَلِيَّ فَلَمْ نَغَضَعَىٰ حَكُرُمُوٰ ذَبِ عَطَيْتَهُ عَلَىٰ فَلَمْ لِشَنْهِ وَفَكُمْ مِنْ شَائِبَةِ أَلْمَتُ إِلَىٰ فَأَلْهُمْ مَٰكِ عَنِيْتِ مَا وَلَمْ يَفُلِهِ مِنْ مِنْ وَهُ شَيْبارِها وَلَمْ يُبْرِسُولِ مِنْ الْمِنْ مُعْلِيمِ مِنْ جِيلِانِ وَحَسَلَيْ نِعْمَلَ عَنْدِي نُمَّ لِمَنْ مَهْ مَنْ لِكَ عَنْ أَنْجِرَتِ الْيُسُوعَ مَاعَهُ لِثَمِينَ هَنَا أَجْلُمْ فِي اللَّهِي إِثْمُهُ وَمَنْ اَغْفَلُ مِنْ عَنْحَظِهِ وَمَنْ الْعَدَمُنِي مِنْ اسْتَصِّلُاحِ نَفَسْهِ جِينَ انْفِنْ مِنَا الْجَرَبُ عَلَى مَنْ مُعْكِ فيما نَهَنَّ تَنَعُنْهُ مُزِمَعَصَكِتِكَ وَمَنَ أَنِعَهُ نَعُورًا فِي لَبْ إِطِلِ وَاسْتُلْأَ عِلْمًا عَلَى السَّوَ مِتَى مَزَافَفُ بَيْرُدَعْقِ إِلَى وَدَعُوهِ السَّيَطَانِ فَا شِعُ دَعُويْهُ عَلَى عَيْمَ مِي فِي عَرْفَهُ مِر وَلا نسْيَانِ مُرْفِظ لَهُ وَا نَاجِينَكُهِ مُوقِيٌّ مِانَّ مُنْهُ فِي دَعُوبِكَ إِلَّالِحَتَةِ وَمُنْتَهِي جَعُوتِهِ إِلَاكْنَا دِسُمُعَا نَكَ مَا أَعِجَبَ مَا ٱشْهُ كُدِيمِ عَلَىٰ فَشِي وَأُعَلِّدُ أُمِنْ مَكُنُومُ إِمْرِي وَأَعْجَتُ مُزْدِلِكَ ٱنالْكَ عَنْ وَإِنْطَا وُكَ عَنْ مُعَاجَلَةَ وَلَيْسَرَدْلِكَ مِن كُرِّى عَلَيْكَ بِلْ أَنْ اللَّامِنْكَ لِي وَتَعَضَّلُا مِنْكَ عَلَىَ لِإِنَّ أَرْتَكِعَ عَنْ مَعْضِيَتِكَ الْمُنْغِطَةِ وَأَقُلِعَ عَنْسَبِانِ الْخُلِقَةِ وَلِأَنَّ عَفُولَةَ عَنْ آحَبُ إِلَيْكَ مِنْ عُقُوبَيّ بَالَانا لْالِلْعِيَ كَ نُرُدُ نُوْبًا وَا فَتِهُ الْادَاوَ اَشْنَعُ اَفْعَالًا وَاشْدُ فَالْبَاطِلِ لَهُوَدًا وَاَضْعَفُ عَنِدَ طاعَتِكَ تَيْقُظُا وَأَقَلُ وَعِيد لِدَانْتِاهًا وَارْتِوْا بَامِنْ أَنَا خُصِيلَكَ عُيوُو إَفَا قَدْرَ دَالْكِ عَلَى ﴿ دُنُوبِي وَاتِّمَا أُوبِيحُ بِمِيْا نَصْبِي طَمَعًا فِي رَافَتِلِ ٓ ٱلَّتِي بِمِاصَلاحُ آمْ لِلْدُنِبِينَ وَرَجَاءً لِرَحْمَدَ لِعَالَجَ بِهَا فَكُمْ لِتُرْفِالِ الْخَاطِئِينَ اللَّهُمَ وَهِنِ رَقِّبَي قَدْ أَرَقَتْهَا الَّذُنُوبُ فَصَرَّا عَلَى عَلَى عَلَى وَالِمِ وَاعْتَهَا بِعَفِوكَ وَهُ فَاظَهَ يَ أَفَلَانُهُ الْجُطَا يَا فَصَلَّ عَلْيُحَكِّدُ وَالِهِ وَخَفِفْ عَنْهُ بِمَيْكَ إِالْلَيْ لَقَ بَكِنُ الِيُكَ حَوِّتَ عُطَ اشْفا رُعَيْنِي وَأَنْعَبَّتُ حَيْ سَفَطِعَ صَوْفِ وَقُرُتُ لَلْنَحَيِّ سَنَسَرَ فَلَاكِي وَرَكَعْتُ لَلَّحَيُّ لَيْخَلِعَ سُلِمِي وَسَعَبَاتُ لَلَّ عَيْنَ لَكَ عَيْنَ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْعَلْمُ اللَّهِ وَالْعَالَ اللَّهِ وَالْعَالَ اللَّهِ وَالْعَالَ اللَّهِ وَالْعَالْمُ وَالْعَالُ وَالْعَالَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

### رُعَائِ فَي الْاسْتِعَابِحَةِ خُعائِ فَي الْاسْتِعَابِحَةِ

وَشَرِبُ مَا وَالرِمَا وَلَهِ وَهُرَي وَفَكُونُكَ فِي لَال ذَلِكَ حَيْ يَكِلُ لِنَا فِي ثُمَّ لَوَادُونَ عُطَرُف إِلَىٰ فَا وَالسَّهَا و استِعْيَاءً مِنْكَ مَااسْتَوْجَبْ بِذَلِكَ مُحْوَسِينَةٍ واحِدَةٍ مِرْسَيْانِ وَإِنْكُ تَغْفُرُ إِجِنَا اَسْتَوْجِهُ مَغْفِزَ لَكَ وَتَعْنُفُوعَتِي حِينَ اَسْتِحَقُّ عَفُوكَ فَإِرْ ذَلْكَ عَيُرُواجِ لِمَا سِيْحَقَاقِ وَلَا أَنَا اَهْلُ لَا يُسْتِجَابِ إِذْكَانَجَزَانَى مِنْكَ فِلَ قَلِمِ اعْصَيْتُكَ النَّارَ فَالْنِ تُعَذِّبْنَ فَائْتَ غَيْطُالِمِ لِي الْهِ فَإِذْ قَدْتَعَمَّلْ بَيْ بسِيْرِكَ فَلَمْ تَقْضَعَ فِي وَمَا نَسْتَنَى بِكُرُمُكِ فَلَمْ تَعَاجِلْنِي وَجَلِمْتَ عَبِي مِقَصَّلِكَ فَلَمْ تَغْيَرُ أَجْمَتُكَ عَلَى وَلَمْ تُكُذِّدْ مَعْرُوفَكَ عِنْدِي فَادْحَمْ طُولَ نَضَرَّعِي وَشِرَّةً مَسْكَنَتِي وَسُوءَ مَوْقِفِي ٱللَّهُ مَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدً رَوْالِهِ وَفِينِ مَزَالْعَاصِي وَاسْتَعْلِنَيْ إِلْطَاعَةِ وَادْزُفْنِي حُسْزَالْا إِلَيْ وَطَهْرِنِ مَالِتَوْ بَرَوَانُونِ العصمة واستصلغ بالعافية وآذفني كلاوة المغفرة واجعلن كليق عفوك وغيني رحمتك وَاكْتُ لِلَمَانَامِنُ يَحْطَكَ وَبَشِرْنِي بِذِلْكَ فِالْعَاجِلِدُ وَنَ ۖ وَالْإِجِلُ بُشْرِيا عَرْفُهَا وَعَرَّفَى فِيهِ عَلَّا ٱتَّبَيَّنُهُا إِزَّ ذَٰكَ لِا يَضِيُّ عَلِيَكَ وَوسُعِكَ وَلاَ يَتَكَا ذَكَ فِي قُلْمَ لِنَ وَلاَ يَصَعَدُكَ فَي نَا لِكَ وَ لاَيَوُدُكَ فِي مِيلِهِ إِللَّهِ الْمُؤَدِّلَةِ عَلِيمُها إِلْاَئُكَ النَّكَ اللَّهُ مَا تَشَاءُ وَتَحَكُّمُ مَا تُربُدُ إِنَّكَ عَلَيْهَا إِلَا لُكَ النَّكَ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَيْء وَمَ يَرُوصَلْ اللهُ عَلَى مُنْدُوالِدِ المُطَهِرِينِ وَكَازَ عُرِفِالْبُرِمَالِتِلُ اذَا ذَكِرُ التَّبْطاب فَاسْنَعْ الْمَنْيُرُومَ وَمَرْا وِنْهُ وَكَيْبُ مُ اللَّهُ مَ أَيْا نَعُودُ بِكَ مَنَ زَغَانِ السَّيْطَانِ الرَّجِيم وَكَيْنِ وَ مَكَايِنِ وَمِزَالَيْقَةِ مِامَانِيهِ وَمَوَاعِينِ وَعُرُدِم وَمَصَابِينِ وَأَنْ عُلِيعَ نَفْسَهُ فِاضِلا لِنَاعَ طَاعَتِكَ عَاسِتِهَانِنَا بِمَعْصِينِكَ أَوْانَ يَحِسُنَ عِنْدَنَامِ الْجَسِّنَ كَنَا اَفَانَ يَعْنَلَ عَلِيْنَامِنَا كَأَنْ اللهُ مَلِنَا عَنَا بِعِبَادَيْكَ وَالْحَيْمَةُ بِدُونُبُنَا وَعَجَبَدَكَ وَاجْعَلْ فَيَنَا وَبَيْنَهُ يُسْرًا لاَهِمْ يَكُدُ وَرَدْمًا مُعْمَثًا لأَنفُنُونُهُ وَاللَّهُ مَصَلَّ عَلَيْحُ مَنَا وَالِدِوَ أَشْغَلَّهُ بَعِضِ أَعَلَانُكَ وَاعْصِمْنَا مِنْهُ بِجُسُنِ عَالَيْكِ وَ اكَفِينَاخَتُنَّهُ وَوَلِنَاظَهُمْ ، وَا فَطَعْ عَنَّا إِنْرَهُ ٱللَّهُ مَصَلِ عَلَيْحَيِّكِ وَالِهِ وَمَتِّعْنَا يَهُمَتَّلَ ضَلاليَّهِ وَدَيْدُ مِنَ الْتَقُولُونَ يَعُوالَتِهِ وَاسْلِكُ إِنَا مِنَ الْتُعَاخِلُافَ سَبِيلِهِ مِنَ الرَّدَى اللَّهُ مَلا يَعْمَ لَهُ وَعُلُونِنا مَنْ خَلَا وَلَا نُوَطِيْنَ لَهُ فِيهَا لَدَيْنَا مَنْزَلًا اللَّهُ مَومَا سَوَّلَ لَنَامِن الطِلْ فَعَرَفْنَا ، وَإِذَا عَرْفَنَا ، وَقِنْا وَيَضِرُنَامَانُكَانِكُهُ بِهِ وَأَلِمُمَنَامَانُعِنُ لُهُ وَأَيْفَظِنَا عَرْسِنَةِ الْغَفْلَةِ مَا لِرَكُونِ النِّهِ وَاحْسِنْ بَوْفِقِكَ عَوْمَنَاعَلِيَهِ ٱللَّهُ مَوَاشْرِبَ قُلُومَنِا إِنْكَا رَعَلْهِ وَالْطَفُ لَنَا فِيْقَضِ حِيلِهِ ٱللَّهُ مَصَّلَ عَلَى عُمَّاكُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَصَّلَ عَلَى عُمَّالُهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَصَّلَّ عَلَى عُمَّالُهُ اللَّهِ مَا عَلَى عُمَّالُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرَاللَّهُ مَرَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وَحَوْلِ سُلُطاً نَهُ عَنَّا وَا فَطَعْ رَجَاءً ، مِنَا وَادْرَا ، عَنِ الوُلُوعِ بِنَا ٱللَّهُ مَصَرِكَ عَلَي مُحَدِّد وَاجْعَلْ

# المُعْتَدِينَا اعْطَافُ وَالْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِعِي الْمُعْتِي الْمُعْتِ

الآه نا فَامْتَهَا يَنا وَافْلادَ نا وَاهَا لِينا وَدُوي أَرْجامِنا وَقَراْ باينا وَجِرانَنا مِنَ لْمُؤْمِنِين وَالْمُؤْمِنِاتِ في حَرِيْ خادِرْ وَحِصْنِ خافِظِ وَكَنَفِ مَا نِعِ وَالْبِسْمُ مِنْ هُجُنَنَّا وَاقِيَّةً وَاعْطِهِ مُ عَلَيْ أَسْلِعَ مَّا مَا ضِينَدُ ٱللَّهُ مَوَاعْمُ مُ بِذِلْكِ مَنْ شَهِدَ للَّ بِالرُّنُونِيَّةِ وَأَخْلَصَ لِكَ بِأَلْوَجْلانيَّةِ وَعَاداهُ لَكَ مِحَقِيقَةِ الْعُبُودِيَةِ وَاسْتَظْهَرَ إِنِ عَلِيَهِ فَهُ فَوْفِرَ الْعُلُومِ الزَّبْ إِنَّا لَهُ مَا الْمُعَاعَدَ وَافْتُنْ مَا دَتَى وَافْتَوْمَا دَبِّر وَتَبْطِهُ إِذَاعَرَمُ وَانْفَضْمَا أَبْرُمُ اللَّهُ مَواهِزُمْ جُنْنُ وَابْطِيل كَنْ وَاهْدِهُ وَكُفْتُرُ وَارْغِيمُ آنفَتُرُ ٱللَّهُ مَ اجْعَلْنَا فِي ظَيْمِ آعَلَا بُرُوا عِزَلْنَا عَنْ عِلَادِا وَلِلَّا ثُمِلًا نطيئع كه أذا استهونا ولا تستجيسكة إذا دعانا نامُ لا يمنا فابترس اَطَاعَ اَمْ اَوَ فَعِظْ عَرْسُا الْعِيم مَنْ أَتَبَعَ نَجَرَنَا ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَى مُحَدِّدُ وَالِهِ حَاتَمِ النَّبِينَ وَسَيْدِيالْمُسْلِينَ وَعَلَّاهُ لِمَنْ إِلْفَلْيَةِينَ الطاهري واعذنا واخالينا وانحاننا وجميع للؤنينين والمؤمنات جما استعذنامنه وآجرنا مِمَّا اسْتَبَوْنَا بِكَ مَرْخُوفِهِ وَاسْمَعْ لَنَا مَا دَعَوْنَا بِهِ وَاعْطِينًا مَا اَغْفَلْنَا هُ وَاحْفَظُ لَنَا مَا اسْسَنَا هُ وَصِيْرِ الْمِالِدَ فِي زَجَاتِ الصَّالِحِينَ وَمَرَاتِ إِلْمُؤْمِثِينَ الْمِبْرِيِّ الْعَالَمُينَ وَكَانَ مُرْدُهَا تُرْعِلْهُ الذادفع عَنْهُ فَلَفَرا عَ الْمُ عَلَيْتُ ٱللَّهُ مَ لَكَ أَكَ مُعَلِّحُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بَلَا ثُكَ فَلَا يَخْعَلْ حَظِّي مِنْ مُحْمَيْكَ مَا عَجَلْتَ لِمِنْ عَا فِيَتِكَ فَاكُونَ قَلْشَقِينَ مِمَا آجَيْتُ وَ سَعِدَعَنْ عِلْ الْعَافِيةَ وَإِنْ كُنْ مَاظَلِلْتُ فِيهِ آفِتْ فِيهِ مِنْ هَنِ الْعَافِيةَ بَيْنَ يَدَي بَالْ وَلا تَنْفَطِعُ وَوْدِيلا يَرْتَفِعُ فَعَلِيدُ لِي مِا أَخَرْتَ وَأَخْرَعَنَى مَا قَلَمْتَ فَعَنْ كُتُنْهِ مِا عَاقَتُ وُ الفَكَاوُ وَغَيْرُ فَلِيلِما عَا قِبَتُهُ الْبَقَاءُ وَصَلَّى لَهُ عَلَيْجَ لَى وَالْهِ وَكَالْ خِرْجَانَهُ عِلْكُمْ إِعْ تحتكالخنب الله عراسيتنا الغيث وانش علينا وحمتك بغينك المغدي من التحالينان لِنَبْاتِ اَنضِكَ الْمُونِيِ فِي جَمِيعِ الْافَاقِ وَأَمْنَ عَلَيْ عِبَادِكَ مِا يُنَاعِ الْثَمَّ وَآخي الأَدَكَ بُلُوغ الزَهَرَةِ وَاسْهِ فِي مَلْا تَكْتَلُ الْكِرَاءَ السَّفَرَةِ لِسَقِينَكَ نَا فِعِ ذَا يَمُّغُرَنُ وَاسِعِ دِدَنُ وَالِيلِ سربع غاجل نخنى برما قدّة الت وترد برما قدفات وتخرج برماهكوات وتوسيع برفي الأفوات سَخَابًا مُثَرِيكًا مَنْ يُنَامَ مِنَّا طَبَقًا حُلِكًا لَا غَيْمُلِتْ وَدُفْرُ وَلا خَلَبَ رَفْدُ اللَّهُ مَا المَنْ اغْشًا مُغَيًّا مَهِيًا مُزِعًا عَهِضًا وَاسِعًا عَن رَّا تَرُدُ بِرِالْنَهَ يُصْ وَتَخْرُرُ بِرِالْحِيضَ اللَّهُ مَ اسْقِنا سَفَيًا نشُيُلُ مِنْهُ الظِرابَ وَمُلْدُومُنُدُ الْجُبَابَ وَتُفَخِّى بُرِ الْانْهَارَ وَتُبْنِتُ بِرِأَلاَ شَجَارَ وَتُرْخِصُ بِرُالاَسْعَارَ فِيجَيع

#### (٢١) زَعَا لَيْ أَفِي كُلَّامِ النَّهِ لَاتِنَ ٤٥٥ عَلَيْ النَّهِ النَّهُ النَّ

الامّصْارَ وَتَنْعَسُ بِهِ الْبِهَا يَرَوَا لِحَلْقَ وَتَكُلُ لَنَا بِبِطَيْبًا سَإِلْرِّزْقِ وَتُكْبُرُ بِرِالرَّدْءُ وَتَكُرُّ بِإِلْفَهُ وَتُرْبِدُنَا بِرَفُوَّةً ۚ إِلَى تُوْتِينَا ٱللَّهُ مَّلِا يَجَعَلْظِلَّهُ عَلَيْنَا سَمُومًا وَلَا يَجْعَلْ رَدَهُ عَلَيْنَا حُسُومًا وَلا تَعْمَ إَخْ يُرْعَلِنَنَا رُجُومًا فَلا تَجْعَلُ مِنْ أَعْلَمْنَا الْجَارَّا ٱللهُ مَصَلَ عَلَيْجَارُ فَأَلِي كَارِيْفا بْنَ يَكَاتِ التَّمَوْاتِ وَالْارْضِ لَيْكَ عَلَى كُلَّ فَيْ فَدِيرٌ وَكُلْ فَرْجُوا لَهُ عَلَيْ لِكُ مَكَارُ الْأَخْلافَ وَاوَسِعَ عَلَىٰ فِيهِ فِكَ وَلَا نَفَيْتَ فِي الْنَظَرِ وَاعِنَكِ وَلَا بَشَلِيتِي بِالْكَبْرِ وَعَتِدْنِ لَكَ وَلَا نَفُسُ وَلا تُحْدَيْثُ لِي عِزُّ اطاهِرًا إلا آخَدَتُ لِي دِلَّةً الطِّندُّ عِندَنفَسَى عِلَيْهِا ٱللَّهُ مَصَلَّ عَلى عُجَّدُ وَالد مُحَدِّدُ وَمَنِعْنِي فِهُدِي صَالِحِ لا اسْتَبْدِلْ بِهِ وَطَرِيقَةِ حَقَ لا أَذِ يُعْ عَنْها وَنِتَةِ رُسُّدِ لا أَشُكُ فِها وَعِرْنِ مَاكُانَ عُنُمُ يَهِ لَدُ فَالْاعَتِكَ فَاذِكُانَ عُرُي مَنْ قَا لِلْشَيْطَانِ فَا فَبَضِنِي لِتَكَ فَالْلَهُ يَسْبِقَ مَفْتُكَ إِلَيَّ أَفَيْتَ عَكِيرَ عَضَبُكَ عَلَىٓ اللَّهُ مَلا تَدَعَ لِخَصْلَةً تَعُابُ مِتِي اللَّ أَصَلَحَتُهَا وَلا عَاسَّةُ أَوَّنَّهُ إِنَّا الْاحْسَنْمَهَا فَلَا أَكُو وَمَدَّ فِي الْفِصِيرَ الْوَاتَمْ مَتَهَا ٱللَّهُ مَصَلَّ عَلَيْحَكِ وَالِ الِّيْقَةِ وَمِنْ عَلَاوَةِ الْاَدْنَيْنَ الْوَلَايَرَ وَمِنْ عُقُوقِ دَوَيْ الاَرْخَامِ الْمَبْرَةَ وَمَنْ خُذَلانِ الاَفْرَ مِنْ الْمُ وَمِرْحَتِ اللَّاكَذِينَ تَصْغِيرِ الْلِقَةِ وَمِنْ دَدْ اللَّالِيبَ مِن كُرَةِ الْعِشْرَةِ وَمِنْ مَارَة بِخَوْفِ الْطَلْلِينَ لَمْ للامَتَّمِّن تَوَعَدَنِ وَوَفِيتَىٰ لِطِاعَةِمْزُكَ دَىٰ وَمُتَابَعَةِمْنِ اَرْتَ وَفِ اللَّهُمَّ مَسَلَ عَلْيُحِيَّة والدوَسَة دُن لِآن أَعَارِضَ مُزعَتْ إِلْنَعْيُووَ آجْزِي مَنْ تَجَرَف إِلْبِرِقا بْيِبَ مَنْ حَرَبَى بِالْهَذِلِ

## ذَعَا وَكُا فِي كُلَّا مِنْ الْخَالَافِي

207

وَأَكَا فِي مَزْقَطَعَهُ الْصِلَةِ وَاخْالِفَ مَزَاغْتَا بَيْ إِلْحُسِنَ الْذِكْرُ وَأَنْ أَشْكُمُ إِلْحَسَنَةَ وَاغْفِيَّ عَرَالْسَيْرَ ٱللهُ مَّرَصِلَ عَلَىٰ عُمَّتَ يَوْالِهِ وَحَلِبَى عِلْيَةِ الصَّالِحِينَ وَالْبَيْنِينَ ذِينَةُ ٱلْمُتَعَبِّنَ فِيسَطِ الْعَدْلِ وَكَفْلِم الْعَيْظِ وَالِمُفَآءُ النَّايِرَةِ وَضَيْمَ الْمُلْلُفُهُ فَ وَاصْلاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَافْتَا ءِالْعَارِفَةِ وَسَيْرُ الْعَاشَةِ ولين العربكة وجفض الجناج وحسن السبرة وسكونا أرج وطيب الخالفة والستني الرافض لير وَاشْارِ الْتَعْصَنُلُ وَتَزْلِيهُ الْمَعَيْدِ وَالْافِضْالِ عَلْيَغَيْلُ السُّيِّحِيِّ وَالْعَوْلِ أَلِجَق وَانْ عَنْ وَاسْتُقِلُالِ ٱلْخَيْرَةَ إِنْ كُنْ مِنْ قَوْلِي وَفَعِلِي قَاسْتَكِمُا وِالْفَرِّ وَإِنْ قَلَ مِنْ قُولِي وَفِعْلِي وَأَكِلْ ذَلْكَ لِي بِوْا مِر الطاعةرولزُ وُمِرْ لِجَاعَة وَرَفْضِ اللَّهِ مَع وَمُسْتَعَلِّلْ آيَا الْخُنْرَة وَاللَّهُ مَّصَرِا مَل حَيْر وَالله وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْ قِلْ عَلَى الذاحِبَمْ وَاقْوَى فَوْ لَكِ فِي الذانصِيْنُ وَلا بَتْنَكِينِ بالكِك ر عَزْعِنا دَيْكَ وَلِا الْعَبِاعَ زُسِبَهِ لِكَ وَلَا إِلْتَعَهُن لِيْلِافِ تَعَيَّلْ وَلَا يُحَامَعَ فِي مَنْ نَفَرَّ وَعَنْكَ وَلَامُفَارَقَةِ مِنْ إَجْمَعَ إِلَيْكَ اللَّهُ مَا اجْعَلَنَى اصُولُ بِكَ عِنْدَا لَضَرُورَةِ وَاسْالُكَ غِندالْ الْحَاجَةِ وَ ٱتَصَرَّعُ اللَيْكَ عِنْكَ الْمَسْكَنَة وَكُلْ تَفْتِينِي الْلِيسْتِعْ الرِّبِيَ الْذِالضَّطِيمُ مُنَ وَلا الْمُصْوَعِ لِيُوالِ هَيْكَ إِذَا أَفَقَهُ وَكُلْ التَّضَرُّعُ إِلَى مَنْ دُونَكَ إِذَا رَهِيْتُ فَٱسْتِيقَ بِذَلْكِ خِذَلا لَكَ وَمُنْعَكَ واغاصنك اأزجم الراحين الله تماخع لما بلغوالشيطان في دوع مزالمَتى والنطبي واليسيد وَالْحَسَدِيْدُوا الْعِظْمَيْكَ وَتَعَكُّمُ إَفِ قُدْرَتِكَ وَتَدْبِرًا عَلَى عَدُولَ وَمَاجَرَى عَلِيلًا فِم إِلْفَظْةِ فَخُشُ أَوْهِجُ إِوْشَتْمُ عُرْضِ أَفَشَهَا دَهِ بِاطِل آواغِتيابِ مُؤْمِن غَاشِ إِوْسَتِ خَاصِي وَما أَشْبَهُ ذَٰلِكُ نُطْقًا بِأَلِحَ بِلَكَ وَأَغِلَاقًا فِي لَتَنَاءَ عَلَيْكَ وَذَهَا بًا فِي تَجَيْدِكَ وَسُكُم النِغِمَتَكَ وَاعْتِرَافًا ، بإخسانك واخِصاء ليننك الله مصل على عُمَيّ والدولا أظلَمَ واتت مطبي الدّ فع عَيْ وَلا اَظْلِمَنَّ وَانْتَ الْفَادِدُ مَلَى الْعَبَضِ مِنْ وَلا آصِلَّنَّ وَقَلْ آمُكَنتَكَ هِلَا يَنَ وَلا أَفْتَقِنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَلَا ٱطْعَكِينَ وَمِنْعِنْدِكَ وُجُدِي ٱللَّهُ مَا اللَّهُ عَالِكَ فَغِيْدِكَ وَفَلْتُ وَالْحَ فَوْكَ قَصَدُتُ وَالْحَاوُدُكِ الشَّفَتُ وَمِفَضَلِكَ وَتَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِكُ مَغْفِرَكَ وَلافِ عَمَا مَا اَسْتَحَىٰ بِرَعَ عَوَلَ مِنَا لِيَجِدُ اَنْ حَكَنُ عَلَى فَشَيْ الْأَفَصَٰلُكَ فَصَرَّا عَلَى حَيَّ إِوَالِهِ وَتَفَعْلَ عَلَىٰٓ اللهُ مُ وَانطِفْنِي الْمُدُلِي وَالْمِيمْنِي الْمَقْوَىٰ وَوَفِقْنِي لَلِيَّ مِحَاذِكِي وَاسْتَغِلْنَي بِأُمُوارِفُ ٱللَّهُ مَراسُلُكْ بَالطَّهُ عَمَّا الْمُثَلِّي وَاجْعَلَمْ عَلَى مِلْمَ الْمُؤْتُ وَاجْمِيااً اللَّهُ مَ مَيْلُ عَلَيْ وَاللَّهِ

# رَعَالَىٰ الْخَاجِرَبُرُامِنَ الْمَاكِرِيَّةِ الْمَاكِرِيِّةِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

وَمَتْعَنِی اِلْاِفِصَادِ وَاجْعَلَہٰی مِن اَهَالِ اَلْسِّدْ الدِ وَمِنْ اَدِلَةِ الرَّشَادِ وَمِنْ الْإِلْعِبَادِ وَادْزُفَتَی فَوْزَ الكغاد وسَلاَمَتَ الْمِصْادِ اللَّهُ مَّدُولْ الْعَسْلِكَ بْرِيْفَ مِا يُغَلِّصُهَا وَإِنْ لِنَصْ مِرْ يَفْ ما يُسْلِحُهُا فَإِنَّ نَعَنِّهِ عَالِكُدُ أَوْتَعَضِمَهَا ٱللَّهُ تَعَالَتَ عُلَّةِ إِنْ حَرِثْتُ وَلَثْتُ مُنْتَجَعَ إِنْ حُرِثُ وَبِكَ اسْتَغَالَهُ إِنْ كُونْتُ وَعِنْدَا خَمِافًا تَ خَلَفٌ وَلِمَافَ مَصَلاحَ وَفِيمًا ٱنْكُرْتَ تَغِيْرٌ فَأَمْنُ عَلَيْ فَبَلَ لَلاَّهِ بالعافِية وَقَفِلَ الطَّلَبِ إِلَيْ وَقَبْلَ الصَّلالِ الرِّسْادِ وَاكْفِني مَوْنَدٌ مَعْزَمُ الْعِيادِ وَهَبْ لِيأْسُ يَوْمَالْمُعَادِوَامْنِخَيْحُسْنَ الْاِيْسَادِ اللَّهُ مُصِّلِ عَلَيْحَيِّدُ وَالله وَادْرَءُ عَبْرِ بلِطْفِيكَ وَاعْلَىٰ بِعَمِّلِكَ وأصْلِيْ بِكُرْمُكِ وَدَاوِن بِصُنْعِكَ وَأَظَلَّنَي فِهَ رَاكَ وَحَلَّمْ بِضَالَةٌ وَفَقَى إِذَا اسْتَكَلَّتُ عُلَّ الاسورلامذاها وإذا متناجمت الاعال لإذكاما وإذا تنا فضي الملك لإرضاها اللهم مرل عَلْيُحَدِّدُوْ اللهِ وَتَوْجَي الْيَجْفَا بَرُوسَمُني عُسنَ الْولايَزُوَمُ الْحِمْدَق الْمِدْايَرُولانقَيْتُو بِالسِّعَةِ وَالْمِيْخِ حُسْنَ الدَّعَةِ وَلا بَعْفَلْ عَنْنِي كَذَّا وَلاَ تُرْدُدُ عَالِي عَلَى دَدًا فَإِنْ لا أَجْعَلُ لَكَ صِدًا وَلا اَدْعُو المِعَكَ بِنَّ ا ٱللهُ مَصَلِ عَلَيْ مَا لِهِ عَالَمَةِ فَاسْتَعَنَّى مِنَ السَّقَ وَجَصِّنُ دِدْقِي مِنَ التلف ووقرملكتي بالبركة بدواميث بيسب لألها لميرللين فيا انفؤيث اللهم مراعل تخ واله واكفني فونترالا كليناب وارز فني من عَراجِ ساب ملا أَشْتَعِلَ عَرْعِيا حَلِي مِالطَلَب وَلَا ٱجْتِمَلَ اصْرَبَعِاتِ الْمَكْتِ اللَّهُ مَوْاطْلَتْ فِيةُ لَدَّتِكِ مَا ٱطْلَتْ وَٱجْرِفِي بِعَزَلِكَ مِمَّا ٱلْهَبُ الله مُ مَسِل عَلى مُحَدِّدُ وَالدِ وَصُن وَجْمِي أَلْمِسْارِ وَلا تَبْتَذَلُّ مِالْمُ فِيارِ فَاسْتَرْزَقَ اهْلَ د ذُقكَ وَأَسْتَعَطْعَ شِرا رَخَلَقِكَ فَافْتَ بَنْ يَهِ لَهُزَاعُطانِي وَأُبْتَا إِيذَهُ رَزَمَنَعَ فَاسْتَهِ فُونِهُمْ وَلَيُّ الْاعِطْأَةِ وَالْمَنْعِ اللَّهُ مَّرَصَلْ عَلَى تَحَيِّدُ وَالدُّوفَيْ حِيَّدٌ فِيعِنا وَي وَفَراعًا فِي هَادَهٍ وَفَلِمَّا فِي اسْتِيعَالِ وَوَرَعًا فِي إِمَالِ ٱللَّهُ مَا خِيمَ بِعَوْكَ أَجَلَى وَجَفِّونْ فِي رَجَآءَ رَجْمَةِ لَ أَكُلُّ وَسَهِّ لَالَّا بُوعُ رَضِا لَتُسْبُلِي وَحَيِّرِ فِي جَمِيعِ آجُوالِي عَمَلِ اللهُ مَصِيلَ عَلَي كُلُوعُ وَاللهِ وَمَعْنِي لِذَكُوكَ فِي أوفات الغفلة واستعلى بطاعتك فأبام للفلة والفؤل المحستيل سبلاسهلة أكلل بهاخنزا لدُنْا وَالْإِخْرَةِ اللَّهُ مَّ وَصَلَّ عَلَى حُمَّةً إِوَالِمِ كَا فَعْنِلْ مَا صَلَّتَ عَلَى حَدِينَ خَلْفُكُ فَكُمُ وَإِنْتَ مُصَيِّلَ عَلَىٰ حَدِيْفِكُ وَالْمِنَا فِي لَدُنْا فِي لَدُنْا حَسَنَةً وَفِي الْمُؤَةِ حِسَنَةً وَقِي يَحْمَدُكَ عَالْ النادِ وكالعزف طاش البسلافيا أحرنه اللهتم لايكافي الفرة الضعيف أمن لواهم فالخطاب

# وعافقالا جنهامي

دَ وَاقَ الْاَضِ الْحَوْفِ ٱفْرُدَتْمِ كَا كَخَطَايًا فَلَاصَاحِ مَعِجِ وَضَغُفْتُ عَنْ عَضَبَكِ فَلَامُوَ بِدَكِي وَأَشْرَفْتَ عَلَى خَوْفِ لِقِآ لَكَ فَلا مُسَكِّنَ لِرَوْعَتِي وَمَنْ بُوْمِنْ فَيْ مِنْكَ وَأَنْتَ أَخَفْسَتِنَى وَمَزْلُيلًا عِزُفِي وَأَنْتَ أَفْرَةً نَبَى كُوْ مُقَوِينَ وَانْتَ آضَعَفْتَ خِلْإَجُيرُ اللَّحِ لِلْآرَبُّ عَلَيْهَ وَبِ فَلْأَوْمِنُ الإِفَالِبُ عَلَى غُلُوبُ لِلْأَبِينِ الأطالِكِ عَلى طَلُوبِ وَبِيَدِكَ يَا اللهِ حَبِيعُ ذَلِكَ ٱلسَّبَ وَالْمِكَ الْمَعَرُّ وَلَلْهَرْبُ فَصَلَّ عَليْ تُحَرَّدَ ألِهِ وَآخِرِهُرَى وَأَنْجِحِ مُطَلِّمَى لِلْهُ مَا أَنْكَ أَنْ صَرَفْتَ عَنَّى وَجِمَاتًا لَكُرَّمُ أُوسَنَعْتَنَى فَصْلَكَ الْجَسَب ٱوْحَظَرْتُ عَلَى دُرْقُكَ ٱوْقَطَعْتَ عَبِي سَبَكَ لَمُ إَجَدِ إِلْسَبِيل إِلْيَ وَمِنْ أَمَلَى عَبْلُ وَلَوْ أَفَدْ وَعَلَىٰا عِنْكَاتَ بَعُونَة سِواكَ فَإِنْ عَنْكُ وَوْقَضَيْكَ نَاصِيَت بِدَكِ لَا أَمْلِي مَعَ أَمْرِكَ مَا ضِ فَيُجْكُك عَدْلُ فِي عَنْ الْأُنْ وَلَا قُوَّةَ لِي كَلِي الْحُرُوبِ مِرْسُلْطِ اللَّهِ وَلا ٱسْتَطِيعُ لِمَا وَذَهَ قُلْمَ إِلَى وَلا ٱسْتَطِيعُ لَمِا وَذَهَ قُلْمَ إِلَى وَلا ٱسْتَطِيعُ اللَّهِ وَلا أَسْمَيلُ مَوالتَ وَلاَ اللَّهُ وَضَالَتَ وَلا أَنالُ مَاعِنَكَ الْأَبِطِاعَيَكَ وَبِفَضَلِ مَمْ مَثَكِ الْفِح اَصَحِتُ وَآمَسُنَتُ عَمْدًا دَانِحُ اللَّهُ لَا ٱمْلُكُ لِيَفْتَى فَعْمَا وَلاَضَرَّا اللَّهِ بِلَيْأَشْهَا دُبِذَ لِكَ عَلَىٰ فَشَي فَأَعْرَفُ بِضَعْفِ فُوِّنَ وَقِلَةٍ حِيلَتَى فَأَنِحْ لِي مَا وَعَدْبَى وَتَمِيْم لِمِا اسَيْنَى فَاقِيَعَبْدُكَ الْمُسِكِينُ الْمُسْتَكِئُوالصَّعِيهُ الضَّرُ رُالذَلْيُلِ الْحَقِينُ الْمُقَينُ الْفَقِيرُ الْخَاتَفُ الْسُنَةِ رُاللَّهُ مَ صَلَّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ لذك ولذفيا أوليتني ولاغا فلا الإحسانات فيما أنليتني ولا السار فالجابيك لي والطَافَ عَني في مَن آؤكُنُ أُولَا وَآءُ وَفَقِرَ وَعِنيَّ ٱللَّهُ مَ صَلَّعَلى مُحِمَّتِهِ فَالِهِ وَاجْعَلْ أَا بِيَعَلَيْكَ وَمَلْحِي إِنَّاكَ وَحَذِي لَكَ فِي كُلْ خَالِانَ حَتَّى لِا أَفْرَ عَمِيا أَتَيْتَ يَمِنَ الدُّنْيَا وَلا أَخِنَ عَلَى المَنْعَتَبَى فِهَا وَ أَشْعِ فَلَنْيَ قَفُوا لَنَّ وَاسْتَعِلْ بَرَىٰ فِيمَا تَفْتِلُدُمْنِي وَأَشْعَ لَهْ إِلَا عَنْكَ نَفْسِي عَزْكُ لَهْ أَيْرِدُ عَلَيْ تَحْظُ الااحِتَ أَسْنًا مِن سُخُطِكَ وَلا أَسْخِطَ أَسْنًا مِنْ صَالَ ٱللَّهُ مَصَلِ عَلَى حَبَّدُ وَالِهِ وَفَرَغَ فَلني لَجَنَّكِ وَاشْعَلْمُ بِلَكُوكَ وَانْعَنْمُ يَجُوفُكِ وَمَا لَوَجَلَ مَنْكَ وَقَوْه الرَّغْمَةُ إِلَيْكَ وَآمِلُهُ الْحَاعَتِكَ وَخُلْ يه في حَبِّ السُّبُ الِدَيْكَ وَدَلِلهُ الرَّعْتَ فِي اعْنَدَكَ أَيْامِ حَيْوِيّ كُلَّنَا وَاجْعَلْ فَوْلِكَ مِنْ الدَّيْنَا فَأَدْ وَالْيَهُمْنَكَ رِجْلَتِي وَفِيمُهُنَا لِكَ مَدْجَلِي وَاجْعَلْ فِجَنَتَكَ مَثْوَايَ وَهَبُ لِي فُوَّةً أَجْرَلُ لِمَاجَمِيعَ مَنْ اللَّهُ وَاجْعَلُ فِإِلَيْكَ فَكَرْعَبَى فِيمَا عِنْدَكَ وَالْبِيرِ فَلَيْ الْوَجْنَدَ مِنْ شَرا رَحَلْعَكَ وَهَدْ لَا لَا نُنْ بِكَ وَإِذَ لِنَا ثُلَ وَاصْلِطاعَيْكَ وَلا يَجْعَلْ لِفِاجِرَ وَلا كَا فِرِعَلْ مِنْدَةً وَلا لَهُ عِنْدَ؟ مِدًّا وَلابِ إِلنَّهَ مِمْ الْحَدُّ لَا إِجْعَلُ الْكُورَ قِلْغُ وَأَنْسُ وَأَسْتِغِنَّا مِّ وَكَيْا بِينَ مِنْ وَيِمْ إِيخَلْقِكَ أَلَهُمْ

# كُعَائُ عَلَيْكُمْ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِنْ اللَّفَّالَةُ عَلَيْكُمْ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سَلَعَلَى حُدَّدٍ وَالْهِ وَاجْعَلِنْ لَمَنْ فَرَيًّا وَاجْعَلْنِ لَمَنْ خَلِّ وَامْنُ نَصْلَحٌ مِا لِشَوْقِ النَّكَ وَمَا لَعَمَلُكَ عَا عَيْتُ وَتَرْضَىٰ أَنِكَ عَلَيْكُلَ نَتَى قُوبَرُ وَذَٰلِكَ عَلَيْكَ بِيرِ وَكَلَّزُ مِزْدِعَا ثَبُ غِيدَ النَّدَهُ وَالْجُهَاب ولعبتر اللاهون وألجهد الله والله والله والمناف والمناف والماك برين وألك عليه وعالية اَ غُلَبُ مِنْ عَدُرَى فَاعَظِيٰ مِزْ نَقَضَى مِايرُضِيلَ عَنَّى وَجُذَانِفَسْ لِنَ رَضِاهِ امِزْ نَقَفَ في عَافِيرَ اللَّهُ لاطَاقَةَ لى الِحُهُ لَدُولاصَرَ لِي اللَّهِ وَلا قُوَّةً لِي الصَّعْرِ فَلا تَحْطُرُ عَلَى رُدِق وَلا تَكِلَّن إلى خَلَقِكَ بْلَقَفَرَةُ بْجَاجَى وَتَوْلَ كَفِنا بَيَ وَانْظُرْ لِيَ وَانْظُرُ لِي فَجَمِيعِ امُورُي فَأَنِكَ إِنْ كُلْبَنَىٰ الْمِغَنِّي عَجَنُّتُ عَنْهَا وَلِوْرُافِيمُما فِدِمَصْلِحَتُهَا وَإِنْ وَكُلْتَنَى الْخَلْفِكَ تَجْتَمُوا ۖ وَإِنَّ أَنْجَانَتِي الِي قَرَابِيَّ وَرَوْ وَإِنْ اعْطُوّا تَبْلَلُا نَكُنَّ ا وَمَنْوُاعَلَى عَلَيْ وَدَمْوُاكَتِنِيرًا فَيَفِضُلْكَ ٱللَّهُ مَ فَاغْنِينَ وَبَعَظُمَّاكَ فَانْعَنَيْ وَبِهَعَيْكَ فَالِسُطُ مِلَى وَيَاعِنْدَكَ فَاكْفِينَ اللَّهُ مَصَرَّاعَلَى مُعَيِّدَ وَالله وَخَلْصِينِ مَن الحسد واحصرف عن الذُنوب وورّغي عن إلجاد مرولا تُحَرّثي عَلَى المعياصي واجعَل هواي عِندالًا وَرضَايَ فِمَا يَرِدُ عَلَيْنِكِ وَبِادِكْ لِي فِمَا دَذَ فُتَنِي وَفِيمَا خَوَلْتَنِي وَفِيمَا ٱلْغَمَّتَ بِمِعَلَى وَاجْعَلْنَي وكُلَّ الان مَعْ عَوْظًا مَكُلُوءًا مَسْتُورًا مَنْوعًا مُعَاذًا مُجَارًا اللَّهُ مَصِلَ عَلَى مُعَمِّد وَأَقْوَعَيْ كُلُهَا ٱلْزَمْنَكِيْهِ وَفَوَضْنَهُ عَلِأَلَكَ فِي وَخْدِمِنْ وُجُو مِلْ عَيْكَ أَوْلِحَلْقِ مِزْ خَلْفِكَ وَإِنْ صَعُفَكَ قَنْ ذلك بَدَنِ وَوَهَنْتَ عَنْهُ قُوتِي وَلَمْ تَنَاهُ مُقَلَّمَ فَ وَلَمْ مَنْكُم مُعَالِمَ وَلَمْ لَيَعْهُ مَا لِي وَلَاذَاتُ يَدِي ذَكُرْ مَرُا وَلَنْبِهُ هُوَمَارِبَ مِثْمَاقَدُ آحَصَيْتَ مُ عَلَيَّ وَاغْفَلْتَهُ أَنَامِنْ فَنْسَى فَادْرِعَتِي مِنْ جَرِمل عَطِيتَك وكبرما عِنْكَ فَأَنَّكَ وَاسِعُ كُونِ مَتَى لاَ بَعْ عَلَيْ شَيْ مِنْ مُرْيدُ أَنْ تُقَاصِّني فِي مِرْحَكَ إِنَّ أَوْتُضَاعِفَ بِمِنَ سَيْنَاقِ يَوْمَ الْفَاكَ لارتِ اللَّهُ مُ مَرِّلَ عَلَيْحُ بَدَّوْ اللهِ وَأُدُونَ فِي الرَّغْبَةَ فِي الْعَمَ لِللَّ لِلْحِرْفِ حَيَّ إِعْرَفَ صِدْ وَذَٰلِكَ مِنْ قَلْبِي وَخَيْ كِوُزَ الْغَالِبُ عَلَى آلِهُ مَدَ فِي دُنْياي وَحَثْمَا عَلَ الْحِسَنَاتِ شُوَّا وَامَنَ مَزَالَسَتَاتِ مَوَّا وَخَوَقًا وَهَبْ لِي نُورًا آمَتِني بِرِفِ لِنَاسِ وَاهْتَدِي بِرِفِ لَظُلُماتِ وَأُسَيَغُ ببرمز السَّالِ وَالسُّبُهُ الْمُ مَّصِلَ عَلَى مُعَرَّا وَاللهِ وَادْرُ فَيْ خَوْفَ عَمْ الْوَعِيدِ وَسَوَقَ تُوالِلْ لَوْعُوثِ حَيًّا جَدَلَنَّ هَمَا اَدْعُولَ لَهُ وَكَا بَرَمَا ٱسْجِيرِ بِنِهُ ٱللَّهُ تَمَوْلَةَ مُلْوَمًا يُصْلِحُني مِنِ آمَرُهُ سَاتِي أَنْتِ فَكُرْجِوْ آجُ حَفِيًّا ٱللَّهُ مَصَلَّ عَلَى عَنْدُوال مُحَدَّدُ وَادْدُ فَيَ الْجَوَّعِنْدَكُ تَعَصِّيرِي فَالشَّكُولَكَ عِنَّا ٱنعَمْتَ عَلَىَ فِالْدِيْرُوالْعُسُرُوالصِّغَةِ وَالْتَعَيْمِعَيْ اَنَعَرَفَ مِنْ نَصْبِي دُوْحَ الْرَضِي وَكُمَا بِيَنَةَ الْفَيْنِ

## رُعَا فِي عَلَيْتِ الْخِلْسِ لِلْ السِّلِ الْمَالِيَةِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمَا خ عا في عمليت الإلى السِّلِ اللهِ الله

يتى بما يَجِبُ لَكَ فِهَا يَحُلُنُ فِي الْأَلْحَوْثِ وَالْآمِنِ وَالرَّضِي وَالْسَخُطِ وَالْضَيِّ وَالْنَصْ عَالْلُهُمْ صَلَّ عَلَيْحَ لِدُ وَالِهِ وَادْزُفْنِي لِهُمَرَالَصْدُرِمِنَ أَجِدَ يَجَيُّ لِالْجَسُلَا مَجْدُ امْرْخَلَفْكَ عَلَيْنَو مِنْ فَصَلْكَ وَحَيَّا لاارَى أَفِيَةُ مِنْ أَعِلَ عَلَى الْحَدِيمُ مِنْ خَلْقَالَ فِي مِن أَوْدُنْيا أَوْعَافِيةٍ أَوْنَعَوْى أَوْسَعَيْرِ أَوْرَجَا والْأَرْجَوْتُ لِنْفَنِي أَفْ لَخُلِكَ بِلَّ وَمَنْكَ وَجِلَكُ لا شَرَاكِ لَكَ ٱللَّهُ مَصِلَ عَلَى مُمَّد وَالِهِ وَادْزُهُمِي ٱلْتَحَفَّظُ مِزَالْحِظَايًا وَالْاِعْرَاسَ مِنَ الزَلَ فَالْتُنْيَا وَالْاعِزَةِ وَعَالِهِ الرَّضَا وَالْعَصَبَ حَيَّا كُونَ بَايِرَهُ عَلَيَ مِنْهُمُا بِمَنْزَلَةٍ سَوْآءِ عَامِلًا بِطِاعِينَكَ مُونِرًا لِرِضِاكَ عَلَيْنَا بِنوبُمُا فِي فَلِيَاهِ وَالاَعْلَاءَ خَيَامُنَ عَدُوي مِنْ ظُلْمِ فَجَوْدِي وَمَا يَسَ وَلَتِي مِنْ مَنْ لِي وَاغِطاطِ مَوْاي وَاجْعَلْنَي مِنْ مَدْعُولَة عَلْمَا في التِّخَاءَ دُمَاءَ الْمُخْلَصَيْنِ الْمُضْطَعْنَ لَكَ فِي لَدُعَاءُ إِنَّكَ حَمَدُ مُجِيدٌ وَكُلْ حَزُفُهَا مُعِلِيكُم اذالْك الله وَالنِّيفِ اللَّهُ أَعْلَى وَصُرُهُما اللَّهُ مَصَلَّ عَلْيُ عَيْرُوالِم وَالنِّينَ عَافِيتَكَ وَجَلَّلْنَ عَافِيتَكَ وَ حَصِّىٰ بِعِيا فِيتَكَ وَأَكْرَمْنَى بِعَا فِيتَلِكَ وَأَغْنِي بِعِيا فِيتَلِكَ وَنَصَدَّ وَعَكَّ يَعِا فِيتَلِكَ وَهَبْ عَالِفَتَكَ فَا فَرِسَهُ عَافِيَنَكَ وَاصْلِحُ لِهِ فَامْيَكَ وَلا نُعَرَقِينَ وَبَنَ عَافِيَكَ فَالْدُنْ اَوَالْاَحْقِ اللهُ مُصَلَّم عَلِيُجَمَّدَ وَلِلْ عَلِي عَلِيهِ وَعَافِي عَافِيةَ كَافِيَةُ شَافِيَةً عَالِيَّةً نامِيَّةُ عَافِيَّةً نُولِدُ فِي بَرَفِ الْعَافِيَّةُ عَافِيَةَ النُّمُنْا وَالْلِخِرَةِ وَامْنُوعَكَمَ الْصَعَيْرَ وَالْآمِنُ وَالسَّالْاَمْرِ فِي حَبِّهِ وَبَكِف وَالنَفَادِ فِي مُورُي وَأَلْخَنْ يَدَلِكَ وَأَلْخَوْنِ مِنْكَ وَالْفُوَّةِ عَلَىٰ الْمُرْتَىٰ بِمِ فِطاعَ لِنَ وَالإِجْيَابِ لْمَا هَنَيْتَيْ عَنْدُمْ زِمَعْصِيَيْكَ ٱللَّهُمَّ وَامْنُرْعَكَ إِلْجَ وَٱلْمِعُمْرَة وَدِيادَة فَبْهَ وَلكِ صَلَوانُكَ عَلْمُ وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَانُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الهِ وَالدِرسُولاتِ عَلِمَهُمُ السَّلامُ أَبَدَّ الما أَبْفَيْتَنِي فَعَامِي هٰڵٳۏڣڮؙڵۣۼٳڡۣۅٵڿۼڶڂٚڵڬٙمؘڡ۫ڹؙڰۥٛٮۺڬۅؙڗٵؠٙۮڰۅڐٵڵۮٙڵڬٙڡڵڿؙۅڐٳۼڹڮڬٷؘٳ۫ڣڟۣؾۼڷ وَسُكُمْ إِنَّ وَذِكُولَ وَحُسُرِ النَّفِي مَلِيَكَ لِسَانِ وَاشْرَحَ لِزَاشِدِدِ بِنَكِ فَلْي وَاعَزُنِي وَدُرْتِيَ مِزَالْشَيْطِانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ شِرَالْتَ آمَدُواْ لَمَا مَنْ وَالْعَامَة رَوَا لَلاَ مَتْدِ وَمُن تَرَشَيطانِ مَرِيدٍ وَمِنْ شَرِ كُلِّسُلُطَانِ عَنِيدٍ وَمِنْ تَرْكُلِّ مُثَّقِ حَفِيدٍ وَمِنْ تَبِرَكُلِّ ضَعِيفٍ وَشَكِيدٍ وَمُنْ تَرَكُل نُسَهِفَ وَصِّبِع وَمِنْ أَسْرَكُلُ صَغِيرُوكُ مِن وَمِن أَرْكُلُ فَهِ وَبِعِيدِ وَمِن أَرْكُلُ مَرْضَكَ لرسَوُلِكَ وَلِأَهُل مَتْ حَرًّا مِنَ أَجِنَ وَالْانِينِ وَمِنْ شِرَكُلِّ ذَا بَيْرِ آنْ أَخِلْ مِنْ اصِيَتِهَا إِنَّكَ عَلَى إِلْمُ مُسْتَقِيمِ ٱللَّهُ مَ مَلَّ عَلَيْحُ مَدَدُ وَالِدِ وَمَنْ آدادين بِسُورُ فَاصْرِ فَرُعَتِي وَادِ خَرْعَتَى مَكُنَّ وَادْرَأْعَتِي مَرَ وُودُدَّكُيْلً

### دُعَافُوًّ لاَ بَوْبِجَ لِلْمُصَّلِّيْ دُعَافُوًّ لاَ بَوْبِجَ لِلْمُصَّلِّيْ

نُونْينَى مِنْ جَيعِ صَرِق وَشَنِّ وَعَمَن وَحَمَن وَهَمْن وَكُنّ وَجَسَدٍ وَعَلَاوَتَهُ وَجَاثُلِه وَمَصَابِه وَدَجْلِم وَخَلُهِ إِنَّكَ عَنْ يُوعَدِيرُ وَكَارُ خُرِهِ اللَّهِ عَلِيتُمْ لا وَيَعَلَّمُ مَا ٱلْكِيلَامُ ٱللَّهُمَّ مَرَاعَلَى عَنَا عَبَدُكَ وَرَسُولَكِ وَاهْلِهَتْ وِالطَّامِنَ وَاجْصُصُهُمْ إِفْضِلَ لَكُواْ بِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَكَاْ لِكَ وَتَلَاّ وَاحْسُصِ اللَّهُ مَوْالدِّيِّ بِأَلكُمْ إِمَدِلَدَيكَ وَالْصَلَّوْة مِنْكَ الْأَدْمَ الرَّاحِينَ اللَّهُ مَ صَرَّاعَلَيْ فَيَرّ واله والفين على ما يجب لمناع في الهامًا واجمع لي المراكم والمرة المائم المرائم المرائم المرائم المهاري مِنْهُ وَوَقِعِتْنِ النِّفُودِ فِيمَا شَعِيرُنِ مِنْ عِلْمِهِ حَتَّ لِانْفُوتَى اسْتِعِالُ شَيٌّ عَلَيْتَنِيهِ وَلاَ تُقْلَلْ وَكُانِ عَنْ الْجُعُونِ فِيمَا ٱلْمُسْتَذِيدِ ٱللَّهُ مُرْصَلَ عَلَى مُحَمِّدِ وَالدِيمَا أَشَرُفْتَنَا بِروصَلَ عَلَي عَبَدِ وَالدِكُنَا أوَجَبْتَ لَنَا أَلِحَيَّ عَلَى لِكُلُوبِ بَيهِ ٱللَّهُ مَراجِكُنْ لَها أَبْهُمَا هَيْهَ أَلْسُلُطانِ الْعَسُوفِ وَأَبْرَهُمُا بَرُهُ الرَّوْفِ وَاجْعَلُطاعَتَ لِوَالِدَيِّ وَبِرِي بِهِمَا أَفَرَاعِينَ فِينَ دَفْدَةِ الْوَسْنَانِ وَأَنْكِرِ لِيصَدْمِي مِنْ شَرَةِ الظَّمَانِ حَتَّى وُتِرَعَلَى مُوايَ مَواهُما وَأُفَرَهُ عَلَيْ الْمُاوَاسْتَكُمْ رَبَّهُمْ اب وَإِنْ قَلَّ وَ آستينل بي بيما فانكُنْ الله تَرخفيضُ لَمُناصُّونَ وَاطِنْ لَمُناكُلُومِي فَالْرَاهُمُنا عَريكَ وَإَعْلِمُ عَلِيَهُمْ اللَّهُ وَصَيْرَ فِي بِمِنَا رَفِيقًا وَعَلِيَهُمْ اسْفَيْقًا اللَّهُ وَاشْكُمْ فَمُنَا تَرْسِيتِي وَأَشْهُمُ اعَلِيَكُمْ فَ وَاحْفَظْ لَهُ إِمَا حَفِظا ، مِنْ فِي صِعَرِي اللَّهُمَّ وَمَا مَتَهُمَا مِنْي مَنْ اذَى الْوَخْلَصَ لِيهَ لِما عَبْي مُوفِّ ٱوصْاعَ فِيَالِمَهُا مِنْ حَيْ فَاجْعَلْهُ حِطَّةٌ لِذَنْوَبُهِمَا وَعُلُوّاً فِي دَجَابِهَا وَذِيادٌ ، في حسنا بهما السُبّل السِّيَّاتِ مِا صَعْافِهَا مِنْ الْجَسَنَاتِ ٱللَّهُ مَ وَمَا لَعَكَمْ إِلَا عَلَى فَيْ وَلِ أَوْ اسْرَفًا عَلَى فِيهِ مِنْ فَعِيلِ ٱوْضَيَّعًا وُلِمِنْ حَيْ أَوْقَتُمْ إِنِي عَنْ وُ مِنْ فَاجِبِ فَقَدْ وَهَبْ وَلَمْمُ الصَّابِ مِرْعَلَيْهُم أَوْرَغِبْتُ الَّيْكَ فِي وَضْعِ بَبَعِيدِهِ عَنْهُمَا فَإِنَّ أَنَّمُهُمُ مَا عَلَى فَسَدُ فَكَا ٱسْتَبْطِيُّهُمَا فِيرِي وَكَا أَكُنَّ مُا لَوَّلَيا مُنْ آمري الربي فمُما أَوْجُ بُحَتْقًا عَلَى وَاقْدُمُ الحِسْانَا الْيَ وَاعْظُمُ مِنَهُ لَدَيْ مِنْ أَنْ أَفَاتُمُها بِعَلْ اقَانُجانِيَهُمُا عَلَىٰ فِلْ إِنَّ إِذَا إِلْهِ عِلْوُلُ شُغَلِمِهِما بِتَرْبِينِي وَابَّنَ فِيتَهِمِ الْحَجْرِ السِّيِّي أَبْنَ إقْنَارُهُمَا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمِ اللِّيوَسِعَتِرَعَلَ هَيْمَاتَ مَا لَيَسْتَوْفِيْ انِمِنِجَقَّهَمُ الْكَادُرِكُ مَا يَجِبُ عَلِيَّهُمُا وكاأنا بفاض وظيفة خرمتهما فصراعل محتة بواله واعتى الخرمن استعين بدووقفن الفت

### خَعَا يُعَ الْحِلْمِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ دعا يُعَا عُكِي الْمِعْ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَي

مَنْ رُغِبَ النَّهِ وَلَا تَجْعَلَىٰ فِي اهْرِلْ الْعُقُوقِ لْلِابَّاءَ وَالْاُمَّهَاتِ يَوْمَ تَجُزُىٰ كُلُ نَفَسُر بِمَاكَبَ وَه الانطلكون الله مصلعلى نحبتك فاله وذريته واخصص كوي افضل اخصصت براآاء المؤمِّنين وَامْتِهَا عِرْمُ الْآرَجُمُ الرَّاحِينَ اللَّهُ تَمَلَّا مُنْسِنِينَ كَرُهُمَا فِي دُبَارِصَلَوْنِي وَفِيكُلِّ إِنِّ مِنْ أَسْآءُ يَبْلِي وَ فِكُلِّ سَاعَتِهِ مِزْسَاعَاتِ مُهَادِي ٱللَّهُمَّ صَلِّعَ لِيُحَمَّدُ وَالِدِ وَاغْفِلْ بِدُعَا فِي هَمَّا وَاغْفَا ببرهما بي مغيِّفَة حَمَّا وَأَرْضَعَنْهُ مَا إِنتَفَاعَتِي هُمَا يِضَاعَمُ ٱوَبَلِغِهُمُا بِأَلْكُمْ لَيَرَمُواطِّرَالسَّلِاتِيَّ وَإِرْسَبَقَتْ مَغْنِفُرُكَ هُمَا فَتَقِعْهُمَا فِي وَإِرْسَبِقَتْ مَغْفِرَتُكَ لِفَتَفَعِينِ فِهِمَا حَيْ يَجْمَعِ بَرَافَيْك فى داركُراْ مَنِكَ وَبِحَلْ مَغْفِرَاكِ وَرَحْمَنَكَ إِنْكَ دُواْلْفَضْلُ لِعَظِيمِ وَالْمَزِاْلْقَ دِيم وَٱنْتَ أَرْحُمُ الْلِعِيزَ وكلز فزنها أعاليه لكول دعكم في ملك اللهة ومرتفظ بعا و ولذي وباسلامينها وَبِائِتُاعِي بِنِي إِلْحِي أَمُلُدُ لِيْجُ أَغَارِهِنِم وَزِدْلِي فِي إِجَالِمِنِم وَدَبِ لِصَغِيرُمُ وَقُولِ فَعِيفَهُمْ وَأَضِعَ لحابلا نهم وَادْنا نَهُمُ وَاخْلا فَهُمْ وَعَا فِهِمْ فَأَنْفُهِمْ وَفِجُوا رِحِيْمٌ وَفِيكُلُّهَا عُنديت بِمِثْلَ مَرْهُ مِ وَادْرِدِلِي وَعَلَى بِدَيَّ أَرْزَاقِهِمُ وَاجْعَلْهُ مُ أَبْرَارًا أَيْقِنَّا وَيُصَرِّلُوَ سَامِعِينَ مُطْيِعِينَ لَكَ وَلا وَلِمَا تُكَ الصحين ولجميع اعلالك معاندين ومبغضين امين الله عاشد بمع عضدي واقريه لَوْا وَدِي وَكُوْنِهِ مِرَعَدَدِي وَذِينَ بِهُم تَحْضَرَى وَاحْي بِهُم ذِكْرِي وَاكْفِني بِهُم فَعَيْدَى وَاعِنَى بهم عَلَا وَلاَ مُخَالِفِينَ وَلا خَاطِئِينَ وَاعِينِ عَلَىٰ تَرْبِينِهِ وَتَادِيبِهِمْ وَبِرِهِمْ وَهَبْ لِينَ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أَوْلا دُاذَكُوراً خَكُورًا وَاجْعَلْ ذَلِكَ حَرًا لِي وَاجْعَلْهُ مُ لِيعَوْ مَاعَلَى مَا لَتُكَ وَاعِذْنِي وَذُرِيَّ مِزَ لَتَيطَانِ الرَّجِيم فَأَنِكَ خَلَقْتُنَا وَافَهُ يَنَا وَهَيَدُنَا وَرَغَبُّتُنَا فِي قَالِ مِا آمَّةً فَا وَرَهِّ مَنَا عِقَا بَرُ وَجَعَلْتَ لَنَاعَكُ وَالْكُيْلُا سَلَطَتَهُ مِنْ عَلَى مَا لَمَ يُسَلِّطِنَا عَلِيدُ مِنْ هُ وَاسْكَنْ تَرُصُلُ وَمَهٰ وَاجْرَيْتُمْ مَعَادِي دِمِنَاهِ فَالاَيْغُفُلُ إِنْ عَفَلْنَا وَلا يَتَسَىٰ الْكَسَيٰ الْوُسِنَا عِمَا لِكَ وَيُحَوِّنَا بِعَيْلُ الْحَيْمَا بِفَاحِتَهُ تَجَعَّنَا عَكِهُا وَإِنْ هَمَنَا بِعَلَ صَالِحِ تَتَطَنَاعَنَهُ مَيْعَ مَنْ لَكَ إِلَيْهُ وَابَ وَمَنْ لَنَا بِالشُّهُاتِ إِنْ وَعَدَنَا كَذَبّنا وَازْمَنَّ نَا آخَلَفْنَا وَالْاَتَقِرْفَ عَنَاكَيْنَ وَيُصْلِّنَا وَالْانْقِنَا حَالَهُ يَتَ يَزَلَنَا ٱللَّهُ مَ فَا فَهَنَّ لَطَا مُعَنَّا بُولْطَا لِلَ عَنْ يَعْضِهُ مُعَنَّا بِكُنْرَةً الدُّعَاءَ لَكَ فَصُبْرِ مِنْ كَيْنِ فِالْعَصُوْمِ بَن لِكَ الْلَهُمَّ ٱعْطِينَ كُلَّ ُوْلِي وَا فَصِرْ لِلْ حَوَانْغِي وَلا تَمْنَعَنِي الْاجْابَرَ وَقَدْضَيْنَتَهَا لِي وَلا تَجْعُنُ دُعَا بِيُحنَكَ وَقَدْاَمْ يَتَيْ بِرَوْلِهُ أَنْ

## رُعَا فِي الْجَبْرِ إِنْ فِي كُمِعًا فِي الْمُ لَالِيَّةِ فِي

عَلَىَّ بِكُلِّما يُصْلِحُهُ فِي دُنْيَايِي فَاخِزَن بِإِذْ كَرْتُ مِنْهُ وَمَا لِشَيْتُ أَوْاَظْهَرْتُ ٱوْاَخْفَتْ ٱوْاَعْلَنْتُ ٱوْاَسْرَرْتُ وَاجْعَلْنِي فِي جَبِيعِ ذَٰلِكَ مِنَ الْمُفْتِلِمِينَ بِسُوَّا لِلْإِلْا لَا الْمِنْعِينَ مَا لِطَلَبْ عَيْلِمَنُوعُينَ بِالْتَوْكُلِ عَلَيْكَ الْعَوْدِينَ الِنَعَوُّدِيكِ الرَّابِحِينَ فِي الْيِجَارَةِ عَلَيْكَ الْجُارِينَ بِعِزْلَ المُوسَعِ عَلَيْهُمُ الْرِزْقُ الْحَلَّالُ لِهُ مِرْفَضَلِكَ الْوَاسِعِ بِجُودِكَ وَكُومَكَ الْمُعَزِّنَ مِنَ لَدُلِّ بِلَّ وَالْجُادِينَ مِنَ لَظُيْرُ بِعِدُ لِكَ وَالْمُعَافَيْنَ مِنَ لَبَالاَ وَبِرَحْمَدِكِ وَالْمُغْنَيْنَ مِزَ الْفَقِيرِ فِيلِاكَ وَالْمَعْصُومِينَ مِنَ الْدُنُوبِ وَالزّلَلِ وَالْجَطَاءَ بَتَعُوا وَالْمُؤْفَةِ مِنَ الْكَيْرِ وَالرَّسُولِ وَالصَّوابِ بِطِاعَتِكَ وَالْحُالِ بَيْنَهُمُ وَمَنِيَ الْذُنوبِ بِعُدْرَة لِيَ الْتَارِكِينَ لِكُلِّ مَعْضِيَتِكَ السَّاكِنِينَ فَحُوارِكَ ٱللَّهُمَّ اعْطِنْ الْجَيَعَ ذَلِكَ بَوْفِيقِكَ وَدَحْمَتِكَ وَاعِذْنَا مِنْ عَذَا بِالنَّبِيرَةِ اعْطِجِيعَ المُسْلِلينَ وَالْمُسْلِئَاتِ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِياتِ مُشْلَ لَلْدَى سَأَلْتُكَ لِنَفْسِجَ لِوَلدَى فِي عَاجِل لدُنا وَاجِلُ الْاخِرَةِ إِنَّلَتَ وَيَ بِحِيثٌ سَمِيعَ عَلَيْمٌ عَفُونُ عَفُورُدُونُ مَيْم فأننا فالدننا حسنة وفالانزة حسنة وفنا برخمتك عذاب النار وكانز فرجا ترجلت لم بحاله وأولسا تراذاذكرهم الله مَصلَ المحتمد واله وتقلَّى فحولان وموالي لعارفين بحقينا وَالْمُنَا بِذِينَ لِأَغْلَامُنَا بِأَفْضَلِ وَلا يَتَلِيَّ وَوَفِقَهُ مُرلِافًا مُتِرسُنَيِّكَ وَالْآخُونَ عَالِينِ ادْيَلِتَ سِنْ إُمْ وَسَالِهُ فَالْمِيْمِ وَعِيادَ وَمَرْضِيمُ وَهِيلاً يَرْمُسْتَرَاتُ لِيهُمْ وَمُنا صَحَيْرِمُسْتَشْيِمُ مِ وَتَعَهَّدُونَا دِمِهِنِمَ وَكِثَمَانِ اسْرَارِهِمْ وَسَنْرِعَوْرا بَهِمْ وَنُصْرَةً مِّطْلُومُهِمْ وَجُسْنِ مُواسْا بَهُمْ الْمِلْعُونُ وَالْعَوْدِعَلِيهُ مُوالْحِدَةِ وَالْافِضْ الْ وَاعْطَاءُ مَا يَجِهُ لَهُمُ مَثْلُ السُّوُالِ وَاجْعَلْنِ اللَّهُ مَّ أَجْرِي الْمِيْسَا مُسِينَهُمُ وَاغِرْضُ بَالِمَا وُزِعَنْ طِالِمِهِ مِواَسْتَعِلْحُسُنَ الْظِنِّ فِيكَا فَيْهَ مِواَتُوكَلْ بالبِرِعَامَتُهُ وَاغْضُ صَرَى عَنْهُمْ عِفَةٌ وَأَلِينَ خِلِنِهِ لَهُمُ تَوَاضَعًا وَارْفَعَ لَا أَمْلِ اللَّهُ وَمِنْهُمْ رَجَمَةٌ وَالْسِرْهُمُ بأبغيب مَوَدَّةً وَابُرِتُ تَفَاءَ الَّهِ عَرِغُنِهُمْ نَضِيًّا وَا وُجِهُ لِمُمَا ا وُجِبُ لِخِاسَى وَارَعَى كَلَّمُ مَا آرْعَى مِنَا صَبِي ٱللَّهُ مَ مَرِكَ لَي حُمَدًى وَالِهِ وَأُدرُفِتِي لَهُ لِكَ يُنهُمُ وَاجْعَلَ لِهَ وَفَلْحُظُوطِ فِياعِندَهُمُ وَزِدهُمْ بَصِيرٌ فَجَعْي وَمَعِرَفَةٌ بِفِصَلَحَ فَيَسْعَدُوابِ وَاسْعَدَ بِهُمْ الْمِيزِيَةَ الْعَالَمِينَ وَكُلْ خُرِعًا مُهُ عَلَتَ لَكُ هِلْ لَعْوْسِ ٱللَّهُ مَ صَرِّلَ عَلَى عُمَّةً وَالِهِ وَجَصِّرْ أَعْوُر ٱلسَّلِينَ بِعِزَبَكِ وَأَبْدِ عَلَمَا أَيْفَاتِ وأسبنع عطاياهم مزجدتك اللهتم صراعل محكمتك والدوكة وكترعدة كأفاض فأشحذا سلحتهم واجرس خُوْدَتَهُمُ وَامْنَعَ حُومَتُهُمُ وَٱلْفِحَبْعَهُمْ وَدَبِرَامَهُمْ وَوَارْدِبَنِ مِيْرِهِمِمْ وَتُوحَلَيكِواْ يَرِمُونَ إِلَمْ وَ

## رُعَاوُ لَاهِ النَّعِيٰ لِلنَّعِيٰ النَّعِيٰ النَّعِيْ النَّعِيْ النَّعِيْ الْعِلْمِ النَّعِيْ النَّعِيْ النَّعِيْ النَّعِيْ النَّعِيْ النَّعِيْ النَّعِيْ الْعِيْ النَّعِيْ النَّعِيْ النَّعِيْ النَّعِيْ النَّعِيْ الْمِنْ الْعِيْ الْمِنْ الْعِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْعِلْمِيْ الْمِنْ الْمِيْعِيْ الْمِنْ الْمِنْ

اغضُدُهُم الِنصَرِهَ أَعِنْهُ مُ الِصَبْرَةِ الطُّفُ لَمُمْ وَلَكُكُرِ اللَّهُ مَ سَلَّ عَلَى عَيْدَ وَالِهِ وَعَرِفْهُمْ مَا يَجْلُونَ وَعَلِمَهُمُ الْاَيْعَلَوْنَ وَبَصِّرِهُمُ مَا لَاسُصِرُونَ اللَّهُ مَّ صِلْعَلَى عَبْدَوَالِهِ وَالنيهِ مِعْنَدَلَقِا مَهُمُ الْعَدَةَ يَكُودُنياهُ مُ الْخُلَاعَةِ الْعَرَةُ وَالْمُ عَنْ الْوَبِيمِ خَطَلَاتُ الْمَالِ الْفَتَوْنِ وَاجْعَ لِأَلِحَتَةَ نَصَبَاعَيْنِيمُ وَلَوْحْ بِنَهْا لِابْصَادِهِمِ مَا آعَدَتَ فِهَا مِنْ سَاكِنِ أَيْخُلِدُ وَمَنَا ذِلْ الْكُرَٰ إِمَةٍ وَالْحُودِ أَلِيسًا نِ وَالْأَمْادِ ٱلْطَهَّةَ وَمَا نُواعِ ٱلْاَنْزِ مَبْرِوالْاَشْجَارِ الْمُتَكَلِيةِ بِعِينُ وَلِالْفِي الْفَرْجَةُ لِلْفَيْمُ مَا الْمَدْفَالِدَوْلَا يُحَيِّثُ نَفَتْ هُ عَنْ قَرْبِهِ بِفِرَادٍ ٱللَّهُ تَمَا فَللُ بِلْلِكَ عَلْقَهُمْ فَأَقْلِمْ عَنْهُمْ أَظْفَا رَهُمْ وَقَرْقَ بْنَيْهُمْ وَبَّنِ اسْلِحَيْهِمْ وَاخْلَعْ وَالْهُ وَافْلَتْهِمْ وَالْعِلْ بَيْمُ وَبَيْنَ اذْوِدَيْهُمْ وَجَيْمُ فَيُسُلِمِمْ وَصَلَّاهُمْ عَنْ وجهد إفطَعَ عَنْهُمُ الْمُدَدُ وَانْعَصْ نِهُمُ الْعَدَدُ وَامْلَا وَافْدَتُهُمُ الْرَعْبَ وَاقْضَ لَيْلِيمَهُ عِنَ الْبِسَطِ وَاخْرِزْمُ السِّنَةَ يُمْ عَنِ الْنُطِقَ وَشَرِّدْ بِبْمِ مَنْ خَلْفَهُمْ وَنَصِّلْ مِنْ وَمَا نَبْمُ وَاقْطَعْ يخِنْ بِيْرِ اَطْهَاعَ مَنْ هَعْدَهُمُ اللَّهُ مَعَقِبْمُ لَدَحَامَ سِنَاءِهِمْ وَيَدْسِ اَصْلابَ بِخالِفِيم وَاقْطَعَ نُسْلَ دَوَابْهِمْ وَٱنْعَامِيمُ لَا نَاْدَنَ لِسَمَا عُهِمْ فِي قَطِيرُولَا لِالْمَرْضِيمِ فِسَانٍ ٱللَّهُ مَ وَقُوبِذَ لِكَ عَالَ الْمَالِيم وَحَصِنْ بِهِ بِإِلاَهُمْ مُ تَكِنْ بِهِ إِمُوالْمَهُ وَقَرِعْهُمْ مِنْ كَالبَتْهِمُ لِعِبَادَتِكَ وَعَنْ مُنا بَدَّتِهِمُ لَلْخِهُمْ عَنْ كَالبَتْهِمُ لِعِبَادَتِكَ وَعَنْ مُنا بَدَّتِهِمُ لَلْخِهُمْ عَنْ كُالْتُهُمْ لَلْخِهُمْ عَنْ مُعَالِبًا مُعَالِمَ لَلْحَبْلُقَعْ بِتَ حَنْ لَانْهُ بَدُ فِي مِقَاعِ الْلاَضِ عَنْ لِنَ وَلا نَصَّفَرَ لِإِجْدِينَ مِنْ جَهَا لُهُ وَلكَ اللَّهُ مَ اعْزُ بِكُلِّ فاحِيةٍ مَنْ السِّلِينَ عَلَى مَنْ إِنَّا مُّهُمْ مِنْ السِّهُمِنَ وَامْدِدُهُمْ مِلْا مُّكَّرَّ مِنْ عِنْدِلْمَهُ فِينَ حَي كَيْفِوْهُمْ إلى مُنْقَطِعَ التُرابِ قَلَا فِإِرَضْكِ وَاسْرًا الفِيقَرِقُ إِنَالَتَ انْتُ اللهُ الذي لا الدالد الاانت وجدك الأشريك لك اللهُ مُ واعْمُ مُنْ إِلَيْ اعْلَاءَكَ فِي فَطَادِ الْبِيلِادِ مِنْ الْمِنْدِ وَالرَّوْمِ وَالْتُرْكِ وَالْجَزَّدِ وَالْحَبَشِ وَالنُوبَةِ وَالزَّنِحِ وَالْشَفْالِلَةِ وَالْدَيْالِلَةِ وَسَايِراُمِ النِّزَلِيْ الذِّينَ تَخَفَّا آمَمَا وُهُمْ وَصِفْاتُهُ وَقَدْ اَحْصَيْتُهُمُ مِعْ فِتَكِ وَاشْرَفْ عَلَيْهِ مِ عِنْدُمَّ كِ اللَّهُ مَّ اشْعَرْلَ المُرْكِينَ مَا لِمُنزكِينَ عَنْ الْول اَطْلُونِ السِّلْمِينَ وَخُذُهُمُ مِا لِنعَضِ عَزْتَفَتُّ مِيمُ وَتَبَطِّهُمُ مَا لِفُنْ فَيْرِعِنَ الْاجْتِدَا وَعَلَيْهِمُ اللَّهُمَّ أَخِل قُلُوبَهُمْ مِنَ الْامَنَةُ وَابْنَا نَهُمْ مِنْ الْفُقَةِ وَاذْهِلْ لُلُوبَهُمْ عَزِ الْاجْنِيالِ وَاوْهِن آتكا نَهُمْ عَزْمُنَانَكَةِ الرخال وتجينهم عزمن العقرالا بطال والعتف عكنه خدا مؤم للا مكتبك ببأس من أسيك فيلا يَوْمَ بَدِينَ فَطْعُ بِهِ دَابِرَهُ مُ وَتَجَفُدُ بِإِسْوَكَهُمُ وَنُفَرِقُ بِهِ عَلَدَهُمُ اللَّهُمَ وَامْزُجُ مِا هَهُمُ مِ الْوَلْآءِ وَاطْعِيمَةً مُمْ الْلاَدْ فَآءَ وَادْمِيلِا دَهُمْ الْيَجْسُونِ وَآئِعٌ عَلِنَهَا الْمِلْقُدُونِ وَافْرَعُهَا الْمُجُولِ

### رُعَافُغُ مُنْفِرَعًا اِلْحَالِيَّةُ مُعَافُغُ مُنْفِرَعًا اِلْحَالِيَّةُ

واجعَلْ بِرَهُمْ فِي حَمِّلْ صَٰذِكَ وَابْعَ مِهِا عَنْهُمْ وَامْتَعِ جُسُولِنِا بِنْهُمُ اصِيبُهُمْ بِأَلِحُهُمْ الْمُعْيِمُ وَالنَّعْيْم الآليم اللهُ مَوايَا غازِعَ احُمْرِن اهْلِملِتكِ أَوْجُاهِ يِحاهَ دَهُمْ مِن أَسْاعِ سُنَتكِ لِلْكُورَدِينَكَ الأعلى وَخِزُبِكَ الاَ فَوَى وَجَنُطِكَ الاَوْقِ فَلَقِتِهِ الدِّسْرَ وَهَبِي كَهُ الاَمْرَ وَتَوَلَّدُ يُا لِفِي وَتَجَيَّزُهَ الْاَصْفَا وَاسْتَفُولَهُ الطَهِرُ وَاسْبَعْ عَلِيْهِ وَالنَفَعَة وَمُتَعِنْهُ بِالنَشَاطِ وَاطَفِ عَنْهُ جَرَارَةَ الشّوقِ وَابِّنُ مِنْعَتِمُ الوَحْنَةِ وَاكْنِهِ ذِكْرًا لَاحْيُلَ وَالْوَلَدِ وَانْزُلَهُ مُجْسُزَالِنِيَّةِ وَتَوْلَهُ مِالْعَا فِيَةِ وَاصْحِيْهُ السَّلْأُ وَاعَيْفِهِ مِنَا جُهُنُ وَالْفِيمُ هُ أَكُولَ اَ وَادْدُقُتُ الْشِيْقَ وَآيَدُ ، كُيالَنْصُرَة وَعَلَمْ السّيرة السُّنَنَ وَسَلِّد ، فِي لَهُ كُوْ وَاعْزِلْ عَنْهُ الْرَلَاءُ وَخَلِصْهُ مِزَالَتُ مَعَامِ وَالْحَلْفِكُونَ وَذِكُ وَظَعَنَهُ وَإِقَامَتُهُ فِيكَ وَلَكَ فَإِذَا صَأَفَ عَدُوَكَ وَعَدُوٓ مُ فَعَلِلْهُ مُ وَعَيْنِهِ وَصَعِيْهُا أَنَّهُمُ وَفَلْهِم وَادِلْ لَهُ مِنْهُمْ وَلانْدِلْهُمُ مِنْهُ فَإِنْجَمَّتَ لَهُ مُإِلْسَعَادَةِ وَقَصَيْتَ لَهُ مُإِلْشَهَادَةِ فَبَعَدَانَ يَخْتَاجَ عَدُوَكَ بِإِلْفَتَلِ وَبَعْدَ اَنْ يَخْهَدَى بِهُ الْانْهُ وَبَعُدَانَ مَامَنَ الْمُ إِنْ الْسُلِلِينَ وَبَعْدَانَ نُوتِلِي عَدُولُكُ مُذِيرِينَ اللَّهُ مُ وَأَيُّنا مُنْ لِمِخْلَفَ غَاذِيًّا كُمْ الْطِلَافِي دَارِ مَا وَنَعَهَ كَخَالِفِيهِ فِي عَيْبَتِهِ ا وَأَعَا مَرُبطَآهُ يَمِنْ مَا لِهِ اَوَامَدُّهُ بعُنادٍ أَوْسَجُنَ عَلَيْهِا دِ أَوَا بَعَهُ فِي وَجْمِهِ دَعْقَ أَوْدَعَىٰ لَدُينَ وَرَا بُرُخِرَةً فَاحِر لَهُ مِنْ لَاجْرِهِ وُنْ نَابِوَزْنِ وَمِينَالًا بِمِثْلِ وَعَوْضُهُ مِنْ فِعُلِهِ عِوضًا حَاضِرًا يَتَعِبَلُ بِهِ نَفْعَ مَا فَدَ مَرْوسُرُورَمَا الْحَتْ إلىٰ أَنْ سِنْتِهِي بِرِأَ لَوَفْتُ إِلَى مُا اَجْرَيْتَ لَمُ مِزْفَضَاكِ وَاعْدَدْتَ لَهُ مِزْكَ رَامَيْكَ اللَّهُمَّ وَأَيْتُنَا مُسْلِمِ أَهْمَهُ الْمَالِلْ مِوَاحْنَ مُرْتَحَرَّبُ الْمَلِ لَسِرْلِيَ عَلِيَهُ مِفْوَى عَزْوً الْوَحْمَ بِحِها وِفَعَدَ ببرضعف أفا بَطَاتُ بِرِفَا قَتْرَا وَاحْتَرَهُ عَنْهُ حَادِثَ ٱ وَعَضَ لَدُدُونَ إِدَادَ بَرِمَا نِعَ فَاكْتُ إِنِّهُ و الغنايدين وَا وَجِبُ لَهُ فَوَا سِأَلْجُ أَهِ دِينَ وَاجْعَلْهُ فِي ظِلْمِ السَّهُ كَلَّ وَالصَّالِحِينَ اللَّهُ مَرسَلِ عَلْ مُجَمَّدِيمَ بِلِأَ وَمَهُ وُلِكَ وَالْمُحَكِّمُ لَوَةً عَالِيَّةً عَلَى لَصَّلُواتٍ مُشْرَفَةً فَوَ وَالْحَيَاتِ صَلْوةً لا سَنَهُ إِمَا مُلا بَفَطِعُ عَدَدُها كَاتُم مَا مَضَى مَنْ صَلُوا لَكِ عَلَى مَدِينَ اَوْلِمَا يُكَ إِنَّكَ التَّانُ أَكِيدُ الْلِبُدِئُ الْمُعِيدُ الْفَعَالُ لِمَا تُرِيدُ وَكَلْنَ عَرْبُعَا تَرْعَلِكُ لِمُ الْمُعْدَةَ الْكِلْمَ الْمُعَالِكُ الْمُعْدَةُ الْمُنْفَرِقُا الْمُؤْمِدُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدِلُولُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُولُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ ٱللهُ مَرِانِ ٱخْلَصْتُ مانِعَطِاعِ إِلَيْكَ وَأَعْبَلْتُ بِكُلِي كَلَيْكَ وَصَرَفْتُ وَجَهِي مَثَنْ يَعْتَاجُ الِي فِالْجَ وَقَلِنْتُ مُسْئَلِينَ عَنَ لَهُ رَيْسَتَعِنْ عَزْ فَضَلِكَ وَرَائِتُ أَنْظَكِ الْخُتَاجِ الْيَالْخِتَاجِ سَفَرُون دَايِه وَصَلَةً مِنْ عَقْلِهِ مَكُمْ وَدَرَايَتُ يَا اللَّهِ مِن أَنَا سِطَلْبَ وَالْعِنَ الْعِيْرَاكُ فَذَلُو اورامُوا التَّروة مِن

# دُعَائُ الْأَاذِ الْخَرِّعَ لَيْلَالِمِ لِيَّالِمُ لِيَّالِمُ الْمَائِلِيَّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُنْفِيدِ الْمُنْفِيدِ الْمُنْفِيدِ الْمُنْفِقِيدِ الْمُنْفِقِيدِ الْمُنْفِقِيدِ الْمُنْفِيدِ الْمُنْفِقِيدِ الْمُنْفِقِيدِ الْمُنْفِقِيدِ اللَّهِ الْمُنْفِقِيدِ اللَّهِ الْمُنْفِقِيدِ اللَّهِ الْمُنْفِقِيدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِيدِ اللَّهِ الْمُنْفَالِكُولِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِقِيلِي اللِيَّالِي اللَّهِ الللِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِي اللَّهِ اللَّهِ الللِي الللِي اللَّهِ اللَّهِ الللِي الللَّهِ الللْمُنْفِقِيلِي الللِي الللِي اللَّهِ الللِي اللَّهِ الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللَّذِي الْمُنْفِقِيلِي الللِي الللِي الللِي اللللِي الللللِي اللِي الللللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللللِي اللللِي الللِي اللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللللِي الللللِي اللللِي الللللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللللِي الللِي الللِي الللللِي اللللِي الللِي الللِي الللللِي اللللِي

سِواكَ فَا فَقَرُ وُاوَحَا وَلُوا الْارْتِفِاعَ فَاتَّصَعُوا فَعَيْحَ بَعْا يَنَّةِ إِمْنَا لَمِيمَ عَازِمُ وَفَقَتَهُ اعْتِنَارُهُ وَأَرْشُكُ الْطَرْبِقِ مِنُوابِرِاخِيتًا رُهُ فَانْتَ لِامُولَا يَ دُونَ كُلِّ مُسْتُولِ مُوْضِعُ مَسْتُلَتَى وَدُونَ وَلِيِّحاجَعَ أَنْتَ الْمَحْصُوصُ مَبْلِ كُلِّعَ لَيْعُو مَعُونِ لِالْيَشْرَكُكَ لَجَدُ فِي كُمَّا فِي وَلا يَقْفُلُ حَكْمُ عَلْ فُهِمَا وَلا يَنْظِيمُهُ وَإِمَاكَ نِلْأَكُ لِلاَ لِلْمُعَمْدُ لِاللِّمُ فَعَلَا يَتُهُ الْعَدَدِ وَمَلَكَدُ الْفَدْرَةِ وَالصَّمَ فُوفَ عَلَيْدُ أَلْوَال وَالْفُوَّةِ وَدَرَجَبُوالْعُلُوِّ وَالرِّفْعَةِ وَمَنْ سِوالدَّمَرْجُومَ في عَمْنُ مِغَلُوبٌ عَلْى أَمْرِه مَفْهُورٌ عَلَى الْمِعْلَفُ الْحَالَاتُ مُنَنَقِيًّا ﴾ فالصِّفاتِ فَعَالِنَتَ عَزِلْلاَ شَبًّا ، وَالْاَصْلاَدِ وَبَكِيَّنَ عَزْلاَمُنَّالِ وَالاَمْلا يِ فَسْعَانَكَ لَا إِلَهَ الْاَلْتَ وَكَارَ عَرْجَا مُتَعَالَتُ لِإِنَّا فِرْعَكَ الرِّرِينِ اللَّهُ مَ إِنَّكَ بَلَيْتُنَا فِأَدْزَاقِنَا بِسُوءَ ٱلظِّنِّ وَفِي إَجَالِنَا بِطُولِ الْمَرَاحَةَ الْمَسَنْ اَدْزَاقَنَا مِزْعِنْ بِالْمَرْوَقِينَ وَطَيْعَنَا \* بإمالنا في عَادِ الْمُعَمِّن فَصِرْ عَلى عَنْ وَالِدِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادٌّ قَاتَكُفَينًا بِمِنْ وُنَرَ الطَّلَكَ أَفِينًا نِمَّةُ خِالِصَّةُ تُعْفِينًا بِهَامِن شِرَةً النَّصَبَ وَاجْعَلْ مَاصَرَجَتَ بِمِنْ عِلْمَكِ بِمِنْ عِلَى الْ وَٱتَّغَتَهُ مِنْ قَمَكَ فِحَيْا بِلَنْ الْمُعَالِلا هِمَامِنَا بِالرِّذْقِ ٱلذِّيَّ تَكَفَّلْتَ بِرَوَحْمًا لِلْاشْتِغَالِ مِنْ ضَمْنتَ الكِفا يَرَلُهُ فَقُلْتَ وَقُولُكَ إِنْ كُولُ الْأَصْدَقَ وَاقْتُمْتُ وَقَتُمُكَ الْإِرْ الْآوَفِي وَفالْتَمَاءِ رُدِقَكُمُ وَمَا تَوْعَدُونَ كُثُّرُقُكَ فَوَرَبَ التَّمَاءَ وَالْارَضِ أَنُّرْكَيْ مُثِّلُ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِعُونَ وَكَارَجَ ذُعَا بَرُعَكَ لِي فِي ٱلْمَعُونَ زَعَا فَضَاءً الدَّنْ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَدِّدُوالد وَمَبْ لِي لَعَافِيَة مِن يَنْ تَعْلِقُ بِرَوجْهِي وَيُحَارُفِيهِ ذِهِنِي وَنَيْسَعَبُ لَهُ فَكُرُي وَيَطِوُلُ بِهُمَا رِسَتِهِ شُغُلِي اعُوذُبِكَ بِارَبَ مِنْ هَمِ الدَّيْنِ وَفِكُمْ وَشُغُلِ لَدِينَ وَسَهَم فَصَلَّ عَلَى مُعَمَّدُ وَالِم وَاعِدُ فِي مِنْ وَأَسْتَكُرُ مِكَ الربّ من وَلَتَه لِد اكيلوة ومزبيعته بغذالوفات فصراعلى كترواله وأجرن منه بوسع فاصرا وكفاف فاصر الله صلى المائية والدوا حب عن السَّف والازدياد وقومي البذل والافتصاد وعلمي حُسَنَ الْمَقَدُيرِوا فَيَضِينِي لِبُطِيفِكَ عَنِ الْنَبْذَيرِ وَآجِوْمُزْلَسِبْكِ بِٱلْجَالَالِٱدْذَاقِ وَوَجَهِ فِي آبُوا سِي البِرَانْفِنا فِي فَأَذْوِعَتَى مِزَالْمَالِمِ الْمُحَدِّثُ لِي خِيلَةً أَوْمَا وَمَا الْعَقَبُ مِنْهُ طُغُيّاتًا اللهُ مَحِبْ إِلَيْ صَعَبَةُ الْفُقَلَ وَاعِنَى عَلَى صُعِبَ مِي مُعِنْ الصَّبْرِ مِلْاَدُونِ عَنَى نِ مَا أَعْ اللهُ الفانية فاَدَخِرُهُ لِي فِي مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاجْعَلُماا خُوَلْتَهَى مِنْ كُلَّامِهَا وَعَجَلْتَ لِي مِن سَاعِها بُلْغَةً الِيَجَارِكَ وَوُصْلَةً إِلَى قُرْبَ وَذَرِيَعِةً إِلِيَجْنَتِكِ إِنَّكَ دُوُالْفَصَيْلِ الْعَظِيمُ وَانْتَ الْجَادُ الْحَرَبُمُ

### رُعَا أَفُكُمُ إِنْ مَطِلْخَ النَّوَيَّةِيَ رُعَا أَفُكُمُ إِنْ عَظِلْخَ النَّوْيَةِيَ

وَكَارَعْنِ عَالَيْهُ إِلَيْهُ فَ ذَكِرا لَنُونِهُ وَلَهُمَا اللَّهُمَّ لِمَنْ لايصَافُرُتَفْ الواصِفِينَ المَنْ لا يُجَاوِدُهُ رَجَاءُ الراجِينَ وَمَا يَنُ لايضَيعُ لَدَيْرِ إَجُرُ الْحُسِّىٰ بَنِ وَالْمَنْهُ وَمُنْسَكُه لِخُوْفِ الْعَابِدِينِ وَالْمِنْهُ وَعَٰلَيْرُحْشِيَمَ الْتَقَينَ هٰنَامَعَامُونَ مَنَ الْوَلْتَهُ اللَّهُ عِلَالْنُوبِ وَقَادَتُهُ الْخَطَايَا وَاسْتَحَى ذَعَلِيمُ الشَّيطَانُ فَعَصَرَ عَالَمَ مِنَ مِرْفَعُ مِنْ وَقَاطِهُمَا نَهَتُ عَنْهُ فَوْرُدًا كَالْحَاهِلِ مُدْرَبَكِ عَلَيْداً وَكَالْمُنكِ وَهَنْلَ احِسَانِكَ النَّهَ حَيَّ إِذَا انْفَتْمِ لَدُنْ مِنْ الْفُلُكُ وَتَعَشَّعَتْ عَنْدُ سَخَاتُ الْعَمَى الْحَدَى يا نِركِيرًا وَجَلِيلُ عُالَفَتِ جَلِيلًا فَأَجَلَ عَوَكَ مُوْمَرِلًا لَكَ وَوَجَهُ رَغْبُهُ إِلَيْكَ تِفَيَّةُ فَأَمَكَ بِطَهَا مِيسَا وَقَصَدَكَ بِخُورِ إِلْهُمَا أَوْلَهُ لأ طَمَعُهُ مِنَ كُلِّ مَطْمُوعٍ فِيهِ غَيْلًا وَأَفْرَخَ دَوْعُهُ مِنْ كُلِّ مُحْلُ وُدِمِنْ هُسِواكَ فَسَلَ بَمْرَيْكُ مُتَطَبُّهُا وَ عَمَضَ بَسَرُهُ إِلَىٰ الارَضِ مُتَضَعِّعًا وَطَاطَا وَأَسُهُ لِعِزَ إِن مُسَاذَالِلاً وَابَثَلَ مِن مِن مِا أنت أعَلَمُ يُدِمْنِينَةً وَعَدَّدَمِن دُنؤُ بِهِمَا اَنْتَ إِجِهُوٰ لَهُ اٰحُتُوعًا وَاسْتَغَاثَ بِكَثِنَ عَظِيمِما وَفَعَ بِهِ فِي لِكِ وَقِيمِ مِا تَفَكُرُ فِي كُيْكَ مِن دُنُوبُ كِنَا اتُهَا فَلَهَبَ قَاقَامَتْ بَيْعِالْهَا فَلَرْمَتُ لا يُنْكُرُ إِلا لِهِي عَلْ لَكَ إِزْعا قِيْتُهُ فَلايَسْتَغْظِمُ عَغُولِدَانِ عَفُوتَ عَنْهُ وَرَجْمَتُهُ لِإَنَّكَ الْرَبُّ الْكَرَّيُمُ الَّذَى لاَيَعْاظُ رُغُفْزانُ الذَّبْ العظيم اللهتم فهاانا فاقد جبتك مطيعا لاملة فياامكت برمن الدعاء ستبحزا وعدا فياقعات برمن الإجابَ إِذْ تَعَوُلُ ادْعُونِ اسْتِي لِكُمُ اللهُ مَ فَصَلَ عَلَى حَبِّ وَالِمِ وَالْقِينِي عَفْفِرَكِ كَالْقِينَاتَ ما فراري وادفع ي كالمارع الذُنوب كِمَا وَضَعْتُ لَكَ نَفِسي وَاسْتُرْفِي بِيرِّكَ كَا مَا تَسْتَى عَرَالْانِيقِام مِنيَ اللَّهُ مُرَوِّنَتِ وَطَاعِمَ لِيَ بِنِيَّ وَأَحْكُمْ فِي عِلَّادَ بِكَ بَصِيرِي وَوَقِعَنِي مَلْ لاَعَ اللَّالْعَسْ لُهِ وَكُنَّ الْخَطَايَاعَنَى وَتُوقِينَ عَلِيلَتِكَ وَمِلْهُ سَيِّكِ مُحَكِّمِ عِلْدَلِكُمُ إِذَا تَوْفَ بَنَى اللَّهُمَّ إِنْ الْوَكُ إِلْيَكَ فِي مَعْامِهُ فَامِنَكُمَا مُرِدُنُوبِ وَصَغَا رُّهِا وَبَوَاطِرْ سَيَانِي وَظَوْاهِهَا وَسَوْالِفِ زَلَانِ وَحَادِتُهَا نَوْمَتَمَ مَنْ الْيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَعَصِّبَةٍ وَلَا يُضْمِرُ أَنْ يَعُودَ فِي خَطِيثَةٍ وَقَلْقُلْتَ اللهي فَعَكَم كِمَا بِكَ إِنَّكَ تَفْيَلُ النَّوْبَرُ عَزْعِبَادِكُ وَلَعْفُوعَ الْتَهَابِ وَنِحُتُ النَّوَابِينَ فَافْتُلْ يَوْبَيَّ كَأَ وَعَلْتَ وَاعْفُعُ شِيَّا كَاضَمِنْتَ وَاوَجِبْ لِي تَحَبَّكُ كَأَشْرَطْتَ وَلَكَ إِرْبَ شِرَطْ لِلْا اعْوُدَ فِي كُرْوُهِكِ وَضَمَا فِأَلْا أَدْمِعَ فه مَنْ وَمُكِ وَعَهَدِي أَنَا هُجُرُ عَبِيعَ مَعَاصِيكَ ٱللَّهُ مَا أَلْكَ عَلَيْ مِاعِلْتُ فَاغِفْلِ مَا عَلْتُ فَاصِف بِقُدُنَاكِ إِلَى الْحَبَبُ ٱللَّهُ مَ وَعَلَى تَبْعِلْكُ قَلْحَفْظِهُن وَتَبْعِلْكُ قَدْنَسِيتُهُنّ وَكُلْهُن بِعِينُدِك

## ۯٵٷۧٛ؋ٛڟڵڷؚڵڣؚڹٞٷڹۯ

التي لأتنا مروع لمك الذي لايتملي فعوض بنها الملها واحططعتي ويددها ويحقف عبى تفيلا واعضم مِنْ أَنْ أَفَادِفَ مِنْكَفَا ٱللَّهُمَّ فَأَيْرُ لا وَفَاءَلِما لِيَوْبَرُ اللَّهِ صِمْدَكَ وَلاَ اسْتَمْسَاكَ بِعَنْ أَخْطَايا الله عَنْ قُوْمَكِ فَقُونِ بِقُو ٓ وَكَافِيةٍ وَتُولِّنَ إِجِمْمَ رِما فِيرَ اللَّهُ مَ وَاثْمَا عَبْدِ وَأَلِيلًا وَهُو فَ عُلِم الْعَبْدِ عِنْدَكَ فَاسِحُ لِتَوْسَتِهِ وَعَاثُدٌ وَ ذَيْبِهِ وَخَطِّيثُيَّهُ وَإِنَّا عَوْدُ مِلْنَانَ أَكُوزَكُ لَاكَ فَاجْعَلْ تَوْبَي هٰنِ تَوَيَّرُلا اَحْتَاجُ بَعِنَهَا الْيَوْبَرِ نَوْبَرُ مُوجِبٌ فِلْحِوَمَا سَلَفَ وَالسَّلاَيَرِ فيما بَعَيَ اللَّهُ مَ إِنَا عَنَادُ اليك مِنْ جَسَالِ اَسْتَوْهِ بُكَ سُوءَ فَعِلْ فَاسْمُ مَنْ الْكُنَبِ رَجْمَتِكَ تَطَوُّلًا وَاسْتُرَفِ إِسِرْتِ الْمُهُافِيَنِكَ تَفَضُّلُا النَّهُمُّ وَإِنَّ الوَّسُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِما خِالْفَ إِلاَدَ لَكَ أُوْلِالَ عَزْمَجَتَ كَ مِنْ خَطَلِتِ فَلَمِ وَلَحَظَاتِ عَنْنَ وَحِكَا لِاتِ لِينَا فِي تَوْبَرُّ مَسْلَمُ بِهَا كُلُخَارِجَيْرِ عَلِيجِيا لِمَا مِنْ مَعالِمَا نُن مَا يَغَافُ المعتدون مِن البم سطوالك اللهم فارحم وحدى بَرْنيك ووجب فلي فيض المعتدون مِن المعتدد والمطراب أركان مِنْ هَنِيَتِكَ فَقَدًا قَامَتُنِي لِارْتِ دُنُوبِي عَنَا مَ الْحِزْي بِعِنَا ثُكَ فَارْسَكِتُ لَوْسَطُو عَنْ أَحَدُ وَانْ نَعَفْتُ فَلَتُ بِإِهَا لِنَفَا عَبِرَاللَّهِ مُ مَلِّ عَلِي مُحَمَّدُ وَالدِّ وَشَعْعُ وَخَطَايًا يَ كُمَّكَ وَعُدْعَلِ سَيَّا يَ بَعِفُوكَ وَلا تُحَرِينَ خِرْآ أَيْ مِن عُقُوبَكِ وَالْسَطْ عَلِي ٓ طُولَكُ وَجَلِّلْي سِيرَكَ وَافْعَلْ بِ فَعِلْ عَرَر بَسَرَعَ السَّهِ عَبْلُدَ لِيلُ فَرَحِيمُ الْوَعْنِي لَعَرْضَ لَدُعَبْلُ فَعَيْرُ فَعَيْنَهُ اللَّهْ مَلَا خَفِيرَ لِمِنْكَ فَلْيَغُرُ فَيْ عِنْ لِسَوَاللَّهُ عَبْلُ اللَّهُ مَلِا خَفِيرَ لِمِنْكَ فَلْيَغُرُ فَيْ عِنْ لِسَوَاللَّهُ عَبْلُ اللَّهُ عَلَيْمُ لِللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَبْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْعِلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَ لِ النِّكَ فَلْيَشْفَعْ لِفَصْلُكَ وَفَلْ أَوْجَلَتْ بِي خَطَا يَايَّ فَلْيُوْمِنِي عَفُوكَ فَمَا كُلُّ مُا نَطَعَتُ بِرَعْ جَفِل مِنى بِينَوْءَ أَنْرَى وَلانِسْيَانِ لِمَاسَبِقَ مِنْ دَسِمِ فَعِلْ لِكُنْ لَسِيِّسَمَعَ مَمَّا وُلْتَ وَمَنْ فِها وَأَرْضُكُ وَمُنْ وَلَهُمَا مَا اَظْهَرْتُ لَكَ مِنَ الْنَهُ وَكَجَأْتُ الِيَكَ فِيدِمِنْ الْتَوْبَرَ فَلَعَلْ كَجْهُمُ مُرَحْمَتِكِ يَرْحَهُ كَيْ وَمَوْفِعِي أَف تُدُيرِكُ الرِّقَة رُعِلِيَّ بِينَوْهِ حَالِم فَيَنَا لَنِي مِنْهُ بِرَغَوَةٍ هِيَ اللَّهُ لَذَيكَ فِن عَالِي أَفْتَفَا عَيْرَا وَكُنْ عَنِيكَ مِنْتَغَاعِينَ كُونُ بِمَا غَجَابِي مِنْ عَصَبِكَ وَفُوذِي بِرضِاكَ اللَّهُمَّ انِ كَيْنُ الْنَدَمُ تَوْبَرُ الدَّكَ فَانَاآنَدُمُ النادمين وَإِنْ يَكُنُ التَّرُكُ لِعَصْمِدَتِكَ إِنَا تَرْفَا نَا أَوَّلُ لَيْبِ مِن وَإِنْ يَكُزُ الاسْتِغِفَا وُحَطَّةً لِلْنُورَ فِانَّ لَكَ مَنْ لَلْسُ مَعْفِيَ اللَّهُ مَعْمَا امْرَتَ بِالْمَوْمَرُ وَضَمِّنْ َ الْفَبُولَ وَجَنَّ فَعَلَ لُدُعَاء وَوَعَلْتَ الدخابة فصراعلي وأله وأقبل وأبي ولاترجعني مجع أنخيت برين وحمتيك إنك أستالتواب على المُذُنِينَ وَالْرَجِيمُ الْخَاطِئِينَ الْمُنْدِينَ اللَّهُ مَسَلَّ عَلَيْجُ مَدَّدُ وَالدِّكَامَ دُنْدَنَا بروَصَلْ عَلَى حَرَدُ الله كَمَا اسْتَنْقَاذَتِنَا بِمُ وَصَرِّاعَلَى عَلَيْ وَالْدِ صَلَوةً تَشْفَعُ لَنَا يَوْمَ الْفِيْمَةِ وَيَوْمَ الْفَاقَةِ الدَّكَ أَيْلَ عَلَيْكُلّ

# رعائغ عُليْحُ بَعَ كَضَّا لَوْاللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الل

نَى مَنِيرُ وَمُوَعَلِيِّكَ مِنْ وَكُلْ مَرْفُهُمْ مُعَلِيِّكُمْ مُعِنَمًا لِفِرْاعِ عُرْصَاوَةُ الكِيَّاكِ الأَعِذَافِ الله مَناذَ اللَّهُ اللَّهُ المُناكِ المُناكِ الْمُنافِ المُستنِعِ بِعَيْرِجُنُودٍ وَلَا اعْوَانِ وَالْعِزَ الْبَاقِ عَلْيَمَ الدُّهُورِ وَخُوالَىٰ الْاَغُوامِ وَمُواضِيَ الْاَرْمَانِ وَالْآيَامِ عَرْسُلُطَانُكَ عِزَّ الْاَحَدُ لَهُ بِأَ قَلِيَتِهِ وَلاُمُسْتَهَىٰ لَهُ الْبِرْتِيةِ وَاسْتَعْلَى مُلْكُلُ عُلُوًّا سَقَطَتِ الأَشْيَا، دُونَ بُلُوعَ امَين فَلْإَبْلُغُ ادْفَىٰ مَا اسْتَأْثُوتَ بِمِزْ ذَلِكَ اَفَتَىٰ نَعْبُ النَّاعِينَ صَلْتَ فِيكَ الْصَفَاتُ وَتَفَسِّتَ دُوْمِكَ الْنَعُوثُ وَحَارِتُ فِي كُرْبَا لُكَ لَطَانُفُ الاوَهَامِكُذَ لِكَأَنْتَ اللهُ لللِلْمَالِكُلَتْتَ الاُوَلُ فَأَوْلِيَّاكُ وَعَلَى لَكَانَتَ دَاعُمُ لا زَوْلُ وَانَا الْعَدْ الصَّعِيفُ عَلَا الْجَسَاءُ أَمَالُا خَرَجَتْ مِن مَدَّةَ أَسْبَاكُ الْوَصُالُاتِ الْأَمْا وَصَالَهُ رَحْمَتُكُ فَ مَقَطَّعَتْ عَنِيَعِهُ الْأَمَا لِالْمَااتَ مُعْتَصِمُ مِرْزِعَفِوكَ قَلْعَيْدِيا اعْتَدُيرِمِنْ الْعَيْكَ وَكُرُعَيْدي ما أَبُورُ بِهِ مِزْمَعُضِينَكَ وَلَنْ بَصْبَوَعَلِنَكَ عَفُوعَنْ عَبَدِكَ وَإِنْ أَسَارَ فَاعْفُ عَنى اللَّهُ مَ وَقَالَتُهُ عَلِحَهِا مَا الأَعَالِ عَلِنَ وَانكَتُهُ كُلُّ مَسْتُورُدُونَ جُرِكَ وَلا نَظُورِ عَنْكَ دَفَانِقُ الأَمُور وَلاَ تَعْزِبُ عَنْكَ غَايِباتُ السِّرَائِرُ وَقِراسْتَعْ ذَعَلَ عَكُ قُلَّ الذَي اسْتَنظَرَكَ لِعَوالِي فَانظرَتُرُ وَاسْتَمْهَلَكَ إِلَى يَوْمُ الْدِينِ لِإِضْلَالِهِ فَأَمْهَلْتُهُ فَا وَقَعَنَى وَقَلْهَبُ البَّكَ بَرْصَعَ أَرُدُنوب مُوقِقًا وَكُمْ آرُاعُ المُرْدِينِ حَيْ إِذَا فَارْفُ مَعْصِيَتَ لَنَ وَاسْتُوجِبُ بِسُوء سَعِي يَخَطَلَ فَتَلَعَيْ وَلَازَعَنَ وَتَلَقَانِ كِلَّهُ مِرْ كُونُ وَتَوَلَّى البِّرْآءَ مِنِي وَاذْ بَرَمُولْمًا عَنِي فَأَصْحَ فِي الْفِصْبَاكَ وَبِيًّا وَاخْرَجَيْ الْيَا فِنَاءَ نِعَمَّيْكَ طَرَبِدُ الْاسْفَيْعَ كَيْغَعْ لِي لِنَيْكَ وَلاَحْفِيرُ يُؤْمِنِي عَلِيْكَ وَلاحِصْ رَتِحْجُهُ وَعَنْكَ وَلا مَلادُ الْجَارُ الِيَدِمِنْكَ فَها لَمَا مَا أَمَا أَنْ بِكَ وَتَحَلُّ الْمُعْرَفِ لَكَ فَلا يَضِيقَنَ عَنِوفَضَلُكَ وَلا يَغْصُرُنَّ دُونِ عَغُولًا وَلَا الْخُرْ اَخْبَ عِبَادِكَ النَّاسِّينَ وَلا أَفْظُ وَفُودُكَ الْإِملِينَ وَاغْفُرلِي الْك خَرُالْغافِينَ ٱللَّهُ مَ أَيْكَ أَمَّى فَتَرَكْ وَهَيْدَى وَكِينَ وَسَوَلَ فِي أَخِطَاءَ خَاطِرًا لِسَوْهِ وَفَعَلْتُ وَلا ٱسْتَنْهُدْ عَلَى سِامِ فَارًا وَلَا ٱسْبَعِرُ سِتَعَجَدُى لِنَيلًا وَلا سُنْبَى عَلَى بِإِخْيا مَّهَا فَرُوصْ لَ ٱلْبَي مَن ضَيَّعَها هَلَكَ وَلِشَتُ اتَوَسَّلُ الِمَيْكَ بِغَصْبِلْنا فِلَةٍ مَعَ كَيْرِما اعْفَلْتُ مِنْ وَظَائِفُ وَهُصْلِكَ وَنَعَلَتُ غَرَمْفَامِاتِ جُدُودِكَ إِلْحُومُاتِ أَنَّهُ كُنُهُا وَكُمَّا تَرْدُنُوبُ إِجَرَّحْتُهُا كَانَّتْ عَافِيتُكَ لِم رَضَا عِلَا سِّرًا وَهُ ذَامَقًا مُرَزِ اسْتَحَبَا لِنَقَبِ مِنِكَ وَسِيَطَ عَلِيَهَا وَرَضِيَّعَنْكَ فَلَقَاكَ بِفِينِ فَإِيتَعِيمَ وَ فَهَ يِخَاضِعَةٍ وَظَهْمُ ثُنْفَلِ مِزَا كُنَظَا لِا وَاقِفًا مِينَ الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَالرَّهْبَةِ مِنْكَ وَآنْتَ افَلَامُنَ ۖ

# دُعُا وُكَا بَعِدَ كَصِيلُو فِي اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

وَاحَقُ مُرْخِينَيهُ وَأَتَقَا مُ فَاعَطِهِ فِإِرِبِّ ما رَجُوتُ وَأَمِنِي الحَذِيثُ وَعُدْعَلَ إِهَا ثُلُ ، رَحْمَتُ لِمَا أَبِ ٱكْرَمُ المَسْنُولِينَ اللَّهُمَّ وَاذِ سَنَرْتَى بِعِفُولَ وَتَغَذَّنَّى فِيضَلِكَ فِي الْأَلْفَنَاء يَحضَمُ الْلاَكُفَا فَاجَرْ فِي مِنْ فَضِيحًاتِ دَارِ أَلِكَمَا وَعِندَمُوا وِعِن لَاسْهَا دِمِنَ لَلْلاَئكَةِ الْمُقَرِّمِينَ وَالرُّسُلِ الْكُرَّةِ مِن وَالشُّهَ لَأَهُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ إِركُنْ كُالِمَهُ صَيَّانِ وَمِنْ دِي رَجِ كُنْ أَجْلَيْمُ مُنْهُ فِي رَاحْ لَمُ أَنِقُ بِهِمُ رَبِّ فِي ٱلْيَتْرِعَ لَنَ وَوَنَفِتُ بِكَ رَبِّ فِي الْمَغَنْفِرَةِ لِي وَأَنْ آوْلِي مَن وْقِقَ بِهِ وَاعْطَا مَرْدُعِيبَ إلَيْهِ وَادْءَ فُ مِن اسْتُرْجِمَ فَارْحَمَى اللَّهُ مُ وَانْتَ حَدَّمْتَى مَاءَمُهِمِيًّا مِزْصُلْبِ مُتَصَالَيْقَ الْعِطامِ جَرِج الْسُنا لِلْيَالِيٰ رَجِم ضَيِّقَةٍ سَنَّ هَمَّا لِما لِيحِثُ نُفَرِّونَي حَالًا عَنْ حَالِحَةً أَنْقَبَتِ بِي الْيَمْ أُولُقَنُورَةً وَأَنْبَتَ قِيَّا بَحُوادِج كَاٰفَتَ فِيكَاٰلِكَ نُطُفَةً ثُوَّعَلَقَةً ثُمَّرَضُفَةً ثُرَّعِظاً مَّا ثُرَّكُنُوتَ الْفِظام رَبُحًا ثُوَّانْشَا خَلْقًا الْحَكَ مَا شِئْتَ حَيْ الْإِلَا حَيْنُ الْمَا وَيُولِنَ وَلَوَ اَسْتَغْنَ عَنْ عَلَاثِ فَصْلِكَ جَعَلْتَ لِي تُوتُّا مِزْ فَضَا لِطَعَامِرُوسُ ابِ آخَرِيتَهُ لِامْسَالَ الْبِي الْكُنْبَيْ جَوْفَهَا وَافَدَعْتَنَي فرار رَحَمِها وَلَوَ تَكِلَيُ إِنَبِ فِيَالِيَ لِلْهَ الاِسِ إِلْحُولِيا فَيَصَنَطَتُهُ إِلَىٰ فَوَيْنَ لَكَانَ أَجُولُ عَنَّ مُعَزَلًا وَلَكَانَتِ الْفَوَّةُ يني بَعِيدةً فَعَذَوْتَنِي مِنْ صَلَاكَ غِذَاءَ البَرَ اللَّهِ مِنْ عَعَدُ ذَلْكَ بِي تَطَوُّلًا عَلِيَ الْخَايِرَ هُذَهُ لِا أَعْدُمُ برَّكَ وَلا بِنَطِئُ بِحُسُنَ صَدِيعِكَ وَلا تَنَاكَ لُهُ مَعَ ذَلِكَ نَفِتَى فَأَتَفَرَّعُ لِلا هُوَ احْظَى لِي عُندَكَ تَدْمَلَكَ الشَّيْطِانُ عِنَانِ فِي وَعَ الْطَنْ وَصَعَفِ الْيَهِينَ فَانَا أَشْكُو السُّورُيُ عَا وَرَسْل وَطَاعَ يَفَنِّي لَهُ وَٱسْتَعْضِمُكَ مِنْ مَلَكَيْهِ وَاتَضَرَّعُ فِحَرْفَ كَيْدِهِ عَنَى فَٱسْتَلُكَ فِآنَ نُسَهَالَ الْي رزق بَبيَّه فَلَكَ أَكُو كُمَّ عَلَى إِنْ إِلَّا لُكُ مِا لَيْعِيم الجِسام وَإِلْمَامِكَ الْنَكُمُ عَلَى الْاحِسَان وَالْلاَيْعَام وَصَدَّاعَلَى تُحَدُّ والدوسةل على رزق وَأَن مُنتِعمين سقندرك لي وَأَن رُضِين بحِصَى فيما فَمَت لي وَأَنْ تَجعَلُها ذَهَبَ مِنْ جُمِي عَسُرِي فِي بِيلِطاْعَيِكَ إِنَّكَ خَرُ الرازِقِينَ اللَّهُ مَ ابْنَ اعَوْدُ بِلِّسْ الريقَلَظُ عِلا عَلَى مَزْعَصَالِ وَتَوَعَّلَتَ هِإِمَنْ صَدَقَ عَرْضِالَةَ وَمِنْ الدِنُورُهُ اطْلَمَةٌ وَهِيَهُما الدَّمُ وَبَعِيدُها وَبُ وَمِنْ الرِ مَا كُلُ بَعِضُ هَا بَعْضُ وَيَصُولُ الْعِضُ هَا عَلْ عَنْ وَمِنْ الرِينَ وَالْغِظَامِ رَمِيمًا وَلَتَ عَلَى الْمَيمَا وَمِنْ الدِلالتَبْقِي عَلَيْ مُنْ فَضَرَّعَ إليها وَلا تَرْجَمُ مِن استَعطفها وَلا تَقَدُّرُ عَلَى الْعَفيفِ عَتن خَشَعَظا وَاسْتَسْلَمُ إِلَيْهَا تَلَفَىٰ سُكَاٰ مَهَا بِآخِرَمْ الْدَيْهَا مِن ٱلِيمِ ٱلْنَكَا لِ وَسْدَبِيلِ أَلُوبَالِ وَاعْوُدُيكِ مِنْ عَقْلِهِا الفاغَرة بِوَافُواهُها وَحَيّانِهَا الصّالِقَةِ مِآنيا بِيا وَشَرَاهِا الذّي يُعَطِّعُ آمَعًا وَوَأَفْكَهُ سُكَافِيا

# دُعَا وَكُا أَفِي السِّتِ عَلَى وَ إِذَا مُنْ الْحُوْدُ الْصَالَةِ فَالْصَالَةِ فَالْطَالُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُؤْمِنِينَا فَي الْمُنْ الْمُنْفِقِ فَالْمُنْ الْمُنْفِقِ فَالْمُنْ الْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُلِي فَالْمُنْفِقِ فَلْمُنْفِقِي فَالْمُنْفِقِ فَلْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فِ

وَيَنِيعُ قُلُونَهُمْ وَأَسْتَهَدِيكَ لِمَا بَاعَدَمِنُهَا فَاخْزَعُهُا ٱللَّهُمْ صَيَّلَ عَلَيْعَ يَوْالِم وَآجِرْنِ مِنْهَا بِمَصْلِ رَحْمَتِكَ وَا قِلْنَي مَنْ إِنْ يَحِسُن إِفَالْتِكَ وَلا تَجْذُلُنَى لا خَرَ الْحِيْنَ اِنْكَ تَعِيَ الكَرْلِيةَ وَتَعْطِولْ لِحَسَنَةً وَتَفْعَلُ الرُّيدُ وَأَنْتَ عَلَيُ كُلُّ ثَيُّ فَدَيرُ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَيْ كَالِم اذَاذَ كِلْ إِذَاذَ كُلِّ إِذَا ذُكُرُ إِلا إِذَا ذُكُرُ إِلا إِذَا ذُكُرُ إِلا إِذَا ذُكُرُ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَل مَا اخْتَلَفَ اللِّهُ وَالنَّهَا رُسَلُوهُ لا يَنْقَطِعُ مَدَدُها وَلا يُحْصَلُّ عَدَدُهُ الشُّحُوبُ لَمُوا وَ وَتَمَلُّوا لارْمَوْ وَالْسَبَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّحْيِّ رَضَى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِّبْعَ دَالرَّضِي صَلْوةً لاَحَلَّهُ الْوَلاَئْتُ كُلَّ المَا رَجَ الْرَاحِينَ وَكَالَ خُرْجًا مُّرِ عَلَيْهُمْ أَنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُمُ إِنْ أَسْتَغِيْلَ عِلْماتَ وَأَسْتَكُفِيكَ بفُذُرَّاتِ فَصَلَّ عَلَيْحُمَّة وَالله وَا فَيِوْلَنَا إِلْحَرَّ وَالْمِمْنَا مَعْنِهَ الْاغْتِيادِ وَاجْعَلْ لْكَ ذَرِيعَةً الالرضى ما قَصَيْتَ لَنَا وَالْعَتَلِيمِ لِمَا حَكَتَ فَانِحْ عَنَانَ عَالِدِينَا بِوَايَدُنَا بِعَينُ الْخُلُصِينَ وَلاتَنْهُنَا عَيْنَ الْعَرْفِرَعَمَا تَغِيَّرُنَ فَعَيْطَ قَلَمْ إِنَّ وَتَكُرُهُ مَوضِعَ رضِاكَ وَبَحْنَحَ إِلَى الْتَرْجَةِ ٱبْعَدُينِ حُسُن لْعَافِيةِ وَأَفْرَبُ الْمُضْدِي الْعَافِيةِ عِبْ الْيُنَامَانَكُرُ مُنْ فَضَائِكَ وَسَهْ لَ فَلْمَنَا مَا تستصعت بن كالأعَيْن الايفياد لما أوردت علينا برسيست كالتح لانع أخراع عَلْتُ وَلا هَجَيْلَ مَا أَخْرُتَ وَلا نَكُنَّ مَا أَجْبَتْ وَلا نَجْدَيُّ مَا كُوهَتَ وَأَخِتْمَ لَنَا بِالْتَي هِيَ أَحَدُ عَا فِبَدُ وَٱلْكُمُ مَصِيًّ إِنَّكَ تَفْيِكُا لَكِرَبْكَةَ وَتُعْظِى لَجَسِيمَةً وَتَفْعَلُمُا رَبُّهُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّنَى فَدَرُ وَكَالْمَرَ وَزُكُمَا تُدُ عَلَيْتُ إِنَّا رَاءُ مُبْتَ لِّي مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا لَنَا كُونَا عَلَى مُرْكِ بَعَدَ عَلِيكَ وَمُعَا فَا مِكَ مَعَا خَيْرِكَ فَكُلُّنا فَدَافَتَرَنَ الْعَاشَةِ فَلَمُرْتَشْهَنِ وَارْتَكَ الْفَاحِنَةَ فَلَوْتَفَغَيْمُ وَكُتُ تَرَبَلِكا وَيَ فَلَرَ تَذَلُ عَلَيْهِ كُرْهَ فِي لَكَ قَلَا مَيْنًا وُ فَا يَرْهَدُ وَقَفْتُنَا عَلِيَّهِ فَتَعَلَّمْنَا وُ وَسَيِنَةٍ أَلْكُتَ بَنَا هَا وَخَطِّينَةٍ ازتككنا لماكنتا للطكع عكتها دون الناظري والعادر على علافيا فوق العادرين كانتطافينك كناججا بادون أبضادهن وردمادون أشاعهن فاجعل استن بزلعورة وأخفت فلألكة واعظاكنا وذاجرًا عَنْ سَوْءُ الْخُلِقِ وَاقْتِرَامِينَ لَحَظَيْنَ فِي وَسَعْيًا إِلَىٰ لَتَوْبَرَ الْمَاحِيَةِ وَالطَّرَبَقِيرَ الْخُمُوجَةِ وَقَرِبِ الْوَقْتَ مِنهِ وَلالسَّهُ نَا الْغَفْلَةَ عَنْكِ اللَّالَّيْكَ دَاغِنُونَ وَمِنَ الْذُنُونِ فَا شُرُنَ وَصَرَّلَ عَلَى خِيرَاكِ ٱللهُ مَنْ خَلْفَكِ مَعَد وَعِتْرَبِّ الصَّفَوَةِ مِن بَريَّاكِ الْطاهِرِينِ وَاجْعَلْنَاكُمُ مِنامِع بَين وَمُطْبِعِينَ كَالْمَنْ وَكَا مَوْدِهَا مُنْهَالِكُ إِنْ الْصَالَا الْعِلْدُ الْمِي اللَّهُ مُنَّا الْمُؤَكِّن الْمُعَالِلَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ شَهَدِْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْمَ مَعَادِيثَرَعِيادِم الْمَدُدِ وَلَنَّزَمَا إِجَدِعِ خَلْعِمَ الْمِفَعَرِلَ الله

# نَعَا فَكُ انْ اسْمَعَ صَوْلِ النَّكْرِ النَّكْرِ النَّكْرِ النَّكْرِ النَّكْرِ النَّكْرِ النَّكْرِ

وَلا تَفْنِينِي لِمَا أَعْطِيتُهُمُ وَلا نَفْتِنَهُمُ لِمِا سَعْتَنِي فَاجُّ لَخَلْفَكَ وَأَخْطَحُ كُمَّكَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْحَكَد وَالِهِ وَطَيْبُ بِمَضَاءَكَ نَصَبِي وَوَسْعِ بَهِ وَالِيمِ مُكُلِكُ مَدْدِي وَهِبْ لِكَالِمُعَمَّا أَوْضَا وَلَ لَمْ يَجُوْ الْأَياْ لِحَيْنَ مِّوَاجْعَلْ شَكُمْ فِي لَكَ عَلَى مَا ذَوَيْتَ عَنِّى أَوْفَرَ مِنْ شَكَرَى إِيالَتَ عَلَى مَا خَوَلَتِي وَاعْصِيْنِ مِنْ آنْ اَخْلُزُ مِنْ عَلَيْم جَسَا اَسُرُّا وَاَظُرِّبُها حِب ثَرُوَةٍ فَصْلًا فَإِنَّا لَشَرِيَفِ مَرْسَرَفَ مُطَاعَتُك وَ العَرَيْرَمَنْ اَعَرَّتُهُ عِبَادُنُكَ فَصَلِّ عَلَيْحَ لَى وَالِمِهِ وَمَتَّعِنَا بِثَرُوةٍ لِانَّفْدُكُوا يَدُنَا بِعِزَلا يُفْعَ أَدُوا الْمِ فِمُلْبُ إِلاَ مِيا يَّلَتَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الذِي لَمُرْتَلِدُ وَلَمْ يَقُلُلُ وَلَمْ تَكُنُ لَفَكُفُوا الْجَدُّ وَكَا يَرْجُلُمُ عَلَيْ إِنْ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ وَلَيْ مُنْ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللّلَّةُ اللَّهُ مَا اللَّلَّا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ م مِن إَعْوالْكَ يَبْتَدُرُانِ طَاعَتَكَ بَحْمَرِنَا فِعَةَ أَوْنَقَرَضَا رَّةَ وَلَا تُمْطِرُ إِبِهِا مَطَالِتَوْءِ وَلا تُلْنَا بهماليا سَالْبَالْهُ وَاللَّهُ مَسِلَ عَلْيُعَدِّدُوالِهِ وَانْزَلْمِ عَلَيْنَا نَفْعَ هَذِهِ السِّمَابِ وَبَركتُهَا وَاصْرفَعْنَا آذاها ومَضَرَّقَا وَلانصُبْنا فِيها لاِفَرِّ وَلا رُسْلِ عَلِمعَا بِشِنا عَاهَدٌ ٱللَّهُ مَ وَإِنْكُ تَبَعُنَّهَا أَمْرَهُ وَارْسَلْتُهَا سَجْظَةٌ فَايْا تَسْجَيْلُ مِنْعُصَبِكَ وَبَنْتَهِ لُ إِلَيْكَ فِي وُالْحِفُوكَ فَمِلْ الْغَضَبِ إلى المُشْرِكِينَ وَادِرْدَحَيْنَمُمَيْكَ عَلَى لَكُورِينَ اللَّهُمَّ اذْمِنْ عَلَى الْأُدْنِ الْبُعْيَالَ وَآخِرْجُ وَجَرَصُدُونِ اللَّهُ برِذُ قِلْ قَلْا تَنْعَلْنَا عَنْكَ بِعَيْكِ وَلَا تَقْطَعُ عَرْكَ أَفَيْنَا مَا آدَّةً بَرِكِ فَإِنَّ الْغِنَيَّ مَزَاغَنَيْ وَإِنَّ السَّالِمُ مَنْ وَقِيْتُ مَاغِنَدَاكَدِ دُ فَلَتْ دِفَاغُ وَلَا يَاكِيهُ فَلَ الْمِينَاعُ تَعَكُمُ عُمَا شَيْت عَلَى مَرْسَيْتَ وَتَقَفَّى بِإِلَادَاتَ فِمَنْ الدَّتَ فَلَكَ لَيْ مُعَلَى وَقِينَا مِنْ الدَّاءِ وَلَكَ الشَّكُوعَلَامًا نَوَّلْتَنْا مِنَ لِنَعَاءَ حَدًّا الْجَلِّفُ حَدَا الجامِدينِ وَدَاءَ وَحَدًّا مَالاَءُ ٱرْضَهُ وَسَمَاءَ وُ إِنَّكَ لَمَنَانُ بجنيم الميزز إلوة اب العظيم النعيم العابل بسراني والشاكر قلي النكف المحسون المحك واالطول لاالدالاآت الميك المصرر وكالم وعائم والتلااعة في المفض على اللهة والكاعد الله لايتلغُ مِنْ نَكُمْ إِنَّا عَايَدً الْاجَعَ لَ عَلِيَهِ مِنْ احِسَانِكَ مَا يَلْزِمُ رُشَكُمُ ا وَلا يَبلُغُ مَبلَعُ المِنْ هَاعَتِكَ وَإِن اجْتَهَدُ الْأَكَانَ مُقَيِّرًا دُونَ اسْتَغِقَا قِلَ بِفَضَّلِكَ فَأَشَكُمُ عُبِادِكِ عَاجْزَعَنْ شَكْرِكَ وَ آغبَدُهُمْ مُقَتِرٌ مُوْطَاعَتِكِ لا يَجِبُ لاَجِبُ الآجَدِ أَنْ تَغَفِيزً لَهُ ما سِيْحِقًا قِهِ وَلا أَنْ تَرْضَى عَنْهُ السِيعَايِر فَنَ عَفَهُ مَا لَمُ فَيَطِؤُلِكِ وَمَنْ رَضِيتَ عَنْهُ فِيضَلِكَ تَشْكُرُ لِبَيرَمَا لَشْكُرُ مِي وَتُنْتِبُ عَلَى فَلِيل ماتطاع بيوحيُّ كَانَ سُكَن عِبادِكَ الدَّى أَوْجَبْتَ عَلِيَّهِ تَوَانُهُمْ وَاعْطَمْتَ عَنْهُ جَزْاءَهُمْ أَمْ

# رعا وُلِمَّ عَلَيْكَ الْحِيْزُلُاسَ (٣٩)

مَلَكُوا اسْتِطَاعَةَ الْانْتِنَاعِ سِنْهُ دُولَكَ فَكَا فَيْتَهُمُ اوَلَوْ يَكُزْ سَبِيهُ مُرِيدَاكِ فَإِذِيْهُمُ الْمُلَكُتَ يًا اللهي المَرْهُ مُ مَنْ أَلُونُ مَنْكِوُ اعِبَادَتُكَ وَأَعْلَدُتَ فَوْا مَهُمْ فَبَلْ أَنْ يُعِيضُ وا فِطاعَتِكَ وَذَٰلِكَ انَّ سُنَتَكَ الْافِضَالُ وَعَادَتَكَ الْاحِسَانُ وَسَبِيلَكَ الْعَفُونَكُلُّ الْبَرَبِّ فِي مُعْتَرَفَةٌ بَإِنَّكَ غَيْظًا لِمِيَّزِعَا فَتَ وَشَاهِكَ \* بَا تَكَ مُتَعَضَّلُ عَلِي مَنْهَا فَيَتَ وَكُلُّ مُقِرَّ عَلَى فَسَيْهِ بِالْتَقَصِيرِ عَمَا اسْتَوْجَبْ فَلُولا أَنَّ الشَّيْطَا يَخْتَدَعُهُمْ عَنْطَاعِيَكَ مَاعَمَا لَدَعَامِ وَلَوْلاَ أَنُّرْصَوَّ رَهُمُ ٱلْبِاطِلَ فِي سِنَّا لِأَكْتِي مَاضَلَّ عَنْظَهْكِ ضَا لَ فَسُجُانِكَ مَا آبَينَ كُمَّكَ فِي عَامَلَةِ مِنْ لَطَاعَكَ ٱوْعَصَاكَ تَنْكُمُ لِلْمُطِيعِ مَا آنَ تَوْلَيْتَ هُ لَهُ وَمَا لِلغِبَاصِ فِمِا مَلِكُ مُعَاجَلَتَهُ فِيهِ اعْطِيْتَ كُلاَّ مِنْهُمَا مَا لَرْجِي لَهُ وَتَفَصَّلْتَ عَلِي كُلْ مِنْهُمَا بِمَا يَقِصُرُ عَلَهُ عَنْهُ وَلَوْكَا فَأَتَ الْمُطِيعَ عَلَيْمَا آنَ تَوَلَيْتَهُ لِاَوَسَٰكَ آنَ يَغْقِيدَ فَوَا بَكَ وَانَ تَرُولَ عَنْهُ نِعَتُكَ وَلَكِنَكَ كِرَمُكَ خَارِيَّتِهُ عَلَىٰ لُمَنَ الْعَصِيرَةِ الْفَانِيَةِ بِالْمُدَةُ الطّويلَة الْخَالِدَةِ وَعَلَىٰ لَغَايَةِ الْعَرِيَةِ الْوَايِلَةِ مَا لِغَايَةِ الْمَاكِينَ الْبَاعِيَةُ مُرَّلَوْتُمُهُ القِصاص فِمَا أَكُلُ مُرْدُقَاتَ ٱلذَي مَعْوَى بِرَعَلِ طَاعَيَكَ وَلَهُ تَخِلْدُ عَلَى النَّاعَثَاتِ فِي الْالاتِ ٱلْجَرْبَيِّ بِإِسْتُعَالِمَ الْخَعْمَ الْخَالِ الْمَعْمَ الْخَالِي الْمُعْمَ الْخَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ وَلَوْفَعَلْتَ ذَلِكَ بِهِ لَنَهَ يَجَبِعِما كُنَّحَ لَدُوجُمُلَةٍ ماسَعْ فِي مِزْ أَوْلِكُ غُي مِنَ أَبِادِيكَ مِسْلِكَ وَلَبَقِرَهِينًا بَنِ بَدِينَكِ بِأَ رَفِيعَمِكَ مَنَكُانَ لَيَسْتِمَعُ شَيًّا مِنَ وَابِكَ لامَتَىٰ هٰذَا يَا اللهِ عَالَيَنُ ٱطاعَكَ وَسَبِكُ مَرْتَقِبَ لَكَ فَامَا الْعَاصِي لَمَكَ وَالْمَوْا فِعُ هَٰيِكَ فَلَمْ يَعْالِمُ لِمُعْتَلِكَ لِكَرِيسَةً لِ بخالِم في مَعْضِيدَ لِيَ خَالَ الْايْابِيرِ إِلْى طَاعِينَ وَلَقَ نَكَانَ لَيْنَيِقُ فِي وَلِمَا هَمَ بِعِضْيانِكَ كُلَّ مَا آعَدَدْتَ بَجِيعِ ضَلْفِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ فَحَيْعُ مِنْ الْخَوْتَ عَنْ هُ مِنْ لْعَذَابِ وَانْطَأْتَ بِرِعَلِيَهِ مِنْ سَطَوْاتِ النفتمة والعفابية لأمنحقك ونصابدون واجبك مراك وما الهجانك ومنا يَّمْ وَلَكَ عَلِنَكَ لاَمْ زَفَتِنا لَكُتَ اَنْ تَوُسَعَ لِلْا إِلْاخِيانِ وَكَرَمْتَ اَنْ يُخَافَ مِنْ لَا إِلَا الْعَدُكُ لا يُخْتَى كُورُكَ عَلَى زُعْصَاكَ وَلا يَخَافُ اعْنَالُكَ تَوْابَ مَنْ ارْضَاكَ فَصَرِّلْ عَلَى عَلْمَ عَل أَمَلِي وَنَدُونِ مِنْ هُذَاكَ مَا اَصِلُ بِهِ إِلَى التَّوْفِي فِي عَلِي اللَّهِ مَا الْحَالَ مِنْ الْمُعْلِيمُ إِذَا لَاعَنْمَا مِنْ الْعَالِيَ الْعَالِيَ وَمِلْ الْفَصِينَ فَهُ حُمَّوُ فِهُمْ وَمُ فَرِكُما لِلْ وَفَرَ مِلْ الْمَالِي ٱللَّهُ مَّرانَى آعُنَّذِ دُالَّيْكَ مَنْ مَظْلُومُ طِلُورُ بِحَضْنَ فَلَمْ آفَسُرُ أُومِنْ مَعْرُوفِ اسُدِي إِلَيَّ فَلَمَ آتَكُوهُ وَمِنْ مُنْ وَاعْتَذَدُوالِيَّ فَلَوْ اَعْذِرْ ، وَمِزدَ فِلْقَقِي سَالَمَ فَلَوْاوُزْ ، وَمِنْ جَيّ ذي حَيْ لَزَمَني لُومُنِ

# رعائ في طللع فوالعَانَ المنافِق العَالَ المنافِق المنافِق المنافق الم

فَكُوْاُوْفِي مُومِزْعَيْبِ مُومِنِ طَهَرُلِ فَلَمُرْاَسْتُو ، وَمَزِيكُمِّ الْشِيرِعَرَضَ فَلَمَّ الْمُجْرَة ، أَعْسَدُدُ اللَّيْكَ اللَّهِ مِنْهُرَّ وَيَنْ نَطَآ تُرْمِنَ اعْتِذَا رَنَدَامَةِ مَكُونُ وَاعِظًا لِمَا بَنِ مَدَى مِزَاسَبْهِ مِنَ فَصَلَ عَلَى عَدَى اللهِ وَاجْعَلْ نَذَا سَى عَلَىٰ اوَقَعَتُ مِنِهِ مِنْ لَزَلَاتٍ وَعَنْهِ عَلَىٰ تَرْكِمُ مَا يَعْرُضُ لِي مَنِ السِّيَّاتِ نَوْبَهُ لمَعْتَدُكُ الْمُتَ التَّوابِينَ وَكُلَّ عَرْبِهَا لَيْهَالِتُ إِنْ طِلْلَعْ عَوْدُهُ اللَّهُ مَ لَ عَلَيْ عَر وَاكْسِرْتُهُ وَفَ عَنْ كُلِّ مَ وَاذْ وِجْرِصِي عَنْ كُلِّ مَا يَعْ وَاسْتَعِنَى عَنْ اذَىٰ كُلِّ مُؤْمِن وَمُؤْمِسَةٌ وَمُسْلِم وَ مسلكة اللهتر وأتماعب الرسي ماخطن علنروانهك منعاجزت عليهمض بطلامني أوْحَصَلَتْ لِي لَهُ حَتَّا فَاغْفِرْلَهُ مَا الْمُرْسِينِ وَاغْفُلْهُ عَاازُبُر بِرِعَنَى وَلاَسْتِغَنْ عَاارتكك في انكى صدفات المتصدقين وأعلى صلاحا لمتقيهن وعوضني بزعفوي عنهم عفوك ومزدعا فيافح كِ حَفْ يَسْعَدَكُ لُواحِدِ مِنْ ابِعَضَلِكَ وَنَحُوكُلُّ مِنْ ابْمَنْكِ ٱللَّهُمَ وَا يُمَا عَبْدِ مِنْ عَبِيلَةً ٳٙۮڒڲڔؙؠؾ۬؞ۜۮڒڬؙٳۏڝؘۜ؞ؙؠڹؗ؞ٳڿؿٳۮؽٲۉػٟۼٙؠ۫ڮٳۏڛؚؾؽڟڵۄ۠ڡٚؾؙ؞ؙڮؚۼۣؠٙڔٳۏڛڣؿؙ؉ڣ۪ڟڲؾ<u>ؚ</u>؞ فصَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَالْهِ وَارْضَيْهِ عَتَى مِنْ وُجُلِكَ وَاوْفِهِ حَقَدُمِنْ عِنْدِكَ تُعْقِقِي ما يوجبُ لَهُ حُكُمُكُ وَخَلِصْنِي مِنْ الْيَكُورُ بِهِ عَدَالُكَ فَانَ فُوْتِ لاسْتَعَرِّلُ بِغِيمَكَ وَإِنَّا فَيَ لاسَّهُ صَلْ بِعُظلَ فَا أَلْكَ إِنْ تَكُمْ فِينِ أَبِي تُعْلَكُنِي وَالْإِنْقُنَدَانِي بِرَحْمَيْكَ تَوْمِينِي ٱللَّهُ مَرِانِ ٱسْتَوْهِيُكَ ما اللَّهِ عَا الأَبْعَسُلَا بَذَلُهُ وَٱسْتَخِلُكَ مَا لَا يَهْ فَطُلَتَ عَلْدُ ٱسْتَوْهِ بُكَ يَا اللَّهِي نَفْسِي لَهِ يَ لَمْ تَخْلُقُهُ الْمَتَنَزَعَ بِهَا مِنْ وَعُ أَوْلِيَّطَرُّهُ بِهِا الْيَهَيْعُ وَلَكِزْ أَنْتَا بَهُا إِنْهَا أَتْهَا تَالِقُدْ مَهَا عَلَى عَلَى مُثْلِها وَاحْتِهَا عَلَى عَلَيْهَا وَ ٱسْتَعْلَكَ مِنْ ذُنوُبِ مِا فَذْ بِهَ ظَنَى مَلْهُ وَٱسْتَعِينُ بِلَ عَلَى مَا قَذْ فَدَحَى يُقِلُّهُ فَصَرِلَ عَلَى مُحَمَّد والداليقي على طلبها نفسي و وكل حمتك المتحال اضري فكم قَدْ تَحِمَتُ وَمَتُكَ الْسَيْسَيْنَ وكمزةً لْشَمَلَ عَفُولَتَ الظَّالِمِينَ فَصَلَّ عَلَى تُحَمَّدُ وَأَلِهِ وَاجْعَلَىٰ أُسُوَّةً مَنْ قَذَا نَهُضَنَّهُ بِتَجَا وُزلِنَّ عَنْ مَصَادِعِ الْخَاطِئِينَ وَخَلَصَتَهُ بِتَوَفِيقِكِ مِنْ وَرَطَانِ أَجُرُمْ بِنَ فَأَصْبِحَ طَلِيغَ عَفُوكَ مِنَ إِلَا يَخْطُلُ وَعَيْنَ صَنْعِكَ مِنْ وَثَاقِ عَدْلِكَ إِنَّكَ إِنْ تَفَعَلَ ذَلِكَ يَا اللَّهِي تَغَكُّدُ بَمَنْ لا يَحْ يَرُاسْتِفَا قَعُفَيَّا فَلْ يُبَرِّئُ نَفْسَهُ مِنِ اسْتِيجَابِ نَفْمَتِكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ يَا اللهِ يَنْ نَوْفُهُ مُنِكَ أَكُو مُنْطَمَعِهِ فيك وَبِمَرْ لَيْكُ مِنْ أَلْتِهَا وَآ فَكُنُ مِنْ رَجَالَ مِلْ أَنْكِونَ كَالْمُ مُنْوَطًّا آوَانَ يَكُونَ طَمَعُهُ اغترارًا

## رُعَا وَلا يُعِنْدُ وَكِيدُ لِلْمُوسِينِ عَلِيلِ السَّرِيَّ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِل

بَلْ لِيتِلَةِ حَسَنَا بِهَرِينَ سِينًا بِهِ وَضَعُفِ جَجِهِ فِي مَبِيعِ بَعِلْ بَرْفَامَنَا أَتَ يَا اللَّهِي فَاهَلُ الْأَنَعُيْرَ مِكَ الْصَدِيقِوُنَ وَلَا يَبَاسُ مِنْكَ الْمُؤْمُونَ لِإِنْكَ الْمَتَ الْعَظِيمُ الذِّي لَا يَمْنَعُ فَصْلَهُ وَلا يَسْتَعْضَى فَأَلَمِهِ حَقَّهُ نَعَالِي ذِكُولَةَ عَنِ الْمُذَكُودِينَ وَتَقَدَّتَ اسْمَا وُلَةَ عِنَ لَمَنْسُوسِينِ وَفَتَتُ نِعَمَيُكَ فِي حَبِيعِ الْخُلُومِين مَلْكَ لَعُلُ عَلَى ذَلِكَ لِارْتَ الْعَالِمَ فَكُلْ عَرْجَا مُعَلِيمًا كَالْمُ الْإِلَا الْمُعَالَمُ مَلْكُ وَلَا اللَّهُ مَاللَّهُ مِسْلَ عَلْيُحَكَدُواْلِهِ وَاكِفَنَا طُولَا لَامَلُ وَقَضِرُهُ عَنَا بِصِدْ قِالْعَلِ حَتَى لَانُوْمَ لِكَاسَتِهَامَ سَاعَةٍ تَعِدُسَاعَةٍ وَلا اسْتِيفَا وَيُومِ لَعُدُ يَوْمِ وَلَا الصَّالَ نَفِينَ فَيْنَ وَلا لِيُ فَي قَدَّمِ مِعَدَمِ وَسَلِّمْنَا مِنْ عَرُورِهِ وَامِنَامِنْ نسُرُوره وانضالوت بَيْنَ ابَدْينَا نَصْمًا وَلا يَجْعَلْ فِرُنَا لَدُعْنَا وَاجْعَلْ لِنَا مِنْ صَالِمِ الْأَعْالِ عَمَلًا نَسْتَبْطِئُ مَعَدُ الْمَعِيرُ النِّكَ وَنَحَصُ لَهُ عَلَى وَشَلِئَ الْلِمَا قِ بَلْحَتْ يَكُونَ الْمَوْتُ مَّا مَتَنَا الَّذَي أَنَنُ بردَّمَا لَقَنَا الذَّى نَشْتَاقُ إِلَيْهِ وَجَامَّتَنَا الَّيْخِينَ الدُّنُومَيْهَا فَاذِا اوْرَدْ تَرْعَلْنَا وَانْزَلْتُهُ بِنَا فاسعدنا ببرزا برا وانسنا برفادما ولانشفنا بصيافته ولانخ ابريارته واجعله بأبابن بواب مَغْفِرَهِكِ وَمِفْتَاحًا مِزْمَفَ فِي رَحْمَيْكَ أَمِنْنَا مُهْتَدِينَ غَيْضَا لِينَطَآتُهُ بِنَ غَيْرَ مُسْتَكُوهِ بَنَ آلَيْنَ غَرْعَاصِينَ وَلا مُصِرِّنَ الصَامِنَ جَوْآء الْحُيْسَينَ وَمُصْلِعَ عَلَ الْمُشْدِينَ وَكَازَعَ وُعَانَ عِالِسَّالِمَ طَلَاكَ بِرُواْ لَوْفَا بِبْرَ اللَّهُ مَصِلَّ عَلَى عَيْدُوالِهِ وَافْرِشْنَى مِهَادَكُواْ سَيْكَ وَاوْدِدْنِ مَشْارِعَ رَحْمَاكُ وَاحْلِلْنِي مُجْوُحَةُ جَنَّتِكَ وَلانتَهُنِي الرَّدِعَنْكَ وَلا تَحْرِمْنِي الْحَيْبَةِ مِنْكَ وَلا تَعْاَصَهِي بِمَا أُجَرَّتُ وَلا تُنا قِبْنِي مِمَا الْمُسَبِّدُ وَلا بُشِرِ ذِمَكُنُومِي وَلا تَكْنِف مَسْتُورِي وَلا تَجْلُ عَلى مِنانِ الديضافِ عَمَلِ وَلَانْفُلِنَ عَلَيْهُ وَنُ لِلْلاَ وَخَرَى وَاجْفِي عَنْهُمُ مَالَكُونُ نَشُرُهُ عَلَى قَادًا وَالْمِوعَنْهُمْ سَا يُعْمَىٰ عِنْدُكَ شَنَادًا مَنْرَفَ دَرَجَى برضُوانِكَ وَأَجْلَ كُراسَى بِغُفْرَانِكَ وَانْظِمْنِي فِي صَالْكِين وَوَجِينِي فِي سَا لِلرِ اللهِمنين وَاجْعَلَني فِي فَوْجُ إِلْفَا مَرْين وَاعْمُرْ فِي مَجَالِسَ لَصَالِحِ بَن أُميزَرَبَ العالمين وكل حرف المركال علي العربي العلى الله م إلى الله م إلى الله على ال نوُرًا وَجَعَلْتُهُ مُهُمِينًا عَلَيْكُلِ كَيْأَبِ آنَرَكْتُهُ وَفَصَنَكْتُهُ عَلَى كُلْحَدِيثِ قَصَصْتَهُ وَفُوقًا نَّا فَرَفْتَ بَنْنَ جَلِالِكَ وَحُرامِكَ وَقُوانًا آعَنَتِ بِمِعْنُ العِ آحَكَامِكَ وَكِمَا بَا فَصَلْتَهُ لِعِبَادِكَ تَعَصِيلًا وَخِياً آنزلته على بَيْتِ تَحَيِّمَ سَلُوا مُكَ عَلِيْهِ وَالِهِ سَزِيلًا وَجَعَلْتُهُ نُورًا نَهْنَدَي مِن طُلِم الصَّالالَةَ وَلَكَا بأتباعه وَشِعْآءٌ لِمُزْانَصْتَ بِغَيْمِ الْتَصَدِيقِ إِلَىٰ تُمَّاعِهِ وَمِنْ إِنَ فِيسْطِ لَا يَجَيفُ عَنْ إِجَقَ لِسَاسُهُ

#### دُعَا وُلاَ عِنْ لَحِيمَ الفَالِثُ دُعَا وُلاَ عِنْ لَحِيمَ الفَالِثُ ٤٧٦

وَنُورَهُدُى لِأَيَطْفَا عَزِ الشَّاهِدِينَ بُرُهَا نُرُوعَلَمْ غَابِ لِا يَضِيُّلُ مَنَ الْمَوْصَدُ سُنَيْرِ وَلَا تَنْالُ ايَدْي المَلكَاتَ مَنْ تَعَلَقَ بِعُنْ وَعِصْمَتِهِ اللَّهُمَّ فَإِذَا قُلْ مَنَا الْمَعُونَةُ عَلَىٰ لِا وَبْرَوَسَهَلْتَ جَالُوالْسِنَةِ فِا بحسن عِنا رَبْرِ فَاجْعَلْنَا مِمَنْ رَعَاهُ جَوْرَ عَابِيهِ وَبِدَ زُلْكَ بِإِعِيقَادِ السَّلِيمِ مُحَكَرَا إِا يَرَوَيْفَعُ إِلَى الافزار بمُتَنَابِه رَوْمُوضَاتِ بَيْنا مِرَاللَّهُ مَرَانَكَ أَنْزَلْتَهُ عَلَىٰ بَيْنِكَ مُحَدِّرَ سَلَى للهُ عَلِيَرُوالِه مُعِمَلًا وَالْمُمْتَهُ عِلْمُ عِلْ اللَّهِ مُكَلِّلٌ وَوَرَثْمَنَا عِلْمُمُفَسِّرٌ الْوَضَلْتَنَا عَلَى مُنْ تَعِلَ عِلْمَهُ وَقُوْمِنَا عَلِيهِ لِتَرْفَعَنَا فَوْقَ مِنْ لِمُرْسِطِقَ مَلْهُ ٱللَّهُ مَنْ كَمَا جَعَلْتَ فُلُوبُنَا لَهُ حَكَلَةٌ وَعَرَفْتَنَا برَجْمَتَكِ مُسَرِّفَهُ وَ فَصْلَهُ فَصَلَّ عَلَيْ عَلَيْ كَعَلِيبِ بِهِ وَعَلَىٰ الِمِوْ الْحُزِّ ان لَهُ وَاجْعَلْنَا مِتَنْ تَفِيرَتُ مَا يَرُسُ عَنْ لَنَهُ جَوَّتُ لايُعارِضَنَا الشَّكُ فِي صَدِيقِهِ وَلا يُعْتَلِينَا الزَّنْغُ عَنْ صَدْيِطَهِ مِرَاللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْحَارُ وَاللَّهِ وَ اجعَلْنَامِمَنَ نَعْتَصِمُ بِجَنَادِهُ وَمَا فِي مَزِلْكُتُنَا مِالِيَالِي خُرِدَمَعْمَلِهُ وَكَيْكُرُ كُفْظِلْجَنَاجِهِ وَكَنْدَى بضِوْءِ صَبَاحِم وَيَقْتُدِي بِتَبَلِّحُ النَّفَادِهِ وَتِسْتَصِيحُ بِمِصْبَاحِم وَلاَ لَلْمَسُ لَلْهُ لَيْمَ وَكَانْصَبْتَ بِبُحَةً أَصَلَى للهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَلَما اللَّهُ لا لَهْ عَلَيْكَ وَأَلْحِقَ إِله سُبُل الصَّالِيك فَصَلَ عَلَىٰ عَنْ وَاللهِ وَاجْعَلِ الْقُرَانَ وَسِيلَةً لَنَا إِلَىٰ آشُونِ مَنَا ذِلِ لَكُمَامَةٍ وَسُلَا أَفُرُجُ فِيلِلْ تَحَلَّ السَّلَامَةِ وَسَبًّا بَخْزَىٰ بِرِ ٱلْخَاءَ فِعَهُ مِرَالْفِيامَةِ وَذَرِيِّعَةً نَفَذُهُ لِمَا عَلَى بَعِيرُ دَارِالْمُفَامَةِ اللَّهُ مُصَلِّعَلَى عَنْ وَالِهِ وَاحْظُطْ إِلْقُرَانِ عَنْ اتْفِلَ لِلاَوْزَارِ وَهَبْ كَنَاحُسَنَ فَهَا لُلْأَرْار وَاقَتُ بِنَا أَثَادَا لَذَينَ فَامُوا لَكَ بِهِ إِنَاءَ اللِّيلِ وَالْمَافِ النَّهَا رِحَتَى تُعَلِّمَ فَامِن كُلَّ وَسَتَظْهِينْ وَتَقَنْفُوا بِنَا أَثَارَ ٱلذِّينَ اسْتَضَا وُ ابِوُرِم وَلَمْ يُلْفِهِمُ الْأَمَلُ عَنَ الْعَمِلِ فَيَعْطَعَهُمْ بِخُدَّعِ عُرُورِ إِللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدُ وَاللَّهِ وَاجْعَلِ الْفُرَانِ لَنَا فِيظُلُو اللَّيالِي مُونِيًّا وَمُن زَفَاتِ الشَّياطِين وخطرات الوساوس خارسا ولإفذام ناعن نقلها إلى لغاص خابسًا ولإلس نتينا عزا يخض فيالباطل سنقيما أفترنخيها وبجواع إعزافيراف الاثام زاجرا ولماطوب الغفلة عناين تَصَغُعُ الْمِغْتِبَا دِنَاشِرًا حَتَى تَوْسِلِ لِي فُلُوسُنِا فَهُ مَعْاشُهُ وَدَوَاجِرامَنَا لِلْهُ ضَعُفَت إنيالُ الرَّوَا عَلْ صَلَابِتَهُا عَن احْتِالِهِ ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى حُمَّت وَاللَّهِ وَادْمُراْ لِفُرْانِ صَلَاحَ ظَاهِرْا وَاجْعِيْ بِهِ خَطَاتِ الْوَسَا وِسِ عَنْ حِيْرَضَا بِرِنَا وَاغْسِلْ بِرِدَرَنَ قُلُونِنَا وَعَلاَيِقَ أَوْزَارِنَا وَاجْمَعْ بِمُنْتَسَدَّ امُونِ إِوَا دُويِم فِهَ وَقِيلِ لِعَرْضِ عِلْيَكَ طَنَّا هَوْلِمِنْ الْوَاكْسُنَا بِرُجَلَلُ لَامَانِ يَوْمَ الْفَرَعَ إِلاَّكْبِ

### رُعَافُ عُنَا خَصَرِ القَالِثَ ٤٧٧ عَنَا فَكُوْعُنَا خَصَرِ القَالِثَ

فِينْ وُنِا ٱللهُ مَصَلَ عَلَى مَعَدَدُ وَالِم وَاجْرُوا لِيعُمُ الْمُعَمَّا لِي مَا مِنْ عَدَمِ الله مِلاقِ وَسُوَ النَّالِ مِردَعَ لَد العين وخضب سعية الأذفاق وَجَيْنا بِر الضّرافِ المَفْوَمَة وَمَا إِنَّا لَا خُلاقٍ وَاعْصِمْنَا بِرَفِهُوَّة إَلَكُفُرُودَ وَاعِجَالِيَفَا وَتَحْتَى كُوزَكَ فِي لِقِيمَةِ إِلَى مِنْوَالِكَ وَجِنَا لِكَ فَاتُدًا وَلَنَا فِي لَدُنْنَا عَنْ تُعْطِلًا وَتَعَدَى مُدُودِكَ زَابِدًا وَلِمَاعِنْدَكَ بِتَلِيلِ مَلالِهِ وَيَجْرُيم حَرَامِهِ شَاهِدًا ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى عَلَى عَلْكُ إِلَّهِ وَمَوْنُ بِالْفُرَانِ عِنْدَالْمُونِ عَلَى لَعْنُهِ نَا كُنَا لَيْسَاقِ وَجَعْدَا لاَبْنِ وَمَرَادُفَ إِلَى الْمَالِيجِ الْمُالْمُعَ الْمُغُوبُ التراقي وقيل من داق وَتَجَا مِلَكُ المؤت لِعِيَّضُها مِنْ حُبُ الْعَيُوبِ وَدَمَا هَاعَنْ قَوْسُ الْكُنَّا بَا يُتَّهَمُّهُ وَحَنَّةِ أَلِفِراْفِ وَدَافَ لَمَا مِن دُعَافِ مَرَادَةِ الْوَتِ كَاسًا مَذْ مُوَّمِّرُ لَكَاٰقِ وَدَنَامَنَا إِلَىٰ لَافِقَ رَجَلُ وَانْطِلَاقٌ وَصَارَتِ الْاَغَالُ قَلْاَئُكُ فِي الْاَغَنَاقِ وَكَانَتِ الْفَبُورُ هِي لَمَا وَعَ لِلْمِيقَاتِ يَوْمِ انتلاق اللهُ مَصِلَ عَلَىٰ عُمَدَ رَوالِهِ وَبِادِلَةِ لَنَا فِي مُلْوِلِهِ ذَادِ البَلَى وَطُولُ الْمُعَامَةِ بَرَأُطُمِنَا فِإِلْهُ وَالْفَرِيلَ وَاجْعَلِ الْقَبُورَ بَعَدُ فِرا فِي الْمُنْا خَيْرَمَنْ اللِّيا وَأَفَعِّ لَنَا يَرْحُمَّتِكَ فِيضَيْق مَلا مِينا وَلا تَعْضَعْنا في إضرالعياية بموينات المامنا وأرحم الفران في وفيالعض عليدك دُلَه عامنا ونبت المعين اضطراب سرحتم بورألحا زعلتها ذلل فلامنا وتجنابه مزكي لكب يؤوا لعلمة وشذاير أَهُوالِ الوَمْ الطَّامَّةِ وَبَيْضَ وُجُوهُ مَا يَوْمَ لَشُودُ وَجُو الظَّلَمَةِ فِي قِرْ أَكِنَا مَ وَالنَّالَ مَرَ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَيْحُمَةً رَوْالِم وَمُثَلَنَا فِي أَجِسُنَى مَدُّ اوَاجْعَلَنَا فِيصُدُو رِالْلُومُنِينَ وُدُّ اوَلا تَجْعَلِ أَكِيلُو عَلَيْنا نَكِدُ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَيْ عَمَدُ لِلَّا وَرَسُولِكِ كَمَا بَلْغَ رَسِالْتَكَ وَصَدَعَ بِأَمْلِكَ وَنَصَرَ لِعِيادِكَ ٱللَّهُ مَا اجْعَلْ خَيْنًا صَلَوْ الْكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ يَوْمَ الْقِلْمِيَّ أَوْبَ الَّذِيِّ يَن مِنْكَ تَجْلِسًا وَأَمْكُنَّهُمُ مِنْكَ شَفْاعَةً وَاجَلَّهَمُ عِنْدَكَ قَذَدًا وَأَوْجَمَهُمْ عِنْدَكَ جَاهًا اللَّهُ مَّصِلَ عَلْيُحَدِّدُ وَالْهُمَدَدِ وَتَرَفْ بِنْيَا نَهُ وَعَظِمْ مُهْا نَهُ وَتَقِلْمِيْ إِنَهُ وَتَقَبّل شَفَاعَتُهُ وَقَرَّبْ وَسِيلَتُهُ وَسَيضٍ وَجُدُهُ وَاتَة نِوُرُهُ وَادْفَعْ دَرَجَتَهُ وَاحْيِنْ عَلِيْ نَتِهِ وَتَوْفَنْ اعَلِيْ لِيَهِ وَخُذَبْنا مِنْ هَاجَهُ وَاسْلُكُ إِلَيْكُمُ وَاجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِطَاعَتِهِ وَأَحُشُمْ إِفِيهُمْ مَرْ وَاوْرِدْنَا حَوْمَنْهُ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ وَصَلِلْ لَلْهُمَ مَلَى كُعَلِ وَالِهِ صَلْوَةً بُتَلِغُهُ هِا افْضَلَ مَا مَا مُنْ مُنْ خَرُكِ وَفَضَلِكَ وَكَرَاْمَتِكَ ٱللَّهُ مَا أَخِهِ عِمَا بَلَغَمِن رسالانك وادفى مزايات ونقح لعبادك وخاهك فيسبيلك ففنك الجزنت أحدًا مِن مَلَا كُلَتُ المفرَّيَنِ وَإِنْبِيآ وَلِدَ الْمُرْسَلِينَ للصَّطِفَيْنُ وَالسَّلْ مُعَلَىٰ بِوَعَلَىٰ لِهِ الطَّيْسِ الطَّاهِرِيَ وَرَحَمُّ اللهِ

## (20-22) المنافظ المنا

وَرَكَا يُرُوكِ مُرْجِهِ فَرِعَ الْمُرَانِ الْمُلْكِ الْمُلَالِ أَيْهَا الْمَلْدُ الْمُلْكِمُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبُعِ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبُولِ الْمُرْبُعُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبُولِمُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبُعِ الْمُرْبِعُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبُعِ الْمُرْبِعُ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبِعُ الْمُرْبُعِ الْمُرْبِعُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِلِمُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبُعُ الْمُرْبِعُ سَنادِلِ النَّفَ ذِيرِالْمُتَصَرِّفُ فِظَلَّ إِلْمَا بِيرُامَنْ يَبْنَ تَوْرَبِكَ الظُّلُمِّ وَاوْضَعَ لِيَّ الْمُهَمَّ وَجَعَلَتَ أيَدُّمْزِانِاتِ مُلْكِرِوَعَلاَمَدُّمْنِ عَلاَماتِ سُلطانِ وَامْتَهَنَكَ مِالَّذِمَادَةِ وَالنَّعُسانِ وَالطُلوء وَالْاُفُولِ وَالْإِيْارَةِ وَالْكُسُونِ فِي إِنْ لَكِ أَنْ لَهُ مُطْيِعٌ وَالْمَارِادَ بِرَسِرِهُم سُخِيا مُراا أَعْيَ مادَ بَرَفِي الْمَرْكَ وَالْطَعَتَ مَا صَنَعَ فِهَا لِكَجَعَلَكَ مِعْتَاحَ شَهْجًا دِيْ لِأَمْرُجُا دِيْ فَاسْتُلُ اللَّهَ رَقِي وَرَبَكَ وَخَالِفِي وَخِالِفَكَ وَمُقَالِدِي وَمُقَالِمَ لَا وَمُصَوِّدِي ومُصَوِّرَكَ أَرْبُضِكِ عَلَيْحَ لَ وَالدِ وَإِنْ يَخْعَلَكَ هِلْالْ مَرْكَةِ لِانْتَحْمَهُا الْلَالْمُ وَطَهارَةِ لِانْتَاتِهُ كَا الْأَثْامُ هِلْالْآنَامُ وَطَهارةِ لِانْتَاتِهُ كَا الْأَثْامُ هِلْالْآنَامُ وَالْمُفَاتِ وَسَلاَ مَرْمَزُ السَّيَّاتِ هِلا السَّعْدِلا بَحْسَ فِيهُ وَيُنْ لا نَكُدُمَعَهُ وَيُسْرِلا يُمَانِ خُرُعُسْ وَخَيْر لايشُونبرَسَةُ عِلالَامَن وَايمان وَنعِيرُ وَاجْسَانِ وَسَلاَ مَرْوَاسِلامِ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْ عَرَوَالِهِ وَ اجعلنا مزارع منطلع علنه وأذكامن نظران وأسعد مزعت لك فيدو وقفنا فيد لليوبر وَاعْصِمْنَا فِيهُ الْحَقِيرَ وَاحْفَظْنَا فِيهِ مِنْ مُنَاشَرَةً مِعَصِيدَتِكَ وَأَوْنَعِنَا شَكَرَ فَمِدَكَ وَأَلْبِينَا فِيهِ جُنَرَ الْعَافِيَةِ وَأَنْتِمْ عَلَيْنَا مِاسْتِكُمَا لِطَاعَتِكَ فِيهِ ٱلمِنْدَ أَنِكَ ٱلْمَثَانُ ٱلْمَحَدُ وَصَلَى أَلْمُ عَلَيْحُرَّيْهِ وَالِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِ بَن وَكُلُ عَرْبِهَا مُرْجَالًا فَا خُولَتُهُمْ الْخُدُنَّةِ الدِّي مَذَانا لِحَن حَيلنا مِنْ الْمَلْهِ لِنَكُونَ لِإِحْسَالِ مِنْ الْنَاحِرِينَ وَلَيْحَانًا عَلَىٰ النَّهِ الْمُسْنِينَ وَأَلْحَدُ لُسُوالِذَي حَالًا بدينه وانجتقتنا بملته وستكنا فيسبل اخسانه لتسلككها يمنه اليهضوانه حمداتيقتكه يناقي بِمِعَنْا وَأَنْ كُنْ يُنْدِالْذَي جَعَلَ مُزِيلُكَ لِسُبُلِ سُنَهُمُ شَهَرَ مَصْانَ شَهَرَ لَصَيَا مِ وَشَهَر لانيانِهُ وَشَهْرَ الطَهُوُ بِوَشَهُ لِمُتَعَمِّصِ وَشَهَ لِلْقِيامِ الذَي أَيْلَ فِيهِ الْفُرَانُ هُدِي لِلنَّاسِ وَمِتَيَاتِ مِنَ لَهُ لُهُ وَالْفُرْقَانَ فَا بَازَفَصِيلَتَهُ عَلَيْنا بِوالِتَهُورِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنْ لِحُهُاتِ المَوْفُورَةِ وَالفَضَا اللَّهُ وَنَّ تقرَّمَ فِيهِ مِنا ٱحَلَّ فِي غَيْنِ اغْطَامًا وَتَحْجَ فِيهِ الْمُطَاعَ وَالْمَشَارِبَ إِلَّامًا وَجَعَلَ لَهُ وَقُتَّا بَيْنَا لَا يُمِرُ جَلَّ وَعَثَرَانُ يُعَدَّ مُوَيِّلُهُ وَلاَيَعْبَلُ أَنْ يُوَتَّجَعَنْهُ تُعَفِّتَكَ لَيْلَةً فاحِكَّ مِنْ لَيْا لِيهِ عَلِي لِيا الْلِفَ سَهْرة سَمّا ها البَلَدَ العَدْرِينَ لَ اللَّا مُكَدُّ وَالرُّوحُ فِها بِاذِن رَبِّهِ مِن كُل مَن سَلامُ ذَا مُ الرَّكَةِ الطلوع القرقل مرتف معاده بما أجكم مرفض أرالله مسرق لعلي عدد واله والمنا موق فَشَيله وَاجْلالَحْ مُنَّهِ وَالْتَحَفُّظُ مَمَا خَطَرْتَ فِيهِ وَلَعِنْ عَلَى مِيالِم بِكَفِينَ الْحُوادِج عَنْ عَاصِيكَ

## دُعَاقُ إِذَا دِجَالِ اللهِ ال

وَاسْتِعُالِمِنَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ حَيْلانصُغِي إِنِّمَاعِنَا إِلْى لَغِوْ وَلا نُشِرَعَ بِإِجْسَارِنَا إِلْحَهُو وَحَيْلا مَسْطَ إَيْدِينَا إِلْيَ خَطُورِ وَلا نَحْنُطُو مِا قَدَامِنَا الْيَحِيْ رِوَحَتَى لا يَعِيَ طُونُنَا الْأَمَا أَجْلَتَ وَلا نَطِوَ ٱلْسَبَتُنَا الأمامَّنَاتَ وَلاَنْتَكُلَفَ الأمايُدُفِينَ تَوْابِكَ وَلاَنْعَاطِي الْآالذَي عَجْ مِزْعِ عَابِكَ تُعَرَّخُلُمِن ذلكَ كُلَّهُ مِنْ رِياءَ الْمُرْآئِينَ وَسُمَعَةِ الْمُسْمِعِينَ لِأَنْشَرُكُ فِيهِ آجَدًا دُونَكَ وَلِانَبْتَغِي بِرُمُلِمَّا لِيكَ ٱللَّهُ مُ سَلَّعَلَيُ عَلَيْ وَالدَو قَفَنا فِيهِ عَلَى وَاعِينَا لَصَلَوْ لِلْمَنْ بِيدُودِهِا ٱلْبَحَدَدَ تَ وَوُوْضَا البَيِّ فَرَضْتَ وَوَظَائِفِهَا ٱلْيَوْفَظْفِتَ وَاوْفَاتِهَا ٱلَّهِ وَقَتَّ وَانْزِلْنَا فِيهَا مَنْزِلَةَ المُصِيبِ بِينِ لِنَازِلْهِا الْحَافِظِينَ لِإِذَكَانِهَا الْمُؤْدِّينَ لَمَا فِي وَقَانِهَا عَلَى مَاسَنَهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُكَ مُحَكَّمَ لَكَانُكُ عَلَيْهِ واله فيتكؤعها وبجؤدها وجميع فواصلها على سيراتطهور وأستبغيروا بتن الخنوع وأبلف وَوَقِفْنَا فِيهِ لِأَنْ نَصَلَ لَيْ النَّا بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَأَنْسَعًا هَكَجِيرا نَنَا بِالْافِضْ إِل وَالْعَطِيَّةِ وَانْ تُخَلِّصَ آمُوالنَامِنَ لَبَيْعِاتِ وَانْ نَطْهَمُا بِإِخْلِجِ الزَّكُولِيُّوانْ نُزَاجِعُ هَاجَرَنَا وَانْ سُضِفَ فَظَلَّنَا وَانَ نُنْ الْمِرَنُ فَاذَا نَاحًا شَيْ مَنْ عُودِي فِلْ وَلَكَ فَإِنَّا لُعَدُو ٱلَّذِي لَا نُوالِيهِ وَأَلِخْ فِٱلَّذِي لَا نصاب وأن تَقَبَ اليَكَ فِهِ مِنَ لَا عَالِ لَوْا كِينَهِ مِنْ التَّطَهُ فَإِسِمِ اللَّهُ وَتَعَصِّمُنَا فِهِ مِنْ السَّنَانِفُ مِنَا لَعِيُوبِ جِيَّ لَا يُورِدُ عَلَيْكَ أَحَلُّ مِنْ الْأَدْمُ كَاللَّهُ مُكِّيكَ اللَّادُ وَنَ مَا نُورُدُ مِنْ أَوْابِ الطَاعَيْرَكَ وَانْوَاعِ الْفُرْبَرِ النِّكَ اللَّهُمُ إِنَّ اسْتُلْكِ بَعِيَّ هُذَا الشَّهْرَ يَحِقُّ فَرَفَتَكَ لَكَ فِهِ مِن ابتلآثر إلى وقت فنا ترمز ملك فريته أونبي وسكته أوعبد صالح المتصصد وأن عُتلَى لُحُرَّر واله واَهِلنا فِيهِ لِمَا وَعَلْتَ الْحَلْمَ اللَّهُ مَنْ كَرَاسَكَ واَوْمِ لَنَا فِيهِمَا اَوْجَتَ لِاَهُ لِأَلْكَ الْفَرْر فطاعتك واجعلنا فيظيم واستحق الزفيع الاعلى برختك اللهج صلاع فيحك والد وجنبنا الالميك اد في وَجدلا وَالْتَعَضِيرَ في مَعَيْدِك وَالْشَكْ فِدينِك وَالْعَلْي وَالْعَفْلاتِ وَالْعَفْلاتِ المُنْ مَنْكَ وَالْا يَخِيلُاعَ لِعِدُولَكَ الشَّيْطُانِ الرَّجَيْمَ اللَّهُمَّ مَيْلُ عَلَى تَحْدِدُ وَالله وَاذْ أَكَانَ لَكَ فِي كُلّ يَلْهَ مِنْ لَيْالِي شَهْزًا هٰذَا رَفًّا ؟ يُعْتِقُهُا عَفُوكَ أَوْبِهَ مُهَا صَفْحُكَ فَاجْعَلْ رَفَا بَنَا مِنْ لَكِ الْرِفَّابِ وَاجْعَلْنَا لِشَهْرَا مِنْ خَيْرَافِيل وَاصْابِ ٱللَّهُ رَصِّلْ عَلَيْحَتَ رَوْالِهِ وَأَجْحَى ذُنُوبَنَا مَعَ مُجَا وَعَلَالِهِ وَاسْلَخِ عَنَا بَعِا بِنَامَعَ الْنِيلُاخِ أَيَّا مِرْجَى يَعْضِوعَنْ أَفَقُدَ صَفَيْدَنَا فِيهِ مِنَ أَجْطَينُاتِ وَآخُلْفَتَنَا بِيهِ مِزَالتَتِنَاتِ ٱللَّهُ مَّ مَرِلَ عَلَيْحَ كَوَالِهِ وَإِنْ مِلْنَا فِيهِ فَعَدِلْنَا وَانْ زُعُنَا فِيهِ فَعَوَّمُنَا

## دُعَافِعُ فِي رَاعِ شِهَرَ مُصَا

وَإِنِ أَنْتُمَلَ عَلَيْنًا عَدُولًا لَنْيَطَانُ فَاسْتَفَيْذِ الْمِنْهُ اللَّهُ مَّا أَيْحَنْهُ بِعِبَا دَيْنَا إِيَّا لَهُ وَدَيْنِ أَوْفَاتُهُ بطِاعِتنالكَ وَاعِنَا فِي نَهَارِهِ عَلَى إِيهِ وَفِي لِيهِ عَلَى لَصَّاوْةً وَالتَصَرُّعُ إِلَيْكَ وَأَلْحُسُوعِ لَكَ وَ الِّذِلَّةِ نَنَزِيدَ يَلِبُ حَيَّ لِانَتِنْهَدَ مَهَارُهُ عَلَيْنَا إِغَفَلَةٍ وَلَالِّنَكُهُ بِعَنْ إِلَا أَللُهُمَّ وَاجْعَلْنَا فِي الْبِيرِ الشُّهُورِ وَأَلاَيًا مِكَذَٰ لِل مَاعَتَمْ تَنَا وَاجْعَلْنَامِنْ عِبَادِلِدَ الصَّالِحِينَ ٱلْذِينَ يَرَيُّونَ الْفِرْدُوسَ صُمْ فِهَاخَالِدُونَ وَالذِّينَ يُؤْتُونَ مَا اتَوْا وَقُلُو بُهُمْ وَجِلَهُ ٱنَّهَمْ إِلَى ٓ بِهِمُ لَاجِعُونَ وَمِلَ لَذَينَ يُتَاكِّرُ فأكذاب ومنه لهاسا بمون اللهم صراعا لمحمد والدوك وقت وكراوان وعلكالهال عَدَدُ مَاصَلِتَ عَلَى مُزْصَلِبَتَ عَلِيَهِ وَاضْعَافَ ذَلِكَ كُلِّهِ الْإِضْعَافِ لَنَّى لَا يُحْصِيهَا غَيْلَ إِنَّكَ فَعَالَ لِمَا تُرِيدُ وَكُلُ وَكُمْ السَّالِ وَمُلْعَ مُنْ مُن اللَّهُمُ اللَّهُمُ الرَّالِ رَعْتُ فَالْجَاءِة ْالْمَنْ لَنْهُ وَعَلَىٰ الْعَطَاءُ فَمَنْ لا يُكَافِي عَبْدَهُ عَلَى لَتَوا وِمِنْتَاكَ ابْتِلَا ۚ وَعَفُوكَ تَفَصَّلُ وَعُفُوبَّلُهُ عَدْلُ وَقَضَا أُولَا خِيرَ أَلِ اعْطِيتَ لَمْ تَنْتُ عَطَاء لاَ بَنْ وَالْمِنْعَتَ لَذَكِنْ مَنْعُك تَعَلَى المَنْكُمُ سُنُتَ فَضَحَتَهُ وَتَجُودُ عَلَى مَنْ لَوْسُنُتَ مَنْعَتَهُ وَكِلا هُمَا أَهُلُ مِنْكَ لَلْفَضِيحَةِ وَالْمَنْعُ غَيْراً لَكَ بَنْبَ آفغا لكَ عَلَى الْتَفَعْنُ لَ وَاجْرَبَ ثُلْدَتَكَ عَلَى الْحَا وُزُوتَكَ لَيْتَ مُنْعَصَاكَ بِإَنْجَارِ وَاسْهَلْتَ مُزْقَصَكَ لِعَسْهِ النِطُلُورَ تُتَنظِهُمْ إِنَا لِنَ إِلَى الْإِنْ اِبَرَوْتَ رُكُ مُعَاجَلَتُهُمُ الْكَالْتُوبَرَكِي لاتَهُ الْنَعَلَكُ عَلَيْك هالِكَهُ مُ وَلا يَشْعُي بِنِعِمَاتَ شَقِيتُهُمُ الْاعَنْ لَوْلِ الْإِعْذَارِ النَّهُ وَتَعَدَّرُ أَدُولِ الْحُنَّةِ عَلَيْهُ كُمًّا مِنْ عَفُوكَ لِاكْرُمُ وَعَاثَلُنَّ مِنْ عَطَفِكَ لِأَحَلِمُ أَنَّ الذِّي فَجَنَّ لِعِبِ اولَ لِأَبَّا إِلْحَفُوكَ وَمَنَّيَّ لَهُ التَّقْبَرُوجَعَلْتَ عَلَىٰ لِكَالْبَابِ دَلِيلاً مِنْ وَحَيْكِ لِثَلْا يَضِلُواعَنَهُ فَعَلْتَ تَبَارَكَ المُكَ تَوْبُوا الى الله تُوبَرُّ نَصُومًا عَنَى مُنْ لِمُوانَ نِكَيِّفُ عَنْ كُرْسِينًا بِكُو وَيُكْفِلُكُمْ جَنَاتِ بَرِي مِنْ يَغْتِهَا الْأَبْنَا رُبُومَ لِلْا يُحْزِّي اللَّهُ الَّذِينَ النَّوَ المَّوَامَعَ لُونُومُ مَيْعَىٰ بَنِ اَيَدْ بِهُم وَبَأَيْمَا بَهُ مَعُولُونَ رَبِّنَا اَمِّيمُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِلْهَا إِنَّكَ عَلَيُكِلْ مَنْ فَرِيرُ فَمَا عُذْرُمَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ السَّالْمَيْلِ بَعِدَفِيج الباب وافامة الذليل وأنتا لذي زذت في التوم على فيك لعبادك ربي بهجه م فومنا جَرَامُ لَكَ وَفَوْزَهُمُ مِ إِلَوْفَادَةِ عَلِيْكَ وَالزَّايِدَةِ مَنْكَ فَعُلْتَ تَبَادَكَ اسْمُكَ وَتَعَالِيَتَ مَنْ لَمَا مُ إِنْكَ مَعْلَمَ مَ إِلَيْ فَلَهُ عَشُرُ إِمَّنَا لِمِنَا وَمَنْ إِنَا لِلَمِيْدَةِ فَلَا يُجْزِي إِلْأَمِثْلَهَا وَقُلْتَ مَثَلُ ٱلْذِينَ يُنْفِعُونَ ٱمُوالْحَنْمُ

## دُعَا وَكُو فِي وَلِي عُلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّ

فْيَهِ بِلاللَّهِ كُمُّنَا لَحَيَّةِ ٱلْمِنَتُ سَبْعَ سَنابِلَ فِيكُلُّ سُنْبُلَةٍ مِا مَرْحَبَّةٍ وَاللَّهُ يُناعِفُ إِنْ فَيَنَّاءُ وَقُلْتُ مَنْ ذَا ٱلذِّي يُقُرِّ أَلْدَ قَهِنَا حَسَنًا فَيُصْاعِفَ لُلُهُ اَضْعَا فَاكْتَبِرَةً وَمَا ٱنْزَلْتَ مِنْ نَظَا يُرْهِنَ ف الفرَّان مِزْتَضَا عِيفِلْحَسَنَاتِ وَاَنْتَالَهُ ي دَلَلْتَهُمْ بْفَوْلاِنَ مِزْعَبْكِ وَرَّغِيبِكَ الذَي فِيرِضَكُمُ عَلَىٰ الوَسَتَرُبُرُعَنَهُمْ لَمُنكُمُ ابَصْارُهُمْ وَلَرَقِهِ الْمَاعُهُمْ وَلَمْ الْحُقَّةُ اوْهَامُهُمْ فَقُلْتَ اذكرُونِي اذَكُو كُونُ أَنْكُوُ والي وَلا تَكُفرُون وَقُلْتَ لَثَنْ سَكُمْ الاَدِيدِ الْكُونُونَ وَقُلْتَ لَثْن عَنْ إِي لَتَ بِيُدَوَقُلْتَ أَدْعُونِ اسْتَجِيْ كُوْلِ لَا لَذِينَ لَيْتَكُيْرُ فُنَ عَنْ عِبَا دَبِّي سَيْدُ فُلُونَ جَمَّتُمَ داخِين فَتَمَيَّتَ دُعَاءُكَ عِبَادَهُ وَتَرَكُّ الْسَيْكَارُا وَتَوَعْدَتَ عَلَىٰ تَرْكِرُدُولَ جَتَمَ داخِينَ فَذَكُوكَ بَنَّكَ وَشَكَّوْوِكَ بِفِضَلْكَ وَدَعَوْكَ بِإِمْلَ وَتَصَّدَّقُوا لَلْأَطْلَى الِمَرْدِكِ وَفِهَا كَانَتْ بَخَاتُهُمُ مِنْ عَضَمَكَ وَفَوْزِهُمُ بِرِضَاكَ وَلَوْدَ لَى تَحْلُونَ كَغَلُوقًا مِزْنِفَيْسِهِ عَلَىٰ ثِلَالَذَى دَلَكَ عَلِيْهِ عِلَاكَ مِنْكَ كَانَ مَوْصُوفًا بالْاحِسَانِ وَمَنْعُومًا بِالْامِتِنَانِ وَمَحَوُدً الْكِلْلِيانِ فَلَكَ الْحَيَانِ وَلَا وَجَلَبْ مَدُكَ مَذْهَبُ وَمَا بَعَى لِلْحِمْدِ لِفَظْ تُحَدِّيرِ وَمَعْنَى نَصِرَفُ التَّهِ الْمَنْ يَحَدُّ الْعِيادِ ، ما يُلاخِنانِ وَالْفَصْلِ وَعَامَلُهُ مَا لِلنَّ وَالطَّوْلُومَا أَفْتُوفِ فِي أَيْمِتُكَ وَأَسْبَعَ عَلَيْنَا مِنْتَكَ وَآخَصَنَا بِرَكِ مَدَبْتَ الدِينِكَ الذَي اصْطَفَيَتَ وَمَلِتَكَ التِّي ادْتَصَنَفْتَ وَسَجِيلِكَ الذِّي سَمَّلْتَ وَبَضَّرَتَ ا تُزُلُّفَةُ لَدَيْكَ وَالْوَصُولَ إِلْكُمُ إِمَّلِكَ اللهُ مِ وَانْتَ جَعَلْتَ مِزْصَعْا يَانِلْكَ الوَظايفِ وَخَسَايِس يُلكَ الْفُرُونِ شَهَرَ مَضَانَ الذَي اختصَصَتَهُ مِنْ سَايِزِ النَّهُ وُدِوَتَخَيَّرَتَهُ مُنْ جَبِعَ الأَزْمِينَةِ وَ الدَّهُودِ وَالْرَبِّرُ عَلِي كُلُ وَفَاتِ السَّنَةَ بِمِا أَنْزُكُ فِيهِ مِنْ الْمُزُّانِ وَالْوُروضا عَفَ فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَفَهَنْتَ فِيهِ مِنَ الصِّيَامِ وَرَغَبْتَ فِيهِ مِنْ لِعِيَامِ وَآجُلَلْتَ فِيهِ مِنْ لَسُلَمَ الْعَمَالِ لَتَيْ خَرْمِزُ الَّفِي سَهِرُهُ مَا أَزْمَنَا بِمِ عَلَى آئِرُ الْامْرَمُ وَاصْطَفَيْ قَنَا بِفَضَيْلِهِ دُونَ آهُ لِأَلْمِ لَلْ فَصُمْنَا بِأَمْلَةَ نَهَادُهُ وَثُنَّا بِعَوْلِكَ لِيُلَهُ مُتَعَجِّبِينِ بِصِيامِ وَقَيامِ إِلَا عَهُمْ تَنَالُهُ مُنْ مَهُمَّكَ وَتَنتَبَّنَا إِلِيمَ مِنْ مَثُوبَتِكِ وَآنَتَ الْمَالِيُ بَمِارُعِبَ فِيهِ إِلَيْكَ أَكِمَ إِنْ يَمَاسُئُلْتَ مِنْ فَصَلْلِكَ الْعَرَبِ إِلَى مَنْ الْوَلْ تُوْبِكَ الْهِي وَقَالَا فَامْ فِينَا لَهُ فَا ٱلشَّهُمُ قَاءَ حَمْدٍ وَصِيحِهُ نَاصُخِهُ سُرُودٍ وَأَرْبَحَنَا اَفْصَلَ إِزَالِح الْعَالِمَينَ تُوَقِّدُ فَادَقَنَا عِنْدَمَا مِ وَقِيْهِ وَالْقِطَاعِ مُلَّيِمْ وَوَفَاءِ عَلَدِهِ فَيَنْ سُودَعُوهُ وِدَاعَ مَنْءَنَ فِافَدُ عَلَيْنا وَغَمَّنا وَا وَحَشَنَا انْصِرا فَدُعَنا وَكِزَمَنالَهُ الْدَمَامُ الْحِيْفُوظُ وَالْحُرَبَةُ لِلْغَبِيَّرُ

### دُعَاوَعَ فِي الْعَصَّاعَ شَمْرَ مَنْ مَنْ الْعَصَّا ٤٨٢

وَأَكَنُّ الْعَضِيُّ فَخُرُ أَمَّا لُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا يَسَهُرَا لَهِ الْأَكْبَرُ وَيَاعِيدَا وَلِيَآ يَرُ الْاَحْظَمَ السَّلَامُ عَلِيْكَ إِلَاكُورَمَ حَنِي بِينَ الْاَوْفَاتِ وَالْحَيْرَشَهُ إِنْ الْآيَامِ وَالْسَاعَاتِ السَّلَّهُ عَلَيْكَ مِنْ تَهْ فَيْرَ بنيه الانمال وَنُشِرَتْ بنيهِ الاَعْمَالُ وَذَكِتَ بنيهِ الْامَوْالُ السَّلاحُ عَلَيْكَ مِنْ قَرَنَ جَلَّ قَلْدُهُ مَوْجَةً وَأَفْعَهُ فَقُنْ مُ مَفْقُودًا وَمُرْجِ إِلْمُ وَإِقْهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِزالِيفِ النَّهُ عَبِلًا فَسَرَّهَ اوْجَشْ لَابْ فَضَرَّ السَّلْ مُعَلِنَكَ مِنْ مُجَاوِرِ رَقَّتُ فِيهِ القُلُوبُ وَقَلْتَ فِيهِ الدَّنُوبُ السَّلْ مُعَلِنَكُ فَاصِراَعَانَ عَلَىٰ ٱلشَّيْطَانِ وَصَاحِبِ سَهَّ لَسُبُلَ الْاحِسَانِ السَّلَامُ عَلِيْكَ مَا ٱكْثَرَّعُنَعَا وُالله فيكَ وَمَا ٱنْعَدَ مَنْ دَعِيْحُ مَسَّكَ بِكَ السَّلِ وُعُلِيْكَ مَا كَانَ آخَا لَيْ لِلْدُنُوْبِ وَأَسْتَرَكَ لِإِنْوَاعِ ٱلعُبُوبِ التَّلَامُ عَلِيْكَ مَا كَانَ ٱلْمُولِكَ عَلَى لَجُ مِن وَاحْتِيكَ فِصُدُورِالْمُؤْمَنِينِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِن شَهَعُ لأَتَافِيهُ الآثامُ التَلامُ عَلِيَكَ مِن سَهِمُ وَمِنْ كُلِّ مَا لَامُ السَّلامُ التَّلامُ عَلَيْكَ عَنْ كَرَيه الْمُا حَبِّولا وَبَعِ الملابكة الشَّلامُ عَلَيْكَ كَمَا وَعَلَيْتَ عَلِيْنَا إِلْكُمَاتِ وَعَسَلْتَ عَنَا دَسَرَ لِحَطَيْناتِ السَّلْمُ عَلِيْكَ غَيْرُهُ وَدَعِ برمًا وَلامَرُهُ لِنصِيا مُرْسَامًا السَّالامْ عَلَيْكَ مِنْ طَلُوبٍ فَبَلَّ وَقَنْ وَعَيْرُونِ عَلِينَهِ بَعَدَفُونِهِ التَلْامُ عَلَيْكَ كُمُنْ مُوء صُرِفَ بِلَ عَنَا وَكُمْ مِنْ خِرَا فِيصَرِبَ عَلِينَا السَّالْمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ لَيْلَةُ الْفَدُرِ الْبَيْ هِي خِيرٌ مِزْ الفِي شَهِ السَّلَامُ عَلِيْكَ مَاكُانَ الْحَصَيْلَا الْمَسْرِعَلِنَكَ وَالْتَدَ شَوْقَنَاعَدَ اللَّهَ السَّلَامُ عَلِيَكَ وَعَلَى ضَلِكَ الذَّي حُرِينًا وُوعَلَى مَا إِن مَنْ رَكَانِكَ سُلْمِنًا وُ ٱللَّهُ تَمِانَا آهَلُ هٰ ذَا الَّهُمُ إِلَا يَ سَرَّفَتَنَا بِهُو وَفَقَتَنَا بِمَنْكِ لَهُ مِنَ جَمِلَ الْاَشْفِيآ أَوْفَتُمُ وَ حُرمُوالِشَعْنَا مُرْمَ فَصَنْلَهُ مُوانَتَ وَلِيُ مَا أَثْرَتَنا بِمِن مَعْرِفَتِهُ وَهَدْيَمَنْ الدُمِن سُنَتِهِ وَقَلْ تَوْلَيْنَا بِتُوفِيقِكَ صِيامَرُ وَقِيامَهُ عَلَى تَقَضِيحَ ادَّيْنَا فِيهِ قِلَ لا يَزْكَثَيرِ اللَّهُمَّ قَلَانَ لَخَدُ إِقْرَارًا با لاسِيْاءَ وَاعْتِرَافًا بِالْاصِنَا عَيْرَوَلَكَ مِنْ قُلُوبُناعَفُدُا لَنَدَمِ وَمِرْالَيْفَ بِنَاصِدُقُ الْاعْتِذَارِفَاكُونَا عَلَى اصَابَنَا إِنِهِ مِنَ الْمَقَ بِطِ اَجْرًا نَسْتَكَمْ إِنْ يُرِالْفَصْلُ الْمُغُوبَ فِيهِ وَنَعْتَا ضَيرِ مَلِ اَفَاعَ الذُخْ الْحَرَ وُصِ عَلِينَهِ وَا وَجُبُ لَنَا عُلْمَ لَا عَلَى الْقَصَرَ فَا فِيهِ مِرْحَقِكَ وَالْمُعُ مَا عَارِنَا مَا يَنِنَ آيدينا مِنْ شَهْرَ بَهَضَانَ الْمُقَبِّلُ فَإِذَا بِلَغْتَنَا مُ فَاعِنَّا عَلْمَ تَنَاوُلِ مَا اَنْتَ اَهْلُدُ مِنَ لِعِبَادَةِ وَادْنَا الْأَلْقِيلُ مَ بِمَانَسْتَحِقْدُ مِزَلَطَاعَةِ فَاجْرَلِنَا مِنْ صَالِحُ الْعَلِلَ الْكَوْنُ دَدَكًا كِعَيْكَ فِي الشَّهَرَ فِي وَجْ شُهُورِ لِلْدُهُولِ ٱللهُ مَ وَمَا ٱلْمُسَنَامِ فِي سَهِمِ فَالْمِنْ لِيمَ الْوَانْعَ أَوْافَعَنَا مِيهِ مِنْ ذَنْ يَا وَكُسُبُنا فِيهِ مِنْ خَطَّيْتَ فِي

### رُعُا وَكُلُّ فَيْ يُومِعُ عَرَفَهِمَ دُعُا وَكُلُّ فِي يُومِعُ عَرَفَهِمَ

عَلَيْقَ يُمْ يَا اَوْعَلِينَيْ إِنظَلَمَنَا فِيهِ اَنْفُسَنَا اوَانْتَهَكَنَا بِرُحْرَةُ مِنْ غَيْزًا فَسَلَّ عَلَى كَتَا يَالْهِ وَاسْتُرَةًا بستركة وَاعْفُ عَنَا بِعَفُوكَ وَلَا تُضَبِّنَا فِيهِ لِإَغْيُزِ الْسَّامِتِينَ وَلَا بَسُطُ عَلِينًا فِيرَ الْسُزَالِطَافِيَرَ وَاسْتَعْلِنَا بِإِلَكُونُ حِظَةً وَكُفَّارَةً لِمَا أَنْكُنْ مِنَّا فِيهِ بِرَأْفَتِكَ آلْوَلا يَعْنُدُ وَفَسْلِكَ ٱلذِّي لا بَغُصُ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدُ وَالدِ وَاجْرُهُ صِيبَتَنَا بِسَهَرِ مَا وَبارِلُ لَنَا فِي وَعِينَا وَفِطْرِنَا وَاجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِيَوْمِ مَرْعَلِتَنَا اَجْلِيهِ لِلْعَفُووَاتْحَا ، لِلْذَبْ وَاغْفِرَلْنَا مَا خَفِي نَ نُنُونِينَا وَمَاعَلَيَّ اللهنة اسلخنايا نسلاج هذاالشهم زخطايانا وآخرنا بخروجهم سيتاتنا واجعلنا بزاسعد اخله بروانز فين فبمًا فِدُوا وَفُوهِمْ حَظَّا مِنْدُ اللَّهُمَّ وَمَنْ يَعِلْحَ هَا الشَّهْرَ فَتَهَا يَهِ وَحَفِظَ حُرْبَتَهُ حَقَّ عَفِطِها ۚ وَفَا مَرِبُحُدُودٍ مَحَى قِيامِها وَانْفَىٰ ذَنُو بَرُحَوْنَفُ إِمَا ٱوَتَعَبَّ إِلَيْكَ بِغُرَّ إِلَيْكَ بِغُرَّةٍ أَجْبَ بِضَالَدُلَهُ وَعَطَعَتْ رَحْمَتُكَ عَلَيْهِ فَهَبُ لَنَامِشْلَهُ مِنْ وُجُدلِتَ وَاعْطِنَا اصْعَا فَدُسْ فَصْلِكَ فَإِنَّ فضَلَكَ لا يَعْيِضُ وَانَّ خَزَاتُكَ لا تَنْعُصُ بَلْ بَعْيَضَ وَإِنَّ مَعْادِ رَاحِسًا لِكَ لا نَقَنَىٰ وَإِنَّ عَطَاءَكَ للْعَطَاءُ المُهَنَّاءُ اللَّهُ مُ صَلَّ عَلَى مُعَمَّدُ وَاللَّهِ وَاكْتُ لَنَامِنْ لَا جُودِ مَنْ صَامَرًا وَنَعَتَدُلُكَ فِيهِ إِلَى يَوْمُ الْقِيمَةِ ٱللهُمَ إِنَا سَوْبُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِ فِطِمُ الذِّي جَعَلْتُ لِلْوَمِنْ بَرْعِيدًا وَسُرُورًا وَلِاهَ لِمَلَّاكَ تَعَعَّا وَ مُعْتَشَدًّا مِزْكِلْ بَإِنْ أَذْنَبْنَا ءُ أَوْسُورُ أَسْلَفْنَا وُاوْجَاطِ بَرَاضَمَ فَأَوْمَرَ فَأَوْمَ الْمَنْطَوي عَلَى دُجُوع الْحَنَبُ وَلَا يَعُودُ بَعْدَهَا فِي حَلَيْتَ مِ تَوْبَرُّ نَصُوعًا خَلْصَتْ مِنَ الشَكِ وَالْاِرْتِيَابِ فَقَتْلَهَا مِنَا وَاتَّنَ بِهَا عَنَا وَنَبَيْنَا عَلَهُا اللَّهُ مَ أَدْزُفُنَا خَوْتَ عِقَا بِالْوَعِيدِ وَشَوْقَ ثُواْبِ الْوَعُودِ حَتَى تَحَدَّلَنَّهُ مَا نَدْعُوكَ بِهِ وَكَابَرَمَا لَنْبَيْرُ لِهِ مِنْدُ وَاجْعَلْنَاعِنْدَكَ مِنْ لِتَوَابِينَ الذَينَ اَوْجَبْتَ لَحَيْمُ تَعَبِّنَكَ وَقَبْلِتَ منه مُراجَعَة طاعَتِكَ الأعْدَلَ العادِلِينَ اللهُ تُعَيَّا وَذَعَنَ الْمُنْ الْمُعَاتِنَا وَاهْلِ بِنَاجَمِيًا مَنْ سَلَفَ مِنْهُمْ وَمَنْ غَبَرَ إِلَىٰ يَوْمِ الْمِعْيَرَ اللَّهُ مَصَلِ عَلَى حُمَدِ بَيِينًا وَاللَّم كَأْصَلْتَ عَلَى لَلْ مُكَلِّك المُعَرِّبِينَ وَصِلْ عَلَيْهِ وَالِم كَاصِلْتَ عَلَى بَيْلَ الْمُعْلِينَ وَصَرِّلْ عَلَيْهِ وَالِم كَاصَلَيْتَ عَلى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَأَفْضَلَ مِزْ ذَلِكَ بَارِبَ الْعَالَمِينَ صَلَّوْءٌ تَبْلُغُنُنا بَرَكَتُهُا وَيَنالُنا نَفْعُهُا وَنَغِيُرُنَا يُسْهُا وَنُسِنِّجًا بُهِا دُعَا وُنَا إِنَّكَ آكُرُ مُ مَرْدُعِبَ النَّهِ وَٱلْفَحْ مَنْ تُوكِلَ عَلِينَهِ وَاعْطَ مَنْ سُلِّلَ مِنْ فَصَلِهِ وَاسْتَعَلَى كُلِّ عَيْ قَدَيْرُ وَكَا رَحْمَ فَهُ وَالْتَهُمُ فَعَ وَمُعْ فَدُ الْخَدُ الْعِدِ رَبِ العالمين اللهتم لكت ليح كم بيع التموات والارض ذا أنجلال والاركو أمررت الأراب وإلة كل

# رَعَا وَكُمْ فِي يَوْمِعُ فَهُمْ الْمُعْلِينَ مِنْ الْمُعْلِقِ فَلَمْ عُرَافِهُمْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

مَا لَوُ وَخَالِقَ كُلِّ عَلَوْقِ دَوَادِتَكُلَّ بَيْ لَيَرْكَ مِثْلِهِ سَيْ وَلَا نَعْ مُنْ عَنْهُ عِلْمُ نَتَى وَهُو بُكُلِّ فَيْ عِيطُ وَهُوَعَلَى كُلْ أَنْ يُرْقِبُ آتَ الله لا إله إلا آتَ أَلْفَرُهُ الْمُتَفَرِّدُ وَأَنْ الله قَلْعُولا إله الله آنت الكريم المتكر والعظيم المتعظم الكتعرالمتكري وانتاله الاالمة الااتت العرا المتعاد المنتديد ألجال وأنت الشكلا إله اللا أئت الرَحْنُ الرَّحِيُ العَليمُ الْحَكيمُ وَأَنتَ السَّلَا إِلَهَ اللهِ آئتَ البَيعُ البَصِيرُ الْعَدِيمُ الْحَدِّرُ فَانْتَ اللهُ لا إِلْهَ اللَّانْتَ الكُرِّيمُ الْاَكْ رُمُ اللَّا ثُمُ الْلاَدُ وَمُ فَأَنْتَ اللهُ لا الله الْااَنْتَ الْلَاقَ لُ عَبْلُكُلَ اَجِدِ وَالْاَخْرُ مَعْدَكُلْ عَدَدٍ وَأَنْتَا لِشُلَا إِلْمَ الْاَانْتَ الدَّانِيْ فَي عُلْقِ وَالْعَا فِدُنُو مَانَتَ اللهُ لا إِلَهُ الْاللَّهُ اللَّالَتَ دُوالْبَهَاءَ وَالْجَلَوَ الكَبْرَاءِ وَالْجَدِرَ وَالْجَدِرِ وَالْجَدُرُ وَالْجَدِرُ وَالْجَدِرِ وَالْجَدَرِ وَالْجَدَالِ وَالْجَدَرِ وَالْجَدَالِ وَالْمَالِقِلْوَالْمَالِقِلْوَالْمَالِقِلْوَالْمِ الْمَالِقِلْمِ الْمَالِقِلْمِ الْمُؤْمِدِ وَالْجَدَرِ وَالْجَدَالِ وَالْمِلْمِ الْمَالِقِلْمُ الْمَالِقُلْمِ الْمَالِقِلْمِ الْمُؤْمِدِ وَالْجَدَالِقِلْمُ الْمُعْتِدِ وَالْمِنْ الْمُعْتِدِ وَالْمَالِقِيلُوالْمُؤْمِ وَالْمَالِقِلْمِ الْمُعْتِدِي وَالْمِنْ الْمُعْتِدِي وَالْجَالِقِلْمِ الْمُعْتِدِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْ الذي أنَاتَ الاتَنْيَاءَ مِنْ غَيْرَ يَنِي وَصَوَّدَتَ ما صَوَّدَتَ مِنْ عَبْمِ فِالْ وَأَبْدَعَتَ المُبْتَدَعَاتِ بِلَااحْتِلْآءَانْتَ الْذَي قَلَّانْتَ كُلَّ شَيُّ تَقَنْدُوا وَكِيَّرْتَ كُلَّ شَيُّ تَسْبِرًا وَدَتَرْتَ مادُ وَنَكَ تَدْرُا آنت الذي لمَريعنك عَلِ خَلْفِكَ شَرَيْكُ وَلَمْ يُوادِرُكَ فِي مُلَةً وَذَيرٌ وَكَيْرَكُنُ لِكَ مُسْأ بِرُولانظمُ ٱنْتَ الْذَى اَدَدْتَ فَكَازَحَتْمًاما الْدَدْتَ وَقَضَدْتَ فَكَانَ عُلَامًا قَضَيْتَ وَحَكَمَٰتَ فَكَانَصَفًا مَا حَكَنَتَ اَنْتَ الذِّي لا يَحْ بِكَ مَكُانُ وَلَمْ يَعِيمُ لِسُلْطَانِكَ سُلْطَانً وَلَمْ يَعْيِكَ يُرْهَانُ وَلا بَيْانُ آنَ الذِي أَحْصَيْتَ كُلَّ شِيُّ عَدَدًا وَجَعَلْتَ لِكُلِشَيُّ امَدًا وَقَلَيْنَ كُلِّ شِيُّ تَقَدِيرًا أَنتَ الذَي فَصُرُبُ الْاوَهُا مُعَزِّ ذَا يَعَيَّاكِ وَعَجِنَ الْافْهَا مُعَنْ كَيْفِيتَاكَ وَلَوْمَدُدُ لِيَا لْابَصْا دُمُوضِعَ أَيْنَيْلُ آنَ الَّذِي لِانْعَلَٰ فَكُونَ مَحْدُودً ا وَلَمْ يُشَلُّ فَكُونَ مَوْجُودٌ ا وَلَمْ مَلْدُفَتَكُونَ مَوْلُودٌ ا اَنْتَالَانِهِ المُضِدَّكُ مَعَكَ فِيعَانِدَكَ وَلَاعِدِلَّ فَكَا ثِرَكَ وَلانِذَلَكَ فَيُعَارِضُكَ ٱلْتَ ٱلذِّي أَبْدَهُ وَاحْرَعَ واستحكت وأبتكع وأخسن صنعما صنع بثفانك مااجك شانك واسنى فالاماكن سكانك وَأَصْدَعَ بِالْحَيْنُ أُواٰنَكَ سِبْحِالْكَ مِزْلَطِيفِ مِا الطَفَكَ وَدَوُفِ مَا أَزَا فَكَ وَحَكِيمِ ما أَعْرَفِكَ سُبْحَانَكَ مِزْمَلِيكِ مَا آمَنَعَكَ وَجَوْادٍ مَا آوَسَعَكَ وَرَفِيعِ مِا آرْفَعَكَ ذُواْ لِمَهَا وَوَالْجَيَوالكِيْرِاء وَأَنْ عَنِي سُبْعًا نَكَ بَسَطَتَ بِإِنْ كَيْرَاتِ يَدَكَ وَعُرَةٍ لِلْهِذَا يَتُرْمِزُعِنْ فِكَ فَمَنَ الْمُسَكَ لِدِينِ آوُدُنْكًا وَحَدَلُ سُبْحَانُكَ حَصَعَ لَكَ مَنْ حَرَى فَي عِلْكَ وَحَشَعَ لِعِظَمَتِكَ مَادُونَ عَرَشْكِ وَانْقَادَ للبَشَّلِيم لَكَ كُلُّ خَلْقِكَ سُبْحَ أَنْكَ لَا يَحْتَنُ وَلا يُمْتَنُ وَلا يُمَتُّ وَلا يَكُادُ وَلا يُمَاطُ وَلا تُعَالَب وَلا تُنازَعُ وَلا تُجارِيٰ وَلا نُمَادِي وَلا نُحَادَعُ وَلا مُمَاكَرُ سُبِحانَكَ سِيلُكَ جُدَدُ وَامَّلُةَ رَشَدُ وَاسْتَحَيْ مَكَ

## 

بُنِي الْكَ قُولُكُ كُورُوتَ الْوُلِيَحْمُ وَالِادَيُكَ عَنْ رَجِعًا لَكَ لَالْآذَكِ لِسَبِبَاكِ وَلَامِ كَالْكِلِلَالِدَ سُبْعًا نَكَ بَامِرَ الْأَيَاتِ فَاطِرَ السَّمَا وَبِالدِّي الْفَاسَ مَاتِ لَكَ أَخَذُ مَدَّا مِدَوُمُ بِدَ فَاصِكَ مَلْكَ أَلْحَدُ حَدُّا خَالِدًا بِنِعُمَيْكَ وَلَكَ الْخُدُحَمُدًا بُواذِي صُنْعَكَ وَلَكَ أَنْحَدُحَدًا بِزَيْكَ فَلْ خَلْكُ أَخَدُ حَمْدًا مَعَ حَيْدِكُلِّ خِامِدِ وَشُكْرًا لَقِيصُرُعَنْهُ شُكُوكُلُ شَاكِرَ حَمْدًا الْأَنْبَغِ الْإِلَكَ وَلانتَقَبُّ بِير الاالنّاكَ مْدَّاكِسُتَكَامُ بِيرَالاَقَلُ وَلُيسَتَدْعَلِيهِ دَوَامْ الْاحْرَ مَدَّاليَّضَاعَفُ عَلَى وُورُالاَزْمِنَةِ وَيَزَالِدُ اصْعَافًا مَنْ إِدِ وَمَدَّمَدًا يَعِي عَزاجِهِا الْمُا تَحْفَظُهُ وَيَزِيدُ عَلَى الْجَصَّتُ وَكِيالًا الكَتَدَةُ حَمَدًا يُواذُنُ عَلَيْكَ الجِيدَ وَيُعَادِلُ كُنُسِتَكَ الرَّفِيعَ حَمْدُ الْبَحْدُ لِلَدَيْكَ فُوابْرُ وَيَسْتَغُهُ كُلَّحُ لَا عَبْوَا وَءُ مُمَّدًّا ظَاهِمُ أَهُ وَفَوَّلِنا طِنِهِ وَبَاطِنُهُ وَفَقَ لِصِدْقِ الَّنِيَّةِ فِيهِ حَمَدًا لَمَّ يَحَلَّا لَعَيْجَالُ الْخَلُقُ سُلَهُ وَلاَيْعِنُ أَحَدُسُوالدَّفَضَا لَهُ حَمَدًا يُعَانُ مَن اجْتَهَدُ فِيعَدِينِ وَيُوهُ تَدُمُن أَغُرَق نَرْعا فِي وَفِيمِ حَمَدًا يَجْعَ مُاحَلَقَتَ بِنَ لَخَدِ وَيَنْتَظِمُ مَا آنتَ خَالِقَ دُمِن فَعِبُ حَمَدًا لَاحْمَدَ أَوْبُ إِلَى قَوْلَكِ مِنْهُ كَلاَ أَخَدُ مَيْنَ يَخِذُكَ بِهِ حُدُّا يُوجِ بِكُمْ لِنَا لَهِ يَدِيُونُورُ ، وَنَصِلُهُ بِمَنْ يِدِ بَعَلَمَ يَدِيظُولُا مِنْكَ جَمَّلًا يَجِهُ بِكُرَهُ وَجَفِكَ وَيُعَا إِلْعَ بَخَلَالِكَ رَبِّ صَلْعَلَى عَكَمَ لَدُواْلِ عَكَمُ الْمُسْتَعَبَ الْمُصْطَعَى الْمُكُرِّمَةِ . لِكُفَرَبُ افْضَلَ صَلَوايْكَ وَبَادِكْ عَلَيْهِ أَتَمْ بَرَكَا يَكَ وَتَرْجَمَ عَلِيْهِ أَمْتَعَ رَحَمَا فِكَ وَبَصِلْ عَلَى كُثَالٍ ُوْالدِصَلْقُ ٱذَكَىٰ مِنْهَا وَصَلَحَلِنَهِ صَلْوَةً نَامِيَةً لِانْكُونَ صَلْقٌ ٱنْمَىٰ بِهَا وَصَلَحَ لِنَهِ صَلْقٌ رَاضِيَّةً لْانْكُونَ صَلَىٰ فَوْفَهَادَبِ صَلَّ عَلَى حُمَّةً يَ وَالدِصَلَوْةُ تُرْجَنِيرُوتَرِنِدُ عَلَىٰ خِيا أُوصَل عَلْيَمِ وَالدِ صَلْقً مُرْضَيْكَ وَمَنْ يُعَلَيْهِ النَّلَهُ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَالِهِ صَلْقٌ لا مَرْضَىٰ لَهُ النَّها ولارَّىٰ عَنَّهُ لَمْنَا اَهْ لَدُرَبِ مَنِ لِعَلِي عَنِي وَالِدِ صَلَّوا مُنْعَاوِرُ رَضُوا لَكَ وَيَضِّلُ اِنِّصِنا لَمُنا بَعْنَا ثُكَ وَلا يُنفُكُمُا لا تَنْ كُلِمَا تُكَ رَبِ صَلِ عَلَى مُجَمَّدِ وَإِلِهِ صَلْحُ تَنْظِيمُ صَلَّواتِ مَلَا ثُكَيْكَ وَآنِبِيا ثُكَ وَرُسُلِكِ وَآهْلِطَاعَتِكَ وَتَشْتَمِلُ عَلَىٰ لَوَاتِ عِبَادِكَ مِرْجِنْكِ وَالنَّدِكَ وَأَهْلِ الْجَابِتَكِ وَتَخْتَمَعُ عَلَىٰ لُوْ كُلِّنُ ذَاتَ وَيَزَاتَ مِزَاصَنَافِ حَلْقِكَ دَبِّ صَلَّى لَيْدَ وَالدِ صَلْقٌ خِيطًا يَكُلَّ صَلْق سَالْفِ سَا وَمُسْتَانَفَ فِهِ وَصَلَّ عَلِيَهِ وَعَلَىٰ لِهِ صَلَوْةً مَ ضَيَّةً لَكَ قِلْنَ دُفَنَكَ وَثُلَيْنِي مُعَ ذلك صَلَواتٍ تَشْاعِفُ مَعَهَا يُلْكَ الصَّكُواتِ عِنْدَهَا وَتَزِيهُا عَلَى كُورُ اللَّهِ إِمِنْ ادَّهُ فَيْضَاعُ عِن الايحضيها وَلاَيَعُدَهُا غَيُرُكِ رَبِّ صِلْ عَلَى الْمَلْ الْمُلِيَّةِ لِلْذِينَ أَخَرُّتُهُمُ لِأَمْرِكَ وَجَعَلْتَهُمُ فَرَنَهُ عِلْيِكَ وَ

### رعائ ( در المع ) وفيرًا د ۱۸ م

حَفَظَةَ دِينِكَ وَخُلَفَا كُنَ فِي رَضْلِكَ وَجُجُكُ عَلَى عِبْ ادِكَ وَكُفَّهُ بَهَ مُرْنَ الْرَجْسِ وَالْدَيْنَ تَظْهِيُّرا بإرادَيك وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيكَةَ الِيَكَ وَالسَّلَكَ اللَّجَنَّاكَ رَبِّ مَرْاعَلْ مُحَدِّدَ وَالدِ صَلْوَة تُخْرِك لهُمْ بِهَا مِنْ يَخِلْكَ وَكُواْمَتِكَ وَتَكُولُ بِهَا لَهُمُ الْاسْنَىٰ مِنْ عَطَالًاكَ وَتَوْا فِلِكَ وَتُوَقِرُ عَلَيْهِم مِلْكُظَ مِنْهَوْا بِدِلِدَ وَفُوا بِدِكَ رَبِّ مَرِّلَ هَلِيَّهِ وَعَلِيَّهُ غِيمَ الْوَةُ لِالْمَدَ فِي فَطِا وَلا غَايَرَ لِإِمَ وَهَا وَلا نِهَايَرُ الإخواب ميراعيل فيفرز تترع تنيك وماد ونه ومرادة سمواتك وما فوقهن وعدد ارضيك وَمَا تَخْتُهُنَّ وَمَا أَيْنَهُنَّ صَلَّوا مُّ تُعْرِّبُهُمْ مِنْكَ ذُلْفي وَتَكُونُ لِلَّهَ وَلَهُمْ يضَي وَمُتَّصِلَةً ١٠ بنظاً رُفِينَ أَبِكَا اللَّهُ مَرَاتَكَ ايَنْتَ مِنِكَ فِكِيِّلَ وَان بِإمِا مِ أَفَتُهُ عَلَمَا لِعِبادِكَ وَسُارًا في الإدلة بَعْدَأَنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ مِجْمَالِتَ وَجَعَلْتُهُ الْذَرِيعَةَ الِي رَضُوانِكَ وَأَفْرَضَنَ طَاعَتُهُ وَجِّنْهَ مَعْصِيتَ هُ وَامْهَ إِنْ إِنْ إِلْ الْمِعْ وَالْإِنْتِهَا وَعِنْ لَكَ مِهِ وَالْانْتِهَا وَلا يَاخَرَعَنُهُ مُنَا خِنْ فَهُوعِضَةُ لِللاَّ ثَنِينَ وَكَهْفُ للمُمْنِينَ وَعُرُو مُلْكَمَّتُ كِينَ وَبَهَا اللهَ المَالَيْ ٱللهُ مَوَا وَنْع لِوَلِيْكِ شُكُمُ الْعَمَتَ بِم عَلَيْهِ وَاوَنْغِنا مِنْلَدُ مِنهِ وَايَة مِن لَدُنْكَ سُلطانًا نَمِيرًا وَأَفَعُ لَهُ فَتَا يَبِيرًا وَاعِنْهُ بِرُكُلِكَ الْآعِرَ وَاشْلُدْ آذْدَ ، وَقَوْعَضْلَ وَراعِ بِعَيْدِكَ وَ اخِيرِ مِعْفِظِكَ وَانْصُرُ مِ لَلْ مُكْتِكَ وَامْدُدُهُ مِجْنِيكَ الْأَغْلَبِ وَاقِمْ مِرَكِمُ الْكَ وَجُرُودَكَ وَشَرَابِعِكَ وَمُنَنَ رَسُولِكَ صَلُّوا نُكَ اللَّهُمَّ عَسَلَيْهِ وَالِهِ وَاجْرَبِهِ مَا آمًا تَدُ الظَّالِمُونَ مِنْ مَعَالُم دِسْكَ وَاجْلُ بِرِصَكَالْ لِجَوْدِ عَنْطَرَهَ عَنْكَ وَإِنْ بِرِالْضَرَّاءَ عَزْسَسَاكَ وَاذَلْ بِرِالْنَاكِبِينَ عَنْ إلطاتَ وَأَجِيَّ بِهِ بُعْنَا مَّ فَصَدْلِ يُعِوجًا وَالنَّجَائِيَهُ لِهِ وَلَيْ إِنَّكَ وَأُنْسُطُ بَنَّ عَلَى آعَلَا أَلْتَ وَهَبْ لَنَارَافَتَهُ وَرَحْمَتُهُ وَتَعَطَّفُهُ وَتَحَنَّنَهُ وَاجْعَلْنَا لَهُ مُنامِعِينَ مُطِيعِينَ وَفِيهِنَا هُ ساعين والمنضرية والمعافعة عنه مكنفيت واليك والمهولك صكواتك اللهم عين والم بِذَلِكَ مُتَفَرَّةِ بِٱلْلَهُمَّ وَصَرَّا عَلَىٰ أَوْلِيَا ثَهِيمُ الْمُعْرَفِينَ بَعِفَامِهِمُ الْمُتَعَمِينَ مَنْفَجَهُمُ الْمُقْتَفِينَ الْأَدُمُ ٱلمُنتَمَّنِكِينَ لِعِرْةَ يَهِمُ ٱلْمُمَّتِكِينَ بِولِالتِهِرُ ٱلْفُتْمَيِّنَ بِإِيالِيَهِمُ ٱلْمُنتَكِينَ إِللَّهِمُ ٱلْمُنتَكِينَ إِللَّهِمُ ٱلْمُنتَكِينَ إِللَّهِمُ ٱلْمُنتَكِينَ إِللَّهِمُ الْمُنتَكِينَ إِللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُنتَكِينَ إِللَّهُ عَلَيْنَ إِلَيْنَا مِنْ الْمُنتَكِينَ إِلَيْنَا مِنْ الْمُنتَكِينَ إِللَّهُ عَلَيْنَ إِلَيْنَا مِنْ الْمُنتَكِينَ إِلْمُنْ الْمُنتَالِكُ مِنْ الْمُنتَكِينَ الْمُنتَكِينَ الْمُنتَكِينَ الْمُنتَكِينَ الْمُنتَكِينَ الْمُنتَالِكُ مِنْ الْمُنتَكِينَ الْمُنتَكِينَ الْمُنتَكِينَ الْمُنتَكِينَ الْمُنتَقِيدَ اللَّهُ مِنْ الْمُنتَالِقِينَ الْمُنتَالِقِينَ الْمُنتَالِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْلِقِيلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ الْمُعْلِقِيلُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا فيطاعته مُ النَّنظِينَ آيامَهُمُ المَا دِنَ الِيَهْ وَعَيْنَهُمُ الْصَلُواتِ الْبُارَكَاتِ الزَاكِياتِ النَّامِيا الفادنات الزايات وسلم عليهم فعلى دواجهم واجمع عكالتقوى امهم فاضيا فأم شؤنهم وَتُبْ عَلِّهُمْ إِنَّكَ آتَ ٱلتَّوْابُ الرَّجِيمُ وَخَرُّ الْغَافِمِ لَا وَاجْعَلْنَا مَعَهُمُ فِهِ الرالِيَّ لام يَحْتَلِكَ الْمَانِجَ

### رُعَاوُلاً فِي يَوَعُرَعَ فِيْنَ دُعَاوُلاً فِي يَوَعُرَعَ فِيْنَ

الْرَاحِينَ اللَّهُمَّ عَلَا يُومُ عَنَا يَوْمُ عَنَا يَوْمُ عَنَا يَوْمُ تَكُونَتُهُ وَكَانَتُهُ وَعَظَّمَتُهُ النَّرَاتُ فِيهِ رَحْمَتُكَ وَمَنَاتُ بِيدِبِعِيَفُولةً وَأَخِلْتَ بِيهِ عَطِيَّتَكَ وَتَفَضَّلْتَ سِرَعَلَيْهِ لِدَ ٱللَّهُ مَرُواْنَاعِ لُكَ الْذِي اَنْعَيَتَ عَلنَ وَنَلْخِلْفِكَ لَهُ وَهَ كَخَلْقِكَ إِنَّا وُ فَجَعَلْتَهُ مُمِّزَهَ كَبَتْهُ لِدِينَكَ وَوَفَقْتَهُ لِحَقَّل وَعَسَمَّتُهُ بِحَبْلِكَ وَأَدْخَلْتَهُ فِي خِيْكِ وَأَرْشَلْهُ لِمُؤْلِاتِ آوْلِيَا ثُلْ وَمُعَاداةِ أَعْلَاثُكَ ثُمَّ أَمَّ تُرُفُولُوا لايت آوْلِيَا ثُلْ وَمُعَاداةِ أَعْلَاثُكُ ثُمَّ أَمَّ تُرَفَّلُواً يُمِّن وَزَجْرَ مَرُ فَكُونِيزَجْ وَفَيْتَ تُرْعَزِ مَعْصِيَتِكَ فَالْفَ أَمْلُ الْحَيْكِ لامْعَانَكُ لَكَ وَلااسْتِكِأَدُا عَلَيْكَ بَلْ مَاهُ هَوَاهُ إِلَىٰ مَا زَبَّلْتَهُ وَإِلَىٰ مَا حَنَّهُمْ وَاعْلَمْهُ عَلِيْكِ عَدُولُكَ وَعَدُقُ فَا قَدْمَ عَلَيْهِ عَازِقًا بِوَعِيدِكَ رَاجِيًّا لِعَفُوكَ وَاتِقًا بِنْجَا وُزِكَ وَكَانَ أَحَرِّعَبْا دِكْ مَعَ مَا مَنَ نُتَ عَلِيْرِ الْا يَفْعَلَ وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَكُنْكِ صَاغِرًا فَإِيلَا خَاضِعًا خَاشِعًا خَامِفًا مُعْتَرِفًا بِعَظِيمِ فَرَالْدُفُ تَحَلَّتُهُ وَجَلِيلِ زَالِحُطَاياً اجْتَرَبَّتُهُ مُسْبَعِيرًا بِصِغِكَ لِانْدُّا بِرَحْمَيْكَ مُوقِيًّا أَنْدُلا يُجِيُّ فِينَكَ مُجِيرٌ وَلا يَمْنَعَنِي مُنْكَ مَانِعُ فَعُدْعَلِيَ بَمِا نَعُودُ بِبرَعَلِي مَنْ فَتَرَفُّ مِنْ تَعَمُّدُكِ وَجُدْعَلَى بَمَا تَجُودُ يبِ عَلَى مَنْ اَلْعَىٰ بِينِ النِّكَ مِنْ عَنْ وَلِدَّ وَالْمَنْ عَلَى مَا لا يَنْعَاظَمُكَ أَنْ مَنْ بَرَ عَلَى مَنْ اَتَكَ مُنْ غُفْلِيكِ وَاجْعَلْ لِيْ فِي هٰذَا اليَوْمِ نِصَيبًا ٱنالُ بِرِحَطًّا بِنْهُ فِوانِكَ وَلَا تَزَّدَى مِنْ عُراغِ ايَفْلِبُ بِرِالْمُتَعَبِّدُونَ النَّمِنْ عِبَادِلَةَ فَإِنِّ وَإِنْ لَمُ أُقَدِّمُ مَا قَلْهُو ۗ مُرِّالِصًا لِحَاتِ مَقَدْ مَنْ مَا تَعَجِيلًا وَنَفِيَ الْاصَالَادِ وَالْاَنْمَادِ وَالْاَسْبَاهِ عَنْكَ وَاتَّفِينُكَ مِنَ لَانْوَابِ آلِمَ كَمَّتَ أَنْتُونَاهُما وَ تَفَتَتُ النَّكَ عِمَا لِأَيْفُرُ ﴾ آجِدُ مُنِكَ إِلَّا إِلَّتَقَتَّ بِيرُ مُرَّأَتَعَتُ ذَٰلِكَ بِإِلَا إِلَيْكَ وَالْتَفَالُ وَالْائِيكَا نَزِلَكَ وَحُسُونَ الظِّن بِكَ وَالَّيْقَادِ بِمَاعِنْدَكَ وَشَفَعْتُهُ بِرَجَآ ثُلَ ٱلذِّي قَلَّ الْخَيْبُ عَلِيَهِ رَاجِلَ وَسَالْتُكَ مَسْتُلَةُ الْحَقِيرِ الذَّلِيلَ لَيْ الْسَائِشُ لْفَقِيرُ لِخَانَفُ الْسُنجِيرَ وَمَعَ ذَلِكَ جِيفَةً وَتَضَرُّعًا وَتَعَوُّدًا وَلَوُدُ الْاسْتَطِيلًا بِتَكْبُرُ الْمُسْتَطِيلًا بِتَكْبَرُ الْمُسْتَطِيلًا بِمَا اللَّهِ الْمُطْيعِينَ وَلا مُسْتَطِيلًا بِشَعْا عَيْرِ الشَّلْفِعِينَ وَانَا بَعِنُ الْقَلْلِاقَلِينَ وَاذَلَّالُاذَكِّينَ وَمُشِلُ الذَّذَّةِ وَاقُدُوا فَيَامَنْ لَمُ يُعِاجِلِلْكُ يَنْ يَنْ وَلا يَنْدُ الْمُتُونِينَ وَلِا مَنْ يُنْ إِفِالَةِ الْعَائِمُ وَيَقَصَّلُ لَا يُظِادِ الْخَالِمِيْنِ آنَا ٱلْمِيْنِيُ ٱلْغُيرَ فُناكُ الْحُكُ لْعَائِزُ ٱنَا ٱلذِّي قَلَمُ مَلِيَكَ مُجْرَبًا انَا ٱلذِّي عَصاكَ مُتَعَمِدًا أَنَا ٱلذَي اسْتَعَفَّ إِبْرِعِيادِ لِدَوْ الدَّدَكَ أَنَا ٱلْذَي هابِ عِنادَكَ وَأَسَنَكَ أَنَا ٱلذَي أَفْرِ سَطْوَلْكَ وَلَمْ يَخِفَ بَإِسَكَ أَنَا أَيْ إِن عَلَىٰ فَسَيْ مِانَا أَلْمُ فِينَ يُبَلِيَتَ وَإِنَا الْقَلِيلُ أَيْ لِيَا وَاتَ

### رَهُا وَلَا يُحْجِعُ فِي مِعْ فِقَةً دِهُمْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ فَعَلِمُ عَنْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلِمَةً فَعَلَمُ عَلَيْهِمُ عَلِمَةً فَعَلَمُ عَلَيْهُم

التُلَويلُ الْعَنَاء بِحِق مَنِ الْنَجَبَتَ مِزْ خَلْفَكِ وَبِمَراصَطْفَيْتَ كُلِنفَسْكَ بِحَقّ مَنْ إِنْحَرَثَ مِنْ مَرْتَبَكَ وَمِن اجْتَكِيْتَ لِشَانِكَ بِحَقَّ مَنْ وَصَلَتَ طَاعَتَهُ بِطِاعَتِكَ وَيَرْجَعَلْتَ مَعْمِيَّتَهُ كَعُصَّتَكَ بَحَقّ مَنْ قَرَنْتَ مُوالْاَ تَرْبَعُوالاَ بِكَ وَمَزْ نُطُتِ مُعَاداً تَرْبُعُادا لَكَ تَعْمَالُونِ فِي وَي هٰذا بِما تَتَعَرَّبُ مَنْ إِذَا لِمَكْ مُسَنَقِدًا وَعَاذَ بِاسْتِغْفَا رِكَ آلَبُنَّا وَتَوَلَّىٰ مِإِلَّوَ لَلْ بِرَاهُ لَطَاعَتِكَ وَازُلْفَ لَكَابُ وَالْكَكَانَدَمْنُكَ وَتُوجَدُفْ بِمَا تَوَحَدُ بِيرِمَنْ وَفَي بِعَهَدِكَ وَانْعَبَ نَفْسُدُ فِي النَّكَ وَاجْهَدَهَا فيتهذا يك وَلاتُوالْحِنْف بَقَنْ على فَجَنْبِكَ وَتَعَكِّي طُوْرِي فِيحُدُ وُدِكَ وَعُجا وَزَح إِخْكامِكَ وَلاتَسْتَذَرِجِي اِمْلَالْكَ لِياسْتِدْداجَ مَنْ مَعَيْخَيْمَاعِنْكُ وَلَمَشَرَكُكَ فِيحُلُولِ فِمُتِرب وَبَهْنِي مِنْ رَقْدَة الْعَافِلِينَ وَسِنَيرَ المُرْفِينَ وَفَعْسَة الْخَذَوُلِينَ وَخُذَاهِ لَلْمَااسَتَعْمَلْتَ بِرَ الفائنين واستغملت ببالمتعمدين واستنقلت بدالمتها ونين واعذن بماياعلب عَنْكَ وَيَوْلُ سِينَ وَبَرْ حَظِينُكَ وَتَصُدُّفَ مَا أَجَاوِلُ لَذَلِكَ وَسَهَلُ لِمِسَلَكَ إِخَرَاتٍ النَّكَ وَالْمُنابَقِيرَ النَّهَامِنَ حَيْثَ آمَرَتَ وَالْمُثَاحَرِفِهَا عَلَى الدَّدْتَ وَلا تَجْعَفَ فِهُ يَعْيَ مِنَ الْمُسْتَحَقَّتَنَ بْمَاآوْعَلْتَ وَلاَهُلِكُنِي مَعَمَنْ هُلُكُ مِنَ الْمُتَعَرَّضِينَ لِقَدَّكَ وَلاَئْتَبْرِي فِيمَنْ تُتَبُّ مِنَ الْمُغَرِفِينَ عَرْسُهُ لِكَ وَبَعْتِي مِنْ عَمَراتِ الفِيئنَةِ وَخَلِصْنِي مِنْ لِمَوَاتِ الْبَلُوي وَاجْرُفِ مُزَاتَحُهُ الاملاء وَحُلْ مَنِي وَمَنِي عَلُونِ مِنْ لَنِي وَهُوى بُوبِهِ فِي وَمَنْقَصَّةً رُوهَ فَهُي وَلا نَعْ جَ عَن اعْلَامَ مَنْ لا رَضْ عَنْهُ بَعْلَ عَضَبِكَ وَلا تَوُنْسِنِي مَلْ الأَمْلِ فِيكَ فَيَعْلِبَ عَلَى الْقُنُولُ لمْ مَنْكَ وَلا تَمْتِحَتَى بِمَا لِأَطْأَفَةَ لِيهِ فَتَبْهَظَي مِمَّا تَحَلِّيهِ مِنْ فَصَلْلِ مَحَنَّتِكَ وَلَا رَسُلْنِي مِنْ يَدَكِ إِرْسَالَ مَنْ لاخترة بع وَلا خاجَر لِكَ إِنَّا إِنَّا يَدُ وَلا إِنَّا يَدُ وَلا يَرْفِي رَفِي مَنْ سَقَطَ مِنْ عَيْن رِعَا بِتَكِ وَمَنْ أَخْمَلَ عَلَيْهِ الْحُرِي مُنْعِنْدِكَ بَلْخُذْ بَيْدِي مِنْ مَقْطَة الْمُتَوْيِنَ وَوَهْلَة الْتُعَيَّفِينَ وَذَلَة الْمَغْوْرِينَ وورطة المالككن وعافن مميا أبتلنت به طبقات عبيدات والماثك وتلغنى مالغ مزعني به وَ ٱلْعَنْتَ عَلِيْهِ وَرَضِيتَ عَنْهُ فَأَعَشْتُهُ مَبِيكًا وَتَوْفَيْتَهُ سَعِيكًا وَطَوْفَيْ طَوْقَ الأُولاءِ عَمَّا يُخِيُطُ الْحَسَنَاتِ وَيَنْهَبُ إِلْبَهُاتِ وَأَشْعُ قَلْمِ الْاِزْدِجَارَ عَنْ فَآلَيُّ السِّيَّاتِ وَفَوْا مِنْع أَئِيِّ إِن وَلا تَشْغَلَني مِمَا لا أَدُركُ اللِّابِكَ عَالا يرُصْبِكَ عَنَّى فَرْهُ وَانْفِعُ مِنْ فَلْجِهُ وَمُنَّا مَنِيَّةِ مِّنْهُا عَنْدُكَ وَتُصُدُّعَ نَابَعِنَا وَالْوَسِيلَةِ النِّكَ وَتُلْهِلُ عُنَالِمَقَتُ مِنْكَ وَنُكُ

## رَعَا وَلَا فِي وَعِ عِنْهُ

التَعَرُّهُ يُناجًا نِكَ بِاللَيْلِ وَالنَهَا دِوَهَبْ لِعَصِمَةٌ مَنْ يَعْضَمَّ لِمَا إِنْ وَمَعْلَمُ وَمَعْلِيكِ عَارِمِكَ وَنَفُكُنِي مِن اَسْرالعَظاير وَهَبْ لِيَ التَظْهِيمِ مِنْ مَنْ الْعِصْلِيانِ وَاذْهِبْ عَنَّ دَرُ الْحَطَّالِا وَسَرْبِلْنِي بِسْرَالِ عَافِيَتِكَ وَدَدِّنِ دِدَاءَمُعِا فَانِكَ فَجَلِّلْنِي سَوْا بِعَ نَعْمَا لُكَ وَظَاهِر لَدَيَّ فَصْلَكَ وَطَوَلَكَ وَآيَدُن بِوَهُ فِيفِكَ وَمَسَّدُيدِ لِأَخْتَلَ صَالِحُ النِّسْيَةِ وَمَنْ خِيْنَ الْقُولِ وَمُسْتَحَسِنَ الْعَمَلِ وَلَا نَكِلْنِي الْحَوْلِي وَفُوْقَ دُونَ حُولِكَ وَقُوْتِكَ وَلا يَخُونِي نَوْمَ سِنْعَتُ فَى الفَأَلْكَ وَلا تَفَضَّعُنِي بَيْنَ يدَى أَوْلِيَا لَكَ وَلا تَنْسَى فَرِكُ لَكَ وَلا تُنْفِيعَ فِي شَكْ كَرَكَ الْأَرْسَيْدِ فِي اَخُوا لِالتَّهُوعِت لَ عَفَلامِتِ أَكِامِلِمَن لالأَمْلَ وَأَوْزِعُنَى أَبْنَى مِلِا وَلَيْتَنبِهِ وَاعْتَى مِلْ أَسْدَنتُ إِلَى وَاجْعِلْ رَغْتَةِ النَّكَ فَوْ زَعْبَةِ الرَّاعِبِينَ وَجَمْدِي أَيالَةَ فَوْقَحَمْدِ الْجَامِدِينَ وَلاَ تَغُذُلُنَ عِندُ فَاقْتِي اِلَمْكُ وَلا هُمَّاكُمْ مِيا اَسْدَفْتُرُ الِنَّكَ وَلا بَحْبَهَنَى مِياجَهُتَ بِبِلْعُانِدِينَ لَكَ فَا بْ لَكَ مُسْلِّمُ الْعَلْمُ أَنَّ الْحُيَّةُ لِلَّا وَأَنْكَ أَوْلِي الْفَضِيلِ وَاعُودُ الإِنْسَانِ وَاحْلُ لَتَعَوْى وَاهْلُ لِلْعَنِيْ وَوَأَنْكَ إِنْ نَعْفُوا وَلِي مِنْكَ بِأَزْتُعَاقِ وَأَنْكَ أَنْ نَشُرّا أُوَّبُ مِنْكَ إِلَى أَنْ تَشْهَرَ فَاحَيْنِ خَوْةً طَيْبَدُّ تَنْظِمُ بناارُيدُ وَتَبْلُغُ فِي مِنَاايُتُ مِزْجَتُ لِا إِن ما تَكُرُهُ وَلا آزَيْكِ ما لَفَيْتَ عَنْهُ وَامَتْنَى مُتَلَقَّمَنَ تَسْعَىٰ بُورُهُ بَيْزِمُكِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَدَلِيْنَ بَرَيدُ لِكَ وَأَعِزْنَى عِنْدَخَلْقِكَ وَصَعَىٰ إِذَا خَلُوتُ لَا وَادْفَعَنَّى مُنْ عَيْلِهِ لِكَ وَاغْنِهِ عَتَنْ هُوَغُنِيًّ عَنْ وَذِدْ فِي لِيُلِكَ فَاقَدَّ وَفَقرًّا وَاعِذُ فِي مِنْ عَاتَمِ الْلاَعْلَاءَ وَمِنْ حُلُولِ البَلْآءَ وَمَنَ الذُلِ وَالْعَنَاءَ تَعَمَّدُنِ فِيمَا الطَلَعَتَ عَلِيّهِ مِنى بِمَا يَتَعَمَّدُ بُهِ الْقَادِرُ عَلَ البطين تولايله والايند عكى الجررة تولاا نائرواذا اردت بقوم فندة اوسوء فبتى نهالهادا بِلَّ وَاذِكُرْتُونُهُ فِي مَقَامُ فَضِيعَةِ فُهُ لَياكَ فَلا تُعْتِمُ فِي إِلَّهُ فَاخِمَاكَ وَأَشْفَعُ لِي وَأَلْمَ يَنْكَ بِإِفَا فِمَّا وَقَرَىمَ فَوْالِيلِ بِحَوْادِتُهَا وَلا مَذَدُلِيمَ تَالَعَسُومَ عَدُ وَلا نَقَرْعَنَى قادِعَةً مَنهم لَظا لَهَ آئِ وَلا سَمْنَ خَسِيسَة نَصِغُ لُهَا فَتَهِي وَلانَقِيصَة بِحُهَلُ مَن إَجْلَا سَكان وَلا تَرْعُني رَوْعَةُ الْلَسُها وَلا خِفَةُ الْحِرُ وُنِهَا إِحَالَهُ مَنِيَ فَ وَعِيدِكَ وَحَلْمَهِ مِنْ اعْذَالَ وَأَنْذَالِكَ وَرَهْبَتَعْنِدَ تلافوة أناتِكَ وَاعْمُرْلِتَا عِلْمَا عِلْمَ فِي لِعِبَادَ لِنَ وَتَعَرَّدُي عَلَيْتَ فَتَحَدُلُكَ وَتَحَرُّدي بِسُكُولُ لِنَكَ وَإِرْالِكُوْآعُجِ بِكِ وَمُنَاذَلِينَ إِمَاكَ فِي كَمَا لِي رَقبَتِي مِنْ اللَّهِ وَإِجَارِكَ مِمَّا فِيهِ آهُلُهُا مِنْ هَذَا لِكَ وَلا تَلْمَهِ وَكُعْيَا فِ عَامِهَا وَلا فِحَنْرَقِ سَاهِيًا جَيْحِينَ وَلا تَعَطَيْهِ لِمَ الْعَظَ وَلا نَكَالا

#### (21) رُعَا يُخُ الْمَا فَرَعَ مَنْ جَصُّلُوالِعَبَّبِي الْجَعَة رُعَا يُخُ الْمَا فَرَعَ مَنْ جَصُّلُوالِعَبَّبِي الْجَعَة

لِنَاعَتَبَ وَلَا فِنَنَةً لِنَ نَظَرُ وَلَا مَنْكُونِ فِينَ مَكُنُ بِرَوْلا تَسْتَبُدُلِ بِيَعَنِي وَلَا تُغَيِّرُ لِي إِنْمَا وَلا تُبَدِّلُ لح بُمًّا وَلَا تَعَيَّفُ مُنْهً إِلْحَلْفِكَ وَلا يُعْرِبُّا لَكَ وَلا تَبَّا الْالْمِضْالِكَ وَلا مُنْهَنَّا الله إلانيفاء لكَ وَاوَجِدِنَ بُرُدَعَ فِولَ وَجِلاهِ وَمِهُمْ تِلَ وَرُوحِكَ وَرَيْحَانِكَ وَجَنْدِنعِيمَكِ وَاذْ فِي كُمُ الْعَزَا لِما نَحِتُ بِسَعَةٍ مِزْسَعَتِكِ وَالْإِجْمِها دِ فِهَا مُزْلِفُ لَذَبْكَ وَعِنْدَكَ وَآخِفْ يَجُفْتَمِزُ مُحَتَفَانِكَ وَاجْعَلْجُإْرَقِ رَابِحَةً وَكُرَيَ عَيْخَاسِرَةٍ وَاحْفِنِي عَاٰمَكَ وَشُوفَىٰ لِمَاٰتُكَ وَتُبْعَلِيٓ تُوَبَّرُضَوًا لاَبْقِ مَعَهَا ذُبُوبًا صَغِيرًا وَلا كَبَيرَةً وَلا مَنْ مَعَهَا عَلانِيَّةٌ وَلا سَرَيَّة وَانْزِعِ الْغِلّ مِنْ مَنْ مُنْ للوئنين واعطف بقلني على فغاينعين وكزل كالكون الصالحين وحلتي ليتراك عين واجعل لسان صدف في الغابرين وَذِكرًا نامِيًا في الأخِرَين وَوَافِ بِعَرْصَةُ الْاَقَلِينَ وَتَمْتِمْ سُوعَ نِعْمَاكَ عَلَىَّ وَطَاهِرُكُمُ اللَّهِ الدِّيَّ الْمُلَامِنْ فَوابِدِكَ يَدِيَّ وَسُقَكَ ذَا يَمَ مَوْاهِبِكَ إِنَّي وَحَاوِد بِي الاَطْيَبِ يَن مِنْ اَوْلِيّا لِمُكَ فَا لِحِنانِ الْهَى زَيَّتُهُمْ الْاَصْفِينا لِمُكَاتِي وَجَلَّكُ فَالْمَقَالَ وَالْمَقَامَاتِ المعكذة لاوليانك واجعله لحف كالمعيلاا وعاليت مطمئنا ومشابر أبتواها وإقتعيت وَلا نَتُا السِنى عَظِماتِ الْجُوْالِرِ وَلا نَهُ الْكِنِي مَوْمَ نُنْكَى لِتَرَا بِرُواذَ لِ عَنْ كُلَّ سَلِّ وَسُبْهَةٍ وَالْجَلْ لى فَأَكِوَظَهُ عِلَا مِنْ كُلِ مَا مِرْ وَأَجْزَلُ لِي مِنْ الْمُواهِبِ مِنْ نَوْالِكَ وَوَقِرْ عَلَيْ خِطُوطُ الْاحْسَان مِن افِضا لكِ وَاجْعَلْ قَابُو وَانْفِتًا بِمَاغِندَكَ وَهُبَيْ مُسْتَفِعًا لِمَاهُو وَاسْتَعْلَمْ بِمَا آسْتَعْلُ ببرخالصتك وأشرب قلبيء فبدع فكالألعنول لطاعتك واجمع كالعني والعفاف والمتعة وَالْمُعَافَاةَ وَالْقِيْعَةُ وَالْسَعَةَ وَالْطُمَأَ نِينَةَ وَالْعَافِيَّةُ وَلا يُخْطِحَسَنَانَ بِمَايَثُونُهَا مِن مَعْضِيَتِكَ فَلاَخَلُوا بِي بِمَا يَعَجُ لِ مِن زَعَاتٍ فَيْنَتَكِ وَصُرْوَجِهِ عَلَ لَطَكِ إِلَى ٱحَدِيرَ الْعَالَيزَ وَدِينِ عَنِ الْمُاسِمُ اعِنْ كَالْفَاسِقِينَ وَلا تَجْعَلَتْ لِلظِّالْمِينَ ظَهِرٌ الْأَلْمَ عَلَيْ عَوْكَا إِلَى يَدًا وَ نعيرًا وَجُطْئ مُزْجَتُ لاا عَلَمُ عِلَامُ اللهُ مَعْمَاكُ وَافْتِي بِهَا وَافْتَ لَلْ بُواْلَ تَوْبَيْكِ وَرَحْمَاكِ وَوَافْتِكَ وَرْزِقِكَ ٱلواسِعِ إِنَّ إِلَيْكَ مِنَ الراغِينَ وَآغَيمُ لَي نَعِامَكَ إِنَّكَ مَنْ المُعْمَنِ وَاجْعَلْ ال عُمْرِي فِي الْجَعِ وَالْعُنْمَ وَإِنْعِنَاءَ وَجَمَكَ الدَبَ الْعَالَمِينَ وَصَالَ لِللهُ عَلَى تَعَلَيْهِ وَالمِوالطَّيْبِينَ الطاهرين والسَّلامُ عَلِنَهِ وَعَلَمْهُمُ اَبِمَالْابِينَ وَكَانَحْ رُهَا مُرعَلِكُمُ انْا فِرْعَ خَصَالُوالْعَبِيدَ والمعندآن عَبْل لفت لله ايِّن يَحْرَن لا يَرْحَدُ العِبادُ وَما مَن يَعْبَلُ مَلْ اعْبَادُ وَما مَن يَعْبَلُ مَلْ اعْبَالُهُ

## رُعَائُ الْمَافِعَ عِنْصَالُوالْعُيْنِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْكِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِيلِينَ الْمُنْكِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِينَ الْمُنْكِينَ الْمُنْكِينَ الْمُنْكِينَ الْمُنْكِينَ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِيلِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِي الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِيلِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِي الْمُنْكِي الْمُنْكِي الْمُنْكِي الْمُنْكِي الْمُنْكِي الْمُنْكِي الْمُنْكِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِ

البلادُ وَالمَنْ لا يَحْتَمُ الْمُ لَا لَحَاجِمِ النَّهِ وَالمَنْ لا يُحْتَبُ الْكِلِّينَ عَلِيْهِ وَالْمَنْ لا يَحْتَدُ وَالْمَنْ لا يُحْتَبُ الْكِلِّينَ عَلِيْهِ وَالْمَنْ لا يَحْتَدُ وَالْمُنْ لا يَعْلَى الْمُنْ لا يَحْتَدُ وَالْمُنْ لا يَعْلَى اللَّهُ وَالْمُنْ لا يُعْلَى اللَّهُ وَالْمُنْ لا يُعْلِيدُ وَالْمُنْ لا يُعْتَعِيدُ وَالْمُنْ لا يُعْلِيدُ وَالْمُنْ لا يُعْتَعِيدُ وَالْمُنْ لا يُعْلِيدُ وَالْمُنْ لِا يُعْلِيدُ وَالْمُنْ لِا يُعْلِيدُ وَالْمُنْ لِا يُعْلِيدُ وَالْمُنْ لا يَعْلِيدُ وَالْمُنْ لا يُعْلِيدُ وَالْمُنْ لا يَعْلِيدُ وَالْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لا يُعْلِيدُ وَالْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لا يُعْلِيلُونُ الْمُنْ لِلْمُ لا يَعْلِقُلْمُ لِلْمُ لْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْم الدّالَّةِ عَلَيْهِ وَلا مَزْتِجْتِ صَغِيرَما الْيُغْفُ بِبرُوكَ يُنكُنُ لِسَيرَما لُغِيلُ لَهُ وَلا مَزْلَيْن كُرُعُ عَلَا إِفْلَىل وَيُحادِي مِا لِحَلِيلَ وَمَا مَنْ يَنِوُ إِلَيُّ وَمَا مِنْ هُ وَمَا مَنْ مَدْعُوا لِي نَفَيْهِ مَنْ أَذِ بُرَعَنْ هُ وَمَا يَنْ لَا يُعْتَدِيرُ النغية ولايباد ربالنغة ولأمن نمل ليستة تغفينيها وتفاوذ عراكت يترجق فجقيها أنقق الأمال دون منى كرمك بالجاجات وامتلات بفيض ودكة آفيعية الطكبات وتفسَّت دُونَ بُلوع نَعَيْكَ الصِّفاتُ فَلَكَ ٱلْعُلُوَّ الْاَعْلِى فَوْوَكَ لَاعَالِ وَأَلَى لَا الْاَنْحِدُ فَوْفَكُلَّ لِإِلَّا كُأْجِكِما عِنْدَكَ صَعْرُ وَكُلُّ شَرَعَت فِحَنْب شَرَ فِكَ حَمِيرُ خَارًا لُوا فِذُونَ عَلَا غَرْكَ وَحَسِر ٱلْمَتَعَ جَنُونَ الْإِلَاكَ وَصَاعَ الْمُلُونَ الْآيِكَ وَاجْدَبَ الْمُسْتَجَعُونَ الْأَمِنَ أَنْجَعَ فَصَلَكَ بِالْكَ عُمْتُحَ الرَّاعْبِينَ وَجُودُكَ مُبَّاحُ المِتَّا ثُلِينَ وَإِغْانَتُكَ فَرَهُ مِ أَلْسُتَغِيثُينَ لا يَحْدُكُ مَنْكَ الْأَمِلُونَ وَلا يَنْ مُزْعَطا مُكَ الْمُتَعَرِّضُونَ وَلا يَشْغَيْنُهُمَيْكِ الْمُسْتَغْفِرُهُ فَ وِذَقُكَ مُسْوط لَرْعَصاك وَخَلْكَ مُبِيَعِينَ إِنْ فَالْمَ عَادَ مُكَ الْاحِسَانُ إِلَى الْمُسْتِينَ وَسُنَدُكَ الْإِنْقَاءُ عَلَى الْعُنتَدِين حَيَّ لَقَالُغَغُهُمْ أَنَا تُكَعَزِ الرُّجُوعِ وَصَلَهُمُ امِهَا لُكَ عَزَ الَّذَوْعِ وَاتَّمْا تَا نَيْتَ بِلْمِ لِيَقْبِينُوا إلى امَرْكَ وَامْهَلْتَهُمْ مْفِيَّةً بِدَوْا مِمْلْكِكَ مَنْكَانَ مِنْ اهْلِلسَّعَادَة جَمَّتَ لَهُ إِلْ أَوْمَنْكَانَ مُنْ الْمُل النَّعَا وَفِغَذَلْتَهُ لَمَا كُلَّهُمُ صَالَرُونَ الْحُكُكُ وَامُورُهُ مُ الْلَّهُ الْلَمَّ الْلَيْ مُدَيْمِ مُلْطَالَكَ وَلَمْ يَلِجَضَ لِتَرْكِ مُعَاجِلِتِهِ مُرَفَالُكَ حَتَلَكَ فَاشْتَرُلَا تُدْجَعُوو مُلْطَالُكَ نَائِتُ لاَ يَزُولُ فَا لَوْ بُل اللَّاثُمُ كُنَّ تَحْجُ عَنَكَ وَأَلْخَيْتَةُ الْجَادِلَةُ لِمَرْخَابَ مِنْكَ وَالشَّفَاءُ الأَشْعَ لِنَا غِتَرَ مِكِ مَا آكَ مَنْ تَصَرُّفَ فِي عَلَا لِكَ وَمَا ٱطْوَلَ مَزَّدُّ ذُهُ وَعِتْ عَالِكَ وَمَا ٱلْعَدَفْ الْيَتَهُ مِنْ لَعْتَرِجِ وَمِا اَفْتَطَهُ مِن مُولَةِ الْجَرْجَ عَلَا مِزْقَضًا ثَلَ لَا يَحُورُ فِيهِ وَانِصْا فَامِنْ حُكُلَّ لا تجبف عليته فقت لمظاهرت ألجئ كأبليت الاعلاد قفلتقلمت بالوعب وتلطفت فالتغي وَصَرَبَ الْامْثَالَ وَلَطَلْتَ الْإِمْهَالَ وَلَجَرَتَ وَآنَتَ مُسْتَطِيعٌ الْمُعْاجِلَةِ وَتَانَيْتَ وَآنَتَ إِلَى وَ لِمُنادَرَةِ لَقَرَّكُوْ أَمَا تَكِ عَنَ الْكَارِمُهَا لُكَ فَعَنَا وَلَا امْسَاكُكَ غَفْلَةً وَكَا اسْطَارُكَ مُلَاثًا بَلْ لِنَكُونَ جُعِّتُكَ ٱبْلَعُ وَكُمَّهُكَ احْكَمَلَ وَاجْسَانُكَ وَفَي وَفِيمَتُكَ اَتَمَ كُلُّ ذَلكَ كَانَ وَلَمَرَ تَزَلْ وَهُوَكَانُنَ وَلاَتَزَالُ مُجَتَّلُ آجَلُ مِنْ أَنْ نَوْصَفَ بِكُفّا وَتَجِدُلُ الْفَعُمُ إِنْ تَعَلَّ بِكُنْهُم وَ

### عَنْ الْحَالِمَ فَعِلَ مَا الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَال وَعَا الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ الْحَ

نَعْتُكَ ٱكْثُرُنُ آنْ يَحْضَىٰ مِا سَرْهِا وَلِحِسْا نُكَ ٱكْثُرُنِ أَنْ تُشْكَرَ عَلْمَ فَلَهِ وَقَدْ فَصَرَبَ السَّكُوتُ عَلَيْحَمْدِكَ وَفَقَهَ مَنْ لَايْسًاكُ عَنْ تَجَيْدِكَ وَفَصُارًا يَالْأُولُ وُمْ لِحُسُورِلْا نَعْمَةُ اللهي كَلْ عَيْنُ افْهَا أَنَا ذَا آؤُمُنُكَ بِالْوِفَادَةِ وَاشَا لُكَ جُسْنَ الرِّفَادَةِ فَصَرِّلَ عَلَيْحَ كُوالِهِ وَاسْمَعْ تَغُولِي وَاسْتَجَبُ دُعُايَ وَلَا بَحَيْهُ مِوْمُ بَيْنِينَ وَلَا تَجْمَعُنِي مِالِرَدِ فِصَالِبَي وَاكْرُوسُ عِنْدال مُنْصَفِي وَالَّبِكَ مُنْقَلِي أَنْكَ عَنُونَا يُقِ مِا تُرِيدُ وَلَا عَاجِزِعَمْ النَّسَكُ لَ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَدَرُ وَلَا عَرْكُ وَلا قُوَّةَ إلا اللهِ اللهُ العَظيم وَكَا رَحَزُهُما يُرَعَل اللهُ الله يُؤُمُّ إِذَا يَمْمُونُ وَالْمُسْلِونَ فِيهِ مُحْمَعُونَ فِي فِطْ إِدَا مَصْكِ يَشْهَدُ السَّا ثَلُ مُنْهُمْ وَالطَّالِثِ وَالْرَاغِبُ وَالْرَاهِبُ وَانْتَ النَّاظِرُ فِي وَايِجِهِمْ فَاشَا لُلْتَجُود لِدُ وَكُرْمَلِتَ وَهَوْانِ مَاسَالْتُكَّ عَلَيْكَ إِنْ تَصَلِّي عَلَى حُهَدَ وَاللهِ وَاسْأَلُكَ اللَّهُ مَرْتَبْنَا بِأَنْ لَكُلْكُ وَلَكَ الْحَهَ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ الْحَالَةُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ الْحَالَةُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ الْحَالَةُ لَا اللَّهُ اللَّ ألحكم الكريم الجنان الكنان دوالجاذل والإيكارا والاحتام وتبيع التماوات والارش مما أفسمت تن بَيْنِ عِبْلِدِكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَيْرِ إِوْعَافِيةٍ أَوْمَرُكَةِ أَوْهُدًى أَوْعَلِ طِاعَتِكَ أَوْخَيْرَ بُنُ بِرَعَلَيْهُمْ تَهَدِيهُم بِرِالِيَكَ آوَرَ نَعُ لَمَ مُعِنْ لَكَ دَرَجَدً آ وَتُعْطِيهُم بِم خَزَّ الْمُنْ الْمُنْ الْ وَالْاغِيَّةِ آتُ تُوتِي حَظَّى وَنصِيمِينَ هُ أَسَالُكَ اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ الْمُلْتَ وَالْحَدَلا اللهَ اللَّا آتَ آنَ تُصَلَّعَ لل مُحَيِّرُ عَبْدِكَ وَرَسُولِكِ وَجَبِيكِ وَصَفُوتِكِ وَخِيرَ تِكَ مِنْ خَلِقْكَ وَعَلَى الْمُحَكِّرُ الْأَزَارِ الْمُعَجِّرِةُ الطامِرِينَ الآخِيَارِ صَلَوْةً لايَقَوْءُ عَلَى الْحِصْلَاتُهُا الْا آنْتَ وَأَنْ تُشْرِكُنَا فِصِالِمِ مَنْ وَعَالَتَ فِي هٰذَاالْيَوْمِونِعِباهِ كَ المُؤْمَنِين لِإَرْتَالْعالَينَ وَانْ تَغْفِرَانَا وَلَهُمُ إِنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ فَدِيرَ اللَّمُ اِلَيْكَ تَعَمَّلُتُ بِحَاجَتِي وَمِكَ أَنْزَلْتُ الْيَوْمَ فَقَرِي وَفَافَتِي وَمَسْكَنَبِي وَانْ بَعْفِقَ إِلَ وَرَجْمَنَكَ اوْتُوَيْضِ بَعَلَى وَلَكَفَ فَرَبُكَ وَرَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنوبي فَصَرِّلَ عَلَيْحُمَة بَدُوال مُحَمَّلُ وَتُولَ قَضَاءً كُلِّحًا جَيْرُهُ وَلَيْ بِقُلْمَ مَكِ عَلَيْهَا وَتَيَهُ بِرِفْلِكَ عَلِيْكَ وَبِفَقْحِ إِلَيْكَ وَغِنَاكَ عَنَى فَاتِي لَمَنَّ خَرًّا فَطُ الْأَمِنْكَ وَلَمْ يَضِي عَنَى وَوَا فَطَ أَجَدُ عَبُّ لِنَ وَلا أَدْجُوا لِكَمْ إِخْرَى وَدُنْيا يَ وَاك ٱللهُ مَرْفَيَّتِ كَوَنَدَبًا وَاعَدُواسْتَعَدُلُوفَادَةٍ الْحَلُوقِ رَجَّادَرُفِيهِ وَتَوَافِلِهِ وَطَلَبَ نَيلِهِ وَجَايِنَ مِرْفَالِيَاكَ بَامُولَايَ كَانْتِ الْيُومَقِينِينَ وَتَعَبْيَتِي وَاعْلادِي وَاسْتِعْدادِي رَجَاءَ عَفُوكَ وَرَفِوكَ وَطَلَتَ نَيْلِكَ وَجَايِرَكِ ٱللَّهُ مَ فَصَلَّ فَالْحُجَمَّةِ وَالْحُجَرُولا تُحْبَبُ لِلْمُومَ وَلَكَّ مِنْ

رَجْاَ وْلِيامَنْ لِلا يُحْفِيهِ وِسْأَلُلُ وَلَا يَنْفُسُهُ لَآثُلُ فَآيِنَ لَوْ آلَتَ ثِمَدُّ مِنْ هِبَدَلْ صَالِحٍ فَلَمَّتُهُ وَكُلَّا شَفْاعَتِرَ خَلُوقِ تَجَوْبُهُ الِلْسَفَاعَةُ مَحَدُ وَاَهْ لِبَيْتِهِ صَلَوْا تُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلامُكَ اتَدْيُكَ تُعِرًّا الْإَلَمُ مُ وَالْاسِنَاءَ وَعَلَى نَصْبُ النَّيْتُكَ النَّجُ عَظِيمَ عَفُوكَ الذَّيْ عَفُوتَ بِرَّ الْخَاطِئَينَ ثُمَّ لَمَ مُنْعَكَ طُولُ عُكُونُهِ مِ عَلَى عَظِيمِ أَبِحُ مُ إِنْ عَلَى تَعَلَّهُ مِنْ الرَّحْمَةِ وَالْمَغَنِيرَةِ وَالْمَغَنِيرَةِ وَالْمَغَنِيرَةِ وَالْمَغَنِيرَةِ وَالْمَغَنِيرَةِ وَالْمَعَنَّذِ وَعَنْعُوهُ عَظِيمُ العَظِيمُ العَظِيمُ الكَرْيُمُ الكَرِيمُ سَلِ عَلَيْ عُنَدَوال يُعَيِّدُ وَعُدْعَلِيَّ بَرَحْمَيْك وَنَعِطَفَ عَلَيْ بِفَصَّلِكَ وَتَوَسَّعُ عَلَى عَجْنِهِ مِلْكِ اللَّهُ مَ إِنَّهُ لَمَا الْقَامَ لِخُلِفَا أَلْكَ وَاصَّفِيا أَنْكَ وَمُواضِعُ آمَنًا فَالْذُ يَجَبِ الرَّفِيعَةِ الْمَعَ اخْتَصَصَّتَهُمُ بِهَا قَدَابَرَوْهُا وَأَنْ ٱلْمُقَدِّدُ لِلْإِلْفَ لا يُعْالَبُ أَمُّكَ وَلا يُحاوَدُ ٱلْحَدُو مُنْ مَدُ سُرِكَ كُنُ سِنْتُ وَالْحَ إِنْ سِنْتِ وَلَمَا أَتَ اَعْلَمُ بِرَعْمُ مُ مَعَلَ عَلَى وَلا ٳڔٳۮؠۜڮڂٷ۠ٵۮڝۜڡ۠ۊؙؽؙڬۏڂؙڷڡٚٵٷؙڬٮۼڶۅۑؙڹؠٙڡڠۿۅؙۮؠڹۜؠؙۺڗ۫ؠڹۜؠۯۘۏڹۧڿػؙؠۘڬؙؠؾۘڒڴڰڮۧٳ۠ڹڰ مَنْوُدًا وَقُلْ نَصْلَكُ مَعْ مَا يَعْ خِيارِ يَاشْراعِكُ وسَنَرْبَيْكَ مَثْ وُكَدُّ اللَّهُ مَ الْعَنَ أَعْلا وَهُمُ مِنَ لَا وَلِينَ وَالْاحِرِينَ وَمُزْرَجِي بِفِعَالِمِيْمِ وَاسْبَاعَهُمْ وَأَسْاعَهُمْ وَأَسْاعَهُمُ اللَّهُمَ صَلَّى عَلَى مُحَالِدًا محتك إنك حمية عجنك كصلوايك وبركايك وتخياتك على صفياً ثل إرهيم وال إرهيم وعجل ٱلْفَرْجَ وَالْرَوْحَ وَٱلْنُصُرَةَ وَالتَّمَكِيرَ وَالتَّأْسِيدَ لَهَ ثُمَّ اللَّهُ مَّ وَاجْعَلِنَى مَنْ الْفَرْرَ وَالتَّأْسِيدَ لَهَ ثُمَّ اللَّهُ مَّ وَاجْعَلِنَى مَنْ الْفَرْرَ وَالتَّأْسِيدَ لَهَ ثُمَّ اللَّهُ مَّ وَاجْعَلِنَى مَنْ الْفَرْرَ وَالنَّهُ اللَّهُ مَانَ بِكَ وَالْتَصَادِيقِ بِرَسُولِكِ وَالْاَبْمُ تَدَ الذَينَ جَمَّتُ طَاعَتَهُمْ مِمَّنَ تَجْرِي ذَلِكَ بِر وَعَلَى مَنْ الدينَ يَ ٱللَّهُمَّ لَيْسَ رُدُّعَضَكَ الْاحِلْمُكَ وَلا يَرُدُ سَخَطَكَ اللَّاعَفُولَةَ وَلا يَحُرُمُ رَعِقَا بِكَ الْاَرْحَمُّ لَكَ وَلا يُغْدِي مِنْكِ إِلاَّ الصَّمْءُ إِلَيْكَ وَبَنْزِيدِيكٌ فَصِّلْ عَلْى مُحَمَّدِ وَالْ يُحْذِي وَمَبْ لَنَا اللهِي مِنْ لَدُنْكَ فَرَجًا مِا لِقُدُتَرَةِ الْكِيْحَيْجُ امْوات الْعِبَادِ وَبِهَا تَكُنْتُ مُنْتَ الْبَالِادِ وَلَا تُفْكِينَ اللَّهِ عَلَيْهَا كُنِّيَ أَسْتِيكُ وَتُعَرِّفِيَ الْلَاعِ أَبْرَفِهُ عَالَى وَأَدْفِي طَعْمُ الْعَافِيةِ الْمُمْنْفَى أَجَلَى فُلانسُنَّبُ بِ عَلُوي فَلْ تُمَكِّنْهُ مِرْعُنُهِي فَلْ أَسْلَطِهُ عَلَى الفِي إِنْ رَفَعَتَنَى فَنَ ذَا ٱلذَي عَبَعُنِي وَازْوَضَعْتَنِي فَنَنْ ذَاللَّذِي يَرْفَعَنِي وَإِزْ إِنْ حَرَمْتِي فَنَ ذَاللَّذِي بَهِينِي وَإِزْ الْصَنْفَ فَنْ ذَاللَّذِي يُحْجَرُي وَإِنْ عَنَيْتَهِي عَنْ فَا الذِّي مِرْحَهُي وَانِ اَهْلَكُمْتَبِي فَمَزْةَ الذِّي يَعْيِضُ لَكَ فِي يَرْعَبُ لِكَ اَوْلَيْسَلُكَ عَنْ آمِنْ وَقَدْعِلْتُ أَنَّهُ لِيسَرِفِ مُحَلِّكَ ظُلْمُ وَلا فِنَقْمَتِكَ عَجَلَةٌ وَانَّمَا يَعِيلُ مُنَ خَانُ الْفَوْتَ وَإِنَّا يَمْنَاجُ الِّي ٱلْفُلْوُ الْصَعِيمُ فَ وَعَلَمَا لِينَتَ بِالِلْهِي عَزْدَاكِ عَلُوًّا كَبُيرًا ٱللَّهُ مَ سَلَّ عَلَيْحَ إِي وَالِم

#### غانفاليك عاد دعاد

وَلا يَجْعَلُغِ لَلْبِلَاءَ غَرَضًا وَلا لِينْمَتِكَ نَصَبًا وَمَهْلِئِي وَنَقِيْضِي وَأَقِلْنِي عَلْمَ اللَّهِ عَلى ٱنْزِبَلآ وْفَقُدْتْرَى ضَعْفِي قِلْهَ جِيلَتَي قَتَضَرَّعُ لِلنِّكَ اعْوُدُ بِكَ اللَّهُمَّ ٱلنَّوْمَ رُعْضَيكُ فَصَّاعَا مُحَمَّدُ وَالِهِ وَا عِنْهِ وَاسْتِحَرُ لِنَالِيَوْمَ شَعَطِكَ فَصِلْ عَلَيْءَ كَالِهِ وَاجْرَبِ وَاسْتَكُ النَّالُكَ امْتًا مِنْ هَذَا بِكَ فَصَرَلَ عَلَى مُحِيَّدَ يَوْ الِمِ وَالِمِ وَالِمِي وَآسَتَهَدُ بِكَ فَصَرَلْ عَلَى مُحَيِّدَ وَالْمِ وَاهْدِنِ وَآتَسْنُ صُلَّ نَصَلَ عَلى يَجُمَّدُ وَاللَّهِ وَانْصُرْفِ وَاسْتَرْجُلِكَ فَصِيّلَ عَلَى حُمَّتْ وَاللَّهِ وَأَرْجَبْنِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالسَّكُمْنِيلَ فَصِيلٌ عَلَىٰ حُمَدَ وَالِدِ وَاكْفِنِي وَأَسْتَرْزَقُكَ فَصَرَاعَلَى خَيْرَ وَالدِ وَأَرْدُ فَنِي وَأَسْتَعِينُ لَ فَصَرَاعَلَى خَيْر وَالِهِ وَاعِنِي وَاسْتَغِفُلِ لِاسْلَفَ مِنْ ذُنوبُ فَصَلِّعَلَى كُو لَالِهِ وَاغْفِرْلِي وَاسْتَعْضِمُكَ فَسَلّ عَلْى حُمَّةً دِوْالِهِ وَاعْصِمْنِي أَيْ لَنْ أَعُودَ لِشَيُّ كَيْرِهِمْنُهُ مِنْ أِرْشِيْتُ ذَلِكَ إِرَبُ الْمَعْنَانُ لَامْنَانُ الذَا أَلِمَالُ إِن وَالْاضِ وُلِوصِ لَ عَلَى عُمَدَ وَاللَّهِ وَاسْتَحِنْ عَبِيعَمْ اسَا لَتُكَ وَطَلَّتُ الثَّكَ وَدَغِبُ فِيهِ إِلَيْكَ وَأَدِدُ ، وَقَرِدُهُ وَافْضِهِ وَامْضِهُ وَخُولِي فِمَا تَقَضِينُ هُ وَبَارِكُ لِي وَلِكَ وَ تَفَضَّلُ عَلَيَّ برقاسَعُ لِهِ فِيمَا تَعْطِينَ مِنْ مُونِدُ فِي مُزْفَضَلِكَ وَسَعَتَهِمَا عُندَكَ فَازَّلَ فاسِعُكُمْ مُ وصلة للت بخير الاخرة وفعيمها لاأرحم الراحيين تمتيسل كعين وتصل على عدوالد صلوالله عليهم الفتى مكذاكان يفعل عليه التلام تم ندعو نبابد ولك وكالزع زعائم عليهم رفاع كَبِدا لَاعْلَ وَرِدّ مَا سِهِ مِ اللهِ هَدُنْتَى فَلَهُوتُ وَوَعَظْتَ فَقَسُوتُ وَالْلَيْتَ الجَيَلَ فَعَصَيْتُ تُمْ عَانَ مُن مَا اصْدَرْتَ أَذِعَ فَاسْتَغَفَّرْتُ فَا قَلْتَ فَعُدْتُ فَسَرْتَ فَلا إللي الخَذُ تَعَجَّتُ أُودِ مَرَّالْهَ لا لِهِ وَحَلَلْتُ شِعَابَ لَفِ تَعْضَتُ فِهَا لِسَطُوا لِكَ وَبِحُلُولُما عُقُولًا وَوَسِيلَةِ الِيَكِ التَوْجِيدُ وَذَرِيعَنِي أَنْ لَمُ أُشْلُ لِلْ شَيًّا وَلَمْ آَغَةُ ذُمَعَكَ الْمَا وَقَدْفَهُمُ اللَّكَ بَعْسُ وَالِلَكَ مَغَرُ اللَّهِي وَمَفْرَعُ المُضِيّعِ لِحَظِّ نَفْيَدِ الْمُلْتَحِ وَفَكُونِ عَدُوالْتَضَى عَلَ سَيْفَ عَلَا وَبْرِ وَشَجَذَ لِيظُبَّتُمُ نُسِيْرِ وَأَرْهَفَ لِي شَبَاحَتِ وَدَافَ لِي قَوْا ِيَلَ مُوْمِر وَسَكَّدَ عَوْيَ مَوْا سِهام وَلَوْتَنَمْ عَنَى عَيْنُ خِلْسَتِهِ وَأَضْمَرَانَ بَسُوبَيْ لَكُرُهُ وَ وَيُحْقِنَى زُعَا فَعَلْ وَبَرَ فَظَهُ الله المعظمة عنع عن المقال الفوادج وعَنى عن الدنتصادمين فصد في الماتيم ووجلت فَكَثِيرِعَلَدِمَنْ نَاوَانِ وَارْصَدَلِيا لِللَّهُ مِينَا لَمْوَاعُلُونِهِ فِكُرْيَ فَأَبْدَا إِنَّى بِنَصْرِكَ وَشَكَةً آذري بِفَوَّتِكَ تُمْ فَلَكْ لَي حَنَّ وَصَيِّرَةً رُمِن بَعْدِ جَمْعٍ عَدِي وَحْلُ وَاعْلِيْتَ كَعَبَعَ لَيْرِوَجَلْدَ

#### ره) وعاعَليَّ لِرُفِي الرَّهِ الرَّهِ الْمُ

مَاسَدَد ، مُرَدُودًا عَلِيه فَرَدُد مُرُ لُولِيَنْف غَيْظَهُ وَلَوْلَيْكُنْ غَلِيلُهُ قَدْعَضَ عَلَى شُوا ، وَآدُبُ سُولِيًا قَدْ أَخْلَفَتَ سَرَايًا ، وَكُمْمِنْ الْعَ بَغَانِي بَكَايِي وَنَصَبَ لِي شَكَدَ مَصَايِدٍ ، وَوَكَل فِي تَفَقُّدُ رعابته وَضَا اِلْيَ ضِبُ السّبيع لِطربة برانتظارًا الانتها ذالفُ مُترلِفِر لِسَيته وَهُونُظُهُ لِإِنسَانَة الِلتَي وَنَيْظُرُ فِ عَلَيْ مَلْ أَلِهِ فَالمَا رَأَتِ لِاللَّهِ فَالْكِنَّ وَفَالِيَّتَ دَعَلَ سَرَيتِر وَفِعَ مَا انْطَوَىٰ عَلِيَمَ انكَسَتُرُلاُمِ رَاسِم فِي بَينِيمَ وَرَدُدَ تَرُفِي مَوْي جُفْرَة وَالْفَتْمَعَ بَعِدَا سَيطا لِيَر ذَلِيلُافِ لِالْبَهِ الْبَيِّكَانُ يُقِدِينُ أَنْ يُزَانِ فِيهَا وَقَلَكَا دَانَ يَحْلِّ فِي لَوْلِارْحَمَّتُكَ مَا جَلَّهِ بِالْحَيْرِ وَكُوِّ مِنْ اللهِ وَلَنْ مِرْوَكِ فِعُصَمِّمُ وَيَجْرِي بِعَيْظِمُ وَسَلَقَتَى جُدَّلِيا لِمْ وَوَحَرَفِ بِعَرْفِ عُنُوبِ وجعًلَعْضِغُ صَالِمُ المِيهِ وَقُلْدَى خِلالًا لَمُ زَلَافِهِ وَوَخَرَىٰ بِكِيْنِ وَقَصَدَنِ بِمُكِيدَتِ فَنَادَيْتُكَ يُا الْهِ مُسْتَغِينًا مِلَّ وَاتِّفًا اِبْرَعَتِراجِ ابْتِكَ عَالِمًا إِنَّهُ لَا مُضْطَهَدُ مَنَاوَى الْحَطِيدِ كنَفُولَ وَلا يَقْزُعُ مِنْ يُحَا إِلَى مَعْقُرِل نَصِارِلَ فَصَنْتَ بَيْنَ بَاسِرِ مِثْلُمَ لَ وَكُرْمِنَ سَخا عُبِي كُوْهِ تَجَلَّنَهُا عَبَى وَسَعَا آبْ نِعِيمُ مُطَنَهُ أَعِلَى وَجَلَا وِلِ رَجْمَ رِنْنَهُمَا وَعَافِيةٍ البُسْتَهَا وَاعْبُرْ إِخَلَا طمستها وغوا بنح وراب كشفتها وكمرفظن حسن حققت وعدم حبن وصفعة أفت وَمَسْكُنَا يَرْخُولْتَ كُلُّهُ لِكَ إِنْعَامًا وَتَطَوُّ لاَّمِنْكَ وَفِي مَيعِيرِا نَهِمَا كَامِي عَلَىٰ مَعاصِلُ لَمَّ تُمْنَعُكَ إِسَاءَنِ عَن إِتَّامِ اخِسَالِكَ وَلا يَجْزَنِي ذَلِكَ عَنَادِيَكُابِ مَسْاخِطِكَ لا نُسْتَلُعُ أَتَفْعَ كُ وَلَقَانُ سُتُكُ فَاعَظِنَتَ وَلَمُرْتُسُئُلُ فَأَبَدَاتَ وَاسْتُمِي فَصَنْلُكَ فَمَا أَكُنَتَ آبَيْتَ بِإِمَوْلا يَ احْسَانًا وَامْتِنَا نَا وَتَطَوُّلُا وَإِنْعَامًا وَابْنِتُ اِلْاَتَّحَتُمُ الْحُمْا لِلْ وَتَعَدِّمًا لِحُرُودِ لِدَّ وَعَفَلَةً عَنْ وَعِيدِكَ فَلَكَ الْحَيْ رُمُفْتَ لِيهِ لِانْغِلَبُ وَذِي أَنْ إِنْ الْعِجَلُ هُذَا مَقَاءُ مِنْ أَعَتَى النعِيم وَفَا بَلَهَا مَ التَقَضِيرِ وَسَهِ مِ عَلِيفَيْ إِلْتَصَيْدِيعِ ٱللَّهُ مَ فَاتِي ٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِأَلِحُ لَتَتَيَةً الرَّفِعَةِ وَالْعَلَوِيَّةِ إِلْبِيضَاءُ وَالْوَحْبُرِ إِلَيْكَ بِهِمَا أَنْ تَعْيَدُكُ مِنْ شِرَكُنَا وَكَنْ الْمَ الْمَاكُ لَا يَصْبُقُ عَلَيْكَ فِي وَجُولِ وَلاَ يَتَكَأَدُكَ فِي قُلْرَكِ وَآنَتَ عَلَى كُلْ نَبِيءٌ فَدِيرٌ فَهَبُ فَي اللهي وَيَ بِنْ مَنْ اللَّهِ وَدُوامِ يَوْفِيقِكَ مَا أَتَخِلُهُ سُلَّمًا أَعْرُجُ فِي إِلَىٰ مُؤْوِلَاكِ وَامَنُ بِمِنْ عِفَا إِلَى الْأَرْجُمُ الراحِبَنِ وَكُلُ عَزِيعًا مِنْ عِلَيْ الْمُ الْمُعْبَدِ ٱللَّهُ مِّ إِنَّا عَلَقَتْنَى وَيَّا وَرَبَّنِيتَ عَعِيمًا وَ رَذَقُتْ بَىٰ مَكِفَيًّا ٱللَّهُ مِنْ إِنِّ وَحَذِبُ فِيمَا آنَزَكْتَ مِزْكِنَا مِكَ وَبَشَّرَتَ بِهِ عِيادَكَ ٱنْ قُلْتَنْ عِبْ

## رَعًا أَقُ فِلْ الْمُنْتَكِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

آلذَينَ ٱسْرَفُواعَلَى لَعْنُهُ يُهُلِا تَفْنَطُوا مِنْ مَهُمَّةِ اللَّهِ إِنَّا لِللَّهُ فَيْغُوا لِللَّهُ عَلْمَا لَكُوكَ جَمَعًا وَقُلْمَا تَكُمَّ مِنْ مَا قَلْ عَلْتُ وَمَا آنَتَ أَعْلَمُ مِهِ مِنْ فَكَاسُواْ مَا مَمِنَا اجْصَاءُ عَلَيَّ كَتَاكَ فَلَوْلاً المَوْافِفُ الْبَيَ ا وَمِنْ أَنْ مِنْ الْجَصَاءُ عَلَيَّ كِتَاكَ فَلَوْلاً المَوْافِفُ الْبَيِّ ا وَمُولِكُمُ عَفْوِكُ الَّذِي نَمُكُ كِلُّ أَنُّ كُلُلْقِينُ بِيدِي وَأَنَّ أَحِدٌ السَّطَاعَ الْمُرَبِّ بْنِهَ بْكُنْتَ أَنَا أَحَتُ الْمُرَبّ مِنْكَ وَأَنْتَ لِانْجَعْمِ عَلِيَكَ جَافِكُ فَالْارْضَ وَلا فَالسَّمَا ۚ وَالْأَلَيْتَ الْحِادَكُمُ فَالْ أَوْلَا وَكُولُوا حَسِيسًا ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ طَالِمِ إِنْ ٱنَاهَرَبُ وَمُدْرِكَ إِنْ ٱنَافَهَرَتُ فِهَا ٱنَاذَاَ مُزَرَكُ لِيَ خَاضِعُ ذَلِيلً لاغمان تُعَذِين فاَن لِذلك اَهْلُ وَمُوَّلِ مِنْكَ عَذَلُ وَانْتَفْ عَنْيَ هَدَيمًا سَمَلَنَ عَفُوك وَالْبَيْ عافِيَتَكَ فَاتَسَلُكَ اللَّهُ مَالِخَ وُنِ مِنْ أَنَمَالُكَ وَبِمَا وَارْتَرُ الْحِيْنِ مِنْ مَهَا كُلَّ الْأرَجْتَ هٰ فِي الْنَعْسُ الْجُرُوعَةُ وَهَٰ إِنْ مِنَةُ الْهَالُوعَةُ الْتَيْ لِاسْتَطْبِعُ خَرْثُمَسِكَ فَكِنْفَ تَسْتَطْبِعُ خَوْالِكَ وَ البي لانستطيع صوب رعلك فكمف تشطيع صوت عصبك فارحمني اللهمة اين أمرؤ حقيل وخطري يبير وكنيس عذاب مثايز فأف كلك شفا لذرة ولؤلا أنّ عذاب مثايز دف ملكك لَسَالَتُكَ لَصَيْرَ عَلَيْهُ وَأَحْبِبْتُ أَنْ يَكُوزُذِ لِكَ لَكَ وَلِكِنْ سُلْطَا نُكَ اللَّهُ مَّ اعْظُمُ وَمُلْكُلَّكَ وَكُنْ سُلْطًا نُكَ اللَّهُ مَّ اعْظُمُ وَمُلْكُلَّكَ وَكُنْ سُلْطًا نُكَ اللَّهُ مَّ اعْظُمُ وَمُلْكُلَّكَ وَكُنْ مِنْ أَنْ تَرْيِدَ فِيهِ طِلْاعَةُ الْمُطْبِعِينَ أُوتَنْفَصُ مِنْ وُمَعْصِيَّةُ الْكُذْفِينَ فَادْحَنِي الْأَرْجَمَ الراحِينَ وَعُاوَلَ عَني لِإِذَ الْكِلْالِ وَالْلِأِدُامِ وَتُبْعَلَىٓ إِنَّكَ أَنْ الْتَوْانُ الرَّحِيمُ وَكُلُومٌ مِعْ أَنْهُ وَكُلِّ لَم النَّصْع وَالْاسْتَكُ الْبَرْ الْفِي تَجْدُكُ وَانْتَ لِلْغِيَاهُ لَ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ وَسُوعَ لَعَا ثُكَ عَلَىٰ وَجَزِيلِ عَطَا لُكَ عِنْدِي وَعَلَىٰ الصَّلْلَتِي مِن رَحْمَدَكِ وَاسْبَعْنَ عَلَىٰ مِنْ فِمَدَّكِ فَعَدَاصْطَنَعْدَ عِندِي مِا يَعِيرُ عَنْهُ سُكُرِي وَلَوَلا اخِسَانُكَ إِلَىَّ وَسُبُوعَ نَعَمَانُكَ عَلَى مَا اللَّغْثُ الْحِلا حَظَى وَلا الْصِلاحَ نَفَهِي وَلَكِيْلَتَ أَبِتَكَأْبِيَ بِالْإِحْسَانِ وَدَرَقْتِنَى فِي الْمُورِي كُلِمًا الْكِفْأَيْرُ وَصَرَفْتَ عَنْ حَبَلَا البالاء ومنعنة منى مخذو والفضاء الفي فكمون بالاء عاهد فلصرفة عنى وكوش فعرسابغة اَقْ رَبْتَ هَاعَيْنِي وَكُونُ مَهِ نِيعَيْكُم مَرَلَكَ عَنِيكِ أَنْتَ الْذَي اَجْدَتْ عِنْدَالْاضْطِلْ دِدْعُوك وَآقَلْتَ عِنْدَاْلِعِتْ الدِّنْتِي وَآخَذْتَ لِي َلْ الْأَعْلَاء بْطُلامِينَ الْهِي اوْحَدِّنْكَ بَخِيلُاحِينَ سَأَلْنُكَ وَلامُنْقَتَضَّا حِينَ اَرَدْ يُكَ بْلُ وَحَدَيُكَ لِدُعَا فِي سَامِعًا وَلِطَالِي مُعْطِيًّا وَوَجَدْتَ نَعْمَا تُكْ عَلِيَّ سَابِغَدَّ فِكُلَّ شَأَنِ مَنْ شَأْنِي وَكُلِّ نَهَانِ مِنْ زَمَا فِي فَأَنْتَ عِنْدِي تَحْوُدُ وَصَنبِعُكَ لَدَيَّ مَبْرُوكَ تَعُمَلُكَ مَفْنِي وَلِينَانِ وَعَفْلِحَمَدًا يَبْلِغُ الْوَفَاءَ وَحَقِيقَةً النَّكُحِ مَمَّا لَكُونُ صَلْعَ بضاكَ عَنى

## كَعَالُكُ فِل الْإِلْجِي عَلَيْتُهُ

فَضَى مِنْ سَحْطَلِكَ مُا هَنِّهِ حِينَ تَعِيْدِي لَكُوْ الْعِبُ وَمَا مُعَيِلِ عَنْرَى ۖ فَلَوْلِا سِنْ رُكِنَة عُورَى كَكُنْتُ مِنْ لَكَفْ وَلِيْمُوَيِدِي بِالنَفَرُ فِلْانْصَرُكِ إِيَّا كَكُنْتُ مِنْ لَغُلُوبِينَ وَلِيمَنْ وَضَعَتَ لَمُ المَلُوكُ نِيرَلْلَذَ لَةَ عَلَى اَعْنَاقِهَا فَهُ مِنْ سَطُوا بَرْخَانَفُونَ وَيَا اَهْلَ الْتَقَوْىٰ وَيَامُنْ لَهُ الْاسْمَا وَالْجُسُنَى اسْتُلُكَ اَنْ تَعَفُوعَتِي وَتَغَفِيم فَاسْتُ بَرِّيًا فَأَعْتَ يَنْهُ وَلَا بِذِي قُو ٓ مَّ فَأَسْصِرَ وَلَا مَفَرَّ لِي فَا فِرَ وَأَسْتَمِيلُكَ عَنَالِنِ وَاَسَّضَنَلُ اِلِيَلْ مِنْ دُنُوبُ إِلْتِي قَلْمَا وَبْعَتَ بِي وَاحْإِطْتَ بِي فَاهْلَكَتَ يْ مِنْها فَهَنُ إِلَيْكَ رَيِّب نَا ثَبًا فَتُ عَلِيَّ مُتَعَوِّدًا فَأَعِلْ فِي مُسْتَجِرً فِلا تَغَذَٰ لِنَيْ اللَّهُ فَلا يَوْمِين مُعْتَصِمًا فَلا نَسُلِمَة وَلِما فَلا تَرُدِّ فِي خَالِبًا دُعُولُكَ باربِ مِسْكِنَّا مُسْتَكَنَّا مُشْفِقًا خَالَفًا وَجِلًا فَقِرًّا مُضْطَرُّ اللَّيك أَشْكُوالْنُكَ بِاللَّهِ مِنْعَفَ مُنْسِي عَزِلْكُ الرَّعَةِ فَهِا وَعَذْتُهُ أَوْلِنَا وَلَيْ الْمُلْ وَكُنَّةَ مُمُوٰى وَوَسُوسَةً نِفَسَى اللَّهٰ كُرِنَفُضَيَ بِبَرِينِ وَلَمَ لِمُلَكُمْ بِجَرِينِ ادْعُولَتْ فَعِيلِهُ وَالْكُنُّ بَطِيًّا حِينَ تَدْعُونِ وَأَسْتُلُكَ كُلُّهَا مِنْ ثُنُ مِنْ وَآغُوهِ مَيْثُ مَا كُنُتُ وَضَعْتُ عُنَاكَ يُرّي فَلا آدُعُوْاسِوْاكَ وَلِااَرْجُوعَيْرَكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ أَمْمُعُمَّنْ مَكَا اِلْبَكَ وَتَكْفِي مَنْ يَوَكَّا عَلَيْكَ وَتَجَلِّعُ مَنِ اعْتَصَمِّبَكُّ وَتُفِرَّجُ عَتَنَ لِاذَ بِكَ اللَّهِ عَلاَّتَغُمْنِي خَيْراً لَاخِرَةٍ وَالْا وُليالِقِتْلَةَ سُكَرْي وَاغْفِرْ بي ما تَعْلَمُ مِن نُدُنوُهِ إِنْ تُعَرِّبُ فَإِنَا الظَالِمُ الْمُفَرِّطُ الْمُضَيِّعُ الْاَيْمُ الْمُضَيِّعُ الْعُفْفِلَ حَظَّ نَصَبْع وَإِنْ تَعْفِرُهَا نَسَا وَهُمُ الرَاحِينِ وَكَلْمِ حِنْ عَالِي لَمُ الْمِيلِ عِلْ اللَّهِ الْمُعَالِمَ الْمُعْلِمَةِ نَيْئُ فِالْارَضِ وَلا فِي ٓلْتَمَآ وَكَيْفَ يَغِغُ عِلَيْكَ بِاللَّهِ مِا أَنْتَ خَلَفْتُهُ وَكَيْفَ لا مُخْصَى ا آتَ صَنَعْتَهُ أَفَكُفَ يَغِيبُ عَنْكَ مَا آنَتَ نُدَيْنُ أَوْكَيْفَ لَيْسَطِيعُ أَنْ هَرُبُ مِنْكَ مَنْ لأَجْلُوهَ لَهُ الله برزةك أوَكَنْفَ يُخُومِنْك مَنْ لأمَ ذَهِبَ لَهُ فِي غَيْرُهُ لَكِكِ سُبْحَانَكَ أَخْتَى كَلْ عَلَهُمُ يِكَ وَاخْضَعَهُمُ لَكَ اَعْلَهُمُ بِطِاعَتِكَ وَاهْوَهُمْ عَلِيْكَ مَنْ اَنْتَ تَرْزُفْتُرُوهُوَ يَعْبُدُ عَيْرَكَ بُنْ الْأَيْفُ لِالْيَفْصُ لُطَانِكَ مَنْ أَشْرَكَ بِكَ وَكُذَّبَ رُسُلَكَ وَلَيْسَ لِيَسْتَطِيعُ مَنْ كُرة قِضَاءُكَ أَنْ تَرُدَّ أَمَّ إِنْ عَلَا يَمْسَنِعُ مِنْكَ مَنْ كُنْتَ بِقُلْمَ لِكَ وَلا يَعْوَلُكُ مَنْ عَيْدَ غَيْرًا ولا يُعتَرُفِي لِنَيْا مَزْكِ رَمَ لِقَاءَكَ سُبِيْ إِنْكُ مِا أَعْظَمَ شَأَنَكَ وَاقْهَرَ مُلْطَالَكَ وَأَشَدَ فُوِّيْكَ وَأَنْفَ فَامْرَكَ سُنْعَانَكَ قَصَنَيْتَ عَلَىجَمِعِ خَلْقِكَ الْمَوْتَ مَنْ وَخَلَكَ وَمَنْ كُفَّنَ بِكَ وَكُلُّ ذَا ثُقُ الْمُوتِ وَكُلَّ لَآقَ ۚ البَّكَ فَتَا إِذَكَ وَفَعَا لِنَتَ لِا إِلْمَا لِلْالْتَ وَخِلَكَ لَا شَرَيْكِ لَكَ الْمَنْتُ بِكَ وَصَلَّقَتُ

## 

بِرُسُلاتِ وَقَبَلِتُ كِمَّا بَكَ وَكَفَرَتُ بِكُلِ مَعْبُودٍ غَيْرِكَ وَبَرْئِتُ مِتَنْ عَبَدَ سِواكَ ٱلْلَهُمَ إِنْ اصْبِيرُوامُنِي مُسْتَقِلَالعِسَكِمُ عُتَرَفًا بِذَبْي مُقِرًّا إِي طَايًا يَ أَنَا بِإِرْافِ عَلَىٰ فَسَى ۚ لِيكُ عَلِ آهَلَكَن وَهُوا يَ آرداني وَشَهُوانِ حَرَمَتْنِي فَأَسْتَلُكَ إِلْمُولاي سُوال مَنْ نَفْسُهُ لاَهَمَ لَلْطُول اَمَل وَيَنُهُ عَافلً لِسُكُونِ عُرُوقِةَ وَقُلُبُهُمُ فَتُونَ بِكُنَّمَ وَالنِّعِمَ عَلَيْهِ وَفَكُمُ وُ قَلْبِ لَلْيَا هُوَصَا تُرَاكِ وَسُوالَ مَنْ قَانَعَكَ عَلَيْهُ الاَمَلُ وَقَتَ وَالْمُوى وَاسْتَمَكَنَتُ مِنْهُ الدُنْيَا وَاظَلَمُ الْاَجِلُ سُؤَّالَ مَن اسْتَكُنَّ ذُنُوبُهُ واعترَفَ بِخَطِيثَةِ بُسُوال مَنْ لاربَّ لَهُ عَيْرُكِ وَلا وَلِيَّ لَهُ دُونَكَ وَلا مُنْقِدَ لَهُ مُنِكَ وَلا مُلْكِماً لَهُ مُنْكَ لِلَّالِيَكَ الْهِيِّ اللَّهِ كَالُكَ بِحَقِّلَ الواجِيعِ الْجَمِيعِ جَلْفِكَ وَمِاشِمِكَ الْعَظيمِ الدَّى أَمْرَتَ رَسُولَكَ أَنْ نُسِبَعِكَ بِهِ وَبَحِلالِ وَتَفِكُ الْكَرْسِيدِ الذِّي لاَيِسْلِي وَلاَيَعَنْ وَلاَ يَعُولُ ولا يَفْنِي آنْ تُصَاَّ عَلِي مُحَدَّدُ وَالْمُحَدَّدِ وَانْ تُعْنِينَى عَرْكُ لِنَّيْ بِعِيبَادَ لِكَ وَإِنْ لُسَلِّي مَعَنَى عَلَ لَدُنْا بخافتك وأن تُشبِهي الكِتَيْرِسُ كُمْ المَتْلِ بَرْحْمَتْكِ فَالِيُكَافِحُ وَمِنْكَ آخَافُ وَبِكَ آسَتَغِيتُ وَإِثَاكَ اَرْحُو وَلَكَ اَدْعُو وَالْلَكَ أَجَا وَبَكَ اَفِيُّ وَإِثَاكَ اَسْتَعِينُ وَبِكَ اوْمُنُ وَعَلَيْكَ اَتَوكُلُ وَعَلَى عُرُدُكُ وَكُرُمُكَ أَتَكِ لُ وَكُلْ عِرْجًا أَمْ عِلْكُلْمِ فَالْمُ لِلْأُلْسِ عَوْجَهَ لَ رَالْحَنْتَى دُنُوبِ وَانْفَطَعَتَ مَقَالَتَى فَلَا حَجَدَ لَغَا مَا الْاسَبُر سِلْتِ كَالْمُرْفَقُ لَعِمَ لَى لَكُرَة وَخَطَيتَ إِ المُتَحَرِّعَنَ فَصَدِي المُنقَطَعُ فِي قَذَا فَقَفَ نَفَنِي مَوْقِفَ الْاَذِلاءِ الْمُنْبِينَ مَوْقَفَ الاَشْفَاعِ الْمُتَوَ مُنَ عَلَيْكَ السَّنَّغِفِينَ بوعيلاً سُعْإِنكَ أَيَّ جُزامَ الْجَرَّاتُ عَلَيْكَ وَأَيَّ تَعْزيرَعَ مَثُ بَعَنِي هَوْلاَيَ ارْحَ كُوْقَ لِي وَجَهِي وَزَلْدَ فَدَى وَعُرْجِلِمانَ عَلَيْجَمْلِ وَبِاخِسَانِكَ عَلَى إِلَا مَنْ فَاكَا المُعُرُّيْنَ بَيْ الْمُعْرَفُ بِخَطْمِ مُنَى وَهٰ نِي مِنْ صِيدَى آسَكِينُ بِالْفِوَدِمِنْ نَفَسَى أَرَحُمْ شَيْبَى وَفَادَ آيامى وَافْتِرَاكِ إِجَلَى وَضَعَهْ فِي مَسْكَنَبَى وَقِلْهُ جِيلَتِي مَوْلاي وَارْحَمُنَى اذِ الْفَطَعَ مِنْ لَلْمُنْيا اَرْي وَآخِ إِنَىٰ الْخَلُوفِينَ دَكِرِي وَكُنْتُ مِنَ الْمُنْسِينَ كُنْ قَدْنُعِي مَوْلاي وَارْجَمَىٰ عِند تَغِيرُ مُوفِي وَخَالِ إِذَا كِلَ خِبْمِ فَ مَنْ فَتَ اعْضَا فِي وَتَقَطَّعَتْ اوْصَالِيا غَفْلَتِي وَأَيْرادُ بِمَولاي وَارْجَبْن فَحَنْرَيْ وَأَجْعَلْ فِذَٰ لِلَّاٰ لِيَوْمِرَمَعَ ٱوْلِيَّا أَكْ مَوْقِفِي فِي آجِبًّا ثُكَ مَصْلَهِي وَفِي إِلَيْ سَكُنِي يارتبالعالمين وكارح ذعا مرعلت لم فاستكنا في هي مع إفارت المية وكاشف الْعَيِّمْ لِمَا رَحْلَ لِلْمُنْيا وَالْلِحِرَةِ وَرَحِمَهُمْ أَصَلِ عَلَى حَيْرَ وَالرِنْحَيِّلُ وَافْرُجُ هَتَى كَأَيْفَ عَبِي الْمِلْحِيْر

#### (۵۷-۵۲) كُعُاكُنْ عَلَيْلِيْ عِنَاقُ الْكَرْبِ الْإِمَالَىٰ ٤٩٩ عَلَيْكُ الْكُرْبِ الْمِنْ عَلَيْهِ الْكَرْبِ الْإِمَالَىٰ

يَا آجَدُناصَمَدُنايَنْ لَزَمَلْ وَلَمْ يُولَذَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُلُولًا ٱحَدُّ اعْصِمْنِي فَطَهَّ فِي وَأَذَهْبِ بَلِيتَى وا فَوَأ ابترالكوسى وألمعوذتين وقلهوالله احد وقُلِ اللّه مُتَمِانِي اسَسُّلُكَ سُوَّالَ مَزِالْتَ قَاتَ مُا فَتُهُ وَضَعُفَتْ قُوْتُرُوكَتُنُ نُنُوبُرُسُوا لَمَنْ لا يَجِدُلْفِا فَيْهِ مُعْنِيًا وَلا لِضَعْفِهِ مُعَوَّا وَلا لِنَبْ عَافِرًاغَيْرَةَ لَا ذَا أَلْجَلَالِ وَالْمَاكِ وَالْمَكُولُ الْمِأْلُكُ عَلَا يَحْتُ بِمِنْ عَلَ بِرِوَيَقِينًا تَنْفَعُ بِمِنَا سَيْعَنَ برَحَّ البَفين فَادِ الْمُلَّ ٱللَّهُ مَصَلَّ عَلى مُحَمَّدُ وَالْهُ عَكِيهُ وَاصْلِهُ مَا لِيقَينَ فَلِي وَا فَيضَ عَلَى وَعَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلَّ خُوفَ الْعَابِدِ رَلِّكَ وَعِلَّادَهُ الْخَاشِعَ مَنْ لَكَّ وَبَعْيَنَ الْمُتَوكِلِينَ عَلَّمَكَ وَتُوكُلُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيْكَ اللَّهُ مَ اجْعَلْ عَبْنَى فِي مُسْتَلِّقَ مِيْلَ وَعْدَدْ الْوَلْمَا يُلْتَ فِي مَا تُلْهِيم وَ احَدِمْ خَلْقِلَ اللَّهُ مَ هٰنِ حَاجَى فَاعْظِمْ فِهَا رَغْبَى وَأَظْهُ فِهَا عُلْبُي وَلَقِيْ فَهَا حُجَتَى وَعَافِ فِهَاجَ لِي اللَّهُ مَ مَنْ أَصْبِحَ لَهُ نِقَتُهُ اوْرَجا ءُعَيْلٌ فَقَدُ أَصْبَعْتُ وَانْتَ نِفْتِي وَرَجا بَيْ في لأمُورِ كُلِهَا فَا فَين لِي خَيْهِ اعْافِيةً وَغِنَى مُرْمِضًا لِمِنَا لِفَيْنِ بَرْحَمَّا لِثَا أَدَّمَ الراحِينِ وكاف مِزْدِعَانُمُ عَلِيدًا فِي طَلِلْعَاكِمِ اللَّهُ مَلِاغَتَ رَجَاءً مُومَنُوطُ بِلَ وَلاَضَعِرْكَ قَا هِمَ لَوْ اِلَبْكَ وَلَا تُذِٰلَ أَنفُسًا هِي عَن زَوْ عَلِنَكَ بَعَ فِتَكَ وَلا تُعَنْفَ فَعَينًا فَغَيَفًا بِنغِمَنَكَ وَلا يُخْرِسُ لِلا تُعا عَوْدُ تَدُ النِّكَ أَوْعَلَنُكَ وَكُمَّا كُنْتَ أَوْكُا مِا لِتَغَصِّيلُ فَكُنَّ الْحِرَّا بِالْاحِسْانِ الْناصِيَةُ سِيَاكِ وَالْوَجْهُ عان لَكَ وَالْحِيْرُ مُتَوَقَعُ مِنْكَ وَالصَّيْرُ عَلِي إِلَى اللَّهِ الْبَيْدِينَ فِي هٰذِهِ أَلْجَيُوهِ أَلْبَا تُرَّةً وَا تُوَبَ العِصْمَةِ وَجَلِتَى فَي لَلنَا لَبَاقِيةِ بِزِينَةِ الأَمْنِ وَالشَّعَادَةِ وَافْطِمْ نَفْنِي عَزْطَلَبَ لْعَاجِلَّةِ الزايلة وَاجِرْنِ عَلَى لَعْادَةِ ٱلفَاصِلَةِ وَلا تَجْعَلَنِي مَنْ تَكِلُهُ الْخِفْفِ فَالْشَيْعِيُ مَنْ لَتَرَافُ لُهُ إِلاً وَلَمْ تُوْمِنْنُهُ مِنْ هَادِهِ وَالْسَعِبُ كَمَوْا وَسَيَّهُ إِلَى كَنْفَ نِعْمَتُكَ وَنَقَلْتَهُ مَمِيكًا إِلَى مَنْا ذِلِ رَحْمَتُكَ اِنَّكَ عَلَيْنَا لَنَا اُوْلَا مِرُولُهُ مُنْكِتِدُكُلُ عَهِيْرِ وَكُلُ عَهِي لِنَكَ يَسِيرُ وَكُلْ عَرْدِهَا أَمُولِ لَا كَلْكُ والأفة الله مَ صَلْ عَلَيْ مَ مَا الله عَلَا الله وَلا تُنْمَت بِعَلُ ذِي وَلا تَفْخَعُ بِحَمِي لَلْهُ مَ هَبُ جَيَّةُ مِنْ كَيْطَالِكَ تَكُينُهُ فِي إِمَاعَتِي مَا أَبْتَلَيْتَنِي بِوَرَّدَّى اللَّاجْسَنَ فَا دَا يُكَ عِنْدِي وَاسْ

#### رُعًا فِي فِي الشَّكُونِي مُعَا فِي فِي الشَّكُونِي

نُوْعَاتِي وَدُعَاءَ مَنْ أَخْلِصَ لِكَ دُعَا مُرُوَقَافَ عُفَتْ قُوتِي وَقَلْتَ جِيلَتِي وَاشْتَدَتَ جَالِ وَبَيشْتُ عَاٰعِنْكَ خَلْفِكَ فَلَيْ مِوْكِ الْإِرْجَا فُكَ فِي دِقَدِيمِمْا أَنْعَنْتَ عَلَىٓ فَانَ ثُوْرَيَكَ عَلَاكَتُفْ الأَنَا مِنهِ كَعَنْ مَهَاكِ عَلَى ذِمابِ مَا أُسِّلَيْ مَنْ بِمِ أَيْرِيْنِ ذَكِرُ عَوَابِلا يُولِينُ بِي وَ الرَّجَآءُ لا يُعَامِكَ وَ رَّحْمَتَكَ يُقَوِّينِ لَمُ أَخُلُ مُزْفِعُمَتِكَ مُنْ كُخَلَقْتَتِي فَأَنْتَا لِلْهِيَ فَرَعِي وَمَلْحَاقِ الْخِافِظُ لِي الْذَاتِ عَنَىٰ لُعَيَّنَ عُلَىٰ لِرَجْ بِي الْمُتَكَفِّلُ مِرْفِي فِيضَاءَ لِيَكَانَ مَا جَلَقِ وَبِعِلْكَ مَاصِرُتُ الدَّحَاجُلُ باوليني وَسِيْدِي فِيمَا فَصَائِتَ وَقَلَيْنَ وَجَمَنْ عَافِيتِي وَخَلاْضِي مِمَا أَنَافِهِ فَأَقْ لأَارْجُو لِلاَفِعُ ذَٰلِكِ عَيْهُ وَلا اَعْتَمِدُ فِيهِ الْأَعَلَيْكَ وَكُنْ لاِذَا أَلْحَالُ لِوَالْاكِ وَالدي أرحرْضَعْفي وقِلْهَ حَيلَتَ وَاكْنِنْفُ صُرَى وَاسْتَحْثَ عَوَى إَنْكَ هَلَ كُلّْ شَيٌّ قَلَ بُرُوا قَلْني عَنْهَ وَأَمِنُ عَلَجٌ وَعَلَكُلِ دَاعِ أَمْنَى لِيسَيْدِي لِالدُعَاءِ وَنَكَفَّلْتَ الْإِطَابَةَ وَوَعْدُكَ أَلِحُونُ لاخُلفَ لَمُولِاتِبَدُ لَ اللَّهُ مَ فَصَلَّ عَلِي مُجَلَّ عَنْ لِلَّ وَرَسُولِكِ وَالِهِ وَاعِنْنَى فَإِنَّكَ عِيالُصُ فَالْا غَيَاتَ لَهُ وَجُرْبُمَ ثُلَاجُ مِنْ لَهُ مَاذَا الْحَلَالِ وَالْاَكُوا مِلْ مِنْ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ وَالْمُعَالِدَةِ وَمُونَ وَلَا مُلَّاكِمُ اللَّهِ وَمُرْبُمَ وَلَا مُلَّاكِمُ وَالْمُؤَا مِلْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ وَلَا مُلَّالًا وَالْاكُولُ وَلَا مُلْ اللَّهِ مَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا مُلْكُولُ وَلَا مُؤَامِنِ مَنْ رَبِّ الْعَالَمُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعَالِكُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَمُونِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُونِ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه الْمُنْ وَيَوْنَ وَالَّذِكَ أَخْلُصَ لَلْمُ عَلَوُنَ رَفْبَتُهُ لَكَ وَرَحْاءً لِعَفُوكَ اللَّهَ الْكَوْلَجِيم دُعَاءَ تَصْيِخِينَ وَاعْفُ عَنْجَ ﴿ أَيُّمَ الغَافِلِينَ وَزِدْ فِي الْمِنْ إِنْ الْمُنْدِينِ الْراجِينِ التَّابِينِ يَوْمَ ٱلوُفُوْدِ عَلَيْكَ اللَّهُ مُ وَكَازَ خُرِي عَالَمْ عِلْتِهِ لَمْ أَيْتَ كُوعِي ٱللَّهُمَّ وَقَدْاَ كَ مَالْطَكُ قآغيتيا يميتل لأمزعندل وضاقت لمذاهب واستنعت لمطالب وعسر الزغايب وأنقطعت الْفُرُقُ الْالِلَاكَ وَقَصَّنَ مَنَ الْمُنالُ وَانْعَظَعَ الرَّجَاءُ الْامِنْكَ وَخَانَتِ الْفَتَّةُ وَأَخْلَفَ الْظَنُّ اللهاك وَغَرَّبَ إِلاَّلْسُنُ وَآخَلَفْتِ الْعِلْاتُ الْأَعِدُّ اللَّهِ مَا اللَّهُمَّ وَإِنَّ اجْدُسُ لَالْطَالِبِ إِلَيْكَ مُثْرَةً مُر وَمَنْ هِلَ لَرَجْ إِلَيْكُ مُرْتَعَمُّ وَأَبُواْ بَالْتُعَاء إِلَيْكُ مُفَتَّحَةً وَالاسْتِغَانَة لِزَاسَغَاتَ مِنْ مُبِاحَةً وَاعْلَمُ أَنَّكَ لِمَنْ مَعْالَ بَمُوضِعِ الْعِجَابَةِ وَالْصَّالِحَ الَّذِكَ بَرْصَ وِالْاغِأَنْةِ وَأَنَّكُ اللهف الحجودك والرضى بضمايك عوضًا مِن مَنْع الباخِلين وَمَنْدُوحَتَّرَعَا فِي لَدِي السَّمَارِيُّ فحتكامِن خَيْراللُوادِرِينِ وَارْزَالْعَاصِدالِيَكَ لَعَرَبُ المَا فَيْرِمِنْكِ وَمُنَاجًاةَ العَدْدا لِللَّاكَ غَنْم أُغِيُ بَرِعَنَا سِنِمَا عِكَ وَاتَكَ لا تَحْبَقِ فَ عَزْ خَلِفتُكَ وَإِثْمَا أَتَجْبُهُ مُ الْأَمْا لُ دُونَكَ وَقَلْ عَلِيتُ إِ سَيْدِي أَنَّ أَفَقْنَكُ أَدِ الراْحِلِ لِيُكْعَنَّمُ الْلاِدادَةِ وَقَدْ نَاحًاكَ بِعَنْ مِلْلاِدادَةِ قَلْبِهَ فَاسْتُلُكُ

#### كَلْوْلْلِوْلِفَ وَكَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ فَلِيدُ مِنْ اللَّهُ فَالْمُ لَكُمْ لِلْمُ لَلَّهُ فَالْمُ لَا مُنْ اللَّهُ فَالْمُ لَا لَهُ فَالْمُ لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّذُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُلَّا لَلْمُلْلِمُ لَلَّاللَّهُ لَلْمُلْلِمُ لَلَّهُ فَاللَّا لَلْمُلْلَّا لَلْمُلْلِلْمُ

اللهُ مَرِ بِكُلِّهِ عَوْمَ وَعَاكَ بِهِا دَاعِ أَجَبْتَ دَعْوَتَرُ أُورَجًا لَ بِهِا رَاجٍ بَلْغَنْدُ امَلَهُ اوَصَاانَ اعْتَتْ صَرْخَتُهُ أَوْمَكُووْكِ فَخَبَ عَنْدُ أَوْمُنْ خِلِطِئُ عَفَيْتَ لَهُ ذَنْبُهُ أَوْفَتِيرُ اهَدَتَ غِنَاكَ الدَّاوَ مُعا وَّا يَشَكَمُتَ بِغُمْتَكَ عَلَيْهِ وَلِتِلْكَ الدَّعْوَةِ لَذَيكَ فَيْ وَعَلَيْكَ مَنْ لِكَ الْمُصَلِّيَتَ عَلَى حَمْدَ وَلِيم وَمَنْنْتَ عَلِيَ عَبِنْ فَإِن مِا مَصَىٰ مِنْ دُنُوبِ وَاعْصِيْنَ فِيهِا بِقِي مِنْ عُسُرى وَأَ فَعَ لَى أَبُوابَ جُود لِذَالتِّي لا تُعُلِقُهُا عَزَاجِنَا لَكَ وَاصْفِيْا لَٰكَ مِا ادْحَمَ الْوَاحِينَ فَالْحِسْدِ الْعِيدَ الْحِتَاجِ الْمِلْنَرُ عن الاولاد والاز والج و بارى الخليفة من نطفة اشاج اكثر الناس ذللاً واقله مُع هذا الكفعسي مولدً االلوزيُ عندًا الجُبَعَ لِمَّا النِّع لِقبَّا الاما مِرْمذهبًا ابرهيم بن على بحسن برح ين سالح اصلح الله شانذوصا بزغاشا نهزهلت هن القييفة بن صحيفة عليها الحازة غبدا لرَّوْسَأَدُ ونقلتْ منحطعلى بنالسكون وقوبلت يخط الشيزيج دبن ادريس واستخبت ماعلي هامنها إمركنيلاى ولام الملوئ كت كمشا النمش كيت صنوءها وعلها فوق الرقيع الأرفع عظمت وحِلت نحوت لمفاخرا بدأ اسواها فألورى لمرتجع ونظمت واهلكعاني في سخاب كلزا الالفاظ بيدى وحدي وكرئت بعذان البيان فراتح التبيان توكدى وكذي ووسمت ماجمعته ورسمت ما رصعت النفوا الشريغة فى شرح الضيغة والكتب لمذكورُة انفا والمشادا ليهاسا لفًا عَيْ هُذِه كَمَا بِالصَّحَاجِ كَابِ العزري كما العزب ن كأب المغرب كما بجمع ألبيان كمّا بجوامع ألحامع كماب دنبي البيان كتُّا القةاعلكاب ولايحن ألفيته كآب لعلل كماب لاغتفاد كماب لمفامات كماب شرخ الملحة كآبدرة الغواص كآب خامع الغوايد كآب در دالقلاد كاب شرح المعشبية كاب شي التنهيفينية كابترخ البديعية كالالدروس الشرعيد كاكن العوايد كأ البرمان كأب المنعش كاب تعقيم الله ان كاب أراب الفن كاب الغركم والاخبار كاب دبع الأبراد كاب تسزح المفتل كابالامذادكاب لاعتادكابادك ككات كابالاجتاب كابالتي كالاندار كالالتراركاب النزايع كماب تعويم القبله كمآب فعد اللغتركا بالبلاغتين كمأب التدمية كما بجلية ألاداب كمأب الخوام كمأب الخاذات كالبلحيض ألأنا ركاب لحل كالبلجتني كأسالكا في كأب الرابع كمأب للوا كأب كنزالع فأن كمّا بالال كياب بس كمّا بالمطمكّاب نزحة المتحفظ كمّاً بالالْفايط كاح فيأت كمّا

### كلامُ المِصنَّفَ فَالْحُ فَى فَهُ سِرَالِكَابَ مَا مُلَامُ المُصنَّفَ فَالْحُلُابُ مِنْ الْكَابِ

كالجا بحدُودكا كميا آالاشراق كاللغني كالبانغرة كالدانحديقة الناصرة كخلطلعزوق كأب الغروف كمأب الكوكب الدبري كمآب اللفظ الوحز كمأب لتذكرة كمأب منت والمحاضر كمأب الطبقاتكاب حوة الحيوان كاسان قدام كاسالة الواضح كأب فع القصاد كالمفتاح كما بالنكت كأب التكليكا باضارح غلط الغامد كاب خلاصة الافوال كأب الرعال كاب تاويل الزام الغان كأب لاخارات كايشرح المضر تزكات شرح النع كاب نتجال الدكماب شذور العقود كاب الإجريزكاب مكادم الاخلان فكرفه بست كتاخرد خلت في الكاب عامانكا أ وى كاالتع يكتاب مختص المصااح كالاختياد كابالغيث كأب نور عدفة الدايع كمآ المتعلق بقضا آحوا أفراللومنين كما بالمخيص ألاناركا بعيون الاخباركاب معانى لاخاركاب مغانيا لحروف كتاب منهوا إشؤل كتاب لقصدا لاسني كتأب الذري كتاب لتهذب كتاب لاناله للطؤسي كتاب الامال للعند مكاب الأمالي تنابوني كتاب الأمالي لتششان كتاب الأمالي سعدن نصركا الزادلاب الحسن عندس اخدالقسي كاللزادلاب الفاسي جعفرن مخذب قولوبه كاب المزار للشنخ للعنيدكا بالمزاد للشنخ الطوسى كما بالكفايتركاب الفيترن معطى كابالنفليتركاب التكليفيذكاب لبان كابجامع لبزنطى كالمخضايص كاب ومرالغدركا بألحضا بضالا كَابِأَلِحُضَابِ لِلرَّضِي كَمَّابِ عَنَّ الدَّاعِ كَمَّابِ عَانْدَ الدَّاعِ كَمَاْبِ فَضَلَ لِلدَّعَاءِ لِحَذِينَ الْجَسَرُ الصَّفَّا كأ فضل الدَّعَاء لسُعدين عبداللهِ كَابِ الدُّعَاء للكليبي كَالِ الدَّعَاء والذَّرِكَا للازعتة المروتيركا بألاذعية المستعابات كالالعفوات كأب الروضة للكلسني كماب روضة النفس كأب دوضة العابدين كاب معجاه البلدكاب نفسي على برامي كما الصعيفة كاللك النهفة كتاب أوسايل لالشيايل للمنعين اخدين اخدين أنحسن موتين الفتسم كاب الوسابل المانسايل للخواد على السلام كتاب ادعية السركة أب الاخشاب كتاب فتح الأنواكياب الرسالة العنهية كابالمهن كآبالك فركاب مكارم الاخلاق كتاب مفاتح التنزل كاب التلفنق كماب الاذبعين كتأب مصياح الزاركاب معجالدعوات كما المجتني كاللشيخة كماب البتالي كابكتف المؤووالاخلان كاسسا دالشيعة كابالذخيرة كاب العبركات ديخاب الساعكار شاديخ أبن الانتركاب اديخ الفالجؤاد ذفخ المستغيثين كأب لمنسك كأبط الاتمة



#### كلام المصنفظة في في مس الكاب

علهمالتلام كتاب لفظ العوايد كماجع الشنات كاب شرح اسآء الادوتير كماب أنحاثر تركآ الفوابدا كحلته كما بالافؤاد المضية كماب طرتوا تخاب كماب نرحة أنخاط كماب نزحترا لادرآء كابالدلايل كاب سنادق الانواركاب منافع القران كماب الشيخ دجب كماب الدوالمنظم كابجوءان عقبكاب مجوءان فاطكاب مجوء التلعكري كابعبدالله بن الدكاب الارشادكاب لعياني كماب الاغسال كاب لتعجد كماب الخزايج كماب مفانخ الغيب كماب التحميل كالانتيلكا بفج البلاغتركا بشرخ فج البلاغتركاب ترج فج ألمستهدين كمآ التحلكابالنوكل كابالقويدكاب كؤزالفاح كاب ستؤج ألحام كابالفه بعدالنة كالبعن برالائمة تعليم المركاب نزاللالى كاب الحالس كاب دستور معالم الحكوكاب التبضئ كابالنعي كما لفزوف كما يقص للأنتيآ وكماب لشفاب كما بالتعبير كاصمين كاب سائر الديخاب كالب لعلمنات كابش ألعلوتات كابش ألملؤكي كماب عبدالواحد بن ذكر ياكاب تحفة المؤمن كالدروع الواقيد كماب لوسيط كاب الافراد والغراب كماب سنن السعق كمآب مشرالع زمالك كأب فن إللاغ الكاب السفينة البعالاتيكاب جزءابن المنذيرى كما وضأ كما لعزان كماب مسندا وحينف كماب جامع ابزوه بكاب ن سعيدين منصؤدكاب فوامدابن مسخ كماب توسيع النغلي كماب تفسير القطي كماب تع الطلك كناب الاخيا أوكتاب فضايل الاخلاص كتاب خزوانحسن بن المقلام وكتاب لهوانف كتاب فأيب ابن شاذان كماب صفة الصفق كاب خزوالعطيف كاب دليل لفاصدين كارجز الجالف التيم كخاب كحليه كخال لتزعف والترهب كتاب لنكركتاب علاثمات أهل كحفايق كتالكطم الإن المالية في الكالم المال المسمكاب فقن الخوام كالدنوار والانكاركاب فقالا الذكركاب دؤيا العومكاب سندعت والرزاق كأالا تواركاب فوالدا لعطيع كماب الدِّعْاء للطرابي كما الدِّعْ الانزلج الدِّنيا كماب قُوة القلوب كماب ماديخ ابن الفرات كمّاب شرح الفاكفاتي كما بجمع الاخاركان إبابي شيب كماب بيدالفلاح كما وعوا الانساء كاسعن التفوعست الخضرتم

## الكعيناليتن

بن مرالله الرَّمْنِ الْحَيْمِ

الْخُدُنُهُ رَبِ الْعَالَمِينَ كُفَاءُ لافِضْ الْهِ قَصَلُونُهُ عَلَيْ عَلَيْهِ مُعَدِّدُ فَالْمِ الْمُعْلَقِيد ا بيجعفي النا قرعلي المناخ عن اميل لوتنين على الله فالت كان السُول الله صَلَّى اللهُ على والبيرُّ لابعيل الافليا فلتاعتها كان يقول واناا قول لغنة الله وملائكة وانبيآ بروصالح خلقه على فيقية سررسول الله صلى الله على من اله الى غير فه ترفاكم واسر رسول الله صلى الله على واله فان سمعت رسولا تشصكي يته عليه والديعة ولاما على تن والله ما احذ ثك الاماسمعته إذ ناي ووعًا قلى ونظره بصرى ان المريكن من الله فن مركولم يعنى جرئل على أللا فا ياك لاعلى ان تضبع سرى مذافاتى دغوتًا لله معاليان يذيق من مناع تري فذاجرا يتم صنم اعلم انكثيرًا من الناسِ وان قَلَقِت بهم إذا علمواما افوّل لل كانوا في اسْتَالُعبادة وافضال الاجتهاد ولولاطغاة هذه الامتركَ تُنتُ عنا السرّولكن فدعلتان الدّين اذًا يضيع واحْبَبُ ان لايتهي ذلك الآ الى تُقتة ان كما اسرى بالمالسِّما وفائه يُستالي استاء السابعة في لي مرى الي في مبرق ألغ را تفوركمورالقد ورفلأ اردت الانطاف اقعذت غندتلك الفهيزتم نودب المحدان تلت يقئ على لا لتلام ويقول ان الرم خلقه عليه وعنن علم فندواه عن جميع الأنبيا ، وجميع أُمِّهُمْ عَيَّرَكَ وَغَيْرًامْتَكِ لِمُزَادُتِّضَنَيْتَ لِللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الله الم بغدماا فول لك ذبكان قبله ولا مخافتراني من نعبى ولذلك أمّ بكتمان للريقول العاليّ حسبناهنا منالظاعتها عيد فللنعلكبيرة من أمتيك فاداد موها والطهارة منها فليطهن لى بدنروشا برنم ليزج الى ريتزارضي فيستقبل وجهي تعنى القبلة خيث الأيراء احذتم ليرفع بدبير الية فالترليس بينع وبنينه حايل المواسب لافاسعا بجست فائكتم والمكبيسنا فقنل وهمتروامها لِشِدَةِ سُلَطَانِهِ وَلِمَا الْحُالِجُلِ مَكَانٍ صَرِيرًا اصَابُرُ الضُّرُ فَيْهَ إِلَيْكَ سُتَغِيثًا لِكَ آجًا إِلَيْكَ هَا مُنَّالِكَ يَفُوكُ عَلْتُ سُوءً ا وَطَلَنَتُ فَشَي كَلَغَ غِزَلِ خَرَجْتُ اللَّكَ آسْتَحِيُ لِكَ في رُوجِ مَنْ النَّاي

### اكعيناليتر

وَبِعِيْجَلِالِكَ نَجَا وَزْتُ نَحَا وَزُلَا كِرَبُهُ وَبِانِيلَ ٱلذِّي سَنَيَّيْتَ بِرِوَجَعَلْمَدُفَى كُلْعَظَمَهَ كَ وَمَعَ كُلِّ فُلْمَهَاكِ وَفِحُ لِلسُلْطَانِكَ وَصَمَّرُهُمْ فِي ضَنْكِ وَنَقَرْتَهُ بِكِمَّا بِكَ وَالْفَسَنُهُ وَفَارًامِيْكَ بِاللَّهُ لِمَا لَيْهُ اَطْلُبُ البِّكَ أَنَّ مُحْوَعَتَى مِنَا اتَّبَيُّكَ بِهِ وَابْرُغَ مَدَى عَرَفْتِلِهِ فَابِيِّ بِكَ لَا الْهَ الْآلَتَ وَبِاسِمَانَ الدِّيفِ مَعَضِيلُ الْامُورِيكُلِهَا مُؤْمِنَ هٰلْا اعْتِرَافِ فَلا تَخِذُ لَنِي وَهَبْ لِي عَاقِبَةٌ وَٱنجِي مِنَ ٱلذَّبْ إِلْعَظِيمِ مَلكَتُ فَتَلاْ فَبَيْ يَجِيَّ حُقُوفِكَ كُلِّهَا لا كِرِّيمُ فالْتِلْمِ نِرْدَيما امْرَاك بِبرغِيرُي خلصته سَكِيرِ مَرْ لَلْ حَيْ اعْفَهَا لَهُ وَاطْهَرُ الابرِ مِنْهَا لا يَ قَدَعَلَنَا الْمَاءُ اجِيجُا الْدَاعِي عِلْ وم كنزت دنوبرمزامتك فما دون الكا تُرحتي ينهي بكنها وبمفت على ساعها فليعتم وفيعند طلوع الفخ اوقبل افول الشفق ولينصب وجهد إلى والمفتل بارتب ارتب فلان بن فلا ينعبدك شَدِيُّدُ مَنْ أَنُ مُنِكَ لَتِعَمُّنِهِ لِرَجْمَتُكَ لِإِصْرادِهِ عَلَيْنَا نَهْتَتَ عَنْهُ مِزْ ٱلذَّبْ أَلْعَظِيمُ الْعَظِيمُ انَّ عَظِيمَ مٰا ٱبَيْتُ بِبِلْايَعَلَمُهُ عَيْزُكَ قَلْتُمَّتَ بِي فِيدُ الْقَهِ وَالْبَعِيدُ وَاسْلَمَ فَي أَلْعَكُ وُوَلَّحِيبُ وَٱلْعِتْتُ بِيَدِي إِلَيْكَ لَمَ عَالِاتَمِ فَاحِدٍ وَطَمَّعِ ذَلِكَ نَى مَجْمَتَكَ فَأَحَبَى لَا ذِ الرَّحْمَرُ الْوَاسِعَيْر وَمَلافِيَى المِغْفِرَةِ وَالْعِصْمَةِ مِنَ الْذُنُولِ إِنَّالْيَكَ مُتَضِرَعُ ٱسْأَلُكَ إِنْمِلْ آلْدُي يُرْبِلُ أَفْلَامَ حَمَلَة عَنْ إِنَّ أَنْ وَرُعَلُ لِسَاعِهِ أَرْكَانُ الْعَرْشِ إِلْى آسْفِلْ الْفَحْدُرِ إِنَّى آسْاً لُكُ بِعِيرَةُ الْكَ الْاسِيم اللَّهِي مَلا وَكُلُّ شَيُّ دُولَكَ الْارْحَمْتِي بإِسْتِجارِق إلَّيْكَ بإِسْمِلَ فَذَا ناعَظيمُ النَّنك لكِّذا وَكذا وَيُسَتِمْ إِلاَ مْرَ الذِّي الْمَا يُعْفِلْ بَعِيتَ مُوعَافِنِي مِزالِتَا عَتِيرِ تَعْدَمَعَامِ هُ فالله وَعُمُ فاتْ اذا قالَ ذَلكَ بدلت دنوبَراحاً نَا ورفعت دَعْاء مُستَجا نَا وغلت لهُ هؤا . يَا عِمَّد ومَكَاتَ كَافرًا واداد التوبتروالايمانَ فليطهرلي بينرونيا برَترليستمتيل فبلتي وليضع حرجبيم لي البجُورُ فَانْدَلِيسْ بِينِ وَبِينِه حَايِلُ وَلَنَفِنَا لَمْ أَغَنَّىٰ لِنَا اللَّهْ وُوالْسَّاطِعِ الذِي اسْتَصَاءَ بِهر اَهُلَ مِنْوَالْبِرِ فَا يَنْ خُزَنَ رُوْسَتَهُ عَنْ كُلِ مِنْ هُوَدُو مَنْرُوكَ فَالْكَ يَنْبَغِي لَوَجُهِ الذَي عَنَتُ وُءُ اللَّالَ مُكَارِ اللَّهُ إِنَّ الذَّى كُنْتُ النَّ عِينَ عَظْمَيْكَ جَاجِدًا الشَّدُ مِن كُلَّهُ إِنَّ الدِّي اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ فَأَغْفُهِ حِجُودِي فَإِنْ أَيُّنُكَ آلَنَّا وَهَا أَنَاذًا آعْتَرَبُ لَلَكَ كَلِ نَصْبُ بِالْفِرْبَ وَعَلِيَكَ فَإِذَا آهَائُةً لى فَالْكُمْ أَنْرُ خَلْصَتَى مِنْدُ فَطَوَفَى حَبَالْإِيمَانِ الذِّي أَطْلُتُ هُمِنْ لَنَجَوِّمًا لَكُ مِنَ الاَسْمَاءِ الْبَيّ مَنَعُتَ مِنْ دُونِكَ عِلْمَهَا لِعَظِيمَ أَثَا فِيا وَشِنَ جَلَالِهِ أَيالاسِمِ الوالِيلِ الذَي لا يَبْلُغُ أَحَلُمُ فَأ

### المعيناليِّن

كُنُهِ وَيِعَمُّهُ أَكُمُنَا الْجِرْنِ أَنْ اعْوَدَ إِلَى الكُفِن لِيَ سُخَانَكَ لا الْدَالْ الْدَالْ الْدَالْ الظأيلين فانتراذا فأل ذلك لمريرفع راسرالاعن دضي منحوط فالدوبول إعتن وطن كمترت هومه من امتك فليدعني سرًا وليفل لاجالي لآخران وَمَا يُوسَيِّع الصِّيقَ وَيَا آوُلَى بَخِلْفِتِهُمْن آنفيهم وَما فاطَرَتِلُكَ لَنفُوسُ وَمُلْهِمَهَا فَحُورُهَا وَالْتَقَوْىٰ نَزَلَ بِهِ مَا فَارِجَ الْهَيَمَ هَمَّ ضِيْعَتُ بِهِذَرْعًا وَصَدْرًا حَيْحَ شِيتُ أَنْ أَكُونُ غَرَضَ فِيتَ مِنْ اللهُ وَبَذِكِكَ تَطْمَثُنُ الْقُلُوبُ الْمُقَلِّبَ الْقُلُوبُ قَلِنْ فَكِنْ مِنْ الْمُسُومِ إِلَىٰ الرَّوْجِ وَالْدَّعَيْرُولَا تَشْغَلَيْ عَنْ ذِكْولَتَ بِرَكْكَ مَا بِي مَا لْهُومُ إِلَّا الَّيْكَ مُتَضِّرَعُ ٱسْنَالُكَ ما بِيهِ لَـ ٓ الذِّي لا يُوصِّفُ الْإِمالِكَ عَنْي الْكِيمَ أَيْكَ هُوَ فَ عُيُوبُكَ دايًّا لَنُور أَجْلَجَقِيِّهِ أَخْزَانِ وَأَشْرَحُ صَدْري بِكُنْتُوطِ مِالِي مَزْلُطَيِّمْ لَا يَكُرِيمُ فَايْرَاذَا قَالَ ذَلَكَ تُولِيتُهُ فجلوت هموصرفلن تعوداليه ابداياعة ومن زلت ببرفارعترمن فقرف دنياه فاحت لغافته نها ْ فلينزل بي فِيها وَلَجُلُ لا يَعَلَ كُنُورُ آهُ لِ الْغِني وَلا مُغنى آهُ لِ الْفا فَيْرِسْ عَهِ مِلْكُ الْكُنُونُ الْعَالَدُ المِنَهُ بَمَوْالَنَظَوْمَ مُا اللّهُ لا يُسَتِّى غَرُكَ الْهَا إِنَّمَا الْأَلْمَ هُكُ لَهُا مَعْبُودَهُ وُوَلَكَ بألفَ يَتِّ وَالكَيْبِ لِأَالِهُ الْأَانَ لَا آنَ لَا أَنْ لَا أَنْ لَا أَنْ لَا أَنْ لَا أَنْ أَلْكُ فَا عَالِمُ الْسَلْ الْمُؤْدِةِ مِنْ إِلَيْكُ فَوَقَعِ ٱسْتَلُكَ الْبِيكِ أَكِمَالَ فِيضَاكَ الَّذِي لِأَيْفَتِعَ ذُاكِرُهُ أَبَدُ النَّ تَعْيَدُنَ مِنْ لُو وُمِزَقَعْ إَسْنَى بِ الَّذِينَ آوَبُهِ وَعِنَّى آفْتَينَ يُرْعَزِ الطَّاعَةِ بَعِقَ وُرِ آسْمَا ثُكَّ كُلَّنَا اَطْلُبُ إِلَيْكُ مِنْ دِزْقِكَ كُفْأَفًا لِلْدُنْيَا تَعْصِمُ بِرِالْدِينَ لِالْجَدِلِ عَيْرَكَ مَعَادِيراً لاَدُزْانِ عِنْدَكَ فَانْفَعْنِي فَنْدَمَكَ فِيها بمِا تَنْزِعُ بِهِمَانَزَلَ بِمِزَا لَفَقِر لَا غَنِيُّ فَا سَرَادُ اللَّالْ ذَلكَ سَرْعَتَ الفَقَ مِنْ قَلْبِهِ وغَشَيْتِهِ الغِينَ وجعلته مزاهل الفتناعم ناجية ومن زلت ببرمصيكة في فنسر أودينه اودُنياه اواهلها ف ماله فاحب وجيا فَلِينزها بي ولَهَنك ما مُمَّت نَّاعَلي المُلاَلِيَّ مِيطُوْيِقِكِهَ مُ الدَّعَرِ الدي آدَخَلْتَهَا عَلِيهِمْ بِطِاعَتِكَ لاَحُولَ وَلا قُوَّةً إلاِّبكَ فَدَجَتَّنَ فَالْعَتْبَى وَاعْيَتْنِي لْسَالكُ المخرُوبِ منها وَاضْطَرْقِ الْيُلَا ٱلطَّمَعُ فِهَا مَعَ حُيْنِ ٱلرِّياءُ لَكَ فِهَا فَهَرَبُ الْيَكَ نَفِيسِي وَانْقَطَعْتُ اللَّيْكَ لْخِرْقِ وَرَجْوَنُكَ لِدُعْآلِيُ قَلْهَلَكْتُ فَاغِنْنِي وَاجْبُرُ صُبِبَتِي عَلَاءِ كَرُهْا وَادْخُالِكَ الصَّبْرِعَلَى فَهِا فَإِنَّكَ أَرْخَلِنَ بَنِي وَبَيْنَ مَا ٱنَاهِ وَمَلَكْتُ فَلَاصَبْرَ لَهِ الْايْمِ كُامِع فِيهِ عَظِيمُ الشُّورُنِ كُلًّا بِحَقَّلَ اغِنتَ فَي مَعْ مِمْ يَبِيعَ فَي لَا كُرْمُ فَانْدِ اذَا قَالَ ذَلكَ

#### الىعىنالىتى

الهُمَّتُهُ الصَّبْرُ وطوَقته الشَّكْرُ وفرَّجت عنرمصيبته بخِيلِها أَباعِيلَ ومَن خاف شيّادُوني منكدالاعذاء واللصوص فلبقل فالمكان الذي يخاف فيدنا أخِذًا بَوَاصِ حَلْقِتِه وَالْمَافِعَ بِهَا الْعَلَيْنِ وَالْمُنْفَذَهِ فِهَا حُكُمُ وَخَالِقَهَا وَجَاعِلَ قَضَا أَبْرَهَا غَالِبًا وَكُلَّهُ مُضعَيَّفَ عُنِدَ عَلْسَهُ وَنْفِتُ لِكَ لِاسَبِدِي عِنْدَقُوتَهِ مِ إِنَّ مَكُودٌ لِضَعْفِي وَلِفُوَّ لِثَعَلْمَ كَادَى لَعَجَنْتُ لَكَ ْصَلِينِي مُهُ وَاللَّهُ مِّهَ وَإِنْ كُلَّ بَيْنِهُ وَبِمُنْوِقَدُ لَكِ أَدْجُو مُرِيْكَ وَإِنْ أَسْلَمْتَنَى إِلَهُمْ عَبَّرُو الماج مِزْنِعِيكِ فَاخْبِرْلْلُنُعْمَن صَلْعَلْي عُمَّتَدَوْالِمُحَتَد وَلا تَجْعَلْ نَعْيَرَ فِعَمِكَ عَلَى مَا حَدِسُواكَ وَلا نُغِيِّهِا النَّهِ فِي فَقَدْ رَكَا لَذَي بُرادُ بِي فَحُلْتِ فِي وَبَنِ شَرِهِ وَجَقَّ مِا بِرِلسَّ عَجِبُ لَدُعَا وَ الاَلْهُ رَبُ الْعَالِمِينَ فَانْرَادَا فَالْ ذَلِكَ نَصْرَتُ عَلِي عَلَى آثْرُ وَحَفَظَتُمْ الْحِلِّ وَمَنْخَافَ سَينًا مِمّا فالدرض من سبع ادُه آمَّة كُلُم لُ في الكان الذي يخاف ذلك فيد ياذاري ما في الارض كلَّا بغلب بعلك مكؤن ما يكؤن منا ذَرَاتَ لَكَ إِيتُ لَطَانُ عَلَى الدَّرَاتَ وَلَكَ السَّلُطَانُ الْعَاهِرُ عَلَى كُلِّ نِيُّ دُونَكَ لِاعَ مُزِيًّا مَنِيعُ إِنِي اَعُودُيِّقُكُ مَهَاكِ عَلَى كُلِّ فِي وَمِن كُلِّ شَيْ مَا مَيْرَا وْعَارِمِنْ مِزْكَ إِزَّالدَّوْآبِ لِإِخَالِمَهَا بِفِيطَهُ إِدْرَاهَا عَنَى وَاحْجُرُهُا وَلا نُسَالِطُهَا عَلَيَّ وعافني سُن شَرَها وَالسِّها لما أَنْتُهُ ذَا العِلْمِ الْعَظِيهِ وَعَلْنِ بِحِفْظِكَ مِنْ مَغْا وِف يارَحِيمُ فانْراذُا قال ذلك لرتضره دوات الارض الموتري والتى لارى يا حقد ومن فاف مِمّا في الارْض حَالَ الوسْفِاناً وَلَعِتُل حِينَ مَنْ خُلُدُ الرَّفَ عُ يَا اللهُ الإلْدُ الاَكْبِنَ الْقَاهِرُ بِقُلْمَ مَّرَجَمِ عَ عِبادٍ مَ وَالْمُطَاعُ لِعَظَمَتِ إِ غِنَكُلِّ خَلِيفَت وَالْمُمْضِيتَ بَيْنُ رُلْسًا بِفِ قَدَى إِنْ تَكُلِّ وُمُا خِلَعْتَ بِاللَّهِ لَ وَالنَّهَادِ وَلا يَمْتَنِعُ مَنْ اَدَدْتَ بِبِرَسُوءٌ ابِنَيْ يُدُونَكَ مِنْ ذَلِكَ السَّوَءُ وَلا يَحُولُ أَجَدُ وُنَكَ بَيْنَ احَدِ وَما زَيدُ بِبِينَ الْخِيرُ كُلُّمَا يِرُى وَمَالْا يُرَىٰ فِ فَيَضِيِّكَ وَجَعَلْتَ قَلْ ثُل الْجِنَّ وَالْسَياطِينَ يَرُونَنا وَلا زُاهُمْ وَأَنَا لِكِيَا لِمِي أَنْ فَأَنْ فَأَمِن مُن مُن مُرِهِمْ وَمَالِيمُ بَعِ وَسُلْطَالِكَ الْعَزِيزِ باعَزِيرُ فاتراذا قال ذلك لربص لالنه من الجن والفياطين سوء الدا المنجين ومزخاب سلطانًا افالداليه طلي المجير عَلْمِهُ لَكُ حَين مِيخ لَعلينه مُا مُكِن مُ فَالْمِمْ إِنِي مِينَ مِرْوَمُسَلِظَةُ عَلَى كُلْ مَنْ دُو مَرُومُ عَرِهَا مُوفَالِيّ رِلا سِتْوارْدِينِ إِلَى اللَّهُ وَمَنُهُ الْمَدُولَةِ مُرْسَطُوكِمِ مَرْجِهِ إِلَيْتَ مَرْمِنَ الْمُلْكِ وَيَجُورُ فِينَا وَيَتَحَبَّرُ مِا فَتِياْنَ لِذَي السِّلدَ مَهُ مِن العَظِيمِ عِن لَعِيادِكَ آسَكُ أَن مَن كُنَهُما هُوَ فِي إِنْ يَعُوَّ وَ لَا السِّناعَ

## المعيناليش المعينا

منِها عِنْدَادِادَ مَلِكَ فِها النَّاسَيْعُ بِنُ شَرِهْ مَا بَعَيْلِ ۖ وَاعُودُ مِنْ فُوَ مَرْ بَعُ لَهَ اللَّهُ مَا ذَفَعَ عَبَى وَالْمِنِي مِزْجِفَا بِي مِنْدُيِحِيِّ وَجَهِلَ وَعَظَمَتِكَ الْعَظِيمُ الْعِقْ الْدَارادَطلب اجتراك لا مَن هُوَا وَلَىٰ هِنِذَا مِزْنَفَيْهِ وَمَا أَفْتِ التِّهِمْ وَقَلْ وَمَا اعْلَمْ بَهِمِنْ غَيْرٌ وَمَا لازَفَهُمْ الْفُوفي بَيْر يَمْا اَحْتَاجُ إِلَيْهِ الِيَانَ اَطَلُبُ وَمِنَ اَنَشَقَعُ لِنَجَاجٍ حَاجَىٰ فَعَدُ لِحِيزَكَ لِمُدُبِقِلْبِهِ فَاعْلِبُ لحضة أبتز منه مُوَاعِجٌ كُلُهَا بِلاَ اسْنَاعِ مِنهُ وَلا مَن وَلا رَدِّ وَلا فَظاظَةِ لا حَتَّا فَ عِنَّ لا مُورَة وَلا تُبْلِيٰ امِّتَ مُلْبَهُ عَنْ رَدِّي بِلِا قَصْلاً والْجَاجَةِ وَافْضِ لَحِ طَلِبَتِي فِي الذَّي قَبِلَهُ وَخُلْهُ لِي خُذَلِكِ أُخْذَعَ برمْفْتَد رِبِحِقَ قُدُرَتِكَ الْتَوْعَلِيَتِ بِهَا الْعَالَمِينَ فانْداذا قال ذلك قصيت حاجته ولؤكما ربدذلك اللهُ مَا اخْرَلِي بِلْكَ وَوَفِقَنى بِعِلْكَ لِصِاكَ وَجَبَيْكَ اللَّهُمَ اخْرَلِي بِعُلْمَاكِ وَجَنِين بِعِنَ لِكَ مَقْتَكَ وَيَخَطَكَ ٱللَّهُ عَاضَرُلِي فِيمَا أُرِيُدِسْ هَٰذَيْنِ الْأَمْنَ وَكُتَّمِيهِ مِا اجْهَمْا النَكَ وَارَضْاهُمَا لَكَ وَأَوْيَهُمُ مَا مِنْكَ ٱللَّهُ مِّ إِنَّاسَنَكُ الْفِنْدَرَةِ ٱلْوَزَوَيَ فِاغِلَوالْأَشَادِ عَنْ جَمِيعِ حَلَفًا كَ أَنْ يُصَلِّكُ عَلَى مُحَمَّدُ وَالْ يُحَمَّدُوا غَلِبْ اللهِ وَهَوَايَ وَسَرَرِي وَعَلَانِيَتِي الْبُغِيلَ وَاسْفَعْ بِنَاصِيتِي الِياماتُرا وُلكَ رِضِي وَلِحَسَلامًا إِنِمَا ٱسْتِيزُ لِأَيْجَتَى مُلْزِمَنِي مِزْ ذَٰلِكَ أَمَرُ الْرَضَى منه بحُكِكُ وَانتَكِلُ فِيهِ عِلْقَضَا لَكَ وَاكْتِغُونِ عِبْ مُنْهَاكِ وَلا تَقْلِبْنِي وَهُوا يَ هُوَا لَتَ مُعْالِفً ولأماا ديدلا تُريد لي مُجانِبُ اعْلِبْ بِعُدْمَاكِ اللَّهِ يَقَضِى إِمَا اَجْبَدَ مِهُ الدَّمَواكَ مَوَاي وَكَيْرُف لِليُسْبَى البَيِّ تَرْضَىٰ بِهَاعَنْ مُا جِهَا لَا تَخْذُلُنِ بَعِكَ بَعَنْ يَضِوِ لِيَكَ الْمَي بَرِحْمَنَ لَ الْجَوْسِعِيْ كُلُّ نَيْحُ ٱللَّهُ مَرْآوُ قِعْ خِرَبُكَ فِي قِلْمِ وَأَفْعَ فَلَنِي لِلزُومِهَا لَا كِرَبُمُ امِينَ فالمَاذَا فال ذلك اخترت له منا تعدف العاجل والاجل الغد ومزاصل بمعاريض الآء من مين فلينزل يينيد واليت ل بِامُصِحَ إِبْلَانَ مَلَا ثُكَيَّةٌ مَا مُغَرِجَ بِلْكَ لَلْبَعْلِنِ لِطِلْعَيْتِهِ وَلاحْلِقَ الْادَمِيْتِين صَجِعًا وَمُسْتَلِي وَايْمَعِضُ اهبلالسَّعَيِّم وَاهْلِ الصِّعَةِ الْلِأَجْرِ وَالْبَلْيِّيةِ وَلا مُناوِيَ الْمَضَىٰ وَشَافِهِ وَبطبِّهِ وَلا مُعَجَّ عَلْ هَل البكاه عبلاناه منهجليل خمتيه قذنزك بميزالا تما وقضني فيدا قارب واهل المقها كالمتبائع فالجيد وَمَا شَيْتَ بِي فِيهِ أَعَلَا نُ يَحَيْضِ مُنكُورًا إِبلانَ فَ فِي فَوْا وَالْحَلُوفَينَ وَاعْتَنَى آقاوِيل المفل الآرْضِ لِقِلْدَ عِلْمِهُم بِدَفَا وَ فَا فِي وَطِيبُ دَفَا آئِي فِي عِلْكِ عِندَكَ مُثْبَتُ صَلَّ عَلَيْ عَرَالُ عَلَيْ

#### الْعِينْ إِلْسِنَ

وانفنغنى بطيتك فلاطبوب أرجع في يشك ولاحميم أسَدُ تُعَطَّفًا مِنْكُ فَاعَيْرَتُ بَلِيتُكَ نعكَ عَلَى فَوْلَ ذَلِكَ عَيْ إِلَى الْفَرْجَ وَالرَّضَاءَ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تَفَعَلَ لَمُ الْحُبْرُمْنَ عَبْل فَانْفَعَنْ بطِبِّكَ وَدُاوِنِ بِنَوْلَوَ لَتَ الرَحِيمُ فَانْرَادَا قَالَ دَلانصرفت عَندض وعا فيته مُنه ياعيل ومن زلسر المقيط مزامتك فآبي امتما استط العيئط اهل الذئوب فليتحار واالكي تحبيعا اوليجا والمخائره فالمقيل لامعيت ناعلون نايا خيآثرا فنستنا بالذي تشرعك نامزون تَزَكِينًا أَنْ عَظِيمٌ لَا يَعْدِرُ عَلَى عَلَى عَنْ اعْنَى مُن لِدِ الْمُنْ لَدُ عَجَزَ الْعِيا دُعَ فَهَ مَ الاَبْذَانُ عَلَىٰ لَمَالِت وَاذِ المَلَكَ عَالَمَ الْأَيْلُ انْ مَلَكَ الَّذِينُ ادْ يَانُ الْعِبَادِ وَمُدَبِّرا مُورُهِمِهُ بتَفَدُيرِ ارْذَا فِهِ مِلا تَحُولَرَ سَيْنِيا فَهَنَ رُزِفِكَ وَهَنِينًا مَا اَضِعَنَا فِيهِ مِن كُرُاسَاكَ لَكَ مُنَعِجَنِينَ قَدْاصُيبَ وَلا ذَبْ لَدُمْنِ خَلْقِكَ بِدُ نُونِيا فَا دُجَمْنَا مِرْجَعَلَتَهُ أَهُ لَا لِذَاكِ مِن سننكل بربارجيم لانخبش عن هن المرض في السّاء وانشر علينا رسمتك والسط علمنا كنفك وَعُلْمَا لَنَا بِفَبُولِكِ وَعَامِنِا مِزَالْفِنْ فِي لَلِينِ وَالْدُنْا وَتَمَا مَرَ الْفَوْمِ الْكَافِرِينَ الْاَلْفَعُ وَالْفَيْنَ أَيْكَ أَزِانِيْ تَعَنَا فِيلَا تَعَدْيِمِ مِنْ الْاعْ الْحَسَنَةِ وَلَكُنْ لِائْمَا مِنَا بِإِنَ لَرَّخَةً وَانْ دَدْ مَنَا بَيِلاظُلْمِرِسْكَ لَنَا وَلَكِرْ بِحِنَا يَمِنَا فَاعْفُ عَنَا فَبِلَ انْصِرَانِنَا وَاقْلَبْنَا مِا غِيَاجِ أَلِحَاجَةِ مِاعَظِيمُ غاندان لديرد بماامةك احداغيي خولت لاخل للخالبلدة بالشذة بضاؤ وبالخض اشا والعش يئرا وذلك لان قدملتك عَامًا عظمًا لا يحدومنا دا الجزوج من اهله كاجتراف مفي فاحت ان اوَدَيْرُسُالِكَ امعَ فَضَاآنِ لِهِ أَكِمَا حِرْ فَلْيقَلْ حِينَ عِنْ حِرْبُ مِنْ لِيَمْ الْمُوعِيْجَ وَمَا ذِيْرِخَحَبُ وَقَلْ عَلِمُ فَنَالَ أَنْ أَخِرُهُ حَرُوبِ وَقَلْ أَجْصُ عِلْ هُ مَا فَيَحْ جَى وَمَرْجَعِي تَوْكُلُ كُلّ لَالدالالدالاكتبر مُوَكِّلُ مُفَوْضِ إِلَيْهِ إِمْرَهُ وَمُسْتَعِينِ بِهِ عَلَى شُو يُنِمِسْتَن بِمِنْ فَصَلْلِهُ مَبَرَي فَصَلَا مُرَاكُ وَلِ وَيَنَكُلْفُوَّ وَالْابِهُ وَيُجَعَرِيزَ وَجَ بِضِرَهِ إِلَى مَنَ كَشِيفُ وَخُورَجَ فَعَيْزَ حَرَجَ بِفَعْرَهِ الْمُؤَكِّيدُهُ وَخُرُوجَ عَاثِلِ خَرَجَ بِعِيْلَتِهِ إِلَى نَعْنِيها وَخِرُوجَ مَنْ مُرُادَكَ بُرِفْقِيتِهِ وَاعْظَمُ رَحَابَتْه وآفضنل أمنيتيه الله نعتى فجيع المؤدى كلفاير فهاجميعا أستعين ولاسنى الاماشاء التُهُ في عليهِ أَنْ مَنْ لَا لِنَهَ حَيْنَ لَكُونَ عَلَا لِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَعَمْتُ لمفى فيخلدو يخجر الترورواديته سالما ماعين ومن ادادم زامتك الايخول بن دعا شروين

#### ارْعَينالِسِيْنَ

خابل وازاجه ببلاي امزنه أوعظيما كاراصغيرا فيالسروا لعلان والاواويري فليقي اخد غَانُه اللَّهُ اللَّهُ المانِعُ مِعِنْدَهَ مَ خَلِقَهُ وَالْمَالِكُ بِهَاسُلُطَانَهُ وَلِلْمُسَلِطُ مَافِي مَلَهُمُ كُلُّهُمْ وَيُدَا يُختَ رَجْاءَ رَاحِيهِ وَرَاحِكَ مَسْ وُرُلايِحَيْ وَاسْأَلُكَ كِلْ رَضِيُّ لَكَ مَنْكُلِّ بَيْ أَنْ فَيهِ وَ بِكُلِّ نَحْ يَحُتُ أَنْ تُذَكِّرَ سِرَوَبِكَ لا الله فَلَيْسَرَيعَ إِلْكَ نَيْنُ أَزْتَصُلِّ مَلَى عَدُ وَالدَّ أَنْ تَحْطُبَي وَوَالدَّ وَوَلدَى وَانْوَابِي وَاخْوَاقِ وَمَا لِي جِفْطِكَ وَأَنْ نَفَيِّضَحَاجَى فِي كَذَا وَكَذَا فَا نَها ذَا قال ذَاكُ قضينت خاجته قبل ننزول من مكاننها عند وسنادا مطلب شيئم فالخز آلذي تيقتب برألياد الى وان افتِ لَهُ كَاسُّنَا مُلكَان فَلْمَ فِلْ حِين بِزِيلِ فَاللَّ الدِّلْ أَنَّا مَلَى لَمُنْ الْمِن أَرْوُ مِر طاعِبْرَوْلِاهَادِينَا لِعِبَادَ يَرِ لَهَيْ حَلَهَا سَبِيلًا الْمُدَلِّيْرِضَا وُايَّنَا يَفْتَحُ ٱلْخِيرَ وَلِيتُهُ لَا وَلِيَّا لِكِيْنِ قَدْ ارَدَتُ مُنِكَ كَذَا وكَ نَا وَيُسَمِّ ذَلَكَ الْأَمْرِ وَلَوْ احْدِ النَّهِ ابْ سَبِيلِ مَفْقُهَا وَلَا نَا هِي طَرِينَ وَاضِعَ وَلاهَيْنَ يَصَبِ تَدَيُّرُ عَيْنَتِي فِي مِيعُ امُورِي كُلِّها في الْوارِدِ وَالْصَادِرِ وَآنت وَلُواْ لَفَتْ إِلَى بِذَالِكُ الْمُنْ يَعَلِيهِ فَلا تَخِطُرُهُ عَنِي وَلا تَخْفَى غَفْرَرَةٍ فَلَيْسَرِيقِ في رَعَلَيْهِ إَجَدُ غَيُٰلِ وَلَيْنَ عِنْدَا حَدِالْاعِنْدَا أَسَالُكَ مَعَا فِي عُنُولِ كُلِّهَا وَجَلِا لِعَلِيكُ لِلْهِ وَعَظيمَ فُولَكُمْ إفرارعيني وافراح قلني وتفنيتيا أاي فعجك على تيث يرقضا وحوا بحي وتشفيكما في واليم مُرْتَبَعِينَا حاجَتَهُ مَقْضِيَّةً لأَتقَلبُ يَجَقَلِتَ عَنْ عِتمادي لكَ الأَها فَإِنَّكَ أَنتَ الْفَتَاحُ بِالْجَيْرَاتِ وَأَنتَ عَلَيُكِّرَ تَنَيُّ قَدِيرٌ فَيا فَتَاحُ المُرَبِّرُ فَيَى لَيْ بَرَسَبِها وَسَهْ لِعَلَيَّ البَطَرِهِ فِها وَا فَعَ ل مُزِهْ التَاب مَدْخَلِها وَلِيَنْفَعَ بَيْ إِنِي لِكَ فِيها يَارَجِيمُ فَا شَرَاذًا قَالَ ذَلَكُ فَتِي لَهُ إِلَا أَكْتَرِيرِ ضَايَعَ فِه وجعلته لى وليًّا ما عمَّة ومن اداد مُزانتك ان اغاف من الغرَّ والحسد والزَّاآء والفيور دوجا جِينَ سِيمَعُ تَأْذِينَ الْسِيرِ المُطْفِئُ الْانْوَارِينِوُرِهِ وَلَا مَانِعَ الْاَبْصَادِينُ رُوْسِيدٍ وَلَا يَحَرَ الْفَكُونِ فِي سَالِهِ اِتَكَ طَاهِرُ مُطَهِمٌ نَظِهُمُ بِطِهُ وَنِكِ مَنْ طَهَرَةُ بِهَا وَلَيْسَ مِنْ دُوْنِكَ أَخَرُ أَجْوَجُ إِلْ نَظَهِمِكَ إِيَّا وُمِّينِ لِدِينِ وَبَلَفَ وَقَلْمُ فَأَيَّةُ حِلْ لِكُنْتُ فِهَا مُجَانِبًا لَكَ فَي لَطْاعَتِرَ وَالْهَوَى فَالْرَمْنِي وَانْ كَهُنُ حُتَ طَاعَتُكَ بَعَقِ مَحَ لَ عَلَا لِكَ مِنْكَ مَنْ أَنْ الْكَ فَصَبِكَةَ الْطَهْرَةِ مِنْكَ بَجَيعِ شُؤكُ ع رَبِوَاجِعَلُمْ الطَهَرُ بِرُكُلِهُ رَبِكِ عَلَىٰ بَكِ كُلُهُ وَخَرِجَىٰ تُطَهِّرَ بِرِمِنِي مَا الْحِنُ فِ مَذَدِي وَ خُفِيْهِ فِيهَ أَضَى وَاجْعَلَٰبِي كَلَخُ لِكَ اَحْبَنِتُ ٱمْ كَرَهِتُ وَاجْعَلْ مُحَبِّتَى البِعَدَّ لِمُحَبِّيلَ الشَعْلَمِ

#### الحاعين السِّرِّ

عَنْ كُلِّ مَنْ دُونَكَ شُغُلًّا بَدُومُ فِيهِ الْعَمَلُ بِطِاعَيْكَ وَاسْغَلْ عَنْ عَنْ لِلْعُافَاتِ شِرْنَفْ وَمُنجَبِع الْحَلُوْمِينَ فَانْرَاذَا قَالَ ذَلْكَ الزمت حتِ أَوْلِيّا بِي وَنُغِضَّراعُكِ إِنْ وَكَفِيت عَكَلَ الذي الضَّ عبادي الضائحين لاعتر ومنكان لدخاجتر أبالبغتالي أوالى غرى فليدعن فحوف لليل فاليا ولَيقُلُ وهُوَعَاظِهِم لِمَاللَّهُمُا اجْدُاجَدُ الِلْأُوانَتُ رَجَاؤُهُ وَمِنْ أَرْجُوجُلِفِكَ لَكَ أَنَا لِما لَلَّهُ وَلِيْرَيْنَ وَمِنْ خَلِقُكَ إِلَّا وَهُوَ بِكَ وَاتِنَ ۚ وَمِنْ أَوْتُوَ خَلَقُكَ بِكَ أَنَا اللَّهُ وَكَيْسَ إَحَدُمُ زَخَلْقِكَ الأوهولك في اجته مُعَمَّدُ وفي كليسترسان ومَن في عَمِيهُ مُولًا لَكَ أَنا وَمِن أَسَدِهم اعْتِادًا لَكَ آنَا لِإِنَّ آمُسَيْتُ شَدِيدًا نِفِتَى فِطَلِبَى النِّكَ وهِي كَذَا وكُذا وَجَمَّهُا فَاتَّلَا زُفَّنَيْنَهَا قُضِيَتْ وَانِ لَمْ يَقَضِٰ هَا لَمْ يَعُضَ اَبِدُ ا وَقَذَ لَرْمَنِي لَا لَهُ مَهِ الْاُمْدَ لِي مُنْهُ فَلَذَ لِلسَّ طَلَتَتُ إِلَيْكَ باستقداجكامه بإيضائها أمض فضآ وطاجتهن بإنبائكها فيحيوب الإجابيرة تقلبني بِهِا مُبْحِيًا حَيْثَ كَانَتَ نَعَلِبُ لِي فِهَا آهُوْآ وَجَبِعِ عِبَادِلَةَ وَامْنُنْ عَلَيْ المِضَانَهُا وَتَيْسِيرِهَا وَ تَجَاجِهَا مَيَتِ رَهَا إِنَّ يَصْطَرُ الْمُقَمَّا لَهُا وَقَدْعَلِيْتَ ذَلِكَ فَاكْتِنْفُ مَا يَمَ لَلْفَرْيَحِ قَلَ الَّذِي تَقْصَ بِهِمَا تُرُدُ فَانْدَاذُا قَالَ ذُلِكَ فَصَيْتَ عَاجِتَهُ فَإِلَى مِنْ وَلَى فَلْيِطْبِ بَلِلْ نَفْسَهُ إِجْدِ إَنَّهُ عُلمًا ابلغ برس كَ العَلمُ رصاع عاعبَى واغليهُ هوا ، الإنجية فهزاراد ذلك فوعال المربلَ قلُوبُ إِلَىٰ لُوتِ مَنْ مَوْاهُمُ إِلَى هُوا أَهُ وَلَا قَاصِراً فَتُكَ وَالْعِيادِ لِاسْفَاء الْقَصَاء بَعَاد الْقَدَرَتَبَّة فكوعلى طاعتك ومغ فةك وربوبتيك وآثيث فوقض ألك وقدتها البركة ونفي واعبل ومالى فولوج الجفط المحموظ بمفظل بالجفيظ الحافظ حفظ داحفظني الجفظ الذي بحقلت مَنْ عَفْظَتُر بِهِ عَفْقُظًا وَعَيْنُ أَوْ بِي كُلِمًا مِنْتِينِكَ فِالطَاعَيرِ لَكَ مِن مُواتِيةٌ وَحَبْ أَيَّ حُبَّما تُحِبُ مِنْ تَجْتَكِ إِنَّ وَالْدَيْنَ وَالْدُنْا آجِنِي عَلَى ذَلِكَ وَتَوَفَّى عَلِيْهِ وَاجْعَلْج مِنْ آهَله عَلَى كُلْ ال آخْبَتُ آمَكُوفِتُ الرَحِيمُ فالمّراذا قال ذلك لمراده في يندفينَةً ولمُ اكر اللَّاعَتي ومهااي أبَّدا أياجم ومزاحب من امتك رَخمي وبكاتي ورَضواني وتعطبني وقبولي وولا بيخ والجابي فلمقال حَينَ تَزُولُ السِّسُ وَيُولُ الَّذِيلُ اللَّهُ مُرْبِّنًا النَّا لَخَلَكُ لَهُ مُ لَدُّهُ وَمَنْ مُلَّهُ كُمَّا اسْتَغَينَ مَا يِهِ إِلَى صَلِمَ الذَينَ خَلَقَتَهُمُ لَهُ ٱللَّهُ مَ رَبَّنَا لَكَ الْخِدُ حَمَّدًا كَمَا يَخَدُكُ مَنْ بِأَلِيَّ وَصَنِيتَ عَنْهُ لِتُكُمُ البِرِينُ فِمَكِ اللَّهُ مَ رَبُّنا لَكَ أَلْحَ لُكَا رَضِيتَ بِرِلْنِفَسُكَ وَقَضَلْتَ بِرَعَلَى عَالِدِلاَ حَدًّا

#### ادعين السِّن

مَهٰوًا بِيهِ عِنكَاهُ لِأَلْحَوْنِ مِنْكَ لِمَهَا بَيْكَ وَمُهُوًّا عِنكَاهُ لِأَلْعِزَمُ لِسَطَالَ لِكَ وَمَشْهُوكًا عِنْ اهَلْ الْإِنْعَامِ مِنْ لَىٰ إِنْعَامِكَ سِنْحَانَكَ مَتَكَيَّ الْهَنْ لَةِ مَذَنْ لَبُ ابْصَارًا لَنَا يَطْهَنَ وَيَحَرَّنُ عُقُّوهُ عَنْ لِمُوعِ عِلْمِ حَلِا لِمُا تَنَا رَكْتَ وَمَنَا زِلِكَ كُلَّا وَتَقَدَّثَتَ فِي الْالْآءِ الْبِحَ أَنْتَ فيها اَهَا لَلْكُمْ إِلَا لاالدالااتت الكدالات رُلاحَت رُللفَنا وَحَلَقْتَنا وَانْتَ الْكَاثْرُلِلْبَقَاءَ فَلا تَعْنَى وَلاَبَغِي وَانْتَ الْعَالِمُ بِنَا وَيَحْنُ أَهُلُ الْغِيرَةِ مِكَ وَالْعَقْلَةِ عَرْضَالِكَ وَانْتَالَدَيْ لِتَغْفُلُ بِسِنَةٍ وَلَا نَوْمِرِ عَقَّكَ السبدي آخرن في تحويل الفعري على بدف الدين والدُنا في آم الدُنا الحكوم فالمراذا قال ذلك كفيت مكل لذى كفي عنادي الصالحين أنحامدين الشاكرين يا عقد وموارا دموامتك حفظ وكلَّائي ومعوني فليقل عندصال حرومً التُرونوم واسْتُ برَق وهُوَاللهُ الذِّي الْهَ الله هُوَ الْدُكُلِّ شَيِّ وَمُنْ مَعِ الْعَلِيمِ وَالدِتْمُ وَرَبُكُلِّ رَبِي وَأَتْهُدُا للهُ عَلَى فَسَى الْعِبُودِيَرِ وَالذُلِّ وَالْصِغَادِ وَاعْتَرَ وُ بَحِسُنِ صَنْايِعِ اللهِ إِلَى وَابُوءَ عَلَىٰ فَسَمِّى عِلْدَ السَّكُم وَأَسْتَكُلُ اللَّهُ في يَوْمِي هٰ مَٰا آوَ فِي لَيْهُ هٰنِ بَحِقّ مٰا بَرَا هُ لَهُ حَقًّا عَلَىٰ اَبَرَا هُ مِنِي لَهُ رِضٌّ وَإِيمَا نَا وَاخِلاصًا وَرُزقًا فاسِعًا وَيَقَنَّا خَالِمًا بِلاسْتَلِ وَلا ارْسَابِ صَبْى الْهِي مَن كُلِّ مَنْ هُودُونَهُ وَاللَّهُ وَكُل مَن كُلّ من سواه امنت بست علم الله كله وعلائية واعود بنا في علم الله من كل سوة ومن كل سيان الْعَالِدِيمُاخَلَقَ الْلَطِيفِ فِيدِ أَلْحِصُم لِمُ الْقَادِيعَلَيْمِا شَأَءَا لِللَّهُ كَانَ لا قُوَّةَ اللّها لله أَسْتَغَفُلْهُ وَالِّينَهِ الْمُصَرِّرُ فَانْدَادًا قَالَ ذَلْتَ جَعَلْتَ لَهُ فَخَلْعَتْ عَمْرُوعَطَفَتَ عَلِيْمُ لَوَ مُعَلَّم وجعلته في منه محفوظانا عتر آنالني لفرزا فديما وليس بضرش باالاباذب فن احتان كون مزاه لها فيتي مزالت والمقل الله مرب مولي وخاص بكلام وهازم منكاد أبير بعضا ، ومعبدها بعد الْعَوْدِنَعُبًا نَاوَمُلَقِّفَهَا إِفْلَتَأَهُلُ الْأَفِلِي وَمُنْفِيدَ فَعَلِالسَّاحِينِ وَمُبْطِلُكَيْدَاهَلِ الْفَسَّادِينَ: كأدني البيرا وبضرعام الوعيرعام وأعكر أوأخافه اولااتنا فهرفا فطغ مزاسباب التمال يعكم حَتَّى تَرْجِعَهُ عَنَّى غَيْزَا فِدِ وَلاصْآرِ لِي وَلاسْابِ بِإِنِّي ادْرُو ُ يِعَظِّمَيْكَ فِي حُوبُمْ الْأَهْلَا وَمَكُنَّ لِمِنْهُمُ \* مُلافِعًا أَجْسَنُ مُلافِعَة وَاتَمَها لاكِيمُ فَانْهَ اذا فالدذلك لمنصِن سُحسا حرجتي الأانسِيّ ابدًا فاجت ومزارادمن امتك تعتبل الفرايين والتوافل منه فلمقلك خلف كآف بصدا وتطوع لإغارعًا لِلَا تُكِتِ الدِّينِ أَلِفَتْمْ دِينًا رَاضِيًا بِمِنْهُمُ لِفَتْهِ وَالْخِالِقَ مَنْ وَيُ لَلْأَنْكُمَ مَنْ فَلْفِهِ للانتِلا ﴿

#### ا رَعِينُ السِّرِثُ

بدينه والسُتَغِقَامِزْ عَلْعَه لدينه رُسُلًا بدينه الحامَنْ دُونهُمُ وَالْحُازِي اعْزَل لَدَين بمَاعَلُوا في الدِّينِ اجْعَلَيْ يَخَوَّا سِمَكَ ٱلدِّي كُلُّ شَيٌّ مِنَ الْخُرَاتِ مَنْ وُبُ البَّهِ مِنْ الْحِرْدِ سِلنَا لُوَتَرْبِهِ الزَّاسِكُمُ حَمَّتُهُ وَنَفَرُهُ لِيَ فُلُوبَهُمُ لِلْرَغُبُ فِي إِذَاءَ جَفَكَ فِيهِ إِلَيْكَ لَا يَجْعَلَ كِيقَ اسْمِكَ الْذَي فِيهِ نَعَشِلُ الامُوركُلِها النَيَّاسِ في دِينِكَ عِندِي أَبْرُفَضَلَا وَلا إِنَّ السَّدَّ عَبَّنُهُ وَلا إِنَّ السَّدَ عَبَّنُهُ وَلا إِنَّ السَّدَ عَبَّنُهُ وَلا إِنَّ السَّدَ عَبَّنُهُ وَلا إِنَّ السَّدَ عَبَّنُهُ وَلا إِنَّ السَّالِ اللَّهِ وَلا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلا إِنَّ السَّمَا وَلا إِنَّ السَّالِ اللَّهِ وَلا إِنَّ السَّالِ اللَّهِ وَلا إِنَّ اللَّهِ وَلا إِنَّ اللَّهُ وَلا إِنَّا اللَّهُ وَلا إِنَّ اللَّهُ وَلا إِنَّ اللَّهُ وَلا إِنَّا اللَّهُ وَلا إِنَّ اللَّهُ لا إِنَّا اللَّهُ وَلا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلا إِنَّ اللَّهُ وَلا أَنْ اللَّهُ وَلا إِنْ اللّهُ وَلَيْلُ وَلا إِنَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا أَنْ إِلَّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال النَّهِ الْمُنْقَطِعًا وَاغْلِنَا لِي وَهُواٰي وَسَرَرَى وَعَلاِئِيَى وَالْسَعَعُ بِنَاصِيْتِي الْحُكُمُ الْزَاهُ لَكَ يَجُ رضة بزطاعتك فالدبن فاتراذا قال ذلك تعتبت منالنوا فل والفرايض وعصمته فهامن العي وحد اليه طاعتي وذكري على ومن ملؤهر ديرمن ايتك فلنزل في ولعَثُ ل يَامُبَتَكَا لَفَرَهِ مِنَ اَهُلُ لَفَ عَرِقا هَلِ الْعِنْ وَخَانِيَهُمْ الْقَصَرْفِ الذِّي أَتَكَيَّهُمْ بِرواامُنَ فِي حُبِ الْمَالِ عِنْدَعْمَادِهِ وَمِكُلُهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالتَّحَاءَ وَفَاطِلَ لَحَلْقَ عَلَى الفَظَاظَةِ وَاللَّهِ زَعَتْنَعَ دَيْنُ فلانانن فلأن وفضِّي يَنِه عَلَيْب وآعَيَاني ابَ طَلِت الْآمِنْكَ الْخِرَ مَطْلُوبِ إِلْيَهُ الْحَاجُ المُفَرِّجَ الْاَهَا وِيلِ فِرَجْ هَبِتْمِ اَهَا وِيلِي الدَّي لَزِسِي مِن وَالدِن بِيَبِيرِكُمُ لَي مِن دُوْقكِ فَا قَضِما قَلُ مُروَلا لِمُتَى يَنَا خِرَادَ آثْرُولا بِتَضْلِيقِيهِ عَلَى وَلَيَتْرِلِي آدَاءُ ، فَأَ فِي بِرِمُسَيِّرُفُ فَأَفَكُكُ حِدِقَى مِنْ سَعَتِكَ ٱلْبَيْلاتِ يُدُولا تَعْنِيضُ أَبِكًا فالبراذَا قالدُلك صرفت عند صاحبً الدِّين و اديته البنرعنه إين من اصابر وايع فاحتان التعليد النعمة وأهني في الكرامة واجعله وعا عِنْدِي وَلَيْ فِلْ الْحَاشِي الْعِنْ قَلُوبَ آهَ لِلْ الْتَقَوَىٰ وَالْمُتَولِيَّهُ مُجُسُنِ مَلْ أَرُّهِمْ وَالْمُوَّمِّنُهُمْ مُجُسُنِ تَعَدُمُ إِسَمَاكُ بِكُلِما قَذَا بَرَمَنَهُ احْصاءً مِنْ إِنْ فَي قَذَا تَفَنْ تَدُمُ كُلُ الْنَصْجَيبَ لِتَنْبِيتِ ولمرعظ الطمأنينة والإيمان وأن توليتى من قولك ما سُلغتى بريت الرَّغْبَر في طاعتيك عَلى الله أبلاا يحتر لا سيفاك ولا أفياف من المن دونيك لارجيم فانداذا فالدذلك استدس دوا يع ألحانان فيقنيه ودينه ونعكما جد قاللذين ربدون المتعرب التاعلوا علم تعينان فالكالم افنا مَا ٱنْتُهُ مَتَعَ بُون بِرَالِيّ بِغِيراْ لِفِرْ بِصِ وِذَلْك أَنْ تَعَوّلِ ٱللّٰهِ مِّ إِنَّهُ لِمَيْنِ أَجِكُ مُزِخَلِقُكَ ٱنْتَأْجُسِنُ الِنَهِ صَنْيِعًا عِنْ وَلَا لَهُ أَدْ وَمُرْكُمُ امَثَّرُ وَلَا عَلَىٰ وَ أَنْمَرُ فَضَالًا وَلَا بِرَاشَانُ وَلَا عَلَيْ إَنْ أَضَالُهُ عَلَىٰ إِنَّا ثَالُحُ إِلَا ثَالُحُ إِلَا ثَالُحُ إِلَّا ثُلَّا عَلَيْهِ إِنَّا كُلُّ عَلَيْهِ إِنَّا كُلُّا عَلَيْ مُلْكُولًا فَكُلُّ عَلَيْهِ إِنَّا كُلُّا عَلَيْهِ إِنَّا كُلُّ عَلَيْهِ إِنَّا كُلُّ عَلَيْهِ إِنَّا كُلُّ عَلَيْهِ إِنَّا كُلُّ عَلَيْهِ إِنْ فَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ فَعُلَّا عَلَيْهِ إِنْ فَالْعَلْمُ وَلَا عَلَيْهِ إِنْ فَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ فَالْعَلْمُ وَلَا عَلَيْهِ إِنْ فَالْعَلْمُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ فَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ فَالْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ فَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ فَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ فَالْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْ فَالْعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَا فَالْعُلَّا لَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِي عَلَيْهِ عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَا وَلاَعَلِنْهِ اَشْدُرُتُعُطَاعُنَا مِنْكَ عَلَى قَانِ كَانَ جَمِيعُ الْخَلُوقِينَ يُعَدِّدُ وُنَ مِنْ ذَلِكَ مُثِلَاعَلَى عِلْهِ فَأَشْهَدُ يَاكُا فِي ٓ الشَّهَا دَهِ مِ إِنِّهِ الشَّهْ رُكَ بِنِيَّةِ صِدْقِ إِنَّ لَكَ الْفَصَدُ لَ وَالْطُولَ فِي الْخَامِكَ عَلَى عَلَّى عَلَّهُ

#### ارْعَينْ السِّنْ

شَكْرِي لَكَ فِهَا يَافَاعِلُكُلِّ إِرْادَيْهِ صَلِّعَلَى عَرِّدُوا لِهِ وَطَوِقَىٰ آمَانُامِنُ مُلُول السَّحَظ لِقِلَةِ الشَّكُوق اوَجُ لِينَادَةً مِنْ الْمُا مِلْ الْمُعَرِّبَعَةِ الْعَثْمَ وَأَنْظُ فِ خَرَكَ وَصَلَعَلَ مُحَدَّ وَالْمِ وَكَانَتُنَا يَشِيني بِسَرَيْةِ وَامْتِوْ قِلْجِ لِيضِاكَ وَاجْعَلُ مَا تَقَرَّبُ بِهِ الدِّكَ فِي يِنْكَ لَكَ خَالُطًا وَلا تَجْعَلُ وَلَذُوْمِ تُسْبَهَةٍ أَفَغَزَا وُرِيَايُهِ اَوَكِبْرِيايكَ رِيمُ فامْراذا قال دلك احبداه ل سمواتي وسمتنى الشكور المحدومن اداد مزامتك الأيكون لاحدعلية مسلطان بكفايتي بإه الشرور فليقل بأفايضا عَوِّ الْمُلْكُ لِمُلْكُ الْمُونِمُ الْعُامَنُ وَمُرْتِكُ شَيْ مُرْمُلُكِ فِي الْمُغْنَى الْمُلْكِ الْمَعْنَى ن في جَمِيعِ الْمِنُورُعَنْهُ كُمْ لَا يَحْفِلُ فَلا يَتَى فَي الدِّينَ وَالْدُيْنَا إِلَىٰ إَجَدَسِوْا لَتَ وَاسْفَعْ بَوَاصِافَهُ الْكِيْرَ كُلِّهِ وَلَيْحَةُ أَنَالَ مِنْ جَرِهِ مَجْرَهُ وَكُنَّ عَلَيْمٍ وَذَلِكَ مُعِينًا وَخُذَلَ بَوْاصِ أَهُ لِٱلْدَيْكُلُّهُمْ وَكُنْكِ مِنْهُمْ وَذَٰلِكَ جَافِطُا وَعَنِي مُلافِعًا وَلِمِنا نِعًا حَيْ أَكُونَ امِنًا بِأَمَا لِكَ لِي بِولا يَمَا لَي مُشَرِّ مَنُلا بُونِينَ أَلْا بِإِمَا يِكَ لَا أَدْجُمَا لِرَاحِينَ فا نَراد افالذلك لريضِ كَيدِكا مِيا بدًا يَا عِمْ ومناطِد مناستكان تربج تحادة فلفل حن يبتدئ بها لأمرج نَقفاتِ آهِل التقوي ومضاعِفها وَمَا سَأَتُونَ الْاَرْزَاقِ سَحًّا إِلَىٰ لَخَلُوبِينَ وَمَامُعَضَلَنَا مِالْاَرْزَاقِ يَعِضَنَا عَلِي بَعُضُ سَعْني وَحِينِ في القفد الي وَعْبِغِني عاصِم شكو راخُن محِسُن شكر ليَّفعَني به وَتَنْفعَ بِرِمِني المُرْجَعِ اللَّ العالكين بطاعينه سُوِّل في إرَبّ هٰنِ دِزقًا تَرْدُفتي فِيدِ جُسْزًا لصَّنع فيما أَبْلَيْنَتَى بِهُ وَتَمْعَيْ مِندِ مِزَالْطُغَيْنَانِ وَالْقُنُولُ لِلْحَيْنَ الْمِيْنِ يُزَقَدُ فَلَا تُنْمِيْتُ بِعَدُونِي رَدِّلِ وَمَا فَي الْحَيْثُ إِن لِي وَاسْعِلْهِ بِطَلِبَى مِنْكَ وَبِكُمَا فُراناكَ الاَرْجَمَ الراحِين فانداد اقال ذلك ويحت التروارية لهُ يَا عَنَّ وَمَنَا رَاد مَرَامِتُكِ الأَمَان مِن لِمَتِي والاستَجَابِة لِدعُونَ فَلْفِذُ حِنْ سِمع مَاذ زالغ المُسَلِّطَ نِعَبَرَعَلَ عَلَا مَرْابُخُ لِلْإِن صُمْ فَالْمُنْا وَالْعَذَابِ لَمُنْمُ فِي لَاخِرَةِ وَالْمُوسَعُا عَلَى آفِلْيَا ثُمْ بِعِضِمَتِهِ آبِاهُمُ فِي ٱلدُّنْ الْوَجُسُنِ هَا ثَلُ يَهُ وَالْسَدِيدَ ٱلنَّكَالِ بِأَلانِتِهَا مِ وَالْحَسَنَ الْجَالَ بإلنَوَابِ وَمَا بَادِي خَلْقُ أَنِحَنَّهُ وَالْنَادِ وَمُلْزِمَ الْفَلْمِ مَا عَلَمُهُمَا وَالْعَالِمِ بَمَنْ بِصَرُ إِلْحَبْتُهِ وَارِهِ الهادى لامُعَيْلُنا كَا فَي لامُعَا فَي لا مُعَاقِبُ الْمُعَاقِبُ الْمُعَاقِبُ لِلْهُ مَا لَهُ وَعَافِهُ مُعَافًا ذِلِكَ مِنْ سَكُنْ تَجْتُمُ مَعَ النَّسَيْ الْجِينَ وَأَرْحَبَى فَأَيْكَ إِنْ لَوْزُحَبَى أَكُنْ مَنَ الْخَاسِرَين آعِدْ فِي مِنَ الْخُسُلُونِ بِيُجُولِ آلِنادِ وَ جُمَانِ كَبَنَّةِ بِجَوِّلًا لِلْدَالِلْا آمْتَ لِإِذَا الْفَصَيْلِ الْعَظِيمْ فَاشَرَاذُا قَالَ ذَلَكَ فَعَدَهُ فَإِلَا لَقَالِم

#### ارَعَيَنْ الْوَيِّلْكِ الْمِثْلُكُ الْمُثْلُكُ

الذي بيتول فيه برحمتي المجتل ومن كان غائبًا فاحتبان اوه دّبيرسا لمامع قضاً في لهُ أنا خير فلم وغربه ياجامِعًا بَيْنَ آهُلِ الْجَنَّةِ عَلَى ٓالْفُ مِنَ الْفُلُوبِ وَشَرِّنَ قَااحُدِ فِي الْحَبَّدَ وَالْجامِعَ أَسْطَاعَة وَبَنِيَ مَرْخَلَقَ لَهُ لَمَا وَلا مُفَرَحًا عَنَكُلْ عَجْرُونِ وَلا مَوْتُلَ كَ لِغَهِرٍ وَلا احِي فِي غُرَي بِحُسْلِ عِفظ وَالْكِلْاءَةِ وَالْمَعُونَةِ لِي وَالْمُفَرِّجَ مَا فِي إِلْفَيْتِي وَالْجَزَنِ بِالْجَيْعِ بَدِينَ وَبَيْنَ اجْتَنِي وَالْمُؤَلِّفًا لَبَيْ الآجِبَاء لا تَفْجِعَني إِنْقِطاع أَوْبِرَاهُ لِي وَوَلَدَى عَنْ وَلا تَفْجَهُ اهْلِي انْقِطاع أَوْبِيَّ عَهُم بِكُلْ الْإِلَّ يَجِبُ لِي فَذَاكِ دُعَا يُن إِلا فَارَحْمَى لِأَرْجَمُ الرَّاحِينَ فاتْرادْا قال ذَٰ النَّاسْمَ في عُربَ إ وحفظته فحالاه لوادتيه ساكمامع قضافى لدالخاحة ناجي ومزاراد مزاتنا أزارفوسلوتر مضاعفة فلفبل خلف كأصلوة افرضت عليه وهورا فعريد بأراخ كل شئ المندي ألا شرار مُوبَيِّنُ الكِّمَانِ وَشَادِحَ الأَحْكَامِ وَذَادِيَ الْأَنْعَامِ وَخَالِقَ لَا نَامِرُو فَارْضَ الطَّاعَبَرُ ومُلْزِهَ الَّدِين وَمُوجَ النَّعَتْلِ اسْأَلْكَ بَنْ مَنْ يَحْتَ يُدْكُلُ صَلْقَ زَكْيَنَهَا وَيَحِقَّ مَنْ رَكَتْ يَمَا لَدُو يَجَوِّمَنَ رَكَنَهَا بِرَانَ يَعِعَلَ مَلُونِي هُن رَاكِتُهُ مُتَفَتَلَةً مِتَقَلَٰكِهَا وَدَفَعِكُهُا وَتَصَيْرِكِ بِهَا دِينَ لَهِكَا وَالْمَامِكَ فَلَيْحُسْنَ الْمُعَافِطَةِ عَلَيْهَا حَتْرَجَعَكَ مِن اهْلِهَا ٱلذَينَ ذَكَّرْتُهُمُ الْمُحْشُوع فِيهَا آسَتَ وَلَيْ الْخَدِكِلَّهِ فَلَا الْمَانَ فَلَكَ الْخَلْكُ لَهُ بِكُلِّحَمْلِاً مَا لَهُ وَلَيْ وَآنَتَ وَلَيْ الْتَوْخِيدِ كُلِّه فَلَا إِلْهَ الْاَاتَ فَلَكَ النَّوِ حُدَكُلَهُ مِكُلِّ يَوْحُدِأَتَ لَهُ وَلَيُّ وَأَنْتَ وَلَيَّ لَتَهَلَيلَ كُلَّه فَالْالْهُ الْااَنْتَ فَلَكَ التَّهَلِيلُ كُلُّهُ بِكُلِّ تَهَلِيلًا أَنْتَ لَهُ وَلَيٌّ وَاَنْتَ وَلَيَ الْمَسْتِيمِ كُلَّهُ قَالُ الْدَالَّا آنتَ فَلَكَ الْمَتَنِيرُ كُلُهُ بُكُلِ بَسِيعِ آنتَ لَهُ وَلِئَ وَأَنْتَ وَلَيَ النَّكِيْرِ كُلِّهِ وَلَا الْمَالِلَّا أَنَّ فَلَنَالْتَكُيْنِكَ لَهُ بِكُلِّ بَكُلِّ بَكُلِّ بَكُلِّ بَكُلِّ لَكُ إِنَّا لَهُ وَلَيَّ رَبِّ عُدْعَلَى فَصَلُونَ هُنِ بَرَفْعِكُهَا فَاكَتَّهُ مُتَقَبَّلَةً أَنْكَأْنَةَ السَّمِيعُ العَلَيُمُ فَانْدَاوَا لَذَلكَ رفعت لدصلونه مضاعفة في للوَّح المحفيظ وانتبع ذلك بادعية ألوسايل الى لمسائل ألمرو تيزعل في إد عليه للمروج. النيخ ابؤجعفرج كابن بابوير قال حد تني عبد الله ببرفاعة فالحدثين ابرهيم ف محداً كارشا لنوفل فالحذنى ابى وكان خادم على بنموت بالرضا علنهما المستلة فال لما ذقيج المامون على يزيموني عليهما السلاانية كتب اليه ان ككل ذوجتر صلاقًا من مال ذوجها وقد بعل الله اموالك في لا خِرَة مِوْتِلِة لنا فكن أهاه فال كاجعل مُوالكر في لَنُ في المعجلة لكم فكنز بموهاه فا

#### ادُعَيْنَالُوسَالِكِ الْمُسَلِّكِ الْمُسَلِّكِ

وقدامهه ابنتك لوسايل الحالسا يل وهي مناساة د فعها المتابي وقال د فعها التموسي وقال دفعها التحبف إبي وفالدفعها التحيدابي وفأل دفعها اليتعلق ابي وفاله فعها المالحسنن على إلى وقال وفعها الآلكسزاخي وقال دفعها الرسطة نرابطالب ليهم السّالام وفال دفعها الآلنتي محمص لله ألله على والد في عيفة وتال فعها التجريل عليه لسلام وغال رب يعولُ من مفاتيح كمؤذ الذنبا والاخرة واجعلها وسايلك تسل اليعنياك وتنخ فحطلينك ولا تؤثرها كوايردنيال فتجتس بهاالحظم الخرتك وهيعتروسا بالعصت سابل تطرق سها الواساله غنات فتفتح وتطلبها الجاخات فتنج وهن تسخيها المناخان الإنتار بسيرانيه الرَّحْمُ إِلْرَجْهِ مِرَالِلْهُ مُرِانَ خَيْرَبَكَ فِيهَا ٱسْتَجَيْرُكَ فِيهِ بُنِيلُ لَرَغَايَبَ وَتُخْرُكُ المُواهِبَ وَتُغْنِيمُ النَّوْ إَبِّ اللَّهُ مَّ إِنَّ أَسْتَخِنُكُ فَيَاعَنَ مَرَانِيعَ لَيْهِ وَفَادَىٰعَفَ لِإِلَيْهُ فَسَهِّلِ للَّهُمَّ مُنْهُ مَا عَوابِعَهَا وَامْنَعَ بُوابِعَهَا وَاعْطِنِي اللَّهُ مَرْلُوا ءَالْظَيْرِ بَالْحِيْرَةِ فِيمَا اسْتَخَرَٰلُكَ وَوُفُورَاْلْعُ يُمْ فيما دَعُونُكَ وَعَوا ثُمَّا لَا فِضَالِ فِيمَا رَحُونُكَ وَاقْبُ دُاللَّهُ مَّ رَبِّ بِٱلْفِحَاجِ وَخُصَّهُ الْقَمَادِج وادبى اسلات إلجيرة واضحة وأعلام غنمها الايحة واشد دخيا قانعتها وانعش صريع تيتها وَيَنِ اللَّهُمَّ مُلْتَبَسَّها وَاطْلِقَ مُحْتَبِّهَا وَمَكِنْ اُسَّها حَيَّكُونَ خِيرَةٌ مُقْبِلَةً فَإِلْغُيمِ مُرَالِدٌ الْفُرْمِ عْلِجَلَةُ النَّفَعُ الْقِيَةَ الصَّنْعِ أَنِكَ وَلِيَّا لَمَ بِدِيمُ مِنْ يَكُ مِلْ الْجُودِ المناجاتِ الْمُؤنِفالَة بِبِيراللهِ الرَّحْن الرِّجِمَ ٱللَّهُمَّ أَنَّ الرِّيحَآءَ لِسِعَةِ رَحْمَيْكَ أَنْطَ عَنَى إِسْتِفَالَيَّكَ وَالْاَمَلُ لِإِنْ الكِ وَرُفْعِكَ يَجْعَنَى عَلِظَلَكِانِكَ وَعَفُوكَ وَلَيْ إِيِّ ذُنُوبٌ قَدُفًا جَمَّتُهُا ٱ وَهُرُ ٱلأَنتِفَامِ وَخَطَايًا وَلَاحَظَتَهَا اعَبْنَ الْاصْطِلامِ وَاسْتَوْجَبْتُ بِهَاعَلْ عَلَاكَ الْيَمْ الْعَمَابِ وَاسْتَعْفَعُتُ مُبِيِّر الْعِفَاجِ خِفْتُ تقويقها الإحاتي وردتها إبائ غ فقنا وحاجي فإطالها الطلبتي وقطعها الاشاب رغبتي مِنْ اَجَلِما اَنْقَضَ طَهَرِي مِن نَقِلِها وَبِهَظَيْ مِن الْاسْتِقْلُ لَيْحَلِّهَا نُمَّرَنَا جَعْتُ رَبِالْحَلِكَ عَن العاصِينَ وَعَفُولَ عَنِ أَلِحَاطِئِينَ وَرَحْمَرِكَ لِلْأَنْنِينَ فَاقْبَلْتُ بِثِيثَى مُتَوَكِّلاً عَلِيكا طابِيحًا

Silver State of the State of th

### الْحَانِينَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللّلْمُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

نَعْنِي بَدَيْكَ سَا حِيًا بَخْ النَّالَكِ سَأَثُلُا رَبِ مَالْا ٱسْتَوْجِهُ مِنْ تَعْزِجِ الْعَمْ وَلَا ٱسْتِحْقُرُ مِنْ انتفيد للميتم سُتتَهَيلُاد تَبُرلَكَ وَانِقًا مَوْلاءَ لِنَ اللَّهُ مَ فَامْنُ عَكَمْ اللَّهَ وَتَطَوْلَ عَلَيْ بَلامَة الْحَنْجَ وَادْللُبِيْ بَرَافَتِكَ مَلْ مَنْ لِلْنَفِحَ وَآذِلْخِ مِنْ يَنْ مَنْ عَنْ الْطَهُو الْاعْوَجَ وَجَلْصِنِي مِنْ يَنِ الكركب اغالتك واطلق اسرى برخمتك وكطل على برضوالك وعدعلى ياجسانك وأقلني عَنْنَى وَفَرْجُ كُنْنَى وَادْخُمْ عَنْنَ وَلَا يَجِفُ دَعْوَق وَاسْدُ دَبِالْلافَالَةِ ادْرُي وَوَوْبِهَا ظَهْي وَ اصَلِح بِهَاامَيْ وَاطِلُهاعُ مُرى وَارْجَمْني يَوْمَرِعَنْري وَوَفْتَ الشَّرْي الْلَّحِوْاذَكُرُيمُ عَفُورٌ رَحِيمٌ المنال المالتفن بسيرالله الرخم الرحك واللهكة إذار يُسَفرًا فَعْ إلى فيه وَاوْضِعُ لِيُنْكِيلَ الرأي وَفَقَيْمُنيهِ وَأَفَتَعَ ثَمَى الْاِسْتِقَامَرَوَالْهُمَلَيْ فِي سَفَهِ بِالسَّلَامَةَ وَآفِد لِي سِجَوْلَ الجيظة والكرامة وككلاني بيه يحربزانحفظ والجراسة وتجيبني للهئة وعناء الاشفار وتقل لخُرُوْنَةُ ٱلْاَوْعَادِ وَاطْوِلِي البَعِيدَ لِطَوْلِ انْبِياطِ الْمَرَاجِلَ وَوَبْ بِنِي هُذَا يَا لِكَاهِلِ وَالْعَلِ فألبَسِرَ أَزَخُطَ لرَّوْاحِلَ حَتَى تَعَرَّبُ بِإِطَ الْبَعِيدِ وَيُسَهِّلُ وُعُورًا لَسْلَا مِلْوَلَمِتِي اللَّهُ مَ فَيَنَعَ بخح طآثوالواقية وهمتيئ غنم العافية وخفيرا لاستغلال ودليا كماوز والاهوال واعت فوج أمكفا يتروسانخ خفيرا لولايتر واجعله الله تررب عظيم التيلوخاص لأنغنغ واجعرال للهم رب اللَّهَ لَهُ مَّالِهِ مَنْ لَا فَانِ وَالنَّهَا رَمَا نِعًا مِنْ لَهَ لَكَاتِ وَا قَطَعْ عَنْ قِطْعَ لَصُوْصِهِ بِعُدْ رَبِّ فَأَمَّرُ منْ وُحُوشِهِ بِقُوْتَاكِ حَتْى كُوْرُ السَّلامَ فَ فِيهِ مِنْ إِحْبِينَ وَالْعَافِينَةُ مُعْادِنَي وَالْبَمُرُسُا يَقِعَ وَالْبُرُ مُعايِفي وَالْعُسُرُمُفَادِقِ وَالْبُغُومِينَ مُفَادِقِي وَالْقَدُرُمُوا فِفِي وَالْامْنُ مُزَافِفِي آنَكُ وَالْمَنْ وَالْطَوْلِ وَالْقُوَةِ وَالْعُولِ وَانْتَ عَلِي كُلَّ مِنْ فَلَكُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ وَٱمْطِيَةَ الْبُوافِضَا لِكَ عَلَى عِزَادًا وَادْ مُرْغَيْتُ نَيْلِكَ إِنَّى سِجَالًا وَاسْبُلُ مَ بَدِيْعِمَكَ عَلَى حَلْحَ السِباللاوَا فَفِرْ فِي بِحِوْدِ لِدَ الدِّك وَاغْنِنِي عَمَّرْ نَظِلُ مِالدَّمَانِ وَدَاوَ فَعَرْي بِكَوْآ وَ فَصْلَات وَانْعَشْ صَرَعَةً عَيْلَتَى بِطِوَلِكَ وَأَجُرُكُ مَرْجُلْتَى بَوَلِكَ وَنَصَدَّقَ عَلَىٰ افْلا لِي كُنْرَة عِطَالُكَ وَعَلَى إِنْ اللَّهِ كِمُ مُحِبًا ثُلُ وَسَهْ لِمُبِّ سَبِيلَ لَوْذِقِ إِلَىَّ وَابْنُتْ قَوْاعِنُ لَدَيَّ وَعَبْرُل عُيُونَ سَعَة دِحْمَتُكَ وَفَحْ إِنَهَا دَرَعَا لُعَيْشَ فِبَلِي رَافَتَكَ وَرَحْمَتُكَ وَاجْدُبُ ارْضَ فَعَتْري وأخصِبْ جَلبَ صُرِي وَاصْرُف عَنِي فِي الرِّزْقِ العَوابِيّ وَا فَطَعْ عَنِي مِزَ الْفَيْوَ الْعَلابِيّ وَأَنْفِ

#### فينبين ارْعَيْهُ الْوَسَابِالْ الْمُسَالِلُ

ٱللهُ عَرْسَعَةِ الرِّذْفِي الْخِصَبِ فِالْمِهِ وَاجْبَى مِنْ دَغَلِ الْعَيْشِ الْكُتِّرَةُ وَالْمِهِ وَاكْتُبِي الْلَهُمْ لَهِفَ سَرَابِيَلِ لَسَعَةِ وَجَلَابِيَ الدَّعَةِ فَإِنْ مِنْنَظِنَ لِإِنْعَامِكَ بِحَفْظِ الْضَبِقَ ولِتَطَوُّلِكَ مِقَطْع التغويق وليقض كك بتنوالتقت برولوص لجثل بجرمت بالتشب روام طيل للهم على سماء رْزِقْكِ بِسِجْ إِلَا لِدَيْمِ وَاغْنِنِي عَزْخَلِقْكَ بِعَوْالِدُالْنِعَيِمِ وَارْمِرَمَقَازِلَ الْافْتَارِمِينَ وَإِجْلُكَشْفَ المفن عتى واض عَفِر لصَه وَي يَعْ الْاسْتِصال واتَّعْنَى ديِّ مِنْكَ بِسَعَة الافضال والمُدُفّ بِنُهُ الْاَمُوْالِ وَاحْرُسَىٰ مَنْ صَيْنِ الْاِقَلَالِ وَاقْبِضْ عَنْ سُوَّءَ أَلِحَابُ وَابْسُطُ لَى بِسَاطَ الْحُصْب وَصَبِيغِي الْإِنْسِينِطُهادِ وَمَسْتَى الْمِكَّلُ مِزَالْيِسَادِ إِنَّكَ ذُوالْطَوَٰلِ الْعَبْطِيمَ وَالفَصْلِ الْعَبِيمِ وَأَنْتَ ٱبْخُوادُ ٱلكَرِّيمُ الْلَكِ الْعَمَوُ الرَّحِيْمَ اللَّهُ مِّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُعَلِّيمَ اللَّهِ ا طُرُهًا وَأَفْيَا فِي النَّزُوَةِ وَالْمَالِ وَأَنْعَشَنِي فِيهِ بِالْلِسِيْقِلَالِ المناجَانِ الْمُسْفِاذَة بير مالله الرِّمْنِ الرِّجْمِ اللَّهُ مَم اين اَعُودُ بِكَ مِن مُلِماتٍ نَوْإِد لِأَلْبَلاءَ وَاهْوالِ عَظَامُ الضَّراءَ فَاعَلِن نَبِينِ مَنْ صَرْفَةِ الْمَاسَآءِ وَالْجَبُنَى مَن سَطُواتِ البَلاءَ وَنَجَى مِزْمُفُ الْجَاتِ النَّفِيم وَاجْرُسُى مِن نَوْالْ النِعِيم وَمِن ذَلَالْ لَقَدَم وَاجْعَلْ فِاللَّهُمَّ رَبِّ فِي عِيْ إِلْهُ وَجَالِمَ فِي المَاعَتِية الدَّوْ الرُّومُ عاجَلَةِ ألبُّوادِدِ اللَّهُ مَ رَبِّ وَارْضَ الْبَلَّاءَ فَاحْسِفُها وَعَصَدُ الْجِي فَارْجُفُها وَ سَمَّلَ الْنُوَاتَبُ فَاكْسِفُهَا وَجِالَ السُّوءِ فَانْسِفُهَا وَكُرْبُ الدَّهِرِفَاكْشِنْفُهَا وَعَوَاتُقَ الْامُورُ ب فاضرفها فاورد بجياض السالهم واخيلني على طايا الكام واصحبني بإقالة إلعنزة وأنتلني بِسَيْرِ ٱلعَوْنَ وَجُدْعَلَى رَبِي إِلاَّ الْ وَكَنْفِ مَلَاللَّهُ وَدَ فَعِضَرَّا اللَّهُ وَادْ فَعَ عَنَى كَلْأَكِلَ ، عذابك واصرفعني كيمعفابك واعنن مركوابة التهور وأنقيذن مرسوء عواف للأر وَاحْرُسْنِي مِنْجَيعِ الْحُكُورُ وَاصْدَعْ صَفَاءَ البَلْآءِ عَنْ الْمَي وَاشْلُلَ يَنْ عَبْرُى إِنَّكَ الرَّتُ ٱلْجَدُ ٱلْمُعِدُ الْمُعُدُ الْفَعَالُ لِمَا تُرُدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مَ حَبِّ اِنْ قَصَدْتُ إِلَيْكَ بِاغْلِاصِ فَوْبَرِنصُوجِ وَتَثْبِيتِ عَقْدِ صَحِيرٍ وَدُعْاءِ قَلْبِ مَعِ وَاغْلانِ فَوْلِصَرْبِ ٱللَّهُ مَرَبِّ وَمَصَارِعَ أَنْ الْبَرْنَ لَكُولِ اللَّهُ مَرِوافِيالَ سَرِيعَ الاَوْبَرِّومَ صَارِعَ تَجَنُّ الْحُوْرَ وَغَايِلْ مَنِ تَوْمَى بِجَزِيلَ لِنَوَابِ وَكُرِيمُ لَمَابِ وَحَطِّ العِيقَابِ وَصَرْفِ إِلْعَ ذَابِ وَعُيْمَ الإيابِ وَسَيْر وكجاب والمخ الله تُمرَب بِالتَوْبِرِما أَنْبَتَ مِن دُنُوبِ وَاغْسِل بِفَبُولِ إِجْرِيَعَ عُبُوبُ وَاجْعَلْها

Sied Holder Strain Stra

### الجهز الوسطال المسلك المسلك

لِرَيْنِ عَلَيْ شَاعِصَةً لِبَصِيرَة لِيُحَاسِلَةً لِلرَبِي مُطَهَرَّة لِيَحَاسَةِ بَدَى مُصِحِّكَة فيها ضميري عاجلةً إِلَى الوَوْآءَ بِهَا مَصِيرِي وَافْتِلْ مِبْ تَوْبِي فَانَهَا بِصِيْدِي مِنْ الْجِلاصِيْتِي وَمَجْضِ مُن تَصْعِيرِ بَصِيرِي وَاحْتِفَالِ فَحَلِّونَتَى وَاجْتِهَا إِدِ فِنَفَتْ ءِسَرِينَ وَتَنْبِيتِ إِنَابِيِّ وَمُسْادَعَيْرِ الْحَامَ لِطَاعَتِي وَاجْر اللَّهُ مَ رَبِّعَنَى آلِتَوَ بَرْظِلْهُ مَا الْاصْرادِ وَالْحِ بُهَامَا وَتَمَتُدُ مِنَ الْآوُذَادِ وَاكْسُني مِهَا لِبَاسَ النَّعَوْ وَحَلاْ بِمَا لَمُلْدِي فَعَدُ خَلَعَتُ رِ وَالْمَعْ إِلَى عَنْجِلْدِي وَنَزَعْتُ مِرْبا لِٱلْذَيْ وَمِعَ خَسَدي مُستَمَيْكًا رَبْ بَفُلْمَ لِكِ مُسْتَجِينًا عَلِيْفَسُو بِعِزَلِكَ مُسْتَوْدِيًّا نَوْيَتَى مُزَالْنَكِفِ بِخَفْرَ لِيَ مُعْتَصِمًّا مَنَ الْخُذُلِانِ بِعِصْمَتُكُ مُقِرًا بِٱلْاَحْوَلَ وَلا فُوَّةً إلاَّ بإِنَا لَمَنَا بِالطَّلَا فِج بنهم الله الرَّحْمُ لا يَعَم الله مَارُدُفَيْ لَخِيَّ الذِّي فَرَضَتُ مُلِي مِرْاستَطَاعَ إليَد بَسِلًا وَاجْعَلْ فِهِ هَادُ اوَالَهُ دَللَّهُ وَقُوْبُ لَيْ فَذَالْتُ اللِّهِ وَاعْتَى فِيهِ عَلَى الدِّيدُ الْمُناسِكِ وَجَرَمْ الْجُرامِ عَلَى النارِ حَسَدي وَذِدُ لِلسَّغَرِجُ نَادِي وَقُوتِيَ وَجِلْدِي وَادُزُفَنِي رَبِأَ لُوفَوْتَ بَيْرَيْدَ لَيْبٌ وَالْإِفَاضَةَ إِلَيْكَ كَظَفْحٍ بِالْبِحُ وَاحْبَى بِوَافِرَ الرِيْحِ وَاصْدِرَنِ رَبِّ بِنَ وَقِينِ الْجُجَّ الْاَحْتَ بِإِلَىٰ مُرَةً لِفَةِ الْمَشْعِرَ الْبَعْلَا زُلْفَةً الْيُرْجُمَيْكَ وَطَهِمُهُا الْحِتَتِكِ وَ فِفْنِي مُؤْفِقُ الْسَنْعُ أَلِيَ الْمِرْفَمَقَامَوُ فُوْدِ الْلَحْلِم وَ اقيلني لتأدية الكناسك ونخ المكذي التؤامك بكم ينج واوداج تمخ وادا فتراليما والمسنعو مِنَ لَهَ مَا يَا الْمَذَبُوحَةِ وَقَوْي أَوْداجِهَا عَلِمُا أَمَّرْتَ وَالْمَنْفَأُلِ بِهَا كَمَا رَسَمَتَ وَآحَضِرْفِ اللَّهُمَّ صَلَىٰ الْعِيدِ رَاجِيًا لِلْوَعَلِ حَالِقًا شَعَرَاسِي وَمُقَصِّرًا مُجَهَدًا فِطَاعَنِكَ مُثَمِّرًا رَامِيًا لِلْحَارِبِيعِ بَعْدَسَبِعِ مِزَالاَحْجَارِ وَادْخِلْنِي لِلْهُمَّ عَضَةً مَيْتِكَ وَعَقَوَلْكَ وَاوْلِجْيْ يَحُلَّ امْنِكَ وَكَعْبَتَكِ وَمَا كِينِكَ وَسُوَّا لِكَ وَوَفِيلَةَ وَتَحَاوِجِكَ وَجُدْعَلَىٰ ٱللَّهُ مَ بِوَافِرَ لِلآَجْرِمِنَ لَا يَكِفا وَ وَالْتَقَيْر وَانْحِمُ لِمَنْ إِسِكَ حَجَّتِي وَانْفِضَاءَ عَجِّ بِهِبُولِمِنْكَ لِي وَرَا فَيرَمِنْكَ بِي الْغَفُودُ بالرَّحِيمُ الرَّحِيمَ الراحين المناجات فلطلم بسِمِ اللهِ الرَّحْرِ الرَّحِي مِ اللهُ مَا الْحَارِي اللهُ مَا اللهُ عَبَادِكَ عَنَّ مَكَنَّ عَدُ بلاد لتَحتَّى أَمَاتَ ٱلعَدُّلُ وَقَطَعَ السُّبُلُ وَتَحَقُّ الْحَرِّيُ وَٱبْطَلُ الْصَدُقَ وَٱجْفَىٰ الْبَرَ وَٱظْهَ السُّرَّ وَاخْمَا أَلِيَقِوَىٰ وَاذَا لَا لَهُ لَاى وَازَاحَ الْخَرَّ وَانْتُ الْضَمَّرُوا نَحَ الْفَسَادَ وَقَوْ وَالْعُيادَ وَلَسَطَ الْجَقِي وَعَذَى الطَّوْرَ اللَّهُ مَا إِرَبِ لِأَنكِينُ فَ ذَٰلِكَ الْاسْلُطَانُكَ وَلَا يُحْرُمُن مُ الْآ السِّنْ اللَّهُ ٱللَّهُ مَرْبَ فَالْبُرُ الظُّلْمُ وَابْتَ إِجْالًا لْعَشْمِ وَاخْفِلْ وُقَ الْمُنْكِيرُ وَاعْتُرْ مَزْعَنْ فُرْجَ وَاحْصُد

A STORY OF THE STO

#### المُعَيْدُ الْمُعَيْدُ وَسِنَالُهُ الْمُسْتَالِ الْمُعَيْدُ الْمُعِيْدُ الْمُعَيْدُ الْمُعِيْدُ الْمُعَيْدُ الْمُعِيْدُ الْمُعَيْدُ الْمُعَيْدُ الْمُعَيْدُ الْمُعَيْدُ الْمُعِيدُ الْمُعَيْدُ الْمُعِيدُ الْمُعَيْدُ الْمُعِيدُ الْمُعْلِمُ الْمُعِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِم

شَاْفَةَ ٱهْلِلْ لِحَوْدِ فَالْبِسِهُ مُولِ كُوْرَىَغَ فَالْكُوْدِ فَعَجِلْهُ مُ الْبَيَاتَ وَآتَلْ عَلَيْهِمُ الْمَثَلُاتِ وَامَيتُ حيوة المنككوات لِسَامَلُ لَحَوْفُ وَلَيْكُنُ الْمُلْهُوفُ وَكَيْشْبَعَ الْجَالِيْمُ وَيُخْفَظُ الصَّا تَعُويَا وْوَالْعَامَةُ وَيَعُودَ الشُّرَيْدُونُغِنَى الْفَقِيرُ وَيُحَارُ الْمُسْتَحِيرُ وَتُوقَّزُ الْكِيرُ وَيُرْجَرُ الصَّغِيرُ وَيُعَزَّ الْمَطْلُوهُ وَ بُدُلُ الظُّلُومُ وَبِهُنَةً مُ الْعَمَاءُ وَيَسَكُنُ الدُّهَاءُ وَيَوْسَالُاخِيلُونُ وَيَعْلُوا الْطَلُومُ وَعَيْلَ اللَّهِ الْمُعَاءُ وَيَعْلُوا العلهُ وَيَشْمَلَ السَّلَمُ وَتَحْزُلُ إِلِّنيَّاتُ وَجُعَعَ الشَّيَّاتُ وَيَقْوَى الْمِمَانُ وَيُتَّكَّ الْفُرَانُ الْمُكَانَ الدِّيْنُ النَّعِيمُ المَّنَّانُ المنالِح اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ مَةٍ نَوْاذِلِ أَلِبَلَاهِ وَمُلِمَاتِ الْفَرَّاءَ وَكَشَفِ نَوْآبُ اللَّهُ وَآءَ وَتَوْالِي سُوعَ النَعْآءَ وَلَكَ أَنْحُدُ رت عَلْمَتَى عُطَالَكُ وَمَحُود كَلِآلُكُ وَجَلِيل لا لُكَ وَلَكَ أَكُوكُ إِنْ الكَالِكُ الكَيْر وَجَرُكَ الغزيرة تخليفك ألبت ترود فغك العسك ولك كخذ كارتب على تنزل قليل لشكروا عطافك فإفرالكخرة حطِّك مُنْقَلَّ الْوِزْرَوَقِهُ وُلِكَ ضَيْنَ الْعُذُرِوَوَصْعِكَ بْاهِظَا الْمِيرَوَلَتَهُ لِكَ مَوْضِعَ الْوَعْ وَمَنْعِكَ مَغْظِعَ الْاَمْ وَلَكَ الْجُدُعَ فَلْ الْسَلَّاءِ الْمُصَرُّونِ وَوَا وِالْغَوْنِ وَدُفِع المخ بُ وَإِذَلَالِ الْعُسُونِ وَلَكَ الْحَلُ عَلَى قَلْةً الْتَحَفِّيفَ وَيَفْوَيْرِ الْصَعِيفِ وَإِغَانَهَ اللَّهِ فِي وَلَكَ الْحُكُ عُلَى مِعَةِ امْهَا لِكَ وَدَ وَامِ إِفِضًا لِكَ وَصَرْفِ مِحَالِكَ وَحَمَدِ فِعَالِكَ وَتُوالي وَاللَّ وَلَتَ الْحَدُ عَلَىٰ نَاخِيرُ عَاجَلَةِ الْعِقَابِ وَتَرَكِ مُعَافَصَةِ الْعَذَابِ وَلَتَهْ لِطُرُقُ الْمَا فِي إِزَالِ عَيْثِ التَّحَابِ إِنَكَ لَمَنَا نُ الْوَهَا بُ الْمَنْ إِجَا إِنْ كَلِكَاجَة بِيْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهُ مَجَدِيرُ مَنْ أمُهُرُ بِالدُّعَاءِ أَنْ يَدْعُوكَ وَمَنْ وَعَلْ تَرْبِالْإِجَابِيرَ أَنْ يَرْحُوكَ وَلِيَا لِلَّهُ تَمْ حَاجَةُ قَدْعَ فَيَ جِلِتَى وَكَلَّتَ فِهَا طَأَ قَتِي وَضَعُفَتَ عَنْ لِمِهَا قُدُرَىٰ وَسَوَلَتَ لِي فَنْ عَلَامًا رَهُ الْسِيرَ وَعَدُوْعِ الْعُرُهُ دُالْذَي اَ نَامِنْ لُهُ سُتَكُم إَنْ اَرْغَبَ فِها الْحِسَعِينِ مِثْلِ وَمَنْهُوَ فَالنَّكُولِ شَكِّلِ حَيْ َهُا رَكَتَنِيْ رَجْمَتُكَ وَالدَرَيْنِ الْمَوْفِقَ الْفَتُكَ وَرَدَدْتَ عَلَى عَقْلِي بَطَوَلُكَ وَالْمَسْتَنِي وُسْدُي بَيْفَصْلُكَ وَاحْدَبَ بِالرَّحَاءِ لَكَ قَلِي وَانْكَ خُدُعَةُ عَدُوتِي عَرْ لِحَ وَصَحَى الْمَاسِل فكري وَشَرَحْتَ مِالرَّخَاء لِاسْعافِكَ صَدْمي وصَوَّرُتَ لِأَلفُوْذَ بِبُلوُغ مارَجُوْتُرُوا أَيُومُول اللها أَمَّلْتُهُ وَقَفْتُ اللَّهُ مَرْبَ بَيْزَيدَ بْكَ سَأَمُلًا لَكَ صَادِعًا النِّكَ وَانْفَا لِكَ مُتَوَجُّلًا عَلِيْكَ وَقَضَاءَ خَاجَةِ وَتَحَقِيو لَيْسَتِيِّ وَتَصَدِيقِ مَعْبَنِي فَانْجِ اللَّهُ مَمْ اجْبَى إَيْنَ كَا ج

Sid Color Color

#### نُعَانِعِظِمُ السَّانِ

وآخدها سبيلا لفلاج قاعيذب الله تمريب بكركيك بزايخ بتروا لعنوط والانآء والتشبيه بهَنيَيُّ الْجَابِنَكَ وَسَابِعِ مَوْهِبَتِكَ إِنَّكَ مِلْيٌ وَكُلُّ وَعَلَيْبَادِكَ بِالْمَنْآيِجُ الْجَرِيلَةِ وَفِيَّ وَانْتَعَلَا كُلَّتَىٰ ۚ فِكَيْرٌ وَيَكُلُّ ثَيْ مُحِيظًا وَبَعِيْا دِلْتَخَيِّرٌ بَعِينٌ أَدْعَيَّنَةُ ٱللَّهِ وَنَاكُم تبددة ومِنْأُ متعدّدة دغآءعظيم الشّان سريع الاجابترمروي عن الكاظم علّى الله الله مَا اللهُ مَا إِن اَطَعَتُكَ فِي آحَتِ الْاَشْيَاء النِّكَ وَهُوَالْتَوْجُ دُولِمَ اعْصِكَ فِي الْعَضِوالْلَ شَيَاء الَّيْكَ وَهُوَالكُفُرُ فَاعْفِرْ فِي مابينه ما المنزلك مِمَنَى المنى مِما فرَعْتُ مِنه اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّ وَافْبَلْ مِنْ الْعِسَبِيرِ مُزِطَاعَنَانَا مَاعُلَفَ دُونَ الْعُدَدِ وَالرَّجَائِي وَالْعُثَمَّ ذُولِكُفُو وَالشَّنَدَ وَالْوَا الَإِجَدُ الْعَلْمُواللهُ أَحَدُ السَّورة أَسُمُكُ تَجَقَّ مَرْ اصْطَفَيْتَهُمُ مُزْخَلَقَكَ وَلَهُ يَجْعَلُ فَخَلْقَكَ مِثْلَهُ مُ أَحَدًّا اَرْنَصُكِّ عَلَى حَبِّدُ وَالِهِ وَتَفْعَلَ فِي مَا اَنْتَ اَهُ لُهُ اللَّهُ تَمَا ذِ انْسَبُلُكَ بِأَلْوَحُلَانَيْرَ الكُبْرَىٰ وَالْحِيَّا يَتِرَالْبَيْضَآءِ وَالْعَلَوتِةِ الْعُلْيَا وَبَجَيْعِمَا احْجَيْتَ بِرَعَلَىٰ إِذِكَ وَبِالْالْمِ الَّهْ عِلَىٰ مَعَتَ عَرْخَلِقَكَ عَلَمَ عَرْجُ مِنْكَ إِلا إِلنَكَ صَلْ عَلْحُمَةً يُرَوْ إِلِهِ وَاجْعَلْ لِينْ الزّي وَمَّا وَعَرَّا وَادُوْفِي مِزِينَ أَحْدَيْبُ وَمِزْحِنْ لِا أَحْدَيْثُ إِنْكَ تَرْدُقُ مَنْ لَشَاءُ بَغِيْرِ مِنَابِ تُمَّسِلُ خَاجَكَ نَهَاءُ لَصَاحِ الْامْ عِلْمَ اللَّمَ عَلَى رَجِلا عِنْ عَالَم الْعَالَمُ اللَّهُ وَ وَرَحَ الْحَفَّاءُ وَ أنكَنْفَ الْغِطَّاءُ وَانْفَطَعَ الرَّخَاءُ وَصْافَتَ الأَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّمَاءُ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ وَالِيَكَ الْمُشْتَكَىٰ وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الْشِدَّةِ وَالرَّخَاء اللهُمْ صَلِّعَلى عُجَدَدُ وَالبُحَدُ الْكِيلامُ لِالدَّمِ لَالدَينَ فَهَنَّ عَلَيْنَاطَاعَتَهُمْ وَعَنْ فِتَنَا بِلَلْكَ مُزِلَّتَهُمْ فَفِرْجُ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجًاعًا حِلَّا قَرِيًّا كَلِّيحُ والبَصِرَا وْهُوَا قُرْبُ لِمَا يُحَدِّدُ لِمَا عَلَىٰ لِمُعَدِّدُ الْحَيْمَ الْمَانِ فَانْتُكُمْ كَا فَان وَانْصُرانَ فَانْتُكُمْ ا المُولِن المَولِا الله المَالِ المُعَوَّفَ العَوَّفَ العَوَّفَ الْمُؤلِدُ السَّاعَةُ اللَّهُ المَعِلَ المُنا باأرْحَ الراحِين بَحْوْ مُحَمَّد والدالطاهري دُها الطيرالووي ونستح عادالفج يفتجب ألكَيْبَوبطِلْق برالاسدِ المجنوس وهُواللُّهُ مَ إِنَّ اسْلَلُ الْمُلْارُّاهُ الْعُدُونُ وَلا تَخَالِطُ هُ الَّظُنُونُ وَلَانَقِيفُ الْواصِفُونَ وَلَا تَعْنَيْنُ الْجَادُنُ وَلَا اللَّهُ وَكُورُونَعُ لَهُ مَنَا قِبَالِ غِمَالَ وَمَكَأَلَّهُ العادِوَعَلَدَ فَطَلَ لِامْطَادِ وَعَدَدَ وَرَقِ الْاشْعَادِ وَعَلَدَمْا بَظِلِمُ عَلِيْهِ اللَّيْلُ وَيَرْقُ عَلَيْلَالْهَادُ فَلْنُوارِي مِنْ مُسَاءً مَنَاءً وَلَا أَجْرَارُضًا فَلْجَبِلُ الْأُوتَعِلَمُوا فِي عَنْ وَلا بَحْرًا الْاوَيْعِلَمُوا

#### المنالق

فى تَعْرُهُ ٱللَّهُ مَمْ إِنَّ اسْتَلَكَ أَنْ يَعْفَلْ حَرْعَلْ خَوْايَدُهُ وَخَيْراً مَا مِي وَمَ الْقَالَ فِيهِ أَيْلَ عَلَى كُلَّ شَيْعٌ قَدِيرٌ ٱللَّهُ مَّ وَمَنْهَا دَانِي فَعَادِم وَمَنْكَا دَنِي فَكِيْدُمْ وَمَنْ بَعِيْ عَلَيَّ فَأَهْ لِكُدُومَ وَمَنْكَا دَنِي فَكِيْدُمْ وَمَنْ بَعِيْ عَلَيَّ فَأَهْ لِكُدُومَ وَمَنْ نَصَبَ لِي فَخُنُ وَاطْفِعَنَى فَارَمَزَاشَتِ إِلَى وَاكْفِي هُمِّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى هَمْ رُوَادْخِلْني في دُعِكُ لِحَصِينَة وَاسْتُرَنِّي بِسِيْتِرِكَ الْوَاقِ مَا مِنْ كِفِي كُلِّشَيٌّ وَلَا يَكُفِّي مِنْ مُشَيٌّ الْحِيفِي مَا أَمِّي الْدُنْمَا وَالْاَخِرَةِ وَصَدِّقَ قَوْلِي وَفَعِلِي الْتَحَقَّتِي لِاشْفِيْقَ لِارْفَيْقُ وَفَرْجٌ عَنِّ كَلْضَيْقٍ وَلا تَحَلَيْهِ مِالْااَطْيِةُ إِنْتَ الْحِ لُحَقُّ الْحَقَيْةِ بِالطَاهِ الْمُرْهَانِ الْقَوْتَى لَلاَزِكَانِ الْمُرْدَحِمَتُ لَهُ فَكُلِّكُمَّا المَثْلُا يَحْوْبِهِ مَكَاكَ وَلا يَخْلُومُنُهُ مَكَانُ احْرُسُى فِعَيْنَكَ لَوَ لا تَنَامُ وَاكْفُنْهُ مُكُلّ ٱلذّي لا بُرَامُ اللَّهُ مَا نَدَيَّةً رَفِلْهُ أَنَّدُلا إِلْدَ إِلَّا أَنْتَ وَابَيْ لَا اهْلِكُ وَأَنْتَ مَعِي لِيَحْآنَى فَارْحَبْ بِي بِقُدْرَ إِنَّ عَلَيْ الْعَظِيمُ الرُّحَى لِكُلْ عَظِيمِ الْعَلِّمُ لا عَلْمُ آنَ بِحَاجَةٍ عَلِيمٌ وَعَلَا خَلاصِ قَلَرُو مُوَعَلَيْكَ سَهْ أَيْ سَرِّفَا مُنُرْعَكَ بِقَضَامَمُ الْإِلْكُومَ الْأَكْرَمِينَ وَلِا آخِوَدُ الْاَخِودِين وَلِاآسُرَعَ اثْحابِ بِينَ الْأِيتَ الْعَالَمِينَ أَرْحَمْنَ وَأَغِفْرِلِ وَلُواْ لِدَى وَالْمُؤْمُنِينَ أَنْكَ عَلَى كُلّ فَي فَل مُرْوَصَلَيّ الشه علاست بنائح كواله وصحبه إجمعين ملت هذه النسيج الترمضة وكاب حياة الخيان وفيكأبيالمستغيثين وليسهن النسخة تناخلاف تتروحد بتروي تأرا لجيئ بنبخة اخري بينهما وبن النسخة الاولى تغايروهي ها اللَّهُ مَّ إِنَّا شَكَلُكَ لِإِمَاكُ مَرَّاهُ الْعُمُونُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَلَاتَّصِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَلَاتُعَنَّيْرُهُ الْحَوْدِتْ وَلَاتَعْنَامُ الْمُورَاتَ تَعْلَمُ فَاقِلَ الْجِيالِ وَمَكَا يُلَالِهِادِ وَمَا اَظْلَمَ عَلِيَهُ اللَّهُ لَ وَمَا اَشْرَقَ عَلِيْهُ النَّهَادُ وَلا تُوَارِي عَنْكَ سَمَا؟ سَمَاءً وَلِا ٱرْضَرادَهُمَّا وَلاجِنا لا ما في وُعورها وَلا بِخارُ ما في قَعُورُهِا أَنْتَ الذِّي سَجَدَ لَكَ سَوادُ ٱللَّيْلَ وَيُورُ النَّهَا رِوَشُعَاءُ النَّمُسُ وَضَوُّ الْقَدَى وَدُوكُ الْمَآءِ وَحَفَيْفُ الشَّحَ إِنْ ٱللَّذِي تَجَيَّبَ نُوجًا مِنْ أَلْغَرَق وَعَفَرْتَ لِلْأَوْدَ ذَنَّهُ وَكُشَّفَتْ عَنْ أَتَوْكَ ضُرَّهُ وَيَفَسَّتَ عَنْ وُلُوكُ فَيَ في كَلِي أَكِنْ إِنْ وَدَدَدْتَ مُوسَى بِنَ لَهِ عَلِي مُنه وَصَرَفْتَ عَنْ يُوسُفَ السُّوعَ وَالْفَحَ فَا إِوَ أَنتَ الدَّي فَلَقَتَ الْيَوْلِينِ إِلَى إِلَى مِنْ ضَرَبَهُمُ وَخِيدَ صَاءُ فَأَنْفَلَقَ فَكَانُكُلُّ فِرُق كَا لَطَوَد العَظم حَيْدً مَشْيَ عَلِنَهِ وَشَيْعَتُهُ وَأَنْتَ ٱلذَى صَرَفَتَ قُلُوكِ بَحَرَة فِي عَوْنَ إِلَى لَايمان بُبُوَّةٍ مُوسَى عَلِيمُ حَتَّى الْوَالْمَنَّا بِرَتِ لِعَالَمِنَ رَبِّ مُوسَى وَهُونَ وَانْتَ الذَّي جَعَلْتَ النَّارَ بُردًا وَسَلامًا عَلَى

### لِلْخُوجِ مِنَا لِحِيثُ

إبراه يمروا داد وابهكنا انجعكمة مُراكخ مُرين الشَّهَيْ الدِّفي الحاري للصيني الدُّكني الوَّسْيَ المَوْلايَ الْيَحَقُّيْقِ صَلَّاعَلَ مُحَدِّدُ وَاللَّهُ مُلَّ وَخَلَّصْبَى مِنْ كَرْبِ الْمَضِيقِ وَلا يَحْمَلُوا مُا لِحُ مالااطبق اَتَ مُنْقِنُالْعَرْقِي وَمُبْخِ الْمَلْكِيٰ وَجَلِسُ كِلْغَيْبِ وَابْسُ كُلْ وَحِيدٍ وَمُنْيِثُ كُلْ سُتَغِيثِ صَلَّ مَلَى مُحَيِّدُ وَالْ مُحَيِّدُ وَفَرْجُ عَنِي السَّاعَةُ السَّاعَةُ فَلا مَنْزَلِ عَلَى للا إلْهَ الْاَانْتَ لَيْسَ كَيْنَالِكَ نَنْئَ وَلَا حُولَ وَلَا قُولَةً وَاللَّهِ اللَّهِ الْعِلْقِ لَعَظِيم وتعول الخروج من لحبسُ آسَنُلُ اللَّهَ الْعَفْوَوَالْعَافِيَّةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي النَّهَ الْوَزَّةَ تُلتًا وَقَدْدَكُونَا تَفْسِيهُ فِي الْكَالْات وفضلها علوالخاش يترقبل لتعقب المخق بالظهم ينكاب دفع الهمؤم والإجزان ومزكماب المستغشين ان رُجلًا ممل لى التي فترعل خايط عليه مكوب أو ليي في فيني والصاحب في وَحْدَةِ وَالْعُدَةِ فِي كُرْبَى فَدَعَامِهَا وَكُرْبَهَا فَخُلِق سِيلُهُ فَعَادِ الْيَذَلِكُ أَلِحَامِط فَلْمَعِذَ عليه نشيئام كتوبًا ومنه أن رجلا أسرعته سنين فرائح نف مَنام من عليه هنا الدَعَاء فدعًا به فعلصُ الله وهو بَحَصَّنْتُ بِالْحَيَ لَلدِّي لا يَمُونُ وَرَمِيتُ كُلِّمَنْ آرَادَ في بُوء بِلا بَحَلَّ وَلا قَوْةً الأياسة ألعيل العظيم واصبحت فحجوا والسالذي لأرام ولائيستبائ وحمى الشألكيم وويت البَحَ لَا يَجُنُفُنُ وَأَسْتَمَسُكُتُ بِإِلْعُرُقَ إِلْوَنْفَيْ وَتُوكَكُتُ عَلَى لِشِودَتِي وَرَسْبالِسَمْ وَابِ وَالْارْضِ لا إلهَ اللهُ هُوَوَا تَخَلَنُهُ وَلِتَّا مَا شَاءً اللهُ لا فُوَّةً الله اللهِ جَسْبَيَ اللهُ وَفَعَ الوَكِيلُ ومندانً شخصًا حبسه بنوا امتة فرائ عب عرفي أم معلم معن الكليات ففرج الله عنه الح يوم وهي لا إلْدَ إلا الله اللَّه الْمَالِثُ أَنْ عَن الْمُنْ ومن المتعجد ما روي عن الكاظم على اللم عاك رايتالبنى سلى للمعلندوالد ليلة الانهافي الومفقال لياموسي أن مجور مظلوم الحداث وقلتم فركره فراب صلوة الحوائج ومن المجان رجلا كأنجبوسًا بالشامر ت طويلة مضيًّا علىنواغ في منام وفاطمة عليها السّالة معلّمت هذا الدّعاء ولاعام فعلص للهُمّ بَعَوّْ العُرَّبْ وَمَنْ عَلاْ أُ وَيَحِقُ الْوَحِي وَمَنْ اَقَاعِا أُ وَيَحِقّ النَّبِي وَمَنْ نَبًّا أُ السَّامِ عَكُلَّ صَوْتِ الجامِعَ كُلَّ فَوْنِ بِإِنَا وَكُلِلْنَعُوسَ بَعْمَا لُوَتِ صَلِ اللهُ عَنْدِ وَالله وَالنَّا وَجَهِ عَ المؤمِّنين وَالمؤمِّناتِ فومشارقالاتن ومغارها فرجا مزعندك عاجلا بشهادة أن لا إلد إلا الله وأنحمة عَبْدُكَ وَمَهُ وُلُكَ مَنْ لَى اللهُ عَلِيْرِ وَعَلَىٰ وُتِيْدِهِ الطّيبَينِ الْمُطَيِّقَ بِنَ وَسَلَّمَ يَسْلِّيا وَهَا أَمْرُوتِ

#### لِرَدَالمظالِينَ

عزالنق لمالله عليه والهلود المظالر لايُورَاكتمُواتِ وَالاَرْضِ وَالعَوْتُ المُنتَعَيثَانَ وَالْحِارَ المستقين أنت المنزل بلت كُلُخاجَة استغفرك واتوب الدلت من مظالم كتبرة لعبادل فبا ٱللَّهُ مَنَّايُمَا عَيْدِ مِزْعَبِ لِيَ اَوْاَمَةٍ مِنْ آمَالُكُ كَانَتْ لَهُ قِبَلِ مَظْلِمَةٌ ظَلَمَتُهَا إِيَّا ، في نَفْ هِ آوفيغ ضبرا وفاله اوفا هله وولك اوغنت اغتنت بطااؤ تخاير اعليته بما اومع أوانفنة أوجميته أورئاء أوعصيتة غايباكان اوشاهيا وحياكا زاوميتا فقصرت يدي وصاق ويُسْعِعَنْ رَدِّهَا إِليَّهِ وَالْجَ لَلُمْنِهُ فَاسْتَلْكَ الْمَرْيَلِكُ الْحَاجَاتِ وَهِي سُجَعَة بمشتبته ومسرعة إلى داد مرانصك على على كال المعكر والنهك وأن تُوضيهُ عنى برشينت من من ال رَحْمَتُكَ نُمْجِهُ الْمُزْلَدُنُكِ أَنِيلُا لُنُعُصُلُ الْغَفِرَةُ وَلاَ تَصُرُكَ الْوَجِينُة رَبّا كَرْمَني رَحْمَلُ ولانقيتى بدُنُولِي إِنَّاكَ واسِعُ للْغَنْفِي إِلا أَرْجَرَالْراحِين ومزكتْ الله منغيتُين دعابرين خان المانت وانفقها فتادع براعطاه السقالي وضها فاذاه عنها فالخال وهوالساتة المفوآ ومالستهاآء والمحايس الارض عكي المآء وما ولعَّلَ قَبْلُ كُلُّ الحَدِومَا واحِدًا بَعَكُلُ اَحَدُ ادِّعَهُ آمانتى فمع واللابعول خذهن فادهأ أمانتك دغاؤم وغعز لصادق وألله مراكا ٱلْعَتَّوُمُ إِنْخَالِقُ الرَّارُقُ الْمُخْيِرُ الْمُسُبِّ الْبَدِيُ الْبَدِيعُ لَكَ الْكَبْمُ وَلَكَ الْخَالِقُ الْمَاكُ وَلَكَ الْمُرْتُ وَلَكَ الْمُرْتُ وَلَكَ الْاَمْرُ وَحُدَكَ لَاشْرَبِكَ لَكُ لِإِوْاجُدُ لِإِلَجَدُ لِإِحَدُ لِإِصَّمَ دُلَاقَعُ لِمَ المَنْ كَلِدُ السَّوْرَةِ صَرَّاعَلَى عَلَى وَالهِ وَافْعَلْ فِي كَذَا وَكَذَا كُوعًا الزِعنه على السّلام اللَّهُ مَا لِأَهْ أَنْ إِنَّا فَا فَتَ الْامُورُ وُطُرِحَتْ عَلِيمَ وَالْمَنْ اِذَا تَصْنَا يَقِتِ أَلْحَاجًاتِ مُونَعَ مِنْهَا النِّهِ وَمَا مَنْ فَوْاصِوا لِعِبَادِ وَقُلُومُهُمْ بِيَدَيْرُونا مَنْ خُواجُ كَيْرَاجْ لَقَ وَصَغِيمُ إِلِيَّهِ وَالْمَنْ إِذَا عُلِقَتِ الْآبُوابُ فَتَحَ لِا يَالْالْهُ تَدَيَّ إِلَيْهِ الْمُوعَبُدُكَ مِنْ أَمْكَ سَأَمُلُكَ مِنْ أَمُكَ اسْأَلُكَ سُوْالَ مِنْ الْسَكَاتُ إِلَيْكَ فَاقَتْهُ وَعَظُمَتُ لَذَيك رَغْتَتُهُ وَصَعَعْتَ قُوَّتُرُسُواْ لَمَنْ لا يَعِلُ لِنَهُ إِعْلَا عَلَا كَالْحَاجَةِ فَاضِيًّا سِواكَ صَلّ عَلَيْحُتَدِدُوالِ مُحَدِّدُوا فَعَلَ فِي كَنْ الْوَكَذَا رَعَاءُ لُعِلَى بْنِ الْحُسُبِينَ عِلْمَ اللَّهِ الْهِوكَيْفَ اَدْعُلْ وَإِنَاءً إِنَا وَكِيْفَ أَفْطُعُ رَجَائِي مِنْكَ وَأَنْتَ آنْتَ اللَّحِ إِذَا لَوْ آسَنُلْكَ فَتَغُطِينَ فَمَنْ ذَالْلَابِي اَسْتُلُهُ فَيعُظِينَ الْهِي إِلْهِ آدُوعُوكَ فَسَنْتِمَ عَلَى فَنَ ذَا الْذَي اَدْعُوهُ فَيَسْتَحَيْكَ الْمِلْ لِدَاتَصَرَّعْ النَّكَ مُتَرَّمَٰ عَنَ مَنَ ذَا الذَّيُّ أَلْتُ وَمُّنَى الِهِ فَكَمَا فَلَقْتَ الْيَوَلِوُسُ فَلَلِاتَ لَاهُ

# لفِضًا الرّبينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ

وَجَيْنَتُ اللَّاللَّ انْ نُصِلْعَ لَي عَلَى عُجَدَدُ وَاللَّهِ وَانْ يُجَيِّنِي مِيًّا اَنَا فِيهِ وَتُفِزِّجَ عَنْي فَهُو اعْاجِلَّا غَيْرَ الجل بفضَّلكَ وَرَحْمَتَكُ مَا اَزْحَرَا لَرَاحِينَ دِهَا ؛ لَعَصْنَا والدِّين تَقَعُ ابْرَالملُكُ تُعْرَفِعُولُ مَا رَحْلُ الدُنْنَا وَالْاحِزَةِ وَرَحِمَهُ مُالْعُظِيمَ مُهُ مُامَنْ لَشَاءُ وَمَنْعُ مِنْهُمَا مَزْ نَشَاءُ صَلَّ عَلَي عَلَى عَل وَاقْضِعَنْ دَيْنِ وَفَي فِالرَاخِرَى ان المديوزيطي دكعتين ويدعو بعُدها بما ذكرناه وروج لفضاء الدّين تقوله يؤم الجمعتر ودوي مطلقا الله مّ أغنني كالالت عَنْ حَلِميكَ وَأَغِنني بْفِضْلِكَ عَمَنَ شُواكَ بِإِحَيُّا فَيَوْمُ وتقول لفضاء الدّين وتلة سروتكيزمند وهولا ذَا الْحَالُال وَالْائِكِ إِمِيحُ مَبْرُوجِهِكَ لَكِيَهِ الْفِصْحَةِ مَنْي وتقول ايضا لقضاء الدين بأُسِتَكُم الْفَرْهَيْدِ الحاخره وقدم ذكره في دعية السرقرادع بدعاً وعلى من الحسُن في المعونة على صَاء الدّين مقدم وكالقيمف ومن كابالعن ملحضاع الصّادف على السّلام فلعندالعلة وآت بارزيخت السّماء رافع مديك الله تمرانك عَيّرت أفوامًا في الماك فقلت قل دعُوا الذيخ زَعَمْتُهُ مَنْ وُونِهِ قَلا يَمْلِكُوزَكَشَفَ الْضِرَّعَنْكُمْ وَلا عَوْيلًا فَيامَزُلا يَمُللَّكَثَفَ ضُرِّي ولا عَوْمِلِهُ عَنْ اَحَدُّ عَيْرُهُ صَلِ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ وَالدِوَ اكْنِتْفُ صُرَى وَجَوِلْهُ النَّ مَن مُعُوك مَعَكَ الْهِا أخر واتن أشهد أن لا الدعيرك ومنها ازالضادق على لتلام كت الحداود ن دب و كانم بغيرًا اسْترصاعًا من بزنم استلق على فأل وانثره على مَدرك كيف ما انتره قاللي اللَّهُ مَ إِنَّ اسْتَلُكَ مَا مِنْ لَكَ الذِّي إِذَا سَالَكَ بِالْمُضْطَرُ كَ شَفْتَ مَا يِبِمِنْ ضُرِّوَ مَكَّنْتَ لَهُ فالأبض وتبعكنت وكفتك أنتضك على على وعلى هالمبيث وآن تعافين مزعلتي تماسو خالسًا واجمع للنزمن حولك وقل متسل خلك والقيم مُمَّدًّا مُدَّ الكِمْلِ سِبِكِين وقل مُتَل خُلكَ فَعَلت ذلك فكاتمنا انتطت مزعتال وقد فعله غيرة احد فانفع برومنها عنه على الراكم بسمل وع لَنْنَا اللهُ اللهُ وَقَحَةً قَالا أَشِركُ بِرَسْنَا اللَّهُ مَ انْ لَمَّا وَلِكُلَّ عَظِيم رَفَعْ فَهُاعَة ومنهاعنه على اللاملاف اعظا بشمالله وبالشوك مُنْ فِعَيْرِ سُدِ فَعَرْتُ اللهِ فَعَرْتُ اللهِ فَعَالَى وَعَيْنَ ساكن تملي عَندِ شاكر وعَيْر شاكر نتر تا خذ بلخية ك بيدك اليمني عَمّي المفروضة وقل لتَّا اللَّهُ فرَّجْ عَنَى كُرْبَى وَعَجِلْ غَافِهِي وَاكْتُنْفُ ضُرَى واحرص ان يكون ذلك مع دموع وسِكامُ ومنهاعز إيجعفع الوجع الركبة مقول بغدالمقلوة ناإجؤد مناعظ وللتنزير فللم

#### لِشِفاء الإمراض

ولاائح من إسْتُرْجِم انحمُ صَعَعْ عَ قِلْدَ جِيلَتِي وَعَافِني مِنْ وَجَعِي وَمَنْهَا عَنهِ عَ ازْعَلِتُ عَلْياللا مهن فاتنا والنبي صلى للله علينه واله وفال له قل الله تمراني اسَالُكَ تَعَيْرَ عَافِينَكَ وَصَنَّرًا عَلِيَلَتِ مَنْ وَجُووْجًا مِنَ ٱلدُنْيَا إِلَى مُمَتَلِكَ ومنها عن الصّادق علِللِّاصع مدلة على لوج وقل بسم الله تمراميخ مدلة علينه وقل بعَّا أعُودُ بعِنَّ اللهِ وَاعُودُ بقُدْ مَعْ اللهِ وَاعُودُ يَحَارُولِ اللَّهِ وَاعُودُ بِعِظَمْ اللَّهِ وَاعْودُ بِجَمْعِ اللهِ وَاعْودُ بِرَسُولَ اللَّهِ وَاعْودُ مِ اللهِ عَالَمُونَ شَرِّما أَخِذَبُرُومَنِ شَرِّما أَخَافُ عَلِي نَفِيْهِ وَمِن كَالْبِ الْخُتَىٰ تِقُولُ فِي لِدَعَا و للريض الله مَ أَنَّكَ قُلْتَ وَكِتَا لِكَالْمُزُلِ عَلِيْبَيْكَ الْمُرْسَلِ وَمَا اصَّا بَكُو مُومُ عَيْدَةٍ فِيمَا كَسَتُ المنكم وتعفوعن كترالله تموصرا على يحكروال يحد واجعله فالكرض من الكترالدي تعَفْوَعَنْهُ وَتِبْرُيُ مِنْهُ السَكُنُ ابِنَهَا الْوَجَعُ وَادْتِجَلِ السَّاعَةِ عَزْهِ ذَا الْعَيْدِ الصَّعِيعَ لَكُنْكُ وَرَحَلْتُكَ بِإِلْذَي سَكُنَ لَهُ مَا فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ انْعُوفِي المُريضِ مِرَّةُ والْأَكْرَبُهَا حَي بُر ، ووجَّدُ بخط الشهدر حدالته الذي المن بعصد المربض لايمن وبقرا الخدس عا ويرغو إبهذا ألاعا ٱللهُ تَم أَذَلْ عَنْدُ الْعِلْ أَوَالْدَاءَ وَاعِدُهُ إِلَى لَقِيغَةِ وَالشِّفَاءَ وَامَيِّنُ بِحِسُنِ الْوِقَايَةِ وَدُدَّهُ إِلَىٰ حُسْنِ العَافِيَةِ وَاجْعَلْمَا إِنَا لَهُ فِي مَهْنِهُ هُذَا مَادَّةً كِيَوْبَهُ وَكُفَّارَةً لِسَيَّاتِهِ اللَّهُمْ وَصَيِّل عَلَيْ حُمَّدُوالِ حُجَّدُ فان لَمْ يَجْعِ والأكرة الحمد سبعين من فاند يخع النَّاء الله تعاليقَمَّا يزال العكلما ذكرناه عقيب سجدن التخصرعقيب تعقيب لظهرمن كتاب لعدة قال رويان الولداذام ض ترقى امنة السطيرو تكشف عن فناعها وتبريز شغها بخوالسَّا ، وتعول ٱللَّهُ مَن إِنْ ٱغْطَيْلَنِيهِ وَٱنْتُ وَهُبْتُهُ لِي اللَّهُ مَمْ فَاجْعَلْهِمَ مَنْكُ الْيَوْمَجَلِكُ الْكَ فادِرُّمُقْتَدِ دُنُمِلِتِحَدُولا ترفع راسهاحتى بنر ولدها ومَن كَاب الدروس لمنهد رحُرالله والهزاشنيذ وجعه فليفز على ويدمآء الخدالها دبعين من ترتينعد عليث وليجالله عنن مجلة فيه بردبناول لتنائل من وأيان ان معولد فيعاف انتآء السنفاك والتبقآء فيخال لبني دينل أعسل وسنعال دعلى لشيدتم بمنسحها على لعشلة كذالت فالوعلم رسول اللهِ صَلَّى الله عليَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَمْ الرَّمَ جُلِدِي لِرَّفِيَّ وَعَظْمِ الدَّقِيَّ وَاعْوَدُ الْ مِنْ فَوْرَةِ أَلْجَيْنِي الْمُصَلِّدُهُ الْكُنْتُ الْمَنْتُ لِاللَّهِ فَلا تَأْكُولِ الْلِحَدُمُ وَلا تَقَوْرِي

### للخِ الْحَ عَبَرُهَا

بَزَالْفَيْمَ وَانتَقِلَ إِلَى مَنْ يَزْعُهُمُ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلْمًا احْرَفَا فِي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْمَ اللَّهُ وَحْيَتُ لا شَرِيلِتَ لَهُ وَأَنْ يَحَدُّ اعْبُنُ وَرَسُولُهُ فَعَالَمًا فَعُوفِ مِرْسَاعته قالالقَّا وقَ عَلِيلًا لِمَا فَرْعِت اليه قط والاوجد ترومن الروضة غرالصادق على اللمان التي صلوالم على والدحم فأتاه جبرا عم فعود ، فقال سَبِ مِ اللَّهِ أَرْقِيكَ لِانْحَمَّلُ وَبِسْ مِ اللَّهِ الشَّفِيكَ وَبَسْ مِ اللَّهِ مَنْ كُلَّ فَ آءٌ بعُسْمِكَ بسمالله والله فالله شافيك بسم الله خُلُها فليتهنيك بسِم الله الزَّمْن الرَّحِي فَلا أُفْتِهُم مَوْاقِع النجور لتبران مادن ومنهاعنى علم السلام انهمكا مواتيدا وون مولخ في بالماء الساودوو ان تناونوا برآ النباب فواحد في المآء واخرعلى لحسد فاذا نشف الذي على لحسّ وليس الأخر ووعد بخط الرضي على السائم للحرة مامعنا وعلى تلت قطع من الكا غذ يكت على ولا بعلاملم لا يَجْعَنُ لَلَا نَتَ لَا عَلِي وعلى النَّاف بغيرها الا تَحفَ نَجُونَ مِنَ الْفَوَمُ الظَّالِمِينَ وعلى لَنَا لتَعجُدها الاكهُ الْخَلْقَ وَالْاَمَرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُ الْعَالِلِينَ ويقِعِ عَلَى لِ قَطْعَتِ لِتَوْحِيدَ لْلنَّا وببناعِها الْحِهُمِ تلتَّدايًا مِكل بوم واحن يروانت والله بغالي وعزالقادق على السلام حل اذرار فيصل واحضل سلنج فيصل واذن واخروا فراكه شدستعا تروانشاء الله من لختي ومنس اللا بسرجب للخنة فليعل كم وعنبت ترب مالله النؤرالي اخن وقد مرّذك وتعفي الصيرون كابطب الائمة عليهم السلام وغيره منافع سفرة الوجع الراسعن ألنا فرعل الماضع بدك على الوجع وقال بعا أغودُ ما بشه الذي سَكَن لَهُ مُنا في البَرِوا لَجُرُهُ مَا في السَّمُ فات والأرض و هُو السَّمِيعُ العَلِيمُ وقُل ك فدلك وجع الاذن ايضا الوجع الرأس عن لعسكري على السلام يقرعل قلح فيه ما أَ أُوَلَمْ مِرَالَّذَ بِرَكَ عَرُوا أَنَّ السَّمْ وَالْآرَضَ كَانَتْ ارْتُمَّا فَفَتَمَّنَّا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ لَنَاءَكَ لَنَّيْ مَنِي آفَلا يُؤْمِنُون تَمْ نِشْ بِللْشَقِيقَة عَلَا لَا فَرَمَ ضَعِ بِدِكَ عَلَى لَشْقَ لَلْهِ يعتربك المدوقل تلثا ااظاهرا مؤجُودًا وَيَا الطِنَّا عَيْرَمَ فَفَوُّدِ ادْدُدْعَ لَعَدِيدَ الضَّعِيفِ الْأَدِيكِ الجيكة عنن وَادَهْ عَنْمُ البِمِن ادَى اللَّهَ مَعْ وَدَرُ للصِّم عن اللَّاق على السلام اسخ الله علينه واقرئ نؤائز كناهنكا الفراز علابجبر لأوجع الفتم عزالصادق عوضع بدا علبنه وقلعث البسملة بِسَمِ اللهِ الذِّي لا يَضُرُّمُ عَاسْمِ إِذَاءَ اعُوْدُ بِكَلِّماتِ اللهِ الذِّي لا يَضْرُمَ عَها أَنْيُ قُرْمُ قُدُونُ فَدُونُ آسَنُكُ فَارِبِ إِسْمِكَ الطَّامِ لِلْقَدِّينَ لَبُانَا فِ الذَّي مَنْ مَالَكَ بِدِ اعْطَنتُهُ

#### لِحَجُ الْخِسُومِ عِبْعُ الْحَجُ الْخِصَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِيلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُ

وَمَنْ دَعَاكَ سِهِ آجَبَتُهُ اسْاَلُكَ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ الْسُلَاتَ عَلَيْ عَلَى عَلَى النَّبَى وَامْلِ مَلْتَهِ وَاتْ تُعَافِيَيْ مِمَااجِدُ فِي فَي وَفِي رَأْسِي وَفِي مَعْ فَ فِيضَى وَفِي بَطْنِي وَفِيظَهْ يَ وَفِي بَلِي وَفِي لِي وَفِهَ وَارِحِ اللَّهُ مَا تَشْغُو أَنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لُوجِ الضَّرْسِ عَزَالصَّا وَعِلْكَ السَّالْم مِيرَةُ علندبعدوضع اليكالحدوالتوحدوالفتروقوله تعالى وتزكا كخا أليخسنها إمان وهج مَمُ مِزَ السِّي صُنْعَ اللهِ الذِّي اتْقَرَّكُ لَنْيٌ أَيْدُخِينُ اللَّهُ عَلَوْنَ أَسَحِ موضع سِجُول تُمَّ الْسِي الضَّرِشُ للوَّحوع وقل سِيمِ اللَّهِ وَالسِّنْ اللَّهُ وَلا حُولَ وَلا فُو ٓ مَ اللَّا باللَّهِ لوجع النَّا عزل لنا وَعِلْيالِسَالِ آذَا وَعِنت من صلى نك فضع بدائة مؤضع السِّيُّ واقر وَ لَغُيَدُنْ أَمَّا أَخَلُقْنَاكُمُ عَنَا السّورة لوجع البطن عَز النّه صلى الله عليه والدنشرب شريم عسل بما وخار وتعنّق بفائحة الكتاب سبعًا تشفخ إنساً الله القالي الصناعن على على السلام تشرب مآاركا وتعول المَالْتُهُ تُلتَّالْاً وَحُمُّ فَا يَحَمُ لَا رَبَّ إِلاَّ وَالْهِ إِلَّهُ الْلِهَ فَيْلا مَلِكَ الْمُلْولِي لا سَيْمَالْتُ ادْوَاشْفِين بِشَفَائِكَ مِنْ كُلْ ذَاء وَسَعَتِم فَانْ عَبْدُكَ وَأَبْرَعَبْدَ يِكَ أَتَقَلَّ فِعَبْضَتِكِ لُوجِعَ الترة عن الصّادق على للسّلام صعّ مَلْ على لا لم وقل لنَّا وَإِنَّهُ كَمَّا بُعَيَّ زُلَا يَابِيهِ الْبَاطِلُ فَي بَرَيِّي بِي ولامزخلف تنزيل فن حكيجميد لوجع المنانة عنية عق ذالوجع اذا نمت ثلثا وإذا انتهمت واحن مِعَولِدا لَمُنِعَلَّمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْكُلَّ شَيْعٌ قَدِيرًا لَمُنعَلَمُ أَنَّ اللَّهُ لَدُمُ لَكُ السَّمْ وات والارض ما لكُمْ مَنْ دُون إِنْسِمْ وَعِي وَلانصير لوجع الظهر عزائب عِ عليه المع مع يدا عليه واقع وما كَانَ لِفَشْ إَنْ مَقَالًا لِإِذِنِ اللَّهِ كِمَا أَامُؤَ خَلَّ وَمَنْ رُدُ تَوْاْبَ الذُّنْيَا نُؤَتَم مِنْهَا وَمَنْ رُدُ تَوَابَ الاحرة ونؤته منها وسنجزى لشاكرت تراق القذرس عالوجع الفخرين عد وللالعاليا فطنت فألمآء المني وضعتين على لالرويق أوكز كرالذب كقرة االايتروقات تم ذكوما وأب وجع الراس عزالعنكري على المسالام وكذاتقةم ما يقال لوجع الركبة عن الما وعليهم منكاب العن لوجع الفرج عز الصادق على السام ضع بدك البيري عليه وقل بسم الله وكالله وكالله وكالله وكالله مَنْ اَسْلَمُ وَجْهَدُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَدُ أَجْرُهُ عِنْدَيْتِ فَلْخَوْفُ عَلَيْهِ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُمَّ ايْ أسُلتَ وَجُعِي إِلَيْكَ وَفَوْضَتُ أَمْرَى النِّيكَ لا مَلْحاً وَلا مَنْحا مِنْكَ الْوَالنَّكَ ثَلْنا الْوَجُعِ النَّاكَ عنى عِلْ الله الرَّا عليه ما سبعًا وَأَنْ مُا الرِّجَ إِلَّهُ مِنْ ثَابَ زَبِّكَ لاُمُ بَدِّلَ لَكُمِّا يَرْوَلَنَّ

## للبواسير عبرها

بَيْدَينُ دُونِمُ لَكُفَدًا الْبِوآسيرعن عِلْ علِيُ السّلام قلعليْها يَاجُوادُ بَامَالِحِدُنا رَجِيمُ نا فَرَبِ الْبِحُرِيُ لِلْمَا رِئُكُ لِالْحِبُ مَسْلِ عَلَى مُحَيِّرٌ وَاللَّهِ وَارْدُ دُعَلِيَّ نُعِمَّتُكَ وَاكْفُ نِيَا مُرَدَّعِي لوجع الْمُجلِّين عن الناقم يقرع ينهما اولسورة الفتح الى فولد عزيز احكيمًا لوجع العراقيث نابط القدم على سير علىالسلام تضعيد لنعلى لالمراذا اخسست بروقاب الأيترعن لصادق على السلام يعرع على كل ورم في الحسّد وانت طاهر قدا عددت وضوءك ك قباللصلوغ ودبُرهٰ الْوَاتَرَكْنَا هٰ ذَا الْفُرَّ إِنْ عَلِيحِبَا الْمُوَّ لعنه إلى لادة عزالصا دق على السلام تعبر السملة مُرْيَدُ وَلَدَتْ عِينِي هُوَ الذَي خَلَقَكُمُ مِن تُرابِ رِّيزْنَطْفَ وِنْرَيْنَ عَلَقَةِ نُمْ يُخْرِجُ كُمُ طِفْلَا نُمِّلِمَنْ لِعُوا الشُّنْكُ مُ نُمِّلِتَكُونُوا السُّوْجَا فَاتَ مَعَ الْعُسُرِ لُهُمُزًا إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ لُهُمُ الْوَصْلَ إِلْلَّهُ عَلَى عَلَى وَالْعَيْرُ وَسَلَّمُ لَتَسُلَّمًا آنصَا من كَاجِع الشنات عنى على السلام يكتب فاف وق بعدالبشملة كَانَهُمْ يَوْمَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَمُ لِلْبَوْا الأساعة من فهادِكا مَهُم بَوْ مُرَونها لَمُ لَلْبُوا الْاعْسَيّة أَوْضِيها اِذْ قَالْتِ الْمُرَاتِ عُراكَتِ إِنِّي مَكَ زَيْتُ لَكَ مَا فِي بَطِيخُ مُحَرِّمًا نَمَ اربطه على فَوَزَها الا يَمَنْ قاذا وضعت فانزعَه وَلُتَ وهُوَه النسيخ بعينه وحربتر فكالبالسرا برلابن ادريس فأبال لزارات لعروالساع على اللاء ذا ت برفضع بالتعليد وقال بشم الله الرَّجْنِ ألْحَيْم وَلَبْ مِاللَّهِ وَبَاللَّهِ اللَّهِ اعْوَدُ بِيْ ألكبير وأغوذ بيم اللوالعظيم نتركل عرونغاد ومن ترحرالناد للجن ادرع الرضاعليل فلعلها أرؤن الحيم ارتب استبع المسلف العامة والماء وعلالم المعول على أرض المالله بإرَبَ الأَرْبَابِ وَلِاسَيْدَا لِسَادَاتِ وَلِا الْدَالْالِحَةِ وَلِامَلِكَ الْكُولِيِّ وَلِاجَبَّ اَلْكَمُواتِ وَالْآرْضِ السُّفِينَ وَعَافِيٰ مِن ﴿ أَنْ هَٰ لَمَا فَالِوَعَ لُكُ وَابِنُ عَبْدِكَ أَنَقَلْبُ فِي فَصَيَاكِ وَفَاصِيمَ مِيكِ ثُلْثًا لكتبرعن لضادق على السائم اذا اجسك تافضع الشثا يتعلنه ودق دها حولدوق للاالكالا الته أنح ليم الحكى رئم سبعًا فاذاكان في الشابعة فَعَمَّن وسَده والستابة للقوليز عرالها إدق على المتلام بكت لمالفاعة والنوصد وألمعودتين نمركيب أعود بوعبراتموا لعظيم وبعزير التيلا تُرامُوكِيقِتُ ثَهَيْرِ ٱلْبَيْلا يَسْتَنِعُ مِنْهَا ثَيْنُ مِنْ تَرِهْ نَدَا الْوَجَعِ وَثِنْ تَرِما فِيهِ تَرَيْشِ مِكَلَ الرِّيقِ لَوْجُ اللَّوْ عن الكاظم على السلام خُنهاءٌ وا قرَّعليْ ه يُربُواللهُ بِكُواً لْدِينْ وَوَلا يُربُدُ بْكُواْلْعُنْسَ مَلْكًا أَوَلَمْ

#### لشِفاء الأمراض

يَرَالَذَينَ كَفَرَهُ النَّالْصَابُواتِ وَالْارْضَوَكِ النَّاكَتْقَا اللَّهِ يَرْمُواشْ بِرُمْ مِدلَّ على بطنك تعالى انشآءاته تعالى للسلعة غزالصادق عراغت العدصوة تلثه عندالزوال وليكن معلنخفتر نظفة تُمرصل أربع ركعات تعرافها ماشئت فاذا فهت فألق تنابك وابرز بالخ فتروالضق خلك على لارُض فمرقل بابتهال وتضرّع وخستوع لا والحِد لا أَجَدُ لا صَمَدُ لا كَرْمُ لا جَتّا رُا قَيْبُ المُعِيبُ الأَرْجَ الزاحِ مِن صَلَّ عَلَيْحَ مِن وَالْمُحِيمَةِ وَاكْشِفُ مَا مِنْ صَرَّوا لَبْسَنَى لَعَا فَيَ لَنَافَرُ الْكَافِيَةُ فِي لَدُنْيَا وَالْاَحْرَةِ وَامْنُرْ عَلَيْ بَمَّا مِالَّغِيَّةِ وَاذْهِبْ مَا بِي فَقَدْ أَذَا نِي وَعَتَى اللَّهُ وَ التهاميا والعتروح عنالصا دوعل للافكر غكب عكيه شئ من لك فليقل ادا وي الحافرا اَعُوٰدُىوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَكُلَّمَا مِرَالْنَامَاتِ الْبَي لَا يُحَاوُرْهُنَّ بَرُّولًا فالحَرْمُن مُركُلَّ فِي تَرَلْلُهِ وَ عندع تبطهمن برذلك ترتصل كعتبن ويفول اأتشار خمرا إجركم السامع الهنوات المعطى الخُراب اعطيى خَيْرالدُّنيا واللحِزَة وقي شَرَالدُّنا واللحِزة وادهب عَيْما اجدُ فقد غاظن الآمرُ وَأَخْرَى لَلْتَ الْسِلْ عَلْ الرضاعلِ الله خذا كُلّْ فُولُولُ سِبْعَ شَعْيَاتِ وافروعلى كَلْ شَعِيرة مْلْ وَل الواقعة الى فولد منبتنًا وَكَتِ تَلُونَكَ عَزَلِحُ اللَّا فولد أَمَنَّا سُبعًا تُمْ خَذَ سَعِيرٌ شَعِيرٌ وأمسي بهاعلى لنؤلول تمصرها فخرقتروا ربط على لخ فترجرًا والقها في كنيف فالجعضم سبعي أث تعالج في اقالية المصروع عنه علق علق وفيد ما والخدوالعود من وتنفث في القدح وتصب المآء على جهرورا سه للزيح الذي يعيض للضبئيان عن الضادق على اللم يكت الخد سنعًا بزعفران ومسك تم اغسله ما لمناه واستوالضي منه شهرًا للوسوسترعن على اللمرملة على ندل وقال شيم الله وَما لله تَحَ لَي سُول اللهِ وَلا جَوْلَ وَلا قُوَّةَ الإيابِيةِ العَالَ العَظيم اللَّهُمَّ امْسَيْعَنَى مَا أَجُدُ رُتْكُنَّا بِعُدان تَمْنَ مدارع فيطنك فان الله مذهب لوسوسة وألَّمَة عَمْلِ. وقبل شكاآدم على للتلام اليالله تعالى كثرة ألوشوسة فامن ان مكثر من لحولهة ففعا ذلك فأ عنه كالكربوط ذكره ابن فهد في عد ترتكت إول الفتح الي فولد صِراطًا مُسْتَقِيمًا وسورة النَّصْر وقولة مِنْ الْمَايْرِ جَعَلَ كُوْسْ لَنْفُسِكُو أَرْوَاجًا لِيسَكُنُو اللَّهُا وَجَعَلَ نَيْكُمْ مَوَدَّةً وَرْجَمَّ انَّ فى ذلكَ لِأَباتِ لِقَوْمُ تَنَفِكُمُ وَنُ الْدُخُلُو اعْلِيْهِيمُ الْبابَ فَاذَا دَخَلْمُونُ فَأَنِّكُمُ عَالِمُونَ فَقَمَّا آبُوا بَالْتُمَا وِبِهَا وِمُنْهُ مِرَوْقِحَ مَا الْاَرْضَ عُبُونًا فَا لَتَقَىٰ لَلَا وُعَلَا مِرْفَدُ قُدِر رَبِّ إِنسْرَحُ

لى صَدْرِي وَيَتِرْلِ إِمْرِي وَأَحُلُاعُفَ نَعُ مِزْلِيا فِي يَفْقَهُوْ اقَوْلِي وَتَرَكَّا لَعِضَهُمْ يُومَ ويعض ونفيخ فيالصور فجمعنا أهرجمعا كذلك طلت فلارين فلانه عزفلانه بنه فلانزلقتا تَوَكَوْا فَعُنُلُ شِيكِ لِللَّهُ لِالْدَالِلْاهُوَ عَلَيْهِ لَوَكُلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَنْ الْعَظِيم تَم يُعِلُّو ايضًا مَرَكَا الخايرة تنكت ولالفتح الحقولد نضراع يزا وتج فأالائه فالأبر وجعكنا بعضهم الاي وَضَرَ لَنَامَنَاكُ وَلَشِيَحَلْفَةُ الابتِبْنَ حَتَىٰ ذِارَكِا فِي السَّفِينَةِ خَرَّقَهَا فَأَلَا خَقُهَا لِنُغْرَّ وَأَهْلِيا تكتبهذه ألاية فقط تلنا تمريجت اللهئم اناساكك بحق للكفؤن بتزالكاب والنؤن وبي تحكد وأهل نينه الطاهر أنتحا وكرفلان بنعلانة عن فلاند بنت فلانة بكها يعص والمرعسي بقَلْهُ وَاللهُ أَحَلُ وَعَنْتِ الْوَجُو ، لَكُمَّ الْمَتَوْمُ وَقَلْحَاتَ مُنْ حَلَّظُمَّا مَا لَفَ لَا حُولَ وَلَا فَوْهَ الآمالِيهِ العيك العنظيم ومزكماب زفية الأدكآء عزالضا دوعل والستلام ادالقية السبع فأقود في تحيم بغري الله وبعزي ترتح لصلكا تله علنه واله وعزيم سلمن واو بِعَرَواْ لَا ثُمِّيْهِمْ وُلِي عَلِيْهُمُ السَّلَامُ فَا تَمْرِيْصِ فِ وَمَنْهُ بِقَرْخَانُفُ الكلبالععودنا مَعَشَرُ لِحِيَّ وَالْالْنِينِ إِن اسْنَطَعُتُمُ لَا يَرْوَخِينَعُتُ الْأَصُواتُ لِلْرَحُلْ للانروَيْتِ ٱلوُجُوُه الاية ومن كمّاب طم بق النجاة تقراعند ملاقات السبح لَقَدْ مَاءَ كُوْرَسُولُ مُن أَنفُ كُمْ الاينين وعنكملا فاظل كلبالعكقودا فغيرة بزات الايتين وتقول للامن من البزاغيت إذا اوت الى ضَعِمَ لَ إِنَّهَا الاسْود الوناكِ الذِّن لاينًا لون بعَلْوُولا بابعَرَنْتُ عَلَيْكُمْ بِامَّ النَّمَا إِلَّا تُؤدُون وَاصْعالِي أَن يَنْهَ بَاللِّيلُ وَيُؤْمَ الصَّيْرِ بَمِا أَبَ وَتَقَم للامزم بَهَا ايضا فولد ومالنا ٱلْاَسَّوَكَلَ عَلَى لِلْهِ وَقَدْهَ لَا سَاسُلِنَا وَلَنصِبَ لَيَ عَلَى مَا الذَّيْمُو الْوَعَلَى للهِ فَلِيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ سَبْعًا علَى وَمِهِ مِنْ وَالْمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ اللِّيفِكُ فَوَاللَّهُ وَاذَا كُرُعَنَّا تَمْرَشَ المآء خوا فراشك مامنها انتاء الله تعالى وعزعل على اللامن خاف العزق والحرق فليعتل إِنَّ وَلِيَ اللهُ الذِّي مَزَّلَ الْحِينَابَ وَهُوَيَّوَكَا الصَّلِلِينَ وَمَا قَدَرُوا السَّحَى قَلَمْ الْايترون عت على دابته وخاف منها فليع في ذُنها أليمُن ولهُ اسْلَرَ مَنْ فالسَّمَة اللَّهُ عَالَمَ مَنْ اللَّهُ ومن ابق لذنبَئُ فليقرُ اوكظُلُمُنابٍ فِي مُجِيِّكُةٍ تَعِنْفُ لُمُ مَوْجَ مِنْ فَوَقِيمٌ مَوْجَ مِنْ فَوْقِيم سَخَا كَظُلُناكَ

## المائل لجسكون الاستكفا

بَعْضُها فَوْقَ بَعِضِ إِذَا آخَرَ مِنْ لَمْ مِكْذِيرَ لَهَا وَمَنْ لَمْ يَعْجَل لِللهُ لَوُرًّا فَمَا لَدُمْون وُرِ وَرَاسٍ فِي لنخة اخري عزعة على المتلام لرد الغايب واللابق يكت اللهم أنالسما وسما وأك والارض أرضُك وَالْبَرُولَة وَالْجَرَاحُ وَمُنابِينَهُمُنا فِي لَدُنْنَا وَالْاخِرَةِ لِلسَّاللَّهُمْ فَأَجْعَلِ الأَضَمَا تَحْتَ عَلَى فَالْان بْن فَالْانِ أَضْيَقَ مِنْ مَسْلِ عَلَ وَنْفَرْدِ مَعْهِ وَبَصِين وَقَلْهِ أَوَكُفُلُماتِ فَيَعْ لَحُ الايرواكت خولدا ترالكرسي وعلفته في المؤآء تلث دايّام تمرضغه منت كان ما وي رجع انفأراً لله ومنخوص الغران ان من اعلمة في أو آبق فليصر اضح الحيمة تماني ركفات فاذا سلم قرء القيم سبعًا وقا لأيطانِعَ الغِيابِ إِذَا ذَكَا عَانِ إِلَا مُورِبِينِ الْجَامِعِ الشَّيَاتِ الْمُؤْمَعُ الدُّمَا لَامُور بين الْمُعَرُّ عَلَقَ ثَالِاجامِ عَالِا أَنَ فَإِنْهِ رَجُعُ إِنْسَاءَ اللهُ مَعَالَىٰ وَمِن كَابِحُوهَ الْحَوْلِ الْهِ اذَاصَاعِ مَا تشئ واردت ان عبع التدكينك ويتنه اؤبدنك ويمزادنيان فقل إجاميع الناس ليوم الأركيف انَّ الله كُلُخُلُفُ الميعادَ احمع بني وينز كِذَا فانْرتْعالى بحبة بنيك وبنين ما ترتد وعن فأعلاكم مرضلتَ لمُضالَّة فليعَ سُورَه بَيْنَ في كعتين وبعول غِرُهُما ناها دِيَ الضَّالَّةِ رُدَّعَلِيَّ ضَأَاتُيَّ الماب الح س من قراه اكان في آمان الله مع الله وهوشف الأمن لتعما مروسعة والنعير دارً مروتير عزالتي صلى لله عليه والدوهي نقر الحذواقل المعنة الىلفلي والدالكرنسي لى العظام المتناف المقرق والتراليخ وابنين من والاس والاستاء واول الماقات اليلارب والمعتسر الْجِنْ وَالْالْيِرْ إِن اِسْتَطَعْنُمُ أَنْ تَنْفُذُوا الْمَسْتِطْلِ لَوَاتْزَلْنَا هُذَا الْقُرْ إِنْ عَلَيْجَهِ لِالسُّورِهِ و أَنْرُنَعَا وَإِجْدُ رَبِنَا الْأَيْسِينَ لَهُ مُعَقِبًا تَمِنَ مِن مَن مَرْضَلِفِ بَعِفَظُومُ مُن أَمْ الله وَجَعَلْنا مِنْ بَنِ إِيدِ مِنْمِ سَدًّا الْآبِرَ خَمَ اللهُ عَلَى عُلُو بَرِمُ اللهُ الل الأباسة العَلَا الْعَظِيما مات الاستكفاء مزكّاب الدلايل وهوانات ست واجويتها يكفي تلافيًا المحنوس والخائف والمدين والمهموم الايترالاؤلى والذين افااصا تتهم مصيد في فالواانا بله وَاللَّهِ وَاجِعُونَ جُوابِهَا أُولِنُكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْاتٌ مِنْ مَبْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاوُلِنَاكَ مُمُ المُهُ تَدُونَ ب الَّذِينَ قَالَكُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَدُجْعَوُ الكَّ مُواَخِشُوهُمْ فَرَادَهُمْ الْمَا مَّا وَقَالُولَحَسُمَا الْ وَنَعِيْمُ الْوَكِيلُ جَوَامُنَا فَانْقَلَبُو إِبْعِيَ مِزَالِيهِ وَفَيْ لِلْمَيْسَسُهُمْ مُسُوعٌ وَأَبْعَوُ ارضُوانَ اللهوق اللهُ دُوُفَ مَنْ لِعَظِيمِ جِ وَذَا النَّوْنِ اذِدْهَبَ مُغَاضِيًّا فَظَنَّ أَنْ لَنَّ نَقَائِهِ كَالْمَا الْ

#### المانية المفط

ٱنْ لَا إِلَّهُ النَّا آنَتَ سُبْحًا نَكَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ جَابِهَا فَاسْتَجَمِّنَا لَدُ وَنَجَيَّنَا ، مِنَ الْغَرِّوكُذَاكَ نُجُ الْمُؤْمِنِينَ ٥ وَاتِوْسَاذِ نَا دَى رَبُّ لَهِ آبِي صَيْحَ الْمُتُرَوَانْتَ أَرْحُ الزَّاحِينِ جَوَابِها فَاسْتَجَبَّنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْضَرِّ وَالْمَيْنَا مُ الْهُلُهُ وَمَثِلْهَ مُ مَعَهُمُ وَجَمَّرٌ مِزْعِف وِنَا وَخَرَى الْمُعَا بِدِينَ لَا وَالْفِوْتِ وَالْمَا مَعْ مُ مُ وَحَدَّا اللهُ سُورَ الْعَذَابِ وَ وَالَّذِينِ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظَلُوا انْفُسُهُمُ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُا لِذُنُوبِهِ وَمَنْ يَغِيْزُ لِلْذَنُوبُ إِلاَّ اللَّهِ وَلَمْ يَضِرُوا عَلِمَا فَعَلُو أُوهُمْ يَعْلَقُ نَ جَوابِهَا اولَكُكَ جَزَا وَهُ مُ مَعْمِزَةً مِنْ دَيْهُمْ وَجَنَاتٌ بَحْرَى مِنْ تَحْتِيهَا الْأَنْهَا زُخَالِدِينَ فِهَا وَنُعِمَ إَخُوالْعَامِلِينَ الْآ الشفاء مزكتها وشربها أشعذ من كلة آء وهو تكيَّف صُدُور قورمُومُ فن مَن وَشِفَا وَكُلَّا ند يُخْرُجُ مَنْ طُونِهَا شَرَاكُ بَحْتَلَفَ ٱلْوَانْدُونِهِ شَفَاءٌ لِلتَّاسِ وَنَتَرَّلُ مِنْ الْفَرْانِ مَا هُوَ شِفَا وُورَحْمَرُ لِلْوُمُنِينَ وَإِذَا مَضِتُ فَهُوكِشَفِينَ قُلْهُولِلَّذِينَ امَّنُواهُدَّى وَشَفَا وَذَالِتَ تَحَفِيثُ مِن مَرِيكُمُ وَرَجَمَةً الْارْتَحَفَّفَ اللهُ عَنْكُوْ مُرِيلًا للهُ ٱلْخِصَّعَ عَنْكُمُ وَلَيْنَا لِإِنَّا لَكُونَ فَيْ وَسَلامًا عَلَى الرهامُ وَارَادُ والبِركَ لِي الْجَعَلْ الْمُواللَّاجْمَةِ الْمُخْتِينَ الْمُرْدَ الإِدْبَاكِكُ مُنَا لَظِيلًا وَلَوْسًاء لَجُعَلَهُ سَاحِتُ اوَلَهُ مُاسَكُنَ فِي ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِالْفِ وَلاَ عُولَ وَلا تُواَ وَالاَ مِاللَّهِ الْعَالِمَ الْمُعْظِمُ الْمَا الْمِعْظِ مِنْ للْهَا ا وَحَلَمَا كَانَ فِحِفْظِ اللَّهِ وَهِي وَلاَ يُؤِدُ أُخِفُظُهُما وَهُوَالْعِلَةُ لِعَظْيُم وَاللَّهَ خَرُجًا فِظًا وَهُوَازَحُ الْراحِينَ لَدُمُعَقِياتَ مِنْ بَنِ يَدَبْرِوَمِزْ خَلِفِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ لَمُ اللهِ أَزِيِّ عَلَيْكُلِّ نَبَيٌّ حَفِيظٌ انْاَ خُونَةُ لَنَا الدِّفَ وَإِنَّالَهُ لَكَا فِطُوْنَ وَحَفِظْنَاهَا مِزْكِ لَ سَيَطَانِ رَجِيمٍ وَخِفظًا مِنْ كُلِّ شَيْطًانِ مادِدٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ كَأَ فِطِينَ كِلِمَاكُاتِينَ إِنْ كُلُفَسِّ لِمَاعَلِيهَا حَافِظ إِنْ يَظِيْرِتِكَ لَشَكَيْرِ السُّوتَ قلت وامتال هن ممآ يحفظ الانسان من كيدالمسلطان والشيطان والخذرين وأليرمان فعزك تاساه تامندا حصن حصن ومعقل وملاذ وموئل واماما بورث جفظ الغان وعلوم الزحمن فسنفكم منعط فامقنعا ففول ذكرالتنيز وحدالله فيمتهج م انمن ادادخظ القُرُان فليصل لِيلَةُ ألجمعة إِذَبِهُ رَكُواتِ الْيَأْسَى وقَلْدَكُ زُمَّا مُعِلَّا لِمُا الْجِمل طولالاسبوع مزالصلوات وعزالنج سلانته علنة والدباسنا دصيرانه مزاد حفظألفل

# العَلَالُ العَرَالُ العَرَالُ العَرَالُ العَرَالُ العَرَالُ العَرَالُ العَرَالُ العَرَالُ العَرَالُ العَرَالُ

والعلظكت هذا الذعآء فحانآه نظيف بزعفان وعسلمادي ترتعيسله تماء ألمط بؤخذت ل ان يَزِلُ الْأُوضِ ثُم يَسَرَبِعِلَ إِرْبِق مِعِلْ لِلسَّامُ مِحِفظما إِرْبِدُحفظ الْسَا والله تَعَالَىٰ اللَّهُمَّ إِنْيَاسَنَكُكُ فَأَنْتَ مَسُولًا وَلَرُلْسِنَ لُمِثْلِكَ ٱسْأَلُتَ بَحَيْءَ يُرَبِيدِيكِ وَسُولِكِ وَابْرِهِمَ خَلِيلِكِ وَصَعِيْكِ وَمُوسِي إِلَيْ لِمِن وَجَيِنك وَعِلِيني كَلِمَيْك وَرُوحِكَ وَاسْأَلُكَ بِصِحْفَ فَيْ أَنْ اللَّه مُوسَى وَإِنْجِيلَ عِينَى وَذَبُودِ ذَا وُدَ وَقُرَانِ مُحْمَدَيْ صَلَّى لَشُعَلَيْهُ وَالِهِ وَعَلَيْهِمُ أَجْجَعِينَ وَإِنَّالُكُ بِكُمْ وَحَى وَجَهُ مَدُوبِكُلِّ وَفِأَنْزَلْنَهُ وَبِكُلِّ فَصَارَهِ قَصَيْتُهُ وَبِكُلِّ الْمُطْيَنَةُ وَإِنْالُكَ ماشِيكَ ٱلذِّي إِذَا مَعَاكَ بِمِ النِّيكَا وُكَ وَاصْفِينَا وُكَ وَاجْتَا وُكَ مَاسْتَحَ يَكُمُ وَاسًا لُكَ كُلّ اسْمِ أَنْكُتُهُ وَ اللَّهِ مِنْ كُثُرُكُ وَاسْأَلْكَ بِالإِسْمِ الذِّي أَشَبْتَ بِهَادُوْا وَالْعَلَا وَوَاسْأَلْكَ بالاسِم الذي فضعته عَلَى الأرضِينَ فَاسْتَقَرَّتْ وَأَسْأَلُكَ بِالْاسْمِ الذي دَعَوْتَ بِرالسَّمُواتِ فَاسْتَقَلْتُ وَاسْنَلُكَ بِالْإِسْمِ الْذَى وَضَعْتَهُ عَلَى ٓ لِنَهْا دِفَاسْتَنْ ادَوَاسَالُكَ بَإِ الْاشِمِ آلذَي وَصَنْعَتُهُ عَلَى لِلنِّلِ فَأَظْلَمَ وَأَسْأَلُكَ فِإِلْاسِمِ الذِّي وَضَعْتَهُ عَلَى كَجِبْ الفَرسَتْ وَأَسْأَلُكَ فِإِنْهِكَ الواحدالا بحدالفرة الصمك الونزالعن زالذى كذالا تكان كفاا تطفا لطام المطهر فالسه الرَجْنُ الرَجِهُمُ المُهَيْمِنُ الْفُدُّوسُ الْحَيَاقَةُ مُوايَدًا الْجَلَالُ وَالْاحِيرُ اوِأَنْصُلَ عَلَى عَلَى الْحَيْلُولُ وَالْاحِيرُ وَالْمُ تُحَدِّوْرُ دُفِي حَفظ الفران العزيز والعِلْمُ وَأَلِحِكُمْ بَرْحَمَاكُ الْأَنْجَ الراحِينَ اللَّهُمَ ارْجَبْي وَ اكِفِي كَافِي كُلْ فَي لِفُدْمَهُ إِنْ عَلَى كُلِّ فَي أَوَاصْرِفْ عَنَى كُلَّهُ عَلَيْ كُلِّ الْحَ الراحِينِ وعلانتي متلى لقد عليه فالدقال اهدي الحجري الحجري وللمسلام مدية فقال كت على طائت بالزعفهان الحكدوا لمعودين والتوخيد والفادعة وتبارك والحنوس تماكت لااله الآالله لْلْغَبُودُ فَي رُؤْمُ لِلْحِالِلْ الْمُ الْآاسَةُ الْمُعْودُ فِي لارَضِيزَ الْمَتَافِ لا الدَّالْآالله الْاللة اللَّاللَّه اللَّه الْعَبُودُ فُ لَجَ الْجَارِلَا إِلْدَالِا اللهُ الْعَبُودُ فَ الْاَوْدِيَةِ وَالْلاَكَامِلَا الْدَالِا اللَّهُ الْمَعْبُودُ فِي كُلُّ وَان لا إلْدَالِدَ اللَّهُ اللَّهُ الدُّونِ مُجْلِّلِيانِ لا إلْدَالِدَ اللَّهُ السُّولُ مَعَ كُلَّتِنَ وَرَخَاء لا الْدَالَالَةُ المَعَرُفُ الْحِسَان لَا الْمَالْاَلْمَا لَقَعَالُ لِمَا رُبُلُ لِا الْمَالِّالْسُالَةِ أَلْمَا ثُمُ الْمَاكِمُ الْمُعَانَ دِيْ لَلْكُونِ سُنِعِ إِنَّ دِعَالُعِ تَعَ فَالْجَرُونِ سُنِعَا فَالْجَ الَّذِي لَا يَمُونُ سُنِعًا فَأَلْجَ الذَّا ثِمُ الذَّي لِأَمُونُ سُنِعًا فَأَلْجَ الذَّي لَا يُعْرَفُهُ اعسل لمكتوب بماء المطم والطست واشربه وقت التي بنيلة الاننين اولي لفالخبير اوليلة

#### فِلشَّنَّامُنِفَّقِة

الجمعة مغلث اواق كندد وثلث مثاقيل سكطبر فهدوعنع مثاقيل عسل تعصل كعتين تعرم و المحتما الحديث والاخلاص منسين من ترتسبير صناعًا ولا بيت علىك أربعون يوسًا الأوتصير خافظا فالعلى فيالسلام وابزعناس وخاعتر من القفا يتزمل أذلك فنافه فالألاك كفرجنا ببروهونيفع لمن دون اكتبين عئس فاذا بلغ السنيز قل نفعه فالازه ي كتب تدوانا إن السبين سنته فلمؤات على شهر تن الأووجدت في نفس من الزيادة ما الاافلى عليه وكان بكته و يسعته لوللة ذكرائن فهدرحم الشف على ازالن صل الشعل مؤالد قال ما على اذا اردت ان يحفظ كل المستمع مع لف بركل من الفي المن المنافع الم يَاخُذَاهَكَ لِلأَصْٰ بَالْوَازِلُعَالِ سِنْعَانَ الرَّوُوفُ لِرْجِمُ ٱللَّهُ مَّ اجْعَلْ فَعَلْمِ فُورًا وَبَصَّا وَهَمَّا وَعَلَّا إِنَّكَ عَلَيْكُلِّ فَي عَلَى اللَّهِ مَا لِلَّهِ مِن الشَّهُ ودى من كان بعيدالذهن قبيل الحفظ فلقاكِ لَوَمْ بِعد صلوة الفرويل ن يحلُّم لا يَحْيُ لا يَقُونُ مُن لا يَقُونُ مُنسًّا عَلَيْ كُودُهُ فالمّ بكن حفظه ويقل سيانه وعزل إلعاس البؤتي في بغي كانكنير النسان أن بواظ علا قرآءة رَبُّنا لانُولْفِلْ اِزْنَيْسَا الابرق سنة الفِي تُوتِقِولَ اللَّهُ مَلا تُنْفِي مَا أَقَرَ أَفِي وَعُي هُلْ مَا فانْكَ قلتَ سَنْفُرْنُكَ فَلَا يَتَشَافَا إِنَّهُ لا مَيشَى ما قراه في الناليؤمرو في كَابِجمع الفتات عن الصّادق علْدلاا ذااددّت ان يخرّت عناب رني استاكا لشّيطان فنع مله على جدّك فو صلَّا تَسْعَلَى عَبِي وَالْمِ ٱللَّهُ مَا إِنَّ إِسْأَلُكَ المُنْ حَرَا لِيَرَّوا الْإِمْ بَرَدَ وَفِي النَّا إِنْ إِلَّا عَالَّا فانرينكع انتآر القنغالي فوكماب زلايخض الفيته عزالضادق علاقيام كزعليه النهي فالصّلق فليقل في الدخل كل و بيسم الله ويالله اعود الله مِن الرَّفِيل لَغَمِل الْحَبْل الْحُدُد الْحُدُد مِن الشيطان البجم وفالرتالة النفلية للشهديم كالله يست تخفيف الكشاوة الكثرالته وليطعن فحن المسرى بمستحة ماليمني عنك التروع فالصلق فأثلا بشيم الله وبالتفوق فأتك عَلَى اللهِ وَاعُودُ اللهِ السَّمَيْعِينَ لَسَيْطَانِ الرَّجَيم فَكِيل يجمع الْمَيْارِ متعَّ فتروج بخط النهيد رجدالله فال وجدت فكاللفرج بعدالت للقاض المتنوخي ماهان صورته وما اعطفا الخفاف وجديز فيعدة كتباسانيد وغياسانيد على ختلاف الالفظ والمعنى ويب وانااذكراصها غندي وجنت فكأب عربنجيرا لطبي آلذي مماه كاب لاذاب أنجيت

#### فالشيئالمنقفة

نفلته يخف الاسنادعن الحارث بن دُوح عزابيه عن باستفال لدنيد يابَقَّ ذاده كم امراو احتكم فلايسين احدكم إلا وهوطاه على فراش ونخاف طاهر بن فلابيين ومعرام أه ترليق و التنتسرسبعا واللياسيعا تمليصل اللهم ابتعاله من مني هذا فرجا ويخبًا فاترابيدا ول ليلة اوفي لتنالنة واففا كخاسته واطنه فالاوفي لشاجتر بقوله لدالحنه جماات فيعكنا فال النزغاصًا بنى وجع لواذركيف الأله ففعلت أوله لبلة فاتا في نيان فيلس لحدها عند واسح الاخ عندرخل تترفا للحوضه فالمنجسد فلسجسد وكالمفلا انتها المؤصع من استفال الحتم هُمُهُنَا وَلا تَحَلِقِ وِلكَن اطلِّه بعِزْاءَ تُمَّالْتَفت إِلَّيْ إِحدِهِمَا اوَكَلَّهُ هُمَا فَقَال لِي فكيف الوضمين المُهُمَّا المتين والزسق نأال فاحجت فرئت وانا فلست احدث براحدًا الله وَحَصَا لهُ النَّهْ فَأَوْ وم العَدْقَ عز النبي صلى المتع عَلْمَ وَالدَ من إصابهم اوغم أوكرف أوبلاء اولاواء على عَلَا الله وَ الله الله عَلَا الله عَ ببرتَسْنُا أَتُوكَّلُتُ عَلَى أَنْحَ الدِّي لا بَمُون وَمِنْها عن الكاظم عليه السّالام مراست كفي إيرال لفان مزالمشرق الالغرب كفي إذاكان لديقين ومنهاعز لكخاظم على اللم احتيز متزالنا سيحلم بيسم الشاكر أرارتحيم وبقله والساحل السورة اقراماعريينك وعن شمالك ومزين مدنك ومزخلفات ومزفوقك ومزتحتك واذادخلت على سلطان حابرفا قراها حنن بظراليد تلنا واعقد براا الندي تم لاقنا وقها حقي جرمون ومنها عرالقناد ف على للم مزوخل على الطان بخاف فليقع عندما يقابله كفيعص وضم المابع بن النميَّ كلَّا قواح فاضم اصبعًا تَرتَقُرُهُم عَسْقُ وبضِّم المابع مِن الدُّرُى فَاكَ نَمْ يَقِيرُ وعن الوجُو ، لِإِ القِيور ويفتعفا ووجه بكفي نترة وتلت ويقرب مأذكره صاححوة الحيوان الانفية فالإذاد خلالانا على زياف شرة فليق هُنْ عَصْحَهم عَسَقَ حَن يَعَا بلد وعدُ دُروف لكلمت ن عنه ويعمَد لكل حف اصبعًا من اصا بعدست وبايها مرين اليمني ويختم بايها مرالكينري ترتقر و نفسيه سوية الفيل فاذاوصل الى قولد ترميم كر ولفظ ترميم عتر ويفيز في آمة اصعًا من الاصابع المعفودة بامن شره وهوعجب عجب ومزكابطت الاجتزعليه اللاع كأكاظم على اللالم لن باخل على الطا يخاف بقول اذا نظره المَرَلا يُسْأَمُونَا يُرَامُ وَبِهِ تَوَاصَلَتَ الْكَهْا مُصَلَّعَ الْحَجَدُ وَالِهِ وَالْفِينَةُ يُ بح لكَ ومزكاب فع المموم إذا فزعت من الطيان اوغيم فقل وجم جسبي الله الدالة هُو

#### صفا الاجتجاع ألافاك

عَلِيَرَبِّوَكِكُ وَهُوَهَ إِلَا لَعُرَبِّلِ لَعَظِيمِ ومن لُه للسَّلطان اذا خفت فِعَ لَمْ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ التَّرُكِ بِبِنَتُيُّا أَلَا يَضَرُّكُ وَمنه ممَّا مَلْ جَنِ نَفُولُهِ فِي وَجِبِ لِظْفَا تُعَضَّلَكَ يَا فَلَأَنَّ بِلَا الْمَالْلَا ٱللَّهُ ومنه تقول في وجهر ولا مضرك كتب الله كلا تفلير أنا قِدْ سلى إنَّ الله فَويَّ عَزَّرُ ومنه اذا خفته القرافى وخصه ويُنجَع المُسُالدَينَ أَنقَوَا بِمَفَا زَيْنِمُ لا بَسَهُمُ السُّوءُ وَلاهُمُ يَجْزَبُونَ فَا مْرلايقِلْ صِفاف الاحتاب والافات بالحِصَاتُ المادك وعلى والمعتنى في الديدة كابرمستوح المحامي فأترح خاترابي حامدا تراذا خفت في كان فخل بعد دلفظ الما وعد وترشهم خولك وبدفن عدد الزاي عند كراسك تامز انشاء الله ومينها من الكتاب المذكور ايضا اتراذا اردت التوم في بريتر فنذبعد دنفط الها وحصى وادفنهم غند راساب تمخند خمسة اخرى على سما و أولمالعن متلفط ١ وتقول نوح على أللم ١ ابره بم على السلام ٢ موسى على المستلام ع عيسي على الستلام ٥ مح وصلى لله على والله تعريري واحدة المألف لمذوتعول فولم ٢ الى لمترق وتعول كحقوم الى لتمال وتقوله وله وع الى لمغرب وتعول الملك و ه تضعما مع الحصى القدّ م ذكرهم ونقول قعنواولا بترجوا فَصَرُبَ بَيْمُ يُسُورِلُهُ الْ الطِنْرُ فِي ٱلْرَحَيْرُ ق وَطَاهِنُ مُنِ فِبَلِدِ الْعَذَابِ تُمْرَاخذا رُبعيزحطا ، فندففها حُولك وتنا مِوانْ رَجْحاك عَظِيمُ وَيُهُا صفة الاخفاء تقول فع مخت من دغاجان على فالحسين على السائع العسكري على الم سمل وَقُلْ الْمُنْفَ عِنْدَ سِرَقَةِ لِاغْوَقْ عِنْدَكُمْ مِنْ أَحْرَسُ فِي مِنْدِ لِللَّهُ الْمُرْوَا كُنُفْنِي رُكُلِكَ الذِّي الأنرامُ القَاهُ عليه السّلامُ بسمل وقل الماللّ لقاب وهاذِ وَالاَ فَرابِ الْمُقيّرَ الْابُوابِ بالمستب الاسباب سبب كناسبب الاستقطيع كفظكتا بحقلا الفالقالقا أتف محتل كسولاالله صَلَوْاتُ اللَّهِ عَلِيْهِ وَاللهِ أَجْمَعِينَ قلت وهذان الدَّعَاءان ذكوهما ابنطاوس رحمُ الله في مجم فإب الاخراد ولنعتم من الادعية آدعية تنسك الحسين والبسعة من وان على اللم نقلتها من من طويل ماسناد صحير الحالبي شل الله عليه والدا للحسين على الما و دعاو ، ان تقول تَعِمَ صَلْوَة الفريضِة اللَّهُ مَرْ إِنَّ آسَالُكَ بِكَلِّيا لَكَ وَمَعَا قِدِعَ مُتَلِكَ وَمُتَكَانَ مَلْوَالِكَ وَارْضِكَ وَانْبِيانُكَ وَرُسُلِكَ أَرْتُسْجِيكَ فِعَدَى هُمَ قَدَى مُنْ أَمْرِهِ عُسْرًا فَاسْتَلُكَ أَرْتَصْكِي عَلَيْحَةً وَوْالِحِحَة وَانْحَغَلَلِي يُعَشِّي يُسَرًّا بِالسِيَّادِ عَلِيكِتَلاْمِ وَهُوَالْمَاثُمُ الْمَادَيْوُمُ

#### صِفَاكِ الْاجْتِجَاكِ الْمُ

باجَيُ الْجَيْ الْجَافِ عَالَى الْعَيْمَ الْمُوارِجَ الْمُسِمِّ وَالْمَاعِتَ الرُّسُولِ وَالْصَادِ وَالْوَعَذِ صَرِّلَ عَلَى مُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَاْفَعَ أَنِي إِنَّا أَنْتَ آهَلُهُ ج للنَّا وَعِلْيَا لِسَلْمِ وهواللَّهُ مَّ إِنَّكَانَ لِيعَنِدَكَ رِضُوانَ وَوُدٌّ فَأَغِيرُ لِي وَلِنَ الْبَعَبَىٰ مِنْ إِخُوانِ وَشِيعَتِي وَطَيْبُ مَا فِي الْحِيدِ بَرِحْمَةِ لِلَّهِ الْرَاحِينَ وَصَلَّواللَّهُ عَلَيْحٌ لَّه وَالْحُبَدُد للصَّادِق على المسَّالِم وهوالدِّيَّالُ عَيْرَة وَإِنَّا أَرْجَمَ الراحِين اجْعَلْ شِعَتِي مِنَ النارِوقِاءً وَعَنِدَكَ تَرضِي وَاغْفِرْ نُوبُهُمُ وَيَشِرُ امُورَهُمْ وَا فَضِ دُبُوبَهُمْ وَاسْتَرْعَوْدا تَهُمُ وَهَبُ لهَمُ الكَّا ثَرَالَتِيَ مُنِيَكَ وَمِثْنِهُمُ الْمَزْلَا يَخَافُ الْصَيْمَ وَلَا مَا خُونُ سِنَةً وَلا نَوْهُ الْجَعَلْ فَنَكُلْغُمَ فَرَجًا وَتَخْرَجًا ١٥ للكاظم وهوالخالِقَ الْحَلْقَ وَلا السِّط الرِّذْق وَلا فالقَ الْحَتَ وَالدِئَ النَّسَيم ومُجْرَى لْكَوْنَ وَمُمِيتَ لِلْآخِياءَ وَوَا ثُمَّ الشَّباتِ وَمُخِرْجَ الْسَاتِ اَفْعَلْ بِي مَا أَسْتَا هَلْدُ وَلا نَفْعَلْ بِ مْاأَنَا اهْلُهُ فَاتَّكُ أَمْلُ لِتَعَوِّي وَاهْدُلُلْكُ فَعَ وَلِلرَّضَاعِيْ لِسَلامُ وهُواللَّهُمَّ اعْطَى أَلْمُكُ فَتَبَتَّىٰ عَلِيَّهِ وَاحْتُرُنِي عَلِيْهُ امِنَّا أَمْنَ مَنْ لِأَخُوفَ عَلِيْهُ وَلا حَزَنَ وَلا حَزَعَ إِنَّكَ أَمْلُ الْتَقُوعِ وَآهُلُ الْمَغْفِرَةِ وَالْجِوَا وعلْ لِلسّارُم وهو يَامَنُ لاشَّبِيهُ لَهُ وَلامِنَّا لَ اللَّهُ لا إِلْهَ اللَّاآتَ وَلا خَالَةِ اللَّا إِنْتَ أَعْنَىٰ أَخَلُوْفِينَ وَيُبْعِ آنْتَ حَكْتَ عَمَّرْعَصَالِ وَفِي المَغْفِرَةُ رِضِاكَ ح المادع البليم وهولًا يؤدُ المُرهانُ المبينُ المَتِينُ المَتِينُ المَتِينُ المَتِينُ المَتِينَ اللَّهُ وَرَوا فَاسَا لِللَّهُ وَوَاسَالُكَ لَغَاهُ لَوْمَ يْنَهُ فَالصُّورِ طِ للعسكرى عليل الله وهوام عَن زَالْعِرْفِيعِين ما أعَزَعَ مَن العرفي عن العَرْدُ اَعَرَبَىٰ بِعِرْكَ وَاَيْدُنِ بِنَصِّرِكَ وَاطْرِهُ عَتَى هَمَزَاتِ الشَّيْاطِينِ وَادْفَعَ عَنِي رَفْعِكَ وَامْنَعُ عَتَّى يَنْعُكِ وَاجْعَلْنِي مُزْخِياً بِخِلْقِكَ مَا وَاحِدُمَا آحَدُمُ الْفَرُهُ الصَّمَدُي لَلْقَامُ عَلِيلُكَ آلَمُ وهوايورا لَنور المُدَرِّرُ الْامُوُدِيالا عِنْ مَوْفِ الْفَبُورِصِّ لَ عَلَى تَحَدِّدُوالِ مُحَدِّدُ وَاجْعَلَ وَلِسْيعَتِي مِزَ الضِّيقَةُ ا وَبِنَ الْمُتَهِ يَخْرُجًا وَاوْسُنِعُ لَنَا الْمُنْهِجَ وَالْمُلِوْكَ إِنْ مِنْ عِنْدِكَ مَا يُفَرِّجُ وَافْعَلَ بْإِمَا النَّتَ اَهُلُهُ فاكرتم وللقاع علىلدل لأم ادعت وعظيمة الشان كبيرة النزلة جليلة العكذر من فضنا الككا كنهاء العبرات ودعاء سهم الليل والدعاء الذي بعن ودعا العلوى المضرى فضارته كرفيه ادعية وعودمنة فات وضراعات عندالامؤ والمخوفات عزاليني والدعلة بمافضنا كأتسلوات لمابيز مقصرات ومطولات فن ذلك ماذكره السيدم آء الدين على تنعبدا لحديد فكابرالانوا والمنية ان امنة بنت وهب برعيف مناف بن نعروا مراكبة على الشعليد والمهلا خانان تضع أناها أب

# ارعيته وعود مشافات المعيته وعود المعالمة

فىناسِها وامَها ان تعوِّد البيه هذه العودة المُحينُ في الواحدين شَرَّكُ والسيدا وكُلّ خَلوْ ما يُدين فايم وَفَاعِدَ نَانُخَذُ بِالْمَاصِدِ وَمَزْذَلِكَ حَرَلُولُانَا ذَيْزَالْعَابِينَ يَعْرُصْبِاتُنَا وَمَسْآءٌ بسمل قالبُسِم الله وَالشِّسَدَدُتُ اَفُوْا مَا لِحَ وَالْالْنِرُوَالْشَيْلِطِينَ وَالْسَّحَ مِ وَالْآبَالِسَةِ مِنَ أَلِحَ وَالْايْنِ وَالسَّلِينِ وَالسَّعَ مِنَا لِكِينَ وَالْسَلَامِينَ وَمْنَ بِلُونُدُيمِ مِي اللَّهِ الْعَرَيز الْاَعَرَ وَبِاللَّهِ الْكَبْرِ الْاَكْبَرَ بِسِيمِ اللَّهِ الظَّاهِ إِلْمَا إِلَى الْمَكُنُونِ الْحَرَّةِ وَلَالَهِ آفامر ببإلتمالة والارض مراستوي على العرش ببسر الله الرحم الرحيم ووقع الفول عليهما ظَلَمُوافَهُ مُلاَينَظِقُونَ مَالَكُمُرُلِا تَظِقُونَ قَالَاحْسَنُوافِيهَا وَلاَ يَكِلَّمُونَ وَخَشَعَتِ الْاَصْواتُ لِلْحَمْنَ فَالْاسْسَمَعُ اللَّاهِنَسُا وَعَنْتِ الْوَجُو اللِّي الْقَيْوُمِ وَقَلْحًا بَكَنْ حَلَا الْمَا فَاذِ أَقَلْتَ الْفَرْانَ جَعَلْنَا نَنْكَ وَبَيْنَ لَذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّجِزَّةِ حِجَا مَّا مُسْتُومً الْوَجَعَلْنَا عَلْيَ لُومِيمُ أَكِنَّةَ أَنْفِقُهُ الاية وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ إِبَدِيهِمْ سَدًّا الْإِبْرَ أَلِيُومَ نَحْلِمُ عَلَى أَفْلِ هِمْ مَهُمُ لانتَظْعِنُونَ لَوْ أَنْفَقْتَ ما في الارض الاية وصَلَّى الله عَلى عَلَى وَالهِ الطَّاهِ مِن ومن ذلك عُمْ الصَّادق على السَّالْمُ الذي مَنَا فِلْإِسْلَامِ وَاكْرَسَى الْإِيمَانِ وَعَرَّفَى الْحَقَ الذِّي عَنْهُ يُؤْفَكُونَ وَالنَّبَاءِ العَظيم الذِّيهُ مُ فِيهِ مُغْتَلِّفُونَ سُخُانَ اللهِ الذِي رَفَعَ السَّمَا وَبِعَيْرِ عَلِي تَرُونَهَا وَانْنَا آجَنَاتِ المَاوَى بِلا امَدٍ تَلْقَوْنَهَا كَلَا الْمَ اللَّهَ السَّا بِعُ النِّعَمِّ الدَّافِعُ النِّقِمَ الواسِعُ الزَّخْمَرُ وَالْمَا الشَّا لِمُ السَّلْطَانِ الْمَبْ يعِ وَالْاِنْسَاءُ الْبَدِيعِ وَالْسَٰا إِنَالَ مِنعِ وَالْمَيْسَابِ السَّبِيعِ اللَّهُ مَصَّلَّ عَلَيْحَ لَدُوا لِمُعَلِّمَ عَلَيْكُ وَرَسُولِكَ وَبَنِيتِكَ وَالْمِينِكَ وَسُهَيدِكَ التَّقَوْلِنَقِيَّ الْمَشْيرِ النَّذِيرِ السِّرَاجِ أَلْمُنْرِحُجُ مَّدِ وَالله الْطِيِّسِينَ الْاَخْيَا دِمَا شَاءَ اللَّهُ تَوْجُهَا إِلَى اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءً اللَّهُ مَا شَاءً اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا شَاءً اللَّهُ مَا شَاءً اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ما أَشَاء الله مِن فَعَرَ فَيزَ الله ما شَاء الله لا يَضِي فَ السَّوة الدَّالله لا يسوَّقَ الحَرَ الله ما شَاءَ اللهُ لا تُوَّةَ إِلاَّ اللهِ اللهِ الْجِيدُ مُفَنِّمُ وَشَعَرِي وَلَبَثْرَى وَاهْسَلَى وَمَالَى وَوَلدَى وَدُرِّنِيَّ وَيَخْ وُدُنْاي وَمَادَدَقِنَى دَيّ وَمَا أَغْلِقَتْ عَلِيمُ لِمُؤالِي وَٱخْلَطْتَ بِرَخُوْمَ إِنّ وَمَا اَتَعَلَّبُ فِيهِ مِرْفَعِيم وَاحْسَانِهِ وَجَمِيعَ انْحَانِيَ وَأَفْرَاكِ وَقُرْ إِلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللّهِ الْعَظْمِ وَمَا تَمَالُّهُ التَّاتَّ قَالْعَانِمَةِ التَّحَافِيةِ الشَّافِيةِ الْفَاضِكِةِ الْمُبْادَكَةِ الْمُسْبِعَةُ الْمُتَعَالِيةِ التَّاكِيةِ الْتُرْمِيةِ الكَيْمِيِّرُ الْعَظْمَةِ الْحَرُونَةِ الْمَكْنُونَةِ الْمَيْ لِيُعْالِينُ فُنَ بُرُولًا فَاحْ وَمَا مِرَالْكَابِ وَفَالْحَتِ وَخَارِمَيْتِهِ وَمَا بِيْنَهُمُا مِنْ وُرَةٍ شَرِيفَتِرَوا يَرْتُحُكُمْ وَشِفْا ۚ وَوَجْمَرِوعُودَ ، وَرَكَة وَبَالْتُورُبِ

# 

وَبِالْاِنْجِيْلِ وَالْوَبُورُ وَالْفُرْفَانِ وَسِحُفُ إِزَاهِئِيمَ وَمُوسِى فَهِكُلِ كِنْ أَبِكُ اللهُ وَيَبْكُلُ رَسُولِيّ آرسكه الله وبكل عن أفامها الله وبكل هان أظهر الله وبكل الآء الله وعَظَه الله وَقُدُرَهُ اللَّهِ وَسُلْطَانِ اللَّهِ وَجَلَالِ اللَّهِ وَمَنْعَهُ اللَّهِ وَعَيْنَ اللَّهِ وَعَنْفُوا مَّدُوحُكُمُ اللَّهِ وَعَنْفُهُ إِلَيْهِ وَمَلَيْكِ اللهِ وَكُبُ اللهِ وَرُسُلِ اللهِ وَ أَنِي إِ اللهِ وَتُحَدِّدُ رَسُولًا للهِ مِنْ عَضَلَ للهِ وَتَخطأ اللهِ وَ تَكَالِل مِنْهُ وَعِيفًا سِلْفِهِ وَلَخِنَا مِنْهُ وَتَطْيِثُهُ وَأَجْلًا ثُمُّ وَاجْتُطِلام وَنَكَفِيرُ وَسَطُوانَهُ وَنَقِينَ مِ وَجَمِيعِ مَثْلَاثِهِ وَمِنْ اعْلِصِهِ وَصُدُورِهِ وَمُنْكِيلِهِ وَنُوكُ بله وَخِنْلانِهِ وَدَمَدُمَتُ وَغُلْب وَمِنْ الْكَفِرُوالْنِقِنَانِ وَالْتَكِ وَالْتِلْ وَالْخِيرَ فِي ذِينَ اللَّهِ وَمِنْ شَرِّينُ الْلنْفُرُ وَالْجَثْرُ وَالْمُفِينِ وَالْجِنَابِ وَمِن شَرِحِ نَابٍ قَلْمَبَنَ وَمِن ذَوْالِ الْعَيْرَ وَحَوْلِ المَا فِيهِ وَحُلُولِ الْفَتِمَةِ وَمُوْجِانِ الْمُلَكَ وَمِن مُوافِفِ الْجَرِي وَالْفَضِينَ فِالْلَهُ الْوَالْاخِرَةِ وَأَعُودُ مَا بِتَهُ الْعَظِّيمِ ؚڡؙڽۿۅؘڰ؇ڎڔڎؘۊ*ڔٞڕڿڡؙ*ڵڎۭۅؘڝڷڿؠۻؙڎٟۏڂٳۮؚڡۅؙۮ۪ۅؘۼؚ؈ؙٞڂڶۼۏڣؖؠؙۣٝۄٮؗۺۅؘڡؚڹ؋ڶڣٟ؇ بخشع وَصَالُوةِ لَانْفَعُ وَدُعَاءِ لَا يُمْمَ وَعَبِنِ لِأَنْدَفَعُ وَنَفِيْرِ لِأَنْفَنَعُ وَبَطِنْ لِابَتْبُعُ وَعَلِيلا يُرْفَعُ وَالسِيْعَانَهُ لِلْغُابُ وَغَفْلُهُ وَنَفَرْبُطِ بِوُجْبِانِ الْحَنْرَةِ وَالْتَكَامَةِ وَمِنَ الْرَيْآءِ وَالْتِمْحَةِ وَ التلكِ وَالْعَبِيْ فَي دِينِ اللهِ وَمَنْ نَصَبِ وَاجْهَا دِبُوجِ ان الْمَذَابَ وَمِن مَرْدِ إِلَى التَّادِ وَ مِنصَلِعِ الدِّنِّ وَالْاَهَ لِوَلْمَالِ وَالْوَلْدِ وَالْاَخِوْانِ وَعِنْدَمُعُ الْبَيْ وَمَلَكِ المَوْثِ عَلِيتَ لَهَ كُفُوُّ بايشا لمنظنم من المزف الحروف المترف والترف والمتنع والمنتف والبيخ والجادة كالمتبعة وَالْتَلْإِدْلِ وَالْفِيْنِ وَالْعَبْنِ وَالْصَلْواعِنْ وَالْبَرْدِ وَالْفَوْدِ وَالْفَرْدِ وَالْجُنُونِ وَالْجُنْامِ وَالْبَرْمِ وَاكْبُلِ النَّبُعِ وَمُنْتَ وَالْتُورِ وَجَهُمْ فَإِعَ الْبَلْايَا عِدْ الْتُنْيَا وَالْمُخِرَةِ وَأَعُودُ باللَّهُ الْعَظِّيمِ مِن شَرِّالتَّامَة وَأَللَاثَة وَأَلْمَاصَة وَالْمَامَة وَالْمَا أَوْمِن شَرِّلَهُ لَا إِنْهَارِ وَمَن شَرَطُوا فِ اللِّيْلِ الْإِطَارِقَا يَطْرُونَ يَحْبُرِ بِالْحُنُ وَمِن دَركِ الثَّفْلَةِ وَسُوءَ الفَّكَاءِ وَجَهُ وِالْبَلْاءُ وَشَانَهُ الأَفْلَاءُ وَالْفَنْفِلِ الْإِنْ عَاءُ وَسُوَّةُ الْمُنَاكَ وَالْحَيْلَةِ وَسُوَّةُ الْمُنْقَلَ وَاعْدُ الله العَظِيم مِن شِرَابِلبِي وَجُوْدِه وَآتِباعُه وَاشْياعُه وَمِن شِرَاكِي وَالإِبْن وَمِن شَرِالشَظا وَمِن شَوّالمَيُّ لِطَانِ وَمِن شَرِكُلْ ذَي شَرِكُلْ ذَي شَرِي وَمِن شَرِيمًا أَخَافُ وَأَجْدُدُ وَمِن شَرَفِيفَةِ الْعَرْبُ اللجتيم ومن تَرضَ قَ إِلَى وَالْأَبْنِ وَمِن تَرِما الْخِ الْقَوْدِ وَالظَّلَّةِ وَمِن تَرَما وَهُمَ أُوهِجُمّ

#### ا رُعِيْنُ عُونَ مُشِرِّفًا تُ

أَوَالَةَ وَمِنَ شَرِكُلِّ سَعِمَ وَهَيِّمُ وَعَلِمَ وَافَاذٍ وَنَدَكَمِرُ وَمِن شَرِمًا فِاللَّبِيلُ وَأَلْتَهَارِ وَالبَرَّ وَأَلْجِهَارِ وَ مِن شَيِّرا لْفُتُنا فِ فَالْخُدُ عُلِو وَأَلْحُتَنا رِ وَالْحِتَا الْحَصَافِ وَالْحِتَا إِذَ وَالْجَبَائِينَ وَالْمُشْلِيرَ فَمِن شَيِّر مَا بِنُزِلُ مِنَ المَنَاءُ وَمَا بَعِبُ مُهُما وَمِن شَرِّما بَلِحُ ۖ فِي الأَصْ وَمَا بِحَنْهُ مِنْهَا وَمِن شَرِّكُمْ دَابَغِ زَبِّا خِنْ بِنَاصِنِهَا إِنَّ زَبِّ عَلَى إِلْمِ مُسَبِّعِيمَ وَلَعُوذُ بِالِيِّهِ الْعَظِيمَ وَمِن شَيْحَ الْنَعْ مُنِهُ الْمُلاَقِّكُ الْمُعْرَفِقِ وَلِاَمْنَا وَوَالْمِهَا وَالْمِهَا وَوَالْمُهَا وَالْفَالْحِيْرَ وَعَالَتُ الْمُنْفُونَ وَيُحْتَدُوعِينَ وَفارِطَارُوالْجِينَ وَالْجِينِ وَالْمَاكِينُ وَالْمَاعِينُ الْمَهْدِبُونَ وَالاصِاءُ وَالْجِيمُ المُطَهَّرُهُ نَعِلَمُهُ وَلَتَلُهُ وَحَمْا لَهِ وَرَكَانُهُ وَاسْاً لَكَ أَنْ مَعْطِبَ فِي مَنْ جَنِيما سَالُوكَ وُ وَانَهْ غُنِينَةُ مِن شَرِهَا اسْتَعَادُوا بِكِ مَنِهُ وَاسْالْكَ مِن الْحَبْرِكَ لِهِ عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ مَا عَلِكُ مُنِهُ وَمِالْمُ الْفَكُرُ وَالْعُوذُ بِلَيْ مِنْ هَمَـُ زَاكِ التَّيَاطِينِ وَاعُوذُ بِكِ رَبِّ اَنْ جَفِنْ وُنَ اللَّهُ مَ مَنْ أَرَادَ فِي فِي عِنْهِ مَا أَوْ خُلْعَتْ نُهُ مِنَ الأَيَّامِ مِنْ جَيْعِ خَلْفِكَ كُلِّهِ وَمَن أَلِمِنَ وَأَكَّابِنَ أوشكن بدائية وأومكروه أومناءة ببدأ وليان أوفك فأخرج صَنْبُ وَالْغِ لِيالَهُ وَاسْدُ سَمَعَهُ وَالْغُ بَصَرَ وَالْعِلْ اللَّهِ وَالْعَلَا بُنِفَ وَأَمْنَهُ بغيظه والكنينه بمرشنك وكتن شئك وأف يُك بحولك وقوَّلك الله على ا شَيُّ قَانِيرًا للهُ مُواكِفُنِي مُنْ صَبِّ عَنْ وَالْفِي عَلَالْكُورَ وَالْمِنْ عَكَالْكُورَ وَالْمِنْ عَلَا ذَٰلِكَ الْكُلِّبَ وَالْوِفَادِ وَٱلْمِنْنَى وْرِعَكَ الْحَصَيْنَةَ وَاجْنِي مَالْجَبَنِي فِي لِنَا الْوَافِي وَاصْلِحِ الْمِنْ اصحف وأمكذك بخوارالله مميع وبيزه إلله المتالا أرمجيني وبلطان الله المبنع تعيا متمتركا وبالناء الله الجمني كالهاعائذا أضح بخ تحراتها كذي لانتاع وأفي وتثب اَلْتَكُا يَخْتَفُرُ وَ بُحْبُلِ اللَّهِ الدِّي لَا يُعْتَمُّ وَجُوجُوا لِللَّهِ الدِّي لَا يَنْظَامُ وَنِهُ مِنْعَ اللَّهِ الْحَالَةُ عَلَا عُنْفُ أَوْ مِنْعَ اللَّهِ الْحَ لابدُرَكْ وَجْفِي سُرِاسِهِ الدِّي لَا بِهَنَكُ وَجْفَوْنِ اللَّهِ الذِّي لَا يُعْذَلُ: اللَّهُ مَا عَطَفِ عَبْنَا فُلُوبَ عِبَيْدِكِ وَلِمَا مُكَ وَلَوْلِيا أَنْكَ بَرَافَةٍ مِنْكَ وَوَجَيْرِ انْلِكَ أَنْكَ أَوْجُ الراجِينَ حَبِيْكِ اللهُ وَكُفِّي مَعَ اللهُ لِنَ دَعَا لَبُسْرَ وَرَاعَ اللهِ مُتَّمَّ فَي وَلا دُورَاليُّمُكِ أَن الْحُصْمَ اللَّهِ بِحَبْنا كَتَّنَاشُهُ لَاضْلَبْنَ آناورَسُلِ إِلَيْكَ قِوَيُّ عَنَبُّ وَاللَّهُ مُزَّدًا فِظَّا وَهُوَ أَرْتُحُ الرَّاحِينَ وَمَا عِي الإلاية عليه وَكُلُتُ وَهُورَتُ الْمُن الْمُطْبَعِ شَهِ كَالْهُ الْمُ الْهُ الْمُلْهُ وَاللَّاللَّةُ

# ا برعين عن عن المستفا

وَاوْلِ النَّالِهُ وَمِنْ عَالِما لِلْهَ الْمُلْ هُوَالْمِيزِيرُ الْحَكِيمُ لِلَّالْمَةِ مُعْتَمَا فَي الْمُرافِعُ مُتَمَّدُ مَا فَي اللَّهِ الْمُرافِعُ مُتَمَّدُ مَا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمَظِيمْ وَاعْضَمْتُ إِلَى كَنْ يَكْنِي لَابِمَوْكُ وَرَمَنْ كُلُّ عَدُرِدِكُنَا بِلَا مَوْلَ وَلا فَوْةَ أَكِنَّ بالقِبالْعِيدِ المنظيم وصَلَالَهُ عَلَى يَدُوالِهُ الطِّبُنِي الطَّاهِ رَيَكَ عَلَم وَمِن ذَلِكَ عَزُاخِ له عليه لمانة عَلِيرِ الْعَبْمُرِ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ الشَّادِقُ السَّالِ الْمُنْ يَبِينِ كَالِلْهِ الْمُنْ لِلْمُل وَحَمَلُهُا خِرَا لَابِنَا لَكَا ظِمِ وَكَانَ فِلْ ، وَبَعُودُ نف يُه بِيمُ اللهِ الْحِيْلِ الْحَبِيرِ اللهِ الله الِّلَالْسُانِيَّا خَفًا لَا إِلَهَ الْإِلَةَ الْإِلَةَ الْجَاللَّةِ الْخَلَالْةَ الْخَلَالَةُ الْخَلَالَةُ الْأَلْهُ الْخَلَاللَّةُ الْمُؤْلِنَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا الطَفْنَاوَرِفًا لَا إِلَهَ الْكِاللهُ فِي اللَّهِ وَلَكِنُهِ فَاعْضَمَنْ اللَّهُ وَأَلِمَاتُ طَهَرَيُ إِلَا لَهُ مِا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاعْضَمَنْ اللَّهُ وَأَلِمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا لَلْمُلَّا اللّلِلللَّ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّال المفة لأقوَّةَ الإبايلة ونغيته إلفَّا دِرُاللهُ وَهِنِهَ المَوْلَ اللَّهُ وَلِغَمَّ الضَّدُ وَاللَّهُ وَلا بات الجَيِّنَابُ الكَالْقُهُ وَلَا جِسُرِفُ النَّبِينَاكِ اللَّهِ يَعْمَانِنَا مِنْ يَعْمَدُ فَنَ اللَّهِ وَأَنَّ الأَمْرِ كُلَّهُ يُسْدُوا لَنَّهُ وَاسْنَعْنُ اللَّهُ وَاسْنَقِنْ لُاللَّهُ وَاسْنَعْفُ اللَّهُ وَاسْنَعْنَتُ اللَّهُ وَصَالًا لِللهُ عَلَىٰ حَسَمَدِرَسُولِ اللَّهِ وَ لَهُ وَعَلَىٰ لَهُ إِنَّهُ وَعَلَىٰ لَكَ وَاللَّهُ وَعَلَىٰ لَكُ وَاللَّهُ مَا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَالَّهُ وَاجْعَلْ مِن لَدُنَّكُ سُلْطَانًا نَصَيْرًا وَإِذْ هُمْ وَوَرَّانَ مِبْطُوا الَّذِي كَانْدِيكُ مُفَكَّ آيَدِهِكُ عَنْكُمُ وَاتَّقَوُا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَكُلِّهِ وَكُلَّ المؤرِّونَ وَاللَّهُ مَعَمَّ لَكَ مَن النَّاسِ إِزَّالِهُ فَ بَهُ وَكُلَّا لَمُونِ وَاللَّهُ مُعَمَّ لَكُ مِنْ النَّاسِ إِزَّالِهُ فَا بَهُ وَكُلَّا لَهُ مُعْلَقُومَ الك افِنَ كُمَّا اوَفَدَوُانَادًا لِلْحَرْنَ طَفَّا اللهُ وَلَغَوْنَ فِهِ الأَضْ فَادًا وَاللَّهُ لا بَعِيرًا المفسِّينين بإنادُ كُونِ بَرَدًّا وَسَلامًا عَلَى إِلهَ عِيمَ وَذَا دَكَ فِ الْخَلْفُ مُطَلَّةٌ فَاذَرُ وُالْمُواتَّ لَعَلَّكُ مِنْفُلِونَ لَهُ مُعْتِقَبِاتٌ مِن بَيْنِ بِدَبْرِ وَمِن خَلْفِ بِحَفْظُونَهُ مِن أَمْر اللهِ رَبِ أَدْخِلْنِ مُنْخَلِّحِيْدِفِ اللَّهِ، وَقَرَبْنِا مُنِخَيًّا وَرَفِينَا أَنْكَانًا عَلِيًّا سِجَعَلُكُهُ الْحَمْنُ وَدًّا وَٱلْفَيْتُ عَلَيْكَ خَبَّةً مِنِي وَلِيْضَنَعَ عَلَعَ بِي إِذِيمَتْ يَاخُنُكَ فَعَوْلُهُ لَاذَلَكُمْ عِلِينَ كَكُلُلُهُ وَجَعْلُكُ الحامَّكَ كَيُفَّتَرَعَبُهُا وَلاغْزَنُ وَقَالَ مَقَا اغْغَيَّنَاكَ مِنَ الْعَتْمِ وَفَنَاكَ فُوَمَّا لاغْفَ انَّكُ بَرَ الْاَحْنِينَ لِاحْفَىٰ إِنَّكَ الْمُفْلِلا فَإِلْ فَالْ دَرَكًا وَلا تَحْنَىٰ لِلْحَفْ بَحْوَتَ مِلْ لِلْعَقَّفِ الظالميتن اللخفَ أَوَا مُبَغُولَ وَاهْ لَكَ لَاغَافًا اِنْبَى عَتَكُمَا النَّمَةُ وَارَيِي وَسَهْمُ لَكَ اللهُ تَضَرَّلُ اللهُ تَصَرَّلُ اللهُ تَصَرَّلُ اللهُ تَصَرَّلُ اللهُ تَصَرَّلُ اللهُ تَصَرَّلُ اللهُ تَصَرَّلُ اللهُ تَعْمَلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ تَعْمَلُ اللهُ الله وَمَنْ بِيَوْكُلْ عِلَمَ اللَّهِ فَهُوَكُ مُدُهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ الْمِرْةِ مَدْحَمَ لَا لَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّل

# العَيْهِ عَنْ مُشِرَّفًا نُ الْمُعَيِّمُ مُشِرِّفًا نُ الْمُعَلِّمُ مُشِرِّفًا نُ الْمُعَلِّمُ مُشِرِّفًا نُ

مَرْذَلِكَ المَوْمِ وَلَعَتِهُمْ فَضَوَةً وسُرُورًا وَتَبْقَلِكُ إِلْفِلْهِ مَرُورًا وَرَعَنَا الْكَ ذِكَ الْجَبِيَّةُ مُمَّ وَالَّذِينَ اسْوُامِكُ الشُّدُوجُ اللَّهِ رَبُّنا الْإِغْ عَلَمْنَ اصَبْرًا وَثَيِّت اَفَدَامَنَا وَانْضُرُنا عَلَى لَعَوْمِ الْكَ افْرَتْ الْمَذِينَ فَالْحَاثُ مُالنَّاسُ إِزَّ النَّاسَ قَدْحَمْ عُوَالِكُمْ فَاخْفُوهُمْ فَرَادَهُمْ الْمَا مَّا وَفَالْمُا حَنُنااللهُ وَنْعِمَا لُوكِهِ لَ فَانْفَكِمُوالْنِعِيمِ مَن اللهِ وَفَيْلِ لَمْ مُبَيِّهُمُ سُوءٌ وَالنَّجُو الطَّيوارَ الله وَاللهُ ذُوْفَ فَا لَهُ مُنْ كَانَ مَنْ كَانَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِ هُوَالَذَي أَبِنَكَ بَيْضِهِ وَمِالِمُوْمِنِينَ وَالْعَنْ بَنِ فُلُومِنْ فُلُومِنْ وَلَكِيِّنَ اللَّهِ الْمَعْ فَبَرُ عَنْ حَكُمْ اللَّهُ عَصَدُكَ بِآخِكَ وَعَعْلُكَ مُنْ الْمُطَالَّا فَلَا بِصَلَّارُ الْمُكَا إِلَا إِنَّا أَنَمُنَا وَمَ إِبْعَكُمَا الْمَالِبُونَ عَلِيهِ اللَّهِ وَكُلَّنَا رَبِّنَا الْحِرْبَيْنِا وَمَيْنَ فَوَمْنَا مِالِحَقِّ وَالْتَ خَيُرُ لِفَا اِخِيرَ إِنَّ كُلُكُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّحَ وَمَا مِنْ ذَا بَّيَّةً إِلَّا حَلَّى اللَّهِ مُرْبَعَهَا وَيَعِلَّمُ مَا مُنْ وَأَبِّهِ إِلَّهُ مَا يَعْلَمُ مُعْلِمًا تَوْرَعَهَا كُائِنَ كِنَابِ مِينَ فَتَنْذَكُونَ سَالَوْلُكَ مُ وَافْوَضُ الْمَزَى الْمَالِيَّةِ الْسِفَاتِ اللهُ بَضِيرًا لِعِيادٍ فَأَنْ تَوَلَوْا فَقُلْحَ بْهِ إِلَهُ لِا إِلٰهَ الْأَلْهُ الْأَلْمُ مُوْعَكُ. يَوْكُكُ وَهُوَرَتُ الْعُرْشِ الْعَظْمِ وتباني سيخي الضر وآنك أنجم الزاجير لااله الاانك بخانآن إفيكت ترابطلين المَ ذَٰلِكَ الْكِنَابُ لِارْبُ عِنْهِ هُ مَنَ لِلْفَيْنَ الدِّنَ بُونُونَ بِالْعِبَ وَنَفِيتُم وَالْصَلْحَةُ وَمِيْ الرَّرُونَاهُم بُنْفِعُونَ لَدُهُ لا إِلَهُ اللهُ وَالْحَيِّ الْعَبَوْمُ لا نَاحَدُهُ سِينَاهُ وَلا نَوْمُ الايذ وَعَنَا لَاجُونُ الْإِبِهُ فَغَالَ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ لِا إِلَّهُ الْإِلْهُ فُورَبُ الْمُعْ الْحَالَ الخَدُربَ المَمْوانِ وَالأَرْضِ رَسِ المُالَمِينَ وَلَهُ الْكِيرِيَا وَبُوالْمَمُوانِ وَالأَرْضِ وَهُولَمْنَ الككن واذا فأك الفنان فأسنع فزحمك ابثن وبنن البتي لابؤمنون الإخرة حِجابًا سُنْتُورًا وَحَعَلْنا عَلْ فُلُومِ مَا كِنَّةً أَنْ بَغِنَةً وَ وَهُ أَذَا يَهُمُ وَتَوَا وَاذِا ذَكُنْ تَلَك إِنْ الْقُرَانِ وَحْدَهُ وَلَوْعَكَ إِذَا رِهِمْ مَغُورًا ۚ آفَ أَبْ بَنِ اغْتَذَا لِمَهُ هَوَاهُ وَاصْتَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَيْمَ عَلَى مَعِهِ وَفَلَبْ وَحَبَّلَ عَلَى صَبِّ عِشَا وَهُ فَنَ بِهَدْ بِرَرْ بِعَثْلِاللَّهِ أَفَلَا نُذَكَّرُونَ وَحَمَّنْنَا بَنِنَكَ مِنْ بَبْنَ ابْمَيْهُم سَدًّا الْلَابَة وَمَا نَوْفِ فِي لِأَيْايِقَهُ عَلَىٰ يَوْكَلَكُ وَالْكِهُ ابِنِبُ اِتَالَقُومَةَ الْبَيْنَ الْفَوْاَوَالَذَبْهُمُ مُحْيُنُونَ وَفَالَالْكِلْكَ النَّوْيُنَّ بِرَاسْخَلْطُ لَيْفَنَى فَكَّلَّا كَلَّتُهُ فَالَ انْكِ الْبُوْمُ لِمُنْ الْمُنْ الْمَنْ ، وَخَشْعَتْ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْنَ الْأَيْهِ فَسَيْكُ هُذِي كُلْ

# وعُاالصَّافَقِالِ خُولِعُ لِللَّهُ الْمُعَالِينَ مَعَا الصَّافَقِ الْمُعَالِينَ مَعَالِلْ الصَّلَى الْمُعَالِينَ مَعَالِلْ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِّلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلًا الْمُعَالِّلُهُ الْمُعَالِّلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ اللَّهِ الْمُعَالِلُهُ اللَّهِ الْمُعَالِلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

لَوَازَكْ الْمُذَا الْعُرَارِ عَلَيْجَبِلِ السّورِهِ رَبَّنا ظَكُمْنَا أَعَنْهُمْ أَوَانُ كُونِغَ فِي أَوْ أَن رتب الطيف عَنَّا عَذَابِ جَهْتُمْ إِنَّ عَذَا هِا كَانَ عَلَامًا = رَبِّنَا مَا خَلَفْ هَذَا بِاطِلًا مُعَالَك نَفَيْنَاعَذَابَ التَّإِدِ وَفِلْ الْحَدُيثِهُ الَّذَي كُنِيَّةٌ وَلَدَّ أُولَا بَكُنْكُ وَلِيِّنِ الذَّلِ وَكُبَّرَهُ تَكُنْيًا وَمَا لَنَا ٱلْأَنُوكَلُ عِلَا اللهِ وَفَدَهُ مَا اللهُ كَنَا وَلَيْصَرِنَ عَلَى الْذِينَ وَا وَعَلَى اللهِ فَلِنَوْتَ إ الْمُؤْمِنُونَ الْمُمَالَمُ وُ إِذَا ٱلْادَسَنِيَّا انْ مَوْلُ لَهُ كُرْ يَكُونَ ۚ الْأَبْرِنَ الْإِنْ أَرْادَ بِي وَاهْلِي وَ أُولادي وَاهْلِعَيْا بِيَ بَشِرًا وَضُرُ فَا فَعُراتُ وَاعْفِلْ لِيالَهُ وَالْجِرِفَاهُ وَحُلْ بَنِي وَبَبُ هُ كِفُ شِئْتَ وَأَقِنْ شِئْكَ اجْعَلَيْنَامِنُهُ وَمِنْ كُلَّ وَأَنَّهِ آنْ الْخِذَبْ الْصِينَمَا الْآنَ عَلَى طَلْطِ مُسْتَقِيدُم عُ جِهَا بِكَ الْذَي كُارِامُ وَنِهُ مُنْطَانِكَ الْذَي كُلْبِنْضَامُ فَإِنَّ جِهَا بَكَ شَعْ وَجَا رَكَ عَزَبْ وَ أَوُكَ غَالَكَ وَسُلْطَانَكَ فَاهِرُ وَانْكَ عَلَى كُلِ شَوْءٍ قَدْرٌ ﴿ ٱللَّهِ يَمْ صَاعَلَى عُيَّدَ وَالْ يَحْيَدِ أَفْضَلَ لِنَتَ عَلَى حَدِينَ خَلَفِكَ وَصَلَ عَلَى عَبْدُوالَ عَنْيَكُ مَا هَدَنْ بَنَا بِهِ مَنَ الصَّالِالَةِ وَاغْفِر كنا ولإ باتننا ولانتهانينا وكييم المؤيبين والمؤمنيات اكهيناة بنهم وأكانمواب وفابع ببب وَبَنْهُ هُ مُوالِكُنْ إِنِ اللَّهُ عَنِي الدَّعْوَابِ وَانْ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ نقنئ وديني واهبا ومال وعيا لى واهل خرائق وخوابتم عمل وجيع ما انعمَك بعلى مِنْ مِن دُنيايَ وَاخِرَيْنَ فَإِنَّهُ لابِضَيْمُ عَفَوْظَكَ وَلاَزَنْعُ وَدَابِعُكَ قُلْ بِحِثْرِفِي إِلَيْهِ لَمَدُولُ آجِدَهن دُونِه مُلِحَيِّدًا اَللَّهُ مِّرَيْنَا الْنِالْخِ الْتُنْبِاحْسَنَةً وَجُ الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَفِنا عَذَالِكِ وَصَبِّلَ اللهُ عَلَىٰ مُنْ وَالْهِ اَجْعَيْنَ وَمِن ذلكَ دَعَاءَ عَظِيم دعاتُ الصَّادق فِل خُلْهِ عَلَىٰ لَمُضُودَ فَامْنَهُ اللهُ لَظُمْ مَنْ حَبْبَي لَرَبُ مِنَ الْمَرْبُونِيْنَ حَبْنَي لِمُا لِيَّ مَنَ الْحَالُوفَيزَ حَبْنِيَنَ لَمْ يَزْلَحَبُني حَبِينَ إِنَّهُ الْإِلْهُ الْإِلْهُ الْإِلْهُ أَوْعَكِبْ تَوْكُلُتُ وَهُوَرَبُ الْمَرْمِرُ الْعَظَيْمُ حَبْرَيَ الْمُزْوَ كُنِهُ حَبَيْحَ بِنَي اللهُ وَفِيمَ الرَّكِيلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِلَى الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْمَالِمُ وَالْتَ مُنْفِيرُ وَكُلُّ المذي لابرام واحفظن بترك واكفني تترفلان بقد دنك ومن على بضرك والأهكك ٱللهُ آيَاكَ أَجَلُ وَاصْحَرْعَنَ إِخَافُ وَلَحْذُدُ اللَّهِ مِنْ إِذَا لِلَّهِ عَزْهُ وَاعْوُدُ لَكِ مِنْ شَرِّهِ وَأَسْدُكُهُ يُلَا إِنَّا وُ يُلْكِلُ فَ مُوسَىٰ فِي عَوْلَ وَتَخَذَّا صَلَا لَقُدُ عَكِيْ وَأَلِهِ الْمُخْرَابَ الذِّنَ فَالَّهِ مُ النَّاسَ لَا إِنْ نَ اوَكَنْكَ الدِّينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى فُلُوهِ فِي الْإِبْرِ لَاجْرَعَ الْمَهُمُ فَ الأخِرَةِ الْمُأْفُ

## كَا الْجَالِةِ لَمْ عَلَيْهِ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَحَجَلْنَامِنَ بَنِ اللَّهِمُ مَدَّا الأبه باللَّهِ اللَّهِ أَنْ يَعْنُ وَبِاللَّهِ السَّبِينَةُ وَبَرِسُولًا تَقْوَمَكُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالَّهِ الْوَسُلُ وَبِامْرُ المُؤْمِنِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُقَعَمُ وَبِالْحِسَنِ وَالْحِسَنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُمِيا أَتَفُرَّبُ ٱللَّهُ مُكِنِّ لِصَعُوبَهُ وَسَهِلِ لِحُرُونَكَ وَوَجِّهِ سَمْعَ لَهُ وَجَرَعُ وَجَمْعَ جُوا رِحْيه إِلَيَّ بِالْرَافَةِ وَالرَّحَةِ وَاذَهِبُ عَنِي عَنِظَهُ وَبَاتُ وَمَكَنُ وَجُنُودَهُ وَآخَرَانَهُ وَالْضُرِبُ عَلَيْهُ جَنِّ كُلِّمَاكِ سِلْجِ سَبْحَ وْ رَبَّاضَ قَدُسِكَ وَفَنَا ۚ وَوُرَاكَ وَشَرَبَ مِنْ جَوَانِ مَا أَك وانقيذ فب تصرك العلم المحبط جبرة لعن مبنى وميكا بلاع زياري وتحتصاً الله عكب وَالَّهِ آمَا فِي وَاللَّهُ وَلِتِي وَحَافِظِي وَنَاصِرُى وَلَمَا نِي فَا نَ خِرْبَ اللَّهِ هُمُ النا المؤنَّ أَلِنَكُ والمجعَبَتْ وَالْمُنَعَنُ وَتَعَنَّمُ فُ بِكِلِيةِ اللهِ الوَصْلَاتِيةِ الأَوْلِيَةِ اللهِ لَيْنَةِ الجَيْمَ المُنْتَعَ بِهَا كَانَ مَعَ غُوظًا إِنَّ وَلِمَّالِمَهِ الَّذِي نَزَّلُ الْحِينَابُ وَهُوَ بَنْوَلَى الْصَالَحِينَ وَمُن ذلك ذُها وْ، عَلِي لِلنَّا ازادان المنتخور الله المن ورا الله الله المنافع الله المنافع الله المنافع ا الْ اخرَه وهُودَعًا. النِّي طلست عَلَيْ الْهَ بَوَم بَدْر وفدم تَهَرُه عُ فضل ادعية اللَّه فيا يه والاتماعليهم وهناالمقاءفاله علته ومناللمقانين وسالله رسول المضوريجة فَلَمَا الْخَرِجِ لِيَرُكِ فَالْ ٱللَّهِ مِنْ مَكِياً مُنْفِعَ وَمَلِياً مِنْفِعٌ وَمُعَرِّصًا لِاللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْبُ ٱلله مَذَ لَلْ إِحْرُونَ وَكُلُّحُ وَيَرْ وَسَقِلْ إِصِعُونَ فَ وَكُلُّ وَارْزُفْنِي } الجنر فؤوَّ منا دَجُوا وَاصْرِفِ عَنِينَ النَّرِ وَوَسَمَا كَنْدُونَ مَا يَكَ يَحُوَّا مَا لَكَ إِنْ وَتُدُّثُ وَغَيْمَكُ أُمُّ الْحِيكُ فَابِ فَلَمَا زَلَ الْكُوفِي صِلِحَنِين ورَفَع بَدِبْهِ لَيَا المَّمَاءُ وفَال اللَّهُ تُمَّ رتبالمتناك البيغ وما اظكف ورتباكان بنين التبغ وما آفك وألرتاج وما ذركت وَالْتَيَاطِينَ وَمَا اظْلَكَ وَالمَلَاثَكَةِ وَمَا عَلِكَ أَسَّالكَ أَنْ صَيْرًا عَلَا عُنْدَ وَالْمُحْتَيْد وَانَ زُرُيَّ فَخُرِيمُ إِذِهِ الْبَلَدَةِ وَخُرُهَا إِنْهَا وَخَرِرًا هَلِها وَخَرَمَا فَرِيثُ لَهُ وَانْ فَرَفُ عَنْ شَرَّهْا وَشَرَّمَا فِنْهَا وَسَرَّ هَلِهَا وَشَرَّهَا قَدَيْ لَهُ فَلَا فَهِ بَنِ سَرَّالْمُصود لَفَنْجَامِعِنْ وفالها اله جرب لومنكا بلواني البلوالة إراهيم والمعب لواسخ وتعيفوت ويخار صَلَى لَهُ مُكِبْ وَلِلَّهُ وَعَلِمُهُم وَنَوْ لَتُ الْمُ عَلْهِ الْمَنْ فَاذِ وَلَا نَكْلِطْ مَلْ الْمَالَةُ أَمَدًا مُرْخَلْفِكَ بِثَيْ الطَافَةَ لِهِ فَكَمَا يَنْ ظَرَاكَ ثَفَتَ مُعَنَيَّه بِهِذَا النَّفَاءَ وَهُوَ اللَّهِ مَا الْمُثَارَ

# المخالف المخالفة

آلِغُ لِاثْنَامُ وَاكْنَفْنَا رُكُنِكَ الدَّبِي إِلْمُ وَادْحَنَا بِعِيْ كَذَٰكِ عَلَيْنَا وَلاَنْهُ لَكِنَا فَأَنْكَ الرَّجَاءُ رَبِّ كُرْمُ نِعَهُ الْعَنْ بِهَا عَلَيَّ فَلْ لَكَ عَنِدَهَا شَكَرَى وَكُرْمِنَ لِبَّهُ الْمَلْكَ بِهَا فَلْكَ عُنِدَهِ الصَبْرِيُ فَيَامِّنُ فَلْعِنْدَ نُعِينَ أُسْكُرِي فَكَرْجِ ثُرِمُنِي وَبَامِنَ فَلَعْنِدَ بَلِيَّهُ حَسُبُرِبُ فَلَهِ يَنْ نُلِئًا إِذَا لَمَعُ وُفِ لِللَّامْ الذِّي النَّفِي اللَّهِ الْمُعَالِمُ النَّالِيِّ الْمُعْلَى عَمَّا النَّالَاتُ ان خَيْرً عَلَيْ عَلَيْهِ وَالطَّامِينَ وَادْرَأُ بِلَ فِهُ وَالْاعْدَاءُ وَالْتُنَادِرَتِ اللَّهِيم اعتى عَلْ دِنْنَى سُنْا يَ وَعَلِ الْجَرَفِ بْعَوَا يَ وَاحْفَظْنَى وَبْمَاعِنْ عَنْدُ وَلِانْكُ لَيْ اللَّهِ نَعَنِي فَإِمَا حَضَرَتُ إِمِنَ لِانْفَقُ الْمَعْنِيرَةُ وَلِلْضَرُةُ الْمَعْضِيةُ إِسَالِكَ فَرَجًا عاجِلًا وَصَنِّرًا وَاسِعًا وَالْعَافِبَةُ مِنْ جَيْعِ الْبَلَاءِ وَالْتَكُرُ عِلَمَ الْعَافِبَةِ إِلَا مُحْمَالِنَا حِبْيَن وَمَن ذلك دِعَا وَهِ عَلَيْتِ لِمُنَا اسْنَدَعَاءِ الْمُصُورِ يَا فِحْ زُرِكَ فِعَدَا دَفَعَا بِهِ فَامْنَ وَاللّهُ تعظمنه وهو بامن لبن كه إلى فأولا إفضاء يامن لبزكه أمَدُ ولايفابَة ولايفابة ولايفات ولاغاية باذاالعن الجيند والبطين لشكربد بائن هوضنال لمابزيد يائن لايخف عكب اللُّغَاتُ وَلانشِّنْ ﴾ عَلَيْ الأضواكُ فامن فامت بجرَّوْ شرالارض والمتواتُ فاحسَ المنجبّ بالواسِع المغنفرة باكرنم العنوص لعله تمدوالصيمد والخرسي في مفري وروتام وَنُوحِكُمْ وَانْفِنَاكُ وَاكْفَنُنِي زِكِكَ الْذَى لا يُضَامُ اللَّهِ يَهِلَةِ الْوَجَهُ الْمُلْتَ فُوسَعَى توه ذا بلايفة ومن لع بال ولارخاء بأوي الاالك ولافية لى التكل عليها ولاحيلة الجأاليها الأالنيناء فضلك والناس عافينك وطلك فضلك عاظ كان كاعلى فضيل عَوْالْمَدِكَ عِنْدُى اللَّهِ مِنْ وَانْ اعْلَمْ مِالْ سِقَ لِفِي عَنْ عَالِمَ الْحِنْ وَاكُوهُ مَهُمَا أَقَ عَلَىٰهِ قِدْرُكُ فِي مُودِ فِهُ مَلِا وَأَلَ مُنْتَصِرٌ فِنْهِ فَضَا وَٰلَ وَأَنْكَ يَحُوامُا تَسَاهُ وَنُكُبُ وَغَلِهُ أُمُّ الْحَيْنَابِ ٱللَّهِ مَنَ فَاصْرِفْ عَنِي فِيمِقَا ذِيرُكُلْ لِلْأِءِ وَمَقَضَّى كُلِّ وَالْبُطْ عَيْكَ كنفنا مِن رَحْيَك وَلِطْفَامِن عَفُولَ وَمَتَامًا مِنْ فَعِنَكَ حَيْ تَحْفَظَنَى فِبِهِ مِاجِنَى مَا حَفَظَتَ مِ عَاشِيًا مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَةِ وَكُونَا مِنْ كُلِّحَنْ لُوْ وَهَا إِنْ امْنًا وَالْمِنَا مَّا وَعَافِيةً وَبُرَّا وَصَبَّلُ وَارْجِعْ فَيْ مِنَا لِمَّا الْإِنْ الْمِنْ الْالْحَدَم الراحين ومَن ذلك دغاء الخاب كه عليه وقد فركه وشجه في ادعن اكانبياء

# رُفِعَ الْجِبِبُ

والأغذعكن أتكرؤ من ذلك دفغالج بسالةى إحنه بهاالضاعل تأمر النشد وهياب الله ا لَحَنْ لَجَهِم بِمُواللِّهِ إِنَّ الْحَرْنُ الْحَرْنُ مُنِكَ إِنْ كُنْ لَهُنَّا ٱوْغَرْبُ لُقِيَّا أَخَانُ باللَّهُ الْمَجْمِيم البصير عَلَى مَعْكَ وَبَصْلَ الْأَلْطَأَنَ لِلْمُ عَلَى وَلاَعِلْ مَعْيَ وَلاَعِلْ مَعْ وَلاَعِلْ سَعَى وَلاَعَالِمَتَرَى وَلاَعَالَى وَلاَعَالَى وَلاَعَالِمَى وَلاَعِلَا عِنْ وَلاَعِلَا عَلَيْهِ وَلاَعِلَا عَلَا مَا وَلا عِلْمالِل وَلا عَلَى الرَدَقِينَ رَبِّهِ سَنَفْ بَعِني فَ بَعْبَكَ بِنِيرًا لِنُوعَ لَكِمَ اسْتَعَرَّبُ أَبِيبًا وَاللَّهُ مِن سَطَوا لِأَكِمًا إِرَّةِ وَالْفَرْاعِنَةِ جَبْبُ لِعَنْ بَيْنِي وَمِبْ إِبْلُعَنْ بَارْك وَالْرَافِيلُ مِنْ وَزَانِي وَتَحَدَّ آمَا فِي وَاللَّهُ مُطْلِعٌ عَبَلَ مَبَعَ الْتَبْطَانَ بِعَيْ ٱللَّهُ مُلابِغَلِبُ جَهَلَهُ أَنَا نُكَ أَنَ بُنْغِزَّتِ وَلَبْغُونَى أَمَّ فَلُ ٱللَّهُ مُ اللَّهُ الْجَأْبُ ثلنا ويلرضا عليتل فالخرى للجئ وفدخر وفاعقب لزبادات وله عليتماعودة اخرى م ذكرهائة باتباد عنه الابنياء والانفطالة لم وبالطذف د تكرمائة هذا الكنا مَنَ لادعِنْهُ وَالْعُودِ وَالْاَحْلِمِ عِددًا وَصَارِدُلك فِيمِلَ فِي فَددًا وَفِيا اورَدْناه كُفّا بِمُ لمزاهك لمعز لغانعذكها الفصالخانم يجئر هناان غدرلفاع فاولنعرف اعفا والمينا كانناخلف هذا المفام لاشفالها علاج والبتي والأنفرطل ففول فالالتيدالعالفة مضى لدِّن لبلل الأنبياء والمهلين اوالفائم على بوسي رجعَ في محدر عمَّالطَّاور العكوي الفاطني فدتس لتدرؤه واسكن التهزيهام وضريج هذه الجح عرورعن البتي صلم وعن الأقية عليهم وهي للخ اجفز إبها متن اذاد الاسانة المهم للبي عبل السعبلة واله وَعَكَالًا عَلَىٰ فَلُوكِهِ إِلَيْنَةُ أَنْ بَفِي عَهُوهُ وَجُهِ اذَانِيمُ وَقُلَ الْأَبُهُ اللَّهِ مَمْا وَارَفِ الْحِينُ بْنَ حَالَا لِكَ وَجَالِكَ وَبِمَا اَطَافَ بُهُ الْعَرْقُ مِن بَهَا وَكَالِكَ وَمِعَا فِدِ الْمِرْمِنِ عَشْكَ وَبَالِحَيْطُ بِم مِنْ قَدُدُنْكِ وَمَلَكُونُ مُنْلِطَانِكَ بِامْنَ لِأَزَادَ لِكِمْ وَكُلْمُعَ قَبْحُ لِمُ إِضْ بَعِنْ قَبَيْنَ أَعْدَا فَي إِنَّا الدِّي لِأَمْرُفُ عَواصِفًا لِتَاجِ وَلانْفَاعِيهُ بَوَازِ الصِّفاجِ وَلانْفَتْ يُدُ بنبيخوا يل المفاج وَحُل الما ته يُدا كبطن بيني و مَن مَن بَرْميني يَخفا ففي و أوْمَن المرع اليا طُوارِفُهُ وَ وَجَعَيْكُلُهُ مِيرِوعَمْ بِا فارجَ هُمّ تعينُ فُرْبَ وَجَهُمْ مَا كُلْفِ مِنْ وَعَلَيْكُ مِنْ عَالِمَتِي بَاغَالِبًا عَنْ مَعَ لُوبُ وَرَدَّالْمُ الدِّينَ كَفَرَوُ الْعَبْظِ مُ مَاكَ

# 

13 3 Sec. 3 Sec.

وَابَدَنَا الِذِينَ امْنُوا الْإِبْهْ بِ لَامْرِ الْمُومُنِّنَ عَلَيْكًا فِلْ عِدْفُواهُ وَابْدَالُلُكَ اللهُ أَكْرُ أَنَّهُ أَتُكُ خصَّعَنَ الرَّبَّهُ لِعَظَيْهِ عَلَالِهِ الجَعَوْنَ وَذَلَ لَعِظَيْءَ وَكُلَّ مُتَّعَاظِ مِنْهُمُ لَا بِعَدَاحَكُمْ مِنْهُ إِلَيُّ خُلْصًا بَلْجَعْكُهُ مُ اللهُ شَارِدِين مُتَرَّفِنَ 'فِي عِنْطِغُبْ اينهُم هَا لِكِيْنَ بِعِينُ أَعُودُ رَبَّ ٱلفَلِقَ المقهل أغلن عَيِّف إلى المُسْأَخِرَت صَلِم وَالمُتَعَلِّم بْن فَهِ نُمْضَا لَينَ مَطَرُودُ مَن مالِيتَافَا ﴿ جَأْلِذَا وَالْبِ وَمِالْمُ الْفِ وَمِالِنَا زَعَابُ أَذْخُرُ كُوعَنَ الْحَيْكَابُ كُونُو ارِمَادًا وَلا نَجُمطُوا لِلَّا وَلا إلى وَمِن بَدًا أَلْبِوَم عَيْنَمْ عَلِي أَوْاهِم مِن الابذهذا برَمُ لابنطِ عَوْنَ وَلا بوُذَن لَمْهُ فَعَنْ يَدُونَ حَمَّنِ الْمَاعِبُنُ وَخَهَا لَا لَيْنُ وَخَصَفَ لَ إِنَّا الْمِلْكِ الْمَلْكِ الْوَهَابِ اللَّهُ الميم والعبين والفاء والخابين بنؤراكا شباح وبكلاني ضباء الاصباح وبنقيذيك ك بِالْمَدَبُ وَالْمَوْلِمِ الْسَعِينَ مِنْ مَنْ دَبّ وَمَثَّى وَجَنَّ وَعَنَّا اللهُ اللهُ النَّالِثِ وَلا يُخْآمِنُ وَلِما رِبِيضَرِيرَ اللهِ وَفَعَ قَرَبُ اذا لَا الْحَاءَ نَصَالِتُهُ وَالْعَنْفُ ان بَضُرُ كُمُ اللهُ فَالْفَارَ لَكُ مُكَتَبَ اللهُ لَاغِلِيِّنَ الإبه أمِنَ مَن السَخِارَ باللهُ وَلا حَوْلَ وَلا قَوْةَ الْإِ بالله المِسْلِم ج للي والتل الله من من المن من المعن والمن المعن والمنافع المعن الماذاليَّة والتُلطَان إعِلَىٰ لْمُكَان كِفُ أَخَاف وَانْتَ أَمَل وَكَفُ أَضَا فِهَ كَلُكُ مَتَكِلَّ فِعُطِّتِي مِن اعْدَا مُكَ بِدِيزِكَ وَافِرَعْ عَلَيْ مِن صَبْرِكَ وَاظْهُمْ فِي عَلَى اعْدَا فِي الْمِرْكَ وَالْبِرَخ بمَصْرِكَ اللك الكيا ويخول اللخاء فاختل من أمري قرجًا وتجرَّجًا بالاية أهبل الحرَّم من أضاب العبيل والمرئيل علمه وطبرا أبائ رأبهم بجادة من سجيل ادم من عادان بالنف يل ٱللَّهِ يَهِ إِنَّ النَّهِ النَّهِ الْمُعْتَى مِن كُلِّهِ أَبُّ وَالنَّقِيمِ الْمُفَدِّرَ عِلَّهِ الْمُفَدِّرَةِ وَالبَّوْفِي لِمَا يُخِبُّ وَرُضَى بِا الْهُ مَنْ أَفِ النَّمْوَابِ وَالأَرْضِ وَمَا بَنِيَهُمَا وَمَا يَخَتَ النَّزَيُّ بِكَ اسْتَكِهُو وَبَكِ أَسْتُعِ فَيْ وَبَكِ أَسْفَتْ فِي وَعَلَيْكَ أَوْكُونِ كُفْي كُونُ اللهُ أَلا بِمَ لَكْنَ مُ عَلِيهِ لِلْمَ الْمُ الْمُ الْكُونَا يَهُ وَسُلْ دُقُهُ الرَقَابَةُ بِامِنْ هُوَالْمَابَةُ وَالِنِهَا بِهَ بِاصَارِفَ السَّوْءَ وَالْعِوْابَةِ اصْرَفَ عَنَى أَدِيَّ الماليَنَ مِنَ أَكِنَّ وَالْإِنْ لِحَعْبَيْنَ بِالْإِنْ الْحِالْةُ وَالِيَّةِ وَمَا كِلْهَا ۚ الْيَرْ فَالْحَ ٱلبوُنَانِيَّة وَبِالْحِكِلِمَا الْمُنْرَانِيَّة بِمِانَزَلَ فِي الْالْوَاحِ مِنْ بَقَبْنِ ٱلْأَبْضَاحِ اجْعَلَى ٱللَّهُمَّ بَكِ أُوَّا عَبِاذِكَ وَخِفْسِ لِلْ وَخِفْظِكَ وَخِفْظِكَ وَخِفْكَ مِنْ شَرِكُلِّ مَنْظَانِ مَارِدٍ وَ

Contra Contra

عَدُولاصِدِولَبْنِمُ مُعَانِدٍ وَضِّيرِكُونُدٍ وَمِنْ كُلْحَاسِدِ لِنِمَالَةِ اَسْتُنْ فَعَبُّنُ وَبِهُمَ اللهِ اكْفَبَتْ وَ عَبَلَ اللهِ تَوَكَّلُ وَالِينُهِ اسْنَعَدُ بِتُ عَلَى كَلْما لِرَظَالُم وَعَاشِمِ عَتَمْ وَطارِي طَ وَتَ وَنْإِجِ بَهْجَ وَاللَّهُ خَبُّ افِظَّا وَهُوا يُحَمُّ الرَّاحِينَ هُلَجَّا دَعَلِتِ لِمِبْمَ اللَّهِ اسْ عَنْ وَهِ اللَّهِ جَرُّثُ وَبِهِ اعْتَمَنْ وَمَا فَوْفِعَى إِلَّا المِقْهِ عَلَيْهِ وَكَالَتُ وَالِيُّهُ الْمُثِبُ فَآعِدْتُ ٱللَّهُ مِن كُلِطارِ فِط حَتَ فَهُ إِلْمِ عَنْ أَوْضِيعَ بَرْقَ مِن كِدُوك آلْدٍ أَوْمَدُ مِاسِدٍ نَجْرَةً مُمْ مِنْ لِلْمُوَاللهُ الْمُدَالِقُنْ وَبِالْإِلْمُ المَكُ نُونِ الْمُتَوَدِمَ بَنَ الْكُافِ وَ النون وبالإينم الفايض لك نون ألذى تُكُون منه الكون عَلَى أن مكون المنتعَ به مِن كُلَّ مَا نَظَرُ فِ الْمُ بُونُ وَحَفَفَ فِ الظُّنُونِ وَحَمَلْنَا مِن بَنِ إَبِدَبْهِمِ تَمَّا الابة وَكُفِيْ مَا بِقَهُ وَلِيًّا وَكَنْ فِي مِلْ مِنْ مُنْرًا وَلِلْنَا فَعِلْتِلْمَا بِوْرَا لَمُوابِ وَالأَرْضِ مَنْعًا بالمرخضة لمنوس كالحبار وذلكم بنبه اهل الافطار وهيروك بجيع الانثاب خَاضِعْينَ خَاشِعْينَ لِإِسْمَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَيْتُ عَجْ تُنْعَى مِّرُوْرَجَتْ الْدِيَ الْمُوَاءُ وَمُسْتَرَقِ التمغيم النفآء وجُلال كنازل وألدناد والمنتبتين مايلا بنطاد والنابئ تربي أظهار النَّهْ أَدِ جَيْفُ وَزَجَرِتُكُ مُعَاشِرًا كِن وَالْإِن وَالنَّبْ اطبن بآينا وَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الجَبَارِ الْعَظِيمُ الْفَقَادِ خَالُونَ كَانَّيْ مُغِيْلًا لِالْمُدُتُ الْاَصْادُ اللَّهِ لَا مُخَا لَكُ مَجْبِعًا مِن صَواعِن الْفَيْرانِ الْمِبُن وَعَظِيم اسْمَاء دبّ الفالمين لامكما لوادد كمُ كالمني وواج الفي والتبيط وزاع المهبط ورواج الفيط فالعكم حِيْبُونُ مَطِيُونُ وَشَامِعُ عِنَ مِنْ مُنْكُونُرُ فَاسْنِمَيْلُوا اخْبَاطًا وَتَمَزَّقُوا أَشْنَا أَا وَتَوْقَعُ بآيتماء اليد امواتًا والله المنالِ والله رُجَعُ الأمؤرُ وهُوَ الحَجُهُ الْحَبْرُ لَلِصَادَ فَالْمِلْ بِامَن افِيا اسْنَعَدُ شُرِهُ أَعَادَفِ وَلَوَا اسْتَحَنْ بِعِيْمَا لَكَذَا ثَمِي آجًا رَفْ وَلَوَا اسْتَعْتُ مِهُ غِنَدَالْتَوْالْتِبِ أَغَا بَيْنَ وَاذِا الْسَفَى نُ بِمِقَاعَ دُوَّئِ ضَرَفَ وَأَغَا بَيْنَ كَيْكَ أَلْمَتْ وَعُ وَانْتَ الْقِنْهُ فَا فَعُ عَيْنَ مَن الْمَدَف وَاغْلِبْ مَنْ كَادَفْ إِلْمَنْ فَالَالْ ِ يَضِعُ كُو الله فَال لك منامَنْ بَخِي وُحًامِنَ الْفَوْمُ الطَّالِمِينَ الْمَنْ بَغِيلُ وُطَّامِنَ الْفَوْمُ الفَاسِفِينَ الْمَن بَخُ هُوَدًامِنَ الْعَوَمُ الْمَادِينَ بَامَنْ بَحُلِهِ مُنْ دَاصَةً اللَّهِ مُعَلِّهُ وَالَّهِ مِنَ الْقَوْمُ الْكُافِرَةِ

#### حُجُلِبٌ وَالاَثْمُ وَالاَثْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِحَتْى مِن اعْدَافِ وَاعْدَامْكَ بِالسِّمَامُكَ فِارْحَنُ الْبَحْمُ لاسبَبْلُ لَمْ مُعَلِّمَنْ مَعْوَدٌ بالفُّزانَ واسْجَارً بأكِرَجَنِيهِ الرَّقِنُ الرَّقِنُ عَلَى أَعَمَ ثِلَ السَّوْى إِنَّ مَطِئَ وَمِكِ لَتَبَدَبُدُ الْمَا فَعَالُ لمِنَا بُرُيدُ فَانِ تُوْلُواْ فَفُلْحَنِبِي اللهُ الأَبْهُ جِ لَلْكَ اظْمِ فِلْيَتِلُ تَوْكُلُ عَلَى أَيْ الذِي لانبَهُ تُ ويخشنك بذعالغرة والعنطة والجرون واستنك بذعالت بدنياة والملكوث نولاي الْيِتَلَكُ الْيَاكَ فَلَا فَيَنِي وَتَوْكَلُتُ مَلَيْكَ فَلَا فَذَلْ وَقَالَ الْخِلْكَ الْمِيْطِ فَلا تَطِحْ عِي آنْ الطَلْبُ وَالْيُكَ المَهُمْ الْعَالَمُ مَا الْجِعِي وَمَا اعْلِنُ وَتَعْلَمُ عَالَمَ الْحَامِين وَمَا يَخُنُ فَالْصَدُودُ فَآسِلِ اللَّهِ مَعَى آبِدِي الطَّالِينِ مِنَ الْجِنَّ وَإِلا بِرَاجِعَيْن وَ عافى باكنتم الزاخين اللِحَنام المتنكث مُولاي لآن والنك فعني وتحت ليُ كُلِّامُورُغُ عَكَابُ وَآنَاعَ مُلُ وَانْ عَنَدُلُ وَانْ عَنَدُلُ فَأَخْبَأَ فِي اللَّهِ مَنْ فَعَ لِي اللَّه واغصِمني بُن كُلِ انْتُ وَسُونَ مِمَنِّكَ وَالْفِينِي أَنْ اللَّهُ مِنْ كَا دَيْ مُرِّبِهِ بِنُدَالِكَ اللَّهُ مَنْ كَا دَفْ أَوْلَادَنِي فَا قِنَا دُدُا لِمِنْ فِي عَرْهِ وَأَسْبَعْنِ لِلْ عَكِيْهِ وَأَسْنَعِنْ دُسْرُ بَحْوِلِكَ وَتُولَكَ فَكَدْعَقَ لَصْأ القَالِبْنَ إِذْ كُنْ أَاضِي لَا إِلَهُ إِلْا لَنْ كِا أَرْجُ الرَّاخِينَ وَالِهُ المَالَيْنَ أَنْ ٱللَّ كَفَاتَ ا الآذبي والماقِبَة وَالنِفَاءُ وَالنَصْ عَلِم الأَعْزَاءِ وَالتَّوْفُقِ لِمَا يَتُ رَيْنا وَزُضِي إِالْهَ الْعَالَمِينَ بإخبارًا لتمول والارضين بارتب عَيْر وَالهِ الطِيتن الطّافِرَ صَكُوا لَنَ عَلِمُهُم مَعَيْنِ ى لِكُوادِ مَاكِلَ الْحَالَيُ الْمُطَافِّرُوا كِرَيْنَ الْحَالُونِينَ وَالْرَادُو الْيَطْ يَدَّامِنَ الْمَرْدُونَيْنَ الْمُالْقِ المؤصَّدُة اللَّيْ فِي عَدِمْ سَنَعَةٍ تَكُينُ كُلَّةُ الْرَدَةِ وَزُدُكَ يُمَا كُنَّهُ الْإِثْمَا ا باللقن ألحن نوط والخاب الضروب ويغرش بتبا العظم الجيخت واسترث واسترت واسترت والمتحت ويخضنن بالرؤ بكهبغض وبطه وتطبم وبخ ومجسو وينوالنان الجبد وأناهم لونعنكمور عظيم والله وتغر ألوكبل المهادع كبه التلم واذا فرات ألغران لي فَوْلُهِ وَفَرَّا وَاذِا وَاكَ الْعُرَانَ فَاسْتَعِدْ وَلِيَّهِ مِنَ السَّبْطَانَ الجَّبْمِ اللَّهُ لَهُ لَهُ لَكُ مُلْطَانَ عَيك البنيئ اسنؤا وعلى بهتيم بتوت لون اللهنين عكيات الأفلاي تؤكل والنت حني والمل وَمَنْ بَنِوَكُل عَلَالِتُهِ الْآبِدَ مِبَالدَك إِلْهُ إِرَاهِيمَ وَالْمِنِي وَهَمْ عَوْبَ وَرَبّ الْكَرْباب وما الكّ اللّه وَحَبَادَا لِجَبَارَةِ وَمَلِكَ الْمَنْيَا وَالْأَخِرَةِ رَبّ ارْمَيْلَاّ يَمْيِكَ رَحْمَةً فِاحْلِمُ الْمِنْيَ مُلْكَ عَافِي

## خِزِكُ فَهِ فَا إِنْ الْمُعَالِمُ مَنْ الْمُعَالِمُ مَنْ الْمُعَالِمُ مَنْ الْمُعَالِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ مُعِلِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ الْمُعِلْمُ مُنْ مُعِلِمُ مُنْ مُعِلِمُ مُنْ مُعِلِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ مُعِلْمُ مُلْمُ مُنْ مُعِلِمُ مُنْ الْمُعِلِمُ مُنْ مُعِلِمُ مُلْمُ مُنْ مُعِلْمُ مُنْ مُعِلِمُ مُنْ مُعِلِمُ مُنْ مُعِلِمُ مُنْ مُعِلِمُ مُنْ مُعِلِمُ مُنْ

وَارْوِعْ إِذْ فَإِي مِنْ نُورَكَ وَلَخَبَّ أَنْ مِنْ عَدُولَ وَاحْفَظِيٰ ۚ لِبَنِي وَنَهَارُ ثِي بَعْنِيكِ فالمُنَ كُلِّهُ تَوْحِينَ وَمَا إِلَهَ العَالِمَيْنَ \* فَلُمَنْ يَجْكَ لُؤُكُوْ اللَّتِلُ وَالنَّهَا دِمِنَ الطَّيْنُ بَلْهِ مُن عَ ذِكْرَهِ مِعْضُونَ عَبْهَ اللهُ كَافِيًا وَمُغِنَّا وَمُعْافِيًا فَإِنْ تَوْلُواغَ حَسَبُكُ لَلِيكَ عليل الله ملة النه كبي الله المان وعقادة المان وعقادة رَجِيَة بَطُواب بِرِي وَسَغُرْج وَنَجَرَى وَكِيمَ في وَحَيْم فَكِني وَجَارِجي وُلِي بِالْكِ أَنْ الله لا إنَّه الله النَّا مَا لِكُ المُ لُوكِ وَجَمَّا وَالْجَارِةِ وَمِلْكُ الدُّيَّا وَالْاخِدة نُوُجُ اللَّكَ مَنْ تَشَاءُ الآيه فَاعِزَجَ بِيزِكَ وَاقْتَمْ فَاهِرُى فَكُنْ أَذَا دَفْ بَثِّر بَيْطُونَكِ وَ اَجُانِينِ اَعْدَا فَيْ فِيزِكُ صُمْ الْكُعْدِي فَهُ وَلاَيْجِيونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَنِ الْكَيْمِ مُثَلًا الأبديغ واللواستجو فاوما سِماء الله إيا كرطرة فاوعك توت لناوه وحشبنا ونغم الوكبل وَلاَحْوَلَ وَلا قَوَّةَ الإِ اللهِ العَبِ إِلْ الْعَظِيمِ وَالْحَدُينِهِ رَبِّ الْعَالَمَينَ وَصَلَّى اللهُ عَلى بَدِيا عُمِّرَاكِبِّي وَآلِهُ الطَّاهِرِينَ حَنْبُنَا اللَّهُ وَنَغِيمَ الوَّكِبْلُ وَهُوَلِمَ النَّهَيْرِ وَمَالَنَا أَلَّا نَنْوَكُ لُوْلَاللَّهُ الْإِبْرُ وَمَنْ بَوْتَكُ لُوْلِاللَّهِ الْإِبْرَجِ لَصَاحِبًا الْمُعَالِمُ لَا لَلْهُ الْحِبُ عَنْ عِبُونِ أَعْذَا بِّي وَاجْمَعْ بَنِنِي وَبَيْنَ أَوْلِيا فِي وَايْخِنْ لِما وَعَذَبْنِي وَاحْفَظْنِ فِ عَبْنِيَيْ اِلْ ٱنْ نَاذَنَ خِطْهُورِي وَالْجَيْ مِادِرَسَ مِن وَوُضِكَ وَسَيِنكَ وَعَيْلِ فَرَجِي وَسَهِّد تخزي واختلا لإن كذنك سلطا أابخنيرا وافتزل ففام بنا واهدد والطاسنة وَيْضَ نَتْنَهَا أَيْا فِرْهُ مِنَ الظَّالِينَ عَاجِبُ فِعِنَ عَبِينَ الْبَاغِضْينَ النَّاصِبُينَ الْمَافَةَ كِاهْلِ بَئِبْ بَيْنِكَ وَلَابِصِّلُ لِلْهِ ٱلصَّدْلِيوَةِ وَاذِا أَدْنِتَ فِلْهُوْسِ عَابِدَ فِي بَحُودِكَ وَلَعَلَ مَنْ بَتَبِعُنه لِنِصَدَه دِنبِكُ مُهِيرَفَ فِي سَيْلاكِ عُاهِدِيرَ وَعَلِمْنَ الْأَدَنِي وَاوَادَهَ مُ لبوة منصورين ووفقني فامة حدودك والضرب على فتدى محدودك والضر أكَوْ وَأَنْهِ فِوَ الْبَاعِلَ كَانَ زَهُوتًا وَاوَدْدِعَكَ مِنْ شِيْعِتِي وَانْشَارْعِ مَنْ نَفَتُرُهِنِه العَبْنُ وَيَشْنَتُهُ مِيْ الْأَذَى وَاخْتَلْهُ مَا فَحِيْلِ وَلَمْنِكَ وَكَفَيْكَ وَحِزْنِ وَعِبْا فِكَ وَسِّرْكَ رَجْمُلُكُ يَا أَرْحُمُ الرَّامِيْنَ فَعُلَامِ وَرَكِفُونَا فَالْهُ عِلْمَهُمْ لِلْمُ الْمُعْرِالْمُوسِينَ الله العروضي في فرن وجب بنها وطاعُونَهُا وَالْمَنْهُمُ اللَّهَ اللَّهَ وَالْمَا مَاكُ

# وَكُونُونَا لِكُ مُنْعَالِمُ لَلْمُ لِلْكُلِّدُ الْمُنْ لِلْالْنِ الْمُنْ لِلْالْ

وَخَجَلًا لَا ثَلَنَ وَخَالَفَنَا أَمْلُ وَأَنكُلُ وَحَبَكَ وَعَصَبْنا رَسُولِكَ وَفَلَتِنا دُبِنَكَ وَحَرَفًا كِنَا ثَكِ وعَتْظَلُا احْشَامَكَ وَالْطِلَا فَإِنْ الْمُنَكَ وَأَخْدَا الْخِالِالْيَكَ وَطَادَيْا أَوْلِيّا نَكَ وَوَالّيا أَعَذَا نُكَ وَأَخْدَاعِنَا وَكَ وَأَضَّ إِبِلاوكَ اللَّهِ يَهِ الْمَنْهُمَا وَأَضَارُهُمَا فَصَدْ أَخُما مِذَ لَكُنَّوْ وردكمًا بابه وتعضا سفف وألحف اسماء ، بارض وعاليه بيافله وظاهر ، باطث وَاسْنَاصَلَااَهْلَهُ وَٱبْادْا انصَابَحُ وَتَعَلَا ٱطْفَالَهُ وَآخَلِيَا مِنْسِرَهُ مِن وَصِيِّهِ وَوَارِشِيْكِ وَحِبَ الْبُوْنَهُ وَأَشْرَكًا بَرَيْسِ مَا فَعَظِّمَ ذَبْهُمُا وَخَلْيَهُ مُا أَوْسَقِرَ وَمَا أَذَرَاكُ مَا سَعَنَو لْأَنْفِي وَلَانَكُمُ اللَّهِ مِنْ الْمُنْهُمُ مِيدَدِكُلِّ فَصَيْرِ الذَّهُ وَجَىٰ أَخْفُوا وَسْبَرِعَكُوا وَ مُنْإِفِينَ وَلُوهُ وَمَؤْمِنَ أَرْدُوهُ وَوَكَا ذُوهُ وَطَرُبدِا وَوْهُ وَصَاحِبِ طَرَدُوهُ وَكِافِيضَوْهُ وَامِنَامِ وَهَا رُوهُ وَفَضِ عَبْرُهُ وَالْتِرَافَكَ رُوهُ وَشِرَاضَمُ رَوْعُ وَدَمِرِ أَذَا فَوُهُ وَحسب بْدَّلُوهُ وَحُكِم فَلْبُوهُ وَكُمْ فِأَنْدَعُوهُ وَكَ يَنِ ذَكُوهُ وَإِذِيْ غَصَوْهُ وَفَيْ افْظَعُوهَا وَسِينِ اكْلُو، وَخَيْرًا سُتَعَلُو، وَبَاطِلِ اسْتَوُهُ وَجَوْرِ تَبَطُوهُ وَظَلِم اسْتَرُوهُ وَ وَعَلِيا خَلَفُوهُ وَعَهْدِ نَقَضُوهُ وَحَلَا لِحَرَّمُوهُ وَحَلَمْ إِمْ حَلَاهُ وَنَفِيا فِاسْرَوهُ وَعَنَدُرِ اصُمْرُوهُ وَبَطِن فَنَعْتُهُ وَضِلِعٍ كُنُّوهُ وَصَلِّكِ عَزَّقُهُ وَشَيْل بَدْدُوهُ وَذَلِيل اعْزَقُهُ وَعَيْنٍ أَذُّلُوهُ وَجَوِّ مِنْعَوُهُ وَامِامِ خَالَقُوهُ اللَّهِ مِنْ الْمُنْهُمُ بِكُلَّا بَةِ حَرَّفُوهَا وَوَبْضَةٍ تَرَكُوهُمَا وسية غيروها واحث إم عظاوها وأرخام فطعوها وتنها ذاب تنوها وتصبير ضَيِّعُوها وَابْمَانِ نَكَ تُوهَا ودَعُومًا نَظِكُوهَا وَبَعْتَةِ الْكُرُوهَا وَخِلَةِ أَخْدَ نُوهِ وَخِيانَةِ آوَرُدُوهَا وَعَتَبَةِ اَرْنَفَوُها وَدِيابِ دَحْرَجُوهَا وَأِنَافِ زُبُوهَا اللَّهُ الْمُثَالُمُنُهُا خِ مَكُنُورُ الْبِرِوطَاهِ إِلَمَا لَابِيَة لِعَنَّا ذَابِمًا ذَابًّا مُرْبِدًا لَانْفِظامَ لِأَمَدِهِ وَلانفِيادَ لِعِندِهِ لِغِناً لَغِندُوا اوْلَهُ وَلَا رَوْحُ اخِرَهُ لَمَ وَكَلِ عُوانِهُمْ وَانْضَادِهُمْ وَمِجْبَتِم وَمُوالِمِيم وَالْمُرِينَ وَالنَّاهِضِينَ وَإِخْلِحِهِ مَوَالمُفَنَّدُينَ بِحَيِّلامِهُ وَالمُصِّدِقِينَ الْخِكَامِمُ تم بقول الله يتم عَذِيته مُ عَذَا مًا يَنْعَيْثُ مُنِهُ الْفُلُ النَّا وَابْنِنَ وَتَبَالْمَا لِمِنْ الرَبْعِ مَلْت ودعا عَلِيْ تُل عِ فَنَونَمُ اللَّهِ يَمْ صَلِ عَلَى عُنْ مَد وَالْ عَنْ وَفَعَتِ فَ عَلِا لِاَعْنَ حَرامات وَلَعِنْهُ بِإِلْفَعَ مِلْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْفِي وَاعْرَفُ بِذِيوُ فِي فَهَا آنَا وَافْفَ بَيْنَ بَكِنْكِ

# وَكُونُونَا مِلْ أَلْهُمُ عَلِيمُ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ كُلِّهُ مُعَلِّيمُ كُلِّهُ مُعَلِّمُ مُكِّلًّا مُعَلِّمُ مُلَّا مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعِلّمٌ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعَلّمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلّمٌ مُعِلّمٍ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمُ مُعِلّمٌ

وَظُلَتُ نِفَسُونَ وَاعْزُونُ بِذُبُونِي فَهَا آنَا وَافِينَ بِهِ لِبِكِ بَنَ بَدَيْكَ فَيْدُلِفَ لِكَ رَصْاها مِرْضِفَ لِنَا لَعُنْفِي لَا إِعَوْدُ فَايَن عَدُثْ فَعَدُعَلَى بِالْمَعْفَةِ وَالْعَفُوثُمُ فَالْ فَلِيَ لَل العَنْفُوالعَبْفُومَامُرُمْ لِمُمْ الْمَاكَ مُعْفِلُهُ الْعُظِيمَ مِنْ طُلْمُ وَجُرُفِي وَاسْرَانِهُ عَلَىٰ فَهُيُ وَاتَوْبُ إِلَيهُ مِا مُمْ مَنْ فَلَمَا فَعِ عَلِي لَمِن الاسِنْعَفاد ركع وتبهدو ملب المعطالية يَامَنْ بِلَطَانِهِ بِنَضِّ أَلْظَاوُمُ وَبِعَوْنِهِ بَغْضِمُ الْكُلُومُ سَعَنْ مِثَمَّنَكَ وَيَمَّتَ كَلِمُنُك وَلَنْ عَلَى لَيْ فَي فَدَرْ وَمِمْ الْمُحْفَدُ وَجَالِمُ وَمَنْ الْمُحْفِدُ وَعَلَمْ الْمُ كُلْ مِن وَمَلَحِنًا كُلِّ مِضْظِ ضَلَكَ فِيكَ الْفَهُومُ وَنَفَظَعَكَ فِيكَ الْعُلُومُ وَانَكَ الله أَنجَيُّ الْفَتَنُومُ الدَّاثُمُ الدَّبُومُ فَكُذِرْئِكُ مَا أَنْ يِبُهِ عَلِبْ هُ وَفِيْهِ كَلِّمْ وَعَنْ يُحلِّمُ وَأَنَّ بالنَتَاصُ عَلِحَ شَعَهُ وَأَلْعُونِ عَلَى عَنْهِ عَرْضَا مِنْ وَالْمِانَ مِرْجَعُ كُلَّ أَمْرِكُما عَنْ شِينَاكَ مَصْدُدُهُ وَقَدْ لَهُتَعَ عَنْ عُنْوَدٍ قُومِ وَأَخْفَرْتَ مَلَاثُمُ الْحِرْنَ وَأَمْضَيْتَ ما فَصَنَكَ وَاخَرَّكَ مَا لَا فَوْتَ عَلَىٰكَ فِنهِ وَحَلَّتَ الْعُنُولِ مِا غَلَتَ وَعِنْكَ أَمِالِكَ مَرْفِ لَكُ عُنْ بِينَ إِ رَجُهِ فِي تَجْ عَنْ بَنِيَةٍ وَاللِّكَ أَنْتَ المُمَّيْعُ الْعَلِيمُ الْأَحْدُ البَّ وَأَنْ اللَّهِ مُنْ الْمُنْعَانُ وَعَلَيْكَ التَّوْتُ وَانْكَ وَلَنْ وَلِيُّ مَا تَوْلَكَ لِلْ الأَمْ كُلُّهُ نَهُمُّ الْإِنفِيعَالَ وَيَعَلُّمُ الْإِخِيلَالَ وَرَيْ يَخَاذَلَ اهْدِلَا لِخِنَالِ وَجُنُوهَ مُلْإِنَا جَعُوا الينه من غاجل فان وَحُطامِ عَفْتِنا الْهُجَهُمُ انْ وَفَعُودَ مَنْ فَتَدَوَادِ مِنْ ادْ مِنَ ادْ مُنْ دَوَعُلُوكِ مِنَ أَلْنَصَٰإِد وَابِفِنْ ادْءِ عِنَ الْطُهَادِ وَبِكَ اعْنَصُمُ وَجَبْلِكَ آمَنْيَكُ وَعَلَيْكَ اتَوْتَكُلْ الكهيمة فقت دنغ لمُ كِنِّ ما ذَخَرَت حَبِّدى وَلانتعت وُجُدى حَوِّ أَنْفَلَ حَدَّى وَيَفِّتُ وَحْدِيْ فَانَغَنْ طَهْبَ ٓ مَنْ فَعَدَّ بَنِي فِي كُفِّ الْعَادِبَةِ وَلَنْكُ بِمِ الطَّاغِيةِ عَنْ دِيبًا و المالكُيْايِعة وتحركُ ماجرتِهُ أوْلياتي من أمراخ وديّاي فكن كحظَّم وينظام النظيم ولطريقتن النياء عن الماد ومَاعَي الوَقْتُ لِلْ فَنَاء الاصْداد الله مصل عَلْ عَيْرٌ وَالله وَامْرِجُهُ مِعْ النَّابِ فِي مَرْمَدِ الْعَنَابِ وَأَعْمَ الرَّسَدِ الَصْارَهَ وُسَكِعْهُ مَا فِعَمْراك لَذَا هِنْ مِحَةٌ تَأَخُدُهُمْ بَعَنَةٌ وَهُمْ عَا فَلُونَ وَسُخَرَهُ وَهُمُ ٱلشُّونَتْ بِإِنْجِيِّ الذِّي نَظُهُرُهُ وَالْبِيدِ اَلِيِّةِ سَكِينًا مِهَا وَالْغِلْمِ الدِّي سُدِنِهِ إِنَّكَ زُبْعُالِمٌ

# وَكُونُونَا لِكُمْ مُنْكُلِّكُ مُنْكُلِكُ مُنْكُلِّكُ مُنْكُلِل مُنْكُلِّكُ مُنْكُلِّكُ مُنْكُلِكُ مِنْ لِكُلِكُ مُنْكُلِكُ مُنْكُونِ لِكُلِكُ مُنْكُلِكُ مُنْكُولِكُ مُنْكُلِكُ مِنْ لَكُلِكُ مُنْكُلِكُ مِنْ لَلْكُلِكُ مُنْكُلِكُ مُنْكُلِكُ مُنْكُلِكُ مِنْ مُنْكُلِكُ مِنْكُلِكُ مِنْكُلِكُ مُنْكُلِكُ مِنْكُلِكُ مِنْكُلِكُ مِنْكُلِكُ مُنْكُلِكُ مُنْكُلِك

وَكَمَاعَ لِيَ لَكُمْ فِهُ أَلِلَّهِ مَنْ أَلِلْهِ مَنْ أَلِلْهِ اللَّهِ أَلَوْ فَاللَّهِ اللَّهِ فَ أَلْتَ الِعِبَاكُ الْخَالِ اللَّهُ وَفُ وَمُنْ يُوالْفَا لِآلُكُ مُؤْفِ تَهْمُكُخُوا طِرَامُولِ الْمُرْبِرَ كَثَاهِرَ فَإِلَّا آقال النَّاطِفْيَن لَنَا لَكَ مُغِنِّانِ عِلْكَ وَ بَاطِن سَلَ مُن الْمُن لَكُ أَن صَلَّ الْمُعْدَد وَالَّهِ صَالُوةً بَبُنُ بِهِامِنَ الْجَهْدَمِنَ الْمُفَدِّمِينَ وَبَيْحَاوَذُ فِهَا مَنْ يَجْهُدِمِنَ الْمُعَاجِّزِيَ وَأَنْ صَي كَالَدِي بَنِنَا وَبَنِنَكَ صِلَّة مَنْ صَنْعَنَهُ لِفَيْكَ وَاصْطَنْعَنَّهُ لِغَيدَكِ فَإِنْجُعْلَفُهُ خَاطِفَاتُ الْظِينَ وَلَافِ إِذَاكَ أَلِفَ مَن حَتَّى كُونَ لَكَ فِ اللَّهُ المُطْبِعَينَ وَإِذَ الْاخِيرة عُجُولِكَ خَالِدُيْنَ جِ لَلْمُ يَنْ عَلِيتِلَ اللَّهِ يَهُمْ مِنْكَ الْبَذَا وَلَكَ الْمِثِيَّةُ وَلِكَ الْحَاكُ لَكَ الْفَوَّةُ وَالْنَالَةُ اللَّهُ اللَّ مُحْكِنَا لِأَلْدُلُونُ وَجَعُلُكَ عُقُولَتُ مُنَاصِكَ وَلَوْ الْمِلْكُ فَآنَ إِذَا شِنْكُ مَا لَكُ آ حَرُكَ بِن أَسْلِ هِ مِد كُواْمِنَ مَا أَبْطَلَتَ فِنْهُم وَأَبْدَاكَ مِن إِذَا ذَلْكَ عَلَىٰ لَيسَيْهُم مَا أَفَهُ مَنْهُم يُهِ عَنْكَ بْغِعْقُودُهِ وِبِعِيْقُولِ تَدْعُوكَ وَنَدْعُوا إِلَيْكَ بِحِفْا بِنْ مَا مُغَنَّمَ وَإِنِّي لَاعْلَمْ مِنَا عَلَيْنَى مِمَّا ٱنْكَالْمُكُورُ عَلَى مُأْمِنَهُ ٱدَبِنْتَى وَالِيَهِ أُوبِنِنَى ٱللَّهِ يَهُ وَلِيِّهِ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَامُنُهُ بِلَيَ لِائْذَ بَحُولِكَ وَقُولُكَ رَاضِ عِبْكُلِكَ الدِّي شَعْتُهُ إِلَىٰ فِي عَلَىٰ خارِجَتُ الْحَرَيْفِي فَاصَّدِتُمَا أَعْفَىٰ عَنْضَيْن بنَفَنْهُ فِهِمْ الرَّضْيِكَ عَنِي إِذِيْهِ قَدْرَضَتْنِي وَلاَفَاصَرِ عِهْدَى عَالِيَهُ نَدَيْلُهُ يَ مُنارِدُهُ لِمَاعَ فَنَنِي شَارِعُ فِنْمَا أَشْرَعْنِي مُنْفِصُمْ الصِّرَيْنِي مُزاعِ مِنَا أَعَنِيتِي وَلاعِيلَة مِنْ رَعَا بِنَاكَ وَلا مُتَوْجِئِي مِنْ عِنا يَنْكَ وَلا نَفْعُ لَهُ إِنْ عَوْلِكَ وَلا يَوْجِنِي عَنْ مَقَصَدَ أَلَا بم إيْلاَدُ فِكَ وَالْجُمُ لِي عَلِي الْبَصِيرَةِ مِكَارَجِي وَعَلَى الْمِيدَالِينِ عَجَيْجَةٍ وَعَلَى السَّادِ مَلْكَ فِي كَنِي مُنْفِيْلُ ﴿ امْنِهِ مِنْ وَجُلَّ عِلَىٰ إِنَّهِ أَدِنْنِي وَلَهُ خَلَفَتْنِي وَالَّيْهِ اوَبْتَ بِي وَ أعِذا وليا مُكَ مِن الإفنان فِ وَفَيْنَهُمْ رَحْنَكَ لِحَيْكَ فِي فَيْكَ تَفْنِينَ الإجْلَامُ وَ الإسخالص بُكُول طَهِ بَتَى وَالتِّبَاعِ مَنْهَجِي وَالْحَصَّى الْصِّالْحِينَ مِنَ الْآنِي وَدَوَى كُنَّمِنَى وَدَيْجِ عَلَيْتُ إِنْ مَنُونِ اللَّهِ يَمَن اوَي لِلْمَاوَى فَأَنْتَ مَا وَاي وَمَن آباً إِلْ مُلْجَاءِ فآنك كلافئ الله يميم مل على المي واله واسمع نداي واجب دعاي واختل عنيكات مابى وَمُثُواى وَاجْرُسُينَ فِي مُلُوايَ مِن إِفْنِنَانِ الْإِمِنْ السِّيْفَانِ وَلِمَتْ الشَّيْطَانِ بِعَظَمَيْلَ الْمِيْ

#### وَكُمْ فَأَالِكُا ثَمْ عَلَيْهِ لِللَّهِ الْمُرْ

لابَتُوْبُهُا وَلَعُ نَفَيْنِ فَغَيْنِ وَلاوَادِدُطَبِفِ بِنَظِيْنِ وَلا بَكْرَبِهَا فَجُ جَتَّى فَيَلْبَيَ الِّيك بالأدنك فينظننن ولامنطنون ولأماب ولامناب المآت ادخم الالجين ولامنات اَللَّهُ مَانَ حِبِّلَهُ الْمَئِدَبِهِ وَطِياعَ الاِنْانِةِ وَمَاجَرَكْ عَلَيْهِ الدَّكَيْبَاكُ الْفَيْسَيّة وَانْعَقَكَتْ بِعِنْعُودُ الْإِنْيَةِ تَعِينُونَ عَلَى إِدِانِ الْأَفْضِيةِ الْإِمْ اوْقَفَ لَهُ الْمَا الإضطفارة وللإناوقف كفاه كالاصغيارة واعت عليه ذوع الإجنيار واللهثة وات الفُلْوَكِ فِهِ فَضَيْكَ وَالمَثْبَةَ لَكَ فِمَلْا نَصْكُ لِمَكَ وَمَدَ تَعَلَمُ ايْ رَبِّ مَا الْغَبَدُ الْمِك ئِ كُنَّفِ وَافِعَنَّ لِأُوفَانِهَا بِقِنُدَوْلِكِ وَافِعَةً عِمَّدَ مِنَ إِلْدَيْكِ وَلِهِ لَأَنْفَكُمُ أَنَّ لَكَ ۚ ذَا ذَجَلَ ۚ مِرَاجِيَن وَالنِّرْمَ وَهُوبَة وَعُعُوبَة وَانَّ لِلَّهُ بَوْمًا نَا خُذُ فِبْ مِا لِحَقّ وَاتَّن أَيْا نَاك الشَّبُهُ الأَشْيَاءِ بِكُرْمِكَ وَأَلْفَعُهَا بِمَا وَصَفْكَ بِهِ نَفْسَكَ وْعَظْمِيكَ وْرَّوُفْكُ بْأَلْمِصَادِ وَتَنْ فُونِكَ بِاللِّصَامِ لَكِ كِالْمَالِمِ فِي وَجَيْمِ عُقَبًا ، وَسُوَفُمُ مُواْهُ ، اللَّهِ مُمَا يَكَ قَدا وَسُعَتَ خَلْفَكَ نَحْةً وَطُلَّا وَقَدْ بُدَّلْنَا حَكَامُكَ وَغُرَّبَ مُنْ بَيْتَكَ وَرَّدَالظَّالْمُونَ عَلِي خَلْصَا أَلْكَ وَاسْتَبْا احُواحُهُا يْكَ وَرُكُبُواْ مَراكِبَ الْأَيْمِ الْأَيْمِ الْحَارِ عَلَى الْأَلْفِي وَكُبُواْ مَراكِبَ الْأَيْمِ الْمُؤْمِدُ وَكُبَّا بغواص ماخطك وعواصف كلانك والجشاب غضبك وطهرا للادمنهم وعف عَنْهُا الْمَارَهُ مُ وَلَحْطُطِينَ فَاعَالِمُا وَمَظَانِتُهُ امْنَا رَهُمُ وَاضْطَلِهُمْ بِبَوْادِكَ حَتَّ لِأَنْبُعِي مِنهُم دَعَامَةُ لِنَاجِمُ وَلاَ عَلَى الِامْ وَلاَ مَنَاصًا لِفَاصِدٍ وَلاَذَا مُذَا لِرُنَادِ اللَّهِ مُعَالَكُ الْمَا فَمُ واكمل على الموالمية ووديار متدوا عي أغيابهم والحك ك اصلابهم وعِلْ للاعذابات التنفدانفيلابك وأقر للح مناجيته وافلح للرتشاد زنادة وأزللف دمنيرة وأبتداكين مُنْادَهُ وَوَقِرْمِنَ الْتَهْمُ لِلْهُ مَتَىٰ بَعُودَ الْحَتَى عِدَيْدُونُ بُرْمَعُ الْمِنْقَاصِيْهُ وَكَيْلُكُ المُلَهُ بِالْإِمْنَةِ مَتَّى الْوَكِيُّ مِا يَلْ عَلَى كَلَّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ اللَّهِ النَّالِينُ الْمَانِ الْمِينُ وَانْتَ المَكِنُ الْمَاحِينُ الْمُكِرُ اللَّهِ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالَ بديع فطرنك ورب وتختل وليان فدرنك والخلف في فيطنك واولى مختبي لِلنُورَة بَرْجَيْكَ وَسَاحِفِ شَعْبِهَا مِنْ أَنْدُلُا لَكَ فِحَمِكَ لِمَنْ إِنْ وَمَنْشَاء مِنَ الْتُرابِ وَنَظَى اعِلْ مَّا بِوَحْدًا نِبِّنِكِ وَعَبْدِلْكَ أَنْ أَنَّ أَنَّهُ لِأَمْنِكَ وَمُنْعَبْذِ بِكِ مُنْ مَرْعُقُو بَالْبِكَ

#### وَكُمْ فَوْفًا شَالِاً مِنْكُمْ

وَصَلَّ عَلَىٰ إِنَّهُ الْخَالِصِ مِنْ صَفِّونَكَ وَالفّاحِصِ عَنْ مَرْفَاكِ وَالفّابِ حِلْمَامُونِ عَنْ مُكُنُورُ سَيْنَ إِلَى بِمِا أَوْلَيْكَ مُنْ نَعِلُ وَمَعُونَاكِ وَعَلَىٰ مَا بَنِهَا مِنَ الْبِيَتِينَ وَالمُسَلِينَ وَالْصِتَهِ فِينَ وَالْمُ تَدَاءُ وَالصَّالِئِيرَ وَآسًا لِكَ ٱللَّهِ مَعْاجَتِي اللَّهِ بَنِينَ وَبَنِبَكُ لانبئالما اَحَدُّعَ بُرُكَ اَنْ فَا تِبَعَلْ صَنَاتَهُمَا وَامْضَاتُهَا مِهْ مَبْ مِنْ لِكَ وَبُرُوسُلِّهِ أَذَرِ وَحَطِّ وِزْدِ إِلْنَ لَهُ نُورُ لَا بُطِيفِي وَظَهُورُ لاجُنِّ فِي وَامُورُ وَلا رَحُكُ فِي اللَّهِيمَ لِهُ دَعَقُ لَكَ دُعًا وَمَن عَنْ عَلَى وَتَعَبِّلُ لِيْكَ وَالْجِبَيْعِ بَدَيْمِ الْيِلْكَ جُالْكُ طُوسِ الابضاد وضنيك مديدتها واستكت الالباب عن كنه أي اعِيَّها فآن الدُّولُ عَرُلْكُنُوكِ وَأَلْجُ طُعَبُرُ الْحَالِمُ وَعَنَّاكَ لَفَعَكُر. وَعِنَرَنْكَ لَفَعَكُم عَلَيْ الْحَالِمُ السّ ٱللَّهُ مِنَا يَعُدُوي قَدِالْ نَتَرَجْ عُنْفَانِهِ وَأَمِنَ مِنَاشَكُهُ مِنَ إِنَّهُ عَلَيْكَ وَتَمْرَدُنْ فِمُنَا بِنَيْكَ وَلَكَ اللَّهِ مِنْ عَظَاتُ يَخُطُ بِنَا تَا وَهِ مِنْ الْمُؤْنَ وَنَهَا وَاوَهُمُ غَا فِلُونَ وَجَهْرَةً وَهُمُ بِلِّعَبُونَ وَهَبْكَةً وَهُمُ الْهُونَ وَانَّ الْخِنَاقَ قَدَالْتَتَدُ وَالْوِثْاقَ قِيَا حُنْدَ وَالْقُلُوبَ قَدْ شَكِّ وَالْعُفُولَ قَدْنَتْكَ رَنْ وَالْصَّرْ قَدْ أَوُدًى وَكَادَ يَنْقَطِعُ حَبَا بَلَهُ وَانِكَ لَبِالْمِنَادِ مِنَ الظَّالِمُ وَمُنَّا هَدَةٍ مِنَ الْحَاظِمِ لَا بَعْجِلْكَ فَيْتُ دَرُكِ وَلا بِعِيْ زُلَ إِخِيَازُ مُحْرِجْ وَاتَّمَا أَمْهَكُ الْمِيْسَانًا وَلِيَكُونَ جَمَّاكُ عَلَى أككخال الثالغ والتاليف وبعبيدك ضعف المشتهة وعجزا لإنايتة وكآن كظأ اللالهيّة وَمَلْكُ الرُّونِيّة وَمَطْتُ اللَّانَاةِ وَعَفْوَبُهُ التَّأْتِيدِ اللَّهَ مُ فَانِكَاتَ فِالْمُنْ إِبِمَةَ بِحِرًا مِ الْمُعْالِ مِنَ الظَّالِمِينَ فَكَ مَدِينَ نُشَاهِ مِن البَّدِيْنَ رِضَّى النّ نَةُ مَيْكَ فَهَا لَنَا مَرَهِ الرَّالَّ إِيدِوَعُونًا مِنَ الْكَدُبِدِ الْحَيْنِ نُمُوْدٍ مَرْبَاكِ فِمْنَ الْمُعَادُنَّهُ وَالْمُعْبُثُهُ مِن رَبِّكِ وَامْنُ عَكِينًا مِالِتَ لِي لَحِيتُومَاكِ اعْضِيدًاكِ فَ الْجَتَرُع كَادِذَاكِ أَفْلِدِكَ وَهُذَكَا عَبَّةً لِمَا أَخْبَتُ وُمَتَّاتِم وَمُتَاخِرَ وَمُجَيِّلُ وَهُمَ وَالْأَيْثَارَكِيا الْحَنْفَ يُعْمُنْ عَزْبِ وَمُتَعْدِ وَلَا عَلَيْنًا. اللَّهِ مَعَ ذَلِكَ بن عَواطِهِ مُأْفَيْكَ وَرَحْمَيْكَ وَحِي عَالِمَكِ وَحُنْ كَالْائِيْكَ بِمَيْكَ وَرَجْهَا عَلِيتَ إِنْ فَ فَنُنونِهِ بأن تعِنكُ مُواجِيرالت آثِر وَمَكايِن الضَّايِر وَحَتَّا بِقِ الْخَوَاطِمُ إِنَ هُوَلَا إِنَّ الْعَبَ

#### उडिंड विकियाँ

خاضٍ وَليَ لَمَنِيِّ فَإِلَّ وَعَلَ كُلُّ فَعَ فَادِرٌ وَإِلَا لَكُ لَنَاظِرٌ مَعَمَا لَهَلُ وَفَرْبُ الكَجِلْ وَضَعْفَ أَلَامَلُ وَأَرْاتَ الأمِلُ وَإِنَّ الْمُعِلِّ وَإِنَّ الْمُتَعْفُلُ وَأَنْكَ لِمَا أَنَّتُهُ الآوَلْ مِنْدُمْنَا أَنَاتَ وَمُصَيِّرُهُمُ الْكَالِيلَادِ وَمُعَيِّلُهُ مُ أَعَالَهُمُ وَتَحْلُهُا ظُهُورُهُ لِلْ وَقَيْنَ فُورُهِ مِن مَعْتَهُ فَوُرُهُ مِعْنِدَ نَعَنَهُ الْصَورِ وَانْتَا وْالْتَمَا وْ بِالْوُد وَ الْخُوجُ بِالْمِنْفِرِلْكِ سَاحَةِ الْمَحْفِ للْبِرَثِكُ الْمِيمِ طَرْفَهُ مُوافَّكُ نَهُمْ هَوَاءً مَتَرَأُ طِينَ خِ عَبِما اسْلَقُوا وَمُطَّا لِيْنَ بِمَا احْنَقَبُوا وَمُحْاَسِينَ هُنَاكَ عَلَى مَا ارْتَكَبُوا الصَّايِفُ فِ الْاعْنَا فِي مُنْ وَرُهُ وَالأوْزَارُ عَلَى الظَّهُ وَمِا رُورَةٌ لانفكالَ ولا مَنَاصَ وَلا بِحَنْصَعَ الفِصاصِ فَدَ أَعْمَنْهُم لِلْحِينَةُ وَحَلُّوا فِحَبْرَةَ الْجَيَّةَ الْمُحْتَ الْفَتِيَةِ مَعْلُولٌ بِهِيمِعَنِ الْجَيَّةِ الْأَمَنِ سَبَقَتْ لَهُ مِزَ إِللَّهِ الْحَسْنَ فَعَوْلِ المَّهُ يُد وعَظِيمُ المُورِد وَلَمْ بَصِّ نُ مِتَنْ فِي الْمَنْ عِالْمَرَدُ وَعَلَىٰ وَلِياءِ اللهِ تَعَنَّدُ وَلَحَتُ مُ سْنَعْبَدُ وَعَنْهُمْ بِحُيْفُوفِهِ مِنْفَرَدٌ · اللَّهِ مَانَ الْعَنْدُ فَانَ الْعَنْدُ فَا تَذَيْكُ فَتَ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْفَوْسَ قَدْ مَلْغَبُ أَلَمَّا إِنَّ وَالْإِعِلْ مَ قَدْفَ مَنْ مَا لانتظار لاعَنْ فَفِيلِ سَنْصارِ وَلاعَن انْهام مقندار وَلَكِ بَالْعِنَا فِي أَنْ مِزْ لِزُهُمِ مَعَاصِيلَ وَالْحِلَافِ عَلَيْكَ فِهِ أَوَامِلَ وَتَوَاهِيكَ وَالنَّلَعُ مِا وَلِيا اللَّهِ وَمُطَاهِمَة إِعَدَالْكَ اللَّهِ مُعَقَرِّبُ مَا قَدْقَرُ وَاوْرُدُمَا فَدَفَّا وَحَقِّفَ ظُنُونَ المُونِيْنَ وَمَلِّعِ أَلمُؤُمِنْ ثِنَ أَمْ بِلَهَ مُمِن افْامَة حَفِّكَ وَمَضْرِ دُبنك وَاظِهَادِ جُنِّكَ وَالْانِيْفَامِنَ اعْدَالْكَ وللصَّادِ فِقَلِّهِ لَا يَامَن سَوَّعَلَهُ وَنَفْدَ حكُمُهُ وَشَمْلَ إِلَهُ صَالِعَلَ مُ مَنْ اللَّهِ مَا زَالْ اللَّهِ وَازْلِحَلَّكَ عَنْ طَالِيْ وَالدِّدُهُ اللَّهُ عَلَى مَاللَّهُ وَازْلِحَلَّكَ عَنْ طَالِيْ وَالدِّدُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَاجُلُهُ بِالْاسْتِصَالِ وَكُبِّهُ لِلْخِنَى وَاعْصَفُ بِرَفِيْهِ وَادْدُدُكُنَهُ فِحَدِهِ وَحُلْ بَبْتُ وَبَهِنَ لِيْعَ لِشَاعِل مُولِ وَسَعَتْمِ ذَائِمُ وَالْنَعْثُ الْتَوْبَةَ وَحُلْ بَبْتُهُ وَبَيْ الإنابة واسلبه دوكم الزاحة والمددعك الوطاة وخديث بالخنو وحشيه إِنْ صَنْمِعُ وَلَا نُدُبِّتِ لَهُ قَنْمَا وَاتْكُلُّهُ وَنَكِّلُهُ وَاجْنَتْهُ وَاجْنَتْهُ وَانْنَاصِلُهُ وَتُنَّهُ وَحْتَ بِغِينَمَاكَ عَنْهُ وَٱلْمِنْهُ الْصَعْادَ وَاجْعَلْهُ قَيْاهُ الْتَارَكَعِنْدَ يَخِوَانْادِهِ وَمُلْبُ قَلْمِ وَاجْهَا وِ اَسَادِهِ وَاسْتَ نَهُ ذَارَ وَلِمْ وَلا بَوْلَ لَهُ ذِرًا وَلا تَعْقَبْ لُهُ مِن

# وَكُرُفُونًا لَكُمْ مُعَلَّمُ الْمُثَالَا

مُنْخِلُف آخِرًا اللَّهِ يَهِ إِدْرُهُ مَّلْتُ اللَّهِ يَهِ عَاجِلهُ ثَلْتًا اللَّهِ مَلا نُوْجَالُهُ ثَلْتًا اللَّهِ يَهِ خُذُهُ ثَلَتًا اللَّهِ مَاسَلُهُ التَّوْفِينَ ثَلْتًا اللَّهِ مَا لَانْهَاهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ لْأَنْ خِرْهُ اللَّهُ مُعَكِيْكَ بِمِ اللَّهِ مُمَاشُّدُدُ فَجَنَّكَ فَكِيهُ اللَّهُ مُنَاعَظُمُ مُكَا عُنَصَيْتُ فَكُلَّهُ وَلَكُ المُجْوَثُ مُنِهُ وَبَكِ تَوْارَبُ عَنْهُ وَبَكِ السَّكَهُ فَتْ دُونَهُ وَبَكِ النَّذَرْتُ مِنْ صَمَّالَمُ اللَّهُ مَ اخْرُسْنَ بِحِبْدَاسِنَاكُ مِنْ وَمِنْ عَذَا بِلَ وَالْحِيْمَةِ بِكِفَا الْمِكْ كِنْ وَكَيْدَ بَعْنَا مَلْكَ اللهي واخفظ يخفط الإيان واسل على شرك الذي تزت بدرس لآن عن الطّواعبت وحصتى عضيك الذى وتبتهم برمن الجوابني الله مابيد بني ميك بضر لابعاك وعَنْ مَرْصَدُ فِلْ الْحَيْلُ وَجَلِلْهِ بِوَدِكِ وَاجْعَلْهُ مِدْرِعًا بِدِرِعِكَ الْوَافِيَةِ وَاحْسَارُكُ ف بحِكَ لْاتَنْكِ الْكَافِيةِ الْمِلْ وَالْمُعْلِنَا تَنْ أَوْ وَوَلَيْ مَنْ لَكَ قُوالِي وَفَاصِرُ وَ الْكَيْنَ الْحَجْ وَعَوْنُ مَنْ بِكَ أَسْتُعَدِّي وَكَ إِنْ مِنْ بِكَ أَسْبَكِهِيٰ وَالْمَزْرُ الذِّي لِاثْمَا نَعُ عَا أَشَاوُ وَلا قُونَةُ اللَّه الله وَهُو حَبْثَى وَعَلَه وَكَ لَتُ وَهُورَتُ الْمُنْ الْعَظِمُ وَدَعِ عَالِمَ لَل نِ قُونُهُ إِلَيْ النَّاكِ النَّفِ وَكُهُفِ اللَّاثِقُ وَجِّنَةَ الْعَائِدُوعَوْثَ اللَّهُ ثَيْنِ فَابَ رَاعَيَّمَهُ يواك وخير كرالي دونك وذك وذكر كاعتز بغيرك وافنف من استني عذك اليك اللهم المهرك ومنيك اللهي المطك اللهي وقلع كأعق كضمير عن مناجانيك وعقفة سَرْجَ عِنْدَدُعًا ثُلُكَ وَصِدَوْ خَالْصَيْتِي الْكِيَّا الِّيلُ فَأَفْعَنِهِ الْجَافَوْفِ الْيُلْكَ وَلاَ فَنْهُمْ ايَّذَا اعْنَدَتُ عَلَيْكَ وَبَادِرْ فِي مِيْنَالِئِكَ وَلاَئْكُمُ وَفِي عِنَالِبَكِ وَخُنْظَالِمِ السَّاعَة التاعة أخذع بمفيني يفكيد متاصل أفاف محبيث فائمته خاط دعاسته متيزك مُنْعِيْمِ كُلُّهُ أَلْلَهِ يُمْ بَادْرِهُ فَتَلَاذِيَّةِ وَالْبَيْقُهُ بِكُفِنا بَيْ كُنْ مُنْ وَشَرَّهُ وَمَكُوفِهَ وَ وعَمْنُهُ وَسُووَعَقَيْهِ وَفَصَيْهِ اللَّهِ مِلْكُ فَرَصْتُ لَعَرَبُ وَلَا عَتَدَنتُ فِي وَمِنْ كُلِّينَ يَعْتَكُنْ مِنْ مُحَكِّدُوهِ وَيَتَصَدَّهُ إِلَّادَيْنَهِ وَبِيثًا عُنْ لَظَامَةُ وَكُنْعُ عَلَى مِكَ أَنْدِهِ " اللَّهِ مُنْ كُنْ لِمُ وَلا نَكُ رَعْلَ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ النَّادَ مِنْ كُلُّهِ مُرْوَاوَرْكَ إِدَاكُولُا يَعَنُّ فِي صَالَّ وَالْتَ وَلِينَ وَلاَ يَعْلِمُ فَالِبُ وَلَنْتَ عَصَّادُ وَلَا بِحَنْ رَجِي عِلْمَ مَا أَمَّ الْوَانْتَ كُفَيْ اللَّهِ مِنْ النَّانِي النَّانِي وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ

# وَكُوْنُونَا كِالْمُنْفُعِيْمِ الْمِيْسُلِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَيَتَ لَكُ وَلا فَيْ أَلْ وَلا حَوْلَ الْأَبِلَ مَلْ الْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال الهالع ومطبت الطامع ومنت الضايع باغوث الغرفان وبالخاس لعران وطاض كالم مُكان بلاد دُك وَلاعيان وَلاصفة ولابيان ولابطان عَنْ الاقفام وَصَلَّا الْأَفْامُ عَنْمُوا فَقَدَةٍ صَغَيْرُدا بَيْمِينَ الْمَوَامِرِفَضَالًا عِنَ الْأَجْرَامِ الْعِظامِ مِيَّا النَّاتَ حِجَابًا لِعِظَمَيْك وَالْيِّ نَهْ لِلْمُ اللِّهِ مِنْ الْمُرْامُ لِلْمُ الْمُرْامُ لِفَكَتَ لِمَا اللَّهُ الْمُرْامُ لِفَكَتَ لَا اللَّهُ اللّ وَانْتَ الْمَلَكِ الْقُرْدُوسُ بَادِئُ الْآخِنامِ وَالْتَعْوُسُ وَمُخِنْ الْعَظامِ وَمُمْتِ الْأَنَامِ وَ عِنْ وَالَّهِ اوْلَا لَهِي وَلَجْهَا لاَوْنِيْ وَالْقَامِ الأَغِيا وَأَنْ نُعَيِّلُ مَا قَذَا أَجَّلَ وَتُقَارِّمَ مُا قَدُنَا حَسْرَوَالْمَ عِمَا قَدُا وَجَنَا إِثْمَا مُرَوَقِعْ مِنْ مَا قَدُنَا حَرَا فِي النَّفُومُ لَحَصَرَة المانئة وَمُكَيْفُ الْبَالَسِ وَسِوَّةِ النَّاسِ وَعَوْلِضَ الْوَسُواسِ أَلْحَنَّاسِ فِي صُدُودِ النَّاسِ وتكهنيناما قذر فقفنا وتضرف عناما فتذركتنا وثبا دراضطلام الظالميز ويضت المُوْمِنِينَ وَالْإِذَا لَهُ مِن المُعَانِدُينَ اعْبَن رَبِّ الْعَالَمِينَ وَذَعْ عِلْكِتَا إِنْ فَنُومَ ٱللَّهِيمَ لِيِّ وَفُلَانَ بِرَفُلِانِ عِنْ اللَّهِ مِنْ عَيَدْكَ اللَّهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فَا يَكَ الشَّدُّ بَأْسًا وَاسْتَ و نَنْكُنالًا وَقَدْمَ خُرُه مِ فَ مِعْ وَعَالِمُ البِيغِ فَا لِلْفَوْدِةُ الْمُؤْلِ حِلْلِرَضَا عَلِيمًا الْفَرْعُ الْفَتْدَنَّ اَكِنْكَ بِاذَالْحَاضَرةِ وَالرَّغْمَةُ الْغَيَةُ الْكَكَ بِالْمَنْ بِهِ الْمُفْاخِرَةُ وَأَنْتَ اللَّهِ مُشَاهِدُ هَوا حِلْ لَقُوسُ وَمُ لَصِدُ مَكَابِ الفُلُوبُ وَمُطَالِعُ مُتَلِّ التَّلَيْمُ مِنْ عَبْرِيتَ عَلَيْ وُلانْعَنَقُ وَقَدْ مَرْى الْلَّهْ مِيهِ مِالْبُرُ عَنْكَ بَيْطُولْكُ نَا خِلْكَ آمْرًا هَـُلَهُ عَلَيْهِ كَالّ وتَمْرُدُا وَعُنُوًّا وَعِنَادًا اللَّهُ مَوما بِعُاينُهُ أَوْلِيا لَكَ بِن يَعْفِيهُ أَثَارِ الْحُرّ وَدُرُوس مُعَالِمَةِ وَنُرْبَدُ الْفَوْاحِرْ وَاسْفِرَادِ آهَ لِهَا عَلَيْهَا وَظَهُوْدِ الْبَاطِلِ وَعَمُومُ الْغَنَاشُمُ \* وَ التراضي بذلك والمعاملاف والمتقرفات متجرت بم العادات وصادكا كمفرضات وَأَلْمُسْوِينَانِ ٱللَّهِ يُمَا أَدُونُنَا مِنَا مِنْ اللَّهِ عَنْ الْعَنْ الْعَنْ اللَّهِ عَنْ الْمُعْنَ اللَّهُ وَكُنْ آمَّدُنَّهُ كُرْخِيَتُ لْمُوَكَّتَادِ وَخُذِ الظَّا لِمَا لَمُ الْمُعْدُمُ عِنْفًا وَلَا نَكُنُ لَهُ رَاجًا وَلا بِهِ رَوْقًا أَلَّهُ مِ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِن عاجِلُهُ واللَّهُ ولا عَهُ لُهُمُ اللَّهِ وَغادِرهُم سُكِّرَة وَهُجُرةً وَسُخِرةً وَسَخِرةً وَسَخِرةً

#### وَكُمْ فُونًا لِكُ مُنْعَ لِبَهِ لِمُعَالِكُمُ مُنَاعِلًا لِمُنْعَ لِبَهِ لِمُلْتَكِلًا

وَجَعَيَّ وَهُنْهُ بَلِعَبُونَ وَمَنكُرًّا وَهُ مُرَكِّرُ وَلَهُ مَنْ كُونَ فَيُجَّاةً وَهُمُ الْمِنونَ فَاللَّهِ مُنْهُ بَدِّدِهُمُ وَبَدِّدِهُ أغوانكم وافلل اعضادهم والفرم خودهم وافلل حكه مدواجت سنامكم واضعف غلائمكم اللهت المجننا أكنافه وملتكنا آمواله وتبتله مأليتم القنام وتبتلنا بن مجاذر تهيم وَبَغِيْهِمُ التَالَامَةُ وَاغْنِنَا هُمُ اكْتُمَ لِلْعَيْمِ اللَّهِ وَلَا تُرْدَعَنَهُمُ السَّالَةِ فِإِلْمَا مَنَاهُ صَبَاحُ المُنكَذِينَ وَيَجِعُ كَالْتُهُمْ فَوَدُا لَلْهِ مِنْ إِذَا الْقَلْدَةِ الْجَايِعَدُوا لَخْمَةُ الْوَاسِعِةِ وَالْمِنَ الْنَابِعَةِ وَالْالْآءِ الْتُوالِيَةِ وَالْأَما دُى لِحَنَلَةَ وَالْمُواهِلَ عَرْبَلَةِ لَا يَنْ عَلَقَ وَرَفَ وَالْهُمْ فَأَنْظُنَّ وَالْبَلْاعَ فَشْرَعُ وَعَلَا فَارْتَفْعُ وَفَدَّرٌ فَأَحْسَنَ وُصَوَّرَ فَأَنْفَنَّ وَاجْسَجَ فَأَ بُلَغَ وَالْغَنَهُ فَأَسْبَعَ وَأَعْظَى مَأْخِزَلَ وَهِنَحُ فَأَضْنَلَ بِامْنَ سَمَا عُهُ الِعِرْ فَعَنَاتَ حَوَاطِفَ الانضار وَدَنَا عُوْ اللَّطُفِ فَإِن مُواجِسُ لا وَنكارِ يَاسَ تَقَرَّدُ بالْمِلْكِ فَلا يَدَّلُهُ كُ مَلَكُونُ سُلْطَانِهِ وَتَوَحَّدُ بِالْكِ بِرَاءُ فَلَاضِدً لَهُ خِجْرُونُ شَانِهِ الْمِنْ خَادَتُ فَيَكُمْ ا فبنبيه وقائق كطائف الاوهام والخست وقن انباك عظينه خطائف ألانضايه أكانام ياطالِم خَطَابُ قُلُوب العالمين وشاهِ مَحْظَات الصّاد التّاطِرين البَريحيَّة الوَجُهُ لِهُبْدِيثُهُ وَحَضَعَت اللها عُلِطَتْ وَجَلالتُهُ وَوَجِلَ الْفُلُوبُ مِن حَيفَتِهُ وَارْبَعَنَهُ إِلْفُرْآنُصُ مِنْ فَرَقُ إِلَيْكُ فِابَدِيعُ فِا قَوْيُ فِالْمِنْعُ فِاعْلَىٰ الْمُعْطَلِعَكَ شُرُفِ الصَّلَوْة بِالصِّلْوَةِ عَلَيْهِ وَالنَّقِيبُ مِنْ طَنْكَنَّي وَالنَّخَفَّنُ بِهِ وَطَرْدَا لنَبْعَدَ عَنْ بالنَّهِ وأذف ملهن الذك والهوان كما أذا قبها والجمله طرنق الأجاس وشربدا كالخباب وَالْحُدُيَّةُ وَبِي الْمَاكِينَ وَصَيَّلَ اللَّهُ عَلَيْ يُحَيِّمُ وَاللَّهِ الطَّيِّينَ الطَّامِعُ رَضَّ المُالْوَادُ عَالَتُكُمَّ وَاللَّهِ الطَّامِعُ رَضَّ المَّالِحُ اللَّهِ المُعَالِبُ لَلَّهِ المُعَالِّذَ المُعَالِقِينَ الْمُعَالِّذَ المُعَالِّذَ المُعَالِّذَ المُعَالِّذَ المُعْلِقِينَ المُعَالِّذَ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذَ المُعَالِّذِ المُعَالِّذَ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعْلِقِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ اللَّهُ المُعْلَقِ المُعْلَقِ اللَّهُ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْ اللَّهِ يُومَنَّا بِحَكَ مُثَنَّا بِعِنَّهُ وَكَايَا دُمِكَ مُتَوَّالِيُّهُ وَيَعِكُ سَابِعَنَّهُ وَتُتَكُنَّا فَجَيْرُ وَحَمْ كُنَّا وَأَنْتَ بِالْتَعَقَّلُفِ عَلَى رَاغَيَّرَفَ جَدَرُ اللَّهُ مُ وَقَدْغَضَ لَهُ لُا كِنَّ بِالرِّبْوَ وَالْمَلْك اَهُلُ الْصِيْدَةِ بِفِلْلَجِبْقِ وَانْتَ اللَّهُ يَهِ بِعِبْ ادْمِكَ وَذُوْيِ الرَّفْنَةِ الْيَكَ شَعَيْقٌ وَبِاجِابَةً دُفَاتَهُمْ وَبَعِينِ الْفَرْجِ لَهُ مُحَفَيْتُ اللَّهِ مُنْ صَلَّ عِلْ فَيْدَ وَالْفَيْدَ وَبَادِ وَنَامَٰ لِكَ بِالْعَوْرِ اللَّهُ النفدلان مَعْدَهُ وَالنَصْرِ المُنْعَ لِا بَاطِلَ بِحَتَّادُهُ وَأَغِ لَنَا مِن لَذَلْكَ مَنَاهًا يَامُ وَفِيكِ وَيَخِبُ فِيهِ مَنْ قُلْ وَتُعْتَامُ فِيهِ مُعَالِمُكَ وَيُظْهُمُ فِيهِ وَالْمِلْ وَنَكُفُ فِي عَوَاد عُصِلًا لَكَ



ٱللَّهُ مَا دُرِنَامِنِكَ بُدارِا لَحْمَرُ وَبَا دُرِاعُنَا نَكَ مِنَ بَاسِكَ بِدَارِ النَقِيمَةِ ٱللَّهُ مُاعَيْا وَ اَغِنْنَا وَادْ فَهْ نَعْتَمْنَكَ عَنَا وَاحْلَهُا مِا لِعَوْمِ الظَّالَيْنَ وَمَعْاعَلِتَ لَ عِهِ فَيُونُهُ اللَّهُ وَأَتَ الكول بلا أولية والاخرية اخرية عدودة النائنا الالعلة المناز الواخرع لالحاج افندارًا وَاسْتَدَعْنَا بِحِكَمَنْكَ اخْنَا رَّا وَبَكُونَنَا مَعْرَكَ وَمَهْلُكَ اخْنَا رًّا وَآتَكُنَا مِالِالان وَمُغَنَّا الْأَدُواتِ وَكُلِّفَنَا الْطَافِيةِ وَحَتَّمَنَّا الْطَاعَةَ فَأَمَّرَتُ عَجُنَّرًا وَنَهُنَّ عَبُرُرًا وَخَوْلَتَ كَنِيًّا وَسَالَتَ بَهُمَّا فَعْصِيَ فَلِ قَوْلِتَ وَجُهُ لِلْ قَدْلُ فَنَكَ وَمُت فَانْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ وَالْبِهَاءِ وَالْعَظَيَّةِ وَالْكِ بْبِهَاءِ وَالْإِحْدَانِ وَالْعَمَاءُ وَالْمِنْ وَالْالْآءِ وَالْمِغِ وَالْعَطَآءِ وَالْآغِ إِذ وَالْوَفَآءِ لَاعْتَظُ الْفُلُوبُ لَلْ بَكِنْ وَكُلْمَدُكُ الأوهامُ لَكَ صِفَا وَلابِتُهُكَ شَيْ مِن خَلْفِكَ وَلا يَسْكُلُ شَيْ مُن صَنِعَكُ بَارَكْتَ آكَ عَنَّهُ أَوْمَتُنَ أَوْمَذُكِكَ أَكُوا مِنَّ الْحَمَرُ ۗ وَلَيْنِ بِيُمِلُ تَخْلُونُ خَالِفِيهُ بَعْا لِمَتَاعَا بِقُولُ الطَّالِقَا الْبَاغِينَ النَّاكِيِّينَ الفَاسْطِينَ أَلمَادِفَينَ لَذِينَ أَضَالُواعِبَادَكَ وَتَرْفُواكِ نَا بَكَ وَتَدَّلُوا أَحْكُ الْمَكُ وَجَدُوالحَقَلَ وَحَلَوا عَالِيَ أَوْلِيا الْكَ جَزاةً مِنْهُ وَظَلَّمَا مِنْهُمُ لِإِمْلِ بَبُثِ نِمُتِكَ عَلَمْهُمَ سَلاَمُكَ وَصَلَوا لَكَ وَرَحْمَلُكَ وَتَرْكُنا لَكَ فَشَنَّاتُوا وَاصْلُوا عَلَفْكَ : وَ هَتَكُوْ إِجْارَ بُرِكَ عَنْ عِنَادِكَ وَاعْتَدُوا اللَّهِيْمَ مَالِكَ دُولًا وَعَنَادَكَ حَوَّلًا وَتَرَكُوا اللَّهُ وَعَالُوارَضِكَ فِي مَكَاءُ عَيْلَ وَظُلَّما وَمُدُلَّهُ مَهُ فَاعْبُهُمُ عَنْتُوحَةٌ وَفُلُوهَ مِعْبَةً وَكُمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُكَالِّكُ مَن يَجْهَ لَقَالُهُ حَلَدْتَ اللَّهُ مُعَالِمًا لَكُ وَ وَعَدْتَ الْمُطْبِغِينَ احِيْا لَكَ وَقَدَقَتَ الْمُكَ بِأَلِتُدُو فَامْنَتْ طَائِفَ ۚ فَآبِدِ اللَّهِ مُ الدِّينَ السَّوْاعَلَاعَدُولَ وَعَدُوهِمْ مُوعَدُّوْا وَلِيَا نَكَ فَجَبِيُ وَاطْاهِرَ فَلِيَا الْحَقَّدُاعُينَ وَ لِلْمِنَامِ الْمُنظِ الْمَاتَمُ بِالْفِيْمِ فَالْفِيْنَ وَجَدِد اللَّهِ مَعْلَىٰ مُنْ أَمُّكَ وَاعْدَاهِمْ فَادْكَ وَ عَنْا بَكَ الدِّي لاَنْدَفَ عَمَ الْفَوْم الظَّالمِينَ \* اللَّهُ يُعَمِّلُ عَلَى عَنْهُ وَالَّهِ وَقَوَّضَعُ فِلْفُلِّفِيهُ للِّن بِالْحَيَّةِ الْخُامِعْيَنِ لَنَا بِالْمُوالْلِاخِ الْمِنْعُيْنَ لَنَا بِالْحَيَّةِ بْنِي وَالْعِيمَ لِالْوَارِدْيَ لَنَا بالتَّنفينوالع مَل المُواسَانِ فِنَ الْجُيِّنَ ذِكْنَاعِنِكَاجِ بْمَاعِهِ مَوشَدِّدِ ٱللَّهُ وَكُنَّمُ وَسَدُّدُ اللَّهِ مُنْ مُلْمُدِينَهُ النَّدِي النَّصَّاتُ لَهُ مُوالْمَعْ عَلَيْمُ نَعْيَمُ لَ وَخَلِيَّهُمُ وَاسْخَلْطُهُمُ

#### وَكُونُونًا يَا الْأَمْمَةُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّا لِلللَّا اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

وَتُدُ اللَّهِ مِنْ فَقُرُهُ مَوَالْمُ اللَّهِ مِنْ مَنْ شَعْتَ شَعْتَ فَافْهُمُ وَاغْفِرَ اللَّهِ مَدُ ذُنُوفِهِ مُ وَخَطَا بَاهِمُ وَلَازُعُ فَلُوْهِ مُ يَعِمَا ذِهِ مَدَبِهُمْ وَلَا غَلِمَ مِلَيْ وَبَ بِغَضَتِهُمْ وَلَحْفَظُ لَمُ مُا سَحَمَهُ مُنَ الطَّهَائِرَةِ بُولاِيةً أُولِيا مُّكَ وَالبَرَاءَ مِن أَعْدَا مُّكَ أَنَّكَ بَمَيْعٌ فِيكُ ي لِلهادي المُكاتِ الم الله منا هُلك رَامُلِك بَخُ بِاعَطِيًّا نِكَ مُتَرَعَكَة وَأَنْوا بُ مُنَاجًا لِلَ بَنَ آمَلُكُ مُتَّرِعَةً \* وعُطُونَ فِي خَطَا لِلَ لِنَ ضَعَ الْمِيْلُ عَبْرُ فَقَطِعَةٍ وَقَذَا لِحِيدًا لِإِذَارُ وَاشْنَدَ الْمُضِرَارُ وَعَبْنَ عَنَ الْإِصْطِبَادِ أَهْ لُ الْإِنْظِأْرِ وَأَنْ اللَّهِ مِنَ الْمُصَدِّمِنَ الْمُصَادِمِ وَعَبْرُ مُهُمِّل بسَع الاينهال وَأَلْدُونَذُ بِكِيامِنَّ وَالْرَاعِبُ إِيْكَ خَانِدٌ وَالْقَاصِيداً لَلْهُ مَهِ بِالْبِينِ سَالِمُ اللَّهُ مَد هَا حِلْ مَنْ قِدَا مُنْ تَنْ خِطْغُيا مِنْ وَاسْتَمْرَ عَلِيْ جِهَا لِيَهُ لِعِنْبًا هُ بِحُرِيْكُ عَنَهُ فَبُلِ إِلَادَكِم وَهُوَ مَبْتَدَعُ الْلَاوْلِيَآلَكَ بِمُكَارِهِمْ وَيُرْاصِدُهُمْ مِعَيْنَعُ الصِيه وَيَقِصُدُهُ مُ مُ خُلِقِ مِنْ وَبَنِهِ اللَّهِ مِنْ أَكُونُ الْعَذَابِ مِنْ المُؤْخِنَ وَالْعَبْ مُجَدَّةً عَلَى الظَّالْمَيْرَ. ٱللَّهِ مُنْ الْمُفْفِ الْعَمَاتِ عَنِ الْمُجْرِزِ قَاصِبُ مُعَ الْعُنْ مِّرْ اللَّهِ مُنادِد عُصَّاءَ الْحَوْرِ وَالْعِوْرِ وَفَا دِيدا عُوْانَ الظَّلْمِ الْقَصْمِ اللَّهُ وَاسْعَدْنَا بِالْتَكُرُ وَالْعَنَا النَّصْرَ واغضنان سوء المبدئ والعاقبة والخرودعا عاب لم فع فونه اين فرد والروب وَتَوْجَدُوا لِيَهُ إِنْ أَصَاءَ بِالمِيْهِ النَّهَا ذُوَا شُرْقِتْ بِهِ الْأَنْوَادُ وَأَظْلَمْ بِإَمْ وَخِيدُ بُلِلَيْتُ إِ وَهُطَّلَ بِغَيْثِهِ وَالْمِلْ لَتِبْلَ بِابْنَ دَعَاهُ المُضَطِّرُونِ فَأَجَابِهُ وَكُمَّا النَّهِ الْخَاتَفُونَ فَامْهُمُ وعَبْدَهُ الطَّالْغُوْرَ فَحْكَ رَفْمُ وَحَدِهُ النَّا كُورَن فَالْمَهُمْ البَّلِّكَ اللَّهُ وَالفَّنْ الظَّاللَّا انت الخالق بغند تت كنف والفناضي بغير يخيف تجنك الماليّة وكلَّمَكُ الدَّامِيّة بلِّهِ اعْتَصَمُّتُ وَتَعَوَّدُتُ مِنْ نَقَتْ إِنَّ الْعَنْدَةِ ورَصَلَابِ الْمُلْحِكَةِ ٱلذِينَ أَغْدَ والْخِالْمَ الْكَ. وَ وصدُوا بالمِحَادِ و لِإِذَا إِنْ فَأَعَا مُواعَلِقَ لَ الْبَيْلِ الْكَ وَلَمْ عَيْلَ الْكَ وَصَدُوا لِإِطْفَاء تؤُيْكَ بِاذِاعَة بِسِّلَ وَكَبَدَبُوارِسُلَكَ وَصَدَّوُاعَنَ ايَا نِلَتَ وَاغْتَدَثُوا دُوَيْكَ وَدُوْنَ رَسُلِكَ ودَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِجِيَّةً رَعَبْ عَنْكَ وَعَبْدُوا طَوْاعْيَتُمْ وَجَالِبُتُهُمْ مَدًّا مِنْكَ فَمَنْتَ عَلَى وَلِيَا مِّكَ بِعَظِيمٍ مَعْمَا قَالَ وَحِبُنْتَ عَلِمْهِم حِيَيْهِمُ لَا تَكَ وَالْمَثْتُ كَمْمُما أوْلَيْتُمُمُ بخِسْ جَزَا ثَلْتَ خِفظًا لَمْتُ مِن مُعَا نَدَةِ الْرَّبُلِ وَصَلَا لِالْتُبُلُ فِصَّنَدَهَ مَ الْعِمُودِ الْسِيَةُ

#### وَكُونُونًا مِنْ الْمُعْتَكِمُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّمِ

الإِنْهَ وَخَنْعَكْ لَكَ ما لِعِيْعُودُ قَلُوبُ الإِمَا بَرَ اللّهَ مَا مِنِيكَ الدَّيْحَ خَنْعَكْ لَهُ المَمْواتِ وَالْاَرْضُ وَأَجْدُنُ بِهِ مَوْاتَ الْاَسْنِياءُ وَامْتُجَنِعَ الْاَحْيَاءِ وَجَعَتَ بِهِ كُلَّ مُتَوْرِفٍ وَ فَقَتَ بِهِ كُلْ مُحْيَمِعِ وَأَمَّنَ بُهُ الْحَكِيمَ الْبُ وَأَرْبُ مِيرِكُمُ الْأَيَابُ وَتَبْتَ بِمِقَالِلَقَالِينَ وَاحْتُ مُعْ الْفُنْدَر فِي كُنْ عَلَى عَلْهُمُ هُنَاهُ مُنْوِرًا وَبُرَّتِهُمُ مُنْدَرًا انْضِيلَ عَلَىٰ كُنَّيْدِ وَالْمُسْتَمْدِ وَأَنْ مَخَفَلَ شَيْعَنَ مِنَ لَذَيْنَ خُلِوُا فَصَدَ قُوا وَاسْنُطِعَوُا فَنَظَعُوا النِنَ مَامُونِينَ اللَّهُ يُعلِيدُ آسًا للَّهُ لَمَ وَفَيْقَ آهُ إِلَا لَمُ تَكِيعًا لَا هُلَا أَلَهُ لَا أَع وَمُنَا صَحِيزًا مُهْلِ الْوَبُ مَ وَعُنْمَ اهْمُل الصَّبْرِ وَتَعِيَّةً إِلْهُ لِل الْوَرْجِ وَكُمْ أَنَ الْحِتْدِ بَقِينَ حَيْنَ إِفُلَ ٱللَّهِ مَنْ أَنَّ بَحْ نُوْمُ عَنْ مَنَا صِلْ وَجَيَّ مَهُ لِأَبْطِاعِ لِكَ لِينَا لُوا كُوامْنَكَ وَحَتَى إِلْ صِمُ اللَّهِ وَفِيكَ خَوْقًا مِنْكَ وَحَتَى خُلْصُوا النَّقِيعَة فِي الوَّبَةِ حَبَّاللَ فَتُوجِب لمَمْ عَبَّكَ إِلَى آوَجَبْتَهَا اللَّهُ إِبْنَ وَحَيَّ إِنَّوَكَ الْأَعْلَيْكَ فِالْمُورُومِ كُلِّهَا حُنْنَ ظَنّ بِكَ وَحَتَّىٰ يُغُوِّضُوا الْمِكَ الْمُورَةُ مُنْفَيَّةً بِكَ اللّهِ مُن لا مُنالُ طاعَنَك اللّه بَعُوفِيفَك وُلانَنالُ دَرَحَةً مِن دَرَجَانِ أَكِنَ اللَّه بِكَ اللَّه عَيْمُ إِلمَا للَّهِ بَعْمِ الْدِينِ الْعَالِم يَعْفَا يَاصُدُورَ العالمين طَعِرا لاضَ من عَنْ القَدْ الدِّر واحْدَرا عَزاصين عَنْ نَعَوْلِهِ معارتُ الدّ الإفك الله وفض الجباوي وازالم يترز وأبداكا فاكن الدين اذاك فالمهيد الماك ألكِناب فالواك المأرا لأولين قَايَخ وعَمَّك ايِّكَ لاغُلُوتُ الميعاد، وعَجَل فَهَ كُلِّطا لِبُ مُنَادِ اتِّكَ لِبُالرَصَادِ لِلغِبَادِ اعْوُذُ بِكَ مَن كُلِّلَيْنِ صَلْبُوبُرْ فَيَن فَلَبُ عَن مَوْفَكِ عَوْسُ وَمِن نَفَيْنَ كُفُرُاذِ اصَابَا فُرَث وَمِن واصِفِعْتِد لَاعَلَ وَعِن العَداب مَعَكُونُ وَيُنظِ إلى لِكُوِّ وَهُوعَنْ مِفَاتِ أَكُوِّ مَنْكُونَ وَمِنْ مُكْتِيامُ الْمُثْ مُرُونُ وَيْنَ وَجْهِ عِنْدَنْنَا إِنْمِ النِعْدَ، عَلَيْهِ عَبُونُ الْكَانِينَ ذَٰلِكَ كُلَّهِ وَبِن نَظْبِيم أشكاله واشباه وأمناله اللك علي حكيم المعتكي المعتكي المنعني ووو الظُّلُابِ أَامَنَ الْمَرْت بِعَيْدِيْ الْجِاجُ النَّوْعِ إِنْ الْمَنْ حَتْمَ لَهُ اهْلُ الأَرْضِ وَالْمَعْوَاب يَامَنَ بَعْمَ لَهُ بِالطَّاعِيْكَ لَهُ يَتَعَمَّرُهَاتِ يَا طَالِمُ الْفَتَمَا وَالسَّخَفُنَاتِ وَسِعَ كُلُّ شَيُّ رَحْتَة وَعْلِيًا فَاعْفِرْلِلْذِينَ فَا يُوْا وَاتَّبْعُوا سَبْلَكَ وَفِقْ مَوْاتِ الْحَيْمِ وَفَاجْلِهُ سَصْرُكَ الْدَيْعِ عَدْاتًا

#### وَكُونُونًا لِكُمْ مُعَالِمُهُمْ لَيْ

اتِّكَ لَا خُلُفُ الْمُعْادِ وَعَقِلِ اللَّهُ مَا خِيْاحَ آهَلَ الْكَبْدِ وَالْمِهِ عِلْيُ أَرْدَادِ فِي أَعْظَم تَنْحَالِ وَالْقِيحُ مَثَابِ اللَّهُ ۗ [ يَلْنَجَانِرٌ إِسْ لِيَحَلَفْكَ وَعَا لِمُ بَضِمَا تُرْهِمُ وَمُسْتَغِنْ لَوْ الْتَنْدُ بأللجَيَاءُ اللَّخِيْزُمُا وَعَدَنُهُ اللَّهِ حِيعَنْ كُتُبْ مَكَامِنِهِمْ وَقَدُلُعَتْكُمْ مَا دُبِّهِ مَا الْبِرَهُ وَالْبَدْبِي وأنثره وأظوب واظهره واخفن على تصرفان أذفاق واصناف وكالمت من جيطا وَقَدْرَيْ يَارَبُ مَا قَدْرُاطَمَ فِيهِ إِمْلُ وَلا بِلَكِ وَاسْتَرْعَلِهُمْ مِنِ آعَدًا لُكَ عَرْظَ بِينَ رُمِرُولا ضِيْنَ بِعَيْدِ وَلَكِينَ أَجُهُدَ بَعِنْ عَلَى الْإِنْ تَزَادَةً وَمَا الْمَهْتَ بِمُزَ الْمُعَاتِ إِذَا اخُلِمَ لَكَ اللِّجَاءُ بِقَنْضَى إِخِيانَكَ شَرَط الزّيادَة وَهٰذِهِ النَّوْاصِ وَالْاعْنَافَ خَاضَعُ لَكَ مُنَّا الْعِبُودِيَّةِ وَالْاعِنَّافِ بَمِلْكَةِ الرَّويُّةِ وَاعِيَةٌ بِقُلُوهُا وَسُخَمَا أَ الْلِكَ وَ نَعَنْ إِلَّا لَهُ فَاشْئَكَ كَانَ وَمَا تَشْآهُ كَارْ ؟ أَنْتِ الْمَنْعُو الْمَخْوُ الْمُامُولُ الْمُنُولُ للا النبئقصُكُ فَا أَنْ وَانِ النَّعَ وَلا بِكُمُ فَالْ صَحِدَةً مِنْ سَائِلُ وَإِن آئَحٌ وَضَرَعَ مُلْكُ كُ لابُحُلِفُهُ ٱلنَّقَيْدُ وَعِّلَ البَافِي عَلَى التَّابِيدِ وَالاعْصَادُ مِنْ مَتِّبَلِكَ بِمُفِدادِ وَٱنْسَالَةُ لا إِلَّهُ الْمُ الْذِكُ أَلْوَفُ الْحَتَارُ اللَّهُ مُ أَبِدُنَا بِعَوْنِكَ وَالْحَنْفَنَا بِصَوْنَكَ وَأَمْلُنَا مِثَالَ الْمُتَصَمَّرَ بَحَبُلِكَ الْمُنظِلِينَ بِطِلْكَ وَرَعْعِالِتِلْ فَوْمَ خِفْقُونُمْ وَامْرَافِهُ الْمُنْ مذلك كَتَا تَكُوْا مِنْ مِنْ يَعَيْ لِيضًا كَيْدُ يِنْهُ تُكِرِّ النَّهَا يَّهُ وَاسْتِمَاءً كُرْمَدِهِ وَاسْتَحَالُاتِ رِنُهُ وَاسْفَالُهِ اللَّهُ وَمِهِ دُوْرَ عَنِيهِ وَعِيادًا بِمِن كُفُرَانِهِ وَالْمِاكَادِ بُوْعَطَ مَنْهِ وَحِيْرِنَا فَهُ خَدَيْنَ عِلَمَ امْنَا بِمِن نَعِيْدِ مَنْ عِنْدِهِ وَمَا مَنْدُمْ عُنُونَنِهِ فَيْسُوءَ جِنَاكِة بدو وصِّكَ لِللهُ عَلَى مُعَدِهِ وَرسُولِهِ وَخِرَبُ مِنْ خَلْفِ وَذَربِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُحْتِ وَعَلَىٰ لِهِ الطَّاهِرَ يَنْ وَلا فِ أَمِنْ اللَّهِ مُمَا يَكَ مَدُبْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَأَمَّ بِدُعْ آنْك وَضَمِنْ الْإِجْابَة لِعِبَادِكَ وَلَمْ حِبْ مَنْ فِرْعَ الْمِيْكَ بَرْغَبُ وَفَصَّدَ الْمِيْكَ بِإِجْدِم وَكُمْ نْجَعْ بَيْطًا لِلهُ صَفِرًا بِنْ عَطَا ثَلَ وَلَاخًا شِهُ مِنْ عَلِهِ بِاللَّهِ وَايُّ وَاجْلَ وَلَا خَالَ لَيْك فَكُرْ يَجِبُدُكَ قَرُبُّاكُمُ أَيُّ وَافِدِ وَفِنْدَهُ كَيْكَ فَاقْطَعْتُ مَوَّا تُقُ الرَّةِ دُوْمَكَ بَلْ أَيُ سُجَيْر مِن فَضَيْلَكَ لَمُ نَبِّلُ مِنْ فَجُرُوكَ مِلْ يَ يَحْيَعِ مِنْ فَضَيْلِكَ لَمْ مِهُمَّةٍ فَجُنْ وَوَكِ وَاكِيَّ نَيْطِينَ بَهَكَ احَدُهِي دُوْرَائِي إِلَى الْمَعْرِيطِ الْعَطِينِ لَكُوْنَهُ وَقَدُفَ لُتُ

# وَكُونُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِيُلْكَ وَغِيَّتَى وَقَعْكَ بِالْ فَصَلِّلَكَ بِمُعَنَّ لِمَيْ وَنَالْجَالَ خِيْتُوعِ الْانِنْ كِلَّا مَا فَكَنِي وَوَجْدَ نَكَ خَيْرَشَفِيْعِ لِ إِلَيْكَ وَقَدْعَلِكُ أَللَّهِ مَا جَدُتُ مِنْ طَلِبَةِ كَ ثَلَانَ جَنْطِرَ مِنْ فَي أَوْسَقِعَ فَخُلَدُى فَصِلِ ٱللَّهُ مَدُ فَالْخُي إِيَّاكَ بِإِجْابَتِي وَأَشْفَعُ مَنْ بَلَيْ يُنْجِ طَلِبَ تِي اللَّهِ وَقَدْ شَكَيْنَا زُنْغُ الْفِينَ وَاسْتَوْلَتْ عَكِينَا عَشُوهُ الْحِيرَةِ وَفَالِيَحَ الْلِوْلِ وَالْمَتَمَا لُو وَفَارَعْنَا اللَّذَلُّ وَالصِّغَادُ وَحَكَمَ عَلَيْنَا عَنْ المَامُونَ فِي دُنِيلَ وَالْتَرْأَلُووَالمَادُن الإن مَنْ عَظَلْحُكَ مَكَ وَسَعِي فِ إِيتَالْفِ عِبَادِكَ رَافِنَادِ بِلاِفِكَ اللَّهِ مُوتَد عَادَ فَيْمَا دُولةً مَعْدَ الْفِسَمْ وَامِا رَبُّنَا عَلَيَّ مَعْدَ الْمَشْوَرَةِ وَعُدَانَا مِبْرَاتُ ا بَعْدَا لَا فِهَا لِلْاَمَّة ، وَاشْرِّتِتِ الْمَلَا هِي وَالْمَا وَفُ لِيَهُمْ الْبَيْمَ وَالْاَرْمُلَة وَرَغِيهُ مَا لِاللَّهِ للبَيْدِ بامُورُهِ مِنَا بِنُ كَالَ مَنْكِمَةِ فَلَاذًا مُلَّا يَدُودُهُ مَعَنْ هَلَكَ وَكُلْأَاجٍ بَنْظُوا لِيهَمْ بِعَيْنِ أَلْتَحَهٰ وَلاذُونُفَفَ وَبِيْبِعُ الْكَبَدَ الْحِرَيْ بِنِ مَنْ عَبْدَةٍ فَهُمُ اوْلُواضِّ بِنَادٍ مَضْبَعَهُ وَاسُرَاءُ مَنكُنَّةٍ وَخَلَفنَاءٌ كَابَيْرٍ وَذِلَةٍ اللَّهِ وَقَدِلْنَصْدَرَنَعُ الماطيل وَنَلْغُ نِهَا إِنَّهُ وَانْتُحَكَّمْ عَوْدَهُ وَاسْتِمْ مَلْ بَدَّهُ وَحَدُونَ وَلِيْدَهُ وَلِيْقَ فَضُولَهُ وَضَ عِزانِهِ ٱللَّهُ مَا يَخِ لَهُ مِنَ أَجَرَبُكُ إِخَاصِدَةً نَصْعُ فَلَعْنَهُ وَمَهَ عَمُ سُوفَةُ وَجَنَّسِنْلَهُ فَا يَنْ وَنَهُ يُمْ مَوْقَةً وَجَدَّنُ سِنَامُ وَجَدْعَ مُرْاعِيرُ لِيسْخِنِي الْمَاطِلُ مِبْنِيحُ لِبَ وَبَطْهُ الحَقُّ بُنِنُ مُورَبِّهِ ٱللَّهِ لِمُؤلِّلُ مَنْ الْجُورِ دِعَامَةُ الْإِصَّمْتَهَا وَلاجُنَّةُ الْإِهَا كَلَهَا الْحَالَةُ الْإِهْمَاكُمُهَا وَلَاكَ لِمَا يَعِيمُ الْإِنْ فَإِنَّا الْأَوْلَهُمَّا وَلَا يَرْبَة فِفُلِ الْاحْفَفَهُمَا وَلَافَا ثُمَّةَ عَلُو الْمُطَلَّمُنَا ولادافِعَذْعِلِم اللانكَتَهُا وَلاحَضْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُورَتُمْكُ وَحَطْفُودَهُ كَمْ بِالْحُوْرَابُ وَفَضَّحُبُوتَ وَاوْعِ فِلُوبَ اهْلِهِ \* اللَّهِ لَا نَدَعْ مِنهُ بِقِيَّةً إِلَا أَفْنَبُتَ وُلاَ بَنِيَةِ الْإِسُوبَاتَ وَلاَ عَلَقَهُ الْإِنْ مَنْ وَلاسِلاْعًا الْإِلَا كَلَاتَ وَلاَ عَمَّا الْإِلَا فَلَلْتَ وَلاَكُوٰاعًا الَّه الْجَيْنَ وَلاَحَامِهُ عِلْمِ الْمِنْ خَيْبَ ٱللَّهِ مِنْ وَارِنَا انْضَارَهُ عَبَادُ بَدَعَبُدَ الألفَة وَشَيْعَ بُدَاجِنَاعِ الصِّلَة وَمَفْنُعِي النَّوْسُ بَعَبُدَالظَّهُ وَيَعَالِانَةَ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْفِرَكْنَاعَنْ مَهَا وَالْمَدُلُ وَأَرْنَاهُ مُنْ مَدًا لَالْيَكُونِهِ وَيُؤَدَّا لِانْؤَبْ مَعَهُ وَالْفَلْ عَلَيْكَ نَاشِينَ وَانْزِلْ عَلَيْنَا بَرَكْتُهُ وَأُدِلْ لَهُ مِنْ نَاوًا أَ وَانْضُرُهُ عَلَىٰ فَاذَاهُ ٱللَّهُ وَأَظْهُرِكِمْ

### العربية المعالمة المع

الحَيَّ وَاجْمِعِ بِهِ فَعَمْنُ الطَّلَا وَبُهِمَ الْحِبُرَةَ وَاجْعِيهِ فَاوْتِهَا لَبَيَّةَ وَاجْمَعُ بِهِ الاهْوَآءُ الْفَقِرْفَةَ وَالْازْاءُ الْخُلِفَة وَا فِرْبُهِ حُدُودَ الْمُعْطَلَة وَالْأَحْكَامَ الْمُهْمَلَة وَانْتُنعِ بِرا تَخْاصَ الناعَبَر وَالْخِيرُ الْأَنْوَ اللَّافِيَةَ اللَّهِ مَا كُمَّا أَلْجَمْنَا بِذِكِهِ وَأَخْطَرْكَ بِبَالْنِا دُعَاءَكَ لُ وَقَفْنَنَا لِلْتُعَامِ إِلِيهِ وَحَيَا شَيْرا هَالِ الْعَفْلَةِ عَكِيْهُ وَاسْكُنْكُ فَالْوَسِنَا عَبِينَ وَالْطَبْعُ بِحَوْيِن الغِلْنَ مِكِ لِإِفَاكِهِ ٱللَّهِ مِنَائِكَ أَمِنُ عَلَى مِنْ مِنْ إِنْهِ كُنَا يَا مُحْفِقَ الظَّوَ وَأَلِكَ إِلَّا وَبَالْصَيْرَةُ الْمُمَا لِالْمُنْظِئَةِ اللَّهِ مِنْ وَالْكَيْبِ بِمِالْكَ الْمِنْ عَلَيْكَ فِبْرِ وَلَغَلْفِظُونَ الْفَاتَّةِ بِن رَحْنَاكَ وَالْإِبِئِينَ مِنِدُ ٱللَّهِ يُتَوَاجِمَلْ اسْبَا وَعَلَّا بِنَ اعْلَامِهِ وَمَعْقِلًا بِنَ مَعْ الْحِلْهِ وَنَعْيَرُ وُجُوهُنا بِعَلَتِهِ وَاكْرِمْنَا بِنصُرَف وَاحْعَلْ فِبْنَا خِرًا بُطَهِ فَالْمُوبَهُ وَلاَتَمْ مِنَ الْحَالِيدي النِعَةِ وَالْمُنْ مِضِينَ بِنَا حُلُول الْفِينَ وَنُرُولَ الْمِنْ إِنْ دُارِ الْفِتَيْمِ فَقَادَةُ رَا إِنْ الْمَاتَ مِنَاءَ أَمَا وَخَالاء دَرْعَيَا مِنَ الأَمْمَارِ لُمُ مَعَلَ إِنْ إِلَا لَتَنَيْ لِمُ وُ وَيَعَجَا فِيَّة وَمَا لَمُهَارِكُ مِي مَنْهِم بالعافية وما اصبؤا كناين انطار الغضة وطكب لو ثوب بناعيد العفكة الكهيم وَقَدْعَ كُنَّا مِنَ اَنْفَينَا وَبَصَّرْنَنَا مِنْ عُبُونِيا خِلَا لَا غَيْدًا إِنْ نَفَعْ تَدْبِيَا عَنِ النَّفَادِ ٱلفَرْضَةِ وَامْتَ المنفض لعظاع والمنتققين والمنويك بالإخان عزالنا بليز فالنام المواع المستح كُرْمِكِ وَجُوْدِكَ وَفَصَيْلَكَ وَامْنَا مِلْ اللَّهِ اللَّهِ مُعْلَمًا تَنَّا الْوَعْدِينَا وَعَيْنَا وَاعْدُوا وَمِنْ جَمِيْعِ ذُنُوبِنَا لَا بَنُونَ لَلْهُ مُدَوَالدَّاعِ الْمِلْ وَالفَّاعُمُ بِالْفِيطِ مِعِيادِكَ الْفَعَتُ يُر كُ يَخْلُكُ الْحُنَاجُ الْمُعُونَيْكَ عَلَى الْعَلَاعَيْكَ إِذَا الْمُنَالَفُهُ مِعْمَاكَ وَالْكُنْ يَدُالْوَاتِ كَالْمُكَانَ وَأَلْفَيْكَ عَكِلْكَ يَحْبُ وَطَاعِلْكَ وَمُبْتَ وَطَالَةُ فِي الفَلُونِ بِنِ عَبَيْنِكَ وَوَقَفْ وُلِعِيام عِلا أَغْصَ فِهِ الْمُلْ رَمَّا نِهِ مِن أَمْرِكَ وَحَعِلْكُ مُعْرَمًا لَظِلْمُ عِبَادِكَ وَنَاصِرًا لَنَ لاَجُهُ لَهُ نَاصِرًا عَيْلَ وَجَدِّدُ المَاعُطِلَ مِن احَضَام كِلْ لِكَ وَسُبِّدُ المَا وَرَدَمِن أَعْلِام مَن بَعِبَاتِ عَلِيهُ وَالْهُ سَلَامُكَ وَرَجُنُكَ وَرَجُنُكَ وَرَكُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَخُصَالَةً مِنْ مَا بْوَالْمُعَادِينَ عَالَمْ فَقِ بِمِ الْقُلُوبَ الْخُلُونَةِ بِنِ نُغَاهُ الْدِينِ وَبَلْغِ بِمِ انْفُنْكُ فَا لَكِفَ بِمِ الْفَا آعُبِنَ بِقِيطُكِ فِي الْتَأْعُ الْنِبَيْنَ لَالْهُ مَنْ أَرْنَتُهُمْ لَهُ فِي الْمُعْدِعِ لِلْ عَبْنَاكُ وَمَنْ صَبِيَّةَ الْعَلَادَة وَ المريجي ك الذابغ من الاداكت التشايب علاد بنيات بإذ لاله وتشنين جمع واعمن تمريلانة

## وَكُونُونًا لِلْكِينَّةُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْلِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الْمُنْ ال

لَهُ وَلَاظَا بِلَهُ وَعَادِي الْأَوْتَيْنَ وَالْمَاسِنَيْنَ فَلِي مَنَّامِيْكَ مَلَيْكَ اللَّهِ يَهَ فَكَا ضَيَعَتْ فِلْ عَصَّالِلَا بِمَدْنَ عَجَادَ سِبَدُلِ مُعْجَنِهِ لِلنَّهِ الْإِنَّةِ عَنْ حَيْمِ الْمُؤْمِيْنَ وَرَّدِ شَرِيْهَا وَ الرَّهْيِّ حَجِّ الْحَعِيٰ مِلْ كَانَجِيْمَ يَلْعَاضِي وَالْبِيَّامَ اكْانَ بَنْدُ الْعُلْكُ وَ وَرَا ﴿ ظَهُورِهِ مِنْ فِيمَا اخِنْمَا الْحَنْمَا الْحَامَةُ عَلَى أَنْ مِينَوْهُ لِلنَّاسِ وَلانتِكُ مَنَّوهُ وَدَعَا إِلَى الْإِذَارِ للْ الطِّاعَةُ وَالْاجَبِلْ لَكَ شَرِيكًا مِنْ خَلِفَكَ بَعِلْوًا آمْ مُ عَلَى مُرْكَ مَعَما بَعَجَةَ وُعُمْ فَلِ مِنَ مَا لَمَ الْعَبْظِ الْجَارِحَةِ بَمِوا بِي لِعَنْكُوبَ وَمَا لَعَتَوَى مُنَ الْعَبْوَمُ وَتَعْبَعُ عَلَيْمِنِ إِحْدَاتِ الْفُقْعَ وَبَثْرَةَكِ مِنَ الْمُصَعِلَةِ لِالْنَكِفُها الْكُونُ وَلَا عَنُومَكِمُهَا الْصَّلُوعُ عِنْدَنظِرِهِ إلى أَمْر مِنْ أَمْرِكَ وَلانَا لَهُ يَدُهُ بِنْعَبُرُهِ وَرَدِّهِ الْحَتَّنِكَ مَوْفَاشْدُدِ اللَّهِيُّ آمْرُهُ بنَصْرِكَ وَاطْلِا العَنْهُ فِمَا صَرَعَتْهُ مِنَ إَطِلَا وِ الرَّابْغِينَ عُفِي إِلَّا وَزَدُهُ مِنْ قُوتَمْ كِبَطَةً مِنَ أَبْدِيكَ وَالْأ تؤخشنا بن اينه ولاعتكن وون امكه من المقالع الفاسى في المالي والمنابل القام إِذَا مَيْكِ اللَّهُ مُوسَرِعِهِ إِللَّهُ مَنِ الفِيامِ لَدَيْ مُوافِينَ الْحِيابِ فِالمُوسَرَقِيدِيكِ عُمَّلُ مَنَا لَهُ عَلِيهِ وَاللهِ مِوْبَنِهِ وَمَنْ بَعِيةٌ عَلَى عَوْمِهِ وَالْجِنْلِ لَهُ عَلَىٰادَ إِنْهُ فَالْمَا بِمِنِ الْمِرْكَ نُوْلَهُ وَانْ وَبُ دُيوُهٌ مِنْكَ خِيمَوْمُ وَادْتُحْ الْمِنْكَا مَنْنَا مِنْ جَيْدِهِ وَاسْفِطَاءَ مَا لَنْكُ نفَتَمْعُ أَهُ إِلَا أَفَقَدُنَا وَجُهُ وَكَظَتَ إِمْدِي مَنْكُنَّا نَبْطُ لِيدِبِنَا عَكِهُ لِزُدَّهُ عَضَيْك وَافِرْاقَنَا مَعْمَا لَأَلْفَةَ وَالْإِخِيمَاعِ تَتَظِلْكَيْفِهِ وَلِلَّهُ مَنَاغِنَمَا لَغَوْنِ عَلَىٰ الْفَرْتُ عَنْهُ مِن ضُمَّنَهِ وَطَكَبْ الْمِنَ الْفِيَّامِرِ عِجْوَ اللهِ مِالْاسِيلَ لِلْهِ رَجْعَتْ وَلَحْبَلَهُ ٱللَّهُ وَعُ أَمِن مِّانْغُونَ عَكَنْ مِنْدُ وَرُدَّعَنْهُ مِن سِهَامِ الْمَكَايدِمَا بِيَجَهُ لَهُ لَا لَشَّنَانِ الْبَيْرِ وَالْيَا سُرُكَا يَرْبُ إِمْرُهُ وَمُعَاوِنِيهِ مَكَا فَاعَرْدَتِ الذِينَ جَعَلَتُهُم سِلاَحَهُ وَالْنَهُ وَمَفْزَعُهُ وَ حِصْنُهُ الَّذِينَ سَلَوا عِن الاهنل وَالأوا في وعَظَلُوا الْوَثِينَ المِهادِ وَرَضُولِجُا وَالْمِيمُ وَاسْتَقَا بمياينهم وفقتنوا انذبهم بنيرعب عنيصه وخالفوا العيدكمن عاضك عَلْ أَمْ هِنِهِ وَتَلُوا الْعَرَبِ مِنْ صَدْعَهُمُ عَنْ وَخِينِهُمْ وَالْنَلْمَوُ الْجُدَالْمَدَالِ وَالْفَتْ الْمِعُ إن د مَنْ مِن م وَتَطَعُوا الأسْابِ المُتَوِيِّلَةُ بِعَاجِلْ حُطَّام أَلدُّنيا وَاجْلَهِ مُو اللَّهِ مَد الم تُنِكَ وَجِنْهِكَ وَظِلْكَ وَحَتَى عِلْ وَدُوعَهُمْ مَاسَ مَنْ صَنْهَا إِمِمْ المعَدُوة مِن عِلِادِكَ

#### المُن الله المالية الم

وأخزل فسنمقل عقويل من كفينا بناك ومعونيات وأبدهم بنياب دك وتضرك وازهن بجقنها باطِلَ مَنَ أَذَادَ اظِفَ أَوْ يُؤْلُدُ ٱللَّهِ مَتْ وَاسْلَا بِنْ يَكُلُّ إِنْ مَنَ الْافَافِ وَتُطْرِ مَرَ لَافْطَادِ فَيْطاً وَعَدلاً وَمَجْمَةً وَفَعَالاً وَالْكُونُ عَلِحتَ كَمِكَ وَجُودِكَ عَلْمَامَنَكَ بِمُسْتِيكِ الفَاتَمْيْنَ بِالْمِيْطِينِ عِبَادِكَ وَادْتَخَرْتُ لَمُ مِن قُوابِكِ مِا تَرَفَعُ لَمُ مُ الدِّرَجَابِ انْكِ نَفُ لَمَا أَثَا أَ وَيَحْتُ مُمَا رُبُدُ وَصَلَ اللهُ عَلِي خِرَبْ مِن خَلَفٍ عُرِّرَ وَاللهِ الأَطْهَا لِللهُ الخَّاجُرُهُ بِنِهِ النَّذِيةِ الْمُعِينَ وَلَا لَنْهَا وَدَرَسَكَ اعْلَامُهَا وَعَفَىٰ لِآذِكُها وَلَا وَهُ الْجَيَّةِ بِهَا ٱللَّهُ وَلِهِ أَجِدُ مِنْ وَمُنْكُن سُبْنِهَا فِنْفَطِّعُن دِوْمَكْ وَمُطِّكًا فِنْفُودُ فَعُ لِجَالِنَكِ وَقَدْعَلِكُ آيَٰعَ مُذَكَ وَلا بُرْحُل آلْكَ الابزادِ وَاتَّكَ لا بَعْفُ عَ نَعْلَفْكَ الْأ أَنْ تَجِينِهُمُ الْأَعْالُ دُوْنَكَ وَقَدْعَلِكُ أَنْ ذَا دَالْ إِلَا لَكُ عَنْمُ الْإِلَادَةِ يَخْنَا رُكْ بِهَا وَهِبْيُر بهَا إلى مَا بُودِي إلِيْكِ ٱللَّهُ وَقُدْنَا دَاكَ بِعَنْ الْإِدَةِ فَلَيْ فَاسْنَفِي عَنِيسَكَ بِعَلْمِ جُعَنِكُ لِنَا فِي وَمَا نَبِتُ مُ فِي إِذَا دُنْكِ ٱللَّهِ مَا أَنْ أَنْ كُلِّ عَنْكُ وَآنَا اللَّكَ وَلا أَعْلَقَ عَنْكَ وَإِنَّا أَخَرَّاكَ ٱللَّهِ مِنْ وَايَدْنَا بِلِمَا نَشْخُوجُ بِهِ فَاقَرَّ الْمَنْيَا بِنَ مُلُونِياً وَنَغَشَّنَا مِن مَصَارِعِ هَوَانِهَا وَنَهُدِمُ بِمِعَثَامًا شَيْدِمِن بُنَّا بِهَا وَكَتْفَبْنَا بِكِارِ السَّاوَةِ عَنْهَا حَجَّة عَلَيْتُ الْعِبْ أَيْكُ وَ وَيُنْ الْمَبْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال وَالنَّكَ وَحَتَّنَّهُمْ حَيِّهُ وَصُّلُوا الَّذِيكَ اللَّهِيْمُ وَانْكَانَ هَوَّى مِنْ هَوَّا لَيُفَا الْوَفْلِمَةُ مِنْ فِنْهَا عَلِقَ بِقُلُوبِ احْتَى فَطَعَنا عَنْكَ أَوْجَيْنا عَنْ رَضِوا مِلْ وَهِلَكَ بِنَاعِن إِيا بَنالِت فَافْطِعُ اللَّهِ مَكْلَحِيْل مِن حِباللَّا جَدَبُناعَ فاعَيْك وَاعْضَ بفُلُونْ اعْنَ أَدَاء فَالْضِك وَاسْفِينَا مَسْلُوَّةً وَصَنِرًا وُرِدُنَا عَلِي عَفِيلَ وَبِعَ مِنْ اعَلَى مَضْالِكِ اللَّهِ وَلِي ذَلِكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَاجْعَلْنَا فَاغْبُرَ، عَلِي ٱنفنينا باحِضا بِلَحَيْ لِتُفِطُّعَنَا مُؤْنَ الْمَاضِي وَأَقِعَ الْأَهْلُوعَ أَنْ تَكُونَ سُا وِرَةً وَهَـُكُنَا وَلِي أَثَارَ خِيرَوَا لِهِ صَالُوا لَكَ عَكِيمُ وَعَلَيْمُ وَالْكُونِ وَي بَرْفَعُ الْدِينُ أَعْلَامَهُ الْمُغِيَاءُ الْمُؤْمِ الْمُنْهِ عِنْدَكَ اللَّهُ مَا فَتُنْ عَكَيْنًا بِوَطِي أَثَادِ سَكَفِينًا وَ اجْعَلْنَاجُرُ فَرَطِ لِمَنِ الْمُنْتَمَيْنَا فَإِنَّكَ عَلْ ذَيْكَ قَدْيرٌ \* وَذَلِكَ عَكَيْكَ بِنَيرٌ وَأَنْتَ أَنْحُ الرَّايِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى عَيْرِ سَيدُنا وَالِهُ الابزادِ وَسَلَّمَ بِ لِخِلْفَ الصَّاعِ المومُ لَ الرَّا الذَي المراهِ وَسَلَّمَ بِ لِخِلْفَ الصَّاعِ المومُ لَ الرَّا الذَي المُواعِينَ المُواعِينِ المُعْلِقِينِ المُعْلِقِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللل

### इंदेर्ग मुस्तिम् मुस्ति ।

المجنة المنظرالفتآ يممعلتهل اللفته صل علي تمد وال عَدْ واكر أوليا لك بإغاد وغيرك وَيَلْغِهُ مُ وَدَكَ مَا مَا مَلُونَ أُوكُونِ خَالِفَيْكَ وَاَسْتَعَان بَرَفْدِكَ عَلْ فَلْحِبُ دِكَ وَصَلَ لَكِ يَمْكِ بِآيَمْكِ وَوَسِعِتُ وَلِمَا لَيَا خَدْهُ عَلْحِهَدُوْ الْوَكَنْ اَصِلْهُ عَلْعَهُ فِي فَا يَلْت اَللَّهُ مِنْ فَكُ وَقُولُكُ أَكُوُّ حَجَّةِ إِذَا اخْتَفِ الأَرْضُ رُخُرُفُهَا وَأَرْتَبُتَ وَطَنَّ آهُلَهَا الْحِسَّهُ فَادِرُورَ عَلَهَا أَبْهَا أَمْمًا لِنَدَّ وَنَهَارًا خَعَلَنَا هَا حَنِيدًا كَانَ لَوْنُغُرَّ إِلَى الْمِنْ كَلَكِ نفَيْلُ الأيانِ لِعَوْم بِنَفَكَ رُون وفلكَ فَلَمَا أَعَوْمًا النَّعَيْنَا مِنهُ وَاتَ المَا بَهُ عِنْدَنَا مَدْنَا هَتْ وَانَّا لِنِنْبَكَ غَاضِبُون فَعَلَاضً الْحَوِّسُمَّا صِنُولَ وَالْحُودُ الْمِلْتَ مُشْنَا وَرَ وَكِهِ إِد وَعَدِكَ مُرتَقَبُونَ وَكِلُول وَعِيْدِكَ مَاعَمُا مُكَنَّوَفِعُونَ لَكُمْ اللَّهُ فَاذَنَ بِذِلِكَ وَافْغَ ظُرْفَا نَهُ وَسَهِلْ خِرُوجَهُ وَوَظِّ مَا لَكِ مُ وَاشْرَعُ شَرْاهَ وَ وَأَبْدَجُودُهُ وَاعْوَانَهُ وَالْمِدُورَ بِاللَّهُ الْعَالِمُ الطَّالِمَيْنَ وَالْبُطُابِ عَنْ فَعِمْ لِلْ عَلَى عَذَا لَكُ المُعَانِفِي عَصْلَة الْعُانِدَيِ فَخُذَبِالِتَادِ اللَّهِ مَوْادُم صَادُ ودَعَ عَلَيْتِ لَى فَوْنَهُ قُلِ اللَّهِ مَالَكِ الْمُلَكِ الْابْنِينَ يَامَا مِدِيا بَحَادُ يَا دَا كِلَوْلِ وَالْابِكُ لِمُ يَا تَطَاشُ يَا ذَا الْمَطَنْ التَّدَيْدِ لِما فَعَالَاللِا إِرْبُهُ لِمَا لَفَتَوْمَ اللَّبْنِ لِارْوَفُ بِالرَّجْمُ لِالطَّيْفُ لِاحْتَاجِيَ لاحَتَّ أَسْ اللَّهُ بِإِنَّهُ الْمُحْدَرُونِ الْمُكُنُّونِ الْمُتَبُّومُ الدَّيَا الْمُنْ الْرُبِّ مِنْ فِلْمِ الْمِنْ غَيْدَكَ وَكُوْ مُظْلِمَ عَلَيْهُ الْحَدَّا مِنْ خَلَفْكَ وَأَسْا لَكَ بِإِينَاكَ الدِّي تَصُورَ بِهِ خَلَفْكَ فِي الأَوْجَامِ كَيْفَ تَكَاءُ وَبَرِلْتُوفِرُ النَّهِمُ أَدْزَا فَقَدْ فِي أَطْبَا وَالْقَلْمُ أَنْ بَنِ بَيْنِ الْمُؤْنِ وَالْعِظام وَآسًا لُكَ بالمُلَا الذِّي الفَّكَ بِهِ مِنْ قُلُوبُ أَوْلِيا أَلْكَ وِيَا لَفَكَ مَيْنَ الْجَلِّمِ وَالتَّا ولا هَذَا يذُبُّ هَذَا وَلا هَذَا يَظِفِئُ هَذَا وَأَسَّا الْفَ بالنَّهَ الدِّي كُوتَتَ بِطَعْمَ المِينَاهِ وَأَسَّالُكَ بالنَّاكِ الَّذِي الْمَاءِ الْمُعُونِ الْأَبْعُارِينَ الْمِعَدُرِةِ الصَّلَا فَي وَاسْمَالُ اللَّهِ الْمُعَالِقُ وَاسْمَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُلَّا اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا بِهِ اللَّهِ عُن وَيَعَبُدُ وَالْمَالُكَ بِإِيلَ الْعَرْمِ الْمَصْدَانِيَّة الْمُتَوِّدِ مَالِيِّمَ ذَالِيَّة وَالْمَالُكَ بِاسْمَكِ الدَّيْ فَرْبَتِ بِمَ الْمِياءَ مِنَ الْعَيْنَ الْمَتْمَاءِ وَسُفَّتُ مُن حَيْثُ شُنْتَ وَالْمَاكَ بالنَّمِكَ النَّيْ خَلَفْتُ وَرَزَفْتُ مُ كُفُّ سَيْفَ وَحَيْثُ شُرْفَ فَاكُن لَابِثَيْرُهُ الْأَيْامُ وَاللَّيَا لَلَهُ عَوْك عُا دَعَاكَ مِهِ مُنْحُ مِجْنَ الْمَاكَ فَآجُنِينَ وَمَنْ مَنْ مُ وَالْفَاكَ يَ وَمُنْ وَأَدْعُولَ عَادَعَاكَ

# الماكاللينعين الماكاللينيعين

بَّهُ مُونِيٰ كِلْمُكَ مَحْنَ نَا ذَاكَ فَفَرَقَكَ لَهُ الْحِنْ وَالْجَنِّهُ وَبَيْنَ إِبْلَ وَاهْلَكَ ت وْعُونَ وَغُومُ مِا لِهُمْ وَادْعُوكَ بِمَادَعَاكَ بِهِ عَلِيتِ لِم دُونِكُ حِنَ مَا ذَا كَ فَهَيَّتُهُ مِنَ عَلَيْهِ وَإِلَيْكَ دَغَنْهُ وَادْغُولَ بِمَا دَعَاكَ بِرَجَبِيْكَ وَصَعِبْكَ وَنَبِيَّكُ عِنْصَا اللَّهُ عَلَى وَالْب فَأَشْجَبُتُ لَهُ وَمِنَ لِكَاخِزَابِ جَبَتُهُ وَعَلَى اعْدَا لَكَ نَصَرَبَهُ وَاسْأَلِكَ بِإِنْهِكَ الدَّيْن إِذَا دُعِيتَ بِهِ إَجِبَتَ يَامَنَ لَهُ الْجَنُورُ وَالْكُومُ الْمِنَ أَخَاطَ بِكُلِّ مَنْ عُلِمًا وَأَحْلَى كُلِّ مَنْ مَدَدًا يَامَنَ لانْ يَنْ يُرُهُ الأَبِامُ وَاللَّيْ الْمَ وَلا لَمُنَاكِ وَلا لَمُنَاكِدُ مَكِنَ المُناتُ وَلا مِرْمُ لُهُ الْحَالُ الْمُعَيرَ : اَبِنَا لَكَ أَنْ تَصِّلَ عَلَى عَيْنَ خِيرَ لِكَ مِنْ خَلْفِكَ وَعَلَى إِلَهِ ما فَضَلِلَ المُواشِقَ بِالطِّاعِدُ وَصَلَّ عِلَاعُادِكَ الصَّالِحَةِ. - بِالْمَنْ لِانْجُلُفُ الْمِعَادَ أَغِوْ لِمَا وَعَدْ مَعْ واجمع افخابي وصرفه والفرن علا عدالك واعذاء وسؤلك ولاعيت وعاؤفات عَبْدَكَ إِنْ عَنْدِكَ إِنْ لَيْكُ أَنْ يُرْمَنُ مَدَيْكَ أَنْتَ الْذَى مَنْ مُنْ الْمَقْلِم وَلْعَصَلَتْ بِرعِكَ دُوْنَ كَثِيرِ مِنْ خُلِفِكَ النَّالْكَ انْ تَصِّلَ عَلَى عَلِّي وَالْمُحْتِيدُ وَانْ تَجُوَّ لِمَا وَعَذَ يَوْلِنَّكُ أنتالصادو ولاغك المناد الهناكلات عة المنكل أيحدية الذي لابنني ذكرة ولا يختُ مَنْ دَعَاهُ وَالْحَدُيْسِ الذِي لاعْضَى بِعَنْمَا ثَهُ وَالْحَدُيْسَ الدَيْحِ زِعَ الإِجْسَارِ الْحِيانَا وَبِالْتَبِيَّانِ عُنْفِراً مَا وَمِالِحِتَبْرِ غَاةً وَالْهَدُينَةِ الدَّيْ فَقُورَجَاءُ مَا خِنَ يَقَطِعُ الآكُلِ إِذَا كَمُدُ يَهُ الدِّي مُنْجِّدُ وَكُمَّا الإبْمُ أَنَّهُ الْكَبْرِكُمِّ وَالْحَدُيْةِ كُثْرًا وَسِيَّانَ اللَّهِ نَجْ مُرَا وَالْحَدُيْةِ كُثْرًا وَسِيَّانَ اللَّهِ نَجْ مُرَّةً وَاصْلِيَّاد وَلاَ فَيْ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَكَ فَيْ الْحِبْدِ وَالطَّاعَوْبِ تُوتِّكُ لُتُ جَبِّا الْحِيَّ لِلْمِينَ وَمُنْ مِتُوكُلُ عِبَاللَّهِ فَهُوَحَتْ مُهُ الْإِنْ سَجَالًا للهُ مَعَدَّعُمْ لِي بُمُّ الْحُصَنْ بِبَهَا دُهُ أَنْ لِالْهُ لِلَا اللهُ عَدَّرَ مُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَمْ وَاللهِ وَسَلَم ب اعْدُ نَعَبْنُ والسَّاكِذِي لِالْهَ الْمُ هُوَالِحِي الْعَبُّومُ الْإِنْمِنِ النَّالْتَوْلُ بِمَا إِزْلَ النَّهُ مِن رَبِّ الأبنينَ اعُبْدُنْ فُنْهُ فِي إِلَدَى خَلَقَ الْأَرْضُ وَالْمُمْ إِنَّ الْعُلِي الْحَرْنُ عَلَا لَهُ مُ الْسَ ماع المتواب وماع الأرض وما ببنهما ومائحت التري وإن بخفر ما لقول فالمرتبكم الترة الجنبى أنه الاله المحمية ألامنا والحبنى من ينج كالماح ومكر كالماك

### Z X

#### الهيّاكِالْ يَبْعَةُ

وَمِن شِرِكَ إِنْ تَكِيرُ فَاحِرْ وَاعْدِنْ خَامِلُهُا مِن شَرِ الأَثْلِيرِ وَكِذِا لُفِقَادِ وَمَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ بِقُلِّل هُوَ أَنْهُ أَحَمُّ الزَّاحِدُ أَلْقَهَادُ وَاعْبَدُه بَالِائِيمُ الدِّيءِ فِؤُفَّا لُمَّاكَ مَنْ تَنَا أَوْ فَنَزْعُ اللَّاكَ مَنْ نَنَا أَوْ نَزْعُ الْكِلْكُ مِيَّنْ نَنَا أَ الْإِبْنِ وَصِبِّلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ وَالِهِ وَسَكُمْ فِي أَغِنْدُ فَعُنْهِ فِي إِلَيْهِ فَالَ لَلِيِّمُوانِ وَالْأَرْضِ أَنْيَا الْإِنْ وَأَعُودُ بِاللَّهُ مُنْ تَي كُلْجَنَا رِعَبْدٍ وَسَيْطَانِ مُرْبِدِ وَجِنِي شَدْبِدٍ فَآيِرُ أَوْفَاعِدِ فِي أَكُلُ وَشُرْبِ أَوْنَوْمِ آوِاغْنِالِ كُلَّمَا سَمِعُوا بِنِ إِلَاكِ اللَّهِ تَوْلَوا عَلِيهِ اعْقَالِهِ مِ هَرَبًا الْحَيْبُ مَا الْمَك خَلَفَنْنَا كُمْعَبَنَّا وَانْتَكَ مُ إِلْيَنَا لَانُحِعُونَ فَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكَ الْوَالَّهِ الْمُلْفَوْدَبُ المرتزالك بزيم واغبنه خام كيابي هذا بأكانها والقانية المكولان فأبالم والإليهم المنتجاصاة بمالعتشر وبالإيم الذي كبُ على وروّال يَبؤن فالفيّ النّاد فَلَهُ حِنْ مَرْفِ لِلْمُواْ خِارَةً أَوْحَدُنِدًا لِلْ قُولِهِ الْوَكُعْرَةِ وَصَبِّلَ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحْتَمَدٍ وَالَّهُ وَسَكُوهُ اعْدُنْفُو اللَّهِ الدَّيْ عَلَيْ لِلْحَسَلْ الْحَسَلَةُ وَكَا وَخَرَمُونِ وَعَقَا مَسْلًا أفاق عَلَمُهُ اللَّهِ وَأَعُودُ باللَّهُ مِن سِحُ النَّاحِرَ وَعَكِرالْمَا كِنْ وَعَدُواْ لِغَادِرِنَ فِ وَمِن شَرِكُ إِلَيْ عِلْمِ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ فَالْوَارَتُبْ اللَّهُ مُمَّ السَّفَامُوا الإبهْ وَاعْوُدُ الإليم النتي تَزَلَيهِ الرَّوْحُ الإينُ خَرَبُ لُمُ عَلَى الْبَوَّ الصَّادِ فِلْكِينِ عَيْرَصَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ الدِّوْتُ ل نِعْ بَوْمُ الْإِنْ أَنْ وَيَمَا وَادْتُ الْحُنْ مَنْ حَلَالَ حَمَا لِكَ وَيَمْ إِطَافَ مِا لَهُ مُرْزِينَ مَهَا وَكَالَكِ وَبَئِينَهُ إِلَىٰ يَعَذِمِنَ كِنَا بِكِ الْفَيْ خَامِلُ كَأِنْ هَنَا أَفَا نِ الْدُنْيَا وَعَذَا بِالْاحِزَةِ اللَّ أَهْلُ الْفَوْفِ وَالْهَلُ الْمَعْنِفَرَةِ وَصَالَى اللهُ عَلَى بَدِنَا لَهُ وَاللَّهِ وَصَحِبْ وَسَلَّمَ واعْتُ نَفَنُو بالله إلدَّى لا الدَّمِوا، مِن شَرِما بَلِخ فِي الأَضِ وَما أَمَخ فِها وَهُوْ مَكُورُ أَنَّ ماكُنتُم وَاللَّهُ مِمَا لَقَالُونَ بَصِيْرِكُهُ مُلْكُ المَمَّوابِ وَالأَصْ وَإِلَّالِلَّهُ تُرْجُعُ الْمُودُ وَاعْوُدُ مِي اسْنَعْاذَيَهِ إِدْمُ إِنْوَالْبَسْرِ وَسَٰيْتُ وَهَا إِسِلُ وَادِدْنِ فِي وَنُوحٌ وَهُودٌ وَصَالِحٌ وَسَٰعِبْ وَلُوطَ وإراهيئم والمبغ فأواسخ وتعبقوب والاساط ومؤسى وهرون وياود وسكين وَإِوْبِهِ وَأَلِينًا مُ وَالْمِينَعُ وَدُوْ الْكِيْفِلْ وَبُولِنَّ وَعِينَ وَزَرَّا وَتَجَيَّ وَالْمِنْ وَعُيَاحَيْرٌ البَيْوصَلُوانُ اللهِ عَلَيْم الجُعُنِينَ وَبَمَا اسْنَعَا ذَبِه بْكُلُ لَكِ مُقْرَدِ وَبَنِي مِهِ لَا مَا أَلَا

### الأسماء الحسي شجها



فَهُ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اوَصِّلَى اللَّهُ عَلَى بَيْدِ فَا وَاللَّهِ وَصَيْبِهِ وَسَلَّمَ وَاعْ ذُنفَنَّى وَ لقبط ومالى وتولَّدْي وَخِرَاتِي وَمَاخَوْلَيْ رَبِّ وَاهْلِ خُزَانِينَ وَبَنْ أَسْنَى لَكِّ بِيِّا أَوْهَلَ مَعِمَعُ وَقَامِيدِهِ أَوْلِيا بِدِ مِالِيَّهِ الذِّي لِا إِلَّهِ الْإِلْهُ وَعَا لِمُ الْعَبْبِ وَالنَّهَادَةُ كَا يُورَالْنَوْرُ يالمنتبرًا لنور الله نورُ المنواب والارض شل فيره الابذات رَبّ كم الله المنتبخ التربية التمواب والارض لغ قوله إنّ رحمة الله ورب من المحينين وصبكي لله على بتناهير عالم وتعجب وسكااكالماك وسنؤدهاه فاشلت عباذا فالأولي ماذكها الشيطاب البين اخد بضد وخراسة فعد نيران الرضاه التيل روي عزاب عراما وعاعل تالم إِنَّ عِنْهِ لَغَهُ وَلَغُبِنَ اسَّامِن دِغَابِ اسِبْغِي لَهُ وُمِن احْضًا هَا دِخَلَ لِيَّنَّهُ وَهِ هِ فِي أَنْهُ الْوَاتِ الكَحُمُ الْصَّمُ الْأَوْلُ الْمِيرُ الْمِتَنِيمُ البَصْبُ الفَدْبُرِ الْفَادِرُ والعِيلَى الاَفِي النافِي المُنجَ البادئ الأكترم القافر الباطئ الجي الحجث بمالم بالمالي الحنير الحنظ الحتى المحتث المجيّنُ الْحِينَ أَرْبُ الرِّحْنُ الرَّخِيمُ المّادِئُ الرّاذِئُونَ الْرَجَبُ الرَّاعِ الْمَا الْمُرْبُ المهبني ألَهَزُيْرُ الْجَبِّنَا وُالْمُنْتَحِيِّبُوالْبَيْدُ الْتَبُوحُ النَّهَيْدُ الصَّادُق الصَّانِعُ الطَّاهِ وَ المحكدك العسَفُوُّ المُعَنِّونُ الْعِنْتِي كُونِياتُ الفَاطِرُ الفَرْدُ الفَيَّاحُ الفَالِقُ القَدْمُ الْمَلَكِ الْقُنْدُوسُ الْفَتَوْتِيُ الْفَرَبُ الْقَبُّومُ الْفَابِضُ أَلِيا سُطِ الْفَتَاجِي لِجَيْدُ ٱلْوَكَ الْمَتَانُ الْحُبُطُ المبين المفين المصود التجديم الكنير الكانيك الفرا لور الورا الورا المواكم التَّاصُ إِلَايِعُ أَلِوَدُودُ الْمَادِيُ إِلَّوْقَ الْوَكِبُ لَا لُوادِتُ الْبَرُّ النَّاعِتُ الَّوَامُ الْجَلُدُ لَا يُحَادُ الْجَنِّ ألخال تُحَكِّبُ النَّاصِرَ لَكَتَمَانُ النَّكُورُ الْعَظِيمُ اللَّطَيْفُ أَلْثًا فِي النَّا يَهُ مَا ذَكُو الْعَظِيمُ اللَّطَيْفُ أَلْثًا فِي النَّا يَهُ مَا ذَكُو اللَّهِ وخالقه ؛ فأعده وهي للهُ الرَّخْرُ الرَّخِهُ الْمَلْكُ الْقُنْدُوسُ التَلْ الْمُؤْرُ اللهُ بَهِ الْمَتَ الحتا كالمنت بمُ المارئ الخالقُ الْمُصّودُ ألعَّفارُ الوَهااعُ الرِّزانُ الخافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِّدُ المُذِّلُ البَّمَيْءُ الْجِنْهُ الْجَدِي الْمُدِي لَلْعُيْدُ الْجُي الْمُسْتُ الْجِيُّ الْفَايِّوُمُ الملجِمُ النَّوْا كِالْسَيْعُمُ التَّدْبِهُ الْعِنْابِ إِلْمَ عُوُّ الرَّوْفُ الرَّالِيُ الْعَيِّ فَي الْمَاكِ الْفَالِيُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْكِمُ المكذلُ اللَّهَيْفُ الْحَبْيُ المنَعُورُ التَّكُورُ المُقَبِّتُ الْحَيْدُ الْمَالِيمُ الْوَدُودُ النَّهَا يُدَاكِنُ الْمُكِبُدُ الْعَوَيُّ الْمُنْ الْحَبُّ الْعُجُونَ الْمَاجُدِ الْمَاحِدُ الْمُحَدُّ الْعَيْمُ الْفُرْخِرُ

# الاسما الحسني شيحها أع بيا الحسنا الحسنان الحسنان المحسنان المحسنا

لآولُ الآخِرُ الظَّاهِرُ البَّاطِنُ التَرُدُو الْجَلَالِ وَالْاحْكُ رَامِ الْمُفْسِطُ الْجَامِعُ المنافِعُ الشَّادُ التَّافِعُ النَّوْرُاكِدَيمُ الوارئة الرَّتُبُدُ الصَّبُور المادِيُ الْبافِي فَالرجم الله ورَّدُفْ الكاك العنبين الانماء الحلني ارت والمؤلى والنصير والجبط والفاطرة العَلامُوالكافية وذُوالطُّولِ ودوالمعارج التَّالتُماذكُمُّا ها فَزالِدَين عِدّبر عَالَيْن رحم الله عُ جُواهِبُن وَهِي لِمُهُ الْحِرْ الْجَهِمُ الْمُلَكُ الْقُدُونُ الْمُؤْنُ الْمُهُمِمُ الْعَنْهُ الْجَبِّ الْمُلْتَكِيمُ الخالِقُ البَارِي المُصَوَّدُ المَنْ فَازُالعَهَارُ الوَهَابُ الزَّالَ أَلْفَالُ المَبْلِمُ الْعَالِيضِ الناسط الخافض لزافع المعية والمئي لما المتمنع البحش الحت والعدل الكطيف الجنير المكن والعنظيم المعتفورا لتكؤرا لعكى المنك ألحك ألما المتعنظ المغيث المتناع والمكان المكال المنافية الْكَيْنُ الْجَبْنُ الْوَاسِعُ أَعْكِمُ الْوَدُودُ الْجَيْدُ الْمَاجِدِ الْبَاعِثُ الْمَهْدُ الْحَتْ الوَكُبْلُ الْقُويُ الْأَمْيِنُ الْوَلْيُ الْحَيْدُ الْحَصُمُ الْمُسْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْمُسْتَ الْحِيُّ الْعَتَبُومُ الواحِدُ الأحَدُ الصَّيْدُ الفَّادِ وُ الْقُتُدُو الْمُقْدَةُ المُؤْخِرُ الآوَلُ الأَخِرُ الظَّاهِمُ الْباطِنُ الواليُ النَّعَالِيُ البِّرُّ التَّوْابُ المُنْفَعْدُ الْعَفْقُ الرَّوْفُ مَا لِكَ الْمُلْكَ دُوا لِمَلَال وَالأَكْامِ المُعْيَظُ الْخَامِعُ الْمِيْبِيُ الْمُعْبِي لَمْنَا فِي الْصَادُ الْسَافِعُ الْمَوْدُ الْمَادِي الْبَدِيمُ الْبَاقِتُ الوادئ أرتشيد فهذه لنعزون عون اغاد والماع تداسيحة فالما فروكما كانكافاطيد مِن هذه العبادات الثَّلْتُ مَع الاشارة آلي شرح كل المين منائن عبرانج إن عل ولا السَّهاب مُلِ وسمّين ذَلكَ المَفْامِ الأسني فِنف برالاسماء الحَبْ فَفُولُ وبالِمَّةِ النَّوفِيفَ أَمَّتُهُ المِمَّ علِمُ عَزِدُ مُوضُوعٌ عَلَى فَالْحُواجُ الْتَجُودُ لَمُ الْإِنْ وَفَالَ الْقَرَاجِ اللَّهِ السَّمُ للموجُودِ الْحَقْ لَحْبًا مِع لصفا فالالهت المنعوك بنعوف الرتوبة المفرد بالوجود الحفف فانكل موجود سواجن غِمْ خُوْ لِلوَجُود بذا لْهُ وَامْنَا اسْفَادَ الْوَجُود مِنْ رُوفِل الله الْمُم لَى هوا تخاليةُ وَلَى ذا المّالَمُ فَلْمُ تَبِلَّهُ وَفَالَ النَّهِيدَ فَوَاعِدِمُ اللَّهُ لِلْذَاتِ عَنْ النَّعُوثُ عَلَيْهُ وَفَالْ وَالمُ لِلنَّابُ عَعَ جلالصّفان ألمّنه فادا فلنا الله فعناه الذات الموصوفة بالصّفان الخاصة وهي فالكالم وَنُعُوتُ الْمِلُولِ فَا لَ مُحْالِثُهُ وَهٰذَا الْفَصْوُم هُوالذَّى فِعَبِده ونوحدونيزة عن التَّرَابُ وَالطَّبِر وَالْمُثَلُوالْنَدُوالْضَدِوفَدا خَلْفَ فِ الشَّفَافَ هِذَا الْابِيمُ الْفُدِّسُ عَلْ وَجُوهُ عَشَرَ ذَكُونًا هُا

# الاسما الحسني شرحها

عَلَىٰ الْبِيْرِ الْحِيفَة بُنْ دُعَاءِ زِين المالِدِين عِلْتِل اذَا احْرِيزاتُ وَاعلانَ هذا الأَبْهِ التربيب فدامنا زع عبن من اسما مُرتفع إلحيني بوجُوه عِيثُوا الداشهراسي والتدف الي بالماعلا عملاً غُ الفرانِج الماعلاها عَلَائِ التَعليُّ و المحللام سابراكاتماءٌ والمخصَّف مكلت الاخلاص انه رفع بدالمتهادة فوانه علم على لذاب الفندسة وهو مخفظ بالمعنود الوتنفيك فلايطلن على غروخف فدولامجازًا فالخاع فالمالم لمُستبًا المُعلى فلم امدًا بتمايت ومتبك سميًا إي شلاوسبها ح ان هذا الاسم الشريف ذال على لذاب المفتدة الموصوفة عمليكالا، تخلي بدئني ونافى المأثره فالمخ ندل إخادها الأغل الاحاد المعان كالفادر سبيك الفننة والعلالمقل المنيد اوضل منوبك الذائب شل فرانا الرجر فان النيم للذائ معنار التحذوكذا إلجتم والعبلي والخالف اليم للذأك تعاعباروصف وجودي خارتج والفتوس اشم للذاب تعوصف ليخ اعف الفدوس الذي هوالظهدعن النفابض والما في المُ للذاتِ مع ننبه واضا فيرلق البفاء وهونشاكا لوجود والازمنذار العموان مرادا لوجود إلانهنة فالمنافى اغمنه وأثليته والنزي فارن وجوده جميع الازمنة المناضبة المحفضة كالمفتدة هلأ الاعنيالأن تكادنا في الانماء الحني عبر الضبط ط اندام عنرصفة غلاف بالسائم ىغالى فانفغ صفان الأكم غرصفه فلانك بضفه ولايضف بأفغول الدوالي ولأنفوك شئَّ الدُّ وَامَّا وَفُوعِمَا عَذَا ثِنَ اسْمَا مُرْ الْحُرِينَ صِفانْ فلاننظِ السِّي فادروعا لم وح الجغيزة لك ي التجينع الما مُالجيني بنبي هذا الايم ولابنتي في وبني منها فلاهيا القواسم من الما المجنو أقالجم اوالتكورولكن فالالصبورائم من الماء القفع اذاعف ذلك فاغارانه فعبلات هذا الاسم المفتير هوالانم الاعكام فالان فهدنج عدنه وهذا العقول وأبيحبا الآت الوادد وففذا المعنى كثرورك فكابالة والمنظنم فهترا لاعظم لليفي عذر طلحة وعب ابناع ينان هذا الأبم المفتبى ببلك على الاسماء الجئي كلها الفي في دفي ودغون اسمًا الأنك اذافته الايم المفدئ علم الحروب على فين كان كل فيمثل وثلين فض الثلث والثلث فيخروف الأسم المفتر بعداسفام المك روه علية نكون عند الاسماء الحن وذكاشلة الغن فإهدا المعبي في كناهذا اخصارًا ورايئ كناب مشادق الانواد وصفايق الاراليني

## المساء الحيات الاساء الحيات على المساء الحيات على المساء الحيات على المساء الحيات على المساء المساء

بجبان عمريج بالخافظ آن فناالاهم المفديس بباحرف الله فاذا وفف على التا ع ف انها منه و برالية وعنه فاذا اخذ منه الالف بفي يقة ويقد كل شي فان اخذ للام وزك الالف بفي آله وهواله كلتي وأن إخذا لآلف من اله بفيله وله كلتي فان اخذ من لهُ اللَّهم بفي هو وهو هو وحده لا ترمان له وهولفظ وصّل الى بنبوع المزر ولفظ هوم كب رجين وَالْهَاءَ اَصَلَالُواو فَهُوحِ فَ وَلَحَدُ بَيْلُ عَلَى الْوَاحِدَا لَيْ وَالْمَاءِ الْوَلِيَا لِمَا الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الْمُعْمِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الْمُعْم لموالأول والاجروالظاهروا لباطن ولمناكان الاينم المفتس لاونرس رفع اسمآء التهققا شأما واعلاها مخان أوكان لكالهاجا كاولجالها كالآخرجنا فيدما بالمهاب عن البالكاب والمقالموفى للصواب أرج البحب فالالمتيم حالقه ها اسان للبالغذين كخضبان مزغضب وعلم عط والرخرافة رفة الفلب وانعطاف فبضى المفضل والاحسان ومنالغم لانغطافها على إفها واسآر الدفع اتما وخُذباء بنادا لفا بان الخ في افغال دون المنادي الني هِ الفعالِ وفالصاحب لعدَّ الحرَّ الحرِّ الحَجْمِ شَلْفان من الرَّحَةُ وهي النَّحَةُ ومنهوما اللَّا الادخ المنا لمبرك نعيرويف لالفران دخروللغيث دخراي فعزوف ببعي عالج برغبره تعكا ولا ببنسي الرخر سوافي الرخل هوالذي يفذر علك فب الصرّ وَالبلوي وبَعِيال ادّ في الفكّ من المنتجم لكن وجود التمني المفروا فلها التقام للحور وكف البلوي عث فاعداك المان فوله لفكمرن افيام الافات واصال الزاب المار بالحاجات وم كناب الرشالة الواصفران التحن التجمن ابنية المنالغة فدوجدناده باعنيا والكمة واخري باعبادالكبقيع كالوله لبارحم المتبأوا كاخرة ورتجم المتبالان الغم الاخروب ككفاجنام وامتاالغم الدنبوت فجكيلة وحفبكة وعنالصاد وعالت ليالخناس خاص بصفة عامة والرجم اسمعام بصفة خاصة وعناد عبدة الحتر فعالجة والرجم الزاحم وكرس لنركن بمن الأاكد وعن التبدالم بضيئ تتخم القه ان الحريث ذك بنه اللف البربة والمنابة والتريانية والجيم عنض المرتبة فالالطبرنني والمافدم التريط الجم لان الحن منزلة الاستمالغِ لمِن حِيث انَّه لابوصَف إليَّ الله تعكم وله ذا جيع بينها لفالح فولَه فلاعك أودعوا التحر فرجب لذلكِ فنديم على الحجم لافي طلى على وعلى من أكمال النام الماللاع

## النياالحيني شكها

المصتاف المكوكاب فالمالنا دراقي فبجواهم وفالالتهتيد المكك المضترف بالامرة التهي المُنَامُودَ بِرَاطِ لِلِّي يَبْ مِن فَ ذَالْمُ وَصِفَالْمُ عَن كُلِّ وَجِد الْمُفْتِلُمُ وَصِفْلَهُ وَعِناجُ البِيكَ لِم موجود والملكوت الآنامة زيدف بالكاء كازير فغ دهبوف ورحوب القبدوالخبة الفدّور فنول الفدوس وكفوالطفارة فالقدوير الظارم من المبوي المنزعن الأمنذاد والانذاد والفند والفهم وفولد فالحكابذع المآلانكدو في تتي عَلاد ونفت لآل اي ننسبك المالطفالي وسي بكب المفتس بذلك لاندالكان الذي بطعرف من الذنوب فنبله للجتة حظيرة الفدير لانفاموضع المطفلة من الأذناس والافات الفي تكون في الدّيكا السِّلْ منا ، دوالدهذاي لم فذانه عن كلَّ عِن وَفِي صَفًّا نبرع كل فقي والمنظى لخلون كالليحند وصف للبالغة وفبل عناه المئلان التلامذ ننال من فبلد وفوله لمئه ذا ذك لم بحوزان كجون صنافذا ليقط وبجؤنان ان بكون فتك فدستح ليلتنرسلامًا لآن الصنابرا لمها بملز كم افرالمون المسِّدة للن الإيمان الغيرالفية الفيدين وَجِنل ذلك وَجِمَان الديد فَعِنا وَعَمَا وعده ويفط مناض لم بالمرك وطون عباده المونن ولاجي الماكم فالمرالباذراف وعنالصادف التلهي فعلى ومنا لانهون عدابهن اطاعرون الصاح السفالي ون وق الذعامن عباده ظلم المهمة زفال العزيز عضغ ببدؤ الشهبدة فاعده هوالفاع عل المناف باغاله م واخله واخذ الف وفالصاحب المت فالمتيمن النَّا فِي لَكُونُ الْمُعَالَّى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال منهمن فول دهيل وفيل هوالرقف على التي والم افظ لدوفيل قو الاين والى فول الاؤسط دَهَ الْجِهْرِي فِي اللَّهُ مِن النَّاهِ مُنْهُور المن عَن الْخِفْ فَلْ الْمَاكَانَ المهمَّمُ مَن أَن لاتالاصَلَ فِي مُهَيِّن مُون فَعْلَى الْمُعْمَ هَاء لَعْن عَجَمَا كَائِ هِ فِي الْمَاء مَارَفْ وَالْحَافَ وهبنهاف وابرتبة وهيرنه للخزاز الذيخ الاره فراانوا لسله المنوع ميتالد هيد وهيالم فنين فَالْ الشَّاعِ وَهِيَاكُ الْمُرُ الدِّي إِنْ نُوسَعَتْ مُواددُهُ صَافِعَ لِيَكُ صَاددُهُ الْغِيزِ الْغَالِبُ الفاهِ الماعين الرصول إلى فالدالة يدع فواعده وفال الشخ على ويس بعَبدا لجكي إ إفكابرسنها لمؤلئة شه الفضول العن فقل كظير الذي عبل ومجد مثارونشذة ه الحاج البه وبصِّعَبُ الوصُولُ إليهُ وَلَبِ وَلَكِيرَ المطلق إليه ومُو مَا لِح وَالصَّاحِ الْعَدَة العَبْر المنع الذي يُعْلَك

# الاساء الجيسى شكها

وَفِالْمِن عُرْبُرا مِن فلب لبُ ومِنه فله من وعَنْ في الخطاب اي فلبني في عاورة الكلام وَفَدِيفًا لَالْفِينِ لِلْكِلْكُ وَمُدَفِّلِهِ فَالِيِّيا ابِهَا المِينَ إِيمًا المِلْكِ وَالْعِيرَانِ النَّهِ لأبيادله شئ والذي لأشلله ولانظيرا لحثار الفقارا والمنكت إوالمنسلط اوالنعجب مفافرا غلووكفنا فإسنا تبالمعاش والرزو اوالذي ففدمت بدعل سبل الإجادع كالميكي احدولا ينفافه بشبت لترويفا لالجادالمال فوظفه ويفال الفط الذعطال وفاتاليد جبالالمنكبر دوالكرماء وتقوالملك أوما برتج للكاب حقبكا بالعقبمة العظيه فالالمثتيد وفالصاحب المبتدة المنح بالمغال عضفان الخاني وبيال المنكر على عطا مخلفه وهمة مَاحَذِيَرَ الْحِبُرَةِ، وَهُواسُمُ النكبيرة المغطَّبِمِ لِخَالِيْ هُوالْمِبُ مِي لِخَاوْ وَالْحِنْرُعُ هُمُ عِلْيَجِبُ مثال سنفاله البادرائي فبخاهم وفال المهيدالخال للفقد فلك وهوجين اذفدب الخ بالخلو الفيدرون فوارها إلى اخلى الحك مرابطين هيئة الطبراي افتداك المالي والمرتبز الخلف ونارئ البرايا اع فالزالخلا بن المسِّورُ الذعاف خلفه على ورخ لف ليغاد فوابها فالعالم وصورك كمفاحن وقدكدوفا لالغزائد فيضيرا مآوالته لعظ الكني فدبطن إنا فاف والباري والمصور الفاظ مراد فروان الكل رَجُ الما فالمن و الاخزاع ولبنركذلك بلكل الخرج مزالمتهم المالوجود مفن فرالغ المغدره اولاواليا بخادم على فن الفندر ثانيا والم الضور بعد الإنجاد ثالثًا والله فالخوان وجث الرفدروابادي منحبث انتخرع مؤجد ومصود منحنث انعرنب صورالخن فانباص رنبب وهذاكالباس ا فانتياج المنفدريفد ومالابتن مزاعة واللتن ومساحه الاص وقددالابنية و المولها وعضها وهنا بثولاه المنهد برفيرت ربصوره تمجناك الناب ببنولي الاعال المعندها غَنَتَ أَصُولًا لابنيته تُمُعِنَاجِ المُغَرِّنِ فَقُرْظاهِ ويزين صود نَه فِولاه غِراليناهذه هِ المادة عُ الْفُدِيرُ إِلَيْنَاءُ وَالْصُورُ وَلِيمِ كَنْ إِلِ وَإِفْ الْمِعْ الْمِقْوَلَلْفَتْ مِ الْمُوجِدُ وَالْسَالِمُ فَهُو الخالئ وَالْبَارْئُ وَالْمَسْوِزُلْعَفَادُ هوالذي اظهر الجيد وسَنْرالفني فالالتهدوفال النَّا دُولًا المحموالذي بفب فالذنون عبالته وكلا الكرن الوبن للذب كربت مد فالالفق لفوك وانولغ غاؤلن ابالإروالغفئ اللغة التزوالغطية فالغفا والسالذ نوع إدافقها

# والمنافقة الاستاالحنامي شكها

الفاهى عنى فتوالذي فه الجبارة وفه العباد ما لمؤث غران فهاد وغفّار وجيّان ووهاب و رزاف وفائح والإخلان البنالغة لأن العرب فدبن مثال كررالفعل علي المنا بفولول يرالتوال سَال وساك فالمالزللف فالعن يده ذهابه بعفول الفوم والمال وكذالنا بني على خدان وفعبل كوطئ ودجم الآارة خدان ابلغ عن فبلو بنت مثال بن الغ بد الأم وكأن فوباعل على فول كصبور وشكورُورين الانفال التي وعلى على على والبر وَفَا مُلْ وَبِنْتُ إِلَىٰ اعْنَا مَا لَفَعُ لِمِعْ مِعْ التَّلَامُلُهُ مِنْكَادٌ اذَا كَانُ فَادِيْهَا آنَ لَما الأَنَاتُ وَمعمَامُ اذْكَانَ من فادنها الله وبذذكا ونوبنا الله وتضل عام ومفضال اذاكان ذلك في الوقاب هومزابنية المبالغة كامرافناوهوالنج بجود ما بقطايا الني لانفنخ وكل مَن وجَبّ شبشًامزاغ إض المرتب افقو فاهر ولابتي وهابا بل الرهائ وضرف مواهف انواع العطايا وذات والخالوفور اغاملكور التغيراما لا اونوالا في حال ورخال ولاعلكور كوروات بهَبُواشْفَا وَلَمْ المِهُ وَلَاوَلَدًا لَعَفِيمُ اللهِ الْمِادُولِيُ وَفَالْصَاحُ الْمُدَةِ الْوِهَا بِالْكَيْرُ الْمُنِتَةِ وَالْمُفْ الْهُ الْمُطْبِنُهُ وَفَالَالْهُ بَيْدا لَوْهَا بِالْمُعْلِي كَلْمَا عِنْ إِلْهِ الْمُؤْلِ والزارخ يمن وهوخالن الادرفه والمزفه والمنخفد والمناها الصالفا لصالفين وتؤكري وكافير غِرَانِ فِالنِّلْ الْمِنْ الْفَتَاحُ الْمَاكِمِينِ عِنَاده وَفَحَ الْمَاكُمِينَ الْحَضَمَرِ الْمَاضَى عَبَهُ ف ومنه دتباافغ ببناوين فوشا بالخ اياحكم وهوابض الذي بفتح ابواب الزدف والخراميا وففن اكذي بعنابذ بنبضح كلمغبل العكيم المالم المتلم والحقياب ونفاص لالعكومان فبل في وتعبذ وَجُودها الفابط المواسط موالذي بوسيع الزف وعب بياع مد ويجن الفران بين بن الاسمين ونظارها كالخاض اللغ والمغرة المتل والصّاب والنّافع والمبدي والمعيّ والمجبي كالمنبث والمفتع والمؤخر والاول والاخر والظافر والباطن لانزانباء عزالفذة وادل عل الحشي من فال الله فع الى والله عنه بفيض و بعبط فاذا ذكرت الفاض معردًا على الماسط كُنْتَكَانَكَ فَدَفْخُونَ لَصِّفَهُ عَلَالِمَعُ وَالْحُوانِ وَاذَا وَصَلَكُ صَدَهُمَا بِالْأَجْرِ فَفَدَحَمَ فَيَكِي الصّفَانِين فَاقْلِيا لَمُرْفِفَ بِجُسُ لِلادَبِ بِنِينَا لِسَنْعَا ان لاَبِفْرِدِ كَالَّهُمِ عَنْ مَعْالِمِلا عن وَجُمَا لَكُمْ الْمَافِضُ لِرَافِعُ هوالنع يَخفض الكفاد بالانتفاء وَيُرْفَع المُوْمِنينَ بالإسفاد وقوكِ إ

عافضة ذافعة اي فضك فواما اكمالتار ورفع افوامًا المالجات بَعِني الْفِئْمُ الْمُغِمَّ المَّرِيثُ النَّجَ بُوفِي الملك من بها وتبزع ممن بها والتعاعم الطاعة أولياء واطهم على عداد الدُّنبا دارالك رازع العُبقى الذل من الكمزع الدنيا بان صَرَبْهم بالرَّ وَالْحَيْرَة وَالصَّعَادَ عُ الاخرة إذ الخاوُّد ؛ النَّادِ الْبِيِّمَنَّعُ مَعِنَى المَامِعِ لَيْمُعِ البِّرِقِ الْجَوْيِ وَآءَ عَنْمُمَّ الْجَهَابُ الخنؤك والتظنى والتكوك وفدبكون البيع تمفنى لفتنول والاجابذ ومندقول المضلي لملغة لمن كالمناه فل كالمن كالمناب المروفيل المميع الميكب والمتنوعان وهل الأضوات واعرونها لجنير العالم الجفباب وفبل لمالم الموالم فناف وبعفادة المهيدالهما الإبغن عن ادراكد مموع خفي وظهرة المني النع المنع بغنه عندما الحن التزي ومرجها الله العِبُ لُمُ لِعُنَالِيهِ مُخَانِمِ عِنْ الْحَالَ وَالْمُعَالِينَ الْفُعْمِ مِنْ الْحَاكِمُ الْمُعْتَالُمُ لَا لَكُمُ وَسَجَّتَ الخاكم خلك المنفي إلياس كرالنظاله العدب ائخ والعدب وفتوست درافتم مفام الاصل وصف برنعالك كثرة عدارة العذلهوا لذي لاجورئ الخير ويتح اعتل وفع عذل وامراة عَمْلُ كَيْنُوكِي فِهِ الْوَالْمُورَ وَالْجُمْ وَالْمُدَرُوالْمُؤَنَّتُ الْلَّهِ الْمُالِمِ بِعَوْلَ طَلْ كَاشَيَا وَتَمْ يُكِطَّا لِل الْمُسْتَصَلِّرُ فِن فِي الْعَنْف آوالِرَّفِ الذِي الْمَدِينَ مَا بَنْفَعُون مِنْ اللَّادِينَ وبهيئ له ماسباب صالحهم من عيث ولاغتبون فالالتهدية فاعده وفيل اللطيف فاعل اللطف وهوما بقريع لمهزد كرابطاغ وسبغند كالعصب واللطف من التي الموفي وَجُوْ كَأْمِ الْوَحِيْدِ عَلَا أَضَّادُ فِي الْتِهِ إِلَى اللَّهِ فِي اللَّالِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّاللَّهِ فَكُلَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلِهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُلِّلِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَال وَخَلَفْهُ أَيَاهُمَا وَلِنَهُ يَدُرُكُ وَلَا عِنْدَ وَفَلْأَن لَطِيفَ فِي أَمْ وَاذَاكُمان مُعَفًّا مُلْطَفًّا لأَمْدُوك امرً، ولد بعناه انه ها الح مَعَ ودو وفال المروي فالغربين اللطيف من المأشفالي هُوَالرَفِوْ بِعِنَادِهِ بِفِاللطفَلِهُ مَلطِفَاذَادِفَى بِرَوَلطَفَ لِعَدْ بِلَنَا يَاوْصَل كَيْكَ مَلاكَ برفؤ واللط فضن فاتنا لطف بلطف فعناه صغرود والحنكثير فتوالعنا لركتهمه ألتق كيط حفيف والجزالب لوقط بكذاخ المجع إواخبن بكذا بلونه الحليني دواعاد والمتغ والانام وهوالذي يشاهد معضنه العضاة وري خالفة الامرتم لاينادع الى لانفنام مع غابرة ل ولابيع الصافع معالع إسما كالمانا الحلم هوالصعوح معالفدة العطيم فالالتهميد

## الاستان والم

هوالذي لخفط بكبف العنفول وفالالباذرائي فو ذوالعظم والجلال ايعظيم المثان جليلا المتذدد وورا العظيم ألذي مون نعوث الأجنام وفبل اندهالي بحالفظيم لانة الخال الكانت العظيم كاان عَبْني للطبف فُوالخالف للخاف اللّطبف لعَنْ فُو الْمَاللَّذِ نوب وَهُوتَعُوكَ مَنَ الْمَتَفِووَهُوالْمِبْفِي عَلَالْمِنْ وَزُلْ عِاذَانِ الميئ وفِلْهُومَ الْخُذِيرَ عَفْتَ البِيِّعَ الأرادادَة وجنا لغ عُورُ الذي كَتْهِ المعَفَعَ اي بن فرالذَّ نوب وبنجا وزعن العَ عَنَّ والشفاف العنم وهوالينرة الغطبذوسي المغفع برلة الآل وؤالقفوالما لغذاعظ بتطلبا لغذاعظة مزالف عُوركان التزالقي فدعجي لم مَع الم أصله غلاف المكنفو فانداذ الزراسًا وعلافيال مُا فِيهِ عَفْبِرَهُ إِي كُلْ مَنِ عَرْقَ نَذَالِلْ مَدا تَنْ كُورُ الذي فَ كِالْمِنْ مِنْ الطَّاعِدُونِيْ عَلْيُهِ الكبيرمن المؤاب وبعط الجزيل مرابعة ويرضى البيركر الثكر فالعالي ان رتبا لعَنفورود وفها اسمان مبنيان المبالغة ولماكان مفالي عازيا المطيع على طاعن إلى والمحافظ المنان منيان المبالغة ولماكان مفالي عانيا المطيع على طاعن المرابع المان المرابع ال لمَصُعِلَ بَبُل لَجِازُكُما سِمِّتِ لَكُمَا فَاضِ مُكَا الْعَيْلِ الذَّي رَبْدِ فُوفَ رَسْنَا والمنزَّ عَضَفِا ب المخلوفين وقديكون معنالمال فوفخلف بالفندة علمهم الككنر دوالكما آبف كالالذاب وَالصَّفَاتَ وَهِ لِلرَصُوفَ إِلِمَا لِ وَكِيلِ النَّانِ وَلَهَا لَهُ وَالذَّى كَبِعِن شِيلِ لِخَاوِهِن وَصَغِم وَوَت دون جَلالِه كَاكِبْرومْ لالْكَ بْيُلِلْتِذَا لْفُوم سيَّدهم الْحَوَيْنِظ الْخافظ للفام المَوْجِد وَ المزيل فسناد العنصر باب بحفظها عن لفناد مهو بغالي عفظ المتواب والارض وما ببنها ويجفظ عبدة ين المها لك والمعاطب والخافظ والحقيظ معتني وهوالرفب المهتمن فالعمضهم الجفيظ وضع للمبالعة ففسبئ بالجافظ بيرهضم لذلك الابيم المفيت المفند وأفاف عل التيئ وافندرعلفال ودعضعن كفأن الفنعنه وكنت على أشرفنا والمفن عبطالق وَالْمُونِ الْخُافِطُ لِلَّهُ \* وَالشَّاهُ مُعَلِّمُ وَالْمُؤْنَ الْمُوفِ عَلَى النَّيْ فَالْ لِهِ الفَضَالُ مِكْلَّ اذَا حسبن افعلى بخياب مفيت اي لنع على اب توفوت كل المعاف الأدبع الأول كلفاضا دفة على يغالي غلاف الخاس لحسبب الكائة وهوه بلعبتي نع لكالم يمعني ولرمن وله في الحسيني اعظانه فاكفاني وحسك درهماي كفال ومنه حسبك التهوم النعاناء هو كافيك المراب ابضً المعضّى قَالْمَا لِمُ لَلْمِكَيْدُ الموصوفَ صِفات الحالالِين الغني وَالملكِ وَالقديمُ وَالْمِلْمُونِ

### الانساء ألجسني شرحها

عن النفابص فهوا كجليل الذي بصغردون كلَّ جلب لدو البضع مَعَدُ كِلَّ هِنع الكِرَيْم، في اللَّهُ الكِكِّبْر الخروالعرب في التي الذي يد ومرفعت وبه لناولد كميًا ومن كرمه فع الدّب دعث ما لنّعمْ من غال منفذاف وَنفِ غُر المنتبَ وتعَبُ فوناع المِسْقي وفِل الصيريمُ الجوادُ المفضِلُ مفال بحلكم ائ جادو فبل موالغرز كفوله فلان اكرمن فلان اي اعزمنه فولرنع ايت لفرانٌ كِم اعضِرا لرَّقَبُ الخافظ الدِّي لابغِبُ عنه شَيٌّ ومُنْرِ فِلْهِ فَالْي مَا لَمِفْظُ مِنْ فول إلالدندوب معناه اعطافظ والعندالمهيّا الخاض وفالالتهدار فبالج عنظ العَلَمْ الْحِيْبُ هوالذي بجنبُ المضطرِّ وبغيث الملهوف اذا دعياه القَرَبُ موالح ومنه اجبُ دَعُوهُ الدَّاءِ اي فِرْسِ مِنْ دِعَا بُهِ وفَد بِكُونِ يَجْنِي لِعَالِم بُوسًا وسِ الفُلوبُ لا جَجَابَ ببنها وببنه نعا ولاسا فذون وغن اوبالم بخبالورندا لواسع الغنوالذي وسعناؤه مفافع باده ووسَعَ نه فيرجي خلفة المنعن في كلام العرب الفني ويندول فف دوسع فن تعييه وفبله والحبط بغلر كل شئ ومنه وسيم كل شئ عليًا وَنْ كَابِ فَهَا لِمُؤَالِ الْوَاسِعُ وَسَيِّقًا اللَّهِ والعذنضافُ للرة المالغ لذا ابنع والحاط بالمعَلومان الكثرة ومضاف اخرى كالمخا وكبط البغم وكيف ما فدر وعلى يتئ زل فالواسع المطان فتوالته مفالي لانواذا نظراني على فلاسا حِل لِحِدْه ولنفذ الخار لوكانك بذادًا لكلما شروان ظر إلى حيان ونعم فلا بناية لماوكل فغذتكون مزفين وانعظن فبي شناهينه فهوالحي باطلاق اسم المغرطيه لعنيني أتو الذي النافي المنافي ومُ المريخ المور فلا منافي المنافي والمرافية المنافية والمرافية المنافية والمنافية وال منزهاعن العلافة مع العبرفي فعلف فالمهاوصفالمهاج فابرح عن دالمربوفف في وجُود ع اوكاله علي فهوج الج الله الامرولاب ود ذلك في المعيد الذي جمعا قر الخلق واغنا كهم عن سؤاه بؤاسع الزَّفِ الحَكِيمُ هوالحكم خلق الاشياء وَالا خكام هو نفاف الندب وكنوالفتوروالفادروبل إكمنم الفاذل والحكرلفذ العالم ومنه بوق الحيية مناباء والمكيت ابن الذي ببعل فيها ولا بخل فاجب والذي بضع الاستياء مواضع الأود الذي بودعنا ده أي منع عدو بفنل عالم يما خود من الود وهوالي أو يكون تعنى ل بودهم للخلفه وتنهجكفل لمدالحن وداأي عنه في فلوسالعباد اوتكون معوله فاستنفعول

# الإسمارالجسني شخها

كمنب عني مبوب ربدانه ودؤد في فلوب وليا أنه عاسا ق المؤمن للفادف واطفرهم يت الانطاف لخيد والماجر بمتنى الجدالكم فالدالج هرى والحيدا لواسع الكرم ويحاما ابتد كان يخيًا واليُع العَطَلَة وَفِل هوالكِن العزيزومن وفله هالى بلهو فران عيداى كريم عنب وفل معنى فيدي تداى حلفة وعطنوه فالان فهد فعد نمروفا لالمروى فإرتعظ فوالفران الجيدا تي المترهب والجدية كلاميم الشرف الزاسع وفالا المتبدالجيدهوا لتربيب ذالم الجنل فالدفال والمالجين الفرخ الجؤدا الماغة عجا المناذ الزي والعتهم للحسّاب الشَّهَيْدُ الذِّي لابغي عَلَيْم شَيْ وفَيْ كون الشِّيمَ عَنَى الْعَلِيْم ومندسَّم مالله أنْهُ الالدالالمواعظ الحق هوالمفن وجوده وكونروكل في عفي ديوده وكونه فهوي ومينه الخاقة مااغاقة اعالكابنه خالاتك في وها وقض الجنة حفى كابنة وكذلك الناد لركبل موالك إف المؤكول المتجيم الامؤروف لهوالكفيل اواد والعاد والفاع مضائحهم ومنجئتنا القه ونغما لوكبلاي نغما لكفنبل البؤونا الفابم نها وفد بكون بمعنى المعند والمالي آو وَالْبَوْكُلْ مَا لَاعْمَادُوالَالِمَاءُ الْفُوِّيُ الفَادُونِ فَوَى عَلَى لَدُي إِذَا فَدُوعِلَمُ أُوالْمَاكِينَ عَلَى على المخ والضِّعف في المن الإخال وقد بكون مَعْناهُ النّام الفوة المنبن مُوالتدّيد الفوة الذي لا يعتنز بروعن وهن ولابت لغوب ولا يلحف في الفالم شفّة الولي فوالسُنَاصِين عِنَادِهِ المُوْمِنِينِ ومِنْ اللهُ وَلِيالِيْنَ المُواوانَ الكَافِينَ لِأَمْوَلِهِمْ الْحَيْنَ اصْطِهُم اوْبَكُونَ بَعِينَ المؤلى للقرالفاتم بدالمؤشك فدفل فبمامتن العنين المفلمين والولياوم ونعي الاولي وَمُنه فِل النبي صلِّم السَّا وَلِي مَم بانف كم فالوا بل فارسَوْل الله فالين كت مؤلاه فغيِّل مؤلاه ايئ كت اولي منه بغيل ولي منه بنقيه و فولدها إلى او نيم النا وهي واليم اعا وليهم المحسنيدُ موالمؤد الذي مواسخ الميد بفع المن الترا والمعتراة والمتدة والرَّفاة الْمُحْصَة الذي لحضى كل شئ معلى فلا بعزب عنه شفال ذوة الميدة كالمعنية فالميث كالذي آبدالاشياء اختاهًا واَوْجَدها والمعيدا لزَّى جَبِ والناوزم مالحيْوة اللَّال مَابْ ثُمُّ مِنْ يرهم مع دالممات الي المالجوة لفولدتفالي وكنفراتوانا فاحياكم تم عبكم ثم بحيث مثم المبذحبون ولفولد وتقويد وبعبدالجئ كمئي فالمحرية والذي عجالظفة المينة فجزيمنها اليتمزالجة وعجي كاحبا

### الاسمًا ألحسني شخها

باغادة الادولج البها للبغث والمئي هوالذي يا الاحياء غمد سبطانه بالامال تمكنا كالمدح بالاحياء ولَهَا أَوْ الاحياء وَالامانة من فبله عليه موّالذي لم وَل مَوْجُودُ اوَاليّانة موصُومًا لرعيُنِ له المون تعبداليوة وكالبكر فالدالباد رُاتِّ وَعُضْهَا لِلوَّالِ الْمُلْقَالُ المدوك حنى نالافعّ لولاادراك فهوميت وافل رجاب الا دراك الإن بشع المك نف فاكالكا يلهوالذي بدرج جمع المدركاب غذاداكه حيلات نع المركزال ولاجت فعله غلوف وكل ذلك شفايل فالج المطلق قوالقه فعالي العتكيوم فوالفايم المائم بالأ زوال بذاندوبرفيام كلموكرد وأبخاده وندبيره وحفظه ومنه فله افن موفائم على نفَرْغَ كَبِ ايهِ وم الزي المن واجاله مواعاله يموفيله والعبم على لمنى الماكة لَهُ ومِثْلَمُ الفِيامِ وهَمَا من فِعُولِ وفيعًا لُ من فَسَالِتِي اذَا فُولِينِهِ مِنْفِيْكُ وَاصْلِحَنَّهِ وَدَبْمُ وفالوالما فها ديور ولادبار وَنِ العطاج انعرفرا إلح الفيام فال هولغذا لوائر أي لفي مَاخِذُمْنَ الْجُدُوهُوا لَعْبَى الْحُظُورُ فَ الرزقُ وَمَنْ وَلَهُ مُنْ الدَّهَا، وَلَا يَفْعُ ذَا لَحَبُّ منالكذاي كان داغي عن الدّب الربغ المنفع فلك عندك في الاخرة المّانيفة الطَّاعِهُ وَالايْمَانِ بَدَلِبِل بِوم لا ينفع مَا لُ ولا بنون اوبكون مَا خِذًا مِن الجِدة وَهِي لِعَدُ خُ المال والمفددة ورجل فاليداى غيزبين الرجد والجدة وافظ بعدوجد ووحد تعبد دفت وفولد مذال كأشكوهن من حيث كنيمن وعُد كراى منكم ومقدرتكم وقد بكون الواجد الله لابغونه شي والذي لايول بنية وين مله وخابل الدجود الواحد الآجد ما والآب على عَنى الوَحْدُانِيّة وعَدَم النِّزّي مِبْل وَالأحْدُ والوّالْحِد معنى فَاحِدُ وهوالفرد الذّي لابنبعت من شئ ولا بضَّد بني وفيل الفروز بينها ما من وجوه ١ انَّ الوَّالْحِدُ برخل الحِيَّابِ وَ بجوذان عجيلاله ثانسيا لآنه لاي وعب بنه علاف الآسبالارع الك لوفل والأب لانفاوم فاحِدا من لتَّاس الزان يفاومُ اشان ولوفل لايفاومُ احدُ لم يخران بيتًا ومُهُ اكرُفهوا بلغ فالدالطنرسي فلك لان اَحَدًا نفي عام للمذكر وَالمؤنث وَالواحِدِوَا لِمُاعِدُفًا لَتَ مْ اللَّهُ مُن كَاحَدِمِنَ المَثْلَةِ ولِمُ فِلْ كَوْاحِدَه لمَاذكُونا ، ب فَالْ الازهر وَ الْفِرِق مِبْنَهُمْ ا ان الاحد بني لنفي فايذ كرمعين المتدوالواحدايم لف في المتدج فال المثيد الوائد العلمة

# الاستماالخسط شيحها

نفى لشرب بالنبذ اكم الصفاف و فالصاحب لعنه إن الوائداع موردًا لكونه سالي عام بعيق وَغِن وَلَهُ اللَّهُ عَلَى مِعْفَ لُمُ وَفِي وَلَا يَطِلْنَ الْاحَدُ الْاَعْلَىٰ نَعِيْقَ لَالْتَمْدُ الْآيُدُ الْنَجَ بِصِهُ اللهُ فَالْمُاعِ أَيْسِهُ وَاصِلُ الصَّمَالِعَتَ مَا لَا الْمُسْتَقِيدُ فَالْمُاعِ النَّهِ الْمُعْلِقِيدُ فَالْمُاعِ النَّهِ الْمُعْلِقِيدِ فَالْمُلْاعِيدِ الْمُعْلِقِيدِ فَالْمُلْاعِيدِ الْمُعْلِقِيدِ فَالْمُلْاعِيدِ الْمُعْلِقِيدِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ ا أكمامكن بمندوف لموالبا قعد فنآو الخكف وعزالحين قاليتدال المتك الذعانه المؤاكة التودد والذائم والذي بحقله والذي لايكل ولابتن ولاينام فالوهب المالصق المالين لمنجزج منه شئ كشيف كالولد ولالطيف كالنفس ولاندبت منالبدورات كالنوم والعتيم وَالرَّجِاءَوَالرَغِبْهُ والشّبع والجزفِ واصْلادها وكذا المنف هولا بخرج من كيف كالجنوان وَالنَّبَآ ولالطيف كالبقرة سابرالالان إنالحنفيذ المتهده والفاج نبسالغني عنعنه ويزالما بدي عَلِيتِكُم والذَي لِشَراكِ لَهُ وَلا بؤده حَفظتنى ولا بغرعِنه شيء وبدر على فوالذي اذااذاد شبئًا ان بغول له كرفيكون وهوالذي بمتع الاشيآة امشا لاواصَدادًا وبانبها وعَلَاصًا دق عَلِيَّ الْمَالَ فَدُم عَلَى إِلَيْ الْمِرْ فِي وَفِيهِ وَفِيهِ فِلْمَا عِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا آخرف الالفة لبلطل بنه وَذلكَ ولدنا شهدانا الله الأهوواللا وعلاهميت وهامعفان لابظهان ولاليمنان بليجنان فادغامها دلنلطفه والمدنعال لايفعن وصفانان ولامينه والأذان فاذافكرالعندخ الماليادي فالخير ولمخطرله شئ سفتو اللام المتد لم فعن في خاصة فاذانظر في فقيت لمرتها فاذا فك في الداكالي الانتار وظهت له مَا حَفِي خَطْره اللَّهُ اللَّهُ الكُونِة والصَّاد دلبُل من فَهُ كالأمروامُ والصَّافِ إِعادُ ، وَالْمُبِم دَلِبِلْ لِمُكْدَالِمَةِ عِلْ وَانْتِمَالَ لِإِبْرَقُكَ وَالدَّالْ دَلِيلُ دَفْلِمِ الْمُعْ الْمُعْالُونُ وَالْبُ الفعيرلفادير بمعنى فالفنديم العذف الفاذروه والموجد للتئ اخياران عرعب وكا فوروز فسنهال فالالفاذوهوالذعان أفافل وان لديثا لديفة لوكبري شطيه ان بيت ولان الله فا ورفع لى فالم الفيمة الأن لانوات أفاحها وان كان لايفيمها الان لانه لمرنثيًا افاسها الان للاجزي في سابي على فندير احلها ووفها فذلك لايقد في العسَّدة والفاد والمطلق هوالذي بخبزع كل وجود اخزامًا بنفرد بروك غنى فبرعن عاونه عن وهوالقام

### الأسما ألجيني شجها

المفندر مواكام الفكرة الذي لأبطاق الأسناع عن لده وكا الخروج عناصلاه و إزادم وفالالتهتيد المفندوا بلغمن ألفا يزر لافضنائه الاطلاق ولابوصف الفدار كالفافئة غيرالله مغاليا الفدم المؤخر موالمزل الاشياء منازلها ومزنها بذالنكون والمضوي وَالازمنة على الْفَضْ الْبُوع الحضَّة فَفِدم مَهاما ينا ويُحرما ينا والاولانير فالأول فوالذي لاستئ بتله الكائن بلوجود الاشياء والاخرالنا قعد فناء النكئ بلااستها وكالمة الاول بلاابنداء ولبرمع الإجرما له الانها وكالبن عب الاول ماله الابنذاة الظايم الباطن فالظاهراي بجج الظامع والبراهب الباهم الدالذعل وا دبوبيب وصفى وَصَدَانِينَه فلامَوْجُود اللهوهي الله وهوك في ولاعض ع الله وهوام مُعْاثِي نوَيْده وَفِع كِلَّ شِي لَا أَيْهُ نُدُلُ عَلَى إِنْ وَالْمِد وَفَرَ بَكُونِ الظَّامِ بَمِعِنِ الْعَلَانِ وَمُنْهُ وَلَهُ صَلَى الله عَلِيْهِ وَاللهِ انْ الطَّاهِرُ فَلَهِ وَفَالْ شَيْ وَفَدَ بَكُونَ مَعْنَى الْمَالِبُ وَمُنْهُ فَلَهِ مَتَّ فالدِّينَا الدِّينَ اسْوَاعَلَاعَدُوهِمْ فَأَصْبِعُ اطَاعِمَ فَالْحِيدَ فَالْبَاطِنُ الْمُحْتَاعِنَ وَالْهَ الاسْاءِ ونلوت الخواط والاوتكار وفدبكون معنى البطوك وهوالخر وبطن الأوع فت باطنه وتبطانة الرجل ولبجت أكذين بطلعه مقطيس والمجتبئ انها لمرسل أرالعت كوتب وَالمطلع على الطابطن والعُبُوب الصارات افعُ ايَعُ إلى الضرو النفع فبض ريث وسيفع من يَبَّا ، وَفَالَالْتُهُدِيمُعُنَاهُمَا انْهِ فَالْحَالِيَ الْمَا بِضَّرُوبِ فِعَ الْمَتْكِطُ هُوالْمَا دُلْخِ حُكِّيهِ النتي لابجؤد والفنط بالكسر العكله ومنه فوله فعالي فاعمًا بالفِينِط و فوله ذكيمُ أَفْطَ الجَاعَالِهِ وامنط اذاعذل وضط بغيالهب اذاخارومنيه وامتا الفاسيطون فصكا فرانجهم خطبًا الجائي اَلْذَى حِبَهُ عَالَا بُقَ لِبَوْمُ الْفِيمَةِ اوالْجَامِعُ للنَّابِ الْمِنْ الْمُؤلِف بَهِن المَضْأَوَابُ أَوَالْجَارِمْ عِ كافضاف للد والشنآء وميال الجابع الذي فدجمع الفضابل وتوي المكادم والمناز أفتبر بفنح الباة وهوالعطوف على لعباد الذيء بره جميع خلفه بترالح بن بضعَ فالمؤاكِ المني بالمعفق الجفاب وبطبؤل النوتبروف بكون تمجت المضاؤف ومندرف بمينه أيخضدت وبكمالبات فالالفروج مع الايشاع والإيشان والزبادة ومنت فيت البرّ فزلاتناع فا وفولدلن نتنا لؤا البريج شفيقوا متاعية توت عنه والمزمالكم خلاف المعفوف وبرزف والدع

# الاسمًا الحيني شرحها

بالكراي اطعنكة ومن كسريا البزئ الهيفالي ففدوهم فالالجريري في كما بدورة الغواب فولمينه بتوالدوك وشميتك وهم والصواب فع الناء والبن لانها مفوخان ف قزال ببروبتم وعفدهذا البائ انتركة اقلعل الامرم حك دثا فالعنا للضارع اذا كات متزكا ففغ ألبائه فولك براباك لانف احائة فولك سروتضم المبية فولك متالجب لاضامهان فولك يمدوك براع والكرخ فوالك خف العلانك الهان فولك بخفال الغ الذي بنعاوليا موجوطهم وبصرهم البغة اوجنع من بعن المنع والحكم فمن الشفامر المنعاى الحرمان لان معربنانه مكروعظا تنجؤد ورحر فلاما ينعلنا اعظى ولامعطلات وفديكون المنايغ الذع بإسباب الهلاك والفضان بمايخلف في الابدان والادباري الاساب المعدة للحفظ الوالئ موللنالك للاشيآء المضرف بنها المؤلئ المواعليها وفدركوك معنى المنع عودًا عَلِيهِ وَفُوله نَعْ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ مَنْ وُفِينِينَ وَالَّهِ ايْمِنُ وَلِّيايُ مِنَا يَعْمِ وَ المؤي والويم بنان عبني لتاصر بضرو فدم بترجه ماغ اسم الولي واسم الموني والولاية بفنج الواويوالنصرة ومكن الأمادة وفبلهالغنان كالدلالة والدلالة والولايمان البنوسة ومندهنا لك الولابذ تته الحواصع تومد بنولور القه ونؤسور مع منترون مماكا نوا تعبدون المنغالي فالالبادرائه والمنزوع صفاك الخلوقين عفال الحروي لمغالي المتحجاعن إفال المفرر وفد بورالمفالى عنوالمالى ومعفى مفالى الله اعتماع إن بوضف اكتواب من انبينه المبالغة وهوالذي بقبل الوبرم عياده وبملط واسات المؤيد وكلما نكر فالنوبة من العبندة كمترينيه الفبول وَالنَّابِ عَنَ النَّابِ لِنَابِ فِالنَّوْمِ وَالنَّوْبِ الجَّوْعِ عَنَ النَّفْ فِت المؤجمع توبالنف هوالذي بالغ فالع عوبتملن أوانفراته كالان فالجروف عنادة الثهيده وفاصغ طهود العضاب الرؤك فوالجئم العاطف بزحمنه علعناده وتبل الرّافيز ابلغ ألقذ وارّفها وفبل الرافيز أخص والغذاعم ما لأن الملك معناء الالكك بيَّه وقد بكون معناه ما لك المكول من المكاني كالرهبون من الرهب وغلك كذا اي صلح قصَّ إِذِوا لِلَا لَوَالْكُرُ آاي فِوالْعَظْرُوالْعِنْ لِلْطُلْفَ وَالْفَصَدُ [الْعَامِ فَالْمَ الْمُتَّدُوفِلْ عَنَّا وبنوان ليد وتبكرمُ فلا بحبِّن ولا يضحَفرُه فالدالبادرا في ذولطُّوب أي المنفضُّ ل منك

# الانتما الحين شرعا المنتا المن

العِمْابِ لِسِنْ عَاجِلًا وَاجِلِّا لَعَبُرُ الكَافِرَ وَالطَّوْلِ الْمَخْ الطَّآءِ الفَضَالُ والنَّادِهُ وَ بضمَّهُا ؛ فالجيم لا زراد أفي كالزَّ الفَصَر فضوُر فبدونفضان وفوهم طلف فلاماايُّ كناطولهنمن لطول والطولجيعاذ والمارئج ايجذوالتهجانا الخ هجماعير الصِّكَ لِمُ الطِّبِ العلالمَ الحِي اللَّهِ مِن إِنَّ فِهَا المؤمنونَ فِه الجنهُ وفوله معليْ وَمَعَاجُ علمايطروك بجدرت علما بغلوز فاحدها معرع ونغاج وعتج فالديخ أوالتهم ارفغي ألتور فالالنادرافي والنب بنوره بيضر والمغابذ ومهداب ببطرة والغواف وطعناينا ولفوله نغال ألله فوراكتموات والايضائ نورها وفالالتها والمؤرالمتور غلوفانها لوجود والكواكب والتمرة القتمرة افشاس لتارا ويؤرا لوحؤد بالملائك والانبأ اودترا لخلق تبيره الهادع الذع بمتك الخلو العبع في بغير واسط ويواسط ماخلفترت الالدنة عابغرف وهدى الإلجواز لخيصًا لجها فالمغال الذي عَظِ كَ لَيْ يَعْطَفُ تم هناي البنديم متوالت فطرالخاؤب عالا عَلِيثال بتق وَهُوه في المعنى فعنا كالبيء عبى ولمروالبديم هذا لعللفاغل والمفعل المادهذا الأول والتدء الذي كمون اوًلا فِ كَل مَنْ وَمِنْ وَلِه مَا لِي وَمَا كُت بَرَهًا مِرَ الرَسِل إِي أَنْ اوَلَمْ إِلَا اللَّهِ فَاكَ التهيدهوالمؤخودالواجب وجوده لذاله ازكا والماوفال المادم لوق وصاحب العسدة مُوَالنَّهِ عَالَهُ عِنْ اللَّهُ وَلا عِدَقُدُ وَلا نَعْضِ عَلَيْ عَوْارْضُ الرَّوَالِ وَلِيتْ صَفَرْهَ اللَّهُ وَ دفام كمفناء آلجتة والنار ودفامها لان سفاؤه اذبي است وسائها استي عبراذي معنى لآنية ما لمرزل والابرى ما لانزال والجنه والتار علوف ان كاندنان تؤدان لَهُ تكوَّمَا الوَّانِ مِوالبَّا فِي مَدَانَا وَعَبُدُ مَنَّا وَالْمَالِونَ يَجِعُ الْمُلْالِ تَعْدَفْ والمَلَّالِ الْمِ النج أوشدا غلو المتضائجه فيم أؤذوا لرشد وهما كمكة لاسفامة فديره اوالذي بسات بندييرانه المغابنها الصَّبُورُ هُوَالنَّي لا غلم المحلةُ لعُه فَوَيْه العَضاةُ لاسْنَفْ الدُّعْ النَّسْرُعُ اذلانخافُ الفوب وَالصَّبُورُمُن ابنينه المنالعيَّة ، وَهُورُ فِصَفَة الله وَبَرْ مِنْ الْحَلِّيمُ الأرب هوب الاصلىجنى لزبية وهي سليع التي الياب ماله شيئًا فبنًا المتع وصف بملنالفة كالصّوم والعكل وفيلهوبغث من بترائم سمّى بالمالك لاندي عظمًا

٧ اتران الفرق بينما اللهم لايا مؤن العقوته في مغالصود كالسلون منها في صغار كليم

# ومرد والانتاالجيناي شرحها

ورتبه ولايطلو يطع غرابته فعالى الامعبداكفوك ادبالضبعثه ومندادج الي رتبك كاختلف عُ الشُّفَافِر على لَهُ عِبْداوَجُهُ الرَّسْنَ فَي النَّالَكِ كَالنَّرْسُفْ مِلْلِلْكِ كَايفًا لَ رَبُّ الدّادِ ائطالكها فالعبضم لان تبغى تجلمن فربش احتبالة منان رتنى حبلين هوادن اعلكني بانشنومن لتيد ومنيه امتا احدها فبعن يته خمرًا اي سبه ج انهالمترومنه قله و الرَّتَانِبُوْنَ فِيمُ الْعَلْمَاءَ سَتُوَا بِذِلْكَ لَفِيامِهِ مِنْدِيرِ النَّابِ وَفَلِمُ هُمُ وَمِنْدِرَةِ الْبِيْكُ فَهَا ندتره واندشف والنربة ومدفولدها إلى ورابائكم ستح ولدا الفجر دببة لزبدا لنقيخ له مغل فيذا ان فبل لا متر مخلف او مرينهم مذلك من ذلك صفاف فعالم التبد الملك وي الفؤم تملكه مُ موعظم مَهُم وفال النبي تالمته على المرتب ففالن فابشا ولنسبد المتن ففالصّلم اناسيد وكذادم وعلى تبدالمر ففالك مااليد ففال المرهورافض طاعنه كالفضنطاعية بعله ماالكرنث ليدة والملك الماجب الطاغرة الرصا كالعسكة فالالشيدة فواعده ومنع بعضهم وخنب مغالي البتدفاك وهذا المبع لبرت المااولا فلما ذكنا أمن فول المناف المتلة وفدالله في الانها والجيئة وغياد فروامًا ثانيًا فلأنه قُدْ جَاءَ ﴾ المقاء كثرا ووَرَدابِخ ف بض لاحاذت فالالتيد الكرَّمُ وامَّا ثَالثًا فُلْفِ مُكذا الاينم لابؤه م منفصًا فِجُورُ اطلاف عَلى الله منالي الحامًا الخوارُ هُوالكَثْرُ الابغام والاجناب وَالفروْبِينِ وَبَهُنَ الْكُرْبُرُ ٱللَّهُ يَعْظِى تَعَ النَّوَالِ وَالْجِوَادِ الذَّي مُعْظِيمُ مَ عَبِر وَال بالعجر ورَجُل خاداي يخ ولابيال الله مفالي يتخ لان اصل التفاوة واجع المي اللبن وأرض سخاوبة وفطاس يخاوي اذاكان لبئا وستماليخ يتنيا لليته عندالجوابع هذا اخركلام صاجب المتدة فلت وفولم ولا يفال الله مفالي سنح لتن لية الان التمام لدف الجؤد وهوصفة كالب بجوذاطلافه علنه نعالي معانه فدورد بالادن ففي دغاء العقيفة المذكودة مجرطات فديترالقدُستره سُخاندمن تواتب السخاءُ وسُجَا مَن سِخ ما انصرَهُ فا ذا كان اسم السَّاء لا بُوهُم نفصًا وفدورد ف الدغواب فما الما يغمن اطلاف على في الحيان فلك ان الما يغ ان اصل المقاوة والبع نِهُ دعوات المصَّالِح ولن فَ عَبِر لَا الرحليَّ فِي عَظَمَنَك وَلِعِي عَالَمُ مِعَالَ كَسَفَا نَحْلَقُ م

### الأسّاء الجشي شرّحها

لانَالنَّوَابِمِنِ النَّاسِ التَّائْبِ وَالصَّبُوركُمْ بِمِعِمِ النَّفْرِ عِنْ الْجَزْعِ وَهَا مُغَ صفته نفالِي كَمَا تترخ شرحا المعبرة لامن صفائدها لالخالفة لصفائ خلفه وهذا فاعدة يحرب فا المضام ان ضغفا عِها وَعَددُهُ اعِها وهي ان الاسمام التي وَدَدهِ السِّمع ولاستَى منها بوهم منفضا بوراطلافها على معالة معالم الماحدادلك فاصامة للشذ أما لمرتروب التمع ويؤه فيضا فهمنع اطلافه على فالماطاعا كالمادف والمافل والعطز والنتك لانالمغ فدنشغ بتبغ فكره والعفله والمنع عالابلبي والفطنة والذكابتعل بتنفالاذا لماغات عزالمدُدك وكذا المؤاضع لانه بوهم الذّلة والملافرلانه بوهم النانيث والمراري لانربوهم نفذته المثلث وما جاء ف المتعاء من قول الكاظ عملية لمن و دعاء بوم التبث فأبن لابغاله ولايدري كبف فقوا لإهوجازه فاعبكون مادفا للبغاب ما وردبين المتع ولكن اطلافه إ عنر مورد ، بوهم المفض فلا بحبُوز كان مفول فاما كراوا استهزئ وعِلف بُرفاك المهدونع معضهمان سأل الله متمامكم فلان وفدورد ف دعوا المصالح الله المتال المتها بِهِ وَلاَنَتْ مَرْئُ أَنْ جِ مَاخلاع الْايمام الْالدُّمْ وَإِبْدا لِيمَع كَالِيخِي وَالأَدْ بِي وَاللَّه عِي وَالاولِي الوَفْف عَالِمِنْدِبُ النَّهِينِهِ بُرُوان جَازان بطِليْ مَنا ، عَلِيْه اذا لِرِينَ فِيلَهِا مُ اذاع فف ذلك ففول فالالشيخ صيرالمتز الوجع فرج ذب عدر الحسّن الطّوسَي فذات سرَّع بُذِ فَصُولُه كُل سِيم بلونج لأله وبناسبُ كالديمًا لمرُد بم إذ ن جازاطلافه على يعالي الاالة لبَرْمَن الادبّ لجواذ اللايناسبيمن وجاخر فلك وَعْنَدُه بحوران مُطلغ عَلَبْ نعالي الجؤه إن الجوهرفا برنبا مرغ بمعنفرال العَروالقدمنا لي كذلك وفال التَّيْرِ عالى بوسع بنعبدُ الجكيل في كذابر في التُول في شرح الفضول الإعوز انطلق على الراجر عالك صفة لمربُد المتع المطق إطلافها علرة ان صح الضّا فربها مجنى كالجؤهر مثلا بمني الفابنير بَدَامْ لِجُوارَانَ بَكُونَ فِي دَلكِ عَدُهُ حَفِّتَهُ لا يَعِلْهُمَا فَا مَرْلاً بِكُفِّي أَطْلافًا لصَّفَدُ عَلَى كُونُونَ شُوبَ مَعْنَاهَا لَهُ فَا نَ لَفَطَنَعَ فَهِ جَلَ لَا بِجُرُدُ اطلاقُها عَلَى البِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ عن المليان فومرلانه ما يخضان بايته منابي ولالاعنا بنامته وراف بعناده بفالهام ابنيآت الماثة وصفاله لماجترا وكالم الخالي ولانجيئ اطلاف شئ من هذه الايماء

### الأسمًا ألجنيني شرحها

والصفائ عليه بخانه فك وهذا الفول اولم من فول صاحب لفضول لانها اذا خاذعتكم المناسنه ولاصرورة ذاعبذالى للنميذ وتجب المناع من جيعما لمردد برض شرع بمزالا ساء وهذامعنى فلالعملا أاناساء القلال فعفية ايموفوفذعل النق والاذن تعلى لفند خجافهذا الناب الاكثارع حدالاخضار عزانا لحرث ذوشون شذبك العفاب اي للطَّفانِ وَالتَّعْبِدِ الفَّوي وَمُنْدُوشَكَدُنَامِلَكِ إِنَّ قُونِنَاهُ وَشَدَالِيَّعَضَلَهُ اي فُواْءُ وَاسْتَتَد الرتبل ذاكان معددا بمشديدة اي قوببر والمشدالذي د وابمشديدة قوبر والمضعف لذي والبم ضعفذا لنارض هوالنتبر والنصر بالغنه الناط والنصرة المعونة والضروالتا المالعين ونضال نبت لبتلذاذا اغانعل كخصب والتباب وفلدهابي ولاهم سنصرون اي بغاونون العَلَامُ مِنَالَفَهُ وَالِمُ إِلَيْ الْمُعَالِينَ مَعَامِع وَفَالُوالرَّخُ لَعَلَامُ فَالْحَفُوالْفَ وَالْمَا وَلَيْكُم لَا الْمُعْلِقَةُ وَالْمُنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُلْمِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِ تحفيف ألميا الغذ فنؤذن بجدوث تعنى إبدخ الصفة ولابوصف يجانه بالمالة لانه بوهم النابت المحنبط هوالشام لحاط ولحاط علم فلان بكذااي لم بعزع بدأ لف اطر اع المبدع لا وفط م الخلف ياندعهم وخلفهم فالفطروة والتوميد اذاالمة أانفظرك كاندهالي ثفالعكم باخراجنامنه وفوله فاطراكتموان والاصل عبنه يحلفها فالانعثار فاكت ادري فاطِل المتواف والاص حنى المال المال المان في شرف الم حدوا انا فط بها الحابدان في وفولدا لآالذي فطرف إيخلقتني لكانع موالذي كبغ عادة بعيعمام وبدفع عنهم ولذا فهوالكا فيلن توكل عليه فبكفيه ماي فالم والكفية الفق والموالكفنا الأغل الفآ ومنهلا غف إنك المناكم فل إى لفالك وفولروانم الأعلون المفالون المضوروك الج وَالظَّفِرُومُ لُونُ مُوقَفِ عَلِنَهُ وَفُولَمِ أَنْ فَعُونَ عَلَاجُ أَلَا فَضَ أَعْ لَكُونَ الْعَلَى عَلَيْهِ تمغنى للنزه عزا لامتال والاصلاد والامناد والاشاه الاكرم معناه الكيزيروفد نجاف ل معنى فبالكفولد شالي وفقوا هور علنهاي هبن ولاي ألمها الآالا شفى وسجينها ألانفي بفخ التَّعْ وَالنَّعْ فَالرَّالِيِّ مِمْكَ المَّاءِ بني النَّامِينَا دَعَامُهُ اعْرُواطُولَا وَعَبْرَةَ طُوبُله الْحِيمِ الجالعنا لمرومنه تنيئكونك عن الشاعة كآنك عَنْ عَنْ الناع المربوف عِيمُها وفد بكون الميتي معنى الطيف وتعناهُ الجَنْفي با إي الذي بترك وملطف بكِ ونيدُان كان فج عِنْك

### الأسماء المحسنات شخها

اي كَارُّامِيْنَا النَّرَارِيُّ الحَالَىٰ وَاللَّهُ وَرَّا الحَالَ وَرَاهُ مُوايِحَلَفُهُمُ وَاكْتُهُمُ عَلَيْكِ الْمُنْفُ فولدولفد ذرانا بجهنم كثيرااي خلفنا الصانع فاصل لصنعذوا للدف المصانع كلمصنوع وخالئ كلغلوف ف لموجد سواه مهوفعاته وفي الحدَث انصلع اصطنع الما من الم ائ الانصنع له كانغول كالنبي المان بصنعه كانفول اكتبت اي آل ان بجبُ لَهُ واعراؤ صناع اليكين اع اذفترما هم تعللبكين وخلافها الخزفاة وامرانان صناعان وننوة صع وَرَجُل صِنِع اليدُين بفخنه إي الخاذِق وَالصنف والصَّاعة حف الصَّابِع الرَّافِي المَّالِمُ والرؤ بذالعه ومنها لرزكيك تفكة بكاني الم يغنكم والرؤنة مالعين سنعتبي المالمفعول فاغت وبمعتنى العِبل اليصغولين فعول وايث زَبْدًاعًا لما والام مرا الغبة اداء ورَّه وفعله والعَيْا مناسكنا إعلنا وفيله اعْنَدُهُ علم الغِبَبِ فَهُوَرَى الْجَهُم وفيله وَلُوفَ أَوْ لَارْنِيا كَهُمُ الْحُ عَهْنَاكُ مُأْلَبُوحُ المنزَّعَ كُلُورُ وسِلْمُتَوِّهُ وسِلْمُتَوِّهُ وَفُلْسِبُهَا لَكَ اي اذها بمن كلُّ موء و فالالمطوني فوله مسيحانك اللهة وبجنك معناه سيحانك بجيغ الاقك ويجذك سجانك وَسَيِّ الصَّاوة لَبْهِمًا لِانَّ الْمِنْسِمِ فَعْطِنْمِ اللَّهُ وَنَرْبُهُ مِن كُلُّ وَ، فَا لَهُ وَسَيِّم بَهُ ذَيَّاكِ بالعَبْقَ وَالانكار اي وَصَل وقوله فلولا انه كانَ من المبتين اغ المصلِّين فال الجوهري سُبُحُجُّ مِن صَفَانَ الله وكل الميم على فول مفنوح الأول الاستوج فدقس ذوح وسَبَحَاف دَبُّ اجتم التي وَالنَّا وَالْحَالِكَ الصَّادُق الذَّى بِصَدْفَ فِي عَنْ وَلا بِعَنْ وَالْمِنْ بِفِي مِهَا لِل والصدوخلاب الكنب وفولم واصدق لي مزلاصا كا وكلا نستط إلى والمستافيح اصنيف المالمة من فق لي الم المتروع المنظم من المنة عن الاثناء والاندارد والاشال والانداد وعن فاللمكنآف ونعون الخلوفات فالحروث والزوال والتكوب والانفنال وغبرذلك والنظهر النزه عالابيل ومنانها فاستطروريك فتزمون عادنان الغال والتناء الغيث معناه الغيث سميضالي اسم المصند فوسعًا ومبالغز لكم أغاث الملهُوفِر. وَإِجَانِهُ رَعُوهُ المُصُطِرِ الْفَرْدُ الْوِرُ هَمَا مِعِنِي وَهُوالمُفْرُدِ بِٱلْوَتِيْدُ وَأَلامُ وُنَ خلفه والوزمالي بالمزدومالفيغ الدخلوا يخاذقون ككواوم بمكره هاوخ المدتث انَّالسُّورْبِيِّ الوزْفاوزْواوفْلروالشُّفعُ وَالوزْفِ الْمُحَرُّ فَوَلا ذَكُلُّهَا عَلَى الْشِهْ دَفَاءَ فِم عَ فَ

# خَاتَمُنُهُ فِهَا اِيَحَاثُ

بنادع التجفة احتدها ازالتغع بتوالحاني كونركله اذواجًا كما فال وخلفنا كراز واجًا وَالوبُ مُوَاللَّهُ وَحَلَّهُ وَهُو يُخِصَرُ إِلَى الْمُحَالِمُ الفَّالِيُّ الذي الذي الذي المنظم فالشَّفْعَ فَا اللَّ الجؤان وفلف الحبّ والمقوي فانفلف عن البناب وفلق الأرض فانفلفت عن كلّا المرج مها وهو فالموالابض فالمالصكغ وفلل القلام عن الصباح والتماء عن الفطره فلل المجر لمونيع الفَذيب موالمفنع للاستيآء وَلَئِي وَجُرُده اوّل وَالدَّى لا يَسبفهم الفاضي الا الرعاع الده ومدضي رَّيُكُ الْمُعَبِّدُوا الْمِ الله المُحَكِم وفِل على وقَعَى فيلم والله بفضي الجن ايم كم والفصّ ا بفالعلى جروكثرة ذركاها على الشية العقيقة في دعاء دين المابدين ع في الإن على الله اكتناث المعطى لمنع ومنه فامنن اواسك تغير باب اي اعظوا بغم وفل المتان الذي ببنع التوال فالوال والحنان التوبع لقل كاعض مذاب في المناوكذيب المانى فبين واوضي منيا تدومان التئ والمال اضخ واسنان التى ونبتى ظهروا لبان ماسن التي كاشفا ضبمعناه المفتح بجئث المضطرة إذا دعاه وتكيف التؤه والفتر بعن والصاد بخلاب التقنع ومالختم المخال وسوء الحال وصترة وضالته والاينم الضربة إلى مناهكة مُكلِللْصِّن كَافِلْ إِلَّا حَيْلَ لَكُمُ أُورِ حَمْدًا لَو "في معناه الْمِنْ فَهُمَ له وبوف بوعثيه والوفاة ضبالغند وقيالتي تم وكثرووفاه حنه واوفاه أعظاه وافيااي فاما ونوفيت حفئ فلان واسنوف بمعنى فاحد اعافنه فاما ومنالذين اذااكنا لواعكا التابركت فوت وددهم واف وكبل فافياع وسنه واوفوا الك بتل فله وأبراه بم الذي وقي أي وسة سهام الايالم اسخى بذبج ابتضبر وصبر على خاب وتهروعلى صفح اندوفد وفي عكدما ابر بروف لق في عنى وفي ولكنه الكذالة مان الذي برع لعناد باغ المنه والكين الجراء وم كالمين نمان اي كانجاز عُإِدى الكابدير العقيم المان بمن رزع التوم لا بفلع رجالًا أنشأب هوزا ذوالغافبذوا لتفآء ونيئه واذامض فقوشفين خايمت بهااجاثا مناسؤال ففدي وفدينبت ارتسفالي واختجا لذاب لانجال للغتدب فلبري فبحثة بحنب الحودا كادبي وضاولا اعناداولا بشؤين الوجوة لكف ترولانك ان المعقاب الخفك فاهاب الناج بضالي غندة فامتا ان تكون معاينها فابنه للواجي فعالي فبارة التكثر

# 

بُ ذا مَرُوهُ وَعَالَ اولْكِيْتُ ثَابِنَهُ فَلْمُ عِنْ صَلَّاعَلِيكُمْ أَنَّا صَادُفَ عَلِيغِ الْيُ فَنَكُونَ مَا إِنَّهَا تابئة لم فإره الكرفة ذا فروا كوارًا الاينم الذي بطاف ملية شابل ملكون مع البنها يرعبُن اعبارعنره لبرلالفطنة الله تغالى وتعناها فابت للواجي فالعالنظ الغطالي دالرلاباعباب امخايج وماعذاه من المتفاف انما يطلق فيهاعب الطاف الكالعبه كالخالف فأنديني خالفا ماعبادا كخلو وهوام خارج عنهاوماعنا رسك لغبعنه كالواحد فان معناه سكب الترتك اوماغنادالاضافةوالسلعنه معاكالج فان مَعْناهُ في خال خيفالي كونلا بيغيد ان يفدر وبعثا وبلرفر صخالف تدة والعلم هي لمن ماعنا دمناها واطافيذ ماعنا ولادمها فهذه التكذلك المؤخ كفاها لبين خاصلة فأذك الواجب مفال ملف امور خارج وغاطا عاليك ازالصَّفْاكْ للنكوره المنع مَدْه ، ثاب المُوّاجيف في عنادتكُرات خادجيف فلبي الذات تكثلاباعبادها ولاباعبادالصفاب بلهي واحدة ينجيع الجناب والاعبداد فالضاحب كَابِ الله النَّوْلِ فيه ب فالالنَّه يدان فواعده مَرْجع هذه الانكاءُ والصَّفابُ عنذا عند المغزله المالذاب والجنق والقدمة والعلم والادادة والتيع والمقروا لكلام والادم الاجزة رجع للاجلم والفددة والجلم والفدرة كافيان فإليهة والفاردة نفتوالذافة جميعها الحالمات امتام فلذاوالمهامع المساوالاضافذاوهما كؤالمهامع واحتدث الصّفاب الاعنادب المذكورة اوالمصفر معنل واضافذا والمصفره فلمع اضافز ذابدة يا الله ونفر بسالح ب مثل القدوس والتلوالغني والاجدج كالقيل الغطيم والأول والاجر دكالملك والمنهزه كالمتلغ والفدير ويؤوكا كحكثم والجنية المتهد والحضي وكالفوج والميين حكا لتجر والتحم والرؤف قالودود ط كالخالى والبادئ والمصوري كالحيد وَالْكِيْرُمُ وَاللَّطِيفُ أَلْبَعِتَ الشَّالْثُ دويع الضَّادفَعُ أَمْنِ عَبْداً مِتَّه ما لِوهِ فَفَدكَ قَد وَمِن عَبْدِالاسِمُوالْمَعْنِي فِهِ لِمَا شَرُك وَمِن عِبْدِاللَّهِ نِي العِناع الاسْمَاء ملي صَفَالْهُ الْهِي وصف بمها نفسه وعفدعليه فليه ونطني بهلاانها سربرله وعَلاثيث فاولَنك هُمُ المؤينوت حفًا وفا لطالة المنام زال كري فعدا الته معرونعوا سَافلوكان الاسم موالعب لكان كل إنتمنها المئاولك تناته منالي معنى ولحد مل عليه هذه الاسماء واعباكم إن مخضيضية

# خاتمنيها الجات

الاسفآء بالذكر لايدلقل فغى فاعذا ها لان فادعنه عليتم الماء كبيره لرندكون هذه الأنه حتى أيترذكان فدمغالمالهنا واسمامن لاساء المفدسنرالمطهرة وروي اربعنه الان ولعتذل غضيص فه الاساء بالذكر لاخضاصها بمزبذ الترف على إقى الاسار اولا بنا اشهر الاساء كابنهامغاني واظهرها وحتقعنام هنه العيادة الرابعذالي هي ساء العيادات لآول جامع فلنترج فعبادة خاسنهن غرف كالمعتبى فخؤي جل كيثرين الامناء الحيني ووضعها علين المروف المعي ضارك كالرود المقلى لابضل الكها ولاجهل سالكها وتجل في في كاليث مناحركف النذاء لنكون شفاربط المقاء وملاء التناء فادعوه بهاوالطواعل والمارة على المائها وطبتوا الدوائكم بمجور بخاجا وايارج لوغازباتها واكتفوا لاوائكم بنفرز نفخات وزخابل الأنها ولمختزلها فودغابل لالأثا الالفت الله يماذات الكانك بايناك الشَّفَةُ الشَّافِينَ الْمُسْتِرِمُ الْأَكْنَ الْمَافَعَلُ الْمَادِلِينَ الْمُنْكِمُ الْمَاكِينَ الْمَافَعَةُ الصَّادِقِينَ بِالطَّهِ الطَّاهِ رَنِ المُعْمَ التَّامِعْينَ اللَّهِ الشِّرَالْتَاظِرْتَ بِالْجُودَ الْجُودَات الْ أَنْهُمُ الرَّاحِينَ يَا أَنِفُولَ الزَّاكِينَ يَا أَقَدْ وَالفَادِينَ لِمَا أَعْلَالْهَا لَكِينَ لَا الْمَالْخَلْفَ أَجْعَيْنَ المَاكُ الأمليْنَ إِللَّهُ مَا المُتَكَ الذَّاكِينَ إِلنَّ النَّ الْمُنْ الْمُثَّالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُتَكَ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ يْا آمْلُ الْغَنُّويْ يَا آمْلُ الْمَنْفِرَة وَيَا اتَدْرَبِن كُلّْ فِينِ يَا اعْطَنْمَن كُلْعُظِيم إِلَا آجَل يُ كُلّ كُلْحَلِيْل يَا أَغِيْرَيْنُ كُلِّمَا إِدِ يَا الْوَفْنِ بِنَكُلْ دَوْنِ يَا الْغَنْمِنُ كُلْعَنَيْنِ يَا الْحَيْرَ مِنْ كُلِّ كِيْنِ يْااتَوْمْ مِنْ كُلِّقَيْمِ لِا أَعْلَى ثُكُلِّ عَلَى بْالسَّيْ مِنْ كُلِّ سَيْدٍ. يْالْرَفْقِ مِنْ كُلْ بَقِي يَاكُورْ من كُلْ الْمُعْرَمِن كُلْطَاهِمِ الْمَنْ مُن كُلِّخَفِي الْمُعْمَنِ كُلّْحَالُمْ الْمُخْرَّرِيكُ جَيْنِ يَا أَكُرُومِن كُلِّكَيْنِمَ إِلَا لَطْفَ مِن كُلِّلَطَيْفِ يَا أَنْضَرَى كُلِّ جَنْنِ إِلَا أَمْمَ مَن كُلِّ سَمِيع يَا اَحْفَظُونَ كُلْحَفَيْظِ إِلَا أَمْلُ مِن كُلِّ مِلْمِي إِلَا وَيْهِ مِن كُلُ وَفِي الْاَغْنَى مَن كل عَيْم يًا أَعْظِين كُلِّ مِعْظِ يَا أَوْسَعَ مِن كُلِّ وَاسِعٍ يَا اسْتَدَن كُلْبَدِ يَا أَوْجَ مِن كُلْ بَحْمَ لَا اسْتَ مِن كُلِّ مَن كُلِّ مَن مُل قَوْقِي يَا الْحَدَيْن كُلْحَبْ ذِيا الْحُكَمْ مَن كُلِّ حَيْم يَا الْطِلْسَ ن كُلْ الطِينْ الوَّوْمَ مِن كُلِّ فَهُوَ مِن الدَّوْمَ مِن كُلْ وَالْمِ الْمَنْفِي مِنْ كُلْ الْحِي

#### خاتمنَّ فِهُا الْجَاتُ

يْا أَوْتَدَيْنَ كُلِّ وْلِحِدِ مِا صَمَدِ مِنْ كُلِّ صَهِ مِالْكُلِّ مِنْ كُلِّ مَا مِنْ كُلِّ مَا مِنْ كُلِّ عَيْنِ يَا أَفْنَ مِن كُلُواحِن الْمَا الْعُدَمِن كُلُ بَعِيْدٍ الْاَقْرَبِ مِن كُلُ قَرَبُ الْمُنْعَمِن كُلّ مُا بِعَ يَا آَفَلَ مِن كُلُفًا إِبِ يَا اَعْفِي مِن كُلُّعَفِي يَا احْتَن مِن كُلِّعِيْنِ يَا اَحْلَن كُلِ بُهِ إِنَّا أَتَكُنُ كُلُّ فَأُ بِلِمُ الشَّكُونِ كُلُّ أَحِيرُنَا الْعَقْرَمِنِ كُلِّعَ عَوْدٍ الصَّبَرَمِنِ كُلِّصُودٍ يُا اجْنِدَيْنُ كُلُّحِتْ إِلهِ الْدِيْنَ مِن كُلَّادِتِانِ يَا افْتَفْيُ مِن كُلُّ فَاضِ يَا الْمُضْمِ مُن كُلُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّل يا اَنفَدَين كُلْ افِدِ إِلا اَحْلَمْن كُلْبِ إِلهُ مَا اِنفَاقَ مِن كُلِّخا لِن يَا إِدْ ذَقَ مِن كُلُّ مَا ذِفِي مْا اَقَهْرَ مِنْ كُلِّهَا هِمِهَا اَنْتَىٰ مِنْ كُلِّهُ مِنْتُى مِا اَمْلَكَ مِنْ كُلِّهِ الْمَالِكِ فِي الْوَلِيمِن كُلِّ وَكُتِ الأدفق ن كل بَغِيمِ الشُّرْقَ مِن كُلِّ مُنْ فِي النَّظْمَن كُلِّ بَالسِّطُ مِا اعْضَ مَن كُلُّ فأبضِ يا اَبَدَىٰ يُنْ كِلَاهِ يِا اَقَدْسَ مِن كُلَّ عَدُوسِ الْاَطْهِمِن كُلَطْ اهْن الْاَذْكُ مِن كُلِّ عَيْكِ اللهَ وَيَ مَن كُلُفادٍ اللَّهُ مَن كُلُّ صَادِفَ اللَّهُ وَمَن كُلِّعَوَّادٍ الْمُفَكِّمِن كُلُّفاطِي يًا أَدْعِيٰ مِن كُلِّرَاعٍ يَا أَعُونَ مِن كُلِّ مُعِبُنِ أَيا أَوْهَبَ مِن كُلِّ وَهَابٍ يَا الْوَبْ مِن كُلِّ فَابِ يُا ٱسَىٰ مِن كُلِّ سِنِي لِا يَضْرَمِن كُلِّ ضَيْرِ يَا ٱسْلَمْ مِن كُلِّ سَلَامْ يَا اشْفَىٰ بِن كُلِّ الْبِيْ مْن كُلِّمْنِهُ يَا أَبْرَمْنَ كُلِّا يُرِيَّا أَظُلْتَ مِن كُلِّطَالِبِ مَا أَدْرَكَ مِن كُلِّمِدُوكِ يَا أَنْتُ مِنْ كُلِّي شِيْدِيا اعْطَفَ مِنْ كُلِّ مُعْطِفِ يَا اعْدَلْمِنْ كُلِّعَدْنِ يَا اتَّفَقَّ مِنْ كُلِّ مُعْظِف يَا اعْدَلْمِنْ كُلِّعَدْنِ يَا اتَّفَقَّ مِنْ كُلِّ مُعْظِف يَا اَكُنْ أَبْنُ كُلِّكُ مِنْ إِنَا الشَّهْ مَنْ كُلِّ شَهْدٍ اَنْ يَسَلَّى عَلْمُ وَالْمُ الْفُونِينَ مناكنت المنك يُا أَدْحَمُ الرَّاحِينَ البَّاعِ اللَّهِ عَمِلةِ اسْكَلْكَ بايمُكَ يَا بَدِيعُ يَا بَدِّيثُ يَا بَادِئُ لِمَرْنَا بِادْنَا بُرُهَانُ يَا بَصَيْرُهَا بِأَطِنُ بَأَنَا وَتَنْ بَا بِالسِطَ بِالْاطِثُ بَالْ يُا بَاعِتْ بِا بَاذِخُ يَا مِعَهُ مُا رَبًّا مِن كُلِّعِبُ إِنَّا لِعَ الْجُنِّزُ يَا بَا فِيَا لَنَّاءُ بِعَوْبُ مِا بَالْحَ إِلَّهِ بقيكينه بالمائ الأفات بقله فاللاغ الفاخريث بالبري المرين بالماغية بِالْمِدَالْمِعُ دِبَابِمَيْدًا إِذِ وَيُهِ إِنْ يَصْلِحُ عَلْمُ مِسْدِ وَاللَّهِ وَافْعَالَ وَجِيمَ المُؤْمِنِينَ مَا أَنْتَ آمُكُ إِلَيْمُ الرَّاحُيرِ السَّارِ اللَّهِ لَيْ النَّالَكَ وايْمَكَ فَا فَاعْرُ فَإِفَا فَا كَا كَا فَالْكَ الْمُنْكَةِ عَلْيْسُولِهِ إِنْ سَيْلًا عَلَى عَلَى عَلَى الْمُورِ وَافْسَلْ فِي عَيْمِ المُؤْمِنُ مَا اَسْتَ اهْلُهُ وَالْمَعْيَ التَّاءُ اللَّهِ لَيْ الْمُلْكَ باينك فاشِنَة المُوتِكُ لَين الماليَّ الرُّوبُيَّة إلا أُلْ فِي

# خالمنه فه البخاث م

كُلُّ وجَندِيا مُاتِعَ الْمُعُطِلِ بِقِي كَدِيْمِ إِنْ أَلِجَ فَلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ بِذَكُرُهِ إِنْ تَصَلَّى كَلْ عَبَدَ وَالْتِ وَافْعَلَ إِنْ وَجِينِهِ المُؤْمِنِينَ مَا اَنْ آهَلُهُ إِلاَنْ مَمَ التَّاحِينَ لَلْحَتْمُ اللَّهُ وَالْمَاكَ بالمنك ياجباد بابخاد باجامع باجار بالجليل باحلال المتواب والاض باخال التملت وَالْكُرْضُ إِلْمَا عِلَالْكِتُلِ كُنَّا إِلْجَيْلَ الْصَّنِّع بَاخِلِكَ الْمُسُومِ بِالْجَبْمَ الْتِمَ يَاجًا رِعِت الفَدَرِيْاجِدَبِدًالْابَبِلَيْ إِلْحَادًاصُولِ الظَّالِينَ يَاجِلَّى الْبَرَّاهُينَ يَاجَارًا لُلْبَخِيرَ إِلْجَلْبِرَ الذَاكِرَةِ الْحَبِّيَّةُ الْمَا الْمُرْزِينَ سَيْبًا عَلَى عَيْمُوالِهِ وَالْمُنَانِ وَجَمِيمٍ المُؤْمِنِينَ مَا أَنْ الْمَاللَّهُ المَا يَحَمُ الْأَحْيِنَ لَعِنَ إِنَّ اللَّهِ لِيَّ النَّالِينَ إِيمُكَ يَاحِيُ إِلَا مِنْ الْمِيدُ فَإِلْمَا فِيطُ يَاجَفَيْظُ يَاحِينَ إِجَبُ إِجَانُ يَاحَلُ أَنْ يَاحَلُ أَنْ يَاحَكُمْ الْحَقُ يَاحَامِلُ الْمَرْشِ يَاحت كَو النِحُدِ بِاجْنَ لَهُ اوُرِ بِالْحَاضِرَكُ لِمَكَارِهِ فِي حَيْبَ مَن لَاحِيْبَ لَهُ يَاحِوْدَ مَن الْمِنْدَ لَهُ يَاحِصُنَ كُلِّهَا دِبِ يَاجُوةَ كُلَّتُيُّ يَاحَاتَ الْمَنْ مَبِلاَئَكَ نِهِ يَاحَادِمَ الْمُأْرَ بْاجْابْرَالْمَمْوَابْ وَالْارْضِ أَنْ زُوْلَا يَامْا شِرَلْكَ لَا فِي الْمُؤْرِدِ الْمَاتَ عِلْدِهِ عَلِي شك يوه إلحاشي لذَّل فَكُوبُ النَّفْيْنَ بإحاظً أوزار التَّابَّيْنَ أَنْ يَضَّلَّ عَلَى يَدْوَالِهُ وَافْعَالَ إِن عِيمِيْعِ أَلْوُمُنْنَ مَا النَّا الْمُ إِلَّا رَحْمُ الرَّاحِيْنَ لَكِنَ أَوْ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ اللَّ لأخافض الخالق ياخلاق فاخفير فاجنر فاخالد المكك فاختى كالمان فاخاد النوُّرجُ المَيْاءَ يَاخَاصَ وَسَي حِكِ لَام يَاخَلِيفَ الْبَيْتِي مَاخَادِلَ الظَّالِمِينَ يَاخَادِعَ لَكَ اوْرُنُ الْجُرَالِتَ الْمِرْنِ الْحَبْرَ الفَاعِيْنَ الْخَرَ الْوَارِثْنَ الْخُرَالْمُؤْلِبَ الْجَدْيَر المحينين باخترالنا منتن باخترالفا صلين باخترا لغافلان باخترالتارن بالجشير المُلِينَ الْخَيْرُ النَّاكِنِ النَّاكِنِ النَّاكِنِ النَّاكِينَ انْ سَيَّاكُ عَلَى عَلَى اللَّهِ وَانْ فَعَنَاكِ وَجَمِيع المؤينين ما انتاكمله إ انتم الزاخين إلماك الله الناك الناك بإنهاك إ ذاعن يُا ذَاتِ يَا ذَاتُمُ يَا دَبَعُومُ بَا دَبَوْمُ أَيادَالُ فِا دَلِكُ يَا ذَانِ خَعَلُوتُه يَا دُمَانَ الْعِبَادِ فَا ذَانِعَ المسكوم فادامغ الباغين فادانج ألمنخواب أن شيراع في واله والفال ومجب بيغ المُعُمنينَ مَا أَنْ كَمُلُهُ فِي الْرَحْمُ الرَّاحِينَ اللَّابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرّ يَا ذُكُورُ يَا ذَاكُ يَا ذَارِئُ مَا إِنْ الْأَصْلَ يَا ذَحْنَ لَا ذُحْرَكُ مُ يَا ذَالطَّوْلِ يَا ذَا المعَارِيج

### خانمته فها ایجات

الدَّ الْعَقَّةِ الْمَبَنِ الْمَاكِلُولِ وَالْمَاحِكُ رَامِ إِنْ صَبِّلَ عَبِي وَالْعَمَانِ وَجَمِيع الْمُولِين مَا أَنْ أَهَلُهُ يَا أَرْحُمُ الرَّاحِينَ السَّوا اللَّهِ يُدَلِّيةِ آمَّا لَكَ بَامِنِكَ يَا رَجَّتُ يَا رَجَّتُ إِ يَارَخَيْدُ يَارَالَهِ دِيَارَفِيعُ يَارَافِعُ يَارَحَنُ يَارِحِيُ مِنَارِاحِمُ يَا رَوُفُ يَارَاوِنُ فَانَزَاقُ لِ دائن يازا في في الطينوان يا داصد يادصك المرتصد يا دين العَوْل يا داض عَلِي الله الم يَالْ فِدَمَنَ الْسُنَفِقَدُهُ يَالِّعِي مِنَ السَّفَاهُ يَا ذَكَ مَنْ لازكنَ لَهُ يَارَفِيْقَ مَنْ لارَفِقَ الالبَرَكُ لَا إِن الْأَمْلُ فَاتَ إِلَا عِي أَصْابِ الْمِنْكِ الْمِيْدَ لَى الْمِلْ الْمِيْدُ الْمُلْ الْمُلْ اَهُإِلَا لَكُهُفُ بِفِيدُ رَبِهِ إِلَا جَ الأَنْ بِعِنْظَتْ لِارْغَيْتُ الْعَابِدُينَ يَارَجَاءَ النَّوْتِ لَين اَنْ صَيْبًا عَلَىٰ اللهِ وَافْعَالَ إِنْ وَجِيمِيْعِ المُؤْمِنِينَ مَا النَّتَ اَهْلُهُ يَا أَرْتُمُ الزَّاخِين التنزا اللَّهُ مَلِيِّ اسْأَلْكُ بِاللَّهُ مِا يَكُ يَا ذَاكِي يَاذَاكِ عَ النِّيَّابُ يَا نَيْنَ المُعَلَّةِ وَالْأَرْضِ الْأَلِحِ الْظَلِومُ إِلْالْدُ الْخِضَرِ فِعْلِم أَنْ صَيْلِي عَلَى عَيْدُ وَاللَّهِ وَانْعَلَ فِي المؤينين ما انت أف له إ أرخم الزاخير التبن الله يُعلِية اسْ الله باينك يا يمح ياسمَيُحُ السِّلَامُ إِلَىٰ الرُالِ الرُالِ الرُالِ الرَّالِ الرَّالِ اللَّالِ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاسَرْمَدِيْكُ فِا سَجِي السِّيْخُ السَّابِغَ الْنَعَم السَّاعِي الفَّدَدِ فَاسْابِقَ الفَوْجِيِّ فَاسْاجِيد المجيزناينالخ النقارمين الكبيل إساد المعاة بالتاء إستد النادان استبن لأ سِبَ لَهُ يَاسَنَدَ مَنْ لِأَسْنَدَ لَهُ يَا سَرُيعِ الْحِنابِ فِاسْمَيْعَ الدُّعَاءَ فِإِسْامِعَ الاَصْوَابْ فِاسْادَ اَوْلِيَاثُمْ نِاسْوَرَالْمَارِ فِي َ فَالْمِ الْفَيَ الظَّمَا فَينَ يَاسَيْلُ خَاجَةُ الطَّالِيْنِ فَالْمَا مَكَ النَّهَ وَ يَاسًا لِمُ الأَضْيَنَ يَاسًا لِبَ نَعُم الْجُالِمِنْيَ فَاسْافِعًا بَنُوامِيَ الْخَلْقَ اجْعَيْنَ أَنْ نَصِيَكُ عَلَى عَيْرِ مَا لَهُ وَأَنْ نَفَعَ لَا إِوَجَهِيمُ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَنْتَ آهُلُهُ إِلَا وَحَمَ الزَّاخِينَ اللَّيْ الله المنافية الناك المنافي المناه وكرا المنه والمنافع المنافع المنافع المنافع المنافع لَابِهِتَة إِلَا أَفَاقَ النَّهَ إِلَهُ إِلَهُ إِلْمُ فَاشْفِقْ مَنْ لَاشْفِقَ لَهُ أَلِاشْفَ مَنْ لَا شَفِ كَهُ مَا شَفِي كَهُ مِلْ السَّفِ لَهُ مَا شَفِي لَا مُنْكِد البظهن الترنيف اتجزاء الأأوع الاحتام فاشام كالكطف فاشاع بصديرع المَكُنُورُيْنَ الْمِتْادَ الْذِيلِيَتِينَ الْمَافَعُ فَي الْوُسِينَ أَنْ صَيْلَ عُلَا عَدَ وَاللَّهِ عَن يَمْ عِلْكُونِينَ مَا النَّهُ آلُهُ أَمَا النَّحَ النَّاحِيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاكَ النَّالِيَ النَّهِ

#### خايمنه فها ايخات

ياحَتْنَادُ يَاصَابِرُ يَاصَبُورُ يَاصَادِرُقَ يَاصَدُونَ يَاصَافِحُ يَاصَفُوحُ يَاصَدُ ٱلمُؤْمِثِينَ يَاصَا يَعَ كُلْ صَنِوعَ يَاصَالِحَ خَلَفِهِ يَاصَادِفَ اللَّذِبَةِ إِلَىابَ مَاءَ المَطْرِجْدُدُ دَبْرِ الصَافَ اللَّائكَة بغيظمينه بالصاغ المكك باصاحت كم فحديد باصغارًا لمعتدين باحيزيج المستضرفين انْ تُعِبَّلُ عَلَى عَنْدُ وَالْهِ وَاضْلُ إِنْ وَبِحِيمِيمِ المُؤْمِنِينَ مَا اَنْتَ اَهَلُهُ مُا اَنْتُمَ الْ الْخِيرَ الْفَصَالْ الله عملية أشالك باينك إصارًا المعتبة بن إصابي الأنوان العناد المنااب بْاصْانِيَ الْغَيْرِوَاكِمَا لِأَنْ تَصِّلَ عَلِي عَيْرُوَالَهُ وَافْعَنَلَ فِي وَجِبَيْمِ عِلْمُونِينَ مَا أَنْتَ الْمَسُلُهُ يًا أَنْحُمُ الرَّاحِينَ الطُّلِّكُ وَاللَّهِ عَمِلَةِ السَّاللُّ بإِسْكَ بِاطْهُرُ يَاطَاهِمُ يَاطَهُورُ بالمَيْتِ الأوليكة باطارىء ويالاعتاء باطاليالا بعجنه باطاح كالرض باطارى المتاء الطكب المنادين الطارد المسترعن الموردان في لمع علائة والفكال وعلي المنافية مَا اَنْتَ الْمُلُونُ إِلَى اَنْتُمُ الْرَاخِينَ الْظَّلْعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِكَ النَّا الْمُواطِعَة عُمَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ياظليكالظل يالمقرا للاجر أن سَي إلى عَلِي عَلِي الله والفكان ويجيئ المؤمنين ما است المُلُهُ إِلَى وَمُ الرَّاحِيرَ الْعَيْنِ اللَّهِ مُلِيِّهِ السَّالْكَ بانعِكَ يَاعَدُلُ بَاعْادِلُ السَّفِيُّ العالى عليه المالة المراع المراع والمراع والمعطاء المالي المالي المالي المالية يَاعَعُونَاعَتِيدُ الأَيْكَانِ يَاعِيبَ الْقَدْدَةِ يَاعَهُضَ الْكِيْرِيَّةِ إِعَا مُدَّا بِالْجُرُدِ الْعَوْلُدُ بالفَضْل الجاعِلُ النَّفَع بإعام المنوون بإعامِلًا بإذا دِنْه باعامِر المتعانِ المتعانِ المنتفع المن وصف به الفاصر المنعصين العضر النابئين العضد المنضعفين العنن المتوسيلين يَا عَنَّهُ الْوَا تَفِينُكَ الْمُعَالِّدَ الْمُعَتَّمَدُينَ فَاعْوَنَ الْمُؤْمِينَ الْمِعِيادَ الْمَا تَدَيْنَ أَنْ صَلَّا لَهُ عَلَيْ وَالِهِ وَافْتَلْ فِي عَنِيم المُؤْمِنْ مَا النَّاهُ لَهُ يَا اَرْجَمَ الرَّافِيرَ. الْغِيرِي اللَّهِ مِنْ أَنَا اللَّهُ مَا النَّاهُ فَي الرَّافِيرَ الْغِيرِي اللَّهِ مِنْ أَنَّالُكُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنَّالُكُ وَاللَّهُ مِنْ أَلْكُ اللَّهُ مِنْ أَنَّالُكُ وَاللَّهُ مِنْ أَلْكُ اللَّهُ مِنْ أَلْكُ وَلَيْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالُّ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِي مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُولِ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِمُ لَلَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِّلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلّلِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّاللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلّلِنْ أَلْمُ لِلللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِمُ لِلللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُولِمُ مِنْ أَلَّالِكُولِ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُولِمِنْ أَلَّالِكُولِ مِنْ أَلَّالِكُولِ مِنْ أَلَّالْ بإنبيك ياغيتني اغالب فاعكور فاغفار فاغافر فاغتفاك فاغام خلف برحك الماء أشَارَا لِمِنَانِ لَإِولِيَا ثَمْ يَاعَا لِنَ أَنْوابِ لِتَارِعَلَ عَنَانُمْ يَاغَوْتَ كُلِّ لَمِنْ وِياغَ يَحُ الْعَلْمُ الفائة الطالبين اغيات المنهنين أن سِيل المعتدوالة والفي لا ويجينع المؤسن ماكت امْلُهُ يَا اَنْحَ الرَّاخِيرَ الْعَلْمَاءِ اللَّهِ عَلِيَّةِ السَّالْكُ أَيَّا فَاحْ يَا مَتَاجُ فَا حَد يًا فَاصِلْ يَا فَاضِكُ إِنَّا فَاخِرُ فَا فِلْ أَوْلُ فَا فَا فِلْ الْمِيلَ الْمُ فَا اللَّهِ لِمَا الْمُنْ فَا فَا فَا فَا فَا فَا أَوْلُ فَا فَا اللَّهِ فَا أَوْلُ الْمُنْ فَا فَا فَا لَا لَهُ فَا أَوْلُ الْمُنْ فَا فَا فَا لَا لِمَا اللَّهِ فَا فَا فَا اللَّهِ فَا لَا لِمَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا لَا لِمَا اللَّهِ فَا فَا فَا لَا لِمَا اللَّهِ فَا فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَا لِمَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لِمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَا لِمُنْ اللَّهُ فَا لِمُنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَا لِمُنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ لَا اللَّهُ فَا لَا لِمُنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِمُن اللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ لَا لِمُنْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ فَا لَا لِمُنْ اللَّهُ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لِلللَّهُ لِمُن اللَّهُ لِمُن اللَّهُ لِلللَّهُ لِمُن اللَّهُ لِلَّهُ لَا لَا لِمُن اللَّهُ لِلللَّهُ لَا اللَّهُ لِللَّهُ لِلللّلِيلُولُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّلِيلُولُ اللَّهُ لِلللللِّلَّالِيلُولُ اللَّهُ لِللللَّهُ لِلللّلِيلُولُ اللَّهُ لِللللَّ

### خاعْمَ فِيهُا إِجَاثُ وَعَلَيْهُمْ الْمُ

وَالْنَوْلَى يَا فَارِيَجِ الْهَتِمِ مَا فَا بِضَلِ لِيَهُمْ بِمَا فَأَكَ الْعُنَّا فَيَا فَالِجَ أَلِخَذْ إِا فَارِضَ لَطَّاعَمْ لِمَا فَيَجَ كَلْحَذِيْنِ يَا كَفِينَ الْأُولِيَا ﴿ يَا فَاضَ رُوبُ لِلْصَّالَالِذَ يَا فَا فِدَكُمِّ مَعْتَعَوُدٍ يَا فَارْفَ كُلْ مَرْحَكَيْمٍ لَا فَكُلْكُ الرَّفَاسِمِيَ التَّارِ لَا فَادِيَ السِّمِعْيَ لَمِنَ الْبَيْعِ لَا فَافِيَ التَّمَالِ وَالْاَرْضِ وَبِهِيمَ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَا فَيْرَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا النَّ اَهُلُهُ إِلَيْحَمَ الرَّاحِيْرَ القَّابِ اللَّهِ عَلَيْ اَسَالْكَ بإنهك يَا فَادِرُ يَا عَدِينُ إِ مَجْوَمُ 'يافَيَّامُ الْفَاتْمُ الْفَاهِدُ وَالْفَقَادُ الْفَكِيمُ إِلْ قَوْيَ لِا قِينَ لِأَقْبُلُ يَا مَدُوسُ إِفَا مِضُ الفاصدًا لَبَيْل يَا فَاضِي الخَاجَ إِنَّ فَا فَارِيمَ الْأَرْفَافِي فَا فَا لِلَّالْمَدَّةِ يَا فَاضِمَ الْطَكَّمَ فِيا فَارِمَ الْعِبْرَةِ فَإِفَاصِفَ الْمُجْتَرَةِ الْمُلْعُونَةِ فَا مَبْلَ الْفَتْبُ لِمَا فَالِلَّالْتَوْبُ فَا فَاللَّا لَتُوتِهِ فَا فَاللَّهُ الْمُتَالِدُ فَا فَا لَكُونَهُ فَا مَلَا لَقَتْهُ اللَّهِ فَا فَا لَلْكُونَةُ فَا فَاللَّهُ مِنْ فَا فَا لَكُونَهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَا لَكُونُهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَا لَكُونُهُ فِي اللَّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ لَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ لَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا لَّهُ لَا لَّا لَّهُ لَا لَّهُ لَا لَّا لَّهُ لَا لَّهُ لَاللَّهُ لَا لَّا لَّهُ لَلْ لَا لَّهُ لَا لَّهُ لَا لَّهُ لَا لَّهُ لَا لَّهُ لَا لَّهُ لَا لَّاللَّهُ لَا لَّهُ لَا لَّهُ لِلللّهُ لَا لَّهُ لَا لَّ بْا فَادِفًا بِالْحِنْ بْافْوام الْمَوْابْ وَالْارْضِ يَا قُوةَ كَلْ الْمَيْفِ يَا فَاصَّنَ آءِ المَاضِينَ يَا قُرْةَ عِبْنَ الْعَابِدِينَ يَا فَأَنَّدَ الْمُتَوْتِ لِينَ انْ نَصْلَ عَلِي الْمُدَالَةِ وَافْعَلْ فِي وَعِينِمُ الْمُؤْمِنِينَ مَا اَنْتَ آهُكُهُ إِلَائِمُ الْرَاحِينَ لَكُمَّا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ يَاكَامِلُا كَالْمَا الْمُعْرِينُ الْمُؤْنُ يَاكِبُونُ يَاكَيْرُمُ الْمُعْتَصِينَ إِكَافِي إِكَامِ النُّرُورُ يَاكَابِ الْأُمْدَةِ يَاكَانِكَ الأُولِيَاءُ يَاكُنُ الفُّعَلَّةِ يَاكُفُ الْفُعَنَّاءُ يُاكَيْثُوا كَيْرُ يَاكَايْبَ الْحَسَنَابْ يَاكَاشِفَ الكَرْبْ يَاكَابِمَ لْجُوْبُ الْعَادِيةِ فِيكا بَمَ الأَوْمَيْنَ عَلَىٰ لَنَاءِ أَنْ سَيِّبَ إِلَىٰ الْحُسَّمَدِ وَاللَّهِ وَافْعَ لَهُ وَجِيمِينِ عِالمُؤْمِنِينَ مَا أَنْتَ آهَلُهُ الْأَنْتُمُ الزاخير الله عن الله من الله الما الك باينك بالطبف بالخا الله عن بالذي الإينم اليِّنَّ الْمُعْتَبِّرُهِ أَنْ شِيِّلِي عَلْ مُسْمَدٍ وَالْعَكُ الْمُونِيَعِ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَنْتَ الهَ لُهُ إِلَاحْمُ الرَّاحِمْيِنَ أَلْمُ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُناكِدًا إِنَّاكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنامِنِكُ ا نامِقَيْلُ يَامُدُبُلُ فَا حِيْلُ يَامْفَيْدُ يَامُزُهُ كِيَامِيْدُ فَالْحَرَّةُ فَالْحَيْدُ فَالْمَاحِدُ فَامْخِدُ فَالْحَيْدُ فِي الْحَيْدُ فَالْحَيْدُ فَالْعُلِيْدُ فِي الْعَيْمِ فَالْمُعْتُدُ فَالْمُنْ فَالْعُلْمُ فَالْحَيْدُ فَالْعُلْمُ فَالْمُعْتِدُ فِي الْعَلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْعُالِ فَالْمُنْ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِلْمُلْعُلِقِ فَالْمُلْعِلِقِ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْمُ فِي فَالْمُلْعُلِمُ فَالْمُلْمُ فِي فَالْمُلْعُلُولُ فَالْمُلْمُ فِلْمُ لِلْمُنْ فِي فَالْمُلْعُلُولُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْعِلْمُ فِلْمُلْمُلْمُ فِلْمُلْمُ فِلْمُلْمُ فِلْمُلْمُ فِلْمُلْمُلْمُ فِلْمُلْمُ فِلْمُلْمُ فِلْمُلْمُلْمُ فِلْمُلْمُ فِلْمُلْمُ فِلْمُلْمُ فِلْمُ لِلْمُلْمُ فِلْمُ لِلْمُلْمُ فِلْمُ لِلْمُلْمُ يَا حُرُونِ يَاحُرُشِيدُ بِاصْعِدُ يَامُوتِيدُ يَا حَمَة ثُن يَامْسَدُدُ بِالْمُتَعِيدُ بِالْمُنْعِرَدُ بِالْمُعِرَّدُ يَامَعَهُ أَلَا كالمؤتمَّدُ البَحْدُ المصَّدُ ق يَالْ المُسَمَّدُ المِسْتَحَ كَامَهَا لَ المَصَّدُ المَطْهَرُ المَوْتَ وَ يَا مِجْتُ كُلْ يَا مُؤْمَدُ كَا مِنْزَهُ يَامُنَادَكُ فَامْعَظَتُمْ فَامْكَ تُرُمُ فَاصْتَدُمُ فَاصْنَعْفُونَا سَتَذَذَتُ مَنْجُدُ يَا سُتَغِظُمُ يَا مُحْفَظُ يَا سُنَهُد بِي يَا سُتَحَمُ يَا مُنْضَحُ لَا سُتَجَادُ يَا مُستَعَادُ

### خَاعَنْهُ فَإِلْجَاتَ

فاستغاث فاستنكفى بالمعتمد فالجحت بكث فاكتابح بالمنادي كأبحن كالمحت فالمتن فاستناك بالمعت فالمنعزين المتخاوز بالتقتدم بالمنتجتز بالمتحتر بالشطة كأمتنكط بالتعفظ بمالتقتح يثم يَا مُنْفَضِّينُ لِيا مُتَطَوِّلُ يَا صَجَلَلُ يَا مُبْتَحِتُ إِلْهِ عَنْ مِنْ الْمُنْعَظِّفُ يَا مُتَعَفُّ لِ مُتَشِيْفُ مِاسْعَالِ مِالْجِنْتِ مِنْ مِبْسَلِ عَالِحِنْ مُنْ مِنْقِينُ لِآمِنِينُ بِالْمَيْنُ مِا مَعَيْنُ لِآمِكِينُ بْلِمَاكِرُ بِيَامِكُونَ بِالْمِزَرِّ فِي آمَهُونُ فِيلَقِينَ بِالْمِيْتِينُ بِالْمُحَتِّنُ بِالْمُحَتِّنُ الْمُحَتِّنُ الْمُحْتِّنُ الْمُحْتِّنِ الْمُحْتِّنُ الْمُحْتِّنِ الْمُحْتِّنُ الْمُحْتِّنُ الْمُحْتِ فالمهَيْنُ فا مُتَكِّلُمُ فَا مُعَلِّدُ فا مُعَلِّمُ فالمُعْظِمُ فالمُكِيِّنَ فا مُلَقِمُ ما بِغُهُمُ فالمِسْتِلُ يَا سَوِّلُ بِالْمَدَيِّلُ بِالْمُفَصِّلُ بِالْمَنْزِلُ يَامْعَدِّلُ يَاسْهَيْلُ بِالْحَوْلُ يَامْهَ لِلْ يَامُ يَا بُحِيْلُ يَا يَحْدُلُ مِا حُينُ مِا مُصَافِى إِمْ يَعْمُ مِا سَعُمُ السِّعَامُ يَا مَفْضِكُ المَا مِعْضَال المُعْمَلُ يَا مُوْضِحُ يَا مُنْعَعُ يَا مُسْتَعُ يُامَا فَحُ يَامُنَاحُ يَامُنَاخُ يَامُونِنُ الْمُنْفِسُ فَا مُحْسَبَعُ يَا سُلِغُ سِياً شَغِعُ يَا مُتَتِعُ يَا سُطِّلِعُ يَا مُنتِعَعُ يَا مُرْتَفِعُ يَا سُتَكِيعٌ يَا مُخْتَرَعُ يَا مُوسَتِعٌ يَا مِنتِعُ يَا مُخَيَنعُ بِا ستنطيع بالمحيط المفيط بالمؤلي بآمكى المكاث بالمتكك بالمتكك بالمالك بالملك بالمكاك يَامُطَاءُ بِامَلادُ يَامَعَادُ يَامِعَتْ وَبِالْحِيْثُ يَامُنِيَّكُ يَامُخَابُ نَامُقِيَّتُ فَامْعَتُ يَامُتَعَلَم يا مُسْتَغِنْ فَابْصِرْحُ فِيا مُنْفِنُهُ فِامْتُفِنَدُ فِالْحَلِّصُ فَا مِحْتَى فَالْحَصْرُ فِالْمُعَوْضُ فِامْتُطْتُ فَاجْلِكُ بالمغنق بالمغلق بالفرؤ يالتطور يناموقق بالمصدّة ويناتنجَلُ بالحخوَّ بالمهوَبُ المجبُّ يَامُهَا بُ يَامُوهُ مُ كَامِرُهُونُ مَا مُعَوْثُ نَامُطُلُونُ نَامِحُمُونُ نَامُخُمُونُ نَامُنَا لُونُ بِيا بْاَ مَقَصُودُ يَامُوْفُودُ بِاسْتُولُ يَامُامُولُ يَامُرْجُو ُ يَامُدُعُو يَامُدُوحُ بَامُتَدِحُ يَامُتَدَخُ يَامُسِكُ يَامُهُلكُ يَامِدُوكُ يَامِبُوتِيءُ يَامِبُوتِيءُ يَامِبُوتِي يَامُقِلْكُ يَامِيَّةُ يَامُرُهِيْكُ يَامُرَهِيْكُ يَامُرَيِّتُكُ يَا مُسِبِّبُ فَإِنْجُبَّ فِالْمُرَكِّبُ مِامِعَقِّبُ مِالْحِيَّةُ فَالْمِصَّةِ فُ يَامُوْلِفُ يَامِثُ لِلْمُ بالمِرِّفُ بَامضَةٍ فُ يَامُصَفُ بَامْهَ مِنْ أَيامُ بَيُّ يَامُوجِ بَامْضَى الْمُضَى الْمُحْفَى الْمُحْفَى بِامُنْتُهُ بِالْمُغِينِي مِامُجُزِي يَا مُجَازَى مِا مُنْتِحِثُ يَا مُصْطِعَ لَاجْرَبَتُهُ فَا مِحْتَهُمْ فَالْحِيْثُ لَا مُخْتَارُ يا منظمة ما يقتدُ المُقتَدُ ويا مُفتحَدُ ويَا مُفتحَنُ وَيَا مُنْصَرُ فِا مُنتَكِّرُ فِا مَنتِ وُ يامِصَةُ وْ يامِصَتْ

#### خاتمن في الجات

فاسنُدِدُ مامِ كِيْتِيرُ مَا مُعْيِبَرُ يَا مُرْجِي الْمُرْجِي إِلْمُ مُجَيِّي إِمْ لِيَحْ يَا مُلِكِمَ أَيا مُحاسِبُ المَطَلِّ عَلَيْمِ مُبْبُ المُمْرِيخُ لَا مُسْلِطُ الْمِحْدِينُ لِأَمْدِينُ لِأَحْكُمُ لِا مُتَعَنَى الْمُعَلِي لِاسْتَعْنَى الْمُطْعِثِ المُ مُعَبِّنُ بِالْمُكَةِدُمُ الْمُنْفِعُ الْمُسَلِّمُ الْمُحَلِّلُ الْمُحْتَرِمُ الْمُفْرِّبُ الْمُعَيِّدُ الْمُنْدِبُ نامعدَّبُ يا مخضِ فالمحدُثُ فامعَدَّمُ فامؤَحَّرُ فامقَلِّلُ فامكِّرُ فامعَنْ فامعَرُ فامكِّرُ فامكِّرُ يا محبين المريد المصدد المضعف المقوى المعيش المتعفى المتعدد مُرْئُ يَامَحُ إِنَّا مُعَى إِلَمْ لَا مُدَاوِي يَامِعُاقِتُ يَامُعُا فِي إِلْمَا عُلَا عُكُمْ الْمُ معيد ياسدي ياسخفان استخاب المضالا المفترى استعدنا منعي المنفن المقضى لام فَقِرُ المعَنْ في إما نِعُ المعظى السِّعَي المَّقَى المفَّى المَقْرَ في الظَّمَانِ المشِّبَعَ الغرار المبل كالمدند المجدد كالم تُحكِّل الريام طُلِكا اللَّتِيل المُرْقِ النَقَادِ المُسْرِجَ التتن فامنير الفتيمر فامتهم والمجوم فأيطلع التاف فامنبت التيم فالمخالف طعت المَثَرَ فِامْنِعَ الْعِيُونِ فِامْتُرِالْسِيَابِ فِامْدِجِ فَاضَلْهَ فِاسْتَغِيْعَ الْنُورِ فِامْهِ إِلْرَفَاحِ فالمؤرة الانتجار فالمؤمض اكرو فالمنزع الرقد فالمنظر المطرفا مهبط الملائكة ا كَمَا لاَرْضَ يَامْرُ بِهِي أَجِيال يَا مُحْرَى الْفَتَاكِ يَامْعُطِشَ الْكِتْل يَامِوْ لِمَ الْكِتْل فَ الْهَادِ وَمُونَجَ النَّهَارِئِ اللَّهُ لَا مُكُورٌ اللَّهُ لَ عَلَا لنَّهَارِ وَمُكُورٌ النَّهَارِ مَكَا لِللَّهُ لَا الْحُرْجَ الجيَّ مِنَ الْمِيْتُ وَحَيْرَجَ الْمِيَّتَ مِنَ الْجِيَّ الْمُرْخَصِّ الْاسْعَادِ فَالْمُعْظِمُ الْبَرَكَةَ الْمُنْالِكَ إِنْ الْأَنْ فِي الْمُعَالَّةُ مِنْ فَا مُرْجَعُ مِنَا حِرْبُ وِ فَا مُرْجَعُ الْمِلْلُ فِا مُظْهَرُ لِلْأَفَافِ فَا مَا قَالْطِبْد يَامْرِيَّدَا لاَرْضِ المُتُورَّا لَيْهَاءُ فِامْكِيمَالْمُكُورُ المُتَوْجِبَ لَتَكُي فَامْجِنَ الْعِيدَاةِ يَامُونِدِيَ الأَمَانَانِ يَامَنَهُ كَالْرَغَبَانِ يَامُنْعَبَلِ أَلْمَسَانِ يَامَضَ فَرَالتَيْعُانِ بِا يَامَوُكِ السَّوَلابُ يَامَامَنَ المالِم يَامَعُ فَلِ الصَّارِعِ يَامَعُنَ الْفَارِغِ فَامَطْمَعُ الطَّامِع يامنا وكالخزاب يالمحيني المتقطان يامضى ألبرهان ياستميتم النتم يامنبيع الميز يامويك النظوُّل ياموان الانفام المتابع الاجتاب مُولِي الافضال المتصل الالإبا مُرادِفَ النَّغَاءُ إِلَى دُرَالاَ زُوْافِ يلْمُلِمَ الدِّرِيلِ مُؤْجِبَ الْتَعَبُّدِ يَا مُحْتَ الْحُقْ لِيَ سُطِلَ الْمُناطِلِ يَا مُنْظِ الأَدِي يَا مُغَيِثًا مِنَ الصَّعْفِي إِلَى الْحِرِّكَ الْحِرَكَ الْحِرَكَ الْحَفِظ

#### خاتمنفهاالمخات

ناسَيِكَ الأخزان فامنته بأنعنومُ فابئوني النصيرنا منه هج الدّلاكة فابفغول الامزامينة التحمر بامعند العفوما بخفق كالفال بالمعش التربا موطد الجال البغة الفيار المعُيْنَبُ الانْهَارِ بِالمَتْكَفِّلُا بِالرِّدْوْيِا مُخِزَالْعِظَامِ المُسْتَطْبِلَ لَلْقُدُرَةِ الْمُخَرِّلُ الأَجَالِ الموقي المفاقب المؤسر الامؤر المصقيل الدير ينامؤضع كل كوي المتقلل كِلْشَيْ فَالْمُفِيِّةِ الْأَبْوَابِ فِامْكَارًا بِالْمِنْفِرْ فِالْحِزُى الْحِكَا وْزَ يْنَامْسَنَدُوجِ الْعَالِمَيْن المُاعِنَا عَالِمُ الْمُعْدِينَ سِلْ بِهِي وَجُهُ الْمُؤْمَنِيرَ. سِلْ يُودُّوجُهُ الْجِرُمْيْنَ الْمِسْتِدِّد شَمْل لْنَاغِيْنَ يَا عُجُنَتُ اَصْل الطَّاغِيرَ يَالتَّوْعَدُّ الْعِذَابِ الْحَيَّادِينَ فِإِمْدُحِضَكُلَّمَ الجامِدْيَن يَامِنُيَ يَنْجَمِعُ المُعَا مِنْيَ يَامُفَاحِيًا بِيَكَالِهِ الْطَالِمِينَ يَامُزُعُ الْوُفْ الْسَكِيْنَ بالحنيتما ابطون المنحة رك بالمقل كدر الناكيين بالمكل بالإج الفاسطين ياميقي الشارالمنارقين بالمترَق مُلكِ المنْعَلِيدر ينام عَب قُلوب الْجَادِينَ المِيسَ عُقُوبَ إ الطَّالْغِينَ ينامُناعِدًا بَالْتُ عِن التَّاشِينَ فِالْوَظِيِّ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَنْ يَالْمُهُمَّ فَأَوْدِ المتوجي لمن فاما للمُقِلِينَ فامَهُمُ الْحَالَمُمْ مِن فاستَوْكَ الْصَالِينَ بِإِمْنَى المُجِيِّرِ مِنا مِيْهُ اللَّهِ عِنْ مَا مُحْرُمُ الْسِنَة المُعَانِدَيْنِ يَامُلِمَ إِنْ الْمُتَرَدِينَ الْمُوجَةِ الجؤة ألعيّن ينامحيّق آمكا الأملين بالمفيض عطيته على استأثلين سالمدّيم نعمتُ عَلَى لِشَاكِرْتِ فِامِرْتِحَوَمُوادِينَ الْمُطِيعَيْنَ فِامْصَعِكَاصُوانِ الدَّاعِيرَ فِامِعُ لَحَ بْنِهِ عُلَكُ لُ دِيْنِ يَالْحُيرَ عَصُولِ لَكُهُوفِينَ يَالْمُرْبَعَ فَوُولِ الْعَارِفِيرَ يَامُعَ يَجِينَ وَالْحَادِلِيرَ يَا عِيمَا عَظَامُ الْأُمُودِيْ الْمُبْتِعِ الْكِنَّفِ الْفِرْبا مُسْتَنْعَ لَكِنْدِ التَّغَايِبِ فِامْزُولَا بِمُكْتِد خاجيز فاماضى المنام فبنما خلوب الملعى ارتواسي الكرض فالمرتز نقط المأهل التقوي فامْ يَحْ مَن الْعُرُونِ الصَّادِبَةِ فِامْنُومَ الْعُيُونِ التَّاهِرَةِ فِامْتُلَقِي الْعَصَّاةِ فِي لَهِ فَاعْلَيْ لِنَ يَجَ وَفُعْنَا مِن يَامَعُنَدُ الْمِنْ مَنَادُي فَعَيَّهِ إِلْمُوصِّدَ الْتَارِعَلْ الْفُلْ مَعْضِينَه المُدِّفًّا جُنْدَهُ بِمِلاَثَكَ نِهِ إِلْمُ إِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُحَدِّلُهِ المُحَدِّلُ كَنُونِ اهْبِل الْمِبْخ لِم مُقِرَ الْمَمْوَابِ بِعَيْرِع مُدِيا الْجِزَارِكَ أَمْنَامِ لِكَ خَرَابِ إِلْمُنْوَعَ الْمُلَكِ مُرَّثُ تَيْاءُ يَامْغِرْفَ فَخِرْعُونَ فَخُبُودُهُ يَامُحُاوِدًا بِمِنْ لِيَرَابُلُ الْعِنْدَ يَامُلَيْنَ الْمُدَبِدِ لَمَا وُد

#### خَائِمَتُ فِبَهَا الْجَاثُ

يامُكِلْمُ مُوسَىٰ تَجَلِّمًا يَامُنا دِبِينِ خانِبِ لَطَوْرِ فِالْمُقِيضَ لَكَثِ لِمُوسَفَ فِالْمَبَرِّدَ فادَاعْ كَبُلِ المنتعرًا عَلَى فَوَمْرِلومُ إِلَا مُتَعْدِمًا عَلَى فَوَمْرِ الْمُتَبِينُ الْمُتَبِرُ الظَّلَةِ الْمُسْفَاصِل الكفسَّة المينة المنتقة بالمضطكم العجرة والمتوقة المهة ياجتوبال الغؤم بالمنتك سُوةِ الظِّيْمِ فَامْرُهِفِ الْجِنْيَةِ لِمَن اطَاعَهُ فَاسْعِرَ النَّارِلَيْنَ فَاوَاهُ فِاسْتِحِيَ الْمُعْبَدِهِ مِنا أَوْجِي يُامْعُكُمَّ الْفَتْبُودِ بِقِيدُدِنْمِ إِلْمِحْكِمَا فِلْصَدُودِ بِعَلِيهِ فِامْقَصِّرَ الاَصْارِعَ اذْراكِيُّهُ يُامِنا بِيَّا كِلَفْ وَضِيفًا نِهِ يَا حَبَّرَا لَفْ لَوَبْ فَيَانِم يَامِطَغُو ۖ إِلاَنْوَارِينِوَرُهِ مَا سَتَغِيدَ الأزاب بعبقيه إاستنبغي لكلك بوحهيه المالكاذكانه بعظيمته المنتدي الخاف بِقُوْرَةِ إِنْ الْمُتَابِدُ الْخُلُودِ وَالْمُتَقَدِّمًا بِوَعَيْدُهُ الْمُتَلَطِّفًا إِنْ تُرْعِيْدِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى لُطَانِهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ أَلْ فَمُلْكِهِ إِلَّهُ عِلْمُ أَعَلَى مُثِهِ إِلَّا مُتَوَالِدُ الْمُثَالِدُ بعَظَمَنْهِ فِامْتَتَى بِلَاجِكَلا لِه فِامْتُتَمَا بِعَبَّتِرُه فِامْتُنَا يَرَّا بِعَيْهِ فِامْتَا نُورَهُ با ميديج التعكاؤ وفيض لنه فاحسك لاستقياء حرّ بزان فامتح التواب كوفيام يُامِعُ كَالْعِنْفَابِ لِأَعْنَاتُهُ يَامُطَنَّتُرَ الْفُلُوبُ بِنْكُرُهُ يَامُطَبِّتُ الْنَفُوسُ بَالْأَنْمُ يَامْفِرَجْ عَنَ المُونِينَ سَصِرُه يَامْعَ قَلَ السَّفَ الْحَرْه المتَّعَدُّ ابعَ فَوْهُ المَّتَوَّد دا بَاحِنانِه نِاسْعَرُهُا مِانْنَا مِرْمَامِغُشِيًّا بِرَحْبُ فِي الْمُؤْدِيًّا وَطِلَّه فِالْحِيْثَا بِكَ الْمَ يَامْعَيْذَيًّا بِالْأَكْ يَامِرَبُّ ابْعَالُهُ فِامْعِتْرَعْبُونْ أَوْلِيا لَهُ فِامْلَعْتَهُمُ جُنَّتُهُ فِامْغُمْرَنَ أنبنائه وامنه على وعيه ومنعفظ كم سرهان ومُخْلِصهُم ليعون ومُستَصْلَحهُم لعِبادِه وَمُتَخَلِفَهُ وَلَصْهِ وَمُطَلِّعَهُ مَعَلَى عَمْ مَعَلِيعِهُمُ لِنِفَدَ وَمُعَلَّمَ لِمُ بمشبيبه ومرصة مملك وبه وستعيم الانام وموديم الكياب ان صلى على الم وَالَّهِ وَافْنَكُ فِهِ وَعِجَهِمْ عِلْمُ فُمِنْيِرَ مِلْكَتَ اهْلُهُ الْآرْحَمَ الرَّاحِينَ الْتَنوُنُ اللَّه مِن إِلَّا اَسْأَلْكَ بِالِيهِ كَ يَانَا شِرُهُما نَا فِعُ يَا نَقَتْ اعُ يَا نَقَتْ احْ يَا نَصْدُرُ يَا نَا حِرُ نَا فَاظِرُ مَا نَوْدُ مَا نَاطِقُ بَا نُوَالُ يَانَا وِعَرِ الْمُعَاصِينَا فَاصِينَا فِي إِلَا وَفَادًا يَا فَا زُالْتِحُومُ يَسْرًا فَا فَاسِفَا عَبِال كَفَّا يَانَعَتَّا مِن كُلِّجَرُ لِإِنَّا فَعُ الدَّبِي إِلَّ الْكَفِّنادِ إِنَّاكُ عُ وَيْمٌ إِنكَالَ الظَّالِينَ يانافيدًا لعِيم إن نعيل العَظَم والبَلال يا تعِيم المؤلي يا نع النصِّير أَنْ تُعَيِّر مَا لَعُ عَدَد

## فاذائالهاء

وَالْهِ وَالْفَكْ فِهِيمَ عِلْمُؤْمِنِينَ مِإِلَاتَ الْفَلُهُ لِمَا أَنْهُمُ الْرَاخِينَ أَلْوَا فِ اللَّهُ عَلِيا أَنْكُ اللَّهِ وَالْفَافِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا أَلْكُ باسك بافاحِدُ يافاجِدُ يا وَلِيُّ يَأْ وَيُهُ يَاوَائِهِ يا وَانْجَ يَا وَكِلُ لَا وَدُودُ يَا وَآدُ يا فا هِبُ ياوهاب يافادئث يافيركيا فاميع التحمة يافاصل كنعم يافاضح الأشاريا وبثق العهت ياوَجِيَالُاخِابَةُ مَا وَاعِدًا مِاكِتَ قِيا وَاضِحَ السِّيلِ أَنْ يَضِّيلَ عَلِي عَيْرُ وَالْمَ وَاصْلُخْ ف بجينيع ألمؤنين ما انت آهنكه يا انتم الرَّاحِين اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل يَا هُوَمًا هَبْنَى الْعَطَاءَ يَا هَادِيَ الْمُتَلِّنَ يَا هَازِعَ الْاخْزَابِ يَاهَا شِمَ سُوْقِ الْعَجْبَة بِيا مَا فِلْ خَبْيَةِ الطَّلَيَّةِ بَاهَادِمَ بَعْيَانِ الْمِيعِ فِي هَادَّ زُكُرُ الْضَّلَالْإِرْ أَنْ صِّتَّكُ عَلَى عَبْرُ وَالْكِ وَافْعَلَ فِي وَجِينِعِ المُؤْمِنِينَ مَا النَّ اهْلَهُ يَا النَّجَ الزَّاحِينَ لا اللَّهِ مَا النَّ النَّ يَا لِا إِلَّهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْوَالْمُ الْمُنْفِينَ وَمَا الْنُتَ اَفْ مُنْفِينَ وَمَا الْنَتَ اهْلُهُ لِمَالَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الل الرامين إ الله يُمُ لِيهُ الله الله الله المنيك يابقين يابيدالااتفين يالقظان لابمه يَا بَعْنُونُ الْجَطْمِةِ وَأَكِلَالِ أَنْ سَرِّكَ عَلَى عَلَيْ مَا أَنْتَ آهُلُهُ يَا أَرْجُمُ الرَّاحِينَ ولننبغ مِذَلك شَيٌّ مِن اذاب لدَّاعِي احضر مُرمِن عَدة الشَّحِالَيْ المنجهة وزهرالله وغيرها وشئ من خواص المآء الجنيز اتسا الاداب فينها إلاب الآول الأولئة أنباب لاخابرو بمى خسنها فشام آما برجع الكانوف كوم المبغروالمناعذالث الجيلل والتلت الإخريكله ولبلة الحبي كلهاوبا كماعبن من بوع الجمعة الأولي مابن فراع الأمام من الخطبة لياسنواء ألصّ عُون والسّابة من الجره ودوي ذا فاب صف المض من من ا وليالى لفكة دالثلث وَباكد لبناله الجهني وآيامها وليالج عفر والمبغث والاهيا دالشلشه وأيامها وهالغديروالاضح فالفظ وليالم الاخباء الارتجة وهيغة رجب والملاضف من عبان ولبَلنا العيدين ويعَم المولود وبوم النصف بن يجب وكالسلة منه والله الراع لم الديغة تُلتَهُ مِن ذُوالفَتِعُ لَه وَذُوالِحَ والْجِرِّهِ وَالْجِرِّهِ وَالْجُرِّهِ وَالْحِدُودُ وَهُوَجَبُ وَفِيل حَفْهَا مِنْهَا ما كَاجَا لِمُرْجَبُ وذُوالهِ عنه وَلله مّا دامني عَشْرَة ساء بنوج بن كل اعَرْ المام مّن الله المنابي المهم لم ويرُّهُ فِهَا بِالدَّعَانَ مِنَ الْحَصْوصَيْن بِهَا على الْحَرْفااهُ تَعِندادَعِنه الآيام وَالليّالم وَبِنُوجِهُ كُلّ موم مِن إمّام الاسبوع بواعد منهم علية لم مؤمّ المدن النبي المن والاحداد المرتب الأثنين

## 

للحنين والنك أللتاد والبافر والصادف ليتمل والانعبار للكاظم والضا والخاد وَالْهَادُى عَلِيْ هِمْ إِلَا الْمِبْ وَالْمُنْ الْعِنْ كُونَ وَالْمُغْدِلْ الْخِلْفَ فَالْتِلْ وَعُنْدُ رَوْالْ الْمِثْمِينَ كُلُّ وَعَنْدُ هَبُوتُ لِلَّاحِ وَنُرُول المطرة عنداة ل فطرة من دَم السِّيد وعنك العِبُد المطلعُ الشَّمْرِ وَالتَّلْتُ الإحزِمِ لِبُلا الجمعةُ وعنما لاذان وفراء أ الفران ما رَجْعُ الحِت المكان كالمبحدوا لح مالكعبة وعفروم ولف والحابر ج مابرجم المالفع لكاعفا الصّالات وباكدسوال الجنة والحؤرالعبن والاسفادة من التار وتعبدالور والعفر ويعبدالظير والمغز وَنْهِ سِحُودٌ بَعِن المعزبِ وَالميضِ لِمَا عَده وَالسَّا مُل لِعُطِه ودعوة الْجَاجِ للمُفْتِدْ و خالات الدّاعي كالصوم فدعاء الصابم لابرد وكذا المنض والغازى والخاج والمؤنم ومن بلي كاف لاعبط فلي فاشبئام مورالتنبا الاسئل الشبئا الااعظاه ومنافغ جلده ودمع عينه وعندالنفاء الصفبن ومن فطهر وجلس وبنبظ المسلق ومن في بده خانم فروذج أوغفيت كله اوفضة تلته نفاح بنموا عُندَاخ له مُرما بنون بوائفه ولانجا فون غوامله ان دَعُوالله أَجَامَكُمُ وَانْ سَالُوهُ اعْطَاهُمُ وَانْ كُمُوا ابْدَاتُهُمُ وَانَا سُنْزادُوهُ زادهم وما اجتمع اربعنه على لم لانفتر فغا عناجابه والأم لولدها المهض بعبدان ترفي سطحها الحدنث وفدمترن بابادعب المصرماج الكالدهاء وتقوما كان منضمنا للائم الاعظم وفديم وكالخلاف فبه والدعاء بالاسماء اعمني فيدعو واحدة من العبارات الثلث المفتد مروان شئك العبارة الرابعة المشروض وأن وانأنتع الزمان فبالعبارة الخاسة المتبنة على وفي المغروان مكنك ان فول عفي كالسيم مُنهَا يَا كَتُهُ كَانِ اَمْرَجِ لِلافِجَابِهُ وَالدَّهَا، لَهِ، دُبَالقَهُ يَا أَقْدُ عِشْرِ اوْبارتْباهُ فارتّباهُ أَوْبَارَتْباكُ إِنّ عِشْلِ اوْمَا سِيْدَاه مِاسِيْدَاه عِشْلَ اوْعَفِولَ فِي سِحُدِه مِا السَّامَ مَا مُنْ السَّدَاهُ مُلْتَ الثَّابِ الدّاع وتقوفهان من بنا من مناه وهوالوالد لولدة اذابره وعلى ذاعف وكذا الواليكة والمظاوم على ظالم ولمن انصله منه والمؤين المين الجيناج لاخبه اذاوص كه وعلم افرافطه متم استعناء اجه وخاجنه الى فعه وس لايعند فخ الجرع على القه سيحامر والدعاء المفدم فبل والله وَالْالِمُ الْمُسْطُوالْمُمْ مُبْهَالَمُ وَمَنْ حُبُن ظِنْبِرِتِهِ فِلْجَابِنْهُ وَمِنْ عَالَى مُفْطِعا ليه كالغزيز والمضم كالشنفالي عجتم واله ومنابندا بالتقاء بالصلوة على عدواله وخمتم

# المُن المُن

بها وَمِن طِب كَبُهُ وَمِن طِهر دِنِه بِالنَّفَوْي وَالدَّاعِي ظِهر الْعَبَبُ بِ مِن لاَ بَنْها ل دعاؤه دهوم خلئ ببنه فاغرافاه يفول رب ادر ففي ومن دعاعل وخرجم لالته ببده طلافها ومرجعا على بم يحده وفنيل ما امريه من الاشاد عليه ومن من في الأناف ده تم دعا ليرزت نَابُ اوَمن دِفاعلَ البِفد دعل الفوّل عن ولن ومَن دَفا وهُومِ عَل المفاضي وَ المفالنان المخلوفز والكالخ لووالظلم واناجنعوا للرقاء لعنواومن دعا على نفسه في الضجوه ومن دعيا على هُذِل المراف ومن دعاعل يد المسملوك فدا بن لمت الله ميد ووعُل ع ابط ما بل و كمر كنع المتي جب غط علمان الثالث في كمن المقاء ولداد بنبسم المثلث افام ما بغد التقار وهوالظهادة وشم الطبت والرقاح المالمنجد والصدفه واسنفيا لالفيلة واغفاد فدة الته معابى على المانية حبّن ظنه ما ين في الناخ بعيل المانية وافيا لد بفليه وَان لاينا أعمَّا ولافطيعة رجم ولاما بضمن فلذاعياء واساءة الادب وما لابغد دعله ولا بفاوذ الكذب سؤاله كان بطلب ازل الابنيآء وشطنف البكن من الخرام بالصّوم والجوع وعذبدالفوبرب ما بفاون خال المقار وهوالنّلب بالمتقار وزك الاستطال بودنم بذا كاجه والمرازيا لبقاع والغميم بوالاجماع بنه والمؤمن شربك واظهار البصنيف والمحترة فالنبائك والافنال بالفلب والاعزاف بالذنب ونفديم الاخزان والمنحذوا لتناء على المتوالصالق على عمت واله ورفع الدين بالنقام وهو على ننه اوتر الغية وهوان عمل المن كفيه الكالسماء وَالرَقِبْ بِالْفَكِنَ وَالضِّعِ تَحْلَ اصَابِعِهِ بِمِنَّا وَشَمَا لا وَبَاطَهُمَا الْيَالِمَ مَ وَالنَّفِ لَأَنْ يَرْفِع التابذم ف وبضعها اخي وبنغ إن بكون عندالعبرة والابنها ل مديديه فلفاء وجهيم دَ فيع ذراعبه ومدّريديرالي الممآء وكن دوابذابي عَيْدِهو إن زُفعَ مَدَمْك تَفْاوَزُ بها رَاسَك عَ ولمكن والاستكانة ان صع يَدَبُ على كبيّه واعلم المرلابُ دَمَع الاداب المفترس المكرَّخ والشارم وزفت ينجرج ليا المت لب وافلان بذك فمدح ونا مرا بلوع الاله ولجود ماكان ذلك بذكر شئ من اسما مرا الحيني لغوله نفالى وقد الاسماء الحيني فأدعر وسي ولفؤل الصادف التهان كمراس آء الله فصل فاذا اردف ذلك فطهرفا سفل التسبلة وافرائ الفراب ما المبترواحنه ما اضمن البحقية وابتره سورة الاخلاص ثم فل أيكن لله الذعب

عَلاَفَتَهَى وَالْحِدُمُهُ الذِّي مَلَكَ فَقَتَلَدَ وَالْحَدُمُنِيْهِ الذَّي تَطِنْ فَخَبَّرُ وَالْحَدُمَيْمُ الذَّي عَلَمُ المونى وموعل كالنَّيْ مَدَّدُّ وَ اللَّهِ مَانَ الآوَلَ مَلَكِرَ فِلْ اللَّهِ وَالنَّ الاخِيرُ مَّلَدُ كَوْ مُذَاكِنَةً وَ أَنْتَ الظَّاهِ مُنْكَفِّلٌ فَوْفَكَ شَيْحٌ وَأَنْتَ الْبِاطِنُ فَكَبْسَ دُونَكَ شَيْوَى وَانْتَ الْعَنْ لِلْحِكِيمُ ﴿ فَمَا لَجُودُ مَنَ أَعِظَى وَالْحَبْرَ مَنْ سُئِلَ وَالْمَاوَجُ مِنَ اسْتُرْحَ الْوَالْحِيد لِالْحَدُنَا وَدُيَاصَدُنِا مَنْ لَمُ مَلَدُ وَكُمْ يُوكَدُ وَكُمْ مِنْكُ مُكْتِفًا لَحَدُ ۚ لِالْمَ يَعْتَى فَالْحَبُّ وُلُولَدًا يَامَنْ بِفِيغَالُما يَنِيا أَوْ يَحْتُ مِارْتِهِ وَجَعَيْنِ مِالْحَيْثُ يَامَنُ مِوَاقَرْبُ الْبَ مِنْ جَال الرَيْد يافَتْ الأللا إِرْبَدُ يامَنْ بَحُلُ مِنْ التَوْفَلَيْهِ يامَنْ هُوَما لِينْظِلَ لأَجْلَى المِنْ كَيْرَكَ مِثْلِلَهُ مَنْ أَمَا سَمِيْعُ مِا بَصَبْ يُر واكْمُ وَكَالْهَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا عَلَىجِ ذَا وَهَذَبِهُ إِلَيْنَهُ كَاذَا وَاسْبَعْتُ عَلَى مَنْ يَعِلُ كَذَا وَدَفَعْتَ عَنِي السَّلامِ كَذَا وَسَنْتَ عَلَى كَذَا أَنْتَ الَّذِي وَهَكُذَا حَيْ أَخَذْ غَا يَنك مَ الْدَرُدُ وَمِلْ الْفَضَيْ لَ وعَدُّهُا ذَنْبًا دَنبًا وَإِن عَزِيت عَن ذَكُوهُ الصَّافَ الوفْ فَاذَكُومَا ثَفْدُومَهُما ثُمْ فَل اللَّهِ آنَا اكْتُ مُرْدُنُوبًا وَأَعْطَنُهُ عَبُوبًا وَأَقِيمُ أَعْنَا لَا وَأَشْنَعُ أَثَارًا مِنَ أَنْ أَفْذُ دَعَلَى فِي الْمُعَاءُ عُرُنْ اللَّهُ وَلَعُذَادِدُ نُوبُكُ وَالْمِنَا الْآخِرُ بِهَذِا نَعْنَى وَرَحْنُكَ وَرَكَا أَلَّ ، وَمَعْفِرَاكُ يارب اعظنهُ وَاوْسَعُ منها لاَهْنَا وَسَعَتْ كُلُّ ثَيَّ وَآمَا أَسْنَغَيْمُ لَا يَا لِهِي وَاوَبُ الْمِيْكَ مِن كُلِّهَا خَالُفَ إِذَا دَنْكَ أُوزًا لِعَنْ تَجِنَّاكِ تَوْيَةٌ مَنْ لاعِينَ فَعْنَهُ مِعْصَبَةٍ وَلا يضَمِّرانَ بعود وخطئة وضل على المارة والم المراه والمعنى الما المات والمعنى من الحا الميت بإنهائهم وانتهاء اباثهم ومنعوالمه متحالمنفرة بباع بشمن أمراليتن والتنيا وان نَتَتَ مَلَاكَ مَعْرَةَ الْمَا يَهُمُ الْفَصْفِ على اسماكهُم وان عِن عَم بالمؤسن والمؤمنان واعمت تَعِنَدُ الْعِرْفَةُ كَانَ احْتَنْ مَ فَلَامًا يَا مُولِايَ النَّدِي لَمُ نَجْدَدُ عَلَّا نَعِيدُ الْمُسْتَفَدّ بمغضت وائت باسيةى الذي أرزل فمنك على فرزايد وتزادف أوقرني فغا وأوقت نفسي ذُنُوبًا فَآنَا بِاللِّي الْمُحْ الْمُنْ الْمُنْ فِي وَلَغْنَ الْمُنْ الْمِالْدَى الْمَا لَذِي كُلَّادَعُ شَمًّا مِن الذُّنونُ الْافْعَالُهُ آمَا الذِّي إِذَا نَا مَكَ حَسَنانَ وَحَدَنْهَا سَبَّاكِ وَآمَا أَسْنَعْفِلُ وَأَوْبُ اكِيْكَ مِنْهُا فَلْكَ الْهُدُ عِلَا يُعَالَى كَا انْتَ الْمَكُلُهُ وَالْمَالَدُ أَنْ يَصَلَّى عَلِي عَيْرَ وَالْمَحْتَ

#### فِكَفِيتَنْ لِلْرَّغِيَاءِ

وَأَنْ فَغَيْرِ لِلْوُمْنِيْ وَالْوَمُنِيابِ وَأَنْ بَعَوُدُ مِلَهُمْ مِبَالَمِلِهِ وَمَنْ عَلَيْهِمِ عِلَا أَتَ أَهْ لُهُ الْأَرْحَهَ التَّامِمْيرَ: يَلْكُونُمُ التَّاهِمِينَ عَبَايًا الله عشراصَ لِعَلَا مُيْرِوَاكِ، وَافْعَالَ مِكْنَا وَكَ ذَا مَا شَارَ اللهُ وَوَ الإُبالِيِّهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُعَمِّدِ وَاللَّهِ مَ فَلْمَا أَلْتُهُ المَانِعُ بِفِيدَ وَحَلَّى مَا شَارَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ونعتر فادع المترج ماينا خرعن العقارمين الأداب وهومنا وده العقار متم الأحبابة وَعَنَعَهٰا وَانْ عِنْمُ دَعَا وَهُ بِالصِّلْقِ عِلْ عُنْتُمْدِ وَالَّهِ وَقُولُ مَا شَاهُ اللَّهُ لا فَرَّةَ اللَّهُ باللَّهِ وَلَنْ مكون تعبدالدعا بأخرامنه فبله وانجيح بتبئيرة حجه وتراسه ودوي ويجه وصنده نمنه فالت أمبرالمؤمنبن عالمقاء مف إيج الجقاح ومفاليد المتكفع وخرالمقاء ماصد وعن مدرنقي فلب في وَجُ المِناجَاة سب الجّالة وما لأخلاص كوب الخلاص فاذا الشدالفرع فآلي القالمغزع وَفَالَالْبَتِي مَنْ لَا لَهُ الْمُوْلَكُمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ يُكُومُ اعْدَاكُمُ ومِيدَّارُونَا فَكُ فالوابل فالنعون رتج مالله لوالمناوفان سلام المؤنن التعاروي لإحت على فالالادلك مفلي لين فالبي التي المعالم والمفلط فاللقاء بردالفف وفعات ابرامًا وضم اصابعه وفال الباؤم كرم الدعاء افتل من كرم الفراءة م فرا فل ابعبُول كم دُقَّ لُولادُعْا وُكُم وَمِنَ الْآيانَ الْحَاتَهُ مَلَى لِلمَّامَ وَلِم نَعَالِي وَفَالَ رُبِّحُمُ ادُّعُونُ اسْجَرَ لِكَ إِنَّ الْمِينَ يَنْتَكِرُهُ رَبِّي عِلْمُ إِلانِهُ عَنْهَ لللهِ عَنْهَ لللهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللّ وَأَدْعُوهُ خُوفًا وَخُلِهَا وَفُلِهِ اذَاسَّاللَّ عِنَادُى عَنِي الإدانَ فَكُ زُعُكُمْ النَّاسِ يَوْعُونَ عَلَا عَالِهِ مَا الْمُنْ عَلَى الْمُبْتِ دَعُوةَ الدّاعِ فَلْتُ سِبَ مَعْ الْفِالْ الْمُداولِ بَرْطَهَا مِن طَفِ التاوثل تاان يكون فعي المنقاع في فتهد باداب المقار ولاجام عليم البطر والما بان مكوت فسكالها الاصلاح فبفرتما سنوقم التابل كفائح امروب منادة فلوع الساجاب لمكات به فا لله معتايجي و الفضف المُعِلَمُ المُعَالِدَ المُعَالِدَ الْمُعَالِدُ النَّاحِرُ فَالْفَالِمُ فَكُنَّ بعَقِلُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُلَّمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مَكُنُ الْوَسَا بِلْ فَالْعَلْ طِلْتِلْ رَمَا الْحَرْثَ عِنْ الْمُتَدَاخِلْ الدِّعَارِ لَيَكُونُ الْعَظْمُ لِكَبْرِلْسَّا لِل وأجزل لعِطل الآمل وروى عنان رعط على متداع الشادق فالفل المن في كاب الله أطَّلُهُماْ فَلَا احْدَهُماْ فَالْهَا هَا قُلْتَ فِلْهِ مِنْ الْمُؤْوِيِّ الشَّخِيرِ كُمُ فَنَدْعُوهُ فَلَا رَيْ الاَجْابُ فَاك

#### في خَوْاصِ الْأَسَاءِ الْحُنْدَ

أَمْزُيْكَ أَنْ أَخَلَفَ وَعُمَّةً فُكُنَّ لِأَفَالَ مُترِذَلِكَ فَلْ لِأَدْرُى فَفَالْ عَلَيْتِلْ وَلْكِيِّي اخبك من طاع الله معالى بنا المرة من وهاه من جهة المقار الجابه فلك وما جنه المقارة فالنبدا فيذاته مغالى فنذكر نغرعندك تم تشكه يترسل على البتي سلع بم لذكر دول فنفر بها مُنفغ لِشَنْ الله المنافه لاجهذ المعارَمُ فالعالِك لم وَمَا الإِدُ الاخري فل فول عَا وَمَا الفَعْلَمُ مِن شَيِّ فَهُو نِيلِفَ وَافِي الفِقَ وَلَا ارْجِحُلْفًا فَالْ افْرِي لَقَا خَلْفَ وَعْتَ لَهُ فك لأفال منم فك ادري فاللوان احدكم اكتتب المال م خلوًا نفف فخفيه لمرتبغن ركيل ورفعا الآاخلف عكية وعزاع حجنف والتلم ان العند بشال لله مغالى حاحبته فيكونَ من شان الله فعالى فضاؤها اللجلقيب أوسطى فيذب العنده عند ذلك الوقت دنبا بيغولالله معالى للملك المؤكل بخاجة لأبخرها الفندخ ملحظ واستنوب الحماي وَاعَلَمُ لَلدَعَاءَ ارِكَانَ أُواسِناهًا وَاوْفَانًا وَاجْعَةُ فَارِكَانُهِ سَنْهُ حَصُورًا لَفَلْ وَالرَّقْرُ والاسْكَأَ والخنوع ونعلوالفلك إلله وقطعهن الاساب واسابالصّلوة على تواله واوفا للأنحآ واجفة الصدف فاغا فافخاركا نه فرع والنافغ استابها ينج وان فافئ أوفانه فادوان فافخ اجخته طاد وامتنا خِ إِصِّ الْمَاءِ الحِنْ في الني وعَذنا بها فكتبره فن دلك منا وحَذنهن كناب الشخ المتلافة وتبي كافظ بخطة فدس لقدس أتشه ذكر ضج عصر وف الثلث الكحث من اللته ل منه وَسَلْبَن من بعنه فا وصُل إلى المُطاوبُ الرَّحِيرُ الرَّحِيةِ مِي مَوْاصَّها عَيْدُ اللَّطِينِ أَنَّا لِهُ فِي ذَاذَكِ اعْفِي الفرابِض مَا مُرْمَةُ الْمَلَاثُ ذَكُوهُ الْعِبْوسُنِينَ مَ فَكُ دَوْام الْمَلَابُ لَمْنُ وْاطْبِ الْمُعَتُدُونُ مُواصَّاةِ الْحَرُبُةِ الْجَعِم المُوسِعِينَ مَعَ مُطْهِيرًا لَمِن من الدذابل ات لام في مشفاء المضي والتلامن الأفاف ومن فراه على من الدفابل التفايد ومن فراه على من المراب المرابية شْفِي الْمُؤْمُنُ فَراءهُ مَا مُذُوسِبُن وَمُلْثِن مِنْ الْمَان مِن شَطِانًا لِمِن وَالْأَبِنَ الْمُهَمِين ذكر المروخ في وعشر من ودر صفار الباطن والاطلاع على الرا الحفابي الغرب ذكره ادبغه ولنعبن من عفي العِجْرُ في كل بوم مكتف الله علم المتما والكيميا ومن ورا وارمين بِومًا كُلُ بَعْ ارْبِ بِن مَّنْ لِمِحْتِمَ اللَّهِ الحِبْ البِي مِن وَلْ ، في كُلُّ وَم احدَى وعِيْن مِنْ أَبَ س كلظالم المنتجر من ذكر معند جار ذل ألخا لين م اكثرة كره توراته تعالي فلب و

### في خاص الكينا الحينة

النادئ مزاكرة كوبغ طرمان فبغر لمرسك المصنوئ اذاصات لعاقرة بغدافام وثلث عبية مَّعَ عندكنا بن في جام دمحنه وشريف درك في الحا العنفائ من ذك عندصلة الجفة ما مُرْم و يعول الله يَم اغفَلُ يَاعَفَا رغَفَهُ الْعَقَادُ مِن اكَرُّذِك و اجْرِ الله عَبْ الدُيْانُ لَكُ ومن فال فعاف المتملخ اللتل فافا مرًا فَقَادُ الْفَاشِ الْسَالَةُ الْمُعْلِقُ الْتُكْبِيدِ النَّ اللَّهِ يَلْانطِنا أَت انفامرودعي عَلَىٰ عدوه فهالمة الوقام من ذكره وهوسا خداد بع عشع أغناه السوم في اخرالكَتُول عاسِرا الراش فافعًا يتدنبه مائذم فأذهب لله فعتره وفضي خلجه وتكن اكتر كلكريم الوقابة عالطول وزفراته من حَيْثُ لا يَحْتَثُ الرَيْرات مَن ذكه ورف المح الفّناحُ من ذكره عفيصًاوة العِخر سَغِين من واضَّعايده عَلْ صَدُده اذهبَ الله عَنْ فلي الحاب بن خاصًان يون خالفادف على العبيلي المجليم المجليم ناداة ذكر بهاوله الرمه يت كفنا تدعن مطلة وكذا الجفنظ الحكيظ الخابض مَنْ كَتُهُ ٱلْمُعْيِنَ مِنْ علايمين لعَيْثُمَّة المعير يوسًا واكله التن الله من فالبالج علواع من الباسط من ذك سخ ا وتقورا فع سيرة عشاله بجتع الم صُلْذ احْدِعًا لم العِبُ مِن فراه تعبد الصّلوة ما مُرّة حصّل الكف عل المعبّات الخافضُ من ذكره سَعِين الفع وفع المتعنش الظالين الرافعُ من ذكره عَفْ الظاهب مائة من ذاده القد دفعة المعين ذاكره يرزف الجية المذلب من ذكره في الكِتْل المظلم وهَوَيَّا عَلَى المزابِ الْعَنْ عَنْ وَفَا لَهُ إِلَيْ مَا لَكُمْ أَيْنَا إِنْ وَمُبِيرًا لَظَالَمُينَ ۚ فَالْأَمَا اذْلِيحَ فَنَ وَلِجَسَمِينَ ۗ فاندنيخذ لوفنرومن فراه خسكاه خسين مزة وسجدوفا لالجي ليتيزمن فلأن فانتركابين مسيث التينيع من اكثر ذكره البنجيقي فأ لتصرير من اكثر ذكره في الجيفا بخضَّ نهُ تُعالَيْ النَّا وَالْقَابِمُ الْوَكُو الْمُعَدِلُ مِن اكْرُو كُوهَا فِي مِحِف اللَّيل خَصَالِقَهُ مَا إِنَّهُ وَتُوجِيمُهُ وَجَمَلُ المِنْ حَلَيْهُ مِنْ اللَّظِيفُ مَا اسْتَعُمُ لِنْفِيجِ الْكُرُوبُ اذَا ذَكِهُ فِهِ اوفاكْ الشَّالِيلْ الْمَاحِيدِ الخَيْرِ الْمُنْبِينُ من الله منا الذَّرعفِ سهروجُوع عَنْ عَلَ الرالهِ عَنْ وَيَعْلَا عَبْ لَهُ اهَيْنَهِ إِلَا هَادُي وَاخِرْجِ إِلْحَبْثُ وَمِينَ لِعَامِينَ وَكُذَا وَكُوا لِنَوْرِ الْهَادُ عُلِيمًا تَرُوفُكُ ا ماذكره خائف الأامن الحكيم من كنير وصله باآء ورشه على ادتع وبج وطهرت ركبته العَنَ عُنُود مَنْ كَثُرُدُوه ذَهَبَ عندالَوَمُولِ فَاكْكُود مِن لَاهُ عَلِيناً إِ أَدْبَعِينَ مَعَ وَعَلَكُ

#### في خواص كانتا الخسين

المقة بوئ العيك من اكثرة كره وعلفه علم كان عندالنا رجعيًا الكريد من ذكره معبّرة وكان فخلوة ورباضة وعامعة استجنت دغوند للح عنيظ من ثلاه معده لمبغزع ولو سَيْ فِي مُنْ عَالْ الْأَرْضِ وَهُوَامَان مَن الْعَرْف سَرُبِع الْأَجَابِ لِلْحَاتَفَيْنَ فِهُ الْأَلْفَادِذَاكِيُّهُ لإبزال محكفوظًا الحينب من فالسبع اللابنع حبثي لقة الحسبف وبردي من بوم الحنب وْ كُلْ وَمُرْمِن كُلِ الشِّوع بعين مِنْ كَوْمُونَهُ مَا يَطِلْبُ وَجِيْمِنَّا إِمَا فَ الْحِلَيْ لُكُ مَنْ اكَنْ ذكره ها بَهُ وَوَقِه كُلِّ مَنْ زَلْهِ الْكَيْدِيمُ مَنْ ذكره ونامِ عَلَى الذَّكر آمَ اللَّهُ المَلاَّ عُكَ ان ندعوا له وفعول امنك الله الفين المجيب من ذكره المن الوائع من اكله كور وستع علية دزفر ألوك فرح من لله الفع وعلطام واطعملباغضين عتابا المجيُّ لم من اكثر ذكره شفي من جيع الالام الماعيث من ذكره عند بنعم ما ترفرة والم مدة على من المخالقة تما باطنه ونورفك التهد الخور من كف على دبع ذوايا ورفد فتكن عاضاع افغاب فوسط الورف وسنضف البتل ألم ف التاء وسُظ البها وبكرتره نيرالا بيمن سبعين قرة فانتهاب خرالظ العاليم أوالغاب الوكبال مزحة بله وردة امن مزاعم في والقُرْفِ الفويِّ من كان له عدّو لايفد رعاج فعي فليعُلمَن الدّفي لَفُّ بيدفروبهؤل على كأفاحدة فافوى ورمثها للطبوريكع بزعدوه المعند مزفام الله وفايابين بضف الله وكري سيعين عرة وفال المعيد ودعل فلان فانترا الاسوع يأب خبالغابب اوهموا المحفو ينجان من أفدة اسلك اسا تدا فج الميث من كانت نفسته نافزة عزالطاع فليضع تيرة علصنده وبذكر عندمنام فانف بنطيعه اللخ مندكه على بضل ورتمد منع عشر من شعى وذك الجي الفيوم آخرالليل فالزبادة المعظيم التَّفَهُ مِي مَن ذَكُو كَثِيراحَتَ لِلهِ مَضْفِينُهِ الفَلْبُ وَمِنْ فَيْنُ إِلْحِيّ الْفَتَبُومِ عَلِخًا بِرَ الحوامة ذك وان كان خاملًا وامنة وان كان خاصًا الواجد من ذك على عنام وحديث باطنالنوتالك ابك ذك فالخلوة وركث النوترا لآجيد منذكره فالحنكوة الفاع من المامة شاهدالملائث مَن المسكن واكره المعالمة الماع الفاع الماع الفاع الماع الفاع الماع الفاع الماع الماع الماع الماع الفاع المعالمة المعال ن إكَنَّ ذَكُوهَ عَند وضَوَمُ فَكُ خَصَيْرًا لَتَ بُرُ مِن اكُنَّ فَالأونْهُ وَلَهُ طَعَلَ إِلْ الْسَلُوعُ النَّوَابُ

## المالخين فخاج الإساالحين المحقة

من اكثرة كان المنفذ المنف من اكثرة كالم الموقعة وه الرؤب من ذكر عند طالم حضَّعَلَهُ البُّرُحِ من كِنْ عَلْخَرْعَ بَعْنَصَلُوهُ إلْجُعْهُ وَاكْلُهُا صَالْمَلْكِي الصَّفَاتِ الرَّبُّ مَنْ اكَتْ ذَكُره حفظ الله عُولَده مَا لِكَ الْمُلْدَ مَنْ اكَتْ ذَكُوه اعْنَا وُاللَّه فِي لِمَا الْفِي الغِيا عَن وَكُوهُما عشرُ تَمْعُ كَلْحُفِيعِتْمُ فِالْافِعَ فَوَلَا مِأْ كَاحِبُواْ مَّا اغْنَاهُ اللَّهُ عَاجِلًا وَان فرامع ذَلكَ الْفَاغْ كِذَلِكَ زِدْ وَالْغَنِي بِقِبْنَا الْعُطِي مِنَ الْكُرُمِنِ قُولَ فِالْمُعْطِى لِتَامُّلِيرِ اغْنَاهُ اللّهِ مَنْ الْمُ عَنْ نَتُوالِ المُنَافِعِ مِن ذَكِهِ عِنْ النَّوْمُ فَضَيَالِقَد بِنَهُ السَّوُدُ مِن ذَكِهِ الْفَعْ ةَ حَبَّل اللَّهُ لَهُ نورًا باطنًا وظاهِرًا المن ذي من اكثرُذكره رنه فرالله المغرفية المستديعُ من ذكره الفَعَّة فضيَّتُ خاجُهُ الوَّانِ مِن ذِكِ الفَعَ في هذا وُالله المالحَوْابِ المُتَبُودُ مِن ذِكِ الفَعْ الْهَرُ لَلهُ الصبط المتمايد ومن ذلك مالانه في ألط عَصْدِ الانتي في نفسيرالانهاء الجسين ماملخصة انالاينان اذادهم مابه كأوابت على تلطان اوبكذ بخافه اوبجاف عبرًا اوتحت استخزج مابناس ذلك الام منهانه الاساء فنظل حروب بخاه وعد فالمنكر إركان وَجِبُ إِلَهُ عِلَا لَكِيْرِ فَأَنِ مِلْمُ الْمُحَدِّثُ لُلُ الْأَسْمَاءُ بِفِد رُمِثَا لَهِ الْحَفْ احدًا نظر فِ الْحَاسِمِ فِلْ كَذُهُ فَالذي مِنِاسُ لِكِ لف المداحد وَسِناسُ الْحَادِ حَكِيمُ عِليمٌ وسِنا سلط بُم مُوسُنْ مُهَمِّينُ الدّاب دلبل وذاع وعدد حروف احد ثلة وخمنيناً وكذلك بفعَل ذاخاف من بلداوش من خاف في اوئوذ فليفراحكا لسورئين امتاا لاخلاص والضغلب لعلى ليركاعشرة من الاساء أنجستني من عنارة البادر المع ها لمنكورة بعيمارة الشهد بالحافظ باحقبظ با وب يارف فالمنعورة متايخاف ولمفي آر وفال وهو حاضرا لبال مفيل الفلب باكثير فاكبير ضين من أمن ومن ذلك ما ذكرناه شِخ الحدين فهدر خالقة في عدّ فرع بعض العالم فالبعنع للذاعي أذا تجدّ القراعة والتي عليدان بذكرمن اسمائه الحنبني مابنا سي خطاو برئشلا اذاكان مطلوبه الزفر يذكر بأسات تفالى الزاف القاب والخواد والمعنى المغم والمعطئ والكيريم والواسع وستباح سناالك ورازفن بيا بغيضاب وانكان طلوبالمغفرة والمؤيد مذكر مثل المؤاب والتمن والحبيم والرَوُفُ وَالْعَطُوف وَالْصَبُورُ وَالشَّكُورُ وَالمَّعْوَ وَالْمَنْ وَوَالسَّارُ وَالْعَارُ وَالنَّارُ وَالْمَاحُ وَالْمَاحُ وذع الحبنية والماج والحين فالجائ المنع والفضار وانكان طلوسًا لأمناء من العد ويذكن أ

### فخ في في السَّم المحسن

العنهروا بجارة المفاروالمتفاروالمتفار وذي البطن الشدنه العقال الماردة ومدة والمخاب المفال المدكرة المقال المذكرة المتحرة والماردة والطالب الغالب المدكرة التركي بعيدة والمادي والمؤلفات والمائة والمقرد وعلى ذا الفيام والكان مطاوله في مدكرة المفالة والفناح والمادي والمرتب والمقرد والمواجد والمائة والمتحدة والمواجد والمائة والمتحدة المرتب المناه المناه المناه المواجدة والمتحدة والمناه والمن

كزخاجة المصباح غندا للاستضباح نمنا لكفاب تعون اللكال الوهاب

مِلْقُلُولُمُ الْحَيْمِ

#### فهسرالكاب

| ۵۵  | NIN . (111)                        |      |     |                                                                                  |
|-----|------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | وغاء الحسب عليه السلام             | 0.0  | ۲   | المُمَا بِعَدِّ النِّحْبِيِّ النِّحْبِيِّ النِّحْبِيِّ النِّحْبِيِّ النِّحْبِيِّ |
| 00  | دعاء المحبيق                       | 77   | ٣   | فيما ينعلن بالمتينة وصينه                                                        |
| 05  | الدتفاء في الصباح                  |      | F   | ماليكن على لجريبة                                                                |
| 09  | دعاء صاحب الزتمان عليهتل           |      | ۵   | في في كرصاؤه الميث                                                               |
| 51  | دغاء الصباح عن الصادق عليهم لا     |      | 8   | فَخَرَالاذان والإفامة                                                            |
| 50  | دعاء التتر                         | 4    | ٧   | في في خرصلو في الظهر                                                             |
| 55  | ادعية ليلذا بجمعة                  |      | 19  | فالتعقيب                                                                         |
| VI  | اغال بوم الجنعة                    |      | 14  | فيا يخنص عقبب الظهر                                                              |
| VY  | الصّالوة في بوم الجنعة             |      | 14  | دغاء التجاح                                                                      |
| VV  | التعاء بعدصلوة العصرفيوم الجيعة    |      | 14  | دغاءاها البيالمعمور                                                              |
| V9  | الصّلوة على التبح الدعليم السّلام  |      | ۲.  | دعالة معاويب عار                                                                 |
| A1  | التفاءلصاحب لامعليتل               | 36   | 11  | مايفالبعمصلوة العصر                                                              |
| AT  | دعاءاخكر                           |      | 77  | ما يفالصباحًا ومساءً                                                             |
| ٨٣  | دعاءبوم الجمعة                     | 0,1  | 44  | دغاءالعشاك                                                                       |
| AV  | دعاء اخرالتجاد عليه التلام والكاظم |      | 75  | ما مها المعند كلّ صباح ومساء                                                     |
| AA  | نبيع بوم الجنفة                    |      | .44 | دعاءعلى على التلام                                                               |
| 19  | دُعاء البِتمات                     |      | 71  | دعاء التئر                                                                       |
| 19  | دُعاء السَّبِي فِي وَم الجُمُعُة   |      | 19  | ما يعقب به صلوه المغرب                                                           |
| 97  | دعا العلق ليكم برعي بربوم الجمعة   |      | ۲.  | مابخض برصلوه العشاء                                                              |
| 94  | دغاء ليلذالتب                      | 3113 | ٣٣  | النتفاء عندالنوم                                                                 |
| 90  | دُعَاء بِوم السّبِ                 |      | ٣۴  | الدتفاءعنداراده رؤنبالميث فيالمنام                                               |
| 97  | دُعًا وَاخْرِلِهُم السَّبُ         |      | 20  | دعاءعلى بالحبن فجوف اللهل                                                        |
| 1   | دُعاء اخرلستجادعليتل               |      | 45  | دعاء الاستعفارة مبالمؤمنين عليتها                                                |
| 1-1 | دعاء اخرللكاظم عليهم               |      | FV  | التفاء بعكصلؤة اللبل                                                             |
| 1.7 | البهج بوم التبت وعوذاله            |      | 49  | مايقنك به في الوالفجر                                                            |
| 1.7 | دعاء لبلذالاحك                     |      | ۵.  | في المالتخف وغهرها                                                               |
| 1.0 | دُعاء بوم الاحد                    |      | ۵۱  | مابدى به بعنصلوه الفي                                                            |

### فِهُسِّوْلَكِيْكُانِكُ

| القحيفة المالة | dayer t                         | القويف |                                              |
|----------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 141            | أدعية التاعات                   | 1.5    | دغاء اخرابوم الاحد                           |
| 145            | في ذكر جله من التوافل           | 1.9.   | دهاالخرليتجاد والكاظم عليهماالتلام بوم الاحد |
| 141            | فنا بعلطول لاسبوع               | 11-    | البجهم الاحكروعوذشر                          |
| 149            | صلواك التبتي وعلى وفاطم علمهم   | 111    | دعاء ليلة الاثنبن                            |
| 10.            | الصلوات المرغب فعلها في الجُعد  | 117    | دغاء بوم الاشبن                              |
| 100            | في دعية الحوائج                 | 1116   | دعاء اخرلبوم الاثنبن                         |
| 101            | فالاستعاداك                     | 117    | دعاء لليتجاد علايتله في بوم الابتنان         |
| 109            | فالاستخادات                     | 111    | دغاا خرلكا ظم عليكر في بوم الاشنبن           |
| 150            | فِي إِق الصّلواك المعّب فيها    | 1//    | البيه بوم الاشبر وعوذبه                      |
| 177            | صلوائشهرب                       | 119    | دعاء ليلة الثلثاء                            |
| 17.            | صلؤه ليلذ الرتفائث صلوة سلمان   | 17.    | دعاء بوم الثلثاء                             |
| 111            | صلوه لهذالضف من جب ولهله        | 171    | دعاء اخرابوم اقلناء                          |
|                | المبعث وبومه                    | 188    | دعاء للتجاد عليه منه بوم التلثاء             |
| ۱۷۲            | صلوات شهر شعبان                 | 144    | د عاء للكاظم علياته في فع الثلثاء            |
| 146            | صلواك ليلة النصف من شعبان       | 110    | المبيح بوم النكثاء وعود شر                   |
| 110            | صلوات شهريمضان                  | 170    | دعاء ليلة الاربعاء                           |
| w              | نا فلد شهر مضاوصلواه لبلدالفطر  | 147    | دعاء بومرالاربعاء                            |
| 1//            | اعالىتەرج                       | 144    | دعاء اخرلبوم الاربعاء                        |
| 179            | دعاء كل بوم من مام رجب          | 121    | دغاء للسخادعليها في بوم الاربعاء             |
| ١٨.            | اعال بوم النصف من رجب           | 146    | دُعُاء للكاظم علياته في وم الأربعاء          |
| 1 11           | دعاءام داؤد                     | 144    | 110                                          |
| ١٨٣            | دعاءليلة المبعث                 | 144    | دعاء ليلة الخبس                              |
| 1110           | بوم المبعث واعماله              | 140    | دعاء بوم الخبس                               |
| 110            | اعال شعبان وعل البوم الثالث منه | 171    |                                              |
| 141            | دعاء كل بوم من شعبان            | 189    | دُعا السِيْجُاد والكاظم عديثه في والخبي      |
| ١٨٧            | عللبلدالتصفص شعبان              | 14.    | البيع بوم الخبس                              |
| 144            | دعاء كميل عليدالرجمة            | 141    | عوذه بؤم الخلب                               |

| العَالَ البَّهُ ورمضان العَلَى البَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّ |       |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المعاد الافتاع المعادلة المع  | بقيقة |                                                               | القحيفة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المعاد الافتاع المعادلة المع  | 410   | دبيع الأول وزارة المعسبعلات                                   | 197       | دعاء اول ليلة من شهريمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الدعية البالية مهرومضان المدعية المنافعة المنا  |       |                                                               | 198       | دعاء الافتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التعاديد التخليق التعاديد الت | 777   |                                                               | 190       | الدعية لبالئ مرمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الدعية ايّام شهريمضان ٢٦٧ دارة الحكبين في دسع الاوّل وجماء الأول والمحتبين في دسية الآول وجماء الأول والمحتبين في المحتبين و داع شهريمضان ١٣٣ دارة الفائم المحتبين في المحتبين والمحتبين في المحتبين في المحتبين في المحتبين في المحتبين والمحتبين والمحتبي | TVA   |                                                               | 4-0       | دعاء التحلعلى إلحك بالمنهو بالبخ والنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الدعية الافطار المحتل  | 449   | وبإن الائتزعليه التلاخ البيع                                  | 115       | دعاء ادربر وهواربعون اسمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المعالى المعا | 74.   | ذبارة الحسب في فرسع الاول وجماد الاول                         | YIV       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المال شهر شقال المناد الفطر المناد   | 111   | زبارة الحسبئ فجمادى لانتورجب                                  | 1771      | أدعية الافطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المال شهر شقال المناد الفطر المناد   | 414   | ولمارة الحن بش في التصف من منعيان                             | 777       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المال يوم العيد المال والعيد المال الماليوم العيد الماليوم العيد الماليوم العيد الماليوم الم | 410   | زباوة الفائم عليتل فالتصف م شعبان                             | 145       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التقاء بعد صافواه العيد المحال المحال التقاء بعد صافواه العيد المحال ال | YAY   | وَالْمُ وَالْحَكَمِنَ فِلِلْذَالْفَلْ وَلَهِلْذَالْفَطُورُ وَ | 777       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعال دحوا لارض المعلى في  | TAA   | ذبادة الحسب يجنف على                                          | 444       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعال بوم عفة المحتال بوم المحتال المحتال بوم المحتال المحتال بوم المحتال المحتال بوم المحتال المحتال المحتال بوم المحتال المحتال بوم المحتال  | 719   | زارة الحبب فليازع فروبومها ولبلة                              | 441       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعال بومرع فقه دعاء بوم عفقه دعاء بوم عفقه دعاء بوم عفقه دعاء دعاء على المناء بعدا لزبارة المبرالله المناء بعدا لزبارة المبراك القالم المبراك القالم المبراك القالم المبراك القالم المبراك القالم المبراك الم |       | الأضخى وبومه                                                  | 744       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دغاه على برائه برائه بوم عفة المحتمد  | 191   |                                                               | rrere     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا المناء بعد الزواد المناء بعد الزواد المناء بعد المناء | 190   | زنا ده أمهر الله                                              | 140       | The state of the s |
| اضال بوم عرفة العابير العالم التلام التلام التلام التلام التلام التلام العابير المناء بعدالزبارة العابير العابير العابير العابير المناء بعدالزبارة العابير العابر العابير العابر ال | 195   | ذلارة الجامعة                                                 | 140       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعمال بوم الغدببر دعاء بوم الغدببر دعاء بوم الغدببر العدب العدال المحدد العدب العدب العدب العدب العدب العدب العدب العدب العدال العدب المعدب المع | 197   |                                                               | 101       | دعاءا كحسبن علي علي تلف بوم عُرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دغا ، بوم الغد بهر المباهلة المهد المباهلة المهد المباهلة المهد المباهلة المهد المباهلة المهد المباهلة المباهل | ٣٠٣   |                                                               | 101       | النبيح بوم عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعمال بوم المباهلة المحدد المباهلة المباهل | 4.5   |                                                               | TVA - 080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دعاء بوم المباهلة عود المساهلة عود السنعباب مل بعثر من طبن قبل عبي المستعبر المستعباب من المباهلة الم | 7.9   |                                                               | - 151     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعما اللحص وآداب لتفرّ مدودة لكلّ شعر المالله ومنها المحمد وآداب لتفرّ مدودة لكلّ شعر الماللة ومنهن الماللة ومنهن المالية ومنهن المالية ومنهن المالية ومنهن المالية ومنهن المالية ومنهن المناء بعد الزّارة المناء بعد الرّاء المناء ال | 4.9   | 10.000                                                        | 154       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زبارهٔ عاشوراء ٢٥٩ مناجات امبرابؤمنېن ٣١٩ الدَعاء بعدالزبارهٔ ٢٧١ مناجات خرى له عليم ١٩٩٣ الارغاء بعدالزبارهٔ ٢٧١ مناجات خرى له عليم ١٩٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣١٠   | استعباب مل بعاص طبن قرائعها                                   | 155       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الدَّعَاء بعد الزَّمَا وفي ١٧١ مناجات اخرى لدعا يتل ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117   |                                                               | 451       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11711 |                                                               | 159       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شهرصفروزماً رة الأربعبين ١٧٦ منبرمولامازين العابيب علياتيل ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 419   |                                                               | 441       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44.   | من برمولانا زين العابين علياتيل                               | 144       | شهرصفروزما رة الأربعبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ٣٨٩ | دُعاء صبحاب عن الكاظم عليين                                                                                   | المتحيفة<br>٣٢٣ | الفنج الفنج                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 494 | دغاء علوتي المصري                                                                                             | 475             | دعاء الجوشن الصغبر                     |
| 4.1 | دعاء الجوشن الكبير                                                                                            | 777             | دغامرة عالبتي أمبرالمؤمنه عليما التكلا |
| 411 | الاسماء المخنى                                                                                                | 444             | دعاء العبرات                           |
| 410 | دعاءعظم مروى عن التبقى                                                                                        | 440             | دُعاء المشلول                          |
| 441 | دعا القبخ                                                                                                     | 44.             | دُعاء الدَّخِرَة                       |
| FTT | فهلبل الفران                                                                                                  | 441             | دغاء التيف المستميالهاني               |
| FTE | الصّعِيفة النِّخاديّة                                                                                         | 449             | دغاء مروقعن المهدي عليتها              |
| FTV | فهر القعيفة                                                                                                   | 40.             | دُعاءعظم مرج عرالتبي                   |
| 449 | دغاؤه فالتميلله عزوجل                                                                                         | 205             | دعاء كنزالع رش                         |
| 44. | دعاؤه فالصلوة على محتى واله                                                                                   | 451             | دعاءعظم مرقيعن مبالمؤمنين              |
| 441 | دعاؤه فالصلؤة على حلمالعش                                                                                     | 454             | دُغاء الجبر                            |
| 441 | دُعَاوَه فَالصَّلْوَهُ عَلَى صَلَّى الرِّسَل                                                                  | 456             | دعاء الصحبف مروقع النبته               |
| 444 | دغاؤه فالصلوة علادم ودغا لفنه                                                                                 | 150             | دُعاء فات                              |
| 444 | دعاؤه عنالصباح والمسآء                                                                                        | 459             | دعاء النّوسُل                          |
| 440 | دغاؤه فالمماث                                                                                                 | 41.             | دعاء المعراج                           |
| 445 | دُعَا وَهِ فِي الْأَسْعُادَةُ وَطِلْبِ الْخَفْرَةُ                                                            | 411             | دعاءعظم مرفيعن الضادة عليتل            |
| FFV | دُعَاقُهُ فِي اللَّهِ | TVT             | دعاء الامان                            |
| 441 | دغاؤه في الاعتراف طلب النويد                                                                                  | TVD             | دغاء النهابل                           |
| 449 | دعاؤه فطلبانحوانج                                                                                             | rvo             | دعاء الخجب                             |
| 40. | دغاؤه فالظلامات                                                                                               | 418             | دُعاء فبماسماء                         |
| 401 | دغاؤه عنالمرض دعاؤه فالاستفالة                                                                                | 744             | ا دُعاء اوبس لقرن                      |
| 400 | دُعَاوُه فِي الاسْعادَة                                                                                       | 444             | دُعاء امرالمؤمنين عليهم                |
| 404 | دغاؤه في المحذورات وفي الاستسفاء                                                                              | 44.             | دُعاء اخراه عليتل                      |
| 400 | دعاؤه فهكارم الاخلان                                                                                          | TAI             | دعاء جامع لعلى عليت                    |
| FOV | دغاؤه اذاخ نزامر                                                                                              | TAY             |                                        |
| 409 | دُعَاقِ عِندالثِّدَة                                                                                          | TAV             | دعاء الاعتفاد                          |
| -   |                                                                                                               |                 |                                        |

#### فِهُ إِلَيْكِياً

|      |                                   | 1 -1         |                                                |
|------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| ع٠٠٤ | ادعية التتر                       | تفیقه<br>۴۶. | دُعاوْه اذاستل لله العافية                     |
| 010  | ادعية الوسائل الللالمائل          | 451          | دعاؤه لابوبرعليهماالسلام                       |
| 015  | مناجاة الاستخارة والاستفالة       | 454          | فنفاؤه كجيزانه ولاهلالتغور                     |
| DIV  | مناجاة التفره طلب لرزق            | 450          | دُعَا وَهُ مَنْفَتَرُعًا إلى الله معالى        |
| 011  | مناجاة الاستعادة وطلب النوير      | 444          | دُعَاوُه ادَافَتْرُعليه الرِّرْفِ فَيْضَاالْهُ |
| 019  | مناجاة طلبالحج وكثف الظلم         | FFV          | دُعاذِه فِطلب النّوكِة                         |
| DY.  | مناجاة شكروطلبطاجة                | 199          | دُعاؤه بعدصلوه اللَّهِل .                      |
|      | دعاء الكاظم وصاحب الامرود غاالطير | 411          | دُعَاوْه فِل السنخارة وفي المناولات            |
| 44   | الزومجت                           | FVY          | دُعاوُه اذاسمع صُوالرَعد وفي التُكُمْ          |
| DYY  | دعاء الفَرَج                      | 444          | دْعَاقُه في الاعنار                            |
| 044  | دغاء للخروج مل تحبس               | prp          | دُ عَاوُه في طلب العفو والرِّحَدَة             |
| 010  | دعاءلرة المظالم                   | pro          | دُعْارُه عند ذكر المون طلب التش                |
| 010  | دعاء لعضاء الدتبن                 | 143          | وختمالق ران                                    |
| 275  | دعاء لشفاء الامراض                | PVA          | وفاؤه اذانظ الحاله الدادخل                     |
| DYV  | دغا المحتى وغبرها                 |              | شهرمضان                                        |
| DYA  | دعاء لوجع الضرس وغبره             | P1.          | دُعادُه في وداع شهر بمضان                      |
| 049  | دُعاءً للبواسيروغيها              | FAT          | ا دُعا وه في وم عرفة                           |
| ۵۲.  | دُعاءُ لشفاء الإمراض              | 49.          | دُعْا وْهَ اذْافْرْعِ من صلوه العبدالجُمْعَدْ  |
| 170  | دْعَاء كُولَالم بوط               | 1898         |                                                |
| 041  | الأكالحرة الاستكفاء               | 10910        |                                                |
| 044  | الياك كحفظ                        | - 1990       |                                                |
| 040  | فاشياء مفترفر                     | 495          |                                                |
| DTV  | صفاك لاخجاب عن الافات             | rav          | 1                                              |
| 049  | أدعيثروعوذمشرفات                  | 1591         |                                                |
| ara  | دغاءالصّادق قبلدخوله علىالمصو     | 499          |                                                |
| 045  | دُعْاء اخرله علي تل               | ۵            |                                                |
| 045  | ابضًا دعاء الخراة عليتل           | ۵.           | كلائم المؤلف                                   |
|      |                                   |              | 7                                              |

#### v K.B' = .

| المتحيفة | فنوت الجواد عليته            | التبخية<br>۵۴۷ | يقدالجنب                          |
|----------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| DEY      | فنون الهاديم الميل           | 041            | فجب التبى والاتمر عليهم المتلام   |
| ١٩٥٥     | فنوك لعتكرته عليتل           | 001            | فكرفنوناك كالمتة عليهم التلام     |
| DSA      | فؤك الخلف الصّائح عليه الأفي | 004            | والمبرالمؤمنين علياته             |
| av-      | الهناكلالتبعة                | ۵۵۳            | وكالحس برعلي علياتل               |
| DYY      | الاسماء الحنى في شحفا        | 004            | والحسين على على الأم              |
| 294      | خاتمة فيهاابخاث              | 000            | والتجادعك المتلام                 |
| 4.4      | فاداب النَّعَاء              | 000            | وبالباقهليدالتلام                 |
| 80       | فيادابالراعي                 | DOV            | وْئِ الصَّادُ قَ عَلَيْهِ اللَّهِ |
| 9.5      | فحكفتية التفكؤ               | 009            | ويذالكاظم عليدالتلام              |
| 5.9      | فخواط الاسماء الحسفي         | 009            | فون الرضاعلية التلام              |
|          | الزنجا في المالغ             | حكألتجفي       | النَّهُ الْمُ                     |
|          |                              |                |                                   |
|          |                              |                |                                   |
|          |                              |                |                                   |
|          |                              |                |                                   |

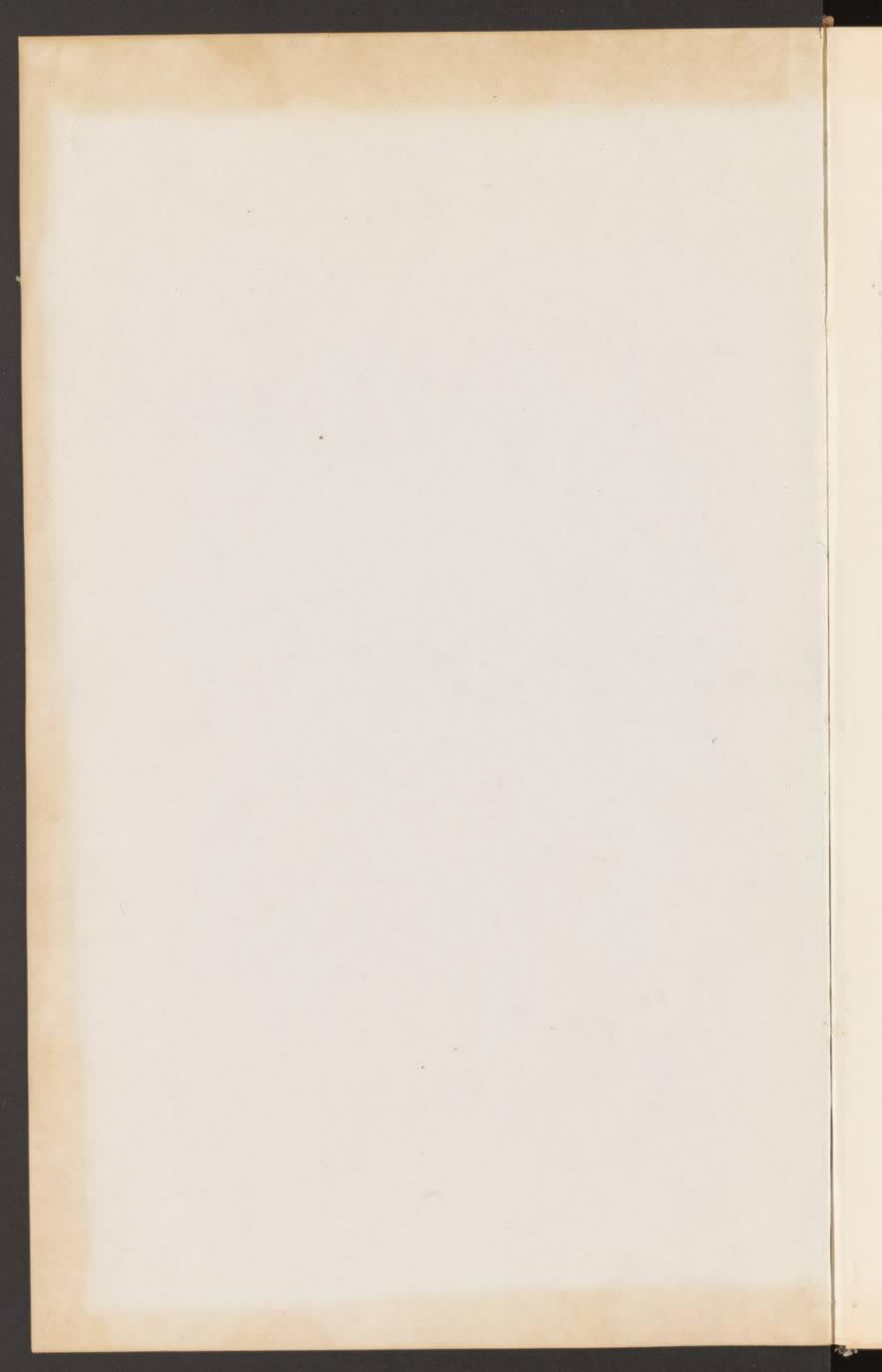

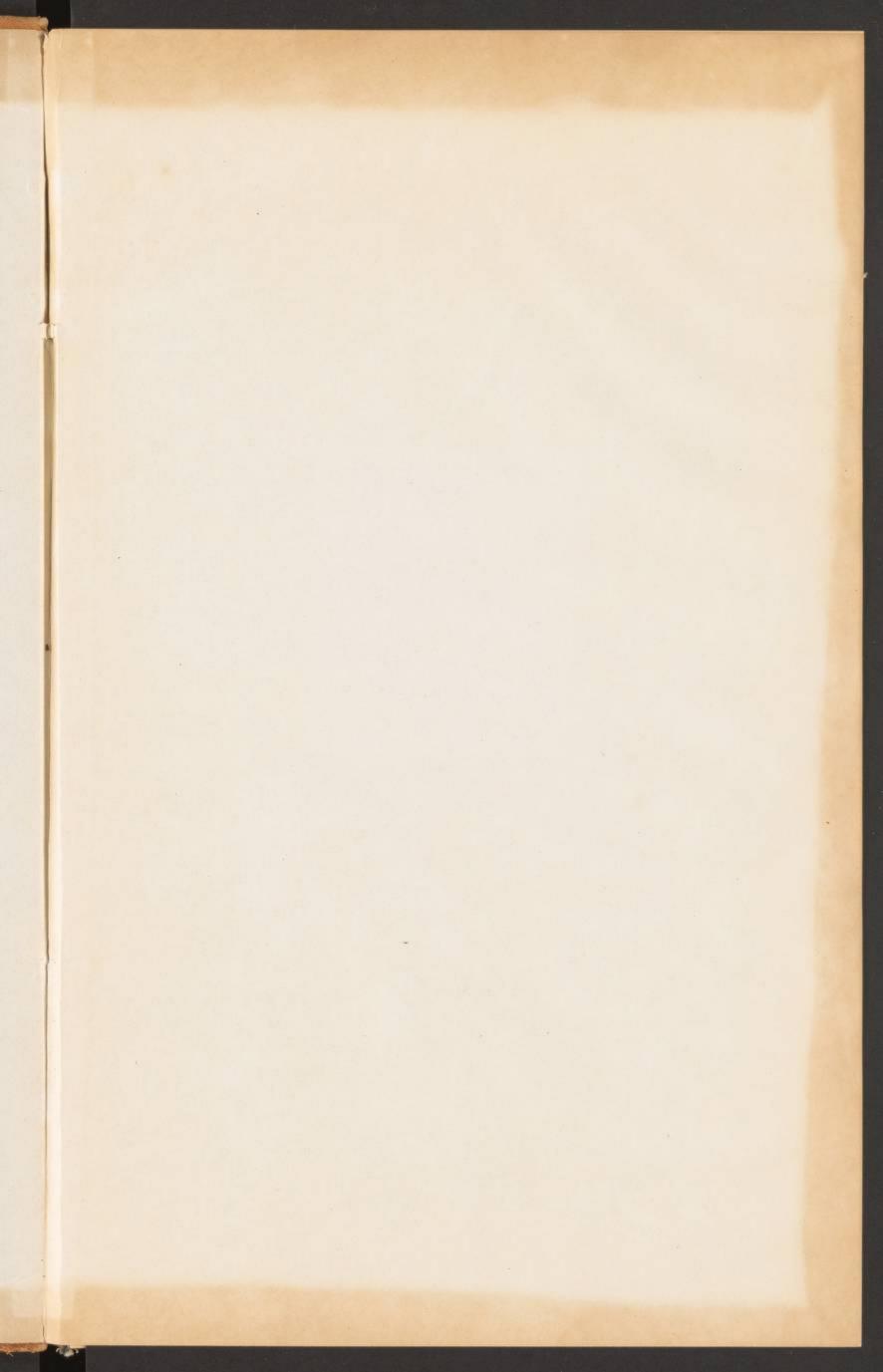



Elmer Holmes Bobst Library

> New York University

